



من كتاب اتعاف السادة المتقين بشرح اسرار احباء علم الدين تصنيف خاتة الحققين وعدة ذوى الفضائل من المدققين العلامة السيد محمد ابن مجدالحسيني الزييدى الشهير ابن مجدالحسيني الزييدى الشهير عريض وضله عرتضى رجه الله وأنابه من فبض فضله حريل الرضا من فبض فضله آمين

\*(قدصارت مقابلة هذا الجزء على نسخة بخطالمؤلف)\*

\*(محضرة من خزانة السادات)\*

مواضع من شرحه فتتمم اللفائدة وضعنا الاحماالمد كورفى

هامش هذا الشرح



وصلى الله على سيدنا محد الله ناصر كل صامر الجدلله الذي لا يستفتع بأفضل من اسمه كارم \* ولايستنجع بأحسن من صنعه مرام \* الوهاب المنان \* متبع الاحسان بالاحسان \* الذي لاخير الامنه \* ولافضل الا من لدنه \* وأشهدان لا اله الاالله وحده لاشر باله الحمل العوائد \* الحز بل الفوائد \* أكرم مسؤل \* وأعظم مأمول \* وأشهد أنسدنا محدا عده و رسوله \* وحسه وخليله \* سدالشر \* الآمر بالعروف الناهي عن المنكر \* الوافي عهده \* الصادق وعده \* صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المخصوصين بعلق الهدمة \* والحائز من الفضائل الحدة \* صلاة تشرق اشراق البدور \* وتنردد تردد أنفاس الصدور \* وسلم وكرّم \* وشرّف وعظم \* و بعد فهذا شرح ( كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر) وهوالتاسع من الربع الثني من كاب الاحماء للامام عنة الاسلام عرالعاوم الزاخر \* الحامع لانواع المفاخر \* أبي عامد محد بن محد بن محد الغزالي \* سق الله ثراه صوب غيث رحمد المتوالى \* يشرح ظاهر ألفاظه \* وياوح بالتنبيه على مسارح ألحاظه \* ويفسر مدارج تعقيقاته الهدمة \* وبكشف عن معضلات مباحثه المدلهمة \* على و حه رائق بسهل طريق المفاد \* وخرج شائق بتوسط للوصول الى المراد \* والله أسأل أن عدّنا عنامُ نفعاته \* و تعد علينا من نوافع ركاته \* وهوالوفق لاالهغيره ولاخير الاخيره قال المصنف رجه الله تعالى (بسم الله الرجن الرحم) واستفتع به كليه تمناياسه الكريم واقتفاء لا " ارحبيه الرسول الكريم غقفاه بقوله (الحديثة) جعا بين الا "ار ورعاية لسياق الاخبار وفى كل من الجلتين كالم تقدم بعضه في الكتب السالفة من هدا الكتاب واشتهرت مباحثهمابين أولى الالباب (الذي لاتستفتع الكتب) جمع كتاب وهوفى الاصل اسم الصعيفة ع المكتوب فيه (الا عمده) أي ثنائه عليه عا أثنى به على نفسه على اسان أنسائه و رسله والاستفتاح

\* (كتاب الامربالعروف والنهسى عن المنكر وهو المكتاب التاسع من وبسم المادات الثاني من كتب احداده الدين \* (بسم الله الرحن الرحم) \* المستفتح المستفتح الكتب الا يحمده \*

ولاتستمنع النع الابواسطة كرمه و رفده \* والصلاة على سد الانساء محدرسوله وعيده \* وعلى آله الطيدين وأصابه الطاهر سنمن بعده \* (أمابعد) \* فان الاس بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الاعظ مفالدن بوهو المهم الذى التعث الله له النسن أجعن ولوطوى بساطه وأهمل علهوعله لتعطلت النبرة واضعمات الدمانة وعت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الحهالة واستسرى الفساد بواتسع الخرق وخربت البلاد \*وهائ العباد \*ولم بشعروا مالهلاك الانوم التناد بدوقد كانالذى خفنا أن يكون \*فانالله والاالمه واحدون \*اذقد الدرسمن هذا القطب علهوعلهواغيعق بالسكاسة حقنقته ورسمه فاستولت علىالفلوبمداهنةاللق والمحت عنها مراقبة الخالق واسترسل الناسف اتباع الهوى والشهوات استرسال الهائم \* وعر على ساط الارض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم \* فنسمى الله هذه الفترة وسدهذه الثلمة مامتكفلا بعملهاأ ومنقلدا لتنفيذها محددالهذه السنة الدائرة ناهضا باعبانها ومتشمر افي احداثها كان ستأثرامن بنالخلق باحماء سنة أفضى الزمان

الاستبداء استفعال من الفنح الذي هوازالة الانعلاق والاشكال أى لاتكون مبدوأة الابذكره (ولانستمنع النم) أى لاتستعطى والاستمناح استفعال من المنع بفنع فسكون وهوالعطاء والنع بكسر ففقع جمع نعمة (الابواسطة كرمه وجده) والكرم افادة ما ينبغي لا اغرض والمجد سعة الكرم فن كان واسعا في كرمه تستمنع منه الرغائب و جليل العطايا فكان سعة كرمه صارت واسطة الطلب (والصلاة) والسلام (على سيدنا مجد رسوله وعبده) أشاريه الى وجهى النبقة فن حيث الحق وجه العبودية ومن حيث الحق وجه العبودية ومن حيث الحق وجه العبودية أشرف المقامات والذاذ كر بهافي جلة آى من القرآن واليه أشار الشاعر

وذكرالصلاة غيرمقر ونة بالسلام فيهاختلاف بينالعلاء وقد تقدمت الاشارة اليه في أول كاب العلم (وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهر بن من بعده) طبهم الله تعالى وطهرهم من كل دنس ورجس حتى صارت صلاحمته لاهلمته وقرابته ومحمته (أمابعد فأن الام بالمعروف) وهوماقبله العقل وأقره الشرعو وافقه كرم الطبع (والنهسيءن المنكر) وهوماليس فيه وضالله تعمالي من قول أوفعل (هو القطب الاعظم فى الدين) وأصل القطب هوالحط ألمستقيم الواصل من جانب الدائرة الى الجانب الاتخر يحيث يكون وسطه واقعاعلى المركز (وهوالمهم الذى ابتعث اللهاه النبيين أجعين) يقال بعثاه والمه وابتعث وبعثه أيضاو ابتعثه وجهه والمهم من الامورماقصداليه ببذل الهمة والغرض من بعثة الانساء اصلاح أمو رالدنيا وأمورالا خرة فاصلاح أمو رالا خرة ععرفة الله تعالى وتلتى شرائعه التي شرعها المه لعماده واصلاح أمور الدنيا بانتظام معايشهم واتفاقهم على كلة الحق وحسن معاملتهم وكلذاك لايتم الاما تتماو المعر وف بينهم والانتهاء عن كل مانه عن الله عند وأنكره (ولوطوى بساطه) وهو كاية عن الاعراض عنه (وأهمل) أى ترك (عله وعله) أى معرفته يحدوده وأركانه والعمل به (تعطلت النبقة) أىشعائرها (واضمحلت الديانة) أى المحى أثرها (وعت الفترة) أى السكون والهدة (وشاعت الضلالة) أي ظهرت (واستسرى الفساد) أي طار شرره وقوى وفي نسخة انتشراى ظهر (واتسع اللوق) على راقعه (وخربث البلاد) باختلاف كلة أهلها (وهلك العباد) بتعدى القوى على الضعيف (وان لم يشعروا بالهلاك) لانغماسهم في عرا لحيرة (الى يوم التناد) أى القيامة حيث ينادى بعضهم بعضا (وقد كان) أى و جدووقع (الذي خفنا) منه (أن يكون) فيا يسع الاالنطق بكلمة الاسترجاع (انالله وانااليه راجعون) هدداقاله المصنف في رأس الجسمائة فكيف لو أدرك زماننا و تعن على رأس المائتين بعد الالف ولاقوة الابالله م شرع يبين ماحق له به الاسترجاع فقال (اذقدا ندرس من هذا القطب عله وعله) أى انطمس اثر العامل به وكذا العالم بقوانينه وحدوده (وانحى بالكلمة حقيقته ورسمه) فلم يبق الأاسمه (واستولت على القاوب مداهنة الحلق) فيرى أحدهم منكرا يقدر على دفعه فلايدفعه حفظالجانب مرتكبه أولقلة مبالاته في الدين (واعت عنهام اقبة الحالق) جلجلاله (واسترسل الناس فى اتباع الهوى والشهوات) أى ارساوانفوسهم فى اتباع ماغيل وتنزع اليه من مستلذات الشهوات من غيرداعية الشرع (استرسال المائم) في مراعها (وعز على بساط الارض) أى وجهها أى قلوندرو جود (مؤمن صادف) في اعانه كامل في احسانه بمن (لاتأخذه في الله) أى لاجله (لومة الأم) وعذلة عاذل (فن معى فى تلاف) أى تدارك (هذه الفترة وسد هده الثلة) بالضم أى الله الواقع فيم كثلمة ألحائط (امامتكفلا بعلها) بأن يعلم الناس بماأعطاه من بيان قوانينها ورسومها وحدودها ان لم يكن أهلاللعمل ما (أومتقلد التنفيذها) وامضائهاان كان قادر اعلى ذلك (محدد الهذه السنة الدائرة) أى المندثرة (ناهضا) أى قائما (باعبائها) أى بائساتها (ومشمرا في احيائها) أى عبتهدا (كان مستأثرا) أى مخصوصا (من بين الخلق) أى من دونهم (باحياء سنة أفضى الزمان) أى

الى اما تنها ومستبدا بقربة تنفاء لدرجات القرب دون ذرونها وهانعن نشر علمه فى أربعة أبواب (الباب الاول) \* فى وجوب الامم بالمعروف والنهي عن المنكر وفضلته \* (الباب الثان) \* فى محاربه و بيان المنكر ات المألوفة فى المعادات \* (الباب الراب ع) \* فى أمر الامراء والسلاطين بالمعروف ونهم عن المنكر \* (الباب الاول \* فى وجوب الامر بالمعروف والنه يعن المنكر وفضيلته ( ) والمذمة فى اهماله واضاعت ) \* وبدل على ذلك بعد اجاع الامة عليه واشارات العقول والنه يعن المنكر وفضيلته ( )

أهله (الى اماته اومستبدا) أى مشتغلا (بقربة) أى طاعة (تنضاءل) أى تنصاغر (در جات القرب دون) البلوغ الى (ذرونها) أى أعلاها والمراد بدر جات القرب هى المقامات التى يعطى العبد فى سلوكه الى الله تعالى و يخصص بكثير من الصفات التى يضح أن يوصف الحق بها فكل مقام منها عن در جة وهى أعلى من التى فارقها (وها نعن نشر ح علم ذلك فى أربعة أبواب الباب الاقل فى وجوب الامر بالمعروف والنه مى عن المنكر وفضيلته) المفهومة من الاسمات والنه بين الناس (الباب الدائي فى أركانه وشروطه الباب الثالث فى بعاد يه و بيان المنكر ات المألوفة فى العادات) الجارية بين الناس (الباب الرابع فى أمر الامراء والسلاطين) ومن فى معناهم (بالمعروف ونهم عن المنكر)

\*(الباب الاولى وحوب الامربالمعروف والنهي عن المنكر)

(و) فى بيان (فضلته والمذمة في اهماله) وتركه (فأما الدليل على وجو به بعد اجماع الامة عليه واشارات العقول السلمةاليه) بريد بالامة الجاعة بحمعها أمرامادين أو زمن أومكان واحدقائهم كالهم كالمجمعين عليه وانلم يصرحه بعضهم والمراد بالعقول السلمة هي الكاملة من أصل الفطرة السالمة من النقص (الا مات) القرآنية (والاخبار) النبوية (والا مار) المنقولة عن الاصحاب والاتباع ومن بعدهم (أماالا من وقوله تعالى ولتكن منكم أمة) أى جماعة (بدعون الى الخير) أى رشدون الناس الى الحير (ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرو أولئك هم المفلحون فغي) هذه الآية بيان الايجاب (فان قوله تعالى ولتكن أمر) وأصله تكون فلما دخلت لام الامرسيقطت الواو (وظاهره الايجاب) كماهو المتبادرمن صيغ الامرااؤ كدة باللام (وفه ابيان ان الف الاح منوط به اذخص وقال وأولئ نهم المفلحون أى لاغيرهم والفلاح كاتقدم هوالظفر وادراك البغية فالدنيوى هوادراك السعادة التي تطيب م االحياة والاخروي أربعة أشاء بقاء بلافناء وعز بلاذل وغني بلافقروعا بالرحهل (وفه ابيان انه) أي الامربالمعروف (فرص كفايةلافرض عينواله اذاقاميه أمة) أى جماعة من الناس (سقط الفرض عن الا تخرين) من الذين لم يقوموا (اذلم يقل كونوا كالم آمرين بالمعدروف بل فال ولتكن منكم أمة) ومن التبعيض (فاذامهمافام بهواحد) من القوم (أوجماعة) منهم (مقط الحرج) والاثم (عن الا منون واختص الف الرح) أى وصفه (بالقائدنه المباشر سله) تنفذه واحرائه (وان تفاعد عنده اللق أجعون فلم يقميه أحد منهم (عم الحرج كافة القادر بنعليه لامحالة ) أى ألينة (وقال تعالى) لبسواسواء (من أهل الكتاب أمة قائمة متلون آ بان الله آ ناء الليل وهـم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الا خرويام مرون مالعر وف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولدك من الصالحين فإسهد الهم بالصلاح بمعرد الاعان بالله والبوم الا تحرحتي أضاف المصالامر بالعروف) والنهدى عن ألذ كر (وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤنون الزكاة فقد نعث الؤمنين) في هدنه الآية (بأنهم يأمرون بالمعروف) وينهون عن المنكر (فالذى هعرالامر بالمعروف) والنهنى عن المنكر (خارج عن هؤلاء الومنين المنعوتين في هدذه الا من وقال تعالى لعن الذين كفر وامن بني اسرائيل على لسان داود) بعني الزبور (وعيسى بن مريم)

السلمة السه الاكات والاخبار والا ثار (أما الا يات) فقوله تعلى ولتكن منكم أمة يدعون الى الخيرو مامر وت ما لمعروف و نهمونءنالمنكروأولثك هم المفلحون ففي الاتمة سان الاعاب فان قوله تعالى ولتكن أمروظاهرالام الايحاب وفها سان ان الفلاح منوطبه اذخص وقالوأوائكهم الفلحون وفهاسان اله فرض كفاسة لافرض عن وانه اذا قام به أمية سقط الفرض عن الاسخوان اذلم يقل كونوا كالمجآم بن بالمعروف بلقال ولتكنمنكم أمة فاذامهما قاميه واحدأو جاعية سقط الحرجعن الاسخر بنواختص الفلاح بالقاعين به الماشر من وان تقاعدعنه الخلق أجعون عم الحرج كافة القادر س عليه لابحالة وقال تعالى ليسواسواءمن أهل المكتاب آمة قاعة شاون آ بات الله آ ناءالليل وهم يسحدون يؤمنون بالله والموم الآخر ويأمرون بالعسروف و منهون عن المنڪر

ويسارعون فى الخيرات وأولئك من الصالحين فلم يشهد لهم بالصلاح بمعرد الاعان بالله واليوم الا تحرحتى أضاف اليه الامر بالمعروف والنهدى عن المنكر وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر خارج ويقيمون الصلاة فقد نعت المؤمنين بأنهم يأمرون بالمعسروف وينهون عن المنكر فالذى هعسر الامر بالمعروف والنهدى عن المنكر خارج عن هؤلاء المؤمنين المنعو تين في هذه الاسميم وقال المعالى العن الذين كفروامن بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم

ذاك عاعصوا وكانوا بعتدون كانوالا يتناهون عن منكر فعاوه لبئس ما كانوا يفعاون وهذا غالية التشديد اذعلل التحقاقهم العنة يتركهم النهبى عن المنكروة الدون المنكروة الدون المنكروة الدون المنكروة المنكروة الدون المنكروة المنكروة الدون المنكروة الدون المنكروة الدون المنكروة المنكروة المنكروة المنكروة الدون المنكروة المنكروة

والنهيئ عن المنكر اذبين انهم كانواله خدرامة أخرحت الناس وقال تعالى فلما نسروا ماذ كروا به أنعسنا الذن ينهون عن السوءوأخذناالذن طلوا بعدال شسعا كانوا وفسقون فين انهم استفادوا النحاة بالنهيءن السوء و مذلذاك عالى الوجوب أيضا ي وقال تعالى الذين انسكاهم في الارض أقاموا الصلاة وآثواالز كاة وأمروا بالعروف ونهواعن المنكر فقرن ذاك بالصلاة والزكاة فينعت الصالحين والومنين وقال تعالى وتعاونواعيلي البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان وهو أمرح م ومعنى التعاون الخثعليه وتسهيل طرق الخير وسدسبل الشر والددوان يحسب الامكان وقال تعالى لولا ينهاهم الربانيون والاحبارعن قولهم الاغروأ كلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون فبينانهم أغوا بترك النهيي وقال تعالى فاولا كان من القرون من قبلكم أولي بقية ينهون عن الفسادفي الارض الآية فبين اله أهاك جمعهم الاقلملامنهم كانوا ينون عن الفساد وقال تعالى ياأج االذن آمنوا كونوا قوامين بالقسط

يعنى فى الانجيل (ذلك بماعصوا)رسلهم (وكافوا بعندون) أى يتجاوزون الحدود ثم بين اعتداءهم فقال ( كانوالايتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وهذا غاية التشديد) ونهاية التهديد (اذعاق استحقاقهم العنة) التي هي الطردوالا بعاد من رحة الله تعالى (بتركهم النهدي عن المنكر) أخرج الطبراني من حديث أبي موسى الاشعرى رفعه قال ان من كان قبلكم من بني اسرائيل اذاعل العامل فهم الخطيئة فنهاه الناهى تعز يرافاذا كان من الغدجالسه وواكله وشاريه كائنه لم يره على الخطيئة بالامس فلما رأى الله ذلك منهم ضرب بقاوب بعضهم على بعض ولعنه ـمعلى لسان داودوعيسى بن مريم ذلك عاعصوا وكانوا يعتددون والذي نفس مجد بسده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخدن على يدالمسيء ولنأطرفه على الحق اطراة وليضربن الله بقاوب بعضكم على بعض و يلعنكم كالعناسم (وقال تعالى) مخاطبالهذه الامة (كنتم خيرامة أخوجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر وهذا يدل على فضيلة الامربالمعروف والنهى عن المنكرا ذبين انهم كانوا به خدير أمة وقال تعالى فلمانسوا ماذكروا يه) وأعرضواعنه (أنحسناالذين ينهونعن السوء) وهوالمنكرمن الفعل والقول (وأخذنا الذين طَلُوا) أَنفسهم بمَغالفَتهم لاوامم الحق (بعدناب بنيس) أى شديد (بما كانوا يفسقو نُوبين) في هذه الا ية (انهم استفادواالنعاة بالنهي عن المنكر) وفي بعض النسخ بالسوء (و مدل ذلك على ألوحوب أيضاوقال تُعلل الذين انمكاهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهواعن المنكر فقرن ذلك بالصلاة والزكاة) وهومن عد الاسلام (في نعت الصالحين والمؤمنين وقال تعالى وتعاونواعلى البر والتقوى ولاتعاونوا على الاغوالعددوان وهوأمر حزم ومعنى التعاون الحث علمه )أى ليعن بعضكم بعضافى الخير (وتسهيل طرف الخير) بالمعاونة (وسد سبل الشرو العدوان) أى التعدى (بعسب الامكان) أى القدرة (وقال تعالى لولاينها هم الربانيون) أى العلماء المنسو أون الى العملم الالهبي (والاحبارين قولهم الاغم) أى المنكر (وأكلهم السعت) وهوالحرام الصرف الذي فسه الرشوة (لبنسما كانوا يصنعون) ومشله قوله تعالى مماعون الكذب كالون السحت قال الواحدي أجعواعلى أن المراد بالسعد هذا الرشوة في الحصهم وقالو انزلت الآية في حكام الهود كانوا يرتشون ويقضون لمن رشاهم وقال الحسن في هذه الآية تاك الحكام بسمعون الكذب بمن يكذب في دعوا معندهم ويأتيهم برشوة فيأخذونهاوياً كلونها معواكذبه وأكلوارشوته (فبينانهم أغوا بترك النهي)عما كانوا يفعلويه (وقال تعالى فلولاكان من القر ون من قبلكم أولوا بقيسة ينهون عن الفساد فى الأرض فبين الله هلك جيعهم) لسكوتهم عن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر (الاقليلامهم كانوا ينهون عن الفساد فى الارض) وهوكل منكر شرعا وعرفا (وقال تعالى ياأيم االذين أمنوا كونواقو امن بالقسط) أى العدل (شهداء لله ولوعلى أنفسكم أوالوالدين والاقربين وذلك هوالامر بالعروف الوالدين والاقربين وقال تعالى لاخير في كثير من نحواهم ألامن أمر بصدقة أومعروف أواصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاءم صاة الله فسوف نؤتمه أحراعظما ) فوعد بالاحرالعظم الذي هوالحنة كافي حديث أنس مرفوعا لمن أمر بالمعر وف والاصلاح ومنعهم عن الفساد والاختلاف وأخرج البهق من حديث أبي أبوب مرفوعا قال با أباروب ألاأدلك على صدقة ترضى الله ورسوله بموضعها قات بلي قال تصلح بن الناس أذا تفاسدوا وتقارب ينهم اذاتباعدوا وأخرج ابن المنذر وابن أبي حائم عن عبدالله بن حبيب بن أبي ثابت قال كنت عالسامع عجد بن كعب القرطى فأتاه رجل فقالله القوم أمن كنت فقال أصلحت بن قوم فقال مجد بن كعب أصبت المعمل أحرالمجاهدين عم قر أالاتية لاخير في كثيرالي آخرها (وقال تعالى وان طائفتان من

شهداعله ولوعلى أنفسكم أوالوالدين والاقربين وذلك هوالامر بالمعروف الوالدين والاقربين وقال تعالى لاخديرفى كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أومعر وف أواصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاءمرضاة الله فسوف نؤتيه أجوا عظيم اوقال تعالى وان طائفتان من

المؤمنين اقتتلوا فاصلحوابينهماالآية)الى آخرها (والاصلاح) فى الآية التى قبلها وهنا (نهى عن البغى) الذي هو تحاو زالحق الى الماطل أوما يجاوره من الأمور الشنمان (واعادة الى الطاعة) والانقياد (فان لم يفعل فقد دأمر الله تعالى بقتاله فقال فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء) أى ترجع (الى أمرالله وذلك هو النه-يعن النكر) فهذه الآيات بمناطبقها الرة و بمفاهمها أخرى قددلت على ايحاب الامر بالمعروف تارة وعلى فضله أخرى (وأماالاخبار) وهي كثيرة أيضا (فنهامار ويعن أبي بكر) الصديق (رضي الله عنه انه قال في خطبة خطبها) بعدد أن استخلف (بالمهاالناس انكرة قرؤن هذه الآية وتتأولونها على خلاف تأويلها بالمالان أمنواعلكمأ نفسكم لايضركم من ضلاذا أهنديتم واني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مأمن قوم علوا بالعاصى وفهم من يقدر أن ينكر عليهم فل يفعل الا يوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده ) هذا الحديث تقدم ذكره في أوّل كاب العزلة مب وطاو بين سياقه ما تفاوت فانه سبق له في كتاب العزلة للفظ قام أبو بكر خطيما وقال ما أجها الناس الكم تقرؤن هذه الآية وهي ما أج االذين آمنوا عليكم أنفسكم لايضركم منضلاذا اهتديتم وانكم تضعونه اغبرموضعها واني ممعترسول اللهصلي أتهعليه وسلم يقول اذارأى الناس المنكرفلم بغيروه أوشك أن يعمهم المدبعقاب وهذا السياق هوالذى أحرجه ابنأبي شيبة وأحدوعبدبن حبدوالعدني وابن منبع والحيدى في مسانيدهم والاربعة وصحعه الترمذي وأبويعلى والكعبى فيسننهم وابنجرير وابن المذر وابن أبي حاتم وابن حبان والدارة طني فى الافراد وابن منده في غرائب شعبه وأبوالشيخ وابن مردويه والبهتي في الشعب والضياء في المختارة كلهم من طريق قيس من أبى حازم قال قام أبو بكر فحمدالله وأثنى علىمه فذكره والذى ساقه المصنف هناهو أقرب الى حديث حريراله لي مرفوعاً فيما أخرج عبد الرزاق وعبدين حيد مامن قوم يكون بن أظهرهم رجل يعمل بالمعاصي أمنع منه وأعزلا بغيرون عليه الاأوشك أن يعمهم الله منه بعقاب ولفظ ابن مردويه من طريق أبي بكرين يحدين عروين حزم قال خطب أنو بكر الناس فكان في خطبته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باأج الذين آمنو الاتمكاواعلى هذه الآية بالذين آمنو اعليكم أنفسكم لايضركم من ضل اذا اهتديتم أنالذاعر أيكون فيالحي فلاعنعوه فيعمهم الله بعقاب وله أيضا من حديث أمن عباس قال قعد أبو بكر على منبررسول الله صلى الله عليه وسلم وم سمى خليفة رسول الله فحد دالله وأثني عليه وصلى على الني صلى الله عليه وسلم ثم مديده فوضعها على المجلس الذي كان الني صلى الله عليه وسلم يحلس عليهمن منبره ثمقال معت الحبيب وهوجالس فيهذا المجلس يتأولهذه الأتية باأج االذين آمنوا لايضركممن صل اذا اهتديتم ثم فسرها فكان تنسيره لناان قال نع ليسمن قوم عل فهم عنكر و يفسر فهم بقبيم فل بغير وه ولم ينكر وه الاحق على الله أن يعمهم بالعقوبة جمعا عملا يستحاب لهم عم أدخل أصبعيه في أذنمه فقال أنالاأ كون معته من الحبيب صمتا وأخرج أبوذر الهروى في الجامع من طريق قيس بن أبي حازم قال معت أبابكر الصديق وقرأهده الآية في المائدة لايضركم من ضل اذااهتديتم لتأمرت بالعروف ولتنهون عن المنكر أوليسلطن الله عليكم شراركم أوليعمنكم الله بعقاب وقد تقدم شئمن ذلك في كتاب العزلة (وروى عن أبي تعلية الخشى رضي الله عنه ) في اسمه أقوال وهو بمن بالع تعت الشعرة منسوب الى حده حسين بن لاى وذكر في كتاب الحلال والحرام (انه سأل رسول الله صلى الله علمه وسلم عن تفسير قوله تعالى لايضركم من ضل اذا اهتديتم فقال باأ بالعلبة مربالمعروف وانه عن المنكر فاذارأيت شحامطاعا وهوى متبعا ودنياء وثرة واعجاب كلذى رأى وأبه فعللك بنفسك ودع العوامان منورائكم فتنا كقطع الليل المظلم الممتسكفهاعثل الذى أنتم عليه أحرخسين منكم قيل بل منهم بارسول الله قال بل منكم لانكم تجدون على الحسر أعوانا ولا يحدون عليه أعوانا) قال العراقي رواه أبوداود والترمذي وحسنه وابن ماحه اه قلت ورواه أيضااب حرير والبغوى في محسمه وابن المنذر وابن أبي

الومنان اقتتاوا فأصلحوا ينهماالآية والاصلاح نهيى عن البغى واعادة الى الطاعةفانام مفعل فقد أمرالله تعالى بقتاله فقال فقاتاوا التي تبغى حتى ثفيء الى أمر الله وذلك هو النهي عن المنكر (وأماالاخبار) فنها ماروى عين ألى مكر الصديق رضى الله عنه أنه قال في خطب تخطم اأيها الناسائكم تقرؤن هدذه الآية وتأولونهاءلي خلاف تأو يلها باأيه الذن آمنوا عليكم أنفسكم لايضركم من ضلاذا اهتديم واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولمامن قوم عِلُوا بِالمُعاصى وفيهم من بقدرأت بذكرعلم مفلم والعل الالوشكأن بعمهم الله بعداب من عنده وروي عن أبي تعليسة اللشي اله سأل رسول الله صلى الله عليه رسلم عن تفسير قوله تعالى لايضركم منضل اذاهتديتم فقال باأباتعلية م بالعروف واله عن المنكسر فاذا رأيت شعسا مطاعا وهوىمتبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كلذى رأى مرأيه فعليك بذفسك ودع عنك العوام انمن ورائك فتنا كقطع الليل المظلم المتسكفها عشلاالذى أنتمعليه أحرخسنمنك قبل بلمنهم مارسولالله قاللابلمنكم لانكم تجدون على الخيراء وأناولا عدون عليه أعوانا

قال أتيت أبا تعلية الخشى فقلت له كيف تصنع في هدنه الاتية قال اية آية قلت قوله تعلى بالبهاالذين آمنواعليكم أنفسكم لانضركم منضل اذااهتديتم فال اماوالله لقدساً اتعنها خييرا سألت عنهارسول الله صلى الله عليه وسلم فأل بل ائتمر والملعر وف وتناهوا عن المنكر حتى اذاراً يت شحامطا عاوهوى متبعا ودنما مؤثرة واعجاب كلذى رأى وأبه علىك مخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام فانمن ورائكم أمام الصرالصار فهن مثل القابض على الجر العامل فهن مثل أحرخسين رجلا بعماون مثل علكم وفي رواية المحاكم بعد قوله مؤثرة وأمرا لابداك من طلبه فعلمك نفسك ودعهم وعوامهم وفعه أيضاصرفهن كقبض على الجروقد ر وىمثل ذلك من حــد نث معاذ ن حبل انه قال مارسول الله أخبرني عن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لانضركم من ضل اذا اهتديتم الآية وقال بامعاذم وابالعروف وتناهواعن المنكر فاذارأ يتم شحا مطاعا وهوى متبعاوا عاب كل امرئ وأيه فعليكم أنفسكم لايضركم ضلالة غيركم فهومن ورائكم أيام صرالفسك فبهابد ينهمثل القابض على الجر فللعامل منهم يومئذ مثل عل أحدكم النوم كأحر خسين منكم قلت بارسول الله حسين منهم قال بل حسين منكم أنتم أخرجه ابن مردو يه (وسئل ابن مسعود) رضي الله عنه (عن تفسيرهذ الا مة فقال انه ـ ذا لس زمانها انهاالموم مقبولة ولكن قد أوشك أن يأنى زمانها تأمرون بالمعروف فيصنع بكركذا وكذا وتقولون فلايقب لمنكم فينتذعليكم أنفسكم لايضركم منضلاذا اهتديتم أخرجه عبدالرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن حرير وابن المندر والطبراني وأبو الشيخ كلهممن طريق الحسن عنه أنه سأله رجل عن قوله عليكم أنفسكم فقال أبها الناس انه ليس بزمانها انهاالموم مقبولة ولكنه قدأ وشائأن يأتى زمان تأمرون بالعروف فيصنع بكم كذا وكذاأ وقال فلايقبل منكر فننتذ علمكم أنفسكم الاتية وأخرج سعدو بن منصور وعبدبن حيدعنه فى قوله عليكم أنفسكم الاتية قال مروا بالعروف وانهواعن المنكر مالم يكن من دون ذلك السيف والسوط فأذا كان ذلك كذلك فعلمكم أنفسكوروى مثله عن الفحال عن ابن عباس أخرجه ابنح مرمن طريق جويمرعنه وأخرج عبدين حدونعم ن جادفي الفتن وابن حرير وابن أبي حاتم وأبوالشيخ وأبن مردويه والبهتي في الشعب من طريق أبى العالمة قال كاعند النمسعود فوقع بنار حابن بعض ما يكون بن الناس حتى قام كل واحد منهما الىصاحبه فقال رجل من جلساء عبدالله ألاأقوم فاتمى هما بالمعروف وأنها هماءن المنكر فقال آخر الىحنيه علىك منفسك فان الله تعالى بقول علىكمأ نفسكولا بضركم من ضل اذا اهند بترفس عهاان مسعود فقالمه لم يعي تأو يل هدده الآية بعدان القرآن أنزل حدث أنزل فادامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة ولم تلبسواشيعا ولميذق بعضكم بأس بعض فمرواوانهوا فأذا اختلفت القلوب والاهواء وألبستم شمعا وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه فعند ذلك الاحاء تأويل هذه الآية وقدروى عثل تفسيران مسعود عن غيره من العماية ومن بعدهم قيل لاب عراو حلست في مثل هذه الايام فلم تأمر ولم تنه فان الله قال عليكم أنفسكم فقال انها ليستلى ولا لاصحابى لانرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الافليملغ الشاهد الغائب فكانحن الشهود وأنتم الغيب واكنهذه الآية لاقوام يحيؤن من بعد ناان قالوالم يقبل منهم أخرجه ابنحر بروابن مردويه وأخرج عبدالرزاق وابنجر برمن طريق قتادة عن رجل قال كنت فيخلافة عمر من الخطاب بالمدينة في حلقة فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاذا فهم شيخ حسبت اله قال أبي" من كعب فقر أعلمكم أنفسكم فقال انما تأويلها في آخرالزمان وأخر برعب دين حيد وابن حرير وأبوالشيخ من طريق قتادة عن أبي مازن قال انطلقت على عهد عثمان الى المدينة فاذا قوم حلوس فقرأ أحدهم عليكم أنفسكم فقال أكثرهم لمحى تأويل هذه الاية الموم وأخرج ابنحر رعن حدر من نفير قال كنت في حلقة فهاأ محاب الني صلى الله عليه وسلم واني لاصغر القوم نتذا كر الاس بالمعر وف والنهي

حاتم والطبراني وأبوالشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبهبق في الشعب من طريق أي أمية الشعباني

وسئل ابن مسعو درضى الله عنه عن تفسير هذه الآية فقال ان هذاليس زمانها انها اليوم مقبولة ولكن قد أوشك أن يأتى زمانها تأمرون بالمعروف فيصنع يقبل منكم فينتذ عليكم وفائسكم لايضركم من ضل اذااهتديتم

عن المنكر فقلت أليس الله يقول عليكم أنفسكم فأقبلوا على" بلسان واحد فقالوا اتنزع آية من القرآن لاتعرفها ولاندرى ماتأو يلها حتى تمنيت انى لمأكن تكامت ثم أقبلوا يتحدثون فلما حضر قيامهم قالوا انك غلام حدث السن وانك انتزعت آية لاتدرى ماهى وعسى أن تدرك ذلك الزمان اذارا يت شحا مطاعا وهوىمتبعا واعجابكلذى رأىوأيه فعليك بنفسك لايضرك منضمل اذا اهتمديت وأخرج ابن مردوره منحديث أبي سعمد الخذرى قالذكرت هذه الآية عندرسول اللهصلي المه عليه وسلم فقال نبي الله صلى الله على وسلم لم يحبى تأو يلها لا يحىء تأويلها حتى ج طعيسى بن مريم على السلام وأخر جابن أبى عن ملحول الزحلاساله عن هده الآية فقال التأويل هذه الآية لم يحق بعداد اهاب الواعظ وأنكر الموعوظ فعليك بنفسك لايضرك حيائذ من ضلاذا اهتديت (وقال صلى الله عليه وسلم لتأمرن مالمعر وف وتنهون عن المنكر أوليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلايستجاب لهـم) قال العراقي رواه البزار من حديث عربن الخطاب والطبراني في الأوسط من حدد يث أبي هر مرة وكالاهما ضعمف وللترمذى من حديث حديفة نعوه الاانه قال أوليوشكن الله يبعث عليكم عقامامنه ثم تدعونه فلانستحيب لكرقالهذاحديث حسن اه قلت حديث أبيهر مرةأ خرجه الخطيب أبضا وحديث حذيفة أُخْرِجه كذلك أحدوالبهني (معناه تسقط مهابتهم عن أعين الاشرار فلا يخافونهم) ولايكون الكلامهم وقع فى قلوجم (وقال صلى الله عليه وسلم يا أج األناس ان الله تعالى يقول لتأمر ن بالمعروف ولتنهون عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجيب لكم ) قال العراقي رواه أحد والبهق من حديث عائشة الفظ مروا وانهوا وهوعندا تنماجمه دونعزوه ألى كالماللة تعالى وفي اسناده لين اه قلت لفظ ابن ماجه قالت معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المذكر قبل أن تدعوا فلا يستحاب لكم (وقال صلى الله عليه وسلم ما أعمال البرعند الجهاد في سبيل الله الاكنفشة في عور لجي وما جبع أعمال البروا لجهاد في سبيل الله عنسد الامربالعروف والنهي عن المنكر الاكتفاة في عرلي) قال العراق رواه الديلي في مسند الفردوس مقتصرا على الشطر الاول من حديث جار باسناد ضعيف وأماالشطر الاخبرفر وامعلى بنمعبد ف كاب الطاعة والمعصدةمن رواية يحيى بنعطاء مرسلاأ ومعضلا ولاأدرى من يحى بنعطاء اه قلت لفظ الديلي ماأعمال العباد كلهم عندالج آهد من عسيل الله الا كثل خطاف أخذ عنقاره من ماء الحر وهكذار واه أيضا أبوالشيخ ابن حيان من حديث أنس وأمايحي بن عطاء فليس له ذكر ووحد بخط الحافظ استحرفه امش الكتاب لعله يحيعن عطاء قلت فلا يكون الحديث معضلا و ينظر من يحيى هذا الذي روى عن عطاء (وقال صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ليساً ل العبد مامنعك اذرأيت المنكر أن تنكره فاذالقن الله العبد حته قال رب وثقت بك وفرقت من الناس)أى خفت منهم قال العراقير وا. ابن ماجه باسناد جيد وقد تقدم (وقال صلى الله عليه وسلم اياكم والجأوس على الطرقات قالوا) يارسول الله (مالنابد اعماهي جالسنا نتحكدت مهاقال فاذا أبيتم الاذاك فاعطوا الطريق حقها قالواوما حق الطريق قال غض البصر) أى عن المحارم (وكف الاذى ورد السلام وأمى بالمعر وف ونهم عن المنكر) قال العراقي متفق عليه من حديث ألى سعمد اهقلت وكذلك رواه أحد وأبوداود وعند بعضهم اياكم والجلوس على الطرقات فانأبيتم الاالجالس فاعطو االطر بقحقها الحديث (وقال صلى الله عليه وسلم كلام ابن آدم كا علمه لاله الاأمر وعروف أونه ي عن منكر أوذ كرالله تعالى) رواه عبد بن حدد الترمذي وقال غريبوا بن ماحه وابن أبي الدنياف الصمت وعبد الله بن أحد في روائد الزهد وابن المنذر وابن السني والطمراني في الكبروابن شاهين في الترغيب في الذكر والعسكري في الامثال والحاكم والبهق كاهم منطر يقمحمد بنعبدالله بن يزيد بنحسين فالدخلت على سفيان الثورى نعوده ومعناسعيد بن حسان المخزومي فقالله سفيان أعدعلي ّالحديث الذي كنت حدثتنيه

وقال رسول اللهصلي الله عليمه وسلم لتأمرن بالمعروف وتنهن غن المنكر أوليسلطن اللهعليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستعاب لهم معناه تسقط مهابتهم منأعن الاشرار فلايحافونهم وقالصلي الله عليه وسلماأها الناسات الله مقول لتأمرن بالمعروف ولتنهنءن المنكر قبلأن تدعوا فالايستعاب لكم وقال صلى الله علمه وسلم ماأعال البرعندالجهاد فيسمل الله الاكنفشة في يحسر لحى وماجسع أعمال البروالجهاد في سيبيل الله عندالام بالمعروف والنهيي عن المنكر الاكتفادة في يحر لجي وقال علمه أفضل الصلاة والسلام اتالله تعالى ليسأل العدد مامنعك اذرأ تالمنكر أن تنكره فاذالقن الله العمد حته قال ر بوثقت بك وفرقت من الناس وقال صلى الله عليه وسلماياكم والجلوس على الطرقات قالوا مالنامداعا هي تجالسنانتدرث فها قال فاذا أبيتم الاذلك فاعطوا الطريق حقهاقالوا وماحق الطريق قال غص البصر وكفالاذى وردالسلام والام بالمعروف والنهيي عن المنكر وقال صلى الله عليه وسلم كالم ابن آدم كله علىه لاأمراعمروف أونهما عن منكر أوذكرا للهتعالى وقال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يعذب الخاصة بذنو ب العامة حتى يرى المنكر بيناً ظهرهم وهم قادرون على أن يسكروه فلا ينكروه و دروى أبو أمامة الباهل عن الذي صلى الله عليه وسلم إنه قال كنف أنتم اذا طغى نساؤكم وفسق شبائكم وثركتم جهادكم قالواوان ذلك لكائن ارسول الله قال نع والذى نفسى بيده وأشد منه سبكون قالوا وماأشد (٩) منه يارسول الله قال كيف

منه مارسول الله قال كمف أنتم أذالم تأمرواععروف ولم تنهدوا عن منكر فالوا وكائن ذلك بارسول الله قال نع والذى نفسى يدهوأشد منه سيكون قالوا وماأ شد منه قال كيف أنتم اذاراً يتم المعروف منكرا والمنكر معسروفا قالوا وكائن ذلك بارسول الله قال نعم والذى تفسى بيده وأشلمنه سيكون قالواوماأ شدمنه يارسول الله قال كيف أنتم اذا أمرمتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قالواوكائن ذلك يارسول الله قال نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون يقول الله تعالى يحلفت لاتعن لهم فتنة يصيرالحليم فها حسيرات وعن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه سما قال قال رسولالله صلى اللهعلم وسملم لاتقفن عندرجل يقتل مظاوما فأن اللعنة تنزل عدليمن حضره ولم يدفع عنه ولاتقفن عند رجل دضرب مظاوما فان اللعنةتنزل علىمنحضره ولم يدفع عنه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاشغى لامرئ شهدمقاما

عن أمصالح قال حدثتني أم صالح بنتصالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قالورسولالله صلى الله عليه وسلم فساقه فقال محدين فريد ماأ شدهذا الحديث فقال سفيان وماشدة هذا الحديث اغماجاءت به امرأة عن المرأة هذا في كتاب الله عز وجل أماسمعت الله عز وجل يقوللاخيرف كثيرمن نجواهم الامن أمربصدقة أومعروف أواصلاح بينالناس فهوهذا بغينه الحديث وقد تقدم في كتاب العلم (وقال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى لا يعذب الخاصة بذنو ب العامة حتى برى المنكر بين أظهرهم وهم قادرون على أن ينكروه فلاينكروه) قال العراقير واه أحدمن حديث عدى بنعيرة وفيه منلم يسم والطبراني من حديث أخيسه العرس بنعيرة وفيه من لم أعرفه اه قات ولفظ أحدلا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يرى المنكر بين ظهرانيهم وفي آخره فاذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة وأخرجه الخطيب في رواة مالك من طريق ابن مسلَّة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (وروى أبوأ مامة) عدى بع الناول (الباهلي) رضى الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كيف أنتم اذا طمغي نساؤكم وفسق شبابكم وتركتم جهادكم قالوا ان ذلك لكائن بارسول الله فالنعم والذى نفسى بيسده وأشد منه سيكون قالوا وماأشد منه بارسول الله قال كيف أنتم اذالم تأمروا ععر وفولم تنهوا عن منكر قالواوكائن ذلك بارسول الله قال نع والذى نفسى بيده وأشد منه قالواوما أشدمنه يارسولالله قال كيفأ نتماذارأ يتما لمعروف منكرا والمنكر معروفا قالوا وكائن ذلك يارسول الله قال والذي نفسي بيده وأشدمنه سيكون قالوا ومااشد منه يارسول الله قال كيف أنتم اذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قالوا وكائن ذلك يارسول الله قال نم والذي نفسي بيسده وأشد منه سيكون يقول الله تعالىبى) أى بعظمتى وجلالى (حلفت لاتيعن) أى لاقدرن (لهم فتنة يصيرا لحلم فهاحيران) قال العراقي رواه ابن أبي الدنيا باستناد ضعيف دون قوله اذاأم تم مالنكر ونهمتم عن المعروف ورواه أبو بعلى من حديث أبي هر من مقتصرا على الاسئلة الثلاثة الاول وأجو بتهادون الا تحرين واستناده ضعيف أنضا اه قلت وقد أخرج أبوعثمان الصابوني في المائنن حدثنا حد شاعن أنس سيه ساقه الاأن المراجعة فيه من سلَّان وهوطو بلجدا قد أمليته في جله الامالي الشيخونية (وعن عكرمة عن ابن عباس) رضى الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقفن عند رجل يقتل مظاوما) أى من غير وجهشرى (فان اللعنة تنزل على من حضر حين لم يدفعوا ولا تقفن عندر جل يضرب مظلوما فان اللعنة تنزل على من حضره ولم يدفع عنه ) قال العراقي رواه الطبراني بسند ضعيف والبيه في شعب الاعان بسند حسن (قال) ابن عباس (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاينبغي لامرئ شهد مقامافيه حق الا تكلميه فانه لم يقدم أجله ولم يحرمه رزقا هوله ) قال العراف رواه البيهق من حديث ابن عماس بسند الحديث الذى قبله وروى الترمذي وحسنه وانهاجه من حديث أبي سعيد لا منعن رجلاه يتمالناس أن يقول الحق اذاعله اه (وهذا الحديث يدل على انه لا يجوزد خول دور الظلة والفسقة) أي مساكنهم وجمامعهم (وحيث يشاهسد المنكر ولا يقدر على تغييره) بيده أو بلسانه (فانه قال اللعنة تنزل على من حضره ولايحوزله مشاهدة المنكرمن غبرحاجة اعتذارابانه عاخر) عن دفعه (ولهذا اختار جماعة من السلف العزلة) عن الناس (لمشاهدتهم المنكرات في الاسواق والاعداد والمجامع) والحامات (وعرهم

( ٢ - (اتحاف السادة المتغين) - سابع ) فيه حق الاتكام به فانه لن يقدم أجله ولن يحرمه رزقاه وله وهذا الحديث يدل على انه لا يجوز دخول دورالظلمة والفسيقة ولاحضورا اواضع التي بشاه دالمذكر فيها ولا يقدر على تغييره فانه قال اللعنة تنزل على من حضر ولا يجوز له مشاهدة المنكر من غير حاجمة اعتذارا بأنه عاجز وله دااختار جماعة من السلف العزلة لمشاهدتهم المنكرات في الاسواف والاعباد والمجامع وعجزهم

عن التغيير وهذا يقتضى الهجرة المعلق) أى مهاجرتهم (ولهذا قال عربن عبد العزيز) الاموى رحمالله تعالى (ماساح السوّاح في الارض وخلوا دورهم وأولادهم) أي تركوها عافها وتركوا العيال (الالمثل مانزل بنًا حين رأواالشر قد ظهر والخير قداندرس ورأوا أنه لايقبل عن تكام) أى بالحق (ورأواالفتن ولم يأمنوا أن تغير مهم) أى على يدهم (وان ينزل العذاب بأولتك القوم فلا يسلون منه) لكونم معهم (فرأوا أن مجاورة السباع) الضارية في الاجات (وأ كل البقول) المباحة (خير من مجاورة هؤلاء في نَعْمِهم ثُمُ قُراً) قوله تعالى (ففر وا الى الله انى ليكمنه نذ يرمبين قال ففرقوم فاولا ماجعل اللهجل ثناؤه في النبوّة)من السر (ماجعلُ لقلناماهم بأفضل من هؤلاء فيما بلغناأن الملائكة)عليهم السلام (لتلقاهم فتصافهم والسحاب والسباع عرباً حدهم فيناديها فعيبه ويسألها) أى السحاب (أين أمرت فخير وليس بني) أخرجه أبونعيم في الحلية (وقال أبوهر برة) رضي الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضر معصية فكرهها فكانه غاب عنها ومن غاب عنها العراق ر واه ابن عدى وفيه يحى بن سلمان قال البخارى منكر الحديث ولابي داود نحوه من حديث العرس ابن عميرة اه قلث ومن حدّيث أبي هر مرةرواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الأمر بالمعر وفّ والنه بىءن المنكر ور واه أيضا البهبي وضعفه ولفظهم في الموضعين فسكا تمايد لفكائه (ومعنى الحديث ان يحضر لحاجة) داعمة (أو يتفق حربانه بين يديه) من غيراً ن يكون له علم نذلك (فاما الحُضور قصد افمنوع بدليل الحديث الاولوقال أبن مستعود رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله عز و جل نبيا الاوله حواری) أی أنصار (فیمک النبی بین اظهرهم ماشاء الله یعمل فیهم بکتاب الله و بامره حتی اذا قبض الله نبيه مكث الحوار نون بعماون بكتاب الله و باص وسنة نبيه مماذا انقرضوا كانمن بعدهم قوم مركبون رؤس المنابر ويقولون مايعرفون وبعسملون ماينكرون فاذارأ يتم ذلك فحق على كل مؤمن جهادهم بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه ليس وراء ذلك اسلام عال العراق واهمسلم نحوه اه قلت وكانه يشيرالى حديث أبي سعيد الحدرى رفعه فيمارواه مسلموا بوداودو الترمذى وحسنه وابن ماجه بلفظ من رأى مذكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان وقدر واه كذلك الطيالسي وأحدوعبدب حيد وأبن حبان ورواه النسائي بلفظ من رأى منكرا فغيره بيده فقدبرئ ومن لم يسمقطعان يغيره بيده فغيره بلسابه فقد برئ ومن لم يستطع ان يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقدرئ وذاك أضعف الاعان وسيأنى المصنف فى الباب الثانى (وقال ابن مسعود رضى الله عنسه كان) فينمضى (أهلقرية بعماون بالمعاصى وكانفهم أربعة نفر ينكرون) عليهم (عايعماون فقام أحدهم فقال أنكم تعماون كذا وكذا) بعنى من المعاصى (فيعل ينهاهم و يخمرهم بقم يح ما يصنعون فعلوا بردون عليه ولا برعوون ) أى لاينكفون (عن أعمالهم) القبيعة (فسجم) بلسانة (فسموه وقاتلهم) بيد (فغلبوه) فاعترل عنهم (غمقال اللهم اني قدنهيهم) عن المعاصي (فإ يطبعوني وسببهم فسبوني وقاتلتهم فغلبوني تهذهب تمقام الأسخر فنهاهم فلم يطيعوه فسمم فسبوه فاعتزل عنهم (ثمقال

علمم السلام لتلقاهم وتصافحهم والسحاب والسباعتمر باحدهم فيناديها فتحييهو يسألها أمن أمرت فتخسيره وليس بنى وقال أبوهر برةرضي الله عنه قال رسول الله صلى الله علمه وسلم منحضر معصة فكرهها فكأته غاب عنهاومن عابعنها فأحها فكائه حضرها ومعنى الحديث أن يحضر لحاحة أويتفق حريان ذلك بسين مديه فأما الخضورقصدا فمنوع بدليالالحديث الاول وقال اسمسعود رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلمابعث الله عز وحسل نسا الاوله حواري فمكث الني بين أظهرهم ماشاء الله تعالى تعدمل فيرسم بكتابالله و بأمر محتى اذا قبض الله نسمه مكث الحوار بون يعماون بكتاب الله وبأمره وبسنة نبهم فاذاانقرضوا كان من بعدهم قوم تركبون ر وس المنار يقدولون مابعسرفون ويعسماون ماينكرون فاذارأ يتمذلك

فق على كل مؤمن جهادهم بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وليس وراءذلك الهم اللهم السلام وقال ابن مسعود رضى الله عنه كان أهل قرية يعلون بالعاصى وكان فيهم أر بعسة نفر ينكرون ما يعملون فقام أحدهم فقال انكرتعملون كذا وكذا فعل ينهاهم و يخبرهم بقبيم ما يصنعون فعلوا بردون عليه ولا برعوون عن أعالهم فسبم فسبوه وقاتلهم فغلبوه فاعتزل ثم قال اللهم انى قد نهيتهم فلم يطيعونى وسبتهم فسبونى ولوقا تلتهم العلمونى ثم فعال اللهم انى قد نهيتهم فلم يطيعونى وسبتهم فسبونى ولوقا تلتهم العلمونى ثم ذهب ثم قام الا تحرفنها هم فلم يطيعونى وسبتهم فسبونى ولوقا تلتهم العلمونى ثم ذهب ثم قام الا تحرفنها هم فلم يطيعونى وسبتهم فسبونى ولوقا تلتهم العلمونى ثم ذهب ثم قام الا تحرفنها هم فلم يطيعون فسموه فاعتزل ثم قال

اللهمانى قدمه يتم فلي نطيعونى وسيبتهم فسبوني ولوقا تلتهم لغلبوني ثمذهب ثمقام الثالث فنهاهم فليطيعوه فأعتزل ثم قال اللهماتي قدمهمهم فإيطيعونى ولوسبتهم اسبونى ولوقاتاتهم لغلبوني غرذهب غرقام الرابع فقال اللهم انى لوخ يتهم لعصوني ولوسبتهم السبوفي ولوقاتلتهم اغلبوني تمذهب قال ابن مسعود رضى الله عنه كان الرابع أدناهم منزلة وقليل فيكم مثله وقال ابن عباس رضى الله عنهما قيل يارسول الله أثم لك القرية وفيهاالصالون قال نعم قيل بم يارسول الله قال بنهاونهم وسكونهم على معاصى الله تعالى (١١) وقال جار بن عبد الله قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم أوحى الله تبارك وتعالى الىماك من المالا تكة أن اقلب مدينة كذا وكذا على أهلها فقال باربان فيهم عبدك فلانا لم يعصل طرفة عين قال اقلبها عليه وعلمهم فان وجهمه لم يتمعرف ساعة قط وقالت عائشدةرضي الله عنهاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذب أهل قرية فيها غانية عشرألفاعلهمعل الانساء قالوا مارسول الله كيف قال لم يحكونوا يغضبون الله ولايأمرون بالمسروف ولا ينهسون عن المنكر وعنءـروة عن أسمه قال قالموسى صلى الله علية وسلم بارب أى عبادل أحس السل قال الذي يتسرع الى هوای کم يتسرع النسر الى هُواه والذى يكلف بعسادى الصالحسن كما يكاف الصبى بالشدى والذى بغضب اذا أتيت محارمي كما بغضب النمسر لنقسه فات النمرا ذاغضب

اللهم انى قد نم يتهم فلم يطيعوني وسببتهم فسبوني ولوقاتلتهم غلبوني)وفي نسخة لقاتلوني (ثم قام الثالث فنهاهم فلم يطبعوه فاعترل) عنهم ( ثم قال اللهم انى قدنهية مم فلم يطبعوني ولوسبيتهم لسبوني ولوقا تلتهم غلبونى ثمذهب ثمقام الرابع فقال اللهمانى لونهيتهم عصونى ولو سببتهم لسبوني ولوقاتلتهم غلبوني قال ابن مسعود) بعدانساق حديثهم (كانالرابع أدناهم منزلة وقليل فيكمشله) وقدر وىعن ابن مسعود في تفسير قوله تعالى لعن الذين كفر وامن بني اسرائيل الآية مايقار بهدذا السياق تقدمت الاشارة المه وقدرواه أبوداود والترمذي وابن ماجه (وقال ابن عباس) رضي الله عنه (قيل بارسول الله أَمْ لِلنَّ القرية وفيها الصالحون قال نعم قيل بميارسول الله قال بنهاونهم وسكونهم على مُعاصى الله تعالى) قال العراقي رواه البزار والطبراني بسندضعيف (وقال حار من عبدالله) الانصاري وضي الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله تبارك وتعالى الى ملك أن افل مذينة كذاوكذا على أهلها قال) الراوى (فقال) الملك (يارب ان فهم عبدك فلانالم يعصك طرفة عين قال اقلهاعليه وعلهم فان وجهة لم يتغير في ساعة قط) وفي نسخة لم يتمعر قال العراقي رواه الطبراني في الاوسط والبهري في الشعب وضعفه وقال الحفوظ من قول مالك بندينار (وقالتعائشة رضى الله عنها قالرسول الله صلى الله عليه وسلم عذب أهلقرية فهاعانية عشرألفا علهم علالانبياء فالوا يارسول الله كيف قاللم يكونوا بغضبون لله عز وحل ولايامرون بالمعروف ولاينهون عن المنكر) قال العراقي لم أقف علسه مرفوعاوروى ابن أبي الدنيا وأبوالشيخ عن ابراهيم بنعر والصغاني أوحى اللهالي وشع بن نون اني مهلك من قومك أربعين ألفا منخمارهم وستين ألفا من شرارهم قاليار بهؤلاء الاشرار فيابال الاخمار قال انهم لم يغضبوالغضى فكانوايؤا كاوهمو يشار بوهم اه قلت وجد بخط الحافظ ابن حرفي هامش الكتاب مالفظه هذاذكره الغزالي في الباب الذي بعد هذاوا عفل الشيخ التنبيه عليه قلت قدد كرهذ القصة في الا تاركا سأتي قريبا (وعن عروة) بن الزبير بن العوّام بن حو يلد بن أسد بن عبد العزى القرشي أبي عبد الله المدنى الفقيه (عن أبيه) أحد العشرة المبشرة رضى الله عنه (قال قال موسى عليه السلام يارب أى عبادك أحب اليك قال الذي يتسار عالى هواى كما يتسارع النسر) وفي بعض النسخ النسم (الى هواه والذي يكلف بعبادي الصالحين كإيكاف الصي بالندى أى ندى أمه وفي نسخة بالناس (والذي بغضب اذا أتيت محارى كما يغضب النمرلنفسه فان النمراذا غضب لنفسه لم يبال قل الناس أم كثرواً) رواه الطبراني في الاوسط (وهذا بدل على فضرلة الحسمة مع شدة الخوف أى كل كان الخوف على النفس شديدا كانت فضيلة الحسبة أكثر (وقال أبوذر) جندب بن جنادة (الغفارى) رضى الله عنه (قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه يارسول الله هلمنجهاد غديرقتال المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ياأبا بكر ان لله تبارك وتعمالي بجاهدين فى الارض أفضل من الشهداء أحياء يرزقون عشون على الارض يباهى الله عزوجل مم الملائكة وبز بن لهم الجنة كاتزينت أم سلة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أبوبكر يارسول الله ومنهم قالهمم الأسمرون المعروف والناهون عن ألمنكر والمحبون في الله تعالى والمبغضون في الله تعالى قال والذي نفسي

لنفسمه لم يمال قل الناس أم كثروا وهدايدل على فضيله الحسبة معشدة الخوف وقال أبوذرالعفارى قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه يارسول الله هل من جهاد غير قنال المركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نع يا أبا بكران لله تعالى عاهدين فى الارض أفضل من الشهداء أحياء مرز وقين عشون على الارض يباهى الله بمم ملائكة السماء وتزين لهم الجنه كاتزينت أم سلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو مكر رضى الله عنه يارسول الله ومنهم قالهم الآخر ون بالعروف والناهون عن المذكر والمحبون في الله والمبغضون

في الله ثم قال والذي نفسي

بيد وان العبد منهم ليكون في الغرفة فوق الغرفات فوق عُرف الشهداء الغرفة منها المقالة والفرباب منها الماقون والزمر دالاخضر على كل البنوروان الرجل منهم ليزقح بشاهمائة (١٢) ألف حوراء قاصرات الطرف عين كليا النفت الى واحدة منهن فنظر المهاتقول له

بيده ان العبدمنهم ليكون في الغرفة فوق الغرفات فوق غرف الشهداء الغرفة منها ثلاغائة ألف باب منها الياقوت والزمرذ الاخضرعلي كلباب نور وان الرجل منهم ليزقج ثلاثمائة ألف حوراء قاصرات الطرف عبن كلا التفت الى واحدة منهن فنظر البهاتقول له أتذكر يوم كذاوكذا أمرت فيمبالمعروف ونهيتءن المنكر كلاالتفت الى واحدة منهن ذكرته كلمقام أمر فيه بعروف ونهى فيه عن منكر ) قال العراقي الحديث بطوله لم أقف له على أصل وهومنكر (وعن أبي عبيدة بن الجراح) رضى الله عنه وهو أحد العشرة المبشرة (قلت ارسول الله أى الشهداء أكرم على الله تعالى قالرجل قام الى والجائر فأمره بالمعر وفومهاه عن المنكر فقتله فان لم يقتله فان القلم لا يجرى عليه بعد ذلك وان عاش ماعاش) قال العرافي رواه البزار الى قوله فقتله وهذه الزيادة منكرة وفيه أبوالحسن غيرمنسوب لابعرف اه قلت وأخرج الديلي في مسند الفردوس من حدديث أبي عبيدة بن الجراح مرفوعا قتلت بنواسرائيسل ثلاثة وأربعين نبيامن أقل النهار فقام ماثة واثناعشر رجلا منعبادهم فأمروهم ونهوهم عن المنكر فقتلوا جيعا في آخوالنهار فهم الذين ذكرهم الله تعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل الاتيات (وقال الحسن البصرى) رجهالله تعالى مرسلا (قالرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل شهداء أمتى رجل قام الى امام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المسكر فقتله على ذلك فهوا الشهيد منزلته في الجنة بين حزة وجعفر )قال العراقيلم أره منحديث الحسن والعاكم في السندرا وصحح استناده منحديث جابرسيد الشهداء جزة ابن عبد المطلب و رجل قام الى امام جائر فأمن ، ونها ، فقتله اه فلت وكذلك روا ، الخطيب في التاريخ والضياء فى المختارة من حديث جابر (وقال عربن الخطاب رضى الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس القوم قوم لا يأمرون بالقسطو بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر) قال العراقى رواه أبوالشيخ ابن حبان من حديث جابر بسندضعيف وأماحديث عرفأ شاواليه أبومنصور الديلي فامسندالفردوس بقوله وفالباب ورواءعلى بنمعبدف كابالطاعة والمعصة منحديث الحسن مرسلا اه وقدوردت في فضل الامربالعروف أخبار كثيرة توجد مفرقة في كتب الحدرث وقد اعتنى بجمعها جاعة من الحدثين منهم الحافظ أبو بكر بن أبي الدنما فأتى بمالامريد عليه مفن أوادالز بادة فعليه بكتاب الامربالمعروف له (وأماالا " ثار فقد قال أبو الدوداء رضى الله عنه لنا مرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أوليسلطن الله عليكم سلطانا ظالم الايحل كبيركم ولا يرحم صغيركم ويدعو عليه خياركم فلا يستجاب الهم وتنتصرون فلاتنصرون وتستغفر ون فلا بغفرائم وقدأخ حميد بن حيد من حديث معاذم فوعا فى حديث طويل فيه والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أوليسلطن الله عليكم شراركم ثمليد عون خياركم فلايستحاب لهم (وسئل حذيفة) بن الممان رضي الله عند (عن ميت الاحياء فقال الذي لا ينكر النكر بيده ولابلسائه ولا بقلبه ) أخرجه أبونعيم في الحلية من طريق خلاد ابن عبد الرجن ان أبا الطفيل حدد ثه اله مع حذيفة يقول يأتم االناس ألانسألوني عن ميت الاحياء ثم ساف الحديث وفيه فن الناس منكر بقلبه ويده ولسانه والحق استكمل ومنهم من ينكر بقلبه ولسانه كافايده وشعبة من الحق ترك ومنهم من يذكر بقلبه كافايده ولسانه وشعبتين من الحق ترك ومنهم من لاينكر بقلبه ولالسانه فذلك مت الأحداء (وقال) أبو يحيى مالك بن ديناو البصري رحمه الله تعالى فيما رواه أبونعم فى الحلية فقال حدثنا أبوعرو بنحد ان حدثنا عبدالله بن أحد حدثني على بن مسلم حدثنا اسمار حدثنا حعفر من سلمان قال معت مالكا يقول (كان حمرمن احمار بني اسرائيل بغشي النساء

أتذكر نوم كذاوكذا أمرزت بالمعروف ونهبت عن المنكركلاً نظر الى واحدة منهن ذكرت له مقاما أمر فيسه بعروف وخمى فيه عن منكر وقال أنوعسدة بنالجراحرضي اللهعنه قلت مارسولالله أى الشهداء أكرم على الله عز وجل قال رحل قام الى وال مائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله فان لم يقتله فأن القلم لا يحرى علسه بعدداك وانعاش ماعاش وقال الحسسن البصرى رخسه الله قال رسول الله صلى الله علسه وسلم أفضل شهداء أمتى رجل قام الى امام حائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتسل عملىذاك فذاك الشهيد منزلته في الجنة بن جرة وحعفر وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سمعترسولالله صلى الله عليسهوسلم يقولبشس القسوم قوم لايأمرون بالقسطو بئس القومقوم لايامرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر (وأما الا أنار ) فقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أوليسلطن الله

عليكم سلطانا طالمالا يجل كبيركم ولا يرحم صغيركم و يدعوعليه خياركم فلا يستجابلهم والرجال والرجال وتنتصرون فلا تنفرون وتستغفرون فلا يغفر لكم وسئل حذيفة رضى الله عنه عن ميت الاحياء فقال الذى لا ينكر المنسكر بيده ولا بلسانه ولا يقلبه وقال مالك بن ديناوكان حبر من أحيار بنى اسرائيل بغشى

الرجال والنساء منزلة بعظهم و يذكرهم بايام الله عزوجل فرأى بعض بنه برما وفذ عُمَر بعض النساء فقال مهلايا بي مهدلا وسقطمن سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته وقتل بنوه في الجيش فأوجى الله تعالى الى نبى زمانه أن أخسر فلانا الحسرا في لا أخرج من صلبك صديقا أبدا أما كان من غضبك لى الان قلت مهلا بابنى مهلا وقال حذيفة يأتى على الناس زمان لا أن تسكون فهم جيفة حماراً حساليه من مؤمن يا من هم و ينها هدم وأوجى الله تعالى الى بوشع بن نون عليه السلام (١٢) اني مهلك من قومك أربعين ألفامن

خبارهم وستين ألفامن شرارهم فقال باربهؤلاء الاشرارفا بال الاخسار قال انهم لم يغضبوا لغضى ووا كلوهم وشار بوهم وقال بدلال بن سعدان العصية اذاأخفيت لمتضي الاصاحم افاذا أعلنت ولم تغير أضرت بالعامة وقال كعب الاحسار لابي مسلم الخولاني كيف منزلتك منقومك قالحسنة قال كعبان التوراة لتقول غيرذاك قال وما تقول قال تقول ان الرجل اذاأم بالعدر وف ونهدى عن المنكر ساءت منزلته عند قومه فقال صدقت التوراة وكذب أنومسلم وكان عبدالله بن عروضي الله عنهما يأتى العمال عقعد عنهـم فقد لله لوأتستهم فلعلهم محدونفي أنفسهم فقال أرهبان تكامت ان روا ان الذي عسر الذي بي وان سكت رهبت أنآم وهذايلعلى ان من عز عن الامر بالعروف فعلمه أن سعد عنذلك

والرجال منزله فيعظهم ويذكرهم بايام الله عزوجل) قال (فرأى بعض بنيد موما وقد غز بعض النساء فقالمهلا يابني مهلا) يابني (قال فسقط عن صر بره وانقطع نخاعه واسقطت امرأنه وقتل بنوه في الجيش فأوحى الله تعالى الى نبي زمانه ) وافظ الحلية الى نبيهم (أن أخبر فلانا الحبر انى لا أخرج من صلبك صديقا أبداما كانمن غضبك لحالاان فلتمهلايابي مهلا) يأبني (وقال حذيفة) بن البيان رضي الله عنه (يأتي على الناس زمان لان يكون فيهم جيفة حار أحب اليهم من مؤمن يأمرهم وينهاهم) والذي في الحلية لابي نعيم من طريق أبي البخترى عن أب عريعي (اذات قال قال حذيفة ليا تين عليكم زمان خيركم فيدممن لم يأمر بمعروف ولم ينه عن منكر (وأوحى الله عز وجل الى بوشع بن نون) أحـــدأ نبياء بني اسرائيل وهو المرادمن قوله تعالى واذقال موسى لفتاه (انى مهلك من قومك أر بعين ألفا من خيارهم وستين ألفا من شرارهم فقالهارب هؤلاءالاشرار فسامال الاخمارقال انهملم يغضبوالغضي وواكاوهم وشاربوهم) رواه ابن أبي الدنيا وأنوالشيخ عن الراهم بن عمروالصغاني كماذ كره العراقي وسبقت الاشارة المهقر يبا(وقال بلال بن سعد) بن تميم آلاشعرى أيوغر الدمشقى ثقة عابد تقدمت رجته (ان المعصية اذا أخفيتُ عن الناس لم تضرًّا لاصاحبها فاذا أعلنت) أى أطهرت لهم (فلم تغير أضرت بالعامة وقال كعب الاحبار لابي مسلم الخولاني) الزاهد الشامى اسمه عبدالله بن ثوبرحل الى الذي صلى الله عليه وسلم فلم يدركه وعاش الحازمن يزيد بن معاوية (كيف منزلتك من قومك قال حسنة قال كعب ان التوراة) أى الكتاب الذى أنزل على سيدنا موسى عليه السلام (لتقول ان الرجل اذا أمر بالمعروف ونه سىعن المنكر ساءت منزلته عندقومه قالصدقت التوراة وكذب أبومسلم) بعني نفسه وأخرج أبونعبم فى الحلية بسنده الى ابن لهيعة حدثنا إن هبيرة أن كعبا كان يقول ان حكيم هدده الامة أبومسلم الحولاني (وكان عبدالله بن عمر ) بن الحطاب رضي الله عنهما ( يأتى العمال ) أى يدخول على ولاة الامر ( ثم قعد عنهم ) أى ترك الدخول علمهم (فقيله لوأتيتهم فلعلهم يحدون في أنفسهم) أى لعلهم يحدون تأثيرا لكارمك في أنفسهم (قال ارهب) أى أخاف (ان تكامت ان يروا ان الذي بي غير الذي بي وان سكت رهبت) أى خفت (انًا مم) أى أقع فى الاثم (وهدا إيل على انمن عجز عن الامر بالمعروف) والنهبي عن المذكر (فعلمه أن يبعد عن ذلك الموضع ليستترعنه حتى لا يجرى بمشهدمنه) أى بمحضر منه (وقال على بن أبي طُالبوضيالله عنه أقلماتغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم عم الجهاد بألسنتكم عُم الجهاد بقلوبكم فاذالم يعرف القلب المعروف ولم ينكر المنكر نكس فعل أعلاه أسفله ) والقلب المنكوس الاخبرفية (وقال) أبوجمد (سهل بن عبدالله) التسترى رحه الله تعالى (أعاعبد عل في شي من دينسه عاأمربه أُومْ لَى عنه وتعلق به عند فساد الأمور وتنكرها وتشوّش الزمان أى اضطرابه (فهويمن قام لله تعالى فى زمانه بالاس بالعروف والنهي عن المنكر) أى تعلقه بدينه والتثبت عليه عمايقوم مقام القيام بالاس بالمعروف (معناه انه اذالم يقدر الاعلى نفسه فقاميه وأنكر أحوال الغير بقلبه فقدماء عاهوالغاية في حقه وقيل الفضيل) بنعياض رحمه الله تعالى (الاتأمر، وتنهمي فقال ان قوما أمروا ونهوا فكفروا

الموضعو يستترعنه حنى لا بحرى بمشهد منه وقال على من أب طالب رضى الله عنه أوّل ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم مم الجهاد بأيديكم مم الجهاد بقاوبكم فاذالم يعرف القلب المعروف ولم ينكر المنكر فعل أعلاه أسفله وقال سهل بن عبد الله وجه الله أعماعيد على في من دينه بما أمر به أوضى عنه وتعلق به عند فساد الامور و تنكرها و تشوّس الزمان فهو بمن قد مقام بله في زمانه بالامر بالمعروف والنهدى عن المنكر معناه انه اذالم يقدر الاعلى نفسه فقام بها وأنكر أحوال الغير بقلبه فقد جاء بماهو الغاية في حقه وقبل الفضل ألا تأمر و تنهي فقال ان قوما أمروا و تموافك فروا

ودُلكَ الْهُمْمُ يُصِيمُ واعلى مَا أُصِيبُواوقيل للنُّورِي أَلاتاً مُن بِالمَرُوفَ وَتُمْهُنَى عَن المَنكَرِ فقال اذَا انبثق البحرفن يقدراً ن يسكره فقد طهر به وَلا أَن شروطه وشروط به والنفر الادلة النالام بالمعروف والنه عن المنكر واجب والنفرضه لا يسقط مع القدرة الا بقيام فائم به فلنذ كرالا أن شروطه وشروط وشروطه والباب الثاني (١٤) في أركان الامر بالمعروف وشروطه ) اعلم أن الاركان في الحسبة التي هي عبارة شاملة

وذلك انهم بصروا على ماأصيبوا) فأداهم ذلك الى الوقوع فى الكفر (وقبل للثورى) سفيان رحه الله تعالى (الا تأمر بالعروف و تنهى عن المذكر فقال اذا انبثق) وفى نسخمة انفتق (البحر) أى هاج واشتده يحانه (فن يقدر أن يسكنه فقد ظهر مهذه الادلة) من الكتاب والسنة والاثر (ان الامر بالمعروف والنهى عن المذكر واجب) على المسلمين (وان فرضمه لا يسقط مع القدرة الابقيام قائم به فاذ كر الات شروطه وشروط وجوبه)

\*(الباب الثاني في أركان الامر بالمعروف وشروطه)

(اعلمأن الركن في الحسبة التي هي عبارة شاملة للامر بالمعروف والنه ي عن المنكر أربعة) اعلم أن الحسبة بألكلمهم بكون اسمامن الاحتساب بمعسني ادخار الاحرعند الله تعالىلا مرجو ثواب الدنيا ويكون من الاحتساب ععنى الاعتداد بالشئ ويكون من الاحتساب ععنى حسن التدبير والنظرفيه ومنه قولهم فلان حسن المسبة فى الامر نقله الاصمعي وهو المرادهذا وليس هو من احتساب الاحرفان احتساب الاحرفعل الله لاغير حققه صاحب المصباح وغيره (الحنسب) بكسر السين (والمحتسب عليه) بفتحها (والمحتسب فهه) بالفقع أيضا (ونفس الاحنساب فهذه أربعة أركان ولسكل واحد منها شروط) يأتى بيانها (الركن الاول المحتسب بكسر السين (وله شروط وهوأن يكون مكلفا) أى ملزماما فيه كلفة أى مشقة (مسلما) أى متصفا بالاسلام ( فادرا فحر جمنه المجنون) الطبق على عقله (والصي) لانه لم يتوجه عليه ما التكليف (والكافر) خرج من قبد الاسلام (ويدخل فيه آحاد الرعايا) من العامة (وان لم يكو فرامأذونين)من وُلاة الامور (ويدخل) في هذا الشرط (الفاسق والرقيق والمرأة) لوجود النكليف والاسلام والقدرة (فلنذكر وجه اشتراط ماشرطناه ووجها طراح ماطرحناه الماالشرط الاؤل وهوالتكايف فلايخفي وجه اشتراطه فانغير المكلفلايلزمه أمر) وهدا يرشدالى أن المراد بالتكليف هوالزام مافيه كلفة لاطلب مافيه كلفة كاقاله البافلاني (وماذ كرناه أردنابه انه شرط الوجوب) أى لا يجب عليه الااذاو جدفيه ذلك الشرط (فاماامكان الفعل وجوازه فلايستدعى الاالعقل) فقط (حتى ان الصي المراهق البلوغ) بالسن أوالاحتلام (المميز وان لم يكن مكافا) بالعقل ( فله انكار المنكرفي الجلة وله أن مريق الجر ) من الدنان (ويكسر) آلات (الملاهي واذافعل ذلك نال به) من الله تعالى (ثواباولم يكن لاحد منعه من حيث انه ليُسبِعَكَافُ) وهذا يدلعلى اله اذامنع لوجه آخر فهذا شيَّ آخر غيرداخل فى البحث (فان هذه قربة) الحالله تعالى (وهو) أى المذكور (من أهلها كالصلاة) لماورد في الحبر مرواصبيانكم بالصلة اذا باغواسما (وألامامة فها) أى فى الصلاة كالتراويج (وسائر القربات) كذلك (وليسحكمه حكم الولايات) العامة (حتى بشترط فيهاالتكليفولذلك أثبتناه العبدوآ حاد الرعمة نعرف المنع بالفعل وابطال المنكر) باراقة وكسرمثلا (نوعولاية وسلطنة ولكنها تستفاد بمحردالاعان كقتل المشرك) الحربي (وابطال أسبابه وسلب أسلحته) اذاء كن منه (فان الصي أن يفعل ذلك حيث لا يستضربه) فاذا كان هُـذاجائرافاراقة الحروكسراللاهيجواره بطريق الاولى (فالمنعمن الفسق) وأسبابه (كالمنعمن الكفر واماالشرط الثاني وهوالاعان فلا يخني وجه اشتراطه لانهذا) أي الاس بالمعروف والنهي عن المنكر (نصرة للدين) واقامة لأركانه (فكيف يكون من أهله من هو جاحد) أي منكر (للدين

عن المنكرأر بعة المتسب والحتسب عليه والحتسب فيمه ونفس الاحتساب فهذه أربعة أركان واسكل واحدمنهاشروط (الركن الاول المتسب) وله شروطوهو أن يكون مكافا مسلا قادرا فيخرج منهالمحنون والصى والككافر والعاحرو بدخلفيه آحاد الرعاماً وأن لم يحكونوا مأذونين ويدخسل فيسه الفاسق والرقيق والمسرأة فلنذكر وجه اشتراط مااشترطناه ووجه اطراح مااطرحناه (أماالشرط الاول) وهوالتكليف فلا يعنى وحه اشداراطه فان غير المكاف لا يلزمه أمي وماذكرناه أردنابه انه شرط الوجوب فاماامكان الفعل وجوازه فلاسمتدعالا العمقلحي إنالصي المراهق الباوغ الميزوان لم يكن مكافا فاله المكار المنكروله أن ويقائلس ويكسر الملاهي فأذا فعل ذاك نال به ثوابا ولم يكن لاحد منعه من حبث أنه الس عكاف فان هذ وقر به

الامر بالمعروف والنهي

وهدو من أهلها كالصلاة والامامة وسر ترالقر بانوايس حكمه حكم الولايات حتى وهدو من أهلها كالصلاة والامامة وسر ترالقر بانوايس حكمه حكم الولايات حتى وعدو ويناله المهدو النهاد المهدو المناله ويناله المهدو المناله وساب أسلحته فان الصبى أن يفعل ذلك حيث لا يستضر به فالمنع من الفسق كالمنع من المكفر (وأما الشرط الثاني) وهو الا يمان فلا ينحق وجه اشتراطه لان هذا فصرة الدن فك في يكون من أهله من هو جاحد لا صل الدن

الفادق أن يحسب ورجما استداوا فيه

عالا افعله مثل قوله تعالى أتأمرون الناس بالسعي وتنسون أنفسكم وقوله تعالى كبرمقتاعندالله أن تقولوا مالا تفعاون وعا روى عن رسول الله صلى الله علىه وسلم أنه قال مرت لدلة أسرى في بقوم تقرض شفاههم عقار دضمنار فقلت من أنتم فقالوا كا تأمراكسر ولانأتسه ونهدي عن الشروناتيه وعما روی ان الله تعالی أوحىالى عسى صلى الله عليه وسلم عظ نفسك فان العظت فعظ الناس والا فاستعىمني ورعاا ستدلوا من طريق القياس بأن هداية الغيرفر علاهنداء وكذلك تقويم الغيرفرع للاستقامة والاصلاح زكاة عن نصاب الصلاح فن ليس بصالح في نفسه فحكيف يصلح غيره

\* ومتى سيستقيم الطسل والعود أعوج \*
وكل ماذ كروه خسالات واغمالحق أن الفاسق أن يعتسب وبرهانه هوأن نقول هُل بشترط في الاحتساب أن يحون المعامي كلها فان شرط ذلك فهو خق اللاحتساب الاحتساب اذ لاعصية المعامة فضلاعين

وعدوله) هذالا يتصور أصلا (وأما الشرط الثالث وهوالعدالة فقداعنـ برهاقوم) من العلماء (وقالوا ليس الفاسق أن يحتسب أى أيس بأهل اذاك (ورعااستدلوافيه بالنكير الوارد) فى الا مان والاخبار (على من يأمر عالا يفعله) هو (مثل قوله تعالى أتأمرون الناس بالبروتنسون أنفسكم وقوله تعالى كبر مقتاعندالله أن تقولو أمالا تفعلون فهم ماوعد شديدونكبر وتهديدعلى من يأمر بشي ولا يأتىه (و عمار وى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مررت ليله أسرى بي بقوم تقرض ) أى تقطع (شفاههم عقاريض من نار فقلت من أنتم فقالوا كنا نأمر بالخير ولانأتيه وننهسي عن الشروناتيه) وفي رواية فقلت لجسير يلمن هؤلاء قال خطباء من أهدل الدنياعن كانوا يأمرون الناس بالبرو ينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا بعقلون رواه كذلك الطيالسي وأحدوعبد بن حيدوا تو يعلى والطبراني في الاوسط وأبونعيم في الحليبة وأيضامن حديث أنس وقد تقدم الكلام عليه في كتاب العلم (و عمار وي ان الله تعالى أوجى الى عيسى عليه السلام) ياعيسى (عظ نفسك فان ا تعظت فعظ الناس والافاستعيمني) أخرجه أبونعم فالحلمة فقال حدثنا الحسن محدين على حدثنا أحدبن محلوية حدثنا سلمان ابن داودالقز أز حدثنا سيار حدثناجعفر بن سلمان قال معتمالك بندينار يقول أوحى الله تعالى الى عديسى عليه السلام فذكره (ورجما استدلوا من طريق القياس بان هداية الغير) وأرشاده (فرع للاهتداء) فن لم يكن مهديا في نفسم كيف يكون ها ديا لغيره (وكذلك تقويم الغير فرع الاستقامة) فالمستقيم في نفسه يمكن أن يقوم غيره (والاصلاح) للغير (زكاة عن نصاب الصلاح) في النفس (فن ليس بصالح في نفسه فكنف يصل غيره) هذا كقولهم \* (ومتى نستقيم الفل والعود أعوج) \* هو مصراع ست من تعرا الطويل والاثر تابع للمؤثر لاعالة (وكل ماذ كروم) من هذا الجنس من الادلة (خيالات) وتخبيطات (وانماالحق)الصريح (اللفاسق أنعتسب وبرهانه هوان نقول هل بشترط فى الاحتساب أن يكون متعاطمه معصوماعن العاصي كلها) دقيقهاو حليلها (فان شرط ذلك فهوخر في الاجماع) أوّلا (مُحسم لباب الاحتساب) وسدله (اذ لاعمة العماية) رضوان الله عليم وهمم أشرف الخلق بعد الذي صلى الله عليه وسلم (فضلاعن دونهم) في القام والرتبة (والانبياء عليهم السلام قد اختلف في عصمتهم عن الخطاياوالقرآن ذال على نسبة آدم عليه السلام الى المعصية ) كقوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى (وكذا جاعة من الانبياء عليهم السلام) كداود عليه السلام وكأخوة وسف الصديق عليهم السلام على ألقول ينبوتهم وقدعقد القاضي عياض فى كله الشفاء فصلالا ثبات عصمتهم وانه مذهب أهل السنة والجاعة وكذا أبوالحام الباوى في كمايه ألف باء وأجابواع اوقع في القرآن في المواضع التي وقع فهما نسبتهم الى المعاصي فالانساء معصومون والاولياء محفوظون وقال الراغب العصمة فيض الهي يقوى به الانسان على تحرى اللير وتجنب الشرحتى يصير كانعله من باطنه وانلم يكن منعائعسو ساواياه عنى بقوله تعالى واقدهمت به وهم مالولاأن رأى رهاد ربه وقدروى ان يوسف عليه السلام رأى صورة أبيه وهو عاض على امامه فأحم وليس ذلك عانع ينافى التكليف كاتوهمه بعض المتكلمين فان ذلك كان تصوّرامنه وتذكر الما كان قدحذره منه وعلى هذا قال لنصرف عنه السوء والفعشاء ومنعصمة الله تعالى أن يكرر الوعيد على من بر يدعصمته لئلا يغفل ساعة عن مراعاة نفسه اه وقد تطلق العصمة و براد مما الحفظ وعلمه خوجوا قول أبي الحسن الشاذلي قدس سره في حزبه الصغير نسأ لك العصمة في الحركات الخ أى الحفظ من الوقوع في المعاصى وفيه كلام أوردته في شرحي على الحزب الكبيرله فراجعه (ولهذا قال سعيد بن حبير) التابعي رحمالله تعالى (ان لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المذكر الامن لا يكون فيه شئ لم يأمر أحدبت ي) فانهمامنا من لايكون فيه شئ (فأعب مالكا) بن أنس الامام رحمه الله تعالى (ذلك) القول (من سعيد بن

دونهم والانساء علهم السلام قداختلف في عصمتهم عن الخطايا والقرآن العظم دال على نسبة آدم عليه السلام الى العصيمة وكذاجاعة من الانساء ولهذا قال سعيد بن حبير ان لم يأمر بالعروف ولم ينه عن المنكر الامن لا يكون فيه شي لم يأمر أحد بشي فأعيم المكاذلك من سعيد بن

جب بروان زعواان ذاك لا يشترط عن الصغائر حتى يجوز للا بسالحر برأن عنع من الزنا وشرب الخرف فنقول وهل الشارب الخرأن يغزو الكفارو يعتسب عليهم بالمنع من الكفارو يعتسب عليهم بالمنع من الكفارة والاجماع المنحود المسلمين لم تزل مشتملة على البروالفاح وشارب الخروط الم الايتام ولم عنعوا من الغزولا في عصرر سول الله صلى الله علم وسلم ولا بعده فان قالوا نع فنقول شارب الخرول المنافع من الخروالفتل كبيرة بالنسبة الى الشرب بالنسبة الى البس الحر براذ جازله المنع من الخروالفتل كبيرة بالنسبة الى الشرب بالنسبة الى البس الحروف وان قالوا تعمون والمنافقة وقد المنافقة وقد المنافقة وقد المنافقة وقد المنافقة والمنافقة والمنافق

حبير) أى استعسنه (وان زعموا ان ذلك لا يشترط عن الصغائر حتى يجوز للا بس الحرير) وهو محرم (أن عنع من الزنا وشرب الجر) وهدما أيضا محرمان (فنقول هل اشارب الجر أن بغزو الكفارو يقاتلهم ويحتسب عليهم بالمنع من الكفر فان قالوالا) فقد (حرقوا الاجماع اذجنود المسلين لم تزل مشتملة على البر والفاحر وشار بي الجروظ المي الايتام و) مع ذلك (لم عنعوا من الغزو) مع الكفار (لافي عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعده ) في عصر الخلفاء الواشدين و بعد عصرهم الحرز ماننا هذا (فان قالوانعم ) له ذلك (فنقول شارب الجرهل له المنعمن القتل أولافان قالوالاقلناف الفرق بينمه وبين لابس الحر مرافضاؤله المنعمن الجروالقتل كبيرة بالنسبة الى الشرب كالشرب) كبيرة (بالنسبة الى لبس الحر يرفلافرق وان قالوا نعم ) له المنع من القتل (وفصلوا الامرفيه بان كل مقدم على شي فلا عنع عيره (عن مثله ولاعمادونه وانعا عنع عافوقه فهذا تحكم) بلادليل (فانه كالا يبعد أن عنع الشارب من الزياو القتل فن أمن يبعد أن عنع الزانى من الشرب بل من أين يبعد أن بشرب وعنع غلمانه وخدمه من الشرب و يقول يحب على الانتهاء والنهي فن أن يلزمني بالعصمان في أحدهماان أعصى الله بالثاني اذ كان النهي واجباعلي فن أبن يسقط وجوبه بأقدائى) على الشرب (اذيستعيل أن يقال يجب النهي عن شرب الجرعليه مالم يشرب فأذاشرب سقط عنه النهي) ولم يقل به أحد (فان قبل فبلزم على هذا أن يقول القائل الواجب على الوضوء والصلاة فانا أتوضأ وانالمأصلو) كذلك في الصوم والسحور (فانا أتسحروان لم أصم لان المستحب لي السحور والصوم جيعا) وهذاني النطق و (ولكن يقال أحدهمام تبعلي الا خرفكذاك تقوم الغير) واصلاحه (مرتب على تقويم نفسه) واصلاحها (فلبيدة) بنفسه في النقويم (غيمن يعول) يشير الي الخبر المشهور فى النفقة ابدأ بنفسك غم عن تعول (وألجواب) عن هذا (ان السعر) اعمار ادلاصوم (ولولا الصوم لما كان التسحر عبوبا) ومطاوبا (وما وادلغيره لاينفك عن ذلك الغير واصلاح الغيرلا وادلاصلاح النفس ولااصلاح النفس) برادُ (لاصلاح الغيرفالقول بنرتب أحدهماعلى الا تنويحكم) معض (وأما الوضوءوالصالة فهولازم فلاحرم من تون أولم بصل كان مؤديا أمر الوضوع) فقط (وكأن عقابه أقلمن عقاب من ترك ألوضوعوالصلاة جمعافليكن)على هذا (من ترك النهاي والانتهاء أكثر عقابا عن نهدى)غيره (ولم ينته) بنفسه (كيف والوضوء شرط لأبراد لنفسه بل الصلاة فلاحكم له دون الصلاة فأما الحسمة فليست شرطافى الانتهاء والائتمار) فافترقا (فلامشابهة بينهمافان قيل فيلزم على هذا أن يقال اذا زنا الرحل بأمرأة وهي مكرهة) أي أكرهها على الفعل ما (مستورة الوجه فكشفت وجهها باختيارها فأخذ الرجل يحتسب في أثناء الزنا ويقول أنت مكرهة في الزناو مختارة في كشف الوجه لغير محرم وما أناجمرم لك فاسترى وجهاك) عنى (فهدذا احتساب شنيع يستنكره قلب كل عاقل ويستشنعه كل طبع سليم

والنهسي فن أين يلزمسني من العصمان بأحدهما أن أعمى الله تعالى بالثاني واذا كان النهدي واجبا عــلي فـن أن يسـقط وحويه باقداعي أذيستعيل أن رقال عدب النهديعن شرى الجرعامه مالم شرب فاذاشر بسقط عنه النهيي قانقدل فلزم على هذاأن بقول القائل الواجب على الوضوءوا اصلاة فأناأ توضأ وانلم أصل وأتسحروان لم أصم لان المستحب لي السعور والصدوم جمعا ولكن يقال أحسدهما مرتب على الأخوف كذلك تقويم الفير مرتبعلي تقو عەنفسەفلىدا بنفسه معن يعول والجواب أن التسحر براد لأصوم ولولا الصوملاكان التسعر مستحبأ وما برادلغميره لاينفك عن ذلك الغيير واصلاح الغيرلاراد لاصلاح النفس ولااصلاح النفس لاصلاح الغيير

فالقول بترتب أحده ماعلى الآخرى عجوا ما الوضوء والصلاة فهولازم فلاحرم ان من توضأ ولم يصل والجواب كان مؤديا أمر الوضوء وكان عقابه أقسل من عقاب من ترك الوضوء والصلاة جمعا فلمكن من ترك النهى والانتهاء أكثر عقابا بمن برك الوضوء والصلاة بينهما ينتسه كيف والوضوء شرط لا براد لنفسه بل الصلاة فلاحكم له دون الصلاة وأما الحسبة فليست شرطافى الانتهاء والائتمار فلامشام متبينهما فان قسل ملى هسنا أن يقال اذارنى الرجل بامرأة وهى مكرهة مستورة الوحه فكشفت وجهها باختمارها فاختمارة في الزياد على المناعدة في الزياد عند المناعدة الوجه لغمير عرم وها أناغير محرم النفاسترى وجها فهذا احتساب سنيع يستنكره فلب كل عاقل و يستشعه كل طبيع سلم

فالجواب أن الحق قد يكون شنيعاو أن الباطل قد يكون مستحسنا بالطباع والمتبع الدلد لدون نفرة الاوهام والخيالات فائانقول قوله لهافى الله الحالة لا تكشف وجهل واجب أومباح أو حرام فان قلتم انه واجب فهوا الغرض لان الكشف معصية والنهي عن المعصية حق وان قلتم انه مباح فاذاله أن يقول ما هومباح في المعنى قولكم ليس للفاسق الحسب قوان قلتم انه حرام فنقول كان هندا واجبافن أن حرم باقدامه على الزناو من الغرب بأن نصرالواجب حراما بسبب ارتبكاب حام آخر واما نفرة العاباع عنه واستنكارها له فهولسبين به أحد هما أنه ترك الاهم والشنغل عاهومهم وكمان العام عن ترك المهم الى مالا يعنى فتنفر عن ترك الاهم والاشتغال بالمهم كاتنفر عن يتحر جعن تناول طعام مغصوب وهوم واطبع على الرباد كاتنفر عن يتصاون عن الغيبة ويشه ولان (١٧) الشهادة بالزور وأفيش وأشد من الغيبة

التي هي اخسار عن كان يصدق فيهالخبر وهدفا الاستبعادف النفوس لامدل على أن ترك الغسية ليس بواجب وانه لواغتاب أوأ كللقمةمن حرام لمنزد مذلك عقوشه فكذلك ضرره في الا تنحرة مسن معصيته أكثر من ضرره من معصمة غير مفاشتغاله عن الاقل بالاكثر مستنكر فى الطبيع من حيث الله ترك الاكثر لامن حسث اله أنى بالاقل فنغصب فرسه ولجام فرسه فاشتغل بطلب اللعام وترك الفرس نفرت عنمه الطباع وبرى مسيأاذقد صدرمنه طآب اللحاموهو غبرمنكر ولكن المنكر تركد لطلب الفرس بطالب اللحام فاشبتد الانكار عليه الركه الاهم عادونه فكذاك حسسة الفاسق وهذالا يدل على أن حسبته من حسن انها حسية مستنكرة 🙀 الثاني ان

والجواب) عن هذا (ان الحق قد يكون شنه عا) مستقيعا (وان الباطل قد يكون مستعسنا ما لطماع والمتبدع الدليل دون نفرة الأوهام والحيالات فانا مقول قوله لهافى تلك الحالة لاتكشفي وجهال أواسترى وجها (واحِداً ومباحاً وحرام) لا يخد الومن أحدالثلاثة (فان قلتم اله واجب فهو الغرض) المطاوب (لان الكشف معصدة والنهسى عن المعصية حق وان قلتم انه مباح ف امعنى قول كم ليس للفاسق الحسبة وان قلتم انهحوام فنقول كانهذا واجبا فنأينحرم باقدامه على الزنا ومن الغريب أن يصيرالواجب وامابسبب الحرام وامانفرة الطباع عنه واستنكارهافه ولشيئين أحدهماانه ترك الاهم) أى أشد اهتماماله (واشتغل عاهومهم) فلذلك نفرت عنه الطباع (وكاأن الطباع تنفر عن ترك المهم الحمالا يعني) أى مالا يعتى به (فتنفرعن تُركُ الاهم والاشتغال بالمهم) وفُرق بين المهم والاهم كالله فرق بين المهم و بين غير المهم ( كاتنفر عُن يعرب عن تناول طعام مغصوب وهوموا طب على الربا) وفي نسخة على الزنا (وكاتنفرعن يتصاون عن الغمية كفاخوانه (و تشمه دبالز و رلان الشهادة بالزورأ شدواً فحش من الغيبة التي هي اخبار عن كائن يصدق فيم الخبر وهذا الاستبعاد في النفوس لايدل على ان ترك الغيبة ليس بواجب وانه لواغتاب رجلا (أواً كل لقمة من حرام لم تزديد الله عقو بقه فكذاك ضرره في الا تحرة من معصيته أ كثر من ضرره من معصية غيره فاشتغاله بالاقل عن الاكثر مستنكر بالطبيع من حيث انه ترك الاكثر لامن حيث انه أتى بالاقل فن سرق فرسه والمام فرسه فاشتغل بطلب اللجام وترك ألفرس) ولم بطلبها (نفرت منه الطباع) وأنكرته (وبرى مسماً) في فعله (وقد صدر منه طلب اللحام وهو غسير منكر والكن المنكر تركه لطاب الفرس بطلب اللعام فاشتد الانكارعليه لتركه الاهم عادونه فكذلك حسبة الفاسق تستبعد منهدا الوجه وهذالايدل على انحسبته منحيث انهاحسبة مستنكرة والثانى ان الحسبة تارة تكون بالنهي بالوعظ) والنصحة (ونارة بالقهر ولا ينجع وعظمن لا يتعظ أوّلا) أى لا ينفع (ونعن نقول من علم أن قوله لا يقبل فى الحسبة لعلم الناس بفسقه فليس عليه الحسبة بالوعظ) اللساني (اذلافائدة في وعظه) ذلك (فالفسق رؤ ثرفي اسقاط فائدة كالرمه) أى لا يكون اسكاله مه فائدة مع وجود الفسيق (ثم اذا سقط فائدة كالرمه سقط وجو بالكلام) فلم يكن واجباعليه (فأمااذا كأنت الحسبة بالمنع فالمرادمنه القهر وعمام القهر أن يكون بالفعل والحبة جميعا واذا كان) المحتسب (فاسقافان قهر بالفعل فقدقهر بالحجة اذبتو حه علمه أن يقال فانتلم تقدم عليه فتنفر الطباع عن قهره بالفعل مع كويه مقهو رابا لجة وذلك لايخرج الفعل عن كونه حقا كاأن من بذب الظالم) أى يدفعه (عن آحاد المسلين و بهمل أباه) أى يتركه (وهومظاوم معهم تنفر الطباع عنه ولا يخرج دفعه للمسلمان كونه حقا) في دانفسه (فرج من هذا ان الفاسق ايس عليه الحسبة بالوعظ على من يعرف بفسقه لانه لا يتعظ ) أى لا ينحم فسد وعظه لما عرفه منه

(م \_ (اتحاف السادة المنفين ) \_ سابع) الحسبة تارة تبكون بالنهى بالوعظ و تارة بالقهر ولا ينجع وعظمن لا يتعظ أولا وتحن نقول من عسلم أن قوله لا يقبل فى الحسبة لعلم الناس بفسقه فليس عليه الحسبة بالوعظ اذلافائدة فى وعظه فالفسق بؤثر فى اسقاط فائدة كلامه ثم اذا سقطت فائدة كلامه سقط وجوب الكلام فاما اذا كانت الحسبة بالمنع فالمراد منه القهر وقيام القهر أن يكون بالفعل والحجة جميعا واذا كان فاسقا فان قهر بالفعل فقد قهر بالحجة أذ يتوجه عليه أن يقال له فأنت لم تقدد معليه فتنفر الطباع عن قهره بالفعل مع والحجة به وذاك لا يخرج الفعل عن كونه حقائج أن من يند بالظالم عن آحاد المسلمين و بهمل أباه وهو مفالوم معهدم تنفر الطباع عنه ولا يخرج دفعه عن السلمة بالوعظ على من يعرف فسقه لائه لا يتعظ عنه ولا يخرج دفعه عن السلم عن كونه حقائد وجمن هدا ان الفاسق ليس عليه الحسبة بالوعظ على من يعرف فسقه لائه لا يتعظ

واذالم يكن عليه ذلك وعلم انه يفضى الى تطويل السان فى عرضه بالانكار فنقول ليس له ذلك أيضافر جعم السكلام الى ان أحد نوعى الاحتساب وهو الوعظى قد بطل لا الفسق وصارت العد اله مشروطة فيه وأما الحسبة القهر به فلايشترط فيهاذلك فلاحرج على الفاسق فى اراقة الخور وكسر الملاهى وغيرها اذا قدروه في الانصاف والكشف فى المسئلة وأما الاستال التى استدلوا به افهو انسكار عليه من حيث تركهم المعروف لامن حيث أمرهم ولسكن أمرهم دل على قوة علهم وعقاب العالم أشد لانه لاعذراله مع قوة عله وقوله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون المراد به الوعد السكاذب وقوله عزوجل و تنسون (١٨) أنف كم انكار من حيث انهم نسوا أنفسهم لامن حيث انهم أمروا غيرهم ولسكن ذكر

(واذالم يكن علبه ذلك وعلم انه يفضى الى تطويل اللسان في عرضه بالانكار فنقول ليسله ذلك أيضا فرجيع المكلام الحان أحدثوعي الاحتساب وهوالوعظى قدبطل بالفسق وصارت العدالة مشروطةفيه وأماا السبة القهرية فلايشترط فهاذلك فلا عرعلى الفاسق في اراقة الخور وكسر) آلات (الملاهي وغيرها اذا قدر) على ذلك (وهذا غاية الانصاف والكشف في) هذه (المسئلة) وليس وراء ذلك تحقيق (وأماالا مات التي استدلوا بهافهي انكارعابهم منحيث تركهم المعروف لامن حيث أمرهم واكن أمرهم دل على قوة علهم وعقاب العالم أشد) لمافي الخبر ويل المعاهل مرة والعالم سبع مرات (لانه لاعدرله معقوة عله وقوله تعالى م تقولون مالاتفعاون المراديه الوعد الكاذب) بعد بلسانه أن يفعل شيأ فلايفعل (وقوله تعالى وتنسون أنفسكم انكار )عليهم (منحيث انهم نسوا أنفسهم لامنحيث انهم أمرواغيرهم ولكن ذكرأم الغيراستدلالا به على علهم وتأكيد المعجعة علمم وقوله تعالى في خطابه لعيسى عليه السلام (ياابن من يرعظ نفسك الحديث) الخ (هوفى الحسبة بالوعظ وقد سلناان وعظ الفاسق ساقط الجدوى عند من يعرف فسقه عُرقوله فاستحى منى لأيدل على تعريم وعظ الغير بل معناه استعى منى فلا تترك الاهم وتشتعل بالمهم كايقال احفظ أباك ثم جارك والافاستحى ففظ أبي هوالاهم وحفظ الجارهوالهم (فانقيل فلجز الكافرالذي أن يعتسب على المسلم اذارآه بزني لان قوله الاتزنى حق فى نفسه فعمال أن يكون حراما بل ينبغي أن يكون مباحا أو واجباقلنا ) في الجواب عنه (المكافر انمنع المسلم بفعله فهو تسليط عليه فينعه من حيث انه تسليط عليه وماجعل الله للكافر بنعلى المؤمنين سبيلا) أى بالتسلط عليه (وأما بحردة وله لاتزن) أيم اللسلم (فليس بحرم علمه من حيث انه م عن الزناولكنمن حيثانه اطهاردالة الاحتكام على المسلم وفيكه اذلال المعتكم عليه والغاسق يستعق الاذلالولكن لامن الكافرالذي هوأولى بالذل منه ) لكفره (فهذا وجه منعنا اياه من الحسبة والافلسنا نقولان الكافر يعاقب بسبب قوله لاتزن ) يامسلم (من حيث انه مسي بل نقول اذالم يقل لاتزن يعاقب انرأيناخطاب الكفار بفروع الدين) وهي مسئلة مشهورة في الاصول وقد أشرفا الهافى كاب الحلال والحرام (وفيه نظر استوفيناه في الفقهات) أي الكتب المصنفة في الفقه (ولايليق) تطويله (بغرضنا الاتن الشرط الرابع كونه مأذونامن جهية الامام والوالى) من طرفه (فقد شرط قوم هد ذاالشرط ولم يثبتواللا حاد من الرحية الحسبة وهذا الاشتراط فاسدلان الا يات القرآنية والاخبار) النبوية (التي رويناها) منهاماتقدم ومنهاماسيأتي (تدل) بظاهرها (على ان كلمن رأى منكر افسكت عنه عُصى الله عزو جدل أينمارآه وكيفمارآه عدلي وجده (العدموم) والشمول (فالتخصيص بشرط التفويض من الامام) له (تحكم لاأصله والعجبان) طأئفة (الروافض) قد (زادواعلى هذا فقالوا لا يحوز الامر بالمعروف مالم يخرج الامام المعصوم وهوالامام الحق عندهم و يعنون به المهدى المنتظر

أمر الغيراستدلالابه على علهم وتأكيدا للعجعة علهم وقوله باابنس معظ نفسلا الحديث هوفي الحسبة بالوعظ وقدسلنا أن وعظ الفاسق ساقط الحددي عندمن بعرف فسقه تمقوله فاستعيمني لابدل على تعدر بم وعظ الغبر بل معناه استعيمني فلاتترك الاهم وتشتغل مالهم كاقال احفظ أباك ثم حارك والا فاستحى فان قبل فاعرال كافرالذميأن معتسب على المسلم اذارآه مزني لان قوله لا تزن حقف نفسمه فعمال أنكون حراما علمه بلينبغيأت يكون مباحاأو واحبا قلنا الكافر انمنع المسلم يفعله فهو تساط عليه فينع من حمثاله تسلط وماجعيل الله الكافر بن على الوَّمنين سندلا وأمامير دقوله لاتزن فليس بمعرم علىه من حدث اله مهاي عن الزياول كن من حيثانه اظهاردالة الاحتكام على المسلم وفعه اذلال لامتحكم

وهولا أخسر تبسة من أن يكاموا لل جواجم ان يقال لهم اذا حاوًا الى القضاة طالبين لمقوقهم في دمام موا موالهم ان نصرتكم أمر بالمعروف واستخراج حقوقكم من أيدى من طلكم نهى عن المنظر وطلبكم لحقكم من جلة المعروف وماهذا زمان النهى عن الفالم وطلب الحقوف لان الامام الحقوف لان الامام الحقوف لان الامام الحق بعد لم يخرج فان قبل في الامر بالمعروف اثبات سلطنة وولاية واحتكام على المحكوم عليه ولذلك لم يثبت الكافر على المسلم معكونه حقا في بغي أن لا يشبت لا تحاد الرعبة الابتقوين من الوالى وصاحب الامر فنقول اما المكافر فمنوع لما فيهمن السلطنة وعز الاحتكام والمكافر ذليل فلا يستحقون هذا العز بالدين والمعرفة وما وعز الاحتكام والمكافر ذليل فلا يستحق أن ينال عز التحكم على المسلم وأما آحاد المسلمين (١٩) في ستحقون هذا العز بالدين والمعرفة وما

فيسه من عسر السلطنة والاحتكام لايعوج الى تلويض كعسر التعلم والتعريف اذلاخــلاف فىأن تعسر يفالتحريم والايحاب لن هو جاهـل ومقدم على المنكر يعهدله لايحتاج الىاذن الوالى وفسه عز الارشاذ وعلى المعرف ذل التعهيل وذلك يكفى فسه بجردالدن وكذلكالهي وشرح القول في هداأن الحسبة لهاخس مراتب كاستأتى أولهاالتعريف والشاني الوعظ بالكادم اللطيف والثالث السب والتعنيف ولست أعدي بالسب الفيعش بلأن يقول ياحاهمل باأحق ألاتحاف الله وما يحرى هـ ذا المحرى والرابع المنع بالقهر بطريق الماشرة ككسرالملاهي واراقية الخرو الخنطاف الثوب الحر رمن لابسمه واستلاب الثوب المغصوب منده وردهعلى صاحبسه والخامس التخسو يسف والتهديدبالضر بومباشرة الضربله حتى عتنع عماهو علمه كالواطب على الغيمة

وقد شرطوا العصمة للائمة الاثني عشر وجعلوا اجاع آلى البيت هجة كاهومذ كورفي كتب الاصول في عدالاجاع (وهؤلاء أخس رتبة من أن يكاموا) أي يخاطبوا (بلجوابهم أن يقال الهم اذاجاؤا الى القضاة طالبين لحقوقهم فىدمائهم وأموالهم ان نصرتكم أمر بالمعروف واستخراج حقوقتكم من أيدى منظلكمنه يعن المنكروطابكم لحقكم منجلة العروف وماهذا زمان النهيعن الظلم وطلب الحقوق لان الامام الحق بعدلم يخرج) وأنتم تنتظرونه ماصرواحتى يخرج (فانقبل الامر بالمعروف اثبات سلطنة وولاية واحتكام على المحكوم عليه ولذلكم يثبت للكافر على المسلم مع كونه حقافينبغي أن لايثبت لاحد الرعبة الابتفويض من الوالى وصاحب الامر) وهو الطاوب (فنقول) في الجواب (أما الكافر فمنوع لمافيه من السلطنة وعزالاحتكام والكافر ذليل فلا يستحق أن ينال عزالتعكم على المسلم وأما آحاد المسلِّين فيستحةون هذا العز بالدين والمعرفة ومافيه من عز السلطنة والاحتكام لا يحوج الى تفويض من وال(كعزالتعلم والنعريف أذلاخ للف في أن تعريف التحريم والايجاب أن هو جاهل) عن المُذكر (ومقدم على المنكر بعهله لا يحتاج الى اذن الوالى وفيه عز الارشادو على المعرف ذل التجهيل وذلك يكفي فيه مجردالدين فكذلك النهيي) يقاس عليه (وشرح القول فيهذا ان فعل الحسبة له جس مراتب كا سيأتى سانه الاول التعريف) بأن يعرف من كانجاهلا (والثانية الوعظ) والنصم (بالكلام اللطيف) اللين (والثالثية السب والتعنيف واستأعني بالسب الفعش) في القول (بل) يكلفيه (أن يقول) له (باحاهل باأحق) بالله د (ألاتخاف منالله عز و حمل وما يحرى هدا المجرى والرابعة المنع بالقهر بُطُريق الماشرة )بالف عل ككسر ) آلات (الملاهى واراقة الجر ) على الأرض (واختطاف الثوب الحررر من لابسه ) وازالته عنه (واستلاب الشي المغصوب منه ورده على صاحبه والخامسة التخويف) والتحدُّير (والتهذيد بالضرب) بأن يقول لا ضربنك أولا وجعنك ضربا (أو ؟ باشرة الضربله حني عتنع عماه وعليه من المنكر (كالمواطب على الغيبة والقذف) في الحصنات (فان سلت) أي نزع وفى بعض النسخ سلب بالباء الوحدة (اسائه غيرتمكن ولكن يحمل على اختمار السكوت بالضرب وهدذا قديحوج الحاستعانة) بالغير (وجمع أعوان من الجانبين وينجرالي) خصام و (قتال وسائر المراتب لا يخني وجه استغنائها عن اذن الامام الاالمرتبة الخامسة) المذكورة (فان فيها نظراً سيأتي) بيانه (اما التعريف والوعظ فكيف يحتاج الحاذن الامام) الماتقدم بيانه (وأماا كتبهيل والتحميق والنسبة الى الفسق وقلة الخوف) والمبالاة (من الله تعالى وما يحرى مجرى ذلك فهو كالم صدق والصدق مستحق بل أفضل الدرجان كلة حقعند امام جائر كاوردف الحديث يشير الحمار واه أبوسعيد الخدرى مرفوعا أفضل الجهاد كلة حقعند امام مائر أخرجه أبوداود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن قاله العراقي قلت وقدر واه كذلك أحمدوا بنماجه أيضاو الطبراني في الكبير والبهرق في الشعب منحديث أبى أمامة ورواه أحمد أيضا والنسائي والبهتي أبضا منحديث طارق بنشهاب (فاذاجاز الحكم على الامام على مراغمته ) أى رغماعلى أنفه (فكيف يحتاج الى اذنه) وتفو يضه (وكذلك كسر)

والقذف فان البالسانه غير ممكن ولكن يحمل على اختيار السكوت بالضرب وهذا قد يحوج الى استعانة و سميع أعوان من الجانبين و يحر ذلك الى قتال وسائر المراتب لا يخنى وجه استغنائها عن اذن الامام الاالمرتبة الخامسة فان فيها نظر اسم أنى أما التعريف والوعظ فكيف محتاج الى اذن الامام وأما التحميل والمتحميق والنسبة الى الفسق وقلة الخوف من الله وما يحرى مجراه فه وكالم صدق والصدف مستحق بل أفضل الدر جان كلة حق عنداً مأم جائر كاوردف الحديث فاذا جازا لحكم على الامام على مرائعة مدف كيف يحتاج الى اذنه وكذلك كرسم

الملاهى واراقة الجورفانه تعاطى ما يغرف كونه حقامن غير أجتهاد فلم يفتقرالى الامام وأماج عالاعوان وشهر الاسلحة فذلك قد يجرائى فننة عامة ففيه نظر سيائى واستمراعادات السلف على الحسبة على الوفاة قاطع باجهاء هم على الاستغناء عن التفويض بل كل من أمر بعبوف فان كان الوالى واضيابه فذاك وان كان ساخطاله فسعطه له مذكر بعب الانكار عليه فكيف يحتاج الى اذنه في الانكار عليه و يدل على ذلك عادة السلف في الانكار على الأمّة كاروى (٠٠) ان مروان بن الحكم خطب قبل صلاة العيد فقال له وجل الما الحطبة بعد الصلاة فقال

آلات (الملاهي واراقة الجور مما يعرف كونه حقامن غير اجتماد فلم يفنقر الحالامام) أي اذنه (فاما جمع الأعوان وشهر الاسلحة فذلك قد ينجر الى فتنة عامة ففيه نظر سيأتى ) بيانه (واستمر أرعادات السلف على الحسبة على الولاة) والائمة (فاطع باجاعهم على الاستغناء عن التفويض) والاذن (بل كل من أم بعروف فان كان الوالى راضيابه فذاك وان كان ساخطاله فسغطه له مذكر بحب الانكار عليه فكيف عتاج الحاذنة في الانكارعليه و بدل على ذلك عادة السلف في الانكار على الاعة ) في عصرهم (كاروى أن مروآن بن الحكم) بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الاموى القرشي رابع خلف المهم قام بالامرسنة أر العوستين فبق أربعة أشهر ومات عرقولى بعده عبدالله بن الزبير بمكة (خطب قبل صلاة العيد فقال له رجل اعلا الخطبة بعد الصلاة فقال سروان توك ذلك باأ بافلان فقال أبوسعيد) الحدرى رضى الله عنه وكان حاضرا هناك (اماهذا) الرجل (فقد قضى ماعليه) من الحق (قال لنما رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكرا فلينكره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الاعمان ) رواه الطيالسي وأحد وعبدبن حيد ومسلم وأبوداود والترمذي وحسنه وابنماجه وان حبان وقد تقدم قريبا (فلقد كانوا فهموامن هذه العمومات دخول السلاطين تحته فكيف يحتاج الى اذنهم وروى أن المهدى محد بن عبد الله بن عب ماشاءاته فلما أخذفي الطواف نعى الناس) أي طردهم (عن البيت فونَّب عبد الله ن مرزوق) وفي بعض النسخ مسر رف وهومن موالى بني العباس (فلبيه بردائه) أى جعله فى عنقه (م) جعهو (هزه وقالله انظرماتصنع من جعلانه فذا البيت أحق عن أناه من البعد) أوالقرب قال الله تعالى سواء العاكف فيه والباد (حتى اذاصار عنده حلت بينه و بينه من جعل ال هذا فنظر ) المهدى (في وجهه وكان يعرفه لانه من مواليهم فقال أعبدالله بنمرزوق قال نعم فاخذ) في الحال (في عبه الى بغداد فكره أن يعاقبه عقو به يشنع بهاعليه في العامة )فتذكره قاو بهم ( فجعله في اصطبل الدواب ليسوس الدواب) و يخدمها (وضموا البه فرساعضوضا) تعضمن قربها (سي الخلق المعقرة الفرس) فيكفى المؤنة (فلين الله الفرس المذكور) أى ذلامله (قال مُصيره الى بيت وأخذ المهدى المفتاح عنده فاذا هوقد خرج بعد ثلاث الى البستان يأكل البقل فاوذنبه )أى اعلمه (الهدى فقال من أخرجك فقال الذى حبسنى قال فضيم المهدى وصاح وقال ماأخاف شيأ الاأن أفظاف كذانى بعض النسخ وفى أخرى بعذف الاوفى بعضها وقال اما تخفف ان أقتلك (فرفع عبد الله البه رأسه بنحك وهو يقول أو كنت علك حياتا أوموتا) أى لكنت تفعل ذلك (فيازال معبوساحتی مات المهدى غمخلواعنه) أى تركوه (فرجع الى مكة قال وكان قدجعل على نفسه نذرا أن خلصه الله من أبديهم أن ينحرمانة بذنة ) أى ناقة (فكان بعمل في ذلك حتى نحرها) و وفي بذره أخرجه ابن أبي الدنيا في أخبار الخلفاء (وروى عن حبان بن عبدالله) هكذا في النسخ بكسر الحاء المهملة وفقع الباءالموحدة المشددة وفى بعضها بفتح الحاء وتشديد النعتيسة فال الذهبي فى الديوان حيان بن عبد الله أبر حبلة الدارى قال الفلاس كذاب ( قال تنزه هر ون الرشيد بالدو بن ) كاميرا سمموضع مننزه بالعراق

لهم وان ترك ذلك يافلات فقال أوسعد أماهذافقد قضى ماءامه قال لنارسول اللهصلي الله عليه وسلم من رأىمنكم منكرافلسكره بيده فان لم يستطع فيلسانه فأنام يستطع فمقلمه وذلك أضعف الاعان فلقد كانوا فهموامن هذه العمومات دخولالسلاطين تعتما فكيف يحتاج الى اذعهم وروى ان المهدى لماقدم مكةلت عاماشاء الله فل أخدذفي الطواف نحي الناس عن البيت فوثب عبدالله بنمرز وق فلبيه ودائه مهره وقالله انظر ماتصنع من حعلكم ذا البيت أحق عن أتاهمن البعد حق اذاصارعنده حلت بينه وبينه وقدقال الله تعالى سواء العاكف فيمه والبادمن جعل لك هذافنظر فىوجهه وكان يعرفه لانه من موالم فقال اعبداللهن مرزوق قال نعم فاخذ فيء به الى بغداد فكروأن يعاقبه عقوية يشدنع ماعليه في العامة فعسله فياصطبل

ومع مرجل من بنى هاشم وهوسليمان من أي جعل وقعالله هرون قد كانت المناحر مه تعنى فتعسن فتنام اقال فاعت فعنت فلم يعمل غناءها فقال الهاماشانك فقالت السرورة والمناسخ والمن

فقال لا ولكن نبعث اليه وتناظره أوّلا فحاءالرسول فقال أحب أميرا اؤمنين فقال نعرقال اركب قاللا فاءعشى حي وقف على باب القصر فقبل لهرون قدحاء الشيخ فقال للندماء أىشئ ترون نرفع ماقدامنامن المنكر حدى يدخلهذا الشيخ أونقوم الى مجلس آخرلس فمهمنكر فقالوا له نقوم الى مجلس آخرليس فيه منكرأصلح فقاموا الى مجلس ليس فيسهمنكرغ أمربالشيخ فأدخل وفىكه الكس الذى فيه النوى فقال له الخادم أخرج هذا من كل وادخل على أمير الومنين فقالمن هدا عشائى اللملة فالنعص نعشمك فاللاطحة عشائك فقالهرون للعادم أىشى تريدمند قالف كسه نوى قلتله اطرحه وادخل على أميرالمؤمنين فقال دعه الانطرحه قال

ا وفى نسخة بغــ برنون وفى أخرى بالدومنين مثنى دومة (ومعه رجــل من بنى هاشم وهو سلم أن بن أبي جعمة ) يكني أباأيوب وهوفي النسب عمهرون (فقال)له (هرون قد كانت النجارية تغني فتعسن فتنام ا قال فاءت فغنت فلم عمد غناءها فقال مأشأ نك فقالت ايس هدناء ودى فقال الخادم حتنا بعودها قال فحاء بالعود فوافق) الخادم (شيخا يلقط النوى) من الارض (فقال) الخادم (الطريق ياشيخ ) أى نح عن العاربق (فرفع الشيخ رأسه فرأى العود فأخده فضرب به الارض) فالكسر (فأخدد الخادم فذهب به الى صاحب الربع) أى المزل (فقال احتفظ مهذا فانه طلبة أمير الومنين) أىمطاوبه (فقال له صاحب الربع ليس ببغداد أعبد من هذا فكيف يكون طلبة أمير الوَّمني فقال له هوماأقول لك فدخل على هرون فقال النى مررت على شيخ ياقط النوى فقلت له الطريق فرفع رأسه فرأى العود فضرببه الارض فاستشاط هر ون وغضب واحرت عيناه فقالله سلمان بن أبي حعفر ماهدذا الغضب باأمبر المؤمنين ابعث الى صلحب الربع يضربه عنقه و برمى به فى الدجلة فقال لاولكن نبعث اليه نناظره أولا) أى فان رأيناه على الحق لم نقتل ( فحاء الرسول فقال أجب أمير المؤمنين فقال نع قال ارك قاللا فاء عشى حتى وقف على باب القصر فقيدل اهرون قد جاء الشيخ فقال الند ماء أى شئ ترون ترفع ماقدامناهن المنكر حتى يدخل الشيخ أونقوم الى بجلس ليس فيه منكر فقالوا بل نقوم الى مجلس ليس فيه منكر أصلح فقاموا الى مجاس آخرتم أمربالشيخ فأدخل وفى كمالكيس الذى فيه النوى فقالله اللادم أخرج هذا وادخل على أميرا لمؤمنين قالمن هداعشائي الليلة انشاء الله تعالى قال تحن نعشمك قال لا ماجــة لى في عشائك فقال هر ون له أى شئ تريدمنه قال في كه نوى قلت له اطرحــه وادخل على أمير المؤمنين فقال دعه لايطرحه فال فدخل فسلم وجلس فقالله هرون باشيخ ماجلك على ماصنعت فالوأى شي صنعت و جعمل هر ون يستمي أن يقول كسرت عودى ) أى استحماء من اضافة العود اليه وكان عَكَمْمُهُ أَنْ يَقُولُلُاى شَيَّ كُسِرت عُود امرأة أوعود فلانة أوعود جماعة (فلما كثرعليه فال اني معت أَبَاكُ وَأَجِدَادَكُ بِقُرُ وَنَهَــذُهُ اللَّهِ بِهُ عَلَى النَّبِرَانَ اللَّهِ يَأْمَرُ بِالْعَدَلُ وَالْاحسَانَ وَا يَنَاعَذُى الْقَرْبِي وَ يَهْرِي عن الفعشاء والمنكر والبغي ورأيت منكر افغيرته قال فغيره فوالله مافال الاهذا) لانه غلمت عليه هيمة الحق فلم ينطق الا بغير وهذه كرامة الشيخ الذكوروأم بغروجه (فلماخرج أعطى لرجل بدرة) أى صرة فها دراهم (فقال اتبع الشيخ فان رأيته يقول قات لامير الومنين) كذا (وقال لى) كذا (فلا تعطه شيأ وان رأيته لم يكلم أحدافا عطم البدرة فلماخرج من القصراذاهو بنواة في الارض قدغاصت فعل بعالجها) حتى أخرجها (ولم يكام أحدافقال له يقول الداميرا اؤمنين خدهذه البدرة قال قل لاميرا لمؤمنين مردها منحيث أخذها و بروى ) في هذه القصة (انه أقبل بعد فراغهمن كالمه على نواة بعالج قلعها من الأرض

فدخل وسلم وجلس فقالله هرون باشيخ ما حائ على ماصنعت قال وأى شئ صنعت وجعل هرون بستعي أن يقول كسرت عودى فلما أكثر عليه قال انى سمعت أباك وأجد ادك يقرون هذه الا يه على المنبران الله يأمر بالعدل والاحسان وا يتاءذى القربى و ينهى عن الفعشاء والمذكر والبغى وأماراً يت منكر افغيرته فقال فغيره فو الله ما قال الاهذا فلما خرج أعطى الخليفة رجلابدرة وقال اتبع الشيخ فان رأيته يقول قلت لامير المؤمنين وقال لى فلا تعطه شيأ وان رأيته لا يكام أحدافا عله البدرة فقال قل لامير المؤمنين بردهامن حيث أخذها و بروى انه أقبل بعد تعالجها ولم يكام أحدافقال له يقول الكأمير المؤمنين خذهذه البدرة فقال قل لامير المؤمنين بردهامن حيث أخذها و بروى انه أقبل بعد قراغه من كلامه على النواة التي بعالج قلعها من الارض

وهو يقول

أرى الدنيا لمنهى فى بديه \* هموما كلماكسترت لديه تهسين المكرمين لها بصغر \* وتكرم كلمن هانت عليه اذا استغنيت عن شئ فدعه \* وخذما أنت محتاج اليه

قال أبونعيم فى الحلية حدثنا عبدالله بن مجد بن جعفر حدثنا مجد بن عرآن حدثنا أبو ماتم عن عرو بن خالد سعت مسلم بن مجون الخواص يقول

أرى الدنيالن هي فيديه \* عدابا كلاكرت لديه \* من المكرمين لهابصغر وتمكرم كل من هانت عليه \* فدع عنك الفضول تعش حيدا \* وخذما كنت محتاجااليه (وعن سفمان) بن معمد (الثورى رحمالله تعالى قال جالمهدى مجمد بن أبي جعفر المنصور العباسي (في سنة ست وستين ومائة) من الهجرة قال العراقي هذا ليس بعجم فان الثورى توفي سنة احدى وستين اه قلت وهوكاقال فني طبقات ابن سعد واجتمعوا على انه أي سفيان توفي بالبصرة سينة احدى وستين ومائة (فرأيته برى جرة العقبة والناس بخبطون) أى يضربون (يميناوشم الابالسياط) ليتسع الحلوية مكن مُن الرمى (فوقفت وقلت باحسن الوجه حدثنا أين بن ما بل) الحبشي أبو عمر ان المكي فزيل عسقلان مولى أبى بكر الصديق قال الفضل بن موسى قال لى سفيان النورى يافضل هل ال فى لقاء أبى عرات فانه ثقة فلقينه فاذاحبشي طوال ذومشافر مكفوف وقال ابن معين شيخ ثقة وقال عباس الدوري كان شيخا عابدافاضلا يحدث عنه بزهد وفضل وقال النسائى لابأسبه وقال بعقوب بنشيبة صدوق الى الضعف ماهو وقال الدارقطني ليس بالقوى خالف الناس ولولم يكن الاحديث التشهدوخ الفه الليث بنسعد وعروبن الحرث وزكريا بن خالد عن أبي الزبير وقال ابن عدى وأرجوان أحاديثه لا بأس بم اصالحة روى له النخارى متابعة والترمذى والنسائي وابنماجه (عن قدامة بنعبدالله) بنعار بن معاوية العامرى (الكلابي) يكني أباعبد الله صحابي شهد يحة الوداع وله رواية قلملة وكان بنعدروى له الترمذي والنسائي وأبن ماجه (قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم برمى الجرة بوم النعر على جهل لاضرب ولاطرد ولا حلد ولااليك اليك العراقي رواه النرمذي وفالحسن صحيح والنسائي وابن ماجمه إه (وهاأنت يخبط الناس بين بديك عيناوشم الافقال)المهدى (لرجل من هدا فقال) هو (سفيان الثورى فقال السفيان لو كان المنصور) يعني أباه أباجعفر حيا (ما احتمال على هذا فقلت لو أخبرك المنصور بمالتي) من الله (القصرت عاأنت فيه قال فقيل له انه قال النياحسن الوجه ولم يقل النياأ مير الومنين فقال الملبوه فطلب سفيان فاختفى هكذا أورد المنفهذه القصة تبعالغيره وقدعرف أنسفيان توفى قبلهذه المدة يخمس سنوات ولكن ثبت انه اختنى من المهدى حين طلبه وانه كان ذلك بسبب أمره بالمعروف عليه فقدأخر جأبونعيم فى الحلية بسنده الى الحسن بن شجاع قال قال أبونعيم قدم الهدى مكة وسفيان الثورى بها فدعاه فقالله سفيان احذرهذا كاتباكان يحنبه قال وقالله سفيان اتق الله واعلم انعر من الخطاب ج فانفق سنة عشر دينارا قال وحد تمحديث أعن فقال حدثني أبوعمران ولم يذكر أعن فقيل كيف لم يذكرأين فاللعله يدعى فبفزع الرجل قلت فبان بهذا ان القصة المذكورة أصلاوا غاالغلط جاءمن التاريخ وكانت تولية المهدى سنة ثمان وخسين فلعل حقه سنة سنين فتأمل ذلك وأخرج أبونعيم أيضامن طريق سفيان بن عيينة قال قال سفيان الثورى دخلت على المهدى فرأيت ماقدهياً والمعيج فقلت ماهذا ج عمر ابن الخطاب فانفق ستقعشر دينارا ومن طريق الفريابي عن سفيان الثوري قال دخلت على الهدى فقلت بلغنى انعمر بن الخطاب أنفق في جدائني عشر دينار اوأنت فيماأنت فيه مغضب وقال تريد أن أكون في مثل الذي أنت فيه قال قلت فان لم تمكن في مثل الذي أنا فيه فغي دون ما أنت فيه ومن طريق أبي أحد الزبيري فال كنت بمسجد الخيف مع سلميان الثورى والمنادى ينادى من جاء بسلميان فله عشرة آلاف ومن طريق

وهو بقول أرى الدنسالن هي في دره هموما كلاكثرت الدره تهن المكرمين لها بصغر وتكرم كلمن هانتعلمه اذااستغنيتعن شئ فدعه وخددماأنت معتاج المه وعن سقدان الثوري رحه الله قال جالهدى في سنة ست وستين ومائة فرأيته ويحرة العقبة والناس يغبطون عمنا وشمالا بالسماط فوقفت فقلت ياحسن الوحه حدثنا أعن عنوائل عنقدامة بن عبد الله الكادي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجي الجرة وم النحر على حل لاضر بولا طردولا حلدولا المكالمك وهاأنت يخبط الناس بن مديك عسنا وشمالا فقال لرجل منهذا قال سفدان الثورى فقال اسفدان لو كان المنصور مااحتمال على هذافقال لوأخبرك المنصور عالق لقصرت عاأنت فيه قال فقيل له انه قال ال ياحسن الوجه ولم يقل لك يا أميرا لمؤمنن فقال اطلبوه فطلب سفيان فاختفى وقدروى عن الما مونانه بلغه أن وجلا محتسبا عشى فى الناس أمرهم بالعروف و ينهاهم عن المنكر ولم يكن مأ مورا من عنده بذلك فامر بأن يدخل عليه فلم المن بنديه قالله الله بلغني الله وأيت نفسك أهلا للامر بالمعروف والنهي عن المنكر من غيراً ن نامرك وكان المأمون جالساعلى كرسي ينظر فى كاب أوقصة فاغفله فوقع منه فصار تعتقدمه من حيث لم بشعر به فقال له المحتسب ارفع قد مك عن أسماء الله على عمل المامون من اده فقال ما وفعت أعاده ثلاثا (٢٣) فلم يفهم فقال اما وفعت أواذنت

لىحتى أرفع فنظر المأمون تحت قدمه فرأى الكال فأخلف وقمله ونحل ثمعاد وقال لم تأمر بالمعروف وقد حعل ألله ذلك الساأهل المتونعن الذين قالالله تعالى فهم الذن أن مكاهم فىالارض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالعروف ونهواءن المنكر فالصدقت اأمير المؤمنين أنت كاوصفت نفسك من السلطان والتمكن غرأنا اعوانك وأولماؤك فيه ولا ينكرذلك الامن جهل كالالته تعالى وسنةرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى والمدؤمندون والومنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف الاتية وفالرسول اللهصلي الله علمه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان سديعضه بعضاوقد مكنت في الارض وهذا كتاب الله وسنةرسوله فان انقدت لهما شكرت لمن أعانك الحرمة اوان استكبرت عنهما ولمتنقد المازمك منهمافات الأى المه أمرك ويده عزك وذلك قد شرطأنه لايضم من أحسن علافقل الآن

ابنمهدى عن سفيان قال طلبت أيام الهدى فهربت فاتيت الين فكنت أنزل فى حى ثمذكر باقى القصة ومن طريق مجد بن مسعود عن سفيان قال أدخلت على المهدى عنى فلا سلت عليم بالامرة قال لى أيها الرجسل طلبناك فاعجز تناوالحديثه الذيحاء بك فارفع اليناحاجتك فقلت قدملا تالارض ظلماو جورا فاتق الله والمكن منك فى ذلك غير قال فطأ طأر أسه غرفعه وقال ارفع المناحا حمل قال قلت أبناء المهاحرين ومن معهم باحسان بالباب فاتق الله وتوصل الهم حقوقهم قال فطأ طأرأسه فقال أج االرحل ارفع الينا حاحتك فأت وماأرفع حدثني اسمعمل من أي حالد قال ج عمر من الخطاب رضي الله عنسه فقال الحازية كم أنفقت قال بضعة عشرد يناراو أرى ههناأمو والانطبقها الجبال (وقدروى عن المأمون) عبدالله بنهرون العباسي (اله بلغه أنر جلاعتسباعشي فالناس بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرولم يكن مأمو وامن عنده بذلك فأمر بان يدخل عليه فلماصار بين يديه قالله انه بلغني الكرأيت فلسك أهلاللام ماعروف والنهي عن المنكر من غير أن نأمرا وكان المأمون حالساعلى كرسى ينظر في كتاب أوقصة) رفعت المده (فأغفله) أى الكتاب الذي كان ينظرفه (فوقع منه فصار تحت قدمه من حيث لم يشمر فقال) ذلك الرجل (المحتسب ارفع قدمك عن اسم الله تعالى عم قلماشنت) أن تقول (فلم يفه ما لما مون مراده) لكونه كانعافلا (فقالماذا تقول حق أعاده شدالا افلريفهم) مراده (فقال المارفعت) اسم الله تعالى (أوأذنت لى حتى أرفع فنظر المأمون تحت قدمه فرأى الكتاب فأخدذه فقبله) احدر اماله ( ونعل ) من ذلك (غماد) الى المكادم (وقال لم تأمر بالمعروف وقد جعل الله ذلك البنا أهل البيت ونعن الَّذِينَ قَالَ الله تَعَالَى فَهِم ) في كتابه العزيز (الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتواالز كاة وأمروا بالمعروف ونه واعن المنكر فقال) الرجل (صدقت بالمبرا الومنين أنت كاوصفت نفسك من السلطان والمَكن) في الارض بالحلافة (غير أنا أعوانك) أى أنصارك (وأولياؤك فيه لا ينكرذك الامن جهل كاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ) في كُلُه العزيز (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر الآية وقالىرسول الله صلى الله علىموسلم المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) قال العراقى متفق عليه من حديث أبيموسى وقد تقدم فى الباب الثالث من آداب العجبة (وقدمكنت في الارض وهذا كلب الله ومنة نبيه صلى الله عليه وسلم فان انقرت لهماشكرت لن أعانك) عليهما (لحرمتهما وان استكبرت عنهما ولم تنقد لما ألزمك منهما فان الذي السه أمرك وبده عزك وذلك) وهوالله حسل جلاله (قد شرطانه لايضيع أحرمن أحسن علافقل الا تنماشنت فأعب المأمون بكالمه)ورضي له (وسربه وقالمثلك يجوزله أن يأمر بالعروف)وينك عن المنكر (فامض على ما كنت عليه بأس ما وعزراً ينا) واذننا (فالمفر الرجل على ذلك ففي سياف هذه الحكايات بيان الدليل على الاستغناء عن الاذن) عن له ولاية أمر (فان قلت أفته تدولايه الحسبة الولد على الوالد والعبد على السيد والزوجة على الزوج والتلمد على الاستاذ والرعبة على الوالى مطلقا كمايت الوالد على الولد والسيدعلي العبدوالزوج على الزوجة والاستاذعلي التليذوا اسلطان على الرعبة أو بينهما فرق فاعلم ان الذي نراه الله يثبت أصل الولاية ولمكن بينهما فرق فى التفصيل ولنفرض ذاك فى الولد مع الوالد

ماشئت فاعب المأمون بكلامه وسربه وقال مثلث بجوزله أن يأم بالمعروف فامض على ما كنت عليه بأم ناوع ن رأينا فاستمر الرجل على ذلك فني سياق هذه الحكايات بيان الدليل على الاستغناء عن الاذن فان قبل أفتثبت ولاية الحسبة الولد على الوالد والعبد على المولى والزوجة على المولى والزوجة والاستاذ على التليذ الزوج والتلب فن الاستاذ والى مطلقا كايتبت الوالد على الولدوالسيد على العبد والزوج على الزوجة والاستاذ على التليذ والسلطان على الرعبة أو بينه ما فرق فاعلم أن الذى فراه اله يثبت أصل الولاية ولكن بينهما فرق في التفصيل ولنفرض ذلك في الولد مع الوالد

فنقول قسدر تبنا الحسب بة خسم اتب والوادا لحسبة بالزئبتين الاوليين وهما التعريف ثم الوعظ والنصخ باللطف ولبس له الحسبة بالسب والتعنيف والتهديد ولاعباش الضرب وهما الرئبتان الاخريان وهل له الحسبة بالرئبة الثالثة حيث تؤدى الى أذى الوالدوسعط هذا فيه نظر وهو بأن يكسر مثلا عوده و بريق خره و يحل الخروط عن ثبابه النسوجة من الحرب برو بردالى الملال ما يحدف بيته من المال الحرام الذى غصبه أوسرقه أو أخذه عن (٢٤) ادرار رزق من ضريبة المسلمين اذا كان صاحبه معينا و يبطل الصور المنقوشة على حيطائه

فنقول قدرتبنا) فيماسبق (العسبة خسم اتب والولدا لحسبة بالرتبتين الاوليين وهوالتعريف ثم الوعظ والنصح بالاطف ولين القول (وليسله المسبة بالسب والتعنيف والتهديد) والزحر (ولاعباشرة الضرب) بالفعل (وهماالر تبنان الاخربان وهله الحسبة بالرتبة الخامسة حيث يؤدى الى أذى الوالد وسخطه عليه (هذا فيه نظر )ووجه النظر انرضا الوالد مطاوب على كلحال فهل بقدم على الاحتساب والاحتساب أيضا مأمور به فهل يقدم عليه ولوأدى ذلك الى السخط فصار الامر ملتساغر بن مايه بتأذى و يسخط فقال (وهو بان يكسرمثلاعوده) الذي يضرب به الغناء (و يريق خره و يحل أنكيوط من ثيامه المنسوجةمن ألحر رو ردالي الملاك ما يحده في بيته ) وتحت حوزته (من المال الحرام الذي غصبه ) من انسان (أوسرقه)من حرزمشله (أوأخذه عن ادرار ورزق من ضريبة المسلين اذا كان صاحبه معمنا) لامجهولا(أو يبطلالصورالمنقوشة علىحيطانه والمنقورة فيخشب بيته ويكسمرأواني الذهب والفضةفان فعله في هذه الامور ليس يتعلق بذات الاب يخلاف الضرب) باليد (والسب) باللسان (ولكن الوالديت أذى به ويسخط بسببه الاأن فعل الوادذاك (حق وسخط الاب منشؤه حب الباطل والحرام والاطهرف القياس أنه شت الوالد ذلك بل يلزمه ان يفعل ذلك) وهوأ قيس القولين (ولا يبعد أن ينظر فيه الحقيم المذكر والى مقدار الاذى والسخط) فان كلامنهما يختلف قلة وكثرة وخفة و نقلا (فان كان المنكر فاحشاو سخطه عليه قريبا كاراقة خر من لا شتد غضبه فذلك ظاهرفان كان المنكرقر يباوالسخط شديدا كالوكانت لهآنية من الورأور جاج على صورة حيوان وفي كسرها خسران مال كشرفهذا عماشتد فيه الغض وليس تعرى هدذه المعصية مجرى الخروغديره فهذا كله مجال النظر) أي محل حولان النظرفيه (فان قبل ومن أمن قلتم ليسله )أى الولد (الحسبة بالتعنيف والضرب والارهاف الى ترك الماطل والامر بالمعروف في الكماب والسنةوردعاما) أى بصيغة العموم (منغير تخصيص) لشخص دون شخص ( وأما النهي عن التأفيف والابذاء) في قوله تعالى ولا تقل لهما أف وقوله تعالى ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما (فقدوردوهو) مسلم لكنه (خاص فيما لا يتعلق بارتكاب المنكرات) فلايقاس ذلك على هدذا (فنقول قد وردفي حقى الاب على الخصوص مانو حب الاستثناء في العدموم اذلاخ للف بن العلاء (في ان الجلاد ليس له أن يقتل أباه حدا) وفي تسخة مالزنا (ولاأن بماشرا قامة الحد عليه بل لأيماشر قتل أبيه الكافر بل لوقطع بده لم بلزمه قصاص ولم يكن له أن يؤذيه في مقابلة ) كل ذلك الهيمة الاب (وقدور دفي ذلك أخبار وثبت بعضها بالاجماع) قال العراق لم أجدفيه الاحدديث لايقاد الوالدبالولدرواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمرقال النرمذي فيه اضطراب اه فلت وكذلك واه أحدوابن الجارودوالدارقطني وقال سندهضعيف ورواه الدارقطني أيضا في الافراد عن عروب شعيب عن أبيسه عن جده قال البه في في العرفة واستاده محيح وروى الحاكم والبهبق من حديث عمر بلفظ لايقاده الوك مر مالكه ولاولد من والد. (فاذالم بكن له الذاؤه بعقو به هي حق على جناية سابقة فلا يجوزله الذاؤه بعقو به هي منع جناية مستقبلة متوقعة بل أولى وهذا الترتيب أيضا ينبغي أن يجرى فى العبدوالزوجة مع السيد والزوج فهماقر يمان من الوالد

والمنقورة فخشبيت ومكسرأ وانى الذهب والفضة فان فعدله في هذه الامور ليس يتعلمق بذات الاب يغلاف الضرب والسب و لكن الوالد يتأذى به ويسخط بسيبه الاأنفعل الولد حـق وسخط الاب متشؤه حبه الماطل والعرام والاطهر في القماس انه مستالولدذاك بل الزمهأن مفعا ذلكولا سعدأن ينظرفه الى قبح المنكروالي مقدار الاذى والسخطفان كان المنكر فاحشاو سخطه علمه قريما كاراقة جرمن لاستدغضه فذلكظاهر وان كان المنكرة وسا والسخطشديدا كالوكانت له آندة من الورأوراج عدلي صدورة حدوان وفي كسرها خسرانمال كثبر فهذا مماشتدفه الغضب وليس تخرى هذه العصمة مجرى الخروغيره فهذاكله مجال النظر فانقمل ومن أن قلتم ايس له الحسية بالتعنيف والضرب والارهاق الى توك الباطل والامر بالمعر وففىالكتاب والسنة

وردعامامن غير تخصيص وأما النهي عن التأفيف والايذاء فقدورد وهوخاص فع الا يتعلق بارتكاب المنكر ان فنقول في قدورد في حق الاب على الخصوص ما يوجب الاستثناء من العموم اذلاخ الدف في أن الجلاد ليسله أن يقتل أباه في الزنا حدا ولاله أن يباشرا فامة الحدعليه بل لا يباشر فتل أبيه المكافر بل لوقطع بده لم يلزمه قصاص ولم يكن له أن يؤذيه في مقابلته وقدورد في ذلك أخبار وثبت بعضها بالاجاع فاذا لم يجزله ايذاؤه بعقوبة هي منع عن جناية مستقبلة متوقعة بل أولى وهذا الترتيب أيضا ينبغي أن يجرى في العبدوال و جقمع السيد والزوج فهما قريبان من الولد

فى لزوم الحق وان كان ملك البين آكد من ملك النكاح ولكن فى الخبرانه لوجاز السجود لمخاوق لامرت المرأة أن تسجد لزوجها وهذا يدل على تاكيد الحق أيضا وأما الرعبة مع السلطان فالامر فيها أشد من الولد فليس لهامعه الاالتعريف والنصح فاما الرتبة الثالثة فغيها نظر من حيث ان الهجوم على أخذ الامو المن خزائته وردها الى الملاك وعلى تعليل الحيوط من ثبابه (٢٥) الحرير وكسر آنية الخورى بيته يكاد

مفضى الى خرق هسته واسقاط حشمته وذلك تحذور وردالنها عنه كاوردالنها عن السكوت على المنكر فقد تعارض فيه أنضا محذوران والاس فسمم وكول الى احتهاد منشؤه النظرف تفاحش المنكر ومقدار مابسقط منحشيته بسبب الهجومعليه وذلك بمالا عكن ضمطهوأماالتلمذ والاستاذ فالامرفيما ينهما نخف لان الحترم هو الاستاد المفيدالعلم منحتث الدين ولاحرمة أعالم لانعمل بعله فله أن يعامله عوجب عله الذي تعلممنه وروى انه سل الحسن عن الولد كمف يحتسب عملي والدهفقال يعظه مالم يغضب فات غضب سكت عنه (الشرط الخامس) كونه قادراولا يخنى أن العاحرايس علمه حسبة الابقليه اذكلمن أحب الله يكره معاصسه و منكرهاوقال اسمسعود رضى اللهعنسه عاهسدوا الحكفار بأبديكمفانلم تستطعه االاان تكفهروا فى و جوههم فافعاواواعلم الهلايقف سقوط الوحوب على المحرز الحسى مل يلتحق به ماعداف علىهمكروها

فى لزوم الحقوان كانملك المين آكد من ملك النكاح ولكن وردفى الخسيرانه لوجاز السعود لخلوق لأحرن المرأة أن تسجدار وجها) تقدم في النكاح (وهذا يدل على تأكيد الحق أيضا) وحديث عمر الذى تقدم قريبا لايقاد مماول من مالكه كذلك صريح فى لزوم حق السيد على العبد (وأما الرعبة مع السلطان فالامرفيه أشدمن الوالدفليس معه الاالتعريف والنصم) اللطيف (فأماالرتبة الثالثة ففيه نظرمن حيثان الهجوم على أخذ الاموال) الغصوبة (من خراتنه وردهاالى الملاك وعلى تحليل الخيوط من ثمامه الحر مروكسرالخور في بيتمه يكاد يفضي الى خوف عاب (هيبته واستقاط حشمته) من أعين الرعيسة (وذلك محذور وردالنه ي عنه) وفي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلايكامه مهاعلانسة ولتأخذ سده فلخله فانقبلها قبلها والاقذكان أدى الذيعلية والذي له رواه الحاكم في المستدرك من حديث عياصٌ بن غنم الاشعرى وقال صحيح الاسناد وتعقب وقدر واه أيضا الطبرانى فىالكبير ورواه البيهقى عن عياض بن غنم وهشام بن حكيم معا ومن ذلك قوله صلى الله علمه وسلم من أهان سلطان الله في الارض أهاله الله رواه الترمذي عن أبي لكرة وحسنه ورواه الطعرانى فى الكبير مريادة ومن أكرم سلطان الله فى الارض أكرمه الله عز وجل وعند أحد والبخارى والروياني والبيهتي من أكرم سلطاناته في الدنيا أكرمه الله نوم القيامة ومن أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم القيامة (كاوردالنهي عن السكوت عن النكر) فى أخبار تقدم ذكرها (فقد تعارض فيمه أيضا محذوران والامرفيه موكول الى اجتهاد منشؤه ألنظرفي تفاحش المنكر) وعدمه (ومقدارمايسقط من حشمته بسبب الهجوم عليه وذلك مالايمكن ضبطه) لاختلافه بحسب المواقع وُالاحوال و الاشخاص والازمان (وأماالتلميهُ والاستناذ قالام فيما بينهُما أخهفُ لان الحترم هو الاستاذالمفيد العلم من حيث الدين ولاحرمة لعالم لا يعمل إجله فله أن يعامله عوج علم الذي تعلممنه) لكون عاملا بعله (وروى انه سئل الحسن) البصرى رجه الله تعالى (عن الولد كمف يحتسب على والده فقال يعظه) بلطفُ (مالم يغضب) عليمه (فانغضب سكت عنه) دفعالمحذو والمخالفة (الشرط الخامس كونه قادراً) غيرعاجز (ولا يحفى أن العاجز) عن الاحتساب (ليسعليه حسبة الابقلبة) وذلك أضعف المراتب (اذكل من أحب الله فيكره معاصية وينكرها) على كل حال (وقال ابن مسعود) رضي الله عنه (جاهدوًا الكفار بأيديكم) اناستطعتم (فانلم تستطيعوا الاأن تكفهر وا في وجوههم فافعاوا) والاكفهرار اظهارصورة الغضب في الوجمه (واعلم انه لا يقف سقوط الوجو بعلى المحز الحسى الذي هو عدم القوّة في الظاهر بل يلتحق ما يحاف عليه مكر وهايناله في الحال والما "لفذلك في معنى البحر ) ولو كان قويا (وكذلك الفافالم يخف مكروها) يناله (ولكن علم ان انكاره لاينفع فليلتفت الى معنين أحدهماعدم افادة الانكار امتناعا والاتخرخوف مكروه يناله ويخصل من اعتبار المعنيسين أربعة أحوال أحدهاأن يحتمع المعنيان بأن يعلم اله لا ينفع كالممه) ولا يؤثرفهم (ويضرب) في الحال (ان تكام فلاتجب عليه الحسبة ) حينند (بل رعما تحرم في بعض الواضع تعريازمه أن لا يحضر مواضع المذكر و يعترل في سته حتى لايشاهد) ذلك المنكر (ولا يخرج الالحاجة مهمة) ضرورية (أو) لاداء (واجب) كصلاة جعة (ولا تلزمه مفارقة تلك البلدة والهجرة) منهاراً سا (الااذاكان مرهق الى الفساد) في دينه (أو يحدمل على

( ع - (اتحاف السادة التقين) - سابع) يناله فذلك في معنى العجزو كذلك اذالم يخف مكروها وليكن علم أن انكاره لا ينفع فلمنتف الى معنين أحد هما عدم افادة الانكار امتناعا والا توخوف مكروه و بعصل من اعتباد المعنين أربعة أحوال أحدها أن يعتمع المعنيات بأن يعلم أنه لا ينفع كلامه ويضرب ان تكلم فلا تجب عليه الحسبة بل و عاتم مفاوضة بعض المواضع نع يلزمه أن لا يعضر مواضع المذكر ويعتزل في بيته حتى لا يشاهد ولا يخرج الا لحاجة مهمة أو واجب ولا يلزمه مفارقة تلك البلدة واله يجرة الااذا كان يرهق الى الفساد أو يحمل على

مساعدة السلاطين فى الظلم والمنكرات فتلزمه الهجرة انقدرعلها فان الإكراه لا يكون عذرا فى حق من يقسدره له الهرب من الاكراه المالة الثانية أن ينتفى المعندان جمعاباً ن بعلم أن المنكر بزول بقوله وفعله ولا يقسدرله على مكروه فيجب عليه الانكار وهذه هى القدرة المطلقة به الحالة الثالثة ان يعلم انه لا يفيدانكاره لكنه لا يخاف مكروها فلا تحب عليه الحسبة لعدم فائدتها ولكن تستحب لاطهار شعائر الاسلام وتذكير الناس بأمر (٢٦) الدين به الحالة الرابعة عكس هذه وهو أن يعلم أنه يصاب عكروه ولكن يبطل المنكر بفعله كما

مساعدة السلاطين فى الظلم والمنكرات فتلزمه الهيمرة ) حينتذ (ان قدر عليها فان الاكراه لا يكون عذرا في حق من يقدر على الهرب من الاكراه) فإن القادر على الهروب من الالجاء الى مكروه ساقط لعذر (الثانية أن ينتغي المعنيان بأن يعلم ان المنكر مزول بقوله وفعله ولا يقدر له على مكروه فيجب عليه الانكار) حينئذ (وهدنه هي القدرة المطلقة) عن القيود (الثالثة أن يعلم انه لا يفيدا الكاره لكنه لايخاف مكروها) يناله (فلاتجب الحسبة) في هـنه الحالة (لُعدم فأندتها ولكن يستحب لاطهارشعار الاسلام وتذكيرالناس بأمرالدين الرابعة عكش هذه وهوأت يعلم أنه يصاب بمكروه ولسكن يبطل المنكر بفعله كن يقدر على أن وي رجاحة الفاسق يحدر فكسرهاو ورق الخرا ويضرب العود) الغناء (الذي في يده ضرية مختطفة فيكسره في الحالو يتعطل عليه هدذا المنكر ولكنه بعلى و يتحقق (انه ترجع اليه فيضر برأسه) أوجسده (فهذاليس واجب وليس يعرام بلهومستعب ويذل عليه العرالذي أوردناه) آنفا (في قول كلة حق عنداً مام جائر) وانه أفضل الصدقات (ولايشك في أن ذلك مظنة الخوف) من الاتلاف (ويدل عليه ماروى عن أبي سلم ان الداراني) رحه الله تعالى (انه قال معتمن بعض الخلفاء) يعنى من بني أمية (كلاما) فيسه موضع الانكار (فأردت اني أنكر ) عليه ذلك (وعلت اني أفتل) ان تسكامت (ولسكن كان في ملائمن الناس فشيت أن يعتريني التزين للفلق فاقتل من غير الحلاص في الفعل) نقله صاحب القوت (فانقبل في المعنى قوله تعالى ولاتلقوا بأيديكم الى التهلكة) أى الهلاك وهذا الذي ذكرته القاء الى الهلاك (قلنا لاخلاف في ان المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار يقاتل وان علم انه يقتل وهذار بمايطن اله مخالفة لموجب الاسمة وليس كذلك فقد قال ابن عباس) رضي الله عنهما (ليس التها كمةذلك ) وهوأن مرى المجاهد نفسه في صف الكفار ويقاتل كاتظنون (بل) المرادبه (ترك التفقه في طاعة الله تعالى أىمن لم يفعل ذلك فقد أهلك نفسه عكذاهو في سائر النسخ وما أراه الا تصيفا فان المروى عن ابن عباس قال ليس التهلكة أن يقاتل الرجل في سبيل الله ولكن ترك النفقة في سبيل الله هكذا أخرجه الطبرانى وابن جرير وابن للندر مسطريق سعيد بنجبيرعنه وروى مشله عن حذيفة بلفظ ولكن الامساك عن النفقة في سبيل الله أخرجه سعيدين منصور وابن حرير وابن أبي حاتم وابن المندور وأخرجه الحارى عنمه وقال نزلت فى النفقة وأخرجه ابن حربر عن عكرمة فالنزلت فى النفقات فى سبيل الله فقول المصنف ترك التفقه اماغلط من النساخ أوتعيف فتأمل (وقال البراء بن عازب) الانصاري رضى اللَّه عنهما (هو أَن يذنب) العبد (الذنب عُيقول لا يتاب على") أَى لا تقبل ثوبتي أخرجه الفريابي وابنجر يروابن أبيحاتم وأبن ألمنذر والحاكم وصيح بلفظ هوالرجل يذنب الذنب فيقول لايغفرالله ليوروى مثله عن النعمان بنبشير أخرجه بنص دويه وابن المنذر والطبراني والواحدى بسند صحيم (وقال عبيدة) ابن عروالسلماني الرادي أبوعرو الكوفي تابعي كبير يخضرم فقيه ثبت كان شريح اذا أشكل عليمه شئ سأله مان قبل السبعين وهو بفتح العين المهدملة وكسر الموحدة (هوأن يذنب ثم لا يعمل بعده خسيراحتي يهلك أخرجه ابن حرى عنه مرسلا (واذاجازأن يقاتل الكفارحتي يقتل جازاً يضاذ الثف الحسبة) اذكل منهماجهاد (والكن لوعلم انه لانكاية لهجومه على الكفار كالاعي بطرح نفسه على الصف أوالعاحر

بقدر على أن برجى رحاحة الفياسق بحمر فكسرها و بريق الخر أو يضر ب العوداالذى فى بده ضربة مختلفة فمكسره في الحال ويتعطل عليه هذا المنكر ولكن يعسلم أنه يرجع السه فيضرب وأسهفهذا ليساواجب وليسحرام بلهومسقب ويدلعليه الخبرالذي أوردناه فيفضل كلة حقعندامام حائرولا شكفى أن ذلك مظنة الخوف يدل عليه أنضامار ويعن أبى سلمان الداراني رحه الله تعالى أنه قال معتمن بعض الخلفاء كالرمافأردت أن أنكر علموعلتاني أقتل ولمعنعني القنل وليكن كان في ملائمن الناس فشيت أن بعثريني التزمن للغلق فاقتل من غهر اخــ الاص في الفعل فان قبل فالمعنى قوله تعالى ولا تلقوا بأبديك الحالتهلكة قلنا لاخلاف فىأن المسلم الواحد له أن يه عنم على صف الكفارو مقاتل وان علمانه يقتل وهذار عانطن اله مخالف لوحب الاته وليس كذاك فقدقالان

عباس رضى الله عنه ماليس التهلكة ذلك الرزك النفقة في طاعة الله تعالى أى من لم يفعل ذلك فقد أهلك نفسه وقال. فذلك المراء بن عازب التهلكة هو أن يذنب الذنب ثم يقول لا يتاب على وقال أبوعب دة هو أن يذنب ثم لا يعمل بعده خيرا حتى بهلك واذا جازان يقاتل الكفار حستى يفتسل جازاً يضاله ذلك في الحسب بق ولكن لوعلم الله لا نكاية له يعومه على الكفار كالاعبى بطرح نفسه على الصف أوالعاخ

فذلك والموداخل تحت عوم آية التهاكمة والمحاطلة الاقدام اذاعلم أنه يقاتل الى ان يقثل أوعلم اله يكسر فاوب الكفار عشاهد مم مراء ته واعتقادهم في سائر المسلمين قله المبالاة وحمم المشاهدة في سبيل الله فتنكسر بذلك شوكتهم فكذلك يحو والمعتسب ل يستحدله أن يعرض نفسه الصرب والقتل اذا كان لحسبته تأثير في رفع المنكر أوفى كسرحاه الفاسق أوفى تقويه قلوب أهل الدين وأماان رأى فاسقام تغلب وعنده سيف و بيد مقدح وعلم اله لو أنكر عليه الشرب القدح وضرب رقبته فهذا بمالا أرى العسبة فيه وجها وهو عن الهلاك فان المطاوب أن يؤثر في الدين أثرا و يفديه بنفسه فان تعريض النفس الهلاك من غيراً ثرفلا وجهله بل ينبغي أن (٢٧) يكون حراما وانما يستحب له الانكار اذا قدر

على ابطال المنكر أوظهر لفعله فائدة وذلك بشرط أن يقتصرالكر ومعلمه فانعلم اله نظر بمعده غيره من أصحابه أوأقاربه أورفقائه فلاتحوزله الحسبة بلتحرم لانه عزعن دفع المنكرالا بأن يفضى ذلك الىمنكر آخروليسذلكمن القدرة فى شى بل لوعلم اله لواحتسب لمط لذلك المنكرولكن كان ذلك سيبالمنكرآخر بتعاطاه غبرالحتسبعليه فالانحاله الانكارعلي الاظهر لان القصودعدم منا كبرالشرعمطلقالامن زندأوعر ووذاك بأن يكون مشلا مع الانسان شراب حلال تعس بسبب وقوع نحاسة فمفوعلمأنه لوأراقه الشرب صاحبه ألجرأ وشرب أولاده الجسرلاعوارهم النمراب الحملال فلامعنى لاراقة ذلك ويحتملأن يقال اله ربق ذلك فيكون هومبطلالنكروأماشرب الجرفهو الماوم فمه والمحتسب غير قادرعلى منعممن ذاك

فذاك وامداخل تحت عوم آية التهلكة) فانه التي يبده الى هلاك نفسه (واعما ما للاقدام) على صفهم (اذاعلمانه يقاتل الىأن يقتل أوعلم انه يكسر) برجومه (فلب الكفارلشاهد مهم حراءته) وقوةقلبه (واعتقادهم في الرالسلين فله المالاة) بهم (وحبهم الشهادة في سبيل الله) تعمالي (فتنكسريه) شُوكَتُهُم فَيْكُونَ مِنِهَا لفشَّلْهُم ورعمهم (فَكَذَلَكْ يَحُو رَلَامْعَتُسَبُ) أَنْ يَفْعَلُ مِثْلُهُ (بل يستَعَبُ) له (أَنْ يعرض نفسه للضررأ والقتل اذاكان لحسبنه تأثير فى رفع المنكر ) من أصله (أوكسر حاه الفاسق أو تقوية قاوب أهل الدين فأماان رأى فاسقا منغلباوحده وعنده سيف أوخنجر أوسكين (وبيد وقدح) خر (وعلم) منه (اله لوأنكر عليه لشرب القدح وضرب رقبته) بالسيف أو حرحه بالخنجر أوالسكين (فهذاتما لاأرى للعُسبة فيه وجهاوهو عين الهلاك فان المفهوم أن يؤثر في الدين أثرا يفديه بنفسه فأما تعريض النفس للهلاك من غيراً ثر ) ظاهر (فلاوجهله بل ينبغي أن يكون حراماوا عايستعب اذا قدر على دفع المنكر أوظهر لفعله فائدة ) تعود على المسلين (وذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه ) أي على نفسه (قان علمانه يضرب معه من أصحابه أوأقار به أورفقًائه ) بمن ينتمى اليه بالحية (فلا يجوزله الحسبة بل تحرم لانه عزعن دفع المنكر الابان يفضى ذلك الى منكر آخر وليس ذلك من القدرة في شئ بل لوعلم اله لواحتسب لبطل ذاك المنكر ولكن كانذاك سببالمنكر آخر يتعاطاه غديرالحتسب عليمه فلايحل له الانكار على الاطهر) من القولين (لان القصود عدم منا كيرالشرع مطلقالامن زيدا وعمرو وذلك بأن يكون مثلا مع الانسان شراب حلال نجس بسبب وقوع نجاسة فيسه وعلم انه لوأراقه لشرب صاحبه الخرأو شرب أولاده الخرلاعوازهم الشراب الحلال) أي احتماجهم السمه (فلا معني لاراقة ذلك و يحتمل) في هذه الحالة (أن يقال اله مر يق ذلك فيكون هوم مطلالمنكروأ ماشر بالأ توفهوا لملوم فيه والمحتسب غيرقادر على منعمه عن ذلك المنكر وقد ذهب الى هذا ذاهبون وليس بعيد)عن الدرك (فان هذه مسائل فقهمة لاعكن فها الحكم الابطن ولا يبعدأن يفرق بين درجات المنكر المغسير والمنكر الذي تفضى المه الحسمة والتغمير فانه اذا كان يذبح شاة لغيره لياً كلها) وفي نسخة حتى ياً كلها (وعلم انه لو منع منهالذبح انسانا وأكامفلا معنى لهذه الحسبة نعملو كأن منعه عنذبح انسان أوقطع طرفه بحمله على أخدذ ماله فذلك وجه) اذ هواخف مما لومنعه لذبح انسانا أوقطع طرفه (فهده وقائق) من المسائل (واقعة في حل الاحتمادوعلى المحتسب اتباع اجتماده في ذلك كله ولهدذ الدفائق نقول العامى ينبغي أن لا يحتسب الافي الجلمات المعلومة) أي الواضعة من المناكر (كشرب الجروالزنا وترك الصلاة فأماما يعلم كونه معصية بالاضافة الى مايطيف به من الافعال ويفتقر فيه الى اجتهاد فالعامى ان خاص فيه كان ما يفسده أكثر مما يصلحه وعن هذايتاً كداطن من لايثبت ولاية الحسبة الابتعيين الوالى) لامو رالسلين (اذر بماينتدب الهمن ليس أهلاله القصو رمعرفته) فى العلم (أوقصو رديانته فيؤدى الى وجوه) شتى (من الحلل وسيأتي

المذكر وقد ذهب الى هذاذاهبون وليس ببعيد فان هذه مسائل فقهمة لا يكن فها الحكم الابطن ولا يبعد أن يفرق بن در جات المذكر المغير والذكر الذي تفضى المه الحسبة والنغير فانه اذا كان يذبح شاة لغيره لياً كلها وعلم أنه لومنعه من ذلك لذبح انسانا وأكاه فلا مغى لهذه الحسبة نعلوكان منعه عن ذبح انسانا ووقع علم فه يعمله على أخذ ماله فذلك له وجه فهذه دقائق واقعة في محل الاجتهاد وعلى المحتسب اتباع اجتهاده في ذلك كله ولهد والدقائق نقول العامي ينبغي له أن لا يحتسب الافى الجليات المعلومة كشرب الجروالزناو ترك الصلاة فاماما يعلم كونه معصية في ذلك كله ولهد من الافعال ويفتقر الى احتماد فالعال العالم فيه كان ما يفسده أكثر عمايت الموجود من الخلل وسيماني ولاية الحسبة الابتعمين الوالى اذر بما ينتدب لهامن ليس أهلاله القصور معرفته أوقصور ديانته في ودى ذلك الى وجود من الخلل وسيماني ولاية المحسبة الابتعمين الوالى اذر بما ينتدب لهامن ليس أهلاله القصور معرفته أوقصور ديانته في ودى ذلك الى وجود من الخلل وسيماني

كشف الغطاء عن ذلك أن شاءالله فات قبل وحيث أطلقتم العلم بان يصيبه مكروه أوانه لا تفيد حسبته فلو كان بدل العلم ظن في احكمه قلنا النظن الغالب في هدف الابواب في معدى العلم وانحا ينظم الفرق عند تعارض الظن والعلم افر جالعلم النظن ويفرق بن العلم والنطن في مواضع أخروهو أنه يسقط وجوب الحسبة عنه حيث علم قطء النه لا يفيد فان كان غالب ظنه أنه لا يفيد وليكن يعتمل أن يفيد وهومع ذلك لا يتوقع مكروها فقد اختلفوا في وجوبه والاطهروجوبه اذلا ضررفيه وجدواه متوقعة وعوم الامر بالمعروف والنهى عن المنكرية تضى الوجوب بكل حال و فعن اغمانستثنى (٢٨) عنه بطريق الخصيص ما اذاعلم انه لافائدة فيه الما بالاجماع أو بقياس طاهروهوأن الامرليس

كشف الغطاء عن ذلك ) قريما (فان قيل وحيث أطلقتم العلم) وفي نسخة القول (بان يصيبه مكروه) من حسبته (أوأنه لا تفيد حسبته فلوكان بدل العلم طن عاحكمه قلنا الظن الغالب في هذه الابواب في معنى العلم) وفى حكمه (واغمايظهر الفرق عند دتعارض الفلن والعلم اذير ج العدلم اليقيني على الفلن) عند التعارض (ويفرق بين العمل والظن في موضع آخر وهوانه يسقط وجوب الحسبة عنه حيث علم قطعا انه لا يفيد فأن كانغالب طنه أنه لايفيد واكن يحتمل أن يفيدوهو مع ذلك لا يتوقع مكروهافقد اختلفوا في وجوبه فقيل لا يجبوقيك يجب (والاظهر) من القولين (وجوبه اذلاضر رفيه و جدواه متوقع) أي نفعه لوجودالاحتمال (وعومات الامر بالمعروف) والنهي عن المنكرفي الآيات والاخبار (تقتضي الوجوب بكلحال ونحن اغانستشيءنده بطريق التخصيص أمااذاعلم انه لافائدة فيه امابا جماع أو بقياس ظاهر وهوان الامر) بالمعروف (ليس وادلعينه بل المأمور فاذاعلم الياسعنه والافائدة فيه فاما اذا لم يكن ياس فينبغى أن لا يسقط الوجوب لاحمال الجدوى (فانقيل فالمكروه الذي تتوقع اصابته ان لم يكن متيقناولامعلوما بغااب الظن ولكن كأن مشكوكافيه ) أى في اصابته (أو كان غالب ظنه اله لا يصاب عكروه ولكناحمل انه يصابعكروه فهذا الاحمالهل يسقطالو حوب حتى لاعب الاعنداليق منانه لا يصيبه مكروه أم يحب في كل حال الا أذاغلب على ظنه انه يصاب بمكروه) فلا يحب (قلنا ان غلب على الظُّن أنه يصاب) عَكروه (لم يحب وان غلب اله لا يصاب وحب) عملا بغلبة الظن في الموضعين (ومجرد التحو بزلايسقط الوجوب فانذلك ممكن في كلحسبة وانشك فيهمن غير رجحان فهذا محل النظر كالفقيه (فيحتمل أن يقال الاصل الوجوب بحكم العمومات) القرآنية والحديثية (والمايسقط بمكروه والمكروه هوالذى يظن أويعلم حتى يكون متوقعا وهذاهوالاظهرو يحتمل أن يقال أنه انما يجب عليه اذاعلم أنه لاضر رفيه عليه أوطن أنه لاضر رعليه ) في الحال والماكل (والاول أصم نظرا الى قضية العمومات الموجبة للامر بالعروف فانقيل فالتوقع للمكروه يختلف بالجبن والجراءة فألجبان الضعيف القلب رى البعيد قريبا حتى كانه يشاهده) بعينه حاضرا (و رتاع منه) أى يخاف (والمتهوّر والشجاع يتبعدوة وعالمكر ومعكم ماجبل عليه من حسسن الامل حتى الهلايصدق به الابعدوة وعه فعلى ماذا التعويل) والاعتماد وهذا الذىذكره في الشجاع صحيح وأماالذي ترى البعيدة ويبانقديكون ذلك عن حن و خلع وضعف قلب فهو مسلم أيضا ولكن قد يصدر ذلك عن كثرة التحارب ومتانة الرأى وصدقه فلايحكم لصاحبسه أنه جبان فليتأمل فىذلك (قلناالتعويل على اعتدال الطبيع وسلامة العقل والمزاج فان الجبن مرض وهو ضعف فى القلب سبه قصور فى القوة) الغريزية (وتفريط) وفسره الراغب بانه هيئة حاصله للقوة الغضبية بهايحجم عنمباشرة ماينبغي (والتهورأفراط فى القوة وخروج عن الاعتدال بالزيادة) وقال الراغب هيئة حاصلة القق الغضبية بها يقدم على أمور لاتنبغي وكالدهمانقصان (وانما الكالف الاعتدال الذي يعبرونه بالشحاعة) وهي هيئة حاصلة للقوة الغضية بن التهوروا لجبن بها يقدم

الالعلم بل المأمور فاذا علماليأس عنه فلافا لدةفيه فأمااذا لمركن أسفننغي أن لاسقط الوحوب فان قمل فالمكر وهالذي تتوقع اصابتهان لم يكن مسقنا ولا معاومابغالب الظن ولكن كانمشكوكافسه أوكان غالب ظنه انه لا بصاب عكروه ولكن احتملأن اصاب عكروه فهذاالاحتمالهل سقط الوحوب تي لا يحب الاعند القينبأنه لاسيه مكروه أم يحب في كل حال الا اذاغلب على ظنهانه بصاب عكروه قلناان غلب عملي الظنانه بصابل عبوان غلب أنه لا يصاب وجب ومحردالنحو بزلاسقط الوجو بفان ذلك عكن في كل حسبة وان شك فيهمن غيرر بحان فهذا محل النظر فعتمل أن يقال الاصل الوجوب يحكم العمومات واغمانسقط عكروه والمكروه هوالذى نظنأو بعلمحتي يكون متوقعا وهمذاهو الاطهرو يحتمل أن مقال انه اغماعت علمهاذاعلم

أنه لاضر رفيه عليه أوظن أنه لاضر رعليه والاول أصع نظر الى قضية العمومات الموجبة الامر بالمعروف فان قبل على فالنوقع الممكروه يختلف بالجبن والجراءة فالجبان الضعيف القلب برى البعيد وقوعه فعلى مأذا التعويل قلنا التعويل على اعتدال يبعد وقوعه فعلى مأذا التعويل قلنا التعويل على اعتدال يبعد وقوعه فعلى مأذا التعويل قلنا التعويل على اعتدال الطبع وسدلامة العقل والمراج فان الجبن مرض وهوضعف في القلب سبه قصور في القوة وتفريط والتهو وافراط في القوة وخروج عن العبد البعد وقوعه فعلى ما ذا وكلاهمان قصان والمسالكي الاعتدال الذي تعرف ما الشجاعة

وكل واحد من الجنن والنهق ريصدر ارقعن نقصان العقل والرقعن خلل في المزاج بنفر يطأوا فراط فان من اعتدل من اجه في صفة الجبن والجراءة فقد لا يتفطن لمدارك دفع الشرف كون سبب جبنه جهله وقد يكون عالما المحكم والجراءة فقد لا يتفطن لمدارك دفع الشرف كون سبب ضعف قلبه ما يفعله الشر المجد في تخذيله وتحليل قوته في الاقدام بسبب ضعف قلبه ما يفعله الشر القريب في حق الشجاع المعتدل الطبيع فلا التفات الى الطرفين وعلى الجبان أن يتكلف ازالة (٢٩) الجن بازالة علته وعلته حهل أو

ضعفو بزول الجهل بالتحرية ويزول الضعف عمارسة الفعل الخوف منه تكافاحتي بصرمعتادااذ المبتدئ في المناظرة والوعظ مثلاقد يحين عنه طبعه لضعفه فاذا مارس واعتاد فارقه الضعف فان صاوذاك ضرور باغير قابل للزوال عكم استبلاء الضعف على القلب فكمذلك الضعيف يتبع حاله فنعدر كالعذر المريض في التقاعد عن بعض الواحيات واذلك قد نقول عملى رأى لايحم ركوب العرلاحل عة الاسلام على من بغلب عليه الجبن ركوبالعروبعبعلىمن لابعظم خوفهمنه فكذلك الامرفى وحوب الحسيمة فانقبل المكروه المتوقع ماحده فان الانسان قد يكره كلة وقد يكره ضرية وقد تكره طول لسان المتسبعليه فيحقه بالغيبة ومامن شخص رؤم بالمعروف الاويتوقعمنه نوعمن الاذى وقديكون متهأن يسعيبه الىسلطان أويقدد وفسه في فعلس

على أمور ينبغي أن يقدم عليها (وكلواحد من الجين والتهوّر قديصدر تارة عن نقصان العقل والرة عن خلل فالزاج بتفريط وافراط فنا متدل مراجه في صفة الجينوا لجراءة فقد لا يتفطن لدارك الشرفيكون سبب حراءته ) واقدامه (جهله وقد لا يتفطن لدارك دفع الشرف كون سبب جبنه جهله وقد يكون عالما بحكم التجر بة والممارسة بمداخل الشرودوافعه ولكن يعمل الشرا لبعيد في تخذيله ) وتضعيفه (وتحليل قوته فى الاقدام بسبب ضعف قلب مما يفعله الشرالقريب فى حق الشجاع المعتدل الطب خلاالتفات الى الطرفين) فأنهما تفريط وافراط (وعلى الجبان أن يتكاف ازالة الجبن بازالة علته وعلته جهل أوضعف و يزول الجهل بالتحرية ويزول الضعف بممارسته الفعل المخوف منه تكافا حتى يصير) طبعا (معتادا اذ المبتدئ فى الوعظ والمناظرة مثلاقد يحبن عنه طبعه لضعفه فاذامارس واعتادفارقه الضعف وهذامشاهد فى الرااصنائح العملية (فانصارذاك ضرور ياغيرقابل للز وال يحكم استبلاء الضعف على القلب فحكم ذاك الضعيف يتميع حاله فيعذر كالعذرالريض في التقاعد عن الواجبات ولذاك قد نقول على رأى الاعب ركوب العرلاجل أداء (عجة الاسلام على من يغلب عليه الجبن في ركوب العر) عيث يغشى عليه وتغلب عليه الصفراء (ويجب على من لا بعظم خوفه منه) وهذا اذالم يكن طريقه الى مكة الامن الجر والافالير يقدم (فكذاك الاص في وجو بالحسبة فان قبل فالمكر وه المنوقع ماحده فان الانسان قد يكره كلة) يسمعها (وقديكره ضربة وقديكره طول لسان الحنسب في حقه بالتعنيف بالغيبة ومامن شخص يؤمر بالمعروف الاو يتوقع منه نوع من الاذي وقد يكون منه ٧ أن يكره السعاية الى السلطان أو يقدح فيه في مجلس من يتضرر بقد حه في الحدال كمر وه الذي سقط الوجوب به قلناهذا أيضافيه نظر عامض) أي دقيق (وصوره منتشرة ومجاريه كثيرة ولكانجهد فيضم نشره وحصر أقسامه فنقول المكروه نقيض الطاوب ومطالب اللق فى الدنما ترجع الى أربعة أموراما فى النفس فالعلم ) لان الانسان لم يتميز عن المهائم الابالعقل ولم يشرف الابالعلم ومن شرف العلم أن كل حياة انفكت منه فهي غير معتدم ما بل ليست في حكم الموجودة فأن الحياة الحيوانية لاتحصل مالم يقارنه االاحساس فيلتذي الوافقه ويطلبه ويتألم ما يخالفه فهرب منه وذلك أحسن المعارف وحاجسة الانسان الى العلم أكثر من عاجته الى المال لان العلم نافع المعالة ونفعه دائم فى الدنيا والاستخرة (وأمافى البدن فالصعة والسلامة) من الامراض الطارثة والاسقام العارضة (وأمانى المال فالثروة) أى المكثرة (وأمانى قاوب الناس فقيام الجاه فاذا المطاوب العلم والصعة والثروة وألجاه ومعنى الجاه ملك قلوب الناس) وتسحيرها (كانمعنى الثروة ملك الدراهم) وجعلها فيحورته (لان قلوب الناس وسيلة الى) بلوغ (الاغراض كانماك الدراهم وسيلة) الىذاك (وسيأتى تعقيق معنى الجاه وسبب ميل الطبع اليه فيربع المهلكات) انشاء الله تعالى (وكل واحدة من هذه الاربعة بطلم الانسان لنفسه وأقاربه والختصينيه) وملخص القول فيهأن النعم الموهو بة والمكتسمة مع كثرتم اتنحصر فى خسة أنواع الاول السعادة الاحروبة وهي أعلاها وأشرفهاوهي أربعة أشباء بقاء بلا فناء وقدرة بلا عجز وعلم بلاجه ل وغنى بلافقر ولاعكن الوصول الدذلك الابا كتساب الفضائل النفسية

يتضر و بقدحه فيه فياحد المكروه الذى يسقط الوجوب به قلناهذا أيضافيه نظر غامض وصورته منتشرة ومجاريه كثيرة والكانعة ـ د فيضم نشره وحصراً قسامه فنقول المسكروه نقيض الطاوب ومطالب الخلق في الدنيا ترجع الى أربعة أمور «أما في النفس فالعلم «وأما في المبدد نفالصة والسلامة «وأما في المبال فالتروة والجاه ومعنى في المبدد نفالصة والسلامة «وأما في المبال فالتروة ما في المبال فالتروة ما في المراهم لان قلوب الناس وسيلة الى الاغراض كان ملك الدراهم وسيلة الى به والحنف في المبالانسان لنفسه ولا قاربه والحنف في وسيلة المبالان في المبدد العرب من الطبع المبدد العرب عنى الجاه وسيب ميل الطبع المبدد المبدد المبدد المناس وسيلة المبدد الاربعة يطلم الإنسان لنفسه ولا قاربه والحنص نبه وسيأتي تحقيق معنى الجاه وسيب ميل الطبع المبدد المبدد

ويكره في هذه الاربعة أمران أحدهما زوال ماهو حاصل موجود والا تخرامتناع ماهومنتظر مفقود أعنى الدفاع ما يتوقع وجوده فلاضر و الافي فوات حاصل وزواله أوتعو بق منتظر فان المنتظر عبارة عن الممكن حصوله والممكن حصوله كأنه حاصل وفوات أمكانه كأنه فوات حصوله فرجع المكر وهالى قسم ين (٣٠) أحدهما خوف امتناع المنتظر وهذا الاينبغي أن يكون من خصافي ترك الامربالمعروف

واستعمالها وأصول ذلك أربعة أشياء العقل وكاله العلم والعفة وكالها الورع والشياعة وكالها الجاهدة والعدالة وكالها الانصاف و يكمل ذلك بالفضائل البدنية وهي أربعة أشياء العيمة والعقة والحقة والحال وطول العمر و بالفضائل المطيفة بالانسان وهي أربعة أشياء المالوالاهل والعز وكرم العشيرة ولاسبيل الى تحصيل ذلك الابنوفيق الله عز وجل وذلك بأربعة أشياء هدايته ورشده وتسديده وتأييده فحميع ذلك خسسة أنواع هي عشر و و نضر باليس الانسان مدخل في اكتسامها الافتم اهونفسي فقط واعلم أن كل ماأعان على خبر وسعادة فهو خسير وسعادة والاشياء التي هي معينة ونافعة في بلوغ السعادة الأخروية منفاوتة الاحوال فنها ماهونافع في حسيم الاحوال وعلى كل وجه ومنها ماهو نافع في حالدون حال وعلى المناسبة ونافعة في بلوغ المعادة الابعة أمران و حدون وجه و رعايكون ضره أكثر من نفعه فق الانسان أن بعرفها يحقائقها حتى لا يقع الخطأ عليه في اختمان الوضيع على الرفيع وتقسده الحسيس على النفيس (ويكره في هذه الاربعة أمران أحدهما ز والماهو حاصل مو حود والا توامتناع ما هومنظر مفقود أعنى الدفاع ما يتوقع وجود كا كافال الشاعر كل يحاول حوال ومها هومنظر مفقود أعنى الدفاع ما يتوقع وجود والا توامنا على المنوع والمنافعة والحمان المنفعة والمنافعة والمنافعة

مر كل محاول حداة برحوبها \* دفع المصرة واحتلاب المنعمة والمرعنفلط في تصرف حاله \* فلرعا احتار العناء على الدعه

(ولاضر رالافى فوات حاصل وزواله أوتعو بق منتظر فان المنتظر عبارة عن الممكن حصوله والممكن حصوله كأثنه حاصل وفوات امكانه كأثه فوات حصوله فرجه عالمكروه الى قسمين أحدهما خوف امتناع المنتظر) حصوله (وهذالاينبغي أن يكون مرخصافى ترك الأمر بالمعروف أصلا ولنذكر مثاله في المطالب الاربعة أما العلم فمثاله وكه الحسبة على من يختص بالمستاذه ) عن ينتمي المه تحصيلا للعلم منه أوحدمة أو عبة (خوفا من أن يقبي اله عنده فيمنع من تعله) أوخدمنه (وأماالعمة فتركه الانكار على الطبيب الذي يدخل عليه مثلا وهولابس حرير) أو راكب على مركب فضة أوذهب (خوفا من أن يتأخر عنه فيمتنع بسبيه معته المنتظرة) بسبب معالجته (وأماللال فتركه الحسمة على السلطان وأصحابه وعلى من واسيه من ماله خيفةمن أن يقطع ادراره فى الستقبل و يترك مواساته وأما الجاه فتركه الحسبة علىمن تروقع منه نصرة وحاها) في قضاء حاجاته (في المستقبل خيفة من أن يقبع عاله عندالسلطان الذي يتوقع منه ولاية وهذا كله لاسقطوجو ب الحسبة فانهذه زيادات امتنعت وتسمية امتناع حصول الزيادات ضررا مجاز وانما الضررا لحقيق فوات حاصل) أصلى (ولا يستشى عن هذاشي الاماتعةق اليه الحاجة ويكون في فوأنم المحذور بزيد على محذور السكون ) لوسكت (على المنكر كااذا كان عناجا الى الطبيب لرض ناحز) قد حليه في الحال (والعمة منتظرة من معالجة الطبيب) ان عالجه (و يعلم ان في تأخر و شدة الضي به وطول المرض) وامتداد زمنه (وقد يفضي الى الموت) ان ترك المالجة (وأعنى بالعلم الظن الذي بحو زعشله ترك استعمال الماء) فى ألوضوء والغسل (والعدول الى التمم) كاسبقت الاشارة اليه في كتاب سرالطهارة وفي كتاب آداب السفر (فاذا انته عي الى هذا الحدلم يبعد أن وخص في توك الحسبة وأمافي العمل فثل أن يكون عاهلا عهمات دينه ولم يحد الا معلما واحدا) في البلد الذي هوفيه (ولاقدرة له على الرحلة الىغيره) المالعز حسى أومعنوى (وعلم أن المحتسب عليه فادر على أن يسدعليه طريق الوصول اليه لكون العالم مطبعاله أومستمعالقوله فاذا الصبرعلى الجهل عهمات

أمسلا ولنذ كرمثاله في الطالب الاربعة \* أما العل فثاله تركه الحسبة علىمن مختص الستاذه خوفامن أن يقم عاله عنده فمتنع من تعليمه وأما الصدة فتركه الانكار على الطبي الذي مدخل علمه مثلاوه ولابس حربوا خوفامن أن يتأخر عنده فيمنع بسبه عجنه المنتظرة وأماللافتركه الحسبة على السلطات وأمحابه وعلى من واسه من ماله خدفمة من أن يقطع ادراره في السنقبل ويترك مواساته وأماالحاهفتركه الحسبة علىمن يتوقعمنه نصرة وحاهافي المستقبل خدفة منأنالا يحصله الحاه أوخيفة سأنيقج حاله عندالسلطان الذي يتوقع منهولالة وهذاكله لاسقط وحو بالحسبة لائنهذه وبادات استنعت وتسمية امتناع حصول الزيادات ضررا محارواعا الضررالحقيق فواتحاصل ولايستشى منهذا شئالا ماتذعو المهالحاجة ويكون فى فواله محذور بزيدعلى محذور السكوت على المنكر كالذاكان محتاحالي الطبيب لمرض ناحز والصدة منتظرة

من معافة الطبيب و بعلم ان في تأخره شدة الضي به وطول المرض وقد يفضى الى الموت وأعنى ما الغلى الذي يحوز عمله ترك الدين استعمال الماء والعدول ألى التيم فاذا انتهى الى هذا الحدلم يبعد أن وخصفى ترك الحسبة وأما في العلم فمل أن يكون جاهلا بمهمات دينه ولم يحد الامعلى واحد ولاقدرة له على الرحلة الى غيره وعلم أن المحتسب عليه فادرعن أن يسدعل مطريق الوصول المه الكون العالم مطبعاله أو مستعالة وله فاذا الصرعلى الجول عهمات

الدين وأمانى المال فكمن بعزعن الكسب والسؤال وايس هوقوى النفس فى التوكل ولامنفق عليه مسوى شخص واحدولوا مسبب الدين وأمانى المال فكمن بعزعن الكسب والسؤال وايس هوقوى النفس فى التوكل ولامنفق عليه مسوى شخص واحدولوا مسبب عليه قطع رزقه وافتقر فى تحصيله الى طلب ادرار حوام أومات جوعافهذا أيضااذا اشتدالا مرفيه لم يبعد أن يرخص له فى السكوت وأما الجاه فهوأن يؤذيه شرير ولا يحدسيلا الى دفع شر والا يحاه يكتسبه من سلطان ولا يقدد (٣١) على التوصل الدروال المالة شخص

يلس الحر ر أو يشرب

الخر ولواحتسب علىمهم

يكن واسطة ووسدالة له

فمتنع علسهم ولالحاء

و بدوم بسيبه أذى الشرس

فهذه الامور كلهااذا ظهرت

وقويت لم يبعد استثناؤها

ولكن الامر فها منوط

باحتهاد المتسب حدي

مستفتى فمها فلبهو مزن

أحددالحذور سالانحق

وبرج منظر الدين لاعوجب

الهوى والطبع فانرج

عو حدالدن مي سكونه

مداراة وانرج عوجب

الهوى سمى سكوته مداهنة

وهددا أمراطن لابطلع

علمه الاسظر دقيق ولكن

الناقد بصير فقعلي كل

متدن فيه أن راقب قلبه

ويعلم أنالله مطلع على

ماعثه وصارفه انه الدن أو

الهوى وستحدكل نفس

ماعلت من سوء أوخسير

محضرا عندالله ولوفى فلنة

خاطر أولفتة ناظرمن غبر

ظملم وجورفاالله بظلام

العسد بيوأما القسم الثاني

وهو فوات الحاصل فهو

مكر وه ومعتدير في حواز

الدين محذور والسكوت على المذكر محدور فلا يبعد أن برج أحدهما) على الا تحر (و يختلف ذلك بنفاحش المذكر و بشدة الحاحة الى العلم لتعلقه عهمان الدين ) فان نظر الى التفاحش رج جانب الانكار وان نظر الى الجهل بالدين ولا سبيل لا زالته رج جانبه على الانكار (وأ ما في المال فيكمن يعزعن الكسب والسؤال وليس هوقوى النفس في التوكل ولا منفق عليه سوى شخص واحدولوا حسب عليه قطع رزقه وادراره عنه (وافتقر في تحصيله الى طلب ادرار حوام) من مواضع الشبهة (أومان جوعا فهذا أ نضااذا اشتد الامر فيه به لم يبعد أن برخص في السكوت ) عن الحسبة (وأ ما الحاه فهو أن يؤذيه شربي ) الرجل الكثير الشر (ولا يحد سبيلا الى دفع شره) وأذاه عنه (الا يحاه يكتسبه من سلطان ولا يقدر على التوصل المه الابواسطة شخص بلبس الحربر أو يشرب الحرولوا حتسب عليه وأن كرفع له (لم يكن واسطة ووسيلة له) عند السلطان (فيمتنع عليه حصول الجاه ويدوم عليه أذى الشربوفه حداد المهوى والطب على النفق فيها قليلا منه المنافز منافز ويون ريالا تحروب عنظر الدين الابحرد الهوى والطب عن النفر والمنافز وان رج عوجب الدين سمى سكونه مداراة ) وهي الملاينة والملاطفة (وان رج عوجب الدين سمى سكونه مداراة ) وهي الملاينة والملاطفة (وان رج عوجب الهوى الموى المنافرة ومنه قول الشاعر المالة على المنافرة والمالة على المنافرة والمالة على المنافرة والمنافرة والمالة على المنافرة والمنافرة والمالة المنافرة والمالة المنافرة والمنافرة وال

كانلايدرىمداراة الورى \* ومداراة الورى أمرمهم والمداهنة مذمومة لمافيهامن قلة المبالاة بالدين وترجيح لجانب الهوى (وهو أمر بأطن لا يطلع عليه الابنظر دقيق) وتأمل بحقيق (ولكن الناقد بصير) مطلع (فق كلمندين فيه أن يراقب قابه و يعلم أن الله تعالى مطلع على باعثه وصارفه انه الدين أوالهوى أى أيهما (وستحد كل نفس ماعلت من سوء أوخير محضرا عندالله ولوفي فلتة خاطر أولفتة ناظر من غيرظلم ولاجو رفيالله بظلام للعبيد) جل جلاله وعم فراله (أما القسم الثاني وهو فوات الحاصل فهومكر وه ومعتبر في جواز السكوت في الامو رالاربعة) المذكورة (الاالعلم فان فواته غير مخوف الابتقصيرمنه) يكون سبمالفواته وليس ذلك بمعال (والافلا يقدر أحد على سلب العملم من غيره وان قدر على سلب الصدة والسلامة والثروة والمال) كذافى النسخ والاولى والجاه بدلةوله والمبال (وهذا أحد أسباب شرف العلمفانه يدوم فى الدنيا و يدوم ثواً به فى الآخرة فلاانقطاعه أبدالا باد) فان أشرف المقتنيات مااذاحصل لم يغب ولم يحتجى فضله الى حفظة وأعوان فكان نافعاعاجلا وآجلا ومطلقاوفي كلحال وكلزمان وكلمكان وذلك هوالعلم وقد تقدمت الاشارة لذلك في شرح حديث كبل بنز يادعن على فى كلب العلم (وأما الصحة والسلامة ففواتهما بالضرب فكلمن علمانه يضرب ضربامؤلما يتأذىبه في الحسبة لم تلزمه الحسبة وان كان يستعبله ذلك كاسبق) قريبا (واذا فهمهذا فىالايلام بالضرب فهوفى الجروح وفى القطع والفتل أطهر وأما الثروة فهو بان بعلم اله تنهب داره وبخربسته ونسلب سابه فهذا أيضا يسقط عنه الوجوب ويبتى الاستعباب اذلابأس بان يفدى دينه بدنياه) وفي بعض النسخ بأن يقوى دينه بدنياه (ولكل واحدمن الضرب والنهب حدفى القلة لايكترث

السكوت في الامورالار بعة الاالعلم فان فواته غير بخوف الابتقصير منه والافلا يقدر أحد على سلب العلم من غيره وان قدر على سلب العجة والسلامة والثروة والمال وهد ذا أحد أسباب شرف العلم فانه بدوم في الدنياو بدوم ثوابه في الآخرة فلا انقطاع له أبد الآباد وأما الصحة والسلامة ففواتم ما بالفرب فكل من علم انه يضرب ضر بامو لما يتأذى به في الحسبة لم ثلزمه الحسبة وان كان يستحب له ذاك كاسبق واذا فهم هذا في الايلام بالضرب فهوفى الجرح والقطع والقتل أظهر وأما الثروة فهو بأن يعلم انه تنهب داره و يخرب بيته و تسلب ثيابه فهذا أيضا يسقط عنه الوجوب وبيق الاستحباب اذلاباً س بأن لا يفدى دينه بدنها ول كل واحد من الضرب والنهب حدفى القلة لا يكترث

به كالجب قى المال والطمة الخفيف ألها فى الضرب وحد فى الكثرة يتعين اعتباره و وسط يقع فى محل الاشتباه والاجتهاد وعلى المندينة في وقيدة منه المن و منه والمنه و منه والمنه و منه و المنه و كل ذلك من غير ضرب مؤلم البدن وهو قادح فى الجاه ومؤلم القلب وهذا له درجات فالصواب أن يقسم الى ما يعبر عنه بسقوط المروأة كالطواف به فى الملاحا مراحا فيافه فهذا يرخص له فى السكوت لان المروءة مأمور بحفظها فى الشرع وهذا مؤلم القلب ألما يزيد على ألم ضربات متعددة وعلى فو اتدر بهمات فليلة فهذه درجة به الثانية ما يعبر عنه بالجاه المحض وعلوالرتبة فان المروج به في المناب فاحرة تجمل وكذلك (٢٢) الركوب الغيول فاوعلم المواحسب لكف المشى فى السوق و فى ثياب لا يعتاده و مثلها المحروج به في ثياب لا يعتاده و مثلها

به) أى لا يعتبر (كالحبة من المال) إذا أخذت (واللطمة الخفيفة ألمهافى الضرب وحدفى المكثرة يتبقن اعتباره و وسط يقع فى على الاشتباه والاجتهاد وعلى المندس أن عتهد فيمور حمانب الدين ما أمكن) له ذلك (وأما الجاه ففواته بان يضرب ضربا غيرمؤلم أو يسب على ملا من النَّاس) أى بمعضر منهم (أو يطرح منديله في رقبته ويداريه في البلد أو يسود وجهه ) بالفعم (و بطافيه ) أو يركب على جل ويدار به مع المناداة عليه (وكلذلك من غيرضر بمؤلم للبدن وهوقادح في الجاه ومؤلم للقلب وهذاله درجات فالصواب أن يقسم الى ما يعبر عنه بسقوط الروأة كالطواف به في البلد حاسر احافيا) أي مكشوف الرأس من غير نعل في رجله (فهذا رخص في السكوت) عن الحسبة (لان المروأة مأمو ر معفظهافي الشرع وهذامؤلم لأقلب أكمانز يدعلي أتم ضربات متعددة وعلى فوات دريهمات قليلة فهذه درجة الثانية مايعبر عنه بالجاه المحض وعلوالرتبة فاناكر وجف ثياب فاخرة تجمل وكذاالر كوب للغيول فلوعلم الهلواحتسب كاف المشي في السوق في ثياب) بذلة (الانعتاد هومثلها أوكاف المشي راجلا وعادته الركوب فهذا من جلة المزايا) الزائدة (وليست المواطبة على حفظها محودة وحفظ المر وأة محمود فلاينبغي أن يسقط و جوب الحسبة بمثل هذا القدر وفى معنى هذا مالوخاف أن يتعرض له باللسان اما فى حضرته بالتجهيل) والتبليد (والتحميق)أى نسبته الى الجهل والبلادة والحق (والنسبة الى الرياء والنفاق) وفي نسخة المتان (واما فى غيبته بأنواع العيبة فهذا لا يسقط الوجوب اذليس فيه الازوال فضلات الجاه التي ليس المها كمبر حاجة أى احتياج (ولوتركت الحسبة باوم لائم أو باغتياب فاسق أوشفه أوتعنيفه أوسقوط المنزلة عن قلبه وقلب أمثاله لم يكن العسبة وجوب أصلااذلا ينفك الحسية عنه ) ولابد من مثن عليك وقادح (الااذا كان المنكرهوالغبيسة وعلم انهلوأنكرلم يسكت عن المغتباب والكن أضافه اليه وأدخله معه فى الغيبة فتعرم هذه الحسبة لانهاسب لز يادة المعصية وانعلم انه يترك تلك الغيبة ويقتصر على غييته فلا تعب عليه) الحسمة (لأن غيبته أيضا معصية في حق المغتاب ولكن يستعب له ذلك ليفدى عرض المذكور بعرض نفسه على سبيل الايثار وقدد لت العمومات) في الآكي والاخبار (على تأكدوجو ب الحسمة وعظم الخطر فى السكوت عنها) وعدم المداهنة فها (فلايقابله الاماعظم فى الدين خطره والمال والنفس والمروأة قد ظهر فى الشرع خطرها فامامرايا الجاه والخشمة ودرجات التعمل بالشياب والركوب (وطلب ثناء الحلق فكل ذلك لاخطرله ) في الشرع (وأما امتناعه لحوف شئ من هذه المكاره في حق أولاد وأقاربه فهوفى حقه دونه لان تأذيه بأمر نفسه أشد من تأذيه بأمر غير ، ومن وجه الدين هو فوقه لان له أن يساغ فحقوق نفسه وليسله المسامحة فحق غيره فاذا ينبغى أنعتنع فانهان كانما يفوت منحقوقهم يفوت على طريق المعصية كالضرب والنهب فليس له هذه الحسبة لانه دفع منكر يفضي الى منكر) آخر (وان كان

أوكاف المشي راجلاوعادته الركوب فهدذا منجلة المزايا وليست المواظيةعلى حفظها محمودة وحفظ المروءة محمود فلاينبغيأن السقط وحوب الحسية عثلهذا القدر وفيمعني هذا مالوناف أن يتعرض له باللسان امافي حضرته مالتحهيل والتحميق والنسبة الى الرياء والهتان وامافى غستهبأ نواع الغسة فهدنا لاسقط الوجوب ادليس فيه الازوال فضلات الجاه الني ليسالها كبير عاجة ولوتركت الحسبة بأوم لائم أو ماغشاب فاسق أوشتمه وتعنيف وأوسقوط المنزلة عن قلبه وقلب أمثاله لم نكن العسمية وجو بأصلااذ لاتنفل الحسبة عنهالااذا كان المنكرهوالغسةوعلم انه لوأنكر لم يسكت عن الغناب ولكن أضافه اليه وأدخاهمعه فى الغيبة فتعرم هذه الحسية لانماس

ريادة العصية وانعلم أنه يترك تلك الغيبة ويقتصر على غيبته فلا تعب عليه الحسية لان غيبته أيضام عصية في حق المغتاب
ولكن يستخب له ذلك ليفدى عرض الذكور بعرض نفسه على سبل الايثار وقد دلت العمومات على تأكدوجوب الحسبة وعظم الخطر في السكوت عنها فلايقا بله الاماعظم فى الدين خطره والمال والنفس والمروء قد ظهر فى الشير عنطرها فأمام الالجاه والحشمة ودرجات التحمل وطلب ثناء الخلق فكل ذلك لا خطرله به وأمالمتناعه لخوف شئ من هذه المكاره فى حق أولاده وأقار به فهو فى حقد ودولان تاذيه بأمن نفسه أشد من تأذيه بامن غيره ومن وجه الدين هو فوقه لائله ان يسام فى حقوق نفسه وليس له المسامحة فى حق غيره فاذا ينبغى أن عتنع فائه ان كان ما يفوت من حقوق على طريق العصية كالضرب والنهب فليس له هذه الحسبة لانه دفع منكر يهضى الى منكروان كان

مفوت لا بطريق المعصمة فهوا بذاء المسلم أيضاوليس له ذلك الا برضاهم فاذا كان يؤدى ذلك الى أذى قومه فلمتر كموذلك كالزاهد الذى له أفارب أغنيا فانه لا يخاف على ماله ان احتسب على السلطان ولكنه يقصدا فاريه انتقاما منه بواسطتهم فاذا كان يتعدى الاذى من حسبته الى أفاريه وجبرانه فلمتر كهافان ابذاء المسلمين بحذو ركم ان السكوت على المنكر محذو رنع ان كان لا ينالهم أذى في مال أونفس ولكن ينالهم الاذى بالشم والسب فهذا فيه نظرو بختلف الامرف بمدر حات النكرات في تفاحشها ودرجات الكارم الحذو وفي نكايته في القلب وقد حد في العرض فان قبل فاوق صد الانسان قطع طرف من نفسه وكان لا يمتنع عنه الابقتال و عايؤدى الى قناه فهل يقاتله على في اهلاك النفس اهلاك الطرف أيضا قلنا عنعه و يقاتله اذليس غرضنا حفظ نفسه لانه اهلاك المناه النفس الهلاك الطرف أيضا قلنا عنعه و يقاتله اذليس غرضنا حفظ نفسه الانه الهلاك المناه المناه المناه المناه المناه المناه النفس الهلاك المناه ا

وطرفه بلالغرض حسبم سيملاالنكروالعصمة وقتله في الحسبة ليس بعصية وقطع طرف نفسهمعصية وذاك كدفع الصائل على مالمسلم عايأتى على قتله فانه حائز لاعلى معسني أنا نفدى درهما من مال مسلم بروح مسلم فان ذلك محال ولكن قصده لاخذمال المسلمن معصمة وقتله في الدفع عن العسبة ليس ععصمة واغاالمقصوددفع المعاصى فان قبل فاوعلنا انه لوخد لا بنفسده لقطع طرف انفسه فانبغي أن نقتله في الحال حسماليان العصية فلناذ لاثلا بعلم يقينا ولا يحوز سفك دمه بتوهم معصة ولكااذاراً بناه في حالمباسرة القطع دفعناه فات قاتلنا قاتلناه ولم نبال عما يأتى على روحمه فاذا المعصمة لها تلانة أحوال احداهاأن تكون متصرمة فالعقو بةعلى ماتصرم منها حمدأوتعسر بروهوالي

يفوت لابطر بق العصية فهوايذاء لمسلم أيضاوليس له ذلك الارضاهم فاذا كان ودى ذلك الى أذى قومه من عشيرته وقيملته (فليتركه وذلك كالزاهد) في الدنيا (الذيله أقارب أغنيا عفائه لا يخاف على ماله ان احتسب على السلطان ولكنه يقصدا قاربه انتقامامنه بواسطتهم فان كان بتعدى الاذى من حسبته الى أقاربه و حيرانه فليتركها فانابذاء المسلمين محذور كاأن السكوت عن المنكر محددور) والارج ترك ا مذاء السلمين (نعم أن كانلا منالهم الاذى فى مال ونفس ولكن ينالهم الاذى بالشتم والسب فهذا فيه نظر) هل يجو زالسكوت أملا (و يختلف الامرافيه بدرجات المنكرات في تفاحشها ودر جات الكارم الحدور في نكايته فى القلب وقدحه فى المرض) كاتقدم (فانقبل فاوقصد الانسان قطع طرف من) أعضاء (نفسه وكأن لاعتنع عنه الابقة الر عارؤدي الى قنله فهل) له أن (يقاتله عليه فأن قلتم يقاتل فهو عاللانه اهلاك نفس خُوفًا من اهلاك طرف وفي اهلاك النفس اهلاك الطرف أيضافلنا) في الجواب ( عنعه عنه ) أي عن قطع طرف (ويقاتله) عليه (اذايس غرضنا حفظ نفسمه وطرفه بل الغرض حسم سبيل المنكرات والمعاصى وقتله فى الحسمة ليس بمعصمة وقطعه طرف نفسه معصمة وذلك كدفع الصائل على مالمسلم بما يأتى على قتله) و يجراليه (فانه جائز ) شرعا (لاعلى معنى المانفدى درهما من مال مسلم بروح مسلم فان ذاك محال ولكن قصده لاخذ مال المسلم معصية وقتله فى الدفع عن المعصية ليس ععصية وأعا المقصود دفع المعاصى) فلمتفطن لهذا (فانقبل فأوعلمناانه لوخلى بنفسم لقطع طرف نفسه فينبغى أن نقتله في الحال حسمالياب المعصمة) لئلايدًا في منه ذاك (قلناذلك لايعلم يقينا ولا يحو رسفك دمه بنوهـ معصبة ولكا اذارأيناه في حال مباشرة القطع دفعناه فان قاتلنا) على الدفع (قاتلناه ولم نبال عماية أنى على روحه فاذا العصبة لهائلاتة أحوال أحدهاأن تكون متصرمة فالعقوبة على ماتصرم منهاحد أوتعز بروهوالى الولاة) الدحكام (لاللا حاد) من الرعبة (الثانية أن تكون راهنة وصاحبها مباشرلها كابسه الحرير وامسا كه العود) للغناء (والحر) للشرب (فابطال هذه العصبة واجب بكل ماءكن مالم تؤد الى معصمة أ فحشمنها أومثلها) في الفعش (وذاك يثبت للا تحاد والرعبة) وفي نسخة من الرعبة (الثالثة أن يكون المنكر متوقعا) في المستقبل (كَالذي يستعد لكنس المجلس وثر يينه) بالفرش وجمع الرياحين (اشرب الخرو بعدلم بحضر الخر فهذامشكوك فمهاذر بما يعوف عنه عائق) أى منع عنه مانع (فلا شبت الاسماد سلطنية على العازم على الشرب الابطريق الوعظ والنصم) ولين الكازم (فاما بالتعنيف والضرب فلا يحوز للا تحاد ولالسلطان الااذا كانت تلك العصية علت منه بالعادة المستمرة )وانه من شأنه ذلك (وقد أفدم على السبب الذي يؤدي البعدولم يبق لحصول المعصمة الاماليس له فيه الأالانتظار وذلك كوقوف الاحداث) أى الشباب المغتاين (على أبواب حمام النساء للنظر المهن عند الدخول والخروج النهم وان لم

الولاة لا الحالثانية أن تكون المعصدة والمنه والمحسدة والمحسدة والمعصدة أفس منها أوم المهاوذ المعصدة وصاحبها مباشرلها كابسه الحريروامساكه العودوالخرفا بطاله المعصدة والمحسدة والمحسدة والمحسدة والمحسدة المعصدة والمحسدة و

يف يقواالطريق اسعته فتعو زالحسبة عليهم بافامتهم من الموضع ومنعهم عن الوقوف بالتعنيف والضرب وكان تعقيق هذا اذا بعث عنه مرجع الى أن هدا الوقوف في نفسه معصبة لانها منطنة وقوع المعصدة على أن الحاوة بالاجتباد الوقوف في نفسها معصبة وان كان مقصد العاصى و راءه كاأن الحاوة بالاجتباد المعصدة معصبة معصبة وتعنى بالمطنة ما يتعرض الانسان به لوقوع المعصدة غالبا بعيث لا يقدر على الانكفاف عنها فاذاهو على المعقد معصدة منظرة به (الركن الثابي المعسمة ما فيما لحسبة) به وهو كل منكر موجود في الحال على معصدة منكرا بغيراجهاد فهذه أربعة شروط فلنحث عنها (الاقل كونه منكرا) ونعنى به المعتسب بغير تعسس معلوم (٣٤) كونه منكرا بغيراجهاد فهذه أربعة شروط فلنحث عنها (الاقل كونه منكرا) ونعنى به

يضقواالطريق) على المارة (لسعته فيحوز الحسبة عليه مباقامته من الواضع) المذكورة (ومنعهم من الوقوف) فه البائعنيف والضرب وكان تعقبق هذا اذا يحث عنه يرجع الى ان هذا الوقوف في نفسه معصمة وان كان مقصد العاصى وراء كان الخلوة) بالاحندة (في نفسها معصة لانها مظنة وقوع المعصة معصمة ونعني بالظنة ما يتعرض الانسان بها لوقوع المعصة غالبا يعيث لا يقدر على الانكفاف عنها) والمعنى أنها من شأنها أن تحمله على المعصة ولولم تكن المعصة موجودة في الراهنة وهكذا القياس في كل مفعلة كالمجبنة والمخلة وأشباههما فاذا هو على التحقيق حسبه على معصة راهنة لاعلى معصة منتظرة

\*(الركن الثاني العسبة مافيه الحسبة)\*

(وهو كلمنكر موجود في الحال ظاهر المعتسب بغير تجسيس معاوم كونه مذكرا بغيراجتها دفهذه أربعة شُروط فلنجث عنها الاول كونه منكراونعني به أن يكون محذو رالونوع في الشرع أى أنكره الشرع وحذر من الوقوع فيه (وعدلنامن لفظ المعصمة الىهذا لان المنكر أعممن للعصبة اذ من رأى صبياً و مجنونا يشرب الخرفعليك أن مريق خره و عنعه) من الشرب (وكذا ان رأى مجنونا يزني بمجنونة أو جمة فعلمه أن عنعه منه وليس ذلك لتفاحش صورة الفعل وظهوره بين الناس بل لوصادف هذا المنكر فىخاوة و جب المنع منه وهذالا يسمى معصية فىحق المجنون اذمعصية لاعاصى م امحال فلفظ المنكر أدل عليه وأعم من لفظ المعصية) ولذلك اخترناه هنا (وقد أدر حنافي عوم هذا الصغيرة والكبيرة) من العاصي (فلاتختص الحسبة بالكبيرة) وفي نسخة بالكائر (بل كشف العورة في الحام والخاوة بالاحسة واتباع النظر الى النسوة الاجنبيات كلَّ ذلك) معدود (من الصغائر و يجب النهدى عنها وفي الفرق بين الصنغيرة والكبيرة نظر سمياتي) بيانه (في كتاب التوبة) انشاء الله تعالى ، (الشرط الثاني أن يكون موجودا في الحال وهو احترار عن الحسبة على من فرغ من شرب الخرفان ذلك ليس الحالا من الرعيسة (وقد انقرض المنكر) بلذلك الحالولاة كاتقدم (واحتراز) أيضا (عماسيو جدفى الحال كن يعلم بقرينة حاله انه عازم على الشرب في الملته فلاحسبة عليه الابالوعظ) والنصحة (فان أنكر عزمه عليه لم يجزوعظه أيضافان فيه اساءة طن بالسلم) وهولا يحوز (ورعاصد فقوله ورعالا يقدم) على ماعزم عليه (العائق) أى مانع (وابتنبه الدقيقة التي ذكرناها) آنفا (وهو ان الحاوة بالاجنبية معصية ناجرة وكذا الوقوف على ماب حمام النساء) أوعلى عمرهن الحالجمام ذهابا وايابا (وما يجرى مجراه \* الشرط الثالث أن يكون الذكر ظاهر اللمعتسب بغبر تجسيس ) وتفتيش (فكل من سنر معصية في داره وأعلق بابه لا يحوز أن يتحسس عليه وقد نهرى الله تعالى عنده) يقوله ولأ تحسسوا (وقصة عر) بن الخطاب (وعدد الرحن بنعوف) رضى الله عنه ما (فيهمشهررة) أخرجها عبد الرزاق في الصنف وعبد بن حمد والخرائطي فى مكارم الاخد القمن طريق المسور مخرمة (وقد أوردناها في كتاب آداب الصحبة) والعاشرة (وكذلك

الشرع وعددلنا عن لفظ العصمة الى هذالان المذكر أعممن العصية اذمن رأى صما أومحنوناشربالحر فعليهأن مريق شحره وعنعه وكذا ان رأى مجنونا رني بعنونة أو مسمة فعليه أن عنعه منمه وليس ذلك لتفاحش صدورة الفعل وظهوره بين الناسبللو صادف هـ ذا المنكر في خاوةلوجب النعمنه وهذا لايسمى معصدمة فى حق المحنون اذمعصمة لاعامى بها محال فلفظ المنكر أدل عليهوأعم من لفظ المعصية وقدأدر حنافي عوم هدذا الصفرة والكسرة فسلا تختص الحسبة بالدكمائر بل كشف العسورة في الجام والخاوة بالاحنسة واتباع النظر النسوة والاحتسات كلذلك من الصغائر و يجب النهي عنهاوفي الفرق بين الصمغرة والكبيرة نظر سماتى في كتاب التروية \* (الشرط الثاني أن يكون موحودا في الحال) \* وهو احترار أيفاعن الحسبة على

أن مكون محذور الوقوعفي

من فرغمن شرب الجرفان ذال السالى الا الحادوقد انقرص المذكروا حترازع السبوجد فى نانى الحال كن يعلم بقرينة حاله ما الله عاز م على الشرب فى لبلته فلاحسبة عليه الابالوعظوان أنكرعزمه عليه لم يجزوعظه أيضافان فيه اساءة طن بالمسلم و و بماصد فى قوله و ربح الا يقد دم على ماعزم عليه لعائق وليتنبه الدقيقة التى ذكر ناها وهوان الخلوة بالاجنبية معصية ناخرة وكذا الوقوف على باب حمام النساء وما يجرى يجراه \* (الشرط الثالث أن يكون المذكر ظاهر الله عنسب بغير يحسس) \* فكل من سترم عصية فى داره وأغلق بابه لا يجوز أن يقد بي عليه وقد نهم المنه تعمل عنه وقدة عروع بد الرحن من عوف فيه مشهورة وقد أوردناها فى كاب آداب الهجمة وكذالك

مأزوى أنعر رضي الله عنداساق داررحل فرآء على حالة مكر وهة فانسكر عليه فقال باأمير المؤمنين ان كنت أنا فدعتميت اللهمن وجهوا حد فأنت قدعصيته من ثلاثة أوجه فقال وماهى فقال قد قال الله تعالى ولا تجسسوا وقد تجسست وقال تعلى وأثوا البيوت من أبواج اوقد تسوّرت من السطح وقال لالدخلوا بيو تاغير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وماسلت فتركه عروشرط عليه التو بة ولذلك شاورعر الصحابة رضى الله عنهم وهو على المنبر وسألهم عن الامام اذا شاهد بنفسه منكرافهل له افامة الحدفيه (٣٥) فأشار على رضى الله عنه بان ذلك منوط

بعد لن فلا يكفي فه واحد وقد أورد ناهذه الاخمارفي بيان حق المسلم من كاب آداب الععبة فلانعيدها فانقلت فياحد الظهور والاستنارفاعلم أنمن أغلق بابداره وتسستر يحيطانه فلايعو زالدخولعلمهبغير اذنه لتعرف المعصمة الاأن يظهرني الدارظهورا معرفه منهومار جالداركاصوات المزامير والاوتاراذا ارتفعت بحيث جاو رداك حطان الدارفن مع ذلك فله دخول الدار وكسرالملاهي وكذا اذا ارتفعت أصوات السكارى الكامات المألوقة بينه معرت سمعهاأهل الشدوار عفهدذااطهار موجب العسبة فاذااعا يدرك مع تخليل الحيطان صوت أورائعة فاذافاحت روائح الخرفان احتمل أن بكون ذاكمن الجورالحترمة فلايجو رقصدها بالاراقة وأن علم بقرينة الحال انها فاحت لتعاطم الشرب فهذا محتمل والظاهر حواز الحسبة وقد تسترقارورة الخر فيالكم وتحث الذيل

مار وى انعر) رضى الله عنه (تسلق دارر جل) أى تسورا لحائط ولم يدخل من الباب (فرآه على حالة مكروهة فانكر عليه (فقال ياأمُيرا اوَمنينان كنْت أناقد عصيت الله) تُعالى (مرة واحدة فقدعصيته من ثلاثة أو محمه فقال ومأهى فقال قد قال الله تعالى ولا تحسسوا وقد تحسست وقال) تعالى (وأتوا البيوت من أبواج اوقدتسو رتمن السطع وقال تعالى (التدخلوا بوتاغير ببوتكم حتى تستأ نسوأ وتسلواعلى أهلها وماسلت فتركه عمر) رضي المه عنه (وشرط عليه التوبة) أخرجه الخرائطي في مكارم الاخلاق من طريق ثو رالكندى ولفظه انجر بن الخطاب كأن يعس بالمدينة من الليل فسمع صودرجل في بيت يتغلى فتسور عليه فوجدعنده امرأة وعنده خرفقال اعدوالته أطننت ان الله يسترك وأنت على معصيته فقال وأنت ياأميرا الؤمنين لاتعجل على ان أكون عصيت اللهواحدة فقدعصيت الله في ثلاث قال ولا تجسسوا وقد تجسست وقال وأتوا البيوت من أبواج اوند تسوّرت على ودخلت على بغير اذن وقال الله لاندخياوا بيوناغير بموتدكم حتى تستأنسواوتسلمواعلي أهلها فالعمرفهل عندك من خيران عفوت عنك قال نع فعف عنه وخرج وتركه وقد تقدم في كتاب الصحبة (ولذلك شاور) عمر رضي الله عنه (الصحابة)وهو (على المنبر وسألهم عن الامام اذا شاهد بنفسه منكرا فهلله اقامة الحد) على مرتكبه (فأشار على رضى الله عنه بأن ذلك منوط بعدلين فلايكني فيه واحد) وسكت ممر ورجمع الى قوله (وقد أوردنا هذه الاخبار في بيان حق المسلم) على المسلم (من كتاب) آداب (الصعبة فلانعبدها) ثانية (فان قلت في احد الظهوروالاستتار فاعلم انمن أغلق بابداره وتستر بعيمانه فلا يجوز الدخول عليه بغير أذنه لتعرف المعمية) فانه هو التجسس المهمى عنه قال مجاهدلا تحسسو العني خذوا ماظهر لكم ودعوا ماسترالله رواه عبدبن حيدوابن حربروابن المنذر (الاأن نظهر فىالدارظهورا يعرفه من هوخارج الداركا صوات المزاميروا لاوتاراذا ارتفعت يحيث جاو زذلك حيطان الدارفين سمع ذلك فله الدخول) في الدار (وكسرها) أى المزامير والاوتار (وكذلك اذا ارتفعت أصوات السكاري بالكامات المألوفة بينهم عيث بسمعه أهل الشوارع) أي الطرق المساوكة (فهذااظهارموجب للعسبة فاذا انحايدرك مع تخلل الحيطان صوت أورائحة فاذا فاحترا تحة الجرفان احتمل أن يكون ذلك من الجور المحترمة فلايقصد بالاراقة وانعلم بقرينة الحال انها فاحت لتعاطمهم الشرب فهذا محتمل والفاهر جوازًا لحسبة وقد تستر قار ورة الخر )وفي بعض أنسخ أواني الخر وظروف (في الكم وتحت الذيل وكذلك الملاهي) أي آلاتها (فاذارؤي فاسق وتحت ذيله شئ فلا يحوز أن يكشف عنه مُالم يظهر بعلامة خاصة) تدل عليه (فان فسقه لايدل على ان الذي معه خراد الفاسق محتاج لى الخلوغيره فلايجوزأن يستدل بأخفائه وانهلو كانحلالا) وفينسخة خلا (لماأخفاه لانالاغراض فيالاخفاءمما تكتر) وتختلف (وانكانت الرائحة فانحة فهذا محل البظر والظاهر اناه الاحتساب لان هذه علامة تفيد الظن والظن كالعدلم في أمثال هذه الامور) فوجوده كاف (وكذلك العود) المطرب (ربما بعرف بشكله) فانه غريب في الآلات (اذا كان الثوب السائرله رقيقًا) شيفًا فا (فدلالة الشكل كدلالة الرائحة والصوت وماطه وتدلالته فهوغير مستور بلهومكشوف وقدأم نابان نسترماستره اللهونذكر

وكذاك الملاهي فاذارؤى فاستقوقت ذيله شئلم يجزأن يكشب عنهمالم يظهر بعلامة خاصة فان فسقه لايدل على أن الذي معه خراذالناسق محتاج أبضااليالحل وغسير فلايجو زأن يستدل باخفائه وانهلو كانحلا لماأخفاه لان الاغراض في الاخفاء بماتكثروان كانت الرائحة فائعية فهدذا محل النظر والظاهرأن له الاحتساب لان هذه علامة تفيد الظن والظن كالعلم في أمثال هذه الاموروكذ لل العودر عامعرف مشكلهاذا كأن الثوب السائراه رقيقافد لالة الشكل كدلالة الرائعة والصوت وماظهرت دلالته فهوغير مستوربل هومكشوف وقدأمنا

بأن نسترماسترالله وننكر

على من الدى لناصفيمة والابداء له در مات فدارة بدولنا عماسة السمع و تارة تعاسة الشمو تارة تعاسة المصرو تارة تعاسة اللمس ولأعكن أن نغص ذلك تعاسه البصر بل الراد العلم وهذه الحواس أيضا تفيد العلم فاذا الما يجوز أن يكسر ما تحت الثوب اذا علم اله خروليس له أن يقول أربى لاعلم افيه فان هسد تعسس ومعنى التحسس طلب الامارات المعرفة فالامارة المعرفة ان حصلت وأورثت المعرفة جازالعدم ومتناها فأما طلب الامارة المعرفة فلارخصة فيه أصلا الشرط الرابع أن يكون كونه منكر المعلوما بغيراج تها في في الاجتماد فلاحسب بدن المارة المعرفة فلارتحال التسمية ولاللشافي فلاحسب بدن النسب والضبع ومتروك التسمية ولاللشافي

على من أبدى لناصفعته ) رواه البخارى من قول عروضي الله عنه وأخرج عبد بن حيد وابن أبي شيبة وأبوداود وابن المنذر وابن مردويه والبهقي فى الشعب عن ريدبن وهب قال أتى ابن مسعود برخل فقيل هذافلان تقطر ليته خرافقال عدالله انانم سناعن النعسس ولكن ان نظهر لناشئ نأخذيه (والابداءله در جان فتارة يبدولنا بحاسة السمع و نارة بحاسة البصر و نارة بحاسة الأمس ولا مكن تخصيص ذلك بحاسة البصر بل المراد العلم وهدده الحواس أيضا تفيد العلم) افادة البصراياه (فاذا الما يجوزان يكسرما تعت الثوب أذاعل انه خر وليس له أن يقول أرنى لاعلم مافية فان هذا تجسس ) وهو منهى عنه (ومعنى التجسس طلب الامارات المعرفة) عنه (فالامارة المعرفة ان حصلت وأورثت المعرفة جاز العمل بمقتضاها فاماطلب الامارة العرفة فلارخصة فيه أسلا) اذهوداخل في معنى التعسس (الشرط الرابع أن يكون كوفه منكرا معاوما) للناس (بغيراجتهاد فكلماه وفى على الاجتهاد فلاحسبة فيه فليس للعنفي) المذهب (ان ينكرعلى الشافعي) المذهب (أكله الضبوالضبع) وهماحيوانان معروفان تقدم الكلام علم ما (و) كذااً كاه (مروك التسمية) عدا (ولاعلى الشافعي) المذهب (أن يذكر على الحنفي) المذهب ( شربه النبيذ الذي ليس بمسكرو ) كذا (تناوله ميراث ذوى الارحام و ) كذا (جاوسه في دار أخذها بشفعة الجوار الى غديرذلك من مجارى الأجتهاد) مماهومع الوم من مذهبه سمًا (نعم لو رأى الشافعي شافعها يشرب النبيذ وينكع بلاولى ويطأز وجته فهذا في عول النظر والاظهران له ألحسبة والانكار) عليه في ذلك (اذ لم يذهب من الحصلين) للعلم (أحدالي أن الجمهد يجوزله أن بعمل عوجب اجتماد غيره) الاأنوافق احتماده (ولاأن الذي أدى احتماده في النقليد الى شخص رآه أفضل العلماء) واعتقد فيهذلك (انله أن يأخذ عذهب غسيره فينتقد)و بختار (من الذاهب المنهاعنده) وأوفقه الرأيه (بل على كل مقلد) بكسر اللام (اتباع مقلده) بفق اللام (في كل تفصيل) من مسائل مذهبه (فاذا يخالفنه) أي المقلد (المقادف) مسألة من المسأثل (متفق على كونه منكر أبي المحملين) من أهل العدم (وهوعاص بالخالفة)له (الاأنه يلزم من هذا أمر)هُو أغض منه (وهو أن يجوز للعنفي أن يعترض على الشافعي اذا)رآه قد (نمائع بغسير ولى بأن يقول له الفعل في نفسسه حق ولمكن لاف حقك فانت مبطل بالاقدام عليمه مع اعتقادك ان الصواب ، فدهب الشافعي ومخالفة ماهوصواب عندل معصية في حقان وان لم يكن صواباعند الله) تعالى (وكذلك الشافعي محتسب على الحنفي اذاشاركه في أكل الضب) والضبع (ومتروك التسمية) عدا (وغيره ويعول له اماأن تعتقدان الشافعي أولى بالاتباع ثم تقدم عليه أو ) لا تعتقد ذلك و (لا تقدم عليم ) لإنه (على خلاف معتقداء ثم ينجره ف الى أمر آخرفي المحسوسات وهو أن يجامع أصم مثلًا) وهو فاقد عاسة السمع (امرأة على قصد الزناوعلم المحتسب انهذه امرأته زوجه اياها أبو منه في صغره والكنه اليس يدرى وعجزعن تعريفه ذلك الصممه أراكهونه فبرعارف بلغته فهوفي الاقدام مع اعتقاده انها أجنسة

أن ينكر على الحنفي شربه النبيد الذي ليس عسكر وتناوله ميراثذوي الارمام وحاوسه فيدار أخددهابشفعةالوار الى غيرذاك من محارى الاحتهادنع لورأى الشافعي شافعما شمرب النبيدة وينكم بلاولى وبطأزوجته فهذاني محل النظروالاطهر أنه الحسبة والانكاراذ لمنذهب أحدمن الحصلين الى أن الجهد يجوزله أن يعدمل عوجب اجتهاد غيره ولاأن الذي أدي احتهاده فى التقليد الى شعصراته أفضل العلاء انه ان يأخذ عذهب غير، فينتقدمن المذاهب أطيها عنده بلءلي كلمقلداتباع مقلده في كل تفصل فاذا مخالفته للمقلدمتفقعلي كونه منكرا بن الحصلين وهوعاص بالخالفة الاانه يلزم من هذا أمر أغض منه وهوانه يحوزالعنفيان يع مرض على الشافعي اذا

عاص) عليه مع اعتقادك ان الصواب مذهب الشافعي ومخالفة ماهو صواب عندك معصية في حقك ان كانت صوابا عندالله و كذلك الشافعي محتسب على الخنق اذا شاركه في أكل الضب ومتروك التسمية وغيره ويقوله امان تعتقدان الشافعي أولى بالا تباعثم تقدم عليه أولا تعتقدذلك فلا تقدم عليه لائه على خلاف معتقدك ثم ينجرهذا لى أمر آخرمن الحسوسات وهو أن يعامع الاصم مثلاا مرأة على قصد الزنا وعسلم المنسب انهذه امرأته زوجه أبوه اياها في صغره ولكنه ليس يدرى و عزعن تعريفه ذلك اصممه أولكونه غير عارف بلغته فهوفى الاقدام مع اعتقاده الما أجنبية

منعكسهدا أن يقال ماليس عنكرعندالله والح هومنكرعندالفاعل لحهله لاعتعمته وهذاه والاطهر والعلم عندالله فتعصلمن هذا أنالنفي لايعترض على الشافعي في المركاح ملا ولى وانالشافعي يعترض على الشافعي فيسه لكون المعترض علمه منكرا باتفاق المتسب والمتساعلا وهذه مسائل فقهمة دقيقة والاحتمالات فهامتعارضة وانما أفنينا فهما يحسب ماترج عندنا في الحال ولسنا نقطع يخطائر ج الخالف فها انرأى اله لايحرى الاحتساب الافي معاوم على القطع وقد ذهب المهذاهمون وقالوالاحسبة الافىمثل الجروا لخنز مومأ بقطع بكونه حواماولكن الاشبه عندنا ان الاحتماد ورفي حق الحمدن اذ سعد عامة البعد أن يحتهد فى القملة و معترف بظهور القبلة عنده فيجهة بالدلالات

عاص) لله تعالى ومؤاخذبه (ومعاقب عليه في الدارالا سنحة فينبغي أن عنعه منه مع انه ازو جنه وهو بعيد منحبث الله حلال في علم الله ) تعالى (قريب من حيث الله حرام عليه بحكم غلطه و جهله ولاشك في أنه لو على طلاق زوجته على صفة في قلب الحنسب مثلامن مشيئة أوغض أوغيره وقدو جدت الصفة في قلبه وعجزعن تعريف الزوجين ذلك ولكن علم وقوع الطلاق في الباطن ) لوجود الصفة (فاذارآه يجامعها فعلمه المنعمن ذلك أعيى باللسان لا بالسم (لان ذلك زناالا أن الزاني عسيمالم به) لعدم وجود الصفة عنده (والمحتسب عالم بانم اطلقت منه ثلاثا) أي طلاقا بائنا (وكونهما) أي الزودين (غير عاصين لجهلهما يوجود الصفة لا يخرج الفعل عن كونه منكرا) في زفسه (ولا يتقاء لدذاك عن زنا الجنون) بامر أو أجنبية (وقد بينا اله عنع منه فأذا كان عنع مماهو منكر عندالله وانلم يكن منكرا عندالفاعل ولاهوعاص به لعذرالجهل فيلزم من عكس هذا أن يقال ماليس بمنكر دندالله) تعالى (وانماهو منكر عندالفاعل لجهله لا يمنع منه وهذاه والاظهر) من الاقوال (والعلم عندالله) تعلى (فتعصل من هذاان الحنفي لا يعترض على الشافعي فى الذكاح بالاولى وان الشافعي بعد ترض على الشافعي فيد مدكون المعترض عليه مذكر ابا تفاق المحتسب والمحتسب عليمه وهذه مسائل فقهيمة دقيقة ) الدرك (والاحتمالات فيهامتعارضة )واطلاق القول بالترجيع فهاعسر (واغاأفتينافه عسسماتر جعندنافي الحال ولسنانقطع يخطا المخالف فهاان رأى) واعتقد (الهلا يجرى الاحتساب الافي معاوم على القطع وقد ذهب المدة أهبون) من الغلماء (وقالوا لاحسبة الافي مثل الخروالحرس لاتفاتهم على حرمة كل منهـ ما (وما يقطع بكونه حراما) ولم يختلف فيه فهدامذهب جماعة من العلماء (ولكن الاشبه عندنا) معاشر الشافعية (ان الاجتهاد وترفى حق الجتهداذ يبعدغاية البعدان يعتهد في القبلة ويعترف بظهور القبلة عنده في جهة ) معاومة معينة (بالدلالات الظنمة غربستد وهاولاعنع عنه لاحل ظن غيره أن الاستدباره والصوابو) أما (رأى من وي انه يحور الكل مقلد أن يختار من الذاهب ماأراد) بهوى نفسه فانه (غير معدد به ولعله لا يصح ذهاب داهب اليه أصلا فهذامذهب لايثبت عندأهل المعرفة (وان ثبت فلا يعتدبه عند أهل العلم (فان فلت اذا كان لا بعترض على الحنق فى الذكاح بغير ولى لانه يرى انه حق فينبغى أن لا يعترض على المعتزلى فى قوله ان الله لا يرى وقوله ان اللهرمن الله والشركيس من الله وقوله في كلام الله مخد لوق ) وغيرذ لك من الاقوال التي خالفوا فيها أهل السنة والجاعة (وعلى الحشوى فى قوله ان الله جسم وله صورة والهمستقرعلى العرش بل لا ينبغي أن يعترض على الفلسفي في قوله الاجساد لا تبعث وانما تبعث النفوس لان هؤلاء أيضا أدى اجتهادهم الى ما قالوه وهم يظنونان ذلك هوالحق ومن مخاافه معلى الساطل واستدلواعلى ذلك بالسيات وأخبار ماعدا الفلسفي فاغما استدلالهم بالعقل فقط (فانقلت بطلان مذهب دؤلاء ظاهر فبط الانمذهب من يخالف نص المديث العديم) يشمرالي حديث لانكاح الابولى وقد تقدم الكلام عليه وكذا من بخالف نص الاتهة

الظنية مستدرها ولا عنع منه لاحل ظن غيره ان الاستدبارهوالصواب ورأى من بى أنه يحور الكل مقلد أن يحتار من المذاهب مأ وادغير معتديه ولعله لا يصح ذهاب ذاهب اليه أصلافهذا مذهب لا يثبت وان ثبت فلا يعتديه فان قلت اذا كان لا يعترض على الحنفى فى النكاح بلا ولى لانه برى انه حق فننبغى أن لا يعترض على المعترفى فى قوله ان الله لا يرى وقوله ان الحير من الله والشرايس من الله وقوله كلام الله مخاوف ولا على الما الله عنه وله ان الله تعالى جسم وله صورة وانه مستقرعلى العرش بل لا ينبغى أن يعترض على الفلسنى فى قوله الاجساد لا تبعث واغالت تبعث النفوس لان هؤلاء أضاؤ دى احتماده من الما هو في طاهر في طلان من منافلات منافلات منافلات منافلات المنافلة على المنافلة على المنافلة المن

مدهب مناف نسالحديث المعيم

المضاطاهر وكانت بطواهرالنصوص إن الله تعلى مرى والمعترفي يذكرها بالتأويل فكذلك ثبت بطواهر النصوص مسائل خالف فهما الحنفي كمسئله الذكاح بلاوله ومسئله شفعة الجواروندا ترهما فاعلم ان المسائل تنقسم الى ما يتصور أن يقال فيه كل محتهد معيب وهي أحكام الافعال في الحسل والحرمة وذلك هو الذي لا يعترض على المجتهد من فيه اذلا يعلم خطؤهم قطعابل طناوالى مالا يتصور أن يكون المصيب فيه الا واحدا كمسئلة الرؤية والقدروقدم (٣٨) المكالم وأنى الصورة والجسمية والاستقرار عن الله تعلى فهدا على علم خطأ المخطئ فيه

كقوله ولاتأ كلوامالم يذكراسم الله عليمه (أيضاطاهر وكأثبت بظواهر النعوص ان الله تعالى رى والمعتزلي ينكرها بالتأويل فكذلك ثبتت بظواهر النصوص مسائل خالف فهاالحنفي كمسئلة الذكاح بلا ولىومسئلة شفعة الجوارونظائرهافاعلم انالمسائل تنقسم اليمايتصو رأن يقال فها كل محتهد مصيبوهي أحكام الافعال في الحل والحرمة وذاك هوالذي لا يعترض على المحتهد بن فيه اذلا يعلم خطؤهم قطعا بل ظنا) اعلم أنه اختلف العلاء في أن كل مجتهد مصيباً م الصيب واحدومعناه ان كل من حكم بحكم وا تعة فهل هو حكم بماأمره الله أملا والخلاف مبنى على ان لسكل واقعة حكم متعينا في نفس الامر أملا بل يتعين باجتهاد المكاف واختياره فان كان لم يكن المصيب الاواحداوان لم يكن لا كلهم مصيباوعلى ان اسكل حكم دليلاقطعيا أم طنمافان كانعلمه دليل ظني فلا يكون المصيب الاواحد اوان كان قطعما كان الكل مصيم الامتناع الخطأفي القطعي والختار عندالشافعي انالكل واقعة حكم متعمنافي نفسه وعلمه دلمل ظني فبلزم أن لامكون المكل مصيمايل المصيب واحدوله أحران أحرالاحتهاد وأحرالاصابة والخطئ له أحرالاجتهاد فقط ولايكون آ ثما يحيث الخطأ فيسه وهدذا القول أعنى كل مجتهد مصب منقول عن الاشمرى والقاضي وجهور المتكامين من الاشاعرة والمعتزلة ولهم فى ذلك تفصيل واختلاف محله كتب الاصول (والى مالا يتصور أن يكون المصيب فيه الاواحدا كمسئلة الرؤية والقدر وقدم الكلام ونفي الصورة والجسمية والاستقرار فهدنا ممايعلم خطأ المخطئ فيه قطعا فلايبق لخطئه الذي هو جهل محض عبرة) أشار مردنا القسم الى ماعرف عندهمانه ليس كل بجتهدفى العقليات مصيبابل الحق فيهاواحد فن أصابه أصاب ومن فقده أخطأ وقال العنبرى والجاحظ كل بجتهد فبهام ميبأى لااثم عليه وهما محجو جان بالاجماع كانقله الاحمدى (فاذا البدع كلها ينبغي أن تحسم أبوام اوتذكر على المبتدعين بدعهم وان اعتقدوا انماالحق) عندهم ﴿ كَارِدِعَلَى الهِ ودوالنصاري كَفرهموان كانوا يعتقدون انذاك حق) عندهم (لانخطأهم معاوم على القطع علاف الخطأفى مظان الاجتهاد) فاعما يعلم طنا (فان قلت فهـ مااعترضت على القدرى في قوله الشرليس من الله اعترض عليك القدرى أيضافى قولك الشر من الله وكذلك فى قولك ان الله برى وفي سائر السائل) المختلف فها (اذالبتدع محق في نفسه والمحق مبتدع عند المبتدع وكل يدعى انه محقّ ويذكركونه مبتدعافكيف يتمالاحتساب فاعلم انتالاجل هدا التعارض نقول ننظرالي البلاد التي فهما أظهرت تلك البدعة فان كانت البدعة غريبة والناس كاهم على السنة فاهم الحسبة عليه بغيراذن السلطان) لقيام شوكة السنة (وان انقسم أهل البلد الى أهل البدعة وأهل السنة) كماهو فى غالب لمدان العيم (وكان فى الاعتراض تُحر يك فتندة) واثارة شر (بالمقابلة فليس الا تحاد الحسبة في المداهب الابنعب من الساطان فاذارأى الساطان الرأى الحق ونصره وأذن لواحد أن يزح المبتدعة) عن اطهار البدعة (كان لهذاك وليس لغيره) من الاتحادمن غسيراذن (فانما يكون باذن السلطان لا يتقابل وما يكون من حهـة الآحادة يتقابل الأمرفيه وعلى الجلة فالحسبة فى البدع أهم من الحسبة في كل المذكرات) سواها (ولكن ينبغي أن يراعى فهاهذا التفصيل الذي ذكرناه كيلاية قابل الامرفيه ولا ينجرالي نحريك الفتنة) واثارة الفساد (بللوأذن السلطان مطلقافي منع كلمن يصرح بأن القرآن مخلوق أوان الله لا برى اوأنه مستقر

قطعا ولايبقي لخطئهالذي هو جهل محضوحه فاذا البدع كالها ينبغي ان تحسم أنوام اوتنكرهلي المبتدعين يدعهم واناعتقدوا انها الحق كارد على الهود والنصارى كفرهم وان كانوا يعتقدونانذلكحق لان خطأهممعاوم على القطع تغسلاف الخطأفي مظان الاجتهاد فان قات فهمااعترضت على القدرى في قوله الشرايس منالله اعدار ضعليك القدرى أيضا فىقولك الشرمن الله وكدذلك فيقولكانالله وى وفي سائر المسائد لاذ البتدع محق عندنفسه والحق مبتدع عندالمتدع وكليدعي الهجعقو بذكر كونه مبتدعاف كيف يتم الاحتساب فاعلم أنا لاحل هذا التعارض نقول ينظر الى البلدة التي فهاأظهرت تلك البدعدة فانكانت البدعة غريبة والناس كلهم على السنة فلهم الحسبة علسه بغيراذن السلطان وانانقسم أهل البلدالي أهلالبدعة وأهلالسنة

وكان فى الاعتراض تحريك فتنة بالفاتلة فايس الدّعاد الحسبة فى المذاهب الابنصب السلطان فاذاراًى على على السلطان الرأى الحق ونصره وأذن لواحد أن بزحوالم تدعة عن اطهار البدعة كان له ذلك وليس لغيره فان ما يكون باذن السلطان لا يتقابل وما يكون من جهة لا تحاد فيتقابل الامرفيه وعلى الحلة فالحسبة فى المناطسة فى كل المذكرات ولكن ينبغى أن براى فيهاهذا المنفس سبل الذى ذكرناه كيلايتقابل الامرفيه اولا ينعر الى تحريك الفتنة بل لوأذن السلطان مطلقا فى منع كل من بصرح بان القرآن مخلوق أوأن السلطان مطلقا فى منع كل من بصرح بان القرآن مخلوق أوأن السلطان مطلقا فى منع من بصرح بان القرآن مخلوق أوأن المستقر

على العرش عماس له أوغيرذ الدع السلط الاستادع لى المنع منه ولم ينقابل الامر فيه وانحا ينقابل عند عدم اذن السلطان فقط \* (الركن الثالث المحتسب عليه) \* وشرطه أن يكون بصفة بصير الفعل الممنوع منه فى حقه منكر او أقل ما يكفى فى ذلك أن يكون انسانا والأ يشترط كونه مكافا اذبيذا أن الصبي لوشرب الخرمنع منه واحتسب عليه وان كان قبل البلوغ ولا يشترط كونه عميزا اذبينا ان المجنون لوكان من فى جمينونة أو يأتي مهدمة لوحب منعه منه نعم من الافعال ما لا يكون منكر افى حق المجنون كترك الصلاة والصوم وغيره ولسكال اسنا نلتفت الى اختلاف التفاصيل فان ذلك أيضا بما يختلف فيه القيم والمسافر والمريض والصحيح (٣٩) وغرضنا الاشارة الى الصفة التي مهاية مأ

على العرش بماسله أوغيرذاك من البدع تسلط الآحاد على المنع منه ) من عند أنفسهم (ولم يتقابل الامر

\*(الركن الثالث الحنسب عليه)\*

(وشرطه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه فى حقه منكرا وأقل ما يكفي فى ذلك أن يكون انساناولا يشترط كونه مكاءااذ بينا آنفا ان الصي اذا شرب الخرمنع منه واحتسب عليه وان كان قبل البساوغ ولايشترط كونه بميزا اذبينا كذلك الالجنون لوكان بزني بمعنونة أو يأتى بم يمة لوجب منعه من ذلك) لانه في الجلة منكر في حق كل من الصي والمجنون ولولم عيز ولم يعقل (نع من الافعال مالايكون منكرا في حق المجنون كترك الصلاة والصوم وغيره ولكن لسناناتفت الى اختلاف التفاصيل فانذاك أيضاما يختلف فيه المقيم والسافروالمريض والصحيح وغرضنا الاشارة الىالصفة التيبم اتوجه أصل الانكار عليه لاماج ايتهمأ التفاصيل فانقلتفا كتف بكونه حبوانا ولاتشترط كونه انسانافان المهيمة لوكأنت تفسد ر رعالانسان الكانمنعها منه كانمنع الجنون من الزناواتيان البهيمة) فيعد ذلك أيضا من المحتسب عليه (فاعلم ان تسيمة ذاك حسبة لاوجه لهاذ الحسبة عبارة عن المنع من منكر لحق الله صيالة للممنوع عن مقارفة المنكر) وملابسته (ومنع الجنون من الزناواتيان المهيمة لحق الله وكذا منع الصيعن شرب الجر) اعاهو رعاية لحق الله (والانسان اذا أتلف زرع غير منع منه لحقين أحدهما لحق الله تعالى فان فعله معصمة) اذقد نم عن اللاف مال الغير (والثاني حق المناطف عليه فهما علمان) مستقلنان (تنفصل احداهماعن الاخرى) أى قدتو حداحدا هماولانو حدالاخرى (فلوقطع طرف غيره باذنه فقدو حدت العصمه) وهي مخالفة أمر الله تعالى (وسقط حق الجني عليه باذنه) أي بسبب اذبه (فيثب الحسبة والمنع باحدى العلتين والمهيمة اذاأتلفت كزرع الغير (فقدء دمت المعصية ولكن يثبت المنع باحدى العلنين) وهواتلاف مال الغير (ولكن فيه دقيقة وهوا بالسنانقصد باخراج الهيمة منع الهيمة بل) نقصد (حفظ مال السلم) وهوأ كدر (اذالمهمة لوأ كات منه أوشر بت من اناء فيه خر أوماء مشوب يخمر لم غنعها منه بل يحوزا طعام كالب الصد الجيف والمنات) والاعدورفيه (ولكن مال المسلم اذا تعرض الضاع وقد رناعلى حفظه من غيرتعب ولامشقة ظاهرة (وجب ذلك على ناحفظ للمال بل فو وقعت حرة لانسان من علو وتحته) أى العلق (قارورة) زجاج (الغيره فندفع الجرة لحفظ القارورة) لانه مالمسلم (الالنع الجرة من السقوط لانالانقصد منع الجرة وحراستها من أن تصمير كاسرة للقار و رة وغنع المجنوب من الزيا واتبان البهيمة وشرب الخر وكذا الصي لاصيانة للهيمة المأتية) أى التي فعل ما (أوالخر المشروب ل صيانة للمعنون عن شرب الجروتيز عراله من حيث هو انسان محترم فهذه لطائف دقيقة ) المدرك (لا يتفطن لهاالاالحة قون فلاينبغي أن يغفل عنها) فانم امن المهمات (ثم فيما يجب تنزيه الصي والمجنون عنه نظر

المنع باحدى العلمين والكن فيه دقيقة وهو الاسنانقصد باخراج المهيمة منع المهيمة بلحفظ مال لمسلم اذالم يمة لوأ كات ميتة أوشر بت من الماعنية خرا وماء مشوب عمر لم فيعه المنه بل يحو واطعام كلاب الصدالجيف والمينات والكن مال المسلم اذا تعرض الضياع وقد رناعلى من الماعنية خرا وماء مشوب عمر لم في عهامنه بل يحو واطعام كلاب الصدالجيف والمينات والكن مال المسلم اذا تعرض الضياع وقد رناعلى حفظه بغير تعب و حب ذلك علينا حفظ اللمال بل لووقعت حرفلانسان من علووقعة افار ورة لغيره فقد فع الجرة لحفظ القار ورة لالمنع الجرة من المناف المعام كلاب المعام كلاب المناف على من المناوات بالمناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف عند المناف الم

توجمه أصل الانكارعلمه لامام التهدأ للتفاصل فان قلتفا كتف سكونه حوانا ولاتشترط كونه انسانافات المهمة لوكانت تفسدزرعا لانسان لكاغنعهامنه كأغنج المحندون من الزياواتدات البهة فاعلم ان تسميةذاك حسبةلاوجهالهااذالسبة عبارة عنالنع عنمنكر لحقالله صالة للممنوع عن مقارفة المنكرومنع المحنون عسن الزنا واتبان الهيمة لحق الله وكذامنع الصي عدن شرب الحر والانساناذا أتلفزرع غديره منع مند علقدين أحدهما حقالله تعالى فان فعمله معصية والثانيحق المتلف عليه فهماعلتان تنفصل احداهماعن الاخرى فاوقطع طرف غييره باذنه فقدو جدت المعصمة وسقط حق الحني

عليه بأذنه فتثبت الحسية

والنع باحدى العلتين

والهمة اذا أتلفت فقد

اذقد يتردد فى منعهما من لبس الحرير وغيرذلك وسنتعرض لما انشيراليه فى الباب الثالث فان قلت فكل من رأى بها ثم قداسترسلت فى زرع انسان فهل يجب عليه اخراجها وكل من رأى مالالمسلم أشرف على الضياع هل يجب عليه حفظه فان قلتم ان ذلك واجب فهذا تدكليف شطط يؤدى الى أن يصيير الانسان مسخر الغييره طول عرووان قلتم لا يجب فل يجب الاحتساب على من يغضب مال غييره وليس له سبب وى مراعاة مال الغير فنة وله دا المحدد قي غامض والقول الوجيزة به أن نقول مهدما قدر على حفظه من الضياع من غيران يناله تعب فى بدئه أوخسران فى مله أونقصان فى جاهه (٤٠) وجب عليه ذلك فذلك القدر واجب فى حقوق المسلم بل هو أقل درجات الحقوق والادلة أوخسران فى مله أونقصان فى جاهه (٤٠)

ا ذقد يتردد في منه هما من ليس الحرس وفي غير ذلك وستتعرض لما نشير اليه في الباب الثالث أفريبا ان شاء الله تعالى (فان قات فكل من رأى م ائم قد استرسلت فى زرع انسان) فرعته (فهل بعب عليه اخراجها) من ذلك الزرع (وكل من رأى مالالسلم أشرف على الضياع) والتلف (هل يحبُ عليه حفظه) أم لا (فان قلتمان ذلك واحب فهذا تمكيف شطط ) وجور ( يؤدى الى أن يصير الانسان مسحر الغير ف) أى مذللا (طول عره وانقلتم لا يجب فلم يجب الاحتساب على من بغصب مأل غيره وليس له سبب سوى مراعاة مال الغير ) وحفظه (فنقول) في الجواب (هذا يحدد قبق عامض والقول الوحيز) أى الختصر (فدمأن نةولمهما تدر) الانسان على حفظه عن الضياع من غيران يناه تعب فيدنه أوحسران في ماله أونقص في جاهه) بسبب كارم الناسُ فيه (وجب عليه ذلك فذلك القدر واجب في حقوق المسلم) وفي نسخة في حةوق المسلمن بعضهم على بعض (بله وأقل درجات الحقوق والادلة الموجبة لحقوق المسلم) على المسلم (كثيرة وهذا أقل درجاتها وهو أولى بالايجاب من رد السلام لان الاذى في هذا أكثر من الأذي في ترك رد السلام) اذترتب عليه فائدة تغضى الى أخيه المسلم (بللاخلاف فى أن مال الانسان اذا كان يضيع بظلم ظالم) بأن غصبه أوأنكر وكانعنده شهادة لوتكم جالرجع الحق المه وجبعليه ذلك) أى اداء الشهادة (وعصى بكتمان الشهادة ففي منى ول الشهادة توك كل دفع) عن مال أخيه بعيث (الاضرر على الدافر فيه) والاتعب (فاماان كانعليه تعب وضروف مال أو جاه لم يكن يلزمه ذلك النحقه مُرعى في منفعة بدنه وفي ماله وجاهه كق غيره فلايلزمه أن يفدى غيره بنفسه نعم الايثار مستحب أثني الله عليه في كتابه (وتجشم الصاعب) أى تعمل المشقات (لاجل المسلين قربة) الى الله تعالى (فاما العام) فلافاذا أن كان يتعب باخراج البهائم عن الزرعلم يلزمه ) السمعي في ذلك اذلم يكان الله نفسا ألاو سعها (ولكن اذا كان لايتعب بننيه صاحب الزرع) من نومه (وهوناغ) أو باعلامه وهوغافل (يلزمه ذلك فأهمال تعريفه بالتنبيه) أوالاعلام (كاهماله تعريف القاضي بالشهادة وذلك لارخصة فيه) بليأثم الركها (ولاعكن أن برعى فيه الاقل والاكثر - في قال ان كان لايضيع من منفعته في مدة استغاله بأخواج الهام) من الزرع (الاقدردرهممثلاوصاحب الزرع يفويه مال كثير) ان أبقيت تلك الهام (فيرج مانيه لأن الدرهم الذيهو لههو يستحق حفظه كإيستحق صاحب الالف حفظ الالف فلاسسل للمصير الىذلك (فأمااذا كانفوان المال بطريق هومعصية كالخصب أوقتل عبد علوك للغير فهذا يجب المنع وان كان فيه نعب مّا) أي نوع تعب (لأن المقصود) الذي ينعب لحصوله (حق الشرع والمغرض دفع المصية وعلى الانسان أن يتعب نفسه في ترك المعاصي) مهما استطاع ( كاعليه أن يتعب نفسه في ترك المعاصي والمعاصي كلها) من سيث هي هي (في تركها نعب)ومشقة ويخالفة الهوى والنفس (وانما الطاعة كاهاترجيع الى فخالفة النفس) وهي الاصل الاصبل (وهي غاية النعب) لانه في مخالفته الاصلا

الموحية لحقوق السلمن كثبرة وهذا أقل درجاتها وهو أولى بالامحاب منرد السلام فان الاذى فى هذا أكثرمن الاذى في ترك رد السلام بللاخلاف فأت مال الانسان اذا كان يضيع بظلم طالم وكان عنده شهادة لوتكام بهالرجه الحق الموجبعلمدال وعصى بكتمان الشهادة ففي معنى ترك الشهادة ترك كلدفع الاضر رعلى الدافع فيهفأما ان كان عليه تعب أوضر فى مال أوحاه لم بازمه ذلك لانحقمه مرعى في منفعة مدنه وفي ماله و حاهه كق غسيره فالإبلزمه أن يفدى غميره بنفسمه نع الاشار مستحب وتعشم المصاعب لاحل السلمنةر به فأما اعاما فللفاذا انكان يتعب باخراج البهائمءن الزرع لم يلزمه السدعي في ذلك واحكن اذاكان لايتعب بتنبيه ضاحب الزرعمن تومه أو باعلامه بلزمه ذلك

فاهمال تعريفه وتنبيه كاهماله تعريف القاضى بالشهادة وذلك لارخصة فيه ولا عكن أن براعى فيه الاقل كالمعمدة المستغاله باخراج البهائم الاقدر درهم مثلا وصاحب الزرع يفوته مال كنبرفيتر جهانبه والا كثر حتى يقال ان كان لا يضيع من منفعته في مدة السينغاله باخراج البهائم الاقدر درهم مثلا وصاحب الزرع يفوته مال كنبرفيتر جهانبه لان الدرهم الذى له هو يستحق حفظ كايستحق صاحب الالف حفظ الالف ولاسبيل المصير الى ذلك فاما اذا كان فوات المال بطريق هو معصدية كالغصب أوقتل عبد معلوك الغير فهذا يحب المنعمنه وانكان فيه تعب تمالان المقصود حق الشرع والغرض دفع المعصدة على الانسان أن يتعب نفسه في دفع المعامى كاعليه أن يتعب نفسه في ترك المعامى كلهافى تركها تعب وانحال الطاعة كلها ترجيع المخالفة النفس وهي غاية النعب

ثم لا يلزمه احتمال كل ضرر بل التفصيل فيه كاذكرناه من درجات الحذورات التي يخالفها الحنسب وقد اختلف الفقها عنى مسئلتين تقربان من غرضنا احداهما أن الالتقاط هل هو واجب واللقطة ضائعة والملتقط مانع من الضياع وساع فى الحفظ والحق فيه عندنا أن يفصل و يقال ان كانت اللقطة فى موضع لو تركها فيهم تضع بل يلتقطه امن يعرفها أو تنرك كالوكان فى مسجد أو (٤١) رباط يتعين من يدخله وكلهم أمناء فلا

ملزمه الالتقاط وانكانت فىمضعة نظر فان كانعلمه تعدفى حفظها كالوكانت مسمة وتعتاج الىعلف وأصطبل فلا للزمه ذاك لانه اعاسالالنقاط لحيق المالك وحقمة بسبب كونه انسانا يحترما والملتقط أسا انسان وله حــق فيأن لايتعب لاحل غيرهكا لايتعب غد مره لاحله فان كانت ذهباأونو باأوشيأ لاصررعليه فيهالا محردته التعريف فهذا يتبغي أن بكون في محل الوجهين فقائل يقول التعسريف والقيام بشرطه فيهتعب فلاسدل الى الزامهذاك الا أن شرع فللرزم طلماللثواب وقائل يقول ان هذا القدر من التعب مستصغر بالاضافة الىمراعاة حقوق المسلين فينزله فللمنزلة تعب الشاهد في حضور مجلس الحكم فانهلا بلزمه السفر الى للدة أخرى الاأن يتسبرع به فاذا كأن يحلس القاضي في حواره لزميه الحضو روكان التعسيرده الخطوات لابعد تعباني غرض اقامة الشهادة وأداء الامانة وانكانفا الطرف الأسخرمن البلدوأحوج

كالجاهد العدة (ثم لا يلزمه احتمال كل ضرر بل التفصيل كاذ كرناه من درجات الحذورات التي يخالفها المحتسب وقد اختلف الفقهاء في مسئلتين تقر بان من غرضنا احداهما أن الالتقاط هله وواجب والقطة ضائعة) وهي كر طبحة اسم الذي يجده ملتي فيأخذه قال الازهري وهذا قول جميع أهل اللغة وحذات النحويين وقال الليث هي بالسكون ولم أسمعه لغيره واقتصرا بن فارس والفارابي على فتح القاف ومنهم من بعد السكون من لحن العوام (والملتقط مانع) لها (من الضياع) والتلف (وساعف الحفظ) لها على صاحبها (والحق فيه عندنا أن يفصل ويقال ان كانت المقطة في موضع لوتركها فيهم أمناء فلا يلزمه من بعرفها أو تترك كان في مسجد أور باط) للصوفية (يتعسين من يدخله وكلهم أمناء فلا يلزمه الانتقاط وان كان في مضيعة وهي المفارة المنقطعة وقال ان حتى هو الموضع الذي يضيع فيسه الانسان قال الشاعر وهوم قيم بدار مضيعة به شعاره في أموره الكسل

ومنمه يقال ضاع بضيع ضياعا اذاهاك وفيه لغة أخرى وهي مضبعة على وزن معيشة ( نظرفان كان عليه تعب في حفظها كالوكأنت بيسة وتحتاج الى علف واصطبل وحبال تربط بها (فلا يلزمه ذلك لانه اعا يحب الالتقاط لحق المالك وحقه بسبب كونه انسانا يحترما والملتقط أيضا انسان وله حق في أن لا يتعب لاحل غيره كالايتعب غيره لاجله وانكان)الملتقط (ذهبا)فى كيس أوفى طرف منديل (أوثوبا)مرميا (أوشياً الضررعاليه فيه الا بحرد تعب التعريف) سنة (فهذا ينبغي أن يكون ف محل الوجهين فقائل يقول التعريف والقيام بشرطه) على ماهومذ كورفى عله (سنة تعب فلاسبل الى الزامه ذلك الاأن يتبرع) منعندنفسه (فيلتزم طالباللثواب وقائل يقول انهذاالقدر من التعب مستصغر) أى قلل (بالاضافة الىمماعاة حقوق المسلين) فانها مؤكدة (فينزل هذامنزلة تعب الشاهدف حضو رمجلس الحكم فانه لا يلزمه السفر الى بلدة أخرى لاجل أداء الشهادة لمافيه من المشقة (الاأن يتبرع بذلك) وفي نسخة الاان تبرع به (واذا كان مجلس القاضي في جداره) أوقر يبامنه (لزمه وكان النعب بهذه الخطوات لابعد تعمافى غرض اقامة الشهادة وأداء الامانة وانكان فىالطرف الأسخر من البلد) وكان البلد منسعا (وأحو جاليه في الهاحرة) أي وسط النهار (وعند شدة الحر ) بدون الهاحق وذلك في البلاد التي يشدنها الحركا لجاز والين والحيشة (فهداقد يقع في على الاجته أدوالنظر ) فان كان في الملاد الباردة وطلب منه المشي الى آخر البلد بلزمه لعدم التعب وأن أحو بالبه في وقت نزول الشلح والبرد الكشير أوالمارالكثير أوكان الطربق فيهاوحل كثبرلم يلزمهو ينظر معذلك انكان الشاهدر أكماعلى دابة ولم يحصله التعب يلزمه (فاذا الضررالذي ينال الساعي في حفظ حق العسرله طرف في العله لايشك في انه لايبالي به وطرف فى الكثرة لايشك فى انه لايلزم احتماله ووسط يتعاذبه الطرفان و يكون أبدا في دل الشهة والنظر وهي من الشهات المزمنة) وهي ألتي دام أشتباهها زمانا طو يلايقال مرض مزمن وهو الدام الذي أعيت عند الاطباء (التي ليس في مقدور البشراز النها اذلاعلة تفرق بين أحزامها المتقاربة ولكن المتى ينظرفهالنفسه و يدعما ريبه ) أى بوقعه فى الريبة (الى مالا بريبه) عملا بقوله صلى الله عليه وسادع ما ريبك الى مالاريبك (فهذا تهاية الكشف عن هذا الاصل) ولم يذكر المصنف السئلة \*(الركن الرابع نفس الاحتساب) الثانية التي تقرب من الغرض

( 7 - (اتعاف السادة المتقين) - سابع ) الى الحضور في الهاجرة وشدة الحرفهذا قديقع في عول الاجتهاد والنظرفان الضرو الذي ينال الساعى في حفظ حق الغير له طرف في القله لايشان في أنه لا يبالى به وطرف في الكثرة لا يشافي أنه لا يلزم احتماله و وسط يتعاذبه المطرفان و يكون أبدا في محل الشهدة والنظر وهي من الشهدات المرمنة التي ليس في مقدور البشراز الته الذلاعلة تفرق بين أجزائه المتقاربة ولكن المنتقب المنافق بنظر في الذي يبه الحمالا بريبه فهذا نه المكن الكشف عن هذا الاصل \* (الركن المرابع نفس الاحتساب) \*

وله درجان وآداب أما الدرجات فأولها التعرف تم التعريف ثم اله مى ثم الوعظ والنصح ثم السب والتعنيف ثم التغيير بالبد ثم التهديد بالضرب ثم التعنيف ثم التعبير بالبد ثم التهديد بالضرب وتعقيقه ثم شهر السلاح ثم الاستظهارفيه بالاعوان وجمع الجنود \* (أما الدرجة الاولى) \* وهى التعبر يف ونعنى به طلب المعرفة بعريان المنكر وذلك منه مى عنه وهو التعسس الذى ذكرناه فلا ينبغي أن يسترق السمع على دارغيره ليسمع صوت الاوتار ولا أن يستنشق ليدرك ولا أن عس (٢٤) ما في فيه ليعرف شكل المزمار ولا أن يستخدمن حيرانه ليخبروه بما يعرى في داره نعم لو

(وله در جان وآداب أما الدرجات فاقلها التعرف تم النعريف ثم النه ي ثم الوعظ والنصح ثم السب والتعنيف مُ التغيير باليدمُ الهديد بالضرب ثم أيقاع الضرب وتعقيقه مُ شهر السلام) أى ابرازه من بينه (ثم الاستظهار) أى طلب التقوية (فيه بالاعوان وجمع النوداماالدرجة الاولى وهو التعرف وتعنى به طلب المعرفة يجر بأن المنكر وذلك منه عنه وهو ) بعينه (التحسس الذي ذكرناه فلاينبغي أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت الاوتار) والمزامير والجلاجل (ولاأن يستنشق لمدرك رائعة الجر ولاأن يس مانى وبه ليعرف شكل المزمار ولاأن يستخبر من جيرانه ) الملاصقين الداره (ليخبر وه بما يجرى في داره) فكل ذلك تتبع للعورات (وقدوردفيه وعيد شديد كاتقدم في آداب الصبة) نعم لوأخره عدلان ابنداء من غيراستخبار (بان فلانا يشرب الخر أوفى داره خراعده الشرب فله اذ ذاك أن يدخك داره ولايلزمه الاستئذان) ففيه شروط الاقلأن يكون ذلك من غيراستغبار والثاني أن يكون الخبر عدلين لاعدلاواحدا والثالث كون الاخبار وقع على شربه حالا لاعلى شربه في الماضي واذا أخسبرأن الجرفي الدار فشرط فيه أن يكون قد أعد الشرب فرج مااذالم يكن كذلك بل كانت أمانة اذى عنده فاذاوجدت هدد الشروط فله الدخول من غيراستنذان (ويكون تخطى ملكه بالدخول المتوصل الى دفع المنكر كمكسر وأسه بالضرب للمنع مهما احتاج البه وأن أخبره عدلان أوعدل واحدد وبالجلة) المرادبه (من تقبل روايته دون شهادته ففي حواز الهجوم على داره بقولهم فيه أظروا حمال والاولى أن عتنع) عن الهجوم (لانله حقا فىأتلايتخطى داره بغيراذنه)وفى تخطيه اسقاط لحقه (ولايسقط حق المسلم على مائنت عليه حقه) شرعا (الابشاهد من فهذا أولى مأيعل مردافيه) أي برد عليه فني كلمنهما اسقاط الحق (وقد قيل أنه كان نقش خاتم القمان) عليه السلام (السترلاعاينت) أي شاهدت بعينك (أحسن من اذاعة) أى افشاء (ماظننت) ففهم منه أن السترعلي ألمدلم فيماعا ينه منده أولى بكل حال (الدرجة الشانية التعريف فان المنكر قد يقدم عليه المقدم عهدله) أى بسبب جهله (واذا عرف انه منكر تركه كالسوادي) أى المنسوب الى سواد البلد أى ربعه والمراديه الفلاح ( بصلى ولا يحسن الركوع والسعود فمعلم انذاك لجهله بانهذا ليس بصلاة ولورضى بانلا يكون معلما لترك أصل الصلاة فعب تعريفه باللطف) واللين (من غير عنف) وزحر (وذلك لان في ضمن النعريف نسبة الى الجهل والخق والتعهيل ايذاء وقلايرضى الانسان أن ينسب الى الجهل بالامور لاسما بالشرع ولذلك ترى الذى يغلب عليمه الغضب كيف بغضب اذانيه على الحطأ والجهل) ويتغير من اجه (وكيف يجم ـ دفى مجاحدة الحق)أى منا كرنه بعد معرفته (خيفة أن تنكشف عورة جهاله) بين الناس (والطباع أحرص على ستر عورة الجهلمنها على سترالعورة الحقيقية) وهي السوأ تان (لان الجهل قبع في صورة النفس وسواد في وجهه وصاحبه ماوم عليه وقبح السوأتين مرجع الىصورة المسدن والنفس أشرف من البدن) اذهو كالمطمة للنفس (وقيمهاأ شدمن قبم البدن عُمهو غيرماوم لانه خلقة ولم يدخل) وفي بعض النسخ لأن خلقة لم يدخل (تعت انتباره حصوله ولآتحت اختباره أزالته وتحسينه والجهل فبح يمن ازالته وتبديله بحسن العلم فلذلك

أخرره عدلان أشداء من غير استخبار بأنف الناشرب الخرفى داره أو بأن فى داره تحسرا أعده الشرب فلهاذ ذاك أن يدخيلداره ولا بلزمه الاستئذان وبكون تخطيى ما . كه بالدخول للتوصيل الى دفع المذكر ككسررأسه بالضرب للمنع مهمااجتاح المعوات أخسره عدلان أوعدل واحدو بالجلة كلمن تقبل روايتــ لاشــهادته فني حوارًا لهيجوم على داره بقولهم فمهنظر واحتمال والاولى أنءتنع لان لهحقا فىأن لا يتخطى دار وبغير اذنه ولا سقطحق المسلم عاثبت عليه الابشاهدين فهذا أولى مايجعل مردا فيه وقدقيل انه كان نقش خاتم لقمان الستركماعالنت أحسن من اذاعة مأطنت (الدرجة الثانية) التعريف فان المنكرقد بقدم عليه المقدم يحهله واذاعرف انه منکر ترکه کالسوادی يصلى ولا يعسن الركوع والسحودفيعلم أن ذلك إهار مأن هذه ليست بصلاة ولو رضى بأنالا بكون مصلى الترك أصل الصلاة فحب تعريفه

بالطف من غير عنف وذلك لان في ضمن التعريف نسبة الى الجهل والحق والتحهيل الذاء وقلما وضي الانسان بأن ينسب الى يعظم الجهل بالامورلاسم ابالشرع ولذلك ترى الذى يغلب عليه الغضب كدف يغضب أذا نبه على الخطأ والجهل وكنف يعتمد فى مجاحدة الحق بعد معرفتة خيطة من أن تنكشف عورة جهله والطباع أحرص على سترعورة الجهل منها على سترالعورة الخقيقية لان الجهل قبع في صورة النفس وسواد في وجهه وصاحبه ماوم عليه وقبط السوأ تين يرجع الى صورة البدن والنفس أشرف من البدن وقبحها أشد من قبع البدن عم هوغير ماوم عليه لانه خلقة لم يدخل تحت اختباره حصوله ولافى اختباره از الته وتحسينه والجهل قبع عكن از الته وتبديله بعسن العلم فلذ النه

خطأ فى غرام الدين فلا ينبغي أن ترده علمه فانه استفدد منكعلاو بصبراك عدواالااذاعلتأنه اغننم العلم وذلكءز تزجدا \*(الدرحة الثالثة)\* النهى بالوعظوالنصم والتخرويف بالله تعالى وذلك فمن يقدم على الامر وهدوعالم بكونه مذكراأو فبمن أصرعلمه بعدانعرف كونهمنكرا كالذي يواظب على الشرب أوعلى ألظالم أو على اغتمال المسلمن أوما يحـر يجراه فسلمغيأن وعظا ويخوف مالله تعالى وتوردعليه الاخبار الواردة بالوعد فيذلك وتعكيله سيرة السلف وعادة المتقين وكلذلك بشفقة ولطفمن غيرعنف وغضب بل بنظر اليه نظرا الرحم عليهو برى اقدامه على العصمة مصيبة على نفسه اذالمسلون كنفس واحسدة وههذاآ فةعظمة ينبسغي أن يتوقاها فانها مهلكة وهيأن العالم ري عنددالتعريف عزنفسه بالعلروذل غيره بالجهل فرعما بقصد بالتعريف الادلال

يعظم تألمالانسان نظهورجهله) و يكثر تأسفه وتندمه (و يعظم ابتهاجدفى نفسه بعلمه ثماذته عندظهور جمال علمه اغيره )لاسمااذا انتفع به (واذا كان النعريف كشفاللعورة) الباطنة (مؤذ باللقلب فلابدوات يعالج دفع اذاه بلطف الرفق) ولين الكلام (فنقول) له في تعريفه (أن الانسان لا يولدعالما) واعلام بالتعلم (ولقد كناأيضا) مثلك (جاهلين بامورا أصلاة فعلمنا العلماء) وأرشدونا (ولعل قريتك مالية من أهل العلم أوعالها مقصرفي شرح الصلاة وايضاحها انماشرط الصلاة العامأ نينة فى الركوع والسحود) وعدم الالتَّفات والعبث بالشيُّ (فهكذا يتلطف به ليحصل التعريف) له (من غيرا بذاء فان ابذاء المسلم حرام محذور كان تقريره على المنكر محذور وليس من العقلاء من نغسل الدم بالدم أو باليول) وانما نغسل عابطهره كالماء (ومن اجتنب محذورا السكوت على المنبكر واستبدل عنه محذو رالايذاء المسلم مع الاستغناء عنه فقد عسل الدم يالبول على التحقيق وأمااذا وقعت على خطا) منه (في غير أمر الدين فلا ينبغي أن ترده عليه فانه يستفيدمنك على ويصير المعدول بردك عليه (الااذاعكت انه يعتنم العلم) ولا يحقد في باطنه عداوة ال (وذلك عز بزجدا الدرجة الثالثة المهدى بالوعظ والنصم والتخويف بالله تعالى وذلك فمن يقدم على الامر وُهو عالم بكوَّنه منكراً أو فين أصر عليه) و واطب (بعددان عرف كونِه منكرا كالذي يواطب على الشرب أو على الظلم أوعلى اغتمال المسلمان أو ما يحرى محراه فينبغي أن يوعظ) و ينصم (و تحوّف بالله تعالى وتورد عليه الأخبارالواردة بالوعيد فيها) أى في كل ماذكر من الشرب والظلم والاغتياب (ويحكى له سميرة السلف) الصالحين (وعادة المتقين) في أثناء حكايات وأمثال ومناسبات (وكلي ذلك بشفقة ولطف من غير غضب وعنف بل ينظر اليه نظر المترجم عليه و برى اقدامه على العصية )مع الاصرارعلها (مصيبة على نفسه اذالمسلون كنفس واحدة) فاذا روى هذا القدر مع النعريف كأن سيمالقبول قوله والانحمازاليه (وههنا آفة عظيمة ينبغي أن يتوقاها) و يستحفظ منها (فانه امهلكة) أي تحسمله على الهلاك (وهوأن العالم مرى عند التعنيف عز نفسه بالعلم وذل غيره بالجهدل فر بمايق مدبالتعريف الاذلال وأظهار التميز ) على الغير (بشرف العلم واذلال صاحبه بالنسبة الى خسة الجهل فان كأن الباعث هدذا فهذا المنكر أقبم في نفسه من المنكر الذي يعترض عليه ومثال هذا المحتسب مثال من يخلص غيره من النار باحراق نفسه وهوغاية الجهل) ونهاية الحاقة (وهذه مزلة عظمية وغائلة هائلة) أى يخوفة (وغرورالشيطان يتدلى يحبله كلانسان الامنعرفه الله عيوب نفسه)المستكنة فيها (وفتح بصيرته بنور هدايته) فاستبصر ولم يتبسع سبيل الغرور (فان في الاحتكام على الغير لذة للنفس عظم ـــة من وحهين أحدهما منجهة دالة العلم) فان النفس تبه بيلذة العلم وتفرح به (والا خرمن جهة دالة الاحتكام والسلطنة وذلك مرجع الىالرياء وطلب الجاه وهو الشهوة الخفمة المتداعية الىالشرك الخفي الذي هوأخفي من دبيب النمل (وله محك ومعيار ينبغي أن يمتحن المحتسب به نفسه) ليدرك و زنم ا( وهو أن يكون امتناع ذلك الانسان عن المنكر بنفسه) باعانة الله وتوفيقه (أو باحتساب غيره) من اخوانه (أحب المه

واطهارا لتمييز بشرف العلم واذلال صاحبه بالنسبة الى خسة الجهل فان كان الباعث هذا الهذكر أقبح فى نفسة من المنكر الذى يعترض عليه ومثال هذا المحتسب مثال من يخلص غيره من النار باحراف نفسه وهوغاية الجهل وهذه مزلة عظمة وعائلة هائلة وغرو والشيطان يتدلى بحبله كل انسان الامن عرفه الله عيوب نفسه وفتح بصيرته بنو وهذا يته فان فى الاحتكام على الغير لذة النفس عظمة من وجهين أحدهما من جهدة دالة العلم والاستخرمن جهد اله الاحتكام والسلطنة وذلك برجد عالى الرياء وطلب الجاه وهو الشهوة الخلمة الداعية الى الشرك الخنى وله محل ومعيار ينبغى أن يحتى المحتسب به نفسه وهو أن يكون امتناع ذلك الانسان عن المنكر بنفسه أو باحتساب غيره أحب المه

من امتناعه باحتسابه فان كانت الحسب قشاقة عليه تقيله على نفسه وهو بود أن يكفى بغيره فليحتسب فان باعتمه والدين وان كان اتعاظ ذلك الماصى بوعظه والزياره بزحره أحب المسممن اتعاظه بوعظ غسيره في اهو الامتبيع هوى نفسه ومتوسل الى اظهار ماه نفسه بواسطة حسبته فليتق الله تعمالى فيه وليحتسب أولاعلى (٤٤) نفسه وعنده في ايقاله مافيل لعيسى عليه السلام بالمن مرمع عظ نفسك فان

من امتناعه باحتسابه ) فليمتحن نفسه بذلك (فان كانت الحسبة شاقة تقيلة على نفسه وهو بود أن يكفي بغيره فليعتسب فان باعثه هو الدين )والاحر على قدر الشقة (فان كانا تعاط ذلك العاصي بوعظه وانزجاره بزجره أحباليه من اتعاظه بوعظ غيره فاهوالامتبعهوى نفسمه ) ومتدل بحبل غرور الشيطان (فينوسل الى اظهار جاء نفسم بواسطة حسبته فليتق الله) وليراقبم فانه ناقد بصير مطلع على السرائر (وليحتسب أولا على نفسه) شم على غيره (وعندهذا يقال له ماقيل لعيسى عليه السلام ياابن مريم عظ نُفسكَ فان العظت فعظ الذاس والاقاستعيمني) أخرجه صاحب الحلية في ترجة مالك بن دينار وقد تقدم قريبا (وقيل الداود) بن نصر (الطائي رحمة ألله تعالى أرأيت رجلاً دخل على هؤلاء الامراء فأم هم بالمعروف ونهاهم عن المنكر فقال أخاف عليه السوط) أى الضربيه (قال اله يقوى) قال أخاف عليه السيف (قال انه يقوى قال أخاف عليه الداء الدفين) أى المكتوم في القلب وهو (العبب) أخرجه أبو نعم فى الحلمة عن أبى بكر محدين أحد بن محدقال حدثنا أحد بن موسى الانصارى حدثنا محدين أبي داود سمعت سندو ية الغسال قال قيل لداود الطائى فذكره (الدرجة الرابعة السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشن وذلك يعدل اليمحند البجزعن المنع باللطف) أى اذ ارآه لم يمتنع بلطيف القول ولينه عدل الى تعنيفه بالقول الخشن (و) كذلك (عند ظهو رمبادى الاصرار) على المعصية (والاستهزاء بالوعظ والنصع وذلك مثل قول الراهم عليه السلام أف لسكرول اتعبدون من دون الله أفلا تعقلون ) وذلك بعدان نصهم بالاطف فأبوا الاالاصرارعلى الكفرفقال مأفال (ولسنانعني بالسب الفحش بمافيه نسبة الحالزنا ومقدماته ولا الكذب بلأن يخاطبه بمافيمه ممالا يعد منجلة الفعش كقوله بافاسق باأحق بالماهس ألاتخاف الله ياسوادى ياغبى ومايجرى هذاالجرى) من الالفاظ الدالة على مافيه من الاوصاف القبيعة (ولولا حقه ماعصى الله تعالى بل كلمن ليس بكيس فهوا حق والكيس) على وزنسيد (من شهدله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكياسة حيث قال الكيس من دان نفسه ) أي أدلها واستعبد ها يعني جعل نفسه مطيعة منقادةلاوامرر بها (وعمل ابعدا المون) قبل نروله ليصبرعلي نور من ربه (والاحق) كذافي النسخ وفيرواية العاحروفي أخرى بلفظ الفاحر بالفاء (من أتبع نفسه هواها) فلم يكفهاعن الشهوات ولم عنعها من مقارفة المنكرات (وتمــني على الله) زادفي واله الاماني بتشــديداليّاء جــع امنية أي فهومع تقصيره فى طاعة ربه واتباع شهوات نفسه لانعتذر ولابرجع بل يثمني على الله العفو والجنة مع الاصرار ونرك النوبة والاستغفارقال الطبيىقو بل الكيس بالعاخر والمقابل الحقيقي للكيس السفيه الرأى وللعاحر القادر ايذانابان المكيسهو القادروان العاحزهو السفيه قال العراقي واه الترمذي وقال حسن وابن ماجه منحديث شدادبنأوس اه قلت وكذلك رواه أحدوالحا كمفى الاعاب والعسكرى والقضاعي كاهم منحديث ابن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم الغساني عن ضمرة بنحبيب عن شداد قال الحاكم صحيم على شرط المخارى قال الذهبي لاوالله أبو بكرواه اه وقال ابن طاهر مدار الحديث عليه وهوضع فحدا قال العسكرى هذا الحديث فيمرد على ألمرجئة واثبات للوعيد وقال سعيد بنجبر الاغترار بالله القام على الذنب ورجاء الغفرة (ولهذه الرتبة أدبان أحدهماأن لايقدم عليها الاعندالضرورة والعجز عن اللطف والثاني أنالا ينطق الابالصدق ولايسترسلفيه فيطلق لسانه الطويل الايحتاج اليه بل يقتصر على قدر الحاجة) بما يناسب الحال والوقت والشخص فلابد من مراعاة ذلك (فان علم ان خطابه مذه الكامات

العظت فعظ الناس والا فاستحىمنى وقبسل اداود الطائى رحد الله أرأيت رحلاد خل على هؤلاء الامراء فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر فقال أخاف علمه السوط قالاله يقوى عليه قال أخاف عليه السف قالانه بقوىعليه قال أخاف عليه الداء الدفين وهوالعب \*(الدرجة الرابعة)\*السبوالتعنيف مالقو ل الغلط الشن وذاك يعدل البه عندالعجز عن المنع باللطف وظهو و مبادى الاصراروالاستهزاء بالوعظ والنصم وذلكمثل قول الراهم عليه السلام أفلكم ولماتعبدونمن دونالله أفلاتعقاونولسنا تعين بالسب الفعش عما فبهتسبة الىالزناومقدماته ولاالكذب الأنتخاطبه عافيه عالابعد منجلة الفعش كقوله بافاسيق ياأجق باحاهل ألا تخاف الله وكقوله باسوادى باغى وماعرى هذا الحرى فأن كل فاسق فهو أحق وحاهل ولولا جقم باعصى الله تعالى بل كل من ليس بكيس فهوأجق والكيس

من شهدله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكاسة حيث قال الكيس من دان نفسه وعلى لما بعد الوت والمحزعة بالماضوال الكيس من دان نفسه و الماضوالة وعنى على الله والمعزعة والمحتردة والمحتردة والمعزعة والمحتردة وال

الزاجرة ايست تزجوه فلاينبغي أن يطلقه بل يقتصر على اظهار الغضب والاستعقارله والازراء بعله لاجل معصية وأن علم أنه لوت كالم ضرب ولو اكفهر وأظهرالكراهة بوجههم بضرب لزمهولم يكفه الانكار بالقلب بل يلزمه أن يقطب وجهه و بظهر الانكارله \* (الدرجة الخامسة) \* التغيير باليدوذاك ككسرالملاهى واراقةا لخروخلع الحرومن وأسموعن بدنه ومنعهمن الجاوس عليه ودفعه عن الجاوس على مال الغدير واخواجه من الدار المغصوبة بالجر رجله واخراجه من المسعداذا كانجالساوه وجنب وما يجرى مجراه ويتصورذلك في بعض العاصي دون بعض فامامعاصى اللسان والقلب فلا يقدر على مباشر تغيير هاوكذلك كل معصة تقتصر (١٥) على نفس العاصى وجوار حه الباطنة وفي

إهذه الدرحة أديان أحدهما أنلاساشر سدهالتغسر مالم بعدر عدن تكلف المعتسب على وذا أمكنه أن كافهالشي في اللير وجعدنالارض المغصوبة والمسحد فلابنسغي أن مدفعه أو يحره واذا قدر علىأن بكلفه اراقة الخسر وكسرالملاهي وحلدروز أو ب الحر وفلاسفيأن ساشر ذلك تنفسه فانفى الوقوفعلىحدالكسر نوع عسرفاذالم بتعاط بنفسه ذلك كفي الأحتهاد فسه وتولاه من لاحر عليه في فعله الثاني أن يقتصرف طريق التغسر على القدر الحتاج المهوهو أنلامأخذ بالمسهفى الاخراج ولابرجله اذا قدرعلى حره بيدهفات زيادة الاذى فيهمستغى عنه وان لاعزف توب الحرير بل سحــ ل دروره فقط ولا يعرق الملاهى والصليب الذى أظهرهالنصارى بل سطسل صلاحمتها للفساد بالكسروحد الكسران

الزاحرة ليست تزحره) ولا تمنعه (فلاينبغي أن يطلقه بل يقتصر على اطهار الغضب والاستحقارله والازراء بحله لاحل معصيته وأنعلم انه لوتكم ضرب)في الحال (ولوا كفهر وأظهر الكراهة بوجهه لم بضرب لزمه ) ذلك (ولم يكفه الانكار بالقلب بل يلزمه أن يقطب )أى بعبس (وجهه و يظهر له الانكار \* الدرجة الخامسة التغمير بالبدوذلك ككسر )آلات (الملاهي والصور واراقة الخروخلع الحر برعن رأسه وعن منكرا (ودفعه عن الجاوس على مال الغير واخواجه من الدار المغصوية بالجر وجله واخواجه من المسحد اذا كان جالسا وهو جنب ) ان عما ذلك منه (وما يحرى مجراه و يتصوّرذ لك في بعض المعاصى دون بعض فاما معاصى اللسان والقاب فلايقدم على مباشرة تغييرها وكذلك كل معصمة تقتصر على نفس العاصى وجوارحه الباطنة وفي هذه الدرجة أدبان أحدهما أن لايبائر بيده التغييرمالم يعجز عن تكليف المحتسب عليه وذلك فاذا أمكنه أن يكلفه الشي على رجليه (في الحروج عن الارض المعصوبة والمسجد) وهوجنب (فلاينبغيأن يأخده و بجره) على الارض (واذاقدرعلى أن يكافه أراقة الخروكسر الملاهي) والصور (وحل در وزالثوب الحرير) وهي العقود التي تربط بهامواضع من الثوب على البدن وهي في رلا دالجيم عنزلة الازرار في هذه البلاد (فلا ينبغي أن يباشر بنفسه) فان لم يقدر فعليه المباشرة (فأذا في الوةوف على حدد الكسرنوع عسر) ومشقة (فاذالم يتعاط بنفسه ذلك كفي الاجتهاد فيه وتولاه من لا عرعابه ) أى من لامنع (فى فعله الثانية أن يقتصر في طريق التغيير على القدر المحتاج اله وهوأن لا يأخذ بلحيثه في الاخراج ولأبرجاه اذاقدرعلى حره بيده فان) فهازيادة الاذى في حق المسلم و (زيادة الاذى فيد مستغنى عنه وأن لاعزق الثوب الحرس) الذي على رأسه أو بدنه (بل يحل دروزه فقط ولأ يحرق الملاهى والصليب الذي أطهره النصاري بل يبطل صلاحيتها للفساد بالكسروحد الكسر أن يصير الى حالة يحتاج في استئناف اصلاحه الى تعب بساوى تعب الاستثناف من الخشب ابتداء) وأما الحرق ففيه ضياع للمال (وفي اراقة الجوريتوقي كسرالاواني) التي فيها الجر (ان وجد السه مسيلافات لم يقدر عليما الابأن برمى المروفها بحجرفله ذلك وسقطت قيمة الظرف وتقومه بسبب الخر )أى تبطل قيمة الظروف وأن كانت مثنة بسبب مافيها (اذاصار الطرف اللابينه وبين الوصول الى اراقة الخرولوسترالخر ببدنه لكانقصد بدنه بالضر بوالجرح ليتوصل الى اراقة الخرفلاتز يدحرمة ملكه فى الظروف على حرمة نفسه ولو كان الخرفى قوار برضيقة الرؤس) لايمرق الخرالافى مدة (ولواشتغل باراقته اطال الزمان وأدركه الفساق ومنعوم)من الاراقة (فله كسرها)عاجلا فهذاعذر وان كان لا يحذر ظفر الفساق به ومنعهم ولكن كان يضدع فيه زمانه وتنعطل عليه أشغاله فله أن يكسرها فليسعليه أن يضيه منفعة بدنه وغرضه من أشغاله الاجل ظروف الخروحيث تكون الاراقة منيسرة) أى مسهلة (بلا كسرفاذا كسر) وفي نسخة متيسرة

يصبرالى حالة تحتاج في استثناف اصلاحه الى تعب يساوى تعب الاستثناف من الخشب ابتداء وفي اراقة الخور يتوقى كسرالاواني ان وجد المهسملا فانام يقدرعلها الامان ري ظروفها بحعرفله ذلك وسقطت فيمة الظرف وتقومه بسب الجرادصار حائلا بينهو بين الوصول الى اراقة الخرولوسترالخ ببدنه لكنانقصديدنه بالجرح والضرب لنتوصل الى اواقة الخرفاذ الانزيد حرمة ملكه فى الظروف على حرمة نفسه ولو كان الخر فىقوار برضيقة الرؤس ولواشتغل باراقتها طال الزمان وأدركه الفساق ومنعوه فله كسرها فهذا عذروان كان لايحذ وظفر الفساق به ومنعهم ولكن كان بضم فيد وزمانه وتنعطل علمه اشغاله فله ان يكسرها فليس عليه أن بضيم منفعة بدنه وغرضه من أشغاله لاجل طروف الجر

وحيث كانت الارافة متسرة بلاكسرف كسره

لزمه الضمان فان قلت فهلاجازال كمسرلاجل الزجردهلاجازا لجربالزجل فى الاخراج عن الارض المغضوبة ليكون ذلك أبلغ فى الزجرفاعلم ان الزجراء عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضى والدفع عن الحاضرالراهن وليس الى آحاد الرعبة الاالدفع وهواعدام المنكر في الزادع لى قدر الاعدام فهواماعقوبة على جرية سابقة أوزجرعن لاحق وذلك الى الولاة لا الى الرعبة نعم الوالى له أن يفعل ذلك اذا وأى المصلحة فيه وأقول له أن يأمر بكسرا لظروف (٤٦) التى فهم الله ورزج اوقد فعل ذلك فى زمن رسول الله على موسلم تأكيد اللزجرولم

كالكسرفكسر (لزمه الضمان) فانه اتلاف مال (فان قلت فهلاجاز الكسر لاجل الزجر وهلاجاز الجر بالرجل فى الاخواج عن الارض المغضو به ليكون ذلك أبلغ فى الزجر فاعلم أن الزجرانم أيكون عن المستقبل) لثلايقع فى المعصية ثانيا والعقو به تكون عن المعاصى والدفع عن الحاضر الراهن فى الحال (وليس الى آحادالرعبة الاالدفع وهواعدام المنكرف ازادعلى قدرالاعدام فهواماعقو بةعلى جرعة سابقة أوزج عن) حرم (الاحقودلك) موكول (الى الولاة) للامور (الالى الرعية) كاسبق (تعم الوالى له أن يف عل ذلك اذاراى المصلحة فيه) وتدكون المصلحة دينية (فأقولله أن يأمر بكسر الظروف التي فيها الخور رجرا) وتاديبا (وقد فعل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيد اللزحر) قال العراقي رواه الترمذي من حديث أكي طلحة أنه قال بانبي الله اشتريت خرالا يتام في حرى قال اهرق الخروا كسر الدنان وفيه ليث بن أبى سليم والاصحرواية المروى عن السدى عن يعي بن عباد عن أنس ان أباطلحة كان عنده قاله الترمذي (ولم شتنسخه وليكن كانت الحاجة الى الزحر والفطام شديدة) لقربعهدهم بتعريم الجر (فاذارأى الوالى ماحتهاده مثل تلك الحالة عازله مثل ذلك وأن كان هدذامنو لهابنوع اجتهاد دقيق لم يكن ذلك لا ماد الرعبة) لقصورهم عن ذلك (فان قلت فليجز للسلطان زح الناس عن المعاصي باتلاف أمو الهم وتخريب دورهم التي بهايشر بون) المسكرات (ويعصون) الله تعالى (واحراق أمو الهم التي بها يتوصلون الى) تلك (المعاصى فاعلم ان ذلك لوورد الشرع به لم يكن خارجاءن سنن المصالح) الشرعية (ولكملانبتدع المصالح) ابنداعا (بلنتسع فيها) اتباعا (وكسرطروف الجرقد ثبت) بالجبرالمتقدم عندشدة الحاجة (وتركها بعد ذلك لعدم شدة الحاحة لا يكون نسخا) للحكم (بل الحكم نرول بروال العدلة و يعود بعودها) فانعادت العلة عادالح يجوان زالت زال فالحكم من اصله نابت (فالماجوز ماذ لك الدمام يحكم الاتماع ومنعنا آحاد الرعمة منه الحفاء وجه الاجتهادفيه) فلايدركونه (بل نقول لوأريقت الخور أوّلا فلا يحوز كسر الاناء بعدها) أي بعدالاراقة (بلجاز كسرها تبعاللغمر فاذا خلت عنها) فكسرت فهواتلاف مال (الاأن تكون) تاك الظروف (ضارية) أى متعودة (بالخرلانصلي) لشيّ (الالها) ولو وضع فيهاشيّ آخولفسد ولم ينتفع به (فكانَّ الفعل المنقول عن العصر الأول) من جواز كسرها (كان مقرونا بمنسين أحدهما شدة الحاجة الى الزجو والاسخوتبعيدة الظروف المغمرالتي هي مشعفولة بهاوهدما معنيان مؤثران لاسبيل الى حذفهما) وهمامو حودان فيقوله صلى الله عليه وسلم لابي طلحة في الحديث السابق اهرق الخروا كسر الدنان (ومعنى ثالت وهوصدوره عن رأى صاحب الامراعلم بشدة الحاجة الى الزحر وهو أيضامؤ ترفلا سبيل الى الغائه )أى تركه (وهذا العني أيضا موجود في حديث أبي طلحة فهذه تصرفات دقيقة) المدارك (فقهمة يحتاج المحتسب الانحالة الىمعرفتها) ليكون على بصميرة تامة فى احتسابه (الدرجة السادسة النهديدوالغويف كقوله دع عنك هذا) أى اتركه (أولا كسرن رأسك) أوالذى فيه عيناك (أولاضربن رقبتك أولا تمرنبك فيفعل بككذا وكذا لامور يعددها عليه (وذلك ينبسغى أن يقدم على تعقيق الضرب اذا أمكن تقديمه) فأنه يفيدبه المنع عاهوفيه والانزجار (والادب في هـ نه الرتبة أن لاجدده

شت نسخه ولكن كانت الحاجة الى الزحوو الفطام شديدة فاذارأى الوالى باحتهاده مثل تلك الحاجة جازله مثل ذلك واذا كأن هذا منوطا بنوع احتهاد دقيـقلم يكن ذلك لا عاد الرعية فان قلت فلعز السلطان زحرالناسعن المعاصى باتلاف أموالهم وتغريب دورهم التي فهاشر بون و بعصون واحراق أموالهم التيبها بتوصاون الى العاصي فاعلم أنذلك لووردالشرعه لم يكن خارجاءن سن المصالح ولكالانت دعالمالح بل نتسع فبها وكسرظروف الجرقد ثبت عند شدة الحاجة وتركه بعدذاك لعدم شدة الحاحمة لايكون نسخابل الحركم وولووال العالة ويعود بعودها وانماجوزنا ذلك للامام يحكم الاتباع ومنعنا آحادالرعمةمنسه لخفاء وحه الاحتهاد فيهبل نقول لوأريقت الجورأولا فلايحو زكسرالاواني بعدها وانماحار كسرها تبعا للغمر فاذاخلت عنها

فهواتلاف مال الاأن تكون ضارية بالخرلا تصلح الالهاف كان الفعل المنقول عن العصر الاقل كان مقرونا عمنين بوعيد أحده ماشدة الحاجة الى الزح والا تعرب عنه الظروف المغمر التي هي مشغولة بها وهد ما معنيان مؤثر ان السيل الى حد فه ماومعني ثالث وهو صدوره عن رأى صاحب الام العلم العلم العالمة الحاجة الى الزح وهو أيضا مؤثر فلاسبيل الى الغائد فهذه تصرفات دقيقة تفقهية عتاج المحتسب لا يحالة الى معرف اله (الدرجة السادسة) \* التهديد والنخويف تعوله دع عنك هذا أولا كسرن رأسان أولا ضربن رقبتان أولا حرن بل وما أشهه وهذا ينبغي أن يقدم على تعقيق الضرب اذا أمكن تقديمه والادب في هذه الرتبة أن لا بهدده

بوعسد الميعور اله تعقيقة كقوله لانم سبن دارك أولاضر بن ولدك أولاسمين و جنك وما عرى بحراه بل ذلك ان قاله عن عزم فهو حرام وان قال عن غير عزم فهو كذّب نع اذا تعرض لوعيده بالضرب والاستخفاف فله العزم عليه الى حدمعاوم يقتضه الحال وله أن يزيد في الوعسد على ماهو في عزمه البالغة في مثل ذلك معتادة وهو معنى مبالغة الرجل ماهو في عن معناه المراد الفيد و تردعه وليس ذلك من الكذب الحدود بل المبالغة في مثل ذلك معتادة وهو معنى مبالغة الرجل في اصلاحه بين شخصين و تألفه بين الضرتين وذلك الشخص والى في اصلاحه بين شخصين و تألفه بين الضرتين و ذلك الشخص والى

وعددلا بحوزله تعقيقه كقوله لانه بن دارك أولا ضرب والنهب والسيلا بحوزله (وان قاله عن غيرعزم ان قاله عن غيرعزم ان قاله عن غيرعزم ان قاله عن غيرعزم فهو كذب وهو محذو رالا ما استنى (نع اذا تعرض لوعيده بالضرب والاستخفاف فله العزم عليه) ولكن فهو كذب وهو محذه بالفرب والاستخفاف فله العزم عليه ) ولكن (الى حدمعاوم يقتضه الحال) والوقت والمصلحة (وله أن يزيد في الوعيد علي ماهو في عزمه الباطن) في القلب (اذاعل ان ذلك عمادة وهو معنى مبالغة الرجل) في كلامه (في اصلاحه بين شخصين) متخاصمين المبالغة في مثل ذلك معتادة وهو معنى مبالغة الرجل) في كلامه (في اصلاحه بين شخصين) متخاصمين (وتئاليفه بين الضرتين) و بين المرأة وزوجها والضرة امرأة زوجها والجهود وجها والخرة ووجها والخرة المعنى أشار بعض الناس) من المتكلمين (انه ضرائر (وذلك عمارت على المعاصي (والى هدا المعنى أشار بعض الناس) من المتكلمين (انه السخوم من التمان يتوعد عالا يفعل) مراعاة للاصلح (لان الخلف في الوعيد كرم وانها يقم أن يعد عالم والمه أشار الله أشار الشاعر بقوله

فانى ران أوعدته \* لخلف العادى ومنجرموعدى

(وهذاغيرمرضى عندنا) معشر أهل السنة والجاعة (فان الكلام القديم لا يتطرق اليه الخلف وعداكان أورعيدا واعمايتصورهذا فيحق العبادوهو كذلك اذالخلف في الوعدليس بحرام) ولا يكون قاد حاالااذا عزم عليه مقارنا موعده أمااذا كانعازما ثم عرض له مانع أوبداله رأى فهذا لا يكون قادحا ونقل أبوالبقاء الاحدىف شرح النارى عن العلاء انه يسخب الوفاء بالوعد مالهبة وغديرها استعمام وكداو بكره اخلافه كراهة تنزيه لانحر بمو يستحب اخلاف الوعيداذا كان المتوعديه عائزا ولايترتب على تركه مفسدة (الدرجة السابعة مباشرة الضرب بالبد والرجل وغيرذلك بماليس فيه شهر سلاح وذلك مأئز للا حادبشرط الضرورة) أى المشقة (والاقتصارعلي قدر الحاجة فى الدفع فاذا الدفع المنكر فينبغي أن يكف) أي يتنع (والقاضي قد برهق من ثبت عليه الحق) شرعا (الى الاداء) لصاحبه (بالحبس فأن أصر المحبوس وعلم القاضية عدرته على اداء الحق وكونه معاندا) في دفع الحق (فله أن يلزمه الاداء بالضرب) المؤلم (على الندريج كابعتاج أليه) وفي نسعت اذا احتاج البه (وكذ لك المحتسب يرعى التدريج فان احتاج الى شهر سلاح وكان يقدر على دفع المنكر بشهر السلاح وبالجرح فله أن يتعاطى ذلك) مالم تثر فتنة (كالوقبض فاسق مثلاعلى امرأن) يربدالف على بها (أوعلى من ماروهو بضرب به وبينده وبين المحتسب نهر حائل أو جوارمانع فمأخذ قوسه )و يضع فهاالسهم (ويقول خل عنها) أوعنه (أولارمينك) برندا السهم (فانلم يخل عنها) وأصر على فعله (فله أن يرمى) علمه بسهم (وينبغي أن لا يقصد) مرميه (القنل) كالعنق والبطن وغد برهما (بل السأف والفعند و ترعى فيده التدريج وكذلك بسل السيف و يقول أترك هذا الذكر أولا صربنك بهذا السيف (وكلذلك دفع للمنكر ودفعه واجب بكل ممكن ولافرق في ذلك بين ما يتعلق بخاص حق الله ) تعالى (و بين ما يتعلق بالا تدميين ) هذا مذهب أهل السنة (وقالت المعنزلة مالا يتعلق بالا دميين فلأحسبة فيه الابالكلام) اللطبف (أو بالضرب) بالبداماشهر

هـ داالعني أشار بعض الناس اله لايقيم من الله أن سوعد عالا يقعل لان الخلف في الوعدد كرم واغما يقيم أن بعديالا يفعل وهذاغرس ضيءندنافات الكادم القديملا يتطرق المه الخلف وعدا كانأو وعداواغاسصورهذاف حق العبادوه وكذاك اذ الخلف في الوعيد ليس بحرام \*(الدرحة السابعة)\* مباشرة الضرب بالسد والرجال وغيرذاك عما ليس فيهشهر سلاح وذاك عاثرالا تعادبشرط الضرورة والاقتصار على قدرا لحاحة فى الدفع فاذا الدفع المنكر فننغى أن يكف والقاضى قد رهق من ثبت عليه الحق الى الاداء بالحيس فأن أصر الحبوس وعملم القاضي قدرته على أداء الحيق وكونه معاندا فلهأن يلزمه الاداءبالضربعلى التدريج كإعتاج السهوكسذاك المنسب راعي التدريج فان احتاج الىشهرسلاح وكان يقدرعلي دفع المذكر يشهرالسلاحو بالحرفاله أن يتعاطى ذلكمالم تستر

فتنسة كالوقبض فاسق مشدلاعلى امرأة أوكان يضرب عزمار معسه وبينه وبين المحتسب نهر حائل أوجدار مانع فيأخذ قوسه ويقول له خل عنها أو لا ترمين في المدريج وكذلك يسل السيف عنها أولا ترمين في التدريج وكذلك يسل السيف و يقول اثراء هذا المنكر أولا ضربنك في كذلك دفع المنكر ودفعه واجب بكل يمكن ولا فرق فى ذلك بين ما يتعلق بخاص حق الله وما يتعلق بالا تدمين و التحديث و المناسبة فيه الابالكلام أو بالضرب

ولكن الدمام الآلا حاد و الدرجة الثامنة و الديقة وعليه منفسه و عناج فيه الى أعوان بشهر ون السلاح ور عما يستمد الفاسق أيضا باعوانه و يؤدى ذلك الى أن يتقابل الصفان و يتقاتلا فهذا قد ظهر الاختلاف فى احتياجه الى اذن الامام فقال قائلون لا يستقل الحالات الرعية بذلك لانه يؤدى الى نعر يك الفتن وهيمان الفساد و خواب البلد وقال آخر ون لا يعتاج الى الاذن وهو الاقيس لانه اذا باز الارتحاد الم منالعر وف وأوائسل در جانه تجدر الى توان والثواني الى ثوالث وقد ينتهى لا يحاله الى التضارب والنضار ب يدعوالى التعاون فلا ينبغى المربالعروف ومنها و منتها و تعنيد الجنود في رضا الله و دفع معاصده و نعن نعوز الا تحاد من الغزاة أن يسالى باوازم الامربالعروف (١٤)

السلاح فلا (ولكن ذلك للرمام لاللاكاد) من الرعمة (الدرجة الثامنة أن لا يقد رعلمه بنفسه ويحتاج فيه الى)مساعدة (اعوان يشهرون السلاحور عما يستمد الفاسق أيضا باعوانه) ويشهرون السلاح (ويؤدى) ذلك (الى أن يتقابل الصنفان ويتقاتلا) كاوقع ذلك كثيرا في الدخوا سان بين أهل السينة والشسعة فالقتال أبدا بينهما يستمر (فهذا قدظهر الاختلاف في احتماحه الى اذن الامام فقال فائلون لابستقل آ حاداً لرعمة بذلك لانه يؤدى الى تحريك الفتن واثارة الحن (وهجان الفسادو حراب البلاد) وقمدعم الخراب بسبب هملذه ألفتن في كثير من بلاد خراسان حتى صارا كمنكر معروفا والمعروف منكرا (وقال آخرون لا يحتاج الى الاذن) من الامام (وهو الاقيس لانه اذا حاز للا حاد الامر ما لعروف) حسما عُرف (وأوائل درجانه تعرالي توان والثواني) تعر (الي توالث وقد ينه على المعالة الى التضارب) في التدافع (والتضارب يدعو الى التعاون فلاينبغي أن يُبالى باوازم الامربالعروف ومنتها ، تعنيد الجنود) وحشدالعساكر (في)رضا الله تعالى (ودفع معاصمه) بكل يمكن كيف (ونعن نحو زلات مادمن الغزاة أن يجبمعوا و يُقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار قعالا هل الكفر ) والفسادوا طفاء لفتنتهم حتى تمكون كلة الله هي العلما (فكذاك قع أهل الفساد عائر لان الكافر لا بأس يقتله والسلم ان قتل في مناصلته عن الاسلام فهوشهيد (فكذلك الفاسق المناصل عن فسقه) ومعاصيه (لابأس بقتله) قياسا على المكافر (والمحتسب المحق) المناصل عن الدين (ان قتل مظاوما فهوشهد) وهوقياس صحيح (وعلى الجلة فانتهاء الأمرالي هذامن النوادرفي الحسبة) وأعما يكون ذلك غالباعن العصيبات الجاهلية (فلابغير به قانون القياس بل يقال كل من قدر على دفع منكر فله أن يدفع ذلك بيد م) ان أمكنه و بلسانه (و بسلاحه وبنفسه و باعوانه )وانصاره (فالمسئلة اذامحتملة كاذكرناه فهذه در حات الاحتساب فلنذكر آدابها \*(بيان آداب الحتسب)\* والله الموفق)

اعلمأنا (قدد كرناتفاه مل الا داب في آ مادالدر جانولند كرالا نجلها ومصادرها) وماتنشا منها فنقول جويع آداب المحتسب مصدرها ثلاث صفات في المحتسب العلم والورع وحسن الخلق أما العلم فليعلم مواقع الحسمة وحدودها و مجار بها ومواقعها) وذكر المواقع ثانيات كرار (وليقت صرعلي حدالشرع فيها والورع) معطوف على قوله (و) العلم (لينزعه) أى ليمنعه وفي نسخة ليردعه (عن مخالفة معلومه فيا كلمن علم على بعلمه بلر بعلم الله مسرف في الحسمة وزائد على الحدالما ذون فيه شرعا وليكن معطوف على عليه) أى على الاسراف (غرض من الاغراض) فاذالم يكن الورع لم عتنع عنه (وليكون) معطوف على قوله لينزعه أى اغيا شرطنا الورع في المحتسب ليكون (كلامه و وعظه مقبولا) عندهم (فان الفاسق قوله لينزعه أى اغيا شرطنا الورع في المحتسب ليكون (كلامه و وعظه مقبولا) عندهم (فان الفاسق بهزأ به اذا احتسب) و يفحل عليه (ويورث ذلك حوامة عليه وأماحسن الخلق فليقيكن به من الوقق والماطف وهوأصل الباب وأساسه والعمل والورع لايكنى فيسنه) من غير حسن الخلق (فان الغضب اذا هاج) ضروء وأرفى الجنسم في الحال (لم يكف محرد العلم والقدرة على ضبط الشهوة والغضب ومهما عسن الخلق وعلى الخص وعلى الخلق والغضب ومهما الماس وعلى الخلق والغضب ومهما المناح وعلى الخلق والغضب ومهما المعال والورع الامع حسن الخلق والقدرة على ضبط الشهوة والغضب ومهما

يعتب معوا ويقاتاوا من أرادوامن فمرقالكفار قعا لاهل الكفر فكذلك قع أهل الفسادمائز لان الكافر لابأس يقتله والمسلم ان قتل فهر شهدد في كذلك الفاسق المناضل عن فسقه لابأس بقتله والحتسب الحقان قتل مظاومافهو شهد وعلى الحلة فانتهاء الامر الىهذا من النوادر فى الحسبة فلانفيريه قانون القياس بليقالكل من قدرعلى دفع منكرفله أن يدفع ذلك بيده و بسلاحه وبنفسهو بأعوانه فالمشله اذا محمّلة كإذ كرناه فهذه درجات الحسبة فلنذكر آدامها واللهااوفق (بيان آداب المحتسب قدذكرنا تفاصيل الاكداب في آحاد الدرجات ونذكر الات جلها ومصادرهافنقرل جمع آداب الحتسب مصدرهاثلاث صفاتني المحتسب العلم والورع وحسن الحلق \* أما العسلم فليعلم مواقع الحسمة وحدودها ويحار بهاوموانعها ليقتصر علىحد الشرعفيه والورع

ليردعه عن شالفة معاومه فيا كل من علم على بعله بل عابعلم انه مسرف في الحسبة وزائد على الحدالما ذون فيه شرعا ولكن قدر عصمه عليه على المن علم على المن علم على المن على

بنفسه بل رعايقدم عليه ابتداء لطلب الجاه والاسم فهذه الصفات الثلاثيما تصير الحسبة من القربات وجهاتندفع المنكر اتوان فقدت لم يندفع المنكريل ربما كانت الحسبة أيضا منكرة لحاوزة حدالشرع فها ودلعلى هذه الآداب قوله صلى الله علمة وسلم لايأم بالعروف ولاينهي عن المنكر الارفياق فما يأمريه رفيق فعما ينهسي عنه حليم فيما يأمر به حليم فمانهي عنهفقيه فما يأمريه فقيه فمناينهي عنه وهذا بدل على أنه لايشترط أن يكون فقم امطلقا بل فمايأمريه وينهي عنسه وكذاالحالم فالالحسين البصرى رجه الله تعالى اذا كنت ممن يأمر بالمعروف فكن من آخذ الناسيه والاهلكت وقدقيل

لاتلم المرءعلى فعله وأنث منسوب الى مثله من ذم شاً وأتى مثله '

فائماررى على عقله ولسنانعنى بهذا أن الام المعسر وف بصدر منوعا أن الام عن القسق ولكن يسقط أثره عن القساوب بقهور فسقه الناس فقدر وى عن أنس الله عنه قال قلنا بالعروف حتى المعمل به كله ولانتهمى عن المنكر حتى نعمل به كله ولانتهمى عن المنكر كله ولانتهمى المنكر كله ولانتهمى عن المنكر كله ولانتهم به كله ولانتهمى عن المنكر كله ولانتهمى عن المنكر كله ولانتهمى المنكر كله ولانتهم به كله ولانتهمى المنكر كله ولانتهم به كله ولانتهم به كله ولانتهمى المنكر كله ولانتهم به كله به كله ولانتهم به كله به كله ولانتهم به كله ولانتهم به كله به كل

فدرعلى ضبطهمار جىله حسن الحلق فانسوء الخلق انما يطرأمن سوء ملكته لهماو بذلك يتم الورع (وبه يصرالحتسب علىماأصابه فيدمنالله والافاذا أصيب عرضه أونفسه بشتم أوضر بنسى الحسبة وغفل عن دين الله واشتغل بنفسه) ولم علكهاعن الانتقام (بلر عايقدم عليه ابتداء لطاب الجاه والاسم فهذه الصفات الثلاثة بها) اذااجمَّعت (تصير الحسبة من القربات) الى الله تعالى (و بها تندفع المنكرات فان فقدتهم يندفع المنكرور بما كانت الحسبة أيضامنكرة لمجاوزة حدالشرع فيها) فلابد من العلم لمعرف الجاوزة فى الدود ولابدمن الورع العمل على العمل عاعله ولابدمن حسن الخلق لملك به نفسه (ودل على هدنه الا كداب قوله صلى الله عليه وسلم لاياً مربالمعروف ولاينه عن المنكر الارفيق فماياً مربه رفيق فيماينهي عنه حلم فيماياً مربه حلم فيماينه يعنه فقيه فيماياً مربه فقيه فيماينهي عنه ) قال العراقي لمأجده هكذا والبهق في الشعب من رواية عروب شعب عن أبيه عنجده من أمر بعروف فليكن أمره بعروف اله قلت ورواء كذاك الديلي في مسند الفردوس بلفظ أمره ذلك بعروف وفيسه سلم بنمون الخواص أورده الذهبي فى الضعفاء رواه عن زافر وقال النعدى لايتابع على حديثه رواه عن المسير بن صباح قال النسائي متروك عن عرو بن شعب مختلف فيه وقدر وى الديلي أيضا من حديث أبان عن أنسم فوعاللفظ هو أقرب اسسياق المصنف لا ينبغي للرجل أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر حتى تكون فيه خصال ثلاث رفيق عما يأمر رفيق عما ينهدي عالم فعما يأمر عالم فعما ينهدى عدل فما وأمرعدل فماينه يوفى القوت حدثناعن أبى الرسع الصوفى قال دخلت على سفيان بالبصرة فقلت باأباعبدالله انئأ كون معهولاء الحتسبة فندخل على الخنثين ونتسلق علمهم الحيطان فقال أليس لهم أبواب قلت بلي ولكن ندخل علهم كيلايفروا فأنكرذاك انكارا شديدا وعاب أفعالنا فقال واحدمن أدخل هذا فقلت اغلدخلت على الطبيب أخبره بدائى فانتفض سفيان وقال اغلها كا اذنعن سيقمى فسميناأ طباء ثمقال لايأمر بالمعروف ولاينهسي عن المنكر الامن فسمه ثلاث خصال فساقها وفيه رفيق وعدل وعالم (وهذايدل على أنه لايشترط أن يكون فقهامطلقابل فيماياً مربه وينهي عنهو كذااللها لايشترط فيه أن يكون فيسه على الاطلاق بل فيما يأمريه وينهمي عنه والخصال المذكورة عند المصنف العلم والورعوحسنا الحلق وفىحديث أنس الرفق والعلم والعدالة فالرفق مرجم الىحسن الخلق لانه غرنه والورع رجع الحالعدالة وحديث بنعر وفليكن أمره بعروف أى رفق ولين والرفق احدى الصفات الثلاثة (قال الحسن البصرى) رحمه الله تعالى (اذا كنت عن يأمر الناس بالعروف فكن من آخذالناسبه) أى أكثرهم أخذا بالمعروف (والاهلكت) وذلك لانه يدخل تعت الوعيد في قوله تعالى أتأمر ون الناس بالبر وتنسون أنفسكم (وقد قبل) في معنى ذلك

(لاتلم المرء على نعمله \* وأنتمنسوب الىمثله من دمشاً وأنى مثله \* فاعمار رى على عقله)

(ولابى العناهية) المعمل بن القاسم بن سو يدالشاعر المشهور وأبو العناهية لغبه وكنيته أبواسعق أو كنيته المواسعة أوكنيته الموس فراجعه

(تدل على الثقوى وأنت مقصر \* أيامن بداوى الناس وهوسقيم وان امراً لم يحمل البركنزه \* ولو كانت الدنيا له لعديم)

وفى هذا الباب كالم كثير للشعراء (ولسنانعنى مهذا أن الاحمريصير بمنوعا) عن الاحرب المعروف (بالفسق) أى لاجله و بسيبه (ولكن يسقط أثره عن الفاوب) و وقعه فيها (بظهو رفسقه للناس) فيكون فيكة لهم (وقدر وى عن أنس) بن مالك رضى الله عنه (قال قلنا يارسول الله لانام بالمعروف حتى نعمل به كله ولاننه ى عن المنكر حتى تحتنب كله فقال صلى الله عليه وسلم بل مروا بالمعروف وان لم تعملوا به كله

وانه واعن المنكروان لم تعشبوه كله وأوضى بعض السلف بنية فقال ان أراد أحسدكم أن يأم بالعروف فلبوطن نفسه على الصبروليشق بالثواب من الله فن وثق بالثواب (٥٠) من الله لم يجسد مس الاذى فاذا من آداب الحسبة توطين النفس على الصبر واذلك قرن الله تعالى

وانهوا عن المنكر وان لم تحتنبوه كله) قال العراقى رواه الطيراني في المجم المغير والاوسط وفيه عبد القدوس بن حبيب أجعوا على تركه اه قلت والراوى عنه ابنه عبد السلام بن عبد القدوس ضعيف أيضاوالمعتى انه يعب ترك المنكر وانكاره فلاسقط بترك أحدهما وجوب الاسخر ولهذا قبل العسن فلان لا يعظ و يقول احلف أن أقول مالا أفعل قال وأينا يفعل ما يقول ود الشيطان لوظفر بهذا فلم يأمن أحدا بمعروف ولم ينه عن منكر ولو توقف الامر والنهدى على الاجتناب لرفع الامر بالمعروف وتعطل النهى عن المنكر وانسد باب النصيحة التي حث الشارع عليها (وأوصى بعض الساف بنيه وقال اذا أراد أحدكم أن يأم بالمعروف) وينهى عن المنكر (فلوطن نفسه على الصبر) أى على الاذى ليشبه اعليه والراديه الصبر على مكر وه يسمعه عن يحتسب عليه (وليثق بالثواب من الله) عزو جل (فن وثق بالثواب منالله) عزوجل (لم يجد مس الاذي) والمكر وه فلت المراد ببعض السلف هناعمرو بن حبيب الطمي وكانتله صحبة فانه أوصى بنمه وقال بأبني اباكم ومجالسة السفهاء فان محالسةم داء انه من علم على السافيه يسر محله ومن يصحر على ما يكره بدرك ماسح واذا أراد أحدكم أن يأمر بالمعر وف الخ هكذا أخرجه ابنأبي شيبة وأحدفى الزهد وعددين حمدوا بنالنذر وابن أبي عام والحطيب فى التلفيص عن أبي حعفر الخطمي عن جده عروبن حبيب (فاذا من آداب الحسبة توطين النفس على الصبر) على الاذى (ولذلك قرن الله تعالى الصبر بالام بالمعروف) والنهى عن المنكر (فقال) في كله العزين (ما كاعن لقمان) عليه السلام (ماني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه على المنكر واصرعلى ماأصابك) انذاك منعزم الامور أخرج اس أبى عاتم من طريق معيد بنجبير في قوله وأمر بالعروف يعنى التوحيد وانهعن المنكر يعني الشرك واصدعلي ماأصابك في أمرهما يقول اذاأمرت بمعروف أونهيت عن منكر وأصابك فيذاك أذى وشدة فاصبرعليه انذلك بعني هذا الصبرعلي الاذى فهمامن عزم الامورأي منحد الامورالتي أمرالله مها (ومن الا كاب تقليل العلائق حتى لا يكثر خوفه) والعلائق هي الزوائد التي تتعلق المهاالنفوس وتألفهاو تنفردم افكثر خوفه على انقطاعهاعنه (وقطع الطمع عن الخلائق) عمافي أبديهم أويكتسب بواسطة جاههم (حي تزول عنه المداهنة) معهم (فقدر ويعن بعض الشايخ انه كانله سمنور) من أسماء الهر (وكان يأخذمن قصاب) أى حزار (كل يوم شيأ من الغدد) جمع عدة بالضم (السنوره فرأى على القصاب منكرا فدخسل الدار أقلاو أخرج السنور عماء واحتسب على القصاب) وأنكر عليه ذلك المنكر (فقالله القصاب لاأعطيك بعدهذا شيأ لسنورك فقال مااحتسبت عليك ألابعد اخواج السنور وقطع الطمع عنك وهو كاقال فن لم يقطع الطمعمن الخلق لا يقدر على الحسبة) لخوف المداهنة (ومن طمع أن تكون قاوب الناس عليه طبية وألسنتهم بالثناء عليه مطاقة لم يتسرله الحسبة) فأنه يستحى أن يقابلهم عايكرهون فققته قلوم م (قال كعب) الاحبار (لابي مسلم الحولاني) رجهماألله تعالى أكيف منزلتك بين قومك قال حسنة قال ان التوراة تقول ان الرجل اذا أمر المعروف ونم عن المنكر ساءت منزلته عندةومه فقال أبو مسلم صدقت التوراة وكذب أبو مسلم) وهذا القول قد تقدم للمصنف قريبا (ويدل على وجوب الرفق ما استدل به المأمون) عبد الله بن هرون العماسي (اذ وعظه واعظ) حين دخل عليه وعنف (له في القول) أي أغلظ (فقال بار جل ارفق) في وعظك (فقد بعث الله من هو خير منك ) بعني موسى عليه السلام مع أخيه هرون عليه السلام (الى من هوشرمني) يعنى فرعون مصر (وأمره بالرفق فقال فقولا) الخطاب له ولاخيه (لهقولالينالعله ينذكر أو يخشى) وقد روىعن ابن عباس فى تفسير قوله فقولاله قولاليناأى كنياه أىلا تنطقوا باسمه أخرجه عبد بن حيد

الصير بالامر بالعروف فقال عاكا عن لقدمان مابني أقدم الصلاة وأمر مالمعر وفوانه عن المنكر واصبرعلىماأصابك ومن الأحاب تقليل العلائق حتى لا يكثر خوفه وقطع الطمع عن الخلائق حتى تزول عندالداهنة فقد ر وىعن بعض الشايح اله كانله سنوروكان يآخذ منقصاب فىجوارەكلىوم شمأمن الغدد لسنوره فرأىعلى القصاب منكرا فدخل الدار أولاوأخرح السنورثم جاءواحتسب على القصاب فقال له القصاب لاأعطشك بعدهذا شما لسنورك فقال مااحتست علمكالابعداخواج السنور وقطع الطمع منك وهوكما قال فن لم يقطع الطمع من الخلق لم يقدر على الحسبة ومن طمع فى أن تسكون قاورااناس عليه طسة وألسنتهم بالثناءعلىهمطلقة لم تتيسرله الحسمة قال كعب الاحبار لائ مسلم الخولاني كيف منزلتك بين قومك قالحسنة قال انالتوراة تقولاانالرجلاذاأم بالعروف ونهيئ المنكر ساءت منزلته عند قومه فقال أبومسلم صدقت

وأبن في التوراة وكذب أبومسلم و يدل على وجوب الرفق ما استدل به المأمون اذوعظه واعظ وعنف له فقولاله قولال ينالعله يتذكر أو يخشى في القول فقال المان قولاله قولال ينالعله يتذكر أو يخشى

فليكن اقتداء المحنسب فى الرفق بالانبياء صاوات الله عليهم فقدروى أبو أمامة أن غلاما شابا أفى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يانبي الله أتاذت لى فالزناف النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أتعبه

لامك فقاللاحعلين الله فدالنقال كذلك الناس لاعمونه لامهام مأتعمه لابنتاك فأل لاجعلني الله فدال قال كذلك الناس لاعبونه لمناترهم أتعمه لاختمل وزادابنعوف وهو يقول في كل واحد لاجعلني الله فدالة وهوصلي اللهعليه وسلم يقول كذلك الناس لايحبونه وقالاجمعا فحدديشهما أعنىابن عدوف والراوى الاسنو فوضع رسول الله صلى الله عليمه وسلميده علىصدره وقال اللهم طهر قلمه واغفر ذنبه وحصن فرجه فلم يكن شيُّ أبغض البه منه بعني من الزناوقيل للفضيل ن عياض رجهاللهان سفيان ان عيدة قبلجوائر السلطان فقال الفضل مأأخذ منهم الادون حقه غخالاله وعذله ووعنه فقال سمفان اأماعل ان لم تكن من الصالحين فانا لنحب الصالحن وقالحاد ابن علمة ان صلة بن أشمم عليه رحل قدأسيل ازاره فهم أصحابه أن يأخذوه بشدة فقال دعوي أنا أكفكم فقال الن أخى انلى السلاماحة قال وما

وابن المنذروعن على مثل ذاك أخرجه ابن أبي حاتم وروى عن الحسن اله قال أى اعور االيه قولاله ان ال ر باواك معاداوان بين يديك جنة ونارا (فليكن افتداء المحتسب في الرفق بالانبياء صلوات الله علم م) وسلامه (وقدروى أبوامامة) عدى بن عجلان الباهلي رضي الله عنه (ان غلاما شاباً أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم فقال ياني الله أتأذن لي وفي نسخة ائذن لي (في الزنافصاح الناس به) اذ رأوا ما يخالف الادب (فقال النبي صلى الله عليه وسلم قر بو )أى اتركوه (أدن) منى ياغلام (فدنا حتى جلس بين يديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك فقال لاجعلني الله فداءك قال كذلك الناس لا يحبونه لامهانهم أتحبه لابنتك قال لاجعلني الله فداءك قال كذلك الناس لا يعبونه لبنائهم أنحبه لاختك وزادابن عوف ) أى عبد الرحن بن عوف أحد العشرة رضي الله عنهم (الهذكر العمة والحالة وهو يقول في كل واحد لاجعلني الله فدامك وهوصلى الله عليه وسلم يقول كذلك الناس لايحبونه وقالاجيعافى حديثه سما أعني ابن عوف والراوى الا منحر) وهو أبوامامة (فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال اللهسم طهر قلبه واغفرذ نسمه وحصن فرجه فلم يكن شيئ أبغض اليه منه يعني من الزنا) قال العرافي رواه أحد باسناد جددر حاله رجل العجم (وقبل الفضيل من عماض رحه الله تعالى ان سفيان من عمينة قبل حوائر السلطان) أىعطاياه (فقال الفضيل) الله حقافي بيتمال المسلمين (ماأخذ منهم الادون حقه تم خلابه) الفضيل (وعذله) أىلامه (وو بخه) أى قالله مثلك من يأخذ من جوائزهم ( فقال سفيان يا أباعلى ان لم نكن من الصاِّح ين فالالنحب الصالحين) ففيه دليسل على اله ينب في أن يكون النصم بلين وفي خلوة عن النياس (وقال حادب سلة) بن ديناوالبصرى الخرازقال ابن معين ثقة وقال شهاب بن المعمر البلخي كان حاد يعدمن الابدال وعلامة الابدال أن لابولداهم ترقح سبمعن امرأة فلم بولدله توفى سنة ١٧٧ روى له الجاعة والصواب حادبن ريد كاهونص الحلية (انصلة بناشيم) أباالصهباء العدوى رجه الله تعالى من ابعي المصرين ومشاهيرهم الي عدة من العماية وروى عن ابن عباس وغسيره (مرعايمه رجل أسبل أزاره فهم أصحابه أن يأخذوه بشدة فقال دعونى أناأ كفيكم فقالله ياابن أحى لى اليل حاجة قال وما حاجتك ياعم قال أحب أن نرفع من ازارك فقال نعم وكرامة فرفع ازاره فقال لاصحابه لوأخذتموه بشدة لقال لا ولا كرامة وسنمكم) أخرجه ألونعيم في الحلية فقال حدثنا لوسف بن يعقو ب النجيري حدثنا الحسن بن المثنى حدثناعفان حدثنا حادين زيدحد تناثابت انصلة وأصابه مربهم فتى يحرثو به فهم أصاب صلة أن يأخذوه بالسنتهم أخذا شديدافقال صلادعونى أكفكم أمره فقال باابن أخى انلى الملحاحة قالوما حاجتك قال أحبأن ترفعازارك قال نعرونع عين فرفع ازأره فقال صلة لاصحابه هذا كان أمثل لوشتمتموه وأ ذيتموه لشمكم (وقال) أبو بكر (محمد بن زكرياً) بن دينارا ابصرى (الغلابي) منسو بالى غلاب كمكاب أحد أجداده كأفاله ابن الاثير عروبي عن عبدالله بنرجاء الغداني وعنه سليمان بن أحمد الطبرانى وغيره وقال الذهبي فى الضعفاء قال الدارقطني هو بصرى يضع الحديث (شهدت عبد الله بن مجد) هكذافى السيخ وصوابه عبدالله بالمحدين حفص بنعر بنموسي بنعبدالله بنمعمر النهي القرشي وقيلله (ابنعائشة) والعائشي والعيشي نسبة الى عائشة بنت طلحة لانه من ذريتها ثقة حوادمات سنة عُمان وعشرين ومائة روىله أبوداود والترمذي والنسائي (ليلة وقد خرج من المسجد بعد) صلة (المغرب يريد منزله واذافى طريقه غلام منقريش سكران وقدقبض على امرأة غذبها فاستغاثت بالياس فاجتمع الناس عليه مصربونه فنظر المهه ابن عائشة فعرفه فقال للناس تنحوا عن ابن أخى ثم قال الى باابن أخى

حاجة النياعم قال أحب أن ترفع من أزارك فقال نع وكرامة فرفع ازاره فقال الصحابه لوأخذ نموه بشدة لقال الأولا كرامة وشفه كم وقال محدب زكر باالغلابي شهدت عبدالله بن محمد ابن عائشة ليلة وقد خرج من المسعد بعد المغرب يريد منزله واذا في طريقه غلام من قريش سكران وقد قبض على امرأة فجذبه افاستغانت فاجمع الناس عليه بضريونه فنظر اليه ابن عائشة فعرفه فقال الناس تصواعن ابن أبني ثم قال الى يا ابن أخي

فاسقتى الغلام فاعاليه فضهه الى نفسه م قالله امض مقى فضى معهدى صارالى منزلة فادخله الداروقال لبعض غلمانه بيته عندل فاذا أفاق من سكره فأعلمه عالم في المنه و تكروهم بالانصراف فقال الغلام قد أمر أن تأتيه فادخله عليه فقال له أما استحديث لنفسك أما استحديث لشرفك أما ترى من ولدك فاتق الله وانزع عما أنت فيه فتكى الغلام منكسار أسه فادخله عليه فقال له أما استحديث لنفسك أما استحديث لشرفك أما ترى من ولدك فاتق الله وانزع عما أنت فيه فتحى الغلام منكسار أسه منا من فقيل من ولدك فاتق الله وانزع عما أنت فيه فقال ادن منى فقيل من من ولدك فاتق الله وقال عادت الله تعالى عهد السائلى عند وم القيامة أنى لا أعود لشرب النسيذ ولالشي عما كنت فيه وأنا تائب فقال ادن منى فقيل رأسه وقال أحسنت يابنى فكان الغلام (٥٠) بعد ذلك يزمه و يكتب عنه الحديث وكان ذلك لبركة رفقه م قال ان الناس يا مرون بالمعروف

فاستحيا الغلام فاء اليه فضمه الىنفسه غقالله امض معى فضى معه حيى صارالى منزله فأدخله الدار وقال البعض غلمانه بيته عندك فاذا أفاف من سكره فاعله بما كان منه ولاندعه ينصرف حتى تأتيني به فلما أفاق) من سكره (ذكرله ماحرى فاستحما وبسكى وهم بالانصراف فقال الغلام) الموكل به (قدأمم) رب المنزل (أن تأتيه فأدخله عليه فقالله أمااستحديت لنفسك أمااستحييت لشرفك أماتري من ولدله من أشياخ قريش فاتق الله وانزع عما أنتفيه من المعصية (فبسك الغلام منكساراً سه عمرفع رأسم وقال عاهدت الله) عزوجل (عهدا يساً الى عنه وم القيامة الى لا أعود اشرب النبيذ) المسكر (ولااشي مماكنت فيمه وأنا تائب) الى الله تعمالى (فقال ادنمنى فقبل رأسه وقال أحسنت يابنى) اذتبت الى الله تعمالي (فكان الغلام بعسد ذلك يلزمه) في بجالسه (ويكتب الحديث) وحسن حاله (فكان ذلك بجكة رفقه) مُعده (ثم قال) ابن عائشــة (أن الناس يأمرون بالمعروف) و ينهون عن المنكر (ويكون معروفهم منكرافعليكم بالرفق في جيع أموركم تنالون به مأتطلبون ) وقد ماء في حديث من فوع عن عائشة عليكم بالرفق فانهما كان في شي الازانه رواه مسلم وعنداب لالمن حديث معاذعلمك بالرفق والعفوفى غير ترك الحق (وعن الفخرين شخرف) تقدمت ترجته فى كتاب العلم ( قال تعلق رجل يامر أة وتعرض لهاوبيده سكينُ لايدنومنه أحدالاعقره )أى ضربه بذلك السكين (وكَانُ الرجل شديد اليدين) أى صاحب قوة (فبينا كذلك والمرأة تصيم في يده )وفي نسخة من شدة يده (أذمر بشر بن الحرث) الحافى رجه الله تعالى ( فدنامنه وحل كنفه بكتف الرجدل فوقع الرجل الى الارض ومضى بشرفد نوا من الرجلو) اذاُهو (يترشع عرقا) كثيرا (ومضت المرأة لخالها فسألوه ما حالك فقال ما أدرى والكن حاكني شيخ وقال لى ان الله ما الله ما الله البال والى ما تعمل فضعفت لقوله قدمى وهبته هيبة سديدة ولا أدرى من ذلك الرحسل فقالواله ذلك بشر من الحرث فقال واسوأ المفكيف ينظر الى بعد اليوم وحم الرجل من ومه) من شدة هيئه ونحله (وماتوم السابع)رجه الله تعالى (فهكذا كانت عادة أهل الدين في الحسبة وقد نقلنافه آثاراوأ خيارا في باب البغض في الله والحب في الله من كتاب آداب الصعبة فلانطول بالاعادة فهذاته امالنظرفى درجات الاحتساب وآدابه والله الموفق

\*(الباب الثالث في المنكرات المالوفة في العادات) \* أى قد ألفتها العادات وهي من المنكرات (فنشير الى جلمنه اليستدل على أمثالها) واشباهها ونظائرها

ای در الفها العادات وهی من المدرات ( فلسیرای جل مهانیسدن علی امنالها) و اسباهها و تطام ها (اذ لامطمع فی حصرها و استقصائها فن ذلك) \* (منكر ات المساجد) \*

أضيفت الهالكوم اتقع فيها (اعلم أن المنكرات تنقسم الى مكروهة والى محظورة فاذاقلنا هدامنكر مكروه فاعلم النائع منه مستعب والسكوت عليه مكروه وليس بحرام اذالم يعلم الفاعل الله مكروه فيجب ذكره له فان الكراهة حكما في الشرع يجب تبليغه الى من لا يعرفه واذا قانا منكر

وبنهون عن المنكرو يكون معروفهمم منكرافعليكم بالرفق فيجيع أموركم تنالونه ماتطلبونوعن الفتع بنشخرف قال تعلق ر جل بامرأة وتعرض لها وبسده سكن لايدنومنه أحدالاعقره وكانالرحل شديد البدن فبيتاالناس كذلك والمرأة تصيمفيده اذمن بشربن الحرث فدنا منه وحل كتفه بكتف الرجل فوقع الرجل على الارض ومشى بشرفدنوأ من الرحدلوهو يترشح عرقا كثيرا ومضتالرأة لحالهافسالواماحالك فقال ماأدرى ولكني حاكيني شيخ وقال لى ان الله عزو حل ناظر الملك والىماتعمل فضمعفت لقوله قدماى وهبتمه هبهة شمد بدةولا أدرى منذاك الرجل فقالوالههو بشرين الحرث فقال واسروأتاه كمدف ينظر الى بعداليوم وحم الرحل مناومه وماتاوم

السابع فهذا كانت عادة أهل الدس في الحسبة وقد نقانا في الآثار او أخبارا في اب البغض في الله والحب معلقا في الله من كتاب آداب المعبة فلا نطول الاعادة فهذا تمام النظر في درجات الحسبة وآداب اوالله الموفق بكرمه والجدلله على جميع نعمه والباب الثالث في المنكر ات المألوفة في العادات) \* فنشير الى جل منه البستدل بها على أمثالها اذلا مطمع في حصرها واستقصائها فن ذلك \* (منه كرات المساحد) \* اعلم أن المنه كرات تنقسم الى مكر وهة والى محظورة فاذا قلناهذا منه كرمكر وه فاعلم ان المنعمنه مستحب والسكوت عليه مكر وه وليس بحرام الإاذالم يعلم الفاعل انه مكروه فيحبذ كرماه لان الكراهة حكم في الشرع بحب تبليغه الى من لا يعرفه واذا قلنام نسكر مخطوراً وقانام نسكر

مظلفان بده الحفاورويكون السكوت عليه مع القدرة عفاو واجفه الشاهد كمرافى المساحد اساعة الصلاة بترك الطمأ نيئة فى الركوع والسعود وهومنكرم مطل الصلاة الذلاينة عالله عنه النهى عنه الاعتدال الذى يعتقد أن ذلك لاعتبع عدة الصلاة اذلاينة عالله عنه النهى معه ومن وأى مسياً فى صلاته فسكت عليه فهو شريك هكذا وردبه الانروفى الحبرما يدل عليه اذورد فى الغيبة أن المستمع شريك القائل وكذلك ومن وأى مسياً فى صلاته فسكت عليه فهو شريك هكذا وردبه الانروفى الحبرما يدل عليه المعادة ودفى الغيبة أن المستمع شريك القائل وكذلك كلما يقدم في صعة الصلاة من نجاسة على ثو به لا يراها أوانعراف عن القبلة بسبب طلام (٥٣) أوعى فكل ذلك تجب الحسبة فيه ومنها

قراءة القرآن باللحن يحب النهيءنده بحب تلقن الصيح فانكان العتكف في المستدين المراكر أوقاته في أمشال ذلك و نشتغل به عن التطوع والذكر فلمشمتغل مهفات هـ دا أفضل له من ذكره وتطوعمه لانهذافرض وهىقر بة تتعدى فأشتها فهي أفضل من فافلة تقتصر علمه فالدنهاوأن كانذاك عنعهعن الوراقة مثلاأوعن الكسب الذيهوطعمته فأن كأن معه مقدار كفاسه لزمه الاشتغال بذلك ولم يحز له توك الحسية لطلب ريادة الدنيا وان احتاجالي الكسب لقوت ومهفهو عذرله فيسقط الوجوب عنية ليجزه والذي يكيتر اللعن في القرآن الكان قادرا على التعلم فلمشعمن القراءة قبسل التعلم فانه عاصبه وانكان لانطاوعه اللسان فانكان كير مايقرؤه لخنافليتركه واحتهد فى تعلم الفاتحة وتعديها وانكان الاكرثر صححا وليس يقدرعلي النسوية فلارأس له أن يقر أولكن منبغي أن يخفض به الصوت

مطلقا) بغيرقيد (فنريد به الحفاور) وهوالسمى عند أصحاب أبي حنيفة بكراهة التحريم تراد من لفظ المكروه اذا كان مطلقا (ويكون السكوت عليه مع القدرة محظور افعا بشاهد كثيرافى المساجد اساءة الصلاة بترك الطمأنينة في ألر كوع والسعود وهو منكر مبطل الصلاة بنصا لحديث) المروى عن وائل ابن عرعلى ما تقدمذكره في كلب الصلاة (فعب النهي عنه الاالعنفي) المذهب (الذي يعتقدان ذلك لاعنع معة الصلاة) وفيه خلاف مشهور في مذهب أبي حنيفة والقول الفي به عن أبي يوسف وجوب المتعديل في الاركان (اذلا ينفع النهي معه) فاله لا يقبل ذلك ولا يعده منكرا (ومن رأى مسيأ في صلاته فسكت عليه فهوشريكه) في آلحرمة (هكذاوردالاتر) عن بعض الصحابة (وفي الحبر) النبوي (مايدل عليه اذوردف الغيبة أن السمع شريك القائل ) ولفظ الحديث المغتاب والمسمّع شريكان في الاثم وقد تقدم فى الصوم (وكذلك كلما يقدم) في صعة الصلاة (من نعاسة على نوبه) أو بدنه أوموضع الصلاة (لا واها أوانعراف عن) سمت (القبلة بسب طلام أوعى) البصر (فكل ذلك تعب الحسيمة فيه) ويعب ارشاده بذلك (ومنهاقراءة القرآن باللعن) أى بالخطا ( يعب النهى عنه و يعب تلقين الصحيم) وتسكراره له حتى معرفه (فان كان المعتسكف في المساجد) في أكثر الأحوال (مضيع أكثر أوقاته في أمثال ذلك) من النه ي عن الملك في القراءة و تلقين الصيم (ويشتعل به عن التعلق عو الذكر فليشتغل به فان هذا أفضل منذ كره وتطوّعه لانهذافرض) اذلايتم الفرض الابه (وهي) معذلك (قربة تتعدى فاندنها) للغيير (فهدى أفضل من ما فلة تقتصر عليه فائدتها) ولا تتعدى (وان كان ذلك عنعه من الوراقة) مثلا (و) عن (الكسب الذي هو طعمته فأن كان معه مقداركفايته لزمه الاشتغال بذلك ولم يحزله توك الحسبة لطلب زيادة الدنياوان احتاج اليه) أى الى الكسب (لقوت بومه فهوعذرله فيسقط ألو حوب عنه ليحزه) وكذا اذا كان دخله لا بني بخرجه ولواشتغل بالحسبة لفانه دخل نومه يسقط الوجو بعنه (والذي يكثر اللعن فى القرآن ان كان قادرا على التعلم فلمتنع عن القراءة قبل التعلم فهوعاص به وان كان لا يطاوعه اللسان فان كان أكثر ما يقرؤ عنافلير كه واحتهد في تعلم الفاتحة وتصحما) بالشدّات والدّات (وان كان الاكثر صحيحا وليس يقدر على التسوية فلابأس به أن يقرأ ولكن ينبغي أن يخفض به الصوتُ حتى لا يسمع غيره) عن في طرف السعد (ولنعه سرامنه أيضاو جه والكن اذا كان ذلك منتهى قدرته) وغاية جهدد (وكانلهانس القراءة وحوص علمها فلست أرى بذلك بأساوالله أعلى) وذلك لانه قد بذل يجهوده وأنسه بالقراءة وشرفه علها كاف في المقام فلاعنع منها (ومنها تراسل المؤذنين في الاذان وتعلو يلهم في كلانه ) ومنه قولهم لاتراسل فى الاذان اذلامتابعة فيه والمعنى لااجتماع فيه وهوأن يجمعواعلى الاذان يتدئ هذاو عدصوته فيقبض وسكتو يأخذغيره فىمدالصوتور حم الاول وهكذاالى أن ينتهى وهومنهى عنه (وانحرافهم عن صوب القبلة يحمدع الصدر فى الحبعلتين أوانفرادوا حد باذان والكنمن غبرتوقف الى انقطاع أذان الاستحريص فطرب على الحاضر بن حواب الاذان لنداخل الاصوات فكل ذلك منكرات مكروهة يحب تعريفها) اياهم وارشادهم الى مايسن في الاذان وآدابه (وان صدرت عن معرفة) أى بعدها (فيستعب المعمنها والحسبة فيها وكذلك اذا كان المسجد مؤذن واحدوهو يؤذن

حتى لا يسمع غيره ولمنعه سرامنه أيضاوجه ولكن اذا كان ذلك منه عن مدرته وكان له أنس بالقراءة وحرص علم افلست أرى به بأساوالله أعلم هومنه الراسل المؤذنين في الاذان و قطو يلهم عد كليامه وانتحرافهم عن صوب القبلة بعمد عالصدر في الحيمات وانفراد كل واحدمنهم باذان ولكن من غير توقف الى انقطاع أذان الا تحر يحيث بضطر بعلى الحاضر من حواب الاذان الداخل الأصوات ف كل ذلك منكرات مكروه المحيد عن يفها فان صدرت عن معرفة فستحب المنع منها والحسبة فيها وكذلك اذا كان المسجد مؤذن واحدوه ويؤذن

أ قبدل الصيرة وأن يمنع من الاذان بعد الصيح قد الله مشوّش الصوم والصلاة على الناس الااذا عرف أنه يؤدن قبل الصيغ حتى لا يعول على اذانه في صدلاة وترك سيحوراً وكان معه مؤدن أخر معروف الصون يؤدن مع الصيح بومن المكروهات أن ضائد تمثير الاذان مرة بعد أخرى بعد طاوع الفير في مسجد واحد في أوقات متعاقبة متقاربة امامن واحداً وجاعة فانه لافائدة فيه اذالم يبق في المسجد نائم ولم يكن الصوت ما الحرب من المسجد حتى ينبه غيره (٥٤) فكل ذلك من المكروهات المخالفة لسنة الصحابة والسلف بومنها أن يكون الخطيب لابسا

قبل الصبح فينبغي أن عنع منه فذ المنمشوس الصوم والصلاة على الناس الااذا عرف اله يؤذن قبل الصبح حتى لا يعوّل على أذانه في صلاة وترك سحور) للصائم (أوكان معه مؤذن آخر معروف الصون يؤذن معالصم ) كايعمل ذلك في شهررمضان وقد كان له صلى الله عليه وسلم مؤذنان أحددهما يؤذن قبل الصيرلينبه النائم وبرجع القائم وهو بلالوالثاني لا يؤذن حتى يقالله أصحت أصحت وهوابن أممكتوم (ومن المكروهات أيضا تكثير الاذان مرة بعدأخرى بعد طلوع الصيرفي مسحد واحدفي أوقات متعاقبة مُتقاربة امامن واحد أوجاعة فانه لافائدة فيهاذالم يبق في المسجد ناتم ولم يكن الصوت مما يخرج عن المسجد حتى ينتبه غيره) ولا أخال ذلك معمولابه فى غالب الاقطار ولعل ذلك كانمو جودا فى زمان المصنف فى ديار خراسان (فكل ذلك من المكر وهان المخالفة لسنة العماية والسلف ومنها أن يكون الخطيب لابسا لثوبأسود يغلب عليه الأبريسم) وهوالحررانا ام (أوجمسكا) بيده (اسميف مذهب فهوفاسق والانكار عليه واجب وأما مجرد) لبس (السواد فليس بمكر وه ولكنه ليس بحمو باذ أحب الثياب الى الله تعالى البيض) كماورديه الحرر (ومن قال انه مكروه و بدعة أراديه انه لم يكن معهودا في العصرالاول) بل الذي أحدث ليس السواد أنومسلم الخراساني في دولة المنصور (ولكنه اذالم بردفيه من عن فلاينبغي أن إسمى بدعة ومكر وهاولكنه ترك الاحبومنها) أى ومن منكرات المساجد (كلام القصاص والوعاط الذنعز جون بكلامهم البدعة) مماليس في سيرة السلف (فالقاصان كان يكذب فىأخبار و) للعاضرين (فهوفسق والانكار عليه واجب) لئلا يعتمد على مايذ كره (وكذا الواعظ المبتدع يحب منعه ولايحب حضور وجلسه الاعلى قصداطهار الردعليه) في بدعته (اماللكافة) أي جميع من حضرالجلس (انقدرعليه أولبعض الحاضرين حواليه) بمن يقربمنه (فأن لم يقدر فلا يجوز سماع البدعة) ولااقرارها (قال الله تعالى لنبيه) صلى الله عليه وسلم (قاعرض عنهم) أى عن المشركين وكانوا يخوضون فى الشرك (حتى يخوضوا فى حذيث غيره ومهما كأن كارمه مائلا ألى الارجاء وتجرئة الناس على المعاصى) أى حلهم على ارتكام ا (وكان الناس بزدادون بكاله محراءة) واقداما (و بعفوالله ورحته وثوقا) واعتمادا ( يز يدبسيبه رجاؤهم على خوفهم فهومنكر و يجب منعه عنه لان فساد ذلك عظيم) خصوصاللعامة الذين لم يستحكموا عقائدهم (بلاورج خوفهم على رجائهم فذلك اليق وأقرب بطماع الخلق فانهم الى الخوف أحوج) من الرجاء (وانما العسدل تعديل الخوف والرجاء كاقال عمر رضى الله عنه) فيمار واه الاسماعيلي في مناقبه (لوبادي مناد يوم القيامة ليدخيل الناركل الناس الارجلاواحدا لرجوتأن أكون أناذلك الرجل ولونادى مناد لمدخسل الجنة كل الناس الارجلاوا حدالحفث أن أ كوِن أَناذَلَكَ الرجل) نقله صاحب القون (ومهما كانالواعظ شابا متزيناللنساء في ثمايه وهيئته) بان يكمحل عنييه ويمشط لحيته ويصقل خديه وهومُع ذلك (كثير الاشعار) المناسبة المجلس (والاشارات) بعينه (والحركات) عيناو شمالاً (وقد حضر مجلسه النساء فهذامنكر يجب المنع منه فان الفسادفيه أكثر من الصلاح) فان الشَّمطان يجد اذذاك سبيلالوضع فوخه ومصايده (ويبين ذلك منه بقرائن أحواله بل

لثوب أسود بغلب عليه الابر يسم أوبمسكالسيف مذهب فهوفاسق والانكار علمه واحب وأماعرد السواد فلنس يمكروه ولكنه ايس عمروباذ أحب الثياب الى الله تعالى البهض ومن قال الهمكروه ويدعمة أراديه الهلم بكن معهدودافي العصر الاول ولكن اذا لمردفيه نهسي ف\_لايسعىان سمىدعة ومكروها ولكنهزك الاحب \* ومنها كالم القصاص والوعاظ الذين عز حون كالمهم البدعة فالقاص انكان مكذبف أخباره فهوفاسق والانكار عليهواجب وكذا الواعظ المتدع عسمنعه ولانحوز حضور عاسه الاعلى قصد اظهار الردعليه اماللكافة انقدرعلمه أولبعض الحاضر س حواليه فانلم يقدر فلا يحوز سماع البدعة قال الله تعالى لنسه فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره ومهماكانكادمه ما أللالها لارحاء وتحرثة الناس على المعاصى وكان

الناس بزدادون بكالامة جراءة و بعفوالله و برحته و فوقا يزيد بسببه و جاؤهم على خوفهم فهومنكر و يجب منعه عنه لان فسادذاك لا عظيم بل لورج خوفهم على و بائه حمف النافوف والرجاء كافال عظيم بل لورج خوفهم على و جائه حمف الناو والرجاء كافال عبر رضى الله عنه لونادى مناديوم القيامة ليدخل الناركل الناس الارجلاواحد الرجوت أن أ كون أناذاك الرجل ولونادى مناد ليدخل الجنسة كل الناس الارجلاواحد الخفت أن أكون أناذ لك الرجل ومهسما كان الواعظ شابامتر بنالانساء فى ثيابه وهيئته كثير الاشعار والإشارات والحركات وقد حضر مجلسه النساء فهذا منكر يجب المنع منه فان الفساد فيه أكثر من الصلاح ويتبين ذلك منه بقرائن أحواله بل

لا ينبغى أن يسلم الوعظ الالمن طاهره الورعوه بنه السكسة والوقارور به زى الصالحين والافلا بزداد الناس به الاعديافي الضلال و عب من حضور المن ين الرجال والنساء من حضور المن الربين الرجال والنساء من النظر فان ذلك أيضا م طنة الفساد والعادات تشهد لهذه المنكرات و بحب منع النساء من حضور المساحد الصاوات و بحالس الذكر اذا خدفت الفتنة من فقد منعتهن عائشة رضى الله عنه الفقيل لها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثن بعده المنعهن وأما احتياز (٥٥) المرأة في المسجد مسترة فلا تمنع منه الاأن من الجماعات فقالت لوعد مرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثن بعده المنعهن وأما احتياز (٥٥) المرأة في المسجد مسترة فلا تمنع منه الاأن

الاولى أن لا تخدنا لسعد مجازاأص الروقراء القراء بينيدى الوعاظمع التمديد والالحان على وحسه بغير نظم القرآن ومحاوزحد الترتيل منكر مكروه شديد الكراهة أنكره جماعةمن السلف ومنهاا لحلق وم الجعربة لسع الادوية و الاطعمة و التعويذات وكقيام السؤال وقراءتهم القرآنوانشادهم الاشعار ومايحرى يحراه فهدده الاشياء منهاماهو يحرم لكونه تلمساوكذا كالكذابين من طرقسة الاطباء وكأهل الشعبذة والتلبيسات وكذاأرباب التعبو يذات في الاغلب يتوصاون الىبيعها بتلبيسات عالى الصيان والسوادية فهذاحرام في المستعدو خارج المسجد ويحب المنعمله بل كل سع فيهكذب وتلييس واخفاء عسعلى المشترى فهوحوام ومنهاماهومماح خارج المسجد كالخماطة وبسع الادوية والكتب والاطعمة فهذافي المسعد

لاينبغى أن يسلم الوعظ) على العامة (الالن ظاهره الورعوهما "ته السكينة والوقار وزيه زى الصالحين والا فلا تزداد الناسيه الأتماديا في الضلال) واستطالة في الشهوات (و يعب أن يضرب بين النساء والرجال حائل) أى مانع (عنع من النظر) من الطرفين (فان ذلك أيضا مُظنة الفساد) بل أصل البلاء من النظر (والعادات تشهد لهذه المنكرات و يحب منع النساء من حضو رالمساحد الصلاة) مع الائمة (ولجالس الذكر) والوعظ (اذاخيف الفئنة بهن أذ) وفي نسخة فقد (منعتهن) عن المساجد (عائشة رضي الله عنها فقيل لهاان رسول الله صلى الله عليه وسلم مامنعهن من الجاعاتُ) أى من حضورها (فقالت لوعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماأحد أن بعده لمنعهن ) المساجد أخرجه النخارى ومسلم وخصوصا اذاخرجت المرأة الى المسجد متر ينة معطرة مكعلة فهى في حكم الزانية كاوردفي اللبر (فأما اجتماز المرأة بالسجد متسترة) شاج امن رأسها الى قدمها (فلا عنع منه) لا من الفتندة ولكون المحتازة لامستقرة (الاأن الاولى أن لا يتخذ المسجد بحارا) السلول فيه (أصلا) وماجازمنه فعلى قدر الضرورة بأن يكون المسجدله بابان ولها حاجة داعية الى الباب الثاني فلاباس عرو رهافيه الرة (وقراءة القرآن بن بدى الوعاط) على الارض أو على السكواسي (مع التهديد) المفرط وهو يمطيط الحروف حتى تتعباو زعن محمار جها الاصلية (والالحان) الغنائية (على وجه بغير نظم القرآن و يجاوز حد الترتيل) المأموريه (منكر) قبيح (مكروه شديد الكراهة أنكره جاعة من السلف) منهم أحد بن حنبل كافى القوت (ومنها الحلق) أى اتخاذها (يوم الجعة)وهي جمع حلقة (لبسع الادوية) والعقافير (والاطعمة) والفواكه (والتعويذات) والمصنوعات من الحلى والخرز (وكقيام السوال) في وسط الصفوف أوعلى الأبواب (وقراعتهم) القرآن (ونشمدهم الاشعار وما يجرى نجراه فهذه الاشاء منهاماهو حرام)وفي نسخة محرم (لكونه تلسسا أوكذبا) وغويها (كالكذابين من طرقيسة الاطباء وكاهسل الشعبذة والتلبيسات وكذا أرباب التعويذات في الاغلب يتوصاون الى بيعها بالتلبيس على الصبيان والسوادية) والنساء (فهدا احرام فى المسجد وخارج المسجد ويحب المنعمنه) وخصوصا في المسجد فانه لم ين الذلك (بل كل بيع فيه كذب و تاميس واخفاءعيب) من عبو به (على المشترى فهو حوام) وقد تقدم ذلك في كاب تدبير المعاش (ومنه اماهومباح خارج المسعد كالخياطة و بسع الادوية والكتب والاطعمة) والفواكه (فهذا في المسجد أيضا لا يحرم الابعارض وذلك بأن يضيق المكان على المصلين) و يزاحهم (ويشوّش عليهم صلاتهم فان لم يكن شيّ من ذلك فليس يحرام والاولى تركه) فان المساحد لم تبن اذلك (ولكن شرط اباحشه أن يجرى في أوقات نادرة وأيام معدودة) لاعلى الدوام (فان اتخذ المسجد مكانا على الدوام حرم ذلك ومنعمنه فن المباحات ما يباح بشرط القلة فان كثرصارصغيرة كان من الذنوب مايكون صغيرة بشرط عدم الاصرار )وقد تقدم الكلام عليه فى الكتاب الذى قبله (فان كان القليل من هدا لوفتم بايه لحيف أن ينجر الى الكثير فليمنع منه) سدا للذر يعة (ولسكن هذا المنع) موكول (الى الوالى) للاص فىذلك البلد (أوالى القيم عصالح المسجد من قبل الوالى فانه يدرك ذلك بالاحتماد وليس للا كماد المنع بماهومباح في نفسه الحوف ان ذلك يكثر ومنهاد خول المجانين والصيان والسكارى فى المسجد )فان هولاء مساو بوالاختيار لا يتحفظون على أنفسهم فلحتنب

أيضا لا يحرم الا بعارض وهو أن يضسق الحل على المصلين و يشوش عليهم صلاتهم فان لم يكن شئمن ذلك فليس بحرام والاولى تركه ولكن شرط اباحته أن يحرى في أوقات نادرة وأيام معدودة فان اتخذ المسجدد كاناعلى الدوام وم ذلك ومنع منه فن المباحات ما يباح بشرط القلة فان كثر شرط ابلاحته أن يحر الى المنافرة بشرط عدم الاصرار فان كان القليل من هذا الوقت بابه لحيف منه أن ينجر الى السكن فلم نعم منه وليكن هذا المنع الى الوالى القيم عصالح المسجد من قبل الوالى لانه لا يدرك ذلك بالاجتهاد وليس للا تحاد المنع مم اهو مباح في نفسه على ومنها دخول الحجانين والصبيان والسكارى في المسجد

ولا بأس بدخول الصدى المستحد اذالم بلعب ولا يعرم علمه ما العب فى المستعد ولا السكوت على لعبه الااذا اتخذ المستعد ملعبا وصار ذلك مه ما دا في المستعد منه فه مناه المستعدمة والمستعدمة والمست

دخولهم فيه (ولابأس يدخول الصي المسجد اذالم يلعب) وأمن معذلك من التاويث (ولا يحرم عليه اللعب في المسجد ولا السكوت عليه) أي على لعبه (الااذا اتخذ المسجد ملعبا وصارد لك معتادا فحب المنع فهذا يحلقلها دون كثيره ودليل حلقليله دون كثيره مار وى فى الصحين ) المخارى ومسلم (انرسول الله صلى الله عليه وسلم وقف لاجل عائشة رضى الله عنها حتى نظرت الى الحبشدة ) وهم ( رفنون ) أى رقصون (ويلعبون بالدرق والحراب وم العيد) أى عيد فطر (فى المسجد) تقدم في كاب السماع وألوجد مَّفَصلا (ولاشك في ان الحبشة لواتخذوا المسجد ملعباً لمنعوامنه ) صيانة المستجد (ولم رذاك على الندرة والقلة منكراحتي نظراليه) بنفسه تعليماللامة وتنبهالهم بأن في هذا الدين فسحة ( بَل أَمْرهم به صلى الله عليه وسلم لتنظر عائشة )رضى الله عنها (تطييبالقلمة) لصغرسنها (اذقال دونكم يابني أرفدة) وهم الحبشة (كانقلناه في كتاب السماع) والوجدود كرناهناك ما يتعلق به (وأما المجانين فلابأس بدخولهم المسجد الاأن يخشى تاويشهمه ) بخو مخاط أو يول أوغيرذلك (أوشفهم ونطقهم عاهو فش أوتعاطيهم لماهو منكر) وفي نسخة لامر هومنكر (في صورته ككشف العورة وغيرها) فان هذامن شأنهم في الاغلب فان خشى شيَّ من ذلك وجب المنع (فاماً المجنون الهادئ الساكن الذي قد علم بعادته سكونه وسكوته فلا عداخواحه من المسعد) لزوال العلة (والسكران في معنى المجنون فان خمف منه القدف أعنى التيء والأيذاء باللسان و جب المواجه وكذالو كان مضطر ب العقل فانه يخاف ذلك منه ) لعدم ثبات عقله (وان كان قد شرب ولم يسكروالرا نعة تفوح) منه (فهومنكرمكروه شديدالكراهة) فيحب أن يمنع من الدخول (وكيف لاومن أكل الثوم فقدم اورسول الله صلى الله عليه وسلم عن حضو را لمسجد) فقدروى الخارى ومُسلم وابن حبان من حديث جارمن أكل من هذه الشجرة الحبيثة فلايقر بن مستحدنا فان الملائكة تنأذى مماينأذى منه الانس وروى أحد ومسلم منحديث أبي سعيد من أكل من هذه الشعرة الخبيثة شأفلايقر بنافى المسجد وروى عبدالرزاق والطيراني منحديث العلاء بنخماب بمثل واية الشخن عن جابر الى قوله فلا يقربن مسحد اوزاد بعني الثوم ورواه أحد والطبراني أنضامن حديث معقل ابن تسار بلفظ فلايقر بن مصلاناو زاد الطعراني من حديث المغيرة الاعن عذر وقدر وي أيضامثل هذافي حق البصل والمكراث و الفيل (لكن يحمل ذلك على الكراهة والامرفى الجرأ شد) من الثوم والبصل (فان قال قائل ينبغي أن يضرب السكران و يخرج من المسجد زجرا) له (قالمالا) بضرب ولا برجر (بل ينبغى أن يلزم القعود فى المسجدويدي البهو يؤمر بترك الشرب مهدمًا كان فى الحال عاقلا) بعنى ما يقال له (فاماضر به للز حرفليس ذلك الى الآحاد) من الرعية (بلهو)موكول (الى الولاة وذلك عند اقراره) بنفسه (أوشهادة شاهدين فاما مجرد الرائحة فلا) لجواز أن يكون أكل العنب المحمض في الل فانه اذا تُعِشَاتشُم منه واتَّعة تشبه واتَّعة النبيذ السكر (نع اذا كانعشي بين الناس ممّايلا) عينا وشمالا ( بحيث يعرف سكره ) بقر ينة أحواله ( فيحو ر ضر به في المسجد وغير المسجد ) وفي ا فامة الحدود في المساجد انتلاف بن العلاء (منعاله من اظهار أثر السكر فان اظهار أثر الفاحشة فاحشة والمعاصي يجب تركها و بعد الفعل يجب سنرها وسترآ ثارها فان كان مستترا يخفيا) لحاله (ولاثره فلا يحو زأن يتحسس عليه)

ياني ارفيدة كانقلناه في كتاب السماع وأمالهانين فلادأس مدخولهم المسحد الاأن معشى تاويشهم له أو شتهم أونطقهم عاهو تفش أوتعاطم سملاهو منكرفي صورته ككشف العورة وغيره وأماا لمحنوت الهاد ي الساكن الذي قسدعسلم بالعادة سكونه وسكونه فلايحا احراحه من المعجد والسكرات فيمعني المحنون فأنخمف منه القذف أعنى القيء أوالانذاء باللسان وجب اخواحمه وكذا لوكان مضطرب العقل فأنه يخاف ذلك منهوان كان قدشرب ولم يسكروالرائحسة منسه تفوح فهومنكرمكروه شديد الكراهة وكيف لاومن أكل الثوم والبصل فقدمها وسولالتهصلي الله عليه وسلم عن حضور المساحمد ولكن يحمل ذلك على الكراهة والامر في الخر أشد فات قال قائل منبغي أن بضرب السكران ويخرج من المسحدر حرا قلنا لابل ينب غي أن الزم

القعود فى المسجد و بدى المهورو مربترك الشرب مهما كان فى الحال عاقلافا ماضر به المرجوليس كان فى الحال عاقلافا ماضر به المرجوليس خال الشرب مهما كان فى الحال عاقلافا ماضر به المراد و المحال المحال المحدود المحدود المحدود المحدود منعاله عن الطهاوا أثر الفاحشة فاحشة فاحشة والمعاصى يجب تركها و بعد الفعل محد سترها وسترها وسترها وسترة الماض علمه على المحدود و ا

والرائعة قد تفوح من غير شرب بالجلوس في موضع الخرو بوصوله الى الفهدون الابتلاع فلا ينبغى أن يعول عليه \* (منكرات الاسواف) \*من المنكرات المعتادة في الاسواف الكذب في المرابعة واخفاء العيب فن قال اشتريت هذه السلعة (٥٧) مثلا بعشرة وأربح فيها كذاوكان

كاذبافهوفاستقوعلىمن عرفذلكان عرااشرى تكدنه فان سكت مراعاة لقلب ألمائع كانشر يكاله فى الحمالة وعصى بسكوته وكذا اذاعليه عسافيلزمه أن بنيه المشترى عليه والا كانراضابضاعمالأخمه المسلم وهوحوام وكدا التفاوت في الذراع والمكال والبزان بحب على كلمن عرفه تغسره بنفسه أورفعه الى الوالى حتى بغيره \*ومنها ترك الايحاب والقبول و الاكتفاء في المعاطاة ولكن ذاكف محل الاحتهاد فلابذكرالاعلىمن اعتقد وجويه وكسذاني الشهروط الفاسدةالمتادةين الناس يحب الانكارفها فانها مفسدة للعقود وكذافي الربويات كالهاوهي غالبة وكذاسا ترالتصرفات الفاسدة \* ومنهابسع الملاهي وبسع أشكال الحروانات المصورة فأنام العدلاحل الصيبان فتلك محب كسرها والنع من سعها كالملاهي وكذات بنمع الاواني التغسدةمن الذهب والفضة وكذلك بيدح ثباب الحسر بروقسلانس الدهب والحر وأعبى الني لاتصلم الالارحال أو يعمل بعادة البلد أنه لا بلسه الا

كاتقدم (والرائعة قد تفوح) وتظهر (من غير شرب امابا لجلوس في موضع) فثعبق في ثيابه (و) اما وصوله الى الفمدون الابتلاع فلا ينبغي أن يعوّل عليه) اعلم أن اقامة حد الشرب بمجرد الرائحــة هو مذهب مالك وحكى عن عرب الخطاب رضي الله عنه وأستدل علمه بفعل ابن مسعود فيما أخرجه الشيخان والنسائي من طر بق الاعش عن الراهيم عن علقهمة ان النمسعود قرأ سورة يوسف يحمص فقال رجل ماهكذا أنزلت فدنامنه عبدالله فوجد منه رائعة الخرفقال أتنكذب بالحق وتشرب الرجس لاأدعك حتى أجلدك حداقال مضريه الحدوقال والله لهكذا أقرأ نهمار سول الله صدلي الله عليه وسلموهو رواية عن أحداذالم يدع شهة وذهب أبوحنيفة والثو رىوالشافعيوأ حدفي المشهو رعنهالي الهلايجب الحدد بذلك وحلواه قذا الحديث على ان الرجل اعترف بشرب الخر بلاعدر وعرد الريح لايدل على شئ لاحتمال النسيان والاشتباه والاكراه والله أعلم \* (مذكرات الاسواق) \* اعلم ان (من المنكرات المعتادة في الاسواق الكذب في المرابعكة واخفاء العيث) في السلم (في قال اشتر يتهذه السلعة مثلا بعشرة وأربح فهادرهما وكانكاذبا) وفى نسخة وقد بعته مربح درهم وهو كاذب (فهو فاسق وعلى من عرف ذلك أن يخبرا لمشترى بكذبه فان سكت مراعاة القلب البائم كان شر يكاله في أُنْلِمِيانة وعصى) الله عزوجل (بسكوته) فانه يعدذلك من المداهنة (وكذا اذاعلم به عيبا) أى شيأمن عيب (يلزمه أن ينبه المشترى عليه) أى على ذلك العيب (والاكان راضيا بضياع مال أخيه) المسلم (وهو حرام وكذلك التفاوت في الذراع والمكال والميزان يحب على كلمن عرفه تغييره بنفسه) ان قدر (أو دفعه الى الوالى حتى بغيره) فيثاب على ذلك (ومنها ترك ) الصيغتين (الا يحاب والقبول) في البيع والشراء (والاكتفاء بالمعاطاة) فمه على ماعرف حكمه في كتاب تدبير المماش (وليكن ذلك في محل الاجتهاد فلا ينكر الاعلى من اعتقد و حويه ) فعب على الشافعي أن ينكر على الشافعي اذار آه كذلك ولا يجب عليمه أن ينكرعلى الحنفي لانه ىرى جُوازُه (وكذافى الشروط الفاسدة المعتادة بين الناس) على ماتقدم ذكرها فى البيوع (يحب الانكارفه افانها مفسدة للعقود) أومبطلة على رأى فان الحنفي يفرق بين الشروط المفسدة و بن المِعْلَة علىماتقــدم يحتمه في البيــوع (وكذا في الريو بان كلهاوهي غالبة) في الاسواق (وكذا سائر التَّصَرَفَاتَ الفَاسِدة) فَانْهُ يَجُبُ لانَـكَارِفُهِما ﴿ وَمِنْهَا بِيـعِ المُلَاهِي ﴾ أَى آلاتُهَا كَالعود والثَانُونُ والطنبور والربابة (وبيع أشكال الحيوانات المصوّرة في أيام العيد لاحِل الصبيات) أى لعبهم بها (فلذلك يجب كسرها والمنع من بيعها كالملاهي) بخلاف ماإذا كانت صور القصور والاشجار (وكذلك بيع الاواني المتخذة من الذهب والفضة) سواءكانت صحونا أوأ باربق أوقماقم أومباخر أوظر وفاأو أغطية (وكذلك بيع ثياب الحرير وقلانس الذهب والحرير أعنى التى لا تصلح الالرجال ويعلم بعادة البلد الهلايشتريه الا الرجال فكل ذلك منكر محظور) يجب ألنع (عنه وكذاك من يعتاد بسع الثياب المبتذلة) المستعملة (المقصورة)المغسولة (التي يلبس على الناس بقصارتها وابتذالهاواستعمالها وبرعم انها جديدة) وهمهم بُذلك ولاسميًّا اذا نشيُّت وصَّفلت (فهذا الفعل حرام والمنع منه واجب وكذلكُ تلبيسُ انخراقُ الشيابُ بالرفو) الذي لايتبين (ومايؤدي الى الالتباس) فانه حرام وقد سئل عنه الامام أحد قال فأجاب كذلك نقله صأحب القوت ولفظه قال أنو بكرالر وزى سألت أباعبد الله رفاء برفوالوسائط والانماط التجاروهم يبيعون ولايخبرون بالرفو قال يعمل العسمل الذي يتبين لاالخفي الذي لايتبين الالن يشقبه (وكذلك جيسع أَنْواعَالعَقُودُا أُودية الحالله بساتُوذلك كثير (يطُول احصادُه فليقسَّعُ أَذَكُرَناُه مالْمُندُ كره) وجملة من ذلك ذكرها إن الحاج في المدخل

الرجال فكل ذلك من كذلك من يعتاد بيع البياب المبتذلة المقصورة الذي يلبس على النبيس المناب المبتذلة المقصورة الذي يلبس على الناس بقصارتها وابتسذا الهاو بزعم أنها جديدة فهذا الفعل حرام والمنعمنه واجب وكذلك تلبيس المخراف الثوب بالرفو وما يؤدى الى الالنباس وكذلك جم ع أنواع العسقود المؤدية الى التلبيسان وذلك يطول احصاؤه فليقس بماذكرناه مالم نذكره

\* (منكرات الشوارع) \* فن المنكرات المعنادة فيهاوضع الاسطوانات وبناء الدكات متصلة بالابنية المهاوكة وغرس الاشجار واخواج الرواشن والاجتحة ووضع الخشب وأحمال الحبوب والاطعمة على الطرق فكل ذلك منكرات كان يؤدى الى تضييق الطرق واستضرار الممارة وات لم وأحمال الاطعمة في الطريق في القدر الذي ينقل الى البيوت وقود الى ضرر أصلالسعة الطريق في القدر الذي ينقل الى البيوت

\*(منكراتالشوارع)\*

وهي الطرق العامة شرعت اسلوك الناس ومرورهم فها لحاجاتهم (فن المعتاد فها وضع الاسطوانات) جـم اسطوانة وهي الاعدة سواء كانتمن عر أوخشب أوبناء (وبناء الدكات) جـعد كةوهي الموضع المرتفع المبنى من طين وآحر أو حمر أوخشب وفي نسخة الدكاك وفي بعض الأسمخ الدكاكرين (منصلة مالانقة الملوكة) للغير (و) كذا (غرسالا شجارو) كذا (اخراج القوابيل) جمع قانول هوالساباط قال صاحب المصارح هكذا أستعمله الغزالى وتبعه الرافعي ولم أظفر بنقل فيسه اه قلت ماأنكره صاحب المصباح عكن توجهه على كلام العرب فانهدم يقولون انزل بقبل هذا الجبل يحركة أى سفعه ومر تفعه من أصله كالسند وقد أشرت اليه في شرحي على القاموس وفي بعض النسخ الرواشن (والاجنحة) جمع جناح وهو على التشبيه بحناح الط برالذي هو عنزلة اليدمن الانسان (ووضع الخشبو) وضع (أحال الحبوب والاطعمة) والبقول (على الطرق فكلذلك منكران كان بؤدى الى تضيبق الطرق واستضرار المارة) بها (وان لم يؤد الى ضرر أصلالسعة الطريق فلاعنع منه) لز وال العلة (نع يجوز وضع الحطب واحال الاطعمة) والثياب (في الطريق في القدر الذي ينقل الى البيوت) في كل يوم من دقيق وأر زو حنطة وفول وشعير وخضراوات (فَانذلك يشترك في الحاجة اليه المكافة) من الناس (ولا يمكن المنع منه وكذلك ربط الدواب على العار يق عيث يضيق الطريق) على المارة (و ينحس المجتازين) بالبول والروث (منكر يجب النعمنه الابقدر حاجة النزول والركوب) ويلتحق بذلك تسيير الدواب فها ان لم يكن داخل البيت واسعا (وهذا لان الشوارعمشتركة المنفعة وليس لاحد أن يختص بما الابقدر الحاجة) الداعية (والمرعى هوالحائجة التي تراد الشوار علاجلها دون سائرالحاجات) في العادة فلاينبغي لاحد من المارة أن يضايق أحدامنهم فى المرورلان كلامنهمله حقفها على وجه الاشتراك (ومنها سوق الدواب وعليها الشوك بعيث تمزق الثياب فذلك منكران أمكن شددهاوضهها يحيث لاتمزق الثياب أوأمكن العدول مهالي موضع واسع)أوطريق خالمن الذاس و لاولى للولاة أن يأمروا بتلك الاحال أن يدخلوا بمالي لاأوفى وقت الهاجرة حيث يقيل الناس أوفى أول النهارقبل طلوع الشمس (والافلامنع اذحاجة أهل البلد تمس اليه) لافرانهم (نعم لا تترك ملقاة على الشوارع الابقدرمدة النقل) الى البيوت (ويكذ لك تحميل الدواب من الاحال مالاتطيقهامنكر يجبمنع الملاك منه)و يؤمر بتخفيفها (وكذلك العصاب اذا كان يذبح فى الطريق حذاء باب الحانوت) أى فى مقابلته (و ياوت الطريق بالدم) وألفرت (منكر يجب المنعمنه بلحقه أن يتخذ فى مكانه مذبحا) أى موضعا معدّ اللذبح (فأنذلك تضييق) على المارة (واضرار بسبب ترشيش النجاسة واضرار بسبب أستقذار الطباع للقاذورات وكذلك طرح القمامة) وفي نسخة الكناسة وفي معناها الحبوان المت من هرة أودجاجة أوغيرهما (على جوادالطريق) وفي نسخة جوانب الطريق (وتبديد قشورالبطيخ أورش الماء بحيث يخشى منه التران للاقدام (والنعثر) الاذيال (كل ذلك من المنكرات) وفى كل ذلك ماذكر من التضييق والاضرار (وكذلك ارسال ألماء من المزاريب) وهي مسايل المهاه من السطوح (المخرجة من الحائط في الطرق الضيقة فان ذلك ينجس الثياب أويضيق الطريق فلا بمنع منه في الطريق الواسعة اذ العدول عنه ) الى عرآخر (تمكن فاما ترك مياه الطرق والاوحال) عقب الامطار

فانذلك سترك فيالحاجة المه الكافة ولم عكن المنع منه وكذلك ربط الدواب على الطريق عيث بضيق الطريق وينجس المحتازين منكر يجب المنعمنية الا بقدر حاجمة المنزول والركوب وهذا لان الشوارعمشتر كةالمنفعة وليس لاحداث اعتص م الابقدرالحاحة والمرعى هـ والحاجـة السق تراد الشوار علاجلهافى العادة دون سائرالحاجات ومنها سوق الدواب وعلما الشوك معيث عرزق ثماب الناس فذلك مندكران أمكن شدها وضهها بعيث لاغيرف أو أمكن العدول مهاالي موضع واسع والافلامنع اد حاجمة أهل البلد عس الى ذلك نعم لاتترك ملقاة على الشوارع الانقدرمدة النق لوكذلك تحمسل الدواب من الاحمال مالا تطيقه منكر يحب منع المسلال منسه وكذلك ذبح القصاب اذا كان يذبح في الطريق حذاء بأب الحانوت ويلوث الطريق بالدمفانه منكر عنع منهبل حقهأن

يتخذف دكانه مذبحافان فى ذلك تضييقا بالطريق واضرارا بالناس بسبب ترشيش النعاسة وبسبب استقذار الورق أنرك الطباع القاذوران وكذلك طرح القدمامة على جواد الطرق وتبديد قشو والبطيخ أورش الماء يحيث يخشى منه التزلق والتعثر كلذلك من المنكرات وكذلك ارسال المياه من الميازيب الخرجة من الحائط فى الطريق الضيقة فان ذلك ينحس الثياب أو يضيق الطريق فلا عنع منه فى الطرق الواسعة اذا لعدول عنه مكن فاما تركمه إه المطرو الاوحال

والثلوج في الطرق من فيركسم فذاك منكرولكن ليس يختص به شخص معين الاالثلج الذي يختص بطرحه على الطريق واحدوالما الذي الناس يجتمع على الطر يق من ميزاب معين فعلى صاحبه على الحصوص كسم الطريق وان كان من المطرف ذلك حسبة عامة فعلى الولاة تمكل ف الناس القيام بها وليس المرتحاد فيم الاالوعظ فقط وكذلك اذا كان له كاب عقوره لى باب داره يؤذى الناس فيجب منع معمنه وان كان لا يؤذى الا يتنع مناه وان كان لا يؤذى الا وي وكان يمكن الاحتراز عن نجاسته لم يمنع منه وان كان نضييق الطريق بسطه (٥٩) ذراعيه فيمنع منه بل يمنع صاحبه من أن

(و) ترك (الثاوج في الطرق) في البلاد الشهالية (من غير كسطع) وكنس (فذلك منكرولكن ايس يغتصيه شخص معين) بل على العامة (الاالشلح الذي يعتص بطرحه على الطريق واحد داوالماء الذي يختم على الطريق وان كان من المطرفذلك حسبة عامة فعلى الولاة تكليف الناس القيام به اوليس الاتحادف باالاالوعظ ويلحق بهذا كسم مازاد في الطرق على وجه الارض كل سنة بسبب مشى الناس الساوى الطريق و رفع مانشر وهدذا كذلك حسبة عامة يكلف كل انسان ماحاذى منزله أودكانه كاهوم عروف في شوارع القاهرة (وكذاك اذاكان له كلد عقور على بابداره يؤذى الناس ) و يعقرهم (فيحب منعه منه وان كان لا يؤذى الا بتنجيس الطريق وكان عكن الاحترازي فعاسته لم عنع منه وان كان يضيق الطريق باسط ذراعيه فهنع منه بل عنع صاحبه أن ينام على الطريق أو يقعد قعود ايضيق الطريق فكابه أولى بالمنع ) لان الشوارع الما حعلت مشتركة المنافع لعامة الناس

\*(منكراتالمامات)\*

وهي كثيرة (منهاالصورالتي تكون على باب الجام أوداخل الجام يحب ازالتهاعلي كلمن يدخلها انقدر) فانهمنكر (فأن كان الموضع مرتفعالاتصل اليه يد فلا يحوزله الدخول الالضرورة فليعدل الى حام آخر ) ليس فيسه ذلك (فانمشاهدة المنكرغير جائزة ويكفيه أن يشوه وجهها ويبطل به صورتها) قالصاحب القوت حدثت عن أحدب عبد الخالق قال حدثنا أبو بكر المروزى قال سالت أباعبد الله يعني أحدب حبل الرحل يكترى البيت رى فيه التماو برنرى انه يحكه قال نع قلت فاذا دخلت حماما فرأيت فيه صورة ترى أنأحك الرأس فالأنم وقال أحدبن عبدالخالق حدتنا أحدين الحجاج قال قلت لابي عبدالله أليس الصورة اذا كان يدأو راجل فقال عكرمة يقول كل شئ له رأس فهوصورة (ولا عنع من تصو برالاشجار وسائرالنقوش سوى الحيوانات)وفي نسخة سوى صورة الحيوان (ومنها كشف العورات والنظر اليهما) قصدا (ومن جلتها كشف الدلاك عن الفعد وماتحت السرة في تنعية الوسخ ) بالكيس (بل من جلتها ادخال المدتحت الازارفان مسعورة الغير حرام كالنظر الهاومنها الانبطاح على الوجه )والبطن (بن يدى الدلاك ليتعاطى غمس الانفاذوالاعجاز) وسائر البدن (فهدذامكروه وان كان معالل) كالكيس ونعوه (ولكن لايكون محظورا اذالم يخشمن حركة الشمهوة)من الطرفين وقد تقدّم شي من ذلك في كتاب سر الطهارة (وكذلك كشف العورة للحسعام والفصادالذم فان المرأة لايحوزلها أن تكشف بدنها للذميات فى الحام فكيف يجوز كشف العورة الرجل) وهذه العبارة من قوله وكذلك كشف العورة الى هنا مو جودة في بعض النسم ساقطة من أكثرها (ومنهاغس الابدى و) ادخال الاواني النجسة في المياه القليلة التي في حياض الحامات (وغسل الازاروالطاس النحس في الحوض ومأوه فليل فانه منحس للماء الاعلى مذهب مالك)رجهالله تعالى فانه عنده طهورلا ينجسه شي (ولا يجوزالانكارفيه على المالكية) انجع بينه وبينهم فيه (و يحوز على الحنفية والشافعية )فانم م يقولون بتنحيس ذلك الماء القليل (وان اج بمع مالكر وشافعي في الملم فليس الشافعي منع المالكي من ذلك الابطريق الالتماس واللطف وهوأن يقول المانحتاج أن نغسل البد

ينام على الطريق أويقعد قعودا بضيق الطمريق فكابه أولى بالمنع \*(منكرات الحامات)\* منهاالصورالني تمكونعلي باب الحام أوداخل الحام بعب ازالتهاء لي كلمن يدخلهاان قدرفانكان الموضع مر تفعالاتصل المه بده فلا عوزله الدخول الا لضرورة فليعدل الى حيام آخرفان مشاهدة المنكر غير حائرة و يكفيه أن يشق وجهها ويبطله صورتها ولاعنع منصور الاشجار وسائرالنقوش سوى صورة الحيوان \* ومنها كشف العورات والنظر الهاومن جلتها كشف الدلالة عن الفع فرمانح تااسرة لتنحية الوسخرل من جلتها ادخال المدتعت الازارفان مس عدورة الغيرحرام كالنظر الهادومنها الانبطاح على الوجسهين يدى الدلاك لتغمير الانفاذ والاعجازفهدذامكروه ان كانممع حائسلولكن لايكون محظور الذالم يخشأ منحركة الشهوة وكذلك كشف العورة العتعام الذى

من الفواحش فان المرأة لا يحوزلها ان تكشف بدنم اللذمية في الحيام فكيف يحوز كشف العورات الرجال ومنها غس البدوالاوافي النحسية في الحيام فكيف يحوز كشف العورات الرجال ومنها غس البدوالاوافي النحسية في الميام النحسية في الميام المالية وغسل الازار والطاس النحس في الحوض وماؤه قليل فائه منحس الماء الاعلى مذهب ما الكنوروان اجتمع مالكي وشافعي في الحيام فليس الشافعي منع الميالك من ذلك الابطريق الالتماس واللطف وهو أن يقول له الماختاج أن نغسل الد

أوّلاثم نغمسها في الماء وأماأنت فستغن عن ابذا في و تفويت الطهارة على وما يجرى هذا فان مظان الاجتماد لا يمكن الحسبة فيها بالقهر ومنها أن يكون في مداخل بوت الحمام و بحارى مياهها حمارة ملساء من لقة ترلق عليها الغافلون فهذا منكرو يجب قلعه وازالته وينكر على المحالين في مداخل بوت الحمام و كذاك ترك السدر والصابون الحمام العنائم يفضى الى السقطة (70) وقد تؤدى السقطة الى انكسار عضو أو انخسلاعه وكذاك ترك السدر والصابون

أوّلا ثم نعمسها) أونغسل الطاس أوّلا ثم نعمسه (فى الماء وأما أنت فستغن عن ايذا فى وتفويت الطهارة على مذا اذا كان المالمات عادفا الخلاف والوفاق فاذا نبه على مثل هذا يتنبه ويرجع الى ماهو موافق عليه وأمااذا كان غيرعارف عذهب الغير فهذا التنبيه والارشادلا يوضح له المقام بلر بما يتعلب لتأييسه مذهبه فيرجع الامرالى خصومة ويفوت أصل المقصود (هذا وما يجرى بحراه من ألفاظ اللطف والرفق فان مفاان الاجتماد لا يمكن الحسبة في ابالقهر) لانه يؤدى الحضرر (ومنها أن يكون فى مداخل بيوت الحام و بحارى مياهها حجارة ماس مرافقة) للاقدام لكثرة استعمالها (يترلق ما الغافلون فهومنكر بحب قلعه وازالته) واثبات مالبس فيه تزليق والاولى حفرها ونقشها (وينكرعلى الجاى الهافافان فهومنكر بحب السقطة وقد تؤدى الى انكسار عضو ) من الاعضاء (وانخلاعه) أورهله (وكذلك ترك السدر والصابون السقطة وقد تؤدى الى انكسر عضو من أعضائه وكان ذلك وأوثر كه ولم ينظفه با تباع ماء عليه (وخوج فترلق به انسان وانكسر عضو من أعضائه وكان ذلك في موضع لا بظهر محيث يتعدر الاحتراز عند فترلق به انسان وانكسر عضو من أعضائه وكان ذلك في موضع لا بظهر محيث يتعدد والرجوع في مواقبت اعادة التنظيف الى العادات فليعتسبر بها وفي الحيام أمور أخر والوجه كل يوم معتاد والرجوع في مواقبت اعادة التنظيف الى العادات فليعتسبر بها وفي الحيام أمور أخر مكروهة ذكرناها في كتاب الطهارة فلتنظرهناك في نسخة فلانطول باعادة ا

\* (مذكرات الضافة)\*

(فنهافرش الحر والرحال فهوحوام) قالصاحب القوت حدثت عن أحدين عبدا الحالق قال حدثنا أبو بكرالمروزى قال أألت أباعبدالله عن الرجل بدعى فبرى فرشد يباج أترى أن يقعد عليه أو يقعدفي بيت آخر قال يخرج قدخرج أبوأ بوب وحذيفة وقدر ويعن ابن مسعود قلت فترى أن يأمرهم قال نعرف قول هذالا يحوز (وكذلك تبخير التخور ف جمرة ضة أوذهب أوالشرب) منهما (اواستعمال ما الورد) منهما (أو ماراسه منهما وكذلك تعليق السنور وعليه الصور) فالصاحب القوت بسنده المذكور الي أبي بكر الروزى قالسألت أباعبدالله عن الرجل يدعى الى الوليمة من أى شئ يخرج فقال حرج أبو أبو بحين دعاء ابنعر فرأى البيت قدستر ودعى حذيفة فرج وانمارأى شبأ من زى الاعاجم قلت فانهم يكن البيت مستوراورأى شيأ من فضة فقالما كان يستعمل يجبني أن يخرج قال قلت لا يعبد الله فالرجل يدعى و برى المكعلة رأسها مفضض قال هذا يستعمل فاخرج منه انحار خصفى الضبة ونحوها فهوأسهل قال وقلت لابي عبدالله ان رحد لادعاقوما فيء بطست فضة أوام بق فكسره فاعجب أباعبدالله كسره قال وقلت لابى عبد الله الرجل بدعى فبرى عليه التصاو برقال لا ينظر أليه قلت فقد نظرت اليه قال ان أمكنك خلعه خلعته (ومنها سماع الاوتار أوسماع القينات) فأنه منكر مسقط لوجوب الدعوة (ومنهااج ماع النساء على السطوح) وفي الرواشن المشرفة على مقاعد الرجال (النظر الى الرجال مهدما كأن في الرحال شدياب يخاف الفتنة بنهم فكل ذلك محظور منكر يحب تغييره) بلسانه تميده (ومن عزعن تغييره لزمه الخروج) عن ذلك المجلس (ولم يجزله الجاوس) فيده (فلارخصة في الجلوس في مشاهدة الذكر أن وأما الصور) المنسوجة (على النم ارق والزرابي المفروشة فايس منكرا وكذاعلي الاطباق والقصاع) وأواني الشرب (الاالاواني المتخذة على شكل الصورفقد تكون رؤس بعض المجامر على شكل طيرفذ النحوام يحب كسرمقدار

المزلق عملى أرض الجمام ومنكرومن فعل ذاك وخرج وتركه فسزلق بهانسان وانكسرعضومن أعضائه وكانذلك فيموضع لانظهر فيه محمث يتعذرالاحتراز عند مفالضمان مترددين الذي تركه و من الجامي اذ حقدتنظ ف الحام والوجه ايحاب الضمانعلى تاركه فىاليوم الاولوعلى الجسامى في البسوم الثاني اذاعادة تنظيف الجام كل يوم معتادةوالرجوعفىمواقلت اعادة التنظم الى العادات فليعتبربها وفيالجام أمور أخرمكر وهة ذكرناهافي كتاب الطهارة فلتنظرهناك \*(منكرات الضافة)\* فنها فرش الحر مرالرحال فهو حوام وكذلك تخسير الهورفي مجمرة فضةأ وذهب اوالشراب أواستعمالماء الوردفي أواني الفضية أوما ر وسهامن فضة يومنها استدال الستوروعلها الصور ومنهاسهاع الاوتار أوسماع القسنان بومنها اجتماع النساءعلى السطوح النظر الى الرحال مهما كان فى الرجال شباد يخاف الفنية منهم فكلذاك يحددور

منكر يجب تغيب ومن عزعن تغييره لزمه الخروج ولم يجزله الجاوس فلارخصة له في الجاوس في مشاهدة المنكرات الصورة وأما الصور التي على المندل والزرائي المفروشة فليس منكرا وكذاعلى الاطباق والقصاع لاالاوانى المتخذة على شكل الصور فقد تكون رؤس بعض المجامى على شكل طير فذلك وام يحت كسرمقدار

الصورة منسه وفى المكعلة الصغيرة من الفضة خلاف وقد خرج أحد بن حنبل عن الضافة بسبه اومهما كان الطعام حراما أوكان الموضع مغصو با أوكانت الثماب المفروشة حراما فهو من أشد المذكرات فان كان فهامن يتعاطى شرب الجروحده فلا يجوز الحضور اذلا يحل حضور مجالس الشرب ولا يجوز مجالسة الفاسق في حالة مباشرته الفسق واندا النظر فى مجالسته بعد ذلك وأنه هل يجب بغضه فى الله وكذلك ان كان فهم (٦١) من يلبس الحريراً وحاتم الذهب فهو فاسق

الانحو زالحاوسمعه منغير ضرورة فان كان الثوب على صي غير بالغ فهذاف محل النظر والصيح أن ذلك منكرو تحب نزعهعنهان كان عمرالعموم قولهعليه السلام هذان حرامعلي ذكورأمتي وكايحب منع الصمي من شرب الحمرالا لكوبه مكافا ولكنلانه بأنس به فاذا للغ عسر عليه الصرعته فكذلك شهوة التزين بالحرير تغلب عليه اذا اعتاده فيكون ذلك بذرا المساد يبذر في صدره فتنت منسه شحرةمن الشهوة واسخمة بعسر قلعها بعد الباوغ أما الصدى الذى الاعترفدضعف معنى التحريم ف حقه ولا يحاوعن احتمال والعلم عندالله قيه والمحنون في معنى الصي الذي لا عبر نم يحلل الترس الذهب والحرير النساء من غمير اسراف ولاأرى رخصة في تثقب أذن الصسة لاحل تعليق حلق الذهب فها فانهدار حمؤلم ومثله موجب القصاص فلا يحون الالجاحة مهمة ، كالفصد والجامة والحتان والترن

الصورةمنهوفي المسكعلة الصغيرة من الفضة خلاف) بين العلماء (وقد خرج أحد بن حنبل) رجه الله تعلى (عن الضيافة بسبم) قالصاحب القوت حدثت عن أحد بن عبد الخالق حدثنا أبو بكر المروزى قال سمعت أباعبدالله يقول دعانا رجل من أمحابنا قبل المحنة وكانختلف الى عناق فاذا مكحلة فضة فخرجت فاتبعني جماعة فنزل بصاحب البيت أمرعظيم (ومهما كان الطعام) المدعواليه (حراما فهي من أشد المنكرات فان كان فهم من يتعاطى شرب الخروحد وفلا يحوزا لحضور اذلا يحل حضور مجالس الشرب) وان كان (مع ثرك الشرب) لانه في حكم الراضي به (ولا يحوز محالسة الفاسق في حال معاشرته للفســق) اتفاقا (والمانى مجالسته بعده) أى بعد صدور المباشرة منه (واله هل يجب بغضه في الله ومقاطعته كم ذكرناه في باب الحب والمغض في الله) فليطلب من هناك (وكذلك ان كان فيهم من يلبس الحرير أوخاتم الذهب فهوفاسق لا يجوزا للوسمعه من غيرضرورة) داعية (فان كان الثوبعلى صيغبر بالغ فهذافي على النظروالصيم انذلك منكر يحب اخواجه منه) وتزعه (ان كان) الصي (عميز العموم قوله صلى الله عليه وسلم هـ ذان) يعني الحرير والذهب (حرامان على ذكوراً مني) حل لا ناثها رواه أبو داود والنسائ وابن ماجه من حديث على وقد تقدم في الباب الرابع من آداب الاكل (وكا يحب منع الصي من شرب الجرلال كونه مكافاول كن لانه يأنسبه) وبالفهو يعتادعليه (فاذا بلغ عسر عليه الصرعنه) لانه يصيرطميعة له فلا يكاديفاوقه (فكذلك شهوة الترس بالحرير تغلب عليه اذا اعتاده فيكون ذلك ندرا للفساد يبذرف صدره فتنبت منه شعرة من الشهوة راسخة بعسر فلعهابعد البلوغ) وكذلك سائر المنهمات ينبغي أن يجنب عنها الصيبان نظر اللضراوة والاعتباد (أما الصي الذي لاعيز فيصعب معني التحريم فيه) أى في حقه (ولا يخلو عن احتمال والعلم فدمه عندالله تعالى) ومذهب أبي حنيفة وأصحابه المنع مطلقا سواء كان تميزاأولا (والمحنون في معنى الصي الذي لا يميز ) أى فيضعف معنى التحريم فيه ( نعم يحل الترين بالذهب والحرير للنساء من غيراسراف) بل بالاقتصار على القدر المحتاج اليه (ولا أرى رخصة في تثقيب اذن الصيمة لاحل حلق الذهب) ولاتثقب الانف لاحله كليفعله أهل الحاز (فأن هذا حرح مؤلم ومثله موجب القصاص فلا يجور) التثقيب (الالحاجة مهمة كالفصدوا لجامة والحمان) والخفاض (والترين الحلق غيرمهم) في الشرع (بل في التقريط بتعليقه على الاذن) من فوق (وفي الخيانق) وهي القلائد التي تعلق فى العنق (وفى الاسورة كفامة عنه فهذاوان كان معتادا) فى النساء (فهو حرام والمنع منه واحب والاستثمار عليه غير مخيج والاجرة المأخوذة عليه حرام الاأن يثبت منجهة النقل فيه رخصة ولم يبلغناالي الاتن فيه رخصة) والمشهو رانالسيدة سارة أما وعقعليه السلام لماغضبت على هاحرام اسمعيل عليه السلام حلفت لتقطعن من أطرافها فقبت أذنها وأنفها وخفضته الاجل المين فبقى ذلك سنة ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهدى عنه فهذا وجه الرخمة (ومنهاأن يكون فى الضيافة مبتدع يتكلم فى دعته) ويحمل الناس علم ا (فيحوز الحضور لن يقدر على الردعامه على عزم الردفان كان لا يقدر علمه) أي على الردعليه لضعفه في الاحتجاج (لم يجز) الحضور (وان كان المبتدع لايسكام ببدعته فعور الحنور مع اظهاراا حكراهة عليه والاعراض عنه كاذ كرناه في باب البغض في الله وان كان فها مفعك مأتى

بالحلق غيرمهم بل فى التقريط بتعليقه على الاذن وفى المخانق والاسورة كفاية عنه فهذا وان كان معتادا فهو حرام والمنع منه واحب والاستئدار عليه غير عهم والأجرة المأخوذة عليه حرام الاأن يشتمن جهة النقل فيه رخصة ولم يبلغنا الى الا تنفيه وخصة \* ومنها أن يكون فى الضيافة مبتدع يتكلم في بدعته فعور في المنافقة مبتدع يتكلم في بدعته في المنافقة عليه والمنافقة المنافقة المناف

بالحكايات وانواع النوادر فان كان ينحل بالفعش والمكذب لم يجز الحضور وعند الحضور يجب الانكر عليه وان كان ذلك بجز حلاكذب فيه ولا فشي فهو مباح أعنى ما يقل منه فأما اتخاذه صنعة وعادة فليس عباح وكل كذب لا يخفى أنه كذب ولا يقصد به التلبيس فليس من جله المنكرات كقول الانسان مثلا طلبتك اليوم ما تقمرة وأعدت عليك المكلام ألف من قرما يجرى مجراه بما يعلم أنه لبس يقصد به التحقيق فذلك لا يقدح في العدالة ولا ترد الشهادة به وسيأتى حد المزاح المباح والمكذب المباح في كتاب آفات السان من را علمه المكان، ومنه الاسراف في الطعام والمناء فهو منكر بل في المال منكران (٦٢) أحد هم الاضاعة والا تتحر الاسراف فالاضاعة تفويت مال بلافائدة يعتد به اكاحراق

(بالحكايات في أنواع النوادر) بحسب المناسبات (فان كان يفعل الفعش والمكذب لم يجز الحضور وعند الحضور يجب الانكار)عليه (وانكان ذلك عز لاكذب فيه ولا فش فهو مباح أعنى مايقل منه) ويندر (فأما انحاده صنعة وعادة فليس بمباح وكل كذب لا يخوى انه كذب ولا يقصد منه التلبيس) على الناس (فليس من جلة المنكرات كقول الانسان مثلاقد طلبتك اليوم مائة من وأعدت الكلام عليك الفمرة وما يجرى مجراه عمايهم انه ليس يقصدبه التحقيق) وانماهومن باب المالغة الجارية على الالسن (فذلك لا يقدح فى العدالة ولا ترد الشهدةبه وسيأتى حد المزاح المباح والمكذب المباحق كلب آفات المسان من بع المهلكات) انشاءاته تعملي (ومنهاالاسراف في الطعام والبناء فانه منكر وفي المال منكران أحدهما الاضاعة والا خرالاسراف فالاضاعة تفويت مال بلافائدة بعند بها كاحراق الثوب فى الناد (وتمزيقه وهدم البناء من غير غرض والقاء المال فى البحر) بلا موجب (وفي معناه صرف المال النائعة) في الموت (و) الى (الطرب) في الافراح (و) كذا صرفه (في أنواع الفساد لانهافوائد محرمة شرعا فصارت كالمعدومة) حكم (وأماالاسراف فانه نطالق ارة لارادة صرف المال الى النائحة والمطرب والمنكرات وقد بطلق على الصرف الحالمباحات في منسهاول كن مع المبالغة )والمكثرة (والمبالغة تختلف بالاضافة الى الاحوال) والاشخاص (فنقول من لم علك الامائة دينار ومعه عياله وأولاده ولامعيشة الهمسواه فانفق الحد ع في وأحمة) لا محايه (فهو مسرف عدمنعه منه قال الله تعالى) خطاما لحبيبه صلى الله عليه وسلم (ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما) ياوم نفسه على مافات من ماله ( عسورا ) ذهب ماله كله قيل (أترلهذافي رجل كان في المدينة قسم جيرع أمواله ولم يبق شيأ لعياله فطواب بالنفقة فلم يقدر على شي وأخرج ابن جرير وابن ألح حام عن اب عباس قال هذا في النفقة يقول لا تعملها مغاولة لا تبسطها عغير ولاتبسطها كل البسط يعني التبذير (وقال تعالى ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكذلك قال عزوجل والذس اذا أنفتوالم يسرفواولم يقتروا) وأخرج ابن عدى والبهق عن أبى الدرداء رفعه من فقهك رفقك في معيشتك وأخرج البهيق عن ابن غرر فعه الاقتصادف النفقة نصف المعيشة وأخرج أحمد فىالزهدعن بونس بنعير قال كان يقال الاقتصادفىالمعيشة يلقى عنك المفيشة (فن بسرف هذا الاسراف ينكرعلمه و يجبعلى القاضي أن يحجرعلمه الااذا كان الرجل وحده وكان له فوّة في التوكل صادفة فله أن ينفق جميع ماله في أبواب البر) والخبر (ومن له عبال وكان عاجزاعن التوكل فليسله أن يتصدق يحميع ماله ) بل يبقى شيأ لعماله (وكذلك لومرف جميع ماله الى نقوش حيطانه وتريين بنمانه فهوا سراف محرم وفعدل ذلك عنله مال كثير ليس بحرام لان الترز سمن الاغراض الصححة ولم تزل المساجد تزين وتنقش أبوابها وسقوفهامع ان نقش الباب والسقف لافائدة فيه الاجرد الزينة فكذا الدور وكذلك القول فى التجمل بالثياب والاطعمة فذلك مباح في جنسه و يصيرا سرافا باعتبار حال الرجل و زورته ) أى كثرة ماله (وأمثال هذا كثيرة لاءكن حصرها) في موضع واحد (فقس بهذه منكرات

الثوب وغزيقه وهدم البناء منغير غرض والقاءالمال فى الحر وفي معناه صرف المال الى النائعة والمطرب وفىأنواع الفسادلانها فوالد محرمة شرعافصارت كألعدومة وأماالاسراف فقد عطاق لارادة صرف المال النائحة والمطرب والمذكر اتوقد بطلقءلي الصرف الى المباحات في حنسها ولكن معالمبالغة والمالغة تختلف بالاضافة الى الاحوال فنقول من لم علك الاماثة دينارم ثلاومعه عماله وأولاده ولامعيشمة لهم سواه فأنفق الجمع في ولمة فهومسرف بحسمنعة منه قال تعالى ولا تسطها كل السط فتقعد ماوما محسورالزل هدذافيرحل بالمدينة قسم جسعماله ولم يبق شمأ لعياله فطولب بالنفقة فلم يقدرعلي شئ وقال تعالى ولأتبذرتبذرا ان المسدر من كانوا الحوان الشياطين وكذلك قالعز وحل والذمن اذاأنفقوالم يسرف واولم يقستر وافن

يسرف هذا الاسراف يذكر علمه و يجب على القاضى أن يحجر عليه الااذا كأن الرجل وحده وكان له قوة فى التوكل المجامع صادقة فله أن ينفق جميع ماله فى أبواب البرومن له عبال أوكان عاجزاءن التوكل فليس له أن يتصدق يجميع ماله وكذلك لوصرف جميع ماله الى نقوش حيطانه وتزيين من الاغراض الصححة ولم تزل المساجد تزين و تنغش أبواب اوسقو فه المباب والسقف لا فائدة فيه الا يجرد الزينة فكذا الدوروكذلك القول فى التحمل بالشباب والاطعمة فذلك مباح في جنسه و يصيرا سرافا باعتبار حال الرجل و تروته وأمثال هذه المنظرات كثير لا مكن حصرها فقس بهذه المنظرات

الجامع ومجالس القضاة ودواو بن السلاط بنومدارس الفقهاء ورباطات الدوقية وخانات الاسواق فلا تخاو بقعة عن مذكر مكروه أو محظور واستقصاء جديع المنكرات يستدعى استبعاب جديع تفاصيل الشرع أصولها وفروعها فلنقتصر على هذا القدر منها \* (المنكرات العامة) \* اعلم أن كل قاعد في بيته أينما كان فليس خالها في هذا الزمان عن منكر من حبث التقاعد عن ارشاد الناس و تعليمهم و جلهم على المعروف فأكثر الناس جاهاون بالشرع في شروط الصلاة في الملادف كم في القرى والبوادي ومنهم الاعراب والاكراد والتركمانية وسائر أصناف الخلق وواجب أن يكون في كل مسجد و محله من البلد فقيه يعلم الناس دينهم وكذا في كل (٦٣) قرية و واجب على كل فقيسه فرغ من

المجامع)وهي مواضع تجتدم فيها الناس (وجوالس القضاة ودواوين السلاطين ومدارس الفقهاء ورباطات الصوفية وخانات الاسواق فلاتخاو بقعة عن مذكر مكروه أو محظور واستقصاء جدع المنكرات يستدعى استبعاب جيم تفاصيل الشرع أصولها وفروعها فلنقتصر على هذا القدر) منها \*(المذكرات العامة)\*

(اعلم أن كل قاعد في بيته أينما كان فليس خاليافي هذا الزمان عن منكر من حمث النفاعد عن ارشاد الناس وتعليمهم وحلهم على المعروف فأ كثر الناس جاهاون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد) الحاضرة (فكيف في القرى والبوادي) النائمة (ومنهم الاعراب والاكراد والنركان وسائر أصناف الخلني) و بعضهم كالهمج (وواحب أن يكون في كلمسجدو اله من البلدفقيم يعلم الناس دينهم) و يصح عقائدهم (وكذافي كل قرية وواجب على كل فقيه فرغمن فرض عبنه وتفرغ لفرض الكفاية أن بخرج الىمن يحاوُ زبلده من أهل السواد) أى الريف (ومن العرب والاكراد وغيرهم ويعلهم دينهم وفرائض شرعهم) عما أوجب الله عليهم (ويستعصم عن المسه زاداياً كله ولاياً كل أطعمتهم فان أكثرها مغصوبة) من حقوق الناس (فان قام به واحد سقط الحرج عن الاتنوين والاعم الحرج الكافة )وشماهم (أجعين اماالعالم فلتقصير في الخروج وأماا لجاهل فلتقصيره في ترك التعلم وكل عامى عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره) بما تعلمه (والافهو شريك في الاثم ومعلوم ان الانسان لا ولد) من بطن أمه (عالما) بالشرع (وانما) العلم بالتعلم ومنهنا (يجب التمليخ على أهل العلم فكلمن تعلم مسئلة واحدة فهومن أهل العلم ما)و وجب عليه تبليغه المالغيره (ولعمرى الاثم على الفقهاء أشد لان قدوتهم فيه أظهر وهو بيضاعة ـم أليق) وأنسب (لان المحسرفينلوتركواحرفتهم) التيهم بازائها (لبطلت المعايش) في الناس لاحتماج بعضهم الى بعض فها (فهم قد تقاعد وا أمر الأبد منه في صلاح الحلق) من جهة المعاش (وشأن الفقيه وحرفته تبليغ ماباغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) بواسطة شيوخه الذين تلقى عنهم ذلك (فان العلم عمم ورثة الانساء) ورثومنهم علما ولم يورثواد ينارا ولادرهما وقد تقدم الكلام في كتاب ألعلم (وليس الانسان منهم أن يقعد في بينه) معترلا عنهم (ولا يخر ح الى المسجد لانه برى الناس لا يحسنون الصلاة بل اذاعلم ذلك وجب علب مألخر وج للتعليم والنهري) ولا يسعه التأخر عن ذلك (وكذلك كلمن رأى منكرا) من مناكر الشرع (على الدوام) وفي بعض النسخ وكذلك كل من تبقن أن في السوق منكرا يجرى على الدوام (أوفى وقت بعينه وهو قادر على تغييره) بالبدأو باللسان (فلا يجوزله أن بسقط ذلك عن نفسه بالقعود في البيت بل لمزمه الخروج فان كان لا يقدر على تغيير الجميع وهو يحـ ترز عن مشاهدته و يقدر على) تغمير (البعض لزمه الخروج لان خروجه اذا كان لاجل تغمير مايقدرعليه فلايضره مشاهدة مالايقدرعليه) أي على تغييره (واغاعنع الحضور لشاهدة المنكر) اذا

فرضعينه وتفرغ لفرض الكفاية ان يخرج الى من يحاور بلدممن أهل السواد ومن العرب والاكراد وغيرهمم ويعلهمدينهم وفرائض شرعهم ويستعدب مع نفسه زادا يأ كلهولا يأ كل من أطعمتهم فان أكثرها مغصوبفانفام بهدذا الامرواحد سقط الحسرج عن الاستون والاءمم الحرج الكافة أجعبن اماالعالم فالتقصيره فى الخروج وأما الجاهل فلنقصيره في ترك التعلم وكل عامىءرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره والا فهوشر بكفى الاغرومعاوم ان الانسان لا بولد علما بالشرعواء العب التبليغ علىأهل العشام فكلمن تعلمسئلة واحدة فهومن أهل العلم جما ولعمرى الاثم على الفقهاء أشدلات قدرتم مفيه أظهر وهو بصناعتهم أليق لات الحنرفين لوتركوا حرفتهم ليطلت

المعابش فهم قد تقلدوا أمر الابدمنه في صلاح الخلق وشأن الفقيه وحرفته تبليغ مابلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان العلماء هم و رثة الانبياء وليس للانسان أن يقعد في يبته ولا يخر جالى المسجد لانه برى الناس لا يحسنون الصلاة بل اذاع إذلك و جب عليه الخروج التعليم وكذا النهي وكل من تبقن أن في السوق منكرا يجرى على الدوام أوفى وقت بعينه وهو قادر على تغييب بره فلا يجو زله أن يسقط ذلك عن نفسه بالقعود في البيت بل بازمه الخروج فان كان لا يقدر على تغييرا لجيسع وهو محترز عن مشاهدته و يقدر على البعض لزمه الخروج لان خروجه اذا كان لا جل تغيير ما يقدر عليه فلا يقدر عليه والمناهدة النكر

من غدير غرض صنيح فق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه في صلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات م يعلم ذلك أهل بيته مم يتعدى بعد الفراغ منهم الى جبرانه ثم الى أهل محلته ثم الى أهل بلده ثم الى أهل السواد المكتنف ببلده ثم الى أهل الدوالعرب وغيرهم وهكذا الى أقصى العالم فان قام به الادنى (٦٤) سقط عن الابعد والاحرج به على كل فادر عليه قريبا كان أو بعيد اولا يسقط الحرج

كان (من غير غريط و المنافية على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواطبة على الفرائض و ترك المحرمات) الشرعية (ثم يعلم ذلك أهل بيته) زوجة و و و الده و خالطه و عالطه مر (ثم الى أهل بلده) عوما (ثم الى السواد) أى المحلة المنافية المحلة ال

\*(الباب الرابع في أمر الامراء والسلاطين)\*

ومن في معناهم (بالعروف ونهيم عن المنكر) اعلم انا (قدد كرنا) آنفا (درجات الامربالعروف وان أَوُّله النَّه ريفٌ ) بعد التعرف (وثَّانيه الوعظ) والنَّف (وثألثه التخشين في القُولُ) من غير في (ورابعه المنع بالقهروالحل على الحق بالضربوالعقوبة وآلجائزمنجلةذلك معالسلاطين الرتبتان الاولتان وهماالتعريف والوعظوأ ماالمنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعيسة مع السلطان فان ذلك يحرك الفتنسة ويهيج الشرويكون مايتولدمنه من المحذوراً كثر ) مماقبله (وأما التخشين في القول كقوله بإطالم يامن لانخاف الله) أويامن لايستحيمن الله (ومايجرى مجراه) من الكامات الخشنة (فذلك ان كان يحرك فتنة يتعدى شرهاالىغىره لم يجز وانكانالا يخاف الاعلى نفسه فهو جائز بلمندوب اليه) ومثاب عليه ( فلقد كانمن عادة السلف) الصالحين (التعرض للاخطار والتصريح بالانكار من غير مبالاة م لاك المه-عة) وهى دم القلب (والتغرض لانواعُ العذاب) من الحبس والتنكيل والضرب (لعلهم بأن ذلك شهادةً) في سيل الله تعالى ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا اشهداء ) أى من هذه الأمة ( حزة بن عبد المطلب تم رجل قام الحامام) جائر ( فأمره ونهاه في ذات الله تعالى فقتله على ذلك ) أى لاجل أمره ونهيه قال العراقي رواه الحاكم من حديث جابر وقال صحيح الاسناد وتقدم فى الباب قبله أه قلت ولكن بلفظ سيد الشهداء وقد تعقبه الذهبي بان فيه حفيدا العطار لآيدري منهو اه وقدر واه كذلك الديلي والضمياء القدسي وقد روى نحوه عن أبن عماس عند الطهراني بسند ضعنف وقدر وى الحاكم أيضاهذا الحديث مقتصر اعلى الجلة الاولى بلفظ مددالشهداء عندالله ومالقيامة جزة تنعمد المطلب وقال فيه أنضاصيم الاستناد وِنْعَقِّبه الذَّهِي بِأَنْفَيهُ الفَّصْلِ بنصدقة أَباحَّادُ قَالَ النسائى متروكُ (وقالُ صلى اللَّهُ عليهُ وسلم أفضل الجهاد كلة حق عند سلطان جائر ) تقدم في الباب قبله انه رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد وتفصيل الكلام فيه أن أباداودر واهلى الملاحم من سننه من طريق محد بن جادة عن عطية العوفى عن أى سعيد مرفوعا بلفظ أفضل الجهاد كلة عدل عند سلطان جائر أوأمير جائر ورواه الترمذي في الفتن منجامعهمن هدذا الوجه بلفظ انمن أعظم الجهادوذ كرهبدون أوأميرجائر وقال انهحسن غريبوهو عندا بن ماجمه فى الفتن أيضا باللفظ الاول بدون أو أمير جائر وأخرجه كذلك من طريق حاد بن سلة عن

مادام سق على و حمالارض خاهل مفرض من فروض دينهوهوقادرعلىأن بسعي المه بنفسه أو بغيره فيعله فرضمه وهذا شغل شاغل لنيهمه أمر دينه سغله على تجسرته الاوقات في التفير يعات النادرة والتعمق في دقائق العاوم التي هي منفروض المكفايات ولا يتقدم على هدذا الافرضعينأو فرض كفاية هوأهممنه \* (الباب الرابع في أمر الامراء والسلاطين بالمعر وفونهم من المنكر)\* قددكرنا در جات الامربا اعسروف وأنأؤله التعريف وثانيه الوعظ وثالثه التخشين في القول ورابعهالمنع بالقهر فى الحل على الحق بالضرب والعقوية والجائزمنجلة ذلك مع السلاطين الرتبتان الاولمان وهماالتعريف والوعظ وأماالمنع بالقهر فلس ذلك لآ عاد الرعيةمع السلطان فانذلك عرك الفتنةويهيج الشرويكون مانتولد منسه من المحذور أكثر وأما التخشينفي القول كقوله باطالم يامن

لا يخاف الله وما يجرى بحراه فذلك ان كان يحرك فتنة يتعدى شرها الى غيره لم يجزوان لا يخاف الأعلى نفسه فهو جائز بل الى مندو ب اليه فلقد كان من عادة السلف التعرض للاخطار والتصريح بالانكار من غير مبالاة بهلاك المهجة والتعرض لا نواع العذاب لعلمهم بأن ذلك شهادة قالى سول الله عليه وسلم خير الشهداء جزة بن عبد المطلب ثمر جل قام الى امام فأمره ونهاه فى ذات الله تعالى فقتله على ذلك وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلة حق عند سَلطان جائر

و وصف النبي صلى الله عليه وسلم عربن الحطاب رضى الله عنه فقال قرن من حديد لا تأخذه في الله لومة لا عمو تركه قوله الحق ماله من صديقًا والمناعل المناعل المناعل

علىذاك موطنين أنفسهم على الهلاك محملين أنواع العذاب وصابر سعلمه ذات الله تعالى ومحتسسن ال يبذلونه من مه عهم عندالله وطريق وعظاالسلاطين وأمرهم بالمعروف ونهمهم عن المنكر مانقل عن علاء السلف وقد أوردنا جلةمن ذلك في باب الدخول على السلاطين في كتاب الحلال والحرام ونقتصرالا تنعلي حكايات تعرف وجهالوعظ وكنفية الانكارعام مفنها مار وی من انه کار آبی کو الصدىقرضى اللهعنه على أكانرقر يشحن قصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوء وذلك مار وىءن عر وقرضي الله عنه قال قلت لعبدالله بنعرماأ كثرما رأيت قسر يشانالتمن رسولالله صالى اللهعلمه وسلم فهما كانت تظهرمن عداوته فقالحضرتهم وقداجهم أشرافهم بوماني الجرفذ كروا رسول اللهصلي اللهعليه وسلم فقالوامار أبنا مثل مأصيرنا عليهمن هذا الرحل سغه أحلامناوشتم آباءنا وعاب دينناوفرق حاعتناوسا لهتناولقد صرنامنه على أمرعظيم أوكا قالوافيينهماهم فىذالناذ طاع علممرسول اللهصلي الله

أبي غالب عن أبي أمامة قال عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عندالجرة الاولى فقال بارسول الله أى الجهاد أفضل فسكت عنه فلمارمي الجرة الثانية سأله فسكت عنه فلماري جرة العقبة ووضع رجله في الغرز لبركب قال ابن السائل قال أنايارسول الله قال كلة حق عند سلطان جائر وقدعلم من ذلك ان الذي أورده المصنف هوسياق حديث أبي أمامة بعينه لاحديث أبى سعيد كايفهم من تخريج الحافظ العراق أخرجه البيهقي فالشعب قالوفه شاهد مرسل باسنادجيد غرساق مأخوجه النسائي في السعة من سننه من طريق علقمة بنمر ثد عن طارق بن شهاب قال سئل رسول الله صلى الله علمه وسلم أى الحهاد أفضل قال كلة عدل عندامام جائر وطارق له رواية نقط فلذلك كانحديثه مرسلا والله أعلم (ووصف الني صلى الله عليه وسلم عربن الخطاب رضى الله عنه فقال قرن من حديد لاتأخذه فى الله لومة لائم وتركه قوله الحق ماله منصديق) قال العراقي رواه الترمذي بسند ضعيف مقتصرا على آخرا لحديث من حديث على رحم الله عمر يقول الحقوان كأن مراتركه الحق وماله من صديق وأماأ وّل الحديث فرواه الطبراني ان عرقال المكعب الاحبار كمف تجدنعتي في التوراة قال أجدنعتك قرنامن حسديد قال وماقرن من حديد قال أمير شديد لاتأخذه فىالله لومةلائم اه قلت أخرجه أبونعيم فى الحلية فقال حدثنا سليمان بن أحديعنى الطبرانى حدثناعبد الرجن بنحاتم حدثنانعم بنحاد حسدتناعمان كثيرعن مجدد بنمهاجرعن العباس بنسالم حدثني عربن وبيعة عن مغيث الاوزاعي انعر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل الى كعب فقالله ياكعب كيف تجدنعني في التوراة قال خليفة قرن من حديد لا يخاف في الله لومة لاغ وحدثنا مجد ابنعلى بن-بيش حدثناأحدبن عي الحلواني حدثماأ حدبن يونس حدثناغندرعن الاعشعن أبي صالح قال قال كعب لعمر انا نجدل شهردا انانجدك اماماعادلا ونجدك لاتخاف فى الله لومة لائم قال هذا لاأخاف فى الله لومة لائم فأنى لى بالشهادة (ولماعلم المتصلمون فى الدين) أى الاشداء فيه (ان أفضل الكارم كلة حق عند ساطان جائر وانصاحب ذلك الكلام (اذاقتل) لاجل كلامه (فهو شهيد) ويبعث في زمرة الشهداءعندالله في وم القيامة (كاوردنبه الاخبار) التي تقدم ذكر بعضها (قدمواعلى ذلك موطنين أنفسهم على الهلاك ومحملين على أفواع العذاب وصابر معليه فىذات الله تعالى محتسمين لما يبذلونه من مهمهم عندالله تعالى لايمالون فى الله لومة لائم ولا يلتفتون الى كثرتم موتوا طنهم ولا يكترثون المانعتهم ولقاطعتهم متكاين على من هومنشئهم وكافهم مستنصر بنءن هوقاصمهم وشانئهم (وطريق وعظ السلاطين وأمرهم بالمعروف ونهمهم عن المنكر مانقل عن علماء السلف وقد أوردناجلة من ذلك فى باب الدخول على السلاطين في كتاب الحلال والحرام) فأغنانا عن الاعادة (ونقتصر الآن على حكامات تعرف وجه الوعظ وكيفية الانكارعليم فنها مار ويمن انكارأبي بكرالصديق رضي الله عنه على أكار قر بش )صناديدهم (حين قصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوم) والمكر (وذلك ماروى عن عروة) ا من الزير (قال قلت لعبد الله من عمرو) من العاص رضي الله عنهــما (ما أكثر ماراً يت قريشا نالت من رسولالله صلى الله على وسلف كانت تظهر من عدادته فقال حضرتهم وقداجة ع أشرافهم لومافي الجر أى في حرال كمعبة (فذكر وأرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ماراً يشامثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل سفه أحلامنا) أى عقولناأى نسم الى السفه (وشتم آباءنا وعابديننا وفرق جاعتنا وسب آلهتنا ولقد صبرنا منه على عظيم أوكافالوا) خوفامن زيادة في السكارم أونقص (فبينماهم في ذلك) السكارم (اذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل عشى حتى أستلم الركن عمر مهم طائفا بالبيت فلمام معمر ووسيعض القول قال) الراوي (فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى تغير وجهه الشريف بما غيزوه

عليه وسلم فأقبل عشى حتى استلم الركن تم مرجهم طائفًا بالبيت فلم امرجهم عُمرُوه بِعض القول قال فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم

( 9 - (اتعاف السادة المنقين) - سابع)

تممضى فلما مرجم الثانية غيزوه بمثلها فعرفت ذلك فى وجهه عليه السلام تممضى فرج ما الثالثة فغد مزوه بمثلها حتى وقف تم قال أنسمعون ما معشرة و بشرا أما والذى نفس محديده لقد جئت كم بالذبح قال فاطرف القوم حتى ما منهم رحل الا كائد اعلى رأسه طائر واقع حتى ان أشدهم في مدوطاً وقبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجدمن القول حتى انه ليقول انصرف يا أبا القاسم راشدا فوالله ما كنت جهولا قال فانصرف وسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان من (٦٦) الغداجة عوافى المجروا ما معهم فقال بعض ذكرتم ما بلخ منه كم وما بلغ كم عنه حتى اذا

(تممضى) طائفا (فلمامر بهم الثانية غزوه بمثلها حتى وقف تم قال أتسمعون يامعشر قريش أماوالذي نَفُسْ عَمَدْ بِيده لقد حِنْتُكُم بالذبح) أي بالقتل (قال) الراوي (فأطرق القوم) أي طأطواروسهم الى الارض حتى (مامنهمر جل الاكا عماعلى رأسه طائر واقع) وهومتل لشدة الاطراق (حتى ان أشدهم فيه وقيعة ليرفؤه) أى يسكنه (بأحسن ما يجدمن القول) وألينه (حتى انه ليقول انصرف يا أبا القاسم راشدا فوالله ما كنت جهولا فانصرف رسول الله صلى الله عاليه وسلم حتى أذا كان من الغداج معوافى الجرو أنامعهم فقال بعضهم ابعض ذكرتم مابلغ متسكم ومابلغكم عنه حتى أذا بادأ كم) أى فاتحكم و واجهكم (عماكنتم تكرهون تركموه فبينماهم فىذلك اذطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فو ببو الله وابترجل واحد فأحاطوابه يقولون أنت الذى تقول كذا لمابلغهم من عيب آلهتهم ودينهم قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا الذي أقول ذلك قال) الراوى (فاقد رأيت منهم رجلا أخذ عمامع ردائه) أى ولبيه (قالوقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه دونه يقول وهو يبكي و يلكم أتقتلون رحلاأن يقول ربي الله مم انصرفوا عنه فانذلك لاشد مارأ يتقر يشا بلغت منه قط)قال العراقي رواه البخارى مختصرا وأورده ابن حبان بتمامه اه (وفيرواية أخرى عن عبدالله بنعر ورضي الله عنهما قال بيئارسول الله صلى الله عليه وسلم بهناء الكعبة اذا قبل عقبة بن أبي معيط) أحد أشراف قريش (فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلف ثو به في عنقه نفنقه خنقا شديدا فاء أبو بكر ) رضي الله عنه (فأخذ بمنكبه) أي عقبة (ودفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد حاءكم بالبينات من ربكم) رواه البخارى في الصحيح وأخرجه أبونعم في الحلية من طريق الحيدي حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا الوليدين كثير عن ابن شرسعن أسماء بنت أبي بكر أتى الصريخ الى أبى بكر فقيل له أدرك صاحبك فرجمن عندنا وانله غدائر فدخل المسعد وهو يقول ويلكم أتقتاون رحلاأن يقول بيالله وقد حاءكم بالبينات من بكرقال فلهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على أبي بكر فرحع البنا أبو بكر فعل لاعس شأمن غدائره الاجاءمعه وهو يقول تباركت ذاالجلال والاكرام (وروى أن معاوية) بن أبى سليمان (رضى الله عنه حبس العطاء) عن أهله مرة وكان على المنبر ( فقام اليه أبو مسلم الخولاني ) عبد الله بن تُوب بُن خيار تابعي من أهل الشام نزلها في أيام معاوية وكان صاحب كرامات (فقال له يامعاوية اله) أى المال (ليسمن كدل ولا من كد أبيل ولامن كدأمك قال) الراوى (فغضب معاوية ونزل عن المنبر وقال الهم مكانكم) أى لا تفارقوا (مم) غابعتهم مر خرج عليهم) وصعداً لمنبر (فقال ان أبامسلم كلني بكلام أغضبني وأنى معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغضب من الشيطان) لانه ناشئ عن وسوسته وأغوائه فاسنداليه لذلك (والشيطان خلق من الناروانما تطفأ النار بالماء) وفيرواية وانما يطفئ النار (فأذاغضب أحدكم فليغتسل وانى دخلت) المنزل (فاغتسلت وصدق أبومسلم انه ليسمن كدى ولاكد أي فهلواالي عطائكم غداان شاء الله تعالى ) قال العراقي هذا الديث بقصته رواه أبونعيم في الحلمة وفسهمن لأأعرفه اه قلت وكذلك واءاب عساكر في الماريخ (وروى عن ضبة ب محصن العنزى)

بادأ كم بماتكرهـون تركموه فسنماهم فى ذلك اذطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا المهوثمة رجمل واحدفاحاطوابه يقولون أنث الذى تقول كذا أنت الذى تقول كذا لما كان قد بالغهم من عيب آلهتم ودينهم قال فيقول رسول الله صلى الله علمه وسلمنع أناالذى أقول ذلك قال فلقدرأ يتمنهم رجلا أخذ بمعامع ردائه قال وقام أبو بكرالصديق رضيالله عنه دونه يقول وهو يمكى ويلكم أتقتاون رجلاأن يقول ربي ألله قال ثم انصرفوا عنه وان ذلك لاشد مارايت قر ىشابلغتمنەر فىرواية أخرى عن عبدالله بنعر رضى الله عنهدما قال بينا رسول الله صلى الله علمه وسلم المناءالكعبة اذأقبل عقبسة ن أبي معيط فاحد عنكب رسول الله صلى الله علىه وسلم فلف ثويه في عنقه نفنقه خنقاشد بدافاءأبو مكر فأخد ذعنكمه ودفعه عنرسولالله صلى الله عليه وسلم وقال أتقتأون رجلا

أن يقول ربى الله وقد جاء كم بالبينات من ربكم و روى أن معاوية رضى الله عنه حبس العطاء فقام المه أبو مسلم الخولانى فقال له يامعاوية انه ليس من كدل ولامن كدا بيك ولامن كدا مك قال فغضب معاوية ونزل عن المنبر وقال لهم مكانكم وغاب عن أعينهم ساعة غرج علمهم وقدا غتسل فقال ان أبامسلم كلنى بكلام أغضبنى وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغضب من الشيطان والشيطان خلق من الناروا نما تطافأ النار بالماء فاذا غضب أحد كم فليغتسل وانى دخلت فاغتسلت وصدق أبو مسلم انه ليس من كدى ولامن كدا في فهلموا الى عطائكم وروى عن ضمة بن محصن العنزى

قال كانغلينا أبوموسي الاشعرى أميرا بالبصرة فكان اذاخط بناجد اللهو أثني علية وصلي على الله عليه وسلم وأنشآ يدعولعمر رضي الدعنه قال فغاظني ذلك منه فقمت اليه فقاتله أس أنت من صاحبه تفضله عليه فصنع ذلك جعاثم كتب الى عمر يشكوني يقول ان ضبة بن محصن العد بزى يتعرض لى فىخطبتى فكتب اليه عر أن اشخصه الى قال فأشخصني المه فقدمت فضر بت عليه الماب فرج الى فقال من أنت فقلت أناضمة فقال لى لامرحباولا أهلاقلت أما المرحب فن الله وأما الاهل فلاأهل لى ولامال فيماذا استحللت باعر اشخاصي من مصرى بلا ذنبأذنبته ولاشئ أتيته فقالما الذي شحر بينكو بين عاملي قال قلت الآن أخبرك به انه كان اذاخط مناحد الله وأثني عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنشأ يدعو لك فغاظني ذلك منه فقمت اليه فقلت له أن أنت منصاحبه تفضله علمه فصنع

ذلك جعاغ كتب السك يشكوني قال فالدفع عسر رضى الله عنده باكاوهو يقول أنتوالله أوفقمنه وأرشد فهل أنت غافرلى ذنى مغفرالله النقال قلت غفرالله الناأمرالمؤمنين قال ثم الدفع باكاوهو يةولوالله البلة من أبي بكر و نوم خير من عروا لعر فهلك أنأحدثك لللته و معمقلت نعرقال أما الله فأن رسول ألله صلى الله عليه وسلم لماأراداناورج منمكة هار بامن المشركين خرج لبلافتيعسه أبويكر فعلعشي منةامامه ومنة خلفه ومرةعن يمنهوس عن سارەفقالرسولالله صدلى الله عليه وسلماهذا ماأيا بكرماأعرف هذامن أفعالك فقال بارسولالله أذكرالرصدفأ كون أمامك وأذكر الطلب فأكون خلفك ومرةعن عمنلا ومرة عن سارك لا منعلك قال فشي رسول الله صلى

بسكون النون البصرى ذكر وابن حبان فى كتاب الثقات روى له مسلم وأبود اود والترمذي حديثاوا حدا (قال كان علينا أبوموسي) عبد الله بن قيس (الاشعرى)رضى الله عند (أميرا بالبصرة) ولاه عرب الخطاب رضى الله عنه (وكان اذاخط بنا حدالله وأثني عامه وصلى على الذي صلى الله عليه وسلم وأنشا) بعدذلك (بدعولعمر) بن الخطاب رضي الله عنه (قال فغاظني) أو أغضبني (ذلك فقمت اليه فقلت له أين أنت عن صاحبه) يعني أبابكر رضى الله عنه (تفضله عليه فصنع ذلك جعاثم كتب الى عر يشكوني يقول) في شكواه (انضبة بن محصن العنزي يتعرض لي في خطبتي فكتب المهجر) رضي الله عنه (ان اشغص به الى ) أى وجهه الى (فاشخص في المه فقدمت فد فقت عليه الباب فرج الى فقال من أنت فقلت أناضبة بنجحن العنزى فالفقال فلامرحبا ولاأهلا قلت أماالرحب فمنالله وأماالاهل فلاأهل ولامال فهاذا استحلات اشخاصي من بصرتي)وفي نسخة من البصرة (بلاذنب أذنبته ولاشي أتيته قال فالذي شجر بينك وبينعاملي قالقلت الآن أخبرك به انه كان اذا خطبنا حدالله وأثنى عليه وصلي على النبي صلى الله علمه وسلم م أنشأ يدعواك فغاطني ذاك منه فقمت المه فقلت له أين أنت عن صاحبه تفضله علمه فصنع ذلك جعائم كتب البك بشكوني قال فالدفع عمر رضي الله عنه بأكما وهو يقول أنت والله أوفق منه وأرشدفهل أنت غافر لى ذنى غفر الله لك قال قلت غفر الله لك با أمير المؤمنين قال ثم اندفع با كاوهو يقول والله لليلة من أبيبكر ويوم خير منعروا لعرفهل الئأن أحسدتك بليلته ويومه قلتنع قال اما الليلة فانرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد اللر وج من مكة هار بامن المسركين خوج الملافتيعه أبو بكر وجعل عشى مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن عينه ومرة عن يساره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهذا يا أبكر ما أعرف هذامن أفعالك فقال يارسول الله اذكر الرصدفأ كون أمامك وأذكر الطلب فأكون خلفك ومرة عن عينك ومرة عن يسارك لا آمن عليك قال فشي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته على أطراف أصابعه حتى حفيت فلما رأى أبو بكر )رضى الله عنه (الم اقد حفيت حله على عاتقه و جعل بشتد به حتى أثى فم الغار) الذي في حبل ثور ( فأنزله فقال والذي بعثك بالحق لاتدخله حتى أدخله فان كان فيه شئ نزل بى قبال قال فدخول فلي عد به شمأ فمله وأدخله فى الغار وكان فى الغارخوق فسمحمات وأفاع فألقمه أبو بكر )رضى الله عنه (قدمه مخافة أن يخرج منهن شي الىرسول الله صلى الله عليه وسلم فوذيه وحملن) أى ألحيات والافاعي (يضربن أبا بكرفى قدمه وجعلت دموعه تنعدر) أى تسيل (على خدد به من ألم ما يجده ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باأبا بكر لاتحزن ان الله معنا فأنزل الله عليه سكينته أى الطمأ نينة لابي بكر فهذه ليلنه وأما ومه فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب) وهم عمانية قبائل منهم (فقال بعضهم نصلي ولانزك فأتيته لاآلوه نحما)أى أقصر في نصيحته (فقلت ياخلي فقرسول الله

الله علىه وسلم ليلته على أطراف أصابعه حتى حفيت فلمارأى أبو بكرانها قدحفيت حله على عاتقه وجعل يشتديه حتى أثى فم الغارفا نزله مُ قال والذي بعثكَ بالحق لا تدخله حتى أدخله فان كان فيه شئ ترل بي قبلك قال فدخل فلم يرفيه شيأ فحمله وأدخله وكان في الغارخوف فيه حيات وأفاع فالقمه أنو بكر قدمه نخافة أن يخر جمنه شئ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤذيه وجعلن بضر بن أبابكر فى قدمه وجعلت دموعه تنحدر على خديه من ألم ما يجدور سول المدصلي الله عليه وسلم يقول له يا أبا بكر لا تحزن ان الله معنافاً ترل الله سكينته عليه والطمأ نينة لابى بكر فهذه ليلته وأما يومه فلماتر فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب فقال بعضهم نصلي ولانزك فأتيته لاآلوه نصحا فقلت ياخليفة رسوله

اللهصلى الله علمه وسلم

تألف الناس)أى خدهم بالالفة (وارفق بهم فقال اجبارفي الجاهلية) أى شديد الاسر (خوّارف الاسلام) أى ضعيف فأرغ (فيماذا أتلفهم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفع الوحى) أى انقطع نزوله (فوالله لومنعوني عقالا كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم علمه) والعقال بالكسرقيل الراد بهالجب لالذى تعقل بهالناقة وانماضر بمثلا لتقليل ماعساهم أن يمنعوه لانهم كانوا يخرجون الابل الى الساعى و يعقلونها بالعقل حتى يأخذها كذلك وقيل المراد به نفس الصدقة فكأنه قال لومنعوني شيأمن الصدقة ومنه يقال دفعت عقال عام (قال فقاتلنا عليه فكان والله رشيد الامر فهذا يومه ثم كتب الى أبي موسى) الاشعرى (يلومه) فهمافعله قال العراقير واه البهبق هكذا بطوله في دلائل النبوة ماسناد ضعيف وقصية الهجرة رواهاالبخارى منحديث عائشة بغيرهذا السياق واتفق عليها الشيخانمن حديث أيبكر بلفظ آخرولهما من حديثه قال قلت بارسول الله أوأن أحدهم نظر الى قدميه أبصر ناتحت قدميه فقال ياأبا بكرما طنك باثنين الله ثالثهما وأماقتاله لاهل الردة فني الصحيحين من حديث أبي هريرة قالمالما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أنوبكر وكفر من كفرمن العرب قال عمراني بكركيف نقاتل الناس الحديث اه قلت واماحد يث سدا الحرق بقدمه فاخرجه أونعيم في الحلية من حديث عطاء بن أبى ممونة عن أنس قال الماكان ليلة الغار قال أنو بكر بارسول دعني لادخل قبلك فان كان وجيئة أوشي كأنث بي قبلك قال ادخل فدخل أبو بكر فجعل يلتمس بيديه فكالمارأى حجرا قال بثوبه فشقه ثم ألقمه الخرحتى فعدلذلك بثوبه أجمع قال فبتى جر فوضع عقبه عليه ثم أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلماأصبح قاللهالنبي صلى الله عليه وسلم أمن ثو بكيا أبابكر فأخبره بالذى صنع فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال اللهم اجعل أبابكرمعي في درجتي يوم القيامة فأوجى الله اليه ان الله تعالى قد استحاب الن (وعن الاصمعي) هوأ يوسعيدعبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن على بن أصمع الاصمعى الباهلي البصرى صاحب النحو واللغة والاخبار والغريبوالملح والنوادركان أحدوابن معين يتأنيان على الاصمعى فى السنة وقال الشافع ماعبرأحد عن العرب بأحسن من عبارة الاصمعي قال ابن معن هو ثقة وقال أبوداود صدوق توفى سينة ثلاث عشرة ومائتن بالبصرة روىله مسلم في مقدمة كتابه وأبوداود في تنسير أسنان الابلمن السنن والترمذي في حديث أمرزع (قالدخل عطاء بن أبير بأح) واسمه أسلم القرشي الفهرى أبو محدالك ولى آلأب خيثم عامل عرب الخطاب على مكة قال ابن المديني أبوه مولى حبيبة بنت ميسرة ابن أبي خيثم وانتهت اليه الفتوى فى زمانه بمكة وكان أعور أشل أفطس أعرج أسود شمى بعد توفى سنة ١١٤ روى له الجاعة (على عبد الملك بن مروان) بن الحريج الاموى (وهو جالس على سريره وحواليه الاشراف من كل بطن وذلك يمكة فوقت عه في أيام (خلافته فل ابصر به قام اليه) فسلم عليه (وأجلسه معه على السر مر وقعد بمن يديه وقال يا أبا يحد مأحاجاجة لل فقال يا أمير الوَّمنين انق الله في وم الله وحوم رسوله فتعاهده بالعمارة واتق الله فى أولاد المهاجرين والانصار فانكبهم جلست هذا المجلس واتق الله فىأهل الثغور فانهم حصن المسلين وتفقد أمو والمسلين فانك وحدك المسؤل عهم واتق الله فمن على مالك فلاتغفل عنهم ولاتغلق مامك دونهم فقالله افعل ثمنهض وقام فقبض علمه عبدا المكفقال ماأيا محدانك سألتناطاجة لغيرك وقد قضيناها فالحاجات فقالمانى الى مخلوق حاجة ثم خرج فقال عبد الملك هذاوأبيك الشرف هذا وأيك الشرف) هكذا أخرجه المرني في تهذيب المكال في ترجة عطاء الاانه قال في الاخير هذاوأ بيك السودد بدل الشرف (وروى أن الوليد بن عبد الملك) بن مروان الاموى (فال لحاجبه يوما قف على الماب فاذامر بلذر جل عليه حمت حسن فادخله على لحدثني فوقف الحاجب على الماب مدة فر به عطاء بن أبير باح وهولا يعرفه فقال له ياشيخ ادخل على أمير المؤمنين فانه أمر بذلك فدخل عطاء على

تألف الناس وارفق مم فقال لى أجبار وارتفع الوحى فواللهلو منعوفى عقالا كانوا يعطونه رسول اللهصالي اللهعلم وسلم لقاتلت برعليه قال فقا تلناعلب فكأن والله وشدروالامر فهذا يومهثم كتب الى أى موسى الومه \* وعن الاصمى قالدخل عطاء بنأني والمعلى عبد اللك مروان وهو حالس عملي سر بره وحوالسه الاشراف من كل بطن وذلك عكة فيوقت عمف خلافته فلمابصريه قام البهوأجلسه معه على السر بروقعدين بدره وقالله باأبامحدما حاحتك فقال اأمرالؤمني اتقالله فيحرم اللهوحرم رسوله فتعاهده بالعصمار واتقالله فيأولادا لمهاحرس والانصار فانكم حلست هدد الجلس واتق الله في أهل الثغور فانهم حصن المسلسين وتفسقدأ ور المسلمن فات وحدك المسؤل عنهـم واتقالله فيمنعلي بابك فلاتغ فلعنهمولا تغلق بالكدوم مم فقالله أجل أفعل ثم مهض وقام فقبض عليه عبداالك فقال ماأما مجدافهاسألتناهاحة لغيرك وقدقضناها فيا حاحتك أنت فقال مالى الى مخاوق ماجة ثمخرج فقال عدداللك هداوأسك الشرف \*وقدروىان

الوليد بنعبداللك قال لخاجيه ومقف على الباب فاذام بكرجل فأدخله على لحدثني فوقف الحاجب على الباب مدةفر بهعطاء ين أبير باح وهولا بعرفه فقالله باشيخ ادخل الى أميرا اؤمنين فانه أمر بذلك فدخل عطاءعلى الوابدوعنده غربن عبد العز برفلها دنا عطاء من الوليد قال السلام عامك بأوليد قال فغضب الوليد على علجه وقال أه ويلا أمر تلك أن تلدخل الى و جلا بعد ثنى و بسامر في فادخلت الى رجلالم يرض أن يسمينى بالأسم الذى اختاره الله لى فقال له عاجبه مامري أحد غيره ثم قال لعطاء الجاس ثم أفيد ل عليه بعد ثه في كان في احد ثه به عطاء ان قال له بلغناان في جهنم واديا يقال له هم ب أعده الله الكل امام حائر في حكمه فصع الوليد من قوله وكان جالسا بين يدى عتبة باب الجاس فوقع على قفاء الى جوف المجاس مغشسا عليه فقال عمر لعطاء قتلت أمير المؤمنين فقيض عطاء على من عبد العزيز فغمزه غيرة شديدة وقال له ياعران الامى جد فد (٦٩) ثم قام عطاء وانصرف فيلغنا عن عربن

عبدالعز بزرجه الله انه قالمكثت سينة أجدألم غرنه في دراعي وكان ان أبى شمراة وصف بالعقل والادب فدخل على عبد الملك بنمروان فقالله عمد الملك تكلم قالم أتكام وقدعلت أنكل كارم تكام به المشكام علسه و بالالما كانله فيكي عمدالملك ثم قال وحملاً الله لم ول الناس يتواعظون ويتواصون فقال الرحل اأمر المؤمنين ان الناس في القيامة لا ينحون من غصص مرارتها ومعاينة الردىفهاالامن أرضىالله بسخط نفسه فسكى عسداللك ثمقاللا حرم لاحعلن هذه الكامات مثالا نصبعيني ماعشت و بروى عن ابن عائشة ان الحاج دعارفقهاء البصرة وفقهاء الكوفة فدخلنا علىه ودخل الحسن البصرى رجمه الله آخرمن دخمل فقال الجاجس حمارأي سعدالي" الى ثم عاديكر سي

لوليدوعنده عربن عبدالعزيز) ابنعه (فلمأدناعطاء من الوابدقال السلام عليك باوليد قال فغضب الوليدعلى حاجبه فقالله ويلاءأم تك أن تدخل الى وحسلا يحدثني ويسام ففادخلت الى وحسلالم برض أن يسميني بالاسم الذي اختاره الله لي) وهو أمير المؤمنين (فقال له حاجبه مامريي أحد غيره ثم قال لعطاء اجلس) فلس (ثم أقبل عليه بعدثه فكان فيماحدثه عطاء ان قال الغناان في حهنم وادبارة لله هبب أعده الله لكل امام جائر في حكمه) ولفظ ابن الاثير في النهاية بسكنه الجبارون (في عق الوليدمن قوله وكان السابين يدى عتبة باب الجلس فوقع الى قفاه الى جوف الجلس مغشياعليه فقال عر ) بن عبد العز واعطاء (قتلت أميرا الومنسس فقيض عطاءعلى ذواعهر من عبدالعز بز فغمزه غزة شديدة وقال ياعران الام جُدفِد) أى اجتهد (مُ قام عطاء وانصرف ) قال الراوى (فَبَلَعْنَا عن عمر بن عبد الْعَرْ يز انه قال مكثت سنة أجد ألم غرته في ذراعي ) أخرجه ابن أبي الدنيافي مواعظ الخلفاه (وكان ابن أبي معيدلة وصف بالعقل والادب) وكان من فصاء زمانه (فدخل على عبد الملك بن مروان فقال له تكلم فقال بم أتكام وقد علت ان كل كلام تكاميه المتكام عليه و بالالاما كان لله فبكر عبد والملك) لقوله ( ثم قال رجل الله لم بزل الناس يتو اعظون و يتواصون )أى بعظ بعضهم بعضاو بوصى بعضهم بعضا (فقال باأمير المؤمنسين أن الناس فى القيامة لا ينجون من غصص مرارم اومعاينة الردى فيها الامن أرضى الله بسخط نفسه فبتكي عبد الملك مُ قال لا حرم لا جعلن هذه الكلمات مثالا نصيعيني مادمت حما )وهذا قد أورده الصنفى كاب الحلالوالحرام (و روىءن ابن عائشة) وهوعبدالله بن جد التيمي القرشي تقدم ذكره قريدا (ان الجاج) بنوسف (دعايفقهاء البصرة وفقهاء الكوفة فدخلناعليه) وفي نسخة فدخلوا عليه (ودخل الحسن) بن يسار (البصرى آخرمن دخل فقال الجاج) له (مرحما بأبي سعيد الى" الى عُم دعابكرسي فوضع الى جنب سر مره فقعد عليه فعل الحِاج بذا كرنا و يسألنا اذذكر على بن أبي طالب رضى الله عنه فنال منه) أى تسكام فيه بسوء (وللنامنه مقاربة له) أى تقر بااليه بموافقته في رأيه (وفرقا) أى خوفا (من شره والحسس ساكت عاض على اجهامه فقال) الحاج (يا أما سعيد مالى أراك ساكم قالماعسيتُ أن أقول قال أخيرني مرأيك في أبي تراب) هي كنبة على رضي الله عند كناه بها الني صلى الله علمه وسلم (قال معتالله جلذ كره يقول وماجعلنا القبلة التي كنت علم الالنعلم من يتماع الرسول عن ينقل على عقيد موان كانت لكبيرة الاعلى الذين هدى الله وما كأن الله ليضدع اعانكم أن الله مالناس لر وف رحم فعلى عن هدى الله من أهل الاعان فأقول انعم رسول الله وحمينه على ابنته فاطمة الزهراء رضى الله عنها (وأحب الناس اليه وصاحب سوابق مباركات سبقت له من الله لن تستطيع أنت ولاأحدمن الناس أن يعظرها) أي عنعها (عليه ولاأن يحول بينه وبينها فأقول ان كانت لعلى) رضى اللهعنه (هذاة والله حسيمه والله ماأجدفيه قولا أعدل من هذا فبسروجه الجاج وتغير وقام عن السرس

فوضع الى حنب سرس و فقع دعام مه فعل الحاج بذا كرناو يسألنا اذذ كرعلى بن أبي طالب رضى الله عنده فنال منه ونلنا منه مقال به أه وفرقة من شرو والحسس ساكت عاض على المهامه فقال با السعيد مالى أراك ساكما قال ماعسيت أن أقول قال أخبرنى برأيك في أبي تراب قال معت الله جل ذكره يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الالنعلم من يتبسع الرسول بمن ينقلب على عقبيه وان كانت لكميرة الاعلى الذبن هدى الله وما كان الله ليضيع الحاف كم إن الله بالناس الرقف رحم فعلى بمن هدى الله من أهل الاعماد فأقول ابن عم النبي عليه السلام وختف على النته وأحب الناس اليه وصاحب سوابق مباركان سبقت له من الله ان تستطيع أنت ولا أحد من الناس أن يحظرها على هولا عدل من الله ان تستطيع أنت ولا أحد من الناس أن يحظرها عليه ولا يعول بينه و بينها وأقول ان كانت العلى هناة فالله حسبه والله ما أحد فيه قولا أعدل من هذا فيسروجه الحجاج وتغير وقام عن السرير

مغضا فدخل بشاخافه وخور مناقال عامرالشعبي فاخذت بدر الحسن فقلت باأبا معيد أغضبت الاميروأ وغرت صدره فقال الملاعن باعامن و يعلى باعامن المناف عنيا عامره لا القيت ان سئلت يعول الناس عامر الشعبي عالم أهل الكوفة أتيت شيطانا من شياطين الانس تكامه م واه و تقاريه في رأيه و يعلى اعامره التقيت ان سئلت قصد قت أوسكت قسلت قال عامريا أبا سعيد قد قلتها وأنا أعلم مافع اقال الحسن فذاك أعظم في الح يتعليك وأشد في التبعة قال و بعث الحجاج الحالم الله عناد الله على المناف الشعب في المناف المناف

مغضبا فدخل بينا خلفه وخرجنا قال عامى) بنشراحيل (الشعبي) وكانمن جلة من حضر ذلك الجلس (فأخذت بد الحسن فقلت يا أباسعيد) لقد (أغضبت الامير وأوغرت صدره) أي أدخلت فيه وغرا وهوشدة الحر (قال) الحسن (اليان عني بأعامر يقول الناس عام الشعبي عالم أهل الكوفة)وفي نسخة فقيه أهل الكوفة (أتيت شيطانا من شياطين الانس تكامه مواه وتقاريه في رأيه و يحلن باعام هلا اتقت انسئلت فصدقت وانسكت فسات قالعامر باأباسعيد قدقلتها وأناأعلم مافها قال الحسن فذاك أعظم في الحة عليا وأشد فى التبعة قال) ابن عائشة فى واية أخرى (وبعث الحاج الى الحسن فلما دخل عليه فال أنت تقول قاتلهم الله فتسلوا عبادالله على الدينار والدرهم قال) الحسن (تعر) أناقلت (قال) الخاج (ماحلات على هدا) القول (قالماأخذاته على العلماء من المواثيق) والعهود (ليسنفه للناس ولا يكتمونه قال) الحجاج (ياحسن أمسك عامك لسانك واياك أن يبلغني عنكما أكره فافرق بين رأسك وجسدك وسيأنى للمصنف بابسط منذلك فىأواخر كلبدذم الجاه وحب المال وأتم مماهنا فراجعه (وروى أن حطيطا الزيات) وكان من القوّالين بالحق لا يخاف في الله لومة لائم (جي عبه الى الجباج) بن نوسف (فلمادخل) عليه (فالأنت عطيط قال نع سل عمايد الكفاني عاهدت الله على المقام) وفي نسخة عندالقام (على ثلاث خصال انسئلت لاصدقن وأنابتليت لاصمرن وانعوفت لاشكرن قالفا تقول في قال أقول الله من أعداء الله في الارض تنهل المحارم وتقتل بالظنة) بالكسر أي الهمة الباطلة (قالفاتقول في أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان قال أقول انه أعظم حرمامنك وانما أنت خطيئة من خُطاياه فال فقال الحجاج) لاتباعه (ضعواعليه العذاب) فعذبوه بانواع العذاب (قال) الراوى (فانتهى به العذاب الى أن شقق له القصب عُ جعلوه على لحه عمدوه بالحبال عجعلوا عدون قصبة حتى انتحلوا لجه في المعوه يقول شيئًا قال فقيل العنجاج اله في آخر رمق قال أخرجوه) من الجبس (فارموابه في السوق) اهانة له (قال جعفر) راويه (فأتيت أناوصاحب له فقلنا حطيط ألك حاجة قال شرية ماء فاتوه بشرية ) فشرَب ( عُمانُ وكان أبن عمان عشرة سنة رحه الله تعالى ) أخرجه أبن أبى الدنما (وروى أن غر من هبيرة) والى العراق من قبل بني أمية وتقدم ذكره في مناقب أبي حنيفة من كتاب العلم (دعايقهاء أهل البصرة وأهل الكوفة وأهل الدينة وأهل الشام وقرائها فعل يسألهم وجعل يكام عامرا الشعى فعللانسأله عنشئ الاوجدعنده فيه علىا ثم أقبل على الحسن البصرى فسأله فقالهما هـ ذانهذار جل أهل الكوفة بعني الشعبي وهذار جل أهل البصرة يعمني الحسن وأمر الحاجب فاخرج الناس وخلى الشعبى والحسن فأقبل على الشعبى فقال باأباعر وانى أمين أمير المؤمنين على العراق وعامله علما ورجل مأمور على الطاعة وقدابتاب بالرعية ولزمني حقهم فأناأحب حفظهم وتعهد مايصلهم من النصعة لهم وقد يبلغني عن العصلة ) أى الجاعة من الرجال (من أهل الديار الامر) الذي أكره (أجدعلهم فيه) لاحلما يملغني عنهم عماأكره (فأقبض طائفة) أي حزا (من عطائهم فأضعه

رأسك وحسدك بوحكى أن حط طاالز بات حي به الى الحاج فلادخل عليه قال أنتحطيط قال تعرسل عيادا الدفائي عاهدت ألله عندالمقام على ثلاث خصال ان سئلت لاصدقن وان التلتلاصرتوانءوفيت الاشكرن قال فاتقولف تال أول الكمن أعداء الله في الارض تنه لذا لحارم وتقتل بالظانة فالفانقول في أمير المؤمنين عبداللك ان مروان قال أقول اله أعظم حرمامنك واعاأنت خطشة من خطاباه فال فقال الحاجضه واعلمه العذاب قالفانم عنه العذاب الى إن شدققله القصب ثم جع اوه على المدوه الحمال محعلواء دون تصدةقصمة حق العاوالمه فماجمعوه يقول شميأقال فقسل للعجاج الهفيآخر رمق فقال أخرجوه فارموا مه في السوق قال حعد فر فأتنته أناوصاحبله فقلنا له حطيط ألك حاجسة قال شرية ماءفأ توه بشربة ثممات

وكان ابن عمان عشرة سلمة رجة المه عليه وروى ان عرب هبيرة دعابة قهاء أهل البصرة وأهل الكوفة وأهل المدينة في وأهل المسلم وأهل الشام وقرائم المجتل المهم وجعل يكام عام االشعبي فعل لا يسأله عن شي الاوجد عنده منه علما ثم أقبل على الحسن البصرى فساله من شي الاوجد عنده منه علما ثم أقبل على الحسن البصرة يعنى الحسن فأمم الحاجب فاخرج الناس وخلا بالشعبي والمناسبة عن المسلم المسلم في فقال يا أباعروا في أمن أمير المؤمنين على العراق وعامله عليها ورجل مأمور على الطاعة ابتليت بالرعية ولزمنى حقه مرفأنا أحب حفظهم وتعهد ما يصلحه المنافحة من عطائم ما فائلة من عطائم ما فاضعه

فى بيت المال ومن نيتى ان أرده عليهم فيبلغ أمير الومنين الى قد قبضته على ذلك النحو فيكتب الى أن لا نرده فلا أستطيع رد أهمى ولا انفاذ كليه وانحا أنار جل ما مورعلى الطاعة فهل على في هذا تبعة وفي اشباهه من الامو روالنية فيها على ماذ كرت قال الشعبى فقلت أصلح الله الاميراني السلطان والد يخطئ و يصيب قال فسر بقولى وأبحب به ورأيت البشر في وجهه وقال فلته الحدثم أقبل على الحسن فقال ما تقول با أباسعيد قال قد سمعت قول الاميرية ول انه أمين أمير المؤمنين على العراق وعامله عليه اور جل (٧١) مأمون على الطاعة ابتليت بالرعية ولزمنى

إحقهم والنصحة لهم والتعهد المابصلحه مرحق الرعمة لازم الدوحق على لذأت تحوطهم بالنصعةواني معت عبدالرحن بن سمرة القرشي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قالرسول اللهصلي اللهعامه وسلمن استرعى رعبة فلي عطها بالنصعة حرمالله علىه الخنة ويقول انى رعا قيضت منعط مسمارادة صلحهم واستصلاحهم وأن رجعواالى طاعم-فيبلغ أمير الؤمنيناني قبضة اعلى ذلك النعو فبكتب الى أن لا ترده ف ال أستطيع رد أمن ولا أستطيع انفاذ كتابه وحق الله الزم من حق أمسر المؤمنين واللهأحقأت اطاع ولاطاعة لخلوقف معصية الخالق فاعرض كاب أمير المؤمنين على كاب الله عزوجل فانوحدته موافقالكاب الله فيدنه وانوحدته مخالفالكتاب الله فانبذهاا نهيرةاتق الله فانه لوشك أن يأتيك رسول من رب العالمين بز النَّاءن سر ولنَّو يَعْرِجِكُ

فيستالمال) تأديبا لهم (ومننيتي أن أردعلهم) عطاءهم (فيبلغ أمير المؤمنين اني قد قبضته على ذلك من النحو فيكتب الى ) أن (لا توده) الهم (فلا أستطيع رد أمر ، ولا انفاذ كتابه وانما أنار جل مأمور على لطاعة فهل على في هذا تبعة وفي أشباهه من الامور) التي تقع لى (والنية فيها على ماذ كرت قال الشعبي فقلت أصلح الله الامير اعما السلطان والد) وأنت عمنزلة ولده والوالد ( يخطئ ) على ولده (و يصيب قال فسر بقولى وأعجبه ورأيت البشرفي وجهه فالذلكه الحدثم أقبل على الحسن فقال ماتقول بأأ باسعيد فال قد معتقول الامير يقول انه أمين أمير المؤمنين على العراق وعامله عليه ورجل) مأمون (على الطاعة) والانقياد لاوامره (ابتليت بالرعية ولزمني حقهم والنصحة لهم والتعهد المايصلهم وحق الرعياة لازم النوحق عليك أن يحوطهم بالنصيحة واني معت عبد الرحن بن ممرة) بن حبيد بن عبد شمس (القرشي) العبشمي يكني أباسعيد (صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم) أسلم يوم الفتم وغزا خراسان في زمن عثمان وهوالذى افتتم سجستان وكابل ورجع الى البصرة ونزلها وبهامات سنة خسين وصلى عليه زياد ابن أبي سفيان روى له الجاعة (يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استرعى رعبة فالم يحطه ابالنصحة حرم الله عليه الجنة) قال العراقي رواه البغوى في معهم السحابة باسنادلين وقدا تفق عليه الشيخان بنحو من رواية الحسن بن معقل بن يسار اله قلت وروى عبد الرزاق في الصنف وأحد والطبراني وابن عساكر منحديث معقل بن يسار بلفظ من استرعى رعمة فلم يحطهم بنصحة لم يحدر يحالمة وان ريحها وحدمن مسبرةمائة عام وعندالخطيب عنه بلفظ من استرع رعمة فغشها لقى ربه وهو عامه غضبات وعنده أيضامن حديثابن سمرة باغظ أعاراع استرع رعبةفلم يحطها بالامانة والنصحة ضافت عليه رجمة الله التي وسعت كل شئ و بروى أيضا عن الحسن مرسلا بلفظ من استرعاه الله رعدة فيات وهو عاش لها أدخله الله النيار هكذارواه الشيرازى فى الالقاب (وتقول انى رعماقبضت من عطاياهم ارادة صلاحهم واستصلاحهم وان برجعوا الى طاعتهم فيباغ أمير المؤمنين انى قبضة على ذلك النحو فيكتب الى أن لا ترده فلا أستطيع رد أمره ولاانفاذ كتابه وحقالله ألزم منحق أميرا لمؤمنين والله أحق أن يطاع ولاطاعة في معصية الله عزوجل فاعرض كتاب أميرا الومنين على كتاب الله عز وجل فان وجدته موافقا لكتاب الله فذبه وان وحدته مخالفالكتاب الله فانبذه )أى ارمه (يا بنهبيرة اتق الله فانه يوشك أن يأتيك رسول من رب العالمين بزيلك من سريرك و يخرجك من سعة قصرك الىضيق قبرك فتدع سلطانك ودنياك خلف ظهرك وتقدم ه لي ربك وتنزل على على البن هبيرة وان الله عنعك من نزيد وان نزيدلا عنعك من الله وان أمرالله فوق كل أمر وانه لاطاعة في معصية الله واني أحذوك بأس الله ألذي لا برد. عن القوم الجرمين فقال ابن هبيرة) المعسن (اربغ على ظلعك أيما الشيخ واعرض عن ذكراً مرا الومنين فان أمير المؤمنين صاحب العلم وصاحب الحريج وصاحب الفضل وانماولاه الله تعالى ولاية أمرهذه الامة لعلميه ومايعله من فضله ونيته فقال الحسن ماان هميرة الحساب من ورائك سوط بسوط وغض بغض والله بالرصاديا ابن هميرة انكان تلق من إينصح الثفى دينك ويحملك على أمرآ خرتك خيرمن أن تلقى رجلا بغرك ويمنيك فتمام ابن هبيرة وقد بسروجهه

من سعة قصرك الى ضمق قبرك فتدع سلطانك ودنياك خلف طهرك وتقدم على ربك وتنزل على علك با بن هبيرة ان الله ليمنعك من بريدوان بريدلا عنعك من الله وان أمر الله فوق كل أمروا نه لا طاعة فى معصية الله وانى أحدرك بأسه الذى لا يردعن القوم المجرمين فقال ابن هبيرة اربيع على ظلع لئ أيها الشيخ واعرض عن ذكر أمير الومن أمير الومن بن صاحب العلم وصاحب الحمكم وصاحب الفضل وانحاولاه الله تعالى ما ولاه من أمره الما المناوعة المامن فضله و نيت فقال الحسن با ابن هبيرة الحساب من ورائك سوط بسوط وغض بغض والله بالرصاد با ابن هبيرة وقد بسروجه المان تلق من ينصم الكفي دينك و يحمل على أمرة خوتك حير من أن تلق و جلايغ رك و عنيك فقام ابن هبيرة وقد بسروجه المان هبيرة وقد بسروجه المناون المنافق المان المنافق المنافق

43

وتغيرلونه قال الشعبي فقلت باأبا سعبداغضيت الامير وأوغرت صدره وحرمتنامعر وفه وصلته فقال اليك عنى باعام قال نفر جت الى الحسن التحف والطرف) من الهدايا (وكانت له المنزلة) العالية (واستخف بنما وحفينا فكان أهلالما أدىاله وكلأهلاأن يفعل تناذلك فيارأ يتمثل الحسن فهن رأيت من العلماء الامثل الفرس العربي) الجيد (بين المقاريف) جمع مقرف كعسن الذي أصوله ردية (وما شمه نا مشهدا الامرزعلينا) أي ظهر (وقال) ماقال (لله عروج لوقلنا) ماقلنا (مقاربة لهـم) أى تقربا لخاطرهم (قال الشَّعي وأنا أعاهُ دالله أن لا أشهَّ دسلطانا بعدهذا الجَّلس فاحابِّيه) وقدر وي هذه القصة المزنى فينهذيب الكال فيترجمه الحسن من طريق علقمة نمرثد قال لماولي عربن هبيرة العراق أرسل الى الحسن والشعبي فأمراهما ببيت فكانافيه شهرا أونحوه فحاء عرفسلم ثم جلس معظمالهما فقال ان أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك يكتب الى كتبا أعرف ان في انفاذها الهلكة فان أطعته عصيت الله وانعصيته أطعت الله فهل تريان لى في متابعتي اياه فرجافق ال الحسن يا أباعرو أجب الامير فتكلم الشعى فانحط فىحبل ابن هبيرة فقال ماتقول أنت ياأ باسعيد فقال أبها الاميرقد معت ماقال الشعى قالماتقول أنت قال أقول ياعر بن هبيرة بوشك أن ينزل بك ملك من ملائكة الله فظاعليظا لا يعصى الله ماأمره فخر جل من سعة قصرك الى ضيق قبرك باعر بن هيرة ان تنق الله يعصمك من يزيد ابن عبد الملك ولن يعصمك يزيد من الله ياعر بن هبيرة لا تأمن أن ينظر الله عز وجل المك على أقبح ما تعمل فى طاعة يزيد بنظرة معت فيغلق جاباب المغفرة دونك ياعر بن هبيرة لقدادركت ناسا من صدر هذه الامة كانوا واللهعن الدنيا وهيمقبلة أشداد بارامن اقبالكم علمهاوهي مدرة ياعر بنهبرة اني أخوفك مقاما خوفك الله تعالى فقال ذلك لمن خاف مقاى وخاف وعدد ماعر بن هميرة ان تك مع الله في طاعته كفاك بانقة بزيد وأنى لك مع يزيد على معاصى الله وكال الله اليه قال فبكى عمر وقام بع برته فل كانمن الغدأرسل التهماباذنهما وجوائزهمافأ كثرمنه اللعسن وكان فى جانزة الشعبي بعض اقتار نفرج الشعبي الى المسجد فقال باليم الناس من استطاع منكم أن يؤثر الله عزوجل على خلقه فليفعل فوالذي نفسي بيده ماعلم الحسن منه شيأ فهلته ولكن أردت وجه ابن هبيرة فاقصاني اللهمنمه (ودخل) أبوعمدالله (مجد بنواسع) تقدمذ كره (على بلال بن أبي بردة) بنموسى الاشعرى قاضى البصرة وأميرهاروى له البخارى في الأحكام تعليقا وروى له الترمذي حديثا واحدا (فقال له ما تقول في القدر قال حيرانك أهل القبور فتفكر فهم فانفهم شغلاع القدر) وقال أونعيم في الحلية حدثنا محدبن على نحبيش حدثنا عبدالله بنصالح المعارى حدثنا سلمان بنأبي شيخ حدثناعتبة بنالمهال البصرى قال قال بلال بنأبي بردة لحمد بن واسع ما تقول في القضاء والقدر قال أجها الاميران الله عز وجل لا يسأل يوم القيامة عباد. عن قضائه وقدره أغما يسألهم عن أعمالهم (وقال الامام) أبوعبدالله محدبن ادريس بن عثمان بنشافع (الشافعيرضي الله عنه حدثني عي محد بن على) بن شافع المطلى روى عن ابن عم أبيه عبدالله بن على بن السائب والزهرى وعنه سبط ابراهيم بن محد الشافعي والامام محد بن ادر يس الشافعي ووثقه و نونس بن محدالمؤدبر وىله أبوداود والنسائي وهوالمراد فى الحكاية التى رواهاالمرنى قال معتالشافعي يقول رأيت على بن أبي طالب فى النوم فسلم على وصافى وخلم خاء مفعله فى أصبعى قال وكان لى عم ففسرها لى فقال أمامصا فتك لعلى فأمان من العذاب وأماخاع خاتمه وجعله في أصبعك فيبلغ اسمك مابلغ اسم على فى الشرق والغرب (قال انى لحاضر مجلس أمير المؤمنين أبي جعفر ) المنصور عبد الله بن محسد بن على بن عبدالله بنالعباس الخليفة (وفيه ابن أبي ذئب) هو محد بن عبد الرحن بن المغيرة بن الحرث بن أبي ذئب واسمه هشام بن شعبة بن عبدالله بن أبي قيس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حنبل بن عامر بن اؤى بن غالب القرشي العامرى أنوالحرث المدنى روىعن الزهرى ونافعمولى ابنعر وسعيد المقبرى والطبقة

وتغبرلونه قال الشعى فقلت باأباس عبدأغضت الامير وأوغرت صدره وحمتنا معروفه وصلته فقال المك عنى باعام قال فرحت المالحسن التعف والطرف وكانتله المسنزلة واستغف مناوحفسا فكان أهلالما أدى السه وكا أهلاأن يف عل ذلك بنا فارأت مثل الحسن فمن رأيت من العلياء الامثل الفرس العمر بي سالقارفوما شهدنامشهداالار زعلينا وقال للهعزو حمل وقلنا مقارية لهم قالعامر الشعي وأنا أعاهدالله أنلاأشهد سلطانا بعدهدذا الجلس فاحاسه ودخمل مجمد س واسع على الال من أبي ردة فقالله ماتقول فى القدر فقال حيرانك أهل القبور فتفكر فمهم فان فمهم شغلا عن القدر وعن الشافعي رضى الله عنه قال حدثني عى محدث على قال انى لحاصر محلس أمرالمؤمنين أبى حعقر النصور وقسم انأىدۇس

وكانوالى المدينة الحسن بن زيدقال فأتى الغفار يون فشكوالى أبى جعفر شيأ من أمر الحسن بن زيد فقال الحسن يا أمير المؤمنين سل عنهم ابن أبى ذو يب فقال أشهدانهم أهل تعطم (٧٠) فى أعراض الناس كثير والاذى لهم

فقال أبوجعفر قدسمعتم فقال الغفار بوت ماأمير المؤمد بن سله عن ألحسن س ر بدفقال باابن أبي ذؤيب ماتقول فى الحسن بن ريد فقال أشهدعله الهعكم بغمر الحق ويتسعهواه فقال قد معت باحسنما فالفلكان أيىذؤ سرهو الشيخ الصالح فقال بأمير الوَّمنْين اسأله عن نفسك فقالما تقولف قال تعفيي باأمير المؤمنين قال أسألك مالله الاأخرتني قال تسألني بالله كا أنك لا تعرف نفسك قال والله التخري قال أشهد انك أخذت هذا المالمن غيرحقه فعلته فيغبرأهله وأشهدأن الطام ببابك فاش قال فاء أبو جعمة من موضعه حتى وضع مده فى قناابن أبي ذؤيب فقبض علسهم قالله أماوالله لولا انى حالس ههنالا تحدث فارس والروم والديل والترك مدا المكانمنك قال فقال ابن أبي ذو يبيأ أمير المؤمنين قدولي أنو بكروعر فأخذا الحقوقسما بالسوية وأخذابا قفاءفارس والروم وأصغرا آنافهم قال فلي أنو جعفر قفاه وخلى سدله وفالوالله لولاانى أعلم انك صادق لقتلتك فقال ابن أبي

روى عنه آدم بن أبي اياس وأسد بن موسى و عابح الاعو روشبابة وعبدالله بن وهب وأبونعيم الفضل بن دكين ووكيع ويتني القطان وغيرهم وكان نشبه سعيدبن المسيب قال أحدهو تقتصدوق وقال الشافعي مافاتني أحدقا سفت عليهماأ سفت على الليث وابن أبيذئب وقال النسائي هو تقسة وقال الواقدي كانمن ر جال الدهر صوّا ماوة وّالا بألحق مات بالكوفة منصرفا من بغداد سنة ١٥٩ روى له الجاعة (قال وكان والى المدينة )من قبل الي جعفر (الحسن بن ريد) بن الحسن بن على بن أبي طالب روى عن أبيه وعكرمة وعنه مالكوز يدبن الحباب ولى المدينة وهو والدائست نفيسة رضى الله عنها توفى سنة ١٦٨ (قال فأتى الغفار بون) وهم قبيلة أبى ذرالغفارى (فشكوا الى أبى جعفرشياً من أمر الحسن بنزيد فقال الحسن يا أميرا الوَّمنين سل عنهما بن أبي ذئب فال فسأله) عنهم (فقال ما تقول فهم يا ابن أبي ذئب فقال اشهد انهم أهل تعطم في أعراض الناس) أي يقعون فيها (كثير والاذي الهسم فقال أبو جعفر ) للغفاريين (قد سمعتم) ماقال فيكم ابن أبي ذئب (فقال الغفار بون سله عن الحسن بن ريدفقال ياابن أبي ذئب ما تقول في الحسس بن بن ريد فقال أشهدعليه انه يحكم بغيرا لحق ويتسعهواه فقال قدسمعت باحسن ماقال فيكابن أبي ذئب وهوالشيخ الصالح فقال بالميرا الومنين سله عن نفسك فقال ما تقول في قال تعفيني بالممير المؤمنة بن قال أسالك مالله الإ أخبرتني قال تسألني بالله كأنك لاتعرف نفسك قالوالله لتخبرني قال أشهدانك أخذت هذا المال من غير حقه فعلته في غيراهله وأشهدان الظلم ببابك فاش) أي ظاهر (قال فباأبو جعفر من موضعه حتى وضع بده فى قفاا بن أبى ذئب فقيض عليه تم قال له أماوالله لولاانى حالس ههذالا تخذت فارس والروم والديلم منكَّ بهذا الحكان قال فقال ابن أبي ذئب باأمير المؤمنين قدولي أبو بكروعر) رضي الله عنهما (فأخدذا الحق وفسم المالسو يه وأخذا باقصي فارس والروم وأصغرا) أي أذلا (آنافهم) جمع أنف (قال فلي أبو جعفرقفاه وخلاسبيله وفال والله لولاأني أعلم انكصادق لقتلتك فقال أبن أبي ذئب والله ياأميرا الحمنين اني لأنصح النصم النك المهدى ولفيلغناان الن أي ذئب الانصرف من مجلس المنصور لقيه سطيان الثورى فقالله ياأبا الحرث لقدسرني ماخاطبت بههذا الجباروا يكن ساءني قولك اهابنك المهدى فقال يغفر الله لك أبا عبدالله كانا مهدى كانا كان في الهد) فالياء فيه النسبة الاانم الصلية وفي المهزيب المزنى بسنده الى أى بكر المروزى قال قيسل لاحد من أعلم مالك أوابن أبي ذئب فقال ابن أبي ذئب في هذا أكبر من مالك وابن أبي ذئب أصلح فى مدنه وأو وعور عاوا قوم بالحق من مالك عند السلاطين وقدد خل ابن أبي ذئب على أى حعفر فلم يهله آن قال له الحق قال الظلم فاش بمابك وأنو جعفر أبو جعفر قال وقال حماد بن خالدما كان ان أي ذئب ومالك في موضع عند سلطان الاتكام ان أبي ذئب بالحق والامر والنهب ومالك ساكت واعا كان بقال الن أبي ذئب وسعد بن الراهيم أصحاب أمرونه عي فقيل له ما تقول في حديثه قال كان ثقة في حديثه صدوقار جلاصالحاورعا وقال يعقوب بنسفيان الفارسي ابن أبي ذئب قرشي ومالك عماني وقال أبو نعيم الفضل بن دكين عصف سنة جرأ بوجعفر وأناابن احدى وعشر بن سنة ومعدان أي ذئب ومالك فدعا ابنأبيذئب فاقعدهمعه على دار الندوة عندغروب الشمس فقالله ما تقول في الحسن بن ريدبن الحسن بن فأطمة قالمانه ليتحرى العدل فقالله ماتقول فى مرتين أوثلاثا فقال وربه فده البنية انكنيائر فأخذ الربيع بلحيته فقالله أيوجعفر كمعنهااب اللغناء وأمرله بثلاغائة دينار وقال محدب الفاسم بنخلاد قال ابناب ذئب المنصور باأمير الومنين قدهاك الناس فاوأعنتهم ممافى ديك من الفيء قال وياك لولا ماسددت من الثغور و بعثت من الجيوش لكنت توتى فى منزلك وتذبح فقال ابن أبي ذئب فقد سدالثغور

( • 1 - (اتحاف السادة المتقين) ب سابع ) ذو يب والله بالمرا الومنين الى لا تصح المن ابنا الهدى قال فعلما النام والقد من على المنصور القده سفيان الثورى فقال له يا با الحرث القد سرفى ما عاطبت به هذا الجباروا لكن ساعنى قولك الناف ابنا المهدى فقال بغفر الله النام الما عبد الله كمنا كان فى الهد

ب وعن الاو زاعى عبد الرجن بن عروقال بعث الى أبوجعفر المنصور أمير الومنين وأنا بالساحل فأنيته فلما وصلت اليه وسلت عليه بالخلافة ره على واستعلمه على واستعلمه على واستعلم على واستعلم على واستعلم على واستعلم على والمنت المنافر والمنت المنافر والمنت المنافر والمنت المنافر والمنت المنافر والمنت و والمنت و المنت و الم

وجيش الجيوش وفتح الفتوح وأعطى الناس اعطياتهم من هوخير منك قال ومن هوخير منى ويلك قال عمر ابن الخطاب فنكس المنصور وأسهوا لسسيف ببدالمسيب والعمود بيدمالك بن الهيثم فلم يعرض له والتفت الى محدبن ابراهيم فقال هذا الشيخ خيراً هل الجاز وقال أيضاله الج المهدى دخل مسحد الني صلى الله عليه وسلم فلم يبق أحدالاقام الاأبن أبي ذئب فقال المسيب بن زهير قم هذا أمير الومنين فقال ابن أبي ذئب اعما يقوم الناس لرب العالمين فقال المهدى دعه فلقد قامت كل شعرة في رأسي (و)روى (عن الاو زاعي عبد الرحن بن عمرو ) بن أبي عمرو امام أهـل الشام في زمانه في الفقه والحديث وكان يسكن دمشق خارج باب الغراديس بمعلة ألاوزاع ثم تحوّل الى بيرون فسكنهام ابطاالى أن مات جماسنة ١٥٧ من آخر خلافة أبي جعفر المنصور وكان قدجم العبادة والورع بالحق (قال بعث الى أبو جعفر المنصور أميرا اؤمندين وأنا بالساحل) أي ساحل بيروت (فاتيته فلما وصلت اليه) وسلت عليه بالخلافة ردّعلي السلام (واستعباسي) أي طاب مني الجلوس (ثم قال لي ما الذي أبطأ بك عني يا أوراعي قال قلت وما الذي مريد أمير الؤمنين قال أريد الاخذ عنكم والاقتباس منكم فقلت فانظر ياأمير المؤمنين أن لا نجهل شياما أقول ال قال وكيف أجهله وأناأسأ للناعنه وفيه وجهت المك وأقدمتك فالقلت أخاف أن تسمعه ثم لاتعمل به قال فصاحبي الربيع) يعنى حاجبه (وأهوى بعده الى السيف فانتهره المنصور وقال هدا المحلس مثوية لا يعلس عقو بة فطابت نفسى وانبسطت فى الكلام فقلت بالمير المؤمنين حدثني مكعول هوابن مسلم الشامى أبوعبدالله فقمه الشام وكانت داره بدمشق عندطرق سوق الاحد ذكره ان سعد في الطبقة الثالثة من ابعى أهل الشامرأى أباامامة الباهلي وأنساو سعع واثلة وغيره مان سنة ١١٥ روى له مسلم والاربعة (عن عطية بن بشر) المازني صحابي وهوأخو عبدالله بن بشرر وي عنه مكعول وسليم بن عامم روىله أبوداود وابن ماجه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعاعبد ماءته من الله موعظة )وهي التذكير بالعواف (في دينه فانها نعمة من الله سيمقت اليه فان قبلها بشكر) زاده الله من تلك النعم (والاكانت عجة من الله عليه ليزداد بهااعماو بزداد الله عليه بها سخطا) قال العراقي رواه ابن أبي الدنسا فى مواعظ الخلفاء وفيه أحدبن عبيدبن ناصح أه قلت ورواه كذلك أبونعيم في الحلية وابن عساكر في التاريخ والبهق فى الشعب وقد وقع فى نسخ الجامع الصغير للبد لالاالسيوطى عن عطية بن قيس وهو غلط والصوابعطية بنبشر كاذكرنا ولم يتنبه لهاالشارح (ياأميرالمؤمنين حدثني مكعول عن عطية بنبشر) رضى الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم أعاوال باتعاشال عمد حرم الله علمه الجنة) قال العراق رواه ابن أبى الدنيافي مواعظ الخلفاء وابن عدى في الكامل في ترجة أحد بن عبيد اه فلت وكذاك رواه البيه في فالشعب وأبو نعيم في الحلية وابن عساكر في الناريخ و روى ابن عساكر من حديث معقل ابن يساراً عاراع فش رعيته فهوفى النار (يا أمير الوّمنين من كره الحق فقد كره الله ان الله هو الحق المبين انالذى لينقلوب أمتكم لكح حين ولاكم أمورهم لقرابتكم من نبيكم صلى الله عليه وسلم فقد كانبهم رؤفا رحماموا سابنفسه لهمفذات بده مجوداعندالله وعندالناس لحقيق أن تقوم له فهم بالحق وأن تكون بالقسط) أى العدل (له فهم قاعً اولعورا مم سائر الا بغلق علىك دوم م الابواب ولا تقيم دوم م الحاب وبنهم بالنعمة عندهم وتبنئس) أى تعزن (عا أصابهم من سوء يا أمير الومنين قد كنت في شعل شاغل من الماصة نفسك عن عامة الناس الذين أصحت علكهم أجرهم وأسودهم مسلهم وكافرهم وكلله علمك

أناف أن تسمعه تجلا تعمل به قال قصاح بى الرساع وأهوى سدهالى السف فانتهره المنصور وقال همذا مجلس مشروبة لامحلس عقدو به فطالت نفسي وانسطتفالكارم فقلت باأمير المؤمنسين حدثني مكعول عنعطمة نابشر قال قال رسول الله صلى الله عليهوسلم أعاعبد عاءته مو عظة من الله في د سه فانها نعمةمن الله سقت البه فانقبلها بشكروالا كانت حـة من الله عليه ليزدادمااغاو بزدادالله م اسخطاعله باأمسر الؤمنسين حدثني مكعول عنعطيمة بنبشرقال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم أعا والماتعاشا لرعيته حرمالله عليهالجنة باأمير المؤمنين من كرماليق فقدكره الله ان الله هوالحق المبدين ان الذى لين قاوب أمتكم الكرحسين ولاكم أمورهم القرابتكم من رسول الله صلى الله علمه وسسلم وقدكان بهمر ؤفا وحما مواسالهم بنفسه فىذات بده محوداعندالله وعند الناسفقيقبك انتقومله فهم بالحقوان

تكون بالقسطاله فيرهم قائماولعو وانهم ساترالاتعلق عليك دونهم الابواب ولاتقيم دونهم الخياب تينه عنائدهم وتبتئس عناصابهم من سوء بالميرالمؤمنين قد كنت ف شغل شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين أصحت علكهم أحرهم وأسودهم مسلهم وكافرهم وكل له عليك نصيب من العدل فكرف بن اذا انبعث منهم فشام و راء فشام وليس منهم أحد الاوهو يشكو بلية أدخلها عليه أوظلامة سقه االيه يا أمير المؤمنين حدثني مكعول عن عروة بن رويم قال كانت بيدرسول الله عليه (٧٥) وسلم حريدة يستاكم او يروع به اللنافقين

فأتاه حبرا تسل عليه السلام فقال له بانجدماهده المريدة الى كسرتم اقاوب أمثل وملائت قاوبهم وعباف كيف عن شُقق أبشارهم وسفك دماءهم وحرب دبارهم وأحالاهم عن بلادهم وغمهم الخوفمنه باأمير لمؤمنين حدثني مكعول عن ز بادعن طرثةعن حبيب ابن مسلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاالى القصاص من نفسه في خددش خدشه اعراسالم يتعمده فأتاه حريل عليه السلام فقال الجداناته لمسعثك حبارا ولامتكم فدعاالني صلى الله علىه وسلم الاعرابي فقال اقتصمني فقال الاعرابى قدأ حالتك بأبىأنثوأى وماكنت لافعه لذلك أساولو أتست على نفسى فدعاله بخسر باأمير المؤمنين رض نفسك المفسل وخزلها الامانمن وبالقوارغب فيجنة عرضها السم وات والارض التي يقول فمارسول الله صلى الله عليه وسلم لقيدةوس أحدكم منالحنة نعيرله من الدنيا ومأفهايا أمير المؤمنينات الملاقلو بقيلن قبلك لم بصل البك وكذا لايد قي ال كالم يبق اغيرك باأمرالمؤمنين أندرى ماحاء

أنصيب من العدل فكيف بك اذا انبعث منهم فئام) بكسرالفاء أى جماعة (وراء فئام) أى وراء جماعة (ليسمنهم أحدالايشكو بلية أدخلتهاعليه أوطلامة سقتهااليه ياأمبرا لؤمنين حدثني مكعول عن عروة ابنرويم)الخمى الازدى أبوالقاسم روى عن أبي ادريس الخولاني وعدة وله مقاطيع و برسل كثيرا وعنه الاو زاعى وسعمد سعدالعزيز وخلق وثق وفي موته أقوال الصحيح انه سنة ١٣٥ روى له أبوداود والنسائى وابن ماجه (قال كانت بمدرسول الله صلى الله عليه وسلم حريدة بستال بم او مرة عبم ا) أي يخوّف (المنافقين فأتاه جبر يل عليه السلام فقالله يا محمدماهذه الجر يدة التي كسرت به أقلوب أمتك وملائت قُلومهمرعما) أىخوفاقال العراقيرواه ابن أنى الدنيا في مواعظ الخلفاء وهومرسل وعروة ذكره ابن حبان في ثقات التابعين اه قلت وكذلك رواه البه في في الشعب وأنونعيم في الحلية وابن عساكر في التاريخ (فكمف عن شقق ابشارهم) أى حاودهم (وسفك دماءهم وخرب دمارهم وأحلاهم عن الادهم وغشيهم أُلخوف منه يا أميرا المِّمنين حدثني مُلعول عنز يادبن جارية) بالجيم التَّميي الدمشتيُّ ويقالُ زيدو يقال مزيديقالله محبة وثقه النسائى روىله عن حبيب بن مسلة وعنه مكعول وعطية بن قيسروى له أبوداودوا بنماجه قال الذهبي أنكر تأخير الجعة الى العصر فأدخل الخمراء وذبح وذلك في زمن الوليد ابن عبد الملك (عن حبيب بن مسلمة) بن مالك بن وهب القرشي الفهرى المسكر مختلف في صحبته نزل الشام والراج ثبوت كبته لكنه كان صغيرا وله ذكرفي الصحيج في حديث ابن عروم ع معاوية روى عن النبي صلى الله علمه وسلم وأبى ذروعنه زيادين حاربة وابن أبى ملكة قمل شهدالبرموك أميرار ويهه أو داود وابن ماحه مات بأرمينية أميرا علها لمعاوية سنة ١٤٦ (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعالى القصاص في خدشة خدش) وفي نسخة في خدشة خدشه (اعرابيالم يتعمده) أى لم يقصد خدشه عدا (فأناه جبريل عليه السلام فقال ياعمد ان اللهم بمعثل جمار اولامتكمرا فدعا الني صلى الله عليه وسلم الاعرابي فقال اقتص منى فقال الاعرابي قد أحلاك بأي أنت وأمي وما كنت لافعل ذلك أبدا ولوأ تيت على نفسي فدعا له عنر) قال العراقي رواه ابن أبي الدنيا في مواعظ الخلفاء و روى أبوداودوالنسائي من حديث عرقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتص من نفسه والحاكم من واية عبد الرحن بن أي لملى عن أبيه طعن رسول الله صلى الله علمه وسلم في خاصرة أسد من حضير فقال أوجعتني قال اقتص الحديث قال صحيح الاسناد اه قلت ورواه كذلك من سياق ابن أبي الدنيا البهتي في الشعب وأفونعم في الحلية وابن عساكر في التاريخ ( ما أمير المؤمنن رض نفسك لنفسك وخذلها الامان من بكوارغب في جنة عرضها السموات والارض التي مقول فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيد قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومافيها) قال العراقير واه ابن أبي الدنيا في مواعظ الحلفاء من رواية الاو زاعي معضلالم يذكرا سناده ورواه المخاري من حديث أنس بالهظ لقاب اه قلت وجدت بخط الحافظ السخاوى على طرة هذا الكتاب ل الراوى شك هل قال قاب أوقيد اه ولفظ الحلية هنا لقاب وروى أحدعن أبىهرىرة مرفوعالقيدسوط أحدكم من الجنة خير مماس السماء والارض (ياأمير الومنين ان اللفالوبق ان قبلك لم يصل اليكوكذ الايبق ال كالم يبق لغيرك بالمرااؤمنين أندرى ماجاء فى تأو يل هذه الا من عنجدك عبدالله بن عباس باو يلتنا (مالهذا الكتاب لا يفادر صغيرة ولا كبيرة الاأحصاهاقال الصغيرة التسم والكبيرة الفعل) هكذا أخرجه ابن مردويه وأخرج ان أبي الدنيا في ذم الغيبة وابن أبي حائم عن ابن عباس في الأسمة قال الصغيرة التسير بالاستهزاء بالمؤمنين والكبيرة القهقهة بذلك (فكيف بماعلته الايدىوحصدته الالسن باأميرالمؤمنين بلغني انجر بن الخطاب رضي الله عنده قاللوما تُت الله الله على الذكر والانثي من أولاد الضأن

فى تاو بله ف ذه الاسمة عن جدل مالهذا الكتّاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الأحصاها قال الصغيرة التبسم والكبيرة النحك فكيف عاجلتم الا يدى وحصدته الالسن يا أمير المؤمنين بلغنى ان عرب ن الخطاب رضى الله عنه قال لوماتت سخلة على شاطئ الفرات ضعة فلشيت أن أسأل عما فكيف عن حرم عدلك وهو على بساطك بالمير المؤمنين أشرى ما جاء في تأويل هذه الا يه عن حدل ياداود المجملة الذخليفة في (٧٦) الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تنبيع الهوى في خلف عن سبيل الله قال الله تعالى فى الزبور

والمعزساعة تولدوالجمع سحنال (على شاطئ الفرات) بالعراق (الحشيت أن أسأل عنها) أخرجه أبو تعيم في الحلية فقال حدثنا مجدبن معمر كدثناأ بوشعيب الحرانى حدثنا يحي بن عبدالله المابلي حدثنا الاوراعي حدثني داودبن على قال قال عراوماتث شاة على شط الفرات ضائعة لظننث ان الله تعالى سائلي عنها وم القيامة (فكيف بمنحرم عداك وهوعلى بساطك باأمير الومنين أندرى ماجاء في تأو يلهذه الاتية عن جدك ) عبدالله بنعباس (باداودانا جعلناك خليفة فىالارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله قال ياداوداذا أقعد الحصمان بين يديك فكانك فأحده ماهوى أى ميل نفس (فلا تميلن نفسك وفي نسخة فلا تثمني في نفسك (أن يكون الحقله في فلح على صاحمه )أى يفوز و مظفر (فايحُوك من ) ديوان (نبوّت عُملاتكمون خليفتي ولا كرامة باداود الماجعلت رسلي الى عبادى رعاء ) بالكسر جمعراعي (كرعاء الابل لعلهم مالرعاية ورفقهم بالسياسة لحيروا المكسير ويدلوا) أي برشدوا (الهزيل) أي الضعيف (على الكلا والماء باأميرا الومنين انك بلت بأمراو عرض على السموات والارض والجبال لأبين أن يحملنه وأشفقن منه) وهي الولاية على الناس فانها أمانة يقلدها الانسان في عنقه فهو مسؤل عنها نوم القيامة (ياأمير الؤمنين حدثني تزيدين تزيدين حاس) الازدى الشامى الدمشق أخوعيد الرحن بن بزيد قال ابن مُعين والنسائي ثقة وقال أبوداود هومن تقات الثقات أجازه الوليد بخمسين ألف دينار وذكر للقضاءفاذا هوأ كبرمن القضاء وذكره اسحبان في كلب الثقات وكانمن خيار عبادالله وهومن أمثل أصحاب مكعول قال الهيثم بن عدى مات في خلافة ابى المباس قال ولا أطنه الاقدادرك أباجعفر وقالخلفة وغيره ماتسنة ثلاث وتلاثين ومائة وقال ابن سعدسنة أربعروى لهمسلم حديثاوا حداوأبو داود والترمذي وابن ماجه (عنعبدالرجن بنعرة الانصاري) كذا في النسخ وتبعه العراقي سهوا والصواب عن عبد الرجن بن أبي عمرة كذاهو في نسخ الحلية وهو الانصارى البخارى المدنى القاضى واسم أبي عمرة عمرو بن محصن قال ابن سعد كأن ثقة كشر آلحديث وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وروى له الجاعة وقال الذهبي في الكاشف وي عن عثمان وعبادة وعن شريك بن أبي غر وعبد الرحن بن أبي الموالي (انعر بن الخطاب) رضي الله عنه (استعمل رجلا من الانصار على الصدقة فرآه بعد أيام مقيما فقال له مامنعك من الملروج الى علك أماعلت أن لك مثل أحرالحاهد في سبيل الله قال لا قال وكيف ذلك قال اله بلغني انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال مأمن وال يلى شيأ من أمو رالناس الاأتى به نوم القيامة مغاولة يده الى عنقه فيوقف على جسر من النار) يحتمل انه أو دبه الصراط و يحتمل غديره والواقف به بعض الملائكة أو الزبانية (ينتفض بهذاك الجسر انتفاضة تزيل كلعضو منه عن موضعه ثم يعادليحاسب فان كأن محسنا نحابا حسانه وان كانمسيأ انخرق بهذاك الجسرفه وى به في النارسيمين خريفا) لانه لما خرق حرمة من فلده الله أمره من عباده واستهان بهم وخان في اجعل أميناعليه ناسب أن ينخرق به الجسروالجزاءمن جنس العمل وهذا وعيد شديدونم ديدليس عليه من يد (فقال له عرمن سمعت هذا قال من أبي ذروسلان) رضى الله عنهما (فارسل الهماعر فسألهما فقالانع سمعناه من رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال عمر واعبراه من يتولأهاع افها فقال أوذر من سلت الله أنفه وألصق خده بالارض قال العراق رواه ابن أبي الدنيافي مواعظ الخلفاء من هسذا الوجه ورواه الطبراني من رواية سويدس عبدالعز يزعن سفمان س الحكمءن أبىوائل انعمر استعمل بشربن عاصم فذكره أخصرمنه وان بشراسمعه من آلنبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيسه سلمان اه قلت ومن الوجه الذي رواه ابن أبى الدنيار واه البيهتي في الشعب وأنونعم فى الحلية وابن عساكر فى التاريخ وأماحديث بشربن عاصم فرواه ابن عساكر فى التاريخ

بادارد اذاقعد الحصان أين مدمك فكاناكف أحدهماهوى فلاتثنين في نفسك أن يكون الحق له فيفلم على صاحبه فأمحوك عن نبوقى غلاتكون خليفتي ولاكرامة باداود انماجعاترسليالىعبادى رعاء كرعاء الابل لعلهم بالرعاية ورفقهم بالسياسة العسروا الكسيرو يدلوا الهز العلى الكلاء والماء باأمايرا اؤمنانانافقد بليت بأمراوء ورضعلي السموات والارض والجمال لابن أن عملنه وأشفقن منه ناأمرالمؤمنين حدثني ويد بنجارين عبدالرجن أن عرة الانصارى انعر ابن الخطابرضي اللهعنه استغمل رجلامن الانصار على الصدقة فرآ وبعداً يأم مقيما فقالالهمامنعكمن انله وج الى علك أماعلت أن النامثل أحرالجاهد في سدل الله قال لا قال وكدف ذلك قالمانه بلغني انرسول اللهصلى الله علىه وسلم قال مامن وال يلي شيأ من أمور الناس الاأتى به وم القيامة مغاولة بدءالى عنقه لايفكها الاعدله فيوقف على حسر من النار ينتفضيه ذلك

البسر انتفاضة نزيل كلعضومنه عن موضعه معدفها سبفان كان مسنانجا باحسانه وان كان مسيئا انخرق به مرفوعا خلام البسرفي وي به مرفوعا خلا المساقم و مرفوعا خلا المسرفي وي به في النار سبعين مريفا فقال الهجروضي الله عدوضي الله عدولاها عنه من المون و معنامن وسول الله صلى الله عليه و المراهم و العراه من يتولاها عمافقال أبوذر رضى الله عنه من سلب الله أنفه و ألصق خده بالارض

وسلمامارةمكة أوالطائف أوالمن فقال اهالني عليه السلام باعباس باعبرالني نفس تحسل خبرمن امارة لأغصها انصحةمنه لعمه وشفقةعلمه وأخبرهانه لايغنى عنه من الله شيأ اذ أوحى الله النسه وأنذر عشرتك الاقرين فقال باعباس وباصفية عي الني وبافاطمة بنت محيداني الست أغنى عنكم من الله شأان لى على والجعلكم وقدقالعر بنالطابرضي المدعنه لايقع أمرالناس الاحصيف العقل أريب: المقدلا بطلع منهعلى عورة ولايخاف منه على حرة ولا تأخسده فالله لومة لائم وقال الامراء أربعة فأمير قوى ظلف نفسه وعماله فذلك كالمحاهدف سسل الله بدالله باسطة عليه بالرجة وأمير فيهضعف طلف نفسه وأرتع عاله لضعفه فهوعلي شفاهلاك الاأن رجمالله. وأمير ظلف عماله وأرتع نفسه فذلك الخطمة الذي قال فيه رسول الله صلى الله علىه وسلم شرالرعاة الحطمة فهوالهالك وحدده وأمير أرتع نفسه وعماله فهلكوا جمعا وقدر للغيني باأمير المؤمنين أن حدريل عليه السلام أتى الذي صلى الله علمه وسلم فقال أتيثك حن أمرالله عنافغ النارفوضعت

مرفوعا لفظ اعاوال ولى من أمو والمسلمين سُداً وقف به على حسر جهنم فيهتز به الجسر حتى يزول كل عضو منه وفي امالي أبي القاسم بن بشران من حديث على اعماوال ولى أمر أمتى بعدى أقيم على الصراط وتشرت الملائكة محسفته فانكان عادلانحاه الله بعدله وانكان حائرا انتفض به الصراط انتفاضة تزايل سنمه اصله حى يكون بين عضوين من أعضائه مسميرة مائة عام ثم يتخرق الصراط فأوّل ماينتي به أنفه وحروجهه (قال فأخذ) أبو جُعفر (المنديل فوضعه في وجهه ثم بكر وانتحب حتى أبكاني ثم قلت ياأمير الوَّمنين قد سألجدال العباس) بن عبد الطلب رضى الله عنه (النبي صلى الله عليه وسلم امارته على مكة والطائف أو اليمن فقالله النبي صلى الله عليه وسلم ياعماس ياعم النبي نفس تنجيها خبر من أمارة لا تحصمها) قال العراق رواه أبن أبي الدنيافي مواعظ الخلفاء هكذا معضلابغير اسناد ورواه البهتي منحديث عامرمتصلاومن رواية ابن المنكدرمر سلاوقال هذاهو المحفوظ مرسل اه قلت ورواه هكذا معضلاا لبهتي في الشعب وأبو نعيم فى الحلية وابن عساكر فى التاريخ ورواه ابن سعد كذلك عن المنكدر من سلاوكذاك عن الفعال أبن حزة مرسلا وأما المعضل فنرواية ابن المنكدر عن جابر (نصحة منه لعمه وشفقة عليسه وأخبر. الهلايغني عنه من الله شيأا ذأوحي الله اليه وأنذرعشيرتك الاقرين فقال) صلى الله عليه وسيار ( باعماس وياصفية عمة الذي ويأفاطمة ابنة مجمداني لست أغني عنكم من الله شيأتي على ولكم علكم) قال العراقي ر واها بن أبي الدنما كلذامعضلاو ر واه النخارى من حديث أبي هر برة متصلادون قوله لي على ولكم علم اه قات ورواه معضلا كذاك في الشعب وأبونعيم في الحلية وابن عساكر في التاريخ ورواه أحدوا بن سعد والطبراني من طريق على من عبدالله بن عباس عن أبيه عن جده قال بارسول الله على شدا ينفعني الله به قال ياعباس أنتجى وانى لاأغنى عنائمن الله شيأ واكن سل ربك العفو والعافية وروى البهتي من حديث أيى هر مرة بلفظ يافاطمة بنت يحد اشترى نفسك من الناد فانى لاأماك لكشيأ ياصفية بنت عبدالمطلب باصفمة عمة وسول الله اشترى نفسك من النارولو بشق عرة ياعائشة لا يرجه عمن عندك سائل ولو بظلف يحرف وروى البزار من طريق مماك بنحذيفة عن أبيه رفعه قال يافاطمة بنت رسول الله اعملي لله خيرا فاني لاأغنى عنك من الله شيأ بوم القيامة باعباس ياعم رسول الله اعل لله خيرا فانى لاأغنى عنك من الله شيأ بوم القيامة الحديث وقال البزار لاتعهم لحذيفة ابنايقاله سماك الافيهذا الاسنادور وي الترمذي من حديث عائشة وقال حسن غريب بلفظ ياصفية بنت عبد المطلب يافاطمة بنت محمد ياپني عبد المطلب اني لاأملك لكم من الله شيأ ساوني من مالى ماشئتم (وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا يقم أمر الناس الاخصيف العقل) أي محكمه (أريب العقد) أي شديده (لايطلع منه على عورة) أي قبيعة (ولا يخنو على حق ) هكذا في النسخ وفي بعضها ولا يخف منه على حرمة وفي أخرى ولا يحنو (ولا تأخذه في الله لومة لائم وقال) أيضا (الامراء أربعة فأميرقوى ظلف) أىمنع (نفسه وعماله فذلك كالمجاهد فىسبيل الله بدالله بأسطة عليه بالرجة وأميرفيه ضعف ظلف نفسه ) أي منعها (وارتع عماله ) أي خلاهم يرتعون (الضعفه فهوعلى شفا هلاك الأأن برجه الله) تعالى (وامير ظلف عماله) أى منعهم من الرتع (وارتع نفسه فذلك الحطمة الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرالرعاء رعاء الخطمة فهوالهالك وحده وأمبر اوتع نفسه وعماله فهلكوا جيعا)قال العراقي هكذارواه ابن أبى الدنياعن الاوزاعي معضلا ورواه مسلم من حديث عائذ بن عمر والمزنى منصلا اله قلت ورواه معضـالاكذلك البيه قي وأبونعيم وابن عساكر ورواه متصلاً بضا أحدد وأبوعوانة وابن حبان والطبراني فى الكيبر (وقد بلغنى باأمرا اؤمنين أن جبر يل عليه السلام أتى الني صلى الله عايه وسلم فقال أتيتك حين أمراله عنافغ النار) وفي نسحة عنافغ وفى نسخة العراقي بمسالح النار (فوضعت على النار تسعر ) أى تسجر وتقاد (ليوم القيامة) أى لاجله ( فقال ياجبريل صف لى النار فقال ان الله تعالى أمربها فأوقد عليها ألف عام حتى احرت ثم أوقد عليها

على النارتسعر ليوم القيامة فقالله يأجسبر يل صف لى النار نقال ان الله تعدلى أمريج افأ وقد عليها ألف عام حتى احرت ثم أوقد عليها

الفعام حتى اصفرت ثم أوقد علمها ألف عام حتى اسودت فه على سوداء مظلمة لا يضيّع جرها ولا يطفالهم اوالذى بعثك بالحق لوأث ثو بامن ثياب أهل النار أظهر لاهل الارض الماتوا جمعا ولوأن ذنو بامن شرام اصب في مماه الارض جميعالقتل من ذا قه ولو أن ذرا عامن السلسلة التي ترها الله وضع على جبال الارض (٧٨) جميعالذا بت وما استقلت ولو أن رجلا ادخل النارثم أخرج منها لمات أهل الارض من نتن

| ألف عام حتى اصفرت ثمَّ أوقد علمها ألف عام حتى اسودت فهمى سوداء مظلة لايضيء جرها ولايطفأ لهمها) كذافي النسخ وفي بعضها لايضيء لهمها ولاجرها وفي أخرى ولانطفأ جرها ولالهما (والذي بعثْكُ لما لحق لوأن ثو بأمن ثباب أهل النار أظهر لاهل الارض لما تواجيعاً ولوأن ذنو با) أي دلوا (من شراماص في مداه الارض جيعالقتل منذاقه ولوأن ذراعا من السلسلة التي ذكرهاالله) عزوجل (وصَنع على حمال الارض لذابت ومااستقلت) أي مااحتملت (ولوأن وجلادخل النارثم أخرج منهالمات أُهل الارض من نتن ريحه وتشوّه خلقه وعظمه فبكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر جبريل لبكائه فقال أتسكى المجمد وقد غفراك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا ولم بكيت باجبر يلأنت وأنت الروح الامين أمين الله على وحيمه قال أخاف أن أبتلي عاابتلي به هار وت وماروت فهو الذي منه في من المكالى على منزلتي عندر بي فأكون قد أمنت مكره فلم مزالا بمكان حتى نوديامن السماء المحمر الى و مامجر ان الله قد أمنكما أن تعصياه فيعذبكما وفضل مجد على سائر الانساء كفضل جبريل على سائر ملائكة السماء) قال العراق رواه بطوله ابن أبي الدنيافي أحمار الخلفاء هكذا معضلا بغيراسناد اه قات وكذلك البيهق وأبواعيم وابن عساكر (وقد بلغني بأمير المؤمنين أن عربن الحطاب رضي الله عنه قال اللهم ان كنت تعلم أنى أبالى اذا قعد الحصمان بين يدى على من مال الحق من قريب أو بعيد فلا تعلني طرفة عن باأميرالمؤمنين انأشد الشدة القيام لله بحقه وانأ كرم الكرم عندالله تعلى التقوى وانه من طلب العز بطاعة الله رفعه الله وأعزه ومن طلبه عصية الله أذله اللهو وضعه) فقدر وي أبن لال والمرائطي في مساوى الاخلاق من حديث عائشة من النمس محامدا لناس بعاص الله عاد حامده من الناسداما (فهذه نصحتي والسلام عليك تمنهضت) أى تحركت القيام (فقال) أبوجعفر (الى أين فقلت الى الواد) كذافى النسخ ولفظ الحلمة الى البار (والوطن باذن أمير المؤمنين ان شاءالله تعالى قال قد أذنث النوشكمرت النانصيتك وقبلتها بقبولها والله ألموفق للغمير والمعين عليه وبه أستعين وعليه أقوكل وهو حسبى ونعم الوكيل فلا تخلني من مطالعتك اياى عثل هذا) وفي نسخة عثلها (فانك المقبول القول غير المتهم فى النَّصيحة قلت افعل ان شاء الله تعالى قال عجد بن مضعب) بن صدقة القُرقساى بقافين ومهملة وهو راوى هذا الحديث عن الاو زاعى وقدر وى أيضاعن أبى بكر بن أبى مريم وروى عنه يعقوب الدورق والرمادى والحرث فيه ضعف مان سنة عانوما تتين روىله الترمذي وابن ماجه (فأسرله عال يستعين به على خووجه فلم يقبله وقال أنافى غنى عنه وماكنت لابيسع نصيحتى بعرض من الدنياوعرف) أبوجعفر (النصورمذهبه فلم يحد عليه في ذلك) وفي الحلية في رده قال العراقي قصة الاوراعي هذه مع المنصور وموعظته وفعه عشرة أحاديث مرفوعةوهي عملتهار واها ابن أبى الدنيافي مواعظ الخلفاء ورويناها فى مشيخة الخفاف ومشيخة ابن طهر زد وفي اسنادها أحدب عبيد بن ناصم قال ابن عدى يحدث بمنا كير وهوعندى من أهل الصدق اه قلت وقد أوردهذه القصة بتمامها البهتي في الشعب وأبونعم في الحلية وانعسا كرفى التاريخ كادهما فى ترجة الاوزاعى ولفظ الحلية حدثنا سلمان ب أحدد ثنا أحدين بزيد الحوطى فيماأرى حدثنا محمد بنمصعب القرقساى ح وحدثناعبدالله بن عمان الواسطى واللفظاله حدثنا محد بمحد بسلمان ومحدبن مخلد قالاحدثناأ حد بنعبيد بناصم عن محدبن مصعب الفرقساى عن الاوزاع قال بعث الى أبو جعفر أميرا او منين فساقها الى آخرها كسمان المصنف حوفا

ر محموتشو بهنداقه وعظمه فبكى الذي صلى الله عليه وسلم و کی حدر بل علمه السلام لبكائه فقال أتبكى فانجد وقدغفر لكماتقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكوراولم بكيت باحسيريل وأنت الروح الامن أمين الله على وحمه قال أخاف أن أبتلي عاالتليه هار وتوماروت فهوالذى منعنى من اتكالى على منزائي عندر بي فأكون قدأمنت مكره فلم والايكان حستي نوديا من السماء ناحـرىل و ما محداث الله فدامنكم ان تعصياه قدم فيكاوفضل مجرعلي سائرا لانساء كفضل حبريل على الرالملائكة وقد للغني عالمير المؤمنين أنعربن الخطاب رضى اللهعنه قال اللهمان كنت تعلم أنى أبالى اذاقعد اللصمان سندى علىمن مال الحقمن قريب أوبعيدفلاتمهلني طرفةعين باأمير الومنين انأشد الشدةالقمام لله يعقهوان أكرم الكرم عندالله النقوى وانهمن طلب العز يطاعة اللهرفعه اللهوأعزه ومن طالمه ععصمة اللهأذله

الله و وضعه فهذه نصحتى الكوالسلام عليك ثم نهضت فقال لى أن فقلت الى الولا والوطن باذن أمير بعرف المؤمنين ان شاء الله فقال قد أذنت الكوشكرت الكن نصحتك وقبلتها والله الموفق الخير والمعين عامه و به أستعين وعليه أثوكل وهو حسى و نعم المؤكد لل تعليم في المؤكد فلا تعلى من مطالعتك الماى عثل هذا فانك المقبول القول غير المتهم في النصحة قلت افعل ان شاء الله قال مجد بن مصعب فأحراله على المورد في المنصور مذهبه فلم يجد علم مف ذاك مستعين به على خروجه فلم يقبله وقال أنافى غنى عنه وما كنت لا بيع نصحتى بعرض من الدنيا وعرف المنصور مذهبه فلم يجد علم مف ذاك

وعن ابن الهاح قال قدم أمير المؤمنين المنصور مكة شرفها الله علما فكان يخرج من دار الندوة الى الطواف في آخر الليل يطوف ويصلى ولا يعلم به فاذا طلع الفير رجيع الى دار النسدوة وجاء الوذنون فسلوا عليه وأقيمت الصلاة ليصلى بالناس فرج ذات ليلة حين أسحر فبيناهو يطوف اذ سمع رحيلا عند الملتزم وهو يقول اللهم انى أشكو اليك ظهور البغى والفساد فى الارض وما يحول بين الحق وأهله من الفلم والطمع فاسرع المنصور وفي مشيه حتى ملائم سامعه من قوله ثم خرج فلس ناحية من المسجد وأرسل المه فدعاه فأ ماه الرسول وقال له أجب أمير المؤمنين فصلى ركعتين واستلم الركن وأقبل مع الرسول فسلم عليه فقال له المنصور ماهذا الذي سمعتك تقوله (٧٩) من ظهور البغى والفساد فى الارض

وما يحول بينالحقوأهله من الطمع والظلم فوالله لقد حشوت مسامعيما أمرضنى وأقلقني فقال باأمير المؤمنين انأمنتني على نفسى أنبأتك بالامور من أصولها والااقتصرت على نفسى فقم الى شـغل شاغل فقالله أنت آمنعلي نفسك فقال الذى دخله الطمع حتى حال بينهو بين الحق واصلاح ماظهرمن البغى والفسادفي الارض أنت فقال و يعل وكدف يدخلني الطمعوالصفراء والسفاء في مدى والحملو والحامض في قبضيق قال وهلدخل أحدامن الطمع مادخاك باأمسيرااؤمنن ن الله تعلى استرعاك أمور المسلمن وأموالهم فاغفلت أمورهم واهتممت يحمع أموالهم وحعلت بينك وبينهم يخابأ مناليص والا حروأ بوابامن الحديد وعبة معهم السدلاح ثم سحنت نفساك فهامنهم وبعث عالك فيجمع الاموال وجماية اواتحذت

بحرف (وعن ابن المهاجر) هو محمد بنمهاجر بن أبي مسلم الانصاري الشامي مولى أحماء بنت بزيد الاشهلية قال أحد وابن معين وأبوداود ثقة وله أحاديث كارحسان وقال النسائي ليسبه بأس وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال كان منقنا روى عن نافع وربيعة بن يزيد وعنه أبومسهر والوحاظى مات سنة سبعين ومائة روىله الجاعة الاالبخارى (قال قدم أمير الومنين) أبو جعفر (المنصور) عبدالله ان محد بن على (مكة عاماً فكان يخرج من دارالندوة) أي على نزول الخلفاء وهوالموضع الذي كانت قر يش تتشاو رفيه (الى الطواف بالبيت في آخر الليل بطوف و يصلى ولا يعلم به فاذا طلع الفجر رجع الىدارالندوة وجاء المؤذنون فسلموا عليه) واعلموه بالوقت (وأقيمت الصلاة فيصلى بالناس) اماما (غرج ذات ليلة حين اسعر) أى دخل في السعر (فييناهو بطوف اذسمع رج الاعند الملتزم وهو يقول اللهم انى اشكواليك ظهو والبغى والفسادفي الارض وما يحول بين الحق وأهدله من الظملم والطمع فأسرع المنصورفي مشيه حتى ملا مسامعه من قوله ثم خرج فلسناحية من المسجد وأرسل اليه فدعاه فأناه الرسول فقال أجب أميرا لمؤمنين فصلى ركعتين واستلم الركن وأقبل معالرسول فسلم عليه فقال له المنصور ماهذا الذي معتل تقوله ) في الملتزم (من طهو رالبغي والفساد في الأرض وما يحول بين الحق وأهله من الطمع والظلم فوالله لقد حشوت أى ملائت (مسامعي ماأمرضي وأقلقني) أى أورثني الرض والقلق (فقال اأمرا الومندين ان أمنتني على نفسي أنبأ تك الامورمن أصولها والا اقتصرت على نفسي ففهالي شَغَل شَاعَل فقالله امنتك على نفسك لا تخف فيما تقوله (فقال الذي دخله الطمع حتى حال بينه وبين الحق واصلاح ماطهر من البغي والفساد في الارض أنت) يا أمير المؤمنين (فقال وكيف يدخلني الطمع والصفراء والبيضاء) أى الذهب والفضة (في يدى والحلووا لحامض في قبضي) أى ملك (قال وهل دخل أحدا من الطمع مادخاك ما أمير المؤمنين ان الله تعالى استرعاك أمو را لمسلمين وأموالهم) أي جعلك راعمالهم (فأغفلت أمو رهم واهتمت بجمع أموالهم وجعلت بينك و بينهم حابا من الحص والآخر) يعنى الابنية (وأبوابا من الحديد وحجبة) علمها (معهما لسلاح ثم سحنت نفسك فيها) أى في تلك البيوت (عنهم و بعثث عمالاً في جمع الاموال وجبايتها واتحذت وزراه وأعوانا ظلة ان نسيت لميذ كرول وان أحسنت لم يعينوك) فهم وزراء سوء (وقو يهم على ظلم الماس بالاموال والمكراع والسلاح وأمرت بان الايدخل عليكمن الناس الافلان وفلان نفرسميتهم ولمتأمر بايصال المظاوم ولااللهوف ولاالجائع ولا العارى ولاالضعيف القدر ولاأحد) منهولا و(الاولهم فيهذاالمال حق فلا وراك هولاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك وآثرتهم) أى اخترتهم (على رعبتك وأمرتهم أن لا يحجبوا عنك تجيء الاموال) من مواضعها (ولاتقسمها) على أربابها (قالوا هذاقدخان الله) في مال الله (فيالناأن لانخونه وقد سخر لنا فائتمروا) أى تشاوروا (على أن لايصل اليك من علم أخبار الناس الاماأر ادواو أن لا يحرج الذعامل فيخالف الهم أمرا) من الامور (الاأقصوه) أى أبعدوه (حتى تسقط منزلته ويصغر قدره فلما انتشرذاك ا

ورواء وأعوانا طلة ان نسبت لم يذكروك وان ذكرت لم يعينوك وقو يتهم على ظلم الناس بالاموال والكراع والسلاح وأمرت بأن لا يدخل على من الناس الافلان وفلان نفر سعيتهم ولم تأمر بايصال المظلوم ولا الملهوف ولا الجائع ولا العارى ولا الضعيف ولا الفي قير ولا أحسد الا وله في هذا المال حق فلمار آل هؤلاء النظر الذن استخلصتهم لنفسك وآثرتهم على رعيتك وأمرت أن لا يحجبوا عنك تجبي الاموال ولا تقسمها قالوا هذا قد خان الله في النافائة من واعلى أن لا يصل المنامن علم أخبار الناس شي الاما أراد واو أن لا يخرج المعامل في خالف الهم أمر الإ أقصوه حتى تسقط من لنه و يصغر قدره فلما انتمر ذاك من المالم المناف المنام المناف المناف

عندك وعنهم أعظمهم الناس وها وهم وكان أول من صانعهم عمالك بالهدا باوالاموال التقووا بهم على ظهر عبدك فعل ذلك ذو والقدرة والتروة من رعبت الناس الواظه من دونهم من الرعبة فأمتلا تبلاداته بالطمع بغيا وفسادا وصاره ولاء القوم شركاء كفي سلطانك وأنت عافل فان جاء متظلم حيل بينه و بين الدخول المسك وإن أراد رفع صوته أوقصته البك عند ظهورك وجدل قدنه بت عن ذلك ووقفت الناس وجلا ينظر في مظالمهم فان جاء ذلك الرجل فبلغ بطانتك سألوا صاحب الظالم ان لا برفع مظلمه وان كانت المتظلم ومقوا جابة لم يكنه عما بريد خوفا منه منه منه ولا يواد به ويشكو ويستغيث وهو يدفعه و يعتل عليه فاذا جهد واخرج وظهرت صرح بين يديك فيضرب من بديك فيضرب من بديك فيضرب من بديك فيضرب من بديك فيضرب بن بديك فيضرب بن بديك فيضرب بن بديك فيضرب بن بديك فيضرب بامبر حاليكون نكالا لغيره وأنت (٨٠) تنظر ولا تفكر ولا تفير في العالم وأهله على هذا ولقد كانت بنوأ مية وكانت العزب

عنك وعنهم أعظمهم الناس وهابوهمم) أى خافوهم (وكان أوّل من صانعهم عالك بالهدايا والاموال ليقو وابه على ظلم رعيتك بم فعل ذالدوو القدرة والثروة) أعالمال الكثير (من رعيتك لينالوا ظلم من دونه ممن الرعبة فامتلا تبلادالله بالطمع بغما وفسادا وصاره ولاء القوم شركاءك في سلطانك وأنت غافل فانجاء متظلم) بشكو ظلامته (حيل بينه وبين الدخول اليك) أى منع (وان أرادوا رفع قصة اليك عند ظهورك النَّاس (وجدول قدميت عن ذلك وأوقفت النأس رجلاينظر في مظالهم) وهوصاحب ديوان المظالم (فانجاء ذلك الرجل المتظلم فبلغ بطانتك سألواصاحب المظالم أثلا مرفع مظلته وان كانت للمتظلمية حومة واجابة لم عكنه عما ريدخوفامنهم فلابزال الظاوم مختلف المه و باوذيه ويشكرو يستغيث وهو يدفعه و يعتل عليه) بعلل كثيرة (فاذاجهد وأخرج وظهرت) أنت (صرخ بين يديك فيضرب ضر بامبرحا ليكون نكالالغيره) وعبرة لن يعتبر (وأنت تنظر ولاتنكر ولاتغير فيابقاء الاسلام وأهله على هذا ولقد كانت بنو أمية) قُبلك (وكانت العرب لاينته على البهم المظلوم الارفعت طلامته فينصف) و يؤخذ بيده (ولقد كان الرجل يأتى من أقصى البلاد حتى يبلغ بأب سلطان م فينادى يا أهل الاسلام فيبتدرونه )ويُعولون (مالكمالك فيرفعون مظلمه الىسلطانهم فينتصفله ) أي يأخذله الانصاف (ولقد كنت ياأمر الوَّمنين أسافر الى أرض الصين) وهي أقصى بلاد الهند (وبهاملك) كافر (فقدمتهامن وقد ذهب مع ملكهم ) أى ثقل سمعه (حتى لا يسمع شيأ فعل يبكى فقال له و زراؤه مالك تبكى لابكت عيناك فقال أمااني لست أسجى على المصيبة ) بعنى ذهاب السمع (لم نزلت بي ولكن المظاوم يصرخ بالباب فلا أسمع صوته اماان كان ذهب سمعى فان بصرى لم يذهب نادوا فى الناس أن لا يلبس ثو ما أحر الامظاوم فكان يركب الفيل) الحيوان المعروف (في طرق النهار هل مرى مظاوما فينصفه هذا يا أمير المؤمنين مشرك بالله قد غلبت رأفته بالمسركين ورقه على شع نفسه فى ملكه وأنث عمد الله تعالى (مؤمن بالله وابن عمنى الله) صلى الله عليه وسلم (الا تعلبك رأفتك بالمسلمن ورقنك على شم نفسك فانك لا تجمع المال الا لواحد من ثلاثة ان قلت أجعهالولدى فقد أراك الله عمرا في الطفل يسقط من بطن أمه وماله على الارض مال ومامن مال الاودونه نفس شعيعة تحويه) أى تضمه (فيا بزال الله تعالى يلطف بذلك الطفسل حتى تعظم رغبة الناس المه ولست الذي تعطى بل الله يعطى وأن قلت أجمع الماللاشيد سلطاني فقد أراك الله عبرا فين كان قبلا على عنهم ماجعوه من الذهب والفضة وماأعد وامن الرجال والسلاح والكراع وماضرك وولدأبيك ما كنتم فيهمن قلة الجدة) أى المال (والضعف حين أراد الله بكم ماأراد وان قلت أجمع المال اطلب غاية هي أجسم) أى أعظم (من الغاية التي أنت فيه افوالله مافوق ما أنت فيه الامنزلة لاندرك الابالعمل الصالح ياأمير المؤمنين هل تعاقب من عصاك باشد من القتسل قال لاقال فكيف تصنع

لاينتهى الهمم المطاوم الا وفعت طلامته البهم فسنصف ولقد كانالر حليأتىمن أقصى البلادحتي يبلغ باب سلطانهم فينادى بأأهل الاسلام فستدر ونه مالك مالك فيرفعون مظلمهالي سلطائهم فينتصف ولقد كنت باأميرا الؤمنين أسافر الىأرض الصين وجاملك فقدمتهامرة وقدذهب سمع ملكهم فعل يبكى فقالله وزراؤه مالك تبكىلابكت عيناك فقال أمااني لست أبسك على المصيبة التي تزات بى ولكن أبسكى لظاوم يصرخ بالباب فبالااسمع صوته عقال أماان كانقد ذهب سحمعى فان بصرى لم يذهب نادوا فىالناس ألا لايلنس ثوباأحرالامطاوم فكان تركب الفدل ويطوف طرفى النهارهل مرى مظاوما فسنصفه هذاباأ مبرا اؤمنين مشرك باللهقد غلبت رأفته بالشركين ورقته على شم

نفسه فى ملكه وأنت مؤمن بالله وابن عم نبى الله لا تغلبك وأفتك بالسلين و وقتل على شعر نفسك فانك لا تجمع الاموال المالك الله وهده الالواحد من ثلاثة ان قلت أجعها لولدى فقد أواك الله عمرا في الطفل الصغير يسقط من بطن أمه وماله على الارض مال ومامن مال الاودونه بدشته حجمة تحويه في الرائلة يلطف بذلك الطفل حتى تعظم وغبة الناس اليه وأست الذي تعطى بل الله يعطى من يشاء وان قلت أجمع المال لا شيد سلطاني فقد أواك الله عمرا في كان قبال ما أغنى عنهم ما جعوه من الذهب والفضة وما أعدوا من الرجال والسلاح والكراع وماضرك وولد أبيل ما كنتم فيهمن قله الجدة والضعف حين أواد الله بكم ما أواد وان قلت أجمع المال لطاب عابة هي أجسم من الغاية التي أنت فها فوائله ما فوق ما أنث في المالك المالك

بالماك الذي حوصة بالله وما أنت عليه في من ملك الدنياوهو تعلى الا يعاقب من عصاد بالقتل ولكن يعاقب من عصاد بالخاود في العذاب الاليم وهو الذي مرى منك ما عقد عليه قلبك وأضمر ته جوار حك فاذا تقول اذا انترع الملك الحق المبين ملك الدنيامن يدك و دعاك الى الحساب هل يغنى عنك عنده شي مما كنت فيه مما شع حعت عليه من ملك الدنيافي عنده شي مما كنت فيه مما شع حعت عليه من ملك الدنيافي عنده شي المنافق المنافقة الاعلام المرشد من قال ومن هم قال العلم على المنافقة الاعلام المرشد من قال ومن هم قال العلم على المنافقة المنافق

صلاح أمرك ورعشك فقال المنصور اللهم وفقى أن أعسل بماقال هذا الرحل وجاء الؤدنون فسلواعليه وأقيمت الصلاة فحرج فصلي ب-م عمقال العرسي علمك بالرجل انام تأتينه لاضر بنعنقال واغتاظ عليده غيظاشديدانفرج الخرسي بطلب الرجل فبينا هو يطوف فأذاهو بالرحل يصالي في بعض الشعاب فق عد حتى صلى ثم قال ماذا الرحل أماتنق الله قال الى قال أما تعسر فه قال الى قال فانطلق معي الى الامير فقد آلى أن يقتلني اللمآته بكقال ليسلى الىذلكمن سسل قال يقتلني قاللاقال كيف قال تحسن تقر أقال لافأخرج من مرودكان معمه رقامكتو با فيهشئ فقال خذه فاحعله في حسل فان فيده دعاء الفرج قال ومادعاء الفرج قاللا برزقه الا الشهداء قلترجك

بالملك الذى خوّلك الله وما أنت عليه من ملك الدنيا وهو تعالى لا بعاقب من عصاه بالقتل ولكن يعاقب من عصاه بالخاود في العذاب الألم وهو الذي برى منك ماعقد عليه قلبك وأضهر ته جوارحك فاذاتري اذا انتزع الملك الحق المبين ملك ألدنيا من يدل ودعاك الى الحساب هل يغنى عنك عنده شي مما كنت فيه مما تمصمت عليه) أى بخلت (من ملك الدنيا) قال (فبكي المنصور بكاء شديدا حتى انتجب وارتفع صوته ثم قال باليتني لم أخلق ولم ألُّ شيأ ثم قال) له (كيف احتيالي فيماخولت فيه ولم أرمن الناس الاخا ثناقال ياأميرا اؤمنين عليك بالاغة الاعلام المرشدين قال منهم قال العلاء قال قد فروامني قال هر يوامنك مخافة أن تحملهم على ماظهر من طريقتك من قبل عالك ولكن افتح الباب وسهل الجابوا نتصر للمظاوم من الظالم وامنع المظالم وخذالشي عماحل وطاب واقسمه بالحق والعدل) أى السوية (وأناضامن من هرب منكأن يأتمك فيعاونك على صلاح أممك ورعية لخفال المنصور اللهم وفقني أن أعل بماقال هذا الرجل فبينماهم فيهذا (و باء الوذنون) يؤذنونه بالصلاة (فسلواعليه وأقيمت الصلاة فرج فصلى بهم عمقال العرسي عليك بالرحل انام تأتني به لاضرب عنقك واغتاظ عليه غيظا شديدا نفرج الحرسي بطلب الرجل فبيناهو يطوف فاذاهو بألرجل يصلى في بعض الشعاب) من تلك الجبال المطيفة بمكة ( فقعد حتى صلى عُم قال ياذا الرحل أماتنق الله قال بلي قال أماتعرفه قال بلي قال فانطلق معى فقد آلى )أى حلف (أن يقتلني أن لم آته بك قال ليس الى ذلك سبيل قال يعتلني قال لا قال كيف قال تعسن تقرأ قال لا) أحسن القراءة (فاخرج من مرود) بالكسر مثل الجراب بوضع فيه الزاد (كانمعه رقافيه مكتوب شيأ فقال خذه فاجعله في حسك فانفيه دعاءالفرج قالومادعاء الفرج فاللابرزقه الاالشهداء قلترجك اللهقدأ حسنت الى فانرأيت أن تخبرنى ماهذا الدعاء ومافضله قال من دعابة مساء وصب احاهد متذنو به ودام سروره ومحست خطاياه واستحبب دعاؤه وبسط لهفى رزقه وأعطى أمله وأعين على عدوه وكتب عندالله صديقا ولاعوت الاشهيدا تقول اللهم كالطفت في عظمتك دون اللطفاء وعلوت بقدر تكعلى العظماء وعلت ما تحت أرضك كعلك بمافوق عرشك وكانت وساوس الصدو ركالعلانية عندك وعلانية القول كالسرفي علك وأنقاد كلشي لعظمة لنوخضع كلذى سلطان لسلطانك وصار أمر الدنيا والاسخوة كله بيدك بعسل لى من كلهم أمسيت فيمه فرجا ومخرجاً) وفي بعض النسخ بعد فرجاومن كلضيق مخرجا (اللهم ان عفول عن ذنوبي وتجاوزك عن خطيئني وسترك على قبيع عملي أطعمي أن أسألك مالاأ سنو جبه مماقصر تفه أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا وانك المحسن الى وأنى المسيء الى نفسي فيما بيني وبينك تنوددالي بنعد ملاوأ تبغض اليك بالمعاصي ولكن الثقة منك حلتني على الجراءة عليك فعد بفضاك واحسانك على انك أنت التواب

الله قد الى بنعسما وأتبغض البائها الماهامي والكن الته قد أحسنت الى فان رأيت أن تعبر في ماهذا الدعاء وما فضله قالمن دعا به مساء وصب المهدمت ذنو به ودام سروره و محمت خطاباه واستحب دعاؤه و بسط له فى رزقه وأعطى أمله وأعين على عدوه و كتب عندالله صد يقاولا عوت الاشهيدا تقول اللهم كالطفت في عظمتك دون الطفاء وعلوت بعظمتك على العظماء وعلت ما تحت أرضك كعلل بما فوق عرشك وكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك وعلانية القول كالسرف علمك وانقاد كل شي لعظمتك وخصع كل ذى سلطان لسلطان لوصاد أمر الدنيا والا شخوة كله بيسدل احتمل لى من كل هم أمسيت فيه فرجاو مخرجا اللهم ان على وتعاو زل عن خطيئي وسنرك على قصرت فيه أدعول آمناوأ سألك مستأنساوا المن الحسن الى وأنا المسيء الى نفسي فيما بيني و بينك تتودد الى بنعسمال وأ تبغض اليك بالمعامى ولكن النقة بل حاني على الجراءة عليك فعد بفضاك واحسانك على المئ أنت التواب

الرحم قال فأخذته فصيرته فيحسى عملم يكنلي همغير أمير المؤمنان فلخلت فسلت على مفرفعراسه فنظرالي وتبسم ثمقال وياك تحسن السعر فقلت لاوالله باأميرالمؤمنين تمقصصت عليه أمرىمع الشيخ فقال هات الرق الذي أعطاك م حعل سكى وقال قد نحوت وأمر بنسخمه وأعطاني عشرة آلاف درهم عقال أتعرفه قلت لاقالذلك الخضر علىه السلام يووعن أى عران الجوني قال ال وليهرونا لرشداناللافة زار والعلاء فهنوه عاصار اليهمن أمران للافة ففتم بيروت الاموال وأقبرل يعسرهم بالجوائر السندة وكان قسل ذلك يحالس العلماء والزهاد وكان بظهر النسك والتقشف وكأن مواخما لسفمان بنسعمد ابن المنذرالثوري قدعا فه عزه سفمان ولم مزره فاشتاق هرون الى رارته

لعناويه ويعدثه

الرحيم) ولابأس أن مزيد بعد ذلك وصلى الله على سيد نامجدوآ له وسلم وقد أو رده الشهاب البوني في كتابه شممس ألمعارف فىذكرخواص اسمه اللطيف وزاد بعده انكفلت وقولك الحقالله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهوالقوى العزيز (قال) الحرسي (فأخذته فصيرته في حيى عُلم يكن لى هم غير أميرا الومنين فدخلت فسلتعليه ورفع رأسه فنظرالى وتبسم غمقال ويلك وتحسن السحر فقلت لاوالله ياأميرا لؤمنين مُقصصتعليه أمرى مع الشيخ فقالهات الرق الذي أعطاك مُجعل يدكى وقال قد نعوت وأمر بنسخه وأعطانى عشرة آلاف درهم مع قال أتعرفه قلت لا قال ذلك الخضر عليه السلام) وقد أورد الحافظ اب جر فالاصابة هذه القصة فى ترجة الخضر عليه السلام يختصرة حداوفيه ان أبا جعفر المنصور معرجلا يقول فى الطواف أشكو البك ظهو رالبغي والفسادفدعاه ووعظه وبالغ تمخرج فقال اطلبوه فلم يجدوه فقال ذلك الخضروفي كتاب الدعاء للطبراني قصة أخوى من طريق مجدبن الهاحر الذي ساق المصنف هذه القصة عنه فقال حدثنا يحيى ن محدالحارحد تناالعلى بنرىءن محد بن المهاح البصرى حدثى أبوعبدالله بن التوأم الرقاشى انسلمان بن عبد الملك أخاف رجلاوطلبه ليقتله فهرب الرجل فحلت رسله تختلف الى منزل ذلك الرجل يطلبونه فلم يظفر به فعل الرجل لايأتى بلدة الاقيلله كنت تطلب ههنا فلاطال عليه الامرعزم أن يأتى بلدة لاحكم لسلم ان فهافذ كرقصة طويله فبيناهو في محراء ليس فها شجرو لاماء اذاهو رجل بصلى قال ففقه غر حمت الى نفسي فقلت والله ماهي راحلة ولادابة قال فقصدت نحوه فركع وسجد غم التفت الى وقال لعل هذا الطاعى أخافك قلت أجل قال فامنعك من السبع قلت يرجل الله وما السبع قالقل سحان الواحد الذى ايس غيره اله سحان القدم الذى لا بادئله سحان الدائم الذى لانفادله سحان الذي كل يوم هو في شان سيحان الذي يحيى و عنت سيحان الذي خلق مانرى ومالانرى سيحان الذي علم كل ثيئ بغير تعليم غم قال قلها فقلتها وحفظتها والتفت فلم أرالرجل قال وألتى الله في قلبي الامن و رجعت راجعا من طريق أريدا هلى فقلت لا تن باب المان عبد الملك فأتيت بابه فاذاهو وم اذنه وهو و ذن الناس فدخلت واله لعلى فرشه فاعدا ان رآني فاستوى على فراشه ثمأ ومأالي فارال يدنيني حتى قعدت معه على الفراش ثمقال سحرتني وساحرأ يضامع مابلغني عنك فقلت ياأمير المؤمنين ماأنا بساحر ولاأعرف السحرولا محرتك قال فكيف فاظننت انه يتم ملكى الابقتاك فلمارأ يتك لم أستقرحتى دعو تك فأقعد تكمعى على فراشى غمال أصدقني أمرك فاخسبرته فال تقول أوسلمان الخضر والله الذي لااله الاهوع لكهاا كسواله أمانه وأحسنو احائزته واجلوه الىأهله (وعن أبي عران الجوني) ويقالله الجويني الحافظ متأخر سكن بغداد وهو ثقة وليس هوأ باعران عبد اللك بن حبيب الجويني فانه قدم الوفاة قبل زمان سفيان وهرون مات سنة عَانوه شرين ومائة فليتنبه لذلك (قال لماولى هرون الرشيد الخلافة) وذلك في سنة سبعين ومائة وتوفى سفيان سنة احدى وستين ومائة فني سيان هذه الحكاية نظر ولعلها وقعت لابمه المهدى فانه تولى الحلافة سنة غمان وخسين والثوري حي فلينظر ذلك (زاره العلماء فهنوه بماصار المه وفيه وفقع بيوت الاموال وأقبل يجيزهم بالجوائز السنية) أى العطايا الواسعة (وكان قبل ذلك) أى قبل أن يلي الخلافة ( يجالس العلماء والزهادوكان بطهر النسك والتعفف وكانمؤ اخبالسفيان بن سعمد بن المنذر الثورى قدعا) اعلم أن ولادة هرون في سنة تسع وأربعين ومائة فكان عمره اذمات فيان ثلاث عشرة سنة الاأشهرا وقوله قدعا مل على انهذه المؤاخاة كانتقمل الخلافة مدة فلانقول الاأنه قبل الخلافة يخمس سنين فكمف الواخي سفمان وهوابن عمان سنن وهو محمور عليه في دار الخلافة وسفيان ليسله اختلاف الى دار الخلافة بل مشرد من للدالى للدخوفا منأبيه الهدى وجده النصورفن تأمل هذه التواريخ وجدالحكاية مفتعلة الاأن يكون ذاك المهدى أوالمنصورفيسلم (فهجره سفيان ولم يزره فاشتاق البه هرون ليخاو به و يحدثه )على عادته

قلم مرره ولم يعبا عوض عهولاعما ماراليه فاشتدذاك على هرون فكتب اليه كلما يقول فيه بسم الله الرح ن الرحيم من عبد الله هرون الرشد أميرا الومنين الى أخيه سفيان بن سعيد بن المنذر أما بعديا أخى قد علت ان الله تبارك و تعمالى واخر بين المؤمنين وجعل ذلك فيه وله واعلم أنى قدوا خيتك مواخاة لم أصرم م احباك ولم أقطع منها ودك وانى منطو المناعل المحبة والارادة ولولا هذه القلادة التى قلد نهما الله لا تيتك ولى حبو المناجد الله أحد الما في من المحبة واعلم يا أباعبد الله انه ما بقى من الحوانى واخوانك أحد الاوقد زارنى وهنانى عماصرت المه وقد تتبت المك كما باشوقا الاموال وأعطيته من الجوائر السنية ما فرحت به نفسى وقرت به عينى وانى استبطأ تك (٨٣) فلم تا تنى وقد كتبت المك كما باشوقا

منى البكشديداوقدعات باأيا عبدالله ماحاء في فضل المؤمن وزيارته ومواصلته فاذار ردعالك كابى فالعل العل فلما كتب الكتاب التفت الىمن عنده فاذا كاهم يعرفون سفيان الثورى وخشونته فقال على وحلمن الباب فأدخل عليه رحل بقالله عداد الطالقاني فقال باعبادخذ كتابى هسذافانطلق بهالى الكوفة فاذادخلتهافسل عنقبلة بى ثورغ سلعن سفمان الثو رى فاذار أيته فألق كتابي هذا اليموع بسمعمك وقلبك جمعما يقول فأحصعليه دقيق أمره وحلسله لتخبرنيه فأخذعهادالكتاب وانطلق به حتى وردالكوفة فسأل عن القبيلة فأرشد الماغ سألعن سفنان فقيل له هو فى المسحدة الفاقلة الى المسجد فلمارآني قام قائما وقال أعدوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذبك اللهممن طارق يطرقالا عغير فالعباد

﴿ (فلم يزره ولم يعبأ بموضعه ولابمـا صار اليه فاشتدّذلك على هرون فكتباليه كتَّابايقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله هر ون الرشيد أمير المؤمنين الى أخيه ) فى الله و رسوله (سفيان بن سعيد بن المنذر أما بعد يأأخى قدعلت أنالله تعالى واخى بين المؤمنين وجعل ذلك فيه وله واعلم انى واخيتك مواخاة لم أصرم منها حبلا ولم أقطع عنهاودًك ) وصرم الحبل كناية عن قطع الودّ ثم بينه بقوله (واني منطولك على أفضل المحبة والارادة ولولاهذه القلادة التي قلدنها الله) يعني الخلافة (لا تيتك ولوحبوا) على الركب (الما أحداك في قلى من الحبة واعلم ما أباعمدالله الهمايق من الحواني والخوانك أحد الاوقد زارني وهذاني عاصرت المده من أمرا الحلافة امافى اخوانه فسلم وامافى اخوان سفيان ففيه مجازفة لانهم من أهل الآخرة ليس لهم همم فى نهنئة أمير ولادخول في مثل هدف الاحوال في ازاره الامن كان مثله في الحرص على الدنساوالتكالب (وقد فقعت بيوت الاموال وأعطيتهم من الجوائز السنية) نعم فنح وأعطى واكن لارباب الملاهي والقيان واشتغل يحظ النفس ولذة الهوى (مافرحت به نفسي وقرت به عيني) وكان قرة عينه في الشرب والسماع (وانى استبطأتك) اىانتظرت بطوَّك عنى (فلم تأتنى وقد كتبت كَاباشوقامني البكشــديدا وقدعمت بأأباعبدالله ماجاء فى فضل المؤمن و زيارته ومواصلته فاذاو ردعليك كتابي فالعجل العجل) اى اسرع الينك والتكرارالتأكيد (فلما كتب المكتاب التفت الى من عنده) من الاصحاب والخدم (فأذا كلهم يعرفون سفيان وخشونته فقالعلى برجل من الياب) اىمن خدمة الباب (فادخل عليه رجل يقال لهعباد الطالقاني فقال باعداد حد كلي هذا فانطلق به الى الكوفة فاذاد خلم أفسل عن قبلة بني ثور ثم اسأل عن سفيان الثورى فاذارا يته فالق كلى هذا اليه وع بسمعك وقلبك جيع ما يقول) اى احفظ (فاحص عليه دقيق أمره وجليله لتخبرني به فاخذعباد الكمكاب وانطاق بهحتى وردالكوفة فسأل عن القبيلة فارشد الهائم سأل عن سفيان فقيل له هوفي المسجد قال عباد فاقبلت الى المسجد فلا رآنى قام قامًا وقال أعوذ بالله السميسع العلم من الشيطان الرجم وأعوذ بك اللهم من طارق يطرق الاسخير قال عماد فوقعت الكلمة من قليي)موقعاعظم النفرحت فلمارآني نزلت بباب المعجد قام بصلي ولم يكن وقت الصلاة قال فربطت فوسي ببأب المسلحد ودخلت فاذاجاساؤه قعود قدنكسوار ؤسهم كأثنهم لصوص) من شدة الخوف والخل كأنهم (قدوردعلهم السلطان فهممائقون منعقوبته فسلت فارفع أحدالي وأسهوردوا السلام على مر وسهم) وفي نسخة مروس الاصابح الاشارة بالسلام بالرأس أو بالبديدعة حدثت بعد العصر الاقل وكمف يجوز لاسحاب سفيان أن يتركوارد السلام باللسان هذابعيد عن مثلهم (فبقيت واقفاف منهم أحديعرض على الجلوس وقدعلانى من هيبتهم الرعدة وقدمددت عينى الهم فقلت أن الملى هو سفدان اى عرفته بالفراسية (فرميت بالكتاب اليه فلارأى الكتاب ارتعد وتباعد عنه كائه حمة عرضت له في يحرامه فركم و حد وسلم وأدخل يده في كه ولفها بعباءته وأخذه فقلبه بمده ) وفي نسخة بقلمه مده (تُمدَّحاه) اىرماه (الى من كان خلفه) من اصحابه (وقال يأخذه بعضكم يقرؤه فانى أستغفر الله أن أمس

فوقعت الكامة فقلى فرحت فلمارآنى نزلت بباب المسعدة ام يصلى ولم يكن وقت صلة فربطت فرسى بماب المسعد ودخلت فاذا جلساؤه قعودة دنكسوار وسهم كأنه ملصوص قدورد علهم السلطان فهم خائة ونمن عقو بته فسلت فمارفع أحدالي وأسهو ردوا السلام على مروس الاصابع فبقمت واقفاف امنهم أحد بعرض على الجاوس وقد علاني من هميتهم الرعدة ومددت عيني الهم فقلت ان المصلى هوسفيان فرميت بالكتاب البه فلماراى الكتاب ارتعد وتباعد منه كانه حية عرضت له في عرابه فركع وسعدوسلم وأدخل بدوق كهولفها بعباءته وأخذه فقلبه بيده غرماه الى من كان خلفه وقال يأخذه بعضكم يقرؤه فاني أستغفر الله أن أمس

شائمسه ظالم بيده قال عباد فأخذه بعضهم فله كانه خائف من فه حمة تنهشه غفضه وقرأه وأقبل سفيان يتبسم تبسم المتحب فلما فرغمن قراء نه قال القلبوه واكتبوا الى الظالم في ظهر قراء نه قال القلبوه واكتبوا الى الظالم في ظهر كابه فقيل له يا أباعبد الله انه خليفة فلوكتبت المه في قرطاس نقي فقال كتبوا الى الظالم في ظهر كابه فان كان اكتسبه من حوام فسوف يصل به ولا يبقى شئ مسه ظالم عند نافي فسد عليناديننا فقيل له مانكتب فقال كتبوا بسم الله الرحن الرحيم من العبد المذنب سفيان بن سعيد بن المنذر الثورى الى العبد المغرو و بالا مال هرون الرشيد الذي سلب حلاوة الاعمان أما بعد فانى قد كتبت المائ أعرف فان في قد صرمت حبال وقطعت ودائر وقليت موضعان فانك قد حملتى شاهدا على ناقرارا والمائي في في مرحكمه على نون شاهدا على ناقرارا والمائي في في مرحكمه على نون المعمد به على بيت مال المسلين فأ نفقته في غير حكمه على من العبد المناف المائي في في من المعمد به على بيت مال المسلين فأ نفقته في غير حكمه على من العبد المناف المائي في في المائي في المائي في مناف المائي في في المائي في المائية والمائية والما

عافعلته وأنت ناءعني حتى

كتيت الى تشهدنى على

نفسك أماانى قدشهدت

عليك أناواخواني الذبن

شهدوا قسراءة كابك

وسنؤدى الشهادة علىك

غدا بندى الله تعالى

باهر ون هجمت على بيت

مال المسلمن بغدير رضاهم

همل رضي بفعال الولفة

فاويهم والعاماون علمافي

أرضالله تعمالى والمج اهدون

فيسييل الله وابن السيبل

أمرضى بذلك جلة القرآن

وأهمل العملم والارامل

والايتام أمهل رضي بذلك

خلقمن رعيتك فشد

ماهر ون مرزرك وأعد

للمسئلة حواباوللبلاعجليابا

واعلم الكستفف بين يدى

الحك العدل فقدر رثت

في نفسك اذسلبت حلاوة

العلم والزهدواذ بذالقرآن

ومحالسة الاخمار ورضيت

لنفسك ان تكون ظالما

شيأ مسه ظالم بيده قال عباد فاخذه بعضهم فيله كأنه خائف من فم حية تنهشه ثم فضه ) أى كسر خاتمه (وقرأه وأقبل سفيات يتبسم تبسم المتعب فلمافرغ من قراءته قال اقلبوه وا كتبو اللظالم في ظهر كله نقبل الما عبد الله انه خليفة) فالارض (فاو كتبت اليه فقرطاس نقى) اى خالص عن الكتابة (فقال اكتبوا الى الظالم في ظهر كتابه فان كان اكتسبه من حلال فسوف يجزي به وان كان اكتسبه من حرام فسوف يصلي به ) اى نارا (ولا يبقى شى مسه الظالم عندنا فيفسد عليناديننا فقيل له مانكتب فقال اكتبوا بسمالله الرحنالرحم منالعبد المذنب سفيان بنسعيد منالمنذرالثو رىالي العبد المغرور بالا مالهرون الذى سلب حلاوة الاعمان أما بعدفاني كتبت اليائاء وفك اني قد صرمت حباله وقطعت ودُّك وقليت موضعك) اى ابغضته والمراد بالموضع توليته للخلافة (وانك قد جعلتني شاهد اعليك باقرارك على نفسك في كتابك عاهيمت عليه من مال بيت المسلمن فانفقته في غير حقه وأنفدته ) أي اهلكته (في غير حكمه ثملم ترض عافعات وأنتناء) اى بعيد (حتى كتبت الى تشهدنى على نفسك اماانى قد شهدت عليك أناواخو انى الذن شهدواقراءة كأبك وسنؤدى الشهادة علمك غدارين مدى الله تعالى اهرون هعمت على بيت مال المسلمين بغير رضاهم هل رضى بفعلك المؤلفة قلوبهم والعاملون علها في ارض الله تعالى والمجاهدون فى سبيل الله وأبن السبيل أمرضي بذلك علم القرآن وأهل العلم والارامل والايتمام) وهؤلاء المذكور ون هم اهل الحقوق في بيوت اموال المسلمين (هلرضي بذلك خلق من رعيتك فشد ياهرون متر را وأعد المسئلة جوا باوالبلاء جلبابا واعلم انك ستقف بين يدى الحكم العدل) وتسئل فقدرزت في نفسك اى اصبت (افسلبت حلاوة العلم والزهدوافيذالقرآن ومجالمسة الاخيار ورضيت لنفسكان تكون طالما والظالمين اماما باهرون قعدت على السر بروابست الوثير ) اى الماين (وأسبلت سترا دون بابك وتشهت بالجبة يرب العالمين ثم اقعدت اجنادك الظلةدون عابك وسترك يظلمون الناس ولاينصفون يشر بون اللور ويضربون من شربهاو بزنون و يحدّون الزاني و يسرقون و يقطعون السارق أفلا كانت هذه الاحكام عليك وعليهم قبل انتحكم بماعلى الناس فكمف بكياهر ونغدا اذانا دى المنادى من قبل الله تعالى احشروا الذين طلوا وأز واجهم أين الظلة وأعوان الظلة فقدمت بين يدى الله تعالى ويداك مغاولتان الى عنقل لا يفكهما الاعداك وانصافك والظالمون حواك وأنت لهم ماثق وامام الحالنار وقد اخذت بضيق الخناق ووردت الشافي اى المناعب (وأنت ترى حسناتك في ميزان غيرك وسمآت غيرك فىميزانك زيادة على سيا تلابلاء على بلاء وظلمة فوق طلمة فاحتفظ بوصيتي واتعظ عوعظتي التي وعظتك بها واعلم أنى قد نصمتك وماا بقيت ال في النصم غاية فاتق الله ياهرون في وعيتك واحفظ محمد اصلي الله عليه

والطالم بناماما ماهرون الماست الحرر وأسبلت سترادون بابك وتشبت بالحبة برب العالمين ثم أقعدن أحنادك الظلمة دون وسلم وسلم فعدت على الناس مر ولبست الحرر وأسبلت سترادون بابك وتشبت بالحبة برب العالمين ثم أقعدن أحنادك الظلمة دون وروا سبات سترادون بابك وتشبت بالحبة برب العالمين ثم أقعدن أحنادك الظلمة ون يقطعون السارق أفلا كانت هذه الاحكام عليك وعلم مقبل التقديم المناسف كم مهاه لي الناسف كمف بك ياهرون غدااذا بادى المنادى من قبل المه تعلى أحشر واللذين ظلم واواز واجهم أين الظلمة وأعوان الظلمة فقد مت بين يدى الله تعلى و بداك مغاولتان الى عنقل لا يفكهما الاعد لك وانصافك والظالمون حواك وأنت لهم سابق وامام الى الناركا في بك ياهرون وقد أخد ذن بضيق الخناق و وردت المشاف وأنت ترى حسسنا تك في ميزان غيرك وسديا تنعيرك وسديا تناف بلاء على بلاء ولم المناه وتنافي والمعلم الشاف وأنت ترى حسسنا تناف بلاء على بلاء واعلم أنى قد وسديا واعلم أنى قد المناب في المنام عالمة فاتق الله ياهرون واحفظ محداصلى الله عليه

وسلم فى أمنه و أحسن الحلافة عليهم واعلم ان هذا الامم لو بقى العبرك لم يصل البك وهو صائر الى غيرك وكذا الدنيا تنتقل بأهله اواحدا بعد واحد فيهم من تزود زاد انفعه ومنهم من خسر دنياه وآخريه والى أحسبك باهر ون عن خسر دنياه وآخريه فا بالدا الله أن تكتب لى كتابا بعد هذا فلا أحسبك عنه والسلام قال عباد فأ نتى الى تال كتاب منشور اغير مطوى ولا يخنوم فأخذته وأقبلت الى سوف الكوفة وقد وقعت الموعظة من قلبي فناديت بالهل الكرفة فاجابوني فقات لهم ياقوم من يشترى رجلاهر بمن الله الى الله فأقبلوا الى بالدنانير والدراهم فقلت لا عاحق فى المال ولكن جمة صوف خشنة وعماءة قطوانية قال فأتيت بذلك ونزعت ما كان على من اللهاس (٨٥) الذى كنت ألبسه مع أمير المؤمنين

وأفلت أقسود المرذون وعلمه السلاح الذي كنت أحله حتى أتيت ماب أمير المؤمنن هرون حافداراحلا فهـر أى من كان على باب الخليفة ثماستؤذن ليفلما دخلت عليه و بصربي على تلك الحالة فام وقعد ثم قام قائماو حعسل باطمرأسه ووجهده ويدعو بالويل والحسرن ويقدول انتفع الرسول وناب المرسل ماتي والدنيامالى والك يرول عي سر بعا مُألقِت الكتاب المهمنشورا كادفع الى" فأقبل هرون يقرؤه ودموعهة تعدرمن عشه و هقر أو نشهق فقال بعض خلسائه باأمعرالمؤمنسين لقد احترأعلك سفيان فاور جهت السهفأ ثقلته بالجسد سوضي مقتعلمه السحن كنت تعصاله عمرة لغيره فقال هرون اتركونا فأعييد الدنيا المغرورين غسر رتبوه والشبيق من أنهلكم ووان سفسان أمة ويجدده فأقركوا سفياك

وسلم فيأمته واحسن الخلافة عليهم واعلم أنهدذا الامراقوبتي لغيرك لم يصل اليك وهوصائر ألى غيرك وكذا الدنيا تنتقل باهلها واحدا بعدواحد فنهم من تزودزادانفعه ) في عاقبته (ومنهم من خسر دنياه وآخرته وانى احسبك ياهرون منخسر دنياه وآخرته فاياك واياك ان تكتب الى كماباً بعدهذا ) تطلب فيسه اللقاءوالنصم (فلااحيبك عنه والسلام قالعبادفالق الحالكتابمنشوراغير مطوى ولايختوم فاخدته وأقبلت الى سوق الكوفة وقدوقعت الموعظة من قلبي فناديت ياأهل الكوفة فاجابوني فقلت لهم باقوم من يشترى رجلا هرب من الله الى الله فاقبلوا الى بالدنانير والدراهم فقلت لاحاجة لى فى المال والكنجبة صوف خشنة وعباءة قطوانية) بما أعمل بالبصرة (قال فأتيت بذلك ونزعت ما كانعلي من اللباس الذي كنت ألبسه مع امير الومنين وأقبلت اقود البردون) وهوالحصان الروى (وعليه السلاح الذي كنت الحله حتى أتيت باب اميرا الومنين هرون حافيار اجلافهر أبي من كان على باب الخليفة فاستوذن لى فلادخلت عليه وبصربى على تلك الحالة قام وقعد ثم قام قامًا وجعل يلطمرأسه ووجهمه ويدعو بالويل والحرب ويقول انتفع الرسول وخاب الرسل مالى وللدنيا) مالى (والملك تزول عني سريعا ثم القيت الكتاب البه منشورا كادفع الى فاقبل هرون يقرؤه ودموعه تخدر من عينسه ويقرأو شهق فقال بعض حلسائه بالمرالمؤمنين اقداحتر أعليك سفيان فاووجهت اليه فاثقلته بالحديد وضيقت عليه السحن كنت تععله عبرة لغيره فقال هر ون أتركو ناياعبد الدنيا الغرور من غررتوه والشقيمن أهلكتموه وان سفيان امة وحده) اىلايشهه احدفى وصفه (فاتركواسفيانوشأنه ثم لم يزل كلب سفيان الى جنب هرون يقرؤه عند كُلُصلاة حتى نوفى رحه الله تعالى) سنة ثلاث وتسعين ومائة ( فرحم الله عبد انظر لنفسه واتقى الله فع المقدم علمه غدا من عله فانه علمه عاسبو به عازى والله ولى التوفيق وعن عبد الله من مهران قال ج) هرون (الرشد فوافي الكوفة فاقام بهاا بالماغ ضرب بالرحيل فرج الناس) يتفرجون (وخرج بهاول) المحنونهو بهلول بنعروا اصرفى كذافى تعبل المنفعة العافظ ابن حرقال وذكر والخطيب فى رواه مالك فقال به اول بنعرو بفتح العين قلتوف الغنى الذهبي هو بماول بنعبيد روى عن مالك وأرَّخ ابن الجوزى وفاته في سنة ١٩٢ ( في نحرج) من النظارة ( فيلس بالسكاسة والصيبان) حوله ( يؤذونه و تولعون به اذاقبلت هوادج هرون فكف الصيبان عن الولوعيه فلماجاء هرون نادى ماعلى صوته باأمير المؤمنين فكشف هرون السحاف بيده عن وجهه فقال البيائيام اول البلئام اول فقال المرا الومنن حدثنا اعن بن الل عن قدامة بن عبد الله العامري) تقدم ذكرهما قريبا في قصة سَفيان مع الهدي (قالرأيت الني صلى الله عليه وسلم منصرفامن عرفة على ناقة له صهباء لاضرب ولا طردولا اليك اليك)رواه الترمذي وصححه والنسائي وابنماجه دون قوله منصرفامن عرفة واعاقالوا رمى الجرة وهوالصواب وقد تقدمني الباب الثاني (وتواضعك في سفوك هذا ياامير المؤمنين خير النامن تكبرك وتجبرك قال فبكي هرون حتى

سقطت دموعه على الأرض عُقال بالم اول رد نار حال الله قال نعم بالمعم بالمومنين وجل آثاه الله مالا وجالا فأنفق من ماله وعف فى جاله كنت فى خالص ديوان الله تعالى مع الابرار قال أحسنت بالم اولود فع له جائزة فقال ارد دالجائزة الى من أخذتم امنه فلا حاجة لى فيها قال بالم العلم بالكوفة متوافرون قداج معت آراؤهم ان قضاء الدين بالدين لا يجوز قال بالم العلم بالكوفة متوافرون قداج معت آراؤهم ان قضاء الدين بالدين لا يجوز قال بالم فقيرى علمك ما يقوتك أو يقيمك قال فرفع به اول أسماء عن قال بالميرا لمؤمنين أناوأنت من عمال الله فعمال أن يذكرك و ينسافى قال فالمسافرة على الحرف المحاسف (٨٦) و وعن أبي العباس الهاشمى عن صالح بن المأمون قال دخلت على الحرث المحاسى وحمالته

فقلتله باأباعبداللههل

حاسبت نفسك فقال كان

هدامرة قلته فالبوم

قال أكثم حالى انى لاقرأ

آية من كتابالله تعالى

فأضن بماأن تسمعها نفسي

ولولاأن مغلبني فمافرح

ماأعلنت ماولقد كنت

لملة قاعدا في محرابي فاذا

أنابفتي حسن الوجمه

طس الرائعة فسلمعلى ثم

قعدين بدى فقلت لهمن

أنت فقال أناواحدمن

الساحن أقصد المتعبدين

في عاريم مرالأرى ال

احتهادافأى شيعاك قال

قلت له كتمان الصائب

واستعمال الفوائد فال

فصاح وقال ماعلتأن

أحسدابن جني الشرق

والمغرب هذهصفته قال

الحرث فأردت أنأزيد

عليه فقلتله أماعلتان

أهسل القاوب يخفون

أحوالهم ويكثمون أسرارهم

وسالونالله كمانذاك

عليهم فنأن تعرفهم قال

فصاح صحة غشى علمها

سقطت دموعه على الارض ثم قال يا به الولز دنار جاناته قال نع يا أميرا الومنين رجل آناه الله مالا وجالا فانفق من ماله وعف في جاله كتب في خالص دنوان الله مع الابرار قال احسنت يا به الولود فع المسلط وانفق من من اخذ ثم امنه فلاحاجة في فيها قال يا به الول قال كان عليك دين قضيناه قال يا اميرا المؤمنين هؤلاء اهل العلم بالكوفة متوافرون قدا جمعت آراؤهم ان قضاء الدين بالدين لا يجوز قال يا به الولفنجرى عليك ما يقوتك أو يقيمك قال فرفع رأسه الحالسيماء ثم قال يا اميرا المؤمنين اناو أنت من عبال الله فعمال ان يذكرك و ينسانى قال فاسبل هرون السحاف ومضى) ولفظ ابن الجوزى في المنتظم في حواد ثسنة ثمان وثمانين ومائة ان الرشيد ج فيها في كانت آخر هذه عهام ساق بسند اله الى محد بن الحسن الحرانى عن احد ابن عبد الله القزو يني عن الفضل بن الربيع قال هجمت مع الرشيد فرزا بالكوفة فاذا بم الولم بن عبد الله الميرا المؤمنين فسكت فهذا اميرا المؤمنين فسكت فلما عليه وسلم بني على جل وتعته رحل رث ولم يكن ثم ضرب ولا طردولا المال المأنية النبي صلى الله عليه وسلم بني على جل وتعته رحل رث ولم يكن ثم ضرب ولا طردولا المال المال ثم أنشده فهدان قد ملكث الارض طرا به ودان النا العباد في كان ماذا

ألبس غدام مرائجوف قبر ، و بحثوالترب هذا تمهذا

(وعن أبي العباس الهاشمي من وادصالح بن المأمون) العباسي (قالدخلت على الحرث) بن أسد (الحاسي رحه الله تعالى فقات له يا أباعبد الله هل حاسبت نفسك فقال كان هذا من قلت له فالهوم قال كام حالى الى المخالف المالي (المناسمة المناسمة المناسمة المناسمة المناسمة المناسمة المناسمة المناسمة المناسبة المناسمة المناسبة المن

فكرت فيماعل الصديقون قبلي فلم أجدلنفسي حظا فتعلقت بموعظتك لعلى ألحقهم) يعنيبه الشهادة

على قول الحق قال فامر بضرب عنقه فاخرج وأنا قاعد على الماب ما فوفافى ذلك الثوب ومناد ينادى من ولى

فكت عندى ومين لا بعقل المحقود المحقود و المحتود المحت

هدنا فلياخذه قال الحرث فاختماً تعنه فأخذه أقوام غرباه فد فنوه وكنت معهم لاأعله هم بحاله فأخت ف مستجد بالقام بعزونا على الفتى فغلمتنى عمناى فاذاهو بين وصائف لم أرأحسن منهن وهو يقول يا حارث أنت والله من الكاتمين الذين يحفون أحوالهم ويطبعون وبهم قلت وما فعلوا قال الساعدة يلقونك فنظرت الى جماعة ركان فقلت من أنتم قالوا الكاتمون أحوالهم حرك هذا الفتى كلامك ففل يكن فى قلبه مما وصدفت شئ فرج للامروالنه مى وان الله تعالى أنوله معنا وغضب لعبده وعن أحد بن ابراهم القرى قال كان أبوالحسن النورى وجلا قلمل الفضول لا يسأل عمالا يعنيه ولا يفتش عمالا يعتاج اليه وكان اذار أى منكر اغيره ولو (٨٧) كان فيه تلفه فنزل ذات يوم الى مشرعة

تعرف عشرعة الفعامن مطهر الصلاة اذرأى ورقا فيه ثلاثون دنامكتوب علها بالقار لطف فقرأه وأنكره لانه لم بعرف في التحارات ولافى البيوع شأيعرعنه الطف فقال الملاح اس في هده الدنان قال واس علمك امض في شغلك فلما سمع النورى من الملاحهذا القرل ازداد تعطشالي. معرفته فقالله أحبأن تغبرنى الشفى هذه الدنان قال وايشعليك أنتوالله صوفي فضولي همذاخر المعتضد ويدأن يتمهه مجلسه فقال النورى وهذا خسر قال تعمقال أحسان تعطيني ذلك المدرى فاغتاط الملاح عامه وقال لغلامه أعطمه حتى انظر ما دصنع فلااصارت الدرى فىده صعدالي الزورقولم رل بكسرهاد نادناحتي أتيعلي آخرهاالادناواحداوالملاح سيتغث الى أن ركب صاحب الجسروهو يومئذ ابن بشرأ فلم فقبض عملى

هذافلياً خذه قال الحرث فاختبأت عنه فاخذه أقوام غرباء فدفنوه وكنت معهم لاأعلهم عاله) قال (فاقت في مسجد بالقار محز وناعلي الفتي فغلبتني عيناي فاذاهو بين وصائف) اي الجواري (لم أرأحسن منهن وهو يغول بالمارث أتبت والله الكاتين الذي يخفون أحوالهم ويطيعون ربهم قلت ومافعلوا قال الساعة يلَّقُونِكُ فَنظرت الى جماعة ركبان فقلت من أنتم قالوا) المكاتمون أحوالهم (حرك هذا) الفتي ( كالمائلة فلم يكن في قلبه) مما وصفت شي (فرج الامر والنه-ي وان الله تعالى أنزله معنا وغضب لعبده وعن أحد بنابراهم المقرى قال كان أبوالحسين ) أحد بن محد (النوري) رحه الله تعالى تقدمت ترجمه (رجلاقليل الفضول) فى الكادم (لانسأل) أحدا (عمالانعنيه) أى لايهمه (ولايفتش عمالايعتاج اليه وكان اذارأى منكرا غيره ولوكان فيه تلفه ) أى هلاكه (فنزلذات وم الى مشرعة ) أى مورد من موارد الدجلة (تعرف عشرعة الفعامين) يتطهر الصلاة (اذرأى زورقا) أى سفينة صغيرة (وقيه ثلاثون دنامكتو بعلما بالقار) وهوالزفت الذي تطلى به السفن (اطف فقرأه وأنكره لانه لم يعرف في التحاراتولا فى البيوع شيأ يعمر عنه بلطف فقال الملاح) وهو خادم السفينة (ايش) أى اىشى (فى هذه الدنان قال وايش علمك امض في شغلك فلما يهم النوري من الملاح هـ ذا القول ازداد تعطشا ) أي شوقا (الىمعرفته فقال له أحب انتخبرني ايش في هـ ذه الدنان قال وأيش عليك أنت والله صوف فضولي) تشكلم فيما لايعنيك (هذاخر للمعتضد) بالله الى العباس أحد بن الموفق أبي محمد طلحة بن المتوكل بن المعتصم بن هرون الرشيد وهو السادس عشر من الحلفاء بو يعله سنة خمس وأربعين ومائتين ومان سنة تسع وعمانين ومائنين عن سبع وأربعين سنة (بريدان يقم به يجلسه فقال النورى) للملاح (وهذا حرقال نعم قال أحب ان تعطيني ذاك المدرى) وهو بالكسر الجداف (فأغتاظ الملاح عليه وقال لغلامه اعطه المدرى حتى انظر مايصنع فلاصار المدرى في بده صعد الى الزورق ولم بزل يكسرها) أى تلك الدنان (حتى أنى على آخرها الادناواحدا والملاح يستغيث) ويصيم (الى ان ركب صاحب الجسر) وهو الماكم المولى من طرف الخليفة (وهو لوم أذابن بشراً فلم) كذا في النسخ وفي بعضها مؤنس الافلم وفي أخرى ونس (فقبض على النوري وأشخصه الىحضرة المعتضدوكان العنضد) صعبا (سمفه قبل كالمه ولم يشك الناس انه سيقتله قال أنوالحسين) النورى (فأدخلت عليه وهو جالس على كرسي من حديد وبيده عوديقلبه فلارآنى فالمن أنت فلت محتسب فالمن ولاك الحسبة فلت الذي ولاك الامامة ولانى الحسبة باأميرا اؤمنين قال فاطرق الى الارضساعة غرفع وأسه الى وقال ما الذي حلا على ماصنعت فقلت شفقة منى عليك اذ بسطت بدى الى صرف مكروه عنك فقصرت عنه )وفي نسخة قد قصرت عنه (قال فاطرق مفكرا في كادى غرفع رأسه الى وقال كيف تخلص هذا الدن الواحد من جلة الدنان قلت في تخلصه علة أخبر بم الميرالمؤمنين ان اذن لى قال هات اخبرنى فقلت يا أمير المؤمنين انى أقدمت على الدنان عطالبة

النورى وأشخصه الى حضرة المعتضدوكان العنضد سيفه قبل كلامه ولم يشان الناس في أنه سيقتله قال أنوالحسن فأدخلت عليه وهو حالس على كرسى حديد و يسده عود يقلبه فلمار آنى قال من أنت قلت محتسب قال ومن ولاك الحسمة قلت الذى ولاك الامامة ولانى الحسمة بأمير المؤمنسين قال فاطرف الى الارض ساعة غرفع وأسه الى "وفال ما الذى حاك على ماصنعت فقلت شفقة منى عليك اذبسطت بدى الى صرف مكروه عنك فقصرت عنه قال فاطرف مفكر افى كلامى غرفع وأسه الى "وقال كيف تخلص هذا الدن الواحد من جلة الدنان فقلت في تخلصه على أخير بها أمير المؤمنين ان أذن فقال هات اخير في فقلت بالمير المؤمنين انى أقدمت على الدنان عطالية

الحق سحانه لىبذاك وغرقلي شاهد جلال الحق وخوف المطالبة فغابت هيمة الحلق عني فاقدمت علما م ذه الحال الى ان مرت الى هذا الدن فعزت) وفي بعض النسخ فاستشعرت (نفسي كبراعلي اني أقدمت على مثلك فنعت ولوأقدمت عليه بالحال الاولى وكانت مل الدنيا دنان لكسرة اولمأبال فقال المعتضد اذهب فقداً طلقنابدك وأذنالك (غيرماأحستان تغيره من المنكر قال أبوالحسد بن) النورى (فقلت باأميرا لمؤمنين بغض المتغيير الى لائي كنت أغير عن الله تعالى وأناالات أغير شرطيا فقال المعتضا ماحاحتك نقلت باأمير المؤمنين تأمر باخواجي) من المدينة (سالما) في نفسي (فأمرله بذلك وخرج الى البصرة فكان أكثر المه م الحوفاان سأله أحد حاجة بسألها المعتضد) أى خوفامن كثرة الشفاعات فانه اذاقتم بام اسده عسر (فاقام بالبصرة الى ان توفى المعتضد) سنة ٢٨٩ (عرج عالنورى الى بغداد) ولم بزل ما الى ان مان سنة وجم رحه الله تعالى اعلم أن مواعظ الخلفاء والماوك كثيرة قدد كر المصنف بعضهافى كتاب الحلال والحرام كقصة سليمان بنعبد اللك مع أنى حازم حين دخل المدينة وغيرها وقد جمع منها حافظ الدندا أبو مكر من أي الدندا في كاب مستقل مما مواعظ الحلفاء وكذال اب الحورى في كتاب سماه الصباح المضيء ومن طالع كاب الحلمة لاي نعيم الحافظ وحدمنها شما كثيرا وقد انتخبت بعض حكامات من منهاج القاصد من لامن الحورى بفنها قال سعد من عامر لعمر من الخطاب رضى الله عنه اني موصيك بكلمات من جوامع ألاسلام ومعالمه اخش الله في الناس ولا تخش الناس في الله ولا يخالف قولك فعلك فأن حير القول ماصدقه الفعل وأحب لقريب المسلمن وبعيدهم ماتحب لنفسك وأهل بيتك ولاتخف فىالله لومة لائم قال عرومن يستطيع ذلك باسعيد فالمن ركب فى عنق مثل الذى ركب فى عنقل ومنها قال قتادة خرج عر من الحطاب رضى المه عنه ومعه الجار ود فاذا امرأة بارزة على ظهر الطريق فسلم علم افردت علمه أوسلت علمه فرد السلام فقالت همه باعر أعرفك وأنت تسمى عبرا في سوف عكاظ تصارع الصيدان فلم تذهب الامامحني سميت أمير المؤمنين فاتق الله في الرعية واعلم انه من خاف الموت خشي الفوت فبكر عمر فقال الجار ودهيه قداجترأت على امير الؤمنين وأبكيتيه فقال عردعها أمانعرف هذه خولة بنت كميم التي سمع الله قولها من فوق سماوانه فعمر والله أحرى أن بستم كالمها ومنهادخل فتي من الازد على معاوية فقال انقالله بامعاوية واعلم أنكف كل يوم يخرج عنك وفي كل ليلة تأتى عليك لا تزدادمن الدنياالا بعدا ومن الاسخرة الاقربا وعلى أثرك طالب لاتفوته وقدنص للعلم لانحوزه فاأسرع ماتبلغ العلموما أوشكان يلحقك الطاآب واناوما نحنفيه وأنت زائل والذي صائر ون اليه ماق ان خبر الفير وان شرافشر ومنهاقال عربن عبدالعز والابي حازم عظني فقال انفعه عماجعل الموت عندرأسك ثم انظرما تعب ان يكون فللتلك الساعة فذفيه الاتنوماتكره ان يكون فيك فدعه الات ومنها وقال محدبن كعب القرطي لعمر بنعبدالعزيز باأميرا الومنين اغالدنياسوق من الاسواق منها توج الناس بمايضرهم وماينفعهم وكم منقوم غرهممهامثل الذى أصحنافيه حتى أثاهم الون فاستوعهم فرجوامها ماومين لم يأخذوامها المائح وامن الاحزة عدة ولالماكرهواجنة واقتسم ماأجعوامن لم يحمدهم وصار والىمن لا بعذرهم فنعن يحقون باأمير المؤمنين ان ننظرالي تلك الاحوال التي نغيطهم بها فنخلفهم م فهاوالي الاعمال التي نتخوف علمه فها فنكف عنها فانق اللهوافتم الانواب وسهل الجاب وانصر المظاوم وردالظالم ثلاث منكن فيه استكمل الاعان بالله عز وجل اذارضي لم يدخله رضاه في الباطل واذاغضه غرجه غضبه عن الحقواذا قدرلم يتناول ماليسله (فهذه كانتسيرة العلماءوعادتهم في الامر بالمعروف والنهبي عن المنكر وقلة مبالاتهم بسطوة السلاطين ايثارالاقامة حق الله تعالى لانهم اتكاواعلى فضل الله تعالى ان يحرسهم و يحوطهم من سطوتهم (ورضوا بحكم الله تعالى ان مرزقهم الشهادة) في سبيله ولاجله ( فلما أخلصوالله) وفي بعض النسخ فيه (النية أثو كالمهم في القاوب القاسية فلينها وأزال فساونها) فأن الكلام اذاخوج

الحقسحانه لىمذلكوغمر قلى شاهد الاحالاللعق وخوف المطالبة فغات هسةالخلق عنى فأقدمت علما مدده الحال الى أن صرت الى هسدا الدن فاستشعر تنفسي كبراعلي انىأ قدمت على مثلك فنعث ولو أقدمت علمه مالحال الاول وكانتما عالدنما دنان ليكسرنها ولم أمال فقال العنضد اذهب فقد اطلقنا بدك غيرماأحست أن تغيره من المنكر قال أبو الحسين فقلت باأميرالمؤمنين بغضالي التغسرلاني كنت أغيرعن الله تعالى وأناالاتن أغسيرعسن شرطى فقال المتضد ماحاحتك فقلت باأمرا اؤمنين تأمر باخواجي سالما فأمراه بذلك وخرج الى البصرة فكان أكدير أبامه بهاخوفامن أن سأله أحد حاحة سألها المعتضد فأقام بالبصرة الى أن توفي المتضدغ رجع الى بغداد فهذه كانت سيرة العلاء وعادتهم فىالامربالمعروف والنهدى عن المنكروقلة مبالاتهم بسطوالسلاطين اكنهمات كلواعلى فضلالته تعالى أنبحرسهم ورضوا عكم الله تعالى أن ير زقهم الشهادة فلما أخلصوا لله النية أثر كلامهم فى القاوب القاسة فلمهاو أزال قساوم من القلب وقع على القلب وكان محد بن واسع بعنبه واعظ بعظهم فقال ومامالى أرا كم لا تبكون ولا تغشعون ولا تتغظون فقال محدد يافلان الماانهم الحائوا من قبل أى لم تعظ نفسك أولاولم تهذبها فكيف يؤثر اكلامك فهم ولقد كانت الملوك والامراء من قبل بعر فون حق العلم وفضله فيصبرون على بعض هؤلاء المواعظ (وأما الاتن) فالذي أراه الهرب منهم والحذر من الدخول عليهم (فقد قيدن الاطماع) الدنيوية (السن العلماء) فأخرستها (فسكتوا) وصمت آذانهم فلم يسمعوا (وان تكلموالم تساعد أقوا لهم أحوالهم) للمماينة بينها (فلم ينجعوا) أى لم يفلحوا (ولوصد قوا الله وقصدوا حق العلم لافلحوا) وفاز وا ففساد الرعمة بفساد الموك أى اختلال أحوال الرعمة بظلم الملوك وجورهم وأخذ الاموال منهم عدوانا (وفساد الملوك بفساد العلماء) فانهم اذا جاروا على الرعمة لم منعهم عن ذلك الاالعلماء الخذالله علم عنعهم عن ذلك الاالعلماء الخذالله علم عام مذلك ولهمة العلماء واذا قبل علم والمناه والماء واذا قبل المهمة العلماء والمهمة المولة واذا قبل المهمة المهمة والمهمة والمهمة المهمة والمهمة المهمة والمهمة المهمة والمهمة المهمة والمهمة والمهمة المهمة والمهمة المهمة والمهمة والمه

أن الا كار يحكمون على الورى \* وعلى الا كار يحكمون على العلاء

وفساد العلماء استبلاء حسنداللول القضاء عاجته (ومن استولى عليه حب الدنيا) من المالوالجاه (لم يقدر وكذلك بطلب الجاه عسنداللول القضاء عاجته (ومن استولى عليه حب الدنيا) من المالوالجاه (لم يقدر على الحسبة على الاراذل) والعامة لعدم هيئته على قلوبهم (فكنف على الملوك والاكابروالله المستعان على كلمال) بعنى ان الهرو بمنهم الا تن أولى وانه ان قدراه لقاؤهم اقتنع بلطف الموعظة حسب لسبين أحده سما يتعلق بالمحتسب وهوسوء قصده وميله الى الدنيا والرياء فلا يخلص له احتسابه والثانى يتعلق بالمحتسب له فان حب الدنيا قد شغل الاكثر بن عن ذكر الا تنوق و تعظيمهم الدنيا انساهم تعظيم العلماء ولبس المؤمن ان يذل نفسه وهذا آخوال كلام في شرح كاب الامر بالمعروف والنهمى عن المنكر والجدلله الذي بفضله تتم الصالحات قال المؤلف فرغت من تسويده في آخر ساعة من نهاد الثلاثاء تاسع ذى القعدة ومسلما وحسبنا النفير أبو الفيض محدم تضى الحسيني عفر الله زلله وبلغم أمله حامد الله ومصلما ومسلما وحسبنا الله ونع الوكيل

بسمالله الرجن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونسنا ومولانا مجد وآلهو صحبه وسلم تسليما الله ناصركل صار الجديلة مهدض المو اهد على الاطلاق \*مولى الرغائب بالاغداق \* الذي لاحير الامن يديه \*ولافضل الامن لديه \* أحمده سحانه حمدا استمطر به محيابك به الغيداق \* وأستغفره من ذنو بأحاطت الحاطة الرياق وعت عوم الاستغراق، ونشهد أنلااله الا الله وحده لاشر بك له اله وضع الآحال وقسم الارزاق وأشهد أنسدناوم ولانا محدا عبده ورسوله وحبيبه وخلله وصاحب النحيث والبراق \*والطرف الكحيل والخدالاسيل \* والثغر البر الد الذي بعثه لنتميم = ارم الاخلاق \* وهدي به السبيل فلا يحدد عنه غيراً هل الشقاق والنفاق \* صلى الله عليه وعلى آله وصحبه \*و ورثته وحزيه \*وسلم ماتحركت الاغصان بالاوراق\* وهبت الرياح بالعشى والاشراق\*و بعدفهذا شرح (كتاب آداب المعيشة وأخلاف النبوّة) وهوالعاشر من الربع الثاني من كتاب الاحبياء لحجة الاسلام ومجدّد دين الملك العلام \*الامام أي عامد محدن محدن محدن محدالعزالي قدس الله سره \*وأفاض علينام ه سلكت شعابه \*ورضت صعابه \*وخضت لجعه \*وأنت ععه حتى وضع السبيل \*وصفا السلسبيل وراف الزلال \* وامتدت الظلال وعرتر وعه وانبطت نبوعه وبانت مساربه وحليت مشاربه والحالله أرغب فى حسن التوفيق الراضيه ومحابه وأن يلحقني بالمنع عليهم من صديقيه وأحبابه \* اله بكل فضل جدير \* وعلى مايشاء قدر \* قال الصنفر جمالله تعالى (بسم الله الرحن الرحيم) اقتداء بالقرآن واستفتاحا بأسمه الذي هوفاتحة كل عنوان واتباعا لحبرسيد ولدعد مان صلى الله عليه وسلم مادارت الازمان (الحدلله الذي خلق كل شئ فأحسن خلقه وترتيبه) أى جعل كل شئ فى مرتبته وهوالعبر عنه بالاحسان أشار به الى قوله تعالى

وأماالا ت فقدت الاطماع ألسن العلماء فسكتواوان تكاموا لمتساعد أقوالهم أحوالهم فلم ينجمعوا ولو صدقوا وقصدوا حق العلم لافلح واففساد الرعابا فساد الماوك وفسادالماوك بغساد العلماء وفسالا العلماء ماستملاء حب المال والجاه ومن استولى علىه محب الدندا لم يقدرعلى الحسبةعلى الاراذل فكمفعلى الملوك والاكار والله المستعان على كلمال \* تمكان الامر مالعبروف والنهيي عين المنكر محددالله وعونه وحسن توفيقه

\* (كُلُّب آداب المعيشة وأخسلاف النبسوة وهو المكاب العاشر من راسع العادات من كتب احياء عادم الدين) \*

(بسمالله الرحن الرحم) الدرله الذي خلق كلشئ فأحسن خلق موثرتيه

المأثورة عنه بالاسمنادفا سردها بحوعة فصلاف الاعذوفة الاسانيد لعتمم فيهمن الاداب تجديد الاعانوتا كيده بشاهدة أخلاقه الكرعة التي شهدا عادها على القطع بأنه أكرم خلق الله تعالى

وأدنينه محداصلي الله عليه وسل (٩٠) أرادم ــ ذيبه بوحرم عن التخلق أخالاقهمن أراد تخسمه \* وصلى الله على سدنا محدسسدالرسلين وعلىآ أوالطسين الطاهرين وسلم كثيرا (أمابعد) فان آداب الطواهم عنوان آداب البواطن وحركات الجوارح غرات الخواطر والاعمال نتجة الاخلاق والا داب رشم العارف وسرائرالقاوب وهي مغارس الافعىال ومنابعها وأنوار السرائرهي التي تشرق على الظواهرفترينها وتجلها وتبدل بالمحاسن مكارهها ومساويها ومنام يخشع قلبهلم تخشع جوارحهومن لم مكن صدرهمشكاة الانوار الألهيةلم يفضعلي ظاهره جال الاكاب النبوية ولقد كنت عرمت على أن أخمر بع العادات من هدذاالكتاب بكتابهمع لا داب العيشة لئلا يشق على طالها استفراحهامن جمع هذه الكتب ثمرأيت كل كأب من ربع العبادات قد أتى على حار من الآداب فاستثقلت تعكر برها واعادتها فأن طلس الاعادة تقل والنفوس محبولة على معاداة المعادات فيرأت أنأقنصر فىهذا الكاب علىذ كرآداب رسولالله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه

الذيخلق كلشي فقدره تقدرا أيحده بعده الذي يو جدمن حسن وقيم ونفع وضر وغيرهما حسيما اقتضت حكمته (وأدبنيه صلى الله عليه وسلم) بان أعظاه رياضة النفس وحلاه بأحسن الاخلاق \* أخرج العسكرى فى الامثال من طريق النسائى عن أني عارة عن على رضى الله عند قال قدم بنونم دبن زيدعلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أتيناك من غوراءتهامة وذكر خطبتهم وماأجابهم النبي قال فقلنا يانبي الله نعن بنوأب واحد ونشأنا فى بلد واحد وانك لتكام العرب بلسان مانفهم أكثره فقال ان الله عز وجل أدبى فأحسن تأديى ونشأت في بي سعد بن مكر والسدى ضعيف هذا \* وفي أدب الاملاء لابي سعيد بن السمعاني من حديث ان مسعود رفعهان الله أدبني فأحسن تأديبي عُمامم في عكارم الاخلاق وسلمده منقطع وفى الدلائل لثابت السرقسطي ان أبابكر رضى الله عنه فال يارسول الله مارأيت أنعممنك فن أدبل قال أدبني ربي ونشأت في بني سعد (وزكي أوصافه) الدالة على ذاته أى عماها (وأخلاقه) الباطنة أى طهرها بحيث صدرت عنها الانعال الحسنة بسهولة (غُم اتخذه صفيه) أى ختاره من خلقه (وحسيه) وخليله (و رفق للاقتداء به) أى اتباع طريقته (من أراد تهذيبه) أى هدايته وخـــ لوصه من الردى (وحرم التخلق بأخلاقه) أى منع عنه (من أراد) أى سبق فى ارادته الازلية (تحييبه) أى تخسيره واضلاله واكتنى عنجلة الصلاة بماتقدمه في أوّله من ذكره في الفقرة الثانية بقوله صلى الله عليه وسلم (أما بعد فان آداب الظواهر عنوان آداب البواطن) عنوان كلشي بالضم مانستدلبه عليه ويضمر والمعنى أن البواطن يستدل علمه ابالظواهرفان كانت ارية على وفق الاستقامة فالظواهر تتبعها (وحركان الجوارح) الظاهرة (عُران الخُواطر) الباطنة انحسنا فسناوان سيأفسيا (والاعمال تتيجة الأخلاق) فان الخلق بالضم عبأرة عن هيئة راسخة تصدر عنها الافعال اسهولة من غير حاجة الى فكر و روية فان كانت الهيئة بحيث تصدر عنهاالافعال الجملة عقلاوشرعابسهولة ممت الهشة خلقاحسنا أوالافعال القبعة سميت الافعال خلقا سيأ فالاعمال كلهاانماهي نتائج للاخلاق تختلف باختلافها (والآداب رشح المعارف) أى ان الآداب في الظاهر الماترشم عن محر المعارف فان وجدت المعارف رشعت منهارشعا تبعث صاحبها على الكال في الا داب (وسرائر القلوب) أي ماتسره القاوب وتضمره وتكنه (هي مغارس الافعال و ينابعها) أى هي مخل ظهو رها ومنشؤها (وأنوار) تلك (السرائر هي التي تشرقُ على الظواهر) أى تلوح عنها أنوارها (فترينها وتحليها وتبدل بالمحاسن مكارهها ومساويها ومن لم يخشع قلبه) بجلال الله وعظمته (لم تخشع حوارحه) روى الحكم الترمذي في نوادر الاصول من حديث أبي هر عرة أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلابعبث فى صلاته فقال الوخشع قلب هذا الخشعت جوارحه (ومن لم يكن صدره مشكاة الانوار الألهية) والمشكاة بالكسركةة في الحائط يوضع فيها المصباح (لم يفضُ على ظاهره جال الآكاب النبوية ولقد كنت عزمت على أن أختم ربع العادات من هذا الكتاب بكتاب جامع لا داب المعيشة لئلا يشق على طالبهااستخراجها منجيع هذه الكتبالذكورة) والاتية (ثم رأيت كل كلبمن وبع العبادات وربع العادات قدأتى على جهلة من الآداب) مفرقة في مواضعُ منها (فاستثقلت تكر برها واعادتها) ثانياً (فان ظل الاعادة ثقيل والنفوس مجبولة على معاداة) أي مجافاة (المعادات) المكررات فالاول مصدر عاداه معاداة وهاؤه مربوطية والثانية جمع سالم للمعاد وهوالذي أعيد ثانياف الذكر وتاؤه مطوّلة و بينهما جناس (فرأيت أن أقتصرفي هذا الكّمّاب على آدابرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه) الشريفة (المأثورة عنه) أى المنقولة (بالاسناد) عن فلان عن فلان (فأسردها جموعة فصلا فصلا محذوفة الأسناد) وفي نسخة الاسانيد (ليحتمع فيه مع الآداب تجديد الاعمان) وتطريته (وتأكيده بمشاهدة أخلاقه الكريمة التي شهد آحادها على القطع) والجزم (بانه أكرم خلق الله تعالى

وأعلاهممرثبة وأجلهم قدرافكس بجوعها ثم أضف الى ذكر أخلاقه ذكرخلقته غرذكر معزاته التي صدت بها الأخبار ليكون ذلك معدريا عن مكارم الاخلاق والشيم ومنتزعاعن آذان الحاحدين لنبوته صمام الجمم والله تعالى ولى التوفيق الاقتداء بسيدالمرسلينفى الاخلاق والاحسوال وسائر معالم الدس فانهدليل المتمير س وتعسدعوة الضطرن ولنذكر فيه أولا سأن تاديب الله تعالى المالقرآن مرسان حوامعمن محاسن أخلاقه غريبان جالةمن آدابه وأحسلاقه غرسان كالرمسه وفعدكه ثم سان أخلاقه وآدابه فىالطعام م بمان أخلاقه وآدابه في اللياس ميان عفوه مدح القدرة غمسان اغضائه عما كان بكره غرسان سخاوته وحوده عربان شعاعته وبأسه ثمييان تواضعه ثم بمان صورته وخلقته ثم بمان جوامع معمر الهواماته صلى الله عليه وسلم \*(بيان تأديب الله تعالى حسيبه وصفيه الجدا صلي الله عليه وسلم بالقرآن)\*

\*(بيان تأديب الله تعالى حيبه وصفيه تجدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن) \* كانرسول الله صلى الله وسلم كثير الضراعة والآيم الدائم السوالمن الله تعالى أن يزينه بجعاس وكان يقول في دعائه اللهم حنيني منكرات الاخلاق اللهم حنيني منكرات الاخلاق

وأعلاهم رتبة وأجلهم قدرا) وأفضلهم مقاما (فكيف جموعها تمأضيف الىذكر أخلاقه) الماطنة (ذ كرخلقته) الظاهرة (عرد كرميزاته التي صحت بما الاخبار) ودلت علم الا أنار ونقلتها الثقات من الاخيار (ليكون ذلك معربا) أىمينا (عن) وفي بعض النسخ معرفا (مكارم الاخد الق والشيم) جمع الشمة بالكسر وهي الغريزة والطبيعة والجبلة وهي التي خلق الانسان علمها (ومنسترعا عن آذان الجاحدين) أى المنكرين (لنبوَّته) صلى الله عليه وسلم (صمام الصمم) الصمام بالكسرما يسديه فم القار ورة وتعوها وهو ما يعمَل في فها سدادا والصمم يحركة بطلان حاسة السمع و بينهما جناس ( والله تعالى ولى التوفيق) وهو الهداية والارشاد (الاقتداء بسيد المرسلين) صلى الله عليه وسلم (فى الاخلاق والاحوال وسائر معالم الدين فانه ) حل وعز (دليل المتعيرين) أى من شدهم من حبرتهم الى ما يخلصهم منها (ويحيب دعوة المضطرين) أى الملحنين الى المشقة والهـ اللا وفيه أن العبد وان علت منزلته فهو دائم الاضطرار لان الاضطرار تعطيه حقيقة العبداذ هو يمكن وكل يمكن مضطرالي ممدعده وكا أن الحق هوالغنى الطلق فالعبد مضطراليه أبداومن اتسعت أنواره لم يتوقف اضطرار وقدعت الله قوما اضطروا اليه عندو جودأسباب ألجأم الى الاضطر ارفل إزالت زال اضطرارهم (ولنذ كر أولابيان تأديب الله تعالى اباه بالقرآن تربيان جوامع من عاسن أخلاقه) التي جبل علم ا (تم بيان جلة من آدابه) الظاهرة (وأخلاقه) الباطنة (غرسان كارمه ونحكه غرسان أخلاقه وآدابه في الطعام غرسان أخلاقه وآدابه في اللباس عُربان عفوه) عن الجاني (مع القدرة) على الانتقام منه (عُربان اغضائه) أي مساعته (عما كان يكره ثم بمان سفاوته وجوده ثم بمان شجاعته و باسه ) في الحر وب (ثم بدان تواضعه ثم بمان صورته وخلقته) الظاهرة (ثم سانحوامع معزاته وآياته) الباهرة (صلى الله عليه وسلم) اجالاوتفصل

\* ( سان تأديب الله تعالى حسبه وصفيه محداصلي الله عليه وسلم القرآن) اعلم انه (كانرسولُالله صلى الله عليه وسلم كثير الضراعة والابتهال) الضراعة بالفتح أسم من التضرع والابتهال هوالتضرعالى الله تعالى وهواظهار الضراعة أى الذل بين يدى الله تعالى (دائم السؤال من الله تعالى أن ينه بمعاسن الاكاب) الظاهرة (ومكارم الاخلاق) الباطنة (فكان يقول في دعائه اللهم حسن خلق وخلقي الاول بفتح فسكون والثاني بضمتين واحد الاخلاف أى لاتقوى على تحمل أثقال الخلق والخلق بمحض العبودية والرضا بالقدر ومشاهدة الربوبية وقال الطيبي وبحتمل أن يرادبه طلب الكال واتمام النعمة عليه ما كالدينه وفيه اشارة الى ماسيأني من قول عائشة كان خلقه القرآن وأن يكون قد طلب الزيد والثبات على ماكان قال العراقي رواه أحد من حديث ابن مسعود ومن حديث عائشة ولفظهما اللهم أحسنتخلق فأحسنخلق واسنادهماجيد وحديث ابن مسعودروا ابنحبان اه قلت و وهممن زعمانه أنومسعود ولفظه ولفظ أحد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نظر الى المرآة فالااللهم أحسنت الخ وفي رواية اللهم كاحسنت خلقي فسنخلق وفي أخرى فأحسن خلقي وتمسك م ذاالحديث من قال ان حسن الخلق غريزى لامكتسب والمختاران أصول الاخلاق غرائز والتفاوت في الثمرات وهوالذيبه التكليف وروى بنالسني فيعمل اليوم والليلة منحديث أنسرفعه كأن اذانظر وجهه في المرآة فال الحديثه الذي سوى خلق فعدله وكرم صورة وجهى فسمها وجعلني من المسلين وروى أبو يعلى والطبراني من حديث ابن عباس رفعه كان اذا نظر في المرآة قال الجدلله الذي حسن خلقي وخلقي و زان مني ماشان من غيري (و ) كان صلى الله عليه وسلم (يقول اللهم جنبني منكرات الاخلاف) قال العراقي رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصحعه واللفظله منحديث قطبة بنمالك وقال الترمذي اللهم انى أعوذ بك اه قلت وقطبة بنمالك هوعم زياد بن علاقة روى عنه زياد ولفظ الترمذي وكذا الطبراني فالكبير اللهم انى أعوذ بك من منكرات الاخلاق والاعال والاهواء والادواء ولفظ الحاكم

فاستحاب الله تعالى دعاءه وفاعرقوله هشام دخلت على عائشة رضى الله عنها وعن أسما فسألتهاءن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اماتقررا القرآن قلت بلى قالت كان خلق رسولاالله صلى الله علمه وسلمالقرآن وانماأديه القرآن عثل قوله تعالى خذ العسقو وأمر بالعسرف وأعرض عن الجاهاب وقوله اثالله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القبري وينهي عدن الفعشاء والمنكر والبدغي وقوله واصبرعلىماأصابك انذلك منء رمالامور وقوله ولنصبر وغفران ذاك انعزم الامور وقوله فاعفعنهم واصفعان الله بحب الحسينين وقوله وليعمقوا وليصفعوا ألا تحبون أن يغد فرالله لكم وقوله ادفع بالتيهي أحسن فاذاالذى سنائ وسنسه عدارة كأنه ولى حميم وقوله والكاطمين الغيظ والعافين عن الناس والله يعب الجسسةين وقبوله اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظين اثم ولا تعسسوا ولا مغتب بعضكم بعضاولما كسرتر ماعسته وشجوم أحد فعلالام يسبل على وجهه وهو عسم الدم ويقول كيف يفكر قوم حضواوحه سهم بالدم وهويدعوهم الحربهم فأنزل الله تعمالي ليس المن الاس شيءً

اللهم جنبني منكرات الاخلاق والاعال والاهواء والادواء ومنكرات الاندلاق كحقد وبخل وحسد وحنن ونحوها ومنكرات الاعال الكائر من نحوقت ل و زناوشرب وسرقة ونحوها ومنكرات الاهواء الزدغ والانهماك فالشهوات أي المتلذات والمستحسنات عندالنفس لانه شغل عن الطاعة بؤدي الى الأشر والبطر ومذكرات الادواء من محوجذام وبرص وسل واستسقاء وذات جنب فهدده كلها نوائب الدهر فهو يقول أعوذبك من نوائب الدهر وعطف العمل على الخلق والهوى على العمل والداء عليه وان كان الحل على الاول من باب الترقى في الدعاء الى ما يع نفعه وقال الطبيي والاضافة الى المعرفتين الاولين اضافة الصفة الى الموصوف قال الحكيم الترمذي وأغيا استعاذ من هذه الاربع لان ابن آدم لاينفك عنها فى منقلبه ليلا ولانهاوا ومنهاما يعظم الخطب فيهدى يصير منكرا غير متعارف فيما بينهم فذلك الذى بشاراليه بالاصابع فىذلك ومنه يعظم الوبال وذكرهذا مع عصمته تعليم لامته (فاستحاب الله دعاءه وفاء بقوله عز وجل أدعوني أستعب لكم فانزل عليه القرآن وأدبه ) وتقدم ما يتعلق م ذه الآية فى كتاب الاو راد والادعية (فكان خلقه القرآن قالسعد بنهشام) بن عامر الانصارى المدنى ابن عم أنس تنمالك روى عن أبيه وعائشة وعنه زرارة بن أوفى والحسن وحمد تنهمال قال النسائي ثقة وذكر البخارى اله قتل بأرض مكران على أحسن أحواله روى له البخارى حديثا واحدا والباقون (دخات على عائشة رضى اللهعنها فسألتهاعن أخلاق رسول الله صلى اللهعليه وسلم فقالت اماتة رأالقرآن فأت بلي قالت كانخلقرسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن) أى مادل عليه القرآن من أوامر و وواهيم ووعده ووعيده الىغيرذاك وقال القاضي أيخلقه كانجيع مافصل فى القرآن فانكل مااستحسنه وأثني عليه ودعااليه فقد تحليبه وكلمااسة بعنه ونهسي عنه تجنبه وتخلى عنه فكان القرآن بيان خلقه وقال في الديباح معناه العمل به والوقوف عند حدوده والتادب بالدابه والاعتبار بامثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته وقال السهر وردى في العوارف فيه رمن عامض واعاء خفي الى الاخلاق الربانية فاحتشم الراوي الحضرة الالهية ان يقول كان متخلقا بأخلاق الله تعبالي فعبرالراوى عن المعنى بقوله كان خلقه القرآن استحياء من سجات الجلال وسترا للحال بلطف المقال وذامن وفورا لعقل وكال الادب و بذلك عرف ان كالات خلقه لاتتناهي كمان معانى القرآن لاتتناهي وان التعرض لحصر جزئياتها غير مقدور البشر اه قال العراقي رواه مسلم ووهما لحاكم في قوله انهمالم يخرجا. اه قلت و رواه كذلك أحمد وأبوداوه (وانما أدبه القرآن بمشل قوله تعالى خذالعفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاءذى القربى وينهسى عن الفحشاء والمنكر والبغى وقوله تعيالى واصهرعلى ماأصابك انذلك منعزم الامور وقوله تعالى ولمن صبر وغفران ذلك لمنعزم الامور وقوله تعلى فاعف عنهم واصفح انالله يحب الحسنين وقوله تعالى وليعفوا وليصفعوا ألاتعبون أن يغفر الله لكم وقوله تعالى ادفع مالتي هي أحسسن فاذا الذي بينا لئو بينه عداوة كائه ولى حيم وقوله تعالى والكاظمين الغيظ والمافين عن الناس والله يحب المحسنين وقوله تعالى اجتنبوا كثيرامن الفان ان بعض الفلن المولا تجسسوا ولايغتب بعضكم بعضا )وأمثال ذلكوهي كثيرة وفي أدب الاملاءلابن السمعاني من حديث ابن مسعود رفعه أدَّبني ربى فأحسن تأديبي ثم أمرنى بمكارم الاخلاق فقال خذالعفو وأمر بالعرف الآية وأخرج القشيرى نعوه فى التحبير (ولما كسرت رباعيته) وهو على و زن عمانية السن التي بين الثنية والمناب والجيغر باعدات بالتخفّيف أيضا (وشيع)وجهه (يوم أحد فعل الدم يسيل على وجهه وهو يسهه) ولفظ أنس و جعل عسم و جهه (و يقول كيف يفلح قوم خضبواوجه نبيهم بالدم وهوا يدعوهم الى رجم فانزل الله تعالى ليس النَّمن الامرشيُّ ) أو يتو بعليهم أو يعذبهم فانهم ظلون قال العراق رواه مسلم من حديث أنس وذكره المخارى تعليقا اه قلت وكذلك رواه ابن اسعق في سيرته من طريق سيدعن

أنس ورواه أجدوالترمذي والنسائمن طرقعن حيدبه وعندا بنعائذ من طريق الاو زاعي فالبلغنا انالني صلى الله علمه وسلم الماحر - توم أحد أخذ شما فعل ينشف دمه وقال الو وقع منه شئ على الارض المزل علمهم العذاب من السماء غمقال اللهم اغفر لقوى فأنهم لا يعلون وفي المواهب اللدنية حرح وجهه عبدالله من قبئة وعلمة من أبي وقاص أخوسعد وهوالذي كسر رباعيته وروى ابن هشام من حديث أبى سعيدا لخدرى انعتبة بنأبي وقاص هوالذى كسرر باعبته البيني السفلي وحرح شفته السفلي وان عبدالله بنشهاب الزهرى شجه فيجهته وانابن قيئة حرح وجنته فدخلت حلقتان من المغفرفي وجنته وفى واية وهشموا البيضة على رأسه وعندالطبراني من حديث أبي امامة قال رمى عبدالله بن قبئة رسول الله صلى الله عليه وسلم فشج وجهه وكسرر باعبته فقال خذهاو أنااب قيئة فقال صلى الله عليه وسلم وهو عسم الدمعن وجهه أقمأك الله فسلط الله عليه تيسجبل فلم يزل يقطمه حتى قطعه قطعة قطعة وروى عبدالرزاقءن معمرعن الزهرى قال ضربوجه النبي صلى الله عليه وسلم يومنذ بالسيف سبعين ضرية وقاه الله تعالى شرها كلهاقال فى فتح البارى وهذا مرسل قوى و يحتمل ان يكون أراد بالسبعين حقيقتها أوالمبالغة (تأديباله على ذلك وأمثال هذه التأديبات في القرآن لا تنحصروه وصلى الله عليه وسلم المقصود الاقلىالتأديب والتهذيب ثممنه يشرقالنو رعلى كافة الخلق فآنه أدب بالغرآن فتأدببه وأدب الخلق به ولذلك قال) صلى الله عليه وسلم (بعثت لا تهم مكارم الاخلاق) قال العراقير واه أحدوا لحاكم والبهبقي منحديث أببهر يرةقاليا لحاكم تتحييم على شرط مسلم وقدتقدهم فى آداب السجيمة قلت رواه مالك فى الموطأ بلاغاءن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ انسابعث وقال ابن عبد البرهوم شمل من وجوه صحاح عن أبي هر وة مرفوعا منها ماأخر جه أحدفى مسنده والخرائطي في أوّل مكام الاخلاق من طريق محد سعلان عن القعقاع من حكم عن أبي صالح عن أبي هر مرة مر فوعا بلفظ صالح الاخلاق ورجاله رجال الصحيح والطمراني فىالاوسط بسند ضعيف عن جامر مر، فوعالم لهظ ان الله بعثني بمام مكارم الاخلاق وكمال محاسب الافعال (ثمرغب الخلق في محاسن الاخلاق) وفي بعض النسخ في حسن الخلق (عما أو ردناه في كتاب رياضة النفس وتهذيب الاخسلاق) وسياتي ان شاء الله تعالى قريبا (فلانعيده هنائم لما أكل الله خلفه أثني عليه فقال والكالعلى خلق عظيم فسحاله ماأعظم شانه وأتم امتنانه كوأعم احسانه (ثم انظر الى عميم فضله كيف أعطى ثمَّأْتَني فهوالذي زينه بالخلق البكريم ثمَّ أضاف البهذلك فقال وأنك لعلى خُلق عظيم) وقُدَّ أشارا لسهروردي الىذاك فى العوارف فقال وما انطوى عليه من جيل الاخلاق لم يكن با كتساب و رياضة وانما كان في أصلخلقته بالجود الالهى والامدادالرحاني الذيلم تزل تشرق أنواره من قلبه الى أنوصل لاعظم عاية وأتمنهاية (ثمين رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق ان الله يحب مكارم الاخلاق) وفي لفظ معالى الاخلاق (ويبغض سفسافها) وفي الفظاو يكره وفي آخوان الله يحب معالى الامور واشرافها والسفساف بالفتح مايطير من غبارالدقيق والتراب أذانشر والمرادحة يرهاو رديتهاأى من اتصف من عبيده بالاخلاق الزكية أحبه ومن تخلق بالاوصاف الردية كرهه وقد خلق سجانه اكمل من القسمين أهلالما أن بني آدم تابعون التربة التي خلقهم منهافالتربة الطبية ففوسهاعلية كرعة مطبوعة على الجودوالسعة واللين والرفق لا كزازة ولايبوسة فهاوالتر به الحبيثة نفوسها التي خلقت منهامطبوعة على الصعوبة والشم والحقدوماأشهه وقدعلم مماتقرران العبدانما يكون في صفات الانسانية التي فارق مهاغيره من الحموانات والنبات والجادبار تقائه عنصفاته الىمعالى الامور واشرافهاالتي هيصفات الملائكة فينفذ ترتفع همته الى العالم الرضواني وتنساق الح الملاالروحاني قال العراقي رواه البهتي منحديث سهل بن سعد متصلا ومن رواية طلحة بن عبيد الله بن كر بزس سلاور جالهما ثقات اه قلت ولفظ معالى الاخلاق رواه الطهراني فى الكبير باللفظ الاخير من حديث الحسين بن على بن أبي طالب وفيده خالد بن الياس ضعيف

تأدساله عملى ذلك وأمثال هــده التأدسات في القسرآن لاتحصروهو علمه السلام اناقصود الاول بالتأديب والمهدنيب منه شرق النور على كافة الخلق فانه أدب بالقرآن وادب الخلقيه ولذلك قال صلىالله علىه وسلم بعثت لاعممكارم الاخالق ع رغب الخلق في محاسرن الاخ القاعاأورناده في كأبر راضة النفس وتهذيب الاخلاق فلانعيده عملا أكل الله تعالى خلقه أثني علمه فقال تغالى وانك لعلى خاتىء ظم فستعانه ماأعظم شاله وأتجامتنانه ثمانظر اليعم لطفه وعظم فضله كمف أعطى ثم أشى فهور النجاز بنه بالخلق الكريم مُ أَنْهَافَ الِيهِ ذَلَكُ فَقِالَ وأنلة لعلى خلق عظيم ثميين رسول الله صيملي الله عليه وسيلم للخلق ان الله يعب مكارم الاخلاق ويبغض سطيسافها

لمن حاورت مسلما كان أو كافراو توقير ذي الشيئة المسلم واجابة الطعمام والدعاء عليه والمغفو

ولايخشى عقابا لقد كأن ينبغيله أنسارع الى مكارم الاخلاق فأنها عما تدل على سيل النجاة فقالله رجل أسمعتهمن رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال نعر وماهوخير منهالأتي بسيانا طبئ وقعت حاربة في السي فقالت المحداث وأيتأن تعلىءي ولاتشمت يأحماء العرب فانى بنت سيدقومي وانأبي كان يحمىالذمار ويفك العانى ويشمبع الجائع ويطسم الطعام ويفشى السسلام ولم رد طالب حاجةقط الاالنسة حاتم الطائى فقال صلى الله عليه وسلم ياجار يةهــنه صفة المؤمنين حقالوكان أنول مسلمالتر حناعلمه خاوا عنها فاتأماها كان يحب مكارم الاخلاق وانالله يحب مكارم الاخلاق فقام أبو ردة بن نيار فقال بارسول الله الله يحسمكارم الاخملاق فقال والذي نفسى بمده لابدخل الجنة الاحسن الاخملاق وعن معاذبن جبلءن الني صلي الله علمه وسلم قال أن الله حف الاسلام عكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ومن ذلك حسن المعاشرة وكرم الصنعة ولين الجانب وبذل العسروف واطعام الطعام وافشاء السلام وعيادة المريض المسلم براكان أوفاجرا وتشييع جنازة المسلم وحسن الجوار

(وقال على) بن أبي طااب (رضى الله عنه يأعبال جل مسلم يحبيه أخوه المسلم في حاجة فلا برى نفسه المفير أهلافلو كانلا مرجو ثوابا ولايخاف عقابالقد كان ينبغياه أن يسارع الىمكارم الاخلاق فانهاجما تدل على سبيل النجاة فقال الهرجل أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نع وما هو خبر منه لما أتى سباياطئ) القبيلة المعروفة وكانذلك في ربيع الاوّل سنة تسع من الهجرة في سرية على رضى الله عنه الى القلس بفتح القاف وسكون اللام وهواسم صنم لطئ وبعثمعه مائة وخسين رحلا من الانصار على مائة بعير وخستنفرسا وعندا بنسعدما ثتي رجل فهدمه وغنم سبيا ونعماوشياً (وقفت جارية في السي) وهي سفانة بنت عاتم الطائى أخت عدى بن عاتم (فقالت يامحدان رأيت ان تخلى عنى ولا تشمت بي احياء العرب فانى بنتسيدةوي) تعنى به عاتم بن عدى بن الحشرج فانه كان سادةومه بالجودوالسفاعوالمروءة وحسن الخلق كاقالت (وأن أبي كان يحمى الذمار ويفك العانى) أى الاسير (ويشبع الجانع ويطع الطعام ويفشى السلام ولم يردط البحاجة قط )واخماره فىذلك مشهورة (أناأبنة حاتم الطافى فقال) صلى الله عليه وسلم (ياجارية هذه صفة المؤمنين حقالو كان أبوك مسلم الترجناعليه) أي لانه مان في الجاهلية قبل البعثة (خلواعنها) أى لانها كانت مربوطة بعبل خوفامن الفرار (فان أباها كان عب مكارم الاخلاق وانالله عب مكارم الاخلاق) فاطلقوها فاسلت وكانذاك سياسلام أخماعدى وعندان سعدان الذي كان سباها خالد بن الوليذ (فقام أبو بردة) هاني (بن نيار ) بكسر النون بعده المحتية خفيفة ابن عرو ابن عبيد بن كلاب بن غنم بن هبرة الباوى حليف الانصار صحابي وهو خال البراء بن عازب وقيل عمه شهد بدراوأحداوالمشاهد كلهأ ويقالفياسمه الحرث بنجرو وقيل مالك بنهبيرة ماتسنة احدى وأربعين وقيل بعدهار وى له الحاعة (فقال بارسول الله الله يحب مكارم الاخلاق فقال والذي نفسي بمد ولا يدخل الجنة الاحسن الاخلاق ) قال العراق الحديث المرفوعمنه رواه الترمذي الحكم في نوادر الاصول بسند ضعمف اه قلت روى القصة بطولها وفها الحديث المذكور الخرائطي في مكارم الاخلاق قال الحافظ في الاصابة وفى سندهمن لا بعرف وقال محد بن اسحق فى المغازى أصابت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة حاترفى سماياطئ فقدم مهاعلى رسول الله صلى الله علمه وسلم فعلت ف حضرة بماب المسعد فر مهارسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت المه وكانت امر أة حزلة فقالت بارسول الله هلك الوالد وعاب الوافد فقال ومن وافدلة فالتعدى بنما تم قال الفار من الله ورسوله ومضىحى مرثلاثا قالت فأشار الى رجل من خلفه أن قومى فكاميه فقلت ارسول الله هلك الوالد وعاب الوافد فامتن على من الله عليك قال قد فعلت فلا تعجلى حتى تجدى ثقة يبلغك بلادك فأحذنيني فسألت عن الرجل الذى أشارالي فقيل على سأبي طالب وقدم ركبمن بلي فأتيت رسول الله صلى المته عليه وسلم فقلت قدم رهط من قوى قالت فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلني وأعطاني نفقة فحرجت حتى فدمت على أخى فقال ماتر بنهذا الرجل قلت أرى ان الحقيه قال الحافظ فى الاصابة قال ابن الاثير كذا رواه يونس ولم يسم سفانة وسماهاغيره ورواه عبد العز يزبن أبي رواد بنحوه وزاد وكانت أسلت وحسن اسلامها وأحرجه أبونعهمن طريقه وأخرج قصيتها الطبراني وسماها (وعن معاذبنجبل) رضى الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حف الاسلام عكارم الاخلاق وتحاسن الاعمال ومن ذاك أي من محاسن الاعمال (حسن المعاشرة) مع الناس (وكرم الصنيعة) أى حسنها (ولين الجانب) وهو كلية عن التواضع (وبذُل المعروف) وهواسم عام جامع المغبركاه وبذله اعطاؤه وقيل المرادبه القرض (واطعام الطعام وافشاءً السلام وعدادة المريض المسلم تراكان أو فاحرا وتشييع جنازة المسلم) أي المشي خلفها حتى تدفن (وحسن الجوار لمن جاورت مسلما كان أو كأفر اوتوقير ذي الشيبة المسلم) أي تعظيمه (واجابة) الداعي أدعوة (الطعام والدعاء عليه والعفو) عن

ماحرم\_هالاسلام مين اللهو والباطل والغناء والمعازف كالهاوكلذى وتر وكلذى دخلوالغسة والكذب والنغل والشم والجفاء والمكر والخديعة والنمية وسوء ذات البن وقطمعة الارحام وسوء الخلق والتكسيروالفغي والاحتمال والاستطالة والمذخ والفعش والتفعش والحقد والحسد والطيرة والمغي والعدوان والظلم قال أنسرضي اللهعنه فلم مدع نصحة حسلة الاوقد دعانا الها وأسنا بها ولم مدعفشا أوقال عساأوقال شينا الاحذرناه ونهاناعنه ويكفي من ذلك كالمهدد الا ية ان الله يأمر بالعدل والاحسان الاته وقال معاذأوصانى رسول اللهصلي الله عليه وسلم فقال يامعاذ أوصل ماتقاءالله وصدق الحديث والوفاء بالعسهد وأداءالامانة وترك اللمانة وحفظ الحارورجة البتم ولبن الكلام وبذل السلام وحسسن العهمل وقصر الامل ولز ومالاعان والتفقه في القرآن وحب الاستحرة والحسرع من الحساب وخفض الحناح وأنراك أن تسبحكماأو تكذب صادقا أو تطسع آثما أوتعصى اماما عادلا أوتفسد أرضا وأرصك

اجترأعلمه (والاصلاح بين الناس والجودوالكرم والسماحة والابتداء بالسلام وكظم الغيظ والعفوعن الناس واجتناب ماحرمه الاسلام من اللهووا لباطل والغناء والمعازف ) وفي بعض النسخ واذهب الاسلام اللهو والباطل والغناء والمعارف (كلها) وتقدم الكلام على المعارف في الكتّاب الذي قبله واختلافهم فهما (وكل ذى وتروكل ذى دخل) وهمما بفتح فسكون الناء وكسرد الدخل لبني تميم وفتحه الاهل الجازوفيه خلاف أوردته فىشرحى على القداموس (والغيبة والمكذب والبخل والشح والجفاء والمكر والخديعة والنميمة وسوء ذات البين وقطيعة الارحام وسوء الخلق والتكبر والفغر والآحتيال والاستطالة والمدح والفعش والتفعش والحقد والحسد والطيرة والبغى والعدوان والظلم ) قال العراقي الحديث بطوله لم اقف له على أصل و يغنى عنه حديث معاذ الاتى بعد و بعديث (قال أنس) بنمالك (رضى الله عنه فلم يدع) صلى الله علمه وسلم ( نصحة جملة الاوقد دعانا الهها وأمر نأج اولم يدع غما أوقال عبها ولاشينا الأ حذرناه ونهاناعنه ويكفي منذلك كله هذه الا "يه ان الله يامر بالعدل والاحسان الا "يه ) قال العراقي لم أقفله على اسناد وهو صحيح من حيث الواقع اله فلت والذي يظهر لى من سياق المصنف ان الحديث المنقدم هومن رواية أنس عن معاذفتاً مل وأخرج ابن التحارف تاريخهمن طريق الحرث العطلي عن أبيه قال مر على بن أبي طالب بقوم يتحدثون فقال فم أنتم قالوا نتذا كرا الروءة فقال أوما كفاكم الله عز وجلذاك فى كليه اذيقول انالله يأمر بالعدل والاحسان فالعدل الانصاف والاحسان التفضل فابق بعدهذا وأخرج ابنحر مروابن أبى ماتم عن قتادة قال ليسمن خاق حسن كان أهل الجاهلية يعلون به ويعظمونه ويحبونه الاأمراللهبه وليس منخلق سئ كانوا يتعابرونه بينهم الانم عيالله عنه واغمانها عن سفاسف الاخلاق ومذامها (وقال معاذ) بن حبل رضى الله عنه (أوصاني رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال بامعاذ أوصيك باتقاء الله وصدق الحديث والوفاء بالعهد واداء الامانة وترك الخمانة وحفظ الحار ورجة اليتيم ولين الكلام وبذل السلام وحسن العمل وقصر الامل ولزوم الاعان والتفقه فى القرآن وحب الاسخرة والجزع من الحساب وخفض الجناح وأنهاك أن تسب حكيما أوتكذب صادقا أوتطيع آثما أو تعصى اماماعادلا أوتفسدأرضا وأوصيك باتفاءالله عندكل حروشجر ومدر وانتحدث لكل ذنب توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية) قال العراق رواه أنونعيم في الحلمة والبهق في الزهد وتقدم في آداب المحمة اه قلت قال ألونعم في الحلمة حدثنا عبد الله ب محد بن جعفر ثنا ألو بكر بن أبي عاصم ثنا يعقوب ابنحمد ثنا الراهم بنعمينة عناسمعيل بنرافع عن تعلية بنصالح عن رحل من أهل الشامعن معاذب حبل قالقال رسولالله صلى الله عليه وسلم المعاذ انطلق وارحل راحلنك ثم اثتني أبعثك الى البمن فانطلقت فرحلت راحلتي ثمجئت فوقفت بماب المسحدحتي أذن رسول الله صلي الله عليه وسلم فأخذ بيدى ثم مضى معى فقال يامعاذاني أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهدوا داءالامانة وترك الخيانة ورحم اليتم وحفظ الحاروكظم الغيظ وخفض الجناح وبذل السلام ولين الكلام ولزوم الاعمان والتفقه فى القرآن وحب الاسخرة والجزعمن الحساب وقصرالامل وحسن العمل وأنهاك أن تشتم مسلما أوتكذب صادقا أوتصدق كاذباأوتعصى اماماعادلا بامعاذاذ كراللهعند كل عروشجر واحدثمع كلذنب تو بةالسر بالسر والعلانمة بالعلانية رواه ابن عرنعوه أخبرناه الحسن بن منصو را اصى فى كتابه ثنا الحسن بن معروف ثنا محدين اسمعيل بن عياش ثنا ألى عن عبيد الله بن عرعن نافع عن ان عر قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معاذا الحالين ركب معاذ ورسول الله صلى الله عليه وسلم عشى الى حانبه توصيه فقال المعاذ أوصيك وصية الاخ الشفيق أوصيك بتقوى اللهوذ كرنحوه وزادوعد المريض واسرعفي فىحوائج الارامل والضعفاء وجالس الفقراء والمساكين وانصف الناس من نفسك وقل الحق ولا تخفف الله لومة لائم قلت وأورده ابن الجوزى في الموضوعات من طريق ركن عن عبد الله الدمشقي عن مكعول

باتقاءالله عندكل عروشحر ومدروان تحدث اسكل ذنب توية السر بالسر والعلانية بالعلانية

الشايءن معاذ فذكره بطوله مع زيادة قال والمتهم بهركن قال ابن معين لبس بشئ وقال النسائى والدارقطني متروك وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به قلت والذي ساقه أبونعيم ليس فيه ركن (فهكذا أدّب عبادالله ودعاهم الى مكارم الاخلاق ومحاسن الآداب)

\* (بيان جلة من محاسن أخلاقه التي جعهابعض العلاء والتقطهامن الاحمار)\* (فقال كانصلى الله عليه وسلم أحلم الناس) قال العراقي رواه أبو الشيخ في كتاب أخلاق وسول الله صلى الله علمه وسلم من رؤاية عبد الرجن بن ابزي كانرسول الله صلى الله علمه وسلم من أحلم الناس الحديث وهو مرسلوروى أنوحاتموا بنحبان منحديث عبدالله بنسلام فىقصة اسلام زيدبن سعنة من أحباوالهود وقول زيد لعمر بن الخطاب باعر كل علامات النبوة قدعر فتهافى وحه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تظرت اليه الاائنتين لم أخبرهما منه يسبق عله جهله ولا بزيده شدة الجهل عليه الاحلى افقد اختبرهما الحديث اه قلتروى هذه القصة أيضاالطبراني والحا كموابن حبان والبهقي وأموالشيخ في الاخلاق كلهم من الوليد ب مسلم عن محد ب حرة بنوسف بن عبد الله بنسلام عن أسه عن حدة عن عبد الله بن سلام قال قال زيدن سعنة مامن علامات النبوة شئ الاوقد عرفته في وجه محد حن نظرت اليه الاخصلتين سبق حله جهله ولا زيده شدة الجهل عليه الاحلافكنت أتلطف له لان أخالطه فاعرف حله وجهله فالتعتمنه غراالي أحل فاعطمته الثمن فلماكان قبل محل الاجل سومن أوثلاثة أتبته فأخذت بمعامع ثو به ونظرت اليه نوجه غليظ ثمقلت له الاتقضيني يامحمد حتى فوالله انكم يابني عبد المطلب مطل فقال عمر أى عدو الله أتقول لرسول الله ما أسمع فوالله لولاما أحاذر فوته لضربتك بسيني رأسك ورسول الله ينظرالي ع, في سكون ونؤدة وتسم عم فال أناوه وكاأحوج الى غيرهذا منك عبران تأمرني بحسن الاداء وتأمره يعسن التقاضي اذهب به باعرفاقضه حقه و زده عشر بنصاعاً مكان مارعته ففعل فقلت باعركل علامات النبوة كنت قدعرفتها فحوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تظرت اليه الااثنين لم أخسيرهما فذكرهما غقال أشهدك أنى قد رضيت باللهر باو بالاسلام ديناو بمحمد نساو رحال الاسنادم وثقون وقد صرح الوليدفيه بالتحديث ومداره على محدين السرى الراوى له عن الوليد وثقه ابن معن ولينه أنوحاتم وقال آبن عدى مجد كثير الغلط قال الحافظ في الاصابة وقدو جدت لقصته شاهدا من وجه آخراكن لم يسم فه قال ابن سعد حدثنا مزيد ثناح ربن حازم حدثني من عم الزهري يحدث ان محوديا قال فاكان بقي من نعت مجدفى التوراة الارايته الاالحلم فذكر القصة وقال الواسطى لماسئل لاى شئ كانرسول اللهصلي الله عليه وسلم أحلم الخلق قال لانه خلق روحه أولا فوقع له صهة التمكين والاستقرار (و) كان صلى الله عليه وسلم (أشجع الناس) قال العراقي متفق علمه من حديث أنس اه قلت ولفظهما كان صلى الله علمه وسلم أحسين الناس وأشجع الناس وأجودالناس والاقتصارعلي هذه الثلاثة من جوامع الكلم فانهاأمهات الاخلاق اذلا يخلوكل انسان من ثلاثة قوى الغضية وكالها الشحاعة والشهوية وكالهاالجود والعقلمة وكالها النطق بالحكمة (و) كان صلى الله عليه وسلم (أعدل الناس) قال العراقي رواه الترمذي في الشمائل منحذيث على فألى طالب فى الحديث الطويل فى صفته صلى الله عليه وسلم لا يقصر عن الحق ولا يحاوره وفيه قدوسم الناس بسطه وخلقه فصار لهم أباوصار واعنده في الحق سواء الحديث وفيه من لم يسم اه قلتوفي هذا الحديث قبل جسلة لا يقصر معتدل الاصر غير مختلف والمعنى أن جسع أقواله وأفعاله على غاية الاستواء والاعتدال وهي مع ذلك محفوظة عن أن يصدر منه فيها أمو رمخالفة المحامل متناقضة الاواخر والاوائل وقوله لايقصرعن الحق من التقصير والقصور أى فى سائر أحواله حتى يستوفيه لصاحبه وان علم منه شحافيه ولابعطى فيه رخصة ولانهاو باولا يحاوزه أى فلا يأخذ أكثرمنه وهدنا أن العدل ومنهم من فسرالجلتين عوله أى لاافراط فيه ولا تفريط فيه وهذا هومعني العدل اذهو

فهكذاأدب عبادالله ودعاهم الحمكارم الاخلاق ومحاسن الاتداب

\* (بيان جمله من محاسن أخلاقه التي جعها بعض العلماء والتقطمها مسن الاخبار )\*

فقال كان صلى الله عليه وسلم أحر الناس وأشجيع الناس وأعدل الناس وأعف الناسلم عسيده قط يدامر أقلاعلك رقها أوعمة نكاحها أو تكون ذات الناسلا بيت عنده دينار ولادرهم وأن فضل شئ ولم يعد من يعطمه وغاه الليل لم أوالي من عنام اليس عنام السه

الامرالمتوسط بينهما ومعنى أعدل الناس أى أكثرهم عدلا (و) كان صلى الله عليه وسلم (أعف الناس) أىأ كثرهم عفة وهي بالكسر حصول حالة المنفس عتنع بم أعن غلبة الشهوة والداك قال (لم عس يده قط مدامرأة لاعلك رقها أوعمة نكاحها أوتكون ذات مرمنه) قال العراق روا. الشيخان منحديث عائشة مامست يد رسول الله صلى الله علمه وسلم بدامراً الاامراء علكها اه قلت أخرجه المخاري عن مجودبن غيلان عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن عائشة وأخرجه الترمذي عن عبد سجيد عن عبد الرزاق بلفظ قال معمر فأخبرني ابن طاوس عنأبيه قال مامست يدرسول الله صلى الله عليه وسلم بدامرأة الاامرأة علكهاوأخرجه الخارى تعليقا ومسلم والنسائي وابنماجه منطر يقاونس بنانريد عن الزهرى وفيه قالت عائشة ولاوالله مامست بدرسول الله صلى الله عليه وسلم يد اس أة قط غيرانه يما يعهن بالكلام فالتعائشة ماأخذرسول الله صلى الله على النساء قط الأعارم الله عزوجل ومامست كفرسولالله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قطوكان يقول لهن اذا أخذ علهم قد ما بعتكن كالاما هذا لفظ مسلم وأخرجه مسلم وأبو داود من طريق مألك عن الزهري مامس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط الاأن يأخذ علم افاذا أخذ علم افأعطته قال اذهبي فقد بايعتك والمفهوم من هذه الاخبارانه صلى الله عليه وسلم لم عس بده قط بدامرأة غير زوجاته وماملكت عينه لافي مبايعة ولافي غيرها وأذاهو لم يفعل ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه فغيره أولى بذلك والظاهرانه كان عتنع من ذلك لتعر عه علمه فانه لم بعد جوازه من خصائصه وقد قال الفقهاء من أحداب الشافعي وغيرهم انه يحرم مسالاجنبية ولوفى غيرعورتها كالوجه واناختلفوافي حوازا لنظر حيثلاشهوة ولاخوف فتنة فتحريم المسآ كدمن تعريم النظرو محل النعريم مااذالم تدع الى ذلك ضرورة والافقد أجازوه ودخل فيمالا علمكه الحارم وذاكعلى سيل التو رعوليس ذلك ممتنعافي حقه صلى الله عليه وسلم وان اقتضت عبارة النووي في الروضة امتناعه حيث قال ويحرم مس كل ماجاز النظر اليه من الحارم وحكى الاسنوى في المهمات الجواز والمهيشير قول المصنف أوتكون ذات محرم منه والذي ذكره الرافعي وغيره انه لا يجو زالرجل مسبطن أمه ولاطهرهاولاأن يغمر ساقهاولار حلهاولاأن يقبل وجههاوقد يكون لفظ الحديث من العموم المخصوص أو مدى دخول المحارم فيمالا علائمسه لان الراد علكه الاستمتاع به وهو بعيد (و) كان صلى الله عليه وسلم (أسنحى الناس) أي أكثرهم سخاء قال العراقي واه الطعراني في الاوسط من حديث أنس فضلت على الناس بأربع بالسفاء والشحاعة الحديث ورجاله ثقات وفالصاحب الميزان انه منكروفي الصحيحين من حديثه كانصلى الله علىه وسلم أجود الناس واتفقاعليه من حديث ابن عباس وقد تقدم في الزكاة اهقلت حديث أنس تقدم قريبا وفحديث آخوسنده ضعيف أنا أجود بني آدم وهو بلار يب أجودهم مطلقا كأنه أكلهم في سائر الاوصاف ولان جوده لله تعالى في اظهار دينه بل كان يحمد ع أنواع الجود من بذل العلم والمال وبذل نفسه لله تعالى في اظهار دينه وهداية عباده وايصال النفع الهم بكل طريق من اطعام حائعهم ووعظ حاهلهم وقضاء حوائعهم وتحمل أثقالهم وكان حوده صلى الله عليه وسلم كله لله تعالى وفي المغاء مرضاته (لاستعنده دينار ولادرهم قط فان فضل) أى بقي شي (ولم يحدمن يعطيه و فأه الليل) أى أناه فِحَّاةً (لَمْ يَأُو الى منزله حتى يتبرأمنه الى من بحتاج البه) قال العراقي رواه أبوداود من حديث بلال فى حديث طويل فيه اهدى صاحب فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع قلائص وكانت علمن كسوة وطعام وبسع بلاللذلك ووفيدينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد وحده وفيه قال فضل شئ قلت نعرد يناران قال انظر أن تربعني منهما فاست داخه لعلى أحمد من أهلى حتى تريحني منهمافلم يأتناأحد فبات فيالسجدحتي أصبح وظل في المسجد اليوم الثاني حتى اذا كان في آخر النهار حاءه راكنان فانطلقت بهما فكسوتهما وأطعمتهما حتى اذاصلي العتمة دعاني قلت مافعل الذي

مأقال لاقط الافي تشهده \* لولا التشهد كانت لاؤه نعم

وروى أحد من حديث ان أسيد الساعدي كان لا ينع شيأ يسأله وكان صلى الله علمه وسلم يؤثر على نفسه وأولاده فيعطى عطاء تعجز عندالمالوك كاستأتى للمصنف تفصيله ومن ذلك مميالم يذكره جاءته امرأة لوم حنين أنشدته شعرا تذكره أيام رضاعه فيهوازن فرد علمهم ماقمته خسمائة ألف ألف قال ابن دحمة وهذا نهاية الجود الذي لم يسمع عثله (ثم يعود على قوت عامه) الذي ادخره لعماله (فيؤثر منه) على نفسه وعياله (حتى لر بمااحتاج قبل انقضاء العام ان لم ياته شئ ) قال العراقي هـ ذامعاوم و بدل عليه مارواه الترمذى وابنماجه والنسائي منحديث ابن عماس انه صلى الله عليه وسلم توفى ودرعه مرهونة بعشر بن صاعا من طعام أخذه لاهله وقال ابنماحه بثلاثين صاعامن شعير واسناده حدوالمخارى من حديث عائشة توفى ودرعه مرهونة عنديم ودى اه قلت هذا الهودى هوأ بوالشحم والجيع بين الروايتن انه أخذ منهأولا عشر بن عشرة غرهنه اياهاهلي الجميع فن روى العشر من لم يحفظ العشرة الاخوى ومن روى الثلاثين حفظها على انروايتها أصم وأشهر فكأنت أولى بالاعتبار وهذايدل على غابة تواضعه صلى الله عليه وسلم اذلوسأ لمماسير أصحابه فى رهن درعه لرهنوها على أكثر من ذلك فاذا ترك سؤالهم وسألج وديا ولم يبال بان منصبه الشريف يابي أن يسالمثل جودي في ذلك فدل على غاية تواضعه وعدم نظره لحقوق مرتبتة وفيه دليل على ضيق عيشه صالى الله عليه وسلم لكن عن اختيار لاعن اضطرار لان الله تعالى فتم علمه في أواخر عمره من الاموال مالا يحصى وأخرجها كلهاني سبيل الله وصبرهو وأهل بيته على مرالفقر والضيق والحاجة النامة (وكان) صلى الله عليه وسلم ( يخصف النعل) أي يصلحها بترقيع وخرز (و رقع الثوب) أى يضع لماوهى منه رقعة أخرى بخيطهابه (و يخدم في مهنة أهله) المهنة بالكسروأنكرها الاصمعي وقال الكلام بالفتم يقالهو في مهنة أهله أى في خدمتهم وخرج في ثماب مهند مه أى في ثماب خدمته التى بلسهافى أشغاله وتصرفاته قال العراقي رواه أحدمن حديث عائشة كان يخصف نعله و يخمط نو به و بعمل في بينه كا بعد مل أحد كم في بينه ورجاله رجال الصحيح ورواه أبوالشيخ بلفظ و رفع الثوب والمخارى من حديث عائشة كان يكون في مهنة أهله اه قلت وروى الترمذي في الشمائل كان يفلي ثو به أى يلقط مافيه من القمل و نعوه وظاهر ذلك أن نعوالقمل كان يؤذى بدنه الشريف الأن يقال لا يلزم من النفلية وجوده بالفعل ونقل ابن سبع الهلم يكن القمل بؤذيه تعظيماله وروى أنونعم فى الحلية من

لايأخذه اآناه الله الاقوت عامه فقط من أيسر ما يجد من النمر والشعير و يضع سائر ذلك في سبيل الله لايستل شيرة الأعطاء ثم على المقامة في الله و يقاله و ي

و يقطع اللهم معهن وصحان أشدالناس حداءلا يثنب بصره في وجه أحد ويعبد دعوة العبد والحرو يقبل الهدية ولو أنها حرغة لبن أو فذ أرنب ويكافئ عليها ويأ كلها ولا يأ كل الصدقة ولا يستكبر عن الها الامة والسكين

حديث عائشة كان يفلي ثوبه و يحلب شانه و يخدم نفسه (و يقطع اللعم معهن) قال العراقي روا احد من حديث عائشة ارسل البناآل أبي بكر بقائمة شاة لبلا فأمسكت وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقالت فأمسكه وسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعنا وفى الصحيحين من حديث عبد الرحن بن أبي بكر في أثناء حديث وأيم الله مامن الثلاثين ومائة الاحزله رسول الله صلى الله على من سواد بطنها (وكان) صلى الله عليه وسلم (من أشد الناس حياء لايثنت بصره في وجه أحد) قال العراقي رواه الشيخان من حديث أي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها اه قلت و رواه كذلك الترمذي في الشمائل والعد ذراء المكر لان عذرتها وهي حلدة ، كارتها باقية والخدو بالكسرستر يععللهافى حنب البيت تكون فيهو حدهاحتى عن النساء وهي فيه أشد حماءم ماخار حهاذ الخلوة مظنة وقوع الفعل بها فعلم أن الراد الحالة الني تعتريها عنددخول أحد علمافيه لاالتي تكون علماحين انفرادها أواجتماعها عثاها فيه وفيه شأن عظيم فىحمائه صلى الله عليه وسلم وان الحماءمن الأوصاف المحمودة المطلوبة المرغب فهاوقد جبعله صلى اللهعليه وسبلم الغريزى والمكتسب الذيهو مناط التكليف فكان في الغريزي أشد حياء من البكر في خدرها ومن ذلك ماروي انه كان من حياله لايشت بصره فى وجه أحد (و) كان صلى الله عليه وسلم ( بحمي دعوة العبد والحر) قال العراقي رواه الترمذى وابنماجه والحاكم منحديث أنسكان يعيب دعوة الملوك قال الحاكم صحيع الاسسناد قلت بل ضعيفه والدارقطني في غرائب مالك والخطيب في أسماء رواة مالك من حديث أبي هر رة كان يحسب دعوة العبد الى أى طعام دعى ويقول لودعيت الى كراع لاجبت وهدذا بعمومه دال على احابة دعوة الحروهذه القطعة الاخبرة عندا المخارى من حديث أبيهر مرة وقد تقدم وروى ابن سعد من رواية حزة بنعبدالله بنعتبة كان لايدعوه أجرولاأسود من الناس الاأجابه الحديث وهومى سل اه (و) كان صلى الله علمه وسلم (يقبل الهدية ولوانها حرعة لين أو فذ أرنب و يكافئ علمها) قال العراقي روى المخارى من حديث عائشة قالت كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب علما وأماذ كرحوعة اللبن وفذالارنب ففي العجين منحديث أم الفضل انم اأرسلت بقدح من اللبن الى الذي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فشر به ولاحد من حديث عائشة أهدت أم المقرسول الله صلى الله علىه وسلم اه قلت والذي رواه المخاري من جهة قبول الهدية والاثابة علمها رواه كذلك أحد وأوداود والترمذى فى السن وفى الشمائل ومعنى شيبعلها أى عازى علها فيسن التأسى به صلى الله علمه وسلم ولكن محل ندب القبول حيث لاشهة قوية فهاوندب الاثابة حيث لم يظن المهدى اليهأن المهدى اعام المديله حماء لافى مقابل فامااذاطن أن الماعث عليه اعماهو الاثابة فلا يحو وله الاان أثابه تقدر مافي ظنه مماتدل علمه قرائن حاله وقد تقدم الحث في ذلك في باب هداما الامراء (و) كان صلى الله عليه وسلم (يأ كلها) أى الهدية (ولاياً كل الصدقة) رواه الشيخان من حديث أبي هر رة وقد تثادم ورواه أُحدُوالطهراني من حديث سُلمان ورواه ابن سعد من حديث عائشة (و) كان صلح الله عليه وسلم (لا يستكبر عن اجابة الامة والسكين) هكذا في النسخ وفي نسخسة العراقي لانستكبر أن عشى مع المسكمين وقال رواه النسائى والحاكم من حديث عبدالله بن أبي أوفى بسـند صحيح وقد تقدم في الباب الثاني من آداب العيبة ورواه الحاكم أيضامن حديث أبي سعيد وقال صيم على شرط الشيخين اهقلت ولفظ النسائي كانلايأنف أنعشي مع الارملة والسكين وبهذا يظهر أن الدي في ساف المنف من ذكر الامة تحريف من النساخ والصواب الارملة عروجدت فى الخارى أن كانت الامة لتأخذ بده صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت وعندأ جد فتنطلق به في حاجتها وعنده أيضا كانت الوليدة من ولائد أهل المد منة التحيء فتأخذ بدد رسول الله صلى الله علمة وسلم فالنزع يده من يدها حتى تذهب حدث شاءت

(و )كان صلى الله عليه وسلم (يفضب لربه عز وجل ولايغضبلنفسه) قال العراقي رواه الترمذي في الشمائل فحديثهند بنأبي هالة وفيهوكان لاتغضبه الدنما وماكان منها فاذا تعدى الحقلم يقم لغضه شئ حتى ينتصرله ولايغضب النفسم ولاينتصراها وفيه من لم يسم اه قلت ومعناه لاتغضب العوارض المتعلقة بماالناشئة عن غلبةالهوى والنفس واستيلاء الشيطان على القلب بتزيين زخارفها الزائلة الفانية عنده حتى رؤثرها على الكلات الباقمة وكمف تغضه وهوما كانخلق لهاأى التمتع بلذاتها وشهواتها وقوله لم يقبه لغضبه أى لم يقاومه شئ لأنه انما يغضب الحق وهولاقدرة للباطل على مقاومته وقوله لاينتصر لهاأى لانه ليس فيه حظ من حظوظها وشهواتها وانحاتمعضت حظوظه وأغراضه وارادته لله فهوقائم بما يمتثل لما أمره به فها (وينفذ الحق وانعادذاك بالضر رعليه وعلى أحجابه) أشار به الى قصة أبي جندل ابن سهيل بنعرو وهي عندالهاري في قصة الحديسة وذكرها في الشروط مطوّلة كذاو جد يخط الحافظ ابن يجرفى طرة كتاب شيخه وقد أغفله العراق (عرض عليه) صلى الله عليه وسلم (الانتصار بالمشركين على المشركين وهوفى قلة وحاجة الى انسان واحد مزيده فى عددمن معه فالى وقال الانتشاصر بمشرك) وفى نسخة الالاننتصر بالمشركن أوقال بمشرك قال العراقي واه مسلمين حديث عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مدر فلما كان محرة الوبرة أدركه وحل قد كان تذكر منه حرأة ونحدة ففرحيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قالحثت لانفعك وأصيب معك قالله تؤمن بالله ورسوله فقال لافالفار جم فلن نستعيى عشرك الحديث اه قلت وكذلك واه أحد وأبوداود وابنماجه بلفظانا لانستعين بشرك ورواه أحد أيضا والبخارى فى التاريخ من حديث خبيب بن سياف بلفظ الالنستعين بالمشركين على المشركين وروى البهتي من حديث أبي حيد الساعدى قال خرج رسول الله صلى الله علمه وسلم ومأحدحتى جاو زننية الوداع اذا كتبية خشناء قالمن هؤلاء قالعبدالله بن أبي في سمّا لقمن مواليه بني قينقاع قال وقد أسلوا قالوالاقال فليرجعوا الانستعين بالشركين على الشركين (ووجد من فضلاء أصحابه وخيارهم قسلابين المودفل يعف) أى لم يجر (علمم ولازاد على مرالحق) أى لم يتحاوز عن الق الذي هومر (بل وداه )أى القتيل من عنده (بمائة نافةوان بأعابه لحاجة الى بعيرواحد يتقوون به) قال العراقى مُتقى عليه من حديث سهل بن أبى حثمة ورافع بن خديج والرجل الذي وجدمقتولاهو عبدالله بن سهل الانصاري (وكان) صلى الله عليه وسلم (يعصب الجرعلى بطنه من الجوع) قال العراق متفق علىممن حديث حارفي قصة حفر الخندق وفعه فاذارسول الله صلى الله عليه وسلم قدشد على بطنه حرا وأغرب أبن حبان فقال في صحده الماهو الحزة بضم الحاءوآخره زاى جدم حرة وليس عنابع على ذلك و رد عليه مأر واه الترمذي من حديث أبي طلحة شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوعو رفعنا عن بطونناعن حر حر فرفعرسول الله صلى الله عليه وسلم عن حر من ورجاله كاهم ثقات اهقلت وقد استشكل بما فى الصحين الهصلى الله عليه وسلم قاللاتواصلوا قالواانك تواصل قال الى است كالمحدكم انى أطعم وأستى وفرواية يطعمني ربى ويسقيني وبهذا تمسك بنحمان فى حكمه بمطلان الاحاديث الواردة بانه صلى الله علمه وسلم كان يحوع و يشد الحجر على بطنه من الجوع قال وانما هو الحجز بالزاى وهو طرف الازار ومانغني الحجر عن الجوع ومحاب مان هداناص مالمواصلة فكان اذاواصل بعطي قوة المطاعم والمشارب أويطع ويسق حقيقة على الخلاف فيذلك وأمافى غيرحالة المواصلة فلربردفيهذاك فوجب الجمع بين الاحاديث بعمل الاحاديث الناصة على جوعه على غيرحالة المواصلة وروى أبن أبي الدنيا أصاب الني صلى الله عليه وسلم جوع يوما فعمد الى يحر فوضعه على بطنه ثم قال ألارب نفس طاعمة ناعمة في الدنياجائعة عارية يوم القيامة الحمديث وفي الصحيح من حديث جابر انا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية فقالوا للني صلى الله عليه وسلم هذه كدية عرضت في الخندق فقام و بطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام

مغضب لربه ولا نغضب لنفسه و منفذ الحق وان عادداك علىه مالضر وأوعلي أمحابه عرض علمة الانتصار بالشركين على الشركين وهوفى قلة وحاحة الى انسان واحديز بدهفي عددمن معه فأبى وقال أنا لاأنتصر عشرك ووحدمن فضلاء أصحابه وخمارهم قشلابين الهودفاريحف علمهم ولا زادعلى مرالحق بلوداه عائة اقةوان بأجحابه لحاحة الى بعدر واحد شقة ونابه وكان بعصب الخرعلي بطنه منالوع

لانذوق ذواقاالحسديث وقدرواه أبضاأحد والنسائى فقدعلم بماتقر رأن الصواب سحة الاحاديث وقد رد الضماء المقدسي قول اب حمان التقدم فى رسالة عدفها أوهامه وعدذاك من جلتها وحكمة شدالخرانه يسكن بعضألم الجوع لان البطن اذاخسلا ضعف صاحبه عن القيام بتقوس ظهره فاحتيج لربط الحجر لشده واقامة صلبه وبمناأ كرمالته تعالى به نبيه صلى الله علمه وسلم انه مع تألمه بالجوع لمضاعف له الاحر حفظ قوّته ونضارة جسمه حتى انه من رآه لانظن به جوعا بل كان جسمــه الشر يف مع ذلك برى أشد نضارة ورونقا من أجسام المترفهين بنعيم الدنيا (يأكل ماحضر) لديه (ولا برد مآوجد)وفي كتاب الشمائل لابى الحسن بن الضماك بن المقرى من رواية الاوراعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مأأبالى مارددت بهعني الجوع وهذامعضل فاله العراقي قلت وقدر واه ابن المبارك في الزهد عن الاوراعي عليموسلم فقال أعندك شئ قلت لاالاخمر بابس وخل فقال هاتى الحديث ولمسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الادم فقالواماعند باالاخل فدعابه الحديث (وانو جد عرادون خبراً كله) روىمسلم والنرمذي منحديث أنس قالرأيته مقعيايا كلتمرا وروى أبوداود منحديث أنس قال كان يؤتى بالتمرفيه دود فيفتشه يخرج السوس منه (وان وجدشواء أكله) روى الترمذي في السنن وصحه وكذافى الشمائل من حديث أمسلة انهاخرجت اليهجنبامشو يافأ كل منه الحديث (وان وجد خبز برأوشه برأكه ) و روى الشيخان من حديث عائشة ماشبه عرسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثه أيام تماعا من خبز رحتى مضى لسبيله لفظ مسلم وفي رواية له ماشيهمن خبز شعير يومين منتابعين والطبراني فىالكبيرمن حديث اس عباس كان معلس على الارض ويأ كل على الارض و يعتقل الشاة و محبب دعوة الماوك على خبزالشعير والترمذي وصحعه واسماحه منحديث اسعماس كان أكثر خبزهم الشعبر وروى الترمذي في الشمائل كان يدعى الى خيزالشعير والاهالة السنخة (وان و جدحاوا أوعسلااً كله)و روى الشيخان والار بعةمن حدرث عائشة كان يحسا لحلواء والعسل وألحلواء عدو بقصركل مافيه حلاوة فالعسل تخصيص بعدتهمم وقال الحطابي الحاواء يختص بمادخلته الصنعة وقال بنسده هيماعو لجمن الطعام محاووقد تطلق على الفاكهة وقال الثعالي فى فقه اللغة ان حاواء صلى الله عليه وسلم التي كان يحم اهى الجسع وهيغر يجنبلن وقال الحطاب لم تكن يحبته صلى الله عليه وسلم الحاواء على معنى كثرة النشه علها وشدة نزع النفس وانماكان ينالمنها أذاحضرت نيلاصالحا فيعلم بذلك انهاتعيبه (وان وجدلبنا دونخسبز اكنفيه) وروى الشيخان من حديث ابن عباس ان الني صلى الله عليه وسلم شرب ابنا فدعايماء فعضمض (وان وجد بطيخا أورطباأ كله) روى الحاكم من حديث أنس قال كأن يا كل الرطب ويلقى النوى فى الطبق و روى النسائى من حديث عائشة قالت كان ما كل الرطب بالبطيخ واسمناده صحيح ولفظ الترمذي كأنيا كل البطيخ بالرطب وهكذا رواءا بنماجه من حديث سهل بن سعدوالطبراني من حديث عبدالله بنجفر وزاد أنوداود والبهتي فىحديث عائشة ويقول يكسر حرهذا ببرد هذا و بردهذا بحر هذاور وى الطبراني في الأوسط والحاكم وأبونعيم في الطب من حديث أنس قال كان ياخذ الرطب بمينه والبطيخ بيساره فيأ كلالرطب البطيخ وكانا أحب الفاكهة اليه (لاياً كل متكمًا) تقدم في الباب الاوّل من كاب آداب الاكر وروى أحد من حديث ابنعر وكان لاياً كل متكنا ولايطاً عقب وجلان (ولا يأكل على خوان) تقدم أيضافي الباب المذكور وهو بالكسرويضم المائدة عليها طعام معرب يعتاد بعض المترفهين والمتكمر شالا كل عليه احترازا عن خفض رؤسهم فالا كل علمه بدعة لكنها جائزة (منديله باطن قدمه) قال العراقي لا أعرفه من فعله واغلا المعروف فيه مارواه ابن ماجه من حديث جار كارمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا مانجدا الطعام فاذا وجدناه لم تكن لنامناديل الاأ كفناوسوا عدنا وقد تقدم

يأكل ماحضر ولا برد ماوجد ولا يتورعن ماحج حسلالوان وجد عصرا لون خسبراً كله وان وجد شواءاً كله وان وجد خبراً وان وجد حاوا أوعسلا وان وجد الما أكله وان وجد الما دون خبراً كتفي به وان وجد الما كله المحالة ولا على خوان منديله باطن قدمه

فالطهارة (لم يشبع من خبزو ثلاثة أمام متوالمة حتى لقي الله عزوجل) رواه الشيخان من حديث عائشة ماشبع رسول الله صلى الله علمه وسلم ثلاثة أيام تباعا من خبز برحتى مضى لسسله وقد تقدم قريدا (ايثارا)منه للغير (على نفسه لافقرا وعلا) لان الله تعالى فتح عليه في أواخر عمره من الاموال مالا يحصى وأخرجها كلهانى سبيل الله وصعرهو وأهل بينه على الفقر والضيق والحاحة النامة (يحبب الولمية) وهي طعام العرس وتقدم قوله لودعمت الى كراع لاحبت وفى الاوسط الطبراني من حديث ابن عباس ان كانالر حل من أهل العوالى ليدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف الليل على خسير الشعير فعيب واسناده ضعيف وقد تقدم قريبا (و معود المرضي) حتى لقدعاد غلاما بهوديا كان يخدمه وعادعه وهو مشرك وعرض علهماالاسلام فاسلم الاؤل وقصته فى المخارى وروى أبوداود من حديث عائشة كان بعود المريض وهومعت كف (و شهدالخنائز )روى الترمذي واسماحه وضعفه والحاكم وصحعهمن حديث أنس قال كان بعود المريض ويشهد الجنائر ورواه الحاكم من حديث سهل بن حنيف وقال صيح الاسناد وفى الصحين وغيرهماعدة أحاديث من عمادته المرضى وشهوده العنائز منها حديث عامر عندهما قال مرضت فأتانى النبي صلى الله عليه وسلم بعودنى وأنو بكر رضى الله عنه وهماما شيان الحديث وقد أخرجه الشيخ أنوداود (و عشى وحده بين أعدائه بالاحارس) قال العراق رواه الترمذي والحاكم من حديث عائشة كانرسول اللهصلي الله علمه وسلم يحرس حنى نزلت هذه الاكهة والله بعصمك من الناس فأخرج وأسهمن القبة فقال انصرفوا فقدعصى الله قال الترمذي غريب وقال الحاكم صحيح الاسناد (أشد الناس تواضعا) اعلم أن العبد لا يبلغ حقيقة التواضع وهو التذلل والتخشع الااذا أدام تحلى نو رالشهو دفي قلمه لانه حينئذ بذب النفس واصفه اعن غش السكر والعم فتلين وتطمئن الحق والحق عموآ ثارها وسكن وهمها ونسان حقهاوالذهول عن النظر الى قدرهاول كان الحظ الاوفرمن ذلك لنسناصلي الله عليه وسلم كأن أشدالناس تواضعا وحسمك شاهداعلى ذلك انالله سحانه خبره بن أن يكون ملكانسا أونساعمدا فأختار أن يكون بساعبدا ومن ثم لم يأ كل متكمًا بعد وقال آكل كما يأكل العبدحة فارق الدنماولم يقل لشئ فعله أنس خادمه أف قط وماضر بأحدامن عبده وامائه وهذا أمى لايتسع له الطبع البشرى لولاالتأييد الاله بي قال العراقي روى أبوالحسن من الضعال في الشهائل من حديث أبي سعيد الخدري في صفته صلى الله علمه وسلمتواضع فى غيرذلة وسنده ضعيف وفى الاحاديث العججة الدالة على شدة نواضعه غنية عنه منها عندالنسائي منحديث ابن أبي أوفى كان لايانف ولايستكبر أن عشى مع الارملة والمسكن الحديث وقد تقدم اله قلت ومنهاماروى عن عائشة ما كان أحسن خلقامنه مادعاه أحدمن أصحامه الاقال لسكوكان مركب الجار ومردف خلفه وفي مختصر السبرة الطبرى انه كان ركب حاراعريا الى قباء ومعه أبوهرمة فقال أجلك فقال ماشئت ارسول الله فقال اركب فونب ليركب فلي يقدر فاستمسك به صلى الله علمه وسلم فوقعا جمعا غركب وقالله مثل ذلك ففعل فوقعا جمعا غركب فقالله مثل ذلك فقاللاوالذي بعثك مالحق مارممتك فالشاوانه كان في سفر فأمر أصحابه ماصلاح شاة فقال وجل على "ذبحها وقال آخر على "سلخها وقال آخرعلى طعفها فقال صلى الله عليه وسلم على جمع الحطب فقالوا بارسول الله نكفيك العمل فقال قد علت انكم تسكفوني ولسكن أكره ان أغيزعليكم وان الله تعالى يكره من عبده أن براه منميزا بين أصحابه اه وروى ابن عساكر القصة الاخبرة مختصرة وروى أدضاانه صلى الله علىه وسلم كان في الطواف فانقطع شسع نعله فقال بعض أصحابه ناولني أصلحه لكفقال هذه اثرة ولاأحب الاثرة وفي الشفاء انه صلى الله علمه وسلم خدم وفدالنجاشي فقالىله أصحابه نكفيك فقال انهم كانوالاصحابنا مكرمين وأناأحبان أكافئهم فكل هذه الاخباردالة على شدة نواضعه صلى الله عليه وسلم (وأسكنهم) أي أكثرهم سكونا (في غير كبر) قال العراقير وىأبوداود وانماحه منحديث العراء فلس وحاسنا كأنعلى رؤسنا الطعر ولاصاب السنن

لم سموالية من لله الله المدالية الله المدال المالية المدالة ا

وأبلغهم فى غيرنطويل وأحسنهم بشرالا بهوله شى من أمسور الدنيا ويلبس ماوحد فرة شملة ومرة بردحية عانياومرة حبة صوف ماوجد من الماح لبس وعاده فشة يلسمة فى خنصره الاين والابسر بردف خلفه عيده

من حديث أسامة بنشريك أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤسهم الطبروفي الشمائل للترمذي أطرق حلساؤه كأتماعلى رؤسهم الطير فاذاسكت تكامواوفي الشمائل لابي الحسن بن الفحال من سعيد أبي سعيد الخدرى دائب الاطراق وسنده ضعيف أى دائم السكون وقوله كأثما على رؤسهم الطهر كنامة عنكونم معند كلامه صلى الله علىه وسلم على غاية المة من السكوت والاطراف وعدم الحركة والالتفات أوعن كونهم هابين مدهوشن في هيئتمل أن كالرمه عليه المهالوجي وحلالة الرسالة وأصل ذلك انسلىان علىمالسلام كان اذاأمر الطير بأن تطالى أصحابه غضوا أبصارهم ولم يتكلموا حتى يسألهم مهابة أوعن كومهم متلذذن بكادمه وأصل ذلك ان الغراب يقع على رأس البعير يلقط عنه صغار القردان فيسكن سكون راحة ولذة ولا يحرك رأسه خوفامن طيرانه عنه وهذه الحالة لهما نماهي من تخلقهم باخلاقه صلى الله علىه وسلم اذكان صلى الله عليه وسلم لكال استغراقه بالشاهدة في سكون دائم واطراق ملازم (وأبلغهم)أى أكثرهم بلاغة في الكلام (من غيرتطويل) قال العراقي روى الشخان من حديث عائشة كان عدت حد شالوعده العادلاحصاه ولهما منحديثهالم يكن بسردالحديث كسردكم علقه المخارى ووصله مسلم زادالترمذي ولكنه كان يتكلم بكلام يبينه فصل يحفظه منجلس المسه وأه في الشمائل من حديث هند من أبي هالة يتكلم بحوامع الكلم فصل لافضول ولاتقصير (وأحسنهم بشرا) قال العراقي رواه الترمذي في الشمائل من حديث على من أبي طالب كان صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق الحديث وله في الجامع من حديث عبدالله بن الحرث بن حزء مارأيث أحدا كان أكثر تسمامن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غريب قلت وفيه اب لهيعة (الايموله شيّ من أمور الدنما) يقال هاله الشيّ اذاراء ـ وأعيم قال العراقي روى أحد من حديث عائشة ما عب رسول الله صلى الله علمه وسلم شئ من الدنيا ولا أعجبه أحددقط الا ذوتني وفي لفظ له ماأعجب الذي صلى الله علمه وسلم ولاأعيه شيّ من الدنيا الاأن يكون منها ذوتقي وفيه ابن لهيعة (ويلبس ماو حد) من غيرقيد (فرة) يليس (شملة ومرة ودحرة عانية ومرة حبة صوف ماوجد من المباح ليس) قال العراقير وي الناري من حديث سهل بن سعد جاءت اس أة بردة قال سهل هل قدر ونما البردة هي الشملة منسوب في حاشيتها وفيه ففر جعليناوانم الازاره الحديث ولابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في شملة قدعة رعامها فيه الاحوص بن حكم مختلف فيه والشخين من حديث أنس كان أحب الشاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة ولهمامن حديث المغيرة وعليه جبة من صوف ضيقة الكمين ( وخاتمه فضة ) منفق عليه من حديث أنس اتحذ خاتمامن فضة ( يلبسه في خنصره الاعن)رواه مسلم وأحد والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم البس غاتم فضة في عينه والمخارى من حديثه فاني لارى بريقه في خنصره ولان التختم فدم فوع تشريف وزينة واليمنج ماأولى وأحق و به قال أبو حنيفة والشافعي (و ) تارة في خنصره (الايسر ) ابيان الجواز روى مسلم وأحد عن أنس كان خاتمه صلى الله عليه وسلم في هـــذه وأشار لخنصر بساره و رواه أبو داود من حديث عمر كان صلى الله عليه وسلم يتختم في بساره وهومذه بمالك ورواية عن أحدوقد انتصر معضهم لافضلمة التعتم فى اليسار حتى قال بعض الحفاظ التعتم بها مروى عن عامة الصحابة والتابعين والجواب انحديث الغنتم فى المين رواه مسلم وأحدو الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي قال مجديعني الخارى هذا أصم شئمن الني صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واذا كان حديثه أصم وكان هوالموافق المعروف من حاله صلى الله عليه وسلم الله كان بو ثرالهين بكل مافيه تكريم وزينة فلا يحيد عن اعتماد أفضلية التختر في المين ( ردف خلفه عبده ) أردف صلى الله عليه وسلم أسامة من زيد من عرفة كا ثبت فى العيمين من حديث ابن عباس ومن حديث أسامة وأردفه من أخرى على جار وهوفى العدمين

أيضا من حديث ابن عباس ومن حديث أسامة وهومولاه وابن مولاه (أوغيره) أردف الفضل بنعباس من المزدلفة وهوفى الصحيف أيضامن حديث أسامة ومن حديث ابن عباس والفضل بن عباس وأردف معاذبن حبل وان عروغيرهم من الصحابة قاله العراقي وروى أبوداودوغيره ان قيس بن سعد محبه راكما حارابيه فقالله اركب فأبي فقالله اماأن تركب واماأن تنصرف وفى رواية اركب اماي فصاحب الداية أولى عقدمها وتقدم ركوب أبيهر مرة خلفه على حارعرى وهو منوحه الى قباء عن السيرة الطبرية قريبا (مركب ما أمكنه مرة فرسا) روى الشيخان من حديث أنس ركو به صلى الله عليه وسلم فرسالا بي طلحة ولسلم من حديث معرة ركو به الفرس عز باحين انصرف من جنازة ابن الدحداح ولسلم من حديث سهل بن سعد كأن الني صلى الله عليه وسلم فرس يقال الها اللغيف (ومن بعيرا) روى الشيخان من ديث البراء ومن حديث أبن عباس طاف الني صلى الله عليه وسلم في عنه الوداع على بعير (ومرة بغلة شهباء)روى الشيخان من حديث البراء رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء يوم حنين (ومرة حارا) روى الشيخان منحديث أسامة انه صلى الله عليه وسلم ركب على حارا كاف الحديث (ومرة راجلا) ايماشاعلى الرحل وروى الشيخان من حديث ابن عركان يأنى قباء را كاوماشا (ومرة حافيا) أي بلانعل (ومرة الدرداء ولاعامة ولا فلنسوة يعودالمرضى فىأقصى المدينية) روىمسلم منحديث ابنعرفي عيادته صلى الله علمه وسلم اسعد بن عمادة فقام وقنامعه ونعن بضعة عشرماعلينا نعال ولاخفاف ولاقلانس ولا قص عُشى في السباخ ( بعب الطيب) وفي نسخة زيادة والرائعة الطيبة (ويكره الرائعة الدينة)وفي نسخة الرواح الرديئة اعلم انه صلى الله عليه وسلم كانطب الرائحة داعلوان لم عسطيبا ومن ثم قال أنس ماشهمت ريحاقط ولامسكاولاعنبراأطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أبو بعلى والبزار بسندصيح انهصلى اللهعليه وسلم كان اذامرمن طريق وجدمنه رائعة المسك وفال مررسول اللهصلي الله عليه وسلم منهذا الطريق ومعذلك كان يحب الطيب والرواغ الطيبة روى النسائي والطبراني والخطيب من حديث أنس حبب الى النساء والطب و رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم وروى أبوداودوالحاكم منحديث عائشةانهاصنعتارسولاللهصلى اللهعليه وسلم حبة منصوف فلبسها فلما عرف وجدري الصوف فاعهاوكان تعبه الريح الطبهة لفظ الحاكم وقال صحيع على شرط الشيخين ولأبن عدى من حديث عائشة كان يكره أن يوجد منه الاريح طيبة (و يجالس الفقراء) روى أبوداود من حديث أبى سعيد حاست في عصابة من ضعفاء المهاح من ان بعضهم ليستر ببعض من العرى وفيه فلس رسول اللهصلي الله عليه وسلم ومطنال عدل بنفسه فينا الحديث ولابن ماجه منحديث خماب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلس معنا الحسديث فى زول قوله تعالى ولا تطرد الذين بدعون رجم الاسية واسنادهماحسن (ويؤاكل المساكين) روى البخارى من حديث أبي هريرة قال وأهل الصفة أضياف الاسلام لايأوون الى أهل ولامال ولاعلى أحداذا أتنه صدقة بعث بماالهم ولم يتناول منها فاذا أتنه هدية أرسل الهم وأصاب منها وأشركهم فها (ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم ويتألف أهل الشرف بالبرلهم) روى النرمذي في الشمائل من حديث على الطويل في صفته صلى الله علمه وسلم وكان من سيرته ايثار أهل الفضل باذنه وقسمه على قدر فضلهم فى الدين وفيه و اؤافهم ولا ينفرهم و يكرم كريم كرقوم و يوليه عليهم الحديث والطبراني من حديث حر برفى قصة اسلامه فالغي الى كساء ثم أقبل على أصحابه ثم قال اذا أنا كم كرم قوم فاكرموه ورواه الحاكم من حديث معبد بن خالد الانصاري نحوه وقال صحيح الاسناد (ويصل ذوى رجه من غير أن بؤ ثرهم على من هو أفضل منهم) روى الحاكم من حديث ابن عباس كأن يجل العباس اجلال الوالدوالوالدة وله من حديث سعد بن أبي وقاص انه أخرج عه العباس وغيره من المسعد فقالله العباس تخر حناونعن عصبتك وعمومتك وتسكن علىافقال ماأنا أخرجك وأسكنه ولكن الله عزودل

أرغيره بركبماأمكنهم، فرساوم، قبعيراوم، قبعلة شهباء ومرة جاراوم، عشى راحلا افدا بلارداء ولاعمامة ولاقلنسوة بعود المرضى فى أقهى المدينسة المرضى فى أقهى المدينسة ويحالس الفقراء ويخالس الفقراء ويأ كل المساكين ويكرم ويئالف أهمل الشرف أهل الفضل فى أخلاقهم مانغير أن يؤثرهم على من البراهم بصل دوى رحه هوأ فضل منهم

لايحفوعلى أحد يقبل معذرة المعتدر البه عزح ولايقول الاحقا يضحك من غبر فهقهة

أخرحكم وأسكنه فال في الاول صحيح الاسناد وسكت في الثاني وفيه مسلم الملائي وهوضعيف قال العراقي فا ترعلما لفضله بتقدم اسلامه وشهوده مدرا والله أعلم قلت و وحدت بخط الحافظ ابن يخر مانصه في مسندأ حد ما دل على إن القاء بالعلى لكونه لم لكن له بأل غيره اله وفي الصححين من حديث أبي سعيد لايبق في المسجد باب الاسد الاباب أبي بكر (الايجة وعلى أحد) رؤى أبود اودوا لترمذى في الشمائل والنسائي في المهم واللملة من حديث أنس قلمانواحه وحلاشي بكرهه وفيه ضعف والشخين من حديث أبي هريرة ان رحلااستأذن عليه وسلم فقال بنس أخوالعشيرة فلادخل ألانله القول الحديث (ويقبل معذرة المعتذراليه) متفق عليه من حديث كعب سمالك في قصة الثلاثة الذس خلفوا وفيه طفق المخلفون بعتذرون اليه فقبل منهم علانيتهم الحديث (عزح) أحيانا (ولايقول الاحقا) رواه أحد من حديث أبيهر مرة وهو عندالترمذي بلفظ قالوا انك تداعينا قال اني لأأقول الاحقا وقال حسن قاله العراقي اعلم انهصلى الله علمه وسلم كانمع أصحابه وأهله وغيرهم على غاية من سعة الصدر ودوام البشر وحسن الخلق حتى نظن كل أحد من أصحابه انه أحمهم اليه وهذا اميد اناليس فيه الاواجب أومستحب ولولم يكن من مباسطته لهمالا الاستنضاءة بنو رهدايته والافتداء به فى ذلك وتألفهم حتى يزول ماعندهم من هيبته فيقدرون على الاحتماع بهوالاخذعنه كانذلك هوالغابة العظمي في الكمال والحاصل ان المداعبة لاتنافي الكال مرهي من توابعه ومتمماته اذا كانت حارية على القانون الشرعي مان يكون على وفق الصدق والحق و يقصدتألف قلو بالضعفاء وجبرهم وادخال السرو روالرفق علمهم والمنهى عنه من المزاح انحاهو الافراط فمه والدوام علمه لانه بورث كثرة الفعك وقسوة القلب والاعراض عنذكرالله تعالى وعن التفكرفي مهدمات الدمن بلرعا بؤل كثيرا الى ابذاء وحقدوسقوط المهامة والوقار ومن احه صلى الله علىموسلم سالم من جيع هذه الامور يقعمنه على جهة الندرة لمصلحة تامة من مؤانسته بعض أصحابه فهو بهذا القصدسنة وماقال بعضهم الاطهرانه مباح لاغير فضعيف اذالاصل فى أفعاله صلى الله عليه وسلم وحوب أوندب التأسى به فيها الالدليل عنع من ذلك ولادليل هناعنع منه فتعين الندب كاهومقتضى كالرم الفقهاء والاصولسنهذا وقد ألق الله سحانه علمه الهامة ولم تؤثرفه مزاحه ولامداعيته فقدقام رحلس يدمه فأخذته رعدة شدمدة ومهامة فقال هوت علمك فانى استعلاف ولاحمار انماأ ناابن امرأة من قريش تأكل القدىد كمكة فنطق الرجل محاجته وروى مسلم منحديث عروبن العاصي صحبت رسول الله صلى الله علىه وسلم ماملا تتعيني منهقط حماءوتعظيماله ولوقيل ليصفه لماقدرت فاذا كانهذا حاله وهو من أحلاء أصحامه فمأ ظنك بغيرهم ومن ثم لولامريد تألفه ومباسطته لهملاقدرأحد منهم أن يحتمعه هسةوخوفا منه سما عقدما كان يتعلى علمه من مواهب القرب وعوائد الفضل لكن كان لايخرج الهم بعدر كعني الفعر الا بعدالكلام معاشة أوالاضطعاع بالارض اذلوخرج البهم على عالته الي تعلى بمامن القرب في مناحاته وسماع كالامربه وغيرذاك ممايكل اللسانءن وصف بعضه لماا سنطاع بشمرأن يلقاه فكان يتحدث معها أو تضطعم بالارض استأنس عنسه أو يعنس أصل خلقه وهي الارض تم يخرج الهم يحالة يقدرون على مشاهدتها رفقام م ورحة لهم ( يفحل من غيرقهقهة ) روى الشيخان من حديث عائشة ماراً بت رسول الله صلى الله علمه وسلمقط مستحمعات احكاحتى أرى لهواته اعاكان يتسم وللترمذي من حديث عدالله من الحرث من حوء ما كان خول رسول الله صلى الله عليه وسل الاتبسم اوقال صحيح غريب ولفظه فىالشمائل لايضعانا الاتبسماوله فى الشمائل أيضامن حديث هند بن أبي هالة جل ضحكه التبسم وقوله الاتبسى احعلهمن الفحك مجازاذهو مبدؤه فهو كعل السئة من النوم ومعنى قوله فتبسم ضاحكامن قه لهاأى شارعا في العجل اذهواند ساط الوحه حتى تظهر الاسد نان من السرور ثمان كان بصوب وكان تعمث يسمع من بعيد فهوالقهقهة والافالغفك وانكان بلاصوت فهوالتيسم وروى الترمذي في الشماثل

من حديث أى ذرفى حديث ساقه وفيه ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواحذه قبل المراد منه المبالغة في كونه فحل فوق ما كان بصدر عنه وفيه دليل على أن الفعل في مواطن النعب لايكره ولا يخرم الروءة اذالم يحاوزيه الحدالمعتاد ولايناني هذامام من حديث عائشة لانهاا في انفتر ويتها وأبوذر أخير بماشاهده والمثبت مقدم على النافي والحاصل من مجموع الاحاديث انه صلى الله عليه وسلم كان فى أغلب أحواله لا مزيد على التسم و ر عازاد على ذلك ففحك والمكروه من ذلك الاكثار منه أو الافراط فيه لانه يذهب الوقار ( رى اللعب الماح فلاينكره) روى الشيخان من حديث عائشة في لعب الحيشة بين بديه في المسجد وقال لهم دونكر بابني أرفدة وقد تقدم في كاب السماع (و يسابق أهدله) رواه أبو داودوالنسائي في الكبرى واسماحه من حديث عائشة في الباب الثالث من كتاب الذكاح ( ترفع الاصوات عليه) هكذا في النسخ وعند العراقي عنده (فيصبر) قال العراقي روى المخارى من حديث عبدالله بن الزبيرةدم ركب من بني يميم على الذي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد وقال عربل أم الاقرع بن حابس فقال أبو بكر ماأردت الاخد لافى فقال عرماأردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصوائهمآ فنزات باأبهاالذين آمنوالاتقدموا بين يدى الله ورسوله اه قلت وكذلك رواه ابن المنذر وابن مردويه وروى البخاري وابن المنذر أيضا والطبراني عن ابن أبي مليكة قال كادالخيران أن يها كاأبو بكر وعررفعاأصوا تهماعندالني صلىالله عليه وسلمحين قدم عليهركب من بني تميم فساقه وأخوجه الترمذي من هذا الطريق قال وحد تني عبد الله من الزير وأخرجه ان حرير مثله (وكان له لقاح وغنم يتقوّن هو وأهله من ألبانها) روى محد بن سعد كاتب الواقدى في الطبقات من حديث أم سلة كان عيشنام عرسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن أوقالت أكثر عيشنا كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالغابة الحديث وفرواية له كانت لنا اعترسبع فكان الراعى يبلغ بهن من الجد ومن أحداو بروح بهن علينا وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاح بذى الجدر فيتوب البناألمانها بالليل الحديث وفي اسنادهما مجدين عرالواقدى ضعيف فى الحديث وفى المحصن من حديث سلة بن الاكوع كانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم نرعى بذى قردا لحديث ولابي داودمن حديث لقبط بن صبرة لناغم مائة لانريدان تزيد فاذاولد الراعى بم مذفح عنام كانم اشاة الحديث (وكان له عبدواماء لا مرتفع علم م في مأكل ولامليس) روى مجدين سعدفى الطبقات من حديث سلى قالت كان خدم الني صلى الله عليه وسلم اناوخضرة ورضوى وممونة بنت سعدا عنقهن كاهن واسناده ضعيف وروى أيضاات أبابكر بن خرم كشب ألى عربن عبدالعز بزباسماء خدمرسول اللهصلي الله علمه وسلم فذكر مركة أمأعن وزيدس حارثة وأيا كنشةوآ نسة وشقران وسفينة وثو بانور بالحاوساراوأ بارافع وأنامو يهيةورافعاأ عنقهم كلهم وفضالة ومدعاوكركرة وروى أبو مكرين الغمالة فى الشمائل من حديث أبي سعيد الحدرى باسنا دضعيف كان صلى الله عليه وسلم يأكل مع خادمه ولمسلمن حديث أبى البسر أطعموهم ماتطعمون وألبسوهم مماتلبسون الحمديث (لاعضى ال وقت فىغيرعل لله تعالى أوفى الابدله منه لصلاح نفسه ) روى الترمذى فى الشمائل من حديث على كان اذا آوى الى منزله حزاً دخوله ثلاثة أحزاء حزائله وحزاً لاهله وحزاً لنفسه مرحزاً حزاء بينسه وبين الناس فرد ذلك بالخاصة على العامة الحديث ( يخرج الى بساتين أحجابه ) تقدم في الباب الثالث من آداب الاكل خروجه صلى الله عليه وسلم الى بستان أبي الهيثم بن المنهان وأبي أبوب الانصارى وغيرهما (الا يحقر مسكينا لفقر. وزمانته ولايماب ملكا لملكه يدعوهذا وهذا الىاللهدعاء واحدا) ووي العناري من حديث سهل بن سعد مررحل على رسول الله صلى الله على وسلم فقال ما تقولون في هذا قالواحرى ان خطب أن سنكم الحديث وفعه فر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا فالواحري ان خطب أن لا سنكم الحديث وفه هذاخير من مل الارض مثلهذا واسلم منحديث أنس أن الني صلى الله علمه وسلم كتب

برى العب الباح فلاينكره
يسابق أهله و ترفع الاصوات
عليه في عليه و وأهله من
ألبائم اوكان له عبيد واماء
لا يرتفع عليه من مأكل
ولامليس ولاعضى له وقت
في غير على لله نعالى أوفيما
لابدله منه من صلاح نفسه
يغرج الى بساتين أصحابه
لابحتقر مسكينا لف غره
وزمانت ولا يجاب ملكا
للكه يدعوهذا وهذا الى
الله دعاء مستويا

الى كسرى وقيصر والنحاشي والى كل جبار بدعوهم الى الله عز وجل (قدجم الله له السيرة الفاضلة والسياسة النامة وهوأي منسوب الى بطن الام (لايكتب ولا يقرأ) تقدم الكادم فيه في كتاب العلم (نشأ فى بلاد الجهل والصحارى فى فقر وفى رعاية العُنم يتما لا أب له ولا أم) أذ كانا قد توفيا من قبل أن يكبر (فعلمه الله تعالى جميع محاسن الاخلاق والطرف الحيدة وأخبار الاقلين وألا منرم ومافيه الفوز والنحاة فى الا سخوة والغبطة والحدلاص فى الدنيا ولزوم الواجب وترك الفضول) هذا كله معروف معاوم فروى الترمذي في الشمائل من حديث على في صفته وكان من سبرته في حزَّ الامة ايثار أهل الفضل باذنه وقسمه الحديث وفيه فسألته عن سيرته في جلسانه فقال كان دائم الشر سهل الخلق لن الجانب الحديث وفيه كان لا يخزن لسانه الافيما يعنيه وفيه قد ترك نفسه من ثلاث من المراء و الأكثار ومالا يعنيه الحديث وقد تقدم بعضه وروى ابن مردويه من حديث ابن عباس في قوله تعالى وما كنت تناوم قبله من كتاب ولاتخطه بجينك الآية قال كانني الله صلى الله عليه وسلم أميالا يقرأولا يكتب وقد تقدم فى العلم والمخارى منحديث ابن عباس اذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومأنة في سورة الانعام قدخسر الذس قتاوا أولادهم سفها بغيرعل ولاحد وابن حبان من حديث أمسلة في قصة هعرة الحيشة ان جعفرا قال النجاشي أيم الملك كناقوما أهل حاهلية نعبدالاصنام ونأكل الميتة الحديث ولاحد من حديث أبي " ابن كعب انى لغي محراء أبن عشر سنين وأشهر فاذا كلام فوق رأسي الحديث والمخارى من حديث أبي هر مرة كنت أرعاهاأى الغنم على قرار رط لاهل مكة ولابي يعلى وابن حبان من حديث حلمة أنما كمأنرجو كرامة الرضاعة من والدالمولودوكان يتما \* (تمة) \* قال الحلمي في شعب الاعان من تعظمه صلى الله عليه وسلم أنلانوصف بمماهو عندالناس من أوصاف الضعة فلايقال كان فقيرا ومن ثم أنكر بعضهم اطلاف الزهدف حقه ولقدقيل لحمد بنواسع فلان زاهدفقال وماقدرالدنيا حتى يزهد فها ونقل السبكى عن الشفاء وأقره ان فقهاء الأندلس أفتوا بقتل من استخف بعقه صلى ألله علمه وسلم فسماه أثناء مناظرته بالبتيم وزعم انزهده لم يكن قصداولوقد رعلى الطيبات لاكلها وذكر البدر الزركشي عن بعض الفقهاء انه صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا من المال قط ولاحاله حال فقير بل كان أغنى المناس بالله تعالى قد كفي أمر دنياه فىنفسه وعياله وكان يقول في قوله اللهم أحيني مسكننا المراديه استكانة القلب لاالمسكنة الشرعية وكان بشدد النكير على من يعتقد خلاف ذلك (وفقنا الله لطاعته في أمره والتأسيبه في فعله آمين) أي استعب (رب العالمين) \* (سان جلة أخرى من أخلاقه) \*

الزكية وشمائله السنية (وآدابه) المرضة (ممارواه أبوالجنرى) سعيد بنفير وزالطائي مولاهم قال ابن معين له معين شبت وقال أبو زرعة وأبوحاتم وابن معين أيضائقة زاد أبوحاتم صدوق قال ابن معين لم يسمع من على شيأ وقال أبوداود لم يسمع من أي سعيد وقال هلال بن خباب كان من أفاضل أهل الكوفة قال أبونعيم مان في الجاجم سنة ثلاث وغانين روى له الجاعة (قالواماشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من المؤمنين بشتمة الاحعل الها كفارة ورحة) وفي نسخة العرافي الاحعلها الله وقال متفق عليه من حديث أبي هر برة في أثناء حديث فيه فأى المؤمنين شمته لعنته حلدته فاحعلها له صلاة وزكاة وقربة وفي رواية فاجعلها له كفارة وقربة وفي رواية فاجعلها له كفارة وقربة وفي رواية فاجعل ذلك له كفارة بوم القيامة (وما لعن امرأة قطولا خادما بلعنة) قال العراقي المعروف ماضرب مكان لعن كاهو متفق عليه من حديث عاششة والمخارى من حديث أنس لم يكن فا شاولا لعانا وسيأ في الحديث الذي بعده فيه هذا المعني (وقبل له وهو في القتال لولعنتهم بارسول الله فقال المابعث رحة ولم أبعث عناها) رواه مسلم من حديث أبي هربرة وروى عام أوخاص عدل عن الدعة عليه من المابعث وحاله ) روى الشيخان من حديث أبي هربرة فالوابارسول الله ان المؤامة وحاله المؤامة والمؤامة المنابعة المنابعة عليه ودعاله ) روى الشيخان من حديث أبي هربرة فالوابارسول الله ان عام أوخاص عدل عن الدعة عليه ودعاله ) روى الشيخان من حديث أبي هربرة فالوابارسول الله ان عام أوخاص عدل عن الدعة عليه ودعاله ) روى الشيخان من حديث أبي هربرة فالوابارسول الله ان

قد جمع الله تعالى له السيرة الفاضلة والسماسة النامية وهوأى لايقرأ ولا يكتب نشأ في بسلاد الجهل والصماري في نقر وفى رعاية الغنم يشمالا أبله ولاأم فعلمالله تعالى جدع محاسن الانحلاق والطرق الجمسدة وأخبار الاولين والاتخر منومافيه النعاة والفوزفي الآخرة والغبطة والخلاص فى الدنساولزوم. الواحب وترك الفضدول وفقنا الله لطاعته فيأمره والتأسيه فى فعسله آمن باربالعالمن

\*(بيانجسلة أخرى من أدابه وأخلاقه)\*

عمار واه أبوالعنرى قالوا عليه وسلم أحدا من المؤمنين بشتية الاجعل لها كفارة ورجة ومالعن امرأة وهوفي القتال لو لعنتهم وهوفي القتال لو لعنتهم رجة ولم أبعث لعانا وكأن اذا سئل أن يدعو على أحد مسلم أو كافر عام أو خاص الحاده عليمه الحاده عليمه الحاده عليمه الحاده الحادة المالدعاء المالدي المال

دوساقد كفرت وأبث فادع علمها فقيل هلكت دوس فقال اللهم اهددوساوات بهم ولماأذاه المشركون ومأحد وكسروا رباعيته وشجوا وجهمه وشقذلك اليأجحابه فقالوا لودعمت علمهم فقال انى لمأبعث لعانا ولكن بعثت داعما ورحة اللهم اغفرلقومي أواهدقومي فانهم لايعلون (وماضر ببيده أحداقط الاأن يضرب بها في سبيل الله وماانتقه من شئ صنع اليه قط الاان تنتهك حرمة الله) رواه الترمذي في الشمائل من حديث على ولاضرب بده شأ قط الاأن يحاهد ولاضرب خادما ولاامرأة ومارأيته منتصرا من مظلة ظلها مالم تنتهك محارم الله وفي المتفق عليه من حديث عائشة نحوذلك وقد تقدم في الباب الثالث من آداب الحجبة و روى الحاكم مالعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما بذكر أى بصر يحاسمه وما ضربيده شيأقط الاأن يضرب فى سبيل الله ولاسئل شمأقط فنعه الاأن يسئل مأعما ولاانتقم لنفسه من شئ الاأن تنتها حرمات الله تعالى فيكون لله فسنتقم (وماخير سن أمر من قط الااختار أسرهما الاأن يكونفه اثم اوقطيعة رحم فكون أبعد الناس من ذلك أى امامان تخبره الله تعالى فعمافه عقو بتان فيختارالاخفأوفي قتال الكفار وأخلاالجز يةفعنارأخلاها أوفيحق أمته في المجاهدة في العبادة والاقتصاد فيختارالاقتصاد وامابأن يخسيره المنافقون أوالكفار فعلى هذاقوله الاأن يكون فيهاثم الخرواه الهارى والترمذى فيالشمائل والطعراني منحد مثعائشة ولفظ المعارى مالم بكن اثمافان كالااعا كانأبعدالناس منه ولفظ الترمذي مأثماولفظ لطبراني مالم يكنيته فيه سخط (وماكان يأتيه أحدحر أوعبد أوأمة الاقام معه في حاجته) روى المخاري تعلىقامن حديث أنسان كانت الامة من اماء أهل المدينة لتأخذ بيدرسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حدث شاءت و وصله ابن ماجه وقال وماينزع يده من بدها حتى تذهب حدث شاعت من المدينة في حاجتها وقد تقدم قريبا وتقدم أنضاحد بث اس أبي أوفى ولاياً نف ولايستكبران عشى مع الارملة والسكين حتى يقضى لهما عاجم ما (وقال أنس ) عادممرضى الله عنه (والذي بعثه بالحق مأقال لى في شي قط كرهه لم فعلته ولالامني أحد من أهله الاقال دعوه انما كان هذا بكتابُ وقدر )روى الشحفان من حديثه ماقال لشئ صنعته لم صنعته ولالشي نركته لم نركته وروى أبوالشيخ فى كاب الاخلاق من حديثله قال فيه ولاأمرني بأمر فتوانيت فيه فعاتبني عليه فان عاتبني أحد من أهله فالدعوه فلوقدرشي كان وفيرواية له كذاقضي (قالوا وماعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مضعاات فرشواله اضطعم وانلم يفرشله اضطعم على الأرض) قال العراق لم أجده بهدذا اللفظ والعروف ماعاب طعاماو يؤخذ من عموم حديث على ب أبي طالب ايس بفظ الى أن فال ولاعياب رواه الترمذي في الشمائل والطهراني وأبونعم في دلائل النبوّة وروى ان أي عاصم في كلك السنة من حددث أنس ماعاب على شأقط وفي الصحديث من حديث اب عمر اضطعاعه على حصر والترمذي وصحعه من حديث ابن مسعودنام على حصير فقام وقدأ ترفى جنبه الحديث اه قلت وقدرواه الطيرانى عنه بأبسطمن ذلكوهو الهدخل عامه في غرفة كأنهابيت حام أى اشدة حرها وهونائم على حصيراً ثرفى حنبه فبكي فقال مايبكسك ياعبدانته قاليارسول انته كسرىوقيصر ينامون لجالايباح والحر مروأنت ناشم للهذا الحصير وقدأثر عنمك فقال فلاتمك ماعبدالله فان لهمم الدنياولنا الاسخرة وصع عنعر بن الخطاب وضى اللهعنهمعه صلى الله عليه وسلم نظير ذلك لكن بزيادة لم يكن عليه غير ازار واله كان مضطععاعلى خصفة وان بعضه لعلى التراب (وقدوصفه الله تعالى في التوراة) الذي أنزل على موسى عليه السلام (قبل أن يبعثه) عدة طويلة (في السطر الاوّل فقال محد رسول الله عبدى المختار) أى اخترته من بين عبادى (لافظ ولا غليظ ولا صفاب من العف مالصاد والسن والخاء محركة هو الفحر واضطراب الاصوات العصام (في الاسواف) أىلانه ليس بماينافس فى الدنياوجعهادى يحضر الاسواق لذلك فذكرها انماهو لكونم امحل ارتفاع الاصوات لذلك لالاثبات الصغب في غيرها أولانه اذاانتني فيها انتني في غيرها بالاولى والمراد بالمبالغة هنا

وما منر ب سده أحدا قط الا أن يضم بهاني سمل الله تعالى وماانتقم من شئ صنع المهقط الأأن تنتهك حرمة اللهوماخسير منأمرين قط الااختيار أسرهماالاأن بكونفه النمأ وقطعة رحم فكون أبعدالناسمن ذلكوما كان رأتمه أحد حرأوعمد أوأمة الاقام معه في حاجته وقال أنس رضى الله عنده والذي بعثه مالحق ماقال لي في شيئ قط كرهه لم فعالمه ولالامسنى نساؤه الا قال دعووانماكان هذالكات وقدر فالواوماعات رسول اللهصلي الله عليه وسلمضعا ان فرشواله اضطعموان لم رقر شاه اضطعمععدلي الارض وقد وصفه الله تعالى قى التوراة قس أن سعته في السطر الاول فقال محسد رسول الله عبدي المختار لافظولاغليظ ولاصحابي الاسواق

ولا يعرزى السنية السنية ولكن بعسفو ويصفع مولده عكة وهعرته بطابه وملكه بالشام بأثررعلي وسطه هوو من معدة رعاة القرآن والعلم يتوضأ على اطرافه وكذلك نعتمه في الانعمل وكانمن خلقةان ببدأمن لقده بالسلام ومن قاومه لحاحبةصارهحتي يكو ن هو المنصرف وما أخذأحدسده فبرسل مده حتى برسلهاالا خدوكات اذا لو أحدامن أسحابه بدأه بالصافة ثم أخذيمده فشألكه غرشدقيضته علما

أصل الفعل (ولا يجزى بالسيئة السيئة) ولما كانذلك موهدما انه ترك الجزاء عجزا فاستدركه بقوله (واسكن يعفو) أى ساطنه (ويصفع) بعرض بظاهره امتثالالقوله تعالى فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين (مولده بمكة وهجرته بطابة) وهومن أسماء المدينة المنورة (وملكه بالشام) المراد به الاقلم (يأتزر على وسطه) أى يستعمل الازار كماهو منعادة العرب (هو ومن معه) من أصحابه (رعاة القرآن والعلم) أى حلة لهماوحفظة رعونهما حق الرعاية بالفهم والحفظ والعمل بمافيه (يتوضأ على أطرافه) أى يغسل أطرافه عند الوضوء أخرج البهتي فى الدلائل من حديث فليم عن هلال بنعلى عن عطاء بن يسار فاللقيت عبدالله منعر وفقلتله أخبرنى عنصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التوراة فقال أجلواللهانه لموصوف فىالتو راة ببعض صفته فىالقرآن ياأيه االنبى اناأرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزاللامسينأنت عبدى ورسولى سميتك المنوكل ليس بفظولا غليظ ولاسخب بالاسواق ولايدفع السيثة بالسيئة والكن يعفو و بغفر الحديث وفي لفظ له ولا صخاب في الاسواق وفيه والكن يعفو ويصفح رواه البخارى عن محد بن سنان عن فليم ورواه البيهق نحوذ لك من حديث عبدالله بن الام وكعب الاحبار وفيه واكن يعفوو يغفرو يتحاوز ومن طريق محدبن ثابت بن شرحبيل عن أم الدرداء انها سألت كعبا عن صفته صلى الله علمه وسلم في التوراة فقال تعدم محدرسول الله اسمده المتوكل لبس بفظ والاغليظ ولا صفاد فى الا موان الحديث ورواه من طريق السبب عن نافع عن كعب قال الله عزوجل لحمد صلى الله عليموسلم عبدى المتوكل المختار ليس يفظ ولاغليظ ولاسخاب فى الاسواق والايجزى بالسيئة السيئة والكن يعفوه بصفيروأخرجه البهتي منطريق عربن الحكم بنرافع بنسلنان عن بعض عومته وآبائه اله كانتعندهمورقة يتوارثونهاعن الجاهلية حتىجاءالته بالاسلام وفيهالامة تاتىفي آخرالزمان يبسلون أطرافهم ويتزرون على أوساطهم الحديث (وكذلك نعته فى الانجيل) منجهة بعثته ومهاحرته وماخصه اللهمنأ وصافه أخوج البهجي فىالدلائل من طريق العيزار بنحريث عائشة قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في الانجيل لافظ ولاغليظ ولاسخاب بالاسوا في ولا يجزى بالسيئة مثلها بل يعفو و يصفح وقد ذكر ذلك صاحب الشفاء وغيره وأوسع شراحه الكلام فيه وروى الترمذي في الشما ثل من حديث عائشة لم يكن فاحشاولامتفعشا ولاسحنابافي ألاسواق ولايجزى السيئة بالسيئة والكن يعفو ويصفح (وكانمن خلقه )صلى الله عليه وسلم (أن يبدأ من لقيه بالسلام ) رواه الترمذي فى الشمالل من حديث هند بن أبي هالة يسوق أصحابه ويبدآ من لقيه بالسلام وكذاك روى الطبراني والبهق وفي لفظ ويبتدر بدل ببدأ (ومن قاومه) وفي بعض النسخ فاوضه ( لحاجة صاره حتى يكون هو المنصرف )رواه الطبراني ومن طريقِه أنوتعيم فىدلائل النبوة من حديث على ولابن ماجه من حديث أنس كان اذالتي الرجل فكلمه لم يصرف وجههدتي يكون هواالمنصرف ورواه الترمذى نعوه وقال غريب قلت ورواه ابن سعد فى الطبقات من حديث أنس بلفظ كان اذا لقيه أحدمن أصحابه فقام قام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل هوالذي ينصرف عنه (وماأخذ أحدبيده فيرسليده حتى برسلهاالاتخذ)ر واه الترمذى وابن ماجه في حديث أنس الذى قبله كان اذااستقله الرحل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع وقال غريب قاله العراق قلت ورواه النسمعد في الطبقات للفظ واذالقمه أحدمن أصحابه فتناول يده ناوله المه غملم منزعها منه حتى يكون الرجل هوالذي ينزعهامنه (وكان) صلى الله عليه وسملم (اذالقي أحدا من أصحابه بدأه بالصافحة ثم أخذيده فشابكه غرشد قبضته روى أبود أودمن حديث أبى ذروساله رجل من عنزة هل كانرسول اللهصلي الله عليه وسلم يصافح كهاذا لقيتموه قال مالقمته قط الاصافني الحديث وفيه الرجل الذي من عنزة ولم سم وسماه البهتي فى الادب عبد الله ورويناه فى علوم الحسديث الحاكم من حديث أبي هر مرة قال شمك بيدى أبوالقاسم صلى الله عليه وسلم وهوعند مسلم بلفظ أخذر سول الله صلى الله عليه وسلم بيدى قاله المراقى

قلت وقد وقع لنامساسلا بالشابكة من طريق أبى العباس جعفر بن محد المستغفرى قال حدثنا أبو بكر أحدبن عبدالعز بزالكي وشبك مدى أخبرنا أوالحسن محدين طالب وشبك سدى قال حددثنا أبوعر عبدالمز بزبن المسن بنبكر بن عبد الله بن الشرود الصغاني وشبك بيده قال شبك بيدى أبي وقال أبي شبك بيدى أى وقال شبك بيدى الراهم بن أي يحى قال شبك بيدى صفوان بن سليم قال شبك بيدى أوب بن خالدقال شبك بيدى عبدالله بنرافع قال شبك يدى أوهر برة قال شبك بيدى أبوالقاسم صلى الله عليه وسلم وقال خلق الله سجانه وتعمالي الارض توم السبت والجبال توم الاحدوا اشجر توم الاتنسن والم كروه توم الثلاثاعوالنور نوم الاربعاء والدواب نوم الجيس وآدم نوم الجعة وقدر وي عن عبد العز بزين الحسن بن بكر جماعة على المتابعة محد بن أحدين سمدالفاي ومحدين اراهم بنزو زان الحارثي وأبو بكر محدين الحسان بن الراهم بن فيل الانطاك ومجدين مجدين عبد الله بن جزة البغدادى ومجد بن مجد مهدى القشيرى وأحدث على من الحسين المقرى وخيمة من سلمان الاطرابلسي وآخرون ورواه كذلك عن بكر بنعبدالله بنااشرود أبوبن سالم وعنابراهم بنأى يحيى مجدين همام وأصل الحديث مخرجف صحيح مسلم كأشاراليه العراقي واه من طريق حاج بن محد عن ان حريج عن اسمعيل بن الراقية عن ألوب انتالد وقول المصنف مداه بالمصافحة أي بعد السلام لما روى الطهراني في الكمير من حد مث حندت كان اذالق أصحامه لم مصافهم حتى سلم علمم وقوله غمشد قبضته قال بعض الشموخ أراد مذلك زيادة المحبة وتأكمدها وقدوقع لناكذ للمسلسلاف بعض طرق المصافحة (وكان) صلى الله عليه وسلم (لايقوم ولا علس الاعلى ذكرالله تعلى روى الترمذي في الشهائل من حديث على في حديثه الطويل في صفته وقال على ذكر بالتكبير ويفهم من عوم حديث كان ذكرالله على كل احماله (وكان لا يحلس المه أحد وهو يصلى الاخفف صلاته وأقبل علمه فقال الناحاجة فاذا فرغ من حاجته عاد الى صلاته ) قال العرافي لم أحدله أصلا فلتولكن وىأحدف مسنده عن رحل من العمامة قال كان مما يقول العادم الله حاحة وهذابدل اذاحاءه الحادم ووجده فى الصلاة كان يخفف ويقبل عليه بالسؤال عن الحاجة وهومن جلة مكارم الاخلاق اذلاياً تيه فيذلك الوقت الالحاجة فاذا طول في الصلاة فقد أوقعه في الانتظار (وكان) صلى الله علمه وسلم (أكثر حاوسه أن منصب ساقه جمعاو عسل سديه علم ماشيه الحموة) روى أبو داوود والترمذى في الشمائل من حديث أبي سعد الدرى كأن رسول الله صلى الله علمه وسلم اذا حلس في المحلس احتى بده واسناده ضعيف والمخارى من حديث ان عرراً يترسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتماسده قاله العراقي قلتوحديث أي سعمد رواه أيضالهم قي وفعه احتى بديه ورواه البزاروراد ونصركينيه وفى بعض نسخ أبي داود اذا حلس فى المسعد وقول العراقي واستاده ضعيف أشاريه الى أنهم و ووه من طر بق عبدالله بن الراهيم الغفارى عن اسعق الانصارى عن ربيع بن عبد الرحن عن أبيه عن حدوءن الىسمىد قال أوداود الغفارى منكرالحديث وقال الذهى فى المهذب أنه ليس شقة وقال الصدر المناوى في ربع عن أحداثه غيرمعر وف عمالاحتماءهو حمالساقين الى البطن مع الظهر بالمدين عوضا عن جعهما مالتو بوفى بعض الاخباران الاحتماء حيطان العرب فاذا أرادوا الاستمادا حتمو الان الاحتماء يمنعهم من السقوط و يصيرلهم كالجدار (ولم يكن يعرف مجلسه من مجالس أصحابه) روى أبود اودوالنسائي من حديث أبي هر مرة وأبي ذركان رسول الله صلى الله علمه وسلم يحلس بين ظهراني أصحابه فيحيء الغريب فلايدرى أيهم هوحتى سأل الحديث (لانه كان حيث انتهى به المعاس حلس)ر واه الترمذي في الشمالل فى حديث على الطويل (ومارؤى) صلى الله عليهو سلم (قط ماد ارجليه بن أصحابه حى بضيق مماء لى أحد الاان يكون المكان وأسعالا ضرق فمه) قال العراقي رواه الدارة طني في غرائب مالك من حديث أنس وقال باطل والترمذى وابن ماحة لم رمقدما ركشه بن مدى حليس له زادا بن ماحه قط وسسنده ضعيف

وكانلا يقوم ولا يحلس الا على ذكر الله وكان لا يحلس البهأحد وهو نصليالا خفف مسلانه وأقسل علمه فقال ألك حاحة فاذا فرغ من حاحبه عاد الي صلاته وكانأ كثر حاوسه ان منصب ساقده جمعا وعسك سديه علمما شيه الحبوة ولم يكن دهرف محلسه من محلس أعداله لانه كان حبث انتهای به المجلس حلس وما رىء قط مادا ر حلسه بن أعماله حتى لايضيق بهما على أحدالا أن يكون المكان واسما لاضبقفيه

وكأن أكستر ما يحلس مستقبل القبلة وكان يكرم من يد يحسل عليه حسير عابسط أو مهان ليستبينه وبينه قرابة ولا رضاع بحاسمه علمه وكان و ترالداخل علمه بالوسادة التي تعتموان أبي أن يقبلها عزم علسه حي يفعل وما استصفاه أحدالا ظنانه أكرم الناس علسه حتى معطى كلمن حلس المسه نصيبهمن وجهمحتي كان محلسمه وسمعه وحديثه ولطيف محاسنه وتوجهه للعالس المه ومعلسهمع ذلك محلس حماء وتواضع وأماية فالالله تعالى فيما رجة منالله لئت لهمولو كنت فظا غلظ القلت لانفضوا من حولك ولقد كان يدعو أصحابه بكناهم اكرانمالهم واستمالة لقاوم م ويكنى من لم تكن. له كنيسة فنكان يدعى بما كاميه ويكني أيضا النساء اللائي لهن الاولادواللائي لم بلدن ببيتدي لهن الكني وككني الصينان فيستلين فلوجم وكأن أبعد الناص غضينا وأسرعهم رضا

(وكان) صلى الله عليه وسلم (أكثرما يجلس مستقبل القبلة) وكان بعث أصحابه بذلك ويقول أكرم المجالس مااستقبل به القبلة كأرواه الطبراني في الاوسط وابن عدىمن حديث ابن عر (وكان) صلى الله علمه وسلم ( يكرم من مذخل علمه حتى رعابسط ثو بهلي ليست بينه و بينه قرابة ولارضاع يحلسمه عليه ) اكراماله وتأليفالقلبهر وى الحاكم وصعيرا سنادهمن حديث أنس دخل حرير بن عبد الله على الني صلى الله عليه وسلم وفيه فأخذ بردته فالقاها اليه فقال اجلس عليها ياجي رالحديث وفيه اذاأتا كم كريم قوم فأكرموه وقد تقدم فى الباب الثالث من آداب الصبة والطبراني فى الكبير من حديث حروفا لقى الى كساء ولابى نعيم فى الحلية فبسط الى رداء، وأمامن بينه و بينه قرابة فروى الخرائطى فى مكارم الالحلاق عن محد بن عير بن وهب خال النبي صلى الله عليه وسلم ان عيرا بعنى أباه جاءوالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد فبسط له رداءه فقال اجلس على ردائك يارسول الله قال نعم فاعمال خال والدواس ناده ضعيف ويروى عن القاسم عن عائشةان الاسودبن وهب خال النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه فقال بإخال أدخل فبسط رداء وكذا وقع لامه وأخيه وأبيه من الرضاعة كماهومذ كور في السير (وكان) صلى الله عليه وسلم (يؤثر الداخل علم الوسادة التي تكون تحمد) وهي المفرشة لاالخدة (فان أبي أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل) أي يقبل تقدم في الثالث من آداب العجبة (ومااستصفاه أحد الأطن انه أكرم الناس عليه حتى يعطى كل من جلس المه نصيبه من وجهه حتى كان مجاسه وسمعه وحد بثه ولطيف محاسه وتو جهه للعالس المه ومحاسم مع ذلك بحلس حياء وتواضع وأمانة) رواه الترمذي في الشمائل في حديث على الطويل وفيه و بعطى كل حلسائه نصيمه لا يحسب حليسه ان أحدا أكرم عليه منه وفيه و علسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة (قال) الله (تعالى) ممتنا لميه في كتابه العزيز (فيمارحة من الله لنت الهم ولوكنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك) فلاه بعسن الاخلاق عُم امتن عليه بذلك يقال رجل فظ غليظ القلب أي شديد وقد فظ فظا طهاذا غلظ حتى بهاب في غيرموضعه والانفضاض التفرق (ولقد كان) صلى الله عليه وسلم (يدعو أصحابه بكلهم اكرامالهم واستمالة لقاوجهم) فني الصحين في قصة الغارمن حديث أبي بكريا أيأبكر ماطنك باثنين الله الثهماولاني يعلى الموصلي من حديث سعد بن أبي وقاص فقال من هذا أبواسحق فقلت نعر (ويكني من لم تمكن له كنية) با كبرأولاده و مارة وانلم بولدله (فكان يدعى بما كله به) تبركا بكنيته الشريفة روى الحا كممن حديث ابن عباس اله قال لعمر ياأ باحفص أبصرت وجه عمر سول الله صلى الله عالمه وسلم قال عرانه لاول يوم كانى فيه بابى حفص وقال صيح على شرط مسلم وفى الصيح انه قال لعلى يا أبا تراب وللعاكم من حديث رفاعة بن مالك أن أباحسن وجد مغصا في بطنه الحديث ير يدعليا وله أيضا من حدد يث ابن مسعودان النبي صلى الله عليه وسلم كناه أباعبدالرحن ولم يولدله وروى الترمذي مندريث أنسقال كانى وسول اللهصلي الله عليه وسلم ببقلة كنت أجتنبها يعني أباخرة قال حديث غريب ولابن ماجه انجر قال اصهيب مالك تكتني وليس الخوادقال كافيرسول الله صلى الله عليه وسلم باي يحيى والطعراني من حديث أبى بكرة تدليت ببكرة من الطائف فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنت أبو بكرة (وكان) صلى الله عليه وسلم (يكني أيضا النساء اللائي لهن الاولادو اللائي لم يلدن يبتدئ لهن الكني) روى الحاكم من حديث أمّا عن فى قصة شرب الول النبي صلى الله عليه وسلم فعّال ما أم أعن قومى الى تاك الفعارة الحديث ولابن ماجه من حديث عائشة أنه اقالت النبي صلى الله عليه وسلم كل أز واجك كنيت غيرى قال فانت أم عبدالله وفيه مولى الزبيرلم يسم ورواه أيوداود باسناد صحيح تعوه وللبخارى من حديث أم خالد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهايا أم خالد هدا اسناه وكانت صغيرة (ويكني الصيان فيستلين به قاوم مم) ففي الصحيحين من حديث أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخله صغير باأ باعير مافعل النفسير (وكان) صلى الله عليه وسلم (أبعد الناس غضباوأ سرعهم رضا) هذا من المعلوم و بدل على ذلك اخباره صلى ألله عليه

وكان أرأف الناس بالناس و خدير الناس الناس ولم وأنفع الناس الناس ولم الاصوات وكان اذا قام من و عمدا أشهد أن الاله عمدا أشهد أن الاله المان المان المامه في الله المان كالمه و في كه صلى الله عليه و ال

كانصلي الله غليه وسلم أفصم الناسمنطقاوأحلاههم كادماو يقسول أنا أفصم العربوان أهدل الحنة يتكامون فهابلغة محسد صلى الله علمه وسلم وكانترر الكلام سمع المقالة اذانطق ايس عهذار وكان كلامه عدرازات نظدمن قالت عائشة رضى اللهعنها كان لايسردالكلام كسردكم هذا كان كالمهنز راوأنتم تنتر ونالكلام نثرا قالوا وكات أوحزالناس كالمأ وبذال ماءه حمر بلوكان مع الايحار يجمع كلماأراد وكان يشكام يحوامع الكام لافضول ولا تقصير كانه يتسع بعضه بعضابين كالمه توقف محفظه سامعهو نعمه

وسلم انبني آدم خبرهم بطيء الغضب سريع النيء ورواه الترمذي من حديث أبي سعيدا الحدرى وقال حديث حسن وهوصلي الله عليه وسلم خبر بني آدم وسيدهم وكان صلى الله عليه وسلم لا بغضب لنفسه ولا ينتصرلها رواء الترمذي في الشمائل منحديث هندبن أبي هالة وقد تقدّم (وكان) صلى الله عليه وسلم (أرأف الناس بالناس وخير الناس للناس وأنفع الناس للناس) هذامن المعاوم وروينافي الجزء الاول من فوائد أبي الدحداح منحد يث على فى صفة النبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بالناس الحديث بطوله (ولم يكن ترفع في مجلسه الاصوات) لانهم كانواعلى غاية الخضوع والتأدّب والاطراق كأنماعلى ر وسهم الطبر رواه الترمذي في الشمائل في حديث على الطويل (وكان) صلى الله عليه وسلم (اذا قام من مجلسه قال سجمانك اللهدم و يحمدك أشهد أن لااله الاأنتُ أستغفرك وأتوب البك ثم يقول علنهن جبريل عليه السلام) أخبرناه عربن أحدبن عقيل عن أحدبن محدعن زين العايدين بنعبد القادرالطبرى عن أسه أخبرنى جدى يحى بنمكرم أخبرنا محد بنعدال من أخبرنا الشهاب الخازى أخبرنا أوالفضل العراق أخبرناعر منعبدالعر بزأخبرناأ جدبن محدالحلي أخبرنا وسفين خلسل أخبرنا الحافظ أبوطاهر السافي أخبرنا الحسن بنأجد أخبرنا أونعيم الحافظ حدثنا عبدالله بنجعفر ثنا اسمعيل بنعبدالله ثنا سعيد بنالح ثنا خلادبن سلمان حدثني فالدبن أبي عران عنعروة بنالزبر عن عائشة رضى الله عنها قالت ماجاس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلساولا تلاقر آ فاولاصلى الاختم ذلك مكامات فقلت بارسول الله أراك ماتعلس مجلسا ولاتناوقرآ ناولانصلي صلاة الاختمت بمؤلاء المكامات قال نعمن قال خسيراكن طابعاله على ذلك الخير ومن قال شراكانت كفارة له سيحانك اللهم و بحمدك لااله الأأنت استغفرك وأتوب اليك أخرجه النسائى فىاليوم والليلة عن محد بن اسمعيل بن عسكر عن سعيد بن المايج به فوقع لنابد لاله عاليا وأخرجه أيضاالحاكم فى المستدرك من حديث رافع بن خديج وقد تقدم في الأذ كار والدعوات

\* (بيان كلامه وضحكه صلى الله عليه وسلم) \* (كان صلى الله عليه وسلم أفصم الناس منطفا وأحلاهم كلاما ويقول انا أفصم العرب) روى أبوالحسن الفعال في الشمائل وابن الجوزى في الوفاء باسناد ضعيف من حديث بريدة كأنرسول الله صلى الله عليه وسلم من أفصح العرب وكان يتكام بكلام لايدرون ماهوحتي يخبرهم وروى الطبرانى فى الكبير من حديث أبى سعيد الحدرى أنا أعرب العرب واسناده ضعاف وللحاكم من حديث عرقال قلت بارسول الله ما بالك أفصناولم تخرج من بين أظهر ناالحديث وفيه على بن الحسين بن واقديختلف فيهوفي كتاب الرعد والمطولابن أبي الدنيافي حديث مرسل ان اعرابيا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماراً بت الذي هو أفصير منك (وان أهل الجنة يتسكا مون فيها بلغة مجد صلى الله عليه وسلم) روى الحاكم من حديث ابن عباس وصحعه كالم أهل الجنة عربى وروى الطهراني في الاوسط من طريق شبل من العلاء من عبد الرحن عن أبيمه عن جده عن أي هر روزفعه أناعربي والقرآن عربي وكالم أهل الجنة عربي وسمنده ضعيف (وكان) صلى الله عليه وسلم (نزرالكلام) أى قليله عندا لحاجة اليه سيأتي بعدهذا من حديث عائشة (سمع القالة اذا نطق ليس عهذار) وهو الرجل الكثير الكادم (وكان كادمه تكرزات النظم) روى الطبراني من حديث أم معبد وكان منطقه خوزات نظم يتحدرن حلوا لمنطق لانزر ولاهذر وقد تقدم وفي الصحيف من حديث عائشة كان يحدثنا حديث الوعد والعاد لاحصاه (قالت عائشة رضي الله عنها كان لایسردالیگادم کسرد کم هذا) ر واه البخاری ومسلم (کان کادمه نُزرا وأنتم تنثرون الکادم نثرا) رواه الخلعي في فوائده من حديث عائشة باستناد منقطع (فالواوكان) صلى الله عليه وسلم (أو حزالناس كالماو بذلك العامة حبريل عليه السلام وكان مع الايجاز بعمع كل ماأراد) من المعاني (وكان ينكام يحوامع الكام لافضول ولا تقصير يتبسع بعضه بعضابين كلامه توقف يحفظه سامعه و يعيه ) قال العراقي

أوتيت جوامع الكام واختصرلي الهكلام اختصارا وهومي سل في سنده من لم يعرف وللديلي بلاسند من حديث ابن عباس مثله بلفظ أعطيت والحديث بدل الكلم وعند البهتي فى الشعب من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبو بعن أبي قلامة ان عرم مرحل بقرأ كتام نالتو راة فذكر الحديث وفيه فقال صلى الله عليه وسلم انمابعثت فاتحاونا تماوأعطيت جوامع الكلم وفواتعه واختصرلي الحديث اختصارا وللطبراني من طر وق أى الدرداء قال عاء عروذ كره ولالى تعلى من طر وقالد بن عرفطة قال كنت عند عرفاء رحل فذكره وفيه قوله صلى الله عليه وسلم باأبها الناس قدأ وتيتجوامع الكام وخواتمه واختصرلى اختصاراوأصل الحديثمن طريق ابنسبر منءن أبيهر مرة بلفظ أعطبت فواتح وفي لفظ مفاتيع وفي آخر جوامع الكام واصرت بالرعب ومنحديث سعدن السبب وأبى سلة بن عبد الرحن كالهماعن أبي هر رة بلفظ أعطيت جوامع السكام وفي لفظ بعثت بجوامع الكام ومن طريق أبي موسى مولى أبي هر برة عن مولاه بلفظ أوتيت جوامع السكاله ومن طر بق العلاء عن أبيه عن أبي هر برة بلفظ أعطت ومنحديث عطاء بن السائب عن أى جعفر عن أبيه عن على فى حديث أعطمت خسا ففيسه وأعطيت جوامع الكلم وفحديث أيموسي الاشعرى أعطيت فواتح الكلم وخواتمه ونص البخاري في العجيم فيمارواهعن أبن شهاب قال بلغني في جوامع الكلم ان الله يجمعه الامو راك تشيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله فىالامم فى الواحد والامر من ونحوذ لك وحاصله انه صلى الله عليه وسلم كان يتكام بالقول الوحز القليل اللفظ الكثير المعانى وقال سلمان بن عبد الله النوفلي كان يتكلم بالكلام القليل يجمع فيه المعاني الكثيرة وفالغيره بعنى القرآنبقرينة قوله بعثت والقرآن هوالغاية فى ايجازا للفظ واتساع المعانى وقال

روى عبد بن حيد من حديث عربسند منقطع والدارقطني من حديث ابن عباس باسناد حيد أعطيت جوامع الكلم واختصرلى الحديث اختصارا وشطره الاول منفق عليه قال المخارى بلغنى في حوامع الكلم ان الله جيع له الامور الكثيرة في الامرالواحد والامرين و نحوذلك والمعاكم من حديث عرائلتقدم كانت لغة اسمعيل قد درست في عباجريل ففظنها وروى الترمذي في الشمائل من حديث هند بن أبي هالة كان يتكلم بحوامع الكم لافضول ولا تقصير وفي العمدين من حديث أبي هريرة بعثت بحوامع الكلم ولا يدار من الله على من حديث أبي هريرة بعثت بحوامع الكلم ولا يداود من حديث عباركان في كالم مصلى الله عليه وسلم ترتبل أو ترسيل وفيه شيخ لم يسم وله والترمذي من حديث عائشة كان كالم النبي صلى الله عليه وسلم كل من سمعه والسالم وي العسكري في الامثال من طريق سلم ان بن عبد الله النوفي عن جعفر من مجدعن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الامثال من طريق سلم ان بن عبد الله النوفي عن جعفر من مجدعن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

وكانحهرالصوتأحسن الناس نغمة وكان طويل السكون لا يتكام في غدين حاجة ولا يقول المنكر ولا يقول في الرضاو الغضم الا الحق

آخوالقرآن وغيره عما أوتيه في منطقه فيان به من غيره بالا يجاز والابلاغ والسداد ودليل هذا كان يعلنا جوامع الكام وفواتحه (وكان) صلى الله عليه وسلم (جهيرالصوت) قال العراقي روى الترمذى والنسائ في الكبرى من حديث صفوان بن عسال قال كامع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر بينما نعن عنده اذناداه أعرابي بصوت له جهو ري المحد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نعو من صوته هاؤم الحديث وقال أحد في مسنده وأجابه نعوا عما تكلم به الحديث فقد بؤخذ منه انه صلى الله عليه وسلم كان جهورى وقال أحد في مسنده وأجابه نعوا عما تكام به الحديث فقد بؤخذ منه انه صلى الله عليه وسلم كان جهورى الصوت واغدار فع من موته وهو الظاهر (أحسن الناس نغمة) روى الشخان من حديث البراء ما سمعت أحدا أحسن صوته أرفع من صوته وهو الظاهر (أحسن الناس نغمة) روى الشخان من حديث البراء ما سمعت أحدا أحسن صوته أرفع من الايتكام في غير عاجة) و بذلك وصف المدال من حديث هند بن أبي هالة (ولا يقول المناد الله عن من الايتكام في غير عاجة في قرير بيش وقالوا المناح روقال كفت أكتب كل شئ أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أر يد حفظه فنه تني قريش وقالوا إن عبر وقال كفت أكتب كل شئ أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أر يد حفظه فنه تني قريش وقالوا

ويعرضعن تكام بغسر جسلو مكنى عمااضطره الكلام المعالكر وكان اذا سكت تكام جلساؤه ولايتنازع عنده فى الحديث ويعظ بالجسد والنصعة ويقوللاتضروا القرآن يعضهسعض فانه أنزل على وحوه وكان أكثرالناس تسما وضحكا في وحوه أحداله وتعياماتعدراله وخلطا لنفسهم ولرعا فحل من تدونواحده وكان فعل أصحابه عنده التيسم اقتداءمه وتوقيراله قالواولقدماءه اعرابي وما وهو علمه السلام متغير اللون بشكره أصحابه فاراد أن يسأله فقالو الاتفعل نااعرابي فانانتكر لونه فقال دعوني فوالذي بعثه مالحق نسالاأدعهما يتبسم فقال بارسول الله باغناان المسيم بعني الدجال يأتى الناس بالثر يدوقد هلكواحو عاافترى ليمايي أنتواعي أن أكف عن تريده تعففاو تنزها حيي أهاك هزالا أمأضرب في تريده حتى اذا تضلعت شمعا آمنت بالله وكفرت مه قالوا فضحكرسول اللهصمالي الله عليه وسلم حتى مدت نواجده مُ قاللا بل مغنىك الله عما ىغنى بەللۇمنىن

تكتبكل شئ ورسول الله بشريسكام فى الغضب والرضافا مسكت عن الكتاب فذكر نذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بأصبعه الى فيه وقال اكتب فوالذى نفسى بيده مايخر جمنه الاحق ورواه الحاكم وصعه (ويعرض عن تكام بغير جيل) روى النرمذي في الشمالل فحديث على العاويل يتغافل عالا يشتهى الحديث (ويكني عمااضطره الكلام اليه عمايكره) فن ذلك قوله صلى الله عليه وسلولام أة رفاعة حتى تذوقى عسيلتمو يذوق عسيلنكرواه المخارى من حديث عائشة رمن ذلك ما تفقاعليه من حديثهافي المرأة التي سألته عن الاغتسال من الحيض خذى فرصة بمسكة فتطهري ما الحديث (وكان) صلى الله عليه وسلم (اذاسكت تكلم جلساؤه) كذافي سائر النسخ و بخط الحافظ ابن حراذا جلس (ولا يثنازع عنده في الحديث) أى لا يتخاصم فيه رواه الترمذي في الشمائل في حديث على الطويل اذاتكام أطرق جلساؤه كأتما على رؤسهم الطبر فاذاسكت تكاه والايتنازعون عنده الحديث أىذلك منعظم أدبهم في خضرته صلى الله عليه وسلم وخضوعهم بين بديه واجلالهمله وهيبته عندهم وتوقيرهمله لشهودهم على شأنه وكال مرتبته وتحلقهم بأخلاقه صلى الله عليه وسلم (و يعظ بالجدو النصحة) روى مسلم من حديث جابركان رسول اللهصلي الله عليه وسلم اذا خطب احرت عيناه وعلاصوته واشتدغض ممه حتى كائنه منذر حيش يقول صحكم ومساكم الحديث (ويتوللاتضربوا القرآن بعضه ببعض)ر وى الطـبراني من حديث عبدالله برعرو باسناد حسن أن القرآن يصدق بعضه بعضافلات كذبوا بعضه ببعض وفيرواية الهروى فىذم الكلام الالقرآئلم ينزل لتضر وابعضه ببعض وفدرواية له أبهدا أمرتمأن تضروا كتاب الله بعضه ببعض (فانه نزل على وجوم) ففي الصحيحين من حديث عرين الخطاب ان هذا القرآن أنزل على سبعة احرف (وكان) صلى الله عليه وسلم (أكثر الناس تبسم اوضي كافى وجوه أصابه وتعبايما حدثوابه وخلطالنفسه بهم) روى الترمذي من حديث عبدالله بن الحرث بن حزَّه ماراً يت أحداً أكثر تبسمامن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحين منحديث حر برولار آنى الاتيسم وللترمذي في الشمائل من حديث على بفعك ما يفع كمون منهو يتجب مايتجبون منه ولسلم من حديث جاربن سمرة كانوا يتعد نون في أمر الجاهلية في فعد كمون و يتبسم (ولر بم فعل حتى تبدو نواجده) أى أضراسه وقيل أربع آخر الاسنان كلمنهم يسمى ضرس العقل لانه لأينبث الابعد البلوغ وقبل أنيابه وقيل ضواحكه وفي القاموس هي أقصى الاسنان اوالانياب أوالتي على الانباب أوالاضراس قيل فيحكمه الى أن يبدوآخر أسنانه بعيدمن شيته فلذاقيل المراد المبالغة في كون عدمذافوق ما كان بصدرو مؤيده قول الجوهري حتى مدن نواجد اذا استغرب منه وقد جاءذاك في المتفق عليه من حديث ابن مسعود في قصة آخر من يخرج من النار وفي قصة الجرالذي قال ان الله يضع السموات على أصبع ومن حديث أبي هر مرة في قصة الجمامة فى رمضان وغير ذلك وفي كل ذلك دايل على أن الفحك في مواطن النجيب سماما هوفي مثل تعبه صلى الله عليه وسلم لايكره ولايخرم المروأة أذالم يجاوز به الحد المعتاد وقد تقدم الكارم عليه قريبا (وكان نحك أصحابه عنده التسم اقتداء و وقراله ) رواه الترمذي في الشهائل من حديث هندس أبي هاله في أثناء حديثه الطويل جل في كمه التبسم (فالوا وقدجاء أعرابي) أى من سكان البادية (نوماؤهو صلى الله عليه وسلم متغير ) لونه (ينكره أصحابه فأراد أن يسأله ) في شي (فقالوالا تفعل يا عراف قانان كرلوبه فقال دعونى فوالذى بعثه بألحق نبيالا أدعه حتى يتبسم فقال بارسول ألله بلغنا أن المسيم بعنى الدجال يأتى الناس بالثريد وقدهلكوا جوعاً افترى لى بانيوأى أنا كفعن نريده تعفه وتنزها حتى أهاك هزالا أم أضرب) البد (في تريده حتى اذا تضلعت شبعا) أى امتلائن (آمنت بالله) وحده (وكفرت به) بعنى الدجال ( قالوا فضعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده ثم قال لابل يعنيك الله عام غنى به اؤمنين ) قال العراقي وهو حديث منكر لم أقف له على أصل و مرده قوله صلى الله عليه وسلم في المتفق

عليه من حديث المغيرة بنشعبة حين سأله انهم يقولون انهمعه جبل خبز ونهر ماء قال هو أهون على الله منذلك وفارواية لسلم يقولون معهجبال من خبزولم الحديث نعرف حديث حذيفة وأبى مسعودالمتفق علمهما انمعهماء ونارا الحديث (قالوا وكان) صلى الله عليه وسلم (من أكثر الناس تسمل) رواه الترمذي من حديث عبدالله من الحرث من حزء ماراً بت أحدا أكثر تبسمامنه وقد تقدم قريبا (وأطبهم نفسا) ر وى الطبراني في الكبير من حديث أبي امامة كان من أفيد ل الناس وأطبهم نفسا ولاينافيه ماتقدم من انه كان لا بنحك الاتبسم الان التبسم كان أغلب أحواله أوكل راو روى بحسب ماشاهد أو أؤلا كانلايفعك تمصارآ خرالا يفعك الاتبسما وروى ابنءسا كرمن حديث أنسكان من أفكه الناس (مالم ينزل عليه قرآن أوتذكر الساعة أو يخطب بخطبة عظة) روى الطـبراني في مكام الاخـلاق من حديث حامر كان اذا نزل علمه الوحى قلت نذيرقوم فاذا سرى عنه فاكثر الناس ضحكاوفيه ابن أبي ليلي وهو سيَّ الحفظ ولاحده من حديث على أوالزبير كان يخطف فيذكر بأيام الله حتى بعرف ذلك في وجهه وكاته ندرقوم يصحهم الامرغدوة وكاناذا كانحديث عهد عبريل لم يتسم ضاحكا حتى وتفع عنده وفيه عبدالله بسلة يختلف فيه ورواه يعلى من حديث الزبير من غيرشك والحاكم من حديث جابر كان اذا ذكر الساعة احرت وجنتاه واشتد غضبه وهوعند مسلم كان اذاخطب (وكان) صلى الله عليه وسلم (اذا سرو رضى فهوأحسن الناس رضا) في الصحين في حديث كعب بن مالك قال وهو ينزف وجهـ من السرور وفيهوكاناذا سراستنار وجهه كائه قطعة قروكنانعرف ذلكمنه الحديث وروى أيوالشيخق كأب أخلاق النبي صلى الله علمه وسلم منحديث ابنعمر كانرسول الله صلى الله علمه وسلم يعرف رضاه وغضبه نوجهه كان اذا رضي كانما يلاعط الجدر وجهه واستناده ضعيف والمراديه المرآة توضع فى الشمس فيرى ضوءها على الجدار (وان وعظ وعظ بعد) أى من غيرتم اون (وان غضب ولم يكن يغضب الالله لم يقم لغضبه شئ وكذلك كان في أموره كلها) روى مسلم من حديث جام كان اذاخطب حرت عيناه وعلاصوته واشتدغضبه الحديث وللترمذي في الشمائل في حديث هندين أبي هالة لا تغضبه الدنيا وما كانمنها فاذا تعدى الحقلم يقم الغضبه شئ حتى ينتصرله ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر الهاوقد تقدم (وكان) صلى الله عليه وسلم (اذا ترلبه الامر فوض الامر) الى الله تعالى (وتبرأ من الحول والقوة) الى دول الله وقوّته (واستنزل الهدى فيقول اللهم أرنى الحقحقافا تبعه وأرنى المذكر راوار زقني اجتنابه وأعذني من ان نشتبه على فاتبع هواي بغير هدى منك واحعل هواى تبعالطاعتك وخذرضا نفسك من نفسي في عافية واهدني لمالختلف فيه من الحق ماذنك انك تهدى من تشاء الى صراط مستقيم) قال العراقي لم أقف لاؤله على أصل وروى المستغفري في الدعوات من حديث أبي هر برة كان الذي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم انك سألتنا من أنفسنا مالانملكه الابك فاعطنامتهاما برضيك عنا وفيه ولهان بن خبيرضعفه الازدى وان أسلم من حديث عائشة فيما كان يفنتم به صلاته من الليل اهدني لما اختلف فيه الى آخرا لحد ث

\*(بمان أخلاقه والمعام) \*

(كان صلى الله عليه وسلم يأكل ماوجد) تقدم قريدا (وكان أحب الطعام اليه ماكان على ضغف والضفف ) عركة (ماكثرت عليه الايدى) قال العراق رواه أبو يعلى والطبراني في الاوسط وابن عدى في الدكامل من حديث أنس لم يحتمع له غذاء وعشاء خبز ولم الاعلى ضفف واسناده جيد اه قات وحديث عالم مرازه المناه عنداء وعشاء خبز ولم الاعلى ضفف واسناده جيد اه قات وحديث عالم الله اللهم أيضا ابن حيان والبيم قي والضماء (وكان) صلى الله عليه وسلم (اداوضعت المائدة قال بسم الله اللهم احملها نعمة مشكورة تصل ما نعمة الجنة) قال العراقي أما السمية فر واها النسائي من رواية من خدم النبي صلى الله عليه وسلم (كثيرا اداجلسياً كل الحديث والمناده صالح وأما بقم الحديث والم أحده (وكان) صلى الله عليه وسلم (كثيرا اداجلسياً كل الحديث واسناده صالح وأما بقية الحديث والم أحده (وكان) صلى الله عليه وسلم (كثيرا اداجلسياً كل

قالوا وكان من أكثر الناس تبسما وأطمهم نفسا مالم ينزل علمه قرآن أويذكر الساعمة أو عطب عطبة عظة وكان اذاسر ورضى فهواحسن الماس رضافان وعظوعظ العدد وانغضب ولس بغضب الالله لم يقم لغضمه شئ وكذلك كانفى أموره كالهاوكان الدائول مه الامن فوض الامر الى الله وتعرأ من الحول والقوة واستنزل الهدى فيقول اللهم أرنى: الحقحقا فأتبعبه وأرنى المنكر منكرا وارزقي احتنابه واعدنيمنان بشتبه على فاتسع هو اى بغير هدىمنك واجعلهواي تبعالطاعتك وخذوضا المناهن المناهدة واهدني لمااختلف فيهمن الحق باذنك انك تهدىمن تشاء الى صراط مستقم \* (بيان أخلاقه وآدامه في الطعام)\*

كانصلى الله على موسل يأكل ما وجد وكان أحب الطعام والمسماكان على ضفف والضفف ماكثرت عليه اللايدى وكان اذا وضعت المائدة قال بسم الله اللهم الحملها نعمة مشكورة تصل ما نعمة الجنة وكان كثيرا اذا حلس بأكل

The state of the state of

يجمع بين ركبتيه وبين قدميه كالمجمع المصلى) في حال صلاته (الاأن الركبة بمكون فوق الركبة والقدم فوق القدم ويقول الماأنا عبدآكل كإياً كل العبد وأحلس كايجلس العبد) قال العراقي رواه عبد الرزاق في الصنف من رواية أو بمعضلا أن النبي صلى الله علمه وسلم كان اذا أكل احتفز وقال آكل كما بأكل العبدالحديث وروى ابن الضحالة في الشَّماثل من حُديثُ أنس بسندضعيف كان اذاقعد على الطعام استوفز على ركبته اليسرى وأقام اليني نم قال انما أناعبد أجاس كايجلس العبدوأفعل كمايفعل العبدوروي أبوالشيخ في الاخلاق بسند حيد من حديث أبي بن كعب أن الني صلى الله عليه وسلم كان محثو على ركبتمه وكان لا يتكئ أورده في صفة أكلرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمزار من حديث ابن عمر انحانا عمد آكل كإما كل العمد ولابي بعلى من حديث عائشة آكل كإما كل العمد وأحلس كإسحلس العبد واسنادهما ضعيف اه قلت و روى بسسندحسن أهديت النبي صلى الله عليه وسلم شاة فحثاعلي ركمتمه مأكل فقال له أعرابي ماهذه الحلسة فقال ان الله جعلني كرعا ولم يحعلني حمار اعتمدا وانما فعل ذلك رسول الله صلى الله علمه وسلم تواضعالله تعالى ومن ثمقال اعماأ ناعبد الخ وفي خرم سل أومعضل عن الزهرى الحالني صلى الله عليه وسلم ملك لم يأته قبلها فقال ان الله عيرك بين أن تكون عبدا نيبا أونيما ملكافنظرالى جبريل كالستشيرلة فأومأ اليه ان تواضع فقاللا بل عبدا نبيا قال فياأ كلمتكثأو وصله النسائي قالمارؤي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل متكمنا قط والسنة أن يحلس جاثيا على ركبته وظهو ر قدميه أو ينصب رحله اليمني ويحلس على البسرى فال ابن القيم ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم إنه كان يجلس الاكلمة وركاعلى ركبتيه ويضع ظهراليني على بطن قدمه السرى تواضعالله عزوجل وأدبابين يدبه قال وهذه الهيئة أنفع الهيآ تاللاكل وأفضلهالان الاعضاء كالهاتكون على وضعها الطبيعي الذي خلقهاالله تعالى عليه (وكان) صلى الله عليه وسلم (لاياً كل) الطعام (الحارويقول اله غير ذي وكة وانالله تعالى لم يطعمنا نارا فأمردوه) قال العراقي روى البهتي من حديث أبي هر مرة باسناد صحيم أتي النبي صلى الله علمه وسلم توما بطعام سخن فقال مادخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا قبل الموم ولآحد باسناد حدر والطعراني والسهق فى الشعب من حديث خولة بنت قيس وقدمت له حريرة فوضع بده فها فوجد وهافنفضهالفظ الطبراني والبهتي وقال أحد فاحرقت أصابعه فقال حسن والطبراني في الاوسط من حديث أبيهر برة أبردوا الطعام فان الطعام الحارغبرذي بركة وله فيه وفي الصغير من حديثه أتى يصحفه تفو رفر فع مده منهاوقال النالله لم تطعمنا الراوكالاهماضعمف اه قلت حديث الطيراني في الاوسط رواه من طر وق هشام بنعمار حد ثناعبدالله بن يزيدالبكرى عن ابن أبي ذاب عن سعيدالمقبرى عن أبي هر يرة وحدشه فمه وفي الصغيرمعارواه من طريق هشام عن المكرى الذكور بن قال حدثنا يعقوب بن يجدين طيه الاء المدنى حدثنا الال من أى هر مرة عن أسه فساقه وفي لفظ فأشر عبده فها ثمر وعرده وقال لم مروعن للالالعقو بولاعنه الاعبدالله تفرديه هشام وبلالقليل الرواية عن أبيه أه والبكرى ضعفه أبوحاتم ولابنماجه من طريق على مسهر عن الاعش عن أبي صالح عن أبي هر مرة بلفظ أني ومابطعام سخن وَأَكُلُ مِنْهُ فَلِمَا فَرِغَ قَالَ الجَدِيَّةِ مَادْخُلُ وَسَاقَهُ كَسِياقَ البِهِ فِي وَرُوى الديلي من طريق عبد الصَّمِد بن سلمان عن قرعة بنسو بدعن عبدالله بندينار عن ابن عرص قوعا أبردوا بالطعام فان الحار لاركة فيه ولاتى نعم فى الحلية من طريق بوسف بن أسباط عن صفوات بن سليم عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الكروالطعام الحارو يقول عليكم بالبارد فانه ذو ركة الاوان الحار لا ركة له والطبراني في الكبير بسند فيه من لم يسم عن جو برية أن الذي صلى الله عليه وسلم كان يكره الطعام حتى يذهب فوره ودخانه وأماحد بشخولة فرواه كذاك ابن منده في معرفة الصحابة كلهم من طريق معاذين رفاعة بن رافع عنهاوفيه بعد قوله فقبضها وفال ماخولة لانصرعلى حرولا بردا لحديث لفظ البهقي والطيراني (وكان) صلى الله عليه وسلم (يأكل بما يليه) فالمالعراق رواه أبوالشيخ من حديث عائشة وفي اسناده رجل لم

يجمع بن ركبته وبين قدمه كايجاس المها الاان الركبة تمكون فوق الركبة والقدم عبداً كل المائم كل المائم كل الحارويقول وأجلس كايجاس العبد وكان لا با كل الحارويقول الله عبر ذي وكة وان الله لم يله عبر ذي وكة وان الله لم يله عبر في المائم وكان يله عبر في المائه المائم المائم

الغفاري و روى الحطيب من حديث عائشة كآناذا أتى بطعام أكل ممايليه واذا أتي بالتمر جالت يده ثم أنالا كل مما يلى الاسكل على الندب على الاصم وقبل على الوجوب لانه من الحاق الضرر بالغير ومن يد الشره والنهمة وانتصراه السبكي ونص عليه الشافعي في الرسالة ومواضع من الام ومحل الكراهة أو لحرمة انلم يعلم رضامن يأكل معه والافلالما ثبت انه صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء من حوالي القصعة كما سيأني لانه علم أن أحدا لا يكره ذلك ولايستقذره ومن أجاب مانه كان يأكل وحده مردود مان أنسا كان يأكل معه على أن قضمة كالرم الاصحاب ان الاكل عما يلمه سنة وان كان وحده ويفهم من خبرعائشة السابق التفصيل في الطعام والتمر وفيما إذا كان الطعام لونا واحدا فلا يتعدى الاكل بمايليه وإذا كان أكثر يتعداه ولاضررفي نحو التمر ولاتقذر وبحث بعضهم التعميم غفلة عن المعني وعن السنة والله أعلم (وياً كل بأصابعه الثلاث) الاجهام والسمابة والوسطى قال العراقي رواه مسلم من حديث كعب بن مألك اه قلت وكذلك رواه أحد وأبو داود والترمذي في الشمائل ولفظهم جيعاً كان يأكل بثلاث أصابح ويلعق يده قبل أن يسحهاور واه الطبران في الاوسط بلفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث بالابهام والتي تلها والوسطى ثمرأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يسحها الوسطى عم التى تلها عم الابهام (ورجاا ستعان بالرابعة ) قال العراق روينا على الغيلانيات من حديث عامر ابنر بمعة وفيه القاسم بن عبدالله العمرى هالكوفي مصنف ابن أبي شيبة من رواية الزهرى مرسلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بالخس اه قلت حديث عامر بن و ببعدة رواه أيضا الطبراني في الكبير ولفظه كانيأكل بثلاث أصابع ويستعين بالوابعة وأمامه سلالزهرى فمعمول على المسائع وذلك لان الاقتصار على الثلاث عله ان كفت والافكاف المائع زاد عسب الحاجة (ولم يكن) صلى الله عليه وسلم (يا كل بأصبعين ويقول ان ذلك أكلة الشياطين) قال العراقي رواه الدارقطني في الافراد من حديث ابن عباس باسناد ضعمف لاتأكل بأصبع فانه أكل الماوك ولاتأكل بأصبعين فانه أكل الشماطين الحديث اه قلت ورواه الحكيم الترمذي في فرادرالاصول بلفظ لاتاً كلوابهاتين وأشار بالابهام والمشيرة كلوا بثلاث فانهاسنة ولاتاً كلوا بأنجس فانهاأ كلة الاعراب (و) بروى انه صلى الله عليه وسلم (جاءه عثمان انعقان)رضي الله عنه (بفالوذج)وهواسم أعمى لنوع من الحلواء (فأ كلمنه وقال ماهذا باأباعبد الله) قال أبن عبد البريكني أباعبد الله وأباعروكنية انمشهو رتان وأبوعر وأشهرهما قيل اله ولدت له رقية بنترسول الله صلى الله عامه وسلم ابنافسماه عبدالله واكتنى به ومات مولدله عرو فاكتنى به

الى أنمات قال وقد قبل اله كان يكنى أباليلى (قال بأبي أنت وأجي نجعل السمن والعسل في البرمة) وهي بالضم قدر من نفار (ونضعها على النارحتي نغلبه ثمن أخذ شالخنطة) أى لبام ا (اذاطحنت فنقله على السمن والعسل ثم نسوطه) أى نحركه بالسوط (حتى ينضع) أى يستوى (في أنى كاترى فقال صلى الله عليه وسلم ان هذا طعام طبب) قال العراقي المعروف ان الذى صنعه عثمان الخبيص و واه البهتي في الشعب من حديث المثن أبي سلم قال أقل من خبص الخبيص عثمان بن عفان قدمت عليه عسر تحمل النقى والعسل الحديث وقال هذا المنه فاذاد قيق وسمن وعسل وفيه ثم قال الاصحاب كاو اهذا الذى أقبل عثمان ومعه واحله وعلمها غرار تان وفيه فاذاد قيق وسمن وعسل وفيه ثم قال الاصحاب كاو اهذا الذى تسميه فارس الخبيص وأما خبر الفالوذ ب فرواه ابن ما جه باسناد ضعيف من حديث ابن عباس قال أقل تسميه فارس الخبيص وأما خبر الفالوذ ب فرواه ابن ما جه باسناد ضعيف من حديث ابن عباس قال أقل

يسم وسماه فى روايه له وكذلك البهرق فى روايته فى الشعب عبيد بن القاسم نسيب سفيان الثورى وقال البهرق تفرد به عبيد هذا وقد رماه ابن معين بالكذب ولاني الشيخ من حديث عبدالله بنجعفر نحوه اله قلت وروى المخارى فى التاريخ عن جعفر بن أبى الحكم مرسلا كان اذا أكلم تعدأ صابعه ما بين يديه و رواه أبونعيم فى المعرفة عن الحكم بن رافع بن يسار و رواه الطبرانى فى الكبير عن الحكم بن عرو

و يأكل بأصابعه الثلاث ورعااستعان بالرابعــةولم يكن بأكل بأصعين ويقول انذلك أكلة الشديطات وجاءم عثمان بنعفان رضى الله عنه بفالوذج فأكلمنه وقال ماهذا باأباعبدالله قالبأني أنت وأمى نعمل السمن والعسل في المرمة ونضعها على النارغ نغليه غم الحدمة الحنطة اذاطعنت فنقلمة على السين والعسل في البرمة ثم نسوطه حتى ينضح فمأنى كأثرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الطعامطيب

ماسمعنا بالفالوذجان جبريل أثى النبي صلى الله علمه وسلم فقال ان أمتك تغض علم مالارض ويفاض علمهم من الدنداحتي انهم لما كاون الفالوذج فال النبي صلى الله عليه وسلم وما الفالوذج قال مخلطون السمن والعسل جيعاقال ابنالورى فى الوضوعات هذا حديث باطل لاأصل له اه قلت أخرجه ابن الورى من طر اق ابن أى الدنياقال حدثني ابراهيم بن سعد الجوهري ثنا أبواليمان عن اسمعيل بن عياشعن يجد س طلمة عن عمان نعي عن اسعماس فذكره وفي رواية أخرى مزيادة فشهق النبي صلى الله علمه وسلم شهقة قال وهذا حديث بأطل لاأصل له ومجد من طلحة قدضعفه محي من معمن وعثمان من محي الحضر مي قال الازدى لا تكتب حديثه عن ابن عباس وقال النسائي اسمعمل بن عباش ضعيف قلت وهذا القدر الذي ذكره لا يوحب أن مكون الحديث اطلالا أصل له كمف وقد أخرجه ا سماحه وغامة ما رقال ان اسمعمل انءماشاذار وىعنفد الشاممن فلايحتج محدشه وفرق سنان يقال ضعيف وأن يقال ماطل والحجب من الحافظ العراقي كيف سكت عن النعقب عليه (وكان) صلى الله عليه وسلم (يأ كل خبزالشعير غير منخول) من نخالته وفي هدذا تركه صلى الله علمه وسلم التكاف والاعتناء بشأن الطعام فاله لا بعتني مه الاأهل المطالة والغفلة قال العراقي رواه المحارى من حديث سيهل من سعد أه قلت ورواه مسيلم والترمذي نحوه (وكان) صلى الله عليه وسلم (يأكل القثاء بالرطب) قال الكرماني الباء للمصاحبة أو للملاصقة وانما يفعل ذلك لان الرطب عار رطب في الثانية يقوى المعدة الماردة لكنه سر مع التعفن مو رث السدد والقثاء باردرطب في الثانية منعش للقوى ماطف المحرارة فني كل منهما اصلاح الدّ تخوقال العراقى متفق علمه من حديث عبدالله بنجعفر اله قلت وكذلك رواه أحدوالاربعة الاالنساقي ورواه الطهراني في الاوسط بلفظ رأيت الذي صلى الله عليه وسلم في عينه قشاء وفي شماله وطب وهو يأكل من ذامرة ومن ذامرة وسنده ضعيف (و) كان صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء (بالملح) لمكونه يدفع ضرره قال العراقي رواه أنوالشيخ من حديث عائشة وفيه يحيى بن هاشم كذبه ابن معين وغيره ورواه ابن عدى وفيه عبادبن كثيرمتروك (وكان) صلى الله عليه وسلم (أحب الفواكه الرطبة اليه البطيخ والعنب) البطيخ معروف ويتقد عالطاعيلي الباءالغةفيه وهل الراديه الاصفر أوالاخضر مختلف فيه كأن ما كل هذا مذآ رفعالضر وكلمنهما بالاسخرقال العراقي ويأبونعم في الطب النبوي من رواية أمية من بدالعيسي أن النبى صلى الله علمه وسلم يحب من الفاكهة العنب والبطيخ وروى ابن عدى من حديث عائشة فان خير الفاكهة العنب وسنده ضعنف اهقلت وقدروى ابن عدى هذا الحديث الذي ساقه المصنف مذا اللفظ في ترجة عبادين كثيرا لثقني وهوضعيف وساقه أيضا الذهبي في ميزانه في ترجته ونقل تضعيفه عن جعة وكذلك أبوعمرالنوقانى فى كتاب البطيخ من حديث أبي هر رة (وكان) صلى الله عليه وسلم (يأكل البطيخ بالخبز) قال العراقي لم أره واغياو حدّت أكله العنب بالخيز في حديث عائشة عند ابن عدى بسند ضعيف (و) يأكل تارة (بالسكر) قال العراق ان أربد بالسكر نوع من الممر والرطب مشهو رفهوا لحديث الاتى بُعده وانأريد بالسكرالذيهو بطبرزدفلمأرله أصلاالافحديث منكر معضلرواه أبوعموالنوقاني في كتاب البطيخ من رواية محدبن على بن الحسين ان النبي صلى المه عليه وسلم أكل بطيخا بسكروفيه موسى النالراهم الروزى كذبه يحيى من معن اله قلت قال في المصباح السكر نوع من الرطب شديد الحلاوة قال أبوحاتم في كتاب النخلة نخل السكر الواحدة سكرة وقال الازهري النمر نخل السكر وهومعروف عنداهل البحر منفان كانالم ادمالسكر هناهوالطهر زدى فيتعين أن يكون المرادمالبطيخ هو الاصفر فانه الذي وكل مهمع المحمال وادة الاخضر الاأن استحرذ كرفي شرح الشمائل أن الذي صلى الله عليه وسلم والسكر وما ورديانه حضرملاك بعض الانصار فنثر على العروس بالسكروالاو زفلاأصلله (ورعاة كالمألوطب) قال العراقى واهالترمذى والنسائي منحديث عائشة وحسنه الترمذى ولابن ماجه منحديث سهل سعد

وكان يأكلخ بزالشعير في من منفول وكان يأكل وكان الفثاء بالرطبة اليه وكان البطيع والعنب وكان يأكل البطيع بالله يأكل البطيع بالله يأكل البطيع بالله وراباأ كاله بالرطب

و سستعن البدن جمعا وأكل توماالرطب في عينه وكان يحفظ النوى في ساره فسرت شاة فأشار البها بالنبوى فعلت تأ كلمن كف ماليسرى وهو يأكل بمشمه حتى فدرغ وانصرفت الشاة وكان رعما أكل العنب خرطا برى رؤاله على لحيته تكر زاللؤلؤ وكان أكثر طعامه الماء والتمروكان عمع اللنبالقر وسمهما الاطميان وكان أحب الطعام المهاالعم ويقول هو بزيدفي السميع وهو سيدر الطعام فىالدنسا والأخرة ولوسألت ربي أن تطعمنيه كل يوم لفعل

كانيأ كل الرطب بالبطيخ وهو عند الدارى لفظ البطيخ بالرطب وروى أيو الشيخ وابن عدى في الكامل والطهراني في الاوسط والبمغ في الشعب من حديث أنس كان يأخذ الرطب بهينه والبطيخ بيساره ويأكل الرطب بالبطيخ وكاناأحب الفاكهة اليهفيه يوسف بنعطية الصفار يجمع على ضعفه وروى ابن عدى من حديث عائشة كان أحدالفا كهة الىرسول الله صلى الله عليه وسلم الرطب والبطيخ وهوضعيف أيضا اه قلت ورواه الطبرانى فى الكبير من جديث عبدالله بن جعفر بلفظ كان يأ كل البطيخ بالرطب وروى الطيالسي منحديث جار بسندحسن كانيأ كلالخبز بالرطب ويقول هماالاطيبان وهذايؤ يدقولمن قال ان المراد بالبطيخ هو الأصفر وروى أبوداودوالبهاقي منحديث عائشة كان يأكل البطيخ بالرطب ويقول يكسر حرهذا ببردهذاوبرد هذا يحرهذا قال بن القيم فى البطيخ عدة أحاد ثلا بصحرمه أشئ غير هذا الحديث الواحد (ويستعين باليدن جيعا) قال العراقي رواه أحد من حديث عبد الله بن جعفر قال آخرمارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى احدى يديه رطبات وفى الاخرى قثاءيا كلمن هذه ويعض من هذه وتقدم حديث أنس في أكله بيديه قبل هذا بثلاثة أحاديث اه قلت وتقدم أيضا أكله القثاء بالرطب سديه من رواية الطعراني في الاوسط بنحوه قال العراقي ولا يلزم من هذا لوثيث أكله بشماله فلعله كان يأخذ بيده اليني من الشمال وطبة وطبة فبأ كلهامع مافى عينه فلامانع من ذلك (وأكل) صلى الله عليه وسلم ( بومار طباكان في عينه وكان يحفظ النوى في يساره فرت به شاة فأشار الها بالنوى فعلت تأكل من كَفَدَالْيُسْرِي وَهُو يِنَّا كُلِّ بِمِينَهُ حَتَّى فَرْغُ وانصرفت الشَّاةُ } قال العراق هذه القصة رو يناها في فوا لد أي بكر الشافعي من حديث أنس باسنا دضعيف اه قلت وروى الحاكم في الاطعمة من حديث أنس كأن يأكل الرطب ويلقى النوى على الطبق وقال صحيح على شرطهما وأقره الذهبي (ورجما أكل العنب خرطا) يقال خرط العنقود وأخرطه اذاوضعه فىفه وأخذحبه وخرج عرجونه عاريا وفىروا يهذكرها ا بن الأثير حرصا بالصاديد ل الطاء أى من غير عدد ( برى رؤاله على لحيثه كدر الأؤلؤ وهو ) أى الرؤال مالضم (الماء الذي متقطر منه) قال العراقي رواه أبن عدى في الكامل من حديث العباس والعقبلي في الضعفاء من حديث ابن عباس هكذا مختصرا وكالاهماضعيف أه قلت وكذار واه الطعراني في الكيمر هو والعقبلي من طر بقداود بن عبد الجيار عن ابن الجارود عن حبيب نيسارعن ابن عباس رفعه كان يأكل العنب خرطا قال العقيلي داود ليس بثقة ولايتابع عليه وأخرجه البهرقي في الشعب من طريقين ثم قالىلىس فيه اسنادةوىوأورده ابن الجوزى فى الموضوعات ولم يصب بلهوضعيف (وكان أكثر طعامه) صلى الله عليه وسلم (النمر والماء) قال العراقي روى المخارى من حديث عائشة توفي رسول الله صلى الله عله وسلم وقد شبعنا من الاسودين التمروالماء (وكان) صلى الله عليه وسلم (يتمع ع الابن بالتمرو بسمهما الاطسين) قال العراقي روى أحدمن روايه أسمعيل بن أبي خالدعن أبيه قال دخلت على رجل وهو يتمعيم لبنا بتمر وقال ادن فأنرسول الله صلى الله عليه وسلم سماهما الاطيبين ورجاله ثقات وابهام الصحابي لايضر اه قلت المجيع كامبرتمر يبجن بلبن وقدحاء ذكره فىفقه اللغة للثعالبي وانه صلى اللهءلمه وسلم كان يحبه وتقدم من حدّيث جاركان يأكل الحريز بالرطب ويقول هما الاطبيان (وكان أحب الطعام المه) صلى الله عليه وسلم (اللحم ويقول هو تزيدني السمع وهوسيد الطعام في الدنيا والآخرة ولوسا لتربي ان سطعمنيه كل موم لفعل) قال العراقي رواه أبو الشيخ من رواية ابن معان قال سمعت من على اثنا يقولون كان أحب الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسدكم اللعم الحديث وللترمذي في الشمائل من حديث حامر أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذ بحناله شاة فقال كأنهم علموا انا نحب اللحم واسناده سحيم ولأتنماجه منحديث أبي الدرداء باسناد ضعيف سيد طعام أهل الدنما وأهل الجنة اللعم اه قلت قصة حامر وقعتفيغز وةالخندق وسأنىذ كرهماعندذكرالمحزات وهييطو يلةأشارالهاالثرمذي فيالشمائل

بقوله وفى الحديث قصة وقال الزهرى أكل اللعميز بدسبعين قوّة وقال الشافعي أكله يزيدفي العقل وعن على رضى الله عنه نصفي اللون و يحسن الحلق ومن تركه اربعين صماحا ساء خالقه وروى أبو نعم في الطب من حديث على سد طعام الدنهاوالا حرة اللعمورواه البهق من حديث ربرة بريادة وسيدالشراب الحديث بطوله وروى الحاكم في تاريخه من حديث صهاب بزيادة ثم الارز (وكان) صلى الله عليه وسلم (يأ كل التربدباللحم والقرع) رواه مسلم من حديث أنَّس وروى أبوداودُوا لحاكم من حديث ابن أ عُباس كان أحب الطعام اليه الثريدمن الخبز والثريد في الحيس (وكان) صلى الله عليه وسلم (يحب القرع) وهوالدباء (ويقول انم اشجرة أخي يونس عليه السلام) قال العراقي روى النسائي وابن مأجهمن حديث أنس كان النّي صلى الله عليه يحب القرّع وقال النسائي الدباء وهو عندمسلم بلفظ بعبه وروى ابن مردويه فى تفسيره من حديث أبي هر رة في قصة بونس فلفظته في أصل شحرة وهي الدياء اه قلت وروى الترمذي في الشمائل من حديث أنس كان يتتم ع الدباء من حوالي القصعة وعند أحد كاعند مسلم كان يجمه القرع وقوله تعالى وأنستناعليه شجرة من يقطن قالواهي الدماء (قالت عائشة رضي الله عنها كان) صلى الله عليه وسلم (يقول باعائشة اذاطيختم قدرافا كثروافه امن الدباء فانه يشد قلب الحزين قال العراقير ويناه فى فوائد أبى بكر الشافعي من حديثها ولا يصع (وكان) صلى الله عليه وسلم (يأكل لحم الطير الذي بصاد) قال العراقير وى الترمذي من حديث الحسن قال كان عند الني صلى الله عليه وسلم طير فقال اللهمآتني بأحب الحلق المك يأكل معي هدذا الطير فاعملي فأكل معه قال حديث غريب قلت وله طرق كلهاضعيفة و روى أوداودوالترمذي واستغريه من حديث سفينة قال أكلت مع الني صلى الله عليه وسلم لحم حباري (وكان لا يتبعه ولا اصد و يحب أن اصادله فدؤتي به فياً كله) قال العراق هذا هو الظاهر من أحواله فقد قالمن تبع الصيد عفل رواه أبوداود والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس وقال الترمذى حسى غريب وأماحد يتصفوان فأمنة عندالطهراني قد كانت قبلي لله رسل كلهم يصطاد أو يطاب الصيد وهوضعيف جدا (وكان) صلى الله عليه وسلم (اذا أكل العم لم يطأ طئ رأسه اليه ورفعه الى فيه رفعا غينم سهانتهاسا) روى أوداود من حديث صفوان بن أمية قال كنت آكل مع النبي صلى الله علمه وسلم فأستحذ اللعمم من العظم فقال ادن العظم من فيك فانه أهنأ وأمر أوللترمذي من حديثه أنهس اللعمنم سافانه أهنأ وأمرأوهو والذى قبله منقطع وللشيخين من حديث أبي هر مرة فتناول الذراع فنهس منها نهسة الحديث قاله العراقي والنهس والانتهاس الاخذعقدم الاسنان (وكان) صلى الله على مرسلم (ياكل الخبر والسمن ) متفق عليه من حديث أنس في قصة طويلة فم افاتت بذلك الخبر فامي مرسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت أم سلم عكمة فا دمته الحديث وفيه تم أكل الني صلى الله عليه وسلم وفي رواية ابن ماجه وضعت فمهاشيا من من ولا يصم ولابي داودواب ماجه من حديث ابن عروددت ان غدى خبزه بيضاءمن برة سهراء مبلغة بسهن فال أبود آود منكر (وكان) صلى الله عليه وسلم ( يحب من الشاة الذراع والكتف) ر وي الشيخان من حديث أبي هر مرة قال وضعث بن يدي رسول الله صالي اُلله عليه وسلم قصعة من ثريد ولحم فتناول الذراع وكانت أحب الشاة السه الحديث وروى أبوالشيخ من حديث ابن عباس كأن أحب اللعم الى رسول الله صلى الله علمه وسلم الكنف واسناده ضعيف ومن حديث أي هر مرة لم يكن يعبه من الشاة الا الكتف وتقدم قاله العرافي فلتوروي أحدوأ بوداود وابن السني وأبونعيم كالاهماني الطب من حديث انمسعود كان أحب الفراق المه ذراع الشاة وحديث ابن عباس الذكور رواه أيضا أونعم فى الطب وروى ألوداود أسفا من حديث ابن مسعود بلفظ كان يجمه الذراع ولابن السني وأبي نعم في الطب من حديث أني هر مرة كان يعبه الذراعان والكنف (ومن القدم) أى المطبوخ في القدر (الذباء) تقدم مديث أنس قبل هذا بسستة أحاديث كان بحب الدباء ولابي الشيخ من حديث أنس كان أعب الطعام

وكان ماكل الثر بدباللعدم والقر عوكان يحب القرعو يقول انهاشعرة أخى ونسعله السالام قالت عائشة رضى الله عنها وكان بقول باعائشةاذا طيختم قدرا فاكثروافهما من الدماء فانه اشداقلت الخز منوكان اكل المسلم الطيير الذي يصاد وكأن لاسمه ولا اصده و عب ان سادله و يؤتى به فعا كله وكأن إذا أكل العدم لم بطأطى وأسهاليه و برفعه الى فىدەرفعا ئى ينتېشد انتهاشاوكان ماكل الحسرز والسمن وكان يحب من الشاة الذراع والكنف ومن القدرالدماء

البه الدباء (ومن الصباغ الحل) روى أبو الشيخ من حديث ابن عماس كان أحب الصدماغ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخل واستناده ضعيف قاله العراقي فلت ورواه كذلك أبونعيم في الطب والمراديه مايصبغ الخبزفيكون اداماله وقدوردنع الادام الخل (ومن القراليجوة) روى أبو الشيخ من حديث ابن عباس بسند ضعيف كان أحد النمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحوة فاله العراقي قلت وكذار واه أبونعم في الماب والرادماليحوة عجوة المدينة وهي أحود النمر وألينه وألذه (ودعا) صلى الله عليه وسلم (في العجوة بالبركة وقالهي من الجنـــة) بريدالمبالغة فيالاختصاص بالمنفعةُ والبركة فكانهامنها (وشفّاء منالسم والسحر) فالمالعرافيروي البزار والطيراني في الكبير من حديث عبدالله بن الاسود قال كنا عندرسول اللهصلي اللهعليه وسلم فىوفد سدوس فاهديناله تمراوفيه حتىذ كرناله تمرافقلناله هذا الجذامي فقال بارك الله في الجذامي وفي حديقة خرج هذامنها الحديث قال أنوموسي المدني قيل هوتمر أحروالترمذي والنسائي وابن ماحه من حديث أبي هربرة البحوة من الحنة وهي شفاء من السيروفي الصحصن من حديث سعدين أبى وقاص من تصبح بسبع تمرآت من عوة لم يضره ذلك البوم سم ولا سحر اه قلت وروى أبو نعيم في الطب بسندضعيف من حديث ريدة العجوة من فاكهة الجنة وروى أحدوا بن ماجه والحاكم والديلىمن حديث رافع بن عروا ازنى الجوة والعفرة والشجرة من الجنة ولابن النجار من حديث ابن عباس العجوة من الجنة وفها شفاء من السم الحديث وأماحديث أبي هريرة الذي أورده العراقي فقد رواه أيضاأ حمدو بروى عن أبي سعيدا الحدرى وجابر رواه كذلك أحدوالنسائي وابن ماحه وابن منسع والديلي وعندهم كالهمزيادة والكاة منالمن وماؤها شفاءللعن قال الزمخشرى البحوة تر بالمدينة من غرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحاميى معنى كونهامن الجنة ان فيهاشهمامن تمارا لجنة فى الطبع فلذلك صارت شفاء من السم وقال السمهودي لم يزل اطباق الناس على التبرك بالتحوة وهو النوع المعروف الذي يأثره الخلف عن السلف بالمدينة ولابر تاتون في ذلك وأماحديث من تصح كل يوم الح فقدرواه كذلك أجدوا بوداود كلهم من طر بقعام بنسعد بن أبي وقاص عن أبيه (وكان) صلى الله عليه وسلم ( يحب من البقول الهندباوالباذروج) هوالر يحان القرنفلي وهوالضمران (والبقلة الجقاء التي يقال لها لرجلة) قال العراقي روى أبونعيم في الطب من حديث ابن عباس عليكم بالهندباء فانه مامن يوم الاوهو يقطر عليه قطرة من قطرالجنة وله من حديث الحسدن بن على وأنس بن مالك نعوه وكلهاضعيفة اه قلت في سند حديث ابن عماس عروب أبي سلة ضعفه ابن معين وغيره قال العراقي وأما الماذر وج فلم أجدفيه حديثا وأماالرجلة فروى أبونعيم فى الطب من رواية ثو برقال من الني صلى الله عليه وسلم بالرجلة وفي رجله قرحة فداواهام افعرنت فقال رسول الله صلى الله على وسلم بارك الله فيك انهى حدث شئت أنت شفاء من سبعين داء أدناها الصداع وهومرسل ضعيف (وكان) صلى ألله علمه وسلم (يكره الكامتين) تثنية كلمة وهيمن الاحشاء معروفة والكاوة بالواولغة لاهل اليمن وهمابضم الاؤل فالواولا تكسر وفال الازهرى الكامتين للانسان ولكل حيوان وهمامنبتزر عالولد (لمكانهما من البول) أى لقر بهمامنه فتعافهما النفس ومعذاك عل أكهماواعا قال لمكانه مامن البوللانهما كافى الهذيب لمتان حراوان لاصقتان بعظم الصلب عندالخاصر تين فهما بحاوران لتكون البول أوتجمعه قال العراقي رويذاه في حزء من حديث أبي بكر محمد من عبد الله من الشخير من حديث ابن عباس بسند ضعيف فيه أبو سعيد الحسن بن على العدولي أحد الكذابين اه قلت وكذلك رواه ابن السني في كتاب الطب النبوى (ولاياً كل من الشاء) جـع شاة والشاة الواحدة من الغنم للذكروالانثى (سبعًا) مع كونها حلالا (الذكر والانشين ) أى الخصيتين (والمثانة) وهي مجمع البول (والرارة) وهي مافي جوف الحبوان فيهاماء أخضرقال الدث المرارة ليكل ذي روح الاالمعمير فلا مرارة له (والغدد) جمع غدة بالضم وهي لحم يحدث من داء بن الجلد واللعم يتحرل

ومن الصباغ الخسل ومن الفرر المجوة ودعافى المجوة ودعافى المجوة ودعافى المجوة وشفاء من السم والسعر وكان يحسمن البقدول والمقلة المقاء الذي من الشاة سمعا الذكر والإنشسين والمرارة والغدد

بالتحر يك(والحياء) ممدودالفرج منذوات الخفوالظلف قالهابن الاثير (والدم) غديرا لمسفوحلان الطبع السلم بعاف هذه الاشماء وليس كل حلال تطمب النفس لا كله (و تكر وذلك) قال الخطابي الدم حراما جاعا وعامة المذكورات معه مكروهة لامحرمة وقديحو زأن يفري سنالة رائن التي جعها نظم واحد بدليل يقوم على بعضها فحكمله يخلاف حكم صواحباتها وردهأ بوشامة بأنه لم بردبالدم هناما فهمه الخطابي فان الدم المحرم بالاجاع قدانفصل من الشاة وخلت منه عروقها فكمف يقول الراوي كان يكره من الشاء يعني بعدذكها سبعاوا لسبعمو حودةفها وأيضافنصيه صلى الله عليه وسماريحل عن أن يوصف بانه كره شيأهو منصوص على تحر عم على الناس كافة وكان اكثرهم بكره وقبل تحر عمولا بقدم على الكه الاالجفاة في شظف من العيش و حهدٌ من القلة وانمياو حدهذاا لحد ، شالمنقطع الضعيفُ انه كره من الشاةما كان من أحزائها دمامنعقدا بمايحل أكله لكونه دماغير مسفوح كافى خبرأ حل لنام تنان ودمان فكائنه أشار بالكراهة الى الطحال والكبديماثيت انه أكله والله أعلم قال العراقي رواه ابن عدى ومن طريقه البهرقي من حديث ابن عباس باسنادضعيف ورواءا لبهتي من رواية بجاهد مرسلا اه قلت رواه ابن عدى من طريق فهدبن نسر عنعمر بنموسي بنوجيه عن مجاهد عن ابن عباس ثم قال البهق بعدان أخرجه من طريقه وعرضعيف ووصله لايصم اه وقال ابن القطان عمر من موسى متروك وقد حزم عبدا لحق بتضعيفه وتبعه العراق وأما مرسل يحاهد فأخرجه البمق عن سفمان عن الاوزاعي عن واصل س أي جملة عنه ورواه أبوحنيفة الامام عن واصل من أي جملة و رواه الطهراني في الاوسط من حديث ابن عروفيه يحيى الحماني وهوضعيف (وكان) صلى الله عليه وسلم (لاية كل الثوم ولا البصل ولا الكراث) قال العراقي رواه مالك في الموطا عن ألزهري عن سلمان بن بسار مرسلا وهوعند الدارقطني في غرائب مالك عن الزهرى عن أنس وفي الصححين من حديث عامرأني سدرف مخصرات من بقول فوحدلهار بحا الحديث وفيهفاني أناجي من لاتناجي ولمسلم من حديث أبي أبوب في قصة بعثه اليه بطعام فيه ثوم فلم يأكل منه وقال لكني اكرهه من أجل ربعه اه قلت ويقاس على هؤلاء الفحل وكل بقلة كريهة وروى أبرداود في سننه من خديث عائشة آخرطعمام أكاه صلى الله عليه وسلم فيه بصل ولاينافى ما تقدم من الاخبار لان محله في النيء على أن الاصم في عهذه مكر وه عليه وايس بمعرم وروى أنونعيم في الحلية والخطيب في الناريخ عن أنس كان لاياً كل الثوم ولا البصل ولاالتكراث من أجل أن الملائكة تأتيه وانه يكلم جبريل (وماذم) صلى الله عليه وسلم (طعاما قط لكن ان أعيمه أكله وانكرهه تركه) وهذا قد تقدم بلفظ ماعاب والذم والعبب مترادفان (وانعافه لم يبغضه الى غير م) ففي الصحين من حديث اسعر في قصة الضب فقال كلوافانه ليس عرام ولأبأس به ولكنه ليس من طعام قومي (وكان)صلى الله علمه وسلم ( بعاف الضب والطحال ولا يحرمهما) أما الضب فني الصحيحين من حديث ان عباس لم يكن بأرض قومي فأحدني أعافه ولهمامن حديث ان عمر لست مآكله ولامحرمه وأماالطعال فروى ابن ماحه منحديث ابن عمر أحلت لناميتنان ودمان وفيسة وأما الدمان فالمبدوالطعال والبهق موقوفا على زيدين ثابت اني لا آكل الطعال وماى المهماحة الالمعلم أهلى الهلابأسبه اه قلتوروي النصصري في أماله كان لايا كل الرادولا الكلوتين ولاالضب من غيران يحرمهما (وكان) صلى الله عليه وسلم (يلعق الصحفة) التي فهما الطعام (ويقول آخرالطعام أكثر مركة) قال العراقي وي البهق في الشعب من حديث جار في حديث قال فمه ولا رفع القصعة حتى للمقها أو يلعقها فانآ خرالطعام فيه البركة ولسلمن حذيث أنس أمرناان نسات الصحفة قال ان أحد كالابدري فى أى طعامه يبارك لهفيه اه قلت وفي بعض روايات مسلم من حديث جامر فانسكم لاتدرون فى أى طعامكم المركة وأماحد يشجار الذى واءالبهتي فقدرواه أيضاأ سحبان لفظ ولاترفع الصفة حتى تلعقها فانفى آخوالطعام البركة وروى أجدوا لترمذي واسماحه والبغوى والداري واس أي خيمة واس السكن واس

والحياء والدم ويكره ذلك وكان لا يأكل الشوم وكان لا يأكل الشوم ولا الكراث وماذم طعاماة طلكن ان وان عافه لمي يغضه الى غيره وان عافه لم يبغضه الى غيره والطعال ولا يحرمهما وكان يعلق باصابعه الصفاء تركة

قال الترمذي والدارقطني غريب وأورده بعضهم تستغفر القصعة للاحسها (وكان) صلى الله عليه وسلم (يلعق أصابعهم الطعام حتى تحمر ) قال العراق رواه مسلم من حديث كعب بنمالك دون قوله حتى تحمر فلم أقف له على أصل أه قلت والمعنى يبالغ في لعقها وكأنه أخذذ لكمن رواية الترمذي في الشمائل كان يلعق أصابعه ثلاثا أي يلعق كل أصبع ثلاث مرات (وكان) صلى الله عليه وسلم (لاعسم يده بالمنديل حنى يلعق أصابعه واحدة واحدة ويقول لابدرى في أى الاصابع البركة) قال العراقي روى مسلم من حديث كعب بنمالك ان الذي صلى الله علمه وسلم كان لاعسم بده مالنديل حتى يلعقهاوله من حديث الرفاذا فرغ فللعق أصابعه فأنه لايدرى في أي طعامه تكون المركة والبهرق في الشعب من حديثه لاعسم أحدكم يده بالنديل حتى بلعق يده فان الرحل لايدرى في أي طعامه سارك له اه قلت روى في هذاعن ان عباس وحار وأبيهر وة وزيدن ثابت وأنس فلفظ حديث ابن عباس اذا أكل أحدكم طعاما فلاعسم يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها رواه كذلك أحدوالشيخان وأبود اودوا بن ماجه وحديث عارم ثله مزيادة فانه لايدرى فىأى طعامه البركة رواه كذلك أحدومسلم والنسائي وابنماجه وأماحد يث أبي هرمة فلفظه اذاأ كلأحدكم طعاما فليلعق أصابعه فانه لايدرى فى أى طعامه تكون البركة رواه كذلك أجد ومسلم والترمذى ورواه كذلك الطبراني في الكبير عن ريدن تأبت ورواه كذلك الطبراني في الاوسط عن أنس قال ابن حرفى شرح الشمائل الاسكل أن ياعق كل أصبح ثلاثامتو الية لاستقلال كل فناسب كال تنظيفها قبل الانتقال الحالبقية فيبدأ بالوسطى لكونها أكثرتاويا اذهى أطول فبقي فيهامن الطعام أكثر من غسيرها ولانم الطولها أولما ينزل الطعام عم السسمالة عم بالام ام الماروي الطبراني في الاوسط رأيترسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث قبل أن عسجها الوسطى ثم التي تلمها ثم الابهام وعند مسلم اذا وقعت لقمة أحد كم فلمأخذها وابمط ماكان بهامن أذى ولايدعها الشريطان ولاعسم بده بالمند يلحق العاق أصابعه لانه لايدرى في أي طعامه المركة وفي هذه الاخمار الردعلي من كره اللَّعْق استقذ أراومن ثم قال الحطابي عاب قوم افسدعة ولهم الترفه لعق الاصابع و زعوا انه مستقبع كأنهم يعلوا ان الطعام الذي لعق بالاصابع والعدفة حزء مماأ كلوه فاذالم يستقذركه فلايستقذر بعضه ولبس فيه أكثرمن مصهابهاطن الشفة ولايشائعاقل أنلابأس بذلك وقديدخل الانسان أصبعه في فه فدالكه ولم يستقذر ذلك أحد اه ملخصاو يؤيده ان الاستقذار انمايتوهم في اللعق أثناء الاكل لأنه بعدهافي الطعام وعلمها آثار ريقه وهذا غيرسنة واعلم أن الكلام فمن استقذرذاك من حدث هولامع نسبته الني صلى الله عليه وسلم والاخشى عليه الكفراذ من استقذر شيا من أحواله صلى الله عليه وسلم معاه رنسسته المه كفر غم قوله أو يلعقها غيره أى عن لا يتقذره من نحو ولدوخادم و روحة يحبونه ويتلذذون بذلكمنه فأن فيذلك مركة (و) كان صلى الله عليه وسلم (اذا فرغ) من الطعام (قال اللهم لك الجد) لان الطعام تعمة والجدعقب النعم يقيدهاو تؤذن باستمرارهاو زيادتها فلذلك أتى صلى الله عليه وسلم ثلك الصفات البليغة تحريضا لامته على التأسي به فى ذلك فقال (أطعمت واشبعت وسقيت وأرويت النالد عبر مكفور )أى غير مجعود بفضله ونعمته (ولامودع) بتشديد الدال مع فقهاأى غيرمنروك ومع كسيرها أى حال كوني غير تارك ومعرض عنه فما ك الروابتين واحدوهودوام الجدواستمراره (ولا مستغنى عنه) بفتح النون قيل عطف تفسيراذ المروك المستغنى عنه وفيه نظر بل فيه فائدة لم تستفد من سابقه هناوهيانه لااستغناء لاحدعن الجدلوجويه انمن تركه لفظايأ تميه على انه ان أثيبه ف مقابلة النعمة أثب عليه وابالمندوب قال العراقي واه الطيراني من حديث الحرث بن الحرث بسند ضعيف اه قلت هو صحابي أزدى والحديث المذ كورمن رواية محدين أبي قيس عن عبد الاعلى عندورواه أجدعن

شاهينوا بن فانع والدارقطني منحديث فبيشة الحبرالهذلي صفوعامن أكلف قصعة ولحسها استغفرته

وكان يلعق أصابعه من الطعام حتى تعمروكان لايمسم بده بالمنسديل حتى يعمروكان يلعق أصابعه واحدة واحدة ويقول انه لا يدرى فى أى الطعام البركة واذا فرغ قال الجدته اللهم لك الجد أطعمت فاشعت وسقت فارويت لك الجديم مكفور ولامودع ولامستغنى عنه

رجل من بني سلم له صحبة ولفظه كان اذافرغ من طعامه قال اللهم الذالحد أطعمت وسقمت وأشبعت وأرويت فالدالجد غير مكفور ولامودع ولامستغنى عنك قال الحافظ ان عروفيه عدالله بنعام الاسلى فيه ضعف من قبل حفظه وسائر ر حاله ثقات قال العراقي والمخارى من حديث أبي امامة كان اذا فرغمن طعامه قال الجدلله الذي كفانا وآواناغيرمكني ولامكفور وقالمنة الجدللهر بناغير مكفي ولامودعولا مستغنى عندر بنا اه قلت و روى الجاعة الامسلامن حديث أبي امامة كان اذار فعما أينه قال الجدلله كثيرا طسامباركافيه غيرمكني ولامودع ولامستغنى عنه ربنا وفي رواية الترمذي وابن ملحه واحدى روابات النسائي الجديقه جدا وفي لفظ للنسائي اللهم لانا لجد حدا وعن أبي سعيد الخدري ان الني صلى الله علمه وسلم كان اذافر غمن طعامه قال الجدلله الذي أطعمنا وسقانا وحعلنا مسلمن وامالار يعة واللفظلابي داودوا بنماحه والفظ النرمذي كان الني صلى الله عليه وسلم اذاأ كل أوشرب قال فذكر نحوه وعن أبي أبوب الانصارى رضى الله عنه قال كانوسول الله صلى الله علمه وسلم اذا أكل أوشرب قال الحدلله الذي أطعم وستى وسقفه وجعلله مخرجا رواه أنوداودوالنسائي وابنحبان في صححهوين أبي هر مرة قال دعانارحل من الانصارمن أهل قباء بعني النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقنامعه فل اطعم وغسل بده أو بديه قال الجد لله الذى اطعرولا اطعمن علىنافهدا ناوأ طعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا الجد للهغير مودع ولامكافي ولامكفور ولأمستغنى عنه الجديله الذي أطعمن الطعام وأستى من الشراب وكسامن العرى وهدى من الضلالة و بصر من العي وفضل على كثير عن خلق تفض ملا الجدلله رب العالمين رواه النسائي واللفظله والحاكم وان حمان في صحوهما وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وروى ابن أبي شابة من مرسل سعيد بن جبير الهصلي الله عليه وسلم كان اذا فرغمن طعامه قال اللهم أشبعت وأرويت فهنيتنا ورزقتنا فا كثرت وأطبت فزدنا وروى الحاكم منحديث أبى الهيثم بن التهان فاذا سبعتم فقولوا الجديته الذى هوأشبعناوأر واناوأنع علمنا وأفضل (وكان) صلى الله علمه وسلم (اذاأ كل الخبر واللعم خاصة غسل يديه غسلا حيدا) قال العراقي روى أبو تعلى من جديث ابن عمر باسناد ضعيف من أكل من هذه اللعوم شأهليغسل بدهمن رج وضره لا بؤذى من حذاءه اه قلت ورواه ابن عدى فى الكامل بلفظ ذا أكل أحدكم طعامافل غسل يددمن وضرا للعم واسناده ضعف أيضاوعليه عمل مارواه أحدوا لطعاوى والطبراني وابن عساكر من حديث سهل من الحنظلمة رفعه من أكل لحا فلمتوضأ أى فلمغسل مده من وضره أى زهومته ودسمه وتقدم قر يباحديث أبيهر من دعانار حلمن الانصار وفيه فل اطعر وغسل بده أو مديه ( ثم يسم بفضل الماء على وجهه وكان ) صلى الله عليه وسلم ( يشرب في ثلاث دفعات له فهما للاث تسممات وَفِي أُوالْحِرِهِ اللَّهِ تَعمدات) قال العراقي رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هر مرة ورحاله ثقات واسمامن حديث أنس كان أذا شرب تنفس ثلاثا اه قلت وروى ابن السي من حديث نوفل بن معاوية كان يشرب بــ لانة أنفاس يسمى الله في أوّله و يحدمد الله في آخر، و روى أيضا الطعراني من حديث ان مسعود کان اذا شرب تنفس فی الاناء ثلاثا سمی عند کل نفس و مشکر عند آخرهن فال النووی ضعف وهذا مدلعلى انه اغما يشكرمرة واحدة بعدفراغ الثلاث وفى الغيلانيات منحديث ان مسعود كاناذا شرب تنفس في الاناء ثلاثا محمد على كلنفس و بشكر عند آخرهن وروى أجد والشيخان والار بعة من حديث أنس كان اذاشر بتنفس ثلاثا ويقول هو أهنأ وأمر أوأمرا وروى الترمذي وابن ماجه من حديث الناعباس كان اذاشر بتنفس من تن أى في أثناء الشرب فكون قد شرب ثلاث من ات وسكت عن المنفس الاخير الكونه من ضرورة الواقع فلا تعارض بينه وبين ما قبله من الثلاث (وكان) سلى الله عليه وسلم (عص) الماء (معا) قال العراقي روى البغوى والطبراني وابن عدى وابن قائم وابن منده وأبونعيم فى الصحابة من حديث بمز كان يستال عرضا ويشرب مصا اه قلت ورواه كذلك ابن السنى

وكان اذا أكل الحير والعمامامة عسل بديه غسلاجيدا ثم يسم بفضل الماء على وجهد موكان يشرب فى ثلاث دفعات ولى فها شيلات تسميات وفى أواخوها ثلاث تعميدات وكان عص الماءمها

ولابعب عباوكان بدفع فضل سؤرهالى منعلى عبنه فان كان من على اساره أجل رتبةقال للذىعلى عسنه لسنة أن تعطى فأن أحست آثرتهم ورباكان شرب بنفس واحد حتى بفرغ وكان لا يتنفس في الاناء مل ينحرف عنه وأني الناع فيه عسل ولين فاليأن بشربه وقال شربتان في شرية وادامان في اناء واحد م قالصلى الله علية وسلم لاأحرمه ولكني أكره الفغر والحساب بفضول الدنياغداوأحب التواضع فانمن تواضع لله رفعه الله

وأبونعيم فحالطب وكالهممن طراق بشيرب كثيرعن يحيى ف معيدعن ابن المسيب عن مهر وهوالقشيري قال البغوى وليسله الأهذا الحديث وهومذ كروفى الاصابة ورواه بعضهم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فقيل ان ان السيب معه منه فأرسله الراوى عنه فظنه بعضهم صحابيا والكنروي في بعض طرقه عنجدم ز وهومعاو به فسقط الفظ حدمن الراوى وبالجلة فاستناده مضطرب ايس بالقائم ورواه أيضافي السننءن وبيعة بنأ كتموكذا العقيلي كالاهمامن طريق على بن وبيعة عن ابن المسيب عنه وهوأيضا ضعيف (ولا بعب عبا) قال العراقي رواه الطبراني من حديث أمسلة كانلا بعب ولابي الشيخ من حديث ممونة لانعدولا باهث وكلهاضعيفة اه قلت الفظحديث أمسلة عندالطبراني كان يبدأ بالشراب اذاكان صائحا وكانلا بعب فيشر دمرتن أوثلاثا وفيه معيى الجانى وهوضعيف وروى سعيد بن منصور وابن السني وأونعيم فىالطب والبهتي فىالشعب من مرسل بن أبى حسين اذا شرب أحد كم فلمص مصا ولا بعب عبا فان المكاد من العب وروى الديلي من حديث على اذا شربتم الماء فاشر وه مصاولاتشر وه عما فان العب ورث الكادوروي أوداودفي مراسله عن عطاء بن أي رباح اذاشر بتم فاشر بوامصاواذا استكتم فاستا كواعرضا(وريما كان)صلى الله علمه وسلم(نشيرب بنفس واحدحتى يفرغ)قال العراقي رواهأ بو الشيخ منحديث زيدن أرقم باسنادضعف والعاكم منحديث أى قتادة وصحعه اذاشرب أحددكم فليشرب بنفس واحد ولعل تأويل هذمن الحديثين على نرك التنفس فى الاناء والله أعلم (وكان) صلى الله عليه وسلم (لايتنفس في الآناء) أي في جوفه (بل ينحرف عنه) لانه يغيرا لماء امالتغيرُ الفريالما كول وامالترك السوالة وامالان النفس يصعد بخار المعدة قال العراقي روى الحاكم من حدد بث أبي هريرة لايتنفس أحد كمفى الاناء اذا شربمنه ولكن اذا أرادأن يتنفس فليؤخره عنه ثم رتنفس فالحديث صحيح الاسناد اه قلت و روى اسماحة والطبراني من حديث ابن عماس كان لا ينفي في طعام ولاشراب ولايتنفس فىالاناءوأمامار ويعن ابن مسعود كان اذا شرب تنفس فى الاناء ثلاثا فعناه أن نشر بثم مزاله عن فمه و يتنفس ثم بشر بثم يفعل كذلك ثم يشرب ثم يفعل كذلك (وكان) صلى الله عليه وسلم (يدفع فضل سؤره) أى مابتى من الشراب (الى من على عينه) قال العراقي متفق عليه من حديث الس اه قلتومن ثم قأل صلى الله عليه وسلم الأعن فالاعن أوالاعنون فالاعنون واستفيد منه تعديم الاعن ندباولو صفيرامفضولا (فان كانمن على بساره أجل رتبة قال الذي على عينه السينة أن تعطى فان أحميت الرتهم) قال العراقى متفق عليه من حديث سمهل بن سعد أه قلت وروى عن ابن عباس قال دخلت مع رسول اللهصلي الله عليه وسلم أناوخالدين الوليد على مهونة فحاء تغاباناء من لين فشرب رسول الله صلى الله علمه وسلووأناعن عينه وخالدعن شماله فقال لى الشربة لك فان شئت آثرت م اخالدا فقال ماكنت أوثرعلي سؤرك أحداا لحديث رواه أبوداود والترمذي وابنماجه وقال الترمذي واللفظله هذاحديث حسن ور وىالنسائىھذاالقدرالمذكور (وأتى) صلىاللەعلىيەوسلى(بالماءفيەعسلوابن،فأبيأن،يشربه وقال شر بنان في شربة وادامان في اناء واحد ثم قال صلى الله عليه وسلم لا أحرمه ولكني أكره الفعر والحساب مفضول الدنماغدا وأحب التواضع فانمن تواضع لله رفعه ) قال العراقير واه البزار من حديث طلحة بن عبمدالله دون قوله شريتان في شرية الخوسينده ضعيف أه قلت و رواه الطبراني في الاوسط والحاكم في المستدرك فى الاطعمة من حديث أنس فال أنى الذي صلى الله عليه وسلم بقعب فيه لبن وعسل فأب أن شريه وقال أدمان في اناءلا آكله ولا أحومه قال الحاكم صحيح ورده الذهبي في التلخيص وقال بل مذكر واه وقال الهيتمي عقب عزوه للحاكم فيه عبدالكبير بن شعبي لم أعرفه وبقية رجاله ثقات وقال الحافظ ان عرفى طر مق الطهراني راوجهول وأماقوله من تواضعته رفعه فرواه أنونعيم في الحلية من حديث أبيهر برة ورواه ابن النجار بر بادة ومن اقتصد أغناه اللهوروى ابن منده وأبوعبيد من حديث أوس بن

خولى نزيادة ومن تكبروضعه الله و روى أبوالشيخ من حديث معاذ بلفظ من ثواضع تخشعالله رفعه الله وروى تمام وابن عساكر من حديث ابن عمر فى أثناء حديث الى قد أوحى الى ان تواضعوا ولايمغى أحد على أحد فن رفع نفسة وضعه الله ومن وضع نفسه رفعه الله الحديث (وكان) صلى الله عليه وسلم (فيبيته أشد حياء من العاتق عالم عنقت المرأة خرجت عن حدمة أبويها وعن أن علكهاز وج فها عاتق بلاهاء روى الشينان والترمذي منحمد يث أبي سعيد كان أشدحياء من العذراء في خدرها وقد تقدم (لايسألهـم طعاماً) يعتنيه (ولا يتشهاه علمهـم انأطعموه أكلوماأعطوه) وفي بعض النسخ ومأ أطعموه (قبلوماسقوه شرب) والمراد بعدم سؤاله اياهم طعاما يتشهاه لنفسه وأمامطلق السؤال فقد ثنت قال العراقير ويمسلم من حديث عائشة انه قال لهاذات يوم هل عندكم شئ قالت فقلت ماعندنا شئ الحديث وفيه فلمار جمع قلت أهديت لناهدية قالماهوقلت حيس قالها تمهوفى رواية قريمه وفي رواية للنسائي أصبرعندكم شئ تطعمينيه ولابي داود هل عندكم طعام والترمذي أعندك غداء وفي الصحيحين من حديث عائشة فدعا بطعام فأتى بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أر مرمة على النار فها لحم الحسد بشوفى رواية لمسلم لوصنعتم لنامن هذا اللحم الحديث فليس فى قصة ر ترة الاالاستفهام والعرض والحكمة فيه بمان الحكم لاالتشهي والله أعلم والشحني منحديث أم الفضل انها أرسلت المه بقد حلين وهو واقف على بعيره فشربه ولابي داود من حديث أمهاني فاعت الوليدة باناءفيه شراب فناولته فشرب منه واسناده حسن (وكان) صلى الله عليه وسلم (ر عماقام فأخسد ماية كل أويشرب بنفسه) قال العراق روى أبو داودمن حديث أم المنذر بتت قيس دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه على وعلى "ناقه وانادوال معلقة فقام رسول اللهصلي الله عليه وسلم فأكلمنها الحديث واسناده حسن والترمذى وصحمه وابنماحه من حديث كبشة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من فى قربة معاقمة قائما الحديث

(بيان آدابه وأخلاقه) صلى الله عليه وسلم (فى اللباس)

(كان صلى الله عليه وسلم يلبس من الثياب مأوجد من ازارأو رداء أوقيص أوجبة أوغيرذلك) قال العراقي روى الشيئان من حديث عائشة الم اأخرجت ازار اجمايصنع بالبين وكساء من هذه الملبدة فقالت فىهذا فبض النبي صلى الله عليه وسلم وفى و وأيه ازارا غليظا ولهما من حديث أنس كنت أمشى معرسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء تحراني غليظ الحاشمية الحديث لفظ مسلم وقال الحارى ودنحراني ولانن ماحه بسند ضعمف من حديث ابن عباس كانرسول الله صلى الله عليه وسل يلبس قم صاقصير المدين والطول ولابى داود والترمذي وحسنه والنسائي منحديث أم له كان أحب الثماب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص ولابي داود من حديث أسماء بنت مزيد كانت بدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرسغ وفيه شهر بنحوشب مختلف فيه وتقدم قبل ذلك حسديث الجبة والشملة والحبرة اه قلت ومن ذلك مارواه الشيخان وأبوداود والنسائي من حديث أنس كان أحب الثماب المهالجيرة ولفظ حديث ان عباس عندابن مأحه كان يلبس قيصافوق الكعبين مستوى الكمين بأطراف أصابعه وقد أخرجه كذاك ابنعسا كرفى الناريخ وروى الحاكم منحديثه كانقيصه فوق الكعبين وكان كممع الاصابع وروى ان سعد من مرسل مزيد بن أبي حبيب كان برخي الازار من بين يديه و مرفعه من ورائه (وكان) صلى الله عليه وسلم ( يحبه الثياب الخضر) أغفله العراق وقدر وى أبوالشيخ وأبونعيم قى الطب من حديث أنس كان أحب الالوان اليه الخضرة أىمن الثياب وغيرها لان الخضرة من ثياب الجنة قال إن بطال وكفي به شرفامو جباللمعمدة ورواه كذلك البزاروأخرج ابن عدى والبيهي عن قتادة قال خرجنامع أنس الى أرض فقيل ماأحسن هذه الخضرة فقال أنس كنا نتحدث ان أحب الالوان الى الذي صلى الله علمه وسلم الخضرة (وكان)صلى الله عليه وسلم (أكثرلباسه البياض ويقول البسوها وكفنوا بهاموتاكم) قال

وكانفييته أشددحياء من العاتق لايساً لهم طعاماً ولا يتشهاه علمهم ان أطعموه أكل وما أعطوه قبل وماسقوه شرب وكان رعما قام فاخسد ماما كل ينفسه أو نشرب \* ( بيان آدابه وأخلاقه فى اللباس)\* كان صلى الله علمه وسلم يلبس من الثياب ماوحدامن ازارأورداه أرقمص أرجبه أوغير ذاك وكان يعبد الثباب الخضر وكانأ كثرلباسه بالبياض ويقول ألبسوها إحياءكم وكفنوا فهما موتا كم العراقى رواه ابن مأجه والحاكم منحديث ابن عباس خيرثيا بكم البيض فالبسوها أحماء كم وكفنوافها موتاكم قال الحاكم صحيم الاسناد وله ولاعصاب السنن من حديث مرة عليكم مذه الثياب الساض فليلسمة أحياؤ كموكفنوافهامونا كملفظ الحاكم وقال صيع على شرط الشيخين وقال الترمذى حسن صيم اه قلت حديث ابن عباس أخرجه أيضا الطبراني بتقديم وتأخيروز بادة وخبرا كالكم الاعدينيت الشعرو يحاو البصرودديث سمرة أخرجه كذاك أحدوان سعد والروباني والطبراني والبهق والضاء بريادة فانهامن خير ثيابكم (وكانصلى الله عامة وسلم يلبس القباء الحشو) بالفطن أوالصوف (وغمير المحشو) قال العراق روى الشيخان من حديث المسور بن مخرمة أن الذي صلى الله عليه وسلم قدمت علمه أقسية من ديباج مزررة بالذهب الحديث وليس في طرق الحديث لبسمها الافي طريق علقها المخاري قال نفر جوعليه قباء من ديباج من رر بالذهب الحديث ولمسلم من حديث جابر لبس النبي صلى الله عليه وسلم وماقماء ديراج أهدىله عمزعه الحديث (وكان) صلى الله عليه وسلم (له قباء سندس فيلسه فتحسن خضرته على بياض لونه ) قال العراقي روى أحد من حديث أنس ان أكدردومة أهدى الى الني صلى الله عليه وسلم جبة سندس أوديماج قبل أن ينه يعن الحر برفليسها والحديث فى الصحدن وليس فيهانه لسهاوقال فيه وكان ينهي عن الحر مروعند الترمذي وصنعه والنسائي انه لبسهاولكنه قال عجمة ديباج منسو حة فيها الذهب (وكانت ثبابه) صلى الله عليه وسلم (كلها مشمرة وفوق السكعبين ويكون الازار فوق ذلك الى تصف الساق ) قال العراق روى أبوالفضل محد بن طاهر في كتاب صفوة النصوّف من حديث عبدالله بنبسر كانت ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاره فوق الكعبين وقيصه فوق ذاك ورداؤه فوق ذلك واسناده ضعيف والعاكم وصعه منحديث ابن عماس كان يلبس قيصا فوق الكعبين الحديث وهوعندا بنماجه بلفظ قيصاقصير البدين والطول وسسندهماضعيف وللترمذي في الشمائل من رواية الاشعث فالسمعت عتى تحدث عن عها فذكرالنبي صلى الله عليه وسسلم وفيه فاذا أزاره الحنصف ساقيه ورواه النسائي وسمى الصحابي عبيد بن خالد واسم عمة الاشعث رهم بنت الاسود ولا تعرف اه قلت عبيد ابن خالد السلى الهيزى وقيل عبيدة وقيل عبدة شهد صفين مع على قالله النبي صلى الله عليه وسلم لو رفعت ازارك كأن أيق وأنقى قاله شيبان النحوى عن أشعث بن أبى الشعثاء عن عته عن عتيك قال خليفة كنيته أبوعبد الله من ساكني الكوفة أدرك زمن الحاج وقال أبن أبي حاتم اسمه عبيدة (وكان) صلى الله عليه وسلم (قيصه مشدود الازرار ورعماحه الازرار في الصلاة وغيرها) قال العراقي رواه أبوداود وابن ماجه والترمذي في الشمائل من رواية معاوية بن قرة بن اياس قال أثنيث الذي صلى الله عليه وسلم فى وهط من مزينة فيسابعناه وان قيصه لطلق الاز رار والبه قى من رواية زيدبن أسسلم قال رأيت ابن عر يصلى عاول از راره فسأ لته عن ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وفي العلل الترمذي انه سأل المخارى عن هذا الحديث فقال أنا أتى هدا الشيخ كان حديثه موضوع يعنى زهير بن محدراويه عن زيد بن أسلم قلت تابعه عليه الوليد بن مسلم عن زيد رواه ابن خرعة في صحيحه اه قلت وحدت عظ الشمس الداودى كذافى الاصل والوليدلم يلحق زيدين أسلم وانميارواه عن زهير بن محمد أيضا كذافى أصل ان حريمة في كتاب الصلاة اه و يخط الشهر الشامي تحته وكذا أخرجه ابن حبان والحاكم من الوجه الذى أخرجه عنه ابن خريمة وكذا أخرجه البهيق والحاكم وكذافى مسند البزار وغيره اه قال العراق والطبراني منحديث ابن عباس باسناد ضعيف دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى محتسا علل الازرار (وكانته) صلى الله عليه وسلم (ملحفة) بكسر المم الملاءة تلخف ما المرأة (مصبوغة بالزعفران ور بماصلي بالناس فها وحدها) قال العراقي روى أنوداود والترمذي منحديث قيلة بنت مخرمة قالت وأيتالني صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال ملاءتين كانتابز عفران قال الترمذى لانعرفه الامن حديث

وكان يلبس القباء الحشق المعرب وغيرا لحرب وكان له قباء سندس فليسه فتحسن خضرته عسلى بياض لونه وكانت ثبابه كلها مشعرة فوق المحب بن و يكون الإزار فوق ذلك الى نصف الساق وكان قيصه مشدود الازار ور عما حسل الازار فى الصلاة وغير هاو كانت له ملحقة مصبوغة بالزعفران ورعاصلى بالناس فيها وحدها

ور عالاس الكساءوحده ماعلىــ غـر وكان له كساء مليد بلسهو يقول افاأناعد ألس كاللس العدد وكانله أو مان لجعته تاصةسوى ثمامه في غيراجعة ورعماليس الازارالواحد لبس علبه غيرهو بعقد طرفته من كنفيه و رعما أمّه الناسع لي الحنائز ور عاصل في سته الازارالواحد ملتحفابه مخالفا من طرفسه و مكون ذلك الازارالذى جامع فيه لومئذ وكأن عاصل باللرفي الازار و برندى سعض الثوب عمارلي هديه وياق البقيمة على بعض نسائه فيصلى كذلك ولقدكاناله كساء أسودفوهبه فقالت له أم سلة بأبي أنت وأبي مافعل ذلك الكراعالاسود فقال كسوته فقالت مارأيت شما قطكان أحسنمن ساضكعلىسواده

عبدالله بن حسان قلتور واته موثقون ولابي داود من حديث قيس بن سعد فاغتسل ثمناوله أبي سعد ملحفة مصبوغة بزعفران أوورس فاشتملها لحديث ورحاله ثقات اه قلت وروى الخطم في تاريخه فى ترجة نوح القوسي من حديث أنس كانله ملحفة مصبوغة بالورس والزعفران يدور بهاعلى نسائه فاذا كانت ليلة هذه رشتها بالماء واذا كانت ليلةهذه رشتهابالماء وسمنده ضعيفوالو رس نيث أصفر تزرع بالمن بصبغيه أوالمراد صنفهمن الكركم أويشهه وفسه حل ليس المزعفر والمورس وفيه الختلاف عندالعلماء (ورعماليس) صلى الله عليه وسلم (الكساء وحده ماعليه غيره) قال العراق ر واه ابن ماجه وابن خر عة من حديث ثابت بن الصامت ان الني صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الاشهل وعليه كساء متلفف به الحديث وفي رواية العزار في كساء (وكانله) صلى الله عليه وسلم (كساء ملبد يلبسه) قال العرافي روى الشيخان من رواية أي ردة فال أخرجت البناع أشة كساء ملبد أواز اراغليظا فقالت في هذين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم (ويقول انما أناعبد أليس كايليس العبيد) رواه الهخارى من حديث عرائما أناعب ولعبد الرزاق في المُصنف من رواية أبوب السخشاني مرفوعا معضلااتما أناعبدآكل كايأكل العبد وأجلس كإيحاس العبدد وتقدم منحديث أنس وابنعر وعائشة متصلاقاله العراقي قلت وروى تمام وابن عساكر من حديث ابن عر من ليس الصوف وانتعل بخصوف الحديث وفيه أناعبد بنعبد آكل كاة العبد وأجلس جلسة العبد الحديث (وكانله) صلى الله عليه وسلم ( ثو بان لجعته خاصة سوى ثمايه في غير الجعة ) قال العراقي رواه الطبراني في الصغير والأوسط منحديث عائشة بسندضعيف زاد فاذاانصرف طويناهما الى مثله وبرده حديث عائشة عندابن ماجه مارأيته بسبأحدا ولابطوى له ثوب اه قات و يمكن الجمع بينهما بأن يستثني أى غيرتو بي الجعة وسيأتى انه كاناه برد أخضر العمعة خاصة (ورعاليس) صلى الله عليه وسلم (الازار الواحد ليسعله غيره بعقد طرفيه بين كتفيه ) قال العراقي روى الشيخان من حديث عرفى حديث اعتزاله أهله فاذا عليه ازاره وليس عليه غيره والخارى من رواية محدين المنكدر صلى بناحار في ازار قدعقده من قبل قفاه وثبابه موضوعة على الشحب وفيرواية له وهو يصلى في ثوب ملتحفايه ورداؤه موضوع وفيه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا (وربحام به الناس على الجنائز) قال العراقي لم أقف عليه (وربح اصلى في بيته في الازارالواحد ملتحفايه مخالفاين طرفيه) يدلله حديث عار السابق قبله (ويكون ذَلك الازارالذي عامع فيه نومئذ) قال العراقي روى أنو تعلى بأسناد حسن من حديث معاوية قال دخلت على أم حبيبة زوج الني صلى ألله عليه وسلم فرأيت الني صلى الله علمه وسلم يصلى في ثو بواحد فقلت يا أم حبيبة أيصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الواحد فالتنع وهو الذي كان فيم ما كان بعني الجاع ورواه الطبراني في الاوسط (وكان) صلى الله عليه وسلم (رجما صلى بالليل في الازار و رندى ببعض النوب مما يلي هديه و يلقى البقية على بعض تسائه فيصلى كذلك كالالعراق روى أبوداود من حديث عائشمة أن الني صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب بعضه على ولمسلم كان يصلى من الليل وأنا الى جنبه وأناحاتض وعلى مرط وعليه بعضه الى جنبه وللطبراني فى الاوسط من حديث أبي عبد الرحن حاضن عائشة رأيت النبي صلى الله علمه وسلم وعائشة يصلمان في تو بواحد نضفه على الني صلى الله عليه وسلم ونصفه على عائشة وسنده ضعيف (ولقد كانله) صلى الله عامه وسلم (كساء أسود فوهبه) لا خو (فقالت له أم سلة) رضي الله عنها (بأبي أنت وأيى) بارسول الله (مافع ل ذلك الكساء الاسود قال كسوته فقالت ماراً يت شيأ قط كان أحسن من بياضك على سواده) قال العراقي لم أقف عليه من حديث أمسلة واسلم من حديث عائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرجل أسود ولابي داود والنسائي صينعت للنبي صلى الله عليه وسلم ودة سوداءمن صوف فلسها الحديث وزاد فيه ابن سعدف الطبقات فذكرت بياض الني صلى الله عليه وسلم

وسوادها ورواه الحاكم بلفظ جبة وقال صحيم على شرط الشيخين (وقال أنس) رضى الله عند و (ربما رأيته) صلى الله عليه وسلم (يصلى بنا الظهر في شمله عاقدا بين طرفهاً) قال العراقي رواه البزار وأبو يعلى بلفظ صلى فى ثوب واحد قدخالف بين طرفيه وللمزار خرج فى مرضمه الذى مات فيه مرشدا بثوب قطن فصلى الناس واسنادهما صحيم ولابن ماجه منحديث عبادة بنالصامت صلى في شملة قدعقد علمهاوفي كامل ابنعدى قدعقدعلها هكذا وأشار سفيان الىقفاءوفى خسبرا لغطريف فعقدهافى عنقه ماعليه غيرها واسناده ضعيف (وكان) صلى الله عليه وسلم (يتخثم) رواه الشيخان من حديث ابن عمر وأنس قاله العراقي ولفظهما كأن يتختم في عمنه وكذلك رواه الترمذي عن ابن عمر و رواه مسلم والنسائي عن أنس ورواه أجد والنرمذي وأبن مأحسه منحديث عبدالله بنجعفر وروى ابن عدى عن ابن عر بزيادة شمحوله في بساره وكذلك رواه ابن عساكر عن عائشة وروى مسلم عن أنس كان يتختم في يساره وكذلك رواه أبوداود عنابن عمروعندالطعرانى منحديث عبدالله بنجعفركان يتختم بالفضة (وربمنا خرج) صلى ألله عليه وسلم (وفي خاتمه خيط مربوط يتذكر به الشيئ) قال العراقي رواه ابن عدى من حديثوا اله بسند ضعيف كان اذا أراد الحاجة أوثق في خاتمه خسطا وزاد الحرث بن أبي أسامة في مسنده منحديثابن عمر ليذكره به وسنده ضعف اهقلت حديث ابنعر هذا أخرجه أبو يعلى من طريق سالم بن عبد الاعلى بن الفيض عن نافع عنه أن الذي صلى الله عليه وسلم كأن اذا أشفق من الحاجة أن ينساها ربط فى أصبعه خيطا ليذكرها وكذاهو في رابع الخلعيات وسالم ضعيف جدا وقال الدارقطني في الافراد انه تفرديه ورواه ابن سمعد فى الطبقات والحكم الثرمذى فى النوادر بلفظ كان اذا أشفى من الحاجة ينساهار بط فى خنصره أوخاته الخيط و روى عن رافع بن خديج قال رأيت فى دالني صلى الله عليه وسلم خيطا فقلت مأهدنا قال استذكريه رواه الدارقطني في الافراد وقال تفرديه غياث بن ابراهيم عن عبد الرحن بن الحرث عن عياش بن أبي ربيعة عن سعيد المقبرى عنه (وكان) صلى الله عليه وسلم (عثم به على الكتب) روى الشيخان من حديث أنس لما أراد الني صلى الله عليه وسلم أن يكتب الى الروم قالوا انهم لايقرؤن كتأباالايختوما فانخذ خاتمامن فضة الحديث ولنسائى والترمذي فىالشمائل من حديث ابنعر التخذياعًا من فضة فكان يختم به ولا يلسه وسنده صحيح (ويقول الخاتم على الكتاب خير من التهمة) قال العراقي لم أفف له على أصل (وكان) صلى الله عليه وسلم (يليس القلانس) جمع قلنسوة فعناوة بفتم العين وسكوت النون (تحت العمام) جمع عمامة (و) تأرة يلبسها (بغميرعامة) والظاهرانه كان يف عل ذلك في بيته وأ ما أذا ظهر للناس فالطاهرانه كان لا يخرج الابعمامة فوق القلنسوة (ورجمانزع فلنسوته من رأسه فعلهاسترة بين بديه غريصلي البها) الظاهرانه كان يفعل ذلك عند عدم تيسرماست بر به أوبيانا للعواز قال العراقي رواه الطبراني وأنوالشيخ والبهيقي في الشعب من حديث ابن عركان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قلنسوة بيضاء ولابي الشيخ من حديث ابن عباس كأن لرسول الله صلى الله علمه وسلم للاثقلانس قلنسوة بمضاءمضر بة وقلنسوة برد حبرة وقلنسوة ذات آذان يلبسها في السفر وربحا وضعها بين يديه اذا صلى واسنادهما ضعيف ولابى داودوالترمذي من حديث ركانة فرق مابيننا وبين المشركين العمام على القلانس قال الثرمذي غريب وايس اسناده بالقائم أه قات وحديث ابن عباس أخرجه أيضا الرويانى وابن عساكر بلفظ كان يلبس القلانس تحت العمائم وبغسير العمائم و بلس العمام بغير قلانس وكان بلس القلانس المانية وهي السف المضربة ويلس ذوات الاحذان في الحرب وكان ربمانزع فانسوته فعلها سترته بن يديه وهو يصلى وحديث ابن عر الذي أورده أولاتفرديه عبدالله بن خراش وهوضعمف وقال العراقي في شرح الترمذي أجودا سنادفي القلانس مارواه أبوالشيخ عن عائشة كان يلس القلانس في السفرذوات الاحذان وفي الحضر المضمرة بعيني الشامية (وربمالم تمكن

وقال أنسور بماراً يسه بصلى بناالظهر فى شعلة عاقدا بين طهر فيهاوكان يتخسم ورجماخرج وفي خاتها لله وطيقة كان يختم به على الكتاب خير من التهمسة وكان يلبس القلانس تحت العمام و بغير عمامة ورجما فرعة بسلى الها ورجمام توريما ورجمام تسكن ورجمام تسكن ورجمام تسكن الها الها ورجمام تسكن ويتار ويتار

العمامة فيشد العصابة على رأسه وعلى جهنه) قال العراقي رواه الخارى من حديث ابن عباس صعدا لنبي صلى الله عليه وسلم المنبرقد عصب رأسه بعضاية دسماء الحديث (وكانتله) صلى الله عليه وسلم (عمامة تسمى السحاب فوهمامن على ) رضى الله عنه (فرع اطلع على فهاف قول صلى الله علمه وسلم أتا كم على في السحاب) قال العراقير واه ان عدى وأنوالشيخ من حديث جعفر بن محد عن أبيه عن جده وهو مرسل ضعيف جُدا ولا بي أعمر في دلاتل النبوّة من حديث عرفي أثناء حديث عامته السحاب الحديث اله قلت ومنهنااشتبه على الرافضة فزعوا انالرادبالسحاب النىفى السماء فقالواهو حى ورفع فى السحاب وهذا من ضلالهم وجهاهم بالسنة (وكان)صلى الله عليه وسلم (اذالبس أو با) أى اذا أراد لبسه ( يلبسه من قبل ميامنه) قال العراقير واه الترمذي من حديث أبي هر نرة و رجاله رجال الصحيح وقد اختلف في رفعه اه قلت المامن جمع ميمنة والراد بهاهناجهة اليمين وقال الهروى اى كان يخرج بده اليمني من الثوب وقال الطبي بميا منه أى بجانب يمينه أى فيندب الثيامن فى البس ولفظ الترمذي كأن اذالبس قيصا بدأ بميامنه ورواه أيضاً النسائي في الزينة بنحوه (ويقول الجدلله الذي كساني ما أواري بدعورتي وأتجــمل به في الناس) قال العراقي رواه الترمذي وقال غريب وابن ماجه والحاكم وصحعه من حديث عربن الخطاب اه قلت ورووه من حديث أبي امامة قال لدس عمر بن الخطاب ثويا جديدا فقال الحديثه الذي كساني مأأوارىبه عورتى وأتحمل فمه فىحماتى ثمقال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ليس ثوبا جديدا فقال الحديقه الذي كساني ماأوارى معورتى وأتجمل مفي حياتي ثمعد الحالثو بالذي أخلق فتصدق به كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي سترالله حما وميتا هـ ذالفظ الترمذي ففي الاســنادر واية صابىءن صحابى وقدر واه كذلك أنو بكربن أبي شيبة وابن السنى فى عمل موم وليلة والطبراني فى الدعاء كالهم من حديث عمر وروى ابن السني من حديث معاذبن أنس رفعه من لبس ثو با فقال الحديثه الذي كساني هذاور زفنيه من غيرحول مني ولاقوّة غفرله ما تقدم من ذنبه وما تأخر (واذا نزع ثو به خرج من مماسره) جمع ميسرة ضددالميمنة قال العراق رواءأ نوالشيخ من حديث ابن عمر كأن اذا لبس شديأ من الثياب بدأ بالايمن واذانزع بدأ بالايسروله منحديثأنس كاناذا ارتدىأوترجملاوانتعلبدأ بيمينه واذا خلع بدأبيساره وسندهما ضعيف وهوفى الانتعال فى الصحيفين من حديث أبي هر من قوله لامن فعله اه قلت فيندب التياسر فى النزع كإيندب التيامن فى الابس ومعسنى خوج من مياسره أى أخو بهاليد البسرى من الثوب (وكان له) صلى الله عليه وسلم (نوب لجعته خاصة سوى ثيابه لغيرا لجعة) قال العراقي تقدم قريبا بلفظ توين اه فلت روى البهتي من حديث جابر كان له برد يلسه في العيدين والجعة وفي رواية أخضر وفي رواية كان يلبس برده الاحر في العيدين والجعة ورواه ابن خرعة في صحيحه منغسيرذ كرالاجر وأخذمنه الامام الرافعيانه يسن للامام نوم الجعسة أن نزيدفي حسن الهيثة واللباس وينعمم و ترتدى وروى الحطيب من حديث أنس كان اذا استحدثو بالبسة توم الجعة (وكان) صلى الله عليه وسلم (اذا ابس) ثو با (جُدُيدا أعملي خلق ثيابه مسكينا ثم يقول مامن مسلم يكسومسلم من ٣٠ ــ ل ثمامه لا يكسُّوه الالله ألا كان في ضمان الله وحرزه وخيره ماواراه حياومينا) قال العراقير واه الحاكم في المستدرك والبهق في الشعب من حديث عمر قال رأيت رسول الله صلى الله علمه وسلادعا شماله فلبسها فللبلغ تراقمه قال لجدته الذى كسانى ماأتجمل به فى حياتى وأوارى به عورتى ثم قال مامن مسلم بلنس تُو باحديدا الحديث دون ذكر تصدقه صلى الله عليه وسلم بثيابه قال البهتي اسناد. غيرقوى وهو عندا الرمذى وابن ماجه دون ذكرابس الني صلى الله عليه وسلم الثيابه وهوأصم وقد تقدم اهقلت روى الترمذي وقالحسن غريب منحديث ابن عباس مامن مسلم كسامسلما أو با الا كان فحفظ الله مادام عليه منه خرقة وهوعندا بن النحار من كسامسلمانو با كان في حفظ من الله عز و حلمايق عليهمنه

العمامة فنشد العصابة على رأسه وعلى حمته وكانت له عمامية أسمى السحاب فسوهما مسن على فريماً طلع على فيها فيقولصلي الله علبه وسلم أناكم علىفىالسحابوكأن اذاليش تو بالإسهمن قبل ميامنه ويقول الحديثه الذي كساني ماأواريه عورثى وأتحمل له فى الناس واذائرع توبه أخرحهمن مماسره وكان اذا ليس حديدا أعطى خلق ثبابه مسكيناغ يقولما ونمسلم يكسومسلا من منهل ساله لايكسوه الاللهالا كأنفي ضمان الله وحوزه وخبره ماواراه حماومسا

أوساك (وكانله) صلى الله عليه وسلم (فراش من ادم) أى جلدمد نوغ وهو محركة جمع ادمة أوأدم (حشوه ليف) أيمن ليف المخل لانه الكثير بل المعر وف عندهم والضمير للادم باعتبار الفظه وانكان معناه جعا فالجلة صفة لادم خلافا لمن منعذلك وجعلها حالية من الفراش وهومتقق عليه من حديث عائشة فاله العراقي قلت ورواه الترمذي في الشمائل وروى أحد والاربعة الاالنسائي كانت وسادته التي ينام علمها من ادم وحشوه ليف (طوله ذراعان أونحوه وعرضه ذراع وشيراً ونحوه) قال العرافي رواه أوالشيخ من حديث أمسلة كان فرأش النبي صلى الله عليه وسلم نحوما بوضع للانسان في قدره وفيه من لم يسم اه قلثرواه أنوداودفي اللباس في سننه عن بعض آل أم سلةُوهذا الذِّي أشار اليه الشيخ ان فيه من لم يسم ولفظه كان فراشه نحوا بما وضع للانسان في قبره وكان المسجد عندراً سه وقدرواه أيضا ابن ماجه في الصلاة فيمكن أن يؤخذ التحديد الذي ذكره المصنف من هذا الحديث (وكانتله) صدلي الله علمه وسلم (عباءة تفرشله حيثماتنق ل تثني طاقتين تحتمه) قال العراقي رواه بن سعد في الطبقات وأبو الشيخ من حديث عائشة دخلت على امرأة من الانصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية الحديث ولابن سعدعنها انهاكات تفرش النبي صلى الله عايه وسلم عباءة باثنين الحديث وكالأهما لابصم الترمذى فى الشمائل من حديث حفصة وسئلت ما كان فراشه قالت مسح نثنيه ثنيتين فينام عليه الحديث وهومنقطع أه فلت وقصة الانصار يهرواها المخارى عنعائشة أن أنصار يه دخلت على فرأت فراشه صلى الله عليه وسلم قطيفة مئنية فبعثت لهابطراش حشوه صوف فدخل علماصلي الله عليه وسلم فقال ماهذافذ كرت له القصة فقال رديه فوالله لوشئت لاحرى الله معى حبال الذهب والفضة (وكان) صلى الله عليه وسلم (ينام على الحصير ليس تحته شي غيره) قال العراق متفق علمه من حديث عرف قصلة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه اه قلت وذلك انه دخل عليه في مشر به وكان مضطععاع إلى خصفة وان بعضه لعلى التراب الحديث وعن ابن مسعود اله صلى الله عليه وسلم نام على حصير فقام وقد أثر في جنبه وعند الطبرىانه دخل عليه في غرفة وهو نائم على حصيرقداً ثرفي جنبه فبكي الحديث وعندا بن حيان في صححه انأ بابكروعردخلاعليه فاذاهونامعلى سريوله مزمل بالبردى عليه كساءأ سودحشوء بالبردى فلمارآهما استوى جالسافنظراه فاذا أثرالسر مرفى جنبه الحديث (وكانمن خلقه) صلى الله عليه وسلم (تسمية دواله وسسلاحه ومتاعه) أغفله العراقي وقدر وي الروياني وابنعساكر من حسديث ان عباس كان يلبس القلانس تحت العمائم الحديث وفي آخره وكان من خلقه أن يسمى سلاحه ودوايه ومتاعه أي كما كان یسمی قیصه و رداءه وعمامته (وکان اسمرایته العقاب) رواه این عدی من حدیث أی هر برة بسند ضعيف كانشراية رسول اللهصلي الله علمه وسلم سوداء تسمى العقاب ورواه أبوالشيخ من حديث الحسن مرسلاقاله العراقي قلت وكذلك رواه ابن سعدفي الطبقات وروى الترمذي وابن مآجه والحاكم من حديث ابن عباس كانترايته سوداء ولواؤه أبيض قال الطبي أى عالب لونها أسود بحيث نرى من بعد سوداء لاان لونهاأسود خالص وسكت عنه الحاكم ولم بصحيحه لان فيه تريد بن حمان مضعف وقدل بلهو بجهول الحال وساقه ابن عدى من منا كير حبان بن عبيد الله نعرواه الترمذي في العلل عن الراء من طريق آخر بلفظ كانت سوداء مربعة من غرة ثم قال سألت عنه محمدا يعني النحاري فقال حديث حسن اه و رواه الطعراني باللفظ الذكو رمن هذا الوجه و زاد مكنوب عليه لااله الاالله محدرسول الله وفي سنن أبى داود انها كانت صفراء \* (تنبيه) \* الراية العلم الكبير واللواء العلم الصغير فالراية هي التي يتولاها صاحب الحرب ويقاتل علها والهاتمل القاتلة واللواء علامة كبكية الامير تدور معه حدث دار وقال ابن العربي اللواء ما يعقد في طرف الرمع و يكون عليه والراية ما يعقد فيه و يترك حتى تصفقه الرياح (واسم

خرقة ورواه الحاكم وتعقب وأبوالشيخ بلفظ من كسامسلما أوبالم يزلف سترايله مادام عليمه منه خيط

وكاناه فراشمن أدم حشوه ليف طوله ذراعات أو نعوه وعرضه ذراع وشبراً ونعوه وكانته عباءة تفرشله تعنى طاقين تعنى طاقين تعنى طاقين المستحدة وكان من خلف من المعالى والمعالى والمعالى والمعالى والمعالى والمعالى والمعالى المعالى والمعالى والمعالى

سيفه الذي) كان (يشهديه الحروب ذوالفقار) قال ابن القيم تنفله من بدر وهو الذي أرى فيسه الرؤي ودخلبه بوم فتح مكة وكانت أسيافه سبعة وهذا الزمهاله وفال الزيخشري سمى ذا الفقار لانه كانتفى احدى شفرته حزوز شهت بفقار الظهر وكان هذا السيف لمنبه بن الحجاج أومنبه بنوهب أوالعاص بن منبه أوالجاج بنعلاط أوغيرهم تمصار عندالخلفاء العباسيين قال العراقي روى أبوالشيخ منحديث على بن أبي طالب كان اسم سفرسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الفقار والترمذي وا بن ماجه من حديث ابن عباس اله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم لدروالعا كممن حديث على في أثناء حديث وسيفه ذوالفقاروه وضعيف اه وقال الاحمى دخلت على الرشيد فقال أريكم سيفرسول الله صلى الله عليه وسلمذا الفقارقلنانع فحاءبه فحارأ يتسمفاأحسن منه اذانصبالم مرفيه شئواذا بطير عدفسه سيعفقر واذاصفيحته عانية يحارالطرف فيه من حسينه وقال قاسم في الدلائل انذلك كان برى في رونقه شيها بفقارالحية فاذا التمسلم ورجدوله ذكرفي حديث ابن عماس الطويل وسأتي ذكره (وكان له) صلى الله عليه وسلم (سيف يقالله الخذم) كنير (وآخر يقالله رسوبوآخر يقالله القضيب) قال العراق روى ابن سعدفى الطبقات من رواية مروان من أى سعد بن المعلى مرسلا قال أصاب رسول الله صلى الله علمه وسلممن سلاح بني قمنقاع ثلاثة أسماف سمف قلعي وسمف مدعى شاراوسمف بدعى الحنف وكان عنده بعد ذلك المخذم ورسوب أصابهما من القلس وفي سنده الواقدى وذكران أبي حيثمة في تاريخه انه يقال اله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ومعه سيغان يقال لاحدهماا لقضيب شهديه بدرا اه قلت اختلفوا في عددسوفهصلي اللهعليه وسلم فقيل خسة وهوقول عبدالملك بمعبر وقبل سبعة نقسله صاحب رآسمال الندم وتقدم أيضاعن ابن القيم وقيل تسعة ذكره عبد الباحط البلقيني والمخذم ورسوب أحد السيوف التي أهددت بلقيس لسلجان عليه السدلام ثمآل الى الحرث بنشمر الغساني وفي مفاهم الاشراف للبلادرى في سرية على رضى الله عنه لما توجه الى هدم الفلس بضم القاف وسكون اللام اسم صنم لطي كانمقلدا بسيفين اهداهما اليه الحرثين أي شمر الخذم ورسوب وفهما يقول علقمة نعيدة

مظاهرسر بالىحدىدعلهما ب عقىلاسيوف يخذم ورسوب

فأى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم والقضيب في اللغة هو اللطيف من السيوف (وكان قبيعة سيفه) صلى الله عليه وسلم (من الفضة) القبيعة بالقياف كسفينة ماعلى طرف مقبض السيف قال العراق روى أبوداود والترمذي وقال حسن والنسائي وقال منكر من حديث أنس كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة اه قلت ولفظ الشمائل من فضة ويحديث ابن عباس الاتتيذكره كان له سيف يحلى عليه وسلم فضة ونام من فضة وكان يسمى ذا الفقار الحديث وأراد بالنصل الحديدة التي في أسفل قرابه قال استحرف من فضة وكان يسمى ذا الفقار الحديث وأراد بالنهب فحرم التي في أسفل قرابه قال استعمالا ولا اتضبيب والتموي به بالذهب مالا برضى فأحذره والحاصل ان الذهب لا يحل للرحال مطلقا لا استعمالا ولا اتخاذا ولا تضبيبا ولا تحويم الالا آلة حرب ولا الخبرها وكذا الفضة الافي المتضبيب والخاتم وتعلية آلة الحرب وماوقع في بعض العبارات من حل المقوه وحومته أخرى مجول على المتصبيب والخاتم وتعلية آلة الحرب ولا المقوة حرمت استدامته المتصبيب والخاتم والمنافقة ويقان المتقود ومن المتدائد والتعالي علم من مجوع كلامهم وهوانه ان حصل شئ بالعرض على النار من ذلك المقوه وحرمته التموي علي المتار الواقع في بعض العبارات من حل المتوية الذي هوالفعل والاعالة عليه والتسبب فيه فرام مطلقا و يأتى هذا النفصيل في قو يه الرجل المتوية التي هي أحق بالاتعان من سفاسف فيه فرام مطلقا و يأتى هذا النفصيل في قو يه الرجل المتاب النفقة) بكسرالم (من الادم) محركة الحلالمذوع أوالاحرأ ومطلقا أقوال (فيه ائلاث حلق من الفضة) قال العراق لم أقف له على أصل ولا بن الحكمة ومقدمات البرهان (وكان) صلى الله علي من الفضة ) بكسرالم أقف اله على أصل ولا بن

سيفه الذي يشهديه الحروب ذوالفقار وكان له سيف يقالله الخذم وآخريقال له الرسوبله وآخريقالله القضيب وكانت قبضة سيفه محلاة بالفضة وكان يلبس النطقة من الادم فيها ثلاث حلق من فضة سعد فى الطبقات وأبى الشيخ من رواية على بن الحسب مسلا كان فى درع النبى صلى الله عليه وسلم حلقتان من فضة (وكان اسم قوسه) صلى الله عليه وسلم حلقتان من فضة (وكان اسم قوسه) صلى الله عليه وسلم (الكتومو) اسم (جعبته الكافور) قال العراقي لم أجدله أصلا وفى حديث ابن عباس عندا الطبراني انه كان له قوس يسمى السداد وكانت له كانة تسمى الجلع وقال ابن أبى خيمة فى الريخة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد من سلاح بنى قينقاع ثلاثة قسى قوس المها الروحاء وقوس شوحط تدعى البيضاء وقوس صفراء تدعى المنفاء وقوس صفراء تدعى المنابع وقوس صفراء تدعى المنفاء وقوس صفراء تدعى المنفاء وقوس صفراء تدعى المنابع والله عن نبعها وأنشدا لم وهوس كتوم أى لا ترن اذا قبضت أو التي لا شق فيها أو التي المنابع وقوس صفراء تدعى المنابع وقوس صفراء تدعى المنابع وانشدا لمنابع والتها وأنشدا لمنابع والمنابع و المنابع و المنابع

كترم طلاع الكف لادون ملتها \* ولاعجسها في موضع الكف أفضلا

وأماالكافو رفهو وعاء كل شيمن النبات (وكأن اسم نافته )صلى الله عليه وسلم ( القصوى وهي التي يقال لهاالعضباءواسم بغلته الدلدل وكأناسم حماره يعفورواسمشاته التي بشرب لبنها عينسة) ولاالعراق بعضه مذكورفى حديث ابن عباس أى الاتنى ذكره وروى البخارى من حديث أنسكان النبي صلى الله عليه وسلم نافة يقال لها ألعضباء ولمسلم من حديث جابر في حجة الوداع ثم ركب القصوى وللحاكم من حديث على ناقته القصوى وبغلته دلدل وجماره عنيرا لحديث ورويناه فى فوالد أبي الدحداح فقال جاره بعفوروفيه شاته مركة والمخارى منحديث معاذ كنتأردف الني صلى الله عليه وسلم على جاريقال له عنير ولابن سعد فى الطبقات من رواية ابراهم بن عبدالله من ولدعتبة بن غروان كانت منائح رسول الله صلى الله علمه وسلم من الغنم سبع عجوة وزمرم وشقباءو مركة ودرسمة وأطلال وأطراف وفى سنده الواقدى وله من رواية مكعول مرسلاكانتله شاة تسمى قرا اه قلت حديث الحاكم الذي أخرجه عن على قد أخرجه أيضا البهرقي ولفظه كان فرسه يقالله المرتجز ونافته القصوى وبغلنسه الدلدل وحماره عفير ودرعه ذات الفضول وسيفه ذوالفقار وروى أحد منحديث على والطبيراني في الكبير والاوسط من حديث ان مسعود بسند حسن كانله حماراسمه علير (وكانت له) صلى الله عليه وسلم ( وطهرة من نخار يتوضأ فهاو بشرب منهافيرسل الناس أولادهم الصغار الذئ فدعقاوا فدخاون على رسو ل ألله صلى الله علمه وسلم فلايدفعون عنه فأذاوجدوافي المطهرةماءشر نوامنه ومسحواعلي وجوههم وأجسادهم ينتغون بذلك البركة) قال العراقي لم أقف له على أصل اله ولنذكر حديث ابن عباس الموعود بذكره وهوجامع الما تقدم مع زيادة ساقه العراقي فقال روى الطبراني من حديث ابن عباس كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيف قائمة من فضة وقبيعته من فضة وكان يسمى ذا الفقار وكانله قوس يسمى السداد وكانت له كلانة تسمى الجمع وكانت له در عموشعة بنعاس تسمى ذات الفضول وكانت له حربة تسمى النبعة وكانت له مجن تسمى الذفن وكاناه ترسأبيض يسمى الموجز وكاناه فرسأدهم يسمى السكب وكاناه سرج يسمى الداج المو حزوكانشله بغلة شهباء يقال لهادلدل وكانشله ناقة تسمى القصوى وكانله حار يسمى يعفور وكانله بساط يسمى المكزوكانشله عنزة تسمى النمر وكانشله ركوة تسمى الصادر وكانشله مرآة تسمى المدله وكاناله مقراض يسمى الجامع وكاناله قضبب شوحط يسمى الممشوق وفيه على بن عذرة الدمشتي نسب الى وضع الحديث اه قلت ورواه من طريق عمان بن عبد الرجن عن على بن عذرة عن عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء وعمر وبن دينار كالاهما عن ابن عباس وعلى بن عذرة قال الهيمى متروك وأورده ابنا لجوزى فى الموضوعات وقال عبداللك وعلى وعمان منروكون ونوزع فى عبدا الكفان الجاعة سوى البخارى روواله وفى بعض ألفاط هذاالحديث كانله سيف محلي فائمنه من فضية ونصله من فضة وفيه حلق من فضة وفيه وكانله قوس يسمىذا السداد قال ابن القم كانتله ست قسى هذا أحدهاوفسه وكان له كنانة تسمى ذا الجمع وهو بضم الجيم وسكون الميم والمكنانة جعبة السهام والدرع المسماة ذات الفضول

وكان أسم قوسة الكتوم وحعيته الكافوروكان اسم ناقته القصوى وهي التي يقال لهاالعضباء وأسم بغلته الدلدلوكان اسم حماره بعلورواسم شاته التي شرب لبنها عسنة وكانله مطهمرةمن فحار يتوضأ فهاو بشربمها فرسل الناس أولادهم الصغارالذين فد عقاوا فدخاون على رسولالله صلى الله عليمه وسملم فلا يد نعون عنه فاذاوحدوافي الطهرة ماءشر نوا منسه ومسحواء لي و جوههم وأجسادهم ينتغون بذاك البركة

هى التي رهنها عند أبي الشحم الهودي وكانله سبعة دروع هذه أحدها والنبعاء بتقديم النون على الموحدة ممدودة كذافى بعض ألفاظمه قال ابن القيم وكانت له حرية أخرى كبيرة تدعى البيضاء والمجن بالكسرالذى يتسنر بهفىالحرب وهوالترس والذفن بفتح الذال وسكون الفاء وفى بعض النسخ بالقاف بدل الفاء وليس في بعض رواياته ذكر الترس بل زاد بعده وكانله فرس أشقر يقال له المرتجر والسكب المذكو ركانأغر محجلاطلق اليمين وهوأولفرس غراعليه قاله النووى في التهذيب ودلدل كقنفذأهداها له بوحنا ملك إيلة وظاهر الخاري انه أهداهاله فيغز وة حنن وقد كانتهذه البغلة عندرسول الله صلى اللهعليه وسلم قبل ذلك قال القاضي ولم ردانه كانتاه بغلة غيرها نقله النو ويعنه وتعقيه الجلال البلقيني فان البغلة التي كان عليه الوم حنين غيرهذه فني مسلم انه كان على بغلة بيضاء أهداهاله الجذائي قال وفيما قاله القاضي نظر فقد قيل كانله دلدل وفضة والتي أهداها ن العلاء والايلمة وأخرى أهداهاله كسرى وأخرى من دومة الجندل وأخرى من النجاشي كذافى سيرة مغلطاى وقال ابن القم كان له من البغال دلدل وكانت شهباءاهداهاله المقوقس وأخرى اسمهافضة أهداهاله فروة الجذائي وأخرى شهباء أهداها له صاحبايلة وأخرى أهداهاله صاحب دومة الجندل وقوله القصوىهي التي قطع طرف اذنها فاذاجاوز القطع فهي العضباء قال ابن الاثير ولم تكن نافته صلى الله عليه وسلم كذلك بل هولقب لهاو جاء في حبر انله ناقة تسمى العضباء وأخرى تسمى الجدعاء فيحتمل ان كل واحدة صفة ناقة مفردة و يحتمل كون الكل صفة ناقةواحدة فيسمى كل واحدمنها علتخيل فها وقوله يعفورا وعفيرهو بضم العين المهملة تصغيراعفر أخرجوه عن بناءأصله كسو يدتص غيرأسود من العفرة بالضم وهي حرة يخالطها بياض ذكره جمع ووهموا عماضا فيضبطه باعام الغين قال الحافظ اب حروهوغير الذي يقال له يعفور وزعم ابن عبدوس المهاواحدوده الدمياطي فقال عفير اهداه له القوقس ويعفورا هداهله فروة بنجرو وقبل بالعكس قال الواقدى نغف يعفو رمنصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من حة الوداع وقيل طرح نفسه فى بر يوممونه صلى الله عليه وسلم وقوله وكان له بساط كذا في نسخ الطبراني و وقع في بعض النسخ بدله فسطاط وهو تعميف والكز بالزاى المجممة هكذا ضبطه بعض قوله وكانتله عنزة هو بالتحريك أىحرية وقوله تسمى الصادر سميت به لانه بصدر عنها بالرى ذكره ابن الاثير وقوله قضيب شوحط أى عمن مقطوع من شوحط وهومن أشحار الجبال تعمل منها القسى والسهام قيل هوالذي كان الخلفاء يتداولونه وروى البخارى منحديث سهل بن معدقال كان للنبي صلى الله عليه وسلم فى حائطنا فرس يقال له اللعيف وروى البهق عنه بلفظ كانله فرس يقالله الظر بوآخر يقالله اللزاز وجلة أفراسه صلى الله عليه وسلم سبعة متفق علما جعها ابن جاعة فيست فقال

والليل سكب لحيف طرب لزار \* مر يجز ورد لها أسرار

وقيل كانتله افراس خسة عشر والله أعلم

\* (سانعفوه صلى الله عليه وسلم مع القدرة) \*

(كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس) أى أكثرهم حلاوقد تقدم (و) كان (أرغبهم في العنوم على القدرة) على الانتقام (حتى أن بقلائد من ذهب وفضة) أى القلائد المصنوعة منهما وهوا لحلى (فقسمها بين أصحابه) عما أراه الله تعالى (فقام رجل من أهل البادية) أى من الاعراب الجفاة (فقال يا محمد والله لنن أمرك الله أن تعدل) في القسمة (فيا أراك تعدل) حيث أعطى بعضا وترك بعضا أواك كثر لبعض وأقل لا شخر من (فقال) صلى الله عليه وسلم (و يحك فن يعدل عليك بعدى فلما ولى) الاعرابي (قال ردو وقال على ويدا) أى من غيراستجال فلم عليه وعفاعنه مع غلظة كالمه وأمر مرده على امهال لئلا برتاع قال العراق رواه أبوالشيخ من حديث ابن عرب باسناد جيد اله قلت ورواه الحائم من حديث ابن عرو وفيه العراق رواه الحائم من حديث ابن عرو وفيه

\*(بيان عفوه صلى الله عليه عليه وسلم عالقدرة)\*
كان صلى الله عليه القدرة)\*
أحلم الناس وأرغم مفى العفو مع القدرة حتى أنى قلائد من ذهب وفضة فقسمها بين أعليه فقام رجل من أهل البه أن الله أن تعدل فقال وعلى أراك تعدل على أراك تعدل على أو على ولى قال ردوه على رويدا

وروى حار أنه صدل الله عليه وسملم كان يقبض للناس نوم خيبر من فضة فى أو ب بلال فقال له رحل ارسول الله اعدل فقالله رسول الله صلى الله علمه وسلم و يحلفن بعدل اذا لم أعدل فقد دخت اذا وخسرت ان كات لاأعدل فقام عرفقال ألاأضرب عنقه فانه منافق فقالمعاذ اللهأن يقدث الناسأني أقتل أصابى وكانصالي الله عليه وسيلف حرب فرأوامن المسلمن غرة فاع رجلحي قامعلى رأسرسول اللهصالي اللهعلمه وسلم بالسيف فقال من عنعك منى فقال الله قال فسقط السموف من بده فأخذ رسول الله صلى الله علمه وسلم بالسمف وقالمن عنعك منى فقال كن خسر آخذقال قل أشهد أن لااله الااللهوأنى رسول الله فقال لاغمير أنى لاأقاتلك ولا أكون معك ولاأكومع قوم يقاتلونك فليسله فاءأصابه فقال حسك منعندخبرالناسوروي أنسأن يهودية أتتالني صلى الله عليه وسلم بشأة مسمومةليأ كلمنهافيء ماالى الني صلى الله عليه وسلم فسألهاعن ذلك فقالت أردت قنلك فقالما كانالله السلطك على ذلك قالوا أفلا نقتلهافقاللا \* وسحره

ز بادة في آخره (و روى جار) بن مبدالله رضي الله عنه (انه صلى الله عليه وسلم كان يقبض) مبنيا الفاعل أي بعظى وفي بعض النسخ كان يفيض من الافاضة (الناس بوم حنين من فضة في ثوب بلال فقال له رحل ماني الله اعدل فقال رسول ألله صلى الله عليه وسلم و يحكُ فن يعدلُ اذالم أعدل فقد خبت اذاو خسرت ان كنت لاأعدل فقام عر) رضى الله عنه (فقال الأأضرب عنقه فانه منافق فقال معاذ الله أن يتعدث الناس اني أقتل أصحابي) رواه مسلم في صحيحه قاله العراقي فلت ورواه أيضا أجدو المخارى والطيراني في الكيير بزيادة انهذاوأصابه يقرؤن القرآن لايحاوز حناحرهم عرقون من الدين مروق السهم من الرمية (وكان صلى الله عليه وسلم في حرب فرأوا من المسلمين غرة) أي عفلة (فياعر جل )منهم (حتى قام على رسول الله صلى الله علمه وسلم) وهوقائل تحت شحرة في قائلة وسيفه معلق بها وقد تفرق عنه أصحابه (بالسيف) أى بسيفه صلى الله عليه وسلم الذي كان معلقا بالشجرة فاخترطه وانتبه صلى الله عليه وسلم من نومه فرآه واقذاعلى رأسه وبيده السسيف (فقال من يمنعك مني) أى أناقا تلك به الاكن (فقال) صلى الله عليه وسلم (الله) عز و حل منه في منك (قال) الراوي (فسقط السيف من يده) واندهش في نفسه (فأخذرسول الله صلى الله عليه وسلم السيف) من الارض (وقال من عنعك) الأنَّ (فق ل كن خرآ خذ قال قل أشهد اللاله الاالله فقال لا) أقول ذلك (غيراني لاأقاتلك ولاأكون معك) أى فى نصرتك (ولاأكون معقوم بقد تلونك) أىلاأ كون عو نالك ولاعليك (فلي سيله) أى تركه حقى ذهب (فا الى قومه فقال جُنْدَكم من عندخير الناس) قال العراقي متفق عليه من حديث حار بنحوه وهو في مسند أحداً قرب الى لفظ المصنفوسي الرجل فورث بن الحرث اه قلت أخرجه أحدوكذا مسدد بن سرهد في مسندبهما عن ألى عوالة عن ألى بشر عن سلمان من قيس عن حار بطوله وفعه بعد قوله كن خرا خد قاللا أوتسلم قاللاولكن أعاهدك افى لا أقاتل ولا أكون مع قوم يقاتلونك فلى سبيله فاءالى أسحابه فقال منتكم من عندخير الناس وأماالتخارى فقد أخرجه من ثلاث طرق احداها موصولة والاخرى معلقة والاخرى مختصرة جدا أما الموصولة من طريق الزهري عن سنان بن ألى سنان عن حامرانه غزا مع رسول الله صلى اللهعليه وسلم قبل نحد فذكر الحديث وفيه اذارسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فحثناه فاذاعنده اعرابي حااس فقالان هذا اخترط سيفي وأنانائم فاستيقظت وهوفي يدهمصلت فقال من عنعك مني فقلت الله فهاهوذ اجالس غملم بعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسم فيهذه الرواية وأما المعلقة فقال المخارى عقب هذه قال أبان حد ثنا يحيى عن أبي سلمة عن جامر قال كما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فذكر الحديث بمعناه وفيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شددوه وليس فيه تسمية أيضا وأما المختصرة فقال قال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشراسم الرجل غورت بن الحرث (وروى أنس) رضي الله عنه (ان بهودية أتت الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة ليأ كلمنها فجيء بهـ الى النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت قتلك فقالما كان الله ليسلطك على ذلك قالوا أفلانقتلها فقاللا) قال العراقي رواه مسلم وهوعند البخاري من حديث أبي هر رة اله قلت وروى الحاكم في المستدرك وصحعه منحديث أنى سعمدالخدرى انهودية أهدتشاة الىرسول اللهصلى الله علمه وسلم سممطافل بسط القوم أيديهم قاللهم النبى صلى الله عليه وسلم كفوا أيديكم فانعضوا من أعضائها يخبرني انها مسمومة فالفارسل الى صاحبتها أسممت طعامك هدنا فالتنع أحببت ان كنت كاذباأر يح الناسمنك وان كنت صادقا علت ان الله سيطلعك عليه فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم اذ كروا أسم الله وكاو فأكلنافلم يضرأ حدامناشئ فالصاحب سلاح المؤمن اسم هذه الهودية زينب بنت الحرث امرأة سلام ابن مشكم وكان بشربن البراء بن معرور من أكل من الشاة فات منها وذلك عام خير مرقال وقوى شخذا الدمناطي القول بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المهودية به (وسحره) صلى الله عليه وسلم (رجلمن

المودفأ خبرهجبريل علية أفضل الصلاة والسلام بذلك يحتى استخرجه وحل العقد قو حداد الذخفة وماذكر ذلك الهودى ولا أظهره علمهقط وقالعلى رضى الله عنه بعثني رسول اللهصلي الله عليه وسلم أناوالزبير والمقدادفقال انطلقواحتي تأتوار وضمة خاخفانها طعمنة معها كتاب فذره منها فالطلقناحي أتينا روضــةخاخ فقلناأخرجي الهكتاب فقالت مامعي من كتاب فقلنا لتخرجن المكتاب أولننزعن الشابفأخرجته منعقاصهافأ تينابه الني صلى الله علمه وسل فاذافه مناطب بنأبي بلتعةالي اناس من المشركين عكة يخبرهم أمرامن أمررسول اللهصلي الله عليه وسلم فقال العاطب ماهذا قال نارسول الله لاتخل على انى كنت امرأماصقا في قوي وكان من معل من المهاحر من لهم قرابات بمكة يحمون أهلهم فاحبيت اذ فاتنى ذلك من النسب منهم أناتعذ فهميدا يعمون م اقرابتي ولم أفع لذلك كفراولارضا بالكفر بعد الاســـلام ولاارتدادا عن ديني فقال رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم الهصدقكم فقالعم رضى الله عنه دعني أضربعنق هذا المنافق

فقال صلى الله علمه وسلوانه

الهود فاخبره جبريل) عليه السلام (بذلك حتى استخرجه) من بترذر وان (وحل عقده فوجدادلك خفة ولاذ كرذلك المودى ولاأظهر عليه قط )قال العراقي رواه النسائي باسناد صحيح من حديث ريدبن أرقم وقصة سعره فى الصحين من حديث عائشة بلفظ آخر اه قات اسم ذلك المودى لبيد بن الاعصم وقدروى حديث منطرق وتقدم بعضهافى كأب العلم اماحد يثريد بن أرقم فاخرجه أيضا عبد ابن حيد في مسنده قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الهود فاشتكى فأناه جبريل فنزل عليه بالمعودة بن وقال انرجلا من المهود سحرل والسحرف بترولان فارسل عليا فاء به فأمره أن يحل العقد ويقرأ آية فجعل يقرأ ويحلحني قام النبي صلى الله عليه وسلم كاتمانشط من عقال وأماحد يثعائشة أبضا فاخرجه ابنصردويه والبيهتي فىالدلائل قالت كانار سول اللهصلى الله عليه وسلم غلام يهودى يخدمه يقال له لبيد بن الأعصم فلم تزليه بمود حتى محرالني صلى الله عليه وسلم وكان الني صلى الله عليه وسلم بذو بولايدرى ماوجعه فبينارسول اللهصلي الله عليه وسلم ذات ليلة فائم اذأ تأمملكان فحكس أحدهما عندرأسه والا ترعندر جليه فقال الذي هوعند رأسه الذي عندر جليه ماوجعه قال مطبوب قال من طبه قال لبيدبن الاعصم قالبم طبه قال بمشط ومشاطة وجف طلعة ذكر بذى أر وان وهي تعتراعوفة البئرفل أصبح رسول الله صلى ألله عليه وسلم غداومعه أصحابه الى البئرفنزل رجل فاستخرج جف طلعة من تحت الراعوقة فاذافيها مشط رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مشاطة رأسه واذا تمثال من شمع تمثال رسول اللهصلي اللهعليه وسلم واذافها مغروزة واذاوترفيه احذى عشرة عقدة الحديث فغمه فقيل بأرسول الله لوقتلت المهودى فقال قدعافاني الله وماوراءه من عذاب الله أشد وأخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس نعوه ومن حديث أنس مختصر إ (وقال على كرم الله وجهه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد) بن الاسود (فقال انطلقوا حتى تأتواروضة خاخ) موضع بين الحرمين (فانم اطعينة) فى المصباح يقال المرأة طعينة فعيلة بمعنى مفعولة لانزوجها يطعنهماأى مرتعل ويقال الطعينة الهودج سواء كانفيه امرأة أملا ويقال الظعينة في الاصل وصف المرأة في هودجها ثم سميت بهدنا الاسموان كانت في بيتها لانها تصير مظعونة وهي هناامر أة من مزينة قال ابن اسحق بلغني أنها كانت مولاة لبني عبد المطلب وجعل الهاجعلاعلى أن تبلغه قريشا فعلته في رأسها ثم فتلث عليه قرنها وخوجتبه (معها كلب فذوه منهافانطلقنا) تعادى بنا خيلنا (حتى أتينار وضة خاخ) فاذانحن بها (فقلنا اخرجى الكتاب فقالت مامعي كتاب فقلنا لنخرجن الكتاب أولتنزعن الثياب فاخرجته من عقاصها) أي من شعرها المعقوص وفي رواية من عزم ا (فاتينايه) أى بالكتاب (الني صلى الله عليه وسلم فاذا فيه من حاطب بن أبي بلنعة )واسم أبى بلتعة عروبن عبربن سلة اللخمي وكان حاطب حليف بني أسد بن عبد العزى (الى أناس من المشركين) عَكَة ( يخد برهم أمر امن أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى ببعض أمره بتعهيزه البهم (فقال بالحاطب ماهذا فقال بارسول الله لا تعجل على اني كنت امرأ ملصقافي قويى) أى الكونه من بني لخم وأنا حالف بيني أسد (وكانمن معك من المهاحرين لهم قرابات عكة يحمون أهلهم فأحببت اذفاتني ذلك منهم من النسب ان أتخذفهم بدا يحمون بها قرأبتي) ولايؤذونهم (ولم أفعل ذلك كفرا ولارضا بالكفر بعد الاسلام ولاارتداداعن ديني فقال رسول الله صدقكم عاطب فقال عمر ) رضى الله عنه (دعني أضربعنق هذا الناءق فقال صلى الله عليه وسلم انه شهد بدراومايدر يالعل الله عر وجل قدا طلع على أهل بدر فقال اعلواماشتم فقد غفرت لكم) قال العراقي ستفق عليه اه قلت هوعند همامن طريق ابن عيينة عن عرو ابندينارعن حسن بن محد عن عبيد الله بن أبيرافع قال معت عليا يقول وأخرجاه أيضامن حديث أبي عبدالرحن السلى عن على وانه فيه نزلت يا أجها الذين آمنو الانتخذو اعدوى وعدو كم أولياء الاتمه قال سفيان فلاأدرى اذاك فى الديث أم قولًا من عروب دينار ورواه ابن مردويه فى تفسيره من حديث

ابن عباس عن عرفذ كريعني حديث على وفيه فقال بالحاطب مادعاك الى ماصنعت فقال مارسول الله كان أهلى فهم فكتبت كابالايضر الله ولارسوله وروى ابن شاهين والماوردى والطبراني وسمو يهمن طريق الزهرى عن عروة عن عد الرحن بن حاطب بن أى بلتعة قال وحاطب رحل من أهدل اليمن وكان حليفا للزبير وكان قدشهديدرا وكان سوه واخوته عكة فكتب عاطب من المدينة الى كفارقريش ينتصح لهم فذكرالحديث نحوحديث على وفى آخره فقال حاطب واللهما أذنبت فى الله منذأ سلت ولكنني كنت امرأ غريباولي بمكة بنون واخوة الحديث وزادفي آخره فانزل الله تعالى باأيها الذين آمنو الاتخذوا عدوى وعدوكم أولياء الا ميات ورواه ابن شاهين من حديث ابن عمر ما سنا دقوى (وقسم صلى الله عليه وسلم قسمة فقال رجل من الانصارهذه قسمة ماأريد بهاوحه الله فذكرذلك للني صلى الله عليه وسلم فأخر وجهه وقال رحم الله أخى موسى قدأوذى باكثر من هذا فصبر ) قال العراق متفق علمه من حديث ابن مسعود اه قلت ورواه كذلك أحدوهامه لما كان يوم حذين آثرالني صلى الله عليه وسلم اناسافي القسمة فاعطى الاقرع بنحابس مائة من الابل وأعطى عينسة مثلها وأعطى اناسامن أشراف العرب فاترهم ومئذ فى القسمة فقال رجل مأقال وفيه فقلت والله لا خبرت وسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبته فاخبرته فقال صلى الله عليه وسلم ماقال وقوله قدأوذي باكثرهذا فصيراى آذاه قومه باشد عاأوذيت به من تشديد فرعون وقومه ٧ وا ما ته علمه وقصده اهلاكه بل ومن تعنت من آمن معه من بني اسرائيل حتى رموه بالادرة واتهموه بقتل أخيمه هرون علهماالسلام لمامات معه فى التيه ولماسلك بهم المحرقالوا ان صينالانراهم فقالسيروا فانهم على طريق كطريقكم قالوا لانرضى حتى نراهم فقال اللهم أعنى على أخلاقهم السيئة ففتحت لهم كوات فى الماء فتراءوا وتسامعوا الى غير ذلك من تعنتاتهم معه عليه السلام وكلامه صلى الله عليه وسلم ذلك شفقة علهم ونعافى الدين لانم ديدا وتثريبا (وكان صلى الله عليه وسلم يقوللا يبلغني أحدمنكم عن أحدمن أصحابي شيأفاني أحب أن أخرج البكروا ناسليم الصدر) قال العراق رواه أنوداودوا لترمذي من حديث ابن مسعود وقال غريب من هذا الوجه اه قلت و رواه كذلك \* (بيان اغضائه صلى الله عليه وسلم عما كان يكرهه)\*

الحماء أيضا لله عليه وسلم رقيق البشرة على حركة ظاهراً لجلد وهوعلامة اعتدال الزاج ويكنى به عن الحماء أيضا لطمف الظاهر والباطن بعرف في وجهه الشريف (غضبه و رضاه) قال العراق روى أبو الشيخ من حد بشابن عركان رسول الله عليه وسلم يعرف رضاه وغضبه بوجهه الحديث وقد تقدم كان على الله عليه وسلم الذه عليه وجدا وموجدة اذا غضب عليه (أكان) على الله عليه وسلم (اذا اشتدوجده) أى غضبه يقال وجدعليه وجدا وموجدة اذا غضب عليه صلى الله عليه وسلم (لايشافه أحدا عمايكرهه) لئلا بشوش عليه وذلك لكثرة حيائه وسعة صدره وسبمه اله (دخل عليه وسلم (لايشافه أحدا عمايكرهه) لئلا بشوش عليه وذلك لكثرة حيائه وسعة صدره وسبمه اله (دخل عليه وسلم المواقية في المؤرة على المؤرة على المؤرة على المؤرة على المؤرة على المؤرة على المؤرة الم

وقسم رسولالله صلى الله على وقسم رسول الله صلى الدول من الانصارهذه قسمة ما أريد مهاوجه الله فذكر ذلك فاحروجهه وقال رحم الله أخي موسى قد أوذى بأكثر من هذا فصر وكان صلى الله عليه عن أحد من الله عليه من هذا فصر وكان صلى أحد من أحد من أخرج البكروأ ناسلم الصدو أخرج البكروأ ناسلم الصدو عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله يكرهه)

كانرسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق البسرة لطيف الظاهروا لباطن العرف في وجهه غضبه ورضاه وكان اذا اشتدو حده أكثر من لمس لحيته الكرعة وكان لايشافه أحداء الحاليكرهة مدخل عليه وجل وعليه شيأحتى خرج فقال لبعض القوم لوقلتم لهذا أن يدع هذه بعنى الصغرة

وبال اعرابي فى المسجد بعضرته فهم به الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم لا تزرموه أى لا تقطعوا عليه البول ثم قال له ان هذه المساجد لا تصلح الشيئ من القذر والبول والحلاء في من القدر والبول والحلاء في من القدر والبول والحلاء في من القدر والبول والمحدد عليه المحدد علي

ويؤ يدذلك انه صلى الله عليه وسلم لمارأى على عمرو بن العاص ثو بين معصفرين أمره فورا بازالته ما فان قلت لم أمرهنا عراوم أنابهم فىذلك قلت لماتقرر أنعرا عليه معرم بغلاف ذلك الرجل وبفرض تحريم المعصفر الذي قال به كثير ون فوجهه انعمر اعلمه محرم يفرح مذاك ويبادر الى امتثاله وذاك الرجل العلمقر يبعهد بالاسلام فشيعليه انواجهه بامره بازالة ماعليه ففوضه لغسيره لاعلى وجهالالزاميه وهذا أيضام ايصرح بانه لم يكن محرما قال العراقي رواه أنوداودوالترمذى فى الشمائل والنسائى فى اليوم والليلة من حديث أنس با سنادضعيف اه قلت وكذلك واه أحدو المخارى في الادب المفرد وفي رواية الطيالسي وأحد والنسائي لوأمر مهذا أن بغسل عنه هدد الصفرة ورواه كذلك المخارى والميهق من حديث أبي هر يرة بهذا اللفظ (و بال اعرابي في المسجد بعضرته فهميه الاحجاب) أى قصدوا منعه عن ذلك (فقال صلى الله عليه وسلم لاتزرموم) بضم الناء الفوقية وسكون الزاي (اىلاتة طعواعليه البول) فأنه يضر البائل قال ذاك شفقة عليه ( ثم قال أه ان هذه الساجد لاتصلح لشئ من القدر والبول والخلاء) أى الغائط (وفي رواية قر بواولا تنفروا) قال العرافي متفق عليه من حديث أنس اه قلت ٧ (وجاءاعر الى بطلب منه شَياً فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالله أحسنت اليك عجر بذلك باطنه (فقال الاعرابي لا ولا أجلت قال فغضب المسلمون لذلك وقامو أاليه فأشار البهم أن كفوا) أى امتنعواعنه ( ثم قام ودخل منزله وأرسل الى الاعرابي وزاده شيأتم قال أحسنت اليك فقال الاعرابي نعم فزاك اللهمن آهل وعشيرة خبرا فقال له الذي صلى الله عليه وسلم الكفلت ماقلت) آنفا (وفي نفس أصحابي شئ من ذلك فان أحبب فقل بين أيدير مماقلت بين يدى حتى يذهب من صدورهم مافيها عليدك قال نعم فلا كان من الغد أومن العشي حاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هـ ذا الاعرابي قالما قال فزدناه فزعم أنه رضي بذلك فقال الاعرابي نعم فزاك الله من أهل وعشيرة خيرا فقال صلى الله عليه وسلم أن مثلي ومثل هذا الاعرابي كشل رجل كانت له ناقة شردت علمه فاتبعها الناس فلم مزيدوها الانفورافناداهم صاحب الناقة خاوابيني وبين ناقتي فاني أرفق ماواعلرفتوحه لهاصاحب الناقة بن يديا فاخذلها من فام الارض) أى ما يقم من وجهها من حشيش وتبن (فردهاهويهوي) هكذابضم الهاءوسكون الواووالياء فهما كذافي بعض النسخ وهواسم صوت الدعاء الناقةوفي بعض النسم هوناه وناحتي جاءت (واستناخت وشدعلم ارحلها واستوى علمها) راكما (واني لوتركتكم حيث قال الرجل ماقال فقتلتموه دخل النار ) قال العراقيرواه البزار وأبوأ لشيخ من حديث أبي هر ره بسندضعيف \* (بيان سخانه صلى الله عليه وسلم و جوده)\* (كانتصلى الله عليه وسلم أجود الناس وأسخاهم) أى أكثرهم جوداو سخاءوهم مامترادفان وقال بعضهم الجود صفة هي مبدأ افادة ما ينبغي لالغرض والسخاء اعظاعما ينبغي ان ينبغي روى الشيخان من حديث أنس كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأحود الناس قاله العراقي قلت وكذلك رواه

الترمذى وابن ماجه (وكان) صلى الله عليه وسلم (فى شهر رمضان كالريح المرسلة) بفتح السين أى المطلقة (لاعسل شناً) قال العراق روى الشيخان من حديث ابن عباس كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما مكون في شهر رمضان وفيه فاذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة اه قلت وكذلك رواه الترمذى في الشهائل وعبر بالمرسلة اشارة الى دوام هموم بابالرجة والى عوم النفع بحوده صلى الله عالى وسلم تعمالر يحالم سلة جبيع ما تم ب عليه ورواه كذلك أحد بزيادة لا يسأل شياً الا أعطاه وسبب أجود يته اتمان حبريل له كل له من رمضان كافي الصحين واغما كان اتمانه سبمالذ الكلانه رسول ربه المهوا من حضرته والمتولى لقسمة مواهبه وذلك مو جب ماية الاجودية وأيضااذا جاء حبريل وعرض عليه م

البهفأشار الهمأن كفوا مقام ودخل منزله وأرسل الى الاعرابي وزاده شأم قال أحسنت البك قال نعم فزال اللهمن أهل وعشرة يحيرا فقال له الذي صلى الله عليه وسلرانك قلت ماقات وفي نفس أصحابي شئ من ذلك فان أحبيث فقل بين أبديهم ماقلت بين بدى حتى عذهب من صدورهم مافها عليك قال نعم فالما كأن العد أوالعشى حاءفقال النسي صلى الله علية وسلم أن هذا الاعرابي قالماقال فزدناه فرعمانه رضيأ كذلك فقال الاعرابي نع في ال اللهمن أهل وعشيرة خبرا فقال صلى الله عليه وسلمان مثلى ومثل هدذا الاعرابي كثار حلى كانته ناقة شردتعليه فاتبعهاالناس فسلم تزيدوها الانفسورا فنادأههم صاحب الناقة خاواسي وسناقي فاني أرفقها واعلم فتوجه الها صاحب الناقة رسن مديها فأخذ الهامن قمام الارض فردهاهو نامو ناحتي حاءت واستناخت وشدعلها رحلها واستوىعلماواني لوتر كتركم حيث قال الرحل مافال فقتلتموه دخل النار

وسلم مقالله أحسنت المك

قال الاعرابي لا ولا أحلت

فالفغضب المسلون وقاموا

ما فالفقتلتموه دخل النار \* (بيان مخاوته وجود مسلى الله عليه وسلم) \* كان صلى الله عليه وسلم القرآن القرآن المود الناس وأسخاهم ركان في شهر رمنان كالربح المرسله لاعسان شراً ٧ هكذا هو بالاصل ولعل هنا بعظاتاً مل اه مصححه

وكانعلى رضي الله عنه اذا وصف النبي صلى الله علمه وسلم قال كان أحود الناس كفا وأوسع الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وأوفاهم ذمةوأليمهم عريكة وأكرمهم عشيرة من رآهديه ماله ومن خالطهمعر فةأحبه مقول ناعته لمأرقمله ولابعدهم اله وماسمل عنشي قط على الاسلام الاأعطاه وانرحلا أناه فسأله فأعطاه غندما سدتماين جبلين فرحح الىقومـ وقال أسلوا فان محدا بعطى عطاء من لا يخشى الفاقة وماسيل شيأقط فقال لاوحل البيه تسعون ألف درهم فوضعها علىحصير عقام الها فقسمهافاردسائلاحتى فرغ القرآن تعدد تخلقه باخلاق ربه وأفيض عليه غاية جوده وم اية قربه فينائذ بزداد جوده ويتسع وجوده (وكان على رضى الله عند اذا وصف الني صدلي الله عليه وسلم قال كان أجود الناس كفاوأ حراً الناس صدرا) وفي بعض النسخ أوسع مدل أحراً ولفظ الشمائل أحود الناس صدر اأى قلماتسمية الشئ ماسم محله أوججاوره أى جوده صلى الله عليه وسلم بالسحية والطبع لابالت كلف وقيل من الجودة أى أحسنهم قلمالسلامته من كلغش ودنس كمف وقدصم انجمر بلشقه واستخرج منه علقة وقال هذاحظ الشيطانمنك ممفسله في طست ذهب بماء زمرم (وأصدق الناس لهجة) بفتحتن أو بفتم فسكون أي لساماأى كان لسانه صلى الله عليه وسلم أصدق الالسنة اذهوأ فصح الحلق وأعذبهم كالماوأ سرعهم اداء وأحلاهم منطقا كانحسن كالرمه بأخذ بجعامع القلوب (وأوفاهم بذمة) وفي نسخة ذمة (وألينهم عريكة) أي طبيعة فهومع الناس على عامة من السلامة والطاوعة وقلة الخلاف والنفور (وأكرمهم عشيرة) وفي نسخة عشرة أى اختلاط او محبة وعلى الاول هناأ كرمهم قسلة أى قومامن حهة أسه وأمه (منرآه بديمة) أى فاه عن غيرقصد (هاله) أى أخذته الهبية لما كان نظهر علمه من عظم الحلالة والمهامة والوقار (ومنخالطه معرفةأحنه) الكمالحسن معاشرته و باهرعظم تألفه (يقول ناعته) أي واصفه (لم أرقبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم) للزوم هذا الوصف له وظهوره عندمن له أدنى بصيرة فلالم يخف كان كل واصف ملزوما مانهذا القول بصدرعنه وانلم يصدرعنه التصريح يفغفلة وذهولا فالرؤ ية هناعلية أى لم أعلم به مماثلاف وصف من أوصاف الكل وأماما ثبت من وجوه شهه صلى الله عليه وسلم عن ذكروهم وهم الناعشر أوأ كثرفان المرابه الشببه فى البعض والا فحمله محاسف منزهة عن الشريك كأفاده صاحب البردة رجه الله تعملى قال العراقى رواه الترمذى وقال ليس اسناده عتصل قلت ولفظه أجودالناس صدرا وأصدق الناس الهسعة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة والباقي سواء (وما سئل) صلى الله عليه وسلم (قط على الاسلام) شيأ من متاع الدنيا (الاأعطاء) وحاديه أو وعده أوسكت (فانر جلاأ تاه فسأله فاعطأه غنما بين جبلين فرجع الى قومه وقال باقوم اسلوافان يجد العطى عطاءمن لأيخشى الفاقة) وفي لفظ الفقر رواه مسلم من حديث أنس فاله العراقي قلت رواه من طريق عاصم ابن النفر عن خالد بن الحرث حدثنا حمد بن موسى عن موسى بن أنس عن أبيه ورواه البهتي فى الدلائل من طريق محدبن أبى يعقو بالكرماني عن خالدبن الحرث وعمامه عند مسلم وأعطى صفوان بن أممة يوم حنين مائةمن الغنم ثمائة تم مائة حتى صارأ حب الناس اليه بعدما كان أبغضهم اليه فكان ذلك سبالحسن اسلامهور وىمسلوا الترمذى من طريق سعيدبن السيب عن صفوان بن أمية قال والله لقد أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا بغض الناس الى فياز ال يعطيني حتى انه لاحب الناس الى" (وماسئل) صلى الله عليه وسلم (شمة فقاللا) قال العراقي متفق عليه من حديث حار اله قلت وروى ان سعد في الطبقات من مرسل تجدبن الحنفية كان لايكاديقول اشئ لافاذاهو سئل فارادأن يفعل قال نع واذالم مردأن يفعل سكت مافاللاقطالاف تشهده \* لولاالتشهد كانت لاؤه أنم ومن هناقال الشاعر وقد تقديم شئ من ذلك في أوّل الباب (وحل اليه تسعون ألف درهم فوضعها على حصر مرقام الهما يقسمها فاردسائلا حتى فرغمنها) هكذارواه الترمذي وقال العراقي روى أبوالحسن بن الفعال في الشمائل منحديث الحسن مرسلاان وسول الله صدلي الله عليه وسلم قدم عليه مال من البحر سن عانون ألفالم يقدم عليه مال أكثرمنه لم يسأله أحد يومئذ الاأعطاه ولم عنع سائلا ولم يعط ساكافقال له العماس الحديث والمخارى تعليقامن حديث أنس أنى النبي صلى الله عليه وسلم عالمن البصر بن وكان أكثر مال أتىبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه فياكان برى أحدا الاأعطاه اذجاء العباس الحديث ووصله عمر بن محدالحرى في صححه اه قات ولفظ العناري وقال الراهم بن طهمان عن عبدالعز لر

وجاءه رحمل فسأله فقال ماعندى شي ولكن ابتع عالى فاذاحاءناشي قضيناه فقالع مر بارسول الله ما كافك للهمالا تقدر علمه فكره النبي صلى الله علمه وسار ذاك فقال الرحل أنفق ولاتنخش منذى العسرش اقلالافتيسم الني صلى الله عليه وسلم وعرف السرورفي وحهه وأاقفل منحنين ماءت الاعمراب سألوبه حتى اضطروه الى شعدرة تخطفت رداءه فوقف رسولالله صالي الله عليه وسلم وقال أعطوبى ردائى لو كأن لى عددهذه العضاه تعدما لقسمتها بينكم غ لاتعدوني عملا ولاكذابا ولاحيانا

\*(بيان شعاعته صلى الله عليه وسلم) \*
عليه وسلم) \*
كان صلى الله عليه وسلم انجد الناس وأشعه هم قال على مدرونعن ناوذ بالنبي صدى الله عليه وسلم وهو أقر بناالى العدو وكان من أشد الناس العوم اتقينا برسول الله المقوم القينا برسول الله صلى الله عليه وسلم في المون الله أحد أقرب الى العدو وكان الله عليه وسلم في المقوم القينا برسول الله المقوم المقالة عليه وسلم في المكون أحد أقرب الى العدد قرب الى العدد وربالى العدد وربالي العدد

ابنصهب عن أنس أقيمال من البحر من فأمر بصبه في المسعد وكان أكثر مال أفي به فرج الى المسعد ولم يلتفت فلاقضى الملاة ما علس السه فا كان برى أحدا الاأعطاه اذ ماء انسان فسأله فقال خذ فثافى أو به عمذهب يقله فلم يستطع فقال بارسول الله مربعضهم مرفعه لى قال لاقال ارفعه أنت على قاللافنثر منه غرذهب يقله فلم يستطع فقال كالاول فقالله لافنثر منه غاحمله فاتبعه صلى الله عليه وسلم بصره حتى غاب عبا . ن حرصه في اقام صلى الله عليه وسلم وتم منها درهم قال الندحية هذا على امتدادقامة العباس وطوله فى الناس اذ كان بمن يقل من الارض فيما الجل اذا برك يحمله فالدرى قدرما حلمن تاك الدراهم النقرة على كاهله اه وفي خبر مرسل اله كانمائة ألف ألف رواه أبو بكر بن أب شيبة عن حميد ابن هلال (وجاء رجل فسأله) شأمن متاع الدندا (فقال ماعندى شي ولكن أبتع على ) بتقديم الموحدة على المشناة الفوقية أى اشترشياً بمن الذمة على أداؤه (فاذاجاء شي قضيناه فقال عر) رضي الله عنه (يارسول الله ما كافك الله مالاتقدر عليه فكره الذي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال الرجل انفق ولا تخف من ذى العرشاة الالا) أى شيأ من الفقر (فترسم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف السرورف وجهه) قال العراقي رواه الترمذي في الشمائل من حديث عروفيه موسى بن أبي علقمة الفردي لم بروعنه غيرا بنه ماروي اه قلت وفيه عنده فقال عمر بارسول الله قد أعطيته ف اكافك الله مالا تقدر عليه ومعنى قوله أعطيته أي شيأمرة أخرى قبلهذه أوالبسورمن القول وهو قولك ماعندى شئ فاكنف بذلك ولاتجعل ف ذمتك شيأ وفيه فكرو الني صلى الله عليه وسلم قول عمر أى من حيث التزامه قنوط السائل وحرمانه لا بمعالفة الشرع وفيه فقال رحل من الانصار بارسول الله أنفق الخ وفي آخره بهدا أمرت أي بالانفاق وعدم الخوفلاء اقال عركاأفاده تقديم الظرف المفيد للقصر أىقصر القلبرد الاعتقاد عروأفاد صلى الله عليه وسلم بذكره أمره بالانفاق في هذه الحالة أى انه مأمور به في كل حالد عت المصلحة المهلا ستملاف أونعوه لانه ممكنه بقرض أونعوه فان عز فبعدة اذهى انفاق لاانم النفقة \* (تنبيه) \* الحديث المشهو رعلى الالسمنة أنفق بلال ولاتخش من ذي العرش اقلالا وفي لفظ باللالوفي لفظ ولأتخافن رواه الطهراني والبزارمن حديث ابن مسعود ورواه العسكرى في الامثال من حديث عائشة وأخرجه الطبراني أيضا من حديث أبيهر من وكذلك واهالبهق في الشعب منصلا ومن مرسل ابن سير من وما يحكى عن كثبر من فى لفظه أنفق بلالا ويشكامون في توجهه بكونه نهياعن المنع فليسله أصل نبه عليه الحافظ السخاوى (ولماقفل) صلى الله علمه وسلم (من حنين جاءت الاعراب يسألونه حتى اضطروه الى شعرة تفطفت رداء ، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اعطوني ردائي لو كان لى عدد هذه العضاه) هي من أشجار البادية (نعما) أي ابلا (لقسمته بيذكم تم لا تعدوني بخيلا ولا كذا با ولاجبانا) قال العراقي رواه المخارى من حديث جبير بن مطع قلت ولفظه بينما أنامع الذي صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلة من حنين علقت مرسول الله صلى الله عليه وسلم الاعراب حتى اضطروه الى سمرة فذكروه وفيه ولا كذو بابدل كذابا ورواه البهق فى الدلائل من حديث عرو بن شعب عن أبيه عن حده بلفظ الصنف \* (بدان شحاعته صلى الله عليه وسلم)\*

كان صلى الله عليه وسلم أغيد الناس وأشعبهم) قال العراقي رواه الدارى من حديث ابن عمر بسند عليه مارأ بت اجلد ولاأجود ولاأشعب ولاأرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم والشعنية من حديث أنس كان أحسن الناس وأجود الناس وأشعب الناس (قال على رضى الله عنه لقد رايتنى يوم بدر ونعن ناوذ بالني صلى الله عليه وسلم وهو أقرب الى العدة وكان أشد الناس بأسا يوم فن قال العراقي و واه أبو الشيخ فى الاخلاق باسناد حدد (وقال) رضى الله عنه والمناه كاذا احر البأس) أى اشتد الكرب فى الحرب ولق القوم القوم القوم القوم القوم القوم القوم القوم العدة والله على الله عليه وسلم في يكون أحد أقرب الى العدة

منه) فال العراقي رواه النسائي باسسناد صحيح ولسلم نحوه من حديث البراء (وقيل كان رسول الله صلى الته عليه وسلم قليل الحكام قليل الحديث فاذا أمر الناس بالقتبال تشمر) قال العراقي رواه أبوالشيخ من حديث سعد من عمال الثمالي مرسلا اله قلت و روى أحسد من طريق سماك قال قات لجابر بن سمرة أكتنت عالس النبي صلى الته عليه وسلم قال نع وكان طويل الصمت قليل الفعل رجاله رجال الفعيم غيرشريك وهويقة وسعد من عماض المذكو رتابعي بروى عن ابن مسعود وعنه أبواسحق السبمي غيرشريك وهويقة وسعد من عمان الذكور تابعي بروى عن ابن مسعود وعنه أبواسحق السبمي أبوالشيخ من حديث المراق (وكان) صلى الته عليه والنائس بأسا) رواه أبوالشيخ من حديث البراء كاوالله اذا الماس نتق به وان الشجاع منا الذي يعاذى به (وقال عمران بن حصين) رضى الله عنه (مالق رسول الله على المعلم من المراق واله أبوالشيخ من رواية أبي جعلم معضالا المناق وكان) صلى الله عليه وسلم كتيبة على مرسلا بلفظ كان شديد البطش قال الشارح ومع ذلك فلم تسكن وكان ) صلى الله عليه وسلم اخلاق المعراف العراق وواه أبوالشيخ من رواية أبي جعلم معضالا الهراق دورواه ابن سعد عن محد بن على مرسلا بلفظ كان شديد البطش قال الشارح ومع ذلك فلم تسكن وكان ) صلى الله عليه وقال العراقي والمطبراني من حديث عبد الله بن عمر وو عطيت قوة أو بعدين في البطش من الرحة والمطف وقال العراقي والمطبراني من حديث عبد الله بن عمر وو عطيت قوة أو بعدين في البطش من الرحة والمطف وقال العراقي والمطبراني من حديث عن بنائم بن عرو و عطيت قوة أو بعدين في البطش والجاع وسنده ضعيف (ولماغشيته المشركون) بوم حنين (نول) عن بغلته (فعل يقول)

(أناالني لا كذب) \* (أناأبن عبد المطلب)

قال العراقي متفق عليه من حديث البراء اه قلت ومعي قوله أناالني لا كذب أى حقا فلا أفرق ولا أزول أى صفة النبوة يستحمل معها الكذب فكأنه قال أناالنبي والني لايكذب است كاذب فيما أقول حتى انهزم بلأنامتيقن ان ماوعدني الله تعالى من النصرحق فلا يحوز على الفرار أناابن عبد المطلب فيه دليل الجواز قول الانسان في الحرب أنا فلان ونه فلان ومنه قول على رضى الله عنه \* أنا الذي سمتني أمي حدوره \* وقول سلة أناابن الاكوع والمهرى عنه قول ذاك على وجه الافتخاركا كانت الجاهلية تفعله وانتسب لجده عبدااطلب دون أبيه عبدالله لانه توفى شابافى حماة أبيسه عبدالطلب فلمشتهر كاشتهار أبمه وكان عبد المطلب سندقر الشوسيد أهلمكة ومن غرنسب المه صلى الله عليه وسلم في نحو قول ضمام أبكم ابن عبد المطاب (فاردى ومنذأحدا شدمنه صلى الله عليه وسلم) لانه الستقبلهم من هو ازن مالم بروا مثله قط من السوادوالكثرة وذلك فيغيش الصج وخرجت الكتاثب من مضيق الوادي فماوا حلة وأحدة فانكشفت خبل بني سلم مولية وتبعهم أهل مكة والناس ولم يثبت معه صلى الله عليه وسلم الاعما العباس وأبوسفيان ابن الحرث وأبو بكروعمر وأسامة في الماس من أهل بيته وأصحابه قال العباس وألما آخذ بلجام بغلته أكفها مخافة أن تصل الى العدولانه كان يتقدم في نحوهم وأبوسف ان آخذ بركامه و عما مدل على شحاعته صلى الله علمه وسلم وكوته أشدهم بأساركوبه ومئذ على بغلته البيضاء وهي دلدل كافى رواية مسلم مع عدم صلاحيتما للعرب كراوفرأومن ثملم يسهم لهاومع العادة اغماهي من مراكب الطمأ نينة ومعان الملائكة الذمن قاتلوامعه فىذلك اليوم لم يكونوا الاعلى الخيل لاغيرومع انه كانتله أفراس متعددة في مواطن الحرب وهذا هوالنهاية القصوى فىالشجاعة والثبات وفيه اعلام بأن سينصرته مدده السياوي والتأييد الالهمي الخارق العادة وبأنه طاهر المكانة والمكان ليرجم البه المسلون وتطمئن قاويم بيشاهدة جيل ذانه وجليل آيانه كركضه بهافى نحرالعدو مع فرارالناس عنه ولم يبق معه الاأكار أصحابه وكنزوله عنهاالى الارض مبالغة فى الثبات والشحاعة ومساواة فى مثل هذا المقام للماشئ من أمحاله والله أعلم \* (سان تواضعه صلى الله عليه وسلم)

منه وقبل كانصمالي الله علمه فليل الكلام فليل الخذيث فاذا أمرالناس مالقتال تشهدر وكان من أشدد الناس سأسا وكان الشحاع هوالذي يقسرب منسه في الحر بالقسريه من العدد ووقال عران بن حصمن مالق رسولالله صلى الله على وسلم كتيبة الا كأن أوّل من نضرب وقالوا كان قوى المطش والغشه المسركون زل عن بغلته فعل يقول أنا الني لاكذب أنا ابن عبد المطلب فارىء ومتذأحد كان أشدمنه

\*(بيان تواضعه صلى الله عليه وسلم)\*

كانصلى الله علىه وسلم أشد الناس تواضعافي عاومنصبه قال ابن عماس رضي الله عنهمارأ يتهوى الجرةعلي فاقةشهباء لأضرب ولاطرد ولاال لالكالك وكان رك الحارمو كفاعل وقطفة وكان معذاك يسمردف وكان بعودالمريض يتسع الحنارة ويحب دعدوة الماولة ويخصف النعسل و رقع الثوب وكان بصنع فىسته مع أهله فى حاحتهم وكان أعداله لايقومونله لماعر فوامن كراهتهاذلك وكانعرعلى الصيبان فيسلم علمم وأتى صلى الله عامه وسأررجل فأرعد من هياته فقال لههون علمك فلست عال أنااس امر أةمن قر مشتأ كل القديدوكان علس بن أحداله مختلطا ج-م كانه أحدهـم دأتي الغريب فلايدرى أيهم هو محنى يسأل عنه حتى طلبوا المه ان يحلس بحلسانعرفه إلغر تب

(كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعاعلى علومنصبه) قال العراقي روى أبوالحسن بن الضحالة في الشمائل و نحديث ألى سعيد الخدرى في حدديث طويل في صفته قال فيه تواضع في غير مذلة (قال ابن عامى)كذافى النسخ الصححة ووقع في بعضها ابن عباس وهوغلط (رأيته)صلى الله عليه وسلم ( برجى الجرة) أى جرة العقبة (على ناقة صهباء لاطرد ولاضرب ولاالبك البك) قال العراقي رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث قدامة بن عبدالله بن عمار قال الترمذي حسن صحيح وفي كلب أبي الشيح قدامة ابن عبدالله بن عام كاذكره الصنف اله قلت تقدم هذا الحديث في الكتاب الذي قبله من رواية سفيان النورى عن أعن بن نائل نزيل عسقلات عن قدامة وكذامن رواية المسلول عن أعن بن نائل في قصة الرشيد وهوقدامة بن عبدالله بنعار بن معاوية العامري الكلابي له عيمة وله أحاديث وقال ابن السكن كان يسكن انجد ولم بهاحر التي الذي صلى الله عليه وسلم في عنة الوداع وروى عبد الرزاق عن أعن بن نائل هذا الحديث ونسبه فيه الىجد ، فقال قدامة بنع أروبه نظهرأن الصنف تدع نسخة أبي الشيخ في قوله ابن عامر (وكان) صلى الله عليه وسلم ( ركب الحارموكفا) أى مشدود اعليه بالا كاف (عليه قطيفة) وهي دنارله خل (وكان مع ذلك ستردف) روا ، الشيخان من حديث أسامة بن زيد و تارة و كبه عريا لبس عليه شئ كارواه ابن سعد من حديث حزة بنعبدالله بنعتبة مرسلاوهذا يدل على عالة التواضع ونهاية الخضوع (وكان) صلى الله عليه وسلم (يعود المريض) ولوكان في آخر المدينة را كما وماشياً (ويتبع الجنازة ويجيب دعوة المماوك) وفي لفظ العبدالي أي حاجة دعاه الم افرب معلهاأو بعدرواه النرمذي وضعفه وابنماجه والحاكم وصحاسناده منحديث أنس وتقدم مقطعا ولفظ الحاكم كان ردف خلفه و يضع طعامه على الارض و تحسدعوة المماولة و مركب الحار (و يخصف النعلل) أي يخرزهابيد ا (و رقع الثوب) أي يخيطه أو يحط له رقعة روى ابن عسا كرمن حديث أبي أوب كان ركب الجارو بخصف النعل و برقع القميص و يلبس الصوف (و يصنع في بيته مع أهله في حاجبهم) روى أحد منحد شعائشة كان يخيطنو به و يخصف نعله و يعمل ما يعمل الرجال في بموتم م وقد تقدم في أوائل آداب المعيشة (وكان أصحابه) صلى الله عليه وسلم (الايقومون له) إذا أقبل عليهم (المأعرفو امن كراهمه الذلك) أىلاحل المعاوم المستقرعندهم وهوكراهته نواضعا وشفقة علمم واسقاط البعض حقوقه العسة علمم فاختاروا ارادته على ارادتهم ولايعارض ذاك قوله صلى الله عليه وسلم للانصار قومو السيدكم أى سعدين معاذ لانهذاحق للغيرفأ عطاه صلى الله عليه وسلمه وأمرهم بفعله يخلاف قيامهم له صلى الله عليه وسلم فانه حق لنفسه فتركه تواضعاقال العراقيرواء الترمذي منحديث أنس وتقدم في آداب الصيبة قلت لفظ الترمذي في الشمائل وكافوا اذارأوه لم يقوموالما يعلون منكراهة ولذلك (وكان) صلى الله عليه وسلم (عرعلى الصبيان) وهم يلعبون (فيسلم علمهم)فيردون علمه رواه الترمذي من حذيث أنس وتقدم في آذاب الحبة وروى النخارى بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم مرعلى صبيان فسلم عليهم وروى النسائي من حديثه كان يزو رالانصارو يسلم على صيبانهم و عسم رؤسهم (وأني النبي صلى الله عليه وسلم برجل فأرعد من هيئته ) أى انتفض جسمه من مهابته صلى الله عليه وسلم عندوقوع بصره عليه اذقد تقدم من وصفه انه من رآه بديهة هابه (فقال هون عليك فلست علك) كلوك الارض يهاب منهم (اعما أنا بن امرأة من قريش تأكل من القديد) وهو اللحم اليابس وكانت قريش تقدد اللعم وترفعه لوقت الحاجة قال العراق رواه الحاكم من حديث حرووقال محيم على شرط الشخنين (وكان) صلى الله عليه وسلم ( يحلس بين أعدابه) علة كونه (مختلطام م كانه أحدهم فيأتى الغريب) من الحارج (فلايدرى أبهم هو) صلى الله عليه وسلم (حتى يسأل عنه) فكان يقول أيكم ابن عبد المطلب أو أيكم رسول الله فكانوا يقولون هذا الابيض المتكي (حتى طلبوا البه أن يحلس مجلسا) مرتفعا ( يعرفه الغريب) فسكت صلى الله عليه

فبنواله دكانا من طسن فكان علس علمه وقالت عائشة رضى الله عنها كلحعلني الله فداك متكئا فانه أهو تعلمك فالفاصغ رأسه حتى كادأن تصيب حمده الارض عُ قال بل آكل كإراً كل العدد وأحاس كم محلس العدر وكان لاياً كل علىخوانولافى سكرحة حق لحق مالله تعالى وكانلاموه أحسد من أعدابه وغيرهم الاقاللسك وكان اذاحاس مع الناس ان تكلموافي معنى الاسخرة أخذ معهموان تحدثوافي طعام أو شراب تحدث معهم وانتكاموافي الدنيا تعدتمعهم رفقامهم وتواضعالهم وكأثوا يتناشدون الشعرين بديه احداثا ويذكر ون أشياءمن أمر الجاهلية ويضمكون فسيسم هواذافع كواولا بزحهمالاعنحرام

وسلم موافقًا لمارأوه (فبنواله دكانًا من طين فكان محاس علمه) في المصباح الدكان يطلق على الحافوت وعلى الدكة التي يقعد علم اقال الاصمعي اذامالت النخلة بني تحتم امن قبل المر بذاء كالدكان فتمسكها ماذن الله تعالى أى دكة مرتفعة وقال الفارابي الطلل ماشخص بنآثار الدار كالدكان ونحوه وأماوزنه فقال السرقسطى النونزائدة عندسيسويه وكذلك قال الاخفش وهيمأخوذة من قولهم أكدكاء أي منسطة وقال ابن القطاع وجماعة هي أصلية مأخوذة من دكنت المتاع اذنضدته ووزنه على الزيادة فعلان وعلى الاصالة فعال حكى القولت الازهرى وغيره فانجعلت الدكان بمعنى الحانوت ففيه التذكيروالتأنيث ووقع فى كلام الصنف فى كنب الفر وع حانوت أودكان فاعترض بعضهم علمه وقال الصواب حدف احدى اللفظتين فان الحانوتهي الدكان ولاوجه لهذا الاعتراض المتقدم من أن الدكان يطلق على الحانوت وعلى الدكة والله أعلم قال العراقي رواه أبوداود والنسائي من حديث أني هر مرة وأبي ذر وقد تقدم (وقالت عائشة رضى الله عنها) لرسول الله ( كلجعلني الله فداءك مسكمافانه أهون عليك قال فأصغى وأسهحتى كاد أن تصيب جهمة الارض غرقال بلآ كل كايا كل العبد وأجلس كالمحلس العمد) قال العراق رواه أنوالشيخ من رواية عبدالله بن عبيد بن عبرعنها بسندضعيف قلت ورواه أيضا ابن سعدفي الطبقات وأنو يعلى نعوه وهذا أورده على منها التربية لامته فانه المري الاكبر فاخباره عن نفسه بذلك في ضمنه الارشاد لهم الى مثل ذلك الفعل وأماهو في حددانه فخالف جسع العباد في العبادة والعادة عكن للاكل أولم يتمكن اذلولم يكن مستحضر المرائى ربه من أقباله فى سائر حالاته المحسن منه هدا القول (وكان) صلى الله عليه وسلم (لاياً كل على خوان) بالكسرويضم هو المائدة مالم يكن علم اطعام وهو مما يعتاد بعض المذكيرين والمترفهين الا كل عليه أحترازا عن خفض رؤسهم فالا كل عليه بدعة الاانم الحائرة (ولا فى سكرجة) بضم أحوفه الثلاث مع تشديد الراء وقيل الصواب فتجرائه لانه معرب عن مفتوحها وهي اناء صغير يحعل فيه مايشه عن و بهضم من الموائد حول الاطعمة (حتى لحق بالله عز وجل) قال العراقي ر واه البخاري من حديث وتقدم في آداب الاكل قلت ورواه كذلك الترمذي في الشمائل (وكان) صلى الله عليه وسلم (لا يدعوه أحد من أعجابه وغيرهم الاقال لبيك) قال العراقي رواه أنونعيم في الدلائل من حديث عائشة وفيه حسن بن علوان مهم بالكذب والطبراني في الكبير باسناد جيد من حديث محدبن طالب في أثناء حديث ان أمه قالت يارسول الله فقال بالسك وسعديك الحديث اه قلت لفظ أبي نعيم في الدلائل ما كان أحسن خلقا منه مادعاه أحد من أعدامه الافالليل وقد أخرج حديث محمد بن حاطب أنضاأ جدوالمغوى وفدهان أمه فالت ارسول الله هذا يحد بن حاطب وهوأولمن سمى بك الحديث وليس فى سياقه مازاده الطبراني (وكان) صلى الله عليه وسلم (اذا جلس مع الناس ان تكلموا في معنى الأسخرة أخذمعهم )أى في الحديث (وان تحدثوا في طعام أوشراب تحدث معهم وان تكاموا في الدنما تحدث معهم رفقائهم وتواضعالهم) قال العراقير واه الترمذي في الشمائل من حديث زيد بن ثابت دون ذكر الشرابوفيه سلمان بنارحة تفردعنه الوليدين أبي الوليد ذكرها بنحمان في الثقات قلت وأخرجه المهة في الدلائل من هذا الوحه سلمان بن خارجة عن خارجة بن زيدات نفراد خلوا على أبه زيد بن ثانت فقالوا حدثناعن بعض أخلاف رسول الله صلى المه عليه وسلم فقال كنت جاره فكان اذاترل الوحى عليه بعث الى فا تميه فأكتب الوحى وكنااذ اذكر ناالدنياذكرها معناواذاذكر ناالا حق ذكرها معناواذاذكرنا الطعام ذكره معنابكل هذا نحدثكم عنه (وكانوا يتناشدون الشعر بين بديه أحيانا) فيسمعهم (ويذكرون أشماء من أمر الجاهلية و يفع كون فيتبسم هواذا فحكوا) ولا نريد على ذلك (ولا يزجوهم الاعن حرام) قال العراقي رواه مسلم من حديث جارب سمرة دون قوله ولا بزحهم الاعن حرام فلت رواه مسلم عن يعى منعى حدثنا أوخيمة عن سماك بن حرب فلت لجار بن سمرة أكنت تحالس رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال نعم كثيرا كان لا يقوم من مصلاه الذى يصلى فيه حتى تطلع الشهس فاذا طلعت قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمن الجاهلية فيخد كمون و يتبسم و رواه البهتى فى الدلائل من روا ية شريك وقيس عن سمال عن جابر بن سمرة بلفظ قال نعم كان طويل الصمت قلم لل الفحل وكان أصحابه ربحاً تناشدوا عنده الشعر وألشى من أمو رهم فيضح كمون و ربحا يتبسم

\*(بيانصورته صلى الله علمه وسلم وخلقته) \*

الظاهرة واغاقدم الكلام على خلقه صلى الله عليه وسلم اذهوأ ولى بالتقديم من حيث ان الكلام فيه أطهر وأتم اذهوالطمع والسحمة وحقيقة الصورة الباطنة من النفس وأوصافها ومعانها المختصة بماثم عقبه بذكر مايتعلق يخلقه الظاهرلكونه تابعا للباطن وعنوا ناعليه واعلم أن من تمام الاعمان به صلى الله عليه وسلم اعتفادانه لم يجتمع فىبدنآدى من المحاسن الظاهرة مااجتمع فى بدنه صلى الله عليه وسلم وسم ذلك ان الجاسن الظاهرة آيات على المحاسن الباطنة والاخلاق الزكية ولاأ كل منه صلى الله عليه وسلم ولامساوله فيهذا المدلول فكذلك الدال ومنثم نقل القرطبي عن بعضهم انه لم يظهر عمام حسنه صلى الله علمه وسلم والالماطاقت أعين الصابة النظر البدغ اعلم أن الكلام على خلقه صلى الله عليه وسلم يستدعى الكلام على ابتداء وحوده فاحتيج الىذكره وان أغفله المنف رجه الله تعالى وملخصه انه صم فىمسلم انه قال انالله كتب مقاد براخلق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسن ألف سنة وكان عرشه على الماءومن جلهما كتب في الذكر وهوأم الكتاب ان محدا خاتم النسين وصع أيضا انى عندالله في أم الكتاب الخاتم النبيين وانآدم لمنحدل في طيئته أى لطر يحملتي قبل نفخ الروح فيه وصح أيضا بارسول الله متى كنت نبيافقال وآدم بين الروح والجسد وروى كتبت من الكتابة وروى الترمذي وحسنه بارسول الله مثى وحبتاك النبوة فقال وآدمين الروحوا لسدومعني وحوب النبوة وكالتها ثبوتها وظهو رهافي الخارج أى للملائكة وروحه صلى الله عليه وسلم فى عالم الارواح اعلاما بعظم شرفه وغيزه عن بقية الانساء عليهم السلام وخص الاطهار بحالة كون آدم بين الروح والجسد لانه أوان دخول الارواح الى عالم الاجساد والتما يزحيننذأ تموأ ظهر فاختصصلي اللهعليه وسلم يزيادة اظهار شرفه حينئذ ليتميز على غيره تميزا أظهر وأتم وأحاب المصنف في بعض كتبه عن وصف نفسه بالنبوة قبل وحود ذاته وخبرا نا أول الانساء خلقا وآخرهم بعثابأن المرادبا فحلق هناالتقد ولاألا يحادفانه قبل أنتحمل به أمه لم يكن مخاوفامو جوداولكن الغامات والكالات سابقة فى التقد والاحقة فى الوجود فقوله كنت نساأى فى التقد و قبل عمام خلقة آدم اذلم بنشأ الالينتز عمنذريته محمدصلي الله عليه وسلم وتحقيقه انالدار في ذهن المهندسين وجودا ذهنيا سساللو جودالخار حى وسابقاعليه فالله تعالى يقدر غن بوجد على وفق التقد برنانما اه وذهب السبكي الى ماهوأحسن وأبن وهوانه جاءان الارواح خلقت قبل الاجساد والاشارة فتكنت نسالي روحه الشريفة أوحقيقة منحقائقه ولايعلهاالاالله ومنحباه بالاطلاع علهائم انالله تعالى يؤنى كل حقيقة منها ماشاء فى أى وقت شاء فقيقته صلى الله عليه وسلم قد تـكون من قبل خلق آدم آتا ها الله ذلك الوصف بأن خلقها مهمئة له وأفاضه عليه من ذلك الوقت فصارنيها وكتب اسهه على العرش لمعلم ملائكته وغيرهسم كرامته عنده فقيقته موجودة من ذلك الوقت وان تأخر حسده الشريف المتصف ما فينته ذفايتاؤه النبوة والحكمة وسائرأ وصاف حقيقته وكمالاته متحللا تأخيرفيه وانماا لمتأخر تكونه وتنقله فىالاصلاب والارحام الطاهرة الىأن طهر صلى الله عليه وسلم ومن فسر بعلم اللهاله سيصيرنسالم يصل لهذا المعنى لان عله تعالى تعمط تحميم الاشماء فالوصف بالنبوّة في ذلك الوقت ينبغي أن يفهم منه انه أمر ثابت له والالم يختص بأنه ني حيند أذالانبياء كلهم كذلك بالنسبة لعله تعالى وقال العماد ابن كثير في تفسير قوله تعالى واذ أخذالله مناق النسن الآلة ان الله تعالى لم سعث نساالا أخذعليه العهد في محد صلى الله عليه وسلمان

\*(بانصورته وخلقتـــه صلى الله عليه وسلم)\* كان من صفة رسول الله صلى الله على الله على الماو يل البائن ولا بالقصير المردد بل كان ينسب الى المردد بل كان ينسب الى خلاف فلم يكن عاشية أحد من الناس ينسب الى الطول عليه وسلم ولر عالكتنفه الرحد الان الطو يدلان عليه وسلم ولر عالكتنفه في طولهما فاذا فارقاه نسبا الى الطول ونسب هو عليه السلام الى الربعة

إبعث وهوحى ليؤمنن به ولينصرنه ويأخدنا العهدبذلك وأخذا السبكي من الآية اله على تقدير مجيشه في زمام مرسل الهم فتكون نبوته ورسالته عامة لجمع الخلق من آدم الى يوم القيامة وتكون الانساء والامم كلهم منأمته فقوله وبعثت الحالناس كافة يتناول من قبل زمائه أيضاويه يتمين معنى قوله كنت نبيا وآدم بنالر وحوالجسد وكذا حكمة كون الانساء تعتلوانه فى الاتخرة وصلانه بهم ليلة الاسراء فاوّل الاشياء على الأطلاق النورالمحمدي ثم الماء ثم العرش ثم القلم ولمأخلق الله آدم جعمل ذلك النورفي طهره فكان يلع في جبينه ولما قوفي كان والده شيث وصيه فوصي والده بماوصاه به أموه أن لا نوضع همذا النور الافي المطهرات من النساء ولم مزل العمل مهذه الوصيمة الى ان وصل ذلك النورالي عبدالله مطهرا من سفاح الجاهلية كانحبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك في عدة أحاديث تمز وج عبد المطلب ابنه عبدالله بالممنة بنتوهب وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسباوموضعا فدخل م اوجلت بمعمد صلى الله علمه وسلم فظهر في جله ومولده على تدللا الول اليه أمن ظهوره ورسالته وقد صم ان أمه صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نو راأضاء له قصو رالشام وولد مخنونا في قول عام الفيل وحكى الاتفاق علمه والشهورانه بعده مخمسين وماوقيل بار بعين وقيل بعشر سنين وقيل غيرذلك ثم الجهورعلي انه ولد فى شهر ربيد ع الاول فقيل ثانيه وقيل ثامنه وانتصراه كثيرون من الحدثين وقيل عاشره وقيل ثاني عشره وهوالمشهور وقيل غيرذلك وذلك في يوم الاثنين كاصح في مسلم عقب الفعر كمافي رواية ضعيفة ومدة حله نسعة أشهر أوعشرة أوثمانية أوسبعة أوسته أقوال تمكة بمولده المشهو رالآن وهوالاصروقيل بالشعب وقيل بالروم ثمأ رضعته حليمة السعدية والمشهو رموت أبيه بعد حله بشهر من وقيل وهوفى المهد ومأثث أمه ودفنت بالانواء وقيل بالحجوث بعدار بعسنين أوخس أوست أوسبع أوتسع أواثنتي عشرة وشهرا أو رعشرة أيام أقوال ومات حده كافله عبد المطلب وله عان سنبن أوتسع أوعشر أوست أقوال عم كفله عه شقيق أبيه ألوطالب وتزوج خديجة وهي ستأر بعين وهدمت قريش الكعبة وعر مخسوث الاثون سنة ثم المالمغ أربعين سنة أو وأر بعين لوماأ ووشهر من بعثه اللهرجة للعالمين لوم الاثنين لخبر مسلم في رمضان وقيل ربدع فأقام بكة ثلاث عشرة سنةو بالمدينة عشر سنين فهذا مايتعلق عولده صلى الله علمه وسلم على وجه الأختصار (كانمن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قامته) الشريفة (اله لم يكن بالطو يل البائن) بألهمزو وهم نجعله بالياء أى المفرط طولامع اضطراب (ولأبالقصير المردد) الذي يترددبعض خلقه على بعض ففيه نفى الطول المفرط والقصر المفرط (بل كأن ينسب الى الربعة) بفتم فسكون وقديحرك وتأنيثه باعتبارالنفس ولذلك استوىفيه المذكر والؤنث اذيقال فيجمع كلمنهمما ر بعات بالسكون والتحر يكشاذروي الشيخان والخرائطي من حديث البراء كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقاليس بالطويل البائ ولابالقصيرا لحديثور وى البهتي فى الدلائل من حديث أبي هر من كانر بعةالى الطولمائل الحديث وعند المنذرى فى الزهر يات من حديثه كان ربعة وهو الى الطول أقرب واسناده حسن وعندالبهني منحديث على وهوالى الطول أقرب وعنده أيضا من حديث عائشة كان ينسباليالر بعة وفيز والدالمسندلعبدالله بنأحدليس بالذاهب طولا وفوقالر بعة ولاتنافي بن الاخبار لانه أمرنسي فن وصفه بالربعة أراد الامرالتقريي ولم ردالتحديد ومن ثمقال ابن أبي هاله كان أطول منالمر بوع وأقصرمن المشذب وهوالبائن الطول في نحافة رواه الترمذي في الشمائل والطبراني والبهق ور وي الترمذي أيضا في الشيمائل ليس بالطو يل الممغط ولا بالقصير المترددوذلك (اذامشي وحده ومع ذال فلي عاشه أحد من الناس ينسب الى الطول الاطاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولر عاا كتنفه الر حالات الطو يلان فيطولهمافاذافارقاه نسبالى الطول ونسب هوصلى الله عليه وسلم الى الربعة) رواه اس أبي خيقة في التار يخ والم تي في الدلائل وابن عساكر من حديث عائشة وفي خصائص ابن سبع كان

أذاجلس يكون كنفه أعلى من المجالس (و يقول صلى الله عليه وسلم جعل الخير كله فى الربعة ) يعنى المعتدل القامةر واه أبو بكر بن لال في مكارم الاخلاق والديلي من حديث عائشة و بروى عن الحسن ابن على انالله جعل الهاء والهوج في الطوال قال السخاوي ومااشتهر على الالسنة مأخلا قصر من حكمة لمأقف عليه (وأمالونه) صلى الله عليه وسلم (فقد كان أزهر اللون) أى مشرقه نيره قال ف الروض الزهرة لغة اشراق في أللون أي لون كان من بياض أوغيره وسيئاتي للمصفف تفسيره بعدذلك (ولم يكن بالا دم) بالمدأى لم يكن شديد السمرة وانمايخالط ساضه الجرة لكنها جرة بصفاء فيصدق عليه أنه أزهر (ولاالشديد البياض) وهوالمعبر عنه بالامهق و واه النخارى والترمذي من حديث أنس بلفظ أزهر اللونايس بالاسي الأمهق ولابالآدم الحديث ورواه النرمذى فى الشمائل عن هند بن أى هالة أزهر اللون واسع الجمين الحديث (والازهر)فى اللغة (هوالاسيض الناصع) أى الخالص الصافى (الذي لاتشو مه صفرة ولا حرة ولاشئ من الالوان) والاسم الزهرة بالضم قال ان السكست هو الساض وزادغيره النبر وتقدم عن السهيلي في الروض نقد الاعن أبي حنيفة هو الاشراق في أي لون كان وقال شمر الازهرهو الابيض العنيق البياض النيرالحسن وهوأحسن البياض كأناه بريقا ونورا بزهر كأبرهر المخم والسراج وروى مسلم وأبوداود والترمذي في الشمائل من حديث أبي الطفيل كان أبيض مليحا مقصداً وفي رواية لمسلم كان أبيض مليم الوجه والترمذي في الشمائل من حديث أبي هر مرة كان أبيض كأنما صدغ من فضة وفي رواية لاحد فنظرت الى ظهره كأنه سبكة فضة و روى البزار و بعقو ب من سفيان من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هر مرة كان شديد البياض والطبراني من حديث أبي الطفيل ما أنسى شدة بياض وجهه مع شدة سواد شعره (ونعته عه) شقيق أبيه (أبوطالب) عبدمناف بن عبدالمطلب والدعلى رضى الله عنه واخوته الحرث وجعفر وعقيل (فقال) في قصيدة طويلة

(وأبيض بستسقى الغمام بوجهه \* عال المتابى عصمة الدرامل)

ذكره ابن اسحق في السعرة وفي المسندعن عائشة انهاة ثلت بهذا البيت وأبو بكر يقضي فقال أبو بكرذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه على من يدمن حدعان مختلف فيه والمخارى تعليقا من حديث امنعر رعماذ كرت قول الشاعر وأناأ نظرالى وجه رسول الله صلى الله علم وسلم يستسقى الغمام فما ينزل حتى يعيش كل ميزاب فأنشده وقد وصله ابن ماجه باسناد صحيح (ونعته بعضهم بانه) صلى الله عليه وسلم (مشرب) بتخفيف الراء وتشديدها (بحمرة) وقدروي بالوجهـين والاشراب مداخــلة نافذة سائغة كالشراب وهوالماءالداخل كلية الجسم للطافته ونفوذه ومن قال بالتشديد أرادبه التكثير والمبالغةفي شدة المماض المعمرة وبه فسركان أزهر اللون كاعندمسلم عن أنس وهذا القول نقله صاحب المصباح عن بعضهم وروى البهتي في الدلائل من حديث على كان أبيض مشر بأبياضه محمرة الحديث ورواه الغرمذي كذاك والبهتي أيضامن حديثه كان أبيض مشر بالمحمرة ضخم الهامة الحديث ثماعلم ان البياض اذا كانمشر بالمالجرة فان العرب تطلق علمه بالاسمرو يقولون الممرةهي الجرة التي تخالط الساص وعلمه يحمل مارواه أحدوالبزاروان منده انه صلى الله عليه وسلم كان أسهر قال الحافظ وسنده صحيم صحعه ابن حمان وروى البهق في الدلائل كان أبيض بماضه الى السعرة وفي لفظ لاحد بسيند حسن أسمر الى المماض و مرىءن ابن عباس كانجسمه ولجه أحرالى السياض فثبت بجموع الروايات ان المراديالسمرة حرة تخالط الساض وبالبياض المثبت في وايات معظم الصابة ما يخالط الجرة وان وصف في رواية بأنه شديد الوضم وفي أخرى سندهاة وي شديد البماض لامكان حل شدته على الامرالنسي فلاينا في كونه مشر بابم اوبالمنفي مالاتخالطه هي وهوالذي تمكرهه العرب وتسعيه أمهق ومار وى البخارى والبهق فى الدلائل من حديث أنس أرهر اللون أمهق ليس بأبيض ولا آدم الحديث فمعمول على ان الراد بالامهق الاخضر اللون الذي

و يقول صلى الله عليه وسلم جعل الخير كاه فى الربعة وأما لونه فقد كان أزهر اللون ولم يكن بالا دم ولا بالشديد المباض والازهر هو الابيض الذى لا تشويه مفرة ولا حرة ولا شئ من الالوان و نعت عه أبوط الب فقال

وأبيض بسنسنى الغمام وجهه أمال البتامي عصمة الدرامل ونعته بعضهم بأنه مشرب

محمرة

ليس بياضه فى الغاية الاجرية والاسمرية فقد نقل عن رؤية بن الجاج ان المهق خضرة الماء كافاله الحافظ ابن حر فالوهم القاضي انرواية لبس بالابيض ولابالا دمغم يرصواب مردود بل معناها صحيح كاتقرر وهذا الذي قررناه في الجمع بين الاخبار حسن وقد أشار المصنف الى الجميع بتقر مرآخر بقوله (فقال) أي هذا البعض الذي نعته بأنه مشرب بعمرة بعد شوتر وايات كان أبيض شديد البياض وفى بعض النمخ فقبل وفى أخرى فقالوا (انماكان المشمر ب منه بالجرة ماظهر الشمس والرياح كالوجه والرقبة والازهر الصافى من الجرة ما تحت ألثياب منه) وهذا القول نقله البهرقي فى الدلائل فقال يقال ان المشرب منه بحمرة والى السمرة ماضامنه للشمس والريح وأما ماتحت الثماب فهوالابيض الازهر وهذا القول قدرده ابن حر فيشرح الشمائل فانأنسالملازمته له وقريه منه لايخفي عليه أمره حتى بصفه بغير صفته الاصلية الملازمة له فتعين حسل السمرة في روايته على الحرة التي تخالط البياض كمم على انه ثبت في عنقه الشريف انه أبيض كأتماصيغ منفضة مع ان العنق بارز وردذلك أيضا بان تا ثير الشمس فيه ينافى ماوردانه كان يظالمه سحابة وهوغفلة لانه اذذاك كأنارهاصا ومنقدماعلى النبؤة وأمابعدها فلم يحفظ ذلك كيف وأبو بكرقد ظال عليه بنو به لما وصل المدينة وصم انه ظلل شوبوهو مرى الجرات في عدة الوداع \* (تنبيه) \* قالوا يكفر من قال كان الذي صلى الله علمه وسلم أسودلان وصفه بغيرصفته نفي له وتمكذيب به ومنه اؤخذان كلصفة علم نبوتهاله بالتوانر كان نفها كفرا العلة المذكورة وقول بعضهم لابدفي الكفر من ان بصفه بصفة تشعر بنقصه كالاسود هذا فان السوادلون مفضول فيه نظر لان العلة كاعلت ليست من النقص بل ماذ كرفالوجه الله لافرق فانقلت لونه صلى الله علمه وسلم أشرف الالوان ولون أهل الجنة كذلك فلم لم تركن ألوانه م البياض المشرب بالجرة بل بالصفرة كافال جهو والفسر منقي قوله تعمالي كأثمن بيض مكنون شههن بييض النعام المكنون في عشهاولونها بياض به صفر: حسنة فلت اللون واحد وانما اختلف فماشيد بهو حكمته والله أعلم ان الشوب بالحرة بنشأعن الدم وصفائه واعتدال حرمانه في المدن وعروقه وهومن الفضلات الجدرة الى تنشأعن أغذيه هذه الدارفناس الشوب فها وأماالشو بالصفرة الني تورث البياض صفاء وصقالة فلاينشأ عادة من غذاء من أغذية هذه الدارفنيا سب أن يحتص الشوب مه في تلك الدار فظهر ان الشوب في كل من الدار من بما يناسم ا فان قلت من عادة العرب مدح النساء بالبياض المشرب بصفرة كاوقع فى لامية امرئ القبس وهذا بدل على انه فاضل فى ألوات أهل الدنيا أيضا قلت لانزاع في انه فاصل وانما النزاع في انه أفضل الالوان في هذه الدار وليس كذلك بل أفضلها المشرب معمرة الماتقر رانلونه صلى الله علمه وسلم أفضل الالوان (وكانعرفه صلى الله علمه وسلم) العرف يحركه ما يترشم من الجلد (في وجهه كاللؤلؤ) في الصفاء والبياض روى مسلم في المناقب من حديث أنس كان أزهر اللون كان عرقه اللؤلوا لحديث وروى البهق من حديث عائشة كان يخصف نعله وكنت أغزل فنظرت المه فعل جبينه بعرق وجعل عرقه يتلاً لا نو را وروى أيضامن حديث على كان عرقه اللؤلؤ (أطيب من المسك الاذفر )أى شديد الرائعة رواه البهق من حديث على ولريح عرقه أطيب من المسك الاذفروفي سنده رجل جهول وروى مسلم من طريق سلمان بن الغيرة عن ثابت عن أنس قال دخل علينا الني صلى الله عليه وسلم فنام عندنا فعرق و جاءتا مي هارورة فحات تسلث العرق فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال بالم سلم ماهذا الذى تصنعين قالت هذاعر ف نععله اطبينا وهو أطبب الطب ورواه أيضامن طريق أبى قلابة عن أنس عن أم سليم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقبل علمه وكان كثيرالعرق فكانت تحمع عرقه فتحعله فى الطب والقوار برفقال النبي صلى الله علمه وسلماأم سلم ماهذا قالت عرقك أذوف به طبيي (وأماشعره فقد كان) صلى الله عليه وسلم (رجل الشعرة حسنها) بسكون الجيم وكسرها (ليس بالسبط) بسكون الباء وكسرها (ولا الجعد القطط) بفتح الطاء الاولى وكسرهما

فقالها اعما كان المشرب منه بالجرة ماطهر الشمس والرياح كالوجمه والرقبة ماتحت الثمان عن الجرة ماتحت الثمان من المسلم في وجهمه كاللؤاؤ وأماشعره فقد كان رجل وأماشعره فقد كان رجل والماتحد القطط

أى شعره صلى الله عليه وسدلم ليس بنهاية في الجعودة وهو تكسيره الشديد ولافي السبوطة وهي عدم انكساره أصلابل كانوسطا ينهما رواه مسلم والبهتي فحالدلائل من طريق على بن حرعن اسمعمل بن جعفرعن ومعةعن أنس ورواه المخارى ومسلم أيضامن طريق مالك وغيره عن ربيعة وروى المخارى عن مسلم بن ابراهم وعروب على كلاهماعن وهب بحر برعن أبيه عن أنس قال شعره بين الشعرين لاسبط ولاحعد بيناذنمه وعاتقه ورواه البهقي فىالدلائل من طريق مسلم بن ابراهيم وفي رواية لمسلم من طريق قتادة عن أنسكان شعرار حلاليس بألجعد ولابالسميط بين اذنه وعاتقه وروى الترمذي في الشهائل من حديث أبي هر مرة كان أبيض كأنما صبغ من فضة رجل الشعر (وكان) صلى الله علمه وسلم (اذامشطه بالشط) أي سرحه به (يأتي كأنه حبال الرمل) بضم الحاء الهملة والباء الموحدة وهي طرائق الرمل وهذا بؤيد من فسر الرجل بالتكسر قلملا ولايناف ذلكما تقدم من الروايات لان الرجولة أم نسى فحبث أثبتت أريدم االامم الوسط بين السبوطة والجعودة وحيث نفيت أريدم االسبوطة (وقيل كانشعره) صلى الله عليه وسلم (يضرب منكبيه) مثني منكب كمعلس وهو مجتمع رأس العضو والكتف روى الشعان من حديث أنس كان شعره يضر بمنكبه أخرجاه من طريق حبان عن هدمام عن أتسررواه العفاري منطريق أبح غثان عن اسرائيسل عن أبي اسحق عن البراء بلفظ ان جنسه تضرب قريبا من منكبيه ورواء كذلك البهتي في الدلائل ورواه مسلم من طريق أبي كريب عن وكيع عن سفيان عن أبي استق عن البراء بلفظله شعر يضرب منكسه الحديث (وأ كثر الرواية الله كان الى شعمة أذنيه) روى الشيخان من خديث البراء يبلغ شعره شحمة أذنيه أخرجاه من طريق شعبة عن أبي اسحق عن البراء وروى اليهي في الدلائل من طر تق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس كان شعر رسول اللهصلي ألله عليه وسلم الى شحمة أذنيه وروى مسلم من طريق حيدعن أنس كان شعره الى انصاف أذنيه ولفظ الترمذي في الشمائل عظم الجة الى شحمة أذنيه أى تكاثفها ينته على شحمة أذنيه وتقدم عن الصحين فىحديث أنسانه كانبين أذنيه وعاتقه وفى أخرى عندالترمذى وغيره فوق الجة ودون الوفرة وفير وابه ان أنفرقت عقيقته فرق والافلايحاو رشعره شخمة أذنيه اذا هووفره وفي أخوى كأن الى أذنيه وفي أخرى الى كنفيه والجمع بينهذه الروامات ان ممايلي الاذن هوالذي يبلغ شحمتها وماخلفها هو الذي بضر بمنكبيه أو بان ذلك لاختلاف الاوقات فكان اذا ترك تقصيرها بلغ المنكب واذاقصرها كانت الى الاذن أوشعمتها أونصفها فكانت تطول وتقصر يحسب ذلك (ورعما يحله غدائر أربعا يخرج كلاذن بين غديرتين كال العراقي روى أبوداود والترمذي وحسنه وأسماحه من حديث أم هاني قدم مكة وله أربع غدائر أه قات ورواه البهق في الدلائل من طريق سفيان عن ابن أبي نجيم عن معاهد قال قالت أم هانئ قدمرسول اللهصلي اللهعليه وسلمكة قدمة وله أربع غدائر تعني ضفائر والغد ترةوا لضفيرة هي الذؤابة ولفظ الترمذى فى الشمائل قدم مكة قدمة وشعره الى أنصاف أذنبه وله أربع غدائر والظاهرانها عنيت قدومه مكةعام الفتح لانه حمنتذ اغتسل وصلى الضمى في منها وقدماته الى مكة أربع متفق علما في عمرة القضاء والفتح ولمأرجع من حنين دخلها حين اعتماره من الجعرانة وفي عجة الوداع (وربما جعل شعره على أذنيه فتبدو سوالفه تتلاكا أى تضيء وتتنو رمن وبيص الطب (وكان شيبه) صلى الله عليه وسلم (فى الرأس واللعبة سبيع عشرة شعرة مازادعلى ذلك) رواء البهتي فى الدلائل من طريق حماد بن سلمعن فابتعن أنس قيل لههل كانشاب رسول الله صلى ألله علمه وسلم فقال ماشانه الله تعمل بالشيب ماكان فىرأسه الاسبع عشرة أوثمان عشرة شعرة هكذاهو في نسخة الدلائل عندي وفي لفظ له عنده ما كان في رأسه ولحمته ولمأره فىالدلائل وروى البخارى من طريق اللبث عن خالدين يزيدعن سعيد بن أبي هلال عن ربعة عن أس توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابس في رأسه وليتعيشر ون شعرة بيضاء ورواه

وكان اذا مشطه بالشطوائي
كا أنه حبل الرمل وقيل كان شعره بضر ب منكبيه
وأكثر الرواية انه كان الى شعمة أذنيه و رعاجعله غسدائر أربعاتغر جكل أذن من بين غدرتين و رعاجعلى و رعاجعلى و رعاجعل شعره على تتلا ألا وكان شيبه في الرأس واللحية سبع عشرة ماز ادعلى ذلك

وكانصلى الله عليه وسلم
أحسان الناص وجها
وأنورهم لم يصفه وأصف
الاشامة بالقاربلة
البادروكان وى رصاه
المنزية وكانوا يقولونهو
بشوية وكانوا يقولونهو
الصديق رضى الله عنسه
أمين مصطنى المه عنسه
كضوء البدرزا بله الظلام

هو ومسلم أيضامن طريق مالك عن ربيعة وروى الترمذى في الشمائل من حديث ابن عراعًا كأن شيبه صلى الله عليه وسلم نعوا من عشر من شعرة بيضاء ولامناهاة بين الروا يتين لان الار بع عشرة دون العشرين لانهاأ كثرمن نصفها ومنزعم اله دلالة لنحو الشئ على القرب منه فقدوهم و يحمع بين هذه الاخبار وبين ماقال المصنف بانه اختلف لاختلاف الارقات أوبان الاول اخبار عن عده والثاني اخبار عن الواقع فهولم يعد الاأربع عشرة وأمافى الواقع فكان سبع عشرة أوغمان عشرة ونفي الشبب في رواية أنس المرادبه نفي كثرته لااصله وسبب قله شيبه ان النساء يكرهنه غالبا ومن كرهمن النبي صلى الله عليه وسلم شوأ كفروأ ماخبران الشيب وقار ونو رفعاب عنهانه وان كان كذاك أكنه شن عندالنساء غالبا أوان المراد مالشيد المنفي فيما من الشين عندمن كرهنه لامطلقا لتحتمع الروايتان وأماأص هصلى الله عليه وسلم لهم لمارأ والم باقعافة ورأسه ولحيته كالنغامة ساضا بتغييره وكرهه والدلك فالغيروا الشيب فلايدل على انه شن مطلقابل بالنسبة لمن م وفى تغييره مصلحة بالنسبة الى الجهادوارهاب الكفار وبالنسبة لوقوع الالفة بن الزوجيين والجيع بين الاحاديث ماأمكن أسهل من دعوى النسخ وان أبدها منع الاكثرين للتغيير والله أعلم (وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهاو أنورهم)ر وى الشخان من حديث البراء كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا الحديث ولهما وللترمذي وابن ماجه من حديث أنس كان أحسن الناس وأجود الناس وأشيع الناس وقد تقدم وروى مسلمن حديث ابن الطفيل كان أبيض مليح الوجه وروى الترمذي في الشمائل منحديث أبيهر مرة كان اسن كانماصيغ من فضة الحديث وقد تقدم وفي حديث هذرين أبي هالة عند الترمذي والبهق والطبراني افو والمتعرد وقوله كانما صيغ من فضة أي باعتبار مايعاو بماضهمن النور والاضاءة (لم يصفه واصف الاشهه مالقمر) واعما انحتيره لي الشيس لانه يتمكن من النظر المهو يؤنس من شاهده منغير أذى يتولدعنه بخلاف الشمس لانها تغشى البصر وتؤذى وقال (ليله البادر) لان القمرفها فىنهاية اضاءته وكماله ورواه البهبتي فىالدلائل منحديث أبي استعانى الهمداني عن امرأة من همداني سماها فالتعجعتمع رسول الله صلى الله عليه وسلمرات على بعيرله بطوف بالكعقة بده محعن عليه مردان أحران الحديث وفيه قال أنواسعاق فقلت الهاشم به فقالت كالقمر ليلة البدرلم أرقبله ولابقده مثله صلى الله عليه وسلم وروى البخارى من حديث كعب بن مالك لماسلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه وكأن اذا سراسندار وجهه كأئه قطعة قروكانعرف ذاك منه وروى البهدقي من طريق أبي اسعقعن جابر بن مرة قالرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ليلة أخصان وعليه حلة حراء فعلت اماثل بينهوبين القمرور واممنحديث عاربن مهرة بلفظ فعلت انظراليه والى العمر فلهوكان أحسن فعنيى من القمرور وى المعارى من طريق زهيرعن أبي اسعق قال سأل رجل البراء أليس كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قاللا كانمثل القمر ورواه مسلم بلفظ لابل مثل الشعس والقمر مستديرا وفى الشمائل للترمذي من حديث هندين أبي هالة نفما مفخما يتلائلا وجهه تلا لؤالقمر ايلة البدر وروى البهبق من طريق أبي عبيدة بن محدبن عدار بن ياسر قال قلت الربيع بنت معوّد صفى لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتلورأ يتملقلت الشمس طالعة وفير واية بابني لورأ يتمرأ يت الشمس طالعة ورواءمن طريق أبى يونس مولى أبي هريزة عن أبي هريرة قال ماراً يت شمأ أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم كان الشمس تعرى فى وجهه الحديث ثم ان تشبه بعض صفاته بنعو القمر والشمس انما حرى على عادة العرب والشعراءأوعلى سبل التقريب والتشلو الافلاشئ نعادل شأمن أوصافه صلى الله عليه وسلم اذهى أغلى وأجلمن كل مخلوق (وكان برى رضاه وغضبه في وجهه لصفاء بشرته) تقدم في أول الباب (وكأفوا يقولون هو كاوصفه صاحبه أبو بكر )رضى الله عله (حين يقول (أمسامصطنى المغير مدعو \* كُضوء البدر زا بله الظَّالام)

وفى بعض النسخ أمين بالرفع وزايله فارقه فالبدرأضو أمايكون اذذاك وفى بعض النسخ الطلام بكسر الطاء المهملة واليسلة وجه (وكأنصلى الله عليه وسلم واسع الجمهة) أى واضحها قال الخليل هي مستوى مابين الحاجبين الى الناصة وقال الادمعي هي موضع السحودوالجمع حماه (أزج الحاجبين) أي مقوسهما مع كثرة شعرهما وطول في طرفه وامتسداده أودقي قهمامع طول (سابغهما) أي كامالهما (وكانا بلج مابين الخاحبين كانمابيهماا لفضة الخلصة )أى كان بن حاحبه بلحة أى فرحة رمضاعد قيقة لائنس الالتأمل فهو غيرأقرن فى الواقع وان كان أقرن عسب الظاهر عندمن لم يتأمله لانهما سبغاحتي كادا يلتقيان قال الاصمعي كانت العرب تكره القرن وتسقب البلح والبلح هوان ينقطع الحاحبان فيكون مابينهما نقيار وى البهقى فى الدلائل من حديث أي هر وه كان مفاض وأهدب الاشفار وروى الترمذي في الشيمائل من حديث هند ابن أى هالة كان واسع الجبين أز بالخواجب سوادخ فى غير قرن سنهماعر في مدره الغضب الحديث وروى البهاقي من طريق حرب من شريم صاحب الحلقان قال حدثني رجل من بامدوية قال حدثني حدى قال انطلقت الى المدينة فذكر الحديث في رؤيته رسول الله صلى الله علمه وسلم قال فاذار جل حسن الجسم عظيم الجبهة الحديث وروى من حديث أبي هريرة كان أحسن الناس صفة وأجلها الحديث وفيه أسيل الجبين شديد سواد الشعر الحديث وفي بعض الروايان كان صلت الجبين وكلها تؤل الح معنى واحد (وكانت عيناه )صلى الله عليه وسلم ( نعلاو من ) أى واسعتين ( ادعهما ) أى شديدسواد حدقتهما روى البهقيمن طريق عبيدالله بن مجدين عربن على بن أبي طالب عن أبيه عن حده قال قبل لعلى انعت لنارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان أبيض مشر بابياضه جرة وكان أسودا لحدفة أحدب الاشفار وروى من طريق ابراهيم بن محدمن ولدعلي قال كان على اذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان في الوحه ندو بو أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الاشفار ولابي بكرين أبي شيبة من حديث جارين سيمرة قال كنت اذا نظرت الحرسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أكل العينين وليس بأكل الحديث (وكان في عينيه تمزج من مرة)روى البهق من طريق عبدالله بن محدب عقيل عن محدب على عن أبيه قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم عظم العينين أهدب الاشفار مشرب العين يحمر فروى مسلم من طريق غندرعن شعبة عن سمال عن جار بن سمرة قال كان صليع الفم أشكل العينين منهوس العقيين و رواه الحاكم بلفظ كانأشكل العينين ضليع الفهورواه أبوداودفقال أشهل العينين قال أبوعبي دالشكاة كهيئة الجرة تكون في ساض العين والشهلة غير الشكلة وهي حرة في سواد العين (وكان) صلى الله عليه وسلم (أهدب الاشفار)جع شفر بالضم وهو حرف الجفن الذي ينبث علمه الهدب قال ابن فتيبة والعامة تععل أشفار العن الشعر وهو غلط وانما الاشفار حروف العن التي ينت علم الشعر (حتى تمكاد تلتبس من كثرتها)روى ذاك منحديث على الفاظ مختلفة ففي لفظ عظم العيندين أهدب الاشفار وفي لفظ أسودا لحدقة أهدب الاشفار وفىلفظ أدعج العن أهدب الاشفار وفى لفظ أغرأ بلج أهدب الاشفار ومن حديث أبي هرمرة كان أهدبأ شفارالعينين وفىلفظ كانمفاضا لجبين أهدبالآشفار وفىلفظ أكل العينين أهدب الاشفار كلهذه الالفاظ عند البهق فى الدلائل (وكان) صلى الله عليه وسلم (أقنى العرنين) بكسر العين المهملة أولالانف حدث يكون فسمه شهموأوله هومانحت مجتمع الحاحبين والقنى فى الانف طوله ورقة ارنبته مع حدب في وسطه بعني (مستوى الانف) أي من غير حدب وفي رواية أفني الانف أي سائل مرتفع وسطه ووى الترمذي في الشمائل والبهق في الدلائل والطبراني من حديث هند بن أبي هالة في حديثه الطويل أقنى العرنيناله نور يحسبه من لم يتأمله اشم الحديث وروى البهق منحديث رجل من بلعدو يةعن جد وله صحبة فساق الحديث وفيه فاذارجل حسن الوجه عظيم الجهة دقيق الانف رقيق الحاجين 

وكانصلى الله عليه وسلم واسع الجهة أرْج الحاجبين سابغهما وكان ابلج مابين المنحة الحاجبين كان مابينهما المفحة المخلصة وكان مابينهما وكان في عينية غرج من حرة وكان أهدب الاشفار حتى تماد تماد من المرتب أي مستوى النف وكان مغلج الاسنان أي مستوى أي متفرقها

وكان اذا افترضاحكا افتر عنمثل سينا العرقاذا تلائلا وكانمن أحسنعماد الله شفتين وألطفهم حتم فم وكان سهل الحدن صلتهما ليس بالعاويل الوحمه ولا المكاثم كث اللعمة وكان بعني لحبتسه ويأخذ من شاربه وكان أحسن عباد الله عنقالا ينسى الى الطول ولاالى القصر مأظهر من عنقه للشمس والرياح فكاأنه ابر بق فضة مشرب ذهبا يتلائلا في ساض الفضة في حرة الذهب وكان صلى الله عليه وسلم عر دض الصدولانع دولجم بعض مدنه بعضا كالمرآة في استوائها وكالقمرفي ساضه موصول ماس ليده وسرته شعرمنقاد كالقصيب لم يكن فىصدره ولابطنه شعرغيره

وقيل فلجهاتفريق الثنايا والرباعيات فقطرواه مسلم والنرمذي فيالشمائل منحديث جابربن سمرة ضليع الفم أشنب مفلج الاسنان الحديث وفيروابه لابن معدمبلج الثنابا بالموحدة ولابن عساكر مراق الثناياور وى البيهقي من حديث ابن عساكر كان أفلج الثنينين وكان اذا تسكام رؤى كالنور بين ثناياه (وكان) صلى الله عليه وسلم (إذا افترضاحكا افترعن مثل سنا) أي ضوء (البرق اذا أثلاثًا) في ظلمة الليل روى البهقي منحديث عائشة وكان ينسم عن مثل البرد والمنحدر من متون الغمام فاذا افترضا حكاافتر عن مثل سناالبرق اذا تلائلاً وروى من حديث أبي هر وة واذا نحك يتلائلاً وفي حديث هندو يفترعن مثل حب الغمام (وكانمن أحسن عبادالله شفتين وألطفهم خترفم) رواه البهي في الدلائل من حديث عائشة على ماسياني ذكره وعند مسلم والترمذي من حديث عابر ضليع الفم أي واسعه والعرب عدجه وتذم بصغرالفم وقال بعضهم الضلم المهزول الذابل وهوفى صفةفم الني صلى الله عليه وسلم وودل شفته ورقنهماوحسنهما (وكان) صلى الله عليه وسلم (سهل الحدين صلنهما) أى سائلهمامن غيرار تفاع وحنتيه وذلك أحلى عندالعرب رواه النرمذي في الشمائل والبهتي والطيراني من حديث هند بن أبي هالة ور وىالبزار والبهني كأنأسيل الخدمن واصلت الخدمن أسيلهما هوالمستوى الذى لايفوت بعض لحم بعضه بعضاً كماسياً في ذلك عندذ كرحديث عائشة (ايس بالطويل الوجه ولاالمكاثم) أيلم يكن شديد تدو برالوجه والمكاثم هوالدة رالوجه يقول فليس كذلك ولكنه مسنون وا الترمذي فى الشمائل والبهق في الدلائل من حديث على لم يكن بالمطهم ولابالمكاثم وكأن في وجهه ندو يرالحديث والمطهم هو المنتفغ الوجه وقبل الفاحش السمن وقبل النحيف الجسم وهومن الاضداد (كث اللحمة)أى الكثيرنبات الشعر الملتفهارواه البهيق منحديث عائشة ورواه من طريق محدين على من أبي طالب عن أبيه ورواه من طريق نافع بنجبير عنه كان ضخم الهامة عظيم اللحية وفي لفظله ضخم الرأس واللحية ومن حديث أبيهر مرة كانأسود اللعية حسن الشعرومن طريق أبي ضمضم عن رجل من الصحابة لم يسم كان مرحلا مربوعا حسن السبكة قال كانث اللعبة تدعى في أول الاسلام سبكة ورواه الطبراني في الكبيروسماه العداء ا بن خالد (وكان) صلى الله عليه وسلم ( يعفى لحيته و يأخذ شاربه ) و يأمر بذلك روى ابن عدى والبهق فى السنن من حديث عروبن شعب عن أبيه عن حدده احفوا الشوارب واعفوا اللعي ورواه أنضا الطعاوي من حديث أنس مزيادة ولاتشهوا بالهود (وكان) صلى الله عليه وسلم (أحسن الناس عنقا لابنسب الى الطول ولاالى القصر ماظهر من عنقه الشمس والرياح فكأنه ابريق فضة مشرب ذهبا يتلائلا في بياض الفضة وفي حرة الذهب) وماغييت الثماب من عنقه ومانحته فيكائه القمرليلة البدر هكذار واه البهق منحديث عائشة بالسندالا تىذكره وروى الترمذى فى الشمائل والبهق فى الدلائل منحديث هند بنأبي هالة دفيق السرية كانعنقه حيد دمية في صفاء الفضة الحديث ولفظ البهيق من حديث على كانعنقه ابر يق فضة (وكان صلى الله عليه وسلم عريض الصدر لا يعدولم بعض بدنه بعضا كالمرآة فى استوائها وكالقمر في بياضه ) رواه البه في من حديث عائشة بالسند الآتى ذكره بلفظ وكان عربض الصدر عسوحه كأثه المرآة في سموته اواستوائها لا بعدو بعض لجه بعضا على ساض القمر للة البدروفي سنده نظر وروى من حديث هند بن أبي هالة عريض الصدروفي لفظ فسيح الصدروروى الترمذي في الشمائل بعيد مابين المنكبين فالاالشارح أىعريض أعلى الظهر وهومستلزم لعرض الصدرومن ثم وقع عندا بن سعد في الطبقات رحب الصدر (موصول ما بن لبته) وهي الفقرة التي فوق الصدر (وسرته) متعلق عوصول (بشعر كالقضيب لم يكن في صدره ولا بطنه شعر غيره) رواه البهتي من حديث عادشة بالسند الاستى ذكره وروى الترمذي في الشمائل والطبراني والبهتي من حديث هند بن أبي هالة موصول مابين اللبة والسرة بشعر يحرى كالخط عارى الثديين والبطن عماسوى ذلك الحديث وروى البهق من

حديث رجل من بلعدوية عنجده وله صبحبة بلفظ واذامن لون تعره الى سرته كالخيط المدود شعره الحديث وفىحديث على بلفظ وكان في صدره مسر بة وفي لفظ له كان دقيق المسر بة وفي لفظ آخوله من لبته الى سرته شعر يحرى كالقضيب ليس في بطنه ولاصدره شعر غيره واختلف هل كان لا بطبه صلى الله عليه وسلم شعر فزعم القرطي اله لم يكن وقد رده أورزعة العراقي بأن ذلك لم يشت وجه من الوجوه والحصائص لاتثبت الاحقال ولا يلزم من ذكر أنس وغيره ساض ابط مان لا يكون له شعر فانه اذا نتف بق المكان أسض وان بق فيه أثر (وكانت له عكن ثلاث بغطى الازارمنها واحدة وتظهر اثنتان ) العكنة بالضم طية من طيات البطن والجمعكن رواه البهق منحديث عائشة بالسسند الاتىذكره الأانه قال بغطى الازار منها ثنتين وتظهر منهاوا حدة ومنهم من قال واحدة وتظهرا تنتان تمقال تلاف العكن أسض من القماطي المطواة وألن مسا (وكان) صلى الله عليه وسلم (عظيم المنكبين) رواه البهتي من حديث أبي هر برة بلفظ عظيم مشاش المنكبين وروى الترمذي في الشمائل والبه في من حديث على جلس المشاش والكند قال أبوعبد الجليل المشاش العظم رؤس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكمين (أشعرهما) رواه الترمذي في الشمائل والطبرانى والبهق منحد يشهند بنابي هالة أشعر الذراء بن والمنكبين وأعالى الصدراي أشعر هذه الثلاثة (ضخم الكراديس أى رؤس العظام من المنكبين والمرفقين والوركين ) رواه البه في من حديث عائشة بألسندالا توافظه والكراديسعظام المنكبين والمرفقين والوركين والركبتين ورواه أنضامن حديث على ضخم الكراديس طويل المسربة ورواه الترمذي في الشمائل من حديثه جليل المشاش والكتف أوقال الكندوفي لفظ حليل المشاش والكند بلاشك ورواه أيضامن حديث هند بعيدما بين المنكبين ضخم الكراديس (وكان) صلى الله عليه وسلم (واسع الظهر)و به فسر بعيدما بين المنكبين أي عريض أعلى الظهر كاتقدم وقدروى بعددما بن المنكسن فيعدة أحاديث وى الشيخان من حديث البراء كان مربوعا بعدد ماس المسكمين الحديث وروى البهق من حديث أبي هر مرة كان بعدد ماس المسكمين وفي افظ لمسالله شعر بضرب منكبيه بعيدما بين المنكبين (مابين كتفيه خاتم النبوّة) بفتح التاءوكسرها والمراديه هناالاثر الحاصله بن كتفيه لمشام ته الخاتم الذي يختم به وهوالطابع واضافته للنبوة للدلالة علمهاقيل أولكونه خماعلها بعفظها ومافهاأ وختم علمهالاتمامها كانتم الاشاء غم يختم علمها و يحتمل الله من قبيل خاتم فضة كان ذاك الخيام أنضا من نبوّته وفى ذلك كله تسكلف لا يخفى (وهو يما يلى منكبه الاعن) فالمدندة المذكورة تقر يسة هذاقول والصحيح انه كانعند أعلى كتفه الأيسر قاله السهيلي وقدوقع التصريميه عندمسلم فالحدثنا عامد بنعر البكراوى وأبوكامل الحدرى فالاحدثنا جاد بنز بدعن عاصم الاحول عن عبدالله بن سرجس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكات معه خبرا ولحاوسات الحديث وفعه ثم درت خلفه فنظرت الى خاتم النبوة بن كنفيه عند نغض كتفه اليسرى الحديث (فيه شامة سوداء تضرب الى الصفرة حولها شعرات متواليات كائم من عرف فرس هكذار واه ابن أي خيمة في تاريخه الاانه قالمتركات بدلمنواليات وفي تحديد خاتم النبوة أقوال كثيرة نذكرهافنها جمع عليه خيلان كأنها الثا "لمل السود عند نغض كتفه رواه مسلم من حديث عبدالله بن سرجس بالسند المتقدم قريباوقيل مثل زرالحلة رواه الخارى من حديث السائب بن مزيد وزاد وينم مسكا ورواه مسلم بلازيادة وقبل كبيضة الجام رواه مسلم منحديث جاربن سمرة وقيل مثل السلعة رواه البهيق منحديث معاوية بن قرة عن أبه وقيل شعر محتمع رواه الحاكم في المستدرك وقيل مثل التفاحة رواه الترمذي في الشهائل والمهق فى الدلائل من حديث اباد بن لقبط وقيل مشل بعرة البعير رواه أيضامن حديث أبي رمثة عن أسه وقمل مثل السلعة رواه أيضامن حديثه عن أسه وقبل لحة ناتئة رواه أيضامن حديث أبي سعد وقبل بضعة ناشرة رؤاه الترمذى في الشمائل وقبل كالبندقة رواه ابن عساكر في التاريخ زاد الحاكم في تاريخ

وكانتله عكن ثلاث يغطى الازارمنها واحدة و يظهر اثنتان وكان عظم النكراديس أشعر هما ضخم النكراديس أى والمرفقين والوركين وكان واسع الظهر ما بين كتفيه ما تمالي المناوة وهو عمايسلى منكمه الاعن فيسه شامة سوداء تضرب الى الصغرة حولها شعرات متواليات كانم ا من عرف فرس

وكانعبال العنادين والذراعين طويل الزندين رحب الراحتين سائال الاطراف كان أصابعه قضبان الفضة كفه ألين من الخزكان كفه كف عطار طبيامسها بطيب أولم عسها

نيسابو رمكتوب فيه باللعم محدرسول اللهوقيل كالمحمة الضخمة رواه البهبق منحديث التنوخي رسول هرقل والسهيلي فى الروض كاثر الحجم النابضة على اللحم وقبل شامة خضراء محتفزة فى اللحم رواه ابن أبي خيثمة في الناريخ وقيل ثلاث شعرات مجتمعات نقله القاضي وقبل كبيضة حام مكتوب بماطنها اللهوحد. لاشر يكله وبظَّاهرها توجه حيث كنت فانك منصو رروا . الحكم الترمذي في نوادرا لاصول وقيل كان نورا يتلالاكر واه ابن عائذوقيل غرزة كغرزة الحمام أى قرطمته وقرطمتاه بكسرالقاف نقطتان على أصل نقاره وقيل كتية صغيرة تضر بالىالدهمة روىذلكءنعائشة قالى الحافظ فىفتح البارىورواية كاثر الحمعم أوكشامة خضراءأ وسوداءمكتوب فهامجمدر سول الله أوسر فانكمنصوركم يثبت منهاشئ وتصييح ابنحبان ذلك وهم وفال الهيتمي ان راوي كأبه محدر سول الله هذا اختلط عليه بخاتمه الذي كان يختم به وقال بعض العلماء وليستهذه الروايات مختلفة حقيقة بل كلشبه بماستم به له وتلك الالفاط كلهامؤداها واحدوهوقطعة لحم ومن قال شعر فلان الشعرحوله منرا كبعليه كإفى الرواية الاخرى وقال القرطبي الاحاديث الثابتة تدل على انخاتم النبوة كان شدا بارزا أجرعند كنفه الابسراذ اقلل جعل كبيضة الحام واذا أكترجعل كجمع البد وقال القاضي رواية جعالكف تخالف بيض الحام وزرا لحجلة فتتأوّل على وفق الروايات الكثيرة أى كهيئة الجمع لكنه أصغر منه فى قدر بيضة الحامة واختلفوا هل ولديه أو وضع عند ولادته قولان لكن فى حديث المزاروغيره بيان وقت وضعه وكيف وضع ومن وضعه وهوقلت بارسول الله كيف علت انكنبي ومعلت حتى استغنيث قال أناني ملكان وأناب مطعاء مكة فقال أحدهما شق بطنه فشق بطنى فأخرج قاي فاخرج منه مغزا اشيطان وعلق الدم فطرحهما فقال أحدهما لصاحبه اغسل بطنه غسل الاناء واغسل قأبه غسل الملاء ثم قال أحدهما لصاحبه خط بطنه فحاط بطني وجعل الخاتم بين كتفي كماهو الآن وولياءي وكأني أرى الامرمعاينة وقال أبونعه في الدلائل لماولد أخرج الملائصرة من حرير أبيض فهاخاتم فضربعلى كتفيه كالبيضة وأخرج الحاكم عنوهب بن منبه لم يبعث الله نبيا الا وعليه شامات الغبوةفي يدها أيني الانبينا صلى الله عليه وسلم فان شامات نيمنا بين كنظيه وعليه فوضع الخاتم بين كتقيه بازاء قلبه عما اختصبه على سائر الانبياء صدلي الله عايه وسدلم (وكان) صلى الله عليه وسلم (عبل العضدين والذراعين) أي ضخمه ما روى البه في من حديث أبي هر برة كان شير الذراعين بعد ما سنا المكيين الحديث أىعر يضهمانوفي حديث هندبن أبيهالة ضغم التكتد وهوتحركة مجتمع الكتفين والظهر (طو يل الزندين) أى عظمهما اذالزند موصل عظم الذراع وهمازندان الكوع والكرسوع (رحب الراحتين) أىواسعهما حساومعنى والراحة باطن الكف (سائل الاطراف ) بالسين المهملة أى يُمتدها وهى الاصابع امتدادا معتدلابين الافراط والتفريط وبروى بالشين المجمة أي مرتفعهار واه الثرمذي فى الشمائل والطبراني والبهرقي من حديث هند بن أبي هالة طويل الزندس وحب الراحة سائل الاطراف أوشائل الاطراف (كانأصابعه)صلى الله عليه وسلم (فضبان الفضة) في استدادها وصفاء لونها رواه البهتي من حديث عائشة الاتني اسناده (كله) صلى الله عليه وسلم (ألين من الخز كان كفه كف عطار طبيا مسها بطيب أولم عسها) قال المخاري حدثنا سلمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن نابث عن انس فالمامسست بيدى ديماجا ولاحر برا ولاشيأ ألينمن كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاشممت رائعة قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالا حدثنا هاشم عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال ما شيمت شيأ قط مسكا ولاعنبرا أطبيب من ريخ وسول الله صلى الله عليه وسلم ولامسست شيئا قطح برا ولاديباجا ألينمسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالمسلم حدثناعر وبنجاد ثنا أسباط بننصرعن عماك عنجار بن سمرة فالصليت معرسول الله صلى الله علىه وسلم صلاة الاولى غرجم الى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فعسل عسم خدى

أحدهمواحداواحداقال وأما أنافه سمخدى قال فوجدت ليدمردا أوريحا كأثما أخرجها منجونة عطار وأخر بجالبهي من طريق حارين زيد بن الاسود عن أبه قال أتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمني فقلت بارسول الله ناولني يدك فناولنم افاذاهي أبرد من الثلج وأطبب ر يحامن المسك وقدوقع فى حديث مسلسل بالمصافة من طريق أبى القاسم عبدان بن حدد بن عبدان المنعي عن عروبن سعيد عن أحدبندهقان عنخلف بنعم عن أبي هرمن عن أنس قالصافت كفي هذه كفرسول الله صلى الله عليه وسلم فسامسست خزاولاحريرا ألين منكفه صلى الله عليه وسلم وله طرق ذكرتها فى التعليقة الجليل على مسلسلات ابن عقيل وفي بعض ألفاظه فالمسست خزاولا قزاوقد أوسع الكلام فيه الحايظ أبو بكربن عدى في الخامش من مسلسلاته ( يصافح المصافي في طل يومه عندر يعها ) أي ريم يده الشريفة ( و يضع بده على رأس الصي فيعرف من بين الصيران بريحها على رأسه ) رواه البه في من حديث عائشة بالسندالات في وأورده ابن دحية فىالمستوفى بلفظ وكأن صلى الله عليه وسلم اذاصافح أحداة ظل يومه يحدر بحها والباقي سواء (وكان) صلى الله علمه وسلم (عبل ما تحت الازار من الفغذوا السآق) أى ضغمهم ارواه البهق كذلك الاأنه قالمن الفخذ من والساق (وكان) صلى الله عليه وسلم (معتدل الخلق في السمن) رواه البهرق كذلك ولم يتلف السمن وقدرواه الترمذي في الشمائل هكذا من حديث هندب أبي هالة والرادبه اعتدال خلقه فى جدع أوصاف ذانه لان الله تعالى حماء خلقاو شريعة وأمة من غائلتي الافراط والتفريط (بدن في آخر زمانه وكان لجه) معذلك (مقمامكا يكاديكون على الخلق الاوّل الم يضره السن) أى الطعن فى العسمر وفي تسخفه يضره السمن رواه ألبه قي كذلك بلفظ مدن في آخر زمانه وكان بذلك البدن متماسكا وكاد يكون على الخلق الاول لم بضره السن و روى الترمذي في الشمائل والطبراني من حديث هند بن أبي هالة بادن متماسك أى ضخم البدن لامطلقا بل بالنسبة لمامر من كونه جليل المشاش والكتد ولما كان اطلاق المادن وهم الافر اطفى السمن المستدعى لرخاوة المدت وعدم استمسا كه وهومذموم اتفاقا استدرك ونعي ذلك فقال متماسك أى عسك بعضه بعضا لمااشتمل عليه من الاعتدال التام وباوغ الغاية فى تناسب الاعضاء والنركيب (وأمامشيه صلى الله عليه وسلم فيكان) صلى الله عليه وسلم (عشي فكانحا يتقلع من صغر و ينعدر من صبب محركة أى انعدار ( يغطو تكفياً) بالفاء والهمزأى ماثلا الى سنن المشي (الهو ينابغبر تحتر والهو يناتقارب الحطا) أي عشى بقوة رواه البهتي بلفظ واذامشي فكاعما يتقلعف كنور وينحدر فيصب يخطوتكفيا وعشى ألهوينا بغيرعثر والهو يناتقارب الحطا والمشي على الهينسة وروى الترمذي في الشمائل والطبراني والبهق من حديث هند بن أبي هالة وإذا زال تقلعا و يخطو تكفيا وعشى هوناذر دع الشية اذامشي كأنما ينعطمن صبب الحديث وروى مسلم منحديث أنساذا مشي تكفأ و روى البهق من حديث ألى هر مرة ومارأ يت أحدا أسرع فى مشده منه كان الارض تطوى له انا لنحتهدوانه غيرمكترث وفى لفظآ خوله يطأ بقدمه جمعا اذا أقبل أقبل جمعا واذاأد يرأدبر جمعا ومن حديث على اذامشي تكفي تكفؤا كانما ينحطمن صبب الحديث وفي لفظ آخرله وكأن يتكفافي مشينه كاغاءشتي منصيب وفي افظ آخواذامشي تمكفا كاعماءشي فيصعد وفي افظ آخر وكان اذامشي تقلع كانماعشي فيصبب وفي لفظآ خراذامشي عشي قلعا كانما ينحدر منصب وفي لفظ آخراه اذامشي كانما ينحد در منصب واذامشي كانما يتقلع من عفر ومن حديث أنس وكان يتوكا اذامشي وقوله في حديث على عشى قلعا ضبط بالفقح وهومصدر بعني الفاعل أى قالعالر جله من الارض و بالضم اما مصدر أواسم ععني الفتح أو بفتح فكسر وهو بمعنى رواية كانما ينحط من صبب اذ الانحد ارمن الصب والتقلع من الارض متقاربان والمعنى انه يستعمل النثبت ولايتبين منه حينيذا ستعال ومبادرة شديدة وقولهو عشيي هونانعت لصدرمحذوف أىمشماهونا أوحالأىهينافى تؤدة وسكينةوحسن سمت ووهار

تصانفه المصافي فمظل نومه يجدر يحهاو أضع يده على رأس الصي فيعرف من من الصدان و معها على رأسه وكانعل ماتحت الازارمن الفعذن والساق وكان معتلدل اللقي السمى بدن في آخر زمانه وكان المد متماسكاركاد مكون على الخلق الاول لميضره السمن وأمامشيه صلى الله علمه وسلم فكان عشي كانما يتقلع من صخر ويقدرمن صبب بخطو تكفيا وعشى الهو ينابغير تخترو الهوينا تقارب الخطا

وحلم الانضرب بقدمه والا يخفق بنعليه أشرا و بطراومن ثم فال ابن عماس في قوله تعالى وعباد الرحن الذين عشون على الارض هو نا أى بالطاعة والعفاف والتواضع وقال الحسن حلىا ان جهل عليهم لم يجهلوا فال بعض الفسرين وذهبت طائفة الى ان هو نامر تبط بقوله عشون على الارض أى ان المشى هو الهون ويشبه أن يتأقل هذه على أن يكون أخلاق ذاك الماشي هو نامناسبة لمشيه فيرجع الامرالي نحو مامر فالشناء عليهم اليس من حيث صفة المشى فقط اذرب ماشهو نار و يداوهو ذئب أطلس وقال الزهرى سرعة المشي تذهب ما عالو حمد بريد الاسراع غيرا لخفيف الانه يخل بالوقار والخير في الامر الوسط وسرعة مشيه صلى الته عليه وسلم كافي قوله ذريع المشية أى واسع الخطوة كانت برفق و تثبت دون عجلة وهو جواسراع عمر رضى الله عنه حبلة لا تركف والته أعلم ولله در الابوصيرى وجه الله تعالى حيث يقول في مرحه صلى الته عليه وسلم حسل المناسبة التسم والمشاهد على الته عليه ولله و بناونومه الاغناء

(وكان صلى الله عليه وسلم يقول أنا أشبه الناس ما تمصلى الله عليه وسلم وكان أبى الواهم أشبه الناس بى خلقاوخلقا)رواه البهرقي كذلك والى هناتم الحديث الذي ساقه المصنف من أوله وهومن قوله بيان صورته وخلقته ولنذكر أؤلاساق العرافي ثمنتبعه سماق البهج في الدلائل قال العراقي قوله كان منصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يكن بالطويل البائن ولا بألقصير المتردد الحديث بطوله رواه أبونعم في دلائل النموة من حديث عائشة تريادة ونقصان دون شعر أي طالب ودون قوله ورعاح عل شعره على أذنه فتمدو سوالفه تتلاكا ودون قوله وكانواسع الجمة الىقوله وكان مهل الحدين وفيه صابع بنعبدالله الفرغاني منكر الحديث قاله الخطيب اه قَلْتَ قَدَأُورِدالبِهُ فِي الدَّلاثُلُ الحَسِدِيثُ المَدْ كُورِ بِثمَامِهُ كَسِياف الصنف وفمهز بادات من طريق هذا الرحلولم أحدله ذكرافي كتب الضعفاء والمتروكين وهذانص البهقى فالدلائل قال وقدروى صبيم بن عبدالله الفرغاني وليس بالمعروف حديثا آخرفي صفة الني صلى الله عليموسلم وأدرج فيةتفسير بعض ألفاظه ولم يبين قال تفسيره فيمنا سيعنا الاأنه يوافق جلةمارو ينافى الااد مشالعهدة والمشهورة فرويناه والاعتمادعلى مامضي أخبرناه أبوعبدالله الحافظ قال أخبرناه أبوعبدالله مجدن نوسف المؤذن قال حدثنا مجدن عران النسوى ثنا أحدن زهير ثنا صبح تعبدالله الفرغاني ثنا عبدالعز تزين عبدالصمد ثنا جعفر من مجدعن أبيه وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نها قالت كانمن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قامته انه لم يكن بالطويل المائن ولا المشذب الذاهب المشذب الطويل نفسه الاأنه المخفف ولم يكن صلى الله عليه وسلم بالقصير المتردد وكان ينسب الى الربعة اذا مشى وحده ولم يكن على حال عباشيه أحدمن النباس ينسب الى الطول الاطاله صلى الله عليه وسلم وربحا كتنفه الرحلان الطو للانفيطولهما فاذافارقاه نسبرسول اللهصلي اللهعلمه وسلمالي الربعة ويقول نسب الخير كاه الحالو بعة وكانلونه ليس بالابيض الامهق الشديد البياض الذي يضرب بياضه الشهبة ولم تكن الا دم وكان أزهر اللون والازهر الابيض الناصع البياض الذي لاتشويه حرة ولاصفرة ولاشئ من الالوان وكان ابن عركثير اماينشدف مسجدر سول الله صلى الله عليه وسلم نعت عما أبي طالب المه في لونه وأبيض يستسق الغمام يوجهه \* عال الماي عصمة الارامل

و يقول كلمن سمعه هكذا كانالنبى صلى الله عليه وسلم وقرنعته بعض من نعته بانه كان مشرب حرة وقد صدق من نعته بذلك ولكن الما كان المنبرب منه حرة ماضحى الشمس والرياح فقد كان ساضه من ذلك قد أشرب حرة وماضحت الثياب فهو الابيض الازهر لايشك فيه أحد فن وصفه بانه أبيض أزهر فعنى ما تحت الثياب فهو الابيض الازهر لايشك فيه أحد فن وصفه بانه أبيض أزهر فعنى ما تحت الثياب فهو الابيض المنافعة أزهر مشرب حرة فقد أصاب ولونه الذي الابيث فيه الابيض الازهر وانما الجرة من قبل الشمس والرياح بانه أزهر مشرب حرة فقد أصاب ولونه الذي الابيث الأنبي بالسبط ولا الجعد القطط كان اذا مشطه بالشط كائه حمل المسط ولا الجعد القطط كان اذا مشطه بالشط كائه حمل

و كان عليه الصلاة والسلام يقول أناأشبه الناس با دم صلى الله عليه وكان أبي ابراهيم صلى الله عليه وسلم أشبه الناس ي خلقا وخلقا

الرمل أوكائه المبثوث الذي يكون في القدر اذا سفة الرياح فاذا مكث لم يرجل أخذ بعضه بعضا وتعلق حتى يكون متعلقا كالخواتم كان أولمرة قد سدل ناصيته بين عينيه كاتسدل نواه ي الحيل ثم جاء محبريل عليه السلام بالفرق ففرق ف كان صلى الله عليه وسلم رعاجع له غدائر أر بعا يخرج الاذن اليمنى من بين غدير تين يكتنفانها و يخرج الاذن اليسرى من بين غدير تين يكتنفانها و يخرج الاذن اليسرى من بين غدير تين يكتنفانها و يخرج الاذن اليسرى من بين غدير تين يكتنفانها و يخرج الاذن اليسون من بين غدير تين يكتنفانها و يخرج الاذن اليسون من بين تلك الغدائر كائم الوقد الكواكب الدرية من سواد شعره وكان أكثر شيبه في الرأسف فودى رئاسه والذودان حوفا الفرق وكان أكثر شيبه في ليته في الذهب وكان أكثر سياما يفعل صاركانه خيوط رئاسة والذودان بين الهرو والمناقد وللناسيد المفرة كان كثيراما يفعل صاركانه خيوط الذهب يتلاكلا من كان يقول من ما يقول من ما القمرالية البدر ولقد كان يقول من كان يقول منهم لم يعانظرنا الى القمرالية البدر فيقول هو أحسن في أعيننا من القمر الهوا المون يترافي حديد المناسو جها والقمر يعرف وضاه وغضبه في سروره يوجهه كان اذارضي أوسرفكان وجهم المرة وكانا اللاريلاحك وجهه واذا غضت تاون في سروره يوجهه كان اذارضي أوسرفكان وجهم المرة وكانا اللدريلاحك وجهه واذا غضت تاون وجهه واحرت عيناه قال وكانوا يقولون هوصلى الله عليه وسلم كاوصفه صاحبه أبو بكرالصديق وضي الله وحمه واحرت عيناه قال وكانوا يقولون هوصلى الله عليه وسلم كاوصفه صاحبه أبو بكرالصديق وضي الله عنه منه من المه المناسود والمه المناسود والمه والمه والمه والمه والمورت عيناه قال وكانوا يقولون هوصلى الله عليه والمورق والمه المناسود والمه والمه كان المناسود والمورة والمن المناسود والمناسود والمه والمورة والمورة والمورة والمورة والمؤلفة و

ويقولون كذلك كانوكان ابن عركثيراما ينشدقول زهير بن أبى سلى يقول لهرم بن سنان

لوكنت من شي سوى بشمر \* كنت المضي عليلة البدر

فيقول عرومن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كذاك ولم يكن كذلك غديره وكذلك قالت عمتمه عاتمكة بنت عبد المطاب بعد ما ساومن مكة مهاجرا فرعت عليه بنوها شم فانبعث تقول

أعبيني جودا بالدموع السواجم \* على المرتضى كالبدرمن بني هاشم على المرتضى البروالعدل والتق \* والدين والدنما بهج المعالم على الصادق المهون ذى الحلم والنه على الصادق المهون ذى الحلم والنه على الصادق المهون ذى الحلم والنه على المرادق ال

تشبهه بالبدر ونعتته بهذا النعت وقعت في النفوس لما ألقي الله تعالى منه في الصدور وقد نعتته وانم العلى دين قومها وكان صلى الله عامه وسلم أجلى الجبين اذا طلع جبينه من بين الشعر أواطلع في فلق الصبح أوعند طفل الليل أوطلع بوجهه على الناس تراءى جبينه كانه ضوء السراج المتوقد يتلك الأوكانوا يعولون هو صلى الله على الناس تراءى جبينه كانه ضوء السراج المتوقد يتلك الأوكانوا يعولون هو صلى الله على الناس تراءى المناب ال

متى يبد فى الداج البهيم جبينه \* يلح شل مصباح الدجى المتوقد فن كان أومن قد يكون كاحد \* نظام لحق أو نكال المحد

وكان الذي صلى الله عليه وسلم واسع الجهة ازج الحاجبين سابغهما والازج الحاجبين هدما الحاجبات المتوسطان اللذان لا تعدو شعرة منها شعرة في النبات والاستواء من غير فرق بينهما وحكان أبلج مابين الحاجبين حتى كان مابينهما الفضة المخلصة بينهما عرق بدره الغضب لا يرى ذلك العرف الا أن يدره الغضب والابلج الذي مابين الحاجبين من الشعر وكانت عيناه صلى الله عليه وسسلم نجلاو بن ادعهما والعين الخلاء الواسعة الحسنة والدعج شدة سواد الحدقة لا يكون الدعج في شئ الافي سواد الحدق وكان في عنمه تخرج من حرة وكان أهدب الاشفار حتى تلتبس من كثرتها أقنى العرنين والعرنين المستوى الانف من أوله الى آخره وهو الاشم كان أفلج الاسنان أشنبها قال والشنب ان تدكون الاسنان كانهما عيقطر في تفتحه ذلك تقرض المشط الاأنم احديدة الاطراف وهو الاثر الذي يكون أسفل الاسنان كانهما عيقطر في تفتحه ذلك وطرائقه وكان يتسم على مثل البرد والمخدر من متون الغمام فاذا افترضا حكا فترعن مثل سنا البرق اذا

تلائلا وكان أحسن عبادالله شفتين وألطفهم شتم فمسهل الخدين صائم حاقال والصلت الخدالاسيل الخد المستوى الذى لا مؤون بعض لجه بعضه بعضا لأس مااطو مل الوجه ولايالم كاثم كث اللعمة والمكث المكثير منابت الشعر وكانت عنفقته بارزة بفنيكمه حول العنفقة كأنها بياض الاؤلؤف أسفل عنفقته شعر منقاد حتى يقع انقيادها على شعرا العية حتى يكون كانه منها والفنيكان هدمام واضع الطعام حول العنفقة من حانبه اجمعا وكانأحسن عمادالله عنقالا ينسب الى الطول ولاالى القصر ماظهر من عنقه الشمس والرباح كأئه الريق فضة يثو بذهبا يتلائلاني بياض الفضة وجرة الذهب وماغيبت الثباب منعنقه ماتحتها فكانه القدر لدلة الددروكان عريض الصدر عسوحه كائنه المرآة في شد ثها واستوائم الابعدو بعض لجه بعضاعلي بياض القمرليلة البدرموصول مابين لبته الى سرته شعرمنقاد كالقضيب لم يكن في صدره ولابطنه شعرةغيره وكاناهصلي الله علمه وسلم عكن ثلاث بغطى الازارمنها واحدة وتظهر ثنتان ومنهم من قال بغطي الازاومنها ثنتين وتظهر واحدة تلك العكن أبيض من القباطي المطواة وألين مسا وكان عظم المنكمين أشمعر هماضخم الكراديس والكراديس عظام المنكبين والمرفقين والركبتين والوركين وكانجليل الكتد فال والكند مجتمع الكتفين والظهرواسع الظهربين كتفيه خاتم النبوة وهويما يلى منكبه الاعن وفهه شاه يتسوداء تضرب الح الصفرة حولها شعرات متواليات كأثم ن من عرف فرس ومنهم من قال كانت شيامة الندوة ماسفل كتفه خضراء منحفرة فياللعم قلسلا وكان طويل مسرية الظهر والمسريةالفقاد الذى في الظهر من أعلاه الى أسفله وكان عبل العضد سوالذراعين طويل الزند سوالزندات العظمات اللذات في ظاهر الساعدين وكان لعم الاوصال ضبط العصب شين الكف رحب الراتحة سائل الاطراف كان أصابعه قضمان فضة كفه ألىن من الخزوكان كفه كف عطار طسامسها بطس أولم عسها بصافحه المصافح فنظل ومه يعد ر معهاو بضعهاعلى رأس الصي فعرف من بن الصيبان من رسحها على رأسه وكان عبل ما تحت الأزار من الفغذن والساق شثن القدم غليظهما ليس لهماخص منهسم منقال كان في قدمه شئ من خص بطؤ الارض يعمده قدمه معتدل الخلق بدنق آخرزمانه وكان بذلك البدن متماسكاوكاد بكون على الخلق الاؤل لم تضره السن وكان فخما مفغمافي حسده كله اذا النفت التفت جيعا واذا أدر أدر جمعا وكان صلى الله علمه وسلم فيه شئ من الصر ر والصر رالرجل الذي كانه يلمي الشئ ببعض وحهه واذامشي فكاله متقلع من صخر وينحدر في صاب يخطو تكلما وعشى الهو سأبغبرعثر والهو ساتقارب الخطا والمشي على الهينة فيذرالقوم اذاسارع لحخير أومشي اليه ويسوقهم اذالم يسارع الى شي بمشية الهوينا وترفعه فها وكان صلى الله علمه وسلم يقول أناأشبه الناس بابى آدم علمه السلام وكان ابراهم خليل الرجن أشبه الناسى خلقاوخلقا صسلىالله عليه وعلىجيح أنبياء الله وأخبرناه عالياالقاضي ألوعمر مجد سالحسين قال حدثنا سلمان سأحد ب أنوب ثنا مجد بن عبدة المصصى من كتابه حدثنا صبير بن عبدالله القرشي أبومجد قال حدثنا عبد العزيز تن عبدالصهد العمي عن حعفر من مجدعي أبية وهشام من عروة عن أبيه عن عائشة رهني الله عنها قالت كان من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يكن مالطو بلالبائن ولابالشذب الذاهب فالوساق الحديث فيصفته صلى الله عليه وسلم بمذا \*(فصل)\* قدسمقت الاشارة الىحديث هندب أبي هالة وهوأ جع حديث في شما ثله صلى الله علمه وسُلَمُ الظاهرة والباطنة وقدأُ خرجه الترمذي في الشمائل والبغوي والطيراني والبهتي في الدلائل من طرقعن الحسن تنعلى عنه ووقع لنابعلق في نسخة أبي على من شاذات من طريق أهل البيت أخوجها البغوى أيضاوأ خرجه ابنمنده منطريق معقوب التمميعن ابن عباس انه قال لهندين أبي هالة صف لى النبى صلى الله علمه وسلم فأحست أن أورده هنامن طريق البهق ثما تبعه محديث أم معبدا لخزاعية فاله ذ كُرفيه مالم بذكره غيرها من غرائب الصفات فأقول ﴿أَخِيرِنَا بِكِتَّابِ دِلاَتْلِ النِّبِوَّةِ البِّهِ قِي المسندعمر من

أحدبن عقيل الحسيني قراءة علمه من أوّله واجازة لسائره قال أخبرنا كذلك حافظ المجاز عبدالله من سالم المصرى قال أخبرنا كذلك الحافظ شمس الدس محدن العلاء قال أخبرنا كذلك النورعلي بعي الزيات قال أخبرنا كذلك المسند توسف من زكر با الأنصاري قال أخبرنا الحافظ شمس الدمن أبوالخير محمد من عبد الرجن السخاري سماعا علمه قال أخبرنا الحافظ أبو الفضل أحدين على بنحر سماعا عليه قال أخبرنا السراجء ومن وسلان الملقيني سماعاعلمه لجمعه أخبرنا الحجاج توسف الزك للزني اجازة أخبرنا الرشيد مجدبن أبى بكر العامرى سماعا أخبرنا أبوالقاسم بنالحرستاني سماعا أخبرنا أبوعبد الله مجدبن الفضل الفراوى احازة أخبرنا الحافظ أبوبكر أحدن الحسن المهق سماعا فالأخبرنا أبوعبد المه الحافظ لفظا وقراءة عامه قال حدثناأ ومحمدا لحسن ب محدين صي من الحسن بن حيفر بن عبد الله بن الحسن بن على بن الحسن بعلى من أبي طالب العقبق صاحب كلب النسب بمغداد قال حدثنا اسمعمل من محرب اسحق بن حعفر ن مجدن على ن الحسن ن على ن أبي طالب أ ومجد بالمد شة سنة ١٩٤ قال حدثني على ن جعفر استجدعن أي مجد سعلى عن على سالحسن قال قال الحسن سعلي سألت عالى هند س ألى هالة عن حلية رسولالله صلىاللهعلمه وسلم وكان وصافاأرحوأن بصف لىشمأ أتعلق به حمنتذ قال المهق وأخبرنا أمو الحسن بنالفضل القطان ببغداد أخبرنا عبدالله بن جعفر بندرستو به النحوى حدثنا بعقو ببن سفيان النسوى تناسعندين حادالانصارى المصرى وأبوغسان مالك بن اسمعيل النهدى قالاحد ثناجيع بنعمر ابن عبد الرجن العلى قال حدثني رجل مكمة عن إن لابي هالة التحمي عن الحسن بن على قال سألت حالي هند ابن أبي هالة وكان وصافاعن حلمة رسول الله صلى الله علمه وسلم وانا اشتهى ان يصف لي منها شماً أتعلق به فقال كأزرسول الله صلى الله علمه وسلم غدما مفغما بتلالا وحهه تلالؤالقمر لمله المدرأ طول من المربوع وأقصر من المشذب عظم الهامة رحل الشعران انفرقت عقيقته فرق وفي رواية العاوى عقيصته والافلا يجاو زشعره شحمة اذنه اذاهو وفره أزهرا للون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ فيغير قرن بينهما عرق بدره الغضب أقنى العرندله نور بعلوه محسبه من لم سأمله أشم كث اللحمة سهل الخدين وفي رواية العاوى أدعم سهل الخدين ضليع الفم أشنب مفلم الاسنان دقيق المسرية كانعنقه حيد دمية فىصفاء الفضة معتدل الخلق مادن متميا سكسواء الهطن والصدر عريض الصدروفي رواية العلوى فسيم الصدر بعمده ماسن المنكمين ضخم الكراديس أنو والمتحرد موصول ماسن اللمة والسرة بشعر بحرى كالحط عارى الثدين والبطن بماسوى ذلك أشعر الذراعن والمنكبين وأعالى الصدر طو مل الزندين رحب الراحة وفي رواية العاوى رحدالهمة سبط القصب شنن الكفن والقدمين لمذكر العاوى القدمن سائل الاطراف خصان الانحصن مسيح القدمن بنبو عنهما الماء اذازال زال قلعا مخطو تكفياو عشي هوناذر بع المشةاذا مشي كانما ينحط من صب واذا النفت التفت معاوفي رواية العاوي جمعانافض الطرف نظره آلي الارض أطول من نظره الى السماء حل نظره الملاحظة بسوق أصحابه يبتدر وفي رواية العلوى بمدرأ من لقي بالسلام قلتصف لح منطقه فال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الاحزان دائم الفيكرة وفي رواية العاوى الفكرليستاه واحةلايتكام في غير حاجة طويل السكتة وفي رواية العاوى السكوت يفتح الكلام ويختمه بأشداقه ويتكام بحوامع الكام وفي رواية العاوى الكلام فصل لافضول ولاتقصه رمثليس بالجافى ولابالهين يعظم النعمة وأن دقت لايذم منهاشياً لايذم ذوا قاولا عدحه وفيرواية العلوى لم يكن ذوّاقا ولامدحة لايقوم لغضمه اذاتعرض الحق شئحي ينتصرله وفى الرواية الاخرى لا تغضبه الدنبا وما كان لها فاذا تعوطي الحق لم يعرفه أحدولم يقبر لغضمه شيختي ينتصرله لايغض لنفسه ولاينتصر لها اذا أشارأشار بكفه كلها واذا تعبقلها واذانحدث اتصلم ايضرب واحته اليني باطن امهم اليسرى وفر واله العاوى فضرب باجامه الهني باطن راحته البسرى واذاغض أعرض وأشاح واذافر حغض

طرفه وجل فحكه النبسم ويفترعن مثل حسالغمام فال فكمهم الحسين بنعلى زمانا محدثته فوحدته قدسمةني البه فسأله عماسألته عنه ووحدته قدسأل أبادعن مدخله ومجلسه ومخرجه وشكله فلم يدعمنه شيأ فذكرا لحديث بطوله وهومذكور فى الشمائل للترمذي مع اختلاف ألفاط فى سياقه نبه عليه البهتي وأماحديثأم معبد الخزاعية فقدر واهالبغوي وابنشاهين وآبن السكن والطيراني وابن منده والبهقي وغيرهم من طريق حرام بنهشام بن حسس عن أسه عن حده حسيس بن عالد بن سعد بن منقد بن رسعة بن حرام الخزاعي ويقالله حبيش الاشعرى وهولق والده خالدوهو أخو أممعيد واسمها عاتكة بنت خالد ولهما صعبة وأورده ابن السكن من حديث أم معبد نفسها فقال حرام بن هشام بن حبيش بن خالد معت أبي تحدث عن أم عبد وهي عته فساق القصة وأنقله هنا من كتاب الدلائل للبهق فانه ساق الحديث بطوله فبالسندا لتقدم اليه فأل أخبرنا أتونصرع ومن عبدالعز تزمن عرمن فتادة من أصل كتابه قال أخبرنا أتوعرو مجدبن جعفر بن محدب مطر قال حدثناأ و زيدعبد الواحدبن وسف بن أوب بن الحسكم بن أوب بن سليمان بن نابت بن يسارانلزاع المكعى بقديداملاء قال حدثني عي سليمان بن الحريم عن حدى أوب ان الحيكم الخراعي عن حرام ن هشام عن أبده عن حدّ، حيش بن خالد صاحب رسول الله صلى الله علمه وسلم ح وحدثنا أنوعبد الرحن مجمد بن الحسين السلمي أخبرنا أنوعمرو بمنمطر حدثنا مجمد بن مجمد بن سلمان بنالج من أنوب سلمان بن ثابت بن يسار الخراعي بقديد بعرف اليعبد الله بن أبه هشام الخراعي فالحدثنا أبي محدين سليمان تناعى أبوب المكمى ورام بن هشام عن أبيمه عن جده حبيش بن خالد قتيل البطعاء وم فتح مكة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ح وأخبرنا أبو تصربن قتادة أخبرناأ نوعرو بن مطرحد ثناأ بو جعفر مجدبن موسى بن عيسى الحلواني حدثنا مكرم بن محرز بن مهدى حدثني أبي عن خرام نهشام ينحبيش بنالله عن البه عن حدّه حبيش بن طالد وهو أخو عاتكة بنت خالدان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة مهاحرا الى المدينة هو وأبو تكر و مولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهما الليثي عبدالله بنالار يقط مرواعلى حمة أم معيد الخزاعية وكانترزة حلدة تحتبى بفناء القبة تمتستى وتطع فسألوها لحاوتر اليشتروه منها فلم يصيبوا عندها شيأمن ذاك وكأن القوم مرملين مسنتين فقالت واللهلو كان عندنا شاةماأعو زناكم نحرها فنظرا لنبي صلى الله عليموسلم الى شاة في كسرانطمة فقال ماهذه الشاة باآد معبد قالت شاة خلفها الجهدعن الغنم قال أبها من لين وقال الوزيدهل بها من لنفالت هي أحهدمن ذلك قال أتأذني لى أن أحلم اقالت بأبي وأمى ان رأيت م احلبافا حلم افدعا بما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيد وضرعها وسمى الله تعالى ودعالها في شاتم افتفاحت عليه ودرت واجترتوعا باناء بربض الرهط فالمفه تعاحتي علاه المهاء ثمسةاهاحتي رويت وسق أصحابه حتى رووا غمشربآ خرهم صلى الله عليه وسلم غم أراضوا ثم حلب فيه ثانيا بعد بداحتي ملأ الاناء ثم عادره عندها ثم بايعها وارتحلواعنها فقلمالمثت حتى حاءها زوحها أيومعبد بسوق أعنزا يحافاتساول هزلاضحا يخهن قلبل فكارأى أيومعبد اللبن عجب وقالمن أن لكهذا اللن باأم معبدوالشاءعاز بحيال ولاحاوب في البيت فقالت لاوالله الاانهمر منارحل مبارك من اله كذاوكذا قال صفيه لى قالت رأيتر حلاظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه مخلة ولم تزره صعلة وسيم قسيم في عشمه دعم وفي اشفاره عطف وفي صوته مهل وفي عنقه سطع وفي لحسته كثاثة أزج أقرن ان صمت فعلمه الوقار وان تكلم سماوعلاه الهاء أجل الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه وأحسنه منقر يبحلوالمنطق فضل لانزر ولاهدركان منطقه خرزات نظم ينحدر نربعة لابأس من طول ولاتة تحمه عينمن قصرغصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدراله وفقاء يحضون بهان قال انصنوا لقوله وان أمر تبادروا الى أمره محفو دمحشو دلاعابس ولا معتد صلى الله عليه وسلم فقال أمومعبدهم والله صاحب قريش الذي ذكر لذامن أمر مماذكر بمكة ولقد

هممت أنأحجمه ولافعلن انوجدت الىذلك فاصبرصوت بمكتعاليا يسمعون الصوت ولايدرون من قائل وهو نقول 

همانزلاها بالهدى واهتدت بهسم \* فقدفارمن أمسى رفيق عد فسال قصى ما زوى الله عنكم \* به من فعاللاتحارى وسودد

لهن بني كعب مقام فتائهـ ، ومقعد ها المؤمنين عرصد سُلُوا أَجْمَعُم عِن شَامْ اللهُ وَانَاتُهَا \* فَاسْكُم النَّسْأَلُوا الشَّاه تَشْهِد

دعاها بشاة مائل فعلب \* له بصريح درت الشاة منبد

خنى درها رهنا لديها عالب \* وددها في مصدر عمورد

فلماسمع حسان بن ثارت الانصارى شاعر وسول الله صلى الله عليه وسلم شب بها يجاوب الهاتف وهو يقول

لقد خاب قوم زال عنهم به وقد سر من يسرى المه و يغتسد

ترحل عن قوم فضلت عقو الهم \* وحسل عملى قوم بنور مجسرد هداهم به بعد الصلالة رجم \* وأرشدهم من يسع الحق وشد

وهل ستوى ضلال قوم تسفهوا \* عما يتهسم هماد به كل مهتسد

وقد نزلت منه على أهل يترب \* ركاب هدى حات علم مربأ سعد

ني برى مالا برى الناس حوله ، ويتاوكان الله في كل مسجد

وان قال في يوم مقالة غائب \* فتصديقها في اليوم أوفي ضعى الغد

لهن أباركوسعادة حدّه يد بعبته من يسمعد الله يسمعد المن بني كعيمقام فتاتهم \* ومقعدها المؤ منسن عرصد

هذالفظ حديث أي نصر بن قتادة وحدثنا أبوعب دالله الحافظ أخبرنا أبوسعيد أحدين مجدين عرو الاحسى ثنا الحسين بن حيد بن الربيع الحياز ثنا سلمان بن الحكم بن أبوب بن سلمان بن الت بن مسارا الخزاعي ثنا أخى أنوب بن الحكم بن سالم بن محد الخزاعي جمعاعن حوام بن هشام فذكره تعوه منقصان سنمن شعر حسان في آخره وقدذ كرهما في موضع آخرو رواه يعقو ببن سفيان النسوى عن مكرم من محر زدون الاشعار أخبرنا أ بوالحسب بن من الفضل أخبرنا عبد الله من جعفر بن درستو يه ثنا معقو ب من سفمان ثنا أبوالقاسم مكرم بن محر زبن الهدى فذكره وحدثنا أبوعب دالله الحافظ املاء أخبرنا أبوزكر بايحى بنجدا اعنبرى وعبدالله بنجدالدورق ومخلدبن جعفرقال الاول حدثنا الحسين ابن محد بنزياد وجعفر بن محدبن سوار وقال الثاني حدثنا محدين اسعق بن خزعة الامام وقال الشالث حدثنا محمدبن حربرقالوا كالهم ثنا مكرم بن محرز والله أعلم وقدو حدت حديثا آخرفي صفته صلى الله عليه وسلمأخرجه البهبقي فىالدلائل وبالسندالمتقدم اليه قال أخبرنا أبوالحسمين بن الفضل أخبرنا عبدالله ن جعفر ثنا بعقوب سفيان ثنا فيض المجلى ثما سالم بن سكين عن مقاتل بن حبان قال أوحى الله عز وحل الى عيسى بن مريم جدفي أمرى ولاتم زلواسمع وأطعما ابن الطاهر البكر البتول انى خلقتك من غبر فل فعلتك آية للعالمين فاياى فأعبد وعلى فتوكل فسرلاهل سوران بالسريانية بلغمن بين بديك اني أناالله الحي القيوم الذي لأأزول صدقوا الني الامي العربي صاحب الجل والمدرعة والعمامة والنعلين والهراوة الجعد الرأس الصلت الجبين المفروق الحاجبين الانحل العينين الاهدب الاشفار الادعج العينين الاقنى الانف الواضم الجبين الكث اللحمة عرقه فى وجهه كأنه اللؤلؤ ريح المسك ينضع منه كان عنقه الريق فضة وكأن الذهب يحرى في تراقبه له شعرات من ابته الى سرته تحرى كالقنيب ليس على صدره ولا على بطنه شعرغيره شنن الكف و لقدم اذا جامع الناسع وهمواذامشي كأعما يتقلع من الصفر و ينعدر في

صب ذا النسل القليل وكانه أرادالذ كور من صلبه ولنعد الى شرح كلام المصنف قال (وكان صلى الله عليهوسلم يقول انلى عنسدر بي عشرة أسماء أنامجدوأناأحد وأناالماحي الذي يحوالله ني الكفر وأنا العاقب الذي ليس بعده أحدوا ناالحاشر يحشرالعبادعلي قدمي وأنارسول الرحة ورسول التوية ووسول الملاحم والمقفي قفيت الناس جمعاوأ ناقثم قال أبوالخترى والقثم الكامل الجامع) اعلم أن الاسماء جمع اسموهوكلة وضعت بازاء ثيئمتي أطلقت فهم منها اذهى امامعرفة أومخصصة قيل والاسمعين المسمى لقوله تعالىسيج اسمربك الاعلى وقوله تعالى بغلاماسمه يحيىثم قال يايحى فنادى الاسم ورديانه يلزم عليه انمنقال الناراحترق لسانه والعسلذاق حلاوته وهو بديم ى البطلان ولاحة في الاسيتين لانسيم بمعني اذكرأوعلى حقيقته وأريديتنزيه الاسم نفسه اذأ مماؤه تعالى توقيفية فعب تنزيمهاعن الايخترعله تعالىمالم يصح عنمه أوعن رسوله لقصورمن عداهماعن ان يحيط بما يناسب جلاله العلى ومعني النداء ياأيها الغلام ألمسمى بحيي فالصواب انه غديره كإعرف من الحد وقد تقدم بحث ذلك في شرح كتاب قواعد العقائدمن هذا الكتابهذا انأر يداللفظ وهوالذى الكلام فيسه ومنه وعلمآ دمالاسماء كلهافان أريديه الذات فعينه ومنه ماتعبدون من دونه الاأسماء أوالصفة كأيقول الاشعرى انقسم عنده اقسامها فانرجع للذات كالله فعينه أوللفعل كالحالق فغيره أولصفة الذات كالتعليم فليس عينه اذعمه تعدلى زائدعلى ذاته ولاغيره لعدم انفكا كه عنه من الجانبين بناء على ان الغير من موجودان يجو ز الانفكاك بنتهما ثمان اسماء سيدنارسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعرض جماعة لتعدادها فنهم من بلغها تسعة وتسعين موافقة لتعداد أحمائه تعدلي الحسني الواردة في الحديث فقال القاضي عداض خصه الله تعمالي ان سماه بنحو من ثلاثين اسما من أسماله الحسني وقال ابن دحمة في المستوفى اذا فص عنها من الكتب المتقدمة والقرآن والسنة بلغت ثلاثمائة وبلغهابعض الصوفية الىألف كاسمائه تعالى وقدجعها البدر البلقيني فى مجلد حافل وكذا ابن دحية في ألمستوفى والمرادحين شذما يشمل الاوصاف فاذا اشتق له من كل وصف من أوصافه الختصة به أوالغالبة عليه أوالمشتركة بينه وبين الانساء باغت ذاك العدد يزبادة وقد وصاها جاعة كالقاضى عياض وابن العربي وابن سيدالناس الحأر بعمائة فأولذلك الاسماء على الاطلاق مجدوهو علم منقول من اسم مفعول المضعف سمى به نبينا صلى الله عليه وسلم لكثرة خصاله المجودة روى البهق من طريق أبي بكر الجيدى قال حدثنا سفيان ثنا أبو الزيادعن الاعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعبون كيف بصرف الله عز وجل عنى شتم قريش ولعنهم يسبون مذيما و يلعنون مذمماوأنا محدوروى المخارى في الصيم عن على بن عبدالله عن سفيان وقد مماه به جده عبد المطلب بالهام منالله تعالىله بذلك رجاءان يحمده أهمل السماء وأهل الارض وقدحقق اللهرجاءه وأنزل الله تصديفه فى القرآن فقال محدر سول الله الاسم الثاني أحدوا بتدأج ذن الاسمين لانيائه ماعن كال الجدالني على كالذاته والراجع اليه سائراً وصافه اذصيغة التفعيل منيئة عن التضعيف والتكثير إلى مالانهاية له وصيغة أفعل منبئة عن الوصول لغاية ليس وراءها منتهي اذمعناه أحد الحامد سزر به لانه يفتح علمه وم القيامة بمعامد لم يفتح بماعلى أحدقب له فعمد ربه بماولذلك بعقدله لواء الجدثم لم يكن محداحتي كان أحدحدر بهفنباه وشرفه واذاك تقدم في قولموسى عليه السلام اللهم اجعلني من أمة محمد وقول عيسي علىه السلام اسمه أحدقدمه على محمد لان حده لربه كان قب ل حد الناسله فل او جدو بعث كان محمدا بالفعل فبأجدذ كرقبل انبذكر بحمدوكذاك فى الشفاعة عمدر مه بتلك المحامد التي لم يفتح بهاعلى أحد قبله فيكون أحدالحامدين لربه ثم يشفع فعمد على شفاعته فتقدم أحدذ كراأوو حوداأودنيا وأخرى هذاحاصل كلام السهيلي وحرىعلىه القاضى فى الشفاء وغيره وهوأ ظهر من دعوى ان القمر فى أحداثه قبل فيه اله بمعنى مفعول اى أنه أولى الناس بان يحمد فهو بمعنى مجد وان تفاو بافي أن مجدا أكثر خصاله

وكان يقول ان لى عندر بى
عشرة أسماء أنا بحدواً ما
أجدد وأنا الماحى الذى
عمدو الله بى الكفر وأنا
العاقب الذى ليس بعده
أحدواً ناا لحاشر بعشر
الله العباد على قددى
وأنارسول الرحة ورسول
والمقنى قفت الناسجيعا
والمقنى قفت الناسجيعا
والقدم قال أبوالخثرى
والقدم الكامل الجامع
والله أعلم

يحمد عليهاوأ جدهو الذي يحمد أفضل مما يحمد غيره ولوأريدانه أكثر جدالريه لكان الاولى به الجماد \* ومن من ايا همامساواتم ما الجلالة حروفا ومن من ايا الاقل موافقته لمحمود من أسمائه ومن ثم قال حسان رضى الله عنه وشق له من اسمه لحله \* فذواله رش محمود وهذا محمد

ووردعندأبي نعيم انه مهي يرنزا الاسترقبل الخلق بألغي عاموهذا ان صحر يعكر على مامر عن السهيلي في تاخره عن أحمد وجوداو و ودعن كعبان اسم محمد مكتوب على ساق العرش وفي السموات السبع وفي قصورالخنسة وغرفهاوعلي نحورا لحوروعلي قصب آسام أهل الحنة وورق طويي وسدرة المنتزبي وعلى اطراف الحيء بينأعينالملائكة قبل ووحد مكتو باعلى وردبالهندوعلى حنب ستمكة وأذن أخرى قال ابن قتيمة ومن اعلام نبوّنه انهلم يسميه أحدقمله صيانة لهذا الاسم كاصين بحيعن ذلك وخشية من وقوع لبس نعم لماقر برزمانه وبشرأهل المكتاب بقربه سمى قوم أولادهم بذلك رجاءأن يكون هووغفلوا عن انه تعالىٰ أعلم حمث يحعل رسالاته وأشهرهم خسة عشر \* الاسم الثالث الماحي وقوله يحوالله بي الكفر أى من مكة والمدينة وسائر بلاد العربوغيرها ممياز وىله صلى الله عليهوسلم ووعدأن يبلغه ملك أمته أوالمرادأن يحوه بمعنى يدحضه ويظهر علمه بالحجة والغلبة فالماتبة تعالى ليظهره على الدين كلهأو اله يحوسيات من اتبعه اى آمن فيمعوعنه ذنب كفره وسائرماع له فمه قال تعمالي قل للذين كفروا ان ينته وا يغفر لهم ماقد سلف وقال صلى الله عليه وسلم ألاسلام يهدم ماقبله وخص صلى الله عليه وسلم مذالانه لم عوالكفر باحد مثلما يعي به صلى الله عليه وسلم اذبعث وقدعم الكفر الارض وأكثرهم لا يعرفون ر بأولامعادا بل منهم من تعبد الحرأو الكواكب أوالنارفهعي ذلك به صلى الله عليه وسلموظهر دينه على كل دين وبلغ مبلغ الجديدين وسارمسار القمر من \* الاسم الرابع العاقب وهوالذي يخلف من كانقباله في الخير ومنه عقب الرجل ولده و يفسر أ فضا بالذي ليس بعده أحداًى من الانساء والرسل لان العاقب وهوالا منووهوعف الانساء أى آخوهم صلى الله علمه وسلم \* الاسم الحامس الحاشر وقوله على قدمى بتخفيف الياء على الافراد وتشديدها على الثننية وفي رواية على عقبي أى على أثرى وزمان نبوتي ورسااتي اذلانبي بعده أويقدمهم وهمخلفه أوعلى اثره في المحشر اذهو أوّل من تنشق الارض عنه صلى الله علمه وسلم \* الاسم السادس وسول الرحة أى التراحم بينهم الحاصل مركته صلى الله علمه وسلم قال تعالى فألف بين قلو بكر رجاء بينهم أوالراد اله تعالى حمل ذاته نفسهار حة قال تعالى وماأر سلناك الارحة العالمين ومن ثم أخبرعن نفسمه انه رجة مهداة رواه البهتي بلفظ انحا أنارجة مهداة فينسد تعلق به الحلق مؤمنهم وكافرهم الاسم السابع رسول التوية أى ان قبول النوية بشروطها من جاة ما حققه الله تعالى مركته على هذه الامة \* الاسم الثامن رسول الملاحم جمع ملحمة وهي الحر بالاشتباك الناس فها كاشتباك السدى باللحمة ولكثرة لحوم الفتلي فيها ولميحاهدني قط وأمته ماجاهد صلى الله عليه وسلم وأمته كفوهم يقاتلون الاعو والدحال ومن معه من الهودوغيرهم وفى القاموس سمى ني الملاحم لانه سبب لالتعامهم واجتماعهم الاسم التاسع المقفي أى التابع الانساءعلهم السلام فكال آخرهم يقال قفوت وقفيت اذا تبعت وقافة كل شي آخره \* الاسم العاشرقة وقد فسره أبو الخترى بانه الكامل الجامع بقال قشراه من المال أعطاه قطعة حمدة واسم الفاعل قشمثل عمر على غير قماس ويه ممي وهو معدول عن قاشم تقد براولهذالا منصرف للعلمة والعدل النقد برى وحث فرغنا مما يتعلق بالعبارة فلنذكر التخريج قال العراقى الفظ المصنف وإه ابن عدى في الكامل من حديث على وحامر وأسامة بن زيدوابن عباس وعائشة باسناد ضعيف وله ولايي نعيم فى الدلائل من حديث أبى الطفيل لى عند ربي عشرة أسماء قال أبو الطفيل حفظت منها ثمانية فذ كرها تريادة ونقص وذ كرسيف بن وهبان أباجعفر قال ان الاسمين طه ويس واسناده ضعيف وفى الصحيحين من حديث حبير بن مطع لى أسماءاً بالمخدو أنا أحدو أنا لحاشرواً باللماحي

وأنا العاقب واسلم من حديث أبي موسى والمقفى ونبى التو ية ونبى الرحمة ولاحمد من حديث حذيفة ونبي الملاحم وسنده صحيح اه قلت رواء العذاري عن أبي الهمان أخبرني شعب عن الزهري أخبرني مجمد بن جبير بن مطع عن أبيه قال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لى أسماء أنا محد وأنا أحد وأنا الماحى الذي يمحوالله بنالكفر وأناالحاشر يحشرالناس على قدى وأناالعاقب الذي ليس بعده أحد ورواه مسلم عنعبدن حيد عن أبى المان ورواه المخارى أيضا من طريق مالك عن الزهرى ومسلم أنضا من طر بق ابن عينة وعقيل عن الزهرى وعندمسلم من رواية عبدبن حيد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى وأنا العاقب قال قلت الزهرى وما العاقب قال الذي ليس بعده نبي قال البهرقي و يحتمل أن يكون تفسير العاقب من قول الزهري كأعرفت وهذا قدرده الندحمة في المستوفي وأطال فمه وأثبت اله من تفسيره صلى الله عليه وسلم كالينته روايات غيره وفي لفظ لمسلم الذي ليس بعده أحد ورواه البهق من طريق مجمدين ميسرة عن الزهري وفمه وأنا العاقب بعني الحاتم ومن طريق حعفر من أبي وحشية عن نافع بن حبير عن سلم عن أسه رفه أنامجد وأبا أحد وأباالحاشر والماحي والخاتم والعاقب وروى التحارى فى الريخه الصغير والاوسط والحاكم وصححه وأنونعيم والبهرقي وابن سعد كاهم من طريق عقبة ابن مسلم عن ما فع بن حمير آنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك أ تعصى أسم عرسول الله صلى الله عايه وسلم كما كان أنوك بعدها قال نعرهي ستة مجمد وأحمد وخاتم وحاشر وعاقب وماح فأما الحاشر فبعثمع الساعية نذبرالكم بن يدىعذا بشديدوأ ماعاق فانه عقب الانساء وأماماح فانالله تعالى محا به سما يتمن اتبعه وروى البهق من طريق الاعش عن عروبن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال كان رسولالله صلى الله علمه وسلم مي لنانفسه أسماء فقال أنا يحدوا حدوا لحاشروا لقني ونبي النويه والملحمةور واها يوداودالطيالسيعن المسعودي عنعرو بنمرة بلفظ سمي لنارسول اللهصلي الله عليه وسلم نفسه اسماء منها ماحفظنا ثمذ كرهن واه مسلم عناسحق بنابراهم منحو برعن الاعش وذكر النفاش فى تفسيره الهصلي الله عليه وسملم قال لى فى القرآن سبعة أسمياء مجمد وأحدو يسوطه والمدّثر والمزمل وعبدالله وقالأ تومحد مكربن ابي طالب في كتاب الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عند ربي عشرة أسمياء فذ كران منهاطه و بسواسيناده في ذلك ضعيف حدًّا وقول العراقي ولابي نعير في الدلائل من حديث أبي الطفيل الحقوله ضعمف قلت أورده أبن دحية في السبة وفي عن شخه أبي طاهر السلق عن أبي على الحسن بن حزة عن أبي الحسن بن خشدش عن أبي حعفر بن رحم عن عددالله التمار عن محد بنعوان بن أبي لي عن المعمل بن يحي التممي عن سيف بن وهد قال سمعت أبا الطفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لى عشرة أسماء عندر بي عزو حل قال أبو الطفيل حفظت عانمة ونسنت ائذن أنامحد وأحدوالفاتح وألخاتم وأنوالقاسم والحاشر والعاقب وألماحي قال فدئت بمذا الحمديث أماجع نرفقال باسمف الاأخبرك بالاسمين قلت بلي قال بس وطه قال ابن دحية هذا السند لابساوى شأيدو رعلى وضاع وضعمف فالأحد سيف بنوهب ضعيف الحديث وفال عي كان هالكا من الهالكين وقال النسائي ليس بثقة واسمعيل بن بحي النمى مروى للوضوعات عن الثقات لانحل الروامة عنه قاله أبوحاتم وقال للدارقطني كذاب متروك وقال الازدى ركن من أركان الكذب لاتحل الرواية عنه وأمانتم فذكره ابنفارس اللغوى فى كتابه المني فى أسماء النبي صلى المهمليه وسلم وهوفى خمسة أوراق وأسند أبو اسحق الحربي في غريب الحديث له فيه حديثا ونصه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسيلم أتاني ملك الموت فقال أنت قثم وخلفك قيم ونفسك مطمئنة قال قثم أي مجتمع الخلق القثوم الجوع وخلفك قم أيمستقيم قال ابن دحية فالغثم من معنيين أحسدهما القثم وهوالاعطاء مهى يذلك لانه كان أجود بالخبر من الريح المرسلة يعطى فلايجل وعنم ولاعنع الثاني انهمن القثم وهوالجمع يقال للرحل الجوع

للخبر قدوم وقدم رواه ابن فارس عن الخليل بن أجد وانماسمى به لانه جمع الماقب كلها ولم تكن فضيلة ولاخلة جليلة الاوقد كان لواجامعا وقد تسمى به لبركته أهل بنته منهم قدم بن العباس وهوأ مغرمن أخبه عبدالله وكان سنه بوم توفى رسول الله عليه وسلم احدى عشرة سنة ذكره أجدبن كامل بن شجرة في تاريخه وكان فتم يشه النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بسم قند ولاعقب له وكان خرج البها مع سعيد بن عمان بنعالمان في أيام معاوية ومنهم قدم بن العباس بنعيد الله بن عمان وكان قد ولى المامة من قبل المنصور \* ( تنبيه ) \* الحصر الذي أفاده تقديم الجار والجرور في رواية الشخين وكذا الترمذي والنسائي اضافي لاحقيق والمعنى أسماء خسسة اختص بهالم يسم بها أحد قبلي اذهبي مشهورة في الامنها المناضية أومو جودة في الكتب المتقدمة وانما قلناانه حصراضا في لورود الروايات بزيادة على ذلك منها ما تقدم ومنها انه تعالى سماه في القرآن رسولانيا أميا وسماه شاهدا ومبشر اونذ برا وداعيا الى الله باذنه وسراجامن براوسها و رؤفار حم اوسماه مذكر اونعمة وهاديا وسماه عامد اصلى الله عليه وسلم وسراجامن براوسها و رؤفار حم اوسماه مذكر اونعمة وهاديا وسماه عبد المالية عليه وسلم

\*(بيان مجزاته وآيانه الدالة على صدقه)\*

اعلم ان كارالاعة يسمون معزات الانبياء دلائل النبوة وآيات النبوة ولم رداً يضافى القرآن لفظ المعجزة بل ولافى السنة أنضاوا عافهمالفظ الآتة والبينة والبرهان وامالفظ المعترة اذا أطلق فانه لابدل على كون ذلكآنة الااذافسرالمرادية وذكرت شرائطه وقدكان كثير من أهل الكلام لابسمي معجز االاماكان للانساء فقطومن أثبت للاولياء خوارق عادات سماها كرامات والسلف كانوا يسمون هدذا وهذاميجزا كالامام أحدوغيره بخلاف ماكانآية و برهاناعلى نبوّة الذي فانهذا يحب اختصاصه به وقديسمون الكرامات آمات لكونما تدل على نبرة من أتبعه ذلك الولى فأن الدلالمستلزم للمدلول عتنع شوته مدون ثموت المدلول فكذلكما كان للولى آية ورها نافاذا عرفت ذلك فاعلمان المعجزة هي الامرا لخارق للعادة المقرون بالتحدى الدال على صدق الانبياء علمهم السلام مميت بذلك لعيز البشر عن الاتيان عثلها (اعلم انمن شاهد أحواله صلى الله عليه وسلم) بعينه (أوأصفى الى سماع أخباره المشتملة على أخلاقه) الشرينة التي حبل علمه ا(وأفعاله ) الجيدة (وأحواله ) الزكية (وعاداته ) المنيفة (وسجاباه ) المطهرة (وسياسته لاصناف الخلق) أجرهم وأسودهم (وهدايته ألى ضبطهم) على القانون الالهي (وتألفه أصناف الخلق) مع اختلاف طمائعهم (وقوده أياهم الى طاعتهمع مايحكى) من طرف صحيحة (مُن عِجائب أُجو بنه في مضايق الاسئلة) أى مشكل مُاستى يتعبر فهاا الماضرون (و)من (بدائع تدبيراته في مصالح الخلق) بوضع كل بعيزالفقهاء) الحققون (والعقلاء) المدققون (عنادراك أوائل دقائقها) فضلاعن بواطنها (في طول أعمارهم) وهم مكبون على مطالعتها واستخراج عوامنها (لم يبقله ريب ولاشلك في ان ذلك لم يكن مكتسباعدلة) أى مددق في تدبير الامو رينوع لطف (تقوم بها القوة الشرية) في استعدادها (بل لانتصور ذلك الا بالاستمداد) والاستجلاب (من تأبيد سماوي) أي من فوق وهي الموهمة الربانية (وقوة الهمة) تنقض العادات و يتحزع باوغ شأوها جنس الشرولا يقدر علها الامن الخلق والامر تباول الله والعالمين (وان ذلك كله لا يتصور الكذاب) عهد منه كثرة الكذب (ولاملبس) أي مخلط في حاله (بل كانت شمائله) أى خصاله الشريقة (وأحواله) المنيفة (شواهد قاطعة تصدقه) أى تدل على صدقه (حتى ان العربي القع) بالضم أى الخالص في العربية (كان يراه) مفاحاً ( في عول والتعماهذ وجه كذاب) كاوقع ذلك الكثير منهم وكان سببالاعامم (فكان يشهدله بالصدق) والكال والامانة ( بعرد ) رؤية (شمائله ) الظاهرة في وجهه الشريف ولويه وطلعته وقامته وحركته وسكونه (فسكيف عن شاهد أحواله ومارس أخلاقه ) أى زاولها (فى جميع مصادره وموارده ) فى حضر وسفر و يقظة ونوم

(سان معزائه وآيانه الدالة علىصدقه) اعلمانمن شاهد أحواله صلى الله عليه وسلم وأصغى الى سماع أخباره المشملة على أخلاقه وأفعاله وأحواله وعاداته وسحاباء وساسته لاصناف الخلق وهدايته الىضبطهم وتألفه أصناف الخلق وقوده اباهم الى طاعتهم مايحكرمن عائد أجو بته في مضابق الاسئلة وبدائع تدبيراته في ممالم الللق ومعاس اشاراته فى تقصيل ظاهر الشرعالذي يعزالفقهاء والعقلاءعن ادراك أوائل دفائقها فيطول أعارهم لم يبق له ريب والاشك في أن ذلك لم يكن مكتسما بحيالة تقوم بهاالقوة البشر ية بللا يتحورذاك الالاستمداد من تأسد سماوي وقوّة الهية وأن ذاك كله لاستصور لكذاب ولاملس بل كانت شما تله وأحواله شواهد فأطعسة بصدقه حتى ان العربي القيركان راه فيقول والله ماهذاوجه كذاب فكان مشهدله بالصدق بمعرد شمسائله فسكنف من شاهد أخالاقه ومارس أحواله فى جميع مصادره وموارده

وانماأو ردنابعض أخلاقه لتعرف محماسن الاخلاق ولسنبه لصدقه عليه الصلاة والسلام وعداومنصه ومكانته العظمية عندالله اذآ تاهالله جسع ذلك وهو ر حل أي لم عارس العسلم ولم بطالع الكتب ولم يسافر قط في طلب علم ولم يزل بن أظهرالهالمنالاعراب يتما ضعيفامستضعفا فن أن حصل له محاسن الاخلاق والآداب ومعرفة مصالح الفقهمثلافقطدون غيره من العلوم فضلاعن معرفة الله تعالى وملائكته وكتبسه وغسر ذلك من خواص النبوة لولاصريح الوحى ومن أن لقوة البشر الاستقلال مذلك فلولم يكن له الاهذه الامور الظاهرة اكمان فيه كفاية وقدظهر من آیاته و معیزاته ماد يستريب فيه محصل فلنذكر من جلتهامااستفاضت مه الاخبار واشتملت علمه الكتب العدعة اشارة الى مجامعها من غدر نطو بل يحكامه التفصل فقدخرق الله العادة على يده غيرمرة اذشق لهالقهمر عكمة لما سألته قر بشآلة

ومشى وجلوس وأكلوشرب ولبس وغيرذلك (وانماأوردنابعض أخلاقه)صلى الله عليه وسلم (لنعرف معاسن الاخلاق) الى حبل علم ا (وليتنبه اصدقه صلى الله عليه وسلم وعلومنصبه ) و رفعة مقامه (ومكانته العظيمة عندالله) عزول (اذآناه الله جمع ذلك) وحلاه به ظاهرا وباطنا (وهو رجل أمي)منسوب الى بطن أمه في سذاجته وقد وصف كذاك في القرآن وقبله في التوراة والانحل ثم بينه بقوله (لمعارس العلم ولم يطالع المكتب ولم يسافرقط في طلب علم ولم يزل بين أظهر الجهال من الاعراب يتما) من أبو به (ضعيفامستضعفا) لم يكن عنده مايستميل به القاور من مال فيطمع فيه ولاقوة يتقهر بهاالرحال ولا أعوانعلى الرأى الذى أطهره والدن الذى دعااليه وكانوا يحتمعون على عبادة الاصنام وتعظم الازلام مقمين على عصبية الجاهلية والتقادم والتباغى وسفك الدماءوشن الغارات لا يجمعهم ألفة دين ولا يمنعهم من سوء أعمالهم نظر في عاقبة ولاخوف عقو به ولا أئمة (فن أمن حصله) صلى الله عامه وسلم (محماسن الاخلاق) وجمل الشم (و) معالى (الآداب ومعرفة مصالح الفقه) في الدين (مثلافقط دون غيره من العلوم فضلاعن معرفته بالله) تعالى حق المعرفة (وملائكته وكتبه) ورسله (وغير ذلك من خواص النبوّة لولاصريج الوحى المنزل من السماء (ومن أن البشر الاستقلال بذلك ) فان قواه تجز عن حل مثل ذلك مُ بعد الكالعاداة منهم والخالفات لم زلهم محسن ساسته حتى ألف بين قلوم موجع كلتهم حتى اتفقت الاراء وتباصرت القلوب وترادفت الأيدى فصاروا الفاواحدافى نصرته وهير وابلادهم وأوطائهمفى محبنه وبذلوا مهجهم في نصرته ونصبوا وجوههم لوقع السيوف في اعزاز كلته بلاأموال أفاضها علمم ولاعرض فى العاجل أطمعهم فى نبل مرجونه فهل يلتم مثل هذه الاموراو يتفق مجوعهالاحد هذا سله من قبيل الاختيار العقلي والتدبير الفكري (فاولم يكنله) صلى الله عليه وسلم (الاهذه الأمور الظاهرة لكانفيه كفاية) ومقنع (وقد ظهر من آياته ومعزاته مالايستريب) أى لا أشك (فيه محصل فلنذكر من جلم الماستفاضت به الاخمار) أى اشترت (واشتملت عليه الكتب الصاح) والحسان (اشارة الى مجامعهامن غيرتطويل عكاية التفصيل) والاشتغال بذكر الاسنادوالتخريج (فقد حرق الله العادة على بده غيرمرة أذشقله القمر عَكَمَ لما الله قر نش آية) على صدقة أعلم ان معزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة وهيأخص الشمائل وأكلهاوأ شرفها وأعهاالقرآن وسبأنى الكلام علمه فيآخرالباب وأماغيره فنه ماوقع التحدىبه وهوطلب العارضة والمقابلة ومنعماوقع بدون طلب ولاينافي تسميته معزة اذالنحدي شرط فها لآنانقول هوشرط فهامن حيث الجلة لافى كلمن حزئماتها وجدا ردماأورد على مشترط ذلك كالباقلاني مماشنع به جمع علمه وأطالواوهي اماقبل نبؤته كقصة الفمل والنو والذي أخرج معهدتي أضاءله قصور الشام وأسواقها وحتى رؤيت أعناق الابل ببصرى ومسم الطائر لفؤاد أمه حتى لم تحيد ألما لولادته والطوافيه فيالا فاق وخودنار فأرس وسقوط شرافات الوآن كسرى وغمض ماء يعبرة ساوة زما سمعمن الهواتف الصارخية بنعويه وأوصافه وانتكاس الاصنام وخرو رهالوجهها منغير واقع لهافي أ مكنتها الىسائر مأنقل من العائب في أيام ولادته وأيام حضائته وبعدها الى انتماه الله تعالى كاظـــلال الغمام أى في السفر وشق الصدروهذا القسم لا يسمى معزة حققة لتقدمه على التحدي جلة وتفصلا وانما يسمى ارهاصا أي تأسيسا للنمرة وهذاماعليه أهل السنة وقال العتزلة لا يحوز تقدم المجرة على الارسال و يماقر رنه بعلم أن الخلاف لفظي وأما بعدمونه وهو غير محصور اذكل خارق وقع لخواص أمته انماهوفى الحقيقة له اذهوالسب فيه وأمامن حسين نبؤته الىحينوفاته وهذاهوالذي آلكارم فيه فنه انشقاق القمر الذي أشار اليه المصنف والدليل على وقوعه ظاهر الآية وأجمع عليه أهل السنة وهومن أمهات معزاته صلىالله عليه وسلم وخواصها اذليس في معزات الانساء مايقار به لانه ظهر في المكوت الاعلى خارجاعن طباع هذا العمم فلاحملة فى الوصول اليه وقد حقق التاج السبك أن انشقاقه متوانر

قال العراقي منفق عليه من حديث ابن مسعود وابن عباس وأنس اه قلت أما حديث ابن مسعود فلفظه انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله علمه وسلوفرقتن فرقة على الجيل وفرقة دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا رواء كذلك عبدبن حيدوالشيخان والترمذي وابن حرروابن مردويه من طريق ألى معمر عن ابن مسعود وأخرج ابن حريروا بن النذروا بن مردويه وأبولعم والبهقي كالاهما فى الدلائل من طريق مسروق عن ابن مسعود قال انشق القمر على عهد وسول الله صلى الله عليه وسلم فهالتقر بشيهذا سحرابن أبي كبشة فقالوا انتظروا مايأ تيكمه السفارفان محمدا لانستطيع أن يسحر الناس كلهم فحاء السفار فسألوهم فقالوانع قدرأيناه وأخرج أحد وعبدبن حيد وابنح تروالحاكم وصحه والنامردوله وألونعم في الدلائل من طريق الاسود عن النامسعود قال رأيت القمر على الجمل وقدانشق فأبصرت الجبل من بين فرجتي القسمر وأخرج اب**ن مردو**يه **وأبونعيم فىالدلائل من** طريق علقمة عنءان مسمودقال كلمع النبي صلى اللهعلمه وسلم عنى فانشق القسمر حتى صار فرقتن فتوارث فرقة خلف الجبل فقال الني صلى الله عليه وسلم اشهدوا وأماحد بثابن عباس فلفظه انشق القمرف زمان الذي صلى الله علمه وسلم هكذا أخرجه الشيخان واب مردويه والبهق فى الدلائل وأخرج الونعم في الحلمة من طر بقعطاء والضعاك عن انعباس قال خرج المشركون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمم المسام الوليدين المغيرة وأنوجهل بنهشام والعاص بنوائل والعاص بنهشام والاسود بنعمسد تغوث والاسود بن المطلب والنضر بن الحرث فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان كنت صادقا فاشقق القمر فرقتنين نصفاعلى أبى قبيس ونصفاعلى قعيقعان فقال لهما المنى صلى المهعليه وسلمان فعلت تؤمنوا قالوا نعج وكانت لماة بدرنسا لرسول الله صلى الله علمه وسلرر به أن يعطمه ماسألوا فامسى القمر قدمثل نصفاعلي أبي قميس ونصفاعلى قعمقمان ورسولالله صلى اللهعله وسلم منادى باأباسلة بنعيد الاسود والارقم بنأيي الارقم اشهدوا وأماحد يثأنس فاغظه أنأهل مكة سألوار سول اللهصلي الله عليه وسلمأن مريهم آمة فأراهم القمرشفة تنحق وأواح اعماسهما هكذارواه الشخان وابنح مروأخوج عبدالر وأقوأ حدوعبدين حسد ومسلموا بنح مروا بن النذروالترمذي وابن مردويه والبهق في الدلائل بلفظ سأل أهل مكة الذي صلى الله علمه وسلم آية فانشق القدمر بمكة فرقتين فنزلت اقتر بت الساعة وانشق القمر الآية وقدرواه أنضاعمدالله بنعرو حذيفة بالمان وعلى وحبير بنمطع وغيرهم قال ابن عرفى شرح الشمائل وقد أنكر جهورالفلاسفة ذلك لانكارهم الخرق والالتئام في الأحرام العلوية وهؤلاء كفاروتقر بربطلان مذهب م في الاصول وأنكره أيضابه ض الملاحدة محتمين بأنه لووقع لم يخف على أحد من أهل الارض ولم يختص أهل مكة ورديأنه وقع ليلاطظ ية وقت الغفلة والنوم فلاماز من خفائه على من بعد عن تلك الاقاليم وليس هودون الكسوف الذي يظهر بمعلدون آخر على أنهلولاا خمار المخمن قبل وقوعهل عما خفى على أكثراً هل الارض وحكمة عدم الوغ مجزة من معزاته غير القرآن تواتره أن ينظر ذلك في الامم السابقة أعقب هلاك من كذب بها وهو صلى الله عليه وسلم رحة عامة فكانت مجزته غيرعامة للسابقة يعاجل المكذبون عاعو جلبه من سبقهم وحكالبدر الزركشي عن شعه العماد بن كثير انماحك ان القمردخل من جيمه صلى الله عليه وسلم وحرج من كه فليسله أصل (و )من محراته صلى الله عليه وسلم انه (أطعم النفرالكثير في منزل جام) بن عبدالله الانصاري رضي الله عنه قال العراقي متفق عليه من حديثه اله قلت وهوان جارا في غزوة الخندق فاله انكفأت الى امر أني فقلت هل عندك شئ فاني رأيت بالني صلى الله عليه وسلم حوعا شديدا فأخر حتحرابا فيه صاعمن شعير ولناج بمة داحن أى شاة معمنة فذيحتهاأى أنا وطعنت أي زوجتي الشعيرحتي جعلنا اللعم في العرمة ثم جئته صلى الله عليه وسلم وأخبرته الخبرسرا وقلتله تعال أنت وغرمعك فصاح بأهل الخندق ان مابراصنعسو وابالضم وسكون الواو فارسية

وأطسم النفر الكتير في منزل مامر اى طعاما بدعو اليه الناس فيهلا بكم فقال صلى الله عليه وسلم لا تنزان مرمتكم ولا تغيزن عينكم حنى اجيء فجاء فأخرجتله عينافبصق فيه و بارك تمعدالي مرمتنافبصق وبأرك ثم قال أدع خابرة لتخبر معك واقدحي أىاغرفي منترمتكم ولاتنزلوهاوهم ألف فاقسم بالله لاكلواحتي تركوه وانحرفوا وانترمتنا لتغط ويسمع غطيداها كاهى وأنعمانا الهنز كأهور واهالشهان فأخرجه الهارى عنعر بنعلى حدثنا أبوعامم حدثنا حنظلة بن أي سفيان قال معتمار بن عبد الله يقول الماحفر الخند قرأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خصاشديدا فأتيت زوحتي ورواه مسلم عن حاج بن الشاعر عن أبي عاصم ورواه البهقي في الدلائل من طريق عباس بن محمد الدورى عن أبي عاصم (و)من محراته صلى الله عليه وسلم انه أطع النفرالكثير في (منزل أبي طلحة) زيد بن سهل الانصارى البدرى رضى الله عنه المتوفى سنة أربع وثلاثين من الهجيرة قال العرافي متفق عليه من حديث أنس اه قلت رواه مسلمين طريق حرملة والبهرقي وأنونعيم كلاهما فىالدلائل منطريق هرون بنمعروف واللفظ له كلاهما عن ابنوهب قال أخبرني أسامة أن بعقوب بن عبد الله بن أبي طَلَحة الانصارى حدثه انه مع أنس بن مالك قال جنت رسول الله صلى اللهعليه وسلم نومافو جدته جالسامع أسحابه يحدثهم وقدعصب بطنه بعصابة فال أسامة وأناأشك على حر فقلت ابعض أتنحابه لم عصب رسول الله صلى الله عليه وسملم قال من الجوع فذهبت الى أبي طلحة وهو روج أمسلم بنت ملحان فقلت باأبتاه قدرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قدعصب بطنه بعصابة فسألت بعض أصحابه فقال من الجوع فدخل ألوطلحة على أمي فقال هلمن شي فقالت تعرعندي كسر منخبز وتمرات فانجاء نارسول اللهصلى المعالمه وسلم أشبعناه وانجاءمعه بأحدقل عنهم فقالل أبوطلحة اذهب اأنس فقمقر يبا من رسول الله صلى الله على وسلم فاذا قام فدعه حتى يتفرق أصحاله ثما تسعه حتى اذا قام على عتبة بابه فقل أبي يدعوك ففعلت ذلك فلماقلت أن أبي يدعوك قال لا صحابه باهولاء تعالوا ثم أخذ بمدى فشدهاثم أقبل أصحابه حتى اذا دنونامن بيتنا أرسل يدى فدخلت وأناحز بن لكثرة من جاءبه فقلت باابتاه قدقلت لرسول الله صلى الله عليهوسلم الذي قلت لى فدعا أصحابه فقدحاك مهم فحرج أنوطحة المهم فقال ارسول الله انماأرسلت أنسايدعوك وحدك ولم يكن عندى مانشدح من أرى فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم ادخل فان الله عز وحل سيبارك فماعندك فدخل رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال اجعواماعندكم شقر بوه وحاسمن معه بالسكة فقر بناما كاتعندنا من كسر وترفعلناه على حصيرنا فدعافيه بالبركة فقال يدخل علمه غانية فأدخلت عليه غانية فحعل كفه فوق الطعام فقال كاواوسموا الله تعالى فأكلوامن بن أصابعه حتى شبعوا ثم أمرني أن أدخل عليه ثمانية وقام الاولون ففعلت فدخلوا فأكلوا حنى شبعوا ثم أمرني فادخلت عليه ثمانية فمازال كذلك حتى دخل عليمه عانون رحلا كلهم وأكلحتي بشبع شردعاني ودعاأبي أبا طلحة فقال كاوافأ كلناحتي شبعنا شرفع يده فقال ياأم سليم أن هذامن طعامك حينقدمتيه قالت بأبي وأمي أنت لولا انى رأيتهم ياكلون لقلت مانقص من طعامنا شئ وسيأتي قر يباعندقوله ومرةأ كثرمن ثمانين مابشبه هدنه القصة وفيهانه أدخلهم عشرة عشرة ودل ظاهر مغامرة المصنف بينهماعلى تعدد القصة وهو الذي استظهره الحافظ ان عرفى فتح البارى (و) من معزاته صلى الله علىموسلم انأطعم ( يوم الخندق مرة تمانين )رجلا هكذافي سائر السح والصواب ثماتمائة كإيدلله سياق القيمة الآتىذكرها (من أربعة أمداد شعيراً) وهي صاعفان المدمالضم رطل وثاث بالبغدادي عند أهل الحِازَفهور بعصاعلان الصاع خسمة أرطالُ وثلث كاتقدم ذلك في كتاب الزكاة (وعناف وهو) أي العناق كسحاب الانثي (من أولاد المعز) قبل است كما لها الحول وهي (فوق العتود) والعتود من أولاد المغزما أتى علىه الحول قال العراقي رواه الاسماعيلي فيصحه ومن طريقه البهقي في الدلائل من حديث حامر وفيه انهم كانواما ثة أوثلاثمائة وهوعند الجاري دون ذكر العددوفي رواية لابي نعيم وهمألف اه

وفى منزل أبى طلحة ولوم الحندق ومرة أطعم ثما تين من أربعة أمداد شعير وعناق وهو من أولاد المعز فوق العتود

قلتقال البهق في الدلائل أخبرنا أنوعرو محدين عبد الله الاديب أخبرنا أنو بكر الاحماعيلي أخبرنا أبو بعلى أخبرنا أبو خيفة أخبرنا وكمع أخبرنا عبدالواحدين أعن حقال الاسماعدلي وأخبرني الحسن هوابن سفدان أخرنا أبو مكر سأبي شيبة أخبرنا المحاربي هوعبد الرحن سعدعن عبد الواحدين أعن عنابيه قال قلت لحار من عمد الله حدثني محديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أر ويه عنك فقال حامر كمامع رسول اللهصلى الله علمه وسلم يوم الخندق نحفر فيه فابثنا ثلاثة أيام لانطعم شيأ ولانقدرعليه فعرضت في الخندق كدية فعئت الدرسول اللهصلي اللهعلمه وسلم فقلت هذه كدية قدعرضت في الخندق فرشيناعلم اللماء فقامرسول أنله صلىالله عليموسلم وبطنه معصوب يحمرفأ خذا لمعول والمسحاة ثم سهى ثلاثا فعادت كثيبا أهمل فلمارأيت ذاكمن رسول الله صلى الله علمه وسلم فقلت بارسول الله ائذن لى فأذن لى فئت امرأتي فقلت ثكاتك أمك انى قدرأيت برسول الله صلى الله علمه وسلم شمأ لااصبرعلمه فحاعندك قالت عندى صاع من شعبر وعناتي فطعناالشعير وذيحنا العناق وأصلحناها وجعلناهافي البرمة وعجنت الشعبر ثم رجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمثت ساعة ثم استأذنته الثانية فأذن لى فحثت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقات انعند نأطعهم النافان رأيت ان تقوم معى أنث ورجل معك فعلت فقال وماهو وكم هو قلت صاع من شعير وعناق قال ارجع الى أهلك فقل لهالا تنزع البرمة من الاثافي ولا تخرج الخبزمن التنور حق آقيم قال الناس قوموا الى ست عارقال فاستحست حماء لانعله الاالله فقلت لامن أني تكالل المن قدماء رسول الله صلى الله على موسلم وأصحابه أجمعون فقالت أكانرسول الله صلى الله على موسلم سألك عن الطعام فقلت نعم قالت الله ورسوله أعلم قد أخبرته بماكان عندك فذهب عني بعض ماكت أجد قلت لقدصدقت فحاءرسولاالله صلىاللهعليهوسلم فدخل ثمقاللاصحابه لاتضاغطوا ثمتبرك علىالتنو روعلى البرمة فجعلنا نأخذمن التنو رالجبز ونأخذا للحم من البرمة فنتردو نغرف وننقل الهم وقال رسول الله صلى الله علمه وسلم لجاسعلي الصفة ثلاثة وقبل سبعة أوغمانية فلماأكاوا كشفناعن البرمة والتنور وجعلنا نأخذمن التنور الخبز واللعممن البرمةواذاهما قدعادا الىاملاعمما كانافنثردونغرف ونقربالهم فلمنزل نفعل ذلك كلما فتعناالتنور وكشفناعن البرمةوحدناهماأملاما كاناحتي شبع السلون منهاو يقبت طائفةمن الطعام فقال رسول اللهصلي الله علمه وسلم أن الناس قد أصابتهم مخصة فكاوا واطعموا فلم نزل يومنا نأكل ونطعم قال وأخبرني انهم كانوا تمانمائة أوثلاثمائة ورواه العفاري في الصيم عن خلاد بن يحيى عن عبد الواحد منأعن الاانه لميذكر العددفي آخره و روى انهم كانوا ثلاغ انتمن غير شك قال البهتي في الدلائل أخبرنا أبوعبد الله الحافظ وأبو بكر أحد بن الحسن القاضي فالاأخبرنا أبو العماس محدين بعقوب أخبرنا أحدين عدد الجبار أخبرنا نونس بنبكير عن هشام بن سعد عن أبي الزبير قال أخبرني حار ب عبد الله قال كأمع رسول اللهصلي الله عليه وسلم ثلاث أثة رجل نحفر الخندق فرأ يترسول الله صلى الله علمه وسلم أخذ حرا فحادين بطنه وازاره يقيم بطنه منالجوع فلمارأ يتذلك قلت بارسول الله ائذن لى فان لى حاجة في أهلى فأ تيت المرأة فقلت قدراً يت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أغاظني فهل عندك من شئ قالت هذه العناق فاطحفها وهدناصاع منشعير فاطحنه فطعنته وذعث العناق وقلت اطحني حتى آنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستتبعه فانطاعت اليه فقلت بارسول الله انى قد ذيحت عنا قاوطعنت صاعا من شعير فانطلق معى فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القوم ألا أجببوا حامر بن عبد الله قال فرجعت على المرأة فقلت قد أفتضحت جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه فقالت بلغته وبينت له فقلت نع فقالت ارجع البه وسرله فأتبته فقلت بارسول الله انمياهي عناق وصاع من شعير قال فارجع ولاتحركن شيأ من التنور ولا من القدرحتي آتها واستعر محافاً فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاالله عز وجل على القدر والتنو رثمة فال اخرجى واثردى ثم اقعدهم عشرة عشمرة فادخلهم فأكلو اوهم ثلاثما ثنوأ كلنا

وأهدينا لجيراننا فلماخر جرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ذلك وأما ماروا. أبونعيم في الدلائل وفيه انهم كانوا ألفافقد تقدم منرواية حنظلة من أبي سفيان عن جابر ورواه المحارى ومسلم والبهني ودل سياقهم على تعدد القصة واذلك عامر بينهما المصنف فتأمل (و) من مجنزاته صلى الله عليه وسلم أنه أطعم (مرة أكثر من تمانين رجلا من أقراص شعير جلها أنس) بن مالك رضي الله عنه (في يده) قال العراقي رواه مسلم من حديث أنس وفيه حتى فعل ذلك بثمانين رجلا ثم أكل الني صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل الميت وتركوا سؤرا وفيرواية لابي نعيم في الدلائل حتى أكل منه بضع وثمانون رجلا وهومتفق علمه بلفظ والقوم سبعون أوغمانون رجلا اه قلت لفظ الشيخين من حديث أنس فال قال أبوط لحة لام سليم لقد معت صوت رسول الله صلى الله علمه وسلم ضعيفًا أعرف فيه الجوع فهل عندل من شئ فقالت نعم فاخر حت اقراصامن شعير ثم أخرجت خمارا فلفت الخبز سعضمه ثمدسته تحت مدى ولاثتني ثم أرسلنني الدرسول اللهصلي الله عليه وسلم فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد أي الموضع الذى أعده الصلاة فيه في عاصرة الاحزاب وم الخندق ومعه الناس فسلت عليه فقال لى رسول الله صلى الله علمه وسلم أرساك أنوطلحة قلت نع قال لطعام قلت نع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموافانطلق وانطلقت سن أمدجم حتى حثث أماطلحة فاخبرته فقال أبوطلحة ماأم سلم قدماء رسول الله صلى الله علمه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم فانطلق أبوط لحة حتى لقى رسول الله صلى الله علمه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله علمه وسلم وأبوطلحة معه فعال رسول الله صلى الله علمه وسلم هلى الم سلم ماعدل فأتت ذلك الحبرفام بهرسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت أم سلم عكة فا دمته م قالر سول الله صلى الله عليه وسلم فيه ماشاء الله أن يقول م قال الذن لعشرة فاذن لهم فا كلوا حتى شبعوا تمخرجوا ثم قال ائذن لعشرة ثم لعشرةفا كل القوم كالهدم وشبعوا والقوم سبعون أوثمانون رحلا وفير وأية لمسلم أبه قال ائذن لعشرة فدخلوا فقال كاوا وسموا اللهفا كاواحتي فعل ذلك بثمانين رحلائمأ كلالني صلى الله علمه وسلم وأهل المبث وتركواسؤ رابالضم مهموزا أي بقية وفيرواية المخارى أدخل على عشرة حتى عدار بعين غما كل النبي صلى الله عليه وسلم فعلت أنظرهل نقص منهاشي وفي رواية عبدالرجن بن أبي ليلي عن أنس انه لما انته في الي الباب قال لهم اقعدوا ثم دخل وفي رواية عمرو انعيدالله عن أنس فقال أوطلحة اغاهو قرص فقال ان الله سيبارك فيه وفي واية مبارك بن فضالة عن أنس فقال هل من من فقال أبوط له ققد كان في العكمة شي فياء بها فعلا بعصر انها حتى خرج ثم مسح رسول اللهملى الله عليه وسلم القرص فانتفخ وقال بسم الله فلم مزل بصنع ذلك والقرص ينتفخ حتى رأيت القرص فى الحفية يتسع وفي واله النضر بن أنس عن أبيه فئت بها فَفَحْر باطها عُم قال بسم الله اللهم أعظم فها البركةوالحكمة في ادخالهم عشرة عشرة ان تلك القصعة لم تمكن تسع ان يجلس علما أكثر من ذلك وفي قول الصنفأ كثر من عمانين اشارة الحدر واية مسلم المتقدمة وهوائهم لمافرغوامن الاكل وكانواعمانين أكلصلى الله عليه وسلم وأهل البيت والراد مهم أمسلم وأنوطكه وأنس فهؤلاء وبعة ولايدفى البيت من صبيان و بنات ونسوة لم نذكر اسماؤهم فصح قول المصنف المهم أكثر من ثمانين فتأمل (د) من معزاته صلى الله عليه وسلم انه أطعم (مرة أهل الحيش من عريسير سافته بنت بشر) كذافي النسط بكممر الموحدة وسكون الشمين المعمة وفي بعضهابضم الوحدة وسكون المهملة وكالرهماغلط والصوآب بنت بشيركا مير (في يديهافا كاوا كلهم حي شبعوا من ذلك وفضل الهم) قال العراقي رواه البيه في قل دلائل النبوة من طريق ابن الحق حدثنا سعيدبن يسارعن ابنة بشير بن سعدوا سناده جيد اه قلت هكذا هو فى كتاب العراقي حدثنا سعيد بن بسار والذي في الدلائل للبهتي سعيد بن ميناء وهوغير سعيد بن يسارفات سعمد بن مساعبكني أباالوليدر وي له الشخان وأبوداود والترمذي وابن مأجه وسعيد بن يساريكني أبا

ومرة أكر من عانين رجلا من أقراص شعير حلها أنس في بده ومرة أهرل الحيش من عرر يسيرساقته بنت بشر في بدهافاً كلوا كلهم حتى شبعوا منذلك وفضل لهم

الحبابر وىله الجاعة قال البهتي في الدلائل أخبرنا أنوعبد الله الحافظ أخبرنا مجدن يعقوب أخبرنا أجد استعبدالجيار اخبرنا ونسعن ابناسحق حدثني سعيد سميناءعن ابنةبشير بنسعيد قالت بعثتني أيى بقرفي طرف ثويي الى أفى وخالى وهم يحفرون الخنذق فررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداني فأتيته فاخذالتمرمني فى كفيه وبسط ثو بافنشره عليه فتساقط فىحوانيه عمامرياهل الخندق فاجتمعوا وأكاواحتى صدرواعنه اهكذافي نسخة الدلائل بشبر منسعمد وعلمها سماع العراقي على المحب الخلاطى والذي ظهر بشير بن سعد كأذكره العراقي وهو بشير بن سعد س تعلمة الخرر حي والدالنعمان وأمه عرة بنت أرواحة أخت عمد الله نورواحة صحاسة وهذه المجز ات الجس التي ذكرها المصنف بعد انشقاق القمر تنعلق بتكثير الطعام القليل بعركته ودعائه ومنهذا الماب أيضا مارواه مسلم من حديث أبيهر مرةقاللا كانغزوة تبولة أصاب الناس محاعة فقالعم بارسول الله ادعهم بفضل از وادهم ثمادع الله لهم علمها بالبركة فقال نعرفد عابنطع فبسط ثم دعا يفضل أز وادهم فحعل الرجل يحيىء بكف ذرة و يجيء خريكسرة حتى اجمع على النطع شئ يسير فدعار سول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم فأخذوا فيأوعيتهم حتى مآنر كوافي العسكروعاء الاملؤه قالفا كاواحتي شبعوا وفضلت فضلة الحديث ومن ذلكمار وى المحارى ومسلم من حديث أنس قال كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا مزينب فعمدتاي أم سليم الي تمر وسمن وأقط فصنعت حيسا فحلته في تورفقالت باأنس اذهب بريدا الى رسولاالله صلى الله عليه وسلم فقل بعثت مذا المك أمي وهي تقر تك السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعه ثم قال اذهب فادع لى فلا فاو فلا فار جالاسم اهم وادعلى من لقيت فدعوت من سميي ومن لقمت فر لحعت فاذا الديت غاص بأهله قبل لانس كم كانوا قال زهاء ثلاثمائة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع بده على تلك الحيسة وتكلم عماشاءالله شمجعل بدعوعشرة عشرة يأ كاون منه ويقول لهم اذكروا اسمانته ولياً كل كل حل عمايليه قال فا كلواحتى شبعوا فرحت طائفة حتى أ كلوا كاهم قال لى باأنس ارفع فرفعته فياأدرى حن وضعت كان أكثر أم حين رفعت \* ومن ذلك مار واه مسلم من حديث حارقال انأممالك كانتمدى للني صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنافياً تهابنوها فيسالون الادم وليس عندهم شئ فتعمد الى التي كأنت تهدى فهاالنبي صلى الله عليه وسلم فقد فهاسمنا فبازال يقيم لها ادم بينها حتى عصرته فأتت النبي صلى المهعليه وسلم قال أعصرتها قالت نعم قال لوتر كتمها مازال قاعما \* ومن ذلك مارواه مسلم عنه أيضاان و حلاأتي الني صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسق من شعير فازال يأ كل منه وامر أته وضيفه حتى كاله فانى الني صلى الله عليه وسلم فاخيره فقال لولم تكله لاكانم منه ولقام الكم فالدالنووى في شرح مسلم والحكمة في ذهاب مركة السمن حن عصرت العكة واعدام وكة الشعبرحين كالهان عصرهاوكمله مضادللنسلم والتوكل على رزف الله تعالى ويتضمن الاخذ بالحول والقوة وتكاف الاحاطة باسرار حكم الله تعالى وفضله فعوق فاعله بزواله ، ومن ذلك ماأخرج الدارمى وابن أبي شيمة والترمذي من حديث سمرة بن حندب قال كامع الني صلى الله عليه وسلم نتداول من قصعة من غدوة حتى الليل يقوم عشرة ويقعد عشرة فلنا فيا كانت قد قال من أي شئ تعدما كانت تمد الامن ههناوأشار سده الى السماء ورواه أنضاالحا كموصحه وأنونعم والبهقي كالهمافي الدلائل \* ومن ذلك أيضاما أخرجه المخارى من حديث عبد الرحن بن أبي بكر قال كلمع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومائة وانه عن صاع وصنعت شاة فشوى سواد بطنها قال وأح الله مامن الثلاثين ومائة الاوقد حزله حرة من سواد بطنها عمد على منها قصعتين فأكلنا أجعون وفضل من القصعتين فحملته على المعرر ومن ذلك أنضا ماأخرجه ابن أي شبية والطبراني وأبونعم في الدلائل من حديث أبي هر مرة فال أمرني وسول الله صلىالله عليموسلمان أدعوهل الصفة فتتبعتهم حتى جعتهم فوضعت بين لدينا محقة فأكلناما شتنا وفرغنا

وهي مثلها حين وضعت الاانفها أثر الاصابع ومنذلك أيضاماذ كره صاحب الشفاء من حديث على بن أبى طالب قال جمع رسول الله صلى الله علمه وسلم بني عبد الطلب وكانوا أربعين منهم قوم بأكاون الجذعة ونشر بون الفرق فصنع لهم مدامن طعام فأكاو أحتى شبعوا وبقي كاهوغ دعابعس فشر بواحتي رووامنه و بقي كأنه لم يشرب منه (و)من معجزاته صلى الله عليه وسلم إن (نبسع المباء) الطهور (من بين أصابعه) وهوأشرف المياه قال القرطبي قصة نبع الماءمن بين أصابعه قد تمكر وتمنه صلى الله عليه وسلف عدة مواطن فى مشاهد عظيمة ووردت من طرف كثيرة يفيد مجوعها العلم القطعي المستفاد من النواتر المعنوى ولم يسمع عشل هذه المجرة عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم حيث نبيع من بين عظمه وعصبه ولجه ودمه وقد نقل ابن عبد البرعن المزنى انه قال نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أبلغ في المعزة من نمع الماء من الجرحية ضربه موسى بالعصا فتفعرت منه المياه لانخروج الماء من الجارة معهود مخلاف خروج الماء من بين المعم والدم اه (فشرب أهل العسكر كاهم وهم عطاش) روى ابن شاهين من حديث أنس قال كنت مع النبي صلى الله علمه وسلم في غزوة تمول فقال المسلمون ارسول الله عطشت دوابنا والمنافقال هلمن فضلة ماء فعاء رحل في شن بشي فقال ها تواصحفة فصب الماء ثم وضع راحته في الماء قال فرأ يتم اتخال عمونابين أصابعه قال فسقمنا المناودوابناوتر ودنافقال كتفيتم فقالوانعما كتفينايارسولالله فرفع يده فارتفع الماء وروى أحد من حديث جار قال اشتكى أعداب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه العطش فدعابعس فصب فيه شيأمن الماء ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يده وقال استقو افاستقي الناس فكنت أرى العيون تتبع من بين أصابعه ورواه البهقي فى الدلائل بالفظ كامع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا عطش فعهشناالي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوضع بده في تور من ماء بن يديه قال فحعل الماء ينبع من بين اصابعه كانه العيون قال خذوا بسم الله فشرينا فوسعنا وكفاناولو كلمائة ألف أحكفانا قلت لجاركم كنترقال ألفا وخسمائة وأخرجه ان شاهن أيضاوفه فأصابناعطش مالحديسة الحديث وأنوج الخارى من حديث علقمة عن ابن مسعود بينمانعن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وايس معناماء فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا من معه فضل ماء فأتى يماء فصيه في اناء ثم وضع كفه فمه فععل الماء ينبع من بين أصابعه (وتوضأ من قدح صغير ضاق أن يبسط صلى الله عليه وسلم بده فيه) قال العراقي متفق علمه من حديث انس في ذكر الوضوء فقط ولايي نعم من حديثه خرج الى فناء فأتى من بعض سومم بقدح صغير وفيه م قالهم الى الشرب قال انس بصرعيني ينبع الماء من بين اصابع ولم برد القدح حتى رووا منه واستناده حيدوالمزار واللفظله والطيراني في الكبير من حديث ابن عماس كأن في سفر فشكا أحصابه العطش فقال ائتونى بماء فاتوه باناء فيهماء فوضع بده في الماء فعل الماء يفو رمن بن أصابعه واسناده ضعيف اله قلت حديث أنس في الصحين قال رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم يحدوه فأفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده فىذلك الاناء فأمرالناسان يتوضؤا منسه فرأ يثالماء ينبع من بيراً أصابعه فتوضأ ألناس حتى توضؤا من عند آخرهم وفى لفظ المخارى كانواعًانين وجلاوفى لفظاله فععل الماء ينبع من سن أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضأ القوم قال فقلنالانس كم كنتم قال كاثلاثمائة وفي الصحين من خدىث عابر قال عطش الناس وم الحديسة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بديه ركوة يتوضأ منها وحهش النَّاس نحوه فقال مالكُم فقالوا بارسول الله ليس عند منا مانتوضاً به ولامانشر به الامايين بديك فوضع بده فى الركوة فحعصل الماءيفور من بين أصابعه كامثال العبون فشربنا وتوضأنا فقلت كم كنتم قال لو كلمائة ألف لكفانا كل خس عشرة مائة وأخرج البهقي من طريق عثمان بن ابي شيبة عن حربوعن الاعش عن سالم بن ابي الجعد عن حابر بلفظ لقد رأيتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

ونسع الماعمن بين أصابعه عليه السلام فشرب أهل العسكر كاهم وهم عطاش وترضؤ امن قدح صغيرضاق عن أن تبسط عليه السلام يده فيه

وقد حضرت صلاة العصر وليس معناماه غير فضله فعل فاناء فأتىبه وسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأدخليده فبه وفرج أصابعه وقالحي هلاأهل الوضوء والبركة من الله قال فلقدرا يث الماء يتفجر من بين أصابعه قال فتوضأ الناس وشربوا قال فعلت لا آلوماجعلت في بطني منه وعلت انه بركة قال قلت لجامركمكنتم يومئذقال ألفا وأربعه مائة ورواه المخارى عن قتيية ىن سعيدعن حرير وأخرج أحمد والبيهتي من طريق الاسود بن قيس عن نبيح العنزى عن جاير قال غز ونا معرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ومئذ بضع عشرة مائة فضرت الصلاة فقالهل فى القوم من طهور فجاء رجل يسعى باداوة فيهاشي من ماء ليس فى القوم ماء غيره فصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قدح ثم توضأ فأحسن الوضوعثم انصرف وترك القدح قال فركب الناس ذلك القدح وقالوا تسحوا تمشحوا فكاسمعهم يقولون ذلك قالءلي رسلكم قال فوضع كفه في الماء والقدح وقال سيمان الله ثم قال أسبغوا الوضوء فو الذي ابتلاني بيصري لقدرأ يتعيون آلماء تخرج من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفعها حتى توضؤا أجعون وقال الاسماعيلي في الصيم أخبرنا أبو يعلى ثنا أبوالربيع ثنا حادبن زيد ثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاعماء فأنى بقد حرحواح فعل القوم يتوضؤن فز رتمابين السبعين الى التمانين قال فعلت أنظرالى الماء ينبع من بين أصابعه ورواه مسلم عن أبى الربيع ولفظ المخارى عن مسدد عن حاد عن ثابت دعابا ناءمن ماء فاتى بقد - رحواح فيه شئ من ماء فوضع أصابعه فيه قال أنس فعلت أنظر الىالماء ينسع من بين أصابعه فالفزرت من توضأ منه مابين السيعين آلى الثمانين وأماحديث أنس الذي ذ كره العراقي من عند أبي نعم فقد أخرجه أيضا البهتي في الدلائل من طريق اسمعيل بن أويس عن أخيه عن ملمان من بلال عن عبيدالله من عبر عن ثابت عن أنس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى قباء فأتى من بعض بيوتهم بقدح صغير قال فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فلم يسعه القدح فأدخل أصابعه الاربح ولم ستطع أن يخل ابهامه غمقال الى القوم هلوا الى الشراب الحديث اعلم ان ظاهر هذه الروايات دل على أن الماء كان ينبع من بين أصابعه بالنسبة لى رؤية الرائى وهو فى نفس الامر البركة الحاصلة فيه يفورو يكثر وكفه صلى الله عليه وسلمف الاناءفيراه الراثى نابعامن بين بديه وظاهر كالم القرطبيانه ينبع من نفس المعسم الكائن فى الاصابغ و به صرح النووى فى شرح مسلم وهو العميم وكالاهمامعجزة له صلى الله عليه وسلم وانمافعل ذلك ولم يخرجه منغيرملامسة ماءولاوضع أناء تأدبا مع الله تعالى اذهوالمنفرد بابداع المعدومات وايجادهامن غيرأصل والله أعلر (و)من معجزا ته صلى الله عليه وسلم انه (اهراق) بفتح الهمز، والهاء أصله اراق (وضوأه) بالفتح هوالماء الذي يتوضأ به (فيعين تبول ) وهوموضع بالشام (ومرة أخرى في شرالحدومة فاشتامالم أفشر بمن عن تبول أهل الجيش وهم ألوف حتى وواوشر بُ من بثرا لحديبية ألف وخسمائة ولم يكن فها قبل ذلكماء) قال العراق رواه مسلمن حديث معاذ بقصة عين تبوك ومن حديث سلة بنالاكوع بقصة عينا لحديبية وفيه فاما دعاواما بصقفها فاشت الحديث وللمفارى من حديث البراء انه توضأ وصبه فها وفى الحديثين معاائم مم كانوا أربع عشرة مائة وكذلك عندهما من حديث حابر ولهما من حديثه أيضا ألف وخسمانة ولسلممن حديث ان أي أوفى ألف وثلاثمائة اله قلت افظ حديث معاذ عند مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم انكم سيئا تون غدا ان شاءالله عين تبول وانكم لن تأ نوها حتى بنجي النهار فن جاءها فلاعس من مائها شيأ حتى آئى قال فِئناها وقد سبق الهارجلان والعين مثل الشراك تبض بشئ من ماء فسأ لهدما رسولالله صلى الله عليه وسلم هل مستما من مائها شيأ قالانع فسهما وقال لهما ماشاءالله أن يقول مم غرفوا من العين قليلا قليلاحتي اجمع في شن ثم عسل صلى الله عليه وسلم به وجهه وبديه ثم أعاد، فيها فرت العين عاء كثير فاستقى الناس ثم قال يامعاذ بوشك ان طالت بك حياة ان ترى ماءها قدملا محنانا

وأهرق عليسه السسلام وضوأه في عن تبول ولاماء فها ومرة أخرى في برثر الحديد يدة فاشتابالماء فشرب من عن تبول أهل الحيش وهرم ألوف حتى رو واوشرب من بترا لحديدة ألف و خسرمائة ولم بكن فهاقبل ذال ماء

وعمرانًا ورواه عياض في الشفاء بنحوه من طريق مالك في الموطأ وزاد فقال قال في حديث ابن اسحق فانغرق من الماء ماءله حس كس الصواعق وأماقصة الحديثة فر واها المعارى من حديث السورين مخرمةومروان سالحكم انهم نزلوا باقمى الحديسة على غد قليل الماء يتربضه الناس وبضا فلم يلمه الناس حتى نزحوه وشكى الى رسول الله صلى الله على وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعاوه فيه فوالله مازال يحيش لهم بالرى حتى صدر واعنه وحديث سلة بن الاكوع أخرجه مسلم من طر يق عكرمة بن عمار عن اياس بن سلة بن الاكوع قال أخسرني أبي قال قدمنا معرسول الله صلى الله علمه وسلم الديسة ونعن أربع عشرة مائة وعلما خسون شاة ماتر ويهاقال فقعد رسول الله صلى الله علمه وسلم على جانبها فامادعا وامارق فعاشت فسقننا واستقننا وحدد بث البراء رواه المخاري من طريق عبيدالله بنموسى عناسرائيل عن أبي اسحق عن البراء كامع الني صلى الله عليه وسلم يوم الحديبة أربع عشرةمائة والحديبية بترفنز حناها فاترك فها قطرة فبلغ ذلك الني صلى الله عليه وسلم فأناها فعلس على شفيرها ثم دعا باناءمن ماءمنها فنوضأ ثم مضمض ودعاثم صبه فيها فتركها غير بعيد ثم انها أصدرتنا نحن وركابنا وأخرجه أيضا منحديث زهير منمعاوية عن أي أسحق وفى لفظ له فدعى بدلو فنزعمنها ثمأخذمنه بفمه فععه فمها ودعاالله فكثر ماؤهاحتى صدرنا وركائبناونحن أربع عشرة مائة و في مغازي أبي الاسود من روايه ابن لهيعة ودعايدلو من ماء فتوضأ في الدنو ومضمض فاه تم مج فيه وأمرأن بصب فى البسر وترع سهما من كانته فألقاه فى البيرودعالله تبارك وتعالى ففارت بالماء حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منها وهم جلوس معشفتها وكذار وىالواقدى من طريق أوس بنخولي وهذه القصة غيرا لقصة التي سبقت في ذكر نبع الماء من بين أصابعه صلى الله علمه وسلم عمار واه المخارى في المغازى منحديث جابر وجمع أبن حبان بينهما بانذلك وقع فى وقعتين قال بعضهم في تقر برهذا ألقول حديث عامر في نبع الماء كان حين حضرت صلاة العصر عندارادة الوضوء وحديث المراء كان لارادة ماه وأعم من ذلك و يحتمل أن يكون الماء لما تفعر من أصابعه ويده فى الركوة وتوضؤا كاهم وشر بوا أمرحينتُذبصب الماء الذي بقي في الركوة في البترفت كاثر الماءفها والله أعلم (و)من معجز الهصلي الله عليه وسلم الله (أمرعمر بن الخطاب) رضي الله عنه (أن يزود أربعهمائة را كب من تمركان في اجتماعه) وهيئته (كريضة البعيروهو) بفتح الراء وسكون الموحدة والضاد المجهمة (موضع بروكه فزودهم كلهم منه و بقي يحسبه) قال العراقي رواه أخد من حديث النعمان بن مقرن وحديث ركين بن سعيد باسنادن صحين وأصل حديث ركن عند أبى داودمن غير سان لعددهم اه فلت النعمان وركين من نمان وأخوج أجد منطر رقسالم منالجعد عن النعمان من مقرن قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فىأر بعة من مز بنة و رحاله ثقات لكنه منقطع فان النعمان استشهد فى خلافة عمر فلم يدركه سالم وقال الحافظ فيالاصابة ركمن تنسعمد لهجد بشواحد تفرد أنواسحق السيمع يروايته عنه وأخرجه ابن حمان في الله عليه وأبوداودوالدار قطاني في الالزامات (و ) من معيز الهصلي الله عليه وسلم اله (رمى الجيش بقيضة من تراب) الارض وقال شاهت الوجوه أي قيمت (فعميت عيونهم) وذلكُ وم بدر لما التي الجعان فلم يمقمشرك وكانوا أافاأوالاخسين الاودخل في عينيه ومنخر يهمنهاشي فانهزموا من ذلك على الاصم وانه صلى الله عليه وسلم فعل نظيره في نوم حنين وهو الذي أراده المصنف هنا وقد أخرجه مسلم من حديث سلة بن الاكوع ولفظه بقبضة من تراب الارض كاهوعند المصنف وعند غيره انه صلى الله عليه وسلمتناول حصيات من الارض ثم قال شاهت الوجوه ورسيم افى وجوه المسركين والجمع بينهما أنه يحتملهانه رمى بذامرة و مالا خرأخرى أوانه أخذة بضة واحدة نخاوطة من حصى وتراب وروى أحدوا يو داود والدارى منحديث أىعبدالرحن الفهرى انه صلى الله عليه وسلم اقتحم عن فرسه فأخذ كفامن

وأمل على السلام عرب الخطاب رضى الله عند الخطاب رضى الله عند المحمن عروك بضة عرك بضة على ودهم كاهم منسه و بق منه بعسم ورى الحيش بقيضة من تراب فعمت عيونهم

تراب قال فأخبرني الذي كأن أدني المه مني انه ضرب وجوههم وقال شاهت الوجوه فهزمهم الله تعالى قال يعلى بنحطان راويه عن أبي همام عن أبي عبد الرحن الفهرى فد ثني أبناؤهم وهم عن آبائهم أنهم قالوا لم يبق مناأحد الاامتلائ عيناه وفه ترابا و روى أحد والحاكم من حديث ابن مسعود فادت به بغلته صلى الله علمه وسلم فالالسرج فقلت ارتفع رفعال الله فقال نأواني كفامن تراب فضر بوجوههم وامتلائت أعينه مرايا (ونزل بذلك القرآن في قوله أعالى ومارميت اذرميت واكن الله رمي) رواه ابن مردويه في تفسيره من حديث جام وابن عباس قال ان حرفي شرح الشمائل وقد ضلت جاعة في فهم هذه الا مة حدث حعاوها أصلاف ابطال نسبة الافعال الى العباد ولم يبالوا عما يلزم على ذلك من أن يقال وماصليت اذصليت ولكن اللهصلي ومارمت اذرمت ولكن اللهرى والمرادأن تلك الرمعة للم تبلغ ذلك الملغ عادة بنالله تعالى انمن نيه المدأ ومنه تعالى الغاية وهو الابصال (و) من معيز اله صلى الله علمه وسلم أنه (أبطل الله الكهانة بمبعثه صلى الله عليه وسلم فعدمت وكانت) قبل (ظاهرة موجودة) قال العراقي رواه الخرائطي من حديث مرداس بنقيس الاوسى قالحضرت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت عنده الكهنانة وما كانمن تغميرها عند مخرجه الحديث ولابي نعيم في الدلائل من حديث ابن عباس فى استراق الجن السمع فيلقونه على أوليائهم فلمابعث سيدنا مجمد صلى الله عليه وسملم زحروا بالنجوم وأصله عندالنخاري بهذا السباق اه قلت مرداس بنقيسهذاذكره أبوموسي فيالذيل والحديث الذي ذكره الخرائطي فانه أخرجه في كاب الهواتف له من طريق عيسي بن بزيد بن صالح بن كيسان عن حدثه عن مرداس بن قيس قال حضرت الذي صلى الله عليه وسلم وذكره الى قوله عند يخر جه ثم قال فقلت ارسول الله عندنا شي من ذلك أخبرك به فذ كرفصة طويلة فها ان كاهنهم كان يصب كثيرا عم أخطأمرة بعدمرة غمال المعشر دوس حرست السماء وخرج الانساء وانهمات عقب ذلك قال الحافظ في الاصابة وعسى أظنه ان دابوهو كذاب وفي السندأ تضاعبد الله نجد الباوى كذاب وأخوج المهق فىالدلائل عن الزهرى قال ان الله عسا الشياطين عن السمع م لذه النحوم وانقطعت الكهنة فلاكهانة وأخرج النالنذرعناس عباس فيقوله تعالى وانا كانقعدمنها مقاعد للسمع قال حرستهايه السماءحين بعث النبي صلى الله عليه وسلم لكيلا يسترق المعم فانكرت الجن ذلك فكان كلمن استعمنهم قذف وأخرج أبن مردويه عن ابن عباس قال كانت الجن قبل أن يبعث الذي صلى الله عليه وسلم يستمعون من السماء فلما بعث حرست فلم يستطيعوا ان يستمعوا (و) من معيزاته صلى الله على وسلم ان (حن الجذع) بكسراليم وسكون الذال المحمة ساق النخلة (الذي كان يخطب المه) أى مستند االيه في حال خطبته (لماعلله صلى الله عليه وسلم النبر) وحنينه شوقه وانعطافه الدال علهما صوته المسموع (حتى سمع منه جميع أصحابه ) الحاضر من أذ ذاك (مثل صوت الابل فضمه اليه) بعد تر وله من المنبر (فسكن) قال التاج السبك وحنينه متوانرلانه وردعن جاعة من العجابة الى نحوالغشر من من طرق صححة كثيرة تفدد القطع وقوعه وبينها ثمقال ورب متواثر عند قوم غيرمتوا ترعندآخرين وتبعه بعض الحفاظ قال فقد نقلهو وانشقاق القمر نقلامستفيضا يفيدالقطع عندمن يطلع على طرق الحديث دون غيرهم وحرى فىالشفاء انه متواتر قال البهقي قصقحنينه من الامو والظاهرة التي نقلهاا لخلف عن السلف وعن الشافعي رضى الله عنه أن حنينه أعظم في المجزات من احياء الموتى قال العراقي رواه المخاري من حديث ان عر وجابراه قلت أماحديث جابر فرواه المخارىءن اسمعمل بن أبي أويس حدثني أخيءن سلميان بن يلال عن عي بنسعيد أخرني حفص عن عبيدالله بن أنس بن مالك انه مع حار بن عبدالله رضي الله عنهما يقول كان المسجد فح زمن رسول الله صلى الله علمه وسلمسقوفا على جذَّو عمن نخل فكان النبي صلى الله عليهوسلم اذاخطب يقوم الىجدذعمنها فلماصنعه المنبر فكانعليه فسمعت لذلك صوتا كصوت العشار

وترل بذلك القررآن في قدوله تعالى ومارست اذ رست ولكن الله ري وأبطل الله تعالى الكهانة بمعثه صلى الله عليه وسلم فعدمت وكانت ظاهر قموجودة وحن الجدة عالذي كان يعطب اليه لما على اله المنبر حتى سمع منه جدع أصحابه مثل صون الابل فضمه اليه فسكن فسكن

حتى جاء، النبي صلى الله علمه وسلم فوضع بده علمه فسكن وأخرجه ابن سعدفي الطبقات فقال أخـ برنا أبو بكربن عبدالله بن أبي أو يسحد ثني سلمان بن بلال فذكره وقال ابن سعداً تضاأ خــ مرنا بعقوب بن أبي الراهيم بنسعد الزهرى عن أسمعن صالح بن كيسان عن النشهاب حدثني من معم حاربن عبدالله يقول انرسول اللهصلي الله عليه وسلم كان يقوم الى حذع نخلة منصوب فى المسجد حتى اذا نداله أن يتخذا لمنبر شاو رذوى الرأى من المسلمين فرأوا ان يتخذه فاتخذه رسول الله صلى الله علمه وسلم فلما كان يوم الجعة أقبل رسول الله صلى الله علمه وسلم حتى جلس على المنبر فل افقده الجذع حن حنينا أفز ع الناس فقام رسول الله صلى الله على وسلم عن مجلسه حتى انتهدى المه فقام المهومسه فهدأ فلم يسمع له حنن بعدد ال الموم وقال أوالقاسم الطبراني حدثنا عبدان نأجد حدثنا العلاء ن سلة البصرى حدثنا شيبة أوقلالة عن سعيدالجر رىءن أبي بصرة عن حامر أن الذي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الى حذع نعلة فقيل ارسول الله انه قد كثر الناس وتأتيك الوفود من الا فاق فلوأمرت بصنعة شئ تشخص عليه الحديث وفيه فل صنعه صعده رسولالله صلى الله علمه وسلم فنحذع النخلة الني كان يقوم علمها حنين الناقة فسمع أهل المسجد صوتها شوقا الى رسول الله صلى الله علمه وسلم فنزل فالتزمها وقال والذي نفسي يبد الو تركتها لحنت الى يوم القيامة قال الحافظ بن ناصر الدين الدمشق في كتابه عرف العند برفى وصف المنبر بعدان أخرجه من كتاب البتيمة المعافظ أبي موسى المديني من طريق الطبراني المتقدم مانصه كذافى هذه الرواية عنابي بصرة عنامر والاشبه عن أبي بصرة عن أبي سعيد قال عيد بن حيد في مسنده أخبرنا على بن عاصم عن الجر ويعن أبي بصرة العبدى حدثي أنوسعندا لحدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ومالحعة الىحذع تخلة وذكرا لحديث بطوله وقدروى عن حاراً يضا من غيرهذا الوحه قال أنو تكربن القرى فى فوائده أخبرنا أبو يعلى حدثنامسروق بن المر زبان حدثنا ان أبى والدة عن أبيه عن أبي اسحق عن سعيد بعني ابن أبي كريب عن جامر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الى خشبة يتوكا علمها يخطب كلجعة حتى أتاه وحلمن الروم فقال ان شئت فعلت الئ شمأ اذا فعدت علمه كنت كانك قائم قال نع قال فعل له المنبر فل الحلس عليه حنث الخشمة حنين الناقة على ولدها حي تزل الني صلى الله عليه وسلم فوضع يده علمافلماانكان منالغدرأ يتقدحوات فقلتماهذا قالحاءالني صلىالله علىهوسلم وأنوبكر وعرفولوها تفرديه يحى نزكريا بنأى زائدة عن أسه قاله أبوالقاسم الحافظ وأماحديث ابن عر فقد أخرج له العارى معلقامن طريق أبى حفص عرين العلاء معتنا فعا محدث عن ابنعر قال كانالني صلى الله علمه وسلم يخطب الى حذع فل التخذ المنبر تحول المه فن الجذع فأناه فمسم يده علمه قال وقال عبد الجيد أخبرنا عمان بنعر أخبرنا معاذبن العلاء عن نافع مذاوروا وأبوعام عن أبيرواد عن نا فع عن ابن عمر عن الذي صلى الله علمه وسلم هكذا علقه وقدوصله غيره من طريق سعد بن عمر وثنا أبو عاصم تنا ابن أبي وادحد ثني نافع عن عبدالله بنعران عمماالداري رضي الله عنه قاللر سول الله صلى الله عليه وسلم لماأسن وتقل الااتحذاك منبرا يحمل أوقال يجمع عظامك أوكمة تشبهها فأتخذله مرقاتين أو تلاثة بجلس عليها فال فصعدا لنبي صلى الله عليه وسلم فن جذع كان في المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذاخط ستنداله فنزلر سول الله صلى الله عليه وسلف حتضنه وقال سألا أدرى ماهو غصعد المنعروكان أساطن المسهد حذوعا وسقائفه حريدا أخرجه أبوداودفي سننه عن الحسن بن على ثنا أبوعاصم فذكره مختصرا الى قوله من قاتن دون مابعد وحديث عثمان بن عمر رواه أنوالقاسم البغوى عن الحسن بن محد وأحد سمنصور كالاهماعن عمان بنعر أخبرنامعاذ بنالعلاء عن نافع عن ابنعر انرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الى حدع تخلة فل التعد المنبر حن الجدع حتى أتاه فالتزمه تابعهم عرو بنعلى الفلاس وسليم بن خلاد عن عمان بن عرب فارس و تابعه محى بن محد بن السكن ويدل بن المجن عن معاذ

ابن العلاء وقال أجد في مسنده حدثنا حسن بن محدحدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي خباب عن أبيه عنعبدالله بن عرقال كان حذع تخله في المسعد مسندرسول الله صلى الله علمه وسلم ظهره المه اذا كان وم الجعة أوحدت أمرر يدأن يكام الناس فقالوا ألانحعل لك بارسول الله شدأ كقدرقيامك فاللاعليكم الا تفعلوا فصنعواله منم أثلاث مراق قال فاسعلمه قال فارالجذع كانغو رالمقرة حزعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتزمه ومسحه حتى سكن أبوخياب يحى من أبي حمة الكرفي ضعفه القطان وأحسد وابن معين توفى سنة ١٥٦ وأنوه اسمه حية تابعي كوفى محله الصدق فيماقاله أنوحاتم الرازى وقدر وي حديث حنين الجذع آخرون منهم سهل ن سعد وأي من كعب وأنس بن مالك وأبو سعدد الحدري وعائشة وأبو هر وة وابن عباس و روة وأم سلة والمطلب بن أبي وداعة رضى الله عنهـم أماحديث سهل بن سعد فأخرجه محدىن سعد في الطبقات قال أخسرنا أبو مكر بن أبي أو يس المدنى حدثني سلمان بن بلال عن سعد ن سعدد ب قيس عن عباس ب سهل ب سعد الساعدي عن أسه رضي الله عنه ان الني صلى الله علمه وسلم كان يقوم بوم الجعة اذاخطب الى خشمية ذات فرضتين قال أراها من دوم كانت في مصلاه وكان يتكئي المهاوساق الحديث في عمل المنبر ثم قال فقام عليه الني صلى الله عليه وسلم فحنث الخشبة فقال النبي صلى الله علمه وسلم ألا تعبون لمننهذه الخشمة فاقبل الناس وفرقوا من حنيها حتى كثر بكاؤهم فنزل الذي صلى الله علمه وسلم حتى أتاها فوضع بده علم افسكنت فأمر الذي صلى الله علمه وسلم بما فدفنت تحتمنيره أوحملت في السقف وروآه أبواسمعيه الترمذي عن أبي بشرسليمهان بن بلال حدثني أبو مكر من أبى أو اسعن سلمان بن بلال فذكره ورواه أنواس عمل الترمذي أيضاعن يحي بن عبد الله بن بكبرعن الالهبعة عنعارة منغز به أنه معم عياس سسهل سعدالساعدى عدتعن أسهقال كان رسول اللهصلي الله علمه وسلم يخطب اذاخط على خشبةذات فرضتين كانت في السجد فلم أزاد الناس فذكر الحديث فيعل المنعروفيه فياهو الاأن قعدعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكام ففقدته الخشبة فارت كايخو رالثو راهاحنن فال فععل العماس بنسهل عديديه كنحومارأى أباه عديديه يحك حذن الخشبة حتى تفزع الناس وكثر البكاء مارأ وهافقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سحان الله ألا ترونهذه الخشية الزعوها واحعلوها تحث المنبر وأماحد بثاني تن كعب فأخرجه أبوالقاسم المغوى عن على بن سالم ثنا عبدالله بن عروعن عبدالله بن محدث عقيل عن اس أبي بن كعب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الى حذع وكأن المسعد عريشا وكان عظم الى ذلك الحذع فقال والمن أجحابه بأرسول الله تحعل لك شيأ تقوم عليه نوم الجعة حتى والذالناس و يسمع النياس خطيتك فقال نع قصنع له ثلاث درجات فقام علم اكاكان يقوم فاصغى عليه الجذع فقالله اسكن ثم التفت فقال ان تشا أغرسك في الجنة فيا كل منك الصالحون وان تشأ أن تعيدك رطباكا كنت فاختار الا تحوة على الدنسا فلماقبض النبي صلى الله عليه وسلم دفع الى أبي حتى أكلته الارضة تابعه عبد الله بن أحد بن حنيل فقال فى زوالد المسند حد ثنى عيسى بن سالم أو سعيد الشاشى فى سنة ٢٥١ فذكره بطوله ورواه مجدس سعد في لطيقات فقال أخبرنا عبدالله بن حعفر الرق ثنا عبيدالله بنعرو عن ابن عقيل عن الطفيل بن أي بن كعب عن أبيه فذكره بنحوه وفيه فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على المنعرفر اليه فار الجذع حنى تصدع وانشق فنزل رسول الله صلى الله علمه وسلم فمسعه بلده حتى سكن غرجع الى المنعر وكان أذاصلي صلى الحذاك الجذع فل اهدم وغير أخذذلك الجدع أبي بن كعب فكان عند في دار وحتى بلى وأكلته الارضة وعادرفانا وأخرج ابن ماجه بنحوه عن اسمعيل بنعبد الله الرق عن عبيد الله بنعرو ورواه عبدالله بن أحدق والدالمسندعن سعيد بن أبى الربيع السمان عن سعيد بن سلم بن أبي الحسام عن ابن عقيل فذ كره بطوله وأماحديث أنس بمالك فأخرجه أجدفي مسنده فقال ثناها شما الالمارك

كثرالناس قال ابنوامنبرا فبنواله فتعول من الخشبة الى المنبرقال فاخترني أنس انه مع الخشبة تحن حنين الواله قال فيازالت شحن حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فشي الهاقا حتضنها فسكنت وأخرجه عن شيبان بن فروخ عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس فذ كره مثله وفي آخره فكان الحسن اذاحدت مهذا الحديث يتكى غرفال اعبادالله الخشبة تحن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا الحانه من لقمه فأنتم أحقان تشتاقوا الى لقائه تابعهما عبدالله بن المبارك عن المبارك بن فضالة بطوله ورواهأ بويعلى الموصلي عن شيبان بن فروخ حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن أنس بنحوه وفيه فصعد النبى صلى الله علمه وسلم المنبر حنت الجذعة حنين الناقة الى ولدهاحتى نزل رسول الله صلى الله علمه وسلم عن المنبرواحتضها فسكن حنينها فكان الحسن أذاحدث مذا الحديث قال ابن آدم هذه جذعة تحن شوقا الىرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أحق بالبكاء اليه أبو بكر محد بن محد بن سلمان الباغندى عن شيبان بن فروخ ومن طرق حد مث أنس ماقال الامام أنو بكر محدن اسمق بن خرعة ننا محد بن سار ثنا عربنونس تنا عكرمة بنعار ثناآ معق بنأبي طلحة ثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله علمه وسالم كأن يقوم بوم الجعة نيسند ظهره الىجذع منصوب فى المسجد فعطب فحاء رومى فقال ألاأصنع الناشيأ تقعد وكأ نكافاتم فصنع له منبرا له در جتان ويقعد على الثالثة فلاقعدني الله صلى الله عليه وسلم خارا لجذع خوارالثورحتي أرتج المسجد لخواره حزناعلى رسول الله صلى الله علمه وسلم ونزل الممرسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه وهو يخور فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت شمقال والذى نفسى سده لولم ألتزمه مازال هكذاحتى تقوم الساعة حزباعلى رسول اللهصلي الله علمه وسلم فامريه رسولاالله صلى الله عليه وسلم فدفن يعنى الجذع أخرجه الترمذى عن محمود بن غيلان عن عرب تونسبه وأماحد بثأبي سعيدا لخدرى فقدأخرجه عبدين حيدفى مسنده وتقدم في أثناء سياف حديث جابروأما حديث عائشة فاخرحه الطعراني باسناد ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الى جذع فرروى فقال اودعاني مجد العلت لهماهو أرفق من هذا فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل له المنبر أربع مراق الحديث وأخرحه البهتي كذلك وفي آخره انه خيرالجذع بينالدنياوالا تخرة فاختارالا تخرة وأما حديث أيهروة فاخرجه مجدبن سعدفي الطبقات عن مجدبن عرالواقدى أخبرنا محدبن عبدالرجن بن أبى الزناد عن عبد المجيد بن سهيل عن أبى سلمة عن أبى هر ردة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وم المعة يخطب الى حذع في المسحد قاعًا فقال أن القيام قد شق على فقال له تميم الدارى ألا أعل لكمنع اكم رأيت بصنع بالشام فسأق الحديث وفيه فجاءرسول اللهصلي الله عليه وسلم فقام عليه وقال منبرى هذا على ترعة من ترع الجنة وذكر بقية الحديث وأماحديث و وأعلم علمه وسلم قالله انشئت أن أرداء الى الحائط الذي كنت فيه فذكر الحديث وفيه فاصغى له الذي صلى الله علمه وسلم يسمع مايقول فقال بل تغرسني في الجنة الحديث وأماحديث أمسلة فاخرجه أبونعم في الدلائل واعلم ان القصة واحدة فياوقع في الفاظها بماظاهره التغاير الماهومن الرواة وعند التحقيق والتأمل برجه لمعنى واحدوالله أعلم (و) من مجزاته صلى الله عليه وسلمان (دعاً) طائفة (اليهودالى تمني الموت وأخبرهم بانهم لا يتمنونه فحيل بينهم وبين النطق بذلك وعزواعنه) قال العراقير واه الحارى من حديث ان عماس اوإن المود عنوا الموت لماتوا الحديث والبهق في الدلائل من حديث ابن عباس لا يقولهار جل منهم الاغص ريقه فيات مكانه فأبوا أن يفعلوا الحديث واسناده ضعيف (وهذامذ كورفي سورة) من سورالقرآنوهي سورةالجعة وهوقوله تعالى ولايتمنونه أبداعا فدمت أيديهم (يقرأبها في جميع حوامع الاسلام من شرق الارض ألى غربها يوم الجعة جهرا) على ملامن الناس (تعظم اللا يه التي فها)وهي

عن الحسن عن أنس قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم اذاخطب وم الجمة يسند ظهره الى خشبة فلما

ودعااله بودى الى عى الموت وأخبرهم بانهم لا يتمنونه فيل بينهم و بين النطق بذلك وعزوا عنه وهدنا مذكو رفى سورة يقرأهما في جدع جوامع الاسلام من شرق الارض الى غربها يوم الجعمة جهرا تعظيما اللاتية التي فيها المذكورة آنفا وأخرج عبدبن حيدوا بن المنذرعن قتادة في قوله تعالى ولا يثنونه أبدا بماقدمت أبديهم قال ان سوء العمل يكره الموت شديدا وأخرج ابن المنذر عن ابن حريج قال عرفوا أن مجد انبي الله وقالوا نعن أبناء الله وأحباؤه (و)من معزاته انه (أخرصلي الله عليه وسلم الغيوب) جمع غيب وهو كلماغاب عن الحسولم بكن عليه علم بهتدى به العقل فعصل به العلم (و) جلة ذلك (أنذران عمان) بن عفان (رضى الله عنه تصيبه باوى بعدها الجنبة) قال العراق متفق عليه من حديث أينموسي الأشعرى اله قلت أخراء من طريق أبي عثمان النهدى عن أبي موسى قال كنت معرسول الله صلى الله عليه وسلم في مانط من تلك الحوائط اذماء رحل فاستفتم الباب فقال افتح له وبشره بالجنة على باوى تصيبه فاذا هوعمان فأخبرته فقال والله المستعان ورواه ألونعم فيالحلمة من حديث عبدالله نمعمر انرسول اللهصلي الله علمه وسلم كان فيحش منحشان المدينة فاستأذن رجل خفيض الصوت فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم أئذن له وبشره بالحنة على بلوى تصيبه فأذنت له وبشرته فاذاهو عثمان فقرب يحمد الله حتى جلس وروى أيضا من طريق قتادة عن ألى الحاج عن أبي موسى قال ماء رحل فاستأذن مرة فقال ائذن له وبشره بالجنة في بلوى فقال عثمان أسأل الله صعرا (و) من جلة ذلك انذر (بان عارا) هوابن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس العنسي يمنى أما المقطان وأمه سمية بنت خماط وكانت أمة لاي حذيفة بن المغيرة الخزوى وكانأنوه باسرقدممن المن الىمكة فالف أباحذيفة وزوجه مولاته سمية فولدت له عارافاعتقه أبوحذيفة وكان سلة بالازرق أخاه لامه أسلم عكة قدعاهو وأبوه وأمه وكانواعن يعذب فى الله فرّ مهم الذي صلى الله علمه وسلم وهم معذ يون فقال صمراما آل ماسرفان موعد كم الجنة (تقتله الفئة الباغية) قال القاضي في شرح المصابيع مريديه معاوية وقومه اه وأماقول بعضهم المراد أهل مكة الذين عذبوه أولالاسلام فقد تعقبوه بالردقال القرطى وهذا الحديث من أثنت الاحاديث ولمالم يقدر معاوية على انكاره قال اغاقتله من أخرجه فأحابه على بانرسول اللهصلى الله عليه وسلم اذاقتل حزة حين أخرجه قال ابندحية وهذا الزام مفعم لاحواب عنه وحمة لااعتراض علمها وقال الامام عبد القاهر الجرياني في كأب الامامة أجمع فقهاء الخاز والعراق وأهل الحديث والرأى والمسكامون وسائر أهل العلم انعلما رضى الله عنه مصيب فى قتاله لاهل صفين وأهل الجرل وان الذمن قاتلوه بغاة ظالمون له ا كنهم لا يكفرون وبمثلهذا فالالامام أومنصور الماتريديفي كتاب الفرق فالدالعراقير واه مسلم منحديث أي قتادة وأمسلة والمخارى من حديث أي سعيد اه قلت ورواه كذلك أحدوا بن حيان في العديم ولفظهم كنا نحمل فيهناء المسجد لمنة لمنة وعارلمنتين لمنتين فرآه النبيصلي اللهعلمه وسلم فععل ينفض الترابعنه ويقولوج عارتقتله الفئة الباغية يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار قال السيوطي في الخصائص هذا منوانر رواه من الصحابة بضعة عشر و بروى و يم ابن سمية تقنله الفئة الباغية رواه هكذا أبو بعلى والبزار والحاكم عن حذيفة والنمسعودمعا ورواه أبو بعلى أيضامن حديث أبي هر مرة ورواه ابن عساكر منحديث أمسلة ورواه الخطيب منحديث عرو بنالعاص وبروى عارتقتله الفئة الماغية ر واه هكذا أبونعم في الحلية والخطب من حديث الي قتادة ورواه الطعراني أيضا لكن تزيادة الناكية عن الحقوروىمن حديث الى أنوب تقتل عادا الفئة الباغية وأخرج اس سعد في الطبقات من طريق عارة بنخرعة بننابت قال شهدخزعة الجلوهولاسل سيفاوشهد صفين وقال أنالاأضل أبداحتي يقتل عمار فانظر من يقتله فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية قال فلماقتل عمار قال خزعة قد بانت لى الضلالة عماقتر ب فقاتل حتى قتل وكان الذى قتل عدارا أباخاو يه المزنى طعنمو مح فسقط وكان يومئذ يقاتل في محفة فقال يومئذ وهواس أربع وتسعين سنة ودفن هنالك \* (تنبيه) \* وجد مغط الحافظ أن رحب الحنبلي مانصه السفى أكثر نسط التحارى من حديث أبي سعيد تقتله الفئة الباغية

وأخبرعليه السلام بالغيوب وأنذر عثمان بأن تصيبه بلوى بعدها الجنسة وبأن عمارا تقتله الفئة الباغية

وانماوجد في بعض النه حزووجد بخطالحا فظابن حر تحته قلت وليس هوفي روا يتناوالله أعلم (و) من جلة ذلك انه صلى الله عليه وسلم أخبر (ان) ابنه (الحسن) أبا محد عليه السلام (يصلح الله به) أي بسبب عزله لنفسه عن الخلافة (بين فئتين عظيمتين من المسلمن)وكان كذلك فانه رضي الله عنه المانو سعله بعد أسه وصارهو الامام الحقمدة أشهر تمكمله للثلاثين سنة التي أخبرا لني صلى الله عليه وسلم انهامدة ألحلافة وبعده يكون ملكا عضوضا ثمسارالى معاوية بأربعين ألفابا يعوه على الموت فلماتراءى الجعان على انه لا بغلب أحدهما حتى يقتل الفريق الا "خرفنزلله عن الخلافة لالقلة ولالذلة بلرجة للامة واشترط علم معاوية شروطا التزمها وقال ابنبطال وغسيره ولم يوفله بشئمنها وصادمعاويه من يومئذ خليفة ولماخيف من طول عمر الحسن أرسل مزيدالى زوجته جعدة انهى سمته نزوجها ففعلت فأرسلت تستخبر فقال الما لمنوضل له فنرضاك لناوفيه منقبة للحسن رضيالله عنسه وردعلي الخوارج الزاعين كفرعلي وشيعته ومعاوية ومن معملقوله من المسلمين قال العراقي رواه البخارى منحديث الى بكرة اه قلت وكذلك واه أحدوأ نو داود والنرمذي والنسائي والطبراني كلهم من حديث الحسن عن أبي بكرة وفي سماع الحسن منه اختلاف والاصرانه سمع ولفظهم جيعا انابني هذاسيد وفى رواية اسيدولعلالته أن يصلح به بين فئتين عظيمتين (و) منذلك انه صلى الله عليه وسلم (أخبرعن رجل قاتل في سيل الله انه من أهل النار فظهر ذلك بان قتل ذلك الرجل نفسه) قال العراقي متفق عليه من حديث أبي هر مرة وسهل بن سعد اله قلت أماحديث ابي هر رة فاخرجه العارى عن ابي المان عن شعب بن ابي حزة عن ابن المسيب عن الزهرى عن أبي هر الله وأخرجه البهق في الدلائل من طر الق عثمان بن سعمدوعلي بن محد بن عيسي واللفظ لهما كلاهما عن الى البحان ولفظهما قال الوهر لرة شهدنا عشاء معرسول الله صلى الله على وسلم خميرفقال رسول الله صلى الله علمه وسلم لرجل ممن معه يدعى بالاسلام ان هذا من أهل النار فلما حضر الغنال قاتل الرجل أشد القتال حنى كثر به الجراح فاثبتته فعاءر جل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله رأ يت الذى ذكرت الله من أهل النار قدوالله قاتل في سيمل الله أشد القتال وكثرت مه الجراح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اماانه من أهل النارف كان بعض الناس ارتاب فبيناه وكذلك وحدالرحل ألم الجراح هوى بيده الى كانته فاستخرج منهاا سهما فانتحر بهافا شندر حال من المسلين الىرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا بأرسول اللهقدصدق الله حديثك قدا نتحر فلان فقتل نفسه فقال رسول الله صلى اللهعليه وسلم بابلال قم فأذن لايدخل الجنة الامؤمن وان الله وقيدهذا الدين بالرجل الفاحرقال المخاري تابعه معمرعن الزهرى قال البهقي ومن ذلك الوجه وقال بونسءن الزهرى حنين وفي آخرهذا الحديث كالدلالة على انالو جلاستحل قتل نفسه أوعلم رسول اللهصلى اللهعليه وسلم منه نفاقا بوأماحديث سهل بن سعد فرواه المفارىءن عبدالله بنامسلة عن عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد وأخرجه هو ومسلم من طريق تعقوب تنعب دالرجن عن أي حازم وأخرجه الاسمعملي في الصحيح ومن طويقه البهق في الدلائل عن الحسن بن سفيان والقاسم قالاحدثنا محدبن الصباح واللفظله قال حدثنا عبدالعز تزبن أبي حازم ولفظه انرسول الله صلى الله عليه وسلم التي هووالمركون في بعض مغازيه فاقتتاوا فسال كلقوم الىعسكرهم وفىالمسلمين رجل لايدع للمشركين شاذة ولافاذة الااتبعها يضربها بسيفه فقيل يارسول الله مأخزى أحداليوم ماأخزى فلان فقال اماانه من أهل النار فقال رجل والله لاعوت على هذه الحال أبدا فاتبعه كلاأسر عأسرع واذا ابطأ ابطأ ابطأ معه حتىحرح فاشتدت حواحته واستعمل الموت فوضع سيمفه بالارض وذبابه بن ثدييه م تعامل عليه فقتل نفسه فاء رجل الى الني صلى الله عليه وسلم فقال أشهد انكار سول الله قال وماذاك فأخمره مالذي كانمن أمره فقال الذي صلى الله علمه وسلم ان الرحل لمعمل بعمل أهل الجنة فيماييدو للناس وانهمن أهل النار وانه بعمل بعمل أهل النارفيما سدو للناس وانهمن

وان الحسين يصلح الله به بين فئتسين من المسلمين عظيمتين وأخبر عليه السلام عن رجل قاتل في سبيل الته انه من أهل النار ففله من أهل النار فله من أهل النار أله من أهل النار أله من أهل النار أله من أهل النار أله من أله من

وهدده كلهاأشساءالهية لاتعرف البته بشئ من وجوه تقدمت المعرفة م الا بعوم ولا يكشف ولا يغط ولالز حراسكن باعلام الله تعالىله ووحمالمه واتبعمه سراقة بن مالك فساخت قدما فرسه في الارض واتمعه دخانحتي اسستغاثه فدعا له فانطلق الفرس وأنذره بأن سيوضع فى ذراعيه سوارا كسرى فكان كذاك وأخبر عقتل الاسود العنسى الكذاب ليلة قتله وهو بصنعاء الهن وأخبر بمن قنله وخرج على مائةمن تريش ينتظر وبه

فوضع التراب علىرؤسهم

ولمووه

أهل الجنة قلت واختلف في اسم هذا الرجل فقيل هو قرمان بن الحرث حليف بني ظفر قال اب قتيبة في المعارف هوالذى قنل نفسه وكان منا فقاوفيه قال الني صلى الله عليه وسلم ان الله يؤيدهذا الدين بالرجل الفاحر وقال غيره انهذا الرجل قتل نفسموم أحدوقيل انهصر عبالكفر وذكراب اسعق والواقدى قصته انه كان شجاعامعر وفافى حروبهم وانه لماأصابته الجراح قيل له هنياً لك يا أبا الغيداق بالجنة قال والله مافتلناالاعلى الاحسابوانه فتل نفسه وبجموعماذ كرنا يظهران القصة تعددت واللهاعلم (وهذه كلها أشباء لاتعرف البنة بشئ من وجوه تقدمت المعرفة بهالا بنعوم ولابكتف ولا يخط ولا مزحر ) كما كانت أهل الجاهلية تفعله فكان بعضهم ينظرفى النحوم ومافى أحكامها من التسديس والتثليث والتربيع والمقابلة ومنهم من ينظر فى الكتف فعنرى حوادث كونية ومنهم نعط على الرمل خطوطافعنر به عن غائب ومنهم من يزجرالطبور والسوانح والبوارح فيخبربها عن أمور ستقع وكلذلك حمها الشارع وأبطل الاشتغال جا (لكن باعلام الله تعالىله) وتعريفه اله (و وحيه اليهو) من معيز اله صلى الله عليه وسلم انه (اتبعه) حالمها حرته الحالمدينة (سراقة) بنمالك (بنجمشم) بنمالك بنعروب تيم بنمدلج بن مرة بن عبد مناة بن كانة الكاني المدلجي وقد ينسب الى حدة كاعند المصنف يكني أباسفيان كان ينزل قديدا (فساخت) أىغارت (قدمافرسه فى الارض واتبعه دخان) أى غبار من الارضاى مع يبوسة الارض وُلاتسوخ قوامُ الفرسُ في العادة الااذا كانت الارضندية (حتى استغانه) وانه لايد ل عليه (فدعاله فانطلقت الفرس) وكتباله أمانا وأسلم يوم الفتح قال العراق متفق عليه من حديث أبي بكر الصديق اه قلت وروى البخارى هذه القصة من طر يق البراء بن عازب عن أبي بكر الصديق وفي هذه القصية يقول سراقة مخاطبالاي جهل

أباحكم والله لو كنت شاهدا \* لامرجوادى اذ تسيخ قوامًه علت ولم تشكك بأن محدا \* رسول بعرهان فن ذا يقاومه

(وأنذره) صلى الله عليه وسلم (بانسموضع فى ذراعمه سوارا كسرى فكان ذلك) رواه ابن عمينة عن اسرائيل أى موسى عن الحسن أنرسول الله صلى الله علمه وسلم قال اسراقة سمالك كيف بك اذاليست سوارى كسرى قال فلما أنى عمر بسوارى كسرى ومنطقته وتأجه دعاسراقة فألبسه وكان رجالاذب كثير شعر الساعدى فقالله ارفع يديك وقل الحددته الذى سلهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة الاعرابي ويذلكعنه النأخمه عبدالرحن بنمالك بنجعشم وروىعنه أيضا بنعماس وحار وسعيد اسالمسيب وطاوس قال اب عرمات سراقة فيحسلافة عثمان سنة أربع وعشر بن (و) من معزاته صلى الله عليه وسلم أنه (أخر عقتل الاسود العنسي) بفتح العين المهدملة وسكون النون أي قبيلة من اليمن (الكذاب) لكونه كانادى النبرة مالين وكان قد أهمه صلى الله عليه وسلم أمره (ليلة قتله وهو بصنعاء المن وأخمر بمن قتله) قال العراقي هومذكو رفى السير والذى قتله هو فيرو (زالد يلي وفي الصحين من حديث أبي هر برة بينا أنانام رأيت في يدى سوار بن من ذهب فأهمني شأمهما فاوحى الى فى المنام أن انفعهما فنفعتهما فطارا فأؤلته ماكذابين يخرجان من بعدى فكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء الحديث اه قلت أخرج سيف في الفتوح من طريق ابن عران النبي صلى الله عليه وسلم بشرههم عوت الاسودالعنسي قبل أنءوت وقاللهم قتله فبرو زالديلي وفيرو زهذاوفد على رسولالله صلى اللهعليه وسلم وروىعنه أحاديث غرجع الى البمن وأعان على قتل الاسود وأخرج الجوزجاني من طريق حزة عن يحى بن أبي عرو الشيباني عن أبيه عن عبدالله بن الديلي عن أبيه قال أتيت الني صلى الله عليه وسلم برأس آلاسود العنسي السكذاب (و)من معجزاته صلى الله عليه وسلم إنه (خوج على ما ثة من قريش ينتظرونه فوضع التراب على رؤمهم ولم بروه )قال العراقي رواه ابن مردو به بسندضعيف من حديث ابن

عباس وليس فيه انهم كانوامائة وكذلك واه ابن استعقمن حديث تحدبن كعب الفرطى مرسلا اه قلت ولفظ السيرة ثماجمع وأىقر يشعلي قتله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا على ذلك وفيه ثم خرج صلى الله عليه وسلم وقد أخسذالله على أبصارهم فلم مره أحدمنهم ونثرعلي رؤسهم كلهم ثراما كان في يده وهو يتلو قوله تعالى يس الى قوله فأغشيناهم فهم لايمصرون (و)من معيزاته صلى الله عليه وسلم انه (شكااليه البعير تعضرة أصحابه وتذلله) قال العراقي رواه أنوداود من حديث عبدالله نجعفر في أثناء حديث وفيه فأنه شكالى تجيعه وندئبه وأول الحديث رواه مسلم دون قصة البعير اه قلت حديث عبدالله بن جعفر أخرجه ابن شاهين في الدلائل قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات وم خلفه فأسرالي حديثالا أحدثيه أحدامن الناس قال وكان أحبماا ستتربه النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل فدخل حائط رحل من الانصار فاذاجل فللرأى الني صلى الله عليه وسلم حن فذرفت عيناه فأتاه آلنىصلى اللهعليه وسلم فمسح حرانه فسكن ثمقال من ربهذا الجل لمن هذاالجل فجاءفتي من الانصار فقال هذالى بارسول الله فقال الاتتق الله في هذه المهمة التي ملك الله اياها فانه شكالي انك تجيعه وتدئبه وهوحد يتصيح ورواه أبوداودعن موسى بناسمعيل عنمهدى بن ممون وقدرويت هدده القصةمن وجه آخر روى أحد والبغوى فى شرح السنة من حديث بعلى بن من الثقني بينانحن نسير مع النبى صلى الله علمه وسلم اذمر بنا بعير بسقى علمه فل اوآه البعير حر فوضع حرانه فوقف علمه النبي صلى الله علمه وسلرفقال اس صاحب المعمر فاءه فقال بعنه فقال بلنهمه للنارسول الله واله لاهل بتمالهم معيشة غيره فقال أمااذاذكرت هذا من أمره فانه شكاكثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا اليه وقد روى فى قصة معود الحل له روى أحد والنسائي من حديث أنس قال كأن أهل بيت من الانصار لهم جل يسقون عليه وانه استصعب علمهم فنعهم ظهره وان الانصار جاو الى الني صلى الله عليه وسلم فقالوا انه كان لناجل نستي علمه وانه استصعب علمنا ومنعناطهره وقدعطش النخل والزرع فقال رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم لاصحابه قوموافقا موافدخل الحائط والحلف ناحمة فشي رسول اللهصلي الله علمه وسلم نحوه فقالت الانصار بارسولالله قدصار مثل الكاب والمانخاف عليك صولته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسعلي منهاس فلمانظرالجل الىرسول اللهصلي الله عليه وسلم أقبل نعوه حتى خرساجدا بين بديه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مناصبته أذلها كأن قطحتي أدخله في العمل الحديث (د) من مجزاته صلى الله عليه وسلم انه (قال لنفر من أصحابه )كانوا (مجتمعين أحدكم ضرسه في النارمثُل) حبل (أحد فالوا كاهم على استقامة وارتد منهم واحد فقتل مرتدا) قال العراقي ذكر و الدارقطني في المؤتلف والختلف من حديث أي هر مرة بغيرا سيناد في ترجة الرحال من عنفوت وهو الذي ارتدوهو مالجم وذكره عبدالغنى بالحاء المهملة وسبقه لذلك الواقدى والمدائني والاقلاأصم وأكثر كاذكره الدارقطني وابن ماكولا ووصله الطبراني منحديث رافع بنخديج للفظ أحدهؤلاء النفر في النار وفية الواقدى عن عبد الله سنوح متروك اه قلت وعنفوت بنون وفاء ذكراس أي حاتم الهقدم في وفد بني حنيفة وكانوا بضعة عشر وحلا فأسلوا معتأى يقول ذلك قال الحافظ ولكنه ارتدوقتل على الكفر فروى سبف بنعرف الفتوح عن مخلدين قيس الحلي قال خرج فرات بن حبان والرجال بن عنفوت وأبوهر برة من عندرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لضرس أحدهم فى الغار أعظم من أحد وان معهم لقفاعاد رفيلغهم ذالذالي ان المغ أباهر مرة وفرانًا قتل الرحال ففر اساجدين وروى الواقدى عن رافع بن خديم قال كان فى الرجال ابن عنفوت من الخشوع ولزوم قراءة القرآن والخير فيمارى الني صلى الله عليه وسلم شئ عيب فرج علمنابوما والرحال معناحالس فقال أحدهؤلاء النفر فى النارقال رافع فنظرت فاذاهم أبوهر برةو أبوروى والطفيل منجر ووالرجال فعلت أنظر وأتبحب فلماارندت بنوحنيفة سألت مافعل الرحال فالواافتنن شهد

وشكااليه البعب بعضرة المحابه و تذالله وقال لنفر من أصحابه مجتمعين أحد كم في النار ضرسه مثل أحد في الواكلهم على استقامة وارتدمنهم واحد ققتل مرتدا

المسيلة انرسول الله صلى الدعليه وسلم أشركه في الاسرفقلت ما قالرسول الله صلى الله عليه وسلم هوالحق قالوا وكان الرجال يقول كنشان انتطعافاً حمدما اليناكيشنا بعني مسيلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم (و)من معزاته صلى الله عليه وسلمانه (قاللا خون منهم) أى من الصابة ( آخوكم مو تافى النارفسقط آخوهم موتافى نارفاحترق فهافات ) قال العراق رواه الطراني والبهق في الدلائل من حديث أبي محدورة وفي رواية البهنى آخرهممو ناممرة بنجندب ولميذكرااله احترق ورواه البهني منحديث أبيهر برة نعوه ورواته تقات وقال اس عبد البرانه سقط في قدر علواة ماء حارافيات وروى ذلك باسناد متصل الاات فديه داود بنالجير وقدضعفه الجهوراه قلتلفظ ابن عبدالبر بعدةوله فانذ كانذلك تصديقالقول رسول الله صلى الله عليه وسلمه ولاي هر مرة ولاي محذورة آخركم موتافي الناروقال الزي في التهذيب كانتوفاته بالبصرة سنة عمان وخسسين سقط في قدر ماوأة ماعطرا كان يتعالج بالقعود علم امن كراز شديد أصابه فسقط فى القدر الحارة فات تصديقالقول رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولاى هر مرة وثالث معهما آخركم و افي النار (و) من معزاته صلى الله علمه وسلم انه (دعاشجرتين فاتناه فاجمعنا م أمرهما فافترقنا) قال العراقى رواه أحدمن حديث بعلى بنمرة بسند صحيم أه قلت ورواه أحدمن طريق أبي سفيان بن طلحة بن نافع وهوتابعى عن بعلى بنمرة قال جاعجم يل الى رسول المهصلي الله عليه وسلمذات بوم وهو جالس خربن فدخض بالدماء ضربه بعض أهل مكة فقال لهمالك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بي هؤلاء وفعلوا فقالله جبريل أتعبان أريك آية فقال نع قال فنظر الى شعرة من وراء الوادى فقال ادع الى تلك الشعرة فدعاهاقال فعاءت عشى حتى قامت بين يديه فقال مرها فلترجع الىمكانم افأمرها فرجعت الىمكانما فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم حسى حسى ورواه الدارى من حديث أنس وأخرج الترمذي وصحعه من حديث ابن عباس فالجاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فق البم أعرف انك نبي الله فال ان دعوت هذا العذق من هذه الخلة تشهداني رسول الله قال نع فدعا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ينزل من النعلة حتى سقط الى النبي صلى الله عليه وسلم ثمقال ارفع فعاد فأسلم الاعرابي وقدر وي مسلم من حديث جابر انحووقال سرنا معرسول اللهصلي اللهعلمه وسلم حتى نزلناواديا أفيع فذهب رسول المصلى الله عليه وسلم يقضى حاجته فاتبعته باداوة من ماء فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم رشياً يستتر به فاذا شجرتان فى شاطئ الوادى فانطلق رسول الله صلى المه عليه وسلم الى احداهما فأخذ بغصن من أغصام فقال انقادى على اذن الله تعالى فانقادت معه كالمعمر الخشوش ألذى بصانع فائده غ فعل بالاخرى كذلك حتى إذا كان بالنصف قال التشماعلي باذن الله تعالى فالتأمنا (و) من مجزاته صلى الله عليه وسلم انه (دعا) طائفة (النصاري الى المباهلة) أي الملاعنة (فامتنعوا) عن ذلك (وأخبر) صلى الله عليه وسلم (المهم ان فعلوا) ذلك (هلكوافعلوا صحة قوله فامتنعُوا) قال العراقي رواه الجاري من حديث ابن عباس في أثناء حديث ولوخر جالذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعو الا يجدون مالا ولاأهلا (وأناه عامر بن الطفيل) بن مالك بنجعفرا لكلابي (وأربد بن قيس وهمافار ساالعرب وفاتكاهم) وألفتك هوالاخذ بقوة وبطش (عازمين) أى فاصد ن (على قتله صلى الله عليه وسلم فيل بينهما وبين ذلك فدعا صلى الله عليه وسلم عليهما فهاك عامر بغدة وهلك أربد بصاعقة أحوقته ) قال العراقي رواه الطبراني في الاكبر والاوسط من حديث ابن عباس بطوله بسندفيه لين اه قلت عامر بن الطفيل رئيس بني عامر في الجاهلية وقصة قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة فانه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهوابن عائين سنة فقالله أبايعك على أن لى كذاوكذا وذكر شروطا فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم ودعاعليه فأصابته غدة فكان يقول غدة كغدة البعير ومون في بيت ساولية (و) من معزاته صلى الله عليه وسلم انه (أخبرائه يقتل أبي بنخلف) بنربيعة بنحذافة بنجهم (الجعني)القرشي وكان قدحضرمع المشركين يوم

وقال لا خربن منهــم آخركممو تافي النار فسقطآ خرهبهموتاقى النار فاحترق فهافيات ودعا شعرتن فاتتاه واجتمعتاتم أمرهما فافترقناوكانعلمه السدلام نحوالربعة فاذا مشي مع الطوال طالهم ودعاعله السلام النصارى الى الماهلة فامتنعوا فعرفهم صلى الله عليه وسلم انهمان فعماواذاك هاكوا فعلوا صية قوله فامتنعوا وأثاه عامر بن الطفيل بنمالك وارىدين قيس وهمافارسا العرب وفاتكاهم عازمين على قتله عليه السلام فيل سنهماو بسنذلك ودعا علم مافهال عامر بغدة وهلك اريدبصاعقة احوقته وأخبرعلم السلامانه يقتل أبي ن خلف الجمي

أحد وهوأخو أمية والمغسيرة وعاص وأحيمة (نفدشه خدشا لطيفا فكانت منيته) قال العراقي رواه البهتي فى الدلائل من رواية سعيد بن المسيب ومن رواية عروة بن الزبير مرسلا اه قلت والذى فى الدلائلانه لماأسندرسولالله صلى الله علمه وسملم فى الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول أبن محمد لانعوت ان تعافقالوا بارسول الله بعطف عليه رحل منافقال صلى الله عليه وسلم دعوه فلادنا تناولا النبي صلى الله عليه وسلم الحرية من الحرث بن الصحت فلما أخذها صلى الله عليه وسلم انتفض ما انتفاضا تطامروا عنميطا والشعرات عن طهر البعراذا انتفض تماستقبله صلى الله عليه وسلم قطعنه طعنة وقع بهاعن ظهر فرسهولم يخر جلهدم فكسرضاهامن أضلاعه فلمار جعالىقريش قال قتلني والله محد أليس قدكات قال بمكة أناأ قتلك فوالله لو بصق على القتلني فسات عدو الله بسرف وهم قا فلون به الى مكة ورواه أ بضاأ بونعم في الدلائل ولميذكر فكسرضلعامن أضلاعه فال الواقدى وكان اب عمر يقول فات أبي ن خلف بيطن رابغ فانى لاسير ببطن رابغ بعدهوى من الليل اذنار تأجيج لى فهبتها واذارجل يخرج منها في سلسلة يجتنب ايصيح العطش واذار حليقول لاتسقه فانهذاقتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبي بن خلف ورواه البهرقي أيضا (و) من معزاته صلى الله عليه وسلم انه (أطعم السه فسات الذي أكله معه وعاش هو صلى الله عليه وسلم بعده أربع سنين وكله الذراع السموم) قال العراق رواه أبوداودمن حديث حار وفي رواية مرسلة ان الذي مات بشر بن البراء وفي الصحين من حديث أنس ان يهودية أنت الذي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكلمنها الحديث وفيه فازلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم اه قلتحديث أتسرواه البخارى عن عبدالله بنعيد الوهاب الجمعى حدثنا خالدبن الحرث ثنا شعبة عن هشام بن ريدعن أنسورواه مسلمين يحبى بنحبيب بنعربي عن خالد بسالحرث وقد تقدم ذكره فىأول هذا المكتاب عندعفوه صلى الله عليه وسلم وأماحديث مارفلفظه انبهودية من أهل خيير سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول اللهصلي الله عايه وسلم فأخذ رسول اللهصلي الله علمه وسلم الذراع فأكل منهاوأ كلرهط من أصحابه معه غمقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم وأرسل رسول الله صلى الله علمه وسلم الى المودية فدعاها فقال لهاأ ممت هذه الشاة قالتله المودية من أخد رائة قال أخبرتني هذه في مي الذراع قالت نع قال في أردت الحذاك قالت قات ان كان نبيافلن يضره وان لم يكن نبيا استرحنامنه فعفاعنها رسول اللهصلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها وتوفى بعض أصحابه الذمن أكلوا من الشاة واحتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكلمن الشاة حجمه أبوهند بالقرن والشفرة وهومولى ليني بماضة من الأنصار هكذا رواه أنوداود في سننه عن سليمان بن داود المهرى ثنا ابن وهب أخبرنا عن ابن شهاب قال كان جامر بن عبدالله يحدث فساف الحديث وقول العراقي في رواية مرسلة الخريشير الى مارواه أ بوداود أيضافقال ثناوهب بنبقية أخبرنا خالا عن محمد بنعر وعن أبي سلة أن رسول الله صلىالله علمه وسلم أهدتاه يهودية تخبيرشاة مصلية نحو حديث جابر قال فات بشرين البراء بن معرور فأرسل الى المودية ماحلاعل الذي صنعت فذكر نعوجد بشمار وأمريها رسول الله صلى الله علمه وسلم فقثلت ولميذكرا مرالحجامة قال البهتي فى الدلائل ورويناه عن حماد بنسلة عن محمسد بن عمرو عن أيى سلة عن أبي هر مرة ويحتمل انه لم يقتلها في الابتداء ثملامات بشر أمر بقتلها وأخرج البهتي أيضامن طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال الفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقتل من قتل منهم أهدت زين بنت الحرث المهودية وهي ابنة أخي مرهب لصفية شاة مصلية وسمتها وأكثرت في الكتف والذراع لانه بلغهاانه أحب أعضاء الشاة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية ومعه بشر بن البراء بنمعرور وأخو بني سلة فقدمت البهم الشاة المصلية فتناول رسول الله صلى اللهعلمه وسلم الكتف وانتهش منها وتناول بشربن العراء عظما فانتهش منه فلما استرط رسول اللهصلي

فدشه وم أحد خدشا لطيفا فكأنت منيته فيه وأطع عليه الصلاة والسلام السم فأت الذي أكله معه وعاش هوصلى الله عليه وسلم بعده أربع سينين وكله الذراع المسهوم

اللهعليه وسلم لقمته استرط بشر بن البراء مافى فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم فان كنفهذه الشاة انقدنعت فها فقال بشرين العراء والذي أكرمك لقدوحدث ذلك في أكاتي التي أكان فامنعني أن ألفظها الاانى أعظمت أن أنغصك طعامك فلاأسغت مانى فدائلم أكن لارغب ينفسي عن نفسك ورحوت أن لاتكون استرطتها وفهانعي فلم يقه بشير من مكانه حتى عادلويه مشل الطلسان وماطلهو جعه حتى كان لايتحول الاماحول قالوفى وأية أبن فليح قال الزهرى قال جابرو بتي رسول الله صلى الله علمه وسلم بعده ثلاث سنين كان و جعمالذي توفى فيه فقال مازلت أحدمن الا كلة التي أ كات من الشاة ومخيبرعداء حتى كانهذا أوان انقطع الاجر مني فتوفى رسول الله صلى الله علية وسلم شهيداهذا لفظ حَديثُمُوسي بن عقبة ورواه البهتي أيضامن طريق معمرعن الزهرى عن عبد الرحن بن كعب بن مالك انامرأة بهودية أهدتالي الني صلى الله عليه وسلم شاة مصلبة يخيبر فقال ماهذه فقالت هدية وحذرت أن تقول من الصدقة فلاياً كل تم ساق الحديث وفي آخره فاحتم النبي صلى الله عليه وسلم على كاهله وأمرأصحانه فاحتمموا فسات بعضهم قالىالزهرى فأسلت فتركهاالنبي صلىالله عليه وسلم وأما الناس فيقولون قتلها النبي صلى الله عليه وسلم (و) من معزاته صلى الله عليه وسلم انه (أخبر يوم بدر عضارع صناديدقر يشووقفهم غلىمصارعهم رجلارك لافلم يتعدوا حدمتهم ذلك الموضع كألما العراقي رواه مسلم من حديث عربن الخطاب اه قلترواه مسلم عن شيبان وغيره عن سلمان س المغيرة عن تابت عن أنس قال تراء يناالهلال فامن الناس أحد بزعم اله رآه غيرى فقلت لعمر يا أمير المؤمنين اما تراه وجعلت أريه الماه فلما أعياأ نراه قال فاراه وأنامستلق على فراشي ثم أنشأ يحدثنا عن نوم بدر فقال انرسول الله صلى الله علمه وسلم ليخترنا عن مصارع القوم بالامس هذامصر عفلان انشاء الله غداهذامصرع فلان ان شاء المه غدا فوالذي بعثه بالحق ماأخطؤا تلك الحدود وجعاوا يصرعون علمها ثمالقوا فىالقلب الحديث ورواه أبوداود والطمالسي عن سلممان من المغبرة (و)من محمزاته صلى الله علمه وسلمانه (الذران طوائف من أمته بغزون في البحر ف كان كذلك ) قال العراقي متفق عليه من حديث أم حرام اله قلت رواه المغارى من طريق الموطالمالك عن اسمعق ف أبي طلحة عن أنس ان الني صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب بدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه فدخل علمها فأطعمته وحاست تفلى رأسه فنام ثما ستبقظ وهو يضمك الحديث في شهداء البحروف آخره قال فركبت المحرام البحر في زمن معاوية فصرعت عن دانتها حن خرحت من العرفات وفيعض طرقه في المنارى عن أنس عن أم حرام بنت ملحان وكانت خالته انرسول الله صلى الله عليه وسلم نام في ستهافا ستيقظ وهو ينحك وقال عرض على أناس من أمتى وكمون ظهرالحر الاخضر كالملواء على الاسرة قالت فقلت بارسول الله أدع الله ان يعلني منهم قال انك منهم ثمام فاستبقظ وهو يضحك فقلت مارسول اللهما يضحكك قال عرض على ماس من أمني مركبون ظهر البحر الاخضر كالماوك على الاسرة قلت بارسول الله أدعاللهان يعملني منهم قال أنتمن الاوّلين قال فتروّجها عمادة سالصامت فأخرجها معسه فلمامازالحمر وكمتداية فصرعتما فقتلتها قال اسالاثير وكانت تلك الغزوة غزوة قبرس فدفنت فها وكان أمبرذلك الجيش معاوية تن أبي سفيان في خلافة عمان وكان معه أبوذر وأبوالدرداء وغيرهمامن الصحابة وذلك فى سنة سبع وعشر بن (و) من محبر اله صلى الله عليه وسلم أنه (زويتله الارض فارى مشارقها ومغار بهاوأخير بان ملك أمنه سيلغ ماز وى منها فكان ذلك كاأخمر فقد بلغ ملكهم من أول الشرق من بلاد النرك ألى آخو الغرب من بلاد الاندلس) بفتم الهمزة وسكون النون وفتح الدالوضم اللام اقليم بالمغرب (و بلادالبر برولم يتسعوا في الجنوب ولافي الشمال) قال العراقي واه مسلم من حديث تو بان (و) من معزاته صلى الله عليه وسلم انه (أخبرفا طمة ابنته رضوان الله علم ١)وهي الزهراء تكني الم أبهاوالتسنة احدى وأربعين من موادأ مهاصلي الله علمه وسملم وهي أصغر السات

وأخبرعله السلام اومدر عصار عسانادندقر اش ووقفهم علىمصارعهم رحلا رجلا فلم يتعدوا حدمتهم ذلك الموضع وأتذرعله السلام بأن طوائف من أمته بغزون في التعسر فكأن كذلك وزويته الارض فأرى مشارفها ومغاربها وأخبر بانماك أمنه سيلغ مازوىله منهاف كان كذلك فقد دبلغ ملكهم من أول الشرق من بلادالترك الى آخرالفسر ب من بحسر الاندلس وبالادالير وولم يتسمعوافي الجنوب ولافي الشمال كم أخبر صلى الله عليه وسبلم سواء بسواء وأخبر فاطمة النتهرضي اللهعنها

(بانها أوَّل أهله لحاقابه فكان كذلك) فانه الوفيت بعده بسسنة أشهر رواه البخارى في العجيج عن عائشة قال الواقدى وهوا لمثبت و روى الجيدى عن سفيان عن عروبن دينار وانه ابقيت بعده ثلاثة أيام وقال غيره أربعة أشهر وقيل شهر من وعندالدولايي فى الذرية الطاهرة خسة وتسعون يوما قال العراقى متفق علمه منحد بشعائشة وفاطمة أبضا اه قلت أخرجاه من طريق مسروق عن عائشة أقبلت فاطمة تمشى كانمشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بابنتي ثم أجلسهاعن يمنه ثم أسرالهاحديث مُ أسر الهاحديثا ففحكت فقلت مازأيت كاليوم أقر ب فرحامن حزن فسألتها عبا قال فقالت ماكنت لافشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره فلما قبض سألتها فأخبرتني اله قال ان حبريل كان بعارضني بالقرآن في كل سنةمرة واله عارضني العام مرتبن وما أراه الاوقد حضرا جلى والذا ول أهل بيني لحوقاى ونع السلف انالك فبكيت فقال ألا نرضين ان تبكوني سيدة نساء العالمين فضح كت وأخرجه أبو يعلى من حديث أمسلة قالت جاءت فاطمة الى الذي صلى الله عليه وسلم فسأ لنهاء غه فقالت أخرني اله مقبوض في هذه السُّنة فبكت فقالمانسرك ان تكوني سيدة نساءاً هل الجنة الامريم فضح كمت (و) من معزاته صلى الله عليه وسلمانه (أخبرنساه وبأن أطولهن بداأ سرعهن لحاقابه فكانت زينب بنت حش) بن رياب بن يعمر (الاسدية) أختعبدالله وحمنة وأمحبيبة بني بخش أمهم أمهة قالنبي صلى الله عليه وسلم (أطولهن بدا بألصدقة وأؤلهن لحاقابه كالدالعراق رواه مسلم منحديث عائشة وفى الصحيحين انسودة كانت أولهن لحوقامه قال ابن الجوزى وهذا غلط من الرواة بلاشك اه قلت وفي الصحين وأللفظ لمسلم من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت قال وسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحاقابي اطولكن بدا قال فسكن يتطاولن أيتهنأ طول يدا قالت وكانت أطولنا يدارينب لأنها كانت تعمل بيديها وتتصدق ومن طريق يحى من سعيد عن عررة عن عائشة نعوه وفيد مقالت عائشة فكاذا اجتمعناف بيت احدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله علمه وسلم غد أيدينافي الجدار نتطاول فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت بحش وكانت امرأة قصيرة ولم تمكن بأطولنافعرفنا حينئذان النبي صلى الله عليه وسلم انماأرا دطول البديال صدقة وكانت زينب امرأة صناع بالمدين فكانت تدبغ وتخر زوتنصدق في سيل الله وروى ان سعد بسندفه الواقدي عن القاسم بن محد قال قالت رين حضرت الوفاة انى قد أعددت كفنى وان عرسيعت الى مكفن فتصدقوا باحدهما وان استطعتم أن تتصدقوا محقوى فافعلوا ومنوجه آخرى عرة فالت بعث عمر يخمسة أثواب فكفنت منها وتصدقت عنهااختها حنة بكفنهاالذى كانت اعدته قالت عرة فسمعت عائشة تقول لقدذهبت حيدة سعيدة مفزع اليتاى والارامل واخرج ايضابسندفيه الواقدى عن محدبن كعب كانعطاء زينب بنتعش اثنى عشر ألفالم تأخذه الاعاماوا حدافععلت تقول اللهم لايدركني هذا المال فالافانه فتنة ثم قسمته في اهل رحها في اهل الحاجة فبالغ عرفقال هدنه امراة الرادم أخيرا فوقف علما وأرسل السلام وقال بلغني مافرقت فأرسل بالف درهم يستبقها فسلكت بهذلك السلك قال الواقدي ماتت سنة عشر من وأخرج الطبراني من طريق الشعبي ان عبد الرحن بن ابزى أخبره الهصلي مع عر على زينب بنت جش وكانت أوّل نساء الذي صلى الله عليه وسلم ماتت بعده (و) من معجزاته صلى الله عليه وسلم انه (مسم ضرع شاة حائل) يقال حالت الشاة وكذا الناقة والمرأة وكل أنشي حيالا بالكسرلم تحدمل فهدى عائل (اللين لهافدرت) اللين (فكان ذلك سبب الملام ابن مسعود) قال العراقي رواه أحد من حديث النمسعود باسنادحند أه قلت ورواه أيضا الطبراني في المجم الصغير من حديثه كنت في غنم لا ل عَقَية بن أبي معيط فعاعرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكرفقال وسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك لبن قلت نع لكن مؤمن علم اقال فهل عندك من شاقل ينزعلها الفعل قلت نع فأتبته بشاة فمسم الني صلى الله عليه وأسلم مكان الضرع بيد وهو بدعو وما كان لهاضرع فاذاضرع حافل علوء لمنافأ تيت

بانها أوّل أهدله خافابه فكان كدنك وأخديم فساء مبان أطولهدن بدا أسرعهن خافابه فكانت وينب منت عش الاسدية أولهن خوفابه وضى الله عنها ومسع ضرع شاة حائل لالبن لها فدرت وكان ذلك سبب اسلام ابن مسعود وضى الله عنه

النبى صلى الله علمه وسلم بصخرة منقعرة فاحلبت الشاة فسقى أبا بكرتم سفاني ثم شرب ثم قال الصرع اقلص فرحم كاكان فل ارأيت هذا قات بارسول الله على فمسم رأسي وقال بارك الله في لذ فانك غلام معلم (وفعل ذلك) صلى الله علمه وسلم (مرة أخرى في حمة أم معمد ) عاتكة منت خلف (الخزاعدة) تقدم حُد اتْ أَم مُعدهذه فيذكر حالته الشير الفة وأشرته بالدُّ الدُّقدر و التَّهذه القصة أنضام وحد الثَّ أي معبد وهوزوجها فلنسقهاهنا أخرج البهيق فىالدلائلمن طريق الحسن من مكرم قال حدثني أنوأجد بشرين محدالسكرى ثنا عبدالماك بنوهب المذجحي ثناالحرين الصباح عن أبي معبدالخزاعي انرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لها هاحر من مكة الحالمدينة هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكرودلياهم عددالرحن بنأر يقطالليثي فروانخيمة أممعبد وكانت أممعيد امرأة برزة دادة تحثي وتجلس يفناءالخمة فتعامروتسق فسألوهاهل معهالحم أوابن بشترونه منهافله يحدواعندها شسأمن ذلك فقالت له كان عندنا شيَّ مأاً عوزكم القرى وإذا القوم مرماون مسنتون فنظر رسول الله على وسلم وإذا شاةفى كسرخمتها فقال ماهذه الشاة باأم معمد فالتشاة خلفها الجهد عن الغنم قال فهل لهامن لبن قالت مايىوأمىهي أحهدمن ذلك قال تأذنن ليان أحلمها فالتان كانبم احلب فاحلماقال فدعار سولالله صلى الله عليدوسلم بالشاة فمسعها وذكراسم الله تعالى ومسم ضرعها وذكرا سم الله تعالى ودعاباناء لهامريض الرهط فتفاحت ودرت واحد ترت فلب فها تحاحتي علاه الثمال فسقاها وسقي أصحابه فشريوا علاذبعد نهلحتي أراضواوشرب آخرهم وقال سأقى أنقوم آخرهم غم حلب فيسه ثانياعودا على بدء فغادره عندها ثمارتعاوا الحديث وأخر البهق أيضامن طريق محدب عران بن عي بن عبد الرحن بن أبي اليل وأسدبنموسي كالاهماعن محدبن عبدالرحن بنأبي ايلى قال حدثنا عبدالرحن الاصهاني قال معتعبد الرحن بن أبى ليلي عن أبى بكروضي الله عنه قال حرجت معرسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فانتهينا الىحىمن احياء العرب فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الىبيت متنعيا فقصد اليه فلمانز لنالم يكن فيه الاامرأة فقالت باعبدالله انماأناامرأة وليس معى أحدفعلكم بعظم الحيان أردتم القرى قال فلي بعمها وذلك عندالمساء فاءابن الهاما عنزله يسوقهافقالت له بابني انطلق مذا العنزوالشفرة الى هذبن الرجلين فقل لهما تقول لكما أي اذبحاهذه وكالأواطعمانا فلماجاء قال له النبي صلى الله علمه وسلم أنطلق بالشفرة وجثني بالقدح قال انهاقدعزفت وليس لهالبن قال انطلق فانطلق فعاء بقدح فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها عُ حلب حتى ملا القدوح عمقال انطلق به الى أمل فشر بت حتى رويت عماعه فقال انطلق مده وحثني اباخوى نفعل ماكذلك تمسق أبابكر عجاء باخرى ففعل مهاكذلك غشر بالني صلى المه علمه وسلم فال فمتناللتناغ انطلقنا وكانت تسمه المبارك وكثرت غنمها حتى حلمت حلما الى المدينة فرأ بو بكررضي الله عنه فرآه ابنهافعر فهفهال ياأمه ان هذاالر جل الذي كان مع المارك فقامت اليه فقالت بأعيد اللهمن الرحل الذي كانم من قال وما تدر من من هو قالت لاقال هو الني صلى الله علمه وسلم قالت فادخلني علمه قال فادخلهاعلمه واهدت اليه شمأمن أقط ومتاع الاعراب قال فكساها وأعطاها قال ولاأعله الاقال أسلت قال المهقى وهذه القصة وان كانت تنقص على مار وينافى قصة أم معبد وتزيدفى بعضها فهي قريبة منهاو بشمه أن تكوناواحدة وقدذكران اسحق من قصة أم معبد شما مدل على الم اوهذه القصة واحدة والله أعلم غمسان من طريق ابن اسحق قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخممة أممعد فارادوا القرى فألت واللهماعندنا طعام ولالنامنحة ولالناشاة الاحائل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض غنمها فمسوضرعها سدهودعاالله عز وحل وحلت فى العسحتي ارغى وقال اشربي باأم مسد فقالت اشرب أنت فأنت أحق به فرده علم افشربت عمدعا عائل أخرى فنعل م امد لذلك فشربه عمدعا عائل أخرى ففعل بمامثل ذلك فستى دايله تمدعا بحائل أخرى ففعل بهامشل ذلك فستي عامراتم تروح وطابت قريش

وقعسلذلك مرة أخرى فىخيمة أممعبد الخزاعية

رسولالله ضلى الله عليه وسلم حتى بلغوا أممعبد فسألوهاعنه نفالوا رأيت محمداان حليته كذا فوصفوه لهافقالت مأدرى ما تقولون قد ضافى حالب الحائل قالتقريش فذاك الذي تريد قال البهق فعتمل أن كمون أولارأى التي فى كسرا للمه كارو منافى حديث أبى معبد تمرجع ابتها باعنز كارويناف حديث ابن أبي ليلي ثما التي زوجهاوص ته له والله أعلم وذكر البهتي قصة أخرى تناسب في الباب أخرجها من طريق اياد بن القيط عن قيس من النعدمان قال الماانطاق الذي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مستخفيين مرابعبد برعى غنمافا ستقماه البن فقال ماعندي شاة تحلب غيران ههناعنا فاجلت أول الشتاء وقد أخرجت ومابق الهالين فقال ادع م افدعام افاعتقالها انبي صلى الله عليه وسلم ومسم ضرعهاو دعاحتي أنزلت قال وجاء الوبكر بجن فاب فدقي أبابكر شم اب فسقى الراعي شم حلب فشر ب فقال الراعى بالله من أنت فوالله مارأيت مثلاة قط قال اوتراك تبكتم على - تى أخبرك قال نعم قال فانى مجدر سول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت الذى تزيم قريش أنه صابئ قال انهم ليقولون ذلك قال فاشهد أنكنى واشهدأنماجئت به حقوانه لايفعل مافعات الانبي وأنا متبعث فقال الئلاتستط عذلك يومك فاذا بلغك الى قد ظهرت فأتنا (و) من مجزاته صلى الله عليه وسلم انه (ندرت من بعض أحداله فسقطت فردها فكانت أصرع منه وأحسنهما) قال العراقي رواه أبونعيم والبهق كالهما في دلائل النبوّة من حديث قتادة بن النعمان وهو الذي سقطت عينه ففي رواية البحقالة كانسدروفيرواية أبئ نعتمانه باحدوفي اسناده اضطراب وكذارواه البيهق من حديث أبى سعيد الحدري اه قات قال البيه قي في لدلائل في اثناء سياف غز وة بدراً خبرنا أبو سعد الماليني أخبرنا أبو أحدبن عدى الحافظ ثناأو بعلى ثنا يحى الحانى ثنا عبد الرحن بن سلمان بن الغسل عن عامم بنجر اب قتادة عن أبيه عن قتادة بن النعمان انه أصيبت عينه وم بدر فسالت حدقته على و حنته فأرادوا ان يقطعوها فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاللا فدعابه فغمز حدقته مراحته فكان لايدرى أيعينيه أصيبت قلتو يحيى الحانى ضعمف ولم بنبه علمه العرائي وفي المواهب القسطلاني وأصبت وم أحدعن قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته فأتى بم ارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسول اللهان لى امرأة أحماوأخشى انرأتتي تقذرني فأخذها رسولالله صلىالله علمه وسلم بيدهو ردهااليموضعها وقال اللهم اكسه جمالا فكانتأ حسن عنمه وأحدهمانظرا وكانتلا نرمداذارمدتالاخوي وقدوفدعلي عمر اس عبدالعز ورحل من ذريته فسأله عرمن أنت فقال

أبرناالذي سالت على الحدّ عينه ب فسردت بكف الصطفى أعارد فعادت كا كانت لاول أمرها ب فعادسن ماعن وباحسن ماخد

فوصله عمر وأحسن جائرته قال السهيلي ور واه عمد بن أي عمان عالك بن أنس عن محد بن عبدالله ابن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد عن أخيه قتادة بن النعمان قال أصببت عمناى بوم أحد فسقطنا على وجنتي فرتيت بهم الذي صلى الله علمه وسلم فأعادهما مكانهما وبصق فهما فعاد تا تبرقان قال الدارقطني هذا حديث غريب عن ما الله تفرد به عمار بن نصروه وثقة ورواه الدارقطني عن ابراهيم الحربي عن عمار ابن نصر وأخرج الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الدلائل عن قتادة قال كنت بوم أحداتي السهام بوجهي دون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدلائل عن قتادة قال اللهم قتادة كاوق وجه نبيل المي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راها في كفي دمعت عمناه فقال اللهم قتادة كاوق وجه نبيل وجهه فاجعلها أحسس عن منه وأحدهما نظرا (و) من معبراته صلى الله عليه وسلم انه (تفل في عن على حسكر مالله وجهه وهو أرمد يوم خيير فصم من وقته و بعثه بالرابه) قال العراق متفق عليسه من حديث على ومن حديث سهل بن سعد رواه الشيخان وأبونعيم في الحلية والبيه في في الدلائل كلهم من طريق قتيبة بن سبعد قال حديث سعد رواه الشيخان وأبونعيم في الحلية والبيه في في الدلائل كلهم من طريق قتيبة بن سبعد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحين في الحديث عن المي عن سهل والميم في في الدلائل كلهم من طريق قتيبة بن سبعد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحي من أبي عن سهل والميم في في الدلائل كلهم من طريق قتيبة بن سبعد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحي عن أبي عن سهل

وندرت من بعض أصحابه فسعفات فردها علمه السلام سده فكانت أصح عينيه وأحسنهما وتفل فى عين على رضى الله عنه وهو أرمد نوم خيب برفصم من وقده و بعثه بالرابة

ابن سعدان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خبرلا عطين هذه الراية غدار جلا يفتم الله على بديه يحب الله و رسوله و يحمه الله و رسوله قال فمات الناس يدوكون الملهم أيهدم معطاها فقال أمن على من أبي طااب فقاله وبارمولالله يشتكى عمنيه قال فارساوا اليه فأتى به فيصق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عينيه فدعاله فعرئ حتى كأنه يكن به وجمع فاعطاه الرابة فقال على يارسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلناقال انفذعلى رسلكحتي تنزل بساحتهم غرادعهم الى الاسلام واخبرهم عامحت علمهم منحق اللهفه فوالله لانبهدى الله بكر جلاواحدا خيراك أن يكون النمن حرالنع قال أبونعيم في الحلية بعد سياقه الحديث رواه سعدبن أبي وقاص وأبوهر مرة وسلة بن الاكوع تعوه في الحبة وليديث سلة طرق فن أغربهاماحد ثناأ بوكر بن خلاد ثم ساف سنده الى مجدين المحق حدثنا ابن ريدة بن سفيان الاسلمى عن أبيه عن سلة بن الا كوع قال بعث رسول الله صلى الله علمه وسلم أما بكر بن أمية الى حصوت خييرية اتل فقاتل فرجدع ولم يكن فتم وندجهد ثم بعثع رالغد فتاتل فرجع ولم يكن فتم وقدجهد فقىال رسول الله صلى الله علمه وسلم لا عطم الرابة غدار جلاعب الله ورسوله يقتم الله على يديه ليس بفرار قال سلة فدعا بعلى وهوأرمد فتفل فيعشه فقال هذه الرابة فامض ماحتى يفتم الله على مدل الحديث وقال غريسمن حديث ابنس مدةعن أبه فيه و بادات ألفاظ لم منابع علم اوصحهمن حديث يزيدن ألى عبيدعن سلة بن الاكوع قلتو رواه البهق من هذا الوجه الااله قال حدثنا ان مريدة ن سفيات عن فروة الاسلى عن أبيه عن سلمة هكذا هوفي نسخة الدلائل وعلم اسماع الحافظ المراقي وفعه زيادات كاأشار المه أنونعم وأخرج المهبق أنضامن طويق الحسين بنواقدالمروزيءنء بدالله منيريدة قال أخبرنا أبي قال لمباكان يوم خبير أخذاللواءأبو بكرفر جدع ولميفته فساف الحديث نحوه وفيه لأدفعن لواء ناغداالى رحل بحدالله ورسوله و بحبه الله ورسوله لن رجع حتى يفتم له الحديث رفيه فدعاعلى من أبى طالب وهو بشتكى عبنه فمسحها م دفع اليه اللواء ففتح الحديث وأخوج أيضامن طريق المسيب بن مسلم الازدى قال حدثنا عبد الله بن ريدة عن أنمه قال كانرسول الله صلى الله علمه وسلم رعاأ خذته الشقيقة فيلبث الموم والمومن لا يخرج ولما نزل خمرأ خذته الشققة فلم بخرج الى الناس وان أبا بكر أخذرا ية رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنهض فقاتل فتالا شديدا ثمر جع فأخذها عرفقاتل قثالاأ شدمن الاول ثمر جع فاخبر بذلك رسول ألله صلى اللهعلمه وسلم فقاللاعطمهاغدا رحلايعا اللهورسوله ويحبه اللهورسوله يأخذهاعنوة وليسغعلي فتطاولت لهاقر بشورجا كلرحل منهم ان يكون صاحب ذلك فاصبع وجاءعلى على بعيرله حتى الماخ قريبا وهوأرمدقدعص عينه بشقة ودقطرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك قال رمدت بعدل قال ادنمني فتفل في عنيه فاوجعها حقى مضى لسامله الحديث وروى الشيخان عن قتيبة تنسعيد عن حاتم ان المعمل عن مز مد من أي عمد عن سلة من الا كوع قال كان على قد تخلف عن الذي صلى الله علمه وسلم فىخسر وكان رمدافقال أناأتخلف عن الني صلى الله عليه وسلم نفرج على فلحق بالنبى صلى الله عليه وسلم فل كان مساء الليلة التي فتح الله في صباحها قال صلى الله عليه وسلم لاعطين الرابة عدا أوقال لم أخذن الرابة غدار حلا بحمه الله ورسوله أوقال يفتح الله علمه فاذا تحن يعلى ومانر حوه فقالوا هذا على فأعطاه رسول الله صلى الله علمه وسلم الرابة ففتح الله علمه وهكذار واه الحسن من سفدان في مسنده عن قتيبة من سعمدومن طريقه لوبكر الاسماعيلي في المستخرج وأخرج البيرق من طريق عكرمة بنع ارعن اياس سلة بن الاكوع أسه فذ كرحد بالطو الا وفعة قال فارسل رسول الله صلى الله علمه وسلم الى على بدعوه وهو أرمد فقال لاعطن الحديث وفيه قال فعنت به أقوده قال فبصق رسول الله صلى المه عليه وسلم في عينيه فبري فاعطاه الرابة الحديث وقدأخرجهمسلمف الصحيم وأخرج أبوداود والطيالسي والطبراني منحديث على قالفارمدت ولاصدعت منذ دفع الى صلى الله عليه وسلم الراية وم خير وعندالحاكم من حديث على قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي فى يحره ثم بصق فى راحته فدلك م اعينى وعند الطبر انى فى الشنكية ما حتى الساعة وأخرج البه قي من طريق موسى بن عقمة عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام وم خيير فوعظ الناس فلمافرغ من موعفاته دعاعلي" من أي طالب وهو أرمد فيصق في عنسه ودعاً له بالشفاء الحديث وقد وقع مثل ذلك لرفاعة بن رافع بن مالك قال اكان يوم بدر رمت بسهم ففقتت عبني فبصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعالى فسأآ ذاني منهاشي رواه البهرقي في الدلائل ولفديك نفثف عينيه وكالامبيضتن لايمصر مماشية وكان وقع على بيض حدة فكان يدخل الخيط فى الارة واله لابن غانين سنة وان عينيه المبيضتان ورواه ابن أبي شيبة والبغوى وأنونعيم والبهق والطيراني (و)من معزاته صلى الله عليه وسلم انهم (كانوا يسمعون تسبيح الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم) قال العراقي رواه المخارىمن حديثان مسعود اه قلت التسبيم من قبيل الالفاظ الدالة على معنى التلزيه واللفظ بوجد حقيقة بمن قاميه اللفظ فيكون في غير من قاميه تجازا فالطعام والحصى والشجر ونحوذلك كل منها يتكلم باعتبارخلق الكلام فيه حقيقة وهذا من قبيل خرق العادة وفي سماعهم التسبيح تصريح بكرامة الصحابة بسماع هذاالتسبيح وفهمه وذاك ببركته صلى الله عليه وسلم قال البخارى حدثنا محدبن المثنى ثنا أبوأ جدالو بمرى ثنا اسرائيل عن منصور عن ابراهم عن علقمة عن عبدالله قال انكر تعدون الآيات عذا باوكنانعدها مركةعلى عهد رسول اللهصلي الله عليه وسلم قدكنانأ كلمع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن تسمع تسليح الطعام الحديث ورواه أبو بكرا الاسمناعيلي فىالمستخرج عن الحسن بن سفيان عن محد بن بشار عن أبي أحد و رواه البيري في في الدلائل من طريقه وعن جعفر بن محد عن أبيه قال مرض الذي صلى الله علمه وسلم فأناه جبر يل بطبق فيه رمان وعنب فأ كلمنه الذي صلى الله علمه وسلم فسجم رواهعياض فىالشفاء ونقلهعنه الحافظ فىالفتح ومن ذلك تسبيح الحصى فى كفه صلى الله عليه وسلمروى من حديث أبي ذر قال تناول النبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات فسيحن في يده حتى سمعت لهن حنينا هروضعهن فىيدأ كى بكر فسحن هموضعهن فى يدعر فسحن هروضعهن فى يدعهمان فسحن أخرجه المزار والطبرانى فى الاوسط وفى رواية الطبراني فسمح تسبيحهن من في الحلقة ثم دفعهن البنافلم يسجن مع أحدمنا قال المهرق في الدلائل كذارواه صالح من أبي الاخضر ولم يكن بالخافظ عن الزهرى عن سويدين مزيد السلمي عن أى ذروالحفوظ مارواه شعيب عن أى حزة عن الزهرى قلت بشير الى ما أخرجه محمد بن يحيى الذهلي في الزهر يات أخبرنا أنواليمان أخبرنا شعيب عن أبي حزة عن الزهرى قالذ كر الوليد بن سويدان و جلامن بني سلم كبير السن كان عن أدرك أباذر بالربذة عن أبي ذرقال هعرت ومامن الايام فاذا الني صلى الله عليه وسلم قدخوج من بيته فسألت عنه الخادم فأخبرنى انه ببيث عائشة فأتبته وهو حالس وليس عنده أحد من الناس وكائن أراه في وحى فسلت عليه فردعلى السلام عمقالما حبتك قلت الله ورسوله فأمرنى أن أحاس فلست الى حنيه لاأسأله عن شئ ولا يذكره لى فكشت غير كثير فاء أبو مكر عني مسرعافسل فرد علمه السلام ثم قال ماجاء بك قال جاء بالله ورسوله فأشار بده أن اجلس فلس ألى روة مقابل النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء عمر ففعل مثل ذلك وقالله رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك و جلس ألى جنب أبي بكرغم جاءعثمان كذلك وجلس الىجنب عمرغ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصيات سبع أوتسع أوماقرب منذلك فسجن فى يده حتى معم لهن حنين كحنين النحل فى كفرسول اللهصلى الله علمه وسلم ثم الولهن أبا بكر وجاوزني فسحنفي كفه تم أخذهن منه فوضعهن على الارض فحرسن وصرن حصيثم ناولهن عمر فسجن في كفه كماسحن في كف أبي بكرثم أخذهن فوضعهن في الارض فرسن ثم ناولهن عثمان فسبحن فى كله كندوماسبق في كف أني بكروعمر ثم أخذهن فوضعهن في الارض فخرسن وليس الحديث تسبيح الحصى الاهذه الطريق الواحدة معضعه هالكنه مشهور عند الناس (و)من محزاته صلى

وكأنوا يسمعــون تسليخ الطعام بين يديه صـــلى الله. عليه وســـلم

الله على وسرانه (أصيت رحل بعض أعدابه فمسحها بده فبرثث من حينها) فال العراقي واه المحارى فى قصة قتل أبحرافع اله قلت قال المحارى حدثنا وسف بن موسى ثنا عميدالله بن موسى أخبرنا اسرائيل عن أبي ا محقءن البراء قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أني رافع الهودي رجالا من الانصار وأمر علمهم عبدالله بن فلان وكان أبورافع يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم و يعين عليه وكان في حصن له بأرض الخباز فلمادنوامنه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم قال عبدالله لاصحابه اجلسوامكانكم فانى منطلق فمنلطف البرواب فلعلى أدخل قال فأقبل حتى دنامن الباب ئم تقمع بثوبه كأنه يقضى حاجته وقددخل الناس فهتف به البوّاب بأعبدالله ان كنت تريدأن تدخيل فادخيل فاني أريدأن أعلق الباب فدخلت فكمنت فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الاقاليد على ود قال فقمت الى الاقاليد ففحت الباب وكان أبورافع يسمر عنده وكان فىعلالى فلماان ذهب عنه أهل سمره صعدت اليه فععلت كلما فتعث بابا أغلقته على من داخسل قلتان القوم قد نذر وابي لم يخلصوا الى حتى أقتله فانتهمت البه فأذاهو فيبث مظلم وسطعياله لاأدرى أينهو من البيت فلتيا أبارافع قالمن هدا فأهو يت نحوالصوت فأضربه ضرية بالسيف وأنادهش فيا أغنى شيأ فصاح قال فرجت من البيت فامكث غير بعيد ثم دخلت المهفقلت ماهذا الصوت ياأبا رافع قاللامك الويل انرجلافى البيت ضربني قبل بالسميف قال فاضربه ضربة أَثْنَتِه ولم أَقْتَلِهُمْ وضعت صدرالسيف في بطنه حتى أُحدُ في ظهر ، فعلت اني قد قتلته فع علت أفتح الابواب ما ما فماما حتى انتهمت الى درجة فوضعت رجلي وأما لاأرى الااني قد انتهمت الى الارض فوقعت في لسلة مقمرة فانكسمرت ساقى فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست عند الباب فقلت لاأمرح اللملة حتى أعلم أقتلته فلماصاح الديك قام الناعى على السور فقال أنعي أبارافع فانطلقت الى أصحابي فقلت النجاء النجاء قتل الله أبارا فع فانتهمت الى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثناه فقال ابسط رحلك فسطتها فمسحها فكأنى لم أشكهاقط ورواه الحسن بن سفيان في مسنده عن اسحق بن الراهم قال أخبرنا عبيدالله بن موسى وعند الاسماعيلي في المستخرج و رواه الاسماعيلي أيضاعن المنبعي أخبرنا أبو بكر بن أي شيبةعن عبيدالله بن موسى وقالموسى بنعقبة قال ابن شهاب قال ابن كعب فقدموا على رسول المصلى الله عليه وسلم وهو على المنبرفقال أفلحت الوجوه قالوا أفلح وجهك بارسول الله قال أقتلتموه قالوانع قال ناولوبي السيف فسله فقال أحلهذاطعامه فىذباب السيف وأخرج المعارى عن أحدين عمان بن حكم الاودى عن شريح بنسلة عن الراهم بن نوسف بن المحق عن أبيه عن أني المحق قال معت البراء قال بعث و والله صلى الله علمه وسلم الى أنى رافع عبدالله بن عتمل وعبدالله بن عتمة في الماسمعهم فسأق الحديث تحوسياق حديث عبيد الله بن موسى الاأنه ليس فيه فقال ابسط رجاك الخ وقدرواه البيهقي فى الدلائل من طريق محمد بن الحسن الخشعمى، وأحدين عمان (و) من مجزاته صلى الله عليه وسلم انه (قل زاد حيش كان معه صلى الله علمه وسلم فدعالتحمد عمابقى واجتمع شئ يسترجدافدعافيه بالبركة ثم أمرهم فأخذوافلم يبق وعاء فى العسكر الاملئ من ذلك ) قال العراقي منفق علمه من حديث سلة بن الاكوع اله قلت وروى مسلم من حديث أبي هر مرة قال الحاكان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقال عمر بارسول المهادعهم فضل أز وادهم ثم ادع الله الهم عليها بالبركة فقال نع ودعا بنطع فبسط ثم دعا بفض ل أزوادهم فععل الرحل يجيء بكف ذرة و يحيى الأسخر بكسرة حتى اجتمع على النطع شئ يسير فدعار سول الله صلى الله علمه وسلم بالمركة ثم قال خذوافىأوعيتكم فأخذوا فىأوعيتهم حتى ماتركوافىالعسكروعاء الاملؤه قالفأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدو أن لااله الاالله وأني رسول الله لايلتي الله بها عبد غيرشال فيحميزعن الجنة وقد تقدم صدرهذه القصةعندذ كرتكثيرالطعام (و) من مجزاته صلى الله عليهوسيلم أنه (حكم الحيكم بن العاصي) بن أمية بنعبد شمس كذافى النسخ وصوابه الحيكم بن أبي

وأصيبت رجل بعض أصحابه صدلى الله عليه وسلم فصحها بيد فعرأت من حينها رقل زادجيش كان معه عليه السالام فدعا بعمد عمايتى فاجتمع شئ مسرحدا فدعافيه بالبركة مثم أمرهم فأخذ وافلم يبق وعاء في العسكر الامليمن ذلك وحما المحكر الامليمن ابن وائل

وسلم كذلك فيكن فلم يزل يرتعش حتى مات) قال العراقي رواه البه قي في الدلائل من حديث هند بن خديجة باسناه جيد والحاكم في المستدرك من حديث عبد الرجن بن أبي بكر نحوه ولم يسم الحكم وقال صحيح الاسناد اله قلت أورد ابن منده في مجم العمالة في ترجة هندين هند بن هند من طريق حسان بن عبد الله الواسطى عن السرى بن يحيى عن مالك بن دينار حدثني هند بن خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال مرالني صلى الله عليه وسلم ما لحمكم أبي مروان فعمل يغمر بالني صلى الله عليه وسلم و يشسير بأصبعه حتى التفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعله ورعايعني ارتعاشا قال نر جف مكانه وهكذا أخرجه أبو حاتم الرازى وعبدالله بنأحد فى زيادات الزهد من هذا الوجه ومالك بندينار لم يدرك هند بنأبي هالة وانحاأ درك ابنه فكأنه نسبه لجده وقدذكو ابن أبي حاتم عن أبيه انرواية هندبن هند عن أبيه مرسلة وحرى أنوعر على ظاهره فذكر هذاا لحديث لهند بن أبي هالة و روى الطيراني من حديث عبد الرحن ابن أبي بكر قال كان الحريم بن أبي العادي يجلس عند الني صلى الله عليه وسلم فاذا تدكام احتلج فبصريه الذي صلى الله عليه وسلم فقال كن كذلك فازال يختلج حتى مات في اسناده نظر وأخرجه البيهق من هذا الوجه وفيه ضرار بن صرد وهومنسو بالرفض وبه تعلم أن فول العراق باسناد جيد فيده نظر وأخرج البهيق أيضامن طريق مالكبن دينار حدثني هندبن خذيجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فساقه مثل سياق ابن منده وأبى حاتم الرازى وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحكم المذكورالى الطائف وذكر أبوعمر فىالنسب قولافى سبب نفيه انه كان يحكيه فى مشيته وقيل لانه كان يشمع بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل غيرذلك ومات الحركم في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين (و)من مجراته صلى الله عليه وسلمانه (خطب امرأة) من أبها (فقال أبوهاان بهابرصا امتناعا من خطبته واعتذارا ولم يكن بها برص فقال صلى الله عليه وسلم فلتكن كذلك فبرصت وهي أم شبيب بن البرصاء الشاعر) قال العراقي هذه المرأة ذكرهاابن الجوزى فى التلقيم وسماها جرة بنت الحرث بنعوف الزنى وتبعه على ذلك الدمياطي فى حزوله فى نساء النبي صلى الله علمه وسلم ولم يصح ذلك اله قات وقيل اسمها أمامة وقيل قرصافة وهوالاكثر وهي ابنة الحرث بن عوف بن إعلى بن حارثة الزنى وأنوها من فرسان الجاهلية وكان قد بق عليه شئ من دمائهم فل أسلم أهدره النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم خطب اليه ابنته فقال لاأرضاها الثانها سوأولم يكنها فرجع فوجدها قدموت فتزوجها بنعها نريدبن حزة المزنى فولدتاه شبيبا فعرف بان البرصاء واسم البرصاء قرصافة ذكر ذلك الرشاطي وذكر العراقي في تخريجه قبل هذه المجيزة معزة أخرى وهذالفظه ويدطلحة لمازادما كانبهامن شللأصابه الام أحدحتي مسحمها بيده قال رواه النسائي من حديث جامرا كان موم أحدوفه فقاتل طلحة حتى ضربت يده فقطعت أصابعه فقال حسن وليس فيهمسجها والبخاري منحديث قيس رأيت يد طلحة شلاءوقر بهاالني صلى الله عليه وسلم هذا آخر كالاممولم أجدذاك في نسخ الاحماء الوجودة عندى (الى غيرذاك من آياته ومعيزاته صلوات الله علمه وسلامه واغااقتصرناعلى ألمستفيض المشهور ومنغرر معمزاته صلى الله عليه وسلرد الشمس له أخرجه الحافظ أنوجعفر الطعاوي فيمشكل الاستار وابن منده وابنشاهين والطبراني في الكبير باسناد حسن منحديث أسماء بنت عيسان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالصهباء ثم أرسل عليا في حاجة فرجيع وقدصلي النبي صلى الله عليه وسلم العصرفوضع صلى الله عليه وسلم رأسه في حرعلي فنام ولم يحركه حي غابت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم اللهم ان عبدك عليا احتبس بنفسه على نبيه فردعا به الشمس حتى وقفت على الجبال وعلى الارض ونام على قتوضاً وصلى العصر ثم غابت الشمس وذلك بالصهباء وفي لفظ

آخركان صلى الله على موسلم اذا ترل عليه الوحى بغشي عليه فأنزل الله عليه يوما وهوفي حرعلي فقالله النبي

العاصى وهوأ يومروان وعم عثمان بنعفان (مشيئه صلى الله عليه وسلم مستهزئابه فقال صلى الله عليه

مشيت عليه السدلام مستهرنا فقال صلى الله عليه وسلم كذلك فكن فل برتعش حتى مات وخطب عليه السلام امراة فقال أو المان خطبته واعتذارا ولم يكن ما برص فقال عليه السدلام فلتكن كدنك فبرصت وهي أم شبيب بن فبرصت وهي أم شبيب بن البرصاء الشاعر الى غسير فلك من آيانه ومعزائه صلى البرصاء الشاعر الى غسير على البرصاء الشاعر الى غسير على المستفرط المستمرط المستفرط ا

صلى الله عليه وسلم صلبت العصر باعلى قال لايارسول الله فدعا الله فردعليه الشيمس حتى صلى العصر قالت آسماء فرأيت الشمش طلعت بعدماغات حن ردت حتى صلى العصر وقد صحيح الحديث الطعاوى ونقله عنه القاضى عماض فيالشفاء وأقرهعلي تصححه وقال اختلف فيحسهاهنا فقبل ردت على ادراحها وقسل وقفت ولم نرد وقبل المراد بطء حركتها قال وكل ذلك من معيز ات النبوة اه وقال الطعاري ان أحد بنصالح كأن يقول لا ينبغي لمن سبهله العلم التخلف عن حفظ حديث أسمياء لانه من علامات النبوّة وأو رده ابن الجوزى فى الموضوعات وكانه تبيع قول امامه أحدد فيمانقل عنه الحافظ بن حرفى تخريج الرافعي اله لاأصلله وتبعها بن تهمة فذكرفي الجزء الذي ردفيه على الروافض اله موضوع وقال ابن الجوزي في سنده أحدبن داود منروك الحديث كذاب كافاله الدارقطني وقال ابن حبان كان رضع الحديث ثم قال ابن الجوذى وهذاحديث باطل ومن تغفل واضعهانه نظرالىصورة فضيلة ولم ياحيرعدم الفائدة فها وانصلاة العصر بغيبو بيةالشمس تصير قضاءور جوع الشمس لابعيدها أداء قلت وهدذا تحامل من ابن الجوزي وقد رد علمه الحافظان السحاوي والسموطي ومله في ادراج الأحاديث الصحة في حيرا لموضوعات معلوم عند الائمة وقدرد علمه وعابه كثبرون منأهل عصره ومن بعدهمم كانقله الحافظ العراقي فيأوائل نكته على ان الصلاح فلانطيل مذكره وهذا الحديث صحه غير واحدمن الحفاظ حتى قال السيوطي ان تعدد طرقه شاهدعلى صحته فلاعبرة بقول ابن الجوزى وقوله ولم يلمع عدم الفائدة فها أحمي بانه بل فيه فائدة وهوعودالوقت بعودها وقولهو رجوع الشمس لابعب دها أداءأ حاب عنه استحر فيشر حالارشادمانه لوغر سالشمس معادت عادالوقت أيضا لهذا الحديث وقال الشهاب في شرح الشفاء انكاران الجوزي فائدة ردهامع القضاء لاوحه له فانهافائته بعذر مانعمن الاداء وهوعدم تشويشه على الذي صلى اللهعلمه وسلم وهذه فضلة فلماعادت حاز فضلة الاداء أيضا وقال غيره دل شوت الحديث على أن الصلاة وقعت أداء وبذلك صرح القرطبي في التذكرة قال فلولم يكن رجوع الشمس نافعا واله لا يتعدد الوقت لماردها عليه ذكره في باب مايذكر الموت والا تحرة في أوائل التذكرة ووجهه أن الشمس لماعادت كانته الم تغب والله أعلم اه وروى الطبراني في الاوسط من حديث جابر باسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الشمس فتأخرت ساعة وروى نونس بنبكير في زياد فالمعازى في روايته عن ابن اسحق كاذكره القاضي عياض لماأسرى بالنبى صلى اللهعليه وسلم وأخبر قومه بالرفقة والعلامة التى فى العير قالوامتي تعيىءقال وم الاربعاء فلا كان ذلك الموم أشرفت قريش ينظرون وقدولي النهار ولم تحيى فدعار سول الله صلى الله عليه وسل فزيدله في النهار ساعة وحيستعليه الشمس ولا بعارضه مافي الصيم ان الشمس لم تعيس لاحد الاليوشع بن نوت حين قاتل الجبار بن يوم الجعة بأن يقال ان المعنى لم تعسى على أحد من الانساء غسره الا ليوشع ومن غررمعزاته صلى الله عليه وسلم تسليما لخرعليه عكمةر وي مسلم من حديث عار بن سمرة قال قال صلى الله عليه وسلم انى لأعرف حرا بمكة كان سلم على قبل أن أبعث انى لاعر فه الآن وقد اختلف فه فقال هو الحرالاسود وقيل بل الذي ترقاق المرفق المشهور عكة وتمايقو به ماذكره الامام أبو عمدالله مجد من رشيد بالضم في رحلته مماذكره في شفاء الغرام عن علم الدس أحد بن أبي بكر بن خليل أخبر ني عبي سلمان أخبرنى محمد بن اسمعمل بن أبي الضف أخبرني أبوحفص المانشي قال أخبرني كل من لقينه بمكة انهذا الحجر هوالذى كام النبي صلى الله علية وسلم وروى الترمذى والدارمى والحاكم وصحعه عن على بن أبى طالب قال كنث أمشى مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ففر جنا فى بعض نواحيها في استقبله شعير ولا حرالاقال السلام عليك يارسول الله وروى الترمذي وأبو نعم في الدلائل من حديث عائشــة قالت قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم لما استقبلني جبريل بالرسالة جعلت لاامن يحجر ولاشحر الاقال السلام علمك ارسول اللهور وي المبهقي في الدلائل من حديث حامر قال لم يكن النبي صلى الله علمه وسلم عر يحجر ولاشحر

الاستعدله دومن غرومع زاته صلى الله عليه وسلم تأمين أسكفة الباب وحوائطه على دعائه ثلاثا وهو مارواه أونعيم فى الدلائل من حديث أبي اسد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بنعبد المطلب لاتبرح منزاك أنتو بنوك غداحتي آتيكم فانلى فيكرحاجة فانتظروه حتى جاءبعد ماأنخيي فدخل عليهم فقال السلام عليكم فقالوا وعليك السلام ورجة اللهو بركانه قال كيف أضجتم قالوا أصحنا يخسير نحمد الله تعالى فقال اهم تقار بوافتقار بوا بزحف بعضهم الى بعض حتى اذا أمكنوه اشتمل علمهم علاء وفقال بارب هذاعى وصنوأبي وهؤلاء أهل بيتي فأسترهم من الناركسترى اباهم علاءتي هذه قال فامنت أسكفة الماب وحوائط البيت فقالت آمين آمين آمين ورواه إنماحه فتصرا \* ومن غرر معزائه صلى الله عليه وسلم كلامه للعبل وكلام الجبلله روىأحدوالبخارىوالترمذى وأبوحاتم منحديثأنس فالصعد الني صلى الله علمه وسلم وأبو بكر وعمر وعمان أحدافر حف مهم فضربه الني صلى الله علمه وسلم برجله وقال أثبت أحد فاغماعلنك نبي وصديق وشهمدان قال ابن المنبر قبل الحكمة في ذلك انه لمارحف أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بين ان هداه الرحفة ليست من حنس حفة الحيل بقوم موسى لما حرفوا ألكام وانتلكر حفة الغضبوهذههزة الطربولهذا نصعلي مقام النبؤة والصديقية والشهادة التى توحب سرو رمااتصات به لارحفائه فاقرا لجمل بذلك واستقر ومن عم مع أحد حمل يحمنا ونعمه قال الططابي كني به أهل الدينية وأحراه البغوى على ظاهره وهو الاصم اذلا بعد في عبة الحادات للانساء والاولياء ومنثم سمع حنين الجذع لمافارقه وأخرج الترمذي والنسائي والدارقطني انهذه القصة بعينها وقعت في ثبير مكة وأخرجها مسلم من حديث أبي هر مرة الله كان ذلك بحراء ليكن بزياد ، على وطلحة والزبير ولفظه اسكن حواء فماعليك الانبي أوصديق أوشهدوه ؤلاء الثلاثة شهداء أيضا وفى رواية له وسعدبن أبى وقاص ولم يذكر عليا وانفرد مسلم مذاك وأخوحه الترمذي في مناقب عثمان ولم مذكر سعدا وقال أهدأ مكان اسكن وقال حديث صحيح وأخوج أيضاعن سعيد منزيد وذكرانه كانعليه العشرةالا أباعبيدة وقال اثبت واءوكذارواه أبوالحسن الخلعي في فوائده ولم يذكراً باعبيدة وهذا الاختلاف مجول على الم اقضايات كررت قاله الطبراني وغيره ومن غرره عزاته صلى الله عليه وسلم تسليم الشجرله و حدود له روى البغوى فى شرح السنة من حديث بعلى بن من ةالثقفي سرنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا ونزلافنام الني صلى الله عليه وسلم فحاءت شحرة نشق الارض حتى غشيته غرجعت الى مكانم افلم الستيقظ رسول الله صلى الله علىموسلم ذكرتله فقالهي شعرة استأذنت ربها فأن تسميلم على فاذن لها وتقدم حديث بريدة نعوهمن كاب الشفاء وفيه حتى وقعت بنيدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت السلام علمك ارسول الله الحديث وفيه فقال الاعرابي ائذنان استعداك الحديث وللهدو الابوصيرى خبث يقول

جاءت الدعوته الاسمار ساحدة \* تمسى السه على ساق بلاقدم كأتما سطر الماكتب \* فروعه امن بديع الخطف القم

ومن غررم عزائه صلى الله عامه وسلم كلام الحموانات وطاعتها له فنها سعود الجل وقد تقدم ومنها سعود الغنم رواه أبو محد عبد الله بن حامد الفقيه في كتابه دلائل النبق باسناد ضعمف من حديث أنس قال دخل رسول الله صلى الله علمه وسلم حائط اللا نصار ومعه أبو بكر وعرور حل من الانصار وفي الحائط غنم فسعدت له فقال أبو بكر يارسول الله عن أحق بالسعود الله من هذه الغنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغى لاحد أن يسعد لاحد الالله ومنها كلام الذئب واه جاعة من الصعابة أبوهر برة وأنس وابن عروا أبوسعد الحد أن يسعد وأبوسعد الحد أن يسعد واه أحد باسناد حيد بلفظ عد الذئب على شاة فا خذها فطلبه الراعى فانتزعها منه فا في الله تنزع منى درقاساقه الله الدئب منه المالية بين عنه وقال الدئب من ذلك محد بن عبد الله بيثر ب يخبر الناس بانباء ماقد سيق قال فاقبل الراعى يسوق غنمه الاأخبرك باعب من ذلك محد بن عبد الله بيثر ب يخبر الناس بانباء ماقد سيق قال فاقبل الراعى يسوق غنمه الاأخبرك باعب من ذلك محد بن عبد الله بيثر ب يغبر الناس بانباء ماقد سيق قال فاقبل الراعى يسوق غنمه

حنى دخل المدينة فر واها الى زاو يه من زواياها ثم أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمر رسول الله صلى الله علمه وسلم فنودى بالصلاة حامعة ثم خرب فقال الاعرابي اخبرهم فأخبرهم وأما حديث ابن عرفأخرجه أبوسعيد الماليني والبهني وأماحديث أنس فأخرجه أبونعم في الدلائل وأماحديث أبي هر برة فرواه سعيد بن منصو رفى سننه قال حاء الذئب فاقعى بين بدى رسول الله صلى الله علمه وسلم و جعل يبصبص بذنبه فة الرسولاللهصلى الله عليه وسلم هذا وافدالذ ثاب عاء يسألكم أن تحعلواله من أموالكم شيأ قالواوالله لانفعل وأخذرجل من القوم حرارماه به فادير الذئب وله عواء فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم الذئب وماالذئب وروىالبغوى فىثىر حالسنة وأحدوأ يونعم بسندصح عن أبى هر مرة أيضاقال ها عذنب الى راعى غنم فأخذ منه اشاة فطلبه الراعى حتى انتزعهامنه قال فصعد الذنب على تل فاقعى فاستنفر وقالء دت الى رزق رزقنيه اللهأخذته ثما نتزعته مني فقال الرجل تالله ان رأيت كاليرم ذئب يتكام فقال الذئبأعيب من هذار حل فيالنخلات بنالجرتين بخسير كيمعامضي وماهوكاثن بعد كيم قال وكان الرجل يهودبالخاء الىالنبي صلى الله علمه وسلم فأخبره وأسلم فصدقه النبي صلىالله عليه وسلم قال القاضي عياض وفي بعض الطرق عن أبي هر برة فقال الذُّئب أنت أعجب مني واقف على غنمك وتركت نسالم يبعث الله قط أعظم منه قدراقد فتحتله أثواب الجنة وأشرف أهلهاعلى أصحابه ينظرون قتالهم ومابينك وبينه الاهذا الشعب فتصير في حذو د الله قال الراعي من لي بغنه بي قال الذئب أناأ رعاها حتى ترجه عرفا ملم الرجل اليه غنمه ومضى وذكر قصته واسلامه و وجوده النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عد الى غنمك تحدها يوفرها فوجدها كذلك وذبح للذئب شاة منها وقدر وى ابن وهدمثل هذا أنه حرى لابى سفيان بنح بوصفوان من أمهة مع ذئب وحداه أخذ طبها فدخل الظيى الحرم وانصرف الذئب فتعما من ذلك فقال الذئب أعجب من ذلك مجد من عبد الله بالمدينة يدعوكم الى الجنة وتدعونه الى النار فقال أبو سفيان واللات والعزى لئنذكرت هذا بمكة لتتركنها خلوفا به ومنها كارمه الجارأخرج ابن عساكرعن أبي منصور قال لمافتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خسراً صاب حيارا فكام رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار فقال اه رسول الله صلى الله على وسلم مااسمك فقال مزيد سنشهاب أخرج الله من نسل جدى ستين حمارالا مركمه الانبي وقد كنت أتوقعك لم يبق من نسل جدى غيرى ولامن الانبياء غيرك قد كنت قباك لرجل يهودى وقد كنت أتعثر بهعدا وكان يحسع بطني ويضرب ظهرى فقالله النبي صلى الله علمه وسلم فانت بعفورفكان رسول الله صلى الله علمه وسلم يمعثه الى باب الرحل فمأتى الماب فمقرعه مرأسه فاذاخرج المه صاحب الدار أومأ اليه أن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حاءالى بترلابي الهيثم من التهان فتردى فهاحزعاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه أيو نعم بنحوه من حديث معاذب حل اكن الحديث أورده اس الجوزى في الوضوعات وفي معز اله صلى الله عليه وسلم ماهو أعظيمن كالم الحاروغيره ومنها كالم الضوواه البهق في أحاديث كثيرة لكنه حديث غر بصفعف قال المزنى لا يصع اسنادا ولامتناوذ كره القاضى عياض فى الشفاء وقدر وى من حديث عران رسول الله صلى الله علمه وسلم كان في محفل من أحدامه اذماء اعرابي من بني سلم قدصاد ضاحعله في كمه ليذهب به الى رحسله فسو مه و مأ كله فلما رأى الجماعة قالمن هذا قالواني الله فأخرج الضب من كه وقال والالت والعزى لا آمنت بكأو يؤمن هسذا الضب وطرحه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم باضب فأحانه بلسان ممين يسمعه القوم جيعاليبك وسعديك بازين من وافي القيامة قالمن تعميد قال الذي في السماء عرشيه وفي الارض سلطانه وفي المحرسسله وفي الجنة رحمته وفي النار عداله قال فن أمّا قال رسول رسالعالمن وخاتم النهن وقد أفلح من صدقك وخاب من كذبك فاسلم الاعرابي الحديث بطوله وهومذ كورفي الشفاء وماانت في من أدخله في الوضوعات، ومنها كالرم الغزالة

رواه البيهيي من طرقوضعفه جماعة من الائمة اكن طرقه يقوى بعضها بعضاوذ كره القاضي في الشفاء ورواه أنونعم في الدلائل باسنادفه مجاه لى عن حبيب من من عن أم سلة قالت بينما النبي صلى الله عليه وسلم في صحراء من الارض ا ذهاتف يهتف بارسول الله ثلاث مرات فالتفت فاذا طبية مشدودة في وثاق واعرابي متحندل فيشملة نائم فيالشمس فقال ماحاحتك قالتصادني هذا الاعرابي ولي خشفان فيذلك لجبل فاطلقني حتى اذهب فارضعهما وارجع قال وتفعلن فقالت عذبني الله عذاب العشاران لم أعد فاطلقها فذهبت ورجعت وأوثقهاالنبي صلىاللهعليه وسلإ فانتبه الاعرابي وقالىارسولالله ألكحاجة قال تطلق هذه الظبيبة فاطلقها نفرحت تعدوني الصحراء فرحا وهي تضرب مرجلهما الارض وتقول أشهد انلااله الاالله وانكرسو لالله وكذارواه الطبراني بنعوه وساق الحافظ المنسذري حسديثه في الترغيب والترهيب من باب الزكاة وقول ابن كثير فهمانقله السهناوي عنه انه لاأصل له مردود وقد أورد الحافظ ابن حجر له في تتخر بج أحاديث الخياصر طرقا بعضه له يقوّى بعضا ﴿ومن غرره هجزاته صلى الله عليه وسلم اطماعة السحاب لهروى الشخان منحديث أنس قال أصاب الناسسنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيناالنبي صلىالله عليه وسلم يخطب في يوم الجعة قام اعرابي فقال ارسول الله هلك المال وحاع العيال فادع الله لنا فرفع يديه ومأنرى فى السماء قرعة فوالذى نفسى بيده ماوضعها حتى ثار السحاب امثال الجبال ثم لم ينزل عن منبر. حتى رأيت المطرية ادر على لحست فطرنا تومنا كذلك ومن الغدومن بعد الغدحتي الجمعة الاخرى وقام ذلك الاعرابي أوغيره فقال يارسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولاعليناف الشيرالي ناحمة من السحاب الاانفر حت وصارت المدينة مثل الجوية وسال الوادىقناة شهراولم يحئى أحد من ناحمة الاحدث بالجود وفىرواية اللهــمحوالينا ولاعلمنا اللهم على الاسكام والظراب وبطون الاودية ومنابت الشحر فاقلعت وخوجنا غشي في الشمس وأخرج البهقي في الدلائل منحديث ابن عباس انه قبل لعمر بن الخطاب حدثناءن ساعة العسرة فقال عمر خرجنا الى تبوك فى قدض شد مد فنزلنا منزلا أصابنا عطش حتى ظنناان رقابنا ستنقطع حتى اذكان الرحل لينحر بعبره فيعصر فرته فيشربه و يحعل مابق على كمده فقال أبو مكر بارسول الله أن الله قدعودك في الدعاء خبرا فادع الله لناقال أتحبون ذلك قال نعرفرفع يديه فلم ترجعهما حتى قالت السماء فاسكبت فلؤ امامعه مرمن آنية ثم ذهبنانظرفل نحدها تحاوز العسكر \* ومن غررم عزاته صلى الله عليه وسلم احماء الموتى وكالدمهم وكالم الصدان وشهادتهمه بالنبوة واواء ذوى العاهات أخوج البهقي فى الدلائل ان رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لاأومن بكحتى تحى في ابنتي فاء لقبرها فقال افلانة قالت لبه للوسعد يك فقال صلى الله علمه لم اي تحمِن أن ترجعي إلى الدنيا فقالت لا والله بارسول الله اني و حدث الله خيرالي من أبوي و وحدث خرة خيرالي منالدنما وحديث احماء أمهحتي آمنت بهرواه جماعة وصححه بعض الحفاط وانقال منكر جدا وروى ابنءرى وان أى الدنماو البهق وأبونعم ان عوزاع ماء مات ولده فلا عزيتبه قالت اللهم ان كنت تعلم اني هاحرت اليك والي نسك رحاءأن تعمنني على كل شدة فلا تحملني على هذه المصيبة فكشف الثوبءن وجهه وطعموطعموا وروى ابن أبى الدنيافي كتاب من عاش بعد الموت ان بزيدبن حارثة بيناهو عشى اذخرونوفى فيء به الى بيته فلما كان بن المغر بوالعشاء معموا على لسانه محد رسول الله الني الاعى ماتم النبيين لاني بعده كان ذاك في المكتاب الاول ثم قال صدق عمق ثم قال هذارسول الله السلام عليك ارسول الله ورحمة اللهو مركانه وأخرج أنونعم انجاموا ذبح شاة وطنخها فحاءم اللنبي صلى الله عليه وسلم فأكلهو وأصحابه ونهاهم عن كسرالعظام غمجعه ووضعيده عليه غرته كلم بكازم فاذا الشاةقد قامت تنفض أذنها وأخرج البهتي انه صلى الله علمه وسلم جيءله بغلام نوم ولد فقال من أما فال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صددةت بارك الله فيك ثم لم يتكام بعد حتى شب فكان يسمى مبارك البيامة \* ومن غر رميم راته صلى الله عليه وسلم ان انقطع الرم أحد سيف عبد الله بن يحش فاعطاه صلى الله عليه وسِلم عر جونا فصارفي يده سيفافقاتل به وكان بسمى العرجون ولم يزل يتوارثونه حتى بيع من بغاالثر كحمن أمراءالمعتصم في بغداديما ثني درهم ومنذلك مانقل الناسحق انه قاتل عكاشة لنحصن الاسدى ومبدر بسيفه حتى انقطع فأعطاه رسول الله صلى الله علمه وسلم حزلامن خشب فقالله قاتل به فهزه فعادفى بده سيفاطويل القامة شديد المتنابيض الحديدة فقاتل به حتى فتح الله على المسلين وكان يسمى العون ولم بزل يشهد به المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل وهو عنده ومن ذلك ماذ كرعباض عنابن وهبان عكرمة بن أي جهل ضربيد معاذ بن عمروفتعلقت يحلدة فبحق صلى الله عليه وسلم عليها فلصقت قال ابن اسحق شماشحتي كانزمن عثمان ومن ذلك مارواه البهتي فى الدلائل من طريق ابن شهاب انعبد الله بن أنيس أصابه المشير بن رزام الهودى من وجهه بمغرش فشجه مأمومة فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما فلم تقير ولم تؤذه حتى مات وهذا نزر من كشروم محزاته صلى الله عليه وسلم أكثر منأن نعصى أوتعد فانكان تأملها وجدتها شامله العاوى والسفلي والصامت والناطق والساكن والمتحرك والمائم والجامد والسابق واللاحق والغائب والحاضر والباطن والظاهر والعاجل والا - بل الى غير ذلك ممالوا عيد لطال (ومن يستريب في انخراق العادات على يده) صلى الله عليه وسلم (وبزعم ان المحادهذه الوقائع) طنية (لم ينقل تواتراوالفالمتواترهوالقرآن كن بستريب في شجاعة عَلَى ) رضى الله عنه (وسخاوة حاتم ومعلوم ان آحاد وقائعهم غير منوا ترة واكن جوع) تلك (الوقائع) سواء ماوقع التحدى به أو وقع د الاعلى صدقه من غير تعدفانه ( يورث على اضروريا) ويفيد قطعابانه ظهرعلى يدته صلى الله عليه وسلم من خوارق العادات شئ كثير مع أن كثيرا من المعجز ات النبوية قدا شهر ورواه المددالكثير والجمالغفير وأفادالكثيرمنه القطع عنسد أهلالعلم بألا ثار والعناية بالسسير والاخبار وانلم يصل عندغيرهم الى هذه المرتبة لعدم عنايتهم بذلك فلوادّ عي مدع ان غالب هذه الوقائع يفيدا لقطع النظرى لما كانمستبعدا وذلك لانه لاس به انرواة الاخبارفي كل طبقة قدحدثوا بهدنه الاخبار في الجلة ولايح ف أحدمن أصابه مخالفة الراوى فياحكاه من ذلك ولاانكارعليه فياهنالك فيكون الساكت منهم كالناطق لانجوعهم محفوظ عن الاغضاء على الباطل وعلى تقدير أنه وجد من بعضهم انكار أوطعن على بعض من روى شيأ من ذلك فانماهو من جهة توقف في صدق أوتهمته بكذب أونوفف فيضبطه أونسبة الىسوءالخفظ أوجوازالغلط ولانو جدأحد منهم طعن في المروى كاوجد منهم فى غيرهذا الفن من الاحكام وحروف القرآن و نحوذ ال والله أعلم (ثم لا يتمارى فى تواتر القرآن وهو المجزة الكبرىالباقية بينالخلق وليسالنبي مجزة باقية سواه صلى الله عليه وسلم) اعلم أن وجوه اعجاز القرآن لاتنحصر ولكنقروفه بعضهم علىستة أوجه أحدهاان وحه اكحاره هوالاتحار والملاغة مثل قوله والكرفي القصاص حياة فمع في كلتين عدد حروفهما عشرة أحرف معاني كالرم كثير وحكى أبوعبيد اناعراسا معرر حلايقرأفاصدع بماتؤم فسحد وقال محدت لفصاحة همذا الكارم وسمع الاتنو رحلا بقرأ فلسأ استبأسوا منه خلصوانحما فقال أشهدان مخلوقالا بقدرعلى مثل هذاال كالام ومن ذلك قوله تعالى وأوحيناالى أمموسي أنارضعيه فاذاخةتعليه فألقيه فياليم ولاتخافي ولاتحزني انارادوه اليك وحاعلوه من المرسلين فيمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين والثاني ان اعجازه هو الوصف الذى صاربه خارجاعن جنس كلام العرب من النظم والنثر والخطب والشعر والرحز والسجدع فلا مدخل فى شئ منها ولا يختلط بهامع كون ألفاظه وحروفهمن جنس كالم العرب ومستعملة فى نظمهم ونثرهم ولذلك تحبرت عقولهم وتدلهت أحلامهم وأم عتدوا الى مثله فى جنس كلامهم الثالث ان وجه اعجازه وهو ان قار ئه لا عله وسامعه لا عمه بل الا كتاب على تلاوته تريده حلاوة ونو جبله عبة وطلاوة ولا يزال غنا

ومن بستریب فی انخراق
العاده علی یده و برعم ان آحاد
هذه الوفائع لم تنقل تواترابل
المتوا ترهوالقرآن فقط کن
بستریب فی شجاعی علی
درخی الله عنه و سخاوة حام
وقائعهم غیرمنوا تره ولکن
الطائی و معلوم ان آحاد
وقائعهم غیرمنوا تره ولکن
ضروربا ثم لایتم آری فی تواتر
الغرآن وهی المعزه المکبری
الباقید نین الخلق ولیس
الباقید نین الخلق ولیس
الباقید نین الخلق ولیس
الباقید نین الخلق ولیس

رطباوغيرهمن الكلام وأو باغ ماباغ في الحسن والبلاغة علمن ثرديده و يعادي اذا أعيد \* الرابع ان وجه اعجازه هومافيه من الاخمار عما كان ماعلموه وممالم يعلوه فاذا سئلواعنه عرفو اسعته وتحققوا صدقه \*الخامسانوجهاعجازه هومافيه من علم الغيب والاخمار بمايكون في وجدعلي صدقه و صحته \*السادسان وجه اعجازه هوكونه جامعالعاوم كثيرة لم يتعاط العرب الكلام فهاولا يعبط مهامن علاام واحدمهم ولايشتمل عليها كتاب فهذه سمنة أوجه بصمران يكون كلواحد منها اعجازا فاذاجعها القرآن فليس اختصاص أحدها بان يكون معزاباولى منفيره فيكون الاعجاز يحميعها (اذ تحدى جمارسولالله صلى الله عليه وسلم بلغاء الخلق وفصحاء العرب وحزيرة العرب حينئذ تملوأة بألا الاف منهم والفصاحة صنعتهم و بها منافستهم ومباهاتهم) أى مفاخرتهم مع قوفر دواعهم (وكان ينادى بين اطهرهم أن يأتواعثله أو بعشر سورمن مثله أوبسو رامن مثله ان شكوا وقال الهم للناج مُعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هـذاالقرآن لايأنون بمثله ولوكان بعضهم ابعض ظهيرا) أى معينا ومساعدا (وقال ذلك أعجيزا لهم حجز واعن ذلك أى عن الاتيان بشئ منه (وصرفواعنه) ونكلوا قال بعض العلماء ان الذي أورده صلى الله عليهوسلم على العرب من الكلام الذي أعجزهم عن الاتبان عشدله أعجب في الا يه وأوضع في الدلالة من احياء الموتى وابراء الاكمه والابرص لانه أتى أهل البلاغة وأر باب الفصاحة ورؤساء البيان والتقدمين في اللسان بكالم مفهوم المعنى عندهم وكان عزهم عنه أعب من عز من شاهد المسيم عند احياء الوني لانهم لم يكونوا يطمعون فيه ولا في الراء الالكه والابرص ولا يتعاطون علَّه وقريش كانت تتعاطى الكلام الفصيع والبلاغة والخطابة فدل على أن العجز عنه انما كان ليصبر علىا على رسالته وصحة نبوته وهذه حجة قاطعة وبرهان واضم وقال أبوسلمان اللطابي وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من عقلاء الرجال عند أهل زمانه بلهو أعقل خلق الله تعالى على الاطلاق وقد قطع القول فيما أخبر به عن ربه بانهم لا يأقون بمثل ماتحداهم به فقال فانلم تفعلوا وان تفعلوا فلولاعلم مانذلك من عند الله علام الغيوب وانه لا يقع فيما أخبر عنه خلف والالم يأذن له عقله أن يقطع القول في شئ بانه لايكونوهو يكون اه وهدذا أحسنمايقال فيهذاالجال وأبدعه وأكله فانه نادىعلهم بالبحز قبل المعارضة وبالتقصير قبل باوغ الغرض فى المناقضة صارخاجهم على رؤس الاشهاد فلم يستطع أحد منهم الالماميه مع توفر الدواع وتظاهر الاحتهاد (حتى عرضوا أنفسهم) الابية و رضيت هممهم السرية (العَمَّل) وسفك الدماء (و)عرضوا (نساءهم وذرار يهم السي) والهمَّك (ومااستطاعوا أن يعارضوا) شَّيأْمنه (ولاأن يقدحوا في خزالته وحسنه) وقد ورد من الاخبار في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بعض مانزل عليه على المشركين الذمن كانوا من أهل الفصاحة والبلاغة واقرارهم باعداره جل كثيرة \* فه أماورد عن محدين كعب القرطى قال حدثت انعتبة بن ربيعة قالذات يوم وهو جالس في نادى قر بش و رسول الله صلى الله عليه وسلم خالس وحده في المجلس يامعشر قر يش الاأقدم الى هذا فأعرض عليه أمو رالعله أن يقبل بعضهامناو يكف عنا قالوا بلي ياأ بالوليد فقام عتبة حتى جاس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا لحديث فماقاله عنبة وفما عرض عليه من المال وغيرذاك فلمافرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلمأ فرغت ما أبا الوليد قال نعم قال فاسمع منى قال افعل فقال صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحن الرحيم حم النزيل من الرجن الرحم حتى بلغ قرآ ناعر بما فضي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها عليه فلما معها عتبة انصتالها وألق بيديه خلف ظهره معتمداعلها يستمعمنه حتى انتهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السحدة فسجد فها مُ قال سمعت باأبا الوليد قال سمعت قال فأنت وذاك فقام عتمة الى أصحابه فقال بعضهم لبعض يحلف بالله لقد جاءكم عتبة بغيرالوجه الذى ذهببه فللجلس اليهم قالواماوراءك ياأما الوليد قال انى والله قد معتقولا ما سمعت بشاله قط والله ماهو بالشعر ولا السحر ولاا اكهانة بامعشر

اذ تعدى مارسولالله صلى الله علية وسيلم بالغاء الخليق وفصحاء العيزب وحزيرة العرب حنشد مماوأة بالكف منهم والقصاحية صنعتهم وبها منافستهم ومباهانهم وكات بنادىس أظهرهم ان يأتوا عشدله أو بعشر سورمثله أوبسورةمنمثله انشكوا فيمه وقال لهم قلل لئن اجمعت الانس والحنعلي أن يأتواعثل هذا القرآن لاياتونء الدولو كان بعضهم لبعض طهديرا وقال ذلك تعيرالهم فعروا عنذلك وصرفواعنه حتى عرضوا أنفسهم القتل ونساءهم وذراريهم السمي وما استطاعوا أن معارضواولا ان يقدحوا في حزالته وحسنه

قريش أطيعوني خلوا بين هذا الرجل و بيزماهونيه فوالله ليكون لقوله الذي معتنباً وقد أجابني بشئ والله ماهو بسحر ولابشعرولا كهانة قرأبسم الله الرجن الرحم حمرتنز يلمن الرحن الرحم حتى باغ فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عادوغو دفامسكت فه وناشدته الرحم أن يكف وقدعلتم ان محمدا اذا قال شيئلم يكذب ففت أن ينزل بكم العذاب رواه البهقي وروى مسلم والبهق فى الدلائل من حديث اسلام أبىذر ووصف أخاه أنبسافقال واللهما ممعت باشعرمن أخيائيس لقدناقض اثني عشر شاعرافي الجاهلية أناأحدهم وانها اطلق الى مكة وجاء الى أبي ذر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وما يقول الناس قال بقولون شاعر كاهن ساحرلقد معت قول المكهنة فاهو بقولهم وقدوضعته على اقراء الشعر فلم يلتثم ولايلتم على لسان أحد بعدى انه شعروانه لصادق وانهم لكاذبون وروى ابن اسحق في السيرة والبهقي في الدلائل عن عكرمة في قصة الوليد ين المغيرة و كان زعم قريش في الفصاحة انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأعلى فقرأعليهان الله يأمربا اعدل والاحسان الى آخوالا به قال أعد فأعاد فقال والله ان له للروة وان علىه لطلاوة وان أعلاما ثمر وان أسفله لمغدق وما يقول هذا بشرا لحديث وأخرج أبونعيم من طريق اسحق حدثى اسحق بن يسار عن رجل من بني سلة قال المائسلم فتمان بني سلة قال عرو بن الجوح لا بنه أخبرني مامعت من كلام هذا الرجل فقرأ عليه الجدلله ربالعالمن الى قوله الصراط المستقم فقالمأأحسن هذاوأجله وكل كالرمه مثل هذا فال ياأبت وأحسن من هذا (ثم انتشرذ النبعده في أقطار العالم شرقا وغربا قرنا بعدقرن وعصرا بعد عصروقدا غرض اليومقر يبمن خمسمائة سنة )فان تأليفه لهذا المكتاب كان قبل دخول القرن السادس وهذا على أن المراد بالقرن مائة سنة ومنهم من قال القرن خس وسبعون على مانقله صاحب القوت (فلم يقدر أحد على معارضته) بلى قدرام قوم من أهل الزيغ والالحاد أوتواطرفا من البلاغة وحظامن البيان أن يصنعون شمأ يعارضون به القرآن فلما وجدوه مكان النجم من بد المتناول مالواالى السور القصاركسو رة الكوثر والنصر وأشبهاههمالوقوع الشبهة على الجهال لقله عدد حروفه لان العجز انما يقع في التأليف والاتصال وعن رام ذلك من العرب بالتشبيه بالسور القصار مسيلة الكذاب فقال باضفدع نق كم تنقين أعلاك في الماء وأسفلك في الطين لاالماء تكدر بنولا الشراب تمنعين فلما مع أنو بكررضي الله عنه هذاقال انه الكلام لم يغرج من آل أي من و يبدّ وقال أيضا في معارضة والنبازعات والباذرات زرعا والحاصدات حصدا والذار يات قمعا والطاحنات طعما وألحافرات حفرا والثاردات ثردا واللاقمات لقما لقددفضائم علىأهل الوبروما سبقكم أهل المدروقال أنضا ألم تركيف فعل وبل بالحبلي أخرج من بطنها نسمة تسعى من بين شراسيف وأحشا وقال أيضا الفيل وماالفي ومأذراك ماالفيل له ذنب وثيل ومشفرطو يلوان ذلك من خلق ربنالقليل وغيرذاك من الهذبان ففها مع قلة الحروف من السخافة مالاخفاء ه على من لا يعلم فضلا عن يعلم وحكى عن يحيي بن حكم الغزالي وكان بلبغ الاندلس فيزمانه انه قدرام شأ من هذا فنظر في سورة الاخد الاص لحذو على مثالهاو ينسج بزعه علىمنوالها فاعترته منه خشبة ورقة حلته على التو بة والانابة وحكى أيضا أن اس المقفع وكأن أفصح أهل وقته طلبذلك ورامه ونظم كلاما فعله مفصلاو سماه سورافا جناز بومابصي يقرأ فى المستب قوله تعالى وقيل باأرض ابلعي ماءك وباسماء أقلعي وغيض الماء وقضى الاسرالا يه فرجم ومحاماعل وقال أشهدان هذالا يعارض أبداوماهومن كادم البشر (فاعظم بغباوة) أى جهل (من ينظر ) بعين البصيرة (في أحواله) صلى الله عليه وسلم (ثم في أقواله ثم في أفعاله ثم في أخلاقه) وسحمانه وشمائله (مُف معزاته) المكتبرة الشهورة (مُف استمرار شرعه الى الآن مُف النشار،) وظهوره (في أفطار العالم) شُرْفاوغر با (ثم في اذعان ملوك الارض له) مع ماجبلواعليه من النرفع وعدم لين الجانب (ف عصره) صلى الله عليه وسلم (و بعد عصرة معضعفه) أى فله شوكته (ويقه) وأميته (مُ يَمَارى بعدُذلك في صدقه)

م انتشر ذلك بعدده في اقطار العالم شرقارغدر با قرنا بعد قرن وعصر ابعد قريب من خسمائة سنة قريب من خسمائة سنة فل عفارضته فأعظم بغباوة من ينظر في أخلاقه م في أخلاقه م في أخلاقه م في انتشاره في المقار العالم م في انتشاره في المقار العالم م في عصره و بعد عصره مع ضعفه و يقه م يتسارى بعد ذلك في صدقه

فيمايقول (وماأعظم توفيق من آمن به وصدقه) فيماجانه (واتبعه) أى سيرته وطريقته (فى كلورد وصدر) وفى كل صلووكدر (فنسأل الله تعالى أن بوفقنا الافتداء به) والمناسي بطريقته (فى الاخلاف) الموهو بة من ربه (والافعال والاحوال والاقوال عنه) تعالى وكرمه (وسعة جوده) وفضله (انه) أعالى (سمسع) النداء (بحيب) لمن دعاوهذا آخر كتاب آداب المعيشة وأخلاف النبقة تم بحمد الله تعالى وحسن توفيقه نصف المكتاب حدت الله ربي اذهداني به لما أبديت مع عزى وضعفى ومن لى ما لحطافا وأردع به ومن لى ما القبول ولو يحرف

فرغ من تحرير هذا مسوده العبد العاحل أبوالفيض محمد مرتضى بن محد الحسيني غفرالله زلله وأصلح خلله وتقبل علم ولله وأسلم خلله وتقبل على وبلغه أمله في ليلة الثلاثاء ثالث ساعة منها سلخ ذي القعدة الحرام ختام سنة ١١٩٩ حامدالله ومصليا ومسلما ومستغفرا وآخر دعوا ناأن الجدلله رب العالمين ويتلوه شرح عجائب القلب

بسم الله الرحن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا مجدوا له وصحبه وسلم تسلما

الجدلله الذي نوّر قاوب أوليائه فأشرقت بنوراليقين \* وملاّها من معرفته ومحمّته فهاموا في عائبها ووردوا من مناهلها أصفى معين \* وأورثهم النفكر والتأمل في غرائب مصنوعاته الدالة على قيومنته وأشهدهم معارج التمكين \* وأشهدان لااله الاالله وحده لاشريك أديان توم الدين \* شهادة اخلاص ويقين \* لاقلادة تقليدوتلقين \* وأشهدان سيدناومولانا محداعبده ورسوله السيد الامين خاتم زمرة الانبياء والمرساين بالذى جاء بالدس القو موالهدى الواضم البن بوأيد بالمعزات الظاهرة البراهين صلى الله عليه وعلى آله الاكرمين الاطهر سن \* وأصحابه السادة المتقين \*وعلى التابعين لهم باحسان الى يوم الدين \* و بعد فهذا شرح ( كَابِعَانب الفلب) وهوالاولمن الربع الثالث الموسوم بالمهلكات صنفه الامام الاوحد الرباني \* والقطب الكامل الصمداني \* حدة الاسلام \*علم الاغة الاعلام \* السالك سبيل الحق السوى العالى ، أبي حامد محد بن محد الغزالى ، تغدره الله نواسع رحته ، وأسكنه فسيم حنته كشفت فيه عن مخدرات ألفاظه ومعانيه \* و سنت غوامضه المستكنة في مدارج مبانيه \* على وجه تعصل به معانيه ما ينتغيه بهمن مثالثه ومثانيه به وقدوفق الله حلت اعماؤه وتقدست أسماؤه الى شرح النصف الاول من هذا الكتاب \* وأرشد الات الى خدمة نصفه الباق بلاارتماب \* باذلاف ذلك حهد الاستطاعه \* معترفا بقلة البضاعه \* والتقصر عن شاوأ هل البراعه \* والعجز عن كثير من مقتضات الصناعه \* سائلامن الله الكريم أن يفتم على وعلى من عنى يخدمته أومط العته بأب الفهم وأن يرشد ناالى الصواب الخاصمن الوهم وان يعمل لنافى مقاصد الحبرات أوفر سمهم وضارعا المهفى الامداد بالتوفيق والسداد وهوالكافي الكفيل وهوحسبي ونعمالوكيل قالاللصنفرجه الله تعالى (بسم الله الرحن الرحيم) تمناباسه مالكر بم واقتداء بالكتاب العظم (الحديثه الذي تتعير دون ادراك جلاله) أي عظمته (القاوبوالخواطر) جمع خاطر وهو من الصفات في الغالب اسم اليتحرك في الفاب من رأى اومعنى وقد يسمى محله باسم ذلك والادراك هو بلوغ أقصى غاية الشئ واحاطته بكاله والعدني لا تطبق القلوب والخواطر الواردة علمها الاحاطة لعظم قدره ونفامة شأنه فتقف دونهاوقوف المنحير الذي لايهتدي الموابلاشكالالامرعليسه (وندهش) وهومن بابعلم وأصلالهشة ذهاب العقل اماحداء أوخوفا (في مبادى) أى اوائل (اشراف) أى اضاءة (أنوار ) أى أنوار واردانه التي تردعلي القلب (الاحداف والنواظر) الاحداق جمع حدقة محركة وهيمن العين سوادها والنواظر جمع الناظر وهوالسواد الاصغرمن العين الذي يبصر به الانسان أشاو المصنف بماتين الجلتين الى ان عاية معرفة العارفين بالله تعالى عزهم عن العرفة ومعرفتهم بالحقيقة في النهم لا يمكنهم معرفته والله يستعيل ان يعرف الله المعرفة المقيقية المعطة بكنه صفات الربو سة الاالله تعالى وانه لاعبط يخلوق من ملاحظة ذاته الابالحيرة والدهشة

وماأعظم توفيق من آمنيه وصدقه واتبعهفي كلماورد وصدر فنسأل الله تعمالي أن يو فقنا للاقتداء به في والاحوال والاقوال عنسه وسعة حوده تم كتاب آداب المعشة وأخملاق النبوة عمد الله وعوله ومنه وكرمه ويتاوه كاب شرح عائب القلب من ربيع المهلكات ان شاءالله تعالى \*(كابعائب القاب وهُـو الاول من ربع المهاكات)\* (بسم الله الرحن الرحم)

(بسم الله الرحن الرحيم)
الجدلله الذي تقسيردون
ادراك جلاله القساوب
والخواطر \* ولدهش في
مبادي اشراق أنواره
الاحداق والنواطر

وقدخص الحيرة بالقاوب والدهش بالنواظر اشارة الى ان كلامن المسلكين بابهما مسدود على السالك جماواغمايكون الاتساع فيمعرفة أسمائه وصفاته وقد تقدم الحث فيذلك عندقوله سلى الله عليه وسلم لاأحصى ثناء عليك (المطلع) بتشديد الطاء وكسر اللام أى المشرف (على خفيات الاسرار) أى خواطر النفس (العالم عكنونا أن الضمائر) أي ما تكنه وتخفيه (المستغنى) لقيامه بنفسه (في تدبير ملكه) في عالمي الغيب والشهادة (عن المشاور) أى من بشاور معه (والوازر) من يعينه و يحمل عنه وزرواى ثقله ومؤنته لانه تعالى وأجب الوجو دبنفسه لاتعلق له بغيره لافى ذاته ولافى صفاته بلهومنز عن العلاقة عن الاغيار مستغن عن المشاورة والمعاضدة بالانصار (مقلب القلوب) أى مصرفها كيف يشاء (وغفار الذنوب) حقيرها وجليلها (وستارالعيوب) يستعمل العيب اسماويجمع على العيوب وهوكل مايعاب الانسان على فعله و يلام (ومفرج المكروب) أى كاشفها وأصل المكرب الغم والضيق (والصلاف) الكاملة التامة (على) سيدنا ومولانًا مجد (سيدالمرسلين) أى رئيسهم وأفضالهم (وجامع شمل الدين) أى عامع ما تفرق من أمره لانه بعث والناس في جاهلية جهلا قد تناسوا أمور الدين و رغبوا الى عبادة الكواكب والاصنام فهداهم بنور وسالته وأخذ بنواصهم الى دين الحق (وقاطع دايرا المحدين) أي الطاعنين فى الدن والمحادلين أى المحاربين فيهمن طوائف الهود والنصارى والمشركين فلم يبق منهم أحد الاوقددخل فى الدن ولحق مزمرة الموحدين قبل والملحدون بعدرمانه صلى الله عليه وسلم هم الباطنية الذين أحالوا الشريعة وتأولوا عمايخالف العربية الني نول بهاالقرآن وبينالج عوالقطع حسن المقابلة (وعلى آله الطيبين الطاهرين) وهم أهله وذووقرابته و يطلق أيضاعلي الاتباع لطريقته فدخل فيهم أصحابه وذهب الكسائي الى منع أضافة آل ألى الضمير فلا يقال آله بل أهله ونقله البطليوسي في كتابه الاقتضاب وهوأولمن قال ذلك وتبعه النحاس والزبيدي وليس بصحح اذلاقياس يعنده ولاسماع بؤيده قاله صاحب المصباح وحكم افرادا اصلاة عن السلام تقدم البحث فيه في أوّل كتاب العلم (أما بعد فشرف الانسان وفضيلته التى فاقم اجلة من أصناف الخلق) اعاهو (باستعداده) أى طلب تأهبه بالقوة القريبة أوالبعيدة (العرفة الله سجانه التي هي في الدنياج اله) أي زينه (وكاله وفره وفي الا تخرة) هي (عدته) أي يعتدبها (ُوذَخُره) وقددندن العارفون بالله حول هذه المعرفة فروى عن مالك بن دينارانه قال خرج أهل الدنيامن الدنياولم يدوقوافها أطيبشئ فهاقالوا وماهو باأبايحي قالمعرفة اللهعز وجلروا وأبرنعيم فالحليةمن طريق سالم والخواص وقبل لذى النون الصرى رجه الله تعلى وقد أشرف على الوت ماذا تشته عي فقال ان أعرفه قبل ان أموت ولو بلحظة (واعما استعد المعرفة بقلبه لا يجارحة من جوارحه فالقلب) الذي هو اطبغة ربانية على ماسيأت بمانه قريما للمصنف (هو العالم بالله وهو العامل لله وهو الساعى الى الله وهو المتقرب اليه وهوالمكاشف عاعندالله ولديه واعما الجوارح) الظاهرة في الحقيقة (اتباع وخدم وآلات) أي عنزلة هؤلاء (يستخدمها القلب ويستعملها استعمال المك العبيد) فهم لا يخالفونه (و) يستخدمها (استخدام الراعي الرعية و)استخدام (الصانع للاكة فالقاب هو المقبول عندالله) اذهو محل نظره (اذاسلم من غير الله) بأن يصان من تطرق ح ال السوى اليه (وهوالحوب عن الله ذاصار مستغرقا بغيرالله) ومن المعلوم ان الستطرق في شئ ينصرف نظره عن سواء فلايتوارد الاشتفالان على مورد واحد بحسب الكمال (وهوالمطالب وهو المخاطب وهوالمعاتبو) هو (المعاقب وهوالذي يسعد) ويبتى (بالقربمن الله تعالى في غلم أذار كاه) أي طهره من دنس الأغيار (وهوالذي يغيب ويشقي اذا دنسه ودساه) أي اخفاه والاصل دسسه أشار بدلك الى قوله تعالى قد أفلي من زكاها وقد خاب من دساها (وهو المطبع) المتخاشع (بالحقيقة تله وانماالذي ينتشر على الجوارح من العبادات أنواره وتجلياته وواردأته وهوالعاصي المتمرد على الله وانما السارى الى الاعضاء من الفواحش) والمعادى (آثاره و باظلامه واستنارته نظهر محاسن

وغفار آلذنوب بوسانر العيوب،ومفرج الكروب \* والصلاة على سيد الرسلين \* وحامع شمل الدن\* و قاطـع دوابر الملحددن \* وعلى آله الطبين الطاهر سندوسلم كثيرا (أما بعد) فشرف الانسان وفضيلته التي فاق بماجلة من أصناف الخلق باستعداده لعدر فةالله سحانه التيهي فىالدنسا جالهوكاله وفرهوفي الانخوة عدته وذخره وانمااستعد للمعرفة بقلبه لايحارحة منحوارحه فألقله العالم بالله وهوالتقرب الي الله وهو العامل لله وهو الساعي الىالله وهــو المكاشف عاعندالله ولدره وانماالجوارح أتماع وخدم والات يستغدمها القلب و بستعملها استعمال المالك للعبدد واستخدام الراعي الرعيدة والصانع للا له فالقلب هو القبول وعندالله اذاسليمن غبرالله وهو المحوب عن اللهاذا صارمستغرقا بغيرالله وهو الطالب وهوالخاطب وهو المعاتب وهو الذي يسعد بالقرب من الله فيفط اذا زكاه وهو الذي يغيب ويشقى اذادنسمه ودساه وهو الطمع بالحقيقة لله تعالى واغماالذى ينتشرعلي الجوارح من أنواره وهو

الظاهرومساويه اذ كل اناه ينضع عافيه وهوالذى اذاعرفه الانسان فقدعرف نفسه واذاعرف نفسه فقدعرف و به وهوالذى اذاجها الانسان فقد جهل نفسه وقد حمل نفسه فقد جهل نفسه فقد جهل ومن جهل فلبه فهو بغيره أجهل اذا أكثرا الحلق جاهلون بقلو بهم وأنفسهم وقد حيل الانسان فقد جهل نفسه فقد جهل ومن جهل فلبه فهو بغيره أنفسهم فان الله يحول بين المرء وقلبه و حياولته بان يمنعه عن مشاهدته (٢٠١) ومراقبته ومعرفة صدفاته وكيفية تقلبه بين

أصبعين من أصابه عالرجن واله كيف بهوى مرة الى أسفل السافلين ينعفض الىأفق الشماطين وكمف وتفع أخرى الى أعلى علسن و ترتقى الى عالم المسلائكة المقربين ومن لم بعرف قلبه البراقيهو براعيه ويترصد لما ياوح من خزائن الملكوت عليه وفيه فهوعن قال الله نعالى فيهنسو االله فأنساهم أنفسهم أولئكهم الفاسقون فعرفة القلب وحقيقة أرصافه أصل الدىن وأساسطريق السائكن واذ فرغنامن الشطرالاول من هدا الكتّاب من النظر فيما معرى على الحوارح من العبادات و العادات وهو العسلم الظاهر ووعدناأت نشرح في الشيطر الشاني مايحـرى على القلب من الصفات المهلكات والمنحمات وهوالعلم الباطن فلاندأت نقدم عليه كابين كابافي شرحعائبصفات القلب وأخلاقه وكثابانى كيفية ر ماضة القلب وتمديب أخلاقهم لندفع بعدذاكف تفصيل الهلكان والمنحمات

الظاهر ومساويه أذ كل الماءيترشح عمافيه ) وهومن الاقوال المشهورة على الالسنة و يروى كل ناءعمافيه يطفي (وهوالذي اذاعرفه الانسان فقدعرف نفسه واذاعرف نفسه عرف به) معرفة تلتق عقام العارف وهدداً القول يحكى عن يحيى معاذ الرازي يعني من قوله كذاقاله أبوا الظفر س السمعاني وكذاقال النووى انه لا يعرف مرفوعاً وقيل في تأويله من عرف نفسه بالدوث عرف ربه بالبقاء ومن عرف نفسه بالفناءعرف ربه بالبقاء (وهوالذي اذاحهله الانسان فقد دجهل نفسه واذاحهل نفسه جهل ربه ومن حهل قلبه فهو بغيره أجهل) ضرورة اذمنشو أصل المعرفة هو القلب فن لم يعرفه لم يذي أصل المعرفة فلا يهدى لعرفة غيره بطريق الاولى (وأ كثرا الحلق) اذا تأملت الهم (جاهاون بقاو بمم وأنفسهم وحيل بينهم وبين أنفسهم) فحبوا عن ادراك سرها (و) اليه الاشارة بقول الله تعالى واعلوا (ان الله يحول بن المرء وقليه وحماولة مان عنعه عن مشاهدته ومراقبته ومعرفة صفاته وكمفية تقليمين أصبعينمن أصابع الرحن ) تقدم المكلام علمه في قواعد العقائد ومن ذلك تقلبه في الموم سبع مرات كارواه البهيق من حديث أبي عبيدة بن الجراح (وانه كيف بهوى مرة الى أسفل السافلين ويتخفض الى أفق الشهاطين وكيف وتفع) مرة (أخرى الى أعلى عليين و وتق الى عالم الملائكة المقرّبين) وانخفاضه وارتفاعه اعاهو بالاتصاف عالكل من الدرجتين من الاوصاف الذمية والحيدة فاذا استولى عليه الشهوة والغضب التحق بأفق الشياطين وأنملكهما حتى صفاالتحق بأفق الملائكة المقربين (ومن لم يعرف قلبه لبراقبه و براعيه و يترصد ما ياوح من خزائن الملكوت عليه وفيه فهويمن قال الله تعالى فيه )أى في حقه (نسوا الله فنسيهم) ولما كانت تلك المراقبة عين الفكر جعل تركها نسيا بافهذا معني قوله نسوا الله وأمانسيان الله لهم فهوثرك نظرالرحة عليهم وأشد منذلك قوله تعالى (نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئكهم الفاسقون) سماهم فساقا اذانسوا الله بعدم مراقبتهم قلوبهم ( فعرفة القلب وحقيقة أوصافه أصل الدين وأساس طريق السالكين) الى مجمعة الطريق وهذا طريقة سلوك شيخه أبي على الروذباري أحدأ صول طريقة مشايخنا النقشبندية فان المراقبة عندهم مع نفي الخواطر أحد الاصول الشلائة الني عليهامدارساو كهم (واذقد فرغنامن الشطر الاوّل) أى النصف الاوّل (منهذا الكتاب عن النظر فيما يجرى على الجوارح) للسالك (من العبادات والعادات وهوالعلم الظاهر) لتعلقه بعالم اللك (ووعدناان نشرح فى الشطرالثاني ما يجرى على القلوب من الصفات المها كات والمنعزيات وهو العلم الباطن ) لتعلقه بعالم اللكوت (فلابدأن نقدم عليه كتابين كتاباني شرح صفات القلب وأخلاقه وكتاباني كيفية رياضة القاب وتهذيب أخلاقه ثم نندفع بعد ذلك في تفصيل المهلكات والمنصات) كل منهما في ربع (فنذكر الاتن من شرح عجائب القاب بطريق ضرب الامثال مايةربمن الافهام) بسهولة (فأن التصريح بعائبه وأسراره الداخلة فىجلة عالم اللكوت ممايكل عن دركه أكثر الافهام) اعدم المامها بهذا العلم (و بالله التوفيق) ومنه أستمد العون

\* (بيان معنى النفس والروح والقلب والمعقل وماهو المرادم ذه الاسامي) \* اذاذ كرت (اعلم أن هذه أربعة أسام تستعمل في هذه الابواب ويقل في فول العلماء) أي أكارها (من يحيط عمرفة هذه الاسامي واختلاف معانم اوحدود مسم اثما) فكل واحد منهم ساك فهامساً الث

( ٢٦ - (اتحاف السادة المنقين) - سابع) فلنذ كرالات من شرح بحائب القلب بطريق ضرب الامثال ما يقرب من الافهام (بيان معنى النفس الامثال ما يقلب من الافهام (بيان معنى النفس والروح والقلب والعقل وماهو المرادم في المنال العلم المنال بعد المنال العلم المنال العلم المنال العلم المنال المنال

مختلفة (وأكثر الاغاليط) جمع اغاوطة أوجم ع غلط على فيرقباس (منشؤها الجهل بمعرفة هذه الاسامى وباشترا كهابين مسميات مختلفة ونحن نشرح من معاني هذه الاسامي ما يتعلق بغرضنا) في هذا الـكتاب (فنذاك لفظ القاب وهو يطاق لمعنين) أى بأزاء معنين (أحدهما اللعم الصنوري الشكل المودع في الجانب الايسر من الصدر وهو لم مخصوص وفي باطنه تجويف وفي ذلك التحويف دم أسود وهومنسع الروح ومعدنه ) وتحقيقه في كتب التشر بح للاطباء قالواهو جسم بخروطي كهيئة الصنو برة العكوسة قاعدته فىوسط الصدروج اتنصل الرباطات الحافظة للقلب على وضعه ورأسه الخروط أسفل الى اليسار وهوأجر رمانى مركب من اللحم والعصب والغضروف والشرا بن النابتة منه والاحوف الواصل اليه من الكبد والروح الحيوانى والدم الغذائي والشرياني والغشاء الصلبي الدي هوغلافه وانماخلق في وسط الصدولانه مبدأ الحياة اشرفه يجب أن يكون في أحرزالمواضع وأكرمها وأحرزها تنورا الصدراذ العظام المحيطة به سورحصين والاغشمة والعضلات وقاء قوى والرئة المكتنفة بالقلب فراش وطيء وهي تمنع من أن تلقا. عظام الصدر من قدام وله بطنان أحدهما الاعن وهوعاوء بالروح الكثير والدم القليسل وهو منبت الشرايين من طرف القاعدة كائه قاعدة لجم ع القلب وكذاغشاؤه أصلب من سائر الاغشمية لانه عضو شريف ومعدن الروح الحيوانى ومنبه الحرارة الغريزية التيهي الحرارة المجففة وهوأوّل عضو يتحرك من الحيوان وآخر عضو يسكن منه وغشاؤه محمط الاأله لم يلتزف به بالكامة بل فسمه سعة وفائدة ذاك ان لاينعصر القلب اذاتحوك حركة الانبساط وتجاويفه ثلاثة فى الحقيقة اثنان كبيران والثالث صغير كأئن بين الاثنين وهو كنفذ بينهماوقاعدة التجويف الاعن انزل قليلاليكون طريق الغذاء قصيرا وهوأ كبرليسع مايد خرفيه من الغذاء أكثر ولجم جانب اليسار أصلب لان الروح فيه أكثر من الدم ودمه رقيق اصلابة الجهعنعمن وشح الدم وتحلل الروح وقدنبت في طرف القاعدة قطعمان من اللعم الغليظ على شكل أذنين احداهماعنة والاخرى يسرة مماينفذالنسم تتواتران اذا انسط وتسترخمان أذاانقبض هذاماذكره الاطباء فيما يتعلق بتشر يح القلب (ولسنانق مدالات شرح شكله وكيفيته فلا تتعلق به الاغراض الدينية وانما يتعلق بذلك غرض الاطباء ) لاعوازهم الى معرفةذلك لاحسل معالجة ما يعرض عليه (وهذا القلب موجود البهام بل هومو جود الميت ونعن اذا أطلقنا القلب في هدا الكتاب لم نعن به ذلك ) ولم نقصده (فانه قطعة لحم لاقدرلهاوهومن عالم الماك) بالضم (والشهادة)من المحسوسات الطبيعية (اذتدركه المهائم تعاسة البصر فضلا عن الآكمين والمعنى الثانى) للقاب (هولطيفة ربانية روحانية لهام داالقلب الجسماني) الصنو مرى المودع في الجانب الايسر من الصدر (تعلق) معنوى (ودلك اللطيفة هي حقيقة الانسان) الكالية ويسمم الحكم النفس الناطقة والروح باطنه والنفس الحيوانية مركبه (وهي المدرك العالم العارف من الانسان وهو المخاطب والمعالب والمعاتب ) فالمضغة المعمية من عالم الخلق وهذه اللطيفة من عالم الامر (ولهذه اللطيفة علاقة مع القلب الجسداني وقد تعيرت عقول أكثر الخلق في أدراك وجه علاقته وتعلقها به يضاهي تعلق الاعراض بالاجسام و) تعلق (الاوصاف بالموصوفات أوتعلق المستعمل للا له بالا له أو تعلق المتمكن بالمكان ) وقد اختلفوا في ذلك وطولوا البحث فيه (وشرح ذلك) بكشف الغطاء عنه (ممانتوقاه) ونتحرج عنه (لمعنين أحدهماانه متعلق بعلوم المكاشفة وليس غرضنا في هذا الكتاب الاعلوم العاملة) فلواستطر دنافيه القول خرجناهن المقصود الهم (والثاني أن تحقيقه يستدعى انشاء سرالروح ولم يتكم فيه رسولاللهصلى الله عليه وسلم) قال العراق متفق عليه من حديث ابن مسعود في سؤال المهود عن الروح وفيه فأمسك الني صلى الله عليه وسلم فلم يردعلهم فعلت انه بوحى البه الحديث وقد تقدم (فليس اغيره أن يتكام فيه) تأديامع رسول الله صلى الله عليه وسلم

بغرضنا \* (اللفظ الاول) لفظ القلب وهو بطالت لمنسن أحدههما العم الصنوري المودعف الحانب الاسير من الصدر وهو لحم مخصوص وفي ماطنسه تعويف وفى ذلك القعو يفادم أسود هو مندع الروج ومعدنه ولسنا نقصد الاتنشرح شكاه وكمفشه اذبتعلقه غرض الاطباء ولايتعلق به الاغراض الدينية وهذا القلب موجود المائم بل هو موجود المت ونعن اذا أطلقنا لفظ القلس في هذا الكتاب لمنعن بهذلك فانه قطعة لحملاقدرله وهو من عالم الملك والشهادة اذ تدركه الهائم يحاسة البصر فضلاعن الآدمسن بوالمعنى الثاني هولطيفة ريانية ورحانية لهام ذا القلب الجسماني تعلق وتلك اللطمفة هىحقىقة الانسان وهو المدرك العالم العارف من الانسان وهو المخاطب والمعاقب والمعاتب والمطالب ولها عدلاقة مع القلب الجسمانى وقد تعيرت عقول أكثرا لحلق في ادراك وجه علاقته فانتعاقهمه بخاهي تعلق الاعراض بالاحسام والاوصاف الموصوفات أو تعالى السائعمل الركة بالالة أوتعانى المتمكن

بالمكان وشرح ذلك بمانتوقاه العذين به أحدهما اله متعلق بعلوم المكاشفة وليس غرضنا من هذا المكتاب (والمقصود الاعلوم المعاملة به والثماني أن تعقبقه يستدعى افشاء سرالروح وذلك بمالم يتكام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لغيره أن يتكام فيه

فىذائها وعلم المعاملة يفتقر الىمعرفةصفأتها وأحوالها ولا مفتقرالي ذكر حقيقتها (اللفظ الثاني) الروح وهو أنضا بطلق فنما يتعلق يحنس غرضا العندين \* أحدهما حسم لطمف منبعسه تحويف القلب الجسماني فننشر بواسطة العروق الضوارب ألى سائر أحزاء البدن وحربانه فى المدن وفيضان أنوار الحماة والحس والبصر والسميم والشم منهاعلى أعضائها تضاهى فيضان النور من السراج الذي بدار في زواما المت فانه لاينتهي الى خومن الميت الاويستنير به والحياة مثالها النسور الحاصل في الحيطان والروح مشالها السراج وسريات الروح وحركته فىالباطن مثال حركة السراج في حوانب البيث بقدريك محركه والاطباءاذا أطلقوا. الفظالر وحأرادوانه هذا المعمني وهو يخاراطيف أنضمته حرارةالقلب وليس شرحه من غرضنا اذا لمتعلق مه غرض الاطباء الذن تعالجون الاندان فأما غرض أطباء الدين المعالجين القلب حيى ينساق الى جوار رب العالمين فليس يتعلق بشرحهذه الروح أصدلا \* العنى الثاني هو اللطيفة العالمة المدركةمن الانسان وهوالذى شرحناه

(والمقصود انااذا أطلقنا القلب في هذا الكتاب أردنايه هذه اللطيفة) الربانية (وغرضناذكر أوصافها وأحوالهالاذ كرحقيقتها فىذائه وعلم المعاملة يفتقر الى معرفة صفائها وأحوالها ولايفتقرالىذكر حقيقتها )فلذا أضر بناعنه (اللفظ الثانى الروح وهوأيضا يطلق فيما يتعلق يحنس غرضنا لعندين أحدهما حسم لطيف منبعه تحويف القلب الجسماني) قابل لقوّة الحسوالحركة التي تنبعث من القلب (وينتشر بوا سطة العروف الضوارب) بسريانه في تجاويفها (الى سائراً حزاء البدن) وأراد بالعروف الضوارب الشرايين ومنبتها هوالتحبويف الايسرمن القلبو يخرج عن هذأ التحبو يف شريانان أحدهما صغيرغير متضاعف و بسمى الوريدى والثاني كبير جداو يسمى الابهر والوريدى يدخل فى الرئة و ينقسم فيها فلذاك خاق رقيقاغير مضاعف وسائر الشرايين خلقت صلبة مضاعفة لانها تعوى جسم الطبغ أوهوالروح الحيوانى ودماحارا وهي دائمة الحركة بسطا وقبضا فلريؤمن أن تنشق أو يترشح منها الروح انجعلت طبقة واحددة والاجرحين طاوعه تتشعب منهشعيتان احداهماوهي أصغرهماتصيرالي التحويف الاعنمن نجو يغىالقاب والثانية تستدبرحول القلب ثمتدخل اليه وتتفرق فيه (وحريانه فى البدن وفيضان أنوار الحياة والحس والسمع والبصر والشم مته على أعضائه يضاهى فيضان النورمن السراج الذي يدار في زوايا البيت) أى أطرافه (فانه لاينتهي الى وعون البيت الاو يستنبريه فالحياة مثالها النور الحاصل في الحيطان والروح مثاله السراجوسر يانالر وحوح كتمه فى الباطن مثله حركة السراج فى جوانب البيت بتحريك محركه والاطباءاذا أطلقوا الروح أرادوابه هذا المعيى وهو يخارلطيف أنضمته حرارة القلب) واستطرد الشهاب السهروردى فى العوارف هذا المحت مختصراوقال وهذه الروح لسائر الميوانات ومنه تفيض قوى الحواس وهوالذى قوامه باحراء سنة الله تعالى بالغذاء غالباو يتعرف بعلم الطب فيه باعتدال مراج الاخلاط اه وذكرا لحكاءات الروح حسم اطبف يخارى يتولدمن الدم الوارد على القلب في البطن الابسر منه قالوا وفائدة وحوده فى البدن أن يكون حاملا للقوى حتى تنتقل وتحول فى المدن بتوسطه لان القوى لكونهامن الاعراض لاتنتقل بدون المحال ولذلك صارأ صنافها كاصنافها فان الروح اذا تولدف القلب يسمى روحاحبوانيالكونه حاملاللقوة الحيوانية فتنتقل في الشرايين الى الاعضاء فيفيدها الحياة وحزعصالح فى هذا الروح يصعد الى الدماغ فيغيره الى من ابه آخر يصير به روحانفساندا أى روحاصالحا لان يكون مى كا للقوىالنفسانية فيصدرأ فعالهاعنه وحزء ليسبكثيرفي المقدار منهذا الروح أىالحيواني يصمرالي حانب البكيد فبغيره تغيير ايصبريه روحاطبيعيا أيءروحا يستعدلقبول القوى الطبيعية فيصدرأ فعالها عنه (وليس من غرضنا شرحه اذ المتعلق به غرض الاطباء الذبن يعالجون الابدان) عن أمراضها الظاهرة (فاماغرض أطباء الدين الذين بعالجون القاوب)عن أمراضها الباطنة (حتى تنساق) يعسن سيرها (الى حوار رب العالمن) حل جلاله (فليس يتعلق بشرح هذه الروح أصلا المعنى الثاني هو اللطيفة) الر بانية (العالمة المدركة من الانسان وهوالذي شرحناه في أحدد معنى القلب) اعلم انه قد يحمل اسما النفس اكون النفس بعض الروح فهوكتسمية النوع باسم الجنس نعو تسمية الانسان بالحيوان وقد يععل اسمالهذه اللطيفة وهي الجزءالذي تحصلبه الحياة والتحرك واستحلاب المنافع واستدفاع المضار (وهو الذي أواده الله تعالى بقوله و يسألونك عن الروح قل الروح من أمرر بي)وهذه اللطيفة هي الراكبة على الروح الحيواني نازل من عالم الامر (وهو أمرعجس ماني يحيز أكثر العقول والافهام عن درك كنسه حقيقته) قدتكون بجردة وقدتكون منطبعة فى البدن وقالصاحب العوارف وحمث أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاخبار عن الروح وماهيته باذن الله تعالى و وحيه وهو صلى الله عليه وسلم ممدن العلم وينبوع الحكمة كيف يسوغ لغيره الخوض فيه والاشارة اليه لاحرم لماتقاضت النفس الأنسانية المطلعة الى الفضول المتسوفة الى المعقول المتحركة بوضعها الى كل ما أمرت فدم مالسكوت فده والمتشهفة

فأحدمهاني الغلب وهوالذى أراد الله تعالى بقوله فل الروح من أمر وبوهو أمرعيب رباني نعزا كفرالعقول والافهام عن درك حقيقته

يحرصهاالي كلتحقيق وكل تمويه وأطلقت عنان النظر فيمسارح الفكر وخاضت نجرات ماهمة الروح تاهث فيالتمه وتنوّعت آراؤهافيه ولم يوحد الاختلاف من أرياب النقل والعقل في ثبيّ كالاختلاف في ماهمةالر وحولولزمث النفوس حدهامعترفة بعجزها كانذلك أجدر بهاوأولى فاماأ قاويل من ليسمستمسكا بالشبرائع فننزه الكتابعن ذكرهالانهاأقوال أمرزتهاالعقول القيضلت عن الرشادوط معت على الفساد ولمنصما نو والاهتداء سركة منابعة الانساء فهم كاقال الله تعالى فمهم كانت أعسهم في عطاء عن ذكرى وكأنوا لايستطمعون سمعا وقالواقلو بنافى أكنة مماتدعونا المهوفي آذانناوقر ومن بينناو بينك حاب فلما حموا عن الانساء لم يسمعوا وحمث لم يسمعوا لم يتدوافا صروا على الجهالات وحبوا بالعقول عن المأمول والعقل حمتالله تعالى بهدىيه قوماو يضسل بهآخرين فلمنتقل أقوالهم فىالروح واختلافهم فيه وانميا المتمسكون بالشرائع تكلموافى الروح فقوم منهم بطريق الاستدلال والنظر وقوم منهم بلسان الذوق والوحد لاماستعمال الفكر حتى تكام فىذلك مشايخ الصوفية أيضا وكانالاولىالامساك عنذلك والتأدب بأدبالنبي صلىالله عليدوسلم وقدقال الجنبدالروح شئ استأثرالله بعلهولا تبجوزالعبارة عنه بأكثر منء وحود والكن نعمل للصادقين لاقوالهم مجملا وبحوزأن بكون كلامهم في ذلك عثابة التأويل ليكلام الله تعالى والاتكات المنزلة حيث حرم تفسيره وجوزتأو يله اذلا بسع القول في التفسير الانقلاو أما التأويل فتمتدا اعقول اليه بالباع الطويل وهوذكر ماتحتمل الآية من المعني من غيرا لقطع بذلك واذا كان الام كذلك فللقول فمه وحموجحل قال أتوعيدانته الماحي الروح حسم بلطف عن الحسو يكبرعن اللمس ولا بعبرعنه بأكثر منمو جودوهو وانمنع عن العبارة فقد حكم بأبه حسم وقال اسعطاء خلق الدالارواح قبل الاجسادلقوله تعالى ولقدخلفنا كميعتي الارواح غمضورناكم بعني الاجسادوقال بعضهم الروح لطمف قائم في كثيف كالبصر جوهرلطيف قائم في كثيف وفي هدذا القول نظر وقال بعضهم الروح عبارة والقائم بالاشباء هوالحق وهذافيه نظرأيضا الاأن يحمل على معدى الاحياء ققدقال بعضهم الاحياء صفة الهبى كالتخليق صفة الخالق وقال قل الروح من أمري وأمره كالامهو كالامدارس بمغاوق أي صارالي حما بقوله كن حياوعلى هذا لا يكون الروح معنى في الجسد فن الاقو ال ما مدل على أن قائله بعتقد قدم الروح ومن الاقوال مايدل على أن قائله بعتقد حدوثه ثم ان الناس يختلفون في الروح الذي سئل رسول الله صلى الله علمه وسلم عنه فقال قوم هو حد بل ونقل عن على رضى الله عنه انه قال هو ماك من الملا تكفله سبعون ألف وجه ولكل و حدمنه سبعون ألف لسان ولكل لسان سبعون ألف لغة يسم الله بتلك اللغات كاها و يخلق من كل تسبيعة ملك بطيرمع الملائكة وروىع ابن عباس ان الروح خلق من خلق الله تعالى صوّرهم الله على صورة بني آدم ومانزل من السماء ملك الاومعه أحدهمن الروح وقال أنوصالح الروح كهيئة الانسان وليسوابناس وقال مجاهد الروح علىصورة بني آدم الهمأيد وأرجلور ؤسيأ كاون الطعام وليسوا علائكة وقال سعمد بن جبير لم يخلق الله خلفا أعظم من الروح غير العرش ولوشاء أن ستلع السموات والارضن السبع في لقمة لفعل صورة خلقه على صورة الملائكة وصورة وحهة على صورة الا دمين يقوم بوم القيامة عن عين العرش والملائكة معه في صف واحد وهو عن يشفع لاهل التوحيد ولولاات بينه وين الملائكة سترا من نوراحترق أهل السموات من نوره فهذه الاقار للاتكون الانقلاو سماعا بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك واذا كان الروح المسؤل عنه شيأ من ذلك فهو غير الروح الذى في الحسد فعلى هذا يسو غالقول في هذا الروح ولا يكون المكلام فيسه عمنوعا قال بعضهم الروح لطمفة من الله تسرى الى أماكن معروفة لابعبر عنه بأكثر من موجود بايجاد غيره وقال بعضهم الروح لم يخرجمن كن لانه لوخر جمن كن كان عليه الذل قبل فن أى شي خرج قال من بين جلاله وجاله سيمانه وتعالى علاحظة الاشارة خصها بسلامة وحماها بكالرمه فهيي معتقة من ذلكن وسئل أبوسعيد الخرازعن

\*(اللفظالثالث) النفس وهوأيضلمشترك بينمعات ويتعلق بفرضسنا منسه

لروح أمخلوقة هي قال نعم ولولاذلك مأ أقرت بالربوبية حيث قالت بلي والروح هي التي قام بها البدن واستحق اسم الحماة وبالروح ثبت العقل وبالروح الحجة ولولم تبكن الروح كأن العقل معطلا لاحمة علمه ولاله وقيلاانها جوهر مخلوق واكمنها ألطف المخلوقات وأصني الجواهر وأبهرهاوبهاترى المغسات وبها يكون الكشف لاصل الحقائق واذا حبت الروح عن مراعاة السرأ ساعت الجوارح الادب ولذلك صارت الروح بين تجل واستنار وقابض ونازع وقبل الدنهاوالا تنوة عندالار واحسواءوقيل الروح تجول فىالعرزخ وتبصر أحوال الدنيا واللائكة تتحدث فيالسماء من أحوال الآدمدين وأرواح تحث العرش وأر واح طيارة الى الجنان والى حبث شاءت على أقدارهم من السعى الى الله أنام الحياة وروى سعيدين المسيب عن سلمان قال أر واح المؤمنسين تذهب في وزخمن الارض حيث شاءت بين السماء والارض حتى ردهاالله الىأجسادها وقيل اذاورد على الارواح ميث من الاحياءالثقوارتحد ثوارتساءلواوكل الله بها ملائكة تعرض علمها أعمال الاحماء حتى اذاعرض على الاموات ما بعاقب به الاحماء في الدنسا من الذنوبكان عذرالله ظاهراعند الامواتفانه لاأحدأحساليه العذرمن الله تعالى وقدوردم فوعاتعرض الاعمال ومالاثنين والليس على الله عزوجل وتعرض على الانساء والاتباء والاسمات ومالجعة فمفرحون يحسناتهم وتزدادو حوههم ساضا واشراقافا تقواالله ولاتؤذوامو تاكم وفى خبرآ حرآن أعمالكم تعرض على عشائركم وأقار بجمن الموتى فان كأن حسناا ستبشروا وان كأن غير ذلك قالوا اللهم لاتمتهم حتى تهديهم كهديتنا وهذه الاخبار والاقوال تدلعلي انهاأعيان في الجسد وليست بمعان واعراض وقال بعضهم الروح خلق من نو رالعزة وابليس خلق من نارا لعزة ولهذا قال خلقتني من نار وخلقته من طن ولم مدرأت النورخيرمن النار وقال بعضهم فرن الله العلم بالروح فهى للطافثها تنمو بالعلم كإينموا لبدن بالغذاء وهذافي علمالله لانعلم الحلق قليللا يبلغ ذلك والمحتار عندأ كثرمتكامي الاسلام ان الانساندة والحبواندة عرضان خلقا فى الانسان والموت بهدمهماوان الروح هى الحماة بعينها صارا ابدن وجودها حياو مالاعادة المهقى القمامة يصير حماوذهب بعضهم الحانه جسم لطمف اشتبك بالاحسام الكشفة اشتباك المباء بالعود الاخضر وهو اختيار أبي المعالي الجويني وكثيرمنهم مال الحانه عرض الاانه ردهم عن ذلك الاخمار الدالة على الله حسم الماوردفيه من العروج والهيوط والترددفي المرزخ فمثوصف بأوصاف دل على الهجسم لان العرض لانوصف بأوصاف اذالوصف معنى والمعنى لايقوم بالعنى وأصر بعضهم على انه عرض سئل ان عماس قبل له أن تذهب الارواح عندمة ارقة الابدان فقال أن بذهب ضوء المصام عندفناء الادهان قسل له فأن تذهب الاجسام اذا بلبت قال أن يذهب لهااذامر ضت وقال بعض من يتهم بالعاوم المردودة المفهومة المذمومة وينسبالى الاسلام الروح تنفصل عن البدن في جسم لطيف وقال بعضهمانها اذا فارقت البدن تحل معهاالقوة الوهمية بتوسط النطقية فتكون حينتذمطالعة للمعاني الحسوسات لان نجرده منهما كالبدن عند المفارقةغير يمكن وهىعندالموت شاعرة بالموت و بعدالموت تخبيلة نفسها مقبورة وتنصور جيع ماكانت تعتقده حال الحياة وتحس بالثواب والعقاب فيالقبروقال معضهم أسلم المقالات أن يقال الروح شئ مخلوف أحرى الله تعالى العادة أن يحى البدن مادام متصلام اوانه أشرف من الجسد مذوق الوت عفارقة الجسد كاأن الجسد عفارقته بذوق الموت فان الكيفية والماهية يتعاشى العقل فهما كإيتعاشي البصر في شعاع الشيمس ولمارأى المتكامون انه يقال لهم الموجودات محصورة قدم وجسم وجوهر وعرض فالروح أيهم منهؤلاء فأختار قوممنهم انهعرض وقوممنهم انهجسم لطمف كم ذكرنا واختار قوم انه قديم لانه أمر والاص كلام الله والمكلام قديم فما أحسن الامساك عن القول فعماهذا سبيله وكالم الشيخ أبي طالب المكرف كتابه بدل على انه عمل الى أن الارواح أعمان في الجسد وهكذا فىالنفوس واللهأعلم (اللفظ الثالث النفس وهوأ بضامشترك بين معان ويتعلق بغرض نامنه

معشان أحدهماأنه وادبه المعنى الجمامع لقوة الغضب والشهوة في الانسان على ماسمأني شرحه وهدذا الاستعمال هوالغالب على أهدل التصوف لانم-م ر بدون بالنفس الاصل اكجامع للصفات المذمومة من الآنسان فيقولون لابد من محاهدة النفس وكسرها والبه الاشارة بقوله عليه السلام أعدى عدول نفسلك التي سنحسك \* المعنى الثاني هي اللط فة المتيذكر ناهاالمنيهي الانسان بالحقيقية وهي نفس الانسان وذائه ولكنها توصف بأوصاف يختلفة يعسب اختلاف أحوالها فاذا سكنت تعت الامر وزا بالهاالاضطراب بساب معارضة الشهوات سعيت النفس المطمئنية فالرالله تعالى فى مثلها باأيتها النفس الطمئنة ارجعي الىربك راضية مرضية والنفس بالعني الاؤل لايتصور رحوعها الى الله تعالى فانهامبعدة عن الله وهي من حرب الشطان واذالم يتمسكونها ولكنها صارت مدافعة للنفس الشهوانية ومعترضة علهاسمتالنفساللوامة لانها تاوم صاحبها عنسد تقصره

معنيان أحدهما انه براديه المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة فى الانسان على ماسمائى بيانه وهذا الاستعمال هو الغالب على الموقية فهم مر يدون بالنفس) حيث أطلقوا (الاصل الجامع للصفات المذمومة من الانسان فيقولون لابد) السالك (من مجاهدة النفس وكسرها) أي كسرحد ماحتى تزول عنها النالصفات (والمه الاشارة بقوله صلى الله علمه وسلم أعدى عدول )أى أكثرهم عدا وةلك (نفسك الع بين جنيك قال العراق رواه البهق في كاب الزهد من حديث بن عباس وفيه مجد بنعبد الرحن ا بنغزوان أحدالوضاعين اه قلت عرف أبوه بغرار أبونوح قال الدارقطني مجدهد ايضع الحديث وقال ابن عدى هوممن يتهم بالوضع اه وأماأبوه فمن خرجله المخارى و وثقه جاعة من الائمة والحفاظ ولم أرفيه حرحا ووحدت يخط الحافظ النجر مانصه وللعديث طرق أخرى غيرهذه من حديث أنس وغيره وقدروى الديلي منحديث ابنمالك الاشعرى مرفوعا أعدى عدوك زوحتك التي تضاحمك وماملكت عينك (العنى الثاني هي اللط مفة التي ذكر ناها التي هي الانسان بالحققة وهي نفس الانسان وذاته عالاب الكالفرسالة في النفس ان المراد بالنفس ما يشير المه كل أحد يقوله أنا وقد اختلف أهل العلم في أن المشار البهبدا للفظهو هذاالبدن الشاهدالحسوس أوغيره أماالاول فقدظن أكثر الناس وكثير من المتكامين أن الانسان هوهذا البدنوكل أحدفاع اشراليه بقوله أناوهذا باطل والقاناون بانه غيرهذا البدن الحسوس اختلفوا فنهممن قال انه جسم ومنهم من قال انه جسماني ومنهم من قال جوهر روحاني وهومذهب الحكاءالالهمن ووافقتهم فىذلك جماعةمن أرباب المكاشفة ثمذ كراصحة مذهم مردلائل وبراهمين أطول فذكرها وقال الفغرالرازى فى النفسير الكبيرانهم قالوالا يحوز أن يكون الانسان عبارة عن هذا الهيكل المحسوس لانأخزاءه أبدافي المحو والذبول والزيادة والنقصان والاستكال والذو بان ولاشك ان الانسان من حيث هو هو أمر باق من أول عرواني آخره وغيرالباقي غيرالباقي فالشار اليه عندكل أحد يقوله أناو حب أن يكون مغامرا لهذا الهيكل ثم أطال الكلام فيذكرما بشيراله كل أحد بقوله أنا واختلاف الاقوال فيه عالم نطول بذكره ثم قال الصنف رجه الله تعالى (ولكنه اتوصف بأوصاف مختلفة عسب اختلاف أحوالها فاذا كنت تعت الامروزا يلهاالاضطراب بسب معارضة الشهوات سميت هذه (النفس المامئنة) ومنهم من قال في وصفهاا عماهي تنو رت بنو والقاوب حتى اذا انخلعت عن صفاتها الذميمة وتخاقت بالأخلاق الجيدة ورفعت عب الكثائف الخلقية حنى شهد ب الطائف الخفية وعرفت سريان أسرارالر يوبية في مظاهراً طوار العبودية فرجعت في كل حال الى الله وتلقت كل واقعة من الله ورأت آبات الانفس والا فاق من الله فه عراضة في كل مشهد بالله مرضية في كل حضرة لله (قال الله تعالى ياأيتها النفس الطمئنة ارجى الى ربل راضية مرضية) وصاحب هدنه هوعارف الوقت المحفوظ بالمحومن الساب وبالقبول من القت قد أخد برد الرضاح اره الانتقام وباوعة الشوق نقاقر المهانة والاحام و بحض التسليم أمن من قواطع القرب وبسلامة الذوق فارق اللل من الشرب (والنفس مالمعنى الاول) الذي هوالجامع لقوة الغضب والشهوة من الانسان تسمى المستكرة وهي أصعب النفوس المتلونة قيادا وأبعدها حنوراوأعظهماعنادا وأشدهانقورا تصولصولة أهل الدولة والرياش وتتهافت على الرذائل مهافت الفراش وتقول بلسان الدعاوى أناالشمس والقدمر فاذابدا مافها من الساوى عسمس الغمب واعتكر \* (لا يتصور رجوعها الى الله فانهام معدة من حضرة (الله وهي من حزب الشطان) الاانصاحها اذالوحظ بعين الامداد وحذبته العناية بازمة السداد أهزل من انفتهاما كان سمينا وحقر من افتخارهاما كان عمناو أفردها من الرياضة فيحبل صعب المسالك بعيد الذرى والدارك ليس لعشاف الرياسة له من سيل ولا للهمم الدنية عليه تعويل (واذالم يتم سكونها) تعت الامر (ولكنها صارت مدافعة للنفس الشهوانية ومعترضة عليها سميت النفس اللوامة لانها تلوم صاحبهاعند تقصيره

فى عبدادة مولاها) فهي تنو رنبنو رالقلب قدر ماتنهت من سدنة الغفلة كلاصدرت منها سئة يحكم جباتهاالظلمانية نفتها بلوم وتتوبعنها لايزال شأنها الالى فيكلعلم وعمل كلماحصلت على مطلوب نشأ لهاحظ وامل فهي أبدا في شكاية ووجل وكأتبة أنشأتم الرغبة في الفائت والنحر مماحصل (فال تعالى) لاأقسم بيوم القيامة (ولا أفسم بالنفس اللوّامة) وصاحب هذه ان وقف بالذل والخضوع على باب مولاً ه فقع لهوآواه وأحضره حضرة مناجاته أومنحه رؤياه وأجلسه على موائد مدده وهداه وأورده مشاهد رضاه في تقواه (وان تركث الاعتراض وأذعنت ) ومالت الى الطبيعة البدنية (وأطاعت لقنضى الشهوات) الحُسمة (ودواعي الشيطان) وجدفيت القلب الى الجهدة السفلية (سميت النفس الامارة بالسوء) لانفعالها بالخواطر المبارة هي سقط رأس القرينين ونجدع لجيوش الوُصل والبين ان تغلب علماالقر منالجاني وهو القوى الشهواني غرسفها من رذائل الاخلاق أشعار الزقوم وأحرى منهامن نقائص الاعمال محار الحموم وألسمها من المجانسة الخلقية نارة حلاكاب ونارة حلد حمارو بني قصر تقصيرها على شفاحرف هار وان تبوأها القرين الروحاني وهونو رالبيان الانساني أرغد غذاء قلمامن طبب غرالمعاني وروق شراب أعضائها من العدمل الرضواني وألبسها من تسبيح الفضائل الخلقية تحللا سندسية واستبرقية وجعلها حرما آمنا لمن فزعمن جهله وذنوبه تجبى البه غرات كل شئ ر زقاً من لدن علام غيوبه أشحاركمة طبيبة لاتخبط ولاتقطع وطائر وارادنه لاينفر ولابروع (قال تعالى وماأبرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء) الامارحم ربى وصاحب هذه أن رحم سلاف في منهاج الخذر من غوا تلهاوندرع باليقظة من سهام دسائسها عن أن تقع في مقاتلها كلاأحس رأى اله مقصر فكيف به اذا وحب عليه أن يستغفر هكذاذكر الله تعالى النفس فى كالرمه القديم بشالاته أوصاف وهي نفس واحدة ولهاصفات متغامرة فالسكينة مزيد الاعمان وبهاتحصل الطمأنينة ويرتثي القلب اليمقام الروح وتتو حدالنفس اليمقرأم القلب وفىذلك طمأ نينتها فهي اذا المطمئنة واذا انزعت عن مقار جبلاتها متطلعة الى مقار الطمأنينة فهى اللوّامة فاذا قامت في محلها لا يغشاها نور المعرفة والعلم فه على الامارة بالسوء فالنفس والروح يتطاردان فتارة تملك القلب دواعى الروح وتارة تماكمه دواعي النفس (وقد يجوز أن يقال المراد بالامارة بالسوء عى النفس بالمعنى الاوّل) الذي هوالجامع لقوة الغضب والشهوة من الانسان (فاذا النفس بالمعنى الاول مذمومةغاية الذمو بالعنى الثانى محودة لانها نفس الانسان أى ذاته وحقيقته العالمة بالله تعالى بسائر العلومات) ثماعلم انالنفوس المنوحة بالتمكين فروش العقول المجردة من غلبات التلوين وهيست كالجهات لنصور الخدات في الحضرات العلمات والنفوس المحوية بحماب التعين الموقوفة عندالنفوذ من أقطار المكان في رحلة التاون فروش العقول النظرية المعقولة بالقيود الخبرية والحدود الفكرية قد حبت عن شهود حقائق القدس بقياس الغيوب على شواهد الحس وهي على عددا لحواس الجس فهن احدى عشرة نفسافذ كرالمصنف منهاأر بعة المطمئنة والمستكمرة واللقامة والامارة ونعن نشير الى باقها فنقول الخامسة هي النفس الدساسة المتلونة في الانعلاق المعكوسة ولذنها الارضاع من شمة الطماع و وادقها الاكاف والاشكال ودستهافي مستبسة الوهمم والخمال والهماالاشارة بقوله تعالى وقدخاب من دساها وصاحبه الاحداقله الارضاع ثدى الذكروالاعتزال والفطام عن خلط أهل المراء وخبط أهل الجدال حتى بعودالهاروح الفطرة وتذهب عنها فترة الغمرة والسادسة هي النفس الشمتراة من الملكمة البشرية الممنوحة بالمكنة من الملكة السرية عاهدت فغنمت وشاهدت فنعمت وقتلت بصفاء الزهد شيطانها وقبات بوفاء العهد سلطائها والمها الاشارة بقوله تعالى انالله اشترى من الوَّمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وصاحب هذه امام وصل فتح لواحق سيادته بسوابق ارادته وقطع العزم علائقه الحسنة في حقائق الجال فأكل لذاته والممدد السمع والبصرولروح بانجاز عدانه والسابعة النفس السوالة

فيعسادة مدولاه قال الله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوّامة وأن تركت الاعتراض وأذعنت وأطاعت القتضى الشهوات ودواع الشيطان سميت النفس الامارة بالسوء قال الله تعالى اخبارا عن بوسف عليه السلام أوامرأة العز ورماأوئ نفسي ان النفس لا مارة بالسوء وقد يحورأن يقال المراد بالامارة بالسوء هى النفس بالمعنى الاول فاذا النقس بالمعنى الاولمدنمومة عاية الذم وبالعنى الثانى محودة لانها نفس الانسان أي ذاته. وحقيقته العالمة بالله تعالى وسائر الماومات

الدساسة القتالة تزخرف الهالك الفواتك يحلاءا لفضائل والمناسك والها الاشارة في قصة السامى عانها فعلت به الذي فعلت وسقته السم في العسل وهي مستدرجة بعاهم النظر مجعوبة عن ألمؤثر بالاثر محبوسة السمع والبصر في سحن القياس والفكر لادواء لامراضها الااذلالها بن معظمها في البرابا وتنقيصها وان أتت بكل الزاباوشج رأس رياسة ابالذل والخول ومل مواسك افكها بالردوعدم القبول والثامنة النفس الزاكية قدأشرقت شمس حقيقته االفعلمة فقدأنو رفاعلها فعاها وتلائلا قرقمه لهاالفطري فثمت كلتها بظهور معناهاوهعمنهار توحيدهاعلى ظلم صورالاسباب فعلاها وسكنث الىالله يخمود حركات الخظوظ فلمتزل آمنات الايجاد بحوالمنازعة تغشاها والهاالاشارة بقوله قدأفلح من زكاها وصاحب هده ملهم البصيرة طاهر الفااهر والسر برة رفع عنه الصوّر حاب الصور فشهد الله في كل مشهد مولاه ونصيره قد أنع بالتوفيق والسكينة خشونة الطباع والاخلاق وامتزج مناجه بنفعات الرحة فطابت بأنفاس معارفه وعوارفه جسع الا فاق بالناسعة النفس الذاكرة بلسان شهود المسمى في معرفة أسمائه الشريفة والها الاشارة بقوله واذكر ربائف نفسك نضرعاوخ فققد حررت نبران خوفها ورحاها وحاو زت الاطراف ففارتمن الوسطية عنتهي شهدت معناها فرأت بلوغ مناها وعلت أنالحول ولاقوة الاعولاها نفرحت عن تغيل حيلها وقواها وخشعت الاصوان لواهما فسمعت كلام مناحما وجمت من هواها كاحمت من مهاو بها فنشفت أنفاس الرحة من جميع نواحها وصاحب هدف هو الذا كر على الحقيقة والعمان الحفوظ من العفلة والنسبان الموهوب أفض لما يعطى السائلون من الاماني والامان ظاهره بالحلال في الشرعمضبوط وباطنه بألجال فيالجم مبسوط ثبت أصل شعرته وطال فرع سدرته كاهزت فكرته بمدال باضة حذع عبرته تسانط علمه من روض الرضا جني غرته واستغرقته لذة ذوقه عن زهارة زهر خضرته ولم يدعله استقبال قبلة النهبول أر بادون محبو به ترتضه ولاطلباء يره يفرح بتقاضيه تلاصق توجهه التوحدى فى كل مقام بلسان الدهش والاصطلام تبارك اسمر بكذى الحداد والاكرام \* العاشرة هي النفس المماوكة بأصل الوضع ذات المكنة في عوالم السمع هي التي اصطنعت في النفس العلمة وصنعت على عنها الحكمية تولدت على قوى الناقي والالهام على صورة ما تعلى به على اذوالجلال والاكرام فلما شبتعلى صورة الاصل قبل لقوامها من خلف عاب الومل لا تعف نعوت من الفصل ولمادعت لكشف القناع فيحضرة السماع قدسمن خشاش الشواغل واديها وخلع مرام صدقها نفعل الكيف والدين عندطرق ناديها تنزيها واجلالا لمقعد صدق مناديها وسترت ببرقع الصعدوالدك خنى وجوه الفيرية وباديهافقال لها قد بلغت الني انى أنا وقبل لصاحها انى اصطفيتك نفيذما آتيتك حين جاهد فى الله حق جهاده يخرو جهارادالله عن مراده واناله الله منالا فوق الامل وأقامه مقامالا بملغ بالعدمل والهاالاشارة بقوله ربانى لااملك الانفسى صاحبها كل أيامه طبي وطرب وسائرا بالمقرب وقر بو جيم أحواله دنو وأدب في عجزه معروف بالقوة الباهرة وفي فقره موصوف باستماغ النعر الباطندة والظاهرة \* الحادية عشر النفس العلمة أمحضرة الكالات وكتاب التفصيل والاجالات محمفة المعانى اللاهوتية المحمولة على عرش الكلمات الناسوتية هي التي تعرف حدلابيب النسب والاضافات والبست خلع أستارالصفات العليات وكشف دونها يحاب حضرة الذات فتعجبت بنور عزالوحدة عن غواشي أعين الشي تات وصاحب هدن في كل زمان واحد الاعدان وروح الاكوان ومسيرا اسان عن علم الرحمن (اللفظ الرابع العقل وهو أيضا مشــترك لعان مختلفة ذكرناها في كتاب العـــلم والمتعلق بغرضنامن جلمًا) أى من جلة تلك المعانى المذكورة (معنيان أحدهما انه قديطاتى و مراديه العلم يعقائق الامور فيكون عبارة عن صفة العلم الذي يحله القلب ) وقدو رد فى أخبار داود انه سائل ابنه سامان علم ما السلام أن موضع العقل منك قال القاب لانه قالب الروح والروح قالب الحساة (والثاني اله قد

(الفظالرابع)العقلوهو أيضا مشترلناهان مختلفة د كرناهافى كتاب العلم والمتعلق بغرضنامن جاتها معنمان \*أحدهماانه قد يطلق و برادبه العلم بحقائق الامورة بكون عبارة عن صفة العلم الذى محله القلب والشانى انه قد يطلق و برادبه المدرك العاوم أيكون هو القلب أعنى تلك اللط فة ونحن نعلم ان كل عالم فله في نفسه و جود هو أصل فائم بنفسه والعلم صفح حالة فيه والعهة غير الموصوف والعقل قد يطلق و برادبه صفة العالم وقد يطلق و برادبه محل الادراك أعنى المدرك وهو المراد بقوله صلى المه عليه وسلم أقل ما خلق الله العقل فان العلم عرض لا يتصوّر أن يكون أوّل مخاوق بل (٢٠٩) لابد وأن يكون المحل مخاوقا قبله أومعملانه

لاعكن الخطاب معسه وفي الحمرأنه قال له تعالى أقبل فأقبلتم قاللة أدبر فأدبر الحديث فاذاقد انكشف الدائن معاني هزه الاسماء موجهودة وهي القلب الجسماني والروح الجسماني والنفس الشهسوانسة والعاوم فهذهأر بعةمعان بطلق علهاالالفاط الاربعة ومعنى خامس وهى الطيفة العالة الدركة من الانسان والالفاظ الاربعة بعملتها تتواردعلمافالعاني خسة و الالفاط أربعة وكللفظ أطلق لمعنيب ف وأكثر العلااقدالتس علمهم اختالف هذه الالفاط وتواردها فتراهم يتكامون فى الله اطرو بقولون هذا خاطر العقل وهذا خاطر الروحوهذا خاطرالقلب وهذانياطرالنفس وليس بدرى الناظر اختبالف معانيهذه الاسماءولاحل كشف الغطاء عن ذلك قدمناشر جهذه الاسامي وحث وردفي القرآن والسنة لفظ القلب فالمراد يه المعنى الذي يفقسه من الانسان و معرف حقيقة الاشماء وقدد مكنى عنده

يطلق و يراد به المدرك للعماوم فيكون هو القلب) لانه كذلك و (أعنى) بالقلب هذا (تلك اللطيفة) لاالمضغة (ونعن نعمم انكل عالم فله في نفسه وجود هو أصل قائم بنفسه والعلم صفة عالة فيه والصفة غير الموصوف والعقلقد يطلق و مراديه صفة العالم وقديطاق و مراديه محل الادراك أعنى المدرك وهوالراد بقوله صلى الله عليه وسلم أول مأخلق الله العقل) رواه داود بن الجدفى كتاب العقل عنصالح المرى عن المسنم سلامر فوعاوابن المجد كذاب وقد تقدم الكلام عليه في كتاب العلم (فان العلم عرض لا يتصوّر أن يكون أول مخلوق بللابد أن يكون الحل مخلوقا قبله أومعه ولانه لاعكن الخطأب معه )ولذاه ل الخافظ ابن حرالوارد في أوّلماخلق الله حديث أوّلماخلق الله القلم وهوأ ثبت من حديث العقل (وفي الحبرانه قال له أقبل فأقبل وقالله أدر فأدبر الحديث أخرجه عبد الله ابن الامام أحد فى زوائد الزهد عن على مسلم عن بسار بن علم حد ثنا جعفر بن سلمان الضبعي حد ثنامالك بن دينار عن الحسن البصرى مرفوعام سالا لمماخلق الله العقل قالله أقبل فأقبل ثم قالله أدمر فأدمرقال ماخلقت خلقا أحسالى منك بك آخذو لك أعطى ويسار بن ماتم ضعفه غير واحدوقال القوار برى اله لم يكن له عقل وقد تقدم الكلام فيه في كتاب العلم مفصلا (فاذاقدا نكشف لك أنمعاني هذه الاسامي موجودة وهوالقلب الجسماني والروس الجسماني والنفس الشهوانية والعلوم وهذه أربعة معان تطلق علم االالفاظ الاربعة ) النفس والروح والقلب والعقل (وكل اغظ أطلق لعنيين) على ماذكر آنفا (وأكثر العلماء قد التيس علمهم اختلاف هذه الالفاط وتواردها فتراهم يتكامون في الخواطر ويةولون هذاخاطرالعقل دهذا خاطر الروح وهذا خاطر النفس وهذا خاطر القلب وليس يدرى الناظر اختلاف معاني هذه الاسماع) والاصل خاطران ملكي وشمطاني فمن الملكى خاطر الروح والعقل والقاب ومن الشيطاني خاطر النفس وخاطر العقل أصله تارة من خاطر الملك وتارة من خاطر النفس وليس من العقل خاطر على الاستقلال وسيأتى الكلام على ذلك في محلمان شاءالله تعالى (فلاحل كشف الغطاء عن ذلك قدمنا شرح هذه الاسامى) ليكون المطالع لكلامناعلى بصيرة ولايخاط أصطلاحا باصطلاح (وحيثوردفى القرآن والسنة افظ القلب فالراديه المعنى الذي يفقه من الانسان و يعرف حقيقة الاشياء وقد يكني عنه بالقلب الذي) هو (في الصدر لان بين تلك اللطيفة و بين حسم القلب) الذي هوعبارة عن المضغة (علاقة خاصة) كانقدم (فأنه اوان كانت منعلقة بسائر البدن ومستعملة له والكنها تتعلق به بواسطة القلب فتعلقها الأول بالقلب) ثم بسائر البدن (وكانه محلها ومملكنها وعالهاومطمتها) قالصاحب العوارف بعد كالرم طويل ساقه في تكوّن القلب من الروح والنفس في عالم الامركشكون الذرية من آدم وحواءفى عالم الخلق مانصه والعقل جوهر الروح العلوى واسانه والدال عليه وتدسره القلب المؤ مدوا انفس الزاكمة تدبير الوالد الولد البار والزوجة الصالحة وتدبيره للقلب المنكوس والنفس الأمارة تدبيرالوالد للولدالعاق والزوجة السيئة فنكرمن وجه ومنجذب الى تدبيره سمامن وجهاذ لابدله منهما وقول القائلين واختلافهم فى على العقل فن قائل ان محله الدماغ ومن قائل ان محله القلب كالام الغائبين عندرك حقيقةذلك واختلافهم فىذلك لعدم استقرارا العقل على نسق واحد وانجذابه الى البار تارة والى العاق تارة أخرى والقاب والدماغ نسبة الى البار والعاق فاذار أى تدبير العاف قبل مسكنه في الدماغ واذارأى له تدبير البار قيل مسكنه القلب ثم أطال في ذلك علياً تى بعضه في محله (ولذلك شبه) أموجحد (سهل) بن عبدالله (التسترى) رحمالله تعالى (القلب بالعرش والصدر بالكرسي فقال القلب هو

وعالهاومط منوالد المستعمل العرش والصدر بالكرسي فقال الفلب هو

العرش والصدر هوالكرناي ولايفان به الله برى أنه عرض الله وكرسه فان ذلك معال بل أراد به الله مملكته و المجرى الاؤل للد بيره و تصرفه فهما بالنسبة اليه كالعرض والمكرسي بالنسبة الى الله تعالى ولا يستقيم هدذا التشبيه أيضا الامن بعض الوجوه وشرح ذلك أيضالا يليق بغرضنا فالتحاوز به المرابع المرابع والارواح و غيرها بغرضنا فالتحاوز به المرابع القالم بالمرابع والارواح و غيرها بعرضنا فالتحاوز به المرابع المرابع والارواح و غيرها المرابع الم

العرش والصدر هوالكرسي فبانقله عنسه صاحب القوت وكذا قال غبره الروح تدلانة أحزاء ساطانية وروحانية وجسمانية فوضع السلطان فى القلب وموضع الروحانية فى الصدروموضع الجسمانية بين الدم واللحم وقبل بين العظام والروح (ولا تظن به أنه يرى انه عرش الله) العهود (وكرسيه) الشهود (فانذلك عال بل أراديه انه عملكته) وعلى ساعانته (والمجرى الاول لتدبيره وتصرفه) عممه ينصرف الى سائر أجزاء البدن (فهما بالنسبة اليه كاعرش والكرسي بالنسبة الى الله تعالى ولايستقم هذا التشييه أنضاالامن بعض الوجوه) ويقرب من ذلك قول من قال منهم القلب عرش الله الاعظم (وشرح ذلك أيضا لايليق بغرضنا) اذهوعالم الملكوت (فلنتحاوزه) الى غيره \* (تنبيه) \* وجدفى كالم القوم السرفة ممن جعله بعدالقاب وقبل الروح ومنهم منجعله بعدالروح وأعلى منه وألطف وقالوا هومحل المشاهدة كاأن الروح محل المحبة والقلب محل المعرفة ولم يقع اهذا اللفظاذ كرفى كتاب الله ولافى السمنة الافى حمديث موضوع لاأصل له بلفظ وفي القلب فؤاد وفي الفؤاد ضمير وفي الضميرسم وفي السير أنا وانماالمذكور فى كلام الله الزوح والنفس والقلب والفؤاد والعقل قال صاحب العوارف الذي سموه سراليس بشئ مستقل بنفسه له وجود كالروح والنفس وانحا لماصفت النفس وتزكت انطلقت الروح من وناف ظلة النفس وأخذت في العروج الى ادراك القلب وانتزع القلب عندذلك من مستقره متطلعا الى الروح فاكتسب وصفا زائدا على وصفه فانجم على الواجدين ذلك الوصف حيثرأوه أصفي من القلب فسموه سراوالذين زعوا انه ألطف من الروح روح متصفة بوصفه أخص بماعهدوه والذين سموه قبل الروح سرا هوقلب اتصف وصف غير ماعهدوه \* (سان جنود القلب)\*

(قال تعالى وما يعلم جنودر بك الاهو) قال قتادة من كثرتهم أخرجه عبد بن حيد وابن المنذر وعن ابن ح رمثله أخرجه ابن المنذر وفى حديث أبي سعيد الخدرى صاحب بماء الدنيا ملك اسمه اسمعيل وبين يديه سبعون ألف ملك مع كل ملك منهم جنده مائة ألف وتلاهذه الآية أخرجه الطبراني في الاوسط (فله سجانه وتعالى فى القاوب والار واح وغ برها من العوالم) الماكوتية (جنود مجندة) أى كثيرة مجتمعة (لا يعرف حقيقتها وتفصيل عددهاالاهو) جلجلاله (ونحن الأتن نشيرالى بعض جنود القلبوهو الذي يتعلق بغرضنا) فى المكتاب (وله) أى للقلب (جندان جند برى بالابصار وجندلا برى الابالبصائر وهو ) أى القلب (في حكم اللك) المتصرف في رعايته (والجنود في حكم الخدم والاعوان) والا تباع (وهذامعني الجندفاما جنده المشأهد بالعين فهواليد والرجل والعمين والاذن واللسان وسأتر الاعضاء الفااهرة والباطنة فان حيعها خادمة القلب وصحرة له وهو المتصرف فيها والمردد لها) لانم اعتزلة الرعية له (وقد خلقت مجبولة على طاعة القلب لاتستطيع له خلافا ولاعليه عُردا) وعصانا (واذا أمر العين بالانفتاح انفقت واذا أمرالرجل بالحركة تحركت واذا أمر اللسان بالكارم وحزم الحكريه تكام) كل ذلك بسرعة (وكذا سائر الاعضاء وتسخر الاعضاء والحواس القلب بشبه من وجه تسخر الملائكة لله تعالى فانهم جباواعلى الطاعة) والانقياد (لايستطيعون له خلافالا يعصون المهما أمرهم ويفعاون مايؤم ون) به كاهومعاوم من شأنهم (وانما يفترقان في شئ وهوان الملائكة عالمة بطاعتها وامتثالها والاجفان تطمع القلب فىالانفتاح والانطباق على سبيل التسخر ولاخبرلهامن نفسهاومن طاعتها القلب واغا فتقر القلب الىهذه الجنود من حيث افتقاره) واحتياجه (الى المركب والزاد اسفره الذي لاجله خلق وهو السفر الى الله تعالى

من العروالم حنود بحندة لايعرف حقيقتها وتفصيل عددهاالاهوونعنالان نشمير الى بعض جنود القلب فهو الذي يتعلق بغدر صنا وله جند ان حنديري بالابصار وحند لا برى الابالبصائر وهو في حكم الملك والجنود فيحكم الحذم والاعوان فهذامتني الجند فأماجنده الشاهد بالعين فهواليدوالرحل والعين والاذن واللسان وسائرالاعضاء الظاهرة والباطنية فان جيعها خادمة القلب ومسخرة فهوالتصرف فها والردد لهاوقدخاقت مجبولة على طاعته لاتستط عله خلافا ولاعليه تردافاذا أمرالعين بالانفتاح انفقت واذاأم الرجدل بالحركة تعركت واذاأم اللسأن بالكادم وحرما الحكم به تكالم وكذاسائر الاعضاء وتسخير الاعضاء والحواس القلب يشميه من وجه تسعير الملائكة لله تعالى فانهسم مجمولون عملى الطاعمة لاستطبعون له خلافا بل لابعصون الله ماأمرهم و يفعلون ما دو مرون واغيا

يفتر قأن في شئ وهو أن الملائكة على مرالسلام علمة بطاعتها وامتثالها والاجفان تطبيع القلب وهو أن الملائكة على مرف وقطع في الانفتاح والانطباق على سبل التسخير ولاخبرلها من نفسها ومن طاعته القلب واعداً فتقر القلب الى هذه الجنود من حيث افتقاره الى المركب والزاداس فره الدى لاجله خلق وهو السفر الى الله سبحاله الى المركب والزاداس فره الدى لاجله خلق وهو السفر الى الله سبحاله الله المركب والزاداس فره الدى لاجله خلق وهو السفر الى الله سبحاله

وقطع المنازل الى لقائه فلاجه فلاجه أعلقت القاوب قال الله تعالى وماخاقت الجن والانس الالبعب دون والفاس كممالبدن و زاده العلم والها الاسباب التي توصله الى الأدوة كنه من التروّد منه هو العمل الصالح وليس عكن العبد أن يصل الى الله سكن البدت ولم يجاوز الدنيافان المنزل الادنى لا بدمن قطعه للوصول الى المنزل الاقصى فالدنيامزرعة الا تنوق وهي (٢١١) منزل من منازل الهدى وانحاسميت

دنوالاتها أدنى المزائدين فاضطرالى أن يتزرد من هذاالمالم فالبدن مركيه الذي يصلبه الى هذا العالم فافتقر الى تعهد البدت وحفظه وانما يحفظ الدرن بأن يجلب الممالوافقهمن الغذاعوغسيره وأن يدفع عنهما ينافيه من أسباب الهلاك فافتقر لاحل حلب الغذاءالى حندن ماطن وهوالشهوة وظاهروهو البدد والاعضاء الجالبة للغذاعنالق في القلب من الشهوات مااحتاجاله وخلقت الاعتماء التيهي آلات الشهوات وامتقر لاجــلدفع المهله كات الى جندين باطن وهوالغضب الذى به يدف ع المها كات وينتقم من الاعداء وظاهر وهواليد والرجل الذي م ما يعمل عقتضى الغضب وكلذلك بأمورفا لجوارح مناليدن كالاسلحة وغيرها هم المحتاج الى الغدذاء مالم بعرف الغمذاعلم تنفسعه شهوة الغذاء والفه قافتقر للمعرفةالي جندس باطن وهوادراك السمع والبصر والشم واللمس والذوق وظاهر وهوالعين والاذن والانف وغيرها وتفصيل وحه الحاجة الماووحم

وقطع المنازل الى لقائه) ومشاهدته (فلاجله خلقت القلوب قال تعالى وماخلقت الجن والانس الالمعبدون) والمراد بالعبادة هنا العرفة ولائتم العرفة الابالسفر الحاللة (واغا مركبه البدن واغازاده) الذي يتزرد من دنيا الله (العلم) الذافع (واغا الاسباب التي توصله الحالزاد وعكنه من الترقد منه العمل الصالح) فالعمل الصالح وانكان فرعالله النافع في الحقيقة الكنه صار عنزلة الاصل في استقرار العلم به كاف لهذف العسلم بالعمل فان أجابه والاارتحل ونقل صاحب الذريعة عن على رضى الله عنه قال الناس سفر والدنيادار عمر لادار مقرو بطن أمه مبدؤ سفره والا تحرق مقصد ، وزمان حياته مقدد ارمساء ته وسنوه منازله وشهوره فراسخه وأيامه امياله وأنفاسه خطاه سرا السفينة واكما كاقال الشاعر

رأيت أخاالدنياوان كان حاضرا \* أخاسفر سرى به وهولايدرى

(واپس عَكَنْ أَنْ يُصِلُ الْعَبِدُ الْيَالِلْهُ تَعَالَى مَالْمِ يَسْكُنْ الْبِدُنْ ﴾ و يَتْزُوَّدِ من العلم والعمل (ولا) يصل ما (لم يحاور الدنيا) بسفره منها (فان انزل الادنى لأبدمن قطعه الوصول الى المنزل ا فصى والدنيا مررعة الاستوة) قدتقدم السكالام عليه في كتاب العلم (وهي منزل من منارل الهدى وانما سميت دنيا) وهي تانيث الادني (لانم اأدنى المنزلتين) من الدنو بمعنى القر بوأقصى المنزلتين وهي الاسخرة ومنهم من جمله تأنيث الادنأ بألهمز من الدناءة وهي الحساسة (فاضطرالي أن بتزود من هذا المالم والبدن مركبه الذي بصل به الى هذاالعالم فافتقرالى تعهد البدن وحفظه واغما يتحفظ البدن بان يجلب الميسه مانوافقه من الغذاء وغيره) كالشرب واللبسوالنسم (و بان يدفع عنه ما ينافيه و يهلكه من أسباب الهلاك) من الجوع المفرط والعطش المفرط وتخفيف اللباس في آلشتاء وشم الروائج البكريهة واستعمال مادضر من المسكرات والسموم وغيرذلك (فافتقر لاجل جلب الغذاء الىجندين باطن وهو الشسهوة) وهي الارادة النفسية (وظاهر وهو الهد والاعضاء الجالبة الغذاء نفلق في القلب من الشهوات مااحتاج اليمه) مرقبول الاغذية (وخلقت الاعضاء التيهي آلات الشهوة وافتقرلاجــلدفع المهلكات الىجندس باطنوهو الغضب الذي به يدفع المهلكات و ينتقم من الاعداء) وأصله من فوران دم القلب تنبعث منه الحرارة فتنتشر في الاعضاء فيكون سببالجاية عرضه وانتقامه (وظاهر وهواليد والرجل الذي يعدمل) من الحركات (بمقتضى الغضب وكل ذلك بأمو رخارجة عن البدن كالاسلحة وغيرها) تقو به لها (ثم المحناج الى الغذاء أذالم يعرف الغذاء لاتنفعه شهوة الغذاء وآلته فافتقر للمعرفة الحرندين باطن وهو دراك البصر والذوق والشم والسمع واللمس وظاهر وهوالعين والاذن والانف وغيرها وتفصيل وجه الحاجة الهاو وجه الحكمة فهايطول ذكره) لكثرة الكازم فيهوفى متعلقاته (ولا تحويه مجلدات كثيرة وقد أشرنا الى طرف يسمر منه في كتاب الشكر) كاسيأتي (فليقنع به فيملة جنود القلب يحصرها ثلاثة أصناف) الاول (صنف بأعث) ومحرك (ومستحث المالي جلب الوافق النافع كالشهوة والمأ الى دفع الضار المنافي كالغصب وقد يعبر عن هذا ألباعث بالارادة) اذهبي القوّة المركبة من الشهوة والحاجسة والامل (و) الصنف (الثاني هوالحرك للاعضاء الى تعصيل هذه القاصد) من جلب نافع أود فعضار (ويعبزعن هذا الثاني بالقدرة) ادهى اطهار الشئ من غيرسبب ظاهر (وهي جنود مبثوثة) أي منتشرة (في سائر الاعضاء لاسماالعه الأن منها والاوتار) الماالاوثار جمع وترمحركة وهوعضو عصر باني ينبت من طرق العضل فيلاقى الاعضاء المتحركة وهومؤلف في الاكثر من العصب النافذ في العضالة البارز منهافي

الحكمة فيها يطول ولا تحويه مجلدات كثيرة وقد أشرنا الى طرف يسيرمنها في كتاب الشكر فليقتنع به في ما وخدود القلب تعصرها ثلائه أصناف صنف باعث ومستحث اما الى جلب النافع الموافق كالشهوة واما الى دفع الضار المنافى كالغضب أوقد يعبر عن هذا الباعث بالارادة والثانى هو المحرك الاعضاء الى تعصيل هذه المفاصد و يعبر عن هذا الثانى بالقدرة وهى جنود مبثوثة فى سائر الاعضاء لاسم العضلات منها والاوتان

والثالثهموالمدرك المتعرف للاشمياء كالجمواسيس وهي قوة ليصروا أساء والشم والذوق والاحمس وهىمبثوثة فيأعضاء معمنة يعبرعن هذا بالعلم والادراك ومع كل واحدمن هـ ذه الجنوداليا طنة حنود ظاهرة وهي الاعضاء المركبةمن الشحم والاعم والعصب والدم والعظم الثيأعدت آلات لهددها المود

لجهة الاخرى ومن الرباط الذى هوعضو عصباني الرائي والماس منجهة البياض واللزونة وقدتنالف من أوتارعضلات كثيرة موضوعة على الساق كوتوالعنق وأماالعضلات حركة جمع عضلة كقصبة وقصيات فهواسم لجلة العدم، والرياط اذا استدقت ونشظت شظاما دقاقا وحشى الخلل الواتع بينها لحما وغشى غشاءومنفعة العضل ان الانسان اذا أرادأن بصرف عضوامن آخر حل فتشنعث وزاد فى عرضها ونقص من طولهاواذا أرادالتبعيد حركها فاسترخت وزادفي طولها ونقص من عرضها فحل القصود والعضل الذي يحرك مضوا كبيرا كالعضل الذي فى الفغذ المحرك وينبث منه الهاو ترواما أو تارمنصل بالعضو الذى يحركه وربحا تعاونت عدة عضالات على تحريك عضو واحدوالذي يحرك عضواص غيرا يكون صغيرا كالعضلات المحركة للاحفان العلمافانها صغارجدا وليسالهاأو ناروكل عضو يتعرك حركة ارادية فانه له عضلة بهاتكون حركته فان كان يتحرك الح جهات مضادة كانتله عضلات متضادة الوضع عذبه كل منهاالى ناحمتها عندكون تلك الحركة وعسل المضادة لهاعن فعلها وان إعلت التضاد تأن في الوضع في وقت واحدانشق العضوأ وتعدد وقام مستقى الايتحرائمث لذاك ان الكف اذامده االعضل الموضوع فى اطن الساعداناني وانمده العضل الموضوع فيظهره انعني وانقلب الحخلف وانمداها جمعااستوى وقام بينهماوجلة ماللمدن من الحركات الارادية حركة جلدة الجمهة وحركة العنين والخدين وطرف الازفين والشفتين والاسان وحركة الخجرة والفك وحركة الرأس والعنق وحركة الكتف وحركة مفصل العضدمع الساعد وحركة مفصل الساعدمع لرسغ وحركة الاصابع وكل واحدمن مفاصلها وحركة الاعضاء التيفي الحلق وحركة الصدر للتنفس وحركة القضيب وحركة المثانة فى منعها خروج البول وحركة المعاء المستقم في منعهاخر وجالنفل وحركة مراق البعان وحركة مفصل الورك والفغذ وحركة مفصل الفغذ والساق وحركة مفصل الساف والقدم وجلة ماذكر جالينوس من عضلات البدن خسمانة وتسع وعشرون أوسبع وعشرون عضلة منهاتسع الوجه وأربع وعشرون للعينين وائنتاعشرة لتحريك الفك الاسمفل وثلاث وعشمر ونالتحريك الرأس والعنق وثنتان وثلاثون لحركة الحلق والخنجرة وتسع لتحريك الاسان وأربع عشرة للكتفين وست وعشرون للعضدين وغمان لعضل الرفقين وأربع وثلاثون الساعدين وست وثلاثون في الكتنين ومائة وسبع لحركة الصدر وغمان وأر بعون لتحريك الصلب وغمان موضوعة على البطن أربع للانشين وواحدة لعنق المثانة وأربع بحرك الذكر وأربع يحيط بالدمر وست وعشرون لعضل الورك وقبل أربع وعشرون افصل الركبتين وحوكة الساق وثمان وعشرون لركة القدم وبعض حركات الاصابع وثمان وخدون أوثنتان وخسون وضوعة فى القددم وليمان ذلك تفصلاتطو بللاسعه هذا الموضع وانماأ شرنا عمل منها اللا علوالكتاب منه (والثالث هو الدرك المتصرف الاشاعكالجواسيس) جمع حاسوس وهوالذي يتحسس الاخبارو يستخبرعنها (وهي قوة البصر والسمع والشم والذوق وغبرها) كاللمس (وهي مبثوثة في أعضاء معينة و يعبر عن هذا بالعلم والادراك) أما ألعلم فعروف وأما الادراك فهوا حاطة الذئ كاله وهذاهو الادراك الكامل وقديكون ناقصااذالم يكن كذلك ولكلمن هذه القوى ادرا كأت مخصوصة يأتى ان شاء الله ذكرها (ومع كل واحدمن هده الجنود الباطنة - نود ظاهرة وهي الاعضاء الركبة من اللحم والشحم والعصب والدم والعظم التي أعدّن آلات لهذه الجنود) أما اللحم فهو حشو خال الاعضاء وقوَّمْ اللي يندعم بها وهذا الحد تندر جفيه أنواع اللعم \*أحدها اللعم الذي في العضل وهوأ كثر مافي البدن \* الثاني العم المفردوهو لم الفخد ذن ولم طاه والصلب و باطنه و لم الاسنان واغماا حتيج البه ليقوى أصول الاسنان وعنعمن التزعزع ودناه والمسمى باللعم على الاطلاق والثالث اللعم الفردى كلم الاستان ولحم الثدى ولحم الندة الى تحت اللسان وغيرذلك والرابع السمين وهؤ مايع العمالا جرولانواع العم مطلقامنافع مذكورة فى محالها وأما الشحم فهو حسم أبيض لين في

فان قدوة البطش انماهي بالاصابع وقدة البصر انماهي بالعين وكذاسائر القوى ولسنانت كلم في الجنود الظاهرة أعني الاعضاء فانها وانما تشكلم اللات فيما أيدت من جنود لم تروها وهذا الصنف الشالث وهو المرائمن هذه الجائة ينقسم الظاهرة وهي الخواس الخاهرة وهي الخواس والشم والذوق واللمس

الغاية أكثرامنامن السمين مثل الالمة في ذوات الاربع وأما العصب فهوعضو أبيض لي الانعطاف صاب الانفصال منبته الدماغ أوالنخاع وفائدته أن يتميه للاعضاء الحس والحركة وأماالدم فهررزق البدن الاقرباليهالمحوط فيه وأماالعظم فهوعضو مفردوهوالذي أي خزع محسوس أخذت منه كان مشاركاللكل فى الطبع والمزاج ولذلك يسمى متشابه الاعضاء وقدخاق صابها لانه أساس البدن ودعامة الحركات (فان قوة البطش انماهي بالاصابع وفوة البصرانما تدرك الشئ بالعن وكذاسائر القوى ولسنانة كلمف النود الظاهرة أعنى الاعضاء فانم امن عالم اللك والشهادة) وهي ظاهرة ليكل متأمل (وانمانتكام الاتن فيما أبدبه )القلب (منجنودُلم تروها) وهي الباطنة (وهذا الصنف الثالث وهو المدرك من هذه الجلة ينقسم الىما أسكن النازل الطاهرة وهي الحواس الحس أعنى السمع والبصر والشم والذوق واللمس) وتعقيق هذا المقام يستدعى الى بسطكار محاصله ان منفعة الاعصاب منهاماهي بالذات ومنهاماهي بالعرض والذي بالذات افادة الدماغ بتوسطها لسائر الاعضاء حسا وحركة والذي بالعرض فن ذلك تشديدا العموتقو ية البدن والاعصاب مبدؤها الدماغ والنخاع فانالدماغ لمالم يحتمل أنيكون منية الجميع أعصاب الحسوا لحركة انلونبت الجيع منه وهو مخلوق على مقد اره الاأن يبقى منهاما يبقى صغير الايليق بنوع الانسان ولوخلق كبيرا لسق بعدخروج الاعصاب منه قدرطبق بالنوع الزممنه آفات مذكورة في محالها فلذلك اقتضت الحكمة الالهية ان يخاق جسماعلى طبيعة الدماغ متصلابه كالنهر الكبير الجارى من ينبوع عن وهو النخاع وهو جعله خليفة له فى ذلك وحظى بخر زالظهر والسناس كاحظى الدماغ بالقعف وأخر جمنه الاعصاب في مقابلة عضو عضو من الاعضاء كالجداول والسوافي التي تأخذ من النهر الكبير لتصل قوّة الحسو الحركة من الدماغ الى الاعضاء بتوسط الاعصاب والنخاعية فبدأ الاعصاب هوالنفاع ثمانه يصلب كلابعد حتى يصيرعصبا تام النوعوجم الاعصاب الدماغية والنخاعية أزواج فردمن كلنبت من المين وآخر من اليسارسوي عصدواحد فانه فرد لازوجهه وهوآ خوالنخاعدات فانبثمن الدماغ نفسه سبعة أزواج بهاحس الحواس الجسة وحس بعض الاعضاء كاسمأتي بمانه وانكان حس اللمس منهاعاما في جمع الجسد واللحم وانحا حمل هدذه الاعصاب مبدأ الحواس الخس دون النعاعيات لانم اليحد أن تكون ألين من النعاعيات الدرك المواس أسرع وتؤدى ماندرك الى القوى الباطنة كذلك وكان لينهامنا سباللين الدماغ مخلاف النخاعمات فأنهاا اكان الاعتماد في الحركات الهما احتاحت الى فضل صلامة لاينامد ماذكرنا وأيضا لما كانت الحواسف الرأس كان المناسب ان تمكون الاعصاب الدماغية مبدأ لهالثلا تبعد المسافة بين المبدأ والقصود أ فملزم مامرت الاشارة المه من الا "فات \* الزوج الاوّل من الاز واج السبعة الدماغية عصبتان مجوّفتان منشؤهمامن زائدى مقدم الدماغ الشبهتين بحلتي الثدى المتين تصير ان الى المنخر من ومهماتكون حاسمة الشم وقدفارقتالين الدماغ قلملا ولم تلحقهما صلابة العصب وأخذ كلمنهماأى من العصبتين الى خلاف حهة منشئه فاذابعد تا من منشئهما قلمالا الصلناوأ فضي ثقب كلمنه مماالي الاخرى ويسمى ذلك مجمع النوروانما جعاههناللارى الشئ الواحد شيئن ولتكون الزوج السائلة الى الحدقتين غير محعوية من السملان الى الاخرى اذاء رضت له آفة ولذلك تصمر كل واحدة من الحدقتين أقرى ابصارا اذا عمضت الاخرى وأصغى منهالو لحظت والاخرى لاتلحظ ولمكن يستدعى كلعصبة بالاخرى ويستندالهما ويصمر كأنهانست من قرب الحدقة ثم يفترقان وهما بعدد اخل القعف فيصير شكاها هكذا \_ \_ \_ ثم يخرحان من القُعفُ وذ كر جالينوس أنهه مااذا التقتافي موضع التقاطع الصلبي انعطف النابتُ عيناالي الحدقة الميني والنابث يساوا الىالحدقة اليسرى غم يستدوكل منهما حول الرطوية الزحاحية ويحتوى علم ابعد أن بصبراعر بضتين ينسع و يغلظ شفتاهما فيوصلاالي العينين خاصة البصر \* الزوج الثاني مندُّؤهما خلف الزوج الاول يتفرقان في عضل العين فيوصل المهافوة الحركة \* الزوج الثالث منشؤهمامنشا الزرج

والح ماأسكن منازل ماطنة وهي تعاويف الدماغوهي أبضاخسة فانالانسان بعد رو به الشئ بغمض عشه فدرك صورته في نفسه وهو الخمال متبق تلك الصورة معسه لسامي سي تحفظه وهوالحندالحافظة بتفكر قيما حفظه فيركب بعض ذلك الى البعض غريتذكر ماقدنسمه و بعود السمة يحمع جالة معانى المحسوسات في خماله بالحس المشترك من المحسوسات في الباطن حس مشاترك وتغمال وتفكروند كرو- فظولولا القاللة قوة الحففاو الفكر والذكر والتغسل لكان الدماغ يخلوعنه كانخلوالمد والرجال عنه فكذاك القوى أيضاجنود ماطنة وأماكنها أبضاماطنة

الثانى وعند طاوعهما من القعف ينقسمان أربعة أحزاء الثالث منها يخرج من الثقب الذى في العين عم ينقسم ثلاثة أقسام الثالث منها ينحدر في الوحندة ثم منقسم قسمين الثاني منها منفرق في طرف الانف والشفة العلما وفي الجلدة التي على الوجه و رابع الاحزاء المشارالها أولا ينحدرفي اللعبي الاعلى فيتفرق أكثره في طبقة الاسان و توصل المهاحاسة الذوق \* الزوج الراب ع منشؤهما منشأ الزوج الثالث يتفرق في الطبقة الغشسية لاعلى الحنان فيوصل الهاحسا فالصافقط \* الزوج الخامس همامضاعفان كأنهما زوجان أحدهمازوج بهحس السمع ومنشؤه خاصةمن مقدم خلف منشأ الرابع ومدخله من ثقب المسامع واذاصار نمسه غشاه والثانى زوج يحرجمن الثقب الذي في العظم الحرى العروف بالاعبي عم يختلطان بالزوج الثالث ويتصل أكثرهما بالعضلة العريضة التي تحرك الخدّ من غيران يشرك معه اللعني الزوج السادس عنر جهمامن الثقين الذين في منته على الدرز الذي و يخرج من كل منهما ثلاثة أعصاب الاول يصير الحائصل اللسان ليعين الزوج السابع في تحريك اللسان والناني ينحد رالح الصدرف تقب ويتفرق منها شعب تصبراني فم المعدة و بذلك صاربين المعدة والدماغ مشاركة بسيمها يحصل الغثيان عند شم الرواع الكريهة وعس مردالماء بن الحاجين اذاشرب \* الزوج السابع منشؤه مامؤخرالدماغ عمينة سم ويتفرق أكثره فيعضل اللسان فهذه الازواج السميعة التيذكر بأهاوهي حس الحواس الخمس منتها فى الدماغ وأماما ينبت من النخاع فاحدوثلاثون زوجاو فردول كل منها أعمال في أعضاء الحس لبعض الأعضاء على التفصيل الذي ذكره أهل التشريح (والحماأ سكن المنازل الباطنة وهي تحاويف الدماغ) الثلاثة على مايحيء بيانها (وهي أيضاحسة) وأشارالي و جهالحصر بقوله (فان الانسان بعدر وَ يه الشيئ) بعينه ( نغمض عينه ) الماصرة (فيدرك صورته في نفسه وهو الحيال) وتسمى هذه الفرّة بالتخيلة ومن شأمها أنتحفظ مايدركه الحس الشترك منصورالحسوسات بعدغمو بهالحادة يحمث بشاهدمهاالحس المشترك كلا التفت اليه فهي خزانة العس المشترك ومحله البطن الاول من الدماغ (عُرَبِق تلك الصورة معه بسبب شي يحذظه وهو الجندالحافظ) وتسمى هذه بالقوة الحافظة ومن شأنهاضه الصور المدركة وهي تأكد العقول واستحكامه في العقل (ثم يتفكر فهما يحفظه فيركب بعض ذلك الى بعض) وهدذه هي القوّة المتفكرة ومن شأم ااطراق العسلم للمعاوم (ثم يتذ كرمانسيه) و بعود البه وهذه هي لقوة المتذكرة ومن شأنها استحضارما تقتنيه من المعرفة ( عُجَمع جدلة معاني المحسوسات في خياله بالحس الشترك بين المحسوسات) وهذه هي المسمــاة بالحس المشترك (فني الماطن حس مشــ شرك وتتخيل وتند كمروتذ كر وحفظ) وهي المسمدة بالحواس الحسسة الباطنة ( فلولاخلق الله قوّة الحفظ والفكر والذكروالتخيل الكان يحلوالدماغ عند كايخلو عنه اليدوالر جل فتلك القوى أيضا جنود باطنة وأما كنها أيضا باطنة) قال الراغب في الذريعة قد جعل الله تعالى للانسان خس قوى بدل على وجودهافيه ما يظهر من تأثير المرا قوة الغدداء وجمايطهر النشق والتربية والولادة وقوة الحسوم االاحساس واللذة والالم وفوة التخل ومهاتتصورأعمان الاشياء بعدغيم بنها عن الحسوقوة النزوع وبهايكون الطاب الموافق والهربمن المخالف والرضا والغضب والايثار والكراهة وفوة التفكر وجما يكون النظر والعلم والحكمة والدرامة والتسدير والهنة والرأى والمشورة فاماالقوى المدركة منها نقمس الخواس والخيال والتفكر والعقل والحفظ فاما الحواس فلكل واحدمنها أدراك مخصوص فالمسعشرادوا كات الحرارة والعرودة والرطوية والسوسة واللين والخشونة والصلابة والرخاوة والثقل والخفة وللذوق سمع الحسلاوة والمرارة والملوحة والجوضة والحرافة والعفوصة والعدذوية وللشم اثنان الطيب والنتن وللسمع اثنيان الصوت الخفيف والصوت الثقيل والبصراحدي عشرة النور والفلة واللون والجسم وسطعه وشكه و وصفه وابعاده وحركاته وسكناته واعداده فادون هذه الادوا كات اللمس ثم لذوق ثم الشم فالنفس لا تكادنستعين بماالا

فهما بعودنفعه الىصلاح الجسهم وأرفع الادرا كات العقل ثمالفكر ثم التخسل ثم الحس الاأن العقل والفيكر مدركان الاشاء الروحانية فاماالسمع واليصر فتوسطان فانهما مخدمات النفس والجسم وخدمتهما للنفس أكثرومد ركان الاشباء الجسمانية والتخيل متوسط بين العقل والفيكرو بين السمع والمصر فيأخذتارة من السمع والبصرو يسلم الى العقل والفكر وذائف حال القطة ويأخذ تارة من العقل والفكرو يسلم الى السمة واليصر وذلك في حال النوم وفي شرح الشفاء للعناجي عنسدذ كره الحواس النجس الباطنة قلأ أنكرهآقوم وأئدنها الحكاء على انهم في اثبات أما كنها في حمص برص اله ملخصافات وتعقبق الكلام فيه أن القوى المدركة خس في الظاهر وخس في الباطن فالخس الظاهرة قوّة النصر وموضعها عنه لم التقاطع الصابي بن العصبتين الاستيتسين الحالعينسين من شأنها ادراك الالوان والاضواء والاشكال والقادير والحركات وقوة السمع وموضعها العصب المفروش على الصماخ من شأنه الدراك الاصوات وقوة الشهروموضعهاالزائدتان من آلدماغ الشبيهتان بحلتى الثدىمن شأنه اادراك الرائحة المتصعدة مع الهواء المستنشق المتكنف بها وقوة الذوق وموضعها العصب المفروش على اللسان من شأنها ادراك الطعوم بتكيف الرطوية اللعابيسة التيفى الفم وقوة اللمس وموضعها الجلدوأ كثراللعم من شأنها ادراك المهوسات فيحرهاو بردهاو رطويتها ويبوستها وخشونتها وصلابتها وملاستهاولينهاوخفتها وثقلها وأما الخس الباطنة فنها مدركة للصو والمحسوسة بالادراك الظاهر عندحضو والمحسوسات وحال غستها وهي الحس المشترك المدرك لمايدركه الحواس الجاس الظاهرة وموضعه مقدم البطن القدم من الدماغ وخوانته الخمال اذفيه تجتمع صورالحسوسات بعدغمتها عن الخواس الظاهرة فتحفظ تلك الصوروموضعه مؤخر المطن المقدم ومنهامدركة للمعانى الجزئمة التي ايست بمحسوسة القائمة تلك الصورالمحسوسة كصدافتزيد وعداوة عرووهي الوهم وموضعها البطن الاوسط وخزانته الحافظة وموضعها البطن المؤخر ومنها متصرفة وهبي الفوّة التي تحلل الصور وتركها وتحلل المعاني وتركمها فتارة تفصل الصورة عن الصورة والمعنى عن المعنى والصورة عن العدني وتارة تركب الصورة بهاو بالمعنى وتارة تركب المعنى بها وبالصورة وهي ان استعملت في الامورالجزائمة تسمى متخبلة ومحل هذه القوّة الدودة التي في وسط الدماغ والدليسل على اختصاص هذه القوى بهذه المواضع أختلال فعلها بخلل هدنه المواضع فان الفعل إذا اختص بالموضع أورثالا "فة فىفعل القوّة المختصة بذلك الوضع هذاعلى رأى الفلاسفة وأماالاطباء فانهم لمالم بعرفواً الاحدوثالا فقفىالتخيل والنكروالذكر بعروضالفسادللتحاويف الثلاثة ولم يثبتوا الاهذءالقوى الثلاث فالحس المشترك والخيال عندهم واحدوموضعهماا لبطن المقدم من الدماغ وكذلك المتصرفة والوهم واحد عندهم وموضعهما البطن الاوسط وموضع الحافظة عندهم البطن المؤخر فاكل بطن من اطوب الدماغ قوة واحدة عندهم كذاذ كره شراح الموحزونز يدك بيانافى تشريح الدماغ ومافيه من التحاويف فاعلران الدماغ جوهر وخومتخلخل أبيض اللوي مس كب من المغوا لشريانات والاوردة وهو يحلل بالغشاء اللين الرقبق المسمى يام الدماغ والسمحاق والغشاء الصلب الثغين الذي يلاقي القعف وهمئته شدمة عثاث قاءرته منحانب مقدم الرأس وزوايته التي يحبط بهاالساقات من جانب المؤخر واحد الغشاء بن وهذا الطيف بمياس لجوهرالدماغومخالط لهفى مواضع والاتخرىماس للقعف ولادماغ أيضافي أمكنة منهوجيع لدماغ منصف في طوله من مقدمه الى مؤخره تنصيفا الفذافي عبه ومخه وبطونه وليس الدماغ مصمتا بلله تحاويف ملوأة أرواحا بغضى بعضها الى بعض يسمى بطون الدماغ وهيثلاثة والتحو يفالاؤل أعظهم والوسطاني أصغر منه بالندريج والمؤخر أصغركذلك وهومنيت النفاع فكان النفاع ذنب الدماغ وأمافضلات الدماغ فأكثرها مندفع في الحجر بين الاوّل عند الحد المسترك بين التحويف الاوّل والاوسط والثاني عند الحد المشترك من التحويف الاوسط والاخسير وبالدماغ يكون الحسوا لحركة للاعضاء اماالحس فبواسطة العصد الأن

وأماا لحركة فبواسطة العصب الصلب ولما كان أكثرالاعصاب الحسية ينبت من مقدمه والصلبة من مؤخره جعل مقدمه ألين من مؤخره ولذا جعل التخيل في مقدم الدماغ لاحتياجه الى سرعة انطباع الاشياء فيه ولا يتم ذلك الاباللين وحعل الحافظة في مؤخره لاحتياجها الى حودة الامسالة الذى لا يتم الاباعتدال من اليس اذالو طب السيال لا ثبات له وجعل الفكرة في الوسط لاحتياجها الى اعتدال بين الوطوية واليبوسة والوسط كذلك و وجدت بخط بعض المقيدين قال و جدت بخط الحافظ ابن عبر مالفظه وقع في حال قراء تى وأوسط كذلك و وجدت بخط بعض المقيدين قال و جدت بخط الحافظ ابن عبر مالفظه وقع في حال قراء تى المالمة على المالمة على المالمة على المالمة عن شيخته العلامة جاراته انه تلقنده عن شيخه الشارح العلامة قطب الدين بن الشيرازي انه أفاده في تشريج الدماغ ما يختصره جاء تنى كيفية من حفظني بعد قراء تى المالمة المال المالمة المالمة على المالمة على المالمة من المالمة عن المالمة عن المالمة على المالمة عن الما

وان الخط الاقل وهو في مؤخرالو أس المعس المشترك وان الخط الذي يلمه خط خزانة الخيال النا الذي يليه وهو في وسط الرأس المعفظ وان الخط الصغير الذي يليه وهو في وسط الرأس المعفظ وان الخط الصغير الذي يليه خزانة الوهم وان الخط الاخير القصور وهو في مقدم الرأس وان الخط الصغير المستطيل الفكر وان من أوادمد اواة الفكر وانه يسمى الدودة واعمامي بذلك لكونه ينقبض تارة وينبسط حال الفكر وان من أوادمد اواة حفظه ينبغي له أن يحلق وسط رأسه وان فسد تصوّره ينبغي له حلق مقدم وأسه الى آخر كلامه المحرر في ذلك فولد لى الفكر ان نظمت في التعلق بخط التصوّر هدن المستن وماعند تأحد اوأنشد ته الهما فاستشام المادة فضله فلما كان عند انفصالي من المجلس سألني أن أكتبهم اولا أهملهما فامتثلت أمره

وعلقت هذه الأجوبة اللطيفة في هذه التذكرة وهذان البيتان المشار الهما أولا لناصديق دعواه غايتها \* لم يدن منها سوى معلمة على عتاج في حال الحطاب الى \* تحليقه الرأس من مقدمه

جعلت ذلك كليه عن فسادته وره بناع على ما تقدم من ذلك التشريح وقات أيضا

لانصين حهولا \* وكن علىك بنفسك \* فان فعلت والا \* فاحلق مقدم رأسك اه ماوحدته قلتوقوله فيخط الفكرانه يسمى الدودة الذيذ كروأهل التشريح مانصه والتجويف الاؤل يعنى من الدماغ مخرى آخروه والزائد آن ينتان من بطنيه المقدمين وأكثر فضلات هذا التحويف يندفع فى هذا الحرى الى الأنف والدروز والأنعطافات التى فى الدماغ جعلت كقطع الجوشن المنسوج بعضه سعض و يسمى قاعدة سقف التحويف الاوسط وأحزاؤه التي في حاثييه أعني حائي التحويف بالدودة لطول قلمل فى خلقتها موازلطول الدماغ ولاحل حركة انقباضهاوا نيساطها فبالانبساط يطول وبالانقباض يقصر و سُسط عرضا كالدودة المتحركة ولاحل هذه الحركة يحمل في هذه القاعدة ٧ ورز بل هي قطعة واحدة للكون أقوى في الحركة اه (فهد فهد الحماقسام جنودالقلب وشرح ذلك عدث بدركه فهم الضعفاء بطول) لانه عتاجالى بسط مقدمات بخرج فهاعن القصد (ومقصودهذا الكتاب أن ينتفع به الاقوياء والفعول من العلاء) الذين يفهمون المقصود بأدنى عذاية (ولكن نعتهدفى تفهم الضعفاء بضرب الامثلة ليقرب ذلك من أفهامهم) و يسهل علمهم ادراكه فنقول \* (بمان أمثلة القلب مع جنوده الماطنة) \* (اعلم انحنه داك الغضب والشهوة قدينقادان القلب انقيادا المافيعينه ذاك الانقماد (منهماعلى لمريقه الذي يسلكه وتحسسن مرافقته في السفر الذي هو بصدده وقديستعصمان علمه استعصاء بغي وترد) فيغلبان عليه (حتى علكانه ويستعبدانه) بعذبه ماله الى موافقته لما يصدر منهما (وفيه هلاكه) الامدى (وانقطاعه عُن سفره الذي به وصوله ألى سعادة الابد) وهي أربعة أشياء بقاء بلافناء وقدرة بلا عجزوعلم بلاجهل وغني بلافقر وأصعب هذن الجندين جندالشهوة وقعها أصعب لانهاأقدم القوى

فهذه هي أقسام جنود القلب وشرح ذلك بحدث بدركه فهم الضعفاء بضرب الامثلة يطول ومقصود مثل هذا المحماب أن ينتفع به الاقوياء والفعول من العلماء والحكا نعتهد في تفه ما الضعفاء بضرب الامثلة ليقرب ذلك من افهامهم

\*(بيان أمشان القالب مع جنوده الباطنة)\*
اعلم أن جندى الغضب والشهوة قدينة ادان الفلب القيادا تا ما فعينه يسلكه وتعسن مرافقتهما في السفر الذي هو بصده وقد يستعصان عليسه استعصاء بفي وتردحي علكاه ويستعبداه وقيه علكاه وانقطاعه عن سهره الذي به وصوله الى سعادة الابد

والقلب جند آخروهوالعلم والحكمة والتفكر كاسمانى شرحه وحقه أن يستعين مذا الجندفانه حزب الله تعالى على الجندي الاستعانة و ذلك مألة فأن سنعون الشهوة هاك يقينا و خسر خسرانا مبينا و ذلك مألة أكثر الخلق فان عقولهم مسخرة لشهوا تم مفرة لشهوا تم مفرة لشهوا تم مفي استنباط الحيل لقضاء الشهوة وكان ينبغي أن تكون الشهوة مسخرة له تقولهم في المناب في بدنه أعنى في المناب المناب في بدنه أعنى في المناب المناب في بدنه أعنى المناب ا

بالنفس الاطمقة المذكورة كشل ماك في مدينته وعملكته فاناليدن عملكة النفس وعالمهاومستقرهاومد شتها وحوارحها وقواها عنزلة الصناع والعدملة والقوة العقلمة الفكرةله كالشبر الناصم والوز والعاقل والشهوةله كالعبد السوء تعلب الطعام والمسرة الي المدينة والغضب والحيةله كصاحب الشرطة والعيد الجالب الميرة كذاب مكار خداع خبيث يتمثل بصورة الناصع وتحت نصعه الشهر الهائل والسم القاتل وديدنه وعادته منازعية الوزير الناصحفي آرائه وتدبيراته حتى أنه لا يعاو من منازعته ومعارضته ساعة كما أن الوالي في مماكنه اذا كان مستغنيافي تدسراته بوزيره ومستشيراله ومعرضاعن اشارة هذا العبد الخبيث مستدلا باشارته في أن الصواب في نقيض رأمه وأدب صاحب شرطته وساسهلوز بره وجعله مؤتمرا لهمسلطامن حهته على هذا العبدالخبيث وأتباعه وأنصاره حنى بكون العبد

وجودا فىالانسان وأشدهابه تشيئا وأكثرها منهءكنا فانها تولدمعه وتوجدفيه فانلم يغلمهاغلبته وضرته وصرفته عن طريق الاتخرة كماأشارالمه المصنف فانقسل فاذا كانت الشهوة بهذه المشالة في الاضرار فاىحكمة افتضت أن يبليم اقلت الشهوة انماتكون مذمومة إذا كانت مفرطة وأهملها صاحباحتي ملكت القوى فامااذا أدبت فهي المبلغة الى السعادة حتى لوتصورت مرة فعة لم عكن الوصول الى الاتخرة وذلك لان العبادة التي هي سبب الوصلة الى الاسخرة لاتتم الاعدفظ البدن ولاسبيل الى حفظه الابتناول الاغذية ولاعكن ذلك الابالشهوة فاذاالشهوة محتاج البها ومرغوب فهافتأمل (والقلب جند آخر وهوالعلم والحكمة والنفكر كاسمأني شرحه وحقه)أى السالك (أن يستعين مذا الجند فانه خرب الله على الجندن الا حوين) الذكورين (فانهما يلقعان عزب الشيطان فان ترك الاستعانة) يحزب الله (وسلط على نفسه جنَّدالغضب والشَّهوة ُهاكُ يقينا وخسرخسرانا مبينا وذلك حال أكثرالخلُّق) في كلزمان (فانعقواهم صارف مسخرة)أى مذالة تابعة (لشهوائهم في استنباط الحيل) والخداع (لقفاء الشهوة) حتى بعطى لنفسه مناهامنها (وكان ينبغي أن تكون الشهوة مسخرة اعتواهم) ابعة لها (فيما يفتقر العالم اليه ونحن نقر بهذا الى فلبك بثلاثة أمثال ومالهافى منازعة الهوى للعقل (المشال الاوّل أن نقول مثل نفس الانسان في بدنه واعني بالنفس المعنى الثَّاني) أي (اللطيفة المذكورة كثل وال في مدينته ومملكته) أىموضع ملكه وحكمه ماسوى مدينته (فان البدن مملكة النفس وعالمها ومستقره اومدينتها) لهافيه الحكم النافذ (وقواه) الماطنة (وجوارحه) الظاهرة (بمنزلة الصناع والعملة) المستخدمة (والقوة العقلية المفكرة، كالشير) العالم الناصم (والوزير) الفطن (العقل والشهوةله) وفيه (كعبدسوء يحلب الطعام والبرة الى المدينة) والمرة بالكسراسم الطعام وغير دوقد مارهم ميرا أتاهم بالميرة (والغضب والحية له كصاحب الشرطة)وهوعون الوالى (والعبدالجالب الميرة كذاب مكار) كثيرا الكذب والمكر ( مخادع خديث ) صاحب حيل وخيث طبع وخداع ( يمثل ) الوالى ( بصورة الناصم ) في الظاهر ( وتعت نصمه الشرالهائل) أى العظيم المخوف (والسم القاتل وديدنه وعادته منازعة الوزير الناصع) ومعارضته (فىكلىندبىر بديره) لايففل عنه (حتى لايخلومن منازعته ومعارضته في آرائه ساعة فكما أن الوالى في مملكته متى استشار فى تدريراته يوزيره) الناصحله عله كونه (معرضاءن اشارة هذاالعبدانليث) المكار (بل مستدلاباشارته على ان الصواب في نقيض رايه )و الفنه فيماية ول (وأدب صاحب شرطته وأسلسه) أي حعله سلسامنقادا (لوز بره وجعله مؤغراًله ومسلطامن حهة على هذا العبدالخبيث) أى سلطه عليه (و) على (اتباعه وأنصاره حتى يكون) هذا (العبدمسوسا) أى داخلا تعت السياسة (لاسائسا ومامو رامد مرا الاآم المديرا استقام أمر بلده وانتظم العبد بسببه فيكذلك النفس ) أيضا (متى استعانت العقل) وائتمر ت بأوامر ، (وأدبت الحية الغضية وسلطتها على الشهوة واستعانت باحد اهما على الاخرى تارة بأن يقلل مرتبة الغضب وغلوائه) أى حدته (جعالفة الشهوة واستدراجها وتارة بقمع الشهوة وقهرها بتسليط الغضب والجية علماوتة معمقتض اتهااعتدات قواه وحسنت أخلاقه ومن عدل عن هدن الطريقة) فسدأم ه وانتخرم نظامه و (كانكن قال الله تعالى فمه ) محذرا غاية الحذر في ذم من اتب ع الهوى (أفرأيت

( ٢٨ - (انحاف السادة المتقين) - سابع) مسوسالاسائساوم أمورامد برالا أميرامد برااستُقام أمر بلاه وانتظم العدل بسبه فكذا الننس متى استعانت بالعقل وأدبت حية الغضب وسلطم اعلى الشهوة واستعانت باحداهماعلى الاخرى تارة بأن تقلل مرتبة الغضب وغاواته بمحالفة الشهوة واستدراجهاو نارة بقمع الشهوة وقهرها بتسلط الغضب والجمية على او تقبيح مقتضياتها اعتداث قواها وحسنت أخد الاقها ومن عدل عن هذه الطريقة كأن كن قال الله تعدالي فيه أفر أيت

من المخذ الهه هواه وأضله الله على علم وقال أعمالي والتبع هواه فثله كذل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث وقال عز وجل في نام مي النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى وسأتى كيفية محاهدة هذه الجنود

من اتخذالهه هواه وأضله الله على علم وقال تعالى أخلدالى الارض (واتبع هواه فثله كثل الكاب وقال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلت عن سبيل الله (وقال لمن من النفس عن الهوى) وخالفها ماد حاله وأمامن خاف مقامر به (وم من النفس عن الهوى فان الجندة هي المأوى) وقال صلى الله عليه وسلم أعدى عدول نفسك التي بين جنبيك كاتقدم للمصنف قريبا اشارة الى الهوى والعقل وان كان أشرف القوى وبه صار الانسان خليفة الله تعالى في العالم فليس دأبه الاالاشارة الى الصواب كطبيب بشير الى المريض عا بي فيه مرع فان قبل منه المريض والاسكت عنه ولذاك جعدل له الجيدة لتكون نائبة عنه في الدافعة والممانعة ولهذا لا تتبين فضلة العقل لن لاجية له ومهذا النظر قبل المهن من لاسفيه له وقال الشاعر والممانعة ولهذا لا تتبين فضلة العقل لن لاجية له ومهذا النظر قبل المهن من لاسفيه له وقال الشاعر والممانعة ولهذا لا تبين فضلة العقل لن كلابله هو تتقيم بن المستأسد الحاقى

(وسيأتى) بيان (كيفية مجاهدة هذه الجنود وتسليط بعضهاعلى بعض في كتابر ياضة النفس) قريما انشاء الله تعالى (المثال الثاني ان) الانسان من حمث ماجعله الله عالماصغيرا وجعل (البدن كالمدينة) في هيئته (والعمق أعنى الدرك من الإنسان كلك)فيها (مدبر لهاوقواه الدركة من الحواس الظاهرة والباطنة) من الفكرة والحيال والحواس ( كِنُودهُ وأُعُوالُهُ وأَعْفَاؤُهُ كُوعيتُه) وحدمه (والنفس الامارة بالسوء التي هي الشهوة والغضب كعدق) له (ينازعه في مماكته) و يعارضه (ويسعى في اهلاك رعيته فصاريدنه كر باط وثغر ) تجاه العدة (ونفسه كقيم فيه من ابط فان جاهد عدق فهزمه) فأسره (وقهره على ما يحب) وكما يحب (حداً ثره اذاعاد الى الحضرة) أى دار مملكته (كاقال تعالى فضلل الله الجاهدين بأ موالهم وأنفسهم على القاعدين درجة) وكالاوعدالله الحسني فدفاع الهوى أعظم ثواب وجهاد كاورد فى الجروقد سئل أى الجهاد أفضل فقال جهادك هواك (وان ضيع تغره وأهمل رغيتهذم أثره) اذاعاداليه كاورد فى الخبر كلم راع وكلم مسؤل عنرعيته (وانتقم منه عندلقاء الله تعالى فيقال له توم القيامة ياراعي السوءاً كات أللهم وشربت اللبن ولم ترد الضاَّلة ولم تجبرا ليكسيرا ليوم انتقم منك كأورد فى الخبر) قال العراقي لم أجدله أصدار اه قلت ولفظ الراغب في الذر بعة ان الله تعالى يقول للمكافر يوم الفيامسة باراعي السوء الخ وقد أخرجمه أبونعيم في الحلية في ترجمة مالك ب دينار فقال حدثنا أبوعمد بنحمان حدثناممد بنابراهم بنشيب حدثناسلمان بن أبوب حدثنا حعفر بنسلمان قال سمعت مالك بن دينارية ول قرأت في بعض الكتب يجاء براعى السوء يوم القيامة فيقال ياراعي شربت اللبن وأكات اللحم ولم ترد الضالة ولم تجبر الكسير ولم ترعها حق رعايتها اليوم ننتقم لهم منك (والى هذه المحاهدة الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر) قال العراقير واه البهرقي من حديث جالر وقال هذا اسناد فيه ضعف اه قلت وسيأتى قريباللمصنف في ألكمَّابِ الذي بعد. بلفظ مرحبابكما وجعتم مناجهادالاصغرالى الجهادالاكبر (المثال الشالشمثل العقلمثل فارسمتصيد وشهو ته كفرسة وغضبه ككلمه فتي كان الفارس حاذقا) أي ماهرافي فر وسيته (وفرسه مروضا) أي قد ريضتُ بالتعليم في الاقدام والاحجام (وكامِه مؤدبا معلمًا) بأخذا لصيد (كانجُديرا بالنجع) أي ادراك حاجته من الصيد (ومتى كان هوفي نفسه أخرق ) هوالذي لا يحسن العمل (وكان الفرس جوحا) صعبا أوحرونا (والكاب عقورا) يعقرالصيد لنفسه (فلافرسه ينبعث تحته منقادا) لجاحمه (ولا كلمه يسترسل بأشارته ) و يستكين معه (مطيعا فهو حليق) أى لائق (بأن يعطب) أي يماك (فضلًا من أن بنال ماطلب وانما خود الفارس مثال إله للانسان وقلة حكمته وكلال بصيرته ) عن ادراك الامور

وتسليط بعضهاعلى بعضفي كأسر باضة النفسان شاء الله تعالى (الثال الثاني) اعلم أن البدن كالمدينة والعقل أعنى المدرك من الانسان كالدمد يرلها وقواه الدركةمن الحواس الظاهرة والباطنة كنوده وأعوانه وأعضاؤه كرعمته والنفس الامارة بالسوء التيهي الشهوة والغضب كعدق سازعه في ملكته و سعى في اهـ الله رعبته فصاربدنه كرياط وثغر ونفسه كقيم فيسمر ابط فانهو عاهد عمدوه وهزمه وقهرهعلى ماعسب حدد أثره اذا عادالي الحضرة كاقال تعالى والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضلالله الحاهد س الموالهم وانفسهم على القاعد من درجة وان ضيح تغره وأهمل رعيتهذم أثره فانتقم منه عندالله تعالى فيقال له وم القيامة باراعي السوء أتحات اللعم وشربت اللم من ولم تأو الضالة ولم تحدالكسير البوم انتقم منك كاورد فى الخبروالي هذه الحاهدة الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم رحعنا منالجهادالاصغرالي الجهاد الاكبر (الثالاالثالث) مثدل العقل مثال فارس

متصدوشهوته كفرسه وغضيه ككابه فني كان الفارس حاذقا وفرسه مروضا وكابه مؤدبا معلما كان جديرا بالنجاح (وجماح ومتى كان هوفى نفسمه أخرق وكان الفرس جوحاوا لكاب عقورا فلافرسه ينبعث تحته منقادا ولا كابه يسترسل باشارته مطيعافه وخليق وأن بعطب فضلاءن أن ينال ما طلب وانحاخر في الفارس مثل جهل الانسان وقلة حكمته وكال بصيرته

وجاح الفرس مثل عُلَمَة الشهوة خصوصاشهوة البطن والفرجوع قرالكلب مثل علمة الغضب واستبلاثه نسأل المسحسن التوفيق لمطفه \*(بيان خاصيبة قلب الانسان) \* اعلم أن جلة ماذكرناه قد أنع الله به على سائر الحيوانات سوى للآدى اذلك وان الشهوة والغضب والحواس الظاهرة والباطنة أيضاحتي ان الشاة ترى الذئب بعينها وتعلم عداوته بقلها (٢١٩) فتهرب منه فذلك هو الادراك الباطن

فلنذكر مايختصيه قلب الانسان ولاجله عظم شرفه واستأهل القرب منالله وارادة أماالعمم فهوالعلم بالامورالدنمو بةوالاخروبة والحقائق العقلية فانهده امور وراءالحسوسات ولا بشاركه فهاالحوانات بل العاوم الكلمة الضرورية منخواضالعقلاديحكم الانسان بأن الشحص الواحدلاسمة رأن مكون فىمكانىن فى عالة واحسدة وهــــــــذا حكم منه على كلَّ شعفص ومعاوم انه لم يدرك مالحس الابعض الاشخاص ف الله على جمع الاشخاص زائد عملما أدركه الحس واذافهمت هـدا في العـلم الظاهـر الضروري فهدوفي سائر النظريات أظهمروأما الارادة فانه اذا أدرك بالعل عاقبة الامروطر بق الصلاح فمها نبعث من ذاته شوق الى جهة المصلحة والى تعاطى أسبام اوالارادة لهاوذاك غير ارادة الشهوة وارادة الحيوانات بليكون عملي ضدالشهوة فأنالشهوة تنفرعن الفصدوا لجامة

(وجاح الفرس مثال الخلبة الشهوة خصوصا شهوة البطن والفرج وعقر الكاب مثال الخلبة الغضب واستبلائه) فهذه الامثلة الثلائة وقدو جدت لذلك مثالارابعاذ كره الراغب فى الذريعة قال مثل النفس فى البدن مثل المجاهد بعث الى تغر لك برعى أحواله وعقله خليفة مولاه ضم اليه ليسدده و بشده و يشهدله وعليه في اليمد في ايفعله اذاعاد الى حضرة الملك و بدنه عنزلة فرس دفع المده ليركبه وشهوته كسائس حثيث ضم اليه ليفتقد فرسه ولاقد رلهذا السائس عند المولى والقرآن عنزلة كتاب أناه من مولاه وقد ضمن كل ما يحتاج اليه عاجلا وآجلاف قبم أن ينسى هذا الوالى مولاه و يهمل خليفته فلا براجعه في ايبرمه وما ينقضه و يصرف همه كاه الى تفقد فرسه وسياسته و يقيم سائس فرسه مقام خليفة و به فالحاصل ان ينقضه و يصرف همه كاه الى تفقد فرسه وسياسته و يقيم سائس فرسه مقام خليفة و به فالحاصل ان ينقضه و يصرف همه كاه الى تفقد فرسه وسياسته و يقيم سائس فرسه مقام خليفة و به فالحاصل ان ينقله في قهرها تارة و تفهره أخرى وهكذا حال المتوسطين الثالثة أن يغلب هواه وهذا حال الانبياء وكثير بغالبه في قهرها تارة و تفهره أخرى وهكذا حال المتوسطين الثالثة أن يغلب هواه وهذا حال الانبياء وكثير الناس الثانياء وكثير

من صفوة الاواماء \* (بيان خاصية قلب الانسان)\* (اعلم أنجلة ماذ كرناه قد أنع الله به على سائر الحموا نات سوى الا تدى اذ للحموا نات الشهوة والغضب وُذاكُلان الشهوة أقدم القوى وجوداوا شدهاتثبتاوا كثرهاة كنافام اتولدمع الانسان وتوجدفيه وفي الميوان الذي هو حنسم بل النبات الذي هو جنس جنسه عرقو جدفيه قوة ألمية (والحواس الظاهرة والباطنة أيضاحتي ان الشاة ترى الذئب بعينها وتعلم عداوته بقلها فتهرب منه فذلك ادراك الباطن) لكن ذكرالراغب ان القوة المفكرة للانسان خاصة لاللحيوان (فلنذكر ما يختص به قلب الانسان ولاحله عظم شرفه واستأهل القرب) أى صار أهلاللقرب (من الله تعالى وهو) أى ذلك الاختصاص (راج عالى علم وارادة أما العلم فهو العلم بالامور الدينية والاخروية) أي مأيتعلق بالدين والاسخرة (والحقائق العقلمة فان هذه أمور وراء الحسوسات) بالابصار (ولا بشارك فها الحيوانات بل العاوم الكلمة الضرورية )التي لايتوقف ادرا كهاعلى نظر وأستدلال (منخواص العقل اذيحكم الانسان بان الفرس الواحد لأيتصور أن يكون في مكانين في حالة واحدة وهذاحكم منه على كل فرس ومعلوم انه لم يدرك بالحس الابعض الافراس فحكمه على جميع الافراس ذائد على ماأدركه الحس) فهو من الامو و المعقولة (واذافهمت هذا في هذا العلم الظاهر الضروري فهو في سائرالنظر يأت أظهر ) فهذا هو العلم بقسميه (وأماالارادة فهوانه اذا أدرك بالعقل عاقبة الامروطريق الصلاح فيه انبعث من ذاته شوق الى وجه المصلحة والى تعاطى أسبابها) ألى توصله الها (وارادة لها وذلاغ يرارادة الشهوة وغير ارادة الحيوانات بل تكون على ضدالشهوة فان الشهوق) بمقتضى حبلتها (تنفرعن الفصدوا لجامة) لمافهما من الالم الحاصل النافى الراجها (والعاقل بريدهاو يطامهاو يبذل المالعلما والشهوة تمسل الى لذائذ الاطعمة في) أيام (المرض)ولذًا تذالفوا كه كذلك وكذاشر بالماه الباردة (والعاقل يجد في نفسه راحراعنها) بأن مدرك أن عواقهم امضرة (فليس ذلك زحرالشهوة) فأنه الاترى الاما أستلذ ظاهر الولحلق الله العقل المعرف لعواقب الامور ولم يخلق هذا الباعث الحرك الاعضاء على مقتضى حكم العقل الكانحكم العقل ضائعاعلى التعقيق فاذا اختص قلب الانسان بعلوم وارادات ينفل عنها سائرا لحيوانات) وبهايتميز عنها (بلينفك عنهاالصي في أول الفطرة وانما يحدث ذلك فيه) آخراوذلك (عند البلوغ وأما الشهوة

والعدقل بريدها ويطلبها ويبدن للمال فيها والشهوة غيل الى اذا تُذالا طعمة في حين المرض والعاقل بحد في نفسه زاج اعنها وليس ذلك راج السخوا المعلى والمستقل المعرف بعواقب الامور ولم يخلق هذا الباعث المحرك الدعناء على مقتضى حكم العقل لكان حكم العقل ضائعا على المتعقبي فاذا قلب الانسان اختص بعلم وارادة ينفل عنها سائر الحيوان بل ينفل عنها الصي في أقل الفطرة وانما يحدث ذلك فية بعد البلوغ وأما لشهوة

والغضبوا لحواس الظاهرة والباطنة فأنهامو جودة في حق الصي ثم الصي في حصول هذه العلوم فيه له درجة ان الخداهما أن يشمل قلبه على سائر العلوم النظر وداية الاولية كالعلم (٢٠٠) باستحالة المستحيلات وجوازا لجائزات الظاهرة فت كون العلوم النظرية فهاغير حاصلة

والغض والحواس الظاهرة والماطنةفانهام وجودة فحال الصبا قبل أنيتميز (ثم الصي في حصول هذه العاوم في مدر جنان \*احداهما أن يشتمل قلبه على جلذ العاوم الضرورية الاولية التي تدرك بالبداهة في ولا الامركالعلم باستحالة المستحيلات وجواز الجائزات الظاهرة فتكون العلوم النظرية فيه غيرحاصلة) في الحالة الراهنة (الاأنم اصارت مكنة قريبة الامكان والحصول وتكون حاله بالاضافة الى العلوم كال الكاتب الذي لم يعرف من المكتابة الاالدواة والقلم والحروف المفردة دون المركبة) مع بعضه المفيدة المعاني (فانه قد قارب الممتابة ولم يباغها بعد) الدرجة (الثانية أن تعصل له العاوم المكتسبة بالتعارب والفكر وتكون كالحنزونة عنده فأذا شاءرج ع اليها وحاله كال الحاذق بالكتابة اذيقال له كاتب وان لم يكن مباشر اللكتابة) في الحال ولكن (لقدرته علمها وهذه هي غامة درحة الانسانية) وهيمن خواصها (ولكن في هذه الدرحة مراتب لاتحصي يتفاوت الخلق فها بكثرة المعلومات وقلتها وبشرف المعلومات وخستها وبطريق تحصيلها اذتحصل) تلك العلوم (لبعض القلوب بالهام الهي على سبيل المبادأة والمكاشفة) من غيرتعلم سابق (ولبعضها بتعلم واكتساب) بجهدومشقة (ثم قديكون ذلك سر بمع الحصول) في أدنى زمن (وقد يكون بطىءالحصول) بعدمدة (وفي هذا القام تتباين منازل العلماءوالحسكماءوالاولياء والانبياء) وهم على هذا النرتيب فى المقامات (ودر جات الرق) وفي بعض النسخ الترقى (فيه غير محصورة) بعد أوعد د (اذمع اومات الله لانهايه الها) كان كالله لانه ايه لها (وأقصى الرتب رتبة النبي) ثم الولى (الذي تنكشف له كل الحقائق أوأ كثرهامن غيرا كتساب وتدكاف أتعلم (بل بكشف الهدى فى أسرع وقت) اماو حيا أوالهاما (وجهذه السعادة يقرب العبد من الله تعالى قر با بالمعنى والحقيقة والصفة لا بالمكان والمسافة) تعالى الله عن ذلك وقرره المصنف في المقصد الاسني يوجه آخرفقال اماالانسان فدرحته متوسطة بن الدرحتين في كائه مركب من م يميدة وملكمة والاغلب عليه في بداية أصره المهيمية اذليس له أوّلامن الادراك الاالحواس الي يحتاج فى الادراك بما الى طلب القرب من المحسوس بالسعى والحركة الى أن يشرق عليه فى الاسخرة نورالعقل المتصرف فى ملكوت السموات والارض من غير حاجة الى حركة بالبدن وطلب قرب أومماسة مع المدرك له بليدرك الامورالقدسةعن قبول القربوالبعد بالمكان وكذلك التولى عليه أولاشهوته وغضبه ويحسب مقتضاهماانبعاثه الىأن يظهر فيهالرغبةفي طلب الكال والنظر العاقبة وعصيان مقتضي الشهوة والغضب فان غاب الشهوة والغضب حتى ملكهما وضعفاءن تحريكه وتسكينه أخذ بذلك شها من الملائكة وكذلك انفطم نفسهمن الجود والخمالات والحسوسات وأنس بالادراك عن أمورتعل عن أن مذالها حس أوخمال أخذشها آخرمن الملائكة ومهمااقتدي بالملائكة فيهاتين الخاصيتين كان أبعد عن المممية وأقرب من الملائكة والملك قر يبمن الله تعالى والقريب من القريب قريب اه (ومراقى هذه الدرجاتهي منازل السائر من الى الله تعالى ولاحصر لذلك المنازل) لكثرتها (واغما بعرف كل سالك المنزل الذي للغه في ساوكه فيعرفه و يعرف ماخلفه) وفي نسخة ماو راءه (من المنازل) التي تعدى عنهالساوكه فيها (وأما مابين يديه فلا يحيط عقيقته على الله يصل الهابعد ولم يساكمها (لكن قد يصدق به) في تلبه (أعمانا بالغيب كالنانؤمن بالنبوة وبالني ونصدق وجوده ولكن لابعرف حقيقة النبوة الاالني) قال المصنف في القصدالاسني يستحل أن بعرف النبي غيرالنبي وأمامن لاندةة له أصلا فلا بعرف من الندوة الااسمهاوانها خاصية موجودة لانسان بمأيفارق من ليس نبيا ولكن لا يعرف ماهمة تلك ألخاصية الاالشي خاصة فأمامن ليس بني فلا يعرفها البنة ولا يفهمها الا بالتشبيه بصفات نفسه اه (وكالا يعرف الجنين) الذي في بطن الام

الاانهاصارت بمكنة قريبة الامكان والحصول ويكون حاله بالاضافة ألى العلوم كال الكاتب الذي لا معرف من الكتابة الاالدواة والقلم والحروف المفردة دون المركمة فانه قد قارب الكتابة ولم يباغها وور الثانية)\*أن يتحصل له العاوم الكتسبة بالتحارب والفكر فتكون كالخزونة عنده فاذاشاءرحع الما وحاله حال الحاذق بالمكتابة اذبقالله كاتب وانلميكن مناشرا للكتابة بقسدرته علماوهدههي عاية درحة الانسانىة ولكنفهده الدرحة مراتب لاتعمى متفاوت الخلق فمالكثرة المعاومات وقلتهاو بشرف المعلومات وخستها وبطريق تحصيلها اذتحصل لمعض القاوب بالهام الهيءلي سيسر المادأة والمكاشفة ولبعضهم بتعلروا كتساب وقديكون سريع الحصول وقد يكون بطيء الحصول و في هـ ذا القام تأبان منازل العلماء والحكاء والانساء والاولياء فدرجات الترقىفده غمر بحصورةاذ معاوماتالله سعانه لانهاية لها وأقصى الرتبرة ــة الذي الذي تنكشفله كل الحقائق أوأ كـ برهامن غبرا كنساب وتدكاف بل بكشف الهى فى أسرع وقت

وبهذه السعادة يقرب العبد من الله تعالى قربا بالمعنى والحقيقة والصفة لابالمكان والمسافة ومراق هذه الدرجة هي منازل السائرين (حال الحاللة تعالى ولا حصر لتلك المنازل وانما يعرف كل سالك منزله الذي بلغه في ساوكه فيعرفه و يعرف ما خلفه من المنازل فأماما بين يديه فلا يحد طبقيقة على الكن قد يصدق به اعماما بالغيب كالنافؤ من بالنبوة والنبي و نصدق بوجوده ولكن لا يعرف الجنين

خال العاقل ولا الطفل خال المميزوما يفقع له من العلوم الضرورية ولا المميز حال العاقل وما كتسبه من العلوم النظرية فكذلك لا يعرف العاقل ما افتخ الله على أوليائه وأنهائه من من الاطفه ورحته ما يفتح الله لناس من رحة فلاعسك لها وهذه الرحة ممذولة بحكم الجود والكرم من الله سيحانه وتعالى على المناسبة على أحد ولكن انما تظهر في القلوب المتعرضة لنفعات رحة الله تعالى كا عال صلى الله عليه وسلم ان لو بكم في أيام دهر كم لنفيعات ألا فتعرضوا لها والتعرض لها بقطه برالقلب وتزكيته من (٢٢١) الخبث والكدورة الحاصلة من الاخلاق

المذمومة كاسأتى سانه والى هدذا الجود الاشارة بقوله صدلي الله عليه وسلم ينزلالله كلليلة الىسماء الدنيا فيقول هلمنداع فاستد بله ورةوله عليه الصلاة والسلام حكاية عنربه عزو حللقد طال شوق الارارالي لقائي وأنا الى لقائهم أشدشوقاو بقوله تعالى من تقرب الى شدرا تقر سالمهذراعا كلذاك اشارة الى أن أنوار العاوم لم تعتد عنالقاوب لمغل ومنع منجهة المنع تعالى عدن المخسل والمنع علقا كسراولكن عبت الحبث وكدورة وشغل أمنحهة القاوى فان القاوب كالاواني فادامت عتلئه قالماءلا مدخلها الهواء فالقاوب المشغولة بغيرالله لاندخلها العرفة محلال اللهوالية الاشارة بقوله صلى الله عليه وسل لولاأت الشماطين يحومون على قاوب بى آدم لنظر واالى ملكوت السماء ومنهذه الحسلة شبنأن خاصية الانسان العملم والحكمة وأشرف أنواع العلم هوالعلم باللهوصفاته

(حال الطف ل والاالطفل عال الميزوماا نفتح له من العلوم الضرورية) الاولية (ولا المميز عال العاقل وما اكتسبهمن العلوم الفظرية فلابعرف عاقل ماانفتح على أواياءالله وأنبيائه من مرايا اطفه ورحمته فال تعالى (ما يفتح الله للماس من رحمة فلابمسك الهاوهـ ذه الرحمة ) الفتوح باج الحاصة (مبذولة يحكم الجود والكرم) الواسعين (من الله سيحانه وتعالى غييرمضنون ماعلى أحد ) ولاعنوع (ولكن انمانظهر) آ ثارها (فىالقلوب المتعرضة لنفعات الله) أى عطاياه (كماقال صلى الله عليه وسلم ان لربكم فى أيام دهركم نفعات) أي تجل ات مقر بات يصيب امن شاعمن عماده (الافتعرض والها) لعله أن تصيركم نفحة منها فلا شقون أعدها أبدارواه الطبراني في الكبير عن محدبن مسأة وقد تقدم الكلام عليه في كتاب الصلاة (والتعرض لهابتطهير القلب وتزكيته عن الخبث والكدورة الحاصلة منالاخلاق المذمومة كماسيأتي بمانه) ومع تطهير القلب يكون الطلب منه تعالى في كل وقت قماما وقعودا وعلى الجنب ووقت التصرف في أشغال الدنيا فان العبد لايدرى بنا أى وقت يكون فتح خرائ المني (والى هذا الجود الاشارة بقوله صلى الله علمه وسلم ينزل الله كل ليلة الى السماء الدنيا يقول هل من داع فاستحب له ) رواه ما لك والمحارى ومسلم وأبو داودوالترمذى وابنماجه منحديث أبيهر برةبلفظ ينزل وبناتباوك وتعالى كلليلة الىسماء الدنياحين يبقى ثاث الليل الا تشخرفي قول من يدعوني فاستحبّ لهمن بسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفرله وقد تقدم في كتاب الاذكاروالدعوات (و بقوله )صلى الله علىه وسلم(حكاية عن ريه عز و حِل لقد طال شوق الايرارالي لقائي وأناالي لقائهم أشدشوقا) قال العراقي لم أحدله أصلا الاان صاحب الفر دوس ذكره من حديث أبي الدرداءولم يذكر له وأنده في مسند الفردوس اسنادا اه (و بقوله )صلى الله عليه وسلم (من تقرب الى شمرا تقربت اليهذراعا) رواه البخارى ومسلمين حديث أبي هريرة (كلذلك اشارة الى ان أنوار العلوم لم تحتجب عن القاوب اجنل ومنع من جهة المنع تعالى عن الجل والمنع علوا كبيرا ولكن علم اعنها ( عنبث ) نفس (وكدورة) خاطر (وشغل من جهدة القلوب فان القاوب كالاواني فيادامت ممتلئة ماء لايدخلها الهواء) لأشتغال المكان (فالقلوبالمشغولة بغيرالله لاتدخلها المعرفة يحلالالله) وعظمته (واليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم لولاأن الشياطين يحومون على قاوب بني آدم لنظر واألى ملكوت السماء) رواه أحد من حديث أي هر مرة بنعوه وقد تقدم في الصام (ومن هذه الجلة يتمن أن خاصة الانسان العلم والحكمة) وبهما يفضل (وأشرف أفواع العلم هوالعلم بالله وصفاته وأفعاله )على ماينبغي علمه بذلك فبه كال الانسان وفضله (وفى كماله سعادته وصلاحه لجوار حضرة السكمال والجلال) واليه الاشارة بقوله وأماالذين سعدوا فني الجنة (فالبدن مركب للنفس والنفس محل للعلم والعلم هومقصود الانسان) وأقصى رغمته (وخاصيته التي لاجلها خلق) قال تعالى وما خلقت الجن والانس الالمعبدون (وكما أن الفرس يشارك الجار في قوّة الجل ويختصعنه بخاصية البكر والفر) أى الجل على العدة والفرار عنه عندالطالبة (وحسن الهيئة فمكون الفرس مخلوقا لاحل تلك الحاصمة فان تعطلت منه نزل الى حضمض رتبة الحار) فكونان سواء في الرتبة (فكذاك الانسان يشارك الحار والفرس في أمور و يفارقه في أمورهي خاصيته وتلك الحاصية من صفات الملائكة القربين من الله تعالى) وفي الذريعة كلما أوجد الفعل منافشر فه بتمام ذلك الفعل منه

وأفعاله فبه كمال الانسان وفى كاله سعادته وصدلاحه لجوارحضرة الجلال والكمال فالبدن مركب النفس والنفس محل العدام والعلم هومقصود الانسان وخاصيته التى لاجله خاف وكما أن الفرس بشارك الجارف قوة الجل و يختص عنه مخاصية الكر والفر وحسن الهيئة فيكون الفرس مخلوقا لاجل تالك الخاصية فان تعطلت منه فرال الى حنب من رتبة الجاروكذلك الانسان يشارك الجار والفرس في أمو و يفارقه ما في أمو رهى خاصيته و تاك الخاصية من صفات الملائكة المقربين من رب العالمين

ودناءته مفقدان ذلك الفعل منه كالفرس للعدو والسيف للقطع والعمل المختص به فى القنال ومتى لم يوجد فهه المعنى الذى الاجله أوجد كان ناقصا فاماأن يطرح طرحا واماأن رد الى منزل النوع الذى هودونه كالفرس اذالم يصلح للعدو اتخذ جولة أوأعدأ كولة فنلم يصلخ لخلافة الله ولالعبادته ولالاستعمال أرضه فالمرسمة خيرمنه وقال في القصد الاسني ان الموجودات منقسمة بين كاملة وناقصة فالكامل أشرف من الناقص ومهما تفاوتت در جات الكمال واقتصر منتهى الكال على واحد حتى لم يكن الكمال المطلق الاله ولم يكن للمو جودات الاخركال منلق بل كانت لها كالات منفاوتة باضافة فأ كلها أقرب لا محالة الى الذي له الكال المطلق أعنى قر بابا ارتبة والدرجة لابالمكان عمالم حودات منقسمة بين حمة ومميتة وتعلم ان الحي أشرف وأ كلمن الميت وان درجات الاحماء ثلاث درجات درجة الملائكة ودرجة الانسودرجة الهاعرفا مادر جةالهائم فهي أسفل في نفس الحماة التي ما شرفها لان الحي هو الدراك الفعال وفي ادراك المهممة نقص وفي فعلها نقص اما ادراكها فنقصائه انه مقصور على الحواس وادراك الحس قاصر لانه لامدرك الاشباء الاعماسة أوقرب منهافالحس معزول من الادرك ان لم يكن عماسة ولا قرب فان اللمس والذوق يحتاجان الىالمماسة والسمع والبصر والشم يحتاجون الىالقرب وكلموحود لانتصور فمه مماسة وقرب فالحسمعز ولمن ادراكه في هذه الحالة وأما فعلها فهوانه مقصو رعلى مقتضى الشسهوة والغضب لاباعث لهاسواهما وليس لهاعقل مدعوالي افعال مخالفة لقنضي الشهوة والغضب وأماا لملك فدرحته أعلى الدرجان لانه عبارة عن موجود لا يؤثر القرب والبعد في ادراكه بل لا يقتصر ادراكه على ما يتصوّر فمهالقرب والبعمداذالقرب والبعمد يتصق رعلى الاجسام والاحسام أخص أقسامالمو حودات ثمهو مقدسعن الشهوة والغضب فليست أفعاله عقتضاهما بلداعيه الى الافعال أمرهو أحلمنهما وهوطلب القرب الى الله تعالى (و) أما (الانسان) فهو (على رتبة بين الهاغ والملائكة) ودر جتم مروسطة بين الدر حتىن (فان الانسان من حث) ما (يتغذى وينسل فنبات ومن حمث )ما ( يحسو يتحرك بالاختمار فيوانومن حيثصورته) التخطيطية (وقامنه فكالصورة المنقوشة على الحائط واعما) فضلته بالنطق وقوا المومقتضاه و (خاصيته معرفة حقائق الأشباء) بثلث القوى ولهذا قبل ما الانسان لولاً السان الاجميمة مهملة أوصورة ممثلة فالانسان بضارع الملك بقوة العسلم والنطق والفهسم ويضارع المهائم بقوة الغذاء والنكاح (فن استعمل جميع أعضائه وقواه) وصرف همته كلها (على وجه الاستعانة بم اعلى العلم) النافع (والعمل) الحريج (فقد تشمه بالملائكة فقيق بان يلحق بهم) أى بافقهم (و حدير بأن يسمى ملكاً وربانها كافال تعالى أنهذا الاملك كريم) يعني به نوسف عليه السلام (ومن صرف همته) كلها (الى) رتمة الفوّة الشهوية في (اتباع اللذات البدنية يأكُل كاتاً كل الانعام فقد انحط الى حضيض افق المهامُّ فيصيراما غرا) بضم الغين وسكون الميم هو ألجاهل البليد المحض (كثور) ويضرب به المثل في الملادة حتى قلوا وماعلى أذالم تفهم البقر (واماشرها) أى حريصا ( تكينز برواماضرعا ) أى متملقا (ككاب أوحقود الجمل أومتكبرا كفرأ وذار وغان عركة أى حيلة (كثعلب) وفيه قال الشاعر تعطيك من طرف اللساز حلاوة \* ويروغ عنك كمايروغ الثعلب

وهذه خواص العدوان المذكورة حق قالوا أبلدمن المور واشره من خنزير وأضرع من كاب وأحقد من جل وأرو غمن ثعلب (أو يجمع ذلك كله) فكون (كشد طان مريد) أى مقرد وعلى ذلك قوله تعالى و جعل منهم القردة والخناز بروعبد الطاغوت ولكون كثير من صورته صورة الانسان وليسهو في الحقيقة الاكبعض الحيوان قال الته تعالى في الذين لا يعقلون عن اللهان هم الا كلانعام بلهم أضل وقال ان شرالدواب عند الله المدين كفر وافهم لا يؤمنون يبين أن الذين كفر واولم يستعملوا القوة التي جعلها الله تعالى اهم هم شرمن الدواب وقال تعالى لا يؤمنون يبين أن الذين كفر واولم يستعملوا القوة التي جعلها الله تعالى اهم هم شرمن الدواب وقال تعالى

والانسان على رئيسة بن الهائم والملائكة فان الأنسان من حيث يتغذى و منسل فنمات ومن حمث يحس ويتحرك بالاختمار تفوانومن حمث صورته وقامته فكالصورة المنقوشة على الحائط وانما خاصيته معرفة حقائق الاشياء فن استعمل حسع أعضائه وقواه على وجه آلاستعانة بها على العلم والعمل فقد تشبه باللائكة فقىق بأن يلحق مهموحد بريان سمي ماكا وريانها كاأخبرالله تعالىءن صواحبات بوسف عليه السلام يقوله ماهذا بشراان هذاالاملك كريم ومنصرف همته الى اتماع اللذات البدنية بأكلكا تأكل الانعام فقد انحط الىحضيض أفق الهائم فيصر اماغراكثورواما شرها تكنز برواما ضرعا اككاب أوسنو رأوحقودا تكمل أومتكمرا كنمرأو ذار وغان كثعلب أوجمع ذلك كالمكشطان مريد

ومأمن عضومن الاعضاء ولاحاسمة من الحيواس الاوككن الأسمتعانة ية على طريق الوصول الى الله تعالى كاسمأتى سانطرف منه في كتاب الشكرفين استعمله فيهفقد فازومن عدلعنه فقدخسر وخاب ﴿ و حلة السعادة في ذلك أن عمل لقاء الله تعالى مقصده والدار الأخرة مستقره والدنسامنزله والبدنسكيه والاعفاء خدمه فيستقر هو أعنى المدرك من الانسان فى القلب الذي هو وسط علكته كالمال يعرى القوة الخمالية المودعة في مقدم الدماغ يحرى صاحب رده اذعتمع أخمار المحسوسات عندهو عرى القوة الحافظة التي مسكنها مؤخوالدماغ محرى خازنه و محرى الاسان العمرى ترجانه و معرى الاعضاء المعدركة يحرى كاله و يحدرى الحواس الجس محرى حواسسه فدوكل كل واحدد منها بأخبار صقع من الاصقاع فدوكل العين بعالمالالوان والسميع بعالم الاصوات والشم بعالمالر والحُوكذلك سائرهافاتهاأ محاب أخبار يلتقطونها منهذهالعوالم واؤدونهاالى القوة الخالية التي هي كصاحب الـ بريد ويسلها صاحب البريدالي الحازن وهي الحافظة ويعرضها الحازن على الملك

ومثل الدين كفروا كثل الذي ينعق بمالا يسمع الادعاء ونداء أى مثل واعظ الكافر بن كثل ناعق الاغنام تنبها أنهم فيما يقال لهم كالهائم وبهذا النظر عبر الشاعر عن بعض من ذمه فقال الوم من ويروو والده ، واللؤم أكبر من ويروم ولدا

ولم يقل ومن ولدا تنبهما انه لا يستحق أن يقالله من الكونه بم يمة وعلى هذا المعنى قال المتنبي بخطى اذاحثت في أستفهامها عن وللذكر نالم يكن بين بعض هذه الانواع و بعضها من التفاوت ما بين انسان وانسان فانك قد ترى واحداك مشرة بل واحداكاتة وعشرة أخرى هدردون واحد كاقال الشاعر

ولم أرأمثال الرجال تفاوت \* لدى المجدحتي الالف منهم كواحد

بلقدترى واحدابعشرة آلاف وترىءشرة آلاف دون واحدوقال الراغب فى الذربعة الانسان لما ركب تركيما بين ميمة وملك فشهه بالهيمة بمافيه من الشهوات البدنية من المأكل والشرب والمنكر وشهه مالماك عافيهمن القوى الروحانية من الحكمة والعدالة والحورفصار واسطة بين حوهرين وضيع ورفيع ولهذا قال تعالى وهديناه النجدس والنحدان من وجه العقل والهدى ومن وجه الاستخرة والدنيا ومن وجه الاعمان والكفر ومن وجهالهدى والضلال ومن وجه موالاة الله تعالى وموالاة الشمطان ومن وجه النوروالظلة ومن وجهالحياة والموت فن وفقه الله تعالى للهدى وأعطاه قوة ابلوغ الهدى فراعى نفسد وزكاها فقدأفلج ومنحرم التوقيق فاحرم نفسه ودساها فقدخاب وخسر (ومامنعضو من الاعضاء ولا حاسمة من الحوَّاس الاو ممكن الاستعانة به على طريق الوصول الى الله تعمالي) فان الخيال يتصوّر المحسوس فتبقى فيه صورته الروحانية فينتقش ما تنقش الشمع بصورة الختم ثم يأخذه الفكر فهيز بعضه من بعض بنو رالعقل فيحث عن خواصها ومنافعها ومضارها ثم يؤديه الى القوة الحافظة فان أرادارازه قولاسلط علمه القوى الناطقة فتعترعنه باللسان وان أراد الرازه فعلاسلط عليه القوى العاملة فتوجده مالحوارج (كاسمائي سانطرق منه في كتاب الشكر )ان شاءالله تعالى (فن استعمله فيه) أي في طريق الوصول آلى ألله تعالى (فقدفاز) وأفلح (ومنعدل عنه فقد خاب وخسر) والمه الاشارة بقوله قد أفلح من زكاهاوقدنياك من دساها وقدأشار آلصنف الحضرب مثل لهذه القوى بعرف منسه تصورتا ثيرها فقال (وجله السعادة فىذلك أن يحعل لقاء الله تعالى مقصده والدار الآخرة مستقره والدنياطر يقه والبدت مركبه والاعضاء خدمه فيستقرهو أعنى المدرك من الانسان فى القلب الذى هو وسط مملكته ) أوالقوى المفكرة ٧ أسكنها وسط الدماغ (كالك) يسكن وسط المملكة (و يجرى القوة الخيالية المودعة في مقدم الدماغ بحرى صاحب ريده اذبحتمع أخبار المحسوسات عنده) فسلغها الله (و يحرى القوّة الحافظة التي مسكنها مؤخر الدماغ يحرى خازنه) الذي يجمع مادخه ل و يحفظه (و يحرى السان) وهي القوة الناطقة ( محرى ترجانه ) الذي يترجم له عن الغير (و يحرى الاعضاء المتحركة ) وهي القوّة العاملة ( محرى كتابه) الذُّمن يكتبوناه و ردون منه (و يجرى الحواس الخس) الظاهر ية (مجرى جواسيسه) الذين يتمسسون له الاخبار ومجرى أحداب الاخمار الصادق الله بعاث فيما رفعونه من الاخبار (فيوكل كل واحد باخبار صقع من الاصقاع) من مملكته (فيوكل العين بعالم الالوان و) بوكل (السمع بعالم الاصوات و) بوكل (الشهر بعالم الارابيع وكذلك سائرها فانهاأ محاب أخبار يلتقطونها من هذه العوالم ويؤدونها الى القوّة الخمالية التي هي كماحب البريد و يسلها صاحب البريد الى الحارن وهي الحافظة و يعرضها ا خازن ) بعدأت يسقط منه ما راه حشوا و رفع الباقي صافيا فيعرضه (على الماك فيقتبس منها ما يحتاج المه عماينفعه و يضره (في تدبير مملكته وأعمام سفره الذي هو بصدده وقع عدوه الذي هومبتلي به) وهى الشهوة لان اشديدة التثبتبه وكثيرة التمكن منه وقدافتضت الحكمة بابتلائه ما (ودفع قواطع الطريق عليه) أى دفع ما يعوقه عن طريق الاستحرة ويشطه عنها عم بعداط الاعه علما يسلها العنازن

فيقتبس الملك منهاما يعتاج اليهفى تدبير بملكته واتحام سفره الذىهو بصده وقع عدره الذى هرمبتل به ودفع قواطع الطربق عليه

فأذا فعل ذاك كأنموفقا سيعمداشا كرانعمةالله واذا عطل هذه الجلة أو استعملها لكن فيمراعاة أعدائه وهى الشهوة والغضب وسائرا لحظوظ العادلة أوفى عمارة طريقه دون منزله اذالدنداطر عقه التى علم اعبوره وطنه ومستقره الآخرة كان مخذولا شقما كافرا بنعمة الله تعالى مضمعالحنود الله تعالى ناصر الاعداء الله مخذلالج ب الله فيستحق المقت والابعادفي المنقلب والمعاد نعوذبالله من ذلك والى المثال الذى ضربناه أشاركعب الاحبارحيث قال دخلت على عائشة رضى الله عنها فقلت الانسان عيناه هادواذناه قع ولسانه ترجمان وبداء حناحان و وحلاه بر مدوالقلبمنه ملكفاذاطاب الملك طات حنوده فقالت هكذاسعت رسول الله صالى الله عليه وسلم يقول وقال على رضى الله عنه في عشيل القاوب ان لله تعالى في أرضه آنسة وهى القلوب فأحما السه تعالى أرقهاو أصفاهاني المقنن وأرقهاعلى الاخوان وهو اشارةالى قوله تعالى أشداءعلى الكفاررجاء Africa

نانيا الى وقت حاجته فينتذ يتقدم باخراجها (فاذا فعل ذلك) وقهر ذلك العد وأمن من القواطع (وكات موفقًا سعمداً شاكرًا لنعمة الله تعالى) بل يصير المعمار باننا (واذاعطل هذوالجلة) بان لم يستعملها كما ذكر (أواستعماها ولكن في مراعاة أعدائه وهي الشهوة والغضب وسائر الخطوط العاجلة وفي عارة طريقه دون منزله اذ الدنيا طريقه التي علمها عبوره ووطنه ومستقره الا خرة) واليه الاشارة عارواه الديلي من حديث ان عمر الدنماقنطرة الا تنوة فأعبروها ولاتعمر وها (كان مخذولا شقما كافرالنعمة الله مضما لجنودالله) التي هي الاعضاء والجوار حوالحواس (ناصر الاعداء الله مخذلا لحزب الله فيستحق القت والابعاد في النقل والعاد نعوذ بالله من ذلك ) وكما أن الماك أفعالا يستعن فهما بغير. وأفعالا ينفر د فها منفسه والافعال التي يتولاها بنفسه أشرف مما يفوضها الى غيره كذلك القوة المفكرة أفعال تفوضها الى غيرها وأفعال تختصهيم اوهي الرؤية والفكر والاعتبار والقياس والفراسة فهذه الاشساء تدبير الاموروا سخراج الغوامض وتحصل التحربة واستنباط المجهول بتوسيط المعاوم والاطلاع على الاسرار (والى المثال الذى ضربناه أشار كعب الاحبار) رجه الله تعالى تقدمت ترجمته في كتاب العلم (وقال دخلت عَلَى عائشة رضى الله عنها فقات الانسان عيناه هاد) وفي لفظ هاديتان (وأذناه قع) وفي لفظ قعان (ولسانه نرجمان و يداه جناحان و رجلاه بريد والقلب ملك فاذا طاب الملك طابت جنوده قالت) عائشة رُضي الله عنها (هَكذا معت رسول الله صلى الله عليه وسلم) يقول قال العراق رواه أبونعيم في الطب النبوى والطيراني في مسند الشامين والبهرق في الشعب من حديث أي هر يرة نعوه وله ولاحد من حديث أبى ذر اما الاذنان فقمع وأما العين فقرة لما يدعى القلب ولا يصعرمنه شئ أه قلت أخرجه الطبراني فى مسند الشامين من طريق كعب قال أتيت عائشة فقلت هل معترسول الله صلى الله عليه وسلم ينعت الانسان فانظرى هل وافق اعتى نعت رسول اللهصلي الله علمه وسلم فقالت انعت فقال عمناه هاد فساقه وزاد بعد قوله بريد كبده رجة ورئته نفس وطعاله فحل وكاسته مكر والقلب ماك الحديث فقالت سمعت رسول الله صلى الله على موسلم ينعث الانسان هكذا وقول العراق والبهق فى الشعب الخ بشير الى ماروا ممن كالم أبيهر مرة لامن حديثه ولفظ مالقلب ملك وله جنودفاذا صلح الملك صلحت جنوده واذا فسدالك فسدت جنوده والاذنان قع والعينان مسلحة والاسان ترجان والمدان حنامان والرحلان مدوالكمد رحةوالطعال ضحك والكآبينان مكر والرئة نفس هكذار واه ثمقال قال أحسد هكذاجاء موقوفا ومعناه في القلب حاءفى حديث النعمان بن بشير مرفوعا اه وهذه فى الميران من الذا كير وقول العراقي رواه أنونعيم فى الطب ظاهره الهمن حديث عائسة وايس كذلك واغما أخرجه فيسه من حديث أبي سعيد الخدرى وكذالنا أخرجه أيضاأ بوالشيخ فى كتاب العظمة وابن عدى فى الكامل ورواه الحكيم الثرمذى منحديث عائشة ولفظهم جيعا العينان دليلان والاذنان قعان واللسان ترجان والمدان حناحان والكبدرجة والطعال نحل والرثة نلمس والكليتان مكر والقاب ملائفاذ اصلح اللائصلحت وعبته واذا فسدالماك فسدت رعمته (وقال على رضى الله عنه في عشيل القلوب ان لله تعالى في أرضه آنية) جمع الماءوهو وعاء الشي (وهي القاوبُ فأحمااليه أرقها وأصفاها وأصلها) هكذافي القوت من قول على وروى الطبراني في الكبير من حديثاني عنية الخولاني مرفوعاانله تعالى آنية من أهل الارض و آنية ربكم قاوب عباده الصالحين وأحمااليه ألينها وأرقها وأبوعنبة قيل لهصبة وقيل بلولدفى عهده صلى الله عليه وسلم ولم بره وانماصب معاذ سحمل ونزل دمشق قال المهق اسناده حسن وقال شيخه العراقي فمه بقية سنالوليد وهومداس لكنه صرح بالتحديث فيه قال صاحب القوت (مُ فسره) أي على رضى الله عنه (فقال أصلم افى الدين وأصفاها فى المقين وأرقهاعلى الاخوان) الى هنانص القوت (وهواشارة الى قوله تعلى أشداء على الكفار رجماء بينهم) قالصاحب القوت فثل الفاوب مثل الاواني في تفاوت حوهرها أرقها وأصفاها أعلاها يصلح للوحه

اذالان ورق انجلي وصار كالمرآة الصقيلة قاذا أشرقت عليه أفوار الماكموت أضاء الصدر وامتلاً من شعاعها فأبصرت عينا الفؤادباطن أمرالله فى خلقه فيؤديه ذلك الى ملاحظة نورالله فاذالاحظه فذلك قاب استكمل الزينة والمهاء بمارزق من الصفاء فصار محل نظر اللهمن سنخلقه فسكلما نظرالي قلمه زاديه فرحا وله حبيا وعزا واكتنفه مالرجة وازاحه من الزجة وملاً ممن أنوار العاوم اه وأشارا ليه (قوله تعيالي مثل نوره كشكاة فهما مصباح قال أى بن كعب ) رضي الله عنه في تفسيره (معناه مثل نور المؤمن وقلبه وفوله أوكظل ان في يحر لجي مثل قلب المنافق)ولفظ القوت فسره أبي بن كعب قال مثل نورا اؤمن وكذلك كان يقرؤه قال فقلب الؤمن هو الشكاة فها مصباح كالمهنور وعله نورو يتقلب في نور ثم قال في قوله تعمالى أوكظلمات فى محر لجي قال قلب المنافق فسكلامه ظلة وعله ظلة و متقلب في ظلة اه قات أخر حمصد ا بن حمد وابن حرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه عن أبي بن كعب الله نور السموات مثل نوره قال هوا اؤمن الذي قد حعل الاعبان والقرآن في صيدره فضرب الله مثله فقال الله نور السموات والارض فبدأ بنورنفسه ثمذكر نورا الؤمن فقال مثل نور من آمن به فكان أبي من كعب يقرؤها مثل نور من آمن به فهو المؤمن حعل ألاء ان والقرآن في صدره كشكاة قال فصدر المؤمن المشكاة فهما مصماح المصماح النوروهوا لقرآن والاعبان الذي جعل في صدره والزجاجة قلمه فقلبه مبالستنارفيه القرآن والاعمان فكأننم اكوكب درى أيمضيءوالشعرة الماركة أصله الميارك الاخلاص للهوحده وعيادته فال فثله تكثل شجرةالتف بها الشحرفه بي خضراء ناعمة لاتصيها الشمس على أي حال كانت لا إذا طلعت ولا اذاغر بت فكذلك هذا المؤمن قدأجير من ان بضله شئمن الفتن وقدا بتلي فشيته الله فهو بن أربع خلال انقالصدق وانحكم عدلوان أعطى شكروان ابتليصير فهوفى سائرالناس كالرجل الحيءشي بتنقبور الاموات نورعلى نور ومصيره الى نورفهو يتقلب فى خسة من النورة كلامه وعمله نور ومدخله نور ومصيره الى نور يوم القيامة الى الجنسة شمضر بـ مشهل الكافر فقال والذين كفروا أعمالهم كسراب الاكه قال وكذلك الكافر يأتى نوم القيامة وهو محسب ان له عند الله خبر افلا محده و مدخله الله النارقال وضر بمثلا آخوال كافرفقال أوكظلمان في محرلجي الآمة فهو يتقلب في خس من الظلم ف كالرمه ظلمة وعمله ظلمة ومدخله ظلة ومخرجه ظلة ومصيره بوم القيامة الى الظليات إلى النار فيكذلك منت الاحداء عشي في النياس لايدرى ماذا له وماذاعلمه وأخرج أبوعبيد وان المنذرواين أيحاتم عن أبي العالمة قال هي في قراءة أبي ابن كعب مثل نورمن آمن به وفي لفظ له مثل نو را لمؤمن أخرجه عبدين حمد وابن الانداري في المصاحب عن الشعبي عنه وقدر وي مثله عن ابن عباس قال مثل نوره الذي أعطاه المؤمن كشكاة وقال في قوله نور على نورنذاك مثل قلب الومن نورعلى نور وقال في قوله أو كظلمات في عرجي ذلك مثل قلب الكافر ظلة على ظلة أخرجه الفرياني وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال مثل نوره هي خطا من الكاتب هوأعظم من أن يكوب نوره مثل نور الشكاة قال مثل نورا المؤمنين وفي لفظ له مثل نوره مثل هواه في قلب المؤمن هكذا

والملكوالطيب وأكثفهاوأدناها يصلح الادناس ومابين ذلك بصلح لما بينهما ومثلها أيضا مشل الموازين الطيار الطيف المعيار بصلح لوزن الذهب والكثيف الجافى بصلح القت ومابينهما بصلح لمابينهما في وزن بكل ميزان ما يصلح له كلالت المحكمة والحكمة والحكمة والحكمة والحكمة والحكمة والمحكمة وا

وقوله تعالى مشل نوره كشكاة فيهامصه باحقال أبى بن كعب رضى الله عنه معناه مثل نو را لمؤمن وقالبه وقوله تعمالى أو كظلمات في يحر لجى مثل قلب المنافق وقال زيد بن أسلم فى قوله تعالى

أخرجه اس جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبهيق فى الاسماء والصفات وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حمد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قنادة قال أو كظلمات فى تعربى اللعبى العميق القصيراً ى مثل على الكافر فى ضلالات ليسله مخرج ولا منفذاً عمى فيها لا يبصر (وقال زيد بن أسلم) العدوى مولى عربن الخطاب رضى الله عنه أبوعبد الله و يقال أبوأ سامة المدنى ثقة عالم مات سنة ست وثلاثين روى

في لوس عفوظ وهوقلب المؤمن وقال سهل مثل القلب والصدر مثل العرش والكرسى فهذه أمثله القلب (بيان بجامع أوصاف القلب وأمثلت من الإنسان قد اصطعب في خلقت و تركيبه أربع شوائب فلذلك اجتمع عليه أربعة أنواع من الاوصاف وهي الصفات السبعية والمهيمية والشبط انسة فهو من حيث سلط عليه الغضب يتعاطى أفعال السباع من العداوة والبغضاء والتهجم على الناس بالضرب والشبق ومن حيث سلطت (٢٦٦) عليه الشهوة يتعاطى أفعال المهائم من الشره والحرص والشبق وغيره ومن حيث

الجاعة له (في لوح يحفوظ هوقلب الوّمن) نقله صاحب القوت وأخرج عبد بن حيدوا بن المنذرعن قتادة قال في لوح يحفوظ في صدور الوّمنين (وقال سهل) النسترى رحه الله تعالى (مثل القلب والصدرمثل العرش والكرسي) نقله صاحب القوت وقد تقدم قريبا (فهذه أمثلة القلب)

\* (سان مجامع أوصاف القلب وأمثاله)

(اعلم أن الانسان قد اصطعب في تركيبه وخلفته) الاصلية (أربعة شوائب) جمع شائبة وهي العلقة والشهة وأصله من شابه بمعنى خلطه (فلذلك اجتمعت عليه أربعة أنواع من الأوصاف) الختلفة (وهي الصفات السبعية والبهيمية والشيطانية والربانية فهومن حرث سلط عليه الغضب) والمهق و ( يتعاطى أفعال السباع من العداوة والبغضاء والتهيم على الناس بالضرب والشتم) كان السباع تُهجم على الناس بالعض والقطع (ومن حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى افعال المهائم من الشره والحرص والشبق) بحركة شدة ألغلة (وغيره) أي غيرماذ كر من الاوصاف التي تعزى البهائم (ومن حيث الله هوفى نفسه أمر رباني كاقال تعالى قل الروح من أمرري فانه يدعى لنفسه الربوبية) والأنانية (ويحب الاستملاء والاستعلاء) على الغير (والتخصص والاستبداد) أى الاستقلال (بالاموركلها والتفرد بالربانية) أى الملكية والسيادة (والانسلال عنرتبة ألعبودية) أى الخياوص منها (و) من (التواضع) أي خفض القام (ويشته على الاطلاع على العلوم) والمعارف (كلهابل يدعى لنفسه العلم والمعرفة والاعاطة بحقائق الامور) كماينبغي (ويفرح اذانسب الى العلم) والكمال (وبحزن اذاقذف بالجهل) أوالنقص أى انهم به (والاحاطة بحميع الحقائق والاستبلاء بالقهر على جميع الخلائق من أوصاف الربوبية) ومن خواصه أ (وفي الانسان حرص على) حصول (ذلك) له (ومن حيث يختص من البهائم بالتميز) والفطالة وقوة النطق والادراك (مع مشاركته لمعاني الغضب والشهوة حصلت فيسه شيطانية فصار شريراً) أى كثيرالشرمعروفايه (يستعمل) تلك القوى التي تميز بها عن الحيوانات في غيرمواضع استعمالها فصار يجري (التمييزفي استأباط وجوه الشروية وصل) به وبها (الى) جلة (الاغراض) الفاسدة من حيث الماكل (بالمكروالخداع والحيلة ويظهر الشرفي معرض الحير وهذه أخلاق الشباطين) قطعا (وكل انسان ففيه شوب من هذه الاصول الاربعة أعنى الربانية والشيطانية والسبعية والبهيمية وكلذلك بجوع فى القلب ) يتواردعليه بعضهاو يختلف باختلاف الاحوال وقد يكون منهافيه كلها وقديكون بعضها (وكان المجموع في اهاب الانسان) أى جلده (خنز بروكاب وشديطان وحكيم فالخنز برهوالشهوة فانهلم يكن الخنز برمذموما للونه وشكله وصورته بل لبشعه وكلبه وحوصه) المشع محركة شدة المرص والكاب محركة العداوة والحرص أيضا (والكاب هوالغضب فان السبع الضاري) أي اللهج بالعقر (والكلب العقور) الذي من شأنه يعقر الناس (ليس كلباوسبعا باعتبار الصورة واللون والشكل بلروح معنى السبعية الضراوة) وهو الاجتراء والولع والصد (والعدوان) أى التعدى على الصد (والعقر وفي باطن الانسان ضراوة السبيع وغضبه وحوص الخنز يروشيقه) أي غلمته (فالخينز بريدعو بالشره الى الفعشاء والمنكر والسبع بدعو بالغضب الى الظلم والأبذاء

انه في نفسه أمرر باني كما قال الله تعالى قل الروح من أمررى فانه يدعى لنفسه الرنوبية ويحب الاستبلاء و الاسماعلاء والتخصص والاستبدادبالاموركاها والتفردبالرباسةوالانسلال عنر بقة العبودية والنواضع ويشتهدى الاطلاع على العاوم كالهامل مدعى لنفسه العملم والمعرفة والاحاطة بحقائق الامور ويقرحاذا نسب الحالعلم ويحزناذا نسب الىالجهل والاحاطة يحمدع الحقائق والاستملاء بالقهرعلى جميع الخلائق من أوصاف الربو سةوفي الانسان حرص على ذلك رمن حيث يختصمن الهاغ بالتمييزمع مشاركته لها في الغضب والشهوة حصلت فيهشيطانية فصار شريرايستعمل التمييزني استنباط وجدوه الشر ويتوصل الى الاغراض بالمكر والحيلة والخداع ويظهرالشرفي معسرض الخمير وهمذه أخملاق الشياطين وكلانسانفه شوبمن هدنه الاصدول الار بعدة أعدى الريانية

والشيطانية والسبعية والمهتمية وكل ذلك مجه وعنى القلب فكائن المجموع فى اهاب الانسان خنز بروكاب والشيطان) وشيطان وحكيم فالخنز برهو الشيطان وحكيم فالخنز برهو السبعية الفراد والمحتود المحتود المحتود في المنسطان وحكيم فالخنز برهو المحتود في الخنود والمحتود في السبعية الفراد والمعتود في السبعية الفراد والمعتود في المن السبعية الفراد والمحتود في المن المناه والمناه والم

والشيطان لا يزال يهيج شهوة الخائرير وغيظ السمع و بغرى أحدهما بالا خوو يحسن لهماماهم المجبولان عليه والحكيم الذي هومثال العسقل مأمو و بأن يدفع كمد الشيطان ومكره بأن يكشف عن تلبيسه ببصيرته النافذة ونوره المشرف الواضع وأن يكسر شره هذا الخنزير بنسليط الكاب عليه و يجعل الكاب مقهو را تحت سياسته فان فعل ذلك وقدر عليه و يجعل الكاب مقهو را تحت سياسته فان فعل ذلك وقدر عليه اعتدل الامم وظهر العدل في مملكة البدن وحرى الكامل العمل العمل وطهر العدل في مملكة البدن وحرى الكامل العمل العمل المستقيم وان عجز عن قهرها قهروه

واستخدموه فسلا بزالفي استنباط الحسل وتدقيق الفكر ليشبع الخسنزير و برضي المكاب فعكون داغافى عبادة كال وخبزير وهددًا حال أكثر الناس مهــما. كان أكثرهمتهم البطن والفرج ومنافسة الاعداء والعسمنمة ينكرعلي عبدة الاصنام عبادتهم الععارة ولوكشف الغطاء عنهوكوشف تعقمقة حاله ومثلله حقيقة حاله كما عثل للمكاشفين امافي النوم أوفى اليقظمة لرأى نفسه ماثلاس مدىخاز وساحدا له مرة و راكها أخرى ومنتظر الاشارته وأمره فهدماهاج الخنز ولطلب شيَّ من شهوته انبعث على القور فيخدمته واحضار شهوته أورأى نفسهما ثلا سندىكاتعقو رعانداله مطعا سامعالما يقتضيه ويلتمسه مدققامالفكرف حسل الوصول الى طاعته وهوبذلك ساعفىمسرة شيطانه فانه الذي يهيج الخنزو وشرالكاب ويبعثهماعلي استخدامه فهومن هذاألوجه بعد الشطان بعيادتهما

والشيطان)موكل بهذه الاوصاف (لا يزال بهيم شهوة الخنزير وغيظ السبعو يغرى أحدهما بالأتنر) أى بولع بهما وفي نسخة يقوّى بدل بغرى (و يحسن لهما ماهما يجبولان عليسه) في أصل الطبيعة (والحكيم الذي هومثال العقل مأمور بان يدفع كمد الشيطان ومكره بان يكشف عن تلبيسه) وخداعه (بمصيرته النافذة) في الامور (ونوره المشرق الواضح وأن يكسرشره هذا الخنزير بتسليط الكاب عليه اذمالغضب تكسرسورة الشهوة) أى فورائها (ولدفع ضراوة الكاب بتسليط الخنز برعليمه و يجعل الكرمقهوراتحت سياسته) وأمره وتدبيره (فانفعل ذلك وقدرعلمه اعتدل الامروظ هر العدل في علكة البدن و حرى الكل على الصراط المستقيم) السالم من الاعوجاج (وان عز عن قهرها قهروه) وغلبوه (واستخدموه) واستلينوه (فلا رال) لاجل ذلك (في استنباط الحيل) بانواعها (وندقيق الفكر) ومرف الهمم (ليشبع الخنز و ووضى الكاب فبكون داعًا في عبادة كاب أوخنز و وهذا حال أكثر الناس مهما كان أكثرهمهم البطن والفرج) بان يعطى كل منهما حظه الخاص به (ومنافسة الاعداء) ومفاخرتهم (والعب منه انه ينكر على عبدة الاصنام عبادتهم العتمارة) المنحوتة بأيديهم وهواً سواحالامنهم بكثير (ولو كشف) له (الغطاء عنه وكوشف يحقيقة حاله) بان عثل له حقيقة عله ( كاعثل للمكاشفين امافي النوم أواليقظة لرأى نفسه ماثلابين يدىخنز بوساجداله مرة ورا كعاأخرى ومنتظر الاشارته و واقفا عند (أمره) ونهيه (فهماهاج الخنز براطلب شي من شهوته انبعث على الفور في خدمته واحضار شهوته أورأى نفسه ماثلابين يدى كلب عقور عابداله مطيعا لما يقتضيه ويلتمسه مدققا الفكرفى حيل الوصول الى طاعته وهو بذلك اع) محد (في مسرة شيطانه فانه الذي يهيم الخنز ترويشرا لـكابو يبعثهماعلى استخدامه فهو من هذا الوجه يعبد الشيطان بعبادتهما) أي بوأسطتهما فكيف ينكر من هومثل هذا على عبدة الاصنام مع اقرارهم بانهم انما يعبدونها لتقربهم الى الله زلني وعابدا الحنزير والكاب أسوأ حالا منهم الهوانهم تلك النبة ( فليراقب كل مبدح كاته وسكاته وسكوته ونطقه وقعوده وقيامه ) وسائر أحواله (ولمنظر بعن البصرة) النافذة (فلابرى ان أنصف نفسه الاساعماطول النهارفي عبادة هؤلاء) مسخرا فحدمتهم (وهذاغاية الظلم اذجعل المداك ماوكاوالرب مربو باوالسيدعبدا والقاهر مقهورا اذالعقل هو المستمق للسمادة والقهر والاستملاء) لانه حوهر الروح العلوى ولسانه والدال عليه (وقد سحر و لحدمة هؤلاء) وذلله لها (فلاحرم ينتشرالى قلبه من طاعة هؤلاء الثلاث صفات تتراكم علمه) وتتزاحم (حتى تصير طابعاور ينامها كاللقاب وميتاله) واليه الاشارة بقوله تعالى بل طبع الله على قاوبهم فهم لا يفقهون وقوله تعالى كالربل رانعلى قلوبهم (اماطاعة خنز رالشهوة فتصدر مناصفة الوقاحة) أى قلة الحماء (والحبث) وهوالوصف الجامع لكل مايضادالطب (والتبذير) وهوتفريق المال على وجه الاسراف والسعفرية (والعبث) محركة وهوعمل ما لافائدة فيه (والحرص والجشع) هومحركة أشد الحرص والحرص طلب الاستغراق فيمافيه الخط (والملق) محركة اسم من النملق (والحسد) وهو تمني زوال نعمة

فلبراقب كل عبد حركانه وسكوته ونطقه وقيامه وقعوده ولينظر بعين البعيرة فلا برى ان أنه ف فسه الاساعياطول النهارف عبادة هؤلاء وهذا غامة الظلم اذجعل المسالك علو كاوالرب مربو باو السيد عبر اوالقاهر مقهو رااذا العقل هو المستحق السيادة والقهر والاستيلاء وقد سخره خدر مرالشهوة فيصدر منهاصفة الوقاحة والحبث والتبذير والتقتير والرياء والهتكة والمجانة والعبث والحرص والجشع والماق والحسد والحقد والشهاتةوغ برهاوأماطاعة كاب الغضب فتنتشرمنها الى القلب صفة النهق روالبذالة والبذخ والصلف والاستشاطة والتكبر والعجب والاستهزاء والاستخفاف وتحق برائحلق وأرادة الشر وشهوة الظلم وغيرها وأماطاعة الشبطان بطاعة الشهوة والغضب فعصل منهاصفة المكروانلداع والحيلة والدهاء (٢٢٨) والجراءة والنابيس والتضريب والغش والخب والخناوا مثالها ولوعكس الامروقه والجديع

الغيرعنه (والشماتة) وهي الفرح بمصيبة الغير (وغسيرها) من الاوصاف الذمية (وأماطاعة كاب الغضب فينتشر منهاا في القلب صفة التهوّر) وهو الاقدام على أمورلاتنبغي (والبدالة) وهي الامتهان وعدم التصاون (والبذخ) محركة التكر (والصلف) محركة المحب (وألاستشاطة) وهوالاحتراق غضما (والتكروالعب والاستهزاء والاستخفاف وتحقير الخلق وارادة السر وشهوة الفلم وغيرها) من الاوصاف الذمهة (وأماطاعة الشيطان بطاعة الشهوة والغض فيتحصل منهاصفة المكروا لخداع وألحيلة والدهاء والحر تزن بفنه الجم وسكون الراء وفتح الموحدة وآخر وزاى وهو عوى الحداع (وأمثالها) من الاوصاف الذميمة (ولوعكس الامروقهر الجمع تعت ساسة الصفة الريانية لاستقر في القلب من الصفة الر بانية العلم وألحكمة والاحاطة بحقائق الاشياء ومعرفة الامور على ماهي عليه والاستملاء على المكل بقوة العلمو) نور (البصيرة واستعفاق التقدم على الخلق بكال العلم و جلاله ولاستغنى عن عبادة الشهوة والغض ولانتشراليه منضبط خنز رالشهوة ورده الىحدالاعتدال صفاتشريفة) تضادتك الصفات المذكورة (مثل العفة والقناعة وألهدق) وهوالسكون والطمأنينة (والزهد والورغ والتقوى والانبساط وحسن الهيئة والحياء والظرف) وهو بالفنح ذكاء القلب والمكاسة (والساعدة) للاخوان على اللير (وأمثالها) من الصفات الجبدة (و يحصل فيه من ضبط قوّة الغضب وقهرهاو ردها الىحد الواجب صفة الشحاعة والكرم) وهما يتلازمان غالبا (والمحدة) بالفقع شدة الشجاعة (وضبط النفس) عن الوقوع في رذيلة (والصبر) على المكاره (والحلم والاحتمال والعفو والثبات) في الاس (والنبل) بالضمر فعة القام الى الطالب (وغيرها) من الصفات الجيدة (والقلب في حكم مرآة وقدا كتنفئه هذه الامورالمؤثرة فيهوهذه الا " ثارعلى التوالى ) أي التنابع (واصلة الى القلب) لاينفك عنها (أما الا أرالهمودة التيذ كرناهافانه الزيدمرآة القلب جلاء واشراقارنورا وضماء حتى يتلاكا فيه جلية الحق وتنكشف فمه حقيقة الامرالطاوب فى الدس والى مثل هذا القلب الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم اذاأرادالله بعبد خيراجعله واعظا) أي ناصحاومذ كرا العواقب (من قلبه) قال العراقي واه الديلي في مسندالفردوس من حديث أم سلة واستناده جيد اه قلت رواه ابن لألف مكارم الاخلاق ومن طريقه أورده الديلي ولفظه جعلله واعظا من نفسه يأمره وينهاه ولفظ القوت وفي الخبراذا أرادالله بعبدخيراجعل له زاحرا من نفسه و واعظامن قلبه فلت وأخرجه أبونعيم في الحلية من قول ابنسير من مزيادة يأمره وينهاه (ويقوله) صلى الله عليه وسلم (منكانله من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ) تعكذا هوفي القوت وقال العراقي لم أجدله أصلا فلتأخرجه أحدفي الزهد عن أبي الجلدقال قرأت في الحكمة من كان له من المسه واعظ كان له من الله حافظ ومن أنصف الناس من نفسه واده الله بذلك عزا والذل في طاعة الله أقر ب من التعزز بالعصمة (وهذا القلب هو الذي يستقرفه الذكر) وهو المشار المه بقوله صلى الله عليه وسلم المرمااطمأن المه القاب وسكنت المه التفس فهذا وصف قلب كاشف مالذ كمر ونعت نفس ساكنة عز بدالسكينة كاوصف من فاوب المؤمنين في صريح السكلام وفي دايل اللطاب الماصر يحه فانه (قال نعالى) الذين آمنوا وقطمئن قلوبهم بذكرالله (ألابذكرالله تطمئن القلوب) أى تسكن اليه ولولا ان الذكراء مقرفيه ما طمأن البه وقال الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في فلوب المؤمنين لمزدادوااعانا مع اعام موأمادليل الخطاب الذي يشهد بالتدير فقوله تعالى في صفة قلوب

تعتساسة الصفةالر بانية لاستقر بالقلب من الصفات الربائنة العملم والحكمة والمقنزوالاحاطة يحقائق الاشناء ومعرفة الامورعلي ماهىعلمه والاستملاءعلى الكل بقوة العلم والبصيرة واستعقاق النقسدم على الللق اكمال العلم وجلاله ولاستغفى عن عبادة الشهوة والغضب ولانتشراليهمن ضبطخنز ترالشهوةورده الىحدالاعتسدالصفات شنر يفةمثل العفة والقناعة والهدو والزهدوالورع والتقنوي والانساط وحسسن الهمثة والحياء والظرف والمساعدة وأمثالها و عصل فيهمن ضبط قوة الغضب وقهرهاو ردهاالي حدالواحب صفة الشجاعة والمكرم والنعدة وضبط النفس والصبر والحلم والاحتمال والعفو والشأت والنيل والشهامة والوقار وغيرها فالقلف فيحكم ميآة قداكمنفته هدده الامو والمؤثرة فمهوهنده الا الأعلى على التواصل واصلة الى القلب اما الاسترار المحتمودة التي ذكرناها فانها تزيد مرآة القلب جلاءوا شراقاونوراوضاء

حتى يتلاثلاً فيه جلية الحق و ينكشف فيه حقيقة الامرالمطاوب في الدين والى مثل هذا القاب الاشارة بقوله المحبوبين مدى يتلاثلاً فيه جليسة الحق و ينكشف فيه حقيقة الامرالمطاوب قوله صلى الله عليه وسلم من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ وهذا القاب هو الذي يستقرفه الذكر قال الله تعالى ألا بذكر الله قطمئن القاوب

وأماالا تارالمذمومة فانها مثلدنانمظلم يتصاعد الى مرآة القلفولا وال بتراكم علىهمرة بعد أخرى الىأن سودونظل ويصربالكلية محعوباعن الله تعالى وهوالطبيغ وهؤ الر من قال الله تعالى كال بلرانعلى قاومهما كانوا يكسمون وقال عزوحل أناونشاء أصيناهم بذنوجهم ونطبع على قاوم مهفهم لايسمعون فسربط عسدم السماع بالطبع بالذنوب كازيط السماع بالنقوى فقال تعالى واتقروا الله واسمعواوا تقوااللهو يعلكم اللهومهما تراكت الذنوب طبع على القاوبوعند ذلك بعدمي القلب عدن ادراك الحقوصلاح الدين وستهين بأمرا الاسخ و يستعظم أمرالدبياو يصير مقصو رالهم علم افاذاقرع سمعهأس الا خرة ومافها منالاخطاردخلمناذن وخرج من أذن ولم يستقر فى القلب ولم يعسركه الى التوية والندارك أولئك الذين منسوا من الا حق كأنأس الكفارمن أصحاب القبو روهدذاهومعني اسوداد القلب بالذنوبكا نطقيه الغرآن والسنة قال معوت بنمهران اذاأذنب العبد ذنبانكت في قلمه نكته قسوداعفاذاهونزع وتأب صقل وانعادر مدفها

الحجوبين كانتأعينهم في غطاء عن ذكرى ومثله أعنده علم الغيب فهو يرى ففي تدبر معناه ان عباده الحسسنينله سامعين منه ناظر بن الى غيبه مكاشفين بذكره (وأماالا " ثار المذمومة فانها مثل دخان مظلم يتصاعدالى مرآة القلب ولا بزال بتراكم علمه مرة بعد أخرى الى أن يسودو بظلم و يصبر بالمكلية محجو باعن الله تعالى وهوالطبع والربن قال الله تعالى كلابل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقال تعالى) فيذكر القاوب المقفلة بالذنوب (أن لونشاء أصيناهم بذنوج مم ونطب على قاو بمسم فهم لايسمعون فر بط عدم السماع والطبع بالذنوب كاربط السماع بالتقوى فقال تعالى (واتقوا الله واسمعواً) وقال تعالى فى فض الطابع بالنَّو به وفي مفتاح القفل بالنَّقوي (واتقوا اللهو يُعَلَّكُمُ الله) وقال صلى الله علمه وسلم في مجل صفة القلب النقوى ههناوأشار الى القلب (ومهما تراكت الذنوب طبع على القلب وعندذلك يعمى القلب عن ادراك الحق وصلاح الدين ويستهن بألا سنحرة ويستعظم أمر الدنما و يصبر مقصورا علمها واذاقرع سمعه أمرالا منزو ومافهامن الاخطار) أي الشدائد (دخل من اذن وخرج من الاخرى) ولم يلق له بالا(ولم يستقرفى القلب ولم بحركه الى التو به والتدارك) عمافرط فيله (أولئك الذين يتسوامن الاسخرة) كماقال الله تعمالي يأتبها الذين آمنو الاتتولواة وماغضب الله عليهم قد يتُسوا من الْا مُنحرة (كايئس الـكمفار من أصحاب القبور)أي كايئس الاحياء من الذين كفروا أن وجعوا البهمأو يبعثهمالله كأخرجه ابنح برعن ابنعباس (وهذاهومعني اسوداد القلب بالذنوب كَانْطَق بِهِ الْقُرِآنِ والسُّنَّةُ ) الماالقرآنِ فقوله تعالى كلا بلران على قلوبهم ما كافوا يكسبون والرين صدأ يعلوالشئ الجلى وأماالسنة فأشاراليه الصنف بقوله (قال مهون بن مهران) هوالخبر ذوالثقة كاتب عمر ابن عبد العز بزتابعي وقد تقدمت ترجمته ولفظ القوت ورويناءن جعفر سرقان قال معتمون بن مهران يقول (اذا أذنب العبد) ولفظ القوت ان العبداذا أذنب (ذنبانكث في قلبه) بذلك الذنب (نكتة سوداء) فان تاب محبت من قلبه فترى قلب المؤمن مجليامثل الرآة ماياً تبه الشيطان الا أبصره وأماالذي ينتابع في الذنوب كلما أذن نكت في قلبه نكتة سوداء فلا مزال ينكت في قلبه حتى يسود قلبه فلا يمصراا شيطان منحدث وأتمه هذالفظ مهون بنمهران عندصاحب القوت وأماقول المصنف فأنهونزع الخ هو بقية حديث مرفوع قال صاحب القوت وقد روى أبوصالح عن أبي هر برة عن رسول الله صلى الله عليه وسملم قال ان العبداذا أخطأ خطيئة نكت في قليه نكتة سودا، (فان هونزع واستغفر وتاب صقل) قلبه (وانعادز يدفها حتى تعاوقلبه فهوالرين) كذا في النمخ والصواب فهوالران الذي ذكره الله كالابل رأن على قاومهم ما كانوا يكسبون قلت وقدر واه كذاك أحد وعبد بن حيد والترمذى والحاكم وصعاه والنسائي وابن ماجه وابن حربر وابن حبان وابن المنسذر وابن مردويه والبهقى في الشعب وأماقول ممون نمهران فهوكالمبن لهذا الحديث وقدر وىحذيفة فى تفسيرهذه الاكة نحوه أخرجه الفرياب والبهق فى الشعب وبروى عن ابن عرم فوعافال أعمال السوء ذنب على ذنب حتى مات قلمه واسود وأخرجه نعم بن حادف الفتن والحا كموصحه وتعقب وقال مجاهداى اثبتت على قلبه الخطايا حتى غيرته أخرجه عبدبن حميد وقال ابن عباس ران أى طبيع أخرجه ابنج بر وقال مجاهد الرين اليسرمن الطبع والطبيع اليسرمن الاقفال والاقفال أشدذلك كله أخرجه ابنجرتر وأخرج عبد ابن حيد من طريق خليد ب الحكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع خصال تفسد القاوب مجاراة الاحق فانجاريته كنتمثله وانكتعنه سلتمنه وكثرة الذنوب مفسرة القلوب وقدقال تعالى بلرانعلي قلوبهم كانوايكسبون والخلوة بالنساء والاستماعمتهن والعمل وأجهين ومجالسة الموتى قبل وماالموتى قال غنى قد أبطره غناه (وقد قال صلى الله عليه وسلم قاب المؤمن أحرد فيسه مراج بزهر وقلب السكافر أسودمنكوس) ولفظ القُون وقد أخبرالنبي صلى الله علمه وسلم ان فلب المؤمن أجردفيه سراج حتى بعاو قلبه فهوالران وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قلب الومن أجرد فيه سراج يزهر وقلب الكافر أسودمنكوس

فطاهة الله سهاله بمغالفة الشهوات مصقله للقاب ومعاصه مسوّدات له فن أقبل على المعاصى اسود قلبه ومن أتبع السيئة الحسنة ومحاا ثرها المنطرة المناه بالمناه عليه وسلم المنطرة المناه المنطرة المنابقة المناه والمناه المنطرة المناه المنطرة المناه والمناه المنطرة المناه والمناه المنطرة المناه والمناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمنا

ا مزهر في تقسمه القالوب اه وهو بعض الحديث الذي يأتيذ كره بعد ( فطاعة الله تعالى بمفالفة الشهوات مصقلات القاب ومعاصيه مسودات له فن أقبل على المعاصى اسود قلمه ) ثلثه أور بعه أونصفه فات داوم عامه اسود كاه (ومن اتبيع السيئة الحسنة ومحا الرهالم يظلم قلبه والكن ينقص نو ره فهوكالرآة يتنفس فيها ثم تمسم ويتنفس ثم تمسم فانها) تجلى لكنها (لانخاوي كدورة وقد قال صلى الله عليه وسلم القاوب أر بعة قلب أحردفيه سراج يزهر )أى يلع (فذلك قلب المؤمن وقلب اسودمنكوس) أى مقاوب أعلاه أسفله وأسفله أعلاه (فذلك قلب المكافر وقلب أغلف مربوط على غلافه فذلك قلب المنافق وقلب مصفح فيهاعان ونفاق فثل الاعان فيه كثل البقلة عدهاالماء الطيب ومشلل النفاق فيه كثل القرحة عدهاالقيم والصديد فأى المادتين غلبت عليه حكم لهبهاوفي وايه ذهبتيه الخفال العراقي رواه أحد والطبراني في الصفير من حديث أبي سعيد الخدري أه قلت وقال صاحب القوت و ويناعن أبي سعيد الخدرى وأبى كيشة الاغارى و بعضه أيضاعن حذيفة عنرسولاالله صلى الله عليه وسلم تمساق الحديث كسياق المصنف معذكر الرواية الثانية ورواه صاحب العوارف منحديث حذيفة وسياقه كسياق الصنف قلتقال أبونعم فى الحلية حدثنا مجد بن عبد الرجن حدثنا الحسن بن مجد حدثنا مجد ان حدد حدثنا حربرعن الاعش عنعر وبنمرة عن أبى المفترى عن حديقة قال القاوب أربعة قلب أغلف فذلك قلب الكافروقاب مصفح فذلك قلب المنافق وقلب أحرد فبسه سراج تزهر فذاك قلب المؤمن وقلم فيه نفاق واعمان فثل الاعمان كشجرة عدّهاماء طيب ومثل النفاق كمثل القرحة عدها قيح ودم فاجماعك عليه عليه على وقال في ترجة أبي المخترى حدثنا سلمان بن أحد حدثنا موسى بنعيسى بن المنذرالجصي حدثناأجد بن خالدالوهي حدثنا شيبان بن عبد الرجن النعوى عن ليث بن أبي سلم عن عرو النامرة عن أبى العترى الطائي عن أبى سعدد الحدرى قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة فقلب أحردنيه مثل السراج بزهروذاك قلب الؤمن وسراجه فيه نوره فساقه ثم قال غريبمن حديث عرو تفرديه شيبان عن لت وحدث به الامام أحدعن أبى النضرعن شيبان عثله ورواه حر برعن الاعش فالف لمثافقال عن الاعش عن عرو بنصرة عن أبي المخترى عن حدد يفة وأرسله (وقد قال الله تعالى ان الذين اتقوا اذامسهم طائف من الشميطان تذكروافاذاهم مبصرون فاخبران جلاء القلب وابصاره يحصل بالذكر) ولفظ القوت ان جـ الاء القلب الذكر به بيصرا لقلب (وانه لايتمكن منه الاالذين اتقوا فالتقوى باب الذكر والذكر باب الكشف والكشف باب الفوز الاكبروهو الفوز بلقاء الله تعالى) ولفظ القوت وانباب الذكر النقوى به بذكر العبد فالتقوى باب الاستوة كان الهوى باب الدنياوأمر الله تعالى بالذكر وأخبرانه مفتاح التقوى لانه سبب الاجتناب وهوالا تقاء وهوالورع فقال تعالى واذكروا مافيه لعلكم تتقون وأخبر تعالى اله أطهر البيان للتقوى فيقوله عز وجل كذلك ببين الله آياته الناس \* (بيان أمثال القلب بالاضافة الى العاوم خاصة) العلهم يتقون (اعلم ان محل العلم هو القلب أعنى) به (اللطيفة) النورانية (المديرة لجميع الجوارح المعاعة المحدومة

(اعلم أن محل العلم هو القلب أَي في) به (اللطيفة) النورانية (المديرة لجيد الجوار ح المطاعة المخدومة من جيب الاعضاء) لاالمضغة الصنو برية (وهي بالاضافة الىحقائق المعلومات كالمرآة بالاضافة الى صورالمتلوّن صورة ومثال الثالث الصورة ينطبع في المرآة و يحصل بهافكذ الله لدكل معلوم حقيقة و الله الحقيقة صورته فتنطبع في مرآة الفلب وتقضع فيها و كان المرآة غير وصور الاشتخاص) في نفسها (غير وحصول مثالها في المرآة غير فه مي ثلاثة أمور فكذ بلك هنائلائة أمور القلب) بمنزلة المرآة

القاوب أربع فقلب أحرد فسهسراج بزهر فسذاك قلب الومن رقلب أسود منكوس فدلك قاب الكافر وقلب أغلف مربوط على عدلافه فذاك قلب النافق وفابمصفح فسه اعمانونفاق فمثل آلاعمان فيه كثل البقلة عدهاالماء الطيب ومشلل النفاق فيه كثل القرحة عدها القيم والصديد فأى المادتين غلبت عليه حكم له بها وفي رواية ذهبت به قال الله تعالى ان الذين اذا اتقو ااذا مسهم طائف من الشيطان تذكر وافاذاهممبصرون فأخرر أن حلاء القلب وابصاره بعصدل بالذكر وأنه لايتم كنمنه الاالذين اتقوا فالتقوى بابالذكر والذكرياب الكهشف والكشف بأب الفدوز الاكبر وهو الفوز بلقاء الله تعالى \* (سانمثال القاب بالاضافة الى العاوم حاصة) \* اعلم أن محل العلم هوالقلب أعنى اللطيفية المدرة لجدع الجوارح وهى المطاعة الخـــدومة من جميع الاعضاء وهي بالاضافة الى حقائق المعاومات كالمرآة بالاضافة الحصو والمثلونات فكاأن لامتساوت صورة ومثال تلك

الصورة بنطبع فى المرآة و يحصل ما كذلك ليكل معاوم حقيقة ولتلك الحقيقة صورة تنطبع فى مرآة القلب وحقائق وحقائق

وحقائق الاشياء وحصول نفس الحقائق فى القلب وحضورها فيه فالعالم عبارة عن القلب الذى فيه يحل مثال حقائق الاشياء والمعلوم عبارة عن حقائق الاشياء والعلم عبارة عن حقول المثال فى المرآة وكما أن القبض مثلا يستدعى قابضا كالبدوم قبوضا كالسيف و وصولا بين السيف والديع صول السيف فى المدويسمى قبضافكذاك وصول مثال المعلوم الى القلب يسمى علما وقد كانت الحقيقة موجودة والقلب موجودا ولم يكن العلم حاصلا لان العلم عبارة عن وصول الحقيقة الى القلب كان السيف موجود والميدم وجودة ولم يكن اسم القبض والأخذ حاصلا لعدم وقوع السيف فى المدوم عن حصول السيف بعينه فى المدول المعلم في المدام و على المدام و المعلم و المعلم و القلب فن علم النارلم

تعصل عن النار في قلبه واكنالحاصل حدها وحقيقتها الطابقة لصورتها فتمشله مالمر آذأولي لانعن الانسان لاتعصل فى الرآة واغماعصل مثال مطابق له وكذلك حسول مثال مطائق لحقيقة المعاوم في القلب يسمى علماوكاأن المرآة لاتنكشف فها الصور الحسة أمور وأحدها نقصان صورتها كجوهر الحسديد قبسل أنيدور و نشكل و نصقل بوالثاني الحبشه وصدائه وكدورته وان كان تام الشكل \* والثالث لكونة معدولا مه عسن جهدة الصورة الى غرها كااذا كانت الصورة وراءالرآة والرابع لجاب مرسل بين المرآة والصورة \* والحامس العهل بالحهة التي فهاالصورةالمطلوبة حـ قى يتعـدر بسبيهأن يحاذى بماشطرالصورة وجهتها فكذلك القلت س آ ةمستعدة لأن يتعلى فيها حقيقة الحقفى الاموركافها وانماخلت القاورعن

(وحقائق الاشياء) بمنزلة صورالاشخاص (وحصول نفس الحقائق فى القلب وحضورهافيه) بمنزلة حصول مثال تلك الصور (فالعالم) بكسر اللام (عبارة عن القلب الذي يحل فيه مثال حقائق الانسمياء والمعاوم عبارة عن حقائق الاشياء والعلم عبارة عن حصول المثال في المرآن) فه عي ثلاثة عالم ومعاوم وعلم عُرّاده وضوحا بمثال آخوفقال (كمان القبض يستدعى قابضا كالبدومة بوضا كالسيف و وصولابين السميف واليدبعصول السيف فى البدو يسمى قبضا فمكذاك وصول مثال العلوم الى القلب يسمى علما وقد كأنت لحقيقة موجودة والقلب موجوداولم يكن العلم حاصلا لان العلم عبارة عن وصول الحقيقة الى القلبكم كان السيف مو جودا واليد موجودة ولم يكن اسم القبض والاخذ حاصلا) بعد (لعدم وقوع السيف في البدك ولفائل أن يقول انهذا تشبيه العقول بالمحسوس وليس بين المشبه والمشبه به مناسبة تامة فلم يتفقا فأشارالي ذلك بقوله (نعم القبض عبارة عن حصول السيف بعينه في اليدوالعاوم بعينه لا يحصل في القلب فن علم النارلم يحصل عين النارفي قلبه ولكن الحاصل حدها وحقيقتها الطابق لصورتها) بانهاجسم محرق (فتمثيله بالمرآة أولى لانعين الانسان لاتحصل في المرآة وانما يحصل مثال مطابق له وكذلك حصول مطابق لحقيقة المعلوم في القلب يسمى علما وكمان المرآ . لاتنكشف فها الصور) أي صور الاشخاص (لخسسة أمور أحدها نقصان صورتها لجوهرا لحديد قبل ان يدوّر و يشكل و يصقل) بعني به مرآة الهندوان (والثانى لخبثه وصدئه وكدورته) فانمن شأن الحديدذلك (وان كان تام الشكل) وهذان منتفيان فىمرآة الزجاج اذالصق بظهره الزئبق فانه حبنئه لايحتاج الىندو برها وصقلها ولا وكها الصداأأوالكدر (والثالث لكونه معد ولابه عن جهة الصورة الىغيرها كالذا كانت الصورة وراء الرآة والرابع الجاب المرسل بين المرآة والصورة والخامس للعهل بالجهة التي فيها الصورة المطاوية حتى يتعذر بسببه ان محاذى بما) أى يقابل (شطرالصورة وجهنها فكذلك القل مرآة مستعدة لان تتحلي فها حقيقة الحق فى الامو ركاها واغاخلت القاوب عن العاوم التى خلت عنم الهذه الاسماب الجسة او لها نقصان فيذاته كقلب الصبي فانه لاتتحلي له المعاومات لنقصانه والثاني لكدورة المعاصي والخبث الذي تراكم على وجه القاب من كثرة الشهوات فأنذلك عنع صفاء القلب وجلاءه فمنع ظهو رالحق فيه مقدر ظلمته وتراكه ) فان الحق نور والشهوة ظلمة وهماضدان (واليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم من قارفذنبا) أى أصاب وارتكب (فارقه عقل لا بعود اليه أبداً) قال العراقي لم أراه أصلا اه (أي حمل فى قلب مكدو رة لا بزول أثرها أبدا اذعايته ان يتبعه بحسنة عموه م افاوماء بالحسنة ولم تنقدم السيئة لزاد لاجالة اشراق القلب فلاتقدمت السيئة سقطت فائدة المسنة لكن عاد القلب ما كان قدل السيئة ولم رددم انوراوهذا خسران ونقصان لاحيلةله) أخرج الديلي من طريق محدين سومة عن الحرث عن على مرفوعا من استوى بوماه فهومغمون ومن كان آخر بوميه شرافهوملعون ومن لم يكن على الزيادة

العاوم التي خلت عنها الهذه الاسباب الجسة أولها نقصان في ذاته كقلب الصي فانه لا ينتجل له المعسان المنقصانه والثاني لكدورة المعاصى والخبث الذي يتراكم على وحده القلب من كثرة الشهوات فان ذلك عنع صفاء القلب و جلاء فيمتنع طهورا لحق فيه لطلته وتراكه واليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم من قارف ذنبا فارقه عقل لا يعود البه أبد أى حصل في قلبه كدورة لا يز ول أثرها ذعايته أن يتبعه بحسنة يحوه ما فلوجاء بالحسنة ولم تتقدم السيئة لا زداد لا يحاله الشراق القلب فلم اتقدمت السيئة سقطت فائدة الحسنة لكن عاد القلب بالله ماكان قبل السيئة ولم يزدد به إنورافهذا حسران مبين ونقصان لا حياة اله

فليست المرآة التى تتدنس تم عسم بالمعقلة كالتى عسم بالمعقلة لزيادة جلائها من غييردنس سابق فالاقبال على طاعة الله والاعراض عن مقتضى الشهوات هو الذى يجلوا لقلب و يصفيه ولذلك قال الله تعالى والذين جاهد وافينا لنهدينهم سبلنا و عال صلى الله عليه وسلم من على عام ورثه الله علم مالم يعلم الثالث أن يكون (٢٣٢) معد ولا به عن جهة الحقيقة الطاق بة فان قلب المطيع الصالح وان كأن صافيا فانه ليس

فهوفى النقصان فالموت خبرله واسناده ضعيف (فليس المرآة التي تدنس تمقسم بالصقلة كالتي عمم بالمصقلة لزيادة جلائها منغير دنس سابق والاقبال على طاعة الله والاعراض عن مقتضى الشهوات هوالذي يجاوا لقلبو يصفيه ولذلك قال تعالى والذين جاهدوافينا) أىنفوسهم وعدوهم الذي يأمرهم بالفعشاء والتفكر فصابروه وغلبوانفوسهم باماتتها (لنهدينهم سبلنا) أى لنطرقنهم الىمكاشفات العلوم ولنوصانهم الى أقرب الطربق المنابعسن مجاهدتهم فينًا عُمنتم الامر بقوله وان الله لمع المحسنين (وقال صلى الله عامه وسلمن على عاعلم ورثه الله علم مالم يعلم) رواه أبونعيم في الحلية من حديث أنس وقد تقدم في كاب العلم وأورده صاحب القوت غمقال أي من معرفة الاختبار والاختبار والابتلاء والاجتباء والتعريف والتأديب والثوبة والعقوبة والقبض والبسط واللى والعقدوا لحم والتفرقة الى غمير ذلك من علوم المعارف بعد حسن النفقه عن معرفة المنقص والمزيد بصفاء القلب وصحة المواجسد وفسر بعض العلماء قوله تعالى وان الله لم المحسنين فقال هم الذين بعماون عمايه لمون قال بوفقهم و يهديهم الحمالا يعلون حتى يكونواعلماء حكماء ولاحلهذه المناسبة أوردالمصنفهذا الحديث عقبالآتية وقال بعض السلفهذه الاته تراتف المتعبدين المنقطعين الحالله عزوجل المستوحشين من الناس فيسوف الله اليهم من يعلمهم أويلهمهم النوفيق والعصمة وقال بعض التابعين منعل بعشرما يعلم علماللهما يجهل ووفقه فيما يعمل حتى يستو جب الجنة ومن لم يعمل عايعلم "اه فيمايعلم ولموفق فيما يعمل حتى يستو جب النار (الثالث ان يكون معدولا بهعنجهة الحقيقة المعالوبة فان القلب الطبيع الصالح وان كانصائبا فانه ليس يتضع فيه جلية الحق لانه ليس يطلب الحق) أى ليس بصدده (وليس بحادى عرآ نه شطر الطاوب بلر عما يكون مستوعب الهم)مستغرق الفكر (بتقصيل الطاعات البدنية) انكان فارغ البال (أو بتهيؤ أسباب المعيشة) له ولاهله (ولايصرف فكره الى التأمل فيحضرة الربوبيسة والحقائق الخلميسة) أسرارها (الالهية فلاينكشفله الاماهو متفكرفيه مندقائق آفاتالاعمال وحقائق عبوبالنفس انكان متفكرافيه أومصالح المعيشة انكان متفكرافيهاواذاكان تقيد الهم بالاعال وتفصيل الطاعات) التي تقرب الحالله (مانعاعن انكشاف جلية الحق ف الطنك في صرف الهم الى شهوات الدنيا والذاتها وعلائقها فكيف لا يمنع عن الكشف الحقيقي) والحاصل ان تعلق القلب بغيرالله ولو كان في الطاعات الموصلة الميه مانع عن حصول انكشاف الحقائق كاهى لعدم التفاته البه (الرابع الجاب فان المطبع القاهر الشهواته) بجاهدة نفسه (التحرد للفكرف حقيقة من الحقائق قد لاينكشف له ذلك الكونه محجو ماعنه باعتقاد سبق اليه منذ الصباعلى سبيل الثقليد) والتلقي (والقبول بحسن الظن يحول ذلك بينه وبين حقيقة الحقو عنع من أن ينكشف في قامه خلاف مأتلقنه ) أولا (من ظاهر التقليدوهذا أيضا حاب عظيم به حب أكتر المتكامين والمتعصبين المذاهب المتبوعة حتى صارت قلومهم بذاك التقليد مصمتة لاتسمم ذير ما تقلده منذ صباوته (بلأ كثر الصالحين) من عباده (المتفكرين في ملكوت السموات والارض لانهم محجو بون باعتقادات تقليدية جدت في نفوسهم ورسخت فقاوبهم وصارت عاما بينهم وبين درك الحقائق) على ماهي علم ا وقد تقدم البعث عن ذلك في كتاب العلم (الخامس الجهل بالجهة التي منهاية م العثور )أى الاطلاع (على الطاوب فان طالب العلم ليس عكمه أن يُحصل العلم بالجهول الابالنذ كرالعاوم

يتضم في محلمة الحق لانه ليس بطلب الحدق وليس محاذباعرآ ته شطر الطاوب ىلى رىمايكون مستوعب الهمم بتقصيل الطاعات الدنية أويتهيئة أسباب المعيشةولا يصرف فكروالي التأمل فيحضرة الربوسة والحقائق الخفية الالهية فلا منكشف له الاماهومتفكر فسه مند قائلة آفات الاعمال وخفانا عبوب النفسان كانمتط كمرافها أومهالح المعيشمة انكأن متفكرا فهاواذاكان تقييدا لهمم بالاعمال وتفصل الطاءات مأنعاعن انكشاف جلمة الحقفا طنك فين صرف الهم الى الشــهوات الدنيوية ولذائها وعلائقها فكيف لاعنع عن الحكشف الحقيق \*الرابع الحابفان الطبع القاهر لشهواته المتحرد الفكرف حقيقةمن الحقائق قدلا يتكشفله ذاك لكونه محعو باعنه باعتقاد سبق السمنذا لصبا على سيل التقليد والقبول يحسن الظن فأن ذاك يحول بينه وبين حقيقية الحق وعنع من أن يسكشف في قايمه خلاف ما تلقفه من

ظاهر التقليد وهذا أيضا حجاب عظيم به حب أكثر المتكلمين والمتعصبين المذاهب بل أكثر الصالحين المنفكرين في التي ملكوت السموات والارض لانهم محوو بون باعتقادات تقليد به جدت في نفو سهم و رسخت في قاويهم وصارت عابا بينهم و بين درا الحقائق المناوم الحامس الجهل بالجهة التي يقع منها العثور على المطاوب فأن طالب العسلم لبس يمكنه أن يحصل العلم بالجهول الأبالتذكر للعلوم

الني تناسب مطاوبه حتى اذالذ كرهاو رتبها في نفسه ترتيبا مخصوصا بعرفه العلماء بطرى الاعتبار فعند ذلك يكون قدع ثرعلى جهة المطاوب فنتعلى حقيق الطاوب لقلبه فان العاوم المطاوبة التي ليست فطريه لا تقتنص الابشبكة العاوم الحاصلة بل كل علم لا يحصل الاعن علمين سابقين بأتافان و بزدوجان على وجه مخصوص فيحصل من ازدواجه ما علم ثالث على مثال ما يحصل النتاج من ازدواج الفيحل والانثى ثم كاأن من أراد أن يستنتج رمكة لم عكنه ذلك من حار و بعد بروانسان بل من أصل مخصوص من الحيل الذكر والانثى وذلك اذا وقع بينه ما الزدواج محصوص في من الدواج هما العلم الستفاد المطاوب من (٢٣٣) ازدواجهما العلم الستفاد المطاوب

فالجهدل ساك الاصدول و بكيفية الازدواج هو المانع من العمل ومثاله ما ذ كرناه من الجهل مالجهة التي الصورة فمهابل مثاله أن رد الانسان أن وى قفاه مشلابالرآة فانهاذا رفع المرآة بازاء وجهمه يكن قدحاذى بهاشطرالقفا فالانظهر فهاالقفاوان رفعها وراءالقفا وحاذاه كان قدعددلبالمرآةعن عنمه فلابرى المرآ ةولا صورةالقفا فهافعتاجالي مرآةأخرى منصهاوراء القفا وهدده فيمقابلتها محنث يبصرها وبرعي مناسبة بن وضع المرآتين حتى تنطب صورة القفا فى المرآة المحاذية القسفائم تنطيع صورة هذه المرآة في المرآة الاخرى التي في مقابلة العن عُرتدرك العين صورة القدفا فكذلك في اقتناص العاوم طرق عيبة فهااز ورارات ونحر الحات أعب بماذ كرناه في الرآة بعز على بسيط الارض من

التي تناسب مطاويه حتى اذنذ كرها ورتبهافي نفسه ترتيبا مخصوصا يعرفه العلماء بطرف الاعتبار فعند ذلك يكون قد عرعلى جهة المطاوب فتعلى حقيقة المطاوب)وتنكشف (لقلبه فان العلوم المطاوية التي ليست فطرية) أى ما يكن حصوله من أصل الفطرة (لا تقتنص الابشبكة العلوم الحاصلة) عنده (بلك علم لايحصل الاعن علمين سابقين يأتلفان و يزدوجان على وجه يخصوص فيحصل من ازدواجهما علم الشعلي مثال ما يحصل من النتاج من ازدواج الفيحل والانفي ثم) أي هذاك (كان من أراد أن يستنتج رمكة) محركة وهي الانثي من البراذين (لم يمكنه ذلك من حمار و بقرة وانسان بلُ من أصل مخصوص هو آلفرس الذكر والانثى وذلك اذاوقع بينهما ازدواج مخصوص فكذلك كلعلم فله أصلان مخصوصان وبينهما لهريق خاص (فى الازدواج يحصل من اردواجهم العلم المستفاد المطاوب والجهل بتلك الاصول وبكيفية الازدواج هوالمانع من العلم) للا كثرين (ومثاله ماذكرناه من الجهل بالجهة التي الصورة فيهابل مثاله أن يريد الانسان مثلاان رى قفاه فى المرآة فانه ان رفع المرأة بازاء وجهه ) أى فى مقابلته (لم يكن قد حاذى بم ا ) اى قابل (شطرالقفاً) أى فىجهمة (فلايظهرقمهاالقفا)لعدمالمقَّابلة (وانرفعهاوراءالقفاوبازائه كان قدعدل بالمرآة عن عينه فلا يرى المرآة ولاصورة القفافيها) فان العين هي التي تبصر (فيحتاج الى مراأة أخرى ينصبها وراءالقفا وهذه) المرآة (في مقابلته يحيث يبصرهاو برعي مناسبة بين وضع المرآتين حتى تنطبع صورةالقفا فيالمرآ ةالمحاذية ثم تنطبع صورة هذه فيالمرآ ةالاخرى التي في مقابلة العين ثم تدوك العين صورة القفا فكذلك في اقتناص العلوم طرق عيمة فيها از ورارات وتحريفات أعجب مماذ كرناه في المرآة و يعزعلى بسيط الارض) أي يندر وجود (من يهتدي الى كيفية الحيلة في تلك الازورارات) والتحريفات (فهذه هي الاسباب المانعة للقاوب عن معرفة حقائق الامور والافكل قاب فهو بالفطرة صالح العرفة الحقائق لانه أمرر باني شريف اذهوعبارة عن تلك الطيفة وهو جوهر لطيف (فارق سائر جواهر العالم بهذه الخاصية والشرف) وهي الصاوح لعرفة الحقائق (واليه الاشارة بقوله تعالى اناعرضناالامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحدملنها وأشفقن منها وحلهاالانسان انه كان ظاوما جهولا ففيمه (اشارة الى أن له خاصية تميز جهاعن السموات والارض والجبال باصار مطيقا) أى قادرا (لحل أمانة الله تعالى و والاللمانة ) اختلف فيها على أفوال منها (هي المعرفة ) العقائق كاهي (والتوحيد) لله تعالى العارى عن الحاول والاتحاد والايحاد (وقلب كل آدمي مستعد لحل الامانة ومطيق لهانى الاصل أي فقاصل فطرته (ولكن يشطه) أي يؤخره (عن النهوض) أى القيام (باعبائها) أى أثقالها (والوصول الى تحقيقها الاسباب) المانعة التي ذكرناها (ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كل مولود) من بني آدم ( ولد على الفطرة ) اللام للعهد والمعهود فطرة الله التي فطر الناس علمها أى الخلقة التي خلق الناس علمه أمن الاستعداد لقبول الدس والتهو للتميز بين الخطأ والصواب (واعدا فواه) والداه

متدى الى كيفية الحمالة في تلك الاز ورارات فهذه هي الاسباب المانعة المقاوم من معرفة الحمالة في تلك الاز ورارات فهذه هي الاسباب المانعة القاوب من معرفة حقائق الامو روالا في كل قلب فهو بالفطرة صالح لعرفة الحقائق لانه أمرر بانى شريف فارق سائر جواهر العالم بهذه الخاصية والشرف واليه الاشارة بقوله عز وجل الاعرضنا الامانة على السموات والارض والجبال بها صارمطيقا لحل أمانه الله تعالى و تلك الامانة هي المعرفة والتوحيد وقلب كل آدى مستعد لحل الامانة ومطبق الهافى الاصلى ولكن شبطه عن النهوض بأعبائها والوصول الى تعقيقها الاسباب التي ذكر ناها ولذلك فالصلى الله على مولود ولد على الفطرة وانحائواه

همااللذان (يهودانه) أى صرانه يهوديا بان بدخلاه في دن المهودية المحرف المبدل (وينصرانه) أي يصيرانه نصرانما (وعمسانه) أى يدخلانه في دين الحوسية كذلك بان بصداه عماول عليه ويزينان له الله المبدلة والنعل الزائغة ولاينافيه لاتبديل خلق الله لان المراديه لاينبغي أن تبدل تلك الفطرة الني من شأمها أنالاتبدل أوهو خبر ععني النهسى قال العراقي متفق عليه منحديث أي هرارة اه قلت رواه المخارى بلفظ المصنف الاانه قال فأنواه يهودانه أو ينصرانه أو يحسانه وزاد كشل المسمة تنتج المهمة هل ترى فيها من جدعاء ولفظ مسلم كل انسان تلده أمه على الفطرة فالواء بعديم ودانه أو ينصرانه أو عمسانه فان كأنامسلين فسلم الحديث وقدرواه الترمذي وقال حسن صيم بلفظ كلمولود بولدعلي الملة فأبواه بمودانه أو ينصرانه و تشركانه قبل بارسول الله فان هلك قبل ذلك قال الله أعلم عما كانوا عاملين وفي الباب عن الاسود بنسر يع وعن جار وعن أنس فديث أنس أخرجه أبو يعلى والبغوى والباوردى والطبراني فى الكبير والبهتي بلفظ كل مولود نولد على الفطرة حتى بعرب عنه لساله فأنواه يهوّدانه أو ينصرانه أو بمعسانه وحديث عامر أخرحه أحدوالضياء في الختارة بلفظ أبي يعلى الاانه قال بعد قوله لسانه فاذاعرعنه لسانه اما شاكرا أوكفو راوأماحديث أنس فأخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الاصول بلفظ كل مولود ولد من ولد كافر أومسلم فاغا ولد على الفطرة على الاسسلام كلهم ولكن الشياطين أتهم فاحتالهم عن دينهم فهود تهم ونصرتهم ومجستهم وأمرتهم أن بشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا (وقول رسول الله صلى الله عليهوسلم لولاأن الشياطين عومون على قاوب بني آدم لنظر واالى ملكوت السماء) تقدم قريباني كتاب الصوم (اشارة الى بعض هذه الاسباب التي هي الحباب بن القلب وبن الملكوت) وفد تقدم الكادم على ذلك في كتاب الصوم (واليه الاشارة عمار وي عن إن عمر )رضي الله عنهما (قال قيل بارسول الله أن الله فى الارض قال فى قاو بعباده الوَّمنين) هكذا هوفى القوت وقال العراقي لم أُجده بهدذا اللفظ وللطَّبراني منحديث أيعنية الخولاني مرفوعاان شه أنيةمن أهل الارضوآنية ربكم قاوب عباده الصالحين الحديث وقد تقدم قريبا (وفي الخبرقال الله تعالى لم يسعى أرضى ولاسمائي وسعني قلب عدى المؤمن) وفى لفظريادة (اللين الوادع) أى الساكن المطمئن هكذا هوفى القوت والرسالة القشرى والشهور ماوسعني أرضى ولا ممائى ولكن وسعنى قام عمدى المؤمن وقال العراقي لم أحدله أصلا وفي حديث أبي عنمة قبله عندالطبراني بعدة ولهوآنية ريج قاوب عباده الصالحين وأحمااليه ألينها وأرقها اه قلت وسبقه ان تمية الحافظ فقال هومذكورفى الاسر أثيلمات وليس له اسنادمعر وفعن الني صلى الله علمه وسلم ومعناه وسع قلمه الاعان ومحبتي ومعرفتي والافن قالمان الله يحسل في قلوب الناس فهوا كفر من النصاري الذين خصواذلك بالسيم وحده اه وفي القاصد المعافظ السحاوي مانصه ورأيت مخط الزركشي سمعت بعض أهل العلية ولهذاباطل وهومن وضع بعض الملاحدة وأكثرما برويه المسكلم على رؤس العوام على بن وفالمقاصد بقصدها ويقول عندالوجد والرقص طوفوابيت ربكم اه قلت وهذامن الزركشي تحامل على الصوفية الذين هممن خواص خلق الله تعالى و بعني بالمشكلم المذكور القطب أبا الحسن على بنوفا الشاذلي قدس سره حدالسادة الوفائية وناهمك به حلالة وقدرا قدخصه الله بالفه وضات والكشوفات مالوفتم للزركشي عن قلبه لرأى جلية الحق وتحققت له الحقائق والكنه محموب عاتلقفه من مشايخه يحبول على ربقة التقليد وان كان هوعلم من ربه وما كنت أرى له أن يتكلم عاقال كيف وقد أخرج عبدالله ان أحد في زوائد الزهد بسنده عن وهب بن منبه قال ان الله فتح السموات لحزقه ل حتى نظر الى العرش فقال خرقمل سحانك ماأعظمك بارب فقال الله ان السموات والارض ضعفن عن أن سعنني ووسعني قلب المؤمن الوادع اللن والى هذا أشاران تجمة بقوله مذكو رفى الاسرائيليات و بشهد لصة معناه حديث أبعنبة الخولاني المارذ كرمقر يباعن الطبراني وهذا القدريكني الصوفى ولايعترض عليه اذاعزاءالي

يهودانه وينصرانه وعمسانه رقول رسولالله صلى الله غليه وسلم لولاأن الشماطين يحومو نعلى قلوب بني آدم لنظار واالىماكموت السبماء اشارة الى بعص هدده الاسماب التيهي الخاسس القلب ومناللكوت والمه الاشارة عاروىعناس عر رضى الله عنهـماقال قدل السول الله مارسول الله أمن الله في الارض أوفى السمياء قال في قاوب عماده المؤمنين وفىالخبرقالالله أعنالي لم يسعني أرضى ولا سمائى ووسنعنى قاب عبدى الومن اللن الوادع

فمه ولابغى ولاغدر ولاغل ولاحسد ولذائ فالعر رضى الله عنده رأى قلي ربى اذ كانقدرفع الجاب مالنقوى ومنارتفع الحجاب بينده و بن الله تعلى صورة الملك والماكون فىقلبم فبرى حنامةعرض بعضها السموات والارض أماجلتها فأكترسعة من السموات والارض لان السهدوات والارض عبارة عن عالم الملك والشهادة وهو وانكان واسم الاطراف متباعد الاكاف فهومتناه عملي الجالة وأماعالم الملكوت وهي الاسرار الغالبة عن مشاهدة الابصار الخصوصة بادراك البصائر فلانها بهاله نع الذي باوح القلبمنية مقذارمتناه ولكنهف نفسه وبالاضافة الىعل الله لانهامة له وجلة عالم الماك والملكوت اذا أخذت دفعة واحدة تسمى الخضرة الرنو دية لان الحضرة الربويية محيطة بكل المسوج ودات اذليس في الوجو دشئ سوى الله تعالى وأفعاله ومملكته وعبدهمن أفعاله فايتحليمن ذلك القلبهي الجنة بعشهاعند قوم وهوسساستحقاق المنةعندأهل الحقويكون سعة ملكه في الخنة يحسب سعةمعرفته وعقدارماتحلي لهمن الله وصفاته وأفعاله واغيام ادالطاعات وأعمال الجوارح كاهاتصفية القلب وتزكيته وجلاؤه قدأ فلحمن زكاهاوم ادتزكيته حصول أنوار الاعانفيه أعنى اشراق نورا لمعرفة

حضرة الرسالة والانصاف من أوصاف المؤمنين ولااعتراض على قول القطب عندالو حد طوقوابيت ربكم فات القلب بيت الرب وليس يعني به هذه المضغة الصنو برية بل اللطيفة النورانية تأمل (وفي الخبرانه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خسير الناس فقال كل مؤمن مخوم القلب فقيل ومامخوم القلب فقال هو التقى الذي الذي لاغش فيه ولا بغي ولاغل ولاحسد) هكذا أورده صاحب القوت وقال العراقي رواه ابن ماجه من حديث عبد دالله بن عر باسناد جدد اله قلت لفظ ابن ماجه خير الناس ذوالقلب الخموم والاسان الصادق قيل قدعر فنا اللسان الصادق فالقلب الخموم قال هو التي النقي الذي لااثم فيه ولابغي ولاحسدقيل فنعلى أثره قال الذي يشنأ الدنيا ويعب الاسخوة قيل فنعلى أثره قال مؤمن فى خلق حسن وقدر واه كذاك الحكيم الترمذي في النوادر والطبراني في الكبير وأنونعم في الحلية والبهتي في الشعب ورواه أحد فى الزهد عن أسد بنوداعة مرسلا (ولذلك قالعمر ) بن الخطاب رضى المعند (رأى قلب ربى اذ كان قدرفع الجاب ) بينه و بين قلبه (بالتقوى) ومزيد الاعمان وقوته بما أور ته سعة المشاهدة (ومن ارتفع الجاب بينه وبين فلبه تجلى صورة الملك والماكوت في قلمه ) فالملك عالم الشهادة والملكوت عالم الماطن (فيرى) بعين بصبرته (جنة عرض بعضها السموات والارض الماجلنهافأ كثرسعة من السموات والارض لأن السموات والارض عبارة عن عالم الملك والشهادة وهووان كان واسع الاطراف متباعد الاكلف)أى النواحي (فهومتناه على الجلة واماعالم الملكوت وهو الاسرار الغائبة عن مشاهدة الابصار المخصوص بادراك البصائر )لاختصاصه بارواح النفوس (فلانهاية له )لسعته وعالم الشهادة بالنسبة الى عالم الملكوت كالقشرة بالنسبةالى اللب وكالصو رةوالقالب بالنسبة الى الروح وكالظلة بالنسسبة الى النوروكالسفل بالنسبة الحالعاو ولذلك يسمى عالم الملكوت العالم العلوى والعالم الروحاني والعالم النوراني وفي مقابلته العالم السفلي والجسماني والظلماني (نع الذي يلوح القلب منه مقد ارمتناه والكنه في نفسه و بالاضافة الى علم الله لانهايه له ) كالانهاية اعلومانه (وجلة عالم الملك والملكوت اذا أخذت دفعة واحدة تسمى الحضرة الر نوبية) وحضرة الالهية غيرحضرة المك وغيير حضرة الرنوبية ولذلك أمر بالعياذ بعميع هدده الخضرات فقال قل أعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس وتميز حضرة الملك من حضرة الربو بمة تستدعى شرحاطو يلا واحكل من حضرات الالهية الجسعوالم فضرة الشهادة عالمهاعالم اللك وحضرة الغيب المضاف عالمها عالم الملكوت وعالم الملائ مظهر عالم الملكوت ولايكون العبدملكوتيا الاوتبدل فى حقه الارض غيرالارض والسموات ويصيركل ماهوداخل تحت الحسوا لخيال أرضه ومن جلتها السموات وكل ماارتفع عن الحسسماؤه وهذاهو المعراج الاول لكل سالك ابتدأ سقره الى قرب الحضرة الربويية (لان الحضرة الربو بية محيطة بكل المو حودات اذايس في الوجود شئ سوى الله وأفعاله ومملكته وعمده من أفعاله) وفى بعض النسخ ومملكته من عبيده وأفعاله وقدا تفق العارفون على ذلك فهملم مروافى الوجود الاالواحد الحق وأفعاله الكنمنهم من كانله هذا الحال عرفانا عليا ومنهم من صارله ذلك ذوقا حاليا وانتفت عنهم الكثرة بالكلمة واستغرقوا بالفردانية المحضة واستوفيت فها عقولهم فصار واكالهوتين فيه ولم يبق منهم متسع لالذكر غبرالله ولالذكر أنفسهم أيضافل يكن عندهم الاالله (فا يتعلى من ذلك القلب هوالجنة بعينها عند قوم) من العارفين (وهوسب استحقاق الجنة عند أهل الحق ويكون سعة ملكه في الجنة بسبب سعة معرفته ) واتساع باعه في المقن (وعقد ارمانجلي له من الله وصفاته وأفعاله) وفي ذلك يتفاوتون على قدر مقاماتهم وسعة معرفتهم (وأعامرادالطاعات وأعمال الجوارح كلها تصفية القلب وتزكيته وجلاؤه) قال الله تعالى (قد أفطمن زكاها) أى النفس وبتزكمة النفس يحصل تزكية القلب وفى بعض النسم وقدأ فلم من زكاه أى القلب (ومراد تزكيته حصول أنوار الاعمان فيه أعنى اشراف نور المعرفة) بالله فيترقى من الخضيض الى أوج الحقيقة فيرى بالشاهدة العيانية أن ليس في الوجود الاالله

وان كلشي هالك الاوجهه ونصيب كل عبد من ذلك حسم قسمه من المقين وقسمه من المقين عن قربه من القر ببحل وعلا وقريه على حسب قريالله تعالى من قلبه بقدر علمالله وانساعه فمعلى تعومكانه من فو رالاعبان ومزيداعيانه على قدر احسان الله المه واحسانه اليه على قدرعنا يته يه وايثارهاه (وهو المراد بقوله تعالى فن ردائله أن يهدره يشرح صدره للاسلام)فالنو راذاقذف في القلب انشر حله الصدر فظهرته العلامات الدالة عليه من الانامة والاستعداد للموت وغيرها كماسياني (وبقوله) تعالى (أفن شرح الله صدره للاسلام فهوعلى نورمن ربه) فويل الفاسية قاوبهم منذكرالله (نعم هذا التحلي وهذا الاعبانله ثلاث مراتب) اعلم ان التحلي يستذع وفع الحجاب ومعرفة الحجاب وسيبه وما يقابله فرفع الحجاب هوالانكشاف الحاصل القلب منور الاعبان وأماالحجاب فهوانته كاس القلب وانغلاقه وسيبه الظلمة وأما ما يقابله فهو نو والاعمان و يندر برفيه نورالعلم ونو والذوق والله سحانه وتعالى يتحلى فى ذاته بذاته الذانه و يكون الحجاب فى الأضافة الى محيو بلامحالة فالحيو يون على أقسام ومراتب كما أن المؤمنين على أقسام ومراتب فنهممن يحعب بمعرد الظلة ومنهمن يحعب بالنو رالحض ومنهم من يحعب بنو رمقرون بطلة ولكل هؤلاء أصناف لا يحصون كثرة وأماالاعان بألله فهوالتصديق الجازم بوجوده أولاغم بتقديسه عن سمات الحوادث ثانماو توحدانيته ثالثاو بصفاته رابعا وهذا التصديق له مراتب ذكر المصنف منها ثلاثة وهي في الحقيقة تسعة فأن كل مرتبة من المراتب الثلاثة منقسمية الى ثلاثة واقتصر المصنف هما على ثلاثة اذهم الاصول وذكر في آخر كتابه الحام العوامستة وهي أقسام المرتدين وأماللم تدحة الثالثة فذكرها بأقسامهافي كتابه مشكاة الانوار وقد تسعهنا صاحب القوت حدثذكر المراتب ثلاثة ونحن نذكران شاءالله تعالى خلاصة ذلك كله قال (المرتبة الاولى اعان العوام وهواعان التقلد الحض) وفها ثلاث مراثب الاولى منها التصديق بوحود السماع من حسن فسه الاعتقاد بسبب كثرة ثناء الحلق فانمن حسن اعتقاده قد يخبر عن شئ فيسبق المه اعتقاد حازم وتصديق عا أخبرعنه بحسث لاسق محال لغيره فى قلبه ومستنده حسن اعتقاده فيهوهذا كاعتقادالصيان في آبائهم ومعلهم فانهم يسمعون الاعتقادات وبصدقون واستمرون عليه من غير حاجة الى دليل ومحاجة المرتبة الثانية من المرتبة الاولى التصديق الذي يسبق البد العلم عند سماع الشي مع قرائن الاحوال لايفيد القطع منه المحقق واكن يلتى ف-ق العوام اعتقادا جازما لايخالجه ريب ولايطالب دليلا المرتبة الثالثسة من المرتبة الاولى أن يسمع القول فيناسب طبعه وأخلاقه فببادر الى التصديق بمعرد موافقته لطبعه لامن حسن اعتقاد فى قائله ولامن قر بنة تشهدله لكن لناسبة مافي طبعه وهذه أضعف التصديقات وأدنى الدرحات لان ماقبله استندالي دليل تماوان كان ضعيفا منقرينة أوحسن اعتقاد فى الخيرفهي أمارات يظنها العامى أدلة فتعمل في حقه على الادلة (والثانية اعان المنكامين وهو عزوج بنوع استدلال) وفها أيضا تلاث مراتب الاولى وهوأقصاها مايحصل البرهان المستقصى المستوفى بشر وطهالحر ربأصوله ومقدماته درحةدرحة كمة كلقحتى لابيق مجال احتمال وعكن التباس وذلك هو الغاية القصوى الثانسة أن محصل بالادلة الرسمية الكلامية المبنية على أمو رمسلة مصدق بها لاشتهارها بن أكار العلماء وشيناعة الكارها ونفرة النفوس عنائداء المزيدفها وهذاالجنس أنضايفيد فيبعض الامو رفحق بعض الناس تصديقا جازما عدثلا بتغير صاحبه بامكان خلافه أصلاالثالثة أن يحصل التصديق بالادلة الخطابية التي حرت العادة ماستعمالها فى المحاورات والمخاطبات الجارية فى العادات وذلك يفيد فى حق الا كثر من تصديقا بادئ الرأى وسابق الفهم اذالم يكن الباطن مشعونا بتعصب ورسوخ اعتقادعلى خمالف مقتضي الدلبل (والثالثة اعان العارفين وهو الشاهد بنو واليقين) وفهاأ يضائلات مراتب الاولى اعانهم بان كل ماسواه اذا اعتبرت ذاته فهو من حبث ذاته لاوجودله بل وجوده مستعار من غييره ولاقوام لوجوده

وهوالمراد بقوله تعالى فن يردالله أن المديه يشرح صدره للاسلام وبقوله أفن فهو على فرمن وبه نع هذا المتحلى وهذا الاعادله ثلاث مراتب (المرتبة الاولى) اعمان المتكامين وهو عمان المتكامين وهو عمان بنوع استدلال ودرجته المعان المعان المعان والثالثة) أعمان العوام (والثالثة) أعمان العوام (والثالثة) أعمان المعان فين وهو الشاهد بنور المعان ا

المستعار بنفسه بل بغيره ونسبة الستعار الى المستعير محاز محض فأذا انكشف للعيد هذه الحقيقة بنور المقن علم الهملك لمالكه على التفرد لاثمر مائله فمه أصلاالثانمة ترقوا منحضمض المجازالي أوج الحقيقة واستكملوا معراحهم فرأوا بالشاهدة العينية أنايس في الوحود الاالله وان كلشي هالك الا وجهه لاانه بصيرهالكافى وقت من الاوقات بلهوهالك أزلاوأ مدالا ينصق والاكذلك وال كلشي سواه اذا اعتبرتذاته من حيث ذاته فهو عدم محض واذا اعتبرت من الوجه الذي يسرى المه الوحود من الاول ردّى مو جودا لافى ذا ته الكن من الوحسه الذي يلي موحده فيكون الموحود وحمالله فقط والمكل شئ وجهان وحه الى نفسه و وحه الى ربه فهو باعتمار وحه نفسه عدم وباعتمار وحه اللهمو حودفاذا لامو جود الاالله ووجهه فاذا كل شي هالك الاوجهه أزلاوأبدا ولم يفتقره ولاء لقيام القيامة للسمعوا نداء البارى لمن الملك الموملله الواحد القهار بلهذا النداء لايفارق معهم أبدا ولم يفهموامن معنى قوله الله أكرانه آكرمن غيره عاشاالله اذليس في الوحود معه غيره حتى يكون أكبرمنه بل المس لغيره وتبة المعمة بلرتمة التبعمة بلليس لغيره وحود الامن الوحه الذي يلمه فالوحودوحهه فقط فمعال أن مكون أكبرمن وجهه بل معناه أكبر من أن يقالله أكبر عمني الاضافة والمقاسة وأكبر من أن بدوك غبره كنه كبريائه نيما كان أوملكا بالابعرف كنه معرفته الاالله تعمالي الثالثة بعدماعر حواالي سماء الحقيقة اتفقوا انهم لم مروافى الوجود الاالواحدالحق لكن منهم من كأنله هذا الحال عرفانا علماومنهم من صارله ذلك ذوقاحالها وانتفت عنهم الكثرة بالكامة واستغرقوا بالفردانية المحضة واستوفت فهما عقولهم فصاروا كالمهوتين فيه ولم يمق فبهم متسع لالذكر غيرالله ولالذكر أنفسهم أيضا فليكن عندهم الاالله فسكر واسكرا وقع دون سلطان عقولهم فقال أحدهم أناالحق وقال الا خرسحاني ماأعظم شأني وقال آخرماني الجبة الاالله وكلام العشاق في عال السكر يطوى ولا يحتى فلما خف عنهم سكرهم وردوا الى سلطان العقل الذي هو ميزان الله في الأرض عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد بل سميه الاتحاد وهذه الحالة اذاغابت مست الاضافة الى صاحب الحالة فناء بل فناء الفناء لانه فني عن نفسه وفني عن فنائه فانه لدنس بشعر ينفسه في تلك الحال ولا يعسدم شعو ره ينفسه ولوشعر بعدم شعو ره كان قديشعر ينفسه وتسمى هذه الحال بالنسبة الى المستغرقيه بلسان المجازاتحادا وبلسان الحقيقة توحيدا وقال صاحب القوت كلقلب اجتمع فيه ثلاث معان لم تفارقه خواطراليقين ولكن يضعف الخاطرو يخفي اضعف ألمعاني ودقتها ويقوى المقن ونظهر بقوتها لانهذه الثلاث مكان المقن أحدها الاعان وموضعه من المقن مكان حرالنار والثاني العلم ومكانه موضع الزناد والثالث العمقل وهومكان الحران فاذا اجتمعت همذه الاسباب قدح خاطر المقنن فى القلب ومثل القلب فى قوّته بقوّة مدده وفى صفائه محودة عدده مثل الصماح في القند بل الماء مكان العقل منه والزيت موضع العلميه هو روح الصباح وعدده يكون طهو واليقين والفتملة مكان الاعانمنه هوأصله وقوامه الذي نظهر بها فعلى قدرقوة الفتملة وحودة حوهرها بقوى القين وهومثل الأعان في قوّنه بالورع وكاله بالخوف وعلى مقدار صفاء الزيت ورقته واتساعه تضيء النارااتي من اليقين وهومثل العلم في مددالزهد وفقد الهواء فصار ألعلم مكانا للتوحيد فتميكن الموحيد في التوحيد على قدرا الكان فكامااتسع القلب بالعلم بالمه تعالى وزهد فى الدنيا أزداد اعلاو علا لانه برى في علوه مالا راه غيره و دهلم في اتساعه مالا يعلمه سواه فلكثر الوَّمن به فلكون ذاك من داعانه وقوَّته م بشهدكل مأأمريه فمكون بذلك يقمنه وسعة مشاهدته وكلماقصرعلم القلب بالله سحانه وتعالى ععاني صفائه وأحكام ملكوته قلت الوَّمنات فقل اعمان هذا العبد عم أشهد ما آمن به من وراء عاب العلب علمه من حالاسباب وسمع الكلام من خلف بعزه عن المسارعة الى المرفضعف مذلك اعمانه و عنل مشاهدته ولايتحقق فلبس منعلم من قدرالله تعالى وصفاته وأحكامه وآياته مائة ألف معنى تمشهدها كلهامن قرب

عن كشف منسل من علم منهاعشرة معان عمشهدها من بعد عن حاب وهدما مؤمنان معالكن بين اعانهما فىالقر بوالعلو والزيادة والنقصان كإبين العشرة الحماثة ألف فيكون اعان قلب المسلمعشار عشراعان قاسالموقن والمعشار هوعشر العشر خءمن مائة خء ويكون اعمان قلب الموقن فهاسن ذلك من الزيادة على العشرة والنقعان عن مائة ألف على قدر قسمه (وتتبين لك هدده المراتب عثال وهوأن تصدية كبكون زيدمثلافي الدارله ثلاث درجات الاولى أن يخبرك به من حربته بالصدق ولم تعرفه بالكذب ولاتتهمه فى القول فان قابل سكن البه و بطمئنه بجرد السماع وهذاهو الاعان بحرد النقليد) فان من حسن اعتقاده في انسان قد عبر عن شي كوت شخص وقدوم غائب وغيره فيسبق اليه اعتقاد جازم وتصديق باأخبرعنه عمثلاييق مجال لغبره فىقلبه ومستنده حسن اعتقاده فيده فالمحرب بالصدق والورع والنقوى مثل الصديق رضى الله عنه اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكم من مصدق به حزما وقابل له قولامطلقا (وهومثل اعمان العوام فانهم لما بلغوا سن التمييز معوامن آبائهم وأمهاتهم) ومشايخهم (وجودالله تعالى وعلمه وارادته وقدرته وسائر صفاته وبعثة الرسول وصدقه و ) صدق (ماجاءبه وكم معوه) بادروا الى التصديق (وقب الوه وثبنواعليه واطمأ نوااليه ولم يخطر ببالهم مخلاف مأقالوه) ولم يخالجهم ريبوشك ولامستند أهبولهم ذلك الا ( السن ظنهم ) واعتقادهم (بالمبائم-م وأمهائهم أومعلهم) وقديستمر ونعلى ذلك من غير حاجة الى دليل ومحاجة (وهذا الاعمان سبب النعاة) منعذاب الله (في الأخرة وأهله من أواثل رتب أمحاب المين ) المشار المهم في قوله تعالى وأمحاب المين ماأعاب المن ألاتية (وليسوامن المقربن لامه ليس فيه كشف بصيرة وانشراح صدربنو واليقين اذالحطأ بمكن فهما يسمع من الآحاد بلمن الاعداد فهما يتعلق بالاعتقاد وقلوب الهود والنصارى أيضامطمننة بما معودمن آبائهم الاانم ماعتقدوامااعتقدوه خطألانمسم ألق البهم الطأوالساون اعتقدوا الحق لالاطلاعهم عليه ولكن ألقي البهم كلة الحق واغماقلنا انهذا الاعان سبب النعاة في الا خرة لان أكثر الناس آمنوافي الصبار كأن تصديقهم محرد التقليد للاتاء والمعلن بعسن ظنهم بهم وكثرة ثبائهم على أنفسهم وتناه غيرهم عليهم وتشديدهم النكبر بينأ يدبهم على مخالفهم وحكايات أنواع النكال النازل ان لايعتقد اعتقادهم وقولهم مان فلانا الهودي مسفرفي قبره كلماوفلانا النصراني انقلب خنز برا أوحكايات ومنامات وأحوال منهذا الحنس تنغرس به فينفوس الصدان النفرة عنه والمسل اليضد وحتى بنزع الشك بالكلية من قلبه والتعلم في الصغر كالنقش على الجرمالم يقع تشو بش عليه فلا زال ذلك في نفسه فاذا بلغ استمراء تفاده الجازم وأصديقه المحكم الذى لا بخالجه فدته ريب ولذلك نرى أولاد النصارى والروافض والمسلمين كلهم لايبلغون الاعلى عقائد آبائهم واعتقاداتهم فىالحق والباطل جازمة ولوقطعواار بااربا لمازاغوا أبداعنها ولم يسمعوا علمهادليلالاحقيقها ولارسماوكذلك ترى العسدوالاماء يسبون من المعترك ولايعرفون الاسلام فاذاوقعوافي أيدى المسلن مدة ورأواميلهم الى الاسلام مالوامعهم واعتقدوا اعتقاهم وتخلقوا بأخلاقهم كاذلك محرد النقليد والتشييه بالغسير فالطباع محبولة على التشييه لاسما طباع الصيبان والشماب فهذا يعرف أن التصديق الجازم غيرموة وفعلى الحثوتعر والادلة \*(فصل) \* واعلك تقول لاأنكر وصول التصديق الجازم الى قاوب العوام مذه الاسباب ولكن ليس ذلك من العرفة في شي وقد كاف الناس العرفة الحقيقية دون اعتقاد هو من جنس الجهل لا يتميز فيه الباطل عنالق فالجوابان هذا غلط عن ذهب المه بل سعادة لخلق أن يعتقدوا الشي عاهو علمه اعتقادا حازما المنتة شقاوجهم بالصورة الموافقة لحقيقة الحق حتى اذاماتوا انكشف لهم الغطاء فشاهدوا الامورعلي مااعتقدوها ولم يفتضوا ولم يحترقوا بنار الخزى والخلة أؤلاو بنار جهنم فأنماوصورة الحق اذاانتقش به قلبه فلانظر الى السبب المفيدله أهودليل حقيق أمرسمي أم اقناعي أوقبول عن الاعتقاد في قائله أو

والمناكهذه المراتب عنال وهوأن تصديقك بكون ريد مثلافى الدارله ثلاث درجات \* (الاولى) أن عرك من حربته بالصدق ولمتعرفه بالكذب ولا الممتسهفي القول فان قلبك يسكن المه و اطسمئن الخساره بحرد السهاعوهذاهوالاعان بحرد التقليدوهومشل اعان العوام فانهم لما بلغوا سنالمييز سعموامن آبائهم وأمهامتهم وجودالله تعالى وعلمه وارادته وقدرته وسائر صفاته وبعثة الرسل وصدقهم وماجاؤا بهوكا سمعوا به قباو، وتبتواعليه واظممأنوا المهولم يخطر ببالهم خلافماقالوه لهم السين طنهما مامم وأمهائهم ومعلهم وهذا الاعان سب النحاة في الاشخرة وأهله منأوائل رتب أصحاب المن وليسوا من المقربين لاته ليس فيه كشف وبصرة وانشراح صدر بنوراليقين اذالخطأ عكن فماسمع من الاتحاد بل من الاعداد فما يتعلق مالاعتقادات فقاوب المود والنصارى أيضامطمشنة عالسمع ويهمن الأعسم وأمهاتهم الاانهم اعتقدوا مااعتقدوه خطألانهم ألق اله ما الحطأوالساون اعتقدوا الحق لالطلاعهم عليه وليكن ألق الهم كلة

قبول لجرد التقليد من غيرتسب فليس المطاوب الدلدل المفيد بل الفائدة وهي حقيقة الحق على ماهو أ عليه فن اعتقد حقيقة الحق في الله تعالى وفي صفاته وكتبه ورحله والموم الا تنرعلي ماهو علمه فهو سعيد وانالم يكن ذالثالدليل محر ركلاى فلم يكلف الله تعالى عباده الاذلك وذلك معلوم على الضرورة بحملة أخبار متواترةعن رسولالله صلى الله علمه وسلم في توارد الاعراب عليه وعرض الاعان علمهم وقواهم ذاك وانصرافهم الى رعاية الابل والمواشى من غيرتكامفه اباهم الفكر في المعزة ووجه دلالتها والفكر في حدوث العالم وأثبات الصانع فى أدلة الوحدانية وسائر الصفات بل الاجلاف من العرب أكثرهم لو كلفوا لم يفهموه ولم يدركوه بعد طول المدة بل كان الواحد منهم يحلفه فيقول آلله الله ارساك رسولا فيقول والمه ألته أرسلني رسولاف كان بصدقه بهينه و ينصرف ويقول الآخر اذاقدم عليه ونظره واللهماهذا وجه كذاب وأمثال ذاك ممالا يعصى بل كان أسلم في غير غزوة واحدة في عصر أعصابه آلاف لا يفهم أكثرهم أدلة الكادم والتوحيد ومنكان يفهمه فانه يحتاج الى أنه يترك صناعته ويختلف الى تعليمه مدة مديدة ولم ينقل قط شي من ذلك فعلم علىاضروريا ان الله لم يكاف الخلق الاالاعمان والتصديق الجازم بماقاله كيفما حصل التصديق نعم لاينكر الالعارف درجة على المقلد ولكن القلد في الحق مؤمن كالنا المارف مؤمن فانقبل معيز المقلد بين نفسه وبين المودى القلد قلنا المقلد لايعرف التقليد ولايعرف انه مقلد بل بعتقد في نفسه انه يحق عارف فلايشك في معتقد ولا يحتاج مع نفسسه الى التميز كقطعه بان خصمه مبطل وهومحق ولعله أيضامستظهر بقرائن أوأدلة ظاهرة وان كانت غدير قوية وبرى نفسه مخصوصا بها ومتمزا بسيماعن خصومه وان كان المهودى بعتقد فى نفسه مثل ذلك فلا يشوش ذلك على لحق اعتقاده كان العارف الناظر بزعم اله عيزنفسه عن المهودى بالدليل ودعواه ذلك الايشكان الناظر العارف فكذاك لاشكان المقلد القاطع ويكفيه الاعان ان لايشككه في اعتقاده معارضة المطلل كالمه بكالمه فهل رأيت علماقط اغتم وحزنمن حيث بعسرعلمه الفرق بين تفليد. وتقليدالهودى بللا يخطر ذلك ببال العوام وان يخطر ببالهم أوشوفهوا به فحكوامن فأثله وقالوا ماهذا الهذيان وكانبين الحق والباطل مساواة حتى يعثاج الىفارق يفرق اله على الباطل واناعلى الحق وأنا متيقن لذلك غيرشاك فيه وكيف أطلب الفرف حتى يكون الفرق معاوما قطعامن غييرطلب فهذه حالة القلدين من الفرقتين وهذا اشكال لايقع لهودى مبطل لقطعه لذهبه مع نفسه فكيف يقع للمقلد المسلم الذى وافق اعتقاده ماهوالحق عندالله تعالى وظهر بهدناعلى القطع اناعتقاداتهم جازمة وان الشرع لم يكافهم الاذلك والله أعلم (الرتبة الثانية أن يسمع كالم زيد) مثلا (وصوته من الدار ولكن منوراء جدار فسستدل به على كونه فى الدار فيكون اعانك وتصديقك ويقبنك بكونه فى الدارأ قوى من تصديقك بعرد السماع فانك اذاقيل الدانة في الدارثم معتصوته ازددت به يقينالان الصوت بدل على الشكل والصورة عند من مع الصوت في حالة مشاهدة الصورة نقلب عكم بأن هدذا صوت ذلك الشخص فهذا اعان مروج بدليل) وهو يفيد في بعض الامور وفي حق الناس تصديقا جازما بحيث لا يتغير صاحبه بامكان خلافه أصلا (والحطأ أبضاعكن أن يتطرق اليه اذ الصوت قديشبه الصوت وقد عكن التكلف بطريق الحاكاة الاات ذاك قد لا يخطر بمال السامع لانه ليس يععل الترسمة موضعاولا يقدر فيهذا التلبيس والمحا كانغرضا الرتبة الثالثة أن تدخدل الدار فتنظر المه بعياك وتشاهده فهذه هي المعرفة الحقيقية والمشاهدة البقينية وهي تشبيه معرفة المقربين والصديقين لأنهسم ومنونعن مشاهدة فنطوى في اعلنهم اعلن العوام والمذكامين) المانطواء اعلن العوام فظاهر وأمااعان المتكامين فلانه حاصل لهم بالبرهان المستوفى بشروطه المحررة بأصوله ومقدماته حتى لايبتي تحال احتمال وعمكن التماس (ويتميزون) يهني أهل المشاهدة البقينية (عزية بستحيل معها امكان الخطأ)

\*(الرتبة الثانيسة) \* أن تسمع كالرمر بدوصوته من داخل الدار ولكنمن وراء حدارفتستدليه علىكونه فى الدار فكون اعانك وتصديقك ويقتنك كونه فىالدارأةوىمن تصديقك ععرد السماع فانك اذاقيل لك انه في الدار ثم معت صوته ازددتيه يقينالان الاصوات تدلءلي الشكل والصورة عنددمن يسمع الصوتفى مال مشاهدة الصورة فعكم فليعيأن هذا صوب ذلك الشخص وهذا اعان عزوج مدلسل والخطأ أنضا بمكن أي يتطرق المه اذاله وتقديشيه الصوت وقد عكن التكلف بطريق الحاكاة الاأنذلك قدلا مخطر ببال السامع لانه ليس يحعل للتهدمة موضعاولا القدر في هدد التلبس والمحا كاةغرضا \* (الرتبة الثالثة) \* أن تدخل الدار فتنظر السبعينك وتشاهده وهذههى العرفة الحقيقية والشاهدة المقشةوهي تشميه معرفة المغرين والصديقن لانهم اؤمنون عن مشاهدة فننطوى في اعالم سماعان العدوام والمتكامين ويقيرون عز يه سند مستحمل معها امكانالخطأ

صن الدار في وقت اشراق الشهس فتكمل له ادراكه والا خرىدركه فى بيث أو من بعداً وفي وقتعشمة فبثشل له في صدورته ما يستيقن معه أنه هو واكن لايفشل فينفسه الدقائق والخفايا منصورته ومثل هـذامتصـو رفي تفاوت الشاهدة للامور الالهبة وأمامقاد والماوم فهو يأن رىفالدار زىدارىرا ومكراوغر ذاك وآخولامرى الازيدا فعسرفةذلك تزيد بكثر ةالمع اومات لامحالة فهذاحال القلب بالاضافة الى العاوم والله تعالى اعلم مالصدواب \* (سانحال القلب بالاضافة ألى أقسام العماوم العقلمة والدينية و الدنو به والاخروبه). اعطم أنالقلب بغر ترته مستعداقب ولحقائق المعلومات كماسبق ولكن العاوم التي تحلفيه تنقسم ال عقليمة والى شرعيمة والعقلمة تنقسم الى ضرورية ومكتسبة والمكتسبة الى دنيــوية وأخروية أما العقلية فنعنى ماماتقضى ما غر رة العقل ولاتوحد بالتقليدوالسماعوهي تنقسم الى ضرورية لا يدرى منأن حصات وكيف حصلت كعلم الانسان بأنالشغص الواحدلا يكون فيمكانسين والشئ

لقوة معرفتهم وأصل سياق هذا المثال لصاحب القوت وقد أخذه المصنف وزاده نحر برا وبيانا وهذا لفظه مثال ذلك فمما تعقله مثل رجل قال الث ان عندى فلانا فقد حصل الدعلم انه عنده غيران هذا العلم غيريقين لانه يجوزأن يكون قداشته عليه أويكون قدكان عندي تمخرج وليس هوالآن عندي وهذامثل اعان المسلم هوعل خبرلاخير غانك تأتى الى لنراه فتسمع كالمه من وراء عداب وقدعلت الا نانه عندى لانك معتكلامه واستدالت على كونه الاان هذا العلم أيضاغير تحقيق لان الاصوات تشتبه والاحرام تتفاوت ولوقلت الفي لم يكن عندى واغما كانذلك غبره أشبه صوته لشككت فيه لاحتمالذاك ولم يكن عندك يقبن تدفعه قولى ولاشهادة تنكر ماعلى وهذامثل لاعانعوم الومنين فهواعان خبر لعمري وفيه يقين استدلال متزج بظن غيران مشاهدة العارفين قديدخل عليهم التخييل والتشيمه فلايدفعونه بشهادة يقين عمانك تدخل على بعدان قيل لك هوعندى أو بعدان سمعت كالمه فتشهده حالسا لاحاب بينك وبينه فهذا هو يقن المعرفة وهذه شهادة الومن وعندها انتفى كلشك وتعقيق خبر العلم وهذا اعان الؤمنين الذي قدائدر جفيه عوم المؤمنين عن علم الخبر المحتمل ومن سمع الكارم من وراء الحاب المشتبه واسم الاعان واقع على جمعهم ولكن الاول علم اله عندي عاقيل فصدق والثاني علم بماسمع فاستدل ولم يشهد فيقطع والثالث عائن فقطع وقدشهدرسول الله صلى الله عليه وسلم بالزيدفقال ليساكر كالعاينة وليس الخبر كالعابن غرزاد صاحب القوت على هدذا فقال ومثل آخوفي تفاوت المؤمنين فيحقيقة الكمال ودخولهم في الاسم والمعني مثل صلاة رباعية أقيمت فاءرجل فأدرك الركعة الثانية ثم جاء آخرفأ درك الثالثة ثم جاء آخر فأ درك الرابعة وكلهم قدصاوا وقد أدرك الصلاة في جاعة ونال فضلهالقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة وليس من أدرك الركعة الاولى في كال الصلاة وأدرك حقيقتها كن أدرك الثانية أوالثالثة أوالرابعة ولا يكون أدضا من أدرك التكبير الاحوام فى الفضل كن لم يدرك شيأ من القيام وهمامدر كأن معا فكذلك المؤمنون في كال الاعمان وحقائقه لايستو ونوانا ستووا بالدخول فى الاسم والمعنى (نعروهم) أى أهل المرتبة الثالثة (أنضابتفاوتون عقاد بوالمعاوم وبدرجات الكشف اماالدرجات) الكشفية (فثاله أن يبصر زيدافي الدار مُن قرب وفي صحن الدار في وقت اشراق الشمس فيكمل له ادرا كه والا تنخريد ركه في بيت أومن بعد أو فى وقت عشية فيتمثل له من صورته ما يستيقن معه انه هو ولكن يتمثل فى نفسه الدقائق والخفايامن صورته ومثل هذا متصور في تفاوت المشاهدة للامور الالهية ) وقد أشار الى هذا صاحب القوت بقوله ومثل ذلك أنضا أنترى الشئ بالنهار فتعرفه معرفة عين وتعرف مكانه بنظرلا تخطئه ثمانك تحتاج المدمه ليلافلست تعرف مكاله رأى عنن وانماتقصده ععرفة استدلال علمه وبحسن ظنانه موجود أو بعرف معهودانه لايتحوّل وكذلك الادلة التيهي للغائبات وسقوطها مع الشهادات وبمعناهمارؤية الشئ بنور القمرفانه بشج وياو مهالشكلات ورؤيته فيضياءالشمس فانها تكشف الامورعلي ماهو به فهومثل لنو راليقين الى نورالاعان (وأمامقاد برالعاوم فهو بأن برى فى الدارز بدا وعراد بكرا وغـ برذاك وآخولا برى الا زيدا فعرفةذاك تريد بكثرة المعاومات لامحالة فهذه حالة القلب بالاضافة الى العاوم)

\*(بمان حال القلب بالاضافة الى أقسام العاوم العقامة والدينية والدنمو ية والاخروية) \*
(اعلم ان القلب بغريزته) أى بطميعته الفطرية (مستعد لقبول حقائق المعاومات كاسبق) تقريره
آ نفا (وا كن العاوم التي تحل فيه تنقسم الى عقلية وشرعية والعقلية تنقسم الى ضرورية ومكتسبة
والمكتسبة تنقسم الى دنموية وأخروية أما المقلية فنعنى بهاما تقضى به غريزة العقل ولا وخذما لتقليد
والسماع وهي تنقسم الى ضرورية لا يدرى من أين تحصل ولا كيف حصات كعام الانسان بان الشخص
الواحد لا يكون في مكانين و) ان (الشئ الواحد لا يكون حادثا قد عا) ولا يكون (موجود امعدومامعا)

فان هذه علوم بحد الانسان نفسه منذ الصبام فطورا عليها ولا يدرى منى حصل له هذا العلم ولامن أين حصل له أعنى أنه لا يدرى له سبما فريم بماوالا فليس يحفى عليه أن الله هو الذي خلقه وهداه والى علوم مكتسبة وهي المستفادة بالتعلم والاستدلال وكلا القسمين قد يسمى عقلا قال على رضى الله عنه رأيت العقل عقلين \* فطبوع ومسموع ولا ينفع مسموع \* اذالم يكما بوع (٢٤١) كالا تنفع الشمس \* وضوء العين عنوع

والاولهوالرادبةولهصلي الله عليه وسلم لعلى ماخلق اللهخلقا أكرم علىهمن العقل والثاني هوالمراد بقوله صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه اذا تقرب لناس الى الله تعالى بأنواع المرفتقرب أنت بعقال اذ الإعكن التقسر ببالغريزة القطرية ولابالعالوم الضرور بةبل بالمكتسبة ولكن مثل على رضي الله عنه هوالذي يقدرعلي النقرب باستعمال العقل فى اقتناص العاوم التياما بنال القر بمن رب العالمين فالقلب عار مجرى العين وغر بزةالعقل فممارية معرى قوة المصرفى العن وقوة الابصار لطمفة تفقد فىالعمى وتوحدفي المصر وان كان قدغ ضعينه أو حن علسه السلوالعلم الحاصل منهفى القلب حار محرى قوة ادراك البصرف العين ورؤيته لاعيان الاشماء وتأخرالعاوم عن عن العقل في مدة الصبالي أوان التمسير أوالباوغ الضاهي تأخوالر و له عين البصر الى أوان اشراق الشمس وفيضات تورهاعلي المبصرات والقلم الذى سطر

أى في مالة واحدة وكذلك القول الواحد لا يكون صدقا وكذبا اذا ثبت الشي جوازه ثبت الله وان الاخص اذا كانمو جودا كان الاعم واحب الوجود فاذا وجد السواد فقدوجد اللون واذاو جدانسان فقد وجدحيوان وأماعكسه فلايلزم فى العقل اذلا يلزم من وجودا للون وجود السوا دولامن وجودا لحبوان وجود الانسان الى غسر ذلك من القضاما الضرورية (فانهذه العلوم يجد الانسان نفسه منذ الصبا) أى من مبندا حال عبادته (مفطو راعليها) أى خـ الوقامعها (ولايدرى متى حصل له هذا العلم ولامن أين حصل وانماهوشئ قدعرفه بداهة (أعنى أنه لايدرى فيهسبباقر يباوالافليس يخفى أن الله تعالى هوالذى خلقه والى مكتسبة وهي الستفادة إلالتعلم والاستدلال) فقهامالا يقارن العقل في كل حال اذاعرض عليه بل يحتاج الى أنجز أعطافه و يستورى زناده وينبه عليه بالتنبيه كالنظريات (وكال القسمين قد يسمى عقلا) ويسمى الاقلبالعقل الفطرى والبديه عى والطبوع والضرورى والثاني بالعقل المكتسب والمسموع والمستفادوالنظرى (قالعلى كرم الله وجهه) فيانسب اليه (العقل عقلان \*مطبوع ومسموع وماينفع مسموع \* اذالم يك مُطبوع كالاتنفع الشمس \*وضوء العـين منوع) هكذا نقـ لهصاحب القوت وتقدم فى كتاب العلم (والاوّلهو المرادّ بقوله صلى الله عليه وسلم ماخلق الله خلقاأ كرم عليه من العقل) رواه الحكيم الترمذي فى النوادر باسناد ضعيف وقد تقدم فى العلم (والثاني هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لعلى " كرم الله وجهه اذا تقرب الناس الى الله بأنواع البرفتقر بأنت بعقال) رواه أيو نعيم فى الحلية من حديث على باسناد ضعيف وقد تقدم في العسلم (اذ لا يمكن التقرب بالغر بزة الفطر ية ولا بالعلوم الضرورية بل بالمكتسبة ولكن مثل على) رضى الله عنه (هو الذي يقدر على التَّقر ب) الحالله تعالى (باستعمال العقل في اقتناص المأوم التي م أينال القرب من رب العالمين) في الكرام يقرب الحاللة (والقلب جار مجرى العين وغريزة العقل جارية مجرى فوة البصرفى العين وقوة الابصار لطيفة تفقد بالعمى وتوجد فى البصير وان كان قدغمض عينيه أوجن عليه الليل والعلم الحاصل فيه جار بجرى ادراك البصر و روّ يته لاعيان الاشياء) اعلم أن نورالبصر موسوم بأ نواعمن النقصان فانه يبصر غيره ولا يبصر نفسه ولايبصر مابعدمنه ولاماقرب ولايبصر ماهوو راء حباب ويبصر من الاشياء ظاهرهادون باطنها ويبصرمن الموجودات بعضها دون كاها ويبصرأشاء متناهسة ولايبصر مالانهايةله ويغلط كثيرافي العبارة فيرى الكبير صغيرا وبرى البعيدقر يباوالسا كن متحركا والمنحرك سا كنافهذه سبع نقائص لاتفارق العين الظاهرة وأن كأن فالاعين عين منزهة عن هدنه النقائص كلها فاعلمان في الانسان عينا هذه صفة كالها وهي التي يعبرعنها تاره بالعقل وتارة بالر وحونا رة بالنفس الانساني فهوأ ولى بان يسمى نو رامن العين الطاهرة لرفعة قدوه عن النقائص السبسع (وتأخوالعاوم عن عين العقل فى مدة الصباالى أوان النبيديز أوالبداوغ يضاهي تأخوالرؤية عن البصر الى أوان اشراق الشمس وفيضان نورها على البصرات والقلم الذى به سطرالله العلوم على صفعات القلوب يجرى بجرى قرص الشمس واغمام يحصل العلم بقلب الصيى قبل أوان التميز لان لوح قلبه لم يتهمأ بعد لقبول نقش العلم) ولكن الاستعداد موجود (والقلم عبارة عن خلق من خلائق الله تعالى جعله سيبالحصول نقش العاوم في قاوب البشرقال الله تعالى علم بالقلم علم الانسان مالم بعلى وأخرج عبدبن حيدوا سور بروابن أبي حاتم عن قتادة قال القلم نعمة عظمة لولا القلم لم يقم دين ولم يصلع عنش وقال علم الانسان مالم يعلم اى الخط (وقلم الله لا يشبه قلم خلقه كاأن

اللهبه العاوم على صفحات القاوب يحرى التعمين بين اللهبه العاوم على صفحات القاوب يحرى فرص الشمس واغلم يحمل العلم في قلب الصي قبل المميزلان لوح قلبه لم يتهيأ بعد لقبول نفس العلم والقلم عبارة عن خلق من خلق الله تعمل بعدله سببالحصول نقش العلوم في قلوب البشر قال الله تعمل الذي علم بالقلم علم القلم علم القلم علم المنافع المنافع علم المنافع المناف

وصفه وصف خلفه فليش قله من قصب ولاخشب كائمه تعلى ليس من جوهر ولاعرض فالموازنة بين البصيرة الباطنة والبصر الظاهر صحيحة من هده الوجوه الاأنه لامنا سبة بينه ما في الشرف فإن البصيرة الباطنة هي عين النفس التي هي اللطيفة المدركة وهي كالفارس والبدن كالفرس وعمني الفارس أضرعلي في (٢٤٢) الفارس من عي الفرس بل لانسبة لاحد الضررين الى الا تخرولوا زنة

وصفه لايشبه وصف خلف مفليس قلمه من قصب ولاخشب كأنه ليس ذاته من جوهر ولاعرض) وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس قال أقلم اخلق الله القلم فاخذه بيمينه وكاتمايديه عين وخلق النون وهى الدواة وخلق اللوح فكتبفيه عمخلق السموان فكتب مايكون من حيندفى الدنمالى أن تكون الساعة من خلق مخاوق أوعل معمول بروفور وكلرزق حلال أوحوام رطب أو يابس (فالموازنة بين البصيرة الباطنة والبصر الظاهر صححة من هذه الوجوه الاانه لامناسية بينهما في الشرف) فان البصر الظاهرموسوم بانواع من النقصان وهي السبع التي تقدمذ كرها قريباو البصيرة الباطنة منزهة عنها وأيضا (فان البصرة الباطنة) هي عبارة عن (عين النفس التي هي اللطيفة المذكورة) وهي التي يعبر عنها بالعقل وبالروح كاتقدم (وهي كالفارس والبدن كالفرس وعي الفارس أضرعلي الفارس منعى الفرسبل لانسبة لاحدالضرر سالى الا تحرولموازنة بصيرة الباطن للبصر الظاهر سماه الله تعالى باسمه فقالما كذب الفؤاد مارأى سمى ادراك الفؤادرؤية وكذلك قوله وكذلك نرى أبراهيم ملكوت السموات والارض ومأأرادبه الرؤية الظاهرة) وهي البصيرة (فانذلك غير مخصوص بابراهيم صلوات الله عليه) وسلامه (حتى يذكر في معرض الامتنان) وانما المرادبه الرؤية القلمية (ولذلك سمى ضدادراكه عمى فقال تعالى فانه الاتعمى الابصار ولكن تعمى القاوب التي في الصدور وقال) تعالى (ومن كان في هذه أعى فهوفى الا تخرة أعمى وأضل سبيلا) وعمى البصيرة هو الجبعن انكشاف جلية الحق (فهذا بيان العلم العقلي أما العلوم الدينية فه على المأخوذة) المستفادة (بطريق التقليد من الانساء صلوات الله علهم) وسلامه (وذلك بحصل بالتعلم لمثناب الله) عز وجل (وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم معانم مأ) على قدرالاستعداد (بعدالسماع وبه كالصفات القلب) أذبه يحمل التنو بروالجلاء (وبه سلامته عن الادواء) جمعداء (والامراض) عطف تفسيراً ومرادف (فالعاوم العقلية غير كافية في سلامة القابوان كان) القلب (يحتاجاللها كالنالعقل غبر كاف في استدامة أسباب صدة البدن بل يعتاج الى معرفة خواص الادوية والعقاقير) جمع عقار وهو النبات وكانه أراد بالادوية المركبة وبالعقاقير المفردة (بطريق النعلم من الاطباء لابالطالعة في الكتب اذبجرد العقل لابهدى اليه) كان مجرد المطالعة لا يكفي (ولكن لا عكن فه مه بعد سماعه) وتلقيه (الابالعقل فلاغني بالعقل عن السمع عن العقل فالداعى الى عض التقليد مع عز ل العقل بالكلية جاهل والمكتفى بحرد العقل عن أنوار القرآن والسنة مغرور إبيانه ان العقول وأن كانت مبصرة فليست المبصرات كلهاعندهاعلى من تبة واحدة بل بعضها يكون عندها كأنم احاضرة كالعلوم الضرور ية وبعضها بمايحتاج الىنظر واستدلال وتنبيه وانما ينهه كالم الحكمة فعنداشراق نور الحكمة بصمرالعقل مبصرا بالفعل بعدان كانمبصرا بالقوة وأعظم الحكم كالام الله تعالى وكالام وسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون منزلتهما عندون العقل متزلة نور الشمس عند العين الظاهرة اذبه يتم الابصار فأحرى أن يسمى القرآن والسنة نورا كايسمى نورالشمس نوراولذلك قال المصنف عن أنوار القرآن والسنة (فاياك أن تكون من الفريقين) المفرط والمفرط (وكن جامعابين الاصلين) العقل والنقل (فان العلوم العقلية كالاغذية) أى بمزلة افي احتياج نحو البدن المها (والعاوم الشرعية كالادوية) أى عنزلتها في احتياج استدامة محة البدن الها (والشخص المريض يتضرو

البصيرة الباطنة للبصر الظاهسر سماءالله تعيالي باسمه فقالما كذب الفؤاد مارأى سمى ادراك الفؤاد ر و به وكذلك قوله تعالى وكذاك نرى الراهم ملكوت السموات والارض وماأراد مه الرؤمة الظاهرة فان ذلك غير مخصوص بالراهم عاليه السالام حتى بعرض في معدرض الامتنان ولذلك مى ضدادرا كه عي فقال تعالى فانهالا تعمى الابصار وايكن تعمى القاوب التي فى الصدور وقال تعالى ومن كان في هذه أع بي فهو في الاسخرة أعمى وأضل سللا فهدذا بيان العسلم العقلي \* أما العاوم الدينية فهدي المأخوذة بطر بقالتقليد من الانساء صاوات الله علمم وسلامه وذلك بعصل بالتعمل لكتابالله تعالى وسنةرسوله صلىالله عليه وسلم وقهممعانهمابعد السماع ويه كالصفة القلب وسلامته عن الادواء والامراض فالعاوم العقلية غركافية فىسلامة القلب وان كان محتاحاالها كان العقل غركاف في استدامة صحمة أحسياب البدنين

يحتاج الى معرفة خواص الادوية والعقاقير بطريق التعلم من الاطباعاذ مجرد العقل لا يهتدى اليه في المعداء في العذاء ولكن لا عكن فه مه بعد سماعه الا بالعقل فلاغنى بالعقل عن السماع ولاغنى بالسماع عن العقل فالداعى الى محض التقليد مع عزل العقل بالكالمة في المحلمة في المحلمة في المحلمة في المحلمة في المحلمة المحلمة في المحلمة المحلمة في بالغذاء منى فائه الذواء فكذلك أمراض القلوب لا يمكن علاجها الابالادوية المستفادة من الشريعة وهى وظائف العبادات والاجال التي والمجال التي المريض بعدا بالدات والاجال التي المريض بعدا لجات العبادة الشرعية وكبها الانبياء صاوات الله عليهم لاصلاح القلوب فن لايداوى قلبه (٢٤٣)

واكتبى بالعاوم العيقلية استقر ماكا ستقر المر مض بالغذاء وظن من يظن أنالعلوم العسفلية مناقضية للعاوم الشرعية وأن الجع بينهماغير مكن هوظ ن ادرعن عي في عن البصرة نعوذ باللهمنه لهذا القائل عايناقض عنده بعض العاوم الشرعية لبعض فيعزعن الجمع بينهمافيظن أنه تناقض في الدمن فيتعبر بهفينسلمن الدين انسلال الشعرة من العمن واعادال لانعره فى نفسه خيل البه نقضافى الدمن وهمهات واغمامثاله مثال الاعبى الذي دخل دار قوم فتعثرفها بأواني الدار فقال لهم ما بال هذه الاواني تركت على الطريق لم لا ترد الى مواضعها فقالواله تلك الاواني فيمواضعها وانما أنت لست تهدى الطريق لعدمال فالعدمنك أنك لاتعسل عثرتك على عال وانماتح الهاعلي تقصرغيرك فهذه أسبة العاوم الدسة الىالعاوم العقلمة والعاوم العقاية تنقسمالي دنيوية وأخروية فالدنبوية كعلم الطبوالحساب والهندسة والنجدوم وسائرا لحرف والصناعات والاخروية كعلم أحسوال القلب وآفات

بالغذاء مهمافاته الدواء فكذلك أمراض القلب لايمكن علاجها الابادوية مستفادة من الشريعة وهي لطائف العبادات والاعال التي ركمهاالانبياء صاوات الله علمهم) وسلامه (لاصلاح القاوب) وهي عنزلة الادوية الظاهرةالتي تركبها الاطباءلاصلاح الابدان (فن لايداوى قلبه الريض) المملوء بأوجاع المعاصى ورياح الشهوات (بمعالجات العبادات الشرعية) الركبة على أحسن قانون (وا كتفي بالعلوم العقامة استضربها كإيستضر المريض بالغذاء) فلاتتمله الصعة مطلقا و مكن تقر برائسياق بوجه آخرأقرب مماقرره المصنف فنقول المعقولات تجرى مجرى الادوية الجالبة الصحة والشرعيات تحرى محرى الاغذية الحافظة الصحة وكان الجسم متى كان مريضالم ينتفع بالاغذية بل يستضربها كذلك متى كان مريض النفس كإقال تعيالي في قلوم هم مرض لم منتفع بسمياء القرآن الذي هو موضوع الشرعمات مل صارذلك ضاراله مضرة الغذاء للمريض فتشبيه الشرعيات بالأغذية التي لايستغني عنها بدن الأنسان أولى من تشبهها بالادوية التي لايحتاج الهافى كلوقت والقصد تعذرا دراك العاوم النبوية على من لم يتهذب في الامووالعقلمة وأنضافالقلب عنزلة مزرعة المعتقدات والاعتقادفمه عنزلة البذران خبراوان شرا وكلام الله تعالى عنزلة الماء الذى يسقيه فكاان الماء اذاستي الارض يختلف نباته بحسب بذوره فكذا القرآن اذا و ردعلى الاعتقادات الراحفة في القلوب تختلف تأثيراته واليه الاشارة بقوله تعلى وفي الارص قطع متحاورات الاسمية وقوله تعالى والبلد الطيب يحرج نباته الاسمية وأيضا فالجهل بالمعقولات جارمجرى ستر مرخى على البصروغشاء على القلب ووقرفى الاذن والقرآن لايدرك خفياته الامن كشف غطاؤه ورفع غشاؤه وأزيل وقره ولهذاقال تعالى واذاقرأن القرآن جعلنا بينك وبين الذمن لا يؤمنون بالا تنحرة حمابا مستورا وأبضا فالعقولات كالحماة التيجا الابصار والاسماع والقرآن كالمدرك بالسمع والبصر وكاانه من المحال أن يسمح و يبصر الميت قبل أن يجعل الله فيه الروح و يجعل له السمع والبصر كذلك من المحال أن يدرك من لم يحصل المعقولات حقائق الشرعمات (وظن من نظن ان العداو م العقلمة مناقضة العاوم الشرعية) ومصادمة لها (وانالجيع بينهماغيرتمكن هوظن صادر من عيى في عين البصيرة) وهوأشيد من العمى في عين البصر ( نُعوذ بالله من ذلك بل رجماهذا القائل) أي الجوّر لذلك (رجما ينافض عنده بعض العاوم الشرعية للبعض في يحزعن الجدم بينهمافيظن اله تناقض في الدس فيتحير به) تحير الضب اذا صل عن حره (وينسل عن) ربقة (الدين انسلال الشعرة من الجين) وهولايدرى كيف انفصل (وانما ذلك لان عجزه في نفسه خيل اليه نقضافي الدين ) ومصادمة في عاومه (وهمات واعدماله الاعبى الذي دخل دارافتعثرفها بأواني الدار) أى زلت قدمه ما (فقال ما بالهذه الأواني تركت على الطريق) أي على المر (لم لا نرد الح مواضعها فقيل له تلك الاواني) موضوعة (في مواضعها) اللائقة بها (وانما أنت لست تهتدى الى الطريق لعمال فالعب منك الكلاتعمل عبرتك أى زلة قدمك (على عمال وتعمله على تقصير غيرك فهذه نسبة العلوم الدينية الى) العلوم (العقلية والعلوم العقلية تنقسم الى دنيوية وأخروية فالدنبوية كالطبوالحساب والهثد سةوالنحوم وسائرا لحرف والصناعات) فانثراتها منوطة بالدنياولا تعلق لهابالا تحوة الامن وجوه بعيدة (والاخروية كعلم أحوال القلب وأفات الاعال والعلم بالته وصفاته وأفعاله) ويندرج في ذلك علم المباني المس وغيرذلك ( كافصلناه في كتاب العلم وهماعلمان متنافيان) أى علم الدنيا ينافى علم الا تنوة وعلم الا تنوة ينافى علم الدنيا تمذ كروجه المنافاة بقوله (أعنى النمن صرف عنايته) وبذل همته (الى) تحصيل (أحدهما حتى تعمق فيه) أى دخل في عمقه وهو كناية عن نهاية الاشتغالبه (قصرت بصيرتُه عن الاسخر) فلاعكنه أن يهتدى اليه وهذا (على الا كثر) فيما

الاعال والعلم الله تعالى و بصفائه وأفعاله كافصاناه في كتاب العلم وهماعلان متنافيان أعنى أن من صرف عنا يته الى أحدهما حتى تعمق فيه قصرت بصيرته عن الاستوعلى الا كثر

واذلك ضرب على رضى الله عند الدنيا والاسخوة ثلاثة أمثلة فقال هما ككفى الميزان وكالشرق والغرب وكالضرتين اذا أرضيت احداهما أسخطت الاخرى ولذلك ترى الاكاس (٢٤٤) في أمور الدنيا وفي علم العاب والحساب والهندسة والفلسفة جهالافي أمور الاسخرة

جرب (ولذلك ضرب على كرم الله وجهه للدنياوالا خرة أمثلة ثلاثة فقال هما كد كفتى الميزان) ان رجت احداهما خفت الاخرى (وكالمشرق والمغرب) واليه أشارالفائل

سارتُ مشرقة وسرت مغربًا \* شتان بين مشرق ومغرب

(وكالضرتين اذا أرضيت احداهما أسخطت الاخرى) ولم يبق بعدهـ في الامثلة مثال يليق لهما فسائر مأقيل فيهما من الامثلة راجع الى هذه الثلاثة وهذه الامثلة الثلاثةذ كرهاا لشريف الموسوى في نم يج البلاغة ونقله الراغب في الدريعة (ولذلك ترى الا كاس في أمور الدنيا) الفطنين فيها (وفي) عاومها مثل (علم الطب والهندسة والحُساب والفلسفة جهالاني أمورالا سنحرة) وماأقبم هددا (و) ترى الا كياس (في دقائق علوم الا خرة جهالافي الا كثر )أي في الاغلب ( بعلوم ألدنيا) وما أحسن هُذاوذلك (لانقوة العقل لاتفي بالامرمن جيعافى الغالب فيكون أحدهما مانعامن الكالف الثاني ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أكثر أهل الجنة البله ) بضم فسكون جمع الابله (أى البله في أمور الدنيا) قد أغفاوها فهلواحذق التصرف فها وأقبلوا على آخرتهم فشغلوا فاستعقوا أن يكونوا أكثر أهلها وقيلهم الغافلون عن الشرالطبوعون على الخبر أوالذين خلواعن الدهاء والمكر وغلبت علهم سلامة الصدروهم عقلاء قال الزبرقان خير أولادنا الابله المغفول قال العراقي رواه البزار من حديث أنس وضعفه وصحعه القرطبي في النَّذ كرة وليس كذلك فقد قال ابن عدى اله منكر اه قلت وسبقه ابن الجوزى فقال مانصه حديث لايصم قال ابن عدى حديث منكر وقال الدارقطى تفردبه سلامة عن عقيل وهو ضعيف اه كالم ابن الجوزى وقال الهيمي فيه سلامة بنروح وثقه ابن حمان وغيره وضعفه أحدبن صالح وغيره (وقال الحسن) البصرى رحمه الله تعالى (أدركناأ قوامالوراً يتموهم لفلتم) أنهم (مجانين) أى لغفلتهم عن أمورالدنيا (وَلُو رَأُوكُم لِقَالُوا) انَّكُم (شَيَّا طَيْنَ) أَى لمَـافيكم من الدهاء والمُـكر والخَداع في تحصيل المعايش وهُــذا الكالم نقله صاحبُ الدُّوت وسيأتى عامه في آخر كتاب الزهدوالمراد بأولئك الاقوام أصابرسولالله صلى الله عليه وسلم وعلمة التابعين (فهماسمعت أمراغر يبامن أمورالدين) قد (جده أهل المكاسة في سائر العماوم) وظنوه مناقضا (فلا يُغرنك حودهم عن قبوله) فلكل عل رجال (أذمن المحال أن يظفر سالك طريق الشرق عما وحدف الغرب) فانما اور تهم ذلك الحود جهلهم بعاوم الدين (وكذلك يحرى أمرالدنيا والا تنزة ولذلك قال) الله (تعالى ان الذن لار جون القاءنا ورضوا بالحياة الدنياواطمأنوا بهاالاتية وقال تعالى يعلون ظأهرامن ألحياة الدنيا وهمعن الاتنوة هم غافلون وقال تعمالى فاعرض عن تولى عن ذكرناولم بردالا الحياة الدنياذاك مبلغهم من العلم فالجمع بين كال الاستبصار فى مصالح الدين والدنيالا يكاديتيسم) و يسهل (الالن رشعه الله) وهيأه بالخلافة العظمى (المدبير عباده فى معاشهم ومعادهم وهم الأنبياء) علمهم السلام (الويدون بروح القدس المستمدون من الفوة الألهية) تفاض عليهم (التي تتسع لجميع الامور) الدنيو يه والاخروية على الكمال (ولا تضيق عنهاو أماقلوب سأمر الخلف فانهااذاا أشغلت بامر انصرفت عن الاستوقصرت عن الاستكال فيه وركن لنقابهم وورثتهم في ذلك نصيب ومراتهم فيذلك مختلفة باختلاف الاشخاص والاحوال

\* (بيان الفرق بين الالهام والتعلم والفرق بين طريق)

السادة (الصوفية في استكشاف) جلية (الحق وطر بأق النظاراً علم أن) نفس الانسان معدن الحكمة والعماوم وهي مركو زة فيها بالفطرة مجولة لهابالقوّة كالنارفي الجرو النخل في النواة والذهب في الجارة

والا كاسفىدقائق عاوم الا خرة حهالافي أكرتر عاوم للدنمالان قوة العقل لاتني بالامرين جيعافي الغالب فكون أحدهما مانعا من الكال في الثاني ولذلك قالصمالي اللهعلمه وسلما نأكثر أهلالجنة المله أى المله في أمو والدنما وقال الحسين في بعيض مواعظه لقد أدركاأقواما لورأيةوهم القلتم محانين ولوأدركوكم لقالواشياطين فهما ممعت أساغريبا منأمو والدن عده أهل الكاسة فيسائر العلوم فلا اغرنك حودهم عن قبولها اذمن المحال أن نظفر سالك طريق المشرق عمالو حد فى المغرب فكذلك يحرى أمرالدنهاوالا خووولذلك قال تعالى ان الذين لاير حون القاءناو رضوابا لحماة الدنما واطمأنوا بماالاتة وقال تعالى يعلون ظاهدرامن الحياة الدنيا وهممعسن الا منحرة هم عافاون وقال عروحل فأعرض عن تولى عنذ كرناولم ودالاالحماة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم فالجمع بين كال الاستيصار فىمصالح الدنما والدىنالا يكاد يتسرالالمن وسعمالته لتدبير عماده في معاشسهم

ومعادهم وهم الانبياء المؤلد ونبر وح القدس المستمدون من القوة لالهية التى تتسع لجيع الامور وكالماء وكالماء وكالماء ولانضيق عنها فأماقلوب سائرا لخلق فانها اذا استقلت بامر الدنيا انصرفت عن الاستحرات عن الاستكال فيها \* (بيان الفرق بين الالهام والفرق بين طريق الحوفية في استكشاف الحق وطريق النظار) \* اعلم أن

القلبكا له ألقي فبممن حيث لايدرى وتارة تكتسب بطر بق الاستدلال والتعلم فالذى يحصل لابطريق الاكتساب وحيلة الدليل يسمى الهاماوالذىعمل بالاستدلال يسمى اعتبارا واستنصارا تمالواقسعفى القلب بغسيرحسلة وتعلم واحتهاد من العبد بنقسم الىمالابدرى العبدانه كيف حصلله ومنأن حصل والىمايطلع معسه عـلى السب الذي منه استفاد ذلك العملم وهو مشاهدة الملك الملقى في القلب والاول يسمى الهاما والهثا في الروع والثاني يسمى وخما وتختيصه الانساء والاول يختصبه الاولماء والاصفياء والذي قبله وهوالمكتسب بطريق الاستدلال مختص به العلياء وحقيقية القول فيهأن القلب مستعدلات تنعلى فيه حقيقة الحقف الاشباء كالها وانماحيل سنهو سنها بالاسباب المسقالي سبق ذكرهافهي كالحجاب المسدل الحائل سنمرآة القلبو بيناللوح المحفوظ الذى هومنقوش بحميع ماقضى اللهيه الى يوم القيامة وتعلىحقائق العاومين مرآة الوحق مرآة القلب تضاهى انطباعصورةمن مرآة في مرآة تقاملها

وكالماء تعت الاوض الكن كالنمن الماء ما يجرى من غير فعل بشرى ومنه ما يعاين تعت الارض ولكن لايتوصل اليه الابدلو ورشاءومنه ماهو كامن يحتاج في استنباطه الىحفروتعب شديد فانعني به أدرك والابتي غير منتفعيه ثمان (العلوم)ضرورية ومكتسبة فالضرورية قد تقدم الكلام فيهاو (التي ليست ضرورية والماتحمل في القاب في بعض الاحوال) من غير فعل بشرى ( يختلف الحال في حصولها فتارة ترجيم على القلب كائنه ألقي فيه من حيث لأيدري) يطمئن له الصدر (وتارة تبكتسب بطريق الاستدلال والتعلم) فنهما وحدبادني تعلم ومنه ما يصعب وحوده (فالذي يحصل لابطر يق الاكتساب وحبله الدليل) بل بطريق الفيض (يسمى الهاما) و يختص بما من الله والملا الاعلى (والذي يحصل بالاستدلال يسمى اعتباراواستبصارا) وفيه قياس ماغاب على ماظهر بدليل (ثم الواقع في القاب من غيرة عمل) أي تكاف (وحيلة واحتهاد من العبد ينقسم الى مالايدرى انه كيف حصل ومن أن حصل والى مايطلع معه على السبب الذي منه استفيد ذلك العلم وهوشهادة اللك الماقي في القلب والأول يسمى الهاما ونفثاني الروع) بالضم الخاطر والقاب والنفث فيه هوالالقاء ومنه الحديثان روح القدس نفثف روع الحديث (والثانى يسمى وحماو يختص به الانبياء والاؤل يختص به الاولياء والذي قبله وهو المكتسب بطريق الاستدلال يختص به العلماء) وأفواع الوحى سنة أحدها اله كان يأتيه كصلصة الجرس الثاني يثمثل له الملكر جلا فيكامه الثالث الرؤ بالمنامية الرابع الالقاء في القلب الحامس يأتيه جبريل في صورته الاصلية له منائة حناح كلحناح بسدالافق السادس كلمه الله كا كله ليلة الاسراء وهو أعلى درجاته هكذاذ كره شراح المحارى فالالقاء في القاب هو النفث في الروع وقد حعاوه من أقسام الوحي وسياق المصنف يؤذن باختصاصه للاولياء ووافقه فىذلك الشيخ الاكبرقدس سره قال فى الفتوحات العاوم ثلاث مراتب علم المقل وهو كل علم ضرورة أوعقب نظر في دايل بشرط العثور على وجه ذلك الدليل الثاني علم الاحوال ولأسسلله الابالذوق فلاعكن عاقل وحدانه ولااقامة دليل على معرفته كالعلم يحلاوة العسل ومرارة الصر ولذة الحاع والوحدوالشوق فهذه دلائل لايعلها الامن يتصف بهاو مذوقها الثالث علم الاسرار وهوفوق طور العقل وهوعلم نفثر وحالقدس فى الروع يختص به الذي والولى وهو نوعات والعالم بعلم العلوم كاهاو يسترقها وليس أصحاب تلك العلوم كذلك اه (وحقيقة القول فيه ان القلب مستعدلان تحلى فيمحقيقة الحق فى الاشياء كلها وانما حيل بينه وبينها بالاسباب الحسة التي سبق ذكرها فهي كالحاب المسدل الحائل بنمرآة القلبوبين اللوح الحفوظ الذى هومنقوش عمدع ماقضى الله تعالى مه الى وم القيامة وتحلى حقائق العاوم من من آة اللوح) الحفوظ (في من آة القلب يضاهي انطباع صورة من مرآة في مرآة تقابلها) فقائق العلوم كلها منقوشة في اللوح المحفوظ بقلم القدرة وما يتحلى منهاعلى مرآة القلب انماهو عقابلة مرآته الرآة اللوح فتنطبع فيه تلك الحقائق فافي القلب من النورانم اهومن نوراللوح وهوفى عالم اللتكوت على الترتيب وفى عالم الشهادة أيضاو معرفته بضرب مثال بان تفرض ضوء القدمر داخلا في كوة بيت واقعاعلى مرآة منصوبة على حائط ومنعكسامنها الى حائط آخر في مقابلتها ثم منعطفا منهاالي الارض بحيث تستنير منده الارض فانت تعلم ان مأعلى الارض من النور تابع لماعلي الحائط وماعلى الحائط تأبيع لماعلى المرآة وماعلى المرآة تأبيع للقمر ومافى القمر تابيع لمافي الشهس اذ منهاشر فالنور على الفمر وهذه الانوار الاربعة مرتبة بعضها أعلى من بعض وأكلمن بعض فالنور الاولهوالذى أفاض على اللوح فانتقشت فيه الحقائق كلهاثم أفيض النور من مرآته الى مرآة القلب يحكم المقابلة فانطبعت فيه أفوار تلك الحقائق وأشرق ثمافيض منه على كل مرآة قلب قو بلت بتلك المرآة عُمانه قد بعترى الحاب بن المرآتين فيكون مانعامن حصول التحلي واليه أشار المصنف بقوله (والحاب ارة يزال باليدوأخرى رزال بهبوبريح تحركه فكذلك قدم برياح الالطاف) الالهية (فتكشف الجبءن والحاب بنالمرآ تين ارة وال باليدوأ حرى مزول مبوب الرياح تعركه وكذلك فدم برياح الالطاف وتنكشف الحياءن

أعنن الفاوب في على فيها بعض ما هو مسلور في اللوح المحفوظ و يكون ذلك تارة عند النام فيعلم به ما يكون في المستقبل وعمام ارتفاع الحاب بالموت في من الله تعالى فيلع في القاوب من وراء سترالغيب شئ بالموت في من غرائب العلم الموت الخاطف (٢٤٦) وأخرى على التوالى الى حد تما ودوامه في عامة الندور فلم يغارق الالهام الاكتساب

اعين القاوب) فتعود على استعدادها الاول في قبول التجلى (فيتحلي فيهاعلى بعض ماهو مسطور في اللوح المحفوظ) بحكم التقابل (ويكون ذاك تارة عند المنام فيظهر به ماسكون في الستقبل) وهو المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة حزء من سنة وأربعين حزاً من النبوة (وانما ارتفاع الحاب) أى كال التحرد (بالوت) أى بعده (وبه) يتجرد العقل عن النواز عالممالية والوهمية و (ينكشف الغطاء) وتتحلى الاسرار ويصادف كل أحدماقدم من خسير أوشر محضر اوعند دهايقال فكشفنا عنك عطاءك فبصرك اليوم حديدواعا لغطاء غطاء الخيال والوهم (وفي اليقظة أيضا ينقشع الجاب) أي تزول (بلطف خنى من الله تعلل فيلم في القاب من وراء سترالغب ) وهو عالم الملكوت (شيَّ من غرائب العلم) الذي هوكهيئة المكنون وهوالعني بقوله صلى الله عليه وسلم أن يكن في هذه الامة محدث فهوعمر و يكون ذلك (المرة كالبرق الخاطف ) أخرى (على التوالي) أى النتاب (الى حدمًا ودوامه في غاية الندور) أى الفلة (فلم يفارق الالهام الاكتساب فى نفس العلم ولأفى عله ولاف سببه ولكن يفارقه فى جهة زوال الجابوان ذلك ليسباختيار العبدولم ينارق الوحى الالهام فى شئ منذلك بل فى مشاهدة الملك المفيد للعلم فان العلوم اعا تعصل في قاوينا بواسطة الملائكة) افاضة من الله تعالى وحاصله ان الطريق التي تستفاد منها العاوم أضرب الاول المستفاد من بديهة العقل ومصادمة الحس الثاني المستفادمن جهة النظر اماعقدمات عقلية أومحسوسة الثالث المستفاد بخبرالناس امابسماع أوقراءة الرابع ماكان عن الوحى اما بلسان ملك مرقى واما بسماع كالمهمن غير مصادفة عين وامامالقاء فى روع فى حال يقظة وامامالمنام (واليه الاشارة بقوله تعالى وما كان ليشر أن يكامه الله الاوحماأو من وراء عاب أو برسل رسولا) ففيه حصر المعاومات التي أشرناالها (فاذاعرفت هذافاعلم انميل أهل التصوّف الى العلوم الآلهامية) وهي التي تفاض على الانسان بغير فعل بشرى (دون التعليمية) التي تتحصل باكتساب وتعلم (فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم) على الوجه المعهود (وتحصيل ماصنفه المصنفون) ورعاية نرتيب مارتبوه (والبحث على الافاويل والادلة الذكورة) في كتبهم على الوجه الذي أوردو (بل قالوا الطريق) الموصل الى الله تعمالي وراءذاك وهو (تقديم المجاهدة) للنفس الامارة (بحوالصفات المذمومة) عن لوح القلب والانخلاع عن التعليم ا(وقطع العلائق) الظاهرية والباطنية (كلهاوالاقبال بكنه الهمة) أى خالصها (على الله تعالى ومهماحصل ذلك كان الله هوالمتولى لقلب عبده والمتكفل بتنويره) واشراقه (بانوار العلم) وافاضم اعليه (واذاتولي الله أمر القلب فاضت الرجمة وأشرق النورف القلب وانشرح الصدر) بالهداية والتوفيق (وانكشفله سراللككوت) وتبدل في حقه الارض غير الارض والسموات وصاركل ماهوداخل تحث اكس والخيال أرضه ومن جالتها السموات وكلماار تفع عن الحسسماؤه وهذا هو المعزاج الاؤل الحل سالك ابتداء سفره الى قرب حضرة الربوبية (وانقشع عن وجه القلب حاب الغرة بلطف الرحة وتلاعلا فيه حقائق الامور الالهمة) لصفاء من آة قلبه بالنور الالهبي (فليس على المريد) السالك في طريق الحق (الاالاستعداد بالتصــ فيه المجردة) عن مكدرات القلب (وأحضار الهــمة) في سلوكه (مع الارادة الصادقة) التي لابشو بهانقص (والتعطش النام) للعصول والوصول (والترصد بدوام الانتظار لما يفتحه الله) تعالى عليه (من الرجمة) العامة (اذالانبياء والاولياء انكشفت لهم الاموروفاض على صدورهم النور لابالتعلم والدراسة) المعهودة (الكتب) المعلومة (بل بالزهد في الدنما) والتقلل منها (والتبرى عن علائقها)

فينفس العلمولافي محلهولا فى سيمه ولكن يفارقه من حهة وال الحاب فان ذلك ليس باختيار العبدولم يفارق الوحى الالهامف شئمن ذلك بلف مشاهدة الملك المفدلعلم فات العلم اغمايحصل فىقلوبنا بواسطة الملائكة والسه الاشارة يقوله تعالى وما كان ليشر أن كلمهالله الاوحماأو من وراء يحاب أو ترسل رسولاف وحى باذنة مايشاء فاذاعرفت همذافاعلمأن مدل أهل التصوّف الي العاوم الالهامسةدون التعليمية فلذلك لميحرصوا علىدراسةالعلموتعصيل ماصنفه المصنفون والبحث عين الاقار يسلوالادلة المذكورة بلقالوا الطريق تقدم المحاهدة ومحو الصفات المذمومة وقطع العلائق كاهاوالاقبالبكنه الهمةعلى الله تعالى ومهما حصل ذلك كان الله هو المتولى لقلت عبدده والمتكفل لهبتنو تروبأ نوار العاواذا تولى الله أسرالقلب فاضت علمه الرجة وأشرق النور فى القلب وانشرح الصدر وانكشفله سر الملكون وانقشع عن وجه

القلب عاب الغرة بلطف الرحة وتلائلاً تفه حقائق الامو رالالهية فليس على العبد الاالاستعداد بالنصفية المسية المسية المجردة واحضارا الهمة مع الارادة الصافة والتعطش التام والترصد بدوام الانتظار عما يفقه الله تعالى من الرحة فالاندياء والاولياء انكشف الهجم الامروفاض على صدورهم النور لا بالتعلم والدراسة والكتابة المكتب بل بالزهد في الدنيا والتبرى من علائقها

وتفريغ القلب من شواغلها والاقبال بكنفاله منعلى الله تعالى فن كان لله كان الله له وزعوا أن الطريق فى ذلك أولا بانقطاع علائق الدنيا بالكلية وتفريغ القلب منها وبقطع الهمة عن الاهل والمال والولد والوطن وعن العلم والولاية والجاهب يصير قلبه الى حالة يستوى فيما وجودكل شئ وعدمه ثم يخلو بنفسه فى زاوية مع الاقتصار على الفرائض والرواتب (٢٤٧) ويجلس فارغ القلب مجموع الهم

ولايفرق فكره بقراءة قرآن ولابالتأمل في تفسير ولا بكتب حديث ولاغبرهبل عتهدأن لا يخطر ساله شئ سوى الله تعالى فلا بزال معدجاوسه فىالخاوة فائلا بلسائه الله الله على الدوام منتهى الى حالة مترك تعريك اللسانو برى كانالكامة جاريةعلى لسانه م نصيير عليه الى أن يعي أثره عن اللسان ويصادف قلب مسواطبا عملى الذكرثم واطب عليه الى أن يعي عن القلب صدورة اللفظ وحروفه وهشمة الكامة ويبقى معنى الكامة محردا فى قلمه حاصر افعه كانه لازم له لايفارقهوله اختمارالي أنينه عالى هدناالد واختمار فياستدامةهذه لحالة مدفع الوسواس وليس له اختيار في استعلاب رحة الله تعالى الهو عافعاله صارمتعرضا لنفحاترجة الله فلايبق الاالانتظارك يفتم اللهمن الرحة كافتحها على الانساعوالاولماعمده الطريق وعنددلك اذا صدقت ارادته وصفت همته وحسنت مواطبته فإتحاذبه شهواته ولم بشغله

الحسية والمعنوية (وتفريخ القلب من شواغاها) الشاغلة (والاقبال كنه الهمة على الله تعالى فن كان لله كان الله لهوزعوا) وصدقوا فيمازعوا (ان الطريق في ذلك أولاان يقطع علائق الدنبابالكلية فيفرغ قلبه منها) وفي نسخة عنها (و يقطع همه عن الاهل والمال والولدوالوطن) فانم اشواعل مشغلة بل (وعن العلم والولاية) للمناصب (والجاه) عندالولاة (بل يصرقلبه الى ملة يستوى فيه وجود كلذلك وعدمه) وهذه أوّل درحة من درجاتُ الساولُ وفي هذا المقّام تكون بدايته في الساولُ مُما ية غيره من السالكين فى غيرهذا الطريق (م) بعدة كنه منذلك ( يخلو بنفسه في زاوية ) من زوايابيته ان أمكنه أوفى زاوية من زوا بامسعد قريب من بيته ان علم سلامة حاله وشرط ذلك الخلوة عن الناس فان لم عكنه فليسمل على رأسه مثل الطيلسان عنعه من التطلع الى عين وشمال فقد قالوا انه الخلوة الصغرى (مع الاقتصار على الفرائض) اللمس (والرواتب) التي قبلهاو بعدها (و يجلس فارغ القلب) عن وسواس أوخمال أوهم (محوع الهم ولايفرق فكره وقراءة قرآن ولا بالتأمل في تفسيره و وجوهه وأعرابه (ولا يكتب حديث) ولا بسماعه (وغيره) كالاشتغال بالاذ كاروالاوراد (بلعجدانلاعطر ببله شي سوى الله فلا تزال بعد حاوسه في الــ اوة قائلا بلسانه) مراقبابقلبه (الله الله الله على الدوام مع حضور القلب) وهوذكر من غلب عليه الجذب قبل الساول وهواختيار طائفة منهم أو يقول لااله الاآلله وهوذكر من غلب عليه الساوك قبل الجذب واختاره طائفة منهم وكالاهما موصلان لكن حضورالقلب شرط على كلحال ولم بزل كذلك (حتى بنة عي الحال الى حالة يترك تحر يك اللسان و مى كأن الكلمة عارية على اللسان عن مسرعامه الى أن تنميى عن القلب صورة اللفظ وصروفه وهيأة الكلمة ويبقى معنى الكلمة مجردا فى قلبه حاضرافيه كائه لازمه لايفارقه) في حال من الاحوال (وله اختيار الى أن ينتهي الى هذا الحد) عهده (واختيار في استدامة هذه الحالة بدفع الوساوس) ونفي الخطرات النفسية والشيطانية (وليسله اختيارفي استحلاب رجة الله) تعالى (بل هو عافعله قد تعرض المفعات الرجة) الالهية (فلا يبقى الاالانتظار الما يفتح الله من رجته) من عنده (فقعها على الانبياء والاولياء مهذا الطريق) فيلحقُ مع المنع عليهم (وعند ذلك اذا صدقت ارادته وصفت همته وحسنت مواطبته) لهذا العمل (ولم تحاذبه شهواته) وعلائقه (ولم بشغله حديث النفس بعلائق الدنمافة لمعلوامع الحق في قليمه وتتحليله أسرار الملكوت ويكون في ابتسدائه كالبرق الخاطف لايثبت ثم) مع المواطّبة (يعودوقد يتأخر) هذا التحلي (وانعادفقد يثبتوقد يكون مختطفاوان نبت فقديطول ثباته ) زمانا (وقد لابطول وقد يتظاهر أمثاله على التلاحق وقد يقتصر على فن واحد ومنازل أولياء اللهف لاتعصى كالايحصى تفاوت خلقهم وأخلاقهم وقدرح م)ماك (هذا الطريق الى تطهير محض) أى تطهير القاب من خبائث الاشغال (من جانبك وتصفية و جلاء ثم استعداد وانتظار ) لرحة الله (فقط )وهذا هوطريق شيخ المصنف الامام أبى على الفارمدى الطوسي وله في هذا الطريق نسبتان احدأهما وهي طريقة الخدمة والصبةوالاستقامة عن الشيخ أبي القاسم البكر كاني وهو عن الشيخ أبي عثمان المغربيءن الشيخ أبي على الكاتب عن الشيخ أبي على الرود باري عن سيد الطائفة أبي آ القاسم الجنيدعن طاله السرى السقطى عنمعروف الكرخي عن داودبن اصر الطائى عن أي محد حبيب العمى عن الحسن البصرى رضى الله عنه عن أمرا اؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم والثانية وهي المشهورة تلقاها عن روحانية الامام أبي ريد البسطامي وهي كنسبة أو س

حديث النفس بعلائق الدنيا تلم لوامع الحق فى قلب مويكون فى ابتدائه كالبرق الخلطف لا يثبت ثم يعود وقد يتأخر وان عاد فقد يثبت وقد يكون محتطفا وان ثبت وقد يطول أولياء الله تعالى فيه يكون مختطفا وان ثبت وقد يطول ثبانه وقد يتنظاهر أمثاله على التلاحق وقد يقتصر على فن واحدومنا زل أولياء الله تعالى فيه لا تعصر كالا يخصى تفاوت خلقه هم وأخلاقه سم وقد رجع هذا الطريق الى تطهير محض من جانبك وتصفية وجلاء ثم استعد ادوا نتظار فنط

من النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بزيد تلقاها من وحانية الامام حعفر الصادق وهوعن حده لامه القاسم ان مجدن أى مكر الصديق عن أني مجد سلمان الفارسي رضى الله عنه وهوعن أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضى الله عنه وقدوصلتنا هدذه الطريقة يواسطة القطب أبي يعقوب يوسف بن أيوب الهمداني وكان في عصرالمصنف عن أبى على الفارمدى المشار السه وقدعرفت سلسلته بالنقشيندية باسم أحدر وساء هذه الطريقة القطب ماء الدمن مجد من مجدا لحسنى العارى المعروف بنقشند باخذه لهاعن شعفه السيد أمر كلال المخارى عن الخواجه محد باباالسماسي عن على الراميني المشهور بفر يزان عن الخواجه محود النغنوى من الحواجه محدعارف الدوكرى من الخواجه عبد الخالق الفعدواني عنه وقدا تفقواعلي ان طريقتهمدوام العبودية وهيعمارة عندوام الحضورمع الحقسحانه بلامن احقشعور بالغيرمع الذهول عن صفة الحضور يو حودالي سعانه ولا عصل ذلك بغير تصرف الجذبة الالهدة ولاسس في طريق الجذبة أقوى من صحية الشيخ الذى سلوكه بطر بق الجذبة وقالوا أيضاان طريق الوصول الى الله تعالى اماان يكون بمعض الصمة أو مالذكر أرمالم اقبهة واثرالذكر في النفي والاثبات الله في زمان النفي ينتني عنك وجود الشرية وفارمان الاثبات بفاهر علمك أثرمن آثار تصرفات الجذبات الالهدة والاثر يتفاوت عسب الاستعدادات فبعضهم أقل مايحصل له الغبية عاسوى الله و بعضهم أقلما يحصل له الشكر والغبية وبعد ذاك يتحقق له وحود العدم و بعده يتشرف بالفناء قال الشيخ عبد الله الانصاري أحدر جال هذه الطريقة فى تفسير هذه الآية واذكر ربك اذانسيت أى اذانسيت غيره ثم نسيت نفسك ثم نسيت ذكرك في ذكرك ثمنسمت في ذكر الحق الله كل ذكرك وأعلى الدر حات وأعها الفناء أعنى لا سق السالك خرع السوى الله ومقصودهذه الطائفة مشاهدة الحق كأنكتراه وملكمة الحضور يسمونه امشاهدة وتكون بالقلدوأما الرو بة فانها تكون بعن الرأس والفرق بين الرؤية والشاهدة أنك في الرؤية لا تقدر ان تبعدهامن نفسك وفى المشاهدة أنت بالخمار فهذاما يتعلق بالذكر واماالتو حدوالمراقبة فهو أسهل الطرق وأقربها الوصول الى الله تعالى وهوعمارة عن ملاحظة ذلك المعنى المقدس الذي بغير كنه ولامثال المفهوم من الاسم الماوك وهوالله بغير واسطة عمارة عريبة أوفارسسة أوغيرهما وحفظه بعدالههم في الحيال والتوجه عمدع القوى والمدارك الى القلب الصنوري والمداومة على ذلك والمكلف في ملازمته حتى تذهب الكافة من المنو يصر هدذا الامر ملكة فانعسرذلك فليخد له بصورة نور بسيط محمل عجميع الوحودات العلمة والعينية ولحعله في مقابلة البصيرة ومع حفظ ذلك فليتوجه الى القلب الصينوبوي معمدع القوى والمدارك الىأن تقوى المصيرة وتذهب الصورة و يترتب على ذلك طهو والمعنى القصود وهذأ أقر بمن طريق الذكر وأقرب للغدمة الالهية من غيرها ولذلك اقتصر علها الصنف ومنها يكون الوصول الىالوزارة والتصرف فيالماك والملكوت وبهاعكن الاشراف على الخواطر والنظر الى الغمير مالموهبة وتنو برباطنه ومنملكتها يحصل دوام الجعمة ودوام قبول القول وهذا المعني يسمى جعا وقبولا وأماالطر بقالرابطة بالشيخ فانها تفيدفائدة الذكر وبيعيته تنتج يحببةالمذكو رفينبغي أن يحفظ ذلك الاثر الذى بشاهد من صبته بقدرالامكان فان حصل فتورراجه مصاحبته حتى رجع ذلك الاثروهكذا مفعل مرة بعد أخرى حنى تصبر تاك الكمفية ملكة وقد بحصل من صحبته يحبة وانحذاب فتعفظ صورته فى الحمال وبتوحه الى القلب الصنوري حي تحصل الغيمة والفناء عن النفس وقدرا دالخواجه عدد الخالق الفعدواني أحدرال الطريقة المتقدمذكره مراعاة حيس النفس في اثناء الذكر والمراقبة وحمله من مبانى هذه الطريقة وأنه ينبغي الاحتهاد على حفظ مابين النفسين حتى لايدخل بغفلة ولا يخرج بغفلة ويقال انهذا تلقاه عن الخضرعامه السلام فأنه ظهرله في ابتداء سلوكه فعله حبس النفس واله عما وصل الحالمطاوب فىأفر برزمن فلم تكنه ذلك فأمره مان مغوص فى الماء و مفعل ذلك فغاص فى الماء وفعلة حتى

وأما النظار وذو والاعتبار فالميشكر واوحودهاذا الطرنق وامكانه وافضاءه الى هذا المقصد على الندور فانه أكثر أحوال الانساء والاولىاءولكن استوهروا هدذا الطريق واستبطؤا غرتا واستبعدوا استعماع شروطه وزعوا أنعو العــلائق الى ذلك الحد كالمتعددروان حصل في حال فشماله أبعد منه اذ أدنى وسبواس وخاطب يشوش القاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلب الومن أشد تقليامن القدرفى غلمانها وقالعلمه أفضل الصلاة والسلام قلب الوَّمن بين أصبعين من أصابع الرحن وفيأثناء هذه الجاهدة قد يقسد المسزاج ومختلط العسقل وعرض البدن واذالم تنقدم رياضة النفس وتهسديها عقائدق العاوم نشت بالقلب خسالات فاسسدة تطمئن النفس المادحة طو سلة الى أن يزول وينقضى العمرقيل النحاح فهافكم منصوفي ساك هـ ذا ألطريق ثم بقي في خيال واحدعشر من سنة ولو كانقدأ تقن العلم من قبل لانفخ إه وحه التماس ذلك الخيال في الحيال فالاشتغال بطريق التعلم أوثق وأقرب الىالغرض

حصله وصار ذلك ان بعده سنة متبوعة حتى لا يكاد أهل هذا الطريق يتركونه سواء فى الذكر أوفى المراقبة وهي زيادة حسنة قالواوان وقف في اثناء الذكر أوالمراقبة تفرق الخاطرفان كان متعلقا بالاعمال كشل المسل الى شراء فرس وعوه مماهومماح شرعافلساد رافعه أو يخرّ جه من قلبه حتى تكون الله الحضرة كعدة يبذل جهده فى دفعه والقصود مراعاة الوقت فليس شئ أعز من الوقت واذافاته لايتدارا قالوا وخطو والاغمار تكونعن رؤية الالوان والاشكال المختلفة ومن مطالعة الكتب ومن العجيمة المفرقة فننبغ السالك أن مكون أماما بغير ملاحظة الاغمار في صحمة شيخ كامل لحصل له ملكة الحضور بعركته في الجعية ثم يحصل الرضا والتسليم وهمانهاية العبودية والعبادة وكال الاسلام فى التسليم والتفو بض هذا خلاصة ماذكروه ولهم فيذلك لطائف عبارات وعجائب اشارات قدأ شرناالها فيمؤلفات مختصرة كتيناها فىصوراجازاتوفهماذ كرناه مقنع لاطالب الراغب واللهأعلم ولنرجع الىشرح كلام المصنف قالىرجمه الله تعالى (وأماالنظاروذو والاعتبار) من العلماء (فلم ينكروا وجود هذه الطريق وامكانه وافضاء الى القصد) يقع (على الندور) والقلة (فانه أكبرأ حوال الانساء والاولياء) لمافيه من لوامع النهايات (ولكن أستوعروا هذا الطريق) أي استصعبوه (واستبطؤا غرته) وتشيحته (واستبعدوا اجِمْاع شُروطه) التي شرطوها (وزعوا أن يحوالعلائق الىذلك الحد) الذي حددو. (كالمتعذر) على الانسان (وانحصل في حالة فثباته أبعد منه اذأ دني وسواس و) أقل (خاطر يشوش القلب) وهم قالوا اننفي الخواطر الثلاثة لازم للمر يدأعني النفسية والشيطانية والملكية وانه لابدمن اثبات الخاطرا لحقاني ومعرفة الخواطو وتمسيزهاعسر ولاتتم معرفة ذلك وتميزهاالاان تحلي بالثقوىوالزهدوأ كل الحلال الطبيدائداوأني بتيسرذاك ليكل أحدفي كلوقت وانه بلزم المريددائ امراقبة خواطره ولابترك خاطر الغير عربياله وكلذلك صعب المنال قريب المحال (قال رسول الله صلى الله علمه وسلم قلب المؤمن أشد تقلما من القدر في غليانها) قال العراقير واه أحد والحاكم وصحعه من حديث المقداد بن الاسود اه قلت ولفظ القوت القدراذا استحمعت في غليائها وسيأتي قريبافي آخرهذا الكتاب (وقال)صلى الله عليه وسلم (قلب المؤمن بين أصبعين من أصابح الرحن) قال العراقي و واهمسلم من حديث عُبدالله بن عمر اله قلتُ ولفظ مسلم انقلوب بى آدم كلهابين أصبعين من أصابع الرجن كقلب واحد بصرفه حيث يشاءو كذلك رواه أحدقال النووى فيه المذهبان النفويض أوالتأويل على الجاز الغثيلي كإيقال فلان في قبضي لا راديه الهال في كله بل المراد تحت قدرتي فالمعنى اله سجاله يتصرف في قاوب عباده وغيرها كمف مشاءلاً عثنع علمه فماشئ ولايفوته ماأراده كالاعتنع على الانسان ماكان بين أصبعيه فاطب العرب عليفهمونه ومثله بالمعانى الحسمة تأكمداله في نفوسهم (وفي أثناء هذه المجاهدة فقد يفسد الزاج) بطرق أمراض و يختلط العقل يحصول وسواس (و عرض القلب) بعلل مارجة (واذالم تنقدم رياضة النفس وتهذيها يعقائق العاوم) الظاهرة (تسبث بالقلب حيالات فاسدة) وأوهام باطلة (تطمئن النفس المهامدة طو الة) من الزمان (الى أن تزول) عنها (والعمر) لا يفي لذلك بلقد (ينقضي دون النجاح فها) والدرك الطاوية منها فكم من صوفى سلك هذا الطريق عُهِ في في خيال واحد عشر من سنة وأكثر وأقل وكل ذلك لعدم تهذيبه فى العاوم (ولو كان قدا تقن فى العلم من قبل لا نفتح له وجه التباس ذلك الخيال فى الحال) وقد يجاب عن ذاله بان ولك الحيالات الفاحدة التي تتشبت بالقلب اعمامنشؤها والتالعلوم التي تعلمهاو ظن في نفسه انما معارف موصلة وفى الحقيقة هي الغواطع عن الطريق وهي التي لا تفي الاعمار في تحصيلها وأما السالك الذي وصددتصفية قليه من الكدورات الوهمية فهو ولي هدى من ربه ان اعتلىدنه أوفسد مزاحه فصله بذاك تفرقة خاطر فهومعذور عندالله وانمات فقدوقع أجره على الله وحقيق أن يقال هو عاشق انمات ليلة وصاله لا يلام ثم قالوا (والاشتغال بطر بق التعليم أو تقو أقرب الى الغرض) وهو صحيح في نفسه ولكن

وزعواان ذلك يضاهى مالوترك الانسان تعلم الفقه وزعمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلم ذلك وصارفقها بالوحى والالهام من غسير تمكر مروتعليت في فأنا أيضار على (٢٥٠) انتهت بي الرياضة والمواطبة اليه ومن ظن ذلك فقد ظلم نفسه وضبيع

كم من مشتغل في طريق التعلم قد جوه علم الى علم آخر فلم يتبع علما فعلما ولا كتابا فكتابا حتى يأتيه الاحلوهولم يترالعمليه بلحذبه الىالخوض فعالايعنيه وأمامن اشتغل بتعلمام تدى بهمقتصراعلي الواجب منه ثم اهتدى ألى الساول فهذا أقل من قلبل وأهل الطريق منهم (و زعموا أن ذلك بضاهي مالو ترك الانسان تعلم الفقه و رعم انه صلى الله عليه وسلم لم يتعلم ) بالدراسة (ولكن صارفقيه ابالوحى ) النازل من السماء (والالهام) الملقى في روعه (من غـ برتكرار) لمسائل علية (وتعليق بكتابة فاناأ بضار بما أنته عي بالرياضة اليه) و يحصل لى الفتوح بالفقه في الدين (ومن طن ذلك فقد طلم نفسه) وضبع عمره فيما لا يعني بل هُوكن ترك طريق الكسب والحراثة بالأرض (رجاءا اعتور على كنزمن الكنوز) يفتحله فيأخذ منه مايستغني به (فان ذلك مكن) في العقل (وهو بعيد حدافكذلك هذه) وهذان المثالات العجيمان ولكن ليس فى السالكين طريق الحق من يخطر بماله شي من ذلك و عاشاههم من ذلك معمن المنشبه بهم فى الطريق أوالمتشيع عاليس له قد يمكن أن يقع منه والكن لا كلام مع هؤلاء والصادقون فى الوكهم على خلاف ذلك فلاينسب الزعم المذكور الهم (فقالوالابدأ ولامن تعصيل ماحصله العلاء وفهم ماقالوه ثم لابأس بعد ذلك بالانتظار لمالم ينكشف لسائرا لعلماء فعساه ينكشف بالمجاهدة بعد ذلك) وهذامسلم ولكن تحصل ماحصله العلماء وفهم ماقالوه أن كان المرادية على وحه الاحاطة والكمال فالاعمار لاتغى بذلك لاختلاف أقوالهم وأقوائهم ومعارفهم فاذا اشتغل بميزأقوالهم وتوجمهاالىأحسن المحامل والجدع بنها على أحسن الوحوه وهوفي هدنه متى بتفرغ لتصفية القلب عن الغير وهوقدملا ، بالغدير وهذه آلو جوه والمناقضات متى انتقثت في لوح القلب خصوصا من زمن الصغرفات ازالتها عسيرة جدا فكيف ينكشف لهمالم ينكشف لغميره وهو بعد مشحون القلب ولاتتم المجاهدة الابتخابته عن ذاك كله فتأمل فماأشرت المك ولاتعل فيرده ولاعلمك انتتأنى فيفهمه فانالمواهب لاحرج علمها

\*(سان الفرق بين المقامين بمثال محسوس)\*

(اعلم ان عائب القلب خارجة عن مدركات الحواس) الظاهرة (لان القلب الضاخ الرجعن ادراك الحس وماليس مدركا بالحواس) الظاهرة (تضعف الافهام عن دركه الاعثال بحسوس) في الخارج (ونعن زخرب ذلك الى أفهام الضعفاء عثالين أحدهما انالوفرضنا حوضا) وهو مجمع الماء (محفورا في الارض احثل أن يساق الماء المهمن فوقه بالمهار تفتح الدي من فاحيه (ويحمل أن يعلق الحوض ويرفع منه التراب الى أن يقرب من مستقر الماء الصافى) من المكدر (فينفجر الماء من أسفل الحوض ويكون ذلك الماء أصفى) من الماء الماء أصفى) من الماء أصفى) من الماء الذي يأتى من فوق بواسطة الانهار (وأدوم) أى أثبت في الدوام (وقد يكون أغز روا كثر فكذاك القلب مثل الحوض والعلم مثل الماء) الواد عليه (والحواس الجسة) الظاهرة (مثل الانهار و عكن أن تساق العلوم) المختلف الماؤاع (الى القلب بواسطة أنها رالحواس والاعتبار المسر) ومنع السمع من أن ينظرق اليه شئ من الاخبار (ويعمد الى عن القلب) أى باطنه (بتطهيره) من الوساوس والارجاس (و وفع طبقات الحب عنه حتى ينفجر ينبوع العلم) الالهى (من داخله) في ستغنى من الدائم من فوق (فان قلت وكيف ينفجر العلم من ذات القلب وهو خال عنده و الارض من شئم الماذا حفرت نبيع منه الماء لكونه مو حودا في عروفها الباطنة وعند الاستشباط يحصل اله الظهور وكيف ينصق ومدة الها من ذات القلب وهو خال عنده الهالم الماء الماء لكونه مو حودا في عروفها الباطنة وعند الاستشباط عن كدو دات ظهرت وكيف ينصق ومدة الما والما الماء لكونه من العالم فيه حتى اذاصفا عن كدو دات ظهرت وكيف ينصق ومدة الماء الماء لكونه من العارف ماهوكام وقيه عند الاستشباط عن كدو دات ظهرت المناه الماء الماء

عبره بل هو كن يترك طريق الكسب والحراثة رجاء العثور على كنزمن الكنوز فان ذلك ممكن ولكنه بعد جداف كذلك هذا وقالوا لابدأ ولامن تعصيل ماحصله العلماء وفهم مافالوه ثم لابناس بعدذلك بالانتظارالا لابناس بعدذلك بالانتظارالا فعساه ينكشف بعدذلك بالحاهرة

\* (بيان الفرق بن المقامن عثال محسوس)\* اعملم أن عمائد القلب خارجةعن مدركات الحواس لان القلب أيضا خارج عن ادراك الحس وما ليس مدركابالحواس تضعف الافهام عن دركه الاعثال محسوس ونحن نقرب ذلك الىالافهام الضعيقة عثالن \* أحدهماأنه لوفرضنا حوضا محقورا فى الارض احتمل أن ساق المه الماء من فوقه بانم ارتفتم فيه و يختمل أن يحفر أسلفل الحوض وبرفع منه التراب الىأن يقزب من مسه تقر الماء الصافي فينفعر الماء منأسفل الحوضويكون ذلك الماءأصفي وأدوم وقد بكون أغزروا كثرفذاك القلب مثل الحوض والعلم مثل الماءوتكون الحواس

المس مثل الانهار وقد عكن أن تساق العاوم الى القلب بواسطة أنهارا لحواس والاعتبار بالمشاهدات تاك بالمساهدات المجمد الى عند على عند حتى على على و عكن أن تسده دوالانهار بالخاوة والعزلة و غض البصرو بعد مدالى عق القلب بقطه من و وفع المجمود العلم من داخلة عند المعلم من داخلة عند العلم من داخلة عند العلم من داخلة على ينطيع والعلم من داخلة على المناسبة على العلم من داخلة على العلم ال

فى اللوح المحفوظ بسلف قاوب الملائكة المترين فكالاللهندس يصور أبنية الدارفي بياض عُ يخرحها الى الوجودعلي وفق تلك النسخة فكذلك فاطر السموات والارض كتب نسخة العالم من أوله الىآخره فى اللوح المحفوظ مُأخرجه الى الوجودعلي وفق تلك النسخة والعالم الذي خرج الى الوجود بصورته تتأدىمنه صورة أخرى الى الحس والخيال فان من ينظرالي السماء والارض مم نغض بصره رى صورة السماء والارض في خياله حتى كائه ينظر الها ولواتعدمت السماء والارض وبق هوفي نفسه لوحددصدورةالسماء والارض فينفسسه كائنه يشاهدهما وينظرالهما م يتأدى من خماله أثرالي الفلب فعصل فيه حقائق الاشماءالية وخلتفي الحس والحمال والحاصل في القلب موافق العالم الحاصل في الخيال والحاصيل في الخيال موافق للعالم الموجوك فىنفسه خارجا من خدال الانسان وقليمه والعالم المو حود موافق النسخة الموجودة فىاللوح المحفوظ فكانالعالمأر بمدرمات فالوجود وجودف اللوح 

الله المعارف ظهو والماء من الارض (فاعلم ان هذا من عجائب أسرار القلب ولا يسمع بذكره في علم العاملة) لانه من وراء طور العقل (والقدر الذي لا يمكن ذكره) الآن هو (انحقائق الاشاماء) بأسرها (مسطورة) بالقلم الاعلى (في اللوح الحفوظ)عنده (بل) أزيد على ذلك وأقول هي مسطورة أيضا (في قاوب الملائكة المغربين) وبيان ذلك ان الانوار السمائية التي تقتبس منها الانوار الارضية من تبقيعيث يقتبس بعضهامن بعض فالاقرب من النبع الاول أعلى رتبة وهكذا ترتيب في عالم الشهادة ولا يفهم ذلك الاعتال وهوأن ينرض ضوء لقمر داخلافى كوة بيت واقعا على مرآة منصوبة على مائط ومنعكسامنها الحائطآ خوفى مقابلتها غم منعطفا منهاالى الارض بحبث تستنبر منه الارض فأنت تعلم أن ماعلى الارض من النورتابع لماعلى الحائط وماعلى الحائط تابع لماعلى المرآة وماعلى المرآة تابع القمر ومافى انقمر تابع لمانى الشمس اذمنها بشرق النورعلي القمر وهذه الانوارالاربعة مرتبة بعضها أعلى من بعض وأكلمن بعض ولكل واحدمقام معلوم ودرجة خاصة لاتنعداه فاعلم انه فدانكشف لارباب البصائر ان الانوار الملكوتية انحاو جمدت على ترتيب كذلك وان القربه والاقرب الى النور الاقصى فلا يبعد أن يكودمافى الاوحمنتقشافى قاوب المقربين من اللائكة لقرب درجاتهم من حضرة الربوبية التي هي منبع الانواروالاسرار (وكان الهندس)وهومقدر مجارى القنى والاتثار (يسطرصورة أبنية الدارفي بياض) أوْلا فبيعلها نسخة وهوالو جودالذهني (ثم يخرجها الى الوجود) الخارجي (على وفق تلك النسخة فكذلك فاطرالسموات والارض) أى مبدعهما بلامثال سابق (كتب نسخة العالم) وهوماسوى الله (من أوله الى آخره في اللوح المحفوظ) كأقال تعالى بديه م السموات والارض واذاقضي أمرا فانما يقول له كن فيكون فالابداع أولم اتب الكتبة وقوله ايجاده وابداعه وكتبته قوله فاذاصد والابداع عن أمره يكون قولافاذا وصل الى الحل وظهر البدع يكون كتابة وحروف الكتوب أشعناص الاملالة وكلمان الكتوبان أجسام الافلاك فالعالم اذأكلبة منالله عزوجل لاحقيقة قوله لانقوله اظهار كالرمدوكالرمه صفة دانه وصفاته قدعة وكلامه قديم وقوله قديم والعالم ايس بقديم فهو يحددث والكابة أمر ظهرمن القول وهي مادثة والعالم مع اله مكتوب عظ صنع الاله عن يدقد رته حادث مبدع محدود متنا. فاذا أول مرتبة من مراتب كأب الله عزوجل الابداع (ثم أخرجه الى الوجود على وفق تلك النسخية والعالم الذي خرج الى الوجود بصورته تتأدىمنه صورة أخرى الى الحواس والحمال فانمن ينظر الى السماء والارض غر بغض اصره رى صورة السماء والارض في خياله حتى كأنه ينظر الهاولوانعدمت السماء والارض وبقي هوفي الفسهلوجد صورة السماء والارض في نفسه كائه بشاهدهما وينظر المهما ثم يتأدّى من خياله أثر في القلب فتحصل فيه حقائق الاشماء التي دخلت في الحس والخيال فالحاصل في القلب مو افق العالم الحاصل في الخيال والحاصل فى الخيال موافق للعالم الموجود فى نفسه خارجاعن خيال الانسان وقلبه والعالم الموجود موافق للنسخة الموجودة فىاللوح المحفوظ فكان للعالم أربع درجات فى الوجود وجود فى اللوح المحلوظ وهو سابق على و جوده الجسماني و يتبعه وجوده الحقيق وينبع وجوده الحقيق و جوده الخالى أعنى و حود صورته في الخمال) أى العلم بصورته وحقيقته (وينسم وجوده الخمالي وجوده العقلي أعنى وجود صورته في القاب) فاطـ لاق الوجود على مافي الذهن والخيال لاعلى الحقيقة لكن على معنى انه صورة معاكمةلذلك الوجود الحقيقي كالنماسى فى المرآة بسمى انسانالابا لحقيقة لكن على معنى انه صورة محاكية للانسان الحقيق وكذلك كلشئ فله فحالوجود أربع مراتب وجود فى الاعيان ووجود فى الاذهان ووجودف اللسان ووجودفي البياض الكتوب عليه (وبعض هذه الوجودات روحانية وبعضها جسمانية) فالوجود الاول والثاني جسمانيان والثالث والرابع روحانيان (والروحانيات بعضها أشد روحانية من

وجودها بسمانى ويتبعه وجوده الحقيق ويتبع وجوده الحقيق وجوده الحيالى أعنى وجودصورته فى الحيال ويتبع وجوده الحيالى وجوده العيالي وبعض هدنه الوجودات ومانية وبعضها جسمانية والرومانية بعضها أشدر ومانية من

بعض) كالوجود العقلي أصفي وحانية من الوجود الخيالي (وهذالطف من الحكمة الالهبة اذجعل حدقتك على صغر حمدها بحث تنطبع فم اصورة العالمو) من خلته (السموات والارض على اتساع أ كأفها) أى جوانها (ثم سرى من وجوده فى الحس وجوده فى الحيال ثم منه وجود فى القلب) وهذا الوجود أقوى وانما يحجب منه ما يحم بسب صفات بن مقارنة له تضاهى لجاب العن عن نفسه عند تغميض الاحفان (فانكأ بدالاتدرك الاماهو واصل البك فاولم يحمل العالم كله مكاناف ذا تك الماكان ال خبر مماييان ذاتك فسحان من درهذه الجائب فى القاوب والأبصار عُم أعى عن دركها القاوب والابصار حى صارت قاوب أكثر الحلق حاهلة بأنفسها) ومن جلة هذه العجائب الصورة الانسانية من تبة عوجب المشا كلةالتي بين عالمي الملك والملكوت على صورة الرجن وفرق بين أن يقال على صورة الرجن وبين أن يقال على صورة الله لان الرحة الالهية هي التي صورت الحضرة الالهية بهدنه الصورة ثم أنع على آدم فأعطاه صورة مختصرة جامعة لجسع أصناف مافى العالملان كلمافى العالم هونسخة من العالم نختصرة وصورة آدم أعنى هذه الصورة المكتوية تخطالله فهوالخط الالهمي المنزه من أن يكون رقم حروف ولولاهـذه الرجة لعيز الآدي عن معرفة ربه اذلا يعرف ربه الامن عرف نفسه فلما كان هذامن آثار الرجمة صار علىصورة الرحن لاعلىصورة أللهفات حضرة الالهية غسير حضرة الرحة ولولاه فاالمعنى اكن قوله انالله خلق آدم على صورة الرحن كماهو لفظ الصيح غير منظوم لفظا وهذا الاغوذج يهديك الى ان غالب الخلق قدحهات أنفسها كماجهلت الاكفاق وهذا وأمثاله بحر لاساحله (فلنرجيع الى المقصود فنقول القلب ينصو رأن تتحصل فيه حقيقة العالم وصورته تارة من الحواس وتارة من اللوح المحفوظ كما يتصورأن يحصل فيماصورة الشمس تأرةمن النظرالما وتارةمن النظرالي الماء الذي يقابل الشمس ويحكي صورتها فهما ارتفع الجاب) العارض بسبب صفات بين مقارنة له (بينه وبين اللوح المحفوظ رأى الاشياء فيه) يحتائقهاالاصلية (وتفعر اليه العلمنه فاستغنى عن الاقتباس من مداخل الحواس فيكون ذلك كنفعر الماءمن عق الارض) مستغنيابه عن وصوله من الجداول (ومهماأقبل على الحيالات الحاصلة المحسوسات كانذلك حاياله عن مطالعة اللوح المحفوظ) وانحاحابه حيث يحجب فن نفسه لنفسه بسبب تلك الصفات كاب الماء اذااج بمع من الانهار في الحوض منعذاك عن التفعر من الارض) لاستغنائه به (فكما ان من تظراني الماءالذي يحسك صورة الشمس لايكون ناظراالي نفس الشمس وأمان ذلك اجمألا ان العمام اللكوتى عالم غيب والعالم الحسى عالم شهادة وهو مرقاة الى العالم العقلي ولولم يكن بينهما اتصال ومناسبة لانسدطر يقالترقي الىحضرة الرنوبية والقرب من الله تعالى فلن يقرب من الله أحد مالم بطأ بعبوحة حفايرة القدس والعالم المرتفع عن ألحس والخيال هوالذي نعنيه بعالمالقدس ثم جعلت الرحة الالهية عالم الشهادة على موازنة عالم الملكوت في امن شيء من هذا العالم الاوهو مثال شيء من ذلك العالم ولايد من نوع مماثلة ومطابقة بينهمافان كان في تلك الموحودات ماهو ثابت لا يتغير وعظيم يستصغر ومنه تنفحر الى أودية القاوبالبشرية مياه المعارفونفائس الكاشفات فثاله الطوروان كان ثممو جودات تتلقى تلك النفائس بعدا تصالها بالقاوب البشرية تجرى من قلب الى قلب فهذه القاوب أيضا ومفتح الوادى قاوب الانبياء والاولياء والعلاء غمن بعدهم (فانالقلب بابين باب مفتوح الى عالم الملكوت وهواللوح المحفوظ وعالم الملاتكة ويابمفتو حالى الحواس الخمس المتمسكة بعالم الشهادة والملك وعالم الشهادة والملك أيضا يحاك عالم الملكوت نوعا من المحاكاة ) لانه على موازنته في امن شيّ من عالم المك الاوهومثال شيّ من عالم الملكوت كإذ كرناور بما كان الشئ الواحد مثالالاشياء من عالم الملكوت وربحا كان الشئ الواحد من عالم الملكوت أمثلة كثيرة منعالم الملك وانمأيكون مثالا اذاماثله نوعا من المماثلة وطابقه نوعامن المطابقة

على اتساع أكلافها ثم يسرى من وجودها في الحس وحودالى الخمال غمنسه وحودفى القلب فانكأمدا لاتدرك الاماهو واصل الملفاولم تععل للعالم كله مثالافي ذاتك لما كأن اك خرممايهان ذاتل فسحان من دير هذه العائد في القاوب والابصار غمأعي عن دركها القاوب والابصار حتى صارت قد اوب أكثر الخلق ماهسلة بأنفسها وبحائها والمرجعالي الغيرض المقصود فنقول القلب قديتصورأن يحصل فيه حقيقة العالم وصورته تارة من الحواس و تارة من اللوح المحفوظ كمأن العين يتصورأن يحصل فمهاصورة الشيس تارة من النظرالها وتارة من النظر الى المآء الذى يقابل الشمس ويحسكو صورتهافهما ارتفع الجاب سنمه وبين اللوح الحفوظ وأى الاشيماء فبهوتفحر أليه الهلم منه فاستغنى عن الأقتباس من داخسل الحواس فيكون ذلك كتفعر الماء منعقالارضومهما أقبل على الخيالات الحاصلة من المحسوسات كانذلك عاباله عن مطالعة اللوح الحفوظ كماأن الماء اذا اجتمع فىالانهار منعذلك من البه فعرفي الارض وكاأن من نظرالى المباء الذي يحكى

صورة الشهس لا يكون الطراالى نفس الشمس فاذ اللقلب بابان باب مفتوح الى عالم الملكوت وهو اللوح الحفوظ وعالم واستيفاء الملائكة وباب مفتوح الى المحتويات من المحتويات المح

حزء من النبوّة اما ترى ان الشمس فى الرؤيا تعبيرها السلطان لما ينهدما من المشاركة والمماثلة في معنى روحاني وهوالاستيلاءعلى الكافة مع فيضان الانوارعلي الجيم والقمر تعبيره الوزيرلافاضة الشمس نورها بواسطة القمر على العالم عند غيرتها كإيفيض السلطان آثاره بواسطة الوزير على من بغيب عن حضرة السلطان وانمن رى أن بيده خاتما يختربه أفواه الرجال وفروج النساء فاله بعربه الهمؤذن وذن قبل الصبح فى رمضان ومن رأى الله يصب الزيت فى الزيتون تعبيره اله بطؤ جارية هى أمه وهو لا بعرف وغيرذاك عمايزيدأنسام داالجنس (فاماانفتاح بابالقاب الى الاقتباس من الحواس فلايخفي عليك) فان غالب العاوم كذلك (وأماانفتاح بابه الداخل الى عالم الملكوت ومطالعته اللوح المحفوظ فتعلم علما يقبنيا بالتأمل فعائب الرؤياوا طلاع القلب فى النوم على ماسيكون فى المستقبل أوكان فى غديرالماضى منغير اقتباس) فيذلك (منجهة الحواس) الظاهرة (واعماينفخ ذلك الباب لمن أفرد ذ كرالله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون) روى بتشديد الراء وتحفيظها والتحفيف هوالذي جنم اليه الحكيم الترمذى كاسيأت كلامه واياه تبع الصنف وقال النو وى فى الاذ كار والمشهور الذى قاله الجهور التشديداه وقال الحافظ والراءمفتوحة وقيل مكسورة يقال فردالرجل مشددا ومخففا وتفردوأ فردالسكل بمعنى اه وقال غيره فرد بالتشديد اذااعتزل وتخلى العبادة فكأنه أفردنفسه بالتبتل الى الله تعالى والمعنى سبقوابنيل الزلفي والعروج الى الدرجات العلى (قبل ومن هم قال) هم (المستهترون بذكرالله) وفي واية المستهر ون فى ذكر الله وعلى الاول فالمراد الذين أولعوا به يقال اهتر بفلان واستهتر فهومستهتر أىمولع به لا يتحدث بغيره ولا يفعل سواه وقال الحسكيم الترمذي المستهر هو الذي نطق من ربه يشب مكارمه كارم منلم يستعمله عقله لان العقل يخرج الكلام على اللسان بتدير وتؤدة وهذا المهترا عانطقه كاتما يجرى على السانه حتى بشبه الهذيان في بعض الاحيان عند العامة وهوفى الباطن مع الله من الاصفياء الناطقين اه (وضع الذكر)عنهم (أرزارهم) أى أثقالهم من ذنوبهم الني أثقابهم ( فوردوا القيامة خفافا ) فيسبقون لانهم حعلوا أنفسهم افرادا ممتازة بذكرالله عن لميذكرالله أوجعلوار بهم فردا بالذكر وتركوا ذكرماسواه وهوحقيقة التفر يدههناوقال الحكيم الترمذى الفرد هنامن أفردقابه للواحدف وحدانيته ولازم الباب حتى رفعله الحاب وأوصله الى قريه فكان سنيدى ربه وعبارة القوت فأما العارفون المواجهون بعسين البقين المكاشفون بعلم الصديقين فانهم مسير ونجولون سابقون مستهرون وقدوضعت الاذ كأرعنهم الاوزار كأجاءفى الخبرسير واسبق المفردون والمردون أيضابالفتح فهم مفردون لله تعالى بماأفر دهمالله عزوجل قيل من المفردون فال المستهثرون بذكرالله وضع الذكر أوزارهم فوردوا القيامة خفافا فلما أفردهم عن سواهم له أفردوه عماسواه به تعالى بذكرهم فاستولى علهم ذكره فاصطلم قاوبهم نوره تعالى فاندوجذ كرهم فىذكره وكانهوالذاكرجم وكانواهم المكان لجارى قدرته فلابوزن مقدار هذاالذكر ولاتكتب كيفية هذا المرفاووضعت السموات والارض في كفة لرج ذكر وتعالى بهما (مُقال) صلى الله عليه وسلم (فى وصفهم أقبل علمم يوجه يأترى من واجهته يوجه يعلم أحداً يشي أريد أن أدطيه م قال أولما أعطيهم أن أقذف من نورى فى قاويهم فيغير ون عنى كاأخبر عنهم ) ولفظ القوت وهم الذين قال لهم فترى من واجهمه بوجهى بعمل أحد أى شئ أريد أن أعطيه لو كانت السموات والارضون في موازينهم لاستقلاتها بهم أول ماأعطهم أنأقذف من نورى فى قاوبهم فعنبردن عنى كاأخبرعنهم قال وهذاهو طاهر أوصافهم وأول عطائهم اه قال العراق رواه مسلم من حديث أبي هر يرة مقتصر اعلى أول الحديث وقال فيهوما المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذا كرات ورواء الحاكم قال الذمن يستهترون ف ف كرالله وقال صحيح على شرط الشيخين وراد فيه الترمذي يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون وم القيامة

واستيفاء ذلك عسيرالضبط وقد أشرنا الى بعضهاقريبا وعلمالتفسير يعرفك منهاج ضرب المثاللات الوؤيا

فأماانفتاح بإبالغلبالي الاقتباس من الحيواس فسلا يخدني علسلنوأما انفتاح بامه الداخل الى عالم الملكوت ومطالعة اللوح الحفوظ فتعله على بقسنا التأمل منعائب الرؤيا واطلاع القلب في النوم على ماسيكون في المستقبل أوكان فىالماضى منغير اقتياس منحهة الحواس واعابنفتم ذلك الماسلن انفردند كرالله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قيل ومن هم المفردون بإرسولالله قال المتنزهون بذكرالله تعالى وضعالذ كرعنهم أوزارهم فوردوا القيامية خفافاتم قالف وصافهم اخباراعن اللهفقال ثمأ قبل يوجهي علمهم أنرى من واجهته وجهيينعلم أجدأيشي أريدأن أعطيه فالاتعالى أول ماأعطهم أنأفذف النورفي قاوبهم فعندون عي كاأخرعهم

هذا وهوأنعاومهم تتأتى منداخل القلب من الباب المنقتم الى عالم اللكوت وعيا الحكمة سأتى من أنواب الحواس المةوحة الى عالم الماك وعدائب عالم القلب وتردده بسن عالى الشسهادة والغسلاعكن أن يستقصى في علم المعاملة فهدذا مثال بعلك الفرق بين مدخدل العالمين المثال الشانى يعرفك الفرق بين العملين أعنى عل العلاء وعمل الاولساء فان العلماء معملون في اكتساب نفس العاوم واجتلابهاالىالقلب وأولياها الصوفية يعماون فىجلاءالقاو بوتطهيرها وتصفيتها وتصقيلها فقط فقد حكى أن أهل الصين وأهلالروم تباهوا بسن يدى بعض الماوك يحسن مستاعة النقش وألصور فاستقر رأى الملك على أن يسسلم المهمصفة لينقش أهل الصين منهاجانباوأهل الروم مانياو برخى بينهما حاب عندح اطلاع كل فر بق على الا مخر ففعل ذلك فيمع أهل الروم من الاصباغ الغريبة مالا ينعصر ودخل أهل الصن منغير صمغ وأقباوا يعاون مانهم ويصقاونه فلمافرغأهل الرومادعىأهلالصينأتهم قدفرغوا أيضافعب اللك من قولهم وأنهم كيف

خفافاوقال حديث حسن غريب ورواه هكذا الطبراني في المجيم الكبير من حديث أبي الدرداء دون الزيادة التي ذكرهاالمصنف في آخره وكلاهماضعيف اهقلت رواه مسلم عن أمية بن بسطام حدثنا يزيدن زربع حدد تناروح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحن عن أبي هر رة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في طريق مكة فر على جبل يقالله جدان فقال هذا جدان سيرواسبق المفردون قالوا يارسول ألله وماالمفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وأخرجه ابن حبان في مسنده والفريابي فى كتاب الذكر والتسبيح كالاهماعن الحسن بن سفمان عن أمية بن بسطام وأخرجه كذلك أحدفى مسنده ولفظ حديث أبى الدرداء عند الطبراني سبق المفردون قالوا وما المفردون قال هم المستهترون في ذكرالله يضع الذكرعةم أثقالهم فيأتون بوم القيامة خفافا وسندهض عف لضعف شيخه فيه عبدالله بن سعيد ابن أبي مريم قاله الهيمي وقال اسعق بنراهو يه في مسنده حدثنا اسعق بنسلمان سمعت موسى بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الله القراط عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال كنانسير معرسول الله صلى الله عامه وسلم الرق من جدان فقال بامعاذاً من السابقون فقلت مضوا وتخلف أناس فقال ان السابقين الذين بهثرون بذكرالله عزوجل من أحب أن مرتع في رياض الجنة فليكثر من ذكر الله وموسى ضعيف الكن يقوى بحديث أبيهر برة السابقذكره \* (تنبيه) \* قال البيضاوي وانحاقالوا وما المفردون ولم يقولوا من هم لانم م أرادوا تفسيرا لأفظ وبيان ماهو المرآد منه لاتعيين المتصفين به وتعريف أشخاصهم فسال فحالجواب عن بيان اللفظ الححقيقةما يقتضيه توفيقاللسائل بالبيان المعنوى على العني اللغوى ايحازا فاكتني فيه بالاشارة المعنوية الى مااستهم عليه من المكناية اللفظية اه (ومدخل هذه الاخمار هوالباب الباطن) ونقل صاحب القوت عن سهل التسترى قال للقلب تحويفان أحدهما باطن فيه السمع والبصروكان يسمى هذا قلب القلب والتحو يفالا نوظاهر القلب وفهها العقل ومثل العقل فى القلب مثل النظر فى العين هو صقال الوضع مخصوص فيه بمنزلة العقال الذى في سواد العين (فاذا الفرق بين علوم الانبياء والاولياء وين علوم الحكماء والعلماءهذا وهوان عاومهم تأتى من داخل القلب من الباب المنفقح الى عالم المكون وعلم الحكماء يأتى من أنواب الحواس المفتوحة الى عالم الملك وشتان بن العلمن (و عالب عالم القلب وتردده بن عالى الشهادة والغيب) أى المال والمكون (لا يمكن أن يستقص في علم المعاملة ) اصعو بتهاعلى أفهام الضعفاء وا كثرتها (فهذا مثال يعرفك الفرق بين مُدخل العلين) وأيهما أعلى درجة (المثال الثاني يعرفك الفرق بين العملين أعنى عل العلماء وعل الاولياءفان العلماء يعملون في اكتساب نفس العلوم واجتلابها الى القلب) بمبلغ جهدهم (وأما الصوفية فيعماون في جلاء القلب وتطهير ، وتصفيته عن الكدورات (وتصفيله) بألذ كر (فتط وقد كر أناهل الصين) اقليم معروف وقد قيل الحكمة نزلت على ثلاثة أعضاء أدمغة اليونان وأبادى أهل الصن وألسنة العرب (وأهل الروم تباهوا) أى تفاخروا (بن يدى بعض الماوك عسن صناعة النقش والصور ) فقال كلمنهم نعن أحسن في هذه الصناعة (فاستقرر أى الملائ على أن بسلم الهم صفة) وهي بالضم من البيت معروفة والجع صفف (لينقش أهل الصين منهاجانبا وأهل الروم جانباو مرخى بينهم عاب عنم اطلاع كل فريق على الا توفف عل ذلك وجمع أهل الروم من الاصماع الغريبة مالا ينحصر واعتنواغاية الاعتناء (ودخل أهل الصين من غيرم، غروا قبلوا يجلون جانبهم وبصقاونه) بالمحاقل (فلك فرغ أهل الروم) من علهم (ادع أهل الصين الم م أيضافد فرغوا) من العمل (فتعب الماكمن قولهم وأنهم كيف فرغوا من النقش من غير صبغ فقيل لهم كيف فرغتم من غيرصبغ فقالوا ماعليكم مناأر فعوا الحياب فرفعوه فاذاجانهم وقد تلاللا تفيه عجائب الصنائع الرومية مع زيادة اسراق وبريق) أى لعان (اذ كان قدصار كالرآة الجلوة لكاثرة التصقيل) والجلاء (فازداد حسن جانهم عزيد الصفاء فكذلك

فرغو آمن النقش من غيرصبغ فقيل وكيف فرغتم من غيرصبغ فقالوا ماعليكم ارفعوا الجاب فرفعوا واذا بحانهم يتلا لا منه عناية عائب الصفيل فكذلك

عناية الاولياء بتطهير القام وجلائه وتركيته وصفائه حتى يتلاثلا فده جلية الحق بنهاية الاشراف كفعل أهل الصين وعناية الحكاء والعلماء بالاكتساب ونقش العلوم وتعصل نقشها في الفلك كفعل أهل الروم فكيفما كان الامر فقلب الوسن لاعوت وعلم عند الموت لاعمى وصفاؤ ولا يتكدر والبه أشاوا لحسن رحمة الله عليه بقوله التراب لاياً كل محل الاعمان يكون وسيلة وقربة الى الله تعالى وأماما حصله من نفس العلم وما حصله من الصفاء والاستعداد لقبول نفس العلم فلاغنى به عنه ولا (٢٥٥) سعادة لاحد الابالعلم والمعرفة و بعض

السعادات أشرف من بعض كاأنه لاغنى الابالاال فصاحب الدرهم غدي وصاحب الخزائن المترعة غينى وتفارت در حات السيعداء يحسب تفاوت المعرفة والاعان كانتفاوت درحات الاغنياء يعسفه المال وكثرته فالمعارف أنوار لاسعى المؤمنون الى لقاءالله تعالى الابأ نوارهم قال الله تعالى سعى نو رهم بن أيديهم وبأعامهم وقد روى فى الحدر أن بعضهم بعطی بو رامشل الحبال وبعضهم أصغر حتى يكون آخرهمم حلايعطى نورا على المهام قدمسه فنضيء مرة وينطفئي أخرىفاذا أضاءقدمقدمه فشيواذا طفئ فام ومرو رهمعلى الصراطعلى قدر نورهم فنهم منعر كطرف العين ومنهم منعر كالبرق ومنهم منعركالسعابومنهمن عركانقضاضالكواكب ومنهم من عركالفرس اذا المستدفى مسدانه والذى أعطى نوراعلى اجمام قدمه يحبو حبواء الى وجهه ويديه ورحلبه يحسر بدا

عناية الاولساء بتطهير القلب وجلائه وتزكيته وصفائه حتى تتلائلا فيسه جلية الحق بنهاية الاشراق) والاضاءة (كفعل أهل الصدين) لماصقلوا الصنعة ظهرت فهاالنقوش الظاهرية وهم لماصقلوا صنعة الغلب ظهرت فمهام والمعلومات الماطنية (وعناية العلماء والحكماء باكتساب نفس العلوم وتحصل نقشهافى القلب) وشتان بينهما (وكمفما كأن الامر فقلب الومن لاعوت) حين عوت القاوب (وعلمه عند المون لاينمعي والمرادبالعلم ماينعلق بمعرفة الله تعمالي (وصفاؤه لايتكدر والبه أشارا لحسن البصري رجه الله تعالى بقوله (التراب لايا كل محل الاعان) كانقله صاحب القوت ومعلوم ان محل الاعان والتقوى القلب كاوردفى اللبر الاان التقوى ههنا وأشار الى القلب (ويكون) العلم (وسملة القربله الى الله تعالى اماما حصله من نفس العلم أوما حصله من الصفاء والاستعداد القبول نقش العلم فلاغني مه عنه ولاسعادة لاحدالا بالعلى بالله (والمعرفة الصارفة عنان قلمه المه) ولفظ القوت ولا يصل العبد الى مشاهدة علم التوحيد الابعلم المعرفة وهونو والمقين وقال في موضع آخر فقيقة العلم انماهو بين العلم والمقين وهذا هوعلم المعرفة المنصوص به المقر يون (و بعض السعاد آن أشرف من بعض كاله لاغني الا بالمال فصاحب الدراهم غنى وصاحب الخرائن المترعة )أى الملاكة (غنى وتتفاوت درجات السعداء بحسب تماوت المعرفة والاعمان كاتتفاوت درجان الاغنياء عسب قلة المال وكثرته والمعارف) الالهية (أفوار) لانها حصلت من أشعة النو والالهي (ولايسعي المؤمنون) يوم القيامة (الى لقاء الله تعالى الابانوارهم قال) الله (نعالى يسعى نورهم بين أيديهم وباعمانهم وقد وردفى الخبران بعضهم) أى المؤمنين ( يعملي نو رامثل الجمل و بعضهم يعطى أصغر ) منه (حتى يكون رجل بعطى لوره على أنهام قدمه فيضىء مرة و ينطفئ أخرى فاذا أضاءقدم قدمه فشي واذأطفئ قام ومرورهم على الصراط على قدرنورهم فنهم من عركطرف العين اومنهم من عركالبرق) الحاطف (ومنهم) من عر (كالسحاب ومنهم) من عر (كانقضاض الكوكب) وهوسقوطه بشير الى السرعة (ومنهدم من عركشد الفرس) اىعدوه (والذي أعطى نوره على ابهام قدمه يحبو على وجهه و بديه ورجامه تخرمنه بد) أى تسقط (وتعلق أخرى وتخرر جل وتعلق أخرى وتصيب جوانبه النارقال ولا مزال كذلك حتى بعلص الحديث )قال العراقي رواه الطبراني والحاكم من حديث ابن مسعود وقال الحاكم صحيح على شرط الشخين اه قلت وكذا أخرجه ابن أى شيبة في المصنف وأبنج يروابن المنذر وابن أبى حآتم وابن مردويه لفظ يؤنون نورهم على قدر أعمالهم عرون على الصراط منهم من نوره على اجهامه ينطفي من ويقد أخرى وأخرج عبد بن حسد عن ابن مسعود يسعى نو رهم بين أبديهم قال على الصراط و روا، الحسن كذلك وزاد حتى بدخاوا الجنة أخرجه ابن أبي شيبة وعنقنادة قالذكر لناأن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال انمن المؤمنين من لا يضيء له نو رالاموضع قدميه والناسمناول باعمالهم (فعد الظهر تفاوت الناس في الاعمان ولو ورن اعمان أبي بكر ) رضي الله عنه (باعان العالمين سوى النبيين والرسلين لرج) والبه الاشارة بقوله في الحبرماس فيكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام ولكن بشئ وقر في صدره وقد تقدم في كتاب العلم (وهذا يضاهي قول القائل لووزت نور الشمس بنورالسرج كاهالر عفاعان آحاد العوام نوره مثل نورالسراج وبعضهم نوره كنو رالشمعة

ويعلق أخرى ويصيب حوانب مالنار فلا مزال كذلك حق يخلص الحسديث فم سدّ ايظهر تفاوت الناس في الاعمان ولو وزن اعمان أبي بكر باعمان العالمين سوى النبين والمرسلين لرح فهذا أيضايضاهي قول القائل لو وزن نو والشمس بنو والسرج كأها لرج فاعمان آحاد العوام نوره مثل نور السراج وبعضهم نوره كنو والشمع

واعبان الصديقين نوره كنور القسمر والنحوم واعمان الانساء كالشمس وكإينكشف فى نور الشهيس ميورة الا فاقمع انساع أفطارها ولاينكشف في نورالسراج الازاو بهضفة من الست قكد ذلك تفاوت انشراح الصدر بالعارف وانكشاف سعةالمكوت لقاوب العارفين وأذلك حاءفي الحبر أنه يقال بوم القيامة اخرجوا من النارمن كان في قلبمه مثقال ذرة من اعمان ونصف مثقال وربعمثقال وشعيرة وذرة كل ذاك تنبيمه على تفاوت درحات الاعات وان هدنالقاد رمن الاعان لاغنم دخول الناروفي مفهومةانمن اعانة بزيد على مثقال فانه لا مدخل النار اذلودخ للامر باخراجه أولاوأنمن فى قلبه مثقال ذرة لا يستعق اللهاود في النار واندخلهاركذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليسشئ خيرامن ألف مثله الا الانسان المؤمن اشارة الى تفضيل قلب العارف بالله تعالى الموقن فانهخير من ألف قلب من العوام وقدقال تعالى وأنتم الاعلون ان كنتممؤمنين تفضلا المؤمنين على المسلين والمراد مه المدؤمن العارف دون المقلد

واعان الصديقين فوره كنور النحوم والقمر واعان الانساء نوره (كنورالشمس) على هذا الترتيب ومنسع النو رالا كل من هؤلاء الانوار هوالشمس ومن نورها تفاض على سائر الانوار (وكاينكشف في نورالشَّمس صورة الا "فاق مع اتساع أقطارها ولاينكشف في نورالسراج الازار به ضـ يقة من البيت فكذلك يتفاوت انشراح الصدر بالمعارف وانكشاف سعة الملكوت لقاوب العارفين) فالموقنون من المؤمنين أعلى اعمانا والعالون من الموقنين ارفع مقاما فالؤمنون في كال الاعمان وحقائقه لايستوونوان استو وابالدخول في الاسم والمعنى وكذلك تفاوتهم في الاسخوة (ولذلك بأء في الحبرانه يقال يوم القيامة أخر حوامن النارمن في قلبه مثقال ذرة من اعمان ونصف مثقال من اعمان وربع مثقال) من اعان (وذرة) مناعان وهكذا هوفي القوت وقال العرافي متفق عليه منحديث أبي سعيد وليس فيه قوله ربع مثقال اه قلت وأخرج الطمالسي وأحدوالشيخان وقال الترمذي حسن صيم وابن ماجه وابن خرعة وابن حبان كاهم من حديث أنس يخر جمن النار من قال لا اله الاالله وكان فى قليه من الحرما بزن شعيرة تم يخرج من النارمن قال لااله الاالله وكان في قلبه من الخيرما تزنيرة غم يخرج من النار من قال لااله الاالله وكان في قلبه من الخبر ما يزن ذرة وأخرج الترمذي وقال حسن صحيم من حديث أبي سعيد يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الاعمان (وكل ذاك تنبيه على تفاوت در حات الاعمان وان هده المقاد برمن الاعمان لاتمنع دخول النار) ولفظ القوت فقدحصاوا متفاوتين فى الاعمان مابين الذرة الى المتقال وكلهم قددخل النارالاأنهم على مقامات فيها (وفي مفهومه ان من اعمانه يزيد على مثقال فانه لايدخل النار اذلو دخللام باخراجه أولاوانمن في قلبه منقال ذرة) من الاعلن (لايستعق الخاود في النار وان دخلها) ولفظ القوت وفه دلال على ان من كان في قلبه مثقال من اعان لم عنعه ذلك من دخول النار لعظم ما اقترف من الاو زار وان كان في قلمه و زن ذرة من الاعلام عن علمه الحاود في دار الهوان لتعلقه بيسير الايقان وان من زاداعانه على زنة مثقالهم يكن النارعليه سلطان وكان من الابرار وان من نقص اعانه عن ذرة لم يخرج من الناروان كانتسماه وكاناسمه في الظاهر في المؤمنين لانه من المنافقين في علم الله تعلى الفعار وقد قال الله تبارك وتعالى فى وصفهم وان الفعارلني عيم عمقال وماهم عنها بغائبين عمصار صاحب المثقال والذرة في الجنة على تفاوت درجات وكان الزائداعانه على مثقال في أعلى عليين على هؤلاء وارتفع أهل الدرجات العلى على أعلى علي من ارتفاع الكوكب الدرى في أفق السماء وكالهم قد اجتمع في الجنة على تفاوت مقامات (وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليسشى خيرامن ألف مثله الاالانسان أوالمؤمن ) هكذاهو فىالقوت وقال العراقي رواه الطبراني منحديث سلان بافظ الانسان ولاحد منحديث ابن عرلانعلم شأخيرامنمائة مثله الاالرجل المؤمن واسنادهماحسن اه قلت حديث سلمان أخرجه أيضا كذلك الضياء فى الختارة بلفظ ليس شئ خيراوه وهكذا أيضافى بعض نسم الكتاب واختلف قول الهيثمي فيه فقال مرةمداره على اسامة بن زيد بن أسلم وهوضعمف جداوقال مرة في موضع آخر رجاله رجال العديم غيرابراهم ابن يحدبن نوسف وهو ثقة وأما حديث ابنعر فقد أخرجه أيضا الطبراني في الاوسط (أشارالي تفضيل قلب العارف المؤمن وانه خيرمن ألف من عوام الناس) أى العارف الموقن قديبلغ بقوة اعمانه وايقائه الى ثبوت فى الدين وقيام عصالح الاسلام والمسلين بعلم يكسبه أومال يبذله أوشجاعة يسد بالمسد ألف ولفظ القوت فلعمرى ان قلب الومن خير من ألف قلب مسلم لان اعلنه فوق اعلن مائة مؤمن وعله بالله تعلى أضعاف علم مسلم ويقالمان واحدا من الابدال الثلاث عائة قيمته قيمة ثلاثمائة مؤمن وقال بعض علمائنا بعطى الله عز وجل بعض المؤمنين من الاعان بوزن حبل أحدو بعطى بعضهم ذرة (وقد قال) الله سبعانه و (تعالى وأنتم الاعلون ان كنتم مؤمنين تفضيلا المؤمن على المسلم) لانه وصف المؤمنين بالعلو ولانهاية لعلُوَّالاعان فصارعات كل مؤمن على قدراعانه (والمراديه المؤمن العارف دون المقلد) الذي لم تمديكن

وقال عزوجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فأراده هنا بالذين آمنوا الذين صدفوا من غبر علم وميزهم عن الذين أوتوا العلم ويدل على ذلك أن اسم المؤمن يقع عن المقلدوان لم بكن تصديقه عن بصيرة وكشف (٢٥٧) وفسرا بن عماس رضي الله عنهما قوله

تعالى والذن أتواالعلم درجات فقال رفسع الله العالم فوق المؤمن بسسيعمائة درجة بنكل درحتن كإس السماء والارض وقال صلى الله عليه وسلمأ كثرأهل الجنة البله وعلمون الدوى الالماب وقال صيلي الله عليه وسلم فضل. العالم على العابد كفضلي على أدنى رجلمن أصحابي وفي روالة كفضل القمر ليلة البدرعلي سائرالكواكب فهذه الشواهد يتضملك تفاوت درجات أهل الجنة محسب تفاوت قاو بهسم ومعارفهم والهدذاكان بوم القيامة بوم التغابن اذ الحروم منرحة اللهعظم الغبن والخسران والمحروم رى فوق در جنه در جات عظمة فدكون نظره الهاكنظر الغسني الذي علكعشرة دراهم الى الغمني الذي علكالارضمن المشرفالي المفربوكان واحدمنهما غنى ولكنماأعظم الفرق بينهماوما أعظم الغبن على من يخسر حظه من ذاك والا تحق أكبر درجات وأكر تفضلا \* (بيان شواهدالشرععلى ععة طريق أهلالتصوّف في اكتساب المعرفة لامن التعمل ولا من الطريق

المعرفة في قلبه فهو بعد أسير ربقة التقايد (وقال تعالى)في رفع العلماء على المؤمنين ( برفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فاراد هنا بالذين آمنوا الذين صدقوا) تقليدا (من عدير علم) صحيح (وميزهم عن الذين أوتوا العلم) فانكشفت به بصائرهم فصدة واوتحققوا (ويدل ذلك على أن اسم المؤمن يقع على القلدوان لم يكن تصديقه عن بصيرة وكشف كاتقدم الكلام عليه قريبا (وفسرا ب عباس) رضى الله عنه (قوله تعالى والذين أوتوا العلم در جان فقال برفع العالم فوق الؤمن بسمعمائة درجة بينكل درجتين مابين السماء والارض) ولفظ القوت قال إن عباس الذين أوتوا العلم درجات فوق المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم بسبعمائة درجة بن كل درجتين كابين السماء والارض أه قلت وقدر وى ذلك مرفوعاالى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ فضل الؤمن العالم على المؤمن العابد سمعون درجة مابين كل در جتين حضر الفرس السريع المضمر مائة عام رواه ابن عدى فى المكامل وابن عبد البرفى كتاب العلم وسنده ضعيف ورواه أبويعلى من حديث عبدالرحن بنءوف بسيندلابأس به ولفظه فضل العالم على العابد سبعين درجة مابين كلدرجتين كإبين السماء والارض (وقال صلى الله عليه وسلم أكثر أهل الجنة البله وعامون الذوى الالباب) هكذا هوفي القوت وقال العراقي تقدم دون هذه الزيادة ولم أحدلهذه الزيادة أصلاوهي مدرجة من كارم أحدين أبى الحوارى (وقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العالد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي رواه الترمذي من حُديث أبي المأمة وصحعه وقد تقدم في كتاب العلم الاأن لفظه كفضلي على أدناكم (وفيرواية كفضل القمر على سأتراك كواكب) رواه أبوداود والنسانى وابن ماجه وأنونعم فى الحلية من حديث معاذير يادة ليلة البدر بعدالقمر وقد تقدم أيضافى كأب العلم (فهذه الشواهدينض تفاوت درجات أهل الجنة بحسب تفاوت قلوبهم ومعارفهم) فالموقنون من المؤمنين أعلى اعانا والعالمون من الوقنين أرفع مقاما (ولهذا كان وم القيامة وم التغان) أي يسمى بذلك قالالله تعمالي ذلك يوم التغابن (اذالحروم من رحة الله عنايم الغين والخسران) والتعابن تفاعل من الغينودو الخسارة في أصل المال (والمرحوم) برحمته (بري فوق درجته درجات عظيمة) يتأسف لنواتها (فيكون نفاره اليها كنظرالغني الذي علاعشرة دراهم الى الغني الذي علا الارض من المشرق الى المغرب وكلواحد منهماغني) فىحدذاته (ولكن ماعظمالفرق بينهماوماأعظم الغبنعلى من يخسر حظهمن ذلك )قال الله تعالى (وللا خوة أكبردر جات وأكبر تفضيلا)

\* (بيان شواهد الشرع من الكتاب والسنة)

(على صحة طريق النصوف في اكتساب المعرفة) بالله (لامن) طريق (التعليم ولا من الطريق المعتاد) المألوف عند الناس (اعلم أنه من انكشف له ولوالشئ اليسير) أى القلب من حيث لا يدرى كيف وقع وما سبه (فقد صارعارفا بصحة الطريق ومن لم يدرك ذلك من نفسه قط فينبغي أن يؤمن به) أى يصدقه بقلبه وهذا أقل الدرجات (فان درجة المعرفة فيه عزيزة جداوتشهد الذلك شواهد الشرع والمتجارب والحكايات أما الشواهد فقوله تعالى والذين عاهد وافينا المهدين به مسلنا) أى جاهد وانفوسهم و باموالهم و جاهد واعدوهم اذبعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء فعام وهو غلبوه فباعوا النفوس والاموال فاعتقوا من رق الهوى ونجوامن الحساب والاهوال المهدين مسبلنا أى النصر فنهم الى مكاشفات العلوم ولنسم منهم غرائب الفهوم ولنوصلهم الى أقرب الطريق الهذا بحسس فجاهد تهم فينا شمختم الامريقوله تعالى وان المتملع الحسنين هذا مقام مشاهدة الصفات في كان المجاهد فيه

المعتاد) ﴿ الْحَافَ السادة المتقين \_ سابع ) المعتاد) ﴿ الْمَادَ ) ﴿ الْمَانَ كَشَفُ لُهُ مَيْ وَلُو الشَّي الدسر بطريق اللهام والوقوع في القلب من حيث لا يدرى فقد مصارعاً رفا بصحة الطريق ومن لم يدرك ذلك من فسلمة في في في في المنافذ و من المعرقة في منافذ و منافذ و المنافذ و ال

فكلحكسمة تظهسرمن القلب بالمواظبة على العبادة من غيير تعلم فهو بطريق الكشف والالهام وقال صلى الله عليه وسلم من عل عاعلم ورثه اللهعلم مالم بعلم ورفقه فيمايعهمل حيي ستوجب الجنةومنلم يعمل عايعلم الموفيما يعلم ولم نوفق فبما يعملحني مستوجب النار وقال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرر عامن الاشكالات والشيه وبرزقهمنحث لايحتسب يعلمه علمان غيرتعلم ويفطنه من غسير تجسر بةوقال تعالى باأيها الذن آمنوا انتنقواالله بجعل ايج فرقاما قبل نورا يفرق به بن الحق والماطل ويخرج به من الشهات ولذلك كان صلى اللهعلمه وسلم يكثرف دعائهمن سؤال النور فقال علىهالصلاة والسلام اللهم اعطى نورا وردني نوراواجعللى قلى نوراوفى قىرى نوراوفى معى نوراوفى بصرى نورا حــ تى قال فى شـعرى وفى اشرى وفي لحيودي وعظامي وسم للصلي الله عليمه وسماعن قولالله تعالى أفن شرح الله صدره الاسملام فهوعلى نورمن ربه مأهذا الشرح فقالهو التوسعةانالنوراذاقذف به فى القلب اتسع له الصدر

معهم أولا بالتوفيق فمه صبرواله بالتأييد وكان الحسن منهمآ خواليوم فيه أحسنوا الىنفو سهم غداوقال بعض العلماء فى تنسيرهذه الاتهة الذين بعملون عابعلون بوفقهم وجديهم الى مالا يعلون وقال بعض السلف نزات هذه الاتيه في المتعبد من المنقطعين الى الله عزو حل الستوحشين من الناس فيسوف الله الهم من يعلهم أو يلهمهم النوفيق والعصمة (فكل حكمة تظهر من القلب بالمواظبة على العبادة من غيرتعلم فهو بطريق الكشف والالهام قال صلى الله عليه وسلمن على عاعلم ورثه الله علم مالم يعلم ) تقدم فى كتاب العلم قالصاحب القوت الحياء من الاختيار والاختبار والابتلاء والاجتباء والتعريف والتأييد والمثوبة والعقو يةوالقبض والبسطوا لحلوالعقد والجح والتفرقة الىغير ذلك منعلوم المعارف بعد حسن التذقه عن معرفة النقص والمزيد بصفاء القلب وصحة الواجيد وقال بعض التابعين منع ل بعشر ما يعلم علمه الله تعمالي ما يجهل (ووفقه فيما يعمل حتى يستو جب الجنة ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعلم ولم وفق فيما يعمل حتى يستو جب النار ) هذا نص القوت فهو من قول بعض التابعين وسمياق المصنف يقتضى اله بقية الحديث السابق والذاقال لعراقى صدرالحديث تقدم فى العلم وهدد الزيادة لم أرها اه والذى يظهر لى انه سقط كارم من النساخ ثم فالصاحب القوت نقلاعن بعضهم كلما زداد العبد عبادة واجتهادا ازداد العلب قوة واشاطا وكلامل العبد وفترازدادالقلب ضعفاو وهنا (وقال المة تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجاو مرزقه من حيث لا يحتسب قبل في تأويله ( يجعد لله مخرجا من الاشكالات) الخمالية (والشبه) الوهمية (و) رزقه من حيث لا يعسب أى (يعله علمان غير تعلى) أى بالشاهد العقيع وألعلم الصريح وقيل معناه تععله مخرجامن كلأمرضاق على الناس و مرزقه من حيث لا يعتسب أى يعلمه من غير تعليم شرو يعطفه من غير تجر به (وقال تعالى بأبه االذين آمنوا ان تتقوا الله يعلى لكم فرقانًا قبل نورا يفرق له بين الحق والباطل و يتخرج به من الشهات) هكذا نقله صاحب القوت الأأنه قال تفرقونبه بينالحق والباطل وتعرفون به الشكلات (ولذلك كأن صلى الله عليه وسلم يكثر في دعاله من سؤال النور) لانه كاقال صاحب القوت هو جند القلب كان الظلة جند النفس فاذا أراداته أن ينصر عبدا أمده بعنود الانوار وقطع عنه مدد الفلم والاغبار (نقال اللهم اعطني نورا) من أنوارك استضىء به (و زدنی نو را واجعل فی فای نوراوفی معمی نو راحتی قال وفی شعری و بشری و لجی و دمی و عظامی ) قال العراقي متفق عليه منحديث ابن عباس اه قلت ورواه الترمذي في السن ومحمد بن نصرف كتاب الصلاة والطبراني في الكبير والبهرق في الدعوات من طريق داود بن على بن عبدالله بن عباس عن أبيه عن حده قال بعثني العماس الى رسول الله صلى الله علمه وسلم فأتبته عسيارهوفي بيت خالتي ميمونة فقام فصلى من الليل فلماصلي الركعتين قبل الفعر قال اللهم انى أسألك الخوساق الحديث الطويل وفيه اللهم اجعل لى نورا فى قلى ونورا فى قبرى ونورا فى بدى ونورا من تحتى ونورا فى سمى ونورا فى بصرى ونورا فى شعرى ونوراني بشرى ونوراني لجي ونوراني دمى ونوراني عفااى اللهم أعظم لى نورا واعطني نوراواجعل لى نورا الحديث وقد تقدم بقمامه مع المكالم عليه في كتاب ترتيب الاوراد (وسئل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى أفن شرح الله صدره الاسلام فهوعلى نورمن ربه ) هكذافي سائر السخ والذي في القوت وسئل عن معنى قوله تعالى فن ردالله أن يهديه يشر حصدره للاسلام (ماهذا الشرح قال هو التوسعة ان الذور اذاقذف فى القاب السع له الصدر وانشرح) وانظ القوت فقال هو النور يقذف به فى القلب فينشر حله الصدرو ينفسم وقال العراق رواه الحاكم فى المستدرك من حديث ابن مسعود وقد تقدم فى العلم اله قلت وكذلك رواه ابن أبي شيه وابن أبي الدنياوأ بوالشيخ وابن مردويه والبهق فى الشعب من طرق وأخرجه ابن مردويه عن محدين كعب القرطى قال نزلت هذه الآية أفن شرح الله صدره الاسلام فهو على نورمن ربه فقلنا بارسول الله كيف انشراح صدره قال اذادخل النورا القلب انشرح وانفسح فلناف علامة ذاك بارسول الله قال

في كتاب الله تعالى وقال تعالى و مناها سلمان خص ماانكشف باسم الفهسم وكان أوالذرداء يقرل المؤمن من ينظر بنو رالله منوراء سيتررقيق والله اله العق يقد فده الله في قاومهم وعربه على السنتهم وقال بعض السلف ظن المـومن كهالة وقال صالى الله عليه وسلم اتقوا فراسمة المؤمن فالله ينظر بنو رالله تعالى والمعشير قوله تعالى ان فى ذلك لا كات المتوسيس وقوله تعالى قد بيناالا يأت لقوم بوقنون وروى الحسن عن رسول اللهصلى الله علمه وسلم انه قال العلم علىات فعلم الطن فى القلب فدالك هو العلم النافع وسئل بعض العلياء عن العلم الباطن ماهو فقال هوسر من أسرار الله تعالى يقد فدالله تعالى فى قاوب أحبابه لمنطلع علمه ملكا ولابشرا وقدقال صلى الله عليمه وسلم انمن أمي معدثين ومعلين ومكامين وانع رمنهم موقرأابن عباس رضى المعنهماوما أرسلنامن قبلك منرسول ولانى ولا محدث بعسنى الصديقين والمحدثهو الملهم والملهم هوالذي انكشفاه في اطنقلبه

الانابة الحدارا الحاود والتجافى عن دار الغرور والتأهب الموت قبل نزول الموت وأخرجه الحكيم الترمذي فى نوادرالاصول من حديث ابن عرنحوه ثم أخرجه عن أبى جعفر المدايني رفعه نحوه (وقال صلى الله عليه وسلم لابنعباس)رضي الله عنه (اللهم فقهه في الدين وعله التأويل) قال العراقي أخرجه بم ذه الزيادة أحدوابن حبان والحاكم وصحمه وقد تقدم في العمل أه قلت وفال صاحب القوت ومن خواطر النفس ما ردبشي لاتظهر دلائله فى الظاهر لخفائه وغموض شواهده فايس بعلم الابماطن العلم وغامض الفهم والغوص على لطائف معانى التبيين وباطن الاستنباط من فهم التنزيل وتعليم التأويل كأفال صلى الله عليه وسلم لابن عباس الخ (وقال على روني الله عنه مأعندنا شئ أسره النبي صلى الله عليه وسلم البناالا أن يؤتى الله تعالى عبدا فهما في كتابه ) كذا في القوت وقد تقدم في آداب تلاوة القرآن وفيه رد على الشيعة حيث المرم يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم أسراليه بالخلافة و بأسرار غيرها كماهوشأن الاوصياء (وليسهذا بالتعلم) والدراسة بلهوكشف رباني (و)كما (قيل في تفسيرقوله تعالى يؤتى الحكمة من يشاء) ومن يؤت الحكمة فقدأوتي خيراكثيرا (انه النَّهم في كُتَابِ الله تعالي) كذا في القوت (وقال تعالى ففهمناها سليمان خصماانكشفله باسم الفهم) ولفظ القوت نفصه بفهم منه فقه قليمه زاده فوق الحمكم والعلم الذى شركه أقوه فزاد على فتياه (وكان أبو الدرداء) رضى الله عنه ( يقول المؤمن ينظر بنو والله من وراءً ستررقيق واللهاله للحق يقذفه الله في قلوبهم ويجريه على ألسنتهم ) كدافى القوت الانه قال المؤمن ينظر الى الغيب والباقى سواء (وقال بعض السلف ظن المؤمن كهانة) أى كانه سحر فى نفاذه وصحة وقوعه كذافي القوت (وقال صلى الله عليه وسلم اتقوافراسة المؤمن فانه ينظر بنو رالله) عز وجل رواه الترمذي من حديث أبي سعيد وقد تقدم والعني بنو رالله أي باليقين وفي لفظ آخر اتقوا فراسة العلماء فكأنه طريق السلف من الصحابة والنابعين اذاستاوا وفقوا وألهه مواالصواب لقربهم منحسن التوفيق وساوكهم حقيقة محجة الطريق فحاطر اليقين اذاورد على قلب موقن اضطرته مشاهدته الى القيام به وانخني على غيره وحكم عليه بيانه و برهانه بصحة دليله وان التبس على ماسواه (و ) من ذلك (قوله تعالى) فى تخصيص الموقنين (قدبيناالآيات لقوم بوقنون) هذا بصائر للناس وهدىو رحة لقوم بوقنون (وروى الحدن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اله قال العلم علمان فعلم نافع فى القلب وذلك هو النافع) تقدم فى كتاب العلم والمرادبا لحسن البصرى كماصر حبه صاحب القوت فألحد يث مرســــل (وسئل بعض العلماء عن العلم الباطن ماهو فقال هو سرمن أسرار الله يقذفه الله في قاوب أحب ممام يطلع علمه ملكا ولا بشرا) نقله صاحب القوت الاانه قال سئل بعض أهل المعرفة (وقد قال صلى الله عليه وسلم ان من أمنى محدثين ومكامين وانعرمنهم) قال العراقي رواه المخارى من حديث أبي هريرة بلفظ لقد كان فيماقملكم من الام محدثون فان يك في أمني أحد فانه عمر و رواه مسلم من حديث عائشة ( وقر أابن عباس وما أرسانا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث يعني الصديقين) نقله صاحب القوت (والحدث) كعظم (هو الملهم والمهم)هو (الذي انكشفه في ما طن قلبه من حهة الداخل) الذي هو قلب القاب وفيه ماب الى الملكوت الاعلى (المنجهة المحسوسات الخارجة) وهو باب القلب (والقرآن مصرح بان التقوى مصباح الهداية والكشف وذلك بغيرتعلم قال الله تعالى)في نعت المتقين (وماخلق الله في السموات والارض لاسيات لقوم يتقون خصصها بهم وقال) تعالى (هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين) وقال تعالى في فضل العلياء بلهوآيات بينات فىصدو رالذين أوتواالعسلم وقال تعالى قدفصلنا الآيات لقوم يعلمون وقال تعالى ولنبينه

منجهة الداخل لامنجهة المحسوسات الخارجة والقرآن مصرح بأن التة وى مفتاح الهداية والكشف وذلك علمن غيرته لم وقال الله تعالى وماخلق الله وأله والمتعلق وماخلق الله والمتعلق وماخلق الله والمتعلق وماخلق الله والمتعلق وماخلق المتعلق وماخلق المتعلق وماخلق المتعلق وماخلق المتعلق وماخلق المتعلق والمتعلق والمتع

وكان أبو نزيدوغيره بغول ليس العالم الذي يعفظ من كان فاذانسي ماحفظه صار حاهلااعاالعالمالذي أخرنعلهمن بهأى وقت شاء للحفظ ولادرس وهذا هوالعلم الرباني واليه الاشارة بقوله تعالى وعلناه من لدنا على امع أن كل علم من لدنه ولكن بعضها بوسائط تعاسم الحلق فلا سمى ذلك على الدنسابل الارنى الذى ينفتح فى سر القلامن غيرسب مألوف من خارج فهدده شواهد النقل ولوجع كلماوردفيه مرن الا مات والاخمار والآثار لخرج عن الحصر وامامشاهدةذلك بالتعارب فدلك أيضا خارجعن المصروظهر ذاكءلى الصابة والثابعين ومن بعدهم وقال أبو بكرالصديق رضى الله عنه لمائشة رضى اللهعثهاعندموته انماهما اخواك وأختاك وكانث روحة محاملافوالت بنتا فكانقدعرف قبل الولادة انهاست وقالعررضي الله عنه في أثناء خطيته باسار به الحمل الحمل اذانكشفله ان العدو قدأ شرف عليه فدره اعرفته ذاكتم باوغ صوته المهمن جلةال كرامات العظمية وعنأنس بن مالك رضي الله عنده فال دخلت عالى عثمان رضى اللهعنهوكنت

لقوم يعلون فقمقة العلم انحاهي بنالتقوى والبقين وهذاهوع لمالعرفة المخصوص بهالقر نون وهب لهم الآيات وخصهم بالبيان والدلالات عااستحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء (و) قد (كان أبو يز مد) السطايي قدس سره (وغيره) من العارفين (يقول) وافط القوت يقولون (ليس العالم الذي يحفظ من كأب الله) تمارك وتعالى (فاذالسي ماحفظه صار حاهلا انما العالم الذي أخذ علم عن ربه أي وقت شاء بلاحفظ ولادرس وهذا) لعمرى لاينسى علموهوذا كرأبدا لايحتاج الى كتاب و (هوالعالم الرباني) عله منسو بالحالرب قد أفيض عليه بلاا كتساب وهذاهو وصف قلوب الابدال من المؤمني ليسوا واقفين مع حفظ اغلهم قاعُون محافظ (واله الاشارة بقوله تعالى وعلناه من لدنا على) أي من عندنا ولدن ظرف مكان عمني عند الااله لايستعمل الافى الحاضر (معان كل علم من لدنه ولكن بعضها بوسائط تعلم الخلق فلا يسمى ذلك على الدنيا) بل علما الفعاليا الكونه أُخذ من الغير (بل اللدني الذي ينفقم في سر القلُّ ) أي باطنه المسمى بقلب القاب (من غيرسب مألوف من خارج) كُنعلم ودراسة (فهذه شواهد النقل) من الكتاب والسينة (ولوجيع كل ماوردفيه من الآيات والاخبار والاستار بحن) حدد (الحصر) والاسمة قصاء (وأما مشاهدة ذلك بالتحارب فذلك أدضا خارج عن الحصر وظهر ذلك عن الصابة) رضوان الله علمهم (و) عن الثابعين (ومن بعدهم) من أتباعهم وغيرهم (قال وبكر الصديق رضى الله عنه لعائشة رضى الله عنه وله الما هما اختاك وكانت زوجته عاملا) لم تلد بعد ( فولدت منتا وكان قدعرف قبل الولادة الم ابنت) فهذه كرامة له أكرمه الله م اقال الحافظ فتم الدين المعمري العروف ما من سدوالناس في كله القامات العلمة في الكرامات الجلمة بسنده الى عائشة رضى الله عنها قالت لماحضر أبىأ بابكر الوفاة جلس غمتشهد عمقال المابعدفان أحب الناس غني الى بعدى أنت وان أعز الناس فقراالى بعدى أنت وانى كنت نحلتك جداد عشرين وسقامن مالى فوددن والله انك كنت حزته وأخذته فانماهو أخواك وأختاك فالوقلت هذا أخواى فن اختاى فقال ذو بطن ابنة خارجة فاني أظنها جارية فكان كذلك (وقال عررضي الله عنه في أثناء خطبته في ومجعة باسارية الجبل الجبل (اذا تكشفله) أى وقع في روعه (العدوّقد أشرف الهم) وذلك في الجيش الذي أرسله مع أسامة الى فارس فلاقي العدو وهم في بطن وادوقد هموا بالهز عة و بالقرب منهم جبل ( فذره لعرفته )ذلك و رفع به صوته فألقاه المدفى ممع سار بة فانحاز الناس الحالجمل وقاتلوا العدومن جانب واحد ففتح الله علمهم ( تم بلوغ صوته المسم من جلة الكرامات العظمة) وقد أخرج هذه القصة الواقدى عن أسامة بنزيد بن أسلم عن أبيه عن عر وأخر حهاسف فيالفتوح مطؤلة عن أبي عثمان وأبي عروبن العلاء عن رحل من بني مازن فذكرها وهي عندالبهق فى الدلائل واللالكائي فى شرح السنة والديرعاقولى فى فوائده وابن الاعرابي فى كرامات الاولياء من طريق ابن وهب عن يحيى بن أبوب عن أبي عجلان عن انع عن ابن عر قال و جــه عر حيشا وولى علمهم رحلاندى سارية فيناعم تخطب جعل ينادى بأسارية الجمل ثلاثا ثمقدم رسول الجيش فسأله عرفقال باأميرا اؤمنين هزمنافبينانحن كذاك اذسمعنا صوتاينادى باسارية الجبل ثلانا فاسندنا ظهرنا الحالجيل فهزمهم الله قال فقيل لعمرانك كنت تصيع هكذا وكذاذ كره حرملة في جعه محديث ابن وهساسناد حسن ولات مردو به من طريق معون بنمهران عن ابن عرعن أبيه انه كان يخطب بوم الجعة فعرض فيخطمته انقال ياسارية الجبل من استرعى الذئب ظلم فالتفت الماس بعضهم الى بعض فقال لهم على لتخرجن مماقال فلمافرغ سألوه فقال وقع فى ظنى ان المشركين هزموا اخوا نناوانهم عرون يحبل وانعدلوااليه فاتلوامن وجه واحدوان جاو زوه هلكوافر جمني ماتزعون انكم سمعتموه قال فاءالبشير بعدشهر وذكرانهم سمعوا صوتعر فىذلك اليوم قال فعدلنا الىالجبل ففتح الله علمنا وقدأفر دلطرقه القطال الحلمي الحافظ حزأ (وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال دخلت على عثمان رضى الله عنه وكنت قدلقيت امراة في طريقي فنظرت المهاشر راوتأملت محاسنها فقال عثمان رضى الله عند لما دخلت بدخل على أحدكم وأثر الزاطاهر على عينيه أما علت على أن زنا المينين النظر لتنوين أولاعز رنك فقلت أوجى بعدالنبي فقال (٢٦١) لاولكن بصيرة وبرهان وفراسة

إصادقةوعن أبى سعىدالخرار قالدخلت المعدالحرام فرأ ستفتراعليه خوقتان فقلت في نفسي هذاو أشماهه كلعلى الناس فناداني وقال والله بعمل مافى أنفسكم فاحذروه فاستغفرت الله فى سرى فنادانى وقال وهو الذى يقبل التوية عن عباده شفاب عمنى ولمأره وقالزكر مان داوددخل أبوالعباس بنمسروق على أتى الفضل الهاشمي وهو عليه وكان ذاعيال ولم يعرفله سبب يعيش به قال فلما قت قلت في نفسي منأن مأ كلهذاالرحل قال فصاحبي باأباالعماس ردهذه الهمة الدنية فات للهتعالى ألطافاخم موقال أحدالنقب دخلت على الشبلي فقالمفتونا باأحد فقلت ماالحـمرقال كنت جالسا فرى تعاطرى انك بخبل فقلتما أنابخيل فعاد من خاطرى وقال ائت مخسل فقلتمافقواليوم على بشي الادفعة الى أول فقير يلقاني قال فاستثم الخاطرحتي دخــلءليّ صاحب لؤنس الحادم ومعه خسوت دينار افقال احعلها في مصالحال فال وقت

الدلقيت امرأة في طريقي فنذارت المهاشروا) أيمن مؤخر العين (فتأملت محاسنها فقال عثمان رضي اللهعنه الادخلت بدخل عي أحدكم وآثار الزناظاهرة على عينيه أماعلت انزنا العينين النظر لتتوين الى الله تعالى (أولاعز رنك فقلت أوحى بعدالنبي فقال لاولكن بصيرة وبرهان وفراسة صادقة) وأماقوله زنا العينين النظرفهوحديث مرفوع أخرجه ابن سعدفى الطبقات والطبراني فى الكبيرعن علقمة بن الحورث وروى الحافظ أبوالفتح اليعمري بسنده الحزيدبن وهبقال جاءوفدمن البصرة فيهمرأسمن الخوارج يقالله جعدة بن بعة فطب وحدالله ثم قال ياعلى اتق الله فا المست فقال على بل مقتول قتلا تصاب هذه فتخضب هذه عهد معهود وقضاء مقضى وقد خاب من افترى وكان كاذكر (وعن أبي سعمد) أحد من محمد (الخراز) البغدادى صحدذاالنون المصرى والبناجى والبسرى و بشراوالسرى توفى سنة ٢٧٧ (قال دخلت المسجد الحرام فرأيث فقيرا علمه خوفتان فقلت في نفسي هذا وأشباهه كل على الناس أي عولة عليهم (فناداني) اذأ شرف على خاطرى (وقال والله بعلم مافي أنفسكم فاحذروه فاستغفرت الله في سرى) أي فى الطنى (فناداني) اذ أشرف على خاطرى ثانيا (وقال وهوالذي يقبل التوبة عن عباده ثم غاب عنى ولم أره) فهذاالاشراف على الخاطرانمـاهو من مشاهدة البقين (وقال: كريا بن داود دخل أبوالعباس) أحد (بنمسر وق) الطوسي توفي بغدادسنة ٢٩٥ صحب الحرث المحاسي والسرى (على أبي الفضل الهاشمي وهو عليل) أي مريض بعوده (وكان ذاعيال ولم نعرف له سيما) أي ظاهرا لرزقه (قال فلما قت قلت فى نفسى من أين يا كل هذا الرجل قال ) فاشر فدالله على خاطرى ( فصاح بى ما أبا العباس ردهذه الهمة الدنمة)أى الحسيسة (فازيته تعالى ألطافا خفية وقال أحد النقيب دخلت على) أي بكر (الشهبلي يوما فقال مفتونا ياأحد فقلت مااللي قال كنت حالسا فرى يغاطري انك يخيل فقلت ماأنا بعدل فقاومني خاطرى) أى عاودنى ثانيا (فقال بل أنت بخيل فقلت مافتح اليوم على "بشئ) أى من الفتوح (الادفعته الى أول فقير يلقاني قال في أستتم الخاطر حتى دخل على صاحب لؤنس الخادم) أحد خدام الخليفة (ومعمه خمسون دينارا فقال احعلها في مصالحك) أى اصرفها في نفقتك (قال فأخذتم اوخرحت فاذا مفقير مكفوف) البصر (بين يدى مزين) أى حلاف ( يحلق رأسه فتقدمت اليه وناولته الدنانير فقال اعطها المزين فقلت ان جلمها كذا وكذا) دينارا (قال أوليس قلنالك بخيل قال فناولم اللزين) كا أمر (فقال) المربن بعدان أبي من أخد فها (قد عقد نالما جاس الفقير بين أبدينا أن لانأ خذ علمه أحرا قال فرميت بما في دجلة) أى النهر العروف (وقلت ما عزل أحد الا أذله الله عزوجل) ففها أن اشراف الشبلي صحيح وقد أيده اشراف الولى المكفوف وفي الرسالة القشيرية سياق حكاية تشبه هذه قال معمت أباعبد الرحن السلى يقول سمعت أباالفخ بوسف بنعر الزاهدالقواس ببغداد قالحدثنا محدبن عطية قال حدثنا عبدالكبيرين أحد قال سمعت أيا كرالصائغ قال معت أباجع فرالحداد أستاذ الجنيد قال كنت بمكة فطال شعرى ولم يكن معي قطعة آخدنها شعرى فتتدمت الحمرين توسمت فيسه الخير وقلت تأخذ شعرى لله تعالى فقال نع وكرامة وكان بين يديه رجل من أبناء الدنيا فصرفه وأجلسني وحلق شعرى عُردفع الى قرطاسا فيددراهم وقال استعن بهاعلى بعض حوائجك فأخذتها واعقدت أن أدفع اليه أقل شيّ يفتح على قال فرخل المسجد فاستقبلني بعض اخواني وقال جاء بعض اخوانك بصرة من البصرة من بعض الحوالك فها ثلاث التدينار قال فاخذت الصرة وجئت بها الى الزين وقلت هذه ثلثمائة دينارتصرفه في بعض أمورك فقال لى اشيخ ألا تستحيى تقول احلق شعرى لله تعالى عُم آخذ عليه شما

فاخذتها وخرجت واذا بفقير مكفوف بين يدى مزين يحلق رأسه فتقدمت اليه وناولنه الدنانير فقال الاعطها المزين فقلت انجلتها كذا وكذا قال أوليس قد قلنالك انك يخيل قال فناولتها المزين فقال المزين فدعقد نالما جلس هذا الفقير بين أبدينا أب لانا خذعليه أجرا قال فرميت بها في دجلة وقلت ما أعزل أحد الاأذله الله عزوج للأ

انصرف عافاك الله تعالى (وقال) القشيرى فى الرسالة أيضاسمعت يحد بن أحد التممي يقول معت عبد الله من على الصوفى يقول سمعت (جزة بن عبدالله العلوى) يقول (دخلت على أبى الحرير التيناني) وعرف بالانطع مغربي الاصل سكن تينان بكسر المثناة الفوقية وسكون ألياء المحتبية كأنه جمع تين قرية من قرى الموصل (و) كنت (اعتقدت في نفسي ان اسلم علمه ولا آكل) عنده (في داره طعاما فلما خرجت من عنده) ومشيت قدرا يسيرا (اذابه)خلفي (قد لحقني وقد حل طبة فيه طعامُ وقال يافي كل) هذا (فقد خرجت الساعة من اعتقادك ) فاشرفه الله على خاطره أولاوعند خرو حه عنه ثانيا قال القشيرى (وكان أبوالخيرالتيناني هذامشهورا بالكرامات) والفراسة الحادة وكان كبيرالشأن ماتسنة نيف وأربعين وثلاثمائة (قال الراهيم) بن داود (الرقى) من كارمشايخ الشام من أقران الجنيد وقد عمر الى سنة ست وعشرين وثلاثمائة (قصدته) يعني أباألخير التيناني (مسلماعليه فحضرت صلاة المغرب) فصلى الماما (فلم يكن يقرأسورة الفاتحة مستويا) أي مستقيما (فقلت في نفسي ضاعت سفرتي فلماسلم) وسلت (خرجت الى الطهارة) أى الى موضعها كني به عن أراقة الماء (فقصد في سبع) أراد أن يبطش في (فعدت الى أبي الخبر وقلت قدنى الاسد ففرج) أبوالخير (وصاحبه) أى علب و (وقال ألم أقل لك لا تتعرض اضيفاني فتنحى الاسد فقطهرت فلما) فرغت (ورجعت قال لى اشتغلتم بتقويم الظاهر ففتم الاسد واشتغلنا بتقويم الباطن) أى القلب (فا فناالأسد) نقله القشيرى فى الرسالة ونقل أيضاانه جسفيان الثورىمع شيبان الراعي فعرض الهما سبع فقال سفيان اشبيان اماترى هذا السبع فقال لاتخف وأخذ شيبان أذنيه فعركهما فبصبص وحرك أذنيه فقالسفيان ماهذه الشهرة فقال لولا مخافة الشهرة لما وضعت زادى الاعلى ظهره حنى آئى مكة ونقل هو وصاحب الحلمة انه كان ابراهيم بن أدهم في رفقة فعرض الهم السبع فقالوا باأبا اسحق قدعرض لنا السبع فاء ابراهم وقال باأسدان كنت أمرت فينا فامض والافار جع فرجع الاسد ومضواونقلاعن حامد الاسود قال كنت مع الراهيم الحق اصفى البرية فبينما نعن عند شعرة وجاء السبع فصعدت الشعرة الى الصباح لا يأخذني النوم ونام الخواص والسبع يشم من رأسه الى قدمه ممضى فل كان الليلة الثانية بتنافى مسعد فى قرية فوقعت بقة على وجهه فضر بته فأن أنة فصاح فقلت هذا عب البارحة لم تعزع من الاسدوالليلة تصبح من البقة فقال الماالبارحة فذلك عالة كنت فهامع الله تعالى وأما الليلة فهذه حاله أنافهامع نفسي (وماحكم من تفرس المشايخ وأخبارهم عن اعتقادات الناس و) عن (ضمائرهم بخرج عن الحصر) لكثرته (بلماحكي عنهم من مشاهدة الخضر عليه السلام) عيانًا (والسؤالله ومن سماع صوت الهاتف) من العيب (ومن فنون السكر امات) التي أكرم الله تعالى أصفياءه بها (خارج عن الحصر) أيضال كثرته (والحكاية لاتنفع الحاحد) أى المذكر (مالم يشاهدذ لكمن نفسه) فيكون ذلك برها ماله (ومن أنكر الاصل أنكر التفصيل) في فروعه (والدليل القاطع الذى لا يقدر أحد على جده )أى انكاره (أمران أحدهم اعجائب الرؤ باالصادقة) فى المنام (فانه ينكشف باالغيب) أى ماغاب عن الحس (واذا جازذاك في النوم فلا يستحيل أيضا في المقطة فلم يفارق النوم المقطة الافيركود الحواس) وخودها (وعدم اشتغالها بالحسوسات فيكمن مستبقظ غائص) في بحرخيال (لاسمع ولا بيصر لاشنغاله بنفسه) حتى انه عرعليه الانسان فيسلم عليه فلا يحس به (والثاني اخمار رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الغيب) من أحوال الانبياء وأخبارهم وأخبارا لجنه والنار (و)عن (أمور) تقع (في السنقبل) كأحوال البرزخ والحشر والنشر وأحوال أمنه ومايؤل المده أمرها (كاشتمل عامه القرآن) والسنة (واذاجاز ذلك للني جازلغيره اذالني عبارة عن شخص كوشف العقائق الاموروشغل باصلاح ألخلق) بهدايتهم وارشادهم لمافيه مصلحتهم (فلا يستصيل أن يكون في

مشهورا بالكرامات وقال اراهم الرقى قصدته مسل عليه فضرت صلاة الغرب فلربكد بقرأالفاتحة مستويا فقلت فينفسي ضاعت مفرتى فلماسلم خرجت الى الطهارة فقصدني سبح فعدت الى أبي الخبر وقلت قصدني سمع فوج وصاح مه وقال ألم أقل لك لا تنعرض لف فاني فتنحى الاسد فتطهرت فلمار حعت قال لى اشتغلتم بتقوح الظاهر ففترالاسد واشتغلنا يتقوح البواطن فافناالاسد دوما حكى من تفرس المشايخ وأخبارهم عناعتقادات الناس وصمائرهم يحرج عن الحصر بل ما حكر عنهم من مشاهدة الخضر عليه السلاء والسؤال منه ومن مماعصوت الهاتف ومن فنون الكرامات ارجعن الحصروالحكانة لاتنفع الحاحدمالم شاهدذاك من نفسه ومنأ تكرالاصل أنكر التفصيل والدليل القاطع الذى لايقدرأحد على عده أمران المأحدهما عائب الرؤ باالصادقة فانه ينكشف ماالغب واذا جازداك في الموم فلا بستحيل أسافى المقظدة فلم بفارق النوم اليقظة الافيركود الحواس وعدم اشتغالها بالحسوسات فكممن مستبقظ عائص لايسم عولايمصر

لاشتغاله منفسه بالثانى اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيب وأمور فى المستقبل كما شغل عليه القرآن وإذا جاز ذلك الذي صلى الله عليه وسلم جاز لغيره اذا لذي عبارة عن شخص كوشف بعقائق الامور وشغل باصلاح الحالق فلا يستعيل أن يكون في

وصدق بالرؤ ماالصححة لزمه لا يحاله أن يقر بأن القلب له بابان باب الى خارج وهو الحواس و ماب الى اللصكوت من داخل القلب وهو بأب الالهام والنفث فىالروعوالوحى فاذاأقر بهماجيعالم عكنه أن بحصر العاوم في التعلم ومباشرة الاسباب المألوفة سليحو زأن تحكون الحاهدة سسلااليه فهدنا ما بنيه على حقيقة ماذكرناه منعس ترددالقلسس عالم الشهادة وعالم الملكوت وأماالسب في انكشاف الاس في المنام بالمنال المحوج الى التعبير وكذلك عثال الملائكة الانساء والاولماء بصور مختلفة وذلك أنضا من أسرار عائب القلب ولايلياق ذلك الابعلم المكاشفة فلنقتصر على مأذكر ناهفانه كاف الرستحثاث عملي الحاهدة وطلب الكشف منها فقد قال بعض المكاشفن الهرلي الملك فسألى أن أملى عليه سيا منذكرى الله عن مشاهدتي من التوحد وقال مانكت ال عداد ونعن نعب أن نصعداك بعمل نتقر بدالى اللهعز وحل فقلت ألستمات كتمان الفرائض فالابلى فلت فكفيكم

الوجود شخص مكاشف بالحقائق ولايشتغل باصلاح الخلق) بلباصلاح نفسه (وهذا لايسمي نبيا بل يسمى وليا) قال القشيرى في الرسالة ظهور الكرامات على الاولماء جائز والدليل على جوازه انه أمرموهوم حدوثه فىالعقل لا يؤدى حصوله الى رفع أصل من الاصول فوجب وصفه سحاله بالقدرة على ايجاده فاذا وجب كويه مقدورالله سعانه فلاشئ عنع حوازح عوله وظهو رالكرامات ٧ على من صدق بمن ظهرت عليه فى أحواله فلم يكن صادقا فظهو رمثله عايم لا يجوز والذى يدل عليه ان تعريف القديم سحانه ايانا حتى نفرق بينمن كانصادقا في أحواله وبين من هومبطل من طريق الاستدلال أمر موهوم ولايكون ذلك الا باختصاص الولى عالانو جدمع المفترى في دعواه وذلك الاس هي الكرامة ولابد من أن تكون الكرامة فعد الناقضاللعادة في أيام التكليف ظاهرا على موصوف بالولاية في معنى تصديقه في حاله اه (فن آمن بالانساء وصدق بالرؤ باالصححة لزمه لامحالة بان يقر بان القلبله بابان بابالى خارج وهوالحواس وباب الى المكوت من داخل القلب وهو باب الالهام والنفث في الروع والوحى ) فالاخير خاص بالانبياء والالهام والنفثعام فبهم وفى الاولياء ومنهممن جعلهمامن أفسام الوحى وقد تقذم الكادم عليه قريبا (فاذا أقر بهما) أى بالامر بن المذكورين (جيعا) من غيرانكار ولانقص (لم عكنه أن يحصر العالوم في النعلم ومباشرة الاسباب المألوفة) في الدراسة (بل يجو زان تكون الجاهدة) في نفسه التي هي أعدى عدؤه (سبيلا المه كالرشد المهقولة تعالى والذين حاهدوا فمنالنهدينهم سبلنا (فهذاماينيه على حقيقة ماذكرناه من عجيب ترددالقلب بين عالم الشهادة وعالم الملكوت وأما السبب في انكشاف الامر في المنام بالثال المحوج الى التعمير وكذاك عثل الملائكة الانساء والاولياء بصور مختلفة فذلك أيضا من أسرار عجائب القلب ولايليق ذلك الابعلم المكاشفة فلنقتصر على ماذكرناه فأنه كاف الاستحثاث على المجاهدة وطلب الكشف فهما) قال القشيرى في الرسالة الرؤيانوع من الكرامات وتعقيق الرؤياخوا طر تردعلي القلب وأحوال تنصوّر فىالوهم اذالم يستغرف النوم جيع الاستشعارف وهم الانسان عند المقطة اله كانرؤ به فى الحقيقة واعا كانذاك تصورا وأوهاما تقررت في قلوم محين وال عنهم الاحساس الظاهر تجردت تلك الاوهام من المعساومات بالحسوالضرورة فقو يتتلك الحالة عنسدصاحهافاذا استيقظ ضعفت تلك الاحوال التي تصورها بالاضافة الىحال حساسه بالمشاهدات وحصول العلوم الضرور بة ومثاله كالذي يكون في ضوء السراج عندا شتداد الظلمة فاذا طلعت الشمس عليه غلب ضوء الشمس ضوء السراج فيتقاصر ضوء السراج بالاضافة الحضوء الشمس فثال حال النوم كنهو فيضوء السراج ومثال المتيقظ كن تعالى عليه النهاروان المتبقظ يتذكرما كانمتصوراله فى حال نومه ثمان تلك الاحاديث والحواطرالتي كانت تردعلي فلبه في حال نومه مرة تكون من قبل الشيطان ومرة من هواجس النفس ومرة بخواطر الملك ومرة تكون تعريفا من الله تعالى بخلق تلك الاحوال في قلبه ابتداء وفي الخبر أصدفكم رؤيا أصدقكم حديثا (فقد قال بعض الكاشفين ظهر لى الملك فسألني أن أملي عليه شيأ منذ كرى الخني من مشاهدتي من التوحيد وقال مانكتب الدعلاونحن نحب أن نصعد الدبعمل نتقر ببه الى المه تعالى فقلت ألستما تكتبان الفرائض قالابلى فقلت فيكفيكاذلك هكذا نقله صاحب القوت (وهذا اشارة الى أن الكرام الكاتب لايطلعون على أسرار القلب وانما يطلعون على الاعمال الظاهرة) وقال بعض العارفين بل بطلعون على بعض أعمال القلب بقرائن خارجة فان الؤمن اذاذ كرالله فى قلبه فاحت منه رائعة طمية الىفه فيشمونها الملائكة فيدركون مااذاذ كرالله تعالى فيكتبون ذلك في صيفة حسناته (وقال بعض العارفين سألت بعض الابدال عن مسألة من ) ولفظ القوت وحد ثنا بعض العلماء قال سألتُ بعض الابدال عن علم (مشاهدة اليقين إ فالتفت الى شماله فقال ما تقول رحمانالله ثم النف الىء منه فقال ما تقول رحانالله ثم أطرق الحصدره

ذلك وهدنما شارة الى أن الكرام الكاتبين لايطلعون على أبير القلب وانما يطلعون على الاعمال الظاهرة وقال بعض العارفين سألت بعض الابدال عن مسألة من مشاهدة البعين فالتفت الى شياله فقال ما تقول وحك الله عن المن عن مسألة من مشاهدة البعين فالتفت الى شياله فقال ما تقول وحك الله عن المن مدره

وقال ماتقول رجك الله ثم أجاب بأغرب جواب معته فسألته عن التفاته فقال لم يكن عندى فى المسألة جواب عدد فسأ لتصاحب الشمال فقال لا أدرى فنظرت الى قلبي وسألته فد ثنى عا أجبتك فاذا هو أعلم منه ما وكان هذا هو معنى قوله عليه السلام ان في أمنى (٢٦٤) معنى قول اعمار الله تعالى يقول أعماء بدا طلعت على قلبه فرأيت الغالب

وقالماتقول رجل الله ثم أجاب باغر بحواب معمد ) قطو أعلاه (فسألته عن النفاته) ولفظ القوت فقلت رأيتك التفت عن شمالك وعينك ثم أقبلت على صدوك فماذلك (فقال لم يكن عندى في المسألة) الى سألتى عنها (جواب) والفظ القوت علم (عتيد) أى حاضر (فسألت صاحب الشمال) فظننت أن عنده منهاعلا (فقال لاأدرى فسألت صاحب المين وهوأعلم منه فقال لاأدرى فنظرت الى قلى وسألته فدشى بماأجبتك فاذاهواعلم منهما) هكذا نقله صاحب العوت (وكانهذاه ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ان فى أمتى محدثين وان عرمهم ) تقدم الكلام عليه قريبا وقال الشيخ تاج الدين ن عطاء الله نقلا عن ولد الشيخ أبي الحسب الشاذلي قال دخلت على والدى فسمعته يقول والله لقد يسألونني عن المسئلة لا يكون لهاعندى حواب فاذا الحواب مسطر فى الزاوية فى الحصيرة أو الحائط (وفى الاثر) عن بعض التابعين (ان الله تعالى يقول أعاعبد اطلعت على قلبه فرأيت الغالب علمه الممسك بذكرى توليت سياسته) أي بيدي (وكنت حليسه ومحادثه وأنيسه وقال أبوسلمان) عبدالرجن من عطمة (الداراني رحمالته تعمالي الفلب بمنزلة القبة المضروبة) بالعمدوالاطناب والاوثاد (حولها أنواب مغلقة فاي باب فتحاه عل فيهفقد ظهرا نفتاح باب من أبواب القلب الىجهة منجهات الملكوت والملاالاعلى وينفتح ذلك الباب بالمجاهدة) للنفس (والورع) عن المحرمات(والاعراضءن شهوات الدنيا) وملاذها (ولذلك كتبعمر رضي الله عذه الى أمراء الاجناد) وهم الذين ولاهم على عساكر الاسلام الموجهين اغتال الاعداء وكانلابولى أميرا الامن كانتله محبة (احفظوا ماتسمعون من المطبعين) لله تعالى (فانهم تتعلى لهم أمورصادقة) نقله صاحب القوت (وقال بعض العلماء يدالله على أفواه الحكماء لا ينقطقون الاعماهما الله لهممن الحق) نقله صاحب القوت قلت أخرجه عبد الله من أحد في زوائد المسند من طريق عبد الله بن زيد قال قال لقمأن الاان يدالله فذكره (وقال آخر) منهم (لوشئت لقلت ان الله تعالى وطأع الخاشعين) لله تعالى (على بعض سره) نقله صاحب القوت

\* ( سان تسلط الشيطان على القلب بالوسواس ومعنى الوسوسة وغلبتها) \*

(اعلم أن القاب كذ كرناه) عن أبي سليمان الداراني (في مثال قبة مضر وبة لها) من حوالها أبواب مغلقة (تنصب البه الاحوال من كل باب) على اختلافها في ورودها عليه (ومثاله أيضامثال هدف) معركة هو الغرض الذي برجي عليه بالسهام (تنصب البه السهام من الجوانب) والأطراف المحاذبة له (أوهومثال من آة) كبيرة مصقولة (منصوبة) على موضع عال حث مرالناس وغيرهم (يحتاز) أي عر (عليها أصفاف الصور المختلفة فتتراءى فيها صورة بعد صورة فلا تخلوع نها أو مناف المو والمختلفة من أنهار) أومساق أو جداول (مفتوحة البه والممان الباطن فالخيال والشهوة المتحددة في القلب في كل حال المامن الظاهر فبالحواس الخيس) الظاهرة (وامامن الباطن فالخيال والشهوة والمختلف المركبة من من إج الانسان) أي من أصل خلقته (فانه اذا أدرك بالحواس شماً) من والمنصورة ومنورة ومنورة في المركبة من من المركبة من من المركبة من من المركبة المركبة المركبة من المركبة من المركبة من المركبة من المركبة المركبة المركبة من المركبة من المركبة من المركبة المولة ومنورة المركبة المركبة المركبة المركبة المركبة المركبة المركبة المناكبة المركبة المر

علىه المسائيد كرى توليت سياسته وكنث حليسه ومحادثه وأنسه وقالأبو سليمان الدارانى رحة الله علمه القلب عدرتاة القبة المضروية حدولهاأبواب مغلقة فاى باب فتم له عل فسه فقدظهر انفتاحاب مت أنواب القلب الىجهة الملكوتوالملاالاعملي وينفتح ذلك الباب بالمحاهدة والورعوالاء \_راضعن شهوات الدنماولذلك كتب عررض الله عنه الى أمراء الاجناداحفظواماتسمعون من الطبعين فأنهم ينحلي لهم أمورصادقية وقال بعض العلماء بدالله عسلي أفواه الحكاء لاينطقون الاعما هيأ الله لهم من الحقوقال آخر لوشئت لقلت ان الله تعالى يطلع الخاشعين على بعض سره \* (بيان تسلط الشيطان على القلب بالوسواس ومعنى الوسوسة وسيب غليمًا) \* اعلم أن القلب كما ذكرناه في مثال قبةمضروبة لهاأ بواب تنصب اليه الاحوال من كل باب ومثاله أنضامثالهدف تنصب اليه السهامين الجوانب أوهومثال مرآة

منصوبة تجتازعامها صناف الصورالمختلفة فتتراءى فيهاصورة بعدصورة ولاتخاوعنها أومثال حوض تنصب فيه عن منصوبة تجتازعامها أصناف الصورالمختلفة فتتراءى فيها صورة بعدصورة ولاتخاوعنها أومثال حوض تنصب فيه المسالل المناسلة والمامن الباطن فالحيال والشهوة والمغضب والاخلاق المركبة من مزاج الانسان فاله اذا أدرك بالحواس شيأ حصل منه أثر في القلب وكذلك اذا هاجت الشهوة مثلا بسبب كثرة الاكرو بسبب قوّة في المزاج حصل منه في المقلب أثر وان كف

عن الاحساس فالحيالات الحاصداة فى النفس تبقى وينتقل الخيال من شئ الى شئ و بحسب ان قال الخيال ينتقل القلب من حال الى حال آخل والمة صود أن القلب هو الخواطر وأعنى بالخواطر ما يحصل فيه من الافكار والاذكار وعنى به ادراكانه علوما اماعلى سبيل التحدد واماعلى سبيل التذكر فائم اتسمى خواطر من حيث الم اتخار بعدان كان القلب غافلا عنه اوالخواطرهى الحركات الارادات فان النبية والعزم والارادة النما (٢٦٥) تكون بعد خطور المنوى بالبال الا محالة

فبدأ الافعال الخواطر ثمانخاطر يحوك الرغيسة والرغبسة تحرك العسزم والعزم يحرك النيةوالنية تحرك الاعضاء والخواطر الهركة للرغبة تنقسمالي ماندعو الىالشر أعنى الى مانضم في العاقبة والي مادعو الىاللير أعنى الى ماننفع فىالدار الاتخرة فهسما خاطران مختلفان فافتقرا الىاممن مختلفين فالخاطر الحسمود يسمى الهاما والخاطر المددموم أعنى الداعي الى الشريسمي وسواسام انك تعلم انهذه الخواط وحادثة ثمانكل حادث فلا مدله من محدث ومهما اختلفت الحوادث دلذلك على اختلاف الاسباب هذاماعرف من سينة الله تعالى في ترتيب المسبات على الاستباب فهمااستنارت حيطات البدت سور النار واظلم سغفه واسود بالدخان علت انسسالسوادغرسب الاستنارة وكذلك لانوار القلب وظلمت وسيبان مختلفان فسسب الخاطر

عن الاحساس في الخيالات الحاصلة في النفس تبني) من كوزة فهما (وينتقل الخيال من شيَّ الى شيَّ وبحسب انتقال الخيال ينتقل القلب من حال ألى حال آخر والمتصودات القلب في التغير والتأثر دائمًا من هذه الاسباب وأخص الاستار الحاصلة في القلب هي الخواطر وأعنى بالخواطر ما يحصل فيه من الأمكار والاذ كاروأعن به) أى بما يعصل فيه بماذ كر (ادرا كانه علوما الماعلى سبيل التعدد وأماعلى سبيل التذكر فان اتسمى خواطر من حيث الم انخطر) فيه (بعدان كان القلب غافلاعتها والخواطرهي المحركات للارادات فانالنية والعزم والارادة أغماتكون بعد خطورالنوى بالبال لامحالة فبدأ الافعال الخواطرغ الخاطر يحرك الرغبسة والرغمة تحرك العزم والنية تحرك الاعضاء والخواطر المحركة للرغبة تنقسم الى مايدعو الى الشرأعني الى مايضرفي العاقبة والى مايدعوالى الحسير أعنى الى ماينفع في الدار الاستخرة فهدما خاطران مختلفان فاحتقرا الى اسمين مختلفين فالخاطر المحود يسمى الهاما) وهوما يلقى في الروع بطريق الفيض (والخاطر المذموم أعنى الداعي الى الشريسمي وسواسا) من الوسوسة وهي الخطرة الردية (ثمالك تعلم ان هـ فده الخواطر) بانواعها (حادثة ثمان كل حادث فلا بدله من محدث) ضرورة (ومهما اختلفت الحوادث دل ذلك على أختلاف الاسباب هذا ماعرف من سنة الله تعالى في ترتيب المسببات على الاسباب فهماا ستنارت حيطان البيت بنورالنار وأظلم سقفه واسود بالدخان علمت انسبب السوادغير سبب الاستنارة كذلك لانوارا لقلب وطلته سببأن مختلفان فسبب الخاطر الداعي اليالخسير يسمى ملكا والسبب الداعي الى الشريسمي شديطانا والاطف الذي به يتهيأ القلب لقبول الهام الخير مسمى توفيها والذىيه يتهمأ لقبول وسواس الشيطان يسمى اغواء وخدلانا فان المعاني المختلفة تفتقر الى أسام مختلفة والملك عبارة عن خلقخلقه الله تعمالي شأنه افأضة الخبر وافادةالعلم وكشف الحق والوعد بالخبر والامربالمعروف وقد خلقه وسخره لذلك والشميطان عبارة عن خلق الله تعمالي (شأنه صدذلك وهوالوعد بالشر والامر بالفعشاء والتغو يف عندالهم بالحير بالفقر ) لقوله تعالى الشيطان ومدكم الفقروبام كم بالفعشاء (والوسوسة في مقابلة الالهام والشيطان في مقابلة الملك والتوفيق في مقابلة ألخذلان ) فيكل منهما روج للأ محرمقابل له منهاماهي أدوات الظاهرومنها ماهي اعراض الباطن وهي حواس ألمسم والقلب فادوات الجسم هي الصفات الظاهرة واعراض القاب هي المعاني الباطنة قدعد لها سجانه بحكمته وسواها على مشيئته وقومها اتقانا بصنعته أولها النفس والروح وهما مكانان الالفاء والعدو واللئ وهما مخصان يلقيان الفعو روالنقوى ومنهاعرضان متمسكان في مكانين وهما العقل والهوى عن حكمين من مشيئة ما كموهمما التوفيق والأغواء ومنها نوران ساطعان في القلب عن تخصص من رحمة راحم وهسما العلم والايمان فهذه أدوات القلب وحواسمه ومعانيه الفائنة وآلاته والقلب وسط هذه الادوات كالك وهذه جنوده أؤدى اليه أو كالرآة الجاوة وهذه الا لة حوله تظهر فيراهاو تقدح فيه فيحدها (والبه الاشارة بقوله تعالى ومن كل شئ خلقنازو حين) وقوله تعالى الذي خالفك فسوَّاكُ فعدلك وقوله تعالى لقد خلفنا الانسان في أحسن تقويم (فان الموجودات كلها متقابلة

(عم - (اتحاف السادة المنقين) - سابع) الداع الى الخبر بسمى ملكا وسبب الخاطر الداع الى الشريسمى شيطانا والطف الذى يته أبه القاب قبول الهام الخبر يسمى قوفيقا والذى به يتهماً لقبول وسواس الشبطان يسمى اغوا و وخد لا نافان المعانى المختلفة تفتقرانى أما بى محتلفة والمائ عبارة عن خلق خلقه الله تعالى شأنه افاضة الخبر وافادة العلم وكشف الحق والوعد بالخبر والامر بالعروف وقد خلقه وسخره اذلك والشمول عبارة عن خلق شأنه ضد ذلك وهو الوعد بالشر والأمر بالفعث اعوالتخويف عند الهم بالخبر بالفقر فالوسوسة في مقابلة الالهام والشموط أن قي مدالة المائو وقي مقابلة الخلال والمسلم الفعر والشموط أن قي مدالة المائو والمسلم المنافقة المائد والمنافقة المائد والمنافقة المنافقة المنافقة

مزدوجة) مسوّاة معدولة مقوّمة (الاالله تعالىفانه لامقابلله) كالله لاشريكه (بل هو الواحـــد الحق) المطلق (الخالق للازواج كلها) وقد قسم صاحب القون اللواطر وفسراً عماءها بما يقرب من تقد والمصنف فقال ماوقع فى القلب من على الخير فهو الهام وماوقع من عمل الشر فهو وسواس وماوقع فى القلب من الخاوف فهوا يحاس وما كان من تقد را الحير وأمله فهونية وما كان من تدبير المباحات والطمع فهاو ترجيها فهوأمل وامنية وماكان من تذكرأم الاسخوة والوعد والوعيد فهوثذ كروتفكر وماكات من معاينة الغيب بعين اليقين فهو مشاهدة وماكان من تحدث النفس ععاشها فهوهم وماكان من خواطرالعادات ونوازع الشهوات فهوالم ويسمى جمع ذلك خواطر لانه خطو رهمة نفس أوخطور عدو بحدس أوخطرة ملك بهمس ثمان ترتبب الخواطر المنشأة من خزائن الغيب القادحة في القلب على ستة معان وهي حددود الشئ المظهر ثلاثة من المعقوة وثلاثة مطالب بها فاولذلك الهمة وهوما يبدو من وسوسة النفس بالشئ يحده العبدبالحس كالبرق فانصرفها بالذكرامتحت وان تركها بالغفلة صارت خواطر وهو خطو والعدو بالتزينوان نفي الخاطرذهب وان دنامنه قوى فصار وسوسة وهذه محادثة النفس للعدوواصغاؤهااليه واننغى العمدهذه الوسوسة بذكرالله عزوجل خنس العدو وضعفت النفس وهذه الثلاثة معفوة رحة منالله سحانه غير مؤاخذ بها العبد وان مرح العدق والنفس في محادثة العدق وطاولت النفس العدق بالاصغاء والمحادثة قويت لوسوسة فصارت نسة فان أبدل العبد هذه النمة بنمة خيرأوا ستغفر منهاوتاب والاقو يتفصارت عتدا فانحل هدذا العقدبالتوبة وهو الاصرار والاقوى فصارعزماره والقصد وهذه الثلاث من أعمال القلب مأخوذ بهاالعبد ومسؤل عنه افان تداركه الله تعمالي بعدالعزم والاتمكن العزم فصارطلبا وسعماوظهو والعسمل على الجوارح من خزانة الغيب والملكوت فصارمن أعمال الجسم فيخزانة الملك والشهادة فهذه المعاني توجدمن أعمال البروالا ثمفاكان منهامن البرهمة ونية وعزما كأن محسو باللعبد في ماب النمات مكتو باله في ديوان الارادات له محسنات وماكان منهامن الشرنمة وعقداوعزما فعل العيد فمهمؤ اخذةمن مات أعمال الفلوب ونمات السوء وعقود المعاص وليس مجانس للعدة ومؤاخله الاالنفس جمع بينهمافي الوسوسة قال الله تعالى الوسواس الخناس وقال تعالى وتعلما توسوس به نفسه وكل شئ خلقه الله تعالى فله مثل وضد فثل النفس الشمات وضدها الروح واعمال الجوارح من النوعين الطاعة والمعصة أعظم في الاحروالور ومعاالامالا بتأتي أن يعمله يظاهر الجسم من شهادة التوحيد أوو حود شك وكفر واعتقاد بدعة والله أعلم (فالقاب تحاذب سالشطان والملك وقدقال صلى الله علمه وسلم في القلب المانلة من الملك العاد بالخير وتصديق بالحق ولة من العدوّ العادبالشر وتكذيب مالحق ونهسى عن الخير ) قال صاحب القوت هو من قول الن مسعود وقدرويناه من طريق مسندا وقال العراقي رواه الترمذي والنسائي في الكبير من حديث ان مسعود اله قلت ورواه كذلك ان حبان وقال الترمذي بعدان رواه عن هناد حدثنا أبو الاحوص عن عطاء ن السائب عنمرة الهمداني عن إن مسعود فالقالرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره هو حسن غريب لانعله مرفوعا الامنحديث أبي الاحوص ولفظهم انالشيطان لمقياب آدم والملك لمقامالة الشيطان فالعادمالشر وتكذيب بالحق وأمالمة الملك فابعاديا لخبر وتصديق بالحق فن وحدذلك فليعلمانه من الله فلحمد الله على ذاك ومن وجد الاخرى فليتعوّذ بالله من الشيطات ثم قر أالشيطان بعدكم الفقر ويأمركم بالفعشاء والروامة العجيجة ايعاد في الموضعين وهووان كان مختصا بالشرورة الاأنه استعمله في الخير للازدواج والامن من الاشتباه بذكرالخير بعد واللمة بالفتح القرب والاصابة فعلة من الالمام ونسبة لمة اللذالي الله تعالى فها تنو يه بشأن الخير وانارة بذكره (وقال الحسن) البصرى رحه الله تعالى (انماهماهمان بحولان في القام هم من الله تعالى وهم من العُد وقوحم الله عبدا وقف عند همه فيا كانُ من الله تعالى أمضاه وما.

مردوحة الاالله تعالى فانه فرد لامقابل له بلهو الواحد الحق الخالق للازواج كلها فالقلسمة الأسادس سس الشمطان والمالة وقدقال صلى الله علمه وسلم في القلب لمّان لمسة من الملك العاد مالخسر وتصديق بالحق فنوحد ذاك فلمرانهمن الله سنعاله وليحمد اللهولة من العمدوادماد بالشر وتسكذب بالحسق ونهدى عن الحمر فن وجدذاك فليستعذ باللهمن الشيطان الرجميم ثم تلاقوله تعالى الشاطان بعدكم الفقر ويأمركم بالقعشاءالآته وقال الحسنانماهماهمان يحولان في القلب هممن الله تعالى وهسيهمن العدو فرحم اللهصدا وقفاعند همه فياكانمن الله تعالى أمضاءوما كان من عدوّه جاهده والتجاذب القلب بيزهذين المسلطين قال وسول الله صلى الله علية وسلم قلب (٢٦٧) الوَّمن بين أصبعين من أصابع الرحين

فألله يتعالى عن أن يكونه أصبع مركبسة من لم وعظم ودم وعصب منقسمة بالانامل ولحكنروح الاصبع سرعية التقلب والقمدرة على التحريك والتغسير فانك لاثريد أصبعك لشخصه بل لفعله فى التقلب والترديد كاأل تتعاطى الانعال بأصابتك والله تعالى يفعلما يفعل باستسخارالملك والشيطات وهدما مسخران مقدرته في تقلب القاويكان أصابعمك مسخرة لكف تقليم الاحسام مشلا والقلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار الملك ولقبول آ نارالشدمطان صدالم متساويا أيس يسترج أحدهما على الاتحروانك يترج أحدا لجانبين باتباع الهوى والا كابء\_لي ا شهوات أوالاعراض عنها ومخالفتها فاناتبع الانسان مقتضى الغضب والشهوة ظهر تسلط الشمطان بواسطة الهوى وصارا القلبعش الشيطان ومعدنه لانالهوي هو مرعى الشمطان ومراجه وان جاهدالشهواتولج يسلطها على نفسه وتشمه بأخلاق الملائكةعلمم السملام صارقليه مستقر الملائكة ومه طهم والما كانلايخاوقل عن شهرة

كان من عدة وجاهده) نقله صاحب القوت والتمييز بين اللمتين لا يهتدى اليه أكثر الناس وانما يتشوّف الىمعرفتهما وتميزانلواطرطالبم بديتشوف الىذلك كتشق العطشان الىالماء لمابعلمن وقعذلك وخطره وصلاحه وفساده ويكون ذلك عبدامرادا بالحظوة بصفوالبقين ومنح الموقنين وأكثرا لتشوف الى ذلك المقربين ومن أخذبه في طريقهم ومن أخذ في طريق الامرارقد يتشوّف الى ذلك بعض التشوّف لان التشوف المه يكون على قدرالهمة والطلب والارادة والخطمن الله الكرس ومن هوفى مقام عامة المسلمن والمؤمنين لايتطلع الىمعرفة اللمتين ولابهتم بثميزالخواطر (ولتجاذب القلب بين هذين التسلطين قأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرجن) رواه مسلم من حديث عمر الله ابن عروقد تقدم قريما (فالله يتعالى عن أن يكون له أصبع مركبة من الم وعظم ودم منقسمة بالانامل والكنوروح الاصبع سرعة التقليب والقدرة على التحريك والتغيير فانك لاتريدأ صبعك اشخصه بل لفعله فى التقليب والفرديد كالناتة عاطى الافعال بأصابعك وجيع الالفاظ الموهومة في الاخباريكفي فى دفع ايرامها قرينة واحدة وهي معرفة الله ومعرفة انه ليس يحسم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا (والله تعالى اغايفهل ما يفعل ما ستسحار الله والشيطان وهمامسخران قدرته فى تقلب القاوب) أى حرها الحخيرأوشر ( كانأصابعك مسخرة الفي تقلب الاجسام مثلاوا لقلب بأصل الفطرة صالح لقبول أثار الملك ولقبول آثار الشيطان صلاحا منساويا) بطرفيه (ليس يترج أحدهما على الاسخر واغمايترج أحد الجانبين باتباع الهوى والاكاب على الشهوات) أى الملازمة علمها (والاعراض عنها ومخالفتها فان أتبيع الانسان مقتفى الغضب والشهوة ظهر تسليط الشيطان بواسطة الهؤى وصار القلب عش الشيطان) أي مأواه (ومعدنه) أي محل اقامته (لان الهوى هومرعي الشيطان ومرتعه وان جاهد الشهوات ولم يسلطهاعلى نفسه ) بان تنصل عنها واسترذلها (وتشبه بأخلاق الملائكة عليهم السلام صارقلبه مستقر اللائكة ومهبطهم) \* اعلم أن المستولى على الانسان أولاشهوته وغضبه و بحسب مقتضاهما انبعاله الى أن يظهرفه الرغبة في طلب الكال والنظر للعاقبة وعصمان مقتضي الشهوة والغضب فان غلب الشهوة والغضب حنى ملكهما وضعفا عن تحريكه وتسكمنه أخذ بذلك شمها من الملائكة وكذلك ان فطم نفسه عن الحودوالخمالات والمحسوسات وأنس بالادراك أخذ شها آخر من الملائكة فان خاصية الحماة الأدراك والفعل والهما يتطرق النقصان والكمال ومهمااقتدى الملائكة فيهاتين الحاصيتين كان أقرب من الملائكة (ولما كانلايخلو فلب عن شهوة وغضب وحرص وطمع وطول أمل الى غير ذلك من صفات البشرية التشعبة من الهوى الحرم لم يخل قلب عن أن يكون الشيطان فيه جولان بالو وسة واذاك قال صلى الله عليه وسلم مامنكم من أحد الاوله )وفي رواية معه (شيطان قالوا وأنت بارسول الله قال وأنا الاان الله تعالى أعانني عليه فاسلم) بلفظ الماضي من الاسلام أو بلفظ المضارع من السلامة وقدر وي مالوجهن (فلايأم لا يخير ) قال العراقي رواه مسلم من حديث ابن مسعود اه قلت هذا لفظ مسلم من حديث عَائشة ورواهكذلك الطبرانى فى الكبير منحديث أسامة بنشر يكوليس فيه فلايأمر الايخير وأمالفظ حديثابن مسعود عند مسلم مامنكم من أحدالا وقد وكلبه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا واياك بارسول الله قال واياى الاان الله عزوجل أعانني عليه فأسلم فلايأمرني الابخير وكذلك رواه أحمد وبر وىذلكأ بضا عن شريك بن طارق بلفظ ما منكم من أحد الاوله شيطان قالوا ولك يارسول الله قال ولى ولسكن الله أعانني عليه فأسلم رواه ابن حبان والبغوى والطبراني وقال البغوى ولاأعلم لشريك بن طارق غسيره و بروى أيضا عن الغيرة بن شعبة بلفظ مامن أحد الاجعل معه قرين من الجن قالوا ولاأنت بارسول الله قال ولاأنا الاان الله تعالى أعانني عليه فأسلم فلايأ مرنى الأيخير رواه الطيراني

وغند وحوص وطمع وطول أمل الى غير ذلك من صفات البشرية المتشعبة عن الهوى لاحرم لم بخل قلب عن أن يكون الشيطان بمولان بالوسوسة ولذاك قال صلى الله عليه وسلم مامند كم من أحد الاوله شيطان قالواوا نت بأرسول الله قال وأنا الاأن الله أعانني عليه فأحلم فلا يأمر الاجة ير

واعما كان هذا الأن الشيطان لا يتصرف الا بواسطة الشهوة فن اعانه الله على شهوته حتى صارت لا تنبسط الاحدث ينبغى والى الحدالذي ينبغى والى الحدالذي ينبغى والى الحدالذي ينبغى والى الحدالث على وشهوته لا تدعو الى الشيطان الهوى وحد الشيطان مجالا وشهوته لا تدعو المال المالية والشيطان المالية والمنافع المنافع ا

(وانماكان هذا لان الشيطان لا يتصرف الابواسطة الشهوة فن أعانه الله على شهوته حتى صارت لاتنبسط الاحمت ينبغى والى الحدالذي ينبغي فشهوته لاندعو الى الشر فالشيطان المتدرع بم الايأمر الابالحير) التضييق طرقه فلايقدره لى التسلط (ومهماغاب على القلب ذكر الدنهاعقتضات الهوى وجدالشيطان مجالا) أى محل جولان (فوسوس)ود برشغله (و مهما انصرف القلب الدذكر الله تعالى ارتحل الشيطان وضاف مجاله) ولم يقدر على اقامته (وأقبل الملك والهم الخير) وفي نسخة فالهم الملك وأقبل (والتطارد بين جندى الملائمكة والشيطان في معركة القلب دائم) لاينة علع بين غالب ومفاوب (الى أن ينفق القاب الاحدهمافي تمكن فيه (ويستوطن) أي يتخذه محل اقامة وفي بعض النسخ فيستوطن ويتمكن (ويكون اجتمازالثاني اختلاسا بحقاسه (فأكثرالقلوب قد فتعتها جنودالشياطين وتلكتها) وفي نسخة ملكوها (فامتلائت بالوساوس الداعية الحايثار) الحياة (العاجلة) الفائية (واطراح الآخرة) الباقية (ومبدأ استملامها أى تلك الجنود (اتباع الشه هوات والهوى ولاعكن فتعها بعدذلك الابتخلية القلب من قوت الشيطان وهوالهوى والشهوات وعارته بذكراته تعالى الذي هومطرح أثراللائكة) ومحل ظهورهم (قال حرير بن عبيدة العدوى شكوت الى العلاء بن زياد) بن مطر العدوى البصرى أحد العباد كنيته أبو تصرئقة روىله البخارى معلقا وأبوداود فىالمواسيل والنسائي وابنماجه مات سنة أربع وتسعين وماثة (ما أجد فى صدرى من الوسوسة فقال انما مثل ذلك مثل البيت الذي تمريه اللصوص فآن كان فيه شئ عُالِمِهِ والامضواوتركوه) قال أنونعم في الحلمة حدثنا أحد بن جعفر بن حداث حدثنا عبدالله بن أحد حدثنا أبى حدثنا عبد الضمد حدثنا حرير بن عبيدة العدوى عن أبيه قال قلت العلاء بن زياد اذاصليت وحدى لمأعقل صلاتى قاله بشرهذا علم اتخير أمارأيت أن اللصوص أذامروا بالبيت الخربلم يلوواعليه واذام وامالبيت الذي فيه المتاع زاولوه حتى بصيبوامنه شيأ وقد ظهر من هذا السياق انه سقط على الصنف عن أبيه والعلاء بن زياد ترجة حسنة في الحلية (يعني ان القلب الحالى عن الهوى لا يدخله الشيطان ولذلك قال) الله (تعالى ان عمادى ليس العالم سلطان) أى تسلط وتمليك لانهم قد أخلوا قاو بهم عن الشهوات ومقتضاتها (فكلمن اتبع الهوى فهوعبد الهوى) وذليله ومسخره (العبد الله والذلك سلط) الله (عليه الشيطان) و وكل به (وقال تعالى أفرأيت من اتخه ذالهه هواه أي ان الهوى الهه ومعبوده فهو عبد الشيطان لأعبدالله وقال عروبن العاصى كذافى النسخ والصواب عثمان بن أبي العاصى وهو أبوعبدالله الثةني الطائفي أخو الحكم بنأبي العاصى ولهسماتهمة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فى وفد تقيف واستعمله الني صلى الله عليه وسلم على السكوفة ثم أقره أنو بكر وعرمات سنة احدى وخسين روى له الجاعة سوى المخاري وقد تقدم ذكره في كتاب الصلاة (للنبي صلى الله علمه وسلم بارسول الله حال الشيطان بيني و بن صلاتى وقراءتى فقال ذلك شيطان يقالله خر نزب ) بكسر اللاء المجمة وسكون النون وكسر الزاى (فَأَذَا أَحْسَمَتُهُ فَتَعُوذُ بِاللَّهُ مِنْهُ وَأَتَفَلَ عَنْ يُسَارِكُ ثَلَاثًا قَالَ فَفَعَلْتَ ذَلْكُ فَأذهبه اللَّه عَنْي قال العراقير واه مُسلم من حديثه (وفي الخبران الوضوء شيطاناً يقلله الولهان فاستعبذوا بالله منه) قال العراقير واه ابن ماجه والترمذي من حديث أبي بن كعب وقال غريب وليس اسناده بالقوى عند أهل الحديث (ولا يععوا وسوسة الشيطان من القلب الاذ كرماسوى مانوسوس به لانه اذاخطرفي القلبذكر شئ انعدم ما كان فيه

الملائكة والشماطيني معركة القلمدا ثمالى أن ينفتم القاب لاحدادهما فيستوطن ويستمكن و مكون اجتمار الشاني اختملاسا وأكثرالقاوب قدفتع احنودالشياطين وعاد الكامند الأت بالوساوس الداعمة الى اشار العاحلة واطراح الاسخرة ومبدأ استيلائها اتباع الشهوات والهوى ولاعكن فقعها بعدد ذلك الابتخاسة الفلب عنقوت الشيطان وهوالهوى والشهوات وعمارته بذكرالله تعالى الذىهومطرح أثرالملائكة وقالحار تعبيدة العدوى شكوت الى العلاء سرياد مأأجد في صدري من الوسوسة فقال اغمامثل ذلك مثال البنت الذي عدريه اللصوص فان كان قمه شئ عالجوه والامضوا وتركوه معنى أنالقلباللالىءن الهوى لامدخله الشيطان ولذلك قال الله تعالىان عيادي ليس لك عليهـم سلطان فكلمناتب الهوى فهوعبد الهوى لاعمدالله ولذلك ساط الله علمه الشمطان وقال تعالى

من قبل ولكن كل شئ سوى الله تعالى وسوى ما يتعلق به فيجو زأيضا أن يكون مجالالله مطان ودكر الله هوالذي بؤسن جانبه و يعلم أنه ايس الشيطان فيما الله معان في والتعريف الحول والقرّة وهو الشيطان في الله معان في الله معان الحول والقرّة وهو الشيطان في الله معان المولد والتعريف والتعريف المولد والتعريف والتعريف المولد والتعريف والتعريف والتعريف المولد والتعريف المولد والتعريف المولد والتعرب والتعريف والتعرب والتعريف والتعرب والتعريف والتعريف والتعرب والتعريف والتعريف والتعرب والتعريف والتعرب والتعرب

معنى قواك أعوذباللهمن الشطان الرحم ولاحول ولاقوة الامالله العلى العظيم وذاك لايقدر علمهالا التقون الغالب علمهم ذ ڪر الله تعالى والم الشمطان وطوف علهمن أوقات الفلتات على سيل اللسمة قال الله تعالى ان الذين اتقو الذامسهم طائف من الشمطان تذكروا فاذاهم ممصر ون رقال محاهد في معنى قول الله تعالى من شرالوسواس الخناسقالهومنسطعلي القلب فأذاذ كرالله تعالى خنس وانقبض واذاغفل النسطعلي قلبه فالتطارد سنذكر الله تعالى ووسوسة الشمطان كالتطاردين النوروالظلام وبناللل والنهار ولتضادهماقال الله تعالى استعود علم ــم الشيطان فأنساهم ذكر الله وقال أنس قالرسول الله صلى الله علمه وسلم ان الشيطان وأضع خرطومه على قلسابن آدم فانهو ذكرالله تعالى خنس وان نسى الله تعالى المقم قامسه وقال ابن وضاح فى ديث ذكره اذابلغ الرجل أربعين سنة ولم مت مسم الشيطات وحهه سده وقال الى وحه منلايفلموكاأنالشهوات

من قبل ولكن كل شي سوى الله تعالى وسوى ما يتعاق به فعور أيضا أن يكون محالا الشيطان وذكر الله هوالذي يؤه نجانبه ويعلم اله ايس للشيطان فيه مجال ولايعالج الشي الابضده ) الكون يخر حاله ومبطلا أثره (وضد جميع وسادس الشيطان ذكر الله تعالى بالاستعادة والتبرى من الحول والقوة وهو معنى قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم وذلك لا يقدر عليه الاالمتقون) الخاشعون (الغالب عليهم ذكرالله تعالى) في سائر أوقام -م (واعداالشيطان يطوف علم-م في أوقات الفلتات) وألغفلات (على سبيل الخلسة) والمخاتلة (قال الله تُعالى ان الذين اتقوا اذامسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون ) فاخبرأن جلاء القلب الذكربه يبصر القلب وان باب الدكر التقوى به يذكر العبد فالتقوى باب الا تخرة كان الهوى باب الدنيا (وقال مجاهد في معنى قول الله تعالى من شر الوسواس الخناس قال هومنبسط على القلب فاذا ذكرالله تعالى خنس وانقبض واذاغفل) عن ذكرالله تعالى (انسط على قلبه) هكذانقل صاحب القوت وبروى عن ابن عباس قال الشيطان جائم على قلب اسَ آدَمَ فَاذَاسُهَا وَعَفَلَ وَسُوسَ وَاذَا ذَكُواللَّهُ خُنْسَ أَخْرِجُهُ ابْنَ أَبِي شَيْبَةً وَابْن حرير وابن مردويه وبروى عنه أبضا انه قال مامن مولود نولد الاعلى قلبه الوسواس فانذكر الله تعالى خنس واذا غفل عن ذكرالله وسوس فذلك قوله الوسواس الخناس أخرجه ابن أبي الدنيا وابن حربروابن المنذروا لحاكم وصحفه وابن مردويه والبهق والضاء في المختارة (فالتطارد بين ذكرالله ووسوسة الشيطان كالذلارد بين النار والظلام) أحدهما ينسخ الثاني (وبين الليل والنهار) فاذا جاء الليل ذهب النهار و بالعكس فن الناس من يكون لدله أطول من فراره وآخر بضده ومنهم من يكون زمنه فرارا كله وآخر ضده (ولتضادهما قال الله تعالى استحوذ علم مالشهان) أي غاب علمم واستمالهم الى ما ريده من الشهوات (فأنساهم ذكرالله) أولنك عزب الشيطان ألاان عزب الشيطان هم الخاسرون (وقال أنس) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشييطان واضع خرطومه) وهومن ألفيل انفه وفي لفظ خطمه أى فه أوأنفه واللطم من الدابة مقدم أنفهاوفها (على قلب ابن آدم فانهو) وفي افظ فاذا (ذ كرالله تعالى خنس)أى انقبض وتأخر (وان نسى الله التقم قلبه) فذلك الوسواس الذاس فبعد السيطان من الانسان على قدر ملازمته للذكروالناس فى ذلك متفاوتون قال العراقي رواوا بن أبى الدنيا في مكايد الشيطان وأبو يعلى الموصلي وابن عدى في الكامل وضعفه اه قلت وكذلك واه ابن شاهين في الترغيب في الذكروالبيه في فىالشعب وفى سندأى يعلى والن عدى عدى بن أبي عبارة وهوضعيف وفى الترغمم لابن شاهن أيضاعن أنس مرفوعا بلفظ أنالوسواس خطما كعطم الطائر فاذاغفل ابنآدم وضع ذلك النقار فىأذن القلب ووسوس فاذا ذكرالله خنس فذلك الوسواس الخناس وأخرج أبوبكر بن أبي داود في كتاب ذم الوسوسة عن معاوية فىقوله الوسواس الخناس فالمثل الشيطان كثل عرس واضعفه علىفم القلب فيوسوس اليه فاذاذ كرالله خنس وان سكت عادالمه فهوالوسواس الخناس (وقال ابن وضاح فى حديث ذكره اذا باغ الرجل أربعين سنة ولم يتب مسح الشيطان وجهه بيده وقال بأبي وجه من لا يفلح) وفي نسخة وجه لا يفلح قال العراقي لم أجدله أصلا (وكمان الشهوات عمر جة الحماين أدمودمه) من أهل الفطرة الانسانية (فسلطمة الشيطان أيضاسارية فى لجه ودمه ومحيطة بالقلب من جوانبه ولذلك قال صلى الله عليه وسلمان الشيطان يحرى من أبن آدم بجرى الدم فضيقوا حجاريه بالجوع) رواه أحدوالشيخان وأبوداود من حديثأنس ورواه الشيخان وأبوداود أيضا وابن ماجه منحديث صفية وقد تقدم في الصوم (وذلك لان الجوع يكسر) سورة (الشهوات ومجرى الشيطان الشهوات) فامر بتضييقه بالجوع بكسرماية ولد

ممترجة بلحم ابن آدم ودمه فسلطنة الشيطان أيضاسارية في لحمودمه وحيطة بالقلب من جوانبه والذاك قال صلى الله عامه و الم ان الشيطان يجرى من ابن آدم بحرى الدم فضيقوا بجاريه بالجوع وذلك لان الجوع يكسر الشهوة و بحرى الشيطان الشهوات ولاجل اكناف الشهوان الفليمن جوانبه قال المته الحال المناف الجبار اعن الميس لافعد نالهم صراطان المستقيم عملات بينهم من بين أيديهم ومن خلفه مروعن أعلنه والمسلم فقال أنسلم وتنزل ويناف والمناف والمسلم فقال أنسلم وتنزل ويناف والمناف و

منه (ولاجل اكنناف الشهوات القلب منجوانبه قال تعالى اخبارا عن الليس لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثملا تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أعانهم وعن شمائلهم وقال صلى الله عليه وسلمان الشيطان قعد لابن آدم بطرقه فقعدله بطر بق الاسلام) أولا (فقال أتسلم وتنرك دينك ودين آبائك فعصاه) أي خالفه ولم يسمع قوله (وأسلم م) أما أسسمنه من طريق الاسلام (قعددله بطريق الهجرة فقال) له (أنهاج أندع أرضك وسماءك ) وتذهب فى الادالغرية (فعصاه) وخالفه (وهاجر) فراوالدينه (ثم الماأيس منه من طريق الهجرة (قعدله بطريق الجهاد فقال) له (اتجاهد وهو) أى الجهاد (تلف النفس والمال فتقاتل) العدة (فتقتل فتنكر نساؤك و يقسم مالك فعصاه) ولم يسمع كالرمه (و جاهد) رغماعاليه (قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فن فعل ذلك فمان كان حقاعلى الله أن يدخله الجنة) قال العراق رواه النساني منحديث سبرة بن ألي فا كه باسه العجيم (فقدذ كرصلي الله عليه وسلم معنى الوسوسةوهيهذه الخواطرالتي تخطر المجاهدانه يقتل وتنكيح نساؤه أو يقسم ماله (وغيرذاك مما يصرفه عن الجهاد)و يشبطه عنه (وهذه الخواطر معلومة فاذا الوسواس معلوم بالمشاهدة وكل خاطر فله سبب و يفتقر الى اسم يعرفه فانه سببه الشيطان ولاينصور أن ينفل عنه آدى) مادام حما (وانما يختلفون بعصيانه ومتابعته) فتارة يتابعه وتارة يخالفه (ولذلك قالصلى الله عليه وسلم مامن أحد الاوله شيطان) كا تقدمقريبا (فقداتضح بهذاالنوعمن الاستبصارمعني الوسوسة والالهاموا الكوالشيطان والتوفيق والخذلان) وكلمنهما في مقابلة الا تخر ( فبعد هذا نظر من ينظر فيذات الشيطان أنه )هل (هوجسم لطيف أوليس بجسم وانكانجسما فكنف يدخل بدن الانسان ماهو جسم فهذا الآث غير محتاج اليه في علم المعاملة بل مثال الباحث عن هذا مثال من دخلت في ثمامه حمة وهو محتاج الى از النها)عنه (ودفع ضررهافاشتغل بالحث عن لونم اوشكلهاوطولها وعرضهاوذاك عن الجهل) بصاحبه (فصادمة الحواطر الباعثة على الشرقد علت ودل ذلك على انه عن سبب لا يحالة وعلم أن الداعي الى الشراكح ذور في السنقبل عدق ) قوى مخاتل (فقد عرفه العبد فينبغي أن بشتغل بمجاهدته ) بتضييق الطرف عليه وسد مجاريه (وقد عرف الله سجانه وتعالى) عباده (عداوته في مواضع كثيرة من كله ليؤ من به) أي بصدق يو حوده (و يحترز عنه فقال تعالى ان الشيطان اكم عدو فأتخذوه عدوا انميايد عو حزيه) الآية (وقال تعالى ألم أعهداليكم بأبني آدمأن لانعبدوا الشيطان انه لكمعدومبين )وقال تعالى مخبراعنه لافعدن الهم صراطك المستقيم الآية وقال تعالى مخبراءنه كذلك ولاضلنهم ولامنينهم ولاحمنهم الآية (فينبغي العبدأن يشتغل بدفع العدوعن نفسه لابالسؤال عن أصله ونسبه ومسكنه) بل بحالفته وعصيانه (نع ينبغي أن يسأل عن سلاحه لدفعه) فانمعرفة ذلك أكيدة (وسلاح الشيطان الهوى والشهوات) وما ينشأ عنه ما (وذلك كاف العالمين فامامعرفة صفة ذاته وحقيقته وحقيقة الملائكة فذلكميدان العارفين ) من أهـ ل اليقين

التي تخطر للمعاهد أنه مقتسل وتذكر نساؤه وغير ذلك عمايصرفه عن الجهاد وهذه الخواطر معاومة فاذا الوسواسمعاوم بالشاهدة وكلخاطر فلهسسو يفتقر الى اسم بعرفه فاسم سببه الشديطان ولايتصوران منف ل عنده آدمي واغما يختافون بعصاله ومتابعته ولذلك فالعليه السلامما من أحد الاوله شيطان نقد اتضم بهدذا النوع من الاستبصارمهني الوسوسة والالهام والملاث والشيطان والتوفيق والخذلان فبعد هذا تظرمن لم منظر في ذات الشيطانانة جسم لطيف أو ليس تعسم وان كان جسما فكمف يدخل بدن الانسان ماهو حسم فهذا الا تنفر محتاج المه في علم العاملة بلمثال الباحث عن هذا مثال من دخلت في شابه حمسة وهو محتاج الى ازالتهاودفع ضررهافاشتغل بالعث عناونهاوشكاها وطو لهاوعرضها وذلكعن

 المتغلفلين في علوم المكاشفات فلا يعتاج في علم العاملة الى معرفته نعرين بغي أن يعلم أن الخواطر تفقسم الى ما يعلم قطعا أنه داع الى الشر فلا يخفى كونه والما ما يتردد فيه فلا يدرى أنه من القالماك أومن لمة الشيطان فان من مكايد الشيطان أن يعرض الشرف معرض الخبر والتمييز في ذلك علم من وأكثر العباد به يهلكون فان الشريطان الا يقدر على دعائم مالى الشريع في من ورالشر بصورة الخير كما يعول العالم بطريق الوعظ أما تنظر الى الخلق وهم موتى من الجهل ها يحكم من العالم بنصل وعظل وعظل وقد (٢٧١) أنعم الله علم بعل ولسان ذلق النار أما الدرجة على عباد الله تنقذ هم من العاطب بنصل وعظل وعظل وقد

والاسعمة مقبولة فكنف تكفر نعمة الله تعالى وتتعرض لسخطه وتسكت عن اشاعة العمل ودعوة الحلق الى الصراط المستقيم ولا رال يقر رذاك في نفسه ويستعره بلطيف الحسل الى أن شتغل بوعظ الناس م يدعوه بعددلك الى أن يتر سلهم ويتصنع بتحسين اللفظ واظهارا لخبر وبقول لهانالم تفعل ذلك سمقط وقع كالمائمن قاوم ــــــ ولم يهتدواالى الحقولا بزال يقر رذاك عندده وهوفي أثناثه بؤكدفيه شوائب الرباء وقبول الخلق ولذة الجاه والتعرز بكثرة الاتباع والعسلم والنظوالي الخلق بعن الاحتقار فستدرح المسكن بالنصم الى الهلاك فمتكلم وهو أظن انقصده اللبر واعما قصده الجاه والقبول فمالة بسبيه وهو نظن أنه عندالله عكان وهو منالذين قالفهم رسول الله صلى الله علمه وسلمان اللهليؤ يدهذا الدس عوم لاخلاق لهم وان الله ليؤيد

(المتغلغلين في علوم الكاشفات) الغائصين في بحارها (فلا يحتاج في علم المعاملة الى معرفته فعم ينبغي أن يعلم أن الخواطرة نقسم الحمايعلم قطعا نهداع الى الشرفلا يحفى كونه وسوسة والى ما يعلم انه داع الى الخير فلانشك في كونه الهاماوالي ما يتردد فيه فلا يدرى انه من لة المك أو )من (لمة الشيطان فان من) جلة (مكايد الشيطان) ومصايده و فوخه (أن يعرض الشرفي معرض الخبر والتمييز في ذلك صعب) ألاعلى العارفين عكايده من المتقين من أهل البقين (وأكثر العداد به ملكون) لعدم تسيزهم بينهما وهو مقام عامةالمسلين والمؤمنين (فان الشيطان لا يقدر على دعائهم الى الشر الصريح فيصوّرا الشر) ويلقيسه (بصورة الخير) فيشـبه عامهم بذلك (كما يقال العالم) الماهر (بطريق الوعظ) العامة (اماتنظر العالق وهم موتى من الجهل هلك من الغفلة قدأ شرفواعلى النار) وكأدوا أن يتساقطوا فيها (امالك رحة على عبادالله تنقذهم) أي تخلصهم (من العطب) أي الهلاك (بنصمك وعظك وقد أنع الله عليك بقلب بصير )المعانى (ولسان ذلق) أى فصيم (وله بعة مقبولة فكيف تكفر نعمة الله تعالى و تتعرض لسخطه) وغضبه (وتسكت عن اشاعة العلم) وأفادته (ودعوة الخلق الى الصراط المستقيم ولا بزال يقرر ذلك) وأمثاله (و يستمره بلطيف الحيسل) و يستميله الحمايلقيه فيخياله (الىأن يشتغل بوعظ الناس مدة ثم يدعوه بعددلك الىأن يتزين لهم ويتصنع بتحسين اللفظ واظهارا لخيرو يقوله أن لم تفعل ذلك سقط وقع كالامكمن قلوبهم ولايهندوا الىالحق وانماتجاب خواطرهم بتأثير كالرمك فهماذا تزينت الهم بحسن الزىوأطهرت الفصاحة والبلاغة (ولأيزال يقررذلك عنده) و يحسنه له (وهو في أثنائه يؤكد فيسه شوائب الى ياء وقبول الخلق ولذة الجأه والتعزز بكثرة الاتباع) والحشم والخدم (و)بكثرة (العلم والنظر الى الخلق بعين الاحتقار فيستدرج المسكين بالنصم الى الهلاك فيتكام) على العامة (وهو يظن أن قصده اللير وانماقصده الجاه والقبول فمال بسيمه وهو يظن ) في نفسه (انه صندالله عكان )عظيم (وهويمن قال فهمرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليؤ يدهذا الدين بقوم لاخلاق لهم) رواه النسائي من حديث أنس بأسناد جيد (و) قال (أن الله) لريؤ يدهذا الدين بالرجل الناجر) متفق عليه من حديث أبي هر برة وقد تقدم في كتاب العلم (ولذلك روى أن الليس جاء لعيسي عليه السلام فقال له قل لا اله الاالله فقال) عيسي (كلة حقولاً أقُواها بقولك لانله أبضاتحت الخيرتابيسات) ومخادعات(وتلبيسات الشيطان منهذا ألجاس لاتتناهى وبهاتملك العلماء والعباد والزهاد والفقراء والاغنياء وأصمناف الخلق مما يكرهون ظاهر الشرولا برضون لانفسهم الخوض فى المعاصى المكشوفة) الظاهرة الناس فقداسمالهم بتلك الخدع واستولى على قلوبهم فعميت بها أبصارهم (وسنذكر جلة من مكايدا لشيطان في كتاب الغرور منهذا الربع ) أن شاء الله تعالى (ولعلنا أن أمهل الزمان) وامتد الاجل (صنفنا كَاما على الخصوص نسميه تلبيس آبليس) وقد قلده جماعة بمن أتى بعده فألف كلابا سماه كذلك منهم ابن الجوزى (فانه قد اشتهر الآت تلبيسه في البلاد والعماد لاسمافي المذاهب والاعتقادات) فركبوا كل صعب وذاول وتعصبوا

هدا الدين بالرجل الفاحر ولذلك روى أن ابليس لعنه الله تذل لعيسى بن مربي صلى الله عليه وسلم فقال له قر لا اله الاالله فقال كه حق ولا أقولها بقولك لا نفاح والفاحد المنطقة والمنطقة والفاحد المنطقة والمنطقة والفاحد والفقراء والمنطقة والمنطقة

حتى لم يبق من الخيرات الارسمها كلذلك اذعانا لتلبيسات الشيطان ومكايده فق على العبدان يقف عند كل هم يخطرك ليعلم اله من لمة الماك أواة الشيطان وأن يعن النظر فيه (٢٧٦) بعين البصيرة لابهوى من الطبيع ولا يطلع عليه الابنو رالنقوى والبصيرة وغزارة

ونبذوا الحق و راء ظهو رهم وخدعهم اليس عاتلقفوه وجدوا عليه (حتى لم يبق من الحسيرات الا رسمها) وهدنا اذذك وأما الآن فعلم يبق منها الااسمها ( كلذلك اذعانا) أي انقيادا (لتلبيسات الشيطان) وتأو يلاته (ومكايده) ومصايده وففوخه فحق على العبد أن يتمف غندكل هم يخطرله ليعسلم انه من لمة الماك أولمة الشيطان (وأن عمن النظر فيه بنور البصيرة) الويدة باليقين (البهوى من الطبع ولايطلع عليه الابنو رالتقوى) أذهو فتاح الكشوفات (والبصيرة) النافذة (وغزارة العلم) أى وفوته وهوالعلم بالله وهومكان التوحيد وعمكن الموحمد فيه على قدرا الحان ( كماقال تعالى ان الذَّين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا أى رجعوا الى نو رالعلم فاذاهم مبصر ون أى ينكشف الهم الاسكال) وينجلي لهمالاجهم (فامامن لم يرض نفسه بالتقوى فيميل طبعه الى الاذعان) والانقياد لتلبيسه (عتابعة الهوى) والميلالنفسي (فيكثرفيه غلطه ويتعجل فيه هلا كهوهولايشعر وفي مثلهم قال سبحانه وتعمالي وبدالهم منالله مالم يكونوا يحتسبون قيل هي أعمال طنوها حسنات فاذاهي سيات أوذلك حين تعرض صحائفهم وهوز يادة مبالغة فيه وهو نظير قوله تعالى فلاتعلم نفس ماأخني لهـم فى الوعد (وأغمض أفواع علوم المعاملة الوقوف على حدع النفس ومكايد الشيطان وذلك فرض عين على كل عبد) وألبه ذهب عبد الرحم بن يحى الارموى ومن تبعه من الشامين اذقالوا في شرح حديث طلب العلم فريضة قالوا انماعني به طلب معرفة علم الاخلاص ومعرفة آفات النفوس و وساوسها ومعرفة مكايدالعد و وحدعه ومكره وغدره ومايصلم الاعمال ومايفسدها فريضة كله من حيث كان الاخلاص فريضة ومن حيث اعلم بعداوة ابليس ثم أمر ععاداته كاتقدم ذلك في أول كتاب العلم مفصلا (وقد أهمله الحلق) بمرة (واشتغاوا بعلوم تستجر الهم الوسواس وتسلط علهم الشيطان وتنسهم عداوته ) التي اعلوابها (و) تنسهم (طريق الاحتراز عنه) وقد أمروابه (ولا ينجى من كثرة الوسواس الاسد أنواب الخواطر) المفسمة والشيطانمة (وأبواجها) من خارجهي (الحواس الجس) فانها التي رد على القلب منها ما رد من الخواطر الرديئة (وأبواجا من داخل آهي (ألشهواتوعلائق الدنيا) لأن الشميطان يدخل بطريق اتساع النفس واتساع النفس ماتباع الشهوات وعلائق الدنيا هي عال الشهوات (والخلوة فيبت مظلم تسد باب الحواس) الحس من طاهر فلايقع تفرقة على القلب (والتحرد عن الاهل والمال) والحشم والاتباع والجاه (يقلل مداخل الوسواس من الباطن) اذماذ كرهو الذي كان سبالد خول الوسوسة في القلب فاذا انسلخ عنه حفظ في عاله (وتبقى معذلك مداخل باطنه من التخيلات الجارية فى القلب) لا يقوى الانسان على دفعها عنه لانفعاله بِمَا (وذلك لا يدفع الابشغل القلب يذكر الله تعالى) مع المراقبة عليه (ثم اله لا يزال محاذب القلب وبنازعه) بواسطة النفسل آبينه سمامن المناغاة والمحادثة والتأليف فتتسلط عليه النفس فتنطلق في ثيئ مواهامن القولوالفعل فيناً ثرالقلبالذلار) حينئذ (يلهيه عنذ كرانله تعمالي فلابد من مجاهدته)بان يعود منمواطن مطالبات النفس ويقبل علىذكرالله ومحل مناجاته فيستنير القلب ويقبل على النفس معاتبا لهاعلى متابعة الهواهافتذللذلك (وهذه مجاهدة لا آخرلها الاالموت اذلا يتخلص أحدمن الشيطان مادام حما) فهو كالغر م الملازم الذي لا ينفك ( نعرقد يقوى يحيث لا ينقادله و يدفع عن نفسه شره بالجهادولكن لايستغنى قط عن الجهاد والمدافعة مادام الدم يجرى فى بدنه ) وقدر وى أحدوا بو يعلى والحاكم من حديث أيى سعيدان الشيطان قال وعزتك بارب لاأمرح أغوى عبادك مادامت أرواحهم في أجسادهم فقال الرب وعزتى وجلالي أغفراهم مااستغنروني (فانه مادام حيافا بواب الشرمفتوحة الي قلبه لاتنغلق وهي الشهوة

العلم كأفال تعمالي ان الذمن اتقوا اذامسهم طائف من الشميطان تذكروا أي رجعواالي نورالعلي فأذاهم مبصرون أى ينكشف لهم الاشكال فاما من لم وض تفسه بالنقوى فميل طبعه الى الاذعان بتلبيسه عتابعة الهوى فككرفهه غلطه ويتعسل فمه هلاكه وهو لايشعروفي مثلهم قال سحانه وتعالى وبدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون قبلهي أعمال ظنوها حسنات فاذا هىسات دوأغض أنواع عاوم العاملة الوقوف على خددع النفس وممكامد الشيطان وذلك فرضعن على كلعبدد وقدأهمله الخاق واشتغاوا بعاوم تستحر الهمم الوسواس وتسلط علمم الشيطان وتنسمم عداوته وطرىقالاحتراز عنه ولا يخي من كثرة الوسواس الاسد أواب الخواطروأ نوائه االخواس الجس وأنواج امن داخل الشهوات وعلائق الدنيا واللفوة في يتمظملم تسد باب الحواس والتحردعن الاهل والمال يقللمداخل الوسواس من الباطن ويبقى مع ذاك مداخل باطنه في التخيلات الجارية فى القلب

وذلك لا يدفع الابشغل القلب في كرالله تعالى ثم اله لا مزال يجاذب القلب وينازع، ويله به عن ذكر الله تعالى فلا يدمن والغضب على المعادية وهذه مجاهدة لا تشغل القلب وينفع عن نفسه شره بالجهاد والكون لا يستنفى قط عن المرافع عن نفسه شره بالجهاد والكون لا يستنفى قط عن الجهاد عمل المرابع وي المشهوة والكون لا يستنفى قط عن الجهاد عمل المرابع وي المشهوة المنافع المنافعة المنافع المناف

والغضب والحسد والطمع والشرووغيرها كاسيائي شرحها ومهما كان الباب مفتو اوالعدوغيرغافل لم يدا فع الابالحراسة والجاهذة قال الرحل العسن بالماسعيداً ينام الشيطان فتبسم وقال لونام لاسترحنافاذ الاخلاص للمؤمن منه نعم له سبيل الى دفعه وقضع بف قوّنه قال صلى الله وسلم ان المؤمن ينضى شيطانه كاينضى أحد كم بعيره في سفره وقال ابن مسعود (٢٧٣) شيطان المؤمن مهز ول وقال قيس بن

الجاج قال لى شطانى دخلت فلذوأ نامثل الجزور وأنا الاتن مثل العصفورقات ولمذاك قال تذبيني لذكر الله تعالى فأهل التقوى لايتعذر علهم سدأنواب الشطان وحفظها بالحراسة أعدى الانواب الظاهرة والطرق الجلية التي تفضي الىالعاصي الظاهرةواعا يتعثرون في طرقه الغامضة فانهم لايهتدون الها فيعرسونها كاأشرنا المه فيغرو والعلماء والوعاظ والشكان الانواب المفتوحة الى القلب الشيطان كثيرة وبابالملائكةباب واحدوق والتسذاك الباب الواحدم ذه الا يواب الكشرة فالعبدفها كالسافر الذي يبقى فىبادية كثيرة الطرق عامضة المسالكف لسلة مظلة فلايكاد نعلم الطريق الابعدين بصيرة وطاوع شمس مشرقة والعين البصيرة ههناهي القلب المصفى بالنقوى والشمس المشرقة هوالعملم الغزير المستفادمن كابالله تعالى وسينة رسوله صلى الله عليده وسلم عمايه دى الى

والغضبوالحسدوالطمعوالشره وغيرها كاسيأتي شرحها) فيمحالها (ومهما كان الباب مفتوحا والعدق غيرغافل) بليخشى منه الهجوم من هذا الباب (لم يدفع الابالحراسة والجاهدة قالرجل للعسن) البصرى (ياأبا معبداً ينام الشيطان فتبسم وقاللونام استرحنا) أشارالى أنه هجام على قلب المؤمن غير غافلءن مكايدته (فاذالاخلاص للمؤمن منه) بوجه من الوجو. (نعرله سبيل الى دفعه) ومقاومته وكسرسورته (وتضعيف قوّته قال صلى الله عليه وسلم ان المؤمن) الكامل (ينضي) وفي لفظ لينضي أي بهزلو يضعف (شيطانه) لكثرة اذلاله وجعله أسيرا نحت قهره وتصرفه ومن أعرسلطان الله أعزه الله وسلطه على عدوَّهُ وحكم عُكسه عكس حكمه (كماينضي أحد كم بعيره في مفره) لان البعير ينحِشم في سفره أثقال حولته فيصيرنضوالذلك رواه أحد منحديث أبيهر مزه وفيه ابن لهيعة قاله العراقي قلت ورواه كذلك ابن أبي الدنيافي مكابد الشيطان والحكيم الترمذي في نوادر الاصول (وقال ابن مسعود)رضي الله عنه (شيطان المؤمن مهزول) وذلك لانه يتجشم أثقال غيظه منه لما يراه من الطاعة والوفاعته فيقف منه هز يلاضعيفا ذليلا عز حوال كاب عنه (وقال قيس بن الحِاج) الكلاعي المصرى صدوق مات سنة تسع وعشر من ومائنين روىله الترمذي واس ماحه (قال لى شيطاني دخلت فيك وأنامثل الجزور) وهي الناقة السمينة (وأناالا تنمثل العصفور) أى في غاية من النعافة والهزل (قلت ولم) ذلك (قال تذيبني بذكر ألله تعالى فأهل التقوى لايتعذرعليهم سدّ أبوابالشيطان وحفظها بألحراسة أعنى ألابواب الظاهرة والطرق الجامة) أى الظاهرة (التي تفضي الى العاصي الظاهرة) أى توصل الها لان بالنقوى وجود خالص الذكروبه ينفقع مامهولا مزال العبديتق حتى يحمى الجوارح من المكاره ثم يحمهامن الفضول ومأ لاىعنيه فنصير أقواله وأنعاله ضرورة ثم ينتقل تقواه الى باطنه و نظهرا لباطن ويقيده عن المكاره ثم عن الفَصْول ثم عن حسد يث النفس (وانما يتعثرون في طرقه الغامضة) الخفية (لأنهم لابه تدون الهما فيحرسونها كياأ شرنااليه فىغرو رالعلماءوالوعاظ )فبماسيأتى انشأءالله تعمالي (والمشكل انالابواب المفتوحة الىالقلب للشيطان كثيرة وباب الملائكة باب وآحد) من هـــذه الابواب (وقدالتبس ذلك البابا**لواحدبهذه الابواب ال**كشيرة) فلا يكاد بهتدى له والعبد فيها كالمسافرالذي يبتى فىبادية كشيرة الطرق) كثيرة المفارق (غامضة المسالك في ليسلة مظلمة فلايكاد يعلم الطريق) ولا يهتدي الى مفرق يكون سأوكه (الابعن بصرة) تدرك التمدير بن تلك الطرق (أو طاوع شمس مشرقة) تنسخ تلك الظلمات (والعين البصيرة هه: أالقلب المصفى بالتقوى والشهس المشرقة هوالعلم الغزير) أى التكثير (المستفاد من كتابالله تعمالي وسنة رسوله) صلى الله عليه وسلم (فبهما يهدّدي الي غوامض طرقه والا فطرقه كثيرة عامضة) والمراد بالعلم هناهوعلم المعرفة المخصوص به القربون (وقال ابن مسعود) رضي الله عنه (خط لنارسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا وقال هذا سيل الله) مستقيما (ثم خط خطوطا عنءين) ذلك (الخطو) عن (شماله ثم قالهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ثم قال وانهذا صراً طي مستقيما فاتبغوه ولاتتبعوا السمل فتفرق بكم عن سبيله أي (لتلك الخطوط) التي عن عينه وشماله (فبين صلى الله عليه وسلم كثرة طرقه) قال العراقي رواه النسائي في السكبير والحاكم وقال صحيح الاسناد اه قلت وكذلك أخرجه عبد الرجن وأحد والبزار وابن الندر وأبو الشيخ وابن مردويه

فوامض طرقه والافطرقه كثيرة وغامضة قال عبدالله بنمسعودرضى الله عندالله بنمسعودرضى الله عنه الله وعن شماله م عبدالله بنمسعودرضى الله عنه خط لنارسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطاوقال هذا سبيل الله شخط خطوط اعن عين الخطوط وعن شماله م قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعواليه عم تلاوان هذا صراطى مستقما فا تبعوه ولا تتبعوا السبل لتلك الخطوط فبين صلى الله عليه وسلم كثيرة طرقه

وقدذ كرنا مثالا للطريق الغامض من طرقة وهو الذي تخسدع به العلاء والعبادالمالكن لشهواتهم الحكافين عن العامي الظاهرة فلنسد كرمثالا الطريقة الواضع الذي لايخني الاأن بضطرالا تدي الىسلوكه وذلك كاروى منالني صلى الله عليه وسلمانه قال كانرأهسافي بنى أسرائيل فعمد الشيطان الىمارية فخنقها وألقيني فاوب أهلهاأن دواعهاعند الراهب فأتواج االيهفأبي أن بقيلها فل رالواله حي قملها فلما كأنت عنده لبعالجها أتاه الشسيطان فر سله مقاربتهاولم رلامه حتى واقعها فملت منه فوسوس اليه وقال الات تفتضم يأتدك أهلها فاقتلها فان سألوك فقسل ماتت فقتلها ودفنها فأتى الشبطان أهلهافو سوس المهم وألق فى قاومهم انه أحملها ثم قتلها ودفتها فأتاه أهلهافسألوه عنيا فقال ماتت فأخذوه ليعتلوه بهافأ تاه الشيطان فقال أناالذي خنقتهاوأنا الذى ألقت في قاوب أهلها فأطعني تنج وأخلصك منهم قال عادًا قال استحد لي سعدتين فسعدله سغدتين فقالله الشيطان اني رىء مندك فهو الذي قال الله تعالى فيه كمثل الشيطان اذقال الانسان اكفرفل كفرقال الخارى عمدان

وساقهم جمعا كساق الصنف وأخرج عبدالرزاق وابنح بروابنم دويه عنابن مسعودان رجلا سأله ماالصراط المستقيم قال تركا محد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه الجنة وعن عينه جوادوعن شماله جوادوتم رجال يدعون منصهم فنأخذف تلك الجوادانهت بهالى النارومن أخذعلي الصراط المستقيم انتهى به الى الجنة غ قرأ ابن مسعود وان هذاصراطي مستقيمافا تبعوه الا ية وأخرج أحد وابنماجه وابن أبي حائم وابن مردويه عن جابر قال كاجاوساعند الذي صلى الله عليه وسلم نفط هكذا امامه فقال هذا سبيل الله وخطين عن عينه وخطين عن شعاله وقال هذا سبيل الشمطان غم وضع بده في الحط الاوسط وتلاوان هذاصراطي مستقيما فاتبعوه الاكية (وقدذ كرنا مثالاللطريق الغامضمن طرقه وهوالذي يخدع به العلاء والدباد المالكين لشهواتهم الكافين عن المعامى الظاهرة) فضلا عن غبرهم (فلنذكر مثالالطريقه الواضع الذي لا ينفي الاأن يفطر الا دى الى ساوكه وذلك كاروى عن الني صلى الله عليه وسلم انه قال كانراهب في بني اسرائيل أى عابدفي صومعته ( فعمد الشيطان الى جارية نفنقها) أى اسها وصرعها وكانت جيلة (وألتي في قاوب أهلهاان دواءها عند الراهب) أي هو رقى علم ا فيتطبب لها ( فأتواج االيه ) وعرضوا حالهاعلب ( فأبي أن يقبلها فلم والوابه حتى قبلها فلم ا كانت عند اليعالجها أناه الشيطان من باب الشهوة (فرينكه مقاربتها) أى ألتى فى قلبه أن يجامعها (فلم نزليه) يَخالِه و يستميله (حتى واقعها فحملت منه قوسوس اليه وقال الا أن تفتَّضع ويأتيك أُهلها ) فيرون بما الجل فيفنحونك وتسقط من مقامك عندهم (فاقتلهافان سألوك فقل ماتت ) ولم يزل سوّل له حتى أطاعه (فقتلها ودفنها فاتى الشيطان أهلها فوسوس الهم وألتى فى قلوبهم انه أحبلها مم قتلهاود فنهافاتاه أهلها فسألوه عنها فقالماتت فاخدوه ليقتلوه بهافاتاه الشيطان فقال أناالذى أخذتها وأناالذي ألقيت في قلوب أهلها فاطعني تجروا مجدلي سحدتين فسحدتين فهوالذي قال الله تعالى فمه كثل الشيطان اذقال الانسان ا كفر فلما كفر قال انى وى منك قال العراقي رواه ابن أبي الدنيا فى مكايد الشيطان وابن مردويه في تفسيره من حديث عبيد بن رفاعة مرسلا والعاكم نحوه موقوفا على على سأبي طالب وقال صحيح الاسناد ووصله قطن في مسنده من حديث على اه قلت ومرسل عبيد بن رفاعة وهوالز رق أخرجه أبضاالبهني في الشعب وقالوا فيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج ابن المنذر والخرائطي في اعتلال القاوب من طريق عدى بن ثابت عن ابن عباس من قوله نعوه قال كان راهبنى بني اسرائيل متعبد ازماناحتي كان يؤنى بالجانين فيقر أعلمهم و يعودهم حتى يعرؤا فالتي بامرأة في شرف قد عرض لها الجنون فاعم الخوم الله ليعوذهاوساف القصية وفها فاسعدلى معدة واحدة فسحدله وكفر فقتل على ذلك الحال وأمام وقوف على عندالحا كم فقد أخرجه أيضاعبد بن حبسد وابى راهو مه وأحدف الزهد وعبد الرزاق والعنارى فى التاريخ وابن حرو ابن المنذر وابن مردو يه والبهقى فى الشعب بلفظ انرجلا كان يتعبد في صومعة وانام أة كانت لها اخوة فعرض لهاشي فاتوء مهافز ينت له نفسه فو قع علمها الى آخرالقصة وفي آخرهافا معدلي معدة أنعيل فسعدله وأخرج ابن أفي حاتم من طر بق العوفى عن ابن عباس قال كان راهب من بني اسرائيل بعبد الله فيحسن عبادته وكان يؤتى من كل أرض فيسئل عن الفقه وكان علا وان ثلاثة اخوة لهم أخت حسنا من أحسن الناس وانهم أرادواأن وسافروا وكبرعلهم أن يدعوهاضائعة فعمدوا الى الراهب فقالوا انانر يدالسفر وانالانجد أحدا أوثقف أنفسنا ولاآمن عندنا منكفان وأيت جعلنا أختناعندك فانها سديدة الوجيع فان مأتت فل علماوات عاشت فاصلح المهاحتي ترجع فقال أكفيكم ان شاء الله تعمالي فقام علمها فداواها حتى عادالها حسنها وانه اطلع علم أفو جدهامنصعة ولم مزل به الشيطانحتى وقع عليها فملت ثم ندمه السيطان فزين له قتلها وقال ان لم تفعل افتضيت فلم تسكن ال معذرة فلم يزل به حتى فتلها فلماقدم الخونم اسألوه مافعلت قال ماتت فانظرالاتنالى حسله واضطراره الراهب الى هذه الهكائر وكل ذلك لهاعته له فى قبول الجارية للمعالجة وهو أمره بن و رعما بطان صاحبة الهخير وحسسة فعسن ذلك فى قلمه بنخى الهوى فيقدم عليه كالراغب فى الحير فعرج الامربعد ذلك عن الحتماره و يجره المعض الى البعض بعيث لا يحد عيصا فنعوذ بالله من نضيح أوائل الامور واليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم من حام حول الحيي وشك أن يقع فيه \* (بيان تفصيل مداخل الشيطان الى القلب) \* اعلم أن مثال القلب مثال حصن والشيطان (٢٧٥) عدو يريد أن يدخل الحصن في المكه

و ستولىعلىمولا بقدرعلى حفظ الحصن من العدوالا يحراسة أنواب الحصدن ومداخاله ومواضع ثلمه ولايقدرعلى حراسة أبواره من لايدى أنوابه فماية القلب منوسهواس الشيطان واحبة وهوفرص عناعلى كلعبدمكاف وما لايتوصل الحالواجب الامه فهوأ يضاوا جب ولا يتوصل الى دفع الشيطان الابمعرفة مداخاله فصارت معرفة مداخله واجبة ومداخل الشيطان وأبوابه صفات العبد وهي كثيرة ولكنا نشيرالى الانواب العظمة الحاربة يحسرى الدروب التي لاتضمقعن كثرة حنود الشعطان \* فن أبوابه العظيمة الغضب والشهوة فان الغضمهو غول العقل واذاضعف جند العدقل هعم جند الشيطان ومهما غضب الانسان لعب الشطائم كإيانعب الصي بالكرة فقد روىأن مروسى علسه السلام لقيه ابليس فقال مأموسي آنت الذي اصطفال الله رسالته وكلكة كاسما

قد فنتها قالوا أحسنت فعلوا برون في المنام و يحبر ون ان الراهب قتلها وانم الحدث شعرة كذا وكذا وانهم عدوا الى الشعرة فو جدوها قد قتلت فعمدوا المه فاخذوه وقال الشيمان أنا الذي زينت النالزا وزينت الناقتلها فهل الثأن أنحيل وتطيعني قال نع قال فاسجد لى سجدة واحدة فسجد له ثم قتل وأخرج اسنح برعن ابن مسعود في هذه الاتمة قال كانت امرأة ترعى الغنم وكان لها أربعة اخوة وكانت تاوى باللبل الى صومعة راهب فنزل الراهب ففهر مهافاتاه الشيطان فقال اقتلها فقتلها ثم ساف القصدة وفهما فاستعدوا ملحكهم على ذلك الراهب فاقوه فانزلوه وأخرج عبد الرزاق وعبد بن جيدى طاوس نحوه فاستعدوا ملحكهم على ذلك الراهب الى هذه الكبائر) من الزاوا القتل والسحود لغير الله تعالى (وكل فانظر الات الى حيله واضطراره الراهب الى هذه الكبائر) من الزاوا القتل والسحود لغير الله تعالى (وكل في قلمه عني في قلم عن الجيرة بين وربيا بالمور) ومن ضيع الاصول حرم في قلم المنارة بقوله صلى الله عليه من المنارة بقوله صلى الله عليه من المن عام حول الحي يوشك أن يقع فيه) متفق عليه من الوصول (واليه الاشارة بقوله صلى الله عليه من المحديث المنقد عليه المن المن عام حول الحي يوشك أن يقع فيه) متفق عليه من الوصول (واليه الاشارة بقوله صلى الله عليه من المن عام حول الحي يوشك أن يقع فيه) متفق عليه من حديث المنعمان بن بشير من برتع حول الحي يوشك أن يواقعه لفظ المخارى

\*(بيان تفصيل مداخل الشيطان الى القلب)\*

(اعلم أن مثال القلب مثال حصن) منبع وله أبواب (والشيطان) كأنه (عدة بربدأن يدخل الحصن فملكه ويستولى عليه ولايقدر على حفظ الحصن من العدق الابحر أسة أبواب الحصن ومداخله ومواضع ثله) أى الثقب والكسر (ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يعرف أبرابه فحماية القلب عن وسواس الشيطان واجب) وأمره أكد (وهوفرض عين على كلمكاف) كاذهب البده عبد الرحم بنجى الارموى ومن تبعه وقد تقدم قريبا (ومالا يتوصل الى الواجب الابه فهوأ يضاوا جب ولا يتوصل الى دفع الشيطان الاععرفة مداخله فصارت معرفة مداخله واحبة ومداخل الشيطان وأنوابه) التي يدخل ماعلى القلب (صفات العبد) فانه اعتزله الاتواب والداخل بالنسبة اليه (وهي كثيرة وله كأنشر الى الاتواب العظيمة ألجارية مجرى الدروب التي لاتضبق عن كثرة جنود الشيطان وأصل الدرب الضيق بين الجملين ( فَن أُبُوابِه العظيمة الغضب والشهوة فان الغضب هوغول العقل) أي يتغوّل به العقل (واذاضعف جند القلبهع جندالشيطان وجندالعقل هوالعلم باللهواليقين وجندالشيطان الجهل والطمع وحب الدنيا (ومهماغضب الانسان لعب الشيطان به كما يلعب الصي بالكرة) يدحرجه كيف بشاء كما يفعل الصي بالكرة (كاروى) فى الاسرائيليات (انموسى عليه السلام لقيه ابليس فقالله ياموسى أنت الذي أصطفاك ألدَّ مرسالته وكلك تـ كاما وأناخلق منخاق الله أذنبت) وعصيت (وأريد أن أتوب فاشمع لى الىربى أن يتوب على ) أى يقبل قربتى (فقال) له (موسى نعم فدعاموسى ربه عز وجل فاوحى الله تعلى الىموسى باموسى قد قضيت حاجتكم، أن يسجد لفبرادم حتى يتاب عليه فلقى موسى ابليس فقال قد أمرتأن تسجد لقبرآ دم حتى يتاب عليك فغضب ابليس (واستكبر وقال لم أسجدله حيا أمسجد له ميتا مُمِّقال ياموسي ان لك على حقالما شفعت لي الير إلى فاذ كرني عند ثلاث لا أهلك فين اذكرني حين

وأناخلق من خاق الله اذنبت وأريد أن أتوب فاشفع لى الى ربى أن يتوب على فقال موسى نع فلما صعد موسى الجبل و كلم ربه عز وجل وأراد النزول قال الهربه أدّ الله الله فقال موسى باموسى قد قضيت حاجتك من النزول قال الهربه أدّ الله الله فقط الله قد قضيت حاجتك أمن الله تعدل قد الله تعدل الله وسى قد قضيت حاجتك أمن تسجد لقر آدم حتى يتاب عليك فغضب واستكبر وقال لم أسخد له حياة مجدلة ميتاثم قال ياموسى ان المن على حقاعات عتلى الى ربك فاذ كرنى عند ثلاث لا أها كل فيهن اذكرنى حين

تغضف فان روحى فى قلبك وعدى فى عينك وأحرى منك بحرى الدّم واذكر فى اذا غضف فانه اذا غضب الانسان المغشف أنفه في الدرى ما بصنح واذكر فى حين تلقى الرّحف فافى آئى أبن آدم حين يلقى الرّحف فاذكره ووجته و وأد، وأهله حتى نولى واياك أن تجلس الى امر أقاليست بذات محرم فافى رسولها البك ورسو لك اليه أله المهوة والغضب والحرص فان محرم فافى رسولها البك ورسولك اليه أله المهارة والغضب والحرص فان

تغضب فأنروحى فى قلبك وعينى فى عينك وأحرى منك مجرى الدم واذ كرنى حين تلتى الزحف) أى صف الكفار (فاني آتيابن آ دم حين يلتي الزحف فاذكره زوجته و ولده وأهله حتى نولي) ظهره (واياك أَنْ تَجِلْسُ الْحَامَرَ أَهْ لَيْسَتْ بِذَاتِ يَحْرِمُ فَانَارِسُولِهِ النِّلْوُورِسُولِكُ الْهِافَقَدَأَشَار ) اللِّيسُ (بَهِذَا الْحَالُشُهُوةُ والغضب والحرص فانالفرار منالزحف حرص على الدنيا وامتناعه من السحودلا دم ميتاهو الحسد وهواعظم مداخله) كاسباتي في عدم مجوده لا دم مينا أيضا أنفة وعب وكبر وكل هؤلاء من مداخله فى بنى آدم كما سيأتى ذلك كله (وقد ذكر )فى بعض الكتب (ان بعض الاولياء قال لا بليس أرنى كيف تغلب ابن آدم فقال آخذه عند الغضب وعند الهوى ) أى منل النفس الى أمردنموى ( فقد حكى ان ابليس طهرلراهب) من رهبان بني اسرا أبل (فقالله الراهب أي أخلاق بني آدم أعون آلك) أي أكثر عوما لك في ما يكه والدخول عليه (قال الحدة) وهي التسرع في الغضب (فان العبد اذا كان حديدا) في غضبه (قلبناه كانقلب الصبيان الكرة وقيل ان الشميطان يقول كيف يغلبني ابن آدم واذارضي جئت حتى أُكون فى قلبه وإذا غضب طرت حتى أكون فى رأسه ) وابن آدم لا يخاومن تينك الحالة بن وهو فيهسما مِلازمه بعده ويمنيه و يراه منحيث لايراه فكيف يغلبه (ومن أبوابه العظيمة الحسد والحرص فهما كان الحرص على كل شي أعماه حرصه وأصمه اذقال صلى الله عليه وسلم حبل الشي يعمى و يصم ) رواه أبرداود من-ــديث أبى الدرداء باســناد ضعيف قاله العراق قلت وكذلك رواه العسكرى في الامثال كالاهمامن طريق بقية بالوليدعن أبي بكرب عبدالله بنأبي مريم عن خالدبن محدالثقفي عن بلال بن أبى الدرداء عن أبيه مرفوعا ولم ينفرد بقية فقد تبعه أبوحسدة شريع بن يزيدو محدين حرب كاعنسد العسكرى ويعيى البابلي كاعندالقضاعي في مسنده وعصام بن خالد وجد بن مصعب كاعندا حدفي مسنده وابن أبي مريم ضعيف الاسما وقدر واه أحدعن أبي المانعن ابن أبي مريم فوقفه والاول أ كثر وقد بالغ الصغانى فيكم عليه بالوضع وتعقبه العراق بان ابن أبي مريم لم يتهمه أحد بالتكذب وانما هوضعيف ويكفى سكوت أبي داودعليه فليس بموضوع ولاشديد الضعف بلهوحسن \* والمعنى انمن الحب ما يعمى عن طريق الرشد ويصم عن استماع الحق وان الرجل اذاغلب الحب على فلبه ولم يكن له داع من عقل أو دن أصمه حبه عن العدل وأعماه عن الرشد قاله العسكرى وقبل معناه بعمى و يصم عن الا تنحق وفائدته النهبي عن حب مالاينبغي الاغراق في حبه (ونورالبصيرة هوالذي يعرف مداخل الشيطان فاذاغطاه الحسد والحرص لم يبصر فينشذ يجد الشيطان فرصة) أى اختلاسا حذرامن فواته (فيحسن) أى يزين (عند الحريص كل ما وصله الحشهوته وان كان منكرا أوفاحشا )الكنه موافق لماتشتهمه نفسه (فقدر وى ان نوحاعليه السلام الركب السفينة حل فهامن كلزوجين اثنين كاأمره الله تعالى فرأى في السفينة شخالم بعرفه فقالماأدخاك فقالدخلت لاصيبقاوبأ محابك فتكون قاويهم معى وأبدائهم معلفقال له نُوح ) عليه السلام وقد عرفه (اخرج منها بأعد والله فانك لعين) أي مبعد عن رجة الله (فقال له ابليس خس أهلك بمن الناس وسأحدثك منهن بشلاث ولاأحدثك باثنتين فاوحى الله تعلى الى نو علاحاجة ال بالثلاث فأحدثك الاثنتين فقال ماالاثنتان فقال هما المنان لاتكذباني هما المتان لاتخلفاني بهما أهلك الناسجيعاً الحرص والحسد فبالحسد لعنت وجعلت شيطانار جيما) بشيرالى ماصنعه من ابائه السجود

الفرارمن الزحف حرص على الدنها وامتناعه من السحود لآدم مشاهوالحسدوهو أعظم مداخله وقدذ كر أن بعرض الاولماء قال لابليس أرنى كبف تغلب ابن آدم فقال آخذهعند الغضب وعند الهوى وقد حكى أن ابليس طهر لراهب فقالله الراهب أى أخلاق بني آدم أعون الدقال الحدة فان العبداذا كانحديدا قلبناه كم يقلب الصبيان الكرة وقيلاان الشيطان يقول كيف بغابني ان آدم واذا رضى حثـتحـق أكون في قلبه واذا غضب طرتحتي أكون فيرأسه ومن أنوابه العظيمة الحسد والحرصفهما كان العبد حريصا على كلشئ أعماه خرصه وأحمهاذفال صلي اللهعليم وسلمحمك للشي يعمى ويصم وتو والبصرة هوالذي بعرف مداخسل الشيطان فأذاغطاه الحسد والحرصام يبصر فنندذ يحدا لشيطان فرصة فحسن عندالحريصكل مانوصله الىشھوتە وانكانمنكرا وفاحشا فقدروى اننوحا عليه السلام لماركب السفينة

حل فهامن كل روجين اثنين كا مره الله فرأى فى السفينة شيخالم يعرفه فقال له نوح ما أدخال فقال لا توم دخلت المنافقة الله و المنافقة المنافق

وأما الحرص فانه أبيع لا دم الجنة كلها الاالشعرة فاصبت ماحق منه بالحرص به زمن أبوابه العظيمة الشبع من الطعام وان كان حلالاصافيا فان الشبع يقوى الشهوات والشهوات أسلحة الشيطان فقدروى أن ابليس طهر الحيي بن زكر بأعليه ما السلام فو أى عليه معاليق من كل فان الشبع يقوى الشهوات والشهوات التي أصبت بها ابن آدم فقال فهل لى فيهامن شئ قال وعاشبعت فتقلناك عن الصلاة وعن الذكر فال فهل غير ذلك قال لا قال لله على أن لا أملاً بعلني من الطعام أبدا فقال له ابليس ولله (٧٧) على أن لا انصح مسلما أبدا ويقال

في كثرة الاكلست خصال مذمومة أولهاأن نذهب خوف الله من قلبه الثاني أن بذهبرجة الخلق من قلمه لانه بظن المهم كلهم شداع والثالث أنه نقل عن الطاعة والرابع الهاذاسمع كالم الحكمة لاعداه رقة والخمامس اله اذا تمكام بالوعظة والحكمة لايقع فىقاوب الناس والسادس ان يرجع فيه الامراض ومن أنوانه حدالية ن من الاثاث والثماب والدارفان الشمطان اذارأى ذلك غالبا عملى قلب الانسان باض فيموفرخ فلا مزال يدعوه الى عمارة الدار وتزين سقوفهاوحطانها وتوسيع أبنيتها ويدعوه الى الترمن بالشاب والدواب ويستسخره فهاطول عره واذا أوقعمه فيذلك فقد استغنى ان معودالمه ثانمة فان بعض ذلك عسره الى البعض فلابزال بؤديهمن شي الى شي الى أن ساق البءأجله فموتوهوفي سبيل الشيطان واتباع الهوى و يخشى من ذاك سوءالعاقبة بالكفرنعوذ

لا دم حسدا منه عليه (وأما الحرص فانه أبيع لا دم الجنة كلهافاصبت حاجي منه بالحرص) يشديرالى ماوقع منه من القربان الى الشعرة المنه يعن أكلهاوا عما كان ذلك حصاعلي طول قائه بمنه قالمسطان واغرائه له (ومن أبوابه العظيمة الشبيع من الطعام وان كانحلالاصافيا) لاشهة فيه (فان الشبيع يقوىالشهوأتوالشهوات مسلحة الشميطان) جمع سلاح (فقدروىان ابليس ظهراليحي بنزكريا علمهما السلام فرأى عليه معاليق من كلشيٌّ) جمع معلاق ما يعلق به اللحم وغيره وما يعلق بالزاملة أنضانح والقمقمة والمطهرة والقربة (فقالله بالبلس ماهذه المعاليق قالهذه الشهوات التي أصيبها ان آدم قال فهل لى فها من شئ قال رعاشيعت فثقلناك عن الصلاة وعن الذكر قال فهل غير ذلك قاللاقال لله على أن لا أملا بطني من طعام أبد افقال له ابليس ولله على "أن لا أنصح مسلما أبدا \* ومن أبوابه ) التي يدخل منها (حب الترن من الاثاث) أى أمتعة الدار (والثياب) وهي ما يليسها (والدار) التي يسكنها (فان الشيطان اذارأى ذلك غالباعلى قلب الانسان باض فيه وفرخ) وهو كنابة عن استندامة اللبث والاقامة فيه (فلايزال يدعوه) أوّلا (الحجارة الداروتزيين سقوفها وحيطانه اوتوسيع أبنيتها) وكثرة مرافقها (ويدعوه) ثانيا (الى الترن بالثباب) الفاخوة (والدواب) الفارهة (ويستسخره فيها طول عره واذا أوثقه فها فقد استغنى أن يعود اليه) مرة (ثانية فان بعض ذلك يجر الى البعض) وعده (فلا مزال يؤديه منشى الىشى ) مثله (الى أن بساق اليه أجله) المحتوم (فهوت وهوفى سيل الشيطانُ واتباع الهوى النفسي (و بخشي) عامة (من ذلك سوء العاقبة بالكفرنعوذ باللهمنه) وهذامشاهدالات في أكثر الناس (ومن أنوابه العظمة الطمع) في الناس (فاذاغلب الطمع على القلب لم يزل الشيطان يحسن المه )أى يزين في عينه (التصنع والترين) أي اظهار الصنع والزينة (ان طمع فيه) أي في ماله أوجاهه (بأنواع) من (الرياء والتابيسحتي يصير الطموع فيه كائنه معبوده فلا تزالُ يتفكر في حيلة التودد والنحب اليهويدخل كلمدخل للوصول الدذلك) صعب ذلك المدخد ل أوهان (وأقل أحواله الثناء عليه عاليس فيه والمداهنة له بترك الامربالعر وف والنهى عن المنكر فقد روى صفوان بن سلة ) كذا فى النسم والصواب ان سلم كافي نسخة صحة وهو أبوعبدالله المدنى الفقيه وهو من موالى بني زهرة قال ابن سعد ثقة كثيرا لحديث عابد وقال أحد هذار حل يستستى بحديثه وينزل القطر من السماء بذكره وقالمالك كانت ترم رجلاه من قيام الليل وتظهر فيه عروق خضر قيل انه حلف أن لا يضع جنبه على الارض فكشعلى ذلك أر بعين علماومات وانه لجالس سنة ١٣٣ روى له الجاعة (أن ابليس تمثل لعمد الله بن حنظلة) بن أبي عامر الراهب الانصارى لهر واية وأبوه حنظلة غسيل الملائكة قتل يوم أحد واستشهد عبدالله فوم الحرة في ذي الحِية سنة ٧٣ وكان أمير الانصار مه اروى له أبوداود (فقال له ما ابن حنظلة احفظ عنى شيأ أعلكه فقال لا حاجة لى به قال انظر فان كان خيرا أخذت وان كان شرار ددت يا بن حنظاه لاتسال أحداغيرالله سؤالرغبة وانظركيف تكون اذاغضبت ) يعنى كف نفسك عن انزال حاجتها لغيرا لله تعالى واحفظهاعند الغضب (ومن أبوابه العظيمة العجلة)أى الاسراع (وترك التثبت في الامور قال صلى الله عليه

بالله منه ومن أبوابه العظيمة الطمع في الناس لانه اذا غلب الطمع على القلب لم يزل الشيطان عبب البه التصنع والترين أن طمع فيه بأ نواع الرياء والتابيس حتى بصيرالمطموع فيه كائه معبود وفلا يزال يتفكر في حيلة التوددوالتحبب البه ويدخل كل مدخل الوصول الى ذلك وأقل أحواله الثناء عليه عماليس فيه والمداهنة له بترك الامر بالمعروف والنه مي عن المنكر فقدر وي صفوان بنسليم ان بليس عمل لعبد الله ب حنظالة وقال المناه على المناه على المناه على المناه على المناه المناه على المناه على المناه على الله على الله على الله عليه وانظر كيف تكون اذاغ ضيت فانى أملكان اذاغ ضيت ومن أبوابه العظيمة العالم وثرك المشبث في الاموروقال صلى الله عليه

وسلم العالة من الشيطان والتأنى من الله تعالى وفال عزوجل خلق الانسان من هل وقال تعالى وكان الانسان عولا وقال النبيه صلى الله عليه وسلم ولا تعلى المنافق التبصرة والمعرفة والتبصرة والمعرفة والتبصرة

تعتاب الى تأول وعهال والنحلة تمنعمن ذلكوعند الاستعال روج الشيطان شمره على الانسان من حيث لايدرى فقدروى الهااولد عيسى بن مر بمعلمه السلام أتت الشماطن الليس فقالوا أصعت الاصنامقد تكست رؤسهافقال هذا تادث قدحدث مكانكم فطارحتي أتى حافتي الارض فلم تعدشاً عُرجدعيسي علسه السلام قدولدواذا الملائكة حافيزيه فرجع الهدم فقال ان نياقدوآد المارحة ماجلت أنثى قط ولا وضعت الاوأناحاه مرهاالا هـ دافأ سوامن أن تعبد الاصمنام بعدهد والليلة ولكن ائتسوابني آدممن قبل الجملة والخفة برمن أبوابه العظيمة الدراهم والدنانير وسأتر أصلناف الامدوال من العدروض والدواب والعسقارفانكل بمائز مدعدلي قددرالقوت والحاجمة فهو مستقر الشطان فانمن معهقوته فهوفارغ القلب فاووحد مائة دينارمثلاعلى طريق انبعثمن قلبه عشرشهوات

تحتاج كل شهوةمنهاالي

مائة دينارأ خرى فلا يكفيه

وسلم العجلة من الشيطان والتأنى من الله تعالى ) قال العراقي رواه الترمذي من حديث سهل بن سعد با فظ الاناة وقال الاناة وقال حسن اله قال الفرمذي الاناة من الله والعجلة من الشيطان وهكذا رواه العسكري في الامشال كالاهمامن طريق عبد المهمن بن سهل الساعدي عن أبيه عن جده مرقوعا به وقال المرمذي حسن غريب وقد تكام بعضهم في عبد المهمن وضعفة من قبل حفظه وروى أبو بكر من أبي شنبة وأبو بعلى عنه والنمنسيع والحرث بن أبي أسامة كلهم في مسانيدهم من طريق سنان بن سعد عن أنس مرقوعا بلفظ التأني من الله والعجلة من الشيطان وأخرجه البهري في السنن كذلك فسمى الراوى عن أنس سعد بن سنان وهوضعيف وقيل لم بسمع من أنس وروى العسكري من طريق شهل بن أسلم عن الحسن رفعه مرسلا التبين من الله والحجلة من الشيطان فبينوا قال والتبين عند أهل اللغة مثل التثبت في الامور والتأني وقد تقدم في كأب العلم عندق عمال النسان عولا وقال سحانه لنسه صلى الله عليه وسلم ولا والتألي حلى الله المراع (وقال) الله تعلى القرآن من قبل المراع (وقال) الله عليه السلام فيتسارع الى أخذه خوفا من نسيان شي منه فأ مربعدم المجسلة فيه وضمن له بان يحفظ عليه السلام فيتسارع الى أخذه خوفا من نسيان شي منه فأ مربعدم المجسلة فيه وضمن له بان يحفظ عليه السلام فيتسارع الى أخذه خوفا من نسيان شي منه فأ مربعدم المجسلة فيه وضمن له بان يحفظ على وعمله والعجلة تمنع من ذلك ) فقد روى البهي من طريق عكرمة عن ابن عباس رفعه اذا تأنيت اصبت أوكدت واذا استعلت أخطأت أوكدت تعطي وقدة في في ذلك

قديدرك المتأنى بعض عاجنه \* وقد يكون مع السنجل الزلل

(وعندالاستعال بروبالشيطان شره على الانسان منحيث لايدرى فقدر وى انه لماولد عيسى عليه السلام أتت الشياطين ابليس) أي رئيسهم (فقالوا أصبحت الاصنام قدنكست رؤسها فقال هذا الدث قدحدث الزموا (مكانكم) حتى آتيكم غيره (فطارحتى أنى خافق الارض) أى جانبيه (فلم يعدشها ثم وجد عيسي عليه السلام قدولد واذابالملائكة حافين به أى مجتمعين حواليه (فرجم البهم فقالان نساقدولد البارحة ماحلت أني قط ولاوضعت الاوأنا حاضرها الاهذا فايتسوا) أى اقطعوا طمعكم (من أن تعبد الاصنام بعد هذه الليلة ولكن اثنوا بني آدم من قبل العجلة والخفة) أى فلم يكن لهم مدخل فبهم الامن هذا ألباب فقط وقد جاه الله تعالى منحضو والشبطان عندولادته والطعن في خاصرته كأثبت ذلك فى الاخبار الصحة فقدر وى أحد وابن أبي شبية ومسلم من حديث أبي هر مرة مامن مولود بولد الا نغسه الشيطان فيستهل صارحا من تخسة الشيطان الاانمريم وأمه وعنداب حوير مامن مولود الا وقد عصره الشيطان عصرة أوعصرتين الاعيسي بن مريم ومريم (ومن أبوابه العظيمة الدراهم والدنانير وسائر أصناف الاموال من العر وضوالدواب والعقار فسكلما تزيد على قدرالقوت والحاجة فهومستقر الشيطان فانمن معمه قوته فهوفارغ القلب) عنهم المعيشة ( واووجد مائة دينار مثلاعلى طريق انبعث من قلبه عشر شهوات تحتاج كل شهوة منهاالى مائة دينار أخرى فلا يكفيه ماوجد بل محتاج الى تسعمائة أخرى وقد كانقبل وجود المائة مستغنيافالات لماوجد مائة طن اله صارم اغنياوقد صار محتاجاالي تسعمائة ليشتري) من بعضها (دارا يعمرها ويشتري) من البعض (جارية) يتسراها (ويشترى) من البعض (أثاث البيت) من فرش وذخيرة (ويشترى) من البعض (الشياب الفاخوة) لنُفْسُه (وكُلُّ ثنيُّ من ذلكَ يُستدعى شــْمِياً آخريلېق، ) بمـَالاَيني به ذَلك المـال (وذلك لاآخرله فيعُغ

هاوجد بل يحتاج الى تسعما ته أخرى وقد كان قبل وجودال ثه مستغنيا فالا آن لما وجدما ثه طن انه صار بم اغنيا وقدصار محتاجا الى تسعما ئه ليشترى د ارا يعمرها وليشترى جارية وليشترى أناث البيت و يشترى الثياب الفاخرة وكل شئ من ذلك مستدعى شيأ آخر يليق به وذلك لا آخرله فيقع فى هاو ية آخرها عقبهم فلا آخرلها سواه عقال ثابت البنانى لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابليس لشياطينه لقد حدث أمن فانظر واماهو فانطلقوا حتى أعيوا ثم جاؤه وقالوا ما ندرى قال أناآ تبكم بالخبرفذهب ثم جاء (٢٧٩) وقال قد بعث الله محمد اصلى الله

علمه وسلم قال فعل برسل شماطمنه الى أصحاب النبي صالى الله علمه وسلم فينصرفون عائبين ويقولون ماصحبنا قوماقطمثل هؤلاء تصيب منهم ثم يقومون الى صلاتهم فيجعى ذلك فقال لهما بليس رويداجهم عسى الله أن يفقع لهسم الدنيا فنصيب منهم عاجتناوروى انعيسي علمه السلام توسد بوما يحرافر به ابليس فقال باعيسى رغبتف الدنمافاخددهعيسيصلي الله عليه وسلم فرجيه من تعت رأسه وقال هذا لكمع الدنيا وعلى المقيقة من علك محرايتوسديه عند النوم فقد ملكمن الدنما ما عكن أن يكون عددة للشيطان عليه فانالقاع باللمال مثلاللصلاة مهمبأ كان بالقربمنه يحرعكن أن يتوسده فلا الالدعوه الى النوم والى أن يتوسده ولولم يكن ذلك لـكان لا يخطرذلك بباله ولا يتعرك رغبته الى النوم هذافي حر فكيفعن علاء المخاد الوثيرة والفرش الوطشة والمتنزهات الطيبة فتى ينشط لعمادة الله تعالى ومـن أبوابه العظيمة المخلوخوف القية وفان ذلك هو الذي

فهاوية) احدى دركات النار [ خرهاع قرجهم فلا آخر لهاسواها قال ثابت) بن أسلم (البناني) أبو مجدالبصري المتوفى سنةبضع وعشر من عنست وغمانين روىله الجاعة (لمابعث رسول ألله صدافي الله عليموسلم قال الميس اشماطينه) وهم جنده وعساكره (لقد حدث أمر) من قبل رجهم بالكواكب ومنعهم عن استراق السمع (فانظر واماهو فانطلقوا) ينظر ون (حيى أعيوا) أى عجز وا (ثم جاؤه وقالوا ماندرى) الذى حدث (قال أنا آتيكم ما خبر فذهب عماء وقال قد بعث الله يحدا صلى الله عليه وسلم قال فجعل مرسل شياطينه الى أكحاب النبي صلى الله عليه وسلم فينصرفون خائبين ويقولون ماصحبذاقوما قط مثل هؤلاء نصيب منهم) بالوسوسة والقاء الشهوات (ثم يقومون الىصلاتهم فيمعى ذلك فقال لهم رويدا بهم عسى الله أن يفتح لهم بالدنيا فنصيب منهم حاجتنا) أى تدكر مداخلنافهم ففلكهم بذلك قال العراقى رواه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان هكذام سلا اه قلت وقد أخرج بعض هذه القصة ابن أبى شيبة وأحد وعبد بن حمد والترمذي وصحعه والنسائي وابن حرير والطبراني وابن مردويه وأبو تعم والبيعق معافى دلائل النبوة عن ابن عباس قال كان الشياطين الهم مقاعد فى المصاء يستعون فها الوحى فأذا سمعوا الكامة زادوا فهاتسعا فلمابعث رسول الله صلى الله علمه وسلم منعوا فذكر واذلك لإبليس ولم تكن النجوم ترجى بم اقبل ذلك فقال لهم ابليس ماهذا الالاعمر حدث في الارض فبعث جنوده فو جدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعمايصلى بن حملي نخلة فأتوه فأخبروه فقالواهذا الحدث الذي حدث في الارض وأخرج الواقدي وأبونعيم في الدلائل عن ابن عمر وقال لما كان اليوم الذي تنما فيهرسول الله صلى الله عليه وسلم منعت الشياطين من السماء ورموا بالشهب وأخرجا عن أبي بن كعب قال لم برم بخيم منذ وفع عيسى حتى تنبار سول الله صلى الله عليه وسلم رمى بها (وروى أن عيسى عليه السلام توسد اوما حراً) أى جعدله وسادةله (فريه ابليس فقال باعيسى رغبت فى الدنيا فأخذه عليه السلام فرى به من تعترأسه وقال هذاك مع ألدنها وعلى الحقيقة من علك عرا يتوسد به عند النوم فقدماك من الدنيا ماعكن أن يكون عدة الشيطان عليه فان القائم بالليل مثلا الصلاة مهما كان بالقرب منه حر يمكن أن يتوسده )و يتمكي عليه (فلا مزال بدعوه الى النوم والى أن يتوسده ولولم يكن ذلك لكان لا يخطر بباله ذلك ولا تتحرك رغبته في النوم هذا في حرف كيف )حال (من علف المخياد الوثيرة) أي اللينة الحشوّة بالقطن والصوف أوالريش (والفرش اللينة) المشوّة (والمتنزهات الطيمة فتي ينشط لعمادة الله تعالى) همهات وذلك قدحرت به العادة ومعاداتها أصعب ما يكون (ومن أبوابه العظيمة البخل وخوف الفه قر) في الحال والمستقبل (فان ذلك هوالذي عنع) الانسان (من الانفاق) في سبيل الله (و)من (التصدق) على المستحقين (و يدعو الى الادخار والكنز والعذاب الاليم) أى الموجع (وهو الموعود المكاثر بن كأنطق به القرآن) وهو قوله تعالى والذبن يكنز ون الذهب والفضمة ولاينفقومها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم (وقال حيثة بن عبد الرحن) بن أبي سبرة بزيد بن مالك الجعني لابيه ولجده صفية قال ابن معين والنسائي ثقة وقال العبلي كان رجلا صالحا وكان سعنيا فال و رؤى على الراهم النعبي قباء فقيل له من أن لك هذا فقال كسانيه خيثمة مات بعد سنة ثمانين روى له الجاعة (ان الشيطان يقول مأغلبني ابن آدم غلبة فلن يغلبني على ثلاث) خصال (ان آمر، أن يأخذ المال من غير حقه وانفاقه في غير حقه ومنعه منحقه) أي يأخذ من حيث لا يستحق أخذه و ينفق على من لا يستحقه و عنع عن يستحقه (وقال السفيان) الثورى (ليس الشيطان سلاح) يقاتل به ابن آدم (مثل خوف الفقر فأذا قبل ذلك منه أُحذفى

عنع من الانفاق والنصدق وبدعوالى الادخار والمكنز والعذاب الاليم وهوا الوعود المكاثرين كانطق به القرآن العز بزقال حيثة بنعيد الرحن ان الشيطان يقول ماغلبني اس آدم غلبة فلن بغلبي على ثلاث أن آمره أن يأخذ المال من غيرحقه وانفاقه في غيرحقه ومنعه من حقه وقال سفيان ليس الشيطان سلاح مثل خوف الفقر فاذا قبل ذلك منه أخذف الباطل ومنع من الحق وتسكام بالهوى وظن بربه ظن السوء ومن آفات البخل الحرص على ملازمة الاسواق لجع المال والاسواق هي معشش السياطين وقال أبوامامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الماليس لما نزل الى الارض والمعلمة في رجيما فاجعل المساقة والماليس الماليس الله على على المعاملة المنافية على المالية عليه قال المنافق المنافقة على المنافقة على

الباطل ومنع من الحق وتدكام بالهوى وظن بربه ظن السوء) واليه الاشارة بقوله تعالى الشيطان بعدكم الفقرو يأمركم بالفعشاء (ومن آفات العنسل الحرص على ملازمة الاسواق لجمع الاموال) وكذا المسافرة الى الاد بعيدة و ركو بالاخطار لذلك (والاسواق هي معشش الشياطين) أي مجمعهم الذي بلازمونه و مركز ون فهارايامم (ور وى أموامامة) الباهلي رضي الله عنه (انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الميس لما ترك الحالارض قال يارب أنزلتني الى الارض وجعلتني رجيما) أى مرجوما مطرودا (فاجعل لى بيتا آخر قال الحام) فهو يسكن فيه داعًا اذ هو محل كشف العورات (قال اجعل لى مجلسا) أُجِلس فيه (قال الاسواق ومجامع الطرق) فهي محل انتشارهم (قال اجعل لى طعامًا قال مالم يذكر اسم الله عليه قال اجعل لى شرابا قال كل مسكر قال اجعل لى مؤذنا قال المزامير قال اجعل لى قرآ نا قال الشعر قال اجعلى كتابا قال الوشم) وهوغر زالجلد بالابرة ثميذر عليه النؤر وهو دخان الشحم حتى يخضروقد وشهت المرأة بدهاوشما اذا فعلت ذلك وهو من فعل الجاهلية وقد بقي عادة في عوام الريف (قال اجعل لىحديثاقال المكذب قال اجعل لى مكايد قال النساء) فهن حبائل الشيطان كاروا ، أبونعيم في الحلية من حديث عبدالرجن بنعابس بلفظ الشباب شعبة من الجنون والنساء حبالة الشيطان ورواه ابت لالمن حديث ابن مسعودوا كثر الروايات حبائل الشهطان بلفظ الجمع قال العراق حديث أبي أمامة هذا رواه الطبراني في الكبير واسناده ضعيف جدا ورواه بنحوه من حديث ابن عباس باسناد ضعيف أيضا (ومن أبوابه العظمة التعصب للمذاهب والاهواء) المختلفة (والحقد) أى اضمار العداوة (على انكصوم والنظر البهم بعين الازدراء والاستحقار وذلك بمايهاك العباد والفساق جيعافالطعن فى النكس والاشتغال ذكر نقصهم صفة محبولة فى الطبع من الصفات السبعية) المسمعة (فاذا خيل المه الشيطان) أى ألقى فى خياله (ان ذلك هو الحق وكان موافقالطبعه غلبت حلاوته على قلبه فاشتغل به بكل همه وهو بذلك فرحان مسروريفان) فىنفسه (انه يسعى فى الدين وهوساع فى اتباع الشيطان فترى الواحد منهم يتعصب لابي بكر الصديق رضي الله عنه) أى فى محبته وتفضيله على غيره من الصحابة (وهو آكل الحرام ومطلق اللسان بالفضول) والهذيان (والكذب ومتعاط لانواع الفساد ولورآه أبو بكر) رضى الله عنسه (الكان أول عدوه) أي أول من يعاديه وينكر عليه (اذموالي أبي بكر) رضي الله عنه (من أخذ سبيله) وُسلاتُمنهاجه (وشار بسيرته وحفظ مابين لحبيه) أَيُمن أَكُل الحَرَام والسكادم فيمالاً يعني (وكان من سيرته رضى الله عنه أن يضع حصاة فى فه ليكف لسانه عن الكلام فيمالا يعنيه ) ومن سيرته أيضا انه كان لاياً كل الامن حل ولايستةر في جوفه مأفيه شهة (فاني لهذا الفضولي أن يدعى ولاء وحبه) وهويا كل المرامو يتكام عالابعني (وترى فضولها آخريتعصب لعلى) رضى اللهعنه ويذهب الىحبه وتفضيله على غيره (وكانمن زهد على) رضي الله عنه (وسيرته ان لبس في خلافته ثو بااشتراه بثلاثة دراهم وقطع رأس المكمين الحالرسغ) قال أبونعيم فى الحلية حدثنا أبو حامد بنجبلة حدثنا أنجد بن اسحق حدثنا عبدالله ابن مطيع حدثنا هشيم عن اسمعيل بن سالم عن أبى معيد الازدى قال رأيت عليا أنى السوق وقال من عنده قيصصالح بثلاثة دراهم فقالر جلعندى فاعبه فاعبه فقاللعله خيرمن ذلك قاللاذلك ثنه قال فرأيت عليا يقرض رباط الدراهم من ثوبه فاعطاه فلبسه واذاهو بفضل من أطراف أصابعه فامريه فقطع مافضل من أطراف أصابعه (و ترى الفاسق لابسالثياب الحر مرو يحيملا باموال اكتسمامن خوام

احمسل في شراما قال كل مسكر قال احعلى مؤذنا قال الزامر قال احعل لي قرآ ناقال الشعرقال اجعل لى كتابا قال الوشم قال اجعل لىحدثنا قال الكذب قال احعل لى مصائد قال النساء ومنأبوايه العظيمة التعصب للمذاهب والاهواء والحقد على الخصوم والنظر الهم بعين الازدراء والاستعقار وذلك نماجلك العساد والفساق جمعافات الطعن في الناس والاشتغال بذكرنة مهم صفة يبولة فى الطبيع من الصفات السميعية فاذاعمل البه الشطان أنذلك هوالحق وكان موافقالطبعه غابت حلاوته على قليه فأشتغل يه بكل هـمته وهو بذلك فرحان مسروريظن انه يسعى فىالدىن وهوساع اتباع الشياطين فترى الواحد منهم يتعصب لابي بكر الصديق رضي الله عنه وهوآ كل الحرام ومطلق الاسان بالفضول والكذب ومتعاط لانواع الفساد ولورآه أبوبكرلكانأول عددوله اذموالي أبيبكر من أخدد سددله وسار يسيرته وحفظ ماسن لحسه

وكان من سيرته رضى الله عنه أن يضع حصاة في فه ليكف لسانه عن المكالم فيمالا يعنيه فأنى لهذا الموسط على وهو الفضولي أن يدعى ولاء وحبه ولا يسمير بسيرته وترى فضوليا آخر يتعصب لعلى رضى الله عنمه وكان من زهم على وسميرته أنه لبس في خلافته تو بالشميزاه بالمدين المحمين الى الرسم عن وترى الفاسق لا بسالتها بالمر يروم عبد لا بأموال كتسم امن حرام

وهو بتعاطى خب على رضى الله عنه و يدعيه وهو أقل خصم انه يوم القيامة وليت شعرى من أخذولدا عزيز الانسان هوقرة عينه وحياة قليه فأخذ بضربه و عزقه و ينتف شعره و يقطعه بالمقراض وهوم عذلك بدى حب أبيه و ولاء ف كيف يكون حاله عنده ومعلوم أن الدين والشرع كأن أحب الى أى بكر وعمروع مان وعلى وسائر المحابة رضى الله عنه من الاهل والولد بل من أنفسهم والمقتحدون لعاصى الشرع هدم الذين عزقون الشرع و يقطعونه بمقار بض الشهوات و يتوددون به الى عدو الله ابليس وعدو أوليائه فنرى كيف يكون حالهم يوم القيامة عند الصحابة وعند أولياء الله تعالى لا بل لو كشف الغياء وعرف هؤلاء (٢٨١) ما تحبه الصحابة في أمة رسول الله صلى

الله عليه وسلم لاستحيوا أن يحرواعلى الأسان ذكرهم مدع قبح أفعالهدم ثمان الشمطان يخمل المهمأن من مات محمالاني بكروعمر فالنارلاتحوم حوله ويخيل الى الاسخر أنه اذامات يعبا لعملي لمكن علمخوف وهذا رسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول لفاطمة رضى الله عنها وهي بضعة منهاعلى فانىلاأغنى عنك من الله شأ وهداامثال أوردناه من جلة الاهواء وهسكذا حكم المتعصيين الشانعي وأبى حنيفة ومالك وأحدوغيرهممن الاعسة فكل من ادعى مدذهب امام وهوليس سير بسيرته فذلك الامام هوخصمه وم القيامية اذيةولله كأن مذهبي العمل دون الحديث ماللسان وكان الحديث بالاسان لاحسل العمللا لاحل الهدنات فابالك خالفتني في العمل والسيرة التيهي مذهبي ومسلكي الذي سلكته وذهبت فيه الى الله تعالى مُ ادعيت

وهو يتعاطى حب على رضى الله عنه (و بدعيه وهو أول خصماته ومالقيامة وليت شعرى من أخد ولداعز الانسان هوقرة عينه وحياة قلبه فاخذيضربه وعزقه ويننف شعره ويقطعه بالقراض وهومع ذلك يدعى حب أبيه و ولائه فكيف يكون حاله عنده ) أيقر به عندة و يصد ق حبه له أم يبعده و يبغضه (ومعلوم أن الدين والشرع كان أحب) الاشياء (الى أبي بكر وعلى) رضي الله عنهما بل(و) الى (سائر العماية رضى الله عنه من الاهل والولد بل من أنفسهم كهوظاهر انسبرأخبارهم وعرف سيرخم (والمقتحمون لمعامى الشرع هم الذين عزقون الشرعو يقطعونه بمقاريض الشهوات ويتوددون به الى عدوالله ابليس وعدو أوليائه فترى كيف يكون حالهم بوم القيامة عند) لقاء (الصابة وعند) لقاء (أولياء الله تعالى بللوكشف الغطاء وعرف هؤلاء ماتحبه الععابة فيأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأستحيوا أن يجر واعلى اللسان ذكرهم مع فج أفعالهم) وسوء سيرتهم (ثم الشيطان يحيل البهم أن من مات مجبالابي بكر وعمر) رضي الله عنهما (فالنار لاتحوم حوله) أي لانقر به (و يخيل الى الا تحرانه اذا مات مجبالعلى) رضى الله عنه (لم يكن عليه خوف وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفاطمة رضى الله عنها وهي بضعة منه ) كارواه الشيخان وأحد والحراكم من حديث المسور بن يخرمه فاطمة بضعة منى يقبضنى ما يقبضهاو يبسطني مايسطها وعندالعارى فىالتاريخ فن أغضها وقد أغضبني بافاطمة (اعلى) لله خيرا (فاني لاأغني عنك من الله شيأ) وم القيامة قال العراقي متفق عليه من حديث أبي هر من أه قلتْ ورواه أيضا البهتي في السنن بِلَفْظ يافاً لْمَمَّةُ بِنتْ يَحِد اشْتَرَى نَفْسَكَ مِنْ الْنَارِفاني لا أَمَاكُ لِكُ شَيّاً ورواه البزارمن حديث مال بن حذيفة عن أبيه بلفظ بافاطمة بنترسول الله اعلى لله خيرا فالى لاأغنى عنك منالله شيأ (وهذامثال أوردناه منجلة الاهواء وهكذاحكم المتعصبين للشافعي رأبي حنيفة ومالك وأحدوغيرهم من الاغة) المتبوعين رضي الله عنهم (فكلمن ادع مذهب امام وهوليس يسير بسيرته) العهودة عنهمن زهدفى الدنيا وتقوى من الله واخلاص فى العمل (فذلك الامام هو خصيه ومالقيامة اذ يقولله كانمذهبي العمل) بالعلم الذي تلقفته (دون الحديث بالأسان و) اعما (كان الحديث باللسان لاجل العمل) به (الاحل الهذيات) والتعصبات (فيا بالك خالفتني في العمل والسيرة التي هي مذهبي ومسلكي الذي سلكته وذهبت اليه) وحثيت عليه ( ثم ادعيت مذهبي كاذبا وهدذا مدخل عظم من مداخل الشميطان قد أهلك به أكثر العالم وقد سلت المدارس لاقوام قلمن الله خوفهم وضعفت في الدين بصرتهم وقويت في الدنيا رغبتهم)واطماعهم (واشتد على الاستنباع حرصهم ولم يتمكنوا من الاستنباع واقامة الجاه الابالتعصب) لذاهبم واعتقاداتهم (فيسواذلك فيصدورهم ولم ينبهوهم على مكايدالشيطان) وخدعه (فيه بلنالواعن الشيطان في تنفيذ مكايده بهم فاستمر الناس عليه ونسوا أمهات دينهم فقدهلكوا) بانفسهم (وأهلكوا) غيرهم (والله تعالى يتوب علينا وعليهم وقال الحسن) البصرى رجه الله تعالى (بلفناأن ابليس قال سوّلت لامة محدالمعاصى) أى زينها في أعينهم (فقطعوا ظهرى

الناس في المداهد، والخصومات قال عبدالله ابن مستعود جلس قسوم يذكرون الله تعالى فأتاهم الشيطان ليقمهم مجلسهم ويفرق بينهم فلم يستطع فائى رفقة أخرى ينحدثون بعديث الدنيا فافسديينهم فقاموا يقتتاون وليس اياهم يريدفقام الذمن مذكر وت الله تعالى فاشتغاوا بهم يفصاون ينهم فتفرقوا عن مجلسهم وذلك مر ادالشيطان منهم يومن أبوابه حلالعوام الذينام عمارسوا العلم ولميتبحروا فيهعلى التفكرفي ذات الله تعالى وصفاته وفىأمو رلا يبلغها حددعقولهمحتي مشككهم فىأصل الدمن أويخيسل الههم فى الله تعالى خيالات بتعالى اللهعنها يصبر بهاكافرا أومبتدعا وهوبه فرحمسر ورمبتهج بماوقع فىصدره يظن ذاك هو المعرفة والمصرةواله انكشف له ذلك لذ كائه وزيادة عقله فأشد الناس حاقمة أقواهم اعتقادافي عقل نفسه وأثبت الناس عقلاأشدهم المامالنفسه وأكثر سوالامن العلماء قالت عائشةرضي اللهعنها قالر سول الله صلى الله عليه

بالاستغفار فسوّلت لهم ذنو بالايستغفر وناللهمنها وهىالاهواء) أى اتباع مانهواه نفوسهم فظنوها عبادة لاذنوبا (وقدصدق الملعون فانهم لايعلون ان ذاكمن ألاسماب التي تجر الى المعاصى فكيف يستغفر ونمنها) وكلماح الى العصية فهو معصية ولوعلوا الهسبب المعصية لتابوامنه والكن الشيطان أعى بصائرهم عن فهم ذلك (ومن عظيم حيل الشيطات أن يشغل الانسان عن نفسه بالاختلافات الواقعة بين الناس في المذاهب والخصومات قال عبد الله بن مسعود ) رضى الله عنه (جلس قوم مذكر ون الله تعالى فأتاهم الشمطان ليقمهم عن مجلسهم ويفرق بينهم فلم يستطع القوة حالهم فى الذكر (فاتى رفقة أخرى) بالقرب من ذلك المجلس (يتحد ثون بحديث الدنيافا فسد بينهم فقاموا يقتتاون وليس اياهم مريد) وانما مريد تَفْرِقة أوامَّك القوم الذين يذكر ون الله (فقام الذين يذكر ون الله فاشتغلوا يفصلون بينهم) و يصالحونهم (فتفرقوا عن مجلسهم) و تركواذ كرالله تعالى (وذلك مراد الشيطان منهم)وقد باله و برشم له مارواه أحدومسلم والترمذي من حديث جابران الشيطان قديئس ان يعبده المصاون ولنكن هو في التحريش بينهم أى يسعى فى اغراء بعضهم على بعض وجلهم على الفتن والحروب والشحناء وهذامن دقائق دسائسه (ومن أبوابه) العظيمة (حل العوام الذين لم عارسوا العلم) ولم يراولوافيه بالتعلم والدراسة والانكاب على تُحصيله على الهيئة العهودة(ولم يتبحر وافيه) بالغوص علىمشكلاته (على النفكر في ذات الله تعمالي وصفاته وفىأمورلا يبلغها حُدعة ولهم حنى بشككهم) أى يوقعهم فى الشك (فى أصل الدين أو يخبل الهم) فى أثناء تقير بره (فى الله نعالى خيالات) وظنونات (يتعالى الله عنها) ويجل شأنه عن نسبتها اليه (يصبر بها كافرا أومبت دعا وهو به فرح مسر ورمبة بي عادة عفى صدره )وأوقر في ابه ه ( يظن ذلك هو المعرفة والبصيرة وانه أنكشفله بذكائه وزيادة عقله فاشد الناس حافة أقواهم اعتقادافي عقل نفسه أى اعجابابه (وأثبت الناس عقلاأ شدهم الهام النفسه وأكثرهم سؤالا من العلماء قالت عائشة رضى الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يأتى أحد كم فيقول من خلقك فيقول الله تبارك وتعالى فيقول فن خلق الله فاذا وجد أحد كم ذلك فليقل آمنت بالله و رسوله ) أى فليقل أخالف عدو الله المعالد وأومن باللهو بمناجاء به رسول الله (فأن ذلك يذهب عنه) لان الشبه منهاما يدفع بالاعراض عنها ومنهنا مايندفع بقلعه من أصله بتطاب البراهين والنظر فىالأدلة مع امدادا لحق بالمعوية والوسوسة لاتعطى ثبوت الخواطر واستقرارها فلذا أحالهم على الاعراض عنها قال العراق رواه أحد والبزار وأبو يعلى في مساندهم ورحاله ثقات وهومتفق عليه منحديث أبي هربرة اه قات ورواه كذلك منحديث عائشة أبن أبي الد أسافي مكايدا الشيطان ولفظ مسلم من حديث أبي هر مرة يأتى الشيطان أحد كم فيقول من خلق السماءمن خلق الارض فيقول الله فيقول من خلق الله فن وجد من ذلك شمأ فليقل آمنت بالله ورسله ولفظ البغارى يأنى الشيطان أحدكم فيقولمن خلق كذاركذا من خلق كذاحتي يقول من خلق ربك فاذابلغه فليستعذ بالله ولينته ورواه مسلم أيضاو روى الطبراني فى الكبير من حديث عبدالله بن عروان الشيطان يأتى أحدكم فيقول من خلق السماء فيقول الله فيقول من خلق الارض فيقول الله فيقول من خلق الله فاذا وجدذاك أحد كم فليقل آمنت بالله ورسوله ورجاله رجال الصيع خلاأ جدبن محدب نافع الطعان شيخ الطبرانى ورواه أيضافي الاوسط بلفظ من خلق السموات وفيه حتى بقول فن خلق الله ورواه هكذا أحدوعبد ابن حيدوالطبراني في الكبير أيضا من حديث خريمة بن ثابت (فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالبحث عن علاج هذا الوسواس) من الشيطان (فان هذا وسواس يُجده عوام الناس دون العلاء) منهمم

وسلم ان الشيطان يأتى أحد كم فيقول من خلقك فيقول الله تبارك وتعالى فيقول فن خلق الله فاذا وجد العارفين العارفين أحدد كم ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله فان ذلك بذهب عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالبحث في علاج هد االوسواس فان هذا وسواس يحد معوام الناس دون العلماء وانماحق العوام أن يؤمنوا ويسلوا ويشتغاوا بعبادتهم ومعايشهم ويتركواالعلم للعلماء فالعاصلو بزف و يسرق كان خيراله من أن يتكام في العلم فالعلم فالعلم فالعلم فالعلم في التعرف السباحة يتكام في العلم فالعلم فالعلم في التعرف السباحة ومكايد الشبطان فيما يتعلق بالعقائد والمذاهب لا تعصر وانما أردنا بما أوردناه المثال (٢٨٣) ومن أبوا به سوء الظن بالمسلمين قال الله

تعالى ياأيها الذبن آمنوا اجتنبوا كثيرامن الظنان بعضالظ نام فن يحكم بشرعلى غيره بالظن بعثه الشييطان على أن يطول فيه اللسان بالغيبة فيهاك أويقصرفي القيام يحقوقه أويتواني في اكرامــه وينظراليه بعن الاحتقار و بری نفسهخیرامنه وکل ذاك من المها كان ولاحل ذلك مندع الشرع من التعرض أأتهم فقالصلي اللهعليه وسلماتقوامواضع الهم حتى احتر زهوصلى الله عليه وسلمن ذلك وروى عن على بن حسين أنصفه بنت حين أخطب أخبرته أنالني صلى الله عليه وسلم كان معتكفافي المعجدة قالت فأتيته فتحدثت عنده فلما أمسيت انصرفت فقام عشىمعى فريهرجالان من الانصار فسلما ثم انصرفا فناداهما وقال انهاصفية بنتحى فقالا بارسول الله مانظن مك الاخدر افقال ان الشيطان يحرى من اس آدم يجرى الدممن الجسد واني خشيت أن يدخمل علمكا فانظر كمف أشفق

العارفين بنورالبصيرة وقداستقر الاعان في قلوبهم فلا يتزلزلون (وانماحق العوام أن يؤمنوا) أي بصدقوا بقلوبهم (ويسلموا) أى ينقاد والامو رالدين (ويشتغاوا بعبادتهم) الظاهرة (ومعايشهم بينهم ويتركوا العلم) والغوص في معانيه (العلماء) الصادقين (فالعامي لو يزنى و يسرق كان خيراله من أن يتكام في العلم فأنه من تكام في الله وفي دينه من غيرا تقان العلم) وذلك عمر فة جمعه و براهينه مع مساعدة تأييدالله تعالى وشهود نوراليقين (وقع فى الكفر من حيث لايدرى كن ركب لجة المحر وهو لابعرف السياحة) ومن ذلك قول سهل التسترى افشاء سرالو بوبية كفرفان العوام اذاو ردعلي اسماعهم ماتنبو عنه طباعهم لم يقبلوه وصار وا أعداء ماجهاو فالاولى أن لايخاطبوا عثل ذلك صيانة لهم عن الزيغ والوقوع في الكفر (ومكايد الشيطان فيما يتعلق بالعقائد والمذاهب) والاهواء والآراء (لاتحصر واعاً أردنا بما أوردنا المثال ) لينبه على ماوراء (ومن أبوابه) العظيمة (سوء الظن بالمسلمين قال الله تعالى يا أبهاالذي آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ) قال أب عباس مم على الله الوُّمن أن نظن بالوَّمن سوأ أخرجه اب جرير وابن المندر وأبن أبي عاتم والبيه في فالشعب وروى الشيخان من حديث أبي هر رة ايا كم والظن فأن الظن أكذب الحديث وأخرج ابن مردويه من حديث عائشة مرفوعا من أساء بالخده الظن فقدأساء بربهان الله تعالى يقول اجتنبوا كثيرا من الظن (فن يحكم بشرعلى غيره بالظن) والظن يخطئ و يصيب (بعثه الشيطان) أى جله (على أن يطول فيه اللسان بالغيبة فه لك أو ) جله على أن (يقصرفي القيام بحقوقه) الواجبة عليه (أو يتوانى) أى يتهاون (في اكرامه و ينظراليه بعين الاحتقار و يرى نفسه خيرا منه وكلذاك من المهلكات) وأصله الذي نشأت منه سوء الظن فليجتنبه ليسلم من المهالك (ولاحلذاك منع الشرع من التعرض التهم فقال صلى الله علمه وسلم اتقوا مواضع التهم) قال العراق لم أُجدله أصلا قلت أخرج الزبير بن بكار فى الوفقيات عن عمر بن الخطاب قال من تعرض لاتهمة فلا ياومنَّ منأساء بهالظن وأخرج البيهقي فىالشعبءن سعيد بنالسيبقال كتبلى بعض اخواني من أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم من عرض نفسه المنهم فلا ياومن الانفسه (حتى احترزه وصلى الله عليه وسلم منذاكر وىعن على بنحسين) بنعلى بن أبي طالب الهاشمى رين العابدين ثقة ثبت عابد فقيه فاضدل مشهور قال ابن عيينة عن الزهرى مارأيت قرشيا أفضل منه توفى سنة تلاث وتسعين من الهجرة (ان صفية بنتحيى) بن أخطب الاسرائيلية أم المؤمنين تزوّجها النبي صلى الله عليه وسلم بعدخمير ومأتت فىخلافة معاوَّية على الصحيح (أتته) زائرة (وقت الصبح وكان معتكفا فى المسجد فتحدثت عنده ثم انصرفت) وانطلق معها بشيعها الى دارها (فربهرجلان من الانصار فسلا) عليه (ثم انصرها فناداهما وقال) لهما (انهاصفية بنتحيفةالا) يأسحانالله (بارسولالله لانفان بكالاخبرا قالمان الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم في الجسد وانى خشيت أن يدخل عليكم ) رواه المخارى ومسلم وألوداود وانماجه من حديث صفية ورواه أيضاأ جدوالشيخان وأبوداود منحديث أنس وقد تقدم في العوم (فانظر كيف أشفق صلى الله عليه وسلم على دينهما فحرسهما) عن مرور ذلك الوهم فى قلمهما (وكيف أشفق) صلى الله عليه وسلم (على أمنه فعلهم طريق الاحتراز من التهم حتى لا يتساهل العالم الورع) المتقى (المعروف بالدين) والصلاح (فى أحواله فيقول مثلى لايفان به الاخير اعجابامنه بنفسه فان أورغ الناس وأتقاهم وأعلهم لاينظر الناس كاهم اليه بعين واحدة بل بعين الرضابعضهم وبعين السخط بعضهم

صلى الله عليه وسلم على دينه ما فرسهما وكيف أشفق على أمنه فعلهم طريق الاحتراز من التهمة حتى لا يتساهل العالم الورع المعروف بالدين فى أحواله فيغول مثلى لا يظن به الاالحراع ابامنه بنفسه فأن أورع الناس وأتقاهم وأعلهم لا ينظر الناس كلهم اليه بعن واحدة بل بعين برال ابعضهم و بعين المختط بعضهم والذلك قال الشاعر وعين الرضاعن كل عيب كايلة \* ولكن عين السفط تبدقى المساويا فيعب الاحتراز عن طن السوه و عن شهمة الاشرار فان الاشرار لا يظنون بالناس كلهم الاالشرفه حماراً يت انسانا بسى عالظن بالناس طالب العيوب فاعلم أنه خبيث فى الباطن وان ذلك خبثه يترشح منه وانحاراً ى غيره من حبث هوفان الومن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العيوب والومن سلم الصدر في حق كافة الخلق فهذه بعض مداخل الشيطان الى القلب ولو (٢٨٤) أردت استقصاء جميعها لم أقدر عليه وفي هذا القدر ما ينبه على غيره فليس فى الادى

قال الشاعر \* (وعين الرضاعن كل عيب كليلة ) \* أى غاضة \* (ولكن عين السخط تبدى المساويا) \* وذاك لان الانسأن اذاغلب الحب على قلبه ولم يكن له داع من عقل أودين أصمه حبه عن العذل وأعماه عن الرشد وقال بعضهم في ذلك \* وعن أخى الرضاعن ذلك تعمى \* (فعب الاحتراز عن طن السوء وعنتهمة الاشرار فان الاشرار لانطنون بالناس كاهم الاالشرفهماوأيت انسانا يسيء الظن بالناس طالبًا العيوب فأعلم انه خبيث في الباطن وان ذلك ) أي سوء ظنه (خبيه يترشح منه واندار أي غيره من حيثهو) والاناء رشم بمافيه (فانالمؤمن يطلب المعاذير) أخريج أحد في الزهد عن عربن الخطاب رضى الله عنه قال لا تُطنن بكامة خرجت من أخيل سوأ وأنت تحدله افى الحير مجلا وفى الوفقيات الزبير بن بكارمثله بزيادة وضع أمرأخيك على أحسنه حتى يأتيك منه مايغابك (والمنافق بطلب العيوب) ويتتبع العثرات (والومن سليم العدر) من الغلوالحقد في حق كافة الخلق (فهذه بعض مداحل الشيطان الى القلب ولوأردت استقصاء جمعه على سميل الاحاطة (لم تقدر علمه وفي هذا القدر )الذي ذكر (ماينيه على غيره فليس في الآدي صفة مذمومة الا وهي سلاح الشسيطان) يقاتل به أاؤمن (ومدخل من مداخله ) الى القلب (فان قلت في العلاج في دفع الشيطان) عن حيى القلب (وهل يكفي في ذلك ذكرالله تعالى) باي وجه كان (وقول الانسان لاحول ولاقوة الابالله) وغيرذلك من الاذ كارالواردة في السنة (فاعلم أن علاج القلب في ذلك) أوّلا (سد هدفه المداخل) الني هي عبارة عن أبواب هي تلك الأوصاف المذكورة (بتطهير القلب من هذه الصفات المذمومة) فأذاسلم القلب من دخوله عليه من هذه الابواب فقد طهرفال كلام كله على التعنب عن هذه الصفات مهما أمكن وذلك بما بطول ذكره (وغرضنافي هذا الربيع من المكتاب بيان علاج صفات المهلكات وتعناج كل صفة الى كتاب منفردكا سيأتى)ان شاءالله تعالى (نع إذا قطعت من القلب أصول هذه الصفات) وسدت مداخله منها (كان الشيطان بالقلب اجتمازاتُوخُطراتِ ولم يكن له استقرار) وعمكن بالكلية (و عنعه من الاجتباز ذ كرالله تعمالي لان حقيقة الذكرلاتفكن من القلب الابعد عارة القلب بالتقوى وتطهيره من الصفات المذمومة)وذاك بعد التنصل عن العلائق وصدق التو به والانابة (والافيكون الذكرحديث نفس لاسلطان له على القلب فلا مدفع سلطان الشيطان ولذلك قال الله تعالى ان الذين اتقوا اذامسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون) فانه (خصص بذلك المتقى) فقال ان الذين اتقوا فعلم من ذلك انعارة القلب بالتقوى شرط فى تأثير الذكر ودفع سورة الشيطان (فثل الشيطان كمثل كاب جائع يقرب منك فان لم يكن بين يديك خبزاً ولحم ينز حربان تقول له الحساً ) أى تأخر (فمعرد الصوت بدفعه فان كان بين بديك لحم) أو خدمز (وهو جائع فانه يهمم على اللهم) أوالحبز (ولايندفع بمجردالكلام) الزاجر (فالقلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجر بمجرد الذكر) ولا يحتاج في دفعه الى معالجة (فاما الشهوة أذا عُلبت على القلب دفعت حقيقة الذكراني حواشي القاب فلم يتمكن من سويدائه ) أيداخله (فيستقر الشيطان في سو يداء القلب) فعتاج الىمعالجة شديدة لأخراجه عنه (وأماقلوب المقين الخالية عن الهوى والصفات المذمومة فانه يطرقها الشيطان لالشهوات بل لخلوها بالغفلة عن الذكرفاذا عادالي الذصكر خنس

صفة مذمومةالاوهى سلاح الشيه طان ومدخل من مداخل فأنقات فاالعلاج فىدفع الشيطان وهل يكفي فى ذاك ذكر الله تعالى وقول الانسان لاحولولاقوةالا بالله فاعلمأت علاج القلب فيذلك سيدهذهالداخل بتطهم برالقلب من هده الصفات الذمومة وذلك بما اطولذكره وغرضنافي هذاالربعمنالكتابيان علاج الصفات المهاركات وتعتاج كل صفة الى كان منفرد على ماسيأتى شرحه نع اذاقطعتت من القلب أصولهدد والصفات كان للشيطان بالقلب اجتيازات وخطرات ولم يكن له استقرار وعنعه من الاحتيارة كر الله تعالى لانحقيقة الذكر لاتقيكن من القام الابعد عمارة القلب بالتقرى وتطهميره منالصفات المذمومة والافكون الذكر حدديث نفس لا سلطان له على القلب فلايدفع سلطان الشمطان واذلك قالالله تعالى أن الذين اتقسوااذا مسهم طائف من الشيطان تذكر وافاذاهم مبصرون خصص بذلك ألمتني فنل

الشيطان كمثل كاب جائع يقر بمنكفان لم يكن بين يديك خبزاً ولحم فانه ينزح بأن تقول له اخساً فعجر دالصوت دفعه فان الشيطان كان بين يديك لحم ولا يدفع بجر دال كالام فالقلب الحالى عن قوت الشيطان ينزح عنه بجر دالذكر فاما الشهوة اذا غلبت على القلب دفعت حقيقة الذكر الى حواشى القلب فلم يقمكن من سويدا ته فيستقر الشيطان في سويدا ما قالوب المنقين الخالية من الهوى والصفات المذمومة فانه يطرقها الشيطان لا الشهوات بل الحلوها بالغفلة عن الذكر فاذا عادالى الذكر خنس

الشيطان ودليل ذلك قوله تعالى فاستعد بالله من الشيطان الرجيم وسائر الاخبار والآيات الواردة فى الذكر قال أبوهر برة التقى شيطان المؤمن وشيطان الحكافر فاذا شيطان الحكافر فاذا شيطان الحكافر فاذا شيطان الحكافر وهيئ مهن كاس وشيطان المؤمن مهرول أشعث (٢٨٥) أغير عارفقال شيطان الحكافر لشيطان

الومنمالكمهزول فالأنأ معرجل اذاأكل سمي الله فأظـــلــاتعا واذاشر ب مى الله فأظل عطشانا وآذا لىس سمى الله فأطل عربانا واذا دهن سمىاللهفأظل شعثافقال لكني معرحل الإنفعل شما من ذاك فأنا أشاركه فيطعامه وشرابه ولباسه وكأن محدبن واسع يقول كل نوم. بعد صلاة الصم اللهمانك سلطت علسنا عدوابصرابعيو سا براناهووقسله منحث لانراهم اللهم فأيسه مذاكم أيسته منرحتك وقنطه مناكما قنطتمه من عفوك و باعد سنناو سنه كاباعدت بينه وبن رحتك انكعلي كل شئ قدر رقال فقتل له اللسي ومافي طريق المسحد فقال له باان ولسعهل تعرفني قال ومن أنت قال أماابليس فقال وماتر يدقال أريدأن لاتعال أحداهذه الاستعاذة ولا أنعرض لك فالوالله لاأمنعها عن أرادها فاصلنع مأشئت وعنعبد الرحن بن أبي الملي قال كان شيطان يائى الني صلى الله عليه وسلم بده شعلة من نار فيقوم الن الديه وهو اعلى فهمرأو شعود فلالدهب فأتاه حرائدل علىه السلام

الشيطان) أى تأخروانقبض (ودليل ذاك قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) أى اطلب اللجاً الى الله تعالى من شره (وُسائر الاخبار والا مات الواردة في الذكر وقال أبوهر رة) رضى الله عنه (التقى شيطات المؤمن وشيطان الكافرفاذا شيطان الكافردهين ممين) أى مدهون مسرح الشعر وافر اللحم (وشيطان المؤمن مهزول) أى نحيف البدن (أشعث أغبرعار) الجسد (فقال شيطان الكافر الشيطان المؤمن مالك مهزول قال أنامع ربل اذا أكل سي الله تعمالي على أكله (فَا ظل جائعا واذا شرب سمى) الله تعالى على شريه (فاطل عطشاناواذاليسسمى) الله تعالى عندليسه (فأطل عريانا واذا ادهن سمى الله تعالى عند ادهانه (فاظل شعثا) مثفلا (فقال) شيطان الكافر (لكني معرجل لا يفعل شيأ من ذلك فانا أشاركه في طعامه وشرابه ولباسه) وادهانه فقدر وي مسلم من حديث جابران الشيطان بعضراً حد كمعند كل شئ من شأنه حتى بعضره عندطعامه فاذا سقطت من أحد كم اللقمة فلمط ما كانبها من أذى ثمايةً كالهاولايدعها للشيطان الحديث وروى الترمذي والحاكم من حديث أبي هر برة الالشيطان حساس لحاس من الطعام فاحذروه على أنفسكم الحديث ودل الرأبي هر برة السابق انالشيطانية كلويشربويليس ويشم حقيقة وقدشن وابن العربي في شرح الترمذي على من قال ان أكاه انحاهوالشم فقطبل الصعيع انه شمويا كلوله لذة في الشم كلذته في اللقمة كلذتنا في كل طعمة (وكان) أبوعبدالله (محدبن وأسع) البصرى العابد (يقول كل يوم بعد صلاة الصبح) هذه الاستعادة (اللهم أنك سلطت عليناعد وابصر أبعيو بنا) يعني به الشيطان (برأناهو وقبيله) أي جاعته (منحيث لانراهم) لمكونهم يجرون مجارىالدم (اللهمفايسهمنا) أى اجعله مأنوسا منا (كما ايسته من رحمتك وقفطه مناكم قنطته من عفول و باعد سنناو بينه كماعدت بينه و بين رحنك انك على كل شئ فد برقال) الراوى (فقثله الليس يوما في طريق المسجد فقال ما ان واسع هل تعرفني قال ومن أنت قال أنا المنس قال وماثر يدقال أريد أن لا تعلم أحداً هذه الاستعادة قال والله مآأ منعها عن أرادها فاصنع ماشت ) وأخرج أبونعيم فى الحلية فى ترجمته من طريق سلام بن أبي مطيع قال كان مجدبن واسع اذا صلى المغرب يلترق بالقبلة يصلى فقال حدثني خماط كان يقر بمنه قال كان يقول فى دعائه أستغفرك من كل مقام سوء ومخرج سوء وعمل سوء وقول سوء ونية سوء أستغفرك منه فاغفرل وأترب البكمنه فتدعلى وألقى المك بالسلام قبل أن يكون لزاما (وعن عبدالرحن بن أبي ليلي) الانصارى تابعي وهو والدمحمدو أنوه أ توليلي له صحبة واختلف في اسمه على أقُوال شهد أحد اوما بعد هاوعاش الى خلافة على (قال كان شيطان يأتى النبي صلى الله عليه وسلم بيده شعلة من الرفيقوم بين بديه وهو يصلى فيقر أو يتعوّد فلا بذهب فأناه حير دل عليه السلام فقالقل اعوذبكامات الله النامات التي لا يحاوزهن برولافاحرمن شرما يلج فى الارض وما يخرجمنها وماينزل من السماء وما يعرج فها ومن فتنا أليل وطوارق النهار الاطار قا يطرق عغير يارحن فقال ذلك فطفئت شعلته وخر على وجهه) قال العراقير وا وابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان هكذام سلا ولالكف الموطأ تعوه عن يحى من سعد مسلا ووصله ابن عبد البرفى المهدمن رواية يحيى بن مجد بن عبد الرحن ان سعد بن زرارة عن عباش الشايعن ابن مسعود ورواه أحدوالبزار من حديث عسد الرحن بن خنيس وقيل كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادنه الشياطين فذ كرنحوه سئل أبوز رعة عن عبدالرجن هل له صحبة فقال لا أعرفه (وقال اللسن) البصرى رحه الله تعالى (نبئت ان جبريل عليه السلام أنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انعفرينا من الجن يكيدك فاذا أويت الى فراشك فاقرأ

فقال له قدل أعوذ بكامات الله المامات الني لا يحاوزهن برولا فاجرهن شرما يلج فى الارض وما يخرج منها وما ينزل من السهاء وما يعرب فيها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارف النهار والنهار الاطار قابطر في يغير بارجن فقال ذلك فطفتت شعلته وخرعلى وجهه وقال الحسن بشت أن جبرائيل عاد ما السلام أتى النبي صلى الله عاد موسل فقال ان عفر يتامن الجن يكيدك فاذا أو يت الى فراشك فاقر أ

ا به الكرسي وقال صلى الله عليه وسلم القد أناني الشيطان فنازعني عمر الزعني فأخذت محافه فوالذى بعثني بالحق ماأرسلته حتى وجدت من بود ما السالة على يدى ولولادعوة أخى (٢٨٦) سلم ان عليه السلام لاصبح طريحاني المسجد وقال صلى الله عليه وسلم اسال عمر في الاسالة

آية الكرسي) قال العراقي واه ابن أبي الدنيافي مكايد الشيطان هكذامر سلا (وقال صلى الله عليه وسلم القدأ مان الشيطان فنازعني ) أى في الصلاة (مُ نازعني فاخذت محلقه فو الذي بعثني بالحقما أرسلته حتى وجدت ودماء اسانه على يدى ولولادعوة أخى سليمان عليه السلام لاصبح طريحا) فال العراقير وا وابن أبي الدنما من رواية الشعبي من الاهكذا والمخارى من حديث أبي هر مرة انعفر يتامن الجن تفلت على البارحة أوكلة نحوها ليقطع على صلاتي فأمكنني اللهمنه الحديث وللنسائ في الكبير من حديث عائشة كان بصلى فاتاه الشيطان فأخذه فصرعه فنقه قال وجدت برداسانه على يدى واسناده جيد اه فلت والمخارى أيضاان الشيطان عرضلى فشدعلى ليقطع الصلاة على فامكنني الله منه فذعته ولقدهممت أن أوثقه الى سارية حتى تصحوا فتنظروا المه فذكرت قول سلمان ربهبالى ملكالا ينسغي لاحد من بعدى فرد الله خاسمًا ورواه مسلم أيضانحوه وفي لفظ له فشد على بشهاب من الراحمله في وجه عي وفي لفظ آخر عرض لى في صورة هر (وقال صلى الله عليه وسلم الله الشيطان في ) أي طريقا (سلكه عر) كذافي النسخ وفي بعض النسخ ماسلك عرفها الاسلك الشيطان فحاغير فحه قال العراقي متفق عليه من حديث سعدبن أبي وقاص بلفظ ابن الخطاب مالقيك الشيطان سالكافحا الحديث اه قلت وروى الدارقطني في الافراد وابن منده وابن عساكر من حديث حفصة مالقي الشيطان عرمنذ أسلم الاخراوجهه ورواه الحكم والطبراني وأبو نعم من طريق الاوزاعي عن سديسة مولاة حفصة ولا يعلم الدوزاعي سماع من أحد من العجامة ورواء الطبراني في الاوسط فقال عن الاوزاعي عن سالم عن سددسة وهو الصوأب وروى الحكيم فى النوادر عن عرمالق الشيطان قط عرفى فع فسمع صوته الاأخذفي غيره وروى أجد والترمذى وابن حباد من حديث ريدة ان الشيطان ليفرق منك ياعر (وهذالان القلوب كانت مطهرة من مرعى الشيطان وقوته وهي الشهوات فهماطمعت في أن يندفع الشيطان عنك بمعرد الذكركا الدفع عن عررضي الله عنه كان محالاوكنت كن بطمع أن يشرب دواء قبل الآحماء) من المغلظات (والمعدة مشغولة بغليظ الاطعمة) ورديثها (و يطمع أن ينفعه كانفع الذي شربه بعد الاحتماء وتخلية المعدة) لابستو بان (فالذكر) بمنزلة (الدواء والتقوى) بمنزلة (الاحتماء هي تخلي القلب عن الشهوات فاله اذا نزل الذكر قلبافأرغا عن غيرالذكر الدفع الشيطان كاتندفع العلة بنزول الدواءف العدة الخالية عن الاطعة قال الله تعالى ان في ذلك الد كرى ان كان له قلب وقال تعالى (كتب عليه انه من تولاه قاله يضله و بهديه الى عذاب السعير ومن ساعد الشيطان بعمل فهومواليه) ومصادقه (وانذكر الله بلسانه) فانه لا يمنع موالاته (وان كنت تقول الحديث قدورد مطلقان الذكر بطرد الشيطان) بشير الى ما تقدم فان ذكر الله خنس (ولم تفهم ان أكثر عومات الشرع مخصوصة بشروط ) معروفة ( نقلها علماء الدين فانظر الى نفسك فليس الخبر كالعمان) بالكسرأى كالعاينة فهوحديث وقد تقدم الكادم عليه (وتأمل ان منتهج ذكرك وعبادتك الصلاة) اذهى أعظم القربات الى الله تعالى (فراق قلبك) وتامل (اذا كنت في صلاتك كمف محاذبه الشيطان ألى الاسواق وحساب المعاملين وحواب المعاندين وكمفءر يكفي أودية الدنياومهالكها حتى انك لاتذكر مانسيت من فضول الدنيا الأفى صلاتك ولا مزدحم الشيطان على قلبك الا اذاصليت) فليسوّله بانواع التسويلات و بشنّته فىأودية لاآخرلها حتى لايدرى نارة كم صلى (فالصلاة عل القاوب فبها تظهر محاسنها ومساويها) فان كانت مطهرة عن الشهوات ظهرت محاسنهافي الصلاة بالاقبال على الله بكنه الهدمة والقاء الوسواس وراء ظهره والا فبعكس ذلك (فالصدلاة لا تقبل من

الشيطان قا غيرالذي ساكه عرر وهدالان القاوب كانت مطهرة عن مرعى الشدمان وقوته وهى الشهوات فهماطمعت فىأن يندفع الشسطان عنك عردالذكر كاندفع عن عررضي الله عنه كان محالا وكنث كن تطهم أن شرب دواء قبل الاحتماء والمعدةمشغولة بغلظ الاطعسمة ويطمع أن ينفسعه كانفسع الذي شربه بعد الاحتماء وتخلية المعدة والذكر الدواء والتقدوى احتماء وهي تخلى القلب عن الشهوات فاذا نزل الذكر قلبافارغاعن غمرالذكر الدفع الشيطان كاتند فع العدلة بنزول الدواء في المعدة الخالمة عن الاطعمة قال الله تعالى ان فىذلك لذكرى ان كانله قلب وقال تعالى كتب علمه أنهمن تولاه فاله يضله و بهديه الىعداب السعير ومنساعدالشطان بعمله فهومواليه وانذكرالله باسانه وان كنت تقرل الحديث قدوردمطلقابان الذكر بطردالشطات ولم تفهمان أكمرع ومات الشرع مخصوصةبشروط تقلهاعلا الدن فانظرالي

نفسك فليس الخبر كالعيان وتأمل أن منتهى ذكرك وعبادتك الصلاة فراقب قلبك اذا كنت فى صلاتك كيف القاوب يجاذبه الشيطان الى الاسواق وحساب العالمين وجواب المعاندين وكيف عربك فى أودية الدنياومها الكهاحى انك لانذكر مافدنسية من فضول الدنيا الافى ملك تكولا من حم الشيطان على قلبك الااذاصليت فالصلاة يحك القاوب فهما يظهر محاسنها ومساويها فالصلاة لا تقبل من

الق لو بالمشحونة بشهوات الدنيافلا حرم لا ينطر دعنك الشيطان بل و عما يزيد عليك الوسواس كالن الدواء قبل الاحتماء وعماين يدعليك الضر رفان أردت الخسلاص من الشميطان فقدم الاحتماء بالنقوى ثم اردفه بدواء الذكر يفر الشيطان منك كافر من عررضى الله عنه ولذلك قال وهب بن منبه اتق الله ولا تسميال في العلانية وأنت صديقه في السر (٢٨٧) أى أنت مطيع له وقال بعضهم

بأعبالن بعصى الحسن بعد معرفته باحسانه ويطبيح اللعن بعدمعر فته بطغمانه وكااتالله تعالى قال ادعوني أستحالكم وأنت لدعوه ولاستعب النفكذاك تذكرالله ولايهرب الشيطان منك لفقد شروط الذكر والدعاء قسل لاراهمن أدهم مامالنا لدعوف الا يستعاب لناوقد قال تعالى ادعوني أستحساكم قال لان قاو بكرمسة قدل وما الذي أماتها قال غان خصال عرفتم حقالله ولم تقوموا يعقمه وقرأتم القرآن ولم تعملوا يحدوده وقلتم نحب رسول الله صالى الله علمه وسلمولم تعملوا بسنته وقلتم نخشى الموت ولم تستعدواله وقال تعالى ان الشيطان لكم عدرقا تخذوه عدقا فواطأتموه عملى المعاصى وقلتم نتخاف النار وارهقتم أبدانكم فهارقلسمعب الجنةولم تعملوا لهاواذاقتم من فرشكم رميم عبو بكم وراءظهوركم وافترشتم عيوب الناس أمادكم فأسخط تمربكم فكيف يستحس لكم فانقلت فالداعى الى المعاصي الخيافة شطان واحد أوشياطين مختلفون فاعل أنه لاحاجة

القلوب المشعونة بشهوات الدنيا فلاجوم لاينطرد عنك الشميطان) ولاينزج بالذكر (بلرعاً يزيد عليك الضررفان أردن الخلاص من الشيطان فقدم الاحتماء بالتقوى ) أولا (ثم اردفه بدواء الذكر وقد فرا لشيطان منك كافرمن ظل عمررضي الله عنه ) وهذا حال من انته ـ ي به سلوكه وأشرقت عليه أنوار النوفيق فلبس لامة الصدق وتعلى باسلحة العزل وذخهل فىحومة الحرب بن باعث الدس وداعى الهوى فكأنت الغلبة لداعي الدمن وفرت حيوش الشياطين ولذاقال أبوحازم ما الشسيطان حتى يهاب فوالله لقد أطبع فانفع وعصى فاضر وقال بعضهم لولاأناطق سحانه أمرنا بالاستعاذة منه مااستعدت مند لحقارته وهذا شأن المتقين (ولذاك فالوهب بنمنيه) رحمه الله تعالى (اتق الله ولاتسب الشيطان في العلانية وأنتصديقه في السراي أنت مطبعه وقال بعضهم واعجبا ان يعصى الحسن) الطلق (بعد معرفته بأحسانه) واصابته منه (و بطبع اللعين) المسيء (بعد معرفته بطغيانه) وعداوته (وكان الله تعالى قال ) في كلبه العزيز (ادعوني أستجب ليكم وأنت مدعوه ولا يستجيب الدف كذلك تذكر الله ولاجرب الشيطان منك لفقد شروط الذكروالدعاء) أخرجه أبونعيم في الحلبة (قيل لا براهيم بن أدهم) رجه الله وعالى (مالنا ندعو فلا يستحاب لنا وقد قال الله تعالى ادعونى أستحب لكم قال لان قاو بكم ميتة قبل وما الذى أماتها قال عمان خصال عرفتم الله ولم تفومواعقه وقرأتم القرآن ولم تعدماوا عدوده وقلتم نعب رسول اللهصلي الله عليه وسلم ولم تعملوا بسنته وقلتم نخشى الموت ولم تستعدواله وقال تعالى ان الشيطان الم عدوّ فاتخذوه عدوّافواطأتموه)أى وافقتموه (على العاصى وقلتم نخاف النار وأرهقتم أبدانكم فمهاوقلتم نعب الجنة ولم تعملوا الها واذاقتم من فرشكم رميتم عيوبكم و راء ظهو ركم وافتر شتم عموب الناس امامكم فاسخطتم ربكم فكمف يستعب لكم) أخرجه ألونعم في الحلمة فقال حدثنا ألوحامد أحدد بن محد بن المسين حدثناأ ويعلى أجدين محد بن يعقوب حدثناأ وأحد محدين مهدى بنقدامة حدثنا أو باسر عسار بنعبدا لجيد حدثنا أحد بنعبدالله الحرماي قال معتماعياالاصم يقول قال شقيق بن الراهم دخل ابراهيم بنأدهم فىأسواق البصرة فاجتمع المهالناس فقالوا ياأبا اسحق ان الله يقول فى كله ادعونى أستعب لكم ونعن ندعوه بعددهر فلا يستعيب لنا فال الراهيم باأهل البصرة ماتث فاوبكم في عشرة أشاء أولهاعرفتم الله ولم تؤدوا حقه والثاني قرأتم كتاب الله فلم تعملوا به والثالث ادعيتم حدرسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم العدمل بسنته والرابع ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه والخامس قلتم نعب الجنة فلم تعملوالها والسادس فلتم نخاف النار ورهنتم أنفسكم مما والسابع قلتم ان الموت حق ولم تستعدوا له والثامن اشتغلتم بعيو بالخوانكم ونبذتم عيو بكم والتاسع أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروها والعاشر دفنتم موتا كمولم تعتبرواجم (فان قلت فالداعي الى المعصمة الختلفة شيطان واحد أوشياطين مختلفون فاعل الهلاحاجة لك الى معرفة ذلك فالعاملة فاشتغل بدفع العدق حيث عرقته باخبار الصادق المصدوف وثينت التعداونه (ولانسأل عن صفته) فانه بمالا يعنيك ومن أمثالهم الدالة على ذلك يقولون (كل البقل من حيث يؤتى ولا تُسأل عن المبقلة) أي منبته ومن ذلك أيضافولهم حدالهدية ولا تسأل عن عالما (ولكن الذي يتضع بنو رالاستبصار وشواهدالاخبار انهم جنود مجندة) أي كثيرة (وان الكل نوعمن المعاصى شطانا يخصمو يدعواليه وأماطر بق الاستبصارفذ كره بطول و يكفيك القدرالذي ذكرناه كآنفا (وهوان اختلاف السببان يدل على اختلاف الاسباب كاذكرماه في نو رالنار وسواد الدنيان وأما الاخبار

لل الى معرفة ذلك فى المعاملة فاشتغل بدفع العدة ولاتساً ل عن صفته كل البقل من حيث يؤتى ولاتساً ل عن المبق له ول الاستبصار فى شواهد الاخبار انهم جنود محندة وان لكل نوع من المعاصى شيطانا مخصه و يدعواليه فأ ما طريق الاستبصار فذكره يطول و يكف ك القدر الذى ذكرناه وهوان اختلاف المسببان يدل على اختلاف الاسباب كادكرناه فى نور الناروسواد الدخان وأ ما الاخبار

فقد قال مجاهد) بن جبرالمكي التابعي في تفسير قوله تعالى أفتعذونه وذريته أولياء الآية ان (لابليس خسة من الاولادقد جعل كل واحدمنهم على شي من أمر وفذ كر زلنبور) وقد تقدم ذكره وضبطه في كاب الحلال والحرام (والاعورومسوط) كنبركا تهمفعل من السوط (وداسم وتبور) وفي لفظ تبر (فاما ثبو رفهوصاحب المصائب الذي يأمر) ابن آدم (بالثبور) والويل (وشق الجبوب واطم الخدود ودعوى الجاهلية وأماالاعور فأنه صاحب الزنايامربه وتزينه ) في أنفسهم (وأمامسوط فهوصاحب الكذب) بزينه لهم (وأماداسم فانه يدخل مع الرجل إلى أهله برمهم بالعب عنده و بغضيه علمهم وامازلنبو رفهو صاحب السوق فبسببه لا بزالون منظلمين أخرجه أبن أي الدنمافي مكايد الشيطان وأبو الشيخ عن مجاهد لفظه باضابليس خس بيضات زلنبور وداسم وثبر ومسوط والاعور أماالاعو رفضاحب الزماواماتبر فصاحب الصائب والمامسوط فصاحب أخمار الكذب يلقمها على أفواه الناس ولايجدون لهاأصلا وأما داسم فصاحب البيوت اذادخل الرجل بيته ولم يسم دخل معه واذاأ كل ولم يسمأ كل معهو مريه من متاع البيت والايحضرموضعه وامازلنبو رفصاحب الاسواق يضعر أسه في كل سوق بين السماعوالارض وأخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي ماتم عن مجاهد قال ولدا بليس خسة نبر والاعور وزلنبور ومسوط وداسم فسوط صاحب العفب والاعوروداسم لاأدرى مابعملان وتبرصاحب المصائب وزلنبور الذي بين الناس ويبصر الرجل عبو بأهله وأخرجاب أبى حاتم عن قتادة في قوله تعالى أفتتحذ ونه وذريته قال هم أولاده يتوالدون كمايتوالد بنوآدم وهمأ كثرعددا وأخرجابن أبىءاتم عن سفيان قال باض ابليس خمس بيضات وذريته من ذلك (وشيطان الصلاة يسمى خنزب) رواه مسلم من حديث عثمان بن أبي العاصي وقد تقدم قريبا (وشيطان الوضوء يسمى الولهان) رواه الترمذي وأبن ماجه والحاكم من حديث أبي بن كعب يلفظ أن الوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء وقد تقدم (وقدورد في ذلك أخبار كثيرة) كما ذكرناها ومن ذلك ماروى الحكيم فى النوادر عن عبد الرحن بن أبي سلة مرسلا وكل بالنفوس شيطان يقالله اللهو فهو يخيسل الهاو يتراءى لهااذاعر جبها فاذاانتهت الىالسماء فارأت فهو الرؤيا التي تصدقومهم جاعة سلطهم على الجاج والجاهدين روى الطبراني منحديث ابن عباس اللابليس مردة من الشياطين يقول الهم عليكم بالخاج والجاهدين فاضاوهم عن السبيل ومنهم جاعة سلطهم على المصلين روى الشيخان وأبو بعلى من حديث أبي سعيدان الشسيطان ليأتى أحدكم وهوفى صلاته فيأخذ بشعرة من دبر وفيدها فيرى أنه أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجدر يحا (وكان الشياطين فيهم كثرة فسكذلك اللائكة) فيهم كثرة (وقدد كرنا في كتاب الشكر) على ماسميَّاتي السر (في كثرة الملائكة واختصاص كل وأحد منهم بعمل منفرد به) أى يخصه دون غيره (وقد قال أبوأ مامة الباهلي) رضى الله عنه (قالرسولالله صلى الله عليه وسلم وكل بالمؤمن مائة وستون ملكايد بون عنه) أى يدفعون عنه (مالم يقدر عليه من ذلك البصر سبعة أملاك يذبون عنه كابذب الذباب) أي يطرد و يدفع (عن قصعة العسل في توم صائف ) أى حار فانه يكثر فيه الذباب و يعسر دفعها (ومالو بدالكم لرأيتموه على كل سهل و جبل كل باسطيده فاغرفاه) أى فاتح (ومالو وكل العبد الى نفسه طرفة عين الاختطفة الشياطين) قال العراقي ر واهابن أبى الدنيا فى مكايد الشيطان والطبراني فى المجيم الكبير باسناد ضعيف اه قلت وكذار واه أبن قانع والبزار والصابوني في المائتين ولفظهم جيعا وكل بالومن ستون وثلاثمائة ملك يذبون عنهمالم يقدرعليه من ذلك البصر تسعة أملاك يذبون عنه كأتذبون عن قصعة العسل من الذباب في اليوم الصائف ومالو بدا الكمالراً يتموه على كل جبل وسهل كاهم باسط يديه فاغرفاه ومالو وكالعبد فيه الى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين و روى الطبراني في الكبير وأبوالشيخ في العظمة وابن مردويه من حمديّ أي امامة وكل بالشمن تسعة أملاك برمونها بالشلح كل موم ولولاذ لكماأ تتعلى كل شي الاأحوقته وروى ابن

فقد قال معاهد لابليس خسة من الاولاد قدجعل كل واحددمنا معلى شئ من أمره تسيروالاعور ومسوط وداسم وزلنبور فاماثرفهوصاحبالصائب الذى يأمر بالثبور وشق الحسور ولطهم الحدود ودعوى الحاهامة وأما الاعور قانه صاحب الزنا رامريه مؤينه وأمامسوط فهوصاحب الكذب وأما داسمفانه يدخل مع الرجل الى أهل ومهدم بالعيب عنده و نغضبه علهم وأما زلنبو رفهو صاحب السوق فيسامه لابزلون منظلين وشمطان الصلاة يسمى خنزب وشسطان الوضوء يسمى الولهان وقدوردفي ذاك أخبار كالسرة وكاأن الشاطس فهم كثرة فكذلك في الملائكة كثرة وقد ذكرنا في كتاب الشكر السر في كـ برد الملائكة واختصاصكل واحدمتهم بعمل منفرديه وقدقال أبو امامة الباهالي قالرسول اللهصلى الله علمه وسلم وكل مالؤمن مائة وستون ملكا يذبون عنه مالم يقدرعليه من ذلك البصر سبعة أملاك مذبون عند مكالذب الذماب عنقصعة العسل فى اليوم الصائف ومالم بدالكم لرأيتموه عملي كلسمهل وحيلكل ماسط مده فاغرفاه ولووكل العبدالي نفسه طرفة عنالاختطفته الشياطين

وقال أبوب بن يونس بن يزيد بلغنا أنه يولدمع أبناء الانس من أبناء الجن ثم ينشؤن معهم وروى جابر بن عبد الله ان آدم عليه السلام لما أهبط الى الارض قال بارب هذا الذى جعلت بينى وبينه عداوة ان لم تعنى عليه لأأقوى عليه قال لا يولد الاوكل به ملك قال بارب زدنى قال اجزى بالسيئة سيئة و بالحسنة عشر الى ما أريد قال ربزدنى قال باب التو بة مفتوح ما دام (٢٨٩) الروح في الجسد قال ابليس يارب

هذا العددالذي كرمته على الله تعنى عليه لاأقوى عليه قاللا ولدله ولدالاولد لك ولدقال باربردني قال تعسري منهم مجرى الدم وتتخذون صدورهمسونا قال ربردنی قال اجلب علمهم مخالفاني قوله غروراوعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله الحن ثلاثة أصناف صمنف حمان وعقارب وخشاش الارض وصنف كالريح في الهواءوصنف علمهم الثواب والعقاب وخلق الله تعالى الانس ثلاثة أصناف صنف كالماغ كافال تعالى لهم قداوب لايفقهون بهاولهم أعين لايبصر ونجاولهم آذات لايسمعدون بماأولئال كالانعام بلهم أضل وصنف أجسامهم أجسام بني آدم وأرواحهم أرواح الشياطين وصنف في ظل الله تعالى يوم القيامة نوم لاطل الاطله وقال وهسس الوردالغنا أنابليس عدللعين زكر باعلمهما السلام وقال انى أريد أن أنعمل قال لاحاجة لىفى نعيل واكن اخرنى عن بني آدم قالهم

ماجه من حديث أبي هر مرة وكل بالركن البياني سبعون ملكا الحديث (وقال أبوب مزيد) بن زيد ر وى عن التابعين قال الرازى مجهول كذا في الغني للذهبي (بلغناانه يولد مُع أبناء الانسمن أبناء الجن ثم ينشؤن معهم) وتتحوذ لك مار وى عن قتادة انهرم يتوالدون كايتوالد بنوآ دم وعن سفيان انه يجتمع مع كلمؤمن وأحد أكثر من ربيعة ومضر (وقال جابر بن عبدالله) رضي الله عنه (ان آدم عليه السالم لما أهبط الى الارض قال باربهذا الذى جعلت بين وبينه عداوة ألا تعيني عليه لاقوى عليه قال لا يولداك ولد الاوكليه ملك ) يحفظه من شره (قال بارب زدنى قال أجزى بالسيئة سيئة وبالحسنة عشرا الاماأز يدقال رب زدنى قال باب التوبة مفتوح مأدام فى الجسدال وحقال الليس بارب هـ نا العبد الذى كرمته على الا تعينني عليه لاقوى عليه قال لا ولدله ولدا لاولدلك قالىرب زدنى قال تعرى منهم عجرى الدم وتتخذون صدورهم بيوتاقال وبزدنى قال أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الاموال والاولاد (الى قوله غرورا) ومن هنا كانمنه الاضلال والنمنية والاحتناك وغير ذلك وكلمنه مأأجيب دعاؤه في صاحبه (وعن أبي الدرداء) رضى الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله الجن ثلاثة أصناف صنف حيات وعقار ب وخشاش الارض) أى وحشراتها أى على هيات مم وصورهم ومن عم ندب الاندار قبل القتل (وصنف كالريج في الهواء) وهذان الصنفان لاحساب عليهم ولاعقاب كانشير اليه قوله (وصنف عليهم الثواب والعقاب) أىمكافون ولهم وعلمهم (وخلق الله الانس الالله أصناف فصنف كألهام كافال الله تعالى لهم قاوبالا يعقاون بها ولهم آذان لايسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولنك كالانعام بلهمأضل وصنف أجسامهم أجسام بني آدم وأرواحهم أرواح الشياطين )أى مثلهافى الخبث والشر (وصنف ف ظلالله يوم لاطل الاطله) يعني في ظل عرشه فلا يصيبهم وهي الحرف ذلك الموقف الاعظم حدين يصيب الناس ويلجمهم العرق ألجاما قال العراقى رواه ابن أبي الدنداف مكايد الشيطان وابن حيان فى الضعفاء في ترجة تزيد بن سنان وضعفه والحاكم نحوه مختصرا في الجن فقط الجن ثلاثة أصلف من حديث أبى تعلية الخشني وقال صحيح الاسناد اه قلت وكذاك واء الحكم في النوادر وأبوالشيخ في العظمة وابن مردویه فی التفسیر والدیلی فی مسند الفردوس و یزید بن سنان آلرهاوی أحدر واته ضعفه ابن معین وغيره وتركه النسائى شمسافله فى الميزان منا كيرهذامنها وأماحديث أبي تعلية الخشني فرواه كذلك الطبرانى فى الكبير والبيهق فى الاسماء والصفات وأبونعيم فى الحلية والديلى فى مسند الفردوس ولفظهم جمعاالجن ثلاثة أصناف فصنف الهم أجنحة بطيرون بهافى الهواء وصنف حيات وكالاب وصنف يحسلون ويظعنون قال الحكيم الترمذى والصنف الثانى همالذين وردالنهى عن قتلهم وهمذوات البيوت فان تلك في صوراليات وهم من الجن وهم سكان البيوت (قال وهب بن الورد) المستى قبل اسمه عبد الوهاب و وهيب لقبله روىله مسلم وأنو داود والترمذي والنسائي وقد تقدمت ترجته في كتاب الحج (بلغناأن ابليس عثل لعي بنز كريا علمما السلام وقال انى أريد أن أنعل قال لا عاجمة لى في أتعل ولكن أخبرنى عن بني آدم قال هم عند ناثلاثة أصناف اماصنف فهم أشد الاصناف علينا نقبل على أحدهم حتى نفتنه ونفكنمنه فيفزع الى الاستغفار والنو بة فيفسدعلينا كلشئ أدركتمنه ثم نعود اليه) بالافتتان والنمكن منه (فيعود) الى الاستففار والتوية (فلا نحن نيأس منه ولا نحن ندرك منه) مانريده من (حاجتنا فنحن منه في عناء) أى مشقة (وأما الصنف الا تخرفهم في أيدينا بمزلة الكرة في أيدي صبيانكم

عندنا ثلاثة أصناف أماصنف منهم وهم أشدالاصناف علم التعين على المناف أماصنف منهم وهم أشدالاصناف على المناف أماصنف منهم وهم أشدالاصناف على المنافق المنافقة والمنافقة وا

نقلهم كمف شئناقد كفونا أنفسهم وأماالصنف الثالث فهممثاكمعصومون لانقدر من مرعلي شي فأن قات فكمف يتمثل الشيطان لبعض الماس دون المعض واذارأى صورة فهملهي صورته الحقد عنة أوهو مثال عثمل له به فأن كان على صورته الحقسقية فكيف رى بصور مختلفة وكيف رىفى وقت واحد فى مكانىن رعملى صورتين حتى والمشخصان بصورتين مختلفتين فاعلم أن الماك والشطان لهمأصورتان هى حقيقة صورته مالاندرك حقيقةصو رنهما بالشاهدة الابأنوار النب وةفارأى النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل عليه أفضل الصلاة والسلامق صورته الا مرتين وذاك أنه سأله أن ر به نفسه على صورته فواعده بالبقسع وظهرله بعراء فسدالانقمن المشرفالي الغرب ورآهمهة أخرى على صورته ليسله العراجعندسدرةالمنهسي وانما كان راه في صورة الأدى غاليا

نتلقفهم كيف نشاء) فقد كفونا أنفسهم (وأماالصنف الا تنوفهم مثلك معصومون لانقدر منهم على شيّ ) أُخر جها و نعم في الحلية فقال حدثنا عبد الله بن محد حدثنا أحد بن الحسين حدثنا أحد بن الراهم حدثني مجد بن تريد بن خنيس عنوهيب بن الورد قال باغنا أن الحبيث ابليس تبدى اليحي بن زكريا فقال انى أريد أن أنفحك فقال كذبت أنت لا تنصى ولكن اخبرني عن بني آدم ثم ساقه كسياق المصنف وزاد في آخره فقالله يحيى عند ذلك فهل قدرت منى على شئ قال مرة واحدة فانك قدمت طعاماتا كله فلم أزل أشهيه البك حنى أكات أكثر بماتر بدففت الكالليلة ولم تقم الى الصلاة كاكنت تقوم البها قال فقالله يحيى لاحرم لاشبعت من طعام أبدا حي أموت فقالله الخبيث لاحرم لانصت آدميابعدك (فان قلت فكميف يتمثل الشيطان لبعض الناس دون البعض واذارأى صورته هل هي على صورته الحقيقية) فاذا كانت على صورته الحقيقية (فكيف برىفى صور مختلفية وكيف برى فى وقت واحد فى مكانين) مختلفين (وعلى صورتين) مختلفتين (حتى برأه شخصان بصورتين مختلفتين فاعلم ان الملك والشيطان الهما صورتان هي حقيقة صورتهما لاتركى بالشاهدة) بعين البصر (بل بأنوار النبوَّة فارأى النبي صلى الله عليه وسلم جبر يل عليه السلام في صورته ) الحقيقية (الاس تينوذاك انه سأله أن بريه زفسه على صورته فواعده بالبقيع وظهر له فسدالافق من المشرق الى الغرب ورآه مرة أخرى على صورته ليله المعراج عندسدرة المنتهسي قال العراقي رواه الشيخان من حديث عائشة وسئلت هل رأى مجدر به وفيه ولكنه رأى حبريل فى صورته مرتين اه قلت وأخرج عبد بن حيد والترمذي وابن حرير وابن المنذر والحاكم وابن مردويه عن الشعبي قال التي ابن عباس كعما بعرفة فسأله عن شئ فكمرحتي جاوبته الجمال فقال ابن عباس انابنو هاشم نزعم أونقول ان محدا قدرأى ربه مرتين فقال كعب ان الله قسم رؤيته وكالامه بين مجدوموسى صلى الله على ماوسلم فرآه مجدم تين وكلم موسى مرتين قال مسر وق فدخلت على عائشة فقلت هلرأى محمد ربه فقالت لقد تكامت بشئ قف له شعرى قلت رويدا ثم قرأت لقدرأى من آيات ربه الكبرى فالتأين يذهب بك انماهو جبريل من أخبرك أن محدارأى ربه أوكتم شياً بماأم به أو يعلم الخس التي قال ألله ان المه عنده علم الساعة الآية فقد أعظم الفرية وأحكنه وأى حبريل لم ره في صورته الاس تين مرة عند سدرة المنتهاى ومرة عنداجيادله ستمانة جناح قدسدالافق وأخرج أبو الشيخ فى العظمة عن ابن مسعود قالرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبر يلفى صورته عندسدر المنهسى له ستمائة جناح كل جناح منها سدالافق تتأثر من أجنعته النهاو بل الدر والباقوت مالا يعلمالا الله عزوجل وأخرج أحدوان حريروان أبي عاتم والطبراني وأبوالشيخ في العظمة عن النمسعودان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم برجير يل في صورته الامرتين اماواحدة فانه سأله أن براه في صورته فأراه صورته فسد الافق وأما الثانيسة فانه كان معه حيث صعد وأخرج أحمد وعبدبن حيسه وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه وأبونعيم والبيهقى معافى الدلائل عن ابن مسعود قالرأى النبي صلى الله عليه وسلم حبريل في صورته وله سمّائة جناح كل جناح منها قدسد الافق يسقط من حناحه من التهاويل الدر والياقوت ماالله به عليم وأخرج ابن حرير عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت حبريل عندسدرة المنتهي له ستمائة حناح ينفض من ويشه التهاويل ألدر والياقوت وأخرج ابنج بروابن أبى حاتم والبيهقي فى الدلائل عن عائشة قالت كان أول شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اله رأى فى منامه خبريل باحياد تمخر جالبعض حاجته فصرخ بهجبريل يامجد فنظر عيناوشمالا فلمير شيأثلانا ثمرفع بصره فاذاهو انفر جليه احدى رجليه على الاخرى على أفق السماء وأخرج عبدبن حسد عنمرة الهمدائي قاللم يأنه جبر يل عليه السلام في صورته الامرتين فرآه في خضر يتعلق به الدر (وانما كان راه في صورة الأكدى غَالبًا) أي في أكثر الاوقات قال العراقي روى الشيخان من حديث عائشة في قوله

فكان يراه في صورة دحيسة المكلمي وكان رجلاحسن الوجه والاكثرانه يكاشف أهل المكاشفة من أرباب القاوب عثم ال صورته في ثمثل الشيطان له في المنظمة في المنام المحتلف والمالك عنه والمالك المكاشف الشيطان له في المنظمة في المنظمة المنام المنام فيرى في المنظمة في المنام فيرى في المنظمة في المنظمة المنام فيرى في المنام فيرى في المنظمة المنام فيرى في المنام في المنام فيرى في المنام في المنام فيرى في المنام في المنام في المنام في المنام في المنام في المنام فيرى في المنام في ا

ثم دنا فندلى قالت ذلك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل (فكان براه في صورة دحية الكاي وكان) دحية (رجلاحسن الوجه) هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكاي محماي مشهو رشهد أحدا نزل دمشق بقرية المزن وثوفي فىخلافة معاوية وهو بفتح الدال وكسرها معا ومعناه الرئيس قال العراقي روى الشخان من حديث أسامة بنزيد أنجريل أتى الني صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلة فعل يحدث ثمقام قال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة من هذا قالت دحية الحديث اله قلت وأخر جعبد بن حيد عن أبن عمر أن جبريل كان يأتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكابي وأخرج أبو الشيخ فى العظمة والبيه في في الدلائل عن شريح بن عبيد قال الماصعد الذي صلى الله عليه وسلم الى السمياء ثم سأنى الحديث وفيه فرأيته بعني حبريل فى خلقه الذي خلق عليه منظوم أجنعته بالزبرجد واللؤلؤوا لياقوت غفر الى انماين عينيه قدسد الافقين وكنت لاأراه قبل ذلك الاعلى صور مختلف قوأ كثرما كنت أراه على صورة دحية الكاي وكنت أحيانا لاأراه قبل ذاك الاكارى الرجل صاحبه من وراء الغر بال وأخرج الطهراني في الكبير من حديث أنس يأتبني جبر يل على صورة دحية الكلي (والاكثرانه يكاشف أهل المكاشفة من أرباب القاو بمثال صورته فيمثل الشيطانله فى المقظة فيراه بعينه ويسمع كلامه باذنه فيقومذاك مقام حقيقة صورته كاينكشف فىالمناملا كثرالصالحين واغاللكاشف فىالمقطة هوالذى انتهي الى رتبة لاعنعه اشتغال الحواس بالدنما عن الكاشفة التي تسكون فى المنام فيرى فى المقظة مامراه غيره في المنام كاروى عن عمر بن عبد العزيز) الاموى رجمالله تعالى (أن رجلاسال ربه أن يريه موضع الشيطان من قلب ابن آدم فرأى في النوم جسد رجل شبه الباور ) بكسر الوحدة وفتح اللام المشددة حرر شفاف ( رى داخله منخارجه ورأى الشيطان في صورة ضفدع) حيوان مائي معروف (قاعد على منكمه وأذنه) من طرف اليسار (له خرطوم) وهومن الحيوان مقدم فعوانفه (طويل دُقيق كايكون للبعوض (قد أدخله من منكبه الايسر ألى قلبه يوسوس اليه فاذاذ كرالله تعالى خنس) انقبض وتأخر فهذارؤ يامنام (ومثلهذا قديشاهد بعينه فى اليقظة فقدرآه بعض المكاشفين في صورة كاب جائم على حيفة بدعوالناس الها وكأنت الجيفة مثال الدنيا) وذلك لرداءتها وخسمها وكذا قال

الشافعى فى عشيلها وما هى الاحمة مستعملة \* علم اكلاب همهن احتذام ا

وهذا من مجرى مشاهدة صورته الحقيقية فان القلب لابد وان تظهر في حقيقة من الوجه الذي يقابل عالم الملكوت) وعالم الملكوت تنجلى فيه حقائق الاشاء القابلة اللوح الذي رسمت فيه تلك الحقائق بقلم القدرة (وعند ذلك بشرق أثره على وجهه الذي يقابل عالم الملك والشهادة لان أحدهما متصل بقلم القدرة (وعند ذلك بشرق أثره على وجهه الذي يقابل عالم الملك والشهادة لان أحدهما متصل بالاستحر) وبينهما ارتباط كاتقدم (وقد بينان القلب له وجهان وجه الدعالم الغيب وهومد خل الالهام والوحى) المدنياء والاولياء (ووجه الى عالم الشهادة فالذي يظهر منه في الوجه الذي يلى عالم الشهادة الاتكون الاصورة متخط الانتكام الشهادة كله متخيلات الاأن الحيال تارة بعصل من الباطن الى ظاهر عالم الشهادة بالحس فيحوزان لاتكون الصورة على وفق المعنى أى ما راة في الظاهر مخالف لماهوفي الباطن وحتى برى شخصا جمل الصورة) في ظاهره (وهو خبيث الباطن قبيح السرلان عالم الشهادة عالم كثير التمليس) والتخليط (أما الصورة التي تعصل في الخيال من اشراف عالم الملكوت على باطن سرالقاوب)

الاصورة مخفيلة لانعالم الشهادة كله مخيلات الاان الخيال تارة يعصل من النظر الى طاهر عالم الشهادة بالحس فيعو زأن لا تمكون الصورة على وفق المعنى حتى برى شخصا جيل الصورة وهو خبيث الباطن قبيح السرلان عالم الشهادة عالم كثير التلبيس اما الصورة التي تحصل في الخيال من اشراف عالم اللكوت على باطن سرالقلوب

ما راه غیره فی المام کاروی عنغر بنعبدالعز بزرجه المةأنرح لاسألرمةأت ويهموضع الشيطان من قلب ابن آدم فرأى فى النوم جسدر حلشه الباور رى داخــلهمنخارجهورأى الشيطان في صورة ضفدع قاعسد علىمنكبهالاسمر ومن منكبه واذنه له خرطوم طويل دقيق قد أدخيله من منكبه الانسرالي قلبه بوسوس المعفاذاذ كرالله تعالىخنس ومثلهذاقد يشاهد بعسه فى المقطة فقد رآه بعدض المكاشفين في صورة كاسماغ علىحفة بدءو الناسالها وكانت الجمفسة مثال الدنماوهذا يحسرى مجرى مشاهدة مورته الحقيقية فان القاب لاندوان تظهر فسمحققة من الوجه الذي يقابل عالم الملكوت وعندذلك بشرق أثره على وجهه الذي يقابل به عالم االك والشهادة لات أحددهمامتصل بالاسخر وقددينا أنالقلب وجهان وجهالى عالم الغس وهومدخل الالهام والوحي ووجه الى عالم الشهادة فالذي تظهرمنه في الوجه الذي يلي حانب عالما اشهادة لا مكون

من الوجه الذي يليه (فلاتكون الابحاكية للصفة) بعينها (وموافقة لها)من غير اختلاف (لان الصورة في عالم الملكوت تابعة لُلصفة فلاجرم لا برى المعنى القبيح الابصورة قبيحة فيرى الشيطان في صورة كاب) نارة (و)صورة (ضفدع) منةأخرى (و) صورة (خنز بروغيره) من الصورانطبيئة (و برى الماكف صورة جيلة فتكون تلك الصورة عنوان المعانى ومحاكية الهابالصدق ولذلك بدل القرد والخنز رفى النوم على مثال خبيث) خبثهما (وتدل الشاة على انسان سليم الصدر) منقاد للامر كثير النفع (وهكذا جيع أبواب الرؤيا والتعبير) كم هومعر وف عند أهله (وهذه أسرار بحبية من عجائب أسرار القلب ولايايق ذكرهابعلم المعاملة وأعماالمقصود أنتصدق بانالشهطان يتكشف لار بابالقلوب وكذلك الملك تارة بطريق التمثيل والحاكاة كالكون ذاك في النوم و تارة بطريق الحقيقة والاكثره والتمثيل بصورة محاكبة للمعنى هومثال المعنى لاعين المعنى الاأنه يشاهد بأاعنى مشاهدة محققة وينفر دبمشاهدته المكاشف دون من حوله كالنائم) قال الشيخ الا كبرقد سسره فى الفتو حات المعن التشكل فى الصور كالملائكة وأخذالله بابصارناعهم فلا تراهم الابعضنا بكشف الهيى ولما كانوا من عالم الاطف قباوا التشكيل فيما يريدونه من الصورالحسبة فألصورة الاصلية التي ينسب المهاالروحاني اغماهو أولصورة أوجده الله تعمالي علمها غم تختلف عليه الصور بحسب مامر يدأن يدخل فهاولو كشف اللهعن أبصار ناحتى نراها بصورة القوة الصورة النى وكاهاالله بالنصوير فى خدال المخبل لرأيت مع الانسان ألف صورة مختلفة لابشبه بعضها بعضا وكاوقع التناسل فىالبشر بالقاء الماء فى الرحم فكان التوالدفى النوع البشرى وقع التاسل فى الجان بالقاء الهوى فى رحم الانشى فكانت الذرية والتوالدوهم محصور ون فى اثنى عشر قبيلة أصولا ثم يتفرعون الى أفحاذوتقع بينهم حروب والزوابع منحربهم ثمقالهذا العالم الروحاني اذا تشكل وظهرفى صورة حسنة يقده البصر يعيث لايقدوأن يخرج عن تلك الصورة مادام البصر ناظرا البه بالخاصة من الانسان فاذا قدده ولم يعر ح ناظراله وليس عُمايتوارى فيه أظهرله ذلك الروحاني صورة جعلهاعليه كالسترغ حيله مشى تاك الصورة الىجهة مخصوصة فيتبعها بصره فاذا تبعها حرج الروحانى عن تقييده فعاب عنه و عفيه نزول تلك الصورة عن النظر فانه اللروماني كالنور مع السراج المنتشر في الزوابا نوره فاذا عاب جسم السراج فقد النور وهذا من الاسرار الالهية ولبست الصورة غير الروحان بلعينه ولو كانت بالف مكان واشكال يختلفة واذا فتلت صورة من تلك الصورا نتقل ذلك الروحانى من الحياة الدنيا الى البرزخ كانتقل تحن بالموت ولا يبقىله فى الدنيا حديث مثلنا سواء والفرق بين الجن والملائكة وأن اشتركوا فى الروحانية ان الحن غذا رهم من الاحسام الطبيعية بخلاف الملائكة

\* (بيانمانواندنه العبد من وساوس القاوب وهمها وخواطرها وقصودها وما بعنى عنها ولا يؤاخذ به) \* (اعلم أن هذا أمر غامض) أى خنى يحتاج الى تفصيل (وقدو ردفيه أخبار وآيات متعارضة) مع بعضها (يلتبس طريق الجيع بينها الاعلى سماسرة العلماء) أى نقادهم واذكائهم (فقدروى عن رسول الله صلى الله علمه وسلم الله قال عنى لامتى) أى أمة الاجابة (عماحدث به نفوسها) قال العراق متفق عليه من حديث أبي هريرة ان الله تجاوز لامتى عماحدث به أنفسها وغي ما حدثت به أوتعمل وفي رواية المخارى ان الله عاوسوست به وفي رواية المسلم ماحدث به أنفسها وفي رواية المخارى صدورها بدل أنفسها وفي رواية المسلم مالم يتكلموايه أو يعملوانه وأنفسها بالرفع على الفاعلية ويروى بالنصب على المعولية ورواه كذاك أعمة السنى الاربعة ورواه أيضا الطبراني في الكبير من حديث عران بن حصين وفيه المسعودى وقد اختلط السنى الاربعة ورواه أيضا الطبراني في الكبير من حديث عران بن حصين وفيه المسعودى وقد اختلط و بقية رحاله رحال الصحيح (وقال أبوهريرة) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاهم و بقية منه رحالة رحالة رحاله رحال الصحيح (وقال أبوهريرة) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاهم المناه

بصورة قبعة فبرى الشيطان فيصورة كابوضيفدع وخنز بروغسيرهاو نرى الملك في صورة جملة فنكون تلك الصورة عنوان المعاني ومحاكمة لهابالصدق ولذلك مدل القردوان لنزر فى النوم على مثال خبيث وتدل الشاةعملي أنسان سليمالصدر وهكذاجسع أنواب الرؤ باوالتعبير وهذه أسرار عسة وهيمن أسرار عائب القلن ولايلسق ذكرها بعلم المعاملة واعما المقصود أن تصدق بان الشيطان فكشف لارياب الفاوب وكذلك اللك تارة بطريق التمثيل والمحاكاة كإيكون ذلك فى النوم وتارة بطريق الحقيقة والاكثر هوالتشليصورة محاكمة المعنى هومثال العني لاعن العنى الاأنه بشاهد بالعين مشاهدة محققة و منفرد عشاهدته المكاشف دون منحوله كالناشه (بيان مايؤاخينه العبيدمن وساوس الق الوب وهمها وخواطرها وقصودهاوما لعنى عنه ولا يؤاخذيه)\* اعلم أنهذا أمرغامض وقد وردت فسهآ بات وأخبار متعارضة يلتبس طريق الجرينها الاعلى سماسرة العلاء بالشرع فقدروي عن النبي صلى الله عليه وسلم

انه قال عنى عن أمتى ماحد ثت به نفوسها مالم تتكلم به أو تعمل به وقال أبوهر مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول العفظة اذاهم

عدى بسئة فلاتكتبوها فان علهافا كتموهاسشة واذاهم بعسنة لم بعملها فاكتبوها حسنة فانعلها فاكتبوهاعشراوقدخرحه المفارى ومسلم فى العديدين وهودلسل على العهوعن عل القلب وهمه بالسيئة وفىلفظا خرمنهم يحسنة فلم بعملها كتبتله حسنة ومنهم يعسنة نعملها كتابله الى سعمائة ضعف ومنهم بسيئة فإ بعملهالم تكتب علمه وأن علها كتنت وفي الفظآ خرواذا تحدث مان معمل سئة فانا أغفرهاله مالم بعملهاوكل ذلك مدل على العقو فاماما مدل على المؤاخدة فقوله سحانه ان تبدوامافي أ نفسكم أو تخفوه محاسب كرمه الله فيغفر ان اشاء و اعذب من مبشاء وقوله تعالى ولاتقف ماليس الديه علم ان السمح والمصروا لفؤاد كلأولئك كأن عنهمسؤلافدلعلى أن علالفؤاد كعمل السمح والبصرفلانعنى عنه وقوله تعالى ولاتكموا الشهادة ومن يكتمهافانه آغ قلبه وقوله تعالى لايؤاخذكم الله باللغوفى أعانك ولكن الواخذكم عاكسات قاوركم

عبدى بسيئة فلاتكتبوهاعليه فان علهافا كتبوهاسيئة واذاهم يحسنة فلم بعملهافا كتبوها حسنةفان علها فاكتبوها عشرا أخرحه مسلم) واللفظاله (و) كذا (الخارى) كالهما (في الصحين) وانما قدم مسلافي الذكر نظر الى أن سياق اللفظ له والافالخارى مقدم في الذكر لتقدمه في الفضل وفي الزمان ورعامن عهلماذ كرناه اعترض على الصنف فى تقدعه مسلما على صاحبه ونسبه لخالفة الاصطلاح (وهودليل على العفو عن على القلب وهمه بالسيئة) قال عباض قال أبو جعفر الطبرى فيه دليل على ان الحفظة يكتبون أعمال القلوب وعقدها خلافاان فالحانم الاتكتب الاالأعمال الظاهرة وحكى النووى ذلك عن أبي جعفر الطعاوى وذكر بعضهم ان الماك بعلم ذلك واعدة طبعة تفوح من الانسان يخلاف ما اذاهم بالسيئة فاله تفوح منه واتحة خبيثة والله أعلم (وفى لفظ آخر) من سياق هذا الحديث (منهم بحسنة فلم بعملها كتبتله حسنة ومنهم بحسنة فعملها كثبتله الى سبعمائة ضعف ومنهم بسيئة فلم بعملها لم تكتبله وانعاها كتبت) رواه الشيخار منحديث ابن عباس رفعه فيما برويه عن ربه تبارك وتعالى قال ان الله كتب الحسنات والسيات عربين ذلك فن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كأملة وانهم مانعملها كشهاالله عنده عشرحسنات الىسبعمائة ضعف الىأضعاف كثيرة ورواه أحدفي مسنده بلفظ منهم بحسنة ولم يعملها كثبت له حسنة فانعلها كتبت له بعشر أمثالها الى سبعمائة وسبع أمثالها ومن هم سيئةلم تكتب عليه فان لم يعملها كتبت له حسنة فان عملها كتبت عليه سيئة واحدة ٧فان لم يعملها لم تكتب عليه (وفي لفظ آخر) عن همام عن أبي هر مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعلى اذا تحدّث عبدى بان بعمل حسنة فأناأ كنهاله حسنةمالم يفعل فاذا عملهافاناأ كتهاله بعشراً مثالها (واذاتحدت بان بعمل سيئة فانا أغفرها له مالم بعملها) فاذاع لهافانا أكتبهاله بمثلها رواه مسلم عن محدبن رافع عن عبد الرزاق ومعدى تعدث الرادبذ النحدث بذاك افسه ولا يتوقف ذاك على تحدثه بلسائه وقددل على ذلك ماتقدم من الرواية واذاهم يحسنة فلم يعملهافا كتبوهاله حسنة والظاهر انالرادادامنعه منذلك عذرولا تكتب الحسنة بمعردالهم مع الانكفاف عن الفعل بلا عذرو يحتمل حله على اطلاقه وان محرد الهم بالخير قربة وان لم عنع منه مانع (وكل ذلك بدل على العفو) وهل تكتب له الملائكة الهم بالحسنة أوفعل الحسنةفيه نظر واحتمال وظاهر لفظ الحديث يقتضي كأله نفس الحسنة وقوله فاكتبوهاعشرا أيعشر حسنات قبل المرادانه يكتبله عشرحسنات مضهومة الىالحسنة المكتوبة على الهم أو يكمل له عشر حسسنات أو ينتظر الملك بكتابة الهم فان حققه كتب عشرا وان لم يحققه كتب واحدة فيسه احتمالو يحتاج الحنقل صريح وقوله الحسبعمائة ضعف فيه ان التضعيف قدينتها على سبعمائةضعف وهذاجود وأسع وكرم محض وحديث ابن عباس المنقدم صريح فى أن التضعيف لايقف على سبعمائة بل قد زيده عليهاان أرادالله تعالى زيادته له وهو أحدالقولين في قوله تعالى والله يضاعف لن يشاءأى زيادة عن الذ كور والقول الثاني ان المراد والله يضاعف لن يشاء هذا النضعيف والاول أصم وقال الذوري الذهب الحجيم المختار عند العلاءان التضعيف لايقف على سبعمائة (فاما مايدل على الواخذة فقوله سعانه وانتبدوا مافى أنفسكم أونحفوه يحاسبكم بهالله ) فيغفر أن يشاء و بعذب من بشاء والله على كل شي قدر (وقال تعالى ولا تقف ماليس لك به عدام أن السمع والمور والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا فدل على انعل الفؤاد كعمل السمع والبصر فلابعني عنه وقال) تعالى (ولاتكثموا الشهادة ومن يكتمها فانه آ مُقلبه) فدل على ان القلب يأثم بكتمان الشهادة أخرج ابن حررى السدى فى قوله آئم قلبه قال فاحرقلبه وكثمان الشهادة من أكبرالكائر كارداه ابن حريرعن اسعاس (وقال) تعالى (الأيؤاخذ كم الله باللغوف أيمانكم ولكن يؤاخذ كمما كسبت قلوبكم) فدل على ان القلب مؤاخذيه فهذه أربع آياتدات على مؤاخذة على القلب ومن ذلك أيضاقوله تعالى ان الذين عمون أن

والحق عندنافى هدف السئلة لا يوقف عليمه مالم تقع الاحاطة بنفصيل أعمال الفاوب من مبدد أطهور هاالى أن يظهر العمل على الجوارح فنق ول أقلم المناف العالم المناف المالي القالم الراعلى القلب الخاطر المناف المالي المالية على المالية على المالية على المالية على المالية على المالية المالية المالية على ال

تشدع الفاحشة فى الذين آمنو الهم عذاب أليم وقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الفان ان بعض الفان اثم والأسرات فيهذا كثيرة وقد تظاهرت نصوص الشرع واجماع العلماء على تحريم الحسد واحتقار المسلمن وارادة المكروه وغيرذلك من أعمل القلوب وعزمها وفى الاتهة الاولى خلاف هل هي محكمة أو منسوخة فروى عن الربيع بن أنس قال الم الحكمة لم ينسخها شي يعرف الله يوم القيامة الل أخفيت في صدرك كذاوكذاولا واخذك أخوجه انح روابن أبيحاتم وروى ذلك عن ابن عباس أيضاقال ذلك سرأمرك وعلانينه عاسبكم الله بهوانهالم تنسخ ولكن الله اذاجه عالخلائق وم القدامة يقول انى أخبركم عاأخفت فىأنفسكم عالم تطلع علمه ملائكتي فاماالؤمنون فعبرهمو بغفر لهم ماحدثوابه أنفسهم وهوقوله بحاسبكم بهالله وأماأهل الشك والريب فحنرهم عاأخفوا من التكذيب وهوقوله ولكن مؤاخذ كم بما كسبت فلوبكم أخرجه ابنج روابن أبي حام وابن المنذر عن ابن عباس وقيل بل هي منسوخة نسختها لايكاف الله نفسا الاوسعها الآية أخرجه أحد ومسلم وابنجر برعن ابن عباس وأخرحه النرمذي عن على وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن مسعود وأخرجه ابن حرير من طريق فتادة عن عائشة وقيل نزلت هذه الاسمه في الشهادة أخرجه سعيد بن منصور وابنح بروابن أبي حائم وان المنذر عن إن عباس (والحق عندنا في هذه المسئلة لانوقف عليه مالم تقع الاحاطة بتفصيل أعمال القاوب من مبدأ ظهورها الى أن نظهر العمل على الجوارح فنقول أوّل ما ردعلى القلب الخاطر) وهو اسم لما يتحرك في القلب من رأى أوسعي غم سمى محله باسم ذلك وهو من الصفات الغالبة وأصل تركيبه مدل على الاضطراب والحركة ذكره المطرزي (كالوحضرله مثلاصورة امر أة وانهاو راء ظهره في الطريق لوالتفت الها لرآها والناني هجان الرغبة الى النظر وهو حركة الشهوة التي فى الطبع وهذا يتواد من الخاطر الأول ونسميه ميل الطبع ويسمى الاول حديث النفس والثالث حكم القلب بأنهذا ينبغىان مفعل أى شبغي أن منظر المها فان الطبع اذامال لم تنبعث الهمة والنبة مالم تندفع الصوارف) أى الموانع (فانه قد عنعه حماء أوخوف من الالتفات) الها (وعدم هذه الصوارف رعمايكون بتأمل وهوعلى كل كالحكم من جهة العقل ويسمى هذا اعتقادا وهو يتبع الخاطر والميل) وذكرصاحب العوارف ان خاطرالعقل تأرة منخاطرالملك وتارةمن خاطرا لنفس وليس من العقل خاطر على الاستقلال لان العقل كإذ كرناغر بزة يتهيأ مهادراك العاوم ويتهيأم االانجذاب الىدواعي النفس تارة والىدواعي الروح تارة والى دواعي الملك تارة والى دواعي الشيطان تارة (الرابع تصميم العزم على الالتفات و حزم النية فيه وهذا نسمه همامالفعل ونية وقصداوهذا الهمقديكونله مبدأضعيف والمناذاأصغي القلب) أيمال (الى الخاطر الاول حتى طالت مجاذبته للنفس) ومحادثته اها يحسب أصل الامتزاج (تأ كدهذا الهم وصار ارادة بحزومة) هذا اذا كانت مجاذبة القلب النفس من باب موافقته لهافيم اتنطلق في شي تمواه من القول والفعل فامااذا كانت من باب المعاتبة لها وذلك عندعود العبد من مواطن مطالبات النفس والاعتماد علىذكر الله تعالى فهو ياومها فيما صدرمنها من القول والفعل فلاتنا كد حينئذ الهمة المذكورة ولاتصمر أرادة مجزومة فتأمل (فاذا انجذبت الارادة فرعما يندفع بعدالجزم فيترك العمل ورعا بغفل بعارض فلا يعمل مها ولا يلتفت ورعايعوقه عائق فيتعذر عليه العمل فههناأر بعة أحوال القلب قبل العمل بالجارحة الخاطر وهوحديث النفس ثم الميل ثم الاعتقاد ثم الهم فنقول أماالخاطر فلا مؤاخذيه لانه لايدخل تحت الاختيار) ولاعكن دفعه (وكذلك الميل وهجان الشهوة لانهما لايدخلان أَيضاتَعَتْ الاختيار وهماالراد ان بقوله صلى الله عليه وسلم عني لامتى عماحد ثت به أنفسها) تقدم قريبا

همان الرغيسة الى النظر وهوحركة الشهوة التىفى الطبع وهدذا يتولدمن الخاطر الاولونسيم ميل الطبع ويسمى الاول حديث التفس والثالث حكم القلب بان هذا ينبغي أن يفعل أي ينبغي أن مظرالها فأن الطبع اذا مال لم تنبعث الهمة والنية مالم تندفع الصوارف فأنه قدعنعيه حياء أوخوف من الالتفات وعدم هدفه الصوارف رعمايكون بتأمل وهوء ليكل الحكمن حهـةالعقلويسميهذا اعتقاداوهو يتبعاناطر والمل الرابع تصميم العزم على الالتفات وحزم النية فمهوهذا تسميههما بالفعل ونية وقصدا وهذاالهم قديكوناه مبدأ ضعيف وليكن اذا أضف القلب الى الخاطر الاول حتى طالت محاذشمه للنفس تاكدهذاالهم وصارارادة محزومة فاذاا نحزمت الارادة قرعما يندم بعددالجزم فبترك العمل ورعا لغفل بعارض فلانعسمليه ولا يلتفت الممهور عماموقة عاثق فيتعذر عليه العمل فههناأر بغ أحوال القلب قبل العسمل بالحارحة

الخاطر وهوحديث النفس ثم المل ثم الاعتقاد ثم الهم فنقول اما الخاطر فلا يؤاخذ به لانه لا يدخل تحت الاختيار فديث وكذلك الميلوه هجان الشهوة لا نم مالا يدخلان أيضا تحت الإختيار وهما المرادان بقوله صلى الله عليه وسلم عنى عن أمتى ماحدثت به نفوسها

بلحديث النفس كاروى عدن عثمان بن مظعون حث قال الذي صلى الله عليه وسلم بارسول الله نفسي تحدثني أنأطلق خولة قالمهالا المنساني النكاح قال نفسي تحدثني أنأحب نفسي قالمهلا خصاء أميى دؤب الصام قال نفسي تحدثني أن أترهب قالمهلا رهبائية أميي الجهاد والحبح قال نفستى تحدثني أن أثرك اللعم قالمهلافاني أحمه ولو أصنته لاكلته ولوسألت الله لا طعمنده فهدده اللواطير التيليس معها عزمعلى الفعلهى حديث النفس ولذلك شاوررسول الله صلى الله عايه وسلم اذلم بكن معهورم وهم بالفعل وأما الثالثوهوالاعتقاد وحكم القلب الله يتبغى أن يف عل فهذا تردد بين أن يكون اضطراراأ واختمارا والاحموال تختلف فيسه فالاختيارى منه يؤاخذيه والاضطراري لايؤاخذيه وأماالرابع وهوالهم بالفعل فانه مؤاخدنه الاانه ان لم يفعل نظرفان كان قد تركه خدوفامن الله تعالى وندما على هسمه كتنته حسينة لانهامهسينة وامتناعه ومحاهدته نفسه حسنة والهمعلى وفق الطبيع عمايدل عملي عمام

(فديث النفس عبارة عن الخواطر التي تهجس فى النفس ولا يتبعها عزم على الفعل فالما العزم والهم فلا يسمى حديث الفنس النفس كاروى عن عثمان بن مطعون بن حميب بن وهذا الجمعى يكني أبا السائب أحد السابة بن رضى الله عنه (حيث قال بارسول الله نفسي تعدثني أن أطلق خولة) ويقال لها خو يلة بنت حكيم بن أمية السلى وهي التي وهبت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم (قال مهلاان من سنتي النكاح قال نفسي تحدثني أن أجب نفسي أى أقطع آلة الشهوة مني (قال مهلا خصاء أمتى دؤب الصيام) أى ملازمته فانه يقطع الشهوة (قال نفسي تحدثي أن أثرهب بنفسي) أى اعتزل الناس وأكون كالراهب في الصومعة (قالمهلارهُ مانية أمني الجهادوالجيج قال نفسي تحدثني أن أتراخ اللحم) أى أكله فانه يحرك الشهوة (قال مهلا فاني أحمه ولوأصبته) أي وجدته (لا كلته ولوسألت الله لاطعمنيه)قال العراقيرواه الترمذي الحكيم في نوادر الاصول من روايه على بنزيد عن سعيد بن المسيب مرسلانعوه وفعه القاضي عبيدالله العمرى كذبه أحد وانمعن وللداري من حديث سعدبن أبي وقاصلا كان من أمر عمّان مفاعون الذي كان من ترك النساء بعث اليه رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال ياعتمان انى لم أومى بالرهبانية الحديث وفيه فن رغب عن سنتى فليس منى وهوعند مسلم بلفظرد وسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا وللبغوى و الطبراني في معيمي الصابة باسنادحسن من حد يثء عان بن مطعون اله قال بارسول الله الى رجل بشق على هذه العزبة في المغازى فتأذن لى الرسول الله في الحصاء فاختصى قال لاولكن علىك بالنمظعون بالصدام فانه يحفرة ولاحد والطبراني باسمناد جيد منحديث عبدالله بنعر خصاء أمتى الصيام والقيام وله منحديث سعيد بن العاصى باسنادفيه ضعف انعثمان بنمظعون قال بارسول الله انذنكى فى الاختصاء فقالله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمعة والتكبير على كرشرف الحديث ولابن ماجه من حديث عائشة بسندضعيف النكاح من سنى ولاجدوابى بعلى من حديث أنس لكل نبى وقال أبو يعلى لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الامة الجهاد فى سبيل الله وفيه زيدالعمى وهو ضعيف ولابى داود من حديث أبي امامة انسياحة أمتى الجهاد في سبيل الله واسناده جيد (فهذه الحواطر التي ليس معهاعزم على الفعل هي حديث النفس واذلك شاور) عثمان (رسول الله صلى الله عليه وسلم) واستأذنه (اذلم يكن معه عزم وهم بالفعل) فهذان الحالان لا يؤاخذ بهما العبدوهو يحمع عليه فيما لايستقر من الخواطر ولايقترن بهعزم (وأماالثالث وهوالاعتقادوحكم القلب بانه ينبغى أن يفعل فهذام ددبين أن يكون اضطرارا أواختيارا والاحوال تختلف فيه فالاختياري منه يؤاخذيه والاضطرارى لايؤاخذيه وأما الرابع وهوالهم بالفعل فانه مؤاخذيه) قال الماوردي مذهب القاضي أبي بكر بن الطيبان من عزم على المعصبة بقلبه ووطن نفسه علها أثم في اعتقاده وعزمه وشمل ماوقع في هذه الاحاديث وأمثالها على انذاك فين لم نوطن تفسه على المعصبة واعماس ذلك بفكره من غير استقرارويسمى هذا هماو يفرق بن الهم والعزم هذا مذهب القاضي أبي بكر وخالفه كثير من الفقهاء والحدثين وأخذوا إبظاهر الاحاديث وقال القاضى عباض عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والحدثين على ماذهب اليه القاضى أبو بكر الدحاديث الدالة على المؤاخذة باعال القاوب (الأأنه ان لم يفعل نظر فان تركه خوفا من الله تعالى وندما على همه كتبت له حسنة لان همه ) بذلك الفعل (سيئة وامتناعه) عنه (ومجاهدته نفسه) في تركه رحسنة والهم على وفق الطبع لايدل على تمام الغفلة عن الله تعالى والامتناع بالجاهدة على خلاف الطبع يعتاج الىقق عظمة فده في خالفة الطبع وهوالعمل للهأشد من جده في موافقة الشيطان عوافقة الطبيع فكتبتله حسنة لانهرج جهده فىالامتناع وهمه بهعلى همه بالفعل وانتعوف الفعل

الغفلة عن الله تعالى والامتناع بالجاهدة على خلاف الطبع محتاج الى قوّة عظمة فده فى شالفة الطبع هو العمل لله تعالى والعمل لله تعالى والعمل لله تعالى والعمل لله تعالى والعمل الفعل وانتعوق الفعل أشدمن جده في الامتناع وهمه به على همه بالفعل وانتعوق الفعل

بعاثق أوتركه بعذرلاخوفا من الله تعالى كتنت عليمه سيئة فانهمه فعلمن القلب اختمارى والدليل على هذاالتفصل ماروى فىالصيم مفصلا فىلفظ الحديث فالرسول اللهصلي اللهعلم وسإقالت الملائكة عامهم السلام ربذال عبدل مر مدأن نعد مل سيئة وهو أَنصم به فقال ارقبو مفان هوعلها فاكتبوهاله عثلها وان تركها فاكتبوهاله حسنة اغماتر كهامن حرائي وحيث فالفائلم بعسملها أراد به تركها لله فامااذا عزم على فاحشة فتعذرت عليه بسبب أوغفلة فكيف تكتبله حسينة وقدقال صلى الله عليه وسلم اغماعشر الناس على نيام سيرونعن تعلمان منعزم للاعلىأن يصبح ليقتل مسلاأوبزني مامرأة فات تلك الدادمات مصراو يحشرهلي نيته وقد هم بسيئة ولم بعملها والدليل القاطع فمهمار ويعين الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا التيق المسلمان بسيقهما فالقاتل والمقثول فى النار فقيل بارسو لاالله هذاالقاتل فالالالقتول قال لانه أرادقتل صاحبه وهذائص فياله صار بحرد الارادةمن أهل النارمع انهقتل مظاوما

اعائق أوثر كه لعذر لاخوفا من الله كتبت له سيئة فانهمه فعدل من القلب اختماري) وقال القاضي عماض بعدان صوّب ماذهب البه القاضي أبو بكر ونقله عن عامة أهل العلم مالفظه لمكنهم قالوا انهذا العزم يكتب اسيئة وليست السيئة التيهم بها لكونه لم يعملها وقطعه عنها فأطع غير خوف الله تعالى والامانة لكن نفش الاصرار والعزم معصية فتكتب معصية فاذاعلها كتبت معصمة ثانمة فأماالهم الذي لايكتب فهوالخواطرالتي لاتوطن النفس علها ولا يعهما عقد ولانية عزم اه قال النووى وهو ظاهر حسن لامن بدعليه (والدليل على هذا التفصيل ماورد في الصحيح) اسلم (مفصلافي لفظ الحديث) رواه من محد بن وافع عن عبد الرزاق عن همام عن أبي هر وة قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اللائكة ربذاك عبدك ريدأن بعمل سيئة وهوا بصر) به (فقال ارقبوه فان علها فاكتبوها) له (عثلها وان تركها فاكتبوها له حسنة انما تركها من حراثي) بفض ألجيم وتشديد الراء يقصرو عداًى من أجلي يقال فعلنه من حرال ومن حرائل ومن حر ترتك أي من أحلك (وحدث قال لم يعملها أراديه تركها لله ) وعندالخارى فان تركها من أجلي فاكتبوهاله حسمة زيادة على قوله أيضافي لفظ فاذا تحدث بان بعمل سيئة فأنا أغفرها مالم بعملها لانه لايلزم من مغفرتها كله حسنة بسبب تركهاوهو مقدفى الحديث بان يكون تركهامن أجل الله وعايه يدل ماعند مسلم اغما تركها من حرائى فان التعليل بذلك دالعلى تصويرالمسئلة به ووجهه ان تركه لها لخوف الله تعالى ومجاهدته نفسه الامارة بالسوء في ذلك وعصيانه هواه حسنة وفي الصحيحين من حديث بن عباس ومن هم بسيئة فلريعملها كتبهاالله عنده حسنة كاملة فلم يقددنك بان يكون لاحل الله تعالى فقد يتمسك به على كابتها حسنة وان لم يتركها لخوف الله تعالى وقد حكر القاضي عباض عن بعض المتكلمين انه ذكر في ذلك خلافا وعلل كتابغ احسنة بانه انماحله على تركها الحماء فال القاضي عياض وهذا ضعيف لاوجهله فال الولى العراقي والظاهر حلهذا المطلقعلي ذاك القيد فهوالذى يقتضيه الدليل وتساعده القاعدة والله أعلم وقال الخطابي اذالم يعسملها اركالهامع القدرة علم الااذاهم بها فلم بعملها مع العجز عنها وعدم القدرة علمها ولايسمى الأنسان اركالشي الذي لايتوهم قدرته عليه وقوله عند مسلمفا كتبوها بمثلها وعندالعفاري فاناأ كتماله بمثلها أى ان حازيته على ذلك وقد يتحاو زالله عنه فلا يؤاخذه مهاوفى لفظ مسلم فى حديث ابن عماس كتم االله سيئة واحدة أو معاهاالله وعنده أيضامن حديث أبي ذرومن جاء بالسيئة فزاؤه سيئة مثلها أو أغفر وعند المخارى معلقا من حديث أبي سعيد الخدرى وكل سيئة بعملهاله بمثلها الاان يتحاوزاته عنهاو وصله النسائي في بسبب) من الاسباب (أو بغفلة فكم تكتبله حسنة وقد قال صلى الله عليه وسلم الالعشر الناس على نياتهم ) قال العراقيرواه ابنماجه من حديث جامردون قوله انما وله من حديث أبي هر مرة انما يبعث الناس على نياتهم واسناده حسن ولمسلمن حديث عائشة يبعثهم الله على نياتهم وله من حديث أمسلة يبعثون على نبائهم (ونعن نعلم ان من عزم ليلا على أن بصبع ويقتل مسلما أو ترنى بامر أة فمات تلك الليلة مات مصرا) على المعصية (ويحشر على نيته وقدهم بسيئة ولم يعملها والدليل القاطع فيه مار وىعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذاالتق المسلمان بسيفهما) فقتل أحدهما صاحبه (فالقاتل والمقتول في النار فقيل بارسول الله هذا الهاتل) يستحق النار (فيابال القنول) أى فياذنبه (قال) صلى الله عليه وسلم (الأنه أرادقتل صاحبه) قال العراقى متفق عليه من حديث أبي بكرة اه فلت وكذ لله واه أجمدوا بو داودوالنسائي ورواه ابن ماجه منحديث أبي موسى ولفظهم جميعاقال اله كان حريصا على قتل صاحبه أى اذاالتقياما له القتال يتفاتلان بماسيفا كان أوغيره والمانحص السيف لانه أعظم الشهوا كثرها استعمالافكل منهماطالم متعد (وهذانص في انه صارمن أهل النار بمعرد الارادة مع انه قتل مظاوما)

فكمف نظن أن الله لا مؤاخذ مالنسة والهميل كلهم دخل تعت اختيارالعبد فهومؤاخذ بهالاأن كفره يحسنة ونقض العزم بالندم حسمنة فلذلك كتبت له حسنة فامافوت الراديعاثق فلمس تعسنة وأماالخواطر وحديث النفس وهجان الرغمة فكارذلك لامدخل نحت اختمار فالؤاخذة تكامف مالانطاق واذلك لمانول قوله تعالى وان تبدوا مافى أنفسكم أوتخفوه ساسكونه الله عاء ناسمن الصابة الى رسول الله صلى الله علىه وسلم وقالوا كلفنا مالانطيق انأحدنالحدث نفسه عالاعب أنشت فى قليه ثم يحاسب بذلك فقال صلى الله علمه وسلم لعلم تقولون كإقالت الهود معنا وعصينا قولوا سمعناوأ طعنا فقالوا سمعنا وأطعنافانزل الله الفر ج بعد سنة بقوله لانكاف الله نفسا الاوسعها

ولايلزم من كوخ مافى الناركونهما فى رتبة واحدة فالقاتل بعذب على القتال والقتل والمقتول بعذب على القنال فقطوأفاد قوله حريصاأن العازم على المعصمة يأثم وانكلامنهما كان قصدالقتل لاالدفع عن نفسه فاوقصد أحدهما الدفع فلم بندفع الابقتله فقتل هدر المقتول لاالقاتل عمدالمقاتلة بشترط فهاأن يكون عدوانا بغير تأو يلسأنغ ولأشهة فاما اذا كانبتأو يل كفتال على وطلحة فلا فان كال لديانته وفرط صيانته كان برى ان الامامة متعينة عليه لايسو غله تركها (فكيف يظن أن الله لايوًا خذ بالنية والهم وكلمادخل تعت اختيار العبد فهو مأخوذيه الاأن يكفره يحسنة ونقض العزم بألندم حسنة) وقدروى أحد والمخارى فى الناريخ وابن ماجه والحا كم من حديث اب مسعود الندم توبة (فلذلك كتبتحسنة فامافوات المراد بعاثق) من العواثق (فليس بحسنة وأما الخواطروحديث النفس وهمان الرغبة فكل ذلك لابدخل تحت الاختيار فالمؤاخذة به تكليف لمالايطاق واذلك لما نزل قوله تعالى ) لله مانى السموات ومافى الارض (وان تبدوا مافى أنفسكم أوتحفوه بحاسبكم به الله ) فيغفر لن يشاء و يعذب من بشاء والله على كل شئ قد ر (جاء ناس من الصحابة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم) عمد وا على الركب (فقالوا) بارسول الله (كلفنا) من الاعمال (ما) نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت علمك هذه الآلة و (الانطبق أن أحدنا لحدث نفسه بمالايعب أن يثبت في قلبه ثم يحاسب بذلك مقال صلى الله عليه وسلم لعلُمكم تقولون) وفي رواية أثر بدون أن تقولوا ( كاقالت بنوا سرا أيــل) وفي لفظ كاقال أهل الكتاب من قبلكم (معناوع صينا) بل (قولوا معناوا طعنا) غفر انك بناو المال المصر فاقترأهاالقوم وذلت بماألسنتهم (فأنول الله الفرج بقوله لا يكلف الله نفسا الاوسعها) الى آخرها قال العراقي رواه مسلم منحديث ألى هر رة وابن عباس نحوه اه قلت وسياق المصتف أشيه بسياق أبي هر مرة مع الزيادات التي سقتها في أثنا له دون قوله ان أحد نا أحدث الى قوله بذلك وقدر وا و كذلك أجد وابن حريروا بن أبي عام وابن المنذر وأمالفظ حديث ابن عباس قال لمائرلت هذه الآية ان تبدوا ماني أنفسكم الآية دخـل في قاو جهم منهائميّ لم يدخل من شيّ فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فولوا سمعناواً طعناواً سلنا فألقى الله الاعمان في فلوج هم فأنزل الله آمن الرسول عما أنزل الهمه من ربه الآله لانكاف الله نفسا الاوسعها لها ماكسيت وعلمها مااكتسبت رينالاتؤاخذنا ان نسينا أوأخطأ ناقال قد فعلت ربناولاتحمل علينااصرا كاحلته على ألذين من قبلنا قالقد فعلت ربنا ولاتحملنا مالاطاقة لنابه قال قد فعلت واعف عنا واغفر لنا وارجنا الآية قال قد فعلت هكذا رواه أحد ومسلم والترمذي والحاكم وابن حريروابن المنذر من طريق سعيد بنجبير عن ابن عباس وأخرج عبدالرزا فوأحد وابنح مروابن المنذر بسند صحيع عن مجاهد قال دخلت على ابن عباس فقال ان هذه الآية لما الزات غت أصحاب رسولالله صلى الله عليه وسلم نجها شديدا وغاطنهم غيظا شديدا وقالوا يارسول الله هلكان كنا نؤاخذ بماتكامنا وبمانعمل فاماقأو بنافليست بأيدينا فقال لهمرسول اللهصلي اللهعليه وسلم قولوا معنا وأطعناقال فاستغنهاهذه الآية آمن الرسول الى وعلماما كتسب فتحوزلهم عن حديث النفس وأخذوا بالاعال وأخرج أبو داود فى ناسخه وابن حر بربسند صحيم عن سعيد بن مرجانة انه بين اهوجالس مع عبدالله بنعر تلاهد. الآية وان تبدوا مافي أنفسكم أوتَحَفُّوه الآية فقال والله لثن آخـــذنا الله بهذا الهلكن عُرَيِّ حتى مع نشجه قال ابن مرجانة فقمت حتى أتبت ابن عباس فذكرت له ماقال ابن عر فقال ابن عباس بغفرالله لابي عبدالرحن لعمري لقدوجد المسلون منها حين أنزلت مثل ماوجد عبد الله بن عر فأنزل الله بعدها لا يكاف الله نفسا الآية الى آخوالسورة قال ابن عباس فكانت هذه الوسوسة لاطاقة للمسلين بم ا وصار الامر الى ان قضى الله ان الذفس ما كسبت وعلم اما اكتسبت من القول والعمل وقدر وى نحوذاك من حديث على وابن مسعود وغيرهما وعندالفريابي وابن المنذرعن مجد

فظهر به ان كلمالا يدخل تعت الوسع من أعمال القلب هو الذى لا يؤاخذ به فهذا هو كشف الغطاء عن هذا الالتباس وكلمن يظن أن كل ما يجرى على القلب يسمى حديث النفس ولم يفرق بين هذه الاقسام الثلاثة فلا بدوان يغلط وكيف لا يؤاخذ باعمال القلب من الكبروالعجب والرياء والمناق والمراء والنفاق والحسد وجلة (٢٩٨) الخبائث من أعمال القلب بل السمح والبصرو الفؤاد كل أولئك كان

ابن كعب القرطى قاللانزات هده الآية اشتد على المسلمن فقالوا بارسول الله أنواند عاتعدت مه أنفسنا ولم تعمله جوارحنا قال نع فاسمعوا وأطبعوا واطلبوا الحربكم فذلك قوله آمن الرسول الآية فوضع الله عنهم حديث النفس الاماع ات الجوارح لهاما كسبت من خبر وعلم اماا كتسبت من شروفى الآية أقوال أخرذ كرماها قريبا (فظهر به أن كل مالايدخل تحت الوسع من أعمال القلب هوالذي لايؤانحذبه فهذاهو كشف الغطاء عنهدذا الالنباس وكل من يظن ان كل مايجرى على القلب يسمى حديث النفس ولم يفرق بي هدنه الاقسام الثلاثة فلابد وان يعلط) في ظنه و يخطئ في فهمه (وكيف لابؤاخذ بأعال القاوب والكبروالعب والرياء والنفاق والحسد وجلة الحبائث من أعمال القاوب) وغزمها وقمد نظاهرت نصوص الشرع وأقوال العلماء على تحريمها (بل السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا اى ممايد خــ ل تحت الاختيار فاو وقع البصر بغير اختيار على غيرذي محرم لم وَوَاحْدَ مِا) وهذا معنى قولهم النظرة الاولى ال (فاذا اتبعها نظرة مَانية كان مؤاخذا مِ الله مختار) ولولااختياره لمانظر البهاثانياوهذا معنى قواهم والثانية عليك فكذاخواطر القلب تجرى هذاالجري بل القلب أولى عواحدته لانه الاصل قال صلى الله عليه وسلم التقوى ههنا وأشار الى القلب) قال الغرافي رواه مسلم من حديث أبي هر برة وقال الى صدره (وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولادماؤها والكن يناله التقوى منكم وقال صلى الله عليه وسلم) فيمار واه ابن مسعود ماحاك فى صدرك فدعه (الاثم حوّاز القلوب) بتشديد الواوو بتشديد الزاى وجهان يعنى ما يؤثرفها فعزها أو يعوزها لرقته أوصفائها ولينها ولطفها وقد تقدم في كتاب العلم مفصلا (وقال) صلى الله عليه وسلم (البرمااطمأن اليه القلب) وكنت اليه النفس (وان أفتول وأفتول) رواه الطابراني من حديث أبي تعلبة والاحد نعوه من حديث وابصة بلفظ وان أفتاك الناس وأفتوك وقذتقدما فى كتاب العلم فهذا وصف قلب مكاشف بالذكر ونعت نفس سأكنة عزيدالسكينة والبرولفظ حديث وابصة استفت فلبك وان أفتاك المفتون أىان المفتين بعلون معني التأويل والرخصة منعلهم العلانية وأنت علىعلم فوقهم مطالب بالتحقيق والعزعة على عَلَمُ السر (حتى المانقول اذاحكم قلب المفتى بالعاب شي وكان مخطئاً صار مثابا على فعله ) نظر الحركم القلب (بلَمنظن الله متطهر فعليه أن يصلى فانصلى ثم تذكر كانله ثواب بفعله وان ترك ثم تذكركات معاقبًا ومن وحد على فراشه امرأة فظن انهاز وحته) فوطئها (لم بعص بوط مهاوان كانت أحنبية في الحقيقة وان طن انها أجنبية فوطئهاعصى وان كانت زوجته كل ذلك نظرًا الى القلب دون الجوارح) فالقاوب تؤاخذ بأعالهاوعزومها كأان الجوارح تؤاخذ بأعالها

\* (بيان أن الوسواس هل ينصو رأن ينقطع بالكلمة عند الذكر أملا)

وفى بعض النسخ ينقلُع بدل ينقطع (اعلم أن العلماء المراقبين القاوب) المحافظ ين علمها (الناظرين في صفائها وعجائبها) ومالها من الاحوال الغريبة (اختلفوا في هذه المسئلة على خس فرق فقالت فرقة الوسوسة تنقطع بذكرالله تعالى لانه قال صلى الله عليه وسلم) ان الشيطان واضع خطمه على قلب ان آدم فاذاذكر الله خنس وقد تقدم قريبا (والخنوس) وفي بعض النسخ والخنس (هو السكوت) المفهوم من الانقباض والتأخر و يستعمل الأزما ومتعديا يقال خنسته فانتخس أى زويته فانزوى (فكاتنه يسكت) عن وسوسته فلا يتحرك بل يطلب فرصة العفلة

عنده مسؤلا أىمايدخل تحت الاختيار فأووقع البصر بغيراختارعلىغير ذى محرملم بؤاخذبه فان اتبعها نظمرة ثانيسة كأن مؤاخذاله لانه مختار فكذا خواطر القلب تجرى هذا الجسرى بسل القلب أولى عواخذته لانه الاصل قال رسول الله صلى الله علمه وسلم النقوى ههناوأشار الى ألقلب وقال الله تعالى لن ينال الله لحسومهاولا دماؤهاوا كن يناله التقوى منكم وقال صلى الله عليه وسلم ألاثم حزار القاوب وقال البرما الحمأت اليه قلب وان أفتول وأفتول حتى انا نقول اذاحكم القلب المفتى بالمجاب شئ وكان مخطئا فيهصارمثاباعليهيل من قد طن أنه تطهر فعليه أن يصلى فان صلى ثم تذكر انه لم يتوضأ كانله نواب بف اله فان تذكر ثم تركه كالتمعاقباعليه ومنزجد على فراشه امرأة فظن انها زوحتمه لم يعص وطئها وان كانت أجنية فأن طن انها أحندة غروطتهاعمي بوطئها وان كأنت زوحته وكلذلك نظمر االى القلب

دون الجوارح وإبيان أن الوسواس هل ينصق رأن ينقطع بالكامة عند الذكر أملا) واعلم أن الوسوسة تنقطع بذكر الله عن العلماء المراقبين القافو بالناظر بن في صفاته أو عائمها اختلفوا في هذه المسئلة على خس فرق وفقالت فرفة الوسوسة تنقطع بذكر الله عز وحل لانه عابه السلام قال فاذاذ كرالله خنس والخنس هوالسكوت فكائنه بسكت

\* وقالت فرقة لا ينعدم أأصله ولكن يحرى في القلب ولا يكون له أثر لان القلب اذا صارمستوعبا بالذكر كان مجعو باعن التأثر بالوسوسة كالمشيخ ولي معه وقالت فرقة لا تسقط الوسوسة ولا أثرها أيضا ولكن تسقط غلبتها القلب فكائه وسوس من بعدوعلى ضعف \* وقالت فرقة ينعدم عند الذكر في لحظة و ينعدم الذكر في لحظة و يتعاقبان في أزمنة متقارية يظن لتقاد بها التهامة ساوقة وهي كالكرة التي عليها نقط متفرقة فالكاذا أدرتها (٢٩٩) بسرعة وأيت النقط دوائر بسرعة والتربسونة

تواصلها بالحركةواستدل هؤلاء مان النيس قدورد ونحن نشاهدالوسوسةمع الذكرولاوحمه الاهذا وقالت فرقهة الوسوسية و الذكر متساوقات في الدوام على القلب تساوقا لاينقطع وكأأن الانسان قد برى بعدالمه شيئين في حالة واحدة فكذلك القلب قديكون بجرى لشيشن فقد قال صلى الله على موسلمامن عبد الاوله أر بعة أعين عسنان في رأسه يبصر بهما أمردنداه وعسنان فى قلبه يبصر بهما أمردينه والى هذاذهب المحاسى والصحيح عندناأن كلهذه المذاهب صحيحة ولكن كالهاقاصرة عن الاحاطـة باصـناف الوسواس وانمانظـركل واحدمنهم الى صنف واحد من الوسواسفاخــرعنه \* والوسواس أصناف (الاول) أن يكون من جهة التلبيس بالخقفات الشطان قديليس بالحق فيقول للانسان تترك التنع باللذات فأن العمر طويل والصبرعن الشهوات طول العمر أله عظم فعندهذا

عن الذكر فبعود الى الوسوسة (وقالت فرقة) منهم (لاينعدم أصله ولكن يجرى فى القلب ولايكون له أثر) يظهر علمه (لان القالب اذاصار مستوعما بالذكر )أي مستغرقابه (كان محمو باعن التأثر بالوسوسة) فهو (كالشغول بممه فانه قديكلم ولايفهم وان كان الصوت عرعلي سمعه) وعلى هذا المعني يحملون الخنوس في الحديث (وقالت فرقة) منهم (لاتسقط الوسوسة ولاأثرها أيضاولكن تسقط غلبته للقلب) أى لا يكون القلب مغالو باللاثر عند الذكر وفي بعض النسخ غلبتها أى الوسوسة (وكائنه يوسوس من بعد وعلى ضعف وقالت فرقة) منهم (ينعدم عندالذكر في لحظة) أي حال الذكر ينعدم (وينعدم الذكربها في لحظة ويتعاقبان) على القلب (في أزمنة متقاربة يفلن لتقاربها انهامتساوية وهو كالسكرة التي علمهانقط متفرقة فانهااذا أدرت بسرعة رأيت النقط دوائر لسرعة تواصلها بالحركة واستدله ولاء بان الخنس قدورد) في الحديث مأنه عند الذكر بحصل له ذلك (ونحن نشاهد الوسوسة مع الذكر) في حال واحد (ولاو جهله الاهذا) والحهذا ذهب صاحب القوت فانه قال وهذات المعنيات من ظهو والليم والشر والطاعة والمعصية بهذه الاسباب بوجدان في طرفة عين فتصير أحزاء العبد حزأواحدا ومفصلاته تعود بالمرادمنه وصلاواحدا كالبرقة في السرعة بتقلب القدرة على المشيئة اذا قالله كن فيكون (وقالت فرقة) منهم (ان الوسوسة والذكر يتساوقان في القلب على الدوام تساوقالا ينقطع وكا أن الانسان قد رى فى حالة واحدة بعينه شيئن مختلفين فكذاك القلب قديكون مجرى لشيئين وقد قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم مامن عبد الاوله أربعة أعبن عينان فيرأسه يبصر جهما أمردنياه وعينان في قلبه يبصر به ماأمردينه) قال العراقي رواه الديلي في مسند الفردوس من حديث معاذ بلفظ الا تخرة مكان دينه وفيه الحسين بن مجمد الهروي الشماخي الحافظ كذبه الحاكم والاتخة منه اه قلت ولفظ الديلي مامن عبد الا وفي وجهه عينان يبصر بهما أمر الدنياغ سأق الحديث وفي آخره فأذا أراد الله بعبدخيرا فقم الله عينيه اللَّذِين في قلبه فابصر بهما واذا أرادبه غير ذلك تركه على مافيه ثم قرأ أم على قلوب أقفالها (والى هذاذهب الحرث بن أسد (الحاسي) رجمه الله تعالى وأشار البه في الرعاية (والصح عندنا في هذا ان كلهذه المذاهب صحيحة) ولهاو جوه ومخارج (ولكن كلها قاصرة عن الاحاطة باصناف الوسواس وانما نظركل واحد الىصنف واحد من الوسواس فأخبر عنه والوسواس أصناف الاؤل أن يكون من جهة التلبيس بالحق فان الشيطان قد يلبس الحق) و بغطيه (فيقول للانسان لا تترك التنجم) في الدنما (واللذات) عناعها وفي بعض النسخ الثنع باللذات (فان العمر طويل) والاجل المحتوم بعيد (والصبر عن الشهوأت طول العمر ألمه عظم) واذا وسوس له بذلك (فعند هـذا اذاذ كر العبد عظيم حق الله وعظيم عقابه وثوابه وقال الصبرعن الشهوات شديد ولكن الصبرعلي النار أشدمنه ولايدمن أحدهما فاذا ذكر العبد وعدالله و وعيده وجدد اعيانه ويقينه خنس الشيطان وهرب) وتأخر وانقبض (اذ لايستطيع أن يقول ليسالنار أشد من الصبر عن المعاصي ولاعكنه أن يقول المعصية لاتفضى الى الذار فان اعماله بكتاب الله يدفعه عن ذلك فينقطع وسواسه وكذلك توسوس اليه بالجب فعله ويقول أى عبديعرف الله كالعرفه و يعبدالله كالعبده في أعظم مكانك عندالله فيتذكر العبد أن معرفته ) وقدرته

اذا ذكر العبدعظيم حق الته تعالى وعظيم ثوابه وعقابه وقال لنفسه الصبرعن الشهوات شديد ولسكن الصبرعلى النارأ شدمنه ولابدمن أحدهما فاذاذكر العبد عدالله تعالى ووعيده وجدد عانه ويقينه خنس الشيطان وهرب اذلا يستطيع أن يقول له النارأ يسرمن الصبرعلى المعاصى ولا حكنه أن يقول المعصية لا تفضى الى النارفان اعمانه بكتاب الله عز وجدل يدفعه عن ذلك وينقطع وسواسه وكذلك بوسوس اليه بالعب بعمله فيقول أى عبد يعرف الله كاتعرفه ويعبده كاتعبده فأعظم مكانك عند الله تعالى فبتذكر العبد حن ثذات معرفته

وقلبه وأعضاء التى جماعله وعلمك ذلك من خلق الله تعالى فن أبن بعب به فعنس الشيطان اذلا عكنه أن يقول لبس هذا من الله فان المعرفة والاعمان بدفعه به فهدا أنوع من الوسواس بنقطع بالكلية عن العارفين المستبصر بن بنو والاعمان والمعرفة (الصنف الثاني) أن يكون وسواسه بتعريك الشهوة وهيعان اوهذا ينقسم الى ما يعلم العبد يقينا أنه معصية والى ما يناب الطن فان علمه يقينا خنس الشيطان عن تهييع يؤثر في تعريك الشهوة ولم يعنس على التهييج وان كان مظنونا فريما يبقى مؤثر العيث يعتاج الى محاهدة في دفعه فتكون الوسوسة موجودة ولكنها مدفوعة غير عالمة والمتنف الثالث) أن تسكون وسوسة بحرد الخواطرونذكر الاحوال الغالبة والتذكر في غير الصلاة مثلا فاذا أقبل على الذكر والوسوسة و يتصوّر أن يتساوقا فاذا أقبل على الذكر والوسوسة و يتصوّر أن يتساوقا

(وقلمه وأعضاء التي بها علم وعله كل ذلك من خلق الله فن أبن يعب به فعنس الشيطان) ويتأخر (اذلاعكمنه أن يقول ليسهدا من الله لان المعرفة والاعمان) كل منهما (يدفعه فهذا نوع من الوسواس ينقطع بالكاية عن العارفين) بالله (بنو رالايمان والمعرّفة) فهذا وجهمن قال انه ينقطع بالكاية (الصنف الثانى أن يكون وسواسه بتحر يك الشهوة وتهييها) واثارتها (وهذا ينقسم الى مايعلم العبد يقيناأنه معصمة والى مأيظنه بغالب الظن فانعله يقينانخنس الشيطان عن تهييج يؤثر في تحر يك الشهوة ولم يخنس عن) أصل (التهييج وان كان مظنونا فر بمايهتي مؤثرا بحبث يحتاج الى بجاهدة) ومعالجة شديدة (فىدفعه فتكون الوسوسة موجودة ولكنهامدفوعة غير غالبة) وهذاو جه من مال الى قول الفرقة الثانية (الصنف الثالث أن تكون وسوسة بمعرد الخواطر وتذكيرالاحوال الغائبة والتفكرف غيراً لصلاة مثلاً فاذا أقبل على الذكر تصوّ رأن يندفع ساعة ويعود) أخرى (فيندفع ويعود فيتعاقب الذكر والوسوسة) معاعلى القلب (ويتصوّر أن بتساوقاجيعا حتى يكون الفهم مشتملا على فهم معنى القراءة وعلى تلك الخواطركا تنهمافى موضعين من القلب وبعيد جدا أن يندفع هذا الجنس بالكلية بحيث الانغطر ولكنه ليس محالا اذ قال صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتين لم يحدث فيهمان فسه بشئ من الدنيا غفرله ماتقدم منذنبه) تقدم في كاب الصلاة (فاولاانه متصوّر لماذكره الاانه لايتصوّر ذلك الافقاب استولى عليه الحب حتى صار كالسنهتر) المغاوب على عقله (فاناقد نرى المستوعب القلب بعدة تأذى بهقد ينفكر بمقدار ركعتين وركعان فامجادلة عدة العبث لايخطر بباله غيره وكذا المستغرف بالحبقد يتفكر فَى عادثَة تحمر به بقلبه فيغوص فى فكر معيث لا يخطر بباله غير حديث بحمو به ) لاستغراقه فيه (ولو كلم غيره لم يسمع) أى لم يعرله سمعا (ولواجتاز) أى من (واحدين بديه كان) في حال (كائه لا يُراه واذا تصور هذا من خوف عدو وعندا لحرص على جاه ومال فكيف لا يتصور من خوف ألنار والحرص على الجنة واكن ذلك عزيز) قليل الوجود (اضعف الاعمان بالله واليوم الا تنوفاذا تأملت جلة هدنه الاقسام وأصناف الوساوس علت اللكل مذهب من المذاهب) للفرق المتقدمة (وجها)وجما (ولكن في على فيصوص و بالجلة فالخلاص من الشيطان في لحظة) واحدة (أوساعة) واحدة (غير بُعيد ولكن الخلاص منه عمراطويلا) و زمانامديدا (بعيد أو يحال في الوجود) لأيكاديتبسر (ولوتخلص أحدمن وساوس الشيطان بالخواطر وتهييج الرغبة لتخلص رسول اللهصلي الله عليه وسلم وقدروى انهصلي الله عليه وسلم نظرالي علم ثوبه في الصلاة فلما سلم رى ذلك الثوب وقال شغلني عن الصلاة) تقدم في كتاب الصلاة (وكان) صلى الله عليه وسلم (في يده خاتم من ذهب فنظر اليه وهوعلى المنبرفرماه وقال نظرة اليه ونظرة البِّكم) رواه النسائي من حديث أبن عباس وقد تقدم أيضافي الصلاة (وكان ذلك لوسوسة الشيطان

جيعا حـــ يكون الفهم مشتملاعلى فهم معنى القراءة وعلى تلك الخواطر كأثنهما في موضعين من القلب وبعيدجداأن يندفعهذا الخنس بالكاسة عددلا يخطر ولكنه ليس محالااذ قال علمه السلام من صلى ركعتين لم يحدث فهما نفسه بشي من أمر الدندا غفرله ماتقدم من ذنبه فاولاأنه متصوّر لماذ كره الاأنه لا يتصورذاك الافي قلب استقولى علمه الحسحق صاركالمستهتر فأناقدنرى المستوعب القلب بعدق تاذى مەقدىتفكر عقدار ركعتين وركعات في مجادلة عدوه عدثلا يخطر ساله غيرحديث عدوهوكذلك المستغرق فيالحسبق يتفكر في عادثة يحمونه بقلبسه و مغوص في فكره يحيث لايخطر ساله غيير حدديث محبوبه ولوكله غيره لم يسمع ولواجتاز بين يديه أحدد لكان كانهلا

وأواذاتصو وهدذا في خوف من عدق وعندالحرص على مال وجاه فكيف لا ينصو ومن خوف بقر مان المسلم وأصفاف الوسواس علت الفار والحرص على الجنة ولكن ذلك عزر مزاضعف الاعمان بالله تعالى والموم الا خرواذا تاملت جلة هذه الاقسام وأصفاف الوسواس علت أن لكل مذهب من المسداه عداه عدد ولكن الخلاص من الشيطان في لحظة أوساعة غير بعيد ولكن الخلاص منه عمرا طويلا بعيد حداوي الفي الوجود ولو تخلص أحد من وساوس الشيطان بالخواطر وته يج الرغمة لتخلص وسول الله على على المعالمة والمعالمة والمعالمة

بقَّو يك لذة النظر الحد خاتم الذهب وعلم الثوب وكان ذلك قبل تحر بم الذهب فلذلك لبسه ثمرى به فلا تنقطع وسوسة عروض الدنيا ونقدها الابالوي والمفارقة فحاداء على شيأ و راعاجته ولودينا راواحد الابدعه الشيطان في (٢٠١) صلاته من الوسوسة في الفكر في ديناره

وانه كنف محفظه وفيماذا ينفقه وكيف يخفيه حتى لانعمليه أحدأوكيف نظهره حتى بتساهى به الى غيرذلك من الوساوس فن أنشب مخالبه فىالدنيا وطمع فيأن يتخلص من الشمطان كانكن انغمس فى العسل وظن أن الذماب لايقم علسه فهو محال فالدندا بابعظم لوسوسة الشيمطان وليس له باب واحد بلأنواب كثيرة قال حكمهمن الحكاء الشيطان ماتى ان آدم من قبل المعاصى فان المشمدع أتاءمن وجه النصعةخي بلقبه في بدعة فان أبي أمره بالقدرج والشدة حتى يحرم ماليس يعرام فان أبي شككه وضو ئەوصلاتە حتى بخر حە عن العلم فان أي خفف علمه أعمال البرحتي واه الناس صاراع فيفافتميل قاومهماليه فيحب بنفسه وبهيها كمهوعندذاك تشتد الماحة فانها آخررحة و معلم أنه لو جاو رها أفلت منه الى الجنه \* (سان مه تقلب القلب وانقسام القاورف التغيروالشات)\* اعدلم أن القلب كاذكرناه تكتنفه الصفات التي ذكرناها وتنصب اليمه

بتحر يكالذةالنظر الحناته الذهب وطرازالثوب وكان ذلك قبل تحريم الذهب فلذلك لبسه ثمرماه)وهو باجاع العلماءمن السلف والحلف الاماكان من ابن حزم الظاهري فانه جوّز لبس خاتم الذهب للرجال وهو ضعيف نخالفته النصوص (ولاتنقطع وسوسة عروض الدنيا ونقددها الابالرمى والمفارقة) فيكون سبما للخلوص والاخلاص (فحادام مملك شَــمأ وراءحاجته ولودينارا واحدا فلايخلمه الشيطان في صلاته عن الفكر فى ديناره كيف يحفظه وفيماذا ينفقه وكيف يخفيه حتى لا يعلم به أوكيف يظهره حتى يتباهى به) بين أقرانه (الى غيرذلك من الوساوس) وهـــذا أصعبما يكون (فن أنشب مخالبه فى الدنيا) و رتع فيها (وطمع أن يتخلص عن الشيطان كأن) مثله ( كن انغمس في العسل) في الصيف (وطن أن الذباب لأيقع عليه وهوجحال فالدنياباب عظيم لوساوس الشيطان وليس له بابواحد كحثى يحتر زعنه (بل أنواب) كثيرة و بعضهاأصعب من بعض (قال حكيم من الحكاء) العارفين (الشــمطان يأتى ابن آدم من قبل المعاصى فان امتنع) منها (أتاه من وجه النصحة حتى يلقمه في بدعته) و يحسن له اياها (فان أبي أمره بالتحر جوالشدة حتى يحرم ماليس بحرام فان أبي من ذلك (شككه في وضوته وصلاته حتى يخرج عن العلم فان أبي خفف عليه أعمال البرحتي مواه الناس صام اعظيفا فقيل قاو بهم المه و يعيب بنفسه و به بهلكه وعنده بشتد لجاجة فانها آخردرجة وبعلم أنهلو جاوزهاأ فلتمنه الى الجنة) فاتخواع عاله اذا بجز عن ابن آدم ايقاعه فى الحب وهوسوس الاعسال وبه يتم الهلاك فان سلمنه نجابعمله أعادنا اللهمنه وقد يستأنس لهذا القول بمامرآ نفامن الحديث ان الشبطان فعد لابن آدم باطرقه فقعدله بطريق الاسلام الخ \* (بيان سرعة تقلب القلب وانقسام القاوب في التغير والثمات)

(اعلم أن القلب كاذكرناه تكتنفه الصفات التي ذكرناها وتنصب اليه الآثار والأحوال) المختلفة (من الابواب التي وصفناها فكأنه هدف يصاب على الدوام من كل جانب فاذا أصابه شئ يتأثر به أصابه من جانب آخرمانضاده فتغير وصفه فانتزل الشيطان به قدعاه الى الهوى نزل الملكيه وصرفه عنه وانجذبه شيطان الى شر جذبه شيطان آخرالى غيره وانجذبه ملك الى خير جذبه آخر الى غسره فتارة يكون متفازعا بين ملكنن وتارة بنن شيطانين وبارة بين ملك وشديطان ولايكون قطمه ملا) فالخواطر الواردة على القلب أر بعة خاطرما يكى وخاطر شيطاني وهما الاصلان المفهومان من حديث اللمتن المتقدم ذكره قريبا وخاطر روحى وخاطر نفسي وهمأالفرعان وفى كالأم بعضهم انحركة النفس والروح هممأالمو حبتان للمتين والصحيح أن اللمتين تنقد مان على حركة الروح والنفس فحركة الروح من لمة الملك والهمة العالية من حركة الروح وهذه الحركة من الروح ببركة لمة الملك وحركة النفس من لمة الشيطان ومن حركة النفس الهمة الدنيئة وهي شؤملة الشميطان فاذاو ردت اللمتان ظهرت الحركتان وظهر مرالعطاء والابتلاء من معط كريم ومبتل حكم وقدتكون هاتان اللمتان متداركتن وينجعى أثرا حدهما بالاتنو كاتقدم سانه قريبا والمتفطن المتيفظ ينفتح عليه عطالعة وجود هذه الاتار فيذاته من باب أنس ريبق أيدا مفتغدا حاله مطالعا آثار اللمتين وذكر والحاطر من آخر بن خاطر العقل وخاطر اليقسين فخاطر العقل متوسط بينالخوا طرالاربعة يكون معالنفس والعدولوجود التمييز واثبات الجةعلى العبدليد خوالعبد فيالشئ بوجود عقلى اذلوفقسد العشقل سقط العتابوالعقاب وقديكون معالمك والروح ليوقع الفعل مخشارا و يستو جببه الثواب وقد تقدمت الاشارة الى انه ليس من العقل خاطر على الاستقلال وانماأصله تارة من خاطر الملك وتاوة من خاطر النفس وأماخاطر البقين فهور وح الاعمان وضيد البقين وحاصله واجمع

الآ فاروالاحوال من الابواب التي وصفناها في كا فه هدف يصاب على الدوام من كل جانب فاذا أصابه شيئ يداً ثربه أصابه من جانب آخرها يضاده فتتغير صفته فان نزل به الشيطان فدعاه الى الهوى نزل به الملك وصرفه عنه وان جذبه شيطان الى شرجذ به شيطان آخرالى غيره وان جذبه ملك الى خير جذبه آخرالى غيره فتارة يكون متنازعا بين ملكين و نارة بين شيطانين و نارة بين ملك وشيطان ولا يكون قط مهملا

الى ما يرد من الحق سبحاله وقال صاحب القوت جل الحواطر سنة هي حدودا لقلب وقواد حه من ورائها خزائن ألقلب وملكوت القدرة وهي حنود الله تعالى والقلب خزانة من خزائن الماكون وقدأ ودعه قبلهمن لطائف الرغبوت والرهبوت وشعشع فيهمن أنوار العصمة والجبروت فأول التفصيل خاطر النفس وخاطر العدو وهذان لابعدمهماعوم المؤمنين وهمامذمومان محكوم لهما بالسواء لا مدان الابالهوى وضد العلم وخاطرالر وح وخاطر اللك وهذان لابعدمهما خصوص المؤمنين وهما مجودان لابردان الابحق وعا دلعليه العلم وخاطرالعقل متوسط بيهذه الاربعة بصلح للمذمومين فيكون حجة على العبدلكان تمييز العقل وتقسيم العقول ويصلح أبضاأن يكون الممدوحين فيكون شاهدا المملك ومؤيدا لخاطرالروح والخاطر السادس هوخاطر البقين وهوروح الاعان ومن بدالعلم بردان اليهو يصدران عنهوهذا الخاطر مخصوص لخصوص لايجده الاالموقنون وهم الشهداء والصديقون لابردالا يحق وانخفى وروده ودف ولايقدح الابعلم اختيار المراد مختاروان اطفت أدلته وبطن وجه الاستدلال به والكن لبس يخفي هدذا الخاطرعلى مقصودبه مرادله وهم الذن وصفهم الله تعالى بالذكرى فقال ان فى ذلك لذكرى ان كان له قلب أىمن تولى الله تعالى حفظ قلبه وسائر ماذكرناه من الخواطر لا بعدمه المؤمنون والقلب خزانة الله تعالى من خوائن الغيب وهذه المعانى جنودالله تعالى مقيمة حول القلب يخفي منهاما يشاءو يظهر ويبددي منها ماريدو بعيدو يسط القلب عا بشاعمها ويقبضه فيماساع عنها عمقال وقدأ جل الله تعالى ذكر تقلب الكون عشيئته فىقوله يقلب الله الليل والنهار المعنى عنا فهمالانهما ظرفان الاشسياء معبر عنهما فهما كقوله عز وجل بلمكر الليل والنهار والمعنى مكركم في الليل والنهار فعير بهماعن مكرهم لانهما مكانان لمكرهم (واليه الاشارة بقوله تعالى ونقلب أفدتهم وأبصارهم ولاطلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عظيم صنع الله في عائب القلب وتقليم ) لمارأى من سرعة نفاذ القدرة بالمراد في المقلبات عمالم يشهده سواه (كأن يحلف به فيقول لا ومقلب القلوب) رواه المخارى من حديث ابن عر (وكان كثير اما يقول) فدعائه (يامقلب القاوب ثبت قلى على دينك قالوار تخاف ارسول الله قال وما يؤمنى والقلب بن أصبعين من أصابع الرحن يقلبه كيف شاء) قال العراقي رواه النرمذي من حديث أنس وحسنه والحاكم من حديث جابر وقال صيم على شرط مسلم ولسلم منحديث عبدالله بنعر واللهم مصرف القاوب صرف فلوبناعلي طاعتك (وفي لفظ) حديث (آخران شاءأن يقيمه اقامه وان شاءأن يز بغه أزاعه )قال العراقي رواه النسائي في الكبير وابن ماجه والحاكم وصحعه على شرط الشيخين من حديث النواس بن معان مامن قلب الابين أصبعين من أصابع الرجن انشاء أقامه وانشاء أزاغه والنسائي في الكبير باسفاد جدمن حديث عائشة نعوهاه قلت لفظ حديث النواس عندالجاعة مامن قلب الاوهوم علق بن أصبعن والباقى سواء وفي آخره والميزان بيد الرجن برفع أقواما ويخفض آخر من الى يوم القيامة وكذلك رواه أحد والطبراني في الكبير وأمالفظ حديث عائشة مامن قلب الابن أصبعين من أصابح الرحن انشاء أن يقيمه أقامه وانشاءأن مر بغه أزاغه فكذلك رواه انعساكر وابن المحارف ار يخمما (وضرب له) رسول الله (صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثلة فقال مثل الفلب مثل العصفو ريتقلب في كل ساعة) قال العراق رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم والمهقى في الشعب من حديث أي عمدة عام بن الجراح اله قلت وكذلك رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الاخلاص ولفظهم ان قلب ابن آدم مثل العصفور فيتقلب فىالبوم تسعمرات قال العراقى ورواه البغوى فى معمه من حديث أبى عبيدة غسير منسوب وقال لا أدرى له صحبة أم لا (وقال) صلى الله عليه وسلم (مثل القلب في تقلبه كالقدر اذا استحمعت غليانا) ولفظ القوت اذا استجمعت في غليانها وتقدم المصنف قريبا بلفظ قلب المؤمن أشد تقلبامن القدر فى غلياتها وقال العراقي رواه أحدوا لحاكم وقال صيم على شرط المعارى من حديث المقداد بن الاسود

والمه الاشارة بقوله تعمالي ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ولاط الاعرسول اللهصلي اللهعلمه وسلمعلى عب صنع الله تعالى في عالب القلب وتقليه كان يحلف به فيقول لاومقلب القاوب وكان كثيراما يقول بامقلب القلوب ثنت قلى على دينك فالوا أرتخاف ارسول الله قال ومايؤمنني والقلبين أصبعن من أصابح الرجن بقلبه كنف نشاءوفي لفظ آخوان شاءأن يقيمه أقامه وان شاء أن تزيغه أزاغه وضرباه صلى اللهعلمه وسلم ثلاثة أمسلة فقالمسل القلب مثبل العصيفو ر يتقلب في كلساعة وقال عليه السلام مثل القلب في تقليه كالقدراذا استحمعت

اه قلت ولفظهما لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر اذا استجمعت غليانا (وقال) صلى الله عليه وسلم (مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة تقليما الرياح ظهرا لبطن) قال العراقي رواه الطبراني في الكبير والمبهق فالشعب منحديث أبيموسي الاشعرى باسناد حسن وللزار نعوه منحديث أنس بسند ضعيف اه قلت لفظ حديث أبي موسى عند الطعراني مثل هذا القلب مثل ريشة بفلاة من الارض والباقي سواء ولفظه عندالبهني مثل القلب كثل بشة والبافى كسماق المصنف وكذلك رواه أبن النجار في التاريخ ورواه ابن ماجه بلفظ مثل القلب مثل الريشة تقلها الرياح بفلاة وأمالفظ حديث أنس عندا البزارمثل المؤمن كريشة بفلاة تقلماال ماحمرة وتفشها أخرى وهذه الامتلة الثلاثة أوردهاصاحالقوت مم قال فالقلب مكان المتقلب عافيه من خزائن الغيب كالليل والنهار مكانان الدحكام بالتصريف من اختلاف الازمان في الاوقات والاعان بتقلب القاوب وبان المقلب سحانه يحول بين القلب وصاحبه واجب والكون باسره عند الموحدين فالقدر بالتقليب كثلريشة فرريح عاصف تقلبه القدرة علىمشيئة القادر تعالى ولبس فى القدرة ترتيب ولامسافة ولا بعدولا يعتاج الى زمان ولامكان فاظهرم اللا وثبت العيون عكان وزمان فلاجل الحكمة والصنع والاتقان وماخني من الملكوت وتقلب بيصائر القاوب فبلطف القددة وقهر السلطان ونصيب كل عبد من مشاهدة القدرة بقدر نصيبه من التوحيد حسب قسمه من البقيين (وهذه التقليبات وعيب صنع الله في تقليها من حيث لاج تدى اليه لا يعرفه الا المراقبون لقاوج -م والمراعون لاحوالهم مع الله تعالى والقلوب فى الثبات على الخير والشر والترديد بينهما ثلاثة) أحدها (قلب عمر بالتقوى وزكى بالرياضة وطهرعن خبائث الاخلاق) والترتيب في هذا المقام غرمراعي فان التطهيرعن الخبائثهو أولمايكون ثم التزكية بالرياضة ثانيافالذي ينفج عنهما عمارة القلب بالتقوى فهو آخوالمراتب جعله أولاأو يكون المراد بعمارته بالتقوى الاتقاء من الشرك المضاد للتوحيد ثم التزكية بالر ياضةه وأعمال الجوارح ثم التطهير عن الخبائث هو انشراحه بنو راليقين حسما قسمله (تنقد حفيه خواطرانالير )وهي التي تردمن الله تعالى بواسطة الملائكة (من حزائن الغيب ومداخل المكوت) الاعلى (فينصرف العقل الى التفكر فم اخطر لمعرف دقائق الحيرفيه و عطلع على أسرار فوائده فينكشف له بنور البصيرة وجهه) ويتبينله أمره ( فحكم بانه لابد من فعله ويستحث عليه و يدعو الى العمليه ) وهذا القلب هوالمتطلع الى ألروح العلوى المال اله وهوا لقلب الوريد الذي وردفيه انه أحرد فيه سراح تزهر (فينظر الله الى هذا القلب (فجده طيبافي جوهره) أى في تكوّنه في أصل خلقته عند سكون الروح الى النفس ( طاهرا بتقواه مستنيرا بضياء العقل معمورا بانواع المعرفة) مغمورا بانوار البقين (فيراه صالحالات يكون مستقراله ومهبطا) لتنزلاته (فعندذلك عده يحنود) معنوية (لاترى وجداية الى خيرات أخرى) تتراءى (حتى ينجرانليرانى الليرو) هُلِم حرا (كذاك على الدوام ولايتناهي امداده بالترغيب في الحير) في كل لفظة (و بتسمر الامر علمه) في كل حركة وسكون ولفظ القوت وان أرادالله تعالى اظهار خير والهام تقوى من خزائن الملكوت حرس الروح يخبي اللطف فتحرك باس، تعمالي فقدح من جوهرها نورا ساطعا في القلب فظهرتهمة عالية وهمة الخبر تردبأ حدثلاثة معان لاتحصى فروعهالانهمة كلعبد فى الخبر مبلغ علمومنته يمقامه فاحدالاصول مسارعة لىأمر بفرض أوندب لفضل يكونءن عمل حالى العبد أوعلم مكون مظنة لهأظهرعليه من مكاشفة غيب من ملك أوملكوت والمعنى الثالث تحمل مباح من تصرف فهماً بعنى عابعود صلاحه علمه أواستراحة للنفس عاأبيرله بكون نفعه لغيره أونرو يحاتمن الانكار القلبية تكون حلالكربه وتخفيفا لثقله فهذه مرافق للعبدوفي كاهارضاه تعالى فامضاؤها أفضل للعبدو بعضها أفضل من بعض فاذا أرادالله اظهار خير من خزانة الروح حركها فسطعت نورا فى العلب فأثرت فينظر الملك القل فبرى ماأحدث اللهفيه فيظهر مكانه فيتمكن والماك يحيول على الهداية مطبوع على حب الطاعة

وقالمثل القلب كشار سة فىأرض فلاة تقلم الرياح ظهرالبطن وهذه التقلمات وعجائب صنع الله تعالى في تقليها منحث لاتهتدى البه المعرفة لابعرفهاالا المراقب ون والمراعدون لاحوالهم مالله تعالى \* والقاو مقالشات على الليروالشر والترددسهما ثلاثة \* قلبعر بالتقوى وزكا بالرياضة وطهرعن خيائث الاخلاق تنقسدح فيه خواطراللهرمن خرائن الغيب ومداخل الملكوت فينصرف العقل الحالتفكر فيماخطرله لمعرف دقائق الخيرفيهو يطلع على أسرار فوائده فينكشفله بنور البصيرة وحهه فحكمانه لابد من فعله فيستعشه عليه ويدعوه الى العمل به وينظر الملك الحالى القلب قعده طسا في حو هسره طاهر ابتقواه مستنبرا بضساءالعقل معمو رابانوارالعرفة فسراه صالحالا أن يكوناه مستقرا ومهيطافعند دذلك عده يعنود لاترى ويهديه الى خديرات أخرى حتى ينحر الخبر الى الخبروكذلا على الدوام ولايتناهي امداده بالترغب بالخسير وتيسير الامرعليه

أفيلق الالهام وهو حضوره على القلب بقدح خواطره يأمر بتنفيذذاك ويحسنه له ويحثه عليه وهذا هو الهام التقوى والرشدو ينظرا لملائالي البقين فيشهداليقين الملائيذاك فيطمئن العقل ويسكن الحشهادة اليقين فيصير مع الملك فينشرح الصدر لطمأنينة العقل فتظهر أدلة العلم لانشراح الصدر فيقوى سلطان المقين الصفاء الاعمان وتندرج ظلمة الهوى فى أنوار اليقين وتنطفي شعلة الشهوة لظهور نور الاعمان وزينة الحياء فتضعف صفات النفس بسقوط الشهوة ويقوى الفلب اضعف النفس وبزيد الاعات بققة اليتأين وظهو رأدلة العلم فتغلب الهداية لمزيد الاعمان وسعة الحياء فتظهر الطاعة لغلبة الحق والله غالب على أمره ولكنّ أكثر الناس لا يعلون (واليه الاشارة بقوله تعالى فأما من أعطى واتتى وصدّ ف بالحسنى فسنيسره لليسرى) فالاعطاء اشارة الى تُزكية العمل والاتقاء هو عارة القلب بالتقوى والتصديق بالحسني هو التطهر عمايضاد الاخلاق المحمودة (وق مثل هدذا القلب بشرق نو رالمصباح من مشكاة الربو بمة) فالقلب بمنزلة الفنديل وعلى قدر رفته واطبف جوهره وصفائه عن كدره وحسن طهارته عن الاكدار أيكون العلوم الحسنة فيهوالانواروجوهر الزجاجة يحتاج الحصفاء الماعكان صفاء الماء يحتاج الى صفاءا لجوهر ومعيارهما يكون القلب والعقل ووقودا لناريحتاج الىقوة الفتيلة فوضعهما فى القوة يكون العلم بالله تعمالى واليقين (حنى لا يتخفى فيه الشرك الخلقي الذى هو أخفى من دبيب النملة السوداء فى الليلة الفلله) روى الحكيم الترمذي في النوادر من حديث ابن عباس الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل على الصفاور وى الحاكم وأبونع يم في الحلية الشرك أخفى في أمتى من دبيب النمل على الصفافي الايلة الظلاء الحديث قالصاحب القونوهذالا يعدمه المؤمنون الاالصديقون (ولا يخفي على هذا النو رمانية) بل ينكشف له حقائق الاشباء (ولا بروج عليه شئ من مكايد الشيطات بل يقف الشيطان) من بعيد (ولوحى زخوف القول غرورا ولا يلتفت اليه) وليس عليه سبيل (وهدذا القلب بعد طهارته من) الصفات (المهلكات) وأعظمها الجهل والطمع وحب الدنيا (بصيرعلى القرب معمورا بالنجيات التي سنذكرها) بعد (من الصبر والشكروا لحوف والرجاء والفقر والزهد والحبة والرضا والشوق والتوكل والتفكر والحاسبة وغيرُدلك ماسيأنىذ كره في الربع الاخسير (وهو القلب الذي أقبل الله عليه يوجهه) فسلبه عن ان يكون فيه مستكن لغيره (وهوا قلب المعامئن المراد بقول الله تعالى ألابذ كرالله تطمئن القاوب) أي تسكن لجلال تجلياته وتنشرح وهوالراد منحديث حذيفة انقلب الؤمن أجردفيه سراج نزهرني تقسيمه القاوب على ماتقدم (والمرادبقوله باأيتها النفس المطمئنة) ارجعي وهذا مخرج على ان القلب يتكوّن من كون النفس الى النفس كما تقدم (القلب الثانى القلب المخذول) الموصوف بالخدد لان المضاد للتوفيق (الشعون بالهوى المدنس بالحماثث الماوث بالاخلاق الذميمة) مثل الجهل والطمع وحب الدنياوغيرها (المفتحة فيه أبوآب الشياطين المسدودة عنه أبواب الملائكة ومبدأ الشرفيه أن ينقدح فيه عاطر من الهوى و يهجسفيه )وكل قلب اجتمع فيه ثلاثة معان لم تفارقه خواطرالهوى وهي الجهل والطمع وحب الدنيائم بضعف خاطر ألهوى ويقوى على قدرضعف هذه الثلاثة وقوتها ويظهرخاطرالهوي في القلب على قدر يمُكن هذه الثلاثة من النفس وخفائها (فينظر القلب الى حاكم العقل ليستفتى منه) اذارد اليه الفتوى باذن الشارع (ويستكشف وجه الصوأب فيه فيكون العقل قد ألف خدمة الهوى وأنسبه واستمرعلى أستنباط الحبلُف موافقة الهوى ومساعدته فتسوّل النفس)ونزين (وتساعد عليه)وذاك لان بين القلب والنفس مناغاة ومحادثات وتردداو تالفافيكون أنسه بالهوى اغماهو بتسويل النفسله من قول أوفعل فيواقعها أحيانا فتروم عليه النفس من نواحيه وتحسن له تلك الموافقة (فينشر ح الصدر بالهوى وتنبسط فيه طلاته لا نحفاس جند العقل) أى تاخره (عن مدافعته فيقوى سلطان الشيطان لا تساع مكانه بسبب انتشار

من مشكاة الربوسةحتى لاعفى فسه الشرك الخفي الذى هو أخنى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظل اء فلا يحنى على هـ ذا النو رخافية ولابروج عليه شيءن مكالد الشيطانيل يقف الشمطان و نوحى رخرف القول غرو رأف لا التفتاليه وهدناالقلب بعدطهارته من المهلكات يصير على القرب معمورا مالمنحمات الثي سنذكرها من الشكر والصدوالخوف والرحاء والفقر والزهم والحبسة والرمنا والشوق والتوكل والتفكر والمحاسبة وغبرذاك وهوالقلب الذي أقبل الله عز وحل وجهه علسهوهوالقلب للطمئن المرادبةوله تعالى ألارذكر الله تطمئن القاوب و مقوله عر وجلياأ يتهاالنفس الطمئنة (القلب الثاني) القلب الخد أدول المسعون بالهوى الدنس بالاخلاق الذمومة والخبائث الفتوح فيمه أنواب الشمياطين المسدود عنسه أبوان الملائكة ومددأالشرفة أن ينقدح فيسه خاطرمن الهوى ويهمعس فيمه فسنظر القلب الى حاكم العقل ليستفيءنه ويستكشف وحدالصواب فمهفكون العقل قدألف

خدمة الهوى وأنس به واستمر على استنباط الحيل له وعلى مساعدة الهوى فتستولى النفس وتساعد الهوى) على سه في المارى على المارى المارى

الهوى فيقبل عليه بالتزين والغرور والامانى ويوحى بذلك زخوا من القول غرور افيضعف سلطان الاعمان بالوعد والوعد ويخبونوراليقين الحوف الا تخوة اذيت على عدد على الهوى دخان مظلم الى القلب علا جوانبه حتى تنطفى أنواره فيصير العقل كالعين التي ملا الدخان أجفائها فلا يقسد وعلى أن ينظر وهكذا تفعل غلبة الشهوة بالقلب حتى لا يبقى القلب امكان التوقف والاستبصار ولوا بصره واعظ وأسمعه ماهوا لحق فيه على عن الفهد م وصم عن السمع وهاجت الشهوة فيه وسطا الشيطان وتحركت الجوار حلى وفق الهوى فظهرت المعصية الى عالم الشهادة من عالم الغيب بقضاعمن الله تعمل وقدره والى مثل هذا القلب الاشارة بقوله (٣٠٥) تعمل أراً يتمن اتحذا الهه هواه أفائت

تكون علسه وكسلاأم تحس أن أكثرهم يسمعون أو بعقاون انهم الا كالانعام بلهم أضل سسلاو بقوله عز وجل لقد حق القول على أكثرهم فهم لااؤ منون وبقوله نعالى سواعطمهم أنذرتهم أمام تندزهم الابؤمنون وربقاب هذاحاله بالاضافة الى بعض الشهوات كالذي يتورع عن بعض الاشاء ولكنه آذارأى وحهاحسنا لم علك عمنه وقليهوطاش عقله وسقط امساك قلبه أو كالذى لاءاك نفسه فيما فه الجاموالر ماسةوالمكمر ولابيق معه مسكة للتثبت عندظهو رأساله أوكالذى لأعلان نفسه عندا لغضب مهما استعقر وذكرعب منعمو مه أوكالذى لاعلك الفسه عند القدرة على أخذ درهم أودينار بليتهالك عليه تهالك الواله المستهتر فينسى فمه المروءة والتعوى فكل ذلك لتصاعدهان الهوى الى القلب حتى يظلم وتنطفئ منه أنواره فينطفئ

الهوى) فى جوانبه (فيقبل عليه) حينتذ عن قرب (بالترن والغرور والاماني) الكاذبة و يخدعه بها (وبوحى بذلك زخرفا من القول غرورا فيضعف سلطان الاعيان بالوعد والوعيدو يخبو نور اليقين يخوف الانخرة اذينصاعد من الهوى) عندالتمكن (دخان مظلم الى القلب علا جوانبه) فيحتجب البصديرة (حتى تنطفى أنواره فيصيرالعقل) فيه (كالعين الني ملا الدخان أجفانها فلاتقدر على أن تنظر) الى شيُّ (وهكذا تفعل غلبة الشهوة بالقلب) اذا استولت عليه أعت بصديرته (حتى لا يبقي القلب امكان النوقف والاستبصار) في جليات الحقائق (ولو) فرض انه (بصره واعظ وأسمعه ماهو الحق فيه) وأفهمه بحسن تقريره (عمى عن الفهم وصم عن السمع وهاجت الشهوة وسطا الشميطان وتحركت الجوارح على وفق الهوى وظهرت المعصية الى عالم الشهادة من خزائن الغيب بقضاء من الله وقدر) ولفظ القوت واذاأرادالله بعبد هلكة وكان قدحكم بوقوع الشرنظرا القلب بعدالهمة بهوى النفس الى العقل فراجع العقل النفس فسوات وطوعت فسكن العسقل واطمان الى تسويل النفس وطوعها فانشرح الصدر بالهوى لسكون العقل وانتشر الهوى فى القلب لشرح الصدر وتوسعته فقوى سلطان العدولا تساع مكانه وأقبل بتزيينه وغروره وأمانيه ووعده نوحى بذلك زخوفا من القول غرورا فضعف سلطان الاءان لقوة سلطان العدة وخبانو واليقين لا تنارظلة الهوى فقو يتصفات النفس لضعف القلب واشتعلت نبرات الشهوة الجودنو والأعان فغلب الهوى لققة الشهوة فأحرقت العلم والاعان فارتفع الخياء واستتر الاعمان بالشهوة فظهرت المعصية لغلبة الهوى وارتفاع الحياء (والىمثل هذا القلب الاشارة بقوله تعمالي أرأيت من اتخذالهه هواه افانت تكون عليه وكيلاأم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو بعقاون انهم الا كالانعام بل همأضل سبيلا) و بقوله تعالى (لقدحق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون و بقوله ) تعمالي (سواء على ــم أأنذرتهم أملم تنذرهـم لايؤمنون) وهذاهو القلب المنكوس الذى ذكرفى حديث حذيفة عندتقسيم القلوب وهوالميال الىالنفس واليه الاشارة بقوله تعيالي ان النفس لا تمارة بالسوء (القلب الثالث قلب تبدو فيه خوا طرالهوى فيدعوه الى الشرفي لحقه خاطرالاعمان فيدعوه الى الخير) وهذاهوالقلب المرددبينهماو بحسب غلبة ميله يكون حكم السعادة والشقاوة كاأشار البه المعنف بقوله (فتنبعث النفس بشهوتها الى نصرة خاطر الشرفتقوي الشهوة و يحسن الثمتع) والتلذذ (والتنع فينبعث العقل الى خاطر الشرو يدفع في وجه الشهوة ويقبع فعلهاو ينسم االى الجهل ويشبهها بالمهيمة والسبع فى ته عمهاعلى الشروقلة أكثراثها بالعواقب) وهدذا هومعاقبة القلب للنفس حين تكدره منهافيما انطلقت فيه بمواها وذلك يكون عندعودالعبد من مواطن مطالبات النفس والاقبال على الذكر والمراقبة (فَثْمِلُ النَّفْسُ الى نُصْحِ العقل) وتضعف قوَّتُها وهذا الميل منها اليه عو جب الالفة التي جعل الله بينهماان كان تكوّنه منها عند سكونها مع الروح (فيحمل الشيطان جلة على العقل ويقوى داعى الهوى ويقول ماهذا التحرج البارد) والشكاف الذي لأمعني له (ولم تمتنع عن هواك فتؤذى نفسك وهل ترى أحدامن

ورالحماء والمروعة والاعمان و سعى في تعصل مرادالشيطان ورالحماء والمروعة والاعمان و سعى في تعصل مرادالشيطان (القلب الثالث) قلب تبد و في منه و المراله وى فندعوه الى الشرفيلة عنما والاعمان في دعوه الى أخرة المرائم و الم

أهسل عصرك يخالف هواه أو يترك غرضه أفتترك لهم ملاذ الدنيا يتمتعون بها وتحصره لى نفسك حي تبقي مخر وماشقها منعو با ينحك عليك أهل الزمان أفتر يدأن يزيد منصبك على فلان وفلان وقد فعلوا مثل ما اشتهيت ولم عننعوا أما ترى العالم الفلاني ليس يحترز من مثل ذلك ولوكان ذلك شرالامتنع منه فتميل النفس الى (٣٠٦) الشيطان و تنقل الدي في عمل الملك حلة على الشيطان و يقول هل هلك الامن اتبع

لذةالحال ونسى العاقبة

أفتقنع بلذة بسيرة وتترك

لذة الحنة ونعمها أمدالا ماد

أمستثقل ألمالصررعن

شهوتك ولاتستثقل ألم

النارأتغةر بغفلة الناسعن

أنفسهم واتباعهم هواهم

ومساعدتهم الشيطانمع

أنعسداب النارلاعففه

عنائمعصةغبرك أرأت

لوكنت في يوم صائف شديد

الحسر ووقف الناس كالهم

في الشمس وكان الدست

باردأ كنت تساعد الناس

أوتطلب لنفسك الخلاص

فكمف تخالف الناسخوفا

منحوالشمس ولاتخالفهم

خوفامن حرالنار فعندذلك

تمتثل النفس الىقول اللك

فلا بزال يتردد بين الجندين معاذبا بين الحر بين الى أن

يغلب على القلب ماهو أولى له فأن كانت الصفات التي

فى القلب الغالب علما

الصفات الشيطانيةالي

ذكرناها غلب الشيطان

أحزاب الشيطان معرضا

عن حزب الله تعمالي وأولمائه

ومساعد الخز بالشيطان

رأعــدائه وحرىءـــلى جوارحهبسابق القدرماهو

سبب بعده عن الله تعالى

الهل عصرك يخالف هواه أو يترك غرضه فتترك ملاذالدنيا الهم يتمنعون فيها ونصيحرعلى نفسك حني تبقي محروماشقيامتعو با ينحك عليك أهل الزمان أثر بدأن بزيد منصبك على فلأن وفلان )و بسميهم بأسمائهم (وقد فعلوامثل مااشتهبت ولم عتنعوا) من التمتع بالملاذ (أماتري العالم الفلاني ليس يحترز عن فعل ذلك ولو كان ذلك شر الامتنع عنه) أتريد أن تكون أفضل منه (فقيل النفس الى الشريطان وتنقلب اليه) عقتضى جبلته االاصلية وتاتي نصح القلب الى ورائه ا ( فعمل اللك على الشيطان ويقول هل هلك الامن اتبع لذة الحال) في العاجل (ونسى العاقبة أفتقنع بلذة يسيرة) قريبة الزوال (وتثرك لذة الجنة ونعمها أبد الا آباد) لا تنقطع (أم تستثقل ألم الصبرعن شهوة) زائلة أى تعده تقيلا عليك (ولاتستثقل ألم النار) التي منعذب مالم يفلخ (أتغتر بغفلة الناسعن أنفسهم واتباعهم هواهم ومساعدتهم الشيطان معان عذاب النارلا يخف عنك عصمة غيرك أرأيت لوكنت في زمان (صيف و وقف الناس كلهم في الشمس وكان النَّابِيت بارد) مظلل (أكنت مساعد اللناس أوتطلب لنفسكُ الخلاص فكيف تخالف الناس خوفا من حرالشمس ولاتخالفهم خُوفًا من حرالنارفعندذلك تمسل النفس الي قول الملك فلا تزال) متردداً (بين الجندين متجاذبابين الحزبين الىأن يغلب على القاب من هو أولى به فان كانت الصفات الني فى القُل الغالب علمها الصفات الشيطانية التيذكرناها) من الجهل والطمع وحب الدنيا وغيرها (غلب الشيطان) وكانت تلك الصفات جنداله ومداخل الى القلب (ومال القلب) عجم الغلبة (الى جنسه من أخزاب الشماطين معرضاعن حزب الله تعالى وأوليائه ومساعدا لخزب الشيطان وأعدائه وحرى بسبب ذلك (على أعضائه بسابق) القضاء (والقدر ماهوسبب بعده عن) حضرة (الله تعالى وان كان الاغلب على القلب الصفات الله كمية) التي تقدمت الاشارة المها (لم يصغ القلب الى اغواء الشيطان) أي لم عل (وتعريضه الماء على العاجلة) أى الدنيا (وتهوينه أمن الأحلة) اى الاسخوة (بل مال الى حزب الله تعالى وظهرت الطاعة عوجب ماسبق من القضاء على جوارحه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحن) كانقدمذ كره (أى بين تجاذب هدني الحزبين) المفهوم من قوله في تفسيره ان المراديه تحت قبضة قهره وقدرته (و)هذا (هوالغالب أعني التقلب والانتقال من خرب الى حرب حي بالغوافي ذلك وقالوا

وماسمى الانسان الالانسه ، وماالقاب الأأنه يتقلب

فالنقاب والانتقال من سأن القلب هذا هو الاصل (أما الثبات على الدوام مع حزب الملائكة أوحزب الشياطين فنادرمن الجانبين) قلب الوقوع واعلم ان أعبال العباد لا تفاو عن ثلاثة أنواع فرض ونفل ومعصمة فالفرض بأمر الله تعالى ومعبته ومشيئته تعتمع هذه المعانى الثلاث في الفرائض والنفل بأمر الله تعبالى الأانه لم يوجه ولم يعاقب على تركه ولكن يحيته تعبالى والمعصمة بمشيئته الأأنه قد كرهها اذلم بأمر مهاولم يندب اليها ولكن عشيئته اذلا يحرج شئ عن ارادنه كالا يحرج شئ عن علمه والارادة والمسيئة اسمان المعى واحد قد دخل كل شئ فهما كادخل كل شئ في العلم قال تعبالى فعال لما يريد فهو عالم بما أراده كذلك هو مريد لما علم أطهرت ارادته سابق علمه وكلا النهادة فالغيب علم والشهادة معاومة فكمف يحالف العلوم العلم وهو احواء ما ينفذ اراديه سابق علمه في معلومات خلقه وهذا فرض النوحيد فرجت النوافل عن الامروخ حت المعاصى عن المحمية في تفصيل الاحكام ولم تخرج معصمة عن مشيئته فاذا

وهذه الطاعات والمعامي تظهر من خرائن الغيب الى عالم الشهادة بواسطة خرانة القاب فالهمن خرائن الملكوت وهي أنضا اذا ظهرت كانتء الامات تعرفأر ماك القاوب سادق القضاء فنن خلق العندة سرت له أساب الطاعات ومنخلسق النار سرتله أسباب المعاصي وسلط علمه أقران السوء وألق فى قلمه حكم الشيطان فانه بأنواع الحكم مغرالجق بقولهان اللهرحمم فالاتمال وان الناس كالهم مأ تخافون الله فلاتخالفهم وان العممر طويل فاصرحتي تتوب غدا بعدهم وعنهم وما بعدهم الشيطات الاغرورا دعدهم التوية وعنهسم المغفرة فملكهم ماذن الله تعالى بهذه الحيل وما يحرى مجراها فبوسع قلبه لقبول الغرورو نضقه عن قبول الحق وكل ذلك بقضاء منالله وقدرفن رد الله أن يهديه اشرح صدره الاسلام ومن ردأت نشله يحعل صداره ضمقاحرا كائفا بصعدفى السماءات منصركم الله فلاغالب لك وانعذاركم فنذأ الذي ينصركم من بعسلاه فهو الهادى والمضل يفعل مانشاء ويحكما وبد

عرفت ذلك فاعلمان (هذه الطاعات والمعاصي تطهر من خرائن الغيب الى عالم الشهادة بواسطة خرانة القلب فالهمن خرائن المكوتُ وهي اذا طهرت كانت علامات) وأمارات (تعرف أرباب القاوب سابق القضاء فن خلق المعنة يسرن له الطاعة وأسباجها ومن خلني النار بسرتله استباب المعصية وسلط عليه أقران السوءوألتي فى قلبه حكم الشيطان )واذا كانت الاشياء بعلم جاريات جعل تسليط العدق بسلطانه كشفا واظهارالماأخفاه منسابق عله كإجعل أفعال العبادالظاهرة كشفاواظهار الارادته الباطنة ووردفى بعض الاخبارسيق العلم وحف القلم وقضى القضاء وتم القدر بالسعادة من الله عز وجل لاهمل طاعته و بالشقاء من الله تعالى لاهل معصيته كذا نفله صاحب القوت وروى الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس اعلوافكل ميسرلماخلوله (فانه) أى الشيطان (بأنواع الحكم بغرالحق) أى يوقعهم في الغرور (كقوله انالله) غلور (رحيم فلاتبال) مما صنعت (فان الناس كلهم ما يخافون الله فلا تحالفهم وان العمرطويل) والاحل بعيد (فاصر) اليوم وأعمل خلاصك فيه (حتى تتوبغدا) ولفظ القوتوا الحاطر بعدالهمة هو طهور العدوعلى القلب بزمن الهمة وعلى العبد برحى ويقسمه فى أهله وعنبه التو بهتمتي بهون عليه المعصية ويعده بعدها المغفرة حتى يجرثه على الحطيثة وهسذا هوالوعد بالغرورو بعده الهلاك والشوركافال تعالى (بعدهم وعنهم ومابعدهم الشمطان الاغرورا بعدهم أى بالنو بة ويمنهم أي المغفرة فهلكهمالله) تعالى (بهذه الحيل ومايجري بجراها فيوسع قلبه لقبول الغرور و يضيقه عَنْ قَبُولًا لحقائق وكلذلك بقضاء الله وقدره) ولفظ القوت وهذا كله تصديق ظن العدة بالعبد واتباع العبدله بالهوى عنمقام البعد وكشف لعلم الله تعالى باظهارا لحكم وانفاذ المشيئة وهو الابتلاء بالاسباب فصار المدوسيبا وقدقال الله تعالى ولقدصدق عليهم ابليس طنه فاتبعوه الافريقا من المؤمنين ثم أحكم ذلك بسابق علم فقدقال تعالى وما كانله علمهم من سلطان يعني يحوله وقوّته ولابقهره ومشيئته الالنعلم من يؤمن بالا تخرة من هومنها فى شك وهذه الاوصاف المذمومة العبد مبتلي ماعلى تضادد تلك الصفات المحودة التيهي من المنع بهاولكل وجهة هومولها ومكان الهوى من القلب على قدر تز من العيدله وتسلطه علمه (فن ردالله أن يرا به يشرح صدره الاسلام) بان يقذف فى قلبه النورفينشر له الصدر (ومن برد أن يضله يحعل صدره ضيقا حراكا عالصعد في السماء) قيل معنى يشر ويوسع قليه للتوحيد وألاعيانيه وقوله ضبقاحوجا أيشاكا كأثمانصعدفي السمياء أي كمان ان آدم لانستطييع أن سلغ السماء كذلك لا بقدر أن بدخل التوحيد والاعبان قليه حتى بدخله الله تعيالي في قليه كل ذلك روى عن ابن عباس آخر جه عبد ن حيد وقيل ضيقا حرَّجاأى ملتبسا رواه أبو الشيخ عن قتادة و بروى انعر بن الخطاب قرأ يوما بين يدى أجهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيقا حرجا بفتح الراء فقالوا يا أمير المؤمنين حرجا بكسمرالراء فقال ابغوالى رجلامن كنانه فأقوه به فقال له عمر يافتي ماالحرجـــة فيكم قال الحرجة فيناالشجرة تكون بينالا شجارالني لاتصل الهاراعية ولاوحشية ولاشئ فقالله عركذاك قلب المنافق لايصل اليه شئ من الخير رواه عبدبن حيدوابن حرير وابن النذر (ان ينصركم الله فلاغالب لكم وان يخذ لكم فن ذا الذي ينصركم من بعده ) وان عسسك الله بضر فلا كاشف له الاهو وان مردك يخمر فلا رادلفضله (فهوالهادى والمضل يفعل مايشاء و يحكم ما ريد) فاذا كان الهادى هو المضل فن يهدى وقد قال الله تعالى فان الله لا يهدى من بضل أى فان الله تعالى من شأنه ان أحد الا يهدى من أضله ومن كان أضله الله تعالى في سابق علمه فكدف بهديه الاتنفاذا كان المعطى هو المانع فن بعطى ولو كان الخيركاه في فلب عبدماقدر أن بوصل الى قلبه من قلبه ذرة ولاقدر أن ينفع نفسه بنفسه خودلة لان قلبه وان كانجارحة فهوخوانته ولهفيه مالابعلم هوفهولا يطلع على مافى قلبه فكمف به أنءلك مافيه فيصرفه عاجب فاذا كان المالك عزيزا وجباراوكان كل شي بيد مله وصل الى ماعنده بقوة ولاحيلة فليس العاريق اليه الاالصدق

لاراد لحكمه ولا معقب لقضائه خلق الجنة وخلق الهاأهلافاستعملهم بالطاعة وخلمق النار وخلق لها أهلا فاستعملهم بالعاصى وعرف الخلق علامةأهل الجنة وأهل النارفقال ات الارارلق تعمروان الفعار لق حم مُقال تعالى فما ر وى عن سه صلى الله علمه وسلم هؤلاء في الجنة ولاأمالي وهؤلاء في النار ولاأمالي فتعالى الله الملك الحق لاسئل عاهمل وهم استلون ولنقتصر على هذا القدراليسيرمنذ كرعجائب القلب فأن استقصاء ملامليق بعلم المعاملة وانماذكرنا منه ماعتاج السه لعرفة أغوار عاوم العامالة وأسرارها لمنتفعهمامن لايقنع بالطواهر ولاعترى بالقشر عن الباب بل يتشوق الىمعرفة دقائق حقائق الاسباب وقما ذكرناه كفايه له ومقنعان شاء الله أهمالي واللهولي التوفيق م كاب عائب القاب ولله الجدو المنة وستاوه كناسر باضةالنفس وتهذيب الاخلاق والجدشه وحده وصلتي الله على كل عبد

مصطفي

والاخلاص والذل والافتقار (لارادككمه ولامعقب لقضائه خلق الجنمة وخلق لها أهلافا ستعملهم بالطاعة)و يسراهم أسبام ا (وخاق لهاأهلافاستعملهم بالعاصي وعرف الخلق علامة أهل النارو)علامة (أهل الجنة فقال ان الامرار لفي نعيم وان الفيار الفي هيم ثم قال تعالى فيما مروى عنه نسنا صلى الله عليه وسلم هوِّلاء في الجنة ولا أبالي وهوُّلاء في النارولا أبالي) قال العراقي رواه أحدوا بن حبان من حديث عبدالرحن من قتادة السلى وقال عبد البرفى الاستيعاب الهمضطر بالاستناد اه قلت وأخرج البزار والطبراني وابن عساكر من حديث أي الدرداء خلق الله آدم فضرب كنفه الميني فأخرج ذرية بيضاء كأنه ماللبن ثم ضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنه مالمم فقال للذين على عينه هؤلاء فى الجنة ولا أبالى وقال الذين على يساره هؤلاء فى النار ولا أبالى (فتعالى الله الله الخق) لا اله الاهوكل ذلك من خالق النفس ومسو يهاوجمار القاوب ومقلها حكمة منه وعدلاان شاء ومنة وفضلالن أحبكا قال تعالى وتحت كلة ربك أى الهداية والاضلال صدقا لاولبائه ماوعدهم من الثواب وعدلاعلى أعدائه ماأعدلهم من العقاب عُقال تعالى (لاسئل عايفعل وهم يسئلون ولنقتصر على هذا القدراليسيرمن ذكرعجا ثب القلب فان استقصاء لايليق بعسلم المعاملة وانماذكر نامنه ما يحتاج اليه اعرفة أغوار علوم المعاملة وأسرارهالمنتفع مهامن لا يقنع بالظواهر ) بل يتطلع الدماو راءهامن الاسرار (ولا يحتري) أي لايكتني (بالقشور عن اللباب بل يتشوق الى معرفة دقائق الاسمباب وفيماذ كرناه كفاية له ومقنعان شاءالله تعالى وهدذا آخر كتاب عائب القلب وقد ألحقت به فصولا عمايناسب ذكره فى هذا البابهى كالمتممات له وذلك ممااقتطفته من كلاي قون القلوب وعوارف المعارف وغسرهما مماتسرلي الوقوف عليه وقدأعز ومانقلته عن غيرهما

\*(فصل) \* كون خاطر العقل نارة مع النفس والعدق و نارة مع الروح والملك فيه حكمة من الله تعالى الصنعته وا تقان لصنعه لدخل العبد في الحير والشريح حود معقول وصحة شهود و عير فتكون عاقبة ذلك من الجزاء أو العقاب عائداله والده اذ حعل سحانه هذا الحسم مكانا لجواز أحكامه و على المنفذ مشيئته في مباني حكمته كذلك حعل العقل مطبة الخير والشريح وي معهما في خزانة الجسم اذلو كان مكانا المشكليف وموضعا المتصريف وسبباللتعريف العائد من معانى ذلك على صورة العبد من الذه نعيم أوعذاب أليم فلم يكن العقل غائبا فيكون العبد عن الفعل ذاهبا ولم تسكن الشهوة عاز به فتكون النفس مفقودة اذفي ذلك تضعيف لحجة الله ووهن لبرهانه لان الفعل ذاهبا ولم تسكن الشهوة في النفس والنب في القلب طريق الحجة والشهوة في النفس والنب في القلب طريق الحجمة وذلك أصل عود حزاء الامر بالهوى وهذا نصلبه على الثمين بحبول على الشهوة ومطبوعة على الامر بالهوى وهذا نصله وعلى الثمين بحبول على الشهوة ومطبوعة على الاسباب كاقال تعالى في أحكام ماذ كرناه تسكم له لما أخيرنا عماسيق في علم من الكتاب وقال تعالى كتب عليه أنه من أعطاى كل شئ خالقه ثم هدى وقال تعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب وقال تعالى كتب عليه أنه من أولاه فانه وضاه و يهدنه الى عذاب السعير

\*(فصل) \* كل قلب اجتمع فيه ثلاثة معان لم تفارقه خواطراله قين ولكن بضعف الخاطر ويخفى لضعف المعانى ودقتها و يقوى البقين و يظهر بقوتها لانهذه الثلاث مكان البقين أحده اللاعمان وموضعه من البقين حرالفار الثانى العلم ومكانه موضع الزناد والثالث العقل وهو مكان الحراق فاذا اجتمعت هدف الاسباب قدح خاطر البقين في القلب ومثل الفلب في قوته بقوة مراده وفي صفائه بحودة عدوه مثل المصباح في القنديل الماء مكان العقل منسه والزيت موضع العدلم به وروح المباحو عدده يكون طهو والمقدين والفتيلة مكان الاعمان منه هو أصله وقوامة الذي يظهر م أفعلى قدر قوة الفتيلة وجودة جوهرها يقوى المقن وهو مثل الأعمان في قوته الورع وكاله بالحوف وعلى مقدار صفاء الزيت و رقته واتساعه تضيء الذار

التى هى البقين وهومثل العلم فى مدده بالزهدوفقد الهوى فصار العلم مكامًا للتوحيد فقيكن الموحد فى المتوحيد على التوحيد على فلا المائية وعلى الدنيا الردادا عامًا وعلائم بشهدكل ما أمن به فيكون بذلك يقينه وسعة مشاهدته وكلياقصر علم القلب بالله و بمعانى صفاته وأحكام ملكوته قل اعانه ثم الشهدما أمريه من وراء حاب لما عانت عليسه قد حب الاسباب و مع الكلام من خلف سترلجزه عن المسارعة الى البر فيضعف بذلك اعانة وتختل مشاهدته ولا يتجقق

\* (فصل) \* كلقلب اجتمع فيه ثلاثة معان لم تفارقه خوا طرالهوى وهوالجهل والطمع وحب الدنيا ثم يضعف خاطرالهوى و يقوى على قدر ضعف هذه الثلاثة وقوّتها و يظهرالهوى فى القلب و يخفى على قدر تحكن هذه الثلاثة من النفس وخفائها على شلماذكرناه من تحكن خواطر البقين وضعفها لو حود مكانها وهوالعلم والاعبان والعقل وفى القاب يظهر سلطان ذلك أجسع فاى جندكانت المشيئة معه غلب

\* (فصل) \* منخواطرالنفس ما برد بشئ لا تظهر دلائله في الظاهر الخفائه وغوض شواهده فليس يعلم الابماطن العلم وغامض الفهم والغوص على لطائف معانى التبيين وباطن الاستنباط من فهم التنزيل وتعلم التأويل فأهل المقين العارفون بأحكام الله الباطنة يعلون تفصيل خواطرا ليقين ومقتضاها من حيث أشهدوا مطلعها من الغيب و بحيث عرفوا موجم امن الوصف بنو رائله الثاقب وقر به الحاضر وسلطانه النافذ

\* ( فصل )\* وليس يكاد علم اليقن يقدح من معدن العقل لان عاوم العقل مخاوقات ولا يكاد ينتحه الفكر ولايخرجه التدبر فبأأنتحته الافكار واستخرجته الفطن من الخواطر والعلوم فتلك علوم العقل وهي كشوف الوَّمنين وْمحودات لاهــلاك فأماناطر البقين فانه نظهر من عن اليقن يبادأ به العبد مبادأة وتتبعه مفاجأة وله مخصوص به مراد مقصوديه محبوب متولى به مطاو بالايحده الاعارف أو خانف أومحب ومن سوى هؤلاء فبحاله يحمو ب و بعباداته مطاوب والى مقامه ناظر وفي طر يقه بمعقوله ساتر فاما العارفون المواجهون بعين المقين المكاشفون بعلم الصديقين فانهم مسميرون محمولون سابقون مستهتر ون طاهراً وصافهم الاصلاح وأوّل عطائهم الدراج ذكرهم في ذكره ومشاهدتهم وصف التحقيق بعيناليقين الحاعيناليقين فأول نصيبهم من مطاوبهم علم اليقينوهوصفاء المعرفة باللهعز وجلوآخر علم الاعمان أوَّل علم البقين وهومشاهدة وصفوهذه وجهمة التوحيد ولا أخر لاوَّل عين اليفين ولا انقطاع لا مخونصيهم منمشاهدتهم وظاهر التوحيد توحيدالله سحانه في كلشي وتوحيده لمكل شئ ومشاهدة البجاده قبل كلشي ولانهاية لعلم التوحيد ولاغاية لمزيد عطاء الموحدين واكن لهم نهايات وقفون تحتها وغايات يصدر ون عنها فحعل أماكن الزيدهم وبزدا دون فى وسعها و عدون بعاوم بطلبون بها مايكاشفونيه لماو راءهاأ بدالابد بلا آخر ولاأمد ولايصل العبد الى مشاهدة عاوم التوحيد الابعلم المعرفة وهو نورالمقن ولابعطى نور المقنحي عفض الجوارح باعمال الصالحات كإعفض الزق باللمن حتى تظهر الزيدة وهوعلم اليقين فليست هذه الزيدة غاية الطالبين ولا بغية الصديقين لان و راءها صفوها وخالصها تمتذاب هذه الزيدة حتى يخلص ممهاوهو صفوهاونها يتهاوهذامثل لعن البقن بعدعله وبعد مشاهدته الوجه بمرآ ةالقر بوهى نوره فحينتذ لايفارقه وجوده وحضوره فيرفع العبد منخواطر البقين الىمشاهدة الصفات بعد ذوق عاوم الخواطر يتحوهر نو رشعاع وجه الذات وهذامقام الاحسان \* (فصل) \* قال بعض العارفين لى قلب اذا عصيته عصيت الله تعالى بعني اله لا يقدم فسم الاطاعة ولا يعتريه الأحق فقدصار رسوله تعالى اليه فاذاعصاه فقدعصي المرسل بمعنى الخبرالاعات ماوقر فالقلب وصدقه العملو بقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن ينظر بنو رالله تعالى فن نظر بنو رالله تعالى كان على بصيرة من الله تعالى وكان علم بنو ره طاعة له وقال بعض العارفين منذ عشر من سنة ماسكن قلبي الى نفسي ساعة وماساكنته طرفةعين

\* (فصل) \* خاطر المقن والروح والملك من خوائن السهوات وخواطر العقل والنفس والعدو من خوائن الارض كاقبل النفس تراسة خلقت من الارض فهي غيل الى التراب والروح روحاني خلقت من الملكوت فهي ترتاح الىالعاو والقلب خزانة من خزائن الملكوت مثله كالرآة تقدح فيههذه الخواطرعن أواسطها منخزائن الغسب فتؤثر في القلب فستلا لأفه التأثير فنها مايقع فيسمع القلب فكون فهما ومنهامايقع فى بصرااقلب فيكون كلاماوهوالذوق ومنها مايقع فى شم القلّ فيكون علىا وهوالعقل وهذا أقلهالبثا وأدسرهاعناءوماوقعرفي ماطن القلب فكون علما لا وحسه نفرق شغافه ووصل اليسو بدائه كان وحدا وهذاهوالحال عن مقام مشاهدة ومن هذا قوله صلى الله علمه وسلم أسألك اعمانا بماشر قلبي وقال بعض العارفين اذا كان الاعبان في ظاهر القلب كان العد وعمالات خزة وللدنيا وكان مرة مع الله ومرة مع نفسه فاذادخل الاعمان الى ماطن القلب أبغض الدنما وهجرهواه فاذا كانتهذه الخواطرمن أواسط الهداة وهي الملاءوالر وحكانت تقوى وهدى ورشدا وكانت من خزائن الخبر ومفتاح الرجة قدحت في قلب العبدنورا وطسا أدركته الخفظة وهمم أملاك الهن فأثبتوها حسنات وان كأنت الخواطرعن أواسط الغواة وهم العدو والنفوس كانت فوراوضلالا رهممن خزائن الشر ومغالق الاعراض قدحت في القلب طلة ونتنا أدرك ذلك الحفظة من أملاك الشمال فكتموها سدآت فهذه جنود منقادة لامره وهو تعالى قادر على كل شئ بعده كل شئ حكم في كل شئ والعبد ضعيف عاحز عاهل سا كن لا يقدر على شئ قد ابتلى بالاسماب ووقع علمه الخاب وحعل مكانا للاحكام بالعقاب والثواب فالاسماب أواسط الملاء والعبد موضع الانتلاء والله هوالملي المر مد المبدئ المعبد وينشئكم فصالاتعلون ولسلي الومنين منه بلاء حسنا وليس شهدالعبد الاماأشهد فكذلك تفاوت العباد فىالمشاهدة ولاستيينله الاماأبينا وأريديه فعن ذلك اختلفوا فى الادلة فاذا أراد الله سعانه اطهارشي من خزائ الغسول النفس ملطمف القدرة فتحركت ماذنه فقدح من حوهرها يحركتها ظلة نكتث في القلب همة سوء فمنظر العدو الى القلب وهو مراصد انتظر والقاوله مسوطة والنفوس اديه منشورة برى مافهايما كانمن عله المتلي به المصرف فمه فاذارأي همة قد قدحت من النفس فأثرت طلة ف القلب ظهرمكانه فقوى بذلك سلطانه والهمة نردعل أحدثلاثةمعان أحدهاهوى وهوعاجل حظ النفس وأمنيته وهذاعن الجهل الغر بزى ودعوى حركة أوسكون وهوآ فةالعقل ومحنة القلب فأىهذه الثلاث قدح في القلب فهو وسوسة نفس وحضور عدد منسوب الها محكوم علمه بالذم ليست تصدر الابأحد ثلاثة أصول محهل أوغفلة أوطل فضول دنما وهي ممالاتمني ومضافات الدانما وأعمالها فالاصل محاهدة النفس والعمدوعن امضائها وحس الحوارج عن السعى فهاان كن من فضول الدنما المباحات قان كن هذه الثلاث وردن بعمر مات ففرض علمه كف الجوار حين السعى فها فان أمرح قلبه في ذكرها أونشر خطوانه في طلها كن عاما بن قلبه وبن البقن وان كن وردن بماحات ففضل له نفه اعن قلبه كيلا يكون قلبه موطنا للفضلات وأصلهن الابتلاء من الله تعالى والتقلب والامتحان منه فى التصريف فان أراد الله تعالى سعادة هذا العبد بعدان أشغى على الهلاك والبعد بتسليط العدوعليه وتسويل النفسله نظر القلب عند الابتلام موى النفس بنو واعانه الىالله تعالى وأسر الالتحاءاليه وأخني التوكل علمه عائذ الائذا به واضطر مخلصا له فهناك توكل علمه فكان حسيبه و وقى مكرعدة وجعلله مخر جاونعاه من شره فينظر المه تعالى الى القلب نظرة تخمد النفس وتمتحى الهمة وتخمف العسدة لسقوط مكانه ويذهب الحنوسه شرسلطانه فمصفو القلب من التأثير بنو والسراج المنبر فتخاف العبد مقام الرب لصفاء القلب فبفزع من الخطيئة وبهرب أو يستغفرمنها و بتوب و نظهرعلمه شعار تقواه

نصرة للعبد وتشيئاهلي الخير وعناية من الرب فينه عن ذلك فعلى العبد أن يعصى الخاطر الاول و يتبع الثاني وقد يتقدم الهام الملك بالخبر ثم يقدح بعده خاطر العدو بالنهي عنه والاملاء بالناخير عنه محنة من الله تعالى العبد لنظر كف بعدمل فعلمه أن بط عالله الخاطر الاول و بعصى الثاني ثم ترقى الخاطر من الهام و وسوسة وقد يتفاوت ذلك لقوة وضعف لنفاوت الاحكام والارادة من الحاكم ومن قبل تقدير القدرة وغرائب الاحكام بالمشيئة لانله فيخزانة الخبرخزائن شراذاشاء وله فيخزانة الشرخزائن خبراذاأحبلن يحب لئلابسكن الى سواه فاذاشهد العارف ذلك لم يقطع بخدير ولايدل به أبدا لانه لا يأمن مكرالله بتقلب خزائن الشرمن خرانة الخيراذغلبه ابداه ولم يماس من شرعليه أبدالانه و جوتفلي خرائن الخير من حمت خزائن الشر فيكون بين الخوفوالرجاء ولايدرك ذلك الايدقائق العاقم ولطائف الفهوم وصفاء الانوار من تعليم الرحم الجارف كان العبد يحد بعد خطرة الشرخطرة خبر تنهاه عنها فهو منظو رالمه متدارك وهمذاه والواعظ القائم في القام والزاح المؤيد العقل وقد تترادف خواطر الشرعن النفس والهوى فلا يعتقها خاطر خبرمن الملائوهذاعلامة البعدونهاية قسوة القلب وقد يتتابع خاطرا الحسير من الروح والملائو يعافى العبد من خاطر الهوى والنفس وهذه علامة القرب وهو حال المقر بين وقد ترد خواطر العدو ووساوسه بالخير ابتلاء من الله تعالى لعبده وحيلة من العدو ومكرامن النفس بريد العدو بذلك الشرأو يخرجه آخرا الى اثم أوليقطعه بذلك عن واحب نشغله به عن الافضل في الحال فيكون ظاهره بوا وباطنه اعماو يكون أوله خيراوآ خوه شرا وبغية العدو من ذلك ماطنه وآخره وشهوة النفس منذلك هواهما ومناها قدلبسا ظاهره بالخبر وموها أؤله بالبرتعسيناوهذامن أدق ماييتلي به العاملون ولا يعرف بواطنه وسرائره الاالعالون فاما خاطرا الك فلارد الابخيرصر بح و رمحض على كل عال اذاورد لان الحسداع والحيلة ليسا منوصف الملائكة وليكن قد تنقطع خواطر الملكمن القلب اذا اشتدت قسوته ودامت معصبته من البعدين فعظى بين القلب وبين بوازع العدو اللعين ويتخلى العدوج وى النفس فيستعوذ ويقترن بالعبد نعوذ بالله من ابعاده ولا مزال العبد مع الهام الملك في مقام الاعبان فاذا دفع الى مقامات المقين تولاه الله تعالى بواسطة أنوار الروح فكان الروح مكان لقاءالحق سحانه حتى برد عليمه من الله تعالى من السرائر مالا بطلع على المال ولا يكون ذلك حتى تفنى خواطر النفس بالهوى فلاتبق منها باقية وتقوى النفس فتدرج في الروح فلاتظهر منهاداءية ثم يتولاه ألله بنو والبقين فيسطع له نو والبقين من خزانة الغسب عكاشفة الجرون فيشهد العبدشهادة الحق بالحق معاينة الغب فقد كونه ووحد كينونينه ومالا يصلح بعدذلك كشفه الالاهله أولنسأل عنه وهذا يكون في مقام النوحد وهو أنصبة المقرين \* (فصل) \* كل عمل وان قل لا بدله من ثلاثة معان قد استأثر الله تعالى بتولمها أولها التوفيق وهو الاتفاق أن يحمع بينك وبين الشئ والثاني القوة وهواسم لشبات الحركة التيهي أول الفعل والثالث الصر وهوتمام الفعل الذىبه يتم وقدردالله تعالى هذه الاصول التي يظهرعنها كلعل المه تعالى فقال وما توفيق الابابله وقالمأشاء الله لاقوة الابالله وقال واصبر وماصيرك الابالله

\*(فصل) \* قد قرن الله القلب بالاعان والبغث والأمرج مافى قوله تعالى واعلوا ان الله يحول بين المرع وقلمه والدكافر وبين المكافر والاعان وقبل بين العبد وقلمه والدكافر وبين المكافر وحسن الخاعة وقبل بين المؤمن وسوء الخاعة وبين المكافر وحسن الخاعة وقبل بين المؤمن وسوء الخاعة وبين المكافر وحسن الخاعة وقبل بين المؤمن وسوء الخاعة وبين المكافر وحسن الخاعة وقبل بين المؤمن وان يلقيه في كميرة بهل في المنافق وان يوفقه لطاعة ينجو بهاوهد في كميرة بهل فيها وبين المنافق وان يوفقه لطاعة ينجو بهاوهد في كميرة بهل في المؤمن بين المنافق وان يوفقه لطاعة ينجو بهاوهد في المؤمنين بقعقيق المعيد

\* (فصل) \* نصيب كل عبد من مشاهدة القدرة بقدر نصيبه من التوحيدو نصيبه منه حسب قسمه من اليقني وقسمه منه عن قدر بهمنه بقدر عله به تعالى واتساعه في العمليه على نعو مكانه

من فورالاعبان ومزيداعانه على قدراحسانه الده واحسانه الده على قدرعنايته بهوايثاره له علم الله من وراء ذلك وذلك سرالقدر المحبوب المخترق ونصيب كل عبد من الجهل على قدرنصيبه من الغفلة ونصيبه من الغفلة على حسب حبه الدنباوحيه الدنباعلى قدرفوة الهوى وقوته في الهوى على قدر غلبة سلطان النفس ونشرصه التها عليه وقوة صفات النفس على قدرضعف البقين وضعف يقينه من كثافة الحجاب و بعد البعد بينه و بين الله تعالى والحجاب والبعد ميراثه المكبر والقسوة والقسوة تورث الانهد ماك في المعاصى وادمان المعاصى عن الاعراض والمقت والاعراض عن قله عناية المولى بعيده وسوء نظره الده ومن وراء فلك سرالقدر المحبوب الذي بعن الخلق استار

\*(فصل) \*قد عب العقل الكدى النظر الى المبدئ المعيد عبا المهراه من صورته وحركته فستره ذلك عن الاقل المصور القادر الحرك قادى عن نظره الى حركته وسكونه التى هى عبه له عن الحرك الغيب ادعاء الحركة والسكون منفسه لوقوف نظره على نفسه اذ كان مشهودا فى عمى عن النظر الى الشاهد المحرك المسكن لبعد مقامه لانه غيب من وراء الحركة والغيب لا بشهد الا بالغيب وهو المقين كالا تدرك الشهادة الابشهادة وهى العين فن عمى بصره لم برمن الملك شيئا كذلك من عب قابه لم برمن الملكوت شيئا فلعدم الميقين عمى عن الشهادة ولا يقاع الحجة أدرك بالمعقول الشهادة ولو كان من أولى الابصار لاعتبرا لحركة المعمدة بالمناف المعركة المناف المعركة والحاكمة والحركة فيه وأطهر الصنعة وأخوى الصنع فيه لتفصيل حكمته كذلك الصانع ذوالصنعة الاولى والحاكم الاعلى فيه وأطهر الصنعة وأخوى المعتبد فيه لتفصيل حكمته كذلك الصانع ذوالصنعة الاولى والحاكم الاعلى فيه وأطهر الوجهة به لانه معقول عليه أخفاها هو من وراثه المطائف القدرة فشهد المعقول ماأشهد والسكون الشاهد فعيد ما في عن الحركة وعلى عالم ومن وراثه المطائف القدرة فشهد المعقول ماأشهد والسكون الشاهد فعيم في المناف والمحدث والمائف المعتبرة في المناف المركة والمناف المائلة والمناف المائلة والمناف المائلة والمناف المائلة والمناف المائلة والمناف المناف المائلة والمناف المائلة والمناف المائلة والمناف المناف المناف المسكون الشاهد في منافق الشهد وشهد الموحد شهادة التوحيد فوحد لما كوشف المائلة والمناف والمناف والمناف والمناف المائلة والمناف المائلة والمناف المائلة والمناف المناف والمناف المائلة والمناف والمناف المائلة والمناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف المنا

\*(فصل) \* الحلق محجو بون شلائة حب بعضها أكنف من بعض أحدها أواسط وأسب باب معترضة وشهوات حادثة وعادات مردهم فيها فأى هذه الحب طهر في قلب و بعضها أشدمن بعض فه عليها والشهوات تجذبهم البها والعادات مردهم فيها فأى هذه الحب طهر في قلب و بعضها أشدمن بعض فه عي مكان العدق وسعمن مكان في كن سلطانه على قدر سعة مكانه قو يت النفس بتزيين العدق وسولت بتأميله فل كث العبد ملكا أشدمن ملك فاذا ملكت النفس العبد كان عماق المناف وكانت بالهوى أسيره فاستهواه الشيطان حين شذ بالغواية والاضلال واستعوذ العبد كان عماني المشاركة في الاولاد والاموال فشغله بذلك عن الله تعالى وأنساه ذكره وهذا هو الاقتران الذي ذمه الله تعالى فقوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وهو فوق النزغ والهمز

\*(فصل) \* ما كانمن لا عُياوح في القلب من معصية ثم ينقلب ولا يلبث فهدا أنزغ من قبل العدو وما كان في القلب من هوى ثابت أو حال من عبدائم لابث فهذا من قبل النفس الامارة بطبعها أو مطالبة منها بسوء عادتها وماورد على العبد من همة بعصية ووجد العبد قيم كراهتها فالورود من قبل العدووالكراهة من قبل الاعان وما وجده العبد وجدا فهوى أو معصية ثم ورد عليه المنع من ذلك فالوجد من النفس والوارد بالمنع من الملك وما وجده العبد من ذكر في عاقبة دنيا أو تدبير الحال ونظر الى معبود فهذا من قبل العقل وما وجد من خوف أو حياء أو ورع أو زهد أو من شان الا تنوة فهذا من الايمان وما شهده القلب من تعظيم أوهبة أو اجلل أوقرب فهذا من البقين وهو من يد الاعمان واليسه يرجم عالام كله فاعبده وتوكل عليه وكل هذه الفصول الحسم امن كله القب

\* (فصل) \* اذا كان شأن العبد غير خواطرالنفس في مقام تخلصه من السيطان تكثراديه خواطرالحق وخواطر المائدوت ميرا لخواطر الاربعة في حقه ثلاثة و يسقط خاطر الشيطان الانادر الضيق

مكانه من النفس لات الشيطان يدخل بطريق اتساع النفس واتساع النفس باتباع الهوى والاخلاد الى الارض ومن طابق النفس على التمييز بين الخط والحق ضافت نفسه وسقط على الشيطات الانادوالدخول الانتلاع علمه

\*(فصل)\* من المرادين عقام المقربين من اذاصار قلبه سماء من ينابزينة كوا كبالذكر يصبر قابه سما ويافيرتق و يعرب بباطنه ومعناه وحقيقته في طبقات السموات وكلاتترق تنضاء النفس المطمئنة وتبعد عند خواطرها حتى يتجاو زالسموت بعر وج باطنه كاكانذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بظاهره وقالبه فاذا استكمل العروج تنقطع عنه خواطرالية بن الدستره بانوار القرب و بعد النفس عنده وعند ذلك تنقطع عنه خواطرا لحق أيضالان الخاطر وسول والرسالة الى من بعدوهذا قريب وهذا الذى وصفناه نازل ينزل به ولا يدوم بل يعود في هبوطه الى منازل مطالبات النفس وخواطره فتعود اليه خواطر الحق وخواطر المقاعلة عنه كان القرب وخاطر النفس بعد لبعد النفس وخاطر الملك تخلف عنه كتخلف جبريل عليه السلام في ابقاعال المعرب عن رسول الله صلى الله عليه السلام في المقاعلة المعرب عن رسول الله صلى الله عليه السلام في المعرب عن رسول الله صلى الله عليه السلام في المعرب عن رسول الله صلى الله عليه السلام في المعرب عن رسول الله صلى الله عليه السلام في المعرب عن رسول الله صلى الله عليه السلام في المعرب عن رسول الله صلى الله عليه السلام في المعرب عن رسول الله صلى الله عليه المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب المعرب عن المعرب عن المعرب المعرب المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب المعرب عليه المعرب عن المعرب المعرب عن المعرب عن المعرب عن المعرب المعرب عن المعرب المعرب عن ال

\*(فصل) \* وسب اشتباه الخواطر أربعة أشاء لا خامس الها اماضعف اليقين أوقلة العلم عرفة صفات النفس وأخلاقها أومنابعة الهوى بخرم قواعد التقوى أوجعبة الدنياو جاهها ومالها وطلب الرفعة والمرأة عند الناس فن عصم عن هذه الاربعة يفرق بين اله الملك ولمة الشيطان ومن ابتل بها لا يعلها ولا يتطلبها وانكشاف بعض الخواطر دون البعض لوجود بعض هدنه الاربعية دون البعض وأقوم الناس بتميز الخواطرا قومه معموفة النفس ومعرفة النفس عسر المنال لا يكاديتسر الابعد الاستقصاء فى الزهد والتقوى واتفق المشايخ على انمن كان قوته معاوماً لا يفرق بين الالهام والوسوسة وهدنالا بصح على الاطلاق الابقيد وذلك ان من من كان قوته معاوماً لا يفرق بين الالهام والوسوسة وهدنالا بصح على الاطلاق الابقيد وذلك ان من المعاوم ما يقيم الخواطر انما يقال ذلك في حق من دخل في معاوم باختيار منه وايشار لانه يجعب لوضع اختياره والذي أشر كا المه منسلخ عن ارادته ولا يحصبه العاوم النفي المدالة عن ارادته ولا يحصبه العاوم المناسلة عن ارادته ولا يحسبه العاوم

( فصل ) و فرقوا بن هواجس النفس و وسوسة الشيطان وقالوا ان النفس تطالب و تلمح فلا ترال كذلك حتى تصل الى مرادها والشيطان اذا دعلولم يجب يوسوس باخرى اذلا غرض له فى تخصر مص بل مراده الاغواء كنف أ مكن

\*(فصل) \* تكام الشيوخ فى الخاطر بن اذا كانا من الحق أيهما يتبع قال الجنيد الخاطر الاول لائه اذا بقي رجع صاحبه الى التأمل وهذا بشرط العلم وقال ابن عطاء الثاني لانه از دادقوة بالاول وقال أبوعبد الله سنجفيف هما سواء لانهما من الحق فلامزية لاحدهما على الاستر

\* ( فصل) \* قالوا الواردات أعم من الخواطر لان الخواطر تختص بنوع خطاب أومطالبة والواردات تكون تارة خواطر و تارة تكون وارد سرو رو وارد خزن ووارد قيض و وارد بسط

\*(فصل) \* من قصر عن دقائق الزهد وتطلع الى قديزان لحواطر بن الخواطر أوّلا بميزان الشرع في كان من ذلك فضلا أو فرضا عضيه وما كان من ذلك محرما أومكروها يتقيه فاذا استوى الخاطران في نظر العلم ينفذ أقر به ما الى يخالفة هوى النفس فان النفس قد يكون لها هوى كامنا في أحدهما والغالب من شأن النفس الاعوجاج والركون الى الدون وقد يلم الخاطر بنشاط النفس والعبد يظن اله بنهوض القلب وقد يكون من القلب نفاق لسكونه الى النفس ولا يدوك نفاق الخواطر المتولدة منه الالواسخون وأكثر من القلب فات على أرباب القلوب والا تحذين من اليقين واليقظة والحال فهم من هذا القبيل وذلك

لقلة العلم بالنفس والقلب وبقاء نصيب الهوى فهم وينبغى أن يعل العبداله مهما بق عليه أثرمن الهوى واندق قديبتي عليه بحسبه بقية من اشتباه اللواطر ثمقد يغلط في تمديز الخواطر من حرمقله للالعلم ولا يؤاخذ بذلك مالم تكن عليه من الشرع مطالبة وقد لايسام عنداك بعض الغالطين الكوشفوايه من دقيق الخطاف التميز غماستعجالهم مععلهم وقلة التثبت وهذه الفصول لخصتهامن كاب العوارف \* (فصل) \*قال المصنف في مشكاة آلانوار مراتب الارواح البشرية النورانية وهي خسة \* الاول الروح الحساس وهو أصل الروح الحيواني وأوّله اذبه اصبرالحيوان حيوانا وهومو جود الصي الرضيع الثاني الروح الخيالي وهوالذي يتكسب ماأو ردته الحواس ويحفظه مخزونا عنسده ليعرضه على الروس العقلي الذى فوقه عندالحاجة اليه وهد الالوجد الصى الرضيع فى بداية نشوه فلذال ولع بالشي ليأخذه فاذا غمي عنه بنساه ولاتنازعه نفسه البه الى أن تكبر قليلافيصير عبث اذاغمت عنه تكي وطلبه وذلك لبقاء صورته محفوظة فيخماله وهذاقد توحدلمعض الحموانات دون بعض والثالث الروح العقلي الذي يدوك المعاني الخارحة عن الحس والخمال ولا يوحد للهائمولا الصمان ومدركاته المعارف الضرورية الكامة \*الرابع الروح الفكرى وهوالذي بأخذ العلوم العقلمة الحضة فدوقع بينها تأليفات وأزدوا جات ويستنتم منهامعارف شريفة والخامس الروح القدسي النبوى الذي به يختص الانساء وبعض الاولماءوفيه تتحلى لوا عُم الغيب وأحكام الا خرة وجلة من معارف ملكوت السموات والارض واليه الاشارة بقوله وكذلك أوحمناالمكر وحامن أمرنا ماكنت تدرىماالكاب ولاالاعان ولكن جعلناه نو وانهدى به من نشاءمن عبادنا وانكالتهدى الىصراط مستقيم فالروح الحساس أوفق مثالله فيعالم الشهادة الشكاة والروح الخمالي أوفق مثالله الزحاحة والروس العقلي أوفق مثالله المصماح والروس الفكري أوفق مثالله الشعرة والروح القدسي أوفق مثال له الزيت واذا كانتهذه الانوارس تبة بعضها على بعض فالحسى هو الاؤل وهوكا لتوطئة للغمالي اذلابتمة والخمالي الاموضوعا بعده والفكري والعقلي بعدهما فمالحرى ان تكون الزحاحة كالحل المصباح والمشكاة كالحل الزحاحة فنكون المصباح في زحاحة والزحاحة في مشكاة واذا كانت هذه كلها أنوارا بعضها فوق بعض فبالحرى أن تكون نوراعلى نور وهذا مثل قلب الومن \* (فصل) \* ومثال قلب الكافرهو الشاراليه بقوله تعدلي اوكظلمات في محر لجي بغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب طلمات بعضها فوق بعض الاتية فالبحراللحي هوالدنيا بمأفيها من الشمهوات المردية والكدورات العمية والوج الاقل موج الشهوات الداعمة الي الصفات المهيمية والاشتغال باللذات الحسية فبالحرى أن يكون هذا الوج مظل الانحد الشئ يعمى ويصم والوج الثاني موج الصفات السبعية الباعثة على الغضب والعداوة والحقد والحسدو المباهاة والتكاثرو بالحرى أن يكون مظلى النفض غول العقل و مالحرى أن مكون هو الوج الاعلى لان الغضب في الاكثر مستول على الشهوات حتى اذاهاج اذهل عن الشهوات واغفل عن اللذات فان الشهوة لاتقاوم الغضب الهائج أصلا وأماالمعاب فهوالاعتقادات الحبيثة والفانون الكاذبة والخمالات الفاحدة التي صارت عما بن الكافر وبينالاعان ومعرفة الحقوالاستضاءة بنورشمس القرآن والعقل فانحاصية السحاب ان يحمس اشراق نورالشمس واذا كانتهذه كاهامظلة فبالحرى انتكون ظلمات بعضها فوقيعض واذا كأنت الظلمات تعجب عن معرفة الاشاء القريبة فضلاعن البعدة فلذلك يحعب الكفارعن معرفة أحوال عائب النبي صلى الله علمه وسلم مع قرب تناوله وظهو ومادني تأمل فبالحرى أن بعبرعنه بانه ان أخر بجده لم يكديراها واذا كان منبع الانوار كلهامن النور الاؤل الحق فبالحرى ان يعتقد كل موحدان من لم يحمل الله له نورا فحالهمن نور \* (فصل) ولنختم هذا الكتاب بكارم الامام قطب الانطاب أبي الحسن الشاذلي قدس الله سره قال في كتاب

\*(كابر باندالنفس وتهذيب الاخلاق ومعالجة أمراض القلب وهوالكاب الثاني من ربع المهلكات)\* المدللة الذي صرف الرحيم) بنديسيره وعدل تركيب الخلق فاحسن في تصويره وزين صورة الانسان عسن

جمعمن كلامه على اسرار الطريق مانصه قرأت ورة الاخلاص والعودتين ذات ليلة فلما انتهت الى قوله من شير الوسواس الخناس رأيت بعدذلك يقال لى شر الوسواس وسواس يدخل بينك و بين جنيبك يذكرك أعمالك السيئة وينسك ألطافه الحسنة وبكثراد يكذات الشمال ويقلل عندكذات المي ليعدل بلعن حسن الفان بالله تعالى وكرمه الى سوء الطن بالله ورسوله فاحذرك هذا الباب فقد أخذ منه خلق كثيرمن العماد والزهاد وأهل الورع والاجتماد وفيه أيضا قال رحه الله تعالى اذا كثرعليك الخواطر والوسواس فقل سجان الملك الخلاق أن بشأ يذهبكم ويأت مخلق جديد وماذلك على الله بعز يزوقال رجم الله تعالى أن أردت ان تسلم من الوسواس فلاتدى أغد ولالبعد غد و مه حممت شمر ح كال عراف القلب \* والفكرمنقسم والخاطرمتشعب والهم الى الضرورات الدنيو بة منصرف وأسأل الله العفويما طغي مه القلم أو زلت به القدم \* فان خوض غرة الاسرار الالهية خطير \* واستكشاف الانوار العادية من وراءالحب عسيرغير سير \* والحديثهر بالعالمن وصلى الله على سيدنامجد وآله وصعمه وسلم تسلما \* (بسم الله الرحن الرحيم وصلى الله على سيدناومولانا محدوا له وصحيه وسلم تسليما الله ناصر كل صامر)\* الجدلله الذي دمرأمو والكائنات بلطيف صنعه وعظم قدرته أحسن تدبير \* وأبدع المخاوفات بسابق ارادته الازلية من غير سبق مثال فصوّرها أمّرتصوس وخص النوع الانساني منهاي إزينه من حسين صورته وبديم شكاه فى أعدل تقويم وأقوم تركيب وأبدع تقدير بم شرس سواده عن الفساديما ألهم يهمن تهذيب الاخلاق الباطنة وصانه عن شوائب النقص والتقصير \* وحيس مراده على السداد فاحرا. على حسن التشكل حسيما حرى مه قلم النقد ربة أحده حد من رأى آنات قدرته الباهره وشاهد شواهد فردانيته القاهره وعرف مواضع النقدم والتأخير \* وأشكر مشكر من اعترف لفضائل كرمه واحسانه واغترف من بحار جوده وامتنانه واستفتح به باب المزيد من الفتح الغز بروا لحيرا المشريدوأشهد أنالااله الاالله وحده لاشر ياله جل عن شبيه ونفاير جواستغنى وحدانيته عن الشريك والمشر والوزير وأشهد أنسيدنا مجدا عبده الهادي الشير \* و رسوله السراج المنبر \* الذي بعثه وطرق الاعبان قد عفت آ نارها \* وخبت أنوارها \* والعمل قد درستر نوعه \* و انقطعت نبوعمه \* فأحياه احماء الارض بالوابل المطير \* صلى الله علمه وعلى آله الطاهر من \* وأصحابه الفاضلين \* وسلم تسلم ا مالاح البدر المنير وناح الحام المطوّق بالهدير وبعد فهذا شرح (كاب رياضة النفس وتهذ ب الحاق ومعالجة أمراض القلب) وهوالكتاب الثاني من الربع الثالث الموسوم بالمهلكات من كتاب الامام علم الاعة الاعلام \* عة الاسلام \*أى عامد محد من محد الغزالى بل الله مالرحة ثراه \*وأحزل من المغفرة قراه \* اختصرت فيه الكارم اختصارا واقتصرت على ماأ وردممنه اقتصارا وايثار اللخفيف لارغبة في التطفيف على انى ماأوردته لايخلومن فائدة تلفي \* وحكمة تثبت ولاتنفي وأشارات موقظة تقر بالى الله زلني \* ومنهات تذكرالناسي \* وتلينالقلب القاسي \* ولطائف غر ببةتلعب بالالباب \* وتشوّق الىمنازل الاحباب \* والى الله الرغبة في الاعالة \* فيما يسهل به طريق الكشف والابانه \* وأن بوردنا من مناهل التوفيق الصافية أحلاها \* وأن بولينا من أنواع الاحسان أعلاها \*اله بكل فضل جد ر \* وعلى مايشاء قدير \* قال المؤلف رحمه الله تعمال في مفتخ كتابه (بسم الله الرحن الرحيم) تبينا بالذكر الحكيم واقتداء بالكتاب المكريم والنبي العظيم ثم أردف بقوله (الحدلله) جعابين الحديثين وحوز اللفضيلة بن (الذي صرف الامور) أى حوّلها وقلم أ (بتدبيره) أى حسن صنعه وأصل التدبير النظر في دبر الامور أي عواقبها (وعدل) أى سوى (ترتب الخلق) فعل بمعنى مفعول أى جعل كل شي منه في مرتبة الني الليقيه (فاحسن في تصويره) أى افامة صورته (وزين صورة الانسان) من بين خلقه ( بعسن تقويمه ) أى تعديله (وتقديره) أى تعديده بعده الذى تو حدواً صل صورة الشي مابه بعصل الشي بالفعل وحوسه

من الزيادة والنقصان في شكاه ومقاديره وفوض تعسن الاخلاق الى احتهاد العبدو تشهير واستعثمعلي تهذيها بتغو يفهو تعذره وسهل على خواص عباده تهذيب الاخلاق بتوفيقه وتيسسيره وامتن علمهم بتسهيل صعبه وعسساره والصلاة والسلام على محد عبد اللهو سهوحسمه وصفيه وبشرهونذروالذي كان ياوح أنوار النبؤة منبين أسار برمو يستشرفحةيقة الحق من بخايله وتباشره وعلى آله وأعدامه الذن طهروا وجالاسلامس ظلة الكفر ودناجيره وحسموامادة الباطل فسلم بتدنسو القلله ولايكثيره (أمابعد) فالخلق الحسن صفة سدالر سلن وأفضل أعال الصديقين وهوعلى التعقمق شطرالدين وتمرة محاهدة المتقن ورياضة المتعبدين والاخلاق السيثة هي السمدوم القاتلة والملكأت الدامغة

من الزيادة والنقصان في شكله ومقاد برم فعله على مقدار بخصوص و حد مخصوص حسما اقتضمة حكمته الازلية (وفوض تحسين الاخلاق) وتسويتها (الى اجتها العبدوتشميره) هو الاجتهاد مع السرعة وفيه الخفةومنه يقال شمر فىالعبادة اذا اجتهد وبالغ وفيه ان الاخلاق ليست غرائزوسيأتى الكالم عامده (واستحثه) أى حرضه (على مهذيها) أى تُعليصها من مساويها (بتخويفه وتعذيره) وذلك على اسان رسوله صلى الله عليه وسلم (وسهل على خواص عباده) وهم الذين ختصهم عوالاته ومحبته واصطفاهم لقريه (مُذيب الاخلاق) أى تصفيتها مان الهمهم طريق المجاهدة فها عناية منه علمهم (بتوفيقه) أياهم (وتيسيرو) لهم (وأمتن علمم بتسهيل عسيرم) أعماعسر منه بالاضافة الى غسيرهم (والصلاة) الكاملة (على) سيدنا (محدعبد الله) وهو أشرف أسمانه صلى الله عليه وسلم (ونبيه) الرسلمنه (وحبيه) الختص به (وصفيه) أى مختاره من بين أنسائه الكرام علمهم السلام (وبشيره ونذره عائمدلامته من الثواب والعقاب (الذي ياوح) أي نظهر (نور النبرة) المضيء (من خلل (أسار وه) أى خطوط جهنه فن وقع عليه بصره ولاحث له أنوار و حهه أسر عالى الاعمان عماماء به رصدقه كأقال الشاعر ولم تكن فيه آيات مسنة \* كانت داهته تغنيك عن حمره (وتستشف) أى تظهر (حقيقة الحق) أى تعين ذاته ونسبته (من مخايله) جمع بخب له وهي المظنة (وتماشيره) أي ما نظهر من ظاهره بقال هيذا يستشف ماوراءه أي بيصر أشار بذلك الى أن ما بعرف به صحة النبوّة اما عقلمة واماحسمة فالاولى بعرفها أولو البصائر من الصديقين ومن يجرى مجراهم والثانية بدركهاأولو الابصار من العامة وحق النبي أن يكون من أكرم تربة في العمالم حيث يكونعقل أربابه اأوفروان يكون من عنصركريم وأن تكون عليه أنوار نروق من رآهاوأ خلاف تلذ من ابتلاهاوأن يكون كالامه ذاحجة وبيان يشني سامعه اذا كأن متخصصا بنو رالعقل وهذه الاحوال اذا حصلت لاعتاج ذوالبصرة معهاالي متحزة ولابطلها كالابطلب الانساء من الملائكة فمانخرونهم حة فنسناصلي الله علمه وسلم أكرم الانساء أصلاوا حسنهم فيهذه الاوصاف تحققاف اوقع بصر أحد علمه الا وأقر بتصديقه وعلم انه على الحق من غيرتلعثم (وعلى آله وأصحابه الذس طهرواوجه الاسلام عن ظلم الكفر ودياجيره) جمع د يحور وهو شدة السواد يقال ليل د يحور أي مظلم (وحسموا) أى قطعوا (مادة الباطل) أى أصله الذي ينشأ منه والباطل هومالا ثبات له من المقال والفعال عند الفعص وهوضد الحق (فلم يتدنسوا بقليله ولابكثيره) أي لم يتعلقوا به قليلا كان أوكثيرا بل صار واسببا لمحقه وازالته واذا جاء الخي بطل الماطل (أمابعد فالخلق الحسن صفة سدالم سلين) اعلم أن الخلق بضمتين هيئة واستخة تصدر عنهاالانعال بيسر من غير حاجة الى فكر وروية فان كانت الهيئة تحيث تصدر عنها الانعال الجيلة عقلا وشرعابسهولة سميت الهيئة خلقاحسنا وليس الخلق عبارة عن الفعل فرب شخص شلقه السعاء ولايبذل امالفقدمال أولمانع ولايسمي خلقامالم يثبت ذلك فينفسه وكونه صفته صلى اللهعليه وسلم يأتي سانه في بيان فضيلته (وأفضل أعمال الصديقين) بعد الاعمان بالله كإسبأني ذلك في الاخبار (وهو على التحقيق شطرالدن أي نصفه كاروى الديلي في مسند الفردوس بسند ضعيف من عديث أنس حسن الخلق تصف الدن وتقر بوءان حسن الخلق يؤدى الى صفاء القلب وطهارته فاذاصفا وطهرعظم النو ووانشرح الصدربه فكان هوالجزء الاعظم في ادراك أسرارأ حكام الدن فهو تصف مهذا الاعتبار (وهو عرة مجاهدة المتقين) أى تتعمها (و) أيضا غرة (رياضة المتعبدين) لماان في المجاهدة ورياضة النفس مهذب أخلاق فثمرتها آخرا بتبديل أوصافها من القيم الى الحسن والقلب اذا طهرمن الرمن وصفت الاخلاق من الدنس والكدرنا ل العبد المعرفة الموصلة له الحربه (والاخلان السيئة) وهي الافعال الردية التي تصدرعن ألهبئة يحبث ينعكرها العقل والشرع (هي السموم الفاتلة) لصاحبها أى عنزلتها (والمهلكات الدامعة)أى

والمخازى الفاضخة والرذائل الواضحة والخبائث المبعدة عن جواررب العالمين المنفرطة بصاحبها في ساك الشياطين وهي الابواب المفتوحة الى الله المنافق على الافتسدة كا أن الاخلاف الحيسلة هي الابواب المفتوحة الى القلب الى نعيم الجنان وجوار الرحن والاخلاق الخبيثة أمراض القساوب واستقام النقوس الاأنه مرض يفوت حياة (٣١٧) الابدوأ ين منسة المرض الذي لا يفوت الخبيثة أمراض القساوب واستقام النقوس الاأنه مرض يفوت حياة المراض الابدوأ ين منسة المرض الذي لا يفوت المراض المراسلة المرض المراسلة على المراسلة المرض الذي المراسلة المراسلة المراسلة على المراسلة المراس

الاحماة الجسدومها اشتدت عناية الاطباء بضبطقو إنين العلاج الايدان وابسفى مرضها الافوت الحماة الفانه فالعناية بضيط قوانين العلاج لامراض القاوب وفي مريضها فوت حياةباقية أرنى وهذا النوع منالطبواجب تعلمهالي كلذى لساذلا بع لوقاب من القاورى اسقام لو أهملت تراكت وترادفت العلل وتظاهرت فيعتاج العبد الى تأنق في مغرفة عللهاوأسبام اثمالي تشمير فيء الاحهاوا صالحها فعالجتها هوالمراد نقوله تعالى قد أفلح من زكاها واهمالهاهوالمراذيقوله وقدخاب مندساهاونعن نشيرفي هذا الكتابالي جل منأمراض القاوب وكيفية القول في معالجتها على الجلة منغير تفصيل العلاج خصوص الامراض فان ذلك يأتي في بقدة الكتب من هذا الربع وغرضناالا تنالنظرالكلي في تهذيب الاخدلاق وعهده منهاجها ونحن لذكرذاك وتعمل علاج البدن مثالاله المقترب من الافهام دركه ويتضم ذاكسان فضله

الكاسرة لدماغه فلاحياة معها (والخازى الفاضحة) جمع خزى بالكسرعلى غيرقياس وهو الذل والهوان والانكساروالفضعة العب وفضة كشفعيه (والرذائل)ج عرذيلة وهي صفة مرذولة أىردية غيرجيدة (الواضحة) أى الظاهرة (والخبائث المبعدة من جوار رب العالمين) أى من قربه (المنخرطة بصاحما في سلك الشيطان اللعين) فانه أصل كلخبث وفساد وهو يحب ألخبائث ومن جلتُها موء الانحلاقُ فن كان منصفاء اصار فى سلك الشيطان والشيطان مطرود من رحة الله فبالحرى أن يكون الذى في ساحكه مطرودامثله (وهي الابواب الفتوحة الح نارالله) تفسير العطمة التي من شأنها انم انحطم كل مايطرح فهما (الموقدة)التي أوقدهاالله تعمالي وما أوقده لايقدر أن يطفئه غيره (التي تطلع على الافئدة) أي تعال إوساط القلوب وتشتمل عليها وتخصيصها بالذكر لان الفؤاد ألطف مافى البدن وأشده تأكماأ ولانه منشؤ الاعمال القبيحة والعقائد الزائغة (كان الاخلاق الجيلة هي الابواب المفتوحة من القلب الى نعم الجنان وجوا رالرحن )فائد من اتصف م افقد شابه الملائد كمة وقرب المهم والملائد كمة مقر بون عند الله تعالى وقريب القريب قريب (فالاخلاق الجبيئة أمراض القلوب واسقام النفوس) لانم ابنزلة السمومات ومن زاول السمومات واستعملها لم يخل من مرض في القلب وسقم في النفس (الاأنه مرض يفوت حياة الابد) وهي البقاء بالله (وأمن منه المرض الذي لا يفوت الاحياة الجسد ) شتان مابينهما (ومهما اشتدت عناية الاطباء بضبط قوانين العلاج للابدان)فيهاء صحتهاعلىما كانت عليه (وليس في مرضها الافون حياة فانية) زائلة (فالعناية بضبط قوانين العلاج لأمراض القلوب) في ازالتها (وفيها قرب حياة بافية) للابد (أولى وهذاالنوع من الطبواجب تعلم على كلذى لب) وهذاهو طب الانساء علمهم الصلاة والسلام أرسلهم الله تعالى التعليم الام كيف يجعلون القلب في كور الجاهدة وكيف يطهرون القلب من الاخلاق الذمومة وكيف يوردونه طريق الصفاء (اذلا يخلوقلب من القلوب من أسقام لوأهمات) أى نول علاجها (نواكت) تلك الاسقام عليه (وترادفت العلل) بعضها وراء بعض (وتظاهرت) أى غلبت (فيحتاج العبد) الموفق (الى تأنق) وتدبر (في معرفة عللها) من أين نشأت (وأسبام ا) من أبن حدثت (ثم الى تشمر ) أى احتماد بالغ (في معالجتها واصلاحها) بازالة وجوداً سبابها ثم بتعديلها وردها الى الصه ذا لفطرية (فعالجتها هو المرادبقوله تعالى قدأ فلح من زكاها)أى أعاها بالعلم والعل والمراديه الحث على تكميل النفس (واهمالها) أى تركها حيث ترتع فى الملاذ والشهوات (هوالمراد بقوله تعالى وقد خاب من دساها) أى نقصها وأخفاها بالجهالة والفسوق (ونحن في هذا الكتاب نشير الى جل أمراض القاوب) التي تعتربها من أسباب مختلفة (وكيفية القول في معالجتها على الجلة من غير تفصيل اعلاج خصوص الامراض فان ذلك يأتى في بقية الكتب من هذا الربع)وهو الثالث ( وغرضنا الآن النظر الكلي في تهذيب الاخلاق وتهدر منهاحها ونعن نذ كرذاك ونجعل علاج البدن مثالاله ليقرب من الافهام دركه) أى ادراكه وفهمه (ويتضح ذلك ببيان فضيلة حسن الخلق ) من الا يات والاخمار (ثم بيان حقيقة عسن الخلق ثم بيان قبول الاخلاق التغيير بالرياضة) والفرين (ثم بيان الساب الذي به ينال حسن الخلق ثم بيان تفصيل الطريق الى ثهذيب الاخلاق ورماضة النفوس غربيان العلامات التي بما يعرف من صالقاؤب غربيان الطريق الذي به متعرف الانسان عبوب نفسه عميهان شواهد النقل) الدالة (على ان طريق المعالجة للقلوب) انماهو (بترك الشهوان

حسن الخلق عبيان حقيقة حسن الخلق عبيان قبول الاخلاف النغير بالرياضة عبيان السبب الذي به ينال حسن الخلق عبيان الطرف التي بها يعرف عرض ألقلب عبيان الطرف التي بها يعرف عرض ألقلب عبيان الطرف التي بها يعرف عرض ألقلب عبيان الطرف التي بها يعرف المات التي بها يعرف عن القلب عبيان علامات حسن الخلق عم الانسان عبوب نفسه عبيان علامات حسن الخلق عم المات عبوب نفسه عبيان علامات حسن الخلق عم

لاغير ثم بيان علامات حسن الخاق ثم بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول النشو) حتى يكبروا (ثم بيان شروط الارادة ومقدمات المجاهدة فهي أحد عشر فصلا تحمع مقاصد المكتاب ان شاء الله تعالى) \* (بيان فضيلة حسن الخلق ومذمة سوء الخلق) \*

(قال الله سيحانه) وتعالى في كتابه العز يز مخاطبا (لنبيه وحبيبه) صلى الله عليه وسلم (مثنيا عليه ومظهر انعمته لديه) أي عنده (وانك لعلى خلق عظم) انتحتمل من قومكم الا يتحمله أمثالك (وقالت عائشة رضى الله عنها كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن) أخرجه أبو بكر بن أبي شبية وعبد ابنحيد ومسلموابن المنذروالحاكم وابن مردويه عن سعدبن هشام قال أتبث عائشة رضي اللهءنها فقلت بأأم الومنن اخمر بني مخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن أما تقرأ القرآن انك لعلى خلق عظهم وقد تقدم في كتاب أخلاق النبوة (وقوله عزوجل) مخاطب النبيه صلى الله عليه وسلم (خذ العنووأمر مالعرف وأعرض عن الجاهلين ثم قال صلى الله عليه وسلم) في تأويله (وهوأن تصل من قطعك وتعطى من حرمك أى منعك (وتعفو عن ظلك) قال العراقي رواه ابن مردو به في تفسيره من حديث حامر وقايس من سعد من عبادة وأنس باسانيد حسان اه قلت أما حد بت عام عند وفافظه قال المانولت هذه الأسه خذالعفووأمر بالعرفوأعرض عن الجاهلين قال النبي صلى الله علىه وسلم باجبر بل ماتياو يلهذه الآية قال حتى أسال وصعدتم نزل فقال بالمدان الله يأمرك أن تصفير عن ظلك و تعظى من حرمك و تصلمن قطعل فقال صلى الله علمه وسلم ألا أدلكم على أشرف أخلاق الدنيا والاستخرة فالواوماذال بارسول الله قال تعفى عين ظلل وتعط من حرمك وتصل من قطعك وقدرواه أيضا أبو مكر من أي الدنما في مكارم الاخلاف عن الواهم النفعي ورواه أبضاأبن حومروابن المنذروابن أبي حاتم وأبوالشيخ عن الشعبي وأماحديث قيس بن سعد ابن عبادة فلفظه عندابن مردويه قال النظر رسول الله صلى أنه عليموسلم الى عرة بن عبد المطاب قال والله لامثلن بسبعين منهم فاء وحبريل بهذه الاته ذمال باحبريل ماهذا قاللا درى ثم عادفقال ان الله مأمرك أن تعفوعن ظلك وتصل من قطعك وتعطى من حرمك وأمالفظ حديث أنس قال فألرسول الله صلى الله علمه وسلمان مكاوم الاخلاق عندالله أن تعفوع نظاك وتصلمن قطعك وتعطى من حرمك ثم تلاالنبي صلى الله عليه وسلم خذالعفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقدروى ذلك أيضاعن معاذم فوعافال أفضل الفضائل أنتصل من قطعك وتعطى من حرمك وتصفيح عن شفك (وقال صلى الله عليه وسلم بعث لاعممكارم الاخلاق) رواه أحدوالحاكم والبهتي من حديث أبي هر مرة وقد تقدم في آداب الصعبة (وقال صلى الله علمه وسلم أثقل ما يوضع في الميزان خلق حسن ) فال العراقي رواه الوداودو الترمذي وصعمين حديث أبي الدرداء اهقلت وكذلك رواها بنحبان في العجيم ومداره على شعبة عن القاسم سأبي رة عن عطاء المكفاراني عن أم الدرداءعن أبي الدرداءعن النبي صلى الله عليه وسلم وقدحدته عن شعبة جماعة محدب كثير وشعب بن محرز وأبوعرا لوضى وبشربن عرالزهرانى وعذان وبزيدبنهر ون ورواه عيسى بن يونس عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن القاسم وهو خطأ فماذكره الخطب البغدادى في كله المزيد ورواه سفيان بن عمينة عن عروب دينارعن أبى أبى مايكة عن يعلى ب علائ عن أم الدرداء عن أبى الدرداء عن النبي صلى الله علىه وسلم وأخرجه أونعم في الحلية من طريق عبد الوهاب بن الفعال حدثنا اسمعيل بعباس عن صفوان اسعرعن بزيد بنميسرةعن أمالدرداءعن أبى الدرداءفذ كرمر فوعا بنعوه وقد أخوج طرقه الحافظ بن ناصر الدين الدمشق في كتابه منهاج السلامة في ميزان القيامة واستوفاها وليراجع من هناك (وجاءر حل ألى رسول اللهصلي الله عليه وسلمن بين بديه فقال بارسول الله ما الدين فقال حسن الخلق عم أناه من قبل عينه فقال ماالدىن قال حسن الخلق عُم أماه من قبل شماله فقال ماالدين قال حسن الخلق عُم أماه من وراقه فقال ماالدين فالتفتُّ اليه وقال اماتفقه هو أن لانفضب) قالمالعراني روا. مجدبن نصرًا لمروزى في كتاب تعظيم قدُّر

بهان الطريق في رياضة الصيبان في أول النشدو ثم بيان شروط الارادة و مقدمات المجاهدة فهي أحدد عشرف المجامع مقاضدهاهذا المكتابات شاءالله تعالى

\* (بمان فضرلة حسن الحلق ومدّمة سوءانطلق) \* قال الله تعالى لنسه وحييه مثنيا عليه ومظهرا نعمته لديه وانك اعلى خلق عظم وقالتعاشمة رضي الله عنها كان رسول اللهصلي اللهعليه وسلم خاقه القرآن وسأل رحل رسول اللهصلي الله علمه وسلم عندسن الخلق فتلاقوله تعالىخذ العفووأم بالعرف وأعرض عن الجاهلين م قال صلى الله علمه وسلم هوأن تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عن ظلناوفال صلى الله علمه وسلم اغمامات لاعممكارم الاخلاق وقال صلى الله علمه وسلم أنقل مالوضع في الميزان لوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق وحاءرحمل الي رسول الله صلى ألله عليه وسلم من بين بديه فقال بارسول الله ماالدين قال حسن اللق فأناهمن قبل عنيه فقال بارسولالله ماالدين قالحسن الخلق عُما تامن قبل شماله فقال ماالدن فقالحسن الحلق مُ أَتَاهِ مِن وَرِائِهِ فَقِيالُ مار سول اللهما الدين فالتفت المه وقال أما تفقه هوأن

لاتغضب

الصلاة من رواية أبي العلاء بن الشخير مرسلا (وقيل بارسول الله ما الشؤم) بالضم وسكون الهمزة وقد تسهل فنصر واوا (فالسوءالخلق)أى بوجد فيهما يناسب الشؤم و يشاكله أوانه يتولدمنه قال العراقي رواه أحد من حديث عائشة الشؤم سوء الحلق ولابي داود من حديث رافع بن مكيت سوء الحلق شؤم وكالهمالا بصم اه قلت وكذلك رواه الطبراني في الاوسط والعسكري في الامثال وأنونعم في الحلية كالهم من حديث عائشة وقد ضعفه المنذري وقال الهينمي فيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف ورواه أيضاالدارقطني فى الافراد والطبراني فى الاوسط كذلك من حديث جابرقيل ارسول الله ما الشؤم فذكره فهوالموافق لسياف المصنفهنا وقال الهيثمي وفيه الفضل بن عيسي الرقاشي ضعيف وأماسوء الخلق شؤم فقدرواه الدارقطني في الافراد من حديث ابنعمر ورواه الخطيب من حديث عائشة تزيادة وشراركم أسوأكم خلقا ورواءابن منده منحديث أمسعد ابنةالر بيع الانصارى عن أبهابزيادة وطاعة النساء ندامةوحسن الملكمة نماء وأماحديث رافع بن مكيث فلفظه عندأبي داودوحسن اللكة عن وسوءالخلق شؤم رواه في الادب من طريق بقية عن عممان بن زفر عن مجد بن خالد بن رافع عن رافع بن مكمت وهوجهني شهدالحد يستوقيل هوتابعي وحديثه مرسل وذكره ابن حمان في ثقات التابعين وبقية فيه كالم معروف ولهذا قال العراق وكالاهم الايصم ورواه أحد والطبراني في الكبيرين بادة والبرز يادة في العمر والصدقة غنع مبتة السوء وفيه رجل لم يسم (وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصد في فقال انق الله) باستثال أمره وتجنب غريه (حيث كنت) أى فى كارمان ومكان رآك الناس أولا فان الله مطلع عليك وفى بعض الروايات حيثما كنت ومازائدة (قال) الرجل (زدني قال اتبع السيئة) الصادرة منك صغيرة أوكميرة (الحسنة)وهي بالنسمة الكبيرة التوية منها (عجها)من صيفة الكاتمين وذلك لان المرض بعالج بضده كالساض بزال بالسواد وعكسهان المسنات بذهبن السنات وطاهر قوله تمعها انهائزا لحقيقة من الصيفة وقيل عبريه عن ترك المؤاخذة غمانهذا قدخص منعومه السيئة المتعلقة بالا دى كغسته ان وصلتاليه فلاعءوهاالاالاستحلال مع بيانجهة الظلامة انأمكن ولم يترتب عليه مفسدة والافالمرجو كغاية الاستغفار والدعاء (قالزدني قالخالط الناس) أيعاشرهم وفيرواية الجاعة خالق الناسأي تركاف معاشرتهم ( بخلق حسن )أى بالجاملة من نعو طلاقة وجه وخفض جانب و تلطف في سياستهم مع تباس طباعهم وجعه بعضهم بقوله هوأن تفعل معهم ماتحبأن يفعلوه معك فتحتمع القلوب وتنفق الكامة وتنتظم الاحوال وذلك جاعا الحير وملاك الامرقال العراقيرواه الترمذي منحديث أبي ذر وقال حسن صيع اه قلت وكذلك رواه أجدوا لحاكم هووالبه في وقال الحاكم على شرطهما وأقره الذهبي واعترضهون فيه نوسف بن يعقو بالقاضي فاله الذهبي بجهول ورواه أيضاأ حدوالترمذي والبهق من حديث معاذ وقال الذهبي في المذهب اسناده حسن و رواه الطبراني وابن عساكر في التاريخ من حديث أنس (وسئل صلى الله عليه وسلم) أى الاعمال أفضل (قال خلق حسن) والراديه بعد الاعمان بالله وقد روى الطبراني في مكارم الاخلاق من حديث أبي هر من أفضل الاعمال بعد الاعمان بالله النودد الى الناس (وقال صلى الله عليه وسلم ماحسن الله خلق عبد)وفي نسخة امري وفي أخرى وجل (وخلقه فتطعمه النار) أبدا رواه الطبراني فىالاوسطوابن عدى والبهتى وابن عساكر من حديث أبي هرين ورواه الخطيب من حديث أنس وقد تقدم في آداب العجبة (وقال الفضيل) بنعياض رجه الله تعالى (قيل لرسول الله صلى اللهعليه وسلم انفلانة تصوم النهاروتقوم الليلوهي سيئة الخلق تؤذى حيرانه المسانم اقال لاخبرفهاهي من أهل النار) رواه أجدوا لحاكم وصح اسناده من حديث أبي هر مرة دون قوله سيئة الحلق وقد تقدم في آداب الصيبة (وقال أبو الدرداء) رضى الله عنه (معترسول الله صلى الله علمه وسلم يقول أول ما وضع في الميزان حسن الخلق والسحاء وللاحلق الله الاعلان قال اللهم فوفى فقواء بعسن الخلق والسحاء وللاعلان

وقيل بارسول اللهما الشؤم قالسوء الخلق وقالرحل لرسول الله صالي الله عليه وسلم أوصني فقال اتق الله حاث كنت قال زدني قال أتبع السيئة الحسنة ء-عها قال زدنى قال خالق الناس مخلق حسن وسئل عليه السلام أى الاعال أفضل قال خلق حسين وقال صلى الله عليه وسلما حسن الله خلق عبد وخلقه فيطعه ما لنار وقال الفضيل قيل لرسول الله صلى الله م عليه وسلم ان فلانة تصوم النهار وتقوم اللهل وهي سبئة الخلق تؤذى جبرائها بلسانها قال لاخسير فها هي من أهل النار وقال أنو الدرداء سمعت رسول الله صالى الله علمه وسلم يقول أوّلمانوضعف المسران حسان الحاق والستفاء ولماخلق الله الاعبات قال اللهم قوتي فقواه يعسن الخلق والسخاء ولمائداق

الله الكفر قال اللهم قرَّني فقوًّا. بالبخل وسوء الحلق) قال العراقي لم أفف له على أصل هكذا ولا بي داود والترمذي من حديث أبي الدوداء مامن شئ في الميزان أثقل من حسن الخلق وقال غريب وقال في بعض طرقه حسسن صحيم اله قلت وبهذا اللفظ مامن شيًّا لخ أخرجه كذلك أجد ولفظ الترمذي مامن شئ بوضع فى الميزان أثقل من حسن الخلق الحديث ورواه عنبسة الوراق فقال حدثنا أبوعام العقدى حدثنا أبوابراهيم بننافع الصائغ عن الحسن بن مسلم عن خاله عطاء بن نافع المردخاوا على أم الدرداء فاخبرتهم انهاسمعت أباالدرداء رضى اللهعنه يقول فالرسول اللهصلي اللهعليه وسلم ان أثقل أوقال أفضل شئ فى المران وم القيامة الخلق الحسن وأخرج أونعم فى الحلمة من طريق يجد بن عصام بن يزيد عن أبيه عنسفيان عنابراهم بنافع عن الحسن سملم عن خاله بعني عطاء المعاراني عن أم الدرداء عن الني صلى الله عليه وسلم بنعوه غريب منحديثه عن الراهم تطرديه عصام بن بزيد قاله ألونعيم وأخرجه أيضا من طريق مجد بن عبد الله الحضري حدثنا أو بكر بن أي شيبة وأحد بن أسد قالاحد ثناشريك عن خلف بن حوست عن معون بن مهر أن قال قلت لام الدرداء سععت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيأ قالت معته يقول أول مانوضع في البران الخلق الحسسن وهكذا أخرجه الطبراني في الكبير (وقال صلى الله عليه وسلم ان الله استخاص هذا الدين) يعنى دين الاسلام (لنفسه) وناهيك به تفغيم مرتبة دين الاسلام فهوحقيق بالاتباع اعلق رتبته عندالله تعالى فى الدارين (ولا يصل لدينكم الاالسخاء) بالمدوهو الكرم فانه لاقوام لشئ من الطاعات الابه (وحسن الخلق ألا) بَالْتَخْفُفُ حَوْفُ تَنْبِيه (فزينوا دينكم بهما) زادفير واية ماصبتموه فالسخاء السماح بالمال وحسن الخلق السماح بالنفس فن سمع بهما أصغث المهالقلوب ومالت اليه النفوس وقال الزيخشرى معناه ان مع الدين التسليم والقناعة والتوكل على الله وعلى قسمته فصاحبه ينفق مارزقه الله بسماح وسهولة فيعيش عيشارا فقاكا فأفال تعالى فلنعيينه حياة طيبة والمعرض عن الدين مستول عليه الحرص الذي لا يزال بطمع به الى از دياد من الدنيامسلط عليه الشم الذى يقبض بده عن الأنفاق فعيشه ضنك وحاله مظلة اه وقال الحكيم الترمذي في نوادر الاصول الاسلام بني أسمه على السماحة والجودلان الاسلام تسلم النفس والمال لحقوق الله واذا ماء الخل فقد ذهب بذل النفس والمال ومن يخل بالمال فهو بالنفس أيخل ومن جاد بالنفس فهو بالمال أجود فلذلك كان البحل عمعق الاسلام ويبطله ويدرس الاعان ومعكسه لان المعل سوء طن بالله وفيه منع لحقوقه واذلك جاءفي خمر مايحق الاسلام محق المغل شي قط اه قال العراقي رواه الدارقطني في كتاب المستعادوا لخرائطي في مكارم الإخلاق منحديث أبي سعيد الخدرى باسنادفيه لين اه قلت ورواه أيضا الطبراني في الكبير من حديث عران بن الحصين قال الهيمي فيه عروبن الحصين العقيلي وهو متروك (وقال صلى الله عليه وسلم حسن الخلق خلق الله الاعظم)أى هو أعظم الاخلاق السبعة عشر التي خرنه الله تعالى لعباد، في خرائ جوده قال الحكيم فى النوادر وجدع محاسن الاخلاق تؤل الى الكرم والجودوا استفاء ومن أرادالله خديرا منعه حسن الخلق قال العراقي رواه الطبراني في الاوسط من حديث عمار بن ياسر بسند ضعيف اه قلت وكذلك رواه فى الكبيروقال المنذري سنده ضعيف حدا وقال الهيتمي فيه عروبن الحصي العقيلي وهو متروك (وقيل بارسول الله أى المؤمنين أفضل اعانا قال أحسنهم خلقا) قال العراقي رواه أبود اود والترمذي وألنسائه والحاكم من حديث أبيهر مرة رضي الله عنه وتقدم في النكاح بلفظ أكل المؤمنين والطبراني منحديثأبي أمامة أفضاكم اعماناأ حسنكم خلقا اه فلت وروى ابن ماجه والحاكم من حديث ابن عر أفضل المؤمنين أحسنهم خلقًا (وقال صلى الله عليه وسلم انكم لن تسعوا الناس) بفتم السين أى لن تطبقوا أن تعينوهم (بأموالكم) وفي رواية انكم لاتسعون الناس بأموالكم والمعني لاعكنكم ذلك (فسعوهم ببسط الوحه وحسن الحلق) وفير واية ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق أي

الله الكفرةال الهم قوقى فقو المخلوسوء الخلق وقال صلى الله عليه وسلم الدن الدن لنفسه ولا يصلم الدينكم آلا المناء وحسن الخلق ألا عليه السلام حسن الخلق فزينوا دينكم بهما وقال عليه السلام حسن الخلق أخضل اعانا قال أحسنهم اخلقا وقال صلى الله عليه وسلم انكان شعوهم يسط وسلم الكان شعوهم يسط الوجه وحسن الخلق الموالكم فسعوهم يسط الوجه وحسن الخلق

وقال أيضا صلى الله عليه وسلم سوء الخلق يفسدا العمل وعن حريب عبدالله قال قال وسلم المناه صلى الله عليه وسلم المناه فسين خلفك وعن السبراء بنعازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وسلم أحسن الناس وجها

مجموع هذه الاخلاق ۱۱ هكذا رقم لها المؤلف اه

لاتتسع أموالكم لعدنائهم فوسعوا أخلاقكم لصبتهم وقال العسكرى في الامثال نقلاعن الصولى لووزن هذا الكالم بأحسن كالم الناس كلهم لرج عليه قال وقد كان ابن عبادكرم الوعد كثير البذل سر بعا الى فعل الخير فعامس ذلك سوء خلقه فما ترى له حامدا وقال الحراني السعة المزيد على الكفاية من نحوها الى أن ينسط الى ماوراء امتدادا ورجة وعلى ولا تقع السعة الامع الطة العلم والقدرة وكال الحلم والافاضة فى وجود الكفامات ظاهراو باطناعهما وخصوصا وذلك ليس الالله أماالمخاوق فلم يكد بصل الى حظ من السعة اماظاهرافلا بقع منه ولايكادواماماطنا يتحصوص حسن الخلق فعساه يكاداه قال العراقيرواه البزاروأ بو بعلى والطبراني في مكارم الاخلاق من حديث أبي هرمرة و بعض طرق البزارر جاله ثنات اه قلت وكذالئرواه الطبراني والحاكم وأبو نعيم في الحلية والبهقي وقال البهقي تفرديه عبدالله بنسعيد المقبرى عن أبيه وروى من وجه آخر ضعيف عن عائشة اله وعبد الله بن سعيد قال المعارى تركوه وقال العلاقي اسناد حديث أبي يعلى حسن وعزاه الحافظ فى الفتح الى البزار وحده وقال سنده حسن وقال المنذرى رواه أبويعلى والبزار من طرق أحدها حسن (وقال) صلى الله عليه وسلم (أيضا سوءا الحلق فسد العمل كإيفسد الخل العسل) أى بعود عليه بالاحباط وقال القشيرى أراد أن البذىء يفعل الخيراذ اقرنه بسوء الخلق أمسد عهدوأ حبط أحره كالمتصدق اذا أتبعه ماليّ والاذي قال العراقير واه ابن حبان في الضعفاء من حديث أبي هرارة والبهيق في الشعب من حديث ابن عباس وأبي هرا رة أيضا وضعفهما الها قلت ورواه أيضا الحرث بن أبي أسامة في مسسنده والحاكم في الكني والالقاب وأنونعيم والديلي من حديث ابنعر ﴿ تنبيه ﴾ حاول بعضهم استيعاب مساوى الاخلاق فقال هي الانتقاد على أهل الله واعتقادكم ل المنفس والاستنكاف من التعلموالاتعاط والتماس عموب الناس واطهارالفوح وافشاؤه واكثارا لضحك واظهار العصمية والايذاءوالاستهزاء والاعانةعلى الباطسل والانتقام للنفس واثارة الفتن والاختيال والاستمياع لحديثقوم وهسمله كارهون والاستطالة والابن من مكرالله والاصرار على الذنب مع رجاء المغفرة واستعظام ما يعطيه واظهار الفقرمع الكلهاية والبغى والهتان والبخل والشح والبطالة والتحسس والتبذ بروالتعمق والنملق والتذلل للاغتباء لغناهم والتعبير والتحقير وتزكية النفس والتعبروالتختر والذكاف والتعرض التهم والتكام بالنهس والتشدق وتضييع الوقت عالابعني والتكذيب والتسفيه والتنابر بالالقاب والتعبيس والثفر يطوالنسويف فىالاجل والثمني الذوم والتخلق بزى الصالحين زوراوتناول الرخص بالتأويلات والتساهل في تدارك الغبرة والتهوّر والتدبير للنفس والجهل وجحد الحق والجدال والجفاء والجوروالجن والحرص والحقدوالحسد والحق وحسالدنهاوحسالرياسة والجاه والشهوة والحزن الدائم والخديعة والخبثة والخيانة وخلف الوعد والخيلاء والدخول فيمالايعني والذم والذل والرياء والركون الحالاغيار ورؤية الفضل علىالاقران وسوء الظن والسعابة والشمياتة والشره والشرك الخفي وصيسة الاثرار والصلف وطول الامل والطمع والطيرة وطاعة النساء وطلب العوص على الطاعة والظلم والعجلة والعجب والعداوة فى غير الدين والغضب والغرور والغفلة والغدر والفسق والفرح المذموم والقسوة وقطع الرحسم والكفر وكفران النعمةوالعشير والكسل وكثرة النوم والماؤم والمداهبة والملاحاة ومجالسة الاغنياء لغناهم والمزح المفرط والنفاق والنيةالفاسدة وهجر المسلم وهتك الستر والوقوع فى العرض والوقوع فى غلبة الدين والمأس من الرحة فهذه كالها أخلاف خييثة مذمومة عندالله تعالى (وعن حرير بنعبدالله) العلى رضى الله عنه (قال قال صلى الله علمه وسلم أنك امرؤ قدحسن الله خلقك فسنخلقك وكان حرير من أحسن الناس خلقا قد أعطى شطر الحسن في جسمه قال العراقي رواه الخراطي في مكارم الاخلاق وأبوالعباس الدعولي في كتاب الآداب وفيه ضعف (وعن البراء بن عارب) رضى الله عنهما (قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها

وأحسنهم خلقا) قال العراقي رواه الخرائطي في مكارم الاخلاق باستناد حسن اه قلت وقد تقدم في أخلاف النبقة من رواية البهق عنسه بزيادة ليس بالطويل البائن ولابالقصير وروى مسلم وأنوداودمن حديث أنس كان أحسن الناس خلقا وفي الصحيف من حديث أنس كان أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس وعندالبهي فاالدلائل من حديث أبيهر يرة كان أحسن الناس صفة وأجلها الحديث (وعن ألي مسعود) عقبة بن عامم الانصاري (البدري) لنزوله بدرا لالشهوده وقعتها (كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم حسنت خلقي) بفتح فسكون (فسن خلقي) بنحمد ين قال العراق رواه الخرائطي في مكارم الاخلاق هكذا من وأية عبدالله بن أى الهذيل عن أبي مسعود البدري وانماهوا بنمسعود أي عبدالله هكذا رواه ان حمان في صححه و رواه أحد من حديث عائشة اه (وعن عبدالله بنعرو) رضى الله عنهما (قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء فيقول اللهم أني أسألك الصحة والعافية وحسن الخلق) قال العراقي رواه الخرائطي في مكارم الاخلاق باسنادفيه لبن أه قلت ورواه الطبراني في الكبير بلفظ اللهـم اني أسألك السحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدرور واه البزار في مسنده بلفظ العصمة بدل الصحة وفي الاسناد ابن أنم الافريقي وهوضعيف (وعن أبي هر وه) رضى الله عنه (عن الذي صلى الله عليه وسلم قال كرم المؤمن دينه) أي به يكرم ظاهرا وَ بِاطْمَا قُولا وَقُعلًا (وحسبه) محركة (حسن خلقه) وفي رواية وحسبه خلقه أى ليس شرفه بشرف اباله بلبشرف أخلاقه وقال الازهرى أراد أن الحسب يحصل الرجل بكرم أخلاقه وان لم يكن له نسب واذا كانحسيب الآياء فهوا كرمله (ومروأته عقسله) لانبه يتميزعن الحيوانات وبه يعقل نفسه من كل خلق دنيء ويكفها عن شهوانم الردية وطباعها الدنية ويؤدى الى كلذى حق حقه من حق الحق فليس المراد بالمروأة مافى العرف منجال الحال والانساع فى المال بذلاواظهارا فليس كل عاقل يكون له مال يتوسع فيه بذلا وعطاء قال العراقي رواه ابن حبان والحاكم وصحعه على شرط مسلم والبهتي قاتفيه مسلم من خالد الزنعبي وقدة كلم فيه قال البهبتي ور وي من وجهين آخرين ضعيفين ثمر وأه موقوفاعلي عر وقال اسناده صحيم اه قلت وكذلك رواه أحد و ردالذهبي على الحاكم حين صحعه بان فيه مسلم بن خالد قال البخارى مذكرا لحديث وقال الرازى لا يحتجبه و رواه العسكرى فى الامثال بلفظ كرم الرحل تقواه وقد أخذأ بوالعناهية معنى الحديث فقال

كرم الفتى التقوى وقوته \* محض البقين ودينه حسبه والارض طينته وكل بني \* حواء فم اراحد نسبه

(وعناسامة بن شريك) الثعلبي صحابي تفرد بالرواية عنه زياد بن علاقة على الصحيح روى له الاربعدة المخالسان (قال شهدت الاعاريب) جمع الاعراب وهم سكان البادية (بسألون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ماخير ما أعطى العبد قال خلق حسن) رواه ابن ماجه وقد تقدم في آداب الصحية (وقال صلى الله عليه وسلم ان أحبكم الى وأقر بكم مني مجلسا بوم القيامة أحاسنكم أخلاقا) رواه الطبراني في الداب الصحيب والاوسط من حديث أبي هريزة ان أحبكم الى أحاسنكم أخلاقا وقد تقدم الحديثان في آداب الصحيبة وعن ابن عباس) رضى الله عنهما (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث) أى ثلاث خصال (من لم تكون أى لم تعدن أي أى لم تعدون (بشي الم تقوى تحجزه) أى تمنعه (واحدة منهن فلا تعتدن) أى لا تعبأن وفي نسخة فلا تعتدون (بشي من عليه تقوى تحجزه) أى تمنعه (عن معاصى الله) عز وجل (أو حلم يكف به السفيه) اذا سفه عليه (أو حلم الضمنين (بعيش به بين الناس) قال العراقي واه الخرائطي في مكازم الاخلاق باسناد ضعيف ورواه الطبراني في الكبير وفي مكارم الاخلاق من حديث أم سلمة باسناد حسن اله قلت لكن شيئ الطبراني الراهم الطبراني في الذهبي كذا قال الهر بي واه البه قي في الشعب عن الحسن البصري من سالا بلفظ ثلاث

وأحسنهم خلقا وعن أبي سعيد الخدرى قال كان رسولاالله صلى اللهعليه وسلم يقول فعائداللهم حسنت خلقي فسن خلقي وعن عبد الله بنعررضي الله عنهماقال كانرسول اللهصلي الله عليه وسلم يكثر الدعاء فيقول اللهـم اني أسألك الصهة والعاضية وحسن الخلقوعنأبي هر و و رضى الله عنه عن ألنى صلى الله عليه وسلم قال كرم الؤمن دينـــه وحسيبه حسين خلقه ومروءته عقلهوعن أسامة ابن شريك قال شهدت . الاعاريب سألون النسي صلى الله عليه وسلم يقولون ماخير ماأعطى ألعبدقال خلقحسن وقالصلي الله عليموسلم انأحبكم الى وأقدر كم مي مخلسا وم القيامة أحاسنكم أخلافا وعن ان عماس رضي الله عنهـماقال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم تلاثمن لم تكن فيه أو واحدة منهن فلاتعتدوابشي منعله تقوى تح عزه عن معاصى اللهأوحلم يكف بهااسقيه أرخلق بعيشيه بين الناس

وكأن من دعائه صلى الله عليه وسلمف إفتنام الصلاة اللهسم الهدني لأحسسن الاخلاقلابهدىلاحسنها الاأنتواصرفعني سيثها لابصرفءني سينها الأأنث وقال أنس بينها أيعن مدح رسول اللهصلي الله علمسه وسلم بوما اذ قال ان حسن الخلق ليذيب اللطشة كالذيب الشمس الجليد وقال عليه السلام منسعادةالمعحسنالخلق وقال صلى الله عليه وسلم الين جسه نالحلق وقال علىه السلام لابي ذريا أباذر لاعقل كالتدسرولاحست كسن الخاق وعن أنس قال قالت أم حبيبة لرسول اللهصلي اللهعليه وسلم أرأ يتالمرأة تكون لهنأ رُ و جان في الدنيا فقي وت وعوتان ويدخلون الجنة لايهسما هي تكون قال تحكون لاحسمهما خلقا كانعندهافى الدنها باأم حسةذهبيجسين الخلق عبرالدنماوالا حق وقال صلى الله عليه وسلم ان السبلم المسدد ليدرك درجة الصائم القائم بحسن خاقه وكرم سيتيت وف روايه درجة الظمات في الهواح وقال عبدالرجن ابن ممرة كاعندالني صلى الله علىموسلم فقال اني رأ بالبارجة عبا رأيت رجلامن أمتى جاثباعدلي ركبتيه وسنهوس الله

خلال من لم تكن فيه واحدة منهن كان الكاب خيرامنه ورع بحجزه عن محارم الله عزو جل أوحلم يرد به جهل الجاهل أوحسن خلق يعيش به في الناس (وكان من دعاته صلى الله عليه وسلم في افتتاح العالاة اللهم اهدنى لاحسن الاخلاق لايهدى لاحسنها الأأنت واصرف عنى سينها لا يصرف عنى سينها الاأنت) رواه مسلمين حديث على وقد تقدم في كتاب الصلاة (وقال أنس)رضي الله عنه (ببنما نحن معرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما اذفال ان حسن الحلق ليذيب الخطيئة) أى يمحو أثرها و يقطع خبرها (كالذيب الشمس الجليدة وهوالماء الجامد من شدة البردلان منافع العروف لاتكون الامن حسن الخلق والصنائع حسنات والحسنات يذهبن السيئات قال العراقى واه الخرائطى فى مكارم الاخلاق بسندضعيف ورواه الطبراني في الاوسط والبهرقي في الشعب من حديث ابن عباس وضعفه وكذارواه من حديث أبي هربرة وضعفه أيضا اه قلت ورواه ابنعدى أيضام حديث ابن عباس ولفظه والبهرق حسن الخلق يذيب الخطايا كأنذيب الشمس الجليد (وقال صلى الله عليه وسلم من سعادة المرء حسن الخلبق) أى فانه يبلغبه خيرالدنيا والانتنوة قالى العراقي رؤاه الخرائطي فيمكارم الاخلاق والبيهق في الشعب من حديث جابر بسند ضعيف اه قلت وكذارواه القضاعي في مسندالشهاب وفيه الحسن بن سفيان فال أبوحاتم صدوق تغير وقال البخارى لم يصمحديثه عن هشام بن عار وعند البهتي والقضاعي زيادة ومن شقاوته سوءالخلق وعندهما أبضا من سعادة ابن آدم ولفظ الخرائطي كاللمصنف ورواه الخرائطي منجديث سمد بلفظ من سعادة أبن آدم حسن الخلق ومن شقاوة اس آدم سوءا لخلق وروى الخرائطي أيضا وابن عسا كرمن حديث جار من شقوة ابن آدم سوء الحلق (وقال صلى الله عليه وسلم المين حسن الخلق) أي البركة والخيرالاله عيفيه قال العراق رواه الخرائطي فى مكارم الاخلاق من حديث عائشة بسندضعيف (وقال صلى الله عليه وسلم لابي ذر) الغفارى رضى الله عنه (يا أباذر لاعقل كالتدبير) أى النظرفي عواقب الامور (ولاحسب كحسن الخلق) قال العراقير واه ابن مأحمه وابن حبان من حديث أبي ذر اه قلت ولفظهما لاعقل كالتدبير ولاورع كالكف ولاحسب كسن الخلق وقدر واه البهق كذلك فى الشعب وفيه الراهيم بنهشام بنيحي الغساني قال أبوحاتم غير ثقةور واءأ بوالحسين القدوري فى حزئه وابن عساكر وابن التجارمن حديث أنس بلفظ لاعقل كالتدبيرف رضاالله ولاورع كالكفعن محارمالله ولا حسب كسب الخلق وقيه صفرا لحاجي وهوصفر بن مجدالنقرى أورده فى الميزان في ترجته ونقل عن ابن طاهرانه قال انه كذاب وقال ابن عدى حدث بالبواطيل وساقله منهاهذا الحديث (وعن أنس)رضي الله عنه (قال قالت أم حبيبة) رملة بنت أبي سفيان احدى أمهات المؤمذين رضى ألله عنها (يأرسول الله أرأيت المرأة يكون لهاز وجان في الدنيا) يتز و جهاواحد بعدواحد (فقوت) هي (و عونان و يدخلون الجنة لايهما تكون هي قال الحسنهما خلقا كانعندها فى الدنيايا أم حبيبة ذهب حسن الخلق مخبر الدنياوالا خرة) قال العراقير واه البزار والطبراني في الكبير والحرائطي في مكارم الاخد الن باستناد ضعيف (وقال صلى الله عليه وسلم ان المسلم المسدد) أى الموفق (ليدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه وكرم ضريبته) أى طبيعته (وفر رواية أخرى) ليدرك (درجة الظمات فالهواجر) قال العراق رواه أحد من حديث عبدالله بن عمر و بالر واية الاولى ومن حديث أبي هر مرة بالرواية الثانية وفهسما إبنالهيعة اه قلتوروي الترمذي والطبراني في الكبير من حديث أبي الدرداء وان صحب حسن الخلق المملغ به درجة صاحب الصوم والصلاة وهوقطعة من حديث مامن شي أثقل فى الميزان من حسن الخلق وقد تقدم قريبا (وقال عبد الرحن بن مرة) بن حبيب بن عبد شمس العبشمي رضي الله عنه قال أبوسعيدمن مسلة الفنع أفتتم سيستان عمسكن البصرة وماتبه اسنة خسين أوبعدهار وىله الاربعة (كاعندالني صلى الله علمه وسلم فقال انى رأيت المارحة عجما رأيت رجـالا من أمنى جاثيا على ركبتيه و بينه و بين الله

جاب فاعحسن خلقه فادخله على الله تعلى وقال أنس قال الني صلى اله عليه وسلم ان العبدليلغ عسن خلقه عنايم در جان الا محرق وشرف المنازل وانه لضعيف فى العبادة و روى أن عروضى الله عنه استأذن على النبي صلى الله عله وسلم وعنده نساء من نساء قريش يكاحنه و يستكثر نه عالية أصواتهن على صوته (٣٢٤) فلما استأذن عروضى الله عنه تبادرن الحجاب فدخل عرورسول الله صلى الله

حاب فاعدسن خلقه فأدخله على الله) عز وجل قال العراقي رواه الخرائطي في مكارم الاخلاف بسند ضعيف (وقال أنس) رضى الله عنه (قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد ليبلغ بعسن خلقه عظيم درجان الأسخوة وشرف المنازل وانه صَعيف العبادة) قال العراقي رواه الطبراني في الكبيروالحرائطي فى كارم الاخلاق وأنو الشيخ في كتاب طبقات الاصهانيين باسناد جيد (ور وي أن عر) رضي الله عنه (استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكامنه ويستكثرنه عالية أصوائهن على صوته فلااستأذن عر تبادرن الجابود خلعر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بضمل فقال عرم تفعك بأبى أنث وأمى بارسول الله فقال صلى الله عليه وسلم عبت لهؤلاء اللانى كن عندى لماسمعن صوتك تبادرن الحاب قال عر) رضى الله عنه ( فأنت كنت أحق أنيهين ) أى عففن ( بارسول الله مُ أقبل عليهن عمر ) رضى الله عنه (فتال) يحم طبهن (أىعدوات أنفسهن أتمبنني ولاتمبن رسول ألله صلى الله عليه وسدلم فقلن نعم أنت أفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظ ) وأفعل التفضيل هذاليس على بابه والمقصودمنه نفي الفطاطة والغلظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها با ان الخطاب والذي نفسي بيده مالقيك الشيطان قط سالكا فاالاسلامي فل) رواه المخارى ومسلم وتقدم فى الكتاب الذي قبله مار واه الحكيم عن عر مالقي الشيطان قط عرفي فع فسمع صوته الا أخذفي غير و (وقال صلى الله عليه وسلم سوء اللق ذنب لا يغفر وسوء الطن خطيئة نتوج ) أي تنتج الشرور قال العراقي رواه ألطبراني في الصغير من حديث عائشة مامن سئ الاله توية الاصاحب سوء الخلق فانه لايتوب من ذنب الاعاد في شرمنه واسناده ضعيف اه قلت و بسياق المصنف أخرجه الخرائطي في مساوى الاخلاق منحديث أنس (وقال صلى الله عليه وسلم ان العبد ليبلغ من سوه خلقه أسفل درك جهنم) قال العراقي ر واه الطهراني والخرائطي في مكارم الاخلاق وأبوا اشيخ في طبقات الاصهانيين من حديث أنس با سماد جدوهو بعض الحديث الذى قبله عديثين \* (الا مارقال بن لقمان الحكم لابه ما أب أى الحمال من الأنسان خبر قال الدين قال فاذا كأنتا النتين قال الدين والمال) أى لانه نع العون له على الدين (قال فاذا كانت أربعا قال الدين والمال والحياء قال فاذا كانت أربعا قال الدين والمال والحياء وحسن الخلق قال فاذا كانت خسا قال الدىن والمال والحياء وحسن الخلق والسفاء) وهو بذل الموجود على من يستحق (قالفاذا كانتسم قال يابني اذا اجتمعت فيمه الخس خصال) المذكورة (فهوتق نقي لله ولى ومن الشيطان برى") فهذه الجس خصال قد جعت مكارم الاخلاق (وقال الحسن) البصرى وجهالله تعالى (من ساء خلقه عذب نفسه) أى أتعبها بسوء خلقه (وقال أنس بن مالك) رضى الله عنه (ان العبد ليبلغ بحسن خاقه أعلى درجة في الجنة وهو غبر عابد ويبلغ بسوء خلفه أ-فل دركة في جهنم وهوعابد) وصله أبوالشيخ الاصهاني في طبقات الاصهانيين بفعوه وتقدم قريبا وهو كذلك موصولا عند دالخرائطي في مكارم الاخلاق (وقال يحيى بن معاذ) الرازى رجمه الله تعالى (في سعة الاخلاق كنو زالار زاق) والسعة فيها هوالشاراليمالديث الذي تقدم اذكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم وكنوز الآر زاق هي افاضات الخير من خرائن الرحمة الألهمة وعليه يدل مارواه أبوالشيخ من حديث أبي موسى الاشعرى الخلق الحسن زمام من رحة الله والزمام بمدالك واللك يحره الى الخير والخير يحره الى الجنة

علموسلم يفعك فقال عر رضى الله عنه م تضاف أبي أنت وأمى ارسول الله فقال عبت لهؤلاء اللائي كن عندىلاسعن صوتك تبادرت الجاب فقال عرر أنت كنت أحق أن يبنك بارسولالله غمأتبلعلهن عرفقال ماعدوات أنفسهن أتهونني ولاتهين رسول الله صلى الله عليه وسلم قان نعير أنتأغلظ وأفظ منرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ايها باان الخطاب والذي نفسى بسده ما لقسك الشميطان قط سالكلفا الاسلال فاغرفل وقال صلى الله عليه وسلم سوء الخلق ذنب لابغفر وسوء الظان خطيئة تفدوح وقالعليمالسلامانالعيد ليملغ من سوعداقه أسفل درك جهم (الا مار)قال ان لقمان الحكم لابد ماأيت أى الخصال من الانسان خيرقال الدس قال فاذا كانت اثنتين قال الدمن والمال قال فاذا كانت ثلاثا قال الدمن والمال والحياء قالفاذا كانت أربعا قال الدن والمال والحماء

وحسن الخلق قال فاذا حكانت خساقال الدين والمال والحياء وحسن الخلق والسخاء قال فاذا كانت وقال وقال سمة افال بابني اذا اجتمعت فيسم الخلس خصال فهو نقى تقى ولله ولى ومن الشيطان برى وقال الحسن من ساء خلقه عذب نفسه وقال أنس ابن مالك أن العبد المناخ عسن خلقه أعلى درجة في الجنة وهو غير عابد ويبلغ بسوء خلقه أسفل درك في جهنم وهو عابد وقال يحيى بن معاذفي سعة الاخلاق كنوز الارزاق

أحسالي منأن يصبى عابدسي الحلق \* وصحب ان المارك رحل سئ الخلق في سفرف كان يحتمل منهويداريه فلمافارقه بكي فقيله فىذلك فقال بكيته رحقله فارقته وخلقهمعه لم يفارقه وقال الجند أربع أرفع العبد الى أعلى الدرحات وان قلع الدوعله الحلم والتواضع والسيداء وحسن الخلق وهو كال الاعمان وقال الكتاني التصوف خلق فن زادعليك في الحلق رادعلماك في التصوّف وقالعم رضي الله عدمه خالطوا الناس بالاخدلاق وزا باوهم بالاعسال وقال يحسى معاذسوءالخلق سيئة لاتنفع معسها كثرة الحسمنات وحسن الخلق حسنةلاتضر معها كثرة السيات وسال إبن عباس ماالكرم فقال هومابين الله في كتابه العــز بزان أكرمكم عندالله أتقاكم فسل في الحسب قال أحسد كم خلقا أفضاكم حسبا وفال لسكل بلمان أساس وأساس الاسلامحسن الخلق وقال عطاعماار تفعمن ارتفع الا بالخلق الحسنولم ينلأحد كإله الاالمطن صلى الله علمه وسلم فاقر بالخلق الحالله عزوجلااسالكونآ ناره يحسن الخلق

\*(سانحقيقـة حسن

(وقالوهب بنمنبه) رحمالله تعالى (مثل السئ الخلق كثل الفغارة المكسورة لاترقع ولاتعاد طمنا) أخرجهالبه قى فالشعب (وقال الفضيل) بنعياض رحمالله تعالى (لان بعيمني فاحرد أن الخلق أحب الى من أن يعمبني عابد سئ الخلق) أخرجه البهرق في الشعب وكان الراهم من أدهم يقول ان الرجل ايدرك بحسن خلق ممالا يدركه بماله لان المال عليه فيه زكاة وصدلة أرحام وخلقه ليس عليه فيه شئ (وصحب) عبدالله (بن المبارك)رجه الله تعالى (رجل سئ الخلوفي سفره فكان يحتمل منه) أي مما يصدر من سوع خلقه (و بداريه فلماان فارقه بكي فقيل له في ذلك فقال أترجم عليه فارقته وخلقه معمه لم يفارقه) فهذامن باب التذمم الصاحب في السفر وهومن حدلة مكارم الاخلاق (وقال) سيد الطائفة أو القاسم (الجنيد)رجه الله تعالى أربع عن المحدال ترفع العبد الى أعالى الدرجاتُ وان قل علم وعله الحفروا لتواضع والسخاء وحسن الخلق وهوكال الاعمان أى بهن كاله وكالهن من مكارم الاخلاق (وقال) القشميري معت أباعبد الرجن السلى يقول معت حسين بن أحد بن جعفر يقول معت أبا بكر (الكماني) رجه الله تعالى يقول (التصوّف خلق) من الاخلاق الشريفة (فن زاد عليك في الحلق زاد عليك في التصوّف) وأورده صاحب العوارف عن أبي زرعة عن أبي بكر بن خلف السلى (وقال عررضي الله عند مالطوا الناس بالاخلاق وزا باوهم بالاعال) وهذاقد وصله العسكري في الامثال من حديث ثو بان خالطوا الناس بأخلاقكم وخلفوهم في أعمالكم (وقال يحيى بنمعاذ) الرازى رحمالله تعالى (سوعا لخلق سيئة لاتنفع معها كثرة الحسنات وحسن الحلق حسنة لاتضر معها كثرة السمات وسئل ابن عباس) رضي الله عنه (ماالكرم قال مابي الله في كتابه ان أكرمكم عندالله أتقاكم) أشار بذلك ان الكرم هو النقوى لأبذل المال (قبله وما لحسب قال أحسنكم خلقا أفضلكم حسباً) أشار بذلك الحان الحسب ليسمن الأسماء بلهو حسن الخلق و يدل أذلك الحديث المتقدم كرم ألمرء تقواه وحسبه حسن خلقه ( وقيل الحكل بنيان أساس) يقوم عليه (وأساس الايمان حسن الخاق) واليه يشيرا لحديث المتقدم حسن الخلق نصف الاعمان (وقال) أبوالعباس أحد (بن عطاء ماارتفع من ارتفع) الى الدرجات العالية (الابالخلق الحسن ولم ينلأ حد كمان ) أي كال الخلق (الأالمصلفي صلى الله عليه وسلم ) لقوله تعالى الله لعلى خلق عظيم (وأقرب الخاق الحالله السالكون أ ثاره بعسن الخلق) ولكل عبمد فيساوكه من نصب على قدر مقامه واستعداده وممايناسب ذكره هنا ماأورده البهق في الشعب عن على رضي الله عنسه قال التوفيق خير فألد وحسن الخلق خير قرين والعقل خيرصاحب والادب خيرمبراث ولاوحشسة أشمد من العجب \*(تنبيه) \* الراد بالخلق الحسن في هذه الاخبار والا " ثارمايشمل الامو را لعنو ية الصادرة عن الملكة النفسانية بسهولة منغيررو يه وقدحاءفي بعض تلك الاخبار والا تارتسمية بعض مايصدر عنها من خلال الكالات التي ليست ملكات أخلاقا ولامانع من اطلاق الخلق علمها مجازا يصدر من الماللكة باعتباركونه أثرهاوسبباعنها سيمامع شميوعا طلاق السبب على المسبب وعكسه واسم الاثرعلى الؤثر وعكسه واذلك تراهم يسمون كلخصلة جيلة صادرة عن الملكة خلقااماعلى الجماز أوالحقيقة العرفية أوالشرعية والاسم الجامع الشعب الاعمانية والكالات القابية هوالخلق الحسن وته ام الكلام عليه في الذى المه من تحقيق الصنف رجه الله تعالى الذى ليس فوقه تحقيق قال رجه الله تعالى

\*(بيان حقيقة حسن الحلق)\*
(اعلم ان الناس قدة كلموافى حقيقة الحلق الحسن وانه ماهو وما تعرضوا لحقيقته والمعتموة تعرضوا لثمرته)
اعلم ما أورده المصنف في كتاب المعارف العقلية ان المطالب الاصلية أربعة الاقل مطلب هلوهو السؤال عن وجود الشيئ الثاني مطلب ما وهو السؤال عن ماهية الشيئ والذالت مطلب أى وهو السؤال عن فصل الشيئ الذي يفصله عن المشاركة له في الجنس والرابع مطلب لم وهو طلب العلة اما مطلب هل فعلى وجهين

الحلق وسوما الحلق) \* اعلم الناس قد تسكام وافى حقيقة حسن الحلق واله ماهو وما تعرضوا لحقيقته وانما تعرضوا الممرثه

أحده ما سؤال عن أصل الوجود الثاني سؤال عن وجود حال الشي وامامطلب مافايضا على وجهين أحدهما سؤال المتكام عن تنسير لفظه والثاني مطلب حقيقة الشئ في نف ه فهو بالمعنى الاقل متقدم على مطلبهل فانمن لايفهم الشئ لايسأل عنوجوده وبالمعنى الثاني متأخر عن مطلب هل لانمالا يعلم وجوده لايطلب ماهيته فاذاعرفت ذلك ظهراك انماذكروه في تحديدا لخلق الحسن انماهو تعرض الثمرته الحاصلة منه لابيان أصله وحقيقته في نفسه ( عُمْمُ يستوعبواجيع غراته بل ذكر كلواحد من غراته ماخطرله) في باله (وكان حاضرا في ذهنه) عند القائه (ولم يصرفوا العناية) والاهتمام (الىذكر حده وحقيقته المحيطة بحميه عراته على التفصيل والاستيعاب) والاحاطة (وذلك كقول الحسن) البصرى رجمالله تعالى حين سئل عن (حسن الخلق) فقال هو (بسط الوجه و بذل الندى وكف الاذى وقال) أبوبكر محدبن موسى (الواسطى) رحمه الله تعالى أصله من فرغانة صحب الجنيد والنورى اقام بالرى وجامات سنة ٢٦١ (هوان لايخاصم) أحدا (ولايخاصم) أىلا يخاصمه أحدهكذا أورده في معنى قوله تعالى انك لعلى خاق عظيم وذلك (من شدة معرفته) صلى الله عليه وسلم (بالله تعالى وقال) أبو الفوارس (شاه) بن شجاع (الكرماني) رحه الله تعالى (هو كف الاذى واحتمال المؤن) أى المشقات (وقال بعضهُم هوان يكون من الناس تريبا) أي يحسن خلطتهم ويتقر ب الهم ويداريهم (وفيمابيهم غريبا) أى يكون غريب الشأن بينهم أى يكون جهة مع الله تعالى وهذا يقر بمن قولهم أن يكون كاثنا باثنا (وقال الواسطى مرة) وقد سئل عنه فقال (هوارضاء الخلق في السراءوالضراء) أي يكون على حالة واحدةً في مخالطة الحلق و يعطى لـكل وقت حكمه (وقال أنوعمُـان) المغربي رجه الله تعالى (هو الرضا عن الله عز وجل) في كلما أقامه فيه وعلمه و به فلا بعترض علمه في شيء من أحواله (وسئل) أبو مجمد (سهل) التسترى رحمه الله تعالى (عن الخلق) ماهو (فقال أدناه الاحتمال) مخالطة (وترك المكافأة وَالرِحةُ للظالم والاستغفارله والشفقة) على العامة (وقال من هوأن لاتتهم مولاك في لرزق) فانه قد ضمنه لك (وتشقيه) وتعتمد عليه (وتسكن) بما طنك (الى الوفاء بماضمن) لك (وتطيع مولاك ولا تعصيه في جيم الامور فيما بينك وبينه و فيما بينك وبين الخلق أى فان تماك هذا المقام تم لك الخلق الحسن الشاراليه بالمدح (وقال على كرم الله وجهمه حسن الخلق فى ثلاث ) خصال (اجتناب المحارم وطلب الحلال والتوسيع على العيال) أى بأن لا يقتر علهم بل وسع علمهم عله أن كان والافبيسط الوجه (وقال الحسين بن منصور) الحلاج أبوالمغيث رحمالله تعالى (هوأن لابؤثر فيك جفاء الحلق بعمد مطالعتك العق) ولفظ العوارف قال الحسين في قوله تعالى وانك لعلى عظيم لانه لم يؤثر فيه جف اعالحلق مع مطالعة الحق (وقال) أبوسعيد (الحراز) رحماًلله تعالى هو (أنّلاتكُون النَّهُمة غُـيرالله) و به أحاب الجنيد حين سئل عن قوله تعالى انك لعلى خلق عظم قاللانه لم تبكن له همة سوى الله تعالى وقال الواسطى لانه عاد بالكونين عوضا عن الحق وقبل لانه عاشر الخلق تخلقه وباينهم بقلبه (فهذا وأمشاله كثير) مشحونبه كنب القوم كقول الجنيد حسن الحلق أربعة أشماء السنخاء والانفة والنصيحة والشفقة وقال أبوسعيد القرشى الخلقالعظيم الجود والكرم والصفم والعفو والاحسان وقيل هو لباس التقوى والخلق بأخلاق الله تعالى اذلم يبق عنده للاعراض خطر وقال ابن المبارك حسن الخلق هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الاذى وكل قدت كام اماعا أفاض الله عليه فى وقده وألتى في وعه أو إخبر بماهو متحقق به فى ذلك أونظر الى سائله فأجاب بما يطابق اله حدين سؤاله (وهو) اذا تأملت (تعرض لفرات حسن الخلق لالنفسه) وحقيقته (ثمليس محيطا محميع الفرات أيضا) والعذرالهم في ذُلك ان الإخلاق لهاعمرات كثيرة ومكارمهاغير محصورة واحاطتهافي جلة واحدة متعسرة ولها مراتب علياوسفلي وبينهما أوساط وكلقدأ شازالى مرتبة منمراتها يحسب الاقتضاء كافي خبرعا تشةعند البيهق

وحقيقته المحيطة تحميع غراته على التفصيل و الاستنعاب وذلك كقول الحسن حسن الخلق بسط الوحهو بذل الندى وكف الاذي وقال الواسطي هو أن لا تعاصم ولا تعاصم من شدة معرفته مالله تعالى وقال شاه الكرماني هو كف الاذى واحتمال المؤن وقال بعضهم هوأن يكون من الناس قر يباوقيما بينهم غريها وقال الواسطى مرة هوارضاءالحلق في السراء والضراء وقال أنوعثمان هوالرضا عسنالله تعمالي وسئل سهل التسترى عن حسمن الحلق فقال أدناه الاحتمال وترك المكافأة والرجة للظالم والاستغفارله والشفقة علىه وقال مرةأن لايتهما لحق في الرزق ويثق مه و سكن الى الوفاءعـا ضهن فعطمعه ولابعصمهفي جسع الامور فماسسه وبينه وفيمنا بينسه وببن الناس وقال على رضي الله عنه حسن الحلق فى ثلاث خصال اجتناب المحارم وطلب الحلال والتوسعة على العدال وقال الجسن بن منصور هوأنالابؤ ترفيك حفاءا لحلق بعد مطالعتك للحقوقال أيوسعمد الخراز هوأن لايكون النهم غير الله تعالى فهذا وأمثاله كثبر وهوتعرض لثرات حسن

وكشف الغطاء عن الحقيقة أولى من نقل الاقاويل الختلفة فنقول الخلق والخلق عبار تان مستعملنان معايقال فلان حسن الخلق والخلق عبار تان مستعملنان معايقال فلان حسن الخلق والخلق عبار تان مستعملنان معايقال فلان حسن الخلق والنابصر أى حسن الباطنة وفالقاله و الفاله و الفاله و من الماطنة وفالقاله و الفاله و الفا

له ساحد من فنسه على أن الحسدمنسوب الحالطين والروح الى رب العالمين والمراد بالروح والنفسف هذاالقامواحدفالخلق عمارة عن هشة في النفس راسخة عنهاتصدرالافعال بسهولة ويسرمن غيرحاحة الىفكرور وية فانكانت الهشة يحبث تصدرعها الافعال الحسالة الممودة عق الدوشرعا سمت تلك الهئة خلقا حسناوان كان الصادر عنها الافعال القبعة سبتالهشةالي هي المصدوخلة استاواتك قلناالمهاهشة واستخةلان من بصدرمنه بذل المال على الندور لحاحة عارضة لا يقال خلقه السخاء مالم شت ذاك في نفسه ثبوت رسوخ واغيا اشترطناات تصيدر الافعال بسنهولة من غبر. روية لانمن تكاف بذل المالأو السكوت عند الغضب يحهد وروية لايقال خلقه السخاءوالل فههناأر بعةأمو رأحدها فعل الجيل والقبيع والثاني القدرة علم ماوالثالث العرفةبهما والرابع هشة

مكارم الاخلاق عشرة ثمذ كرهاف كأنه أشارالي أعالهاولم يرديذلك الاحاطة لها (وكشف الغطاءعن الحقيقة أولى من نقل الاقار يل المنتلفة فنقول الخلق) بفتح فسكون (والخلق) بضمتين (عبارتان مستعملتان معايقال فلان حسن الحلق والخلق أى حسن الظاهر والباطن فيراد بالخلق ) بالفقر (الصورة الظاهرة) اذهوف اللغة عمني التقديرااستقيم (و بالخلق الصورة الباطنة وذلك لان ألانسان مركب منجسدمدرك بالبصر) الظاهر (ومن روح ونفس مدرك بالبصيرة) الباطنة (ولكل واحدمنهماهيئة وصورة الماقبعة واماجيلة) وقديكون القيم في الصورة الظاهرة والجال في الصورة الماطنة و بالعكس فاأقج بالرء أزيكون حسن جسمه باعتبار قبم نفسه كافالحكم لجاهل صبيح الوجه اماالبيت فسن واماساكنه فردىء ودخل حكم على رحل فرأى دارامشدة وفرشاميسوطة ورأى صاحها خاوامن الفضيلة فبصق في وجهه فقالله ماهد ذا السفه أيها الحكيم فقال بلهد ذ محكمة ان المصاف ليرمي الى أخس مكان في الدار ولم أرفى دارك أخس منك فنبه بذلك على دياءة الجهل وان قعيمه لايزول بادخار القينات (والنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرامن الجسد المدول بالبصر ولذلك عظم الله أمره بالاضافة الى نفسه فقال الى خالق بشراً من طين فاذاسق ينه ونفخت فيه من روحي ) فقعواله ساحدين (فنيه به على أن الجسد منسوب الى الطين والروح منسوب الى الله تعالى) لانه أضافه الى نفسه (والمراد بالروح والنفس في هذا المقام واحد) أد المراد بكل منهما اللطيفة الربانية (فالحلق) بضمتين (عبارة عن همينة) وهي الحالة التي (النفس راسخة) أي ثابتة فها (تصدر عنها الافعال بسهولة ويسر من غير حاجة الى أستعمال (فكر وروية) فعيلة من الرؤية بالفكر وبالعقل (فان كانت الهيئة يحيث تصدر عنها الافعال الجيلة المحمودة عقلاوشرعا) بسهولة (سميت الهيئة خلقاحسنا وان كان الصادر عنها أفعالا قبيعة) مذمومة عقلا وشرعا (سميت الهيئة التيهي لصدر) لتلك الافعال (خلقاسيا واعاقلناانها هيئة راسخة لان من بصدر منه بذل المال على الندور) والقلة ( لحالة عارضة) من عارج (لايقال خالفه السفاء مالم يثبتذلك في نفسه ثبوترسوخ)واستقرار (وانماشرطماأن تصدرمنه الافعال بسهولة من عبر روية) وفيكمر (لان من تـكلف بذل المـال أو )تـكلفُ (السكوت عند الغضب بحهدوروية لايقال خلقه السنفاء والحلم) لعدم صدورهمامنه بسهولة (فههنا أربعة أمورأحدها فعل الجيل أو الغبيم والثانى القدرة علمهماوالثالث المعرفة بهماوالرابع هيئةللنفس باتميل الىأحدالجانبين ويتبسرعلهما أحدالامرس اماالحسن واماالقبيع وليس الحلق عبارةعن )ذلك (الفعل)الصادرعن الهيئة (فرب شخص خلقه السخاء ولا يبذل امالفقد المال) أى كونه غيرمو جود عنده (أولمانع) آخر مع وجوده عنده (وربما يكون خلقه البحلوهو ببذل) ألمه ل الباعث) قائم في النفس نتحُو حياء من الناس (أولرياء ومهعة وليس هو) أى اللق (عبارة عن القوّة) أى القدرة على ذلك الفعل الصادر عن الهيئة (لان نسبة القوّة الى الامساك والاعطاء بل) نسبتها (الى الضدين واحدة وكل انسان خلق بالفطرة) الاصلية (قادرا على الاعطاء أوالامسال وذلك لاو جد خاق البحل) بالنسبة الى قوة الامسال (ولا خاق السخاء) بالنسبة الى قوة الاعطاء (وليسهو) أى الخلق (عبارة عن المعرفة بذلك الفعل) الصادر عن الهيئة (فان المعرفة تتعلق

للنفس جاعيل الى أحدا لجانبين ويتيسر عليها أحدالا مرمن اما الحسن واما القميم وليس الخلق عبارة عن الفعل فرب شخص خلقه السخاء ولا يبدل اما الفقد المال أولما نعو رعما يكون خلقه البخل وهو يبذل اما اباعث أولرياء وليس هو عبارة عن الفوة الانسبة الفوة الى الامسالة والاعطاء بل الى المدمن واحدوكل انسان خلق بالفطرة فادراعلى الاعطاء والامسالة وذلك لا وجب خلق المخل ولا خلق السخاء وليسه هو عمارة عن العرفة فان العرفة تتعلق وسيدا والمسالة والمسالة وذلك العمارين المسالة والمسالة والمس

بالجيل والقبيم جيعًا على وجه واحد بلهوعبارة عن المعنى الرابع وهوا لهيئة التي بهاتستعد النفس) وتنهما (لان يصدر منها الامساك أوالبذل فالخلق اذاعبارة عن هيئة النفس وصورتها لباطنة) هذا هو الاصل واختلف فى استقاقه وأحذه فقيل هو من قولهم فلان خليق بكذا وصاحب هذا القول يجعله اسما المعالة الكسبة التي يصبر الانسان بماخليقاأن يفعل شمأ دون شئ كن هوخليق بالغضب لحدة مراجه ولهمذاخص كلحبوان بخلق فيأصل خلفته كالشجاعة للاحدوالجبن الدرنب والمكر للثعلب أومن الخلاقة أى الملاسة فكانه اسم لمامرن عليه الانسان من قولهم العادة طبيعة غانية و يعمل مرة اسمالافعل الصادرعنه بالمموعلي ذلك سماء نواعها نحو العفة والعدالة والشحاعة فانذلك يقال الهيئة والفعل جيعا ور بماتسمى الهيئمة باسم والفعل الصادرعها باسم كالسخاء والجودفان السخاءاسم للهنة التي علمها الانسان والجوداسم للفعل الصادرعنها وانكان قديسمي كلواحد باسم الا تنو وانظرماقد منافيه قريبا فى التنبيه هذاما يتعلق بالخلق والفرق بينه وبين الطبيع والسحية والعادة فالطبيع أصله من طبيع السيف وهوانخاذالصورة المخصوصة فىالديدوكذاك الطبيعة اعتبارا بطبع السيف والضريبة اعتبار بضرب الدواهم وقد تقدمذ كرهافي الديث كرم الضريبة والنعبتة اعتباوا بالنعت والنعيرة اعتباوا بنعر الخشبة والغريزة لماغر زعليه وكلذلك اسم للقوة التي لاسبيل الى تغيرها والشيمة اسمالع لة التي علها الغريزة اعتبارا بالشامة اليهي أصل الخلقة والسحية اسم لسحى عليه الانسان من قولهم عين ساحية أي فاترة خلقة وأكثر ماستعمل ذلك فيمالا عكن تغيره وأما العادة فاسم لتكر مرالفعل والانفعال من عاديعودوبها بكمل الخلق وابس العادة فعل الانسهيل خروج ماهو بالقوة في الانسان الي الفعل فاما أن يحذب السجية الى- لاف ماخلقت عليه فمعال فالسحية اسم لفعل الخالق والعادة فعل للمفاوق ولا يبطل فعل المخلوق فعل الخالق لكنريماتةوي العادة فوّة محكمة حتى تعدسهمة وبهذا النظرقيل العادة طبيعة ثانية (وكما انحسن الصورة الظاهرة مطلقا لايتم يحسن العمنين) فقط (دون) حسن (الانف والحد بللابدمن حسن الجمع ليتم حسن الظاهر فكذلك في الباطن أربعة أركأت لا يدمن الحسن في جمعها حتى يتم حسن الخلق فاذاآستوت الاركاب الاربعة واعتدات وتناسبت حصل حسن الخلق وهي) القوى الاربعة (قوة العلم وفوة الغضب وفوة الشهوة) هذه الثلاثة أصول الاركان (و) الرابعة هي (قوة العدل بين هذه القوى الثلاث) والا يحصل للانسان طهارة النفس الا بأصلاح تلك القوى الثلاث (اما قوة العلم فسنها وصلاحها فأن تصريحيث سهل مادرك الفرق وهوالفيزين الصدق والكذب في الاقوال وبين الحق والباطل فى الاعتقادات وبين الجيل والقبيم في الافعال) واصلاح هذه الفوّة بالتعلم بشروطه وآدابه المذكورة في كتاب العلم (واذا انصلت هذه الفؤة حصل منها غرة الحكمة) التي هي اصابة الحق بالعلم والعدمل (والحكمة رأس الاخلاق الحسنة) أي أعلاها (وهي التي قال) الله (تعلى فها ومن وت الحكمة فقد أُونى خيرا كثيرا )أشار بذلك الى أن الحكمة جماع الخيركله وروى عن ابن عباس في قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة قال يعنى العقل والفهم والفطنة من غسير نبوة أخرجه ابن مردويه وأماقوة النضب فسنهافىأن يقتصر انقباضها وانبساطهاعلى حدما تقتضيه الحكمة واصلاحهابا سلاسهاحتي يحصل الحلم وهوكف النفس عن قضاء وطرالغضب وتحصل الشجاعة وهوكف النفس عن الخوف والحرص المذمومين (وكذلك الشهوة حسمنها وصلاحها في أن تكون تحت اشارة الحكمة أعنى اشارة الدن والعقل) واصلاحهابالعفة حتى تسلس للحود والمواساة المحمودة بقدرالطانة (وأمافؤة العدل فهوفي ضبط فوّة الغضب والشهوة تحت اشارة العقل والشرعفا لعقل منزلته منزلة الناصح ألمسير وقوة العدل هي القدرة ومنزلهامنزلة المنفذ) للامر (المضى لاشارة العقل والغضب هوالذي تنفذ فيمه الاشارة) المذكورة

البذلفا المقاذاعبارةعن هئية النفس وصورتها الباطنــة وكما أن حسن الصورة الظاهدرة مطلقا لايتم بعسن العينين دون الانفوالهم والخدبللابد من حسن الجيع ليتم حسن الظاهر فكذال في الباطن أربعة أركان لابد من الحسن في جمعها حتى يتمحسن الحلق فاذا ستوت الاركان الاربعة واعتدلت وتماست حصل حسن الخلق وهو قوّةالعلم وفوّة الغضب وفؤة الشهوة وقؤة العدل بينهدد. القوى الثلاث أماقوة العلم فسنها وصلاحها في أن تصير عيث بسهل بهادرك الفرق بنالصدق والكذب في الاقوال وبن الحق والساطل في الاعتقادات وبين الجيل والقبيع في الافعال فاذاصلتهده القوة حصل منها عُدرة الحكمة والحكمة رأس الاخلاق الحسنة وهي التي قال الله فعها ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خمرا كثيرا وأما قوة الغضب فسنهافي أتدصر انقياضها وانساطها علىحد مأتقنضه الحكمة وكذلك الشهوة حسنها وصلاحها أن تكون تحت اشارة الحكمة أعنى اشارة العقل

(424)

الاشارة لاعسب هجان شهوة النفس والشمهوة مشالهامثال الفرس الذي ركبي طلب الصدفانة تارة تكون مرقضامؤد باوتارة يكون جو حافن استوت فيه هذه الخصال واعتدلت فهو حسن الخلق مطلقاومن اعتدل فيه بعضهادون البعض فهوحسن الحلق بالاضافة الىذلك العدى خاصة كالذى يحسن بعض أحزاءوحهددون بعض وحسين القوة الغضيسة واعتدالها بعسرعنم بالشحاءحة وحسن قوة الشهوةوا عتدالها بعبرعنه بالعظة فانمالت قوة الغضب عن الاعتدال الي طرف الزيادة تسمى تهـق راوان مالت الى الضعف والنقصان تسمى حبناوخدو راوان مالت قوة الشهوة الى طرف الزيادة تسميئرهاوان مالت الى النقصان تسمى جودا والحمود هوالوسط وهوالفضملة والطرفان وذيلتان مذمومتان والعدل اذافات فليسله طرفا ريادة ونقصان بلله ضدواحد ومقابل وهوالجور وأمأ الحكمة فيسمى افراطها عندالاستعمال فى الاغراض الفاسدة خبثا وحريرة وتسمني تفريطها بلها والوسط هوالذي عنص باسم الحكمة فاذا أمهات الاخلاق وأصو لهاار بعة

(ومثال الغضب) في الظاهر (مثال كاب الصيد) أي المتحذلة (فانه يحتاج الى أن يؤدب) و يعلم (حتى يكون استرساله )للصيد (وتوقفه)عنه (بحسب الاشارة لايحسب هنجان النفس ومثال الشهوة)في الظاهر (مثال الفرس الذي تركب في طلب الصديد فانه تارة يكون من وضا مؤدبا) يكون اقدامه والحيامه تحت الاشارة (وثارة يكون جوحا) رافعارأسه حيث بريدغير مطمع لصاحبه (فن استوت فيه هذه الصفات واعتدات فهوحسن الخلق مطلقا وفيه جاعالمكارم وهوالمدوح بماتقدم من الاسمات والاخبار ومن اعتدل فيه بعضهادون بعض فهوحسن الخلق بالاضافة الىذلك المعنى خاصة) فهوحسن مقصور (كالذي يحسن بعض أعضاء وحهه دون بعض )فاله لا يقال فيه انه حسن الوجه مطلقا (وحسن القوّة الغضية واعتدالها بعبرعنه بالشعاعة) وهي ان اعتبرت في النفس فصرامة القلب على الاهوال وربط الجاش وان اعتبرت بالفعل فالاقدام على موضع الفرصة (وحسن قوة الشهوة واعتدالها بعبرعنه بالعفة) بالكسر وهى حصول حالة للنفس عتنع بماعن غلبة الشهوة وأصلها تناول الشئ القليل الحاري محرى العفافة والعفة بالضم البقية من الشيُّ (فانمالت فوَّة الغضب عن الاعتدال الى طرف الزياد: سي ذلك تهوِّرا) وهوالثبات المذموم في الامورالعملية (وانمالت الى الضعف والنقصان سمى ذلك حينا) وهو الاحمام عن مباشرة ماينبغي (وخورا) محركة وهو الضعف عن مباشرة ماينبيغي اعلم أن الشجاعة تتولد من الفزع والغضباذا كانا متوسطين فانالغض قديكون لن يحتدم سر يعامن أشياء صغيرة وقد يكون مفرطالا بغضب من الاحتراء على حرمه وشم أبيه وقد يكون متوسطا على مايجب من وقت ما يجب بقدر مايجب وكذلك الفزع يكون منه فيتولد منه الجبن الهالع ومفرطافيتولد منسه الوقاحة والغمارة كن لايفز عمن شتم آبانه وتضييع حرمه وأصدقائه وقديكون متوسطا كإيجب وقدرما يجب (وانمالت قوة الشهوة الى طرف الزيادة سمى شرها) بالتحريك وهوشدة الحرص الى الشيّ (وان مالتُ الى النقصان سمى جودا) اعلم أن العفة لا تتعلق الابالقوى الشهو به ولا تتعلق القوّة الشهو به الابالملاذ الحموانمة وهى المعلقة بالغار من وهما البطن والفرج ون الالوان الحسنة والالحان الطبية والاشكال المنتظمة فهيي اذاضبط النفس عن الملاذ الحبوانيسة وهي حالة متوسطة بين افراط وتفريط (والمحود هوالوسط وهو الطضيلة) بل أس الفضائل من القناعة والزهد وغنى النفس والسخاء وعدمها يعني على جميع المحاسن ويعرى عن لبوس المحامد ومن يتسم بسمة العلمة قامت العلمة له بحجة ماسواها من الفضائل وسهلت له سبيل ألوصول الى المحاسن (والعارفان) الافراط والتفريط (دذيلتان مذمومتان) قد تنشأ عنهمارذا ثل كثيرة كاسيأتي سانها (والعدل اذافات فليس له طرفان ريادة ونقصان بلله ضدوا حدوهوا لجور) نعرقد يتصور أن مكون العدل طرفان متغاران باعتباركاله ونقصانه وباعتبار ظهوره فى وصفه الحقيق وفى غير وصفه بان يسمى عدلا بالاضافة وهو حورفي الحقيقة وذلك كقولهم المساواة في الظلم عدل وهدذا يتصو رفيمااذا أنتشر الجور وصاركل من يأتى من الولاة مزيد حوراعلى الجورا اسابق فمأتى رجل فسطل تلك الزيادة ويقم الناس على القانون السابق فذلك القانون السابق ولوكان في حد نفسه جو را الاأنه بالاضافة لمانصدر من الناس من الزيادة هوعدل في الجله والكن ليس لطرفيه اسم خاص يتميزيه عن ضده ويمايداك على أختلاف مراتب العدل انه ليس عدل عربن عبد العز يزوجه الله كعدل عرب الخطاب رضى الله عند كالله ليس عدل السلطان نورالدس الشهيدرجه الله كعدل عربن عبد العزيز وكل منهم عادلون في أزمنتهم (وأما الحكمة فيسمى افراطها عندالاستعمال في الاغراض الفاسدة) الني لا يبيحها الشرع (خبا) بالكسر (وحريرة) بفتح الجم وسكون الراء وفتج الموحدة وهي الشفارة (ويسمى تفر بطها بلها) محركة وهوضعف العقل (والوسط هوالذي يخص بأسم الحكمة فاذا أمهات الاخلاف وأصولها أربعية الحكمة والشحاعة والعفة والعدل ونعني بالحكمة عالة للنفس مايدرك الصواب من

( ١٤٠ - (اتحاف السادة المنقين) - سابع ) الحكمة والشجاعة والعلمة والعدل ونعني بالحكمة عالة للنفس م الدرك الصواب من

الخطأفي جمع الافعال الاخشارية الحكمة ويضبطهماني الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاها ونعسني بالشجاعة كون قوة الغضب منقادة للعقل في اقدامها واحجامها وتعدني بالعفة تأدب قوةالشهوة بتأديب العقلوالشرعفناعتدال هذه الاصول الارسة تصدر الاخلاق الجيلة كلهااذمن اعتدال قوةالعقل يحصل حسدن التدبير وجودة الذهن وثقابة الرأى واصابة الظين والتفطن ادفائق الاعمال وخفاما آفات النلموس ومن اقسراطها تصدر الجررة والكر والحداع والدهاء ومن تفريطها يصدر الباله والغمارة والجقوالحنون وأعنى بالغمارة قلة التحرية فىالامو رمع سلامة التخيل فقد مكون الانسان غرافي شي دون شي والفرق بن الجق والحنون أن الاحق مقصروده معم ولكن ساوكه الطريق فاسدفلا تكونله رؤيه صححة ساوك الطريق الموصل الى الغرض وأماالجنون فأنه يختار مالا ينسفى أن يختار فبكون أصل اختماره واشاره فأسدا وأماخلق الشحاعة فتصدرهنه الكرم والفعدة والشهامة وكسرالنفس

والاحتمال والحلم والشات

وكظم الغيظ والوقار والتوددوأمنالهاوهي اخلاق محودة

الخطأفي جميع الافعال الاختبارية) وهي المسجماة بهيئة القوة العقلية العلمة (ونعني بالعدل حالة المنفس وقوة بها تسوس الغضب والشهوة وتحملها مع مقتضي الحكمة وتضبطها في الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاها) أى الحكمة لاعلى حسب مقتضي النفس (ونعني بالشجاعة كون قوة الغضب منقادة العقل في اقدامها والحيامها) سواء اعتبرت في النفس أو في العقل (ونعني بالعفة تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشرع) وهذه الاربعة التي هي أمهات الاخلاق تسمى فضائل نفسية و بعضه اللازم بعضا فان العقل العبرعنه بالحكمة اذا أشرف عقل صاحبه عن الاقدام على ما يورثه مذمة و يحمله على الاقدام على المخاوف التي تورثه محدة وعلى أن يسمى بفضلان ما في يده أن عمله على ترك ما لا يحو زله تناوله وان المخاوف التي والشجاعة والجود والعدالة وكذاك اذا كان علم الما التقهرة شهوته على تناول الانتجام المنافي الشعراء الشجاعة سماحة السماحة المنافي الشعراء الشجاعة سماحة والسماحة تعامة الشجاعة تعامة عنده والسماحة المنافية الشجاعة عماحة والسماحة المنافية الشجاعة الشجاعة عامة والسماحة المنافية الشجاعة المنافقة الشجاعة المنافقة السماحة المنافقة المنافقة الشجاعة والسماحة المنافقة المنافقة الشجاعة المنافقة الشجاعة المنافقة الشجاعة والسماحة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الشجاعة المنافقة المنافقة المنافقة الشجاعة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الشجاعة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الشجاعة المنافقة ا

والسماحة شعاعة فقال أيقنتان من السماح شعاعة \* تدمى وان من الشعاعة جودا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم دفع الشهوة جهادافقال جهادك هواك وجعلت العلمة جودافقيل الجود جودان جود على الله على يدغيرك وهواعظمهما وهذه الفضائل اذا حصلت حصل مم الانسانية والحرية والكرم وعنها يتأصل الاسلام والاعمان والتقوى والاخلاص وقد أشار المصنف الى ماتصدر عنه الاخلاق الجيلة من اعتدال هذه الاصول الاربعة فقال (اذ من اعتدال قوة العقل بصدر حسن التدبير) وهو النظر العواقب الامور واشتقاقه يقتضى ذاك لانه تأمل دير الامروعليه حدد في قال الشاعر

ومن ترك العواقب مهملات ، فا كثر سعيه أبداتبار

(وثقابه الرأى) أى فوذه في اصابة الصواب (واصابة الفان) في الامور بضرب من الامارة (والتفطن لدقائق الاعال وخفايا آفاد النفوس) و يصدر عنه أيضا ودة الفهم وجودة الخاطر وجودة الخيال والذكاء والفراسة وجودة الحفظ والبلاغة والفصاحة وكلها من توابع قلة العقل والضابط في ذلك ان العقل متى تقوى تولد من حسن نظر وجودة الفكر وجودة الذكر ومن جسن فعله الفطنة و جزالة الرأى وتولد من اجتماع أربعتها ودة الفهم وجودة الخفظ (ومن افراطها تصدر الجريزة) والحبء (والمكر والخداع والدهاء) والذكر وغير ذلك (ومن تفريطها يصدر البله والغفلة والغمارة والجنون والجنون وأخنى بالغمارة قلة التعربة في الامور مع سلامة التخيل) والمتصف به يقال له الغمر بالضم وهو الذي لم يدرك شياً ولم يحرب قال قطر ب في مثاله النام وعي غير وليس عندى غير أى هذا الغمر

\* اقصرعن النعتب \* قال شارحه بالفتح ماء كثرا \* بالكسرحقد سترا \* بالضم شخص مادرى \* شمأ ولم يجرب

(وقديكون الانسان غرافي شئ دون شئ والفرق بين الجقوا لجنون ان الاحق) وهوالذى فقد جوهر عقله (مقصوده صحيح ولكن سلوكه العاريق فاحد) الفساد عقله (فلاتكون له روية صحيحة في طريق الوصول المالغرض وأما المجنون فانه يختارمالاً ينبغي أن يختار فيكون أصل اشاره واختيار فاسدا) لاستتار عقله (وأما خلق الشجاعة فيصدر عنه الكرم) والسماحة (والتجدة) وهوعدم الجزع من المخاوف (والشهامة) وهوا لحرص على مايوجب الذكر الجيل من العظائم (وكبرالنفس) أى كبرهم تهاوالكبير الهمة هوالذى لا يرضى بالهدمم الحيوانية قدر وسعه (والاحتمال والحلم والثبات وكفلم الغيظ والوقار والتودة وأمثالها وهي محودة) والضابط فيه ان الشجاعة متى تقوّت تولد منه الجودفي حال النعمة والصبر في حال الجنوع وورث الشهامة الختصة بالرجولية كماقال الشاعر في حال المناحر على المناحر في حال المناحر في المناحر في حال المناحر في حال المناحر في حال المناحر في المناحر في حال المناحر في حال المناحر في المناحر في المناحر في حال المناحر في المناحر في المناحر في حال المناحر في المناحر في المناحر في المناحر في حال المناحر في المناحر في المناحر في المناحر في مناحر في حال المناحر في ا

والجزعوا لحساسة وصغر النفس والانقماض عين تناول الحق الواحب وأما خلق العمقة فيصدرمنه السخاء والحداءوالصمر والمامحة والقناعة والورع واللطافية والمساعدة والظرف وقلة الطمع وأما سلهاالى الافراط أوالتفريط فعصل منه الحرص والشره والوقاحة والخنث والتبذير والتقتير والرباء والهتكة والمحانة والعبث والملق والحسدوالشماتة والتذلل للاغنداء واستعقار الفقراء وغبرذاك فامهات معاسين الاخدلاقهد. الفضائل الاربعة وهي الحكمة والشحاعة والعفة والعدل والماقى فروعهاولم يبلغ كالااعتدالفهده الاربع الارسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بعده متفاوتون في القرب والمعد منه فكرامن قرب منه في هذه الاخلاق فهوقريب من الله تعالى بقدرقر مه منرسول اللهصلي اللهعليه وسلم وكلمن جسع كالهذه الاخلاقا سفعقان يكون بن الخلق ملكامطاعا وجيع الخلق كاهم اليه ويقتسدون به فيجمع الافعال ومن الفائعن هذه الاخلاق كلهاوا تصف باضدادها استعق أن مخرج

[(وأماافراطهاوهو التهوّرفيصدرمنه الصلف) يحركة (والبزخ) بالتحريك أيضا كلاهما بمعني التيكمر (والاستشاطة) وهي السرعة الى الغضب (والتكبروالعب) بالضم رؤية النفس بالفضيلة وكلها أخلاق مذه ومة (وأماتفر يطهافنصدر منه المهانة والذلة والجزع) يحركة هوخزن يصرف الانسان عما هو بصدده و يقطعه عنه (والخساسة وصغر النفس) أى ذالهاأى صغرهمتها (والانقباض عن تناول الحق الواحب) وهو الحياء المذموم وهذه كذلك اخلاق مذمومة (واما خلق العفة) المتعلقة بضبط القلب عن التطلع الشهوات البدنية (فيصدر عنه السخاء والحياء والصبر والمسامحة والفناعة والورع والطلاقة والساعدة والفارف وقلة الطمع) وغنى النفس وهدذه محاسن الفضائل وكلها محودة والعفة هى المسهلة اليها والضابط فيهان العفة اذا تقوّت تولدمنها القناعة والقناعة تمنع من الطمع في مال الغير فتولدالامانة (وأماميلها الىالافراط أوالتفريط فيصدر منه الحرصوالشره والوقاحة) وهيقلة الحياء وصلابة الوجه (والخبث والتبذير والتقتير والرياء والهتكة والمجانة والعبث والملق والحسد والشماتة والنذلل للاغنياء) لاجل غناهم (واستحقار الفقراء) لاجل فقرهم (وغير ذلك) والضابط الكلي في ذلك انتمام العفة يتعلق محفظ الجوارح فن عدم عفة القلب يكون منه التمي والظن اللذان هما رأس كل رذيلة لانمن تمنى مافى يدغيره حسده وأدىحسده الى المعاداة واذاعاداه نازعه عماقبله ومن أساء الظن عادى وبغى والدالمنام عي الله تعالى عنهما جمعا فقال ولا تتمنو المافضل الله بعضكم على بعض وقال تعالى ياأيها الذين آمنوا أجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم فامر فيهما بقطع شخرتين يتفرع عنهماجل الرذائل والمآثم ولايكون الانسان الم العفة حتى يكونء فيف البدواللسان والسمع والبصر فن عدمها فى اللسان يصدوالسخر ية والتحسس والغيبة والهمز والنميمة والتنابز بالالقاب ومنعدمهافي السمع بصدر الاصغاء الى المسموعات القبعة وهماوعفة الجوارح كلهاأن لا بطلقها صاحبها في شي عمايختص كل واحد منهاالا فيماسة غفيها لعقل والشرعدون الشهوة والهوى ولميذكر العدالة وهيمن الامهات وقد تقدم انه ليست عُرة زيادة ونقصان ولكنهااذا تقوّت تولدالرجة والرحة من الاشفاق ومن أن يفوت ذاحق حقه فهي تولدا للم والحلم يقتضي العفو (فامهات محاسن الاخلاق هذه الفضائل الاربعة) النفسية (وهي الحكمة والشحاعة والعفة والعدل والباق) عما يذكر منها (فروعها) التي تتفرع عنها وتنفرع أيضا من الفروع فروع أخرى وكلها داخلة تحت المحمدة (ولم يبلغ كال الاعتدال في هذه الاربع الا) سيدنا (رسول الله صلى الله عليه وسلم)فقد كان صلى الله عليه وسلم أحكم الناس وأعقاهم وأشجعهم وأعفهم وأعدلهم كما ثبت ذلك كله في الاخبار الصححة الماضية في كتاب أخلاق النبوّة (والناس بعده متفاوتون في القرب والبعد منه فكل من قرب في هذه الاخلاق فهوقريب من الله تعالى بقدرقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم) لان القريب من القريب قريب (وكل من جمع كال هذه الاخلاق استحق أن يكون بين الخلق ملكا مطاعاً رجع الخلق كلهم اليه ويقتدونيه فيجدع الافعال) والاقوال والاحوال (ومن انفك عن جلة هدنه الاخلاق كلها واتصف باضدادها استحق أن يخرج من بين العباد والبلادفانه قد قرب من الشيطان اللعن المعد)عن الخضرة الالهية (فينمغي أن يبعد) من وصفه هذا (كان الاول قرب من الملك المقرب والقرب من ألماك هو الاتصاف بأوصافه الخاصة به (فينبغي أن يقتدى به ويتقرب المهولم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الاليتم محاسن الاخلاق كا قال صلى الله عليه وسلم) فيمار واه مالك في الموطا بلاغاانما بعثت لاأتمم مكارم الاخلاق وقدروى موصولامن حديث أبيهر يرة بلفظ صالح الاخلاق رواه البخارى فى الادب والحاكم والببهق وعند الطبراني فى الاوسط من حديث جارات الله بعثني بتمام مكارم الاخلاق وكمال محاسن الاعمال وقد تقدم الكارم عليه في آداب الصحبة (وقد أشارالقرآن الى هـذه

مَن بِن البلادوالعبادفانه قدقر بمن الشيطان اللعبي المبعد في نبعى أن يبعد كاأن الاوّل قريب من الملك المقرب في نبغى أن يقتدى به ويتقرب المبه في المبعد في المبه ويتقرب المبه في المبه في

الاخلاق فى أوصاف المؤمنين فقال تعمالي انما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله عملم يرتابوا وجاهدوا بأموا الهمو أنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون فالايمان بالله وبرسوله من غيرار تيابهي قوة اليقين وهي عمرة العقل ومنتهي الحكمة والمجاهدة بالمال هوالسخاء الذي رجع الى ضبط قرّة الشهوة والجاهدة (٣٣٦) بالنفس هي الشجاعة التي ترجع الى استعمال قوّة الغضب على شرط العقل وحد

> ألاعتدال فقد وصف الله تعالى الصمامة فقال أشداء على الكفار رحاءستهم اشارة الىأنالشدةموضعا والرجمة موضعا فليس الكال في الشدة بكلمال ولافي الرحة بكل حال فهذا سان معنى الخلقوحسنه وقعهوسان أركانه وغراته

\* (بيان قبول الاخلاق للتغيير بطريق الرياضة)\* اعدلم أنبعض من غلبت البطالة عليمه استثقل المجاهدةوالرياضة والاشتغال بتزكية النفس وتهذيب الاخلاق فلم تسميح نفسه بان يكون ذلك لقصوره ونقصه وخيث دخاشه فزعم أن الاخلاق لايتصورتغيرها فان الطباعلا تتغير واستدل فيه بأمرين أحدهما ان الخلق هوصورة الباطن كما ان الحلق هو صورة الظاهر فالخلقة الظاهرة لايقدر على تغسيرها فالقصير لاتقدرأت معل نفسه طويلا ولا الطويل بقدر أن يجعل نفسه قصيراولا القبيم يقبدرعلى تعسن

صورته فكذاك القبح الباطن

الاخلاقف) جلة (أوصاف المؤمني فقال تعالى الماللؤمنون الذين آمنوا باللهورسوله ثم لم يرتابوا و جاهدوا باموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادةون فالاعات بالله و رسوله من غيرار تياب) ولا تلعثم (هوقوة اليقين وهوغرة العقل ومنتهى الحكمة والمجاهدة بالمال هوالسخاء الذي يرجع الى ضبطقوة الشهوة والجاهدة بالنفس هي الشجاعة التي ترجم الى استعمال قوة الغضب على شرط العقل وحدالاعتدال) فقد جعت هذه الاكة أمهات الاخلاق الاربعة (وقدوصف الله) عزوجل (المحابة) رضوان الله عليم مر فقال) والذين معه (أشداء على الكفار رحاء بينهم اشارة ألى أن الشددة موضعًا وللرحمة موضعاً وليس الكال في الشدة بكل حال ولا في الرحمة بكل حال بل في استعمال كل وصف بما يليق بهمن الحال فهذا بمان معنى الخلق وحسنه وقعه وبمان أركانه وثراثه وفروعه ) المتشعبة منه والله الموفق

\* (بيان قبول الاخلاق للتغمير بطر بق الرياضة) (اعلم أن من غلبت البطالة عليه) رجما (استثقل الجماهدة والرياضة والاشتغال بتزكية النفس) وتطهيرها (وتهذيب الاخلاق ولم تسمح نفسه بان يكون ذلك لقصوره ونقصه وخبث دخلته )بكسر الدال أى ما طن أمره (فزعم فهم قرره ان الاخلاق لايتصوّر تغيرها) عماحمل عليها انخبرا وان شرا (وان الطباع) غرائز (لاتتغيرواستدل فيه بأمرين أحدهما ان الخلق) بالضم (هوصورة الباطن كما ان الخلق) بالفتح هو (صورة انظاهروالخلقة الظاهرة لايقدرعلى تغييرها) عاهى عليه (فالطويل لاعكنه أن يعمل نفسه قصيرًا ولاالقصير يقدر على أن يجعل نفسه طو يلاولا القبيم) الصورة (يقدر على تحسين صورته وكذلك القبيم الباطن يجرى هـ ذا الجرى )ور بما تعلقوا بقوله صلى الله عليه وسلم من آناه الله وجهاحسنا وخلقاحسنا فليشكر الله تعالى نقله الراغب فى الذريعة والذى عند البهقى وابن عساكر من حديث اس عباس من آناه الله وجهاحسنا واسماحسنا وجعله في موضع غيرشائن له فهو من صفوة الله من خلقه و بمارواه الطبراني في الاوسطمن حديث ابن مسعود فرغ الى ابن آدم من أربع الخلق والخلق والرزف والاجل ورواه أيضا ابن عساكر منحديث أنس بلفظ فرغ اللهمن أربع قالوا ومحال أن يقدر المخاوق على تغيير فعل الخالق ورعاتعلقوا بقول الشاعر

> وما هــذه الاخلاق الاغرائز \* فنهـن مجود ومنها مذم ولن يستطيع الدهر تغير خلقه \* بنصر ولا يستطيعه متكرم

(والثاني انهم قالوا حسن الخلق بقمع الغضب والشهوة وقدحر بناذاك بطول المجاهدة وعرفناان ذالئمن مُقتضى الزاج والطبيع وانه قط لا ينقلع من الا دمى) بعال (فاشتغاله به تضاييع زمان بغير فائدة فان المطاوب هوقطع التفات القاب الى الخطوط العاجلة) واللذات الحاصرة (وذلك تحال وجوده فنقول) لهذا الزاعم (لو كانت الاخلاق لا تقبل التغيير) كاتقول (لبطل) فائدة (الوصايا والمواعظ والتأديبات) والوعدوالوعيدوالامرواله عي ولماجو زالعقل أن يقال العبد لم فعلت ولم تركت (و) لو لم يكن كذاك (لماقالصلى الله عليه وسلم حسنوا أخلاقكم) فلولم يمكن لماأمر بتحسين الاخلاقُ قال العراق روا. أبو بكر بنلال في مكارم الاخلاق من حديث معاذيامعاذ حسن خلفك للناس منقطع ورجاله ثقات اه قلت وروى أحد منحديثه يامعاذ اتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وقد تقدم قريبها

يجرى هذا الجرى والثانى انهم قالواحسن الخلق بقمع الشهوة والغضب وقد حربنا ذلك بطول المجاهدة وعرفنا أفذلك من مقتضى المزاج والطبع فانه قطالا ينقطع عن الا تدمى فاشتغاله به تضييع زمان بغير فائدة فان المطلوب هوقطع التفات القلب الى الحفاوظ العاجلة وذلك محال وجوده فنقو للوكانت الاخد لاقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات والم قالرسول اللهصلى ألله عليه وسلم حسنوا أخلاقكم وكيف يذكر هذا في حق الا تدى وتغيير خلق البهيمة ممكن اذينقل البازى من الاستبعاش الى الانس والمكاب من شره الاكل التأدب والامسال والتخليمة والفرس من الجاح الى السلاسة والانقياد وكل ذلك تغيير للاخد لاق والقول الكاشف الغطاء عن ذلك أن نقول المواتف عند المائو بودات منقسمة الى مالامدخل الا دى واختياره في أصله و تفصيله كالسماء (٤٣٣) والكواكب بل أعضاء البدن داخلاو خارجا

وسائر أحزاء الحسوانات وبالجلة كلماهوماصل كأمل وقمع الفراغمن وجوده وكالهوالى مارجد وحودا ناقصار جعل فيمقوة لقبول الكال بعدان وحد شرطهوشرطهقد وتبط باختيار العبد فات النواة ليست بتفاح ولانخسل الا أمهاخلقت خلقة عكن أن تصيرنخ لهاذا أنضاف الترسةالها ولاتصرتفاط أصلاولا بالتربية فاذاصارت النواةمتأ ترةبالاختمارحتي تقبل بعض الاحوال دون بعض فكذلك الغضب والشهوة لوأردنا قعهمما وقهرهمما بالكلية حتى لاسق لهماأثر لمنقدرعاسه أصلاولو أردنا سلاستهما وقودهما بالرياضة والمحاهدة قدرناعلمه وقدأمنالذاك وصار ذلك سبب نجاتنا ووصولناالى الله تعالى نعم الجبلات مختلفة بعصها سر بعدة القبول و بعضها بطيئة القبول ولاختلافها سسببان أحدههما قوة الغريزة في أصل الجيلة وامتداد مدةالو جودفات قوة الشهوة والغضب

(وكيف يذكرهذاف حق الا حمى) أم كيف عتنع (وتغير خلق الهيمة عكن) مشاهد (اذينقل الصيد) كالاســـدوالفهد والنمر والذئب (من التوحش الى الانس) بالعادة (والسكاب من الاكل المأدب والامساك) بالتعليم (والفرسمن ألجاح الى السلاسة) بالنرويض (وكلذلك أغيير للاخلاق) بلاشك (والقول الكاشف الغطاء عن ذلك أن نقول الموجودات منقسمة إلى مالامدخل الدري واختماره في أصله وتفصيله كالسماء والارض والكواكب بلأعضاء البدن داخلاوخار جاوسائر أجزاء الحيوانات وبالجلة كلماهو حاصل كامل وقع الفراغ من وحوده وكاله والى ماو حدو حودا ناقصاو حعل فيه قوة قبول الكمال بعده انوجد شرطه وشرطه قديرتبعا باختيارالعبدك وحاصل هذه العبارة انالله تعالى خلق الاشماءعلى ضربين أحدهما بالفعل ولم يحعل للعبدفيه عملا كألسماء والارض والثاني خلقه خلقة تا وجعل فيه قوّة ورشح الانسان لاكمله وتغييرحاله وانلم مرشحه لتغييرذاته كالمنواة التي فيها قوّة النخل (فان النواة ليس بتفاح ولانخل الاأنه اخلقت خلقة عكن أن تصير) بعون الله تعالى (نخلا ان انضاف المهاالتربية) و عكن أن يفسدها افسادا (ولاتصير تفاحا أصلا ولابالتربية) لانه ليس فيها قوة التفاح (فاذاصارت النواة منا ثرة بالاختيارحتي تقبل بعض الاحوال دون بعض فكذلك علق الانسان يجرى هذا المحرى فى أنه لاسبل للانسان الى تغيير القوة التي هي السحية وحمل له سيلا الى اسلامها ألاثرى (الغضب والشهوة لوأردنا قعهما وقهرهما بالكلمة حتى لايبقي لهما أثر لم نقدر علمه أصلاولو أردنا اسلاسهما وقودهما بالرياضة والمجاهدة قدرنا علمه وقدأمرنا بذلك ووعدنا بالاحرعليه (وصارذاك سب نحاتنا و وصولناالى الله تعالى) ولهذا قال تعالى قد أ فلح من ر كاها وقد خاب من دساها ( نعم ألجبلات مختلفة فبعضها سريعة القبول و بعضهابطيئة القبول) و بعضهافي الوسط وكل لاينفك من اثرة بول وان قل قال الراغب وأرى انمن منعمن تغيير الخلق فانه اعتبر القوة نفسها وهذا صحيح فان النوى محال أن ينبت منه الانسان تفاحا ومن أجاز تغييره فأنه اعتبراخراج مافى القق الى الوحودو افساده باهماله نحوالنوى فانه عكن أن يتفقد فصعل تخلاوأن يترك مهملاحتي بعفن وهذاصيم أيضافاخة لافهما بسبب اختلاف نظرهما والله أعلم \* عُرد كرالمصنف أسباب اختلاف الجبلات فقال (ولاختلافها سببان أحدهما قوة الغريزة في أصل الجبلة وامتداد مدة الوحودفان قوة الشهوة والغض والتفكر موحودة فى الانسان ولكن أصعها أمرا وأعصاهاعلى التغييرقوة الشهوة فانهاأقدم القوى) الشهو بة (وجودا) فى الانسان وأشدها به تشبثاواً كثرهامنه يمكنا (اذالصي في مبدأ الفطرة تخلق له الشهوة) وتولد معه بل وفي الحيوان الذي هو جنسيه بل فى النبات الذي هو جنس جنسه (ثم بعد سبع سنين ر بما يحلق له الغضب) أى قوته (وبعد ذلك) آخرا (تخلق له قوّة) الفكرو النطق و (النمييز والسبب الشاني أن الخلق قديثاً كد بكثرة العمل عقتضاه والطاعة له) والانقداد المه (و ماعتقاد كويه حسناوم رضيما والناس فيه على أربع مراتب) المرتبة (الاولى هوالأنسان العفل) بضم الغين وسكون الفاء (الذى لا عير بين الحق والباطل) من الاعتقاد (والجمل والقبيع) من الافعال (بل بقي كافطرعامه) أي حبل عليه (خالياعن جميع الاعتقادات) الصحيحة والفاسدة كالاعراب وأهل السواد (ولم تتشمراً يضاشهونه باتباع اللذات فهذا) الذي وصفه ذكر (سريع القبول للعلاج جدافلا يحتاج) في من اولته (الاالى تعليم من شد) كامل به ديه الى طريق الخبر

والتكبر موجودة فى الانسان ولكن أصعبها أمراو أعصاها على التغيير قو الشهوة فانها أقدم وجودا اذالصبى فى مبدأ الفطرة تخلق له الشهوة فم بعد سبع سنين عايخلق الغضب و بعد ذلك بخلق له قوة التمييز والسبب الثانى أن الخلق قد يتا كد بكثرة العمل عقتضاه والطاعة له و باعتقاد كونه حسنا ومرضيا والناس فيه على أربع مراتب الاولى وهو الانسان المغفل الذى لاعير بين الحق والباطل والجيل والقبيع بل بقى كافطر عليه خاليا عن جميع الاعتقادات ولم تستم شهوته أيضا باتباع الذات فهذا سر بع القبول للعلاج حدا فلا يحتاج الاالى معلم ومن شد

والى باعث من نفسة عمله على المجاهدة فيحسن خلقه في أقرب زمان والثانية أن يكون قدعر ف قبع القبيع ولكنه لم يتعود العمل الصالح بل زن الهسوء عله فتعاطاه انقبادا (٣٣٤) لشهواته واعراضاعن صوابراً به لاستيلاء الشهوة عليه ولكن علم تقصيره في عله بل زن الهسوء عليه والمناطاة القبياد الشهوة عليه ولكن علم تقصيره في عله بل زن الهسوء عليه ولكن علم تقصيره في علم المناطقة المناطق

فهتدى سربعا ومنهناقال القطب الشعراوى لقدأرشدت كذاوكذا منأهل السوادالى الله تعالى فوص اواواجتهدت فى ارشاد من يتهم بطلب العلم فلم ينجع الافى أثنين أوثلاثة وماذاك الاأن لوح قلوب أولئك لم ينتقش فيه شئ من الاعتقادات فقباوه سريعاوهولاء قد نقش في لوح قلوبهم بعض الاعتقادات فلم يسرعوا القبول (والى باعث من نفسه يحمله على الجاهدة فيعسن خلقه في أقر بزمان) المرتبة (الثانية أنْ يكون قدعرف قبع العبيم لكنه لم يتعود العمل الصالح فزين له سوء عمله فتعاطاه) وتناوله (انقيادا الشهوته واعراضا عن صوابراً يه لاستبلاء الشهوة عليه) فاعتبصيرته (لكنعلم تقصيره فعله فامره أصعب من الاول اذ تضاعفت الوطيفة عليه اذعليه) أُولا (قلع مارسخُ في نفسهُ من التعوّد للفساد) وذلك يستدعى مجاهدة لصعوبة القلع (والآخران بغرس في نفسه صفة التعود الصلاح) وهذا بادني مراولة (وا كنه في الجلة محسل قابل الرياضة ان انتهض لها يجدو خرم وتشمر ) وساعدته مع ذلك العناية الالهية المرتبة (الثالثة أن يعتقد فى الاخلاق القبعة انها الواجبة المستحسنة وانهاحق وجيل وتربى على ذلك ) ولم يدخل عليه ما يخالفه الى أن كبرعليه ورسخ اعتقاده ذلك في نفسه رسوحًا تامًا (فهذا تكادعتنع معالجته) و يعسر برؤه (ولا مرجى صلاحه الاعلى الندور) والقلة (وذلك لتضاعف أسباب الضلال) وهؤلاء كأهل البدع والضلالات من المعتزلة والروافض فانهم استحسنوا ماتلقفوه من آبائهم وشيوخهم تقر بوالاعتقادات الفاسدة فرسخت في قلوبهم من حين نشئهم الى أن كبر واعلمها فاوتليت عليهم أساطير الاؤلى بمراهين وانحةلم تكدطباعهم غيلالى سماعهاوقد استحوذالشيطانعامم وحسن لهممااعتقدوه فلم ينحع فهم طريق الارشاد وأبطأت غرائزهم عن القبول المرتبة (الرابعة أن يكون مع وقوع نشته على الرأى الفاسد وتربيته على العمل به برى الفضلة فى كثرة الشر واست للأ النفوس ويتباهى بن أقرانه (و يظن ان ذلك برقع من قدره) و يعلى من شانه (وهذا هو أصعب المراتب) الاربعة (وفي مثله قبل من التعذيب تهدد ب الذيب) اذهو مجبول على الشروالفساد فتهذيب أخلاقه بالاصلاح تعذيب نفس وتضييم وقت بلافائدة وقالواف ذلك اذا كان الطباع طباعسو ، فليس بنافع فيه الاديب \*(والاول من مؤلاء جاهل فقط والثاني جاهل وضال فقط) وهما برشدان سواء كان المرشد شيخا أو باعثا من نفسه (والثالث حاهل وضال وفاسق والرابع حاهل وضال وفاسق وشرير) وهمالا يقبلان الارشاد واعلم أن كأل الانسان في الفضيلة بار بع درجات التتين في الاعتقاد وهما أن يعتقد الجيل و يحصل اعتقاده من مراهين وانحة وأدلة قاطعة لاعن شهات واهية واقناعات متداعية واثنتين في الفعل وهمماأن يترك العادات السيئة فجعلها بتعيث يبغضها بمتحنب الرذيلة يتوصل الى الفضيلة وأن يتعود العادات الحسنة فيعلها بحيث يؤثرهاو يتنعم بها وكاانه يكمل بار بعدر جاتفانه ينتكس بار بعدر جات در جسين في الاعتقادوهما أنلا بعتقد منالعلوم الحقية فيبتى منهاغفلا وأن يعتقد عن تقليداعتقادا فاسدا فيتلطخ به ودرجتين فى العمل وهما أن لا يتعود العادة الجميلة رأساوأن يتعود العادة القبيحة (وأما الحمال الاستحر وهوان الاكدى مادام حيا فلاينقلع عنه الغضب والشهوة وحب الدنيا وسائرهذه الاخلاق فهذا غلط منشؤه التخيل الفاسدوقد (وقع)ذاك (لطائفة) من المسمين بالعلم (طنوا ان المقصود من المحاهدة) النفسية (قعهد والصفات الكلية ومعوها) وإن الانسان لانصير خار حاعن جلة الهام وأسرالهوى الا باماتتهاوالاضريه وغرته وصرفته من طريق الحير وهذا لابأس به (و) لكن (هيمات فان الشهوة خلقت لفائدة وهي ضرو رية في الجبلة) ولحكمة اقتضت أن يبلي م الانسان (ولوانقطعت شهوة الطعام لهاك الانسان) بيان ذلك الشهوة لوتصورتم تفعة لم عكن الوصول الى الا خرة وذلك ان الوصول الى الا حزة

فأمر ، اصعب من الاولاد قد تضاعفت الوظيفة عليه اذعلىه قدرمار مخفى نفسه أولا من كـ ترة الاعتماد الفساد والاسخوان بغرس فىنفسمصفةالاعتبادالصلاح ولكنه مالحدلة محلقال للروضة انانتهض لها يحد وتشميروحزم والثالثةأن يعتقد فى الاخلاق القبهدة أنهاالواحبة المستحسنة والماحق وحمالوتري علمافهاذاتكادعتناح معالجته ولاوحي صلاحه الاعملي النسدوروذلك لتضاعف أسباب الضلال \* والرابعةأن يكون مع النشوعلى الرأى الفاسد وتربيته على العمليه بري الفضالة في كارة الشر واستهلاك النفوس ويباهى به و يظن أن ذلك رفع قدره وهدذاهوأصعب الراتب وفي مثله قيسل ومن العناء رياضة الهرم ومن التعذيب تهدذيب الذيب والاول من هؤلاء جاهل نقط والثاني جاهل وضال والثالث جاهل وضال وفاسق والرابع حاهل وضال وفاسق وشرر وأماالحمال الا خرالذي استداواته وهو قولهمات الأ دىمادام حيا قلد ينقطم عنه الشهوة والغضب 

الاخلاف فهذا غلط وقع لطائفة طنوا أن المقصود من المجاهدة قع هذه الصفات بالكلمة ومحوها وهمات فان الشهوة خلقت لفائدة وهي ضرورية في الجبلة فأوا نقطعت شهوة الطعام لهلك الانسان

ولوانقطعت شهوة الوقاعلانة طعالنسل ولوانعدم الغضب بالكلية لم يدفع الانسان عن نفسه ماج لكه ولهاك ومهما بق أصل الشهوة فيبقى الانحالة حب المال الذي يوصله الى الشهوة حتى يحمله ذلك على امساك المال وليس المطلوب اماطة ذلك بالكاية بل المطلوب ردها الى الاعتدال حسن الجدة وذلك بأن بخلو الذى هو وسطاسين الافراط والتفر يطوالطاوب فحصفة الغضب

عنالة وروعن الحنجما وبالجلة أن يكون في نفسه قو ياومع قوّته منقادا العقل ولذلك فالالته تعالى أشداء على الكفاررجاء بينهـم وصفهم بالشدة وانماتصدو الشدةعن الغضب ولوبطل الغضب لبطل الجهاد وكبف يقصد قلع الشهوة والغضب بالكلية والانبياء علهم السلام لم ينفكوا عنذلك اذقال صلى الله علىه وسلم انحاأنابشر أغضب كالغضيب الشير وكان اذا تكلم بين بديه بما يكرهه بغضب حتى تحمر وحنتاه واكن لايقولالا حقافكانعليم السلام لايخرحه غضبه عن الحق وقال تعالى والكاظمين الغبط والعافين عن الناس ولم مقل والفاقد من الغيظ فرد الغضب والشهوةالي حدالاعتدال يعمثلا يقهر واحدمتهما العقل ولانغلبه ال بكون العقل هو الضابط لهماوالغالب علمماعكن وهوالراد بتغسرا لحلقفاله رعاتستولى الشهوة على الانسان محمث لايقوى عقله على دفعها عن الانساط

الى الفعشو بالرياضة

بالعبادة ولاسبل الحالعبادة الابالحياة الدنبوية ولاسبيل الحالجياة الدنبوية الاعفظ البدن ولاسبيل الى حفظه الاباعادة ما يتحلل منه ولاعكن اعادة ذلك الابتناول الاغدية ولاعكن تناول الاغذية الابالشهوة فاذا الشهوة محتاج الهامرغو بفهاو تقتضى الحكمة الالهمة بالمحادهاونز ينها كافال تعالى زين الناسحب الشهوات من النساء والمنين الآية عمن تناول الاغذية بالشهوة تصدرشهوة الوقاع (ولوانقطعت شهوة الوقاع لانقطع النسل) ولاعكن الوقاع بلاشهوة فاذا الشهوة منغوب فها لاحل ذلك أيضا (ولوانعدم الغضب بالكلية لم يدفع الانسان عن نفسه ماجلكه) ويستبع حرعه لكن مثلها كثل عدو تخشى مضرته من وجهو ترجى منفعته من وجهوم عداوته لانستغنى عن الاستعانة به فق العاقل أن يأخذ نفعه ولا يسكن المهولا يعتمد علمه الابقدرما ينتفع بهوما أصدف في ذلك قول المتنبي اذا تصوّر في وصف الشهوة وان قصدها ف ومن تُكدالدنما على الحران رى \* عدواله مامن صداقته بد وأيضافهذه الشهوة هي المشوقة لجميع الناس من لذات الجنمة اذليس كل الناس يعرف اللذات المعقولة ولوتوهمناهام تفعة لماتشوقوا الى ماوعدوابه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهامالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطرعلى قلب بشر (ومهما بقي أصل الشهوة فيبقى لاعمالة حب المال الذي فوصله الى الشهوة حتى يحمل ذلك على امساك الكال وليس الطاوب اماطة ذلك بالكلية بل الطلوب ردها الى) من تبدة (الاعتدال الذي هووسط بين الافراط والتفريط) وهوخير الامور وأعدلها (فالطاوب في صفة الغضب حسن الحية وذلك بان يخلوعن التهوّر وعن الجبن جبعا) وهما الطرفان الرذيلان (و بالجلة أن يكون في نفسه قو يا ومع قوله يكون منقاد اللعقل) فلا يقدم على شئ بخالفه العقل (ولذلك قال) الله (تعالى) في صفة العماية (أشداءعلى الكفار رجاء بينه-م) فانه وصفهم (بالشدة وانما تصدر الشدة عن الغض ولو بطل الغضب )عدمت الشدة الثابتة بنص القرآن وفي انعدامها انعدام الغضب ولو بطل الغضب (الامتنع جهادالكفار) المأموريه (وكيف يقصد قلع الغضب والشهوة بالكلية والانبياء) عليهم السلام مع عصمتهم (لم ينفكوا عن ذلك قال رسول الله صلى الله علمه وسلم انما أنا بشر أغضب كما بغض البشر) قال العرافى رواه مسلمين حديث أنس ولهمن حديث أبيهر برة أنماجح دبشر بغض كالغضب البشر (وكان صلى الله عليه وسلم يتكلم بين يديه بما يكرهه فيغضب حتى تحدمر وجنتاه والكن لايقول الاحقافكان الغضب العرجة عن الحق فال العراق رواه الشيفان من حديث عبدالله بن الزبير في قصة شراج الحرة فقالان كانابنعتك فتلون وجهرسول اللهصلي اللهعليه وسلم ولهمامن حديث أبي سعيدالخدرى وكان اذاكره شيأ عرفناه فى وجهه ولهما من حديث عائشة ماانتقمر سول الله لنفسه الاان تنتهك حرمة الله ولسلم ومانيلمنه شئ فينتقم منصاحبه الحديث (وقال تعالى والكاظمين الغيظ ولم يقل والظاقدين الغيظ) والكظم سترالغيظ فردالشهوة والغضال الاعتدال يحبث لايقهروا حدمنهما العقل ولا بغلبه بل يكون العقل هو الطابطاله والغالب عليم كمن متيسر (وهو المراد بتغيير الحلق فأنه ربما تستولى الشهوة على الانسان يحمث لا يقوى عقله على الفواحش و بألر باضة تعود الىحد الاعتدال فدل أن ذلك عمكن والتحرية والشاهدة تدل عليه دلالة بينة لاشك معها والذي يدل على أن المطلوب الوسط في الاخلاق دون الطرفين ان السخاء خلق مطاوب شرعا وهو وسط بين طرفى التبذير والتقتير وقد أثني الله تعالى عليه فقال والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا) أى لم يجاوزوا حدال كرم (ولم يقسروا) أى ولم يضمقوا تضييق

تعودالى حدالاعتدال فدلأن ذاك عكن والتحربة والشاهدة تدلعلى ذلك دلالة لاشك فهاوالذي بدلعلى أن المطاوب هوالوسط فى الاخلاق دون الطرفين ان السخاء خلق مجود شرعاوه ووسط بين طرفى التبدر والتقتير وقد أننى الله تعلى عليه فقال والذين اذا أنفقوالم يسرفوا وكان بين ذاك قواما وقال تعالى ولا تجعل يدل مغاولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط وكذلك المطاوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشرو والجود قال الله على الله على الله على الله على الله على والجود قال الله على الله على الله على وقال على الله على والجود قال الله على الله

الشعيع وقبل الاسراف هوالانفاق في المحارم والتقتير منع الواجب (وكان بين ذلك قواما) أي وسطا وعدلا سمىبه لاستقامة الطرفين كماسمى سواء لاستوائهما (وقال تعالى ولانجعـ ليدا مفأولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط) تمثيلالمنع الشحيع واسراف المبذر نهي عنهما أمن ابالافتصاد بينهما الذي هوالكرم فتقعد ملوما محسورا أى فتصير ملوما عندالله وعندالناس بالاسراف وسوء التدبير ومحسو راأى نادما أومنقطعا باللانسي عندك (وكذلك الطاوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشره والخود قال تعالى وكلوا واشر بوا ولاتسرفوا وقال فى الغضب أشداء على الكفار رجاء بينهم وقالرسول الله صلى الله عليه وسلم خيرالامو رأوسطها) قال العراقي رواه البهرق في شعب الاعمان من رواية مطرف بن عبدالله معضلا ورواه الحافظ أبو بكر محد بن على بن ياسر الجياني في الاربعين العاوية من طريق أهل البيت من حديث على ولا بصح اله قلت ورواه ابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد بسند مجهول عن على مرفوعاوهوعند ابن حرير فحالتفسير من قول مطرف بن عبدالله و يزيد بن مرة الجعني وللديلي بلاسند عن ابن عباس مرفوعاً خيرالاعال أوسطهافي حديث أوّله دوموا على أداء الفرائض وللعسكري من طريق معاوية بن صالح عن الاو زاع قالمامن أمر أمرالله به الاعارض الشيطان فيه بخصلتين لايدالى أيهماأصاب الغاو أوالتقصير ولابي بعلى بسسند رحاله ثقات عن وهب بنمنيه قال ان ليكل شئ طرفين و وسطافاذا أمسك باحد الطرفين مال الا حرواذا أمساك بالوسط اعتدل الطرفان فعلم بالاوساط من الاشماء وأنشد علىك بأوساط الامورفانها ، نحاة ولاتركب ذلولا ولاصعبا بعضهم

وأنشدنا شيخناالرحوم أبوالحسن على تنموسي الحسيني لبعضهم حب التناهي غلط \* خير الامور الوسط

وهذاله سروتحقيق وهوان السعادة منوطة بسلامة القلب عن عوارض هذا العالم قال تعالى الامن الى الله بقلب سلم) أى من الغش والكدر والنفاق أومن العوارض (والنفس من عوارض الدنيا والمود أيضا من عوارض الدنيا والمود أيضا من عوارض الدنيا وشرط القلب ان يكون سلما بينه منا أى لا يكون ملائمة الله المال فلا يكون حريما على المسالة مصروف القلب الى الانفاق مصروف القلب الى الانفاق كأن الحريب على الامسالة مصروف القلب المعروف وعن الوصفين حيما كأن الحريب على الامسالة مصروف القلب المعروف وعن الوصفين حيما كان المعروف وعن الوصفين مرضاة المسلطان تنشأ عنهما الغفلة واذاصفا القلب كذلك صار محلا المعروفة وتنزل أنوار التوحيد (واذالم يكن ذلك في الدنيا طلبناما هو الاشبه بعدم الوصفين وأبعد عن الطروفين وهو الوسط فان الفاتر) ذكر وافي حده انه (لاحار ولا بارد وهو وسط بينهما في كأنه غال عن الوصفين في كذلك السخاء بين المبدر والتقتير والشجاعة بين الجين والتهوّر والعفة بين الشيم المرفق من المرفق في كذلك المرفق في الاسلام على يديه من المبدر والتقتير والشجاعة بين الجين والتهوّر والعفة بين الشيم المرفق في المرفق في المدالم ويق الاعتدال المنافر والنافر ويقي منه القدر المرفق في الانتقال المنافر والنافر ويقي منه القدر المنافر والنافر ويقي منه المنافر والنافر ويقي المنافرة والنافر ويقالون المنافرة القدر المقصود فلا يكسرسورية وقع وقدة (عيث يعود الى الاعتدال فالصواب المنافرة بين المنافرة وينان المال وينافرة وينان المنافرة والمنافرة القدر المقصود فلا يكشف هذا السرالمريد فانه موضع غرورالحق اذ ينان بنفسه النافرة مي ونان امساكه عدى في في قر دالله في المنافرة المنافرة المنافرة عن المنافرة والمنافرة المنافرة المنافر

الله تعالى الامن أنى الله بقلب سلم والعسلمن عوارض الدنهاوالتسبذير أيضامن عوارض الدنيا وشرط القلب أن يكون سلمامن سماأى لاركون ملتفتالي المال ولامكون حريصا على انفاقه ولاعلى امساكه فانالحر يصعلي الانفاق مصروف القلب الىالانفاق كأأن الحريص على الامساك مصروف القلب الى الامسالة فكان كال القلب أن المسفوعن الوصفين جمعاواذالم مكن ذلك في الدنيا طلبنا ماهو الاشبه لعدم الوصدفين وأبعد عنالطرفين وهو الوسطفان الفاتر لاحارولا بارد بل هو وسط بينهـما فكانه خالءن الوصفين فكذلك السخاء بن التبذير والنقتر والشحاعة بسين الحن والمور والعفة من الشرهوالجودوكذ لكسائر الاخــلاق فيكلا طرفي الامورذمم هذاهوالمالوب وهو عكن نعم بحب عدلي الشيخ المرشد المرمدأن يقرع عنده الغضدرأسا ويدّم امساك المال رأسا ولا رخص له في شي منه لانه لورخصله في أدني شي

الخذذاك عذرافي استبقاء يخله وغضبه وظنانه القدر المرخص فيهفاذا

قصدقطع الاصلو بالغ فيه ولم يتيسرله الاكسرسورته بعيث بعود الى الاعتدال فالصوابله أن يقصد قلع الاصل حتى يتيسرله القدر المقصود فلا يكشف هذا السرالمريد فانه موضع غرورالحقى اذبطان بنفسه أن غضبه يحق وان امساكه بعق \* (بمان السبب الذى به يذال حسن الخلق على الجلة) \*قد عرفت ان حسن الخلق برجم على اعتدال قوة العقل وكال الحكمة والى اعتدال قوة الغضب والشهوة وكونم اللعقل مطبعة والشرع أيضاوهذا الاعتدال يحصل على وجهين \* أحدهما بحود الهدى وكال فطرى بحيث يخلق الانسان و يولد كامل العقل حسن الخلق قد كفي سلطان الشهوة والغضب بل خلقتا (٢٢٧) معتدلين منقاد تين العقل والشرع

فيصير عالمابغ يرتعلم رمؤد بابغير تأديب كعيسي ان مرح و سی نزكر ما علمهماالسلام وكذاسائر الانساء صاوات الله علمم أجعن ولايمعدأن يكون فى الطبع والفطرة ماقد ينال بالاكتساب فريصي خلق صادق اللهجة سخما حرشا ورعالخلق يخلافه فعصل ذلكفيه بالاعتباد وتخالطية المتخلقين مده الاخالاق ورعاعصل بالنعملم \* والوجه الثاني اكتسابهانه الاخلاق بالمجاهدة والرياضة وأعنى م حل النفس على الاعمال الني يقتضها الخلق المطلوب فن أراد مشلاأن يحصل لنفسه خلق الحودفطر رقه أن يتكاف تعاطى فعسل الجوادوهو بذلالمال فلا وال بطالب نفسه وبواطب عليه تكافالجاهدانفسه فيه حتى بصيرة لك طبعاله و يتيسر عليه فيصير به حوادا وكذامن أرادأن يحصل لنفسه خلق النواضع وقدد غلب علمه الكر فطر بقده أن واظفعلي أفعال المتواضعين مدة مديدةوهو فهاجياهد نفسه

\* (بيان السبب الذيبه يذال حسن الخلق) فىالنقصان واللهالموفق (على الجلة قدعرفت أنحسن الخلق رجع الى اعتدال قوة العقل بكال الحكمة والى اعتدا لقوة الغضب والشهوة وكونها مطيعة للعقل والشرع وهذا الاعتدال) فيهذه القوى (يحسل على وجهين) أراد المصنف مهذه الجلة بمان سب اختلاف الناس في أخلاقهم وان الفضائل النفسية امانظري أوعلى وكلمنهما يحصل على وجهن (أحدهما يحود الهيي) وفيض رباني (وكال فطرى يحيث يخلق الانسان ونولد كامل العقل حسن الخلق قد كفي سلطان الشهوة والغضب بلخلقتا معتدلتين منقادتين للعقل والشرع فيصير بغير معلم) من البشر (عالما وبغيرمؤدب أديبا) كاملا وذلك (كعيسي بن مريم و بعي ابن ركريا) علمهما السالام (وكذا سائر الانبياء صاوات الله علمهم أجعين) الذين حصل لهم من المعارف منغير ممارسة مالم يحصل الحكماء ونقل الراغب عن بعض الحكماء قال انذلك قد يحصل لغير الانبياء أيضا فىالغينة بعدالفينة (ولايبعد أن يكون فى الطبع والفطرة ماقدينال بالاكتساب فرب صي يخلق صادق اللهجة ومخداح رماً) أى شحاعا (ورعما يخلق مخلافه فحصل ذلك فيه بالنعود) والتدرب (ومخالطة المتخلقين بهذه الاخلاقور بمايحصل بالتعلم) و بالعادة فن صارفا ضلاط بعاوعادة وتعلافهو كامل الفضالة ومن كانرذلاشكثا بثلاثتها فهوكامل الرذيلة وماكان بالتعلم فيحتاج فمهالى زمان وتدرب وممارسة ويتقوّى الانسان فيه درجة فدرجة وذلك بحسب اختلاف الطباع فى الذكاء والبلادة (والوجه الثاني لاكتساب هذه الاخلاق المجاهدة والرباضة وأعنى بماحل النفس على الاعال التي يقتضها الفعل المطاوب) أىحق الانسان في كل فضيلة أن يكتسم اخلقا و يجعل نفسه ذات هيئة مستعدة لذلك سواء أمكنه أن يبرز ذلك فعلا أملم عكنه (فن أراد مثلا أن يحصل لنفسه خلق الجود فطريقه أن يتكاف تعاطى فعل الموادوهو بذل المال) وأن لم يكن ذا مال (فلا بزال بواطب عليه مكافا مجاهد النفسه فيه حتى بصيرذلك طبعاو يتيسرعايه فيصير نفسه جوادا) وقدقيل لبعض الحكاء هلمن حود يعربه الورى قال نعران تحسن خلفك وتذوى الخير لكل واحدوسبق حديث انكم ان تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم باخلاقكم وكذا منأراد أن يحصل لنفسه خلق الشجاعة والحكمة والعددل فليكن على هيئة الشجعان والحكاء والعدول وانلم يعرضله مقام تظهرفيه نجدته ولامعاملة بينه وبين غيره تبرز فيه عدالته (وكذا من أراد أن يعصل لنفسه خلق النواضع وغلب عليه التكبرفطريقه أن بواظب على أفعال التواضعين مدة مديدة وهوفهما يجاهد نفسه) وهواه ومتكلف الى أن بصميرذاك خلقا وطبعا فيتيسر عليه و يسمهل (وجيم الاخلاق المحمودة شرعا تحصل م ذا الطريق وغايتها) وكالها (أن يصير الفعل الصادر منه لذيذا) و مستطَّميه وان كان ثقيلا ( فالسخى هوالذي ستلذ بذل المال )على وجوهه ( دون الذي يبذله عن كراهة نفس والمتواضع هوالذي يستلذ التواضع ولن تترسخ الاخلاق الدينية فيالنَفس) ترسخا كاملا (مالم يتعودجبع العادات الحسنة ومالم يترك جيع العادات السيئة ومالم تواطب عليهاموا طبة من يشتان معها الى الافعال الجيسلة ويتنعرما ويكره الافعال القبيحة ويتألم بها) قدتقدم ان الانسان يكمل في الفضيلة بأربع درجات اثنتين فى ألاعتقاد واثنتين فى الفعل فاللتان فى الفعل هما أن يترك العادات السيئة فعملها يحيث يبغضها فيتحنب الرذيلة ويتوصل الى الفضيلة وان يتعوّد العادات الحسسنة فعملها يحيث

ومتكاف الى أن يصيرذ الشخطة وطبعاف تبسرعليه وجيع الاخلاق المحتى هو الذى يستلذ بذل المال الذى يبذله وجيع الاخلاق المحمودة شرعات عصل م ذا الطريق وغايته أن يصير الفعل الصادر منه لذيذا فالسخى هو الذى يستلذ بذل المال الذى يبذله دون الذى يبدله عن كراهة والمتواضع هو الذى يستلذ التواضع ولن ترسخ الاخلاق الدينية فى النفس مالم تنعق والنفس جيع العادان الحسسنة ومالم تعرف الافعال المنابة ومالم تواطب علم امواظمة من يشتاف الى الافعال الجرافة ويتنام م الونعال القريمة ويتألم ما

كافالصملي اللهعلمه وسلم وحعلت قرةعمني فى الصلاة ومهما كانت العمادات وترك الحظورات معكراهة واستثقال فهوالنقصان ولا منال كالرالسمادة به تع المواطية علمابالحاهدة خمير ولكن الاضافةالي تركهالا مالاضافة الى فعلها عسن طوعولذلك قال الله تعالى وانهالكبيرة الاعلى الخاشعين وقال صلى الله عليه وسلم اعبدالله في الرضا فأنام تستطع فني الصبرعلي ماتكره خبركثير ثملا يكفي في نيل السعادة الوعودة علىحسن الخلق استلذاذ الطاعة واستبكر اءالعصة فى زمان دون زمان بل ينبغى أن يكون ذلك على الدوام وفي حلة العمر وكليا كان العمرأطول كانت الفضلة أرسخوا كملولذلكالا سئل صلى الله على وسلم عن السعادة فقال طول العمر في طاعة الله تعالى ولذلك كره الانساء والاولماء الوت فانالدندامن رعةالاتخرة وكلا كانت العبادات أكثر بطول العمركان الثواب أحزل والنفسسأ زك و أطهر والاخلاق أقوى وأو سيخ وانمامقصود العبادات تأثيرهافى القلب

وانماسا كدتأ شرها مكثرة

المواظمة على العبادات

الوثره أويتنع بها (كاقال صلى الله عليه وسلم) حبب الى النساء والطيب (وجعلت قرة عيني في الصلاة) هكذار واه الطبراني في الاوسط وفي الصغير من حسديث أنس ورواه الطب في التاريخ مقتصرا على الجلة الاخبرة وهوعند النسائي مذا اللفظ وبلفظ وجعل وقدروا كذلك أحدوا وبعلى وأنوعوانة والبهق كاتقدم ذائم فصلا (ومهما كانت العبادات وترك الحظو رات مع كراهة واستثقال فهوالنقصان ولاينال كال السعادة به ) و بيان ذلك ان كل فع ل فمعتاج الى ايجاده وتجويده وترتبه دنيويا كان أوأخرويا الكنمتي كانأخو واعتاج فمهمعذاك الىأمور لايتمولا يكمل الابما وهوانه يحبأن يتعاطاهاقصدا الى المكرمة وان يتحراه مخلوص الطوية وأن لا يقصديه حلب منفعة دنبوية أودفع مضرة فانه مكون فعلهذلك تاحرا ويحب عندبعض المحققين أنالابطاب منفعة أخروية أيضا فقدقيل من عبدالله بعوض فهولئم ومن فعل ذلك بانشراح صدر فهوأولى عن يفعله بمعاهدة نفس واستكرا. (نعم المواظب ةعلمه بالجاهدة خير ولكن بالاضافة الى تركه لابالاضافة الى فعله عن طوع) وانشراح صدر (ولذا قال تعالى) واستعمنوايا اصبروالصلاة أىبالصوم الذى هوصبرعن المفطرات لافيه من كسرالشهوة وتصفية التفس و بالصلاة فانها بامعة لا نواع العبادات النفسانية والبدنية (وانها) أى الاستعانة بهما أوالصلاة وتخصيصها رد الضميرالها تعظم الشأنها (الكبيرة) أى لثقيلة شاقة (الأعلى الخاشعين) أى المخبتين وانمالم تثقل علهم ثقلها على غيرهم فان نفوسهم من الضدة من تضاة بأمثالها متوقعة في مقابلتها ما يستحقر لاحداد مشاقها وتستلذ بسسيه مناعها (وقال صلى الله علمه وسلم اعمد الله في الرضا) وفي لفظ ان استطعت ان تعمل تله في الرضاباليقين فاعمل (فان لم تستطع ففي الصبرعلى ما تمكره خير كثير) عزاء العراقي الى المعهم الكبيرالطبراني ولميذ كرصحابيا وقولهم الحق مرفهو باعتبار من لمجذب نفسه ولم يزل مرضه كافال المتنبي ومن بك ذافع مرّم رض \* يحد مرابه الماء الزلالا

( ثملا يكفي في نيل السعادة الموعودة على حسن الخلق استلذاذ الطاعة وكر اهة المعصة في زمان دون زمان بُلْ يَنْبِغِي أَن يَكُونَ كَذَلِكُ على الدوام وفي جلة العمر وكلا كان العمر أطول كانت الفضيلة أرسخ وأكل) ولولاطول العمر لقل حظ الانسان من السعادات الدنيوية التي لولاها لمانيلت السعادات الاخروية (ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله علمه وسلم عن السعادة) ماهي ( فقال طول العمر في طاعة الله ) قال العراق رواه القضاع في مسند الشهاب وأبومنصو والديلي في مسند الفردوس من حديث ابن عر باسناد ضعيف والترمذي من حديث أي بكرة وصحعه أي الناس خير قال من طال عره وحسن عله اه قات حديث أى مكرة رواه كذاك أحد وابن زنعويه والطبراني والحاكم والبهق بريادة وشرالناس من طالعره وساء عله وقدر وىذلك عن عبدالله من بسم بلفظ خبر الناس من طال عره وحسن عله رواه كذاك أحد وعبد بن حيدوالترمذي وقال حسن غريب والطبراني والبهقي والضياءوفي الفظ له طوبي لمن طال عره وحسن عمله ورواه كذلك الطمراني وفيه بقية وقدعنعنه وعن حامر بلفظ النمن سعادة المرء أن الطول عروه و مرزقه الله الانالة ورواه الحاكم ورواه أنضابله ظخماركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا وعن أبي هر برة بلفظ حماركم أطواكم أعماراوأحسنكم أخسلاقا رواءأحد والبزار وفي معناه مارواه الديلي بسندفيه متروك من حديث أبي هر برة اذا أراد ألله بقوم حيرا مدلهم فى العمر وألهمهم الشكر (ولذلك كره الانبياء والاولياء الموت فان الدنيام رعة الاحق) أي محل حوث الاحوة وهو لايتم الابطول البقاء لحصول كثرة الاعال فهدامن كراهتهم الموت لامايسبق الى الاذهان (وكلا كانت العبادات أكثر بطول العمر كان الثواب أحزل أى أوفر (و) كانت (النفس أزكى وأطهرو) كانت (الاخسلاق أقوى وأرسخ) لكثرة المواطبة بثمر ينها (وأنمامقصود العبادات تأثيرهافى القلب وانمايناً كدآ فارها بكثرة المواظبة على العبادات)وكثرة المواظبة علها تستدى حجة البدن التيهي

وغلية هدد الاخد النقطع عن النفس حب الدنداو وسط فها حب الله تعلق فلا يكون شئ أحب الية من لقاء الله تعلى عز وجل فلا يستعمل جيع ماله الاعلى الوجه الذي يوصله اليه وغضيه وشهو ته من المسخرات له فلا يستعمله ما لاعلى الوجه الذي يوصله الى الله تعلى وذلك بأن يكون بعد ذلك فرحابه مستلذاله (٣٣٩) ولا ينبغى أن يستبعد مصير الصلاة الى

حدد تصرهي قرة العن ومصيرا لعبادات الديدة فان العادة تقتضى فىالنفس عائب أغربمن ذلك فانا قدنرى الماولة والمنعمن فى أحزان داعة وتزى القام المفلس قد بغلب عليه من الفرح واللذة بقماره ومأ هوفيه مايستثقل معهفرح الناس بغيير قيار مع أث القمارر عاسليه ماله وخرب بيتهوتركه مفلسا ومع ذاك فهو يحبه ويلتدنه وذاك لطول الفهله وصرف نفسسه المعمدة وكذلك اللاعب بالجام قسديقف طول النهار فيحوالشمس قاء اعلى رحله وهولاعس بألمها لفسرحمه بالطبور وحركاتهاوطيرانهاوتعليقها في حق السماء بالري الفاح العمار يفتخسرها يلقاه من الضرب والقطع والصرعلي السياط وعلى أن يتقدمه الصلب وهو معذاك متحم بنفسه وبقوته فى الصرعلى ذلك حتى رى ذلك فرالنفسمه ويقطع الواحد منهم ارباارباعلي أن يقر عما تعاطاه أو تعاطاه غييره فيصرعيلي الانكارولاسالى العقوبات

المقصود الاعظم من الحياة وصحة البدن عبارة عن اعتدال القوى الاربع الى هى الجاذبة والمسكة والهاضمة والدافعة فى أحزاء البدن الاربعة وهى العظام والعصب واللحم والجلد فقدظهر بذلك ان الفضائل الاخرومة محتاجة الى الفضائل النفسمة كان الفضائل النفسمة معتاجة الى الفضائل البدنية (وغاية هذه الاخلاق) وكمالها (أن ينقلع عن النفس حب الدنيا و يرسخ فيها حب الله) عز وجل (فلا يكون شَيَّ أحب اليه من الله ومن لقائه فلا يستعمل جميع ماله الاعلى الوجه الذي يوصله اليه و ) يكون (غضبه وشهوته من المسخراتله فلايستعملهما الاعلى لوجه الذى يوصله الىالله تعالى وذلك بان يكون مُوزُونًا بميزان الشرع والعقل ثم يكون مع ذلك فرحابه )ومبة عجا (وملتذا )ومستطيبا (ولا ينبغي أن يستبعد مصير الصلاة قرة عين ) الانسان (ومصرير العبادات لذيذة )له (فان العادة تقتضي في النفس عجائب أعجب من ذلك فاناترى الملوك والمتنعمين) من أهل الرفاهية (في أخزان دائمة) متوالية (ونرى المقام) الذي يلعب القمار (الفاس) الذي ليس عنده مال (قديغاب عليه من اللذة والفرح بقــماره وماهو فيــه مايستنكرمعه فرح الناس بغيرالقمار) ويستعب (معان القمارر عاسلب ماله وخرب داره ونركه مفلسا) لاشي له (ومع هذا فهو يحمه و يلذنه وذلك لطول الفه له ورده نفسه البه مدة) حتى صارى تزجا بلحمه ودمه ولحبه لهسب آخرغير الفته له هوكونه يسوّل له الشيطان طول أمانهه بأن يكون غالبا على رفيقه فيسلبماله ويخربداره فهولم يزل كذلك ولم ينلمن آماله شيأ ولولاهذه الامنية لمارد نفسه المهبعد افلاسه فطول الالفة فيخصوص القمارسبب ناقص واما كون أرباب النع داءًا في حزن فله أسباب كثيرة امالكبرهممهم وامالكثرة وظائفهم المتعلقة بهمواماخوف زوال ثلك النع عنهمم أوخوف نقص بايديهم فتتشوش لذلك أذهانهم وتتشتت افكارهم فتراهم لايقرلهم قرارو كلاازادت علمهم النعر زادوا شغلا وطالت أمانيه وكثرت مساعيه ودواعيه (وكذلك اللاعب بالحام) الذي يربى فى البيوت (قديقف طول نهاره فى حوالشمس قائماعلى رحليه وهولا يحس بالمه لفرحه بالطبور وحركتها وطيرانها وتعليقهافى جو السماء) وغاية حظه أن يجلب به حيام غيره بان يؤلفه الى مأواه و يستحلب ماليسله (بل ترى الفاحر العيار) الشاطرالذي يختاس أموال الناس بلطف حيالة ومكر (يفتخر عمايلقاه من الضرب والقطع والصبرعلى) ضرب (السياط وعلى تقديمه الى الصلب والشنق وهومع ذلك متجع بنفسه و بقوته فى الصبر علىذلك) فانه ( يرىذلك فرالنفسه حتى يقماع الواحد منهم آرابا) اى أعضاء (على أن يقر عما تعاطاه أوتعاطأه غيره بعلم منه فيصبر على الانكارولايم الى بالعقو بات) النازلة عليه (فرحابً العتقد مكالا وشجاعة و رجولية فقد صارت أحواله مع مافيه امن الذكال) والعذاب (قرة عينه وسبب افتخاره) بين أقرانه حتى يشار المعالبنان (بللاحالة أخس وأقيم من حالة الحنث) بكسر النون المشددة وقيل بفتحها (في تشمه مالاناث في نتن الشعر )عن وجهه (ووشم الوجه)أى تربينه بالوشم (ومخالطة النساء) والتشبه بكارمهن (وتري المخنث فى فرح يحاله وافتخار بكاله فى تخفته يتباهى به مع المخنثين حتى يجرى بين الحيامين والكلاسيان والزبالين (التفاخرو الماهاة كانجرى بين اللوك والعلماء) وغيرهم (وكل ذلك نشحة العادة والمواظمة على نمط واحد على الدواممدة مديدة ومشاهدة ذلك من الخالطين والمعبارف فاذا كانت النفس بالعادة تستلذ

فرحابما وعتقد وكالاوشحاعة ورجولية فقد صارت أحواله مع مافيها من النكال قرة عينه وسب افتخاره بلاحالة أخس وأقيح من حال المخنث في تشبه بالاناث فى نتف الشعر و وشم الوجه و مخالطة النساء فترى المنفذ في قرح بعاله وافتخار بكاله فى تخنثه يتباهى به مع الخنثين حسق بحرى بين الحجامين والمكاسين التفاخر والمباهاة كايجرى بين الموك والعلماء فكل ذلك نتيجة العادة والمواطبة على غط واحد على الدوام مديدة ومشاهدة ذلك في المخالطين والمعارف فاذا كانت النفس بالعادة تستلذ

الباطل وقدل اليه والى القباع فكيف لا تستلذا لحق لو ردت اليه مدة والتزمت المواطبة عليه بل ميل النفس الى هذه الامور الشنيعة خارج عن الطبيع بضاهى الميل الى أكل الطبيعة على بعض الناس ذلك بالعادة فأماميله الى الحكمة وحب الله تعالى ومعرفته وعبادته فهو كليك الطاعام والشراب فانه مقتضى طبيع القلب فانه أمرر بانى وميله الى مقتضي ان الشهوة غريب منذا ته وعارض على طبعه وانحا فكذاء القلب الحكمة والمعرفة وعبالله عن مقتضى طبعه الرض قد حل به كاقد يحل المرض بالمعدة فلاتشترسي الطعام والشراب وهما سبان لحياته في في في الموسل الله عن مقتضى طبعه المرض وهما سبان لحياتها (٣٤٠) في كل قلب مال الى حب شئ سوى الله تعالى فلا ينفك عن مرض مقدر ميله الااذا كان

الباطل) وتستطيبه وغيل الى القباغ (فكيف لاتس تلذالحق) وتستطيبه (لوردت اليه مدة والزمت الواظبة عليه بلميل النفس الحهذه الأمو والثنيعة) الفاضحة (خارج عن الطبع يضاهي المل الى أكل الطين فقد يغلب على بعض الناس ذلك بالعادة) مع كال ضرره البدن (فاماميله الى الحكمة) وعلومها (وحبالله ومعرفته وعبادته فهوكالميل الىالطعام والشراب فهومقتضي لحبع القلب فاله أمررباني وُميله الىمقتضيات الشهوات غريب منذاته وعارض على طبعه) بمقتضى العادة (وانما غذاء القلب الحكمة والمعرفة وحب الله تعالى ولكن انصرف عن مقتضى طبعه عرض حلبه )منعه عن ذلك الغذاء (كما قديحل المرض بالمعدة فلاتشته عالطعام والشراب) بسقوط شهوتهما عنها (وهماسبب حياتها) وقوام بقائهاوفى نسخة وهما سببان لحياته (فكل فلب مال الى حب شئ)من أمور الدنيا (سوى حب الله تعالى فلا ينفك عن من ض) باطني ( بقدرميله الااذا أحب ذلك الشئ لكونه معيناله على حب الله وعلى دينه فعند ذلك لايدلذلك على الرض) فانه حينتذ يكون من جلة أسباب الحب في الله (فاذا فدعر فت بهذا قطعان هذه الاخلاق الحيلة عكن اكتسام ابالرياضة) والمجاهدة (وهي تكاف الأفعال الصادرة عنها ابتداء لتصيرطبعا انتهاء) أى في آخرالام (وهذا من عب العلاقة بن الفلب والجوارح أعني النفس والبدن فانكل صفة تظهر في القلب يفيض أثرها على الجوار حدى تتحرك لامحالة على وفقها )أى على موافقة تلك الصفة (وكل فعل يجرى على الجوار حفاله برتفع منه أثرالى القلب) يثأثر بهو يعرف منه ذلك (والاس فيه دور وبعرف ذلك بمثال وهو أنمن أراد أن يصيرالخذق فى الكتّابة له صفة نفسية حتى بصير كاتبا بالطبيح فلاطريق له الاأن بتعاطى تحارحة السدما يتعاطاه الكاتب الحاذق و يواظب علمه مدة طويلة وهو حكاية الخط الحسن فان فعل الكاتب هو الخط الحسن فيتشبه بالكاتب تكلفا ثم لا مزال بواطب علمه ) بالادمان والتدرب (حتى بصير ذلك صفة راسخة في نفسه) منكنة (فيصدر منه بالآخرة الخط الحسن طبعاكم كان يصدر في الابتداء تركافا) عشقة (فكان الحط الحسن هو الذي جعل خطه حسناولكن الاول متكاف الاانه ارتفع منه أثر ألى النفس ثم انخفض من النفس أثر الى الجارحة فصار يكتب الحط الحسن طبعا) فهذامثال الدو والذي بيزعمل القلب والجوارح (وكذلك من أراد أن يصير فقيه النفس) بمعرفة مالها وعليها (فلاطريق له الا أن يتعاطى أفعال الفقهاء وهو التكرار الفقه) بالدراسة والمطالعة (حتى تنعطف منه على قلمه صفة الفقه فيصير) بذلك (فقسه النفس فكذلك من أراد أن يصير مخيا عفيفا حلم امتواضعا فملزمهان يتعاطى أفعال هؤلاء تكلفا) أولا (حتى بصير لهذلك بالعادة طبعا ولاعلاجله الاذلك) وقدطهر بالسياف المنقدم الهفرق بين الطبع والتطبع والصنع والتصنع والخلق والتخلق فالتفعل معه اشتغال ويحتاج الى تنشيط من خارج والفعل معمه استحفاف وارتباح ولايحتاج الى تعبمن خارج فن لم يكن معه نفس الفعل حاصلا احتاج الى تعصيله عزاولة التعب من خارج حتى يحصله لنفسه ويحوزه لهاليلحق بدرجة أهل الكمل فتعاطى أفعال من تريد أن يكون مثلهم هو التشبه بافعالهم

أحبذاك الشئ الكونه معسناله على حب الله تعالى وعلى دينه فعند ذلك لابدل ذلك على المسرض فاذاقد عرفت مذاقطعاأت هذه الاخلاق ألجيلة عحكن اكتسام ابالرياضة وهي تكاف الافعال الصادرة عنهاابتداء لتصبر طبعا انتهاء وهدذا منعس العملاقمة بمنالقلب والجروارح أعنى النفس والبدنفان كلصفة تظهر في القاب بقاض أثرهاعلي الجوارح حىلاتعركالا على وفقهالا يحالة وكل فعل يجرى على الجوارح فانه قد وتفع منسه أثرالي القلب والامن فمهدورو يعرف ذلك بشال وهوأن من أراد أن بصيرالخذق في الكمّالة له صفةنفسية حتى بصير كأتبا بالطبيع فلاطويقاله الاأن يتعاطى محارحة السدما يتعاطاه الكاتب الحاذق وواظب علىهمدة طويلة تتعاكى الخط الحسن فان فعل الكاتب هوالحط الحسن فمتشمه بالسكاتب

تكفا ثم لا يزال بواطب عابه حتى تصبر صفة را سخة فى نفسه في صدر منه فى الا خوالخط الحسن طبعا كا وأخلاقهم كان يصدر منه فى الا بنداء تكفافكان الخط الحسن هو الذى جعل خطه حسناولكن الاقل بتكلف الاأنه ارتفع منه أثمرالى القلب ثم انخفض من القلب الى الجارحة فصار يكتب الخط الحسن بالطبع وكذلك من أراد أن يصير فقيه النفس فلا طريق له الاأن يتعاطى أفعال الفي قهاء وهو التكر ارالفقه حتى تنعطف منه على قابه صفة الفقه في صير فقيه النفس وكذلك من أراد أن يصير سخياعة يق النفس حلي المتواضعاف بإن يتعاطى أفعال هؤلاء تكافاحتى يصير ذلك طبعاله فلا علاج له الاذلك

وَكَاأَن طَالَبِ فَقَه النَّفْسِ لا يَمْأْسِ مَنْ نَيلِ هذه الرتبِية بتعطيل الله ولا ينالها بتكر اوليلة فكذلك طالب تزكية النفس وتكمم يلها وتعليها بالاع ال الحسنة لا ينالها بعبادة يوم ولا يحرم عنها بعصيان يوم وهو معنى قولنا ان الكبيرة (٣٤١) الواحدة لا توجب الشقاء الوبدو الكن

وأخلاقهم وهذاقد يكون مجودا وقد يكون مذمومافالحمود منهماكان على سبل الارتباض والتدرب يقراه صاحبه سراوجهر اعلى الوجه الذي ينبغى وبالمقدار الذي ينبغى واياه قصدالشاعر وان تستطيع الخلق حتى تخلقا \* بلورد في الخبرانا العلم بالتعلم والمذه وم منه ماكان على سبيل المراآة ولا يتحراه صاحبه الاحيث يقصد أن يذكر به ويسمى ذلا رياء وتصنعا وتشبعا كاهو ظاهر في حال من بريد أن يكون خطه حسنا المقال انه كاتب حاذق وان يكون فقيها برجع اليه الناس في الفتما فيحوز به الجاه والمال ولن ينفل من كان حاله كذلك من اضطراب يدل على تشبعه كافي كتاب كليلة الطسع التكاف

فاسرع مفعول فعلت تغيرا ، تكلف شي في طباعك ضده

كالزدته تثقمها زادك تعنمها وعلىذاك فالاالشاعر

واياه قصدأميرالمؤمنين عر بن الخطاب رضى الله عنه بقوله من تخاق للناس بغسيرما فيه فضيه الله تعالى وحال التشبع كالجرح يندمل على فساد فلابد وان ينبعث وان كان بعد حين قال الشاعر

قان الجرح يبقر بعد حين \* اذا كان البناء على فساد

(وكان طالب فقه النفس لايماس منهذه المرتبة بتعطيل ليلة) من الدراسة والمطالعة (ولاينالها بتكرار لملة فكذلك طالب تزكية النفس وتكميلها وتحليتها بالاخلاق الحسنة لاينالها بعبادة نوم ولايحرمها بعصيان وم وهو معنى قولنا ان الكبيرة الواحدة لاتوجب الشقاوة المؤيدة ولكن العطلة) بالضم اسم من التعطيل (في يوم واحد مدعو الى مثلها ثم تنداعي قليلا قليلاحتى تأنس النفس باليكسل وته يجر التحصيل رأسافته وتهافضيله الذقه فكذلك صغائر المعاصى) فانها ( يجر بعضها الى بعض حتى يفون أصل السعادة) الذي هو اللهو زبالمطلوب (بهدم أصل الاعمان عند الخاتمة) أعاذنا الله من ذلك (وكماأن تدكر ارايلة) واحدة (لا بحس بأثرها في تفقيه النفس) أي جعلها فقيهة (بل يظهر فقه النفس شيأ فشيأ على التدريج) والترتيب (مثل غق المدن وارتفاع القامة) فانه لا يحسم ما الاندر يحا (فكذلك الطاعة الواحدة لايحس بأثرها فى تزكية النفس وتطهيرهافي الحال) وانمايحس به فيما بعد (ولكن لا ينبغي أن بستهان بقليل الطاعات فأن الجلة الكثيرة منهامؤثرة واعما جمعت الجلة من الاسماد فلكل واحد تأثير ) وهكذا كلمتعاط لفعل من الافعال النفسسية فانه يتقوى فيه يحسب الازدياد منه انخيرا فخير وان شرأ فشرا فباحتمال صغار الامور يمكن احتمال كارها وباحتمال كبارها يستحق الحد (فامن طاعة الاولهاأ تروان خفى فلها لا يحالة ثواب لان الثواب بازاء الاثروكذ االمعصمة وكم من فقيه يستهين بتعطيل يوم وليلة وهكذاعلى النوالى فيسوف نفسه وماوما) يقول سوف اقرأ بعدوم ثم يأتى عليه ذلك اليوم فيؤخره الى وم آخرفهذاهوالتسويف (الىأن يخرج طبعه عنقبول الفقه مكذامن ستهين بصغائر المعاصى وسوف نفسه بالتوبة على النوالي توما وما الى أن يختطفه الوت بغته ) أى فِأة (أو تداكم ظلة الذنوب على قلبه ) تراكم السحب على عين الشمس (وتتعذر عليه التوبة أذ القُليل يدعو الى الكثير)و يحره اليه (ويصير القلب مقددا بسلاسل الشهوات لايمكن تخليصه من مخالها وهوالمعنى) أى المقصود المشار اليه (بانسداد ماب التو بة) لصعو بة انفتاحه جعل كائه مسدود وقيل لحكيم ألاتعظ فلانافقال ذلك على قلبه قفل ضاع مفتاحه فلاسبيل الى معالجة فتحه (وهوااراد بقوله تعالى وجعلنا من بين أبديهم سدا ومن خلفهم سدا الآية) قرئ بفتم السين فيهما وبالضم وقبل بالفتح ما كان من فعل الناس وبالضم ماكان بخلق الله وقبل بألفتح مايسد البصر وبالضم مايسد البصيرة ويؤيده قوله بعدفأ غشيناهم فهم لا يبصرون نبه عليه

العطلة في نوم واحدتدي الى مثلها تم تتداعى قليلا قلسلاحتي تأنس النفس بالحسكسل حتى تهجور التحصيل رأسا فيفوتها فضلة الفقه وكذلك صغائر المعاصى يحر بعضهاالي بعض حتى يفوت أصل السعادة بحسدم أصسل الاعان عندا الحاقة وكأأن تكرارلها الايعسن تأثيره فى فقه النفس بل بظهر فقه النفس شمأ فشمأعلى التدريج مشل غوّالبدت وارتفاع القامة فكذلك الطاعة الواحدةلاحس تأثيرها في تركمة النفس وتطهيرهوفي الحال ولكن لانتبغي أن ستهان بقليل الطاعة فانالجلة الكثيرة مهامؤثرة واعااجتمت الجله من الاتحاد فلكل واحسد منهاتاتير فامن طاعة الاولهاأثر وانخفي فله أوالاعالة فان الثواب بازاء الانروكذاك المعصية وكم من فقيمه بستهين بتعطيل توم ولسلة وهكدا على التوالى يسوّف نفسه وما فيوما الى أن يخرج طبعه عن قبول العقه فكذا من يستهين صغائر المعاصى و بسوّف نفسمه بالتوية على التوالى الى أن يختطفه الموت بغتة أوتترا كم طلة

الذنوب على قلبه وتتعذر عليه التو بة اذالقليل يدعوالى الكثير فيصير القاب مقيدا بسلاسل شهوات لاعكن تخليصه من مخالبها وهوا اعنى بانسد ادباب التو بة وهوا أراد بقوله تعالى وجعلنا من بين أبديه مسدا ومن خلفهم سدا الاتهة

ولذاك فالعلى رضى الله عندان الاعمان المبدوفي القلب نكنة بيضاء كلما إزداد الاعمان ازداد ذلك البياض فاذا استكمل العبد الاعمان ابيض القلب كله وان النفاق الميدوفي القلب (٣٤٢) نسكتة سوداء كلما ازداد النفاق الرداد ذلك السواد فاذا استكمل النفاق اسود

الخفاجى فى تذكرته (واذلك قال على كرم الله وجهه ان الاعمان يبدو فى القلب لمعة) وفي نسخة نكتة (بيضاء فكلما ازداد الاعان ازداد ذلك البياض فاذا استكمل العب دالاعان ابيض القلب كله وان النفاق لمبدوفي القلب نكتة سوداء فكلما أزدادالنفاق ازداد ذلك السواد فاذااستكمل النفاق اسود القاب كله) وأخرج عبد بن حمد عن مجاهد في قوله تعالى كلابل ران على قالو مهم قال بعدمل الذنب فعمط بالقاف فكاماعل ارتفعت حتى بغشى القلب وأخرج ابنحر مرعنه قال كأنوابر ونان القاب مثل الكف فسدن مالذنب فينقبض منه تم بذنب الذنب فينقبض حتى عتم عليه ويسمع الخبر فلا يحدله مساغا وأخرح عبدبن جيدعن الحسن قال الذنب على الذنب ثم الذنب على الذنب حتى بغمر القلب فيموت (فاذا قدعرفت أن الاخلاق الحسينة تارة تمكون بالطبع والفطرة) الاصلية (وتارة) تمكون (باعتباد الافعال الجيلة وتارة) تكون (عشاهدة أرباب الافعال الجيلة ومساحبتهم) في أكثر الاوقات (وهم قرناء الخير واخوان الصلاح)من أهل العلم بالله والعمل (اذ الطبع) السليم الساذج (سترق من الطبيع) القارن به (الشر والخيرجيعا) ومن هذا قول العامة الطبيع السليم سر أف وقولهم أيضا من عاشر القوم أر بعين بوماصارمهم (فن تظاهرت في حقه الجهات حق صار ذافضيلة طبعا واعتبادا وتعلما) في الدرجات الاربعة أعنقادا وعلا (فهوفى غاية الفضيلة) وعن شرح الله صدره للاسلام فهو على نورمن ربه (ومن كان ردلا بالطبع وا تفق له )معاشرة (الاقران السوء فقعلم منهم وتسمرت له أسماب الشرحتي تعوده فهوفى غاية) الانتكاس في الدرجات الاربعة اعتقادا وعلاواً ورثت وذيلة مهذه نهاية (البعد من الله تعالى) فهومن الذين وصفهم الله تعالى بقوله أولئك الذمن اعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ثم قال أفلا يتدمر ون القرآن أم على قاوب أفقالها (وبين الرتبتين من اختلفت به هذه الجهات) ولم تنظاهر علمه (ولكل درجة في القرب والمعد يعسب ما تقتضيه صفته وحاله فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرابره) أي برجزاء ان خيرانفير وانشرافشر (وماطلناهم والكنكافوا أنفسهم يظلون )طلوا أنفسهم بالاعتباد على العادات القمعة فرسخت فها و بماشرة قرناء السوء فأطلت قلوم م وعمت بصائرهم فصار واأحقاء بالبعد عن حضرة الحقثم للانسان مع كل فضيلة ورذيلة ثلاثة أحوال اماأن يكون في التسدائم افيقال هو عبدها وابنها ولذا قال بعضهم من لم يخدم العلم لم يرعه والثاني أن يتوحطها فيقال أخوها وصاحبها والشالث أن ينتهى فهابقدروسعه وينصرف فها كأأراد فيقال هوسيدهاو رجاوعاية الفاضل في الفضيلة أن تقع منه الفضائل أبدا من غير فكر ولارويه لغلبة قواها عليه وبعدما ينافه امنيه وغاية الرذل فى الرذيلة أن تقعمنه الرذائل بغلبة قواهاعلمه ولهذاحد الخلق بانه حال الانسان داعيمة الى الفعل من غيرفكر ولا \*(بيان تفصيل الطريق الى تهذيب الاخلاف)\* (قدعرفت من قبل ان الاعتدال في الاخلاق هو صحة في النفس والمل عن الاعتدال سقم ومرض فيها كان الاعتدال بن مزاج البدن هو صحة له) بان تعتدل القوى الاربعة في أحزاء البدن (والمراعن الاعتدال مرض فده ) بان تحالف احدى القوى (فليخذالبدن مثالا) لذلك (فنقول مثال المفس فعلاجها بعو الرذائل والاخلاق الردينة عنها) بالرياضة والجاهدة (وكسب الفضائل والاخلاق الجيلة لهامثال البدن وعلاجه بحوالعلل عنه وكسب الصحة له وجلهااليه) بأستعمال مايناسبه (فكماان الغالب على أصل الزاج

القلب كله فاذاء وفتأن الاخلاق الحسنة تارة تكون بالطبع والفط رةوتارة تكون باعتماد الافعال الجالة وتارة عشاهدة أرباب الفعال الجملة ومصاحبتهم وهم قرناء الليرواخوان الصلاح اذالطبع سرق من الطّبع الشرواناليس حمعا فن تظاهرت فيحقه الجهات الثلاث حتى صارذا فضاله طبعاوا عنياداو تعلما فهو في عامة الفضيلة ومن كأن رذلابالطمعواتفقه قسرناء السوء فتعلم منهم وتيسرت له أسباب الشر حية اعتادهافهوفي عامة المعدد من الله عز وحل وببنالر تيتبن من اختلفت فسه هذه الجهادولكل در حدة فالقرب والبعد يحسب مأتقتض مه صفته وحالتمه فن يعمل مثقال ذراخيرا بره ومن بعسمل مثقال ذرةشرا مرهوما طلهم الله والكن كأنوا أنفسهم يظلون \* (بيان تفصيل الطريق الى تهديب الالحالق)\* قدعرفت منقبل أنالاعتدالف الاخلاق هومحة النفس والمسل عن الاعتسدال مـقم ومرض فيها كاأن الاعتدال فىمراج البدن هو معدة الهوالمدل عدن

الاعتدال مرض فيه فلنتخذ البدن مثالا فنقول مثال النفس فى علاجها بمعوالرذا تلوالاخلاف الردية عنها وجلب الفضائل وتقدم والاخلاق الجيلة اليهامثال البدن فى علاجه بمعوالعلل عنه وكسب الصحة له وجلبها اليه وكاأن الغالب على أصل المزاج الاعتدال والماتعترى المعدة المضرة بعوارض الاغذية والاهوية والاحوال فكذلك كلمولود بولد معتدلا صحيح الفطرة والما أبوا مهودانه أوينصرانه أو يحسانه

الاعتدال واعماتعترى العلة المغيرة له بعوارض الاغذية والاهوية والاحوال) المختلفة (فكذاك كل مولود

ولد معتدلا صححاعلي الفطرة) الاسلامية (وانما أبواه بهودانه وينصرانه و بحسانه) كما ورد في الحبر

أى بالاعتبادوالتعليم تكتسب الرذائل وكاأن البرن في الابتداء لا يخلق كاملاوا غما يكمل ويقوى بالنشو والتربية بالغذاء فكذلك النفس تخلق ناقصة فابلة الدكال واغمات كمل بالتربية وخذيب الاخلاق والتغذية بالعمل وكاأن البدن ان كان صحيحا فشأن الطبيب تمهيد القانون الحافظ الصحيحة وان كان من يضافشاً نه حلب الحجة البه فكذلك النفس منك ان كانت ركية طاهرة مهدنية فينبغي أن تسعى لحفظها وجلب مزيد قوة المهاوا كتساب زيادة صفائها وان كانت عديمة الكل والصفاء فينبغي أن تسعى (٣٤٣) للبنداك اليهاو كاان العلة المغيرة

الاعتدال البدن الموجيسة للمرض لاتعالج الابضدها فانكانت منحارة فبالبرودة واك كأنتمن مرودة فبالحرارة فكذلك الرديلة التي هي مرض القلب علاجها بضدها فعالم مصالحهل التعلم ومرض الخمل السعى ومرض الكبر بالتواضع ومرض الشره بالكف عن المشتمي تكافاوكاله لاندمن الاحتمال المرارة الدواء وشدة الصرعن المشتهات لعلاج الابدان المرنضة فكذلك لابدمن احتمال مرارة المحاهدة والصيرالداواةمرض القلب اأولى فأن مرض البدن يخاصمنه بالموت ومرض القلب والعساذ مالله تعمالي مرس مدوم بعدالموت أبدالا بادوكأ أن كل مرد لا يصلم لعداد سلهاا لحرارة الااذاكات علىحديخصوص ومختلف ذلك بالشدة والضدف والدوام وعدمه وبالكثرة والقالة ولابدله من معمار يعرف بهمقدار النافع منه فانهان لم يحفظ معداره

وتقدمذكره قريبا (أي) يغيرانه الىالاديان الختلفة و (بالتعودوالنعلم تكتسب الرذائل فكان البدن في الابتداءلايخلق كأملا وانمايكمل ويقوى بالنشق والتربية بالغذاء) علىالندريج (فكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكال)مستعدة له (وانماتكمل بالتركية وتهذيب الأخلاق) بالرياضة (والتغذية) بالعلم النافع (وكاان البدن ان كان صحيحا فشأن الطبيب) الحاذق (تمهيد القيانون الحافظ للصعة وأن كان مريضا فشأنه حلب الصحة اليه فكذا النفس منك انكانت زكية طاهرة مهذية الاخلاق فينبغي أن تسعى لحفظها وحفظ صفتها و جلب مزيدة وقالها واكتساب زيادة صفاء لها) بالقانون الالهدى (وان كانت عدعة الكمال والصفاء فينبغى أن تسعى لجلب ذلك الها) بالعسلاج الموافق وان كانت مشحونة بالاخلاق السيئة فينبغي أنتسعى لمانزيلها منها (وكاأن العله المغيرة لاعتدال البدن الموجبة للمرض لاتعالج الابضدها) في الغالب (ان كانت من حوارة فبالعرودة وان كانت من و ودة فبالحرارة فكذا الرذالة التي هي مرض القلب علاجها بضدها فيعالج مرض الجهل بالتعلى) فان العلم والجهل متضادان متى دخل أحدهماارتحل الاسخر (ومرض البخل بالتسخى) أى بذل المأل في حقوقه (ومرض الكبر بالتواضع ومرض الشره بالكف عن المشتهى) ولو (تكفأ فكأانه لابد من احتمال مرارة الدواء وشدة الصبر عن المشميات) النفسية (لعلاج الابدان المريضة) حتى يصم الدواء (فكذلك لابد من احمال مرارة الجاهدة والصبر لمداواة مرض القلب) حتى ينجع (بل) هذا (أولى فأن مرض البدن يخلص منه بالموت) فانه لا يحسريه بعد. (ومرض القلب والعياذ بالله عذاب ألم يدوم بعد الموت أبد الآباد) فهو لا منفائ عنه عال (ويما أن كل معرد لا يكفي لعلة سبما الحرارة الااذا كأن على حد يخصوص و يختلف ذلك بالشدة والضعف والدوام وعدمه وبالكثرة والقلة ولابدله من معيار بعرف به مقدار النافع منه) من الضار (فان لم تحفظ معماره زاد الفساد) ورجم العلاج الى عكسه (فكذلك النقيض الذي تعالج به الاخلاق لابدله من عبار يعرف) به الحد الخصوص (وكاأن عيار الدواء مأخوذ من عبار العلة حتى ان الطبيب لا يعالج مالم يعرف أن العدلة من حرارة أوبرودة) وذلك بتشخيص النبض أوالقار ورة (وان كانتمن حرارة) مثلا (فيعرف درجتها أهي ضعيفة أم قوية) ثم يعرف سبها أمن داخل أممن خارج (فاذاعرفذلك التفت معه الى أحوال البدن) من جهمة ضعفه وقوته واعتداله (وأحوال الزمان) شُديدالبرد أوالحر أومعندل(وصناعة المريض) أهى خسيسة أمشر يفة (وسنه) هُلهوفي الشبوبية أوفى الكهولة أوالشبوخة (وسائرأ حواله) كسؤاله هلهوغريب أومن أهل البلد ( ثم يعالج يعسما) كلذلك بالتحرى والاجتهاد حتى لا يخالف عليه المرض من طريق آخر (فكذلك الشيخ المتبوع) المعتقد (الذي يطب نفوس المر يدي و يعالج قلوب المسترشدين ينبغي أن لا يه عبم عليه بالرياضة والتكاليف في فَن يخصوص وطريق مخصوص مالم يعرف أخد الاقهم وأمراضهم) وسائر أحوالهم (ويها أن الطبيب لوعالج جميع المرضى بعلاج واحد قتل أكثرهم فكذاك الشيخ لوأشار على المريدين بفط وأحدمن الرياضة

زادالفساد فكذلك النقائض التي تعالج ما الاخلاق لابدلها من معيار وكان معيار الدواء مأخوذ من عيار العلة حتى ان العلبيب لا يعالج مالم يعرف أن العلة من حرارة أو بر ودة فان كانت من حرارة فيعرف در جتها أهى ضعيفة أم قوية فاذا عرف ذلك التفت الى أحوال البدن و وأحوال الزمان وصناعة المريض وسنه وسائر أحواله ثم يعالج بعسما فكذلك الشيخ المتبوع الذى يطب نفوس المريدين و يعالج قلوب المسترشدين ينبغي أن لا يه عم عالم به بالرياضة والنكاليف في فن مخصوص وفي طريق محصوص مالم يعرف أخلاقه مرواً مراضهم وكان الطبيب لوعائم جيم المرضى بعلاج واحد قبل أكثرهم فكذلك الشيخ لوأشار على المريدين بنط واحد من الرياضة

أهلكهم وأمات قاوم مبل ينبغى أن ينظر في مرض المريدوفي حاله وسنه ومن اجه وما تحدّه له بنيته من الرياضة و يبنى على ذلك رياضته فان كان المريد مبتدد تاجاهلا بحدود الشرع فيعلمه أولا الطهارة والصلاة وظواهر العبادات وان كان مشغولا بحال حوام أومقار فالمعصمة فيأممه أولا بتركها فاذا تزين ظاهره بالعبادات (٣٤٤) وطهر عن المعاصى الظاهرة جوارحه نظر بقرائن الاحوال الى باطنه ليتفعلن لاخلاقه

أهلكهم وأمان قلوبهم) ولم ينجع فهم الارشاد (بل ينبغي أن ينظر في مرض المريد وفي حاله وفي سنه ومن اجموما تحتمله بنيته من الرياضة ويبني عليه رياضته ) فرب قوى البدن في عنفوان الشبو مه يحمل من الرياضة مالا يحمله ضعيف البدن نحيفه وكذاا أشيخ ألفاني (فان كأن المريد مبتدئا جاهـ الا يحدود الشرع فيعلم أوّلا) أموردينه مثل (الطهارة والصلاة وظواهر العبادات) بوجه بوصل الى ذهنه فاذا ترشيح بمعرفة ذلك ينقله الى مايناسبله (وانكان) مع معرفته لظو اهرالعبادات (مشغولا بمال حرام) وصل المه من تجارة فاسدة أومن ميرات بشبهة (أومقار نالعصمة) ظاهرة أو باطنة (فيأمره أولا بترك ذلك) رأسا (فاذا تر س بالعبادات ظاهره وطهرت عن المعاصي الظاهرة حوارحه نظر بقرائن الاحوال الى باطنه ليتفطن لأخلاقه وأمراض قابه فانرأى معهمالافاضلا عن قدر ضرورته ) انكان منفرداوالافعن قدر ضرورة عماله انكانذاعمال (أخذه منه وصرفه فى الخيرات) أوأمره بأن يصرفه الىجهات الحيرات (وفرغ قلبه منه) فانه أكبرشاغ للنفسه (حتى لا يُلتفت الهه) ولا يتعلق به قلبه (وأن رأى الرعونة والكبروعزة النفس غالبة عليه فيأمره بأن يخرج الى السوق المكدية) أى الاستجداء (والسؤال) من الناس وذلك فى وقت مخصوص (فان عزال ياسة لا يكسر الابالذل ولاذل أعظهمن السؤال) ولاأثقل منه وهو أحد الثلاثة التي تورث الذل والاثنان الدىن والبنت قالوا ثلاثة تورث الذل الدين وأودرهماوالبنت ولومريم والسؤال ولوأ سالطريق (فيكاغه المواظبة على ذلك مدة حتى يذكمسر كبره وعزه) وأنفته (فان المكبرمن الامراض المهلكة وكذاالرعوية) فىالنفسولاينفع السلاك المريد معملابستها (وانرأى الغالب عليه النظافة في البدن والثياب ورأى قلبه مائلاالي ذلك فرحا بهملة فتااليه فيستخدمه في تعهد بيت الماء وتنظيفه وكنس المواضع القدنرة وملازمة المطبخ ومواضع الدخان حتى تنشوش عليه رعونته فى النظافة) ولما كان الام كذاك وغلب هذه النفوس على المريدين رتب بعض مشايخ الطريق كلمريد فىخدمة معينة فىزاو به الشيخ ففهمن يتعاهد خدمة بيت الماء ومنهم من يتعاهد أخواج ألماء من البس للء الميضاة ومنهم من يتعاهد صب الماء على أيدى الفقراء ومنهم من يتعاهدالكانسالحلورشه ومنهم من يتعاهد لخدمة المر يدس فى الزاوية ومنهم من يتعاهد خدمة المطبخ واصلاح ماتيسر منطعام ومنهممن يتعاهد الكدية فأفتحله منها يفرق على أهل الزاوية فهذه الوظائف مارتبوها الالنمر من النفوس الصعبة وتهذيب الاخلاق (فان الذين ينظفون ثيامهم و مزينوتها و بطلبون المرقعات الرفيعة والسحادات الملونة لافرق بينهم و بين العروس التي تزين نفسها طول النهار) لاحل زوجها ليس لهاهمة الافي ذلك (ولافرق بين أن يعبد الانسان نفسه أو يعبد صفا) فن تعلق بشيُّ والتفت اليه بقلبه فقد صار عابداله (فهماعبد غيرالله فقد صار محمو باعن الله ومن راعي في أو به شيأغير كونه حلالا أوطاهرا مراعاة يلتفت أليها قلبه فهومشغول بنفسه محجو بعن ربه (ومن لطائف الرياضة ان المفس اذا كانت لا تسخو )أى لا تسمع (بترك الرعونة رأساأو بترك صفة أخرى ولم تسمع بندهادفعة فينبغي أن تنتقل من الخلق المذموم الى مذموم آخر أخف منه) في الذم وهذا (كالذي يغسل الدم بالبول) أوّلا (مُ بغسل البول بالماء اذا كان الماءلاريل الدم) وقد حصل التطهير ولكن بهذا النقل (ولذلك رغب الصي في المكتب باللعب بالكرة والصو لجان وماأشهه ) من الملاعب (ثم ينقل من اللعب الى الزينة

و أمراض قلمه فان رأى معممالافاضلاعن قدر ضرورته أخذهمنه وصرفه الى الخرات وفرغ قليهمنه حتى لا ملتفت السه وان رأى الرعونة والكروعزة النفس غالبة على فدأمره أن يخرج الى الاسواق الكدية والسؤال فانعزة النفسوالر باسةلاتنكسر الامالذل ولاذل أعظم من ذلك السؤال فمكافه المواطمة على ذلكمرة حتى يذكسر كبره وعزنفسه فأن الكبر من الامراض المهاكة وكذلك الرعونة وانرأى الغالب علمه النظافة في المدن والشاب ورأى قلمه مأثلاالى ذلك فرحاله ملتفتا المهاستخدمه في أعهدست الماء وتنظيفه وكنس المواضع القذرة وملازمة المطبخ ومواضع الدخانحي تتشوش علمه رعونته في النظافة فانالذين سنطفون شامهمو ويشوم اويطلبون للرقعات النظيفة والسحادات الملونة لافرق ينهسموس العروسالتي تزمن نفسها اطول المهار فلافرق بن أن بعبدالانسان نفسه أوبعبد صنما فهماعيد غيرالله تعالى

فقد يجب عن الله ومن رائ فى أو به شيأ سوى كونه حلالاوطاهرام اعاة يلتفت المهاقليه فهومشغول بنفسه ومن وفاخر الطائف الرياضة اذا كان المريد لا يستخو بترك الرعونة رأسا أو بترك صفة أخوى ولم يسمع بضدها دفعة فيذبغي أن ينقله من الحلق المذموم الى خلق مذموم آخر خواخف منه كالذي يغسل الدم بالبول عم يغسل البول بالماء اذا كان الماء لا يزيل الدم كا يرغب الصي فى المكتب بالعب بالكرة والصو لجان وما أشبهه ثم ينقل من اللعب الى الزينة

وفاخرالشاب من ينقسل من ذلك بالترغيب فى الرياسة وطلب الجاه عينقل من الجاه بالترغيب فى الا تحق ف كذلك من لم نسمح نفسه بتولد الجاه وفاخرالشاب من ينقس من يكافه أن يبي على المناف ال

الماء وعنعه اللعموالادم رأسا حسني تذل نفسه وتنكسر شهوته فلاعلاج فىمسدأ الارادة انفعمن الجوع وانرأى الغضب عالباعاء وألزم والحمل والسكوت وسلط عليهمن يعصب من فيه سوعطاق و بازمه دلمدة من ساء خلقه حتىءرن نفسه على الاحتمال معه كاحكىءن بعضهمانه كانبعود نفسه الحلرو تزيل عن نفسه شدة الغضب فكان ستأحرين يشتمه على ملامن الناس ويكاف نفسه الصر ويكظم غنظه حتى صارا لحلم عادة له ععيث كان يضرب الثل و بعضهم كان يستشعرف فلسه الجين وضعف القلب فأرادأن محصل لنفسه خلق الشعاعة فكان وك العرفى الشمتاء عذمان اضطراب الامواج وعباد الهنديعالجونالكسل عن العبادة بالقيام طول اللل على نصبة واحدة و بعض الشيو ج في المداء ارادته كان مكسل عن القيام فألزم نفسه القيام على رأسه طول الليل ليسمع بالقيام

وفاخوالثياب عمينقل من ذلك الى النرغيب في الرياسة وطلب الجاه) وكل ذلك من المذام الشرعية (عم ينقل عن ذلك بالترغيب في الا خرة) تدر يجاولو كلف من أول وهلة بالترغيب في أمو رالا خرة لم يتيسر عليه (فكذلك من لمتسمع نفسه بترك الجاه) والرياسة (دفعة فلينقل الىجاه أخف منه) غم ينقل الى تركه رأسا (وكذلك سائرا آصفات وكذلك انرأى شره الطعام غالباعليه ألزمه الصوم وتقليل الطعام أولا ثم كلفه أنبهي الاطعمة اللذيذة ويقدمها الىغيره ولاياً كلهومنهاحتى تقوى بذلك نفسه فيتعود الصبروينكسر شرهه وكذلك اذارآه شابامتشوفا الى النكاح) شبقا كثيرالشهوة (وهوعا جزعن النكاح فيأمره بالصوم) أماوردفى الخبر من استطاع منكم الباعة فلينزو جومن لم يحدفعليه بالصوم فانهله وجاء (ورجمالا يسكن ذلك شهوته فيأمره بأن يفطرليلة على الماء دون الحبر وليلة على الحبر دون الماء وينعه اللعم والادم رأساحتى تتذلل نفسه وتنكسر شهوته فلاعلاج في مبادئ الارادة أنفع من الجوع) لانه قاطع كلشهوة (وانرأى الغضب غالباعليه ألزمه الحلم والسكوت وسلط عليه من يصعبه بمن فيه سوء خلق) وشراسة (ويأمره بخدمة من ساء خلقه و عراعاته حتى تمرن نفسه على الاحتمال نقد كان بعضهم يعود انفسه الحلمُ و لا يل عن نفسه شدة الغضب فكان يستأجر من بشمَّه على ملامن الناس) و بين يدى من يعظمه (ويكلف نفسه الحلم والصبر) على ذلك (ويكظم غيظه حتى صارا لحسلم عادة له يحدث كان يضرببه المثل) في الحلم وقد ورد في الاخمار انما الحلم بالتحلم (وكان بعضهم يستشعر في نفسه الجبن وضعف القلب وأراد أن يحصل لنفسم خلق الشعاعة فكان ركب البحر في الشماء عنداضطراب الامواج) ليسكن روعه عن الاضطراب ويتعود عليه (وعباد الهند) من البراهمة والجوكية (بعالجون الكسل عن العبادة بالقيام طول ليله على نصبة واحدة ) ومنهم من اختار أن يقف على رجل واحدة طول ليله ومنهممن يعود نفسه على حبس أنفاسم ساعات متعددة (و بعض الشمو خف ابتداء ارادته كان تكسل نفسه عن القيام فألزم نفسه القيام على رأسه طول الليل لتسمع بالقيام على الرجل عن طوع) ولهم فى ذلك مجاهدات غريبة تستغرب وقصدهم بذلك اماتة النفوس وتعو يدهاعلى الطاعات بانشراح وسماح (وعالج بعضهم حب المال بان باع جيه عماله ورماه في البحر اذخاف من تفرقه على الناس رعونة الجودو رياء البذل) وقداعترض على المسنف في تقرير هدذ والحكايات عنهم وتسلمها لهم بان ذلك تضييع للمال ومخالف الشرع وقد أشرنا بجواب ذلك في مقدمة كتاب العلم فراجعه (فهذه الامثلة تعلل طريق معالجة القاوب فليس غرضنا) هنا (ذكردواء كلمن ) بالحصوص (فان ذلك سيأتى في بقية الكتب) انشاء الله تعالى (وانما الغرض الاكن التنبيه على أن الطريق الكلى فيه سلوك مسلك المضادة لكل ماتهواه النفس وتميل اليه وقدجع الله تعمالي جميع ذلك في كلة واحدة فعال ) وأمامن خاف مقامر به (ونهي النفس عن الهوى فان الجنة هي الماوي والأسل الهم في المجاهدة الوفاء بالعزم) أى بان بني عماء زم عليه ولا ينقضه (فاذاعزم على ترك شهوة نقد تتيسر أسمبابها و يكون ذلك من الله ابتلاء واختبارا) أى امتحاناله ليعلم هل بني أم لا (فينبغي أن يصبر )على ماعزم عليه (ويستمرفانه انعود

( ع ع - (اتحاف السادة المتقين) - سابع) على الرجل عن طوع وعالج بعضهم حب المال بان باع جسع ماله ورمى به في المحراذ خاف من تفرقته على الناس رعوية الجو دوالر باعماليذل فهدنه الامثارة تعرفك طريق معالجة القاوب وليس عرضنا ذكر دواء كل من فان ذلك سياتي في بقدة الكتب وانحيا في ضنا الآن التنبية على ان الطريق الكري قد مساولة مساك المضادة لكل ما تهواه النفس وتحمل المه وقد جدم الله ذلك كان كان كان كان التنبية وفال تعالى وأمامن خاف مقام ويه ونهي النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى والاصل المهم في المي المدة الوفاء بالعزم فاذا عزم على ترك شهوة فقد تسمرت أسمام الكرون ذلك ايتلامن الله تعالى والحنيا وافين في أن يصير و يستمر فانه ان عرف المي المناس المي المناسفة المواد المناسفة ال

نفسه ترك العزم ألفت ذاك ففسدت واذا اتفق منه نقض عزم فينبغي أن يلزم نفسه عقو بة عليه كاذكرناه في معاقبة النفس في كتأب المعاسبة والمراقبة واذالم يخوّف النفس بعقوية غلبته وحسنت عنده تناول الشهوة فتفسد بهاالرياضة بالكلية \* (بيان علامات أمراض القلوب يصدرمنه أصلا أويصدرمنه مغنوع (٣٤٦) من الاضطراب فرض البدأن يتعذر علما البطش ومرض العين أن يتعذر عليها الابصار

وكذلك مرضالقلمأن

يتعذرعليه فعله الخاص

به الذي خلق لاجله وهو

العملم والحكمة والعرفة

وحسالله تعالى وعبادته

والتلفذند كرهوأ بثأره

ذاك عملي كلشهوة سواه

والاستعانة بحميع الشهوات

والاعضاء عليه فالالله

تعالى وماخلقت الجين

والإنس الالمعبدون ففي

كلعضوفائدة وفائدة القلب

الحكمة والعرفةوخاصة

النفسالتي للاكمى ماينميز

بها عسن الهائم فانه لم يثير

عنها بالقدوة على الاكل

والوقاع والابصارأ وغيرها

بل ععرفة الاشياء على ماهي

عليمه وأصل الاشياء

وموحدها وبخترعهاهوالله

عزوحل الذى جعلها أشناء

فاوعرفكل شيءولم يعرف

اللهعروجل فنكأ تهلم بعرف

شأ وعلامة العرفة الحية

فنعرف الله تعالى أحيه

وعملامة المحمة أن لابؤثر

عليه الدنياولاغيرهامن

الحبو بات كاقال الله تعالى

نفسه نقض العزم ألفت ذلك) وأنستبه (وفسدتواذا اتفق منه نقض عزم فينبغي أن يلزم نفسه عقوبة عليه) ممايناسب حاله و يطبق علمه (كاذ كرناه في معاقبة النفس في كتاب المحاسبة والمراقبة) كاسيأني انشاءالله تعالى (واذالم يخوف نفسه بعقو بةغلبته وحسنت عنده تناول الشهوة وفسدت مالرياضة بالكلية) ولم يحصل له من رياضته عمره غيرا تعاب البدن وتضبيح الوقت

\* (بيان علامات مرض القلب وعلامات عوده الى العجة)\*

(اعلم أنه كان كلعضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به والمامرضة أن تتعذر علمه فعله الذي خلق له حتى لا بصدرمنه أصلاأ و يصدرمع نوع من الاضطراب ) والاختلال فرض المدأن يتعذر علمه المطش ) ومرض الرحل أن يتعذر عليه المشي ومرض الاذن أن يتعذر عليه السماع (ومرض العين أن يتعذر عليه الابصار) وقس على ذلك باقى الاعضاء (فكذلك مرض القلب هوأت يتعذر عليه فعله الخاصبه الذيخلق لاجله وهوالعلم والحكمة والمعرفة وحب الله تعلى وعبادته والتلذنبه وايثار ذلك على كل شهوة سواه والاستعانة بحميع الشهوات والاعضاء عليه) لانه بيت الاعمان بالله و رشم له ماورد في خبر القلب بيت الربوان لم يكن له أصل في المرفوع كاقاله الحافظ السخاوي ليكن معناه صحيم (قال تعالى وما خلقت الجن والانس الالبعب دون) قبل معناه ليعرفوا أن معرفة الله تعالى روح كل عبادة (وفائدة القلب الحكمة والعرفة فاذاخلاعتهمافهوالمنكوس الذىقيل فيه أمعلى قلوب أقفالها وخاصة ألنفس التى الد وما تميز به عن المهام ولم يميز عنها بالقوة على الاكل والوقاع والابصار وغير ذلك فقد نشاركه الهائمفها (بل بمعرفة الانساء على ماهى عليه وأصل الانساء وموحدها ومخترعها الذي حعلها أشياءهوالله تعلى فأوعرف كلشئ ولم يعرف الله تعلى فكاأنه لم يعرف شمياً و يحكم على فسادع قله وانتكاس قلبه عندرجة الكالولكل شئ عند التحقيق علامة بما يعرف ذلك الشئ (وعلامة المعرفة الحبية فن عرف الله أحبه) وأحب لقاء (وعلامة الحبة أن لا يؤثر عليه الدنيا ولاغيرها من الحبوبات) فن آثر على محبته شيأ من ذاك فهومدع في الحب كذاب (كاقال تعالى قل ان كان آباؤ كم وأبناؤ كم واخوانكم وأزواجكم الىقولة أحب البكم من الله ورسوله وجهادفى سبيله فتر بصواحتى يأتى الله بأمره فن عنده شي أحب اليه من الله فقلبه مريض كماان كل معدة صار الطين أحب الهام الخيز والماء وسقطت شهو تهاعن الخيز والماء فهى مريضة فهذه علامة الرض وج ذا يعرف أن القلوب كلها مريضة الا ماشاء الله) والحكم للغالب (الاأنمن الامراض مالا يعرفه صاحبه)ولايهتدى اليه (ومرض القلب عالايعرفه صاحبه )لانه غير محسوس بالابصار فعرفة مرضه عسر (فلذلك بغفل عنه وانعله صاحبه) بضرب من التوفيق (صعب علىهالصرعلى مرارة دوائه فاندواء مخالفة الشهوات وهو ) عنزلة نزع (الروح) من الجسد (وأن وجد من نفسه قوة الصرعليه لم عدطييما عاذقا بعالجه فان الأطباء هم ألعلماء وقداستولى المرض عليهم والطبيب المريض قلما يلتفت الى علاجه ) اذيقاله

باأيها الرحل العلوغيره \* هلا لنفسك كان ذا التعلم

قل ان كان آباؤ كم وأبناؤ كم واخوانكم وأرواحكمالي قوله أحب المكم من الله ورسوله وجهادف سبيله فتر بصواحتى يأتى الله بأمره فن عنده شي أحب اليهمن وقالوا الله فقليه مريض كاان كل معدة صارالطين أحب المهامن الخيز والماء أوسقطت شهوتها عن الخيز والماءفه عي مريضة فهذه علامات المرض ومذايعرف أنالقاوب كلهاس يضة الاماشاء الله الاأنمن الاس اضمالا بعرفها صاحباوس ض القلب يمالا يعرفه صاحبه فلذاك بغفل عنه وانعرفه صعب على الصبر على مرارة دوائه فان دواء مخالفة الشهوات وهونزع الروح فان وجدمن نفسه قوة الصبرعابه لم يجد طبيبا حاذقا يعالجه فأن الاطباعهم العلاء وقدا ستولى عليهم المرض فالطبيب المريض فلما يلتفت الى علاجه

قلهدا صارالداعص الاوالمرض من مناوا لدرس هدا العلم وأنكر بالكلية طب القلوب وأنكر مرضها وأقبل الخلق على حب الدنيا وعلى أعمال ظاهر هاعبادات و باطنها عادات ومراآة فهذه علامات أصول الامراض وأماعلامات عودها الى الصحة بعد المعالجة فهو أن ينظر في العلة التي يعالجها فان كان يعالج داء المخل فهو المهاك المبعد عن الله عزو جل وانماعلاجه ببذل المال وانفاقه وليكنه قد يبذل المال الى حديصير به مبذرا فيكون التبذيراً بضاداء فكان كن يعالج البرودة بالحرارة حتى تغلب الحرارة فهو أيضادا عبل المطاوب الاعتدال بين الحرارة والبرودة وكذاك المطاوب الاعتدال بين المرودة المعالية المعد (٣٤٧) عن الطرفين فان أردت أن تعرف الوسط وكذاك المطاوب الاعتدال بين التبذير والتقتير حتى يكون على الوسط وفي غاية المعد (٣٤٧) عن الطرفين فان أردت أن تعرف الوسط

فأنظر الى الفيعل الذي وجبه الخلق المحذورفان كأن أسهل علىك وألذمن الذى مضاده فالغالب علىك ذاك الخلق الموحب لهمثل أن يكون امسال المال وجعمه ألذعندك وأيسر علىك من بذله استعقه فاعلم أن الغالب على الخلق المخل فزدفى المواطبة على البذل فان صارالبذل على غدير المسقق ألذعندك وأخف علىكمن الامساك بالحق فقد غلبعلل لتبذ رفارجه الىالمواطمة على الامساك فلاتزال تراقب نفسك وتستدل على خلقك بتيسير الافعال وتعسيرها حتى تنقطع علاقة قلبك عن الالتفات الىالمال فلاعمل الىبذله ولاالىامساكهبل يصيرعندك كالماء فلاتطلب فيسه الاامساكه لحاجة محتاج أوبذله لحاحة بحناج ولايترج عندك البدلعلي الامساك فكلقلب صار كذلك فقدائى الله سلما عنهذا المقام خاصة ويحب آن يكون سلماعن

ومنعب الدنماطسيمصفر \* وأعشكال وأعمى منعم وفيهم قبل \*عليل بداوى الناس وهو عليل \* (فلهذاصار الداء عضالا) صعبا (والمرض من منا) راسخا (وأندرس هذا العلممة واحدة وأنكر بالكلمة طب القاوب وأنكرم ضها) واشتغاوا باصلاح الظاهر (وأقبل الخلق على حب الدنيا) واقتنائها (وعلى أعمال ظاهرهاعمادات وبأطنهاعادات ومراآة فهذه علامة أصل المرض وأماعلامة عوده الى الصحة بعد المعالجة فهوأت ينظر فى العلة التي بعالجها فان كان بعالج داء المخل وهو المهلك المبعد عن الله تعالى ) كاوردفى الخبر وأى داء أدوأ من المخل فاعماء لاحه بدل المال وانفاقه) في وجوهه (ولكنه قد يبذل المال الى حديصير) به (مبذرافيكون التبذير أيضاداء ويكون كن بعالج البرودة بالحرارة) على الم ماضدان والما بعالج المرض بما يضاده (حتى تغلب الحرارة وهوا يضا داء بل الطاوب الاعتدال بين الحرارة والبرودة) بعيث لا بغاب أحدهما على الثاني (فكذ المالطاوب الاعتدال بين الثقتير والتبذر حتى يكون على الوسط وفى عاية البعد من الطرفين قال أبن الوردى \* بن تبذر و مخل رتبة \* وكالهذن ان زاد قتل (فان أردن أن تعرف الوسط فانظر إلى الفعل الذي بوحمه الخلق المحذور فان كان أسهل علمك وألذمن الذي يضاده فالغالب علمك ذلك الخلق الموجب لهمثل أن يكون المسال المال وجعه ألذ عندل وأبسر عليك من بذله لمستحقه فاعلم أن الغالب علم للخلق المخل) وقدعرفته منك (فزدفي المواظمة على البذل) والانفاق (فان صار البذل للمستحق ألذ عندك وأخفْ عليك من الامساكُ بحق فقد غلب عليك التبدر ر) وهو أيضا خلق مذموم قال الله تعالى ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين (فارجع الىالمواظبة على الامساك ولاتزال تراقب نفسك وتستدل على خلقك سيسر الافعال وتعسرها حتى تنقطع علاقة فلبك عن المال فلاعمل الى بذله ولاالى امساكه بل يصير عندك كالماء) المعد الشربوغيره (فلاتطاب فيه الاامساكه لحاجة عمتاج أو بذله لحاجة عمتاج ولايتر جعندك البذل على الامساك فكر قلب صاركذاك فقدجاء الله سليماعن هذا المقام عاصة) بشير الى قوله تعالى الا من أتى الله بقلب سليم (و يحب أن يكون سليما عن سائر الاخلاق حتى لا تسكون له علاقة بشئ عما يتعلق بالدنماحتي ترتحل النفس عن الدنما منقطعة العلائق عنهاغير ملتفتة الهاولامتشوقة الى فن سره أن لا يحدما سوء \* فلا يتخذ شأ يخاف له فقدا (فعندذلك ترجيع الدرج ارجوع النفس الطمئنة راضية)عن الله (مرضية) عندالله (داخلة في زمرة

عبادالله) من النبين والصديقين والشهداء (والصالحين وحسن أولئك رفيفا) كاقال تعالى باأيتها النفس المامثنة أرجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادى وادخلي جنتي (ولما كان الوسط الحقيق بين الطرفين في عاية الغموض) والدقة (بلهوأدق من الشعر وأحد من السيف فلاحرم من استوى على هذا الصراط المستقيم في الدنيا جزعلى مثل هذا الصراط في الا خوة) الذي من وصفه أدق من الشعر وأحد من السيف (وقلما ينفك العبد عن ميل) ثما (عن الصراط المستقيم أعني الوسط عنى من الشعر وأحد من السيف (وقلما ينفك العبد عن ميل) ثما (عن الصراط المستقيم أعني الوسط عنى سائر الاخلاق حرق المنافق عنها على المنافق عنها على المنافق عنها عنه المنافق عنها عنها المنافق عنها عنها المنافق عنها عنها المنافق عنها على المنافق عنها عنها عنها المنافق عنها عنها المنافق المنافق عنها عنها المنافق الم

سائرالاخلاق حقى لا يكونه علاقة بشئ عما يتعلق بالدنياحي ترغل النفس عن الدنيا منقطة العلائق عنها غير ملتفتة الهاولا متشقوفة الى أسبام افعنسدذ الثائر جع الى ربهارجوع النفس المطمئنة راضية مرضية داخلة في زمرة عبادالله المقريين من النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا به ولما كان الوسط الحقيق بن الطرفين في عاية الغموض بل هو أدق من الشعر وأحد من السبف فلاحرم من استوى على هذا الصراط المستقيم فلاحرم من استوى على هذا الصراط المستقيم في الدنيا جاز على مثل هذا الصراط في الاستقيم أعنى الوسط حتى

لاعبل الى أحد الجانبين فيكون قلبه متعلقا بالجانب الذى مال اليه ولذلك لا ينفل عن عذاب ما واجتياز على الناروات كان مثل البرق فال الله تعمل المنافق المن

الاعيل الى أحدا لجانبين فيكون قلبه متعلقا بالجانب الذى مال البه فلذلك لاينفك عن عذابما واجتياز على الناروان كان) ذلك (مثل البرق) الخاطف كاو ردذلك في ألخبر (وقال تعالى وأنمنكم الاواردها) أى مجتاز علم اكافسر به الورود في قول (كان على ربك حمّا مقضيًا ثم ننجي الذين اتقوا أى الذين كان قربهم الى الصراط) المستقيم (أكثر من بعدهم عنه) ونذر الظالمين فيهاجتما وهم الذين ظلوا أنفسهم ومالوا عن الصراط الى احد حديه نتركهم حول النارجيا على ركبهم (ولاجل عسر الاستقامة وجبعلى كل عبدأن يدعوالله تعالى فى كل يوم ولدلة ) فى صلاته (سبعة عشرمرة فى قوله ) فى سورة الفاتحة (اهدنا الصراط المستقيم اذو جبت الفانحة في كل ركعة) وهي أثنان للصبح وأربع الظهر وأربع العصر وثلاث للمغرب وأربع للعشاء مجوع ذلك سبع عشرة ركعة (و رأى بعضهم وسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام فقال له قد قلت يارسول الله شببتني سورة هود فلم قلت ذلك قال لقوله تعمالي) فمها (فاستقم كم أمرت ) وهذا اللفظ قدر واه ابن مردويه من حديث أنس بزيادة واخواتم الواقعة والقارعة والحاقة والشمس اذاكو رت وسألسائل وقد تقدم الكلام على هذا الحديث (فالاستقامة على سواء السبيل في غاية الغموض) والدقة (ولكن ينبغى أن يحتمد الانسان في) تحصيل مرتبة (القرب من الاستقامة ان لم يقدر على حقيقة الاستقامة التي هي الوفاء بكل العهودولزوم الصراط المستقيم برعاية خط الوسط في كل أمر ديني أودنبوى (فكل من أراد النعاة فلانعاة الابالعمل الصالح ولاتصدر الاعمال الصالحة الاعن الاخلاق الحسنة) اذترش منهاآ ثارحسنة على الجوارح فتصدرمنها الاعال على وفقها (فليتفقد كل عبدصفائه وأخلاقه )الباطنة (ولمعددها وليشتغل بعلاج واحدواحد منهاعلى الترتيب) مقدمامنها الاحق فالاحق \* (سان الطريق الذي به يتعرف الانسان عبوب نفسه) \*

(اعلم أن الله تعالى اذا أراد بعبد خبرا بصره) أى جعله بصيرا (بعبوب نفسه) وشغله عن عبوب غيره وفقد أخرج الرافعي في تاريخ قروب من حديث ابن عباس اذا أردت أن تذكر عبوب غيران فاذكر عبوب نفسك (فن كالت بصبرته لم تخف عليسه عبويه واذا عرف العبوب أمكنه العلاج) كالن المرض اذا علم أصله يتيسر عليه علاحه بأهون سبب (ولكن أكثرا الخلق جاهلون بعبوب أنفسهم برى أحدهم القذى أصله يتيسر عليه على العين والماء والشراب من نحوتراب وتبنو ومن (في عين أخيه) المؤمن (ولا يرى الجذع في عين نفسه ) أخرج ابن المبارك في الزهد والعسكرى في الامثال من حديث أبي هر برة يبصر أحدكم القذى في عين أخيه و ينسى الجذع أوقال الجذل في عبنه والجذع بالكسر واحد حدو ع النفل والجذل القذى في عبد الشهاب وأبو الكسر و بالفتح أصل الشعرة يقطع وقد يعمل العود حذلا وقدر واه أيضا القضاعي في مسند الشهاب وأبو نعيم في الحلية دون قوله أوقال الجذل وهذا مثل ضرب لن برى الصغير من عبو ب الناس و يعيرهم به وفيه أنعيم في الحلية دون قوله أوقال الجذل وهذا مثل ضرب لن برى الصغير من عبو ب الناس و يعيرهم به وفيه

من العبوب بانسبة المه كنسبة الجذع الى القذاة وذلك من أقيم القباغ ولله در القائل من العبوب بانسبة المدى على المدى عبورة ويعمى عن العب الذي هوفيه

ارىكال أنسان برى عب غيره \* وبعمى عن العب الذي باخيه فلاخير فين لا برى عب نفسه \* و بعمى عن العب الذي باخيه

(فن أرادأن يقف على عب نفسه فله أربع طرق الاولى أن يحلس بن يدى شيخ) كامل فى ذاته مهذب الم دارا الشريعة (بصر بعبوب النفس مطلع على خفاياالا فات) كا ته ينظر الها من وراء سترخنى (و يحكمه على نفسه) أي يحعله حاكما على نفسه ونفسه محكوما علم الأمريه وينهاه (ويتبع اشارته في عاهدته) فلا يخالفه في أيشير له البه (وهذا شأن المريد مع شيخه والتليذ مع أستاذه) وهو علامة

الله عليه وسلفى المنام فقال قد قلت ارسول الله شيبتني هودفار قلت ذلك فقال علمه السلام لقوله تعيالي فاستقير كاأمرت فالاستقامة على سرواء السيسل فاغاية الغموض واكن ينبغي أن عنهد الانسان فىالقرب من الاستقامة ان لم يقدر على حقيقتها فكل من أراد النحاة فلانحاة لهالابالعمل الضالح ولاتصدر الاعال الصالحة الاعن الاخلاق الحسينة فلسفقد كلءبد صفاته وأخلاقه ولمعددها وليشتغل بعلاج واحدواحد منهاعلى الترتيب فنسأل الله الكريم أن يحملنا من المتقين \* (بيان الطريق الذى يعسرف به الانسان عبوب نفسه) \* اعلمأن الله عز وجل أذا أرادبمبد خبرا بصره بعيوب نفسهفن كانت بصرته نافذ المنحف عاسده عريه فاذاعسرف العيوب أمكنه العلاج واكن

من العدهم عنه ولاحل عسر

الاستقامة وجب على كل عندأن بدعواله تعالى في

كل يوم سبع عشرة من في

قولة اهد باالصراط الستقيم

اذوجب قراءة الفانحة في

كلركعة فقدروى أن

بعضهم وأى وسول اللهصلي

أكثرانطلق اهاون بعيوب أنفسهم وى أحدهم القدى فى عين أخيه ولا وى الجذع فى عين نفسه فن أراد أن فلاحه ولاحد ويتبع ومن عدون عدون على المنفس مطلع على خفايا الا قات و يحكمه فى نفسه و يتبع المارته فى يجاهدته وهذا بالريدم شيخه والتابيذ مع استاذه

قيعرفه استاذه وشيخه عروب نفسه و يعرفه طريق علاحه وهذا قدعر في هذا الزمان وجوده \*(الثاني)\* أن بطلب صديقا صدوقا بصبرا متد ينافيذ ضبه وقيباعلى نفسه للاحظ أحواله وأفعاله في كره من أخلاقه وأفعاله وعبو به الباطنة والظاهرة ينبه عليه فه كان يفعل الا كاس والا كارمن أعدالدين كان عمر وضى الله عنه يقول وحم الله امن أهدى الى عبو بي وكان يسأل سلمان عن عمو به فلما قدم عليه قالله ما الذي بلغان عنى عما تمكر هه فاستعنى فألح عليه فقال بلغنى انك جعت بين (٣٤٩) ادامين على ما دون الك حلتين حلة بالنهاد

وحلة باللمل قال وهل بلغك غير هذا فاللانقالأما هذان فقد كمف تهماوكان يسأل حدد يفةو يقولله أنتصاحب سررسول الله صلى الله علمه وسلم في المنافقين فهل ترى على شأ من آثارالنفاف فهوعلى حالالة قدره وعاومنصنه هكذا كانت تهتمه لنفسه رضى الله عنه فكل من كان أوفرعقسلا وأعلىمنصبا كأن أقل اعجابا وأعظم المهاما لنفسه الاأنهدا يضا قدعزفقل فى الاصدقاء من يترك المداهنية فعدر بالعيبأو يترك الحسدفلا نزيدعلى قدرالواحب فلا تخ او في اصد قائل عن حسود أوصاحب غرض رى ماليس بعب عيباأو عن مداهن عنى عنك بعض عبوبك ولهذا كانداود الطائي قدداعترن الناس فقيل له لم التفالط الناس فقال ومأذا أصنع باقوام معفون عنى عبونى ف كانت شهوة ذرى الدىن أن يتنهوا لعبو بهسم بتنسه

فلاحه (فيعرفه شيخه وأستاذه عبب نفسه) اما بالتصريح بان يقولله عبيك كذا أوخلقك كذا واما بالكتابة باختلاف أحوال المريد (وبعرفه طريق علاجه فهذا قدعزف هذا الزمان وجوده) وان وجد شيخ على هذه الصفة لم يوجد من برشده من المريدين الصادفين وان وجد مريد صادق لم يوجد شيخ كامل بالاوصاف المذكورة فهذا سبب عزة الامر (الثانية أن يطاب صديقا) موافقا (صدوقا) في قوله (بصيرا) بعبو به مطلعاعلى خف ايا أحو له (مندينا) في نفسه (وينصبه رقيباعلى نفسه) ناظر اعلى حركانه وسكلنه (ليلاحظ) بعين بصيرته (أحواله وأفعاله )الصادرة عنه (فيايكرهه من أخلاقه وأفعاله وعيو به الماطنة والظاهرة ينهه عليه) ورشده الى مايناسب عاله (فهكذا كان يفعل الاكار من أعمة الدين كان عررضي الله عنه يقول رحم الله امرأ أهدى الى عموبي رواه الاسماعيل والذهبي في مناقب عمر (وكان بسأل سلمان)رضى الله عنهما (عن عيويه لما قدم عليمه) أى من المدائن (وقال ما الذي بلغان عنى مما كرهته فاستعنى )أى طلبأن يسكت عنذلك (فألح عليه) في أن يقوله (فقال معت انك جعت بين ادامين على مائدة وان النَّحالتين ) حلة بالنهار وحلة بالليل (فقال هل بلغان غير هذا فقال لا فقال أماهذان فقد كفيتهما) روا الاسماعيلي والذهبي في مناقب عمر (وكان يسأل حذيفة) بن المان رضي الله عنهما (ويقول أنث صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين فهل ترى على شيامن آثار النفاق) فيقول لا يا أمير المؤمنين (فهو )رضى الله عنه (على جلالة قدره وعاو منصبه) فى الدين (هكذ اكانت بمنه لنفسه وكلمن كانأوفرعقلا وأعلى منصباكان أقلاعجابا وأعظم اتهامالنفسه الاأنهذا أيضاقدعز )وقل (فيقل فى الاصدقاء من يترك المداهنة فيخبر بالعب أو يترك الحسد فلا مز بدعلى قدر الواجب) فبد (فلا تُعَالو في أصدقائل عن حسود) عليك في نعمتك (أوصاحب غرض برى ماليس بعب عيدا أوعن مداهن يغفي عنك بعض عيو بك ولهذا كان داود) بن نصير (الطاقى)رجمالله تعالى (قداعتر لعن الناس فقيل له لم لا تخالط الناس فقال ماذا أصنع ياقوام يخلون عنى عيوبى) نقله صاحب القوت (فقد كان شهوة ذوى الدين أن ينهوا لعيو بهم بثنيه غيرهم وقد آلامر في أمثالناالي أن أبغض الخلق الينا من ينعمنا و بعرفنا عيو بنا) و بعددها علينا (وكاد يكون هذا مقصما عن ضعف الاعمان فان الاخلاق السيئة) في الانسان (حيات وعقارب الداغة ولونهنامنيه على انتعت ثوب أحدنا عقر با) أوحية (لتقلدمنه منة) وجيالا (وفرح بذلك واشتغل بابعاد العقرب) أوالحية (وقتلها وانمانكايتها على البدن ولا بدوم ألمها الاوما فادونه) وانزاد فلا ربعلى وموليلة (ونكابة الاخلاق الرديئة على صميم القلب) أى باطنه (و يخشى أن تدوم بعد الموت أبد او آلافامن السنين) الح ماشاء الله (ثم الالفرح عن ينهنا علم اولانشتغل بأزالتها بل نشتغل عقابلة الناصع عثله فنقول وأنتأ يضا تصفع كيت وكيت وتشغلنا العداوة معه عن الانتفاع بنصه ويشبه أن يكون هذا من قساوة القلب التي عُرِثها كثرة الذنوب) وفي حديث أبي اللير البزنى أربع خصال تفسدالقلوب فساقه وفيه وكثرة الذنوب مفسدة القلوب أخرجه عبدب حبدني

غيرهم وقدآل الامرفى أمثالنا الى ان أبغض الخلق المنامن ينصحناو بعرفناعيو بناو يكادهذا أن يكون مفصاعن ضعف الاعانان الاخلاق النامن ينصفناو بعرفناعيو بناو يكادهذا أن يكون مفصاع ن بعادها وقتلها الاخلاق السيئة حمات وعقار بالداغة فلونهمنامنيه على أن تحت و بناعقر بالتقلدنا منه منة وفر حنايه واشتغلنا بازالة العقرب وابعادها وقتلها واغمان كل تهادي المنافذة على المنافذة على المنافذة على المنافذة والمنافذة المنافذة المنافذة والمنافذة والمنافذة

وأصل كلذلك ضعف الايمان فنسأل الله عروجل أن يلهمنار شدناو يبصرنا بعبو بناو يشغلنا عداواتها ويوفظنا اللقيام بشكرمن يطلعنا على مساو يناعنه وفضله (الطريق الثالث) أن يستفيد معرفة عدوب نفسه من ألسنة أعدائه فأن عين السخط تبدى المساو باولعل انتفاع عبوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يشي عليه وعدحه و يخفى عنه عيو به الاأن الانسان بعد ومشاحن يذكره (ro.)

العدة وجلما يقوله على

الحسدولكن البصير لايخاو

عن الانتفاع بقول أعدائه

فانمساويه لأبدوأ نتنشر

على ألسنة - م (الطريق

الرابع)أن بخالط الناس

فكل مأرآه مذموما فما

بن الخلق فلمطالب نفسه

يهو مسمااله فات المؤمن

مراآ ةالؤمن فسنرىمن

عيوب غسير معبوب نفسنه

ويعلم ان الطباع متقاربة

فى اتباع الهوى فايتصف به

واحد من الاقران لا ينفك القرن الاخرعن أصله أو

عن أعطممنه أرعن شيًّ

منه فلنتفقد نفسه ويطهرها

عن كل مايذمه منغييره

وناهل مذاتأ دسافاوترك

الناس كالهم مايكرهونه من

غيرهم لاستغنواعن الؤدب

قيل لعيسى عليه السلام

منأدبك فالمأأدبني أحد

رأيت جهل الجاهل شينا فاحتنبته وهذا كلمحمل

من فقد شيخا عارفاذ كا

بصيرا بعيوب النفس مشفقا

ناصحا فىالدىن فارغامن

الطبيع مجمول على تكذيب تَفْسِيرِه (وأصل كل ذلكضعف الاعمان فنسأل الله تعالى أن يعرفنا رشدنا ويبصرنا بعيوب أنفسهنا و يشغلنا عداواتهاو يوفقنا القيام بشكرمن بطلعنا على مساو ينابمنه وفضله) اللهم آمين (الطريقة الثالثة أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه فان عين السخط تبدى المساويا) أي تظهرها كانعيالرضا تكلعنكلعيب (ولعل انتفاع الانسان بعدومشاحن يذكره عيو به أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يثنى عليه وعدده و يخفى عنه عبو به الاان الطبيع مجبول على تكذيب العدة وحلما يقوله) له وفيه (على الحسد) المحض (ولكن البصير) الناقد لاحواله (لا يخلو عن الانتفاع بقول أعدائه فاف مساويه لابدوان تنتشر على ألسنتهم) ويبلغ ذلك عنهم فيتنبه لما يقولون فيهو يتدارك لمافرط منه ععالجة تلك العيوبوازالتهاعن نفسهمهما أمكن ولكرا مجتهدنصيب (الطريقة الرابعة أن يخالط الناس فكل ما راه مذموما فيمابين الخلق فيطالب نفسه بهوينسب نفسه اليه فان المؤمن مرآة المؤمن) كار واه الطبراني فى الاوسط والضماء من حديث أنس (فيرى في عيوب غديره عيوب نفسه و يعلم ان الطباع متقاربة في اتباع الهوى فيأيت فسايت واحدمن الاقران لاينفك القرن الاستنو) وهو بكسرا لقاف من يقارت في علم أوغيره واحدالاقران كملوأحال (عنأصله أوعن أعظممنه أوعنشيمنه فيتفقد نفسه ويطهرها عن كل ما يذمه من غيره و ماهيك م دا تأديما) أى اليه المنه لي فيه كائه ينهاك عن عديد ( فاوترك الناس كاهم مايكرهون من غيرهم لاستغنوا عن المؤدب ) رأسا (قيل لعيسى بن مربم) عليه السلام (من أدبك فقال ما أدبني أحد رأيت جهدل الجاهل فانبته ) فهذا أدب يحصل من النفس عند الخالطة وذكر الخطيب فى تاريخه فى ترجة شريك النخعى بسنده الى يحيى بن تربد قال مرشريك بالمستنير بن حروالنخعى فاس البه فقال اأباعب دالله من ادبك قال أدبتني نفسي غمان قصة خروجه من بخارى وطلبه العلم بالكوفة وماانتها البه أمره فقال المستنبرلولده سمعتم قول ابنء كم وقدأ كثرت عليك فى الادب فلا أراكم تفلحون فليؤدب كلرجل منكم فن أحسن فلها ومن أساء فعلها وقيل لبعضهم من أبن تعلت الحلم قال من حبراني وقبل لأ خرمن أمن تعلت الادب فالمن أهل السوق رأيت حهاهم فتعنبته (وهذا كله حبل من فقد شحفا عارفاذ كابصيرا بعيوب الناس مشفقا ناصحافي الدس فارغاعن تهذيب نفسه ) مقبلا (مشغولا بتهذيب عبادالله نصالهم) وابتعاء أرضاة الله تعالى (فن وجدد النفقد وجد الطبيب) لامراضه (فليلازمه فهوالذي يخلصهمن مرضده وينعبه من الهلاك الذي هو بصدده) وان لم يوجد فليتنبه الطرق الثلاثة اما بتأدب من صديقه أومن عدق أومن خليطه ولا أقل من ذلك فقدروى الديلي باسناد جيدمن حديث أمسلة اذا أرادالله بعبد خبراجعل له واعظا من نفسه يأمره وينهاه والله الموفق

\* ( بمان شواهد النقل من أرباب البصائر وشواهد الشرع على أن الطريق في معالجة أمراض القاوب برك الشهوات) وقطع علائقها (وانمادة أمراضهاهي اتباع الشهوات)

(اعلم ان ماذ كرناه ان تأملته بعين الاعتبار انفتحت بصيرتك وانكشف لك على القلوب وأمراضها وأدو يتها بنورالعلم واليقين وان عزت عنذلك ولم يمكنك الاعتبار (فلاينبغي أن يفو تك التصديق والاعان على سبيل التأتى والتقليد لمن يستحق التقليد ) أى هوأهل لان يقلد لكال اعانه و رعه وعلم

مُلْسِ نفسهمشتغلا بتها في عباداته تعالى ناصالهم فنوحدذاك فقدوجد الطبيب فلملازمه فهوالذى يخلصه من مرضه وينجيممن الهلاك الذى هو بصدده وتنوير \* (بيان شواهد النقل من أرباب البصائر وشواهد الشرع على ان الطريق في معالجة أمراض القاوب ترك الشهوات وان مادة أمراضهاهي اتباع الشهوات) \*اعلم أن ماذكر ناهان ما ملته بعين الاعتبار انفحت بصير تكوانكشفت العلل القاوب وامراضها وأدويتها بنو رالعلم واليقين فانعز نعن ذلك فلا ينبغى أن يفوتك التصديق والاعان على سبيل التلقي والتقليد ان يستحق التقليد فان الاعمان درجة كاأن العلم درجة والعلم يحصل بعد الاعمان وهو وراعه قال الله تعمالى برفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فن صدق بان مخالفة الشهوات هي الطريق الى الله على الله على سبه وسره فهومن الذين آمنوا واذا اطلع على مأذكر ناهمن أعوان الشهوات فهومن الذين أوتوا العلم وكلاوعد الله الحسنى والذي يقتضى الاعمان بهذا (٣٥١) الامرف القرآن والسنة وأقاويل

العلاء أكترمنأن يحصرقال الله تعالى ونهي النفس عن الهدوى فات الحنةهي المأوى وقال تعالى أولئمك الذين المتعن الله قاوم - ملتقوى قبل نزع منهامحسةالشهواتوقال صلى الله عليه وسلم المؤمن بن جس شدائد مؤمن يحسده ومنافق يبغضه وكافر يقاتله وشيطان يضله ونفس تنازعه فبمينأن النفسء درمناز عيحب علىمعاهدتهاد بروى انالله ثعمالي أرحى الى دا ودعليه السلام ياداود حذروأنذر أصحابك أكل الشهوات فانالقاوب التعلقمة بشهوات الدنيا عقولهاعني مححوية وقال عيسى علىه السلام طويي لن ترك شهوة حاضرة اوعود غائد لم ره وقال نييناسلي اللهعليه وسلم لقوم قدموا من الجهادم حبابكم قدمتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكترقيل بارسول اللهوما الجهاد الاكررقالحهاد النفس وقالصلى اللهعلمه وسارالج اهدمن جاهد نفسه فى طاعة الله عز وحلوقال

وتنو برباطنه (فان الاعمان درجة كان العلم درجة والعلم) بالله النافع اعما ( يحصل بعد الاعمان وهو وراء قال تعالى موفع الله الذين آمنوامنكم والذين أو نوا العلم در جات) ففيه بيان تفاوت الدرجات وان العلم بعد الاعمان (فن صدق بان مخالفة الشهوات هو الطريق الى الله) تعالى (ولم بطلع على سببه وسره فهومن الذين آمنوا) وهوعلى درجة (فاذا اطلع على ماذكرناه من أغوار الشهوات وأسرارها فهومن الذين أونوا العلم) وهوعلى در حة (وكار وعدالله الحسني) أى الجنة (والذي يقتضي الاعمان مذا الامرف القرآن والسنة وأقاو بل العلماء أكثر من أن يحصى قال الله تعالى ) فامامن خاف مقام ربه (ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى وقال تعالى) ان الذين بغضوت أصوابهم عندر سول الله (أولئك الذين امتحن الله فاوبهم التقوى) لهم مغفرة وأجرعظيم (قبل رع) الله (عنهما عبه الشهوات) وكتب مجاهد الى عر رضى الله عنه باأمير المؤمنين رجل لابشتهسى ألمعصية ولابعمل مهاأفضل أمرجل بشتهسى المعصية ولابعمل بمافكتب عران الذن يشتهون المعصية ولا يعملون بماأ ولئك الذين احتدن الله قاويم التقوى لهم مغفرة وأجرعظيم أخرجه أجدفى الزهدوعن قنادة فى قوله امتين الله قاوجم للتقوى قال أخلص الله قاوجم فبما أحب أخرجه الفريايي وعبدبن حيد وابنحربر والبهق فىالشعب وروى الحكيم عن مكعول رفعمه نفس ابن آدم شابة ولوالنفت ترقو ماه من المكر الامن امتحن الله قلبه المتقوى وقليل ماهم (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بمن خس شدائد مؤمن يحسده ومنافق يبغضه وكافر يقتله وشيطان بضله ونفس تنازعه) قال العراقيروا وأبو بكر بن لال في مكارم الاخلاق من حديث أنس بسند ضعيف (فبينان النفس عدة منازع تعب مجاهدته) لانه أكبرالاعداء (وبروى) في الاسرائيليات (انالله عز وحل أوحى الى داود) عليه السلام فقال (باداود حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات) أي الاكل بالشهوات (فان القاوب المتعلقة بشهوات الدنياعقولها عن محموية) أى بصائرها نقله القشري في الرسالة (وقال عيسى عليه السلام طوبى لن ترك شهوة حاضرة لوعودغائب مره) بعنى به ما أعدالله لتاركها من نعيم الجنان (وقال صلى الله عليه وسلم لقوم قدموا من الجهاد مرحبابكم قدمتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبرفقالواوماً الجهاد الاكبر قال جهاد النفس ) قال العراقير واه البهق فالزهد وقد تقدم ف شرح عائب الفلب (وقال صلى الله عليه وسلم الجاهد من جاهد نفسه فى الله عز وجل) قال العراق رواه الترمذي فى أثناء حديث وصحمه واسماجه من حديث فضالة بنعبيد اه قلت وكذلك أخرجه ابن حبان في الصيم وفي لفظ ابن ماجمه والهاحر من هجر الطابا والذنوب (وقال صلى الله عليه وسلم كف أذاك عن نفسل ولاتنابع هواها في معصية الله اذا تحاص ما يوم القيامة فيلعن بعضك بعضا الاأن يغفر الله تعالى لك ويستر )وقال العراقي لم أحده بمذا السياق (وقال سفيان الثورى) رحه الله تعالى (ماعالجت شدأ أشد على من نفسى مرة لى ومرة على )أخرجه أنونعم في الحلمة (وكان أبوالعباس الموصلي) رجه الله تعالى (يقول) مخاطبالنفسه (يانفس لافى الدنيامع أبناء الماوك تننعمين ولافى طلب الاسحرة مع العباد تجتهدين كأنى بك بين الجنة والنارتحبسين بأنفس ألاتستعيين وقال الحسن البصرى رجه المه تعالى (ماالدامة الجوح) وهي التي تستعمي واكبها حتى تغلبه (باحوج الى اللجام الشديد) القوى (من نفسك) واليه من لى ود جماح من غوايمًا \* كارد جماح الحمل باللحم

صلى الله عليه وسلم كف أذاك عن المسكولات ابع هو اهافى معصدة الله تعالى اذاتخاصك بوم القيامة ويلعن بعضك بعضا الاأن يعفر الله تعالى و يسترجو قال سفيان الثورى ماعالجت شيا أشد على من نفسى مرة لى ومرة على وكان أبو العباس الموصلى يقول لنفسه بأنفس لاف الدنبامع أبناء الموك تنده من ولا في طلب الاستحين وقال الحسن ما الدابة الموسلة والنار تعبسين بانفس ألا تستحين وقال الحسن ما الدابة الموسر بأحوج الى المحام الشديد من نفسك

وقال يحيى بن معاذالرازى جاهد نفسك بأسياف الرياضة والرياضة على أربعة أوجه الغوت من الطعام والغمض من المنام والحاجة من الكلام وجل الاذى من جديع الانام فيتولد من قالة الطعام موت الشدهوة ومن قلة المنام صفوالا رادة ومن قلة المكلام السلامة من الاتفات ومن قلة الدكلام السلامة من الاتفات ومن قلة المالاذى الباوغ الى الغايات وليس على العبد شي أشد من الحلم عندالخفاء والصبر على الاذى واذا تحر كت من الموف قلة المعام من غد الته يعدوقلة المنام وضربتها بأيدى الحول وقلة المكلام حتى تنقطع عن الظام والانتقام فتأمن (٢٥٠) من بواثقها من بين سائر الانام وتصفيها من طلة شهواتم افتني ومن غوائل آفاتها فتصير

(وقال يحيى بن معاذالرازى) رحم الله تعالى (جاهد النفس بأسياف الرياضة) وقال القشيرى فى الرسالة اعلم ان عالفة النفس رأس العبادة وندستل المشايخ عن الاسلام فقالوا ذبح النفس بسيوف الخالفة ثم قال يحي بن معاذ (والرياضة على أربعة أوجسه القوت من الطعام) أى القدر القليل منه (والغمض من ألمنام) أى الخفيف منه (والحاجة من الـكلام) أى القدرالمحتاج منه (وحل الاذى من جيع الانام) وهذه الثلاثة الاولمن أوصاف الابدال فانهم لايا كلون الاعن فاقة ولاينامون الاعن غابة ولايتكامون الا عن حاجة (فيتولد من قلة الطعام موت الشهوات ومن قلة المنام صفوالارادات ومن قلة الكارم السلامة من الا ومن احمال الاذى الباوغ الى الغايات) قال (وليس على العبد شي أشد من اللم عندا لجفاو الصبر على الاذى فا ذا تحركت من النفس ارادة الشهوات وألا تنام وهاجت منها حلاوة فضول الكلام حودت علماسيوف قلة الطعام منغد التهجد وقلة المنام وضربتها بايدى الجول وقلة الكلام حتى تنقطع من الذل والانتقام ميامن بوائقهافي سائر الايام) أي دواهم اومصائمها (ويصفعها من طلة شهو إنهافتنحو من غوائل آفانها فتصيرعندذلك وحانية لطيفة ونورية خفيفة ) لان تُقلها أنما كان بمايعتريها من مؤن الشهوات فاذا طهرت خفت وترقضت (فتجول في ميدان الحسيرات وتسير في مسالك الطاعات كالفرس الفاره) النشيط (في الميدان وكالملاء المتنزه في البستان) هذا كله كلام يحيى بن معاذ الرازي (وقال أيضا أعداء الانسان ثلاثة دنياه وشيطانه ونفسه فاحترس من الدنيا بالزهد فهاومن الشيطان بمفالفته وفيا يأمر وينهدى (ومن النفس بترك الشهوات وقال بعض الحكاء من استولت عليه النفس) أى غلبت عليه وقهرته (صَارأسيرا فحب شهواتها محصورا) أى محبوسا (في سجن هواها ومنعت قلبه الفوائد) الحاصلة لهمن منازلات الملائكة بالرجة (وقال جعفر بن محد)وهوا اصادق وفي بعض السمخ جعفر بن حيد (أجعت العلماء والحكاء على أن النعيم) الاخروى (لايدرك الابترك النعيم) الدنيوى وقال أبو يحسي الوراق (من أرضى الجوارح بالشهوات فقد غرس في قلبه شجرا لندامات وقال وهب) بن منبه (ماز يدعلي اللبزفهوشهوة وقالوهيب بن الورد) المسكى (من أراد شهوات الدنيافليتهياً للذل) أخرجه أبونعم في الحلية (ويروى أن امرأة العزيز) واسمهار ليها (قالت ليوسف عليه السلام بعدماماك خرائن الارض بالوسف أنَّ الحرص والشهوة صيرًا الماولة عبيدا وأن الصبر والتقوى صير االعبيد ملوكا فقال يوسف عُلَّمه السلام (قال الله عز وجل انه من يتق و يصبر فان الله لايضيع أج المحسنين وقال) الفشــــــيرى في الرسالة ممعت محمد بن الحسين يقول سمعت ابراهيم بن مقسم ببغــــداديقول سمعت ابن عطاء يقول قال (الجنيد)رجه الله تعالى (أرقت) بكسرالواء أي سهرت (الملة فقمت الى وردى) من الصلاة (فلم أجد الخلاوة الذي كنت أجدها) من قبل أى التلذذ بالمناجاة فتحيرت في سببه (فاردت أن أنام فلم أقدر ) عليه وأناعلى هذه الحال (فقعدت) لاذكرالله في غير صلاة (فلم أطق القعود) ففتحت الباب (ففرحت) أنتظر الفرج (فاذار جلملَتف ف عباءة) بالمدكساء من صوف (مطر وح على الطريق فلما أحسبي) رفع رأسه

عند داك نظفة ونورية خفيفة روحانية فتحولف مندان الليرات وتسيرفي مسالك الطاعات كالفرس الفاره في المدان وكاللك المتسازه في السستان وقال أرضا أعداء الانسان ثلاثة دنياءوشسطانه ونفسسه فاحترس من الدنيامالزهد فهاومن الشيطان بمعالفته ومن النفس بترك الشهوات وقال بعسف الحكاء من استولت عليه النفس صار أسارافى حدشهواتها محصدورافي سحن هواها مقهو را مغاولازمامه في مدهانجره حيث شاءت فتمنع قلبه من الفوالد وقال جعه فرين حيد أجعت العلاءوالحكاء عالىأن النعيم لايدرك الابترك النعيم وقال أنو يحي الوراق من أرضى الجوارح بالشهوات فقد غرس في قليه شحير الندامات وقال وهسيبن الورد مازادعلى الخبزفهو شهوة وقال أيضامن أحب شهوات الدنيافليتميأ للذل و بروى أن امرأة العزيز

قالت الموسف عليه السلام بعد أن ملك وائن الارض وقعدت على رابعة الطريق في وم موكبه وكان بركب في وفال رها الشي عشر ألفا من عظماء علكته سحان من جعل الماوك عبيدا بالعصية و جعل العبيد ماو كابطاع مها ان الحرص والشهوة صبرا الماك عبيدا وذلك والماق المفسدين وان الصبر والتقوى صبرا العبيد ماوكا فقال بوسف كا خبرالله تعالى عنه انه من يتق و يصبر فان الله الانضيع أحرا لحسن ن وقال الجند أرقت ليلة فقمت الحوردى فلم أجد الحلاوة التي كنت أجدها فأردت أن أنام فلم أقدر فلست فلم أطق الجوس في حدها فأردت أن أنام فلم أقدر فلست فلم أطق الجوس في الماريق فلما أحسى بالماريق الماريق فلما أحسى الماريق الماري

قال با أبا القاسم الى الساعة فقلت باسدى من غير موعد فقال بلى سألت الله عزوجل أن يحرك لى قابل فقلت قد فعل فعا حاجتك قال فقي يصمر داء النفس دواء ها فقلت اذاخاً لفت النفس هواها فأقبل على نفسه فقال (٣٥٣) واسمعى فقد أجبتك بمسات مرات

فأبيت أن تسمعيه الامن الجنب دهاقد سمعتبه غ انصرف وماءرفته وفال بزيد الرقائبي السكرعسي الماء البارد في الدنيا لعلى لاأحرمه في الا تنحرة وقال رحل لعمر بن صدالعز بن رجمالله تعالى مني أتسكلم قال اذا اشهبت الصمت قال منى أصمت قالاذا اشتهيت المكلام وقال على رضى الله عنه من اشتاق الى الجنة سلاعن الشهواتف الدنيا وكأنمالك بندينار الطوف في السوق فاذارأي الشئ نشستهمه قال لنفسه اصرى فوالله ماأمنعا الامن كرامتك على فاذاقد اتطق العلماء والحسكاء على أن لاطريق الى سمادة الاسخرة الابنهى النفسعن الهوى ومخالفة الشهوات فالاعمان مذاواحب وأما علم تفصسل مايترك من الشهوات ومالا يترك لايدرك الاعاقدمناه وحاصل الرياضة وسرهاأن لاتفتح النفس بشئمالالوجدني القبر الانقدرالضرورة فكون مقتصرامن الاكل والنكاح واللباس والمسكن وكلماهومصطرالهعلي قدرالحاحة والضرورة فانه لوقتع بشئ منسه أنسيه

و (قال باأ باالقاسم الى الساعة) أى لم لم تغر جمن حين تحيرت وهذامنه مكاشفة بحالة الجنيد (فقلت) له (ياسىدى)جئتني (عن غبرموعد) بوقت (فقال بلي)جئتك بموعد فاني (قد سألت محرك القلوب أن بحرك لىقلبك أى فالوقت الذي طلبتك فيهمنه هو أولما حركات فهو الموعد (فقلت قد فعل ذلك) أي حركني لك (فالحاجنك فقالمتي بصيرداءالنفس دواءهافقلت اذاخالفت النفس هواهافاقبل على نفسه وقال اسمعي قد أجبتك بهذا) الجواب (سبع مرات فأبيت أن تسمعيه) أى تقبليه (الامن الجنيد) فقد معت ذاك منه (فانصرف وماعرفته) فعلم من هذه القصة ان الدواء الذافع للنفس مخالفة هواها بما رضي مولاها (وقال ريد) بن أبان (الرقاشي) بتخفيف القاف أبوعر والبصرى القاص زاهد ضعيف مات قبل العشرين بعد المائة (البكم عنى الماء البارد فى الدنيالعلى لاأحرمه فى الا تحرة ) الماعلم ان نفسه تشتهدى الماءالباردمنعهامنه حُسماالشهوتها (وقال رجل العمر بن عبدالعزيز) رحه ألله تعالى (مق أتكام قال اذااشتهيت الصمت قال في أحمت قال اذا اشتهيت الكلام) أى خالف نفسك في هواها فاذا اطمأنت الى الكلام نفالفها بمايضاده وهوالسكون وبالعكس (وقال على كرم الله وجهه من اشتاق الى الجنة سلا عن الشهوات في الدنما) لان الجنة حفت بالمكاره كان النارحفت مالشهوات (وكان مالك بندينار) البصرى رجه الله تعالى ( مطوف في السوق فاذارأي الشيّ مشتهيه فاللفسه اصرى فوالله ماأمنعك) عنه (الامن كرامتك على ) وأخرج أبونعيم في الحلمة من طريق ابراهيم بن بشار قال معت ابراهيم بن أدهم بقول أشدا إهادجهاد الهوى منمنع نفسه هواها فقداستراح من الدنياو بالاها وكأن محفوظا ومعافى من أذاها وقداور دالقشيرى في الرسالة في ماب الفة النفس وذكر عبوم ما يحسن الراده هذاقال قال ذوالنون المصرى مفتاح العمادة الفكر وعلامة الاصابة مخالفة النفس والهوى ومخالفتها ترك شهواتها وقال ابن عطاء النفس مجبولة على سوء الادب والعبد مأمو ربحلازمة الادب فالنفس تجرى بطبعها في ميدان المخالفة والعبد مردها يحهده عن سوء الطالبة فنأطلق عنائه افهوشر يكهامعهافى فسادها وقال أيو حفص الداد من لم يتهم نفسه على دوام الاوقات ولم يخالفها في جيع الاحوال ولم يجرها الى مكروهها في سائر أبامه كان مغر ورا ومن نظرالها باستحسان شئ منهافقدأ هلكها وقال أنو بكر الطبستاني النعمة العظمى الخروج عن النفس لان النفس أعظم حاب بينك وبن الله تعالى وقال سهل ماعبد الله بشئ أفضل من مخالفة النفس والهوى وسئل إب عطاء عن أفرب شي الى مقت الله تعالى فقال رؤية النفس وأحوا لها وأشد منذلك مطالعة الأعواض على أفعالها وقال تحد بن عبدالله آفة العبد رضاه عن الهسه بماهوفيه (فاذاقدا تفق العلماء والحكماء على أن لاطريق الى سعادة الآخرة) التي هي بقاء بلافناء (الا بنهمي النفس عن الهوى ومخالفة الشهوات فالاعمان بهذا واجب وأماعلم تفصيل مايترك من الشهوات ومالايترك فينكشف مماقدمناه وحاصل الرياضة وسرهاأن لاتمتم النفس بشئ ممالا يوجد فى القبر الابقدر الضرورة) والاحتياج (فيكون مقتصرا من الاكل)والشرب (والنكاح والمسكن) والمركب (وكل ماهو مضطر البه على قدر الحاجة والضرورة) الداعمة فقط (فانه لو تمتع بشئ منه أنسبه) طبعا وعادة (وألفه فاذا مات تمني الرجوع إلى الدنيا ولا يتمني الرجوع الى الدنيا آلا من لاحظ له في الأسنوة) الا ما استثنى في الاحديث الواردة كالشهيد واضرابه فانهم يتمنون الرجو عالى الدنيا لالاجل حظ الدنيابل لما مرون منحظ الا منحة المترتب على ذلك العدمل الذي فارقوا عليه (ولاخلاص عن ذلك الابان يكون القلب مشغولا بمعرفة الله وحبه والتفكر فيهو يقتصر من الدنياعلى مأيدفع عوائق الفكرة والذكرفقط) ويراعى

( 20 \_ (اتحاف السادة المتقين) \_ سابع ) وألفه قاذا مات بحن الرجوع الى الدنيا بسبه ولا يتمنى الرجوع الى الدنيا بسبه ولا يتمنى الرجوع الى الدنيا السبه والمن المن الاستفادة المن الاستفادة الله وحدة والتفكر فيه والانقطاع الميم ولا قرة على المن المن الدنياع لي ما يدفع عوائق الذكر والفكر فقط

فن لم يقدر على حقيقة ذلك فلي قرب منه والناس فيه أربعتر جل مستغرق قلبه بذكر الله فلا يلنفت الى الدنيا الافي ضرو رات المعيشة فهومن الصديقين ولا ينتم في الى هذه الرتبة الابالرياضة الطويلة والصحرعن الشهوات مديدة الثاني رجل استغرقت الدنيا قلبه ولم يبق لله تعالى ذكر في قلبه الامن حيث حديث النفس (٣٥٤) حيث يذكره بالسان لا بالقلب فهدا امن الهال كين والثالث رجل اشتغل

فيه عال كل انسان عسب ما يقتضيه وقته (فن لم يقدر على حقيقة ذلك فليقرب منه فالناس فيه أربعة رجل استغرق ذكرالله قلمه فلايلتفت الى الدنيا الافى ضرورات المعيشة) التي لابدمنها (فهو من الصديقين) وهذاالا ستغراف يكون بألذ كرالقلى والمراقبة الدائمة حتى عتزج باطن القلب بالذكر فلا يجدمساعا فيه لغيره (ولاينته الى هذه الرتبة الابالرياضة الطويلة) والجاهدة الشاقة (والصبرعن الشهوات مدة مديدة ) حتى تنمر ف النفس على ذلك (والثاني وجل استغرقت الدنياقلبه) واستولت عليه من سائر نواحيه (فلم تبق للهذكرا في قلبه الامن حيث حسديث المفس حيث يذكره باللسان) ولا يجاو زقلبه فميع عباداته عادات ومراآة (وهذامن الهالكين) في أودية الغفلة والضلال (والشالث رجل اشتغل بالدين والدنياجيعا لكن الغالب على قلبه هوالدين فهذالا بدله من ورودالنارالاأنه ينجومنها سريعا بقدر غلبة ذكرالله على قلبه والرابع رجل بشنغل بهما جيعالكن الدنيا أغلب على قلبه فهذا يطول مقامه في النار ولكن بخرج منها لامحالة لقوة ذكرالله في قلبه وتمكنه من صميم فؤاده وأن كان ذكر الدنبا أغلب عليه) وبو يده ماتقدم في الحبرأخرجوامن النارمن كان في قلبه مثقال حبة من خودلة من الاعمان (وربما يقول القائل ان التنع بالمباح مماح فكمف يكون سبب البعد من الله ) تعالى (فهذا خيال ضعيف بلحب الدنيارأس كل خطيئة ) كارواه البيهق في الشعب باسنادحسن الى الحسن البصري مرسلام ، قوعاوا ورده الديلى فى الفردوس وتبعه ولده بلااسناد عن على مر فوعادهو عند البهيق أيضافى الزهدو أبي نعيم في الحلية فى ترجة الثورى من قول عيسى بن مربع عليه السلام وعندابن أبى الدنيا فى مكايد الشيطان من قول مالك بندينار وعند ابن بونس فى ترجة سعد بن مسعود التحسى من الريخ مصرله من كالم سعد هدذا (والماح الخارج عن قدر الحاحة من الدنما أيضا وهوسيب البعد وسيأتى ذكره في كتاب ذم الدنيا) ان شاء الله تعالى (وقد قال) القشيرى في الرسالة مهمت مهد بن الحسين يقول مهمت الحسين بن يحيي يقول سمعت جعفر بن نصير يقول سمعت (أبراهيم الحوّاص) يقول (كنت في جبل الله كام) كغراب جبل بالشام أعلى الجبال وأشمعها وهوماً وى العباد والصالين (فرأيت رمانا) أى شعراعليه رمان وكنت عزمت على تركه لله تعالى (فاشتهيته ) لمامررت به فدنوت (فاخذت منه رمانة واحدة فشققتها فوجدتها حامضة) فلم آكل منها شيأ أدب بذلك لخالفة عزمه (فضيت وتركت الرمان فرأيت رجلا مطروما) على الارض (قداجة عليه الزنابير) أى الدرتقع على حراحاته (فقات السلام عليك فقال وعليك السلام ياابراهيم فُقلت) له (كيف عرفتني فقالُ من عرف الله لايخُني عليه شيٌّ) بان ييسرالله له كل ما ربيه تارة بالسؤال و تارة بغيره (فقلت) له (أرى لك حالامع الله) تعالى (فلوساً لته أن يحميك من هـذه الزناس ) ويقيل من أذاها كان خيرالك (فقال) وأنا أيضا (أرى لك حالام عالله) تعالى (فاوساً لمه أن يحميك شهوة الرمان) كان خير الك (فان لدغ الرمان يجد الانسان ألمه في آلا خرة ولدغ الزنابير يجد ألمه فى الدنيا) وألم الدنيا أهون من ألم الا خرة (فتركته ومضيت) لشأني خشمة أن أشتغل به فيفسد به على توكلى دلك كلام المطروح الاؤل على الهمن العارفين وكلامه الثاني الهمن المكاشفين ودل سياق القصة على ان شهوة الرمان وان كان مباحاً كله فهي منجلة الدنيا التي حبها رأس كل خطيئة أعظم من بقاءالالمالى آخرالابد (وقال) القشيرى أيضاسمعت الشيخ أباعبد الرحن السلى بقول سمعت أباالعباس البغدادي يقول معتجفر بننصر يقول معت الجنيد يقول معت (السرى) السقطى

مالدنما والدمن وككن الغالب على قلبه هوالدين فهذا لابدله منورودالنار الاأنه ينحومنها سريعا يقدر غلبة ذكرالله تعالى على قلبه والرابع رجل اشتغل مهدما جمعا لكن الدنيا أغلب على قلبه فهذا بطول مقامه في النارا لكن يخرج منها لا اله القوة ود كراسه تعالى فى قلمده وغد كمنه من صميم فؤاده وانكان ذكر الدنيا أغلب على قلبه اللهم المانعوذبك منخريك فالك أنت العاذور بماية ول القائيل انالتنع بالمباح مباح فكيف يكون التنعم سبب المعدمن الله عزوجل وهذاخمال ضعمف بلحب الدنما رأس كلخطشة وسب احباط كل حسنة والمهاح الخارج عنقددر الحاجة أنضامن الدنماوهو سبت البعدوسياتي ذلك في كأب ذم الدنما وقدقال اراهم الخواص كنتمرة فيجبل الاكام فرأيت رمانا فاشتهسه فأخذت منه واحدة فشققتها فوحدتها حامضة فضت وتركتها فرأيت رجلامطر وحاوقد . اجتمعت على الزيارير فقلت والسلام عليك فقال وعليك

السلام باابراهيم فقلت كيف عرفتني فقال من عرف الله عزوجل لم يخف عليه شئ فقلت أرى لك حالامع الله يقول عزوجل فلوساً لنه أن يحميك من شهوة الرمان فان الدغ الرمان يحد عزوجل فلوساً لنه أن يحميك من شهوة الرمان فان الدغ الرمان يحد الانسان ألمه في الانسان ألمه في الانسان ألمه في الانسان ألمه في الانسان المه في الانسان المهم الانسان المهم المنابع عبد ألمه في الدنيا فتركته ومضيت وقال السرى

أنامند أربعين سنة تطالبني نفسى أن أغس خبزة في دبس في الطعمة افاذالا يمكن اصلاح القلب لساول بلطريق الا حرة مالم عنع نفسه عن المنتج بالمباح فان النفس اذالم تمنع بعض المباحات طمعت في الحفلورات فن أراد حفظ لسانه عن الغيبة والفضول فحقه أن يلزمه السكوت الاعتاع في أن الله والاعن المهمات في الدين حتى تحوت منه شهوة الكلام فلايت كلم الابعق (٣٥٥) فيكون سكونه عبادة وكالمه عبادة و

ومهما اعتادت العن رمي البصر الى كلشي حيل تتحفظ عن النظرالي مالا محل وكذلك سائر الشهوات لان الذي نشتهي به الحلال هو بعسه الذي شيتهي مهالحرام فالشهوة واحدة وقدوحاعل العدمنعها منالحسرامفات لمنعودها الاقتصارعلى قدرالضرورة من الشهوات غلبته فهذه احدى آفات المامات ووراءها آفات عظمية أعظم منهذه وهوأن النفس تفرح بالتنسيرف الدنيا وتركن الهاوتطمين الهاأشراو بطراحتي تصر علة كالسكران الذي لارغمق من سكره وذاك الفسرح بالدنيا سمفاتسل يسرى بالعروق فتخرج من القلب اللوف والحسرن وذكر الموت وأهوال بوم القيامة وهذاهوموت القلب قال الله تعالى ورضب وأمالحماة الدنها واطمأ نواجها وقال تعالى وماالحماة الدنساقي الاستحرة الامتاع وقال تعالى اعلبوا أعاللناة الدنيا لعب ولهووز ينهة وتفاخى بينكج وتكاثرفي الاموال والاولاد الآتة وكلذلك ذملها فنسأل ألله السلامة فاولو الحرم من أزباب القاوي حربواقلوبهمف

يقول (منذ) ثلاثينأو (أربعين سنة تطالبني نفسي أن أغس خبزا في دبس فيا أطعمتها) ذلك واغيا ذكرهذالمن يقندى به من أصحابه بكال مجاهدته لنفسه وتعظيمه لربه ومخالفته الماتركه لوجهه وروى أبونعيم في ترجة مالك بن دينار من الحلية قال قال مالك بن دينارل جل من أصحابه الى لاشهمي رغيفا بلبن رأثب قال فانطلق فاءمه قال فعلله على الرغيف فعل مالك يقلبه و ينظر اليه عمقال الشهيتك منذأر بعين سنة فغلبتك حتى كان اليوم تريد أن تغلبني الله عنى وأبي أن يأكاء ومن طريق المنذر أبي يعى قالرأيت مالك بند ينار ومعه كراع من هذه الاكار عالى قدطخت قال فهو يشمه ساعة فساعة قال مم ماى شيخ مسكين على ظهر الطريق يتصدق فقالها وياشيخ فناوله اياه غممهم يده بالجدار غوضع كساءه على رأسه وذهب فلقيت صديقاله فقلت رأيت من مالك كذاوكذا فال أناأ خبرك كان يشتهيه منذ زمان فاشتراه فلم تطب نفسه أن يأكله فتصدق به (فاذالا عكن اصلاح القلب لساوك طريق الله مالم عنع النفس من التنجم بالمباح فان النفس اذالم تمنع بعض المباحات طمعت فى المحظورات) ولم تزل به حتى توقعه فيها ( فن أراد حفظ لسانه عن الغيبة والفضول فقه أن يلزمه السكوت) أبدا (الاعن المهمات) الضرورية (حيى عوت منه شهوة المكارم فلايتكام الابحق) في حق عن حق (فيكون سكوته عبادة وكارمه عبادة) اذا كانا بحق (ومهمااعتادت العين رمى المصر الى كل شئ جمل لم تحفظ من النظر الى مالا يحل) من الحظو رات (وكذلك سأترالشهوات لان الذي يشتهى الحلالهو بعينه الذي يشتهى هالحرام فألشهوة واحدة وقدوجب على العبد منعها عن الحرام فان لم تتعود الاقتصار على قدر الضرورة في الشهوات غلبته الشهوة) فاستولت عليه (فهذه احدى آفات المباحات ووراءهذا آفة أعظم من هذه وهوان النفس تفرح بالتنعم بالدنياو تركن اليهاوتطمئن جا) وينشر حصدوه لزخارفها (اشرا) أى فرحا (وبطراحتي تصير ممثلة بها كالسكران الذَّى لا يفيق من شكره وذلك الفرح بالدنيا) بَم ذا الحد (سم قاتلٌ بسرى فى العروف) و عمَّليَّ به البــدن (فعفر جمن القلب الخوف) من الله تعالى (والخزن الذي قال مالك بن دينار القلب العارى منسه خراب كالدار) الني لاساكن جما (وذكر الموت وأهوال القيامة وهذا هوموت القلب) أعاذ نا الله من ذلك (قال الله) تعالى (وفرحوا بالحياة الدنياوما الحياة الدنياف الا خوة الامتاع وقال تعالى اعلوا أعالحياة الدنيا لعبولهو وزينة وتفاخوالى قوله الامتاع الغرور) وغيرذاك من الآيات الواردة في هدذا الباب (فاولو الحرم) والبصميرة المنورة (من أرباب القلوب حربوا قلوبهم فى حالة الفرح بمؤا المة الدنيا) وموافقتها (فوجدوهاقاسية بطرة بعيدة) بطيئة(من النَّأ ثريد كرالله) تعالى (واليوم الا خروح يوها في حالة " الحزن فو جدوهالينة) هينة (رقيقة صافية قابلة لا ترالذ كرفعلوا ان النجاة في الحزن الدائم والساعد عن أسبباب البطر والفرح) وأن الهلاك الدائم في أسباب الفرح (ففطموها عن ملاذها) ومتنعماتها (وعودوهاالصرعن شهواتها حلالهاو حوامها) وللهدرالقائل

أَنْ لله عبادا فطنا \* طلقواالدنياوخافواالفننا نظر وافعهافلماعلموا \* انهما ليست لحي وطنما حماوها لجدواتخذوا \* صالح الاعمال فعهاسفنا

(وعلوا أن حلالها حساب وهو نوع عُذاب فن نوقش الحساب في عرصات القيامة فقد عذب) وقدر وى الشيخان من حديث المن الخساب عذب وروى الطبراني في السكبير من حديث ابن الزبير من

حال الفرح بمؤاتاة الدنيافو حدوها قاسية نفرة بعيدة التأثر عن ذكر الله واليوم الآخروج بوها في حالة المزن فو حدوها البنسة رقيقة صافية قابلة لاثرالذ كرفعلوا أن النجاة في الحزن الدائم والتباعد من أسباب الفرح والبطر ففط موها عن ملاذها وعرّدوها الصرعن شهوا ثما حلالها وحرامها وعلموا أن حلالها حساب وحرامها عقاب ومتشام هاعة أب وهو نوع عذاب فن نوقش الحساب في عرصات القيامة فقد عذب تفاصوا أنفسهم من عذاج او توصاوا الى الحرية والملك الدائم فى الدنيا والا خرة بالخلاص من أثر الشهوات و وقها والانسيد كراشه عزوجل والاشتغال بطاعته وفعا واجم الما يفعل إبالبازى اذا قصدتا ديبه ونقله من التوثب والاستيعاش الى الانقياد والتآديب فانه يحبس أوّلا فى بيت مظلم وتتخاط عيناه حتى يتحصل به الفطام عن الطيران فى جوّالهواء وينسى ماقد كان ألفه من طبع الاسترسال ثم يرفق به باللعم حتى يأنس وصاحبه ويأً لف الفادا وعام أجابه ومهما سمع صوته وجع اليه فكذلك النفس لا تالف وجماولا تانس بذكر والا اذا فطمت عن عادتها ما الخاوة والموامر (٣٥٦) عن المالوفات ثم عودت الثناء والذكر والدعاء ثانيا فى الخاوة حتى يغلب على اللانس

نوقش المحاسبة هلك (فلعوا أنفسهم منعذاج ا وتوصلوا الى الحرية ) الحقيقية (والملك في الدنيا والاسخرة بالخلاص عن أسرالشهوات و رقها والانس مذكر الله تعالى والاشتغال بطاعته ) على الدوام (وفعاوا بها مايفعل بالبازي الذي يتخذ الصيد (اذا قصدتاً ديبه) وتهذيبه (ونقله عن توثيه وتوحشه) كأهومن طبعه (الى الانقداد) وألامتثال الصائد (والتأدب) عند الأرسال والدعاء (فانه يحبس أوّلافى بيت وتحاط عيناه) بأن يعمل علم ما يحاب كالاقاع (حتى يحصل به الفطام عن الطيران في حق الهوا عد ينسى ما كان قد ألفه من طبع الاَسترسالُ ثم رفق به باللُّعم) قليلاقليلاعلى التدريج (حتى يأنس بصاحبه و يألفه الفااذادعاه إ أجابه ومهما معصونه رجع اليه) ولو كان بعيدا (وكذلك النفس لاتألف ربه اولاتأنس بذكره الااذا فطمت عن عادامًا) المألوفة (بالخياوة والعزلة أولالتحفظ السمع والبصر عن المألوفات) العادية (مُ عودت الثناء)والتحميدوالتقديس (والذكر) باللسان والقلب معا (والدعاء) والتضرع والابتهال (نائما فى الحاوة) وعلى حين الغفلة عن الناس حي يغلب عليها الانس والاطمئنان (بذكر الله) تعالى (عوضاعن الانس بالدنيا وسائر الشهوات وذلك يثقل على المريد في البداية ) أى في أوّل دخوله في السلوك (ثم يتنج به) ويستلذه (فى النهاية) أى عندانتهاء امره فى الساول (كالصى) الرضيم الذي (يفطم عن الثدى وهو )أى الفطم (شديد عليه) جدا (اذا كان) قد ألفه (لا يصبر عنه ساعة ) فلذلك تراه (يشتد بكاؤه وجزعه عندالفطام)ويهزل جسده و تصفرلونه (و يشتدنفوره عن الطعام الذي يقدم اليه بدلًا عن الله والكنه اذامنع اللبنرأسا بوما بعديوم وعظم تعبه في الصبر وغلبه الجوع تناول الطعام تكلفا) وهلم حرا (ثم يصير طبعافه سابعد فاوردالى الثدى) ثانيا (لم رجع اليه فيهجر الثدى و بعاف اللبن) أى يكرهه (و يألف الطعام وكذلك الدابة في الابتداء تنفر عن السرج واللعام والركوب فقعمل على ذلك قهرا) علمها (وتمنع عن الانسراح) والاسترسال (الذي ألفته بالسلاسلواالميود أوّلا عُم تأنس به عيث تترك في موضعها فتقف فيه من غيرقمد) ولاسلسلة (فكذلك تؤدب النفس كاتؤدب الطيوروالدواب وتأديما بان تمنع عن الاشر والبطر والفرح بنعيم الدنيا بل بكل ما تزايله ) أى تفارقسه ( بالموت فيقال لها أحب ماأحبت فانكمفارقه) روى النرمذي والبهق من حديث أبي هر مرة أحب حبيبك هونا تاعسي أن يكون بغيضك وما مّاالحديث (فاذاعلم اله من أحب شمأ يلزمه فراقه) بالموت (ويشقى لا يحالة لفراقه شغل قلبه يعب مالايفارقه) أبداً (وهوذكرالله تعالى فانذاك يصبه في القبر ولأيفارقه وكلذلك يتم بالصبر أياماقلائل فالعمرة ليل بالاضافة الى مدة حياة الا تنحق فانها أبدية (ومامن عاقل الاوهو واض باحتمال المشقة) والتعب (في سفره وتعلم صناعته وغير ذلك شهرا يتنجربه سنة فكل العمر بالاضافة الى الابد أقل من الشهر بالاضافة الى عر الدنيا فلابد من الصبروالجاهدة فعند الصباح يحمد القوم السرى) وهوسيرا اليل فن أسهرليله سارياالي مقصوده فاذاأصبح ورأى نفسه قدقطع مغاوز لم يكن عكن قطعهاني النهار يحمد نفسه على حسن اجتهاده لندله مقصوده مخلاف من آثرال كسل واختارالواحة والنوم يندم اذا أصم عليه

مذكرالله عزوجل عوضا غين الانسبالدنياوسائر الشهوات وذلك يثقل على المريد فى البداية تم يتنعربه في النهاية كالصي يفطم عن الثدىوهوشديدعليه اذ كان لانصرعته ساعة فلذلك اشتديكاؤه وحزعه عندالفطام ويشتدنفوره عن الطعام الذي يقدم المه بدلاءن اللين ولكنهاذا منع اللبين رأسا توما فيوما وعظمم تعبهفى الصرعلمه وغلبه الجوع تناول الطعام تكافا عربصير له طبعافاو رديعسدذاك الحالدى لم و حم المدفيه عراللدي ويعاف اللدين ويألف الطعام وكذلك الدابة في الابتداء تنفرعن السرج واللعام والركوب فتعمل علىذاك قهرارتمنع عسن السراح الذي ألفته بالسلاسل والقدود أولاثم تأنس به حث تسترك في موضعها فتقف فدممن غبر قىدف كذاك تؤدّب النفس كانؤدن الطيير والدواب وتأديها بان تمنع من النظر

والانسوالفرح بنعيم الدنيا بل بكل ما زايلها بالوت اذقيل له أحب ما أحبيت فالكمفارة وفاذا علم أنمن النهار والانسوالفرح بنعيم الدنيا بل بكل ما زايلها بالوت اذقيل له أحب ما لا يفارقه وهو ذكر الله تعالى فان ذلك بصعبه فى القبر ولا يفارقه وكل ذلك يتم بالصبر أولا أياما ذلائل فان العمر قلد ساعة لفي مدة حياة الا من ومامن عاقل الاوهو راض باحتمال المشقة في سفر و وتعلم صناعة وغيرها شهر المتنع به سنة أودهر اوكل العمر بالاضافة الى الابداقل من الشهر بالاضافة الى عمر الدنيا فلابد من الصبر والمجاهدة فعند الصباح يحمد القوم السرى و تذهب عنه معايات المكرى كافاله على رضى الله عنه

وطريق المجاهدة والرياضة لكل انسان تختلف بحسب اختلاف أحواله والاصل فيه أن يترك كل واحدما به فرحه من أسباب الدنيافالذي فرح بالمال والمجاهدة والرياضة لكل المالية أو بكثرة الاتباع في الندريس والافادة فين بغي أن يترك أولاما به فرح في فانه ان منع عن شئ من ذلك فقيل له ثوابك في الاستخوام ينقص بالمنع فكره ذلك وتالم به فهو من فرح بالحياة الدنيا واطمأن بها وذلك مهلات في حقه ثم اذا ترك أسباب الفرح فليعتزل الناس ولينفر دبنفسه وليراقب قلبه حتى (٢٥٧) لا يشتغل الابذ كرانكه تعالى والفكرة يه

وليترصد لماييدوفي نفسه منشهوة ووسواسحتي يقمع مادته مهماطهرفات الكلوسوسةسبباولاتزول الانقطع ذلك السيب والعلاقة ولللزم ذلك بقية العمرقليس للعهاد آخرالا الموت \* (بيانعد المات حسن الخلق) \* اعلم أن كل انسان حاهـ ل بعيوب نفسه فاذاحاهدنفسهأدني الماهدة حتى ترك فواحس العاصى رعايظن بنفسه أنهقدهدبنافسه وحسن خامه واستغنى عن الحاهدة فلايد منايضاح عسلامة حسدن الخلقفان حسن الخلق هوالاعان وسسوء الخلقهوالنفاق وقدذكر الله تعالى صفات المؤمنين والمنافقيين في كتابه وهي يحملتها تمرة حسن الخلق وسوءالخلق فلنوردجالة من ذلك لتعلم آية حسان الخلق يوقال الله تعالى قد أفلرا الومنون الذن هم في صلاتهم خاشعون والذن هم عن الغومغرضون ألى قوله أوائه الهارتون وقال عزوجه لالتائبون العابدون الحامدون الي

النهار وهذا مثل مشهور (وطريق الرياضة والمجاهدة بكل انسان يختلف يحسب اختلاف أحواله والاصل فيه ان يترك كلوا حدمابه فرحه من أسباب الدنيا فالذي يفرح بالمال أو بالجاه أو بالقبول في الوعل) على العامة (أو بالعزفي القضاء والولاية) للاعمال (أو بكثرة الاتباع) من الطلبة (في المتدريس والافادة) أو بكثرة الريدين في مشيخة الزاوية (فينبغي أن يترك أولامابه فرحه وابتهاجه فانه ان منع عن شئ من ذلك وقبلة وأولية في المناف الدنيا واطمأن البها وذلك مهاك في من الطارق الدنيا واطمأن البها وذلك مهاك في حقه ثماذا ترك أسباب الفرح فليعتزل الناس ولينفرد بنفسه وليراقب قليه حتى لايشتغل (الابد كرالله والفكرفيه) و يحفظ هذه الكيفية حتى برسخ فيه الذكر وليترصد لما يبدو في نفسه من شهوة و وسواس) وخطرة (حتى يقمع مادته مهما ظهر فان لكل وسوسة) ظهرت في القلب (سبااما ظاهرا واماخيا ولا تزول) عنه (الابقطع) ذلك (السبب والعلاقة) كاتقدم ذلك في الكاب الذي قبله (وليلازم ذلك بقية العمر) على هذا المنوال (فليس المجهاد آخرالاالوت والسلام) الا انه قد يقع لهذا المجاهد المجاهد المجاهد المحاف عنها والاشتغال بالمقصود الحقيق ولله در الفائل قال في قبل في المحاف عنها والاشتغال بالمقصود الحقيق ولله در الفائل قال قديق على في تملى فقلت قصدى و و اكال فينه في ولما المحاف و و المحاف و الم

\*(بيان علاماتحسن الخلق) واللهالموفق (اعلم أنكل انسان فهو جاهل بعب نفسه فاذا جاهد نفسه أدنى مجاهدة حتى ترك فواحش المعاصي) وهي الظاهرة (ربحاطن بنفسه اله قد هذب نفسه وحسن خلقه واستنعني عن المجاهدة) وتمله الامر في السلول (فلابد من ايضاح علامة حسن الخلق فانحسن الخلق هوالاعمان وسوء الخلق هو النفاق وقد ذكرالله تُعالى صفات المؤمنين والمنافقين) جيعا في كتابه العزيز (وهي) أى تلك الصفات ( بجملته انمرة حسن الخلق وسوءا لخلق فنورد جالة منذلك لتعلم به حسن الخلق فقد قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذن هم في صلاتهم خاشعون الى قوله أولئك هم الوارثون وقال) تعالى (التائبون العابدون الى قوله وبشر المؤمنين وقال) تعالى (الذين اذاذ كرالله وجلت قاويهم الى قوله أولئك هم المؤمنون حقا وكذلك قال) تعالى (وعباد الرحن الذين عشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهاون قالوا سلاماالي آخرالسورة) فهذه الاوضاف المذكورة للمؤمنين وعباده الصالحين (فن أشكل عليه عله فليعرض نفسه على هذه الآيات) هل بجدفها من هذه الاوصاف شيأ اما كلها أو بعضها (فوجود هذه الصفات علامة حسن الله ووجود بعضها دون بعض يدل على البعض دون البعض فليشستغل بتحصيل ما فقده) بالرياضة والتكاف (وحفظ ماو جده) عن التغير والتبدل (و وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بصفات كثيرة وأشار بعميعها الى مخاس الاخلاق فقال الؤمن من أمنه الناس على امو الهم وأنفسهم وقال المؤمن وألفو اؤلف وقال الؤمن أخوالؤمن يكنءأ يهضيعنه ويحوطه منوراته ولايدع نصحته على كلحال وقال المؤمن يغار وقال المؤمن غركر بم والفاجر خباليم وقال المؤمن يسير المؤنة وقال الومن كيس فعان وقال المؤمن هين لين حتى تحاله من اللين أحق وقال المؤمن واه راقع وقال المؤمن ان ماشيته نف علوان شاو رته نفعك وان شاركته نفعك وكل شئ من أمره منفعة وقال المؤمن كالجل الدنف ان قيد انقاد وان

قوله و بشرااؤمني وقال عزو حل اعال فومنون الذين اذاذكر الله وحلت قاوم مالى قوله أولتك هم الؤمنون حقاوقال تعالى وعبادال حن الذين عشون على الأرض هو ما وأذا خاطم ما لجاهاون قالوا سلاماالى آخوالسورة فن أشكل عليه حاله فليعرض الهسه على هذه الا آيات فوجود جيع هذه الصفات على المعض دون البعض فليشتغل جيع هذه الصفات المنافقة دوح فظ ما وجده وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الؤمن بصفات كثيرة وأشار يحميه فاللى شاس الاخسلاق فقال

أنيع على صغرة استناخ وقال يألم المؤمن لاهل الاعمان كماياً لم الجسد في الرأس وقال (الومن يحب لاخيمه ماتحب لنفسه) هوفي الصحين من حديث أنس بلفظ الايؤمن أحدكم حتى عب الأحد، ماحب انفسه ورواه كذلك إن المبارك والطيالسي وعبد بن حمدوالترمذي والنسائي وابن ماجمه والداري وزاد الخرائطي في مكارم الاخلاف من الخير وقدرواه ابن عساكر من حديث بزيد القشيري بزيادة والمسلم من سلم المسلون من لسانه و بده ولا يؤمن أحد كم حتى يأمن جاره شره (وقال) صلى الله عليه وسلم (من كان يؤمن بالله واليوم الا مخوفليكرم ضيفه) منفق عليه من حديث أي شريح الخزاعي ومن حديث أبي هر برة ورواه أيضا الطبراني منحديث ابنعر ورواه أحدمن حديث أبئ سعيد تزيادة قالوا وماكر امة الضيف قال ثلاثة أيام فسأجلس بعد ذلك فهوصدقة (وقال) صلى الله عليه وسلم (من كان يؤمن بالله واليوم الا خوفليكرم جاره) منفق عليه من حديثهما أيضاوهو بعض الحديث الذي قبله ورواه أبونعيم في الحلية والضياء من حديث أى سعدد الفظ فلا يؤذ جاره وكذاكر واه الطميمن حديث أبي شريح مقتصراعلي هذه القطعة وعندا بن النجار من حديث على لا بؤمن بالله من لم يكرم جاره (وقال) صلى الله عليه وسلم (من كان بؤمن بالله والموم الا خرفل قل خيرا أوليعمت )متفق عليه من حديثهما أيضاوه و بعض الحديث الذى قبله وقد رواه الطبراني مع الذي قبله فقط من حديث ابن عباس ومع الجلة الاولى فقط من حديث ابن عربزيادة فلمتق الله قبل كل منهما (وذكر) صلى الله عليه وسلم (انصفات المؤمنين هي حسن الخلق فق ال أكل الوَّمنين اعانا أحسبهم أخلاقا) وفي لفظ خلقار واه أحدوا بوداود والبيرقي والحاكم من حديث أبي أبيهر مرة وقد تقدم غيرممة (وقال صلى الله عليه وسلم اذارأ يتم المؤمن حوقا وقورا فادنوا منهفانه يلقي الحكمة) قال العراق رواه ابن ماجه من حديث أي خلاد بلفظ اذارأيتم الرجل قد أعطى زهدا في الدنياوة لة منطق فاقتر بوامنه فانه يلتى الحكمة وقد تقدم قلت وقدر واه كذلك أبونعم فى الحلمة والبهق فى الشعب و روياه أيضا من حديث أي هر رة وسنده ضعيف (وقال صلى الله عليه وسلمن سرته حسنته وساءته سيئته فهومؤمن) أي كامل لانمن لا برى الحسنة فائدة ولا المعصمة آفة نذلك يكون من استحكام الغفلة على قلبه فاعاله نأقص بل يدل ذلك على استهانته بالدين قال العراقي رواه أحدو الطبراني والحاكم وصعاعلى شرطهما من حديث أبي موسى ورواه الطاراني والحاكم وصعه على شرطهما من حديث أبي امامة اه قلت رواه كذلك النسائي في المكرى والخطيب من حديث عام بن عرة أن عربن الخطاب خطاب الناس فقال قال وسول الله صلى الله علمه وسلمن سرته الى آخره وفي استاد العامر انى الى أبي موسى ابن عندل وهوضعيف حدا (وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل اؤمن أن يشير الى أخمه بنظرة يؤذيه ) قال العرافي رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق وفي البر والصلة مرسلاوقد تقدم (وقال صلى الله عليه وسلم لا يعل لمسلم أن روع مسلما) أي يفزعه وان كان هازلا كاشارته بسيف أوحديدة أو أفعي أو أخذمناعه فيفز علفقده لما فمهمن ادخال الاذى والضررعليه قال العراقي رواه أبوداودمن رواية عبدالرجن بن أبي ليلي قالحدثنا رحال من الصحابة فذ كره مرفوعا وفي أقله قصة ورواه الطبراني في الكبير والاوسط من حديث النعمان ابن بشيروالبزارمن حديث ابن عمر واسناده ضعيف اله قلت ورواه من طريق عبدالرحن بن أبي ليلي أنضاأ حدوالبغوى والبهق وعندهم عن أمحاب محدانهم كافوا يسير ونمع الني صلى الله عليه وسلوفنام رحل منهم فانطلق بعضهم الىحبل معه فاخذه ففزعه فذكره وسول الله صلى الله علىه وسلم وحديث انعر رواه أيضا الدارقطني فى الافراد ورواه ابن المبارك فى الزهدمن حديث أبي هر مرة و يخط الحافظ بن حرعلى هامش الغني و رواه اسعق بنراهو به منحديث أبيهر برة وأبونعم في تاريخه منحديث أنس (وقال صلى الله عليه وسلم انما يتحالس المتحالسان بامانة الله) تعالى (فلايحل لاحددهماأن يفشي على أخيه مايكره) من افشائه فيه حفظ المسلم سرأخيه وتأكد الاحتماط لحفظ الاسرار لاسماعن الاشرار رواه

الؤمن عب لاحماعب لنفسه وقالعلمالسلام من كان اؤمن مالله والوم الاسخر فليكرم ضفهوقال صلى الله عاليه وسلم من كان تؤمن مالله والمومالا مخر فلمكرمماره وقالمنكان مؤمن مالله والموم الاتخر فلقلل فسيرااأوليهمت وذ كرأن صفات المؤمنين هىحسن الخلق فقال صلى الله عليه وسلم أكل المؤمنين اعاناأحسنهم أخلاقاوقال صلى الله علمه وسلم اذارا يتم الؤمن صموتا وقورافادنوا منهفانه للقن الحكمةوقال من سرنه حسنته وساءته سشته فهو ، ؤمن رقال لا عدل أؤمن أن يشيرالى أخيه بنظرة تؤذيه وقال علسه السلاملايحللسلم أن ر وعمسلاوقال صلى الله عليه وسلم اغايتحالس المحالسان بأمانة اللهعين وحل فلاعللاحدهما أن يفشي على أخده ما تكرهه

وجمع بعضهم علامات حسن الخلق فقال هو أن يكون كثير الحياء قليل الأذى كثير الصلاح صدوق اللسان قليل السكارم كثير العمل قليل الزلل قليل الفضول براوصولا وقورا صبورا شكورار اضياحلم بارفيقاع في فاشفي قالالعانا (٣٥٩) ولاسبابا ولا عماولا مغتابا ولا بجولا

ولاحقودا ولانغي الدولا حسودا بشاشا هشاشا يحب فى الله و يبغض فى الله و رضى فى الله و يغضب فىالله فهدناهوحسن الخلق وسمثلرسولاالله صلى الله عليه وسلم عن عسلامة المؤمن والمنافق فقالان الؤمن هممتهفي الملاة والصيام والعبادة والمنافق همته فيالطعام والشراب كالهيمة وقال حأتم الاصم المؤمن مشغول بالفكر والعسر والمنافق مشغول بالحرص والامل والمؤمن آئس من كل أحد الامنالله والمنافق واجكل أحد الاالله والمؤمن آمن منكل أحدالامن الله والمنافق خائف من كلأحد الامن الله والمؤمن يقددم ماله دون دينه والمنافق يقدم دينه دونماله والومن يحسن ويبكى والمنافق سيء ويضحك والمؤمن بحب الحملوة والوحدة والمنافق بحب الخلطة والملا والمؤمن يزرع ويخشى الفساد والمنافق يقلم و برجو الحصاد والمؤمن يأمر وينهب لسياسة فيصل والمنافق يأمر وينهي للرياسة فيفسدوأولى ماعتحنيه حسسن الخلق

ابن لال وأبو الشيخ من حديث ابن مسعود بسند ضعيف ورواه البهيق في الشعب مرسلاوقال هذا مرسل جيدوقد تقدم في كتاب آداب الصعبة (وجمع بعضهم علامات حسن الحلق فقال أن يكون كثيرا لحياء) من الله ومن الناس (قليل الاذي ) لجاره واصاحبه (كثير الصلاح) في عله وشأنه (صدوق اللسان) في جيع أقواله (قليل الكلام) في محاوراته (كثير العل) بجوارحه (قليل الزلل) في حركاته وسكاته (قليل الفضول) في منطقه وما كله وملسه ومشربه (برا) بوالديه وأشياخه وأصحابه (وصولا) لذي رجه وحيرانه (وقورا) في مجلسه (صبورا) على الطاعة وقصد المعيشة (شكورا) لنعمة الله تعالى ولمن وصلته على بديه (حليماً) عندغضبه (رفيقا) بعياله وعن يخالله (شفيقاً) عن المسأكين (لا) هو (اهان) كثير اللعن (ولاسباب) كثيرالشتم (ولانمام) بن اثنين (ولامغناب)لاخواله (ولاعجول) في أموره (ولاحقود) على أحد (ولا يخيل) بماله (ولاحسود) ان رأى نعمة على غيره (هشاش بشاش) أى منطلق الوجد واللسان (یعب فیانته) و رسوله (و پبغض فیانته) و رسوله (و برضی فیانته و بغضب فیانته فهذاهو حسن الخلق وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علامة المؤمن والمنافق فقال ان المؤمن همته في الصلاة والصيام والعبادة وانالمنافق همته فى الطعام والشراب كالبهيمة) قال العراق لمأحدله أصلاقلت و بشهدله قوله تعالى والذمن كفر وا يتمتعون و يأ كاون كاتاً كل الانعام والنارمثوى لهم (وقال حاتم) بن عنوان (الاصم) رحمه الله تعالى تلمذشقيق البلخي تقدمت ترجمه في كتاب العلم (الومن مشغول بالفكر) أي بالنفكرف نفسه (والصبر) أي عايعتبر به (والمنافق مشغول بالحرص) على حوزشهواته (والامل) أي طوله (والمؤمن آيسمن كل أحد الامن الله) أي آيس ممافي أيدي الناس (والمنافق راج كُلَّ أَحَدُ الامن الله وألوَّمن آمن من كل أحد الامن الله وألمنافق الفيمن كل أحد الامن الله والوَّمن يقدم ماله دون دينه ) اذالدين عظيم عنده مهاب لديه فيهو نجله ولايهون بدينه (والنافق يقدم دينه دونماله ) لانه لامهابة للدين عنده (والمؤمن يحسن عمله ويبكى )خوفاان لايقبل (والمنافق يسيء) عمله و ينعل الغفلته عن الحاتمة (والمؤمن بحب الوحدة والحلوة) عن الناس اسلامة دينه وحاله (والمنافق يحب الخلطة والملا) من الناس فيانس بهم (والمؤمن مزرع و يخشى الفساد) أي يشت العمل كاينبغي و يخشى عاقبة أمر و (والمنافق يقلع) مازرعه قبل بلوغه (و برجوا لحصاد) واني له ذلك (والمؤمن يأمر وينه يي السماسة فيصل ) أمور العامة (والمنافق يأمرو ينهي الرياسة) أى لاحل تحصلها (فيفسد) حالهم وقال أبونعم في الحلمة حدثنا مجدين الحسين قال معت أباعلى سعيدين أجد البلخي يقول سمعت أبي يقول سُعَتَ يجد بن عبد الله يقول معت مجد بن الليث يقول معت عامدا اللفاف يقول معت عامًا يقول المنافق ماأخذ من الدنيا أخذ بحرص وعنع بالشك وينفق بالرياء والمؤمن بأخذبا لخوف وعسك بالشدة وينفق لله خالصا في الطاعمة وقال في ترجة شقيق من طريق حاتم الاصم قال معتشقيقا يقول مشل المؤمن كثل رجل غرس نغلة وهو يغاف أن تعمل شوكا ومثل المنافق مثل رجل زرع شوكاوهو بطمع أن يحصد غراهمات همات كل من عل حسنا فان الله لا يجزيه الإحسنا وقال أ بضاا لمؤمن مشغول مغصلتين والمنادق مشغول بخصلتين المؤمن بالصبر والنفكر والمنافق بالحرص والامل (وأولى ماعتمنيه حسن الخلق الصدر على الاذى واحتمال الجفا) كاكانعلمه صلى الله علمه وسلم من صدره على أذى قريش واحتماله لجفاهم (ومن شكى من سوء خلق غيره فيدل ذلك على سوعظفه) لان شكايته دلت على عدم احتماله (لان حسن الحلق) هو (احتمال الاذى فقدروى انرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عشى ومعه أنس) بنمالك رضى الله عنه (فادركه اعرابي) من جفاة العرب (فذبه) ودائه (جذبا شديدا

الصبرعلى الاذى واحتمال الجفاعومن شكامن سوء خلق غيره دل ذلك على سوء خلقه فان حسن الحلق احتمال الاذى فقدروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بوما عشى ومعه أنس فادركه اعرابي فيذبه جذبا شديدا

وكانعليه ودنجران غلظ الخاشية قال أنس رضى اللهعنة حتى نظرت الى عنقر سول الله صلى الله عليه وسلم قدأ أوت فيه خاشية البردمن شدة جدنه فقال المحده الى من مال الله الذي عندك فالتفت المهرسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل ثم ما عطائه ولما أكثرت قريش الذاءه وضربه فالاللهم اغفر لقومى فانهم لايعلون قبل ان هذا يوم أحد فلذلك أنزل الله تعالى فيه وانك لعلى خلق عظيم و يحكى أن ابراهيم بن أدهم رجل جندى فقال أنت عبد قال نع فقالله أن العمر ان فاشار الى القبرة فقال الخندى خرج ومالى بعض البرارى فاستقبله (٢٦٠)

وكان عليه) صلى الله عليه وسلم (بردنجراني) منسوب الى نجران بلد من بلادهمدان بالمن قال المكرى معى باسمانهم انعران بنزيد بن يشعب بن بعرب تعطان (عليظا لحاشية قال أنسحى نظرت الى عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت فيه حاشية البردمن شدة جذبه غمقال الاعرابي بالمحدهب لى من مال الله الذي عندل ) فانك لا تعطيني من ما لك ولامال أبيك (فالنفت الميهر سول الله صلى الله عليه وسلم فضعك ثم أمر) له (بعطائه) رواه البخاري ومسلم من حديث أنس (والما كثرت قر يشضر به والداء، فال اللهم اغفرلقوى فانهم لا يعلون فلذلك قال الله تعالى مخاطباله (والكلعلى خلق عظيم) رواه ابن حبان والبهيق في دلائل النبوة من حديث سهل بن سعد وفي الصحيدين من حديث ابن مسعود انه حكاه صلى الله عليه وسلم عن نبي من الانساء ضربه قومه (وحلى عن ابراهيم بن أدهم) رجه الله تعلى (انه خرج الى بعض البرارى فاستقبله رجل جندى منسوب الى الجندأى العسكر (فقالله أنت عبد فقال نعم قال أين العمران فأشار الى المقبرة) أي محله الموتى (فقال الرجل اعمار ردت العمر أن فقال هو المقبرة فعاطه ذلك) أي أغضبه (فضرب رأسه بالسوط فشعه) وسالمنهدم (ورده الى البلدفاسة قبله أصابه فقالوا ماهذا فاخبرهم الجندى فقالواهذا ابراهم بنأدهم فنزل الجندى عن دابته فقبل يديه ورجليه وجعل بعتذراليه فقيل له لم قلت أناعبد قال اله لم يساً لني أنت عبد من بل قال لى أنت عبد فقلت نم لاني عبد الله فلا ضرب وأسى سألت الله الجنة فقيل له انه طلان فكيف سألت الله الجنة فقال علت انى أو حرعلي هذا فلم أحب أن يكون نصيى منه الخير ونصيبه مني الشرودي أبو عممان) سعد بن اسمعبل (الحسيري) المقيم منيسا يورصح شاه الكرماني و يحيين معاذ الرازي ثم وردنيسا يورمع شاه الكرماني على أبي حفص الحدادوأ فام عنده وتخرج به و زوّجه أبو جعفر ابنته مات سنة ١٩٨ (الى دعوة) بنيسابور (وكان الداعى) له ( بريد تجربته) أى امتحاله (فلمابلغ منزله قال له ليس لى وجه همذا فرجع أبوعثمان فلماذهب غير بعيد جاءه ثانيا فقال ترجع على مانوجب الوقت فلما بلغ الباب قالله مشل مقالته الاولى فرجع أبوع ثمان عم جاء الثالثة حتى عامله بذلك مرات وأبوع ثمان لم يتغبر ) هكذافي نسم الكتابوني بعضها وحكى أن بعض تلامذة أبي عثمان الحبرى دعاه الى دعوة وكان قد أراد تعربته فلما بلغ المنزل فالله باأستاذار جع فرجع أبوعمان غردعاه الثانية فقال ارجع عايوجب الوقت فرجع فأ للغ الباب قال ارجم فرجع حتى عامله بذلك مرات وهو لا يتغيرفا كبعلى رجليه (فقال) بالستاذ (انماأردت أن أختبرك في الحسن خلفك فقال أبوع ثمان الذي رأيت مني هوخلق كاب) وذلك (لان الكاباذا دعى أجاب واذار حرائر حر) وهذافيه هضم جانب النفس وعدم الاعجاب بماعله والارشاد للداعى بما فيه الصلاحله (وروى أن أباعثمان)هذا (اجتاز) أى مربوما (بسكة) من سكك نيسابور (فطرحت علمه احالة رماد) من فوق بيت من البيوت الطلة على السكة (فنزل عن دابنه و جعل ينفض ذُلك عن ثبابه ولم يقل شيأ فقيل)له (الاز مِنهم)أى زجرتهم (فقال ان من أستحق النارفصول على الرماد لم يجزله أن يغضب ) وهذا غامه من سعة الخلق (وروى ان) أبا الحسن (على بن موسى) بن جعفر بن مجد بن على ابن الحسين بن على من أبي طالب يلقب (الرضا) بكسر الراء وفتح المجمة صدوق روى له ابن ماجه مات سنة

انما أردت العمرات فقال هوالمقدرة فغاطه ذلك فضرب رأسه بالسوط فشجهورده الى الملد فاستقبله أصحابه فقالوا ماالحسر فأخبرهم الخندى مافالله فقالواهذا اراهدم فأزل اللندى عن فرسه وقبل يديه ورحليه وحعل بعتذر المه فقيل بعدد الثاه لم قلت أناعبد فقالانه لمسألني عبد من أنت بل قال أنت عبد فقلت العم لاني عبدالله فلاصرب وأسي سألث الله له الجنسة قبل كمفودد ظلمك فقال علت انبي أوحر على مانالني منه فلم أردأت يكون نصيى منسه اللير ونصيبهمني الشرودعي أبو عمان الحسيرى الى دعوة وكانالداع قدأراد تجربته فلمابلغ منزله قالله ليسك وجمه فرجع أبوعثمان فلاادهاء الربعددعاه فانمافقال مأستاذار جع فرجع أبوعمان عدعاه الثالث أوقال ارجع على مانوجب الوقت فرجع فالابلغ البابقاللهمشل

مقالته الاولى فرجع أبوع ثمان عماء الرابعة ورده حتى عامله بذلك مرات وأبو عثمان لايتغيرمن ذات فاكب على رحلمه وقال باأستاذانما أردت أن أختبرك فمأ دسن خلقك فقال ان الذي رأ يتمنى هوخلق الكاب ان الكلب اذادعي أجاب واذار حوانز جروروي عنه أيضاانه اجتاز يومافي كة فطرحت عليه اجانة رماد فنزل عن دابته فسجد سعدة الشيكر مجعل ينفض الرماد عن ثيابه ولم يقل شيأ فقيل ألاز مرتهم فقال انمن استحق النارفصول على الرمادلم بعزله أن بغضب انتهي وروى أن على كان لونه عيسل الى السواد اذ كانت أمه سوداء وكان بنيسانو رخمام على بابداره وكان اذا أراد دخول الحمام فرغه له الحمامي فسدخل ذات وم فأغلق الحمى الباب ومضى فى بعض حوالمعه فنقدم رجل رستاقى الى باب الحمام ففقه و دخل فنزع ثبابه ودخل فرأى على من موسى الرضا ففلن الله بعض خدم الحمام فقال له قم واحدل الى الماء فقام على من موسى وامتثل جسع ما كان يأمره به فرحد عالحاى فرأى ثباب الرستاق وسمع كلامه مع على بن موسى الرضائفات وهرب وخلاهما فلما حرج على بن موسى (٢٦١) سأل عن الحماد الحاى فقيل له أنه خاف مما

حرى فهر بقال لا يندغي له أن يهرب غاالذنبان وضع مأءه عندأمة سوداء وروى أن أما عمد الله الخماط كان يحلس على دكانه وكان له حر يف محوسي يستعمله فياللماطة فكان اذالماط له شيئًا جل اليه دراهم زائفة فكانأ وعبدالله بأخذهامنه ولايغيره بذلك ولابردها علمه فاتفق نوما أن أباعبدالله قام لبعض حاجته فأتى لمجوسي فلم يحده فدفع الى تأرزه الاحرة واسترجع ما قدخاطه فكان درهممازاتفافلا نظراليه التليذ عرفانه را الف فرده علىه فلاعاد أنوعب دالله أخبره بذلك فقال بئس ماعات هـ ذا الجوسى بعاماني بهسذه المعاملة منذسنة وأناأصبر علمه وآخذالدراهممنه وألقهافي البترلئلا بغربها مسلماً وفال يوسيف بن أسباط علامة حس الحلق عشر خصال قلة الخدلاف وحسين الانصاف وترك طلسالعثرات وتعسدن مايسدو من السيات

ثلاث ومائتين ولم يكمل الجسين ووالده يلقب الكاظم وجده الصادق (كان عيل لونه الحالسواداذ كالتأمه سوداء) أم ولديقال لها ما البني فوبية اسمها خيز ران أومسكن أوشهدة والاقل أصح (وكان له بنيسابور على بابداره حمام وكان ادادخل الحمام فرغله الحمام) أى أخلى له (فدخلذ ت يوم فاطبق باب الحمام ومر الجافى الى قضاء بعص حوائعة فتقدم انسان رستاقي أى من سواد البلد (الى بأب الحام) ففقه ودخل ونزع ثبابه فدخل الحمام فرأى على بن موسى الرضا فظن انه بعض خدام الحمام فقالله قم فاحل ألى الماء فقام على بنموسى وامتثل جبيع ما كان يأمره فرجع الحامي فرأى ثياب الرستاقي وسمع كالمهمع على ابن موسى نفاف وهر بوخلاهما فلاخرج على بن موسى وسأل عن الحماى فقيل انه خاف عما حرى فهرب فقال لأينبغي أن يهرب أعاالذنب لن وضع ماء عند أمة وداء) فهذامن كالحسن خلقه حيث لم يعاقب الحامىولم يغضبْ عليه وامتثل الرسستاقى فى أوامره (و روى ان أباعبدالله الخياط) أحــــ درجال الله الصالحيز (كان يقعد على دكانه وله حريف بحوسى)أى صاحب (يستعمله فى الخياطة وكان اذا خاط الذلك الجوسى - مل اليه دراهم ( بوفا) أو رديئة (وكان أوعبد الله يأخذها منه ولا يخبر ، بذلك ولا بردهاعليه فأتفق توما) وفي نسطة نقضي من القضاء (أنا باعبدالله قام توما من الحانوت البعض حاجته فتقدم الحوسي الى تليزه وأسترجيع ماناطه ودفع اليه درهمارا نفل وفي بعض النسخ فاتي الجوسي فلم يجده فدفع الى تليذه الاجرة واسترجع ماندخاطه فكان درهما زائفا (فلما نظرفيه التليد) وعرف اله زائف (رده عليه فلا عاداً بوعبد الله أخبره بذلك فقال) له (بئس ماعلتُ هذا الجوسي بعاملي بهذه العاملة منذمذة) وفي أسحة منذسنة (وأنا أصبر عليه فا خدالدراهم) منه (وألقيها في البئر كيلا بغر بهامسل) وفي نسحة فاتنحذ منه الدرهم وألقيه في البيراثلا بغر به مسلما (وقال توسف بن اسباط) رحمالله تعالى تقدم ذكره مرارا (علامة حسن الخلق عشرة أشياء قلة الخلاف) أىمع الاصحاب (وحسن الانصاف) أىمن نفسه (وترك طلب العثرات) من اخواله (وتحسين مايبدو من السيات ) أي حالها على أحسن مواضعها (والتماس المعذرة) لهمم (واحتمال الاذي) منهم (والرجوع باللاغة على نفسه والتفرد بعرفة عبوب نفسمه دون معرفة عبو بغميره وطلاقة لوجه الصغير والكمير واطف الكلام ان دونه وفوقه ) أى فاذا وحدت هذه الاوصاف دات على حسن الحلق (وسئل) أبونجمد (سهل) النسترى رجمالله تعالى (عن حسن الخلق) ماهو (فقال)هوعلى مراتب (أدناه احتمال ألاذي وترك المكافأة والرحة الفالم والاستغفارله والشفقةعليه وقيال للاحنف بنقيس بنمعاوية التميى البصرى وهولقبله واسمه الفعال وقيال صغر وكان مشهو رابا الممات منة سبع وستين بالكوفة روى له الجاعة (عن تعلت حسن الخلق فقال من قيس بن عاصم) بن سنان بن خالد المنقرى النهى العداد رضى الله عنه مشهور باللم نزل البصرة (قيل وماباغ من خلقه قال بينما هو جالس في داره اذجاءت خادمة له بسفود علبه شواء فسلقط من يدها فوقع على ابناه فيات فدهشت الجارية فقال لاروعة عليك أنت حرة لوجه الله تعمالي وقيل كان أو يس) ابن عام (القرنى) بالتعريك نسبة الى قبيلة من مرادوهوسيد التابعين في قول (اذارآه الصبيان مرمونة

( ٢٤ - (اتحاف السادة المتقين) - سابع ) والنماس المعذرة واحتمال الاذى والرجوع باللامة على النفس والنفر عمرفة عبوب نفسه و وعلى المنافق المراب و المناس المعنورة و المناسبة و مناسبة و من

بالجارة فكان يقول لهم بالخو تامان كان ولابد فارمونى بالصدفار حتى لاندموا ساقى فنمنعونى عن الصلاة وشتم رجل الاحنف بن قيس وهو لا يحييه وكان يتبعد فلي القرب من الحي وقف وقال ان كان قد بقى فن فسك شئ فتله كى لا يسمعك بعض سفها على في وذوك وروى أن عليا كرم الله وجهه دعا غلام افل يجبه فدعاه نا مباوثا الفل يجبه فقام اليه فرآه مضطععا فقال أما أسمع باغلام قال بلى قال في احالت على ترك اجابئ قال أمان على من الله بن على الله بن الله بن الله بن الله بامن الله فقال بالله فقال بالله بن الله بن الله بامن الله فقال بالله فقال بالله فقال بالله بن المناس الله بامن الله فقال بالله بن الله بن الله بن الله بامن الله فقال بالله بن الله بن

مالجارة فيقول بالنوناه انكار ولابدفار مونى بالصغار) منها (كيلاندموا ساقى فتمنعوني من الصلاة) فهذ كالملاطفتمهم وهودايل حسن الحلق (وشتمر حل الاحنف منقيس وكان يتبعه فلماقرب من الحي وقف وقال البقي في قلبك شي فقله كيلايه عل بعض سفهاء الحي فصيبك ) وقال أبو بكر بن الانباري أخبرني أءعن أحدب عبيد قال بيناالاحنف في الجامع بالبصرة اذارجل قد لطمه فامسك الاحنف يده على عينه وقالماشأ بك فقال اجتعلت جعلاعلى أن ألطم سيدبني تميم فقال لست سيدهم انح اسيدهم جارية بن قدامة وكان عارية في المسحد فذهب الرحل فلطمه قال فاخر جمارية من خفه سكيفا فقطع يده والوله فقال له الرجلما أنت قطعت يدى انماقطعها الاحنف بن قيس أو ردها الزى في ترجة جارية بن قدامة (وروى انعليا كرم الله وجهه دعا) يوما (غلاماه فلم يعبه فدعاه ثانياو نالثا فلم يجبه فقام اليه فرآه مضطععا فقال أماتسمع باغلام فقال بلي سمعت (قال في احلاء لي ترك جوابي قال آمنت عقو بتك فته كاسلت) عن القيام لندائك (نق ل امض فانت حراوجه الله) تعالى (ففيه كظم الغيظ) والاحسان التام اليه بالعتق وهما منجلة حسن الخلق (وقالت امرأة المالك بندينار) البصرى رحمه المه تعمالي ( يامرائي فقال باهذه وجدت اسمى الذي أضله أهل البصرة) فهذافيه احتمال الاذاها وصبرعلى جفاها واتهام نفسه م واها وهودا لل حسن الخلق (وكان لعني بناز يادا لحارثى غلام سوء نقيل له لم تحسل هذا الغلام قال لأنهُم عليه الحلمُ فهذه النفوس قُد ذلك بالرباضة) والمجاهدة (فاعتدلت أخلافها ونقيت من الغش والغل بواطنها) وطهرت من عادانها الردية سرائرها (فاءرت لرضابكل ماقدّره الله) عز وجل (وهدذا منتهى حسن الحلق فان مريكره فعل الله ولا رضى به فهوغاية سوء خلقه فهولاء ظهرت العلامات على ظواهرهم كا: كرناه فن لم يصادف من نفسه هذه العلامات) ولم يظهرمنها شي على ظاهره (فلاينبغي أن يغتر بنفسه فيفلن بما حسى الحلق بل يأمغي أن يشتغل بالر ياضة والمجاهدة)على الدوام (الى أن يملغ درجة حسن الحلق) وكل بعطى على قدر اجتهاده ونصيبه الذي كتبله (فانم أ درجة رفيعة لايذالها الا القر بونوالعديقون) ومن سلك ماوكهم والله الموفق

\* (بيان الطر يق في رياضة الصبيان في أول النشو و وجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم

(اعلم أن العبي أمانة) من الله تعالى (عند والديه) لانه نعمة أنع ما والداه (وقلبه الطاهر) عن كل كدر (جوهرة نفيسة) بمنة (ساذجة خالية عن كل نفش وصورة رهوقا لل كل نقش ) كان كل جوهر ساذج مستعدلقبول كل قش وصورة (ومائل الى كل ماعاليه) خيرا أوشرا (فان عود الخير وعله نشأ عليه وسعد في الدنماوالا تنحرة وشاركه في ثوابه أبواه) بأن يثبت مثل ذلك في هائف أعالهما (وان عود الشر وأهمل اهمال البهائم شقى وهاك وكان لوزرفي رقبة القيميه والوالى عامه) كمفلا (وقد قال الله الشر وأهمل العالمة الغير في كليه العزيز بالم الذي آمنوا (قوا أنفسكم) أى احدظوها (وأهلم كارا) والاصل في الاهل القرابة وقد يطلق على الاتباع والجع الاهلون (ومهما كان الاب صونه عن بارالدنيا) بان تصيبه (فيأن يصونه من بارالات خرة أولى وصيبانه بان يؤديه و يهذبه و يعلم محاسن الاخلاق) ومكارمها وصالحها يصونه من القرناء السوء ولا يعوده النه عم ولا يعبب اليه الزينة وأسباب الرفاهية) اى سعة العيش (و يحدفه من القرناء السوء ولا يعوده النه عم ولا يعبب اليه الزينة وأسباب الرفاهية) اى سعة العيش

وجددتاسي الذي أضله أهل البصرة وكان ليحوين ز بادالحارثي غلام سوء فقيل له لم عسكه فقال لا تعدلم الحليملمه فهذه نفوس قدأ ذللت بالر باضة فاعتدلت أخلاقها ونقيت من الغش والغسل والحقد بواطنها فاعرت الرضابكل مأفدره الله تعالى وهومنته ييحسن الخاق قائمن يكره فعل الله تعالى ولا رونى به فهو عاية سسوء شاهسه فهولاء طهسرت العسلامات على طواهرهم كاذ كرناه فنالم اصادف من نفسسه هساله العلامات فلايشغيأن يغتر بنفسسه قيفان م احسسن الخلق بل يذبغي أن ستغل بالرياضة والمجاهدة الىأن يالغ در جـةحسن الحلق فأنهادر حةرفيعة لاينالها الاالمةربون والصديقون \* ( بيان الطريق في رياضة الصيان في أول نشوهم ووجمه تأديهم وتحسين أخلاقهم) اعلم أن الطريق فى رياضة الصيان من أهم الامور وأوكدهاوالصي أمانة عنسدوالديه وقليه الطاهرجوهرة نفيسة

ساذجة خالية عن كل نقش وصورة وهوقابل له كل مانقش وماثل الى كل ماعدال به اليه فان عقد الليروعله نشأ عليه وسيد عم وسد عدف الدنداوالا تنوة وشاركه في ثوابه أبواه وكل معالمه ومؤدب وان عقد الشروا همل اهمال البهائم شقى وهلائ وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالى له وقد قال الله عزوجل باأيم الذن آمنوا قوا أنفسكم وأهابكم نارا ومهما كان الاب دري به عن نارالدنيا فبان يدونه عن نارالا تنوق المنام ولا يعبي اليه والزينة وأسد بالرفاهية أولى وصيانته بان يؤدبه و بهذبه و بعله محاسن الاخلاق و يعفظه من القرناء السوء ولا بعقوده التنام ولا يعبي اليه والزينة واسد بابرالوفاهية فيضيع عبره في طلبها اذا كبرفيهاك هالا الابدبل ينبغي أن يراقبه من أول أمره فالاستعمل في حضاته وارضاعه الاامرأة صاطحة متدينة تاكل صاحلة من البنا الحاصل من الحرام لاركة فيه ماذا وقع عليه نشوالصي انعين طينته من الحبث فيميل طينته من الحبث فيميل

(فيضبع عره في طلبها اذا كبر) على تلك العادة (ويهلك هلاك الابديل ينبغي أن واقبه من أوّل أمره) وحدث قال من أول أمره فهومنسجت على الاولية من حين ولادته الى أن يفطم فلزم بيان ما يحتاج اليه في تناءذاك فنقول اذولدا اولود يحسأن بدرأ أول كل شئ يقطع السرة وهوجسم كالصران متصل بسرته منه ويكون القطع فوفأر بم أصابع وانماوج قطعهذا الجسم لانه لوبقي الي طوله لتعفن وتضررالصي مراشحته وربحاوصات عفونته الىالسرة وانماجعل القطع فوق أربع أصابع لايه لوكان أقل منذلك لتألماا ولوديه تألما شديدا تربعد شدها يتمادوالي تمليح البدن لتصلب بشرته ويقوى جلده فان كانذكرا ونمغى أن مكثر المخ لائه أحوج الوصلامة المدن لمكون صمورا على ما يلقاه من المشقات يخلاف الانثى ولاعلم أنفهولانهم نغسله القابلة بمافاتر وتنق مخر به داعابا صابع مظمة الاظفار ويدعدع دوه لينفتح غمى وقت القماط بشكل كلعضو على أحسن شكاه بغمز لطمف غريعهم أو يقلنس بقانسوة اطمفة منهدمة على رأسه وينوم في محلدل مائل الى الفلة حفظالر وحه الباصرة وبغطى المهد يخرقة اسمانجونبة والطفل يبكر امالو جعيناله أوحرأو بردأو جوع أومن قمل وبراغيت وبق يؤذبه فان كان شي منذلك فالواجب أن بمادر الى دفعه وأما كمفية ارضاعه فانه يحب أن برضع ماأمكن بابن أمه فانه أشيه الاغذية يحوهرماساف من غذا ثه وهو في الرحم أعني طمث أمه فانه بعينه هوالمستعمل لبنالاشتراك الرجم والثدي فى الوريد الغاذي لهما ووقت الحل يتوجه دم الطمث بالكلمة الى الرحم لغذاء الجنين وبعدا نفصاله الى الثدين اغذائه أيضاوهو أقبل لذلك وآلف حتى انه صمالتحرية ان القامه حلة أمه عظم النفع حدا في دفع ما وذنه لانه يلهمه و مشغله عما وذنه ومن الواجب معذلك أن مازم الطفل على شيئين الفعن لتقويه مزاحه أحدهما بالتحريك اللطيف والا تحرالموسيق والناهين الذي حرتبه العادة لتنويم الاطفال فالتحير بك سبب انتماش الحرارة الغريزية والتلحين بوقف على استعداده للرياضة وان منع من اوضاعه ابن والدته مانعمن ضعنها أوفسادابنها أومياها الى الترقه فينبغي أن يختارله مرضعة واليه أشار المصنف يقوله (فلاستعمل فيحفانته وارضاعه الاامرأة) يكون منهاما بن خسر وعشر ننسنة الي خسروالاثن سنة فانهذاهوسن الشباب والصدوتكون حسنة اللون لانذلك تأبيع لاعتدال مزاحها وتكون ناعة البشرة قو بة العنق واسعة الصدر منوسطة في السمن والهزال لجانبة لاشعمانية (صالحة) حسينة الاخلاق محودتم بطيئة الانفعالات المفسانية الرديشة من الغضب والغروالجين وغيرذ للذفان جيرع ذلك يفسد المزاج وتكون (مندينة) ملازمة على أموردينها من كل ما يحي علمها (تأ كل الحلال فال اللها الحاصل من الحرام لا ركة فيه فأذا وقع عليه نشو الصي أنجنت طيلته من الخبث فيمل طبعه الى مايناسب الحبائث) والطفل يعدى بالرضاع وآذلك وردانه ي عن استرضاع المجنوبة ثم اذا جعلت ثناياء تظهر نقل الى الغذاء الذى هو أفوى من غيرأن بعطى شيأصل الضغ و بالجلة فقد سرا لاطفال هو التركيب عشا كلة مراحهم لذلك والحاجة المه فى تغذيته وغوه والرياضة المعتدلة فى الكيف الكثيرة فى الكم كالطبيعي لهم وكان الطبيعة تتقاضاهم م اوذاك لاحتياجهم اليه ادفع الفضول المجتمعة ولاسمااذا جاوزوا الطفولة الى الصي ثماذا اطم نقل الى ماهو من جنس الاحشاء واللحوم الخفيفة و بحب أن مكون الفطام مالمدريج لادفعة واحدة والدة الطبيعية للرضاع سنتان لائم امدة نبات أكثر أسنانه وتصلب أعضائه حتى رقبل غير اللينمين الاغذية واذا أخذينهض ويتحرك فلاينبغي أنعكن من الحركات العنمفة واذا جعلت الانماب تتفطر منعوا أكلصل الضغ والغرض المقدم في معالجة أمراض الصمان هوتد برالمرضعة لان منخواص الاطفال أنعكون علاحهم يوحهن أحدهما يتدير أنفسهم وثأنهما بتدييرمن ضعتهم وهومقدم بالفضيلة على تدبيرهم فاذا أنتقلوا الى سن الصبايجب أن تكون المناية مصروفة الىمماعاة أخلاف العبي وذلك بأن يحفظ كبلابحدثله غضب أوخوف شديد أوغم شديد وذلك بان يتأمل كل وقت ماالذي يشتهيه ويحن اليم

ومهمارأى فيه يخيايل الثمييز فينبغى أن يحسن مراقبة مو أوّل ذلك ظهور أوائل الحياء فانه اذا كان يحتشم و بسنحي ويثرك بعض الانعال فليس ذلك الالاشراق نور العقل عليه حتى برى بعض الاشياء فبحاو مخالفا للبعض فصار يستحى من شئ دون شئ وهذه هدية من الله تعالى اليه و بشارة تدل على اعتدال الانحلاق وصفاء في (٣٦٤) القاب وهوم بشر بكال العقل عندال الوغ فالصي المستحى لا يتبغى أن يهمل بل

فيقرباليه وماالذي يكرهه فينحى من وجهه وفى ذلك منفعتان احداهمافى نفسه بأن ينشأ من الطفولة حسن الاخلاق ويصير ذلك ملكة لهلازمة والثانية لبدنه فانه كمان الاخلاق الرديئة تابعة لانواع سوء المزاج فكذلك اذاحدثت من العادة استقبعت الزاج المناسب فان الغضب يسخن جدا والغريج فف جدا والنبليد يرخى القوى النفسانية و يحيل الزاج الى البلغمية (ومهمابدافيه مخايل التمييز) وهواذا دخل فىست أوسبع (فينبغي أن يحسن مرافبة وأقلذلك ظهوروا ثل الحياء)فيه (فاذا كان يحتشم ويستحيي ويترك بعض الادعال) وذلك عندر وبه من يحتشم منه ( طيس ذلك الالشراق نور العقل عليه حتى رأى بعض الاشياء قبحاويخالها للبعض فصار بستحيى من شيَّدون شيَّ وهذه) الحالة اذا تيسرت فيه (هدية من الله تعالى اليه وبشارة تدل على اعتدال الاخلاق وصفاء القلب وهومبشر بكال العقل عند الباوغ) وهذه الحالة كالدلالة عليه (فاصي المستحى لاينبغي أن بهمل بل يستعان على تأديبه بعيائه وتميزه فاؤل ما بغلب عليه من العامات) الخبيثة (شره الطّعام) أي الحرص عليه (فينبغي أن يؤدّب فيه) على أدب الشرع ( منل أن لا يأخذ الطعام الا بيمينه و يقول بسم الله عند أخذه و يأ كل ممايليه ) منفرد ا أومع جماعة (ولا يادرالى الطعام قبل غيره) بل بصبر عن مد البد - ي عد غيره (ولا يحدق الى الطعام) أى لا يطيل محدقته المه (ولاالى من يأكرولابسرع فى الاكل وعضغ الطعام مضغا جيدا) بأسنانه (ولابوالى) أى لايتابيع (بين اللقم) فأن كلذلك من أمارات الشره ودناءة النفس والهمة فينبغي أن يحنب من ذلك (ولا ياطخ يده) بالطعام غسير أصابعه الثلاثة (ولاثوبه) بان يتساقط عليه شيَّ منه فان كاله منهـ حايدلان على الدَّنَاءة (و يعود الخبر القفار ) أي البابس وحده (في بعض الاوقات حتى لايصر عيث يرى الادم) معه (حماً) لازما (ويفج عنده كثرة الاكلبان يشبه من يكثر الاكلبالهام) فانه بتمييزه بدرك أن التشبه بالبائم مسترذل وتم بان بذم بين بدبه الصي الذى يكثر الاكل وعد عنده الصي المتأدب القابل الاكل) فتراه أبداعيل الى الممدوح و يهر ب من المذموم (و يحيب المه الايثار بالطعام) للغبر (وقلة المبالاة به والقناعة بالطعام الخشن أى طعام كان) وعدم الميل الى منه (و بحبب اليه من الثياب) فى الليس (البيض دون اللوّن) بالالوان الخنلفة (و) دون ثياب (الابريسم) والخز (ويقر رعنده ان داك شأن النساء والمحنثين) المتشبهين بالنساء (وان الرجال يستنكفون منه) ويعرضون عنه (ويكرر عليه ذلك) حتى رسخ فى دهنه (ومهمارأى على صبى ثو بامن ابريسم أوملون فيابغي أن يستفكر) منه (ويذم) ذلك ويأمره بخلعه (و يحفظ الصبي عن) معاشرة (الصبيان الذين عودوا التنع والترفه وليس النياب الفاخرة) فانذلك يحمله على أن يكاف أبويه بمثل لبسهم (و) يحفظ أيضا (عن مخالطة كلمن يسمعه ما رغبه فيه فان العبي اذا أهمل في ابتداء نشوه خرج في الا كثر ردىء الاخلاق كذا ما حسودا ا سروقانماما لجو جاذا فضول) فى الكارم (وضح الذوكاد) أى مكايدة (ومجانة) أى صاحب مجون وهو الهزل من الكلام (وانم يحفظ عن جميعُ ذلك بحسس المأديب) والتعليم (ثم ينبغي أن بشتغل في المكتب) عند المؤدب (بتعلم القرآن) أولا بترتيبه المعهود في بلده من تقديم حروف الهجاء افرادا مم تركيبًا(و باحاديث الاخبار وحكايات ألابرار وأحوالهم) ثانيا(لبنغرس حب الصالحين فى قلبه) فينشأ

ستعان على الديبه عماله وغييره وأولمانفلت علمه من الصفات شروالطعام فشغى أن بؤدب فسهمال أنلا باخذالطمام الابمينه وآن يقول علمه بسمالته عند أخذه وأناكلهما يلمه وأنلا يبادر الى الطعام قمل غرورأن لاعدق النظر المه ولاالحمن اكلوأن لا يسرع فى الا كل وان يعدالمخم وانلابواليبين اللقم ولآياطخ يد ولاثوبه وان بعودا الميزالقفار في بعض الاوقات عيلانصبر يعبث رى الادم حماوية عنده كثرة الاكل مان سمه كلمن يكثرالا كل بالهائم وبان بذم بين بديه الصدي الذي مكترالا كلوعدح عنده الصي المتادب القليل الاكل وأن يحبب المسه الاشار بالطعاء وقلة المالاة مه والقناعة بالطعام الخشن أى طعام كان وان بحب الممن الثياب البيض دون الملؤن والابريسم ويقرر عنده أنذلك شانالنساء والمنشيبين وان الرجال يستنكفون منه ويكررذاك عليه ومهما رأى علىصى تو با من ابريسم أرماون

فينبغى أن يستنكره ويذمه و يحفظ الصيءن الصيان الذين عودوا التنع والرفاه فرلبس الثياب الفاخرة عليه عليه وعن مخالطة كلمن بسمه مما يرغبه فيه فان الصيم مهما أهمل في ابتداء نشوه خرج في الاغلب دى الاخلاق كذا باحسودا سروقا في الما خوجا ذا فضول وضحك و كادو يجانة وانما يحفظ عن جسع ذلك بحسن التاديب ثم يشغل في المكتب فيتعلم القرآن وأحاديث الاخبار وحكايات الايراروأ حوالهم لينغرس في نفسه حب الصالحين

و يسفظ من الاشعار الني فيهاذ كرالعشق وأهاد بعفظ من مخالطة الادباء الذين بزعون ان ذلك من الظرف و رقة الطبسع فان ذلك بغرس ى قلو ب الصبيان بذر الفساد ثم مه مماظهر من الصبي خاق جيل وفعل محود فين بغي أن يكرم عليه و يجازى علية بما يفرح به و عدم بين أظهر الناس فان خالف فله فلا ينصق وأن يتعاسر أحد الناس فان خالف في بعض الاحوال مرة واحدة في بغي أن يتغافل عنه ولا يهتل ستره ولا يكاشفه ولا يظهر له انه يتصق وأن يتعاسر أحد على مثله ولاسم الذا ستره الصبي واجتمد في اخفائه فان اطهار ذلك عليه و بما يفيده جسارة حتى لا يبالى بالمكاشفة فعند ذلك ان عاد ثالث عاد الناس عاد المناسبي واجتمد في النان المناسبة و بعد ذلك النال هذا وان يطلع (٣٦٥) عليك في مثل هذا فتفتض بين

الناس ولايكثرالقول علمه بالعتاب في كلحن فانه يهون علمهاع الملامة وركوب القبائح وسيقطوقهم الكلام منقلبه وليكن الاب حافظا هيمة الكادم معه فالانو يخهالا احمانا والامتغة فهالاسوتزحره عن القياعُ وينبغي أن عنع عن النوم مارافانه لورت الكسل ولاعنع منه أسلا ولكن عنع الفرش الوطيئة حمق تتملك أعضاؤه ولا يسمئ بدنه فلانصيبرعن التنعم بل بعودا المشونة في المفسوش واللبس والمطعم وينبسغي أنعنع من كلما مفعله في خفيه فاله لا عفيه الارهو يعتقد الهقبيم فاذا تعسق ترك فعسل القبيع ويعودفي بعض النهار ألمني والحركةوالرياضة حتي لانغلب علمه الكسل ونعود أن لايكشف أطرافه ولا يسرع المشي ولا ترجى بديه بل بضمهماالى صدره وعنم من أن يعتمر عدلي أقرانه بشئ مما علكه والداه أو بشي من مطاعه وملابسه

عليه (ويحفظ من قراءة الاشعارالتي فيها ذكرالعشق وأهله) وحكاياتهم وماحرى لهم فان ذلك يحمله على التشبه بهم تسكلفا (و يحفظ أيضاعن مخالطة الادباء الذين يزعمون) انهم شعراء و (انذلك من الظرف ورقة الطبيع فان ذلك بغرس في قلوب الصيمان بذرا الفساد) و يعسر ازالته بعد (مم مهماظهرمن الصي خلق جمل وفعل مجود) برتضي (فننمني أن يكرم علمه و محازى علمه على فرح به و عدم بين أظهر الناس) فانذلك عبيه الى الفعل الجل ويشه في مركورة عقله (فانخالف ذلك في بعض الاحوال من واحدة فينبغي أن يتغافل عنه ولايم لنسره ولايكاشفه ولايظهراله انه يتصور أن يتحاسر أحد على مثله ولاسمااذاستره الصي واحتهد في اخفائه فان اطهارذ الدر عايفيد حسارة) عليه (حق لايبالي بالمكاشفة بعدذلك) بين الناس (فانعاد مانيا فينبغي أن يعاتب سراو يعظم الامر فيه ويفال له اياك أن يطلع عامل في مثل هذا فنفتض بين الناس ولأيكثر القول علمه بالعداب فى كلحين فاله يهون علمه سماع الملامة وركوب القباغ و يسقط وقع الكلام من قلبه) لكونه يتعوّد على ذلك (وليكن الاب ما فظاه بهة الكلام معه فلا و يعد الاأحيانا) لذ كمون هديمة في قلبه داعًا (وينبغي للام أن يحقوفه بالابو تزح وعن القباغ) اذالصي يماب الابأكثر من الام لكثرة شفقتها عليه طبعا (وينبغي أن عنع النوم نهارا فانه بورث الكسل و) الفتورف الاعضاء (ولا عنع منه لبلا) اذ السهر في حقه مضر (ولكن عنع الغرش الوطيئة) اللينة (حتى تتصلب أعضاؤه ولا يستخف بدنه) أى لا رق ( فلا بصبرعن التنعم) فيما بعد ( بل بعود الحشونة في المُفرش والمابس والطعم) - تي لايمالي عما تيسر منها (و ينبغي أن عنع من كل ما يفعله في خفية فانه لا يخفيه الاوهو يعتقدانه قبيم فاذ أرك على ذلك (تعود فعُـل القبيم) وهان عامه ارتكابه (و بعود في بعض النهارالشي والحركة والرياضة حتى لا بغلب عاميه المكسل ولا تجتمع الفض الات في المعدة ولا تنعبس الا يغرة في الاعضاء والمروق (و يعود أن لا يكشف أطرافه ) بين بدى أحد (ولا يسرع المشي) بل يكون على وقار (ولا رخى يديه) ولا يأعب بمما (بل يضهما الى صدر م) فانه أقرب الى الادب (و عنع من أن يفتخر عى أقرانه بشيُّ عماعاً كمه والداه من مال أومتاع أوشيَّ من مطاعمه وملابسه أولوحه ودواته )فان هذا مما بورث العب فيه (و يعود التواضع والاكرام لكلمن عاشره) وصاحبه (والتلط على الكلام معهم) مع غض البصر (و عنع أن يأخذ من الصبيان شيأ بداله حشمة) و رياحة (أن كان من أولاد المحتشمين) أى الرؤساءذوى الثروة والامر (بل يعلم ان الرفعة في العطاء) للغير (لافي الاخذ) من الغير (وان الاخذ اؤ. وخسة) ودناءة (وان كان مُن أولادالفقراء فيعلم أن الاخذوا الطمع مهانة ومذلة وان ذُلك من دأب السكاب) الذي هوأخس الحيوانات (فانه يتبصبص في انتظار لقمة و بالحلة يقبع الى الصيان حب) النقدين (الذهب والفضة والطمع فهما ويحذر منهماأ كثر من التعذير من الحيات والعقارب فان آفة حب الذهب والفضة والطمع فيهما أكثر من آفة السموم على الصبيان بل على الا كابر أيضاو ينبغي أن المؤدأن لا ينزق في مجلسه ولا يقفط ولايتناف معضرة غيره )فان غلب علمه فليكظمه (ولايستديرغره)

أولوحهودواته بل بعقدالنواضع والاكرام لكل من عاشره والتلسف في السكالم معهم و عنع من أن باخد من الصديان شيارا اله حشيمة ان كان من أولاد المحتشمة بن بل بعق النواحة في الاخذ وان الاخذ لوم وخسة ودناءة وان كان من أولاد المقراء فيعلم أن الواحة والاخذ من أولاد المحتشمة بن المحتفظة وذلة وان ذلك من دأب السكان بي مسمو في انتظار لقمة والطمع فيها و بالجلة يقيم الحالم بان حسالة هدوال ضة والطمع فيهما ويعذر منهما أكثر بما يحذر من الحيات والعقار بفان آفة حب الذهب والفضة والطمع فيهما أضر من آفة السموم على الصبيان بل على والاكثر أيضا وينبغي أن يعود أن لا يبعق في علمه ولا يتناء بعضرة غيره ولا يستدر غيره

ولا بضع رجلاعلى رجل ولا يضع كفه تحت ذقنه ولا يعمد رأسه بساعاه فان ذلك دليل الكدل و يعلم كيفية الجلوس و عنع كثرة الكلام ويبين له أن ذلك مدل على الموفاحة وانه فعل أبناء اللئام و عنع الهين رأساصاد قاكان أوكاذ باحتى لا يعتاد ذلك فى الصغر و عنع أن يبتدئ بالسكال مو يعود أن لا يتكام و يعود أن لا يتكام الاجوابا و بقد رالسؤال وال يحسن الاستماع هما تكلم غيره عن هوا كبر منه سناوان يقوم لمن فوقه و يوسع له المكان و يحلس بين بديه و عمع (٢٦٦) من الخوالكلام و فحشه و من اللعن والسب و من عالطة من يجرى على لسائه

فى المجاس (ولا يضر جلاعلى رجل ولا يضرب كفه تحدد قنه ولا يعمد رأسه بساعد ، فان: ال دليل السكسل) وهومذموم (ويعلم كيفية الجلوس) كيف يجلس وهوأن يكون جلوسه أبدا على ركبتيه كما يحاس في الصلاة ولا برفع احدى ركبته ولامتر بعاولامتوركا (وينبغي أن عنع كثرة الكادم ويبين له أن ذلك بدل على الوقاحة) وذله الحياء (وانه عادة أبداء النَّام و عنع المين) أي الحلف (رأسا) أي مطلقا (صدقار كذباحثى لايتموده في الصغرو عنع من أن يبتدئ بالسكادم) وانما يكون الابتداء من الغير (وبعود أَنْلايدْ-كَامِ الاجوابا) للكلام (و) أَنْ يكون يختصرا (بقدر السؤال وأن يحسن الاستماع) للكلام (مهماتكام غيره عن هوأ كبرسنامنه) ولو بقايل (و أن يقوم لن هو فوقه) في السن والفضل (و يوسع له المكان و يحاس بن بديه ) متواضعا (و عنع من لغوال كالرم و فشه) وسقطه (ومن اللعن والسب) والهزل (ومن خالطة من يجرى على لسالة شيء ن ذلك فان ذلك يسرى لامحالة من القرر العالسوء) فيمّا ترفيه (وأصل تأديب الصبيان الحفظ من القرناء السوء) فان ضررهم أكثر (وينبغي اذا ضربه الملم) أحيانا على قصد التأديب (أن لا يكثر الصراخ والشغب) أى رفع الصوت (ولا ستشفه باحد) ولا يحلفه ولا يكثر عليه اللجاج (بل يُصبُر و يذكر له ان ذلك داب الشجعان والرجال وأن كثرة الصراخ دأب المماليك والنسوان وينبغى أن بؤذن له بعدد الفراغ من المكتب أن ياعب لعباجيلا بمتريح اليمه من تعب المكتب بعيث لا يتعب فى اللمب فان منع الصى) من اللعب (وارهاقم الى التعلم دائما عيث قلبه و يبطل ذكاءه) و يبلد فهمه (و ينغص الميش عليه حتى يعالب الحيلة في الخلاص منه رأسا) الماللهر وب أو باطهار المرض أوغيرذ لك (وينبغي أن يعلم طاعة والديه) والبرج ما (و) طاعة (معلم ومؤديه) والبربه (وكل من هو أكبر سنامنه مُن قريب وأجنبي وان ينظر الهم بعين الجلالة والتعظيم )والهابة (وأن يترك للعب بين أيديهم) توعيرالهم (ومهما بلغ سن أيميز ينبغي أن لايسامح في ترك الطهارة )من الاحداث (والصلاة) فقدروي أحدو ابو داودوالحا كممن حديث عبدالله بنعروم واأولاد كمبالصلاة وهمأ بناء سبيع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم فىالمضاجع وروى أبوداودوااطبرانى من حديث سبرة الجهني بنحوه و روى الدارقة الى من حديث أنس مروهم بالصلاة لسمة سنين واضر بوهم علم الثلاث عشمرة (ويؤمر بالصوم في بعض الاياء من شهر رمضان ) ليتموّد عليه (و يجنب ابس الخرير والدهب)و بعلم انه مُن حلية النساء (ويعلم كلما يحتاج اليه) منله (من حدود الشرعو يخوّف من السرفة) خاصة فان طبع الصبيان عيل الها كثيراً (و)من (أكل الحرام ومن السكذب) في القول (و)من (الحيانة والغش وكل ما يغلب على الصبيان) من الاخلاف الرديثة (فاذاوقع نشوه كذلك في الصبا فهما قارب الباوغ أ مكن أن يعرف أسرار هذه الامور) تفصيلا (فيذكرله أن الاطعمة أدوية واغالمقصود منهاأن يقوى الانسان بهاعلى عبادة الله) نعد لى (وان الدنيا كلها) خيال (لا أصل الهالانم الا بقاء لهاو أن الموت يقطع نعيها) ويكدر صفوها (وانها) أى ألدنها (داريمر) ومقلمة (لادار مقر وان الوت ينتفار في كلُّ ساعة وان التكيس العاقل من تزودمن الدنيالا تنزة فيحفلها كالقنطرة يعبرعلها ولايعمرهاو يأخذالاعال المالحة الواقعة عنزلة لزاد الذي يباغه في سفوه منها للا تحرة (حتى ته ظم عند الله درجته وتتسع في الجنان نعمته فاذا كان النشو

شئمن ذلك فان ذلك يسرى لا يحاله من القرناء السوء وأصدل تأديب الصيان الحفظ من قرناء السروء وينبغي اذاضر به المعلم أن لايكثرالصراخ والشف ولا ستشفع بأحد بل بصر ويذ كرله أن ذلك دأب الشعمان والرجال وان كثرةا اصراخد أب الماليك والنسوان وينبدغيأن مؤذناه بعدالانصرافمن الكتاب أن يلعسب لعبا جملابستريح الممن تعب المكتب يحبث لايتعبفي الاعب فاتمنع الصيمن اللعب وارهاقه اليالتعلم دائراي تقلب ويبطل ذكاء وينغس عليمه العيش- في بطلب الحملة في الخلاص منهر أساو المغي أن يعلم طاعة والديه ومعلم ومؤديه وكل من هوأكبر منهسنا من قريد وأحنى وأن ينظرالهم بعن الحلالة والتعظيم وأن يترك اللعب بين أيديهم ومهما باغسن الممدير فينبغي أنلاسام فى رُلْ المنهارة والملة واؤمر بالصوم في بعض أمام

ومنان ويحنب اسالر مروالديهاج والذهب و العلما عناج المهمن حدودالشرع و يحقف من السرقة صالحا وأكل الحرام ومن الخيافة والمكذب والفعش وكل ما يعلم الصديان فاذا وقع نشوه كذلك في الصيبا فهما فارب البلوغ أمكن أن يعرف أسرار هذه الامورفيذ كراه أن الاطعمة أدوية واغيال المقصود منها أن يقوى الانسان ما على طاعة المهعز وجل و ن الدنيا كلها لأصل لها اذلا بقاء لها وان الموت يقطع نعمها وانها دار عمر لادار مقروان الا تخرة دار مقرلادار عمر لادار عمر الدالمة وان المحتمد المعاقل من المناقل من الدنيا للا تخرة حتى تعظم درجته عند الله تعملي و ينسع نعمه في الجنان فاذا كان النشو

صالحا كان هذا الكلام عند البلوغ واقعامو ثرا ناجعاييت فى قلبه كاينبت النقش فى الجروان وقع النشو بخلاف ذلك حتى ألف الصي المعب والفحش والوقاحة وشره الطعام واللباس والتزين والثفاح نباقلبه عن قبول الحق نبوة الحائط عن النراب المابس فأوائل الامورهى المعب والفحش والوقاحة وشره خلق قابلاللغير والشرجة والقائم الدين بغى أن تراعى فان الصبي بعوهره خلق قابلاللغير والشرجة والقائل اله عيلان به الى (٣٦٧) أحد الجانبين قال صلى الله عليه

وسلم كل مواود توادعلي الفطرة واغاأ بواهيمة دانه أو منصرانه أو عدسانه قال -هل تعد الله التستري كنت وأثابن ثلاثسنين أقوم باللمل فانظر الىصلاة خالى يحد سوار فاللى نوما ألا تذكر الله الذي خلقك فقلت كمفأذكره قال قل بقلبك عند تقلبك في ثمامك ثلاث مراتمن غيرأن تحرك به لسانك الله معيالله فاظرالي الله شاعدي فقلت ذلك لمالى ثم أعلته نقال قل في كل اله سبع مرات فقلت ذلك ثم أعلته وقال قيل ذلك كل المالة احددى عشرةس، ققلته فوقع فى قلى حلاوته فلما كان بعدسة قاللى عالى احفظ ماعلنك ودم علمه الى أن تدخيل القرفانه منفعل في الدنما والا تخرة فالم أزل على ذلك سانن فوحد تالذلك حلاوه في سرى شمقال لى خالى نوما بالهلس كان الله معه وياطرا المه وشاهده أبعصمه ال والعصمةفكنتأشماو بنفسي فبعثوا بي الي المكتب فقلت انى لاحشى أن يتفرق على همى ولكن شارطوا المعلم انى أذهب

صالحًا كان هذا الكلام عند البلوغ واقعا) في قلبه (مؤثرانا جعايثيت في قابه كايثيت النقش في الحر) فلا يكاد بمتى منه (وان وقع النشو بخلاف ذلك حتى ألف الصي اللعب والفعش والوقاحة) وقلة الحماء (وشره الطعام واللبأس والترين والتفاخونها قلبه عن قبول الحق نبوة الحائط عن التراب اليابس) فاله لا يؤثر فيه شيأ (فاوائل الامورهي التي ينبغي انتراعي)وتعافظ (فان الصي خلق يعوهره قابلاللغير والشرجيعا واغاأ بواه عملان به الى أحدا لجانبين قالرسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود بولد على الفطرة واغا أبواه بهودانه وينصرانه و يحسانه ) رواه الشيخان من حديث أبي هر مرة وقد تقدم (قال) أبومجد (مهل بن عبدالله التسترى)رجه الله تعلى (كنت ابن ثلاث سنين وكنت أقوم بالليل أنظر الى صلاة عالى محدبن سوار )البصرى قال الحافظ ان عرفى تهذيب المهذيب هومقبول من العاشرة أورده للتميز بينهو بين مجد ابن سوار الازدى المكوفى من رجال أبي داود نقله القشيرى فى الرسالة قال وكان يقوم الليل فرجا كان يةول ياسهل اذهب فنم فقد شغلت قلى (فقال لى خالى بوما) ولفظ القشيري معتجدين الحسين يقول سمعت أباالفقع وسف بنعر الزاهد يقول معتعبدالله بعمدا لحيد بقول معتعبيدالله بن لؤلؤ يقول معتعر بنواصل البصرى يحكى عن سهل بنعبد الله قال فال الحالى وما ( ألا تذكر الله الذي خلفال قلت كبف أذكر وفقال قل بقابك عند تقلبك في ثبابك ولاث من عبر أن تحرك به لسانك الله معي الله فاطر الى الله شاهدى فقلت ذلك لياني والماخصه به عند تنلبه في ثبابه فانه وقت الخارِّعن الاشغال وخصه أن يقوله بقلبه لائه هو المفيد ( ثم أعلنه ) عاقلت ( فقال قلف كل ليلة سبع مرات فقات ذلك ) وفيه الترق بالتدريج (مُ أعلمته) حالى (فقال قل في كل ليلة احدى عشرة مرة) وفيه ان أو تارا (عدادلها مرخاص والحهذا التدريج أشارمشايخ هذه العاربق لاسيما النقشبندية فانهم يأمرون الريدمالذ كرالقلبي أود ثلاثمران عمسماع منهم من ينقله الى تسع ومنهمن برقبه الى احدى عشرة فانلم عدفتها فليعدالي الحالة الاولى (فقلت ذلك فوقع فى قلبي حلاونه) فصرت ألازمه فى كل المه هكذا (فلما كان بعد سنة قال لى خالى احفظ ماعلمنك ودم علمه لى أن تدخل القبر فانه ينفعل في الدنيا والا تخرة ) يشير الى أنه يحصل له به حياة القلب والمعرفة وقلب العارف لاعوت بللم يزل حياني قبر. لا ينقطع عنمه المدد ( فلم أزل على ذلك سنتين فوجدت له حلاوة في سرى أي في باطني (ثم قال لي خالي ياسهل من كان الله معه وهو ناظر اليه و بشاهد كيف بعصبه أى كيف بعصبه وهو معه ورقب علمه (ايال والمعصبة فكنت أخلو) أى حب الى الخلوة عن الناس (فبعثوني الى المكتب) لا قرأ القرآن (فقلت الى لاخشى أن يتفرق على همى) خشى من حصول التفرقة فى الذكر (وا يكن شارطوا العلم انى أذهب اليه ساعة) معلومة من النهار (فأتعلم ثمأرجع فمضيت لى الكتاب وحفظت القرآن وأناابن ستسنين أوسبغ وكنت أصوم الدهر وقوتى منخبز الشعير ) الى أن بلغت (النتي عشرة سنة فوقعت لي مسئلة ) في الدين دقيقة الظاهر انها من أحوال القالوب والمعاملات مع الله تعالى (وأناابن ثلاث عشرة سنة فسألت أهلى أن يبعثوا بي الى البصرة) أى بلدخاله (أسأل عنها) فآجابوني الى ذلك (فبئت الى البصرة وسألت علماءها) عن تلك المسئلة (فلم ,شف أحدى شأ ) أى لم يأتوا عواج اعلى النهيج الذى يشفى به غليلى (فرجت) منها (الى عبادات) وهي حريرة قرب المصرة (الى رجل) بمامن الصالحين (يعرف بابي حبيب حزة بن عبد الله العناداني

السه ماعة فأتعلم أرجع ففيت الى الكتاب فتعلت القرآن وحفظته وأنا ان ست سنين أوسبع منين وكنت أصوم الدهروة ولى من خبز الشعير الذي عشرة سنة فوقعت لى مسئلة وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فسالت أهلى أن يبعثونى الى أهل البصرة فسألت على المعادلية المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة العبدالله المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة العبدالله العبدالله العبدالله العبدالله المعادلة المعا

دُساً ليه عنها فأحاني فأقت. عندهمدة أنتفع بكارمه وأتأدب ماكدامه غرجعت الى تسـتر فعات قـوتى اقتصادا على أن يشترى لى مدرهسهمن الشعير الفرق فيطعن ويخبزلي فافطرعند السعمر على أوقمة كلالة يحتا بغيرملج ولاادم فكان يكفيني ذاك الدرهمسنة عزمت على أن أطوى ثلاث لمال مم أفطر لملة مم خسائم سبعاغ خسارعثمر مناسلة فكنت على ذلك عشر من سنة غخرجت أسيرفي الارض سنبن ثمر حعث الى تستروكنت أقوم اللسل كالهماشاء الله تعالى قال أحد فمارأيتهأ كلالملإحتياقي الله تعالى \* (بان شروط الارادة ومقدمات المحاهدة وتدريجا الريدفى ساول أسيل الرياضة)\* واعلم انون شاهد الاحزة قلسه مشاهددة يقدين أصبح بالضرورة مريدا حرث الاسخرة مشتاقا الهاسالكا سيلها مستهشا بنعم الدنيا ولذا تهافان من كأنت عنده خرزة فرأى حوهرة الهيسة لم يبقله رغبسة في الحرزة وقــويت ارادته فيسعها بالجوهرة ومن ليسمس يدا حرث الإسخرة ولاطالب اللقاء الله تعالى فهولعدم اعاله باللهوالموم الاسخر ولست أعيى بالاعانحديث النفس وحركة اللسان كأسمتي الشهادة منغس صدق واخلاص فان

\* (بيان شروط الاراد ومقدمات المجاهدة وتدريج المريد في سلول سبيل الرياضة) \*

ولنقدم قبل الخوض فى شرح كلام المصنف تحقيق معنى الآرادة والمريد قال القشيرى في الرسالة الارادة مدوطر مق السالسكين وهي أسم لاولمنزلة القاصدين الى الله تعالى وانماسمت هذه الصفة ارادة لان الارادة مقدمة كلأمرفالم ودالعبدشيألم يفعله فلما كأن هذاأول الامران النطر والله تعدلي سمي ارادة تشبيها بالقصدفى الامور الذىهو مقدماتها والمريدعلى موجب الاشتقاق من له ارادة كان العالم من له علم لانه من الاسماء الشتقة ولكن المريدفي عرف هذه الطائفة من لاارادة له فن لم يتحرد عن ارادته لا يكون مريدا كالنمن لاارادة له على موجب الاشتقاق لا يكون مريدا وتكام الناس في معنى الارادة فكل عبرعلى مالاح لقابه فأكثر الشايخ قالوا الارادة تركماعليه العادة وعادة الناس فى الغالب التعريج على أوطان الغفلة والركون الحاتباع الشهوة ولاخلاد الىمادعت اليه المنية والريد منسلخ عن هذه الجلة فصار خروجه أمارة على صحة الارادة فسميت تلك الحالة ارادة وهي خروج عن العادة فاذا ترك العارة أمارة الارادة فاما حقيقتهافهى نهوض القلب في طلب الحق سحانه ولهذا يقال الم الوعة تهوّن كل روعة وسمعت الاستاذ أماعلى بقول الارادة لوعة فى النواد لدعة في القلب غرام في الضمير انزعاج في الباطن بنيران تتأجع في القاوب وفرقوا بناار يدوالرادفة الواالر يدهوالمبتدى والرادهوالنهى وفيل المريده والذي نصب بعين التعب وألقى في مقاماة المشاق والمراد هو الذي لقي بالامر من غير مشقة فالمريد متعن والمرادم، فوق به مرفه وسنة الله تعالى في القاصد بن مختلفة فأ كثرهم بوفة ون المجاهدات ثم بصاونه بعدمقا ساة اللنيا والتي الىسنى العالى وكثير منهم بكأشفون في الابتداء يحلل المعانى و يصاون الى مالم يصل المه كثير من أصاب الرياضات الا أنأ كثرهم وددون المجاهدات بعدهذه الارفاق ايستوفى منهم مافاتهم من أحكام أهل الرياضة هذا حاصل ما ورده القشيرى ثم نعود الى شرح كالم الصنف قال رجه الله تعالى (اعلم أن من شاهد الا تنوة بقامه مشاهدة يقيناً صبع بالضرورة مريدا حرث الاسخرة) يشير الى قوله تعلى من كان يريد حرث الاسخوة نزد له في حرثه واستدلَّ م في الا يه على أصل الارادة (مشتاقا الماسال كاسبلها مستهدنا بنعم الدنداولذ المهافات من كان معه خرزة فرأى جوهرة نفيسة) ثمينة (لم تبقله رغبة في الخرزة) اذلاقيمة لها (وقو يت ارادنه في سها بالجوهرة فن ليسمريد احرث الاسخرة ولاطالب اللقاء الله) تعالى (فهولعدم اعمانه بالله واليوم الاستخرولست أعنى بالاعان حديث القلب وحركة الاسان بكلمتي الشهادة من غيرصدق واخلاص فان ذلك بضاهى قول من صدق بان الجوهرة خير من الخرزة الاأنه لا يدرى من الجوهرة الالفظها وأماحق قتها فلا ومثل هذا المصدق اذا ألف الخرزة قدلا يتركه والمساولة والمساولة والمساولة والمساولة والمساولة عدم الارادة والمانع من الارادة عدم الاعمان عدم الهداة والمذكر من والعلماء بالله تعالى الهادين الى طريقه والمنهبين على حقارة الدنيا وانقراضها وعظم أمر الا تخرة ودوامها فا تخلق غافلون قد المهمكوا في شهوا تهم وغاصوا في رقد تهم (٣٦٩) وليس في علماء الدين من ينههم

فان تنبهمم متنبه عزعن سلولة الطريق لجهله فان طاب الطريق من العلماء وجدهم مائلين الى الهوى عادلين عن مهيج الطريق فصارضعف الارادة والجهل بالطريق ونطق العلماء بالهوى سيبالخاوطريق الله تعالى عن السالكين فيه ومهما كأن المطاوب محعو باوالدلملمفقودا والهوى غالباوالطالب غافلا امتنع الوصول وتعطلت الطرق لامحالة فانتنبه متلبه من نفسه أومن تنبيه غييره وانبعث لهارادة في حرث الاخرة وتجارتها فينبغى أن بعلم انله شروطا لاندمن تقدعها فيداية الارادة وله معتصم لابدمن المسك به وله حصن لايد من الخصن به لمأمن من الاعداء القطاع لطريقه وعلمه ظائف لابدمن ملازمتها في وقت ساوك الطريق \* أماالشروط الى لابدمن تقدعها في الارادة فهني رفع ااسد والحجاب الذي يينهو بن الحق فان حرمان الخلق عن الحق سببه تراكم الجب ووقوع السدعلي

ذلك يضاهى قول من صدق بان الجوهرة خسير من الخرزة الاأنه لايدرى من الجوهر الالفظه) فقط (فاما حقيقته فالاومثل هذا المصدق اذا ألف الخررة) وأنسج ا (قد لايتر كهاولا يعظم اشتياقه الى الجوهرة فاذا المانع من الوصول الى الله عدم الساول ) في طريق الله (والمانع من الساول عدم الارادة) التي هي التجردلله في الساوك الى كال التوحيد (والمانع من الارادة عدم الاعمان) بالله واليوم الا منح (وسبب عدم الاعمان) بالله واليوم الا خر (عدم الهداية) اسبيله (و) عدم (المذكر من والعلماء بالله الهادين) للناس (الى طريقه) وعدم (النبين على حقارة الدنباوعظم أمرالا خوة ودوامها) وفناء الدنما (فالحلق) كلهم (غافلون) سكاري (قدانه مكوا في شهواتهم) ولذاتهم النفسانية (وغاصوافي) يحار (رقدتهم) وغفاتهم (وليس بوجدفى علاء الدين من ينههم من هذه) الرقدة (فان تنبه منهم متنبه) عساعدة التوفيق الالهي (عز عن ساوك الطرائق لهله) عن الساوك (فان طاب ألطريق من العلماء) المو حودين في عصره (وحدهم ماثلين ألى الهوى عادلين عن نهيج الطريق فصار ضعف الارادة) من السالك (والجهدل بالعاريق) لعدد ما السلك (ونطق العلماء بالهوى سببا) قو يا (خلوطريق الله تعالىء نااسالكين فعظمت الصيبة وكبرت الطامة وأطلت القلوب (ومهما كأن المالوب) الذي هوالوصول (صحو باوالدليل) الذي رشد اليه (منقوداوالهوي) في الادلة الموحودين (غالباوالطالب) غرا (غافلاامتنع الوصول) الحاللة تعدلى (وتعطلت الطرق لانحالة فان تنبه متنبه من نفسه) بسابق التوفيق (أومن تنبيه غيره وانبعثته) من ذلك التنبيه (ارادة في حرث الا تنحرة وتجارتها فينبغي أن يعلم انله شروطا لابد من تقديمها )في داية (الارادة) فانلم براعها لم تصم الارادة (وله معتصم لابدمن التمسكنيه) والاعتصام بحبله (وله حصن لابدمن التحصنية) والالتعاء المه (لمأمن من الاعداء القطاع الطريقه وله) في ارادته (وظائف) معلومة (لابدله من ملازمتها في وقت سلوك الطريق اما الشروط التي لابد من تقديمها في الارادة فهورفع السدوا لخياب الذي بينه و بين الحق فأن حرمان الخلق عن الوصول الى (الحق سبيه تراكم الحب) وتدكائفها (و وقو عالسد على الطريق) الوصله (قال) الله (تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والسددين ألمريذ وبين الحق أربعة أمور أحدهاالمال و) الثاني (الجاه و) لثالث (التقليد) والرابع (المعصية وانما يرتفع عجاب المال بان يفرقه) حدث يفرقه (و يخرجه عن) حوزة (ملكه حتى لا يبقى الاقدر ضرورته) الحوجة (فادام يبقي له درهم التفت اليه قلبه فهومقديه محمو بعن الله تعالى وانما يرتفع حجاب الجاه بالبعد عن موضع الجاه و بالتواضع وايشار الخول) وهو الحفاء عن الناس (والهرب من أسباب الذكر) والشهرة (وتعاطى أعمال) خسيسة (تمفرقلوب الحلق)عن المل المه ونص القشيرى في الرسالة واذا أرادا الحروج عُن العلائق فأولها الخروج عن المال فان ذلك الذي عليه عن الحق ولم يوجد مريد دخل في هذا الامر ومعه علاقة من الدنيا الاحرته تلك العلاقة عن قريب الى مامنه خرج فاذا خرج عن المال فالواجب عليه الخروجمن الجاه فانملاحظة الجاه مقطعة عظمة ومالم يستوعند المريدقبول الخلق وردهم لا يجيءمنه ثنئ بل أضر الاشياءله ملاحظة الناس اياه بعين الايثار والتبرك بهلافلاس الناسمن هذا الحديث وهو

( ٧٤ - ( اتحاف السادة المتقين) - سابع ) الطريق قال الله تعالى وجعل امن بين أيد بهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والسد بين المريد و بين الحق أربعة المال والجاه والتقليد والمعصمة وانما يرفع سحاب المال يخر وجه عن ملكه حتى لا يبقى له الاقدر الضرورة فعادام يبقى له درهم يلتفت اليه قلبه فهو مقيد به محبوب عن الله عز وجل وانما يرتفع سجاب الجاه بالمعد عن موضع الجاه بالتواضع وايثار الجول والهرب من أسباب الذكر وتعاطى أعمال تنفر قلوب الخلق عنه

بعدلم يصح الارادة فكيف أن يترك به فرو جهممن المالواجب علهم كروجهم من الجاه فاذاخرج عن ماله وحاهه تت الارادة وقد اقتصر القشيري على هذين ويحب على الريد بعد تخلصه من حب المال والجاه ان يتخلص من حب الرياسة في كونه زهد في الدنيافيكون قدرهد في أمردنيوي واستعوض عنه ماهو أفضل منه في ذينه فان الزهاد جاههم أكل من جاه أبناء الدنيافانم ميذلون الزهادو يتبركون مهم شربت نفس الريدمن هذا حوعة خشى عليه التنف منهافان فمهامن اللذة مايدعو لطيمها مقال القشيرى واذاخطر ببالاالمريدانله في الدياوالا تحرة قدرا أوقية أوعلى بسيط الارض أحد دونه لم يصح له في الارادة قدم لانه يجب أن يحتهد ليعرف ربه لالحصل لنفسه قدراوفرق بينمن بريدالله وبينمن بريدهاه نفسهاما في عاجله أوآجله ثم قال المصنف (وانما مرتفع حجاب المقلمة بان يترك التعصب للمذاهب) المتبوعة (وان تصدق بمعنى قوله الااله الاالله مجدر سول الله تصديق اعمان ) الاتصديق حديث نفس (و بحرص في تحقيق صدقه بان برفع كل معبودله سوى الله) هذا حال المريد في ابتداء أمره فانه هكذا بلاحظ هذا المعنى واما المتوسط فانه للاحظ رفع كل مقصودله سوى الله تعالى كالنالمنة عيلاحظ رفع كل موجود سوى الله ولذا قال بعضهم مالم ينته السير الى الله تكون ملاحظة لامو حودالا الله كفرا ونقل عن الشيخ مهاء الدين نقشبند قدس سره في معنى السكامة الطبعة نفي الالهية الطبيعية وأثبات المعبود بحق ومعنى الجله الثانية انك أدخلت نفسك في مقام فاتبعوني (فاعظم معود له الهوى) و يدلله قوله تعالى أفرأ يتمن اتحذالهـــه هواه وأضله الله على علم (حتى اذافعل ذلك انكشف له حقيقة الأمر في معنى اعتقاده الذي تلقفه) من الافواه (تقايداً فينبغي أن بطلب كشف ذلك من الجاهدة) العملية (لامن الجادلة) اللسانية (فان غلب عليه التعصب لعقيدة من العقائد ولم يبق في قلبه متسع لغيرها صار ذلك قيد اله وجاياً) ما نعا (اذ ليس من شرط المريدالانشاءالى مذهب معين أصلا) وقال القشيرى فى الرسالة أول قدم للمريد أن يكون على الصدق ليصم لهالبناء على أصل صيم فتحب البداية بتعيم اعتقادينه وبين الله تعالى صافعن الظنون والشبه خالمن الضلال والبدع صادر عن البراهين والخيم ويقبح للمريد أن ينتسب الىمذهب من مذاهب أهلهذه الطريقة الختلفي سوى طريقة الصوفية والناس اماأصحاب النقل والاثرواماأر باب العقل والفكر وشيوخ هذه الطائفة ارتقوا عن هذه الجلة فالذى للناس غيب فهولهم طهور والذى للغلق من المعارف مقصود فهولهم من الحقموجود فهم أهل الوصال والناس أهل الاستدلال وهم كاقال القائل

المسلى بوجهال مشرق \* وظلامه فى الناس سار والناس فى سدف الظلا \* مونحن فى ضوء النهار

(وأماا العصبة فهي على ولا رفعها الاالتوبة) النصوح (والخروج من المظالم) التي عليه و (وتصميم العزم على ترك العود) الى تلك المنالم (وتعقبق الندم على مامضى و رد المظالم) لاهلها (وارضاء اللحوم) بأى وجه كان وهذه هي أركان التوبة كاسما في بيانها قال القشيرى في الرسالة اذا أسكر المريد بقله من سوء ما يصنعه وأبصر ماهو عليه من قبيع الافعال سخفي قلبه ارادة التوبة والاقلاع عن قبيع العاملة فيمده الحق سنعانه بتعميم العز عة والاخذ في جهة الرجعي والتأهب لاسباب التوبة فأول ذلك هجران اخوان السوء فانهم هم الذي تعملونه على رده حدا القصد ويشوشون عليه صحة هدا العزم ولايتم ذلك الا المواطبة على المشاهد التي تزيد رغبته في التوبة وتوفر دواعيه على المام ماعزم عليه على يقوى خوفه ورجاء فعند ذلك تنعل عن قلبه عقدة الاصرار على ماهوعليه من قبيع الافعال فيقف عن تعاطى المحظورات ويكم لجام نفسه على موجد قصده ونفذ بمقتضى عزمه فهو الموفق صدقاوان نقض التوبة من أومرات وتحمله ارادته على تحديدها فقد يكون مثل هذا كثيرا فلا ينبغي قطع الرجاء عن توبة أمثال هؤلاء فان لكل وتحمله ارادته على تحديدها فقد يكون مثل هذا كثيرا فلاينه في قطع الرجاء عن توبة أمثال هؤلاء فان لكل وتحمله ارادته على تحديدها فقد يكون مثل هذا كثيرا فلاينه في قطع الرجاء عن توبة أمثال هؤلاء فان لكل

وانمارتفع حجاب التقليد بأن يترك التعصب المذاهب وأنابصدق عمنى قوله لااله آلاالله محدرسول الله تصديق اعان ويحرص فى تعقيق صدقه بأن رفع كلمسود له سوى الله تعمالي وأعظم معبود له الهوى حتى اذا فعل ذلك انكشف له حقيقة الامرفى معنى اعتقاده الذي تلقفه تقليدا فينبغي أن بطلب كشف ذلك من الحاهدة لامن المحادلة فان غابءاية التعصب اعتقده ولم سقفى نفسه متسع لغيره صارذلك قمدا له وجمايااذ لابس من شرط المريد الانتهاء الى مذهب معين أصلا وأماالعصيةفهي حاب ولا رفعها الاالتو بة والخسروج من اللظالم. وتصميم العزم على ترك العود وتحقيق الندمعلي مامضي وردالمظالم وارضاء اللصوم

فانمن لم يصبح التو بة ولم يه عرالمعاصى الظاهرة وارادأن يقف على اسرار الدين بالمكاشفة كان كمن بريداً ف يقف على أسرار القرآن وتفسيره وهو بعدلم يتعلم لغة العرب فان ترجة عربية القرآن لابد من تقديمها (٣٧١) أولا ثم الترق منها الى أسرار معانيه

فكذاك لابد من تصعيم ظاهر الشر بعة أولاو آخرا ثم الترقى الى أغوارها وأسرارها فاذاقدم هدنه الشروط الاربعة وتحرد عن المال والجاه كان كن تطهر وتوصأورفع الحدث وصارصالحالاصلاة فعماج الىامام بقندى به فكذلك المر مد بحتاج الى شيخ واستاذ بقندى به لا يحالة لهديه الى سيواء السيل فان سدل الدس عامض وسبل الشطات كثيرة ظاهرة فن لم يكن له شيخ يهد به قاده الشيطان الىطرقه لايحالة فن ساكسيل البوادي الهاكة بغبرخفير فقدخاطر بنفسه وأهلكها ويكون السستقل بنفسه كالشحرة التي تنبت بنفسها فأنها تعفءلي القربوان بقت مدةوأورقت لمتغر فعتصم المريدبعد تقديمالشروط الذكورة شيخه فليتمسك مه عسال الاعي على شاطئ النهر بالقائد عبث يفوص أمره المهالكالة ولاعالفه في ورده ولاصدره ولا يبقى فىمتابعته شأولا بذروليعلم ان نفعه في خطأ شيخه لو أخطأ أكثر من نفعه في صواب نفسه لوأصاب فاذا وحدمثل هدذا المعتصم

أجل كابا ولايتمله شئ منهذا الابعد فراغه من ارضاء خصومه والخر وجء الزمه من مظالمه فان أول منزلة فىالتو بةارضاء الخصوم بماأمكنه فاناتسع ذات بده لايصال حقوقهم الهم أوسمعت نفوسهم باحلاله والبراءة عنه والافالعزم بقلبه على انه يخرج من حقوقهم عند الامكان والرحوع الحالله تعالى بصدق الابتهال والدعاء لهم (فأن من لم يصحم التوية) من قلمسه (ولم يه عمر المعاصي الظاهرة) والزلات المكشوفة للناس (وأراد أن يقف على أسر آرالدين بالمكاشفة) الغييمة (كان كن يريد أن يقف على أسرار القرآن وتفسيره) لمافيه من الغرائب (وهولم يتعلم لغة العرب بعد) ولم يتقنه أفاني لهذلك (فأن ترجة غريب القرآن لابد من تقديمها أؤلا) وقدصف فيه من المتقدمين أبوا سحق الحرب وأبوا سحق الزَّجاج وأنوعبيد القاسم بن سلام تم تلاهم أبومنصو والازهرى وأبوعبيد الهر وى وغيرهم (ثم الترق منهاالى أسرار معانيه فكذلك لابد من تصيم طاهر الشريعة أولاو حراثم) يكون (الترقى منهاالي أسرارها) و بواطنها (وأغوارهافاذاقدم هذه الشروط الاربعة وتجرد عن المالوا لجاء كان كن تطهر وتوضأ ورفع الحدث وصارصالحا للصلاة فيحتاج الى امام يقتدى به فكذلك المريد) في ساول طريق الحق (بعداج الى شيخ) بصير (وأستاذ) كامل (يقدى به لا محالة لهدديه الى سواء السبيل فان سبيل الدين عَامض )أى دقيق خنى (وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة ومن لم يكن له شيم يهذبه ) و يؤديه و بريه طريق الحق (قاده الشيطان لا عالم الى طرقه فن سال البوادى المهلكة) والمفاو والمضلة (بنفسه من غيرخفير) أى دليل رشد (فقد خاطر بنفسه) أى رماها فى خطر (وأهلكها) أى تسبب لهالا كها ونص القشيرى فى الرسالة عرب على المريد أن يتأدب بشيخ فان من لم يكن له استاذلا يفلح أبد اوهذا ألو مزيد يقول من لم يكن له استاذفامامه الشيطان سمعت أباعلى الدفاق يقول العمادة بلاعلم كالبنمان على السرقين اه ووقع فى بعض كتب الصوفية من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان (ويكون المستقل بنفسه كالشجرة التي تنبت بنفسهافانم أتجف على القربوان بقست مدة وأورقت لم تثمر ) وقال القشيرى فى الرسالة في آخر المكتاب في ماب وصالالر مدس معت الاستاذ أماعلى الدقاق يقول الشجرة اذا نبت بنفسها من غير غارس فانه اتورق واكن لاتمر كذاك المريد اذالم يكن لهاستاذ باخذعنه طريقته نفسافن نسا فهوعابد هواه لايحدنفاذا وقال فى باب الارادة سمعت أباعلى يقول الشعراذ انبت بنفسه ولم يستنبته أحدورة ولكن لا يغر كذلك المر بداذالم يكن له استاذيتخر جبه لا يحيء منه شي (فعتصم المريد بعد تقديم الشروط المذكورة شخسه فليتمسك له عُسك الاعبى على شط الحر بالقائد يحبُّث يفوّض الله أمر، بالكلية ولا يخالفه) أصلا (في وردولاصدر ولايبتي في متابعته شأولابذر )أى ولايترك (و يعلمان نفعه في خطأ شيخه لوأخطا أ كثر من نفعه في صواب نفسه لوأصاب) وعمارة القشيرى في الرسألة وان لا يخالف شيخه في كل مايش يرعلمه فان الخلاف شرالمر يد في ابتداء أمره عظم الضرو لان ابتداء حاله دليل على جميع عره ومن شرطه أن لايكون له بقليه اعتراض على شيخه (فاذاو حد مثل هذا المعتصم و حب على معتصمه أن يحمده و بعصمه بعصن حصين بدفع عنه قواطع الطريق وهي أربعة أمور الخاوة والصمت والجوع والسهر وهذا عصن من القواطع فانمقصود المريد اصلاح قلبه ليشاهد ربه ويصلح لقربه) وعبارة الرسالة لانه يجب على المر يدأن عمد ليعرف ربه لا العصل المفسه قدرا وفرق بين من ويدالله تعالى و بين من ويدعاه نفسه (اما الجوع فانه ينقص دم القلب) لانه لا يكون الامن غذاء فاذا بطل الغذاء نقص الدم (فيسفه) بأن يقل اجراره (وفي ساضه نوره) وجلاؤه ومن هناقال يحيى بن معاذ الرازى الجوع نور والشبح نار والشهوة

وجب على معتصمه أن يحمده و بعصمه بحصن حصد بن يدفع عنه قواطع الطريق وهو أربعة أمور ، الخاوة والصمت والجوع والسهر وهذا تحصن من القواطع فان مقصود الريداصلاح قلبه ليشاهد به ريصلح لقربه وأما الجوع فانه ينقص دم القلب ويسيضه وفي سياضه

ويذيب شحم الفؤ ادوفى ذو بانه رقته ورفته مفتاح المكاشفة كالنقساويه سبب الجاب ومهمانقص دم القلب ضاق مساك العدوفان مجاريه العروق المنطقة الشهوات وقال عيسي علمه السلام بامعشرا لحوار بين جوّعوا بطون كل العلقاو بكم ترى ربكم وقال سهل بن عبد الله التسترى ماصار الابدال ابدالا الابأر بعضال (٣٧٢) باخماص البطون والسهر والصمت والاعترال عن الناس ففائدة الجوع في

تنوبر القلب أمرنطاهر منل الحطب يتولد منه الاحراق ولاتنطفئ ناره حتى تحرف صاحبها (و) الجوع أبضا (يذيب شحم الفؤاد وفى ذو بانه رقته ورقته مفتاح المكاشفة كان قسوته سبب الخِاب) عن المكاشفان (ومهدما نقص دم الفاب ضاف منه مال مسال العدق) اللعين (فان مجاريه العروف المملئة بالشهوات) كافي الخبران الشيطان بحرى من ابن آدم مجرى الدم الحديث وقد تقدم في كتاب الصوم (قال عيسي عليه السلام يامعشرا لحواريين جوعوابطونكم لعل قلوبكم نرى ربكم) وفيه اشارة الى أن الجوع يصفي الفؤادفيكون محلالاشراق الانوار الالهية (قال) أبونحد (سهل) التستري رجدالله تعالى (ماصار الابدال ابدالاالابار بع خصال اخاص البطون والسهر والصمت والاعترال عن الناس نقله القشيرى في الرسالة (ففائدة الجوع فى تنو يرالقلب أمر ظاهر تشهدله المجر به وسيأنى بيان وجد التدريج فيه فى كتاب كسرالشهو تين) وهوالكتاب الذي يليه (وأماالسهرفانه يحلوالقلبو يصفيه)عن الكدوران (وينقره فبنضاف ذلك الى الصفاء الذي حصل من الجوع وبصيرا لقلب) بمضاعفة الصفاءفيه (كالكوكب الدرى) المضيء المتلائل (والرآة المحلوة) يبيض بعضه بنو رالا سلام و بعضه بنور الاعمان وكله بنور الاحسان والايقان فاذا أبيض الْفلب انعكس نوره على النفس (فيلوح فيه حال الحق) أي أشعة أنواره بأن تنجلي فيه (ويشاهد فيه رفيع الدرجات في الاسترة وحقارة الدنياوآ فأنها فنتم بذلك رغبته عن الدنيا) واعراضه عنها (وأقباله على الاسترق) وللقلب وجهالى النفس ووجه الى الروح والنفس وجه الى القلب ووجه الى الطبع وألغر مزة والقلب اذالم يبيض كله لم يتوجه الحالروح بكله ويكون ذاوجهين وجه الحالروح ووجه الح النفس قاذا ابيض توجه الىالروح بكله فيتدارك مددالروح ويزدادا شراقا وتنق راوكك انحذب القلب الىالروح انعذبت النفس الى القلب وكلا انعذبت توجهت بوجهها الذي يليد وتنو والنفس لنوجهها الى القلب بوجهها الذي يلي القلب (والسهر أيضانتهمة الجوع) وغرته (فان السهرمع الشبع غيريمكن) لان الشبع رخى المروق والاعصاب ويجرالى النوم (والنوم بقسى القلبو عبته الااذاكان بقدر الضرورة) فاله لايدمنه وهوسيعون درجة بين الليل والنهار (فيكون سبب الكاشفة لاسرار الغب فقدقيل في صفة الابدال ان أكلهم فاقة ونومهم غلبة وكالمهم ضرورة) نقله صاحب القوت وصاحب الرسالة وصاحب العوارف (وقال أبواسعق ابراهيم ابن أحد الخواص) من أقران الجنيد مات بالرى سنة ١٩١ رحه الله تعالى (اجتمع رأى سبعين صديقاعلى ان كثرة النوم من كثرة شرب الماء) نقله القشيرى وصاحب القون وذلك ان الا كثار من الماء برخى العروق لامتلائه ابه فيكون سبباللفتور فى الاعضاء والمكسل فيغلب النوم (واما الصمت) وهوقلة الكلام (فانه يسهل العزلة) عن الناس فانه اذالم يجدعنده أحد الايتكام (ولكُن المعتزل الإيخلوعن مشاهدة من ية وم له بطعام وشراب أو تدبيراً من أموره (فينبغي أن لا يتكلم الابقدر الضرورة) وهذا معنى قولهم كالم الابدال عن ضرورة (فان الكلام يشغل القلب)عن مراقبة الذكور (وشر والقلب الى الكلام عظيم فانه يستر وح اليه) و يستحليه (و يستثقل التجرد للذكر والفكر) لمافيه من المشقة (ويستريج المه) أى الى السكلام (فالصمت يلقع العقل و يجلب الورع و بعلم التقوى) كماسياً تى بيان ذلك (وأما الخالوة ففأندتها دفع الشواغل وضبط السمع والبصر) عن تطرق شئ الهما (فانهم ادهليز القلب فى حكم حوض انصبت المه مياه كدرة) متنبرة (قدرة من أنم ارالحواس) الظاهرة (ومقصود الرياضة

يشهدله التعبر بة وسياتي بيان وجمالتدر يجفيهفي كاب كسر الشهوتين وأما السيقر فانه علو القلب و نصفه و ينوّره فنضاف ذاك الى الصفاء الذي حصل من الجوع فيصير القلب كالكوك الدرى والمرآة المجلوة فيلوح فدمه جال الحق و شاهدفيه رفيع الدرحات في الاتخرة وحقارة الدنما وآفاتهافتتم مذلك رغبتهعن الدنماواقماله على الا خرة والسهر أيضا تنجة الجوع فأن السهرمع الشوام غير تمكن والنوم يقسى القلب وعبته الااذا كان بقدر الضرورة فمكون سب المكاشفة لاسرار الغيب فقدقيرفي صفةالابدالان كاهم فاقة ونومهم غلبة وكلامهم ضرورة وقال ابراهميم الحوّاص رجه الله أجرع رأى سبعين صديقاعلى أن كثرة النوم منكثرة شرب الماء \* وأما الصمت فانه تسهله العزلة وليكن العتزل لا مشاهدة من يقوم له بطعامه وشرابه وتدبير أمره فينبغي أن لايتكابرالا بقدرالضرو رةفان الكادم

يشغل القلب وشره القلوب الى الكلام عظم فانه يستروح اليهو يستثقل التجرد للذكر والفكر فيستريح اليه فالصمت يلقع العقل و على الورع و بعلم التقوى وأما الحاوة ففائدتها دفع الشواغل وضبط السمع والبصر فانهما دهليز القلب والقلب في حكم حوض تنصب البه مناه كريهة كدرة فذرة من أنم ارالحواس ومقصود الرياضة تفريغ الحوض من تلك الماء ومن الطين الحاصل منه الينفعر أصل الحوض فيخرج منه الماء النظيف الطاهر وكيف يصحله أن ينزح الماء ضبطالح واسالاعن قدر الضرورة من الحوض والانه ارمفتوحة المه فيتحدد في كل حال أكثر بما ينقص فلاندمن (rvr)

وايس يتمذلك الاباللوقي بيت مظاروان لم يكن له مكان مظلم فللفرأسه فيحبه أو شد تركساء أوازارنفي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق وبشاهد حلال الحضرة الو و سة أماتري ان نداء رسول اللهصلي الله عليه وسلم بلغه وهوعلى مثملهذه الصفة فقدل له ماأيم االزمل باأيها المد ترفهذه الاربعة جنة وحصن ما تدفع عنه القواطع وتمنع العوارض القاطعة للطريق فاذافعل ذلك اشتغل بعده بسلوك الطريق واغماساو كه بقطع العقبات ولاعقبة على طريق الله تعالى الاصفات القلب التي سبها الالتفات الى الدنماو بعض تلك العقبات أعظم من بعض والترتيب فىقطعها أن ستغل بالاسهل فالاسهل وهي تلك الصفات أعنى أسرارالعلائقالني قطعها في أول الارادة وآثارهاأعنى المال والحاه وحب الدنيا والالتفات الى الخلق والتشوّف الى المعاصي فلامد أن يخلي الماطن عن آثارها كم أخلى الظاهرعن أسبابها الظاهرة وفعه تطول المحاهدة ويختلف ذلك باختسلاف الاحوال فرب شخص قد كفي أكثر الصفات فلا

تَفْرُ يَغُ الحُوضُ مِن تَلَكُ المِياهُ } والاخلاءمنها (ومن الطين الحاصل منها لينحفر أسفل الحوض فينفحر منه الماء اللطيف الطاهر )لاكدر ولاقذر ولا يحصل الانفعار الابنزح تلك المماه فكيف يصم أن ينزح الماءمن الحوض والأنهار مفتعة المه فيتعدد في كلمالة أكثر بما ينقص فلابد من ضبط الحواس) من تطرق شئ منها الى القلب (الاعن قدر الضرورة وايس) يتم (ذلك الابالخلوة في مكان مظلم) لانه يحفظ حاسة البصر من تبددها (فان لم يكن مكان مظلم فيلف رأسه في جبيه أويتد تربكساء أوازار) بان يلقمه على رأسه فيتقنع به وهذه هي الحاوة الصغرى وهيمانعة عن تبدد حاسة البصر الى الرئبات ولولم يكن في خلاة (فني مثل هذه الحالة يسمع نداء الحقو بشاهد جلال المضرة الربوبية) لجمع حواسه (أماترى ان نداء رسول الله صلى الله علمه وسلم بلغه وهو على هذه الصفة فقد له يأم اللزمل بالمجاللد ركا وال العراقي متفق عليهمن حدديث حامر حاورت محراء فلما قضيت حوارى هبطت فنوديت فنظرت عن عمني الحديث وفيه فأتبت حديجة نقلت دثروني وصبواعلي ماء باردا قال فنزلت بأجها المدثر وفيرواية فقال زماونى زاونى والهما من حديث عائشة فقال زماونى زماونى فزماوه حنى ذهب عنده الروع اه قلت لفظ حديث جابراً خرجاه من طريق أبي سلة بن عبد الرحن قال سألت جابر بن عبد الله عن أوّل ما نزل من القرآن ففال حد تنارسول الله صلى الله علمه وسلم قال جاورت محراء فلمافضيت جوارى هبطت فنوديث فنظرت عن عيني فلم أرشياً ونظرت عن شمالي فلم أرشياً ونظرت خلفي فلم أرشياً فرفعت رأسي فاذا الملك الذي جاءني بحراء حالس على كرسي بين السمأء والارض فتشتمنه رعبافر حعت فقلت دثروني فدثروني فنزلت باأبهاالمد ترقم فأنذرالى قوله والرحز فاهمر وكذلك رواه عبدالرزاق والطيالسي وأحد وعدبن حيد والترمذى وابن الضريس وابنح بروابن المنذروابن مردويه وابن الانبارى فى المصاحف وبروى عن أبراهم النفعي قال كانصلى الله عليه وسلم مند ثرافي قرطق بعني شملة صغيرة الخدل أخرجه سعيد بن منصور وأخرج البزار والطبراني فيالاوسط وأبونعيم فيالدلائل عنجابرقال اجتعتقر يشفى دارالندوة فقالوا سموا هذاالرجل اسما تصدوا الناس عنده فقالوا كاهن قالوا ليس بكاهن قالوا يحنوت قالواليس ععنون قالواساح قالوا ليس بساح قالوا يفرق بن الحبيب وحبيبه فتفرق المشركون على ذلك فبالغذلك الذي صلى الله عليه وسلم فتزمل في ثمامه وتد ترفيهافاً تاه جبريل فقال يا أجم اللزمل يا أجها المد تر (فهذه الار بعة جنة وحصن تدفع عنه القواطع وتمنع عنه العوارض القاطعة للعار بقفاذا فعل ذلك اشتغل بعده بساول الطريق وانماساوكه بقطع العقبات عركة هي الثنايا في الجمال (ولاعقبة في طريق الله الاصفات القلب التي سبم الالتفات الى الدنيا و بعض تلك العقبات أعظم من بعض والترتيب) الكلى (في قطعها أن يشتغل بالاسمهل فالاسهل يكون أعوناله فى القطع وهي تلك الصفات أعنى أسرار العلائق التي قطعها في أوَّلُ دخوله في (الارادة وآثارها) أي الصفات (أعني آثار المال والجاه وحب الدنياوا لالتفات المانطلق والتشوف المالعاص فلابدوان يخلى الباطن عنآ ذارها كاأخلى الظاهر عن أسبام االظاهرة وفيه تطول الجاهدة) وتتضاعف المشقات (و يختلف ذلك باختلاف الاحوال) والاشخاص (فربشخص قد كفي أكثر الصفات ) فيقل التفائه الى الدندا (فلا تطول عليه المجاهدة ) وقد يسلب تلك الصفات باجعها فلاتكونله همة سوى أتله تعالى فلايحتاج الى نجاهدة وأصحاب هذا ألمقام بعدوصولهم الى الله تعالى قديشتاقون الى المجاهدة والرياضة تكميلاللمقامات (وقدذ كرناان طريق المجاهدة مضادة الشهوة ومخالفة الهوى في كل صفة غالبة على نفس المريد كاسبق ذكره فاذا كني ذلك أوضعف بالمجاهدة) والرياضة (ولم يبق في قلبه علقة) أي علاقة حسية ولامعنو ية لان بناءهذا الطريق على فراغ القلب (شغله بعد تطول عليه المجاهدة وقدذ كرناان طريق المجاهدة مضادة الشهوات ومخالفة الهوى في كل صفة غالبة على نفس المريد كاسبق ذكره فاذا

كفي ذلك أوضعف بالحاهدة ولم يبق في قلبه علاقة تشغله بعد

ذلك يلزم قلبه على الدوام و عنعه من تكثير الاوراد الطاهرة بل يقتصر على الفرائض والرواتب ويكون و رده و رداوا حداوه ولباب الاوراد وعُربّها أعنى ملازمة القلب الذكر المة تعالى بعد الخاومن ذكر غيره ولا يشغله به مادام قلبه ملتفتالي علائقة قال الشبلي العصرى ان كان يخطر بقلبك من الجعة التي التي وهذا النجرد لا يحصل الامع بقلبك من الجعة التي وهذا النجرد لا يحصل الامع

ذلك بذكر يلزم قلبه على الدوام و عنعه من تكثير الاو راد الظاهرة) من نوافل الصلة وغيرها (بل يقتصرعلى الفرائض والرواتب) قال القشيرى فى الرسلة وليس من آداب المريد كثرة الاوراد فى الظاهر فان القوم في مكايدة خوا طرهم ومعالجة أخلاقهم ونفي الغفلة عن قلوبهم لافي تكثيراً عمال البروالذي لابد لهم منه اقامة الفرائض والسنن الراتبة فاماالزيادة من الصاوات النافلة فاستدامة الذكر بالقلب أتم لهم (ويكونوردهوردا واحداوهواباب الاوراد) وخلاصتها (وغرتها أعنى ملازمة القلب لذ كرالله تعالى بعدالخلوعن ذكر غيره ولانشغله به مادام قلبه ملتفتالي علائقه) وشواغله قال القشيري في الرسالة ومالم يقبردالمر يدعن كلعلاقة لايجو زلشيخمة أن يلقنه شيأمن الاذكار بل يجبأن يقدم على ذاك التجربة (قال) أبو بكر (الشبلي للحصرى) هوأبوالحسن على بن ابراهيم البصرى سكن بغداد مات بماسنة ٣٧١ ان (كان يخطر على قلبك) ولفظ الرسالة وكان الشبلي يقول العصرى في ابتداء أمره ان خطر بمالك (من الجَعَة الى الجعة ) الثانية ( التي تأتيني ) وفي نسخة تأتيناً وفي أخرى تأتى ( غير الله ) تعالى أى اذا سكن قلبك الى غيرالله ( فرام علمك أن تأتيني ) ولفظ الرسالة ان تعضرني أى فلا تصيني وفائدة قوله من الجعدة الى الجعة تعليمه دواموده لما خطرله من ذلك فانه اذادام الود قوى القلب عادام عليه (وهذا التحرد لأعكن الامع صدق الارادة واستيلاء حب الله تعالى على القلب حتى يكون في صورة العاشق المستهتر الذي ليس له الا هم واحد) وتقدم عن الاستاذ أبي على انه قال الارادة لوعة في الفؤاد لذغة في القلب عرام في الضمير انزعاج فى الباطن فهذه كلهاصفات العاشق و بثمامها يتم صدق الارادة (فاذاصار كذلك ألزمه الشيخ زاوية)من ز واياالبيت (ينفردجما) بنفسه (و يوكل به من يقومه بقدر سيرمن القوت الحلال فات أصل طريق الدين القوت الحالل) وكل مريد لم تراع ذلك الا يجيء منه شئ في الطريق (وعنسد ذلك يلقنه ذكرا من الاذكار حتى يشتغلبه لسانه وقلبه) معا (فيحلس ويقول مثلاالله الله الله أوسجه ان الله أوما مراه الشيخ من الكامات) المناسبة لحاله في ساوكه فن غلب عليه الجذب فهذاذ كره ومن غلب عليه الساول فالمناسب له النبي والأثبات كاتقدمت الاشارة اليه (ولا يزال) الربد (يواطب عليه حتى سقط الاثرعن اللسان وتبتى صورة اللفظ فى الفلب ثملا مزال كذلك حتى تنمعي عن القلب حروف اللفظ وصورته وتبتى حقيقة معناه لازما للقلب حاضرا معه غالباعليه) ولفظ الرسالة فاذاحر به شيخه فيجبأن يلقنهذ كرامن الاذكار على ما يراه شيخه فيأمره أن يذكر ذاك الاسم بلسائه ثم يأمره أن يسوّى قلبه مع لسانه فيقول اثبت على استدامة هذاالذكركا نكمع ربك أبدابقابك ولايحرى على لسانك غير هذاالام ماأ مكنك (قدفرغ القاب) أى أخلاه (عن كل ماسواه لان القلب اذا شغل بشئ خلاعن غيره أى شئ كان) لانه ليس له الاوجهة واحدة (فاذاشغل بذكرالله) تعالى (وهوالمقصود) الاعظم (خلالا محالة عن غيره وعنددلك) أى بعد تفر يغ القلب عن السوى واثبات ذكرالله فيسه (يلزمه) أى المريد (أن راقب) أى يحافظ (وساوس القلب والخواطر التي تتعلق بالدنيا وما يتذكر فيه) أى فى القلب (ممامضي من أحواله وأحوال غيره فأنه مهما اشنغل بشئ منه ولوفي لخطة خلاقامه عن الذكر )والفيكر (في تلك اللحظة وكان ذلك نقصانا) الحاله وعبارة الرسالة عمريا مرايدارالخاوة والعزلة و يجعل اجتهاده في هذه الحالة لا يخالة نفي الخواطرالدنية والهواجس الشاغلة عن القلب (فلعتهد في دفع ذلك) عن قلبه (ومهما دفع الوساوس كلهاوردالنفس الى هذه الكلمة) التي لقنهاله شيخه (جاءته الوساوس من هذه الكلمة وانهاماهي)

صدق الارادة واستيلاء سالله تعالى على القلب حتى يكون في صورة العاشق السهرالذىليساهالاهم واحد فأذا كأن كذلك ألزمهاالشيخزاوية بنفردما و بوكل به من يقوم له بقدر مسسير من القوت اللال فان أصل طر نقالدن القوت الحلال وعندذلك بالقنسهذ كرامن الاذكار جتى يشغل بهاسانه وقابه فعلس ويقول متلاالله الله أوسعنان الله سحنان الله أو ما راء الشيخ من الكامات فلابرال واظب عليه حتى تستقط حركة اللسان وتكون الكامة كأنها جارية على الاسان من غير تحريك ملا وال واظب عليسهدي يسقط آلاثر عن اللسان وتبقى صورة اللفظفي القاب ثم لامزال كذلك حتى يمعى عن القلب حروف اللفظ وصورته وتبقى حقيقية معناه لازمة القاب حاضرة معده عالمة علمد مقد فرغ عن كل ماسواه لان القاب اذاشغل بشئ خلاعن غيره أىشى كانفاذااشــتغل مذكرالله تعالى وهوالقصود خلالامالةعنفيره وعند

ذلك يلزمه أن براقب وساوس القلب والخوا طرالتي تتعلق بالدنيا ومايتذكر فيه مماقد مضى من أحواله وأحوال غيره اى فائه وهما الشخطة فائه وهما المعامرية فائه وهما المعامرية فائه وهما وفي المنطقة والموساوس كلهاورد النفس الى هذه المكامة جاءته الوساوس من هذه المكامة وانها ماهي

ومامعمي قولناالله ولاي معنى كان الهاوكان معمودا ويعتريه مندذلك خواطر تفقع على الفكروريا الرد عليه من وساوس الشطانماهوكفر ومدعة ومهماكان كارها لذلك وماشمر الاماطنة عن القلب لمرضره ذلك وهي منقسمة الىمايعلم قطعاان الله تعالى منزهعنه ولكن الشطان الحي ذلك في قلمه و يحر مه على خاطره فشرطهأن لايبالي به ويفزع الى ذكرالله تعالى وعقل المدنعه عنه كاقال تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله انه مسمع علم وقال تعالى أن الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكر وافاذاهمميصرون والى مانشك فيه فينبغي أن العرض ذاك على شعه بل كل ما محد في فالمه من الاحوال من فترة أونشاط أوالتفات الى علقة أوصدق فارادة فسنبغى أن بظهر ذاك لشحفه وان سترهعن غيره فلانطلع علمه أحداثمان شحفه منظرفى حاله ويتامل فىذ كائه وكاسته فلوعلم انه لوتركه وأمن وبالفكر تنده منفسه علىحققة الحق فينبغي أن يحيله على الفكر و مامره علازمته حتى بقذف فى قلبه من النورما يكشف اله حقيقته وان علم ان ذاك بمالايقوى علىمثلهرده

أىماحة مقتها وانه يقبح بالمر بدالذاكر أن لا يتحقق حقيقة مايذكر. (ومامعني قولناالله) هل هو مبتدا خبره محدَّدُوفَ أو بِالعَكْسُ ومَاالْحَدُوفِ الذِّي يَقْدُرُهُمَا ﴿ وَلَا يَ مَعْنِي كَانَ الْهَامْعَبُودَا وَيُعْتُرُ بِهِ عَنْدُذَاكُ خواطر) مختلفة (تفتح علمه باب الفكرور عما ردعلمه من وساوس الشمطان ماهوكفر) صراح (أو بدعة) مذمومة (ومهدما كان كارها لذلك ومشمر الاماطنه) أى ازالته (عن القلب لم بضره ذلك والخواطر منقسمة الىمايعلم قطعاان الله) تعالى (منزه عنه ولكن الشيطان يلقي ذلك في قلبه و يجريه على خاطره فشرطه أن لا يبالى به ) ولايهتم له (و يفز عالىذ كرالله) تعالى (و ينتهــل المه) و ينضرع بماطنه (ليدفعه عنه كأقال الله تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بألله انه هو السهدع العلم ان الذين اتقوا اذامسهم طائف من الشهمطان تذكروافاذاههم ممصرون ) وعبارة الرسالة واعلم الله يكون للمريدين على الخصوص بلايا منهذا المابوذلك انهم اذادخلوا فيمواضع ذكرهم أوكانوافي مجالس سماع أوغيرذلك فيهمعس فينفوسهم ويغطر ببالهمأشياءمنكرة يتحققونانالتهمنزه عنذلك وليس تعتريهم شهة في ان ذلك باطل ولكن بدوم ذلك فيشتد تأذيتهم به حتى يبلغ ذلك حدا يكون أصعب شتم وأقبع قول وأشنع خاطر لاعكن للمر يداح اءذاك على اللسان ولاابداؤه لاحد وهدذا أشدشي يقع لهم فالواجب عند هذا نرك مبالاتهم بتلك الخواطر واستدامة الذكر والابتهال الحالله تعالى واستدفاع ذلك وتلك الخواطر ليست من وساوس الشيطان وانماهي من هواجس النفس فاذا فابلها العبد بترك المبالاة لها ينقطع ذلك عنه اهكارم القشيري وأنت ترى انه جعل ما يجرى على قلب المريد عماذ كر من هواجس النفس لآمن وساوس الشبطان والمصنف جعله من الوساوس والامر في ذلك سهل قريب وقد تقدم للمصنف ذكرحديث انالشطان يأتى أحدكم فيقول منخلق كذامن خلق كذاحتي يقول منخلق وبلنفاذا كانذلك فليستعذبالله ولينته وحاءبعض الصحابة الى الني صلى الله عليه وسلم فقالوا تقع في نفوسنا أمو رود أحدناأن يخرمن السماء فتخطفه الطمر ولايقعله ذلك فقال أو حدثموه قالوانع قال ذلك صريح ألاعمان عني ردهم لذلك أوتألهم وتمنهم الموت مماوقع لهم لانفس الوسوسة وحاصله انه اذاصاق على المريدشي من ذلك التعالى الله فيه واستعاذبه وأعرض عن الفكرة فيه فان الله نزيله عن قلبه ويقوى يقينه والله الموفق (والى مايشك فيه فينمني أن بعرض ذلك عن شيخه بل كل ما يحد في قلبه من الاحوال من فترة) في الارادة أوفى الساول (أونشاط) فيهما (أوالتفات الى علقة) دنيو ية أو أخروية (أوصد ق فى ارادة فينبغي أن اظهر ذلك اشيخه و يسره ) اى يكفه (من غيره فلا بطلع عليه أحدا) وعبارة الرسالة غم عب عليه حفظ سروحتى عن ررو الاعن شخه ولو كتم نفسامن أنفاسه عن شخه فقد خانه في حق حينه اه وذلك لان الشيخ قد ترك شغله معمولاه في خاصته وعاهدالله على أن يفرغ قلبه في اصلاح هذا المريد فقه أن لا يكتر عنه شمأ لم فعل به ما تراه اصلاحاله (ثم ان شيخه ينظر في حاله و يتأمل في ذكائه وكاسته فان علم انه لوتركه أوأمره بالفكر تنبه من نفسه لحقيقة الحق فمنبغي أن يحمله على الفكر و يأمره علازمته حتى يقذف فى قلمه من النو رما) ينشر حه صدره و (ينكشفله به حقيقته وانعلم انذلك مالايقوى عليه مثله رده الى الاعتقاد العدم عا يحمله قلبه من وعظ) ونصحة (وذ كردليل قريب من فهامه) ونص القشيرى واعلم أناار يد قلما يخلوني أوان خلوته في ابتداء ارادته من الوساوس في الاعتقاد لاسماان كأن في المر مدكاسة قلب وقل اصد لاتستقبله هذه الحالة في ابتداء ارادته وهذه من الامتحالات التى تستقبل المريد فالواجب على شخه انرأى فيه كاسة أن يحيله على الحيج العقاية فان بالعلم يتخلص لامحالة المعترف فبما يعتريه من الوسواس وان تفرس شيخه فيه القوة والثبات في الطريقة أمره بالصر واستدامة الذكرحتي تسطع فى قلبه أنوار القبول وتطلع فى سره شهوس الوصول وعن قريب يكون ذاك ولكن لايكون همذا الالأفراد المريدين فان الغالب آن تكون معالجتهم بالرد الى النظر وتأمل الاتيات

وينبغي أن ينانق الشيخ ويتلطف به فان هذه مهالك الطريق ومواضع أخطارها فكم من مرمد أشتفل مالر ياضة فغلبعليه خياب فاسدلم يقوعلى كشفه فانقطع عليه طريقه فاشتغل فالبطالة وسال طريق الاماحة وذلك هوالهلاك العظيم ومن تجردلاذ كر ودفع العلاثق الشاغلةعن قليهم بغل عن أمثال هذه الافكارفانه قدرك سفينة الخطرفان سلم كانمن ماوك الدئ وان أخطا كان من الهالكنولذلك قالصلي الله علمه وسلم عاسكم بدن المحائز وهو تلقي أصل الاعان وظاهر الاعتقاد بعاريق التقليد والاشمتغال ماعمال الحبر فأن الخطرفى العدول عن ذلك كثير ولذلك تمليح على الشيخ أن يتفرسفى المريد فات لم يكن ذكا فطنا متمكامن اعتقاد الظاهرلم مشغله مالذكروالفكريل مرده الى الاعمال الطاهرة والاورادالتواترة أوشغله مخدمة المتحردين الفكر لتشمله وكتهم فانالعاحر عن الجهاد فيصف القتال ينبغى أن يستى القوم ويتعهد

دوائع

بشرط تحصيل علم الاصول على قدر الحاجة الداعية المريدين (وينبغي أن يتأنق ويتلطف به فانهذه مهالك الطريق ومواقع اخطارها وكممن مريدا شتغل بالرياضة) وساك سيل المحاهدة (فغلب علمه خمال فاسدلم يقوعلى كشفه) وازالته عن قلبه (فانقطع علمه طريقه فاشتغل بالبطالة وسال على بق الأباحية وذلكُ هو الهلاك العظم) قال القشيري في الرسالة وقفة المر يدشر من فترته والفرق بي الفترة والوقفة ان الفترة رجوعهن الارادة وخروجمنه اوالوقفة سكون عن السر باستحلاء حالة الكسل وكل مربيد وقف في ابتداءارادته لايجيء منه شئ (ومن تجرد الفكر ودفع العلائق الشاغلة عن قلبه لم يخل عن أمثال هذه الافكار فكانه قدرك سفينة الخطر فانسلم كانمن ماوك الدين وان أخطأ كان من الهالكين ولذلك قال صلى الله علمه وسلم علم مدين العجائز) قال العراق قال ابن طاهر في كتاب المذكرة هدذ اللفظ تداوله العامةولم أقف اله على أصل برجمع المه من رواية صححة ولاسقمة حتى رأيت حديث المحمد بن عبد الرجن بن السلاني عن أبيه عن ان عرعن الذي صلى الله عليه وسلم اذا كان في آخر الزمان واختلفت الاهواء فعليكم مدمن أهل البادية والنساء وابن البيلانية عن أبيه عن أبن عر نسخة كان يتهم بوضعها اه وهذا اللفظ من هذاالوجهرواه ابنحمان في الضعفاء في ترجمة إن البيل اني والله أعلم اه قلت ورواه من هذاالوحه أيضا الديلي في مسندالفردوس وأورده الذهبي في الميزان في ترجة مجدين الحرث عن إن البيل اني ثم قال ومن عائمه هذا الحديث وعبارة ابن حمان في الضعفاء في ترجته حدث عن أسم نسخة شمهة عائق حديث كلها موضوعة لايحو زالاحتماج بهولاذ كره الاعلى وحه التجب اه ونظر االى ظاهر سائهمشي غالب الحفاظ على انه موضوع وفيه نظرقال السخاوى وعندرز بنفي حامعه عماأضافه لعمر بنعبد العزيز ينمه اعمر من الخطاب رضى الله عنه انه قال تركتم على الواضحة للها كنهارها كونوا على دمن الاعراب والعُلمان والكتاب أه وقدأ شار الصنف الى معناه فقال (وهو تلقي أصل الاعمان وظاهر الاعتفاد بطريق التقليدوالاشتغال بأعمال الخبر ) قال إن الاثير في جامع الاصول بعد الرادة ماسبق عن رزين أراد مقوله دى الاعراب والغلمان الوقوف عندقبول ظاهر الشر بعة واتباعهامن غير تفتيش عن الشبه وتنقير عن أقوال أهل الزيغ والاهواء ومثله قوله عليكم بدين العجائز اه وهذا السياف يدل على أن الحديثله أصل اه قلت ومنهم من مزيد بعد قوله العائر الماء والحراب ولم أحدله أصلاوكا نه تفسير اعداه (فان الخطر في العدول عن ذلك كثير ) فن لم يسمع اختلاف المذاهب وتضليل أهلها بعضهم بعضا كان أمر ، أهو نفن سمع منها وهو جائم لايشخص به طلب النميز بين الحق والباطل ولهذا كان الفغر الرازى فيمانق له عنه الحافظان عرمع تحره في الاصول يقول من التزم دين العمائر فهو الف تروقال ابن السمعاني في الذيل عن الهمداني سمعت أباللعالى بعني امام الخرمين يقول قرأت حسين ألفا في حسن ألفا عم خلت أهل الاسلام باسلامهم فهاوعلومهم الفاهرة وركبت البحر الخضم وغصت فىالذى معي أهل الاسلام عنه وكل ذاك في طلب الحق وهر بامن التقليد والآن فقدر جعت من العمل الى كلة الحق عليكم بدين العائز فان لم مدركني الحق الطفه وأموت على دمن العائر ويختم عافية أمرى عند الرحسل على أهل الحق وكاية الاخلاص لااله الاالله فالويل لابنا لويني (ولهذا يعب على الشيخ أن يتفرس فى المريد) أى ينظر المه بنو والاعمان وفراسته (فان لم يكن ذكافطنا مثمكنا من اعتقاد الظاهر لم يشمغله بالذكروالفكر )لان مثله تردعلمه فى أنذاء ذكره وفكره شبه ووساوس رعاتم كنمن قلبه وليس عنده المركن فى أصل الاعتقاد فيضر وذلك ولا يجيء منه في الطريق شي (بل رده الى الاعمال الظاهرة) كملاة الليل وصلاة الضعى والاشراق والاقابين ومتابعة الصمام والاوراد المتواثرة وأفضلها القرآن (ويشغله يخدمة المنعردين للفكر) والذكرمن كنس خلاويهم وملءأبار يقهم (لتشهله يركتهم) و يعمه أمدادهم (فان العاَّخ عن المحاهدة في صف القتال ينبغي أن يسقى القوم) و يعينهم في أمورهم (و يتعهد دواجم) بالربط والسقى

ليحشر يوم القيامة في زمر بنهم وتعمه بركتهم وان كان لا يبلغ درجتهم ثما لمريد المتحرد للذكر والفكر قد يقطعه قواطع كثيرة من العب والرياء والفرج عاينك شف له من الاحوال وما يبدو من أوائل الكرامات ومهما (٣٧٧) التفت الى شئ من ذلك و شغلت به

نفسمه كانذلك فتورافي طر يقهووقوفابل ينبغيأن بالازم حاله جلة عروملازمة العطشات الذي لاثرو مه الهار ولوأفيضت علسه ريدوم على ذلك ورأسماله الانقطاع عن الخلق الي الحق والحاوة ، قال بعض السساحين قلت لبعض لابدال النقطعين عن الخلق كف الطريق الحالعقيق فقال ان تمكون في الدنسا كأنك عامر طريق وقال مرة قلت لهدلني علىعل أجدقلي فيه معالله تعالى على الدوام فقال لى لا تنظر الى الخلق فأن النظر الهم طلة قلت لابدلي منذاك قال فلا تسمع كالمهمفات كلامهم قسوة قلت لابدلي من ذلك قال فلا تعاملهم فأن معاملتهم وحشة قلت أنابن أظهرهم لابدلىمن معاملته مقال فلاتسكن الهبم فأن السكون الهم هلكة قال قلت هذالعله قال باهذا أتنظر الى الغاطب وتسمع كالرم الجاهلين وتعامل البطالين وتربدأن تجدقلبك معالله تعالى على الدوام هذآمالايكونأندا فاذامنتهى الرياضةأن يحد قلبه مع الله تعالى على الدوام ولاعكن ذاك الامات

والتعليق ويداوى حرحاهم (العشر يوم القيامة في زمرتهم وتعمه يركتهم وان كان لا يبلغ درجتهم) والاعمال بالنيات (نم المر يدالمتجرد للذكروالفكر قد تقطعه قواطع كثيرة) وتصيبه بلايا (من العجب والرياء والفرح بماينكشف)له (من الاحوال) السنية (ومايبدو من أواثل الكرامات) وهي مايكرمه الله تعالى به (ومهما التفت ألى شيمن ذلك وشغل به نفسه كان ذلك فتورا في طريقه) وهو الاعراض عن الارادة والسلول والترك لما هوفيه (أو وقوفا) وهوالسكون عن السير باستلذاذ حالة الكسل والشانى أشد من الاول لانمن استلفالة لم ينتقل عنها لهبته لها على الدف صاحب الوقوف فاله مرجى له الرجوع الحماكان عليه فاذاحصل للمريد الوقوف في أوائله لايحيء منه شئ لانه يفتقد كال نفسه واستحسان عاله فيمعدمنه الانتقال الى ماهوأعلى (بلينبغي أن يلازم عاله جلة عره ملازمة العطشان الذي لاثرويه العار ولوأ فيضت عليه ويداوم عليه )مداومة العاشق المسته ترالذي لا إسمع دون عبويه عذل المفند فيه (ورأس ماله الانقطاع عن الله ق والخلوة) عنهم حي تعتمعله حواسه (قال بعض) هذه الطائفةمن (السَّانَحين) في الأرض (قلت لبعض الابدال المنقطعين عن الخلق كيف الطريق الى التحقيق) والوصول الى الحق قال لا تنظر الى الحلق (وقال مرة قلت له دلني على على أعله أجد فيه قلبي مع الله تعالى في كل وقت على الدوام) أى من غيران ودعليه ما عنعه عنه (فقال لى لا تنظر الى الخلق فان النظر الهم ظلة) أى يورث ظلمة فى القلب فيكون سبب الحاب بينان و بين الله تعالى (قلت لا بدلى من ذلك) أى من النظر المهم (قال) فاذانظرت المهم (فلاتسمع كلامهم فأن كالمهم قسوة) أى يورث القسوة والغلظة في الدّلب فهوأيضا حِباب (قلت لا بدلى من ذلك) أى من سماع كال مهم ولا استغنى عن ذلك (قال) فاذا معت كال مهم (فلا تعاملهم فانمعام تهم وحشية) أي يورث الوحشة والتنافر في القيلوب وهو أيضا حياب (قلت أنابين أظهر هم لابدلى من معاملتهم) مكيف أفعل (قال فلاتسكن الهم) بقلبك (قان السكون اليهم) بألقلب (هلكة) أى هلاك أبدى (قال قلت هذه هي العلة) كذافي النسخ والذي في القوت قلت هذه العلة (قال ياهذا تنظر الى الغافلين وتسمع كلام الجاهلين وتعامل البطالين وتريدان تجد قلبك مع الله عز وجل على الدوام هذا مالايكون أبدا) أورده صاحب القون (فاذامنتهي الرياضة ان يحدقلبه مع الله أبدا) يحيث لا يتخلل في هذا الوجدان شي بخالفه (ولا يمكن ذلك الآبان يخاومن غيره) فلا يكون الحلوره فيه مساغ (ولا يخلوعن غيره الابطول الجاهدة) ولاتم الجاهدة الا بمغالفة النفس فينشد تحصل له مبادى الهداية المفهومة من قوله تعالى والذين جاهدوا فينالنه دينهم سميلنا فاذاةت له الهداية ارتقي الى مقام الاحسان الذي فسرفى الحديث ان تعبدر بك كأنك ثراه واليه الاشارة بقوله وان الله لع المحسنين أي عمية الشهود والانكشاف (فاذاحصل قلبه مع الله) عند دخوله في حفايرة الاحسان (أنكشف له حلال المضرة الربوبية) الجامعة للعضرات الاربعة (وتعلى له الحق)من وراء حجاب من الحب الاسمائية (وظهر من لطائف رحمة الله تعالى مالا يحوز أن يوصف بل لا يحيط به الوصف أصلا) وأراد بذلك التعلى الصفاتي الذىمبدؤه صفة من الصفات من حيث تعينه اوامنيازها عن الذات ودل على ذلك قوله وظهر الخوذلك لان النجلي الذي مبدؤه الذات من غيرا عتبار صفة من الصفات معهالا يتحصل الابوا سطة الاسهاء والصفات اذلايتجلي الحقمن حيثذاته على الوجودات الامنوراء حجاب من الحجب الاسمائية وأصل التجلي هو ماينكشف القاوبمن أنوار الغيوب وانماج عالغيوب باعتبار تعدد أمور التجلى فاندكل اسم الهي بحسب حيطنه و وجوهه تجليان متنوعة (وأذا انكشف المر بدشي مرذاك فأعظم القواطع عليه أن

( ٤٨ - (انحاف السادة المتقين) - سابع ) يخلوعن غيره ولا يخلوعن غيره الابطول المجاهدة فاذا حصل قلبه مع الله تعالى الكشف له جلال الحضرة الربو بهة وتحليله الحق وظهرله من الطائف الله تعالى مالا يجو زأن يوصف بل لا يحبط به الوصف أصلاو اذا الكشف الممريد شئمن ذلك فأعظم القواطع علم - مأن

يشكام به وعظاونسما ويتصدى للنذكير فتحد النفس فيه لذة لبس وراءهالذه فندعوه تلك اللذه الى أن ينفكر في كيفيه ايراد تلك المعانى وتحسين الالفاط المعبرة عنها وثرتيب (٣٧٨) ذكرها وتر بينه ايا لحكايات وشواهد القرآن والاخبار وتحسين صنعة الكلام

يتكاميه وعظاونها) أي بطريقهما (ويتصدى للنذكير) على ملا من الناس (فتحسد النفس فيه لذة) غُر يبة (ليسوراءهالذة فتدعوه تلَّكُ اللذة الى أن يتفكِّر في كيفية آمراد تلكُ المُعاني وتحسسين الالفاط المعبرة عنها) بأنواع البلاغــة والجزالة (وترتيب ذكرها وتزيينها بالحكايات) المناسبة لها (وشواهد القرآن والاخمار) لمكل معنى من تلك المعانى (وتعسين صورة المكارم) بالالحان (لتميل اليه القاور والاسماع) وترغب اليه وهذا حسن في الجلة اذا كان من غير قصدمع حسن النية (و) لكن (الشيطان ربم العنسل اليه أن هذامنك احماء لقاوب الموتى الغافلين عن الله عزو جل وانحا أنت واسطة بين الله و بين الخلق أدعوة عباده اليه) وهذا مقام شريف (ومالك فيه نصيب ولالنفسك فيسه لذة) فاذا خيله ذلك واستقر فى قلبه حصلله ألركون والسكون وهو عين الهلاك ان لم ياخد الله بيده (ويتضم كيد الشيطان بان بظهر في أقرانه) وذوى عصره (من يكون أحسن كلاما) منه (وأجل الهظا وأقوى على حلب قلوب العوام فانه يتحرك في باطنه لا محالة عقرب الحسد) ويدب فيه (ان كأن محركه لذة القبول) س العامة (وان كان محركه هو الحق حرصا على دعوة عباد الله الى صراطه الستقيم فيعظم فرحه بذلك) وينشر حصدره (فيقول الجدينه الذي عضدني وأيدني) أي قوّاني (بمن يوازرني) ويعينني (على اصلاح عباده) فهذاهوالثميز بين المحركين (كالذي و جبعليه) وجو بكفاية (مثلاأن يحمل مبتا) أي معهزه بالغسل والتكفين (ليدفنه اذاو حد مضائعا وتعين عليه ذلك شرعا فاعمن أعانه عليه فانه يفرح به ولأيحسده معينه) ولا يخطر ذاك بباله (والغافلون) عن طريق الحق (موتى) أى بمنزلة الاموات وان كانواأحياء فى الظاهر (والوعاظ هم المنهون) لهم عن رقدة الغفلة (والمحيون لهم) من موتة القلوب (ففي كثرتهم استرواح وتناصر) وتعاون (فينبغي أن يعظم الفرح بذلك) ويكثر السروريه (وهدنا عُرْ مِنْ الوحودجدا) لاستحواذ الشيطان على قاوب أكثر الخلق (فينبغي أن يكون المريد على حذرمنه فانه أعظم حبائل الشيطان) وأكر مصائده ونفوخه (في قبلع الطريق على عن انفته له أوائل الطريق) قال القشيرى أضرالا شياعبالمر بداستنناسه عايلني البه في سره من تقر بيات الحق سحانه ومنته عليه بان خصصتك منا وأفردتك عن أشكاك فاله لوقال بترك هذا فعن قريب يستخطف عن ذلك عما يبدوله من مكاشفات الحقيقة اه (فان ايثار الحياة الدنياطبع غالب على الانسان) قد جبل عليه (ولذلك قال تعالى ول او ثرون الحياة الدنيا والا خرة خير ) أي يختار ونها على الا خرة فلا يف علون ما سعدهم في الا خرة ولوعا واعلما يقسنافناءها وبقاءالا خرة لما آثروها (ثمين ان الشرقديم في الطباع وان ذاك مذكور في الكتب السالفة) أي الماضية (فقال ان هذا لفي الصحف الاولى صحف الراهم وموسى) بدل من الصحف الاولى قال السدى ان هذه السورة نزلت في صحف الراهيم وموسى مثل مانزلت على الني صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن أبى حاتم وقال أبوالعالية قصةهذه السورة فى الصحف الاولى أخرجه ابن حرير وقال الحسن أى فى كتب الله كلها أخرجه ابن أب عام وف حديث أبى ذر من تخريج عبد بن حبد وابن مردو به وابن عساكر قلت بارسول الله هل أنزل الله عليك بشي مماكان في صحف الراهيم وموسى قال يا أبا ذرنع قد أفل من تزكى وذكراسم ربه فصلى بل تؤثرن الحياة الدنيا والاستحرة خير وأبتى وفي هذا الحديث ان الله تعالى أنزل على ابراهيم عشر محانف وعلى موسى قبل التو راة عشر محائف وقد آثر المسنف ختم هذا الكتاب عاختم الله به هذه السورة لمافه امن تزكية النفس من الادناس وذكر الله تعالى والصلة والتنبيه على ايثارالا منحق وترك شهوات الدنياولذانهاوان الاسنحق هي دارالبقاء وفي كلذلك تهذيب

لفيل المالقاوب والاسماع فرعا مخالله الشطان الهذااحماء منكالقاوب الموتى الغافلين عن الله تعالى واغما أنث واسطة سنالله تعالى و بين الخلق تدعير عماده المهومالك فمهنصي ولالنفسك فيهاذة ويتضع كدالشطان باب نظهرف أقرانه من مكون أحسن كالرما منه وأحزل لفظا وأقدرعلي استحلاب قاوب العوام فأنه يتحرك فيماطنه عقرب الحسدلاء عالةان كان محركه كيد القبول وان كان محركه هوالحق حرصا على دعوة عبادالله تعالىالى صراطه المستقيم فمعظم به فرحسه ويقول الجدينه الذىء ضدنى وأيدنى عن واز رنی علی اصلاح عباده كالذي وجب عليه مثلاأن يحمل مسالمدفنه اذوحدهضا تعاوتعن علمه ذلك شرعا فحاءمن أعانه علىه فانه يفرح بهولايعسد من معسنه والغافلون موتى القاوب والوعاظ همالمنهون والحبون الهمفني كثرتهم استرواح وتناصر فينبغى أن معظم الفرح بذلك وهدا عز نزالوجودجدافشغيأن يكون المريد علىحذرمنه فاته أعظم حبائل الشيطان

فى قطع الطربق على من الفقة تله أوائل الطريق فان ايثار الحياة الدنياط بع غالب على الانسان ولذلك النفوس عن النفوس قال الله تعالى بل تؤثر ون الحياة الدنياثم بين ان الشرقدم فى الطباع وان ذلك مذكور فى الكتب السالفة فقال ان هذا لفي الصف الاولى حصف الراهم وموسى فهذامنهاجر باضة المريدوتربيته فى الندر يج الى لقاء الله تعالى فأما تفصيل الرياضة فى كلَّ صفة فسيائى فان أغلب الصفات على الانسان بطنه وفرجه ولسانه أعنى به الشهوات المتعلقة بها غم الخضب الذى هو كالجند لحياية (٣٧٩) الشهوات عمهما أحب الانسان

شهوة البطن والفرج وأنس به-ما أحب الدنباولم يتمكن منهاالامالمال والحاء واذا طلب المال والجاه حدث فمه الكبرواليحب والرباسة واذا ظهرذاكم تسمي نفسه بترك الدنمار أسا وغسل من الدين عافيه الرياسة وغلب علىه الغرور فلهدذا وحب علمنابعد تقديم هذينالكاسأن الستكمل بعالملكات بمانية كتب أن شاءالله تعالى كتاب في كسم شهوة البطن والفرج وكتاب في آ فات اللسان وكتاب في كسر الغضب والحقد والحسد وكتاب فىذم الدنماو تفصل خدعهاوكاب في كسرحب المال وذم المخلوكابف ذمالر باءوحب الجاءوكاب فيذم الكروالعب وكان فمواقع الغروروبذ كرهذه الهلكان وتعليم طرق المعالجة فمهايتم غرضمنا من ربع المهلكات ان شاءالله تعالى فانماذ كرناه فى الكتاب الاول هوشرح لصفات القلب الذي هو معدن المهلكات والمنحمات وما ذكرناه في الكتاب الثانيهو اشارة كلمة الى طريق تهذيب الاخلاق ومعالجة أمراض القاوب

للنفوس وهومعظم مقصودا لكتاب ولذائقال (فهذا منهاجر باضةالم يدوترتيبه فىالتدريج الى لقاءالله تعالى أما تفصيل الرياضة في كل صفة فسمأتى بيانه فان أغلب الصفات على الانسان بطنه وفرجه ولسانه أعنى به الشهو ات المتعلقة بم ا) اعلم أن النفس كأتقدم محبولة على محبة العاجل واشاره على الا تحل ولها قوتان جالبة ودافعة فالجالبة الشهوة وأعظمها مانعلق بالبطن والفرج والاسان وأماالدافعة فأشاراها بقوله (ثم الغضب الذيهو كالجند لجماية الشهوات) وله عمرات مذمومة يأتى بيانها (ثم مهماأحب الانسان شهوة البطن والفرج وأنس بها) بحيث استولت على قلبه (أحب الدنبا) وآثرها لنفسه وهكذا شأن الحب الشيّ بو ثره على غيره (لا يتمكن منها الابالمال والجاه) وهماركان عظم أن (واذا طلب المال والجاه حدث فمه الكمروالعب والرياسة)والعلووأصناف الشهوة العقلمة وظهرمن سباق المصنف ان ظهورهده الاوصاف في الريدين نتاج القوّة الجالبة وهوظاهر ولكنهذه القوّة بنفسهالاتحدث هذه الاصناف الا بمحاورتها العقل فانه الذي يكسمها محبة تلك الاصناف لما تقدم ان العقل لهوجهان وجه الى النفس ووجه الى الروح كمان بمحاورة النفس الشيطان تحدث صفات أخر كالمكروا لحيلة والخداع وأصناف ذلك وهذه هى الاصول الاربعة وماعد اذلك فروع تتشعب منهافتاً مل (واذا ظهرذ لكولم تسمع نفسه بترك الدن رأسا تمسكمن الدس عافيه الرياسة وغلب عليه الغرور فلهذا وجب علينا بعد تقديم هذين المكابين ) أعنى شرح عائب القلب ورياضة النفس (ان نستكمل بع المهلكان بثمانية كتب ) فيكون المحموع عثمرة كتب ثم سردهافقال ( كتاب في كسرالشهو تين شهوة البطن وشهوة الفرج وكتاب في كسر الغضب والحقدوالحسد وكتاب في كسرشره الكلام)أي حدته وسورته (وكتاب في ذم الدنياو تفصيل خدعها)و تلبيسات الشيطان فهها (وكتاب في ذم الرياء وحب الجاه وكتاب في كسرحب المال وذم النحل وكتاب في ذم الكرواليجب وكتاب في مواقع الغرورويذ كرهذه المهلكات وتعليم طرق المعالجة فمهايتم غرضنا من هذا الربع) الذي هوالثالث (انشاءالله تعالى فانماذ كرناه في المكتاب الاول) من هذه الكتب العشرة (هوشرح لصفات القلب الذى هومعدن المهلكات والمنحيات وماذكرناه في الكتاب الثاني) الذي بعده (هو اشارة كاية الى تهذيب طر تقالاخلاق ومعالجة أمراض القاوب اما تفصيلها فاغاياتي في هذه الكتب ان شاء الله تعالى وهذا آخركتاب رياضة النفس وتهذيب الاخلاق وقدعنى انأختمه بفوائد نافعة تنعلق باكاب المريدين ممااقتطفتهامن كتسالقوم وحعلتهافى فصول هيمهمة ولهذا الكتاب تثمة

\*(فصل)\* اذا أحكر بينه و بين الله عقده فعدان عصل من علم الشريعة اما بالتحقيق واما بالسؤال من الائمة ما يؤدى به فرضه وان اختلفت عليه فناوى الفقهاء يأخذ بالأحوط و يقصد أبدا الخروج عن الحلاف وهل يعو زله تقليد المفضول فقبل نعم و رجه ابن الحاجب وقبل لا والمختار عند التاج السبمى حوازه لمن اعتقده أفضل من غيره أومساوياله مخلاف من اعتقده مفضولا ولا يتبع الرخص فى المذاهب بان يأخذ من كل منها ماهو الاسهل فيما يقع من المسائل فان الرخص فى الشريعة للمستضعفين وأصاب الحوائج والاشغال وهذه الطائفة ليس لهم شغل سوى القيام يعقده سجانه ولهذا قبل اذا انعطال فقير عن درحة الحقيقة الى وخصة الشريعة فقد فسع عقده مع الله ونقض عهده فيما بينه وبين الله فالحمود ملازمته من الافضل ما يعد من نقسه القدرة على الدوام عليه وان كان فيه بعض مشقة

\*(فصل) \*اذاوقعت المر يدع الفة في الشارالية شجه فجب عليه أن يقرله بماوقع له بين يديه م يستسلم الما يحكم عليه به شيخه على مخالفة مع جنايته المابسفر بكلفة أوأمر ما براه صلاحاف حقه و وظيفة معه

أما تفصيلها فانه يأتى فى هذه الكتب ان شاء الله تعالى تم كتاب رياضة النفس و نهذيب الاخلاق بحمد الله وعونه وحسن توفيقه يتاوه ان شاء الله تعالى كتاب كسر الشهو تين والحدلله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و صبه وعلى كل عبد مصطفى من أهل الارض والسماء وما توفيق الا بالله عليه توكات واليه أنيب كالعليل مع الطبيب لا يخرج عماياً من به من الادوية والاغذية والحية ولا ينبغى للشيوخ التجاو زعن زلات المريدين لان ذلك تضييع لحقوق الله المطلوبة من الطرفين

\*(فصل) \*اذا شهد قاب الشيخ المربد بصة العزم في شرط عليه أن برضى بما يستقبله في هذه الطريقة من فنون تصاريف القضاء فيأخذ عليه العهد بان لا ينصرف عن هذه الطريقة بما يستقبله من الضرو والذل والفقر والاسقام والا لام وأن لا يجنع بقلبه الى السهولة وأن لا يترخص عنده عوم الفاقات وحصول الضرو وات وان لا يؤثر الدعة وأن لا يستشعر الكسل

\* (فصل) \* يأمر الشيخ المريد أن يكون أبدافي الظاهر على الطهارة وأن لا يكون نومه الاغلبة وأن يقلل من غذائه بالتدريج شر أبعد شئ حتى يقوى على ذلك ولا يأمره أن يترك عادته عرة فان ذلك بغير مراجه وأحواله ففي الخير اب لننت لا أرضا قطع ولاطهر اأبق

\* (فصل) \* لايذ كرالمريداشيخه كل ما يه عسف خاطره بل يزيله باستدامة الذكر على بساط الصدق اوالمراقبة فان لم يند فعيه المرة بعد المرة عرض ذلك على شيخه في محل خاوته وما يقع لكثير من المنتسبين الهذه العصابة من شكاية الخواطر بمعنى ذكر الانسان شيخه جميع ما يردعليه وما يخطر في نفسه من أى شئ كان فهذا أمر ما عهد عند أحد هذا باعث الابليس على الولع بالقلب و وازعا يغير الباطن و جهيئه الخواطر فيعود ذلك بنقيض المقصود

\*(فصل) \* ومن آداب المريد بلمن حاله ان يلازم موضع ارادته وهوالخاوة وأن لا يسافر قبل أن يقبل الطريق وقبل الوصول بالقلب الى الرب سحانه فان السفر المريد في غير وقته سم قاتل ولا يصل أحدمنهم الى ما كان يرجى له اذاسافر في غير وقته لا له اذاسافر بغير اذنه فظاهر وان سافر باذنه دل على أنه عنده لا يسلم لهذا الشأن وقد امتحنه فلم يره أهلا لمارغب فيه فاعرض عنه وتركه نعم ان عكن في حاله وصارياً نس يربه في خاوته كان سفر وزيادة في تحقيق أحواله بكل حال الى بعده عن الاوطان حين المتوكل والرضا على على على المتوكل والرضا

\*(فصل) \* اذا أرادالله عريد خيرائينه وقواه في أولارادته واذا أرادبه شرارده الى ماخوج منه من حرفته او حالته واذا أرادالله عريد بحدة وابتلاء شرده في مطارح غربته هذا اذا كان المريد يصلح الوصول فأمااذا كان شاباطريقته الحدمة في الظاهر بالنفس الفقراء وزيارة الصالحين والاقتداء باعمالهم وفأمااذا كان شاباطريقة وتبة فهوو أمثاله يكتفون بالترسم في الظاهر فينقطعون في الاسفار وغاية تصبيم في أدونهم في هذه العاريقة حب يحصل في او أريارات اواضع برتعاون الهاولقاء الشيوخ بظاهر سلام فيشاهدون الظواهر و يكتفون عما في هذا الباب من السير فهؤلاء الواجب عليهم دوام السفرحتي لا توديهم الدعة الى ارتكاب محظور وفان لشاب اذا و حد الراحة والدعة تعرض الفتنة على نفسه الى الشهوات

\*(فصل) \* اذا توسط المريد جمع الفقراء والاصحاب فى بدايته فهو مضرله جدافان امتحن بذلك باندعته الضرورة المخلطة فليكن سبيله احترام الشبوخ والخدمة للا صحاب والقيام عافيه واحة وقير والجهد في أن لا يستوحش منه قلب شيخ و يحب أن يكون في صحبته مع الفقراء أبدا خصمهم على نفسه ولا يكون خصم نفسه عليهم في قبل عذرهم ولا يقبل عذر نفسه لما يعرف من سوء أدبه وان برى لكل واحد عليه حقاوا جبا ولا برى لنفسه واجباولا مندو باعلى أحد لئلا بطلب المكافاة عليه وأن لا يخالف أحدا وان علم أن الحق معه وسكت لئلا يخعل من بحث معه و يظهر الوفاق أحد في احد فيما يحوز فيه الوفاق وكل من يديكون فيه فعل ولجاج وعماراة فانه لا يحىء منه شي واذا كان في جمع من الفقراء اما في سفر أو حضر فينه في أن لا يخالفهم في الظاهر وعماراة فانه لا يحرب ولا صوم ولا سكون ولا يولي النفس شهوتها

\*(فصل) \*رأس مال الريد الاحتمال عن كل أحد بطيبة النفس وتلقى ما يستقبله بالرضاوا المسبعلى الضروا لفقر و ترك السؤال والمعارضة فى القلب الوالكثير في اهو حفاله ومن لم يصبر على ذلك فليدخل السوق فان من اشتهدى ما يشتهده الناس فالواجب أن يحصل شهوته من حيث يحصلها الناس من كد المهنوع قالمين

\*(فصل) \*اذا التزم مريداستدامة الذكروآ ثراخلوة فان زحد في خاوته مالم يجده قلبه امافى الموم أوفى البقطة أو بينهما من خطاب يسمعه أومعنى بشاهده مما يكون نقضاللعادة فينبغى أن لا يشتغل بذلك البتة ولا يسكن اليه ولا ينبغى له أن ينظر حصول أمثال ذلك فان هذه كلها شوا على عن الحق سجامه ولا بدله في هذه الاحوال من وصف ذلك لشخه ان لم يندفع بالذكر حتى يصر قلبه فارغامن ذلك و يجب على شخه أن يحفظ علمه سره و يكتم عن غيره أمره و يص غر ذلك في عينه و يأمره بالاعراض عنه فان ذلك كله اختمارات له والمساكنة الهامكر فلحدر المربد عن ذلك وعن ملاحظة الواحدل همته فوف ذلك

\* ( فصــل)\* ومن أحكام المر بداذا لم يحدّ من يتأدّب به فى موضعه أن يها جُوالى من هومنصو ب فى وقته لارشادالمر يد ثم يقيم عليه ولا برح سدته الى وقت الاذن

\*(فصل) \* تقديم معرفة رب البيت على زيارة البيت واجب فلولامعرفة رب البيت ماوجبت زيارة البيت وأما السيب الله تقديم معرفة رب البيت والميت والبيت وأما السيب الله الله الله الله البيت وأما الشيوخ فانحاهي بدلالات نشاط النفس فهم مترسمون بهذه الطريقة وليس سفرهم مبنيا على أصل والذي بدل على ذلك الله لا يزداد سفرهم بهذا الوجه الاوترداد تفرقة قلوم م ولوائم ما رتعلوا من عنداً نفسهم بخطوة لكان أحظى من ألف سفرة \*(فصل) \* من شرط المريداذ ازار شيخا أن يدخل البه بالحرمة والادب و ينظو الله بالحشمة فان أهله المالة المالة

الشيخ لشي من الحدمة عدذلك من حريل النعمة فليغتمه فانه أتاه على وجه الفتح من الله تعالى المفيح لشي من الله تعالى الواقع (فصل) و ولا ينبغ للمريد أن يعتقد في المشايخ العصمة وان كانوا محفوظين لان ذلك بحالف الواقع ولانه بودى الحينة منهم مع وعدم انتفاعه بهم اذاصدر منهم الذنب والفرق بين العصمة والحفظ ان العصمة عنع من جواز وقوع الذنب والحفظ لا يمنع منه لكن الله تعالى يحفظ من يشاء و يترك من يشاء لان الاولياء لا يقدح زلاهم في قواعد الدين بحلاف الانبياء فان المعجزة دلت على عصمتهم فيما يحتمر ون به عن الله تعالى وفيما يفعلونه بين الله من الواجب عليه أن يذرهم وأحوالهم لحسن بهم الطن فيما براه حقاد عسان عبا براه خطأ فان أراد أن يزيله من صدره فليساً لهم عنه وابه و رده على وحه السؤال لاعلى و جه الاعتراض وكذا اذا أجابوه بحواب لا يسعه فاما سلم له وهو الاسلم واما سال قائلا أحب التصدق على بسانه وهو مطمئن وكذا اذا أجابوه بحواب لا يسعه فاما سلم له وهو الاسلم واما سال قائلا أحب التصدق على بسانه وهو مطمئن القلب سالم من أدنى تردد مالم يكن ذلك في مبادى اراد نه فلا يسو غله أدبا أن يسأل لا باشارة ولا غيرها بل يكون على أعدل الاستسلام و براعى مع الله حده فيما يتوجه عليه من الأمر والنه عي والعلم بأحكام الله يكون على أعدل الاستسلام و براعى مع الله حده فيما يتوجه عليه من الأمر والنه عي والعلم بأحكام الله يكون على أعدل الاستسلام و براعى مع الله حده فيما يتوجه عليه من الأمر والنه عي والعلم بأحكام الله يكون على أعدل الاستروقة بين ماهو معاول

\*(فصل) \* وكل من يدبق فى قلبه شئ من عروض الدنياله مقدار وخطر فاسم الارادة له مجاز واذابق فى قلبه اختيار فهما يخرج عنه من معاومه الدنيوى فيريدان تخص به نوعا من أنواع البرا و شخصادون شخص فهومت كاف في حاله و بالخطر أن يعود الى الدنيالان قصد المريد فى خوف الخروج منه الاالسعى فى أعمال البر وقبيع بالمريد أن يخرج من معاومه من رأس ماله و قنيته شميكون أسير حرفة وينبغى أن يستوى عنده و جود ذلك وعدمه حى لا ينافر لا جله فقيرا ولايضايق به أحداو يكون الاولى به تعود الصبر حى يكون فقره و معره وأسماله فكون كاقبل

اذاا فتقروا عضوا على الفقر ضنة ﴿ وَانْ أَيْسَرُواْ عَادُواْ سَرَاعًا إِلَى الْفَقْرِ ﴿ وَصِــلَ﴾ قبول قاوب المشايخ للمريد أصدق شاهد لسعادته ومن رده قلب شيخ فلا يحالة انه يرى غب ذلكولو بعدحين ومنخل بترك حرمة الشيوخ فقد أظهر رقم شقاوته وذلك لا يخطئ

\* (فصل) ومن أصعب الأقفات فات في هذه الطريقة صحبة الأحداث ومن ابتلاء الله بشئ من ذلك فباجاع الشيوخ ذلك عبد أهانه الله وحدله بل عن نفسه شغله ولو بالف ألف كرامة أهله فليحذر المريد من عالستهم فان اليسرمنه فقر بال الخذلان و مدوّ حال اله عران

\* (فصل) \* ومن آفات المريد ما يتداخل النفس من خفى الحسد للاخوان والتأثر مما يعود الله به أشكاله من هذه الطريقة وحرمانه اياه ذلك وليعلم ان الامورقسم وانما يتخلص العبد عن هذا با كتفائه بوجود الحق وقدنبه عن مقتضى جوده ونعمه فكل من وأيت أيم المريد قدم الحق سجانه وتبثه فاحل أنت غاشيته فان الظرفاء من القاصدين على ذلك استمرت سنتهم

\*(فصل) \*منحق المريداذا اتفق وقوعه فجع ايثار الكل بالكل فيقدم الشبعان الجائع على نفسه ويتلذلك من أظهر على المشيخ وان كان هوأعلم منه ولا يصل الى ذلك الابتبريه عن حوله وقوته وتوصله الى ذلك الابتبريه عن حوله وقوته وتوصله الى ذلك الابتبرية

\* (فصل) \* من تبرك عريد فقد جارعليه لانه يضرولقلة قوّنه فالواجب على المريد ترك ثربية الجاه عند من قال متركه واثماته

\* (فصل) \* انابنلي المريد بعاه أو بعاوم أوصبة حدث أوميل الى امرأة أوسكون الى معاوم وليس هذاك شخ يدله على حدلة يتخلص مامن ذلك فعند ذلك حل له السفروالتحوّل عن ذلك الموضع لللابشوّش على نفسه تلك الحالة ولاشئ اضرعلى قلوب المريد ن من حصول الجاه لهم قبل خود بشريتهم

\* (فصل) \* ومن آداب المريد أن لا يسبق علّه في هذه الطريقة منازلته بان لا يتكام في المقامات العالية بعض العلم حتى يبلغها فإنه اذا تعلم سيرهذه الطريقة وتكلف الوقوف على معرفة مسائلهم وأحوالهم قبل تحققه بها بالمنازلة والمعاملة بعد وصوله الى هذه العانى ولهذا قالوا اذا حدث العارف في معارف فيهاوه فان الاخبار عن المنازل دون المعارف ومن على علمه منازلته فهو وصاحب علم لاصاحب سلوك

\* (فصل) \* ومن آداب المريد من أن لا يتعرضوا للتصدر للتعليم والتدريس وأن يكون لهم مريداً وتلمد فان المريد المساولة والمنطقة المريد والمساولة ولا تعليمه المريد الفاقراء فواطرا لفقراء رسلهم الميه فلا ينبغى أن يخالف المريد ما حكم به ما طنه عليه من الخاوص فى الخدمة و بذل الوسع والطاقة

\* (فصسل) \* من شأن المريداذا كانت طريقته خدمة الفقراء الصبر على جفاء القوم معه وأن يعتقد اله يبذل وحد في خدمته م الا يبدل وحد في خدمتهم علا يعمدون له أثرا فيعتذر اليهم من تقصيره ويقر بالجنابة على نفسه تطبيبا لقاو بهم وان علم اله برىء الساحة

\* (فصل) \* من شأن المريد دوام الجاهدة في ترك الشهوات فان من وافق شهوته عدم صفوته وأقبح الحصال المريد رحوعه الى شهوة تركها لله تعالى

\*(فصل) \*منشان المريد حفظ عهوده مع الله تعالى فان نقض العهد فى طريق الارادة كالردة عن الدين لاهل الظاهر ولا يعاهد الله تعالى على شئ باختياره ما أمكنه فان فى لوازم الشرع ما يستوفى منه كلوسع \*(فصل) \* من شان المريد قصر الامل فان الفقير ابن وقته فاذا كان له تدبير فى المستقبل و تطلع لغير ماهو فيه من الوقت وأمل في ايستانفه لا يعبى عمنه شئ

\* (فصل) \* ومن شان المريد أن لا يكون له معلوم وان قل لاسمااذا كان بن الفقراء فان ظلمة المعلوم تطفئ نور الوقت

\* (فصل) \* ومن شان المريد التباعد عن أبناء الدنيا فان صحبتهم سم يجرب لا ينت فعون به وهو ينقص بهم

قال الله تمالى ولا تطعمن أغفلنا قلبه عن ذكرنا الاته وان الزهاد يخرجون المال من الكيس تقرباالى الله تعالى وأهل الصفا يخرجون الخلق والمعارف من القلب تحققا بالله عز وجل

\*(فصل) \* ومن آداب الريدمع شيخه اعتقاده انه لا أكل منه من حمث عله في البشر بزمانه وحفظ حرمته حسب الامكان فلا يحهر له بالقول كهر الانسان لصاحبه ولا برفع صوته على صوته وعدم محادثة من يحانبه في حضرته الا في أمريلزم به الشرع بل يكون مو جه الفكر والظاهر لما يردفي حضرته وأن لا يفعل في حضرته الا تبسيما من مقتض وأن لا يكون في مجالسته له الاعلى طهارة وعدم مسابقته قوله الا أن ينته عن فلامه وأن يكون حاوسه بين يديه كهيئة المتشهد في الصلاة كان على رأسه الطبر عاض الطرف سارف في كلامه وأن يكون حاوسه بين يديه كهيئة المتشهد في الصلاة كان على رأسه الطبر عاض الطرف بسارف و جهه النظر وأن لا يخاص أحدا من اتباعه احتراما لحق شيخه وان براى منصبه في حرمه وآل بيته وأن يراعيه في غيبته كراعاته في الحضور في جديع الاحوال والاقوال والافعال وأن يحفظ متعلقاته عن الجراءة علم أفلا يلبس ثو به ولا نعله ولا يركب دابته ولا يحاس على سجادته ولا يشرب من الاناء الذي أعدله ونحو أحب ذلك واغ الحاسب نفسه على مافق له من صحبته فان وجسد تأخرانسب النقصير الى نفسه وان يكون أحب

المه من والده ووالده وماله والناس أجعين

\*(فصل) \* قال الشيخ الاكبر قدّس سره في التدبير ات الااهمة في المملكة الانسانية ينبغي المريدأن لا يكثر الحركة فانها تفرقة ولهذا منعناه من السفر الافي طلب شيخ رشده فاذاخرج الى المساحد أوالى ضرورة فلايلتفت عمناولاشم الاواحعل بصره حدث يععل قدمه مخافة النظرة الاولى و مكون مشتغلامالذكر فى مشيه و برد السلام على من يسلم عليه ولا يقف مع أحد ولا يقل لاحد كيف حالك والحدر من هذا فانه صعب عندناو تزيل من طريقه كل ما يحده من أذى من جرأوشوك أوعذرة ولا يحدرقعة في الارض الا رفعها في كوةولا يتركها تدنس بالارحل وبرشد الضال وبعين الضعيف وعمل عنه الثقل هذا كامواحب على مواياك والسعى في مشك ولكن مالتأني من غير عب فانه أوفراهمتك فاذا كنت حاملا شأفاردت الراحة فتعدل عن طر بق الناس ولا تضيق علمم والله وحضو رمح الس السماع فان أشار علىك شخك يحضو رها فاحضر معهم ولاتسمع واشتغل بالذكر فأن سماءكمن ذكرك أولى من سماءكمن الشعر ولاسماوالة وال قلما منشدالافيماب الحبة والشوق والنفس تمتزعند ذلك وتورث الدعوى عندك فان انشد القوال في الموتوما ودك الى الخوف والقبض والحزن والمكاءفىذكر حهنم أوذهاب العدمر أوالموت وكربانه والحساب والقصاص ومواقف القيامة فاصغ الىذلك فيماجاء فانعليك عالا بغنيك عن احساسك واذاقت فليس قمامك الدواعا أقامك واردك فتي مارحعت عنه الى احساسك فاقعدمن حينك وارجع الى هئة اعتدالك فانالحركة فىالسماع انعراف عنجرى الاعتدال وتتنوع يحسب القصدوان اضطررت الى الصعمة ولامد فصاحب العباد والجتهدين من أهل المعاملة حتى تجد الشيخ فان لم تجدهم فى المدن فاطلمم بالسواحل والمساحد الخربة فانهم بطرقونها وقنن الجمال وبطون الاودية واذاعرمت على أن تكون منهم فالالذأن يدخل على الموقت الصلاة الاوأنت في المسجد والمفرط من المريد في من يصلى والصلاة تقام فان حثث المسجد والصلاة تقام فقد فرطت غاية التفريط واستمنهم وأماان تفوتك تسكيرة الاحرام أوركعةمع الامام فلا يتكام على هذا فانهذا من حكم العامة فنسالي الله تعالى واستأنف واباك وملازمة مسعد واحد ولاصف واحد ولاموضع واحدفى المسعد وبمذاخفت شرح هذاالكاب عمدالله تعالى وحسن توفيقه وأسأله الاعانة على اعمايق منه كان ذلك على يدمسوده أبي الفيض محدم تضي الحسيني لعلف الله بعد العشاء من ليلة الاحدثالث محرم الحرام افتتاح سنة ١٢٠٠ أرانا الله خبرها وكفانا ضرها عامد الله مصلما مسل \*(بسم الله الرحن الرحم وصلى الله على سدنا مجد وآله وصحيه وسلم تسلم الله ناصر كل صامر)\* الجدينة المثيب لن والطب على طاعاته \* و رحرفه سه عن معاصمه وكسر عن شهواته \* القبل على من أقبل

المه أنواعقر بانه \* الهادى لن اعتصمه سبل الرشد والتوفيق بعناياته \* أحده سحانه وتعالى حدا أستفتريه أنواب هبانه \* وأشكره شكرا أستحلب به المزيد من صوب سعائب رحاته \* وأشهدأن لااله الاالله وحده لاشر بكله شهادة تعرب عن صمم الخلص في طوياته \* وتقرب مقلدها من حطائر قدسه وحضراته وأشهدأن سدنا ومولانا محداعده وروله وحسه وخليله صفوة كائناته وخلاصة خلاصاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه و وارتبه وهدانه \* وسلم تسليما \* وعظم تعظيما و بعد فهذا شرح (كاب كسر الشهوتين) شهوة البطن وشهوة الفرج وهوالكتاب الثالث من الربع الثالث من كاب الاحماء \* الامام عقالاسلام \* قطب الاعقالاعلام \* أبي حامد الغزالي سقى الله بعهاد الرحة ثراه \* وأحرل فى حنة الفردوس قراه \* تتبعث فيه تفصل ماأجله \* و بيان ماأهـ مله \* وضم ماأبداه ونشره \* ونظم مابدده ونثره وحمه يفيد للمطالع مضامنه \* و بعرزالمراجع مكامنه \* و بين الطالب مقاصده \* و عَمدالراغب أوامده \* و معلى الراقي مصاعده \* و مقرب الشائق معاهده \* و مهم الناظرمشاهده \* سلكت فيمه طريق الايحار في البيان \* ونهت فيه على فوائد شريفة هي حواهر حسان والله أسأل الاعانة والتوفيق \* والابانة عن وحد مالتحقيق \* لااله غديره ولاخبر الاخبره وهو حسى ونعم الوكيل قال المصنف رحه الله تعالى في مفتح كله (بسم الله الرحن الرحم) استفتاحا لهذا الباب فتاحهو مفتح كل كتاب وعنوان كل خطاب ثم أردفه بعملة الحد لجمع بن الذكر من و يعمل عتمضي الخبر من فقال (الجديقه) وهوذكر أوصاف الكال من حيث هو كالوهذا له تعالى خاصة (المنفرد بالجلال) أي المتناهى فيعظم القدر (في كبريائه) أيعظمته (وتعاليه) أيرفعتم وهوتفاعل من العاو بعني الفوقية الطلقة في الرتبة ومعنى تفرده به فهدما أن الانحمط به وصف الواصفين بل علم العارفين (المستحق) أي المستوجب (التحميد) أي لان يحمد وحده لذه سه أزلاو يحمده عباده له أبدافهو المحمود المثنى علمه (والتقديس) هوالتنزيه من كلوصف يدركه حسائو يتصوره خيال أوسبق البه وهم أو يختلج به ضمير أو يفضي المه فكر (والتسبيع) هوالتقديس والننزيه يقال سجت الله أي نزهته عايقول الطَّالُون الجاحدون (والتنزيه) يقال نزها الله عن السوء أي يرأته منه وفي ذكر التقديس والتنزيه بعدذ كره التعالى الذي هوتفاعل من العلووفيه نوع مبالغة اشارة الى أنه العلى المطلق الذي له الفوقسة لابالأضافة ويحسب الوحوب لايحسب الوحود الذي يقارنه امكان نقيضه وهومنزه عن العلو بالاضافة الى بعض المو جودات والاضافة الى الوجود (القائم بالعدل) أى السواء (فيما يبرمه) أى يحكمه (ويقضمه) أي يقدره من أفعاله قد خلق أقسام ألمو جودات جسم انهاور وعانهما ناقصها وكاملها وأعطىكل شئخلقه وهو ذلك حوادو رتبه في موضعه اللائق به ولا يفهم صفة قيامه بألعدل الامن أحاط علما بأفعال الله تعمالي من ملكوت السموات الى منتهي الثرى حتى اذالم رفي خلق الرجن من تفاوت غرجع فارأى من فطور غرجع كرة أخرى فانقلب المصر خاسدًا وهو حسسرقد بهره حلال الخضرة الربو ويقوحيره اعتدالها وانتظامها فيئذوه لق بفهمه شيمن هذه الصفة (المتطوّل بالفضل) هو ابتداء أحسان بلاعلة وتطول به من (فيما ينع به و يسديه) أي يوصله يقال أحدى اليه معر وفااذا اتخذه عنده (المتكفل) تفعل من الكفل وهو حياطة الشئ بحميه عجها ته حي يصير عليه كالفلك الدائر (يحفظ عبده في جميع موارده ومجاريه ) أي جهانه اذركبه من متعاديات متضادات اذلايدله من حرارة غريز به لو بطلت لمطلت حماته ولايدله من رطوية تكون غذاء لدنه كالدم وما عرى بحراه ولايد من يبوسة بها يتماسك أعضاؤه وخصوصا ماصاب منها كالعظام ولابد من برودة تكسرسورة الحرارة حتى تعتدل ولا تحلل الرطويات الباطنة بسرعة فهذه متعاديات متنازعات وقدجه عالله هذه في اهابه ولولا حفظه اياها لتنافر توتماعدت وبطل امتزاحها واضمعل تركمها وبطل المعنى الذى صارت بهمستعدة بقوة التركب

\*(كتاب كسرالشهوتين وهو الكتاب الثالث من ربح الملكات)\*
(بسمالله الرحم الرحم) الجد لله المنفرد بالجلال في كبريائه وتعاليه المستحق والتسبيح والتنزيه العالم بالعدل فيما يبرمه ويقضه المنطق لبالفضل فيما يبرمه ويقضه ويسديه المنكفل بعفظ عبده في جبع موارده

النع علسه عار مدعلي مهامات مقاصله بل عالق بأمانيه فهو الذي الأشده و بهديه وهوالذي عسه ويحسه واذامرض فهو مشفه واذاضعف فهو يقوَّيه وهو الذي نوفقه للطاعة وبرتضه وهوالذي يطعمه واسقيمو يحفظه من الهـ لاك و يحـمه ويحرسه بالطعام والشراب عابها که و برد به و عکنه من القناعة بقلل القوت ويقريه حتى تضميق به محارى الشيطان الذي بناو به و یکسر به شهوه النفس التي تعاديه فيدفع شرها غمىعبدريه ويتقيه هذابعد أناوسع عليه ما بلنديه ويشتهيه ويكثر علىهما يهج بواعثه و يؤكد دواعسه كلذلك عصنهه ويسلمه فمنظر كمف رؤثره على مايهوا هو ياتحده وكيف يحفظا وامره وينتهديءن نواهيه و بواظب على طاعته و المازحوعي معاصمه والصلاة على محد عمده النده ورسوله الوحمه صلاة تزلفه وتخطمه وتزفع منزلته وتعلمه وعلى الاوار منعترته وأقر بيفوالاخيار من صحابته وتابعه (أما بعدر) فاعظم الملكات لابنآدم شهوةالبطنفها أخرج آدم علىه السلام وحوّاء من دارالقرار الى دارالذلوالافتقار اذنهما عن الشعرة فعلم ما شهواتهماحتي أكال منها فيدت لهماسوآ تهمما

والمزاج وحفظ الله تعالى بتعديل قواهامن وبامدادالقلوب نانيا (النع عليه عائز يدعلي مقاصده بلعا يفي بأمانيه) جمع امنية وهي تقد والوقوع فيما يترامي المهالامل (فهوالاصل الذي وشده) بتوفيقه (ويهديه) الىسدل الخبروالرشدعناية الهدة تعن الانسان عند توجهه في أموره فتقريه لماف مصلاحه وتفتره عُمافيه فساده وأ كثرما يكون ذلك من الباطن نحو قوله تعمالي ولقدآ تينا الراهيم رشده من قبل الاتية والهداية ثلاث منازل في الدنما الاول تعريف الخبروا لشروا لثاني ماعد به حالا فالا يحسب استرادته من العلم والعل الصالح والثالث نورالولاية التيهي في أفق نور النبوة و بقرى هذه المنازل الثلاث يتوصل الى الهداية المعنة (وهوالذي عبته) بعد خلقه (و يحيمه) ثانيابعدمونه (واذامرض) بطريان العله في تركيب صورته (فهو) الذي (يشفيه) أي تريل عندة للاالعلة (واذاضعف) عن حلماحل (فهو) الذي (يقو يه) ويدفع عنه ذلك الضعف (وهو الذي يوفقه الطاعة) أي يلهمه اياها الهاماويسهل أه سبلها (و رتضه) أي ععله مرضا (وهو الذي بطعه و يسقيه) أشار مهذه الفقر الى قوله تعالى حكاية عن خليله الراهيم عليه السلام والذي عيتني ثم يعيين والذي يطعني ويسقين واذام رضت فهو يشفين الاسية (و يحفظه من الهلاك و يحميه) بصيانة بعض المتعاديات والمتضادات بعضها عن بعض (و يحرسه بالطعام والشراب عمايهلكه و وديه) أى وقعه فى الردى وذلك لان امداد الفاوب اغماتتم يخلق الاطعة والادوية وخلق الأسلاتُ المصلحةُ لهاوْخلق المعرفة الهادية الى استعمالها حفظالبدنه من المتضادات وهــذ. هي الاسباب التي تحفظ الانسان من الهلاك الداخل (و مكنه من القناعة) أي الاكتفاء (بقليل القوت ويقويه) أى يحفظ عليه قوته (حتى نضيق به) أى بالقناعة بالقوت اليسير ( بحارى الشيطان) أى مداخله (الذي يشاويه) أي بعاديه وذلك لانه يجرى من ابن آدم يحرى الدم كافي الخرفاذا أقل القوت ضاقت العروق وكم يتولدهم كثيراذا تما يتحصل بسبب الغذاء الكثير فلاردعلي القلب من تلك المجارى دم فيفيض ويصفوو بشرق نوره (ويكسربه سطوة النفس التي تعاديه ) مان الشهو ات اغاتنبعث من امتلاء العروق بالدم الحاصل من كثرة الاعذبة فاذاقل الغذاء قل الدم فقلت سطوة النفس الامارة بالسوء (فيدفع شرها) بتلك لرياضة (ثم بعبدريه) بحمم همته (ويتقيه) وعمام التقوى لا يكون الابعد مخالفة الهوى ومعاداة النفس وكسرسورتها (هذا بعدان توسع علمه بأنواع النعم وأصناف الافضال (ما يلتذبه و يشتهمه و يكثر عليه مايهيج بواعثه) أي يحركها (وجل دواعيه كلذلك ليه تحنه به ويبتليه) فاذا قهر تلك الشهوات ودفعهاصار بذاك واتقيابل بصيرالهمار بانباقتقل حاجاته ويصير محسنافي معاملاته فانلم عكنه اماتتهاصار ملحقالمالمائم قال تعالى لساوكم أيكم أحسن عملا (فينظر كيف يؤثره) أي يختاره (على مايهواه) و يستلذه (و ينتحمه) أي يقصد وعمل النفس المه (وكيف يحفظ أوامره) فيأتمر مها (و) كيف (ينته عي عن نواهيه ومناهيه) أى منهياته ممانم عي الله عن ارتكابها (و) كيف (بواطب) أى يداوم (على طاعته و) كيف (ينزحرعن معاصيه والصلاة) مع السلام (على سيد تا محمل عبده) ونبيه (النبيه) من نبه نباهة اذا شرف (ورسوله الوحمه)من وجه وجاهة اذا كان له حظاوروية (صلاة ترافه) أى تقربه المه (وتعظمه) أى ترفع منزلته عنده (وترفع محله )في أعلى علين (وتعليه) على مقامات اخواله (وعلى الارارمن عترته ) أي نسله (وأقربيه) هم الادنون في النسب (والاخسار من صحابته وتابعيه) أي تابعي طريقته وسنته (أمابعد فأعظم المهلكات لا بن آدم شهوة البطن فهاأخرج آدم وحواء عليه ماالسلام من دار القرار) التي هي الجنة (الى دارالذلوالافتقار) الني هي الارض (اذنهاءن) أكل (الشجرة) هي الحنطة أوالسكرمة أوالتينة أوشجرة منأ كل منهاأحدث والاولى أن لاتعين من غير قاطع كالم تعين في الا "ية لعدم توقف ماهو المقصودعليه قاله البيضاوي (فغلبته ماشهوتهما) بوسوسة ابليس ألق في خاطرهما (حتى أكلامنها فبدتالهماسوآ تهما) أى أنكشفت عوراتهما وأخرجاما كانافيه من الكرامة وألنعم والقصة والبطن على التحقيق ينبوع الشهوات ومنبت الادواء والاكاناذ يتبعها شهوة الفرج وشدة الشبق الى المنكوحات أثم تتبع شهوة الطعام والنكاح شدة الرغبة في الجاه والمال والجاه أنواع الرعومات المنتبع استكثار المال والجاه أنواع الرعومات وضروب المنافسات والمحاسدات (٣٨٦) ثم يتولد بينهما آفة الرياء وغائلة التفاخر والتكاثر والكبرياء ثم يتداعى ذلك

مشهورة فى القرآن (والبطن على التحقيق ينبوع الشهوات ومنبع الا فات اذ تتبعه شهوة الفرج وشدة الشبق) محركة أى الهجان (الى المنكومات مُ تتبع شهوة الطعام والنكاح شدة الرغبة) والميل (في الجاه وألمال الذين هما الوسيلة إلى التوسع ف المنكو حات والمطعومات ثم يتبع استكثار المال والجاه أنواع الرعونات) وأصل الرعونة افراطا لجهالة اوالوقوف مع حظ النفس ومقتضي طباعها (وضرو بات المنافسات والحاسدات م تتولد بينهما آفة الرياء وغائلة التفاخر والتكاثر والكبرياء م يتداعى ذلك الى ارتكاب (الحقدوالحسد والعداوة والبغضاء ثم يفضى بصاحبه الىاقتحام البغى والمنكر والفعشاء) وكل ذلك عمرة اهمال المعدة وترك سياستهاواهمال (مايتولد منهامن بطرالشبع والامتلاء) أى البطر الحاصل منهما (ولوذال العبد نفسه بالجوع وضيق به بجارى الشيطان التي يدخل مهالاذعنت لطاعة الله عزوجل ولم تساك سُبيل البطر والطغيان) على الله عز وجل (ولم يتجر بهذلك الى الانه ماك فى الدنيا وايثار العاجلة على الا جلة) وقد ذم الله تعلى هذا الايثار فقال بل تؤثرون الحياة الدنيا والا منحرة خير وأبقى (ولم ينكالب كلهذا التكالب على الدنيا) والتكالب هوالتواثب (واذاعظمت آفة شهوة البطن الى هذا الحدوجب شرح غوائلهاوآ فاتها تحذيراً) عنها (ووجب ايضاح طريق هذه المحاهدة والتنديه على فضلها ترغيبا وكذلك شرح شهوة الفرج فأنها تابعة لها)أى لشهوة البطن (ونحن نوض ذلك بعون الله تعالى في فصول نجمعهاوهو بيان فضلة الجوع) ومافهامن الاخبار والاتار (تمفوائد متم طريق الرياضة في كسرشهوة البطن بالقليل من الطعام والتأخير عميان اختلاف حكم الجوع وفضيلته باختلاف أحوال الناس عميان الرياعي ترك الشهوة ثم القول في شهوة الفرج ثم بيان ماعلى المريد في ترك الترقيح وفعله ثم بيان فضيلة من يخالف شهوة البطن والفرج والعين ) فهى ثمانية فصول

\*(بيان فضيلة الجوع وذم الشبع)\*

ولنذ كراقلامناسية الرادالمصنف هذا الكتاب عقيب كتاب رياضة النفس فنقول لما كان ختام هدا الكتاب المتقدم في المسلمة الكتاب المتقدم في الدرادة والمريد ولا يداله من التسبب الى الطاعة وعلامة ذلك هجر قرناء السوء ولا يدله من العرفة يحال نفسه وعلامة ذلك السوء ولا يدله من العرفة يحال نفسه وعلامة ذلك الشهوع المناف آفات النفس ولا يدله من مجالسة علم بالله وعلامة ذلك الثاره على ماسواه ولا يدله من تو به نصوح فبذلك يحد حلاوة الطاعة ويثبت على المداومة وعلامة التو ية قطع أسباب الهوى والزهد في المن النفس راغبة فيه ولا يدمن طعمة حلال وعلامة ذلك الطالبة عنه وحاول العلم فيه يكون بسبب مباح وافق فيه حج الشرع ولا يدله من قرين صالح يواز ره على حاله وعلامة معاونته على البر والتقوى ونهمه اياه عن الاثم والعدوان فهذه الخصال السبع قوة الارادة لاقوام لها الابها ويستعين على هذه السبع باربع هن عن الأم والعدوان فهذه المسبع باربع هن أساس بنيانه و مهاقوة أركانه أولها الجوع عمن السهر ثم الصحت ثم الخلاق فهذه الربعة سجن النفس وضيقها وتقييدها بهن تضعف صفائم وعلمين تعسن معاملاتها فلهذا أعقبه بهذا المكاب ليكون كالتمة لتلك الخصال التي ذكرها وابتدا عمال الروف فضل الجوع فقال (فالورسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا بوع وعطش) قال العراق لم أجدله أصلا (وقال ابن عباس) رضى الله عنه الورسول الله من المول الله من المول الله عليه أجدله أصلا إطف الله عليه وسلم الإين على البول السهراء من ملا بطنه عليه وسلم لا يدخل ملكون السهراء من ملا بطنه على العراق لم أجدله أصلا (وقال النعاس) رضى الله عليه أصلا (وقيل ياسول الله أسلام الماله أسلام عليه أحدله أصلام المول الله أسلام الماله أسلام المالة أسلام

الى الحقد والحسد والعداوة والبغضاء عم يفضى ذلك بصاحبه الى اقتعام البغي والمنكم والفعشاء وكل ذلك عُرة اهمال المعدة وما يتوادمنها منبطرالشبع والامتلاء ولوذلل العبد نفسه بالجوعوضة فجارى الشيطان لاذعنت لطاعة اللهعزوجل ولمتسلك سيل البطروالطغان ولم ينحسر بهذاك الى الانهاماك في الدنسا وابثار العاحلة على العقبي ولم شكال كلهذا التكالب على الدنما واذا عظمت آفة شهوة البطن الحهذا الحدوجبشرح غوائلها وآفاتها تحذرا مهاووجب انضام طريق الجاهدة لها والتنسه على فضلها ترغسافها وكذلك شرح شهوة الفرج فانها البعة لهاونحن نوضم ذاك بعونالله تعمالي فيقصول يجمعها بيان فضالة الجوع ثم فوائده ثم طريق الرياضة في كسر شهوة البطن بالتقليسل مسن الطعام والتأخير ثمبيان اختلاف حكم الجوع وفضيلته باختلاف أحوال الناس م سان الرياضية في ترك الشهوة ثمالقولفي شهوة

الفرج ثم بيان ماعلى المريد في ترك الترو بجوفعله ثم بيان فضيلة من يخالف شهوة البطن والفرج والعن \* (بيان فضيلة الناس الجوع وذم الشبع) \* قال رسول الله على الله على وسلم جاهد والأنفسكم بالجوع والعطش فان الاجوف ذلك كاتحر المجاهد في سبيل الله والله الله على من على أحب الى الله من جوع وعطش وقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بدخل ما يكون السماع من ملا بطنة وقيل بارسول الله أي

الناس أفضل قالمن قلمطعمه وضع محكه و رضى عماستربه عورته وقال النبي صلى الله علمه وسلم سيد الاعمال الجوع وذل النفس ولماس الصوف وقال أبوس عيد الحدرى قالرسول الله صلى الله علمه وسلم البسواوكاو السربوافي أنصاف البطون فانه خرع من النبوة وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عند الله عليه وسلم أفضل عند الله عند الله عليه وسلم أفضل عند الله عنه عند الله عند الل

وفى الخرر أن الني صلى الله عليه وسلم كان يحوع من غسبرعوز أي مختار الذلك وقال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يباهى الملائكة عن قل مطعمه ومشريه في الدنيا يقسول الله تعالى أنظروا الىعبدى ابتليته بالطعام والشراب في الدنها فصروتر كهما اشهدوا ياملائكتي مامن أكاية يدعهاالاأ مالته بهادرات فالجنة وقال صلى الله علمه وسل لاعسواالقلب مكترة الطعام والشراب فات القلب كالزرعموت اذا كترعليه الماء وقالصلي الله عليه وسلم ماملا ابن آدم وعاء شراً من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه وان كان لامدفاع الدفالت لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وفي حديث أسامة ابن زيدوحديث أبي هرس الطويلة كرفضلة الجوعاذ قال فيهان أقرب الناس منالله عزوجل بوم القيامة من طال جوعه وعطشم وحزنه فىالدنيا الاحفاء الاتقياء الذن

الناس أفضل قال من قل مطعمه وضح وضح من اللماس (بمايستر عورته) قال العراقي لمأجدله أصلا (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاعمال الجوع وذل النفس لباس الصوف) قال العراقيلم أحدله أصلا (وقال وسعيدا لحدري) رضي الله عنه (قالرسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا واشر بوا وكاوافي انصاف البطون فانه حزء من النبرة) قال العراقي لم أجدله أصلا قلت وسيأتي المصنف تحوه قريبامن حديث الحسين عن أبي هر رة (وقال الحسن البصرى) رحه الله تعالى مرسلا (قال الذي صلى الله علميه وسلم التفكر نصف العبادة وقلة الطعام هي العبادة) قال العراقي لم أجدله أصلاقلت وروى أونعيم فى الحليدة من طريق سالم بن أبي الجعد قال قبل لام الدرداء ما كان أفضل عل أبي الدوداء فقالت التفكر (وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضلكم عندالله منزلة نوم القيامة أطولكم حوعاو تفكر اوأ بغضكم عندالله عز وجل نوم القيامة كل نؤم أكول شروب أى كثير النوم كثير الاكل كثير الشرب قال العراقي لم أجدله أصلا (وفي الخبرات الني صلى الله عليه وسلم كان يجوع من غيرعوز أي مختار اله ) ولفظ الفوت وفي حديث عاشمة قالت كانارسول الله صلى الله على موسلم وأصحابه بجوعون من غير عوزا ي مختار بن لذلك قال العراقي رواه البهق في الشعب من حديث عائشة فالتلوشئنا ان نشبع لشبعنا والكن محمد اصلى الله عليه وسلم كان يؤثرعلى نفسه واسناده معضل (وقال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يباهى الملائكة بمن قل مطعمه ومشربه يقول الله تعالى انظر واالى عبدى ابتايته بالطعام والشراب فى الدندافصر وتركهما اشهدوا باملائكتي مامن أكلة يدعهاالا أبدلته بمادرجات في الجنة) رواه ابن عدى في الكامل وقد تقدم في الصدام (وقال صلى الله عليه وسلم لا عيتوا القلب بكثرة الطعام والشراب فان القلب كالزرع عوت اذا كثر عليه الماء) قَالَ العراقي لم أقف له على أصل (وقال صلى الله عليه وسلم ماملاً آدى وعاء شرا من بطنه حسب ان آدم لقيمات يقمن صلبه وان كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه )رواه الترمذي من طريق المقدام وقد تقدم في الصيام (وفي حديث أسامة بن زيد وأبي هربرة) رضي الله عنه ما العاويل (ذكر فضلة الجوع اذقال فيه أن أقرب الناس من الله عزوجل من طال جوعه وعطشه وحزنه في الدنيا الاحفياء) بالحاء المهمان بالمجمة (الاتقياء الذين ان شهدو الم يعرفوا) أى الحفائم م بين الناس (وان عابو الم يفتقدوا) أى لم بطلبوا (تعرفهم بقاع الارض وتعف بهم الملائكة) ولفظ القوت ملائكة السماء (نع الناس بالدنيا) أي بلذا تذها (ونعموا بطاعة الله عز وجل فرش الناس الفرش) اللينة (وا مترشوا ألجماه والركب ضيع الناس فعل النسين وأخلاقهم و) هم (حفظوها تبكى الارض اذا فقدتهم ويسخط الجبار) جلوعز (على كل بلدة ليس فيهامنهم أحدلم يشكالموا) أى لم يتواثبوا (على الدنيا تكالب الكالب) أى تواثبها على الجيف وهي أمتعة الدنيا (أكلواالعلق) جمع علقة بالضم هو البسير من الطعام (ولبسوا الخرق) أى البالى من الثباب (شعثار وسهم غبرا) وجوههم (براهم الناس فيظنون انبهم داء) أي علة (وما بم مداءو يقال انهم قد خواطواوذهبت عقولهم وماذهبت عقولهم) ولاخواطوا (ولكن نظر القوم بقلوبهم الىأمر) جد (أذهب عنهم) حب الدنيا (فهم عندأهل الدنياء شون الاعقول) أى على هيئة

ان شهدوالم يعرفوا وان غابوالم يفتقدوا تعرفهم بقاع الارض وتعف بهم ملائكة السماء نع الناس بالدنياو نعموا بطاعة الته عز وجل افترش الناس الفرش الوثيرة وافترش والجباه والركب ضيع الناس الفرش الوثيرة وافترش والجباه والركب ضيع الناس الفرش الوثيرة وافترش والجباه والركب والمالناس على الجيف أكاو العلق ولبسوا الخرق شعثا غيرا براهم الناس على الجيف أكاو العلق ولبسوا الخرق شعثا غيرا براهم الناس فيظنون ان بهم داء ويقد المقدد ولطوا فذهبت عقولهم وماذهبت عقولهم ولكن نظر القوم بقاو بهم الى أمر الله الذي أخد عنهم الدنيا عشون بلاعقول

عق اواحن دهبت عقول الناس لهسم الشرف في الا خرة باأسامية اذا رأسم فيلدة فاعلمأنهم أمان لاهل تلك البلدة ولا بعذب اللهقوما همم فهم الارض مهرفرحة والحيار عنهراض اتخذهم لنفسك اخواناعسي أنتنحومهم وان استطعت أن مأ تمك الموت وبطنك حائع وكبدك ظما تنفافعل فانكتدرك بذلك شرف المنازل وتحل معالنسن وتفرح بقدوم روحال الملائكة و اصلى عليك الجار \*روى الحسن عن ألى همر وة أن الني صلى ألله علمه وسلم قال السبوا الصوف وشمروا وكاوا فىأنصاف البطون تدخلوا فيملكوت السهاء وقالعسىعلىهالسالام بامعشرالحوارين أجيعوا أكادكم وأحروا أجسادكم لعـــلقلوبكم ترى اللهعز وجل وروى ذاك أيضا عن نسنا صلى الله عليه وسلم رواه طاوس وقدل مكتوب فىالتوراة اناللهليغض الحسرالسمين لانالسمن يدل عسلى الغهاة وكثرة الاكل وذلك قبيح خصوصا ما لحبر ولاحل ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه ان الله تعالى يبغض القارئ السمين من الشبع وفي خبر مرسلات

من لاعقل له (عقاوا حين ذهبت عقول الناس لهم الشرف )أى الرتبة العالمة (في الا تحرة اذاراً يتهم في بلدة فاعلمانهم أمأن للك الملدة ولا بعذب الله أبداقو ماهم فهم الارض بم فرحة والجبار عنهم راض اتخذهم النفدالانحوانا عسى ان تنحوم وان استطعت أن بأتمال الوت وبطنك مائع وكبدك طما تفانك بذلك تدرك شرف المنازل وتعلم النسين وتفرح بقدوم روحك الملائكة ويصلى علىك الجبار) هكذارواه صاحب القوت فال العراقي الحديث بطوله رواه أحدف الزهدمن حديث سعيد بنزيد قال معترسول اللهصلى الله عليه وسلم وأقبل على أسامة فذكرهم تقديم وتأخير ومن طريقه رواه ابن الجوزى في الموضوعات وفيه حمان بن عبدالله بنحملة أحدال كذابين وفسه من لابعرف وهومنقطع أيضاورواه الحرث بن أبي أسامة في مسنده من هذا الوحه اه قلت وقدر وي بعضه من حديث معاذاً عرج أنونعم فى الحلية من طريق أبي قلابة عن عبدالله بنعر قال مرعم بن الخطاب بمعاذره و يبكي فقال معت رسول اللهصلى اللهعليه وسلم يقول أحب العباد الى الله الاتقياء الاخفياء الذن اذاغانوا لم يفتقدوا وان شهدوالم يعرفوا أولئك أعد الهدى ومصابيح العلم (وروى الحسن) البصرى رحمه الله تعالى (عن أبي هر وه) رضى الله عنه (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسواالصوف وشمر واوكاوافي أنصاف البطون تدخلوا فى ملكون السماء) قال العراقي رواه أنومنصو والديلي في مسند الفردوس بسندضعاف (وقال عيسي عليه السلام بامعشر الحوارين أحبعوا أكادكم ولفظ القوت وفى خبرعن عيسي عليه السلام قال بامعشر الحواريينجوعوابطونكم وعطشوا أكادكم (واعرواأجسادكم لعلقاوبكم نرى الله عزوجل) بعني يحقيقة الزهد وصفاء الفلب فالجوع مفتاح الزهدد وباب الاسخرة وفمه ذل النفس واستكانتها وضعفها وانكسارهاوفي ذلك حياة القلب وصلاحه وأخر حمه أبونعيم في الحلمة من طريق موسى بن سعيد عن مالك بندينار فالبلغني أنعيسي عليه السلام فاللاسحابه أجيعوا أنفسكم وأظمؤها وأعروها وانصبوها لعسل قاو بكم أن تعرف الله عز وجل (وروى ذلك عن نسناصلي الله عليه وسلم أيضار واه طاوس) مرسلا قال العراقي لم أجد وقلت ورواه عبد الرحم بن يعي الاسود في كتاب الاخلاص هكذا عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذافي القوت (وقبل مكتوب في النو راة ان الله عز وجل يبغض الحبر السمين) رواه أبونعم في الحلمة من طريق سارحد تُماجعفر سمعتمالك بندينار يقول قرأت في الحكمة انالله يبغض كل حبرسمين ورواه البهق فى الشعب من طريق مجدبن ذكوان عن رجل عن كعب من قوله ان الله يمغض أهل الميت المعمن والحرالسمين قال المهقى فى تأويل الجلة الزائدة انهم هم الذين يكثرون أكل اللحم قال وقرانه بالجلة الاخرى كالدلالة على ذلك وأخرج ابنح بروابن المنذرواب أبي حاتم عن سعيد بن حبير قال حاء رجل من المود يقال له مالك بن الصيف غاصم الذي صلى الله عليه وسلم فقال له الني صلى الله علمه وسلم أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى هل تحدف التوراة ان الله يبغض الحبر السمين وكانحبرا سمينا فغضب وقال ماأنزل الله على بشرمن شئ فأنزل الله تعالى وماقدر واالله حق قدره الاكة وهكذا أخرجه الواحدى في أسباب النزول وأخرجه الطبرى في تفسيره من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير وعزاه أيضا العسن البصرى وعند أبي نعيم في الطب النبوى من طريق بشر الاعور فال قال عرايا كم والبطنة الحديث وفي آخره وان الله لسغض الحبر السمن (لان السمن بدل على الغفلة وكثرة الاكلوذاك قبيع) مطلقا (خصوصا بالحبر) وهوالعالم ونقل البهق عن الشافعي انه قال لا بعدوالعاقل من احدى حالتين اما أن يمتم لا تحرته ومعاده أولدنماه ومعاشه والشحم مع الهم لا ينعقد فاذا خلاعن المعنيين صار في حدالهام يعقد الشحم (ولاجله قال إن مسعود) رضى الله عنه (ان الله يبغض القارئ السمين) ورواه صاحب القون كذلك وفي موضع آخر من كلبه (المقت الحبر السمين) وعزاه أبوا للبث السمر قندى فى بستانه لاي أمامة الباهلي مرفوعاً قال السخاوى وما أعله مرفوعا (وفى خبر مرسلان

الشيطان الحرى من ابن آدم بحرى الدم فضيفوا مجاريه بالجوع والعطش) قال العراقي تقدم في الصاما دون الزيادة التي في آخره وذكر المصنف هذا اله مرسل والمرسل واه ابن أبي الدندافي مكايد الشيطان من حديث على بن الحسين دون الزيادة أيضا (وفي الخير ان الاكل على الشبع ورث البرص) نقله صاحب القوت وقال قد يروى في خبر غرساقه قال العراقي لم أجدله أصلا (وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن يأكل في معى واحد د) بكسراليم و بالعين المهملة مقصور وفيه لغة أخرى معى بالكسر والسكون بعدها ياء حكاها صاحب المحكم والجمع الامعاء وهي المصارين (والكافر) وفي نسخة المنافق بدل الكافر (يأكل في سبعة أمعاء )قال العراقي متفق عليه من حديث عمر وحديث أبي هر برة اله قلت رواه المخاري من طريق مالك عن أبي الزنادعن الاعرج عن أبي هر مرة بلفظ يأكل المسلم في معى واحدوالكافر في سبعة أمعاء وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طريق مالك عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللهصلى الله علمه وسلمضافه ضمف وهوكافر فذ كرقصته وفى آخرها الؤمن بشر بفيمهي وأحدوالكافر نشر بفى سبعة امعاء وأخر حدمسلم أنضامن واله العلاء بنعيد الرجيءن أبيه عن أبي هر وة مقتصرا على الحد بشدون القصة وأخرجه النخارى والنسائي واسماحه من رواية عدى بن ثابت عن أبي عازم عن أى هر رة أن ر حلاكان يأكل أكار كثيرافا سلوف كمان ما كار قلملافذ كرذاك الذي صلى الله علمه وسلم فقال انالمؤمن يأكلف معى واحد والكافر بأكل في سبعة أمعاء واختلف في المرادم ذاالحديث على أقوال وأحدهاقال اس عبدالبر الاشارة فيه الى كافر بعينه لاالى حنس الكفار ولاسبيل الى حله على العوم لان المشاهدة ندفعه ألا ترى الله قديو جد كادر أقل من مؤمن ويسلم الكافر فلاينقص أكا مولايز يدوفي حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه على أبي هر برة مايدل على أنه في رحل بعينه ولذلك جعله مالك في موطئه بعده مفسراله وهــذاعموم والمراديه الخصوص فكائنه قالهــذااذا كانكافرا كان أكل في سبعة أمعاء فلما آمن عوفى و نورك له في فسسه فكفاه حزء من سبعة أحزاء ما كان يكفيها ذكان كافرا خصوصاله فكائه قالهذا الكافروهذاااؤمن اه وسبقه الىذلك الطعاوى فقال هذاالكافر مخصوص حكاه عنه ابن طاهر في مهماته ثم اختلف في تعيين الكافر الذي أسلم وكأن ورود الحديث على أقوال أحدهاانه جهيماه الغفاري رواه أبو يعلى والمزار والطمراني قال النبشكوال وهوالا كثر قال العراق ف شرح الترمذي اله لايصم لانمدار حديثه على موسى بن عسدة الترمذي وهوض عنف الثاني اله أبو بصرة الغفارى رواه أحد في مسنده باسناد صحيح وحزم به الطمي في مهدماته الثالث اله أبوغز وان رواه الطبراني باسناد صحيح الرابع اله فضلة بنعمرورواه أحد والبزار باسنادرجاله ثقيات فالرالعراقي وهذه قصة أخرى وليس هوالمهم في حديث أبي هر برة الخامس انه عمامة بن أثال السادس انه يصرة بن أى بصرة الغفارى حكاهم ماالقاض عياض والنووى وحجر ابن بشكوال كونه عمامة بن أثال عن أي استعق وصدر به المازري كالامه وقال العراق لم أجد في طرق الحديث مايدل على هذن القولين الثاني من الاقوال ان هذامثل ضرب المؤمن وزهده في الدنما والمكافر وحرصه علمها والمه أشار المصنف يقوله (أي ما كل سنعة أضعاف ماما كل الومن) وكان المؤمن لزهده في الدنما وتقلله منها ما كل في معي واحد فليس المراد حقيقة الامعاء ولاحقيقة الاكلوأنما المراد الانساع فى الدنيا والتقلل منها فكاتمه عبر بالاكل عن أخذالدنها وبالامعاء عن أسباب ذلك والعرب ترفع فىذكرضعف الشئ واضعافه الى سبعة وهذاهو القول الثالث (أوتكون شهوته) أي الكافر (سبعة أضعاف شهوته) أي الومن لانه غير واقف مع المقصد الشرعى وانماهو تابع لشهوة نفسه مسترسل فهاغبرخائف من تبعة الحرام وورطته يخسلاف المؤمن فان الغالب من عاله قلة الاكل لعله ان مقصود الشرع من الاكل ما يسد الجوع و عسك الرمق و يقوى على عبادة الله تعالى وخوفه من حساب الزيادة على ذلك فصاراً كله اذا نسب لا كل الكافر كأنه سمعه

الشيطان ليجرى منابن آدم بحرى الدم فضيقوا بحاريه بالجوع والعطش وفي الحسران الاكل على الشبيع بورث البرص وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معى واحد والمنافق يأكل في سيعة أضعاف ماياً كل المؤمن أوت كون شهوته سيعة أوت كون شهوته سيعة اضعاف شهوته

وهذاهوالقول الرابع (ويكون العني) على هذاالقول (كلية عن الشهوة لان الشهوة هي التي تقبل الطعام وتأخذه كما يأخذ المعي وليس المعني زياده عددا معاء المنافق على امعاء المؤمن ) وهدا القول اختمارسهل التستري رجه الله تعالى كأئه قال المنافق باكل في سبعة أمعاء شره وطمع وشهوة وحرص ورغبة وغفلة وعادة فهو ما كلم ذه المعانى والمؤمن ما كل يمعنى الفاقة والزهد ولكن ايس ذلك أمر امطردا فى حق كلمسلم وكافر فقد يكون في المؤمنين من يا كل كثيرا يحسب العادة أولعارض و يكون في الكفار من يعتادة له الاكل اما اراعاة العدة كالاطباء أوللتقلل كالرهبان أولضعف المعدة وحينتمذ فهذا خرج مخرج الغالب والسبع على سيل التقريب دون التحديد والقول الخامس ان هذا تعضيض المؤمنين على قلة الاكل اذاعلو النهذه صفة المؤمن الكامل الاعان وتنفير من كثرة الاكل اذاعلوا انهذه من صفة الكفارفان نفس المؤمن تنفرمن الاتصاف بصفة المكافر وهدذا كاقال تعالى والذبن كفر وايتمتعون ويا كاون كانا كل الانعام والناومنوى لهم ، القول السادس ان الراد به ان الومن يسمى الله تعالى عند طعامه فلاشركه الشطان فيه فيقل أكله لذلك والكافرلايسي الله فيشاركه الشيطان فيهوفي صحيح مسلمان الشيطان استحل الطعام ان لم يذكر اسم الله عليه والقول السابع ان الراد بالمؤمن هنا الم الاعمان المعرض عن الشهوات المقتصر على سدخلته والمراد بالكافر المتعدى في طغيانه المنهما على الدنيا الشديد الاعراض عن الاسخوة فار مدمومن بوصف مخصوص وكافر بوصف مخصوص القول الثامن قال النووى الختاران معناه بعض الوَّمنين ما كلُّ في معى واحدوان أ كثر الكفار ما كاون في سعة أمعاء ولا يلزم ان كل واحد من السبعة مشل معي المؤمن \* (تنبيه) \* اختلف في المراد بالامعاء السلمعة في عي القاضي عماض عن أهل الطب والتشريح انامعاء الانسان سبعة المعدة غم تلاثة امعاء بعدهامتصلة بها البواب والصاغ والرقمق وهي كاها رفاق غم ثلاثة غلاظ الاعور والقولون والمستقيم وطرفه الدير قال فمكون على هذا موافقالماقاله صلى الله علمه وسلم ان المكافر المذكور وانكان بعينه أو بعض الكفار أومن ماكل منهم بشرهه وحشعه ولابذكراسم الله نعالى على أكاهلا بشبعه الامل علمعائدا لسبعة كالانعام أوآكلة الخضر والؤمن المفتصد فيأكله بشبعه ملءمعي واحد فالوقيل المراد بالسسمعة صفات سبعة الحرص والشره وبعدالامل والطمع وسوء الطمع والحسد وحب السمن قال وقيل شهوات الطعام على سبعة شهوة الطبع وشهوة النفس وشهوة العن وشهوة الفهوشهوة الاذن وشهوة الانف وشهوة الجوعوهي الضرورية النيم الماكل المؤمن وأماالكافر فانه ماكل محمدع شهواته وحكى القاضي أنوبكر بن العربي قريبامن هذا القول عن بعض مشايخ الزهد فذكر الحواس الجس والحاجة والشهوة (وروى) الحسن البصرى (عنعائشة رضى الله عنها قالت معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ادعواقرع بأب الجنة يفتع لكم قلت وكيفندم قرع باب الجنة قال بالجوع والظمأ ) كذافي القوت قال العراق لم أقف له على أصل (در وى أن أبا عيفة) وهب بن عبدالله السوائي رضى الله عنه توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مراهق (تحشا فى محلس رسول الله صلى الله عليه وسلفقاله اقتصر من جشائك فان أطول الناس حوعا وم القيامة أكثرهم شبعافي الدنيا) ولفظ القوت وفي حديث أي حيفة لم اتحشاعند رسول الله صلى الله علمه وسلم من ثريد ولحم قال كنت أكلته فقالله الفف عناحشاءك فان أطولكم شبعافى الدنما أكثركم حوعافى الأحزة فقال واللهما تملائت طعاما منذ يومئذالي يومى هذا وأرجو أن يعصمني الله عز وحل فهمايق اه قال العراقي رواه البهق في الشعب من حديث أي علقة وأصله عند الترمذي وحسنه والنماحه من حديث ابنعر تحشار حل الحديث لم يذكر أباحيافة اه قلت وأخر جه البزار أيضامن حديث أبي حيفة بلفظ أنأ كثرالناس شبعافي الدنيا أطولهم جوعانوم القيامة فالى الجافظ ابن يحر وسنده ضعيف وحديث ابن عر عند ابن ماحه في سنده مقال (وكانت عائشة رضى الله عنها تقول انرسول الله صلى الله عليه وسلم

وذكر المعكالة عن الشهوة لانالشهوة هي التي تقبل الطعام وتأخذه كالأخذه المعىوليس المعمني زيادة عددمعي المنافق علىمعي المؤمن وروى الحسنءن عائشةرضي اللهعنها انها فالتسمعت رسول اللهصلي الله على وسل يقول أدعوا قرع ماب الجندة يفتح لكم فقلت كمف ندم قرع باب الحنة فالمالحو عوالظما وروى ان أما عسفة تحشأ في محلس رسول الله صلى الله علمه وسلم فقالله اقصرمن حشائك فأنأطول الناس حوعانوم القدامة أكثرهم مبعافي الدنداو كانتعائشة رضى الله عنها تقول ان رسولالله صلى اللهعلم

حالهم فقدموا على بم فأكرمما جمسم وأحزل ثوامهم فاجدني أستحيي ان نرفهت في معيشتي ان يَقْصر بىغدا دونهم فالصرأياما سيرة أحب الى منأن بنقص حظى غددا في الاسخرةومامنشئأحب الى من اللعوق بأصحابي واخواني فالتعائشة فوالله مااستكمل بعدذلك جعة حق قبضه الله المه وعن أنسقال حاءت فاطحمة رضوان الله علما مكسرة خبزالى رسول اللهصلي الله عليه وسلم فقالماهذه المسرة فالتقرص خبرته ولمنطب نفسىحى أتينك منه بهذه الكسرة فقال وسولالله صلى الله عليه وسلم اماانه أول طعام دخل فم أسلئمنذ ثلاثة أماموقال أنوهر ارة ماأشبيع الني صابى الله عليه وسلم أهاه ثلاثة أمام تماعا من خمزا لحنطة حي فارق الدنماوقال صلى الله علمه وسلم أن أهل الجوع فىالدنياهم أهل الشبع في الاسخوة وان أيغض الناس الى الله المتخمون الملائى وما ترك عبدأ كلة ستهم اللاكانت لهدرحة في الجنسة (وأما الا "نار) فقد قال عر

لمعتلئ قط شبعاو ربما بكيترحقه مماأرى به من الجوع فامسم بطنمه بمدى وأقول نفسي لك الفداء لوتبلغت من الدنيا بقدر ما يقوتك و عنعك من الجوع فيقول ياع أنشة الحواني من أولى العزم من الرسل قدصبر واعلىماهوأشد منهذا فضوا على حالهم فقدموا على رجمها كرمما كبهم وأجزل ثواجهم فاجدني أستعىان ترفهت فىمعيشتى أن يقصر بىغدا دونهم فالصبرأياما يسيره أحبالى من أن ينقصحظى غدافي الا خرة ومامن شئ أحد الى من العوق باصحابي واخواني قالت فوالله مااستكمل بعد ذلك جعة حتى قبضه الله المه ) قال العراقي لم أحده قلث وهو أشبه بمفاطبة عررضي الله عنه مع ابنته حفصة حين لامت عليه في خشونة العيش أروده الذهبي في نعم السمر في سيرة عمر (وعن أنس) رضي الله عنه (قال جاءتفاطمة رضى الله عنها بكسرة خبزالى رسول اللهصلى اللهعليه وسلم فقال ماهذه الكسرة قالت قرص خبرته لم تطب نفسي حتى آتيك بهذه الكسرة فقال اماله أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أبام) قال العراقي رواه الحرث بن أبي أسامة في مسنده بسندضعيف اهقلت أخرجه القشيري في الرسالة فقال أخبرنا على بنأ حدالاهوازى أخبرنا أحد بنعبيدالصفار حدثناعبدالله بنأو بحدثنا أبوالوليد الطيالسي حدثناأ بوهاشم صاحب الزعفراني حدثنا محدبن عبدالله عن أنس بنمالك انه حدثه فالجاءن فاطمة رضى الله عنها بكسرة خبزفساقه قال وفي بعض الروايات جاعت فاطمة بقرص شعير (وقال أبوهريرة) رضى الله عنه (ماشب عرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تماعا من حبزا لحنطة حتى فأرق الدنما) رواه مسلم وقد تقدم (وقال صلى الله عليه وسلم ان أهل الجوع في الدنيا هم أهل الشبع في الا تنوة وان أبغض الناس الى الله تعالى المتخمون الملاكي) أى الذين علون بطوم من الطعام حتى يتخمون والتخمة فساد الطعام في المعدة (وما ترك عبداً كلة بشتهما الاكانت له در جية في الجنة) قال العراقي رواه الطبراني فى الكبير وأبونعيم في الحلية من حديث أبن عباس بسيند ضعيف اه قلت لفظ الطبراني ان أهلالشبع فىالدنياهم أهل الجوع غدا فى الا تخرة قال المنذرى اسناده حسن وقال الهيتمى فيه يعيى بن سليمان القرشى فيهمقال وأخوج ابنماجه والحاكم منحديث سلمان بلفظ ان أكثر الناس شبعافى ألدنيا أطولهم يوم القيامة جوعا فالاالحافظ بن حجر فى سنده لين وقد أخرجه ابن ماجه أيضامن حديث ابن عر بنعوه وفد تقدم عندذ كرحديث أبئ جيفة وتقدم عن كعب ان الله يبغض أهل البيت المعمين أخرجه البهق فى الشعب وهم المكثرون في أكل اللعم حتى يتخمو الوأماالات ارفقد قال عمر رضى الله عنه اماكم والبطنة فانم اثقل في الحياة نتن في الممات) أخرجه أبونعهم في كتاب الطب النبوى من طريق بشرالاعور قال قال عربن الخطاب اياكم والبطنة في الطعام والشراب فانم امفسدة العسدمورثة للفشل مكسلة عن الصلاة وعلم القصدفهما فأنه أصلح العسدوأ بعد من السرف وقدر وي عن عرو بن العاص وغيره من الصابة البطنة تذهب بالفطنة (وقال شقيق البلخي) رجه الله تعالى (العبادة حرفة عانوتها الحلوة وآلتها الجاعة) يشمر بذاك الى أن الخلوة والجوع ركان عظيمان لاساس العبادة ولاتتم الابهما وفهما سجن النفس وضيقها ويتبع الخلوة الصمت ويتبع الجوع السهر فهيي أركان أربعة (وقال لقمان لابنه) وهو بعظه (يابني اذا امتلا تالعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الاعضاء عن العبادة) أي تكاسلت (وكان الفضيل بن عياض) رجه الله تعالى (يقول) مخاطب النفسه (أى شئ تخافين أنخافين أن تجوى لانخافى ذلك أنت أهون على الله من ذلك انما يجوع محمد صلى الله عليه وسلم وأصابه ) أخرجه أبو إنعيم في الحلية (وكان كهمس) بن الحسن العابد معاصر المسسن البصري وي عن جماهم التابعين

رضى الله عنه ايا كم والبطنة فانها ثقل فى الحياة التن فى المهات وقال شقيق البلخى العبادة حرفة حافرتما الخاوة وآلاتم المجاعة وقال القمان لابنه بابنى اذا المثلاث المعدة فأمت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الاعضاء عن العبادة وكان الفضل بن عماض يقول لنفسه أى شئ تخافين أتخافين أتخافين أن تجوى لا تخافى ذلات أنس أهون عسلى الله من ذلك الماجوع محد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان كهمس

يقول الهي أجعتنى وأعربتنى وفى ظلم اللهالى بلامصباح أجلسانى فباى وسيلة بلغتنى ما بلغتنى وكان فقح الموصلى اذا اشتد مرضه وجوعه يقول الهي ابنليتنى بالمرض والجوع (٣٩٢) وكذلك تفعل باوليائك فباى عيل أؤدى شكر ما أنعمت به على وقال ما الك

(يقول الهمي أجعتني وأعريتني وفي ظلم اللمالي أجلستني فبأي وسيلة بلغتني ما بلغتني) نقله صاحب القوت (وكان فتم) بن شخرف (الموصلين) رجه الله تعالى (اذا اشتدمرضه وجوعه يقول الهي ابتليتي بالمرض والجوع وكذلك تفعل بأوليائك فبأى عل أؤدى شكر ماأ نعمت به على) نقله صاحب القوت (وقال) أنو يحى (مالك بن دينار) البصرى رجه الله تعالى (قلت لحمد بن واسع) البصرى (يا أباعبد الله طو بى أن كان له غليلة تقوته وتغنيه عن الناس فقال باأ بايحي طوبي لمن أصبع جائعا وأمسى جائعا وهوعن ربه راض) نقله صاحب القوت (وكان الفضيل) بنعماض رجمه الله تعالى (يقول الهي أجعتني وأجعت عيالى وتركتني فى طلم اللهالى بلامصباح وأنما تفعل هذا بأوليائك فبأى منزلة نلت هذا منك ) نقله صاحب القوت (وقال يحيى مزمعاذ ) الرازى رجه الله تعالى (جوع الراغمين منهة ) أي بما يحمل على النباهة أى الشرف والرفعة (وجوع النابعين تحرية) يتعود أنفسهم اياه واستئناسهم به (وجوع الحقدين)فالعبادة (كرامة) يكرمهم الله تعالى م البشغلهم عناحاته (وجوع الصابر من سماسة وجوع الزاهد سن حكمة) أخرجه القشميرى في الرسالة بلفظ الجوع للمر يدين رياضة وللتاثبين تعربة وللعارفين مكرمة وقدعلم من هذا أن الجوع لايستغني عنه مريد متفرغ الطاعة ولاتائب عن الذنب ولازاهد قد أمرض عن الدنيا ولا عارف كل شعله بالمولى (وفى التوراة اتق الله واذا شبعت فاذكرا لجباع وقال أبو سلمان) عبد الرحن بن أحد بن عطية (الداراني) رحه الله تعالى (لان أثرك لقمة من عشائي أحب الي من قيام ليلة الى الصبع) أخرجه القشيرى في الرسالة فقال معت محد بن الحسين يقول معت محد بن أحد ابن سعيد الرازى يقول معتالعماس يقول قال أحدين الحوارى قال أبوسلم ان الداراني لان أترك من عشائى لقمة أحب الى من أن أقوم الليل الى آخره أى ان حال العبد مع الجوع في عبادته بعض الليل أقرب الى الخشوع من قيامه وهوشبعان كل الليل (وقال) الداراني أيضا (الجوع عندالله في خزانة لا يعطيه الالن أحبه) نقلهصاحب القوت (وكان) أبومجد (سهل) بن عبد الله (التستري)رجه الله تعلى (بطوى نيفا وعشر بن الله لايا كل وعبارة القوت وقيل كان سهل بن عبد الله لايا كل الطعام الافي حسة عشر بومافاذا دخل شهر رمضان كانلايا كلحني برى الهلال وكان يفطر كل الله على الماء القراح (وكان يكفيه اطعامه فى السنة درهم) واحديشترى له به الشعير فيطعن ويقرص وكان يأكل كل يوم منه أوقية كاتقدمذاك قريبا (وكان بعظم) شأن (الجوع ويمالغ فيه حتى قال لا يوافى القيامة على رأ فضل من ترك فضول الطعام اقتداء بألني صلى الله عليه وسلم في أكله )والمراد بفضول الطعام مازاد عن أقامة الصلب لعبادة الله تعالى (وقال) أنضا (لم مرالا كماس) أى العقلاء (شيأ أنفع من الجوع فى الدنيا والدين وقال) أيضا (لا أعلم شيأ أضرعلي طلاب الاتخرة من ألا كل) أى الحاراد عن الحاجة (وقال) أيضا (وضعت الحكمة والعلم في الجوع ووضعت المصبةوالجهل في الشبع) لان العبد اذا شبع تُحركت شهواته واذاجاع ذل وفترت همته عن كشيرمن الامور الدنيو يه وتفرغ القلب للاجتهاد في الطاعات والهالع الم والحكمة قال القشيري في الرسالة أخسبرنا مجدب عبدالله بعبيدالله حدثنا على بنالحسن الارجانى حدثنا أبومجد عبرالله بنأجد الاصطغرى عكة قال قال سهل بن عبد الله لماخلق الله الدنداجعل في الشبع المعصية والجهل وجعل في الجوع العلم والحكمة (وقال) أيضا (ماعبدالله بشي أفضل من مخالفة الهوى في ترك الحلال وقد قال في الحديث) الذي تقدمذ كره قر يبا (ثلث الطعام) وثاث الشراب وثاث النفس (فن زادعليه فاعاياً كلمن حسناته وسئل) سهل (عن الزيادة) ماعلامتها (فقال لا بعد الزيادة حتى يكون النرك أحب اليه من الاكلويكون

ابن دينار قلت لهمدين واسعماأماعمدالله طوى لن كانت له غليلة تقوته وتغنيه عن الناس فقال لي ياأباءي طوبى ان أمسى وأصجحاتعا وهوعنالله واض وكان الفضيل بن عماض بقول الهيي أجعتني وأحمث عمالي وتركتبي فى ظلم اللمالى ولامصيماح واعماتفعل ذلك باولماتك فباىمنزلة ثلث هددامنك وقال بحي بن معاذ جوع الراغبين منهــة وجوع التائب ينتجرية وجوع الجتهدين كرامة وجوع الصابران ساسة وحوع الزاهد سحكمة وفي التوراة اتق الله واذا شعت فاذكر الجياع وقال أنو سلمان لان أرد لقمة منعشائي أحبالى منقدام لله الى الصم وقال أيضا الجوع عندالله في خزائنه لا بعطمه الامن أحمه وكان سهل من عبدالله التسترى بطوي نيفاوعشر بناوماولايا كل وكان يكفيه لطعاميه في السنة درهم وكان معظم الجوعو سالغ فيهحي قال لابوافي القيامة عمل مرأ فضل من ترك فضول الطعام اقتداء بالني صلى الله علمه وسلم فى أكله وقال لمر

الاكاس شبأ أنفع من ألبوع للدين والدنيا وقال لا أعلم شبأ أضرعلى طلاب الا تخرة من الاكل وقال وضعت الحكمة اذا والعلم في الجوع و وضعت العصية والجهل في الشبع وقال ما عبد الله بشئ أفضل من مخالفة الهوى في ترك الحلال وقد جاء في الحديث التالم في زاد عليه فاغياياً كل من حسناته وسئل عن الزيادة فقال لا يجد الزيادة حتى يكون الترك أحب اليه من الاكل و يكون المعام في زاد عليه فاغياياً كل من حسناته وسئل عن الزيادة فقال لا يجد الزيادة حتى يكون الترك أحب اليه من الاكل و يكون

اذاجاع المالة سأل الله أن يعملها الملتين فاذا كان ذلك وجد الزيادة وقال ماصار الابدال الذالا الإباخ اص البطون والسهروا لصعت والخاوة وقال وأس كل بوزل من السماء الى الارض الجوع ورأس كل فور بينهما الشبع وقال من جوّع نفسه انقطعت عنه الوساوس وقال اقبال الله عن وربي المعالمة والمناف المناف المن

اللوع والسهروالجهدوقال ماسعلى وجهالارض أحد شرب من هدا الماءحتي روى فسلمن العصمة وان شكرالله تعالى فكلف الشبيع من الطعام وسثل حكم بأى قدر أقدد نفسي فالقيدهابالحوع والعطس وذالهاباخ الالذكروترك العز وصبغرها بوضعها تحتأر جل أبناء الا تخرة واكسرهابترك زىالقراء عنظاهرهاوانجمن آفاتها بدوام سوءالظن ماواصحما يغلاف هواها وكأن عبد الواحدين يديقسم بالله فعالى أن الله تعالى ماصافى أحدا الامالحوع ولامشوا على الماء الاله ولاطويت الهم الارص الابالوعولا تولاهم الله تعالى الابالجوع وقال أبوطالب المستحيمثل البطن مثل للزهر وهو العودالموف ذوالاو تاراعا حسن صوته الملتهو رفته ولاله أجوف غمير ممسلئ وكذال الجوف اذاخلاكان أعذب التلاوة وأدوم القيام وأقل للمنام وقال أنوبكر ابن عبد الله المزفى ثلاثة بعمهم الله تعالى رحل قليل النوم قليل الاكل قليل

اذاجاع ليلة سألالله أن يجعلها ليلتين فاذا كان ذلك وجد الزيادة وقال) سهل أيضا (ماصار الابدال ابدالا الاباخاص البطونوالصمت والسهروالخاوة) وهىالاركان الاربعة التى أسستعلم الارادةولفظ القوت وقال مهل رجه الله تعلى اجتمع الخبركله في هذه الاربع خصال وم اصار الابدال ابدالااخاص ا لبطون والصحت والسهر والاعتزال عن الناس (وقال) أيضا (رأس كل يرتزل من السماء الى الارض الجوعورأس كل فوربينهما الشبع وقال) أيضًا (من جُوّع نَفسه انقطعت عنه الوساوس) أىلان الشيطان نضبق يجاريه الى القلب فلايقدر على أن يوسوس (وقال) أيضا (اقبال الله على العبد بالجوع والسقم والبلاءنعمة منَّالله تعـالي) عليه اذلولاانه انَّحتاره لما بلاه (وقَّال) أيضًا (اعلموا أن هذا زمان لا ينال أحدقه النجاة الابذبح نفسه) ألامارة بالسوء (وقتلها بالجوع والسهروالجهد) في طاعات المهعز وجل (وقال)أيضا (ماعلىوجهالارضأحدشرب،منهذا الماءحتىروىفسلممن المعصيةوان شكرالله تعمالى فكمن الشمع من الطعام)هذه الاقوال كلهالسهل رحمالله تعانى وزادصاحب القوت فقال وقال سهل من لم يصبر على الجوع والضرلم يتحقق هذا الامر (وسئل حكيم) من الحكم وأى قيد تفيد النفس)وفي بعض النسخ أفيدالنفس (فال قيدها بالجوع والعطش وذلاها بالخادالعز ونرك الذكر وصغرها بوضعها تحت أرجل أبناء الا تخرة وا كسرها بترك زى الاغنياء) أى هيئتهم (وانج من آفاته ابدوام ظن السوء بم اواصحبها بخلاف هواها) أى بخالفة ماتمواه (وكان عبدالواحد بنزيد) البصرى رحمالله تعالى (يقسم بالله تعالى ماصافى للله تعالى أحدالابالجوع ولامشواعلى الهواء والماءولاطو يشلهم الارضولاوالاهم الله تعالى الابالجوع) وكان بعدالاخلاف الشريفة السنية المحمودة ويحلف انهم مانالوها الايالجوع رواه صاحب القوت فقال حدثني محداا لجهضى عن أحدين شاكر قال معت أباسعيدا للرازيقول معت الثقات من العلماء يقولون عن غبد الواحد بن ريدفذ كره وقال في موضع آخر وكان عبد الواحد بن ريعلف بالله ما تحوّل الصدية ون الابالجوع والسهر (وقال أبوط الب المستحى) رحمالله تعمالى في كتابه القوت (مثل البطن مثل المزهر ) بكسرالم (وهو العود المجوّف ذوالاوتار انماحسن صوته لخفته ورقته ولانه أجوف غير ممتلئ )ولوكان تقيلاجا سياعمل الم يكن له صوت (وكذلك الجوف اذاخلاعن الطعام والشراب كان) أرق القلبو (أعذب المتلاوة وأدوم القيام وأقل المنام وقال بكربن عبدالله المزنى ) البصرى رحم الله تعالى (ثلاثة يحبهم الله تعالى رجل قليل النوم قليل الاكل قليل الراحة) أى في عبادة الله تعالى (لانها) لا تعصل الا يعهد ومشقة (وروىان عيسى عليه السلام مكث يناجى ريه ستين صباحالم يأكل) شياً (فَطربِهاله) في أثناء مناحاته (الخبزفانقطع عن) أنس (المناجاة فاذار غيف موضوع بين بديه فيلس يبكر لفقد) أنس (المناجاة واذا بشيخ قد أطله ) أي أشرف عليه (فقال له عيسي ياولى الله أدع الله لى فانى كنت في حاله ) المناجاة ( نفطر ببالى الخبر فانقطعت عنى) تلك الحالة (فقال الشيخ اللهم ان كنت تعلم ان الحبر خطر ببالى منذعر فتك فلا تغفرلي وروى ان موسى عليه السلام لماقريه ) الله (نحيا) أى في مقام المناحاة (كان قد ترك الاكل أربعين وما) وفى القوت رويناعن أبي سعيد الخراز قال قَالُ جماعة من الحكاء ان الله تعالى لا يكام أحدا وفى بطنه شئمن الدنيا فهذا يدل على أمره لموسى عليه السلام بترك الا كل ليلقاه خاليا من الدنياو بنفس ساكنة عن المنازعة الى شئ من الله و روح روحانية قد أحماها الحي عماته فعند ذلك صلوهذا الشخص

( . ٥٠ - (انحاف السادة المتقين) - سابع) الراحة و روى أن عيسى عليه السلام مكت يناجى به ستين صباحالم يأكل فطر بماله الخبز فانقطع عن المناجاة فاذار غيف موضوع بين بديه فلس يمكى على فقد المناجاة واذا شيخ قد أطله فقال له عيسى بارك الله في أن لولى الله أدع الله تعلى في فقال الشيخ اللهم أن كنت تعلم أن الخبز خطر بمالى منذى وقتال فلا تعفى اللهم أن كنت تعلم أن الخبز في طرو وى أن موسى عليه السلام الماقر به الله عزوج ل نجيا كان قد ترك الاكل أو بعين يوما لى بالكان المناف الله عن المناف المناف

ثلاثين عمراعلى ماورديه القرآن لانه أمسك بغير تبيت بومافزيد عشرة لاجل ذلك و بيان فوائد الجوع وآفات الشبع) وقال رسول الته صلى الله على المعلم العوم من أن هو وما سبه وليس فيه الاا يلام المعدة ومقاساة الاذى فان كان كذلك فينبغى أن يعظم الاحرفى كل ما يتأذى به الانسان من ضربه لنفسه وقطعه للحمه و تناوله الاشياء المسكر وهة وما يجرى بحراه فاعلم أن المعرف هذا يضاهى قول من شرب دواء فانتفع به وظن ان منفعته لكراهة الدواء ومرارته فأخذ

لخاطبته قبلا بلاتر جمانور وى عن مكعول قال ثلاث خصال يعبها الله عزوجل قلة الاكلوقلة الذوم وقلة المكلام وكان بعض السلف يقول أدنى أحوال المؤمن قلة الاكلوالذوم وأفضل أحوال المنافق كثرة الاكلوالذوم وقال القشيرى فى الرسالة قال يعيى بن معاذلوأن الجوع يباع فى السوف المكان ينيغى لطلاب الا ترة اذا دخلوا السوق أن يشتر واغيره وقال أيضا الجوع نور والشبع نار والشهوة مثمل الحطب يتولد منه الاحراق ولا تنطفئ ناره حتى تحرق صاحبها وكان سهل النسترى اذا جاع قوى واذا أكل ضعف وقال الوعثمان المغربي الرباني لايا كل أربعين لوما والصمد اني لايا كل عانين لوما

\*(بيان آفات الشبع وفوائد الجوع)\*

(قالرسول الله صلى الله علمه وسلم عاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش فان الاحرف ذلك) كأحرالم عاهد في سبيل الله تقدم هذا الحديث قريبا فال العراق لم أحدله أصلا (ولعلك تقول هذا الفضل العظم الحوعمن أينهو وماسببه وليس فيمالاا يلام المعدة) بتخليتها عن الطعام وألشراب (ومقاساة الاذي فان كان كذلك فينبغى أن يعظم الاحرفى كل ما يتأذى به الانسان من ضربه لنفسه وقطعه للعمه و تناوله للا شماء المكروهة ومايجرى مجراه فاعلم انهذا يضاهى قولمن شربدواء فانتفع بهوظن أن منفعته لرارة الدواء أوكراهته فأخذ يتناول كلمايكرهه من المذاق وهوغاط ) نشأمن غفلة (بل نفعه في خاصية من الدواء) قائمة به (وليس لكونه من ا) أوكريها (واغما يقف على ثلك الخاصة الأطباء) الحذاق (وكذلك لا يقف على علة نَفُع الجوع الاسماسرة العلماء) ونقادهم (ومن جوّع نفسه مصدّقاً لماجاء في الشرع من مدح الجوع) وذم الشبع (انتظعيه وانلم يعرف عله المنفعة كالنمن شرب الدواء انتفعيه وأن لم يعلم وجه كونه نافعا ولكنانشر خذاك أن أردت أن ترتني من درجة الايمان الى درجة العلم المضاعفة بسبعين درجة كافى الخبر وتقدم في كتاب العلم قال الله تعالى ( يرفع الله الذين آمنو امنكم والذين أوتوا العلم در جات فنقول في الجوع عشرفوائد الفائدة الاولى صفاء القلب) وهو بماضه الذي يحصسل من قلة امداد الدم الواصل من العروق (وايقاد القريحة) أى تنوّرها والقريحة هي الطبيعة منحيث صدو والعلم عنها (وانفاذ البصسيرة) أى امضاؤها (فأن الشبع يورث البلادة) والجود (ويعمى القلب) بتراكم الجب عليه (ويكثر المخار في الدماغ) بصعوده من المعدة الله (فشقل القلب بسيبه عن الحريان في) مسدان (الافكار وعن سرعة الادراك) الما يلقى المه (بل الصي اذا أكثر الاكل بطلح فظه وفسدذهنه وصار بطيء الفهم والادراك لمايلتي اليه كم هومشاهد (قال أبوسليمان الدارني) رجه الله تعمالي (علي الجوع فانه مذلة النفس ورقة القلب وهو يورث العلم السماوي أرادبه العلم الذي يأتى من فوق من غير اكتساب (وقال صلى الله عليه وسلم احبوا قاف كم يقلة الفحك وطهر وهابا لجوع تصفو وترق) قال العراق لم أحدله أصلا قلت الكن مقابل الجلة الاولى قدر واه القضاعي في مسند الشهاب من حديث أبي هر يرة كثرة الضحك عميت القلب وعندا بنماجه لاتكثروا الضعل فان كثرة الفعل عيت القلوب وسيأتى فى المكتاب الذي يليه (وقال مثل الجوع مثل الرعد ومثل القذاعة مثل السحاب والحكمة كالطر) الاشبه أن هـ ذا من كالم أبي سلم أن الداراني وليس بعديث (وقال الذي صلى الله عليه وسلم من أجاع بطنه عظمت فكرته و فطن قلبه)

بتناول كلمايكرهمهمن المذاق وهوغلط بل نفعه في خامدية في الدواء وايس لكونه مراوانما يقف على ثلك انكاصححمة الاطباء فكذلك لايقف على علة نفع الحو عالاسهاسرةالعلاء ومنحوع نفسد مصدفا لماجاءفى الشرع منمدح الجوعانتفعيه وانام يعرف علة المنفعة كانمن شرب الدواءانتفعبه وانلم يعملم وحبه كونه نافعا ولكنا نشرح لكذلك ان أردت أن رتق مندر حة الاعان الى درجة العسلم قال ألله تعالى رفع الله الذن آمنوا منكم والذبن أوتوا العملم درجات فنقر ول في الجوع عشرفوالد (الفائدة الاولى) صفاءالقلبوا بقادالقريحة وانفاذالبصيرةفان الشبع بورث البالادة والعمي القلب ويك ثرالتخارفي الدماغ شبه السكرحتي يحتوى على معادن الفكر فيعق لا لقلب بسببه عن الجريان فىالافكاروعن سرعمة الادراك بلالصي اذاأ كثرالاكل بطل حفظه

وفسدذهنه وصار بطيء الفهم والادراك وقال أبوسليمان الداراني علىك بالجوع فانه مذلة المنفس وطهروها بالجوع تصفوو ترق و رقة للقلب وهو يورث العسلم السماوى وقال سلى الله عليه وسلم أحيوا قلو بكريقلة الضحك وقلة الشميع وطهروها بالجوع تصفوو ترق و يقال مثل الجوع مثل الرعدوم ثل القناعة مثل السحاب و الحكمة كالمطروقال النبي صلى الله عليه وسلم من أجاع بطنه عظمت فكرته وفطن قابم وقال ابن عباس قال الذي صلى الله عليه وسدلم من شبع ونام قساقلبه ثم قال الكل شئ ذكاة و زكاة البدن الجوع وقال الشبلى ماجعت لله يوما الارأيت في قالي بابا منتوحا من الحكمة والعبرة مارأيتها قط وليس يخفى ان عاية المقصود من العبادات الفكر الموصل الى المعرفة والاستبصار بعقائق الحق والشبع عنع منه والجوع يفض بابه والمعرفة باب من أبواب الجنة فبالحرى (٣٩٥) أن تكون ملازمة الجوع قرعالباب

الجنية ولهذا فالالقمان لابنه مايني اذاامتلائ المحدة بامت الفصكرة وخرست الحكمة وقعدت الاعضاء عن العمادة وقال أبو بزيدالسطاى الجوع سحاب فاذاحاع العبدأمطر القلسالحكمة وقال الذي م\_لى الله عامدوسيلم نور الحكمة الجوع والساعد من الله عز وحل الشبع والقرية الىالله عزوجل حسالمساكين والدنومنهم لا تشبعوا فنطاؤا نور الحكمةمن قاويكم ومن مات في خطة من الطعام مات ألحرور حوله حتى يصب (الفائدة الثانية) رقية القلب وصفاؤه الذي يه بتهمأ لادراك الدة المناجاة والتأثر بالذكر فكم من ذكر بحرىءلى اللسان مع حضورالقل ولكن القلب لاللذبه ولايتأثر حني كائن سنهو بينه حايامن قسوة القلب وقدرق في بعض الاحوال فيعظم تأثره مالذكر وتلذذه بالناحاة وخلو العدة هوالسب الاظهر فسه وقال أوسلمان الداراني أحلى ماتكون الى العمادة اذاالتصلق طهرى سطني وقال الحند الاعمل أحدهم

قال العراقي لم أجدله أصلا (وقال اب عباس رضى الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شبع ونام قساقليه) أى غاظ واشتد ثم (قال) صلى الله عليه وسلم (لمكل شئ زكاة وزكاة البدن الجوع) قال العراقي رواه ابن ماجه من حديث أبي هر مرة اكل شئ زكاة وزكاة الجسدالصوم واسناده ضعيف اه قلت ورواه كذلك البهقي ورواه أيضاالطبراني وابن عدى والبهقي أيضا من حديث - هلبن سعد وأماالجلة الاولى من الحديث فلم أقف لها على أصل (وقال) أبو بكر (الشملي) رحمه الله تعالى (ماجعت لله توما الا رأيت في قلبي بابا من الحكمة) أي العلم الألهبي (والعبرة) أي الاعتبار (مارأ يتهاقط) قبل ذلك (وليس يخفى ان عاية المقصود من العيادات الفكر الوصل الى) مقام (المعرفة) في الله (والاستبصار عقائق الحق) كاهي (والشبع عنع) ذلك المافيه من تبليد الفكر (والجوع يفتح بابه والمعرفة باب من أبواب الجندة فبالحرى ان يكون ملازمة الجوع قرع الماب الجنة) المشار المه في الخبر السابق أدعوا قرع باب الجنة (ولهذا قال لقمان لا بنها بني اذا امتلا تالمعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الاعضاء عن العبادة) وقد تقدم ) قريبا (وقال أبو مزيد) البسطاي رجدالله تعالى (الجوع معاب فاذا جاع العبد أمطر القلب الحيكمة أى كاعطر السحاب الماء (وقال النبي صلى الله عليه وسلم نو رالحكمة الجوع والنباعد من الله تعالى الشبيع والقربة الى الله عز وجل حب المساكين والدنوم فهم ولاتشبعوا فينطفئ نورا لحكمة من قلوبكم ومن بأت يصلي في خلمة من الطعام بأت الحور حوله حتى يصبع ) قال العراقي ذكره أبومنصور الديلي في مسند الفردوس منحديث أبي هريرة وكتب عليه الهمسندوهي علامة مارواه باسناده اه قلت ورواه أيضا ابن عساكر في الناريخ بلفظ نورا لحكمة الجوع ورأس الدين ترك الدنيا والقرية الى الله حب المساكن والدنة منهم والبعد من الله الذي قوى به على المعاصى الشبع فلانشبعوا بطوز كم فيطفا نورا لحكمة من صدوركم فأن الحكمة تسطع في القلب مثل السراج (الفائدة الثانية رقة القلب وصفاؤه الذي يتهمأ به لادراك لذة المناجاة والماثر بالذكر)أى انتقاشه فيه (فكم منذكر يجرى على اللسان مع حضور القلب) لمايذكر وفهم معانيه (الكن القلب لايلتذبه ولايتائر) منه لفوات موجب الاستعد أدالذي هو الرقة والصفاء الحاصلان من الجوع (حتى كان بينه) أى بين القلب (وبينه) أى بين أثر الذكر (عابامن قساوة القاب) وهو عاب معنوى (وقد برق في بعض الاحوال) والأحداث (فيعظم تاثره بالذكر وتلذذه بالمناجاة) فيكون الهافيه وقع عظيم (وخلوالمعدة) عن الطعام والشراب (هوالسبب الاظهرفه) أى في رقته (وقال أبوسليمان) الداراني رجه الله تعالى (أحلى ما تكون لى العبادة اذا التصى ظهرى ببطني) هو اشارة الىماذ كرمن وجدان التلذذ في تلك الحالة والتصاق الظهر بالبطن كناية عن قلة الاكل (وقال الجنيد) رجه الله تعالى ( يحعل أحدهم بينه و بين صدره مخلاة من الطعام و ريد أن يحد حلاوة المناحاة) نقله صاحب القوت بلفظ يقوم أحدهم في صلاته فعمل بينه وبين الله زنايل طعام وبريد أن عدح لدوة المناجاة أو يسمع فهم الخطاب (وقال أبوسلمان) الداراني رجه الله تعالى (اذاجاع القلب وعطش صفا ورق واذا شبع عي وغلظ ) فغلظ القلب وعاه أنما يكون من الشبع (فاذا تا ترالقلب بلذة المناحاة أمر وراء تيسير الفكر واقتناص المعرفة) فهدى فائدة ثانية (الفائدة الثالثة الانكسار والذلوز وال البطر والفرح والاشرالذى هو مبدأ الطغيان) والتعدى عن الحدود (والغفلة عن الله تعالى فلاتنكسر النفس ولاتذل بشي كانذل بالجوع) فان فيه اماتتها واستكانتها وضع هارفي ذلك حياة القلب (فعنده) تطمئن

بينه و بين صدره مخلاة من الطعام و يريد أن يجد حلاوة المناجاة وقال أبوسلهمان اذاجاع القلب وعطش صفاور ق واذا شبع عى وغلظ فاذا تأثر القلب بلذة المناجاة أمروراء تيسبر الفكر واقتباص المعرفة فهمى فائدة ثانيسة (الفائدة الثالثة) الانكسار والذل وزوال البطر والفرح والاشر الذى هومبدأ الطغيان والغفلة عن الله تعالى فلاتنكسر النفس ولا تذل بشئ كاتذل بالجوع فعنده تسكن لرب اوتخشع له وتفف على عجزها و ذلها اذاضعفت منها وضاقت حيله ابلقية طعام فاتها وأطلت عليم الدنيال السربه ماء تاخوت عنها ومالم بشاهد الانسان ذل نفسه و عزه لا برى عزة مولاه ولاقهره وانحاسعادته فى أن يكون دا علم شاهدا نفسه بعين الذل والعجز ومولاه بعين العزو القسدرة والقهر فليكن دا عجاما علم علم الحمولاه مشاهد اللاضطرار بالذوق ولاجل ذلك الماعرضت الدنيا و خزائها على النبي صلى الته علمه وسلم قال لا بل أجوع يوما (٣٩٦) وأشبع يوما فاذا جعت صبرت وتضرعت واذا شبعت شكرت أو كاقال فالبطن والفرج

(وتسكَّن لربها وتُحَسَّع له وتقف على عجزها وذاها) وافتقارها (اذاضعفت منتها) بضم الميم أي قوَّمُ ا (وضاقت حملتها بلقمة طعام فاتتهاوا طلت علماالدنيالشربة ماء تأخرت عنهاومالم يشاهد ذل نفسه وعجزه لأبرىءزة مولاه وقهره) وبهفسر الخبرمن عرف نفسه فقدعرف ربه أىمن عرف نفسه بالذلوا لافتقار عرف ربه بالعز والافتهار (وانما سعادته في أن يكون دائمامشاهدا نفسه بعين الذل والعجز) والانكسار (و) مماقبا (ربه بعين العز والقدرة والقهر) ومن أرادالرقى الى هذا المقام (فليكن دائما جائعامضطرا ألى مولاه مشاهدا للاضطرار بالذوف) بنو رغرفاني يقذفه الحق في قلبه (ولأحل ذلك الم عرضت الدنبا وخزائنها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لابل أجوع بوما وأشبع بوما فاذا جُعت صعرت واذا شبعت شكرت أوكافال) رواه أحدوالترمذي وحسنه وابن سعدوالطبراني والبهق منحديث أبي امامة بلفظ عرض على ربى المجعمل لى بطعاء مكة ذهبا فقلت لا يار بولكني أشبع بوما وأجوع بوما فاذاجعت تضرعت البك واذاشبعت حدتك وشكرتك وقد تقدم الكلام على هذا الحديث (فالبطن والفرج باب من أبواب الناروأصله الشبع والذل والانكسار بابمن أبواب الجنة وأصله الجوع ومن أغلق) على نفسه (بابامن أبواب النارفقد فقع) لها (بابامن أبواب الجنة بالضرورة لائم مامتقابلات كالمشرق والمغرب فالقرب مُن أحدهما بعد عن الا من كاهوشأن المقابلين (الفائدة الرابعة أن لا ينسى بلاء الله وعذابه ) وامتحاله (ولا بنستى أهل البلاء) والامتحان (فان الشبعان ينسى الجائع والجوع) وفى المشهور على ألسنة العامة الشبعان يفت العبيعان فتابطيا (والعبدالفطن) المتبصر بنو والاعان (لايشاهد بلاء من عسره الا و يتلذكر بلاء الا خرة فيلذكر من عطشه عطش الخلق في عرصات القيامة) حين تدنو الشمس من الرؤس ويلجمهم العرق (ومن جوعه جوع أهل النارحتي أنهم ليحوعون)فها (فيطعمون الضريع) الذي لا يسمن ولا يغني من ألجوع وهو يبيس الشبرف (والزقوم) الغسلين (ويسقون) فيها من عين آنية (الغساق والمهل) وكل ذلك مذكو رفى القرآن (فلاينبغي أن يغيب عن العبد عذاب الا تنوة وآلامها وشدائدها فانه الذي يهج الخوف و يثيره في قلبه (فن لم يكن في ذلة ) بين أبنا ، جنسه (ولا عله) فى بدنه (ولاقلة) فى ماله و جاهه (نستى عذاب الا تحرة ولم يتمثل فى نفسه ) خياله (ولم يغلب على قلبه فينبغى أن يكون العدفي مقاساة ولاء) في نفسه (أو مشاهدة ولاع) من غيره (وأولى ما يقاسيه من الملاء الحوعفات فيه فوائد جه ) أى كثيرة (سوى لذكر عذاب الآخرة وهذا أحد الاساب الذي اقتضى المتصاص الملاء بالانبياء والاولياء والامثل فالامثل) كاورد في الخبر تحن معاشر الانبياء أشد الناس بلاء ثم الامثل فالامثل يعني أقرب شبهابنافالاقرب فرفع أهل البلاء اليه و وصف نفسه به وجعلهم الامثل فالامثل منه فن كان مه صلى الله عليه وسلم أمثل كان هوالافضل (ولذلك لماقيل اليوسف عليه السلام لم تجوع وفي بديك) أى في قبضتك وملكك (خزائن الارض) من الذخائر وغيرها (فقال أخاف أن أشبع فانسى الجائع) نقله صاحب القوت (فذ كرالجائعين والحماجين احدى فوائد الجوع فان ذلك يدعو الى الرحمة) والبر (والاطعام والشفقة على خلق الله عز وجل) تعظيم الامره تعالى (والشبعان في غلة من ألم الجائع) لأبدري عنه ولا يذكره على لسانه ولا يخطر حاله في قلبه (الفائدة الخامسة وهي من أكبرالفوائد) وأجعها

باب من أبواب الناروأصله الشبع والذل والانكسار بابمن أواب الحنة واصله الحوع ومن أغلق باما من أبواب النارفقد فتم بأبامن أنواب الجنه بالضرورة لانهمامتقابلان كالمشرف والمغير ب فالقرب من أحدهما بعد منالا شخر (الفائدة الرابعة) أن لا بنسي بلاء الله وعذابه ولا بنسي أهدل البدلاء فأن الشمان ينسى الجائم ويئسى الجوع والعبد الفطن لا بشاهد بالاعمن غـر و الاويتذكر بلاء الاسترة فسلذ كرمن عطشه عطش اللاق في عسرصات القيامسة ومن جوعه جوع أهل النارحتي انهم المحوعون فيطعمون الضريدع والزقوم ويسقون الغساق والمهل فلاينبغي أث نغب عن العبدعذاب الا منوة وآلامها فالههو الذى يهيم الخوف فن لم يكن فىدلة ولاعلة ولاقلة ولابلاء نسىء ــ ذاب الاستحرة ولم يتمثل في نفسه ولم بغاب على قلبه فسنغى أكيكون العيد فىمقاساة بلاء أومشاهدة

بلاء وأولى ما يقاسيه من البلاء الجوع فان فيه فوا لدجة سوى تذكر عداب الآخرة وهذا أحد الاسباب الذي كسر القتضى اختصاص البلاء بالانبهاء والاولياء والامثل فالامثل واذلك قيل اليوسف عليه السلام لم تجوع وفي يديك خزائن الارض فقال أخاف أن أشبع فانسى الجائع فذكر الجائعي والمحتاجين احدى فوائد الجوع فان ذلك يدعو الى الرحمة والاطعام والشفقة على خلق الله عز وجل والشبعان في غفلة عن ألم الجائع (الفائدة الحامسة) وهي من أكبر الفوائد

كسرشهوات المعاصى كلها والاستدلاء على النفس الامارة بالسوء فان منشا المعاصى كلها الشهوات والعوى ومادة القوى والشهوات لا نحالة الاطعمة فتقابلها يضعف كل شهوة وقوة وانما السعادة كلها فى أن علك المسهورة في أن علكه المائلة المائلة الجوح الابضعف الجوع فاذا شبعت قويت وشردت وجعت فكذال النفس كاقبل لبعضهما بالله مع كبرك لا تتعهد بدنك وقد الم دفقال لانه سريع المرح فاحش الاشرفاخاف أن يجمع بى فيورطنى فلا أن أجله على الشدائد أحب الى من (٢٩٧) أن يحملنى على الفواحش وقال ذو

النونماشب يعتقط الا عصيت أوهممت يعصدة وقالت عائشة رضى الله عنهاأول مدعة حدثت بعد رسولالله صملي اللهعلمه وسلم الشبع ابالقومل شبعت بطونهم تعتبهم تفوسهم الىهدد الدنيا وهد ايست فائدة واحدة سل هي خران الفوائد واذاك قيل الجوع خزانة من خُوَائن الله تعالى وأقل ما ينــدفع بالجوع شهوة الفرج وشمهوة الكادم فانالجائع لايتعرك عليه شهوة فضول الكادم فيتخاص به مسن آفات اللسان كالغسة والفعش والكذبوالنممةوغرها فمنعمه الحوعمن كلذاك واذاشه عافتقرالي فاكهة فيتفكه لامحالة باعدراض الناس ولاركب الناسفي النارعلى مناخرهم الاحصائد ألسنتهم برأماشهوة الفسرج فسلاتخفي غائلتها والحدوع يكفي شرهاواذا شبع الرجل لم علك فرحة وان منفعته التقوى فللا علائ عنه فالعن تزني كاأن

(كسرشهوات) باعثة على (المعاصى كلها) جليلها وحقيرها (والاستيلاء) أى الغلبة (على النفس الامارة بالسوء) بقمع حدثها (فان منشأ المعاصى كلها الشهوات والقوى ومادة القوى والشهوات لا يحالة الاطعمة) الواصلة آثارها المها (فتقليلها بضعف كل شهوة وقوة) و يبطل علها (وانحا السعادة كلها في أن علك الرحل نفسه) فيصرفها في الخيركيف بشاء كان الشقاوة كلها في ان يحلكه نفسه فتحمله في المعاصى حدث شاءت (وكا الله لا تخلك الدابة الجوح) الصعبة المراس (الا بضعف الجوع) أى اذا أضعفتها بفلها المنفس) هي عنزلة مطينات الناشية الها ويتعالم في وانقادت وللهدر البوصيرى حيث قال

والنفس كالطفل انتهمله شبعلى ب حب الرضاع وان تفطمه ينفطم وقال غيره فانك مهما تعطفر جل سؤله و بطنك الامنتها الله أجعا

( كافيل البعضهم ماباللهم كبرك) أي طعنك في السن (لا تتعاهد بدنك) بان تراعمه من حهـ قالماً كل والمشرب والاستعمام (فقال) لا أتعاهده (لانه سريع المرح) أى النشاط (فاحش الاشرفاخاف أن عمر بي فيورطني )أى توقعني في ورطة المعاصي ( فلان أجله على الشدائد أحدالي من أن يحملني على الفواحش) فهالمكني (وقال ذوالنون) الصرى رحه الله تعالى (ما شبعت قط الاعصيت) بالف عل (أو هممت عصمة) نقله صاحب القوت (وقالت عائشة رضى الله عنها أول بدعة أحدثت بعدر سول الله صلى الله عليه وسلم الشبع ان القوم المسبعت بطوئهم جعت مهم نفوسهم الى الدنما) ولفظ القوت وقال بعض الصابة أول بدعة الخ وفيمه جحتبهم شهواتهم (وهذه ليستفائدة واحدة بلهي خالة الفوائد) باعتبار جعهاوضهما انتشرمن الغوائد كاان الخزانة تجمع أصناف الاموال النفيسة (ولذلك قبل الجوع خزائة من خزائن الله تعالى) قد جمع الله فها كل خبر (وأول ما يندفع بالجوع شهوة الفرج وشهوة الكادم فان الجائع لاتتحرك عليه شهوة فضول الكلام فيتخلص من آفات اللسان) كلها (كالغيبة والفحش والكذب والنميمة وغيرها) بماسياتي ذكرهافي الكتاب الذي يليه (فيمنعه الجوع من كلذاك) ويقطع مادته (واذا شبع المقر الى فاكهة) أي ناقت نفسه الها (فمتفكه لا اله باعراض الناس ولا يكب الناس في النارع لي مناخرهم) و وجوهم (الاحصائد السنهم) كافي حديث معاذوسياتي (وأماشهوة الفرج فلا تعنى غائلة اوالجوع يكني شرها) فلا تنبعث (واذا شبع الرجل الم علك فرجه وان منعه النقوى) عن ذلك ( فلا علك عينه فالعين تزنى كان الفرج بزني) ففي الغير زيّا العينين النظر (فان ملك عينه بغض الطرف فلاعاك فكره فعظرله من الافكار الردية وحديث النفس باسباب الشهوة ماتنشوش به مناجاته) وتختل (ورَّ بمـاعـرضله ذلكُ في أثناءالصلاة) التيهي معراج الؤمن ومحـلمناجاته (وانمـاذ كرناً آ فة اللسان والفرج مثالا والا فحميع معاصى الاعضاء السبعة سبم االقوة الحاصلة بالشبع قال حكيم) من المكاء (كلمر بدصر على السماسة فصرعلى الخبرالحت) أى الخالص وحده (سنة) كاملة لا يتخالها مايضاد (لايحلط به شيأمن الشهوات) من أنواع الادامات (ويأكل في نصف بطنه) أي من غمير شبيع وانماهو بقدر سدالرمق (رفع الله عنه مؤنة النساه) أي فينئذ تموت شهوته ولا تربدهن حراما أوحلالا

الفرج مزنى فانملك عينه بغض الطرف فلاعلك فحكره فعظرله من الافكار الرديثة وحديث النفس أستباب الشهوة ما تتشوّش به مناجاته و رعاعرض له ذلك في أثناء الصلاة وأغماذ كرناآ فة اللسان والفسر جمثالا والافتماع معاصى الاعناء السبعة سبما القوّة الحاصلة بالشبع قال حكيم كل من بعصب على السباسة فصبر على الخبز البحث سنة لا يخلط به شمياً من الشهوات و يأكل في نصف بطنمة وفع الله عنه مؤنة النساء

﴿ الفائدة السادسة ) دفع النوم ودوام السهرفان من شبع شربكثير اومن كثر شربه كثر نومه ولاجل ذلك كان بعض الشبوخ يقول عند حضور الطعام معاشر المريد ن لاتاً كاواكثير افتشر بواكثيرا فترقدوا كثيرا فتخسروا كثيرا وأجمع رأى سبعين صديقاعلى أن كثرة النوم مَن كثرة الشرب وفي كثرة النّوم ضياع (٣٩٨) العمر وفوت التم يجد و بلادة الطبع وقسارة القلب والعمر أنفس ألجوا هروهو

(الفائدة السادسة دفع النوم ودوام السهر فانمن شبع) من الطعام (شرب كثيرا) فانحوارة الطعام في المعدة تستدعى ذلك (ومن كثرشريه) ارتخت عروقه (وكثرنومه) وخدت أعضاؤه (ولاجل ذلك كان بعض الشيوخ يقول عند حضو والطعام معاشر المريد بنالاتا كاوا كثيرافتشربوا كثيرافترقدوا كثيرافتخسروا كثيرا )ولفظ القوتوقيل كانشباب فىبنى اسرائيل يتعبدون وكانوا اذاحضر عشاؤهم قام فيهم عالمهم فقال المعشر المريدين الخ (وأجمع رأى سبعين صديقاعلى أن كثرة النوم من إكثرة الشرب) فله صاحب القوت (وفي كثرة النوم ضماع العمر) قال بعض الناس لفملسوف من الحيكاء صف لي شما أستعمله حتى أكون أنام النهار فقال باهذا ماأضعف عقلك ان نصف عمرك نوم والنوم من الموت تريد أن تجعل ثلاثة أر باعمنوماور بعه حماة فالوكيف قال أنت اذاعشت أربعين سنة فانماهي عشرون سنة أفتر يدأن تجعلها عشرسنين (و)في كثرة النوم (فوت التهجد)وهوصلاة آخرالليل (وبلادة الطبع وقساوة القلب)وطول الغفلة ونقصان الفطنة وفي هذه الاشياء ألفوت وفي الفوت الحسرة بعد الموت (والعمر أنفس الجواهر) وأغلاها (وهورأسمال العبدفيه يتجر )وبه يرج (والنوم موت) مجازي (فنكثيره ينقص من العمر) كا تقدم ذلك من قول الحكيم (ثم فضيلة النهجدلاتخي ) قدأ ثني الله على المتهجدين في كتابه ووردت به الاخبار والا ما تقدم في كلب ترتيب الاوراد (وفي النوم فوانها) أي تلك الفضيلة (ومهما غلب النوم فان) وفقه الله للقيام (وته عد لم يجد حلاوة العبادة) لماعنده من شواعل الغلبة (ثم المتعزب) من المريدين (اذانام على الشبيع احتلم و يمنعه ذلك أيضا من النف عد و يحوجه الى الغسل بالماء الدارد فيتأذى به فلا يحد حلاوة العبادة أيضا أو يحتاج الى الحام و ربح الايقدر عليه بالايل) فانهم ما يفتحونه الاقرب الفحر (فعفوته الوتران كأن قد أخره الى النهعد شيحتاج الى مؤنة الجام) أى كافته و ربمالا يوجد عند من أحرته (ور بما تقع عينه على عورة من دخل الحام فان قيه اخطار اكثيرة ذكر ناهافي كتاب الطهارة وكلذلك أثرالشبه وقد قال أبوسليمان الداراني رجه الله تعالى (الاحتلام عقوية) نقله صاحب القوت (وانماقال ذلك لانه عنع من عبادات كثيرة) و يعيق عنها (لتعذر الغسل في كل حال فالنوم) اذا (منبه الا قات والشبع مجلبة له ) أي يحمله على الجلبله (والجوع مقطعة له ) أي يحمله على قطعه (الفائدة السابعة تيسير المواظبة على العبادة) أي تسهيل المداومة علها (فان ألا كل عنع من كثرة العبادات الانه يحتاج الحازمان يشتغل فيه باكل ور بما يحتاج ألى زمان فى شراءا أطعام وطبخه )واحتاج الى آلات لذلك ( عُريحتاج الى عسل الدو) استعمال (الحدلال) في أسنانه ليخر بوفضول الطعام منها ( عُريكمر ترداده ألى بيت الماء لكثرة شربه ) وامتلاء معدنه (والاوقات المصروفة الى هذا لوصرفهاالى الذكر والمناجاة وسائر العبادات لكثر و بحه) وعظم أحره (قال السرى) السقطى رجه الله تعالى (رأيت لعلى) ا بن ابراهيم (الجرجاني سويقايستف منه فقلت) له (ومادعاك الى هذا فقال اني حسيتُ مارين المضغ الى الاستفاف سبعين تسبحة في المضغت الخبر أر بعين سنة ) أى كيلا بضيع وقنه بالمضغ وقد وقع مثل ذلك اداودالطائي فقد أخرج أبونعيم في الحلية من طريق اسمعمل بن الريان قال قيل اداود الطائي الماتشةي الخبزقال بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة خسين آية ومن طريق عامر بن اسمعيل الانجس قال قلت الداود الطائى بلغنى الكُتا كل الخبر المابس تطلب والخشوية فقال سجان الله كيف وقدمين بن أكل الخبر المابس وبين اللين فأذاهو قراءة ماثني آية ولكن ليس ٧ من محرقة بما يبس على (فانظر كيف أشفق على

رأسمال العبد فمه يتحر والنوم موتفةكثيره ينقص العدمر ثم فضايلة التهعدلاتخفي وفيالنوم فواتها ومهماغلب النوم فان ته عدلم محد حد الاوة العبادة ثم المتعزب اذانام على الشبع احتسارو عنعه ذاك أنضا من التهاعد ويحوجه الى الغسل اما بالماء الماردفسأذىبهأو بحتاج الىالجام ورعالا يقدرعله بالليل فدفوته الوتران كانقدد أخروالي التهجد شحتاج اليمونة الحامور عاتقع عسهعلي عورة فيدخول الجامفان قسه أخطاراذ كرناهافي كتاب الطهارة وكلذلك أثر الشبيع وقدقال أبوسليمان الداراتي الاحتلام عقومة واغماقال ذلك لانه عنعمن عبادان كثيرة لتعذرا لغسل في كل حال فالندوم مندع الا فات والشمع محامة له والجوعمقطعةله (الفائدة السابعة) تيسيراا واطبة على العنادة فان الاكل علم من كمرة العمادات لانه يعتاج الحرمان اشتغلفه مالاكل ورعايحتاج الى رمان فى شراءالطعام وطبخه م بعتاج الىغسلالد

والحلال غريكتر ترداده الى بيت الماء الكثرة شربه والاوقات المصروفة الى هسد الوصرفها الى الذكر والمناجاة وسائر وقته المهادات الكثر ربحه قال السرى رأيت مع على الجرجاني سويقا بستف منه فقلت ما حلائ على هذا قال انى حسبت ما بين المنغ الى الاستفاف بسبعين تسبحة في الحرب عن سنة فانظر كيف أشفق على

وقده ولم يضيعه فى المضغ وكل نفس من العمر جوهرة نفيسة لاقيمة الهافينيني أن يستوفى منه خزانة باقية فى الا اخرة لا آخراها وذلك يصرفه الى ذكر الله وطاعته ومن جداة ما يتعذر بكثرة الاكل الدوام على الطهارة وملازمة المسجد فانه يحتاج الى الخروج لكثرة شرب الماء واراقته ومن جلته الصوم فانه يتيسر لن تعود الجوع فالصوم ودوام الاعتكاف ودوام الطهارة وصرف أوقات شغله بالاكل وأسبابه الى العبادة أرباح كشرة وانما يستحقرها الغافلون الذين لم يعرفوا قدوالدين لكن رضوا بالحياة الدنيا (٣٩٩) واطمأ نواج العلون طاهرامن الحياة

الدنيا وهمعن الأشحرةهم وقته ولم بضيعه في الضغ) ومحافظة الوتت عندهم أمر أكيد (وكل نفس من) أنفاس (العدمر جوهرة عافلون وقدأشار أبوسلمان لفيسة لاقمية له ) ولذ ال قالوا تضييع الوقت بورث المقت (فينبغي أن يستوفى منها خزاله باقية في الا يخرة الداراني الى ست أفات من لا آخرلهاًوذلك يُصرفه الىذ كرالله تعالى وطماعته) ولايدعـــه يذ هب تجانا (ومن جـــ له ما يتعذر بكثرة الشبع فقالمنشبع الاكل الدوام على الطهارة وملازمة المسجد فانه يعتاج الحالط وج) منده كل ساعة (لكثرة شرب الماء دخلعليه ستآ فاتفقد وارقته ) ضرورة (ومنجلته الصوم فأنه يتيسران تعودا لجوع) و يسهل عليه (فالصوم ودوام الاعتماف) حلاوة المناجاة وتعذرحفظ فى المسجد (ودوام الطهارة وصرف أوقات شغل الاكلو أسبابه الى العبادة أرباح كثيرة) لا يحصى مقدارها الحكمة وحرمان الشفقة الاالذي وفقه الله لها (وانما بستحقرها الغافلون الذين لا يعرفون قدرالدين لمكن) هم كاقال الله تعالى عالى الخلق لانه اذاشبع فبهم (رضوا بالحياة الدنيا واطمأ نواجم يعلون ظاهرا من الحياة الدنياوهم عن الاستحرة هم غافلون وقد ظن أن الحلق كلهم شباع أشار أبوسليمان الداراني) رحمالته تعالى (الىست آفاتف الشبع فقال من شبع دخل عليه ست وثقيل العبادة وزيادة آفات) الاولى (فقد حلاوة المناجاة و) الثانية (تعذر حفظ الحكمة الالهية و) الثالثة (حرمان الشفقة الشهوات وأن سائر على الخلق لانه اذًا شبع ظن ان الخلق كاهم شباع و )الرابعة (ثقل العبادة) على البدن (و ) الخامسة المؤمنين يدور ونحول (زيادة الشهوات و) السادسة (انسائر المؤمنسين يدورون حول المساجسد) للاعتكاف والعبادة المساحدوالشباع بدورون (والشباع يدورون حول المزابل وبيوت الماء لاخلاء المعدة الفائدة الثامنة يستفيد) المريد (من قلة حول المزايسل (الفائدة الاكل صحة البدن )واستقامته (ودفع الامراض)عنه (فانسبها) أى الامراض (كثرة الاكل وحصول الثامنة) سيتفيد من قلة الاكلصحة البدنودفع فضلة الاخلاط في المعدة والعروق كاقال الشاعر الامراض فانسما كثرة فان الداءأ كثرما تراه \* يكون من الطعام أوالشراب الاكلوحصول فضلة ( ثم المرض يمنع من العبادات) أى من أدائها على الوجه المشروع ( و يمنع من الذكر والفكر و ينغص الاخلاطفي العدة والعروق ثم المرض عنع من العبادات ويشوش القلب وعندم من الذكر والفكرو ينغص العيشو يحوج الى القصد والخامة والدوآء والطبيب

وكل ذلك يحتاج الى مؤن

بعدالتعب عن أنواع من

المعاصى واقتحام الشهوات

وفي الجوع ماعنع ذلك كله

حكى أن الرشديد جمع

أربعية أطباءهندى

وروبى وعراقى وسوادى

ونفقات لايخاوالانسانمنها

المعرضية من العبادات الى من اداتها على الوجه المسروع (ويمنع من الدرو الفيلمر ويعمل المعرف المعرف المعرف المعرف الى الطبيب الذي يصفها (لايخلو الانسان منها ونفقات) فنهاما يصرف الى الطبيب الذي يصفها (لايخلو الانسان منها بعد) تحمل (النعب من أنواع المعاصى واقعام الشهوات وارتبكاب الاخطار وفي الجوع ما يمنع ذلك كله) بلامشقة (وحكى) في أخبار الخلفاء (ان) هرون (الرسيد) أيام خلافته (جمع أربعة أطباء هندى وروى وعراقي وسوادى) أى من سواد العراق وكلمنهم ماهر في فنه (وقال) لهم (ليصف كل واحد منها الدواء الذي لاداء فيه عندى هواله ليلج الاسود) منكم الدواء الذي لاداء فيه عندى هواله ليلج الاسود) المعروف بالمكابل (وقال) الطبيب (السوادى وكان أعلهم الاهليج) فيه انه (يعنص المعدة) العرب (العراقي وهذاداء ولي القبيب (السوادى وكان أعلهم الاهليج) فيهانه (يعنص المعدة) المافية (وهذاداء والماء الحار) الطبيب (السوادى وكان أعلهم الاهليج) فيهانه (يعنص المعدة) المافية المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة وسائم المناقبة وحب الرشاد) الاداء معه عندى أن لاتاً كل الطعام حتى تشتهيه وان ترفع يدلن) عنه (وأنت تشتهيه فقال صدقت) نقله لاداء معه عندى أن لاتاً كل الطعام حتى تشتهيه وان ترفع يدلن) عنه (وأنت تشتهيه فقال صدقت) نقله طحام وثاث شراب وثاث النفس) وقد تقدم بلفظ حسب ابن آدم لقيمات قول الذي صلى الته عليه وساغ ثاث طعام وثاث شراب وثاث النفس) وقد تقدم بلفظ حسب ابن آدم لقيمات

وقال ليصف كل واحدمنكم الدواء الذى لاداء فيده فقال الهندى الدواء الذى لاداء فيه عندى هو الهليج الاسودوقال العراق هوحب الرشاد الأرشاد الابيض وقل الرشاد الإبيض وقل الرسود وقل الموادى وكان أعلهم الهليج يعنص المعدة وهذا داء وحب الرشاد بزلن المعدة وهذا داء والماء الحار مرخى المعدة وهدنا داء والماء الماء والماء الماء الماء

فتعب منه وقالماسمعت كارماني قلة الطعام أحكم منهذاوالهلكلامحكم وقال صلى الله عليه وسلم البطنية أصل الداءوالجمة أصل الدواء وعودوا كل حسم مااعتادواطن أيحب الطبيب ويمن هذاالحبر لامن ذاك وقال انسالمن أكلخبزا لحنطة عتابادب لم بعثل الاعلة الموت قسارها الادبقال تأكل بعدالجوع وترفع قبل الشبع وقال بعض أفاضل الاطباءفي ذم الاستكثار انأنفهما أدخل الرحل بطنه الرمان وأضر ما أدخه لمعدته طلح ولان يقلل من طلح خير له من أن سسكترمن الرمات

بقمن صلبه وان كان لا بدفتات الطعام وتلث الشراب وثلث النفس (فتعيمنه) الحكيم واستعسنه (وقال مَّا معت كارما في قلة الطعام أحكم من هذا وانه الكارم حكميم) ثمَّ قال جهدت الاطباء من الفلاسفة أن بقولوامثلهذا فىالتقلل من الاكلفل بهندوااليه فاكثر ماقالوا لاتقعد على طعام حتى تشتهيهوان ترفع يدك عنه وأنت تشتهيه ومنهم من قال تاكل بعد الجوع وترفع قبل الشبع و بعضهم يقول لا تأكل الابعد حوع مفرط ولاتشبع شديدا وان كان مرادهم هذا المعنى الذى ذكره نبيكم صلى الله عليه وسلم هكذا أورده صاحب القوت وقدنبه صلى الله عليه وسلم فى الخبر السابق المؤمن ما كل في معي واحدوا لكا فر ا كل في سبعة أمعاء اله لا يستحب الدنسان الاالاكل في سبع بطنه وهوماذكره في هذا الخبر من اللقيمات وذاك دون عشر لقم لان الجع بالالف والتاء لمادون العشرة غرخص لن غلب عليه النهم أن يبلغ الى ثلث بطنه فحصل من ذلك ان أتكل المؤمن في الدوم ينمغي أن يكون في سبع بطنه أوثلث بطنه (وقال صلى الله عليه وسلم البطنة أصل الداء والحيمة أصل الدواء وعودوا كلحسد مااعتاد) قال العراق لم أجدله أصلا اه قلت رواه الخلالمن حديث عائشة بلفظ الازم دواء والعدة بيت الداء وعودوا بدنا مااعتاد وقسل الجدة وأس الدواء من كالم الحرث بن كالدة طبيب العرب وروى ابن أبي الدنما في كتاب الصحت من طر يقوهب بنمنيه قال أجعت الاطباء على ان رأس الطب الجية وأجعت الحيكاء على ان رأس الحكمة المحتو عطالحافظا بنعرالجلة الاولى من الحديث لهاأصل منحديث أوله أصل كل داء المردة والبردة يحركة هي التخمة قاله الجوهري وهو حديث ضعيف رواه ابنعدي في الكامل وأنو نعم في الطب النبوى اهماو جديخطه فلتهذا الحديث أعنى أصل كلداء العردة رواه أيضاالمستغفري فى العلب النبوى والدارقطني فى العلل كلهم من طريق عمام بن نجيم عن الحسن البصرى عن أنس وفعه بهذا وتمام ضعفه الدارقطني وغيره روثقه ابن معين وغيره ولابي نعيم أيضا من حديث ابن المبارك عن السائب ابنعب دالله عن على بنز حرعن ابن عماس من فوعامثله ومن طريق عروبن الحرث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رفعه أصل كل داء من البردة ومفرداتها ضعيفة وقدذ كر الدار فطني عقب حديث أنس مالفظه وقدرواه عبادبن منصور عن الحسن من قوله وهوأشب بالصواب وجعله الزيخشري في الفائق من كلام ابن مسعود (وأطن تعب الطبيب) المذكو دانما (حرى من) مماع (هذا اللبر لامن ذاك) فقد قال ابن زكريا المتطب ماترك صلى الله عليه وسلم في الطب شيأ الأأتي به في هذه الكامات الثلاثة نقله الراغب في الذريعية (وقال) أبوالحسن على (بنسالم) البصري شيخ صاحب القوت (من أ كل خيرًا لحنطة بحمًا) أي وحده بلاادام (بادب لم يعتـل الاعلة الموت قبل وما الادب قال يأ كل بعد الجوع و رفع قبل الشبع) نقله صاحب لقوت قال والاصل في هذا ان العلل داخلة على الاجسام من اختلاف نبات الارض وان المعدة مركبة على طبائع أربعة الحرارة والبرودة والرطو بة والسوسة وكذلك منابت الارض على هذه الطبائع فاذا أكثر من اختسلاف مناسبًا أمالت الحرارة والبرودة من النمات غرائر الطبائع من الرطو بة والسوسة فزاد بعض على بعض وقوى وضعف عن مثله فكانت الامراض من ذلك لان كلما كولمن نبان الارض بعمل في وصف من معانى الجسم وان الحنطة مخالفة لسائر نبات الارض لانهامعتدلة فى الطبائع الاربع كاعتدال الماء في سائر الاشر به وقال بعض الاطباء كلمن الخييز يحتافانه لايضرك وقال غيره أكل الحيز بابسا وحده خيرمن أكله مع الادم الضار (وقال بعض أفاضل الاطباء في ذم الاستكثار )من الاكل (أنفع ما أدخل الرجل بطنه الرمان) فانه بأسره جيد الكيموس قليل الغذاء وفي جيع أصنافه حتى الحامض جلاء مع القبض (وأضرما أدخل معدته اللح) لانه يعرف الدم ويضعف البصر ويضرالدماغ والرئة ويقلل المني ويورث الجربوالحكة (ولان يقلل من الملح خيرله من أن يستكثر من الرمان) فان القليل من المضرو بالابضر والكثير من النافع ربحايضر ولفظ القوت

وفى الحسديت صوموا تعموا فنى الصوم والجوع وتقليل الطعام صحة الاجسام من الاسقام وصحة الفاوب من سقم الطغيان والبطر وغيرهما (الفائدة الناسعة) خفة المؤنة فان من تعود قلة الاكل كفاه من المال قدر بسير والذى تعود الشبيع صار بطفه غر عمام لازماله آخذ الجففقه في كل يوم فيقول ماذا ما كل اليوم فيعتمى أومن الحسلال فيذل في كل يوم فيقول ماذا ما كل اليوم فيعتمى أومن الحسلال فيذل

وربما يحتاج الىأن بمسد أعين الطمع الحالناس وهوغامة الذلوالقسماءة والمرؤمن خفيف المرؤنة وقال بعسض الحكاءاني لاقضىعامة حواثعي بالترك فيكون ذاك أروح لقلي وقال آخراذا أردت أن أستقرض منفيرى لشهوة أوزيادة استقرضت من نفسى فتركت الشهوة فهمي خيرغريم لىوكان الراهم ان أدهم رجه الله يسأل أصحابه عن سعرالمأ كولات فيقال انهاغالبة فيقول أر خصوها بالترك وقال سـهل رحه اللهالا كول مذموم في ثلاثة أحوالان كان من أهمل العبادة فمكسل وانكان مكتسيا فلا يسلم من الا فاتوان كان عن يدخل علمه شئ فلا ينصف الله تعالى من نفسه وبالجلة سبب هلاك الناس حرصهم على الدنيا وسبب حرصهم على الدنما البطن والفر بحوسسهوة الفرج شهوة البطن وفي تقليل الاكلما يحسم هذه الاحوال كلهاوهي أنواب النار وفى حسمها فتج الواب الحنة كافال صلى اللهعليه

المالح فى الموضعين (وفي الحديث صوموا تصووا) قال العراقي واه الطبراني في الاوسط وأبونعيم في الطب النبوى من حديث أبى هر برة بسندضعيف اه قلت هكذار واه ابونعيم مقتصرا في كتابه المذكورورواه فىموضع آخرمنه بلفظ اغز واتغنموا وسافر واتصحواو رواءأحمد بلفظ سافر واثر بحواوصوموا تسحوا واغزوا تغنموا وهوعند الطبراني بلفظ اغزوا تغنموا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا ورواه ابن بخيت في حرَّثه بلفظ سافر وا تر يحواوصوموا تصحوا واغز والغنموا (وفي الصوم الجوع) ومنهنا اشتهر على السنة العامه جوعوا تصوا ومعناه صحيح اكنه ايس بعديث (وفي تقليل الطعام صحة الاجسام من الاسقام) والامراض (وصحة القاوب من سقم الطغياث والبطر وغيرهما الفائدة الناسعة خفة الونة) المريد (فان من تعود قلة ألا كل كفاءمن المال قدريسير) أى قليل (والذى تعود بالشبع صار بطنه غر عاملازماله أخذا بخنقه في كل وم ) وهو كتابه عن علكه منه بالكابة كاين كن الآخذ بخنق الانسان وهوموضع خنقه (فيقولماذاتا كل اليوم فيحتاج أن يدخل المداخل) من حيث اتفق (فيكتسب من الحرام فيعصى) الله تعالى (أومن الحلال فيذل ويتعب) وقدمه عن اذلال الؤمن نفسه (ور بما حتاج الى أن يد أعين الطمع الى الناس وهوغاية الذل والقمأة) أى الحقارة (والوَّمن) من شانه أن يكون (خفيف المؤنة وقال بعض آلد كاءانى لاقضى عامة حوائعي بالترك )فاذا تركتها في كانى قضيتها (فيكون ذلك أر وح لقلبي) وفي نسخة لنفسى فان الاضطراب اعما يحصل بالتطلم (وقال آخراذا أردت أن أستقرض من غيرى الشهوة) اقضها (أوزيادة) أدخرها (استقرضت من نفسي فتركت الشهوة فهو خبرغريم لي) فيصيرا لترك حملند والمنع للنفس هكذاعادة كما كان الاكل والاخذعادة كذافى القوت (وكان ابراهيم بن أدهم) رجمالله تعالى (يسأل أصحابه عن سعر المأ كولات فيقال انهاغالية فيقول ارخصوها بالترك) وكان ينشد

فاذاغلاشي على المسهل التسترى رحمه الله تعالى والدكول مذموم فى ثلاثة أحوال انكان المناه أخرجه أبونعم فى الجلبة (وقال سهل) التسترى رحمه الله تعالى والدكول مذموم فى ثلاثة أحوال انكان من أهل العبادة فيكسل) ويضعف (وان كان مكتسما فلايسلم من الا فات وان كان ممن يدخل عليه شئ من الفيض من غير كسب (فلا ينصف الله تعالى من نفسه و بالجلة سبسهلال الناس حرصهم على الدنيا البطن والفرج وسبب شهوة الفرج البطن) لانه هو الذي يحرها وقوا ثبهم عليها (وسبب حرصهم على الدنيا البطن والفرج وسبب شهوة الفرج البطن) لانه هو الذي يحرها وفي تقليل الاكل ما عسم هذه الابواب كلها) و يسدها (وهي أبواب الماروفي حسمها فنح أبواب الجنة أصل (في تقليل الاكل ما عليه وسلم أدعوا قرع باب الجنة بالجوع) تقدم هذا الحديث وان العراق قال لم أقف له على أصل (فن قنع بوغيف كل بوم قنع في سائر الشهو ان انضاو صارح ا) غير مستعبد ولامستذل (واستغني عن أصل (فن قنع بوغيف كل بوم قنع في سائر الشهو ان انضاو صارح ا) غير مستعبد ولامستذل (واستغني عن الناس واستراح من العبادة والزهد والقناعة (فيكون من الذين قال ) الله في حقهم رجال (لا تلهيم م) أى لا تشغلهم المناه الفائدة العاشرة أن يتمكن المريد من الايثار ) على اخوانه بما فضل من المال (والصدقة فتله من حديث عقبة بن عروكل امرى في ظل صدقته وقد تقدم في كلب الزكاة (وما يأ كله ما واه الحاكم من حديث عقبة بن عروكل امرى في ظل صدقته وقد تقدم في كلب الزكاة (وما يأ كله ما واه الحاكم من حديث عقبة بن عروكل امرى في ظل صدقته وقد تقدم في كلب الزكاة (وما يأ كله مار واه الحاكم من حديث عقبة بن عروكل امرى في ظل صدقته وقد تقدم في كلب الزكاة (وما يأ كله ما واه الحاكم من حديث عقبة بن عروكل امرى في ظل صدقته وقد تقدم في كلب الزكاة (وما يأ كله ما واه الحاكم من حديث عقبة بن عروكل امرى في ظل صدقته وقد تقدم في كلب الزكاة (وما يأ كله ما واله المحدود المواحدة والمواحدة والمداخلة والمداخلة والمالية على المواحدة والمواحدة والمو

( ٥١ - ( اتحاف السادة المتقين) - سابع ) وسلم أدعوا قرع باب الجنة بالجوع فن قنع برغيف في كل يوم قنع في سائر الشهوم تجارة الشه وات أيضا وصارح او استغنى عن الناس واستراح من التعب وتخلى اعبادة الله عزوجل وتجارة الآخرة فيكون من الذن لا تلهم متجارة ولا بيع عن ذكر الله واغد لا تلهم ملاسسة عنائم معنها بالقناعة وأما الحتاج فتلهيه لا يحالة (الفائدة العاشرة) أن يتم كن من آلايثار والتصدق عافض من الاطعمة على اليتامى والمساكين فيكون يوم القيامة في طل صدقته كاورد به الحمير في الماكن

خزانته الكنيف وما يتصدق به كان خزانته فضل الله تعالى فليس العبد من ماله الاما تصدق فأبغي أو أكل فأ فنى أولبس فا بلى فالتصدف بفضلات الطعام أولى من التفسمة والشبع وكان الحسن رجمة الله عليه اذا تلاقوله تعلنها وأشفقنا منها وجلها الانسان (٢٠٠٤) لنه كان ظلوما جهولا قال عرضها على السموات السبع الطباق الطرائق الني

فزانته الكنيف) أي بيت الماء (ومايتصدق به فزانته فضل الله تعالى فليس العبد من ماله الا ماتصدق فابق أوأ كلفأفني أولبس فابلي) وروى أحد رعبد بن حيد ومسلم من حديث أبي هر برق يقول العبد مالىمالى وانمىاله من ماله ثلاث ماأ كل فأفنى أولبس فأبلى أوأعطى فأقنى وماسوى ذلك فهو ذاهب وتاركه الناس وروى ابن المبارك والطيالسي وسعيد بن منصور وأحد وعبد بن حيد ومسلم والترمذي والنسائي وابن حبان من حديث ابن الشخير يقول ابن آدم مالي مالى وهل لك يا ابن آدم من مالك الاماا كات فأفنيت أولبست فأبليت أوتصدقت فأمضيت فالنصدق بفضلات الطعام أولىمن التخمة والشبع وكان الحسن) البصري (رحه الله تعالى اذا تلاقوله تعالى) وهمما الآيتان من آخرسورة الاحزاب (اناعرضنا الأمانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحلها الأنسان انه كان طُاوماجهولا) الى آخوالسورة (قال عرضها الله على السموات السبع الطباق و) السبع (الطرائق التى زينها بالنحوم وحلة العرش العظم فقال لها سحانه وتعالى هل تحملين هذه الامانة عافها قالت وما فهاقال ان أحسنت جوزيت وان أسأت عوقبت فقالت لا تم عرضها على الارض كذلك فأبت تم عرضها على الجبال الشم الشوايخ) أى المرتفعة الى السماء (الصلاب الصعاب فقال لهاهل تحملين الامانة بمافها قالت ومافهافذ كرا لجزاءوالعقوية على الاحسان وألاساءة فقالت لاثم عرضها على الانسان )الراديه آدم عليه السلام ( فحملها انه كان طلومالنفسه جهولا بامرر به فقدر أيناهم والله اشتر واالامانة باموالهم فأصابوا آلافاف اذاصنعوافها وسعواج ادورهم وضيقواج اقبو رهم وسمنواراذينهم) وهي خيل الروم (وأهزلوا دينهم وأتعبوا أنفسهم بالغدة والرواح الى باب السلطان يتعرضون بالبلاء لان أبواب السلطان فيهافتن كبارك الابل كاوردفى الحبر (وهممن الله في عافية يقول أحدهم ابغوني كذا وكذاوا ثتوني بكذا وكذا يتكنى على شماله ويا كل من غيرماله) من غض وظلم (خدمته) الذين يحفون به (مسخرة) أى أذلاء (وماله) الذي جعه (حرام حتى اذا أخذته الكفاة) وهو بالكسر ثقل المعدة بالطعام (وترات به البطنة) وهي التخمة (قال ياغ الم التني بشي بهضم طعامي) غماطب وقال (بالسكع) أي بأأحق (اطعامك مُنهم ) أى الذي تريد هفه هو طعامل (اعد ينكم ضم) أى بلم ضم دينك (أبن الفقير أين الارملة) هي المنقطعة التي مات أهلها (أين المسكن أين اليتهم الذي أمرك الله بهم وهدده اشارة الى هذه الفائدة وهي انمايصرف من فاضل الطعام الى الفقير ليدخر به فذلك خيرله من أن يأكله حتى يتضاعف ا**لو زر** علمه) فان الحسن رجه الله تعالى في آخر كلامه حدر وأنذر عن ترك اطعام الفقراء والمساكين وأما ماسبقمن تفسيره للا لية فقد أخرج ابنح بروابن المنذروابن أبي عاتم وابن الانبارى فى كاب الاضداد عنابن عباس تعوه وأخوجه ابن المنذروابن أبى عاتم وإبن الانبارى عن ابن حريج نعوه وأخوجه ابن ابي حاتم عن مجاهد نحوه وأخرج ابن حر برعن قنادة نحوه (ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سمين البطن فأومأ) أى أشار (الى بطنه بأصبعه وقاللو كان هدنا في غيرهذا الكان خبرالك أى لوقدمته لا خرتك وآثرت به غيرك ) قال العراقي رواه أحدوا لحاكم في المستدرك والبهقي في الشعب من حديث جعدة الجشمي واسناده جيداه قلته وجعدة بنالدبن الصمة الجشمي وسماه ابن قانع جعدة بن معاوية حديثه فى الجعديات ورواه أيضا الطيالسي وأبويعلى والباوردي والضياء بلفظ فطعن بطنه بأصبعه وقاللو كان بعض هذا في غيرهذا الكان خير الله (وعن الحسن) البصرى رحمه الله تعالى (قال والله لقد

ؤينها بالنحسوم وحسلة العبرش العظم فقاللها سعانه وتعالى هل نعملين الامانة عافهاقالت ومافها فال ان أحسنت حوزيت وان أسأت عوقبت نقالت لائم عرضها كذلك على الارض فأبت معرضها على الجيال الشم الشوامخ الصلاب الصعاب فقال لها هل تحملن الامانة عافها قالت ومأفها فذكر الحزاء والعسقو بة فقالت لاثم عرضها ءألي الانسان فحالها انه كان طاومالنفسه حهولا بأمرريه فقدرأ بناهم والله اشتر واالامانة باموالهم فأصانوا آلافاف اذاصنعوا فمهاوسعوابهادو رهموضيقوا بهاقبورهم وأسمنوا واذينهم وأهزلوا دينهسم وأتعبوا أنفسهم بالغدة والرواح الى باب السلطان يتعرضون الملاء وهممن اللهفي عافمة بقول أحدهم تسعني أرض كهذا وكذاوأز مدك كذا وكذا يتكئ عنلي شماله ويأكلمن غيرماله حديثه سخرة وماله حرام حية اذا أخدنه الكظة ونزلته البطنة قال باغلام التني بشئ أهضم به طعامی بالکع اطعامل تهضم انحادينك

مضم أن الفقير أن الارماة أن المسكن أن البتم الذن أمل الله تعالى مهم فهذه اشارة الى هذه لفائدة وهو ادركت مرف فأضل الطعام الى الفقير ليدخو به الاحوفذ الدخير له من ان يأكاه حتى ينضاعف الوز رعليه ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل سمين البطن فأوماً الى بطنه بأصبعه وقال لوكان هذا في غيرهذا لـكان خير الله أى لوقد مته لا خرتك وآثرت به غيرك وعن الحسن قال والله لقد

أهركت أقواما كان الرجل منهم ميسى وعنده من الطعام ما يكفيه ولوشاء لا كله فيقول والله لا أجعل هذا كالبطني حتى أجعل بعضه لله فهذه عشر فوائد للجوع يتشعب من كل فائدة فوائد لا يخصر عددها ولا تتناهى فوائدها فالجوع خزانة عظيمة الهوائد الا تنحق ولاجل هذا قال بعض السلف الجوع مفتاح الا تنحق و باب الزهد والشبع مفتاح الدنيا وباب الرغبة بل ذلك صريح فى الاخبار التى رويناها وبالوقوف على تفصيل هذه الفوائد ندرك معانى تلك الاخبار ادراك علم وبصيرة فاذالم تعرف هذا (عدي) وصدقت بفضل الجوع كانت الكرتبة

المقلدين فى الاعمان والله أعمل بالصواب \* (سان طر وق الرياضة في كسر شهوة البطن) \* اعلمأت على المريدفي بطنه ومأكوله أربع وظائف \* الاولى أن لاً كل الاحسلالافات العبادة معأكل الحسرام كالبناءعلى أمواج المحار وقدذ كرنامانحت مراعاته مندرمات الورعفى كاب الحلال والحرام وتبقى ثلاث وظائف خاصة بالاكلوهو تقدر قدرالطعام فالقلة والمكثرة وتقدر روقتهني الابطاء والسرعة وتعيين الجنسالم كولف تناول الوطيفة الاولى) في تقليل الطعام فسبيل الرياضة فيه الندر يج فناعتادالا كل الكثيروانتقل دفعة واحدة الى القلمل لم يحتمله من احه وضعف وعظمت مشقته فينبغى أن يتدرج المعقليلا قلملاوذاك مان منقص قلملا قلبلا من طعامه المعتادفات كانا كارغفف نامشلا وأراد أن رد نفسه الى رغيف واحدفينقص كل

أدرك أقواما ان كان الرجل منهم ليمسى وعنده من الطعام ما يكفيه ولوشاء لا كاه فيقول والله لا أجعل هذا كله لبطنى حتى أجعل بعضه لله ) في تصدق منه (فهذه عشر فوائد للحوع تشعب من كل فائدة فوائد لا يخصر عددها ولا تتناهى فوائدها) لكثرتها (فالجوع خزانة عظامة لفوائد الآخرة) تجمعها (ولاجل هسذا قال بعض السلف الجوع مفتاح الا تحرة و باب الزهد والشبع مفتاح الدنما و باب الرغبة ) قال القشيرى في الرسالة سمعت أباعبد الرجن السلمى يقول سمعت محدث على العلوى يقول سمعت على من المقاضى بدمشق يقول سمعت محدث على من خلف يقول سمعت أحدث أبى الحوارى يقول سمعت أحدث أبى الحوارى يقول سمعت أباعثم أن الداراني يقول سمعت أحدث أبى الحوارى يقول سمعت ومفتاح الا تحرة الجوع اه وأما قوله الجوع باب الزهد والشبع باب الرغبة فقسدذكره صاحب القوت في أثناء كلام (بل ذلك صريح في الاخبار التي رويناها و بالوقوف على تفصيل هدف الفوائد تدرك معانى تلك الاخبار ادراك علم و بصيرة وترتق من رتبة ادراك و بالوقوف على تفصيل هدف هذا وصدقت بفضل الجوع كانت الن مرتبة المقلدين في الاعمان والله أعلى)

\* (بيان طريق الرياضة في كسرشهوة البطن)

(اعلم أن على الريد فى بطنه وما تكوله أربع وظائف) الوظيفة (الاولى أن لايا كل الاحلالا فالعبادة مع أكل الحرام) لاتثبت فهي (كالبناء على أمواج العار) أوعلى شفاحرف هار (وقدذ كرنا مانجب مراعاته من درجات الورع في كتأب الحلال والحرام) فاستغذيذا عن ذكره هذا (وتبتي تُلاث وطائف خاصة مالا كلوهو تقدير قدر الطعام في القلة والكثرة وتقدير وقته في الابطاء والسرعة وتعسن الجنس المأكول فى تناول المشتهيات وتركها أماالوظيفة الاولى) من هذه الوظائف الثلاثة (فى تقليل الطعام وسبيل الرياضة فيه التدريج فن اعتاد الاكل الكثير وانتقل دفعة واحدة الى القلبل لم يحمد له مراجه وضعف حاله (وعظمت مشقته واشتدت بليته فينبغي أن يتدرج اليه قليلاقليلا وذلك بان ينقص قليلا قليلامن طعامه المعتاد) عليه (فان كان يأكل) كل يوم (رغيفين مثلاو أراد ان يردنفسه الى رغيف واحد فينقص فى كل يوم) رباح (سبلم رغيف وهوأن ينقص خُزامن عانية وعشر بن حزا أو حزا من ثلاثين جزافير جمع الى رغيف فى شهر ) بر ياضة وعهل (ولايستضر بهولا يظهر أثره) أى أثر النقصان (عليه فانشاء فعل ذلك بالوزن) بان يعيره بعودر طبو ينقص كل ليلة بقدر نشاف العود (وانشاء بالشاهدة فيترك كل وم مقدارلقمة وينقصه عاأكله بالامس وهدنافيه أربعدر جات أفضاها أن يردنفسه الىقدر القوام الذى لايبق دونه) والراد بالقوام الضرورة من القوت وهوماسدا لجوعة وأعان على أداء الفرائض (وهو اختيارأبي محدسهل) بنعبدالله (التسترى) رحه الله تعالى (اذقال ان الله استعبد الخلق بثلاث بألحياة والعقل والقوة فانخاف العبدعلى اثنت ينمنها وهي الحياة والعقل أكل وأنطران كان صائما وتكاف الطلبان كانفقيراوان لم يخف علم مابل على القوة قال فينبغي أنالا يبالى ولوضعف حتى صلى قاعداو رأى انصلاته قاعدامع الجوع أفضل من صلاته قاعًامع كثرة الاكل) فعلمن هذاات المحافظة على العقل مقدمة على معافظة القوّة قانلم يصلح عقل المريد بالخبز البحث فلابأس أن يأتدم ببعض الادهان وقد كانسهل

ومرد مسمع رغيف وهوأن ينقص حزامن عمانية وعشر من حزا أو مؤامن ثلاثين حزافير حيم الى رغيف فى شهر ولا تستضر به ولا نظهراً ثم الماساء فعل والمدافية المناهدة فيترك كل وم مقد اراقمة وينقصه عما أكاه بالامس هذا فيه أربيع در جات أقصاها أن مو نفسه الحقد والقوام الذى لا يمقى دونه وهو عادة الصديقين وهو اختيار سهل النسترى وحة الله عليه اذقال ان الله استعبد الحلق بثلاث بالجياة والعقل والقوة فان ذف العبد على انتين منها وهي الحداة والعقل أكل وأفطر ان كان صاعمات كاف الطلب ان كان فقيرا وان لم يخف عليه ما بل على القوة قال فينبغى أن لا يبالى ولوض عف حتى صلى قاعد اور أى أن صلاته قاعد امع ضعف الجوع أفضل من صلاته قاعمام كثرة الاكل

رجمالته تعالى يقول المتقالين من أهل عبادان احفظوا عقولكم وتعاهد دوها بالادهان والدسم فانه ما كان ولى لله ناقص العقل (وسال سهل) رحمه الله تعالى (عن بذا يتهوما كان يقتات به) ولفظ القوت وقدحد ثنى الحسن بن عيى البستى عن أحد بن مسروق قال لقيت سهل بن عبد الله فل ادخلت عليه بشي وقبلني وكان له في ارادة ولذ لل قات له أحدان تصف لى بدايتك وما كنت تتقوَّت به ( فقال كان قوتى في كل سنة ثلاثة دراهم كنت آخذ بدرهم دبساو بدرهم دقيق الارزو بدرهم سمنا وأخلط الجيع وأسوى منه بنادق ثلاثمائة وستين اكرة آخذ كل ليلة أكرة أفطر علمافقيل فالساعة) ولفظ القوت فقلت له الساعة (كيف) تعدمل (قال آكل بغير حدد ولاتوقيت) وفيه اشارة الى أن العارف اذا بلغ درجة الصديقين سقط عنه الحد والتوقيت في الاقوات ثمانه تقدم للمصنف قريبا انسهلا كان في دايته وهو فى تستر بشترى له الفرق من الشعير بدرهم و بعمل منه ثلاثمائة وستين رغيفا فيفطر كل ليلة على رغيف وذكر صاحب القوت أيضا في موضع آخر من كله مالفظه وحد وناعن سهل اله سئل كيف كان في بدايته فاخبر بضروب من الرياضات منها كان يقتات ورق النبق مدة ومنهاانه أكل دقاق التبن ثلاث سنين عمذ كر انه اقتات ثلاثة دراهم فى ثلاث سنى قبل وماهو قال كنت أشغرى فى كلسنة بدائقين تمراو أر بعددوانق كسباغ أعنهاعنة واحدقم أخبزها ثلاثائة وستين كبة أفطر كلاله على كبة فال فقلتله فكيف أنت فى وقنك هذا قال آكل بلاحد ولا توقيت اه ولعل هذا باعتبار الاوقات والاحوال (وحكر عن بعض الرهابين) جمع رهبان جع راهب وهوعايد الدير (انهم قد يردون أنفسهم الىقدردرهم من الطعام) وهذا كا فعل سهل رجه الله أعالى في الرواية الثانية (الدرجة الثانية أن مرد نفسه بالرياضة في اليوم والليلة الى نصف مد) والدهورطل وثاث بالبغدادى عندأهل الجازفهو ربع صاعلان الصاع خسة أرطال وثاث وعندأهل العراف الدر طلان كافى المصباح (وهو رغيف وشيئ) اذا كان كل رغيف اصف رطل وسما (مما يكون الاربعة منه منا) بالتشديد وهولغة تمم وهو مالوزن بهرطلان لكن بزيد ثلثين ونصف ثلث اذنص المدهو اصف رطل واصف الثلث فتأمل (و اشبه أن مكون هذا مقد ار ثلث البطن في حق الا كثرين كا ذكرالنبي صلى الله عليه وسلم) ثاث الطعام وثات اشراب وثاث النفس (وهوفوق اللقيمات) لانه صلى الله عليموسلم قال مأملاً ابن آدم وعاء شرا من بطن فدل على أن مانقص من مل البطن فهو خير ثم قال حسب ابن آدم لقيمات يقمن صابه عرقى فقال وان كان ولايد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث النفس فعلمن ذلك انه رتبة فوقر تبة اللقيمات (لانهذه الصيغة في الجع) بالالف والماء (القلة وهو لمادون العشرة) من العدد وفيه أيضامع التقليل النصغير لان لقيمة تصغير لقدمة وفي القوت معدني الحديث فثلث الطعام أنيأ كل شبعه المعتاد فيصير ثاث الشبع قوام الجسم باعتباد ثان كاكان مل البطن من الشبع هوالعادة الأولى وثلث الشبع هو عمان أواق فهذا على معنى اللسمر الاستحر طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الاربعة وفى هذا خسمة أوجه قال بعض علما ثنا البصرين طعام الواحد شبعايكني الاثنينة وتاوطعام الاثنين شبعايكني الاربعة قوتا ومنهممن قال طعام المسلم يكفي مؤمنين وطعام مسلمين تكفى أريعة من خصوص المؤمنات و محورات كون طعام الواحد من المنافقين تكفي المسلم على معنى قوله صلى الله علمه وسلم المؤمن بأكل في معى واحد والمنافق في سبعة أمعاء ويصلح أن بكون معناه طعام الواحد من الصناع المتصرفين في المعادش مكفي ائنين من هوقاعد لا يتصرف و يصلح أنضاطعام واحد من الفطرين مكنى طعام صائمن وفي الحمران عرحن قاللان مسعود وأبي موسي رضي الله عنهم في قصة المرتد الذي قتلاه قبل أن يستنيباه ويحكم ألاطينتم عليه بيتاوأ لقيتم اليه كل بوم رغيفا ثلاثة أيام فلعله أن يتوب أوبرجع الى الاسلام اللهم اني أبرأ ولم أعلم ولمأرض اذبلغني فدلبم ذا انفى رغيف كفاية كل يوم وثلاثة أرغفة عندنا بالحازرطللان الرطل المكر عددسة أقراص منذذلك الى ومناهذا فيكون رغيفان عماني أواف

وسئل سهلعن بدا بتهوما كان يقتات به فقال كان قوتى في كل سينة تالائة دراهـم كنت آخذ بدرهم دبساو بدرهم دقيق الارز وبدرهم سانا وأخلط الجمع وأسوى منه ثلثماثة وستن أكرة آخذفي كل لداة أكرة أفطر علمافقيل له فالساعة كلف تأكل قال بغبرحد ولاتوقت ويحكى عن الرهابين أنهم قد يردون أنفسهم الىمقد اردرهم من الطعام \* الدرجة الثانمة أن رد تفسه مالر ماضة في الموم واللماة الى نصف مد وهورغ فدوشي ممايكون الاربعةمنهمنا ونشبهأن بكونهددامقدارثلث البطن في حق الاكثرين كما ذكرالني صلىاللهعليه وسملم وهوذوق اللقيمات لانهذهالصيغةفي الجم للقلة فهولادون العشرة

وقد كان ذلك عادة عزرضي الله عنه اذكان يأكل سبح لقم أو تسع لقم \* الدرجة الثالثة أن يردها الى مقد ارالمدوه ورغ فان ونصف وهذا نزيد على ثلث البطان ف حق الاكثر من و يكادينته عني الى ثاني البطان و يبقى ثلث (٤٠٥) ﴿ الشراب ولا يبقى شئ الذكر وفي

يعض الالفاط ثلث للذكر مدلقوله للنفس بدالدرحة الرابعةأن وردعلي المدالي المرويشيه أن بكون ماوراء الن اسرافا تخالفا لقوله تعالى ولا تسرفوا أعسني في حق الاكترين فان مقدار الحاحةالي الطعام يختلف بالسن والشخص والعمل الذي بشتغليه وهمهذا طريق خامس لاتقدرفمه ولكنهموضع غله علم وهو أنها كل اذا صدق جوعه ويقبض اده وهوعلى شهوة صادقة بعد ولكن الاغلب ان من لم يقسدر لنفسه رغفاأو رغيفين فلايتبنله حدد الجوعالضادق ويشتبه علمذلك بالشهوة الكاذبة وقدذكر للعو عالصادق علامات احداهاأنلاتطلب النفس الادمال ما كل اللهر وحد ابشهوة أى خبز كان فهدها طلت نفسه المرا بعيته أوطلبت أهمافليس ذلك بالجوعالصادق وقد قبل من علامته أث يبصبى فلايقع الذابعلية أعلم يبق فيه دهنمة ولادسومة فيدل ذلك عملي خلق المدة ومعرفة ذلك غامض فالصواب للمريد أن يقدر مع نفسيه القيدر الذي لايضيعفه عن العبادة التي

فهذه كاقلناه ان عمان أواق ثلث الشبع لقوله ثلث طعام بعدقوله لقيمات جع لمادون العشرة (وكان ذلك عادة عررضي الله عنه) فياذ كرنامواطئ لفعله (اذ) روى انه (كان يا كل سبع لقم أونسع) لقم (الدرجة الثالثة) أن يردها بالرياضة والتدريج (الحمقدار المد) وهورطل وثلث بالبغدادى عند أهل الجاز كاتقدم (وهو رغيفان ونصف وهدذا يزيد على ثلث البطن في حق الاكثرين ويكادينهي الى تلثى البطنويبق تلث أنات (الشرابولايبق شئ للذكرو) جاء (ف بعض الالفاظ) من الحديث الذكور (ثلث للذكر بدل قوله للنفس) هكذا أو رد مصاحب القوت قال فدل أيضاعلى أن مل عالبطن عنعمن الذكر ومامنع من الذكرفهو شرقال الله تعالى والله خبر وأبقي ورواية هذا اللفظ أغفلها العراقي (الدرجة الرابعة ان مزيد فى المدحى يبلغ الى المن وهوما يكال به رطلان ويشبه أن يكون ماو وأعالن اسرافا مخالفا لقوله تعالى كاواواشر بوا (ولاتسرفوا) انه لا يعب السرفين (أعنى في حق الاكثرين) وفى القوت أكل أربعة أرغفة كل ومسرف ورغيفين قتر وثلاثة أرغفة قوام حسن وهدذا أعدل الاقوات (فانمقدار الحاجة الى الطعام يعتلف بالسن والشخص والعمل الذي يشتغلبه) فان الشاب الجلد تدعوه نفسه الى الطعام أكثرمن الشيخ الفانى وكذلك الرحل السمين المعيم ليسله صبر على الجوع بخلاف النحيف الهزيل وكذلك الاعمال والصنائع تختلف فنها ماهوداع الى كنرة الحماجة الى الطعام (وههناطر بق خامس لاتقد يرفيه والكنه موضع غلط) واشتباه على أكثر الناس (وهو أن ياكل اذا صدق جوعه) واشتهت الى الطعام نفسه وترامت علمه (ويقبض بده) عن الطعام (وهو على شهوة صادقة بعد والكن الاغلب انمن لم يقدر لنفسه رغيفا أو رغيفين فلا يتبين له حدا لجوع الصادق ويشتبه عليه ذلك بالشهوة الكاذبة) والفرق بين الصادقة منها والكاذبة أن الصادقة ما يختسل البدن بدونه والكاذبة مالايختل بدونه (وقدذ كرالحوع الصادق علامات احداها ان لاتطلب النفس الادم مع الخبز بليا كل الخبزوحد وبشهوة أى خبز كان فهما طلبت نفسه خبزا بعمنه أوادما فليس ذلك بالجوع الصادف) اعلم أن العوع حدا من الاوقات وحدا في الاقوات فدالجوع الاوّل من الوقت الى مشله كالغد أد بعة وعشرون ساعة وحده الأسخوائنان وسبعون ساعة وأما في الاقوات فحده الاول أن لاتطلب النفس الادام فاذا طلبت فليسجائعا فهذاحده الاول وحده الثاني أن لاتطاب الحسر ولاعيز بينه وبين غيره فتى تاقت النفس الى الحسر بعينه فليس جائعا لان لها شهوة فى التغير ومتى لم تميز بين حمر وغيره فهذا هوالجوع الصادق وهو الفاقة والحاجمة الى الطعام الذى جعله الله غذاء للاجسام وهذا يكون في آخوا لحدين من الاوقات بعد الثلاث الى سبع وخس ويكون طلب العبد عندهد ذا الجوع القوام من العيش والضرورة من القوت وهوماسد الجوعة وأعان على أداء الفرائض وهذا حال الصديقين (وقد قبل من علامته) ولفظ القوت وقد مهعت بعض هذه الطائفة بقول حدا لجوع (أن يمصق) العبد (فلا يقع الذباب عليه) أي على براقه (أى لا يبقى فيه دهنية ولا دسومة فيدل ذلك على خاو المعدة) ولفظ والدهنية وصارصافيا مثل الماءفلا يسقط عليه الذباب مع لطف استه التي ركبت فيه وخفي ادراكه لما يقع عليه وقدذ كره صاحب العوارف أيضا هكذا (ومعرفة ذلك غامض) أى خفى (فالصواب المريد أن يقدر مع نفسه القدر الذي لا يضعفه عن العبادة التي هو بصددها فاذا انتهي اليه وقف وان بقيت شهوته وعلى الجلة فتقد والطعام لامكن لانه يختلف باختسلاف الاحوال والاشخاص) كأذكرنا (نعم قد كان قوت جماعة ) من الصحابة رضوان الله عليهم (صاعا من حنطة في كل جعة فاذا أكاوا الممراقتانوا

هو بصددهافاذا انتهى المهوقف وان بقت شهوته وعلى الجلة فتقد برالطعام لا يمكن لانه يختلف بالاحوال والاشخاص نعم قد كان قوت جماعة من العصابة صاعامن حنطة في كل جعة فاذا أكلوا النمراقتا نوامند

صاعا ونصفا وصاع الحنطة أربعة أمدادفكونكل نوم قريبا من نصف مد وهو ماذكرنا أنهقدر الماليطن واحتج في التمسر الى زيادة لسقوط النوى منه وقدكان أبوذر رضى الله عنه يقول طعامى في كل جعةصاع من شعيرعلي عهد رسول الله صلى الله عليهوسلم والله لاأز مدعامه شمأحتي ألقاه فانيسمعته يقول أقربكم مني بحاسا وم القدامة وأحدكم الى من ماتعلى ماهو علمه البوم وكان يقول في انكاره على بعض الصابة قدعسرتم ينخل لكم الشعير ولميكن ينخل وخبزتم المرقق وجعتم بينادامين واختلف عليكم مالوان الطعام وغداأحدكم فى ثوب وراح فى آخوولم تكونوا هكذا على عهد رسولاللهصلى الله علمه وسبطروقد كانقوت أهل الصفقمدامن تحريناتنن فى كل يوم والمدر طل وثلث ويسقطمنه النوى وكان الحسن رجة الله علمه بقول المؤمن مثل العنبزة تكفيه الكف من المشف والقبضة من السويق والجرعية من الماء والمنافق مسل السبع الضارى بلعابلعا وسرطا سرطالا نطوى بطنسه لجاره ولايؤثراناه بفضله وجهواهذه الفضول أمامكم وقالسهل كانت الدنسادماعسطا لكانقوت المؤمن منها حلالالان أكل المؤمن عند الضر ورقعدوا لقوام فقط

صاعاونصفا) نقله صاحب القوت (وصاع الحنطة أربعة أمداد فيكونكل ومقريما من نصف مد وهو ماذ كرناانه قدرتات البطن واحتيم في التمر الى زيادة اسقوط النوى منه وقد كأن أوذر) الغفاري (رضى الله عنه يقول طعاى فى كل جعة صاعمن شعير على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أز يدعله شيأحي ألقاه فاني معقه يقول أقربكم مني منزلانوم القيامة وأحبكم الى من مات على ماهو عليه اليوم) هكذا أو رده صاحب القوت قال العراقي رواه أحد في كأب الزهدومن طريقه أبونعم في الحلية دون قوله وأحبكم الى اه قلت اما قوله كان قوت الخ فقد أخرجه أيضا أبونعيم فى الحلية دون قوله من شعير وهذا الفظه حدد ثنا مجدبن على بن حبيش حدثنا وسف بن موسى بن عبد الله المرورودى حدثنا عبد الله بن حنيف حدثنا وسف اس أساط حدثنا سفيان اللورى أراه عن حسب بنحسان عن الراهم التمي عن أبيه عن أبي ذروضي الله تعالى عنه قال كان قوقى على عهد رسول الله صلى الله عامه وسلم ضاعا فلا أز يدعليه حتى ألقاه وقال أيضا حدثنا أحدبن حدفر بن حدان حدثناعبدالله بنأجدحد ثناأى حدثنا أبومعاوية الضربر حدثنا الاعش عنابراهم التمى عن أبيه عن أبي ذر رضى الله عنه قال قيل له ألا تتخذ ضيعة كالتخذ فلان وفلان قال وماأصنع بأن أكون أميرا وانما يكفيني كل يوم شرية من ماء أولين وفي الجعة قفيزمن في قلت والقفير مكالوه وتمانية مكاكيل والمكولة صاعان ونصفوهوأ بضائلات كيلجان والكيلجة من وسبعة أثمان من وأماالحديث المرفوع فقد قال أنونعم حدثنا أنوبكر بنمالك حدثنا عبدالله بن أحد حدثني أبي حدثنا مزيد بنهرون أخبرنا محدبنعر وقال معتعراك بنمالك يقول قال أبوذراني لاقر بكج بجلسا منرسول اللهصلي اللهعليه وسلم وم القيامة وذاك اني معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان أقر بكم مني جاسا وم القيامة من خرج من الدنيا كهيئسة ماتركته فها والله مامنكم من أحد الاوقد تشيث بشي منها غيرى (وكان) رضى الله عند (يقول ف) بعض (انكاره على بعض الصحابة قد غيرتم) أى السنة (نغل لكم الشعير) أى دقيقه (ولم بكن ينخل) بل ينفخ ف اطارمنه بالنفخ ومالم يطرأ بتي (وخبرتم المرقق) أي الخسر الرقاف (وجعتم بين ادمين واختلف عليكم بالوان الطعام وغداأحد كمفى وُ بوراح في آخر ولم تكونواهكذاعلى عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم) نقله صاحب القون وانكار أبي ذر رضى الله عنه على أهل عصره وأمره اياهم بالمعروف والصدع بالحق مشهو رفانه كان يقول ولايبالي في الله لومة لاغ فلالم عكنده وضيم منه الناس أمره عثمان رضى الله عنه ما الحروج الى الريذة نفرج الها حتى مات بمارضى الله عنه (وقد كان قوت أهل الصفة) وهم جماعة من فقراء الصحابة لم يكن لهم موضع يأوون المه فكانوا يأوون الى صفة المسجد (مدأ من تمريين اثنين في كل يوم) نقله صاحب القوت قال العرافي رواه الحاكم وصحاسناده من حديث طلحة النصري اه قلته وطلحة بنعروالنصري بالنون له صحبة روى عنه حرب بن أبي الاسود (والمدر طل وثلث) بالبغدادى عند أهل الحجاز كذافي القوت (ويسقط منه النوى وكان الحسين) البصرى رحه الله تعلى (يقول المؤمن مثل الغنيمة) تصغير غنم ولفظ القوت مثل العنبزة (يكفيه الكف من الحشف) وهو محرك التمر الردىء (والقبضة من السوبق والجرعة من الماء والمنافق مشل السبع الضارى) أى اللهج ما كل اللحم (بلعابله) أى يبلع فى حلقومه بلعا كثيرا (وسرطا سرطا) أى زدرد فى حلقه ازدرادا كثيرا (الانطوى بطنه على الجوع لجاره) أى الاجل عاره بان يأخذ من طعامه فيعطيه (ولايؤتراناه) المؤمن (بفضله) أي مافضل منه من الطعام (وجهواهده الفضول امامكم ) كذا نقله صاحب القوت (وقال) أبو محد (سهل) التسترى رجه الله تعالى (لوكانت الدنمادماعبيطان بالعس المهملة أي طرياخالصالاخلطةفيه (لكان قوت المؤمن منها حلالا) نقله صاحب القوت قال وظن بعضهم انهذا من كلامه صلى الله عليه وسلم وهو خطاانم اهومن كلام امامنا سهل التسترى (النا كل الومن عند الضرورة بقدر القوام فقط) وقال الحافظ السفاوى فى المقاصد هدا

(الوطيفة الثانية) في وقت الأكل ومقدار تأخيره وفيه أنضاأر بعدرمات الدرحة العلما أنسطوى ثلاثة أمام فافوقهاوفى المرمدين من ردالر ماضة الى العلى لاالى القدارحي انهي يعضهم الى ثلاثان توما وأربعين وماوانه عالمه جاعةمن العلاء بكثرعددهممهم مجد بنعرو القرنى وعد الرجن بن الراهم دحم والراهم التمي وحاج بن فرافصة وحفصالعامد المصيصي والمسلم بن سعيد وزهير وسلمان انطواص وسهل تعبدالله التسترى واراهم سأجدا للواص وقدكان أنوبكر الصديق رضى الله عنه بطوى سية أمام وكان عبدالله سالزير بطوى سبعة أمام وكان أبو الجوزاءصاحب انعباس الطوى سامعا وروىأن الثورى والراهم فأدهم كانا بطويان ثلاثائه لاثا

الكلاملا يعرف له اسناد ولكن معناه صحيح فان الله لم يحرم على المؤمن ما يضطر المه من غير معصية وفي الغوت وقد سئل سهل رجه الله تعالى عن قوت الومن قال قوته الله قال سألت عن قوامه فقال الذكر قال اغاسألت عن غذائه قال غذاؤه العلم قال سألت عن طعمة الجسم قال مالك وللعسم دع الجسم الى من تولاه قدعاية ولاه الاتن وكانرجه الله تعالى يقول القوت المؤمنين والقوام الصالحين والضرورة الصديقين (الوظيفة الثانية في وقت الاكل ومقدار تأخيره وفيه أربع درجات الدرجة العلماأن يطوى تلائة أيام فيا فوقهاسبعة وعشرة وخسةعشر ) وماوصاحب هدنه الدرحة لا بعرض الدقوات والكن بعمل في زيادة الاوقان فيؤخراً كاه وقتابعد وأنَّ حتى ينتهـ ي الى أكثر طاقة النفس لجل الجوع بضعف الجسم عن المرض أوخشم قاضطراب العقل فن أرادهمذه الطريق اخر فطره كلليلة الى نصف سبع الليل وقد يكون قد طوى لولة في نصف شهروهذا طريق من أراد الطي المذكورلانه بعمل في تجوّعه على مزيد الايام ولايعمل فى نقصان الطعام فلا يؤثر ذلك نقصافى عةله ولاضعفاعن اداء فرضه اذا كان على صحة قصد و بحسن نية وصدق عقدفانه بعلن على ذلك و يحفظ فيه و يكون طعمه اذاأ كل عند كل وقت بزيدفيمه و ينقص ضرورة عن غير تعمل انقصانه لانمعناه يضمق لامحالة وسكاما زادجوعه نقص أكله على هذا الى أن ينتهسى في الجوع وينته عي في قلة الطعم ولاتنال فضيلة الجوع التي وردت في الاخميار السابقة الابالطي والمه الاشارة بقول المصنف (وفى المريد سُمن رد الرياضة الى الطي لا الى المقد ارحتى انتهي الى ثلاثين لوما وأربعين) يوما (أيضاوانه-ي اليه) أي الى ثلاثين وأربعين (جماعة من العلماء يكثرعددهـم) والهظ القوت وتمن اشتهر بالطي وكثرة التقلل عنه بذلك الجسةعشر بوماالي العشر من الي شهر جماعة من العلماء يكثرعددهم (منهم محدين عرو العرني) هكذافي النسخ بضم العين المهملة وفتح الراء وكسرالنون وفي بعض نسخ القوت العوفى وفي تهذيب التهذيب العافظ ابن عرجيد بن عرو بن عالج الغزى صدوق مات سمنة عمانين وماثنين ورسم عليمه بعلامة الدال على انه من رجال أبي داود ولم يذكره الذهبي في الكاشف (وعبدالرجن بنابراهم) بنعرو بنممون القرشي أبوسعيد الدمشقي لقبه (دحيم) مصغراً و بعرف أيضا بان المتيم ولى آل عممان بن عفان قاضي الاردن وفلسطين قدم بغداد مدنة اثنتي عشرة وماثمين فدت بها وكان ينتحل فى الفقه مذهب الاوزاعى وقدم مصرفكتب بهاوكتب عند موهو ثقة عافظ ثبت ولدفى شوّال سنة . ١٧ وقوفى بالرملة سنة ٢٥٥ روى عنه النخارى وأبوداودوالنسائى وابن ماجه (وابراهيم) بن تزيد ابن شريك (التميي) تيم الرباب أبوأسم اءالكوفي كان من العباد ثقية صالح الحديث قال الاعشسمعت الراهيم النهي يقول اني لامك ثلاثين توما لا آكل قتله الحجاج ولم يبلغ أربعين سنةروى له الجاعة (وحجاج ن فرا فصمة) بضم الفاء الاولى وكسر الثانية بعدها صادمهملة الباهلي الصرى صدوق عامدروي له أبوداود والنسائي وقال الغشيرى فى الرسالة معت أباعد الله الشيرازي قول حدثنا محدين بشير حدثنا السين بن منصو رحد ثناداود بن معاذ معت مجاهسداً يقول كان الحجاج بن فرافصة معنابالشام فكث حسين لملة لانشر بالماءولايشبع من شي اكاه (وحفص العابد الصيصى والسلم بن سعد) وفي بعض النسخ بن سعيد (و زهير ) بن نعيم البابي الساولي أبوعب دالرجن السحسة اني مزيل المصرة عابد مات بعد الماتين ر وىله أبوداود فى كاب السائله (وسلمان الحوّاص و) أبو يحد (سهل بن عبد الله النسترى) وقد تقدم عنه ما يدل على ذلك (و) أبوا سعق (ابراهم بن أحد الخوّاص) من أقران الجنبد مات بالري سنة ٢٩١ هكذا سرد هؤلاء الار بعة صاحب العوت عقال وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يطوى سنة أيام وكان عبدالله بنالز بر )رضى الله تعالى عنه ( بطوى سبعة أيام وكان أبوالجوزاء ) أوس بن عبدالله الربعي المركة ثقةمن قراء أهل البصرة روى له الجاعة ( بطوى سمعاو كان صاحب ابن عباس ) وقد تكلم في عماعه عن عائشة (وروىان) مفيان (الثورى وابراهيم بن أدهم كانابطو بان ثلاثا ثلاثا) وادصاحب القوت وقد

رأ بنامن كان بطوى تسعا وخسا وكثيرا بمن كان بطوى ثلاثا (كلذاك كانوا يستعينون بالجوع على طريق الا مروة) قال السهر وردى في العوارف واشتر حال حديًا محدين عبدالله العروف بعمرويه وكان صاحبأ حمد ألاسود الدينو رى انه كان بطوى أر بعن يوماوأقصى ما للغ في هذا المعنى من الطي رحل أدركارمانه ومارأ بتمه كانباج يقال له زاهد خليفة كانبا كلفي كلشهرلوزة ولم يسمع ان أحدابلغ في هدنه الامة الطي والتدريج الى هذا الحدفكان في ولمرة على ما حكى ينقص القوت بنشاف العودم الطوى حتى انتهدى الى اللوزة في الاربعين فقد بسلك في هذه الطريق جمع من الصادقين وقد يسلك غير الصادفهذالوجودهوىمستكنفى باطنه يهون عليه ترك الاكل اذاكان له استحلاء نظر الخلق وهذا عن النفاق نعوذ بالله من ذلك والصادق ربحا يقدر على الطي اذالم يعلم بحاله أحد وربحا يضعف اذاعلم بانه بطوى فانصدق في الطي ونظره الى من بطوى لاجله على ونعلمه الطي فا ذاعل به أحد تضعف عز عنه فىذلك وهذه علامة الصادق فهدما أحس فىنفسه انه يحب أن برى بعين التقلل فليتهم نفسه فان فيه شائمة نفاف ومن يطوى لله خالصا يعوضه الله تعالى فرحافى باطنه ينسمه الطعام وقد لاينسى الطعام لامتلاعظمه بالانوار يقوى حاذب الروح الروحاني فحذبه الىم كزه ومستقره من العالم الروحاني ويقفو بذاكءن أرض الشهوة النفسانية ومنآثر حاذب الروح اذا تخلف عنه جاذب النفس عند كال طمأنيتها وانعكاس أنوارالروح علما بواسطة القلب المستنير باقسل منجاذب الغناطيس للحديداذ الغناطيس يحذب الحسديد لروح فى الحديد مشاكل للمغناطيس يحذبه بنسبته الجنسية الخاصة فاذاتجنس النفس بعكس فورالروح الواصل الهابواسطة القلب يصسير فىالنفس وحاسمدهاالقلبمن الروح وأداها الى النفس فعدن الروح النفس عنسية الروح الحادث فيه فيزدرى الاطمعة الدنيوية والشهوات الحموانية ويتحقق بعني قول رسول اللهصلي الله عليه وسلم أبيت عندربي بطعمني ويسقيني ولايقدر على ماذ كرناه الاعبد تصمير أعماله وأقواله وسائر أحواله ضرورة فيتناول من الطعام أيضاضرورة ولو تكلممثلا بكامة من عسيرضر ورةالتهدفيه نارالجو عالتهاب الحلفاء بالناولان النفس الراقدة تستيقظا كم مالوفظها واذا استمقظت نزعت الى هواها فالعبد المراد بهذا اذافطن بسياسة النفس ورزق العلمسهل علىه الطي ونداركته المعونة من الله تعالى لاسمان كوشف بشئ من المنح الالهدة وقد حكى لى فقيرانه اشتديه الحوعوكان لايطلب ولايتسب قال فلما انتهى جوعى الى الغاية بعدأيام فقع على بنفاحة قال فتناولت التفاحة وقصدت أكاها فلماكسرتها كوشفت بحو راءنظرت الهاعقب كسرالتفاحة فدثعندى من الفرح بدلك مااستغنيت به عن الطعام أياما (وقال بعض العلماء) والفظ القوت وقد كان بعض العلماء يقول والمراديه سهل التسترى كاصرحبه صاحب العوارف (من طوى ته أربعين يوما) أى من الطعام (ظهرته قدرة من الملكوت أي كوشف بمعض الاسرار الالهمة) وكان يقول أيضالا يملغ العبد حقيقة الزهدالذي لاشو به فيه الا بشاهدة قدرة من غيب الملكون نقله صاحب القوت والعوارف (وقد كران بعض أهل هذه الطائفة) من الصوفية (مربواهب)فيد بوله (فذا كره بحاله وطمع في اسلامه وترك ماهو علسه من الغرو رف كالمه في ذلك كالما تثيرا الى أن قالله الراهب ان المسيح كان يطوى أربعين بوما وانذلك معرة لاتكون الالني أوصديق)ولفظ القون واعانعتقد اعارهذا واله لايكون الالني (فقالله الصوفى ان طويت خسين وما تركت مأأنت عليه وتدخل في دين الاسلام وتعلم اله حق) ولفظ القوت ان مانعن عليه حق (والكعلى باطل قال نع فاسلابر مالاعبت راه حتى طوى خسين وما) ولفظ القوت فقعد عنده لا يبرح ولا يذهب الاحيث را الراهب الى أن طوى خسين يوما (مُ قال وأز يدك أيضا فطوى الى عام الستين) توما (فنعب الراهب) منه واعتقد فضله وفضل دينه (وقال ما كنت أظن ان أحدا يحاوز المسيم) عليه السلام أى فعله في الطي ولكن هذه أمة تشبه بالانبياء في العلم والفضل (فكان ذلك سبب

كل ذلك كانوا يستعينون مالجوع على طريق الاسخوة قال بعض العلاءمن طوى للهأر بعين وماطهرته قدرة من الملكوت أي كوشف ببعض الاسرار الالهية وقدحكي أنبعض أهل هذه الطائفة مربراهب فذاكره محاله وطمعفى اسدالامه وترك ماهوعلمه من الغرورف كلمه في ذلك كالماكثرا الىان قال له الراهب ان المسيم كان بطوى أر بعدن توماوان ذلك معسرة لاتكونالا لنبى أوضديق فقالله الصوفي فان طويت خسين وما تنرك ما أنت علسه وتدخل فيدن الاسلام وتعلمانه حقوأنك على باطل قال نع فلس لا يبرح الا حبث راهحتي طوى خسين وما غمقال وأز بدك أيضا فطوى الى عمام السمة بن فتعب الراهب منده وقال ماكنتأظن أنأحدا يجاو زالمسيم فكانذلك

اسلامه) نقله صاحب القوت قال و بعضهم يقول لا يوقن العبد يقينا ثابتا يحكم عليه بالاستقامة فيه ولبسة حاللازمة وعلم نافذفى الملكوت الاعشاهدة قدرة من قدرة الغب رأى عين تظهرله بشهادة داعة يقوم بهاوتضطره فعندهذا بعرف من الله تعالى وصفه المخصوص القيوميه ويصح لعبد مرادبهذا الطريق المنهيوله طيأر بعين فيسنة وأربعة أشهر على مانزلنامن تأخير الاوقان وفتا بعدوقت حتى تندرج الليالي فىالآيام وتدخل الايام فى الليالى فتكون الاربعون يمنزلة توم واحد ولملة واحدة وهذا طريق المقربين وقد أشارالمصنف لهذافقال (وهذ ودرجة عظيمة قلما يبلغها الا) مراديه (مكاشف له) بشهادة (مجول) فيه قد (شغل بشاهدةما) شغله عن نفسه و (قطعه عن طبعه وعادته واستوفى نفسه في لذته وأنساه حوعته وحاجته) وكشفله حقيقته ومرجوعه قالصاحب القوت وقدعر فنامن كان فعل ذلك وظهرتله آيات من الماكنون وكشف له عن معانى قدرة الجروت تجلى الله عز و جل بهاوفه الصحيف شاء وقال صاحب العوارف قبل اسهل التسترى رجه الله تعالى هذا الذي ما كل في كل أو بعن أوا كثرا كانواحد ، أن يذهب لهب الجوع قال يطفئه النور وقدسألت بعض الصالحين عنذلك فذكرلي كالرما بعبارة دلت على الهيجد فرحاربه ينطفئ معه لهبالجوع وهذا فىالخلق واقعان الشخص بطرقه فرح وقد كان حائعا فمذهب عنسه الجوع وهكذافي طرق الخوف يقع ذلك ثم فآل صاحب العوارف واعلران هذاالمعنيمن الطي والتقلل لوانه عن الفض مله مافات أحدامن الانساء ولكان رسول الله صلى الله علمه وسلم يبلغ من ذلك الى أقصى غاية ولاشك أن اذلك فضيله لاتنكر ولكنه لاتنحصرموا هب الحق تعالى في ذلك فقد يكون من يأكل كل بوم أفضل من مطوى أربعين بوما وقد يكون من لا يكاشف بشي من معانى القدرة أفضل من يكاشف بااذاكاشف الله تعالى بصرف المعرفة فالقدرة أثرمن القادر ومن أهل لقرب القادرلا يستغرب ولايستنكرشيأمن القدرةو برى القدرة تنجلي له من سحف أحزاء عالم الحكمة (الدرحة الثانية أن بطوي ومين الى ثلاثة) أيام (وليس ذلك خارجاعن العادة بل هوقر يب لكن لاوصول السمه الايالجد والمجاهدة) ومراعاة التسدر بجربالو جمالذىذكرآ نفا (الدرجة الثالثة وهيأدناها أن يقتصرفي اليوم والليلة على أكلة واحدة وهذا هوالا كل وماجا و زذلك ) فهو (اسراف ومداومة للشبع حثى لاتكون له حالة الجوع) فاذاحعل العبد شبعه بينجوعتين كانحوعه أكثر من شبعه وسلم من خبر أبي جيفة ومن كانت لهجوعة بعدكل شبعة اعتدل حوعه وشبعه ومن أكلف كل يوم مرتين فقد تابع الشبع وتعقق بخبرابي حمفة وشبعه حينئذاً كثرمن جوعه (وذلك فعل المترفين وهو بعيد عن السينة) وقد كأنوا يعدونه سرفا هكذا نقله صاحب القوت والكن قال القشيرى في الرسالة معت محدين عبد الله بن عبد الله يقول معت على ن الحسن الارجاني يقول معت أبا محد الاصطغرى يقول معتسهل بن عبد الله وقد قبل له الرجل يأكل في الموم أكلة فقال أكل الصديقين قال فأكلتين قال أكل المؤمنين قال فثلاثة قال قلاهاك يبذوا للهمعلفا فهذا بظاهره بدلعلى انالا كاتين فيوم منجل المؤمنين وهم تحت الصديقين فليتأمل في الجمع بين الـكالامين (فقدر ويأ بوسعيد) مالكُ بن سنان (الحدري) الانصاري رضي الله عنه (ان النبي صلّى الله علمه وسلم كأن اذا تغدى لم يتعش واذا تعشى لم يتغد ) هكذا نقله صاحب القوت وقال العراقي لم أجدله أصلافي الرفوع ورواء البهق في الشعب من نعل اني حمقة اله قلت بل أخرجه أنو نعم في الحلُّمـــة في ترجة عطاء بنأبير باح حدثنا محمد بنءر بنمسلم وأحدبن السندى قالاحدثنا جعفر بن مجدالفرمابي حدثنا الممان بنعبد الرحن الدمشق حدثناأ يوب بنح انحدثنا الوضين بنعطاء عن عطاء بن أير باح قال دعى أبوسعيد الخدرى الى وليمة وأنامعه فرأى صفرة وخضرة فقال اماتعلون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا تغدى لم يتعش واذا تعشى لم يتغد (وكان السلف يأ كاون في كل يوم أكلة) نقله صاحب القوت (وقال الذي صدلي الله عليه وسدلم لعائشة وضى الله عنها ايال والسرف فأن أكاتين في كل يوم من

اسلامه وهذه درحة عظمة قل من يبلغها الامكاشف محول شغل عشاهده ماقطعه عن طبعه وعادته واستوفى نفسمه فى لذته وأنسامجوعته وماجتسه \*الدرجة الثانسة أن يطوى ومين الى ثلاثة وليس ذاك مارجاعن العادة بل هوقتر سعكن الوصول السه بالجد والمحاهسدة \*الدرجية الثالثة رهي أدناها أن يقتصرفي البوم والليلة على أكلة واحسلة وهدذاهوالاقل وماحاوز ذلك اسراف ومداومة الشدع حي لا بكون له حالة جوع وذلك فعل المترفين وهو بعيد من السنة فقد روى أنوسعيد الخدري رضى الله عنه ان الني صلى اللهعليهوسلم كأن اذا تغدى لم يتعشرواذا تعشى لم يتغد وكان السلف ما كاون في كلوم أكلة وقال النسي صلىالله عليهوسلم لعائشة اللا والسرف فأن أكلتن في دوم من

السرف كذا في القوت قال العرافي رواه البهق في الشمعب من حديث عائشة وقال في اسناده ضعف (وأكاةُ واحدة في كل يومين افتار وأكلة في كل يوم قوام بين ذلك وهوالمحمود في كتاب الله عز وجل) يشسيرالى قوله تعمالي والذمناذا أنفقوالم يسرفوا ولم يقتروا وكان بينذلك قواماولفظ القوت بعدا راده هذه الاتمة فكان الاكلتين في يوم من الاسراف وأكلة في يومين من الافتار وأكلة في يوم قوام بين ذلك وأقول على هدنا ان أكل أربعدة أرغفة سرف ورغمفن قتر وثلاثة أرغفة قوام حسن وهذا أعدل الاقوات ولايعبنى أكل أربعة أرغفة فى مقام واحد لانى لا آمن الازدياد فيصيرذاك معتادافات كان عنجوع شديد أوعده لسفر أوعدم فلابأس وقد كان الصحابة أكلتان وشربتان فالاكلتان الوجبة والغبوق فالوجبة من الوقت الى الوقت والغبوق أن شرب مذقة لمن أو ما كل كف ترعند النوم أوبعد عممية أويكون عندالظهيرة وقديكون معرا والشربتان العلل والنهل فالنهل الشربة الاولىمن اللمن عنزلة الوحمة والعلل الشرية الثانمة عثاية الغموق من نقدح قر أوزيب أوابن يقوم مقام الاكاتين فه ي علم الري والاولى علالة للتفس من العطش فسمي علا وكأن من أخلاق السلف ترك الشبع اختيارا لانفسهم لخفة الجسم أومواساة الفقراء أومساواة لهم فى الحال لئسلا يتفضلوا علمهم فى حالهم (ومن اقتصرفي كل يوم على أكلة واحدة) وكانصاعًا (فيستحبله أن) يعمل في الخير الافطار على رياضة و (يا كلها) أي تلك الاكلة (سحرا) أي في وقت السحر ولا يجاوزه وهو (قبـل طاوع الفجرف يكون أ كله بعدالْ عد وقب لالصع فعصله ) بذلك خسة أشاء (جوع النهار الصيام) أى لاجله والاولى مالصهام (وجوعالليل للقيام وخاوالقلب لفراغ المعدة ورقة الفكر) أى صفائه (واجتماع الهم) يخلو القلب (وسُكون النفس الى المعلوم فلاتناز عمقبل وقته) فان النفس اذاعلت النهاستا كل رغيفافي السحر اطمانت باللدلولم تنازعوهذا أوسط الطرقات وأحماالى وهوطر اق السائر من كذافي القوت قال ومن لم يكن له معاوم فلا باس أن يا كل شبعه عم يتر بصحتى ينتهدى جوعه وترك المعاوم فى الطعام طريق صوفية البغداديين والوقوف مع المعلوم طريقة البصريين ولماقدم صوفية أهل البصرة على أبى القاسم الجنيد بعدوفاة أيى مجدسهل قال الهم كيف تعاون فالصوم فقالوانصوم بالنهار فاذا أمسينا قناالى قفافنا فقال آمآه لوكنتم تصومون بلاقفاف كأنأتم لحاليكم أىلانسكنون الىمعلوم فقالوالانقوى على هذا قال صاحب القوت ولعرى ان طريق البغدادين بترك المعاوم من الطعوم أعلى وهوطريق المتوكاين الاقويا عوطريق البصر بين بالمعاوم والتوقيت أسلم من آفات النفوس وأقطع للتشرف والتطلع وهوطر يق المريدين والعاملين (وفي حديث عاصم بن كايب ) بن شهاب بن الجنون الجرجي الكوفي صدوق مان سنة بنع وثلاثين ومائةر وي اله البخارى تعليقا ومسلم والأربعة (عن أبيه) تابعي صدوق روى له البخارى في كتاب رقع البدين والاربعية أصحاب السن (عن أبي هريرة) رضى الله عنه (قال ماقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامكم هذاقط وان كان ليقوم حتى تزلع قدماه) أي تتورم وتتشفق (وماوصل وصالكم هذا قط غسيرانه فدأخر الفطراني السحر ) كذاهوفي القون قال العراقي رواه النسائي مختصرا كان بصلى حتى تزلع قدماه واسناد. حمد الله قلت و روى الجماعة سوى أبى داودمن حديث المغيرة كأن يقوم من الليل حتى تنفطر قدماه (وفى حديث عائشة رضى لله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل المسعر ) كذافى القوت والعراق لم أجده من حديث عائشة لكن رواه أحدمن حديث على ولا يصع ورواه الطراني من حديث جاراكنه لم يصعمن فعله وانحاهو من قوله فأيكم أرادأن بواصل فليواصل حتى السحرورواه المفارى من حديث أي سعيد وأماهوف كانواصل وهومن خصائصه (فان كان يلتفت قلب الصاغ بعد المغرب الى الافطار وكان ذلك يشغله عن حضور القاب) في النهجود (فالاولى ان يقسم طعامه اصفين ان كان وغمفن مثلاة كل رغمفاعند الفطر و رغيفا عند السحر لتسكن النفس)عن الالتفات والاضطراب (و يغف

السرف وأكلة واحسدة في كل بومن اقتار وأكاةفي كلوم فوامين ذلك وهوالمحمود في كتاب اللهءز وحل ومن اقتصر فى اليوم على أكلة واحدة فيستعب له أن يا كلها معتراقبسل طاوع الفعر فكونأكه بعدالتهجد وقبل الصبح فعصلله حوع النهار الصام وجوع الليل القدام وخاو القلب لفراغ المعدة ورقة الفكر واجتمناع الهديم وسكون النفس الى العادم فالا تنازعه قبل وقنه وفيحديث عاصم ن كالمناعن أبيلة عن أبي هر وة قال ماقام وسول الله صالي الله علمه وسلم قمامكم هذاقط وان كان القومحي تورم قدماه وماواصل وصالكم هذاقط غسير اله قد أخوالفطرالي السحر وفيحديث عائشة رضى الله عنها قالث كان الني صلى الله عليه وسلم واصل الى السعرفان كأن للتفت قلب الصائم بعسد المغر بالىالطعام وكان ذلك شاخله عنحضور القلب في التهمد فأولى أن يقسم طعامه تصفن فات كان رغيفن مشدلاأ كل وغيفاعندالفطر ورغيفا عندوالسحر لتسكن نفسه ويخف بدنه عندالتهبعد

ولانشد بالنهارجوعه لاحل الشحر فيستعن بالرغيف الاول على النه عدو بالثاني على الصوم ومن كان نصوم توماو يفطر توماف الاياس أن ياكل كل توم فطـره و قت الظهر و نوم صومه وقت السحر فهذه الطرق فى مواقمت الاكل وتباعده وتقاريه (الوظيفة الثالثة) فى نوع الطعام وترك الادام وأعلى الطعام مخالهرفان تخدل فهرغابة المترفسه وأوسطه شعير منخول وأدناه شعيرلم ينخل وأعلى الادم اللعم والجلاوةوأدناهاللج والخل وأوسطهالمز قرات بالادهائمن غير لجم وعادة سالكي طريق الاسخرة الامتناعمن الادام على الدوام بلالامتناع عنالشهوات فان كلايديشتهيه الانسان فا كله اقتضى ذلك بطرافي نفسه وقسرة فى قلمه وأنساله بلذات الدنما حستي بالفها ويكره الموت ولقاءالله تعالى وتصرالاناحنة فيحقمه ويكونالموت سعناله

بدنه عندالتهمعد واحداءالليل بالذكر (ولايشند بالنهارجوع الاحل التسعر فيستعين بالرغيف الاول على الته عدو بالثانى على الصوم) وقد استحسمه صاحب القوت وأشار المهصاحب العوارف (ومن كان) من عادته انه (يصوم بوماويفطر بوما) وهو أعدل طرقات الصيام (فلاياً س أن يا كل بوم الفطر وقت الظهر وبوم صومه وقت السحر كفان لم يفعل فلما كل يوم فطره نصف أكله بالامس فكانه صائم فان لم يفعل اضطرب جسى موداخله الفتورف عاله كذافي القوت (فهذه هي الطريق في موافيت الاكل وتباعده وتقاربه) وبقيت عليه طريق أخرى في المريد الذي لا يصوم ولا يقتصر على أكلة واحسدة في اليوم والليلة ويريد قوام حسده للطاعة فالمستحسله ان كانذامعلوم أنلا يزيدعلى رغيفين فالبوم والليلة واحعل بنهماوقنا طو يلامرة وقصيرا أخرى على حسب الحاجة وتوقات النفس الى الغذاء لاعلى طريق العادة والشهوة والرغيف ست وثلاثون لقمة يكون قوام النفسفى كلساعة ثلاث لقمات فاذاأ راد أن يأكل الرغيف على هذا التقسيم فليحرع بعدكل الاثلقم جرعة ماء فذلك الناعشرة جرعة في تضاعيف ست والائين لقدمة فني ذلك قوام الجسد وصلاحه في وم وليلة على هذا الترتيب وفيه بلاغ العايد ن \* (تنبيه) \* أما أكل العادات والتنقل فيالشهوات والاكل حتى بشبع فهذاعند العلماء مكر وموآ كله عندهم بمنزلة الهائم وأماالا كلعلى شبع والامتلاءحتى يتخم فهذا فسق عندبعض العلماء وقدقاله بعض العمارفن وبروى انه قيل لا بي مكرة ان ابنك أكل البارحة حتى بشم فقال لومات ماصليت عليه \* ( تنبيه ) \* ذكر بعض العلاء انمراتب الشبع تنحصرفى سبعة الاقلمأتقوميه الحياة والثانى أن يؤيد حتى بصوم ويصلى من قيام وهذان واجبان الثالث أن تزيد حتى يقدر على أداء النوافل الرابع أن تزيد حتى يقدر على الكسب وهذان مندوبان الخامس أتعلا الثاث وهذاجائز السادس أت نزيد عليه وبه يثقل البدن ويكثر النوم وهذامكروه السابع أننز بدحني يتضرروهي البطنة النهي عنه أوهذا حوام قال الحافظ بنحر بعدان نقله و مكن دخول الثالث في الرابع والاول في الثاني (الوظيفة الثالثة في نوع الطعام وترك الادام) وهو أى الطعام على ثلاث مراتب (وأعلى الطعام نخ البر) أى لبابه الذي يتعصل بعد نخل دقيقه بالمنخل الحرير بعدالمنقلة (فان نخل) كذلك (فهوغاية الترفه) وخيزه يعرف بالسميد أولا ينخل مطلقا وحديزه هو المعروف بالخشكار وفهه مرتبة تامها وذلك أن رنخل ما المخل الغير المانع وهي ملحقة بالاولى لمافيه من الثرفهأبضا (وأوسطه شعيرمنخول) كماذكرنا(وأدناه شعيرلم ينخل)وانميا بعجن بمبافيه من النخالة سواءننخ فطارمنه ماطاراً ولم ينفخ (وأعلى الأدم اللحم) وقدوردت فيه أخمار تؤذن بعلو. ففي حديث مريدة عند البهق فالشعب سيدالادام فى الدنياوالا خوة المحم (والحلاوة)وهى الركبة من من وعسل ولها أنواع تقدمذ كرهافى كتاب الاطعمة (وأدناه الملح والحل) أى كل منهما بانفراده عن الاخر (وأوسطه الزقرات) وهي الاطعمة التي لايكون فها شيمن اللحوم تخلاف المزفرات وانما اتخذت (بالادهان) والادهان كسائرالسمون ومايعصر من قاوب الاشجار كاللوز والفستق والجوز وكالزيت ودهن السمسم (من غير لجم) أى من غيراً ن يكون فه اشيُّ من لحم كماذ كرناه وفي القوت فان كان لا بد من فا كهة مع الحبر الذي هوقوت النفس فكأأطع الله الفقراء فى الكفارة وهو النوسط فى الادام الذى أمربه وأحبه للفقراء من الخبزواللين لان أعلى الادام اللعموا لحلواء وأدناه الملحوا لخلفلم يأمرتعالى باعلاه لانه يشق على الاغنياء ولم يأمر بادناه لانه يشق على الفقراء وتوسط الامربينهما فقال من أوسط مانطعمون أهلمكم فهوماذ كرناه على ذلك (وعادة سالكي طريق الاستخرة الامتناع من الادام على الدوام بل الامتناع سن الشهوات مطلقا فان كل الذيذ يشتهم الانسان) وتدعواليه نفسه وتطالبه به (وأكله اقتضى ذلك بطرافى نفسه) من جهة متابعته الشهوة (وقسوة فى قلبه وأنساله بلذات الدنياحتى يألفها) ويأنس بها (ويكره الموتولة اء الله تعالى لا عالة لان الفطم عن المألوف صعب (وتصير الدنياجنة في حقه و يكون الموت سعناله ) ومضقا

(واذامنع نفسه شهواتها وضيق عليهاو حرمها) أى منعها (فاشتهت نفسه الانفلات منهاسر يعا فيكون الموت اطالاقها) منذلك المضيق والحبس وقدر وى مسلم من حديث أبي هر برة الدنيا سجن الوَّمن وجنة المكافر ورواه البزار والعسكري والقضاعي منحديث ابن عرمثله وروى أبونعيم منحديث ابن عر من فوعاما أباذر الدنياسين الومن والقبر أمنه والجنة مصيره باأباذران الدنياجنة الكافر والقسرعذابه والنارمصيره والمؤمن منالم يجزع من دنياه الحديث وروى أحد من حديث عبدالله بنعروالدنبا يجن المؤمن وسنته فاذافارق الدنيا فأرق السجن والسنة (واليه الاشارة بقول يحبى بن معاذ) الرازي الواعظ رجه الله تعالى (حيث قال معاشر الصديقين حقو واأنفسكم أوليمة الفردوس فان شهوة الطعمام على قدر تحو مع النفس) نقله صاحب القوت ففيه اشارة الى أن من يؤثر الآخرة والنتها وطعامها ينهمي نفسه عَنْ أَنَّهُ ٱلدَّنِيا وَيَكْفَهَا عَنْ شَهُوا مُهَا وَكُلَّازَادْتَ رياضَةَ النَّفْسَ بِٱلْتَحْوِيع زادت شهوتُم الى العامام (فكل ماذ كرناه من آفات الشبع) فيما تقدم (فانم اتجرى في كل الشهوات وتناول اللذات فلانطول باعادته فلذلك بعظم الثواب في ترك الشهوات من المباحات ويعظم الخطر في تناولها حتى قال صلى الله عليه وسلم شرارأمني الذُّين يأ كاون مخ الحنطة) قال العراقي لم أُجدله أصلا (وهذا) ان صبرور وده (ليس بتَّحريم) اخ الحنطة (بلهومباح على معنى ان من أكله من قأومر تين لم يعصُ الله تعالى (ومن داومُ عليها أيضا فلا يعصى الله تعالى (بتناوله وليكن تتربي نفسه بالنعيم فتانس بالدنياوتاً لف اللذاتُ وتسعى في طلبها )على قدر ألجهد (فيحرهاذاك الى المعاصى فهم شرار الامة) مذاالمعنى (لان مخالقمم) مع المداومة عليه (يقودهم الى اقتحام) أى ارتكاب (أمور تلك الامور معاص) لله تعالى (وقال صلى الله عليه وسلم شراراً مني الذىن غدذوا بالنعيم وبنيث عليمه أجسامهم واغمأهمتهم أنواع الطعام وأنواع اللباس ويتشدقون فى الكلام) أى يتوسعون فيه من غير تعرز ولا احتياط قال العراقي رواه ا بن عدى في الكامل من طريق المهقى في الشعب من حديث فاطمة بنث رسول الله صلى المه عليه وسلم و روى من حديث فاطمة بنت المستنمرسلا فالاالدارقطني فىالعلل انه أشبه بالصواب ورواه أنونعم في الحلمة من حديث عائشة باسناد لابأسبه اه قلت وكذلك رواه ابن أبى الدنيا فى ذم الغيبة وابن عساكر كاهم من طريق عبدالله بن الحسنءن أمهفا طمة بنترسول اللهصلي الله عليه وسلم ولفظ حديثهم شرار أمتى الذين غذوا بالنعيم الذين ما كاون أنواع الطعام ويلسون ألوان الثياب ويتشدقون فى الكلام وقال البهقي بعدان أورده تفرد به على بن ابت عن عبد الجيد الانصارى اه وعلى بن تابت الله فالذهبي في الضعفاء وقال ضعفه الازدى فال وعددالحمد ضعفه القطان وهوثقة اه وحزم المنذرى بضعفه وقدروى هذا الحديث أيضاعن عمدالله ان حعفر وعن إبن عباس فديث عبدالله بنجعفر لفظه شراراً منى الذين ولدوافى النعيم وغسدوا به يأ كاون من الطعام ألوانا و يلبسون من الشاب ألواناو بركبون من الدواب الوانا يتشدةون فى المكلام رواه الحاكم فىالمستدرك والبهبق فىالشعب وقال الحاكم صحيم وتعقب الذهبى بادفيه أصرم بن حوشب وهوضعيف وأمالفظ حديث ابن عباس شرارأمتي الذين غذوا بالنعم وغذوافيه الذين يأكلون طب الطعام و يلبسون لين الثياب هم شراراً متى حقاحة ار واه الديلي في مسند الفردوس (وأوجى الله تعالى الى موسى عليه السلام) ياموسى (اذكر انكساكن القبرفان ذلك عنعائمن كثير الشهوات وقد اشتدخوف السلف من تناول لذيذالا طعمة وتحر من النفس علها و رأوا أن ذلك علامة الشقاوة و رأوا منع الله تعالى منه غاية السعادة) ومن هناقول العامة ومن العصمة أن لا تُعد (حتى روى أن وهب بنمنبه) البماني رجمالله تعالى قال (الترفي ملكان في السماء الرابعة فقال أحدهم الذَّ خومن أين ) بحيثان هذا (قال

قدرتجو دع النفس فكل ماذكرنامن آفات الشبع فانه يعرى في كل الشهوات وتناول الذات فلانطول ماعادته فلذلك بعظم الثواب في ترك الشهوات مسن المباحات ويعظم الخطرفي تناولهاحتى قالصبلى الله عليموسلم شرارأمتي الذس يا كاون مخ الحنطة وهذا ليس بقعر عم بل هومباح علىمعنى انمن أكاممه أومرتين لم يسصومن داوم علمه أيضافلا بعصى بتنارله ولمكن تتربي نفسه بالنعيم فتانس بالدنيار وتألسف الليذات وتسعى في طامها فعرها ذلك الىالعاصى فهم شرارالامة لان مخالحنطة يقودهم الىاقتعام أمور تلك الامو رمعاص وقال صبيلي اللهعليه وسلم شرار أمدتي الذمن غذوا بألنعم وننت علمه أحسامهم واغاهمتهم ألوان الطعام وأنواع اللماس وبتشدقوت في المكارم وأوحى الله تعالى الى موسى علب مالسلام اذكرأنك ساكن القسر فانذلك عنعالمن كثير الشهوات وقداشتدخوف السسلف من تناول لذيذ الاطعمة وتمرين النفس علماورأواأنذاكعلامة

الشَّقاوة ورأوامنع الله تعالى منه غاية السعادة حتى روى أن وهب نن منبه قال التقى ملكان في السماء الرابعة فقال أحدهم اللا منزمن أن قال

أمرت بسوق حوت من البحر اشدة اوفلان المودى لعنده الله وقال الاسترامر اقرزيت اشته اوفلان العابد فهذا تنبيه على ان تسير أسبب الشهوات اليس من علامات الخيرولهذا امتنع عمر رضى الله عند شربة ماء (٤١٣) بارد بعسل وقال اعز لواعنى حسام افلا

عبادة للعقطالم من مخالفة النفس في الشهوات و ترك اللذات كاأوردناه فى كتاب رائة النفس وقد روى نافع أن ان عررضي الله عنهـما كانمريضا فاشترى المحكة طرية فالتمست لهبالمدينة فلمنوجد عرو حسدت بعدكذاوكذا فأشتريته بدرهم ونصف فشويت وحملت اليهجلي رغف فقام سائل على الباب فقال للغالام لفها برغمفها وادفعها المعفقال له الغـ لام أصلحك الله قد اشتهمتهامنذ كذاوكذافل نعدها فلا وحددتها اشدار يتهالدرهم ونصف فنحن تعطيه عمها فقال لفها وادفعهاالمه ثمقال الغلام السائل هــلكأن تأخذ درهمما وتنركهاقالنع فاعطاه درهماوأخلفا وأتىبها فوضعها بنيديه رقال قدأعطسنه درهما وأخلذتها منه فقال لفها وادفعها البه ولا تاخية منه الدرهم فاني سمعت رسو لالله صلى الله عادم وسلم يقدول أعااس ي اشتهى شهوة فردشهوته وآثر بهاعلى نفسه غفرالله له وقال صلى الله عليه وسلم اذاسددت كاب الجوع

أمرتبسوق حوت من البحر اشتهاه فلان الهودي لعنه الله) تعالى (وقال الأسخو أمرت باهراق زيت اشتهاه فلان العابد) فقد ادخر الله له في الا خرة كل ذلك ذكره صاحب القوت (وهذا) فيه (تنبيه على أن تيسير أسباب الشهوات ليسمن علامات الخير) فلايفر حبمثله وقدا نقطع بمثله خلق كثيرون رون الشهوات تساق الهم فيعدونها منة عظمة فيكون سبب اخلادهم فى النقص (ولهذا امتنع عمر رضى الله عنه عن شر به ماء بارد بعسل وقال اعزلواعني حسابها)ر واهجعفر بن سليمان حدثنا حوشب عن الحسن قال أثى عربشر بةعسل فذاقهافاذاماء وعسل فقال اعزلواعني حسابها عزلواعني مؤنتهاو روى سلمان بنااغيرة عن أبت قال اشتم عمر الشراب فاتى بشمر به من عسل فعل يد برالاناء في يده و يقول لاأشر بها وتذهب حلاوتهاوتبقي مرارتها غموضعهاالى رجل من القوم فشربها وانماقال ذلك لانه علم انه حلال وفي الحلال حساب وفي الحساب نوع عذاب فن حوسب نوقش وقدأشار الى ذلك أبوسعيدا لخراز حبن نوع الجوع فقال ومنهم من وجد الشئ الصافى فتركه زهدافيه من مخافة طول الحساب والوقوف والسؤال (فلاعبادة لله أعظم من مخالفة الشهوات وترك اللذات) وان كانت مباحة (كا أوردناه في كتاب رياضة النَّفس وقد روى افع عن ابن عمر) رضي الله عنه (انه كان مريضا قاشتهـي سمكة طرية فالتمست له بالمدينة فلم توجد) أى لبعدها عن البحر (فوجدت بعد كذاوكذا) بوما (فاشتريت) له (بدرهم ونصف فشويت) على الناز (وحمات اليه على رغيف) ليا كل (فقام سائل على الباب فقال) ابن عرر (للغلام) وهو نافع (لفهار غيفها وحدناها اشتريناها بدرهم ونصف نحن نعطيه غنهافقال لفها وادفعها المهثم قال)اى الغلام (له) السائل (هلاكأن تأخدرهماوتتركهاقال)السائل (نم فأعطاه درهماوأخذهاوأتي بمانانيا فوضعها بين يديه وفال قدأعطيته درهما وأخذتها منه فقال لفهاوا دفعها اليمولا تأخذمنه الدرهم فاني معترسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول أعاامري اشتهى شهوة فردشهوته وآثر بهاعلى نفسه غفر الله له ) قال العراقي رواه أيو الشيخ بن حبان في الثواب باسناد ضعيف جدا ورواه ابن الجوزى في الموضوعات (وقال صلى الله عليه وسلم اذا أستد) بالسين المهملة وفي نسخة العرافي اذا سددت (كاب الجوع) بتحريك اللام وهوالحرص على الاكل السكثير (برغيف وكوزمن الماء القراح) الذى لايشو به شي وفى غالب النسخ بدون ذكر القراح (فعلى الدنيا وأهلها الدمار) أى الهلاك (أشار)صلى الله عليه وسلم (الى أن المقصود) من الاكل (دكاب الجوع) أى شدته (ودفع ضرره دون التنج بلذات الدنيا) قال العراق رواه أبومنصو والديلي في مسند الفردوس منحديث أبيهر فرة باسناد ضعيف اه قات ورواه ابنعدى والبيهتي ولكن لفظ الحديث عندهم يأأباهر مرةاذا اشتدكاب الجوع فعلدك مرغيف وحرمن ماءالقراح وقل على الدنيا وأهلها الدماروفي اسناده الحسين بنعبد الغفار الازدى قال الذهني مهم وقال الدار قطني متروك وفيه أيضا بو يحيى الوقارقال الذهبي كذوبوفيه أيضاالماضي بنعجد فالهالذهبي مصرى مجهول وقال أبوحاتم الحديث الذيروا والماطل وايس المراد من قوله فعلى الدنيا وأهلها الدمار الدعاء عليهم بالهلاك بل انزالهم منزلة الهالكين فان من هلك الايقدرعلى شي وكذاك الدنيا وأهلها والقصد الخشعلي التقنع باليسير والزهدفي الدنيا والاعراض عن شهواتها (و بلغ عمر رضى الله عنه أن يزيد بن أبي سفيان) بن حرب الاموى أخومعاو به أسلم يوم الفضوكان أفضل بني أمية أمره عمر على دمشق حتى مات ماسنة تسع عشرة (يأ كل أفواع الطعام فقال عمر آوليه) يقالله برفا (اذاعلت انه قدحضرعشاؤه فاعلني فاعله تدخل عليه فقرب عشاء فاتوه بثر يدولم فاكلمعه

مغمف وكوزمن الماء القراح فعسلى الدنيا وأهاها الدمار أشارالى ان المقصودرد ألم الجوع والعطش ودفع ضررهما دون التنع بالذات الدنيا وبلغ عروضي الله عنه أن يزيد بن أبي سفيان ياكل أنواع الطعام فقال عرلولي له اذاعكت اله قد حضر عشاؤه فاعلى فاعله فدخل عليه فقرب عشاؤه فاتوه يثريد لجم فاكل معه هر مقرب الشواء و بسط بزيديده وكف عمر يده وقال الله الله يا بدبن أبي سفيان أطعام بعد طعام والذي نفس عمر بده المن خالفتم عن سنتهم المخالف بناه من بكر عن طريقه سم وعن بسار بن عبر قال ما تخلف العمر دقيقا قط الاو أناله عاص وروى أن عبدة الغلام كأن يعن دقيقه و يعفف في الشمس ثم يأكله و يقول كسرة وملح حتى يتهيا في الا تخوالشواء والطعام الطيب وكان باخذا الكور فيغرف به من حب كان في الشمس مهاره فتقول مولاة له باعتبة لوا عطيتني دقيقات في المناود ته المناه المناه وسلم يتكي وهو حالس بناحية من الطريق فعدات المدوق مدت عنده وقلت ابراهم من أدهم مكمة في سوف الدل عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم يتكي وهو حالس بناحية من الطريق فعدات المدوق مدت عنده وقلت ايش هذا البكاء يأبأ المحق (عدا) فقال خير فعاودته من والانتون وثلاث فقال يا شقيق استرعلي قفلت يأن حقل ماشئت فقال

عرم قرب الشواء)أى اللحم الشوى (فبسط بزيديده وكفعريده وقال المه الله يا ريد بن أبي سفيان اطعام بعد طعام والذى نفسى بدده لئن خالفتم عن سننهم ليخالفن بكرعن طريقهم )رواه اسمعيل بن عياش حدثني يحيى الطويل من نافع عن ابن عرقال بلغ عمرأن يزيد بن أبي سفيان يأكل ألوان الطعام فقال ليرفا اذا حضر طعامه فاعملي فساقه وفيه والذي نفس محمد بيده ان خالفتم عن سنته لحالفن بكم عن طريقه فاشار عمرالي انهم كانوايكتفون بطعام واحد ولون واحد ولا مر بدون فن خالف نه عهم الذي سلكوه خولف به عن طريقهم والخيركل الخير في اتباع السلف (وعن يسار بن عمير ) مولى عرثقمة نزل الكوفة ليسله في الكتب الستة شي وانماذكر والحافظ في التهذيب للتمييز بينه وبين يسار مولى ابن عمر (قال مانخلت العمر دقيقافط الاوأناله عاص)ر واءالاعشعن شقيق عنه أى لم يكن يأمرني بنخله فاذا نخلته خالفت أمره وكنت عاصياله (ور وى ان عتبة) بن أبان (الغلام) رحمه الله تعالى (كان يعجن دقيقه و يجففه في الشمس ثمياً كامو يقول كسرة وملح حتى يتهيألى في الا تنزة الشواء والطعام الطب وكان بأخذ الكور فمغرف به من حب) بضم الحاء وهود ن الماء (كان في الشمس نهاره فتقول مولاة له ياعتبة لو أعطيتني دقيقك غ مزنه النَّاو ردت النَّالماء فيقول لها يا أم فلان قد سددت عني كاب الجوع) أى شد ته أخرجه أبو نعيم فى الحلية فقال حدثنا أبوجمد بن حبان حدثنا أحدبن الحسن حدثنا أحد الدورقى حدثنا الراهيم بن عبدالرجن بنمهدى حدثني أبيعن بكر قال كانعتبة بأخذدقيقه فيبله بالماءو يجنه ويضعمفى الشمس حتى بجف فاذا كان الديل جاء فاخذه وأكل منه لقما قال ثم باخذا الكور فبغرف من حب كان في الشمس نهار و فتقول مولاة له ياعتبة لوأعطمتني دقيقك فنرته لله وردت لك الماء فيقول لها باأم فلان قدسددت عني كاب الجوع وحدثنا أحمد بن استحق حدثنا جعفر بن أحد حدثنا الراهيم بن الجنه وحدثنا مجمد بن الحسين حدثنا عبدالله من الفرج العابد قال كان عتبة بعن دقيقه في الشمس عُرباً كامو يقول كسرة وملح حتى يتهما في الدار الأخرى الشواء والطعام الطيب (وروى عن) أبي يحيى (مالك بن دينار) البصرى رجه الله تعالى (انه بني أربعين سنة يشتهي لبنا فلم يا كله) أخرجه أبونعيم في الحلية من طر يقعمان ابنا الراهم الحيرى جليس مالك بندينار عن مالك انه قال لرجل من أصحابه انى لاشتهسى رغيفا لينا بلمن رائبُ قالُ فانطلق فِاء به قال فِعلله على الرغيف فِعلمالك يقلبه وينظر البيه ثم قال اشتهيتك مندد أربعين سنة فغلبنك حتى كان اليوم تربد أن تغلبني اليك عني وأبي أن يا كله (وأهدى اليفرطب فقال لا عجمانه كلوا فماذقته منذأر بعين سنة) نقله صاحب القوت (وقال أحد بن أبي الحواري) رجه الله تعالى (اشمى أبوسلمان الداراني) رجه الله تعانى (رغيفاحارا بملح فئت به اليه فعض منه عضة تم طرحه وأقبل يبكى وقال عجلت الى شهوتى بعداطالة جهدى وشقوتى قدعزمت على التو به فأقلني قال أحدف

لىاشتهت نفسى منذ ثلاثين سنة سكاط فنعتها حهدى حتى اذا كان البارحة كنت لا وقد غلبني النعاس اذ أنابقتي شاكسدهقدح أخضر معاومنه مخارورائعة سكاح قال فاجتمعت مرمتي عنه فقر به وقال ااراهم كل فقلت ماآكل قد نركته لله عزوجال فقالله قد أطعمك الله كلفياكان لحواب الااني بكت فقال لى كل رحك الله فقلت قد أمرناأن لانطرح فى وعائنا الامن حدث نعلم فقال كل عافالة الله فاغدا أعطيته فقيللى باخضر اذهب بهذا واطعمه نفس الراهيمين أدهم فقدرجها اللهمن طول صرهاعلى ماعملها منمنعهااعسلميا ابراهسيم انى سمعت الملائكة ية ولون من أعطى فلم بالحدد طلب فلر بعط فقلتان كان كذاك فهاأناس مداكلاحل العقد مع الله تعالى ثم التفت فاذا أناهد ق آخرناوله شاوقال بالخضرلقدمه أنت فلم ول

ياقمنى حق نعست فانته تو حلاوته في في قال نقيق فقلت أرنى كفك فاخد نت بكفه فقيلتها وقلت بامن بطع وأينه الجماع الشهوات اذا صحوا المنع يامن يقدح في الضمر المقين يامن يشفى قلوم حمن معبته أثرى لشقيق عبدك حالا ثمر وفعت بدا براهم الى السماء وقلت بقدرهذا الكف عندك و بقدر صاحبه و بالجود الذي وجد منك جدعلى عبدك الفقير الى في الكواحسانك ورحتك وأن لم يستحق ذلك قال فقام ابراهيم ومشى حتى أدركا البيت و روى عن مالك بن دينا رائه بقى أر بعين سنة يشتهى لبنا فلم يأكله وأهدى المه فعض وطب فقال الاحداد كاوا في المواقع في المدام المدام والمحام على المواقع في المدام المدام والمحام وقال أحد في المدام والمحام على التو يه فاقالي قال أحد في المدام المدام والمحام المدام والمحام وقال أحد في المدام والمحام وا

رأسه أكل الملحق لق الله تعالى وقالمالك ناضمغم مررت بالبصرة في السوف فنظرت الى المقل فقالت لي نفسى لوأطعهمتني اللملة من هددا فاقسمتأنلا أطعهماا باءأر بعن لدلة ومحكثمالك ن ديناو بالبصرة خسين سنةماأكل وطبة لاهل المصرة ولايسرة قطوقال باأهمل البصرة عشت فيكم حسين سنةما أكات لكرطبة ولابسرة فارادفكمانقصمنيولا نقص منى مازادفكروقال طلقت الدنيامندنجسين سنة اشترت نفس لما مند أربعن سنة طعاما فوالله لاأطعمها حتى ألحق بالله تعالى وقال حمادس أبي حنفة أتيت داودالطائي والماك مغلق علمه فسععته يقول نفسى اشتهت حررا فاطعمتك حزراتماشتهت عرا فالمتانلاتا كلمه أمدا فسلتودخلت فاذا هو وحدده ومرا توحازم ومافى السوق فرأى الفاكه\_ة فاشتهاها فقال لابته اشترلنامن هذه الفاكهة القطوعة المنوعة لعلنا نذهب الى الفاكهة التي لامقطوعة ولامنوعة فلااشتراها وأتىمااليه قال لنفسه قدخد عتيى حستى نظرت واشتهت وغلمتم حتى استريت والله لاذقتيه فبعثم الى يتامى من الفقر اعدوعن موسى الاشعرانه قال نفسي

رأيته أكل الملح حتى لفي الله تعالى ) رواه العباس بن حزة عن أحد بن أبي الحواري وقدوقع مثل ذلك لداود الطائي من طر يقهجمد بن بشير قال دخلت على داود الطائي المسجّد فصليت معه المغرب ثم أخذ يدى فدخلت معه البيث فقام الى دناه كبر فاخذ منه رغيفا بابسافغمسه في الماء م قال ادن فكل قلت بارك الله لك فافطر فقلت له باأبا سلمان لوأخذت شيماً من ملح قال فسكت ساعة ثم قال ان نفسى تنازعني ملحا ولاذاق داود ملحا فى الدنياحتى مات رحمالله تعالى (وقال مالك بن ضميم مررت على سوق بالبصرة فنظرت الىالبقل فقالت لى نفسى لوأ طعمتنى اللبلة منهذا) البقل (فاقسمت بالله أن لاأ طعمها اياه أربعين سنة) أراد بذلك مخالفتها وكسرشهوتها لتتأدب وتكف عن النزوع (ومكثمالك بن دينار) رجهالله تعالى (بالبصرة خسين سنة ماأ كل وطبة لاهل المصرة ولابسرة وقال يا أهل البصرة عشت فيكم خسين سنة ماأ كات له كرطبة ولابسرة مانقص مني ولازادفيكم وقال) أيضا (طلقت الدنيامنذ خسين سنة اشتهت نفسي منذأر بعين سنة طعاما فوالله لاأطعمتها حتى الحق بالله عزو حل)ذكره ان حبان في كاب الصاحف وقال كان يكتب الصاحف بالاحرة ويتقوّت باحرته وكان يحانب الاباحات جهده ولا يأكل شيأمن الطيبات وكانمن المتعبدة الصبر والمتقشفة الخشن فقدروى أبونعيم فى الحامة عن أجدبن جعفر عن عبدالله بن أحد بن حنبل حدثنا أ ومعمر حدثنا أى عن جدى قال كنت عند مالك بن دينار فاخذجاد ساعده فقال ماأ كات العام رطبة ولاعنبة ولابطعة فعل بعد دكذا وكذا ألست مالك بن دينار وأخرج أيضامن طريق الهيثم بنمعاوية حدثني شيخ لى قال كان رجل من الاغنياء بالبصرة وكانت لهآ نية نفيسة الجال فساق القصة في عرضه الاهاعلى مالكوفيه فقال مالك عبالك بافلان أوما تعلم انى قد طلقت الدنيا ثلاثاومن طريق الحاج بن نصير حدثني المنذرأ بوسحى قالرأ يتمالكا ومعه كراعمن هذه الا كارع التي قدط عت قال فهو شمه ساعة فساعة قال مرعلي شيخ مسكين على ظهر الطريق يتصدق فقال هاه باشيخ فناوله اياه ممسميده بالجدار مرضع كساءه على رأسمه وذهب فلقيت صديقاله فقلت لهرأيت من مالك كذاو كذافقال أنا أخبرك كان بشتهيه منذرمان فاشتراء فلرتطب نفسه أن ياكله فتصدقه (وقال حمادين أي حنيفة) النعمان بن ثابت الفقيه روى عن أبيه ضعفه ابن عدى (أتبت داود) بن نصر برا لطائي رحمه الله تعالى أزوره (والباب معلق عليه فسمعته يقول اشتهبت حزرافا طعمتك حِزُ رَاثُمُ اسْتُهِ يَتْ مُرافًا "لَيْتُ انْلاتًا كَايِهِ فُسَلَّتُ وَدَخَلْتُ فَاذَاهُو وَحَدُهُ } أخر جه أبونعيم في الحلية فقال حدثنا ابراهيم بنعبدالله حدثنا محدين اسحق وحدثناأ بومحد بنحبان حدثنا أحدبن على بنالجارودقال حدثناأ توسعيدالا شع حد شيعبيدالله بن عبدالكر بمعن حاد بن أي حنيفسة فساقه وفيه آليت أن لاتا كليه أبدا فاستاذنت وسلت ودخلت فاذاهو بعاتب نفسه وأخرج من طريق الوليد بن عقبة قال حدثنى جارلداود الطائى قال معتداو ديعاتب نفسها شميت الباردو عرافا طعمتك وأسقيتك لاذاقداود عرة مادام فدارالدنيا قال فاذاقها حتى مأت وأخرج من طريق اسمعيل بن حسان قال جئت الى باب داود الطائى أريدأن أدخه لعليه فسمعته يخاطب نفسه فظننتان عنده انسانا يكامه فأطلت الوقوف بالباب ثماستأذنت فقال ادخل فدخلت فقال مايدالك من الاستئذان قال قلت معتك تدكام فظننتان عندله انساناتخاصمه قاللا ولكن أخاصم نفسي وأعطبت الله عهدا انلاآ كل الجزر والنمرحي ألقاه (ومرأ بوزمام) سلة بندينارالاعرج التابعي الثقة قالعابد (بومافي السوق فرأى الفاكهة فاشتهاها فقال لابنها شيرلنامن هذه الفاكهة القطوعة المنوعة لعلنا نذهب ألى الفاكهة التي لا) هي (مقطوعة ولاممنوعة فلااشتراها وأثى مااليه فاللنفسه قدخدعتيني حنى نظرت واشتهت وغلتني حيى اشتريت والله والله لاذة يعفيعت بهاالى يتامى من الفقراء) بالمدينة (وعن موسى بن الاشم) رجه الله أعمالي (اله قال نفسي

حتى تروى فيأ أرويتها وروى ان عتبة الغلام اشتهى لحاسبع سنتن فلما كان بعدداك قال استحدث من نفسي أن أدافعها منذ سسع سنن سسنة بعدسنه فاشتريت قطعة لحبرعلى خبزوشو يتها وتركتهاعلى رغدف فلقدت صسافقلت ألست أنتان فلات وقدمات أوك قالىلى فناولته اباها قالوا وأقسل يبكى ويقدرأ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتما وأسسرا غمامذقه بعدد النومكث اشتهدي تمراسنين فلما كان ذات يوم اشترى تمرا بقدراط ورفعه الى السل ليفطر عليه قال فهبت ريح شديدة حتى أطلت الدنياففز عالناس فأقبل عتبةعلى نفسه يقول هذالجراءتى علىك وشرائي الثمر بألقيراط ثمقان لنفسه ماأظن أخسد الناس الا مذنبك على أنلاتذوقسه واشترى داود الطائي منصف فاس نقد الاو بفلس خدالا وأقبسل للتسه كاهايقول لنفسهو يلكاداودماأ طول حسابك وم القيامة عملم يأكل بعد والاقفارا وقال عتبة الغلام تومالعبد الواحد ان و د ان فلانا بصف من نفسمه مزلة ماأعرفهامن نفسى فقال لانك تاكلمع

تشتهي ملحاح بشا مند ذعشر بنسنة) فيا أطعمتها اياه (وعن أحدد بن خليفة)رجه الله تعالى (قال نفسى تشتهي منذعشر من سنةما طلبت مني الاالما حتى تروى فدار ويتها) فتلهذه التشديدات في ترك الماحات أرادوا بذاك كسالها ومخالفة لشهوانها رجاءان يسلمله-محالهم مع الله تعالى (وروىان عتبة) بنأبان (الغلام)رجه الله تعالى (اشتهى لما سبع سنين فلما كان بعد ذاك قال استعيبت من نفسي أن أدافعها سنة بعد سمة فاشمتر يت قطعة لم على خبز وشو يتهاوتر كتهاعلى رغيف فلقيت صيما فقلت) له (ألست ابن فلان وقدمات أبولة قال بلي فناولتمه أياها قالوا وأقبل ببكرو يقرأ) قوله تعلى (و يطعمونُ الطعام على حبه مسكمناو يتماوأ سيراثم لم بذقه بعدذلك) أخرجه أبو نعيم في الحامة فقال حدثنا أحدينا احتق حدثنا جعفر بنأجدين فارس حدثنا الراهم بن الجنيد حدثنا أحدين عرالانباري حدثنا أحدبنماتم أبوعب دالله المصرى حدثنا أحدب عطاءين عبدالله البربوعي قال نازعت عتمسة الغالام نفسه لحافقال لهااندفعي عنى الى قابل فازال بدافعها سبع سنن حقى أذا كان في السابعة أخذ دانقا ونصف افلاس فأنى ما صديقاله من أصحاب عبد الواحد من زيدفقال ياأني ان نفسي تنازعني لجامند سبع سنين وقداستحييت منهاكم أعدها وأخلفها فخذلى رغيفين وقطعة من لحم بهذاالدانق ونصف فلما أناه به اذهو بصي قال بافلان الست أنت ابن فلان وقدمات أبوك قال بلي قال فجعمل يبكى ويمسم رأسه وقال قرةعيني من الدنياات تصير شهوتي في بطن هذا اليتم فناوله ماكان معه ثم قر أو يطعمون الطعام على حده مسكناو يتماوأسيرا (ومكث) عتمة الغلام (يشتهى غراسنين ثم اشترى غرابقيراط ورفعه الى الليل ليفطر عليه قال فهبت ريح شديدة حتى أظلت الدنيا ففزع الناس فأقبل عتبة على نفسه يقول هذه) الريح الني هبت (من حرأت عالم وشرائي النمر بالقيراط عم قال لنفسه ما أطن أخذ الناس الايذنبك على"أنلاندوفه) أخرجه الونعم فى الحلية فقال حدثنا أحدين استحق حدثنا جعفر بن أحد حدثنا الراهم ان الحند حدثني خالد بن خداش حدثناعبد القادر بنعبد الرحم قال هاحت ريح بالبصرة حراء ففزع الناس لهاقال فعل عتبة يبكر ويقول واحرأتى علىك وشرائى النمر بألفر اربط حدثنا ابومجد بن حيان حدثنا أحدين الحسن الحذاء حدثنا أحدالدو رقى حدثنا اواهم بنعبد الرحم بنمهدى حدثناعبد السلام الزهر الىحدثناأ بونعامة الزهراني قال كأنعشة يفتل الشريط في بيتمع أصحاب له فهاجت ريح فاتيته وهولاندرى فقلت اعتبية أما ترى مافى السماء قال فطرح الشريط فقام فقال باعتبة تعييري على ربك وتشترى النمر بالقرار يطوكان اشترى يومئد بقيراط حدثنا أحدبن سوادحد ثناجعفرين أحدحدثنا الراهم بن عبد الله الختلي حدثنا استقىن الراهم الثقني البصرى حدثنار باح القيسي قال صعبت عتبة الْغلام وقدا شدرى قرابقيراط فلما كان عندالغرب هاجتر بح فقال عتبة الماأشة بي القرمنذ سنة لم آ كاه حتى إذا أخذت شهوتى أردت أن تأخذني عندها لا آكاها فتصدقهما (واشترى داود) بن نصير (الطائى)رجمه الله تعمالي (بنصف فلس بقلاو بفلس خلا وأقبل لبلثه كلها يقول لنفسه ويلك باداود مُأْطُولُ حسابك بوم القيامة ثم لم يأكل بعده الاقفارا)أي حبرا بابساو حده (وقال عنبة) ن أبان (الغلام تومالعبدالواحدين ريد رجهماالله تعالى (ان فلانايصف من نفسه )ولفظ القوت من قلبه (منزلة مأأعرفها من نفسي) ولفظ القوت لا أعرفها ولم بذ كرمن نفسي (قال لانك تأكل مع خبراً كثيراوهو لا مزيد على اللمز شيأً )ولفظ القوت ان فلا غالا يأكل النمر وأنت تأكله (قال فان أنا تركت أكل المرعرف تلك المزلة قال نع وغيرها فأخذ يبكى قالله بعض أصحابه أبكى الله أعينك أعلى الثمر تبكى فقال عبدالواحد دعه فان نفسه قدعر فنصدق عرمه في الترك واذا ترك شمألم بعاوده ) ولفظ القوت وهواذا ترك شما لم يعاود فيسه أبدا (وقال) أبوجمد (جعفر) بن محدبن اصير اللهدادي البغدادي معب الجنيد وانتي اليه وصعب النوري

خبرك عمراوهولا بزيدعلي الخبرشيئاقال فان أناتركت أكل النمرعرفت تلك المنزلة قال نعروغيرها فاخذ يكى فقال له بعض أصابه ورويما لأ أبكى الله عن أعلى النمر ومنالج بعادد وقال جعفر بن نصر

أمرنى الجنيدان اشترى له التين الوزيرى فلما اشتريته أخذو احدة عند الفطور فوضعها في فه ثم ألقاها وجعل يبكى مُ قال احمله فقلت له في في المنطقة في المنطقة المنطق

شما فلاتردعلي كرامي فقال افعلمانريد قال فبعثث اليه مع ابني شربة من سو اق قدلته بسمن وعسل فقلت لاتبرحتي بشريم افلا كان من الغد جعلناله نحوها فردهاولم بشرجها فعاتبته ولمتمعلي ذلك وقلت سحان اللهرددت عملى كرامين فلارأى وجدى أذاك قاللاسوءك هذااني قدشر سهاأول مرة وقدراودت نفسى فى المرة الثانية على شربه افلم أقدر على ذلك كلمار دتذلك ذكرت قوله أهالي يتحرعه ولايكاد يستغهالا يهقال صالح فبكيت وقلت في نفسي أنآ فى وادوأنت فى وادآخر وقال السرى السقطي تفسى منسذ ثلاثين سسنة تطالبي انأغس خررةف دبسفاأ طعمتها وقالأيو بكر الحدلاء أعرفرحلا تقول له نفسه أنا أصراك على طبي عشرة أنام وأطعمني بعددلك شهوة أشتهها فيقول لهالاأر يدان تطوى عشرة أيام ولكناتركي هـ ذه الشهوةور ويأن عامدادعابعض اخوانه فقرب المرغفانا فعل أخوه يقلب الارغفة لعتار أجودها فقالله العائدمه أيشي تصنع أماعلتان فالرغيف الذي رغبت عنه

ورويماو سمنونامات ببغدادسنة ٣٤٨ (أمرني الجنيد أن أشترى له التين فلما اشتريته أخذ واحدة عندالفطور فوضعهافي فمه تم ألقاها وجعل يبكى غم قال اجله فقلت له في ذلك فقال هتف في قلبي هاتف أما تستحى تركته من أجلي ثم تعود اليه) أورده القشيرى في الرسالة بلفظ وقال جعفر بن أصير دفع الى الجنيد درهماوقال اشتربه التين الوزيرى فأشتريته فلما أفطر أخذ واحدة ووضعهافي فه وألقاها وبكي وقال الم له فقلت له في ذلك فقال هنف بها تف في قاي أمانستحي شهوة تركتهامن أجلى مند ثلاثين سنة ثم نعود اليها (وقالصالح) بن بشير (الري) تقدمذ كره في كتاب العلم (فلت لعطاء السلمي) من رجال الحلمة وقد تقدمذ كره أيضا (اني متكاف لك شيأ فلا ترده لي كرامي فقال افعل ما تريد فبعثت اليه مع ابني شربة منسو بق قدلتته بسمن وعسل فقلت لاتبرح حتى بشرج افليا كان من الغد جعلت له نحوها فردها ولم بشربها فعاتبته ولمته علىذلك وقلت سجان الله رددت على كرامتي فلمارأى وجدى لذلك قال لا يسوءك هذا اني شربتها أولمرة وقدراودت نفسي في المرة الثانية على شربها فلم أقدر كليا أردت ذلك تذكرت قوله تمالى يتجرعه ولا يكاد بسبغه الاسية قالصالح فبكمت وقلت في نفسي أنافى واد وأنت في واد) أخرجه أبونعيم فى الحلمة فقال حدثنا عبد الله بن محد بن جعفر حدثنا أحد بن الحسين حدث اأحد بن ابراهم الدورق حدثنا عرو بنجد بمرز بنوعبدالله بنسلمان بزيدأ حدهماعلى صاحبه عنصالح المرى قال كانعطاءالسلى قدأضر بنفسه حنى ضعف قال فقلتله اللفقد أضررت بنفسك وأنامت كاساك شيأفلا تردعلى كرامتي قال افعل قال فاشتريت ويقامن أجودماو جدت وسمنا قال فعلت له شرية فلتمها وحليتها فارسلتهامع ابنى وكوزامن ماء فقلت له لا تبرح حتى يشربها قال فرجيع فقال قدشر بها فلما كان من الغد جعلتاله نحوها شمرحت بمامع ابني فرجع بهالم بشربها قال فاتيته فلته وقلت له سيحان الله رددت على كرامتي انهذا مما يعينك ويقويك على الصلاة وعلى ذكرالله تعالى قال فلمارآني قدو جدت من ذلك قال باأبابشرلا يسوءك الله قدشر بتأول مابعثت بهافل كان الغدراولت نفسي على أن أسيغها فما فدرت على ذالخاذا أردتان أشربهذ كرتهذه الآية يتجرعه ولايكاد يسبغه ويأتيه الموت من كل مكان الاته فبكى صالح عندهذا وقلت في نفسي الاأراني في وادوأنت في آخر (وقال السرى السقطى) رجمالله تعالى (نفسى منذثلاثين سنة تطالبني أن أغس خررة في دبس في أطعتها) أخرجه القشيري في الرسالة مماعاءن أبي عبدالر جن السلى عن أبي العباس البغدادى عن جعفر بن نصير عن الجنبد قال معت السرى يقول فساقه الاأنه قالمنذئلاتين سنة أوأر بعين سنة وقد تقدم (وقال أبوبكر بن الجلاء) رجمالة تعالى وهومن مشاخ صاحب القون ومن معاصريه (أعرف رجلا تقولله نفسه أناأصراك على عشرة أبام واطعمني بعد ذلك شهوة أشتهم افقول لها لاأريد أن تطوى عشرة أيام ولمكن انركه هذه الشهوة) التي اشتهبتها أورده صاحب القوت وقال معت أبا بكربن الجلاء يقول أنا أعرف انسانا فساقه (وروى) عن وهب بن منبه وغيره (انعابد ادعابعض اخوانه فقرب البه رغفانا) جمع رغيف ككثيب وكثبان ( فعل أخوه) أى العابد (يقلب) بعض (الارغفة) جمع آخول غيف كمبر وأحرة (المختار أحودها) أي أحسنها (فقال له العابدمه) أى كف عن هذا التقليب (أى شئ نصنع أماعلت ان في الرغيف الذي رغبت عنه) ولم تقنع به (كذا وكذا حكمة وعل فيه كذاوكذاصانع)وظهرت كذاوكذاصنعة (حتى استدار) أى صارمستديرا (من السحاب الذي عمل الماء والماء الذي يسقى الارض والرباح والارض) التي أنبتت (والمهام وبني آدم حتى صاراليك غم أنت بعدهذا تقلبه ولاترضى به ) هكذا أورده صاحب القوت من رواية وهب بن

وه - (انجاف السادة المتقين) - سابع ) كذا وكذاحكمة وعل فيه كذاوكذ اصانع حتى استداو من السحاب الذي يعمل الماء والماء وال

وفى الخبرلايستد مرالرغيف و موضع بين بديك حتى بعمل فيه ثلاثما تقوستون صانعا أولهم ميكا تبل عليه السلام الذي يكيل الماعمن خزائن الرحة ثم الملائكة التي تزجى السحاب (٤١٨) والشمس وانقمر والافلاك وملائكة الهواء ودواب الارض وآخرهم الخباز وان

منبه قال (وقال) الا تحرزيادة (في الخبر لا يستد برالرغيف و يوضع بين بديك حتى يعمل فيه تلاعاتة وستون صانعا) وافظ القوت ثلاثمائة وسنون بي صانع وصنعة (أولهم مكائيل) عليه السلام يقال ان اسمه عبد الرزاق وكنيته أبوالفتوح (الذي يكيل المامن خزائن الرجة) أي من تعت العرش (عم الملائكة التي تزجرالسحاب) أى تسوقه (والشمس والقمر والافلاك وملائكة الهواء ودواب الارض وآخرهم الخباز وان تعدّوانعمة الله لا تعصوها) قال العرافي هذا الحديث لم أحدله أصلا قلت رواه صاحب القوت عنوهب بنمنه ماللفظ الاولوعن غيره باللفظ الثاني والقصة واحدة وهي قصة دعاء العابد لبعض اخوانه وقد صرح صاحب القوت بذلك وميزبين السماقين حمث قال وقال الاستو زيادة في الخبر أي في هذا الخبر الذى ساقه وأرادبه هذه القصة ولم مردصاحب القوت بقوله فى الخبرانه مرفوع الى نبينا صلى الله عليه وسلم فنهناجاء الاشتباه والحقان سياق الصنف مشعر بانه في الحبرالنبوي ولكن حبث وجدنا أصل الكلام الذى هوماخذ المصنف فى كابه هذا استرحنا فهوخبرا سرائيلي من قول ذلك العابد الذي دعا مخاطبابه أخاه وهذاموضع شديد الالتماس وناهمك بالمصنف معجلالة قدره كمف يغفل عن ذلك و تزيدفى كلامه ليسا حتى يظن من جاء بعده الله كالم نبوى ولكن مراجعة الاصول الصححة تمنع من الوقوع في الغلط والله أعلم (وقال بعضهم) ولفظ القون وحدثوناعن بعض هذه الطائفة قال (أتيت قاسما الجوعي) هو القاسم ابن عمان الدمشق قال ابن السمعاني في الانساب ولعله كان يبقى جائعا كثيرا فلقب بالجوع له كرامات روى عن أبي الممان الحيكم بن الفع وعنه محد بن المعاني العابد (فسألته عن الزهد أي شي هو فقال) لي (أى شي سمعت فيه فعددت أقوالا) قيلت فيه (فسكت) ولفظ القوت فقلت قالوا الزهد قصر الأمل فقال حسن وايش سمعت أيضافقلت قالوا الزهد ترك الادخار فقال حسن حتى عددعلسه أقوالا قال فسكت (فقلت أى شي تقول فيه أنت فقال علم ان البطن دنيا العبد فبقد وماعلك من بطنه علك من الزهد وبقد درماعلكه بطنه علكه الدنما) زادصاحب القوت وعلى هدذا المعني كان شيخنا بنسالم يقول اذا أعطبت البطن حظه من الشبع طلبت كل جارحة حظها من اللهو فجمعت بذلك النفس الى الهلكة واذا منعت البعان حظه قصرت كل جارحة عن حظها فاستقام القلب اذلك واعتدل (وكان) أبو نصر (بشربن الحرث الحافي رجمالله تعالى (قداعتل من فاتى عبدالرحن المطبب بسأله عن شي بوافقه من المأكولات فقال) له عبد الرحن (تسألني فاذا وصفت النام تقبل مني قال) مبشر (صف لي حتى أسمع) فقال تحماج ان تستعمل ثلاثة أشياء فأن فهن صلاح جسمك (قال تشرب سلنجيينا) وهو المعمول بالل والعسل (وغص مفرجلاوتا كل بعد ذلك اسفيد باجا ) وهوالشو رباج ويعرف بالمساوقة فانه يقوى الجسدو برطبه ( فقال ) له بشر (هل تعلم شيأ أقل) ثنا (من السكند بين يقوم مقامه قال لاقال أنا أعرف قال ماهو قال الهندما مالل مُ فَالَ (أَنْعُرِفُ شَيِا أَقُلَ) مَنَا (من السفر جل يقوم مقامه قال لا قال أَنَا أَعْرِفُ قال ما هو قال الخرنوب الشاى م قال (أتعرف شيأ أقل) ثمنا (من الاسفيد باجة يقوم مقامها قال) أماهذا (الاقال أنا أعرف قال ماهوقال مأءالمص بسمن البقر في معناها فقالله عبد الرحن أنت أعلم منى بالطب فلم تسألني) هكذا أورده صاحب القوت (فقد عرفت بهذا ان هؤلاء) الطائفة الها (امتنعوامن أكل الشهوات ومن الشبع من الاقوات وكان امتناعهم للفوائدالي ذكرناها آنفا واله كأن ذلك في بعض الاوقات لانهم كانوالا يصفولهم الحلال فلا مرخصو الانفسهم الافي قدر الضرورة) ورعا (و) معاوم أن (الشهوات ليست من الضرورات حتى قال أبوسلم أن الداراني رجمالله تعلى (اللغ شهوة لانه زيادة على الخبروماوراء الخبرشهوة) ولفظ القوت

تعدوا نعمةاللهلانحصوها رقال بعضهم أتيثقامها الجوعى فسألته عن الزهد أىشى هو فقال أىشى ممعث فيه فعددت أقوالا فسكت فقلت وأيثي تقول أنت فقال اعلمان البطن دنياالعبدفيقدرما عالتمن بطنه عالتهمن الزهد و بقددرماعلكه بطنده علكه الدنما وكأن بشمرين الحرث قداعتل مرة فأتى عبدالرجن الطبيب يسأله عين شئ بوافقيه مين المأكولات فقال تسألني فاذا وصفت الثالم تقبل مني قال صف لى حتى أسمع قال تشرب سكنعيينا وغص سفر جلاوتا كلبعدذاك اسفنذباحا فقالله بشرهل تعلم شيأ أقل من السكنيبين يقوم مقامه قاللاقال أنا أعرف قالماهو فال الهندما ماتلل غمقال أتعرف شيشا أقل من السفرحل يقوم مقامه فاللاقال أناأعرف قال ماهو قال الخير نوب الشامي فالمفتعسرف شيئا أقل من الاسفيدياج بقوم مقامه قاللاقال أناأعرف ماءالحص بسمن البقسرف معناه فقالله عبدالرجن أنت أعسلمني بالطب فلم

تُسِّالني فقد عرفت بهذا الله ولاء المتنعوا من الشهوات ومن الشبع من الاقوات وكان امتناعهم للفوائد التي وكان الم ذكر ناهاو في بعض الاوقات لا نهم كانو الا يصفولهم الحلال فلم يرخص والانفسهم الافي قدر الضرورة والشهوات ليست من الضرورات حتى قال أبوسلم ان الملح شهوة لانه فريادة على الخيزوماوراء الخيزشهوة

وهذاهوالنهامة فن فريقدر على ذلك فينبغي اللايغفل عن نفسمه ولانتهمك في لشهوات فكغي بالمرءاسرافا أن ماكل كلمانشـتهمه ويفعل كل مايهواه فمنبغي أن لانواطبء لي أكل اللعموقال عملي كرم الله وجهه منترك العمأر بعن تومأساء خلقمه ومنداوم علمه أربعن بوماقساقليه وقيل انالمداومة على اللحمضراوة كضراوةالجو ومهماكان جائعا وتاقت تأسه الحالجاع فلايتبغي ان يأكل و يحامع فعطى نفسه شهوتين فتقوىعامه ور عاطابت النفس الاكل لينشط في الجاع ويستعب انلاينام على الشديدع فيحمع بينغفلتس فمعتاد الفتور ويقسو قلبهلالك ولكن لنصملأو محلس فسنذكر الله تعمالي فانه أقر دالى الشكر وفي الحديث أذسوا إطعامكم بالذكر والصلاة ولاتناموا عليه فتقسوقاونكم وأقل ذلك ان يصلى أربع ركعات أويسم مائة تستحسة أو يقرأ خزأمن القرآن عقب أكله فقد كانسفيان الثورى اذاشيع لسلة أحماهاواذاشيمعفىوم واصله بالصلاة والذكر وكان يقول أشبع الزنعي وكده ومرة يغول أشسبع الجاروكده

وكانوا يقولون مازادعلى الخبز فهوشهوة حتى الملم (وهذاهوالنهاية فنلم يقدرعلى ذلك) بلزادعلى الخبز (فينبغي أنالا يغفل عن نفسه) ولا يهملها في عاداتها (ولا ينهمك في الشهوات) بل يقتصر مع الخبزعلي شهوة واحدة ملحا أواداما آخر ومن جه عربين ادم كثيرة فقدانه مك فى الشهوات (فكفي بالمرء آسرافاات يأكل من كلمايشـ تهيه و يفعل كل مأجواه) فقدر وي ابنماجه وابن أبي الدنياني كتاب الجوع والبهقي في الشعب منحديث أنسان من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت وفي لفظان من الاسراف وسنده ضعيف فيه بقة وحاله معروف عن وسف من أبي كثير ضعيف عن نوس منذكوان منكرا لحديث عن الحسن عن أنس ولذاأورده ابنا لجوزى فى الوضوعات وتعقب بانله شواهد بعضها امثل من بعض و بعضها حسن و بعضها من تصحيح الحاكم فالسرف على كل حال في الاكل والفعل مذموم ومن أسرف في ماله أسرف في دينه ومن فعل ذالَّ خالف طريق السلف (فينبغي)المتقشف من الريدين (أن لا تواطب على اكل اللعم) أوالدسم بل يقتصر علمه مافى الشهر مرتين فات أكله أربعافلا بأس مه قد كأن السلّف مفعلون كذلك كذافى القوت (قال على كرُّم الله وجهه من ترك اللعم أربعين بوماساء خلقه ومن داوم عليه أربعين بوماق اقلبه) كذافي الُقوت (وان الداومة على اللحم لها ضراوة) أيّ له بج بالانسان ( كضراوة اللهر ) فانَّ من ضرى مم الايقدر على تركها الاعشقة فلكذاك اللعم فيأمغي لأحلذاك عدم الملازمة عليه لئلا تعتاده النفس فيكون فطمها صعباونظراالى أن ترك اللعممايسي الخلق ويخل يجوهر العقل كانسهل التستري رحه الله تعالى يقول المتقالين منأهل عبادان احفظوا عقواكم وتعاهدوها بالادهان والدسم فانهما كان ولى لله نافص العقل (ومهـماكان) المريد (جائعا وتاقت نفسه الى الجاع فلا يذبني أن يا كل و يحامع فيعطى نفسه شهوتين) و يجمع لهابين حظين بل يقتصر على الحاع دون الاكل واذا جع سنهما فهي تطلمهما فرعا طلبت النفس الجاع التعفف وهي تربيدالاكل (ور عماطلبت النفس الاكل لتنشط في الجاع) وفي الجمع بن شهوتين تقو يه للنفس واحراء عادة لها (ويستحب) المريداذا أكل (أن لاينام على الشبع فجمع بين غفلتين فيعتاد الفتور) والكسل (و يقسُّوقلبه لذلك )و (لكن ليصل أو يجلس يذكر الله تعمالي) باي ذُكر ألههمه الله تعمالي في وقته (فانه أقرب الى الشكر) لنعمة الله عز وجل (وفي الحديث أذيبوا طعامكم) أي اهضموه ( بالصلاة والذكر ) وفي لفظ بذكر الله والصلاة (ولا تنام وأعلمه ) قبل انهضامه عن أعالى المدة (فتقسو ) منصوب فتعة على الواولانه جواب النه-ى (قلو بكم) أى تغلظ وتشتد وتكتسب ظلمة وحماما قال العراقي رواه الطعراني في الاوسط وابن السم في في الموم والله أنه من حد مث عائشة بسيند ضعف اه قلترواه عبدالرجن بنمبارك عن بزيع عن هشام عن عروة عن عائشة ومن هذا الطريق أخرجه الطبراني في الاوسط وابن السني وكذا أبونعيم في الطب والبه بي وقدر وي أيضا من طريق أبي الاشعث عن أصرم بن حوشب عن عبدالله الشيباني عن هشام ومن هذه الطريق أخوجه ابن السني وقد تكمف الحديث منجهة بزبع وأصرم بنحوشب وكثرفه ماالكارم وحكم ابن الجوزي بوضعه وقال بريغ منروك وأصرم كذاب وقد تعقبه الحافظ السيوطى في اللاكا المالصنوعة وعاية ماية ال فيمانه ضعيف وَلَدَا اقْتَصْرِعَلَمُهُ الْعُرَاقِ (وأقل ذلك أن يصلي أر بسعر كعات) بتسلميتين (أو يسج مائة تسابيحة أو يقرأ سؤأ من القرآن عقب كل أكلة) كذا في القوت فان وجدنشا طأ أطال في صلاته اما باطالة القراءة في الركعات أو زادعلى عدد الركعار فان الركة الاعضاء قياما وقعود اسرابا مغافى اذابه الطعام وكذا ان زادعلى النسايع بالتهليل والتكبير فسن لعمع الباقيات الصالحات وكان يعض مشايخنا بأمر المريد بعد أكاءأن واقب ما لحلالة و سنة رعامه لحفات قال فانه عرى الطعام في الحال (فقد كان سفيان الثوري) رحمالله تعالى (اذا شبع فى ليلة أحياها) بالقيام (واذاشبع في نوم واصله بالصلاة والذكر وكان) يتمثل و (يقول اشبع الزنجي) أى العبد الاسود (وكده) أى انعبه في الحدمة (ومرة يقول أشبه ع الحارو آده) وكان أذا حاع كائه

يتراخى فى ذلك كذا في القوت وأصله عند أبي نعيم في الحلية (ومهما اشتهي) المريد (شيه أ من الطعام وطيبات الفواكه فينبغي أن يترك الخيزويا كلهابدلامنه )أى يجعل مااشتهاه بدلامن الخيزو يقطع به جوعه (ايكون)ذلكه (قومًا) عندالحاجة الى طعم (ولا يكون تفكها لئلا يهم النفس بن عادة وشهوة) فانه أسرع للك لانه اذا شبع من الطبيات غير الخيز شبعة أوشبعتين كان أقرب الى تركه وانقطاع شهوته (نظر) أبومجد (سهل) التسترى رحمالله تعالى (الى) أبى الحسن على بن (سالم) البصرى شيخ صاحب القوترجهماالله تعالى (وفي يده خمز وتمرفقاله ابدأ بالثمر فان قامت كفايتك به والاأخذت من الحمز بعده حاجتك) وقال ان التمر مباول والخبرمشؤم بعني الله كان سبب اخراج آدم عليه السلام من الجنة وأمامركة النمرفان الله تعالى ضرب النخلة مثلا أكامة ألتوحيد في قوله ألم تركيف ضرب الله مثلاً كله طيبة كشعرة طبية وهي الخدلة وايس في الثمار أحلى من الرطب ولذلك شبه رسول الله صلى الله عليه وسدا المؤمن في حلاوته ولينه وقوته وثبات أصله بالنخلة فقال لايسقط ورقهامثلها كثل المؤمن يقول سهل وجه ألله تعالى اذا استغنيت عن الخيز بغيره من الطع كان خيرا الذيريدأن لا تقف فسك مع عادة فتنازعك المانقل صاحب القوت قال وقدذ كرت هذه الحكامة لاي بكرا لجلاء فاعبته وقال هذا كالم الحيكاء وكان ذلك يلائم حاله (ومهماوجد) المريد (طعاما) ذالوني (اطيفاوغليظا) بالاضافة الى أحدهما (فليقدم اللطيف فلعل كفايته تشربه) فأنه لايشتر على الفليظ بعده فيستريح منه (ولوقدم الغليظ لا كل اللط ف أيضا للطافه) فاغاقدم أهل الدنياغليظ الالوانعلى الرقيق لتسعوا فىالأكلوتتفتق شهواتهم فمكون لكل لون لطيف مكانآ خروشبه بعضهم العدة بمنزلة حراب ملا نةجو زاحتيلم يبق فمه فضل المعوز فئت بسمسم فسيته عليه فأخذ لنفسه موضعافى خلال الجور فوسع الجراب السمسم الطعه مع الجور فكذلك العدة اذا ألقت فبهاطعاما رقيقالطيفا بعدطعام خشن غليظ أخذته الشهوات فىأما كنهافتمكن فهابعد الشبيع ماقيله والعرب تعيب ذلك ولاتفعله اذمن سنتها أن تبتدئ باللحم قبل الثريد قال رجل من العرب لبعض الانباط أنتمن الذين يبتدؤن بالثريد قبل الشواء فذم أهل العراق بذلك هذا اذا استوى اللونان في الحكم ولم يكن للمريد فى ترك الافضل منهمانية فاماان كان قد ترك الشهوات شم قدمت اليه وكان على عقدنية وققة عزمه فلاباس بأ كل الادون (وكان بعضهم يقول لا يحابه لاتاً كلوا الشهوات فان أ كاتموها ولا تطلبوها فان طلبتموها فلاتحبوها) نقله صاحب القوت (وطلب بعض أنواع الله بنهوة) حتى قال بعضهم الخبزمن أكبر الشهوات (قالعبدالله بنعر) رضى الله عنهما (ماتأتينا من العراف فاكهة أحب المنا من الخبز) رواه صاحب القوت (فرأى ذلك أخبز) المخصوص (فا كهة) بالاضافة الى غيره (وعلى الجلة لاسيل ألى اهمال النفس في الشهوات في المباحات واتماعها مكل حال) فأنه بخشى منه على المريدأن يتحذه عادة ولايأمن من تألم قلبه وتوقان نفسه الههومنازعتها اماه لاسمااذا كان مبتدئا في السلوك غرالا يعرف خبء النفس ودواهها ولايفطن لمكرها وآفتها فانترك ذلك أفضل فلمتركه حينئذ لاجل الله تعالى خوفا أن نشتهمه فعرص على مثله و مدخل مداخل السوء من أحلهو بمدم دينه فيه أوخشية عكن العادة منه فتتعذر عليه التوبة لدخوله فى الشهات عنداعتياد الشهوات لان العادة جندمن جنرد الله تعالى يقهر العلم لاجله تعذرت الاستقامة ولولا العادة الكأنائين ولولا الابتلاء لكان التائبون مستقمين فليترك حينند أكل الطيبات اذاصارت شهوات وخشى منها مطالية العادات ودواعي النفس بالا كاتناويا بذلك صلاح قلبه وتسكين نفسه ليماك بذلك نفسه قبل أن علك وتعطم عادتها قبل أن تملكه ويغلب بالترك طبعه وهواه قبل أن يكونا بالشهوة بغلباه (فبقدر مادستوفى العبد من شهوته يخشى أن يتالله تومالقدامة أذهبتم طيباتكم فيحماتكم الدنيا واستمتعتم بهاو بقدرما يحاهدنفسه ويترك شهوته يتمتع في الدارالا خرة بشهواته ) وقد كان هذا طريق طائفة من السلف الي الله تعمالي ثم انقرضوا فالمحصى

ومهممااشتهمي شأمن الطعام وطسمات الفواكه فسنع أن سرك الحدر وباكلها بدلامنه لتكون قوتا ولا يكون تفكهالثلا يعهم للنفس بينعادة وشهوة \*نظرسهل الى ابن سالم وفى مدمخيز وتمرفقال له الدأ مالم \_رفان قامت كفائكته والاأخذتمن الخبز لقدرحاحتك ومهما وحد طعامالطمفا وغليظا فليقدم اللطيف فانه لا بشتهي ألغليظ بعدهولو قدم الغليظالاكلاللطيف أيضا للطافته وكأن بعضهم يقول لاعطاله لاتاكلوا الشهوات فان أكاتموها فلاتطلموها فان طلبتموها فالا تحبوهاوطلب بعض أنواع الخبزشهوة قالعبد الله بنعر رجة الله علمما ماتاتينا من العراق فاكهة أحب المنامن الخبزفرأي ذلك الخبزفا كهةوعلى الجلة لاسييل ألى اهمال النفس فى الشهوات فى الماحات واتباعها بكلحال فيقدر مانستوفي العبدمن شهوته يخشى أن يقال له نوم القدامة أذهبتم طساتكي حياتكم الدنيا واستمتعتم ماويقدر مايحاهد نفسده زيترك شهوته يتمتع في الدار الاستخرة

قال بعض أهل البصرة نازعتني نفسي خبزار روسمكافئ عنها وقو يت مطالبتها واشتدت بهاهد في لهاعشر من سنة فل المات قال بعضهم وأيته في المنام وقلت ما الله بك قال لا أحسن ان أصف ما تلقاني به ربي من النعم والكر امات وكان أوّل بي استقبلني به خبزاً رزوسمكا وقال كل المنام فقلت ما النام فقلت منافعة بلي به خبراً والمنام بواهنياً بعال المنام فقلت المنام فق

ولذلك قال أوسلمان ترك شمهوةمن الشهوات انفع القلب منصيام سينة وقدامها وفقناالتهلا رضه (سان اختلاف حكم الحوع وفضلته واختلاف أحوال الناسفده) \* اعلم أن الطاوب الاقصى فيجدع الاموروالاخملاق الوسط اذخيرالامو رأوساطها وكالاطرفي قصدالامور ذميم وماأوردناه في فضائل الحوع و عالوي الىأن الافراطفيهمطأوب وهمات اكن منأسرار حكمه الشر بعة ان كلمانطاب الطبع فمهالطرف أذقصي وكانفيه فسادحاء الشرع بالمالغية فىالمنع منه على وجه لوي عندالجاهل الي أن المطاو بمضادةما يقتضمه الطبع بغاية الامكان والعالم يدوك ان المقصودالوسط لان الطبع اذاطلب غاية الشدمع فالشرع شبغي أنعدح عاية الحوعدي يكون الطبع باعثار الشرعمانعافستقاومان وبعصل الاعتدال فانمن يقدر عالى قع الطبع. بالكلمة بعسدفيعلم الهلا منهي الحالفاية فانهان أسرف مسرف فىمضادة

طرية م وخلف من بعد هم خلف من العلماء اتبعوا الشهوات ولم يتغالوا في هذه المقامات ولاسك بهم هذه الطرقات فلم يتخالوا في هذه المقام وعدم كاشفه فن على به وسلكه فقد أظهره ومن أظهره فقد أحيا أهله (قال) صاحب القوت حدثني (بعض) علما ثنا عن بعض المريدين من أهل (البصرة) قال (نازعتني نفسي خسيرا) ولفظ القوت خسيرا رز (وجمكا فنعتما فقو يتمطالبتها واشتدت مجاهد في) لها (عشر بن سنة قال فلما مات رآه بعضهم في المنام قال) ولفظ القوت قال في من القوت قال في المنوم قال في المنام قال) ولفظ القوت قال في من المنام قال المنام قال المنام قال المنام والكرامة (وكان أول شي استقبلني به خبز) ارز (وجمكا وقال كل البوم شهوت لمناب المنام المنام ألم المنام وقد قال الله والمنام المنام المنام المنام قال كل المنام والمنام والم

\* (بيان اختلاف حكم الجوع وفضيلته واختلاف أحوال الناس فيه) \*

(اعلم أن الطاوب الاقصى فيجمع الاموروالاخلاق الوسط أذخير الامور أوسطها) كاوردفي اللمروتقدم الكلام علمه (وكلاطرفي قصد الامو رذمه) قال صاحب القوت قال وهب بن منهده له كل شئ وسط وطرفان فاذا أمسكت أحدالطرفين مال الآخروان أمسكت الوسط اعتدل الطرفان فلت أخرجه صاحب الحالية من طريق عبد الصمد بن معقل عن عموهب وزاد ثم قال عليكم بالاوسط من الاشياء (وماأوردناه في فضائل الجوع فربما يوئ) أي يشدير (الى أن الافراط فيه مطاوب وهيهات فن أسرار حكمة الشريعة) الخفية (أن كلما يطلب الطبيع فيه الطرف الاقصى) أى الابعد (وكان فيه فساد) اما حالاأو ما لا (جاء الشرع بالمبالغة في المنع منه) والرّ جرعنه (على وجه توخي عند الجاهل) بالاسرار (الي أن الطاوب مضادةً ما يقتضيه الطبيع بغاية الامكان والعالم) الكامل في معرفته (يدرك) من ذلك (أن المقصود) هو (الوسطالان الطبع اذاطلب غاية الشبع فالشرع ينبغى أنعدد عاية الجوع حتى يكون الطبع باعثا والشرع مانعافيتقاومان ويحصل الاعتدال فانمن يقدر على تمع الطبع بالكلمة بعيدف علم اله لاياتمي الى الغاية فانه ان أسرف مسرف في مضادة الطبع كان في الشرع أيضا مايدل على اساءته كما ان الشرع بالغ فى الثناء على قيام الليل وصيام النهار ثملاعلم النبي صلى الله عليه وسلم من حال بعضهم) وهو عبد الله بن عروبن العاصى (انه بصوم الدهركاء ويقوم الليل كله نهرى عنه) كاهوفي الصحيد ن ومر في كتاب صلاة الليل فاذاعرفتُ هذا فاعلم أن الافضل بالاضافة الى الطبيع المعتدد لأن يأكل بحيث لا تثقل العدة و ) بحيث (الايعس بألم الجوع بلينسي بطنه فلايؤثر فيمالجوع أصلافان مقصود الاكل بقاءرمق الحماة وقوة العبادة) بان يكون أداو الفرائض من قيام (وثقل المعسدة عنسع من العبادة) أي من القيام الها

 وألم الجوع أيضا بشعف القلب وعنع منها فالمقصود أن ما كل أكلالا بعق الماكول فيه أثرابكون متشبها باللائكة فانهم مقد سون عن ثقل الطعام وألم الجوع وغاية الانسان الافتداء بهم واذالم يكن الانسان خلاص من الشبع وألجوع فابعد الاحوال عن الطرفين الوسط وهو الاعتدال ومثال طلب الآدى البعد عن هذه الاطراف المتقابلة بالرجوع الى الوسط مثال غلة ألقيت في وسط حلقة يحمد على النار مطروحة عسلى الارض فان النملة غرب من جرارة الحلقة (٢٠٠) وهي محيطة به الاتقدر على الخروج منها فلاترال تهرب حتى تستقر على المركز

(والمالجوع أيضايشغل القلب و يمنع منه) فكالهما من المشوّشات (فالقصود أن يأكل أكل الايبقي الما كول فيه أثر) لافي ظاهره ولاباً طنه (ليكون متشما بالملائكة) علمهم السلام (فانهم) عماد مكرمون (مقدسون من ثقل العاءام وألم الجوع وغاية الانسان) في فضله (الاقتداء مم) واللَّعوق مزمر مهم (واذالم يكن للانسان خلاص من الشبع والجوع فابعد الأحوال عن أطرفين الوسط وهو الاعتدال ومثال طاب الآدى البعد عن هذه الاطراف المتقابلة بلرجوع الى الوسط مثال عله ألقيت في وسطحلقة محمية بالنارمطر وحةعلى الارض فان النملة تهرب من حرارة الحلقة وهي محمطة بها لاتقدرعلي الخروج منها فلاتزال تهرب) في كل ناحية منها (حتى تستقر على المركز الذي هو الوسط فلو ماتت ما تتعلى الوسط لانالوسطهوأ بعد المواضع عن الحرارة التي في الحلقة المحمطة فكذلك الشهوات محمطة بالانسان احاطة تلك الحلقة بالنسملة والملائكة خارجون عن تلك الحلقة ولامطمع للانسان فى الخروج) منها اذهى خلقت معه فلاتفارقه (وهو) معذلك (بريدان ينشبه بالملائكة) بخر وجمه عن الصفات المهمية (في الخلاص) منها (فاشبه أحواله بهم البعد) عن الشهوات (وأبعد المواضع عن الاطراف الوسط فصار الوسطمطالو بانى جيم هذه الاخلاق المتقابلة وعنه عمر بقوله صلى الله عليه وسلم خير الامور أوسطها) قال العرافي رواه البهتي في الشعب مسلاوقد تقدم قلت أخرجه من قول مطرف وكدال رواه ابن حرير فى التفسير أيضاو بر وى من قول بزيد بن مرة الجعنى رواه أبن حريراً يضاو روى ذلك عن على مر فوعًا بسندفيه مجاهيلورواه ابن السمعاني في الذيلوأ لو بكرالجياني في الاربعين ويروى أرضاعن ابن عباس أخرجه الديلي بلاسند وقدتقدم الكلام علىذلك مفصلا (واليه الاشارة بقوله تعالى كلواواشر بوا ولاتسرفوا) وكذاقوله تعالى ولاتجعل بدك مغلولة الى عنقل ولا تبسطها كل البسط الآية وكذاقوله تعالى لم يسرفوا ولم يقتر واوكان بين ذلك قواما وقال تعالى الم ابقرة لافارض ولا بكرعوان بينذلك (ومهمالم يحس الانسان بحوع ولا شبع تيسرت العبادة والفكر) والمراقبة ونحوها (وخف في نفسه وقوى على العمل في خفته ) وفي بعض النسخ وقوى بالعمل على خفته (ولمكن هذا بعداعتدال الطبع امافي بداية الامراذا كانت النفس جوحة) رافعة رأسها (منشوّقة الى الشهوأت ماثلة الى الافراط فالاعتدال لاينفعها بللابده ن المالغة في ايلامها) أي اتعام ا (بالجوع كايبالغ في ايلام الدابة التي ليست مروضة ) أى مقادةمهذبة (بالجوع والضرب وغيرهما الى أن تعتدل) وهذامشاهد (فاذا ارتاضت واستوت ورجعتالي الاعتدال ترك تعذيبها وايلامها) وأطلق لهاالأكرام (ولاجل هـــذاا اسريامر الشيخ مريده عدلاينعاطاه هو في نفسه فيأمره بالجوع) والصبر عليه (وهو ) بنفسه (لايجوع وعنعه) تناول الفوا كه والشهوات) و يحذره منها (وهو لاعتنع منها) بل يتماولها (لانه قدفرغ من تاديب نفسيه فاستغنى عن الناديب الصارت مذالة في العبادة (ولما كان الاغلب على النفس السره والشهوة والجاح والامتناع عن العبادة) بالنكاسل (كان الاصلح لها الجوع الذي تحس باله في أكثر الاحوال لتنكسر) فالامتناع عن العبادة غرة الكسل والكسل عرة امت الاعالمدة وكذا الجاع المابحركه باعث الشهوة

الذى هو الوسط فأوماتت م تت على الوسط لان الوسط هوأبعدااواضع عن الحرارة التي في الحلقة المحيطة فكذلك الشهوات محيطة يا لانسان احاطة تلك الحاقة بالفلة والملائكة غارجون عن تلك الحلقة ولا معامع للانسان في الخروج وهو ريد أن يتشبه بالملائكة فى الخلاص فاشبه أحواله بهم البعد وأبعدالمواضع عن الاطراف الوسط فصار الوسط مط اوبا في جدع همذه الاحوال المتقابلة وعنمه عبر بقولهصلي الله عليمه وسملم خبرالامور أوساطها والمهالاشارة بقوله تعالى كاواواشر نوا ولاتسرفوا ومهمالم يحس الانسان يحوع ولاشبع تيسرته العبادة والفكر وخف في نفسه وقوى على العمل مع خفته ولكن هذا بعدد اعتدال الطبعاما فى دارة الامر اذا كأنت النفس جو حامد شوقة الى الشهوات ماثلة الى الافراط فالاعتسدال لانتفعها بل

والشهوة والمرب وغيره الى أن تعتدل فاذاار تاضت واستوت ورجعت الى الاعتدال ترك تعذيبها وايلامها ولاجله هذا السرياس الشيخ مريده بما والضرب وغيره الى أن تعتدل فاذاار تاضت واستوت ورجعت الى الاعتدال ترك تعذيبها وايلامها ولاجل هذا السرياس الشيخ مريده بما لا يتعاطاه هو فى نفسه فيامره بالجوع وهولا يجوع وعنعه الفوا كه والشهوات وقد لا يتنع هو منه الانه قد فرغ من تاديب نفسه فاستغنى عن التعديب والما كان أغاب أحوال النفس الشره والشهوة والجاح والامتناع عن العبادة كان الاصلح لها الجوع الذى تحس بالمه في أكثر الاحوال لتنكسر نفسه

والمقصود أن تذكسر حق تعد مل فشرد بعد ذلك في الغذاء أيضا الى الاعتدال والماعتنع من ملازمة الجوع من سال كي طريق الا تحرقا ما صديق والمامغرور أحق الما الصديق فلاستقامة نفسه على الصراط المستقيم (٤٢٣) واستغنائه عن أن يساف بسياط الجوع

الىالحق وأماا اغرور فلظنه منفسهانه الصديق المستغنى عن نادس نفسه للظانم خبراوهذاغر ورعظموهو الاغلب فالنفس قلا تنادب تادما كاملاوكثيرا ماتغتر فتنظرالي الصديق ومساعته نفسه فىذلك فسامح نفسه كالريض سفار الىمن قدوم من مرضه فيتناول مايتناوله ويظن سفسه الصدةفه للذوالذي يدل على أن تقد والطعام عقدار سيرفى وقت مخصوص ونوع يخصبوص أيس مقصودا فينفسة وانماهو العدة نفس متنائية عن الحق غير مالغةر تمة الكمال أنرسول اللهصلي الله عليه وسلإلم مكن له تقد ير ونوقمت الطعامية قالت عائشية رضى الله عنها كانرسول الله صلى الله علمه وسلم يصوم حتى نقوللايفطر ويفطر حــ تى نقوللا دصوروكان يدخل على أهله فيقول هل عندكم منشئ فان قالوانعم أكل وانقالوا لاقالى اني اذاصائم وكان يقدم اليه الشئ فيقول أما اني قيد كنت أردت الصوم ثمياكل وخرج صلى الله عليه وسلم وماوقال انى صائم فقالت

والشهوة تنبعث عن الطعام وقس عليهما بقية الاوصاف الذميمة والجوع مقطعة الكل (والمقصود ان تنكسر )النفس (حنى تعتدل فترد بعدذاك أيضافى الغذاء الى الاعتدال وانماعتنع من ملازمة الجوعمن سالك طريق الا حرة) رجلان (اماصديق) قد بلغ الغاية القصوى في مرتبة صدقه في العبادة (واما مغرور أحق اماالصديق فلاستقامة نفسمه على الصراط الستقيم واستغنائه عن أن يساق بسياط الجوع الحالحق) فهولا يلازم الجوع ولاحدله في أكله ولا نوقيت (وأما المغرو وفاظنه سفسمه أنه الصديق المستغنى عن ثاديب نفسه) وترويضها (الطان بم اخبراوهذا نحرو رعظيم) وقع فى الناس (وهو الاغلب) على أحوالهم (فأن النفس قلما تنادب تأدبا كاملاوكثيرا ما تغتر فتنظر الى الصديق ومسايحته) نفسه في ذلك (فيسامخ نفسه فيكون حاله كالريض ينظر الى من قدص من مرضمه فيتناول ما يتناوله) العميم (ويطن بنفسه العمة فيهاك والذى بدل على أن تقدر والطعام بمقدار بسير في وقت مخصوص ونوع مخصوص ليس مقصودا في نفسه وانماهو )لاجل (مجاهدة ننس) جوحة (مننائية عن الحق غير بالغةر تبة الكال) فهي رياضة المريدين وطريق المجاهدين (انرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له تقدير وتوقيت لطعامه) ولا تجزئة ولا تقسيم (قالت عائشة رضي الله عنها كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطرو يفطر حتى نقول لا يصوم) رواه البخارى ومسلم (وكان) صلى الله عليه وسلم (يدخل على أهله فيقول هل عندكم من شئ فان قالوا نعم أكل وان قالوالا قال الى أذا لصائم) قال العراقي رواه أبوداود والترمذي وحسنه والنسائي منحديث عائشة وهوعندمسلم بتحوه كاسياتي (وكان) صلى الله عليه وسلم (يقدم اليه الشئ فيقول امااني قد أردت الصوم ثمياكل) قال العراقير واه البهق من ديث عائشة بلفظ وانى قدكنت فرضت الصوم وقال اسناده صحيح وعندمسلم قدكنت أصحت صاعما (وخرج صلى الله عامه وسلم يوما وقال انى صائم فقالت عائشة رضى الله عنها قد أهدى لناحيس) وهو تمرينزع نواه و يدق مع اقط و يعجنان بالسمى غميداك بالبسدحتي يبقى كالثريد وربماجعل معه السويق (فقال كنت أردت الصوم ولكن قريه) قال العراقي رواه مسلم بلفظ قدكنت أصبحت صاعما وفي روايه له أدنيه فلقد أصحت صائمًا فاكل وفي لفظ البهتي اني كنت أر يدالصوم والكن قريمه اه قال صاحب القوت الافضل لنعقدته تعالى صوماان يثمه فأن فسخه لغيرالله عوقب على ذلك من عقو بأت القلوب أوعقو بات الجوارح في طرقات الآخرة فنال عقو بة ترك فضائل الاعمال قال بشرين الحرث رحمه الله تعالى ان فلانا الغنى يصوم الدهر فقال المسكين ترك حاله ودخسل حال غسيره انساحاله أن يطع الجداع ويكسو العراة ويواسى المحتاجين فهذاأ فضلله منصيامه الدهرئم قال بشرعبادة الغني كروضة على مربلة وعبادة الفقير كعقدالجوهر فحجد الحسناء ودخل فيان الثورى رجه الله تعالى وماعلى أى اسحق الفزارى فقدم المهقصعةفه اخسص فقال لولاانى صاغملا كانمعك قال الفزارى دخل على أخوك الراهم بن أدهم فقعد فىموضعك هذا فقدمت اليه خبيصافى هذه القمعة فاكل فلما أراد الانصراف قال امااني كنت صاءما الا انى أحببت أن آكل معك أسرك بذلك فوضع الثورى يده فعل ياكل و تأدب بابراهيم (ولذلك حكم عن سهل) التسترى رجه الله تعالى (انه قيل له كيف كنت في بدايتك) أى ابتداء حالك في السلوك (فاخبر بضرو بمن الرياضات) وأنواع من المجاهدات (منهاانه كان يقنات ورق النبق مدة ومنهاانه أكل دقافي التين) وهومات كسرمنه (مدة ثلاث سنين شمذ كرانه اقتات بثلاثة دراهم فى ثلاث سنين) قيل وماهو قال كنت اشترى في كل سنة بدانقين تمرا وأربعة دوانيق كسباغ أعنهما عنة ثم أحزم اللاغمائة وستين

له عائشة رضى الله عنها قدأ هدى المناحيس فقال كنت أردت الصوم ولهكن قر بمه ولذلك حكى عن سهل انه قبل له كمف كنت في بدايتك فاخبر بضروب من الرياضات منها انه كان يقتات ورق النبق مدة ومنها انه أكل دقاق التبن مدة ثلاث سنين ثم ذكرانه أقتات بثلاثة دراهم فى ثلاث سنين فقىل له فكيف أنت فى وقنك هذا فقال آكل بلاحد ولا نوفيت وليس المراد بقوله بلاحد ولا نوفيت الى آكل كثيرا بل الى لا أقدر بمقد ارواحد ما آكله وقد كان معروف الكرخى يهدى اليه طيبات الطعام فياكل فقيل له ان أناليا كل مثل هذا فقال ان اخى بشراقين في المعلى أكات واذا جوّعنى صبرت مالى والاعتراض والثم يزود فع ابراهيم بن أدهم وأنا بسطتنى العرفة ثم قال انحا أناضيف فى دارمولاى فاذا أطمعنى أكات واذا جوّعنى صبرت مالى والاعتراض والثم يزود فع ابراهيم بن أدهم الى بعض اخوانه دراهم وقال خذلنا (٤٢٤) بهذه الدراهم زبدا وعسلا وخبرا حوارى فقيل با أبا اسحق مذاكمة قال و يحك اذا

كبة أفطر في كل لبلة على كبة قال (فقيل له فكيف أنث في وقتك هذا قال آكل بلاحد ولا توقيت) نقله صاحب التوت وقد تقدمه والمصنف قريبانحوهذه وكذاأو رده القشيري في الرسالة في ترجة سهل (وليس المراد بقوله بلاحد ولانوقيت انى آكل كثيرا بل) المراد (انى لاأقدر بمقدار واحد ما آكله وقد كان) أبومحفوظ (معروف) بن فيروز (السكرخي)رجمالله نعالي (بهدى السمه طب الطعام فيأكل فَ مِلْهُ انْ أَخَالُمُ بِشُر ) بن الحرث الحافي (لايا كل مثل هذا فقال ان أخي بشر قبضه الورع وأنابسطتني العرفية تم قال انما أناضف في دار مولاي فاذا أطعمني أكات واذاحوّعني صبرت مالى والاعتراض والتميز )وفي نسخة التخير هكذا أو رده صاحب القوت (ودفع الراهم بن أدهم) رجه الله تعالى (الى بعض اخوانه دراهم فقال خذلنام ذه زيداوعسلاوخبزا حورى فقيل له باأباا سعق هذا كله) كأنه استكثره (قالو يحك اذاو جدنا أكانا أكل الرجال واذاعدمناصر ناصرالرجال) نقله صاحب القوت وأصله في الحلية لأبي نعيم (وأصلح الراهيم) بن أدهم (مرة طعاما كثير اودعااليه نفرا يسيرافهم) أبوعرو (الاو زاعيو) سفيان (الثورى فقالله الثورى باأبااسحق اماتخاف أن يكون هذا أسرافا فقال ليس فى الطعمام اسراف اغرالاسراف في اللباس والاثاث) نقله صاحب القوت وأصله في الحلية لابي نعيم (فالذي أخذ العلم من السماع والقل تقليدا) معضا (رى هذا) الصنيع (من ابراهيم بن أدهم و يسمع عن مالك بن دينار) أبي يحيى البصرى (انه قال مادخل ببي المج منذعشر سُ سنة) أخر جه أنونعيم في الحلية (وعن) السرى (السقطى) رحمالله تعالى (الهمنذ أربعين سينة يشتهي أن يغمس خررة في دبس في افعل) أخرجه القشيرى فى الرسالة بالشك منَّذ ثلاثين سنة أوأر بعين ورواية صاحب القوت منذ ثلاثين من غيرشك (فيراه متناقضا) مع بعضه (فيتحير) عند الوقوف عليه ويقطع بان أحدهما مخطئ) لا محالة (والبصير) العارف الناقد (بأسرار العلم يعلم أن ذلك حق ولكن بالأضافة آلى اختلاف الاحوال) والاشتخاص (ثم هذه الاحوال الختالفة يسمعها فطن محتاط )لدينه (أوغى مغر ور) بحاله وعله (فيقول الحتاط ماأنامن جلة العارفين حتى أسامح نفسي) ماسام به أولئك العوم (فليس نفسي أطوع من نفس سرى السقطى ومالك بندينار) رجهماً الله تعالى ومن يكون مثلهما (وهُولاء من الممتنعين عن الشهوات في قدىم والمغرور يقول مانفسي باعصى على من نفس معروف المكرخي والراهيم بن أدهم م) رجهماالله تعالى (فاقتدى بهم وارفع التقدير في مأ كولى أناضيف في دار مولاي في الى وللا عبراض ثم انه لوقصرا حدفي حُقه وتوقيره وفي ماله وجاهه) بلوحاشيته (بطريقة واحدة قامت القيامة عليه واشتغل بالاعتراض) ولم يبق في الجال شيا (وهذا مجال رحب) أى وأسع (الشيطان مع الجقي) قلائل العقول (بل رفع التقدير) والتوقيت (في الطعام والصيام وأكل الشهوات لأنسلم الالمن منظر في مشيكاة الولاية وألندة ة فيكون منذ وبين الله تعالى علامة في استرساله وانقباضه) قالصاحب القوت بعدان أورد الاحاديث المتقدمة في الصيام والاكل وكان بينه صلى الله عليه وسمارو بين الله تعالى علامة في صومه وفطره وكان الوجود علامة فطرهو يكون مرادابه وكان العدم علامة صومه يكون معه مرادابه قال وعلى هدذا المعني تصريف قلوب العارفن ومن هذه المشكاة تضيء بصائر الشاهد من ولا يوكاون الى حال ولا يوقفون مع مقام (ولا يكون ذلك)

وحدناأ كاناأ كلالرحال واذاعدمناصرناصرالرحال وأصلح ذات ومطعاما كثيرا ودعاالسه نفرا سيرافهم الاوزاعى والثورى فقالله الثورى اأماا محق أما تخاف أن مكون هذاا سرافا فقال ايس فى الطعام اسراف اغيا الاسراف فىاللماس والاثاث فالذى أخذالعلم من السماع والنقل تقليداً ری هدذامناراهمن أدهم ويسمع عنمالك بن د شارانه قالمادخدليتي الملرمنذعشر سسنة وعن سرى السية طي اله منيذ أر بعسن سنة الشتهان ان مغسمس خزرة في دبس فيا فعسل فعراه متناقضا فيتحمرا ويقطع باناحدهما مخطئ والمصير بأسرار العلم يعلم ان كل ذلك حــقولكن بالاضافة الىاختلاف الاحوال عمده الاحوال الختلفة يسمعها فطن محتاط اوغبي مغرور فيقول المحناط ماأنامن جلة العارفين حتى اسامح نفسي فليس نفسي اطروع من نفس سرى السهقطى ومالك بندينار وهؤلاءمن المتنعين عن

الشهوات فيقتدى م والمغرورية ولمانفسى باعصى على من نفس معروف الكرخى وابراهيم بنادهم فاقتدى مهم ولا وارفع التقد برفى مأ كولى فانا أيضاضيف في دارمولاى في الى وللاعتراض ثمانه لوقصراً دفي حقه وتوقيره أوفى ماله وجاهه بطريقة واحدة قامت المقيامة عليه والمتعامة على الشهوات لا بسلم المتعامة عليه والمتعامة والمتعام

الابعد خروج النفس عن طاعة الهوى والعادة بالكلية حتى يكون أكه اذا أكل على نبة كايكون امسا كه بنية فيكون عاملائله في أكله وافطاره فينبغى أن يتعلم الحزم من عروضى الله عنه فانه كان برى رسول الله عليه وسلم بحب العسل و يأكله ثم لم يقس نفسه عليه بل الماعرضة عليه مشربة باردة بمز وجة بعسل جعل يدير الأناء في يده و يقول أشربها (٤٢٥) وتذهب حلاوتها و تبقى تبعنها اعزلوا

عنى حسام اوتركهاوهذه الاسرار لايجوز لشيخأن بكاشف بها مريد وبل يتتصرعلى مسدح الجوع فقط ولابدعوه الى الاعتدال فانه يقصر لاعالة عادعوه السه فشغى أن يدعوه الى عامة الحوع حق بتبسرله الاعتدال ولايد كراه أن العارف الكامل ستغنى عنالر ياضة فانالشيطان يحدد متعلقامن قليه فعلق اليه كلساعة انكعارف كامــلوماالذي فاتلامن المعرفة والسكال بل كان من عادة الراهم الخواص ان بخوض مع المويدفي كل رياضة كان امره بهاكلا يخطر بباله انالشميخ لم يامر وعالم يفعل فمنفر وذلك من رياضته والقوىاذا اشتغل بالرياضة واصلاح الغدير لزممالنزول الىدد الضعفاء تشهام مرتاطفا في سياقتهم الى السعادة وهذا ابتلاءعظم للانساء والاولياء واذا كان حد الاعتدال خضافي حق كل شغصفا لحزم والاحتياط ينمغى أنلا ينرك فىكل حال ولذلك أدبعر رضى الله

ولايتم (الابعد) عمام ثلاث خصال احداها (خروج النفس عن مسايحة الهوى و فوقائها (الى العادة بالمكاية) والثانية حسن النية (حتى يكون أكله اذا أكل على نية كايكون امتناعه) من الاكل (بنية) فيستوى فطره وصومه اذا كان العامل فم ماواحدا (فيكون عاملاته في أكله وافطاره) والثالثة أن يحفظ الجوارح الستعسن الرعاية وهن السمع والبصر واللسان والقلب والبدوالرجل ويكون مفطرا بالبطن والفرج فيكونماحفظ أكثر وأبلغ وأحسالي الله تعالى ويكون أفضل ممن صام محارحتين وانالم يكن ممن أصبع صائما غمأ فطرع نده الاوصاف الثلاث دخلت عليه الشهوة الخفية فعمار ويعنه صلى الله عليه وسلم انه المآقال أخاف عليكم الرياء والشهوة الخلمة فقيل ماالشهوة الخفية فقال أن يصح أحدكم صائماتم يعرض له الطعام بشته معفي فطولاجله (فينبغي أن يتعلم الحزم من عمر رضي الله عنه فالله كآن بري رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل وياكله) قال العراقي منفق عليمه من حديث عائشة كان يحب الحلواء والعسل الحديث وفيهقصة شربه للعسل عندبعض نسائه (ثملم يقس نفسه بذلك بللاعرضت عليمه شربة باردة بمزوجة بعسل جعل يدبر الاناعفيده ويقول اشربها وتذهب حلاوتها وتبقى تبعتها اعزلواعني حسابها وتركها) وقد علمانه كأن حلالافامتنع من شربه خوفامن الحساب وقد تقدم ذلك قريبا (وهذه الاسرار) الخفية (الا يحوز الشيخ من شيوخ الطريقة أن يكاشف بهامريده بل يقتصر على مدح الجوع فقط ولا بدعو الى الاعتدال فانه بقصر لا عاله على على الله فينبغي أن يدعوه الى غاية الجوع حتى يتيسر له الاعتدال) فيما بعد (ولايذ كراه ان العارف الكامل يستغني عن الرياضة) وتهذيب الاخلاق (فان الشيطان يجد لذلك من قلبهمتعلقافيلقي اليه كلساعة الكعارف كامل وماالذي فاتك من المعرفة والكمال)فيقع المريد فى غرورعظم ولا يجيء منه شي في الطريق (بل كانعادة) أبي اسعق الراهيم بن أجد (الخوّاص) رجه الله تعالى من أقر ان الحنيد مات بالرى سنة ١٩١ (أن يخوض مع المريد في كل رياضة يأمره بهاك لا يخطر بماله ان الشيخ لم) أى لاى شي ( يأمره عالم يفعل فينفره ذلك من رياضته ) فكان يفعل ذلك الشيخ دفعالنفوره وقطعا لما يخطر في باله (والقوى الشديد اذا شغل بالرياضة واصلاح الغيرلزمه النزول الى حد الضعفاء تشمهام م وتلطفافي حسن (سماقهم الى السعادة وهذا التلاء عظم للانبياء والاواباء) ومن على قدمهم وقد خفى ذلك على كثير من فلم يحيطوا به علما (وأذا كان حدالاعتدال خفيافي حق كل شخص فالحزم والاحتماط ينبغي أنالا يترافى كلحال حتى يقع على حد الاعتدال فيتمدا بهو يستقيم علمه (ولذلك أدبعر رضى الله عنه ولده عبد الله اذ دخل علمه قو حده يأ كل لحا مأدوما بسمن) أى مطبوخا يه (فعلاه بالدرة) أى السوط (وقال لاأم لك) لا تفعل هكذا ( كل نوماخبر اولجا) وهدما أعلى الطعام والأدم (و يوما خيزاولبناو يوما خيرا وسمناو يوماخيزاو زيناً) وهؤلاء الثلاثة من أعلى الطعام وأوسط الادم (و نوماند بزاوملها) وهمامن أعلى الطعام وأدنى الادام (و بوماند بزاقفارا) أى وحده بلاادام (وهذا هوالاعُتدال فاماالمواظبة على اللحم) في كل يوم (و) على (الشَّهوات) كالفُّواكه وغــيرها (فأفراط واسراف) منه يعنهما (ومهاحرة اللحم بالسكلية اقتار) وهو أيضامنه يعنه (وهدا أقوام بين ذلك) قالالله تعالى وكان بن ذلك قواما والله اعلم \* (بمان آفة الرياء المقطري الى من ترك أكل الشهوات أوقال الطعام)\*

و التحاف السادة المتقين - سابع عنه والمحمد الله اذدخل عليه فو حده ما كل لجاماد وما بسمي فعلاه والمرة وقال لاأم المثكل وما خبرا و لجاو و وما خبرا و لمناو و ما خبرا و سمناو و وما خبرا و من و المناو و ما خبرا و المناو و ما خبرا و من و المناو و ما خبرا و من و المناو و من و المناو و من و المناو و المناو و من و المناو و المناو و المناو و مناو و المناو و الم

(اعلم) وفقل الله تعمالي (اله يدخل على تارك الشهوات آفتان عظيمتان هما) في الحقيقة (أعظم من أ كل الشهوات) فينبغي المريد أن يتعاهد نفسه من طرقهما (احداهما أن لا تقدر النفس على ترك بعض الشهوات فتشتهما واكن لاريدأن بعرف بانه يشتهما فعنفي الشهوة ويأكل فى الخاوة مالاياكل مع الجاعة) وليسهذا من طريق الموقنين ولامساك الصادقين (وهذاهو الشرك الخفي) كذافى سائر نسم المكتاب والاولى وهذا من الشهوة الخفية وهي التي جاء في الخبر أخوف ما أخاف على أمتي الرياء والشهوة الخفية فالرباء بالمعاملات وخفي الشهوة أن يشتهى أن يعرف و يوصف بترك الشهوات كاهوفي سياق القوت وليس فيمه ذكر الشرك الخفي وان كان بعسب المعنى صحا (سئل بعض العلماءعن بعض الزهاد فسكت عنه فقيل له هل تعلم به باساقال لا الافي شي واحد مكر وه (يا كل في الخاوة مالايا كل مع الحاعة)فاعله بذلك كذافى القوت قال ولعمرى انه موضع عله لان الصادقين قد كانوا يا كلون فى الجاعة مالا يا كلون في الخلوة فهذا ضد حالهم (وهذه آفة عظمة بل حق العبد اذا ابتلي بالشهوات) أي با كلها (وحمها أن نظهرها) ولا يحفها وليشترها بنفسه ولايسترها (فانهذا) من (صدق الحال) وهوطريق السلف (ويدل عن فوات المجاهد ات بالاعمال) قالوا ان فاتنه المجاهدة في الاعمال فلا يفوتنه الصدق في الحال وان لم يكن صديقا فليصدق في كذبه فان الصدق في الكذب أصل الصدقين (فان اخفاء) الكذبو (النقص واظهار ضده من) الاخلاص (والكمال) هما (نقصانان متضاعفًان والكذب مع الاخفاء) هما (كذبان) لانه نقص وأظهر حال الكاملين واعتل وأبدى شعار العصومين فكذب من طريقين (فكون مستحقالمة تين ) أى المقت من وجهين (فلا برضى منسه الابتو بنين والداك شدد الله) تعالى (أمر المنافقين ) فغضب عليهم ومفتهم مقتين عمل مرض منهم الابتو بتين واشترط علمهم شرطين (فقال تعماليان المنافقين في الدرك الاسفل من النار) يعني أسفل من الكفار (لان الكافر كفر وأخلُص) في كفره (وأظهره)فسوّىبين ظاهره و باطنه (وهذا)أى المنافق (كفر )وأشرك في عاله (فستر ) فالف بين ظاهره و بأطنه (فكانسة و الكفركفوا آنولانه استخف بنظرالله تعالى الى قليه وعظم نظر الخلوقين فمعاالكفر عن ظاهره) فزادالله في هوانه وشدد في توبته عما وكده في شرطه فقال الاالذين الوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وهذا ممالا يمتنبه عالم بالله تعمالي ولاغافل عن الله تعمالي ولله الحد (والعارفون) قد (يبتلون بالشهوات) أى باكلها (بل بالعاصى) والذنوب الم تعجرى عليهم (ولا يبتلون بألرياء) أى رياء الخاوقين (والغش والاخفاء) وليس للسلف في هذا الباب الاطريقان أحدهماما أشار المالمصنف قوله (وكال العارف أن يترك الشهوات تله تعالى) و يجاهد النفس (في الله تعالى) والعارفون فى طر يق هذه المجاهدة على قسمين فنهم من كان يخفيه لانه أسلم له ومنهم من كان يظهر ولانه مؤمن قوى نيته في ذلك القدوة والتأسي والى هذا القسم أشار المصنف بقوله (ويظهر من نفسه الشهوة اسقاط المنزلته من قاوب الخاق) وطريق آخر كان فيه طائفة من العلماء والعاملين فكانوايا كاون الطيبات ويتسعون فى المآكل اذا وجدوها الاأنهم كانوا يظهرون ذلك ويكشفون نفوسهمبه فان فاتك الطريق الاقرب الاعلى فاسلال الطريق الاسلم الاوسط فاما أن يكون عبديا كل بالشهوات في السرو يخفها في العلانمة أو نظهر شعارضدها من الترك لهاوالزهدفها فليسهذا طريق الموقنين ولامساك الصادقين هذا قدعر جعن مر بق المسالف وسال سبيل المهالك فاياك أن تترك محجة الطريق فتقع في حيرة المضيق روى ان عابدا من بني أسرا ثيل انتهي من سياحته الى أرض لفوم رأى في وسطها طريقامستطرقا تساك فيه السابلة فقيال هذه أرض لقوم كيف أسلكها شق عامه أن يجاو زالارض فيبعد علمه طريقه فتفكر وقال هذا طريق مسلوك لاباس على أن أسلكه فسلكه فللخرج من تلك الارض عوقب على ذلك ونسي ذنبه فعل ستكشف فقيله لانك الكتعلى على غيرطريق ودخلت حرث قوم بغيراذنهم فقال يار بمعذرة اليك

اعطر اله يدخل على الرك الشهوات فتانعظمتان هما أعظم منأكل الشهوات الحداهماان لاتقدر النفس على ترك بعض الشهوات فتشتهما ولكنالا ريدأن بعسرف بانه بشتهما فحفى الشهوة وباكلفي الخلوة مالايا كلمع الجاعةوه فالشرك الخفي سئل بعض العلماء عن بعض الزهاد إ فسكت عنه فقيل له هل تعليه باسا قال ما كل في الخلوة مالا ما كل معالماعة وهذءآ فةعظمة بلحق العبد اذااسل بشهوات وأحمها أن نظهرها فانهدذا صدق الحال وهو بدل عن فوات الحاهدات بالاعالفان اخفاءا لنقص واطهاضده من الكمال هو نقصانان متضاعفان والكذب مع الاخفاء كذبان فكون مستعقا لقترنولا وضي منهالابتو بتنصادقتن ولذلك شدد أمرالمنافقين فقال تعالى انالنافقنفي الدرك الاسفلمن النارلات الكافركفروأظهروهمذا كفرو سترد كان ستردلكمره كفراآ خرلانه استخف بنظرالله سحانه وتعالىالي قلمه وعظم نظرا لمخاوقن فمعا الكفر عن ظاهره والعارفون يتناون مالشهوات بل بالعامى ولايساون بالرياء والغش والاخفاءيل

وكان بعضه بشيرى الشهوات و يعلقها فى البيت وهوفيها من الزاهدين وانما يقصد به تلبيس حاله المصرف عن نفسه قاوب الغافلين حتى الايشق شون عليه حاله فنهاية الزهد الزهد بالظهارضة، وهذا على الصدّيقين فانه (٤٢٧) جمع بين صدقين كاأن الاوّل جمع

بين كذبين وهذاقدحل على النفس تقلن وحرعها كأسالص برمرتن مرة بشهر به ومن ومده فلاسوم أولئك يؤنون أحرهم مرتب عاصسر واوهدايضاهي طريق من يعطي حهدرا فأخذو ودسرالكسرنفسه بالذلحهراو بالفيقرسرا في فاته هـدافلاينبغي أن مفوته اظهارشهوته ونقصانه والصدق فيمولا بسغىأن بغر وقول الشطان انكاذا أظهرت اقتدى بك غيرك فاستره اصلاحالغيرك فانه لوقصد اصلاح غيره لكان اصلاح نفسه أهم علمه من غرره فهذا اغا يقصدالر باء الحرد وبرقحه الشطان علمه في معرض اصلاح غيره فلذاك تقل علىه ظهورذاك متدوان علم أت من اطلع علبه ليس متدىه في الفعل أولا منزحر ماعتقاده نه تارك الشهوات والاتفة الثانبة أن يقدر على ترك الشهوات ليكنه يفرح أن معرف مه فدشتهر بالتعفف عن الشهوات فقدخالف شهوة ضعمة وهي شهوة الاكل وأطاعشهوقهي شرمنهاوهي شهوةالحاه وتلكهي الشمهوة الخفية فهماأحس ذلكمن نفسه فيكسرهذ الشهوة آكد

انى رأيته قد حعل طريقافاو حى الله المه أوكل ما اتحذ الظالمون طريقا حعلته الى سيملافن ساك طريق ظالم بغرور لم يكن في ذلك معذورا وأوقعه في الحسيرة والغرو رفهاك وأهلك من اقتدى به وهذا طريق متصنع حاهسل منظر ف بذلك الى الدنما بتسوّق عندالناس بترك الشهوات مظلم التوحيد في الوحدة ضعيف اليقين فىغيبته عن العيون (وقد كان بعضهم) من الصادقين من السلف (يشترى الشهوات بنفسه) و يعلقها في البيت و يظهر الناسُ شعار الزاهدين ( وهوفها )عندالله ( من الزاهدين ) لا يا كلها ( وانما يقصد بذلك) اسقاط منزلته من قاوب الجاهلين و (التابيس) أى الاخفاء ( لحاله ) عن الناظرين ( كيصرف عن نفسه قاوب الغافلين) و يشتري بالعاملات لتنقطع عنه القالات (حتى لا يتشوّش حاله) لان هذا مقام من زهد فى الاشياء وأخنى زهده (فنهاية) اخفاء (الزهدالزهدفى الزهدباطهارضده) واستشعارا ازهودفيه ثملا يتناولولا يتمتعه فيكون هذاأ شدعلى النفس من المجاهدة (وهذاعل الصديقين)وحال الصادقين وطريق الاقو ياءمن أهل الارادات (فانه جمع بين صدفين كان الاقل جمع بين كذبين وهذاقد حل على النفس تقلبن تقل المنعمن الحظوثةل سقوط المنزلة عندالخلق فعدمت النفس لذة المتعة بموفقدت ائسات المنزلة بتركه (وحرعها كأس الصبرمرة ينمرة بشربه ومرة برميه) وقذقه (فلاحرم أولئك بؤلون أحرهم مرتين بماصبرُ واوهذا يضاهي طريق من يعطى جهرا) وعلانية (فياخذُو بردسرا) وخفية (ليكسرنفسه في الاخذ بالذل-هرا) اذفيه سقوط الجاه بظهور الرغية (و بالفقر) والزهد (سرا) فلاهومتع نفسه بالجاهم الردولاهو أنالها خطها بتناوله مع الاخذوهذامن أشدشي على النفس وهوطر بقعلا الزهادومن أخرجه سلكه الى مقام الصد بقمة وهذآن طر بقان قددر ساوعفا أثرهما في هذا الزمان وماقيله بكثير لانسلكه الا من عرفه الفرد بعد الفردو السابلة من القراء على طرقات التصنع والتر بن برآء (في فاته هذا) الطريق الاقرب الاسهل (فلانسغي أن مفوته اظهار شهوته ونقصانه والصدق فمه) فانه أيضا محمة الطريق ومن لم يسلكهاوقع في حيرة الضيق (فلاينبغي أن يغره قول الشيطان انكان أظهرت) ذلك الناس (اقتدى بك غيرك فاستره أصلاحالغيره) وهذاغر ور (فانه لوقصد اصلاح غيره لكان اصلاح نفسه أهم عليه من غيره) ايدأينفسك ثمين تعول (فهذا انمايقصد الرياء المجرد و بروّجه الشيطان عليه) و بزينه له (في معرض اصلاح غيره فلذلك ثقل عليه ظهو رذلك منه وانعلم ان من اطلع عليه ليس يقتدى به في الفعل ولا ينزح باعتقادهانه تارك الشهوات الاتفة الثانية أن يقدم على ترك الشهوات الكنه يفرح أن بعرف به ) بين الناس (فيشتهر بالتعفف عن الشهوات) أي ترك كلشهوة لاحل الشهرة ثم اشته عي أن بعرف بتركها فهذا شهوة الشهوات (فقد خالف شهوة ضعيفة وهي الاكل وأطاع شهوة هي شرمنها رهي شهوة الجاه) فقد وقع في أعظم مماكر ه ومتعنه بشهوة النظر اليه والمدحلة أكبر من متعنه بترك شهوته الما كولة (وذلكهي الشهوة الخفية) التيجاء في الحبر أخوف ماأخاف على أمتى الرياء والشهوة الخفية وفسروها بأن يشتهى أن يعرف و يوصف بترك الشهوات (فهماأحس بذاك من نفسه فكسرهذه الشهوة آكدمن كسرشهوة الطعام فليا كل فهو أولى قال أبوسلم ان) الداراني رحه الله تعالى (اذا قدمت اليك شمهوة وقد كنت الركالهافاصب منهاشيا يسيرا ولاتعط نفسك منها (مناهافتكون قدأ سقطت عن نفسك الشهوةو) تكون قد (نقصت علم) اذلم تبلغ (شهوتها) قال صاحب القوت فان فعل هذا فيسن لان أما سلم مان خاف علمه ماذ كرناه قبيل من أن يظهر تُوكُ الشُّهوة فيصيرُ منعه باعتقاد فضله من تُركُ الشَّهواتُ أَبِلغ من أَكُل الشهوات اوأن ياكاهافتشرف علمها نفسه بماوغ شهوته الني كانتر كهالعلة الاخلاص كمانقول العامة بعسلة الصي تشبيع الداية فانبقي يقينسه وغاب الخلق عن عينه تركها وقلبه مطمئن بالاعان لانه لم يعتل

من كسرشهوة الطعام فلماكل فهو أولى له قال أبوسلم الذا قدمت المكشهوة وقد كنت اركالها فاصب منهاشها يسيرا ولا تعط نفسك مناها في مناهدة وتكون قد نغصت عليما اذلم تعطها شهوم ا

منعها وان أخفت شهوتها وأطهرت العسزوبعنها عاقبتها بالترك ولمأتلها منهاشمأوهذاطريقي عقوبة النفس على هدده الشهوة الحقية وبالحله من تركشهوة الطعام ووقع في شد هو قالر ماء كان كن هر سمنءقرب وفر عالى حدية لانشهوة الرياءأضر كشيرا من شهوة الطعام والله ولى التوفيق \* (القول في شهوة الفرج) اعلم أن شهوة الوقاع سلطت عملي الانسات لفائدتين \* احداهماأن مرك اذته فيقيس به لذات الاسخرة فان لذة الوقاع لو دامت لكانت أقوى لذات الاحساد كاان النارو آلامها أعظم آلام الجسدوالترغب والترهب سيوق الناس الى سعاد تهدم وايس ذلك الابالمحسوس ولذة محسوسة مدركة فانمالا بدرك بالذوق لانعظم البه الشوق \* الفائدة الثانية قاءالنسل ودوام الوحود فهذه فالدنم اولكن فيهامن الا فأتمايه لك الدس والدنساان لم تضبط ولم تقهرولم تردالى حدالاعتدال وقد قسل في تاويل قوله تعالى ربنا ولاتحملنا مالا

طاقة لنابه معناه شدة الغلة

بالنظر فيتداوى بالتناول البعض فاماان كانقداعتقد ترك شهوة لمعنى دخل عليه منها يخرجه من الورع أو بعزم على المجاهدة ثم أتى بها فهذا اختبار من الله له لمنظر كيف بعمل بالوفاء بالعقد فاحب الى أن لاينال منها شياولينعلل وليدافع عن نفسه بالعار بضوالعانى حتى لا يفعان به انه تركها المحاهدة فكونقد فعل الوصفين معاالوفاء بالعقدفى تركهاوالتورية بلطيف الحيلة عن الفطنة له فى قصده وهذا طريق المريدين وصفات المتقين وهوالطريق الادنى الذى ذكرناه أولافان ظهرقر بالله تعالى منه وغلية نظره المه أغناه عنالحيلة والاحتبال لقربه وشهادة ذى الجلال والاكرام وهوالطريق الاعلى الذى ذكرناه آخرا وهذا للموقنين (وقال جعفر بن محمد) بن على بن الحسين (الصادق) رحمه الله تعالى (اذاقدمت الى الشهوة نظرت الى نفسى فان هي أظهرت شهوتها) لها (أطعمتُهامنها وكأن ذلك أفضل من منعهاوان أخفت شهوتها وأظهرت العزوف عنهاعا فبتها بالنرك وفم أنلهامها اشيا) نقله صاحب القوت وقال وتفسير ذلك ان اظهار النفس الشهوة أن لاتبالي ان تعرف باكل الشهوات وأن تحب أن نظهر على ذلك من معرف من أهل الدبانات واخفاء النفس للشهوة انتشته ي وتعب أن لا يعلها انها تعب وتشتهي وتكروأن تعرف بانهاى تشتَهما (وهذا طريق في عقوبة النفس على هذه الشهوة الخفية) التي هي شهوة الشهوات (وبالجلة من ترك شهوة الطعام و وقع في شهوة الرياء كان) في المثال كن هرب من عقر بوفز ع الى حية لان شهوة الرياء أضرمن شهوة الطعام) كاتقدم \* (التولف شهوة الفرج)\* (اعلى) أيدك الله (ان شهوة الوقاع) أى الجامعة بين الرجل وزوجته (ساطت على الانسان لفائدتين أحداهما أن بدرك أذنه فيقيس به لذأت الا تخرة ) اذليس كل الناس بعرف اللذات المعقولة ولوتوهمناها

مرتفعة لماتشوقوا الىلذأت الجنة (فانلذة الوقاع) هي لذة ساعة (لودامت لكانت أقوى لذات الاجساد) كاها (كالنالروأ الهاأعظم آلام ألجسدوالترغيب والترهيب يسوق الناس الحسعادتهم وليس ذلك الأ بالم محسُوس ولذة محسوسة مدركة فان مألا يدرك بالذوق لا يعظم البه الشوق) ولا تحصل فيه الرغبة (الفائدة الثانية بقاء النسل ودوام الوجود) ونظام العالم (فهذه فاندتها) فلولا الشهوة ما كان الوقاع ولولا لوقاع ماكان النسل فالله سيحانه جعلها سببالهذا الايجادولذ لك قال صلى الله على موسلم تناكوا تكثروا وقال خير النساء الولود الودود وشرهاالعقيم وقال ترقجواالوا دالودود فاني مكاثر بكمالامم وقال سوداء ولودخيرمن حسناءعقيم ولقصد النسل حظراتيان المرأة في محاشها وكره العزل ما كدر اللمقصود من النكاح (ولكن فهما من الا تفات ما يه لك الدين والدنياان لم تضبط) على القانون (وتقهرو ترد الى حد الاعتدال) الذي هو خير الامور (وقد قيل في تاويل قوله تعالى ربناولا تحملنامالا طاقة لنابه معناه الغلة) قال صاحب القوت رويناه عن قتادة فلت وأخرج ابن أبيحاتم عن مكعول مالاطاقة لنابه فال العزبة والانعاط والغلة وأخرج السدى فال من التغليظ والاعلال الى العلمة (وعن ابن عباس) رضى الله عنهما (في قوله تعالى ومن شرغاسق اذاوقب قال هوقيام الذكر ) قالصاحب القوترويناه عن ابن عباس قلت والمشهور عن ابن عباس في تفسيره قال الليلاذا أقبل هكذا أخرجه ابن جريروا بن المنذر وروم عنه أيضا الغاسق الظلمة والوقب شدة سواده اذا دخلف كل شئ أخرجه الطستي في فوائده وروى عن مجاهدة ال يعني الليل اذادخل هكذا رواه ابن حرس وابن المنذر وأن صعماقاله المصنف فهونقل غريب عن ابن عباس وقوله هوقيام الذكر كأنه تنسير للوقوب والغاسق هوالذ كروهوفى غريب اللغة (وقد أسنده بعض الرواة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأأنه قال في تفسيره الذكراذادخل) هكذاذ كره صاحب القوت قلت وهذا أغرب من الاول ولغرابة القولين نقلهماصاحب القاموس فى كتابه وأسندهما للمصنف وهوانما تبعصاحب القوت وكائه لعدم أشتهار كلبه بينأ يدى الناس تنوسي وجعل كان الغزالي هو الذي أبدى هذن القولين وقدذكرت في شرحي عليه

ڪلاما

وعن ابن عباس فى قوله السنت من المستقدم المستقدم المستقد المست

وقدقمل اذاقامذ كرالرحل دهب ثلثاءقله وكأنصلي التهمليه وسلميقول في دعائه أعود بك من شرسمسعي وبصرى وقلى وهنى ومني وقال عليه السلام النساء حبائل الشيطان ولولاهذه الشهوة الماكات النساء سلطة على الرحال روى ان موسى علىمالسلام كان حالسا في بعض محالسه اذ أقبل البه اللبسوعليه مرنس يتلون فمه ألوا نافل دنامنه خلع البرنس فوضعه مُ أتاه فقال السلام علمك الموسى فقال لهموسي من أنت فقال أناا للس فقال لاحمال الله ماحاءمل قال حئت لاسل علىكلنزلتك من الله ومكانت كمنه قال فاالذي رأستعلمك قال رنس اختطف مه قاوب سي آدم قال فالافالذى اذاصنعه الانساناستحوذتعليهقال اذا أعمته نفسه واستكثر علدونسي ذنوله واحذرك ثلاثا لاتخل مامرأةلانحل لكفانه ماخلار حلىام أة لاتعسل له الاكنت صاحمه دون أصحابي حتى أفتنهما وأفتنهامه ولاتعاهدالله عهدا الاوفت به ولا تخرجن صدقة الاأمضيها فانه ماأخرجر حلصدقة فلم عضها الاكنت صاحبه دون أصحابى حقى أحول يسمه وسالوفاءم اغرلى وهو يقول باويلتاه علم موسىما تحدر مه بي آدم

كالمابعتاج الىمراجعته وكانشخنا المرحوم أوعبدالله بنالطب رجهالله تعالى ينكرهذا جداويداك على هذا قول العرافي في تغريجه حديث ابن عباس موقوفا ومسند الاأصل له (وقد قيل اذا فام ذكر الرجل ذهب تلثاعقله) هوقول فياض بنجع نقله عنه صاحب القوت وزادفي موضع آخرفقال وقال بعضهم ثلث دينه (وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعاله أعوذ بك من شر معى و بصرى وقلى ومني) تقدم الكادم عليه في كتاب الدعوات (وقال صلى الله عليه وسلم النساء حبائل الشيطان) قال العراقي وأه الاصهائي في الترغيب والترهيب من حديث زيد بن خالد الجهني باسناد فيه جهالة اه قلت الحمائل جمع حبالة بالكسر هومانصادبهمن أى شئ كانوروى أنونعم منحديث عبدالحن بنعابس وابنالل منحديث ابن مسعود والديلي من حديث عبد الله بن عامروعقبة بنعامر والتمي فى ترغيبه من حديث زيد بن خالد كلهم بلفظ الشباب شعبةمن الجنون والنساع حمالة الشيطان هكذار ويعندهم بالافراد والرواية بالجمع أكثرنبه عليه الحافظ السخاوى رضى الله تعالى عنه قلت وقدر واه أ بضاا فحر الطي في اعتلال القاوب والقضاعى فى مسلند الشهاب من حديث زيد بن خالد (ولولاهذه الشهوة) قدر كبت فى الرجال (لماكان للنساء سلطة على الرجال) قال صاحب القوت وقد حدثت عن إن البراء عن عبد المنع بن ادر يس قال حدثنا أبي عن وهب بن منبه انه وجد فى التوراة خلق آدم عليه السلام حين خلقه الله عز وجل وابتدعه فقال انى خلقت آدم وركبت جسده فى أربعة أشياء ثم ذكرا لحديث بطوله فى ذكر الطبائع الاربعة ثمقال وقد تغلب الرارة على بعض المر يدين من قبيل قوّة الزاج وحدة الشباب فيظهر الطبيع بتبييغ المنى على العزاب كا تقوى الحرارة بتبيغ الدم لان أصل الني هو الدم يتصاعد فى خرزات الصلب وهناك مسكنه فتنضعه الحرارة فيستحمل أبيض فأذا امتلا منهخر زات الصلب وهوالفقار طلب الخروج من مسلكه فقويت الصفة اذلك فهذاحين هيحان الانسال النكاح فلايصم لثلهذا انيا كل الحرارات من الاطعمة وليطفئ ذاكبا كل البردات والاشمياء القاطعة وليتجنب كلكل على البساو باردرطب فانه يهيج الطبع ويقوى العنووةدروينان أزواجرسول اللهصلي الله عليه وسلمائهن كنيا كان الخلوالبرودات بعدوفاة رسول اللهصلى الله عليه وسلم يقطعن به الشهوة (وروى أن موسى عليه السلام كان حالسا) ذات يوم (اذ أقبل اليه الميس وعليه مرنس يتلوّن فيه ألوانا ) مختلفة (فلادنامنه قلع) ذلك البرنس (فوضعه ثم أنّاه فقال السلام عليك فقال له موسى) على مالسلام (من أنت فقال أناا بليس فقال لاحياك الله ماجاء بك قال حثت لاسلم عليك لمزلتكمن الله ) تعالى (ومكانكمنه قال) له موسى عليه السلام (فاالذي رأيت عليك) يعنى البرنس الذي قلعه (قال اني أختطف به قاوب بي آدم قال) له موسى عليه السلام (فياالذي اذا صنعه الانسان استحوذت عاميه) أى غلبته وملكته ( فال اذا أعبته أغسه )أى رضى عنها ( واستكثر عله ونسى ذنو به ) قال (وأحذرك) ياموسى (ثلاثا) الاولى (التخل بامرأة التحلك فانهما خلار جل بامرأة التحلله الاكنت صاحبه دون أصحابي حتى أفتنه بهاو) الثانية (لاتعاهدالله عهدا الاوفيت بهو) الثالثة (لاتخرجن صدقة الاأمنية) بالفعل (فانه ماأخرج رجل صدقة فلم عضهاالاكنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه و بين الوفاء جمائم ولي ) أبليس (وهو يقول ياو يلتاه علم وسي ما يحذر به بني آدم) وهذه الخصال التي أشار الماابليس قد - ذرمنهانسنا صلى الله عليه وسلم كاهوفى الاخبار الواردة فى ذلك لأسم الاولى منها ففي حديث مريدة عند الطبراني لايخاون رجل بامرأة فان الشيطان ثالثهماوعنده وعند البهق من حديث ابن عباس لا يخاون رجل بامرأة الاومعها ذو يحرم ولاتسافر امرأة الامع معرم ولايدخل عليها رجل الامع محرم وعند اليهق أيضا لايدخل رجل على امرأة الاومعها مردخل فليعلمان المهمعه وعند ابن سعد من مرسل الحسن لاتحدثن من الرجال الاعرما وعند البزار من حديث حاولاتد خاوا على هؤلاء المغيبات فان الشيطان يجرى من إن آدم بجرى الدم والاخبار في التحذير عن الخلوة مع النساء

الاجنبيات كثيرة (وعن سعيد بن المسيب) الغرشي المدنى التابعي رجمالله تعالى (قال مابعث الله نبيا فيماخلا) أى مضى (الالم يمأس الميس أن يهلكه بالنساء) أى ماعد اندينا صلى الله عليه وسلم فان الله سعاله قدأعانه علمه فأسلف لمناه علمه سسل وقدروى نعوذاك المزارمن حديث عار (ولاشي أخوف عندى منهن ) أى من طائفة النساء قال ذلك وسنه عمانون كاسمأنى قريبا (ومابالمدينة نيت أدخله الابيتي و بيت ابنى ) وهى التى زو جهاعبد الله بن أبي وداعة كاسد كر المصنف قصة اقريما (اغتسل فيه يوم الجعة ثم أروح وقال بعضهم ان الشيطان يقول للمرأة أنت نصف جندي وأنت سهمي الذي أرمي به فلا أخطئ غرضى (وأنت موضع سرى وأنترسولى فى حاجتى) وقد صدق في قوله (فنصف جنده الشهوة) ما يقاتل المؤمنين (ونصف حنده) الآخر (الغضب) فاذاا جمعافي رحل فقد كل عنده حند الشرمطان (وأعظم الشهوات شهوة النساء) ولذا كانت لذة وقاعهن أعظم اللذات لودامت ولكثرة استعواذهن على قلوب الرجال عقتضي الشهوأت كن من سهام ابليس التي لا تخطئ المرامي أبدا فعملن الرجال مالايطمقون ويقعون في المحظور لاجاهن واذا كن رسلافي حاجة لاترد شفاعةن وتقضى حاجةن وكل ذلك الفهن من مخايل الفتن فهن شرعالبلن علب (وهذه الشهوة أيضالها) ثلاث مراتب (افراط وتفريط واعتدال فالأفراط) وهي المرتبة الاولى (ما يقهر العقل حتى تصرف همة الرجل الى الاستمتاع بالنساء) المنكوحات (والجواري) بملك اليمين ويشتغل بهن (فعرم عن سلوك طريق الآخرة او)ما (يقهر الدنن حتى يجرالي افتحام الفواحش) التي حرم الله ماظهرمنها ومابطن وذلك على ضربين أحدهما تعاطيه في المحرت ولكن لاعلى الوجه الذي يجب وقدعظم الله أمره فقرنه مرة مالشرك فقط فقال الزاني لاينكم الازانية أومشركة والزانية لايسكعها الازان أومشرك ومرةقرنه بالشرك وقتل النفس المحرمة فقال والذين لايدعون معالله الهاآخر ولايقتلون النفس التي حرم الله الابالحق ولا تزنون وسمى ذلك سفاحا من حيث ان المجتمعين عليه لاغرض لهماسوى سفح الماء للشهوة كمن ضبع ماءفي غير حرثه والثاني تعاطيه في غير المحرث كالاواطةوهي أعظم من الزنا لان الزنآ وضع البذر في المحرث على غير الوجه المأثور فهو كمن زرع في أرض غيره أوعلي غير الوجه الذي يجوزأن مزرع فهاوفي اللواطةمع ذلك تضييع المذر فتعاطها كن قال الله تعالى فيه وجهاك الحرث والنسل ولهذا وصفقوم لوط بالاسراف فقال أئذكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون (حتى ينتهى افراطها بطائفة الى أمرين شنيعين أحدهماأن يتناولوا مايقوى شهواتهم على الاستكثارمن الوقاع) من غير طعف وفتور (كافديتناول بعض الناس أدويه تقوى المعدة لتعظم شهوة الطعام) وكلمنهما شندع قال صاحب القوت وحدثونا في أخب اللوك ان ملك الهند أهدى الى النصور تحفامنها انه وجهاليه بفيلسوف طبيب قالفانزله المنصور وأحسن اليه فلمادخل اليه قال الفيلسوف قد جئنك باأمير المؤمنين بثلاث خصال تتنافس الماوك فهالانصنعها الالهم قال وماهي قال اخضب لحيتك بسوادلا تنصل أبدا ولاتتغبرعن حالهاقال وماالخصلة الثانية قال أعالل بعلاج تتسع به في الما كل فتأكل أىشئ شئت لاتنخم ولابؤذ يك الطعام قالوما الثالثة قال أقتى صلبك بتقويه تنشط ما الى الجاع فتجامع ماشئت لاعل من ذلك ولا يضعف بصرك ولا تنقص من قوتك قال فاطرق المنصور غرفع رأحه اليه فقال قد كنت أظن انك أعقل مما أنت اماماذ كرت من السواد فلاحاجة لى به لان ذلك غرور وزوروالشيب همية ووقار ولمأكن لاغيرنو راجعله الله فى وجهى بظلة السواد وأماماذ كرت من الاكل فوالله ماأنا بشره ومالى فى الاستكثار من الطعام حاحة لانه يثقل الجسم ويشغل عن النوائب وأقل شئ فيمه كثرة الاختسلاف الى الخلاء فأرى ماأ كره وأسمع مالاأحب وأماماذ كرت من النساء فان الذكاح شعبة من الجنون وماأقيم بخليفة مثلي يجثوبن بدى صبية ارجع الى صاحبك مذمومامد حورا فلاحاجة لى بما حِنْتُ له (ومامثل ذلك الاكن ابتلي بسباع ضارية وبهائم عادية فتنام عنه في بعض الاوفات فيعتال لانارتها

\*وعن سعد بن السب قالمابعث الله نسافي الخلا الالم ساس الليسان بهلك بالنساء ولاشئ أخوف عنددىمنى ومابالدينة ست أدخله الاستى وست الذي اغتسل فيه نوم الجعة ثمأروح وقال بعضهمان الشمطان بقول المرأة أنت نصف حندى انت سهمى الذى أرمى به فلا أخطئ وأنتموضع سرى وأنت رسولى في حاجم فنصيف حنيده الشهوة ونصف حنده الغضب وأعظم الشهوات شهوة النساء وهذه الشهوة أيضا لهاافراط وتفريط واعتدال فالافراط مأرةهر العيقل حتى بصرف همة الرحال الى الاستمناع بالنساءوالحواري فعرم عن سلوك ظريق الاتخرة أويقهم الدين حـتى يحـر الى اقتحام الفواحش وقد ينتهي افراطها بطائفة الىأمرى شنعين \* أحددهماأن بتناولواما يقوى شهواتهم على الاستكشارمن الوقاع كافديتناول بعض الناس أدوية تقوى المدة لتعظم شهوة الطعام ومامثال ذلك الاكنالتلي بسياع ضارية وحبات عادية فتنام عنهفى بعيض الاوقات فحتال لاتارتها

وتهيجها ثم بشنغل باصلاحها وعلاجهافان شهوة الطعام والوقاع على الخفيق آلام يريد الانسان الخلاص منهافي دول الذبسب الخلاص فان قلت فقدروى فى غريب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شكوت الى (٢٣١) جبرائيل ضعف الوقاع فأص فى با

وتهييجها ثم يشتغل باصلاحها وعلاجها) وكفي بمايه تاج من باعث الطبيعة على ذلك فهو كمن قال كلما أنبت الزمان قناة \* ركب المرفى القيناة سنانا

(فأن شهوة الطعام والوقاع على التحقيق الم) يحسف الباطن وفي نسخية آلام ( مريد الانسان الخلاص منه) وفي نسخة منها (فيدرك لذة بسبب الخلاص)من تلك الا "لام (فان قلت فقد روى في غريب الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شكوت الى جـبريل ضعف الوقاع فأمرني بأكل الهريسة) قال العراقي رواه العقيلي في الضعفاء والطبراني في الاوسطمن حديث حذيفة وقد تقدم وهوموضوع (فاعلم الهصلى الله عليه وسلم كانت تحته تسع نسوة) تقدم ذكر أسم ثمن (وجب عليه تحصيبن) بالامتاع فكان يقسم الهن ورعادار علمن كالهن بغسل واحد كاورد (وحرم على غيره نكاحهن وان طلقهن) كاهومذ كورنى خصائصه صلى الله عليه وسلم (فكان طلبه القوّة لهذا) السبب (لاللتنجم) فلايكون مذمومال هو مجود بهذا النظر (والامر الثاني اله قد تنتهي هذه الشهوة بمعض الضلال) عن مهي الدين (الى) مستبة (العشق وهو ) نهاية الحاقة و (غاية الجهل بماوضع له ) أى لاحله (الوقاع وهو مجاوزة في) الصفة (الهيمية لحد الهامم) في عدم ملك ألنفس وذم الهوى (لان المتعشق ليس يقنع باراقة شهوة الوقاع) ولا برضي بارادة لذة الباه (وهي) من (أقبع الشهوات) وأسمعها (وأجدرها بان يستحي منه حيى اعتقد) في نفسه (أن الشهوة لاتقضى الأمن محل واحدوالمسمة تقضى الشهوة أمن اتفق فتكتفي به) لانم اأذاأ سقطت الاذي عنم ابالسفاد سكنت فصارت الى الراحة (وهذا) المتعشق (لا يكتفي الابواحد معين) ثم لا رضى بذلك (حتى بزداد به ذلاعلى ذل وعبود به على عبودية) فالمسمة أحسن عالامنه م لا رضى بذلك (حتى يستُسخر ) و يستذل ماهو الاشرف الذي هو (العقل لخدمة) ماهوأخسوهو (الشهوة وقد خلق) العسقل وأعطى ليقمع به الشهوة القبحة و (ليكون مطاعا) ونيساآ مرا يخدوما (لالمكون خادماللشمهوة) وساعماني محبتها (ومحتالا لاجلها) فأأخس حال من جعل الخادم مخدوما والمخدوم خادما ومامثله الاكن انتعل بالمنديل ونشف الوجه بالنعل (ومأا اعشق الامنبع افراط الشهوة وهومرض قلب فارغ لاهمه )وتعاطيه حال كل ماهل فارغ سمااذا نظر الى أخبار العشق وجالس العشاق ورعما يؤدى العاشق الىذنول ودف بل الى الموت قال الشاعر

لوفكرالعاشق في منتهي ، معشوقه قصر عن حبه

وقال حكيم لتليذله هوى جارية هل تشك فى ان لايد أن تفارقها بوما تن قال لاقال فاجعل تلك المرارة المتحرعة فى ذلك الموم فى فومك هذا وارتج ما بينه مامن الخوف المنتظر وصعوبة معالجة ذلك بعد الاستحكام وانضمام الالف المه وقبل لبعض الحكاء ما العشق فقال حنون لا يؤحرصا حبه عليه وسئل خوعنه فقال من نفس فارغة قالماروا كاهم الى معنى واحد (وانحاج بالاحترازين أوائله بترك معاودة النظرو) اجالة (الفكر) فيه (والافاذا استحكم) غرسه فى القلب (عسر دفعه وكذلك عشق المال والجاه والمقار والاولاد) وما فى معناهما (حتى حب اللعب بالطبور) كالحمام وغيره (والعود) وما فى معناهما (والنه والنبولاد) وما فى معناهما (فان هذه الأمورة دستولى على طائفة بعيث تقص عليهم الدين والدنما ولا يسبر ون عنها المبته ) ما فقص الدين عليم فن جهات متعددة واما نقصان الدنيا فانه ان كان محترفا بشتعل بصبر ون عنها المبته ) المناه وان كان ذامال فانه بضيعه فيما يتعلق بتلك الاشياء وهار حواليان بنفدواما بهاعن حوفته و بضيع عنها فذلك مشاهد كادت أن تحول بينهم و بين أكلهم (ومثال من يكسرسورة العشق فى أول انبعائه مثال من بصرف عنان الدابة عند تو جهها الى باب لندخله ) فانه كانه ذلك (وما أهون منعها بصرف

اللعب بالطيور والنردوالشطر نجفان هدذه الامورقد تستولى على طائفة بحيث تنغص عليهم الدين والدنيا ولأيصبر ونعنها لبتة ومثال من بكسر سورة العشق في أوّل انبعاثه مثال من يصرف عنان الدابة عندتو جهها الى باب لتدخله وما أهون منعها بصرف

الهريسةفاعلم انهصلي الله عليه وسلم كان تحته تسدع نسوةو وحدعليه تعصيبن بالاستاع وحرم على غـ بره نـ كاحهن وان طلقهن فكان طلبه القوة لهذالاللمتع والامرالثاني أنه قد تنتهي هذه الشهوة ببعض الضلال الى العشق وهوغالة الجهل عاوضع له الوقاع رهو محاوزة في الهدمية لحدالهاعملان المتعشق ليس يقنع باراقة شهوة الوقاعوهي أقبم الشهوات وأحددهاأن يستحىمنه حتى اعتقدأن الشهوة لاتنقضى الامن محل واحدوالهمة تقضى الشهوة أن اتفق فتكتني به وهذالا يكتني الاشغص وأحسدمعن حتى تزداديه ذلاالىذل وعبدودية الى عبودية وحتى يستسخر العقل لخدمة الشهوة وقد خلق ليكون مطاعالا ليكون خادمالاشهوة ومحتالالاحلها ومأالعشق الاسمعة افراط الشهوة وهومهن قلب فارغلاهمه واعاص معاودةالنظر والفكروالا فاذااستحكم عسردفعسه

فكذلك عشق المال والحاه

والعقار والاولادحتىحب

عنائها ومثال من بعالجها بعد استحكامها مثال من يترك الدابة حتى تدخل وتجاو زالباب ثم ياخذ بذنبها و بجرها الى ورائها وما أعظم التفاوت من الامرين في اليسروالعسر فليكن (٢٣٠) الاحتياط في بدايات الامروفاما في أواخرها فلا تقبل العلاج الا يجهد جهيد يكاديؤدى

عنام اومثال من يعالجها بعد استحد كامها) ورسوخها (مثال من يترك الدابة) على حالها (حتى شخل وتحياوزالباب ثم يأخذ بذنها ويحرها المورائها وما عظم التفاوت بن الامرين في العسر واليسر فليكن الاحتياط في بدا يات الامور) أى أوائلها (فاما في أوخرها فلا تقبل العلاج الا يحهد جهد) وتعب شديد (يكاديودي الحريز عالووج) من البدن (فاذا فراط الشهوة أن تغلب العقل اليهذا الحد وهومذموم جداو تفر يطها بالعنة) بالضموهي أن لا يقدر على اتبان النساء أولا يشتهمن والاسم عنبن و يكون خلقة و يكون عن سب عارض كبردفي الصلب أوغيره (وهو و يكون عندلة مطبعة بالعقل والشرع في انقباضها أرضا مذموم والمالحمود) من الشهوة (ان تسكون معتدلة مطبعة بالعقل والشرع في انقباضها وانساطها) والوقاع المادر من هذه الشهوة اذا كانت بالوصف المذكور ان تعاطاه العبد على الوجه يجرى بحرى بحرى مدة وقيم من حرح بعظم بحسبه الضررويدي و صاحبه الي ماهو في الشرع محرم وامامكر وه يجرى بحرى مدة وقيم من حرح بعظم بحسبه الضررويدي و صاحبه الي ماهو في الشرع محرم وامامكر وه أوي بالذي و يحلن المهوة فأعظم فائدة فيه أن يلحق صاحبه بافق المهام والتسوس أوي النهام والتسوس أوي النهام والتبوس أوي النهام والنهام والتبوس المهوة المالم والنه ينفد العمر و يستنفد القوى و يوسم والثيران وغيرهما ممانوصف بالشبق (ومهما آفرطت فكسرها بالجوع والنكاح قالصلى الله على المالم على هذا الحديث في كاب النكاح مفي المناطع فعليه بالصوم فائه له وجاء) أى قطع له وقد وسلم معشر الشباب عليكم بالباءة) أى النكاح مفي المناطع فعليه بالصوم فائه له وجاء) أى قطع له وقد الكلام على هذا الحديث في كتاب النكاح مفي الاستهاله وجاء) أى قطع له وقد الكلام على هذا الحديث في كتاب النكاح مفي الاستمارة والمناطقة وال

\*(بيانماعلى المريدفي ترك التزويج وفعله)

(اعلى) وفقل الله تعالى (أن الريدف ابتداء أمره) في سلوكه (لاينبغي أن يشغل قلبه ونفسه بالتزويج فان ذُلكُ شَعْلِ شَاعَلِ عَنْعُـهُ مَن السَّلُولُ و يُستَحِرُهُ الى الانسِ بالزو جَة ومن أنس بغيرالله تعالى شغل عن الله تعالى ) وقال صاحب القون الافضل المر يدفى زمانناهذا ترك التزو يجاذا أمن الفتنة وعود العصمة ولم تنازعه ففسه الى معصمة ولم رادف خاطر النساءعلى قلبه حتى بشتت همه أو يقطعه عن حسن الاقمال على الخدمة من مسامرة الفكر ومحادثة النفس بأمر النساء ولمتجمع نفسه الى محظو روكثرة الخواطر بالشهوات يغيرا لقلبمن الخشوع ويدخل عليه النقصان فتى لم يبتل العبد بمذه الوساوس فان التخلى أفضل لعان مجودة لانه بعدالة الوحدة وحلاوة المعاملة ويقبل على نفسه ويشتغل بحاله فلابهتم بحال غيره فعمل حاله على حاله فيقصر أو يقوم بحكم نفس أخرى فيعز ويعالج شيطانا آخرمع شيطانه وتنضم نفس أُخرى الى نفسه وله فى عاهدة نفسه ومصابرة هواه وعدو وأكبر الاشغال (ولا بغرنه كثرة نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كان لا يشغل قلبه جميع مافى الدنياعي الله تعالى )لاشتغاله عطالعة جال مولاه (فلا تقاس الملائكة بالخدادين)هم الذين مستغلون بعمل الحديدفهم بذلك في غاية القذارة أو المراديم ما المروانون من الحديم في المنع فهم يمنع ون الداحل في الميت (ولذلك قال أبوسلمان الدار أني )رجمه الله تعالى (من تزوّج) أوسافر أوطلب الحديث (فقد ركن الى الدنيا) أو رده صاحب القوت وقد تقدم فى كتاب العلم وانحاقال ذَلَّهُ لانُ هذه الْامو رَمَّا تُوجِب الرَّكُونَ الى الدُّنيا لا يحالة (وقال) أيضا (مارأيت مربدا تزوَّج فثبت على حاله الاول) وكائنه مر بداذا كان في ابتداء سأوكه فانه ينقطع حيننذ عن مجاهدة النفس وقد ضمت المه نفس أخرى فيشتغل ما فلا يكاد يثبت على أدل حاله الذى شرع فيه (وقيل له مرة ماأ حوجك الى امر أة تانسبها فقاللا آنسى اللهبهاان الانسبهاعنع الانس بالله تعالى أى لا يتفق الا نسان في قلب واحد اماانس بالله واماانس بالزوجة (وقال أيضا كلما شغلك عن الله تعالى من أهل ومال وولد فهو عليك مشوم)

الى زعاله ومح فاذا افراط الشهوة أن بغلب العقل الى هذا الحدوهومذموم حددا وتفريطها بالعنة أوبالضعفء سنامتاع المنكوحة وهوأ بضامذموم وانماالهمودان تكون معتدلةومطمعةالعقل والشرع فى انقباضها وانبساطها ومهماأ فرطت فكسرهابالجوع والنكاح قالصلى الله علمه وسلم معاشرالشبابعلكمالاعة فن لم يستطع فعلمه بالصوم فالصوم له وجاء \* (بدانما على الريدفي ترك التزويم وفعدله) \* اعلم ان المريد في ابتداءأمره ينبغي أنلا بشغل قلبه ونفسه بالتزويج فان ذلك شعل شاغل عنعهمن الساوك ويستعرهالي الانس بالزوجة ومن أنس بغيرالله تعالى شغل عن الله ولاىغرنه كثرة نكاحرسول اللهصلى اللهعليه وسلم فانه كانلابش غلقلمه جميع مافى الدنما عن الله تعالى فلا تقاس الملائحكة بالحداد سواد التقالأبو سليمان الداراني من تزوج فقدركن الى الدنداوقال مارأ يتمريدا تزوج فثبت على حاله الاول وقيل لهمرة ماأحوحك الى امرأة تانس

فكمف يقاس غيررسول الله صلى الله على وسلم به وقد كان استغراقه عب الله تعالى بعيث كان بعد احتراقه فيه الى حد كان يعشى منه في بعض الاحوال أن يسرى ذاك الى قالسه فيه دمه فلذ ال كان يضرب بده على فذعائشة احيانا ويقول كليني باعائشة لتشغله بكلامها عن عظيم ما هوفيه لقصور طاقة قالبه عنه فقد كان طبعه الانس بالله عزوجل وكان أنسه بالخلق (٤٣٢) عارضا وفقا ببدنه ثم انه كان لا يطبق

الصرمع الحلق اذاحالسهم فاذاضافصدروقالأرحنا ما ما بلال حتى بعودالىما هو قرة عشه فالضعيف اذا لاحظ أحواله فيمثلهذه الامور فهومغمر ورلان الافهام تقصرعن الوقوف على أسرارا فع لهصلي الله علمه وسملم فشرط المريد العزية في الابتداء اليأن لقوى فالعرفة هذا اذالم تغليسه الشهوة فانغلبته الشهوة فأسكسرها مالجوع الطويل والصوم الدائم فأت لم تنق مع الشهوة بذلك وكان محست لايقدرعلى حفظ العن مثلا وان قدر علىحفظ الفرج فالنكاح له أولى لتسكن الشهوة والإ قهمالم يحفظ عسدلم يحفظ عليه فكرهو يتفرق عليه همه ورعاوقع فىالمةلا الطبقها وزناالعنامن كار الصفائروهو يؤدىعلى لقرب الى الكبيرة الفاحشة وهى زياالفرج ومن لم يقدر علىغض بصرولم يقدرعلي حفظ فرجه قال عيسى عليه السلام اياكم والنظرة فانهازرع فى القلب شهوة وكفي مهافتنة وقال سعمدين حبراعا حاءت المتنة لداود

وقال أيضا اغانر كوا التزويج لنتفرغ قاوبهم الى الاسخرة وفى حديث الحسن البصرى رجه الله تعالى اذا أراد الله بعبد خيرالم يشغلة باهل ولامال قال أحد بن أبي الحوارى صاحب أبي سليمان معنى الحديث أن يكون له ولايشغاونه لاأن لايكون له (فكيف يقاس غيررسول الله صلى الله علمه وسلم به وقد كان استغراقه بحب الله تعالى عيث كان بعداحتراقه فيه الى حد كان بغشى منه في بعض الاحوال) والاحمان (ان سرى ذلك) من قلبه (الى قالبه فيهدمه) أى بغيره عن صحته (فلذلك كان يضر ببيده على فدعائشة) رضى المه تعالى عنها (أحيانًا ويقول كليني باعائشة لتشغله بكلامها عنعظم ماهوفيه لقصو رطاقة قالبه) قال العراق لم أجدُله أصلا (فقد كان طبعه) صلى الله عليه وسلم (الانس بالله عز وجل) دائمًا (وكان أنسه بالخلق عارضا) لاحقا (رفقا بدنه عُرانه) صلى الله عليه وسلم (كان لايطيق الصرمع الخلق اذا جالسهم فاذا ضاف صدره قال أرحنا بابلال) يعنى باقامة الصلاة وقد تقدمذ كرهذا الحديث في كاب الصلاة (حتى بعود الى ماهو قرة عمنه ) نشيرالى قوله و حعلت قرة عدى في الصلاة وقد تقدم الكلام عليه أيضا (فالضعيف اذا للحظ أحواله فيمثل هذه الامور فهومغرو ولان الافهام تقصر عن الوقوف على أسرار أفعاله صلى الله علمه وسلم ) فلا ينمغي أن يقيس أحواله بأحواله ولاأفعاله بإفعاله ولا توقع نفسه في الغرور فه لك (فشرط المريدالعزبة في الابتداء) ليحتمع له مع معاهدة مفسه الانسبالله عزو حل وحدده (الى أن يقوى في المعرفة ) ويتفرغ قلبه لله تعالى فيكون ذا أدبساكن وقلت خائف ونفس مطمئنة فاذا تزوج حينئذ فلا يشغله عن الله تعالى (هذا اذالم تغلبه الشهوة فان غلبته فليكسرها بالجوع الطويل) بأن يتجاو زعن معاداً كاه فلاياً كل الابعد تومين أو بعد اللاث (والصوم الدام) خصوصا في الهواح (فان لم تنقمع الشهوة ذاك وكان عيث لايقدر على حفظ العين مثلاان قدر على حفظ الفرج فالنكاح له أولى لتسكن الشهوة) والا أوقعته في الخطايا (والافهمالم يحفظ عينه لم ينحفظ عليه فكره و يتفرق عليه همه) و يتشتث باله (وربحاوقع فى بلية لا يطيقها) بقنضى بجز البشرية (وزنا العين من كار الصغار وهي تؤدى على القرب الى الكبيرة الفاحشة وهي زنا الفرج) وأول خطايا الفرج شهوة القلب عسامية الفكر وهو معقق كاان الظر الاولمعفو والخطئة الثانية انعاظ الفرج عن شمهوة القلب فهذاع ل فانظهرت الشهوة من الفرج فهي معصية (ومن لم يقدر على غض بصره لم يقدر على حفظ دينه) لان أصل الملاء كلممن النظر (وقال عديمي علمه السلام اماكم والنظرة فانها تزرع في القلب شهوة وكني مها فتنة وقال سعيد بن حبير) رحمه الله تعالى (اعماحات الفقية الداود عليه السلام من قبل النظرة) فاله آمارا عا ورياء وجالهاأ عجمته وافتتن بها (واذلك قاللابنه) سلمان (عليه السلام يابني امش خلف الاسدوالاسود) من الحبات (ولاتمش خلف المرأة وقب ل ليحيي) بن زُّكريا (عليه السلام ما يد الزَّمَا قال النظر والتمني أ فالنظرمن العين والثمني من القاب والفرج تصدق أو يكذب (وقال الفضيل) بن عماض رحه الله تعمالي (يقول الليسهى قوسى القويمة) التي أرقى مها (وسهمى الذي لا يخطئ) في اصابة غرضي (بعني النظرة وقال صلى الله عليه وسلم النظرة سهم مسموم من سهام الليس فن تركها خوفامن الله تعالى أعطاه الله اعمانا عد حلاوته في قلبه) تقدم الكلام عليه في كتاب النكاح (وقال صلى الله عليه وسلم ماتركت بعدى فتنة أضرعلى الرجال من النساع قال العراق متفق عليه من حديث أسامة بن زيد اه قلت ورواه كذلك

وه - (اتحاف السادة المتقين) - سابع) عليه السادم من قبل النظرة ولذاك قال الابنه عليه السادم من قبل النظرة ولذاك قال الابنه عليه السادم البني امش خلف الاسودولا عش خلف المرأة وقبل لحيى عليه السلام مابد عالونا قال النظر والمنى وقال الفضيل يقول المليس هوقوسى القديمة وسهمي الذي لا أخطئ به يعنى النظر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظرة سهم مسموم من سهام الميس فن تركه الحوفا من الله تعالى أعطاه الله تعالى اعام المجسد حلاوته فى قلبه وقال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدى فتنة أضرعلى الرجال من النساء

وقال مسلى اللهعلىةوسلم اتقوافتنةالدنياوفتنةالنساء فان أول فتنة بي اسرائيل كأنت من قبل النساء وقال تعالى قل المؤمنين بغضوامن أبصارهم الآية وقالعلمه السلام لكلابن آدمحظ من الزنا فالعسنان تزنياك وزناهما النظروالسدان تزنبان وزناهما البطش والرجلان تزنمات وزناهما المشي والفسم بزني وزناه القبلة والقلب بم أويقى و يصدق ذلك الفرج أو مكذبه \* وقالتأمسلة استأذن ابن أم مكتوم الاعى على رسول الله صلى اللهعليه وسلم وأناوم بونة عالستان فقال عليه السلام احتمافقلناأوليس بأعي لا يبصرنا فقال وأنفالا تبصرانه وهددادل على اله لا عوز النساء بحالسة العمان كا حرت به العادة في الماسم والولائم فصرم على الاعي الخاوة بالنساءو بحرمعلي المرأة بحالسة الاعي وتعديق النظراليه لغير حاحةواعا حق زلانساء محادثة الرحال والنظراله ملاجلعوم الحاجة وأنقدرعلى حفظ علمته عن النساء ولم يقسدو على حفظها عن الصبان فالنكاح أولىبه فان الشر فى الصيان أكثر فانه لومال فلبه الى امرأة أمكنه الوصول الى استباحثها بالنكاح والنظرالى وجمه الصدي بالشهوة حرام

أحدوالحيدى وأنوبكر بنابي شيبة والترمذى والعوفى والنسائى وابن ماجه وابن حبان والطبراني وابن قانع كلهم عن أسامة ن ريدوقدر واهالترمذي أيضاو الحاكم في الكني عنه وعن سعيد بن ريدمعا ورواهابن النجارمن حديث سلمان الفارسي وفي لفظ الطيراني ما تركث في الناس بعدى فتنة أمر على الرجال من النساء ( وقال صلى الله عليه وسلم اتقوافتنة الدنياوفتنة النساء فان أول فتنة بني اسرائيل كانت من النساء ) قال العراقي رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قلت و روى الديلي من حديث معاذ ا تقوافتنة الدنيا وفتنة النساء فان الميس طلاع رصاد وماهو بشئ من فوخه بأوثق بصيده فى الاتقباء من النساء (وقال) الله تعالى في كُلُّه العزيز (قُل المؤمنين بغضوا من أبصارهم) و يحفظوا فروجهم (وقال صلى الله عليه وسلم اكل ابن آدم حظه من الزنا فالعينان ترنيان و زناهما ألنظر واليدان ترنيان و زناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي والهم زنى وزناه القبل والقلبيهم ويثمني ويصدق ذلك الفرجأو يكذبه ) قال العراقي رواه مسلم والبيهتي واللفظ له منحمديث أبي هر رة واتفق عليمه الشيخان من حديث ابن عباس نحوه اه وفي افظ البهتي لسكل ابن آدم حظهمن الزنافز نأ العين النظر وزنا اللسان النطق والاذنان زناهسما الاسماع والبدان ترتبان فزناهما البطش والرجلان ترتبان فزناهما المشي والفم رنى وزناه القبل وهكذارواه أبوداودأيضا وروى أبوالشيخ منحديث أبيهر برة زنااللسان الكادم وروى ابن سعدوالطبراني وأنونعم في المعرفة من حديث علقمة بن الحو برث الغفارى زنا العينين النظر وروى أحدوا لطعراني منحديث ابن مسعود العسنان تزنمان والمدان ترنمان والى حلان تزنيان والفرج بزني قال المنذري سنده صحيح ورواه كذلك أبو بعلى والبزار وقد أورد المصنفهذا الحديث اشارة الى أن أصل زناالفر بالعينان فانهماله وائدان والمه داعمان وقد قالوامن سرح ناظره أتعت خاطره ومن كثرت لخطاته دامت حسراته وضاعت أوقاته قال الشاعر

نظر العبون الى العبون هوالذي \* جعل الهلاك الى الفؤاد سبيلا

(وقالت أمسلة) أم المؤمنين ابنة أبي أمية بن الغيرة الخزومية رضي الله عنماقيل مهاهندوأ بوها يعرف بزادال كمن أشراف قريش وأجوادهم هاحرت الى الحبشة مع أبي سلة بن عبد الاسد (استأذن ابن أم مُكتوم) وهو عبدالله بن قيس بن زائدة القرشي العامرى مختلف في اسمه (على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناوهمونة ) بنت الحرث الهلالية أم الومنين رضى الله عند مما ( جالستان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمباً)أى ادخـ الفي الحاب (قاناأوليس باعي لا يبصرنا فقال وأنف الاتبصرانه) قال العراق رواه أبود أودوالنسائي والترمذى وقال حسن صحيح (وهذا يدل على أنه لا يجوز للنساء مجالسة ألعميان كاحرت به العادة فى الماتم والولائم) أى فى أوقات المائب والافراح (فعرم على الاعبى الخلوة بالنساء) الأجانب صرح مذلك غدير واحدمن العلماء (ويحرم على المرأة مجالسة الاعى وتحديق النظر المه لغير حاجة) ضرورية فانه على كل حال أجنبي وفيه مافى الرجال وأكثر لانغض البصرعن الحارم مالورث قوة على الجاع وهؤلاء قد حبت أبصارهم عن الرؤية فرجعت ققتهاالى الجاع فلهم فيه حظ أكثر من الذي يبصر فمنتذفتنة النساء بهمأ كثرفع منعهن عن الخلوة بهم ومحادثتهم فانهم أشد مضروامن ابليس ومن المشهو رقول العامة مامن فتنة تكون في بيت الانسان أذاحقق أصلها امامن اس أفاوفقيه أعمى (وان قدر )الربد (على حفظ عينه عن الزنا) بان غضها وسترها ولفها (ولم يقدر على حفظها عن الصبيان المرد فالنكاح أولى به) ومن أحسن أعماله وأرفع أحواله لان المباح مقام من لامقام له والرجوع الى الحمال حال من ليس له حال وذلك (لان الشرفي الصيران أكثر )فان الرأة معها شيطان والامرد معه شيطانان (فلو مال قلبه الى امرأة أمكنه ألوصول الى استباحتها بالذكاح) واذامال الى الامرد والاعمالة يوقعه فى الحرام ادلاسبيل الى استباحة الاستمتاع به بحال من الاحوال (والنفار الى وجه الصبى بالشهوة حوام) باتفاق بل كل من يتأثر قلبه يحمال صورة الامرد بحيث يدرك التفرقة بينه و بين الملخى لم يحل له النظر اليدفان قلث كل في حس بدرك النفرقة بين الملخى لم يحل له النظر اليدفان قلث كل في حسب بدرك النفرقة الحيل والقبيع لا يحالة ولم تزل وجوء الصبيان مكشوفة فاقول است أعنى تفرقة العين (٤٢٥) فقط بل ينبغي أن يكون ادرا كه التفرقة

كادرا كدالتف ترقعة بين شحرة خضراء وأخرى ابسة وبئن ماعصاف وماء كدر وبن شحرةعلماأزهارها وأنوارهاوشعرة تساقطت أوراقها فاله عسل الي احداهما بعشيه وطبعه ولكن مملاخاله اعن الشهوة ولاحمل ذلك لاشتهي ملامسة الازهار والانوار وتقسلها ولاتقسل الماء الصافى وكذلك الشيهة الحسنة قدعمل العن الما وندرك التفرقة سنهاوين الوجه القبيم والكنها تفرقة. لاشهوة فهاو بعرفذلك عمل النفس الى القدر والملامسة فهما وجدذلك الميل فىقلبه وأدرك تفرقة بين الوجده الجيدل وين النبات الحسن والانواب المنقشة والسقوف المذهبة فنظره نظرشهوة فهوحرام وهذا عمايتهاون بهالناس ويحرهم ذالنالى المعاطم وهم لا يشعر ون قال بعض التابعين ماأنا بأخوف من السبع الضارى على الشاب الناسك منعلام أمرد يحاس اليه \* وقال سفيان لوأن رجلاعبث بغلام من أصبعين من أصابيع رجله ريد الشهوة لكاتلواطا وعن بعض السلف قال

العلاء (بل كل من يتأثر قلبه لجال صورة الامرد) أي يقع الاثرفيه من رؤية محاسنه الظاهرة بعيث يحس بما رآ . (و بحيث يدرك تفرقة بينه و بين الملخى) أى صاحب اللحمة (لم يحل له النظر) أصلا (فان فلت كلذى حسن يدرك التفرقة بين الجمل الصورة (والقبع) الصورة (ولم تزل وجوه الصبان مكشوفة) وهم يدخياون في المحافل هكذاو مراهم الرجال من عُيرنكترها معنى قُولك من أدرك التفرقة بين الجيل والقبيع وتأثر بجماله قلمه لم يحلله النظر (فاقول استأعني) بالتفرقة الذكورة (تفرقة العين فقط بل ينبغي أن يكون ادراكه التفرقة كادراكه التفرقة بين شجرة خضراء ويابسة وبين ماعصاف وماء كدروبين شعرة علمها أنوارها وأزهارها وبنشعرة تساقطت أوراقهافانه عيل الحاحداهما بعينه الباصرة وطبعه الركوزف حبلته (ولكن ملاخالياعن الشهوة ولاجل ذلك لايشته عي ملامسة الازهار والانوار وتقبيلها) وشمها (ولاتقبيل الماء الصافى وكذلك الشيبة الحسنة قدتمل العين الهاوتدوك التفرقة بينها وبين الوجه القبيع واكنها تفرقة لاشهوة فمهاو يعرف ذلك عمل النفس الى الغرب والملامسة فهماو حدذاك المل بقلبه وأدرك تفرقة بن الوجه الجمل وبين النبات الحسن والانواب المنقشة ) بأنواع النقوش (والسقوف المذهبة) المزخرفة (فنظره) حينتذ (نظرشهوة وهو حرام وهذا عما يتهاون به الناس) غالبا (و يجرهم ذلك الى المعاطب ) أى الهالك (وهم لا يشعر ون) بل غافلون أومتغافلون (وقال بعض التابعين ما أنا بالحوف من السبع الضارى على الشَّاب الناسك) أيَّ العابد (من غلام أحمد يجلس اليه وقال سفيات) الثورى (لوأت رجلاعبث بغلام بين أصبعين من أصابع رجليه تريد) بذلك (الشهوة كان لوطيا وعن بعض السلف قال سبكون في هذه الامة ثلاثة أصناف لوطيون صنف ينظرون ) فقط من قريب أو بعد ( وصنف بصافون وصنف يعملون ) أخرجه السهر وردى فى المعارف وقال القشيرى في آخرالر سالة ومن أصعب الا تفات في هذه الطريقة محبة الاحداث ومن ابتلاه الله بشئ من ذلك فباجماع الشيوخ ذلك عبد أهانه الله وقلاه بل عن نفسه شغله ولو بألف ألف كرامة أهله وهب أنه بلغ رتبة الشهداء أليس قد شغل ذلك القلب بمغلوق وأصعب منذلك تهوين ذلك على القابحتي بصير بعد ذلك يسيرا قال الله عز وجل وتحسبونه هيناوهو عند الله عظم وهذا الواسطى يقول واذا أرادالله هوانعمد ألقاه الى هؤلاء الانتان والحمف معت أباعمد الله الصوفي مقول سمعت محمد من أحمد النحار مقول سمعت أماعبد الله الحصرى يقول معت فتحا الموصلي يقول صحبت ثلاثين شيخا كانوا يعدون من الايدال كالهم أوصوني عندفرافي اياهم وقالوا اتق معاشرة الاحداث ومخالطتهم ومنارتق في هدنا الباب عن حالة الفسق وأشاران ذلك من الاء الارواح وانه لايضره وماقالوه ومن وساوس القائلين بالشاهدوا برادالح كايات عن الشبوخ بما كان الاولى برم اسبال السترعلي هناتهم وآفاتهم فذلك نظيرا اشرك وقرس فأيحذر المريدمن مجالسة الاحداث ومخالطتهم فأن اليسيرمنه قبيح وهوفتح ماب الخذلان ومداخل الهجر أن ونعوذ بالله من قضاء السوء (فاذا آفة النظر الى الاحداث عظمة ) وعاقبته وحمة (فهما عزا الريدعن غض بصره وضبط فكره فالصواب له أن يكسر شهوته بالنكاح فرب نفس لايسكن توقائم ابالجوع) اذا كانت تصيب من شهوتها بعد الجوع الطويل فذلك أشد ماعت لهاعلى حركة الشهوة فاماان كان يجوعولايا كل الاخبرا يحتامع ماء ودام على ذلك فانه يسكن التوقان وقد تقدمت الاشارة اليه (وقال بعضهم غلبت على شهوتى) ولفظ القوت حدثني بعض الفقراء قال استفعلت على صفتي مرة (فيُ بدء ارادتي علم أطق فا كثرت) لفظ القوت فكنت أكثر (الضجيم الى الله تعمالي فرأيت

سيكون في هذه الامة ثلاثة أصناف لوطيون صنف ينظرون وصنف الما فون وصنف بعماون فاذا آفة النظر الى الاحداث عظيمة فهما عن المر بدعن غض بصره وضيبط فكاره فالصوابله أن يكسر شهوته بالنكاح فرب نفس لا يسكن توقائه ابالجوع (وقال بعضهم) غلبت على شهوتى في بدءارا دنى بمالم أطق فاكثرت النجيج الى الله تعالى فرأيت

شطصا فى المنام فقال مالك فشكوت المه فقال تقدم الى فنقد مت المه قوضع بده على صدرى فوجدت بردها فى فؤادى وجميع جسدى فاصحت وقدر المابي فبعيت معافى سنة ثم عاودنى ذلك فاكثرت الاستغاثة فأتانى شعنص فى المنام فقال فى أتحب أن يذهب ما تجده وأضرب عنق فاصحت وقدر المابى فبقيت معافى سنة ثم عنف فالمدرقبتك فدد من المابى فبقيت معافى سنة ثم

شخصافى المنام فقال مالك فشكوت اليه فقال تقدم الى فتقدمت اليه (فوضع يده على صدرى فو جدت بردهافى فؤادى وجبع جسدى فاصحت وقدزال مابى فبقيت معافى سنة ثم عاردنى ذلك أى راجعنى عثله أوأشدمنه (فاكثرت الاستغاثة) الى الله تعالى (فاتاني شخص في المنام فقال لي أتحب أن بذهب ماتحده وأضرب عنقك قات نع فقال مدرقتك فددتها اليه فردسيفامن نور فضرب به عنقي فأصعت وقدرالمابي فبقيت معافى سنة (ثم عاودنى ذلك) عثله أو أشدمنه (فرأيت كان شخصافهم ابن جنبي وصدرى بخاطبني ويقول و يحلنام نسأل ) ولفظ القوت كم تسأل (الله تعمالي رفع مالا يحب رفعه قال فترز وجت فانقطع عنى) ذلك (وولدلى) ولفظ القوت بعد قوله فانقطع ذلك عنى فكان ذلك سبب ذريته فولدله (ومهما احتاج الى النُكاح فلا ينبغي أن يترك شرط الارادة في ابتداء السكاح ودوامه امافي ابتدائه فبالنية الحسنة لابعرض له مايخالفها (وفى دوامها بحسن الخلق وسداد السيرة) الباطنة والظاهرة (والقيام بالحقوق والواجبات التي أوجب ألله تعالى عايسه للمرأة كافصلناه في كثأب النكاح) في بابحقُوق الزوجة على الزوج (فلانطوّل) المكتاب (باعادته) ثانيا (وعلامة صدق ارادته) مع ألله تعمالي (أن ينكم فقيرة) أى قلولة المالوالاثاث (مندينة) أى ذات حسب ودين ولا يطلب الغنية ولا الجيلة (قال بعضهم من تزوج غنيمة كانله منهاخس خصال مغالاة الهر) أى نطلب مهرا كثيرا (ونسو يف الزفاف) أى تأخيره ور بما يواعده أهلهاو يخلفون فى وعدهم فيكون المريدفى حيرة شديدة (وفوت الحرمة) فأن الغنية تأبى عن الخدمة وتأنف ان تكنس البيت وتباشر مهمانه بيدها (وكثرة النفقة) فهده أر بعة (و) الخامسة (اذاأراد طلاقهالم يقدر خوفاعلى مالها) من متأخرالصداق (والفقيرة بخلاف ذلك) فان مؤنها يسيرة وُخدمتها كثيرة (وقال بعضهم ينبغي أن تكون المرأة دون الرجل باربع والااستحقرته) في عينها (بالسن) فتكون أصغرسنا من الرجل (والطول) أي تكون أقصر من الرجل في القامة (والمال) أي تُكُون أَفْلِ مالا من الرجل (والحسب) أى تمكون أقل حسبامن الرجل والحسب شرف الأكباء وفي ضد هؤلاء الاربعة تستحقرال جُلفتقول أناأ كبرمنك أناأطولمنك أناأغني منك أناأشرف منكوكل ذلك ممايشوش فلبالرجل وربما أدىالح الفراق فاذاو جدفى الرجلشي منذلك فلاينبغي أن يفاتحها به فانه يكون سبب الغربينهما وقدأم منابكتم السن لاجل ذلك فانك ان فلتسنى كذا وكان قليلاا ستحقرتك وانقلت الله كبيراستخرفنك (وأن تكون فوقه باربع بالجال والادبوا للق والورع) وهذه الاربعة بماتوجب ميل الرجل اليهاو يطمئن قلبه من طرفها وفى القوت فان عزم العبد على النكاح فلايكن همه من النكاح الاذات الدين والصلاح والعقل والقناعة فغي الخبرعليك بذات الدين فنيكاح الرأة للدين والصلاح طريق من الا مخرة والرغبة في المرأة النافصة الخلق الدنية الصورة الكبيرة السن باب من الزهدو الفقيرة خفيفة الؤنة ترضى باليسير والغنية تشتهمي عليه الشهوات فيتمرط عليه دينه (وعلامة صدق الارادة في دوام النكاح اللق) أي معاشرة المحسن الاخلاف وألينها فقد حكم انه (تزوَّج بعض المريدين بامرأة فلم يزل مخدمها حتى أستحيث المرأة وسكت ذلك الى أبهاو قالت قد تحرت في هذا الرحل أنافي منزله منذسنين ماذهبت الى الحلاء) أي بيت الماء (قط الاوجل الماء قبلي المه) وهذا من حسن الاخلاق وطب المعاشرة (وتزقح بعضهم اسرأة ذات جال فَلماقر بزفافها) اليه (أصابم الجدرى) فغير عاسن حسدها (فاشتد حزن أهلهالذاك حوفا من أن يستقيعها )ولاتعمه (فأراهم الرجل) بعدان فطن

عاودني ذلك أواشدمنه فرأيت كان شخصافهمايين حني وصدرى تعاطبني ويقول و يحل كم تسال الله تعالى رفع مالا يحسر فعه قال فتزو حتفا نقطع ذلك عنى وولدلى ومهما احتاج المريد الى النكام فلاينبغي أن بستركشم ط الارادة في التيراء النكاح ودوامه أمافى ابتداثه فبالنية الحسنة وفي دوامه يحسدن الخلق وشداد السمرة والقمام بالحقوق الواحبة كافصلنا جسخ ذلك في كال آدال النكاح فلا نطوّل ماعادته وعد لامة صدق ارادته أن تنكيع فقبرة متدينية ولا بطاب الغنية (فال بعضهم) منتزة جغشة كاناهمنها خسخصال مغالاة الصداق وتسويف الزفاف وفوت الخدمة وكثرة النفقة واذا أراد طلاقهالم بقدرخوفا على ذهاب مالهاوالفقرة بخسلاف ذلك وقال بعضهم بنسغى أن تكونالرأة دون الرجل ماربعوالا استعقرته بالسن والطول والمال والحسب وأن تكون فوقه ماربع مالحال والادب والورع والخليق وعلامة صلف الارادة في

دوام النكاح الخلق \* تزوّج بعض الريدين بامرأة فلم يزل يخدمها حتى استحيت المرأة وشكت ذلك الى أبها وقالت قد اذلك تحيرت في هذا الرحل أنا في منزله منذ سنن ماذه بت الى الخلاءة ط الإوجل الماء قبلى اليه و تزوّج بعضهم امرأة ذات جال فلما قرب زفافها أصابها الجدرى فاشتد خزن أهلها لذلك خوفا من أن يستقيحها فاراهم الرجل أنه قد أصابه رمد ثم أراهم ان بصره قدذهب على رفت المه فزال عنهم الحرن في فيث عنده عشر من سنة ثم ثوفيت ففتح عينه محين ذلك نقيل أها فى ذلك فقال تعمد نه لاجل أهلها حتى لا يحر نوافقيل له قد سبقت اخوانك بهذا الخلق به وثر قرع بعض الدوفية امراة سيئة الخلق في كان يصعر علم افقال فقيل له لم لا تطلقها فقال أخشى أن يترقحها من لا يصعر علم افيتاذى بم افان ترقيم (٤٣٧) المريد فه كذا ينبغي أن يكون وان قدر

على الترك فهو أولى له اذالم عكنها لجع بين فضل النكاح وساوك الطريق وعكم ان ذلك يشغله عن حاله كاروى ان محدين سلم ان الهاشمي كان علك منغلة الدنيا عُانين ألف درهم في كل وم فكتب الى أهل البصرة وعلمائهافي امرأة يتزرجها فاجعوا كالهم على رابعة العدوية رجها الله تعالى فكتب المهابسم الله الرجن الرحم أما بعدفان الله تعالى قدد ملكني من غلة الدنما عَانِينَ أَلْفَ درهم في كل يوم وليس تمضى الايام والليالي حتى أتمها مائة ألف وأناأص يرلك مثلها . ومثلها فاجمدني فكتنت المهبسم الله الرحن الرحيم امابعد فأن الزهدفي الدندا راحة القلب والبدن والرغبة فهاتورث الهم والحزن فاذا أتاك كالى هذافهي زادك وقدم لمعادك وكرن وصى نفساك ولاتحعال الرحال أوصياء لافيقتسموا تراثك فصم الدهر وليكن فطرك الموت وأماأنافساو أن الله تعالى خوّلني أمثال الذي خوّلك وأضعافه مأسرني أن أشتغل عن الله طرفةعين وهذها شارةالي

لذلك (انه قد أصابه رمد) في عينيه وبقي على ذلك أياما (ثم أراهم أن بصره قددهب حيى زفت اليه فزال عنهم الحزن) القائم مر فبقيت عنده عشر سنة )وهو على تلك الحالة ( ثم توفيت ففتم عينيه حين ذلك فقيل له في ذلك التعامى (فقال تعدته لاجل أهاها حتى لا يحزنوا فقيل له قد سبقت اخوا نكَّ مذا الخلق ) وصد قوا فان الصبرعلى مثلهذا أشدما معودكى عن بعض الصوفية انه جعل نفسه أصم مدةعشر ين سنة لكون امرأته خرج منهاصون ريح فحجلت فتصامم لسكى يذهبءنها الخجل ولم يزل كذلك حتى مأتت نقلها لشعرانى فى بعض كتبه (وتزوّب بعض الصوفية امرأة سيئة الخلق فكان يصبرعلها) ويحمّل سوء خلقها (فقيل الهلم لانطلقها) فتستر يحمنها (فقال أخشىأن يتزقر جها من لايصبرعلها) تحصبرى (فيتأذى بها) وهذامن أصعب المجاهدات (فان تزوّج الريدفهكذا ينمغي أن يكون) في أخلاقه (وان قدر على الترك فهو أولى) لحاله (اذالم يمكنه الجمع بين فضل السكاح) وبين (سلوك الطريق) طريق الاسخرة (وعلم أن ذلك يشغله عن عاله ) و يحول بينمه و بين جمع همته (كأر وى ان محد بن سلمان) بن على بن عبد الله بن عبد اس (الهاشى) وكانقدولي المصرة من قبل ابن أخبه السفاح (ملك من فلة الدنيا) أي ارتفاقها (غمانين ألف درهم في كلوم ثمكنيالي أهل البصرة وعلمائها في امرأة يتزوّجها فاجعوا كالهم على زاهدة عصرها (رابعة) ابنة اسمعيل (العدوية) وكانترجها الله بارعة الجال (فكتب اليها) مانصه (بسم الله الرحن الرحيم أمابعد فان الله تعلى قدملكني من غلة الدنيا عمانين ألف درهم في كل يوم وايس عمنى الايام والليالى حتى أتمها مائة ألف وأناأ صيراك مثلها فاجيبيني) أى للنكاح (فكتبت اليه) مانصه (بسمالله الرحن الرحيم أمابعدفان الزهد فىالدنيا راحة القلب والبدن والرغبة فتهاتو رث الهم والحزن فأذا أتاك كَتَابِي هذا فهيِّي زادكُ وقدم لمعادكُ ) أىلا "خرتك إ(وكن ومي نفسك ولا نجعل الرجال أوصــياءك فيقتسموا مالك وصم الدهروليكن فطورك الموت وأماأنا فاوان الله تعالى خولني أمثال الذى خواك )أى أعطاك (وأضعافه ماسرني أن أشتغل عن الله طرفة عن ) والسلام (وهذا اشارة اليان كلماشغل عن الله تعالى فهو نقصان) فاذا الرواج في حق المريد نقصان لحاله لانه اشتعال بالزوجة فلا يصم له أن يشتغل بغيرالله تعمالي فلمنظر المريد الى حاله وقلبه فانوجده ساكنافي العزية) غير متطلع الى الشهوة (فهو أقرب) الى ساوكه (وان عزعن ذلك فالنكاح أولى به) وسئل سهل رحمه الله تعالى عن النساء فقال الصبرع نهن خيرمن الصبر عليهن والصبر عليهن خير من معالجة النساء وقال أبوالحسن على بن سالم البصرى وقد سئل عن الترزويج فقال لأيصلح في هددًا الوقت الالرجل يدركه من الشبق مايدرك الحدار اذا نظر الى أتانلم علانفسه أن يثب عليها حتى يضر برأسه وهولا ينثني فاذاكان الانسان على مثل هذا الوصف كان النزريه ا أفضل (ودواء هذه العله ثلاث) خصال (الجوع) وهوأ كثرها تأثيرا (وغض البصر) رهى تليها (والاشتغال بشغل يستولى على القاب) ويغلبه بألىكاية فلا تبكون له وجهة الى شئ سوى ماهو فيه(فَانُ لمُ تَنفَع هذه الثلاثُفالذَكاح هوالذَى يستأصلمادتها) ويقطع شأفتها(فقط) ومابعده دواءً يستعان به على دفع هذا المرض (ولهذا كان السلف يمادرون الى النه كاح) خوفا من الوقوع في شيء من فتن النفس و يراعونالمعالجة قبل ُحاول المرض(و)كانوا يبادر ون أيضا(الى نز ويجالبنات)والاولاد ولوقبل البلوغ خشية من الافتتان عليهن وعليهم (قال سعيد بن المسيب) القرشي التابعي رحه الله تعالى (ماايس

أنكل ما يشغل عن الله معالى فهو نقصان فلمنظر المريد الى حاله وقلبه فأن وجده فى العزوبة فهو الاقرب وان عجز عن ذلك فالذكاح أولى به ودواء هذه العلمة ثلاثة أمو رالجوع وغض البصر والاشتغال بشغل يستولى على القلب فان لم تنفع هدذه الثلاثة فالذكاح هو الذي يستاصل مادتها فقط ولهذا كان السلف بما درون الى الذكاح والى تزويج البنات قال سعيد بن المسيب ما أيس

اليسمن أحد الاوأتا من قبل النساء وقال سعيداً بضاوهوا بن أربيغ وغانين سنة وقد ذهبت احدى عينه وهو يعشو بالاخرى ما شي أخوف عندى من النساء وعن عبد الله بن أي وداعة قال كنت أحالس سعيد بن المسيب فقف قد في أياما فلما أتبته قال أين كنت قلت توفيت أهلى فاشتغلت من النساء وعن عبد الله بنا الله تعالى ومن برق جنى وما أملك الا منافقال هلا أخبر تنافشهد ناها قال عمل برخ وجنى وما أملك الا

الميس من أحد الاواتاء من قبل النساء) أى فانهن حمائله بهن يصطاد الرجال (وقال) سعيد أيضا (وسنه أربع وثمانون سنة وقدذهبت احدى عينيه وكان يعشو بالاخرى ماشئ عندى أخوف من النساء) قلت قوله أربع وعمانون هكذا وقعف نعم المكاب والصواب أربع وسبعون فان الواقدى صرح بانوفاته سنةأر بع وتسعين ف خلافة الوليد بن عبد الملك قال وهو ابن خس وسبعين سنة وفي قول غير الواقدى انه مات سنةثلاث وتسعين فيكون عاش أربعاو سبعين سنة واختلف في ولادته فقيل لسنتين مضنامن خلافةعر وقبل لار بـعسنين وأماقوله وقدذهبت احدىعينيه فقدقال أحدبن عبداللهالعجلىفى ترجته انه كأن أعوار وذكره صاحب الشعور في العور (وعن عبد الله بن أبي وداعة) الحرث بن صبيرة بن سعيد بن سهم ابن عمرو القرشي السهمي أخو الطلب بن أبي وداعة أمهما أر ويبنت الحرث بن عبد المطلب ذكره المرزباني في مجم الشعراء وقال أدرك الاسلام فاسلم وعردهرا بعدذلك وأورده الحافظ فى الاصابة وقال هذاعلى الشرط فانه لم يبق بمكة بعد الفتح من قريش أحدالا أسلم وشهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكره الزبير بن بكار في أنساب قريش وقال أسلم وعاش في الاسلام وليس له عقب ( قال كنت أجانس معيد بن المسيب) أى اختلف اليه فى مجالسه (ففق دنى أياما فلا أتربته قال أن كنت قلت توفيت اهلى فاشتغلت بها فقال هلاأخسرتنا عوتها فشهدناها) اىجنازتها (قال ثم أردت أن أقوم فقال هل استعد تتامران) أخرى (فقلت يرحك الله ومن يز وجني وما أملك الادرهم ين أوثلاثة فقال أنافقلت وتفعل قال نع فمدالله تعالى وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم وزوّجني على الدرهمين أوقال على الثلاثة قال) عبدالله (فقمت وماأدرى ماأصنع من الفرح فصرت الى منزلى وجعلت أتفكر عمن آخذ وعمن أستدين فصليت المغربوا نصرفت) الى المتزل (فاسرجت) أى أوقدت فيم سراجا (وكنت صاعما فقدمت عشائى لافطر وكان) العشاء خبزاو زيتا (واذابابي يقرع فقلت من هذا قال سعيد قال فاف كرت في كل انسان اسمه سعيدالاسعيد بن المسيب) فأنه لم يخطر ببالى (وذلك انه لم مرأر بعين سنة الابين داره والمسجد قال نفرجت الية واذابه سعيد بن المسيب فظننت انه قديد اله) رأى في أمرا بنته (فقلت يا أبا محدلو أرسلت الى لا تيتك فقال الأنتأحق أن تؤقى قلت في المرقال الله قد كنت وجلاعز بافتر وجت فكرهت أن أبيتك الليلة وحدك وهذه امرأتك واذاهي قاءة خلفه في طوله ثم أخذ بدها فد فعها في الباب اليجهة الدار (ورده) أي الباب (فسقطت الرأة) بماغلب عليها (من الحياء فاستوثقت من الباب ثم تقدمت الى القصعة التي فيها الخبزوالزيت فوضعتها في ظل السراج لمكيلاتراه) فتستعقره (ثم صعدت السطع فرميت الجيران) أي بالحصاة (فجاؤنى وقالواماشا نكقلت) لهم (ويحكم زوجني سعيد بن المسيب ابنته اليوم وقد جاءبها الليلة على عفلة قالوا وسعيدز و جل قلت نعم قالواوهي في الدارقات نعم فنزلوا الهاو بلغ ذلك أمي وهي أروى بنت المرث بن عدد المطلب ذكرها بن سعد في الصحاب اتفى ماب شات عم الذي صلى الله عليه وسلم وقال أمها غزية المتقيس بن طريف من بني فهر بن مالك قال وولدت لاني وداعة المطلب وأماس فيان وأم جيل وأم حكيم والربعة اه ولم يذكر عبدالله ومن صرح بانهاأمه الحافظ في ترجة عبدالله في الاصابة (وقالت وجهي من وجهك حرام النمسسة اقبل أن أصلحها الى ثلاثة أيام قال فاقت ثلاثا عرد خلت بمافا داهي من أجل الناس وأحفظهم لكتاب الله) تعالى (وأعله-م بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بعق الزوج درهممين أوثلاثة فقال أنا فقات وتفعل قال نعر فحمد الله تعالى وصلى على النبي صلى الله علمه وسلم وزوجي على درهممن أوقال ثلاثة قال فقمت وماأدرىما أصنع من الفرح نصرت الىمسنزلى وحعلت أفكر من آخد ذومن أستدين فصلت المغرب وانصرفت الىمنزلى فاسرحت وكنت صامًا فقرمت عشائي لافطروكان خبزاوز يتاواذا مابى يقرع فقلت منهذا قال سعىدقالفافكرتفى كل انسان المهسيعدالا سعد من السيب وذلك الله لم رأر بعن سنة الابن داره والسعد قال فرحت المه فاذابه سيعيدن السيب فظننت انه قد مداله أفقلت ماأما محسدلو أرسلت الى" لاتيتك فقال لاأنتأحق ان تؤتى قلت فساتاً من قال انك كنتردلاءزيا ف بروحت فكرهت أن أستك اللماة وحدك وهذه امرأتك واذاهى قاءًـة خلفهفى طوله ثم أخذبدها فدفعها فىالباب ورده فسقطت المرأة منالحماء فاستوثقت من البابثم

تقدمت الى القصعة النى فيها أخبزوالزيت فوضعتها في طل السراج اسكيلانراه تم صعدت السطح فرميت الجيران فاؤنى قال وقال وقالوا ماشا كافات و يحكم زوجنى سعيد بن المسيب ابنته اليوم وقد جاءم الليسلة على غفلة فقالوا أوسعيد زوجك قلت نع قالوا وهى فى الدار قلت المنافقة تبدير والمنافقة والم

قال فكث شهر الاياتيني سعيد ولا آتيه فل كان بعد الشهر أتيته وهوفى حلقته فسلت عليه فردعلى "السلام ولم يكلمني حتى تفرق الناس من المجاس فقال ما حال فقلت بغير با أبا يحد على ما يحب الصديق و يكر ( ٤٢٩) العدوقال النوابك منه أمر فدونك

والعصافانصرفت الىمنزلي فوجه الى بعشرين ألف درهم قالعبدالله سلمان وكانت بنت سعيد انااسب هذهقدخطها منه عبدالملك مروان لائتدالولددحين ولاءالعهد فابى سمدأن بزوجه فلم بزل عدالك يحتال على سعيد حيضر به مائة سوط فى يوم ماردومسعليه حرة ماء وألسمه حبة صوف فاستعال سعدد فىالزفاف تلك الله الم الم وف الناعالة الشهوة ووحوب البادرة في الدس الى تطفية مارها بالنكاح رضي الله تعالى عنهورجه \* (سان فضيلة من مخالف شهوة الفرج والعين) \* اعلم أنهذه الشهوةهي أغلب الشهوات على الانسات وأعصاهاعند الهيمان على العمل الأأن مقتضاها قبيع ستعيامنه وبخشي من اقتحامه وامتناع أكثر الناسعن مقتضاها اماليمز أولخوفأولحياء أولحافظة على جسمهوايس فىشى من ذلك تواب فأنه ايثارحظ منحظوظ النفس علىحظآ خرنع من العصمة أنلا يقدرفني هذاالعوائق فائدة وهى دقع الاغم فان من توك الزنا الدفع عنه الله رأى سىكان تركه واغما

قال فكثت شهرا لايأتيني سعيدولا آتيه فلاكان بعدالشهرأتيته وهوفى حلفته فسلت عليه فردعلي السلام ولم يكلمني ) والناس حوله (حتى تفرق الناس من المجلس فقال وما حال ذلك الانسان) بعني به ابننه (فقلت بغيرياً أبا مجد على ما يحب الصديق ويكره العدر قال ان رابك أمر) أي من الخالفة ال (فدونك والعصافاذ صرفت الى المنزل فوجه الى بعشرين ألف درهم فالعبدالله بن سليمان) أحد رواة هذه القصة (وكان عبد اللك بنمروان قدخطم امنه لابنه الوليدحين ولاه العهد) وأن يكون خليفة بعده (فابيأن يزوّجه) اياها (فلم يزل عبدا الذبحة العلى سعيدحتى ضربه مائة سوط في نوم بارد وصب عليه حرة ماء وألبسه حبة صوف ) وأشهره بين الناس (فاستعال سعيد) رجه الله تعالى (فى الزفاف تاك الليلة بعرفك عائلة الشهوة ووجوب المبادرة الى تطفئة نارها بالنكاح) وفيه انه عصمر حه حيث لم مزوّجها الوليدلما كان فيه من الظلم \* \* (فضيلة من يخالف شهوة الفرج والعين) \* (ا علم) وفقلنالله تعيالي (أن هذه الشهوة هي أغلب الشهوات على الانسان وأعصاها عندا الهجمان على العقال) فقد يضعف عن مقاومتهااذا ثارت (الاأن مقتضاها قبيع يستعبامنه ويخشى من اقتحامه) أى ارتبكايه والدخول فيه (وامتناع أكثر الناس عن مقتضاها) لا يعاد (اما) أن يكون (المحز) طاهر (أو خوف الاحق (أولمباء) عارض (أولمحافظة على حشمة) أى مقام نفسه بين الناس (وليس في شي من ذلك ثواب فانه ايشار حظمن حظوظ النفس على حظ آخر ) والحظوظ النفسية كلهالا ثوابلها (نعمن العصمة أن لا يقدر ) والشهور على الالسنة ومن العصمة أن لا تجدو المراد بالعصمة هذا الحفظ أى فأذا أراد الله حفظ عبده لم يجعله قادراعلى الاتبان بشئ من الخالفات (ففي هذه العوائق فائدة وهيرفع الاثم) اذلو أقدم عليه لائم (فن ول الزما الدفع عنه الله ماى سبب كان تركه والمالفضل والثواب الجزيل في ثركه خوفا من الله تعالى مع القدرة) عليه (وارتفاع الوانع) عنه حسية ومعنوية (وتيسر الاسباب لاسما عندصدق الشهوة وهذه درحة الصديقين والذلك قالصلى الله عليه وسلم منعشق) أعمن يتصورحل كاحه لهاشرعالا كامردوالعشق كاتقدمهو التفاف الحب بالحب حتى فالط جديع أحزائه واشتمل عليه اشتال الصماء (فعف ) أى منع نفسه عن ايفاع حظها (فكتم) بان لم يظهره لاحد (فات فهوشهد) واغاقار بوصفه وصف القتبل في سبيل الله الركه لذة نفسه فكابذل الحاهد مه عته لاعلاء كلة الله فهذا جاهد نفسه فى مخالفة هواها بحبته القديم خوفاه رهبة وايثاراعلى مجبة محدث قال العراقي رواه الحاكم فىالتاريخ منحديث ابنعباس وقال أنكرعلى سويدبن سعيدتم قال أيضايقال ان يحيى لماذكرهمذا الحديث قاللو كان لى رمح وفرس غزوت سويدا ورواه الخرائطي من غيرطر بقسويد بسندف مفظر اه فلت قد كثرال كلام على هذاولنذ كرأة لااختلاف ألفاظه وهذا الذي أورده المصنف هولفظ حديث ابن عباس أخرجه الحاكم والخطيب في الريخهمامن طريق نفطويه عن محد بن داود بن على الاصماني عن أبيه امام أهل الظاهر عن سويد بن سعيد عن على بن مسهر عن أبي يعيى القنات عن العد عن ابن عباس بهمر فوعاوقرأت في مصارع العشاف الشيخ أبي مجد جعفر بن أحد بن الحسين السراج قال أخبرنا أبو بكرأحدبن على بدمشق قال حدثناأ بوالحسن على بن أبوب بن الحسين بن أبوب القمى املاء حدثنا الوعبيد اللهاارز باني وأنوعر بنحيويه وأنوبكر بنشاذان فألواحد ثناانوعبد اللهامراهم بن محدب عرفة التحوى نفطويه قال دخلت على مجد بن داود الاصباني في مرضه الذي مان فيه فقلت له كوف تعدل فقال حب من تعلم أورثني ماترى ففلت مامنعك عن الاستمتاع بهمع القدرة فقال الاستمتاع على وجهين أحدهما النظر المبأح والثانى اللذة المحظورة فاماا لنظر المباح فاورثني ماترى وأمااللذة المحظورة فانه منعني منها ماحدثني

الفضل والثواب الجزيل فتركه خوفامن الله تعالى مع القددرة وارتفاع الوانع وتبسر الاسباب لاسماعند صدق الشهوة وهذه درجة الصديقين ولذلك فالصلى الله عليه وسلم من عشق فعف فكتم فعات فهوشهيد

أبي قالحدثنا سويدبن سعيد حدثنا على بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن معاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له وأدخله الجنة ثم أنشد نالنفسه

انظرالی السحر معری فیلواحظه \* وانظرالی دعج فی طرف الساج وانظر الی شعرات فوق عارضه \* کانم سن نمال دب فی عاج

وأنشدنالنفسه مالهم أنكرواسوادا يخد \* يه ولا يذكرون وردالغصون

ان يكن عيب خده بدوالشع ي رفعيب العيون شعر الجفون

نقلت الفياس في الفقه وأثبته في الشعر فقال غلبة الهوى وملكة النفوس دعوا اليه قال ومات في ليلته أوفي اليوم الثاني و جذا السند الى القمى قال حدثنا مجد بن عران حدثني محدث أحد بن عزوم حدثني الحسن بن على الاشناني وأحد بن محدث مسروق قالا حدثنا سويد بن سعيد حدثنا على بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس قال قال وراه النالم وراه النالم وراه النالم والمنافق في المنافق في المنافق في المنافق السخاوى ورواه النالم وراه النالم والمنافق المنافق عن المنافق ويهم وقو فاوه و عما أنكر معلم عن معين حتى قال ما تقدم من السكالم فيما نقله الحاكم في نار محموكذا أنكره عليه غيره وقد قال أحداث سويد بن سعيد متروك وقال النالم فيمانقله الحاكم في نار محموكذا أنكره عليه غيره وقد قال أحداث سويد بن سعيد متروك وقال النالم في الانكار على هذا الحديث قال السخاوى تبعا الموضوعات وتبعه في ذلك ابن تبعيمة وابن القيم مبالغافي الانكار على هذا الحديث قال السخاوى تبعا المركشي لكن سويد الم ينفر دبه فقد رواه الزبر بن بكار فقال حدثنا عبد الماكم بن عبد العزيز بن الماحشون عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عبد عن عبد العزيز من عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي غيم عن مجاهد عن ابن عباس به من فوعاوه وسيد وحديم وقد ذكره ابن خرم في معرض الاحتمام فقال

فان أهل هوى أهل شهيدا \* وان عَن بِقيت قر برعين روى هنذا لنا قوم ثقات \* نأوا بالصدق عن كذبومين لوليدالياحي فقال

وقد نظمه أبوالوليد الباجى فقال

اذامات الحب هوى وعشقا \* فتلك شهادة باصاح حقا رواه لنا الحب عن ثقات \* الى الحبر ابن عباس ترقى

قال الحافظ السخاوى و ينظرهل هذه الطريق التي أو ردها الخرائطي منها فان تكنهي فقد قال العراقي في سندها فظر اله قلت ولعل وجه النظر ان الديلي أخرجه في مستنده من طريق الزير فقال عن عبد القه بن عبد المائين الماجشون المائين الماجشون العبد المائين عبد العزيز بن الماجشون فان كان هذا القدره والمشار اليه بقوله فيه نظر فالامرسهل والله أعلم ومن ألفاظ هذا الحديث من فعف عمات فهوشهد رواه الخطيب في ترجة قطمة بن المفضل من حديث عائشة وهومن رواية أحد بن محد بن مسروق عن سويد بن سعيد وسويد قدعرفت حاله وابن مسروق صغيف لينه الدارقطني ومنها من عشق ف كثم وعف وصبر عفر الله له وأدخله الجنة رواه ابن عساكر من حديث ابن عباس ومنها من عشق ف كثم فصبر فعالى فقال الهمرسول الله بعض المذكور بن اما الديلي واما الخرائطي ونظيره في توالى المعقيب بالفاء قوله تعالى فقال الهمرسول الله نقال المنافرة فعقر وها فدمد معلم مرجم بذنهم فسواه الالاعلية وعدمنهم وهافد مدم علم مرجم بذنهم فسواه الالاعلية وعدمنهم وهافد مدم علم مرجم بذنهم فسواه الله علي فقال ان أخاف الله وعدمنهم وحلاد عنه أمن أو الترق عليه معلى الله عليه فقال ان أخاف الله و عدمنهم وحلاد عنه أمن أو الترق عليه معلى بالمناف فقال ان أخاف الله و بعده حتى يعود عرب الفائن النافي الله القالة وعدمنهم والترق عليه و رجل فليه معلى بالمناف الناف الناف ورجل دعنه اليه ورجلان تعابا في الله المنافي الله فالياف الترق عالى والمنافي الله ورجلان عالى الله ورجلان على ذلك وافتر قاعله ورجلان كوران المائية ورجلان عالى الله فاليافي الله ورجلان عالى الله ورجلان عالى الله ورجلان عالى وافتر قاعله و المنافر الله والمنافر الله وافتر قاعلى وافتر قاعله و رجل في الله خاليا فقال النافر ورجلان عالى الله ورجلان عالم الله ورجلان عالى الله ورجلان عالم الله

وقال عليه السدلامسعة في يظاهم الله يوم القيامة في طلعرشه يوم القيامة لاخله وعدمهم حلادعنسه المراة ذات جالوحس المائية المائية

وقصة بوسف عليه السلام وامتناعه من زليخامع القدرة ومع رغبتها معروفة وقداً ننى الله تعالى عليه بذلك فى كتابه العزيز وهوامام لكل من وفق نجاهدة في هذه الشهوة العظيمة وروى أن سليمان بن بسار كان من أحسن الناس وجها فدخلت عليه المراة فسالته نفسه فامتنع عليها وخرج هار بامن منزله وتركها فيه قال سليمان فرايت تلك الليلة فى المنام وكائن أقول له أنت

وسف قال نعم أثا نوسف الذىهممت وأنت سلمان اذى لمتهم اشار مه الى قوله تعالى ولقدهمت به وهمها لولاأنرأى رهان ربه وعمه أيضاماه وأعجب منهذا وذلك انهخرج من الدينة حاجا ومعهرفيق لهحتي نزلا بالانواء فقام رفيقه وأخذ السفرة وانطلق اليالسوق ليبتاع شياو جلس سلمان فى الديمة وكان من أجل الناس وجها فبصرت به اعراسية منقلة الحبيل وانحدرت المحتى وقفت بين مديه وعلماالمرقدم والق فازان فاسفرتعن وجــه لها كأنه فلقةقر وقالت أهنئني فظ ناما تريد طعامافقام الىفضلة السفرة ليعطها فقالت لست أريدهذا اعاأريد مايكون من الرجل الى أهله فقال جهزك الى ابليس وضعرا سعين ركبتيه وأخذ فى التعسب فلم بزل يبكى فلمارأت منه ذاك سدلت البرقع على وجهها وانصرفت راجعة حتى بلغت أهلها وجاءرفيقمه فرآه وقددا نتفعت عساه من البكاء وانقطع حلقه

امرأة ذاتمنصب وجمال فقال انى أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لاتعلم شمماله ماتنفق عينه رواه أحدوالشيخان والنسائي منحديث أبيهر مرة ورواهمالك والترمذي منحديث أبي هر فرة أوأبي سعيد بالشك ورواه مسلم أنضا من حديثهمامعا وقد تقدم الكلام عليه في كتاب الزكاة (وقَصَةُ يُوسَفُ عَلَيهِ ٱلسلام وامتناعه من زُليخًا)امرأة العزيز (مع القدرة) وتيسيرالاسباب (ومعرغبتها المهمعروفة) عندالناس (وقدأ ثني الله تعالى عليه مذلك في كتابه العزيز) بل السورة بتمامها مشتملة على ذكرأحواله وكيف عصمه اللهتعالى فقهرنفسه وأذلهواه (وهو) عليهالسلام (امام لكل منوفق لجاهدة الشيطان في هذه الشهوة العظيمة) وله به اسوة وقدوة (فقدروى ان سليمانُ بن يسار) الهلالي مولاهم المدنى احد الفقهاء السبعة المشهورة كنيته أبوابوب (وهواخوعطاء) وعبد الك وعبد الله بني بسار كانمن احسن ألناس وجهافد خلت عليه امراة فسألته نفسه فامتنع علم اوخرج هار بامن منزله وتركها فيه) لماقالتله ادت (قال سليمان فرأيت تلك الليلة في المنام بوسف عليه السلام وكائني أقول له أنت بوسف قال أنابوسف الذي هممت وأنت سليمان الذيلم نهم وأشأرالي قوله تعالى ولقدهمت به وهم بها كولاأن رأى برهان ربه) رواه أنونعيم في الحلية من طريق مصعب بن عبدالله الزبيرى حدثنا مصعب بن عثمان قال كان سليمان من احسن الناس وجهافساقه وأخرجها المزى في الهذيب في ترجمته من طريق مصعب بن عُمَّانَ أَيْضًا (وعنه ماهو اعجب من هذا وذلك) فيمارواه الونعيم في الحلية عن جعفر بن محدبن نصير كُتَابة حددثناا جدين مجدين مسروق حدثنا مجدين الحسب محدثنا مجدين بشيرالكندي حدثنا عبدالرجن ابن حرير بن عبيد بن حبيب بن يسار الكلابي عن أبي حازم (اله خرج) سلميان بن يسار (من المدينة حاجا) ومعهرفيقه (حتى نزلابالابواء)وهوموضع بين الحرمين (فقام رفيقه وأخذالسفرة) بالضم مائدة من جلد مديوغ تخذللتز يدفيها فى الاسفار (وانطلق الى السوق ليبتاع لهم شيأ) أى يشترى (وجلس سلمان في الخيمة) وحد و (فبصرتبه اعرابية من قلة الجبل) أى من رأسه (فانعدرت اليه فلمار أت جمال وجهه) ووجدته منفردا (جاءت حتى وقفت بين يديه وكان من أحسن الناس وجهاو أورعهم فكشفت) الاعرابية (عن وجهها البرقع) فاذاهو (كأنه فلقة قر )حسناو بهاء (فقالت أهنتني فظن انهاتر يدطعاما فقام الى فأضل السفرة ليعطم انقالت أستأر يدهذا اغمأر يدما يكون من الرجل الى اهله فقال جهزك الشيطان الى تم وضعر أسه بين ركبتيه) ولفظ الحَلمة بين كميه (وأخذ في النحيب) أي رفع الصوت بالبكاء (فلم مزل يبكى فلما رأت ذلك منه ســــدلت البرقع على وجههاوا نصاعت راجعة حتى بلغث أهلها و جاء رفيعُه) من السوق وقدابتاع لهم ما رفقهم (فرآه وقد انفحت) ولفظ الحلية انتفعت (عيناه من البكاء وانقطع حلقه) أى صوته (فقال له مايبكيك قال خيرذ كرت صبيتي بالمدينة قال لاوالله ان النقصة انما عهدك بصبتك منذ ثلاث أونحوهافلم بزلبه حتى أخبره خبرالاعرابية فوضعرفيقه السفرة وجعل يبكى بكاء شديدا فقالله سلميان وأنت فيأ يتكيك قال أنا أحق بالبكاء منك قال ولم قال (اني لا يخشى لوكذ مكانك الماصبرت عنها فلم يزالا يبكيان فلما انتهى سلىمان الى مكة فسعى ولماف) بالبيث (أتى الجرالاسود) ولفظ القوت وطاف وسعى أتى الحرر (فاحتمى شو به فاخذته عينه فنام واذارجل وسيم) أى حسن الوجه جيله (طوال) شرحب (له شارة) أى هيئة (حسنة و رائعة طيبة فقال له سليمان رجل الله من أنت قال أنابوسف) بن يعقوب

( ٥٦ - (أتحاف السادة المتقين) - سابع ) فقال ما يبكدن قال خيرة كرت صبيتي قال لاوالله الأن الدة قصة الما يبكدن قال خيرة خيرة خيرة خيرة خيرة لاعرابية فوضع رفيقة السفرة وجعل يبكى بكاء شديدا فقال له سلميان وأنت ما يبكدك قال أنا احتى بالبكاء منك لانى أخشى أن لوكنت مكانك المامين عنها فلم يزالا يبكان فلما انتهدى سلميان الى مكة فسعى وطاف ثم أتى الحجر فاحتبى بثويه فاخدذته عينه فنام واذار جل وسيم طوال له شارة حسنة وراثعة طيبة فقال له سلميان رحك الله من أنت قال له أنابوسف

فال وسف الصدوق قال نع قال ان في شأنك و شأن امراة العزيز لهما فقال له يوسف سأنك وشان صاحبة الابواء أعب وروى عن عبد الله ابن عبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفرى كان قبلكم حتى أواهم المبيت الى غارفد خاوا فانحدرت مخرة من الجبل فسدت عليم الغارفة الوائدي كمن هذه الصخرة الاأن تدعوا الله تعالى بصالح أعمال كرختا المهم الهم انك تعلم انه كان فى الوان شحان كديران وكنت لا أغبق ( ٤٤٢) قبلهما أهلا ولاما لافناً عن طلب الشحر لوما فلم أرح عليهما حتى الما فلبت لهما

قال) سليمان ( يوسف الصديق قال نعم قال ان في شأنك وشأن امرأة العزيز ) زليخا ( لعجبه ) مماقص الله في كابه (فقاله نوسف شأنك وشانصاحبة الابواء أعجب) بشير الى ماوقع لهمن قصة الاعرابية (وروى عن عبد الله بن عرب رضى الله عنه ما قال القشيرى في الرسالة أخبرنا أبونعيم عبد الملك بن الحسن الاسفرايني أخبرنا أبوعوانة بعقو ببنابراهم بناسحق حدثنا محدبن عون ويزيد بن عبدالصمد الدمشقي وعبدالكريم بن الهيثم الدبرعاقولي وأنوانك سينا المميزا الصيصى قالواحدث الوالمان أخبرنا شعب عن الزهرى عن سالم عن أبيه (قال معتر سول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر بمن كان قبلتُم حتى أواهم الليل الي غارفدخاؤه) أى ليستوافيه (فانحدرت عليهم صفرة من الجبل فسدت عليهم الغارفقالوا انه) والله (لا ينحيكم منهذه الصغرة الاانتدعوا الله بصالح أعمالكم) فانلذلك أثراطاهرافي النعاة (فقالر جلمنهما الهم انكَ تَمْ إِلَهُ كَانُ لَى أَنُوان شَيْخَان كَمِيرَان وكَنت لْأَاعْمِق) بِالضمّ أَى لا أسقى (قبلهُ عما أهلاولامالا) أي لاأقدم فى الغبوق عليه ماأحدا من الاهل ولامن المال والمراد بالاهل زوجته وصبيته والراد بالمال الناطق (فنأى بي)أى بعد (طلب الشير)أى الرعى (يومافلم أرح عليهما)أى لم أصل المهمافي العشية (حتى ناما) بعدان انتظر انى على المعاد (فلمت لهاعموقهما) وهو بالفتح ماشرب في عشية النهار فتتهمايه (فوجدتهماناتمين فكرةتان أغبق قبلهما أهلاأومالا) وتحرَّجتْ أن أوقظهما (فلبثث والقدح في يدى أنتظر استيقاظهماحتي طلع الفعر والصيبان يتضاغون ) أى يتصامحون بالبكاء من الجوع (حول قدمي فاستبقفا أفشر باغموقهما اللهمان كنت فعلت ذلك ابتغاعوجهك ففرجعنا مانحن فيه من هذه ألحفرة فانفر حت شيئًا) قليلا (الاستطمعون الخروج منه) قالرسول الله صلى الله عليه وسلم (وقال الا تخر اللهم كانت ابنة عمل من أحب الناس الى فاردتها )وفي نسخة فراودتها (عن نفسها فامتنعت مني حتى ألت بها سنة محدية من السنين فاء تني فاعطيتها ما أنة وعشر بندينارا على أن تخلى بيني و بين نفسها ففعات حتى اذ قدرت عليها) أى تمكنت منها (قالت اتق الله ولاتفض الخاتم الا يعقه) وهو عقد الذكاح (فتعرجت) أى تعنبت الاثم (من الوقوع علم) فانصرفت عنها وهيمن أحب الناس الى وتركت الذهب الذي أعطيتها) اياه (اللهـ م أن كنت فعات ذلك المنعاء وجهل ففرج عنامانحن فيه فانفرجت الصخرة عنهم غدير انهم لايستطيعون الخروج منها) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وقال الثالث اللهم انى استأحرت احراء) جع أحيروهومن يخدم الاحق (وأعطيتهم أجورهم غيررجل واحدفانه ترك الاحرالدىله )وسخطه (وذهب) كاته استقلله (فقرت أجره) أي نميته (حتى كثرت منه الاموال فاعنى بعد حين فقال) لى (باعبد الله اعطني أحرى فقالت) له (كلما ترى من أجرك من الابل والبقر والغنم والرقبق فقال) لى (ياعبد الله أتهزأ بى) وفى رواية لانستهزئ بى (فقات)له أنى (لاأستهزئ بكفاستاقه وأخذه كله ولم يترُلُّ منه شيأً اللهم أَنْ كَنْتُ فَعَاتُ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَى فَفْرِ جَعْنَامانْعُنْ فَيْهِ فَأَنْفُرُ جَتَّالُّعَانُمُ عَنْهُم (فخرجوا يمشون) روا. البخارى فى الصيح ( فهدذا فضل من تمكن من الشهوة فعف ) ففسه عنما ولم يعطها حظها وأقوى هؤلاء الثلاثة الثانى فانه ترك شهوته مع تيسرها وكالعجبته لابنة عه وبذله لها مابذله من المال الجزيل وفي القصة البات الكرامة لهم حيث استحاب الله دعاءهم وأزال العفرة عنهم بقدرته حوقاللعادة (ويقرب منه

غبوقهمأفو جدتهمانائين فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ومالافليثت والقدح فىيدى أنتظرا ستيقاظهما حتى طلع الفجر والصدة يتضاغ ونحول قسدمي فاستبقظا فشربا غبوقهما اللهم ان كنت فعات ذلك ابتغاءوجهلك ففرجعنا مانحن فيه منهذه العفرة فانفر جتشالانستطعون الخروج منه وقال الاسنح اللهم انك تعلم انه كان لي ابنةعممن أحب الناس الى فراودتماعن نفسهافامتنعت منى حــ تى أات ماسنة من السنين فاءتني فاعطيتها مائة وعشر بنديناراعلى أن تعلى بيني وبين نفسها ففعلت عياذاقدرت علها قالت اتقالله ولاتفيض الخاتم الاعقه فتحرجت من الوقوع علمهافا نصرفت عنها وهيمن أحب الناس الى وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهمانكتت فعلته ابتغاء وجهك ففرج عنامانحن فيسه فانفرجت العفرة عنهدم غيرأنهدم لاستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهـم اني

استأجرت أجراء وأعطيتهم أجورهم غير رجل واحدفانه ترك الاجرالذى له وذهب فنمت له أجره عند المستريدة والعنم والغنم والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمن والمناه والمناه

من يحكن من قضاء شهوة العين فان العين مبد أالزنا فحفظهما مهم وهو عسر من حيث اله قد يستهان به ولا يعظم الخوف منه والا شخات كلها منه تنشأ والنظرة الاولى وعلم الخوف النظرة وقال العلاء بن منه تنشأ والنظرة الاولى وعلم النظرة وقال العلاء بن و بادلا تتبع بصرك رداء المرأة فان النظر بزرع فى القلب شهوة وقل ما يخلوا لانسان فى ترداده عن وقوع البصر على النساء والصبيان فهما تخايل الميه الحسن تقاضى الطبع المعاودة وعند وينبغى أن يقر رفى نفسه ان هذه المعاودة عين الجهل فانه ان حقق النظر فاستحسن نارت الشهوة وعيز عن الوصول فلا يحمل له الا التحسروان استقبم لم يلنذ و تألم لا نه قصد الالتذاذ فقد فعل (عديم) ما آله فلا يخلو فى كاتا حالتيه عن معصية

وعن الموعن تحسرومهما حفظ العين بهذا الطريق الدفع عن قلبه كثيرمن الا فأنفان اخطأت عينه وحفظ الفرج مع القيكن فذلك ستدعى غابة القوة ونهامة التوفيق فقدروي عن أي مكر بن عمددالله المزنى أن قصابا أولع محارية لبعض حسيرانه فارسساها أهلهاني حاجة لهم الي قرية أخرى فتبعها وراودهاعن نفسهافقالتله لاتغمللانا أشدحنالكمنك ليولكني أحاف الله قال فانت تخافسه وأنا لاأنيافه فرجيع تاثبا فاصابه العطش حستي كاد بهاك فاذاهو مرسول البعض أنداه بي اسرائيل فسأله فقال مالك قال العطش قال تعالى حبتى لدعوالله بأن تظلنا مصابة حستى ندخل القرية قالمالىمن عسل صالح فادعوفادع أنثقال أناأدعووأمن أنتعلى دعائى فدعاالرسول وأمن هوفاظلم حماسحابة حتى انتهاالي القرية فأخدن القصاب الحمكانه شالت

من المناقضاء شهوة العين فان العين مبدؤ الزنا )والقلب تابع لها ففظهامهم )مطاوب (وهوعسير منحيث اله قديستهان به ) و يستحقر أمره (ولا يعظم الخوف فيه والا فات كلها تنشأ منه) وتثولد به (والنظرة الاولى) التي تقعمفاحاة (اذالم تقصد) أى لاتكون مقصودة (لا يؤاخذ به اوالمعاودة) أى مراًجعتها ثانية (يؤاخذ به آقال صلى الله عليه وسلم لك الاولى وعليك الثانية أى النظرة) قال العراقي (واه أبوداودوالترمذي من حديث بريدة قاله لعلى قال الترمذي غريب (وقال) أبو نصر (العلاء بنزياد) ابن مطر العدوى البصرى العابد المتوفى سنة ، ٩ (لاتتبع النظرة فان النظر يزرع في القلب شهوة) أخرجه أبونعيم فحالحلية فقال حدثنا أبوبكر بن مالك حدثنا عبدالله بن أحدب حنبل حدثني أبحدثنا معتمرعن استحق بن سو يدعن العلاء بن زياد لا تتبع بصرك رداء المرأة فان النظر يجعل في الفلب شهوة (وقلما يخاو الانسان في ترداده عن وقوع البصر على النساء والصبيان فهما يخيل البه الحسين تقاضي الطبيع المعاودة وعنده ينبغي أن يقر رفي نفسهان هذاغاية الجهدفانه انحقق النظر فاستحسن ثارت النفس بالشهوة وعزعن الوصول) الى الطاوب ( فلا يحصل له الاالتعسر وان استقبع ولم يلتذ) لان الاستلذاذ لا يكون الامع الاستحسان (تألم) في نفسه (لانه قصد الالتذاذ فلا يحاو في كل حال عن معصية وعن تالم وعن تحسر ومهماحفظ العين بمسأذا الطريق اندفع عنقلبه كثيرمن الاتفات فان اخطأت عينه وحفظ الفرجمع الثمكن) والتيسر (فذلك يستدعى غاية الفوّة ونهاية التوفيق) منالله تعمالي (فقدر وي عن بكر بنّ عبدالله المزنى) فممارواه أنونعم في الحلمة فقال حدثنا أبي حدثنا أحدين محديث أبأن حدثنا أبويكرين عبدحدثني الحسن تالصباح حدثناز بدت الخبار حدثنا يجدين نشبط الهلالي حدثنانكرين عبدالله المرنى (انقصابا أولع محارية أبعض حيرانه فارسلها أهلهافي حاجة لهم الى قرية اخرى فتبعها وراودها عن نفسها فقالت له الآتفعل فاما) ولفظ الحلية لانا (أشدحمالك مني ولكن أخاف الله قال) القصاب (وأنت تخافينه وا فالاأخافه ) قال (فرجع تاثبافأصابه العطش حتى كاديهلك ) ولفظ الحلية حتى كادينقط عنقه (فاذاهوبرسول لبعض أنبياء بى أسرائيل فسأله فقال مالك قال العطش قال تعالى حتى ندعو حتى تظلما سهابة حْنى ندخل القرية قال القصاب مالى من عل فادعوقال فانا أدعو وأمن أنت ) أى قل آمين (على دعائى) قال (فدعاالرسول وأمن هوفا طلتهما محابة حتى انتهماالي القربة فأخدذ القصاب الي مكانه فيالتُ السحابة معه فقالله الرسول زعتان ليسال عسل وأناالذى دعوت وأنت الذى امنت فأطلتنا معابة تبعتك) دونى (لتخبرنى بامرك فاخبره) بماجرى له مع الجارية (فقال الرسول ان التائب عندالله بمكان ليس أحدمن الناس بمكانه و) يحكى (عن أجد بن سعيد العابد عن أبيه) سعيد بن الراهم (قال كان عندنا بالكوفة شاب متعمد لازم المسحد الجامع لا يكاديفارقه وكان حسن الوجه حسن القامة حسن السمت فنظرت اليمام أةذات جال وعقل فشغفت به ) أى أحبته حباشد يداد خلف شغاف قلبها (وطال عليها ذلك فلما كانذات يوم وقفت له على الطريق وهو يريد المسجد فقالت له بإفني اسمع مني كلمان أكلك بها)

السحابة معه فقاله الرسول زعت أن ايس التعلى مالح وأنا الذي دعوت وأنت الذي أمنت فاطلنه اسحابة تم تبعتك الخبرى باس له فاخبره فقال الرسول ان النائب عند الله تعالى عكن ليس أحد من الناس عكانه وعن أحد بن معيد العابد عن أبيه قال كان عند نابال كموفة شاب متعبد ملازم اسعد الجامع لا يكاديفار قه وكان حسن الوجه حسس ن القامة حسن السعت فنظرت اليه امر أة ذات جال وعقل فشغفت به وطال عليها ذلك فلما كان ذات وم وقفت له على الطريق وهو يريد المسعد دفقالت له يافتي اسمع منى كلمات أكلكم اتم اعلى ماشمت فضى ولم يكلمها تم وقفت له بعد ذلك على طريقه وهو يريد منزله فقالت له يافتي اسمع منى كلمات أكلكم الم التم ويعد وهو يريد منزله فقالت له يافتي اسمع منى كلمات أكلكم الم

فأطرق مليا وقال لهاهذا الموقف تهمة وأناأ كرءأن أكون للهمة موضعا فقالت له والله ماوقف مداجها له من بامرك ولكر معاد الله أن يتشقف العبادا لى مشله هذا من والذى حلى على أن لقية لن في مثل هذا الامر بنفسى لعرفتى ان القليل من هذا عندا لناس كثير وأنتم معاشر العباد على مثال القوار برأدنى شئ يعيم الوحد له ما أقول لك ان جوار حى كلها مشغولة بك فالله الته فى أمرى وأمرك قال فضى الشاب الى منزله وأراد أن بصلى فلم يعقل كيف يصلى فاخذ قرط اساوكتب كابا ثم خرج من منزله واذا بالمرأة واقفة فى موضعها فالتى الكتاب الهما ورجم الى منزله وكان فيه بسم الله الرحن الرحم على أيتم المرأة ان الله عن وحدل اذا عدا لما المعمون المعمون والمحتال المعمون المعمون المعمون والمواب فن ذا يطبق غضبه فاذا لبس لها ملابسها غضب الله تعالى (٤٤٤) لنفسه غضبة تضيق منها السموات والارض والجبال والشجر والدواب فن ذا يطبق غضبه

ثماعل ماشئت فضي ولم يكامها ثم وقفت له بعد ذلك على طريقه وهو يريد منزله فقالت له يافتي اسمع مني كلماتأ كلكبها(فاطرق) الفتي (مليا) أي برهة من الزمن (وقال لهاهذاموقفتهمة وأناأ كره أن أكونالتهمة موضعا فقالت لهوالله مأوقة تموقني هذاجهالة مني بامرك ولكن معاذالله أن يتشوف وفي نسخة يتشرف (العباد الى مثل هذامني والذي حلني على ان لقيتك في هدذا الامر بنفسي لعرفني ان القليل من هذا عندالناس كثير وانتم معاشر العباد في مثل القوار برأ دني شئ بعيبها وجلة ماأقول الن ) وفي نسخة ماأ كلك به (أنجوارحي كلها مشغولة بك فالله الله في أمري وأمرك قال فيضي الشاب الى منزلة وأرادأن يصلى فلم بعقل كيف بصلى فاخذ قرطاسا وكنب كتابائم خرج من منزله فاذا بالمرأة واقفة في موضعها فالقي الكتَّابِ الهاور جع الحميزله فكان فيه) مانصه (بسم الله الرحن الرحيم اعلى أيته المرأة ان الله عزوجل اذا عصاء العبد ستره فاذاعاد الى المعصدة مرة أخرى ستره )كذلك (فاذالبسمنها) وفي نسخة لها (ملابسها) بحيث صار معروفاج ا (غضب الله تعالى لنفسه غضبة تضيق منها السموات والارض والجبال والشجر والدواب فنذا يطبق غضمه فان كأنماذ كرتباطسلافاني أذكرك وماتكون السماء فيمه كالمهل) أى كالرصاص الذائب (وتصير الجبال كالعهن) أى كالصوف المنفوش (وتع: والامم) على ركبها (لصولة الجبار العظيم وانى والله قدضعفت عن اصلاح نفسي فكمف باصلاح غيرى وان كأن ماذ كرت حقافاني أدلك على طبيب بداوي الكاوم) أي الجراحات (الممرضة والاوجاع المرمضة) أي المحرقة (ذلك الله وب العالمين فاقصديه بصدف المستئلة فانى متشاغل عنك بقوله تعالى وأنذرهم يوم ألا تزفة اذ القاوب لدى الحناح كاطمين ماللظالم منجيم ولاشفيع بطاع يعلم خاثنة الاعين ومأتخفي الصدور والله يقضي بالحق فان المهرب من هذه الا " ية) وهذا آخرماني الكتاب (ثم انهاجاء تبعد ذلك بايام فوقفت له على الطريق) الذى يسلكه العابد الى المسجد (فل رآها من بعيد أراد الرجوع لنزله اللا يراها فقالت له يافتي لاترجع فلا كان الملتقى بعدهذا اليوم الابين يدى الله تعالى غدا (ثم بكت بكاء شديدا وقالت أسأل الله الذي بيده مفاتيح قلبك أن يسهل ماقد عسر من أمرك ثم الم أتبعته وقالت امنى على عوعظة أجلها عندك وأوصني بوصية أعل عليم اقال أوصيك بعفظ نفسك من نفسك المراد بالنفس الاول الذات و بالثاني الامارة أى حفظ ذاتكمن شرها (واذ كرلة قوله تعالى وهو الذي يتوفا كم باللمل و بعلم ما حرحتم بالنهار قال فاطرقت وبكت بكاء شديدا أشدمن بكام االاقل ثمانهاافاقت) من بكانها ورجعت الى موضعها (ولزمت بيتها وأخذت في العبادة) وجدت فيها (فلم تزل على ذلك حتى ماتت كداف كان الفتى يذكرها بعد موتها عيبك فيقالله مم بكاؤك وأنت قدايستها من نفسك فيقول اني قدد بعت طمعي منهافي أول أمرها وجعلت قطيعتها ذخبرةلى عندالله تعمالى وأنااستعي ان أستردذخبرة ادّخر نهاعنده تعمالي ) هكذا أخرج هذه القصة الامام

فان كانماذ كرتباطلد فاني أذكرك وماتكون السياءفدة كالهلوتصير الجبال كالعهن وتعثو الام ضولة الجمار العظسم واني واللهقلاضعفثعناصلاح نفسى فكمف باصلاح غيرى وان كانماذكر تحقافاني أداك على طبيب هـدى بداوى الكاوم المرضة والاوحاع المرمضة ذلك الله رب العالمين فاقمديه بصدق المسئلة فانىمشغول عنك يقوله تعالى وأنذرهم نوم الأسرفة اذالغساوب ادى الحناح كاظمين ماللظالمن من جسم ولاشفيدع بطاع يعلم خائنة الاعين ومأتعني الصدورفاين المهربمن هذه الاته عجاءت بعد ذلك بأيام فوقفتله على الطريق فلمارآهامن بعيد أراد الرجوع لمنزله كملا مراهافقالت بافتى لاترجع فلا كان اللتي بعدهذا البومأبدا الاغدابينيدى الله تعالى غربكت بكاعشديدا

وقالتأسأل الله الذى بيده مفاتيح قلبكأ ويسهل ماقدعسر من أمرك ثم انها تبعته وقالت امنن على تجوعظة الموسك ابو أحلها عنك وأخله المرافعة المسلمان نفسك وأذكرك قوله تعالى وهو الذى يتوفا كم بالليل و يعلم ماجر حتم بالنهار قال فاطرقت و بكت بكاء شديدا أشد من بكائم الاقل ثم انها أفاقت ولزمت بيتها وأخذت في العبادة فلم تزل على ذلك حتى ما تت كذا ف كان الفق يذكرها بعد موتما ثم يتكوف مقال له مم بكاؤك وأنت قدا ياستهامن نفسك فيقول الى قد ذبحت طمعها في في أقل أمرها وجعلت قعامعتها فخيرة لى عند الله تعالى فا فا أستى منه ان أسترد ذخيرة ادخرتها عند و تعالى

أبو محد جعفر بن أجد بن الحسين السراج في كاب مصار عالعشاق قال أخبرنا أبوالقاسم عبد العزيز بن على من شكر قال حدثنا والحسن على بن عبد الله الهمد الى بمكة حدثنا ابراهم بن على حدثنا محدثنا محدثنا محدثنا محدث المحدث ا

والله ما جات أنثى ولاوضعت \* انسا كثلاث ف مصرى وأحياتى

وذكر أساما آخرها قولها

لالسن الهدذا الامرمدرعدة \* ولا ركنت الى لذات دنيائي

وذكر بعدقوله عُمِلزَمْتُ بِيتِهُ اوأخذت في العبادة قال فكانت اذا أجهده الامريّد عويكتابه فنضعه على عينها فيقال لها وهل بغني هذا شيأ فتقول وهل لى دواء غيره وكان أذاجن عليها الليل قامت الى محرابها فأذا

ملت قالت ياوارث الامرهب لى منكم ففرة \* وحل عنى هوى ذا الهاح الدانى وانظرالى خاتى بامشتكى حزنى \* بنظرة منك نجاو كل أخزانى

قال فلم تزل على ذلك حتى ماتت كدائم قال وقال لناالشيخ أبوالقاسم الازجى رحمه الله تعالى ووجدت فى نسخة زيادة مسموعة عن الزبيي شعنا رجه الله تعالى قال ثم ان الجارية لم تلبث ان بليت بملمة في جسمها فكان الطبيب يقطع من لجها أرطالا فكان الطبيب قدعرف حديثها مع الفتى فكان اذاأراد أن يقطع لجها يحديث الفتى فيا كانت تحدد لقطع لجها ألماولا كانت تتاوه فاذا كمتعن ذكره ناوهت قال فلم تزل كذلك حيمانت كدارجة الله عليها \* (خاتمة) \* قال صاحب القوت فاما الصوم فليس عندهم هوالجو عالقصودلاسكان النفس واخاد الطبع لان أصوم بصبيرعادة وبرجع الصاغ الى قوة طبعه اذا أفطر فامااذا كان بصوم ويفطر على الشهوات أو عتلى من الاكل فان صوم هذا لا نزيده الاقوة طبع وظهورنفس وتفتق علمه الشهوات ويدخل علمه الفتور عن الطاعات و يحاب علمه الكسل والشهات وربماقوى طبعه جهزوا حدة وظهرت عليه نفيد بفقة مجلة الاأنه لا يحرى في نهاره الافيما أحريت عادته علمه وجعل حاله فسمه من أنواب الدنما والتنقل فى الهوى وان كان طاهر أحواله أسبباب الاسخرة عنده لقصور علمه فانحشوها الدنيافالتقلل وأخذ البلغة من القوتف الاوقات مع الافطارأصلح لقلب هذاوأدوم لعلمه وأبلغفي آخرته من مثل هذا الصوم لان هذا الذي وصفناه عادة أبنآء الدنيا المترفهين ليس بصوم أهل الاستوة الزاهدين واسكن بالتقلل والطي وترك الشهوات واحتناب الشهات تنكسرا لنفس وتذلو مخمد الطبع وتضعف الصفة عن العادة وتقوى ارادة الا تنحرة ويعمل الربدفي سعمها وتتخرج حلاوة الدنيا من القلب فسصر العبد من الجوع والطي وثوك الترهات كانه واهد وقيل لابي تزيد البسطامي وجه الله تعالى وهو أعلى هذه الطائفة اشارة باي شئ نات هذه العرفة قال سطن جاثع وجسدعار وفى الحبرالاسرائيلي أنعيسي عليه السلام ظهرله ابليس فرأى عليه معاليق من ألوان الاصباغمن كلشي فقال لهماهذه المعالمة قال هذه شهوات بني آدم فقال فهل لى فهاشي قال رعما شبعت فثقلناك عن الصلاة وعن الذكر قال هل غير ذلك قال لا قالله على أن لا أملاً بطني من طعام أبدا قال اللبسولله على أن لاأ نصم مسلما أبدا وكان أبوسليمان الداراني يقول اذاعرضت المحاجة منحواج الا تخرة فامضها قبل أنتاكل فمامن أحدشه الانقص منعله أوقال تغيره قله عماكان علمه وقالوا اذا كان العبدنا سيالجوعه ذاكرا لريه فهو بشبه الملائكة واذا كان شبعان منه ومافى طلب الشهوات فهو أشبه شئ بالبهام ويقال ان الجوع ملك والشبع عماول وان الجائع عزيز والشبعان ذليل وقيل الجوع عز كله والشميع ذل كله وقال أبوسعيدا الحرارمعني الجوعاسم معلق على الخلق افترقوا فى الدخول فيه والعمل بهلعلل كثيرة فبهم من يجوع ورعااذالم بصالشي الصافى ومنهمن وحدالشي الصافى فتركه زهدا

فيهمن مخافة طول الحساب والوقوف والسؤال ومنهم من استلذ العبادة والنشاط بهاوا لخفة فرأى ان النمل من الطعام والشراب قاطعا له وشاغلاءن الخدمة والخلوة ومنهم من قرب من الله تعالى فلزم قلبه حقيقة الحياء حين علم انالله مشاهده وكان الحياء مقامه لاغير فتوهم انالله براه وهو عضغ بين يديه ويأكل و يشرب فدؤ ديه ذلك الى الاختلاف الى الكنيف فعوع من هذه العين وهكذا كان أتوبكر الصديق رضي اللهءنه ومنهممن أدركه السهر عن حاحاته فسلاءن نسل مصلحته حتى يذكر في الغب أو يذكرو رأى رجل رسول اللهصلي الله علىه وسلم في المنام فاخذ يحلد ذراعه وجعل يقول جعت هذا الجوع كله ولم يقلله أثرك الحوعولو قالله اتركه لعله كان متركه قالصاحب القوت وكان بعض شبوخنا تراء أكل الخيزا لحارلانه كان بشته مه سند كثيرة فعوت في ذلك فقال لوطمعت نفسي في أكل الخبز عشر من سنة ما أطعتها الساعة وكان رعا تكيمن شدة شهوة نفسه وقوةعزم محاهدته لاستشعار نفسه صدقه وحسن وفائه فيمأسمن شهوتها آخوالدهر فلذلك كانيقع عليه البكاء للاباس من المشتهى واعلمان الشهوات لاحدلها وانحا الحدالقوت فثل الشهو اتمثل الجهل لاحدله ومثل القوت مثل العلم له حديثته عي اليه فكم من شهوة دنية منعت رتمةعلمة وكانأ بوسلمان الداراني يقول لاتضرالشهوات منلم يتكافهاا نماتضر من حرصها وكان يدعو أصحابه فبقدم البهسم الطيبات فيقولون تنهانا عنها وتقدمها اليناقال لاني أعلم انكم تشتهونها فتأكاونها عندى خير ولوجاءني من مزهد مازدته على الملح وكان يقول أكل الطيمات يورث الرضاعن الله تعالى وقال بعض الخلفاء شربماء بثلج يخلص الشكر لله تعالى وأوخى الله تعالى الى بعض أولما ته ادرك الى لطف الفطنة وخفى اللطف فانى أحب ذلك قالى اربومالطف الفطنة قال اذا وقعت علىك ذبابة فاعلم أنى أوقعتها فسلني حتى أرفعها قال ومأخني اللطف قال اذاأتاك فولةمسوسة فاعلم انى ذكرتك بها فاشكرني علمها وأوحى الى بعض الانساءلا تنظر الى قلة الهدية وانظر الى عظمة مهديها ولا تنظر الى صغر الخطية وانظر الى كبر باءمن واحهته مها واذا أصابك ضرا وفقر فلاتشكني الىخلق كماذاصعدت مساويك اليهم أشكك الحملاتكتي وبه تمشرح كتاب كسرالشهوتين شهوة البطن وشهوة الفرج وذلك ف عصر وم الثلاثاء ثاني عشر محرم الحرام افتتام سنة ألف ومائتين أرانا الله خبرها وكفانا ضيرها قال ذلك أبوا لفيض محدم تضي الحسيني لطف الله به آمين والحدلله رب العالمين وصلى الله على سدنا محدوعلى آله وصعبه وسلم تسليما \* (بسم الله الرحن الرحم الله فاصركل صابر وصلى الله على سدنا مجدوآ له وصحبه وسلم)

الحد لله الذي وفق قاوب أحمائه او افقة من اسم الحق باصابة البيان \* وفقع بصائر أبصاره م فابصروا حقيقة الحقائق بالمشاهدة والعيان \* سيحانه من اله جعل اللسان من الانسان معبرا عمايكمة ما طن الجنان \* فهو عمن الما ترجمان أوالا سيراً لما لم قصديان \* أحده حدا أستو جب به الامان \* وأشكره شكرا أستو جب به شهادة فاية الطاعة والعصيان \* أحده حدا أستو جب به الامان \* وأشكره شكرا أستو جب به زيادة الاحسان \* وأشهد أن لا اله الاالله وحده لاشريك اله شهادة تقدس ذاته عن مقالات أولى الطغيان وعمده في أمرزه تحكمته من الاكوان \* وأشهد أن سدناو مولانا محدا عبده و رسوله سدولد عدنان \* وخلاصة الخلاصة من فوع الانسان \* المبعوث الى كافة الانس والجان \* الويد بالحجة المباهرة وقواطع وخلاصة الخلاصة من فوع الانسان \* والديانة والمتانة والايقان والاتقان \* وعلى التابعين لهم باحسان \* الوسم بالهلكات من تاب الاحماء الامام حة الاسلام أبي حامد محد بن محد الوابع من الربع الثالث \* الموسوم بالهلكات من كتاب الاحماء الامام حة الاسلام أبي حامد محد بن محد الغزالى قدسالله و وحد في الحنان \* ومعه بالنعم والحور والولد ان \* كشفت فيه عن مشكلات حقائقة \* وصافت و المورة فامرزت منها هورا \* ورصعت في المورة والولد و المورة فامرزت منها هورا \* ورصعت في المورة فامرزت منها هورا \* ورصعت في المورة فامرزت منها هورا \* ورصعت في المورة فامرزت منها هوروا \* ورصعت في المورة فامرة في الموروا \* ورصعت في المورة في المورة في الموروة و الموروة و المورة في المورة في المورة في الموروة و الموروة

\* ثم كابكسرالشهوتين عحمد الله تعالى كرمه يتاوه ان شاء الله تعالى كاب والمنا والمدللة أولا والمنا وطاهرا و باطنا وطاهرا و باطنا خلقه وعلى كل عبد مصطفى من أهل الارض والسماء من أهل الارض والسماء على المكان من كاب وهو المكان من كاب وهو المكان من كاب وهو المكان من كاب وهو المكان من كاب والماء علوم الدن )\*

\*(بسم الله الرجن الرحم)\* الديته الذى أحسن خلق الانسان وعدله وألهمه تورالاعانفز منمه وحله وعلمه السان فقدمه به وفضله وأفاض علىقلمه خراش العاوم فاكله م أرسل علىهسترامن رحته وأسسيله غمأمده بلسان يترجيه عاحواه القلب وعقله ويكشف عنهستره الذي أرسله وأطلق بالحسق مقسوله وأفصيم بالشكر عماأولاه وخوّله من علم حصله ونطق سهله وأشهد أن لاله الاالله وحده لاشر يكاله وأن محدا عبده ورسوله الذي أكرمهو يحلهونسهالذي أرسله بكتاب أنزله وأسمى فضله وبن سيله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن

عليها من نفائس الذخائر فاضحت كلها غررا \* وحققت ما خني من محماويه \* و بينت ما غض من مطاويه \* وعزوت كل قول الى راويه \* سالكا مسلك الاختصار على الامكان \* سائلا من الله الكريم اللطف والاحسان \* والاعانة لما أنا بصده \* منتظرا لما يفاض على من مواهب مدده \* انه نعم المسؤلُ وخبرولي وخبر مأمول \* قال المنفرجه الله تعالى في مفتع كابه على عوائده (بسم الله الرحن الرحيم الجدينه الذي أحسن خلق الانسان وعدله) أي سوّاه في صورته الحاصلة له بان ركبه من أعضاء مختلفة مثل البد والرحل والعن واللسان والانف والأذن فهو تعالى يخلق هذه الاعضاء يحسن وبوضعها في مواضعها الخاصة عدللانه وضع العدين في أول المواضع بهامن البدن اذلوخلفها على القفاأ وعلى الرجل أوعلى المد أوعلى قمة الرأس لم يخف ما يتطرق الها من النقصان والنعرض الا تفقوكذ الناخلق المدين وعلقهمامن المنكبين ولوعلقهما من الرأس أومن الركبتين لم يخف ما يتولدمنه من الحلل وكذلك وضع جيد عالحواس على الرأس فانهاجواسيس لتكون مشرفة على جمع البدن ولو وضعها على الرجل لاختل نظامها قطعا وشرح ذلك في كل عضو يطول (وألهمه نورالاعمان) بان أوقع قبول ذلك في قلبه عمانشرح به صدره واطمأن (فزينه به وجله )أى فظهر أثرذلك النور الذي في القلب على جوارحه الظاهرة فكان زينة وجالا (وعلمالبيان) وهوالتعبيرعمافىالضميروافهامالغيرلماأدركه كنلقىالوحىوتعرف الحقوتعلم الشرع (فقدمه به على سائرخلقه (وفضله) حيث خلقه وخلق له ما يتميز به عن سائر الحيوان فهذا وجه التقديم والتفضيل وقدعداللهذلك نعمة فقال في كتابه العز يزالرجن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان والجل الثلاث أخبار مترادفة واغا أخلاها عن العاطف لمجيثها على نم يج التعديد (وأفاض على قلبه خرائن العالوم) أى العاوم المخزونة التي لا يطلع على أسرارها والماجعل القلب خزانة ألما ود من عالم اللكوت ناسب افاضة تلك العاوم علمها (فأكله) وكال كل شي بحسبه فكال الانسان أن يكون قلبه معمو را ععرفة ربه مستغرفا في حبه لا يتطرف المه خيال السواء (ثم أرسل عليه سترامن رجمته وأسبله) الارسال والاسبال مترادفان بمعنى الارخاء وهوكماية منعوم رجته تعالى علمه ولولاذاكما كان التفضيل والاكال ( ثم أمده بلسان يترجم ) أى يمين و يوضع (علحواه القلب) أى اشتمله (وعقله ) وفي بعض النسخ وتقبله وترجم كالامغديره اذاعبرعنسه بلغة غيرلغة المتكام وانماقال ذلك لانأ لحاصل فى القلب معان معقولة والذي يوضه اللسان انماهو تعبير بالفاط ندل على تلك العانى امابالمطابقة أو بالتضمن (ويكشف عنه) أىعن القلب والجلة معطوفة على قوله ينرجم (سنره الذي أرسله) أي أسدله علمه (فاطلق بالحدمقوله) بالكسراسم للسان باعتبارانه آلة للقول واطسلاقه تمكينه من النطقيه وأرادبا لحداللغوى وهو الوصف بفضيلة على فضيلة على جهة المتعظيم وهو باللسان فقط (وأقصم بالشكر عما أولاه وخوله) أى أعطاه فالشكر باللسان هوالثناء على المنع في مقابلة النعمة ثم بين تلك النعمة بقوله (من علم حصله) باكتساب أومن طريق الفيض كايلهم به بعض الاصفياء (ونطق سهله) وهوالاصوات القطعة التي يظهرها الاسان وتعم االا ذان (وأشهد أنالاله الاالله وحد الاشريك له و) أشهد (أن محد أعد ورسوله) قدم أحدهماعلى الثاني اشارة الى أن العبودية أشرف من الرسالة ولذا كان عبد الله من أشرف أسمنا تعصلي الله علىموسلم والمه أشار الشاعر لاندعني الاساعدها \* فانه أشرف أسمائها (الذي أكرمه و بعله) أي عظمه ووقره بان اصطفاه من خلقه وجعل ما تمرسله وجعل طاعته من طاعته ومحبته من محبته (ونبيه الذي أرسله) الى الناس كافة (بكتاب أنزله) من لدنه وهو القرآن (وآي فصله) جمع آية وهي العلامة أي أنزل الكتاب مفصلا فيه تفصيل كل شي وبيان أخبار من مضي وعلم ماسي أنى وتذكيرا اضمير نظر الطاهر اللفظ (ودين سبله) الرادبالدين الطاعة للاسلام والانقيادله والتعبد به وتسبيله تسهيله الواردين عليه كانه حبسه علمم لينتفعوانه (صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن

قبله) أىمن أمة الاجابة (ماكبرلله عبدوهله) فالتكبير قول العبدالله أكبركبيرا والتهليل قوله لااله الاالله (امابعد فان السان) وهي الجارحة المعروفة ذوالصورة التي عمزها البصر (من نعم الله العظمية ولطائف صنعه الغريبة فانه صدغير حرمه) بالكسر أى حسده قال أهدل التشريح هومركب من اللحم والعروق والشر بانات والعصب الحساس والغشاء المصل بغشاء المرىء وقدامتن جهذا الغشاء قسط صالح من العصب ومنفعة تقلب الطعام والمعونة على الازدراد وذلك انجوهره لحم أبيض رخومجلل بالغشاء المذكوروة دالنفت به عروق صفاركثيرة فهادم هوسبب حرة لوبه وتحنه عروق وشربا نات وأعصاب كشرة فوق مايستحقه قدرهمن العظم وتعته فوهتان يخرجمنهما اللعاب وجهما يبقي فى اللسان وماحوله النداوة الطبيعية واعلم أنلحم اللسان شعبتان كاسان الحية لكن لماحلا بغشاء واحدصارا كأتمهما شعبة واحدة ومن قسط كل من الشعبة ين من الغشاعدر زظاهر (عظيم طاعته) أى انقياده للعق (وحرمه) بالضم اكتساب الاغروبين الجرم والجرم جناس (اذلايتبين الكفر والاعات الابشهادة اللسان) ولذاجعل الاقراريه شرطافى صحة الايمان ففي الحبرشهادة أن لا له الاالله كلة جعلهاالله بيننافن قالها من قلبه فهو مؤمن ومنقالها بلسانه ولم يكنفي قامه كانكه مالنا وعليه ماعليناوحسابه على ألله والشر يعسةواردة أن يطلق اسم الاعان على من يظهر ذاك من نفسه من غير بحض من قلبه ولا يتحاشى من اطلاق ذاك علمه مالم تفلهرمنه ماينافي الاعبان وقد تقدم المكازم عليه في بابقواعد العقائد (وهما) أي المكفر والأعبان (غاية الطاعة والعصيان) فيه لف ونشرغيرم تب ( غمانه مامن موجود ومعددوم خالق أومخساوق متخيل أومعاوم مظنون أوموهوم الاواللسان يتناوله ويتعرض له باثبات أونفي فأن كل ما يتناوله العلم يعرب عنه اللسان) وفي بعض النسخ بعبر بدل بعرب (امايحق أو باطل ولاشئ الأوالعلم متناول له) ولا يُخرج الى الوحود الانواسطة تعبير السان (وهذه خاصية) خصه الله بها (لاتوجد في سأتر الاعضاء) التي ركب منهاالانسان (فان العين لاتصل الى غدير الالوان والعور) ولها احد عشر ادراكا النوروالظلة واللون والجسم وسطعه وشكاه ووضيعه وابعاده وحركاته وسكناته واعداده (والاذن لاتصل اليغير الاصوات) ولهاادرا كان الصوت الخفيف والصوت الثقيل (والددلاتصل الىغ عرالاجسام) ولها عشرادرا كات الحرارة والبرودة وألرطوية واليبوسة واللبن والخشونة والصلابة والرخاوة والثقل والخفة (وكذاسائر الاعضاء) فأن لها أدرا كان مخصوصة (والسان رحب المدان) أي واسعه (ليس له مردولا لمجالهمنتهي وحد) السعة متعلقاته (له في الخبر مجالُ رحب) أي مدران والسع (وفي الشرُديل سحب) أي مسحوب ( فَن أَطاق عدنية اللسان) محركة أى طرفه (وأهمله من عي العنان) أى تركه سائبا كادابة التي أَرْخي لهاء نامُ اوتذهب وتروح أينما شاءت (سلائبه الشيطان في كلميدان وساقه الى شفا) أي طرف (حرف) بضمتين وبضم فسكون التحفيف اسم الحرفته السمول وأكلته من الارض (هار) أي هاثر معنى سافط (الى أن يضطره) أى يلجنه (الى البوار) أى الهلاك الابدى (ولايكب الناس) أى لا يسقطهم (في النار على مناخرهم) أي أفواههم و وجوههم (الاحصائد ألسنتهم) أي ما حمدوه بمناجل ألسنتهم كما هُوف حديث معاذ وسيدياً تى ذكره قريبا (ولا ينجو من شرا السان الامن قيده بلجام الشرع فلا يطلقه الا فيماين مه اما (فى الدنيا) حالا (أوفى الآخرة) ما لا (ويكفه) أى عنمه (عن كل ما يخشى غائلته) أى شره ومسيته (فى عاجلته) هى الدنيا (وآجلته) هى الا تحرة (وعلم ما يحمد فيه اطلاق اللسان أويذم عامض) أى حقى (عزير) واسع الغور (والعمل عقتضاه على من عرفه تقيل عسير) الامن يسرالله عليه (وأعصى الاعضاء على الأنسان اللسان) أي أكثرها عصمانا عليه (فاله لا تعب في اطلاقه ولا مؤنة في نُعر يكه وقد تساهل الحلق في الاحتراز من آفاته وغوائله ) ودواهمه المترتبة عليه (و) في (الحذرعن

وحرمه اذلاستسنالكفر والاعنان الابشهادة اللسان وهماغاية الطاعة والعصران ثم انه مامن موحدود أو معمدوم خالق أو مخلوق متخيال أومعاوم مظنون أوموهموم الاواللسان يتناوله ويتعرض لهمائمات أونفي فانكلما متناوله العل يعرب عنهاللسان اماعق أو باطل ولاشي الاوالعل متناول له وهدنه خاصة لاتوحدفى سائر الاعضاء فات العين لاتصل الي غير الالوان والصوروالا ذان لاتصل الىغيرالاصوات والسدلاته لالهغمر الاجسام وكذاساترالاعضاء واللسان رحب المدان ليساله مردولالجاله منتهسي وحدله في اللير محال رحب وله فىالشرذيل معبفن أطلقءذبةاللسان وأهمله مرنحي العنان سالمانه الشطان في كل مدان وساقه الى شـ فاحرف هار الى أن بض طره الى البوار ولايكب الذاس فى النارعلى مناخرهم الاحصائد السنتهم ولاينجومن شر المسان الأمن قيده بلجام الشرع الافما بطلقه ينف عمف الدنماو الا تخرة ويكفيه عن كلمايخشي غائلته في عاجله وآجله وعلم مايحمدفهاطلاق الاسان مصايده وحباثله وانه اعظم آلة الشيطان في استغواء الانسان ونحن بتوفيق الله وحسن تدبيره نفصل مجامع آفات اللسان ونذكرها واحدة واحدة بعدودها وأسسبام اوغوائلها ونعرف طريق الاحتراز عنها ونوردما ورد من الاخبار والآثار في ذمها فنذكر أولافضل الصمت ونردنه بذكر آفة المكلام في الإعنى ثم آفة فضول المكلام ثم آفة (٤٤٩) الخوض في الباطن ثم آفة الراعوا لجدال ثم

آ فية الحصومية ثمآفة التقعرفي الكادم بالتشدق وتكاف السع عوالفصاحة والتصنع فمهوغيرذاكما حرتبه عادة المنفاصين ألمدعس للعطابة ثمآفة الفعش والسمو بذاءة اللسات ثمآ فسةاللعن اما لحموان أوجادأوانسان ثم آفة الغناء بالشعر وقل ذ كرناني كالالسماعما يحرم من الغذاء ومأيحل فلانعيده عُمآ فقالمراح عُم آفةالسعفرية والاستهزاء مُ آفة افشاءالسرثمآفة الوء د الكاذب مُآفة الكذب فيالقول والمئ م سان التعاريض في الكذب ثمآ فةالغسية آذية النمية مآفةذي اللسانسن الذي بترددين المتعاديين فكالمكل واحد بكارم وافقه ثمآ فةالمدح مآ فةالغهامادقائق الخطافي فيوى الكلام لاسما فمايتمات بالله وصفاته وبرتبط باصول الدين م آ فقسؤال العوام عن صدفات الله عزو حل وعن كالامهوعن الحروف أهى قدعة أومحدثةوهي آخرالا "فأت ومالتعلق بذلك وجلنها عشرون

مصائده وحبائله وجهاوا انه أعظم آلة الشيطان في استغواء الانسان) فيه علك نواصهم و يغتالهم (وليحن بثوفيق الله وحسن ثيسيره نفصل بحامع آفات اللسان ونذكرها واحدة واحدة بعدودها) العرفة لها (وفورد وأسيام) أى الني منها تنشأ (وغوائلها ونعرف طريق الاحتراز عنها) أى عن غوائلها (ونورد ما لاخبار والاحمار والاحمار ألم أفاليكارم في الماحدة على ترغيباو ترهيبا (ثم أفافضول السكارم ثم أفائلول في الباطل ثم أفائلوا والجدال ثم آفة المحدومة ثم أفائلة المحدومة ثم أفائلوا والجدال ثم آفة المسان ثم الخصومة ثم أفائلة المحدومة ثم أفائلة المحدومة المحدومة المحدومة أفائلة المحدومة المحدومة المحدومة المحدومة المحدومة المحدومة والمحدومة والمحدومة الله المحدومة أفائلة المحدومة أفائلة المحدومة المحدومة أفائلة المحدومة أفائلة المحدومة المحدومة المحدومة المحدومة أفائلة المحدومة المحدومة أفائلة المحدومة المحدومة المحدومة أفائلة المحدومة ا

المجته والسكوت والضم لغة فيه كالمحمات بالضم أيضا وقد ومت صفوتا قال الطيبي المعت أبلغ من السكوت لانه يستعمل فيمالاقوة له للمنطق وفيماله قوة النطق (اعلم) وفقك الله تعالى (انخطر السان عظيم والانعاة من خطره الابالحات فلذلك مدح الشرع الصات وحث عليه فقال صلى ألله عليه وسلممن صمتنجا) أى من سكت عن النطق بالشر نجامن العقاب والعناب يوم القيامة قال العراقي رواه الترمذي من حديث عبدالله بن عروبسند فيه ضعف وقال غريب وهو عندالطبراني بسندحيد اه فلت وروا. كذلك ابن المبارك وأحمد والدارى وابن أبي الدنما في الممت والعسكرى في الامثال والبهق وآخرون ومداره على ابن لهيعة رواه عن بزيد بنعر وعن أبي عبد الرحن الحيلي عن عبد الله بن عروبن العلمي وقال النووي في الاذكار بعدماءزاه للترمذي اسناده ضعيف وانحاذ كرته لكونه مشهو راوقال المنذري رواة الطبراني تفات (وقال صلى الله عليه وسلم الصمت حكم) بضم فسكون (وقليل فاعله أي) هو (حكمة وحزم)وفر واية حكمة والحكم أعمن الحكمة فكل حكمة حكم ولاعكس فان الحكم له أن يقضى على كل شئ بشئ فيقول هو كذاوليس بكذا ومنه حديث ان من الشعر لحكم أى قضية صادقة كذا قرره الراغب والمعنى ان الصحت شي نافع عنع من الجهل وقل من يستعمله وعنع نفسه من النسارع الى النطق يمايشينه لغلبة النفس الامارةوعدم التهذيب لهاكالرياضة قال العراقير واه الديلي في مسندالفردوس منحديث ابنعر بسندضعيف بلفظ حكمة ورواه البهتي فى الشعب منحديث أنس بلفظ حكم بدل حكمة وقال غلط فيه عثمان بن سعيدوالصحيح رواية ثابت قالوالصحيح عن أنس ان لقدمان قاله ورواه كذلك هو وابن حبان في كتاب روضة العقلاء بسند صحيح الى انس اه قلت أماقصة لقمان وفهاهذا الخبر سيأتىقر يبافى آخوالا آفةالاولى ونذكام علىهاهناك وقدرواه أبضاالعسكرىفي الامثال منحديثأبي

( ٥٧ - ( انتحاف السادة المنقين ) - سابع ) آفة ونسأل الله حسن التوفيق بمنه وكرمه (بيان خطر اللسان وفض له المهدن الشرع المهدن وحث عليه فقال صلى الله عليه وسلم وفض له المهدن الشرع المهدن وحث عليه فقال صلى الله عليه وسلم من من فعا وقال عليه السلام المهدّ حكم وقل ل فاعله أى حكمة رحزم

الدرداء مزيادة من كثر كالرمه في الايعنيه كثرت خطاياه (وروى عن عبدالله بن سفيان) الثقني الطائفي وثقه النسائي و روى أه (عن أسه) سفيان من عبدالله من رسعة من الحرث الثقني الطائني صماى وكان عامل عر على الطائف روى له مسلم والترمذي والنسائي وانماحه (قال قلت بارسول الله أخرني عن الاسلام بأمرالا أسأل عنه أحدا بعدل فالقل آمنت بالله عماستقم فالقلت فالتق فأوما بمده الى لسانه ) قال العراق رواه النرمذي وصحعه والنسائي وابن ماجه وهوعندمسلم دونآ خوالحديث الذي فيهذ كرا السان اه قات وكذاك رواه أحد وقال النووى لم برومسلم لسفيان غيرهذا الحديث اه وهو أوّل حديث أخرجه الحافظ أبو بكربن أبي الدنياني كالب الصمت فقال حدثني أبي وعبدالله بنعرا لجشمي قالاحدثنا هشم عن يعلى بنعطاء عن عبدالله بن سفيان عن أبيه قال فلت يارسول الله أخبرني فساقه بقيامه كافي سياف المصنف (وقال عقبة بن عامر) الجهني رضي الله عنه اختلف في كنيته على سبعة أقوال أشهرها انه أبو حمادولي امرة مصراعاو يه ثلاث سنين و بهاتوفي وكان فقيها فاضلار ويله الجياعة (قات يارسول الله ما النجاة قال امسك عليك اسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك ) قال العراقير واه النرمذى وقال حسن اهقات أخرجه أبوبكر بنأبى الدنيافى كتاب الصمت وهوثاني حديث فيه قال حدثنا داودبن عروا لضيءن عبدالله ابنالمبارك عن يعيى ما أيوب عن عبيدالله بنز حوعن على بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال عقبة بن عامر قات ارسول الله مأالنحاة فساقه سواء كماهنا وقد تقدم للمصنف هذاا لحديث في كتاب العزلة و وقع فى النسخ هناك عن عبدالله بن عامر وذكر ناان ذلك غلط من النساخ والصواب عن عقبة بن عامم كماهنا (وقال سهل بن سعد) من مالك بن خالدا الزرجي (الساعدي) أبوالعباس وقيل أبو بعبي ٧ آخر وعردهرا رَضي الله عنه (قال صلى الله عليه وسلم من يتكفل أي مابين لحييه ) وفي رواية مابين فقميه (ورجليه أتكفل له بالجنة )وفي بُعض النسخ من يتوكل وأثو كل في الموضعين قال العراقي روا والبخاري قلتُ الهظ البخاري من يضمن لى أضمن فى الوضعين بدل يتوكل وأقوكل وكذلك واها ابههني وأماسياق المصنف فقدر واه أحد والترمذى وقال حسن صحيح غريب وابن حبان والحاكم وقال ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت حدثنا عبدالله أوخيمة حدثنا عاصم بنعربن على حدثني أبيعن أبي حازم الدني عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتوكل لى عابين لحييه و رجليه أقر كل له بالجنة و رواه العسكرى في الامثالمن حديث جابر من ضمن لى مابين لحبيه ورجليه ضمنت اله على الله الجنة (وقال صلى الله عليه وسلم من وقي شرقبقيه وذيذبه ولقلقه فقد وقي الشركله) قال العراقي رواه الديلي في مستند الفردوس من حديث أنس بسندضعيف بلفظ فقدوجبثله الجنة اه قلت سياق المصنف بعينه أخرجه البهتي من حديث أنس الاانه قدم اللقلق على القبقب عُمذ كر الذبذب (القبقب هو البطن) من القبقبة وهوصوت يسمع من البطن فكا نهاحكاية ذلك الصوت و يحو زأن يكون كناية عن أكل الحرام وشهه (والذبذب الفرج واللقلق السان ولفظ البهتي أمالقلقه فاللسان وقبقبه فالفر وذبذبه فألفرج وقال كذاو جدته موصولاً بالحديث وفي اسناده ضعف وفي سادس المجالسة للدينوري من حديث أبي الاشهب عن أبير جاء العطاردىقال كان يقال اذا وقى الرجل شرلقلقه وقبقبه وذيذبه فقدوقى وله شاهد جيد منحديث أبي هر برة رواه الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم منوقاه الله شرمابين لحبيه وشرمابين رجليه دخل الجنة وقدر واه ابن أبي الدنياني الصمت أيضاو سنده حسن (فهدده الشهوات الثلاث مهاج لك أكثر الخلق ولذلك اشتغلنابذكر آفات السان) الآن (لمافرغُنا منذكر آفة الشهوتين) شهوة (البطن و)شهوة (الفرج وقدستل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر مايدخل) الناس (الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أ كثر مايدخل ) الناس (الذارفقال الاجوفات ألفم والفرَّج) قال المراقى رواه الترمذي وصححه وابن ماجمه من حسديث أبي هر مرة اه قات وأخرجه كذلك ابن أبي الدنسا

ور وىعداللهن سفدان عن أبيه قال قات ارسول الله أخرنىءن الاسلام مامر لاأسأل عنه أحدا بعددك قال قل آمنت الله بقراستقم فالنقلت فسأتقى فاومأ سده الى اسانه وقال عقمة بعام قات ارسول الله ما الحاة قال أمسال علمك لسانك ولمسعك ستك والل علىخطشتك وقال سهل بن مبعد الساعدي" قال رسول الله صلى الله علمه بوسلم من يتكفل لى عما من السهور حلمه أتكفل له بالجنمة وقال صلى الله عليه وسلمن وقى شرقيقيه وذبذبه ولقلقه فقدوق الشركاه القيقبهوالبطن والذبذب الفرج واللفلق السانفهدد الشهوات الشلاث ما علاداً كثر الخلق ولذلك اشتغلنا مذكر آفات اللسان لمافير غنا من ذكر آفة الشهوتين البطن والفرج وقدستل رسول اللهصيلي اللهعلمه وسلم عن أكبرمايدخل الناس الجنة فقال تقوى إلله وحسن الخلقوسال عن أكبرما مدخد لفقال الاجوفات المم والفرج

فعشمل أثيكون الراد بالغم آفات اللسان لانه عالم ويحقل أنيكون المرادمه البطن لانه منفذه نقدقال معاذ نحمل قلت ارسول الله أنؤاخذ عانقول فقال أحكال أمل النحسل وهل يكب الناس في النار على مناخرهم الاحصائد السنتهم وقال عبدالله الثقيق قات ارسولالله حدثني بأمرأعتصريه فقال قلربى الله ثم استقير قلت بارسول الله ما أخوف ماتخاف على فأخذ للسانه وقالهذا وروىاتمعاذا قال ارسول الله أى الاعمال أفضال فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لساله مم وضع علمه أصسمعه وقال أنسب مالك قالصلي الله عليه وسلم لانستقيم اعات العبد حتى يستقيم قلبه ولأ سستقم قلبه حتى ستقم لسانه ولايدخل الجنةرجل لايأمن جاره بوانقه وقال ضلى الله عليه وسلم من سره أنسل فالمازم الصمتوعن سعدد بن حدير مرفوعالى رسول اللهصلي الله عليه وسلم انه قال اذا أصبح ابن آدم أصححت الاعضاء كلها تذكر اللسان أى تقول اتق الله فسنافأنكان استقمت استقمناوان اعوجعت اعو جعنا

فى المحت فقال حد ثنا أبومسلم عبد الرحن بن بونس أخبرنا عبد الله بن ادر يس أخبرنى أبي وعي عن جدى عن أبي هر رة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه كاللم صنف (و يحتمل أن يكون المراد بالفم آفة اللسان لانه عمله و يحمل أن يكون المرادبه المطن لانه منفذه فقد قالمعاذ بن حبل) رضى الله عنه (قات بار-ولالله أنؤاخذ بمانقول فقال تكاتك أمك وهمل يكب الناس فى النار على مناخرهم الاحصائد ألسنتهم )قال العراقي رواه الترمذي وصحعه وابن ماجه والحاكم وقال صحيم على شرط الشيخين اه قات وأخرجها بنأبي الدنيافي الصمت فقال حدثنا عبدالله أبوخيهة واسحق بن المعيل قالاحدثنا حرسوعن الاعش عنالحكم بنعتيمة وحبيب بنأبي فارتعن مهون بنأبي شبيب عن معاذ بن جبل قال قات يارسول الله أنؤاخذ بمانقول قال شكاتك أمك ماسنجمل فساقه قالوقال حبيب في هذا الحد مثوهسل تَقُولُ شَيًّا الاوهواكُ أوعليك (وقال عبد الله الثقني) هوعبد الله بن سفيان بن عبد الله بن الحرث بن ر بيعة الثقفي الطائني الذي تقدم ذكره قريبا (قلت يارسول الله حدثني بأمن أعتصمه فقال قلربي ثم استقم فقال قلت يارسول الله ما أخوف ما تخاف على فاخذ بلسانه وقال هذا) قال العرافي واه النسائي قال ابن عساكر وهو خطأ والصواب سفيان بن عبدالله الثقني كاروا الترمذي وصحعه وابن ماجه وقد تقدم قبل هدنا بخمسة أحاديث اه قات وقد أخرجه ابن الدنيافي كتاب الصمت على الصواب فقال حدثنا حزة ابنالعباس أخبرناعبدان بنعثمان أنبأناعبدالله أخبرنا معمرعن الزهرى عنعبد الرحن بنماعزعن سفيان بن عبد الله الثقني قال قلت يارسول الله حدثني بامر أعتصم به فساقه وفيه ثم قال هذا (وقال أنس ابن مالك )رضى الله عنه (قال) رسول الله (صلى الله عليه وسلم لانستقيم اعمان العبد حتى يستقيم قلمه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولايدخل ألجنةر جل لاياً من جاره بواثقه ) قال العراق رواه ابن أبي الدنيافىالصهت والخرائطي فيمكارم الآخلاق بسندفيه ضعف اه قات و رواءكذلك أحدوالبهرقي وقال ابن أبى الدنيا حدثناعر وبن محدالناقد حدثناز يدبن الحباب حدثناعلى بن مسعدة الباهلي حدثنا فنادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه وعلى بن مسعدة قال ابن حمان لا يحتج به (وقال صلى الله عليه وسلم من سره أن يسلم) في الدنيامن أذى الحلق وفي الآخرة من عقاب الخالق ( فلملزم الحبت) عـ الا يعنمه ليسلم من الزلل ويقلحسابه قال العراقير واه ابن أبي الدنيا في الحجث وأبو الشيخ في فضائل الاعمال والبهرق فى الشعب من حديث أنس بالسنادفيه ضعف اه قلت قال ابن أبي الدنيا في الصهت حدثناهرون بنعبدالله حدثنا مجد بناسمعيل بنأبي فديك عنعربن حفص عن عثمان بنعبد الرحن عن الزهري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه ومجد بن اسمعيل بن أبي فديك قال ابن سعد ليس بحجة وقال البهق فيسه عثمان بن عبد الرحن الوقاصي وهومتر ولـ وقال الذهبي في الضعفاء تركوه وفي البران عن الازدى عمر بن حفص الوقاصي منكر الديث وقال أبوحاتم مجهول وله حديث باطل وسافهذا الخبر (وعن سعيد منجبر) التابعي رجمالله تعالى (مرفوعاالى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا أصم ابن آدم) أى دخل في الصباح (أصبحت الأعضاء) جرع عضو بالضم وبالكسراغة كل عضو وافر بلحمه (كلها) تأكيد (تكفر اللسان) قال الزمخشري هومن تكفير الذمي وهوأن يطأ من رأسه و يحنى ظهره كالرا تع عند تعظيم صاحبه (تقول) وفي رواية فتقول أي بلسان الحال (اتقالله فينا) أي خفه في حفظ حقوقنا (فانك ان استقمت) أي اعتدلت (استقمنا) أي اعتدلنا (واناعو جعت) أىملت عن الاعتدال (اعوجعنا) أى ملناعنه قال الطبي وهذا الاتنافض بينهو بينخبران في الجسد مضغة اذاصلحت صلح الجسد كله الحديث لان السان ترج ان القلب وخليفته فى ظاهر البدن فاذا أسند اليه الامر فهو مجاز فى الحريم قال العراقي رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الحدرى رفعه و وقع فى الاحداء عن سعيد ت حبير من فوعا والماهو عن سعيد بن حبير عن أبي سعيد رفعه

ورواه الترمذي موقوفاعن حادبن زيد وقال هو أصع اه فات ورواه كذلك ابن خرعة في صحيحه والبهني كالهم من حديث أبى سميد والفظهم بعدقوله اتقالله فينا فانمانحن بكوقوله تكفر اللسان كذاوقع فىأكثرنسخ الجامعين الكبير والصغيرودر والجار والذى في نسخ الترمذي والنهاية تكفر للسان ومنهم من وقف على أبي سعيد لاعلى حادكافي الجامع الكبير السيوطي وقال ابن أبي الديمافي الصمت حدثني عران بنموسي القزازحد ثناحاد بنزيدهن أبالصهاءعن سعيد بنحميرهن أبي سعيد قال أراه رفعه قال اذا أصبح ابن آدم فساقه (وروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى أبا بكر الصديق رضى الله عنه وهو عدلسانه بيده فقال له ماتصنع ياخليفة رسول الله قال هذا أوردني الوارد) أى موارد الهلاك (انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شئ من الجسد الايشكو الى الله تعالى اللسان على حديه ) قال العراقي رواه ابن أبي الدنيافي الصمت وأبويعلى في مسنده والدارقطني في العلمل والبهق فى الشعب من رواية أسلم ولى عمر وقال الدارقطني أن المرفوع وهم على الدراوردى قال وروى هذا الحديث عن قيس ب أبي عارم عن أبي مكر ولاعلة له اله قلت قال ابن أبي الدنيا في المعتدد أني عبد الرحن ابن زياد بنالحكم الطائى حدد تفاعبد الممد بن عبد الوارث من عبد العز بزبن عدد عن ريد بن أسلم عن أسه أن عر بن الخطاب اطلع على أب بكر وهو عداسانه فقال مانصنع ياخابفة رسول الله قال انهذا أو ردنى الموارد انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليسشي من الجسد الايشكو الى الله اللسان على حدثه و وقع في رواية أبي بعلى والبهق الاوهو يشكروذر باللسان وكذلك واه النسائي وابن السني والضاء وقال أنونعم في الحلية حدثنا أنو بكر بن مالك حدثنا عبدالله بن أحد بن حنبل حدثني مصعب الزبرى حدثني مالك بن أنس عن ريد بن أسلم عن أبيه أنعرد ولعلى أبي بكر وهو عبد لسانه فقال عرمه غفرالله الذفقال أبو بكران هذا أوردني المواردور واهابن أبى الدنيافي الصمت عن أبي حيثة حدثنا وكبع عن سفيان الثورى عن يدبن أسلم عن أبيه قال أحذاً و بكر الصديق بلسائه في مرضه وقال هذا أوردني الموارد وحديث قيس بن أبي حازم عن أبي مكر الذي أشار المد الدارقطني انه لاعلة له قد أخرجه أبضاابن أبي الدنيا فى الصمت فقال حدثنا الفضيل بن عبد الوهاب وعلى بن الجعد وأحد بنعر ان الاخنسى قالواحد تناالنضر بناسمعيل عناسمعيل بنأبي خالدعن قيس قالرأيت أبابكر رجهالله آخذابطرف لسانه وهو يقول هدذا أوردني الوارد قلت النضر بن اسمعمل الحلي أبو الغيرة قال النسائي ليس القوى (وعن عبدالله بن مسعود) رضى الله عنه (انه كان على الصفا) وهو الجبل الشهو رجمة (يلي ويقول مالسان قل خيرا تغنم واسكت عن شرتسلم من قبل أن تندم فقيل له يا أباعبد الرجن اهذا شئ تقوله ) أنت من نفسك (أوشى سمعته فقال لابل سمعترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان أ كثر خطاما ابن أدم في لسانه) قال العراقيروا الطبراني وابن أبي الدنيافي الصمت والمهقي في الشعب سندحسن اه قات قال المنذري رواة الطمراني رواة الصيع واسمناد البهق حسن وقال ابن أبي الدنيا في الصحت حمد ثني أنوعر التممى حدثني أبي عن أبي بكر المهشلي عن الاعش عن شقيق عن إبن مسعودانه كان على الصفايلي ويقول بالساني قلخيرا تغنمأ وانصت تسلم من قبل أن تندم فالوابا أباعبد الرجن هذا شئ تقوله أوسمعته قال بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فساقه وأبو بكر النهشلي من رجال مسلم تكام فيه ابن حمان (وقال ابن عمر ) رضى الله عنهما (قال رسول الله صلى الله علمه وسلمن كف لسانه) أى عن الديام في اعراض المسلمين (ستراته عورته) أيل يفضحه في الدنما (ومن ملك غضمه) مع القدرة على الانتصاف (وقاه الله عذابه) في ألا وهن أعتذر الى الله قبل عذره ) قال العراقي رواه ابن أبي الدنيافي الصهت باسناد كسن اه قلت وهدا الفظه حد تذازهير بن حرب حدثنا شبابة بن سوار عن المغيرة بن مسلم عن هشام بن الراهب عن ابن عر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه وهكذا هو لفظه في كتاب الصمت وأخرجه

ور وى انعر بن الخطاب رضيالله عندرأى ألوبكر الصديق رضى الله عنه وهو عدد لسائه سده فقالله ما تصنع بالحليفة رسول الله قالهذا أوردنى المواردان رسولاالله صالى الله عليه وسلم قال ليسشئ من الجسد الإيشكو الىالله اللسان علىحدته وعنابن مسعود الله كان على الصدفاياي ويقول بالسان قل خديرا تغييم واسكتعن شرتسلم من قبل أن تندم فقيله باأيا عبدالرجن أهذاشي تقوله أوشئ معتمنقاللا بل معترسول الله صلى الله على وسلم يقول ان أكستر خطاما ان آدمفي لسانه وقال ابنعرقال رسول الله صالي الله علمه وسلمن كف لساله سترالله عورته ومن ماك غضبه وقاء الله عذابه ومن اعتذرالي الله قبل الله عذره

وروى أن معادن جم ل قال بارسول الله أرصني قال اعبدالله كانك تراه وعد نفسك في الموتى وان شنت أنباتك عاهو أملك الكمن لسانه وعنصفوان ن سلم قال قالرسولالله صبلى الله عليه وسلم ألا أخسركم بالسرالعبادة وأهونها على البدن الصعت وحسن الخق وقال أبو هر رة قالرسول الله صلى الله عليه وسلمن كأن يؤمن باللهوا لموم الا خرفلمقل خيرا أوليسكت وقال الحسن ذكر لناان الني صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عيدا تكام فغنم أوسكت فسلم وقيل لعيسي عليه السلام دلناءليعيل ندخيلية الحنة فال لاتنطقو اأسدا قالوا

فى كتاب ذم الغضيمن حديث أس بلفظ من كف غضبه كف الله عنه عدايه ومن اعتدر الى ربه قبل الله منه عذره ومن خزن اسانه سترالله عورته وقدرواه كذاك أبويعلى وابن شاهين والخرائطي في مساوى الاخلاق والضماء في المختارة (وروى أن معاذ بن حيل) رضي الله عنه (قال مارسول الله أوصني قال اعبد الله كأنك تراه وعد نفسك في الموتى وان شئت أنبأتك عماه وأملك الدمن هذا كله وأشار بيده الى اسانه ) قال العراق رواه ابن أبي الدنياني الصمت والطبراني في الكبير ورجاله ثقات وفيه انقطاع أه قلت وهذا لفظ كتاب الصمت حدثناأ حد بنمنسع حدثنا بزيد بنهرون أخبرنا مجدبن عروعن أبى سلمان معاذبن حبل قال ارسول الله أوصني قال اعبد الله كا نك تراه واعدد نفسك في الوتى وان شنت أنبأ تك عاهو أملك لك من هذا كلمقالماهو قال هذا وأشار سده الىلسانه وأمالفظ الطبراني فيالكبير اعبدالله ولاتشرك بهشيأ واعلىته كائلة راه واعدد نفسك في الموتى واذكرالته عندكل حروشجر واذاعلت سينة فاعل يجنبها حسنة السربالسر والعلانية بالعلانية وقدر واه كذلك البهق في الشعب وقد أخرج الطبراني في الكبير أيضا منحديث أبي الدرداء بلفظ اعبدالله كأنك تراه وعدنفسك في الموتى واياك ودعوات المظاوم الحديث وأبونعم في الحليمة من حديث زيدن أرقم أعبدالله كائك راه فان لم تمكن تراه فانه وال واحسب نفسك مع الموتى واتق دعوة الظاهم فانهامستحابة (وعن صفوان بنسلم) المدنى أبي عبدالله القرشي من موالي بني زهرة تابعي فقمه قال النسعد ثقة كثيرا لحسديث عامد وقال أحمد بن حنسل هو يستسقى معديته وبنزل القطرمن السماء بذكره قال الترمذي مأت سنة أربح وعشر من ومائة روى له الجاعة (قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ألاأخمركم بالسرالعبادة وأهونم اعلى البدن) قالوا أخرنا قال (الصمت وحسن الخلق) مع الناس قال العراقي رواء ابن أبي الدنيا هكذافي كناب الصمت مرسلا ور مأله ثقات ورواه أبوالشيخ في طبقات الحدثين من حديث أبي ذر وأبي الدرداء أبضام فوعا بسمند ضعيف اه قات وافظ كتاب الصمت حدثنا هر ون بن عبدالله حدثنا بن أبي قد يك عن عبدالله من أبي بكر عن صفوان بن ملم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه وسيأتى حديث أبى ذر فى ذكر الا فقة الاولى قريما (وقال أنوهر عرة) رضى الله عنه (قالرسول الله صلى الله علمه وسلم من كان اؤمن بالله والموم الا مخرفلمقل خيرا أوايسكت ) أخرجه المخارى ومسلم وابن أبى الدنيافي الصمت قال حدثنا الراهيم ان أي المنذر الحزامي حدثنا سفيان بن حزة الاسلى عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هر مرة فساقه (وقال الحسن) البصرى رجه الله تعالى (ذكر لذا ان الذي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبداقال فغنم أوسكت فسل وهذامن جوامع الكام لتضمنه الارشاد الى خبر الدارين فاله قدتم الأرشاد الى خبر الآشخرة في المعاد أذقوله غنم أي غنم ثواب الله لقوله الخير ثم عطف عليسه الارشاد الى خسير الدنيا وهو السلامة من شرالناس وقد عده العسكري من الامثال قال العراقي رواه ان أبي الدنيافي الصحت والبهق فىالشعب والخرائطي في مكارم الاخلاق هكذامي سلا ورحاله ثقات ورواه البهق في الشعب من حديث أنس بسيندفسه ضعف فانه من وابة اسمعمل بنعماش عن الحازيين اه قلت رواه ابن أبي الدنما عن عسد الله سعر حدد احزم بن أبي خرم قال معت الحسن يقول ذكر لنافساقه وقدر واه أيضا العسكري في الامثال من سلاور واه أيضام وصولا عن الحسن عن أنس ورواه هذا دكذلك عن الحسن مرسلاوقدرواه أبوالشيخ والديلي من حديث أى أمامة الباهلي ورواه ابن المبارك في الزهد والخرائطي في مكارم الاخلاق عن حالد من أبي عمران من سلاور واه ابن أبي الدنيا من طريق الن المبارك لكن في سندوا بن لهيعة وهوضعيف وخالدهذا قال الذهبي هو التحيبي قاضي افريقية فقيه عابدمات سنة ١٣٩ ويروى مثل ذلك عن الن عباس قال بالسان قل حرير الغنم أوا سكت عن شرتسلم كذافى كتاب الصمت من رواية اسمعيل بنمسلم عنه (وقيل لعيسى عامه السلام دلناعلى على ندخسل به الجنة قاللا تنطقوا أبدا قالوا

لانستطمع ذاك فقال فلا تنطقه واالا يغيروقال سلمان بنداودعلههما السلامات كان الكلامين فضة فالسكوت منذهب وعسن البراء بنعارب قال المالى الى المالك المالك الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على على يدخاني الحنة قال أطهم الجاتع واست الظمات وأمريالمعروف وانه عنالمنكرفان لم تطق فكفلسانك الامن خدمر وقال صدلى الله عله وسلم أخزن لسانك الامن خسير فالك بذلك تغلب الشيطان وقال صلى الله عليه وسلم ان الله عنسداسانكل قأثل فلتق الله امر وعلما يقول وقالعلمه السلام اذارأيتم الؤمن صمو تارقو رافادنو منه فانه يلقن الحكمة وقال ان مسعود قالرسول الله صلى الله عليه وسلم الذاس تسلانه غانم وسالم وشاحب فالغانم الذي يذكرالله تعالى والسالم الساكت والشاحب الذي ينحوض فى الماطل وقال عليه السلام اللسان المؤمن وراءقلبه فاذا أراد أن يتكام بشئ تبدر وبقامه ثم أمضاه

لانستطيع ذلك قال فلاتنطفوا الاعفير) أخرجه ابن أبي الدنياني العمت حدثنا اسمحق بن المعمل حدثنا سفيان بنعيينة قال قالوالعيسى علىه السلام فساقه وقدر وىمشل ذلك عن سلان الفارسي اله قالله رجل أوصني قاللاتتكام قال وكمف يصبر رجل على أن لايتكام قال فانكنت لاتصبر عن الكالم فلا سليمان عليه السلام لو كان الكلام من فضة كان السكوت من ذهب قال أبن المباوك معناه لوكان المكذم بطاعة اللهمن فضة كأن السكوت عن معصيته من ذهب أخرجه أنو مكر من أبي الدنداع والهديم من خار حة حدثنا معمل بهاشم عن الاو زاعى قال قال سلمان بنداود علم ماالسلام ان كان الكلام من فضة فالصحت من ذهب وقدر وي مثل هذا الكلام عن لقمان قاله لابنه بعظه (وعن البراء) بن عازب رضى الله عنهما (قال حاء عرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقي الداني على على بدخاني الجنة قال أطعم الجائع واسقالفاما آن وأمربالمعروف وانه عنالمنكرفان أمتطق فكفالسانك الامنخبر )أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت قال حدثنا أحد بن حنبل أخبرنا عبدالله بن البارك أنبأ ناعيسي بن عبد الرحن حدثني طلحة الايامى حدثني عبدالرجن بنعوسعة عن البراء قال عاء اعرابي الى الذي صلى الله علمه وسلم فقال فساقه (وقال صلى الله عليه وسلم اخزن اسانك الامن خير فانك بذلك تغلب الشيطان) قال العرافي وادالطبراني في الصغير من حديث أني سعيد وفيه ليث بن أبي سليم مختلف فيه وله في المجيم الكبير ولابن حبان في صحيحه نحوه من حديث أبي ذراه قلت وأخر جهابن أبي الدنيا في الصمت من قول أبي سعيد قالحدثناا لحسن بنحزة أنبأنا عبدان أنبانا عبدالله يعنى ابن المبارك أنبانا اسمعيل بن عباش حدثني عقبل منمدرك أنرجلا فاللاي سعيدا الدرى أوصيني فالعليك بالصمت الافحق فانكبه تغلب الشطان وهذااسناد حسن وعقيل بن مدرك الحولاني شاي مقبول روى له أبوداود (وقال صلى الله عليه وسلم أن الله عندلسان كل قائل) أي بعلمه (فليتق الله امرة) وفي رواية عبد (علم ماية وله) وفي رواية ذكرها الطرزي ان الله وراء أسان كل قائل وهذا الحديث أغفله العراقي وكأنه سقطمن أسخته وهو ثابت عندنا فيسائر النسخ قال المطرزي هذا تمثيل والمعني أنه تعالى بعلم ما يقوله الانسان و يتفوّه به كن بكون عندالشئ وهمنالديه محافظا عليه أخرجه أبونعيم في الحلية من طريق محد بن اسمعيل العسكري عن صهب بن عمد بن عباد عن مهدى عن وهب بن الورد عن محد بنزهـ يرعن ابن عر مرفوعا وفيه فلمتق الله عدد ولينظر ما يقول قال أ ونعيم غريب لم نكتبه متصلا مرفوعا الامن حديث وهبب اه ومجد ابن زهير قال الذهبي في الميزان قال الأردى ساقط وأخرجه أيضا الحكيم المرمذي والبهيق في الشعب والخطيب في النار نيخ من حديث ابن عباس (وقال صلى الله عليه وسلم اذار أيتم المؤمن صموتا) أي كثير الصمت (فاقر بوامنه فانه يلقن الحكمة) قال العراقي رواه ابن ماجه من حديث ابن خلاد بلفظ اذارأيتم الرحل أعطى زهدا فى الدنباوة لة منطق فأقر بوامنه فانه يلقى الحكمة وقد تقدم اه قلت وقدر وامكذلك أبونعم فى الحلمة والبهرق في الشعب ورواه أيضا من حديث أبي هر برة بأسناد ضعيف وقد تقدم الكلام عليه (وقال ابن مسعود) رضي الله عنه (الناس ثلاثة) الما (غانم) للاحرواما (سالم) من الاثم (و) الما (شاحب)أى هالك آثم (فالغانم الذي يذكر الله تعالى والسالم الساكت والشاحب الذي يخوض في الباطل) قال أبوعبدالله و تروى الناس ثلاثة السالم الساكت والغائم الذي بامر بالخبر وينهدي عن المنكر والشاحب الناطق بالخناء العين على الفالم قال العراق رواه الطعراني في الكبير وأبو يعلى من حديث أبي سعدا الحدرى بلفظ الناس ثلاثة وضعفه ابن عدى ولم أجد من حديث ابن مسعود اهقلت رواه الطبراني وأنويعلى أيضامن حديث عقبة بنعاص الجهني بلفظ المصنف بدون التفسير وفي السندابن لهيعمة وهو ضعيف (وقال صلى الله عليه وسلم ان السان الومن وراء تلبه فاذا أراد أن يتكام بشئ تدمر بقلبه مم أمضاه

أخوجه ابنأبي الدنيا عن يعقو ببن الواهم العبدى حدثنا عبدالرحن بنمهدى عن أبي الاشهب عن الحسنقال كافوا يقولون لسان الحكم من وراء قلبه فاذا أراد أن يقول رجم الى قلبه فان كان له قال وان كانعليه أمسان وان الجاهل قلبه على طرف لسانه لابرجم الى قلبه ماحرى على لسانه تكم به (وقال عيسي عليه السلام العبادة عشرة أخزاء تسعة منها في الصحت وحزء في الفرار من الناس)ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت من طريق وهيب بن الورد قال كان يقال الحكمة عشرة أحزاء فتسعة منها في الصهت والعاشرة عزلة الناس وأخوجه أنونعسم في الحلمسة من طريق الحسسين بن محد بن مزيد بن خنيس قال قال وهيب بن الورد قال حكم من الحكم العمادة أوقال الحكمة عشرة أحزاء تسعقمنهافي الصبت وواحدة في العزلة فاردت من نفسي الصعت على شئ فلم أقدر عليمه فصرت الى العزلة فصلت لى النسعة (وقال نبيناصلي الله عليه وسلم من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثرسقطه كثرت ذنو به ومن كثرت ذنويه كأنت النار أولى به) لان السقط مالاعبرة به ولانفع فيه فان كأن لغوالاا عمويه حوسب على تضديم عره وكفران النعمة بصرف نعمة اللسان عن الذكر الى الهدفيان وقلماسلم من الحر وج الى مالوجب الاغم فتصير النار أولى به من الجندة لذلك قال العراقي رواه أبونعيم في الحلية من حديث أبن عر باسناد ضعيف وقدرواه أبوحاتم تحمان فيروضة العقلاء والبهق فيالشعب موقوفاعلي عمر بنالخطاب اه قلت وكذلك رواه الطبراني في الاوسط والقضاعي في مستند الشهاب والعسكري في الامثال كالهم من حديث ابنعر ولفظ العسكرى من كثر كالمه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثر كذبه ومن كثر كذبه كثرت ذنوبه والباقي سواء فبعضهمر واممن طريق استحلان وبعضهم من طريق يحيى بن أبي كثير كالاهما عن افع عن ابن عر مرفوعاوقال العسكرى أحسبه وهما وان الصواب اله عن عر من قوله وقول العراق بسندضعف لانخب الواهم بنالاشعث ذكره ابن حمان فى الثقات وقال فسه بغرب و يخطئ و ينفرد و معالف ولذا قال ابن الحورى حديث لا يعم وقال ابن أبي الدنيا في العب حدثني أحدين عبد التممي حدثناء سنعدالله منعدالتمي حدثنا دريد منعاشع عنغالب القطان عنمالك مندينار عن الاحنف ان قيس قال قال عمر من الخطاب من كثر كلامه كثر سقطه و رواه العسكرى من هذا الطريق ولفظه قال ني باأحنف من تشرفعكه قلت هسته ومن مرح استخفيه ومن أكثر من شي عرفيه ومن كثر كالرمه كثرسة طه ومن كثرسقطمه قل حياؤه ومن قل حماؤه قل ورعه ومن قل ورعمه مات قلبه وكذا أورده العسكري من طر يق معاوية في قصة قال فها معاوية من كثر كالرمه كثر سقطه وفي الماب عن معاذ وفي ناريخ النعساكر من حديث أبيهر رة من كثر ضحكه استخف عقمه ومن كثرت دعاسته ذهبت حلالته ومن كثر من احه ذهب وقاره ومن شرب الماء على الريق ذهب بنصف قوته ومن كثر كالمه كثر سقطه فن كثرسقطه كثرت خطاياه ومن كثرت خطاياه كانت النار أولى به قال ابن عسا كرغر يب الاسناد والمنن وفى الزهد لا بنالمبارك ومن حهته ابن أبي الدنيافي الصحت من طريق شفى الاصحى قال من كثر كلامه كثرت خطيئته \* (تنبيه) \* قديق على المصنف ذكر أخبار فى فضلة الصمت ولم يذكر هاوهي على شرطه فن ذلك مار واه أبو تعلى من حديث أنس عليك عسن الخلق وطول الصحت فوالذي نفسي بده ما تعمل الخلائق عثلهماور وى الديلي في مسند الفردوس من حديث أنس الصمت سيد الاخلاق ومن مزح استخف به ومن حديث أبي هر يرة الصمت أرفع العمادة و روى أبوالشيخ في الثواب من حديث محرز بن زهير

الصيدر بن العالم وستراليداهل وروى أبن أبي الدندا في الصيت من حديث أسود بن أصبر م المحاربي قال قلت أوصني بارسول الله فال أثالث يدك فالقلت في أمال الذلم أمال يدى قال أثالث الما أمال في أمال في أمال الما أمال في المالية المال

بلسانه وان لسان المنافق أمام قلمه فاذاهم بشئ أمضاه بلسانه ولم يتدبره بقلبه) قال العراق لم أجده مرفوعا وانمار واه الخرائطي في مكارم الاخد القمن رواية الحسن البصري قال كانوا يقولون اه قلت

بلسانه وأن لسان الذافق مام قلبه فاذاهم بشئ أمضاء بلسانه ولم يتدبره بقابه وقال عيسى عليه السلام الغبادة عيسى عليه السلام الغبادة عيسى المؤاء تسعة منها في الصبت و حزء في الفراومن الناس وقال نيينا صلى الله عليه وسلم من كثر كالمه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنو به ومن كثرت ذنو به كانت النارأ ولى به

لمُ أَمَالُ السَاني قَالَ فَلَا تَبْسَطُ يَدُكُ الْالِّي حَسِيرٍ وَلَا تَقْلَ بِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الامعر وفا ومن طريق شهر بن حوشب حدثني ابن غنم ان معاذا قال يارسول الله أى الاعمال أفضل فاخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لسائه ثم وضع علمه أصبعه ومن طريق سالم بن أبي الجعد قال قال عيسي عليه السلام طويي لمن بكي من خطيشته وخود لسانه ووسعه بيته ومن طريق الشعبي قال قات لعبد دالله بنعر وحدثني ماسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع الكتب فانى لاأعبأج اشمأ فقال معت رسول الله صلى الله عامه وسلم يقول المسلم من سلم المسلون من أسانه و يده والمهاحرمن هعرما كره ربه ومن طريق ابن الزيبر عن الرأن رجلاساً ل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الاعمال أفضل فقال من سلم المسلمون من السانه ويده ومن طريق ابن مراوح الليثي عن أبي ذر رفعه قال كف شرك عن الناس فانها صدقة منك على نفسك (الآثاركان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يضع حصاة في فيه عنع بم انفسمه عن الكارم) وقد اشتهر ذلك عنه وحكاه غير وأحدمن العلاء (وكان أبدايشير الى لسالة) و يجبزه الرة بيده واذاسئل عن ذلك (يقول هذا الذي أوردني الوارد) تقدم هذا القول من طريق زيدبن أسلم عن أبيه ان عرقال له مه باخليفة رسول الله ومن رواية قيش بن أبي حازم عن أبي بكروقدة كرقريبا (وقال عبدالله بن مسعود) رضي الله عنه (والله الذي لااله الاهوما شي أحوج الى طول سحن من لسان أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت فقال حدثنا اسعق بن اسمعيل حدثنا حربر وأبو معاوية عن الاعشاعن بزيدب حيات عن عنس بن عقبة التمي قال قال عبد الله بن مسعودو الذي لا اله غيره ماعلى الارض شئ أفقر وقال أبو معاوية أحوج لى طول عن من اسان وحد ثناأ حدب منيع حدثنا أبو نصرالتمار حدثنا حادعن عاصم عن أبي واثل عن ابن مسعود فالماشئ أحق بطول السعن من اللسان وأخرجه أبونعم في الحلية عن الطبراني عن على بن عبد العزيز حدثنا أبونعم عن الاعش عن مزيدين حمان فساقه بلفظ والله الذي لااله الاهو ماعلى وجه الارض شئ أحوج الى طول محن من لسان (وقال ابن طاوس) هوعبدالله (لساني سبع ان أرسلته أكاني) أخرجه ابن أبي الدنيافي المحدث فقال حدثناا محق بن استعمل حدثنا سفيان قال بعض الماضين انمالساني سبعان أرسلته خفت أن ياكاني وحدثني على بن أبي مريم عن زيد بن الحباب حدثنا المحد بن حوشب معت أماعران الجوني يقول ان اسان أحد كم كاب فأذا سلطه على نفسه أكاه (قال وهب ن منبه) الماني رحه الله تعالى (فى حكمة آلداود) عليه السلام (حق على العاقل أن يكون عارفا بزمانه حافظ السانه مقدلا على شانه ) أخرجه ابن أبي الدنيافي الصات فقال حدثنا وخيامة حدثنا عبد الرجن بن مهدى ون سفهان عن أبي الأغر عن وهب من منبه قال في حكمة آل داودحق على العاقل فساقه وأخر برابن حبان في صحيحه وأبوانعم في الحلمة من حديث أبي ذر رفعه كان في صف الراهم علمه السلام وعلى العاقل أن يكون بصيرا مزمانه مقبلاعلى شانه حافظ اللسانه (وقال الحسن) البصرى رجه الله تعالى (ماعقل دينه من لم يحفظ لسانه ) أخرجه ابن أبي الدنياف الصعت فقال حدثني شريح بن لونس حدثنا على بن نابت عن أبي الأشهب عن الحسن فساقه (وقال) أبوعرو (الاوزاعي) الفقيه رحما له تعالى (كتب اليناعر بن عبد العزيز) رجه الله تعالى رسالةً لم يحفظها غيري وغير ملحول (أما بعد فان من أكثرذ كر الموت رضي من الدنسا بالبسير ومن عد كلامه من عله قل كلامه الاغيما يعنيه ) أخرجه ابن أبي الدنيافي الصحت فقال حدثنا أجدىن الراهم حدثنا خلف بنتممعن عبدالله ب مجدالانصارى عن الاو زاعى قال كنب فساقه الاأنه قال قل كالمه فيما لاينفعه (وقال بعضهم الصمت يجمع الرجل خصلتين السلامة والفهم عن صاحبه) أخرجه اس أبى الدنيافي المعت فقال حدثني مجدبن الحسين قال معت محدبن عبد الوهاب السكوني يقول الصمت يجمع الرجل فساقه (وقال محدبن واسع المالك بندينار) البصريان العابدان (يا أبايحي) وهي كنية مالك من دينار (حفظ السان أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم) أخرجه إن أبي الدنيا

(الاعثار) كان أبو بكر الصدرق رضى اللهمنه يضع حصاةفي فيهعنعها نفسه عن الكادم وكان بشيرالى لسانهو يتولهذا الذى أوردنى المواردوقال عبد الله بن مسعود والله الذي لااله الاهو ماثئ أحو جالى طول سعنمن السان وقال ابن طاوس لسانى سمم ع ان أرسلته أكلني وقال وهب ن منيه في حكمة آل داود حق على العاقل أن يكون عارفا رمانه حافظا السانه مقبلاعلى شانه رقال الحسن ماعقل دينهمن لم مع فظ اسانه وقال الاو زاعي كتب الناع ونعسد العز بزرجه الله أما بعدفان من أكثرذ كرااوت رضي من الدنيا بالبسير ومن عد كالامه من عله فدل كالامه الافما يعنبه وقال بعضهم الصات بجمع الرحل فضلتن السالامة فيدسه والفهم عنصاحب موقال محدد بنواسع المالذين دينار بالبايحي حفظ الاسان اشدعلى الناسمن حفظ الدينار والدرهم

فى الهمت فقال حدثني على من أبي مريم عن أحدين اسعق الخضرى حدثنا جعفر الحراز قال معتجد ابن واسع يقول لمالك بنديدار باأبا يحيى حفظ اللسان أشدعلي الناس من حفظ الدنانير والدراهم (وقال ونس بن عبيد) بن دينارا اعبدى أبوعبيد البصرى ثقة وتفاضل ورعمات سندتسع وثلاثين وى الجاعة (مامن الناس أحديكون منه لسانه على بال الارأيت صلاح ذلك في سائرعله) أخرجه ابن أبي الدنيا فحالصهت فقال حدثنى الحسن بنالصباح حدثنا يحاج بنجمد عن سلم ان بن المفسيرة قال معت يونس ابن عبيد يقول فساقه [(وقال الحسين) البصري رحه الله تعالى (تكم قوم عندمعاوية) بن أبي سفيان (والاحنف بن قيس التميي ساكت فقاله) معاوية (مالك باأما يحر) وهي كنيسة الاحنف (لاتسكام فقالله اخشى الله ان كذبت وأخشاك ان صدقت ) أخرجه ابن أبي الدنياني العمت فقال حدثني داودبن عروالفسى حدثناعبدالله بنالمبارك أخبرنا بنعون عن الحسن قال كانوايد كامون عندمعاوبة والاحنف ساكت فقالوا مالك لاتكام باأبا يحرقال أخشى الله ان كذبت وأخشا كم انصد قت وحدثني مجدبن الحسين عن عبيد الله بن مجد التمي قال قبل الدحنف بن قبس وم قطري تكلم قال أخاف ورطة الساني (وقال أو بكر بنعماش) ماء تحمية مشددة وشين مجمة ابن سالم الاسدى الكوفي المقرى الحناط بألنون مشهور بكنيته وأختلف فياسمه على أقوال عشرة كذافي التهذيب للعافظ وفي الاربعين العشار ية العراقي على ثلاثة عشر قولا والععج اناسه كنيته وصحعه ابن حيان وابن عبد البروابن الصلاح والزى والذهبي وقداحتم به الخارى في صححه و وثقه أحد وابن معين مات سنة أربع وتسعين قال (اجنم أر بعة مأوك) فرمو أرمية واحدة بكامة واحدة (ماك الهند وماك الصين وكسرى وقيصر فقال أحدهم اعاأندم على ماقلت ولم أندم على مالم أقل وقال آخر اذات كامت بكامة ملكنني ولم أملكهاواذا لمأتكام بهاملكتها ولم عَلَكمني وقال الثالث عبت للمشكلم ان رجعت علمه الكامة ضرته وان لم ترجع لم تنفعه وقال الرابع أناعلى ردمالم أقل أقدرمني على ردمافات / أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت فقال حدثني هدمام بن الوليد أبوطال الهروى قال سألته فقال معت أبابكر بن عباش قال اجتمع أربعة ماول فساقه (وقيل أقام النصور بن المعتمر) بن عبد الله السلى أبوعتاب الكوفي الثقة العامد مات سنة اثنين وثلاثين وماثة روى له الجاعة (لم يشكلم بكامة بعدعشاء الاستوة أر بعين سنة) وصام أر بعين سنة صام م ارهاوقام اليلها وكان يبكى الليل كله فتقولله أمه يابني فتلت فتدلاف هول أنا أعلم عاصنعت بنفسي فاذا أصبح كل عينيه ودهن رأسه و برق شفتيه وخوج الى الناس ذكره الزى في النهذيب (وقيل مأتكام الربيع بنخيم بنعائذالثورى أبوزيد الكوفى الثقة العابد إكلام الدنيا أربعي سنة وكان اذاأصب وضع دواة وقرطاساف كلمات كلم كتبه شميحاسب نفسه عندالمساء ) وكان من الخبتين الخاشعين مات في ولاية عبدالله بن ويادور ويله الجاعة الأأباداود \* (تنبيه) \* وقد بني على المصنف ذكراً ثارهي على شرطه فى الكتاب روى ابن أبي الدنيافي كتاب الصحتمن طريق ابن عون حدثني عطاء البزاز عن أنس بن مالك فاللايتقى اللهرجل أواحدحق تقانه حتى يخزن من اسانه ومن طريق حيد بن هلال قال قال عبدالله بن عردعمالستمنه في شئ ولاتنطق فيمالا بعنيك واخزن لسائك كاتخزن و وقل ومن طريق نسير بن ذعلوف عُن بكر بن ماعزعن الربيع سنحيثم قال ما بكر بن ماعز اخزن عليك اسانك الاعمالك ولاعليك ومن طريق حربرعن أبى حمان التمي قال كان يقول ينبغي للرجل أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدمه ومن طريق حمادبن زيدقال بلغني ان يحدبن واسع كان في مجلس فتكامر جل فا كثرا الكادم فقال مجد ماءلي أحدهم لوسكت فنوق وتنتي ومنطر بق جعفر بن سليمان قال معتمالك بندينار يقول لوكاف الناس العف لاقاوا الكلام ومن طريق سفيان بنعينة قال قال وهيب بن الوردات الرجل بصمت فعدتم عاليه لبه ومن طريق أبى الاحوص عن مجد بن النضر الحارثي قال كان يقال كثرة السكارم تذهب الوقار ومن

وقال بونس تعسدمامن الناس احددكون منده لسانه عسلى الالارات سلاح ذلك في سائرع له وقال الحسسن تكام قومعند معاوية رجه الله والاحنف ابن قيسساكت فقالله مالك اأماعر لاتنكام فقال له اخشى الله ال كديت وأخشاك انصدقت وقال الويكر منعماش اجتمدع ار بعسة ماول ملك الهند وملك الصين وكسرى وقيصر فقال إحددهمانا الدمعلى ماقلت ولاالدمعلي مالمأقل وقال الاتخراني اذاتكامت كامةملكتني ولم أملكها واذالم أتكام بهاملكتهاولم علكني وقال الثالث عبت المتكامان رجعت عليه الكامة ضرته واتلم ترجع لم تنفعه وقال الرابع أناعلى ردمالم أقسل أقندرمني علىرد ماقلت وقيل أقام المنصور بن المعتر لميتكام بكامة بعدالعشاء الأخرةأر بعين سنةوقيل ماتكام الزياع بنجام بكارم الدنباعشرين سنة وكان إذا أصم وضع دواة، وقرطاساوقلما فكرما تكميه كتب متحاسب نفسهعندالساء

والرياءوالنفاق والفعش والمراء وتزكب النقس واللسوض فىالباطل واللمومة والفضول والتحسرا سف والزيادة والنقصان والذاء الخلق وهتك العورات فهذه آفات كثيرة وهي ساقة الى اللسان لاتثقل علمه ولهاحلاوةفي القلب وعليها نواعث من الطبيع ومن الشييطان والخائض فهاقل القدرأن عسك اللسآن فسلقهما يحب وعسكه ويكفه عيا لابحسفان ذلك منغوامض العلم كاسمأنى تفصيله ففي الخوض خطر وفي الصمت سالامة فلذاك عظهمت فضسالته هذامع مافيهمن جمع الهمم ودوام الوقار والفراغ للفكر والذكر والعبادة والسملامة من تبعان القولف الدنماومن حسابه في الاستحرة فقد قال الله تعالى ما يلفظ من قول الالديه رقس عتيدويداك على فضل لزوم الصمت أمي وهو أنالكارمأربعة أقسام قسم هوضر رمحض وقسم هولفع معض وقسم فبهضر ومنفعة وقسم لنس فيسهضر وولامنفعة \*أما الذىهوضر رمحض فلامد من السكوت عنه وكذاك مافسمرر ومنفعةلاتني مالضر وأمامالامتفعة فيهولا

ضرر فهو فضول والاشتغال

طر بق خلف بناسمعيل قال قال في رحل من عقد لاء الهند كثرة الكلام تذهب عرومة الرحل ومن طريق قبيصة قال قال داود الطائى لحمد بن عبد العز يزذات يوم أما عات ان حفظ السان أشد الاعمال وأفضاهاقال مجدبلي فكيف لنابذاك ومنطر بقعران بنتزيد قال قال على رضي الله عندة اللسان قوام البدنفاذا استقام الاسان استقامت الجوارح واذا اضطرب السائلم تقمله حارحة ومن طرفق عبادين الوليدالقرشي قال قال الحسن اللسان أميرا لبدن واذاحني على الاعضاء حنت واذاعف عفت ومن طريق خيثمة من عدى بن حاتم قال اعن أحد كم واساءته بين لحسه بعني لسانه ومن طريق الشعبي قال قلت الهيش بن أبي الاسودالنفعي أى الثلاثة أشعر منكومن الاعور الشي وعبد الرحن بن حسان بن التحدث

وأعلم علماليس بالظنانه \* اذارالمال المرعفهوذليل تقول أنت واللسان المرء مالم تكن اله به حصاة على عوراته الدامل

أم الاعور الشي حسث يقول

لسان الذي نصف ونصف فؤاده \* فهل بعد الاصورة اللحم والدم وكائن ترىمن ساكت الدمعت \* ر مادته أونقصه في المنكام

أمعبدالرجن بنحسان حيث يقول

به تضييع زمان وهوعين الخسران فلايسق الاالقسم الرابع فقد مقطئلانه أرباع الكلام

ترى المسرء مخلوقا والعين حظها \* وليس باخفاء الامور بخار وذاك كماء الحر لست مسعه \* و يعيدمنه ساحنا كليَّاظر

فقال الهيشم همات الاعورأ شعرنا (فان قلت فهذا الفضل الكثير الص تماسيه فاعلم ان سبه كثرة آفات السان من الخطا والكذب والغيبة والنمهة والرباء والنفاق والفعش والمراء وتزكية النفس واللوض في الباطل والخصومة والفضول والنحريف والزيادة والنقصان وايذاء الخلق وهتك العورات) وغد برها وهي نعوسبع عشرة آفة (فهذه آفات كثيرة وهي سياقة الى السان لا ينفك عنها) أيعن مجوعها بالقوة في بعضها والضعف في بعضها (ولها حلاوة في القلب وعليها بواعث من الطبع ومن الشيطان) باغراره وتسويله فيقوى مافى الطبع حتى نصير متمكنا منه (والخائض فهاقل يقدر أن عسك السان وبزمه (فيطلقه بما يحب ويكفه عمالا يحب) فانذلك من غوامض العلم كاسمياني تفصيله (ففي الخوض خطر) وهلاك (وفي الصمت سلامة) من الهلاك (فلذلك عظمت فضلته) وفضل جانبه (هذا معمافيه من جدَّع الهمم) من النشتت (ودوام الوقار) والهَّيمِـة بين الناس (والْفراغ للفكروالله كروالعمادة والسلامة من تبعان القول في الدنيا ومن حسابه في الا تنحرة فقد قال تُعالى ما يلفظ من قول الالديه رقيب عتيد) أى مايتكام بكامة الاوعند مراقب حاضر مهيأ يكتب عليه مايقوله وأخرج إبن أبى الدنياف الصمتمن طريق مجاهد مايلفظ من قول الالديه رقيب عتيد قال الملكان وقال ان الكلام ليكتب حتى ان الرجل ليسكت ابنه ابناع لك كذاوكذاوا فعل لك كذاوكذافت كتب كذبته (ويدال على لزوم الصمت أمر وهوأن الكارم أربعة أقسام قسمهو ضرريحض وقسمهو نفع محض وقسم فيه ضرر ومنفعة وقسم ليس فيه ضرر والامتفعة أماالذيهو ضر رمحض فلابدمن السكوت عنه وكذلك مافيه ضرر ومنفعة لان منفعته لاتني بالضرر وأمامالامنفعة فيسه ولاضرر فهوفضول والاشتغال به تضييع زمان) والعمر جوهر نفيس (وهوعين الخسران فلايمق الاالقسم الرابع) وهو الذي فيه نفع يحض ( فقد مسقط ثلاثة أرباع الكارم) أخرجه ابن أي الدنياف العبت فقال حدثناعلى بن أي مريم عن خلف بن عم حدثنا الواسعق الفزارى قال كأن الواهم بن أدهم عطيل السكوت فاذات كلم وعيا البسط فاطال ذات يوم السكوت فعلته لوتكامت فقال الكلام على أربعة وجوه فن الكلام كلام ترجى منفعته وتخشى عاقبته فالفضل في هداااسلامة منه ومن الكلام كلام لاترجو منفعته ولا تخشى عاقبته فاقل مألك في تركه خفة الوِّنة على

وبقى بعوهمذاالربع فيممخطراذ يمزج عافيها غممن دفائق الرياء والنصنع والغيبة وتزكية النفس وفضول المكادم امتزاجا يخفي دركة فيكون الانسان به مخاطراً ومن عرف دقًا ثقّ أفات اللسان على ماسنذكره علم قطعا أن ماذكره صلى الله عليه وسلم هوفصل الخطاب حيث قال من صمت نجافلقد أوتى والله جواهر الحكم قطعاوجوامع الكلم ولا بعرف ما أنحت (١٥٩) آحاد كلماته من محارالعاني الاخواص

العلماءوفيماسنذكره من الا فات وعسر الاحتراز عنها مالعرفك حقيقةذلك ان شاء الله تعمالي ونحن الاتناعدة فاتاللسان وننتدئ بأخفها ونترقى الا الاغلظ قليلاونؤخرالكلام فى الغيبة والنمية والكذب فان النظرفهاأطولوهي عشرون آفة فاعلم ذاك برشد بعون الله تعالى \* (الا فة الاولى الكلام فم الانعنال) ، اعلم أن أحسن أحوالكأن تعفظ ألفاظكمن جيع الاتفات الني ذكر ناهامن الغيمية والنميمة والكذبوالمراءر والجدال وغيرهاوتتكلم فيماهومماح لاضررعليك فيسه ولاعلى مسلم أصلاالا انكتتكام بماأنت مستغن عنه ولاحاجة بكالمهفانك مضيع به زمانك ومحاسب على على لسانك وتستبدل الذي هو أدنى بالذيهو خديرلانك لوصرفت زمان الكلام الى الفكر ربما كان ينفتج لك من نفعان رحمة الله عند الفكر ما يعظم حدواه ولوهالت الله سعاله وذكرته وسنعتسه لمكان خيرالك فكرمن كلة سيمها قصرفي الجنة ومن قدرعلي

بدنك ولسانك ومن السكلام كلام لاترجو منفعته ولاتامن عاقبته فهذا قد كفي العاقل مؤنته ومن السكلام كالرم ترجومنفعته وتأمن عاقبته فهذا الذي بجب عليك نشره قال خلف فقلت لابي اسحق ابراهيم أراه قدأ سقط ثلاثة ار باع الكلام قال نعم اه (و بقي ربع وهذا الربع فيه خطراً ذيمترج به ماهوا ثم ) عند الله تعمالي وذلك (من دقائق الرياء والتصنع والغيبة وتزكية النفس وفضول المكلام امتزاجا) اطيفا ( يخفي دركه) لا كثرالناس (فيكون الانسان مخاطرا) أى مشرفا على خطرعظيم (ومن عرف دقائق آفات اللسان على ماسمنذ كره علم قطعاان ماذكره صلى الله عليه وسلم هوفصل الخطاب) في بابه (حيث قال من صمت نجا) وقد تقدم الكلام علمه قريبا (فقدأوتي) صلى الله علمه وسلم (جواهرا لحكم قطعا وجوامع الكام) كارواه مسلم منحديث أبي هر مرة وقد تقدم بلفظ أوتيت حوامع الكام واختصر لى السكلام اختصارا (ولا بعرف ماتحت آماد كلماته من محار المعاني الاخواص العلماء) اذهبي عمان أحرف وقد جمع فهاخير الدنماوالا تخوة وهوأبلغ من قول القائل من سكت سم لان الصمت أبلغ من السكوت كاتقدمت الاشارة البه والنجاة أبلغ من السلامة لان السلامة قد يقتصرا طلاقهاعلى الخلاصمن شرالناس فهوخاص فى الدنياوا لنجاة تع الدنياوالاسخوة فكانه قال من صمت عمالا يعنى وعن الفضول سلم فىنفسه من شرالناس ومن شرالشيطان ومن سلم منهما فقد تجا من تبعات الاسخرة (وفيماسنذ كره من الا والدر الدر العرازعها ما يعرفك حقيقة ذلك ونعن الات نعدا فات الاسان ونبدد ع باخفها ونترق الى الاغلظ)منها (قايلاقليلا ونؤخوالكلام في الغيبة والكذب والنبيمة فان النظر فيها أطول) والكلام فهاأ كثر (وهي عشر ون آفة فاعلم ذاك ترشد بعون الله تعالى) وحسن توفيقه

\*(الا فق الاولى الكلام فيمالا بعنيك) أى لا يهمك (اعلم) وفقل الله تعلى (ان أحسن أحوالك أن تحفظ ألفاطك من جسم االا فات التي ذكرناهامن الغيبة والنعمية والسكذب والمراء والجدال وغيره وتنسكام فيماهو مباح لاضر رعليك فيه) ولا تخشى عاقبته (ولا) ضررفيه (على مسلم أصلا) لا حالا ولاما لا (الاانك تدكام عما أنت مستغن عنه ولاحاحة بكاليمه فانك مضيع به زمانك ومحاسب على عمل السانك ومستبدل الذي هو أدني ) أى أخس واحقر (بالذي هوخير) وأنفع (لانك لوصرف زمان الكلام الى الفكر) اى الى استعماله فماهو بصدد (رعاكان ينفق النَّمن تفعات رحقاته تعالى) ومن رشحات كرمه (عند) ذلك (الفكر ما يعظم جدواه) أي فأندته (ولوهالت الله سجانه وذكرته وسجته)وقدسته وكبرته (لكان خيرالك) أخرج ابن أبي الدنياني الصمت من طريق بكر بن ماعز قال كان الريسع بن خيثم يقول لأخير في السكاد م الافي تسعم تهليل وتسكم بر وتسبيح وتحميد وسؤالك عن الخبر وتعودك من الشروامرك بالمعروف ونم بكعن المنكر وقراءتك القرآن (فكمَّمن كلة) يتكلم ما (يبني له مهاقصرف الجنة) كاوردت بذلك الاخبارو يغرس له غرس في الجنة (ومن قدرعلى أن بالحذ كنزا من الكنو زفاحد مكانه مدرة) أوخزفة (لاينتفع بها كان حاسر الحسرا نابينا وهذا مثالمن ثرك ذكرالله تعالى واشتغل بمباح لا يعنيه فانه وان لم ياثم ) لـكون ما اشتغل به بما أبيح له (نق رخسر حيث فاته الربح العظيم بذكرالله تعالى فان المؤمن لايكون صمته الافكراو) لايكون ( نظره الاعبرة و ) لايكون (نطقه الاذكراهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم) قال العراقي لم أجد له أصلًا وروى يحدبن زكر باالغلابي أحدالف عفاء عن ابن عماية عن أبيه قال خطب رسول المتملى الله عليه وسلم فقال ان الله

أن باخذ كنزا من المكنورفاخذمكانه مدرة لا ينتفع بها كان خاسر اخسرا نامبينا وهذامثال من ترك ذكر الله تعالى واشتغل عباح لا يعنيه فانه وانلمياغ فقدخسرخيث فاته الريح العظيم بذكر الله تعالى فان المؤمن لايكون صمته الافكر اونظره الاعبرة ونطقه الاذكر اهكذا قال الذي

صلى الله عليه وسلم

أمرنى أن يكون نطقي ذكراوصي فكراونظرى عبرة (بلرأس مال العبد أوقاته ومهما صرفها الى مالا يعنيه ولم يدخى مها ثوايا فى الا تحرة فقد ضيع رأس ماله ) وخسر خسر المبينا (ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرعترك مالا بعنمه) رواه أحدواً بو يعلى والترمذي وقال غر مدوا بن ماحه والبهق من طريق الزهرى عن الى سلمة عن الى هر مرةورواه ابن ألى الدندامن طريق سهدل من الى صالح عن ابيه عن الي هر برة ورواه أحد والعسكري في الامثال والطبراني في الكبير والونعم في الحلية والن عبد البرعن على بن الحسَّاين عن أبيه به مرفوعاور واممالك والنسائي وابن أبي الدنيا والبهيق من طريق الزهري عن على بن الحسين مرسلا ورواه ابن عساكرهن على من الحسين عن الحرث بن هشام به مر فوعاورواه العسكرى عن على من الحسن عن أبيه عن على من الى طالب به من ذوعا ورواه الشيرازي في الالقاب من حديث الي ذر و رواه الحاكم في الكني من حديث الي بكر ورواه الطهراني في الكبير من حديث زيد بن ثابت وفي الباب عن جماعة وقال الدارقطني في العلل مرو يه الاوراعي واختلف عنه فرواه مجد بن شعيب والوليد بن مزيد وعارة منبشر واسمعمل بنعبدالله بنسماعة وبشر منبكر كالهم عن الاو زاعى عن قرة بن عبد الرحن ٧عن الاوزاعى عن الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هر مرة وخالفهم عمر و بن عبد الواحد و بقية بن الوليدو الوالمفيرة فرووه عن الاوزاعي عن الزهري عن ألى سلمة عن أبي هر مرة ولم يذكر وافعه قرة ورواه بشر من أمهمل الحالى عن الاوزاع عن الزهرى عن أبي سأة وسلمان بن تسار عن أبي هر مرة قاله موسى بن هر ون وهو ثقة حدث عنه محدين يحى وغيره عن مشرو روى عن اسمعيل بن عماش ومحديث كثير المصمى عن الاو زاعى عن يعي بن أبي كثير عن أبي سلة عن أبي هر مرة ورواه عبدالله بن بديل عن الزهرى عن سالم عن أسمعن النبى صلى الله عليه وسلم والحفوظ حديث أبيهر مرةوحديث على بن الحسين مرسلاو كذلك هوف الموطأ ورواه خالدين عبدالرحن المخز ومى عن مالك عن الزهرى عن على من الحسين عن أبيه وخالدايس بالقوى وروى عبدالرحن بنعبدالله بنعرا العمرى وهوضعف عنسهل بنأبي صالح عنأبيه عنأبي هر مرة ولايصم والصيم حديث الزهرى عن على بن الحسين من سلاواً ما حديث على فقد مرويه الزهرى عن على منالحسان واختلف عنه فراواه أبوهمام الدلال عن عبيد الله منهر العمري فقال عن الزهري عن على ابنالحسين عن أبيه عن على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفهموسي بنداو دفقال عن العمرى عن الزهرى عن على من الحسن عن أبه عن النبي صلى الله علمه وسلو غيره مرو به عن العمري عن الزهري عن على مناطسين مرسلا وهو الصحيح واختلف في مالك فرواه خالد من خدات الخراساني عن مالك عن الزهري عنعلى بن الحسين مرسلا وكذلآء رواه أصحاب الزهرىءن الزهرى وروىءن جعفر بن محمد واختلف عنه فر واه موسى بن عيرهن جعفرهن أبيه عن جده عن على وخالفه نوسف بن أسباط فرواه عن الثوري عنجعفرعنأبيه عن على بنأبي طالب والمعيم قول من أرسله عن على بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم اه قلت قال ابن عدى فى الـ كامل بعدات روى هذا الحديث عن أبى العلاء الـكوفى عن هشام بن عمارعن يجدبن شعس عن الاوراعي عن قرة مالفظه وقدر ويعن الاوراعي عن قرة عن الزهرى بضعة عشر حديثاولقرة أحاديث صالحةووا عنه وشدس بن سعدوسو يدبن عبدالعز بزوابن وهب والاوزاعي وغيرهم وجلة حديثه عن هؤلاء والله اعلم \* (تنبيه) \* قال الطبي من في الحديث تمعيضية و يحوز كونها سانية وانماقال منحسن اسلام المرءولم يقل من حسسن اعمان المرء لان الاسلام عبارة عن الاعمال الظاهرة والفعل والترائا غايتعاقبان علماو زادحسن اعاء الىانه لاعبرة بصورالاعمال فعلا وتركا الاانا تصفت بالحسن بادتوفوت شروط مكملاته افضلاء والمصيحات وحعل الترك ترك مالا يعني من الحسن مبالغة وفي افهامهمن قبح اسلام الرء أخذه فبمالا بعنيه والذي لابعني الفضول كله على تباس أنواعه وهذا الحديث قالوار بسع آلاسلام وقبل نصفه وقبل كله (بل وردماهوأشد منهذا قال أنس) بن مالك رضى الله عنه

بلرأس مال العبد أوقاته ومهماصرفها الدمنيه ولم يدخر بماثوا بافى الأشخرة فقد ضيع رأس ماله ولهذا فال النبي صلى الله عليه وسلم مالا يعنيسه بل و رد ماهو أشد من هذا قال أنس

استشهد غلاممنايوم أحد فوجد ناعلى بطنه بجرام بوطامن الجوع فمشعث أمهعن (٤٦١) وجهة التراب وقالت هنياً لك الجنة يابني

فقال صلى الله علمه وسلورما يدر يك لعله كان يتكام فبمالا يعشه وعنع مالا يضره وفى حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كعبا فسال عنسه فقالوامريض فرج عشى حتى اتاه فل دخيل عليه قالابشر ماكعب فقالت امههنيا لك الجندة باكعب فقال صلي الله عليه وسلمن هذه المتألية على الله فال هي أجي بارسول الله قال ومايدريك باأم كعب لعدل كعماقال مالا بعنب أومنع مالا بغنسه ومعناه انه اغاتتهما الحنة لن لا يحاسب ومن تكام فبمالا يعشه حوسب عليه وان كان كالامهمياحافلا تتهيأ الجنة لهمع المناقشة في الحساب فانه نوع مسن العذاب وعن يحدين كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أولمن مدخل الجنةمن هذا الماب رجلمن أهل الجنة فدخل عبدالله بنسلام فقام المه ناسمن أصحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم فالحبروه مذاك وقالوا أخسرنا باوثق على نفسك ترجو به فقال اني لصعف وان أوثق ماأرجويه الله سلامة الصدر وتراامالا معنيني وقال أنوذر فاللى رسول اللهصلي الله عليه وسلم ألاأعلل بعمل

(استشهد غلاممنا) أى من الانصار ( يوم أحد فو جدناعلى بطنه مرامي يوطا) أى من الجوع (فمسحت أمه عن وجهه التراب وقالت هنياً لكيا بني فقال صلى الله عليه وسلم ما يدريك لعله كان يتكلم فيمالا يعنمه و عنع مالابضره) قال العراقي رواه الترمذي من حديث أنس مختصر اوقال غريب و رواه ابن أبي الدنيا في الصمت بلفظ المصنف بسندضعيف اه قلث قال ابن أبى الدنيا حدثني عبد الرجن بن صالح الازدى حدثنا يحيى بن يعلى الاسلى عن الاعش عن أنس بن مالك قال استشهد غلام مناوم أحد فوجد على بطنه صغرة مر توطة من الجوع فمسعت أمه الترابعن وجهه وقالت هنياً لكيابي البنة فساقه ولعل وجهضه فهذا السند انالاعش لم يثبث سماعه عن أنس له رؤية فقط لارواية أولان يعيى بن يعلى الاسلى ضعفه أبوعاتم وغيره (وفى حديث آخران النبي صلى الله عليه وسلم فقد كعبا) أى ابن عجرة (فسأل عنه فقالوا) هو (مريض نَفُر جِيمْسي حتى أناه) عائداله (فلادخل عليه قال اشريا كعب فقالت أمه هنياً لك الجنة فقال صلى الله عليه وسلم من هذه ألما لية على الله قال كعب (هي أعي ارسول الله قال ومايدريك الم كعب لعل كعبا قالمالايعنيه أومنع مالايغنيه) قال العراقي واوأبن أبى الدنيافي الصمت من حديث كعب بعرة باسناد جمدالاأن الظاهر أنقطاعه بين الصابي بينمن وامعنه اهتلت قال بن أبى الدنماحد ثناأ حدبن عيسي المصرى حدثناض مامن اسمعيل الاسكندراني حدثني مزيدين أبي حبيب وموسى بن وردان بن كعب بن عورة ان النبي صدلي الله عليه وسلم فقد كعبافساقه كاهناأما كعب ففي قول الواقدى ماتسنة اثنين وخسين وأماموسي بنوردان فانهمات سسنة سبيع عشرة وله أربيع وسبعون سسنة فكان عره اسامات كعب نعو أر بمع عشرة سنةوعلى هذا يمكن سماعه منه وأمايزيدبن أبي حبيب فانه مات سنة نمان وعشرين ومائة و بلغ زيادة علىخس وسبعين سنة فكانعمره حين مات كعب نحوأر بع سنين فتأمل (ومعناه انمايتهما للعنة من لا بحاسب ومن تمكلم في الا يعنيه حوسب عليه وان كان كالرمه مباحا فلا تتهيأ الجنة مع الناقشة في الحساب فانه نوع عداب من نوقش في الحساب عذب (وعن عهدبن كعب) بن سليم بن أسد القرطى رجه الله تعمالى كنيته أبوجزة أمدنى نزل الكوفة والدسنة أربعين على الصعيع مات سنة عشر بن وما ثةروى له الجماعة (قالقالرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول من يدخل الجنة من هذا البابر جل من أهل الجنة فدخل عبدالله بنسلام) رضى الله عنه (فقام اليه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه بذلك وفالواأخبرناءن أوثق عل في نفسك ترجو به فقال الى ضعيف وان أوثق ماأرجو به سلامة الصدر وترك مالايعنيني) قال العراقير واءابن أبى الدنيا هكذامر سلاوفيه أبومعشر نجيم اختلف فيه اه قلت قال ابن أبى الدنيا حدثناعلى بن الجعد أخبرنى أبوم عشرى و محدبن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه وفيه فأخبر ومبقول النبي صلى الله عليه وسلمو فالوا أخبرنا باوثق عالئا وفيه انى اضعيف وفيه لسلامة الصدر والباقى سواء وأبومعشر نعيم بن عبد الرجن السدندى مولى بني هاشم مشهو ربكنيته روىله أسحاب السنن ضعيف أسن واختلط مآت سنعين وماثة وقدر واه أيضا أسدبن موسى عن أبي معشرهذا (وقال أبوذر) الغفارى رضى الله عنه (قال قال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألاأعلل بعمل خلم فعلى المدن تقبل في الميزان قلت بلي يارسول الله قال هو الصمت وحسن الخلق وترك مالا بعنيك وال العراقير واه أبن أبي الدنيابسند منقطع اه قلت قال ابن أبي الدنيا حدثناهر ون بن عبد الله حدثنا فريد بن محدبن خنيس عن وهيب بن الو ردبلغه ان أباذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه (وقال مجاهد) بن جبيرالمكى التابي ( معتاب عباس يقول خس لهن أحب الى من الدهم الموقفة) أى من الحيل الدهم الني أوقفت وأعدت الركوب الاولى (لاتشكام فيمالا يعنيك فانه فضلولا آمن عليك الوزر) أى الاثم (ولا

خفيف على البدن تقيل في الميزان قلت بلي بارسول الله قال هو الصحت وحسن الخلق و ترك ما لا يعنيان و قال نجاهد معت أبن عباس يقول خس لهن احب الى من الدهم الموقوفة لا تدكم فيما لا بعنيك فانه فضل ولا آمن عليك الوزر ولا

تتكام فها بعنيك حتى تحدله موضعافانه ربامتكام في أمر بعنيه قد وضعه في غير موضعه فعنت ) أى وقع في العنت وهوالشدة والحرج (و) الثانية (التمار حليما ولاسفها فانا لحليم يقلمك) أي يمغضك بقلبه (والسفيه يؤذيك) بلسانه (و) الثالثة (أذ كرأخاك اذاغاب عنك بما تحب أن ليذ كرك به واعفه مما تُعب أن مع له منه و) الرابعة (عامل أخال بما تحب أن معاملات به و) الحامسة (اعل على رجل بعلم اله مجازى بالاحسانماخوذ بالاجترام) أخرجه ابن أبي الدنيا فقال حدثني أبومحد العتسك عدد الرحن بنصالح حدثني أبوهرون جليس لابيبكر بنعياش عن محرز التممي عن محا هدعن ابن عباس فال معمته يقول خسلهن أحسن من الدهم الموقفة فساقه (وقيل القمان الحكم ماحكمتك قال لااسأل عما كفيت ولا أتكاف مالا بعنيني أخرجه ابن أبي الدنيافقال حدثني على بن الجعد عن شعبة عن سيار أبي الحكم قال قبل القمان فساقه (وقالمورق العلى) هوالوالعمرمورق بن مشمر جين عبد الله البصرى ثقة عابدروى له الجاعة ( امرأ نافي طلبه منذعشر ن سينة لم أقدرعليه ولست بتارك طلبه قالواوماهو ما أما المعتمر قال السكوت عُلايعنيني أخرجه ابن أبي الدنيافقال حدثنا مجدين سعد حدثناء فانءن جعفر ين سلمان عن المعلى بن زياد قال قال مورق العجلى فساقه (وقال عر) بن الخطاب (رضى الله عنه لا تتعرض لمالا بعندك واعتزل عدوك واحذرصد يقك من القوم الاألامين ولا أمين الامن خشى الله تعالى ولاتصحب الفاحر فتتعلم من فحوره ولا تطلعه على سرك واستشر في أمرك الذين يخشون الله) أخرجه ابن أبي الدنما بسندين الاول فالحدثماعبدالله بنخبران أخبرنا المسعودى عن وديعة بعنى الانصارى قال قالعر بن الخطاب لاتتعرض لمالا بعنمك فساقه والثانى فالحدثنا مجدين الصباح حدثنا حبائين على عن مجدين علان عن الراهمين مرة عن عمر بن الخطاب نعوه ورواه أبونعيم في الحلية من طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن ادر س عن محد بن علان عن الراهم بن مرة عن محد بن شهاب قال عرب الخطاب رضي الله عنه لاتنعرض فيما لا يعنيك واعتزل عدول واحتفظ من خليلك الاالامين فان الامين من القوم لا يعادله شئ ولا تصب الفاحر فيعلك من فوره ولاتفش اليه سرك واستشرف أمرك الذن يخشون الله وقد تقدم ذلك أيضافي كُتُابِ آداب الصحبة (تنبيه) وقد بقي على المصنف ماهو على شرطه روى ابن أبي الدنيامن طريق ريد ا من أسارانه دخل على ابن أبي دحالة وهومريض ووجهه يتمال فقال مامن على شئ أوثق في نفسي من اثنتين لمأتكام فمالا بعنيني وكانقلي المسلين سلماومن طريق عروبن قيس الملائى ان رجلام بالقمان والناس عنده فقال ألست عبديني فلان قال إلى قال الذي كنت ترعى عند حبل كذاوكذا قال بلي قالما الذي المرب ماأرى قالصدف الحديث وطول السكوت عمالا بعنيني ومن طريق داودين أبي هند قال بلغني ان معاوية قال الرحل مابلغ من حلك قال لا بعنيني مالا بعنيني ومن طريق جعفر بن سليمان قال سععت سعيطا العيشي يقول من لزم ما يعنيه أوشك أن يترك مالا يعنيه ومن طريق ثابت الشمالي عن أبي جعفر قال كفي عبياان يبصرا لعبدمن الناس مابعمي عليه من نفسه وان يؤذى حليسه فيمالا بعنيه وأخرج الإراثطي من حديث ابن مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يارسول الله انى مطاع فى قوى في المرهم قال مرهم مافشاء السلام وقلة الكازم الافجا يعنهم وأخرج العقيلي من حديث أبيهر مرة أكثر الناس ذنو باأكثرهم كالامافه الايعنيه وروى أبوعبيدة عن الحسن قالمن علامة اعراض اللهعن العبدان يعمل شغله فها لاىعنيه وقال سهل التسترى من تكلم فيمالا يعنيه حرم الصدق وقال معروف كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل (وحدال كلام فيم الا يعنيك ) أى لا تتعلق به عنايتك ولا يكون من معصدك ومطاو بكالان الغناية شدة الاهتمام بالشئ يقال عناه يعنيه اذا اهتم به وطلبه (أن تتكام بكل مالوسكت عنهلم تاغرولم تستضريه فى حال أوقال مثاله أن تجلس مع قوم فتذكر لهم أسفارك ومارأ يت فيها من جبال وأنهار )وبلاد (وماوقع النمن الوقائع ومااستحسنته من الاطعمة والثياب وماتعجبت منه من مشايخ البلاد

تتكام فبما يعنك ختي نحد له موضعافانه ربمتكام فيامر بعنسه قدوضعه في غنرموضعه فعنت ولاتمار حلما ولاسفهافان الحلم بقلسك والسفيه يؤذيك واذ كراناكاذاغابعنك عاتحت ان مذكركبه واعقه مماتحان بعقمك منه وعامل أخاله بماتحب ان بعامال له واعمل عل رحسل بعسلم اله محارى بالاحسان ماخوذ بالاحترام وقدل القمان الحكمما حكيمتك فاللااسألها كفت ولا أتكف مالا يعنيني وقال مورق الجيلي امرأناني طلبه منذعشرين سنة لم اقدرعلىهولست بتارك طلبه قالوا وماهوقال السكوت عمالا بعنيني وقال عمر رضى الله عنه لا تتعرض المالا بعنبك واعتزل عدوك واحذر صديقك من القوم الاالامن ولاأمن الامن خشى الله تعالى ولا تعمب الفاح فتتعلمن فوره ولا تطلعه على سرك واستشرفي أمرك الذن بخشون الله تعالى وحدالكارم فيما لابعنىكان تشكام بكلام لو سكت عنهلم تاغو لم تستضر مه في حال ولامال مثاله ان تجلسمع قوم فتذ كرلهم اسفارك ومارأ يت فمهامن جبال وأنهار وماوقعاك منالوقائع ومااستحسنته من الاطعمة والشابوما أعجبت منهمن مشايخ الملاد

و وقائعهم فهذه المو راوسكت عنهالم تاثم ولم أستضر واذا بالغت في الجهاد حتى لم عمر جعكايتك زيادة ولانقصان ولا نزكية نفس من حيث التفاخر عشاهدة الاحوال العظيمة ولااغتياب لشخص ولامذمة أشئ مماخلقه الله تعالى فانت معذلك كله مضيع زمانك والى تسلم من الا قات التي ذكر ناها ومن جلتها أن تسأل غيرك عمالا يعنيك فانت بالسؤال مضيع وقتك وقدا لجات صاحبك ايضا بالجواب الى التضييع هذا إذا كان الشئ عمالا يتطرق الى السؤال عنه آفة وأكثر الاسئلة فيها آفات فانك (٢٦٢) تسال غيرك عبادته مثلا فتقول إله هل

أنتصاغ فانقال نعركان مظهرا لعبادته فيدخسل علمه الرياءوان لم مدخل سقطت عيادته من دوان السر وعبادة السرتفضل عمادة الجهر مدرحاتوات قاللا كان كاذباوان سكت كان مستعقر الكوتأذيت به وان احتال المدافعة الحواب افتقرالي جهد وتعب فيسهفقد عرضستة بالسسؤال امالاسر باءأو للكذب أوللا ستعقارأو النعب فيحد الذالدف وكذلك سؤالك عن سائر عماداته وكذلك سؤالكعن العاصى وعن كلما يخفيه ويسقى منه وسؤالك عما حدثيه غيرك فتقولله ماذا تقول ونم أنت وكدلك ترى انسانافي الطـريق فتقول منأن فرعاعنعه مانعمن ذكره فان ذكره تاذىبه واستخياوان لم. بصدرق وقع فىالكذب وكنت السبب فيهوكذلك تسأل عن مسئلة لاحاجة بك الماوالمسؤلر بمالمتسمح نفسه مان موللا أدرى فعسعن عسير بصبرة واست أعنى بالتكام فما

ووقائعهم معك) أومع غيرك (فهذه أمورلوسكت عنهالم تاغمولم تستضروا ذابالغت في الاجتهاد حتى لم عَمْز ج بعكاينك زيادة أونقصان ولاتزكية نفسمن حبث التفاخر عشاهدة الاحوال العظيمة ولااغتياب لشخص ولامدمة لشئ خلقه الله تعالى فانتمع ذلك كله مضيع زمانك فى تلك الحكايات (وانى تسلم من الا كان الني ذكرناها ومن جلمها أن تسأل غيرك عالا بعنيك ولابهمك (فانت بالسؤال مضيع وقنك وقد الجأن صاحبك ابضابا لجواب الى التضييع) أى تضبيع وقته (هذا اذا كان الشي عمالا يتطرق الى السؤال عنه آفة وأكثر الاسئلة فيها آفات) لا يخاومنها (فانك نسأل غيرك عن عبادته فتقول له أنت صائم فان قال نع كان مظهر العبادته فيسدخل عليه الرياء وان لم يدخل مقطت عبادته من ديوان السروعبادة السر تفضل عبادة الجهر بدرجات كأوردذلك في بعض الاخبار (وان قال لا كان كاذبا) في قوله (وان سكت كان مستحقر الك في عدم ردّالجواب (وتأذيت به وان احتالَ لمدافعة الجواب افتقر الىجهد وتعب فيه) فانظر (فقدعرضته بالسؤال اماللرياء أوالكذب والاستحقار أوالتعب فىحب له الدفع) فهذه أربع آ فات بعضها أعظم من بعض (وكذلك سؤالك عن سائر عباداته وكذلك سؤالك عن سائر المعاصى وعن كلّ ما تعفيه ) عن الناس (وتستعيمنه وسؤالك عماحدت به غيرك فتقول له ماذا تقول وفيم أنتم وكذلك ترى انساناني الطريق فتقول) له (من أين)والى أس (فر بما يمنعه مانع من ذكر ه فان ذكر تأذى به واستحما) هذا انصدق (وانلم بصدق وقع في السكذب وكنت السبب) في ذلك وقال صاحب القوت ومن الحدثات المبتدعة قول الرجل لاخمه اذالقمه ذاهبا فى الطريق الى أن تريد أومن أن جئت فقد كره هذا وليس من السنة ولامن الادبوهوداخل في التحسس والتجسس لأن التحسس في الات الروالتحسس في الاخمار وهذا السؤال عنذاك يجمعهما وقدلا يحب الرجلان يعلم صاحبه أين يذهب ولامن أبن جاعوقد كروذلك بجاهد وعطاء فال اذالقيت أخال في طريق فلاتسأله من أين جئت ولا أين تذهب فلعله أن يصد قل فتكره ذلك ولعله أن يكذبك فتكون حلته على الكذب أه وكان على هددا القدم شيخنا الرحوم على بن موسى الحسيني فانه من شدة ماينكر على من يسأله الى أمن رعار جعمن مقصده وتشاعم (وكذلك تسأل عن مسئلة لاحاجة بال البهاو المسؤل رعالم تسمع نفسه بان يقول لا أدرى فحيب عن غير بصيرة ولاروية) فيقع فى خطأ عظيم (ولست أعنى بالتكام فيم الايعنى هذه الاجناس) وأمثالها (فان هذا يتطرق المه اثم أوضرر) في الحال أوفى القال (واغما مثال مالا بعني مار وى ان لقمان الحكم كان يختلف الى داودعلمه السلام وهو بسرددرعاولم يكن رآها قبل ذلك الموم فعل يتعمارأى وأرادأن سأله عن ذلك والحكمة تمنعه من السؤال فلما فرغ داودعليه السلام وصهاعليه وقال نع جنة الحرب فقال لفحان (الصمتحكروقليل فاعله أردت انأسألك عنهافكفيتني وقيل كان يترددا المهسنةو بريدان بعلم ذائمن غيرسوال) أخرجه الحاكم والبهرق فى الشعب من حديث أنس ال القمان كان عند داودوهو يسردالدرع فعل يفتله هكذا بيده فعل اقمان يتعبو بريدان يسأله فلمافرغ منهاصها على نفسه وقال نع درع الحرب هدذه فقال لقمان الصمت من الحكمة وقليل فاعله كنت أردت ان أساً لك فسكت حتى كفيتني قال البيهتي هذاهوالصيع أنهمن كالام لقمان (فهذاو أمثاله من الاسئلة مالم يكن فيه ضرروهتك

لا يعنى هذه الاحناس فان هذا يتطرق اليه المُ أوضر روانحامثال مالا يعنى ماروى أن لقمان الحكيم دخل على داود عليه السلام وهو يسرد درعا ولم يكن رآها قب لذاك اليوم فعلى المتعب بماراًى فاراداًن ساله عن ذلك فنعته حكمته فامسك فسه ولم يسأله فلا فرغ قام داود وليسه مُ قال نع الدرع العرب فقال القمان الصفت حكم وقليل فاعله أى حصل العلم به من غير سؤال فاستغنى عن السؤال وقبل انه كان يتردد اليه من غير سؤال فالمن غير سؤال فهذا وأمثاله من الاستلااذ الم يكن فيه ضرر وهنك

ستر ونور بط فى رياءوكذب فهو ممالا بعنى وتركه من حسن الاسلام فهذا حده بهوأما سبما الباعث علمه مفالحرص على معرفة مالا حاجتهه الله أوالم المسطة بالكلام على سبيل (٤٦٤) التود دأوتر جية الاوقات بحكايات أحوال لافائد فه به اوعلاج ذلك كله ان بعلم

ستر وتوريط فيرياء وكذب فهو ممالايعني وتركهمن حسن الاسلام فهذاحده) واذا حسن الاسلام اقتضى ترك مالابعدني كله من المحرمات والمشتمهات والممكر وهات وفضول المباحات التي لايحتاج اليها فهذا كلملا يعني المسلم اذا كل الملامه وباغ الى درجة الاحسان فن عبد الله على استحضار قريه ومشاهدته بقلبه وعلى استعضار قرب الله منه واطلاعه عليه فقد حسن اسلامه ولزم من ذلك ان يترك كل مالا بعنيه في الاسلام و يشتغل عا يعند م فيد فانه يتولد من هذين القامين الاستعماء من الله تعالى (وأماسيمه الباعث علمه فالحرص على معرفة مالاحاجة به البعه أو بالمباسطة بالكلام على سبيل النودد) والتألف (أوتزجية الاوقات) أى نسو يتما ( عكايات أحو اللافائدة فيها وعد البجذاك كلهان يعلم ال الموت بين يديه )ولابدله منه على كل حال (فانه مسؤل عن كل كلة) يتكلم بها (وان أنفاسه المعدودة) هي (رأسماله) من الدنيا (وان لسانه شبكة يقدران يقتنص به الحورالعين) والولدان والنعيم (فاهماله ذلك وتضييع مخسرات) وُنقصان (هذاعلاجهمن حيث العلم وأمامن حيث العمل فالعزلة) عن النَّاس كاقال وهيب بن الورد عن بعض الحكاء الحكمة عشرة أجزاء تسعة منهافي الصور واحدفي العزلة فاردت من نفسي الصوت على شي فلم أقدر عليه فصرت الى العزلة فصات لى النسعة وقد تقدم ذلك قريبا (وان يضع حصاة في فيه) كاكان الصديق رضى الله عنه يفعله وأن يلزم نفسه السكوت بماعن بعض ما يعنبه حتى يعتاد اللسان ترك مالا يعنيه (وضبط اللسان في هذاعلى غير المعترل شديد جدا) فانه لا يجديد امن الكارم اذا كانمع جاعة ويشتدعليه حفظه للسانه بل ينفات منه ولا يقدر على ضبطه وأمااذا اعترال مسلم منذلك فانه لا يجدمن يخاطب معه فيرجع الى نفسه امابالتفكر أو بالذكر أو بالمراقبة وهذا علاجه من حيث العمل (الا وة الثانية فضول الكلام وهوأبضامذموم وهمذا يتناول الحوض فبمالا يعنى والزيادة فيما يعدى على قدرا لحاجة فانمن بعنيه) أى بهمه (أمر) و يكون مقصوداله (عكنهان بذكر وبكلام مختصر و عكنهان بجنعه) أى بطوله فيعلله جناما (ويكرره ومهما تادى مقصوده بكامة واحدة فذكر كلتين فالثانية) منهـما (فضول اى فضل عن الحاجة وهوا بضا مذموم لماسبق وان لم يكن فيه اثم ولاضرر ) لكونه مباحا (قال عطاء بن ابي رباح) القرشيمولاهم المكرثقة فقيه فاضل كثير الارسال مأت سنة أربع عشرة على المشهور روى له الجاعة (انمن قبلكم كانوايكرهون فضول الكلام وكانوا يعدون فضول الكلام ماعدا كتاب الله) انتقرأه (أوام عفروف أوم ي عن مذكر أوتنطق بحاجتك في معيشتك التي لابداك منها تذكرون انءالمكم عافظن كراما كاتبينءن البينوءن الشمال قعدما يلفظ من قول الالديه رقب عتمداما يستحي أحد كم اذانشرت صيفته التي املاهاصدر نهاره كان أكثرما فهاليس من أمردينه ولادنياه) اخرجه ابن ابى الدنيا فى الصمت فقال حدثنا اسعق بن أبراهم وغيره قالوا أخبرنا بعلى بن عبيد قال دخلناعلى عدد ا بن سوقة فقال أحد شكم بحدد يثلعله ينفعكم فأنه قد نفعني قال لناعطاء بن ابي رباح يا بني الحيان من كان فبلكم كانوايكرهون فضول الكلام فساقه سواء وأخرجه الونعيم فيالحلية من هدذا الطريق عن عبد الله بن محدد هوابن أب الدنيا عن حاجب بن ابي بكر وأحدد و يعقو ب الدورة بان قالواحد تنابعلي بن عميد فساقه (و)روى (عن بعض العداية) رضوان الله عليه (قال ان الرجل ليكامني بالسكارم لجوايه اشهىيالى من الماء الباردمن الظما تفاترك جوابه خيفة من أن يكون فضلا) أخوجه ابن أبي الدنياءن حزة بن العباس أنباناعبدان أنباناعبدالله بن البارك انباناعر بن بكار عن عرو بن الحرث عن العلامين سعدبن مسعود عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كره (وقال مطرف) بن عبد الله بن

ان الموت بسن مدره واله مسؤل عدن كل كلموان أنفاسم ارأس ماله وان أنفاسه شكة بقدرعلى أن يقتنص بماالحو والعدن فاهمالهذلك وتضلعمه تحسرات مين هذاء لاحه من حيث العسلم وأمامن حيث العدمل فالعزلة أو أن يضع حصافى فيه وان الزمنفسه السكوت ماعن بعض مالعنسه حتى بعتاد اللسات ترائمالا بعذمه وضبط اللسان في هذا على غير المعترزل شديدجدا \*(الا ت الثانية فضول الكادم)\* وهوأ تضامذموم وهلذا وتناول الخوص فبمالا بعني والزيادة فمالعني على قدر الحاجة فانسن بعنيه أمر عكنهان بذكره وكادم تختصر وعكنه ان يحسمه ويقرره ويكرره ومهما تادي مقصوده بكلمة واحدة فذكر كلتين فالثاننة فضول أى فضل عن الحاحة وهو أيضامذموم لماسبق وانكم يكن فيده اغرولاضر رقال عطاء بن أبير باح انمن كان قبلكم كانوا بكرهون فضول الكلام وكانوا معدون فضول الكلام ماعدا كابالله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمأوأمرا بمعروف أونهما عن منكر أوتنطق يحاجيل

فى معيشتك التى لا بدلك منها أتنكر ون أن عليكم حافظين كراماكا تبدين عن البين وعن الشمال قعيد ما يلفظمن الشعنير قول الالديه رقيب عتيد أما يستحي أحدكم اذا نشرت صيفته التى أملاها صدر نهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمردينه ولادنها هوعن بعض السحابة قال ان الرجل ليكامني بالكلام لجوابه أشهى الى من الماء البارد الى الظمات فانرك حوابه خيفة أن يكون فضو لأوقال مطرف ليعظم حلال الله في قلوبكم فلا ثذ كروه عند مثل قول أحد كم الحكاب والجار الهم المره وما أشبه ذلك واعلم ان فضول الحكادم لا يخصر بل الهم محصور في كاب الله تعالى قال الله عسر في أواصلاح بين معروف أواصلاح بين الناس وقال صلى الله عليه الفضل من لسانه وأنفق وليان أمسك الفضل من لسانه وأنفق قلب الناس الامر في ذلك قلب الناس الامر في ذلك

الشعفير العامرى الحرشي الوعبد الله البصرى ثقة عابد فاضل مات سنة خسو تسعين روى له الجاعة (ليعظم جلال الله في قاو بكم فلاتذ كروه عندمث ل قولكم الكاب والعمار اللهم اخره ومااشبه ذلك) اخرجه ابن ابي الدنياعن حزة بن العباس انباناعبد وان انبانا عبد الله عن سليمان بن المغيرة عن ثابت بن مطرف قال لمعظم حلالالله في صدو ركه فلا تذكر وه عندمثل قول أحدكم للكاب اللهم اخزه وللعمار والشاة وأخرجه ألونعم في الحلبة نقال حدثنا ألوحامدين جبلة حدثنا مجمدين استعق حدثنا مجمدين مجمدين الجسن حدثنا أبي حدثنا سليمان بن الغيرة عن ثابت قال قال مطرف المعظم جلال الله تعمالي ان تذكر و وعند الحار وا اكتاب فيقول أحدكم لكابه اخزالــ الله وفعل الله بك (واعـــلم ان فضول الــكلام لا ينحصر) بضبط (بلاالهم محصورفي كتاب الله تعالى قال الله عز و جللاخير في كثير من نجو اهم الامن أمر بصدقة أومعروف أواصلاح بين الناس كال ابن أبي الدنياني الصهت حدثنا استحق بن استعمل وسعدو به وغيرهما وهذا لفظ اسحق بن اسمعيل عن مجدبن مزيد بن خنيس قال دخلناعلى سفيان الثورى نعوده فدخل عليه سعيد بن حسان فقالله سفيان الحديث الذى حدثتني عن أم صالح اردده على فقال سعيد بن حسان حدثتني أم صالح عن صفية بنت شبية عن أم احبيبة قالت قال الذي صلى الله عليه و لم كل كالرم ابن آدم هو علم الاأمرا بمعروف أونهماعن منكرا وذكرالله قال فقال رحل ماأشدهذا الحديث قال فقال سفيان وأى شئ شدته أليس الله يقول نوم يقوم الروح والملائكة صفالانتكامون الامن أذناه الرجن وقال صوابا أليس الله يقول لاخبرفى كثير من نتجواهم الامن أمربصدقة أومعروف اواصلاح بين الناس ألبس الله يقول ولاتنفع الشفاعة عند الالنأذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير (وقال صلى الله عليه وسلم طو بى ان أمسك الفضل من اسانه وأنفق الفضل من ماله ) قال العراقي روا مالبغوى وابن فانعنى معمى الصابة والبهق منحديث ركسالصرى وقال ابن عبد البرانه حديث حسن وقال البغوى لاأدرى معمن الني صلى الله علىه وسلم أم لارقال ابن منده مجهول لا تعرف له صحية ورواه المزار من حديث انس بسند ضعيف أه قلت قال عباس الدورى له صبة وقال ابن عبد البرهو كندى له حديث وى عنه نصيم المعمل بنعياش عن مطع بن القدام الصغاني عن عنبسة بن سعيد الكلاعي عن نصيم العنسي عن ركب المصرى قالقال رسول الله صلى الله علمه وسلم فساقه كسياق المصنف ولفظ البغوي وابن قانع والبهمق طوبيان تواضع في غير منقصة وذل في نفسه في غير مسكنة وأنفق من مال جعه في غير معصمة وخالط أهل الفقه والحكمة ورحمأهما الذل والممكنة طوبي لنزذل فينفسه وطابكسمه وحسنتسر برته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره طوبي لمن عل بعله وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله وقدرواه كذلك المحارى في الناريخ والباوردي وابن شاهين والعسكري وثمام وابن عساكر ورواه أبوعجه الجيزى فى ناريخ مصر فعال حدثني أحدد بن حزة بن محد بن هر ون البصرى حدثنا محد بن عبد الرحن الهروى حدثنا آدم بنأبي اياس حدثنا اسمعيل بن مياش حدثنا مطع بن المقدام الصغاني وعنبسة بن سعيدا لكلاعي عن نصيح فساقه وفيه ان ابن عياش رواه عن مطع وعنبسة وفي سيات ابن أبي الدنيا مطع عن عنبسة وقال النهبي في المهذب ركب يجهل ولم تصبح له محبة ونصيم ضعيف اه وقال المنذري رواة أبي نصيع ثقات وقال الهيني بعد ماعزاه للط براني نصيح العنسى عن ركب لم أعرفه و بقية رجاله ثقات وقال ابن حبان ان هذا السند لا يعمد عليه وان قول اب عبد البر انه حسن أراديه الحسن اللغوى أى لفظه حسن وأماا لجديث الذي أشار الممالعرافي الهرواه البزار عن أنس بسند ضعيف فلفظه طوى لن شغله عيبه عن عيوب الناس وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله و وسعته السنة ولم يعد عنها الى البسدعة وقدرواه كذلك الديلي فيمسسند الفردوس (فانفار) وتأمل (كيف قاب الناس الامر

فامسكوا فضل المال وأطلقوا فضل اللسان عفالفوا كالام الصطفي صلى الله عليه وسلم (وعن مطرف بن عبدالله) تقدمت ترجته قريبا (عن أبيه) وهوعبدالله بن الشعفير بنعوف بن كعب بن وقد ان بن الحريش وهومعاوية بن ركب بنو سعة بنعام بن صعصعة الحرشي العامري من مسلة الفتر عداده في أهل البصرة روى له الجاعة سوى المخارى (قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من بني عامر) ابن صعصعة وذلك في عام الفتم (فقالوا أنت والدنا وأنت سيدنا وأنت أفضلنا علينا فضلا وأطولنا علينا طولاوأنت الجفنة الغراء وأنت أنت فقال قولوا قواكم ولأيستهو ينكم الشيطان) وفي بعض النسخ ولا يستهومنكم الشيطان قال العراقى رواه أبوداود والنسائي في اليوم والليلة باسناد صحيح بلفظ آخرو رواه أن أى الدنما بلفظ المصنف اه قلت قال أبن أى الدنساحد ثنا خلاس حدثنا مهدى بنميون عن غيلان بن حرير عن مطرف بن عبدالله عن أسله قال قدمت فساقه واغظ أيداود والنسائي قولوا بعض قولكم ولايستحرمنكم الشيطان وكذلك رواه أحد والطعراني في الكبير والضياء في الختارة (اشارة الى أن السان اذا أطلق بالثناء ولو بالصدق فيخشى أن يستهو يه الشيطان الى الزيادة المستغنى عنها وقال) عبدالله (بن مسعود) رضى الله عنه (أنذركم) أى أخو فكم (فضول كالرمم حسب امرئ من الكلام مابلغيه حاجته) أخرجه ابن أبي الدنيا فقال حدثنا أبي أخبرنا ابن علية عن لبث ان ابن مسعود قال أنذرته م فضول الكلام بحسب أحدكم مابلغ ماجنه (وقال مجاهد) رجمالله تعالى (ان الكلام ليكتب حتى ان الرجل ليسكت ابنه فيقول) له في جلة مابسكته به (ابتاع) أى اشترى (اك كذا وكذا) من اللعب والما كولات فيسمع به فيسكت من البكاء (فيكتب كذابًا) أخرجه ابن أبي الدنيافقال حدثنا أحد بنجيل الروزى أخبرنا المعتمر بنسلمان عن لبث عن اهذ قال ان الكلام ليكتب عنى ان الرجل ليسكت بنه ابناع ال كذاوكذا وافعل ال كذاوكذا فتكتب كذبته (وقال الحسن) المصرى رجه الله تعالى (باان آدم بسطت ال محمقة و وكل بكملكان بكتبان أعمالك فاعمل ماشئت اقلل أو أكثر) أخرجه اس أى الدنيا فقال حدثنا داود سعر والضي حدثنا محدين الحسن الاسدى حدثنا مزيد بنابراهم عن الحسن قال بابن آدم بسطت الفصيفة ووكل بكما كان كرعان مكتمان علك فأمل ماشئت فاكثر أوأقل (وروى أن سلمان عليه السلام) فيما أخرجه ابن أبي الدنيا فعال حدثني سويد منسعيد حدثنامروان بن معاوية عن اسمعيل بن أبي خالد عن طارق بن شهاب قال (بعث )سلمان ابن داود عليه ما السلام (بعض عفاريته وبعث نفرا ينظرون مايقول ويخبرونه) قال (فاخبروه أنه مرفى لسوق) ولفظاب أبي الدنيا على السوق (فرفع رأسه الى السماء ثم نظر الى الناس وهز رأسه فسأله سليمان) عليه السلام (عن ذلك) ولفظ ابن أبي الدنيا لم فعدلذلك (قال عجبت من الملائكة على رؤس الناس مأأسرع مايكتبون ومن الذين أسفل منهمماأسرع ماعلون وقال الراهم) بن يزيد بن شريك (التميى) الكوفي العابد (الومن اذا أرادأن يشكلم نظر فانكان) كالمه (له تسكلم والا) أى وأن لم يكناه بلعليه (أمسك)عنه (والفاحرانمالسانه رسلارسلا) أىكثيرا يتبع بعضه بعضا أخرجه ابن أبي الدنها فقال حدثني على بن أبي مربع عن عمان بن زفر التمي حدد ثنا محد بن عبد العز بزالتمي قال ذكر الحسن عن الراهم التمي قال المؤمن اذا أراد أن يذكام نظر فان كان كالمه له تكلم وان كان عليه أمسك عنه والفاح أعما كالمموسلارسلا (وقال الحسن) البصرى رجه الله تعالى (من كثر كلامه كثر كذبه ومن كترماله كترت ذنويه ومن ساء خلقه عذب نفسته ) أخرجه ابن أبي الدنيا عن حزة بن العباس أخرنا عبدان أخسرنا عبدالله أخبرناوهب عن هشام عن الحسن فساقه الااله قدم الجله الثانية على الاولى (وقال عروبن دينار) المكى التابعي ثقة (تكام رجل عندرسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثر فقال له

وهطمن بني عامر فقالوا أنت والدنا وأنتسدناوأنت أفض أناء اسنافضلا وأنت أطولنا علىنا طولاوأنت الجفنة الغراء وأنت وأنت فقال قولوا قواكم ولا يستهوينكم الشطان أشارة الى أن أللسان اذا أطلق بالثناءولو بالصدق فيحشى أن سسمونه الشمسطان الىالز بادة السستغني عنها وقال ابن مسعود ألذركم فضول كالمكم حسب امرىمن الكلام مابلغريه جاحتم وقال محاهدان الكادم ليكتب حميان الرحل ليسكت ابنه فيقول أبتاع الن كذاو كذاف كتب كذاما وقال الحسس ياابن آدم اسمات العصفة وكل مها ملكانكر عان يكتبان أعجالك فاعل مأششت وأكثر أوأقلل وروي ان سلمان عليه السلام بعث بعض عفاريته وبعث نفرا ينظرون مايقول ويخبرونه فأخبروه بأنهم في السوق فرفع وأسهالي السماعة نظرالي الناس وهز وأسمه فسأله سليمانءن ذلك فقال عبت من الملائكة على روس الناسماأسرعمايكتبون ومن الذن أسفل منهمما أسرعما عاون وقال الراهيم التهى اذا أرادالمؤمنأت

يتكلم نظرفان كانله تكم والاأمسك والفاجران السانه وسلاوسلاوقال الحسن من كثر كلامه كثر كالم والاأمسك والمناقب والفاجرة بنارت كلم والمناقب الله عليه ومن كثر ماله كثرت ذنو به ومن ساء خلقه عذب نفسه وقال عروبن دينارت كلم رجل عندالنبي صلى الله عليه وسلافا كثر فقال له

فرجل أثنى عليه فاستهتر فىالكلام غقال ماأوتى رجل شرا من فضل في اسانه وقالعر بنعبدالعزيز رحدالله عاسهانه لمنعنيمن كثير من الكالم خوف المباهاة وقال بعض الحكاء اذ كان الرجل في علس فأعبه الحديث فليسكت وان كان ساكًا فاعبده السمكوت فليتيكام وقال وزيدبن أبى حبيب من فننة العالم أن يكون الكلام أحب البهمن الاستماع فات وجمد من يكلمه فانفى الاستماع سلامة وفى المكلام نزيين وزيادة ونقصان وقال ابن عمسران أحقماطهر الرجــل لسانهورأى أبو الدرداء امرأة بليطة فقال لو كانت هـ ده خوساء كان خيرالها وقال الراهم يهلك الناس خلتان فضول المال وفضول الكالم فهذهمذمة فضولاالكلام وكثرته وسيمه الماعث علمه وعلاحه ماسبق فى الكلام فيمالا بعني \* (الا فة الثالثة اللوض فى الماطل) \* وهو التكارم فىالمعاصى كمكاية أحوال النساء ومجالس الجرومقامات الفساق وتنع الاغنياء وتجبر الملول ومرائمهم المذمومة وأحوالهم المكروهة فان كلذاك بمالا يحل اللوص

صلى الله عليه وسلم كم دون لسانك من باب فقال شفتاى وأسناني قال أفيا كان النفي ذلك ما رد كالرمك هكذار وامان أبى الدنياس سلافقال حدثني اسمعيل بن أبي الحرث حدثنا محدبن مقاتل حدث اابن المبارك عن الفع بن عمر عن عرو بندينار قال تكامر جال فساقه قال العراقي ورجاله ثقات (وفي روايه اله قال ذلك فى رجل أنى عليه فاستخفر فى الكلام) أى بالغ وأطال ولفظ ابن أبي الدنيا فى الصمت وبلغني من ان عائشة عن عبد الاعلى بن عبدالله بن أبي عثم ان قال أثنى رجل على الذي صلى الله عليه وسلم فاستخفر في الثناء فقال كم بينناو بين لسانك من عاب قال شفتاى وأسناني قال اما كان فيها ما رد فضل قولك عنا منذالبوم (ثم قال ما أوتى رجل شرا من فضل في لسان) وروى الديلي منحديث أبن عباس ما أعطى عبدشرا من طلاقةلسانه (وقال عربن عبدالعزيز) رجه الله تعالى (انه ليمنعني من كثير من السكلام خوفالماهاة) أخرجه ابن أبي الدنيا عن حزة بن العباس أخبرنا عبدان أخبرنا عبدالله أخبرنا حادين سلة عن رجاء أنى المقدام عن نعيم كاتب عمر بن عبدالعز بزقال قال عمر بن عبد العز بزفساقه (وقال بعض الحكاء اذا كان الرجل في مجلس فاعجبه الحدديث فليسكت وان كان ساكا فاعجب ألسكوت فليتكلم أخوجه ابنأبي الدنياعن حزة بن العباس أخبرناعبدان بن عمان أخبرناعبدالله أخبرنا وشدن بن سعد حدثناالجاج بنشدادانه معصدالله بنأبي جعفر وكان أحدا لحكاء يقول في عض قوله اذا كان المرء يحدث في المجلس فاعجبه الحديث فليسكث وان كانسا كلفاعيه السكون فليحدث (وقال مز مد من أبي حبيب) المصرى أورجاءواسم أبيه سويد ثقة فقيه روى له الجاعة (من فتنة العالم ان يكون الكلام أحب المه من الاستماع فأن و جدمن يكفيه فان في الاستماع سلامة وفي السكارم تزين و زيادة ونقصان) أخرجه ابنأبي الدنيا عن حزة بن العباس أخبرنا عبدان أخبرنا عبدالله قال أخبرني رجل من أهل الشام عن يزيد بن أبي حبيب قال من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب اليه من الاستماع وان وجد من يكفيه فانفى الاستماع والممةوز يادةفى العلم والمستمع شريك المتكلم فى الكلام الامن عصم الله وفى الكلام ترفق وتزين و زيادة ونقصان (وقال اب عمر ) رضى الله عنه (ان أحق ما طهر الرحل اسانه ) أخرجه ابن أبي الدنياعنا معمل بناسحق حدثناأ بوأسامة عن سفيان الثورى عن عبدالله بندينار عن ابنعر فساقه (ورأى أبوالدوداء) رضي الله عنه (امرأة سليطة) اللسان (فقال لو كانت هذه خرساء كان خبرا لها) أخوجه أبن أبي الدنياعن الفضل بن يعقو بحدثنا شعيد بن مسلة حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال رأى أبو الدرداء امرأة فساقه (وقال الراهيم) بعني النخعي (بهلك الناس خلمان فضول المال وفضول الكلام) أخرجه ابنأ بالدنياعن مجد بنعبد اللاعدئنا حاج بنمهالعن حادبن سلة عن حادعن الراهم قال بهاك الناس في خلتين فضول المال وفضول الكلام (فهذه مذمة فضول الكلام وكثرته وسبر الباعث عليه وعلاحه ماسبق في الكلام فيمالا بعني ) والله الموفق

\* (الا فَهُ الثالثة الخوص في الباطل) \*

(وهوا لكلام فى العاصى كماية أحوال النساء) بمايتعلق بهن كان يقول فالت لى كذاوقلت الهاكذا وفعلت كذاوما أشبه ذلك (و مجالس الجرى فيها من العربدة (ومقامات الفساق) وما يجرى فيها من المخزيات (وتنع الاغنياء) بمتاع الدنيا (وتعبر الماول ومن اسمهم المذمومة وأحوالهم المكروهة) المخالفة الشرع والعرف (فان ذلك بما الايحل الحوض فيه وهو حوام وأما المكلام فيما الايعني أوا كثر بما يعني فهو ترك الاولى) لا نه مباح (ولا تعربم فيه فعم من يكثر المكلام فيما لا يقي لا يؤمن عليه الخوض في الباطل الانه يستحر اليه وهو لا يدرى (وا كثر الناس) اذا تأمات انها (يتعالسون المنفر به بالحديث ولا يعدو) أى لا يعاوز (كلامه مم التفكه باعراض الناس) والتمضيض بها (أوا لحوض في الباطل وأفواع الباطل لا يمكن

فبه وهو حرام وأما الكلام فيمالا بعنى أوأكثر بما يعنى فهو ترك الاولى ولا تحريم فيه نع من يكثر الكلام فيمالاً بعنى لا يؤمن عليه الخوص في الباطل وأبراع الباطل لا مكن الباطل وأبراع الباطل لا مكن

حصرها) وضميطها (الكثرية اوتفنها) أى تنوّعها (فلذاك لا يخاص منها الابالاقتصار على ما يعني من مهمات الدين والدنيا) فقط (وفي هذا الجنس تقع كمات بها صاحبها وهو ) لا يدرى اذهو (مستعفر بم ١) غير مبال بما و يحسبه هيناوهوعندالله عظيم (فقد فالبلال بن الحرث) بن عاصم أبوعب ألرحن المزنى رضي اللهعنه قدم سنة خمس في وفد من ينة وكان ينزل الاسعر والاحرد و راء المدينة وأقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيق وشهد فتج مصر مات سنة ستين وله عمانون سنة روى عنه ابنه الحرث روى له أصحاب السنن (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليتكلم بالكامة من رضوان الله تعالى) أى مما يرضه (ما يظن أن تباغ ما بلغت) من رضا الله بهاعنه (يكتب الله) وفي رواية فيكتب الله له (بهارضوانه الى توم القيامة) أى بقيدة عرووحتى يلقاه يوم القيامة فيقبض على الاسلام ولا يعذب في قبره ولا بهان في حشره (وان الرجل ليسكام بالكامة من مفط الله) أي مما يسخط مو بغضه (ما يظن أن تبلغ مابلغت) من مخط الله (يكتب) وفي رواية فيكتب (الله) عليه بها (مخطه الى يوم القيامة) بان يختمله بالشقاوة ويصيرمعذباني قبره مهانا فيحشره حثى يلقاه بوم القيامة فورده النار وبنس الورد المورود قال الطبيي معنى كتبه رضوانه توفيقه لما برضي الله من الطاعات والمسارعة في الحيرات فيعيش في الدنيا حبدا وفى البرزخ بصان من عذاب القبر ويفسم له فى قبره ويقالله نم كنومة العروس الذى لا يوقظه الا أحبأهله البهو يحشر بوم القيامة سعيدا ويظله الله في ظله ثم يلقي بعد ذلك من الكرامات والنعيم المقيم فى المنة غم يفور بلقاء الله تعالى وعكسه قوله وان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله قال العراقي ووا النماجه والترمذى وقال حسن صحيع اه قلت ورواه كذلك أحد والنسائي وابن حبان والحاكم وقال ابن أبي الدنيافي الصهت حدثناعلي بنالجعد أخبرنا أبومعاويه عن مجد بنعرو بنعلقمة عن أبيه عن جده علقمة بنوقاص عن بلال بن الحرث الزني عن الذي صلى الله عليه وسلم قال فساقه (ثم قال وكان علقمة) بنوقاص بنعصن بن كلدة بنعبد بالبل بن طريف بنعتوارة بن مالك بنايث بن بكر بنعبد مناة بن كنانه الليثي العنوارى المدنى قال النسائي ثقة وقال ابن سعد كان ثقة قلمل الحديث وله دارفي المدينة فى بنى ليث ولهم اعقب وقال الزى أخطأ من زعم ان له صبة ولد فى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومات فىخلافة عبداللك روى له الجاعة (يقول كممن كلام منعنيه حديث بلال بن الحرث) وأصل ذالنان عاقمة مربر جلمن أهل المدينة له شرف وهوجالس بسوق المدينة فقال علقمة بافلان ان النحرمة واناك حقاواني رأيتك تدخيل على هؤلاء الامراء فتذكام عندهم وانيسمعت بلال بنالحرث يقول فذكره ثم قال علقمة أنظر و يحك ما تقول وما تذكام به فربكا لام قدمنعنيه ما معتمن بلال (وقال صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليد كام بالكامة) الواحدة لاجل أن (يند كنبه اجلساءه يهوى) أى يسقط (بما) أى بسببها (أبعد من الربا) قال العراق رواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هر مرة بسد دحسن وللشيخين والترمذي ان الرجل ليتكلم بالكلمة لا برى بهاياً سايهوى بهاسبعين خريفاني النارلفظ الترمذي وقال حسن غريباه قلت قال ابن أي الدنيا حدثنا الحسن بن عسى أناعبد الله بن المباوك أخبرنا الزبير بن معيد عن صفوان بن سلم عن عطاء عن أبي هر برة عن الني صلى الله عليه وسلم فساقه وفيه يضعك منها والماتي سواء وقال أيضاحد تناالعباس العنبرى حدثنا عبدالرجن بن مهدى حدثنا حربرا بن حازم معت الحسن يحدث عن أبه هر مرة عن الني صلى الله عليه وسلم قال ان العبد استكلم بالكامة مأ مرى أن تبلغ حيث بلغت ترديه فى النار أر بعين خريفا وأماحد يث الترمذى فرواه أيضا اسماجه والحاكم وعندأ جد من حديث أى سعيد الخدرى ان الرحل ليتكام بالكامة لا ويم بالأسالين باالقوم واله ليقع بما أبعد من السماء (وقالة أوهر برة) روى الله عنه (ان الرجل المتكلم بالكلمة) الواحدة (ما يلقى بها بالا) أى لا يعبابها بل يستعقرها ( مرفعه اللهم افى أعلى المنة) أخوجه ابن أبي الدنداعن جزة بن العباس أخبرنا عبدان بن

خصرها لكثرتها وتفنتها فأسذاك لايخاص منهاالا بالاقتصار علىمايعني من مهمات الدين والدنياوني هذاالجنس تقع كلمات بهلك بهاصاحهاوهو يستعقرها فقدقال بلال ان الجرث قال رسول الله صالى الله عليه وسالم ان الرجل ليدكام بالكامة من رضوان الله مايظن ان تبلغ به مابلغت فكتب اللهم ارضواله الى وم القيامة وان الرجل أسكام بالكامة ن سخط الله مايفان أن تبل غيه ما بلغت فتكتب الله عليهما مخطه الى نوم القدامة وكان علقمة يقول كم من كالم منعنيه حديث الالن الخرث وقال الني صلى الله عليه وسلمان الرحل المتكام بالكامة نفعال بهاجلساء وبهوى بهاأ بعد من التر باوقال أنوهر برةان الرحدل لشكام بالكامة ماياقي لهامالاج ويجافى جهنم وان الرحل لسنكام بالكاسمة ماياتي لهابالا رفعه الله بهافي أعلى الجنة

وقال صلى الله علىه وسلم أعظم الناسخطاالوم القيامة أكثرهم خوضافي الماطل والمه الاشارة بقوله تعالى وكانخوض ممع الحائضين ويقوله تعالى فلا تقعدوامعهم حتى يخوضوا فىحديث غيره انكراذا مثاهم وقال سلمان أكثر الناسذنو بالوم القيامية أكثرهم كالمافى معصة الله وقال ابن سير من كأن رجيل من الانصار عسر علسالهم فيقول الهم توضؤا فانبعض ماتقولون شرمن الحدث فهذاهو الخوض فىالباط لروهو و راعماسه بأتى من الغيمة والنممة والفعشوغيرها بل هوالخروض في ذكر معظورات سقوحودها أوتدر التوصل المهامن غير أجدينية الىذكرها و يدخل فيه أيضا الحوض فى حكاية البدع والمذاهب الفاسدة وحكاية ماحرى من فتال الصالة على وجهوهم الطعن في بعضهم وكل ذلك ي باطل والخوض فيهخوض فى الماطل نسأل الله حسن العون بالطفه وكرمه \*(الا "فةالرابعـةالمراء والدال) \* وذلك منهى عنه قال صلى الله علموسلم لاعارأناك ولاعازحهولا تعده موعدافتخلفه وقال علمه السلام ذروا المرامفانه لاتفهم حكمته ولاتؤمن

عَمْان أخبرناعبدالله أنا مالك بن أنس عنعبدالله بندينارعن أبي صالح عن أبي هريرة قال ان الرجل ليتكام بالكامة مايلتي لهابالايهوى بهافي جهنم وان الرجل ليتكام بالكامة مايلتي لها بالا يرفعه الله بهافي أعلى الجنة هكذا رواه موقوفا على أبيهر برةوالجلة الاولى منه موصولة عندالترمذي وابن ماجهوالحاكم بلفظ بهوىبها سبعين خريفا فىالنار كاتقدم (وقال صلى الله عليه وسلم أعظم الناس خطايا يوم القيامة أ كثرهم خوصًا في الباطــل) قال العراقي رواه ابن أبي الدنيا من حديث قتادة مرسلا ورجاله ثقات ورواه الطبراني موقوفاعلى ابن مسعود بسندصيع اهقلت قال ابن أبي الدنيا حدثناعلى بن الجعد أخبرنا أبو جعفر الرازى عن قناده قال قالرسول الله صلى الشعليه وسلمان أعظم الناس خطايا فساقه وأمام وقوف ابنمسعود فقالاب أبى الدنباحدثنا اسعق بنابراهم حدثناحر برعن الاعش عنصالح بنخباب عن حصين بنعقبمة قال قال عبدالله ان أكثر الناس خطايا وم القيامة أكثرهم خوضافي الباطل (والمه الاشارة بقوله تعالى وكانخوض مع الخائضين وبقوله تعالى فلاتقعدوامعهم حثى يتخوضوا فى حديث غيره انكم اذام المهم وقال سلمان) الفارسي رضي الله عنه (أكثر الناس ذنو بالوم القيامة أكثرهم كالمانى معصية الله تعالى) أخرجه أبن أبي الدنيا عن اسحق بن أسمعيك حدثنا حرير عن الاعش عن شمر بن عطية فالقال سلمان فساقه (وقال عدين سيرين) رجه الله تعالى (كانرجل من الانصار عر بمعلس لهم فيقول توضوًا فأن بعض ما تقولون شر من الحدث أخرجه ابن أبي الدنيا عن الحسن بن الصباح حدثنا شعب بنحرب عن مزيد بن الراهم عن محد بن سير من قال كان رجل فذ كره وقال أيضا حدثني الحسن ابن الصباح أحد ناشعيب بنحرب عن اسرائيل عن منصور عن الراهم قال الوضوء من الحدث وأذى المسلم (فهذاهواللوض في الباطل وهو و راعماسياتي من الغيبة والنمية والفيش وغسره بلهواللوض فىذكر محظورات سمبق وجودها أوتدبر التوصل البها منغيرعاجة بينة الىذكرها ويدخل فيهأيضا اللوض في حكاية البدع) والاهواء الخنلفة (والمذاهب الفاسدة وحكاية ماجرى من قنال الصماية) مع بعضهم (على وجه بوهم الطعن في بعضهم) والغض عن منصبهم (وذلك باطل والخوض فيه خوض في الباطل) وفى بعض النسم وكل ذلك باطل والحديث فيه خوض فى باطل

(الا وذلك منه مي عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تماراً عالم ولا غيراً والحدال) \*

(وذلك منه مي عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تماراً عالم ولا يمار مدى عن ريب وقال الترمذى من حديث ابن عباس وقد تقدم اه قلت وقال الترمذى غير بيب وقال ابن أبى الدنيا حدثنا ابن أبى الدنيا حديثنا ابن أبى الدنيا عن عند المالك عن عكر مة عن ابن عباس قال قال وسلم الله عليه وسلم فذكره (وقال صلى الله عليه وسلم ذر والله اعن عن عكر مة عن ابن عباس قال قال وائلة بن الاسقع العراقي و واه العامراني من حديث أبى الدراء وضى الله عنه وأبى أمامة وأنس بن مالك و وائلة بن الاسقع العراقي و واه العامراني من حديث أبى الدراء وضى الله عنه والمناه المناه و وقاعلى ابن مسعود وفيه من لم بسم و المناه قال بن أبى الدنيا حدثنا عبد بن اسعى الله المناه والمناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و الله و المناه و المنا

فتنته وقال صلى الله عليه وسلم من ترك المراء وهو معق بني له بيت في أعلى الجنة ومن ترك المراء وهوم ملل بني له بيت في ربض الجنة وعن

أمسلة رضى الله عنها قالت قالرسول اللهصلي الله علمه وسلم ان أولماعهد الىربى ومانىعنه بعدعمادة الاوثان وشرب الخرملاحاة الرح لوقال أيضاماضل قوم بعدأنهداهم اللهالا أوتواالجدل وقالأبضا لاستكمل مسدهمة الاعان حتى بدعالمراء وات كان محقا وقال أيضا ستمن كنفيه بلغ حقيقة الاعمان الصمام في الصمف وضر بأعداءالله بالسبف وتعمل الصلاة في يوم الدحن والصرعلى الصامأت واساغ الوضوء على المكاره وترك المراء وهوصادق وقال الز بارلابته لاتعادل الناس مالةرآن فانكلاتستطمعهم ولكن علمك بالسنةوقال عربن عبدالعز يزرجة الله علمه منجعل دينه عرضة الغصومات أكثر التنقل وقالمسلم بن يسار اماكم والمراء فانه ساعية حهدل العالم وعندها ستعي الشطانزلته

أمسلة) أم الومنين (رضى الله عنها فالت فالرسول الله صلى الله عليه وسلم ان أوّل ما عهد الى وربي ونم انى عنه بعد عبادة الاوثان وشرب الخرملاحاة الرجال قال العراق وواوابن أبي الدنيافي الصمت والطبراني والبيهقي بسندضعيف وقدرواه أبوداودفي المراحيل منحديث عروة بنوويم اهقلت قال ابن أبي الدنيا حدثنا نصر ابن على الجهضى أخبرني أبي عن بحدى بن المتوكل عن اسمعيل بن رافع عن ابن أم سلة عن أم سلة قالت فساقه (وقال) صلى الله عليه وسلم (أيضا ما الما وم الاأوتوا الجدل) قال العراقي رواه الترمذي من حديث أبي أمامة وصفحه وزاد فيه بعدهدي كافواعليه وتقدم في العلم وهوعندا بن أبي الدنيادون هذه الزيادة كما ذكره الصنف اه قلت قال ابن أبي الدنيا حدثنا بشر بن معاذ حدثنا عبد الواحد بن رياد حدثنا عبد الرجن ابناسعق حدثنا الجاج بندينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماضل قوم بعدهدى كافوا عليه الاأونوا الجدل غرقرأماضر بوه الناالاجدلا بلهم قوم خصيون (وقال) صلى الله عليه وسلم (أيضاست) خصال (من كن فيه بلغ حقيقة الاعمان الصمام في الصيف) يعني في الحر الشديد (وضربا أعداء الله بالسيف) أى قدال الكفار بالسلاح وخص السيف لانه أعها استعمالا (والنجيل في الصلاة) في (بوم الدجن) أي الغيم والمطرالكثير (والصبرعلي المصيبات) عندالصدمة الاولى (واسباغ الوضوء على المكاره وترك الراء وهوصادق) قال العراق رواه الديلي في مسند الفردوس من حديث أي مالك الاشعرى بسند ضعمف بلفظ ستخصال من الخير الحديث اه قلت الديلي انمار واه من حديث أي سعمد بلفظ ستمن كن فيه كانمؤمنا حقا اسماغ الوضوء والمبادرة الى الصلاة في وم دجن و كثرة الصوم في شدة الحر وقتل الاعداء بالسمف والصرعلى الصيبة وترك الراء وان كنت محقاوفي سنده اسحق ابن عبدالله بن أبي فروة وهو متروك واوقدرواه ابن تصرأ بضام ذا السندوأ ماحديث أبي مالك الاشعرى فقد أخرجه البهق بلفظ ستخصال من الخبر جهاد أعداء الله بالسمف والصوم في وم الصيف وحسن الصبرعند الصيبة ونرك الراءوأنت محق وحسن الوضوعفى أيام الشناءرواهمن طريق يحتى بن أبي طالب عن الحرث الواسطى عن بحر من كنيزعن يحى من أبي كثيرعن ويدس سلام عن أبي سلام عن أبي مالك الاشعرى مُ قال يحر بن كذير السقاء ضعيف (وقال) صلى الله عليه وسلم (أيضالا يستكمل عمد حقيقة الاعمان حتى يذر المراء وان كان محقا) قال ألعراقي رواه ابن أبي الدنها من حديث أبي هر مرة بسند ضعمف وهو عندأ حد بلفظ لا يؤمن العبد حتى يثرك المكذب في الزاحة والمراء وان كان صادقا اه قلت قال ان أبي الدنمافى الصمت حدثنا سعمد بن سلمان الواسطى عن عماد بن العوّام عن عبد الله بن سعيد عن أسه عن أى هر رة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستركمل عبد حقيقة الاعمان حتى يدع المراهوان كأن محقا ويدع كثيرامن الحديث مخافة المكذب وقدأخر حة كذلك في كاب ذم الغيبة له وأماحد يث أحد فقد أخرجه أيضا الطبراني في الاوسط بلفظ لا يؤمن عبد الاعلان كله والباقي سواء (وقال الزبير) بن العوّام ابنخو الدبناسد بنعبدالعزى بنقصى بن كلاب أبوعبدالله القرشي الاسدى أحد العشرة الشهودلهم بالجنة قتل سنة ست وثلاثين بعد منصرفه من وقعة الحلر وي له الحياعة (لابنه) عدد الله سال بركان أُوَّل مولود بالاسلام بالمدينة من الهاحر بن وولى الخلافة تسع سنين الى أن قترل في ذي الجبة سينة ثلاث وسبعين (التحادل الناس بالقرآن فانك لاتستطيعهم وليكن عليك بالسنة) فادلهم مها (وقال عربن عبد العزيز) رجمه الله تعالى (من جعل دينه عرضة المخصومات أكثر التنقل) أخر جه ابن أبي الدنياعن اسمق بن أبرأهم حدثنا حاد بن زيدعن عي بن سعيد قال قال عربن عبد العرب وقد كرو (وقال مسارين سار) المصرى أبوعهان الطبندى مولى الانصار روى له العنارى فى الادب المفردو أبوداودوالترمذي وأبن ماجه (اياكم والمراء فانه ساعة جهل العالم وعندها يبغى الشيطان زلته) أخرجها بن أبي الدنياعن خالد بن خداش حد ثنا جاد بن زيد عن محد بن وأسع قال كان مسلم بن يسار يقول فذكر ، و زاد فقال قال حاد

يقسى القاوب و بورث الضعائن وقال لقدمات لاستمائني لاتعادل العلاء فمقتول وقال الالنسعد اذارأت الرحل لجوما ممار بامعماراً به فقدتت خسارته وقال سفدان لي خالفت أخىفى رمانة فقال حاوة وقات عامضة اسعى الى السالطات وقال أيضا صاف منشئت مُأغضبة بالمراء فليرمينك بداهمة تمنعك العيش وقال ابن أبي ليلي لاأماري صاحبي فاما أنأ كذبه واماأن أغضبه وقال أبو الدرداء كفيك اعماأن لاتزال عمار ماوقال صلى الله عليه وسلم تسكفير كللحاء ركعتان وقالعر رضى الله عند الاتنعام العلم لشالات ولاتثر كه لثلاث لاتتعله لتمارى به ولالتباهي به ولالتراثي به ولاتتر كه حماءمن طلبه ولازهادة فمه ولارضا بالجهل منهوقال عيسى عليه السلام من كثر كذبه ذهب جاله ومن لاحي لر حال سقطت مروءته ومن كثرهمه سيقم جسمهومن ساءخلقهعذب نفسه وقدل المون من مهرات مالك لأتترك أخاك عنقلي فال لانى لاأشاريه ولاأماريه وماوردفي ذم المراعوالجدال أكثرمن أن عصى وحد المراءهوكل اعتراضعلي

قاللنا يحدهذا الجدال هذا الجدال وقيل ماضل قوم بعدا ذهداهم الله الإبالجدال) رواه أبوأ مامة الباهلي رضى الله عنه مرفوعالعو ووقد ذكر قريبا (وقال مالك بن أنس) رجه الله (ليس هذا الجدال من الدين فى شي وقال أيضا المراء يقسى القلب و يورث الضغائن ) أى الاحقاد (وقال القمان لابنه لا تحادل العلماء فيهقنوك) والمقت أشد الغضب (وقال بلل بنسعد) بن تميم الاشعرى أبوعر والدمشقي ثقة عابد فاضل مات في خلافة هشام (اذارأيت الرجل لجوما) كثير اللعاج في الكلام (مماريا معمار أنه فقد عت خسارته) أخر جــه أبو نعم في الحلمة (وقالسفيان) الثو ريرحمالله تعالى (لوخالفت أخي في رمانة فقال هي حاوة وقلت ) بلهي (حامضة السعى بى الى السلطان ) أخرجه أنونعيم في الحلمة (وقال أيضا صاف من شأت ثم أغضبه) مرة (بالراء فليرمينك بداهية عنعك العيش) أى المعيشة أخرجه أبونعيم في الحلمة (وقال ابن أبي ليلي) عبد الرجن الانصاري الدني ثم الكوفي مات وقعة الحاجم سنة ثلاث وعمانين (الأماري صاحبي فاما أن أكذبه واماأن أغضبه) أخرجه ابن أبي الدنماعن على بن الجعد أخبرنا شعبة عن الحبكم قال قال عبدالرجن بن أبي ليلي فذكره و وقع في نسخة الصمت واماان أبغضه (وقال أبو الدرداء) رضي الله عنه (كفي بكاغا أن لاتزال مماريا) أخر جهابن أبي الدنيا عن المحق بن المعمل حدثنا حر برعن برد عن سلم ان بنموسي قال قال أبوالدرداء فذكره (وقال صلى الله عليه وسلم يكفر كل لحاء ركعتان) واللعاء الملاحاة وهي الملاحة والماراة قال العراقي رواه الطراني من حديث أبي أمامة بسند ضعيف (وقال عمر رضى الله عنه لاتنعلم العلم لثلاث ولا تتركه لثلاث لاتتعلم لتمارى به ولا الشاهيبه ولالترائيبه ولاتتركه حياء عن طلبه ولازهادة فيهولارضا بالجهل عنه ) أخرجه ابن أبي الدنيا عن أبي سلة يعيى بن المغيرة المخرومي حدثني أخي محمد بن المغيرة عن عبيدالله بن الحرث الجمعي عن ريد بن أسلم عن أبيه عن عربن الخطاب قال لا يتعلم العلم لثلاث ولا يترك لثلاث فذكره (وقال عيسي عليه السلام من كثركذيه ذهب جاله ومن لاحي الرحال سقطت مروءته ومن كثرهمه سقم جسمه ومن ساء خلقه عذب نفسه) أخرجه ابن أبى الدنباعن القاسم بن هاشم حدثنا حادبن مالك الدمشقى حدثنا عبد العزيز ا من حصين قال باغني أن عيسى من مريم عليه السلام قال فذكره (وقيل اليمون من مهران) النزرى العالد الثقة كاتب عبر بن عبد العزيز (مالك لايفارةك أخوك عن قلى قال لانى لا أشار يه ولا أماريه )والمشاراة الخاصمة أخرجه ابن أبي الدنيا عن الراهم بن سعيد حدثنا موسى بن ألو بحدثنا عناب بن بشمر عن على ن بذعة قال قيل لميون بنمهران مالك لا يفارقك أخ الدعن قلى فذكره وأخرجه الطبراني من طريق أبى حفراً لنفيلي وأنونعيم في الحلية من طريق على بن حركالاهما عن غياث بن بشير به (وماوردفي ذم المراءوالجدال كثير) فن ذلك مارواه كعب بنمالك رضى الله عنه قال معترسول الله صلى الله علمه وسلم يقول من طاب ألعلم أحداد لبه العلماء أو عارى به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس البه أدخله الله النار رواه الترمذي وضعفه وابن أبي الدندا والطبراني وعن حريث بنعر ورضى الله عنسه قال قال رسولاته صلى الله علمه وسلم لاتعار أخال ولاتشاره ولاعماره أخرجه ابن أبى الدنياو قال عاهد لاعمار أخال ولاتفا كهه يعني الزاح وقال لقمان لابنه يابني لاتعلم العلم تباهي به العلماء أوتماري به السفهاء أوتراثي به في الحيالس وقال مجد بن واسعراً يت صفوان بن محر زفي المسعد وقر يبامنه ناس يتحادلون فرأيته قام فنفض ثبابه وقال انمأأنتم حربوسمع الربيع منخشم رجلا يلاحى رجلافقال مهلاتلفظ الابخير ولأتقل لاخمل الاماتحب أن تسمعه من غيرك فان العبد مسؤل عن لفظه محصى عليه ذلك كله أحصاه الله تعالى وقال ايراهيم بنمها وسمعت عربن عبد العز يزيقول اذاسمعت المراء فاقصر (وحد الراء كل اعتراض في كالام الغير باطهار خلل فيه ) وركاكة ونقص (امافى اللفظ ) المسوق (وامافى المعنى ) المفهوم منذلك اللفظ (وامافى قصد المتكلم) فيقول اللفظ والمعنى صحيحان والكن قصدك غير صحيح (وثرك المراء بترك كالرم الغير باطهار خلل فيماما في اللفظ واما في العني واما في قصد المتكام وترك المراء بترك

الانكاروالاعتراض فكل كلام سمعته فان كانحقاف صدق به وان كان باطلاأ وكذبا ولم يكن متعلقا بأمو رالدين فاسكت عنه والطعن في كلام الغير تارة يكون في لفظه باظهار خال فيه من جهة النعو أومن جهة الغة أومن جهة العربية أومن جهة النظم والترتيب بسوء تقديم أو تأخير وذلك يكون تارة من قصو را لمعرف بالقرف يكون بطغيان اللسان وكيف ما كان فلاو جه لاطهار خلاه وأمافي المعني فبأن يقول ليس كا تقول وقد أخطأت فيه من وجسه كذا وكذا وأمافي قصده فمثل أن يقول هذا الكلام حق ولكن ليس قصد لما منه الحق وانحا أنت فيه صاحب غرض وما يجراه وهسذا الجنس ان حرى في مسألة علمة ربحان على المعرف الطام نام الجدل وهو أيضا مذموم بل الواجب السكوت أوالسؤال في معرض الاستفادة لاعلى وجه العناد (٤٧٢) والنكادة أوالتلطف في التعريف لا في معرض الطعن وأما المجادلة فعبارة عن قصدا لهام

الانكار والاعتراض فكل كالرم سمعته فأن كانحقاف مدقبه وأن كانباط لاأوكذبا ولريكن متعلقا بامور الدين فاسكت عنه ) ولا تخص فيه (والطعن في كالرم الغير تارة يكون في لفظه باظهار خلل فيه منجهة النَّه ) بان يكون التركيب مخالفاً لا فوال النحاة (أومن جهة اللغة) بان يكون اللفظ المسوق غير مستعمل عندأهلها (أومنجهة العربية أومنجهة النظم والنرتيب بسوء تقديم أوتأخمير وذلك يكون ارةمن قصور المعرفة) أى تمكون معرفة صاحب ذلك الكلام قاصرة (وتارة يكون بطغيان اللسان)وتارة يكون بطغيان الفلم وكلذلك منعوا تدالبشر (وكيفما كان فلاوجه لاظهار خلله وامافي المعني فبأن بقول ليسكانقول وقد أخطأت فيه من وجه كذاوكذا وأماني قصد. فمثل أن يقول هــذا الكلام حق ولكن ليس في قصدك منه الحق انماأنت فيه صاحب غرض وما يحرى بحراه ) مع المتناظر بن (وهدذا الخنسان حرى في مسالة علمية ربماخص باسم الجدل ) وقد صنفت فيه كتب (وهو أيضامذ موم بل الواجب السكوت أوالسؤال في معرض الاستفادة لاعلى صفة العنادوالنكارة أوالتلطف في التعريض لافي معرض الطعن وأماالجادلة فعبارة عن قصد الحام الغير) واسكانه (وتعجيزه وتنقيصه بقدح في كادمه ونسبته الى القصور والجهدل فيده وآية ذلك أن يكون تنبيه من جهة أخرى مكروها عند المجادل بحيث أن يكونهوالظهرله خطأه ليبينبه فضلنفسه ونقص صاحبه ولانعاة منهذا الابالسكوت عنكل مالايأثم بهلوسكت عنه وأماالباعث على هذا فهوالترقع باطهارالعلم والفضل لنفسه (والتهجم على الغير بأظهار نقصه وهماشهو تان باطنتان للنفس قو يتان لهاامااطهار الفضل فهومن قبيل تزكية النفس وهي من مقتضي مافى العبد من طغيان دعوى العاوو الكبرياء وهي من صفات الربوبية وأما تنقيص الا خوفهو من مقتضى الصفة (السبعية فانه يقتضي أن يمزف غيره ويقصمه ويصد دمه ويؤذيه وها ان صفتان مذمومتان مهلكتان وانماة وتمماالراء والجدال فالواظب على المراء والجمدال مقولهذه الصفات الهلكة وهذا مجاوز حد الكراهة بل هومعصية مهماحصل فيها يذاء للغير فلاتنفك المماراة عن الايذاء وتهبيج العضب) وانارته (وجه لا العترض عليه على أن يعود فسنصر كلامه عما يكنه من حق أو باطل ويقد وعد الممانله بكل ماينصورله فيدورالشجار) أى الخاصة (بين المماريين كمايدورالهراش) أي المهارشة (بين الكابين يقصدكل واحد منهما أن يعض صاحبه باهو أعظم نكاية وأقوى في الحامة وأما علاجه فهوأك يكسرال كبرالباعثاله على اطهار فعله) وترفعه على الغير (والسبعية الباعثة على تنقيص غيره كاسياتى ذلك في كتاب ذم المكبر والعب وكتاب الغضب فانعلاج كلعلة باماطة سببهاوسبب المراء ماذكرناه ثم المواظبة عليه تجعله عاده ) مألوفة (وطبعا) ملازما (حتى يه كن من النفس و يعسر الصدير عنه روى أن أبا حنيفة) الامام (رحده الله تعالى قال الداود بن نصر الطائى) رحه الله تعالى وكان يحضر

الغدير وتعيره وتنقيصه بالقدحف كالممونسته الي القصوروالجهل فدموآمة ذاك أن مكون تنسه العق من جهة أخرى مكر وهة مندالمحادل يحدث أن مكون هو الظهرله خطاه لسنه فضل نفسه ونقض صاحبه ولانعاة من هذا الامالسكوت عن كلمالا رأ غربه لوسكت عنه وأماالباعث على هذا فهوالترفع بالجهار العملم والفضل والتهيعم على الغير بأظهار نقصه وهما شهوتان باطنتان النفس قويتان لها اما اظهار الفضل فهومن قبل تزكمة النفسوهيمنمقتضيما فى العبد من طغيان دعوى العلوو الكبرياء وهيمن صفات الربو بمةوأما تنقيص الا مخرفه ومن مقتضي طبيع السيعية فانه يقتضي أن عرق غـيره و يقصمه و بصدمه و مؤذمه وها تان صفتان مذمومتان مهلكان وانحاقق تهماالراءوالجدال

خافته معصدية مهما حصل فيه ابذاء الغير ولا تنفل المهاراة عن الابذاء وتهميم الغضب وحل المعترض عليه على أن يعود في نصر كلامه عايمكنه من معصدية مهما حصل فيه ابذاء الغير ولا تنفل المماراة عن الابذاء وتهميم الغضب وحل المعترض عليه على أن يعود في نصر كل واحد منهما أن يعض حق أو باطل و يقدح في قائله بكل ما يتصوّر له في في الشمار بين المتمار بين كايثور الهراش بين السكامين يقصد كل واحد منهما أن يعض صاحبه علم وأعظم نكاية وأقوى في الحامه والجامه وأما علاجه فهو بان يكسر الكبر الباعث له على اظهار فقله والسبعية الباعثة له على تنقيص غديره كاسم المادكر والعب وكاب ذم الغضب فان على الماطة سبم ارسب المراء والجد الماذكر المعرفة من المنفس و يعسر الصبر عنه وفي ان أباحد فقرحة الله عليه قال الداود الطائى المواظلة عليه عليه عليه على المادة والطائى

لم آثرت الانزواء فاللاجاهد نفسي بترك الجدال فقال احضر المجلس واستمع ما يقال ولاتشكام فال ففعلت ذلك في ارأيت مجاهدة أشدعلي منها وهو كافال لان من سمع الخطأ من غيره وهو قادر على كشفه تعسر عليه الصبر عند ذلك جدا ولذلك فال صلى الله عليه وسلم من ترك المراء وهو محق بني الله المباق أعلى الجنة لشدة ذلك على النفس وأكثر ما يغلب ذلك في المذاهب (٤٧٣) والعقائد فان المراء طب ع فاذا طن ان اله

عليه أواباا شتدعليه حرصه وتعاون الطبع والشرع علمه وذاكخطأ محصبل النسخ للانسان أن مكف لسانه عن أهل القبلة واذا رأى مستدعا تلطف في نصمه فيخاوة لابطر بق الجدال فان الجدال عمل المه انها حالة منه في التلسس وان ذاك صنعة يقدرالجادلون من أهل مذهبه على أمثالها لوأرادوافتستمرالبدعةفي فلمه بالحدل وتتاكدفاذا عرف انالنصم لاينفع اشتغل بنفسه وتركه وقال صلى الله عليه وسلر رحم الله من كف لساله عن أهل القبلة الاباحسنما بقدو علمه وقالهشام بنعروة كانعليه السلام برددقوله هذا سبعمرات وكلمئ اعتادالجادلةمدة وأثنى الناسءالمو وحدلنفسه بسبب عزاوقبولاقويت فسه هددهالهاكاتولا يستطيع عنهانز وعااذا اجتمع عليه سلطان الغضب والكبروالرباءوحب الجاه والتعزز بالفضل وآحادهذه الصفات بشق محاهدتها

فسكمف بمعموعها

\* ( الا " فية الخامسية

حلقته ثم ترك (لم آ نرت الانزواء قال لاجادل نفسي) بترك (الجدال قال احضر المجالس واستمع ما يقال ولا تمكلم فالففعات ذلك فارأيت مجاهدة أشدعلى منه انوجه القشيرى في الرسالة وأخرج أبونعيم في الحلية من طريق سفيان بن عمينة قال كان داود يجالس أباحنيفة فدت يوما انسانا فقال له أبوحنيفة ماأ ماسلمان طال مدا وطال لسانك قال وكان يختلف ولانتكام ومن طريق أحدبن أبي الحوارى حدثني بعض أصحابناان داود الطائى كان يجالس أباحنيفة فقالله باأباسليمان اماالاداة فقد أحكمناها فقالله داودفاىشئ بق فقال بق العمل به قال فنازعتني نفسي الى العزلة والوحدة فقلت لهاحتي تحلسي معهم فلا تجمي في مسئلة قال فكان محالسهم سنة قبل أن يعترل قال فكانت المسئلة تحيء وأنا أشدشهوة المحواب عنهامن العطشان الى الماء فلاأجيم فهافاعترالهم بعدومن طريق محد بن سليمان المصيصى لوين قال أراد داودالطائى أن يجرب نفسه هل تقوى على المزلة فقعد فى مجلس أب حنيفة سنة فلم يتكام فاعتزل الناس)وهو كإقاللان من سمع الخطأ من غيره وهوقادر على كشفه تعسر عليه الصبر عندذاك جدا قال صلى الله عليه وسلمِمن ترك الرَّاء وهو محق بني الله له بيتاني أعلى الجنة) تقدم في كتاب العلم (الشدة ذلك على النفس وأكثرها يغلب ذلك في الذاهب والعقائد فان المراء طبيع فاذا طن أنه ثوابا اشتد عليه حرصه وتعماون الطبع والشرع وذلك خطأ محض للمنمغي للانسان أن تكف لسانه عن أهل القبلة واذارأي مبتدعا تلطف في نصمه في خاوة) عن الناس (الإبطريق الجدال فان الجدال يخيل اليه انها حيلة منه في النلبيس وانذلك صنعة يقدرا لمجأدلون من أهل مُذهبه على أمثالهالو أرادوا فتسنمرا لبدعة فى قلبه بالجدل وتنأ كدفاذا عرفان النصم لاينفع اشتغل بنفسه وتركه وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله من كف لسانه عن أهل القبلة الاباحسن ماية ترعليه) قال العراقي رواه ابن ألى الدنيا باسنا دضعف من حديث هشام من عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاو رواه الديلي في مسند الفردوس من رواية هشام عن عائشية بلفظ رحمالله امرأ كفءناعراض المسلمين وهومنقطع وضعيف جدا اه قلت و زادالديلي في الحديث ولا تحلشفاعتي اطعان ولالاعان وقال ابن أبى الدندافي الصحت حدثناعلى سن أبي حدة وحدثنا عدالله من صالح حدثني رشدين عن العمرى عن هشام بن عروة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كره و زاد فقال (قالهشام بن عروة) وهو راوى هذا الحديث (كان) صلى الله عليه وسلم ( يردد قوله هذا سبع مرات) تاً كبد السامعين (وكل من اعتاد المحادلة مدة وأثني الناس عليه ووجد لنفسه بسبه عزاوة بولا قويت فيه هذه المهاكات ولايستطيع عنها نزوعاً ) أى خلاصا وخروجا (اذا اجتمع عليه سلطان الغضب والكر والرياءوحب الجاه والتعزز بالفنل والحادهذه الصفان) اذاوجدت (بشق مجاهدتها فكبف بمحموعها) \*(الأقةالخامسةالخصومة)\* فهوأشق وأشق والله الموفق

روهى أيضا مذمومة وهى وراء الجدال والمراء فالمراء طعن فى السكادم الغير باطهار خال فيه من غير أن روهى أيضا مذمومة وهى وراء الجدال والمراء فالمراء طعن فى السكادم الغير باطهار خال فيه من غير أن ترتبط به غيرض سوى تحقير الغيروا طهار من يع السكالية المكان (والخصومة لجاج فى السكادم عن أمن يتعلق باطهار المسدد الهب وتقر برها) وردع المخالف بكل ما أمكن (والخصومة لجاج فى السكادم يستوفى به مال أوحق مقصود وذلك الرة يكون ابتداء والمرة يكون اعتراض على كلام سبق فقد قالت عائشة رضى المه عنه الرجال الى الله على كلام سبق فقد قالت عائشة رضى المه عنه الم الدول الله صلى الله عليه وسلم ان أبغض الرجال الى الله

الخصومة) وهى أيضا مذه وهى وراء الجدال والمراء فالراء فعن فى كلام الغسر باطهار خلف من غيراً نبرتبط به غرض سوى تعقير الغيروا ظهار غن يه الكاسة والجدال عبارة عن أمن يتعلق باظهار المذاهب وتقريرها والخصومة لجاج فى الكلام اليستوفى به مال أوحق مقصود وذلك تارة يكون أبنداء وتارة يكون اعتراضا والمراء لا يكون الابا عتراض على كلام من قفد قالت عائشترضى الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أبغض الرجال الى الله

الالدانكم وقال أبوهر برة فالرسول الله صلى الله عليه وسلم من جادل في خصومة بغير علم بزل في سخط الله حتى ينزع وقال بعضهم ايالة والخصومة فالدين وقال أن تقليم من عبد الله بن أبي بكرة فقال ما

الالد الخصم) رواه المعارى ومسلم والترمذي والنسائي بلفظ أبغض و بلفظ الصنف أخرجه ابن أبي الدنيا عن أنى حيثة حدثنا وكيع عن ابن حريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة (وقال أبوهر أبرة) رضي الله عنه (قالرسول الله صلى الله عليه وسلم من جادل ف خصومة من غير علم لم رزل في سخط الله حتى ينزع) قال العراقى رواه أمن أبى الدنما والاصفهاني في النرضي والترهيب وفيه رجاء أبو يحيى ضعفه الجهور اله قلت قال ابن أبي الدنما في كلابه الصحت وذم الغيبة حدثنا أزهر بن مروان الرقاشي حدثنا مسكين أبو فاطمة حدثنار جاء أبو يحيى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلة عن أبي هر رة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ورجاء هذاهوا بنصبع الخرشي أبو بحنى البصري صاحب السقط بفتح القاف وروى ابنماجه والحاكم والرامهرمزى فى الامثال من حديث ابنعر من أعان على خصومة بظلم لم يزل فى سخط الله حتى ينزع (وقال بعض مم ابال والحصومة فانها تمعق الدين) أخرجه ابن أبي الدنياع في على بن الحسين العامري- دثناأ بوالنضرها شهبن القاسم عن الاشجعي حدثناالربيح بن الملاح قال معت أباجعفر يقول اياكم والخصومة فانها تحقق الدين قال وحد ثني من معه يقول وتورث الشينا أن وتذهب الاجتهاد (ويقالماناصم قطور عفى الدين) أخرجه ابن أبى الدنياعن أبيه وأحد بن منسع قالاحد تنام وان بن شُحباع عن عبد الكريم أبى أمية قال ماخاصم و رعقط يعنى فى الدين (وقال ابن قتيبة) هو سالم بن قتيبة وليس هوعبدالله بنمسلم الكاتب الدينوري الشهير بأبن قتيبة صاحب الناسليف المشهورة كايتبادر على الاذهان عند الاطلاق (مربى بشبر بن عبيد الله بن أبي بكرة) نفيع بن الحرث بن كادة الثقني ( نقال ما يجلسك ههناقات خصومة بيني وبين ابن عي فقال ان لابيك عندي بدا) أي معروفا ونعمة (واني ار يدأن أُخر يك بهاواني واللهمارا يتشميا أذهب للدين ولاأنقص للمر وءة ولا أضبع للذة ولاأشغل للقلب من الخصومة قال فقمت لانصرف فقال لى خصى مالك فقلت لا أخاص من قال انك عرفت ان الحق لى قات لاولكن أكرم نفسى عن هذا قال فانى لا أطلب ) منه (شيأ هولك) أخرجه ابن أبي الدنيافي المعتفقال حدثني أو بكر محدث هانئ حدثني أحديث شبوره حدثني سلمان بن صالح حدثني عبدالله بن المبارك عنجو يرية بنأ سماء عن سالم بن قتيبة قال مربى بشير بن عميد الله بن أبي بكرة فقال ما علسك ههنا فذكره و زاد في آخره فررت بعد ببشير وهو يخاصم فذكرته قوله قال لوكان قدر خصومتك عشر مرار فعلت والكنه مرغاب أكثر من عشر من ألف ألف (فان قلت فاذا كان للانسان حق) على آخر (فلابد له من الخصومة في طلب منه أوفى حفظه عنده ) مهما (ظله ظالم) أوتعدى عليه ذو سطوة (عكيف يكون حكمه وكيف تذم خصومته فاعلمان هذا الذم) الذي ذكرنا (يتناول الذي يخاصم بالباطل) بان يخالف الوجه الشرع في طلبه وحفظه (والذي يخاصم بغير علم مثل وكبل القاضي فانه قبل أن يتعرف ان الحقفى أى حانب هو يتوكل في الخصومة من أى جانب يكون فتفاصم بغيرعلم) و يجادل بغير سند (ويتناول الذى بطاب حقه ولكنه لا يقتصر على قدرالحاجة بل يظهر اللدد في الخصومة على قدر التسلط) والغلبة (أوعلى قصد الابذاءو يتناول الذي عزب بالحمومة كلَّات مؤذية) من الفعش والبداء (ايس بحتاج الهافي نصرة الجنف وأقامتها (واظهار آلحق ويتناول الذي يحمله على الخصومة محض العنادلقهر الخصم وكسر ومغاوييته (معانه قد يستعقر ذلك القدرمن المال) الذي يخاصم لاجله وهذا القصدر عالا يظهر بليكون كامنافي قلبه لايصرحه (وفي الناسمن يصرحبه) جهرا و يبرزه من قلبه (ويقول انماقصدي إعناده وكسرعرضه) وجاهه (واني أن أخذت منه هذا المالر بما رميت به في بر) أوحفرة (ولا أبالي)

يحلسك ههناقلت خصومة بيني وبن ان عملى فقال ان لاسك عندى مداواني أريد أنأحز يكم اواني واللهمارأ يتشم أأذهب للدىن ولاأنقص للمروءة ولاأضيع الذة ولاأشغل للقلب من الخصومة قال فقدمت لانصرف فقاللي تحمى مالك فلت لاأخاصمك قال الكعرفت ان الحق لي قات لاولكن أكرم نفسي عن هذا قال فاني لا أطلب منك شممأه ولكفان قلت فاذا كان الانسان حق فلا بدله من الخصومة في طلبه أوفى حفظهمهما ظلهظالم فكيف بكون حكمه وكيف تذم خصومته فاعلم انهذا الذم متناول الذي تخاصم بالباطل والذى يخاصم بغير عليمثل وكمل القاضي فانه قبل أن يتعرف ان الحق أىجانب هو يتــوكل في الخصومة من أى جانب كان فعناصم بغبرعلم ويتناول الذي بطلب حقه واكنه لايقتصرعلى قدرالحاجة ال يظهر الادد فى اللصومة على قصدالتسلط أوعلى قصدالابذاءو يتناولالذي عزج بالخصومية كليات مؤذية ليس يحتاج الهافي نصرة الحسة واظهارالحق

ويتناول الذي يحدماه على الخصومة بحض العناد لقهرا لخصم وكسره مع انه قدد يستحقر لاستغنائه ذاك القيار على المناد المال وي الناس من بصرح به ويقول الماقصدي عناده وكسر عرضه واني ان أخذت منه هذا المال وعلام بدي في الراب المال ولا أمالي ولا أمالي

وهدذا مقصوده اللددوالخصومة واللجاج وهومذموم جدافاما الظاوم الذي ينصر حجمته بطريق الشرع من غيرلددوا سراف وزيادة لجاج على قدر الحاجة ومن غيرقصد عنادوا يذاء ففعله ليس بحرام ولكن الاولى تركه ماوجد السه مسيلافان ضبط اللسان في الخصومة على حد الاعتد المتعذر والخصومة توغر الصدر وتهيج الغضب واذاهاج الغضب نسى المتنازع فيه (٤٧٥) ، وبقى الحقد بين المتخاصمين حتى

يفرح كل راحد بساءة صاحبه و يخز ن عسرته ويطلق الاسان في عرضه فن بدأ بالخصومة فقد تعرض لهدذه المحذورات وأقسلمافيمه تشويش خاطره حتى انه في صلاته يستغل بمعاحة حصمه فلا يبقى الامر على حدالواجب فالخصومة مبدأ كلشر وكذاالراءوالجدال فينبغي أنلايفتع بابه الالضرورة وعند الضرورة ينبغيأن يحفظ اللسان والقلبعن تبعات الخصومة وذلك متعذر جدافن اقتصرعلي الواجب في خصومته سلم من الاثم ولاتذم خصومته الاانهان كانمصتغنياءن الخصومة فبمالحاصم فسم لان عنده مالكفيه فكون تاركالاولى ولا مكون آثما نع أقلما يفوته فى اللصومة والمراء والجددال طيب الكلام وماوردفيه من الثواب اذأقل درجات طيب الكازم اظهارا اوافقة ولا خشونة فىالكلام أعظم الذى حاصله اماتعهيل واما تكذيب فانمن جادل غيرة أوماراه أوخاصه فقدجهله

الاستغنائه عنه (وهذامقصوده اللحاج) فقط (وهومذموم جدافاما المظاوم الذي ينصر عبته) ويقم حقه (بطريق الشرع) مسددافى خصومته (من غيراد دواسراف) وغاو (و زيادة لجاج على قدرا لحاجة ومن غيرقصدعنادوايذاء) ونكاية لاخيه السلم (ذهعله ليس بحرام) شرعا (ولكن الاولى) والالبق (تركه ماوجداليه سبيلا) وأمكنهذاك (فانضبط اللسان في الخصومة على قدر الاعتدال) أي حدى الأفراط والتفر بط (متعذر والحصومة) كأتقدم (توغر الصدر )أى تملؤه وغراوهو شدة اللهب (وتهيج الغضب) وتورث الشـ مَا أَنْ وَالْحَقِدُ (وَاذَاهَاجِ الْعَصْبِ) عَملي عَلَى عَلَيه (ونسي المتنازع فيمه و بني الحقد بين المتفاصمين) واستجره الى أمو ردمهة (حتى يفرح كل واحد عساءة صاحمه) اذا أصببها (ويحزن عسرته ويطلق اللسان في عرضمه ) فلا يترك الفول فيه مجالا (فن بدأ بالخصومة) مع أخيه (فقد تعرض الهذه المحذورات) وورط نفسهفيها (وأقلمافيه تشو يشخاطره) وتفر يقهمه (حتى انه في صلاته يشتغل بمحاجة خصمه ) لكثرة اشتغاله به فيستغرق أوقاته كلها (فلايبق الامرعلى حدالواجب فالخصومة مبدأ كل شر )ومندع كل فيم (وكذا المراءوالجدال فينبغي ان لا يفتح بابه) أصلا لن أواد سلامة نفسه (الا لضرورة) داعمة (وعندالضرورة) اذانحققت (ينبغيان يحفظ اللسان) عن البذاء (والقلب) عن الضغن حْتَى يَخْلَصُ (عن تبعاتُ الخَصُومة) ومذماتُهَا (وذلك متعذر جِدا) خصوصاً في هذا الزمان ( فن اقتصر على الواجب في خصومة) فسلم (من الاغم ولا يدمن خصومته الاانه ان كان مستغنيا عن الحصومة فيما خاصم فيه لان عنده ما يكفيه فيكون اركالاولى ولا يكون آعما) لا فتصاره على الواجب (نم أقل ما يفوته فى الخصوسة والمراء والجدال طيب الكلام) ولينه (وماوردفيسه من الثواب) العظيم (اذأقل درجات الكلام اظهارا اوافقة) وترك المخالفة (ولاخشونة في الكلام أعظم من الطعن والاعتراض الذي حاصله اماتحهمل) الغيراى نسستهالى الجهل (واماتكذيب) لقوله (فانمن حادل غيره أوماراه أوخاصه فقد جهله أوكذبه فيفوت به طيب الكلام وقدقال صلى الله عليه وسلم عكنكم من الجنة طيب الكلام واطعام الطعام) قال العرافي واه الطبراني في الاوسط من حديث مابر وفيه من لا أعرفه وله من حديث هاني بن شريح بأسناد جيدنو جب الجنة اطعام الطعام وحسن الكادم اه قلت أخرجه ابن أبي الدنداعن اسحق بن اسمعيل حدثنا سفيان سمع محدبن المنكدر يقول قالى رسول الله صلى الله عليه وسلم عكنكم من الجنة الحديث هكذاهو عندى في كتاب الصمت ان لم يكن فيه سقط فيكون الحديث مرسلا وأماحديث أي ثم يحفقال ان أى الدنيا-د تنابشار بنموسى أنبأنا بزيد بن المقدام بن شريح قال-دئني أبى المقدام عن أبيه عن جده هانئ بنشر يح قال قلت الني صلى الله عليه وسلم أخبرني بشئ يوجب لى الجنة فال عليك يحسن الكلام وبذل الطعام (وقدقال الله تعالى وقولو اللناس حسنا) قال عطاء أى للناس كاهم الشرك وغيره ورواه ابن ابي الدنيا عن خلف به هشام حدثنا خالد عن عبد الملك عنه (وقال ابن عباس) رضي الله عنه (من سلم عليكم من خلق الله فارددواعله السلام وانكان محوساان الله تعالى يقول واذا حستم بتحية فحموا باحسن منهاأ وردوها أخرجها بنأني الدنيا عن يعقو ببنابراهم حدثناء دبن عبد الرحن الرؤاسي حدثنا حسن بنصالح عن ١٠٠٠ لئ عن عكرمة عن ابن عباس فذكره وفيه من سلم عليك بافراد الضمير وكذافي الحواب فاردد علىموفيه ذلك لانالله عزوجل يقول (وقال) ابن عباس (أيضالوقال لى فرعون خسيرا لرددت عليه) أخرجه ابن أبى الدنياعن خلف بنهشام حدثناشر يكعن أبي سنان قال قلت اسعد بنجمير الجوسي

أوكذبه فيفوتبه طبب الكالم وقد قالصلى الله عليه وسلم عكنكم من الجنة طيب الكالم واطعام الطعام وقد قال الله تعالى وقولوا المناس حسسنا وقال ابن عباس رضى الله عنهما من سلم عامل من خلق الله فارد دعلمه السلام وان كان مجوسيا ان الله تعالى يقول واذا حييتم بتعبة فحيوا باحسن منها أو ردّوها وقال ابن عباس أيضالوقال لى فرعون خبر الرددت علمه

والني من نفسه و بسلم على أفأر دعليه فقال سعيد سألت بنعباس عن عومن ذلك فقال لوقال لى فرعون خير الرددت عليه (وفال أنس) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنة غرفا برى ظاهرها من باطنه أو باطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى ان أطعم الطعام وألان الكلام) أخرجه ابن أبى الدنيا عن سويد بن عدد دائناعبد الرجن بن يزيد عن أبيه عن أنس وفيه غرفة بدل غرفا وأطاب بدل الانوروى أيضا من حديث أبي مالك الاشعرى ريادة في آخره وصلى بالليل والناس نيام هكذاورواه ابن أبي الدنياوفي أخرى بزيادة وتابع الصيام بعد الان الكلام وهكذاروا وأحدوابن حبان والبهق وهوعندالنرمذي منحديث على وقد تقدم هذا الحديث في كتاب آداب الطعام (وروى ان عيسي عليه السلام مربه خنز يرفقال من بسداهم فقالوا باروح الله أتقول هدذا للغنز يرفقال أكره ان أعود لسانى الشر) أخوجه ابن أبى الدنياعن الحسين بن على بن تزيد أنباً ناعبد الله بن مسلمة حدث مامالك بن أنس قال مربعيسي بنمريم خنز برفذ كره (وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الكامة الطبية صدقة) قال العراقي رواه مسلم من حديث أبي هر رة اه قات و رواه ابن أبي الدنيا عن الحسن بن عيسي أنبانا عبد الله بن المبارك أنبأ فامعمر عن همام بن منبه عن أبي هر رة عن الني صلى الله عليه وسلم قال الكامة الطيبة صدقة (وقال) صلى الله عام وسلم (اتقوا النار ولو بشق غرة فان لم تجدوا فبكامة طبية) متفق عليه من حديث عدى بنام وقد تقدم ورواه اب أبى الدنياعن محدبن مسعود أنمأنا الفريابي أنمأنا مفمان عن الاعش عنعروبنمرةعن خيمةعنعدى بنماتم فالقالرسول اللهصلي الله عليه وسلم اتقوا النار ولوبشق تمرة فانلم يكن شق تمرة فكلمة طيبة (وقال عمروضي الله عنمه كذافي النسخ والصواب وقال ابنعر وقد تقد دمله في كتاب آداب الاكلوذ كره هذاك على الصواب (البرشي هين وجه طاق) أى ذو بشاشة (وكالاملين)أخرجه ابن أبى الدنيا عن عمد بن الحسين حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا حماد بنسلةعن حيدالطويل قالقال ابزعر البرشي هينوجه طلق وكالاملين اه وقدنظمه بعضهم فقال

بنى ان البرشى هين به وجه طليق وكالام المن يغسل الضغائل) أى و بروى المصراع الثانى المنطق الطيب والطعيم (وقال بعض الحكاء السكلام اللين يغسل الضغائل) أى الاحقاد (السنكنة) أى الثابة الخفية (في الجوارح) كذافى النسخ والصواب في الجوانح أخرجه ابن أي الدنيا عن على بن أبي عبد الرجن بن عائشة قال قال بعض الحكاء فذكره (وقال بعض الحكاء كل كلام لا يستخط ربك الاأنك ترضى به حليسان فلات كن به علم المحالة العلم العلم يعق المناب المحسنة قال قال بعض الحكاء المحسنة قال قال بعض الحكاء المحسنة في المحسنة في المحسنة والمحسنة والمحسنة

\*(الاتقعرفى السكادم بالتسدق وتكف السعم والفصاحة والتصنع فيه بالتشبيبات) وهومانشب به الشاعرفى قصدته من غرل وتعريض الحب وتعسين لهاوتزيينها بذكر النساء (والقدمات) بما يقدم بين يدى الدخول فى الغرض من ذكر الاطلال والديار وماساف له فى أيام الصباوالشويية (وماحت بهعادة المتفاصين المدعين المغطالة) والشعر (وكل ذلك من التصنع الذموم) فى الشرع (ومن التسكاف الممقوت) أى المبغوض (الذى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أناوا تقياء أمتى برآء من التسكاف) أغفله العراق وقال النبوى عن النبوى الذي قال فيه الدارة طنى فى الافراد من حديث الزبير بن العقوام مرفوعا الالني برى عمن النبي عن الشعنه ما في مناون التعالي وسنده ضعيف و يشهد الذلك عاراه والمخارى عن أنس عن عررضى الله عنهما في مناون

لمنأطسيم الطعام وألان الكلام وروى أنعيسي علىهالسلام مربهخترير فقال مربسالام فقيل يار وح فقال أكرهأن أعود لسانى الشروقال نسناعا مهالسلام الكامة الطسة صدقة وقال اتقواالنارولوبشة تتمرة فانلم تعدوا فبكامة طيبة وقالعررضي اللهعنه البر شي هن وجه طلبق وكالرم لبن وقال بعدض الحسكاء الكلام اللن بغسل الضغائن الستكنةفي الجوارح وقال بعرض الحكاء كل كالم لاسخطر الااللة ترضي به حلسال فلاتكن به عليه يخدلا فاله لعله يعوضكمنه ثواب الحسنين هذا كله في فضل الكادم العاسب وتضاده الحصومة والراء والحدال واللعاج فانه المكادم المستمكره الموحش المودى القلب النغص للعيش المهيج الغضب الوغر الصددر نسال اللهحسن التوفيق عنهوكرمه \*(الا "فة السادسة)\* التقعرفي الكلام بالتشدق وتكلف السجيع والفصاحة والتصنع فيه بآلتشبيات والقدمات وماحرته عادة المتفاحين الدعين العطابة وكل ذالامن التصنع المهذموم ومن التكانف المقوت الذي قال في مصلى

الله عليه وسلم أناوأ تقياء أمتى برآء من النكاف

رضى الله عنها قالىرسول الله صلى الله عليه وسلم شرار أميى الذين غذوا بالنعيم يأكلون ألوان الطعام ويلسدون ألوان الثياب ويتشدقون في الكادم وقال صلى الله عليه وسلم ألاه لك المنطعوت الدث مرات والتنطع هوالتعمق والاستقصاء وقالعررضي الله عنه ان شقاشق الكارم من شقاشق الشيطان وحاء عروبن سعدبن أبى وقاص الى أبيه سـ عد يساله حاجة فتكلم بن مدى عاجتمه مكالم فقالله سعدما كنث من عاجت ل بابعدمنك الموم اني ٢٥٠ متر سول الله اللهعلمه وسليقول بأتى على الناس زمان يتخالون الكلام بألسنتهم كاتخلل البقرالكلا بالسنتهاوكانه أنكر عليسه ماقدمهعلي الكازم من التشاميب والمقدمة المصنوعة المتكافة وهذاأ بضامن آفات اللسان ويدخسلفسه كل عجم منكاف وكذلك التفاصح الخارج عن حسد العادة وكذلك التكف بالسعع فى الحاورات اذقضى رسول اللهصلى الله عليه وسلم بغرة فى الجنين فقال بعض قوم الحاني كلف لذىمن لاشرب ولاأ كل ولاصاح ولااسمة ل ومثل ذلك بطل

التكاف وروى أحدوالطبراني فعجميه الكبير والاوسط وأنونعيم فيالحلية عن سلمان رضي اللهعنه انه قال لن استضافه لولاانا نم مناءن التكاف لشكاه ت الكم (وقال صلى الله عليه وسلم أن أبغضكم الى الله وأبعدكم مني مجلسا الترثارون المتفهقون التشدقون في الكلام) قال العراقي رواه أحد من حديث أبى تعلبة وهوعندا لنرمذى منحديث بابروحسنه بلفظ ان أبغضكم الى اه قلت وروى الديلي من حديث أبي هر مرة شرار أمني النرثار ون المتشدقون المنفه قون وخياراً متى أحاستهم أخلاقا (وقالت فاطمة رضىانله عنها) وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (قالرسول الله صلى الله عليه وسسلم شرار أمتى الذين غذوا بالنعيم الذين يا كاون ألوان ألطعام و يلبسون ألوان الثياب و يتشدّقون فى الكلام) رواه ابنعدى والبهني وابنعسا كرمن طريق عبدالله بنالحسين عن أمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العراقي وفيه انقطاع قلترواه اب أبي الدنما عن اسمعيل بن الراهم الترجماني حدثنا على بن أبت عن عبد الجيد بن حمفر الانصاري عن عبد الله بن حسن عن أمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعته فذكره وهذا السند لاانقطاع فيه وقد تقدم الكلام عليه قريبا (وقال صلى الله عليه وسلم الاهلاك المتنطِّعون ثلاث مرات) رواه مسلم من حديث ابن مسعود وقد تقدم في كتاب العلم وأخرجها سأبي الدنياعن أبي خيمة والقوار برى فالاحدثنا يعيى القطان عن ابن حريج أخبرني سلمان بن عتبق عن طلق بن حبيب عن الاحنف بن قيس عن ابن مسعود عن النبي مسلى الله عليه وسلم فذكره (والتنطع هوالتعق والاستقصاء) وهو تفعل من النطع وهوماطهر من غار الفم الاعلى (وقال عروضي الله عنه أن شقاشق الكرم من شقاشق الشيطان) وشقاشق اللسان مستعار من شقاشق البعير (وجاء عربن سعدين أبي وقاص) تقدم له ذكر (الى أبيه سعد) بن أبي وقاص أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ( يسأله حاجة فتكلم بين بدى حاجته بكلام فقالله سعدما كنت من حاجتك بابعسد منها البوم اني سمعت رسولالله صدلى الله عليه وسلم يقول يأفى على الناس زمان يخالون الكلام بالسنتهم كاتخلل البقرال كالا بالسنتها) أى يتشدق الكلام بلسانه كاتتشدق البقر ووجه الشبه ادارة لسانه حول أسنامه وفه حال التكام كاتفعل البقرة بلسانم احال الاكلوخص البقرة من بين المهائم لان سأترها الخذالنبات باستانها والبغرة لاتحتش الابلسانها ذلاالعراق رواء أحد وفيسه من لم يسم ومختصرا باسناده مسلم من حديث المغيرة من شعبة وأبي هر ورة وأصلهما عندالجناري أيضا اله فلت أخر جدابن أبي الدنياءن ابن أبي شيبة حدثنا حفصبن غياث عن اسمعيل من أبي خالد عن مصعب من سعد قال جاءعر من سعد الى أبيه فسأله حاجة فذكر الحديث كاعندالمصنف وأخرجه أيضابهذا الاسنادني كتاب ذم الغيبهة له وأخرجه أحدوأ بو داودوالترمذى من حديث ابن عمر وان الله تعمالي يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسائه تخلل الباقرة باسانه اوقال الترمذي حسن غريب (وكائه أنكر عليه مافده على الكارم من التشب والمقدمة المصنوعة المتكافة وهذا أيضامن آفات اللسأن ويدخل فيه كل سجيع مشكاف وكذلك التفاصع الخارج عن حدالعادة) عمافيه تغرب وندقيق وتعمق (وكذلك التكلف بالسجع في الحاورات) والخاطبات (اذقضى رسولالله صلى الله عليه وسد لم بغرة في الجنين فقال بعض قوم الجاني كيف ندى من لاشرب ولاأ كلولاصاح ولا استهل ومثل ذلك دمه يطل ) أي يهدر (فقال) الني صلى الله عليه وسلم (اسجعا كسجيع الاعراب) رواه أبوداودوقد تقدم فى كتاب العلم (وانكرذ للثلاث أثرالتكاف والتصنع بين علمه) ظاهراديه (بل ينبغي أن يقتصرف كل شيء لى مقصوده) الذي هو بصدده (ومقصود الكلام) الماهو (التفهم الغرض) فقط (وماوراء ذلك تصنع مذموم ولأيدخل فيهذا تحسين ألفاظ الخطابة

فقال اسجعا كسجع الاعراب وأنكرذاك لان أثرالة كلف والتصنع بين عليه بل ينبغي أن يقتصر في كل شئ على مقصوده ومقع ودالكلام التفهيم للغرض وماورا عذاك تصنع مذموم لا يدخل في هذا تعسين ألفاظ الططابة

والتذكر من غدير افسراط واغسراب فان المقصودمنها تحريك لقاوب وتشرو بقها وقيضها و سيطها فارشاقة اللفظ تاشرفسه فهولائق بهفاما المحاورات التي تعرى لقضاء الحاجات فسلامليق مها السحع والتشدق والاشتغال مه من النكاف المذموم ولا ماعث علمه الاالر بأعوا ظهار الفصاحة والتميز بالمراعة وكل ذلكم فدموم بكرهه الشرع ورزحمنه \* (الا وقالسابعة الفييس والسبو بذاءة اللسان)\* وهومذمومومنهسىعنسه ومصدره الخبث والاؤم قال صلى الله عليه وسلم الماكم والفعش فأن الله تعالى لاعب الفعشولا النفعشون ورسولالله صلى الله عليه وسلم عن أن تسب قتلي مدرمن المشركين فقال لاتسبو اهولاء فانهلا بخلص الممشئ ماتفولون وتؤذون الاحماء الاان البذاء اؤم وقال صلى الله علمه وسلم ليسالؤمن مالطعان ولااللعان ولا الفاحش ولاالبذي وقال صلى الله علمه وسلم الجنة حرام على كل فاحشأت يدخلها

والنذ كيرع الوردهافي وعظه العامة والخاصة وليكن (من غيرافراط واغراب) وتعمق (فان المقصودمنها نحريك القاوب) وجذبها (وتشو يقهاوقبضها) عن ميل الهوى (وبسطها) في مجال الرضا (فلرشافة اللفظ) وقع عيب و (تأثير )غريب (فمه فهو لائق به ) ومستثنى مماذكر (فأما الحاورات التي تحري) بين الناس (القضاء الحاجات) وتيسير الأمور (فلايليق ماالسجع) المتكلف (والمشدق والاشتغال بهمن التكاف المذموم ولاباعث علمه الاالر باعواظهار الفصاحة والمير بالبراعة) على الاخوان (وكل ذلك يكرهه الشرعو يزجرعنه)وفى كالرم السلف تنبيه عليملن تأمل (الفعش والسب وبذاءة اللسان وهو مذموم ومنهى عنمومصدره الخبث واللؤم) في أصل الطبيع (قال صلى الله عليه وسلم اماكم والفعش فان الله تعمالي لا يحد الفعش ولا النفعش) فالفعش اسم ليكل ما يكرهه الطبعمن رذائل الاعمال الظاهرة كإينكره العقل ويستخبثه الشرع فتتفق فيحكمه آيات الته الثلاث من الشرع والعسقل والطبع والتفعش تكاف ذلك وتعمده قال العراقي واه النسائي في المكرى في التفسير والحاكم وصحعه منحديث عمدالله بنعمرو ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة أه قلت ورواه ابنائي الدنسا في الصمت عن على بن الجعد أند مرني المسعودي وقيس بن الربسع عن عرو بن مرة عنعبدالله بناطرت عنعبدالله بزمالك أوعنعبدالله بنمالك عنعبدالله بناطرت عنعبدالله بن عرو قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بلفظ المصنف قال وحدثنا احدبن جيل أنباناعبد الله ان المبارك أنبانا المسعودي انبأناعرو بنمرة عن عبدالله بن الحرث عن أبي كثير الزبيدي عن عبدالله ابن عمرو بنالعاصي انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأفاتقوا الله والم كم والفعش فان الله لأيحب الفعش والاالقفعش (ونمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تسب قتلى در من المشركين فقال لاتسمواهولاعفانهم لا يتخلص الهم شي عما تقولون وتؤذون الأحماء ألاان البذاء لؤم) قال العراقير واه ابن أبى الدنيا من حديث محدبن على الباقر مرسلاور حاله ثقات والنسائي من حديث ابن عباس باسناد صحيم لاتسب وا أمواتنا فتؤذوا أحماءنا وفي أوله قصة اه قات قال امن أبي الدنما حدثنا على من الجعد أخبرنى القاسم بن الفضل الحراني عن محد بن على قالنه مى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسبقتلي بدر من المشركين وقال فذ كره بلفظ المصنف وأخرج الخرائطي في مساوى الاخلاق من حديث أمسلة لاتسبوا الاموان فتؤذوا الاحماء الاان البذاء لؤم وقدر واه احدوالترمذي والطيراني من حديث المفيرة ابن شعبة دون قوله الاان البذاء لوم (وقال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولاالبدي) فالطعان هو الوقاع في أعراض الناس بنعوذم أوغسة واللعان الذي مكثر لعن الناس عا يعدهممن رحة الله تعالى اماصر بحا أوكايه والفاحش ذو الفحش في كلامه وأفعاله والبذى الفاحش فىمنطقه وان كانالكلام صدقا قال العراقيرواه الترمذي ماسناد صحيم من حديث ابن مسعود وقال حسن غريب والحاكم وصحمه وروى موقوفا قال الدارقطني فى العلل والموقوف أصم اه قلت أخرجه الترمذى فى البرواعاقال حسن غريب ولم يصح لانفيه محدين سابق البغدادي وهو ثقة اكنه ضعفه بعضهم وكذال واه الخارى في الأدب المفرد وأحدوانو يعلى وابن حبان والطبراني والبهقي كلهم منحديث المسعودم فوعاور واهالمهق أيضامن حديث أبيهر مرةومن رواءم فوعاا بن أبي الدنيافي الصمت قال حدثنا يعيى ب توسف الرقى حدثنا أبو بكر بن عباش عن الحسن بن عروعن محد بن عبد الرحن بن تزيد عنأ سمعن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم فساقه وقال أيضاحد ثنا الحسن بن الصباح حدثنا مجد ابن سابق عن اسرائيل عن الاعش عن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بطعان ولا بلعان ولا الفاحش البذي (وقال صلى الله عليه وسلم الجنة حرام على كل فاحش ان يدخلها الفاحش ذوالفعش فى قوله أوفعله لايدخلها مع الاولين أوقبل تعذيبه وتطهيره بالنار الاانعفي

وقال صلى الله عامه وسلم أربعة بؤذون أهلالنار فى النارعلى ماجهمن الاذى سمعون بن المهم والحم يدعمون بالوسلوالشور رحل مسلفوه قنعاودما فيقال لهمامال الابعددقد آذانا على ماسا من الاذي فيقول ان الابعد كان ينظر الى كل كلة قذعة خسشة فيستلذهاكم يستلذ الرفث وقال صالى الله عليه وسلم لعائشــة اعائشة لو كان الفحش رحلالكان رحل سوء وقال صملي ألله علمه وسلم البذاء والبيان شعيتان من شعب النفاق فعتمل أن وادمالسان كشف مالاعوزكشفهويحمل أرضا المالغدةفي الانضاح حتى منتهدى الىحد التكاف ويحتمل أيضا السانفي أمورالدين وفى صفات الله تعالى فان القاءذلك محداد الىأسى اع العوام أولىمن المالغة فيساله اذقد بثور من غاية المان فيه شكوك ووساوس فاذاأ جلت بادرت القـ اوب الى القبول ولم تضهرب ولكن ذكره مقرونا بالبذاء يشبهأن

عنه قال العراقي رواه ابن أبي الدنيا وأبونعم في الحلية من حديث عبد الله بن عرو باسناد فيه لين اه قلت قال ان أبي الدنما حدثني عصمة بن الفضل حدثنا يحيى من عيى حدثنا ابن له عة عن عياش بن عياش عن أبي عبد الرجن عن عبد الله بعر وان النبي صلى الله علمه وسلم قال فذكره وكان العرافي أشار بقوله باسنادفيه لينالى الن لهيعةفان حاله مشهور والكلام فيه كثير (وقال صلى الله عليه وسلم أربعة يؤذون أهل النار فى النارعلى ماجهم من الاذى يسعون بين الجيم والحيم يدعون بالويل والثبور) أى الهلاك (رحل يسل فوه) أي فه (قصاودما فيقال له ما يال الابعد قد آذاناه لي ما بنا من الاذى في قول ان الابعد كان ينظر آلى كل كلة قذعة) أي قبيحة (خميثة فيستلذ بها كإيستلذالرفث) وهوالفحش فىالمنطق أومايكني عنــه منذكرالنكاح قال العراقير واه ابن أبي الدنيامن حديث شفي بن ما تع واختلف في محبته فذكره أنونعم فىالصحابة وذكره المخارى وابنحبان فىالنابعين والراوىعنه بشيربن أنوب الحجلى وثقه ابن حبان وجهله الذهبي اه قلت قال ابن أبي الدنيا حدثنا داودبن عمرو الضي حدثنا اسمعيل بن عياش حدثني تعلية من مسلم الخشعمي عن أنوب من بشير العجلي عن شغي من ما تع الدرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة يؤذون أهل النارا لحديث وقيه فيستلذهار يستلذالرفث ثم قال حدثناأ حدين عيسى حدثنا عبدالله بنوهيب عن نابت بنممون عن شعب بنأبي سعمد قال بقالمن استلذ من الرفث سال فوه قحا ودما بوم القيامة وشغي بنماتع أبوعثمان الاصحى مات فيخلافة هشام ذكر خليفة بنخياط اله أرسل حديثا ففان بعضهم انه صحابي اه وقدروىله المخارى فى خلق أفعال العباد وأبوداود والثرمذي والنسائى وابن ماجه فى كتأب التفسير وأبو ببن بشسير الحجلي شامى صدوق روىله ابن ماجه فى كتاب التفسير وعبارة الذهبي فيدنوان الضعفاء أنوب بنبشيرشامي مجهول عن تابعي (وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة)رضي الله عنها (ياعانشة لوكان الفحش رجلاكان رجل سوء) قال العراقيروا. ابن أبي الدنيا منروانةان لهبعة عن أبي النضرعن أبي سلة عنها اه قلت قال حدثني الراهيم بن سعيد حدثنا عبيدبن أبى قرة عن ابن لهمعة عن أبي النضر عن أبي سلة عن عائشة قالت قالرسول الله صلى الله علمه وسلم لوكان الفعش رحلا كأن رجل سوء ورواه أيضا من طريق أخرى ليس فهما ابن لهيعة فالحد ثنا الحكم بن موسى حدثنا الوليدبن مسلم عن طلحة بنعمر وعن عطاءان الني صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ياعانشة لوكان الفعش رجلا لكان رجل سوءوهذا هوالذي أشاراليه المصنف وأورده وأحرج الحرائطي في مساوى الاخلاق من حديث عائشة لو كان سوء الخلق رجلاءشي في الناس لكان رجل سوء وان الله لم يخلقني هاشا وعندأبي نعم بلفظ لوكان البذاء رجلاكان وجل سوءوهماعزاه السيوطي الى الصمت لابن أبي الدندامن حديث عائشة ولم أحده فيه لو كان الفحش خلقا كان شرخلق الله (وقال صلى الله عليه وسلم البذاء) تروى بكسرالموحدة و بفتحها بمدودا (والبيبان شعبتان من شعب النفاق) قال العراقي رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصحعه على شرط الشنخين من حديث أبى أمامة وتقدم قات قال ابن أبي الدنيا حدثناعل سالحعد أخبرني أوغسان محدث مطرف عن حسان سعطمة عن أبي أمامة قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره أما البذاء فهوالفاحشة فى القول والفعل (و) اختلف فى تفسير البيان في هذا اللهر فقيل ( يعمَل أن مراد بالبيان كشف مالا يجو زكشفه ) من الأسرار الالهيدة أى لغير أهله (و يحتمل أيضا المبالغة في الأنضاح حتى ينتهسي الى حد التكاف) المنهسي عنه (و يحتمل أيضا البيان في أُمو رالدين وفي صفات الله تعالى فان القاء ذلك مجملا الى اسماع العوام أولى من المبالغة في بيانه ) وكشفه (اذ قديثور) أي يتحرك (من غاية الببان) ونهاية المكشف (فيسه شكوك) وأوهام (ووساوس) وَشهات (فاذا أجلت بادرت القاوب الى قبوله) وقنعت به (ولم تضطرب) ولم تطلب كشف ماوراء ذلك واليه الاشارة بقول القائل \* ومن صح الجهال علما أضاعه \* (ولكن ذكره مقر ونا بالبذاء يشبه أن

يكون المرادبه الجاهرة بمايستمي الانسان من بيانه فان الاولى في مثله الاغماض والتعافل دون الكشف والسان) والذي نظهران المراد بالبيان هناه والاحتمال الثاني وهو التعمق في اظهار الفصاحة في النطق وتكاف البلاغة في أسالب الكلام لانه يحرالي أن برى لنفسه فضلاعلي من تقدمه في القال ومن يه عليه فى العلم أوالدر حة عند الله الفضل خص به عنهم فعنقر من تقدمه وأصل السان هو جدع الفصاحة فى اللفظ والبلاغة فى المعنى وقال الزيخشرى هو إظهار المقصود بابلغ لفظ و بهذا الذى ذكرت فسروا ماروا . الطبراني من حديث أي أمامة ان الله كره ليج البيان كل البيان فتأمل (وقال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يعب الفاحش المنفعش الصياح في الاسواف ) أي كثير الصراخ في الشوارع والطرق و بجامع الناس كما يفعله السوقة والدلالون ونعوهم فكره ذلك واماصاح نعوالدلال والمنادى ومنشد الضالة ومعرف اللقطة بفدر الحاحة فلابكره فالالعراقير واهان أبى الدنيامن حديث عابر بسندضعيف وله وللطبراني من حديث أسامة بنزيدان الله لا يحب الفاحش المتفعش واسناده حمد اه فلت لفظ ابن أى الدنيا في العمت حدثنا داودبن عروالضي حدثنام وان بن معاوية حدثناأ يو بكر الفضل بن مشر الانصاري سمعت جابر بن عبد الله رقول قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لا يحب الله الفاحش المتفعش الصماح في الاسواق ورواء كذلك ا بن عدى في السكامل وضعفه ولعل سيب ضعفه الفضل بن مشر أبو بكر المدنى عن جابر قال الذهبي في المغنى ضعفه ابن معين والنسائي وقال أوزرعة لن وأماحد بث أسامة بن زيد فقد أورده ابن أبي الدنيا من وجهين الاؤل قال حدثناأ وخيثمة حدثنامعلى بن منصور حدثنا يعيى بن زكر ياحدثني عثمان بن حكيم حدثنى يحدبن أفلح مولى أنى أنوب عن أسامة بن زيدقال اماانى أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم معته يقولا يحب الله الفاحش المتفعش الثاني قال حدثنا أبوموسى الهروى عد ثنا يعى بنزكر بابن أبي زائدة حدثناع تمان عكم عن أفلح مولى ابن أبوب عن أسامة بنزيد قال معت الذي صلى الله عليه وسلم يقول انالله عز وحل لا يحب الفاحش المتفعش وقدروى ذلك أيضا من حديث أي سعيد الحدري قال ابن أبي الدنماحدثني محدب عبدالله بنبز دع حدثنافضل سلمان حدثناعبد الحد ب حعفر عن أبيه عن أبي سعد رفعه انالله لا يحب الفاحش المتفعش (وقال عابر بن سمرة) بن جنادة بن جندب بن حير بن زباب ان حسب سوآة بن عامر بن صعصعة السوأى أبوعبدالله ويقال أبوخالد العامري وأمه خلدة بنت أى وقاص أخت سعد له صحبة وخالف بني زهرة ونزل الكوفة وابتنى بمادارا وله بماعقب ومات بماسنة ست وسمعين في ولاية بشر بن مروان روى له الجاعة (كنت بالساعند الني صلى الله عليه وسلم وأبي أماى) هو "عرة بن حنادة له أيضا عجبة مأت بالكوفة في ولاية عبد الملك بنمروان روى له النارى ومسلم وأبوداود والترمذي حديث كلهم من قريش بعني الاثنى عشر خليفة ( فقال صلى الله عليه وسلم ان الفعش والتفعش ليسامن الاسلام في شئ وان أحسن الناس اسلاما أحاسنهم أخلاقا) قال العراق رواه أحدوان أبي الدنيا باسناد صحيم اله قلت ورواه كذلك أبو يعلى وقال ابن أبي الدنيا حدد ثنا الحسن من الصماح حدثناأ بوأسامة عن ركريا بن سياه عن عران بن رياح عن على بنعمارة الثقني عن جابر بن معرة قال كنت عندالنبي صلى الله عليه وسلم فاعداوأبي أمامي فساقه بلفظ المصنف و وقع عندأ حد وأبي اعلى أحسنهم خلقاقال الهينمي رحاله ثقات وقال النذرى اسناد أحدجد (وقال الراهم بن ميسرة) الطائفي نز بلمكة من الموالى قال أحد وابن معين والنسائي ثقة قال مجد بنسعد مات في خـــ لافة مروان بن مجد وقال التفارى مات قر يبامن سنة ثنتين وثلاثين ومائة روى له الجاعة (يقال وقي بالفاحش المتفعش وم القيامة في صورة كاب أوف جوف كاب أخرجه ابن أبي الدنيا عن أحد بن جيل أنبانا عبدالله بن المارك أنبانا محدين مسلم عن الراهم بنميسرة قال فذكره (وقال الاحنف بنقيس) بنمعاو ية بن حصين التميى السعدى أبو يعر فضرم ثقة (الاأخبركم بادوا الداء اللسان البذيء الخلق الدنيء) أي

يكون المراديه المجاهرةبما يستحي الانسان من سانه فان الأولى في مثله الاغماض والتغاف لدون الكشف والسان وقال صلى الله عليهوسلم اناللهلايحب الفاحش المتفعش الصياح فى الاسواق وقال حار س سهرة كنت حالسا عند الذي صلى الله عليه وسلم وأبىأمامى فقال صلىالله عليمه وسملم ان الفعش والتفاحش ليسامن الاسلام فى شيئ وان أحسن الناس اسسلاما أحاسنهم أخلاقا وقال الراهسم بنميسرة يقال بؤتى بالفاحش المتفعش ومالقياميةفي صورة كاسأوفى حوف كاب وقال الاحندف بن قيس ألاأخسركم بادوا الداء الاسان البذى والخلق الدني

الوقاع ومايتعلمقبه فان لاهمل الفساد عبارات ضريحة فاحشة يستعماونها فه وأهل الصلام يتعاشون عنهابل يكنون عنهاوبدلون علمه ابالرمورف فكرونما يقاربها ويتعلقها وقال ابن عباس ان الله حی کر ہے يعملوو يكنوكني باللمس عن الجاع فالمسيس واللمس والدخول والصيبة كثابات عنالوقاع وليست بفاحشة وهناك عبارات فاحشمة يستقبرذ كرهاو يستعمل أكثرهافي الشتم والتعسر وهمذه العبارات متفاوتة فى الفعش و بعضها أفش منبعض ورعااختلف ذلك بعادةالبلاد وأوائلها مكروهةوأواخرها محظورة وبينهمادر جأت يتردد فهما وليس يختص هذا بالوقاع بل الكتابة بقضاء الحاحة عن البول والغائط أولى من لفظ التغوّط والخراء وغيرهما فاتهذاأ بضائما يخفي وكل مايخفي يستحي منه فلاينمسخيان مذكر ألفاظه الصرعة فانه فش وكذلك يستعسن في العادة الكتابة عن النساء فلا يقال فالنزوحتك كذابل بقال قيسل في الجرة أومن وراء السير أوقالت أم الاولاد فالتلطف في هذه الالفاظ

الخسيس أخرجه ابن أبى الدنيا عن أحدين جيل أنبانا عبدالله بن المبارك أنبانا معمر فال قال الاحنف ابن قيس فذكره (فهذه مذمة الفعش) وقدروى عن أنس مرفوعا قال ما كان الفعش في شي قط الا شانه وعن أم الدرداء عن أبى الدرداء يُملغ به النبي صـــلى الله علمه وســـلم قال ان الله عز وجل يبغض الفاحش البذى أخرجه ابن أبي الدنيا وعن أسامة بن ريد رفعه ان الله تعالى يبغض الفاحش المتفعش رواه الامام أحدوفى حديث عائشة ان الله لا يحب الفاحش ولا المتفعش رواه مساروا من أبي الدندا وعن ابن مسعودقال ألأم خلق المؤمن الفعش وروى المسعودى عن عوف بن عبد الله قال ألاان الفعش والبذاءمن النفاق وهن مما يزدن في الدنياو ينقصن في الآخرة وما ينقصن في الاخترة أكثر مما يزدن في الدنيا ( فاما حده وحقيقته فهوالتعبير عن الامو والمستقعة) شرعاوعقلاو طبعا عدث كرهه الطبع كاينكره العقل و يستخبثه الشرع (بالعبارات الصريحة) الظاهرة التي لاتعتمل الناويل (وأكثر ذاك يحرى في الفاط الوقاع وما يتعلقبه فأن لاهل الفساد) والرَّعونة من الفساق (عبارات صرُّ يحــة فاحشــة بستعماونها فيهوأهل الصلاح يتحاشون عنها)و ينزهون عنهاألسنتهم وفي نستخة يتحاشون عن التعرض لها (بل يكنون عنهاو بدلون عليها) عند ضرورة النكام بها (بالرموز) والكتابات (فيذكر ون مايقار بهاويتعلق مِمَا قَالَ ابْ عِمَاسِ) رضي الله عنهما (ان الله عز وجل حي كريم بعف و يكني كني باللمس عن الجاع) قال أولامستم النساء قال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين ان اللمس والملامسة من ألفاط الكنايات (فالسيس والاحس والدخول والصبة كليات عن الوقاع) يقال مسام أنه ولسهاو دخل م او يحم العل يكنون بذلك عن الوقاع والجماع وفى قوله تعالى أولامستم النساءهل المراديه لمس بدنم اأوكاية عن الوقاع خلاف بين الشافعي وأبي حنيفة تقدم في كلب أسرار الطهارة (وليست بفاحشة وهناعمارات فاحشة يستقم ذكرها) وأفشها وأصرحهاالنيك (ويستعمل أكثرها فى الشتم والتعبير) أى التعبيب (وهدة العيارات متفاوتة في الفحش وبعضها أفش من بعض ورعما اختلف ذلك بعادة البلاد) فرب الهظ يعاب به في الدعند محاوراتهم وعند آخر بن مستعمل لا يستقيم (وأوائلها مكر وهة وأواخره المحفلورة) محرمة (وبينهمادرجات يتردد فيها)ومن طالع في كتب اللغة طفر من ذلك شدأ كثيرا (وليس يختص هذا مااوقاع بل الكامة بقضاء الحاحة عن البول والغائط) أو باراقة الماء عن البول فقط أوعنه مامعا (أولى من افظ التغوّطوأ لخراءنى مع ان التغوّط أيضامن ألكنابات لانه يقال تغوّط اذا أنّى الغائط وهي الأرص الملمئنة ولكن لكثرة استعماله فيه صاركالصريح وقدقال الله تعالى فى كتابه العز مز أوجاء أحدمنكم من الغائط وأماالخراءة ككتابة اسم لهيئة الفعل فهومن الصريح وفدجاء فى سنن أبى داود من حديث المان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلنا كل شي حتى الخراءة الحديث فرج مخر ج المبكيت المنافقين الذين كأنوا ينكرون مثل ذلك (وغيرهما) كاسماء السوأتين (فانهذا أيضا ممايخني ويستحيامنه فلاينبغي أن يذكر ألفاظه الصرَّ بحسة فانه فحش) فلجنرمنه (وكذلك يستمسن في العادة) الجارية في الحاورات (الكَناية عن النساء فلايقال قالت زوجتك) أواص أتك (كذابل يقال قيل في الحرف) أوفى الدار أوفى البيت (أومنوراء السنر) أومن وراء الحاب أوالجهة (أوفالت أم الاولاد) أوصاحبة البيت أوصاحبة الجرة الاانه قديقال ان الفظ الزوجة من كليات القرآن قال تعالى اسكن أنت وزو حل الجنة (والتلطف في هذه الالفاظ) مهماأمكن (محود) شرعا (والنصريح فبها يفضي الى الفعش) المذموم (وكذلك من به عبوب يستعى منها) بين أقرانه (فلاينبغي أن يعبرعنها بصريح لفظها كالبرص) وهو محرك بياض يلع في البدن (والقرع) وهوانحسار الراس عن الشعر لمرض (والبواسير) وهومرض معروف وله أنواع وكذلك العمش والسلاق والعمى والعرج بماهوظاهر بالبدن الاانه بسنعي أنبذكر بذلك صربحا (بليقال

( ١٦ - (انحاف السادة المتقين ) - سابع ) محودوالتصريح فيها يفضي الى الفعش وكذلك من به عروب بسخي منها فلا ينبغي أن يعبر عنها بصر يم لفظها كالبرص والقرع والبواسير بل يقال

العارض الذي يشكوه ومايجرى مجراه فالتصريح بذاك داخل فى الفعش ) وعمايتاً ذى به أخوه المسلموهو حوام الأأن يكون ذلك العارض مشتهرابه محمث لا يستحي من ذكره فلا بأس كالاعش وهوسليمان بن مهر ان المكوفى فانم مكانوا يقولون حدثنا الاعش في حياته ويسمع ذلك ولا يتغيير على من يقوله وكذا قولهم حدثناالاعرج عن أبي هر مرة فهذا وأمثاله لايدخل في الفعش (وجميع ذلك من آفات اللسان) والخوص فيه مذموم (قال العلاء بن هرون كان عربن عبد العزيز) رجمه الله تعالى (يتحفظ في منطقه نفرج تحت ابطه خواج) بالضم أى قرحة شدبه الدمل (فاتيناه أسأله لنرى ما يقول فقلنا) ماهذا الذي نشكوه فقال خراج فقلنا (من أين خرج فقال من باطن البد) أخرجه أبو بكربن أبى الدنبافقال حدثنى ابراهيم بنسعيد حدثني موسى بنأ وبحدثنا ضمرة عن العلاء بنهرون فال كانعر بنعبد المر يزيخه فظ في منطقمه لايت كالم بشيء من الحما فرج به خراج في ابطه فقالوا أي شي عسى أن يقول الات قالواياأبا حفص أينخرج منكهذاالخراج قالفى الطنبدى قالوحددنني على فالعمرم عن مطرف بنمصعب حدثنا عبدالعز بزالماجشون عن أبي عبيدة قال مارأ يترجلاأ شد تحفظا في منطقه منعر بنعبدالعزيز وحدثني محدبن عباد بنموسي المكلى حدثنا يحيين سليم عن أمية بنعبدالله ابنعر وبن عمان قال كاعندعر بن عبد العز بزفقال وجل لرجل تعت أبطك فقال عروما على أحدكم أن يتكلم بأج لما يقدر عليه قالوا وماذاك قال لوقال تعت بدككات أجل (والباعث على الفعش اما قصد الابذاء المعاطب) وأكثر مالوجدذاك في الخاص ان (واما الاعتباد الحاصل من مخالطة الفساق) ومجالستهم (و)مصاحبة (أهل الخبث) والذعارة (واللؤم ومن عادتهم السب) والطعن على اعراض المسلين (وقال اعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني فقال عليك بتقوى الله وان امر وعمرك) أي عابك (بشي بعلمة في فلا تعميره بشي تعلم) أنت (فيه يكن و باله عليه وأجره ال ولا تسبن شما قال) الاعرابي (فاسببت شيأ بعده) قال العرافي رواه أحد والطبراني باسسناد جيد من حديث أبي حرى الهيعيمي قبل اسمه حالوبن سليم وقبل سليم بن حالواه قات هو صحابي مشهور وي عنه عقبل من طلحة وألو غممة وعند أبى داود والمهوق منحديث عابر منسلم وهوأ يوحرى الهيعيمي لاتسين أحدا ولاتحقرن من المعروف شيأ ولوان تكلم أخاك وأنت منبسط المهوجهك أن ذلك من المعروف وارفع ازارك الى نصف الساق فانأبيث فالى المكعبين واباك واسبال الازار فانهامن الخيلة وان الله لا يحب المخيلة وان امرؤشهك وعبرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فانماو بالذلك عليه ورواه أحد نحوه ولكن قال عن رجل من الصابة ولريسمه وافظه لانسبن شيأ ولأتزهدن في المعروف ولو بيسطوجهك الى أخيل وأنت تسكلمه وافرغ من دلوك في اناء المستقى واتر والى نصف الساق فان أبيت فالى الكعبين واياك واسبال الازار فانم امن الخيلة (وقال عياض بن حار ) بلفظ الحيوان المعروف ابن أبي حاربن ناجية بن عقال بن محد تن سفيان ابن عاشع بندارم بنمالك بن حنظلة بنمالك بنزيد مناة المجاشع النعمي نسبه خليفة بنحاط عداده فى أهل البصرة وله صحبة روى له مسلم حديثا واحددا والباقون الاالبخارى فانه لم روله فى الصحيم ولكن روى له في الادب المفرد (قلت بارسول الله ان الرجل من قومى يسبى وهودوني) أى في الحسب والشرف (هل على من بأس أن انتصرمنه) بان أسبه كاسبني (فقال) صلى الله عليه وسلم (المستبان) أي الذي يسب كل منهما الا يخر (شيطانان) أي عنزلتهما (يتعاونان) كذا في النسخ والذي في الرواية يتكاذبان (وينها تران) أى كل منه ما يكذب صاحبه وينتقصه من الهتر بالكسر وهو الباطل من القول والسقط من الكلام وعلى رواية يتعاونان أى يتقاويان ويتقايحان فى القول وفيه كاقال المسنف فما سيأنى انه لا يعو زمعًا بله السب بالسب فالوكذا سائر المعامني واعما القصاص والغرامة على ماورد به الشرعقال وقال قوم يجوز المقابلة عالا كذب فيه ونهيه عن النعير عنله نهدى تنزيه والافضل تركه لكنه

العارض الذي يشكموه ومايجرى مجراه فالتصريح بذلك داخسلف الفعش وجيع ذلك من آفات اللسان قال العلاء سهرون کان عربن عبدالعزيز يقعفظ في منطقه نفير بح تعتابطه خراج فاتيناه قسأله لنرى مأيقول فقلنا من أين خوج فقال من باطن البد والباعث على الفعش المأقصد الالذاء والماالاعشاد الحاصل من مخالطة الفساق وأهل الخبث واللؤم ومن عادتهم السبوقال اعرابي الرسول الله صالي الله علمه وسلم أوصني فقال عليك بنقوى الله وان امر وعمرك بشئ يعله فىل فلا تعسره بشي أعله فيه يكن وباله عامهوأحرواكولاتسمن شيأ قال في اسبت شيأ بعد وقال عياض بنجاد قلت بارسول اللهان الرجلمن قومى سانى وهودونى هل علىمن بأسان انتصرمنه فقال التسابان شعانان يتعاويان يتهارجان وقال صلى الله على فوسل سباب المؤمن فسوق وقتأله كخر

لا يعصى قال العراق رواه أبوداود والطبالسي وأصله عند أحد اه قلت ورواه أحدوالمخارى في الادب المفردقال الهيتى رحال أحدر جال الصحيح (وقال صلى الله عليه وسلم المستبان ماقالا) أى اثم ماقالا. من السب والشتم (فعلى البادئ) منهمالانه آلسيب لتال الخياصة فالمسبوب أن ينتصر و يسبه عاليس بقذف ولاكذب كاطالم ولأيأثم والعفو أفضل فانقبل اذالم يأثم المسبوب ومرئ البادئ من ظلموقوع التقاص فكيف صح أن يقدر فيه اثم ماقالا قلنا اضافته عمني في يعني اثم كائن فيماقالاه واثم الابتداء على البادئ و يسمرهذا الحكم (حتى بعندى المظاوم) أى يتعدى الحد فى السب فلا يكون الاثم على البادئ فقط بل عليهما وقيل المراد اله يحصل اثم مافالا والمادئ أكثرمن المظاوم حتى احتدى فير بواثم الظاروم وقبل معناه انه اذاسيه فرد عليه كان كفافا فانزاد بالغضب والتعصب لنفسه كأن طالبا وكان كلمنهما فاسقا قال العراقي رواه مسلم من حديث أبي هر برة وقال مالم يعند المظاوم اله قلت وكذا الترمذي روما. منطريق العلاء بنعمد الرجن عن أبيه عن أبيه عن أبي هر مرة ورواه أيضا أحد وأبوداود بلفظ المصنفوفي البابعن أنس وابن مسعود وعبد الله من الفضل وغيرهم (وقال صلى الله عليه وسلم سباب) بكسر السين وتخفيف الموحدة (المسلم) أي سبه وشتمه بعني النكام في عرضه عالعميه وهومضاف الي مفعول (فسوق) أىخروج عن طاعة اللهورسوله ولفظه يقتضي كونه من اثنين لانه مصدر سابه مسابة وفسرالراغب السماب بالشهم الوجيع قالالنووى فيحرم سب المسلم بغيرسب شرعى قأل ومن الالفاظ المذمومة المستعملة عادة قوله ان يخاصمه ياحار يا كاب وتحوذاك فهذا قبيم لانه كذب وايذاء بخلاف قوله بإطالم ونحوه فان ذلك بمايتسامح به لضرورة الخاصمة معانه صدق غالباف من انسان الاوهو ظالم لنفسه ولغبرها وفيه متعظيم حقالسلم والحكم علىمن سبه بالفسق وان الاعمان ينقص وتزيدلان الساب اذافسق نقص اعمانه وخرجهن الطاعة فضره ذنبه وفيه ردعلى المرجنة فىقولهمانه لايضر مع التوحيد ذنب (وقتاله) أى بمعار بته لاجل الاسلام (كفر) حقيقة أوذكره التهديد وتعظيم الوعيد أوالمراد الكفر اللغوى وهو الحجد لحقه أوهضم الحوّة الاعمان رواه أحمد والشيخان فىالاعمان والترمذي فىالبر والنسائى في الحاربة وابن ماجه من حديث النمسعود ورواه ابن ماجه أيضا وأبونعم في الحلسة والخرائطي في مساوى الاخلاق من حديث أبي هر رة ورواه الدارقطني فىالافراد منحديث عابرو رواه انزماحه أنضامن حديث سعدين أبي وقاص وأرواه الطبراني في الكبير من حديث عبدالله تن مغفل وفيه كثبر ان سحيي وهوضيعيفور واءان أبي الدنيافي ذم الغضبوالطيراني أيضامن حديث عمرو من المنعمان من مقرنورواه أحدد والطبراني أيضامن حديث ابنمسعود تزيادة وحرمة ماله كرمة دمه وقال الحافظ فى الفتح لما كان المقام مقام الرد على المرحنة أورد البخارى هذا الحديث في كتاب الاعمان واهتم بذلك وبالغ فىالز حرمعرضا عمايقتضمه ظاهرهمن تقوية مذهب الخوارج المكفر سبالذنب اعتمادا على ماتقررمن دفعه في اله (وقال صلى الله عليه وسلم ملعون من سب والديه) قال القرطبي انما استحق ساب والدبه اللعن لمقابلته نعمةالانومن بالكفران وانتهائه الىغاية العقوق والعصيان كيف وقدقرن الله برهما بعبادته وانكانا كافر سوو بتوخيده وشريعته فال العراقي رواه أحدوا بويعلى والطبراني من حديث ابن عباس باستناد جيد أه قات ولفظ أحدملعون من سب أبا مملعون من سب أمه الحديث وهكذارواه أنونعم فىالحلية ولفظ الطبراني ملعون منسب شيأ من والديه الحسديث وروى الخرائطي فى مساوى الاخلاق من حديث أبي هر برة ملعون من لعن والديه (وفي رواية من أكبرا لـ كاثران سب الرجه ل والديه قالوا يارسول الله كيف يسب الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب الا تخرأ باه) قال العراقي واه الشحفان من حديث عبدالله بنعرو اه قلت وكذلك رواه الترمذي ولفظهم من المكائرشتم الرجل والديه قبل بارسول الله وهل بشتم الرجل والديه قال نع يسب أباالرجل فيست أماه

وقال صلى الله عليه وسلم المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما حتى يعتدى المظاوم ملعون من سب والديه وفي أن يسب الرجل والديه قال قالوا يارسول الله كيف يسب الرجل والديه قال يسب الرجل والديه قال يسب الرجل والديه قال يسب الرجل والديه قال الرحل فيسب

\*(الا وقد الثامنة اللعن)\* ويسبأمه فيستأمه وهو (امالحيوان أوجادأوانسانوذلك) كله (مذموم قال صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس بلعان) قال العراقى تقدم حديث ابنمسعود لبس المؤمن بالطعان ولااللعان الحديث قبل هدذا باحد عشر حديثا وللترمذي وحسنهمن حديث ابن عمرلا يكمون المؤمن لعانا اه قات روا مابن أبي الدنياعن بندار بن بشار حدثنا أبوعام عن كثير بنزيد معتسالم بنعبدالله بعرعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايكون المؤمن لعانا قال وحدثنا عروالناقد حدثنا أبوأ حدالزهرى حدثنا كثير بنزيد عن سالم بن عبدالله ابن عرقال ماسمعت ابن عراعن انساناقط الاانساناو أحداوقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاينبغي المؤمنان يكون لعانا وقد رواه كذاك الحاكم والبهق (وقال صلى الله عليه وسلم لاتلاعنوا) أى لا يلعن بعضكم بعضاوأصله لاتنلاعنوا فذف احدى الناء من تُعفَّيفا (بلعنة الله ولا بغضه ولا يعهنم) وفي رواية ولابالنار بدلولا عهنم أى لابدعو بعضكم على بعض كأن يقول علمه الله وعلمه غضب الله واحعداهمن أهل النار أوأحوقك الله بنارجهنم قال الطبي قوله لاتلاعنوا الخمن عوم المجازلانه في بعض افراده حقيقة وفى بعضها مجاز وهدد المختص عمين لجواز اللعن بالوصف الاعم أوالاخص كالصور من قال العرافي رواه أبوداودوالترمذي من حديث سمرة بن حندب وقال الترمذي حسن صحيح اه قلت وكذلك رواه أبو يعلى والعامراني والحاكم والضياء في الخدارة (وقال حذيفة) بن الهمان رضي الله عنه (ما تلاعن قوم قط الاحق على مالة ول) أى العذاب أخرجه أنونعم في الحلية فقال حدثنا أحد بن استقد ثنا أبو يحيى الرازى حدثناأبو مزيد الخرازعن عبيدة عن الأعش عن أبي طبيان قال قالحديقة فذكره والظاهر أن المراد بالتلاعن فى قوله هذا هو الله ان بين الرجل وامرأته ولم يقع بعده صلى الله عليه وسلم الامرة بالاندلس في زمان الامويين كانقله المقرى في نفع الطيب وليس المرادبه أن يلعن بعضهم بعضافى محاوراتهم فتأمل ذاك (وقال عران بن حصين) رضى الله عنهما (بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفار واذ امرأة من الانصار على ناقة لها فضعرت منها) أى لسوء سيرها (فلعنتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ماعليها)من الاثقال (وأعروها) بقفاع الهمزة (فانهاملغونة قال) عران رضي اللهعنه (فكاني انظر الى تلك الناقة تمشى بين الناس ولا يتعرض لهاأحد) قال العرافي وأه مسلم قلت قال ابن أبي الدنيا حدثنا أبو خيفة حدثناا معمل بنابراهم حدثنا أوبعن أبي قلابة عن عران ب حصن قال بينمار سول الله صلى الله علمه وسلم فى بعض اسفاره وامر أة من الانصار على ناقة فضعرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال خذوا ماعلمها ودعوها فانم املعونة قال عمران مكاني أراهاالا تنتشي في الناس مانعرض لها أحدوأخرجها بنحبان في الصيم بلفظ خذوامتاعكم عنه اوأرساوهافانه املعونة (وقال أبوالدرداء) رضى الله عنه (مالعن أحد الارض الآفال لعن الله اعصانالله) أخرجه ابن أبي الدنيا عن ابراهيم بن سعيد حدثنا موسى عن أبوب دئنا بقية عن ابن أبي مربم عن المهاجر عن أبي الدرداء فذكره وأخرج أيضاعن عروبن قيس قال اذاركب الرجل الدابة قالت اللهم اجعله رفيقا حليا فاذالعنها قالت على اعصاناته لعنة الله ومن طريق فضد لبن عداض قال كان يقال ما أحد سب شيأ من الدنمادا به ولاغيرها فيقول اخزاك الله ولعنك الله الاقالت أخزى الله اعصاناته (وقالت عائشة رضى الله عنها معرسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر) رضى الله عنه (وهو يلعن بعض رَفيقه فالتفت اليه فقال يا أبا بكر العانين وصديقين كالرورب الكعبة) قال ذلك (مرتين أو ثلاثا فاعتق أبو بكر يومثذ بعض رقيقه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أعود) قال العرافي رواها من أبي الدنما في الصمت وشيخه بشار بن موسى الخفاف ضعفه الجهور وكان أحد حسن الراي فيه اه قلت فالمابن أبي الدنيا حدثنا بشار بنموسي أنبأنا يزيدبن القدام بنشريح عن أبيه المقدام عن جدمعن

عائشة فالتسمع النبي صلى الله عليه وسلم أبابكر الصديق لعن بعض وقيقه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

\*(الا منة الثامنة العن)\* اماك وانأو جادأوانسان وكل ذلك مدنموم قال رسولالله صلى الله علمه وسلم الومن ليس بلعان وقال صلى الله علىه وسلم بغضسه ولايحهم وقال حذيفةماتلاعن قوم قط الاحق علمهمالةول وقال عران بن حصدين بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بمض أسفاره اذ اسأة من الانصارع إي ناقة لها فضرت منهافلعنتها فقال صلى الله عليه وسلم خدوا ماعلم اواء روها فانها ملعونة قال فكانى أنظر الى الناقة عشى سن الناس لالتعرض لهاأحد وقال أنوالدرداعمالعن أحد الارض الافالت لعنالله أعصانالته وفالتعاشسة رضى الله عنها سمع رسول الله مدلي الله عليه وسلم أبابكروهو يلعسن بعض رقيقه فالتفت السه وقال باأيابكر أصديقين ولعانين محادورب الكعبة مرتين ومثذرقيقه وأتى الني صلى ألله عليه وسلم وقال لأأعود

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله انين لأيكونون شفعا ولاشهداء يوم القيامة وقال أنس كأن رجل بسليم عرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم على بعير فلك وقال ذلك انكار اعليه واللعن عليه وسلم على بعير فلك وقال ذلك انكار اعليه واللعن عليه وسلم على بعير فلك المحال الله المناسكة والله المناسكة والمناسكة والمن

عبارة عن الطرد والابعاد من الله تعالى وذاك غير جائر الاعلى من اتعف بصفة تبعدهمن اللهعز وحلوهو الكفر والظماريان يقول لعنةالله على الظالمن رعلى الكافرين وينبدغي أن لتبع فدملفظ الشرعفات في اللعنة خطر الانه حكم على الله عزوج لباله قد أبعد الملعون وذلك غسلا بطلع عليه فيرالله تعالى و اطلع علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاأطلعهالله علمه والصفات المقتضية للعن ثلاثة الكفروالبدعة و الفسق \* والعن في كلُّ واحدة ثلاثمراتب الاولى اللعن بالوصف الاعم كقولك العنسةالله على الكافرين والمبتدعين والفسقة الثانية اللعن مارصاف أخصمنه كقولك لعنة الله على المود والنصارى والجوس وعلى القدرية والحوارج والروافضأ وعلى الزناة والظلة وآكلي الرباوكل ذاك جائز ولكن في لعن أوصاف المتدعة خطرلان معرفة المدعة عامضة ولم ودفيه لفظ ماثورفسعيأن عنعمته العوام لان ذلك بستدعى المارضة عاله ويشير تراعاب بن الناس وفسادا الثالثة اللعن

ياأبا بكر الصديقون لعانون فاعنق أبو بكر ومئذ بعض رقيقه وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وألله لاأعود اه وبشار بن موسى الحفاف شيراني على بصرى ترك بغداد قال صاحب التهذيب ضعيف كثير الغلط لين الحديث روى له ابن ماجه في كتاب التفسيرله وقال الذهبي في المغنى بشار بن موسى الخفاف عن يزيدبن زريع قال أبوز رعة وغبره ضعيف وقال البخارى منكر الحديث وقال ابن عدى أرجو اله لابأس به (وقال صلى الله عليه وسلم ان اللعانين لا يكونون شفعاء ولاشهداء يوم القيامة) قال العراقي رواهمسلم من حديث أبي الدرداء اه قات ورواه ابن أبي الدنباءن ابي عمر القرى حدثنا ابن أبي مرج حسد ثنا مجدبن جعفر بن أبي كثير حدثني زيد بن أسلم عن أم الدرداء عن أبي الدوداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره (وقالأنس) رضي الله عنه (كان رجل بسير مع الني صلى الله عليه وسلم على بعير فلعن بعيره فقاله الني صلى الله عليه وسلم ياعبد الله لا تسرمعناعلى بعيرملعون ) رواه ابن أبي الدنيا عن اسمعيل بن اسعق الازدى حدثناا معيل بن أبي ادريس حدثنا أبي عن شريك بنعبد الله بن أبي غرعن أنس بن مالك وهوسندجيد (وكان ذلك انكارامنه) صلى الله عليه وسلم على الرجل الذكوروأخرج ابن أبي الدنيامن طريق بكربن خنيس رفعه قال علامة ابدال أمني المهم لايلعنون شيأ أبدا ومن طريق يحيى بن أبي كثير قالدخلت أم الدرداءعلى جيران الهاوهم يلعنون فقالت كيف تكونون صديفين وأنتم لعانون ومن طريق حكيم بنجار قال كان أبوالدرداء مضطععا بن أصحابه وقد عطى وجهه فرعليه قس ممين فقالوا اللهم العنه ماأغاظ رقبته فقال أبوالدرداء رضى الله عند منذا الذى لعنتمآ نفافاخمروه فقال لا تلعنوا أحدافانه لاينبغي للعان ان يكون عند الله صديقا يوم القيامة (واللعن عبارة عن الطرد والابعاد من الله تعلى وذلك غبر جائزالاعلى مناتصف بصفة تبعده عن الله تعالى وهوالكفر والظلم بان يقول لعندة الله على الظالمين و )لعنة الله (على الكافرين وينبغي ان يتبع فيه لفظ الشرع فان في اللعنة خطر الانه حكم على الله عز وجل بانه قد أبعد الملعون) عن حضرته وطرده عن عوم رحمته (وذلك) أمر (غب لا يطلع عليه غير الله تعالى و بطلع عليه رسوله صلى الله عليه وسلم لوأ طلعه الله عليه والصفات المقتفية العن ثلاثة) أعظمها (الكفر) وهوالشرك بالله تعالى (والبدعة) التي تفادالسنة المشروعة (والفدق) وهوالخروج عن طاعة الله ورسوله بالظلم وغيره من المعاصي (وللعن في كل واحدة) من هؤلاء الثلاثة (ثلاث مراتب الاولى اللعن بالوصف الاعم)وذلك مأذون فيه (كقولك لعنة الله على الكافرين) بالنظر الى الكفر (و) لعنة الله (على المبتدعين) بالنظر الى البدعة (و) لعنة الله (على الفسقة) بالنظر الى الفسق (الثانية اللعن بأوصاف) هي (أخص منه) أي من الوصف الاعم (كقوله لعنة الله على البهود والنصاري والمجوس) بالنظر الى السكفر (و )لعنة الله (على القدرية) وهم المعتزلة (وألخوارج) وهم فرق شي (والروافض) وهم كذلك فرق شني وهذا بالنظرالي البدعة (و) لعنة الله (على الزناة) من النساء والرجال (والظلةوآكلي الربا) وهذا بالنظرالي الفسق (وكل ذلك جائز ماذون) فيه (ولكن في لعن أصدناف المبدعة خطر لانمعرفة البدعة) أمر (غامض) خنى (ولم ودفيه لفظ ما فورفين بغي أن عنع منه العوام من الناس لان ذلك يستدعى المعارضة بمثله ويثبر ) أى بحرك (نزاعابين الناس) فتنشأ من ذلك مفاسد عظيمة (الثالثة اللعن الشيخص المعين وهذافيه خطر كقولك زيدلعنه الله وهوكافر أوفات أومبتدع وهذا قداختلف فيه (والتفصيل) الرافع للنزاع (فيمان كل شخص ثبتت لعنته شرعا) امافي الكتاب أوفي السنة (فتح وزلعنته كقولك فرعون العنه الله وأبوجهل لعنه الله لانه قد البت ان هو لاء قدما تواعلى الكفر وعرف ذلك شرعا) ولوقال سل فرعون أولهب لكان أولى اذقد اختلف في اعمان فرعون فائبته بعض المحققين ونفاه آخرون كاتقدم الكادم فيه

للشخص المعين وهذا فيمخطركة والمئز بدلعنه اللهوهوكافر أوفاسق أومبتدع والتفصيل فيمان كل شخص ثبت لعنته شرعا فتجوز لعنتم كقولك فرعون لعنه الله وأبوجهل لعنه الله لانه قد ثبت أن هؤلام الواعلى الكفروع رف ذلك شرعا

الماشه في زماننا فكيف يحكم بكونه ملعونا فانقات للعنان للكونه كافرا في الحال كا بقال المسلم رجه الله لكونه مسلافي الحال وان كان يتصوران رندفاعه أن معنى قولنارجه الله أى سه الله على الاسلام الذي هو سبب الرحة وعلى الطاعة ولاعكن أن يقال شالله الكافرعلى ماهوسب الامنة فانهذا سؤال للكفروهو فى نفسه كفر بل الجائز أن مقال لعنه اللهائمات على الكفر ولالعنه الله انمأت على الاسلام وذلك غيب لامدرى والمطلق متردد من الجهتين ففيهخطر وليس في ترك اللعسن خطر واذا عرفتهذافى الكافرفهو فى زيد الفاسق أو زيد المبتدع أولى فلعن الاعيان فيسه خطرلان الاعسان تنقلب فىالاحوالالامن أعلمه رسولالله صلىالله علىه وسلمفانه يعو زان يعلم من عوت على الكفرولذلك عينقوما باللعن فكان بقول في دعائه على قريش اللهم عليسك باليجهل س هشأم وعشية بنارسعة وذكر جماعة قتساواعلى الكفريبدر حيانمن معلم عاقبته كان بلعنه فنهسى عنه اذروى انه كان ياعن الذمن قتلوا أصحاب بالرمعونة فى قنو ته شهرا فنزل قوله

فبماسبق وأماأ بولهب وأبوجهل فتفقءلي كفرهما وموتهما علىالكفر (اماشخص بعينه في زماننا كقولك زيدلعنه الله وهو يه ودى مثلافهذا فيه خطر فاله ربحابسا فيموت معر باعندالله تعالى فكيف يحكر بكونه ملعونا) قالابن حرااحي وهذاهوالاليق بقواعد أغتنافأنهم صرحوا بانه لايجوز لعن شخص بخصوصة الاان علم موته على الكفركا ببجهل وأبي لهب وأمامن لم يعلم منه ذلك فلا يحوزلعنه (فان فلت يلعن لكونه كافرا في الحال) اي في حال اللعن (كأيقال للمسلم رَجْه الله لكونه مسلَّما في الحال وان كان يَتَصوّر وفيه أن يرتد) عن دين الاسلام الى دين الكفر (فاعلم انمعني قولنا) للمسلم (رجه الله أى ثبته على الاسلام الذي هو سبب الرحة و) ثبته (على الطاعة) والانقياد لاوام الله تعالى فهو دعامله بذلك (ولاعكن أن يقال ثبت الله الكافر على مأهو سبب اللعنة) والطرد (فان هذا سؤال للكفروه وفي نفسه كفر) اذمن يسأل الكفر لغيره كائه برضي له بذلك والرضابالكفركفر (بل الجائزأن يقال لعنه اللهان مات على الكفرولالعنه الله ان مات على الأسلام وذلك غيب لايدرى ولايدرك (والمطلق متردد بين الجهتين) الماجهة الكفر أوجهمة الاسلام (ففيه خطر وليس في ترك اللعن خطر )فهو الاسلم (واذا عرفت هذافي المكافرفهو فيزيد الفاسق اوزيدالمبتدع أولى فلعن الاعدان فيمخطر لأن الاعيان تنقلب في الاحوال) قال ابن حرالمك الكافر العين لا بحو زلعنه لانه هو الطرد عن رحة الله تعالى الستازم الياس منها وذلك الهايلة قريمن علم موته على المكفر فقط وانكان كافرافي الحالة الظاهرة لاحتمال ان يختم له بالحسني فيموت على الاسلام ولا يحوزا بضالعن فاسق مسلم معين غنقل عن ابن الصلاح مايشهد لهذا (الامن رسول الله صلى الله عليموسل فانه يجوزان بعلمن عوتعلي ألكفر ولذلك عين قوما باللعن فكان يقول في دعائه على قريش اللهم عليك بابى جهل بن هشام وعتبة بنر بيعةوذ كرجاعة فتلواعلى الكفر ببدر) كارواه البخارى ومسلم من حديث ابن مسعود (حتى ان من لم تعلم عاقبته كان يلعنه) ويدعوعلمه (فنهسى عنه اذر وى اله) صلى الله علمه وسلم (كان يلعن الذين قتالوا أصحاب بترمعونه في قنونه شهر افنزل قوله تعالى ليس لك من الامرشي أويتوب عليهم أويعذبهم فانهم ظالمون يعنى انهمر عايسلونفن أين تعلم انهم ملعونون قال العراقي وى الشيخان من حديث أنس دعار سول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قَتلوا أصحاب بمرمعونة ثلاثين صباحا الحديث وفي رواية لهماقنت شهرا بدعو على رعل وذكوان الحديث ولهمامن حديث أبي هريرة كان يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر و برفع رأسه الحديث وفيه اللهم العن لحيان ورعلا الحديث وفيه ثم بلغنا أنه نرك ذلك أساأ نزل الله ليساك من آلام شئ لفظ مسلم أه قلت و روى الشيخان وأحدوا لترمذي والنسائ وابن حريروابن أبي حاتم وابن المنذر والبهتي فى الدلائل من حديث أنس ان هذه الاتية نزلت يوم أحدل كسرت رباعيته وشم وجههوعندان حربرف وايتهعن الربيع فآخوه كف وسول اللهصلي الله عليموسلم عن الدعاء عليهم وروى أحدوالجارى والترمذى والنسائى وابنج بروالبهيق منحديث ابن عرقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد اللهم العن أباسفيان اللهم العن الحرث بن هشام اللهم العن سهيل بنعرواللهم العنصفوان بنامية فنزات هذه الاته قال فتيب عليهم كلهم وروى الترمذي وصحمه وابنحر وابن أبى عاتم من حديث ابن عرقال كان الذي صلى الله عليه وسلم يدعو على أر بعة نفر فانزل الله هذه الأتية فهدا هم الاسلام و روى الشيخان وابن حريروابن أبي حاتم وابن المنذر والبهتي في السنة من حديث أبهر و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا أراد أن يدعوعلى أحد أو يدعو لاحدقنت بعد الركوع الهم الج الوليدبن الوليدوسلة بنهشام وعماش بن أبير بيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضرواجعلها علبهم سنين كسني يوسف يجهر بذلك وكان يقول في بعض صلاة الفحر اللهم العن فلانا وفلانا لاحماء من احماء العربحي أثرل الله هذه الاسية وفي لفظ اللهم العن لحمان ورعلا وذكوان وعصة عصت الله ورسوله بلغناانه ترك ذلك لمانزلت هذه الاتية وروى ابن استعقى سيرته تعالى ليساكمن الامرشي أويتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون يعني المهمر بحايسلون فن أين تعلم الهم ملعونون

والنعاسفى ناسخه منحديث سالم بنعبدالله بنعرقال حاءر حلمن قريش الحالني صلى الله عليه وسلم فقال انك تنهي عن الشي متعول فول قفاه النبي صلى الله عليه وسلم وكشف استه فلعنه ودعاعا به فأنزل الله هذه الآية قال ثم أسلم الرجل وحسن اسلامه (وكذلك من بان) أي ظهر (لناموته على الكفر جازلعنه وجاز أ ذمهان لم يكن فيه أذى على مسلم فان كان لم يحز كاروى انرسول الله صلى الله علمه وسلم سأل أبا بكررضي الله عندى قبر مربه وهو ير بدالطائف فقال)أبو بكر (هذا قبر رجل كانعاتها)أى ممردا (على الله ورسوله وهوسعيد بن العاص) بن أمية بن عبد لأشمس بن مناف (فغضب ابنه عروبن سعيد) وهواب عة خالدبن الوليد صابى كبير منمهاحرة الحبشة قدم علمم يخييره ووأخوه خالدقتل باحناد ينوقيل بالبرمولة وابن أخمه سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص له رو يه وحفيده عرو بن سعيد بن العاص وهو الاصغرو يعرف بالاشدة (وقال بارسول الله هذا قبرر حل كان أطعم للطعام وأضرب الهام من أبي قعافة) معني والدأبي بكر (فقال أنو بكر يكامني هدذا بارسول الله عثل هذا الكلام فقال صلى الله علمه وسلم) لعمرو من سعيد (ا كَفَفَ عَنَ أَبِي بِكُمْ فَانْصِرِفَ) عنه (ثمَّ أُقبل) رسول الله صلى الله عليه وسلم (على الي بكر فقال يا أبا بكر اذاذ كرتم الكفار فعموا) اى اذكروهم لفظ العوم (فانكم اذاخصصتم غض الابناء للآماء فكان الناسعن ذلك قال العراقي رواه أبوداود في المراسيل من رواية على بنرسعة قال لما افتخر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة توجه من فوره ذلك الحالف الطائف ومعه الوبكر ومعه ابنا سعيد بن العاصي فقال ألوبكر لنهذا القبر فالواقبر سعدن العاصى فقال أنو بكرلعن اللهصاحب هذا القبرفانه كان يحادالله ورسوله الحديث وفيه فاذا سببتم المشركين فسموهم جمعا (وشرب نعيمان) بنعر وبن رفاعة النجارى من بني مالك ان النجارية السمه نعمان فصغر صحاب بدرى كان عزم كثيرا رضى الله عنه (الخرفد مرات في مجلس وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض الصحابة) قال الحافظ في الفقع اسمه عير (لعنه الله ما أكثر ما يوتي مه فقال صلى الله عليه وسلم لاتكن عونا للشيطان على أخيك وفيروا به لا تقل هذا فانه يحب الله ورسوله فنهاه عن ذلك ) قال العراقي رواه ابن عبد البرقي الاستبعاب من طريق الزبير بن بكار من رواية محد بن عرو ابن حزم مرسلاو مجدهد ذاولدفى حماته صلى الله علمه وسلم وسماه مجدا وكناه أباعد اللك اه قلت رواه الزير الن الكار في كتاب الف كاهة من طريق أبي طوالة عن أبي مكر بن محد بن عرو بن حزم عن أبيه قال كان بالمدينة رجل يقالله النعيمان بصيب من الشراب فذكره ثم قال العراقي والمخارى من حديث عران رجلا على عهدر سول الله صلى الله عليه وسلم كأن اسمه عبد الله وكان يلقب حار اوكان يضعك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد جلده في الشراب فأتي به يوما فامر به فحلد فقال رجل من القوم اللهـم العنهما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنو وفوالله ماعلت الاانه يحب الله ورسوله وله من حديث أبي هر منفار حل شرب ولم يسم وفيه لا تعينوا عليه الشيطان وفي روايه لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم أه قاتور واه المخارى من طريق وهب عن أنوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحرث ان النبي صلى الله عاسه وسلم أتى بالنعمان أوابن النعيمان كذا بالشك والراج النعيمان بلاشك وفى لفظ لاحد كنت فينضربه وقالافيه أتى بالنعيم ان من غديرشك ورواه بالشك أيضا محدمن سعدفي الطبقات من طريق معمرعن يزيد ابنأسلم مرسلاو حزم ابن عبد البران صاحب القصة هوابن النعمان ومامر من حديث عرعند المعارى ر عاشهدله فانه قال فيه ان اسمه عبدالله و يلقب جار اوهذا يقوى قوله فيكون وقع ذلك له ولاينه ومن مشامه أبه في اطاروحد بث أبي هر مرة رواه الخارى من طريق محد بن امراهم التمي عن أبي سلة عن أبي هر رة وحديث ابن عرعند الخارى فيه قوله لاتلعنوه هكذا في سائر روايات البخارى وعند المشمم في ألا فنهاءعنذلك لاتلفنوه وروى أحد وأبوداود منحديث أبيهر مرة قال أتير جل قد شرب الجر فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم اضربوه فقال بعض القوم أخزاه الله تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا

وكداك من مان لناموته على الكفر حار لعندة وحاز ذمسهان لم يكن فيسه أذى علىمسلم فانكانام معز كار رى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكررضي الله عنه عنقر مر به وهو بريد الطائف فقال هذا قررحل كان عأتماعلى اللهو رسوله وهو سعدين العاص فغضب الله عمروان سعيد وقال بارسول الله هذاقير رحل كانأطع الطعام وأضرب للهام من أبي قعافة فقال أبر مكر بكامني هـ دايارسول التعشرهذا الكلام فقال صلى الله عليه وسلم اكفف عن أبي بكر فانصرف عم أقبل على أبي بكر فعال ياأيا بكراذا ذكرتم الكفار فعموافانكم اذاخصصتم غض الاساءللا باءفكف الناس عن ذلك وشرب نعمان الخرفدمراتي مجاسرسول الله صلى الله علمه وسلم فقال بهض الصمالة لعنه ألله ماأكثر مانؤنيه فقال صلى اللهعليه وسلولاتكن عوناالشيطان على أخيل وفي وايه لاتقل هذافانه عساللهو رسوله

لاتعينواعلمه الشيطان والكن قولوا اللهم اغفرله اللهم مارحه وروي ابن سعد في الطبقات عن أبوب عن محد مرساد لاتقولوا النعمان الاخسيرا فانه عدالله ورسوله وقال عربن الخطاب رضي الله عمه اذار أيتم أخاكم قدرل زلة فسسددوه ووفقوه وادعوا له مالتو به ولاتكونوا أعوا بالشيطان عليه ذكره صاحب الكشاف في سورة غافر وفيه قصة وقد تقدم ذكرها (رهذابدل على اللعنة فاسق بعينمه غير جائزة ) كان الفسق لا يخرج الانسان عن الحوّة الايمان (ففي لعنة الاشخاص خطر فاعتنب) عنها (ولاخطر في السكوت عن لعنة ابليس مثلا) وهوهومع قول الله تُعالى في حقه وان عليك لعنتي الى وم الدين فضلاعن غيره فالساكت عن اهنه لا يلزمه شيمع ان الاشتغال به اشتغال فيمالافائدة فمه فقدر وي ابن أبي الدنماعن داود بنعر وحدثناعماد بنااعوام أخبرنا حصين معت مجاهدا يقول قلاذ كرالشيطان قوم الا حضرهم فاذاسمع أحدا يلعنه قال لقد لعنت ملعنا ولاشئ أقطع لظهره من لااله الاالله (فضلاعن غيره فان قبل هل تعبو (اعنة تريد) بمعاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس كنيته أبو الدولدفي خلافة عثمان وعهداليه أنوه بالخلافة فبو يعله ببيت المقددس في موم الجيس لثمان بقين من رجب سنة ستينو بخص الى دمشق مسرعا ولم يشهدوناة أبيه ولاصلى علمه القامه في ذلك الوقت رمدت القدس وأبي السعة عبدالله بنالز بيرولاذ بمكنوا لحسين بن على ومهض الى السكوفة (لانه قاتل الحسين) بن على رضى الله عنه (أوآمريه) أى بالقتل (قلناهذالم شيت أصلا) اما كونه لم يقتله بنفسه فهوظ اهر واما كونه لم يأمر بقتله فهذا فيه الاختلاف الشائع وغامة ماذ كرفيه أن تزيد الماقلد عبد دالله من زياد الكوفة مضافاالي ماتقلده من أمرا لبصرة وسارالها مسرعامتنكراحتى نول قصر الامارة بها كتب المه مزيد قدارتلي شأنك بالحسب بنواشلي بلدك من بين البلدان وأنت من بين العمال وفي هذاما بعتق أو بعوب عبدا نناس يدان الحسن رضى الله عنه انماك ردك الى نسبك وردمقال معاويه الى ادعاءاً بمل فكان هذا القول مماجون على الحسن رضى الله عنه وهذا لايدل على إنه أمره بقتله كاهو ظاهرو بو يدذلك انفي سنة اثني وستن بعد قتل الامام الحسين رضي الله عنه وقد أبوالقاسم محذبن على بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية على مزيد باستدعاء منه فلماصاراليه اعتذر عماري على الحسين رضى الله عنه وقال لو كنت ماضرا لماحرى ماتوى فقالله يجدبن على لاأحب أن أسمم في أنحى الاخبراولا أشك في الله وليت أمره لما حرى ماحرى ولكن الحكل أحل كاب وقصة قتله رضى الله عنه مشهورة وحاصلهاان في سنة احدى وستين أنفذ عبد الله من راد شبث بنر بعى لياتي الحسين وحربه من طريق خفان في الني عشر ألفاوعر بن سعدب أبي وقاصمن طريق الفرات ليأخذ عليه الطريقين في جبش آخر وقال لعمر من أن ترجه ع الى المدينة أوالي مكة أو يسترالى مز يدفان أبي فاستأسره فان أبي فقاتله فابي الحسين أن مرجع أو يستأ سرفقاتاو ، فقتل وضي الله عنه سعندا شهدا حمدا عكان يقالله الطف واختلف فى قاتله فقيل سنان بن أنس النفعى وقيل شمر بن ذى الحوشن الضبابي وكأن سنه اذذاك رضي اللهعنه ستاو خسين سنة وخسة أشهر وحلراسه الىعبيدالله ابن رادعلى خشبة وهوأولرأس حل على خشبة ودفن جسده الشريف بكر بلاو بالجلة (فانه لا يحوزان يقال اله قتله اوأمريقتله مالم يثبت ) من طرق صحيحة كانقله ابن عبد البرف التمهيد عن بعضهم أن بزيدلم مأمرهم بقتله واعاأمرهم بطلبه أو بأخذه وجلهاليه فهم قتاوه من غير حكمه وقدذ كرشيخ الاسلاماين تممة في كتاب الفرقان بن أولماء الرجن وأولماء الشيطان ماحاصله ان جسع مايذكر في ذلك لم شيت وان قتله اعًا كانعن رأى عبدالله بنزياد (فضلاعن اللعنة لانه لاتعورنسية مسلم الى كبيرة) كالقتل وغيره (من غبرتحقيق) أوبصيرة فيثلم يثبت مايقتضي اللعن لايحو زلعنه وبه أفني المصنف قأل ابن حرالمكي وهو الالمق بقو أعدالذهب فلا يحوز لعنه وان كان فاسقا خييثا قالوفي كلام ابن الصلاح مايشهد لذلك فلاتوله ولاتلعنه وبالجلة فالرجل من أهل القبلة ليس كافر لان الاسباب الموجمة الكفرلم يثبت منهاشئ والاصل

وهددا بدل على أن اعن فاسق بعينه غير عائر وعلى الجلة فني لعن الاشتخاص خطر فايحتنب ولاخطر في السسكوت عن لعن ابليس مثلا فضلاعن غيره فان قبل الحسين أوآمر به قلناهذا لم يشت فضلاعن الهنة لانه يقال انه قتله أوأمر به مالم يشت فضلاعن الهنة لانه يشت فضلاعن اللهنة لانه يشت فضلاعن اللهنة لانه يشت فضلاعن اللهنة لانه من غير قعقيق

بقاؤه على اسلامه حتى يعلم بخروجه عنه وقد نه سى النبى صلى الله عليه وسلم عن لعن أهل القبلة ومقترف الذنو بوالمعاصى لا يكفر وهومذهب أهل السنة وفدذ كره الحافظ ابن عرفى تهذيب التهذيب وقال فيه انه ليس أهلاك بروى عنه وليست له رواية تعتمد شماعتذرعن ذكره فقال انماذ كرته التمديز بينه و بين بزيد بن معاوية النخعى المكوفى العالم قال شمو حسدت له رواية في مراسيل أبى داود وقد نبهت علمها في الاستدراك على الاطراف ومنهم من أثبت مع فسقه كفره نظر الله مافعل الله بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاهنة والاذابة واستباحته المدينة فى وقعة الحرة و بما حكى عنه انه لما طلب المبابعة من الحسين وضى الله عنه فالحي وأراد أن يامي بقتله تفاؤل بالمعدف فرج فى أقل سطر وخاب كل حبار عند فرق المعدف ونقل عنه انه لما بعث عبد الله بوأس الحسين رضى الله عنه اليه ومعه على بن الحسين وأختاه سكينة وفاطمة أمرج م فعلوا فى قيد و أقبل على ثناياه بحضرة معه وقال

نفلقهامان والمنافعة الله فال المن أشياخي بدر شهدوا \* حرّع الحرر جمن وقع الاسل وفقل عنه أيضانه قال لبت أشياخي بدر شهدوا \* حرّع الحرر جمن وقع الاسل وهذا كاترى تمن أن لو وحد كفار قر بش الذين قتلوا بدر و رأوا اهانته اهل المدينة وقتلهم واستباحة اعراضهم وهوانتصار الكفر والانتصار الكفر كفر الى غير ذلك من المخز بأن التي تنسب المه وقد شعنت كتب التواريخ بذلك وأخباره مستوفاة في ناريخ دمشق لاين عساكر وهواختيار بعض العراقيين والى هذا ميل الشيخ سعد الدين التفتازاني فانه ذكر في شرح العقائد بعد ان نقل ما يقتضه المقام وامانعين فلا نتوقف في شأنه فلعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه انظر هذا الكلام من هذا المحقق مع انه من كارأة من الشافعية وقواعد مذهبه تقتضي عدم اللعن ولحكنه ربي في بلاد المجم وقد امتلات مسامعهم من الاخبيار والحكايات التي أكثره الا يخاومن مجازفات ثم انه الم تثبت من طرق تفيد البقين والسكوت فقال الاخبيار والحمقة عنى مذهبه ولم يبال والى مثله الاشارة بقول صاحب عدا الامالي

ولم يلعن يزيدبعدموت \* سوى المكثار في الاغراء غالى

فالمكثارهوالمالغ فىالكثرة والأغراء الافساد والتحريض علمه والغالى المالغ فى التعصب فن أجازلعن ويد فهوموصوف مذه الصفات الثلاث فهذان قولان متقابلان وهناك قول نآلث وهوالتوقف فيذلك وتقويض أمره الىالله تعالى لانه العالم بالخفيات والمطلع على مكنونات الضمائر وهواجس السرائر فلا يتعرض لتكفيره ولعنه أصلا وانهذا هوالاحرى والآسلم ومع القطع باسسلامه فانه فاسقشر برسكير جائر وقد أخرج الروياني في مسنده من حديث أي الدرداء رضي الله عنه أوّل من يبدل سنتي رجل من بني أمسة يقالله مزيد وأخرج ألويعلي فى السند وتعمين حادفي الفنن وابن عساكر من حديث أبي عميدة لا تزال أمر أمتى قاعًا بالقسط حتى يكون أولمن يثله رجلمن بني أمية يقالله تزيد وقدمال الى التوقف جماعةمن العلم العلمان وفالوا الاشتغال بذكرالله تعالى أولى من الاشتغال بلعنه وهوا شتغال عالا بعني وقدقال صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه مالا بعنيه وقدد كرحاصل ذلك الفاضل مصطفى بن الراهم التونسي الحنهي في كتابه اقتباس الانوار وحلب الاخبار في آيات النبي الختار صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب كنترأيته فى سنة سبح وستين ومائة وألف عام قدومي الى مصروكان مصنفه اذذاك حيا بتونس رجه الله تعالى وسبقه الى ذلك الامام الحافظ شرف الدئ قاسم بن قطاو بغا المكتمري الحنفي فذكرفي شرحه على بدءالامالى خلاصة مأأشرت البهغ بعدنة لههذه الاقوال حسما يقتضه المقام قال واما نحن فبريؤن من أعداءالله ورسوله وأهسل بيته وتمن عادى فردامن أفراد عوام المسلمن لكونه مسلما أو لكونه ينسب الى الذي صلى الله عليه وسلم ولو بادنى نسبة اه ولا بأس بهذا الكلام على عومه فنعن كلنا وآء تمن يحادالله ورسوله أو يؤذى من ينتسب الىذلك المقام العلى ولو بأدنى نسبة أومن ينتسب الى

نعم يجوزأن يقال قتلابن ملجم علياوقتل أبواؤ لؤةعم رضى الله عنه فان ذلك ثبت متواترا فلايحوز أنبرمي مسلم بفسق وكفرمن غير تعقش فالمسلى اللهعليه وسلم لا رجار حلر حلا بالكفرولا برممه بالفسق الاارتدت علسهان لمركن صاحبه كذلك وقال صلى الله عليه وسلما شهدرجل على حلىالكفرالاماءيه أحدهماانكانكافرافهو كأقال وان لم يكن كافررا فقدكا يتكفيرها باهوهذا معناهأن بكفرهوهو بعسلم انه مسلم فات طن اله كافر ببدعة أوغيرها كان مخطانا لاكافرا وقالمعاذقاللى رسولالله صلى اللهعامه وسلم أنهاك انتشاتم مسلما أوتعصى اماماعادلا والتعرض للاموات أشد قال دخات على عائشة رضى اللهعنهافقالتمافعل فلان لعنهالله قلت توفى قالت رجمالله قلت وكمف هذا قالت قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم لاتسبوا الاموات فانهم قدأفضوا الى ماقدموا وقال علسه السلام لاتسبوا الاموات فتؤذرانه الاحياء

الاسلام والله الموفق (نع بجوز أن يقال قنل ابن ملمم) وهوعبد الرحن بن ملم مالرادى وكان فدأدرك الجاهلية وهاجر في خلافة عمر وقرأ على معاذ بنجبل غمصار من كارالخوارج وهوأ شنع هذه الامة (علما رضى الله عنه ) وقصة قتله مشهو رة ثم قتله أولاد على رضى الله عنهم فى سنة أربع وأربعن (وقتل أبو لوُّلون ) غلام ألغيرة بن شعبة (عررضى الله عنه) وقصته كذلك مشهورة (فان ذلك سُت متواتراً) من طرق كثيرة ثفيداليقين والسكوت (فلايجو ز أن رحى مسايفسق أوكفرمن غير تحقيق) وبصيرة ففيه خطر (قالصلى الله عليه وسلم لا وي رجل وجلا بالكفر ولا ومه بالفسق الاارتدت عليه أن لم يكن صاحبه كذلك ) قال العراق متفق عليه والسياق المخارى من حديث أبي ذر مع تقديم ذكر الفسق اه (وقال صلى الله عليه وسلم ماشهدر جل على رجل بالكفر الاباءيه أحدهما ان كان كافر افهو كافال وان لم يكن كافرا فقد كفر بتكفيره الماه ) قال العراقي رواه الديلي في مسند الفردوس من حديث أي سعيد بسندضعيف اه قات ورواه كذاك النقاش في كتاب القضاة وفيه مندل بن على وهوضعيف (وهذا معناه ان يكفر موهو يعلم انهمسلم فان طن انه كافر ببدعة أوغيرها كان مخطئالا كافرا) ويمايناسب ايراده في هذا المقام ما أخرجه ابن أبي الدنيافي الصهت من طريق ابن السيب عن الفضيل بنعر وانرجلا لعن شيأ فرج ابن مسعود من البيت فقال اذالعن شئ دارت اللعنة فان رجدت مساعاً قبل لها اسلكمه فان لم تحدمساعا قبل لهاارجعي من حيث جئت ففت أن ترجع وأنافى البيت ومن طريق تزيد بن قوذر عن كعب قال من لعن شيأ من غير ذنبلم تزل اللعنة تترددبين السماء والارض حتى تلزم ترفوة صاحبها ومن طريق مزيد بن هلال الضبعى عن أبى بردة عن أبي موسى الاشعرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان استطعت أن لا تلعن شداً فافعل فات اللعنة اذا خرجت منصاحها فكان الملعون لها أهاد أصابته فأن لم يكن لها أهلا وكان اللاعن لها أهلارجعت عليه فان لم يكن لهاأه لاأصابت يهود باأو نصرانها أوجوسيا فان استطعت أن لا تلعن أبد اشدأ فافعل ومن طريق الوليدين وباح معت غران بذكر عن أم الدودا عقالت معت أبا الدوداء يقول قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا لعن شبأ صعدت اللعنة الى السماء فتغلق أبواب السعاء دونها عم مبط الى الارض فتغلق أبواج أدونها ثم تأخذ عينا وشمالا فاذالم تجد مساغا رجعت الىالذي لعن فأن كأن اذلك أهلاوالا رجعت الى قائلها (وقالمعاذ) بنجبل رضى الله عنه (قاللى رسول الله صلى الله علمه وسلم انهاك انتشتم مسلما أو تعصى امامًا عادلا) قال العراقي رواه أنو نعيم في الحلية في أثناء حديث له طويل تقدم قات ورواهمن طريق اسمعيل بنرافع عن تعلية بنصالح عن رحل من أهل الشام عن معادقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلميا معاذا نطلق فارحل راحلتك ثماثتني أبعثك على البمن فذكر الحديث وفيه وانهاك ان تشتم مسل أوتكذب صادقا أوتصدق كاذباأو تعصى اماماعادلاالحديث (والتعرض للاموات أشدقال مسروف) بن الاحدع بن مالك الهمداني الوداع أنوعائشة الكوفى ثقة فقيه عايد مخضرم مان سنة اثنين وستين (دخلت على عائشة رضى الله عنها فقالت مأفعل فلان لعنه الله فلت توفى قالت رحد الله قلت وكلف هذا والتقال رسول الله صلى الله عليه وسدلم لانسبوا الاموات فانهم قد أفضوا الى ماقدموا) قال العراقي رواه المخارى وذ كر المصنف في أوّله قصة لعائشة رضى الله عنها وهوعند ابن المبارك في الزهد والرقائق مع القصة اله قلت رواه البخاري من طريق محاهد وعائشة وكذلك رواه أحد والنسائي لكن بدون تاك القصة وفي تاريخ ابن النعار بلفظ الى ماكسبوا وقال ابن أبي الدنيا حدثنا أبوعبيدة بن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبحد ثنااياس الانطس حدثناعطاء بنأبير باح قالذ كررجل عندعائشة فنالتمنه فقالواانه قدمات فترجت عليمه وقالت انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لانذكر واموتاكم الابخير (وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فتودوا الاحياء) قال العراق رواه الترمذي من حديث المغيرة بن شعبة ورجاله ثقات ألاان بعضهم أدخل بين المغبرة وبين رياد بن علاقة رحلالم يسم اه قلت وكذلك رواء

أجدوالطبراني ورواه الطبراني أيضا من حديث صغوالغامدي (وقال صلى الله عليه وسلم أيهاالناس احفظونى فأصابى واخواني وأصهاري ولاتسبوهم أيهاالناس اذامات الميت فاذكروامنه خيرا كال العرافى رواه الديلى فى مسند الفردوس من حديث عياض الانصارى احفظونى فى أصحابي وأصلهارى واسناده ضعيف والشيخين منحديث أبي سعيد وأبيهر برةلا تسبوا أصحابي ولابي داود والترمذي وقال غريب من حديث النعر اذكر وامحاسن موتاكم وكفواعن مساويهم والنسائي من حديث عائشة لاتذكرواموتاكم الايخير واسناده حدد اه قلت حديث عياض تمامه فمن حفظني فهم حفظه الله في الدنياوا لاسخرة ومنلم يحفظني فبهم تخلي الله عنه ومن تخلي الله عنه أوشك أن يأخذه رواه كذلك البغوى والطبراني وأبونعيم فحالمعرفة وابن عساكر وأماحديث أبي سعيد وأبيهر برة عنددالشيخين فتمامه فوالذى نفسى بيده لوان أحدكم أنفق مثل أحدذهبا مابلغ مدأحدهم ولانصيفه وكذاك وامالطيالسي وأحد وابن أنى شيبة وعبد بن حمد وأبوداود والترمذي وابن حبان من حددث أبي سعمد ورواه ابن ماجه وابن حبان من حديث أبيهر من وعندالدارقطني في الافراد من حديث أي سعمد لاتسموا أصحابي لعن الله من سب أصابي فوالذي نفسي بيده الحديث وعندابن النجار من حديثه لاتسبوا أصحاب مجد فوالله لئن سلكتم طريقهم لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن أخذتم عيناوشم الالقد ضللتم ضلالا بعمدا وأما حديث ابن عمر اذكر وامحاسن موتاكم وكفواهن مساويههم فرواه أبو داود في الادب والترمذي في الجنائر من طريق معاوية بنهشام عن عران بن أنس المكى عن عطاء عن ابن عرر رفعه بهذا ورواه أيضا الطبراني وقال كالترمذي الهغريبورواه الحاكم وقال انه صحيح الاسناد ولم يخرجاه وعندأبي داود من طريق وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت اذامات صاحبكم فدعوه لاتقعوا فيسه وكذاهو عندالطيالسي من طريق عبدالله بنعقان عن هشام وأماحد يثعائش فعندالنساق لاتذكروا موتاكم الابخير فقدرواه من طريق منصور منصفية عن أمه عنها قالت ذكرعند النبي صلى الله علمه وسلم هالك بسوء فعال لاتذكر واهلكاكم الابخير (فان قيل فهل يحوزأن يقال فاتل الحسب فالعنه الله أوالأسمر بقتله لعنمالله قلنا الصوابأن يقال قاتل الحسين انمان قبل التو به لعنه مالله لانه يحتمل أن عوت بعد التوبة) وقد تقدم اله لا يجوز لعن أحد الااذا تحقق موته على الكفر فان تاب قبل موته لم يجز لعنه (فانوحشيا) بنحربمن سودان مكة (قاتل حرة) سيد الشهداء (عمرسول الله صلى الله عليه وسلم) نوم أحد (قتله وهو كافر ثم تابعن الكفر والقتل جيعا) وأسلم وحسن اسلامه وقتل مسيلة الكذاب فيخلافة أبي بكر رضى الله عنه (ولا يجوزان يلعن والقتل كبيرة ولاتنته عي الى رتبة الكفرفاذا لم يقيد بالتو ية) والاقلاع عن المعاصى (وأطلق كان فيه خطر) اذ لعن غير ملعن (وليس في السكوت خطرفهوا ولى واليق بحال السلم (وانما) أو ردناهذا البحث (لتهاون الناس باللعنة) وكثرة استعمالها (واطلاق اللسان بها) أى فى محاوراً تهسم (والمؤمن) أى السكامل (ليس بلعان) أى ليس بذي لعن فالصيغة للنسبة كالتمارواللبان أوللممالغة فانهر عما يصدرعن الؤمن فيحال من أحوال العضب أوالغفلة وهومذموم وهذافد تقدم منحديث ابنعم لأيكون المؤمن لعانا (فلاينبغي أن يطلق اللسان باللعنة الا على من مان على الكفر ) وتحقق منه ذلك بامارات طاهرة (أوعلى الاجناس المعروفين باوصاف) كالكافر من والظالمين وآكلي الرباوشار بي الخروقاتلي النفس (دون الاشفاص المعينسين) فلان وفلان (فالاشتغال بذكرالله أولى) من هذا (فان لم يكن ذكرالله فني السكوت سلامة) ونجاة وقال ابن عبد البرفى التمهيد الاصم هوات نقول بأن مزيدلوأمر بقتل الحسين أورضي بذلك فانه يجو زاللعن عليه والافلا وكذافاتله لا يكفر من غيرا متحلال اه ولا يخفي مافسه من التناقص حيث أطلق اللعن على مجرد الامر يقتله ورضاه وقيد واتله بغيرا ستحلال فانمن المعاوم إن القتل أشدمن الأمر بالقتل مع ان فتل غير الانبياء ليس

وقال عليم السالام أيها الناس احفظوني في أصحابي واخواني واصهارى ولا تسمبوهم أيهاالناساذا مات المت فاذ كروامنه خيرافان قبل فهل بحوران مقال قاتل الحسين لعنمالته أوالا تمريقتله لعنه الله قلنا الصواب أن يقال قاتسل الحسن انمات قبل التوية لعندالله المالنه عمل أنعوت بعدالتو يةفان وحشياقاتل جزةعم رسول اللهصلي الله عليموسلم قتله وهوكافرثم تاب عن الكفر والقتبل جمعا ولايحوز أن بلعان والقتل كبيرة ولا تنتهيي الى رتبة الكفرفاذالم يقدد بالنو بةوأطلق كان فيسه خطر وليسفى السكوت خطرفهوأولى واعاأوردنا هذا لتهاون الناس باللعنة واطلاق السان ماوالومن ليس بلعان فسلا بنبغ أن مطلق السان باللعنة الاعلى من مات على الكفر أوعلى الاجناس المعروفين باوصافهم دون الاشطاص المعمنين فالاشتغال مذكر الله أولى فان لم يكن قـ في السكوت سلامة

وقالمكين الراهم كاعند ابن عون فذكروا بلال بن أبىردة فعاوا بلعنونه ويقعون فيسموا بن عون ساكت فقالوا باانعون انما لذكره لماارتكب منك فقال اغماهم اكلتان تخر حان من صفقتي وم القيامة لااله الاالله ولعن المهفلانا فلائن يخرجمن صيفتي لااله الااللهأحب الى من أن يخر جمنه العن الله فلاناوقال رجل لرسول اللهصدلي الله عليه وسلم أوصني فقال أوصيك أن لاتكون لعانا وقال ان عسران أبغض الناس الى الله كل طعان لعات وقال بعضهم لعن المؤمن بعدل قتله وقال حماد سنر مدبعد أنروى هدالوقلت انه مرفوع لم أبال وعن أبي قتادة قال كان يقالمن لعن مؤمنا فهومثل أن بقتله وقدنقل ذلك حد شامر في عا الىرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرب من اللعن الدعاءعلى الانسان بالشر حــ في الدعاء عــ لي الظالم كقول الانسان مثلالا صحح الله حسمه و لاسله

بكفرعند أهل السنة خلافاللغوارج وأهل البدعة فلاشك ان السكوت أسلم (وقالمكى بن ابراهم) بن بشبر بن فرقد التمي البلخي أبوالسكن ثقة ثبت ماتسنة خسعشرة ومائة وله تسعون سنةروي عنه البخارى وروى له الباقون (كاعندابن عون) وهو أبوءون عبدالله بن عون بن ارطبان المزنى مولاهم البصرى رأى أنس بنمالك ولم يشت له منده مماع وقال ابنمهدى لم يكن بالعراق اعلى السنة منهمات بالبصرة سنة احدى وخسينومائة روىله الجماعة (فذكروا) عنده (بلال بن أبيردة) بن أبيموسي الاشعرى أبوعر و أمير البصرة وقاضها أخوسعمد بن أبي ردة وطالت ولايته فدحه الشعراء منهم رؤية وذوالرمة والفر زدف ذكره المخارى في الاحكام وروى له الترمذي حديثا واحدا ( فعاوا يلعنونه ويقعون فيه) بالسب والشمة (وابن عون ساكت) لايتكام بشيّ (فقالوا انمانذ كرهُ) بالسوء (لما ارتكمه منك )وكان قد آذاه (فقال انماهما كلنان تخر جان من محيفتي بوم القيامة لااله الااللهولعن الله فلانا فلان عزر جمن صحفتي لااله الاالله أحدالي من أن عز جمنها لعن الله فلانا) أخرجه ابن أبي الدنما فىالصمت قال حدثني عبدالله بن محد سمعتمك بناواهم قال كاعندابن عون فساق القصة كا هناسواء (وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني فقال أوصيك أن لا تمكون لعامًا) أى لا تمكن ذالعن وصيغة المالغة هنا غيرمرادة قال العراقي رؤاه أحدوالطيراني وابن أبي عاصم في الاستحادوالمثاني منحديث حرمو زاله عيمي وفيه رجسل لم يسم أسقط ذكره ابن أبي عاصم اه قلت وكذلك رواه المغارى فى النَّاريخ كلهم من طريق عبيدالله بن هو زوعن جلمن الهجميم عن حموز القريعي البصرىقال ابنأبي عاتم وابن السكن له صحبة ونسبه ابن قانع فقال حرموز بن أوس بن حرير الهجيمي قال الحافظ بن حرر ورأيت في رواية قال ابن هو زة حدثني حرمو ز فذكر ، فلعله معه منه وأسطة ثم سمعه منه والرجل المهم فى الرواية الاولى حزم البغوى وإن السكن انه أبوعيمة الهعيمي قلت أخرجه ان أبي الدنيا في الصمت عن الراهم من راد سان حدثنا عبد الصمد من عبد الدارث حدثنا عبد الله من هوذة القريعي عن جرموز الهسعيمي قال قلت بارسول الله أوصني قال أوصيا أن لاتكون لعامًا (وقال ابن عمر ) رضى الله عنه (أبغض الناس الى الله كل طعان لعان) أخرجه ابن أبي الدنيا عن على ف الجعد حدثنا أبوهلال الرؤاسي عن قتادة قال قال ابن عمر أبغض عبادالله الى الله كل طعان العان (وقال بعضهم لعن المؤمن كعدل قناله وقال حاد بن زيد) بندرهم الجهضى أبوا معدل البصرى ثقة ثبت فقيه مات سنة ست وتسعين وله احدى وثمانون سنة بعدان روى هذا (لوقلت انه مرفوع) الى رسول الله صلى الله عليه وسلم (لم أبال) أخرجه ابن أبى الدنيا في الصمت عن عبد الله بن عر حدد ثنا حاد بن زيدعن أوب عن أبي قلاية عن ثابت بن النحال وكأنت له صحبة قال حاد ولوقلت انه مرفوع لم أبال انه قال لعن المؤمن كعدل قتله ومن دعاء بالكفر فهوكقت له ومن حلف علة سوى الاسلام كاذبا فهوكما قال (وعن أبي قتادة) الحرث من بعي من بلدمة السلمي بفتحتين المدنى شهدأ حداوما بعدهاومات سنة أر بع و جُمسين (قال كان بقال من اعن مؤمنا فهو مثل أن يقتله وقد نقل ذراك مرفوعاً الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال العراقي روى الشيخان من حديث تابت بن الفحاك لعن المؤمن كقتله اه قات وقدروا و الطيراني في الكبيريز مادة ومن قذف مؤمنا أومؤمنة بكفر فهو كقتله وروى أيضالعن المؤمن كقتله ومن أكفر مسل فقد باعبه أحسدهما وثابت بن الضمال بنخليفة أنصارى بمن بالمع تعت الشجرة ورواه الخرائطي فمساوى الاخلاق من حديث عبدالله بنعامروابن مسعود بلفظ الشخين من غير زيادة وأخرجه ابن أبي الدنيا عن عبدالله بن عر حد شناحاد بن زيد حد ثنا اسعق بن سويد العدوى عن أبي قتادة قال كان يقال من المن فهومثل أن يقتله (ويقرب من المعن الدعاء على الانسان بالشر) قال الله تعالى ويدع الانسان بالشردعاء وبالخيروكان الانسان عولا (حتى الدعاء على الظالم كقول الانسان مثلالا صع جسمه ولاسلم

الله وما يجرى بجراه فكل ذلك مذموم وفي الخبر ان المظاوم ليدعو على الظالم حتى يكافئه) أي عائله في الظلم (ثم يبقى الظالم عنده فضلة) أى زيادة (بوم العيامة) أى ان زاد على مثله لقوله تعالى فن اعتدى عليكم فاعتدو اعليه عثل ما اعتدى عليكم فال العراق هذا الحديث لم أقف له على أصل والترمذي من حديث عائشة بسند ضعيف من دعاعلى من ظلمه فقد انتصر اه قلت رواه كذلك ان أبي شبهة وابن أبي الدنيا في عالذين فم الغضب وهومطابق لقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ماعلهم من سبيل انحا السبيل على الذين يظلمون الناس أى ابتداء أو ما لتحاوز عن الحدانة اع

\*(الا قة التاسعة الغناء)\*

وهو رفع الصوت بالتطريب والايقاع (والشعر وقدذ كرنا في كتاب السماع ما يحرم من الغناء وما يحل)مفصلا( فلانعيده )ثانيا( وأماالشعرفكلام حسنه حسن وقبيحه قبيع )رواه البخارى فى الادب المفرد والطهرانى فىألاوسط منحديث عبدالله بنعمر وورواه أبويعلى منحديث عائشة بلفظ الشعر بمنزلة الكلام فسنه كمسن الكلام وقبيعه كقبيع الكلام وقد تقدم القول فىذلك مفصلا (الاان التعردله) بحيث بهتمله و يعني به حتى ينسب اليه (مذموم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان عتليَّ بطن) وفي لفظ **جوف (أحدكم) بحثمل أن المراد الجوف كله ومافيه من القلب وغيره وان براد القلب خاصة وهو الظاهر** لقول الأطباء اذا وصل القلب شي من قيم حصل الموت (قيما) أى مدة لا يخالطها دم (حتى بريه) بفتح المثناة التحشية من الورى مثل الرمي غير ، هموز أي حتى يغلبه حتى يشغله عن ذكر الله أحتى يفسد وقال الزيخشرى ورىالداء حوفه تربه أفسده ولفظ المخارى باسقاطحتي وعليمضبط تريه باسكان ثالثه قال ابنا الجوزى وكان جاعة من المندئين ينصبون بريه هذا حرياعلى العادة في قراءة الحديث الذي فيه حنى وليس هناما ينصب وتعقبه الزركشي بان الاصلى رواه بالنصب على بدل الفعل من الفعل (خير) له (من أنعمل شعرا) أنشأه أو أنشده لما يؤل اليه أمره من تشاغله عن عبادة ربه والمراد بالشعر ما يتضمن تشييها أوهعاء أومفاخرة كاهوالغالب في اشعارا لجاهلين وقال بعضهم قوله شعرا ظاهره العموم في كل شعرلكنه مخصوص بمالم يشتمل على الذكر والزهد والمواعظ والرقائق ممالاافرا مأفيمه وقال النووى هذاالحديث محول على التعرد الشعر محيث بغلب عايمه فيشغله عن القرآن والذكر وقال القرطى من غلب عليه الشعر لزمه يحكم العادة الادبية الاوصاف المذمومة وعليه يحمل الحديث وقول بعضهم عنى به الشعر الذى هميه هوأوغيره ردبان هموه كفركثر أوقل وهموغيره حوام وانقل فلايكون لتخصيص الذم بالكثير معنى قال العراقي رواه مسلمن حديث سعد بن أبي وقاص واتفق عليه الشيخان من حديث أبيهر برة نحوه والبخاري من حديث ابن عمر ومسلم من حديث أبي سعيد اله قلت وعندمسلم زيادة قبل الحديث قال أوسعيد بينا نحن نسير معرسول الله صلى الله عليموسلم اذعرض شاعر ينشد فقال خذوا الشيطان أوامسكوا الشيطان ثم ذكره ورواه أجدمن حديث ابنجر ومنحديث أبي سعيد ورواه الطبالسي والغرمذي منحديث سعد ب أبي وقاص ورواه الطبراني في الكبير من حديث أبي الدرداء ورواه ابنح بروصحه وأبوءوانة والمعادى وتمام والضياء منحديث عربن الخطاب ولفظ حديث أبي هر رة عند الشعن لان عتلي جوف رجل قعاحتي ريه خيرله من أن عتلي شعر اوكذلك رواه أجدوأ بوداودوالنرمذى واسماحه ورواء أنضاأحد وأبوداود واسماحه منحديث سعد بنايى وقاص ورواء الطرانى فى الكبير من حديث سلان ومن حديث ابن عرور وى ابن عدى فى الكامل من حديث جابر بافظ لان عتلئ حون الرحل قعا أودما خسرمن أن عتلي شعر المساهعيت به وروى الطيراني فى الكبير من حديث عون بن مالك الفظ لأن عتل جوف أحدثكم من عانته ألى لهاته فيحا يتخضفض خبرله من أن يمتلئ شعرا ور واه أيضامن حديث مالك بن عبر بلفظ لأن يمتلئ ما بين لبتك الى عانتك قعد اخبر

الله وما يحرى مجسراه فان ذلك مذموم وفي الخبران المظاوم ليدعوعلى الظالم حتى يكافئه غيبتي الظالم عنده فضلة نوم القيامة (الا فقة الناسعة) \* (الا فقة الناسعة) \* من الغناء والشعر وقدذكرنا في كتاب السماع ما يحرم من الغناء وما يحل فلانعيده وأما الشعر فكالام حسنه التجردله مذموم قال رسول حسنه التحريله مذموم قال رسول عمل الله عليه وسلم لا أن الته عليه وسلم لا أن عمل من وفي أحد كم قيما شعرا

من الشعر فقال اجعل مكان هـ نا ذكرافان ذكرالله خدير من الشمر وعلى الجلة فانشاد الشعرونظمه ليس بعرام اذالم يكن فيه كالممستكره قال صلى الله عليه وسلم الثمن الشعر لحكمة نعمقصودالشعر المدح والذم والتشبيب وقد مدخله الكذب وقددأم رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت الانصارى ب-عاء الكفار والنوسع فى المدح فانه وان كان كذما فانه لايلحق فى التحسريم بالكذب كقول الشاعر ولولم يكنفى كفهغدروحه لجاديها فلمتقالله سائله فان هذاعبارة عن الوسف منهامة السطاءفان لم مكن صاحبه مخماكانكاذما وانكان سخمافا لمالغةمن صنعة الشعرفلا يقصدمنه أن يعتقد صورته وقد أنشدت أسات بنيدى رسولالله صلى الله عليه وسلملو تتبعت لوجد فبها مثل ذلك فلم عنع منه فألت عائشة رضى الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله وكنت حالسة أغزل فنظرت السهفعل حبيثه يعرق وحعل عرقه يتولد نورا قالت فهت فنظر

الى فقال مالك بهت فقلت

بارسول الله نظرت السك

فعل حبينك يعرق وجعل

عرقك يتواد نورا ولورآك أنوكبيرا لهذلى

من أن على شعرا (وعن مسروق) بن الاجدع الهدمداني التابعي الثقة (انه سئل عن بيت من الشعر فكرهه) أىكره انشاده (فقيسلله فيذلك فقال انا كره أن يوجد في صحيفتي شعر ) اذليس هو من صالح الاعسال أخرجه ابن أبي الدنياعن عزة بن العباس أنبأنا عبدان أخبرناعبد الله أنبأنا سفيانعن الاعش عن أبي الضيعي عن مسر وق انه سئر فذ كره ( وسئل بعضهم عن الشعر فقال احمل مكان هذا ذكرافان ذكرالله خبرمن الشعر) وكاته خاف عن التجردله فيكون شاغلاله عن الذكر أخرجه ابن أبي الدنيا عن على بن أبي مريم عن حسين الجعنى حدثنا هلال أبوأ يوب الصيرف قال سألت طلحة بن مصرف عن شيَّ من الشعر قال اجعل مكان هذا ذكرا فانذكر الله خير من الشعر (وعلى الجلة فانشاد الشعر) لنفسه أولغيره (ونظمه) أى انشاؤه (ليس بعرام اذالم يكن فيه كالام مستكره) فقدر وى ان النبي صلى الله عليموسلم كأن ينقل أللبن مع القوم في بناء المسجدوهو يقول

هذاالحاللاحالخس \* هذا أبرربنا وألمهر

أخرجه البخارى فى قصة الهجرة من رواية عروة مرسلا قال الزهرى ولم يبلغنا فى الاحاديث انه صلى الله عليه وسلم أنشد بيت شعر تأم غيرهذا البيت وقد تقدم ذلك وفى الصحين من حديث أنس ارتجازهم وهو صلى الله عليه وسلم معهم وكدا انشاد حسان كاعند مسلم من حديث عائشة وانشادا بن رواحة كاعند البخارى وانشادالنا بغة الجعدى كافى معم البغوى والاستبعاب وانشاد بلال وهو محوم بالمدينة كافى الصحين من حديث عائشة وكان الصحابة يتناشدون الاشعار وهو صلى الله عليه وسلم يتبسم كاعند الترمذي منحديث جابر بن سمرة وانشاد الشريد ما تة قافية من قول أميسة بن الصلت في كلذ لك يقول صلى الله عليه وسلم همه كأعندمسلم وكل ذلك قد تقدم فى كتاب السماع فنفس الانشاد والسماع جائزان بالاجاع كيفوقد (قال صلى الله عليه وسلم ان من الشعر لحكمة) تقدم في كتاب العلم (نعم مقصود الشعر المدح والذم والتشبيب) بذكر القامة والحدوالصدغ والخال (وقديد خله السكذب) أحيانا (وقد أمررسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن تابت الانصارى) رضى الله عنه (ج سعاء الكفار) فقدر وى الشعنان من حديث البراءانه صلى الله عليه وسلم قال لسان أهيهم وجبريل معل وفى لفظ هاجهم وروى أبوداود والترمذى والحاكم منحديث عائشة كان صلى الله علمه وسلم يضع لحسان منبرافي المسجد يقوم علمه قائماً يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينافع و يقول رسول الله صلى الله غليه وسلم ان الله يؤيد حسان بر وح القدس مانا فع أوفاخر قال الترمذي حسن صيع وقال الحاكم صحيح الاسمناد وأخرجه المخارى تعليقا وقد تقدم فى كتاب السماع (والنوسع فى المدح وان كان كذبا فانه لا يلفق فى النعريم بالكذب كقول الشاعر) وهوالمنبي

(ولولم يكن فى كله غير روحه \* لجاد بها فليتق الله الله)

فانهذا عبارة عن الومد ف بنهاية السفاء فانلم يكن صاحبه الذي مدحيه (مغياكان) القائل (كاذبا) في مدحه (وانكان سخيا فله المبالغة في صنعة الشعر ولا يقصد منه أن يعتقد صورته) وقد قَيل أعذب الشعرة كذبه (وقدأ فشدت أبيات بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تتبعث لوجد فيهما مثل ذلك) من المبالغات (فلم عنع منه) فن ذلك انشاد كعب بنزهير بين بديه قصيدته اللامية وفهامن التشبيب والمبالغات مالا يُعنى ولم ينكر عليه ذلك ومن ذلك (قالت عائشة رضى الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله وكنت جالسة أغزل فنظرت) البه فعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نورا فهت فنظرالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مالك بهت فقلت يارسول الله نظرت اليك فجسل جبينا يعرف وجعل عرقك يتولد فوراولورآك أبوكبر الهذلى أحدشعراء هذيل واسمه نابت بنعبد شمس من بني كعب بن كاهل بن الحرث بن غيم بن سعد بن هذيل (اعلم انك أحق بشعره قال) صلى الله عليه وسلم (وما يقول أبوكبير الهذلى قلت يقول

(ومبر أمن كل غير حيضة \* ونساد مرضعة وداءمغيل فاذانظرت الى أسرة وحهه \*برقت كبرق العارض المتهال)

غيرا لحيض كسكر بقاياه وكانوا بزعون ان المرأة اذا جومة تفى غديرا لحيض وأرادالله تعالى بتكوين الوالدماة فاسداودا عمغيل من الغيلة كانوا بزعون ان المرضع اذا جومعت فسد لبنه افاذا شربه الرضيع كان فاسدا وأسرة الوجه خطوط ترى في الجهنة والعارض السعاب والمتهالي المترقرق ماء (قالت فوضع صلى الله عليه وسلما كان بيده) أى من آلة الخصف (وقام الى وقبل ما بين عنى) فرحاوسر ووا (وقال خزاك الله خيرايا عائشة ماسرون منى كسر ورى منك أخرجه البهن في فدلائل النبقة (ولما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم بوم حنين) بعد الانصراف منه (أمر) باعطائم اللمؤلفة قلوبهم فاصر (العماس بن مرداس) السلمي وكان معاع قومه (باربع قلائص) أى النوق فاستقلها (فاندفع في شعره يقول)

أتجعل نهى ونهب العبيد \* بين عيينة والاقسرع ( وما كان بدر ولا حابس \* يفوقان مرداس في الجمع وما كنث دون امرئ منهما \* ومن تضع اليوم لا رفع )

ريدبيدر وحابس أباعيينة والاقرع والنهب اسم لما يؤخذ من الغنائم والعبيد بالتصغير اسم فرسله (فقال صلى الته عليه وسلم اقطعوا عنى لسانه فذهب به أبو بكر رضى الله عنه حتى اختارمائة من الابل ثم رجيع وهو من أرضى الناس فقال صلى الله عليه وسسلم اتقول في الشعر فعل العباس (يعتذر) له (ويقول بابي أنت وأمى انى لاجد الشعر دبيباعلى اللسان كدبيب النمل ثم يقرص في كايقرص النمل فلا أجديد امن قول الشعر في الدع النبل الحنين) قال العرافي والمسلم من حديث وافع بن خديج أعطى وسول الله صلى الله عليه وسلم أباسفيان بن حرب العراف من من حديث والاقرع بن حابس كل انسان منهم مائة من الابل وأعملى عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس بن مرداس

أتعمل نهبي ونهب العبيد \* بين عيينسة والاقسرع وماكنت دون امرئ منهما \* ومن تعفض اليوم لا ردم

قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة وزاد في رواية وأعطى عاقسمة بن علائة مائة وأماز يادة اقطعوا عنى السائه فليست في شئ من الكتب المشهورة وذكرها ابن استحق في السيرة بغيرا سناد اهقلت وحدث مغط الحافظ ابن حرمانصه ورواه اسمعيل القاضى من طريق عروة من سلا بالقصة وانه قال مادلال اذهب فاقطم لسائه ألحديث أخرجه في النوادر له والله أعلم

\*(الا تفالعائم قالزاح)\*

بكسرالميم مصدر من أومان و بالضم أسم ماعز حبه وهو الماايبة فى السكال مبالسان (وأصله) وكذا كثيره (مذموم) وكذا فاعله مذموم وهو (منه ي عنه الاقدرايسيرا يستنى منه) وهوماندلاعن الباطل (قال في الله عليه وسلم لاتحار أحال ولاتحار حه) رواه النرمذى وابن أبى الدنها من حديثان عباس وقد تقدم قال ابن أبى الدنيا حدثنا القاسم بن أبى شيبة حدثنا المحاربي عن ليث عن عبد الملك عن عكرمة عن ابن عباس فساقه (فان قلت المماراة فيها ابذاء لان فيها تكذيباللاخ) المؤمن (والصديق) المرافق (أو تحهيلاله) وهى لا تخاومن هذين فوجه النهي عنها ظاهر (وأما الزاح فطايمة) فى السكلام

أخاك ولاتمازحه فانقلت المماراة فهاابذاء لانفهات كذيباللاخ والصديق أوتح هملاله وأماالزاح فطاسة

وفسادس ضعة وداعمعضل واذانظرتاليأ سرةوحهه رقت كبرق العارض المتهال قال فوضع صلى الله عليه وسلما كأن بيده وقام الى وقبل ماستعيى وقال حراك اللهخيرا باعائشة ماسررت مني كسرورى منك ولمنا قسم رسول الله صلى الله علمه وسلم الغنائم نوم حنين أمر العياس بن مرداس بارديع قسلائص فاندفع بشكوفي شعرله وفي آخرة وما كان مدرولا حابس اسودان مرداس في جمع وماكنث دون امرى منهما

ومن تضع الموم لا رفع فقال صلى الله عليه وسلم اقطعواعني لسائه فذهب به أو بكر الصديق رضى الله عنه حتى اختار مأثة من الابدل غرجع وهومن أرضى الناسفقال العصلى اللهعلمه وسالم أتقولف الشعر فعل بعتذراليمه ويقول بأبي أنث وأمى اني لاحد الشعرد بيباعلي لساني كدبيب الفيل ثم يقرصني كإيقرص الفل فلاأحد بدامن قول الشعر فتسم صلى الله عليه وسلم وسملم وقاللا تدع العرب الشعرحتي تدع الابل الحنين \*(الا فة العاشرة الزاح)\* وأصله مذموم منهىعنه الاقدرا بسيرا بستشيءمه قال صلى الله عليه وسلم لاعبار

باللسان (وفيه البساط وطيب قلب) أى سبب لهما (فلم ينه عنه) وليس فيه ماينشا عنه المكروه شرعا (فاعلم الله عنه) أحد شيئين (الافراط فيه) وفي نسخة منه بان يتجاو زعن الحد (أوالمداومة عليه) فيتخذه ديدناله وصنعة (اماللداومة فلانه اشتغال باللعب والهزل واللعب مباح ولكن المواطبة عامه مذمومة) وفي نسخة مذموم (وأما الافراط فيه) أومنه (فانه بورث كثرة الفحل) لان الذي يفرط فيمه اعماغرضه أن يضعك الناس (وكثرة الضعك عَيْث القاب) كاورد في الخبر الله وكثرة الضعمك فان كثرة الفعك تمت الفلك والمراد باماتنه غشمان الظلمة علمه الناشئة من الغفلة عن ذكرالله تعالى (وتورث الضغينة في بعض الاحوال) كاقاله عرب عبد العز بزوسياني (وتسقط الهابة) والجـ اللة (والوقار) عن أعين الأبرار كاسياني من قول عمر رضى الله عنه (في العالومن هذه الامو رفلا بذم كاروى عن الذي صلى الله عليه وسلم انه قال آنى أمرح ولاأقول الاحقا) تُقدم في كتاب أخلاق النبوّة وقال ابن أبي الدنياحدثنا سعيد بنسلمان عن أبي معشر عن سعيد المقبرى عن أبي هر برة قال قيل والسول الله عمر حقال نعم ولا أقول الاحقا (الاانمثله) صلى الله عليه وسلم (يقدر على أن عزح ولا يقول الاحقا) لكالمشاهدته لجلال الحق سجانه (وأماغيره اذا فقع باب الزاح) على نفسه (كان غرضه أن يفعل الناس كيفما كان) واضحال الماس سبب لامالة فاوجهم ولا يخفي مافيه كيف (وقد قال صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليتكام بالكامة) الواحدة لاحلأن (يفحلج اجلساءه) ومعاشر به (جهوى) أي يسقط (بم افي النار) أي نار جهنم (ابعدمن الثريا) وهوالنحمُ المعروف وفي لفظ أبعد من صنعاء وفي آخرسبعين خريفا وكل ذلك قد تقدم (وقال عمر) رضى الله عنه (من كثر في كه فلت هيئه) أى وقاره عن أعين الناس (ومن مرح استخف به) أى صارمهينا (ومن أكثر من شيء رف به )وأشراليه به (ومن كثر كالامه )ولومن غير مراح (كثرسقطه) أى سقوطه في ألكارم وكذبه (ومن كثر سقطه قل حياؤه) فلا يبالى بما يفعله (ومن قل حياؤه قل ورعه) أي خوفهمن جلال هيمة الله تعالى (ومن قل ورعهمات قلبه) قال ابن أبي الدنيا حدثني أحدبن عبيد التميي حدثناعب دالله بنجد التميى حدثنا دريدبن عباشع عن عالب القطان عن مالك بندينار عن الاعش عن قيس قال قال عرب الخطاب من مرح استخف به وحد ثنى الحسن بن الصماح حد ثنا مجد بن كثير عن عبدالله بن واقدعن موسى بنعقيل ان الاحنف بن قيس كان يقول من كثر كالامه وضح كمه ومن احه قات هيبته ومن أكثر من شئ عرفيه وروى الطيراني في الاوسط والقضاعي في مسند الشهاب والعدكري في الامثال من حديثان عرمن كثر كالمه كثر سقطه ومن كثر سطقه كثر كذبه ومن كثر كذبه كثرت ذنو به ومن كثرت ذنويه كأنت النارأولىيه وقدتقدم وروىابن عساكرمن حديثأبي هريرة من كثرضحكه استمذل يعقه ومن كثرت دعابته ذهبت جلالته ومن كثرمن احهذهب وقاره ومن كثر كالامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت خطاياه ومن كثرت خطاياه كانت الناوأولى به قال وهوغر يب المتن والاسمناد وقدروي الديلى في مسند الفردوس بسندضعيف جدا من حديث أنس العمت سيد الاخلاق ومن من حاسقف به (ولان الغمل بدل على الغفلة عن الاسخرة) ومافيها من الأهوال (قال صلى الله عليه وسلم لوعلم ماأعلم لْبَكُمْ كَثْيرًا) أَى لَعْلَمْةِ الْخُوفُ وَاسْتَبِلَاءًا لَزْنَ (وَلَصْحَكَتُمْ قَلَيْلًا) أَى لِنْر كَثْمُ الْضَعَلُ أُولِمْ يَقْعَ مَنْكُمُ الْأ نادرا فال العراقي متفق عليه منحديث أنس وعائشة بلفظ لوتعاون ماأعلم لضكم فليلاولبكيتم كشيرا اه قلت وكذاك وواه أحد والدارمي والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان كلهم من حديث أنسقال خطبرسول اللهصلي الله عليه وسلم خطبة مامهمت عثالهاقط غمذكره وجاء في رواية ان تلك كانت خطبة الكسوف ورواه أحد والجارى والترمذي من حديث أيهر رة ومعنى قوله لوتعلون ماأعلم أيمن عظم انتقام الله من أهل الجرائم وأهوال بوم القيامة وأحوالهاماعلته لماضحكم أصلا اذالقليل عمني العديم على ما يعتضيه السباق ولان لوحرف امتناع لامتناع وقبل معناه لوتعلون ما أعلم مما أعدفي الجنة من

وفيها تنساط وطيب قاب فلم ينه عنده فاعسلم أن النهيءنه الافراط فسه أوالداومةعلمه أماللداومة فلانه اشتغال باللعب والهزل فمسه والمعسمماح ولكن الواظبة علىهمذمونة وأما الافراط فيهفانه نورث كثرة الضعائ وكثرة الفعائشت القلب وتورث الضغينة في بعض الاحوال وتستقط المهامة والوقارف ايخلوعن هذه الامور فلا بذم كاروى عن التي صلى الله عليه وسل اله قال انى لامن ولا أقول الاحقاالاأن مشله يقدرعلي أنعزح ولايقول الاحقارأماغسيره اذافض ماب الزاح كان غرضه أن يضعك الناسكيفهاكان وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انالرحسل الشكام بالكامة بعدل بهاجاساء مهوى بهافى النارأ بعد من الثريا وقال عررضي الله عند ممن كثر ضحكه قلت هسته ومن مرس استغفاده ومن أكثر من شيعرفبه ومن كثر كالامه كثر سقطه ومن كثر سمقط قسل حياؤه ومن قلحاؤه قلورعهومن قل ورعهمات قلمه ولان الضحك الدلعلى الغفلة عن الاتخرة قالصلى الله عليه وسيلم لو تعاون ماأعلم لبكتم كثيرا ولضعكتم قليلا

وقال رحل لاحسه باأخى هل أثالة انك وارد النار قال نع قال فهل أتاك أنك خارج منهاقاللاقال ففيم الفصل قدل في ارى وضاحكا حديمات وقال يوسف بن أساط أقام الحسن ثلاثين سنةلم يضعك وقسل أقام عطاء السلى أربعن سنةلم يضعيك وتفار وهيبين الوردالي قوم يضعكون في عمد فطر فقال ان كان هؤلاء قدغفرلهم فاهذافعل الشاكر من وان كان لم يغفر لهم فساهدا فعل الخائفين وكانعبداللهن أبي بعلى يقول أتفح ل ولعل أكفانك قدخرجت من عند القصار وقال ابن عباسمن أذنب ذنبا وهو يعصك دخل الناروهو سكى وقال محديث واسع اذا رأيت في الجنة رجلا يُمكي أاست تعسمن بكائه قسل الى قال فالذى يضعل في الدنسا ولايدرى الى ماذا وصرهوأعسمنه فهذءآ فة الضحان والمذموم منهأن سيتغرق فعكاوالعمود منه التيسم الذي ينكشف فيهالسن ولايسمم اهصوت وكذاك كان رسدول الله صدلى الله عليه وسلم قال القاسم مولى معاوية

النعيم وماحفت به من الحب لسهل عله كما كافتر به ثماذا تاملتم ماوراء ذلك من الامور الخطرات وانكشاف الغطاء يوم العرض لاشتدخوفكم ولبكتم كثيرا فالمعنى منع البكاء لامتناع علمكم بالذي اعلم وفيهمن أنواع البدرعمة ابلة الضعك بالبكاء والقلة بالمكثرة ومطابقة كلمتهما بالاستحروفيه ترجيع الخوف على الرجاءور وى الحاكم في الاهوال وان عساكر ون طريق بوسف بن خباب عن محاهد عن أبي ذر رفعه لوتعلمون مأأعلم لفحكتم قلبلا ولبكبتم كثيرا والماساغ لكم الطعام ولاالشراب قال الحاكم صحيع على شرطهماوأعقبه الذهبي وقال بلهومنقطع وروى آبنءسا كرمن حديث أبى الدرداء لوتعلون ماأنتم لاقون بعد الوت ما أكاتم طعاما على شهوة أيد اولاشر بتم شرابا على شهوة أبدا ولا دخلتم بيتا تستظاون به ولمررتم الى الصعدات تادمون صدوركم وتبكون على أنفسكم وروى الطبراني والبهبق والحاكم من حديث أبى الدرداء لوتعلمون ماأعلم لبكيتم كثيرا ولفحكتم فليلاو لخرجتم المحالصعدان تجأر ون الحالله لاندر ون تنجون أولا تنجون وروى الحاكم من حديث أبي هر مرة لو تعلون ما أعلم المكيتم كثير اواضحكتم قلملايظهرالنفاق وترتفع الامانة الحديث وفالصيع وأقره الذهبي (وفال رجللاحيه) وقدرآه يضحك (أنبئت) اى أعضرت (انكواردالنار قال نعم) وذلك في قوله تعلى وان منه الاواردها كان على ربك حمامقضيا (قالفهل أنبئت الل صادر عنها قاللا قال ففير الفحل فارىء ضاحكا حتى مات) أخرجه أبونعيم في الحلية (وقال يوسف بن اسماط) الشيباني رحه الله تعالى (أقام الحسن البصرى رحمالله تعالى) (ثلاثين سنة لم يضَّمك ) أخرجه ألونعم في الحلية (وقيل أقام عطاء ألسلمي أربعين سنة لم يضمك )وكان شديدالخوف فالتألونعم فى الحلمة حدثنا ألوجمد بنحمان حدثنا أحدين الحسن حدثني ألوعبداللهبن عبيدة قال معت غفيرة تقول لم برفع عطاء رأسه الى السماء ولم يضعك أر بعين سنة فرفع رأ سهمي ففزع فسقط ففتق فتقافى بطنه (ونظروهيب بن الورد) المكى فيسل اسمه عبد الوهاب و وهيب لقبله (قوما يضحكون فى الوم (عيد فطر فقال ان كان ه ولا عقد غفر لهم فاهذا فعل الشاكرين وان كان لم يغفر لهم فا هذا فعل الخائمين ) قال أنو نعم في الحلية حدثنا أبي حدثنا أحدين مجدين عر حدثنا عبد الله ن مجد ابنعبيد حدثنا يحدبن عبدالجبد التميى حدثنا سفيان قالرأى وهب قوما يضعكون يوم النطرفقال ان كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فاهذا فعل الشاكر من وان كان هؤلاء لم يتقبل منهم صيامهم فاهذا فعل الخاثفين وحدثنا أومجد بنحمان حدثنا أجدين الحسن الحذاء حدثنا أحدين ابراهم حدثني مجد امن مزيد بن خنيس قال رأيت وهب بن الوردصلي ذات بوم العدد فل انصرف الناس حعلواعر ون به فنظر الهم شزراغ زفر قال لئن كان هؤلاء القوم أصعوام شقين انه قد تقبل منهم شهرهم هذا الكان ينبغي اهم ان يكونوا مشاغيل باداء الشكرعماهم فمه وان كانت الاخرى لقد كان ينبغي ان يصحوا أشغل وأشغل (وكان عبد الله بن أبي بعلى) رحه الله تعلى (يقول أقضعك ولعل اكفانك خرجت من عند القصار) وأنت لاتدرى هكذاهو في سائر النسخ عن عبدالله بن أبي يعلى ولم أجدله ذكراوفي نسخة المقاصد السخاوي قال عبد الله بن تعلية فانظره (وقال آبن عباس) رضى الله عنه (من أذنب ذنباوه و يضعل استخفافا عل اقترفه دخل النار وهو يبكى كزاء وفاقا وقضاء عدلا أخرجه أنونعم في الحلية عنه مر فوعا وفيه عرب أبوب المزنى قال الذهبي في الضعفاء روى عن ضمرة وجماعة خرجه استحبان (وقال) أبوعيد الله (محدين وأسع) البصرى رحده الله تعالى (اذارأيت في الجنة رجلا يبكي ألست تعب من بكائه قبل بلي قال فالذي يضعك فىالدنياولايدرى الىماذا يصبرهوأعبمنه فهذهآ فةالضعك والمذموم منه ان يستغرق ضحكا والحمود) منه (التبسم الذي يذكشف فيه السن ولايسمع له صوت كذلك كان نحك رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى النّبسم وقدد كرفى كتاب أخلاف النبوّة (قال القاسم مولى معاوية) بن أبي سفيان وكا نه القاسم بن عبد الرحن الدمشق مولى خالدين يزيد بن معاوية صاحب أبي امامة يغرب كثيرا قال الذهبي في

فعر أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم يضحكون منه ففعل ذلك مراراغ وقصه فقتله فقلل بارسول الله إن الاعرابي قدمم عه قاوصه وقدهاك فقالانع وأنواهكم الأي مندمه وأمااذاأدى الزاح الى سقوط الوقارفقد قال عمر رضى الله عنه من من ح استخفيه وقال محسدين المنكدر فالثلى أمي مامي لاعمازح الصبيان فتهون عندهم وقال سعيد بن العاص لابنهابي لاعازح الشريف فعقدعلمكولا الدنىء فعترى علمك وقال عربن عبد العزيزرجه الله تعالى اتقوا الله واماكم والمزاح فأنه نورث الضغسة ويحرآلي القبيم تعدثوا بالقرآن وتعالسوابه فان ثقلعليم فديث حسن من حديث الرحال وقال عررضي الله عنه أتدرون لمسمى المزاح من احاقالوا لاقاللانه أزاح صاحبهعن الحقوقسل الكلشي بذر وبذرالعداوة المزاجو يقال الزاح مسلبة للنهسي مقطعة لا صدقاء فان قات فقد نقل المزاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكيف ينهى عنه فأقول ان قدرت على ماقدرعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

الضعفاء فالأجدد حدث عنه على بن مزيد أعاجب وما راها الامن قبل القاسم وقدروى له الاربعة فال (أقبل اعرابي الى الذي صلى الله عليه وسلم على فلوص له صعب فسلم فعل كلما دنامن الذي صلى الله عليه وسلم ليسأله نفر به) ومنع من القرب (وجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون به ) مماصنع به قاوصه (ففعل ذلك مرارا) وفي نسخة ثلاث مرات (ثم وقصه) أى ألقاه على رأسه فاندقت عنقه (فقتله فَقُدُل بِارسُول الله ان الاعرابي قد صرعه قاوصه وقدهاك أى الى مات (قال نعروا فواهكم ملا عصن دمه ) يشير الحماصنعوا من الضحك عليسه قال العراقي رواه إن المبارك في الزهد والرقائق وهوم سل (وأما ذأ أدى الزاح الى سقوط الوقار فقد قال عررضي الله عند من من حاستنف به ) أخرجه ابن أبي الدنداوقد تقدم (وقال) أبوعبدالله (محدبن النكدر) بنعبدالله بن الهدر التي المدني ثقة فاضل روى له الجاعة (قالت في أنى) قال الوالقاسم اللالكائي كان المنكدر خال عائد قد تكاالم الخاجة فقالت له ان لي شيباً باتيني ابعد به اليك فاعتماع شرة آلاف فبعثت بهااليه فاشترى جارية من العشرة آلاف فوالدتله مجداوأ بابكر وعر (لاعمازح الصبيان فتهون عندهم) أخرجه ابن أبى الدنياعن اسعق ن اسمعيل حدثنا سفيان عن محدين المنكدر قال قالتالى الى لاعماز م الصيان فتهون علهم (وقال) أبوعمان (سعيدين العاص) م أبي أحجة سعيد بن العاص بن أمية القرشي الاموى أحد اشراف قريش وأحوادها (لابنه) وهوعمر وبن سعيدو يعرف بالاشدق وقد تقدم ذكره (يابني لاتماز حالشريف فيحقد عليك ولاالدنيء فعمرى عليك أخرجه ابن أبي الدنيا عن أبي صالح الروزى حدثنا عبد العزيز بن أبير زمة عن عبد الله ابن المبارك قال قال سعيد بن العاص لابنه فساقه وأخرجه الدينورى في الجالسة من طريق أبي عبيدة قال قال سعيد فذكر و وقال عرب عبد العزيز) رجه الله تعالى (اتقوا الله واباكم والمزاح فأنه يورث الضغينة و بحرالي القبيم تعدُّ ثوابالقرآن وتجالسوايه فان ثقل عليكم فديث حسن من حديث الرجال) أخرجه ان أبي الدنياء فأبي كويب حدثنا ذكر بان عدى عن عبد الله بن المباول عن عبد العز يزين أبي واد قال قال عربن عبدالعز بزاتقوا اللهواياكم والمزاح فانه بورث الضغينة و يحرالة بعة تعد ثوابالقرآن وتجالسوا به والباقي سواء (وقال عروضي الله عنده أندر ودام سمى الزاح مراحا قالوالاقاللانه زاح صاحبه عن الحق أخرجه ابن أبي الدنباعن على من الحسن حدثنا أبوصالحدد في الليث بن سعدان عر ابن الحطاب قال هل تدرون فساقه (وقبل لكل شئ بذرو بذر العسداوة الزاح) أخرجه ابن أبي الدنياعن الحسمين بن عبد الرحن قال قال خالد بن صفوان قال كان يقل الكلشي بذرفساقه (ويقال الزاح مسلبة النهى) هكذا فى النع أى العقول (مقطعة الاصدقاء) أخرجه ابن أبي الدنيا عن الحسين بن عبد الرجن قال كان يقال الزاح مسلبة الماعمقطعة الصداقة (فان قلت فقد نقل المزاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدابه ) الكرام (فكيف بنه يعنه فاقول) انه صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه وأهله وغسيرهم على غاية من سعة الصدرودوام البشر وحسسن الخلق وافشاء السلام والبداية علىمن لقيه والوقوف على من استوقفه والشي مع من أخد ذبيده حتى من الولدان والاماء والزاح بالحق احرانا واجابة الداعى ولين الجانب حتى بطن كل أحد من أصحابه اله أحمهم المه وهد المدان ليس فيه الاواحد أو مستعب ولولم يكن من مباسطته الهم الاالاستضاءة بنو رهدايته والاقتداء به فى ذلك وتأ الفهم حتى بزول ماعندهم من هبيته فيقدر ون على الاجتماع به والاخدعنه ماكان ذلك هو الغاية العظمي في الكال وأنت (انقدرت على ماقدر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوان عرح ولا تقول الاحقاد لا أو ذقلب اولا تفرط فيه وتقتصر عليه احماناعلى الندور) والقلة (فلاحرج عليك ولكنمن الغلط العظيم ان يتخذ الانسان الزاح حرفة) وصنعة ( نواظب عليه و يفرط فيه ثم يتمسك بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم) وأصحابه وهوأنتمز حولاتقول الاحقاولا تؤذى قلباولاتفرط فيهوتقنصرعليه أحماناعلي الندو رفلاحر جعلمك فمه

ولكن من الغلط العظم أن يتخذالانسان الزاح حرفة تواظب عايه ويفرظ فبهثم ينمسك فعل الرسول صلى الله علىموسلم

وهوكن يدور نهارهم الزنوج ينظرالهم والىرقصهم ويتمسك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدِّن لعائشة في النظر الى رقص الزنوج في ومعسد وهو خطأاذمن الصغائر مادصير كبديرة با لاصرار ومن الماحات مانصد برصيغيرة بالاصرار فلاينبغي أت نغفل عن هذا نعروى أوهر برة انهم قالوا بارسسول الله انك تداعسا فقال اني وان داعتكم لاأقر لالحقا وقال عطاء انرحلاسأل ابنعباس أكانرسولاالله صلى الله عليه وسيلمزح فقال نعم قال فيا كان من احم قال كانمراحه انهصلي الله عليه وسلم كساذات وم امرأة من نسأته نو باواسعا فقال لهااليسه واحدى وحرىمنسه ذيلا كذبل العسروس وقال أنسان الشي صلى الله عليه وسلم كان من أفكه الناسمع نسائه وروی أنه کان کشــــر التيسم وعن الحسين قال أتتعورالى الني صلى اللهعلمه وسلم فقال لهاصل الله عليه وسلم لايدخل الحنة عور فسكت فعال الكلست بعوز ومنذقال الله تعالى الاانشأ لأهن انشاء فعلناهن أمكارا

ويقول أنامقتدبه (وهوكن يدو رنه أره) اجمع مع الزنوج والحبشة (ينظر الهم والحرقصهم) ولعبهم (و يتمسك بان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة ) رضى الله عنها (فى النظر الى رفعى الزنوج في نوم عيد) كاتقدم في كتاب السماع يقال هو يوم عيد فطر (وهو خطااذ من الصفائر ما يصبر كبيرة بالاصرار) عليسه فلاينبغي أن يغفل عن هسذا (نع روى أبوهر برة) رضى الله عنه فيمار واه الترمذي في السنوفي الشمائل وحسنه وقال رجاله مو تقون (انك تداعينا قال أني وان داعبت كم لا أقول الاحقا) والمداعبة هي الملاطفة في القول بالزاح وغيره وكانهم قصدُوا بذلك المالسؤ الدن المداعبة هل هي من خواصه فلاية اسون يه فهافين لهم انها ليستمن خواصه وانحوازهامنوط بقول الحق وأمااستبعادهم وقوع المزاح منه صلى الله عليه وسلم لجليل مكانته وعظيم من بته فكانتهم سألوه عن حكمته فاجابهم قال اب حر المسكر في شرح الشمائل وهذا أولى من قول الطبيي ف كالنهم أنكروه فردعلهم من ياب القول بالوجب فان المداعيك لاتنافى الكمال بلهيمن توابعه ومتممانه اذا كانت مارية على القانون الشرعي بان مكون على وفق الصدق والحق ويقصد الفقاوب الضعفاء وجمرهم وادخال السرو رعلهم والرفق مهم والمنهسى عنسه فى الحسديث السابق من رواية الترمذي لاتمار أخال ولا تمازحه اعماهوالافراط فهما والدوام علهما لانه بورث آفات كثيرة ظاهرة وباطنة من القسوة والغفلة والابذاء وابراث الحقدوا سقاط المهابة وغيرذاك ومراحه صلى الله عليه وسلم سالم منجيع هذه الامور يقعمنه على جهة الندرة لمسلحة تأمة من وأنسة بعض أصحابه فهو بهذا القصدسنة وماقد آن الاظهر اله مباح لاغير فضعيف اذالاصل من أفعاله صلى الله عليه وسلم وحوب أوندب الناسى به فها الالدليل عنع من ذلك ولادليل هناعنع منسه فتعين الندب كاهو مقتضى كالرم الفقهاء والاصولين (وقال عطاء) بن أبير باح (انر جلاسال ابن عباس) رضى الله عنه (فقال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم عزَّ حقال العرقال في كان مراحه قال كانمراحه انه صلى الله عليه وسلم كساذات بوم امرأة من نسأته نو باواسعافة ال السميه واحدى وجرى منه ذيلا كذيل العروس) قال العراقي لم أقف عليه فلت والذي ويعن ابن عباس فيم أخوجه ألطبرانى وابن عساكرانه ستل هل كانصلى الله عليه وسلم بداعب فقال كأن فيه دعابه فليلة (وروى انس) رضى الله عنه (ان النبي صلى الله علم و وسلم كان من أفكه الناس) أى أمن دهم أذا خُلا بنحو أهله رواه ابن عساكر في النار نيخ وقد تقدم في كتاب النباقة (وروى انه) صلى الله عليه وسلم (كان كثير المتسم) تقدم في كلب أخلاق النبوة و روى أحدوالترمذي والحاكم من حديث جابر بن سمرة كان لا بضمان الا تسما وقد تقدم أيضا (وعن الحسن) البصرى رحمالله تعالى (قال أتتعوز) قل هي عنه صفية بنت عبد المطلب أم الزبير رضى الله عنها (الى الني صلى الله عليه وسلم فقال لها لا يدخل الجنة عور فكت فقال الكالست بعو ز يومند) بل شابة قبل كأنه صلى الله عليه وسلم فهم الم انطلب تدخل الجنة على هدا تها وتتموتها فرداعتقادهافداعها وعقل الالكونمداعية ويكونعدهامداعية منفهم الحاضرين وهذاقدرده ابن حير فىشرح الشمائل فقال فماقاله أولانظر اذلا يحتاج فى عده مداعية الى دعوى أنه صلى الله عليه وسلم فهم ذلك بل الى لفظ أوهم ذلك واحتماله المذكورليس في اله لاسماوفيه سوء أدب على الصابة الحاضر من يحعله نفسه فهماله غرمداعية وفهموا المداعية وهوفهم غرير صحيح وفى ذلك من قلة الادب مالا يخفى بل فيه عدم حفظ القواعد الاصولة الصرحة بان فهم العمالى مقدم على فهم غيره لانه أعرف عرو به لشاهدته من القرائن الحالية والقالية مالم يشاهده فوجب تقديم فهمه على فهم عليه وتأمل من حه صلى الله علمه وسلم تحده لا يخلو من بشرى عظمة أوفائدة عز مزة أومصلحة تامة فهوفي المقيقة عامة الجدوليس من احالا باعتبار الصورة فقط (قال الله تعالى انا أنشأ ناهن انشاء) أي خلفناهن بنغيرتوسط ولادة ( فعلناهن أبكارا) أي كل اجاء الرجل وجده ابكرا يحمّل ان المراد غرز يساهن حتى

وقال ودن أسلم ان امرأة بقال لهاأم أعن عامن الى النبي ملى الله عليه وسلم فقالت ان وحى يدعوك قال ومن هو أهوالذى بغيثه بساض قالت والمن والمن والمنافقة التلاوالله فقال ملى الله عليه وسلم مامن أحد الاو بعينه بياض وأراد به

وصان لحد النمتع ويحتمل وهوالظاهرانهن خلفن ابتداء كأملان من غبرندر يجف التربية والسن وهذا بناءعلى مانصر حبه سيان الفرائن ان الضمير العور وحيند فوجه المطابقة بين هذاوما نحن فيه اله يعلمان أهل الجنة كلهم أنشاهم الله تعالى خلقا آخر يناسب الدوام والبقاء وذلك يستلزم كال الحلق وتوفر القوى البدنية كالهاوانتفاء صفات النقص عنها غمقال عرباأى مخببات الحائز واجهن يعسن النبعل اتراباعلى سن واحد ثلاثة وثلاثيناذ هو كال أسنان نساء الدنيا قال العراقي رواه الترمذي في الشيما ال هكذامي سلا وأسنده ابن الجوزى فى الوفاء من حديث أنس بسندضعيف (وروى زيدبن أسلم) أبوعبد الله مولى عمر ابن الخطاب ثقة عالم وكان برسل روى له الجاعة (ان امرأة يقال لهاأم أعن) هي بركة الجبشدية مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها و زوجها ز بد بن حارثة فه عي أم أسامة بن زيد ( جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالتان زوجي عنت به زيد بن ارثة (يدعوك فقال ومن هوا هوالذي بعينه بياض قالت مابعينه بياض فقال بلى بعينه بياض فقالت لاوالله فقال صلى الله عليه وسلم مامن أحدالاو بعينه بياض وأرادالبياض الميط بالحدقة) لا البياض العارض على الحدقة كايتبادر اليه الفهم مال العراق رواه الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة والمزاح ورواه ابن أبي الدنيا من حديث عبدالله بن سهم الفهري مع اختلاف (وجاءت امرأة أخوى فقالت بارسول الله اجلني على بعبر فقال بل نحملك على الم البعير فقالت ماأصنع به أنه لا يحملني فقال صلى الله عليه والم وهل بعير الاوهوابن بعير ف كان عز حبه ) قال العراق رواه أبوداودوالترمذي وصعمه منحديث أنس بلفظ اناحاملوك على ولدالناقة اه قات وأخرجه الترمذي في الشمائل وفيه أن الذي استحمله رحل فقال له اني حاملك على ولد ناقة وفيه هل الابل الاالنوق (وقال أنس) رضى الله عنه (كانلابي طلمة) زيدبن سهل الانصاري رضى الله عنه وهور وج أم أنس (ابن يقالله أبوعبر) وهوأخوأنس لامه (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم) تأنيس الخاطرهم وبخالطهم (ويقول) مداعبا معالصي (أباعبرمافعل النغير) أىماشأنه ومأحاله وهومصغر النغرة (لنغيركان لعببه وهوولد العصفور) أوطأرشبه العصفورر وأوالخارى ومسلم الفظ كانصلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لى أخ يقالله أبوع ير وكان له نغير يلعب به فيات فذخل على النبي صلى الله عليدوسلم فرآه حزينافقال ماشأنه فقالوا مان نغييره فقال ياأ باعير مافعل النغير وقد تقدم ذلك في كتاب أخلاق النبوة (وقالت عائشة رضي الله عنها خرجت معرسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة بدرفقال تعالىحتى أسابقك فشددت على درعى) وفي نسخة فشددت درعى على بطني ( تمخططنا خطافقمنا عليه واستبقنا فسيبقني وقالهذه مكان ذي الجاز) وهواسم مكان يمكة (وذلك أنه جاء يوما ونعن بذي الجاز وأناجارية قد بعثني أبيبشي فقال اعطنيه فأبيت وسعيت وسمعي في اثرى فلم يدركني) قال العراقي لم أجد له أصلاولم تمكن عائشة معه في غزوة بدر (وقالت) عائشمة رضي الله عنها (أيضا سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته فلما جلت اللعم سابقني فسيبقني وقال هذه بذلك) رواه النسائي وابن ماجه وقد تقدم في كتاب النكاح (وقالت) عائشة رضي الله عنها (أيضا كان عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسودة بنت زمعة) بن قيس بن عبد شمس العامرية أم الومنين رضي الله عنها تزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة والما أسنت وهبت نومها لعائشة رضي الله عنها ولهاحديث في مسند أحد وتوفيت في آخر خلافة عمر رضي الله عنه (فصنعت خز برا وجئت به فقلت لسودة كلي فقالت لاأحبه فقلت والله لنأ كان أولالطغن وجهل ) به (فقالت ماأناذا تقته فأخدت بيدى من الصفة شأمنه فلطفت به وجهها ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيني و بينها ففض الهاركية المستقد

البياض الهيط بالحدقة وجاءت امرأة أخرى فقالت بارسول الله احليني على بعسبر فقال بل تعملك على ابن البعير فقالت ماأصنع بهانه لاعملني فقالصلي الله عليه وسلم مامن بعيرالا وهوابن بعيرفكاتعزجه وقال أنس كادلاني طلمة ان يقالله أنوعير وكان رسول اللهصلي الله عليه وسلم بأتمهم يقول بأباعم مافعل النغيرلنغسيركان للعبيه وهوفرخ العصفور وقالت عائشة رضي الله عنها خرجت معرسول اللهصلي الله عليهوسلم في غروة بدر فقال تعالى حتى أسابقك فشددتدرعى على بعانى ثم خططنا خطافقمناعاسه واستبقنانسيقني وقالهذه مكان ذى الحاروذاك انه باء نوما وتعنيدى المجاز وأماحار مه قديعتي أبي بشي فقال اعظينيه فأبيت وسعنت وسعىفى أثرى فلم مدركني وقالت أساسايقني رسول الله صالى الله علمه وسلم فسيبقته فلناجلت اللعم سابة في فسمة في وقال هدد وبذلك وقالت أيضا وضي الله عنها كان عندى رسولالله صلى الله عليه وسالم وسودة انتزمعسة فصنعت ورةوجنته

فقلت لسودة كلى فقالت لا أحده فقلت والله لذا كان أولا الطغن به وجهك فقالت ما أنابذا نقته فاخذت بدى من الصفة شيأ منه فلطغت به وجهها ورسول الله صلى الله عليه وسلم بألس بينى و بينها ففض لهار سول الله ركبتيه لتستقيد منى

فتناولك مسن الصفاه شسأنعسحته وجهبي وجعسل رسول اللهصلي الله علب وسلم يضمل وروى أن الضال بن سيقدان الكلابي كان ردلا دمماقبصافلاما بعه ألنبي صلى الله عليه وسلم قال ان عندى امر أتن أحسن منهذه الجبراء وذلك قبل أن تنزل آمة الحاسأف ال أنزل ال عن احداهما فتتز وحها وعائشة حالسة تسمع فقالت أهىأحسن أم أنت نقال بل أنا أحسن منهاوأ كرم فضعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من سؤالهااماهلانه كاندمما وروى علقمةعن أبي سلة اله كانصلي الله عليه وسلم يدلع لسانه العسن بنعلي علمهماالسلام فبرى الصي لسانه فيهشاله فقال لهعسنة تسرالفزارى والله ليكونن لى الابن قسد تزرج وبقل وجهه وماتبلته قط فقال مسلىالله عليه وسإرانمن لابرحم لابرحم فاكثر هذه المطاسات منقولة مع النساء والصدان وكان ذلك منه صلى الله عليه وسملم معالجمة لضعف قاومهم منغير ممالى هزلوقال صلى الله علمه وسلمس قاصهب وبه رمد

منها (فتناولت من الصفة شيأ فمسحت به وجهى وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحل) قال العراقي رواه الزيير بن بكار في كتاب الفكاهة والمزاح وأبو يعلى باسسناد جيد (وروى أن الفحالة بن سفيان) بن عوف العامري (الكلابي) كنيته أبوسعيد ولاه رسول الله صلى الله على وسلم على قومه الذين أسلوا وكان أحد الابطال يعديمائة فارس والمساورسول الله صلى الله عليه وسلم الىمكة أمره على بنى سلم روىله الاربعة (كازرجلادميما) بالدال الهملة أى قصيرا (قبيعا) أى فى الصورة (فلما بابعه الني صلى الله عليه وسلم قال) أى سفدان (انعندى امر أتن أحسن من هذه الحيراء) يمنى ماعائشة رضي الله عنها (وذلك قبل أن تنزل آمة الحُجاب أفلا أنزل لك عن احداهما فتتزوّ جها وعائشة) رضي الله عنها (السه تسمع فقالت) عائشة (أهن أحسن أم أنت فقال بل أنا أحسن منهن وأكرم ففعك رسول الله صلى الله عليه وسلم من سؤالها الأه لانه كان دميا) أي حقيرا قصيرا قال العراقي رواه الزبير بن بكار فى كتاب الفكاهة والمزاح من رواية عبدالله من حسن بن حسن مرسلا أومعضلا والدار قطني نحوهدده القصة مع عدينة بنحص الفرارى بعد نزول الحاب من حديث الي هر من بسند ضعيف اله قلت وروى سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الاعش عن الراهيم النفعي قال ماء عينة بن حصن الى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فقال من هذه وذلك قبل أن ينزل الجاب فقال هذه عائشة فقال ألا أنزل المناعن أم المؤمنين فغضات عائشة وقالتمن هذا فغال هذا الاحق الطاع يعني فيقومه هكذار واه مرسلا ورجاله ثقات وأخر حه الطبراني من وجه آخره وصولاعن حربران عيينة بن حصن دخل على الذي صلى الله عليه وسلم فقال وعنده عائشة من هذه الجالسة الى حنبك قال عائشة قال أفلا أنزل لك عن خيرمها بعني اس أة فغال النبي صلى الله عليه وسلم اخرج فاستأذن فقال انهاءين على أن لاأستأذن على مضرى فقالت عائشة من هذا فذكر (وروى أبوسلة) من عبد الرحن بن عوف الزهرى المدنى فيل اسمه عبد الله ثقة مكثرمات سنة أر بيع وتسعين (عن أبي هر برة) رضي الله عنه (اله صلى الله عليه وسلم كان يدلم لسانه الحسن بن على) رضى الله عنهما (فيرى الصي لسانه فيهشله) أى يفرحه ويقبل البسه (فقاله عينسة بندر الفزارى) هوعينة بنحصن بنحذيفة بن بدرالفزارى من الولفة فلوجم شهد حنينا والطائف وكان أحق مطاعاد خل على النبي صلى الله عليه وسلم بغيراذن وأساء الادب فصير النبي صلى الله على مفوته واعراسته وقذارته وكان يتبعه عشرة آلاف قناة كان من الجرارة واسمه حذيفة ولقيه عدينة اشتر عمنه (والله ليكونن لى الابنر جلافد تزوج وقبل وجهه وماقبلته قط فقال صلى الله عليه وسلم أن من لا رحم لأبرحم) قال العراقير واه أبو يعلى من هذا الوجه بسندجيد دونمافي آخره من قول عبينة وهو عيينة ان حمن بندر نسب الى حده وحكى الحطيب في المهمات قولين في قائل ذلك أحدهما اله عمينة بن حصن والثانى اله الاقرع بنحابس وعندمسلم في رواية الزهرى عن أب سلة عن أبي هر مرة ان الاقرع بنحابس أبصرالنبي صلى اللهعاميه وسلم يقبل الحسن فقال انلى عشرة من الواد ماقبلت واحدامهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم اه قلت وحديث من لا يرحم لا يرحم رواه الشعفان والطيراني من حديث مرورواه أحدوالشيخان وأبوداود والترمذي وابنحبان منحديث أليهر وة ورواه الطهراني أيضًا من حديث ابن عمر ورواه أنونعم في الحليسة عن الافر ع بن سابس وهو في الأدب المفرد المعارى عن الاقرع بنابس مع القصة التيذكر هاالمنف (فاكثر هذه الطابات منقولة عن النساء والصيبان وكان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلمعالجة لضعف قلوبهم) وتأنيس شواطرهم مع ارشادهسم لمافيه مصلحة تامة (من غيرميل الى هزل) أوسخر به اذ كان انبساطه مع الغيرسالما من الابذاء وبه فارق الهزل والسخرية (وقال صلى الله عليه وسلم من الصمهيب) بن سسنان بن خالد الربعي النمر كنيته أبو يحيى وانميا قبلله الرومى لان الروم سبته وهوصغير فنشأفهم ثم ابتاعته كاب وأبيسع بمكة (وبهرمد وهو

ياً كلغرا أتأكل البمروأنت رمد فقال انماآ كل بالشق الاخر بارسول الله فتبسم صلى الله عليه وسلم قال بغض الرواة حتى نظرت الى نواجد، در وى أن خوّات بن جبير الانصاري (٥٠٢) كان جالسا الى نسوة من بنى كعب بطر بق مكة فطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

ياكل تمرأ أنأكل النمر وأنت رمد فقال انما آكل بالشق الاسخر ) وكائنه كان رمدا باحد دى عبنيه وقد صرح الاطباء ان أكل مثل التمر العين الرمداء مضر (فتبسم صلى المه عليه وسلم) قال العراق وواه ابن ماجه والحاكم من حديث صهيب ورجاله ثقات (قال بعض الرواة) لهذا الحديث (حتى نظرت الى نواجده) أي أضراسه أوأنيابه أوضواحكمأةوال والحاصل من مجموع الاحاديث انه صلى الله عليه وسلم كان في أغلب أحواله لا مزيد على التبسم ور عمازاد على ذلك حتى تبسد و نواجذ ، والمكرو ، من ذلك انما هوالاكثار منه والافراط فيه كاتقدم (وروى ان خوان بنجبير) بن النعمان بن أمية (الانصارى) الاوسى كنيته أبوعبد الله وقبل أبوصالح أحدفر سانرسول اللهصلي الله عليه وسلم شهد بدراوقال ابناسحق لم بشهدها وأسهمه وقد لهوصاحب ذات المتعبين امرأة من بني تهمالله كانت تبدع السمن وقصلتها مشهورة ترفى سنة أربعين وله أربيع وسبعون سنة (كانجالسا الى نسوة من بني كعب) وفي بعض النسخ من قريش (بطريق مكة فطلع علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أباعبد الله مالك مع النسوة فقال يفتلن ضفيرا) أى حبلاد غفر نه ( لل لى شرود ) أى نفور ( قال فضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم عاد ) أى رجع عليه (فقاله أباعبدالله اماترك ذلك الحل الشراد) أى النفرة (بعد قال فسكت واستحييت وكنت بعدذاك أتفررمنه كلارأينه حياء منه) أن يكامني بذلك الكلام (حنى قدمت المدينة وبعدما قدمت المدينة قال فرآني في المحد بوما أصلى فلس الى فعاولت) في الصلاة (فقال لا تطول فاني أنتظرك فل سلت) من الصلاة (قال أباعبدالله اما ترك ذلك الجل الشراد بعد فسكت واستحييت وكنت بعدذلك أتفرر منه حتى لحقني بوما وهوعلى حار وقدجهل رجليه فى شق واحد فقال أباعبدالله اما ترك ذلك الجل الشراد بعد فقلت والذي بعثك بالحق ماشرد منذأ سلت فقال المه أكبر اللهم اهدأ بأعبد الله قال فسن اسلامه وهداه الله) ببركة دعوة الذي صلى الله عليه وسلم قال العراقي رواه الطبراني في الكبير من رواية زيدبن أسلم عن خوات بنجبيرمع أختلاف ورجاله ثقان وأدخل بعضهم بينزيدو بينخوات ربيعة بن عرواه قلت وكذلك واهالامام البغوى في معيم الصابة روياه من طريق حرير بن مازم عن زيد بن أسلم ان خوات بن حبير قال نزات مع الذي صلى الله عليه وسلم عرااطهر ان قال نفر حت من خبائ فاذا بنسوة يتحدثن فاعجبنني فرجعت الىخبائي فأخذت حلتي فلبستها وحاست الهن وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلممن فبته فلمارآني هبته فقات يارسول اللهجللى شرودفا فاأبنغيله قيدا الحديث بطوله وربيعة بنعرو المذكورهو الدمشني أبو الغازالجرشي مختلف في صحبته فنل يوم مرجراهط سنة أربع وستين (وكان نعيمان) بنعر وبنرفاعة النعارى (الانصارى) رضى اللهعنه (رجلامزاحا) أى كثيرا ازح والدعابة (وكان نشرب) الخر (فيونى به الى الذي صلى الله عليه وسلم فيضريه بنعليه ويأمر أصحابه فيضر بونه بنعالهم فكاكثر ذلك منه قال له رجل من الصحابة لعنك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاتفعل فأنه يحب الله ورسوله) رواه النخاري من حديث عمرنحوه وفيه فقال الني صلى الله عليه وسلم لا تلمنوه فوالله ماعلت الاانه عف الله و سوله وقد تقدم ذلك قريباني الا فق الثامنة (قال وكان) نعيمان المذكور (لابدخل المدينة رسل ولاطرفة الااشترى منها تم جاءبه الى الني صلى الله عليه وسلمو يقول هذا أهديته لك فاذاجاء صاحبه بطلب أحميان بثمنه) وفي نسخة يتقاضاه بالثمن (جاعبه الىرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول بارسول الله اعطه غن مناعه فيقول له صلى الله عليه وسلم أولم تهده لنافية وليارسول اله والله لم يكن عندى

فقال باأ باعبد الله مالكمع النسوة فقال يفتلن ضفير الجل لى شرود قال فضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الماجتم عاد فقال باأيا عبدالله أماترك ذلك الحل الشراد بعدد قال فسكت واستعمدت وكنت بعدذلك أتفر رمنه كلمارأ بتهحماء منهجتي قدمت المدينية وبعد ماقدمت المدينة قال فرآني في المحدوما أصلي فلس الى" فطوأت فقال لاتطول فانى أنتفارك فلما سلت قال اأماع بدالله أما ترك ذلك الحل الشراد بعد قال فسكت واستخميت فقام وكنث بعسد ذلك أتفررمنه حتى لحقني نوما وهوعلى حمار وقدجعل رحلمه في شق واحد فقال أباعبدالله أماترك داك الجهل الشراد بعد فقلت والذى بعثك بالحقماشرد منذأسلت قال الله أكبر الله أكبراللهم اهدأ باعبد الله قال فسن اسسالامه وهداه الله وكان نعمان الانصاري رحالا مراحا فكان شرب الخسرفي الدينة فتؤتى به الحالني صلى الله علىه وسلم فيضربه بنعاله ويأمر أمحابه فيضر نونه بنعالهــم فلما

كثرذلك منه قال له رجل من العماية لعنك الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنعل فانه يحب الله ورسوله وكان لا يدخل المدينة رسل عنه ولا طرفة الااشترى منها ثم أنى م النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بارسول الله هذا قد اشتريته لك فاذا جاء صاحبها ينقضاه بالثمن حاميه الله النبي صلى الله عليه وسلم وقال بارسول الله أعطه عن متاعه فيقول الله عليه وسلم أولم تهده لنافيقول بارسول الله أنه لم يكن عندى حاميه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بارسول الله أعطه عن متاعه فيقول الله عليه وسلم أولم تهده لنافيقول بارسول الله أنه لم يكن عندى

مهدما كان مؤذما كافال تعالى ماأيهاالذن آمنوا لابسطرقوم منقوم عسى أن يكونوا خديرامنهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خسارا منهن ومعني السغرية الاستهانة والتحقير والتنبسه عملي العيوب والنقائص عملي وجمه مضعك منه وقد يكون ذاك بالحا كاةفى الفعل والقول وقد يكون بالاشارة والاعاء واذا كان يعضرة المستهزأ بهلم يسم ذلك غيبة وفيه معنى الغيبة فالتعاشمة رضي الله عنها حاكت انسانا فقال في النبي صلى الله عليه وسلم والله ماأحب اني حاكيت انسانا ولي كذا وكذاوقال انعماس في قوله تعالى ما و يلتنا مالهدذا الكتاب لانفادر م فيرة ولا كمرة الا حصاها انالصغيرة التسم الاستهزاء مااؤمن والكبيرة القهقهة بذلك وهذا اشارة الىأن الضعل على الناس من جلة الذنوب والكائر وعن عبد الله منزمعةاله قالسمعت رسول اللهصلي الله علمه وسلم وهو يخطب فوعظهم في فحكهم من الضرطةفةالعلام بضعك أحدكم المايف علوقال

غنه وأحبت أن تأكل منه فيضائر سول الله صلى الله عليه وسلم و بأمر لصاحبه بالثن) قال العراق رواه الزير بن كار في كتاب الفكاهة ومن طريقه بن عبد البرمن رواية محد بن عرو بن حرم مرسلا اه فلت رواه من طريق أبي طوالة عن أبي بكر بن محد بن عرو بن حرم عن أبيه و روى أبو بعلى ف مستنده ان رجلا كان لا يدخل المدينة طرفة الااشترى منها فذكره وقال أبضا كان بهدى اليه صلى الله عليه وسلم العكة من السمن أو العسل فاذا طولب بالثمن جاء بصاحبه فيقول الذي صلى الله عليه وسلم اعطه مناعه فيا نزيد صلى الله عليه وسلم على أن يتبسم و يأمر به فيعطى (فهذه مطايبات باح مثلها على الندور) والقلة زيد على الدوام والمواظمة علمها هزل مذموم وسبب المحدث المبت القلب) المورث الغد فلة والقساوة والاعراض عن ذكراته وعن التفكر في مهمات الدن وغيرذ لك محاسبق ذكر بعضه والله الوق

\*(الآفة الحادية عسر)\*

(المغربة والاستهزاء وهذا محرم مهما كانمؤذيا قال الله تعالى) فى الزحرعنه (الاسخرقوم منقوم عدى أن بكونوا خيرا منهم) عمامه ولانساء من نساء عسى أن يكن خيرامنهن قال عاهد أى لا يستهزئ قوم من قوم آن يكن رجلاً فقيرا أوغنيا أو يعقل رجلعليه فلايستهزئ به أخرجه عبد بن حميَّد وابن و روابن المنذر وقال مقاتل هده الآية نزات في قوم من بني تميم استهز ؤامن بلال وسلمان وعمار وخبآب وصهيب وابن مغيرة وسالم مولى أبى حذيفة أخرجه ابن أبيحاتم (ومعنى السخرية الاستحفار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه ) على الملاء (وقد يكون ذلك بالحماكاة فى الف عل والقول وقد يكون بالاشارة والاعاء) وهو بحمد ع أنواعه حرام لانه أيذاء (واذا كان) ذلك ( بعضرة المستهزأيه لم يسم ذلك غيبة ) لانها كاسمأنىذ كر العبب على الغيب (و )لكن (فيه معنى الغيبة قالت عائشة) رضى الله عنها (حكمت انسانا فقال الذي صلى الله عليه وسلم ماأحب الى حكمت انساناوات لى كذا وكذا ) قال العراق رواه أبوداود والترمذي وصعه قلت ورواه ابن أبي الدنياعن على بن الجعد أخبرناسفيان بنسعيد عن على بنالاقر عن أبي حذيفة عن عائشة قالت فذكره (وقال ابن عباس) رضى الله عدينة (في قوله) تعالى (ياو يا تنامالهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الاأحصاها الصغيرة التسم بالاستهزاء بألوَّمن والكبيرة القهقهة بذلك أخرجه ابن أبي الدنياعن مجد بنعران بن أبي ليلي حدثنابشر بنعارة عن أبي روق عن الفعال عن ابن عبلس فذكره (وهو اشارة الى أن الفعل على الناس من ) جلة (الجرائم والذنوب) وفي بعض النسخ من جلة الذنوب المكائر (وعن عبد الله بن زمعة) بن الا ودبن الطلب ب أسدالقرشي الاسدى بن أخت أم المة أحدالا شراف كان يأذن على الني صلى الله عليه وسلم استشهد وم الدارمع عثمان روى له الحماعة وعنه عروة وأنو بكر من عبد الرحن (انه عم الذي صلى ألله عليه وسلم بخطب فوعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال علام بضحك أحدكم بما يفعل قال العراقى متفق عليه فلذورواه ابن أبي الدنياعن الحسين بن الحسن حدثنا أبوأ سامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة اله مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكره (وفال صلى الله عليه وسلم ان المستهزئين بالناس يفتح لاحدهم بآب من الجنة فيقال)له (هلمهم) أى تعال تعال والقائل لذلك بعض الملائكة (فيجيء) ذلك المستهزئ (بكربه وغممه) مماأصابه من هول الموقف والحساب (فاذاأتاه أعلق دونه ) ذلك الباب ومنعه من الدخول منه (ثم يفقع له باب آخر فيقال هلم هلم فعيى عبكر به وغمه فاذا أناه أغلق دونه في الزال كذلك حتى إن الرجل يفضُّ إنه الباب فيقال هام هام فلاياً تبه ) قال العرافي رواه ابن أبى الدنباني الصمت منحديث الحسسن مرسلا ورويناه في ثمانيات النجيب منرواية أبي هدية أحد

ملى الله عليه وسلمان المستهزئين بالناس يفتح لاحدهم باب من الجنة في قال هلم هلم فيجي عبكر به وغه فاذا أناه أغلق دونه ثم يفتح له باب آخر فيقال هلم هلم فيعبى عبكر به وغه فاذا أناه أغلق دونه في ايزال كذلك حتى ان الرجل ليفتح له الباب فيقال هلم هلم فلا يأتيه

وقالمعاذبن جبل قال الثي صلى الله عليه وسلمن عير أخاه مذنب قد تاب منه لمعت حتى بعسمله وكل همذا وجنع الحاستعقار الغير والفصل عليه استهالة به واستصغار الهرعلمه نبهقوله تعالى عسى أن يكو نوا يحرامنهم أى لانستعقره استصفارا فلعله خيرمنك وهذاانما يحرم في حق من يتأذى به فأما منجعسل فلمسهم سخرة ورعما فرح من أن يسخــر به كانت السطرية فيحقه منجلة الزح وقدسبق مابذم منه وماعدح وانماالحسرم استصغار يتأذىبه المستهزأ مه المافية من التعقير والمهاونوذاك تارة بأن يضعك على كالدمه اذا تخبط قيه ولم ينتظم أوعلى أفعاله اذا كانتمشوشة كالضعك علىخطهوعلىصمنعتهأو علىصورته وخلفتمهاذا كانقصرا أوناقصا لعب من العبوب فالضعال من جيع ذلك داخيل في السيخرية المنهى عنها \*(الا وقالثانية عشرة)\* افشاء السر وهو منهسي عنه المافسهمن الاسداء والتهاون محق العارف والاصدقاء قال الني صلى الله عليه وسلم اذا حدث الرجل الحديث غالتفت فهسى أمانة وقال مطلقا الحديث بينكم أمانة

الهالكين عن أنس اه قلت قال ابن أبي الدنساحد ثني عبدالله بن أبي بدر أنبا نار وح بن عبادة عن مبارك عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم فذكر وقال معاذب حيل) رضى الله عنه (من عير أخاه بذنب قد تاب منه لمعت حتى بعمله ) قال العراقي رواه الترمذي دون قوله قد تاب منه وقال حسن غر موليس اسناده عتص قال الترمذي قال أحدين منسع قالوامن ذنب قد تاب منه اه قلت ورواه ابن أبى الدنيا في الصمت وفي ذم الغيبة وابن منه عو البغوى والطبراني وغيرهم كلهم عن معاذبه مرفوعا قال ان أى الدنيا حدثنا أحد بن منع حدثنا محدين الحسن بن أي يزيد الهمداني عن وربن يزيد عن خالد ا بن معدان عن معاذب حسل قال قالبرسول الله صلى الله عليه وسلم من عبر أناه بذنب قال اسمنيع قال أصحابنا قد ال منه لم عت حتى يعمله شم قال حسد ثناخالد بن خداش حسد ثنى صالح المرى سمعت الحسن يقول كانوا يقولون من رمى أخاه بذنب قد تاب الى الله منه لمءت حتى ينذ لمه الله به قال البغوى هو منقطع لانخالد بنمعدان لم يدرك معاذا وعمد بن الحسن بن أي مزيد قال أوداود وغسره كذاب وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات نظرا الى ماذكر ناوفيه نظر فقدرواه الترمذي من هذا الطريق وعاية مافى الباب اله ضعف من حهة محدين الحسسن وقول الحسن الذي أسنده ابن أبي الدنيا فيه صالح المرى وهوضعف أنضا انسلم منه فهو شاهد حد لديث معاذ ونعوه فلحادها الحدد ولايثرب أى لابو بخ ولايقرع مالزنا بمدا للد وحديث ابن مسعود لوسفرت من كاب المشيت أن أحوّل كابا ولابن أني شبية عن أبي موسى من قوله نعوه وعزاه الزيخشرى في الجرات من الكشاف لعمر وبن شرحبيل بلغظ لو رأيت رحالا برضع عنزا فضع كمت منه لحشيت أن أصنع مثل ماصنع والبهرقي ماعاب رجل قط رجلا بعيب الاابتلاه الله مذلك العب وعنام اهم النخعي قال الى لارى الشئ فاكرهه فلاعنعني أن أتسكام فمه الايخافة أن ابتلي عِثْلِه وهذه كلها شواهد كلديث معاذ وجعب موع ذلك كيف يورد في الوضوعات (وكل هذار حمالي استحقار الغير والفعل عليه استهانة به واستصغاراله ) أى استحقارا (وعليسه نبه قوله تعالى عسى أن يكونواخيرا منهم أى لم تسخر به استصغارا) لشأنه (فلعله خيرمنك) عندالله تمالي (وهذااغ اليحرم في حَقَّ مَن يَنْأَذَى بِهِ ) ولو باطنا (فاما من جعل نفسه مُسخرة ) أي محلا السخر ية يسخر به ( وربمانوح من أن يسخر به) ولايتأذى ساطنه منه (كانت السخر بة به من جلة المزح) اذ هومطايبة اللسان مالكالام محمث لابغمه ذلك ولايتكدو به فاما اذا آذى فقد خرج من حد ألمزاح ولحق بالسخرية (وقد سبق مايذم منه ومايحمد وانماالمرم) شرعا (استصغار يتأذى به المستهزأ به لمانيه من الحقير والنهاون وذاك ارة محرى بأن بعمل على كالامه اذا تعبط) أى زال عن القصد (فيه ولم ينتظم) في نفسه أولم ينتظم أوله مع آخره وفي بعض النسم بان يفعل منه اذا تغبط في كلامه ولم ينتظم (أوعلى أفعاله اذا كانت مشوَّشة) أى مضطرية غيرمنتظمة (كالنحك على خطه) اذا كان رديثًا (وعلى صنعته) اذا كانت دنية (أوعلي صورته) اذا كانت قبيحة (وخلقته) اذا كان قصيرا أولمو يلاحدا بحيث يتحاوز عن طول أمثاله (أوناقصا بعيب من العبوب) الطاهرة كالعمش والعرج والادرة وداءالفيل وماأشبه ذلك (فالفعلكمن جيع ذلك داخل في السخرية المنهي عنها) في قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم والله الموفق \* (الأفة الثانية عشرافشاء السر)

أى اطهاره (وهومنه مي عندا ما فيه من الايذا عوالتهاون بعق المعارف والاصدقاء فالرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حدث الرجل عديث مم التفت فه مي أمانة) قال العراقي واه أبوداود والترمذى وحسنه من حديث بار وقد تقدم قلت و رواه ابن أبي الدنيا عن أحد بن جيل أنباً نا عبد الله بن المبارك أنباً نا ابن أبي ذئب أخرنى عبد الرجن بن عطاء عن عبد الله بن جابر بن عتبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم (معلق الحديث بينكم أمانة) رواه ابن عليه وسلم (معلق الحديث بينكم أمانة) رواه ابن

أبى الدنياعن أحد بن جيل أنبأنا عبدالله أنبأنا حيوة بن شريح عن عقيل عن ابن شهاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره هكذار وارمى سلا وهواسناد حدد (وقال الحسن) البصرى رجه الله تعالى (انمن الخيانة أن تُعدتُ يسرأ خيك) رواه ابن أبي الدنها عن أحد بن جمل أنبأ ناعبدالله أنبأ فاللبارك ابن فضالة عن الحسدن قال سمعته يقول ان من الخيانة فذكره (و بروى ان معاوية) بن أبي سفيان رضى الله عنه (أسرالى الوليد بن عنية) بن أبي سفيان وهوابن أخي معاوية (حديثا فقال) الوليد (لابيه) عنبة ابن أبي سفيان وهو أخومعاو به لابو به قال ابن منده ولدفى عهد الني صلى الله عليه وسلم وولا ، عمر الطائف وأنكره الحافظ ابن حرف الإصابة وقال لم أجد بعد التنبيع مايدل على اله ولدف العهد النبوى وهو محتمل وانما ولاه الطائف أخوهمعاوية جبالناس سنةاحدى وأربعين وبعدها غرولاه بمصر الجندبعد عزله عبدالله بنعر وبن العامى أسات بالأسكندرية هدا الفظه في الاصابة ورج تمايذه الحافظ السخاوي ان الموصوف بماذكرفي كالرم ابن منده هوعنبسة بن أبي سفيان لاعتبة وقد وجددت في كتاب الانساب لابي عبيدالقاسم بنسلام مابشهدلماذكره الحافظ فالومن بني حرب بن أمية معاوية وعتبة ويزيد وعنبسة ومحمدوع رووحنظلة بنوأبي سفيان بنحرب وأممعاو بةوعتية هند بنث عتبة بنار بمعةوأم عنسة ومحد عاتكة بنت أبي أزهر الدوسي وكان معاوية ولى عنسة الطائف عُرعزله وولاه عتبة (يا أبت ان أمير الوَّمنين) بعني عه معاوية (أسرالي حديثاوماأراه يطوى عنك مابسطه الى غيرك قال فلا تحدثني به فات من كتم سرم كان الخيارله ومن أفشاه كان الخمارعلمه قال قلت ياأبت وان هذا المدخل بين الرجل وبين أبيه قال لاوالله يابني والكن أحب أن لا تذلل لسانك بأ - ديث السرقال ) الوليد (فأتيت معاوية فدثته ) بما حرى (فقال باوليدا عنقك أخى من رق الخطأ) أخرجه ابن أبي الدنيافي الصات فقال وحدثني أبي عن بعض أشاخه قال أسرم اويه الى الوليد بن عتمة فذكر القصة ثم قال وحدثني أبي عن رجل من همدان قال المعت اعرابيايقول لا بن عمله ان سرك من دمك فلا تضعه الاعند من تثقيه قال وحد ثنا توسف بن موسى حدثنا حروب مزة الزياتقال قالعلى رضي اللهعنه

> لاتفش سرل الاالبك \* فان لكل نصيم نصيما فافرأيت غواة الرجال \* لايتركون أدعا عيما

(فافشاء السرخيانة وهو حرام اذا كان فيسما ضرار ولؤم) طبيع (اذالم يكن فيسه اضرار وقد ذكرنا ما يتعلق بكن مان السرفى كلب الصحبة) وفصلناه (فلا نعيده) ثانيا والله الموفق \*(الا فقال الثالثة عشر الوعد الكاذب)\*

(فان السان سباف الى الوعد) أى كثير السبق اليه (ثم النفس ربح الاتسمع بالوفاء فيصير الوعد خلفا وذلك من أمارات النفاق) وعلامته الدالة عليه وقد قال الله تعالى) فى كتابه العزيز (يا أبه االذين آمنوا أرفوا بالعقود) قال البيضاوى الوفاء هو القيام بمقتضى العهد وكذلك الايناء والعقد العهد الموثق وأصله الجمع بين الشيئين عدن يعسر الانفصال ولعل الراد بالعقود ما يع العقود التي عقد ها الله تعالى على عباده والزمه الما المرعلى الذكاليف وما يعقد ون بينهم من عقود الامانات والعاملات ونعوها بما يحب الوفاء به أو يحسن ان حلنا الامرعلى الشترك بين الوجوب والندب (وقال صلى الله عليه وسلم العدة عطية) أى عنزائها فلا ينبغى الخلف فيها كالاينبغى الرجوع فيها قال العراقي واه الطبراني في الاوسط من حديث قبات من الشيم السند ضعيف وأبونه من قال المن عن من حديث ابن مسعود ورواه ابن أبي الدنيا في الصبت والخرائطي في مكارم الاخلاق من حديث الحسن من سلا وقد تقدم اه قلت في سند الطبراني أصب غرب عبد العزيز الليثي على أيضا عن ابن مسعود وأصله ان وحلاجاء الى الذي صلى الله عليه وسلم في الحلية قال ابن أبي الدنيا في الحلية قال ابن أبي المان أبي الحدى ما أعطيكه فقي المناف في الحلية قال ابن أبي الدينان أبي تعمر في الحلية قال ابن أبي المان أبي العدة على المان المان كالمان المان المان

وقال الحسن انمن الخدالة أن تعدث بسر أخسل و بروى المغاو بهرمي اللهعينه أسرالي الولمدين عتبية حديثا فقال لابيه باأبت ان أمير الومنين أسر الى حديثاوماأراه نطوى عنائما بسطه الى غمرك قال فلاتعدائيه فانمن كتم سره كان الخسار اليه ومن أفشاه كان الحمار عليه قال فقلت باأت وان هدا المدخل بن الرحل و بن ابنه فعاللاوالله مايي ولكن أحب أن لاتذلل لسانك بأحاديث السرى قال فأتيت معاوية فأخسيرته فقال باولىد أعتقك أبولزمن رق الحطأ فافشياء السر خسانة وهوحراماذا كان فه اضرار ولؤمان لميكن فيه اضرار وقد ذكرنا مايتعلق بكتيان السرفي كتاب آداب العمية فاغني عن الاعادة

\*(الا حقالثالثة عشر)\*
الوعدالكاذب فات السات
سباق الى الوعد ثم النفس
ر بمالاتسم بالوفاء فيصير
الوعد خلفا و ذلك من
أمارات النفاق قال الله تعالى
بالمعتود وقال صلى الله عليه
وسلم العدة عطية

مسعوداذا وعد أحدكم أناه فلينجزله فاني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره ثم قال غريب تفرد به ابراهم الفزارى وقال ابن أبي الدنيا في المهت حدثنا أحد بنابراهم حدثنا بخدب عدى عن مونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العدة عطية وقال الخرائطي في مكارم الاخلاق حدثنا عبد الله بن الحاسن الهاشي عدد المنابر الهاشي حدثنا أحد بن اسعق الحضر في حدثنا وهب بن فالد أخبرنا بونس عن الحسن ان امراة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شأ فلم تحده فقالت عدني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقال المنابر والما المنابر عن المنابر والمائلة عن المنابر عن المنابر والمائلة عن المنابر عن المنابر والمائلة والمنابر الله والمنابر والمائلة عن المنابر المنابر والمائلة عن المنابر والمائلة والمنابر والمائلة والمنابر عن المنابر والمائلة والمنابر والمائلة والمنابر والم

المأنَّاس من سجيتنا \* صدق الحديث ووأيناحتم

صادق الوعد وكان رسولاندا فيقال انه واعدانسانا فيموضع فلم يرجيع البه فبقي اثنين وعشر من يوما فى انتظاره ) أخرجه ابن أبي الدنيا عن أحد بن ابراهم -دئنامسلم بن ابراهم حدثنا كعب اب فروخ الرقاشي -د ثنا بزيدالرقاشي اناسمعيل ني الله وعدد وجلا مبعادا فلس له اسمعيل اثنين وعشر بنوما مكانه لا يمر بم أمعاده ولها الا خرعن ذلك حتى جاء بعد ذلك (ولما حضرت عبد الله بن عمرو) بن العاص رضى الله عنهما (الوفاة قال اله كان خطب الى " إنتى رجل من قريش وقد كان منى اليه شبه الوعد فوالله لاأاتي الله بناث لنفاق) يشمير الى الحديث الذي رواه هو ويأنى قريباوفيمه واذاوعد أخلف تفلف الوعد ثاث النفاذ (اشهدوا اني قدر قبته ابنتي) أخرجه ابن أبي الدنياعن أحد بن ابراهيم حدثني مجد بن كثير عن الاو زاع عن هر ون بن رباب قال ألحضرت عبد الله بن عر و الوفاة فذكر وفيسه اشهدوا أنى دَدر وجنهااياه (وعن عبدالله بن أبي الحساء) بالمهملتين المقتوحتين بينهماميم ساكنة العامري وقيل هو عبدالله بن أبي الجدعاء قال المزنى والراج أنه غيره (قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدع قبل أن يبعث فبقيد أه بقية فوعدته أنآتيه بمافي مكانه ذلك فنسيت ومي والغد فأتيته البوم الثااث وهوفي مكانه فقال يافتي ودشققت على الماهه نامند ثلاث انتظرك قال العراقي واه أبوداودوا ختلف فى اسناده وقال ابن مهدى ما أظن الراهم بن طهمان الا أخطأ اه قات قال الحافظ في الأصابة في ترجمته له حد مشعند أبي داود والمزار من طر أق عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق عن أبيه عنه قال بايعت النبيء لي الله عليه وسلم الحديث اه وقال ابن أبي الدنيا في الصحت حدثنا أحد بن ابراهم حدثنا مجد ابن سنان العوفى حدثنا أبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبدالكريم عن عبدالله بن شقيق عن أبيه عن عبدالله بن أبي الحساء قال ما يعت النبي صلى الله عليموسلم فذكره وقال الخرائطي في مكارم الاخلاق حدثنا نصر بن داود الخلنجي حدثنا محد بن سنان أنو بكر العوفى ح وحدثنا عباس بن أجدالدورى حدثنامعاذ بنهانئ القناد قال حددثنا ابراهيم بنطهمان عن بديل بنميسرة عنعبد الكريم عن عبدالله بن شقيق عن أبيه عن عبدالله بن أبي الحساء رضي الله عنه قال ما بعترسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره قات وقد وقع هكذا في نسخة العنت وتسخة مكارم الاخلاق عبد الكريم عن عبدالله بنشقيق عنأبيه والصواب عبدالكرم بنعبدالله بنشقيق كافى نسيخ سننأبي داودوعبد الكريم هدذار ويعن أبيه مجهول وأبوه عبدالله بن شقيق العقيلي بالضم البصري ثقة فقيه مات سمنة ثمان ومأنة (وقيل لا براهيم) النخعي (الرجل بواعد الرجل الميعاد فلا يجيء قال ينتظره مابينه وبين أن

وقال صلى الله عليه وسنلم الوأى مشسل الدمن أو أفضل والوأى الوعد وقد أثني الله تعالى على ثيبه أسهعيل عليهالسلام في كنامة العزيز فقال الله كان صادق الوعد قبل اله واعدانسانافي موضع فلم ورجم المه ذلك الانسان بل نسى فبق اسمعيل اثنين وعشر منوما في انتظاره ولماحضرت عدالله بنعر الوفاة قال انه كان خطب الى اللتي رحل من قريش وقد كاتمى المهشيه الوعد وفسوالله لاألتي الله بثلث النفاق أشهد كم أني قد روحته التي وعن عبدالله اس أبي الخنساء قال ما يعت النبى صلى الله علمه وسلم قبسل أن سعث و بقبت له بقية فواعدته انآ تمهما فمكانه ذلك فنسيت ومي والغدفأ تبتهاليوم الثااث وهو في مكانه نقال بافيتي القدشيقةت على أنا ههنا منذ ثلاث انتظارك وقسل لاراهم الرحسل تواعد الرحدل المعاد فلايحيء قال منتظره الىان

يدخسل وقت الصلاة التي نجيء وكان رسول الله صالي الله علسه وسالم اذاوعسدوعدا فالعسي وكان ان مسعود لا بعد وعدا الاو يقول ان شاء الله وهوالاولى ثماذا فهم معذلك الجزم فى الوعد فلابد من الوفاء الاأن يتعذر فانكانءندالوءدعازما على أن لا بني فهذا هو النفاق وقال أنوهر برة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثمن كن فيه فهومنافق وان صام وصلى وزعمانه مسلماذا حدث كذب واذاوعد أخلف واذا التسمنان وقال عبدالله بنعر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربح من كن فسه كان منافقا ومن كانت فيسه خلامن النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذاعاهد غدرواذا خاصم فحر

بدخل وقت الصلاة التي تجيء) أخرجه ابن أبي الدنيا عن أحد بن ابراهيم حدثنا يحد بن الصلاح البزار حدثناا معيل بنزكريا عن الحسن بنعبداله قالقلت لابراهم الرحل بواعد الرحل المعاد ولا يحيء قال لينتظره والبافي سواء (وكان رسول الله صلى الله عايه وسلم اذاوعدوعدا قال عسي) قال العراقي لم أجد له أصلا (وكان) ابن مسعود رضي الله عنه (لا بعدوعدا الاو يقول ان شاءالله) وقال ابن أبي الدنساحد ثنا أنومعاوية حدثنا حجاج عن أبي اسحق قال كان أصحاب عبدالله يقولون اذاوعد فقال انشاءالله فليخلف وروى الطبراني في الكبير عن ابن مسعود موقوفا من حلف على عين فقال ان شاءالله فقد استشي (وهو الاولى) أى قول ان شاء الله عند الوعد ووجه الاولوية خروجه عن صورة الكذب ( ثماذا فهم مع ذلك الجرم في الوعد) بالهبة وغيرها (فلا بدمن الوفاء) استعبابا مؤكداوقيل وجو باوهو قول الحسن و أختاره بعض المالكية (الاأن يتعذر) أي يتعسر الوفاء بسلم من الاسباب وان لم يتعذر كره الاخلاف كراهة تنزيه لاتحريم على قولمن قال باستحباب الوفاء (فان كان عند الوعد عازما على أن لا يني به فهدذا هو النفاق) صرحبه النووى في شرح مسلم لانه خالف في الظاهر مافي اطنه (قال أبوهر برة) رضي الله عنسه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه) أى ثلاث خصال من وجدت فيه (فهو منافق وان صام وصلى وزعم الهمسلم اذاحدت كذب واذا وعد أخلف واذا اثتمن خان ) قال العراقي متفق عليه وقد تقدم اه قلت ولكن ليس الفظ المصنف وبهذا اللفظ أخرجه الخرائطي في مكارم الاخدلاق فقال حدثنا يحد بن جارحد ثنا بوسف بن كامل حدثنا حاد بن أبي سلة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هر مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهومنافق وانصام وصلى وقال انى مسلم آذاا تتمن خان واذاحدث كذب واذا وعد أخلف وأمالفظ البخارى ومسلم فقال فى الايمان حدثنا أبوأل بيبع حدثنا اسمعيل بنجعفر حسدثنانافع عنمالك بن أبي عامر عن أسمعن أبي هر برة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث اذاحدث كذب واذاوعد أخلف واذاا تتمن خان وأخرجه كذلك فى الوصايا عن أنج الربيع وفى الشهادات عن قتيبة وفى الادب عن ابي سلام وأخرجه مسلم فىالاعمان عنقتيبة ويحيى بن أنوب كلهم عناسمعيل بنجعفر وأخرجه أيضاالترمذي والنسائي فهذأما يتعلق بحديث أبى هر مرة وأخرج رستة فى الاعمان وأبوالشبخ فى التو بيخ من حديث أنس ثلاث من كن فيه فهو منافق وان صلم وصلى وج واعتمر وقال اني مسلم من اذاحدث كذب واذاوعد أخاف واذا التمن خان وقال الخرائطي حدثنا حماد بن الحسن بن عنسمة الوراق حدثنا أبوداود الطمالسي حدثنا شعبة عن منصور قال معمت أباوائل يحدث عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيسه فهومنافق ومن كانت فيه خصالة منهاففيه خصالة من النفاق اذا حدث كذب واذاوعد أخلف واذا اثتمن خان وأخرجه ابن أى الدنيا عن ألى حفص الصيرفي عن أبي داود وهو الطمالسي بلفظ آمة المنافق ثلاث وقال الخرائطي حدثنا معدان بن مزيد المزار حدثنا مزيد بن هرون أنبا فالمحد من عبد الرحن عن محدبن كعب الغرظى انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذاوعسد أخلف واذا ائتمن خان ثم قال تصديق ذلك في كتاب الله عز وحدل اذا جاءك النافقون الآية وقال ومنهم من عاهد الله الآية وقال انا عرضنا الامانة الآية (وقال عبدالله بن عرو) بن العاص رضى الله عنهما (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقاومن كان فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاف حتى يدعها) أى يتركها (الدَّاحدث كذب واذا وعد أخلف واذا عاهد غدر واذا خاصم فر ) قال العراق متفق عليه قات هذا لذظه عندالخرائطي في مكارم الاخلاق قال حدثنا عبد الله بن الحسن الهاشمي حدثنا بزيد بن هرون أخبرنا شعبة عن الاعش عن عبدالله ابنسرة عنمسروق عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه فهو منافق ومن

وهذا ينزلعلىمن وعسد وهوعملىعمرم الخلف أوترك الوفاءمن غسرعذو فأمامن عسرم عسلي الوفاء فعن له عذرمنعه من الوفاء لم مَكُن منافقًا وان حرى علسه ماهوصو رةالنفاق ولكن شغى أن عررمن صورة النفاق أيضا كإعترز من حقيقت ولا شغيان يععل نفسه معذورامن غير ضرورة حاحرة فقدروي أنرسول اللهصلي اللهعلمه وسلم كان وعدأبا الهبثم أبن التهيان خادما فأتى شلاثة من السيى فأعطى اثنن وبق واحد فأتت فاطمة رضى الله عنها تطلب منده خادما وتقول ألاترى أثر الرحى سدى فذكر موعده لابى الهبيم نفعهل مقول كيف عوعدى لابى الهيثم فاسترويه على فاطمةلا كان قد سبق من موعده له معانها كانتدرالرحي سهها الضعيفة

كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها من اذا حدث فساقه وقال المخارى فالاعان حدثنا قبيصة بنعقبة حدثنا سفمان عن الاعش عن عبدالله بن مرة عن مسروق عن عبدالله ابن عرو ان الذي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كأن منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى مدعها اذا ائتمن خان واذاحدث كذب واذا عاهد غدر واذاخاصم فحر ثم قال تابعه شعبة عن الاعش وقد أوصلها هوفي كتاب الظالم وكذلك أوصلها مسلم وقد أخرجه أيضا أحد وأبوداود والترمذي والنسائي وأخرجه ائ أبي الدنما عن زهبر من حرب حدثنا وكمع عن سفيات عن الأعش الفظ العفاري قال النو وي لامنافاة من الحديثين من ثلاث خصال أوار بع لان الشي الواحد فدتكون له علامات كل واحدة تحصل صفة ثم فدتكون تلاغالعلامة شيئا واحدا وقدتكون أشياء وروى أبوأمامة مرفوعا واذاغنم غل واذا أمرعصى واذالق جبن وقال الطبيى لامنافاة لان الشئ الواحد قدتكوناه علامات فتارة يذكر بعضها وأخرى جمعها أوأكثر وقال القرطبي يحتمل أنالني صلى الله عليه وسلم استحدله من العلم يخصالهم مالم يكن عنده قال العدى الاولى أن يقال ان التحصيص بالعدد لايدل على الزائد والناقص وقال الحافظ فى الفتح لاتعارض بن الحديثين لانه لايلزم من عدد الخصاة المذمومة الدالة على كال النفاق كونها علامة على النفاق لاحتمال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق والخصلة الرائدة اذا أضمنت الى ذلك كلخاوص النفاق على انفى رواية مسلم من طريق العلاء النعيدالرجن عن أبه عن ألى هر رة مابدل على ارادة عدم الحصر فان لفظه من علامة المنافق ثلاث وكذا أخرج الطهراني في الاوسط من حديث أي سعيدواذا حل اللفظ الاول على هذالم برد السؤال فيكمون قدأخر ببعض العلامات فىوقت وبعضها فىوقت آخراه ووجه الحصرعلى الاربع ان اطهار خلاف الباطن امافى للالمات فهذا اذاا تتمن واما فيغسيرها فهواما فيحالة الكدورة فهواذآخاصم وامافي حالة الصفاء فهوامامؤ كدة بالهين فهواذاعاهد والافهو بالنظر الىالمستقبل فهواذاوعد وامابالنظرالي الحال فهواذاحدث قال العيني ومرجع الاربع الىثلاث لانقوله اذاعاهد غدر داخل في قوله اذا التمن خان واذاخاصم فخر داخل فىقوله اذاحدث كذب اهوو حمالحصرعلى الثلاثهوالتنبيه علىفساد القول والفعل والنية فبقوله اذاحدث نبه على فسادالقول وبقوله اذاا تتمن نبه على فسادالفعل وبقوله اذاوعد نمه على فسادالنمة والمه أشار المصنف بقوله (وهذا بنزل على من وعد وهوعلى عرم الخلف أوثرك الوفاء من غير عذر فاما من عزم على الوفاء) مقار نا يوعده (وعن له) أى عرض له (عدر منعه من الوفاء) أو بدا له رأى (لم يكن منافقا) أى لم يو حِد فيه صفة النفاق (وان حرى عليه ماهُوصورة النفاق) و يشهد الذلك مارواه الطعراني بأسناد لاباس به في حديث طويل من حديث سلمان رضي الله عنه أذاوعدوهو يحدث نفسه أن يخلف وكذا قال في باقى الحصال وسيأتى الحكاهم تنمة في آخرهذا السياق من هذه الاتفة (ولكن ينبغي أن يحتر زمن صورة النفاق أيضا كايحتر زمن حقيقته) التي هي اظهار ما يبطن خلافه رُولا بنبغي أن يجعل نفسه معذورامن غيرضرورة حافة) وفي بعض النسخ حافزة (فقدر وي انه صلى الله عليه وسلم كان وعداً باالهيم) مالك (بن المهان) بن مالك بنعبد الانصارى من سابق الانصار توفى سنةعشر من والمهان بغنم المثناة من فوق وتشديد المثناة التحتية المكسورة (خادمافاني) صلى الله عليه وسلم (بثلاثة من السيم) فأعطى اثنين لجاعة (وبني واحد فحاءت فاطمة بنتوسول الله صلى الله علمه وسلم تطلبه منه وهي تفول ألا ترى أثرالها بارسول الله في بدى وذكر )صلى الله عليه وسدلم (موعده لابى الهيثم فعل يقول كيف عوعدت لابي الهيثم فا شرهبه ) أي بالواحد من السي (على فاطمة) رضي الله عنها (لماسبق من موعده له مع نها كانت ديرالر حابيد ها الضعيفة) قال العراقي تُقدم ذكر قصة أبي الهيثر في آداب الاكلوهي عند الترمذي من حديث أبي هر برة وليس فهاذ كولفاطمة رضى الله عنها اه

ولقد كان صلى الله علمه وسلم حالسا يقسم غنائم هـ وازن عنـ ن فوقف عليمه رجملمن الناس فقال اثلى عندلتموعدا مارسول الله قال صدقت فاحتكم ما شدائث فقال حتكم ثمأنين ضائنة وراعما قاله هي لكوقال احتكمت استراواصاحبةموسيعليه السلام التي دلته على عظام بوسف كانتأخهمنك وأحزل حكامنك عن حكمهاموشىعلىهالسلام فقالت حكسمى أن تردني شالة وادخل معال الجنة فلل فكان الناس بضعفون مااحتكره حقيجعل مثلا فقسل أشح من صاحب الثمانين والراعى وقد قال رسول الله مسلى الله عليه وسلم ليس الخلفأت بعد الرحل الرحل وفي نيته أن بغى وفى لفظ آخراذا وعد الرجسل أخاه وفى نيته أن بني فلم يجد فلا اثم عليه

قلت قال أونعم في الحلية حدثنا أبوعلى محدبن أحد بن الحسن حدثناعبدالله بن أحد حدثنا العباس ان الوليد حدثنا عبد الواحد بنزياد حدثنا الجر ريعن أبي الوردعن ابن أعبد قال قاللي على ياابن أعبد ألاأخبرك عنىوعن فاطمة بنت محمد كانت أكرم أهله علمه وكأنت زوجني فحرت بالرحاحني أثرالرحا مدهاواستقت بالقربة حنى أثرت القربة إخرها وقت البيت حنى اغبرت شام اوأوقدت تحت القددر حتى دنست شامها فاصابها من ذلك فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سي أوخدم فقلت لها انطاقي الىرسول الله صلى الله عليه وسلم فسليه خادما يقيل حرما أنت فيه فأتت أباها حين أمست فقال لها مالك بابنية قالت لاشئ جئت لاسلم عليك واستحيت أن تسأل شيأ فلمار جعت قلت لها مافعلت فساق الحديث وفهه فقال صلى الله عليه وسلم هل أدلكما على خير لكمامن حرالنع تكبيران وتسبيحات وتحميدات مائة حين تريدان أن تناما الحديث وليس فيه أنضاذ كولاي التمهمان وابن أعمد قال الذهبي في الضعفاء قال ا من المديني ليس عمر وف (واقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم السابقسم غنائم هو أزن عنين) اسم موضع بينمكة والطائف وكانقدخرج لقتال هوازن وثقيف فصأر الدحنين فلماالتتي الجعان انكشف المسلون مم أمدهم الله ينصره وعطفوا وقاتلوا المشركين فهزموهم دغنم أموالهم وعمالهم عماوالى أوطاس فأنهزم الشركون الى الطائف وغنم المسلون منها أيضاأمو الهم وعيالهم غمار الى الطائف فقاتلوهم فلماأهل ذوالقعدة ترك القتاللانه شهر حرام ورحل واجعا فنزل الجعرانة وقسم غنائم أوطاس وحنيزو يقال كانت ستة الافسى (فوقفعليه رجل من الناس فقال ان لىعندك موعدا بارسول الله فقال صدقت فاحتكم ماشت ) أى الناك الحكم في طلب ما تريد (فقال احتكم عمانين ضائنة) الضأن من الغنم فالذكر ضائن والانثى ضائنة فالمابن الانبارى الضأن مؤنشة والجدع أضؤن كافلس وجمع الكثرة ضيش ككريم (و راعمها)أى الخادم الذي رعاها (فقال رسول الله صلى الله عامه وسلم هي النولفد احتكمت يسيرا واصاحبة موسى) علمه السلام وهي العو زون عزمصر (التي دلته على عظام نوسف) علىه السلام أى حسده الشريف وكأن في صندوق من رخام في قعر النيل تتلاطم عليه الامواج (كانت أخزممنك أى أكثر حزما (وأحزل حكاحين حكمهاموسي) علىمالسلام فأنه لماسأل عن وسف علمه السلامل محدعند أحدعل لتقادم العصروم ورالازمنة وأجع دأيهم على عوز كانتمن بقابا القبطوقد أتتعلماسنون فطلها سمدناموسي علمهالسلام وسألهافقااتعندىعلمن ذلك فقال أخبر يناولك ماتريدس (فقالتحكمي ان نردني شابة) كاحسن ما كنت عليسه من الشباب (وادندل معلى الجنة) فاخبرته عن محله فدعاا لله تعالى بان ردهاشابة فارتدن في الحال شابة ورجم المهاحسم اوجالها ودعالته تعالىأن ععلها معه فى الجنة فاستحبب له ودلته على معله فى قعر النيل فأتى البهو أشار بعصاه فانفرق المحر وظهرالصندوق فمله موسي عليه السلام الى بيث المقدس فدفنه عند آيائه الكرام علمهم السلام (قبل فكان الناس بضعة ون مااحتكم به حتى جعل مثلاية ولونه ) هو (أشع من صاحب الثمانين والراعى) بعنون بهذلك الرحسل الدنيء الهمة قال العراقي رواه ابن حمان والحاكم في المستدرك من حديث أبي موسى مع اختسلاف فألهالحا كمصيم الاسناد قلت فيه نظر (وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخلف ان معد الرجل الرجل ومن نبته أن يني ) بما وعديه وتمامه ولكن الخلف أن يعد الرجل ومن نبته ان لا بني أخرجه أبو بعلى في مسنده وابن لال في مكارم الاخلاق والديلي من حديث زيدبن أرقم وهو حديث حسن (وفي رواية) في هذا الحديث (اذاوعد الرجل) يعني الانسان وذكر الرجل طردي (أناه) أي في الاسلام وانهم يكن من النسب بان يفعل له شمأ يسوغه شرعا (وفى نيته) وفى لفظ ومن نيته (ان بني )له وفيه دليل على ان النية الصالحة يشاب علم الانسان وان تخاف عنه النوى (فلم يجد) ما يني به (فلاا شم عليه) قال العرافير واهأ بوداود والترمذي وضعفه من حديث زيدبن أرقم الاانهما فألافل يف أه فلتلفظ أبي

داودفى الادب اذا وعد الرجل أخاه ومن نيته ان بفي له فلي يف ولم يحيى المبعاد فلا اثم عليه ومثله المرمذى في الاعان الاانه قال فلاحناح عليه وقال غريب وليس سنده بالقوى قال الذهبي في الهذب وفيه أوالنعمان يحهل كشيخه أبى الوقاص وقال الصدر الماوى في تغريج الماج الشمل سنده على مجهولين فان قلت الخصال التي ذكرت فى الاحاديث السابقة الدالة على النفاق قد توجد احيامًا في السلم المصدق بقلبه ولسائه مع ان الاجماع حاصل على اله لايحكم بكفره ولامنفاق مععله في الدرك الاسفل من الناد أحسب ماوجه فقبل معناهات هـ نده خصال نفاق وصاحم أشبه بالنافق في هـ نده ومخلق باخلاقهم لاانه منافق في الاسلام مبطن الكفر وقيل هذا أدين كانت هذه الحصال غالبةعليه فأمامن ندرذاك منه فليس داخلافيه وقيل هذا القول تعذير مناعتمادهذه الخصال خوفاان يفضى به الى النفاق دون من وتعتمنه نادرة من غير اختماراً واعتماد وقبل بل الوارد في تلك الاحاديث في حقر حل بعينه منافق اذلم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم واحداجما يكره وانحاكان يقول مابل أقوام يفعلون كذافه فامثله أشار مالاتهة المعضى بعرف ذلك الشخص بها وقبل الرادبه المنافقون الذين كانوافى زمانه صلى الله عليه وسلم حدثوا بانهم آمنو افكذبوا والتمنواعلي دينهم فخانواو وعدوه في نصرة الدىن فأخلفوا وهو قول عطاء من أيى رباح والمدرج ع الحسن المصرى وهو مذهب ابنعر وابنعباس وسعدب حمير ومجدبن كعب القرطى وغيرهم وقيل الراد بالنفاق هنانفاق العمل لانفاق الكفرومنه قول عمر لحذيفة رضي الله عنهما هل تعلمف شيأمن النفاق وقال بعضهم الالف واللام في المناوق لا يخلو اماأن تبكون للعنس أولعهد فان كانت للعنس يكون على سبيل التشبيه والتمثيل لاعلى الحقيقة وان كانت العهد فكونمن منافق خاص بعينه أومن المنافقين الذين كافوافى زمنه صلى الله

\*(الأفةالرابعة غشر)\* عليهوسلم (الكذب في القولو) في (اليمين) وهو الاخبار عن الشي يخلافه سواءفيه العمدو الخطااذلاوا سطة بين الصددق والكذب على مذهب أهل السنة والاثم يتمه ع العمدوقد كذب يكذب كذبا ككتف ويجوز النحفيف بكسرالكاف وسكون الذال (وهومن قبائح الذنوب وفواحش العيوب) أىمن الذنوب القبيعة والعيوب الفاحشة (قال اسمعيل بن أوسط) هكذا في سائر النسم والصواب أوسط بن اسمعيل كانبه عليه العراقى وهوأوسط بن اسمعيل بن أوسط السحلي شامى ثقة يخضر ممات سنة تسع وسبعين روى له البخارى في الادب المفردو النسائى وابن ماجه (معت أُبابكر الصديق رضى الله عنه يخطب بعدوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قام فينارسول الله صلى الله عليه وسلم مقامى هذاعام أوّل مُربِك وقال الكروالكذب فانه مع الفعوروهما فىالنار) قال العراقي رواه ابن ماجه والنسائي في الموم والليلة وجعله المصنف من رواية اسمعيل بنأوسط عن أني بكر وانماهوأ وسط بن اسمعيل بن أوسط وأسناد . حسن اه قلت وأخرجه ابن أبى الدنياعن على من الجعد أنبأنا شعبة عن مز يدبن ضمير سمعت سليم بن عامر يحدث عن أوسط بن اسمعيل ابن أوسط معع أبا بكر الصديق رضي الله عنه يخطب بعد ماقبض رسول الله صلى الله علمه وسلم بسنة فقال قامرسول الله صلى الله عليه وسلم عام أولمقاى هذائم بك أبو بكرثم قال عليكم بالصدق فانه مع العروهمافي الجنة وأياكم والكذب فانه مع الفعو روهمافي النارورواه الخرائطي في مكارم الاخلاق عن على بن حرب حدثنا أبو النضرهاشم بن القاسم حدثنا شعبة ورواه أيضاعن الدورى حدثنا زيدبن الحباب عن معاوية بنأبي صالح حدثني سلم بن عامر ورواه كذلك أحدوا تنحيان والحاكم ولفظهم كالنسائي وابن مأجه من طريق أوسط خطبنا أبو بكر الصديق فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي هذاعام الاول فقال سأوا الله المعافاة اوقال العافية فلم يؤت أحدقط بعد اليقين أفضل من العافية والمعافاة عليكم بالصدق فانهمع البروهمافى الجنةواياكم والكذب فانهمع المهعور وهمافى النار ولاتحا سدواولا تباغضوا ولاتقاطعوا ولآنداروا وكونواعبادالله اخوانا كاأس كمالله ورواه ابنحروفي تهذيب الاتثاروابن \*(الا قالرا بعةعشرة)\*
الكذب فى القول والبين
وهو من قباع الذنوب
وفواحش العبوب قال
المعيل بن واسط سمعت
أبا بكر الصديق رضى الله
عنه بخطب بعدوفاة رسول
فقال قام فينارسول الله
صلى الله عليه وسلم عليه
هذا عام أوّل عبكى وقال
المعور وهمافى النار

مردو به بالفظ قام فينارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ساوا الله العافية فانه لم يعط أحدا فضل من معافاة بعديقينوايا كموالريبة فانهلم يؤتأحدأ شدمن يبةبعد كفروعليكم بالصدق فانهمع البروهمافي الجنة واباكم والكذب فانه مع الفعور وهمافى النار وروى سفيان بن عيينة فى الجامع وابن المبارك وهنادوابن أبى الدنيافي الصمت وحسين بن أصرم في الاستقامة وابن مردويه والبه في وسينده أصم الاسانسدمن لمريق قبس ب أبي حازم قال ممعت أبابكر يقول ايا كموالكذب فان الكذب مجانب للايمان (وقال أبو امامة) صدى بن عجلات الباهلي رضى الله عنه (قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الكذب باب من أبواب النفاق) قال العرافي واداب عدى في الكامل بسدند ضعيف فيه عرب موسى الوجهي ضعيف جدا ويغنى عنه قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهومنا فق وحديث أربع من كن فيه فهومنا فق قال في كلمنهماواذاحدث كذبوهماني الصحين وقد تقدماني الآفة الثي قبلها (وقال الحسن) البصري رجه الله تعمالي ( كان يقال انمن النفاق اختلاف السروالعلاندة و ) اختلاف (القول والعمل و )اختلاف (المدخلوالمخرج وان الاصل الذي بني عليه النفاق الكذب) أخرجه ابن أبي الدنياءن أحدبن ابراهم حدثناا سحق الازرق عن عون عن الحسن قال بعدمن النفاق الحتلاف القول والعسمل واختلاف السر والعلانية والمدخل والخرج وأصل النفاق والذي بني عليه النفاق الكذب (وقال صلى الله عليه وسلم كبيت خيالة) ثانيثه باعتبار الضمير وهوفاعل معنى (ان تحدث أخاله ) فى الدين وان لم يكن أخاك فى النسب (حديثاه والنابه مصدق وأنتاه به كاذب) لانه التمنك في العديه فان كذبته فقد خنت أمانه وخنت أمانة الاعمان فيما أوجبمن نصيحة الاخوان قال الطبي ٧ أحال فاعل كبرت وأنت الفعلله باعتمار المعمى لانه نفس الخيانة وفيه معمني المتعب كافى كبرمقنا عندالله والمرادخيانة عظيمة منسلنا ذاحدثت أخاك المسلم بحديثهو يعتمدعلمك اعتماداعلي كل مسلم لاتكذب فيصدقك والحال انك كاذب وقال النووى النورية الحلاق لفظ هوظا هرفى معنى وتريديه معدني آخر يتناوله الالفظ لكنه خلاف ظاهره وهوضرب من التغر بر والخداع فاندعت له مصلحة شرعمة واحجة لامندوحة عنهاالابه فلابأس والاكره فانتوصل به الى أخذ باطل أودفع حق حرم وعلمه ينزل هدذا الخبر قال العراقي رواه العفارى فى كتاب الادب المفردوأ بوداود من حديث سفيان بن أسيد وضعفه ابن عدى ورواه أحد والطبرانى منحديث النواس بنسمعان باسنادجيد اه قلت ورواه أيضا ابن سعد والبغوى وابن قانع والبهي عن سفيان بن أسيد بفض الهمزة وكسر السين المهملة الحضرى قال البغوى ولاأعلم لسفيان غيره ورواه أبونعيم فياللية والبيهني أيضاعن النواس بنسمعان وقدسكت أبوداودعلى حديث سسفيان فاقتضى كونه حسناعنده الاأن النووى فى الاذ كارقال هوضعمف وكانه تبع فيه ابن عدى فان فيمه بقية ان الوليدوال كالم فيه مشهور وكون سند حديث النواس حيدافيه خلاف أيضافقدذ كرالندزى انشيخ أحد فيه عمر من هرون فيه خلف و بقية رجاله ثقات وقال الهيمي عرضع ف و بقية رجاله ثقات (وقال ابن مسعود) رضى الله عنه (قال النبي صلى الله عليه وسلم لا مزال العبد يكذب ويتعرى الكذب حقى يكتب عندالله كذابا) قال العراق متفق عليه (ومررسول الله صلى الله عليه وسلم برحلين يتبا بعان شاة و يتحالفان يقول أحدهما والله لا أنقصك من كذاوكذا ويقول الا خروالله لا أزيدك على كذاوكذا فر بالشاة وقدا شتراها أحدهما فقال أوجب أحدهمما بالاثموا الكفارة) قال العراقي رواه أبوالفتح الازدى فى كتاب الاسماء المفردة من حديث ناسم الحضرى وهكذار ويناه فى أمالى ابن شمعون وناسم ذكره البخارى هكذا في الناريخ وقال أبوعاتم هوعبد الله بن ناسم اله قلت ذكره الازدى في مفردات أسماء الصعابة وذكره الحذارى فقال ناسع عن الني صلى الله عليه وسلم وعنه سرحبيل بن شفعة وأخرج ابن شاهين من طريق الوليد بن مسلم عن ويزبن عمّان عن شرحميل بن شفعة عن السم الحضرى عن

وقال أبوامامة قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الكيدب باب من أبوات النفاق وقال الحسن كأن يقال الامن النفاق اختلاف السر والعلائمة والقول والعمل والمدخسل والمخرج وان الاصل الذيبي علسه النفاف الكذب وقالعلمه السالام كبرت خيانة أن تعدث أخال حديثاهولك بهمصدق وأنتاهم كاذب وقالا بنمسعود قالالني صلى الله عليه وسلم لا تزال العبدد مكذب ويتحرى الكذب حتى تكتب عند الله كذاما ومررسول الله صلى الله علمه وسلم عرجلين يتبانعان شاة ويتحالفان بقول أحددهما والله لاأنقصك من كذا وكذا ويقول الاخروالله لاأزيدك على كذا وكذا فر بالشاة أحمدهما فقالأوحب وقداش براها أحدهما بالاغروالكفارة

٧ قوله أخاله الخ هكذاهو بغط المؤلف ولعل صوابه ان تحدث لانه هوالفاعل وخيانة تميز و به تعلم مافى كلام الشارح السابق اه

الني صلى الله عليه وسلم الهمر مرجلين يتبايعان شاة فذكر الحديث وقال ابن أبي حاتم أخرجه المخاري فى النون وخطاه فى ذلك أبى وأبوز رعة وقالا أعاهو عبد الله بننام وقال الحسس بن سفيان فى الصابة عبدالله بن ناسم الحضرى الحصى واخو جله حديثا آخومن طريق سعمد من سان عن شريح من نسيب عنه وقال أنو نعم لا تصم له صحمة قال الحافظ السخاوى وحديثه الذكور أعنى الذي أورد ابن شاهين أخرحه أنضاا لخرائطي فيمساوي الاخلاق وقال لحافظ فيالاصابة ناسح بنون ومهملتين على الراجوقيل بجمة وجم وقبل بعمة غمهملة حكاهاأ بوأجد العسكري (وقال صلى الله عليه وسلم الكذب ينقص الرزق) قال العراقيروا وأنوالشيخ في طبقات الاصب المين من حديث أبي هر مرة ورويناه كذلك في مشيخة القاضي أبىبكر واسناده ضعيف (وقال صلى الله عليه وسلم ان التحارهم ألفعار فقيل بارسول الله أليس الله قد أحمل البيع قال نعم ولكمهم يحلفون فيأغون و يحدثون فيكذبون كال العراقي رواه أحد والحاكم وقال صحيم الاسنادوالبهلق منحديث عبدالرجن بنشبل اه قلت عبدالرجن بنشبل أوسى انصارى أحد نقياء الانصار قال العارى له عيمة وقال ابن منده عداده في أهل المدينسة روى عنه عمر بن مجودويز بدين عيروأ بوراشدا المراني وأبوس الام الاسودذكره عبدالصمدين سعيد فين نزل حص من الصابة وقال أبوزرعة الدمشق نزل الشام وأخرج الجوزجاني فى تاريخه من طريق أبيراش دالمراني قال كَابِسكن مع معاوية فبعث الى عبد الرحن بن شبل آنك من فقهاء أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم وقدمائهم فقم فى الناس وعظهم وأخرج أحد من طريق أبي سلام عن أبي راشد قال كتب معاوية الحصد الرحن بنشبل اناعلم الناس عاسمعت فمعهم فذ كراهم أحاديث منهاحد يثان المحارهم الفحار وأخرج لهالنفارى في الادب الفردوأ بود اودوالنسائي وابن ماجه حديثامن روابه تميم بن مجود عنه وابن ماجه أخرجه من طريق أبي راشدعنه (وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة نظر لا يكلمهم الله) تكليم رضا عنهم أوكلاما يسرهم أولا ترسل البهم اللائكة بالقدية أوملائكة الرحة ولما كان لكثرة الجرع مذخل عظيم في مشفة الخزى قال ( يوم القيامة ) الذي من افتض في جعه لم يفز (ولا ينظر الهم) نظر وجة وعطف ولطف أحدهم (النان بعطيته) من المنة التي هي الاعتداد بالصنيعة وهي ان وقعت في صدقة أحبطت الثواب أوفي معروف أبطات الصنبعة (و) الثاني (المنفق) كمعد دشأى الرقيج (سلعته) أي مناعه (بالحلف) بكسر اللام و بروى بسكونها أيضا (الفاح) أى الكاذب (و) الثالث (المسبل ازاره) أى الحارله بارخاء طرفه خملاء وخص الازارلانه عامة لماسهم فلغبره من تحوقمص حكمه قال الطبي جمع الثلاثة في قرن لان المسبل ازاره هو المتكبر المرفع بنفسه على الناس ومحنقرهم والمنان اغرامن بعطائه لما رأى من علوه على المعطى له والحالف البائع مراعي غبطة نفسه وهضم صاحب الحق والحاصل من المجموع احتقارا اغير واشار نفسه ولذلك يحاز به الله باحتقاره له وعدم النفاته اليه كالوح به قوله لا يكامه-م قال العراقى رواه مسلم من حديث أبى ذر اه قلت ورواه كذلك أحدواً بوداودوالترمذي والنسائي وابن ماجه بلفظ ثلاثة لايكامهم الله يوم القيامة ولاينظر الهمولا بزكهم ولهم عذاب أليم وكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فقال أبوذر رضى الله عنه خابوا وخسروا من هم يارسول الله قال السبل ازاره والمنان الذي لا يعطى شد أالامنه والمنفق سلعته بالحاف الفاحرو روى الشيخان من حديث أبي هر رة واللفظ البخاري ثلاثة لا يكامهم الله وم القيامة ولا ينظر الهمر جل حلف على سلعته لقد أعطى بها أكثر مماأعطى ورجل حلف على عن كأذبة بعد العصر ليقتطع مالى جلمسلم الحديث وروى الطبراني فى الكبير من حديث ابن عر ثلاثة لأينظر الله الهم نوم القيامة المنان عطاء والمسبل ازار وخيلا عومد من الخرر (وقال صلى الله علمه وسلم ماحلف الف بالله فادخل فهامث ل جذاح بعوضة الا كانت تكتة في قلبه الى يومُ القيامة) قال العراقي وفأه الترمذي والحاكم وصحح اسناده من حديث عبدالله بن أنيس اله قلت

وقال عامسه السلام الكذب ينقص الرزق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التحارهم الفعار فقد ليارسول الله أليس قد أحل الله البدع قال نعروا كنهم يحلفون قمأ غون و**يحدثون** فمك**ذون** وقال صلى الله علمه وسلم تلاتة نفرلا يكامهم اللهوم القيامة ولاينظر المسم المنان بعطسه والنفق سلعته بالخلسف الفياحي والسبل ازاره وقالصلى الله على وسياما حاف حالف بالله فأدخل فهامثل جناح بعوضية الاكانت أحكمة في قلبه الي يوم القدامة

وقال أبوذر قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يعمداللهرجل كان في فئة فنص نعروحتي بقنسل أو يفترالله علمه وعلى أعدامه ورحمل كانله جار سوء بؤذيه فصرعلى أذاه حتى بفرق يبهما موت أوظعن ورجل كان معمقوم في سسفر أوسرية فأطالوا السرى حي أعمدمأن عسواالارض فنزلوا فتنعي تصلي حتى توقظ أمعايه الرحيسل وثلاثة بشنؤهم الله التاح أوالساع الحلاف والفقير الخبال والبخيال المنان وقالصلى الله علمه وسلم و الذي عدث فيكذب ليضعك به القوم ويله له و يله وقال صلى الله عليه وسلم رأيت كأن رجلا اعنى دُمُّال لى قم فقمت معه فاذا أنا برحلين أحدهما قائم والاستحرجالس بيسد القام كاوب من حسديد القمه في شدق الجالس فصدنه حتى يملغ كاهله م يعذبه فيلقمه آلجانب الأستوفيده فاذامسده رحم الأخركا كان فقلت للذى أقامى ماهذا فقال هذارحل كذاب بعذبى قره الى ومالقيامة وعن عبد الله بن حواد

وكذلك رواه الخرائطي في مساوى الاخلاق (وقال أبوذر ) الفنارى رضى الله عنه (ثلاثة) من الناس (بحبه الله رجل كان فى فئة) أى جاعة من أسحابه (فنصب نعره) أى رقبته العدة (حتى يقتل أو يفتم الله علمه أوعلى أصحاله ورجل كان له جار سوء تؤذيه ) يقول أوفعل (فصير على أذاه حتى يفرق ينهما موت لاحدهماأوظعن) أى رحلة (ورجل كانمعه قوم في سفر أوسر ية فأطالوا السرى) أى سيرالليل (حتى أعجبهم انعسوا الارض) وهو كله عن غلبة النوم (فنزلوا) عن دوابهم (فتنحى) ذلك الرجل (يصلى) وهم نيام (حتى) يصبح و ( موقط أصحابه الرحيل) من ذلك المكان (وثلاثة من الناس بشنؤهم الله) أي يبغضهم (التاحر) الحلاف (أو) قال (البياع الحلاف) أي كثيرًا لحلف على سلعته وفيه اشعار بان القليل الصدق أيس معلا للذم (والفقير المختال) أى المتكبر (والمخيل المنان) بعطيته قال العراقي رواه أحمد واللفظ له وفيه ابن الاقس ولا يعرف حاله و رواه هو والنسائي بلفظ آخر باسناد جيدورواه النسائى من حديث أبي هر مرة أربعة يبغضهم الله البياع الحلاف الحديث واستناده جيد أه قات لفظ أحمدفي مسنده ثلاثة يحمهم الله وثلاثة يشنؤهم الله الرجل ياتي العدق في فثة فينصب لهم محره حتى يقتل أو يفتح لاصحابه والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا انعسوا الارض فينزلون عن دوابهم فيتنجى أحدهم فيصلىحي وقظهم لرحيلهم والرجل يكوناها لجار يؤذيه فيصبرعلي أذاهحتي يفرق بينهما عوتأو ظعن والذمن يشنؤهم الله التاحر الحلاف والفقير المختال والمخيل المنان وأماحد يث النسائي الذي أشاراليه العراقى فلفظه فى باب الزكاة من سننه من حديث أى ذر ثلاثة يحمد الله تعالى وثلاثة يمغضهم الله فأما الذين يحمهم الله فرحل أنى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فنعوه فتخلف رحل باعقامه فأعطاه سرا لابعلم بعطيته الاالله والذي أعطاه وقوم ار والبلتهم حتى اذا كان النوم أحب الهم مما يعدل به فوضعوار قسهم فقام أحدهم يتملقني ويتلوآ باتى ورجل كأن في سرية فلتي العدوّ فهزموا فأفبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له والثلاثة الذمن يمغضهم الله الشيخ الزانى والفقير المختال والغني الظاوم ورواء كذلك البرمذى فيصفة الحنة واس حبان والحاكم في الزكاة والجهاد وقال البرمذى حديث صيح وقال الحاكم على شرطهما وأقره الذهبي في التلخيص ورواه ابن عساكر في التاريخ من حديث مطرف بن عبدالله بن الشخيرقال بلغنى عن أبى ذرحديث فكنت أحبان ألقاه فلقيته فسألته عنه فذكره وأماحديث أبي هرمزة عندا لنسائى الذي أشاراليه العراقي فلفظه أربعة يبغضهم الله البياع الحلاف والفقير الختال والشيخ الزاني والامام الجائر وهكذا رواه البهني أيضافي السنن (وقال صلى الله عليه وسلم و بل للذي يحدث) آلناس (فيكذب) فى حديثه (ليضحك به القوم ويله ويله) كرره ايذانا بشدة هلكته وذلك لان الكذب وحددورأس كلمذموم وجاع كل فضعة فاذا انضم المداسخ لاب الضاف الذي عمت القلب و يعلب النسبيان و يورث الرعونة كان أقبع القبائح قال العراقي رواه أبوداود والترمذي وحسمنه والنسائي في الكبرى من رواية بهز بنحكم عن أبيه عن جده اه قلت وكذلك واه أحد والطبراني في الكبير والحاكم والبيه في كلهم عنجد حكيم معاوية بن حيدة القشيرى رضي اللهعنه (وقال صلى الله عليه وسلم رأيت كان وحلاجاء نى فقال لى قم فقمت معه واذا أنابر حلين أحدهمانا عروالا خرجالس بدالقاع كاوب منحديد) وهومثل تنو رخشبة في وأسهاحديدة (يلقمه في شدق الجالس) أي في فه كايلقم الجل (فعديه حتى يبلغ كاهله) وأس الكتف (ع بعديه فيلقمه الجانب الا خوفهده فاذامدة رجع الا خو كم كان فقات الذي أقامني ماهذا قال هذار حل كذاب بعذب في قبره الى يوم القيامة) رواه المخارى من حديث مرة بنجندب فيحديث طويل (وعن عبدالله بن حواد) بن المنتفق بن عامر بن عقيل العامرى لعقالي هكذا نسبه أبن ماكولاوأما يعلى بن الأشدق فقال حدثني عي عبد الله بن حواد بن معاوية بن فرح بن خفاجة بن عرو بنعقيل فالمالتخارى له صحبة روى عنه يعلى بن الاشدق أحدا اضعفاء وأبوقنادة الشامى واووثقه ابن حبان (اله سأل النبي صلى الله عايه و سلم فقال بانبي الله هل بزنى المؤمن قال قد يكون من ذلك فالىيانبي اللههل يكذب المؤمن فقال لائم أتبعها رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم فقال هذه الكامة انما يفترى الكذب على الله الذين لايؤمنون) قال العراقي رواه ابن عبد البرفي التهمد بسند ضعيف ورواه ابن أبي الدنياف الصمت مقتصراعلى الكذب وحعل السائل أباالدوداء اه فلت لفظ الصمت مدائنا اسمعلن خالدالضر برحدثنا يعلى بنالا شدق حدثنا عبدالله بن حواد قال قال أبوالدرداء يارسول الله هل يكذب الؤس قاللانؤمن بالله ولاباليوم الاتحرمن حدث فكذب وروى مالك في الوطأ عن صفوان بن سليم مرسلا ومعضلا قىل بارسول الله المؤمن يكون حمانا قال نع قىل يكون مخدلا قال نعرة لىكون كذا باقاللا (وقال أبوسعيد) الحدرى رضى المه عنه ( معترسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوو يقول ) من جلة دعائه ( اللهم طهر قلى من النفاق) أى من اظهار خلاف مافى الباطن وهذا قاله تعلى الغيره (وفر حي من الزاواساني من الكذب) فاله العراقي هكذا وقع في نسخ الاحياء عن أبي سعيدوا نماه وعن أم معبد كذار واه الخطيب في التاريخ دون قوله وفرجى من الزباوزادوعملي من الرياء وعيني من الخمالة وسنده ضعيف اه قلت وكذلك رواه الحكم المرمذي في النوادر ولفظهما اللهم طهرقاي من النفاق وعلى من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فانك تعلم خائنة الاعين وماتخفي الصدوروأم معبدهي عاتكة بنت خالدا لخزاعية الكعبية التي نزل علهاالنبي صلى الله عليه وسلم في الهجورة وانحاقال كذلك مع انذاته الشريفة قد حبلت على الطهارة ابتداء ونز عمن قلبمه حظ الشيطان وأعين عليه فاسلم تشريفا من قبيل قولك ونما بك فطهرو تعليم الامته (وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة) من الناس (لا يكامهم الله) كالمرضا (ولا ينظر المهم) نظر رحمة (ولا بزكمهم) أى لايطهرهم من دنس فلوج م أولاً شي عليهم (واهم) معذلك الامرالهول (عذاب آليم) مؤلم موجع يعرفون به ماجهاوا من عظمتُه واجترحوامن مخالفته (شَيخَزان)لاستخفافه بحثَى الحق وقُلهُ مبالاته ورذالَّة طبعه اذداعيته قدضعفت وهمته قدفترت فزناه عنادوم آغمة (وملك كذاب) لان المكذب يكون غالب لجلب نفع أود فع ضر واللك لا يخاف أحدافيصا تعهفهو منسه قبيح لفقد الضرورة (وعائل) أى فقسير (مستمكر) لأن كرومع فقد سيدفيه من نحو مال وحادانه كونه مطبوعاءانه مستحنكما فيه فيستحق ألم العذاب وفظيم العقاب قال العراقي رواه مسلم منحديث أبي هربرة اه قات وكذلك رواه النسائي وابن أبي الدنيا في المهمت قال حدثنا سوادبن عبدالله حدثنا الضعال بن مخلد عن ابن علان عن أبيه عن أبي هر رة فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله المهم نوم القيامة الشيخ الزاني والامام الكذاب والعائل الزهو ورواه أيضاعن محدبن عروالباهلي حدثنا أنوز كيريحي بن تمحدبن قيس حدثنا إن علان (وقال) أبو محد (عيدالله من عامر) بنر يعة من مالك من عامر العنزى بسكون النون حلف بني عدى ثم الخطاب والدعروانوه من كبارا الصحابة قال الهدثم بن عدى مان سنة بضع وثمانين وقال الطهري في الذيل مات سنة خمس وعمانين ( حاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الي بيتناوأ ناصي صغير فذهبت لالعب فقالت أمى ماعبد الله تعال أحطك فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم وماأردت أن تعطمه فقالت عرا فقال اماان لولم تفعلي كتبت عليك كذبة ) قال العراقي رواه أبوداودوفيه من لم يسم وقال الحاكمان عبدالله بنعاص ولدفى حياته صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه قلتله شاهد من حديث أبي هر رة وأبن مسعودو رجالهـماثقات الاأن الزهرى لم يسمع من أبي هر رة أه قلت وأخرجه الخرائطي في مكارم الاخلاق فقال حدثناأ وعدوالغبرى حدثناأ والولىد حدثنااللث بن سعدعن محدين بحلان عن مولى لعيد الله ب عامر بن بيعة عن عبد الله بن عامر قال عاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيتنا فساقه كسياق الصنف ووقعفى وايته كأعيداودعن مولى لعبدالله بنعاص ولذا فال العراقي فيه من لم يسم وقد عماه غبرهما كارأتى وعبدالله من عامرذ كره النرمذى في المحالة وقال أبوحاتم الرازى وأى الني صلى الله عليه

قال سألترسول الله صلى اللهعليه وسلم فقلت بارسول الله على مزنى أاؤمن قال قد يكون ذلك قالباني الله هل بكذب الومن قال لاتم اتبعهاصلي الله علمه وسلم بقول الله تعالى اغما مفترى الكذب الذين لايؤمنون ما آات الله وقال أبوسعيد الخدرى معترسولالله صلى الله علمه وسلم بدعو فمقول في دعائه اللهم طهر قاي من النفاق وفرحي من الزنا ولسانى من الكذب وقالصلى الله عليه وسلم ثلاثة لايكامهمالله ولا يتظرالهم ولالزكهم واهم عدّاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكروقال عبدالله منعام معاورسول اللهصلى الله علمه وسلم الى ينشاوأ ناصى صغير فذهبت لالعب فقالت أعى باعبد الله تعال حتى أعطيك فقال صلى الله عليه وسلم وماأردت أن تعطيه قالت غرا فقال أماانك لولم تفعلي لكثت علىك كذبة

وقالصلى الله عليه وسلم لوأفاء الله على نعسما عدد هددا الحمى لقسمتها بينكم ثملاتع لدوني يغللا ولاحكذابا ولاحمانا وقال صلى الله علمه وسلم وكانمتكثا ألا أنشك مأ كبر الكاثر الاشراك بالله وعقوق الوالدين ثمقعد وقال ألاوقول الزور وقال ان عرقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد لكذب المكذبة فتباعد المالك عنه مستعرة ميلمن نتنماجاء وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم تقبلوا الىبست أتقبل لكم بالجنة قالوا وماهن قال اذا حدث أحدكم فلايكذب واذاوعد فلايخلف واذا التمن فسلا يخن وغضوا أبصاركم واحفظوا

وسلمدخل على أمه وهوصغير وقال أبو زرعة أدرك النبي صلى الله علىه وسلم وقال ابن حبان لماذ كره في الصحابة أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم ف بيتهم وهو غلام وأشار واكلهم الح هذا الحديث وقد أخرجه الضياء والبخارى فى التاريخ وابن سعدوالطبراني والذهلي من طريق يجدبن عجلان عن زياد مولى عبدالله ابن عامر عن عبد الله بن عامر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمى وأنا غلام فاديرت خار جافناد تني أمى ياعبد الله تعال هاله فقال لهاالنبي صلى الله على موسلم ما تعطيه قالت أعطيه عراقال أما الكالولم تفعلي لكتيت عليك كذبة ورواية المخارى مختصرة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيتناوأ ناصي وذكره العجلي في كبار التابعين قال الحافظ في الاصابة جل روايته عن العداية فروى عن أبيه وعرو عمان وعبد الرحنين عوف وحارثة بنالنعمان وعائشة وجابر روى عنه الزهرى ويحيى بن سعيد الانصارى وعاصم بن عبيدالله ومعدبن زيدبن المهاج وعبد الرحن بن القاسم وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وآخر ون (وقال صلى الله عايه وسلم لوأفاء الله على نعما) أى ابلا (عددهذا الحصى) وفي لفظ عددهذه العضاه (لقسمتها بينكم مُ لاتحدونى بخيلا ولاكذاباولاجبانا) رواه مسلم وقد تقدم في كتاب أخلاق النبوة مبسوطا (وقال صلى الله عليهوسيلم وكأن منكمًا) على وسادة (ألاأنبئكم اكبرالكائر) جمع كبيرة وهي كل ماوردفيه وعيد شديد في المكتاب أو السنة وان لم يكن فيه حد على الاصم (الاشراك بالله) أى الكفريه (وعقوق الوالدين) أوأحدهماو جعهما لانعقوق أحدهما ستلزم عقوق الاستوغالباأو يجرالمهوضابطه ان يفعل معهما ما يتأذيان به تاذيا ليس بالهين وليس المناط وجودالتأذى الكثير بل ان يكون ذلك من شأنه ان يتأذى منه كثيرا فأنقات أكبرالكماثر لايكون الاواحداوه والشرك فلكيف التعددههذا وأبضا فنعوالقتل والزناأ كبرمن العقوق فلمحذفاوذ كرهوقات ادعاءان الاكبرلا يكون الاواحداا فاهوان أريد الحقيقة اما انار يدبالا كمرالنسي فهو يكونمتعدداولاشكان الاكمر بالنسبة الى بقية الكبائر أمور أشار المهاصلي الله عليه وسلم بقوله اتفوا السبع الو بقات الحديث وحملتذ فالاكبر ههنا التعدده في الجواب راديه الامر النسبي وانماترك ذكر القتلونعوه فيهذا الحديث لانه علم من أحاديث اخران ذلك أكبر الكبائر بعد الشرك على انهصلي الله عليه وسلم كأن براعي في مثل ذلك أحوال الحاضر من كقوله من أفضل الاعمال الصلاة لاول وقتها أولوقته اوأخوى أفضل الاعمال الجهاد وأخرى أفضل الاعمال برالوالد من وغير ذلك من نظائرله ممالاتخفي (ثم قعد)بعدان كان متكشاتنهما على عظهم اثم ما يقوله (فقال الاوقول الزور) وانماخص بذلك لانه يترتب عليه الزنا والقتل وغيرهما فكان أباغ ضررامن هذه الحيثية فال العراقي متفق عليهمن حديث أبى كرة اه قلت ورواه أيضا الترمذي في الشَّم اثل ولفظه وجاس وكان متكمَّا فقال الاوشهادة الزوراو وقول الزور وهندالخارى الاوقول الزوروشهادة الزورف ازال يقولها حتى قلناألا ليته سكت وروى المخارى أيضامن حديث أنس رضي الله عنه أكبرا لكائرالا شراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وشهادة الزور (وقال ابن عر) رضي الله عنه (قال الني صلى الله عليه وسلم أن العبد لمكذب الكذبة فيتباعد الملك عنسه مسيرة مولمن نتنماجاعيه ) قال العراقيرواه الترمذي وقال حسن غريب اه قلتورواه ابن أبي الدنيا في الصحت فقال حدثني أبو مجدعبد الله بن أبوب الخرمي حدثنا عبد الرحم بن هرون أبوهشام الغساني عن عبد العزيز بن أبئ روا دعن نافع عن ابن عمر رفعه قال ان العبد ليكذب الكذبة فيتباعد اللكمنه ميلا أوميلين مماجاءيه (وقال أنس) بن مالك رضي الله عنه (قال الني صلى الله عليه وسلم تقبلوالى بست) أى تكفلوالى بست خصال (أتفبل لكربالجنة) أى أتكفل لكريد خولها (قالواوماهن) وفي الفظ وماهي (قال اذاحدت أحدكم فلايكذب) أى الالضرورة أو مصلحة محققة (واذاوعد) أنسامًا بشي (فلا يخلف) وعده (واذا اثتمن) أى جعل أمناعلى سر (فلا يحن ) فيما جعل أميناعليه (وغضوا أبصاركم) عن النظر الى مالا يجوز (وكفوا أبديكم) فلا تبسطوه المالا يحل (واحفظوا فروجكم) عن الزناو اللواط ومقدماته ماوالسعاق وتعوه ومن تكفل بالتزام هدده المذكورات فقد ترقى أكثر الخرمان فهوحرى بان يتكفله بالجنة قال العراقد واه الحاكم في المستدرك والحرائطي في مكارم الاخلاق وفيه سعدين سنان ضعفه أحدوالنسائي ووثقه ابن معن ورواه الحاكم بنحوه من حديث عبادة ابن الصامت وقال صيم الاسسناد اله قلت ورواه كذلك ابن أبي شيبة في الصنف وأبو بعلى والبهق وسياق المصنف هوسماق الخرائطي فيمكارم الاخلاق قال حدثناعماس بن محد حدثنا يونس بن محد المؤدب حدثناليث بن سعد عن مزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علمه وحلم فسأقه كالمصنف سواء وأماسياف الحاكم والبهقي فليس فيه قالواوماهن وفيه غضواأ بصاركم منغير واووأخرجه ابنأبي الدنيا مختصرا فقالحد ثناأحدين منيع حدثنا يحيي بناسحق السيكيني حدثناا لليث بنسعد عن مزيد بن أبي حبيب عن سعد بنسسنان عن أنس بنمالك قال قالرسول اللهصلى الله علمه وسلم اذاحدتم فلاتكذبوا وأداائتمنتم فلاتخو نواوسعد بن سنان أورده الذهبي في الضعفاء وقال ضعفوه وفي الميزان أحاديثه واهية وقال النسائي منكرا لحديث تمساني له مماانكرعليه همذا الخبر وقال المنذري رواته ثقات الاسعد بن سنان وقال الهيثمي رجاله رجال الصيح غيران ابن سنان لم يسمع من أنس وأماحد يشعبادة بن الصامت من رواية الحاكم الذي أشار البه العراقي فقد أخرجه الخرا الطي في مكارم الاخلاق وقال مدئناأ بوغال البصرى مجدبن أحمد حدثناأ بوالر سمع الزهراني حدثناا معمل بنجعفر حدثناعر ومنأبي عر وعن المطلب منحنطب عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه انرسول الله صلى الله علمه وسلم فالناضمنوا ليستلمن أنفسكم أضمن المجالجنة اصدقوا اذاحدثتم وأرفوا اذاوعد تموأدوا اذا التمنتم وأحفظوافر وجكم وغضوا أبصاركم وكفواأيديكم ورواه كذلك أحدواب حبان والبهق (وقال صلى الله علمه وسلم ان الشمطان كلا) أى شد أ يحمله في عدى الانسان لبنام (ولعوقا) بالفَّح أي شداً يحمله فىفمه ليندلق لسانه بالفعش (ونشوقا) بالفتع وهوماينشقه الانسان انشاقا وهو جعله في أنفه و يلهقه الماه و مدسم به اذنبه أى بسديعني انوساوسه مأوجدت فيهمنفذاد خلت فيه (فامالعوقه فالكذب) أَى المحرَّمُ شرعًا (وأَمَّانَتُ وَفَهُ فَالغَوْبُ) أَى لغيرالله (وأَمَا كَلْهُ فَالنَّومِ) أَى الكثيراً لفوّت للقيام بوطائفُ العبادات الفرضية والنفلية كالتهجد قال العراقي رواه الطبراني وأنونعيم منحديث أنس بسند ضعيف وقد تقدم اه قات و رواه كذلك المهرقي وقيه عاصم بن على شيخ الخارى قال يحي لاشي وضعفه ابن معين قال الذهي وذكرله ابن عدى أحاديث مناكير والربسع بن صبيح ضعفه النسائي وقوا وأبو زرعة و تزيد الرقاشي قال النسائي وغييره مترول وروى ابن أبي الدنيافي كتاب مكايد الشيه طان والطيراني في الكبير والبهق أدضابسند ضعمف منحديث سمرة بنحندب الشمطان كالاواء وقافاذا كل الانسان من كالهنامت عمناه عن الذكر واذالعقه من العوقه ذرب اسانه بالشر (وخطب عربن الخطاب) رضى الله عنه (بالجابية) لماقدم الشام والحاسة موضع قريدمشق (فقال) في خطبته (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم كقامي فيكم فقال أحسنوا الى أصحابي مُ الذين يلونهم) وهم مالتابعون لهم بأحسان (م يفشو المكذب) أي يظهر (حتى يعاف الرجل على المين ولم يعلف ويشهد) على الشي ابتداء (ولم يستشهد) أى لم يطلب الشهادة قال العراق وواه الترمذي وصحمه والنسائي في الكبرى من رواية ابن عرعن عمر اه وخطبته رضي الله عنه بالجابية طويلة مشهورة قدنقات من عدة طرق وتواثرت (وقال صلى الله عليه وسلم من حدث) وفي ر واله لا بن ماجه من ر وى (عنى بعديث) وفي ر واله حديثا ولفظ ابن ماجه من روى عنى حديثا (وهو) أَى وَالْحَالَ انه ( سى) بضم نُفتح أَى بِفانُ و بالفتح أى بعد لم (انه كذب) بكسرفسكون أو بفتح فكسر (فهوأحدالكاذبين) بصيغة الجمع باعتبار كثرة النقلة و بالتثنية باعتبارا اغترى والناقل عنده وقال النووى رى ضربطناه بضم الياء والكاذبين بكسر الباء الوحدة وفق النون على الجدع قال وهدذا هو

فروجكم وكفوا أبديكم وقالصلى الله علىهوسلم ان الشـــمطان كحلا ولعوقاونشوقاأمالعوقه فالكداب وأمانشوقية فالغضب وأماكله فالنوم وخطب عررضي الله عنه ومافقال قام فسنارسول الله صلى الله عليه وسلم كقيامي هذافكم فقال أحسنواالي أصابي عالدن باونهم ع مفشر الكذب حقى معلف الرحسل على المسين ولم يستحلف و سهد ولم نستشهد وقال الني صلى الله عليه وسلمن حدث عني عديث وهو برى اله كذب فهوأحدالكذابين

المشهو رفى اللفظين وقال عماض الرواية عندنا الكاذبين على الجمع وقال الطسي وقوله أحدالكاذبين من باب القلم أحد السانين والخال أحد الانوين قال العراقي رواه مسلم في مقدمة صححه من حديث سرة بن جندب أه قلت وكذلك رواه الطمالسي وأحد وابن ماجه وابن حبان كلهم من حديث سمرة ورواه أيضاأ حدوا بنماحه وابنح ومنحديث على ورواه أيضاأ حدومسا والترمذي وابن ماحه وابنح ومن حديث المفيرة بن شعبة وقال ابن أبي الدنيا حد ثناعلي من الجعد أنبأ نا شعبة وقيس عن حبيب بن أبي نابت عن ميمون من أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة عن الني صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بعد يدوهو وي اله كذب فهوأحداله كاذبين وحدثنا على بن الجعد أنبأ ناشيعبة عن الحكم قال معت أبن أبي ليلي يحدث عن مهرة بن مندب عن النبي صلى الله علمه وسلم قال من روى عنى حديث اوهو مرى انه كذب فهو أحد الكاذبين واستنبط من الحديث انه لبس لراوى حديث أن يقول قال وسول الله صلى الله علمه وسلم الا انعلم عدته ويقول فى النعيف روى أو بلغنافان روى ماعلم أوظن وضعه ولم يبين حاله اندر ج فى جلة الكذابين لاعانته المفترى على نشرفريته فيشاركه فى الاغمكن أعان ظالماولهذا بعض التابعين كان يهاب الوفعو وقف قائلا الكذب على الصحابي أهون (وقال صلى الله علمه وسلم من حلف على عين) أي معلوف عيز (ماغ) وانما قال على عن تنز واللحلف منزلة المحلوف اتساعا (المقتطع م) أى بسب المين (مال امرى مسلم) قيدا تفاقى لااحترازى فالذى كذلك بلحقه أوجب رعاية لامكان أن برضى الله المسلم الظافوم وم الجزاء برفع در جاته فيعفوى ظالمه والكافرلا يصلح لذلك (بغيرحق) شرعى بأن يكون كذباوز و را (لقي الله نوم القيامة وهو عامه غضمان ) فعامله معاملة المغضوب علمه فلا ينظر المه ولايكامه أووهو علمه غضمان أي مريد العقويته واذالقيه وهو ريدها جاز بعدذاك ان رفع عنه بشرط ان لايكون متعلق ارادته عذاب واصفان ما تعلق به وصف الارادة لابدمن وقوعه وغفران الجرائم أصل من أصول الدن امابا اوازنة أو بالطول الحض والتنوين فى غضبان النهو يل والاشارة الى عظم هدذه الجرعة قال العراقي متفق عليه من حديث ابن مسعود اه قلت ولفظهما منحلف على عين صبر يقتطعها مال امرئ مسلم هوفها فاحر لقي الله يوم القيامة وهوعلمه غضمان وهكذارواه الطمالسي في مسنده وعبدالرزاق في المصنف وأحدوا بوداودوالترمذي والنسائي وانتماحه والنخزعة وابن الجار ودوابن حبان منحسد يث الاشعث بن قيس وابن مسعود معاوذلك انان مسعود لماذكر ذلك في محلسه دخل الاشعث فقال ما يحدثكم أبوعب دالرجن قالوا كذاوكدا قال صدق في تزلت كان بيني و بيزر جل مخاصمة فاصمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل الكبينة قلتلا قال فهمنه قلت اذا يحلف فقال عند ذلك فذكره فنزلت ان الذين بشتر ون بعهد الله واعالم الاسمة ورواه أحدد والطبراني وأبونعم من حديث معقل بن بسار ورواه الطبراني أيضامن حديث واثلة ن عرو روى الحاكم وحده من حديث الاشعث نقيس بلفظ من حلف على عن يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فاحر لق الله تعالى وهوأ جذم ورواه هو والطبراني أيضامن حسديثه بلفظ من حلف على عن صبر ليقتطع مها مآل امرئ مسلم لق الله وهوعليه غضبان عفاعنه أوعاقبه وروى الشافعي في سننه تغريم الطعاوى والبزار منحديث معبدبن كعب عن أبيه بلفظ من حلف على عين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لتى الله نوم القيامة وهو عليه غضبان قيل بارسول الله وان كان شمه أيسيرا قال وان كان سوا كلمن أواله و رواه ابن عسا كرمن حديث ابن مسعود بهدذا اللفظ و روى عبدالرزاق وأحد والحاكم والطبراني من حديث عران بن حصين بلفظ من حلف على عين مصبو رة بالله كاذ بامتعمد المقتطع م امال امرئ مسلم فامنبواً مقعده من النار وروى الطبراني في الكبير من حديث أبي موسى بلفظ من حلف على عن ويد أن يقتطع بها حق أخيه ظالمالم ينظرالله المه وم القيامة ولم و كه وله عداب ألم وروى أحد وعبد بن حمد والنسائي والط براني والبهني منحديث عدى بن عبرة الكندى

وقال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بأثم له عقطع بما مال امري عسلم بغير حق الحق الله عليه عضم بان

والطبراني وحده منحديث العرس بنعيرة بلفظ من حلف على عين كاذبة ليقتطع بها حق أخيه المي الله وهوعليه غضبان ورواية حق امرئ أحق بالترجيم من رواية مال امرئ لعمومها وشهولها غيرالمال كدقذف ونصيب زوجة فىقسم ونحوذاك وقواله وهوفيها فاحرأقام الفحور مقام الكذب ليدلعلي انه من أنواعه ورواية لقى الله أحذم وكذا فليتبوَّأ مقعده من النار حو جهنو جالز حروالمبالغة في المنع والمقام يقتضى التأكيد اذمرتكب هذه الجرعة قدبلغ فىالاعتداء الغالة حيث اقتطع حق امرئ لاتعلق لهبه واستخف بحرمة الاسلام ومع ذلك فلايجرى على ظاهره وفيسه ان اقتطاع آلحق بوجب دخول النار الا أن يعرقُ صاحب الحق أو يَعَفُو الحق (وروى أن الني صلى الله عليه وسلم ردشهادة رحل في كذبة كذبها) قال العراقي رواه أبن أبي الدنسًا في الصحت من رواية موسى من شيبة مرسلا وموسى روى معمر عنه مناكبر قاله أحد بنحنبل اه قلت قال ابن أبي الدنيا حدثنا أبوحذ يفة الفزارى حدثناعبدالرجن بتمسعود الزجاج الوصلي عن معمر عن موسى بنشيمة ان الذي صلى الله عامه وسلمود شهادة رجل في كذبة قال الحافظ في التهذيب موسى بنشيبة أوان أبي شيبة بجهول روى له أبوداود في المراسيل وقال الذهبي فى السكاشف قال أحد أحاديثه مناكير وقال أبوحاتم صالحروى عنه الحيدى (وقال صلى الله عليه وسلم على كل خصلة بطبع) أى عكن أن بطبع وهي رواية الجاعة كاسماني (أو) قال (يطوى) وهي رواية حديث أبي مسعود (علماااؤمن الاالخيانة والكذب) فلايطب علمهما وانما يحصل ذاك بالتطبيع واهذاصم سلب الاعمان عنه في قوله لا بزني الزاني حين بزني وهومومن ولامعارضة بين استثناء الخصلتين هنا وخبرمن كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيمه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق لانخلف الوعدد أخل في الكذب والفعور من لوازم الخيالة قال العراقير واه ابن أبي شبية في الصنف من حديث أي أمامة ورواه ابن عدى في مقدمة الكامل من حديث سعدين أبي وقاص وابن عر وأبى أمامة أيضاو رواه ابن أبي الدنيا في الصمت من حديث سدم فوعاوم وقوفا والموقوف أشبه بالصواب قاله الدارقطني فى العلل اه قات ورواه أيضا أبو يعلى فى المسند والضياء فى المختارة من حديث سعد بلفظ كلخلة تطبيع علم الأومن الاالخيانة والكذب واه البزار من حديثه بلفظ بطبيع المؤمن على كل خلة غيرالحيانة والكذب ورواه الدارقطني فىالافرادوابن عدى والبهقي وابن النجار من حديثه بلفظ يطبع الوِّمن على كل شيَّ الاالخيالة والكذبورواه البهرقي من حديث الزعر بلفظ بطبع الوِّمن على كل خلق المس الخمانة والكذب ورواه الطعراني كذلك ورواه أحدمن حديث أبي أمامة بطبع المه على الخسلال كلهاالاالخيانة والكذب وقال ابنأبي الدنيافي الصمت حدثنا داود بنرشيد حدثماعلي بنهاشم سمعت الاعش ذكره عن أبي احصق عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل خلة نطبح أو نطوى علمه المؤمن الاالخيانة والكذب وهذا أشمه بسياق المصنف ثم قال وحدثنا أحدبن جمل أنبأ ناعبد الله بن المبارك أنبأ ما سفيان وشعبة عن سلة بن كهيل عن مصعب بن سعد عن سعد قال كل الخلال يطبيع علمه المؤمن الا الخدافة والمكذب قال وأنبأ فاأحد بنجيل أنبأ فاعدالته أنبأ فاحفيان عن منصور عن مالك بن الحارث عن عبد الرحن بن يزيد عن ابن مسعود قال كل الخدلال بطوى علما المؤمن الاالطيانة والكذب قال الحافظ السحاوى فى المقاصد وأمثلها حديث سعدلكن ضعف البهقي رفعه وقال الدارقطني الموتوف أشبه بالصواب اه ومعذاك فهويما يحكم له بالرفع على الصبح لكونه بمالا مجال الرأى فيه (وقالت عائشة)رضي الله عنها (ما كانمن خلق أشد عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذبُ ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع على الرجل من أصحابه على الكذبة فما تنعل من صدره حتى يعلم انه قد أحدث لله عز و جل منها توبة ) قال العراقي رواه أحد من حديث عائشة ورياله ثقات الاانه قال عن ابن أبي مليكة أوغيره وقدر واه أبوالشيخ في طبقات الاصبهانيين فقال عن

ور وىءــنالنى صــلى الله علمه وسما انه رد شهادة رحدل في كذبه كذبها وقال صلى الله علمه وسلم كلخصلة يطبع أو يطوىعلماالسا الاالخمانة والكلاب وفالتعائشية رضى الله عنها ما كان من خلقأشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمن الكذب ولقدكان رسول الله صلى الله علم وسلم يطاع الرجلمن أصحابه عدلى الكذبة فيا ينح لي من صدره حتى العسار انه قد أحدث تو به لله عز وحلمها

ابن أبي مليكة ولم يشدل وهو صحيم اه قلت وأخوجه ابن أبي الدنياعن على بن الجعد أنبأنا نصر بن طريف الباهلي حدثنا الراهم بنميسرة عن عبيد بن سعد عن عائشة قالت ما كان فذكره (وقال موسى عليه السلام يارب أي عمادك خير علا قالمن لا يكذب لسانه ولا يفعر قلبه ولا بزني فرجه ) أخرجه ابن أبي الدنما عن مجد بن على بن الحسن بن شقيق المروزي أنباً ما الراهيم من الاشعث حدثنا الفضيل عن ليث من أبي سلم من عبد الرجن بن ثردان بن قيس عن هذيل بن شرحبيل قال قال موسى عليه السلام رب أى عبادك فساقه (وقال القمان) لابنه (يابني اياك والكذب فانه شهـى كلحم العصفور عما قليل يقلاه صاحبه ) أخوجه ابن أبي الدنياعن الراهم بن عبدالله أنبأنا المعيل بن أواهم عن ونسعن الحسن قال قال القمان لابنه فساقه (وقال صلى الله علمه وسلم في مدح الصدق أربع) خصال (اذا كن فيك فلايضرك مافاتك من الدنما) أي لا بأس عليك وقت فوت الدنما ان حصلت هـ فده الخلال (صدق حديث أي ضبط اللسان وعفته عن الكذب والهدّان (وحفظ أمانة) بان يحفظ جوارحه وما أثنمن عليه (وحسن خليقة) بان يكون حسن العشرة مع الناس (وعفة طعمة) بان لا يطعم حراما ولاماقويت الشهة فيه ولا تزيد على الكفاية حتى من الحلال ولا يكثر الا كلواً طلق الامانة لتشدع في جنسها فيراعي أمانة الله في النكاليف وأمانة الخلق في الخفظ والاداء قال العراقي رواه الحاكم والخسر الطي في مكارم الاخلاق منحديث عبدألله بمنعر ووفيه ابنالهبعة اهقلت قالما لخرائطي حدثناعلي منحرب الموصلي حدثناز يدن أبي الزوقاء حدثنا إن لهيعة عن الحرث بن مزيد عن ابن خيرة عن عبد الله بنعر وعن الذي صلى الله عليه وسلم فذكره مثل سيان المصنف و رواه كذَّلكُ الطيراني في البكبير و رواه احمد والطيراني أيضا والبهرقي منحديث ابنءر بلفظ صدق الحديث وحفظ الامانة وحسن الخلق وعفة مطع وفي سند البهرقي شعيب بن يحيى قال ابن أبي حائم ليس بعر وف وقال الذهبي بل ثقة عن ابن الهيعة وفيه ضعف و رواه ابنعدى وابن عساكر من حديث ابن عباس قال الهيئي استاد أحد والطبراني حسن وقال المنذري وواه أحدوابن أبي الدنيا والطبراني والبهتي باسانيدحسنة (وقال أبو بكررضي الله عنه فيخطبنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيذارسول الله صلى الله عليه وسلم مقامى هذا عام أول ثم بكى) أبو بكر (وقال عليكم بالصدق فانه مع البروهمافي الجنة) واياكم والكذب فانه مع الفِّعور وهمافي النَّار أُخرجه ابن أبي الدنيا من طريق أوسط بنام عبل العلى وقد تقدم الكلام عليه في أوّل هذه الآفة وقدروي نحوذلك من قول ابن مسعود قال ابن أبي الدنيا حدثنا على بن الجعد أنبأ ناشعبة أخبرني عرو بن من سععت من الهمداني قال كان عبدالله يقول عليكم بالصدق فانه بهدى الى الجنة وما تزال الرجل بصدق حتى يكتب عندالله صديقاو يثبت البرفى قلبه فلايكون للفعو رموضع ابرة يستقر فهاوقدر وى ذلك مرفوعاقال ابن أبي الدنيا حدثنا أوخيمة حدثنا حربر عن منصور عن أبي وائل عن عبدالله قال فالرسول الله صلى التهعليه وسلم انالصدقيه ديالي البروان البريه دي الى الجنة وان الرجل ليصدق حتى يكتب صديقا \* ( تنسيه) \* أبراد المصنف هذاهنا وفيما تقدم وهم انذاك الكلام مرفوع الى الني صلى الله علمه وسلم وانماهو من كلام أبي بكر رضي الله عنه لان ضمير غربك وقال برجع اليه لاالى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا لوذكره في الا ثاركان أليق (وقال معاذ) بنجبل رضي الله عنه (قال رسول الله ملى الله عليه وسلم لى أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث والوفاء بالعهد و بذل السلام وخفض الجناح) قال العراقي رواه أنونعهم في الحليسة وقد تقدم قلت رواه من طريق المعيل بن رافع عن تعلية بن صاغر عن رجل من أهل الشام عن معاذ قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم يامعاذ انطاق فارحل واحلنك عم ائتني أبعثك على البمن فذكرا لحديثوفيه فقال يامعاذ أوصيك بتقوى الله وصدن الحديث ووفاء بالعهد وأداء الامائةوترك الخيانة ورحم اليتيم وحفظ الجار وكظم الغيظ وخفض الجنباح وبذل السلام ولين

وقال موسى عايده السلام ارب أى عبادك خير لك عدالاقال من الايكذب اسانه ولا يفعرقا به ولا برني فرحه وقال لقدمان لابنه يابني اياك والكذبفانه شهي كلم العصفورع قليل بقلاء صاحبه بوقال علمه السلام في مدح الصدق أربع اذا كن قيل فلا مضرك مافاتك من الدنما صدق الحدث وحفظ الامانة وحسن خلق وعفة طعمة وقال أبو مكر رضي الله عنه في خطيمة بعدوفاة رسولالله صلى الله عليه وسلرقام فينارسول اللهصلي الله عليه وسلم مثل مقامي هذاعام أوّل ثم بـكى وقال عليكم بالصدقفانه مع البر وهمافي الجندة وفالمعاذ قال لى صلى الله عليه وسلم أوصل بتقوى الله وصدق الحديث وأداء الامانة والوقاء بالعهدو بذل السلام وخفض الجناح

وأماالا تارفقد قالعلي ورضى اللهعنسه أعفاسم الخطايا عندالله اللدان الكذوب وشرالندامة تدامة نوم القامية وقال عر سعبدالعز بزرجة الله علمها كذبت كذبة منذ شددتعلى ازارى وقالعم رضى الله عنه أحبكم السا مالمزكم أحسنكماسما قاذا رأيناكم فأحبكم البنا أحسنكم خافا فاذا الحتبرناكم فأحبكم المنا أصدقتكم حديثا وأعظمكم أمانة وعن ممون من أبي شبيب قال جلست أكتب كتاما فاتيت على حرف ان أنا كتبته زينت الكتاب وكنت قد كذبت فعزمت عــلى تركه فنوديت من جانب المبت شت الله الذمن أمنوا بالقول الشات في الحياة الدنيا وفيالا تخوة وقال الشعبي

الكلام ولزوم الاعان والتفقه فى القرآن وحب الا خوة والجزع من الحساب وقصر الامل وحسن العمل الحديث بطوله وأخرجه الخرائطي في مكارم الاخلاف مختصراً من طريق عبادة بن نسى عن عبد الرجن بنغنم عن معاذ قالما بعثني رسول الله صلى الله علمه وسلم الى المن قال لى أوصد مك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء بالعهد وأداءالامانة وترك الخيانة وحفظ الجار ورواه في موضع آخر بمثل سياق المصنف (وأماالا ثار فقد قال على رضى الله عند أعظم الخطاما) أى الذنوب الصادرة عن عديقال خطى اذا أذنب متعمداذ كره الزمخشري (عند الله اللسان الكذوب) أى الكثير الكذب لان اللسان أكثر الاعضاء علا (وشر الندامة ندامة نوم القيامة) أخوجه ابن أبي الدنيا عن عبدالعز بزبن بحر أنبأنا ألوعقيل عن جُد بن نعم مولى عربن الخطاب عن مجد بن عربن على بن أبي طالب عن جده على رضى الله عنه قال أعظم الخطاياف اقه قلت الجلة الاولى من الاثر قدرويت مرفوعة أخرجه أبو بكرين لال في مكارم الاخلاق من حديث طويل ومن طريقه الديلي من حديث ابن مسعود عن الذي صلى الله عليه وسلم أعظم الخطايا اللسان المكذوب وفيسه الحسن بن عمارة فال الذهسي هومنروك بالاتفاق وأخرجه ابن عدى في الـ كامل عن يعقو ببن اسعق حدثنا أحد بن الفرج عن أبوب بنسو يدعن الأورى عنابن أبي نجيم عنابن عباس قال كأن من خطبة رول الله صلى الله عليه وسلم ان أعظم الخطايا الاسان الكذوب قال ابن عدى تفرد به أنوب عن الثورى ثم قال وحدثنا محد بن أحد دالوراق حدثنا موسى بن مهل النسائي عن أنوب بن سويد عن الثني بن صدياح عن عروبن شعب عن طاوس عناب عباسم فال وهذا اغامرويه أبوب مذاالاسناد وأخرجه ابن أبي الدنياأ يضامن قول عبدالله معنى ابنمسعود قال حدثناأ حد بنابراهم حدثنا عبد الرحن بنمهدى حدثنا مفيان حدثني عبد الرحن من عابس حدثني ناسمن أصحاب عبدالله عن عبدالله اله كان يقول في خطبته شرالروايا روايا الكذب وأعظم الخمايا المسان الكذوب (وقال عربن عبد العزيز) رحمالله تعالى (ماكذب كذبة منذ شددت على ازارى) أخرجه ابن أبي الدنيا عن مجد بن ادر بسحد ثنا مجد بن عالد الذيلي حدثنا الوليدبن مسلم عن مالك بن أنس قال قال عرب عبد العز بزفذ كره (وعن عر) بن الخطاب (رضى الله عنه) قال (أحبكم البنامالم نركم أحسنكم أسماء فاذارأ يناكم فاحبكم البناأحسنكم خلقافاذااختبرناكم فاحبكم السناأصدفكم حديثا وأعظمكم أمانة) أخرجه ابن أبي الدنيا عن محدين أدريس حدثنا محودين خالد حدثناأى حدثنى عيسى بن السبب عن عدى بن ثابت قال قال عرفذ كره (وعن ممون بن أبي شبب) الربعي الكوفي كنيته أيونصر صدوق كثيرالار سالمات سنة ثلاث وثلاثين في وقعة الحاجم روى له النخاري فى الاد المفرد والاربعة (قال قعدت أكتب كلافررت محرف ان أنا كنيته زين الكتاب وكنت قد كذبت فعزمت على تركه فناداني منادمن جأنب البيث يثبت الله الذبن آمنوا بالقول الثابت في الحماة الدنماوفي الاسخرة) أخرجه ابن أبي الدنياءن عبدالله بنعر بن عدالقرشي وعبدالرجن بن صالح العتكى قالاحدثنا حسن الجعنى عن الحسن بن الحر عن معون بن أبي شبب قال قعدت فذكره وزادني آ خره قال وتهمأت للحمعة في زمن الحجاج فعلت أقول اذهب لاأذهب فناداني مناد من جانب الميت مائم الذين آمنوا اذا نودي الصلاة من يوم الجعة فاسعوا الى ذكرالله قال فذهبت قلت و رواه أبو أعمى الحلمة فقال حدثناأ بويكر بنمالك حدثنا عبدالله بن أحدحدثني أب قال حدثنا الحسين بنعلى الجعفى عن الحسن الحرعن معون بن أي شيب فالجاست مرة أكتب كابا قال نعرض لي شي اذا أنا كتنته في كلي ز س كلى وكنت قد كذبت وان أنا تركته كان في كلبي بعض القبم وكنت قدصدةت قال فقلت مرة أكتبه وقلت من لاأكتبه قال فاجعرابي على تركه فناداني مناد من جانب البيت يثبت الله الذين آمنوا الآية عُم ذكر القول الثاني بهذا الاسناد (وقال) عامر بن شراحيل (الشعبي) رجمه الله

ماأدرى أيهما أبعد عورافي النارالكذاب أوالخسل و قال ان السيالية ماأراني أوحرهل ترك الكذب لأني اعاأدعه أنفة وقدل لخالب ابن صبيم أيسمى الرجل كأذبا بكذبه واحدة فال نعم وقال مالك بدينارقرأب في بعض الكتب مامن خطب الاوتعرض جطبته العدله فانكان سادقا صدق وان كان كاذباقرضت شفتاه عقاريض مناار كلاة منتا ستناوقال مالك النديذار الصدق والكذب معتركان في القلب حبيني يخرج أحددهماصاحيه وكام عور بن عيدالعورين الوليد بنعيد الملك فيشي نقاله كذبت فقالع ر واللهما كذلت مندعلت أن الكذب شن صاحبه

تعالى (مأأدرى أبهما أبعد غورافى النارالكذب أوالخل) أخرجه ابن أبي الدنياعن اسحق بناراهيم أنبانا حرير عنسان عن الشعبي فذكره (وقال) محد بنصبع (بن السمالة) البغدادي الواعظ (ماأراني أوحر) أى أناب (على ترك الكذب لاني اعائدهم) أى أفركه (انفة) أخرجه ابن أبي الدنيا عن هر ون بن سفيان حدثناً عبد الله بن صالح العلى سمعت الن السمال يقول فذكره وأخر جه ألو فعم فى الحلية عن أبيه عن أبي الحسن مِن أبان عن ابن أبي الدنيا بمذا الاسناد (وقيل لخالد بن صبح) أرأيتُ (من يكذب) كذبة (واحدة هل يسمى فاسقاقال نعم) أخرجه ابن أبي الدنيا عن أبي صالح المر وزى معت وأفع بن أشرس قال قلت خلد بن صبيع فذكره (وقَّال) أبو يحسى (مالك بن دينار) البصرى الثابعي رحمه الله تعالى ( قرأت في بعض الكتب مامن خطيب ) يخطب ( الاعرضت خطبته على عله فانكان صادقاً) بان كان عُله موافقا لقوله (صدق وان كان كاذبا قرضت) أى قطعت (شفتاه عقراضين من نار) وأنماثناهما لكونهما قطعتانُ ركبتا بمعمارواحد ولذلك يسمى المقراضُ الجلمان (كلماقرضنا نبتنا أخرجه ابن أبى الدنها عن محد بنعر وبن العباس الباهلي حدثنا مرحوم بن عبد العز بز معت مالك بندينار يقول قرأت فذكره وقال أبونعم في الحلية حدثنا الحسن ن مجد بن العباس الزماج الفقيه الأملى حدثناا عقين اواهم الحدادى واحدين بحداللا لئي فالاحدثنا الوحاتم حدثنا عباس بن مرحوم حدثناأبي فالسمعت مالك بندينار يقول مامن خطب يخطب نذكره وايس فنه قرأت في بعض الكثب وقدر ويمالك بندينار بعض ذلك عن الحسن مرسلا قال ابن أبي الدنيا حدثناهم ون بن عبد الله جدثنا سار خد ثنا جعفر حدثنا مالك من دينار عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم مامن عبد يخطب خطبة الاالله سائله عنها وم القيامة ماأردت بها قال فكان مالك اذاحد ثني بهذا بلى عُريقول أتعسبون انعبى تقر بكلامى عليكم وأناأعلم انالله سائلي عنه نوم القيامة ماأردت م أنت الشهدعلي قاى لوأعلم انه أحب الله لمأقر أعلى اثنن أبدا وروى أبو تعمر في الحلية من طريق المعرة ن حسب وصدقة الن موسى كالاهما عن مالك بن دينار عن عمامة عن أنس رفعه أثبت ليلة أسرى بي الى السماء فاذا أنا مرجال تقرض السنتهم وشفاههم بمقار اض فقات من هؤلاء باحبر بل قال هم خطماء من أمتك هذا الفظ حديث الغيرة ولفظ حديث صدقة أتيت الله أسرى بى على قوم تقرض شفاههـم عقاريض من الركا قرضت وفت قات من هؤلاء باحبريل قال هؤلاء خطباء امتك الذين يقولون ولا يفعلون ويقرؤن كلب الله ولانعماون وأخرجه ابنأبي الدنياعن حزةبن العباس حدثناعبد أنأنبأ ناعبدالله بن المبارك أنبأ ناحاد ان سلة عن على من ريد معت أنس مالك قال قال والسول الله صلى الله على من ريد معت أنس مالك قال مالك ان دينار ) رحمالله تعالى (الصدق والكذب بعثر كان في القلب حتى بخرج أحدهما صاحبه) أخوجه ان أى الدنيا عن أسد بنع اوالتميي حدثناسعيد بنعون البصرى حدثنا جعفر معمت مالك بنديناو يقول فذكره (وكام عر من عبد العزيز) رجه الله تعالى (الوليد) من عبد الملك من مروان (في شي فقال له الولمد كذبت نقال عرما كذب منذعات الكذب يشين صاحبه) أخرجه ابن أبي الدنياعن محدين أبي عرالمستكي وسفيان بنوكسع فالاحدثنا ابن عينة عن رحل قال قال سفيان عن الماحشون قال كالمعر ا من عبد العز و نساقه وقد بقت آ نارهي على شر يطة المصنف فن ذلك قول أي بكر المد يق رضي الله عنه أيماالناس الأكم والكذب فانه مجانب الاعمان رواه أحدوابن أى شيبة عن وكيع ورواه ابن أبى الدنيا عن اسعق بن اسمعيل عن سفيان كالدهماعن اسمعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه هكذا موقوفا علمهور وي مرفوعا وهكذارواه يحبي بن عبد الملك وجعفر الاجر وعربن ثابت كلهم عراء عميل قال الدارقفاني في العلل الموقوف أشبه بالصواب وكانعر بن الخطاب وضي الله عنه بقول في خطبته ليس فيما دون الصدق من الجديث خير من يكذب يفعر ومن يفعر جمال روا والزهرى عن سالم بن عبدالله عن أب

هر رة قال كان عرفذ كره وقال أيضا لا تجسد المؤمن كذابار وا . ابن أبي الدنيا في الصمت من طريق حسان بنعطية عنه وقالعبدالله بنمسعود رضى اللهعنه ان المارز لله تعالى بالعصة لنحلف باسممه كاذباوان الكذبة لتفطر الصاغمورواه الأي الدنيامن طريق المسعودي عن رجل من بني أسد فالقال ان مسعود فذكره وقال الراهم النخعي كأنوا يقولون ان الكذب المفطر الصائم ورواه ابن أي الدنيا من طريق الاعشعنه وقال مطرف بن طريف ما أحب اني كذبت وان لي الدنيا ومافها رواه سفيان الثوري عنه وقال مزيد بنميسرة ان الكذب يسقى باب كل شركايستى الماء أصول الشجر وقال الحسن البصرى المكذب جماع النفاق وقال شقيق بنسلة قال أخى عبد الرجن بنسلة ما كذبت منذ أسلت الاان الرجل يدعوني الى طعامه فاقول ما أشتهيه فعسى أن يكتب وقال الاحنف بن قيس ما كذبت منذ أسلت الامرة واحدة فانعر سألنى عن ثوب مكم أخذته فاسقطت ثلثي الثن وقال اسمعمل من عبيد الله الخزومي أمرني عبد الملك من مروان ان أحنب بنيه الكذب وان كان فيه بعني القتل وقال سفيات معينة حدثني رجل قال حدثت سليمان بن على عديث فقاللي كذبت فالفقلت ماسرني اني كذبت وان لي ملء بروك هذا ذهباقال فانكسروني وقال الشعىمن كذب فهومنافق وفال الأعش لقدأ دركت قومالولم يتركوا المكذب الاحماء لتركوه وقالا بالمبارك أولعقوبة الكاذبمن كذبهانه بردعليه صدقه وقال أنو بكر بنعماش اذا كذبني الرجل كذبة لم أفبل منه بعدها وقالرافع بنأشرس كان يقالان من عقو بة المذاب أن لايقبل صدقه قالوأنا أقول ومنءتو بةالفاسق المبتدع ألائذ كرمحا سنهوقال مسروق ليسشئ أعظم عندالله من المكذب وقال لقمان لابنه بابني من ساء خلقه عذب نفسه ومن كذب ذهب جماله وكل ذاك في كتاب الصمت \* (بيان ما مرخص فيه من الكذب) \*

قال أبو بكر بن الانبارى الكذب ينقسم الى خسة أقسام أحدها تعبيراً لحاكما يسمع بقوله مالا بعلم نقلا ورواية وهدذا القسم هو الذى بؤغم و بهضم الروءة والثاني هو أن يقول قولا يشبه الكذب والتكلم به لا يقصد الا الحقومنه الحركذب أبى ثلاث كذبات في قوله الى سقيم وفي قوله بل فعله كبيرهم هدذاوفى قوله سارة أختى فتأويل هذا القول أى فال قولا بشبه الكذب وهو صادف في الكلمات الثلاث والثالث يقال كذب عنى أخطأ والرابع يقال كذب الرجل عدى بطل أمله ومارجاه ومنه قول الشاعر

كذيتروبيت الله لاتأخذونها \* مغالبة مادام السيف قائم

أى كذبكم أملكم وبطل تقد بركم والخامس يطأق الكذب و برادبه الاغراء ومطالبة المخاطب بلز وم الشئ المذكور كقول العرب كذب علمك العسل بريدون كل العسل الخيصة أخطأ تارك العسل و رافضه فغلب المضاف اليه على المناه والمناه فالمعررضي الله عنه كذب عليكم الجيم عناه الزموا الحج هدا الحلاصة ماذكره في هذه المسئلة والمشاراليه من قبل اعتوار الاحكام الشرعية عليه من الحرمة والاباحة هوالقسم الاقرامة و قدأ شاراليه المصنف فقال (اعلمان الكذب ايس حواما أهمينه بل المافيه من الضرر) الحاصل على المنافية من المنافية من الخير بالقول (الشي على خلاف ماهو به فيكون جاهلاوقد يتعلق به ضررغ بره ورب جهل) بالشي (فيه منفعة ومصلحة) له أولف المنافية والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمنافية والمسلمة والمنافية والمسلمة والمنافية كاتب عربن المنافية بران الكذب واجب) الموقع في تركه ماهو أفس منه (قال مجون بن مهران) الجزري الثقة كاتب عربن المنافية بن (واحبا) الموقع في تركه ماهو أفس منه (قال مجون بن مهران) الجزري الثقة كاتب عربن فانتهى المنافقة المنافقة كاتب عربن المنافقة المنافقة كاتب عربن المنافقة المنافقة المنافقة كاتب عربن فانتهى المنافقة الدين منسمة والمنافقة المنافقة كاتب عربن فانتهى المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة كاتب عربن فانتهى المنافقة المنافق

\* (سان مارخض فيهمن الكذب)\* اعلمأن الكذب ليسحراما لعننه بللافهمن الضرو على الخاطب أوعلى غـمره فان أقل درجاته أن بعتقد الخرالشئ على خلاف ما هوعليه فكون عاهلاوقد يتعلق مه ضر رغمرهور ب حهدل فيهمنفعة ومصلحة فالكذب محصل اذلك الجهل فكون مأذونافه ورعما كان واحما قال مهون بن مهران الكذب في بعض المواطن خيرمن الصدق أرأ سلوأن رحلا سعى خلف انسان بالسف ليقتله فدخل دارافانتهي البك فقال أرأيت فلانا ماكنت فائلاألست تقول لم أره وماتصدقه وهذا الكذبواجب

والكذب جمعافالكذب فمه حراموان أمكن التوصل المهالكذب دون الصدق فالكذب فيه مماح ال كان عصل ذاك القصددمباحار واحسان كأن المقصود واجبا كأان عصمةدم المسلم واحبة فهما كأن في الصدرة سفك دم امرى مسلمقداختفىمن ظالم فالكذب فيمواجب ومهماكان لايتم مقصود الحرب أو اصلاح ذات البين أو استمالة قلب المحنى علمه الأكذب فالكذب مباح الا أنه سغى أن يحترز منسا أمكن لانه اذا فقرباب الكذب على نفسه فيغشى ان يتداعى الىمايستغى عنده والىمالا يقتصرعلي حــد الضرروة فكون الكذب وامافى الاصل الا لضرورة والذى يدلعلي الاستثناعمار ويعسنأم كاثوم قالت معترسول الله صدلي الله عليه وسلم وخصفي شئمن الكذب الافى ثلاث الرجل يقول القولى يديه الاصلاح والرجل يقول القول في الحرب والرجليعدث امرأته والمسرأة تعدت رُوحِها وقال أبضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بكذاب من أصطيين اثنين فقال خيرا أونمي خيرا وقالت أسمياء بنت تزيد قالر سول الله صلى الله عليه وسلم كل الكذب يكتب

في كل موطن خير قال أرأيت لو رأيت رجلا يسعى وآخر يبعه بالسيف فدخل دارا فانتهمي البك فقال رأيت الرجلما كنت قائلاقال كنت أقول لاقال فهوذاك (فنقول الكلام وسيلة الى المقاصد)أى يتوصل به الى تحصيلها سواء كانت دنيو يه او أخرو به وسواء كانت مجودة أومذمومة (فكل مقصود مجود مكن التوصل البها لصدق والكذب جمعافالكذب فيهحوام) قولاواحدا (وان أمكن التوصل بالكذب دون الصدق فالكذب فيه عينتذ (مباح ان كان تحصيل ذلك المقصود مباحاو واجب ان كاب المقصود واجباكما انعمةدم المسلم) وكذاعمة ماله وعرضه (واجب فهما كان في الصدق سفك دممسلم قداختني من ظالم) يريد قتله أو أخذماله أوه الماءرض و مذا في السترعلي عورة أخبه اذاسئل (فالكذب فيه واجب) ويدلُّ عَلى ذلك قول ميون بن مهران السابق (ومهما كان لايتم مقصود حرب) مع العدو (أواصلاح ذات البين) بيررجلين أوبينرجل وامرأة أوبين طائفتين (أواسمالة قلب المجنى عليه) وكذا الحديث مع المرأة (الابكذب فالكذب) حيننذ (مباح الاانه ينبغي أن يعترزعنه) أى عن الكذب (ماأمكن) له ذلك (لانه اذا فتح ماب المكذب فيخشى ان يتسداع) ويتسبب (الى مابستغنى عنه والى مألا يقتصر على حد الضرورة فكان الكذب حراماني الاصل الالضرورة) عارضة (فالذي يدل على الاستثناء) أى الاخواج عنحدالحرمة (مار ويعن أم كاثوم) بأتعقبة بن أبي معيط أخت الوليد وأخت عثمان لامه صلت القبلتين وهاجرت الى المدينة ماشية عام ألحد يبية وفيها نزلت آية الامتحان فترة جهاز يدبن حارثة ثم الزبيرغ عبدالرجن منعوف فولدتله الراهم وحيداومات عنهافترة جهاعرو منالعاص فاتت بعدشهرروى لها المغارى ومسلم وأوداودوالبرمذى والنسائي (قالتماميمترسول اللهصلي الله عليه وسلم وخص في شئ من الكذب الأفى ثلاث) مواطن (الرجل يقول القول ريد)به (الاصلاح) أى اصلاح ذات البي (والرحل يقول القول في الحرب والرجل يحدث امر أنه والمرأة تحدث زوجها) رواه مسلم في صحيحه وقد تقدم وعنداب حريرا يصلح الكذب الافياحدي ثلاث الرجل يصلح بين الرجلين وفي الحرب والرجل يحدث امرأته ورواه ابن حويراً يضا من حديث أبي الطفيل بلفظ رجل كذب امرأته ليستصلح خلقها ورجل كذباليصل بينام أن مسلينورجل كذب فيخديعة حرب فأن الحرب خدعة ورواه أبوعوانة منحديث أبى أتوب لفظ لايحل الكذب الافى ثلاثة الرجل يكذب امرأته برضه ابذلك والرجل عشى بين رجلين يصلح بينه حماوا لحرب خدعة (وقالت أم كاثوم) أيضا (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خديرا أوغى خيرا) بتخفيف الميم وتشديدهاأي رفع خديرار واه أجد والشحنان وأبوداود والترمذى وابنح برمن طريق حيد بنعب دالرحن عنأم كاثوم ولفظهم ليس الكذاب بالذى يصلم بينالناس فينمى خبراوية ولخبراوقد تفدّم هذا الحديث وقال ابن أبي الدنياحدّ ثنا أحدت جيل أنبأ ناعب دالله بن المبارك أنبأ نا يونس عن الزهرى أنبأنا حدين عبد الرجن بن عوف ان أمهوهي أم كاثوم بنت عقب ة أخبرته الم اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمى خيرا قال ابن شهاب فلم أسمع برخص فيما يقول الناس كذب الافي ثلاث الحرب والاصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحسد يث المرأة زوجها (وقالت أسماء بنت يزيد) بن السكن الانصارية بنت عةمعاذروى لها الاربعة (ان رسول الله صلى الله عليه وُسلم فال كل الكذب يُكتب على ابن آدم الارجل كذب بيز رجلين بينهـمااحن وفتن (يصفي بينهـما) فلايكتب عليه في ذلك أثم فاله العراقي واهأجمد مزيادة فيهوه وعندا لترمذي يختصرا وحسنه آه قلت ورواه ابن أبي الدنياعن داودبن عروالضي حدثناداودبن عبد لرحى العطارعن عبدالله بنعثمان بنخيتم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الماس فقال أيم النياس ما عملكم على ان تتابعوا كا تتابع الفراش في الناركل المكذب يكتب على ابن آدم الاثلاث خصال رجل كذب امرأنه على إن آدم الارجل كذب بن مسلين ليصلح بينهما

ور وى عن أبي كاهل قال وقع بين اثنين من أمهاب النبي صلى الله عليه وسلم كالم حتى تصار ما فلقيت أحدهما فقلت ما الثولفلان فقد ديمعنه عسن عليا التناه مُ لفيت الا خوفقلت له مثل ذلك حتى اصطلحا مُ قلت أهلكت نفسى وأصلت بين هذين فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا كاهل أصلح بين الناس (٥٢٤) ولو أى بالكذب وقال عطاء بن يسار قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أ كذب على أهلى قال

البرضهاورجل كذب بينام أبن ليصلح بينهماورجل كذب في خديعة الحرب وأخرجه ابن عدى في المكامل عثل ذلك وأخرجه النرمذي وحسدنه بلفظ لابصلح الكذب الافي ثلاث حديث الرجل امرأته لبرضها والكدب في الحرب والكذب يصلح بين الناس ورواه ابن حرير وابن النجار بهذا اللفظ من حديث عائشة (وروى عن أبي كاهل) الاحس المهمة بس بن عائذ وقيل عبد ألله بن مالك روى عن الذي صلى الله عليه وسلم وروى عنه اسمعمل بن أبي خالد مواحطة أخمه وبغيروا سطة وكان امام الحي ومات في زمن الختار قال الحيافظ فى الاصابة وفى الصعابة رجل آخراً بوكاهل غرمنسوبله حديث طويل أحرجه أبوأ حدا لحاكم (قال وقع بينر جلين من أصحاب الذي صلى الله عليه وسلم كالرمحتي تصارما) أى تقاطعاً (فلفيت أحدهما فقلت مَاللَّهُ وَلَهُ لان وقد مهمته يحسن عليك الثناء ولقيت الآخر فقات) له (مثل ذلك حتى اصطلحاتم قلت أهلكت نفسى) بالكذب (واصلحت بين اثنين فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال باأ با كاهل أصلح بين الناس ولو يعدني بالكذب) قال المرافي رواه الطبراني ولم يصع اه قلت ولفظه ولو بكذا وكذا يمدني الكذب (وقالعطاء بندسار) أبويجد الهلالي المدني ثقة روى أو الجاعة (قالر جل الذي صلى الله عليه وسلم أكذب أهلى فاللاخير في الكذب قال أعدما) وعدا (وأفول لها) كذاركذا أمنها (فاللاجناح عليك وهذامرسل قال العراق رواه ابن عبد البرفي التهيد من رواية صفوات بنسليم عن عماء بنسسار مرسلاً وهوفي الوطئاء نصفوان بنسلم معظلامن غسيرذ كرعطاء بنسار (و بروى ان ابن أي عذرة الدؤل وكان في خلافة عر ) رضى الله عنه ( بخلع النساء اللائي يتزوّجهن فطارله في الناس من ذلك أحدوثة ) أىسيرة يتناقلونها (يكرهها) حين يسمعها (قلماعلم بذلك قام بعبدالله بن أرقم) بن عبد بغوث بن وهب ابن عبد مناف بن زهرة الزهري أسلم عام الفتح وكتب النبي صلى الله عليه وسلم ولافي بكروعر وولى ببت المال العمر ولعثمان بسيرا وكان من خيار عبادالله روى عنه عروة (حتى أدخله بينه فقال لامرأته أنشدك الله) أى أسالك بالله ( هل تبغضين قالت لا تنشدنى أى لا تعلفني (قال فانى أنشدك بالله قالت له نم) أبغضك (فقاللاب أرقم أتسمع) مافالت (ثم انطلق الى عمر) رضى الله عنه أى هوو زيدبن أرقم (فقال) إب أبي عُذرة (انكم المدَّوْن انى أظلم النساء فأخلعهن فسل إن أرقم) ماجرى (فسأله عرفاخبره الخبرفارسل الى أمرأة ابن أبي عدرة فاء توعمها) أي مع عمها (فقال أنت التي تعدين لزوجك اللا تبغض بنه فقالت انى أول من مار وراجع أمرالله تعمالى اله ماشدني أى حلفنى بالله (فنعر جدأن أكذب) أى دغت أن أفع في الاثم ان كذبت (أفا كذبيا ميرا ومني قال نعم فا كذبي فأن كأنت احداكن) بأمعشر النساء (الانتحب أحدثا) معشر الرجال (فلانعدة بذلك فان أقل البيوت الذي بيني على الحب ولكن الناس يتعاشرون بالاسلام والاحساب) أخرجه الذهبي والاسماعيلي في مناقب عر ( وعن النواس بن سعمان) ابن خالد العامري (المكلابي) رضى الله عنه (قال مالى أراكم تنهافتون فى الكذب مافت الفراش) أي تتساقطون فيه تساقط هذا الحيوان الذي يرى نفسه (في النار) أي على ضوعها (كل الكذب مكتوب كذبالا عله الان يكذب الرجل في الحرب الله لا يكتب عليه الم في ذلك (فان الحرب خدعة ) بل فد يجب اذادعت اليه ضرورة أهل الاسلام (أو يكون بين رجلين) أوقبيلة ين أوبين رجل واسرأته (شعناء) أى عداو، واحن (فيصلح بينهما أو يحدث امرأته برضها) أى عنيها و يعدها لنرضى فالكذب في هدده الاحوال غير عرم بل قد عب قال العراقي رواه أبو بكر بن لال في مكارم الاخلاق وفيه انقطاع وضعف اه

لاخمير فىالكدنبقال أعدهاو قولالهاقاللاحناح علیل وروی ان این آبی عذرةالدؤل وكانفي خلافة عمر رضي الله عنه كان يخلع النساء اللاتي يتزوج من فطارته في الناسمن ذلك احدوثة يكرهها فلما علمبذلك أخذبيد عبدالله ان الارقم حسى أقيه الى منزله عقاللامرانه أنشدك والله هسل تبغضيني قالت لاتنشدني قالفاني أنشدك الله قالت نع فقدل لابن الارقهم أنسمع ثم انطلقا حى أتباعر رضى الله عنه فقال انك لفعد فون اني أظملم النساء وأخلعهن فاسأل ابن الارقم فسأله فأخبره فأرسلالى امرأة ان ألى عذرة فحاءت هي وعمتها فقال أنت الستي تحدثين لزوجك انك تبغضينه فقالت انى أول من تاب وراجه مأمرالله تعالى انه ناشدني فتحرجت ان أكذب أفأ كـذب باأمسير المؤمنيين قالنع فا كذبي فان كات احداكن لاتحت أحدنا فلاتعدد ثه بذلك فان أقل البيوت الذي يسنى عسلى الحب ولحكن الناس

يتعاشرون بالاسلام والاحساب وعن النواس بن مهمان السكلاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت مالى أراكم تتهافتون في السكلاب تهافت الفراش في الناركل السكذب يكتب على ابن آدم لا معالة الاأن يكذب الرجل في الحرب فان الحرب خدعة أو يكون بين الرجلين شعناه في ملح بينهما أو يحدث امرأته برضها

وقال ثو بأن الكذب كامام المانفع به مسلما أودفع عنه ضروا وقال على رضي الله عنه اذاحد ثد كم عن النبي صلى الله عليه وسلم فلان أخومن السماء أحب الى من أن أكذب عليه واذاحد تذكم فيما ببني وبينكم فالحرب عدعة (٥٢٥) قهذه الثلاث و ردفيها صربح الاستشاء

وفي معناها ماعداها اذا ارتبط به مقصدود صحيم له يأخذه ظالم ويسأله عن ماله فــله أن يذكره أو يأخسده سلطان فيسأله عن فاحشة بينه وبينالله تعالى ارتكمها فلهأن سنكر ذلك فيقدول مازنيت وما سرقت وقال صلى الله عليه وسلمنارتكب شأمن هذه ألقاذورات فليستر بسترانله وذلك أن اطهار الناحشة فاحشة أخرى فالرحل أن عفظ دمه وماله الذى يؤخذ ظلما وعرضه بلسانه وانكانكاذبا وأما عرضغيره فبأن سأل عن سرأخيه فاله أن ينكره وان بصطرين اثنين وان يصلح بين الضرات من نساته بان يظهر لكل واحدة المها أحب الهمه وأن كأنت امرأنه وتطاوعه الابوعد لاغدرعليه فيعدها في الحال تطبيبا لفلهاأو معتمدراليانسان وكان لانطب قلب الا بانكار ذنبور بادة تودد فلابأس بهولكن الحسدفسه أن الكنب محذور ولوصدق فهذوالمواضع توادمنه محددو رفينبغي أن يقابل

قلت و رواه أيضا الطبراني وابن السني في البوم والليلة والخرائطي في مكارم الاخلاق بنحوه (وقال ثوبان) رضى الله عنه (المكذب كامام لامانفع به سلم أودنع عنه) به ضروقال اياس بن معاوية المكدبعندى من تكذب فيم لايضره ولا ينفعه فامار جل كذب كذبة تردعن نفسهم المية و عرالي نفسهم امعر وفافليس عندى بكذاب خرجه ابن أى الدندافي العمت (وقال على رضى الله عنه اذاحد ثنكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان أخر) أى اسقط (من السماء) الى الارض (أحب الى من أن أكذب عليه ) فان كذب اعليه ليس ككذب على أحد (واذاحد تذكم فعما بيني وبينكم) أى في الحاورات (فالحرب خدعة) وقد تقدم تحقيق هذه الافظة في كتاب العلم وتقدم بان قول على رضي الله عند في كتاب الحلال والحرام (فهذه) الحصال ( الثلاثوردفيه اصريح الاستثناء وفي معناها ماعداها) أى الهاحكمها في ان بستني من التحريم (اذاارتبط به غرض مقصود صحيح له أولغيره )من اخوانه المسلين (أماماله فيل ان يأخذه ظالم ) فيعذبه ويهدده (ويسأله عن ماله ) أين وضعه (فله أن ينكره) و يقول لاأدرى وليس عندى مال (أو يأخذه السلطان ويسأله عن فاحشة بينه وبيرالله تعالى ارتكم افله أن ينكر ويقول مازنيت ولاشر بتفال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارتكب شبأ من هذه الفاذورات) جمع فاذورة وهي كل قول أوفعل بستفييش ويستقبح وقبل المراد هناالفاحشة بعنى لانسب الحديث انهذكره لمارجم ماعزا مميت قاذو رفلان حقهاان تنقذر فوصفت عانومف به صاحبها (فليستر يسترالله) أى لا يغير بذلك الناس وفي معناه قول العامة اذا بليتم فاستروا قال العرافي رواه الحاكم من حديث ابن عمر اجتنبوا هذه القاذو رات التي ثم بي الله عنها فن لم بشي منها المستر بسترالله واسناده جد اه فات وعمامه واستالي الله فائه من يدلنا صفعته فقم علم كاباله قال الحاكم على شرطهما وتعقبه الذهبي فقال غريب حدّالكنه قال في الهذب اسناد وصحعه ابن السكن وذكره الدارقطني في العلل وصحم ارساله وقول ابن عبد البرلانعلم بوجه من الوجوه قال الحافظ ابن عبر مرأده منحديث مالك ولماذ كرامام الحرمين هذا الحديث في النهاية قال صحيح منفق على صحته فتجب منه ابن الصلاح وقال أوقعه فيه عدم المامه بصناعة الحديث التي يفتقر الها كل عالم (وذلك لان اظهار الفاحشة فاحشة أخوى) بل أعظم من الاولى (فالرجل أن يحفظ دمه) عن السفك (وماله) عن السلب (الذي يؤخد ملما) وعدوانا (وعرضه) عن الهتك (بلسانه وان كان كاذبا) في قوله (واماعرض غيره فبان بسأل عن سرأخ به فله أن ينكره )ولا يقرولا يفشد به (و ) له (أن بصلح بين اثنين ) متخاص بن (و أن يصلح بين الضرائ من نسائه ) جمع الضرة على القياس وهي امرأة زوجها و يجمع أيضا على الضرائر مثل كرَّءَةُ وكرامُ ولا يكادبوجداها نظير (بان يفاهر أحكل واحدة) منهن (انهاأحب) النساء (اليه) للسكن بذلك (أوكانت امرأته لانطبعه الابوعد عالايقدرعليه فبعدها في الحال تطبيبالقلما) وجبرا للاطرها (أو يمتذرالي انسان وكان) عن (لايطاب قلبه الابانكارذنب وزيادة تودد) مع وجودذنب وقلة ود (فلا بأسبه) أى يباح لهذلك (ولكن الحدفيه ان الكذب محذور ولوصدق في هذه المواضع توادمنيه محذور فينبغى أن يقابل أحدهما بالاسخرو بزن بالمزان القسط) أى العدل (فاذاعلم ان المحذور الذي يحصل بألصدق أشدّونعاني الشرع) بأن يترتب عليه اختلال شي من أموره الظاهرة وأعظم تأثيرا (من السكذب فله المكذب حيننذ (وان كان ذلك القصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدق) مراعاة للاصل و ياغى الفظرالى ذاك المقصود (وقد يتقابل الامربحيث يتردّد فيه) أى يستوى طرفاه ولابدّ من الترجيم (وعندذاله الماله الصدق أولى لان الكذب) من أصله قبيع وانما قلناانه (مباح اضرورة دعت أو حاجة

أحدهمابالا موورزن بالمزان القسط فاذاعلم ان الهذو والذي يحصل بالصدق أشدوقه انى الشرع من المكذب والدي وان كانذاك المقصود أهون من مقصود الصدق فعب الصدق وقد يتقابل الامران بحيث يتردد فهما وعندذ المناليل الى الصدق أولى لان المذب يداح المفرورة أوطحة مهمة) أأت (فاذاشك في كون الحاجة مهمة فالاصل التحريم) فيه (فيرجم المهولاجل غوض ادراك مراتب المقاصد) وخفائه فانه يختلف باختلاف الذوات وتفاوت الاوقات والحالات (فينب في ان يحترز الانسان عن الكذب ما أمكنه )لان الصدق أنجى والخلاص فيه أرجى (ولذلك) قالوا (مهما كانت الحاجة له) أى لنفسه خاصة (فيستحب له ان يثرك أغراضه يه بعر الكذب) و يختار الصدق (وأما اذا تعلق بغرض غيره فلا يحوز السامحة يحق الغير والاضراريه) لانحقه آكدو المراعاة فيهمطاوية وألاضرار حرام (وأكثر كذب الناس انماه ولحظوظ أنفسهم) أى لاجل تحصلها لهامن حيث كات (ثم هولز يادات المالوالجاه) وتمكشرا لمشمروا لحدم والنيسط في أمو والدنيا (ولامور) اخر (ليس فواتم العذورا) شرعيا (حتى ان المرأة لنحكى عن زوجهاما تنفاخر به وتكذب في تعبيره (الاجل مراغمة الضرات) وكسر قلمن (وذلك حرام قالت أسماء) بنت أبي بكر الصد يق زوجة لزبير رضي الله عنهم وأمها قتيلة بنت عبد العزىمن بني عامر بن اوى أسات قد عما بكمة قال إن اسحق بعد سبعة عشر نفساوها جرت وهي حامل من الزبير بولده عبدالله فوضعته بقباء وعاشت الى انولى ابنها الخلافة ثم الى ان قتل وماتت بعده بقليل وكانت تلق ذات النطافين وروت عن الني صلى الله عليه وسلوعدة أحاديث وهي في الصحيف وفي السنن روى عنها ابناهاعبدالله وعروة واحفادهاعبادين عبدالله وعبدالله ينعر وةوفاطمة بنث المنذرين الزبير وعبادين حزة بن عبدالله بن الزبير ومولاهاعبد الله بن كيسان وابن عباس وصفية بنث شيبة وابن أبي مليكة ووهب امن كيسان وغيرهم وقد بلغت مائة سنة لم سقط لهاسن ولم ينكر لهاعقل ( سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ان لي ضرة) وهي امرأة زوجها (واني أتكثر من زوجي عما لا يفعل) فاقول أعطاني وكساني كذاوهوكذب أضارها بذلك أى أطلب مضرتها والمضارة تكون من الجانبين (فهل على فيه شيَّ فقال التشبيع) متفعل من الشبيع وصيغة التفعل النكاف ومعناه المتكلف الاسراف في الاكلور بادة على الشبع أو الراد المنشبه بالشبعان وليسبه (عالم بعط) وفي رواية للعسكري عالم ينل وكالاهمامالبناء المعهول ( كالربس ثوييزور )أىذى زوروهومن بزورعلى الناس فيلبس لباس ذوى التقشف وليسهو بذاك وأضاف الثوبين الحألز ورلانهمالبسا لاجله وثني بأعتبار الرداء والازاريعني انالمتعلى عاليس له كن ليس ثوبين من الزور ارتدى بأحدهما وانزر بالاسخر وقيل المراد بثوبي زورمن يصل مكميه كين ليرى اله لابس قيصين أومن يليس تو بين لغيره موهما الم ماله وكيفها كان فيتحصل منه انتشبع الرأة على ضرتها عالم بعطهاز وجها حوام وهذا من بديع التشييه وبليغه قال العراقي متفق علمه من حديث أسماء اه قلت وكذلك رواه أحدوأ بوداود ورواه مسلم أيضا من حديث عائشة مهذه القصة ورواه العسكرى فى الامثال من طريق ابن حريج عن صالح مولى المتوامة عن أبي هريرة من فوعاً وفى الباب سفيان بن الحكم الثقني وجار (وقال صلى الله عليه وسلم من تطعم علم يطعم وقال) هددًا (لى وايسله وأعطبت ولم يعط كان كلابس ثوني زور نوم القيامة) قال العراق لم أحده بهذا اللفظ قلت ولكن معناه صيم وروى العسكرى فى الامثال من طر بق أبوب بنسو يدعن الاو زاعى عن محد بن المنكدر عن جار مرفوعاً من تحلي بماطل كان كلابس ثوبيز وروفى معناه مارواه الديلي من حديث اس عباس من تُرْسُ للناس عالعلم الله منه غير ذلك شانه الله عُرُوجِل (و يدخل في هذا فتوى العالم عالم يتحققه) من نفسمه (وروايته الحديث الذي ايس بتنات فيه) لعدم عكنه في صناعته (اذغرضه) من افتائه وتحديثه (ان وظهر فضل نفسه) على غييره (فهولذلك ستنكف من أن يقول لاأدرى وهذا حرام) و يلتحقيه الانتصاب المتدريس والافادة في العاوم الطاهرة أوالباطنة من غير تحكنه من الاهليدة فاله لعب في الدين وازراءيه قال الشبلي من تصدر قبل أوامه فقد تصدى لهوانه وفي المشهور على الالسنة من استعبل الشي قبل أوانه عوقب بحرمامه (ويما يلحق بالنساء الصيمان فان اله عادا كان لا برغب فى المكتب الا بوعد)

الحاحية مهمة فالاصل التعر مفرجع المدولاحل غدوض ادراك مرات القاصد شغىأن محترز الانسان من الكحدب ماأمكنه وكذلك مهدما كانت الحاحمة فيستحب له أن يسترك اغراضه ويهمعرالكمذد فامااذا تعلق بغرض غيره فلاتحوز المامحة لحق الغير والاضراريه وأكثركذب النياس انماهو لحظوظ أنفسهم عمو لزيادات المال والجاهولامو رليس فواتها محدد راحتي ان المرأة لتحكي عنروحها مأتفخرته وتكذب لاحل مراغمة الضرات وذلك حرام وفالتأسماء سمعت امرأة سألت رسول الله صلى الله علمه وسملم قالت ان لی ضرة وانی أتكثر من زوحى عمالم نفعل أضارها مذاكفه لعلى شي في فقال صلى الله عليه وسلم المتشب عمالم بعط كاربس ثوبي زور وقال ضلى الله عالسه وسلم أمن تطعرعا الانطسع أوقال لى وليسله أو أعطنت ولم تعطفهو كالابس ثوبي زوربوم القيامة ويدخسل في هذا فتوى العالم عالا يتعققه وروايته الحديث الذي لايشته اذغرضه أن طهر خضل نفسه فهو اذلك

(OTV)

ولكن الكذب المباح أيضاقد يكث ويعاسب عليه و بطالب بتصديم قصده فدسهم لعني عنه لالهاغاأبيع بقصد الاصلاح ويتطرق اليه غروركبير فانه قديكون الباعث لهحظمه وغرضه الذىهومستغنءنهوانك يتعلل ظاهرا بالاصلاح فالهدذا يكتب وكلمن أثى بكذبة فقدد وقع فيخطر الاجتهادالعل أتااقصود الذي كذب لاجلههل هو أهم في الشرع من الصدق أملا وذلك عامض جدا والحزم تركه الا أن بصر واحباعثلاء وزنركه كالوأدى الى سيفلندم أو ارتدكاب معصمية كدف كان وقد لطن طاون اله يجو زوضع الاحاديث في فضائل الاعال وفي التشديد فىالعامى رزع واان القعدمنه محيم وهوخطأ بعضاذ فالصلى اللهعليه وسلمن كذب على متعمدا فليتبق مقدده من النار وهدذالارتدك الا لضرورة والاضرورة اذفى الصدق مندوحية عن الكدنب ففيماوردمن لآ اتوالاخبار كفاية عن غميرها وقول القائلان ذلك قدتكررعلى الاسماع وسقطوقعه وماهوجديد فوقعه أعظم فهذاهوس اذليسهداس الاغراس

بشي (أووعيد ونخو يفكان ذلك مباحا) وانكان كذبافي نفسه (نع روينافي الاخبار ان ذلك يكتب كذيبة ) تصغير كذبة فن ذاك مار وى من حديث ابن مسعود مرفوعا وموقوفا فى أثناء حديث طويل وانالكذب لايصل منه حدولاهزل ولابعد أحدكم صيما ولاينعزله ومنحديث أي هر ومن قال لصيبه هاأعطيك فلربعطه شأ كتبت كذبة رواهما ابن أبى الدنيافي الصمت (ولكن الكذب الماح أيضا قديكتب) في صيفة أعاله (و يحاسب عليه و بطالب بتصميم قصده) وحسن نيته (فيه عم يعني عنه) عِعض فضله (النهاع الماج يقصد الاصلاح ويتطرق البه غروركثر فانه قديكون الباعث له حظه وغرضه الذى هومستغن عنه واغمايتعلل ظاهرا بالاصلاح فاهذا يكتب ومن م شددفه فقال ابن مسعود والذى نفسى بده ماأحل الله الكذب فى حدد ولاهر لقط اقر والنشئم اتقواالله وكونوامع الصادقين وقال الاعشذكرت لابراهيم حدديث أبى الضعى عن مسروق انه رخص فى الكذب فى الأصلاح بن الناس فقالما كانوا برخصون فى الكذب فى جدد ولاهرل وقال عبد الله بنعون ذكرعند محد بنسير بنانه بصلح البكذب فيالحرب فانكرذلك وقال ماأعلم البكذب الاحراما (وكلمن أتى بكذبة فقدوقع في خطر الاجتهادليعلم ان القصود الذي كذبله) أى لاجل تعصيله (هله وأهم فى الشرع من الصدق) وآكد (أم لاوذلك عامض) أى حنى (جدافا لحرم) كل الحرم (في تركه) من أصله (الاأن يصبروا جما) علمه ( عيث لا يجوز تركه كم) اذا كأن الصدة ( يؤدى الى سفك دم ) أخمه بغير وجه شرع ( وارتكاب معصمة كبيرة يتسبب منها الانحلال عن ربقة الدين كيف كان) وهذاه والتحقيق في هدا المقام (وقد الله عوروضع الكرامية ومن تبعهم من غيرهم منجهلة المتصوّفة والقصاص (الله يجوروضع الاخبار) على رسول الله صلى الله عليه وسلم (في) الترغيب مثل (فضائل الاعبال) من صلة وصوم في ساعات مخصوصة وأيام مخصوصة وكذافضائل القرآن (وفي) الترهب مثل (التشديد في العاصي) والزحرعنها (وزعمواان القصدمنه صيح وهوخطأ يحض)وشذوذعن طريق الاستقامة بلغبارة ظاهرة وجهالة متناهية قال ابنجاعة وغيره وهؤلاء أعظم الاصناف ضررا وأكثرهم خطرا اذاسان حالهم رة ول الشير ربعة محتاجة لكذا فذكم لها (إذ قال صلى الله عليه وسلم من كذب على ") أي أخسير عني بشيًّ خلاف ماهوعليه (متعمدا) أى قاصداذ لاعن عد (فليتبوّا) أى ليتخذ (مقعده من النار) أمر بعنى اللبرأو عمنى التهديد أو عمنى المهم أودعاعمليه اى بوأ اللهذاك أوخير بلفظ الامرومعناه استوجب ذلك فلموطن نفسه عليه والراد ان هذا حزاره وقد بغفرله أوالامرعلى حقيقته والعني من كذب فليأمر نفسه بالبواء قال الحافظ ابن حروا ول الوجوه أولاها أخرج هذا الحديث الاغة الستة في كتبهم من طرق متعددة تقدم ذكرها تفصيلافي كتابالعلج فراجعه وقال ابنالصلاح ليسفى مرتبته من النواتر غيره وخرج بقوله متعمدا مااذا كان عنذهول ونسيان كاوقع لبعض الثقات فانهذا ليس بكذب علمه (وهذالايترا الالضرورة ولاضرورة هنااذفى الصدق مندوحة) أى منسع (عن الكذب ففي اورد مُن اللَّه إِنَّ والاخبار) في الترغيب والترهيب (كفاية) ومقنع (عن غـ برها) فلايصار اليه (وقول القائل) منهم (انذلك تكررعلى الاسماع) وكثروروده عليها (وسقط وقعمه) وملت منه (وماهو جديد) طرى لم يسمع (فوقعه) على القاوب (أعظم فهذاهوس) وتخبيط وجهل عظم (اذايس هذا من الأغراض التي تقاوم محذو رالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله تعالى) واذا قبل بدلك على مازعوا فانه ( يؤدى فتم بايه الى أمور تشوّش الشريعة ) وتقلمها (فلا يقاوم خيرهـذا ) ن فرض انه خير (شره أصلا) واذا فهمت ذلك (فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم) هو كذب على الله تعالى وأنه (من الكمائر القي لا يقاومها شيّ ) أي هومن أكبر الكبائر وعاميه الاجاع وكون

الني تقاوم معذورا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلوعلى الله نعالى و يؤدى فتح بابه الى أمو رتشوش الشريعة فلا يقاوم خبرهذا عمره أصلاوالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكاثر الق لايقادمه اثني نسأل الله العفويدا وعن جدع المسلي متعمد الكذب عليه يكفرذهب المالشيخ أو محدالجويني كانقله ابن الجوزى والسيوطي وغيرهما ولكن ضعفه ابنه امام الحرمين كاتقدم ذلك في كأب العلم مفصلا و روى أحدمن حديث ابن عرمن كذب على فهوفى النار وظاهره ولوم ه قال أحمد يفسق و ترد شهادته و رواياته كلها ولو تاب وحسنت توبته تغليظا عامه وغالب الكذابين على النبي صلى الله عليه وسلم زنادقة أراد وا تبديل الدبن قال حاد وضعت الزنادقة أو بعة عشر ألف حديث والله أعلم واستشكل هذا الحديث بان الكذب معصة مطلقا الالمامة والعاصى متوعد على المالذي امناز به عنها الكذب عليه وأجب بأن الكذب عليه كبيرة وعلى غيره صغيرة ولا يلزم أن يكون مقر الكذب واحدا و يدل لذلك مارواه العامراني في الكبير وابن مردو به من حديث أبي أمامة من كذب على متعمدا فليتبوا مفعده من بن عني جهم قالوا بارسول وابن مردو به من حديث أبي أمامة من كذب على متعمدا فليتبوا مفعده من بن عني حمد قالوا بارسول وابن مردو به من حديث أبي أمامة من كذب على متعمدا فليتبوا غيا أعنى الذي يكذب على متعدنا بطلب وابن مردو به من حديث أبي أمامة من كذب على متعمدا فليتبوا غيام من مكان بعد فهل تراهم الابعينين به شين الاسلام قالوا وهل لجهم عن قال نع منه و من على المناطقة و من على المناطقة به من من المناطقة و المالية و من على مناطقة و المالة و المناطقة و المناطقة

\*(بان الخدرمن الكذب بالعاريض)\*

جمع معراض والرادبه التعريض قال السعد التفتازاني التعريض ذكر لفظ محتمل يفهم منسه السامع خلاف ماريده المسكام وقال به ض المتأخر بنه وذكرشي مقصود بلفظ حقبتي أو مجازى أوكافي ليدليه على شئ آخر لم يذكر في المكلام نقله المناوي في شرحه وقيل هوان يتمكام الرجل بكامة يظهر من نفسه شيأ ومراده شي آخركذا في البستان وتعقيقه في قوله تعالى ولاجناح عليكم فيما عرضتميه من خطبة النساه وفى المغرب التعريض خلاف التصريح والفرق بينه وبين الكالمة هوان التعريض يتضمن الكادم دلافة لبس فيهاذ كركقوله ماأتبع البخل تعريض بانه بحيل والكناية ذكرا المزوم وارادة اللازم كقولك فلان طويل النجاد كثير الرماد والنعادج الل السيف والعني انه طويل القامة ومضياف (وقد نة ل عن السلف) أخرجه أبن عدى في المكامل من طريق أبي الواهم الترجد في حدثناداود بن الزيرقاني عن سعيد بن أبي عروبةعن قنادة عن رارة بن أبي أوفى عن عران بن الحصين رضى الله عنسه مر فوعا ان في العاريين المندوحة عن الكذب قال ولا أعلم رفعه غيردا ودو رواه البيهي وابن السني عنه موقوفا قال البيهق العيم هكداور والالترجاني عن داودبن الزبرقان عن ابن أبي عروبة فرفعه قال الذهبي داود قد تركه أبو داودوقدروا كذلك البخارى في الادب المفرد (قال عمر رضي الله عنه ) في معنى ذلك (في المعاريض ما يكفي الرجل عن المكذب) أي بغنبه عنه و بجعله في فسعة منه رواه البيرقي في الشعب من طريق أبي عممان النهدى عنه بالفظ أماان في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذبور واه العسكرى في الامثال من طريق مجددين كثير عن ليث عن مجاهد فال قال عران في المعار يض لندوحة للرجل المدلم الحرعن الكذب (ور وى ذلك عن ابن عباس وغسيره) من العماية رضوان الله عليهم منهسم عران بن حصين فقدروى ذُلكُ من قوله كافي الادب الفرد للجناري ومنهم من رفعه كاتقدم والموقوف هو العدم قاله البهبق ومنهم على بن أبي طالب روى عنسه موقوفا ومرفوعا (وانما أرادوا ذلائاذا اضمطر آلانسان الى الكذب) والجي البه (فامااذالم يكن ماجمة ولا ضرورة فلا يجوز التعريض ولا النصر يم جميعا ولكن التعريض أهون) في الجدلة وقال البهي بعدان أورد الحديث المذمكورهذا يجوز فيما برديه ضررا ولايضر الغير ﴿ ومثال المعاريض ماروى أن مطرفا ﴾ هوابن عبسدالله من الشعب البصري التابعي الثنة العابد تقدمذ كره (دخل على زياد) بن عبيد الله وهو العروف بابن سمية ولاه مزيد بن معاوية البصرة والمكوفة (فاستبطأه)أى عاتبه فى بطئه عسنه للسلام عليه (فتعلل) مطرف (عرض) أى أطهرله انه كان مريضا (وقالمارفعت جنبي) عن الفراش (مندفارةب الاميرالامارفعني الله) فأنه يشمدل الرفع الاختيارى

\* (سان الخدرمن الكذب بالعاريض)\* قدنقل عن السلفان في العاريض مندوحيةعن الكذب قالعم رضيالله عنداماقي العاريض مايكفي الرحل عن الكذب وروى ذاك عن استعباس وغيره واغاأرا دوالذلك اذااضطر الانسان الم الكذب فاما اذالم تكن حاجة وضرورة فلا يحور التعدر الس ولا التصر عجمعاراد التعريض أهون ومثال التعسر بض ماروی ان مطرفا دخسل عسلي رياد فاستبطأه فتعلل برض وقال مارفعت حنى مسد فارقت الامير الامارفعني الله

وفال ابراهم اذا بلغ الرجل عنك شئ فكرهث ان تمكذ ب فقل ان الله تعالى ليعلما فالت من ذلك من شئ فيكون قوله ما حرف نفي عنسدا المستمع وعند والله بمام وكان معاذبن جبل عاملا لعمر وضى الله عنه فل الرجيع قالت له أصراً قما حبت به (٥٢٩) عما يأتى به العمال الى أهلهم وسا

كان قدأ تاهابشي فقال كان عندى ضاغط قالت كنت أمسناعند رسول الله صلى اللهعليهوسلم وعنسد أبي بكررضي اللهعند فبعث عرمع لنضاغطا وقامت مذلك بن نسائها واشتكت عرفل ابلغه ذلك دعامعاذا وقال بعثت معلن ضاغطا قال لم أحدما اعتذر به الما الاذلك فضعك عررضي اللهعنه وأعطاه شسيآ فقال أرضهانه ومعسني قوله ضاغطا يعنى قساوأراديه الله تعالى وكان النخــهي لا يقول لابنته أشتري لك سكرا بمليةولأرأيشاو اشتريت لك سكرافانه وعالا يتفقى له ذاك وكأن الراهم اذاطلبه منيكره ان يخر جاليه وهوفى الدار قال العارية قوليله أطلبه فى المسجدولا تقولى لس ههنا كسالا بكون كذبا وكأن الشعبي اذاطلب في المنزلوهو بكرهمهخط دائرة وقال العاربة ضعي الاصبع فمهاوقولىليس ههناوهداكاه في موضع الحاجة فأماني غبرموضع الحاجة فلالان هذا تقهيم للكدنبوان لميكن اللفظ كذبا فهومكروه على الجله كاروى عن عبدالله نعتبة فالدخلت مع أبي على عر

والاضطراري (وقال ابراهيم) النخمي (اذا بلغ الرجل عنه لنشي فكرهت أن تمكذب فقل الاالته ليعلم ماقلت منذلك من شي فيكون قوله ماحوف نفي عند المستمع ) فيفهم من قوله الله لم يقله (وعنده) أي عند القائل (للابهام) الماموصولة أواستفهامية وفي كلمنه- ما الأبهام وكذا لوقال الله يعلم مافلته وهو أخصر من الاول (وكان معاذ) بن حدل رضي الله عند (عاملالعمر) رضي الله عنه على بعض الاعال (فل رجيع) من عله (قالت) له (امرأته ماجنت به ممايّاتي به العمال الي أهلهم) وفي بعض النسيخ من عراضة أهلهم والراد الهدية والتحفة تعرض على الاهل (ولم يكن جاء به) وفي نسخة وما كأن قد أتاهابشئ فاعتذرالها (فقال كأن معيضاغط) قال ابن فارس في المجمل يقال أرسله ضاغطا على فلان هو شبه الرقيب عنعه من الظلم (قالت) زوجته (كنت أمينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر) اذاستعملاك على أعمالهم (فبعث معل عرر ضاغطا) أنكرت ذلك (فقامت بذلك في نسام اواشتكت عرفل سمع عر) ذلك ( دعامعاذا وقال بعثت معك ضاغطا قال لم أحدد ما اعتذر به المهاالاذلك فضحك عر ) وعلم أن هذا من بابُ المعر يض اصلحة تطييبا خاطرها (وأعطاه شيأ فقال أرضها به وقوله ضاغطا يريديه) معاذ (ربه تعالى) أى محاسباضابطا (وكان) الراهيم (النخبي) رجمالله تعالى (لا يقول لابنته اشترى الدُسكرا بل يقول أرأيت لواشتريت الدُسكرا) تحريامن الوقوع فى الكذب (فانه ربحالاً يتفق له ذلك) فبكون كذبا (وكان ابراهيم) النخعي أذاطلبه (في الدارمن يكرهه) أي يكره لُقبه وهو في الدار (قال المعار به قولي أطابه في المستعد) أي مسجد الحي وهو يكون في مسجد بيته (ولا تقولي ايس ههنا كيلايكون كذبا)وكان بعضهم يقول كادمه قلله ماهوهون مريديه الهاون الذي يدق فيه (وكان) عأمر من شراحيل (الشعني اذاطلب في البيت وهو يكرهه) أى يكره أن يخرج اليه ( يخط دائرة و يقول للحارية ضع أصبيعك فمها وقولي ليسههنا) وفي رواية كان يخط باصبعه دارة في الحائط ويقول قله ماهوفي الدارو يريدبه جمع دارة ومن ذلك قول سعيد بنجبير حين أرادا لحجاج قتله وقدقال له ما تقول في قال قاسط عادل فقال الحاضرون ماأحسن ماقال ظنوا انه وصفه بالقسط والعدل قال الحجاج باجهلة سمانى مشركا ظللهائم تلا وأماالقاسطون الآكة وقوله ثمالذن كفروا يرجهم بعدلون وقصدر حل بابالمأمون فقال قولوا أحدالني بالباب فاستحضره وهدده فقال أناأ حدالني أنت لا تعمده فضعك وقضى حاجته ومن أحسن المعاريض مارواه الحسن بن سلميان والديلى من حديث أبيهر يرة قال ركبرسول الله صلى الله عليه وسلم خلف نافة أبى بكر وقال ياأ بابكر ول الناس عنى فانه لا ينبغى لنبى أن يكذب فحل الناس يسألونه من أنت قال باغ يبتغي قالوا ومن وراءك قال هاديه ديني (وهذا كله في موضع الحاجة فأما في غير موضع الحاجة فلالانهذا تفهم للكذب وانلم يكن اللفظ كذبافهو مكروه على الجلة كاروى عن عبدالله بن عنمة) بن عبدالله بن مسعود الهذلي الكوفي والدأبي العميس (قال دخلت) مع أبي عتبة بن عبدالله بن مسعود (على عرب عبد العزيز) رحمه الله تعالى (فرجت وعلى توب) أي جديد (فعل الناس يعولون هذا كسَّالُ أميرالمؤمنين) يعني عمر بن عبدالعزيز (فكنت أقول جزى الله أميرا لمؤمنين خيرا فقال لى يابن اتق الكذب اياك والكذب وما أشبه ) والذى فى كتاب المعتلاب أبي الدنيا قال حدد ثناالمثنى بن مُعالَّدُ ثَنَا سَلِمِن فَتَيْبِهُ عَنِ السَّعُودي عَنْ عَوْنَ بِنَ عَبِدَ اللَّهُ قَالَ كَسَانِي أَفِي حَلَّة نَفُر حِتْ فَيَهَا فَقَالَ لَي أَصَّاكِ كساك هذه الامير فأحميت أن مرواأن الامير كسانها فقلت مزى الله الامير خيرا كساالله الامير من كسوة الجنة وذكرت ذاكلاي فقال بابني لاتكذب ولاتشبه بالكذب فالمدعودي هوعبد الرحن سعبد اللهن عتب نعبدالله بنمسعودوعونهوا بنعبدالله بعتبة بنمسعود فالقصة لعونمع أبيه عتبة لالعتبة مع أبيه عبدالله كاهوفي سياق المصنف (فنهاه عن ذلك) أى عن النعر يض (لان فيه تقر يرالهم على ظن كاذب

( ٦٧ - (اتعاف السادة المتقبن) - سابع ) ابن عبد العزيز رحمة الله عليه فرجت وعلى ثوب فعل الناس بقولون هذا كساكه أسرا المؤمنين فكنت أقول ويعالله أبي ابنى القالكذب وماأشه وفها وعن ذلك لان فيه تقرير الهم على ظن كاذب

لاحل غرض الماخوة وهذا غرض بأطل لافائدة (٥٣٠) فيه نعم المعاريض تباخ لغرض خفيف كنطيب قلب الغير بالزاح كقوله ملى الله

الاجل غرض الفاخرة وهوغرض بالطلولافائدة فبه) ويكني في تقبيع التقر يرعلي الظن الكاذب ما تقدم من حديث مرة بنجندب من حدث عديث وهو ترى انه كذب فهو أحد الكاذبين (نع المعاريض تباح بغرض خفيف كتطيب قلب الغير بالزاج كةوله صلى الله عليه وسلم لاندخل الجوزالجنة) وقد تقدم قريبا (و) كقوله (في عين زو حل ساض) قاله لام أعن وقد تقدم أيضا (و) كقوله ( نعمل على ولد البعير ) قَالهُ لامرأة جَاءته تستحمله وقد تقدم أيضا (وما أشهبه فاما السكذب الصريح كما فعله نعيمان) بن عمر و (الانصارى) رضى الله عنه (مع عثمان) بنعفان رضى الله عنه (في قصدة الضرير) يعنى به فغرمة بن نؤفل بن أهنب بن عبدمناف بنزهرة الزهرى وهو أبوالمسور رضى الله عنهما قال الواقدى وكان قد الغ مائة وخس عشرة سنة وكان قدعى (اذقاله انه نعمان) فضر به حنى معه في وجهه وكان بصلى وهد القصةذ كرهاالزبير بنبكارف كاب الفكاهة والمزاح فالحدثني عي عنجدي فال كان مخرمة بن نوفل قد بلغ مائة وخس عشرة سنة فقام في المسجد يريد أن يبول فصاحبه الناس المسجد المسجد فأخذ تعيمان بن عروبيده فنحىبه مُأجلسه في ناحية أخرى من المسجد فقالله بلهناقال فصاحبه الناس فقال و يحكم فن تى بى الى هذا الموضع فقال اماان تله على ان طفرت به ان أضربه بعصاى هذه ضربة تبلغ منه ما بلغت فبلغ ذلك نعيمان فكم ماشاء الله مراعماوع مان قام يصلى في ناحية المسجد فقال لخرمة هل الثفي نعمان قال نع فاخذبيده حتى أوقفه على عثمان وكان اذاصلى لا يلتفت فقال دونك هذا نعيمان فمع بديه بعصاه فضرب عَمَّان فشيعه فصاحوابه ضربت أمير المؤمنين فذكر بقية القصة (وكايعناد والناس من ملاعبة الحق) الذين نقص جوهر عقولهم (بتغر يرهمم) أي بايقاعهم في الغرور والف فلة (بان امرأة قدرغيت في تزويجك) و بصور ون لهم كالمايصد قونه (فان كان فيه ضرر) ظاهر (و يؤدى الى ايذاء قلب) مسلم (فهوحرام) لايجوز ارتكابه (وان لم يكن الأمطابيرة) بلين كلام (فلانوصف صاحبها بالفسق ولسكنه ينقص من درحة اعانه ) العليا (قالرسول الله صلى الله عليه وسلم لأستكمل المؤمن اعانه حتى يعب لاخيه ما يعب لنفسه وحتى يجتنب الكذب في مزاحه ) قال العراقي ذكره ابن عبد البرقي الاستمعاب من حديث أبى مليكة الذمارى وقال فيه نظر والشيغين من حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى بعب لاحيه ما يحب النفسه والدارقطافي في المؤتلف والمختلف من حديث أبي هر مرة لا يؤمن عبد الاعبان كله حتى بترك الكذب في مزاحه قال أحد بن حنبل منكر اله قلتذكره البخارى في الكني وأورد له هدا الحديث من طر أقراشد بن سعد عنه ورواه أنونعيم في المعرفة بالفظارحتي يخاف الله في من احه وكذبه وحديث أبيهر مرةر واه أيضاأ حد والطبراني في الاوسط بلفظ حتى يثرك الكذب في المزاحة ويترك المراءوان كأن صادفا وقال ابن أبي الدنيا في الصمت حدثناعلي بن الجعد أنبانا شعبة عن الحكم قال قال اب عرلا يبلغ عبد حة قة الاعمان حتى يدع الراء وهو محق والكذب في الزاح ورواه أو يعلى من حديث عروقد تقدم الكادم عليه في آفة المراء (وأماقوله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليتكام بالكامة يضعك ما الناس يهوى بهاأبعد د من الثريا) تقدم في الا "فة الثالثة مع نظائره (أرادبه مافيه غيبة مسلم أوا يذاء قلب دون عض الزاح) وقد تقدمت الأشارة اليه آنفا (ومن الكذب الذي لابوجب الفسق) اى ومن جس الكذب اللحق به ولأنو جب الفسق بسببه (ماحرت العادة في المبالغة) في العدد ( كقوله قلت الله كذامائة رة وطلبتك مائة مرة) وقد رادفي المبالغة فيقال خسمائة مرة أوألف مرة (فانه لا مواديه تفهم المرات بعددها بل تفهيم المبالغة ) بان وقع منه ذاك الفعل مرات (فان لم يكن طلبه الامرة واحدة كانكاذباً) في قوله وكذا في العشرة (وان كان طلبه مرات لا يعتاد مثلها في الكثرة فلا يأثم وإن لم يملغ مائة) أوا كثر (وبينهما درجات يتعرض مطلق اللسان بالمالغة فما لخطر الكذب) أى خطر الوقوع فيه وكذا الاستعارة مرتبة من هذا القسم من الكذب في المبالغة ولكنه البست بكذب فان علماء البيان قدحة قواذلك بالبرهان وقالوا وبينهمادر جأت يتعرض مطلق الاسان بالمبالغة فتها لخطر المكذب

عليه وسلم لايدخل الجنة عوزوقوله الاخرى الذى فى عدر وحدك ساض وللاخرى نعملك علىولد البعيروماأشهمواماالكذب الصريح كافعله نعمان الانصارى مع عمان في قصة الضر يراذقالله انه نعمان وكما معتاده الناس علاصة الجق يتغر برهم بان اصرأة قدرغبت في تزو يعلن فان كان فيسه ضرر اؤدى الى الذاءقلب فهوحراموانام يكن الالطايلته فلالوصف صاحها بالفسيق ولكن ينقص ذلك من درجة اعانه قالحملي الله عليه وسلم لأيكمل للمرءالاعاندي يحب لانحيه ماعب لنفسه وحتى محتنب الكذب في مزاحه وأماقوله عليه السلام ان الرجل ليتكام بالكامة ليضعك بهاالناس يهوى بهافى النار أبعد من الثربا أرادبه مافيه غيبة مسلمأو الذاءقاب دون يعض الزاح ومن الكذب الذي لا توجب الفسق ماحرت به العادة في المبالغية كقوله طلبتك كذا وكذا مرة وقات لك كذا مائة مرة فانه لابر مديه تفهم الرات بعدد دهابل تفهم المالغة فانالم يكن طلبه الامنة واحدة كان كاذما وان كان طلبهمرات لانعتاد مثلهافي الكدائرة لايأثم والثلم تبلسغ ماثة

قال مجاهد قالت أسماء بنت عيس كنتصاحبة عائشة في الليلة السي هيأتها وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي نسوة قالت فوالله ماوجدنا عنده قرى الاقدمامن ابن فشرب ثم ماوله عائشة قالت فاستحبث الجارية فقلت لاتردى يدرسول اللهصلي الله علىه وسلم خذى منه قالت فأخدذت منه على حماء فشربت منه ممقال ناولى صواحبان فقلسن لانشته به فقال لا تجمعن حوعا وكذما فالت فقلت بارسول للهائفالت احدانا لشئ تشتهيه لاأشتهيه أبعد ذاك كذباقال ان الكذب الكتب كذباحني تكتب الكذيبة كذيبة وقدكان أهل الورع يعترز ونعن التسامح عثل هذا الكذب قال اللبث بن سعد كانت عينا سعيد بن المسبب ترمص حيني يبلغ الرمص خارج عينده فيقالله لومسحت عينسك فيقول وأين قول الطبيب لاغس عينيك فاقول لاأفعل وهذه صرافية أهل الورع ومن تركه انسل لسانة فى الكذب عند اختباره فيكذب ولا يشعر وعن خوّات النّهي قال حاءت أختُ الربسع بن خيثم عائدة فانكبت عليه فقالت كمف أنت بابني

الاستعارة تفارق الكذب من وجهين أحدهما البناء على التأويل وثانيهما نصب الدليل من القرينة على ارادة خلاف الظاهر نعو رأيت أسدا في الحمام ولكن عليك الاحتياط في مثل هذا الكلام (وعما يعتاد الكذب فيه ويتساهل به أن يقال كل الطعام فيقول لاأشتهيه وذلك منهسي عنه وهوحوام أن لم يكنفيه غرض صحيم ) وهوأن يكون شبعان ولا يرى ادخال الطعام على الطعام أو يكون الطعام فيهشهة أوقذارة لابشهي الأجلذلك أوغيره وقد أخرج ان أبي الدنيا من طريق شقيق بنسلة قال قال فاللي أنبى عبد الرجن بن ملقما كذبت منذأ سلت الاان الرجل يدعوني الى طعامه فأقول ماأشة، فعسى أن يكتب (قال مجاهد) بنجبرالمكى الثابعي الثقة (قالت أسماء بنت عيس) بن معبد بن الحرث بن كعب الخشعمية هاجرت مع جعفرالى الحبشة تزوجها أبوبكر الصديق ثم على بن أبي طالب وكانت فاضلة جليلة (كنتصاحبة عائشة رضى الله عنهافى الليلة الني هيأتها وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعى نُسوة فالت فوالله ماوجد ناعنده قرى) أى ضبافة (الافد حامن لبن) فشرب منه (ثم ناول عائشة رضى الله عنها قالت) أسماء (فاستعبت الجارية قالت فعلت لاتردى بدرسول الله صلى الله عليه وسلم خذى منمه قالتُ فأخدنته منه على حياء فشر بدمنه عمقال ناولى صواحبك) وهن النسوة اللائى اتين معها (فقان لانشتهيه) وأبين أن يأخذنه (فقال لا عجمعن جوعاد كذبا قالت ) أسماء (فقلت بارسول الله ان قالت احدانا لشي تشميه لاأشميه أبعدداك كذبا فقال ان الكذب ليكتب حتى تكتب الكذيبة كذيبة) قال العراقي رواه ابن أبي الدنيافي الصهت والطسبراني في الكبيروله نعوه من رواية شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيدوهوالصواب فان أسماءبنت عبس كانت اذذاك بالحبشة لكن في طبقات الاصفهانيين لابي الشيخ من رواية عطاء ب أبير باح عن أسماء بنت عيس زفلنا الى النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه الحديث فاذا كانت غبرعائشة بمن تزوجها بعد خيبر فلامانع من ذلك اه قلت قال ابن أبى الدنيا فى الممت حدتنا أحدب الراهم حدثنا عمّان بن عرحدثنا يونس بن يزيد الايل عن أبي شداد عن مجاهد فذ كرممثل سيان المصنف ور واه أحدوان ماجه والبهق من حديث أسماء بنت عيس قالت أئى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فعرض علمنافقلنا لانشتهيه فقال لانجمعن جوعا وكذبا (وقد كان أهل الورع)من الساف ( يعترز ون عن التسامح عثل هدذا الكذب) كام عن عبد الرحن بن سلة (وقال) أبوالحرث (الليث بنسعد) بن عبد الرحن الفهمي المصرى تقة ثبت المام فقيه مشهور مات في شعبان سنة خس وسبعين (كانت ترمص عينا معيد بن المسيب حتى يباغ الرمص خارج عينيه فيقال اله لومسعت هذا الرمص) بخرقة أو نحوها (فيقول فاين قولي الطبيب وهو يقول لاغس عينك فاقول لا أفعل) أخرجه ابن أبى الدنيا عن عيسى بن عبد الله التميمي أنبأ نا يحيى بن بكير المصرى معت الليث بن سعد فذكر وفيه بعدقوله خارج عينيه وصف يحيى بيده الى المحاجر (وهذه مراقبة أهل الورع) وشدة احتياطهم (ومن تركه انسل اسانه عن اختياره فيكذبو) هو (لايشعر) به (وعن جواب) بن عبيدالله (النيمي) الكوني صدوق وي بالارجاء وقدد كر والمنف في كتاب الحلال والحرام واله ضعيف عند أهل الحديث وذكر مايتعلقبه هناك فراجعه (قال جاعت أخت الربيع بن خثيم) الثورى الكوفى العابد تقدمذ كره في كتاب تلاوة القرآن \*(عائدة) من العيادة المريض (الىبنى له) تصغيرابن وقد كان مريضا (فانكبت عليه فقالت كيف أنت يابني قال فلس الربيع) بعدان كان مضطعما (فقال أعرضعته قالت لاقال ماعايل لوقلت بالبنائي فصدقت) أخرجه ابن أفي الدنيا عن أحد بن ابراهم حدثنا عمد بنعبدالله الاسدى حدثنا قبس بنسليم عنجواب النمي قالجات أخت الربيع فذكره وقال أيضاحد ثنا عبدالرحن بن ونس حدثنا يحيى بنعان أنبأنا سفيان بن سعيدعن أبيسه عن محارب بن دنار ان امراة قالت لشمير أبن شكل بابني قال كذبت لم تلديني أوماواد تبني (ومن العادة أن يقول بعلم الله في الا بعله قال عيسي

فلسالر بيع وفال ارضعتيه فالتلاقال ماعليك لوقلت اابن أخى فصدقت ومن العادة ان يقول بعلم الله فيما لا يعلم فالعسى

غليه السلامان من أعظم الذنوب عندالله ان مقول العدان الله بعل الا بعل ورعما لكذب في خكامة المنام والاغ فيه عظم اذقال عليه السلام النمن أعظم الفرية ان يدعى الرجل الى غيراً به أو برىءمنمه فىالمنام مالم ر أو يقول علىمالم أقل وقال على مالسلام من كذب فاحمل كافوم القيامة أن بعقد بسن شسعبر تن وليس بعاقد بينهما أمدا \*(الا فقاللامسةعشرة الغسة والنظرفه المويل) فلنذكر أؤلامذمة الغيبةوما وردفيهامن شواهدانشرع وقددنص الله سعاله على ذمهافى كتابه وشمصاحها بالمكل لحم الميتة فقال تعالى ولا نغتب بعضكم بعضا أيحبأحدكمأن يأكل لحم أخسه مسا فكرهتموه وقال علىه السلام كلالسلم على المسلم حوام دمهوماله وعرضه

عليه السلام أن من أعظم الذنوب عند دالله تعالى أن يقول العبد أن الله يعلم لمالا يعلم أخرجه ابن أبي الدنما عن الحسن بن عبد العز يزحد تناعروب أبي سلة عن سعيد بن عبد العزيز أن عيسى بن مريم عليه السلام قال فذكره و رعماً يكذب في حكاية المنام والاثم فيه عظيم (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من أعظم الفرى) بكسر الفاء وفتح الراء مقصور الوزن القرى وعد أى من اكذب الكذبات الشنيعة جمع فرية بالكسر (أن بدعى الرجل الى غيراً بيه) فيقال ابن فلان وهوليس بابنه (أو يرى) بضم أقله وكسرنانيه (عينه) بألافراد (فى المنام مالم تر) لانه حزء من الوحى فالخبر عنه عمالم يقع كالخبر عن الله عمالم يلقه اليه وقال الطييي المراد بأراءته عينه وصفهايم اليس فهاونسب الكذب الى المكذبات الممبالغة نحو ليل الليل (أو يقولُ) بفتم أوّله وضم القاف و روى بفتح النّاء الفوقية والقاف وتشديد الواو مفتوحة (مالم أقل) وجمع الثلاثة في حيرالشدة المناسبة سبها وانها من أفش أنواع الافتراء فالكذب على النبي صلى أنه عليه وسلم كذب في أصول الدين وهدم لقاعدة من قواعد المسلين والكذب عليه كذب على الله وما ينطق عن الهوى والرؤيا حزء من أحزاء النبوة والمنام طرف من الوجى فاذا كذب فقد كذب فى نوع من الوحى قال العراقى رواه العارى من حديث واثلة بن الاسقم وله من حديث ابنعر من أفرى الفرى أن يرى عينيه مالم تر اه قلت وحديث ابن عمر رواه أيضا أحدولفظه ان من أعظم الفرى وفيه العباس بن الفض ل البصرى وهو مترول وقدروى النسائي نعوروا به المخارى ورواه البهق من حديث وائلة وروى في معناه عن أوس بن أوس الثقني مرفوعامن كذب على نبيسه أوعلى عينبه أوعلى والدبه فانه لابريج ريحا لجنة رواه ابنحوبر والطعراني وابنعدى والخرائطي في مساوى الاخسلاق وهو ثالث حديثله ولارابع لهاقال ابنعدى لاأعلم رويه غير اسمعيل بنعماش (وقال ملى الله عليه وسلم من كذب في حلم ) بضم فسكون أى في منامه (كلف وم القيامة ان بعقد شيميرة) أى وان يقدرعلى ذاك الصعوبته قال ابن العربي وخص الشعير بذلك الماينهمامن نسمة تلبسه عالم يشعر به قال العراق وا النخارى من حديث ابن عباس اله قلت و رواه أحدوالترمذي وابن حرير والحاكم من حديث على بلفظ عقد شعيرة قال الترمذى حسن وقال الحاكم صحيم وتعقبه ابن القطان بأن فيمعبد الاعلى بنعامى ضعفه أبو زرعة وغيره وروى من حديث صهب من كذب على متعمدا كاف وم القيامة أن يعقد طرف شعيرة ولن يقدر على ذلكروا. ابن قانع والحاكم وابن عساكر وعند أحد من حديث على من كذب في حلم متعمدا فلسوأ مقعدومن النار

\*(الآفةاللمسة عشرالغيبة)\*

بكسرالغين (والنظرفهاطويل فنذكر أولامذمة الغيبة وماوردفها من شواهد الشرع) من الآيات والاخبار (وقد نصاللة تعالى على ذمهافى كتابه) العزيز (وشبه صاحبها بالله كل لحم الميتة فقال) سبحانه (ولا يغتب بعضكم بعضا) أى لايذكر بعض إبعضا بسوء فى غيبته (أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه من في غيبته وأبعث وجه معم الغات الاستفهام المقدر واسناد الفعل الى أحد المتعمم وتعليق الحية بماهوفى غاية الكراهة وتمثيل الاغتباب بالكل اللحم أى لحم الانسان وجعل المأكول أخاوميتا وتعقيب ذلك بقوله فكرهتموه تقريرا وتعقيقا الذلك والمعنى ان صع ذلك أوعرض عليكم هذا فقد كرهتموه ولا تمكنكم انكاركراه شده وانتصاب مبتاعلى الحال من اللحم او ذلك أوعرض عليكم هذا فقد كرهتموه ولا تمكنكم انكاركراه شده وانتصاب مبتاعلى الحال من اللحم او الاخ قاله البيضاوى (وقال صلى الله عليه وسلم كل) مبتدا (المسلم) فيه رد على من زعمان كالالتضاف الاالى نكرة (على المسلم حرام) خسيره أى جيم افواعما يؤذيه حرام ثم بينذلك بقوله (دمه) أى اوقة الثلاثة مشهورة معروفة من الدين بالضرورة وجعلها كل المسلم وحقيقته لشدة اضطراره الهما فالدم دمه بلاحق (وماله) أى أخذماله بنعوغص (وعرضه) أى هتلاعرضه بلاستحقاق وأدلة تعربم هده الثلاثة مشهورة معروفة من الدين بالضرورة وجعلها كل المسلم وحقيقته لشدة اضطراره الهما فالدم

والغسسة تتناول العرض وقدجم الله سنمه وسن المال والدم وقال أنوبررة قال علمه السلام لاتعاسدوا ولاتماغضوا ولاتناحشوا ولاتدار واولا بغتب بعضكم بعضاركو نواعبادالله اخوانا وعن مار وأبي سعمدقالا قالر سول الله صلى الله عليه وسلمايا كموالغيبةفان الغيبة أشدمن الزمافات الرجلقد رنى ويسو باسوبالله سعانه على وانصاحب الغبية لا بغفرله حتى بغفرله صاحبه وقال أنسقال رسول الله صدلي الله علمه وسلم مررت لبلة أسرى عملى أقوام معممون وجوههم بأطافيرهم فقلت باحدريل منهؤلاءقال هؤلاءالذن بغتابون الناس و يقعون في اعراضهم وقال سلم ان بن جار أتيت الني علىه الصلاة والسلام فقلت على خـ براأنتفع به فقال لاتحقرن من المعروف شمأ ولوان تصب من دلوك في الاعالستق وانتلق أخاك مشرحسن وان أدر فلا

بهحيانه ومادنه المال فهوماء الحياة والعرضيه فيامصورته المعنوية واقتصرعله الانماسواهافرع عنها وراجع الهالانه اذاقامت صورته البدنية والعنوية فلاحاجة لغبرهما وقيامهما انماهو بذلك الثلاثة ولكون حرمتهاهي الاصل والغالب لم يحتم لتقييدها بغبرحق فقوله فيرواية الابحقها ايضاح وبيان قال العراقي رواهمسلم منحديث أبي هر رة اه قلت هذا الفظ الن أبي الدنيا في كتاب الصبت قال حدثنا أحدبن جيل الروزي أنبأنا عبدالله بنالمبارك أنبأنا داود بنقيس حدثني أبوسعيدمولي عبدالله بنعام بنكر بزعن أبيهر موقال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه هكذا وأمالفظ مسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أناه السلم كل السلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ورواه ابن ماجه فى الزهد بلفظ كل المسلم على المسلم حوام ماله وعرضه ودمه بحسب امرى من الشر أن يحقر أخاه المسلم وقد أشار المصنف الى وجه الاستشمهاد به في الباب بقوله (والغسمة) هي (تناول العرض) بما يكره (وفد جمع الله بينهو بين الدم والمال)في حيز واحد فصارت حرمته كرمتم مما (وقال أبوهر برة) رضي الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعاسد واولا تباغضوا ولا يغتب بعضكم بعضاوكو فواعباد الله اخوانا) أخرجه ابن أبى الدنيا عن الراهم بن المنذر الحرامي حدثنا مفيان بن جزة عن كثير بن زيد عن الوليد بن ر باح عن أبي هر روان النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر ، وقال العراقي منفق عليه من حديث أبي هر رو وأنس دون قوله ولا بغتب بعضكم بعضا وقد تقدم في آداب الصبة اله قلت و بدون هذه الزيادة أيضا رواه ابن أبي شيبة من حديث أبي بكر وقد تقدم الكلام عليه في آداب العمية (وعن جابر) بن عبد الله (وأبي سعيد) الخدرى رضى الله عنهما (قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماكم والغيبة فان الغيبة أشد من الزما) أي من اعم (ان الرحل قد مزنى فستو ب فستوب الله علمه وان صاحب الغيمة لا بغفراه حنى يغفر لهصاحبه) وهماتأن بغيفرله حكى أنرجلا اغتاب ابن الجلاء فارسل يستحله فابي وقال ليس فى صحيفتى حسيمة أحسن منهافكيف أمحوها قال العراقي رواه ابن أبي الدنيا في الصمت وابن حبان في الضعفاء وابن مردويه في التفسير اه قلت وروا ابن أبي الدنسا أيضاني كابذم الغيبة وأبوالشيخ الاصبهاني فيالتو بيخ ور واه الطبراني عن حابر وحده ملفظ الغيبة أشدمن الزياو الباق سواء وفيه عبادين كثير وهومتروك قال ابن أبى الدنداني الصمت حدثنا يحيى بن أبو بحدثنا أسباط عن أبي رجاء الخراساني عن عبادبن كثير عن الجر رى عن أبي بصرة عن جار وأبي سعيد قالاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه كسياق المصنف سواء (وقال أنس) رضي الله عنه (قالرسول الله صلى الله عليه وسلم مررت الماة أسرى بي على قوم يخمشون ) أي يقطعون (وجوههم باطافيرهم) جمع الاطفار جمع ظفر (فقلت باجبريل من هؤلاء قال هؤلاء الذين يغتابون الناس) أي كانوايد كروم م بمايكرهون (ويقعون في اعراضهم) رواه ابنأبي الدنيا في الصمت فقال حدثني أبو بكر محدين أبي عناب حدثما عبد القدوس أبو المغيرة عن صفوان ابنعر وعن عبد الرحن بنجير بننفير عن أنس بن مالك قال وسول الله صلى الله عليه وسافه كالمصنف سواء وقال أيضا حدثناحسين بنمهدى حدثناعبدالقدوس أبوالغسيرة حدثنا صفوان بن عروالسكسك حدثني واشد بنسعدوعبدالرجن بنحيرين نفير عن أنس بن ماللهال فالرسول الله صلى الله علىموسلم لما عرجى مررت بقوم لهم أظفار من نعاس يخمشون و جوههم وصدورهم فقلت من هؤلا عاجم بل قال هؤلاء الذين بأكلون لموم الناس و يقعون في اعراضهم وقد أخرجه أيضافي كتابذم الغيبة باللفظ الاول وقال العراقير واه أموداود مسنداوم سلاوالمسندأصح (وقال سليم أن جابر ) أبو حرى الهجيمي وقبل سليم بنجابر صحابي مشهور كان ينزل البدو وتقدم ذكره قريبا (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت علني خبرا ينفعني اللهبه قال لا تحقرن من المعروف شيأ ولوان تصبمن دلوك في اناء المستسقى وان تلقى أخاك بيشرحسن أى بطلاقة وجه وبشاشة (واذا أدبوفلا

تغتابنه وقال البراء خطبنا رسولالله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق فى بيوتر سن فقال بامعشر من آ من بلسانه ولم يؤمن يقلبه لاتغتابوا المسلين ولا تتبعواعو راتهم فانهمن تتبع عورة أخبه تنبع الله عررته ومسن تتسع الله عورته يفضعه في حوف يبته وقبل أوحى الله الىموسي عليه السلام من مات ما شامن الغيبةفهوآ خرمن يدخل الجنة ومن مات مصراعلها فهوأولمن يدخل الناروقال أنس أمرر سول الله صلى الله علمه وسلم الناس بصوم لوم فقال لا مفطرت أحدحتي آ ذناب فصام الناسحتي اذاأمسوا جعدل الرجل عيء فيقول بارسولالله ظلات صاعما فا تذن لي لافطرفهأذناه والرحل يحيء حتى حادر حل فقال مارسول الله فتاتات من أهلى ظلتا صاغتن وانهما يستحمان أن يأتماك فائذن لهماأن بفطر افاعرض عنه صلي الله عليه وسلم عادده فأعرض عنهم عاود فقال الم مالم بصوما وكمف بصوم من ظل ماره يأكل ليسم الناس اذهب فرهماان كانتا صائمتينأن تستقمآ فرجع الهما فاخبرهما فاستقاء افقاءتكل واحدة

منهماعلقة مندم فرجع

الى النبي صلى الله عليه وسلم

فأخبره فقال والذى نفسي سده لو بقيتاى بعاوم مالا كاتهما النار

تغتابه ) أى اذا ولى بظهر و فلالذكر و بما يكر وكذا في النسخ وفي بعضها فلا تعتابنه رواه ابن أبي الدنيا في المهت فقال حدثنا أبوكيهة حدد ثنايز يد بنهر ونعن زياد بن أبيز ياد عن عد بنسير بن قال قال سلهم بنجائرا تيت رسول الله صلى الله عليموسلم فساقه وقال العراقي رواه أحدفي المسند وابن أبي الدنيا فى الصيت واللفظ له ولم يقل فيه أحد الجلة الاخيرة وفي اسنادهماضعف قلت وكذلك رواه أبود اودوالبهق وقد تقدم قريبا وذكر أيصافى آداب الصبة وليس فى سند أحسد وابن أبى الدنيا من ينظر الازباد بن ألى زماد الجصاص أو يجد الواسطى بصرى الاصل ضعيف (وقال البراء) بن عارب رضى الله عنه (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجمع العوائق) أى ذوات الحدور (في بيونها) وهو كابة عن رفع صوته فيها (فقال) من جدلة ماخطب (يامعشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه) أي لم يخاص البد (لاتغتابواالمسلين ولاتتبعواءو راتهم) كشفها واظهارها (فان من تتبعءو رة أخيه) المسلم (ينتبع الله عورته ومن ينتبع الله عورته يفضعه ) وهو (فيجوف بيتسه) رواه ابن أبي الدنياعن ابراهيم بن دينار حدثنامصعب بن سلام عن حزة بن حبيب الزيات عن أبي المعق عن البراء قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره قال العراقي وفيه مصعب بن سلام مختلف فيه قلت مصعب بن سلام بتشديد اللام التمبي الكوفى قال الذهي في الضعفاء قال ابن حبان هوكشير الغلط لا يحتج به وقال الحلفظ في تهذيب التهذيب صدوقاله أوهام غمقال العراقي ورواه أبوداود منحديث أبيرزة بأسناد جيد قلت وروا والترمذي منهذا العاريق بلفظ بالمعشر من أسلم باسانه ولم يفض الأيمان الى قلبسه لا تؤذوا المسلمن ولاتعبروهم ولاتتبعوا الحديث وقال حسن غريب ورواه ابن حبان من حديث ابن عمر ورواه الطهراني في الكبير من حديث ابن عباس و وجدت بخطا الخافظ ابن حرر واه الاسماعيلي من حديث ابن عوف وابن قائم في مجمه في ترجة سعد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اله ماوجد ته وقدروى نعوه الحكم الترمذي في النوادر عن حبير بن نفير مرسسلا وقد أشرت الى ذلك في كاب آداب الصية وأماحد يثأبي وزة فقد أخرجه أيضاأ وبكر بن أبى الدنيافي الصمت الاانه فيمرجل مجهول فقالحدثنا عبدالرجن بنصالح حدد ثناحفس بنغياث عن الاعش عن رحل من أهسل البصرة عن أبي ورزة قال خطمنار سول الله صلى الله علمه وسلخ فقال لا تتبعوا عثرات المسلمين فانه من يتتبع عثرات المسلمين يتتبع الله عارته حتى يفضه في حوف بيته وأخرجه أيضا من طريق آخر فقال حدد ثنايعي بنعبد الجدالجاني وأحد منعران الاخسى فالحدثنا أبوبكر بنعياش عن الاعش عن سعيد بنعبد الله بنجريج عن أبي مرزة فالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتبعوا عورات المسلين ولاعترائهم فساقه نحوه (وأوحى الله تعالى الى موسى) عليه السلام ياموسى (منمات تاأيها من الغيمة فهوآ خرمن بدخل الجنة ومن مات مصرا علهافهوأول من يدخل النار وقال أنس ) بن مالك رضي الله عنه (أمررسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بصوم وم) من أيام السنة (وقال لا يفطر نأحد حتى آذن له فصام الناس حتى اذا أمسوا جعل الرجل عي عنيقول بارسول الله طلات صاعما فاثذن لى لانطر فيأذن له )فيفطر (والرجل والرجل) يجيء فيستاذن فيأذنه (حتى جاءر جل فقال يارسول الله فيا النمن أهاله) يعنى من قريش (ظلناصاعتين وانهما يستحسيان ان يأتياك فائذن لهما فلتفطر افاعرض عنه ) يوجهه (وعاوده) في الاذن ( فقال انهما أي وما) أى في حكم من الم يصم (وكيف صام من ظل هذا اليوم يا كل الوم الناس اذهب فرهُ ماان كانتا صامَّتين ان تستقيآ ) أى تطلبان افراغ مافى بطوم ما (فرجم) الرجل (الهما فاخبرهمافاستقاء نافقاعت كل واحدةمنهماعلقةمندم) أى قطعة من دم غليظ مخمد (فرجع الى أنسى صـ لى الله عليه وسـ الم فاخبره ) مارأى (فقال والذى نفس محدبيده لو بقيتا) أى العلقتان (في بطوم مالا كام ماالنار) أخرجها بوأبى الدنياءن على من الجعد أنبأ بالربيع من مزيد الرقاشى عن

وفيروانة أنه لماأعرض عنمه طابعددذاك وقال بارسولالله واللهائم ماقد ماتنا أوكادتا أوغو تافقال صلى الله علمه وسلم التوني بهما فاء كافد عارسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فقال لاحداهما قئ فقاءت قنقم ودموصليدية ملائت القدم وقال للاخرى قدى فقاءت كذلك فقالان هاتين صامتاع اأحلالله لهمماوأفطر تاعلىماحرم لله علم ما حلست احداهما الى الأخرى فعلماتأ كلان لحوم الناس وقالأنس خطينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الربا وعظم شأنه فقالان الدرهم بصيبه الرحل من الرياأ عظم عند الله في الخطيشة منست وثلاثين زنية يزنها الرجل وأربى الرباعرض الرجل المساروقال حامر كامع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرفأتيعلى قبرس بعذب صاحماهما فقال انهما معذمان وماسعدمان في كسر أماأحدهمافكان بغتاب الناس وأماالا مخرفكات لاستنزه من بوله فدعا بحر يدةرطبة أوحريدتين فكسرهما عُأم بكل كسرة فغرست على قبروقال أماانه سهون منعذاجما ماكانتارطبتين أومالم يبينها

أنس بنماك قال أمرالنبي صلى الله عليه وسلم فذكر وقال العراقى رواه ابن مردويه فى التفسير من هذا الوجه ومزيد الرقاشي ضعيف قلت وكذلك رواء البهق من هذاالوجه ومزيد بن أبات الرقاشي أبوعروا البصرى القاص زاهدمنعيف و عله المعارى فى الادب المفردو الترمذى وابن ماجه (وفرواية) أخرى (اله) صلى الله عليمه وسلم (الماأعرض عنه جاء بعد ذلك وقال بارسول الله الم ماوالله قدماتنا أوكاد تاأن تكو تأفقال النبي صلى الله عليه وسلم التوفي مهما فحاء ما و فدعارسول الله صلى الله عليه وسلم بعس أو ) قال (قداح) شَكْ من الراوى (فقال لأحداهما قبي فقاءت من قيع ودم وصديد حتى ملائت القدح وقال للاخرى قبيي فقاءت كذلك أى قيحاودماوصديدا (فقال) صلى الله عليه وسلم (انهاتين صامتًا عماأحل الله لهما) وهوالطعام والشراب (وأفطر تاعلى ماحرم الله عليهما) غربين ذلك بقوله (جلست احداهما الى الأخرى فِعلمًا تَأْ كَلان لِحُوم الناس) أخرجه أبن أبي الدنياع نعبد الله بن أبي بدرا نبانا يزيد بن هرون أنبأنا سليمان التميى قال معتر جلايحدث في مجلس أبي عثمان النهدى عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انام أتين من الانصار صامتاعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاست احداهما الى الاخرى فحلتاتأ كالانطوم الناس فاءرجل الى النبي صلى الله علمه وسلم فقال ان ههناأمر أتين صامتا وقد كادتا أنتوتا من العطش فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت قال مُجاء و بعد ذلك أحسب قال في الظهيرة فقال يارسول الله انهما والله لقدما تتاأوكاد تاأن تو نافساقه كسياق المصنف قال العراقير واه كذلك أحد من حديث عبيد وفيه رجل لم يسم ورواه أبو يعلى في مسنده فاسقط فيه ذكر الرجل قلت ورواه أبضا بن مردويه في النامسير وفيه رجل لم يسم وقد تقدم ذكرهذه الرواية في كتاب آداب الصحبة والنعريف بحال راويه عبيدمولى رسول الله صلى الله عليه وسلم (وقال أنس) بنما الدرضي الله عنسه (خعامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كرالر باوعظم شأنه فقال ان الدرهم يصيبه الرجل من الرباأ عظم عندالله في الخطيئة من ست وثلاثين رئية مزني الرجل) قال الطبي انحا كان الرباأ شد من الزيالان فاعله اول محاربة الشارع بفعله بعقله قال تعالى قائذ نوابحر بمن الله ورسوله أى بحر بعفليم فغر عمص تعبد وأماقيم الزنافظاهر عقلاوشرعاوله روادع وزواجرسوى الشرعفا كلالربايه تك حرمة الله والزاني يخرق جلماب المياء فريحيه مب حينام تسكن ولواؤه يخفق برهدة م يقر (وأربى الرباعرض الرجل السلم) أى الاستقالة فيه بأن يتناول منه أكثر عما يستعقه على ماقيل له وأكثر عمار حصله فيه ولذلك مثله بالربا وعدهمن عداده ثم فضله على جسع افراده لانه أكثر مضرة وأشد فسادا فان العرض شرعاوع قلا أعزعلى النفس من المال وأعظم منه خطرا ولذلك أوجب الشارع بالجاهدرة بمتك الاعراض مالم بوجب بهب الاموال أخرجه ابن أبى الدنياءن عجد بن على نشقيق قال معت أبي حدثنا أبو عجاهد عن ثابت البناني عن أنس بنمالك فالخطبنار سول الله صلى الله علية وسلم فذكره قال العراق سنده ضعيف قلت ليس فيه من وصف بالضعف وأبويجاهد سعدا اطاف ذكره ابن حبان فى الثقات وقال أحداله لاباً س به ونسب فقال سعدى عبيد الطائى الكوفى وى المالحارى وأبوداود والترمذي وابنماجه وعلى بن شقيق وابنه محد مارأيت أحداوصفهما بضعف ولاغميره وقال الكمال الدميري كأوجد يخطه هذا الحديث رويناه في مسندأحد وروى ابن عساكر من حديث ابن عباس من أكل درهمار بافهومثل ثلاث وثلاثين زنية (وقال جاير) بن عبدالله رضى الله عنه (كا معرسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير) أي سفر نسير معه فَيه (فأنى على قبر من يعذب صاحباهمافقال ألاام مالايعذبان فكبيرة) أى فى خصلة تقيلة عليهما (أما أحدهما فكان يغتاب الناس وأما الا خوفكات لايستنزه ) أى لاينباعد (من بوله ودعا يحر بدة رطبة أو حريدة ين) شكمن الراوى (فك سرهما ثم أمر بكل كسرففرس على قبرفقًال صلى الله عليه وسلم أماانه سبهوت منعذاج ماما كأنتارطبنين أو) قال (مالم تيبسا) شلك من الراوى أخرجه ابن أبي الدنياعن

وألمارجم رسولاالله صلي اللهعليه وسلم ماعزافى الرنا قالر حل لصاحبه هذا أقعص كإيقعصالكك فرصلي الله علمه وسلوهما معه عدفة فقال الم شامنها فقالابارسولالله ننهش حيفة فقال ماأصبها من أخسكما أنتن من هذه وكان الصابة رضى الله عنهـــم يتلاقون بالشرولا بغتاون عند الغبية ورونذلك أفضل الاعمال ورون خلافه عادة المنافقين وقال أبوهر برذمن أكللحم أخيه فى الدنساقر بالديه لجمني الاتخرة وقبلله كله ميتا كأأكاته حمافيا كادفيهم ويكلع وروىمنسوعا كذلك وروىأن رجلين كاناقاعدان عندبابمن أبواب المسحدفر بهمارجل كان مخنثا فترك ذلك فقالا القديق فيممنه شي وأقمت الصالاة فدخلا فصليامع الناس خاك في أنفسهما ماقالا فأتسا عطاء فسألاه فامرهماأن يعبداالوضوء والصلاة وأمرهماأن يقضما الصيام ان كاناصاعين وعن محاهدانه قالفيورال لكل همزةازة الهمزة الطعات فى الناس والاحدة الذي بأكل الومالناس وقال قتادة ذكرلنا أن عذاب القبر ثلاثة اثلاث ثلث من الغبسة وثلث من النمجة وثلث من البسول وقال

مجد بنعلى حدثنا النضر بنشميل أنبانا ألوالعوام واسمه عبدالعز تزبن وبيع الباهلي حدثنا ألوالزبير واسمه محدعن جابر بن عبدالله قال كامع النبي صلى الله عليه وسلم ف مسيرف اقد الآأنه قال لا يعذبان في كبير وفيسه وأماالا شخوفكان لايتأذى من توله وفهه تمأمر بكل كسرة فغرست على قبر والباقي سواء قال العراقي ورواه أبوالعباس الدغولى في كلب الاكاب اسنادجه دوهوفي الصحين من حديث ابن عباس الاأنه ذ كرفيه بدل الغيبة النميمة وللطيالسي فيه أماأحدهماذ كان يأكل لحوم الناس ولاحدوالطبراني من حديث أبي بكرة نحوه باسناد حيد اه قلت وأخرجه المخارى فى الادب المفرد من حديث جاراً بضا وفيه انهدما لابعذبان في كبيروبلي أماأحدهدما وفيه ماكانتار طبتين ولم يشدك وفي بعض ألفاظ هدذا الحديث وأماالا مخرف كان لا يستنر من البول وفى أخرى لا يستنزه وفى أخرى لا يستنرى فه عي خسر وامات معرواية المصنف ورواية ابنأبي الدنيا (ولـارجمرسول اللهصلي الله عليه وســـــــم الرجل في الزنا)وهو ماعز بنمالك الاسلى (قالر حل لصاحبه هدف اقعص كايقعص الكاب) القعص الموت الوحى وقصعه كنعه قتلهمكانه كافعصه وانقعص مأت (فرالني صلى الله عليه وسلم وهمامعه عيفة) أى مستقحيوان (فقال) لهما (انهشامنها) والنهش الاكل عقدم الفم (فقالا يارسول الله ننهش حيفة فقالما أصبمًا من أَخْيَكُمُ أَنْتُومُنَهُمُوهُ) قال الْعُرافي رواه أبوداودوالنسائي من حديث أبي هر برة باستناد جمد اله قلت وأخرجه أيضاعبدالر زاتف الصنف والمخارى فىالادب المفردوابو بعلى واس المنذر والبهتي فى الشعب بسندصيع والمفلهم اتماعزالارجم معالني صلى اللهعليه وسلم رجلين أحدهما يقول الصاحبه ألم تراكى هذا الذي سترالله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكاب فسار النبي صلى الله عليه وسلم عمر عيفة حار فقال أين فلان وفلان فكالمنجيفة هذا الحار فقالارهل يؤكل هذا قال فأكلتمامن أخبكم آنفا أشدا كال منه والذي نفسي بيده انه الآن لني أنه ارالجنة ينغمس فيها (وكان العمابة رضي الله عنهم يتلاقون) مع بعضهم (بالبشر) والطلاقة (ولا يغتابون) أحدامنهم (عندالغيبة و برون ذلك أفضل الاعال) وأعلى الاحوال (و رون خلافه عادة المنافقين) وشيمة المطر ودين (وقال أوهر رة) رضي الله عنه (من أكل لهم أخيه فى الدنيا قرب اليه لهه فى الا خوة فقيل كله ميتا كا أكاته حيافيا كامو يضم أى بصبح ويتملل (ويكلم) أى بعنس وجهه رواه ابن أبى الدنيا هكذا موقوفا عن يحى بن يوسف الرقى حدثنا تحد بن سلة الحراني عنعه موسى بن بسار عن أبي هر مرة قالمن أكل فذ كره قال العراقي رواه مجد بن استعق هكذا بالعنعنة (وروى من فوعاً كذلك) الى رسول الله صلى الله عليموسلم قال العراقي روا. ابن مردويه فى التفسير اه قلت وكذلك أبويعلى وابن المنذر وعندهم فانه لبأ كامويكام ويضم (وروى أن رجلين كاما قاعدين عندباب من أبواب المسعد) الحرام (فربه مارجل كان مخنثا) أي كان يتشبه بالنساء (فترك ذلك فقالالقدبق فيه منه شئ فأقبت الصلاة فدخلا فصليامع الناس فحال في أنفسهما) أى عدنت نفوسهما (عاقالافاتياعطاء) بن أبير باحمفتي مكة (فسألاه فاص هما أن بعيدا الوضوء وألصلاة وانكاناصائين أن يقضيا صيام ذلك اليوم رواه ابن أبي ألدنيا عن اسحق بن الراهيم أنبأ ناسميدبن عامى عن الربيع بنصبح ان وجلين فذكره (وعن مجاهد) بن جبرالم على التابعي الثقة (قال) فى قوله تعالى (ويل لـكل همزة لزة الهمزة الطعان فى الناس) أى فى اعراضهم (واللمزة الذى يًا كُلْ لحوم الناس) روا وابن أبي الدنياعن أحدبن جيل أنبأ نا ابن المبارك عن ابن أبي نجيع عن مجاهد وروى بهذا السندأيضا عن ابن المبارك عن أبي مودود عن مزيد مولى قبس الحذاء عن عكر مذعن ابن عماس ولاتلز واأنفسكم قاللا يطعن بعضكم على بعض (وقال قنادة) بن دعامة السدوسي أفوا لحطاب البصرى (ذكرلنا انعذاب القبر ثلاثة أثلاث ثلث من الغيبة وثلث من البول وثلث من النميمة) رواه ابن أبي الدنيا عن أحدبن منسع حدثنا ابن علية حدثنا سعيد بن أبي عروية عن قنادة قال ذكرلنا فساقه (وقال

الحسن والله الغسة أسرع فىدس الرحل المؤمن من الاكلة في الحسد وقال بعضهم أدركنا السلفوهم لا رون العبادة في الصوم ولاً في الصلاة ولكن في الكفء واعراض الناس وقال ابنعباس اذا أردت أن تذكر عبوب صاحبك فاذ كرعبوبك وقالأبو هر برة سمر أحدكم القذى في عن أخسه ولا يبصر الحذعفى عن نفسه وكان الحسن يقولان آدمانك لن تصب حقيقة الاعان حتى لاتعب الناس تعب هوفىكوحتى تبدأ بصلاح ذلك العبب فتصلحه من نفسك فاذا فعلت ذلك كأت شفال في خاصمة نفسك وأحب العماد الى الله من كانهكدا وقالمالكن دينارم عيسي عليه السلام ومعمها لحوار بون يحدفة كلب فقال الحوار بون ماأنتن ر عهذاالكات فقال عامه الصلاة والسلام مأشد ساض اسنانه كائنه صلى الله علمه وسلم نهاهم عن غيمة الكاب ونبههم على أنه لاند كرمنشي من خلق الله الاأحسنه وسمع على ن الحسب فرضي الله عنهما وحالانعتاب آخرفقاله الأوالغسمة فانهاادام كلاب الناس وقال عررضي الله عنه عليكم بذكرالله تعالى فانه شفاء واماكم وذكر الناس فاته داء نسأل الله حسن النو فسق لطاعته

الحسن البصرى) رجه الله تعالى (الغيبة أسرع في دن المؤمن من الاكلة في الحسد) رواه ابن أبي الدنيا عن محد بن أبي لحاتم الازدى حدثناً داود بن الحبر حدثنا الربيع من صبيح قال معت الحسن يقول والله الغيبة فذ كره (وقال بعضهم أدركاالسلف وهم لا برون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في الكف عن اعراض النأس) رواه ابن أبي الدنداعن عيسي من عبدالله المسمى قال الففي عن عناب بن بشيرعن خصاف وخصبف وعبد المكريم بن مالك قالوا أدركا السلف فذكره (وقال ابن عباس) رضى الله عند (اذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك) رواه ابن أبي الدنياعن أحد بن جيال أنبأنا عبدالله بالبارك عن اسرائيل عن أبي يعيعن مجاهد عن ابن عباس قال اذا أردت فذكره (وقال أبوهر ون رضى الله عنه (بيصر أحدهم القذى في عن أخيه ولا يبصر الجذل في عينه) رواه ابن أبي الدنيا عن عبدالله بن أبي بدر أنباً نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن بزيد بن الاصم قال ٢٠٥٠ أباهر مرة قال بيصر أحدكم القذى فيعن أخمه وينسى الجذل فيعمنه وروى ذلك أنضا من قول الحسن قال الن أبي الدنيا حدثنا أحد تنجيل أنبانا ابنالمارك أنبأنا حقفر بنحمان عن الحسن قال ابن آدم تبصر القذى فى عن أخمل وتدع الجذل معترضافي عينك وقدرواه ابن البارك أيضاوكذا العسكرى في الامثال من حديث أبي هر مرة مرفوعا بلفظ وينسي الجذع أوقال الجددل في عينه وقد تقدم في كتاب آداب العجبة (وكان الحسسن) البصرى وحمالله تعالى (يقول ابن آدم انك لن تصيب حقيقة الإعان حتى لاتعبب الناس بعيب هوفيك وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك فاذا فعلت ذلك كان شغلال في خاصة نفسك وأحب العباد ألى الله من كان هكذا) رواه ابن أبي الدنيا عن نصر بن طرخان حدثنا عران بن خالد الخزاعي قال كان الحسن يقول يا بن آدم انك ان تصيب فذكره (وقال مالك بن دينار) رجهالله تعالى (مرعيسى بن مريم) عليه السلام (والحواريون) معه (على حيفة كاب فقال الحوار بون ماأنتنر يحهذا فقال عيسى) عليه السالام (ماأشد بياض أسنانه كأنه نهاهم عن الغيمة ونههم على انه لايذ كر منشئ من خلق الله الا أحسنه ) رواه ابن أبي الدنيا عن محد بن عممان العقيلي حدثنا ابنءون صاحب الفرب عن مالك بن دينار قال مرعيسي بن مرج عليه السلام فذكره ورواه أبو نعم في الحلمة فقال حدثنا أحسد بن جعفر بن جدان حدثنا عبدالله بن أحد حسد ثني سويد بن سعيد حدثناالحكم بنعون عنمالك بندينار قالم عيسى علىمالسلام مع الحواريين على حيفة كالفساقه وقال في آخره بعظهم ينهاهم عن الغيبة (وسمع على بن الحسين) بن على بن أبي طالب رحمالله تعالى (رجلا بغتاب آخرفقال الله والغيمة فانم الدام كلاب الناس) رواه ابن أبي الدنيا عن الحسسين بن عبد الرحن قال مع على من الحسيز رجلا فد كره قال وحدثني الحسين بن عبد الرحن قال مع المهلب بن أبي صفرة رجلا بغتاب رجلافقال اكفف فوالله لاينقي فوك من سهكها قال وحدثنا حسن قال مع قتيمة بن مسلم وحلا بغتاب وحلاقال اماوالله لقد تلمظت عضغة طالم الفظم الكرام (وقال عز رضي الله عنه عليكم بذكر الله فانه شفاء واياكم وذكر الناس فانه داء) رواه ابن أبي الدنها عن العباس العنبري حدثنا تجد بن عبيد حدد تنامحر زوهوأ بورجاء الشامى عنعر بنعبدالله عنعران بنعبدالرجن فالقالعر بناخطاب عليكم مذكرالله فساقهور ويأسفا عن خالد بنصرداس حدثنا توعقيل عن حفص بنعمان قال كانعر ان الخطاب يقول لاتشغاوا أنفسكم بذكر الناس فاله بلاه وعليكم بذكر الله فاله رحة وقدر وى ذلك أيضامن قول سلمان قال ابن أى الدنياحد ثني أبو محد الازدى حدثنا على بن يزيد عن صالح المرى قال كتب سلمان الى أبي الدرداء المابعد فاني أوصيك مذكر الله فانه دواء وأنه الناءن ذكر الناس فانه داء وقد رقمت أخدار وآثار أحدبت الرادها فيهذاالباب هي على شريطة الصنف قال السدى كان سلمان رضي الله عنه معرر حلين فى سفر مخدمهماو ينال من طعامهما وان سمان قام بوما فطلبه صاحباه فلم يحداه فضر باالجباء قالاما ريد

سلمان شيأغيرهذا أن يجيء الى طعام معدودو خباء مضروب فلماحاء سلمان أرسلاه الى رسول الله صلى الله علمه وسلم يطلب لهماادامافا نطلق فاتاه فقال بارسول الله بعثني أصحابي لتؤدمهم ان كان عندا فالما يصنع أصحابك بالادم قدائندموا فرجع سلمان فاخبرهم فانطلقا فاتمار سول اللهصلي الله عليموسلم فقالا والذي بعنك بالحق ماأصناطعاما مندنولنا قال انكافدائند متما سلان بقولكا فنزلت أبحب أحدكم أن يأكل لحم أخيهم يتاأخرجه ابن ابي حاتم وقال ابن حريج زعموا انها نزات في سلسان أكل ثمرة دفنفخ فذكر رجلان أكاه ورقاده فنزلت أخرحه ان المنذر وقال مقاتل نزلت في رجل كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض السحابة المبه يطلب منه اداما فنع فقالوا له انه يخيل وخيم فنزلت فى ذلك أخرجه ابن أبي حاتم وعن أبي مالك الاشعرى رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الومن حوام على المؤمن لحه عليه حرام أن يلطمه أخرجه ا بن مردويه وعن عرو بن العاص رضي الله عنه اله مرعلي بغلميت وهوفى نفر من أصحابه فقال والله لان يأكل أحدكم من هذاحتي علا ً بطنه خبرله من أن يأكل لحمرجل مسلم أخرجها لنخارى فى الادب المفرد وابن أني شيبة وأحدفى الزهد وابن أبي الدنهافي الصمت والخرائطي فىمساوى الاخلاق وعنجام رضى الله عنه قال كنا معرسول اللهصلي الله عليه وسلم فارتاه عالماريح منتنة فقال أثدر ونماهذه الريحه ده ريح الذين يغتانون الناس أخرجه أحد وابن أبي الدنيا في الصمت وعن عائشة رضى الله عنها قالت لا يتوضأ أحدكم من الكلمة الخبيثة بقولها لانحيه ويتوضأ من الطعام الحلال أخرجه البهق وقال الراهم الوضوء من الحدث وأذى المسلم كذا أخرجه البهق وعن عائشة وابن عباس رضى الله عنهدما فالاالحدث حدثان حدث من فلك وحدث من نومك وحدث الفه أشدال كمذب والغيبة أخرجه البههق وعناس عباس وضى الله عنهما ان رحلين صليا صلاة الظهر والعصر وكالماحين فلماقضي الني صلى ألله علمه وسلم الصلاة قال أعدد اوضو أكما وصلاته كما وامضدافي صوبكما واقضا وما آخر مكانه قالالم بار ول الله قال قداغتهما فلانا أخرجه الخرائطي في مساوى الاخد لاف والبهتي وعن أبي هر مرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا سمعون حو ما أ يسرها كنكاح الرجسل أمه وأربى الربا عرض الرجل المسلم رواه ابن ماجه وابن أبي الدنما وقال عبسدة السلماني اثقوا المفطرين الغيبة والكذبر واهابن أى الدنيا وقال خالد الربعي دخلت المسهد فحلست الى قوم فذكروا رجلا فنهيتهم عنه فكفوا ثم حرى بهم الحديث حنى عادوافى ذكره فدخلت معهم فى شئ من أمره فلما كان الليل رأيت في المنام كأن شيأ أسود طويلا يشبه الرجل الاانه طويل جدامعه طبق خلاف أبيض عليه الم خنزى فقال كل فقلت آكل لم خنز بروالله لا آكاء فأخذ بقفاى وقال لى كل وانتهر في انتهار فشديدة ودسه في في فعلت ألو كه ولا أسعه وأفرق أن القد واستمقظت قال فبمحاوفه لقدمكنت الاثن بوما وثلاثين ليلة مأآكل طعاما الاوجدت طعم ذلك اللعم فىفى أخرجه ابن أبى الدنيا قال وسمعت أماعيى ابن ألوب يذكر عن نفسه اله رأى في المنام صنع به نحوهذا واله وجد طعم الدسم على شفتيه أياما وذلك انه كأن يجالس رجدا بغتاب الناس وعن وهب بن منبده انذا القرنين فال لبعض الام مامال كلتكم واحدة وطريقتكم مستقمة فالواانالانتخادع ولايغنب بعضنا بعضارواه ابن أى الدنماوعن عكرمة رفعهانه صلى الله عليه وسلم لحق قومافقال الهم تخالوا فقال القوم باني الله والله ماطعمنا اليوم طعاما فقال والله انى لارى لجم فلان بين ثنايا كم وكانوا قداغتانوه رواه عبدين حمدوقال كعب الاحمار الغسة تحبط العمل رواه ابن أبي الدنيا وعن شغي بن قانع الاصحى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة بؤذون أهل النار على ماجهمن الاذى يسعون بين الجم والحم يدعون بالويل والشور يقول بعض أهل النازليعض مايال هؤلاء قدآ ذوناعلى ماينامن الاذى قال فرحل معاق علمه تانوت من حر ورحل بحرامعاء ورحل سسمل فوه قصاودماو رحل ما كل لجه فقال الذي ما كل لجه ما مال الابعد قد آذا ناعلى ما منامن الاذى فيقول ان

\* (بيمان معنى الغييمة وحدودها) \* اعلمان حدالغيبة أن تذكر أعال عما يكرهه لو بلغه سواء ذكرته بنقص في بدنه أونسبه أوفى خلقه أو في فعله أو في في الغيمة وفي دنياه حتى في فو به ودار ودايته \* اما البدن (٥٣٩) فذكرك العمش والحول والقرع

الابعد كانياً كل الحوم الناس بالغيمة وعشى بالنيمة رواه ابن أي الدنيا وقال عون بن عبد الله ما أحسب أحدا تفرغ لعيب الناس الامن غفلة غفلها عن نفسه رواه ابن أبي الدنيا وقال بكر بن عبد الله المزنى اذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيالعميه فاعلوا انه قد مكربه رواه ابن أبي الدنيا

\* (بيان معنى الغيبة وحدها)

(اعلمان حدد الغيبة) على ماذكره ألعلماء (ان تذكر أخالة بما يكرهه لو بلغه) وسواء بلغمه أولم يبلغه وأحسن تعاريفهاذ كرالعيب بظهرالغيب (سواءذ كرت) ممايكرهه (نقصانا في بدنه أوفي نسبه أوفى خلقه ) بالضم (أوفى فعله أوفى قوله أوفى دينه أوفى دنماه حتى في ثويه) الذي يلبسه (وفي داره) الثي يسكنها (ودايته) التي وكها (اماالبدن فكذكوك العمش) محركة سوءالبصر (وألحول) محركة انقسلاب الحدقة لى الموق (والقرع) محركة انعسار الشعرعن الرأس من مرض (والقصر والطول) كالهمافي القامة (والسواد والصفرة) كالهمافي اللون (وجميع ما يتصوران بوصف به عما بكرهه وأما النسب فان يقول أنوه نبطى) محركة أي من بخدم الارض بالخراثة وفي معنى ذلك سوادى أو أكار أو ذلاح (أوهندى) هذا اذا كان يكره الاعتزاء الى أحدهذ بن وأماقول على رضي الله عنه لما سأله سائل عن نسبه فُقال نعن قوم من نبط كوفي يشير به الى أن جده سيد ناابراهيم عليه السلام ولد بكوفي وهي قرية من سواد العراق فهو لأجل الارشاد الى عدم الافتخار بالانساب (أوفاسق أوخسيس) ويعني م-مامن برتكب مذام الاخـــلاق (أواسكاف) وهوالذي يخر زالنعال والجلود (أو زبال) وهو الذي يكنس زُ بِالات البيوت (أوشَى مما يكرهه كيفما كان) فالمناط هوالكراهة وأمامن يعتاد شيأمن ذلك فرا له فلا يكون اطلاق مثله على اللسان غيبة (وأماالخلق فان يقول انه سيَّ الخلق) اما في المعاملة أوفي المحاورة (بخبال) عماله (متكبر) على اخوانه (أبي) أى ممتنع لايوافق في كثير من الامور (شديد الغضب) في أحواله (جبان) باردالهمة (عاجز) في كثير من أمور وضعيف القلب) لاحراء قله (متهوّر) أى مفرط في الشحاعة حتى رمى نفسه في النار (وما يحرى مجراه وأما في أفعاله المتعلقة بالدين فُكَمَقُولِكُ سَارِق) أولص أونورى أوحرامي أو يختلس (أوكذاب أوشارب سكر أوخائ ) الامانة (أوطالم) غشوم (أومتهاون بالصلاة) و بالطهارة (أو بالزكاة) فيؤخر الصلة عن وقتها ويشتغل بغيرها ولا يعطى زكاة ماله أويقول هو (لا يحسن الركوع والشجود) في صلاته (أو لا يحسر زعن النجاسات أوليس بارًا بوالديه) أوباحدهما (أولايضع الزكاة فيمواضعها أولابحسن قسمتها أولا يحرس صومه من الرفث) وهوالكادم القبيم (والغيبة والتعرض لأعراض الناس) بالاستطالة فيها (وأمافعله المتعلق بالدنيا فكقولك انه قليل الادب يتهاون بالناس) ويسخر بهم (ولا رى لاحدحقاعلى نفسه ورى لنفسه حقا) علمهم (أوانه كثيراله كالرم كثيرالا كل أوانه نؤم) أى كثيرالنوم (وينام في غيروقته و بيحلس في غير موضعه وأمافي ثوبه فكقولك انه واسع الكم) كائنه الخرج كبير العمامة كالبرج (طويل الذيل) يجره الى الارض (وسخ الثياب) دنس الجيب (وقد قال قوم لاغيبة في الدين) ولو كان المغتماب بكره ذلك (لانه ذم ماذمه ألله تعالى فذكره بالمعاصى وذمه بها بحوز) زجراله (بدليل ماروى انه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وكثرة صومهاوصلاخ المنها تؤذى حيرانها) وتلسم بلسانها (فقال هي في النار) قال العراقي رواه ابن حبان والحاكم وصحمه من حديث أبي هر رة (وذكر) له صلى الله عليه وسلم (امرأة أخرى بانم ايخيلة فقال فماخيرها اذا) قال العراقي رواه الخرائطي في مكارم

طويل الذيل و من الشاب و قال قوم لاغيب في الدين لانه ذم ما ذمه الله تعالى فذكر وبالعاصى وذمه مها يجوز بدليل ماروى أن رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على وفي الناروذكرت الله المراة وكثرة صلاحها وصومها ولكنها تؤذى حير انها بلسانها فقال هى فى الناروذكرت عند ده امراة أنرى بأنها بعد المفالة فقال في الناروذكرت عند ده امراة أنرى

والقصر والطول والسواد والصفرة وجسعما يتصور أن وصفيه ممايكرهه كمفماكان وأماالنسب فبأن تقرول أبوه نبطي أو هندى أوفاسق أوخسيس أواسكاف أوزبال أوشئ يما يكرهه كمفها كان \* وأماالخلق فبأن تقول هوسئ الخلق يخيل مذكر مراءشديدالغضب عاحرضعيف القلب متهور ومايحرى محراه \* وأماني أفعاله المتعلقية بالدمن فكقولك هوسارق أوكذاب أوشارب خرأوخان أوظالم أومتهاوت بالصلاة أوالركاة أولاعسن الركوع أو السجود أولا يحسترزمن لنعاسات أوليس بارا بوالديه أولايضع الزكاة موضعها ولايعسن قسمتها أولا يعرمن صومهعن الرفث والغيبة والتعرض لاعراض الناس \* وأمافعله المتعلق بالدنيا فكقواك انه قليل الادب متهاوت بالناس أولا رى لاحد على نفسه حقاأو رى لنفسه الحق على الناس أوانه كثيرالكلام كثير

الاكلنۇم ينامڧغىروقت النوم وبىجلس فى غــىپر

موضـعه ﴿ وأمانى ثوبه

وهدذافاسدلائهمكانوا يذكرون ذلك الجمسم الى تعرف الاحكام بالسؤال ولم يكن غرضهم التنقص ولاعتاح المهفى غيرجاس الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل عليه اجماع الامة على ان من ذكر غدره عا يكرهه فهومغتاب لانه داخل فهاذ كرهرسول اللهصلي الله علىهوسلمفىحدالغسةوكل هذاوان كانصادقافه فهو مه مغتاب عاص لربه وآکل الخم أخده بدليل ماروى ان النى صلى الله عليه وسلم قالهل تدرون ماالغسية قالوا اللهورسوله أعلم قال ذ كرك أخال عما يكرهه قال أرأ سان كان في أخى ماأقوله قالان كانفيسه ماتقول فقداغتيته وانلم مكن فسمه فقد جهته وقال معاذبن حبل ذكررجل عندرسول اللهصلي اللهعليه وسيم فقالواما أعزهفقال صلى الله عليه وسلم اغتيتم أنما كم قالوا بارسول الله فلناما فسهقال انقلتم ماليس فه فقدمتموه

الاخلاقمن حديث أبى جعفر مجمد بنعلى مرسلاور ويناه فىأمالى ابن شمعون هكذا (وهذافاسد لانهم كانوايذكر ونذلك خاجتهم الى تعرف الاحكام) الشرعية (بالسؤال) والبحث (ولم يكن غرضهم) من سياق قول من الاقوال (التنعُس) ولا الهضم للعانب (ولا بعناج البه في غير مجلس رسول الله صلى الله عليه وملم ) أقول وفيه بحثُلان العماية كافواعارفين بان أذى الجار والجل من الصفات الذمية (والدليل عليمه اجماع الامة على ان من ذكر غميره ) من ورائه (عمايكرهه فهومغداب) وقد يقال ان هذاعام وقد خصمنها أحكام فلا عقف مولا الزام فنأمل (لانه داخل فيماذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد الغيبة) كايد كره بعدهددا (فكر هداوان كتصادقا فيده فأنتبه مغتاب عاصل بكآكل للعم أخيك بدليسل مار وى ان النبي صلى الله عليه وسسلم قال هل ندر ون ما الغيبة قالوا الله و رسوله أعلم قالذ كرك أخل ) أى فى الاسلام ولومن غيرنسب (عمايكره) لو بلغه (قيل) يارسول الله (أرأيت ان كانفىأنجى ماأقول) أى وحدفيه (قال ان كان فيسه ماتقول فقد اعتبته وادلم بكن فيه فقد بهته) قال العراقي رواه مسلم من حديث أبي هر برة اله قلت ورواه ابن أبي شيبة وعبد بن حبدوابن أبي الدنيا والافظ له وأبو داود والترمذي وصححه وابن حوير وابن المنه ذروابن مردويه قال ابن أبي الدنيا حدثنا يحيى بن أو بحدد ثناا معمل بنجعفر أخبرني العلاء بن عبد الرحن عن أبيه عن أبي هر مرة رضى الله عنيه ان الذي صلى الله عليه وسلم قال هل قدر ون فساق كسماق المصنف ورواه أبوداود مختصرا فقال الغيبة أن تذكر أخاله عايكره وأخرج عبدبن حيدوالخرائطي في مساوى الاخلاق عن المطلب بن حنطب قال قال وسول الله صلى الله علمه وسلم أن الغيمة أن تذكر الرعبما فيه فقيل انما كنانرى أن نذكره بمالبس فيه قالذلك المهتان وأخرج ابن المنذرعن الضماك قال الغيبة أن تذكر أخاك بمايشينه وتعنيه بما فيه فان أنت كذبت عليه فذلك المهتان وأخرج عيد بن حيد عن عود بن عبدالله قال اذا قلت الرجل مافيه فقداغتيته واذاقلت ماليس فيه فقديهته وأخرج ابت مردويه عن أمسلة رضى الله عنها انهاستلت عن الغيبة فأخبرت انها أصحت ومالجعة وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاة وأتتها جارتان لهامن نساءفاغتابنا وفحكتابر حالونساء فلم تبرحاعلى حديثهمامن الغيبة حتى أقبل المني صلى الله عليه وسلم منصرفامن الصلاة فلماسمعتاصوته مكتتافلاقام بباب البيت ألقى طرف ردائه على أنفه ثم قال ان احرجا فاستقياهم تطهرا بالماء غفرجت أم سلة فقاءت لجما كثيرا قدأصل فلمارأت كثرة اللعم نذكرت أحدث لحمأ كلته فوجدته في أولى جعتين منتنافساً لها مما قاعت فأخسرته فقال ذال لحم طلبت تأ كليمه فلا تعودى أنت ولاصاحبتك فهاتكامتمافيه من الغيبة وأخبرته اصاحبتها انهاقاءت مثل الذي قاءتمن اللعم وسئل ابنعر عن الغيبة فقال أن تقول عافيه والمتان أن تقول عاليس فيه أخرجه ابن أبي الدنيا وقال ابن مسعود الغيبة أن تذكر من أخيك ما تعلم فيه واذا قلت ماليس فيه فذلك البهتان أخرجه ابنأبي الدنيا وقال هشام بنحسان الغيبة أن تقول الرجل ماهوفيه عمايكر. (وقال معاذبن حبال) رضى الله عنه (ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما أعزه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتبتم صاحبكم قالوا بارسول الله قلنامافيه قال انقلتم ماليس فيه فقد به وو) قال العراقي رواه الطبراني بسندضعيف اه قلت ورواه البهق كذاك وهوفى كلب الصمت منحديث عبدالله بنعروم ذااللفظ رواه عن أحد بن منه ع حدثنا على بن عاصم عن المثنى بن الصباح عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالذكر رجل فساقه وأخرج ابن حرير منحديث معاذ بالفظ كنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنكر القوم رجلا فقلوامايا كلامابطم ولابرحل الامارحل وماأضعفه فقال رسولالله صلى المه عليه وسلم اغتبتم أخاكم فالوايار سولالله وغيبة بما يعدث فيه فقال بعسبكم أن تعدثوا عن أخيكم بما فيه وقالابن أبى الدنيا حدثنا أحدب منيع حدثنا قران بنعام عن محد بن أبي حرد عن موسى بن

وردان عن أبي هر مرة قال كاجاوساعند الني صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم يارسول الله ما أعجز فلانا فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم أكاتم لم أخيكم واغتبتموه وأخرجه ابنح مر وابن مردويه والبهرقي بلفظ ان وجلافام من عند النبي صلى الله عليه وسلم فرؤى فى قيامه بجز فقال بعضهم ما أبجز فلانا والباقى سواء (وعن حذيفة عن عائشة) رضى الله عنها (المهاذ كرت امرأة فقالت الم اقصرة فقال الذي صلى الله عليه وسلم اغتبتها) رواه ابن أبي الدنيا عن أبي خريمة حدثنا عبد الرجن بنمهدى عن سفيان عن على بن الا قرعن حديقة عن عادشة الم اذكرت فساقه قال العراقي رواه أجدو أصله عند أبي داود والنرمذى وصحمه الفظ آخرو وقع عندالصنف عن أب حذيفة كاعندا حدوا بي داود والنرمذي واسم أبي حذيفة سلة بنصهيب اه قلت الذي في النسم الموجودة عندنا حذيفة عن عائشة ومثله في كتاب الصمت (وقال الحسن) البصرى رجه الله تعالى (ذكر الغير ثلاثة الغيبة والبهتان والافك والكل) مذكور (في كتاب الله ألغيبة أن تقول مافيه والافك أن تقول ما بلغك والمِتان أن تقول ماليس فوهم ) ولعل الثاني مأخوذ من القصة المعروفة وتعميمه مستفاد من حديث كفي بالرع كذباأن يحدث بكل ماسمع (وذكر) مجد (بن سيرين) رحه الله تعالى (رجلافقال ذلك الرجل الاسود عمقال استغفر الله انى أرانى فداغتيته )رواه ابن أبي الدنيا عن محد بنمنيع حدثنا محد بنمسير أوسعد حددثنا حرير بن حازم قال ذكر ابنسيرين رجلا فساقه وقال أيضاحدثني فضل بناسحق حدثنا وقتيبة حدثني حرمر بنحازم قالذكر محد بنسيرين رجلافقال ذالاالاسود غقال أستغفرالله أستغفر الله اغتبته وأخرجه أبونعيم ف الحلية من طريق حرين حازم قال إن أبي الدنيا وحدثني فضل حدثنا أبوقتيبة عن الربيع عن مجد ابن سيرين قال اذاقلت لاخيك من خلفه مافيه ممايكره فهي الغيبة واذا قلت ماليس فيسه فهوالجتان وظلك لاخيك أن تذكره بأقبع ماتعلم منه وتنسي أحسنه (وذكر) ابن سيرين (اواهيم النخعي)وكان أعور (فوضع بده على عينه ولم يقل الاعور) وقال ابن أبي الدنيا حدثنا يحيى بن أنوب حدث امروان بن معاوية عن عرب سمف قال قال الحسن يخشون أن يكون قولنا حيد العاو يل غيبة وقال أيضا حدثني فضل بن اسحق حدثنا أبوقتيبة قال معت معاوية بن مرة قال لوقلت الاقطع فلان الاقطع كانت غيبة قال فذ كرت ذلك لابي اسحق فقال صدق (وقالت عائشة) رضى الله عنها ( لا يغتابن منهم أحد أحد ا فاني قات الامرأة مرة وأناعندالني صلى الله عليه وسلم ان هذه لطو ولذ الذيل فقال الذي صلى ألله عليه وسلم الفظى الفظى فلفظت بضعة من لم م) رواه ابن أبي الدنها عن عسد الله العنك حدثنا موسى بن اسمعمل حدثنا الهنيد بنالقاسم سمعت غبطة بنت عالد فالتسمعت عائشة تقول لا بغتاب منكن أحد أحدافساقه وكذلك أخرجه فى كتاب ذم الغيبة والخرائطي في مساوى الاخلاق وابن مردويه والبهيق في الشعبوفي لفظ بعضهم لايغتب بعضكم بعضا فانى كنت عندرسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وقال العراقي بعد أن عزاه لا بن أبي الدنيا وابن مردو يه وفي اسناده امرأة لاأعرفها يشدير الى غيطة بنت عالد وفي سنن أبي داودغبطة بنتعمر ووهىغيرهذه

\*(بيان أن الغيمة لا تقتصر على السان) \*
(اعلم أن الذكر باللسان المحاجم) شرعا (لان فيه تفهيم الغسيرة قصان أخيل) وعيبه (وتعريف المحاجم) شرعا (لان فيه تفهيم الغسيرة قصان أخيل) وعيبه (وتعريف يكرهه) اما با طناأ وظاهر اوقد يكوك يكرهه با طناولا بفاهره من نفسه لوجب فهودا خل فيه (فالتعريف به) أى التاويج (كالتصريح والفعل فيه كالقول والاشارة والاعاء والغسمز والرمن والحكابة والحركة وكل ما يفههم المقصود فهود اخل فى الغيمة وهو حوام) فأنواع الغيمة أربعة أحدها التصريح وهو ظاهر والثانى التاويح و يتضمن أربعة أتواع الاشارة والاعاء والرمن والغسمز اما بالعين أو باخذ البدوا شالت الدكتابة بالقلم أو بالاصبع والرابع الحركة وهي الحاكاة وكلذ لل حوام وتنضمن هذه الانواع فروعا كثيرة

وعن حذيفة عنعاثشدة رضى الله عنها انهاذ كرت عندرسول اللهصلي اللهعليه وسملم امرأة فقالت انها قصرة فقال صلى الله عليه وسلم اغتسمها وقال الحسن ذكر الغدير ثلاثة الغسة والهتان والافك وكل فى كتابالله عزوجل فالغسة أن تقول مافيه والمتان أنتقول ماليس فيهوا لافك أن تقول ما بلغك وذكر ابنسير منرجلافقالذاك الرحل الاسودة قال أستغفر الله اني أراني قداعتسه وذكرابنسير بنابراهم النخعى فوضع يده على عينه ولميقل الاعور وقالتعائشة لايغتان أحدكم أحدافاني قلت لاس أقس قرأ باعند الني صلى الله عليه وسلم أن هذه لطويلة الذيل فقاللي الفظى الفظى فلفظت مضغة

على اللسان)\*
اعلمان الذكر باللسان
اغدم لان فيه تنهيم
الغير نقصان أحداث
فالنعريف على يحكرهه
فالنعريض به كالتصريح
والفعل فيه كالقول والاشارة
والدكتابة والحمر والهمزة
مايفهم المقصود فهوداخل
فالغيبة وهوحوام

\* (بيان أن الغيبة لاتقتصر

فن ذلك قول عائشة رضي الله عنها دخات عليناام أة فللولث أومأت بيدى النهاة صيرة فقال عليها لسلام اغتبتها ومن ذلك المحاكاة كأث يمشى متعارجاً أوكما يمشى فهوغيبة بل (٥٤٢) هوأ شدمن الغيبة لانه أعظم في النصو بروالتفهيم والمارأ ي صلى الله عليه وسلم عائشة

واكن هذه الاصول وماعداها يرجع البها وقد يفصلها المصنف في سياقه (فن ذلك) أي من نوع الاشارة (قول عائشة رضي الله عنه دخلت علينا امرأة) وعندنا النبي صلى الله عليه وسلم (الماولت) أي انصرفت مولية بظهرها (أومأت) أى أشرت (بيدى) وفي رواية باجهابي (أنه اقصيرة) قصرالاج ام (فقال صلى الله عليه وسلم قداغتبشما) قال المرأقي رواه ابن أبي الدنيا وابن مردويه من رواية حسان بن مخارق وحسان وثقه ابن حبان وبأقهم ثقات اه قلت قال بن أبي الدنيا حدثنا أبوعيد الرحن القرشي حدثنا أبومعاوية قالذكر الشيباني عن حسان بنخارق عن عائشة قالت دخلت امرأة قصرة والنبي صلى الله عليه وسلم حالس فقلت باج اي هكذاوأشرت الى الذي صلى الله عليه وسلم انم اقصيرة فقال الذي صلى الله عليه وسلم أغتبتها هذالفظ ابن أب الدنيا وأمالفظ ابن مردو يه في التفسير أقبلت امر أة قصيرة والني صلى الله عليه وسلم جالس قلت فأشرت باجهامي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقداغثيتها ورواء كذلك الخرائطي فىمساوى الاخلاق والبهق فى الشعب وأخرج عبد بن حيد من ديث عكرمة ان امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرجت فقالت عادشة يار مول الله ما أجاها وأحسنه الولاأن بهاقصرا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتها الحديث (ومن ذلك الحاكاة) يقال حكاه وحا كاه اذا فعل مثل فعله وأكثر ما يستعمل في القبح (بان عشى متعارجاً) أومتطأ طئاراً سه (أو كماعشي) أوغيرذلك من الهما ت كان يعاكر خطبته أو وعظه أو در يسه أوغير ذلك (فهوغيبة) محرمة (بل هوأشدمن الغمية) أيمن أشداً نواعها (لانه أعظم في التصوير والتفهيم) للغير (ولما رأى صلى الله عليه وسلم عادشة) رضى الله عنها (حكت امرأة قال مايسرني اني ما تكيت) وفي نسخة مديث (انساناولي كذأ وكذا) تقدم في الآفة الحادية عشر (وكذاك الغيبة بالكتابة) بالقدلم على الورق (فان القلم أحد اللسانين) وهو من الكامات الحكمية أى ان القلم فى التصوير والتفهيم مشل اللسان (وذكر المصنف) فى كتابة (شخصا معمناوته عينه) أى نسبته الى الهجنة (وذكر كالمه في الكتاب) على وجدالتهو بن والتنكيل وَالازراء (غيبة) محرمة لا يجوزارت كاب مثله (الاأن يقترن به شيَّ من الأعذار الحوجة كماسيأتي بيانه) فيما بعد (وأما قوله) في المكتاب (قال قوم كذا) فهذا هو الاجمام (فليس ذلك غيبة) أي الاجمام في الغيبة ليس بغيبة وهو جائز (انماالغيبة التعريض الشخص معين اماحي أوميت) بمايسوءه ويكرهم و يستثنى من هذا الاجهام مااذا فهم منه العين بقرينة فانه غيبة واليه أشار المصنف بقوله (ومن الغيبة أن تقول بعض من مربنا اليوم) أو بعض من قدم اليوم (أو بعض من رأيناه) اليوم (اذا كان المخاطب) به (يفهرمنه) بقر ينة قامَّة (شخصا معينا لان المحذور) اغتاهو (تفهيمه دونمايه التفهيم فأذالم يفهم عينه جاز) ولم يكن غيمة (كانرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كره من انسان سيماً قالمابال أقوام مفعلون كذا وكذا) فهذاهو الاجهام في الغيمة قال العراقي رواه أبوداود من حديث عائشة ورحاله رجال الصيح اله (وكانُ) وفي نسخة فكان (لايعين) شخصا بعينــه (وقولك بعض من قدم من السفر أو بعض من يدعى العلم) أو بعض من يوصف بالصلاح وتحوذلك (اذا كان معه قرينة) فائمة (تفهم عن الشخص فهو غيبة وأخبت أفواع الغيمة غيبة القراء) أى العلُّاء (المراثين) بعلومهم وهم علماء الدنيا (فانهم يفهمون المقصود على صيغة أهل الصلاح ليظهروا من أنفسهم) للناس (التعفف عن الغيبة) والتياعد عنها (و يفهمون المقصود) الذي سيق الكلام لاجله (ولايدرون) يجهلهم (انهم جعوابين فاحشتين الرياء والغبية ومثل ذلك أن يذكر عنده انسان فيقول الجد لله الذي لم يبلنا ) أى لم يُحمَا (بالدخول على السلطان) أو بمخالطة الامراء أوالجداله الذي عصمني من خالطة السلطان (والتبدذل في طلب الحطام) أى مناع الدنيا من مال وغيره (أو يقول نعوذ بالله من قلة الحياء نسأل الله أن يعصمنا منه) أو

ماكت امرأة قال ماسرني أنى حاكمت انسانا وليكذا وكذا وكذلك الغسة مالكتابة فان القلم أحدالاسانين وذكر المنف شخما معمنا وتهجين كالرمسه في الكتاب غيمة الاأن يقترنه شئمن الاعذار المحوجةالىذكره كماسأتي سانه وأماقوله قال قوم كذا فلسرذاك غسةاف ألغسة التعرض لشهنص معناما حى وامامت ومن الغمية ان تقول بعض من مرينا اليوم أو بعض من رأيناه لذا كان الخاطب يفهم منه شخصامعينالان المحسذور تفهيمهد وتمايه التهفيم فأمااذالم يفهسم عينهجاز \* كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاكره من انسان شمأ قالما مال أقوام المسعاون كذاوكذاف كان لابعسان وقولك بعضامن قدم من السفر أو بعض من بدعى العلران كان معمقر منة تفهم عن الشخص فهى غيبةوأخبث أنواع الغيبة غسةالقراءالرائين فانهم يفهمون القصودعلى صغة أهل الصلاح ليظهر وامن أنفسهم التعفف عن الغيمة ويفهمون القصود ولا مدر ون عهلهم الم معوا بين فاحشتين الغيبة والرياء وذلك مثلمان يذكرعنده ائسان فيقول الحدلله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان والتبدل في طلب الخطام أو يقول نعوذ بالله من قلة الحياء فسأل الله أن يعصمنا منها واغمافصده ان يفهم عيم الغيرف ذكره بصغة الدعاء وكذلك قد يقدم مدحمن بريد غيبته فيقول ما أحسن أحوال ولان ما كأن يقصر في العبدات ولكن قداء براه وقد وابتلى عايبتلى به كاناوهو فله الصبرفيذ كرنفسه ومقصوده أن يذم غيره في ضمن ذلك و عدم نفسه بالتشبه بالصالحين بأن يذم نفسه فيكون مغتابا ومرائيا ومرائيا ومركز كانفسه فعمع بين ثلاث (٥٤٣) فواحش وهو بجهله يظن اله من الصالحين بأن يذم نفسه فيكون مغتابا ومرائيا وم

ألمتعففن عن الغسة ولذاك للعب الشطان بأهل الجهل اذااشتغاوا بالعبادة من غير عل فانه بتعمسم و عبط عكانده علهم ويضعك علمم ويسخرمنهم ومن ذلكان مذكرعب انسان فسلا متنبه له بعض الحاضر ن فيقول سعانالله ماأعب هذا حتى بصغى البهو بعلم مايقول فدذكرالله تعالى ويستعمل اسمه آلة له في تعقيق حبثه وهو عناعلى الله عزو حل مذكره حهلا منهوغرو راوكذلك يقول ساءني ماحري على صديقنا من الاستخفاف به نسأل الله أن روح نفسه فكون كاذبافي دعوى الاغتمام وفى اظهار الدعامله بــلو قصد الدعاء لاخفاه في خلوته عقب صلاته ولوكان بغتم بهلاغتم أبضاباظهارمايكرهه وكذلك مقولذاك المسكين قدران الم فقعظمة الدالله علىئاوعلمه فهو فيكلذلك بظهر الدعاء واللهمطلع على خبث ضميره وخفي قصده وهولجهاله لاندرى الهقد تعبرض لقتأعظم تعرض له الجهال اذا ماهروا ومن ذلك الاصغاء

يقول الله ياطف به ونحوذ لك (وانما)قصده بذلك (أن يفهم) الناس (عيب الغير) من الخلطة وطلب الحطام وقلة الحياء (فيذكره بصغة الدعاء) له (وكذلك قديقدم مدح من ريد غييته) أى اغتيابه (فيقولماأحسن أحوال فلان ما كان يقصر في العدادات) ولم يشتغل بغيرها (ولكن قد اعتراه) الآن (فتور) همة وكسل (والتلي عاليتلي به كانا وهوقلة الصر)على المكاره (فذكر نفسه ومقصوده)من ذلك (ان يذم غيره و عدم نفسه بالتشمه بالتشمه بالتشمه بالصالحين في ذم أنفسهم فيكون) م ذا الفعل (مغتابا) لاحمه (ومراثيا) لعمله (وض كانفسه فجمع بن الاثفواحش وهو يفان يحهله الله من الصالحين المتعففين عن الغيبة) وهذا من أدق ما يبنلي به الحاصة فضلا عن العامة (وكذلك يلعب الشيطان بأهل الجهل) من العامة (اذااشتغاوا بالعبادة من غير علم) يتعلونه (فانه يتعبرهم) أي يوقعهم في المشقة (ويحبط عكايده علهم) فالريكون مقبولا (و يضعل علمم و يسخرمنهم) و يلعب بم كايلعب الصي بالكرة فقدر وى أنونعم في الحلية من حديث واثلة المتعبد بلافقه كالحارفي الطاحون (ومن ذلك أن يذكر عيب انسان فلا يتنب عله بعض الحاضر بن) في المجلس (فيقول سجان الله ما أعجب هدذا) فينبه (حي يصغى) باذن قلبه (الى المغمّاب و يعلم ما يقوله ) و يلقيه (فيذكراسم الله) جل اسمه (ويستعمل ذكره آلةً له في تحقيق خبثه ) في طويته (وهو عتن على الله عز وجل بذكره جهلا منسه وغرورا) واستخفافا (وكذلك يقول لقد ساءني ماحرى على صديقنا) الفلاني (من الاستخفاف به) والاز راء لشأنه (فنسأل الله أن ير وحسره) وفي نسخة نفسه أي يعطمه واحة سروا لمراد بالسرالماطن (ويكون) هو (كاذبا فيدعوى الاغتمام) عليه (وفي اطهار الدعاء) له (بللو) كانصادقا في دعواه و (قصد الدعاء له لاخفاه في خاوة )عن الناس أو (عقب صلاته ) بينه و بين الله تعالى (ولو كان بعتم به لاغتم أيضا باظهار ما يكرهه) ويسوء الوبلغه (وكذلك يقول ذلك المسكن) أوالمسكن بالتصغير (قد بلي با فقعظمة تاب الله علمه وعلمنا) أوعلمناوعليه كافي نسخة (فهوفي كلذلك يظهر الدعاء) له (والله مطلع على خبث ضمسيره) ورداءة طويته (وخني قصده وهو لجهله لايدرى اله قد نعرض لقت أعظم ممايتعرض له الجهال اذا جاهروا) اذنبه بقوله ذلك على انه ترتك ما يحب عليه النوية (ومن ذلك الاصغاء) أى المل باذن القلب (الى الغيبة على سيرل التجب فانه المانظهر التجب ليزيدنشاط المغناب في الغيبة فيندفع فها)أي يسترسل (فكائه يستخرج الغيبة منه بهذا الطريق فيقول عب ماعلت انه كذلك ماعرفته الى الآن الابالخير) والصلاح (وكنت أحسب فيه غيرهذا عافا ناالله من بلائه) أولطف الله به (فان كل ذلك تصديق المغتاب والتصديق بالغيبة غيبة بلالساكت شريك المغتاب قالر ولاالله صلى الله عليموسم المستمع أحدالمغتابين) أي المستمع والمغتاب شريكان في الاثم قال العراقي روى الطيراني من حديث ان عربه عيرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة وعن الاستماع الى الغيبة وهوضعيف اه فلت وكذلك رواه الخطب ولفظه نهيى عن الغناء والاستماع الى الغناء وعن الغيبة والاستماع الى الغيب وعن النمية والاستماع الى النهيسة قال الهيتمي فيه فرات بن السائب وهومتروك وروى أبن أب الدنيا عنعرو بنعتبة بن أبي سفيان اله قال لمولى له نزه معداع استماع الخناكاتنزه لسانك عن القول به فان المستمع شريك القائل (وقدروى عن أبي بكر وعررضي الله عنهاما ان أحدهما قال اصاحبه ان فلانا لنوم) أى كثيرالنوم (مُطلبا دمامن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليا كلاه مع الخيرفة الصلى الله عليه

الى الغيبة على سبيل التعجب فاله أعاد ظهر التعب ليزيد نشاط المغتاب في الغيبة فند فع فيها وكائه إستخرج الغيبة منه بهذا الطريق فيقول عجب ما علت الدينة منه الحالات الإبالخير وكنت أحسب فيه غيره دّاعافا بالله من بلائه فات كل ذلك تصديق المغتاب والتصديق بالغيبة على الما كت شريك المعتاب فالصلى الله عليه وسلم المستمع أحد المغتاب وقدر وي عن أبي بكر وعر رضى الله عنهما أن أحدهما فال أصاحبه أن فلا فلا فالنوم ثم المحملة من رسول الله عليه وسلم البيات كلابه الخبز فقال صلى الله عليه

وسلم قدائد منما فقالامانعله فقال بلي ماأ كلتمامن المرصاحبكم )قال العراقيروا ، أبوالعباس الوغولي فى الادب من رواية عبد الرحن من أبي لملى من سلانحوه ورواه أنضأ القدسي في المختارة من رواية جماد من سلة عن نابت عن أنس اه قلت قال الحرائطي في مساوى الاخلاق حدثنا بو بدر عماد بن الوليد حدثنا حبان بن هلال عن حماد عن ثابت عن أنس قال كانت العرب عدم بعضه ابعضا في الاسفار وكان مع أبي بكروع ررجل يخدمهما فنامافا ستبقظاولم يهي الهما طعامافقال أحدهماان هذا لنؤم فايقظاه فقالا اتت رسول اللهصلي الله عليه وسلم فقلله ان أما بكروعمر يقرآ بك السلام فقال الشدما فحاء فاخبرهم فقالا بارسول الله باى شئ المندمنا قال بلهم أخمكا والذي نفسي بده انى لارى له بين ثنايا كافق الااستغفر لنايار سول الله فقال مراه فليستغفر لكم (فأنظر كيف جعهما وكان القائل أحدهما والا تخرمسنم ) وقدر ويتهدنه القصةمن وجهآ خومن مرسل يحيى بنأبي كثير أورده الحكيم الترمذي في نوادر الاصول قال ان النبي صلى الته علىسموس لم كان في سفر ومعه ألو بكروع رفارسلوا الى رسول الله صلى الله على وسلم يسألونه لحافقال أوليس قد ظلتمن اللحم شسماعا قالوا من أمن فوالله مالناما للعم عهدمنذ أيام فقال من لحم صاحبكم الذي ذكرتم قالواباني الله اغاقلناوالله انه لضعيف ما بعينناعلي شئ قال ذلك فلاتة ولوافر جع المهم الرجل فاخبرهم بالذيقال قالدفاء أبو بكرفقال باني الله طأعلى صماني واستغفر لىففعل وجاءعمر فقال ياني الله طأعلى صمانى واستغفرني ففعل وهذا الساق دلعلى انهما رضي اللهعنهما كانامستمعين وان القائل بالكلام المذكو رغيرهما بدليل قولهم ماطاعلى صماحي فأشار به الى انه كان مستمعا (وقال للرجلين اللذين) مراعلي ماعز وهو برجم (وقال أحده ماللا تخوا قعص الرجل كالقعص المكاب) ومقول القول (انهشامن هدندالية) قد تقدم قبل هذا بائني عشر حديثا (فمع بينهما) مع ان القائل واحد (فالمسمّع لا يخرج من اثم الغيبة الابان يشكر) على المغمّاب (بلسانه) ان قدر (فأن ماف) الضرو (فيقلب موان قدر على القيام) من ذلك المجلس (أو قطع السكادم بكادم آخر فلم يفعله لزمه) الاثم (وان قال بأسانه اسكت وهومشته لذاك بقلمه فذاك نفاق لخالفة قلبه لسانه (ولا يخرجه عن الانم مالم يكرهه بقلمه) مصمماعلمه (ولايكفيان بشسير بالبدأى اسكت أوبشير بعاحبه أوجبينه) أوطرف عينه (فان ذلك استعقارللمذ كور) بالغيبة (بلينبغي ان بعظمه فيذب عنه صريحاقالرسول الله صلى الله عليه وسلمن أذل) بالبناء المعهول (عنده) أي يحضرته أو بعلمه (مؤمن وهو يقدر) أي والحال انه يقدر (على ان ينصره) على من ظله (فلم ينصره أذله الله يوم القيامة على رؤس الخلائق) قال العراقي رواه أجدوا أطبراني منحديث سهل بنحنيف وفيه ابن الهيعة أه قات قال الهيني وهوحسن الحديث وفيه ضعف وبقية رجاله تفات وكذلك واه ابن السنى فى اليوم والليلة وافظهم جمع امن أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على ان بنصره أذله الله على رؤس الاشهاد يوم القيامة وروى الخرائطي من حديث عران بن حصين من ذكرعنده أندوه السلم بظهر الغبب وهو يقدر على أن ينصره فنصره نصره الله في الدنماو الاستنوة ومن حديث أنس مز بادة ومن لم ينصره أدركه الله بم افى الدنياوالا تنحة (وقال أبوالدرداء)رضى الله عنه (قال النبي صلى الله عليه وسلم من ردعن عرض أخيه بالغيب) بان ردعلي من اعتابه وشانه وعابه (كان حقّاعلى الله عزو حل أن ردعن عرضه وم القيامة) - واعوفافار وامان أبي الدنياعن أبي خيثة حدثنا حرير عن ليث عن شهر بن حوشبعن أم الدرداءعن أبى الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ردعن عرض أخمه بالغمية فساقه وكذالنار واء فىذم الغيبة قال العراقي فيهشهر بنحوشب وهوعند الترمذي من وجه آخر بلفظ ردالله عن وجهه النار يوم القيامة اه قاتلفظ الترمذي أخرجه أيضاأ جدوالطعراني وفي رواية كانله عايامن النارر واه كذلك عبدين حيدوابن زنجويه والروياني والخرائطي في المكارم والطبراني وابن السني في الموم والليلة وفي رواية كانحقاعلي الله أن بردعنه نارجهنم يوم القيامة رواه الطبراني والخرائطي (وقال)

وسلم قدائتدمتما فقالا مانعله قال الى انكما كانما من لم أخسكم فانظر كدف جعهدماوكان القائدل أحدهماوالا تحصيمع وقال الرحلى اللذين قال أحدهمااقعصالرحلكا يقعص الكالمانمشامن هذه الحيفة فمع ينهما فالمستمع لايخرج مناثم الغسة الأأن بنكر بلسانه أو بقليهانخاف وان قدر على القمام أوقطع الكازم بكازمآ خرفلم يفعللزمه وانقال بلسانه اسكت وهومشته لذلك بقلبه فذلك تفاق ولا مخرجه من الاثم مالم يكرهه بقلبه ولاتكني فىذلك أنسير بالداي اسكت أويشير يحاجبه وجبينه فانذلك استعقار المذكوريل بنبيغ أت يعظم ذاك فسنب عنسه صر بحاوقال صلى الله علمه وسلمن أذل عنده مؤمن فلينصرهوهو يقددعلي تصروأذله الله بومالقيامة على رؤس الخلائق وقال أبوالدرداءقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منرد عنءرض أخسه بألغب كانحقاعلى اللهأن ردعن عرضه نوم القيامة وقال أنضا

من ذَب عن عَرض أخيسه بالغيب كان حقّاعلى الله أن يعثقه من النار وقدورد فى نصرة المسلم فى الغيبة وفى فضل ذلك أخيار كثايرة أورد ثاها فى ا كتاب آداب العجبة وحقوق المسلمين فلانطق ل باعادتها \* (بيان الاسباب الباعثة على الغيبة ) \* (٥٤٥) اعلم أن البواعث على الغيبة كثابرة

ولكن محمعهاأحدعثس سيباغانية مهاتطردف حق العامة وثلاثة تختص أهل الدين والخاصة \* (أما الْمَانية) \* فالاوّلأن مشفى الغيظ وذلك اذاحري المستخصية عليه فانه اذا هاج غضبه نشتق بذ كر مساويه فسيق اللسات البه بالطبع انتم يكن عدين وازعوقد عتنع تشفي الغيظ عندالغضب فعتقن الغضب فى الماطن فيصرحقدا ثابتا فمكون سيبا دائما لذكر الساوى فالحقدوالغضب من البواعث العظمة على الغسية والثاني موافقة الاقران ومحامدلة الرفقاء ومساعدتهم على الكادم فأنهماذا كانوايتفكهون مذكر الاعراض فيرى اله وأنكرعلهم أوقطع الجلس استثقلوه ونفسر واعنسه فيساعدهم ورى ذاكمن حسن المعاشرة و نظن أنه مجاملة في الصمية وقد مغضب رفقاؤه فعتاج الىأن نغضب لغضهم اظهار الامساهمة فالسراء والضراء فعذوض معهم في ذكر العبوب والمساوى الثالث ان ستشعر من انسان اله سيقصده وبطول اساله عليه أويقيم طاله عند محتشم أو سهد عليه بشهادة فيمادره قبلأن

صلى الله عليه وسل (أيضا من ذبعن عرض أخيه بالغيب كان حقاعلى الله أن يعتقه من النار) رواه ابن أبى الدنيا عن أبي خيرة الحدثنا عنمان بن عرف عبد الله بن أبي زياد عن شهر بن حو شبعن أسماء بنت بنيدا نرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره وكذلك رواه أحد والطبراني ولسكن بلفظ من دب ذبور وا ها بن المبدارك وأحد أيضا والخرائطي في مكارم لاخلاق والطبراني أيضا والبهق بلفظ من ذب عن لحم أخيه بالغيبة والباقي سواء (وقد وردفي اصرة المسلم في الغيبة وفضل ذلك أخياركثيرة) وآثار شهيرة وضل داك تعبيبة الله المهمدة وحقوق المسلمين فلا نطق لباعادينا) فن ذلك حديث أنس من جي عرض أوردناها في كتاب آداب العصبة وحقوق المسلمين فلا نطق لباعادينا) فن ذلك حديث أنس من جي عرض مسلما في موطن تنتهك فيه حرمة و ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته الانصره الله في موطن تعب فيه فصرته ومامن امن عي ينصرام أمسلما في موطن تنتهك فيه حرمة و وينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته الانصره الله في موطن تعب فيه أخيه مثا في من عرضه وتنتهك فيه حرمته الانصره الله في موطن تعب فيه المسلم فلم ينصره وحديث أنس اذا وقع في رجل وأنت في ملافكن الرجل ناصرا وللقوم زاح اأوقم عنهم ثم تلاهذه الاتها فلم ينصره وهو يستطبع تصره أذركه الله في الدنيا والاسم في المناه قال ذلك أدنى أن لات كونوا شهداء وكان وهو يستطبع تصره ألناس ان تعربوا عليه واعليه فالوانعاف لسانه قال ذلك أدنى أن لا تكونوا شهداء وكان ميون بن سياه لا يغتاب ولايع أحد اعتده بغتاب ينهاه فان انتهى والاقام

\*(بيان الاسباب الباعثة على الغيبة)

(اعلم أن البواعث على الغيبسة كثيرة والكن يجمعها أحدد عشر سبباعًانية) منها (تطود في حق العامة وُثلاثَةً) منها (تختص باهل الدين والخاصة أما الثمانية) التي تطرد في حق العامة (فالاوَّل تشفي الغيظ) أي الغضا الكامن فى القلب (وذلك اذا حرى سب غضب به عليه فاذا هاج غضبه) و تأر من باطنه على الجوارح (تشغيرند كرمساويه) ومعايبه (وسبق اللسان اليه) أى الىذكر المساوى (بالطبع) المجبول عليسه (ان الم يكن مُ) أى هناك (دين وازع) أى مانع حاخرو ورع حبلي (وقد عننع تُشْفي الْعَيْفُ عند) هيجان (الغضب فحتقن الغضب فى الباطن و يصير حقد الابتاف كمون سببادا عالد كرالمساوى) لا يفتر عنه (فالحقد والغضب من البواعث العظمة على الغيبة)وقدو ردت أخبار فمن لم مشف غيظه بعصية الله تعيالي سيماً تي ذ كرها (الثاني موافقة الأقران) من أخوان الزمان (وججاملة الرفقاء) والاصحاب (ومساعد مرحلي الكلام فأنهم اذا كانوا) من عادم مانهم (يتفكهون مذكر الاعراض) والوقوع فها (فرى أنه لو انكرعلم مم بلسانه (أوقطع المجلس) فان قاممنه ولم بعد (استثقاوه) أي عدوه ثقيلاً (ونفرواعنه) وقطعواصحبته (فيساعدهم) على عوائدهم (و يرى ذلك من حسن المعاشرة) وجيل المحاورة (ويظن اله) أى فعد لهذاك (مجاملة) لهدم (في العديدة وقد بغضب وفقاؤه فيدتاج الى أن يغضب لغضبهم اطهارا المساهمة) أى الشاركة (ف السراء والضراء فعنوض معهم فى ذكر العبو بوالساوى) ولم يعلم بان الله تعالى بغضب عليه اذا طلب عظه في رضا الخاوقين وقدوردت في ذلك أخبار سيأتى ذكرها (الثالث) التحامى عن ردةوله لسبق الغيرفى تقبيحه وبيانه (أن يستشعر من انسان انه سيقصده ويطوّل لسانه فمه أو ية جر) مقاله و يفضح (حاله عند محتشم) أى رئيس ذي جاه وحشعة (أو بشهد علمه بشهادة) على أي نغض مندة (فيبادره)و يستعل عليه (فيل أن يقيم هو عاله و يطعن فيه ليسقط أثر شهادته )ومقالته (أو يبتدئ مذكر مأفيه صادقالمذب عليه بعده فيروج) أى زين (كذبه بالصدق الاقل ويستشهد به ويقول مامن عادني الكذب فاني) اختـ برتكم آنفا (بكذا وكذا من أحواله فكان كافلت) وكا اذاذ كرزيد

( ٦٩ – (اتعاف السادة المتقين) – سابع ) يقم هو حاله و يطعن فيه ليسقط أثر شهادته أو يستدئ بذكر مافيه صادقا ليكذب عايم بعده فع و يحكن المدن أحواله في كان كاقلت ليكذب عايم بعده فع و يحكن المدن عادي المكذب فانى أخبرتكم بكذا وكذا من أحواله في كان كاقلت

\* الرابع أن ينسب الى شئ فيريدان يتبرأ منه فيذ كر الذى فعله وكان من حقه أن يبرئ نفسه ولايذ كر الذى فعل فلاينسب غيره المه أو يذكر غيره بانه كان مشاركاله فى الفعل ليهد بذلك عذر نفسه فى فعله \* الخامس ارادة النصنع والمباهاة وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره فيقول فلان جاهل وفهمه وكيك وكالرمه ضعيف وغرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه و يربيهم انه أعلم منه أو يحذر أن يعظم مثل تعظيمه فيقدح فيه لذلك به السادس الحسد وهو (٦٤) أنه و بما يحسد من يثنى الناس عليه و يحبونه و يكرمونه فيريد زوال تلك النعمة عنه فلا

مسألة فاعترض علمها عرو فيكون باعثا لزيدأن بغتاب عرالحامي ماستبق من كلامه من بطلان مرامه (الرابع) التبري عن فأحشه منسوبة اليه بالنسبة الى الغير وبيانه (أن ينسب الى شئ فيريد أن يتبرأ منه) أي يتخلص منه (فيذ كرالذي فعله وكان من حقه أن يبرئ نفسه ولايذ كرالذي فعله فلاينسب غيره اليه) فيكون بهذا جعاً بين الذنوب لديه وقد قال تعالى ومن يكسب خطيئة أواعًا ثم مرم به مريناً فقد أحمَّل بهناناوا عاميينا (أويذكر غيره بانه كان مشاركا له في الفعل) ولم يكن وحد. (البهد بذلك عذر نفسه في فعله الحامس ارادة التصنع والمباهاة) أى الفاخرة (وهو أن ترفع نفسه بتنقيص غيره فيقول فلان جاهل) أو بليد (وفهمه ركيك) أي سقيم (وكالرمه ضعيف) ونحوذلك (وغرضه) منه (أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه) ورفعة مقامه (و يرجم انه أعلم منه) وأدق فهما (أو يعذر) أي يخاف (أن يعظم) عندهم (مثل تعظيمه فيقدح فيه لذلك) حتى ينقص مقامه عندهم (السادس الحسد وهو أنه ربما يحسد من يثني علمه الناس)و بشيرونله بالفضل (و يعبونه و يكرمونه )د يجلونه (فير يدر وال تلك النعمة عنه فلا يجدسبيلااليم الابالقدح فيه) والحط عليم (فيريدأن يسقط ماعوجهه عندالناسحي يكفوا) أي يمتنعوا (عن اكرامه والثناء عليه لانه يثقل عليه أن يسمع ثناء الناس عليه واكرامهم له وهذاهو الحسيد وهوغيرالغضب والحقد) المتقدم بذكرهما (فانذلك يستدعى حناية من المغضو بعليه والحسدقد يكون مع الصديق المحسن والقريب الموافق) فأفترقا بهذه الحيثية فهوسب مستقل للغيبة (السابع اللعب والهزل والمطايبة وتزجية الوقت) أى سوقه وامضاؤه (بالفحك) وغيره من أسباب المقت (فيذكر غيره بما يفحدك الناس على سيل المحاكاة والتعجب والتعيب) وتعوذلك (الثامن الاستهزاء استحقارا له فان ذلك قد يجرى في الحضور) أى في حضرة من يستعقره (و يجرى أيضافي الغيبة) بفتح الغين أى في حالة الغيب (ومنشؤه الملكبر) والترفع (واستحقار المستهزأيه) وهذا السبب مع ماقبله قد يتحدان فان تزجية الوقت كما يكون بالهزل وأللعب يكون بالاستهزاء والاستخفاف ونظرا الى هذا جعل مؤلف مختصرها الكتاب المسمى بعين العلم البواعث سبعة لاغير فتأمل وعلاجذاك باذكر فيهذا الكتاب في عله فان مساوى الاخلاق اغماتعالج بمعبون العلم والعممل المركب لهاوا بماعلاج كلعلة بضدها فليتفعص عن السبب ويعالج بالضد (وأماالا سبب )الثلاثة التيهي في الخاصة وأهل الدين (فهي أغضها وأدقها) وأخفاها (لانهاشرورعباها الشيطان فيمعرض الخيراتوفيهاخيرولكن شابُ الشيطان) أي خلطًا (بم االشرالاول انتنبعث من الدين داعبة التجب من انكار النكر) الشرعي (والخطأف الدين فيقول مُأتَّعِهِماراً بِنهن فلان فانه قد يكون صادقا) في قوله (ويكون تجبه من المنكر) الذي صدرمنه (ولكن كان حقدأن يتعجب ولايذ كراسمه فيسهل الشيطان عليه ذكراسمه في ذكر تعجبه فصار به مغتاباً إله (من حيث لايدري) لانه لو بلغه ذلك الكرهه (وأثم) فى ذلك وقلمن يتفطن له الا العارفون (ومن ذلك قول الرجل تعبث من فلان كيف يحب جاريته وهي قبعة) الصورة (وكيف يجلس بين بدى فلان وهو حاهل) فانهذا القولوان كانصدقا فى الحقيقة بأن تكون الجارية فى نفس الامرة بعدوالرجل الذى يجلس اليهجاهلاولكنه مخلوط بالغيبة بتعمين أشخاصهماوذ كرهمابم أيكرهانه لوبلغهما (الثاني الرحةوهو أن

محد سيلاالمالابالقدح فسه فير مدأن سقط ماء وحهسه عندالناسحتي يكفوا عن كرامته والثناء عليمه لانه يثقل عليهأت يسمع كالرم الناس وثناءهم عليه واكرامهم له وهذا هوعان الحسيدوهوغار الغضب والحقد فاتذلك يستدعى حناية من المغضوب علىه والحسد قديكون مع الصديق الحسن والقريب الموافق \*السابع اللعب والهزل والمطايبة وتزجية الوقت بالنجيك فيذكر عوبغيره عايفهك الناس على سبيل المحاكاة ومنشؤه التكبروالتعب \* الثامسن السخسرية والاستهزاء استعقاراله فان ذاك قديعرى فىالمضور ويجرى أيضافى الغيبة ومنشؤه التكبر واستسفار المستهزأبه به وأماالاسباب الثلاثة التيهي في الخاصة فهي أغضها وأدقها لانها شرورخبأهاالشطانق معرض الخيرات وفهاخير ولكن شاب الشيطان بما الشر بهالاولأن تنبعث

من الدين داعية التعبى في انكار المنكر والخطأف الدين فيقول ما أعب ماراً يت من فلان فاله قد يكون به صادقا و يكون تقيمه من المنكر والكن كان حقه أن يتجب ولايذ كرا مه قيسهل الشيطان عليه ذكرا مه في اظهار تعبه فصار به مغتا باوا عمامن حيث لا يدرى ومن ذلك قول الرجل تعبمت من فلان كيف يحب جاريته وهي قبيعة وكيف يجلس بين يدى فلان وهو جاهل الثاني الرجة وهوان بغتر بسبب ما يبتلى به فقول مسكين فلان قد تخصلى أمر دوما ابتلى به فيكون صادفا في دعوى الاغتسم أمر و يلهيه الغرعن الحذر من فكر اسمه فيذكره في فيد كره فيصدير به مغتابا فيكون غهور حته خيرا وكذا أجبه ولكن سافه الشيطان الى شرمن حيث لا يدرى والترحم والاغتمام مكن دون في ذكر اسمه ليبطل به ثواب اغتمامه و ترجه الثالث الغضب تله تعالى فانه قد يغضب على منكر قارفه انسان اذار آه أوسمعه في ظهر غضبه و يذكر اسمه وكان الواجب أن يظهر غضبه عليه بالام (٥٤٧) بالمعروف والنهى عن المنكر ولا يظهره على

غديره أو يستبرا سمهولا مذ كرونالسوءفهذ الثلاثة عمالغمصدركهاءملي العلماء فضملاعن العوام فانهم يظنون أن التجب والرجة والغضماذا كان لله تعالى كان عذرافي ذكر الاسم وهوخطأ بلاالرخص فى الغيبة حاجات مخصوصة لامندوحة فهاعن ذكر الاسم كاسيأتى ذكره روى عنعامر بنوائلة انرجلا مرعلى قوم في حياةرسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علهم فردوا عليه السلام فلااجار رهم قالرحلمهم انىلابغىف هدذافى الله تعالى نقال أهل الملس لبئس ماقلت والله لننبئنه ثم قالوا يافلان لرحل منهم قم فادركه وأخسره بماقال فادركه رسولهم فاخبره فاتى الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له ماقال وسأله أن يدعوه فدعاه وسأله فقال قسد قلت ذلك فقال صلى الله عليه وسلم تبغضه فقال أناحاره وأنابه خابروالله مارأ يسمه يصلي صلاة قط الاهذه المكتوبة

يغتم بسبب مايينلي به ) أى يختن (فيقول مسكين فلان قد غنى أمره وما ابتلي به فيكون صادقاف) دعوى (اغتمامه و يلهيه الغم) الذي عرض له (عن الخدر من ذكر اسمه فيذكره فيصر به مغتابا) له (فيكون عه و رحمته خديراوكذا تجبه ولكنهساقه الشيطان (الى) معرض (شرمن حيث لايدرى والترحم والاغتمام عكن دون ذكراسمه فيحه الشيطان على ذكراسمه ليبطل به ثواب اغتمامه وترجه الثالث الغضبلة تعالى فانه قديغضب على منكر قارفه) أى ارتكبه (انسان اذارآ و أوسمه فيظهر غضبه ويذكر اسمه وكان الواجب عليه أن يظهر غضبه عليه بالاحربالعر وف والنهي عن المنكر ولا يظهر على غيره ويستر اسمه) و يخفه (ولايذكر و بالسوم) لحرمة عرضه (فهدنه الشالانة عما نغمض) ويدق (دركها على العلماء)الأجلة (فضلاعن العوام فانمهم)أى العلماء (يظنون إن التعب والرحمة والعضب اذا كان) كلمنها (لله تعالى كانعذرا) منها (فيذ كرالاسموهو خطأ بل المرخص فى الغيبة عاجات مخصوصة لامندوحة فيها) أى لاسعة فيها (عن ذكر الاسم كاسبأتى) بيانه (روى عامر بنوائلة) بن عبدالله بن عروبن حشا المبئ أبوالطفيل ولدعام أحد ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن أبي بكرفن بعده وعمرالى أنمات سنةعشر وماثة على الصحيح وهو آخر من مات من الصحابة فالهمسلم وغيره (ان رجلام على قوم في احياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علمهم فردواعليه السلام فلماجاو زهم قال رجل منهسم انى لابغض هدافى الله تعالى فقال أهل المجلس لبتسم أفلت والله المبينه ) أى النظهر ب ماقات (ثم قالوا يا فلان لرجل منهم قم فادركه واخبره بما قال فادركه رسولهم فاخبره) ما قال (فاتى الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكىله ماقال وسأله أن بدعوه له فدعاه وسأله فقىال قد قلت ذلك) ولم ينكر ( فقال صلى الله عليه وسلم لم تبغضه) وهل الذلك سبب (فقال أناجاره) الملاصق(وأمابه خابر) أى مطلع على أحواله (والله مارأيته يصلى صلاة قط الاهذه المكتوبة) أع الفروض الجسمة (قال) الرجل (فسله يارسول الله هل رآنى أخريتهاعن وقتهاأوأسأت الوضوء لهاأوالركوع أوالسحودفه افسأله فقال لأفقال واللهمارأيته يصوم شهراقط) منشهورالسنة (الاهذا الشهرالذي يصومه البروالفاحر) بعني شهر رمضان (قال) الرجل (فاسأله بارسول الله هل رآفى قط أفطرت فيه أونقصت من حقه شيأ فسأله فقال لاقال والله مأرأيته بعطى سائلا ولامسكيناولارأيته يعطى من ماله شيأفي سييل الله سوى هذه الزكاة التي يؤديها البروالفاحر قال) الرجل (فاسأله) بارسول الله (هلرآني نقصت منها أوما كست طالبه الذي ينالها) أي ماطلته (فسأله فقال لافقال صلى الله عليه وسلقم فلعله خيرمنك) قال العراق رواه أجدفى مسنده باسناد صحيم

\* (بمان العلاج الذي عنع الاسان من الغيمة) \*
(اعلم أن مساوى الاخلاق كلها تعالج بحدوث العلم والعدمل) أى اذا عن العدلم النافع الخالص عن الشوائب بالعمل الصالح الخالى عن الرياء والسمعة وركابالاو زان الشرعية واتخذا معوما واستعمله من بهداء مساوى الاخدلات نفعه (وانحا علاج كل عله بمضادة سبمها) كاذا قوى البردونظر الى سببه عولج بالادوية المزيلة لذلك السبب الذى نشأ بسبه ذلك البرد العارض وكذا بالعكس (فلنفحص) أى

قال فاسأله بارسول المه هـــلرآني أخرتها عن وقتها أوا سأن الوضوء لها أوالركوع أوالسحود فها فقال لافقال والله ماراتيت ويسوم شهراقط الاهــنا الشهر الذي يصومه البروالفاح قال فاسأله بارسول الله هل رآني قط أفطرت فيه أو نقصت من حقه شأفسأله عنه فقال لا فقال والله ماراً ينسع يعطى سائلا ولا مسكنا قط ولاراً يته ينفق شباً من ماله في سبيل الله الاهذه الزكاة التي يؤديم البروالفاح قال فاسأله هــلرآني نقصت منها أوما كست فيها طألبها الذي ينالها فسأله فقال لافقال صلى الله عليه وسلم المرحل قم فلعله خير منك والنالعلاج الذي به عنالها في الله عنه السان عن الغيمة عنادة سبها فالمنفع صلى الله عنه السان عن الغيمة عنادة سبها فالمنفع عنها الذي به عنه السان عن الغيمة عنادة سبها فالمنفع صلى الله عنها المنابع المنا

عن سبم اوعلاج كف اللسان عن الغيبة على وجهن أحدهما على الجلة والا تخوعلى النفصيل أماعلى الجلة فهو أن بعلم ان أعرضه لسخط الله تعمالى بغيبته مهذه الاخبار التي رويناها وان بعلم أنها محبطة لحسناته بوم القيامة فانه النفي القيامة في القيامة الى من اغتابه بدلاعا استباحه من عرضه فان لم تكن له حسنات نقل ( ٨ ع ٥ ) اليه من سيات خصه وهومع ذلك متعرض لقت الله عزو حل ومشتبه عنده با تكل

نجث (عنسبها) فانمعرفة الاسباب هوالركن الاعظم في المداواة للعلل الحادثة (وعلاج كف اللسان عن الغيُّه على وجُّهين أحدهما على الجلة) أى الاجمال (والا تخرعلى النفصيل أماعلى الجلة فهوان يعلم تعرضه لسخط الله تعالى بغيبته مهذه الاخبار التي رويناها) وذكرناها آنفا (وان بعسلم انها تحبط حسمناته نوم القيامة) وقدروى ابن أبى الدنياءن كعب قال الغيبة تحبط العممل (فانه تنقل حسناته الى من اغتابه بدلا عسااجتاحه) أى استأصله (من عرضه فانلم تكن له حسنات نقل البدمن سياته ) كاوردت بذلك الاخبار (وهومع ذلك متعرض لقت الله عزو جل منشبه عند. با كل المبتة ) أى لجها (بل العبديد خل النار) أي يستحق دخولها (بان تترج كفة سياته على كفة حسنانه ور عاتنقل البه سيئة وأحده من اغتابه فيحمل ماال جان الكفة السيات (ويدخس ما النار وانما أقل الدرجات أن تنقص من ثواب أعماله وذلك بعد المخاصمة والطالبية والسؤال والجواب والحساب)والمناقشة فى كلذلك (قال صلى الله عليه وسلم) والله ( ما النار في الييس بأسر عمن الغيبة في حسنات العبد) قال العراق لم أجدله أصلا قال الحافظ الشحاوي أى في الرفوع نعم جاء عن الحسن البصرى ايا كم والغيبة والذي نفسي بيده لهي أسرع في الحسينات من النار في الحطب قلت روى ذلك ابن أبي الدنها عن أبي الحسن عن ابن عبد الله الرقى حد ثنا عبد الله بن لوسف حد ثنا عبد الله بن عبد الرحن بن بزيد بن جار حدثني أبي عن الحسن أنه كان يقول اما كم والغيمة فذكر. (وروى أن رجلا قال البحسن) البصرى (بلغني انكاغتبتني فقالمابلغ منقدرك عندى انى أحكمك في حسناتي فهما آمن العبدع اوردمن الاخبارف الغيمية) أى فى ذمها (لم يطلق السانه بها) أصلا (خوفا من ذلك) أى من الوعيد الذي دلت عليه الاخبار (وينفعه أيضا أن يتذ كرفى عيو بالناسء بالفسه فان وجدفه اعبيا اشتغل بعب نفسه وذكر قوله صلى الله عليه وسلم طوبي لن شفله عيمه عن عيوب الناس) قال العراقي رواه البزار من حديث أنس بسند ضعيف اله قلت تمامه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم بعد عنهاالي البدعة وقدرواه كذلك الديلي وتقدم في أول الباب من هذا الكتاب (ومهماو جدعيبافينبغي أن يستحيى من أن يترك ذم نفسه بذم غيره) ﴿ فذم نفســه أولى من ذم غيره ( بل ينبغي أن يتحقق أن عجز غيره فى نفسه فى التنزه) أى التباعد (عن ذلك العيب تعجزه هذا اذا كان عيما يتعلق بفعله واختياره وان كان أمراخلقما) قدخلقه الله كذلك وليس في اختياره تبديله (فالذم له ذم الحفالق) أي مرجع اليه ولولم يقصد (فأن من ذم صنعة فقد ذم صانعها) استلزاما (قال رجل لحكم باقبيم الوجه قال ما كان خلق وجهى الى فأحسنه) أى أزينه والماهذه خلقة الله تعالى فيامن حسن أوقبيع الاوالله خالقه (واذالم يجدالعبد عيبا في نفسه) أي ظاهراله عندتأمله (فليشكر الله تعالى) على هذه النعمة (ولا ياوثن نفسه بأعظم العيوب) فانثلب أعراض الناس وأكل لحم الميتة من أعظم العيوب وأشدها (بل لوأنصف لعلم ان ظنه بنفسه انه برىء من كلعيب) طن فاسدو (جهل بنفسه) وغر ور (وهو من أعظم العبوب) فان مقتضى البشرية يقتضى العب الامن برأه الله تعالى (وينفعه أن بعلم أن تألم غير وبعبه كُلْلَه بعنب عبره له فاذا كان لا برضي لنفسه أن بغناب) أى بغنابه غيره (فينبغي ان لا برضي لغيره مالا

المتة بل العبديد خل النار بأن تترج كفة سيآته على كفة حسناته ورعاتنقل المهسئة واحدة عن اغتابه فعصل ماالر محان ويدخل بهاالنار وانحاأقل الدرجات أن تنعص من واب أعاله وذلك بعد الخاصمة والمطالبة والسؤال والجواب والحساب قال صدلي الله عليه وسلما النارف المبس بأسرعمن الغسسة فيجسنات العبد وروى انرجلاقال العسن المغدى الكاتفتاني فهال ماللغمن قدرك عندى انى أحكمل فيحسناتي فهما آمن العبدد عاورد من الاخبار فى الغيبة لم يطلق لسانه ماخدوفا منذلك و ننفعه أ بضاأت شدير في المسمفات وحدد فهاعيا اشتغل بعب نفسيه وذكر قوله صلى الله عليه وسلم ما و بي لن شد غله عبيه عن عاوب الناس ومهماوجدعيبا فينبغي أن يستحيى منأن يترلنذم نفسهو بذم غيرهبل ينبغي أن يقعق ان عرغيره عن نفسه في التنزه عن ذاك العيب كعمزه وهذا انكان ذاك عباسعلمق بفسعله واختداره وان كانأمها

خلقيا فالذم له ذم النعالق فان من ذم صنعة فقد ذم صانعها \* قال رجل لحكيم يا فبيح الوجه قال ما كان خلق وجهى الى وضاه فاحسنه واذا لم يحد العبد عبدا فى نفسه فليسكر الله تعالى ولا يلوثن نفسه بأعظم العبو ب فان ثلب الناس وأكل لحم الميتة من أعظم العبو ب و ينفعه أن يعلم ان تألم غيره بغيبة عبر مله فاذا كان لا مرضى لنفسه أن يغتاب فينبغى أن لا مرضى لغيره ما لا

رضاه النفسمة فهذه معاجات علية أما التفصيل فهو أن ينظر في السبب الباعث العليبة فان علاج العلابة علم سبهار قد قدمذا الاسباب أما الغضب فيعالجه عاسبات في كُتَاب الغضب وهوان يقول الى اذا أمضيت غضي (٥٤٩) عليه فلعل الله تعالى عضى غضبه على الغضب وهوان يقول الى اذا أمضيت غضي

بسسالفسة اذنهانى عنها فاحد ترأت عدلي مردم واستخففت بزحره وقدقال صلى الله عليه وسلم ان الجهنم بابالاندخل منه الأمن شفى غيظه عصمة الله تعالى وقالصلى الله علىه وسلو من اتبي ربه أمسك لسائه ولم نشف غيظه وقالصلي الله علمه وسلمن كظم غمظا وهو يقدرعلى انعضه دعاه الله تعمالي وم القمامة على روس الخدلائق حتى يخبره فىأى الحورشاءوفى بعض المكتب المنزلة على بعض النبيدين باابن آدم اذ كرنى حين تغضي أذكرك حسن أغضه فلا أيحق لأفهن أيحق واما الموافقة فبانتعلم أنالله تعالى بغضب عاسكاذا طلبت مغطه فارضا المفاوقين فكمفترضي المفسك أن توقر غير لـ وتعقر مولاك فتترك رضاه لرضاهم الاأن يكون غضيالله تعالى وذلك لاوجيان تذكر الغضوب علىه بسوء بل سُعِي أَن تغض لله أيضا عملى وفقائك اذاذكر وه بالسوءفانم بمعصوارلة بأفش الذنوب وهي الغيبة وأماتنز به النفس بنسبة

برضاه لنفسه) وهوكال الاعان (فهذه معالجة جلية) أي اجمالية فهامقنع لكل متبصر يتطلع بعين وصيرته فيستفيدمن هذه المعالجات شفاء لامراضه المستكنة (اماالتفصيل في ذلك فهوان ينظر في السبب الباعثله على الغيبة) ماهو (فانعلاج العدلة بقطع سبم) وقدقدمنا) ذكر (الاسباب) الثمانية والثلاثة (اما الغضب فيعالجه بماسماني) في الذي يليه في كاب ذم الغضب (وهو أن يقول اني اذا أمضيت غضي عليه لعلالله عضى غضبه على بساب الغيبة اذنم انى عنم افقال) ولايغتب بعضكم بعضا (فاجترأت على الله تعالى) بخالة في له (واستخففت رزحو) فلم أعمل به (وقد قال صلى الله عليه وسلم ان لجهنم بابا) أىعظيم المشقة (لايدخلمنه) وفي رواية لأيدخله (الامن شفي غيظه بعصمة الله تعالى) أي أزال شدة حنقه بايصال المكروه الى المغتاط عليه على وجه لا يجو زشرعا لان الغضب الكائن كالذاء فاذا زال عمايطلبه الانسان من عدوّه فسكائه مرئ منداء قال العراقير واه البزار وابن أبي الدنيا وابن عددى والبهتي فى الشعب من حديث ابن عباس بسند ضعيف اه قات الفظ البزار بسخط الله بدل بعصمة الله وفى سنده قدامة بن محسد عن اسمعيل بن شيبة وهماضعيفان وقدونقاور واهابن أبي الدنيا في كتاب ذم الغضب وابن عدى فى الكامل فى ترجة قدامة بن محسد (وقال صلى الله علمه وسلمن اتقى ربه كل اسانه ولم يشف غيظمه ) قال العراقي روا والديلي في مسند الفردوس من حديث سهل بن سعد بسيند ضعيف ورويناه فيالار بعينالبلدانية للسلني اه فلتورواه كذلك ابن أبيالدنيافي كتاب التقوى وابن المنجار ف ذيل الثاريخ (وقال صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو يقدر على أن عضيه دعاء الله يوم القيامة على رؤس الأشهاد حتى يحمره في أي الحور شاء) قال العراقي رواه أبوداود والترمذي وحسنه وابن ماجه منحديث معاذ بنأنس اه قلت ورواه الطبراني وأبوتعم في الخلية من حديث سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه بلفظ من كظم غيظا وهوقادر على انفاذه خبره الله من الحو رالعن بوم القسامة الحدث ولفظ أبى داود والترمذي من كظم غيظا وهوقادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤس الخلاثق يوم القيامة حى يغيره من الحور العين يزوجه منهاما شاء وكذلك رواه ابن أبى الدنيا فى ذم الغضب والطبرانى والبيه قي و رواه أحسد بلفظ من كظم غيظه وهو يقسدر على أن ينتصردعاه اللهعلى رؤس الخلائق حتى يخيره فى الحورالعين أينهن شاء الحديث وروى ابن أبي الدنيا فى ذم الغضب من حديث ابن عرمن كظم غيظا ولوشاء أن عضيه لامضاه ملا الله قلبه نوم القيامة رضا (وفي بعض الكتب) السماوية (ياابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب فلاأمحقك فبهن أمحق رواه ابن شاهين في كتاب الترغيب فى الدكر عن ابن عباس وفيه عممان بن عطاء الخراساني ضعفوه (وأما الموافقة) مع الرفقاء (فبان تعلم ان الله تعالى بغضب عليك اذا طابت سخطه في رضا الخاوقين ) فني حُديث عَائشة من أرضى النياس استخط الله وكله الله الى الناس رواه أبونهم في الحلية (فكيف ترضي لنفسك أن نوقر غيرك) وترضيمه (وتحقر مولاك وتترك رضاه لرضاهم الاأن يكون غضه بك لله تعالى وذلك نوجب أن لانذكر المغضوب عليه بسوء) أصلا (بل ينبغي أن تغضب لله أيضا على رفقائك أذاذ كروه بالسوء فانهم عصوا ربك بأفحش ألذنوب وهي الغيبة وأماتنزيه النفس بنسبة الغيرالى الخيانة حيث يستغني عنذكر الغسير فنعالجه بان تعرف ان التعرض لقت الحالق أشد من التعرض القت الخاوقين وأنت بالغيبة متعرض لسخط الله تعالى يقينا) لاستخفافك بزح و (ولاندرى الل تتخلص من سخط الناس أم لا فتخلص نفسك فى الدنيا بالتوهم وبه لك في الا خرة وتخسر حسنا لن بالحقيقة و يحصل لك ذم الله عز وجل نقدا ) حاضرا

الغسيرالى الخيالة حيث سستغنى عن ذكر الغيرفتعالجه بان تعرف ان التعرض اقت الحالق أشد من التعرض اقت الخاوقين وأنث بالغيبة متعرض اسعط الله يقينا ولا تدرى انك تتخلص من معظ الناس أم لافتخلص نفسسك فى الدنها بالتوهم وثم لك فى الا تنوة وتخسر حسنا تك ما لحقيقة و يحصل البناذم الله تعالى نقدا

وتنظر دفع فم الخلق نسينة وهدا أغامة البهدل والمذلان وأماعذ ولنا كقولان أكلت الحرام ففلان يأكاموان قبلت مال السلطان فغلان يقيده وهدا المامة وهدات عن المعاملة والمعتملة فغلان يقيده والمعتملة والمعت

(وتنتظر رفعذم الخلق نسيئة وهذاغاية الجهلو)نهاية (الخدلان) نعوذ بالله من ذلك (وأماعذرك بقواك انأ كات الحرام ففلان يأ كله) ويشربه الى شخص معين من المشهور بن بالعلم والصلاح (وان قبلت مال السلطان ففلان يقبله) ويشير كذلك الى أحد من أهل عصره ممن بشار المه ما لفضل (فهذا جهل لانك تعتذر بالاقتداء عن الايجوز الاقتداء به) وااتباع طريقته (فان من خالف أمرالله تَعَالَى لا يقدّدي به كائنا من كان ) والباطل لا يكون مقيساعليه (ولودخل غيرك النار وأنت تقدرعلي أن لاندخلها لم توافقه ولو وافقته لسفه عقال وضل وشدك (فاذكرته غيبة وزيادة معصية أضفتهاالي مااعتذرت عنمه وحملت مع الجمع بين المعصيتين على جهلك وعدوانك وكنت كالشاة تنظر الى المعزى تردى نفسها) أى تسقطها (من قلة الجبل) أى من أعلاه (فه عن أيضا تردى نفسها ولو كانلها) أى الشاة (لسان تنطق بالعذر لصرحت بالعذر وقالت العنزأ كبسمني وقدأهلكت نفسها فكذلك أفعل لكنت تفعل من جهلها) هو جواب شرط مقدر (وحالك مثل حالها) وعذرك مثل عذرها (ثم لا تعب ولا أضك على نفسك ) وتعب من تقليد الشاة المعزى فى التردى وتضحك علمها (وأماقصدك الماهاة وتركبة النفس بزيادة الفضلبان تقدحفي غبرك فينبغي أن تعلم انك بماقدد كرته له أبطلت فضلك عند الله فانك في اعتقاد الناس فضلك على خطر ورعمانقص اعتقادهم فيك اذاعر فوك بثلب الناس) في اعراضهم (فتكون قديعت ماعند الحالق يقينا عاعند الخاوقين وهما) وظنا (ولوحصل النمن المخاوقين اعتقادالفضل لكانوا لايغنون عنك منالله شيأ وأماالغيبة لاجل الحسد فهوج جعبين عذابين لانك حسدته على نعمة الدنيا وكنت فى الدنيامعذبا بالخسيد فاقنعت بذلك حتى أضفت آليه عذاب الاسخوة فتعمع من النكالين فكنت خاسرانفسك في الدنيا فصرت أدضا خاسرانفسك في الاسخوة فقسد قصدت محسودك فاصبت نفسك وأهديت المه حسناتك فاذا أنتصديقه وعدونفسك اذلاتضره غستك وتضرك وتنفعه اذتنقل البسه حسناتك وتنقل البك ساتته فلاتنفعك وقدجعت الى خبث الحسد جهل الماقة) وقلة العقل (ورعمايكون حسدك وقدحك سبب انتشار فضل محسودك كاقبل

واذا أرادالله نشر فضالة به طويت المحلها السام و المناسات حسود) طويت أى أخليت وألم الحساق وقدر (وأما الاستهزاء فقصودك منه اخزاء غيرك عندالله اس أى افضاحه (باخزاء نفسك عندالله تعالى وعندالملا شكة والنبيين عليهم الصلاة والسلام) في لوم تحتمع فيه الخسلاق (فاوتفكرت في حسرتك) وندامتك (وجنايتك) التي جنيها (ونجلتك وخويك لوفيامة) بين يدى هؤلاء (تحمل سيات غيرك الذي استهزأت به) في الدنيا (وتساق) بسبب ذلك (الى النار) ودار البوار (لادهشكذلك) أى أوقعك في الدهشة (عن اخزاء أحيك) في الدنيا (ولو عرفت النار) ودار البوار (لكرنت أولى من ينحك منك فالله سخرت منه عند نفر قليل) وهم وفقاؤك (وعرضت نفسك لان يؤخذ لوم القيامة بيدك على ملائمن الناس و يسوقك) الذي استهزأت به (تحت سماته كا

تضحيك من نفسك وأما قصدك الماهاة وتزكمة النفس مز بادة الفضل بأن تقدح فى غيرك فشيغي أن تعلم انك عاذ كرنه به أبطات فضاك عنسدالله وأزت من اعتقاد الناس فضلك على خطر ورعما نقص اعتقادهم فبك اذا عرفوك بثلب الناس فتكون قد بعت ماعند الخالق مقيناء اعندالحناوقين وهما ولوحصل ال من الخاوقين أعتقاد الفضال لكانوالا مغنون عنكمن اللهشميآ \* وأماالغسة لاحل الحسد فهو جمع بين عدابين لانك حسدته على تعمة الدندا وكنت في الدنها معدنما مالحسد فياقنعت بذالتحتى أضفت المعذاب الاسخرة فكنت خاسرانفسلافي الدنيافصرت أيضاخاسرافي الا حرة المجمع بين النكالين فقد قصدت محسودك فأصلت نفسك وأهديت المحسمناتك فاذاأنت صديقه وعدونفسكاذلا تضره غستك وتضرك وتنفعه

مشل حالها غملا تعبولا

اذتنة لالمحسناتك أوتنقل المكسات فه فلا ينفعك وقد جعت الى خبث الحسد جهل الحاقة ورعما يكون حسدك يساف وقد حل سبب انتشار فضل محسودك كاقبل واذا أرادالله نشر فضيلة ب طويت أناح لهالسان حسود وأما الاستهزاء فقصودك منه اخواء غيرك عندالناس باخواء نفسك عندالله تعالى وعند الملائكة والنسين علم مالصلاة والسلام فاوتفكرت في حسرتك و حنايتك وخلتك ومن يك وما القيامة يوم تعمل سيئات من استهزأت به وتساق الى النارلا وهدك على ملائمن الناس و يسوقك تحت سيائه كا منك فائل سخرت ه عندنفر قليل وعرضت نفسك بلان يؤخذ يوم القيامة بعدك على ملائمن الناس و يسوقك تحت سيائه كا

يساق الجارالى النارمسة زئابك وفرحا يخز يك ومسرورا بنصرة الله تعالى المعلمك وتسلطه على الانتقام منك وأما الرحقه على المحفه وحسن ولكن حسدك المبس فأضاك واستنطقك على ينقل من حسناتك المه ماهوا كثر من رحمتك فيكون حزاء الاثم المرحوم فيخرج عن كونه من حوما وتنقلب أنت مستحقالات تكون من حوما اذحمط أحرك ونقصت من حسناتك وكذلك الغضب لله تعالى لا يوجب الغبيسة واغما الشيطان حبب الميك الغبية الحجم المعرض المقتالله عزوج ل بالغبية (٥٥١) وأما التعبب اذا أحرجك الى الغيبة قتعب

من نفسك أنت الله كمف يساق الحار) ذليلامنقادا (الى النارمستهزئابك وفرحا بخزيك) وفضيمتك (ومسرو رابنصرة الله تعالى أهلكت نفسك ودنك الماه عليك وتساطه على الانتقام منك وأما الرحة) والتحنن (له على الله عالم الذي أبتلي به (فهو حسن) في بدن غيرك أوبدندا وأنث نفسه (ولكن حسدل ابليس فأضلك) عن الطريق (والمنطقل عما ينقل من حسنا تك اليه ماهوأ كثر معذلك لاتأمن عقوبة من رحمُّك فيكون جبرالا ثم المرحوم) المشفق عليه (فَعَر ج) بذلك (عن كونه مرحوما وتنقاب أنت الدنيا وهوأن يهتمك الله مستعقا لان تبكون مرحوما اذحبط أحرك ونقصت منحسناتك وكذلك الغضباته عزوجل لابوجب سترلذكا هتكث بالتعب الغمية وانحاالشهمطان حبب المانالغيبة لتحبط أحرغضبك وتصير معرضا لقت الله تعالى بالغيبة وأما سترأخيك فاذاعلاج جمدع التعباذا أخرجك الى الغيبة فتعب من نفسك أنك كيف أهلكت نفسك ودينك بدين غديرك أو ذلك المعرفة فقط والقعقق بدنياه وأنت مع ذلك لاتأمن عقوبه الدنيا وهوأن يمتك الله سنرك ويفضك (كاهنكت سترأخيك) مسده الامورالي هيمن وفضيته (بالتعب فأذا علاج جميع ذلك المعرفة فقط) وهي العلم (والتحقق مهده الامو رالتي هي من أبواب الاعمان فن قوى أبواب الاعمان) ومداخله (فن قوى اعمانه يحمد عذاك) انشر حصدره العرفته والسع النورف وأقبل اعانه بعمد عذاك انكف علىمولاه بكامته و (الكشف لسانه عن الغيبة لا عالة) السانه عن الغيبة لا عالة \*(بيان تعريم الغيمة بالقلب)\* \*(بيان تحريم الغيبة (اعلم ان سوء الفان) باخيال المسلم (حرام مثل سوء القول) فيه (فكليحرم عليك أن تحدث غيرك بالقلب)\* أعلم أنسوء بلسانك) الظاهر (بمساوى الغير) ومعايبه (فليس لك أن يُحدث نفسك وتسيءالظن بأخيك)المسلم الظن حرام مثل سوعا لقول (ولست أعنى به الاحقد القلب) المستكن فيه (وحكمه على غيره بسوء الظن فاما الخواطر وحديث فكالعرم علىك أن بعدت النفس فهومعفوّعنه) بدليل ماوردت به الاخبار وتقدمذ كرهافي كتاب رياضة النفس (ولكن المنهبي عنه غـ مرك بلسانك عساوى ان يفان والظن عبارة عائر كن اليه النفس وعيل اليه القلب وقد قال الله تعالى بالميما الذي آمنوا اجتنبوا الغبر فليساك أن تحدث كثيرامن الفان)أى كونوا على جانب منه واجهام الكثير ليحتاط في كل ظن ويتأمل حتى يعدلم انه من أى نفسك وتسيء الظن ماخمك القبيل فانمن الفان ما يجب اتباعه كالظن حيث لاقاطع فيه من العمليات وحسن الظن بالله وما يحرم واست أعسني به الاعقد كالظن حبث يخالفه قاطع وظن السوء بالمؤمنين ومايبات كالظن فى الامو رالمعاشية (ان بعض الظن اثم) القلب وحكمه على غدره تعليل مستأنف للامر والاثم الذنب الذى يستعق العقوبة عليه (وسبب تعرعه أن أسرار القلوب لا يعلها بالسوء فأماا الحواطر والظان الاعلام الغبوب فليساك أن تعتقد في غبرك مو أالااذا انكشف اك بعبان ) أي مشاهدة (لا يقبل وحديث النفس فهو معفق التأو بل فعندذلك لاعكنك الاأن تعتقد ماعلته وشاهديه ) بعيانك (ومالم تشاهده بعينك ولم تسمعه عنهبل الشكأ بضامعفوعته

والكن المنهسى عنه أن يفان

والظمن عبارة عماتركن

النشه النطس وعبسل البه

القلب فقد قال الله تعالى

بأأيها الذن آمنوا احتنبوا

كشيرامن الفان النبعض

الظن اثم وساس تحر عداث

باذنك ثموقع فى قلبك فاعما الشيطان باقيه المك فينه في ان تكذبه فانه أفسق الفساق وقد قال تعالى بالمها الذين آمنوا ان جاء كم فاسق بنبأ فتنبينوا) أى فتعسر فواو تفصحوا وتنكيرالفاسق والنبأ التعسميم وفى تعليق الامربالتبين على فسق الخبر يقتضى جوازقبول خبرالعدل من حيث ان المعلق على شئ بكامة ان عدم عند عدمه وان خبرالواحد العدل وحب تبيينه من حيث هو كذلك (أن تصيموا) كراهة اصابتكم فوما يحهالة) جاهلين يحاله مرقمام آلا أية فتصحوا على مافعلتم فادمين أى مفتمين عمالا زمام ثمنينانه لم يقع (فلا يجو زتصديق ابليس) فيما يوقعه فى القلب (وان كان شمخيلة ثدل على فساد واحتمل خلافه لم يعتز أن يصدقه لان الفاسق يتصور رأن يصدق فى خبره ولكن لا يجو زلك ان تصدقه حتى ان من استنسكه على القاد التحديد الناه الناه على الناه من استنسكه على القاد التحديد الناه المناه على المناه المناه المناه المناه على المناه المناه

أسرار القاوبالا بعلها الاعلام الغيوب فليس الثان تعتقد في غيرك سوا الااذا انكشف الديعيان لا يعبل التاويل فعند ذلك لا يكنك الاأن تعتقد ماعلته وشاهدته ومالم تشاهده بعينك ولم تسمعه باذنك ثم وقع في قلبك فاغا الشيطان يلقيه البك فينبغى أن تدكدنه فانه أذسق الفساق وقد قال الله تعالى بالنبخ الذن المناف المناف عنه مناف المناف المناف

قُوجِدمنه وانْحة الخرلايجوز أن بحداد يفال يمكن أن يكون قد عضمض بالخر وجها رماشر بها أو حل عليه قهر افكل ذلك لا بحاله دلالة بحدماله والمنافقة والم

اى شم فه (فو جدمنه رائعسة الخر لا يجوزأن بحد) حسد الشارب للغمر (اذيقال مكن أن يكون قد غضمض ما و بحها) أى ألقاها (وما شر مها أو حسل عليه) أى على شر مها (قهرا) أى أكرة الى ذلك (فكل ذلك لا يحالة دلالة محمّلة فلا يجوز تصديقها بالقلب واساءة الظن بالمسلم مها) وقد قال الشاعر بقولون لى انكه قد شر بت مدامة ﴿ فقلت الهم لا بل أكات السفر جلاء

وقداعتبرأ محابنا وجودالرائحة فياليجباب الحدبشروط علىماهومذكور في الفروع وهومذهب عمر والنمسعود (وقد قال صلى الله عليه وسلم أن الله حرم من المسلم دمه وماله وأن ينان به ظن السوء) قال العراقي رواه البهتي فىالشعب من حديث ابن عباس بسند ضعيف ولابن ماجه نحوه بسند متعمف أنضا ( فلاستباح الاعماستماحيه المال وهونفس مشاهدته أو بينة عادلة فاذالم يكن كذلك وخطر لك وسواس سوءالظن فينبغي أن تدفعه عن نفسك وتقر رعلها أن الحال عندك مستو ركما كان وان مارمته به بحثمل الخدير والشرفان قلت فبماذا بعرف عقدالظن والشكوك تختلج والنفس تحدث فنقول أمارة عقد الظن أن يتغير القلب معه عما كان فينظر عنه عفورا مّا و يستثقله ) أى بعد ، ثقيلا (و يسلكمن مراعاته ) لاحواله (وتفقده) عند تأخره (وا كرامه) عند دلقائه (أوالاغتمام بسببه) ان عرض به عارض (فهذه أمارات العقد الفان) في القلب (وتعقيقه وقدة الصلى الله عليه وسلم ثلاث في الومن وله النعمان بسندمنعيف اه قلت لفظ الطبراني في الكبير ثلاث لازمان لامتي سوء الظن والحسد والطبرة فاذاظننت فلاتحقق واذاحسدت فاستغفرالله تعالى واذا تطيرت فامض وفي سنده اسمعيل بنقيس الانصاري وهو ضعيف وكذلك رواه أبوالشيخ في كتاب النو بيغ وروى عر الاصبهاني الحافظ الملقب وسستهفى كتاب الاعمانله عن الحسن البصرى من سلائلاث لم تسلم منهاهذه الامة الحسدو الطن والطيرة أَلا أنسُكم بالخرج منها اذا طننت فلاتعقق واذا حسدت فلاتبغ واذا تطيرت فامض (أى لا يعققه في نفسه بعقد ولافعل لافى القلب ولافى الجوارح امافى القلب فبتغيره الى النفرة والكراهة وأمافى الجوارح فبالعمل عوجمه) ومقتضاه (والشيطان قد يقر رعلى القلب بأدنى مخيلة مساءة الناس و يلقي اليمه ان هذا من فطنتك وسرعة تنهُك وذكائك وحسن تفرسك (وان المؤمن ينظر بنو رالله تعالى وهو على التحقيق نظر بغر ورالشيطان وطلته فأعدر من ذلك وأمااذا أخبرك غيرك من العدول فسال ظنك الى التصديق كنت معذورا) في الجلة (الاالله وكذبته لكنت جانياعلي هذا العدل اذ ظننت به الكذب وذلك أيضامن سوء الظن فلاينبغي أن تحسن الظن بواحد وتسيء بالآخرنع ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة ومحاسدة وتعنت )في خصومة أومعاملة (فتنظرف المهمة بسبيه فقدر دالشرع شهادة الاب العدل الولدالمهمة وردشهادة العدق ) وذلك فيمار وي انه صلى الله عامه وسلم قال لا تجوز شهادة خان ولاخائنة ولامحلود حدولا مجلودة ولاذى غرعلي أخيه ولامجر بعليه شهادة زور ولاالنابيع مع آ ل البيت لهم ولا الظنين فى ولا عراف قرابة أخرجه الترمذي وضعفه والبهق من حديث عائشة و روى أبوداودوابن ماجه والبهيق وابنعسا كر منحديث عروبن شعب عن أبيه عنجده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتعور شهادة خان والاخائنة والزان والزانية والذي غرعلي أخيه في الاسلام ورواه عبدال زاق وأحد بلفظ لاتجوز شهادة خان ولاخائنة ولاذى غرعلى أخيه ولاشهادة التابع لاهل البيت وتجوز شهادته الغيرهمور واعبدالرزاق أيضاعن عرمن عبدالعز نز بالاغالانجو زشهادة خائن والاخائنة والاذي غرعلى

السوء فلاستباح ظسن السدوء الاعانستياح به المال وهو نفس مشاهدته أوبينة عادلة فاذالم يكن كذلك وخطراك وسواس سوءالظن فمنبغي أن تدفعه عن نفسك وتقر رعام اأن الماله عندك مستوركا كان وانمارأ شممنه يحتمل اللير والشر فان قلت فيماذا معرف عقد الفان والشكوك تمختلج والنفس تحدث فنقول أمارة عقددسوء الظنأن يتغبر القلب معه غياكان فلنفرعنه نفوراتار ستثقله ويفترهن مراعاته وتفقده واكرامه والاغتمام بسبيه فهدده أمارات عقد الظن وتعقيقه وقدفال صلىالله عليه وسلم ثلاثفي المؤمن وله منهن مخر برقمغرجه من سوءالظن أنالا معققه أى لا يحققه في نفسه بعقد ولافع للافي القلب ولافي الجدوارح أما فىالقلب فيتغيرهالى النفرة والبكراهة وأمافي الجوارح فبالعمل عوجيه والشطان قديقرر على القاب بأدنى مخدلة مساءة الناس والق السده انهذامن فطنتك وسرعة فهمك وذكائك وأنالمؤمن منظر منو رالله تعالى وهو

على التحقيق ناظر بغرورالشيطان وظلمنه وأمااذا أخبرك به عدل ف النظمك الى تصديقه كنت معذو را الخبه الخبه لا المنافلة المنا

فلا عند دلك أن تنوقف وان كان عدلا فلا تصدقه ولا تكذبه ولكن تقول في الهسانا لذكور حاله كان عندى ف سترالله تعالى وكان أمره عجم واعنى وقد بقى كاكان لم الله تعلى الله تعلى المره وقد يكون الرجل طاهره العدالة ولا بحاسدة المنه و المنالذكوروا - كن قد يكون من عادته النات عادته النات وذكر مساويه سم فه في اقد يظن انه عدل وليس بعدل فان المغتاب فاسق وان كان ذلك من عادته ودن شهادته الاان الناس لكثرة الاعتباد تساه لوافى أمر الغيب قول يكثر ثوابتنا ول اعراض الخلق ومه ما خطر لك خاطر بسوع على مسلم فينبغى أن تزيد في مراعاته وتدعوله بالخير فان ذلك يغيظ الشيطان و يدفعه عنك فلا يلفى البك الخاطر السوء (٥٥٣) خيفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاة

ومهماعرفت هفوةمسلم بحعسة فانصمه في السرولا بخدعنك الشطان فيدعوك الىاغتمايه واذاوعظتمه فلاتعظمه وأنتمسرور باطلاعك علىنقصه لينظر البك بعين التعظيم وتنظر المه بعين الاستعقار وتترفع على مالداء الوعظ ولدكن قصدك تخليصه من الاثم وأنت حربن كالتعزن على نفساك اذادخال عللك القصان في دينك وينبغي أن يكون تركه لذلكمن غير نصحك أحسالهك من تركه بالنصحة فاذا أنت فعلت ذلك كنت قد جعت بن أحرالوعظ وأحرالغ بمصيته وأحرالاعانةله على دينسة ومن عُدرات سوء الظدن التحسس فأث القلب لايقنع بالظن ويطلب المحقيق فيشتغل بالتعسسوهو أيضا منهى عنه قالالله تعالى ولاتحسسو افالغمية وسوء الظهن والتحسس منهي عنده في آية واحدة ومعنى التحسسان لايترك عبادالله تحت سنترالله

أخمه ولا محدث فى الاسلام ولا محدثة ورواه أيضاوكذا الحاكم والبهر في من حديث أب هر مرة لا تجو رشهادة ذى الظنة ولاذى الحنة ( فلك عند ذلك ان تتوقف و ان كان عدلا فلا تصدقه ولا تكذبه ولكن تقول في نفسك المذكورحاله كان في سترالله عندي وكان أمره محمو باعني وقد بقي كما كان لم ينكشف لي شيء من أمره )وحاله (وقديكون الرجل ظاهره الستر والعدالة ولامحاسدة بينهو بين المذكور) ولامعاداة ولاتعنت (وُلكن يكون منعادته التعرض للناس وذكرمساويهم فهذا قدنظنانه عدل وليس بعدل فان المغتاب فاسق هذااذاصدومنه الاغتياب على القلة (وان كانذلك من عادته ردت شهادته الاان الناس لكثرة الاعتياد تساهاوافىأم الغببة ولميكترثوا بتناول اعراض الخلق أىلم يبالوا وهدذ بلية عامسة شاملة للعبادفي جميع البلادفهمي من أكيرالفساد الامن عصمه الله تعيالي (ومهما خطر لكنا طر بسوء على مسلم فينبغي أن نزيدفى مراعاته ) وتفقده واكرامه والسؤال عن حاله (وندعوله بالخيرفان ذلك بغيظ الشيطان) و بغضبه (ويدفعه عنك ولا يلتى اليك الخاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء)له (والمراعاة) لحاله (ومهما عرفت هفوة مسلم بحجة) ظاهرة (فانحه في السر) لافي العلانية (فلايخد عنك الشيطان فيدعوك الي اغتيابه واذاوعظته فلاتعظه وأنتمسر ورباطلاعات على نقصه ) وعبيه (لينظر اليك بعين المعظم) والاحترام (وتنظراليه بعين الاستحقار وتترفع عليه بدالة الوعظ )وألنصم (وليكن قصدك تخليصه من ألاثم) الذي وتع فيه (وأنت حزمن كاتحزن على نفسك بنقصان في دينك وينبغي ان مكون تركه اذلك من غير نصل أحب اللَّذِين تركه بالنصعبة فاذا أنت فعلت ذلك كنت قد جعت أحر الوعظ وأحرالغم بمسيبته وأجرالاعالة له على دينه ومن عرات سوء الظن المحسس فأن القلب لايقنع بالظن و يطلب التحقيق) عقتضاء (فيشتغل بالنحسس وهوأ يضامنه عيمنه قال الله تعيالي ولاتجسسوا فالغيبة وسوءالظن والنحسس منهيي عنه) أي عن كلُّ منها (في آية واحدة) وهي قوله تعلى يأأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثمولا تعسسوا ولا بغنب بعضكم بعضافقده مذكر سوء الفان ثمأ تبعه بثمرته ثمذكر الغييسة (ومعنى التعسس اللايترك عبادالله تحت سترالله فيتوسل الى الاطلاع) الى ماوراء (وهنك السترحتي ينكشف له مألو كان مستورا عنه كأن أسلم لقلبه ودينه وقدذ كرناني كتاب الامر بالمعروف حكم التحسس وحقيقته فلانطول بإعادته والله الموفق \* (بيان الاعدار المرخصة في الغيمة) \*

(اعلم أن الرخص في ذكر مساوى الغدير هوغرض صحيح في الشرع لا يمكن النوص ل اليه الابه فيدفع ذلك الممالية والمدادة والمالية المردي المالية المور ) نظمها بعضهم فقال

لاتقدح الغيبة في سنة \* منظهم متحدر متعرف ولظهر فسقا ومستفتومن \* طلب الأعانة في ازالة منكر

(الاقلالتفلم فانمنذ كرقاضيا من القضاة بالظلم والخيانة وأخذالرشوة كان مغتابا عاصيا) لله تعمالي (أما المظلوم من جهة القاضي فله أن يتفلم الى السلطان) الاعظم الذي ولاه القضاء (وينسبه الى

فيتوصل الى الأطلاع وهتك السادة المتقين - سابع ) فيتوصل الى الاطلاع وهتك السترحتى ينكشف له مالو كان مستوراعنه كان أسلم لقلبه ودينه وقد ذكر نافى كتاب الامر بالمعروف حكم الخسس وحقيقته (بيان الاعذار المرخصة فى الغيبة ) \* اعلم أن المرخص فى ذكر مساوى الغيره وغرض صحيح فى الشرع لا يمكن التوصل اليه الابه فيد ذع ذلك المرافظ به والغيبة وهى ستة أمور \* الاول التفليم فان من خالف المرافظ والخيانة وأخذ الرشوة كان مغتابا عاصيا ان لم يكن مظلوما أما المظاوم من جهة القياضى فله أن يتظلم الى السلطان و نسبه الى

الظلم اذلاءكنه أستيفاء حقدالاله فالصلى التعليه وسلمأن لصاحب الحق مقالا وقالعلمه السلام مطل الغني ظلم وقال عليه السلام لي الواجد يعل عقوبته وعرضه الثاني الاستعانة عملى تغيم برالمنكرورد العاصى الىمنهم الصلاح كار وى أن عررضي الله عنه مرعلي عممان وقيل على طلعةرضى الله عنه فسلم عليه فلم بردالسلام فذهب الى أبى بكررضي الله عنه فذكرله ذلك فاءأبوبكر الية ليصلح ذاك ولم يكن ذاك غسة عندهم وكذلكال بلغ عررضي الله عنه ان أبا جندل قدعاقرا الحر بالشام كتباليه بسمالله الرجن الرحيمحم تنزيل الكتاب من الله العز بزالعلم عافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الآلة فتاب ولم أو ذلك عرعن أبلغه غسة أذ كان قصده ان يذكرعليه ذاك فشفعه نصممالا سفعه نصح غيرة واعااباحةهذا بالقصد العجيم فانلم يكن ذلكم.

الفلم) و يشكو منه (اذلاعكنه استيفاء حقه الابه) فصل الترخيص له من الشارع (وقدقال) الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الامن ظلم وقال ( ملى الله عليه وسلم ان اصاحب الحق مقالا) أى ان لصاحب الدين صولة الطلب وقوّة الحجة قال العراقي متفقّ عليه من حديث أي هريرة أه قلت روياً ه منحديث سلة بن كهيل معت أباسلة بنعبدالرجن عدت عن أبيهر مرة انرجلاتقاضيرسول الله صلى الله عليه وسلم فاغلظ له فهم به أصحابه فقال دعوه فان لصاحب الحقى مقالا قال الحافظ السخاوى وهومن غرائب الصخيع فالدالبزار لابروى عن أبي هر مرة الابهذا الاستنادومداره عملي سلة بن كهيل وقد صرح بعدى به في رواية البخاري بأنه سمعه من أي سلة بني وذلك لماج وقد رواه كذلك الترمذي ورواه أحد منحديث عائشة وابن عساكر من حديث أبي حيد الساعدي وروى أبونعيم في الحلية منحسديث أبي هر يرة دعوه فانطالب الحق أعذر من الذي (وقال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلى أى تسويك القادر المتمكن من اداء الدس الحال ظلم منه لرب الدس فهو حوام والتركيب من قبيل اضأفة المصدرالى فاعله وقيل من اضافة المصدر الى مفعوله يعني يحب وفاء الدن وان كان مستحقه غنما فالفقيرأولى ولفظ المطل وذن بتقديم الطلب فتأخير الاداء مع عدم الطلب ايس بظلم وقضية كونه ظلما انه كبيرة يفسق بهان تكرر وكذا المريتكررعلى ماحرى عليه بعضهم قال العراقى متفق عليه منحديث أبي هر برة اه فلت عامه واذا اتبع أحد كم على ملى فليبع وكذاك رواه أبوداودوالنسائ والترمذي وأبنماجه وفى واية لبعضهم المطل ظلم الغني وفي الباب عن عران بنحصين عند القضاعي وابن عرعند أحدوالترمذي (وقال صلى الله عليه وسلم لى الواجد) أى الغنى واللي المطل (عل) بالضم من الاحلال (عرضه) بان ية وله المدين أنت طالم أنت عما طلونعوه عماليس بفعش ولاقذف (وعقوبته) بان يعزره القاضي على الاداء بنحوضرب أوحبس حتى بؤدى قال العرافي رواه أبوداود والنسائي وابن ماجمه من حديث الشريد باسناد صحيم اه قلت رواه أبوداود فى الاقضية والنسائى فى المبيد غرابن ماجه فى الاحكام وكذاك واه أحد والحاكم من طريق عرو بن الشريد عن أبيه وقال الحاكم صحيح وأقره الذهبي وعلقه النحارى وأخرج البهق فى الشعب من طريق شعبة قال الشكاية والتحذير ليسامن الغيبة قال عقبة وهذا صحيح فقد بصيبه من جهةغيره أذى فيشكوه و يحكر ماحرى علمه من الاذى ذلا يكون ذلك حراما ولوصبرعلمه كان أفضل (الثاني الاستعانة) بالحاكم وتتحوه (على تغيير المنكر) أى ازالته (وردالعاصي الي منهج الصلاح) بنركه وتوبته (كاروى ان عروضي الله عنه مرعلي عثمان وقيل على طلحة) رضي الله عنه - ما (فسلم)عله (فلم يردالسلام)لشغل كأنبه أولم يسمعه (فذهب)عمر (الى أبي بكروضي الله عنه فذكرله ذُلكُ فَأَنَّى أَمَا بَكُونٌ وَأَخْدِ مِنْ (ليصلح ذلك) إذ كان ردالس له مُواجباً (ولم يكن ذلك غيبة) فدعا أبو بكر عَمَانَ أُوطِهُ فَاعْتَدْرَالِيهِ وَقِبِلُ ذَلِكُمْنَهُ ﴿ وَكَذَالُ لَمَّا لِمُعْجَرِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ أَنْ أَبِاحِنُدُكُ عَالَمُ السَّمَامُ كتب اليه بسم الله الرحم حم تنزيل الكتاب من الله العز بزالعلم غافر الذنب وقابل التوب شدمد العقاب الآية فتاب) رواه كثير بن هشام حدثناجعفر بن برقان حدثنا بزيدبن الاصم ان رجلا كان ذابأس وكان برفداني عرلباسه وكان من أهل الشام ففقده عرفساً لعنه فقيل تتاسع في الشراب فدعا كاتبه فقال التنب من عرالى فلان سلام عليك فانى أحد اليك الله الذى لا اله الاهو عافر الذنب وقابل النوب غمدعاوأمن منعنده ودعواله ان يقبل الله بقلبه وان يتوب عليه فلااتت الصيفة الرحل حعل يقرؤها ويقول أقدوعدني اللهان بغفولي وفال شديد العقاب فحذرني من عقابه فرددها وتكي ثمنز عفاحسن النزع فلما بلغ عمر قال هكذا فاصنعوا اذارأيتم أخالكم قدزل فسددوه ووفقوه وادعواله ولأتكونوا أعوان الشيطان علمه وقد تقدم ذلك في كتاب آداب المعمة بنعوه (ولم رعر ذلك عن أبلغه غيبة) في حقه (اذ كان قصد، أن ينكر عليه ذلك فينفعه نحمه مالاينفعه نصم غيره واعااباحة هدنا بالقصد الصيم فان لم يكن ذلك هو

المقصود كان واما الثالث الاستفناء كأيقول المفي طلني أبي اوز وجمعي أوأخي وكبف طريق في الخلاص والاسلم التعريض بأن يقول ماقواك فارجمل طله أبوه أوأخوه أوزوج تسهول كن التعيين مباح (٥٥٥) بهذا القدر الماروي عن هند بنت عتبة

انها قالت الذي مدلي الله عايموسلم ان أباسهيان ر حال محم لا يعطى مأيكفيني أناوولدى فاخذ من غيرعله فقال خدي مايكفيك وولدك بالمعروف فذكرت الشع والظلم الهاولولدهاولم ترحرهاصلي الله علم موسيلم اذ كان قصدهاالاستفتاء بالرابع تعذير المسائمن الشرفاذا أيت فقها يترددالي مبتدع أوفاسق وخفث أن تتعدى الممدعته وفسقه فللذأن تكشفله مدعته وفسقه مهدما كان الباعث لك الخوفعلسه من سرامة البدعة والفسق لاغمير وذلك وضعالغر وواذقد يكون الحسد هوالباعث وياس الشسطان ذلك باطهار الشفقةعلى الخلق وكذلك من اشترى مملوكا وقدعرفت المملوك بالسرقة أو بالفسق أو بعيب آخر فاك أن أذ كر ذاك فان في مكوتك ضررالمشترى وفي ذكرلا ضررالعبدوالمشترى أولى بمراعاة جانبه وكذاك المركحاذا ستلعن الشاهد فله الطحن فيمان علم مطعنا وكذلك المستشارفي النزويج وايداع الامانة له ان يذكر مابعر فهعلى قصدالنصم للمستشير لاعلى قصد الوقيعة

المقصود كانحراما) وذلك وضع الغر و رفانه قلما يستعين بذى جاه و يذكر له شيأمن ذلك الا والشيطان **بوقعه في آ فات عظيمة لايكاد يتخلص منها (الثالث الاستفتاء كما يقول للم**فتى قد ظلمني أبي أو زوجتي أوأخي وكيف طريقى فى الله الله الله الله الله الله عريض ) دون النصر عر بأن يقول ما قولك ) أوكيف تقول (فى رجل ظلمة أبوه) أواخوه (أوروجته) أوأخذ مال ابنه ظلما أوأخدت مال روجه ابغيرادنه لاحِل يخله (ولكن التعين مباحمذا القدرالروىءن هندينت عتبة) بنربعة بنعبد شمس بنعبد مناف القرشية العبشم قوالدة معاوية بن أبي سفيان الحبارهاقبل الاسلام مشهورة وشهدت أحدامع المسركين وفعات مافعات محمزة ثم كانت تواب على المسلمين الى ان حاء الله بالفتح فاسلم زوجها أ يوسفيان تم أسلتهي بوم الفتم وقصة بافي قولها عند دبيعة النساء أن لا بسرةن ولا يزنين فقالتُ وهل تزني الحرة وعند دقوله ولا يقتلن أولادهن قدر بيناهم صغارا وقتلتهم كبارا مشهورة ومن طرقه ماأخرجه ابن معدبسند صحيح مرسل عن الشمى وعن معون بنمهران قال الواقدى لما أسلت هند جعلت تضرب صفالهافي بيتها بالقدوم حتى فلذته فالذة فالذة وتقول كأمنك في غرورق ل انها بقت الىخلافة عثمان و مه حزم ان سعد ( انها قالت النبي صلى الله عاليه وسلم أن أباسه بيان ) تعني زوجها (رجل شعيم) أى بخيل الى الغاية (الا بعطيني مأيكه بني أناو ولدى أفا تحد ذمن ) ماله من (غريرعله) هل على في ذلك من حرج (قال) لهاصلى الله عليه وسلم (خذى منماله ما يكفيذ و ولدك بالمعروف) رواه البخارى ومسلم بلفظ خدى من ماله بالعر وف ما يكفيك وولدك وهو من رواية هشام بنعروة عن أبيه عن عائشة قال الحافظ فى الاصابة وشذ عبدالله بن محدبن عر وةفقال عن هشام عن أبيه عن هند أخرجه ابن مند وفيه قصه قالبيعة وفيه فقالت ان أياسفهان رحل مغيل ولا يعطيني ما يكفيني الاماأ خذت من غير علما لحديث وفيه عن مرسل الشعبي قالت هند كنت قداقتنيتمنمالأبيسفيان فقالأ يوسفيانماأخدنت منمالي فهوحلال (فذكرت الشعروالظلم لها ولولدها ولم يرحرها صلى الله عليه وسلم أذ كان قصدها الاستفناء) لاالحكومة والدعوى (الرابع تُعذير السلم من سراية الشرفاذارأيت (فقيها يترددالى مبتدع أوفاسق وخفت أن تتعدى المهدعته) و مسرى اليه شره (فلك أن تكشف له بدعته وفسقهمهما كان الباعث الناوف عليهمن سراية البدعة والفسق لاغير وذلك موضع الغرور) من الشيطان (اذقد يكون الحسدهو الباعث) لك (و يلبس السيطان ذلك باظهارالشفقة على الخلق) فهلك نفسه بذلك (فكذلك من اشترى علو كاوقد عرف المهاوك بالسرقة والفسقأو بعيب آخوفاك) أبهاالبائع (أن تذكرذاك المشترى تصريحافان في سكوتك ضروالمشترى وفىذكرك العب ضر والعبد) اذلا يقدم المسترى على شرائه فيكون كاسدا (والمسترى أولى عراعاة جانبه) من مراعاة حانب العبد وان كان في كل منهما مضارة (وكذلك الزكي) في رواة الاخمار والشهادات (اذاسئل من تزكية (الشاهدفله الطعن فيه) وجرحه (انعلم مطعنا) فيضر بما يعله من الراوى أو الشاهدليتني خبره وشهادته فبكون ذلك مباحانقله البهبق عن شعبة (وكذلك المستشارفي التزو يجوايداع الامانة له أن يذكر ماعنده على قصد النصم المستشير) بان فلا نالا يصلح لها أولا يصلح لان ودع عنده شئ (لاعلى قصد الوقيعة فيه) و يشترط أن لا يكون بن السنشار والمستشارة به عداوة أو خصومة (فان علم انه يترك النزريج بمحردقولة لاتصلح اك فهوالواحب وانعلم الهلاينز حوالابالتصريح بعببه فلهأن بصرحبه فال صلى الله عليه وسلم أترعون) بفتح همزة الاستفهام وكسرالراء من ورع يرع كوعد يعداى أنغر جون وتمتنعون (عنذ كرالفاجر) الممان بفسقه الذى لايبالى عباارتكبه (اهتكوه) أى اكشفوا عاله وارفعوا سنره (متي يعرفه الناس) فيحذرون منه (اذكروه بمافيه) من الأوصاف الذميمة (حتى بعرفه الناس)

فانعلم انه يترك الترويج عرد قوله لا تصلح ال فهوالواجب وفيه الكفاية وانعلم انه لا يترج الا بالتصريح بعينه فله أن يصرح به اذفال رسول الله على وسيارة الناس اذكر ومعافيه عندره الناس

فلايغثر ونمه وبمن بقوله عافمه الهلايحو زذكر فاسق بغيرمافيسه ولاعالم يعلنه وأشار بقوله يحدره الناس الى أن مشر وعبة ذكره بذلك مشروطة بقصد الاحتساب وارادة النصعة دفعا للاغترار ونحوه فن ذكر أحدامن هذا الصنف تشفيالغيظه أوانتقامالنفسه أونعوذلك من الحظوظ النفسانية فهوآثم صرح بذلك الثاج السبك عن والده قال كنت السابده ايزدا رنافاقبل كاب فقلت الحسأ كاب بن كاب فرح ف الوالدمن داخل البيت فقلت ألبس هو كاب من كاب قال شرط الجوازعد مقصد التحقير فقلت هذه فائدة قال العراقى واه الطيراني وابن حبان في الضعفاء وابن عدى من رواية بهر بن حكم عن أبيه عن جده دون متى يعرفه الناس وروام مسنده الزيادة ابن أبي الدنيا في الصحت اله قلت رواه أخط من وابه ما الكمن حددت أبي هر برة بلفظ أثرعون عن ذكر الفاحران تذكر وه فاذكر وه بعرفه الناس ثم قال تفردبه الحارود وقالان أى الدندافي الصمت حدثنا أبوط المعدالجدار بن عاصم حدثنا الجارودب بزيد عن بهز بنحكيم عن أبيه عن حد وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترعون عن ذكر الفاحرمتي معرفه الناس اذكروه بمافيه يحذره الناس وكذلك أخرجه فىذم الغيبة وأخرجه كذلك أبويعلى والترمذى الحكم فيالثامن والتسبعين من توادرالاصول والحاكم فياليكني والشبيرازي فيالالقاب والعقيسلي والبهي والخطب كلهم منطريق الجارودين يزيدالفشيرى عزبهز قال الجار ودلقت بهزين حكمف الطواف فذكره لى قال الحكم والخطب تفرده الجارود عنموقال الحاكم هذا غيرصيم وقال البهق ليس بشي وقال في المهذب كاصله الجارودوا ، وقال التخاري والدارقطني هومتر ول وقد سرقه منه جمع وروو. عنهزولم اصم فاذاش مهمعرو بالازهر عنهز وسلمان بعسىعن الثورى عنهز وسلمان وعر وكذابان وقدرواه معمرعن بهزأ بضاأخرجه الطيراني في الاوسط عن عبد الوهاب أخي عمد الرزاق وهوكذاب وقال الطبراني لم روعن معمر غيره كذاة لوقال أحدحد شمنكر وقال ابعدى لاأصل له وقال الدارقطاني في العلل هومن وضع الجار ود وقال العقيلي ليس لهذا الحديث أصل يثبت وفي المزان ان أما مكرا لحار ودى كان اذاص مقدر حده الجار ودقال ماأبت لولم تعدث عديث بهزلز رتك (وكافوا يقولون ثلاثة لاغيبة لهم الامام الجائر والمبتدع والمجاهر بفسقه ) رواه ابن أبي الدنيافي الصمت عن نوسف بن موسى حدثناعبدالرجن بنمغراعدد ثناالاعشعن الراهم فألثلاث كانوالالعدون من الغيبة فذكر وقال وبلغني عن أحد بنعران الاخسى حدد تناسلمان بنحمان عن الاعش عن الراهم قال ثلاثة ليس لهدم غمة الظالم والفاسق وصاحب البدعة وأخرج البهق فى الشعب عن سفيان عن عينة قال ثلاثة ليس لهم غسة الامام الجائر والفاسق المعان بفسدقه والمبتذع الذي يدعو الناس الى يدعته (الخامس أن يكون الانسأن معروفا بلقب بعرب) أي يبن (عن عينه) أي شخصه (كالاعرج) وهولغب عبد الرحن ن هرمن المدنى من أكبر أصحاب أبي هر يرة مات بالاسكندرية سينة سبيع عشرة ومائة (والاعش) هولقب سليمان بن مهران الكاهلي أنو محد المكوفي (فلاام على من يقول روى أبوالزناد) هوعبد الله بن ذكوان القرشي المدنى ثقة فقيه مأت سنة عانين روى له الجاعة (عن الاعرج) عن أبي در وو (وسلمان عن الاعش) هكذا في النسخ أي روى سلمان عن الاعش والاعش اسمه سلمان كاتفدم الاأن يكون أحدروا الاعش اسمه سلمان لكنه ابس في الشهرة كأفي الزنادين الاعرج (ومايجزي مجراه) كالابح والابوش والاشير والاثرم والاجلح والاحدب والاحدوالاحر والاحنف والاحول والازرق والاسود والاستروالاشم والاشدق والاشعث والاشقر والاشل والاصفر والاصم والاعمم والاعمم والاعشى والاعمل والاعي والاعنق والاعور والاعمين والاغطش والافرق والافطس والاقرع والبطين وبومة والتسل وألجار ود والجرب والحانى والحال ودحروجة الجعل ورخور شائا وزنبور ورنيج ومصل والسمين وسندول وصاعقة والضال والضر مروالضغم والضعيف والطويل والجل وغندر والغول والفافا والفرخ والفقير والقياء

وكانوا يقولون ثلاثة والمنبية لهسم الامام الجائر والمبتدع والمجاهر بفسقه الانسان معروفًا بلقب بعرب عن على من يقول وي أبوالزناد عسن الاعشر وما يعرى جراه

والغرط والغصير والكوسج وكبلجة ولوين والجدر ومعرق والمزلق ومشفر والمضروب والمعرقب والمفاوج والمقعدوالمقفع والمنبوذ فهدنه ألقاب وأة الاتنار وحلة الاخبار بمابغض عنه السامع عندذكره وكذلك الكنيمن الالقاب كابى الاحوص وأبى البطن وأبى ثور وأبى الشماء وأبي كشونا وما يحسري مجراه وكذاك الانساب من الالقاب كالتبوذك والدنداني والزنعى والقبطى والمنعنيقي والنبطى ومايحرى مجراه (فقد فعل العلماء ذلك النعريف ولان ذلك قدصار يحيث لايكرهه صاحبه لوعلم) انهمم يقولون كذلك (بعدان قدصارمشهورا به) لا يعرف الاهكذاوهوفي الاعرج والاعمش والطو يل ظاهر فأن هؤلاء كان يُقال الهمذلك ولا نفضبون (نعران وجدعنه معدلاوأ مكنه التعريف بعبارة أخرى فهوأولى) وهواختيار المسن وجماعة فكانوا بعدون مثل ذاك غيبة وقد تقدم النقل عنهم (ولذلك يقال للاعي البصيرعد ولاعن اسم النقص ) و ريدون به البصر بقلبه وفي بعض الاقوال واغماقيل لحيد الطويل لانه كان قصيرا فالطول ليس منقص يخسلاف القصرنع اذا ومف الرجل بالطول المفرط بغضى منسه (السادس ان يكون عجاهرا بالفسق) معلنا(كالمخنث)والقوّاد (وصاحب المـاخور) وهو مجلس الشراب (والمجــاهر بشرب الجر ومصادرة الناس بأخذ أموالهم وكان عن يتظاهر به فلاائم قالرسول الله صلى الله على موسلم من ألقي حلماب الماء عن وجهه فلاغسة له) الجلباب الازار وكل مايتستر به من الثوب والقاؤه عن وجهه كابه عن ترك الحماء فيهلان النهسي عن الغنية اعماهولا يذائه الغناب عمايصيبه من شئ يظهر شينه فهو يستره ويكره اضافته له فلا يقدر على التبرى منه وأمامن فضم نفسه بترك الحماء فهوغ برمبال بذكره فن ذكره لم يلحقه منه أذى فلا يلحقه وعدد الغيبة قال العراقير وأمابن عدى وأبوا اشيخ في كتاب الاعل بسندضعيف اه قلت وقد تقدم هذا الحديث في كتاب الركاة وقدروا . كذلك ابن حبان في الضعفاء والخرائطي في مساوى الاخلاق والبهقى فى السنن وفى الشعب والقضاعي فى مسند الشهاب والديلي والخطيب وابن عساكر وابن النعاركاهم منطريق رواد بنالجراح عن أبي سعد الساعدى عن أنس مرفوعا بلفظمن ألتي جلباب الحماء فلاغيمسة له ولفظ ابن عدى من خلع وقال البهبق انه ليس بالقوى وقال مرة في اسسناده ضعف وأخرجه ابنعدى أيضامن والهالوبيع بنبدرعن أبانعن أنس واسناده أضعف من الاول قال البهق ولوصح فهوفى الماسق المعلن بفسقه وتقدم شئمن ذلك في كتاب الزكاة (وقال عروضي الله عند اليس لفاحوسومة) رواه ابن أبي الدنيا عن جدب عباد بنموسى حدثناعبد الصدب غبد الوارث عن همام عن قنادة قال قال عرب الخطاب فذكره (وأرادبه الجاهر بفسقه دون المستثر اذ المسترلابد من مراعاة حرمته) لانه لا يستثر الاوهو خائف من لحوق العار والذم اليه فثل هدذ ااذا قبل فتهما يكرهه يغتم ويحزن ويتأذى (وقال الصلت بن طريف قلت العسن) البصري (الرجدل الغماسق المعلن الفجوره ذكرى له بما فيه غيبة قال لا ولا كرامة )رواه ابن أبي الدنيا فقال حدثني يحيى بنجعفر أنبأ ناعبد الملابن الراهم الجدى حدثنا الصلت بن طريف قلل قلت العسن فذكره وقال أيضاحد ثني عبيدالله بن مرا حدثني موسى بناسمعيل حدثنا الصلت بنطريف المعولي قال سألت الحسن قلت رجل قد علمت منه الفعور وقتلته على البصرى له غيبة قاللا ولا نعمة عين الفاحز (وقال الحسن) البصرى رجمالته (الانة لاغمية لهم صاحب الهوى والفاسق المعلن بفسقه والامام الجائر ) رواه ابن أبي الدنياعن محد بن الحسن بنعباد حدثناءي بنأبي بكر عن شريك عن عقيل عن الحسن قال فذكره وقال أيضا حدثني أبي حدثنا على بن شقيق أنبأنا خارجة حدثنا ابنجابان عن الحسن قال ثلاثة لا تعرم عليك اعراضهم المحاهر بالفسق والامام الجائر والمبتدع وفال أيضا حدد ثناعبيد الله بنجر برحد شناموسي بن اسمعيل حدثنا المباولة عن الحسن قال اذا ظهر فوره فلاغيبة له قال معوالمنت وتعو الحرورية قال وحدثني محد بنعباد بن موسى حدثنام روان بن معاوية عن والدة بنقدامة قال قلت النصوير سالعقر اذا كنت عالماأنالمن

فقد دفعيل العلاءذلك لضرورة التعريف ولان ذلائةدصار عستلامكرهه صاحبه لوعله بعددات قد صارمشهورابه تعران وجد عنه معدلاوأمكنه الأهريف بعدارة اخرى فهدو أولى وذلك بقال الاعى البصير عسدولا عن اسم النقص #السادس ان يكون محاهر 1 مالفسق كالخنث وصاسب المأخور والمحاهر بشرب الجرومصادرة الناسوكان من يتظاهدر به عيث لاستنكف من أن اذكر لة ولايكرهات بذكر به فاذا ذكرت فسما يتظاهريه فلاا مملك قالرسولالله صلي الله عليه وسلمن ألقي حلماب المحاءعي وجهده فلاغيب أه وقال عررضي اللهصنه ليس لفاحر حرمة وأراديه الحناهر المستقه دون المستتراذ المستترالاند من مراعاة حرمته وقال العسات بن طريف قلت العسن الرجسل الفاسق الملن المعنوراد كرياه عما فسه غيبة له قال لا ولا كرامة وتوال الحسن ثلاثة لاغيبة لهسم صاحب الهدوى والفاسق المعلن بفسيعه والامام الحائر

فهؤلاء الاسلانة تعمعهم انهسم يتظاهسرون به وربما يتفاخرون به فكيف يكرهون ذلكوهم بقصدون اظهارمنع لوذكره بغيرمايتظاهريه اغروقال عوف دخلت على ابنسير منفتناولت عنده الحاج فقالاانالله حدكم عدل ينتقم العجاج عن اغتابه كاينتقم من الجاج ان طلمه وانكاذالقت الله تعالى غدا كان أصغر ذنب أصبته أشد عليك من أعظم ذنب أصابه الحاج \*(سان كفارة الغسة)\* اعلرأن الواحب على المغتاب أن يندم وينوب ويتأسف على مافعدله ليخرجيه من حق الله سعانه م يستعل المغتاب ليحله فيخرج من مظلته وينبغي أن يستعله وهوحز المتأسف نادم على فعلد الذالرائي قد يستعل ليظهر من نفسه الورعوفي الباطن لايكون نادما فقد قارف معصدة أخرى وقال الحسن بكلمه الاستغفار دون الاستحالال ورعا استدل فيذلك عاروى أنس ب مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة من اغتبته أن أستعفرك -

السلطان فاللافلت فأنال من أمحاب الاهواء فالنعم وفال أبضا حدثنا الحسن بعي أنبأ ما عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال انما الغيبة لن يعلن بالمعاصي وأخرجه كذلك البهرقي في الشعب وقال أبضاحد ثنا خلف بنهشام حددتنا أبوعوانة عنقتادة عن الحسن قال ليس بينك وبين الفاسق حرمة قال وكان رجل قد خرج مع مزيد بن الهاب فكان الحسن اذاذكره هرته (وهؤلاء الثلاثة يجمعهم انهم متظاهرون به وربحا يتفاخرون به فكيف يكرهون ذلك وهدم يقصدون اطهاره نعملواغتابه بغير مايتظاهريه) وكذابغيرمانيه (اثم قال عوف) بن أبي جيلة الاعرابي البصرى العبدى (دخلت علي) أبي بكر مجمد (بنسيرين) رحه ألله تعالى (فتناوات عنده الجاج) بن يوسف النقني (فقال أن الله حكم عدل ينتقم العجار عن اغتابه كاينتقم من الجاجلن طله كانك ذالقبت الله غدا كان أصغر ذنب أصبته أشدعابك من أعظم ذنب أصابه الحاج) أخرجه أبونعيم في الحلية فقال حدثنا أبوعر والعثم الى حدثنا النعمان بن أحد حدثنا محد بنعبد المالف حدثنا الهيش بنعبد حدثناسهل أخوخ مالقطعي لاأعلم الاانه هوذ كره قال سمع ابن سير بن ر جلابسب الجام فاقبل علمه فقال مه أيها الرجل فانك لو وافست الاستخرة كأن أصغرذنب علمه قط أعظم عليكمن أعظم ذنبعله الجاج واعلم ان الله تعالى حكم عدل ان أخذمن الحِاج لمن ظله فسمأخذ المعتماج عن ظله ولاتشغان نفسك بسب أحد \* ( تنبيه ) \* قولهم ليس لفاسق غيبةرواه الطبراني وابن عدى في الكامل والقضاعي في مستند الشهاب من طريق جعدية بن يعيى عن العلاء بنبشب عنابن عينة عنجز بنحكيم عنابيه عنجده مرفوعابه وأخرجه الهروى فاذم الكارم له وقال انه حسن قال السخاوي وليس كذلك وقد قال اب عدى انه معروف بالعلاء ومنهم من قال عنه عن الثوري وهوخطأ وانماهو ابن عبينة وهذا اللفظ غير معروف وكذا قال الحاكم فيمأنة له البيهتي في الشعب عند عقب الراد ، غير صحيح ولامعتمد قال الدار قطني وابن عيينة لم يسمع من من والله أعلم \* (بيان كفارة الغيبة)\*

(اعلمان الواجب على المغذاب) أصله مغتيب على صيغة استم الفاعل وقد تشترك الصيغدان وتقيران بالقرينة (ان يندمو يتوب) الى الله تعالى (ويتأسف على مافعله ليخرج من حق الله تعالى) اذعصاه بخالفة نميه م (ثم يستعل المغذاب) وهي صيغة أسم المفعول أي يطلب منه العفولانه ظلمه بغيثه (لحله) أى معفوعنه ( فَضر ج من مظلمه ) فالغيبة يتعلق بهاحقان عصيان الله وظلم العبد فلابد من النوبة والاستحلال (وُ يَنْبَغَىأَن بِسَخَلِه وَهُوحُرْ بِنَمْنَأْسُفُ نَادِمُ عَلَى فَعَلِهُ اذَا ارَائَى قَدْ يُستَحَلُّ لَيْظُهُرُ مِنْ نَفْسُهُ الورعوفي الباطن لايكون نادما فيكون قدقارف معصبة أخرى وهي المراآ في بفعله (وقال الحسن) البصرى رجه الله تعالى (يكفيه الاستغفار)له (دون الاستحلال)منه (ور بمااحتم فى ذلك بماروى أنسُ سَمالك) رضى الله عنه (قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة من اغتبت أن تستغفر له) رواه أبن أى الدنيا عن أي عبيدة عبد الوارث بن عبد الصهد حيد ثنا أي حدثنا عنسة بن عبد الرحن القرشي عن خالد بن مزيد عن أنس بنمالك قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه وقدر وام كذلك المسرث بنأبي أسامة فيمسنده والخرائطي فيالمساوى والبهتي فيالشيعب وأنوالشيخ في التوبيخ والدينوري في الجالسة والخطيب في الناريخ وآخرون كلهم من طريق عنبسة عن خالد بن تزيد عن أنس به مرفوعاولفظ بعضهم كفارة الاغشياب أن تستغفر لمناغتيته وعنبسة ضعيف وقدرواه الخرائطي من غير طريقه من جهة أي سلمان الكوفي عن ثابت عن أنس مرفوعا بلفظ ان من كفارة الغيبة أن تستغفر ان اغتبته تقول اللهم اغفرلنا وله وهوضعيف أيضا ولكن لهشواهد فعند أبي نعيم فى الحلية وابن عدى في الكامل كلاهما من حديث أبي داودسلمان بنعر والنخبي عن أبي حازم عن سهل بنسعد مرفوعا من اغتاب أناه فاستغفراه فهو كفارةله والنفعي عن انهم بالوضع وعند دالدار قطني من حديث

تمشى الى صاحبك فنقول له كذات فيماقلت وظلمتك وأسأت فان شنت آخذت عقل وان شئت عفوت وهدذا هوالاصع وقول القياثل العرض لآعوض له فلا يحب الاستحلال منه يخلاف المال كالمضعيف اذقدوحب في العرض حد القذف وتثبت المطالبةمه بل في الحديث الصبح مار وى أنه صلى الله علمه وسلم قالمن كانت لاخمه عنده مظلة في عرض أومال فليسق الهامنه من قبل أن مأثى يوم ليسهناك دشار ولادرهم اعما وخسد من حسماته فان لم يكن له حسنات أخذمن ساتن صاحبه فر مدت على سا ته وقالتعائشة رضى اللهعنها لامرأة فالتلاخرى انها طويلة الذيل قداعتها فاستعلمها فاذا لالدمدن الاستعلال انقدرعله فانكان غائباأ وميتافسيغي ان مكترله الاستغفار واللحاء و بكثرمن الحسنات فان قلت فالتعليل هدل يحب فأقول لالانه تعرعوالنبرع فغل وليس تواجب ولكنه مستحسن وسبيل المعتذر أن سالمغ في الثناء عليه والتودد ألمه و بلازمذاك حتى بطب قلبه فان لم نطب قلبه كان اعتذاره وتودده حسنة يحسو بةله بقادل مها

حفص بنعرالايلى عنسهل بنلاحق عنجد بنالمسكدر عنجار مرفوعامن اغتاب رجلا ثم استغفراه من بعد ذلك غفرتله غيبته وهوضعيف وهو عندالبه في في الشعب منجهة عباس الترفقي ثم من جهة همام بنمنيه عن أبي هر مرة قال الغبية تنخرق الصوم والاستغفار مرقعه فن استطاع أن يجيء غدا بصومه مرفعا فليفعل وقال عقبة هذا موقوف وسنده ضعيف (وقال مجاهد كفارة أكل لحم أخيك أن تثنى عليه وندعوله بخير) رواه ابن أبى الدنيا عن أبى كريب حدثنا يحى بنزكريا عن أبى زائدة حدثنا مجد بن عبدالله الليق عن حيد الاعرج عن عجاهد فد كره قال وحد أني محد بن ادر يس حدثنا داود ابن معاذ بن أخت مخلد بن حسين عن شيخ له عن أبي حازم قال من اغتاب أخاه فليستغفر له فان ذلك كفارة الذلك ور وى البيهق فى الشعب عن ابن المبارك قال اذا اغتاب رجل رجلا فلا يخبره وا كن يستغفروعن محموب بن موسى قال سألت على بن بكار عن رجل اغتبته ثم ندمت قال لا تخبره فتفرى قلبه والكن ادع له وانن علمه حتى تحمو السيئة بالحسينة و يؤيده قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة وحديث حذيفة كانفى لسانى ذرب على أهلى لم يعدهم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أنت من الاستغفار باحد ذيفة الحديث رواه الحاكم وصحمه والبهنق وبمعموع هذه يبعد الحكم عليه بألوضع (وسل عطاء) ابن أبي رباح (عن النوبة من الغيبة) كذا في نسخ الكتاب وفي بعضها من الفرية وهو الموافق لما في كتاب الصهت كماسيأتى وفقال تمشى الى صاحبك فتقوله كذبت فماقلت وطلتك وأسأت فان شئت أخذت محقك وان شئت وهبت ) رواه ابن أبي الدنيا عن محدبن ادر مسحد ثنا أ بوالنضر الدمشتي حدثنا اسمعيل بنعياش عن أبي شبية يحي بن يزيد الرهاوى عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء بن أبير باح انه سئل عن التو ية من الفرية قال ان تمشي فذكره الاانه قال في آخره وان شئت عفوت بدل وهبت قال المصنف (وهذاهوالحق) قلتهذامبني على أنه لافرق عنده بين الغيبة والفرية وهو بعيد بلامرية والاحسن في هذا المقام التفصيل وهوان لايحتاج إلى الاستحلال اذا لم يصل الكلام الى المغتاب منه بخلاف مااذا رصله الااذاكان متشوّش مذكره فقد يكون الاعتدار أكرمن الذنب عند بعض الارار وأماقول عطاعفانه خاص بالافتراء بل ينبغي أن يعمرف بالحطأفي حضو راللا بالخلاو بالملا فتأمل (وقول القائل العرض لاعوضله فلايج الاستحلال منه مخلاف المال كلام ضعيف اذ قدوج ب فى العرض حد القذف وتثبت المطالبتيه كههومفصل فى فروع الفقه (بلفى الحديث الصعيع ماروى الله صلى الله عليه وسلم قالمن كانتلاخمه عنده مظلة فيعرض أومال فليستحلهامنه قبل أت يأني يوم ليسهناك دينار ولادرهم يؤخذ من حسناته فانلم تكن له حسنات أخذت من سيات صاحبه فر يدت على سيات ته )متفق عليه من حديث أبي هر وة بلفظ من كانت عنده مظلة لاخيه فليستحلله منهاو رواه أحد كذلك وفيه من عرض أومال فليتحلله اليوم قبل أن تؤخذمنه يوم لادينار ولادرهم فان كانله علصالح أخدمنه بقدر مظلمته وان لم يكن له عل أخذ من سدات صاحبه فعلت عليه (وقالت عائشة رضي الله عنها لاص أة قالت لاخرى انهاطو يلة الَّذيل قداغتيتها فاستحلها فلابدمن الاستحلال ان قدر عليه) أى على ان ياتى اليه (فان كانغاثبا) في سفر بعيد (أوميتا فينبغي أن يكثر له الاستغفار والدعاء ويستكثر من الحسسنات) فان الحسنات بذهبن السيات وربمايفهم منه التفصيل الذى ذكرناه آنفافتأمل فانقلت فالتحليل هل يحب فأقول لالانه تبرع والنبرع فضل وليس بواجب ولكنه مستحب وسبيل العنذر أن يبالغ في الثناء عليه) بمالم يخرجه الىحدالكذب (و) يبالغ في (التردداليه) بمالم يخرجه الىحدالثاق (ويلازم ذلك ) أى الثناء والتودد (حتى يطيب قلبه) فانه ربح الايطيب قلبه بحرة واحددة اواثنتين (فان لم يطب قلبه ) معذلك (كاناء تذاره وتودده حسنة محسو بفله ) في كيفته (يقابل بهاسيته الغيبة في يوم القيامة وكان بعض السلف يقول لاأحلل من اغتابي) أى لاأجعله فى حلمنى (وقال سعيد) بن المسيب (لائسلل سئة الغيبة فالقيامة وكان بعض السلف لايحلل قال سعيد بن المسيب لا أحال

منظلني) أى تنعص من عرضى (دفال ابن سبرين انى لم أحظرها) أى لم أحرمها (عليه فاحله ان الله حرم الغيبة عليه وماكنت لاحل ماحرم الله أبدا) قال أنونعم في الحلية حدثنا أبو بكر بن خدلاد حدثنا مجدبن ونس حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون قال قيل لحمد بن سير من باأ ما بكر ان رجسلا قدا غنابك فتحاله فألما كنتلاجل شيأ حرمه الله وحدثناأحد بناسحق حدثناأ نوبكر بنابي عاصم حدثنا أنوعم حدثنا أبوجزة فالقال السرى بنجى أوغيره لابنسير بن اني قداغتينك فاجعلني فحل قال اني أكره أن أحل ما حومه الله عز وجل (فان قلت قدامعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يستعلها) وهوفي حديث أبي هر و الماضي ذكره بلفظ فليستعللهامنه (وتعليل ماحرم الله غير يمكن) وهو الذي فهدمه سعيد بن السبب وابن سير بن كاقتضاه قولهما السابق (فنقول المراديه) جعله في حل بعني (العفو عن المظلة ) لينقاب وامه عنزلة الحلال المباحله (لاان ينقل ألحرام حلالا) كايدله ظاهر اللفظ (وماقاله ابن سيرين حسن فى التحليل قبل الغيبة فانه لا يحورله أن يحلل لغيره الغيبة) فن حقره فقد أحل ما حرمه الله وأمابع دالغيبة فعناه لاأعفو عنه (فأنقلت فيامعني قول النبي صلى ألله عليه وسلم أبيجز أحدكم أن يكون كائي ضمضم كان اذاخر جمن بيته قال اللهم انى قد تصدقت بعرضي على الناس) قال العرافي رواه البزار وابن السني فى الموم والليلة والعقبلي في الضعفاء من حديث أنس بسند ضعيف وذ كره ابن عبد البر منحديث ثابت مرسلاعندذ كرأبي ضمضم فى الصحابة قلت وانماهو رجل بمن كان قبلنا كاعند البزار والعقيلي اه قلت قال الحافظ في الاصابة قرأت يخط ابن عبد البرفي حاشية كذاب ابن السكن أبو ضمضم غيرمنسوبروى ابتعن أنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فال أتعبون أن تكونوا كالبي ضعضم قالوا بارسول الله من أبوض عنم قال ان أباض عنم كان اذا أصبع قال أللهم انى قد تصدقت بعرضى على من ظلنى قال فاوجب الني صلى الله عليه وسلم أنه قد غفرله وذكره فى العماية فقال وي عنه الحسن وقتادة انه قال اللهم اني قد تصدقت بعرضي على عبادك قال وروى ابن عيبنة عن عروبن دينارعن أبي صالح عن أبيهر وذان وجلامن المسلين قال فذكر مثله قال أبوعر أطنه أباضمضم المذكور قلت تبدع فى ذلك كله الحاكم أباأحدفانه أخرج الحديثمن طريق حماد بنزيد عن هشام عن الحسن وعن أبي العوام عن قتادة فالاقال أبو ضمضم اللهم فذ كره ثم ساف حديث أبي هر موقمن طريق سعيد بن عبد الرجن عن سفيات وهو كذلك في جامع سفيان وأخر جه إن السدى في عل اليوم والليلة من طريق شعيب من بيان عن عران القطانعن قتادة عن أنس مرفوعا وقد تعقب اس فقون قول ابن عبد البرروى عنسه الحسن وقتادة فقال هذاوهم لاخفاءبه النبي صلى الله عليه وسلم يغبرأ صحابه عن أبي ضمضم فلا يعرفونه حتى يقولوامن أبو ضهضم وألوعم بقول روى عنه الحسن وقتادة وقد أخرجه البزار والساحي من طريق أبي النضرعن هاشم بن القاسم عن محد بن عبد الله العمى عن عابت عن أنس الحديث وفيه قالوا وما أبوضه ضم قال ان أبا ضعضم كان رجد لااذا أصبع قال الحديث وفي رواية المزار من الزيادة كانرجلا صلبا قال ابن فتعون فالرجل لم يكن من هذه الامة وانما كان قبلها فأخبرهم بحاله تحريضا على ان يعملوا بعمله وماتوهماه من ان الصحابي في حدد يث أبي هر مرة هو أبو ضمضم خطأ بل هو علبة بن زيد الأنصاري ولولا ماجاء من النصر يم بأن أ بأضمضم كان فيمن كأن قبلنا لجو زت أن يكون علبة يكني أ باضمضم لكن منع من ذلك ماأخر حده أبوداودعن موسى بناسمعمل وأبو بكرا للطلب في كتاب الوضيم من طريق روح بن عبادة كالاهماعن حمادبن سلة عن ثابت عن عبد الرجن بن عجلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أ يجز أحدكم أئ يكون مثل أبي ضمضم فالوا ومن أبوضمضم بارسول الله فالدجل بمن كان فبلكم الحديث فالأبوداردرواه أبوالنضر عن محدين عبدالله العمى عن ثابت عن أنس ورواية حاد أصب وأخوجه من طر ن محد بن فورعن معمر عن قنادة موقوفًا اه وأسنده العفارى فى نار يخه والبزار والساجى من طريق

من ظلمني وقال امن سيرمن انى لم أحرمها علمه فأحللها لها نالله حرم الغسة علمه وما كنت لاحال ماحرم الله أمدا فانقلت فيا معيني قول النبى صلى الله علنه وسلم منهع أن يستعلها وتعليل ماحرم الله تعالى غير مكن فنقول المراديه العمفوعن المظلة لاأن ينقلب الحرام حلالا وماقاله ابن سير من حسن فى التعلمال قبل الغسية فانه لايعو زله أن محلل لغبره الغسة فانقلت فالمعنى قول النبي صلى الله علمه وسلم أبتحر أحدكم أن يكون كائبي ضمضم كأناذاخرجمن بيته تال اللهم اني قد تصدقت بدرضي على الناس

فكيف يتصدق بالعرض ومن تصدق به فهل يباح تناوله فان كان لاتنفذ صدقته في الحث عليه فنقول معناه الى لا أطاب مظلمة في القيامة منسه ولا أناصه والا فلا تصير الغيبة حلالا به ولا تسقط المظلمة عنه لانه عنه وقبل الوجوب الا (٥٦١) انه وعدوله العزم على الوفاء بأن لا

يخاصم فان رجيع وخاصم كان القياس كسائرا لحقوق انه ذلك بل صرح الفقهاء انمن أباح القذف لمسقط حقهمن حد القاذف ومظلة الا خرة مشل مظلمة الدنما وعلى الحملة فالعفو أفضل قال الحسن اذا جثت الامم بين يدى الله عز وجلوم الغيامة نودواليقهمن كأت له أحرعلى الله فلايقوم الا العافون عدن الناسفي الدنما وقدد فال الله تعالى خذالعفو وأمر بالعرف وأعرض عدن الحاهلين فقال الني ملي الله عليه وسلرنا جبريل ماهذا العقو فقال انالله تعالى أمرك أن تعفو عن طال وتصل مدن قطعه كو تعطى من حرمك ور وىعن الحسن انر جلاقالله ان فلاناقد اغتابك فبعث المهرطيا على طبق وقال قد بلغني انك أهديت الحمن حسناتك فأردت أن أكادلك علما فاعددرني فانى لاأقدرأن أكافئك على التمام \* (الا فةالسادسةعشرة النمية) \* قال الله تعالى همازمشاء بغيم غمقالعتل بعدذلك زنم قال عبدالله ان المبارك الزنم ولدالزنا الذى لايكتما لديث وأشار مه الى أن كل من لم يصلم

أبى النضر وأشار البزارالى أن محدبن عبدالله تفرديه وأخرجه البخارى فى ناريخه والعقيلي فى الضعفاء وقال الحافظ فى ترجة علمة بنز يدالانصارى أخرج الخطيب من طريق أبى قرة الزبيدى فى كتاب السنن له قال ذكرابن جريج عنصالح بنزيد عن أبي عبس الحارثي عن ابن عمله يقالله علبة بنزيد انرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة وحث عليها تفرج من الليل و بحد وقال الهم انك قد أمرت بالصدقة وايس عندى ماأتصد قبه واكني أتصدق بعرضي على من آذاني وشتمني أولمزني فهوله حل فقال الني صلى الله عليه وسلم قدقبات منك مدقتك (فكيف يتصدق بالعرض ومن تصدق به فهل يباح تناوله والكان لاتنفذ صد قته فيامعني الحث عليه) واخبار صله الاصحاب (فنفول معناه اني لاأطلب مظلة وما أقيامة منه ولاأخاصه والافلا أصيراالغيبة حلالابه ولاتسقط المظلة لانه عفو قبل الوجوب الااله وعدوله العزم على الوفاء بانلايخاصم فانرجه وخاصم كان القياس كسائر الحقوق ان له ذلك بل صرح الفقهاء بان من أباح القذف لم يسقط حقه من حدالقاذف ومظلمة الا خرة مثل مظلمة الدنياوعلى الجدلة فالعفو أفضل قال الحسن) البصرى رجمه الله تعالى (اذاحِثت الام بين يدى الله تعالى نودوا) ألا (من كان أجره على الله فليقم فلايقوم الامن عفافى الدنيا) وروى ابن عساكر فى التاريخ من حديث على ينادى وم القيامة من بطنان العرش ألاليقم من كان أجره على الله فلايقوم الا من عفا عن أخير (قال الله) تَّمالى مَحَاطبالحبيبه صلى الله عامه وسلم (خذالعلمُو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ياجبر بل ماهذا قال ان الله تعالى يأمر أن تعفو عن طلك وتصل من قطعك وتعطى من حرمك) تقدم في كتاب رياضة النفس (وروى عن الحسن) البصري رجه الله تعالى (انرجلاقال له ان فلاناقد اغتابك فبعث اليه) الحسن (رطباعلى طبق وقال بلغني انك أهديت الى حسنًا تك فأردت أنا كافئك عليهافاعذرني فانى لاأقدرأناً كافئك على النمام) أخرجه أبونعيم في الحلية وقال بعضهم لوكنت أغتاب أحدا لاغتبث أمى فانهما أولى أن تأخذ حسنه تى أوآخذ من سيأ تنها يوم القيامة

"(الا قال الله تعالى هماز مشاء بنميم ثم قال عنل بعدد للنازيم) فالهماز العباب أوالمغناب ومشاء بنميم أى كثير الشي بالنهية مناع المغير معتداً ثيم عند لله ويعدد لك زنيم والمقصود منه من جمع بين أنواع من الوصف الذميم (فال عبد الله بن المبارك) رجه الله تعالى (الزنيم واد الزنا الذى لا يكتم الحديث وأشاريه الى ان كل من لم يكتم الحديث ومشى بالنهية واد الزنا استنباطا من قوله عز وجل عنل بعد ذلك زنيم والزنيم هوالدع أو كون ان الزنيم هوالدع أخرجه عبد بن جبد وابن عساكر عن ابن عباس وأنشد قول الشاعر أن من النها الربادية المناول بالناولة به كاريد في عرض الاديم أكارعه

وأخرج ابن الانبارى فى الوقف والابتداء عن عكرمة الهسئل عن الزنيم فقال هو ولد الزنا وأنشد قول الشاعر النام في حسب لثم

وأخرج عبد بن جيد دوابن المنذرة ن عجاهد قال زنيم ملحق في النسب زعم ابن عباس وأخرج عبد بن جيد عن سيعيد بن السيب قال الزنيم هوالملحق في القوم ليس منهم و روى عن ابن عباس قال العتل الزنيم الذي عشى بين الناس بالنميمة أخرجه عبد بن حيد (وقال تعيالي و يل لكل همزة الزة قبل الهمزة النمام) وواه ابن أبي الدنيا عن هر ون بن عبد الله أنباً نا ابراهيم بن عبد الرحن بن مهدى عن مسكين أبي فاطمة عن شيخ من أهل الدميرة عن أبي الجوزاء قال قلت لا بن عباس من هدن الذي ندبه الله بالويل فقال و يل لكل همزة لمزة قال هو المشاعبالنمية المفرق بين الاخوان والمغرى بين الحديدة وكذلك واه سعيد بن منصور وابن

( ۷۱ ) (اتحاف السادة المنقين) ما سابع ) الحديث ومشى بالنمية دل على انه ولدزنا استنباط امن قوله عن و الدع و الناف المنقولة عن و جلء تل بعد ذلك زنيم والدعى و قال تعالى و بل لتكل همزة لمزة قبل الهمزة النمام

وقال تعالى حيالة الحطب قدل انهاكانت عمامة حالة العسديث وقال تعيالي تقانتاهما فلم بغنيا عنهما من الله شهدأ قدل كانت امرأةلوط تخبر بالضفان وامرأ أنوح تغيرأنه محنون وقدقال صلى الله عليه وسلم لايدخه ل الجنة نمام وفي حديث آخولا يدخل الجنة قتات والقتات هوالنمام وقال أبوهر برة قال رسول اللهصلي الله عالمه وسلم أحبكم الى الله أحاسنكم أخلاقا الرطؤن اكنافا الذن يألف ون و نؤلهون وان أبغضكم الى الله المشاؤن بالنمهية المفرقونين الاخوان الملتمسون البرآء العثرات وقال صلى الله عليه وسلى ألاأخبركم بشراركم قالوأطي قال المشاؤن مالنممة المفسدون بنالاحبة الباغون للبرآء العيب وقال أنوذر قالرسول اللهمسلي الله عليسه وسلم من أشاد علىمسلم بكامة ليشينهما بغسير حقشانه اللهبهافي النار بوم القيامة

حرروابن النذروابن أبيحاتم وابن مردويه من طرق وأخوجه ابن أبى الدنيا أيضافى كتابذم الغيبة الا أَن الفَظهم المغرى بين الاخوان (وقال عزوجل حملة الحطب وقيل النم أكانت عمامة حملة العديث) رواه ابن أى الدنياعن أحد بن حيل أنبا نا المارك أنبانا سفيان عن منصور عن مجاهد حيالة الحطب قال كانت تمشى بالنعمة وهكذا أخرجه ابنحر مروا بنالمنسذروا سأبي حاتمو روى عن قتادة قال كانت تنقل الاحاديث من بعض الناس الى بعض أخرجه ابن حريروا بن أبي حاتم وروى عن الحسن قال كانت يحمل النمية فتأتى به بطون قريش أخرجه ابن أبي مائم (وقال تعالى فانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيأقيل كانت امر أة أوط ) عليه السلام ( تغير بالضيفان وأمر أة نوح ) عليه السلام ( كانت تخيرانه مجنون ) رواه ابن أى الدنياون فضل بن عبد الوهاب حدثنا أبوء وانة عن موسى بن أبي عائشة عن سلىمان بنريدة معت ابنعباس يقول في قوله غفا ماهماقال لم يكن زناولكن المراة نوح كانت تغيرانه معنون وامرأة لوط كانت تخبر بالضيف اذانزل قالوحد ثنا فضي لحدثني بزيع معت الفحاك يقول كانت خيانتهما النمية فقول الفحال هذا هوالمناسب الراده فى المقام وقول ابن عباس أخرجه أيضاعبد الرزاق والفريابي وسعيد اسمنصور وعبدين حيدوابن وبرواب المنذر وابن أبي حاتم وصحعه من طرق وقول الفعال أخرجه أيضا ابنعدى والبهتي فى الشعب وابن عساكر (وقد قال صلى الله عليه وسلم لايدخل الجنة عمام) رواه ابن أبي الدنماعن خالد بن خواش حدثنامهدى بن معون عن واصل الاحدب عن أبي وائل قال بلغ حدث يفة عن رجل الله ينم الحديث فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لايدخل الجنة عام (وفي حديث آخر لايدخل الجنة قتات) رواه ابن أبي الدنياءن أبي خيثمة حدثنا وكيدع عن الاعش عن الراهيم عن همام عن حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لايدخل الجنة قتات قال الاعش (والقتات هو النمام) وقدر واهما باللفظن الطيالسي وأحسد والشيخان وأبوداد والترمذي والنسائي والطيراني وقد تقدمذ كرهما ورواهما أيضا ألوالبركات السقطى في معهمه وابن النجار عن بشير الانصارى عن جد. (وقال أنوهر مرة) رَضَى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبكم الى الله تعمالى احاسنكم اخلاقا الموطون اكمافا الذين يألفونو يؤلفونوان أبغضكم الحالقه تعالى المشاؤن بالنمية المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبرآء العترات وواءابن أفي الدنها عن المعيد لين الواهير بن هشام حدثني صالح المرى عن سعيد الجر لوى عن أبي عثمان النهدى عن أبي هر مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان أحبكم فذكره وكذلك رواه العلم انى في الاوسط والصغير وقد تقدم في كتابآ داب الصعبة (وقال صلى الله عليه وسلم لاأخبركم بشراركم قالوا بلى ارسول الله قال المشاؤن بالنميمة المسدون بين الاحبة الباغو بالمرآء العنت) رواه أبن أبي الدنياعن داودبنعير والضي حدثناداودالعطارعن عبدالله بنعثمان بنختيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت نزيدانرسول اللهصلي اللهعليه وسلمقال فذكره وقدرراه أحدمن حديث أبي مالك الاشعرى وتقدم في تَكُاب آداب الصعبة (وقال أبوذر) الغفارى رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشاد) بالدال أى اشاع ورفع ومأبوجد في أسخ الكتاب بالراء تصيف من النساخ (على مسلم كلمة) كذافي ألنسخ والرواية كلة (بشينه)أى بعيمه (م ابغير حق شانه الله تعالى في النار يومُ القيامة) حزاء وفاقار واه ابن أبي الدنياعن على سُ الجعدد أنبأ نا أومعاوية عن عبدالله بن معون عن موسى بن مسكلين عن أي ذرعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشاد فذ كره وكذاك واه فى ذم الغيبة والخرائطي والطبراني كالدهمافي مكارم الاخلاق والبهق فى الشعب قال العراق وفيه عبد الله بن ميمون فان يكن القداح فهو متروك اه قلت هوعبدالله سمون سداودالقدام المخزوى المسكى من رجال الثرمذى والذى قال انه متروك أبوحاتم ومشاه غيره ولهمر جل آخرعبدالله بنممون أخريه ابنماجه ورحل أخرعبدالله بنممون الرق مقبول وعبد الله بن ممون الطهو مي وي عنده أحديث بديل فعتمل ان يكون أحده ولاء وقد أخوجه الحاكم أيضا

وقال أبوالا رداء قالى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيمار جل أشاع على رجل كامة وهومنها برى عليشينه به افى الدنيا كانحقاعلى الله أن يذيبه به ابرم القيامة فى النار وقال أبوهر يرة قالسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد (٥٦٠) على مسلم بشهادة ليس لها بأهل فليتبق أ

مقمعده من النارو يقال ان ثلث عدداب العبرمن النممة وعن ابنجرعن النبي صلى الله عليه وسلم انألله لماخلق الجنة قال لها تكامى فقالتسعد من دخلني فقال الجمار جل حــ لاله وعزنى و حلالي لاسكن فبك غانية نفرمن الناس لايسكنك مدمن خو ولأمصر على الزناولاقتات وهو النمام ولادبوث ولا شرطى ولايخنث ولاقاطع رحمم ولاالذي يقول على عهدالله اللمأفعل كذا وكذا تملم يفيه وروى كعب الاحدارات بي اسرائيسل أصابه سمقعط فاستسقى موسىعلمه السلام مرات فاحقوا فأوحى الله تعالى البهاني لاأستصب ال ولن معمل وفيكونمام فد أصرعالي النميمة فقال موسى باربسن هودليي عليه حي أخرجه من بيننا قال ياموسي أنهاكمعن النميسة وأكون نماما فتانوا جيعافسقواو يقال اتبعرجل حكيماسعماتة فرسيخ في سبسع كلمات فلما قسدم علمه قال أنى حشال للذى آ ماك المانعالمان العلم أخبرنيءن السماء ومأأ ثقل مهاوعن الارض

وصعفهذا يدل على انه غير القداح فات القداح حاله معاوم عندالحاكم أوانه هوولكن اعتمد على قول من مشاه على ان الذهبي قد تعقبه بان سنده مظلم وكانه يشير الح ماذ كر (وقال أبوالدرداء) رضي الله عنه (قال صلى الله عليه وسلم أعمار جل اشاع عن رجل كلة وهومنها برى عليشينه بم افى الدنيا كان حقا على الله ان يذيبه بم الوم القمامة في النار) رواه ابن أبي الدنما موقوفا على أبي الدرداء فقال حدثنا أحد بن جميل أنبانا أبن المارك عن وهيم بعدى ابن خالد عن موسى بن عقبة عن سليم أن بن عرو ب ثابت عن جبير بن نفيرالحضرى انه مهم أبالدرداء يقول أيمارجل أشاع فذكره قال العراقى ورواه الطبراني بلفظ آخرمن حديثه مرفو عاوقد تقدم (وقال أبوهر برة) رضى الله عنه (قالرسول الله صلى الله عليه وسلمن شهد على مسلم بشهادة ليس لها بأهل فليتبو أمقعده من النار ) رواه ابن أب الدنياءن عبد الله بن أب بدر أنبانا يزيد بن هرون أنبانا جهير بن يزيدعن خداش بن عباس أوعياش عن أبي هر يرة قال معت رسول الله صلى الله عليه وسسلم فذكره قالى العراقي ورواه أحدوفي مرجل لم يسم اسقطما بن أبي الدنيامن الاسناد (ويقال ان ثلث عذاب القسيرمن النمية) رواه ابن أبي الدنياءن أحدين منسع حدثنا بن علية حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لناان عذاب القبر ثلاثة اثلاث ثلث من الغيبة وثلث من البول وثلث من المم مقوقد تقدم ذكر وقريبانى الا تفة التي قبلها وأخرج ابن أبي الدنيامن طريق مزيد بن قوذرعن كعب قال اتقوا النمية فان صاحبهالايستريح من عذاب القبر (وعرابن عر) رضى الله عنه (عن الذي صلى الله عليه وسلم) قال (انالله تعالى الماخلق الجنة قال لها تكمي فقالت سعد من دخلني فقال الجبار جل جلاله وعزني وجلالي لأبسكن فيسك غيانية من الناس مدمن خر ولامصرع الى زناولاقتات وهو النمام ولادبوث) وهو القوّاد (ولاشرطى) وهوالجلوازعندالامراء (ولاالخنث)الذي يتشبه بالنساء (ولاقاطع رحم ولاالذي يقول على عهداللهان لم أفعل ولا يفعل وفي أسخة ولا بفي به قال العراق لم أجده هكذا بتمامه ولاحدلا يدخل الجنة عاق لوالديه والدنوث وفيه منالم يسم وللنسائي منحديث ابنعر لايدخل الجنسة منان ولاعاق ولامدمن خر وفيها نقطاع واضطراب والشحفين منحديث حذيفة لايدخل الجنة قتات واهمامن حديث جبيربن مطعم لايدخل الجنة قاطعوذ كرصاحب الفردوس منحديث ابن عباس لماخلق الله الجنهة فقال لها تكامى تزيني فتزينت فقاات طوبي ان دخلني ورضى عنسه الهمي فقال الله عز وجل لاسكنك يخنث ولانا أمحة ولم يخرجه ولد فى مسنده اه قلت وروى الطبراني من حديث ابن عباس لماخلق الله تعمال جنة عدن خلق فها مالاه ين وأت ولاخطر على قلب بشرغم قال الها تسكامي قالت قد أفلوا اومنون ورواه ابن عساكر وزاد مُقالت أناح ام على كل عفيل ومراء (وروى كعب الاحباران بي اسرائيل أصابهم فعط) أى قلة مطر ( فأستسقى موسى عليه السلام مرات في استموافأ وحي الله تعالى المهاني لا أستحب ال ولمن معلن وفيكم غمام قدأصر على النعمة فقال موسى يارب من هو دلني عليه حتى أخرجه من بيننا فال ماموسي اكره النعمة وأنم فتابوا جميعا) واستسقوا (فسقوا ويقال اتبعرجل حكيم اسبعمائة فرسخ في سبع كلمان فلماقدم عليه قال) له (انى حيث للذي آتاك الله من العلم أخرنى عن السماء ومأ تقل منهاوعن الارض ومأ أوسع منهاوعن الصفر ومأأقسي منه وعن النار ومأأحر منهاوعن الزمهر بروما أبردمنه وعن البحر وماأغني منه وعن البتم ومااذل منسه فقالله الحكيم المهتان على البرىء أثقل من السموات والحق أوسع من الارض والقلب القانع أغنى من البحر والحرص والحسد أحرمن النار والحاجة الى القريب اذا لم تنعي أمرد من الزمهر مر وقلب المكافر أقسى من الجر والنمام اذابان أمره أذل من اليتبر) وقوله البهتان عسلى العرى

وما أوسعمها وعن الصغروماأقسى مندوعن الناروماأ حرمهاوعن الزمهر مروما أمودمنه وعن البعر وماأغنى منه وعن الرتم وما أذلمه من فقال له الحسم البعر والخرص والسعمة المومن الناد فقال له الحسم البعر والخرص والحسد أسومن الناد والحاجة الى القريب اذالم تعمم أبرد من الزمهر مروقاب السكافر أقسى من الخروالف اماذا بان أمره أذل من الديم

\*(بيان حدالنه مهذوما يحب فى ردها) \* اعلمان اسم النه مهذا في الطلق فى الاكثر على من ينم قول الغير الى المقول فيه كا تقول فلان كان ينكم م فيل بكذا وكذا وليدت النه مه تختصد فيه بل حدها كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول المنقول اليه أو كرهه الن وسواء كان المنف بالقول أو بالرمن (٥٦٤) أو بالاعلاء صواء كان المنقول من الاعلان وسواء كان ذلك عبدا ونقصا

أثقل من السموات نقل ذلك عن سيد ناسليسان عليه السلام و رواه الحكيم الترمذى من قول على سأبي طالب \* (بيان حد النمية وما يعب في ردها) \*

(اعلم اناسم الممية المايطلق في الاكثر على من ينم قول الغير الي المقول فيه كما يقول فلان كان يد كلم فيك بكذاو كذا) واشتقاقه من نم الحديث عامن بالى قتل وضر باذاسى به ليوقع فتنة أو وحشة فالرجل نم تسمية بالمصدر وغمام مبالغة والاسم النهمة (وليست النهمة مخصوصة به بلحدها كشف مايكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أوالمنقول المه أوكرهه ثالث وسواء كان الكشف بالقول أو ما لمكنمة أو بالرمز أوبالاعام) أى الاشارة (وسواء كان المنقول من الاعال أومن الاقوال وسواء كان ذلك عيما ونقصاما فى النقول عنه أولم يكن بل حقيقة النمية افشاء السر) أى اظهار ما خفى منه (وهنك السرعايكره كشفه) وظهوره (بل كلمارآه الانسان من أحوال الناس ممايكره) فيما يتقلبون فيسم (قينبغي أن يسكت عنه ) فلا يحك ( الامانى حكايته ) ونقله (فائدة اسلم ) عاجلة أوآجلة (أو دفع اعصمة كااذار أى من يتناول مال غيره فعليه أن يشهدبه مراعاة لحق المشهود عاليه فاما اذارآه يخفي مالالنفسه) فهوانما أخفاه ليكون مستوراعن اطلاع الغير (فذكره)لا منحر (فهوغيمة وافشاء السرفان كانماينم به نقصانا وعيدا في الهرك عنه كان قد جمع بين الغيبة والنمية) اذبحقق فيه انه أفشى السروذ كر أحاه بمكروه (والباعث على النميمة) لا يخلو من ثلاثة (اماارادة السوء بالحسك عنه) وقصد الشربه فيشبع عنه كلمة يفضه بما (أواظهارالحب للمعكرله) وهوالسامع فيراه الهمن جله الحبينه (أوالتفرج) أى المسنزه (بالحديث) أي حكامة أهل الدنيا (والخوص في الفضول) عمد لا بعنه من السكلام (وكل من حلت المه النعمة وقيل له ان فلانا قال فيك كذا أوفعل في حقك كذا أوهو يدير في افساداً مرك أوفى ممالاة عدوك) أىموافقته (أوفى تقبيع حالك أوماعرى مجراه فعليه منة أمورالاول أن لا يصدقه) فيماعكمه فيكذبه ولايقيل منه قوله فان قبول القول السوء أشدمن القول السوء (الن النمام فاسق) لا يقبل قوله (وهو مردودالشهادة) بنص القرآن (قال تعالى) يائم الذين آمنوا (انجاء كمفاحق بنبا) أى بخبر من الاخبار (فتبينوا) أي تعرفواذلك النباخشمية (أن تصبيوا قوما يحهالة) فتصحوا على مافعلتم نادمين نزلت هذه الا من في الولد بن عقبة بن أي معيط كأن بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبض صدفات بنى الصطلق فلما أبصروه أقبلوا نعوه فهاجم وكانسنه وبينهم مصناءني الجاهلية فرحم الىرسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره انهم قدار ندواومنعوا الركاة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوامد وأمره أن يتثبت ولا بعل فاخبرانهم متسكون بالاسلام وسمع أذانهم وصلاتهم فرجع فاخبرا المبر فنزات قال الحسن فوالله لئن كانت زلت في هؤلاء القوم خاصة انهاارسلة الى وم القيامة مانسخها شي (والثاني أن ينهاه عن ذلك و ينصعه و يقبح له فعله ) وما بلى به (قال تعالى وأمر بالمعروف وانه عن المذكر ) والنميمة من المنكرات فيجب عليه مهم عنها (الثالث أن يبغضه في الله فاله بغيض عند الله) مقوت (و يجب بغض من يبغضه الله الرابع أنلائظن بأخيل الغائب) المحسكي عنه (السوء لقوله تعالى اجتنبوا كثيرامن الفان ان بعض الفان آم) وهذا الذي طننته في أخيل من جلة الظنون التي يلزم مر تسكيه الاثم (الخامس أنلا يعملك ما حكى النه على النعسس والعث التحقق) أي يصر بعندك حقيقة (لقوله تعالى ولأنجسسوا

فىالمنقول عنهأولم يكنبل حقيقة النومة افشاء السر وهتك السنرعم أيكره كشفه يل كل مارآ الانسان،ن أحسوال الناسيمالكره فننغى أنسكت عنه الاما فى حكايته فالدة اسلم أودفع العصمة كالذا رأى من التناول مال غيره فعلمه أن يشهدبه مراعاة لحق الشهود له فأمااذا رآه بخفي مالا لنفسسه فذكره فهوغممة وافشاء لاسرفان كانماينم به نقصارعسافي الحكيمنه كان قدجمع بن الغمية والنمجة فالباعث على النمية اماارادة السوءالمعكى عنه أواظهارا لحسالمعكمله أو التفرج بالحديث والخوض فى الفضول والماطل وكل من حلت المه النمية وقبل له أن فلانا قال فلك كذا أو فعسل فيحقل كذاأرهو مدر في افساد أمرك أوفي عبالاة عدوك أوتقبيم حالك أوماعر يحراه فغلتهستة أمور #الاولانلانصدقه لات النمام فاست وهو مردود الشهادة قالالله تعالى باأبها الذين آمنوا انجاء كمفاسق شيافتسنوا أن تصيب وا قوما محهالة

\* السادس أن لا ترضى لنفسل ما نهيت النمام عند مولا تعسكى نميمة وقتقول ولان قد حكى لى كذا و كذا و تكون به نما ما ومغتابا و تكون قد التيت ما عند من النمان من عبد العزيز رضى الله عنه انه دخل عليه رجل فذ كرله عن رجل شيئة فقال له عمر ان شئت نظر نا في المراد قات كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية النباع عن الما قرينها فتبينوا وان كنت صادق (٥٦٥) فأنت من أهل هذه الآية هما ذ

مشاء بقمروان شئت عفونا عنمك فقال العذو ياأمير المؤمنان لاأعود المهأسا \* وذ كر انحكما من الحكاء زاره بعض الحوانه فاخدره تخدرعن بعض أصدقائه فقالله الحكم قدأبطأت فى الزيارة وأتيت الثلاث حنايات بغضت أخى الى وشفات قلى الفارغ والممت نفسمك الامينة وروى أن سلمان بن عبد الملك كأن حالسا وعنده الزهرى فاعور حل فقال له سلم ان بلغني انك وقعت في وقلت كذا وكذافقال الرحسل مافعات ولاقلت فقال سلمان أن الذي أخسرني صادق فقال له الزهدري لايكون النمام مادقافقال سلمان صدقت مقال الرحل اذهب بسلام وقال الحسان من تمالك تمعللك وهذا اشارة الىأت النمام ينبغيأن يبغضولا بوثق بقوله ولابصداقته و عصال المعضوهو لاينفك عن الكذب والغيبة والغدر والخيانة والغل والحسدوالنفاق والافساد بين الناس والديعة وهو بمن بسعى فىقطع مأأمرالله به أن وصل و يفسدون

السادس أنالا ترضى لنفسل مانهيت الفام عنه فلاتعكى غيمته فتقول فلان قد حكى كذاو كذافتكون به عَمَامُ ومَعْمَامًا) فَعَرِمُ مِينَ فَاحَشَيْنِ (وَتَكُونَ قَدَأُ ثَبِتَ عَامَنَهُ مُرِينٌ) فَيَكُونُ فَيه مخالفة القول الفعل وهونفاق (وقدر وي عن عرب عبد العزيز) رجه الله تعالى (انه دخل عليه رجل فذ كرعنده عن رجل شيأفقال عران شئت نظرنا في أمرك أي حققناه (فان كنت كاذبا) فيماقلت (فانت من أهل هذه الآية انجاء كم فاسق بنبافتيينواوان كنت صادقا) فيما فلت (فانت من أهل هذه الأنهة هماز مشاء بغيم وان شئت عفو ناعنان فقال العفو باأمير المؤمنين لا أعود البه أبدا ) فانظر كيفرده ولم يقبل قوله (وذ كران حكسمامن الحكاء زاره بعض اخوانه فاخبره عجرعن غيره فقالله الحكيم قدأ بطأت فى الزيارة وأتيتني بثلاث جنايات الاولى بغضت الى أخىو ) الثانية (شغلت قلمي الفارغو) الثالثة (الهمت نفسك الامينة وروى ان سليمان بعبد الملك بن مروان (كان جالساوعنده) محد بنشهاب (الزهرى فاءه رحل فقاله سليمان بلغني انكوقعت في وقلت الذاوكذافقال الرجل مافعات ولاقلت فقال سليمان الذي أخبرني كأن صادقا) فيما أخبر (فقال الزهرى لا يكون النمام صادقا فقال سليمان صدفت) وقال للرجل (اذهب بسلام وقال الحسن) البصرى رجمه الله تعالى (من نم اليكنم عليك) و يروى من نم الكنم عليك (وهذااشارة الى ان الفام ينبغي أن يبغض) ولايحب (ولانوثق بصداقته) وتقريه وغلقه (وكيف لايبغض وهولا ينفك عن الكذب فيما ينقله (والغيبة والغدر والخيانة والغلوا لحسدوا لنفاق والأفسادين الناس والخديعة) وهذه كالهاصفات ذميمة قدُجعت في النمام (وهوممن قدسي في قطع ما أمر الله به أن يوصل قال تعالى والذين يقطعون ماأمرالله به أن يوصل ويفسدون فى الارض وقال تعالى اغا السيل على الذين يظلون الناس ويمغون فى الارض بغير ألحق والنام منهم من لانه يسعى فى الافساد والاغراء بين الاخوان و يبغى العنت للبرآ ، (وقال صلى الله عليه وسلم أن من شرالناس من اتقاه الناس لشره) رواه الشيخان من حديث عائشة بنحوه قال ابن أبي الدنيا حدثنا أبوخ يثمة واسحق بن اسمعيل قالاحد ثنا سفيان بن عيينة عن مجدين المنكدر سمع عروة حد تننى عائشة فالتاستأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذنواله فبئس ابن العشيرة أوبشس رجل العشيرة فلماان دخل ألانله القول فلماخرج قلنا قلت الذي قلت ثم ألنت له القول قال أي عائشة شرالناس منزلة عندالله يوم القيامة من ودعه أوتركه الناس اتفاء شره هكذارواه الشيخان وأبوداود والترمذي وفى لفظ بعضهم اتقاعفشه وفى أوله انشر الناس وعند الطهراني في الاوسط من حديث أنسان شرالناس منزلة من يخاف الناس شره وقال ابن أبي الدنيا حدثنا على بن ألجعد أخرني عهان سمطرعن المتعن أنسان وللأقبل المالني صلى الله عليه وسملم وهوفى حلقة فاثنواعليه شرا فرحب به النبي صلى الله عليه وسلم فلماقفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرالناس منزلة نوم القمامة من يخاف لسانه أو يخاف شره (والفيام منهم) لان الناس يخشون لسانه ويخافون شره (وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رواه أحدوالشعفان وأبوداود والترمذى وقال حسسن صحيح وابن خرعة وابن حمان من حديث جبير بن مطعم (قيل قاطع بين الناس) بالاغراء والافساد (وهو الفام وقبل قاطع الرحم) وهكذار واه الطبراني في الكبير من حديث جبير بن مطعم ورواه الخرائطي في مساوى الأخلاف من حديث أبي سعيدوقهل المرادبه قاطع الطريق ولفظ الحديث مختمل اكلمن المعانى الثلاثة (وروى عن على كرم الله وجهه ان رجلاأتاه يسعى المدمرجل فقال باهدنا تعن نسأل عماقلت فان كنت صادقا

فى الارض وقال تعالى اغما السبيل على الذين يظلمون الناس و يبغون فى الارض بغسيرا لحق والنمام منهم وقال صلى الله على وسلم ان من شرار الناس من اتقاء الناس الشرء والنمام منهم وقال لا يدخل الجنة قاطع قيل وما القاطع قال قاطع بين الناس وهو النمام وقيل قاطع الرحم و روى عن على رضى الله عنه أن رجلاسي المهرجل فقال له ياهذا نعن نسأ ل عما قلت فان كنت صادقا مقتناك وانكنت كا ذباعافبناك وانشاء أن نقيلك أقلناك فقال أقلني بالمير المؤمنين وقيل لهمد بن كعب الفرظي أي خصال المؤمن أوضعه فقال كثرة الكلام وافشاء السروقبول قول كل أحد وقال رجل لعبد الله بن عامر وكان أميرا بلغني ان فلانا أعلم الامير أني ذكرته بسوء قال قد كان ذلك قال فاخبرني بماذا (٥٦٦) قال الكحثي أظهر كذبه عندل قال ما أحب ان أشتم نفسي بلساني وحسبي اني لم أصدقه

فميا قال ولاأقطع عنك

الوصال وذكرت السعامة

عند بعض الصالحين فقال

ماظنكم يقوم يحمد الصدق

من كل طَارِية من الناس الا

منهم وقال مصعب بن الزبير

نعن نرى ان قبول السعامة

شرمن السعاية لأن السعاية

دلالة والقبول اجازة وليس

مندل على شئ فاخبرية كن

قبله وأحازه فاتفوا الساعي

فلوكان صادقافي قوله لكان

لشماق صدقه حيث لم يحفظ

الحرمة ولم يسترالعورة

والسعابة هي النمية الاانها

اذا كانت الى من بخاف

جانيه معيت سعاية وقدقال

صلى الله عليه وسلم الساعي

بالناس الى الناس لغبر وشدة

يعنى ليس بولد حلال ودخل

رجل على المان نعبد

الملك فاستأذنه فى الكارم

وقال انىمكامك باأسم

المؤمنين بكلام فاحتمله وات

كرهته فان وراء معاتحسان

قبلته فقال قلفقال باأمير

المؤمنسين اله قدا كتنفك

رخال ابتاعوادنماك ينهم

ورضاك بسخط رجهم

خافوك فى الله ولم يتحافوا الله

فيك فلاتأمنهم على ماائنمنك

مقتناك) اى أبغضناك (وان كنت كاذباعاة بناك) عقو به المفترى (وان شنت أن نقيلك أقلناك قال اقلني بالميرالمؤمنين وقيمل لمحمد بن كعب القرظي) التابعي الثقتر حدالله تعمال (اي خصال المؤمن أوضعه) أى ا كثرحطاله في الرتبة (قال كثرة الكلام وافشاء السروقبول قول كل أحد) أى فان في كل خصلة منها ينعط مقامه (وقالر جل لغب دالله بنعاس) بنربيعة (وكان أميرا) على البصرة (بلغ في ان فلانا اعلم الاميراني ذكرته بسوء قال قد كان ذلك قال فأخبرني بما قال لك حتى أظهر كذبه عندك قال ماأحب ان اشتم نفسي بلسائي وحسسى اني لم أصدقه فيماقال ولاقطعت عندك لوصال) اىمواصلة المودة أوالصلة أوهمامعا (وذكرت السعابة عندبعض الصالحين نقال ماظنكم بقوم يحمد الصدق من كل طبقة من الناس الامنهم) أىمن أهل السعاية فانهم ولوصدقوا فيما يقولونه فلا يحمد صدقهم مع ان الصدق محود على كل الومن كل الناس (وقال مصعب نالزبير) بن العوّام قتله عبد اللك بن مروان سنة اثنين وسبعين عسكن فحد العراق ( نحن ترى قبول السعاية شرامن السعاية لان السعاية دلالة والقبول اجازة وليسمن دل على شئ فاخبر به كن قبله وأجاز مفاتقوا الساعى أى تحفظوامنه (فاوكان في قوله صادقال كان في صدقه لشما حيث لم يحفظ الحرمة ولم يسترالعورة والسعاية هي النهيمة الأأنم ااذا كانت اليمن يخاف اليجانبه سميت سعاية) يقال سعى به الى الوالى اذامشي به البه وقد قال الني صلى الله عليه وسلم الساعي بالناس الى الناس لغير رشدة بعسني ليس بولد حسلال) قال أبوز بدالانصاري يقال هو لرشدة اي صيم النسب بكسر الراء والفتح لغة قال العراقي روا. الحاكم من حديث ابي موسى من سعى بالناس فهولغ بير رشدة أوفيه شئمنه وقالله أسانيد هدذا أمثلها فلت فيه سهل بن عطية قال ابن طاهر فى الند كرة منكر الرواية والحديث لاأصل له وقدذ كر ابن حبان فى الثقات سهل بن عطية وروا. الطبراني بلفظ لايسعى على النَّاس الاولد بغي والامن فيه عرقمنه و زاد بين سهل و بين بلال بن أبي بردة أبا الوليد القرشي اه قلت و رواه ابن عساكر والديلي بلفظ الاولدزيا (ودخل رجل على سلمان بن عبد الملك) بن مروان (فاستأذن في السكادم وقال اني مكامك باأمير المؤمنين بكلام فاحقله وان كرهته فان وراءه ما تعب ان قُبلته قال قل فقال يا أمير المؤمنين الهقدا كتنفك أى أحاط بك (رجال ابتاعوا) أى اشتروا (دنياك بدينهم ورضاك بسخط ربهم خافوك فحالله ولم يخافوا اللهفيان فلاتأمنهم علىماا تشمنك الله عليه ولاتص المهم فيما استعفظك الله اياه فانمهم لن يألوا فى الامة) أى لن يقصر وافيها (خسفا والامانة تضييعا والاعراض قطعا وانتها كا أعلى قربهم) أى أعلى ما يتقر بون به البك (البغي والنميمة وأجل وسامًا لهم الغيمة والوقيعة) فىالناس (وأنت مسؤل عمااجترحوا) أى اكتسبوا (وليسوا بسؤلين عمااجترحت فلاتصلح دنياهم بفساد آخرتك فان أعظه الناس غبنابا ثع آخرته بدنياغيره )أخرجه ابن أبي الدنياني أخبار ألخلفاء (وسعى رجل بزياد بن الاعجم) كذافي النسخ والصواب بزياد الاعجــم وهوزياد بنسليم العبدى مولاهم أنوأمامة المعروف بالاعجم روىءن أبحموسي وعبدالله بنعرو وعنهطاوس والمحبر ابن قعدم شاعر مقبول روىله أبو داود والترمذي وابنماجه (الى سلمان بن عبد الملك) بنمروان ( فحمع بينهم اللموافقة فأقبل زياد على الرجل) الذي مع فيه يقول (أنتاص واماا تتمنتك عالما \* فنت واماقلت قولا بلاعلم

الله عليه مولا تصف الهم المسلم المسلم المسلم المسلم الله على المسلم الله على الله على الله على الله على المسلم ال

قانت من الامرالذي كان بيننا \* بمنزلة بين الخيانة والاثم وقال وجل لعمر و بن عبيدان الاسوارى ما يزال بذكرا في قصصه بشرفة الله عمر و باهد المارعيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت اليناحديثه ولا أديت حتى حين أعلمتنى عن أخى ما أكره ولكن أعلم أن الموت بعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله تعالى يحكم بيننا وهو خيرالحاكين \* ورفع بعض السعاة (٥٦٧) الى الصاحب بن عبا درقعة نبسه في ما

على مال يتم يحسمله على أخسده الكثرته فوقع على ظهرهاالسعامة فبعدوان كانت صححة فانكنت أحربتها محسرى النصع فسرانك فهاأ فصل من الربح ومعاذالله أن نقمل مهتوكا في مستور ولولاانك فخفارة شيدك لقاءلناك عمايقتضيه فعلك فيمثلك فتوق ماملعون العسفات الله أعلم بالغيب المترجه الله والمتم حروالله والمال غره الله والساعي لعنهالله وقال لقدمان لابنه يابني أرصل مخلال انعسكت بهن لم تزل سيدا أيسط خلقمك للقريب والبعد وأمسك جهلك عن الكريم واللئميم واحفظ اخوانك وصل أقار بكوامنهمن قبول قول ساع أوسماع بأغ بر بدفسادك و بروم خداءك ولكن اخوانك من اذافارقتهم وفارقوك لم تعمسم ولم يعيبوك وقال بعضهم النمسمةمينيةعلى الكذب والحسد والنفاق وهيأثافي الذلوقال بعضهم لوصع مانقله البنام اليك الكأن هوالجرئ بالشيم عايبان والمنقول عنهأولى

فأنتمن الامرااذي كان بيننا ﴿ عَنزاة بين الملامة والاثم)

وفي نسخة بين الخيانة والاثم (وقال رجل لعمرو بن عبيد) بن باب التميمي مولاهم البصري المعتزلي كنيته ألوعمان كانداعية الى بدعته المهم جماعة مع انه كانعابدا قال أحد ليس بأهل أن يحدث عنه وقال الوردى عن يحى بن معين ليس بشي روى له أبود أود فى كتاب القدروابن ماجه فى كتاب التفسير (انالاسواري) بضم الهمزة نسبة الى الاساورة بطن من عم (ما ترال يذكرك في قصصه بشرفقال له عمر ومارعت حق مجالسة الرجل حيث نقلت البناحديثه ولا أديت حقى حديناً بلغتني عن أخي ولكن اعلمه أنالموت يعمنا والقبر يضمنا والله يحكم بيننا وهوخيرا لحاكين ورفع بعض السعاة الى الصاحب المعيل (بن عباد) بن العباس بن عباد الطالقاني كان وزير الدولة آل يويه و والده أبوالحسن عباد عن سمع على جعفر الفرياب وعنها بوالشيخ الاصباني توفي سنة ٣٣٦ (رقعة نبه فيهاعلي مال يتبريحمله على أخذه لكثرته فكتب على ظهرها) أى الرقعة (السماية قبعة وان كانت صحيحة الميترجه الله والمقيم حبره الله والمال غره ألله ) أي زاده نموا وفائدة و تركة (والساعي لعنه الله وقال لقمان الحكيم لابنه بابني انىموصيك بخلال ان عُسكت بهن لم ترل سيدا) أى رئيساعلى الاصحاب (ابسط خلفك القريب والبعيد والمسك جهاك عن الكريم واللئم والحفظ الخوانك وصل أقار بكوأمنهم من قبول قول ساع) أى واش (أوسماع باغ يريد فسادك و يروم خداعك وليكن اخوانك من اذافار قتهم أوفار قوك لم تعبهم ولم يعيبوك وقال بعضهم النميمة مبنية على الكذب والحسدوالنفاق وهي أى الثلائة (أثافي الذل) جمع اتفية وهي الاجار الثلاثة التي توضع علم القدر (وقال بعضهم لوصع مانقله النمام لكانهو الجنرئ بالشتم عليك والمنقول عنه أولى بحامك) وعفوك (الانه لم يقابلك بشتمك ) ومنه قواهم هما بلغ المكر وه الامن نقل (وعلى الجلة فشرالنمام عظم ينبغي أن يتوقى) و يتحفظ منه (قال-حادين سلمة) بن دينار البصري أبو سلة توفى سنة سبع وستين ( باعر حل عبد اوقال المشترى مافيه عب الاالنحمة قالرضيت فاشتراه فكث الغلام أياما عُمَّال لزوجة مولًّا ان زوجك لا يحبك وهو بريد أن يتسرى علىك ففذى الموسى واحلق من قفاه عند نومه شعرات حتى أسعره علم افعيل ثم قال الزوجان امرأ تك اتحذ ناخللا وتريدأن تقذاك فتناوم لها حتى تعرف فحاءت الرأة بالموسى فظن النها تقتله فقام وقتلها فحاء أهل الرأة وقتلوا الزوج فوقع القتال بين القبيلتين وطال الامر) أخرجه أبن أبي الدنيافي الصمت من طريق حماد بن سلة عن حمد وهو الطو يلفقال حدثنا ابراهم أبوأ معق حدثني بزيد بنعوف حدثنا جاد بن المتعن حيدان رجلاساوم وِعبد فقال مولاه انى أبرأ البك من النعمة فقال نعم أنت برىء منها قال فاشتراه فحسل يقول الولاه إن أمرأ تكتبغي وتفعل وتفعلوانم اتريدأن تقتلك ويفول المرأةان روجك بريدأن يتزقع عليك يتسرى علىكفات أردت أن أعطفه علىك فلا يتزوج عليك ولايتسرى فذى الموسى واحلقي شعرة من قفاه اذا الم وقال الزوج انهاتر يدأن تقتلك اذاغت قال فذهب فتناوم لها وجاءت ويسي لتعلق شموة من حلقه فأخذ بيدهافقتلها فحاءاً هلها فاستعدوا عليه فقتلوه ﴿ تنبيه ) \* قدبق بماأورده ابن أبي الدنياني النمية وهو على شرط المصنف أخرج من طريق أبي الاحوص عن ابن مسعود قال ان محداصلي الله عليه وسلم كان يقول ألاأ نبثكم بالعضة هي النهمة القالة بينالناس وأخرج من حديث أنس من أكل بأخيه السلم

بحلك لانه لم يقابلك بشمك وعلى الجلة فشرالنمام عظم ينبغى أن يتوقى قال حاد بن سلة باعرجل عبدا وقال المشترى مافيه عيب الاالنمسة قال قدرضيت فاشتراه في مكث الغلام أياما ثم قال لزوجة مولاه ان سيدى لا يحبك وهو بريد أن يتسرى عابك فذى الموسى واحلق من شعرة تاه عنسد يومه شدورت حتى أسعره عليها فيحبك ثم قال الزوج ان امر أتك ا تحذت خليلا و تريد أن تقتلك فتناوم لها حتى تعرف ذلك فتناوم لها فاعتال بن القبياتين فنسال المهمد المنافق المها في المنافقة الهافية الما أن فقتل الرأة بالمن القبياتين فنسال المنهدس التوفيق فاعت المراق المنافقة الما المنافقة الهافية المنافقة المنافق

أكلة أطعمه الله بها أكانه من النار ومن لبس بأخيه المسلم فو با ألبسه الله به فو بامن النار ومن قام باخيه مقامر باء وسعة أقامه الله مقام رياء وسعة وأخرج من طريق عبد الله بن رير الغافق عن على رضى الله عنه قال القائل الكامة الزور والذى عد بعبلها فى الاثم سواء وعن شبل بن عوف قال كان يقال من سع بفاحشة فأفشاها فهو كالذى أبداها ومن طريق أبي العالمة قال حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتانى البارحة رجلان فاكتنه الى فانطلقابي حتى مرابي على رجل فى يده كالمبيد فه في رجل في يده كالمبيد في ومن عروب في شدقه حتى يباغ لحميه فيعود فيأخذ فيه فقلت من هذا قال هم الذين يسعون بالنهمة وعن عروبي مهون قال الماته للمورا من في طل العرش رجلاف عليه وقال ان هذا لكريم على ربه فسأل ربه أن في طل العرش رجلاف عن المناب على منابر قال من أشاع فاحشة على ربه فسأل ربه أن في الماته والمن بن من من من من والمناب والمناب بأس الاانه كان عشى بالنمية وعن من يدبن في الحاقة في النمية وعن من يدبن عرف في الحاقة في النمية وعن من يدبن عرف قال المناب المناب بأس الاانه كان عشى بالنمية وعن من يدبن عرف قال المناب على المناب القرب في المناب وعن عبد المناب وعن من عن النمية وعن من يدبن قوذ وعن كعب قال القوا المناب على المناب عن المناب المناب بأس الاانه كان عشى بالنمية وعن من يدبن قوذ وعن كعب قال القوا النمية فان صاحب الاستريج من عذاب القبر

\*(الا قة السابعة عشر كالرمذى اللسانين)\*

(الذي يتردد بين المتعاديين و يكلم كل واحسد بكلام بوافقه) فيرأيه (فقلما يخلوعنه من بشاهسد متعاديين وذلك عين النفاق قال أبواليقظان (عمارين ياسر) بن عامر بن مالك العنسي بنون ساكنة وسينمهملة مولى بني مخزوم صحائ جليل مشهو رمن السابقين الاؤلين بدرى قتل مع على رضى الله عنهما بصفين سنة سبع وثلاثين (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له و جهان في الدنيا كان له أسانان من نار يوم القيامة) رواه ابن أبي الدنياعن يحيى بن عبد الحياد الحياني حدثنا اشريك حدثنا الركين بن الربيع عن نعيم بن حنظلة عن عارب ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وأخر جه المخارى فى كُتَابَ الادب المفردوأ بوداود بسمند حسمن (وقال أبوهر برة) رضى الله عنه (قالرسول الله صلى الله عليه وسلم تعدون من شرعبادالله ووالقيامة ذاالوجهين الذَّى يأتي هؤلاء بحدد يشهؤلاء وهؤلاء عديث وولاء) رواه ابن أبي الدنيا عن أبي حيثمة حدثنا حر رون الاعش عن أبي صالح عن أبي هر برة قال قال الذي صلى الله عليه وسلم فذ كره (وفي الفظ آخرياً في هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه) رواه أيضااً من أبي الدنياعن أيخشمة حدثنا ابن عيينة عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبي هر برةعن النبي صلى الله عليه وسلمقال تجدون من شرالناس ذا الوجهين الذى يأنى فذ كره وهو عند أحدوا أيخارى ومسلم و تجدون شر الناس بوم القيامة عندداللهذا الوجهين الذي يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه (وقال أبوهر برة)رضي الله عنه (لاينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا عند الله تعالى) هكذا هوفي النسخ موقو فأوروا وأو أبن أبي الدنيام فوعا عن الحسن بن عبد العز يزحد ثنا يحى بن حسان حدثنا سلمان بن بلال مى كثير بن زيد عن الوليد بنر باح عن أبي هر مرةرضي الله عنسه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي فذ كر وقدر واه كذلك مرفوعا الخرائطي فيمساوى الاخلاق والبهقي فى الشعب وأخرج ابن أبي الدنيامن حديث أنس من كانله لسانان في الدنيا جعلله لسانات من نار وم القيامة وعن ابنمسه ود قال انذا اللسانين في الدنيا له نوم القيامة اسانان من نار (وقال مالك بندينار) البصرى رجمه الله تعالى (قرأت فى التو راة تطلب الأمانة والرجلمع صاحبه بشفتين مختلفتين بهلك الله يوم القيامة كل شفتين مختلفتين ) أخرجه أيونعم في الحلية (وقالرسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض خليقة الله نوم القيامة الكذا نون وألمستكبرون والذن يكنزون أى يخزنون (البغناء لاخوانهم في صدورهم فاذالقوهم تلقوالهم) أى ألطفوالهم والانواالقول (والذين أذاده والى الله ورسوله كانوا بطآء) جمع بطيء (واذا دعوا الى الشيطان وأمر. كانواسراعا) جمع

\* (الا فقالسابعةعشرة)\* كالأمذى الاسائدين الذي بتردد بيثالتعاديين يكلم كل واحدمنهما بكادم يوافقه وقلما تخلوعنهمن بشاهد متعاديين وذلك عين النفان قال عدارين باسرقال رسول الله صلى الله علىه وسلمن كان له وحهان في الدنيا کان له السانات من نار نوم القيامة وقال أبوهر مرفقال رسولاالله صكليالله علمه وسلم تجدون من شرعباد الله توم القمامة ذاالو حهن الذي مأتى هؤلاء عديث وهؤلاء تعيديث وفي لفظ آ سُوالذي يأتي هؤلا عوجه وهولاء بوحمة وقال الو هر برةلاً ينبغي لذي الوجهين أن تكون أمناء ماله وقال مالك بندينارقرأت في التوراة بطات الامانة و الرحسل مع صاحبه بشفتن مختلفتن بالكالله تعالى بوم القيامة كل شفتين مختلفتن وقالصليالله علنه وسدلم أبغض خليقة الله الى الله نوم القيامية الكذابون والمستكمرون والذين يكثرون البغضاء لاخوائهم فيصدورهم فاذالقوهم تملقوالهم والذين اذادعوا الىالله ورسوله كانوابطا عوادادعوا الى الشيطان وأمره كانواسراعا

وقال ابت مسعود لا يكونن أحدكم امعة قالوا وما الامعة قال الذي يجرى مع كل رغي والفقواعلى أن ملاقاة الاثنين بوجهن نفاق وللنفاق علامات كثيرة وهذمن حلنها وقدر وى أن رجلامن أصحاب رسول الله على الله

سر يم قال العراق لم أقف له على أصل (وقال ابن مسعود) رضى الله عنه (لايكن أحدكم امعة) بكسر الهمزة وتشديد الميم المفتوحة (قالوا وما الامعة قال) الذي (يجرى مع كلريم) أحرجه ابن أبي الدنيا عن حبيب بن الحسن حدثناعر بن حقص السدوسي حدثناعاصم بن على حدثنا المسعودي عن سلة بن كهيل عن عبد الرجن بن يزيد قال قال عبد الله لا يكون أحدكم امعة قالوا وما الامعة يا أباعبد الرجن قال يقول أنامع الناص ان اهتدوا اهتديت وان ضاوا ضالت ألاليوطن أحدكم نفسه على ان كفر الناس أن لا يكفر أهده على ان كفر الناس ولي تكفر أهدو وعانسه الى على رضى الله عنه من قوله في أبيات واست بامعة في الرجال ب أسائل هذا وذا ما الحبر ولينفاق علامات كثيرة وهذه صن جلتها وقدر وي أن

رجلا من أمحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فلم يصل عليه حديقة) بن المان رضي الله عنه فبلغ اللبر الى عر (فقال عر) رضى الله عنه (عوت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصلى عليه فقال بأأميرا اؤمنين انهمنهم أىمن المنافقين وكانحذيفة قدأعطى علرذلك منرسول اللهصلي الله عليه وسلم قال فنشد تك الله أمامهم أملا قال اللهم لاولا أؤمن منها أحدابع دلـ لم رد بذلك نفاق الكفرواغا أرادنفاق العمل الذيهو ترك المحافظة على الدسسرا ومراعاته اعلنا قاله القرطي (فان قلت فيماذا بصيرذالسانين وماحدذلك فأقول اذادخل على متعاديين وحامل كل واحدمنهما)أى عامله بالمجاملة (وكانصادقا فيه لم يكن منافقا) لعدم مخالفة السرالعان(ولاذالسانين فان الواحد قد يصادف متعاديين ولكن صداقة ضعفة لاتنتهي الىحدالاخوة اذلوتحققت الصداقة لافتضت معاداة الاعداء) ومصارمتهم (كاذكرناه في كذاب الصحبة والاخوة نم لوة لى كلام كلواحد الى الا خوفهو ذولسانين وذلك شرمن النميمة اذيصير نماما بان ينقل من أحد ألجانبين فقط وانلم ينقل كلاما ولتكن حسن ليكل واحد منهما ماهو عليه من المغاداة اصاحبه فهوذواسانين) أيضا لانتحسين معاداة هذا يستلزم تعبيع الا حروبالعكس (وكذلك اذا وعدد كل واحد منهدما بأنه ينصره) على الأخر فهو ذواسانين أيضا (وكذلك اذا أثني على كلواحدمنهمافي معاداته) فهوذولسانين أيضا (وكذلك اذا أثني على أحددهما وكان اذاخرج منعند مندمه فهوذولسانين) أيضا (بل ينبغي أن يسكت) ولا يفاوض فيأمرهما أصلا (أو يثى على المحق من المتعاديين) ويظهر الذي هو على الحقوالذي هو على الباطل (ويثني فى حضوره وفى غيبته وبين يدى عدوه) فهذا (هوالهام له عن النفاق وقبل لابن عمر) رضى ألله عنه (الماندخل على امراثنا فنقول القرل فاداخرجنا) من عندهم (قلناغير، قال كالمدذلات نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) رواه إن أبي الدنيا عن أحد بن الواهم حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا الاعش عن الراهم عن أى الشعثاء قال قبل لا بنعر فساقه وحدثنا أحديث الراهم حدثنا عد الرحن المنمهدى حدثنا سلام بنسلم عن أبي اسعق عن عرب الهسمداني قال قات لا بنجر الماذاد خلنا على الامراء زكيناهم بماليس فيهم فاذاخر جنا دعوناعليهم قال كنانعدذلك النفاق وقال العراقير وا. البخارى بالخظ سلاطيننا فنقول الهم يخلاف مانتكام اذاخر جنامن عندهم الحديث وفيروامة علقها بعسدقوله نفاقا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسسلم ورواه الطبراني من طرق (وهذا نفاق مهما كان مستغنيا عن الدخول على الامير وعن الثناء عليه فاواستغنى عن الدخول) عليه (ولكن اذادخل يخاف

حضوره وبن بدى عددة ملاين عروف الله عند المائنا من الله عند الله على الله على الله عند الله عند الله على الله ع

منهاأحدابعدك فانظت عاذا بصرالر حل ذالسانين وماحدذاك فاقول اذادخل على متعادين وحاميل كل واحددمنهماوكانصادقا فسه لم يكن ذالسانين فان الواحد قديصادق متعادين ولكن صداقةضمعنفةلا تنتهى الىحد الاخوة اذلو تعققت المداقة لاقنضت معاداة الاعداء كاذكرنا في كتاب آداب العمية والاخوة تعملونقل كالرمكل واحدد منهماالي الانحق فهو دولسانين وهوشرمن التمسمة الأنصير عامايات ينقسل من أحد الجانبين فقط فاذانقل من الجانيين فهدو شرمن النمام وانام ينقل كلاما ولكنحسن احكل واحدمنهماماهوعلمه من المعاداة معصاحب فهذاذولسانن وكذلك اذا وعدكل واحدمهمارأن ينصره وكذاك اذا أثني على كلواحدمنهمافىمعاداته وصكذلك اذاأتنيعلى أحدهماوكان اذاخرج من عنده يذمه فهو دولسانين بل ينسفى أن يسكت أو

بشيعلى المحقمن المتعاديين

ويشي علسه في غيشه وفي

ان لم ين فهونفا قلانه الذى أحوج نفسه الى ذلك فان كان مستغنيا عن الدخول لوقنع بالقليل و ترك المالوا لجاه فد خل الضرورة الجاه والغنى وأثنى عليه فهومنا فق وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم حب المالوا لجاه ينبتان النفاق فى القلب كاينبت الماه البقل لانه يحوج الى الامراء والى مراعاتم حومرا آنم ه فأما اذا ابتلى به لضرورة وخاف ان لم ين فهومعذور فان اتقاء الشرجائز قال أبو الدرداء رضى الله عنه المالا لذك شرفى وجوه أقوام وان قلوبنا لتلمنهم (٥٧٠) وقالت عائشة رونى الله عنها استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

ان لمينن )عليه في ماله أوعرضه (فهونفاق لانه الذي أحوج نفسه اليه وان كان يستغني عن الدخول لوتنع بالقليل وترك المبال والجاه فدخسل اضرورة الجاه والغنى وأثنى فهومنافق وهذامعني قوله صلى الله عليه وسلم حب الجاه والمال ينبتان النفاق فى القلب كاينبت الماء البقل) رواه الديلى فى مسند الفردوس من حديث أبيهر رة بسندضعيف الاانه قال حب الغنى والمال وقال العشب مكان البقل وروى ابن أبى الدنيا فى ذم الملَّاهى من حديث ابن مسعود العنى ينبث النفاق فى القلب كما ينبث الماء البقل وعند البهرقي من حديث جامر مثله الاانه قال الزرع مكان البقل وقد تقدم كل ذلك في كتاب آداب السماع (لانه يعوج الى الامراء ومراعاتهم) في أحوالهم (ومرا آتهم فامااذا ابتلى به لضرورة وخاف ان لم يثن فهومعد ذور فان اتقاء الشر جائز قال أبوالدرداء )رضي الله عنه (الالنكشر في وجوه أقوام) أى نظهر لهم الانس والفرح والنعل والملاطفة (وانقلو بنالتلعنهم) أخرجه أبونعم في الحلية وقد تقدم (وقالت عائشة رضي الله عنها استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذنواله فبنس رجل ألعشيرة هو) أوابن العشيرة (فلادخل الانله القول فلاخرج قلت بارسول الله قلت فيه مأقلت عُم ألنت له القول فقال باعائشة ان شراكناس الذي يكرم اتقاء لشره ) وفي رواية شرالناس منزلة يوم القيامة من ودعه الناس أوتركه اتقاءشره ر واه الشيخان وأبوداو دوالترمذى وابن أبى الدنيا وقد تقدّم فىالا َّفَةَالتِّي قِبلها (ولَـكن هذاوردفيالاقبال وفيالكشر والتيسم فاماالثناء فهوكذب مبريح فلايجو زُ الالضرورة أات أوا كراه يساح الكذب عثله كاذكرناه في آفة الكذب بل اليجو زالثناء والالتصديق ولاتحر يك الرأس في معرض التقرير على كل كالرم باطل فان فعدل ذلك فهومنا فق بل ينبغي أن ينكر) بلسانه (فان لم يقدر فيسكت بلسانه وينكر بقلبه) وهدذا أضعف الاعان نسأل الله التوفيق

\*(الا فةالثامنة عشرالمدح)

وهوالثناء باللسان على الصفات الجملة خلقية كانت أواختمارية فهوأعهمن الجد ونقيض الذم (وهو منهى عنه في بعض الواضع المالذم فهوالغيمة والوقيعة وقد ذكر ناحكمهما والمدح بدخله ست آفات أربع في المادح واثنتان في المصدوح فاما المادح فهوائه قد يفر ط فينتهى به الى الكذب فالخالد بن معدان) المكادى الجمعي أبوعبد الله ثقة عابد مات سنة ثلاث ومائة روى المائجة (من مدح اماما) أى سلطانا (أوأحدا عاليس فيه على رؤس الاشهاد بعثه الله يوم القيامة يتعثر بلسانه) رواه ابن أبى الدنيا عن القاسم بنها مع حدان عن القاسم بنها مع حدان المعدد على عدد ثني محدين أبى جميلة حدد ثنا غالد بن معدان فذ كره (الثانية انه قديد خله الرباء فانه بالمدح مظهر المحدوقد لا يكون مضمر اله ولامع تقدد الجميع ما يقوله في صبى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم و يحلف قطعت عنق صاحبالو سمعها ما أفلح مدر حلاعند النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم و يحلف طعت عنق صاحبالو سمعها ما أفلح من المائن أدر وادان أبي الدنيا عن على بن الجعد أنها ناشع بدن خالدا لحذاء عن عبد الرجن بن أبى بكرة عن كذلك) رواه ابن أبي الدنيا عن على بن الجعد أنها ناشع بدن خالدا لحذاء عن عبد الرجن بن أبى بكرة عن كذلك) رواه ابن أبي الدنيا عن على بن الجعد أنها ناشع بدن خالدا لحذاء عن عبد الرجن بن أبى بكرة عن كذلك) رواه ابن أبي الدنيا عن على بن الجعد أنها ناشع بدن خالدا لحذاء عن عبد الرجن بن أبى بكرة عن

التذنواله فبتسريحل العشيرة هو عمادخل ألانه القول فالماخر برقلت ارسول الله قلت فعماقلت غم ألنته القول فقال باعائشةان شر الناس الذي يكرم أتقاء شره ولكن هدذا وردفي الاقيال وفي الكشر والتبسم فاما الثناء فهوكذب صراح ولايحدو والالصرورةأو اكراه يباح الكذبعثله كإذكرناه فيآفةالكذب بسل لايحسو زالثناء ولا التصديق ولانحر يكالرأس في معرض النقر ترعلي كل كارم بأطل فان فعل ذلك فهو منافق بل بنبغي أن ونكرفان لم يقدرفيسكت بلسائه وينكر بقليسه «(الا فة الثامنة عشرة المدح) \* وهومنهسي عندفي بعض المواضع أماالذم فهو الغيبةوالوقيعة وقدذكرنا حكمهاوالدحيدخله ست آ فات أربع فىالمادح واثنتان في المدوح \* ( فاما المادح) \* فالاولى الهُ قد يغرط فينتهسى به الى الكذب قال خالد بن معدان من مدح اماماأ وأحداع اليس فهعلى رؤس الاشهاديعثه

الله يوم القيامة يتعثر بلسانه الثانية الله قديد خله الرياء فاته بالمدح مظهر العب وقد لا يكون مضمر اله ولا معتقد الجيدع ابيه ما يقوله فيصبر به من اثبا منافقا الثالثة اله قد يقول ما لا يتحققه ولاسيل له الى الاطلاع عليه وى أن رجلا مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال اله عليه السلام و يحدل قطعت عنق صاحبات إلى سمعها ما أفلح ثم قال ان كان أحد كم لا بدما دحا أخاه فليقل أحسب فلا ناولا أزكى على الله أحد احسب الله ان كان برى أنه كذلك

وهدفه الا فة تتطرق الى المدح بالاوساف المطلقة التي تعرف بالادلة كفوله انة منق و ورع و زاهدوخ بروما يجرى مجراه فاما اذا فالرأيته وعلى بالدين عن المدود و يتصدف و يجم فهذه أمو ومسترقنة ومن ذلك قوله انه عدل رضافات ذلك خنى فلا ينبغى ان يجزم القول فيه الا بعد خبرة باطنه سمع عمروضى الله عند مرجلايتنى على وجل فقال أسافرت معسمة قال لا قال فائت

جاره صباحه ومساءه قال لا فقال والله الذي لا اله الا هولاأراك تعرفه الرابعية انه قديفر حالمدوحوهو ظالم أرفاسق وذلك غسير جائرةالرسول اللهملي الله عليه وسلم ان الله تعالى بغضب اذامدح الفياسق وقال الحسن من دعالظالم بطول البقاءفقد أحبان ىعصى الله تعالى فى أرضه والظالم الفاسق ينبغي ان بذم ليغتم ولاعد حليفرح \* (وأماا المدوح فيضرمهن وجهين) \* أحدهماانه يحدث فيهكبرا واعاماوهما مهاكات قال الحسنرضي الله عنه كان عررضي الله علمه جالشا ومعسه الدرة والناس حوله اذ أقبل الجار ودين المنسذر فقال رجسل هدااسيدر بيعة فسبمعها عبسرومن حوله واعمها لجارود فلمادنامنه خطقه بالدرة فقال مالى ولك باأمير المؤمنات فالمالي ولك المالقد سمعتها قال معتهافه قال خشت أن يخالط فلباك منهاشي فأحيت أن أطأطيمنك الثاني هوأنهاذا أثنى علمه بالحسيرفرحيه وفترورضي عن نفسه ومن أعجب بنفسه.

أبيه أفرجلامدح رجلاعندالنبي صلى الله عليه وسلم فذكره ورواه أحدوا لشيخان وأبودا ودوابن ماجه من هذا الطريق بلفظ ويلك قطعت عنق صاحبك من كان منكم مادحا أخاه لاجدلة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولأأزك على الله أحدا ٧ حسيبه كذاركذاان كان يعلم ذلك منه وعند الطبراني في الكبير بلفظ ويحك قطعت عنق أخيك والله لوسمعها ماأفلج أبدا اذاأثني أحدكم على أخبه فلمقل ان فلانا ولاأزكى على الله أحدًا (وهذه الآ فه تتطرق الح المدح بآلاوصاف الطلة\_ة التي تعرف بألادلة كقوله انه منق و ورع وزاهدوخير )ودين وما يحرى مجراه (أمااذافالرأينه يصلى بالليل ويتصدق و يحيم) وما يجرى مجراه ( فهذه أمو رمستبقنة ومن ذلك قوله اله عدل ورضافان ذلك خفي فلا ينبغي ان يجزم القول) به (الابعد خبرة باطنه مع عروضي الله عنه رجلايثني على رجل فقال أسافرت معه قال لاقال أخالطته ) أي في الجاورة والمعاملة (قاللاقال والله الذي لااله الاهولاتعرفه) رواهابن أبي الدنياعن يعقو بن أراهيم حدثناابن أبي غنية حدثني أبي قال مع عرو - لافذكره وقد تقدم تحوهذا في كتاب آداب العصبة والاخرة (الرابعة انه قد يفرح المدوح) بذلك الدح (وهوظالم أوفا ـ ق وذلك غير جائز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انالله أعالى بغضب أذامد حالفات ) رواءابن أبي الدنها في الصمت والبهرق في الشعب من حديث أنس وفيه أبوخلف خادم أنس ضعيف ورواءأ بوبعلى وابن عدى بلفظ اذامدح الفاسق غضب الربواهية العرش قال الذهبي في الميزان منكر وفد تقدم في كتاب آداب الكسب (وقال الحسن) المصرى رجه الله تعالى (من دعالطالم بالبقاء فقد أحب أن بعصى الله في الارض) رواه أبن أبي الدنيا عن مجدبن عبد الجيد التميى حدثنا عبيدالله بن عروعن ونس عن الحسن فذ كره دون قوله فى الارض (فالظالم الفاسق ينبغي أن يذم لبغتم ولاعد للفرح وأما الممدوح فيضره) المدح (من وجهين أحددهما انه يحدث فيه كبرا واعجابا) بنفسه (وهمامها كمان قال الحسن) البصري رجه الله تعمالي (كان عمر رضي الله عنه قاعدا ومعه الدرة) بالكسرسوط من جلد (والناس حوله اذ أقبل الجار ودفقال رجل) من الحاضرين (هذاسيد ربيعة فسمعهاعر ومنحوله وسمعهاا لجار ودفلادنامنه خفقه بالدرة )أى ضربه بها (فقال) الجارود (مالى ومالك باأمير المؤمنين فقال مالى والدامالقد معتها قال معتهافه قال خشيت أن يخالط قلبك منهاشي فأحببتان أطأطئ منك) رواه ابن أبي الدنياعن على بن الجعد حدثنا المباوك بن فضالة عن الحسس قال كانعرقاعدافذ كره قال وحدد ثناخلف بنهشام حدثنا خرم سمعت الحسدن قال مرعر بن الخطاب والجار ودمعه فسمع قائلا يقول هذا سدر بيعة فعلاه بالدرة فقال أماانك قدسمعتها (الثاني هوانه اذا أثني علمه بألخير فرح به وفتر )عن الاجتهاد في الطاعات (ورضي عن نفسه ومن أعجب بنفسه قل تشمره) في العبادة (واغمايتهم العمل من رى نفسه مقصر افاذا أطلقت الالسنة بالثناء عليه طن أنه قد أدرك (فعة المقام (ولهدنا قال الذي صدلي الله عليه وسلم) للذي مدح عندهر جلاو يحل (قطعت عنق صاحباللو سمعها) أي لو بلغته وقبلها (ماأفلح) لحدوث المهلك (وقال صلى الله عليه وسلم أذا مدحث أخاك في وجهه فكأتماأمررت على حلقه موسى رميضا) بالضادا المجمة وهوالحديد الماضي قال العراقي وام إبن المبارك فى الزهد والرقائق من رواية يحبى بنجار مرسلا (وقال) صلى الله عليه وسلم (أبضا لمن مدحر جلاعقرت الرجل عقرك الله) قال العراق لم أحدله أصلاف المرفوع لكن عن عربن الخطاب من قوله أخرجه جيدبن أزنجو يهفى كناب الادب قلدرواه من طربق الثورى عن عربن مسلم عن الراهيم التيمي عن أبيه قال كما

قل تشمره وانعا يتشمر العمل من برى نفسه مقصرا فاما اذا انطلقت الالسن بالثناء عليه ظن اله قد ادرك ولهذا قال عليه السلام قطعت عنق صاحبك لوسمه هاما أفلح وقال صلى الله عليه وسلم اذا مدحث أخاك في وجهه فكا أغما أمررت على حلقه موسى رميضا وقال أبضائن مدح رجلا عقرت الرجل عقرك الله

وقال مطرف ما وعد قط نناه ولامد حة الاتصاغر بالى نفسى وقال و ياد بن مسلم ليس أحد يسمع ثناء عليه أو مد حقالا تراءى الشيطان والكن الومن واجع فقال ابن المبارك (٥٧٠) لقد صدى كلاهما أماماذ كروز ياد فذلك قلب العوام وأماماذ كرومطرف فذلك

حاوساعندع وفائني رجل على رجل في وجهدفقال ذلك (وقال معارف) بن عبدالله بن الشخير العامى ي المرشى أبوعبدالله النفسة البصرى العابد (ماسمعت تُناء أومدحة الاتصاغرت الى نفسى) أخرجه ابن المبارك فى الزهد (وقال زياد بن أبي مسلم) أنوعمر الفراء البصرى الصفار صدوق (ليس أحد يسمع ثناء عليه أومد حة الاتراءى له شيطان وليكن المؤمن واجمع )أى ينذ كرفير جمع أخرجه أبن المبارك وجه الله تعالى فالزهد (قال إن المبارك) رجه الله تعد الأخرج الفولين (لقدصد فا كالهما اماماذكر زياد فذلك قلب العوام) قبل أن يكمل نورالاعان فقلوبهم (وأماماذ كرمطرف فذلك قلب العواص) فانهم لا تزدادون بالمدح الاتواضعاوة رباولاسبيل العب المهم وعليه عمل مار واء الطبراني والحاكم منحديث أسامة بن ريدا ذامدح المؤمن في وجهه ريا الاعبان في قلبه (وقال صلى الله عليه وسلم لومشي رجل الى رجل سكنامرهف أىحديد كانخبراله من ان يثني عليه فوجهه ) قال العراقي لم أجدله أصلا (وقال عمر رضى الله عنسه المدح هوالدبع) رواه ابن أبي الدنياعن منصور بن أبي من احم حدثنا أوسعيدا أؤدبعن عبيدالله بنعرقال أطنه عن أسلم مولى عربن الخطاب عن عرقال المدحذيم (وذاك لان المذبوح هوالذي يفتر)أي كسل عن العمل) فلا يتعرك (والمدع وجب الفدور أولان المدع تورث الكبرو العبوهو) أى كلوا -دمنه ما مهلاك (كالذبح فلذلك شبه مه ) بعامع الهلاك وقدر وي هذا في المرفوع من حديث الراهيم التهي مرسلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الرجل أن تركيه في وجههر وادابن أبي الدنيافي الصيت (فان سلم المدحمن هذه الا فات في حق المادح والمدوح لم يكن به بأس بل ما كان مندو بااليه ولذلك أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة حتى قال لووزن اعان أى بكر ماعمان العالم فرح رواء ابي عدى والديلي من حديث بن عروقد تقدم في كتاب العلم (وقال العمر) رضي الله عنه (لولم ابعث لبعثت بأعر ) قال العرافي رواه الديلي من حديث أبي هر مرة وهو مذكر والعر وف حديث عقبة بن عامرلوكان بعدى نبى لكان عربن الخطار واه الترمذي وحسنه وأخرجه ابن عدى بلفظ لولم أبعث فيكم لبعث عر فيكم رواه من طريقين في أحدهماعبد الله بنواقدا الراني وهومتروك وفي الاسخر رشدين سعد وقال قام رشدىن متنه ورواه أيضا من حديث بلال وفيه زكريابن يحى الوقادوهوكذاب (وأى ثناء فريد على هذا ولكنه عن صدقو بصيرة وكانوا أجل رتبة من أن ورثهم ذاك الثناء (كيرا أوعبا أوفتورا) قد نزههم الله عن ذلك (بل مدح الرجل الهسه قبيع المافيه من ألكم والتفاخر) وهومظلفة الهلاك (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسم دولد آدم ولا فر )رواه الثرمذى وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدرى والحا كمهن حديث بأبر وقال صحيح الاسنادوله من حديث عبادة بن الصامت أناسد الناس وم القيامة ولا نفر ولسلم من حديث أبي هر مرة أنا سد ولد آدم يوم القيامة قاله العراقي (أي است أقول هذا تفاحراكما يقصد والنَّاس بالثناء على أنفسهم وذلك لان انتخار و) صلى الله عليه وسلم انكا (كان بالله و بقر به من الله لابكونه مقدما على ولد آدم كاان المقبول عندا اللف قبولا عظم الفيايف عنر بقبوله اياه وبه يفرح لابتقدمه على بعض رعاياه ) قانه برى ذلك كال شيء عنده بالنسبة الى مقامه الذي هو فيه (ويتفصيل هذه الاتفات تقدرعلى الجدع سنا المدحوسن الحث عليه اذفال صلى الله عليه وسلم وجبت الثنوا على بعض الموتى ) قال أنس مروا يعنازة فاثنواعليه خبرافقال صلى الله عليه وسلم وجبت ومروا باخرى فاثنواعليه شرافقال وحست فقالوا كفذلك بارسول الله فقال من أثنيتم عليه خيرا وحبث له الجنة ومن أثنيتم عليه شراوحبت لهاانار أنتم شهداء الله في الارض قالها ثلاثار وا والطمالسي وأحدوا لشعنان والنسائي (وقال مجاهد)رجم

قلب الغواص وقالسلي الله علمه وسلم لومشي رجل الى رجل بسكين مرهف كان خيرا له منأن يشي علب في وجهه وقال عر رمني الله عنده المدح هو الذبح وذلك لان المدنوح هوالذي يفترعن العمل والمدحوجب الفنورأو لانالدح بورثالعب والكبروهما مهلكان كالذبح فلذلكشهه مهفان سلم المدحمن هذه الاستفات في حق آلمادح والمدوح لم مكن به ماس بلي رعما كان منسدو باالمه ولذلك أثني رسول الله صلى الله علمه وسلمعلى العصابة فقال لووزن اعان أبي بكر باعان العالم لرج وقال في عراولم أبعث لبعثث باعروأى ثناء مزيد على هدذا ولكنه صلى الله عليده ودلم فالعنصدق عنهم أجل رتبةمنأن بورثهم ذلك كبرا وعما وفتورا بلمدح الرجل تفسه قبيع الماقيه من الكبر والتفاخراذقالهماليالله غليه وسلم أناسيد ولدآدم ولانفرأى لستأقول هذا تفاخرا كإيقمده الناس بالثناء على أنفسهم وذلك لان افتخاره مبلى الله عليه

وسلم كانبالله وبالقرب من الله لابولد آدم و تقدمه عليهم كأن المقبول عندا لملك قبولا عظيما اغما يفتخر بقبوله اياه وبه الله عنور خلالة من الله عنور خلالة المنافقة والمنافقة والمن

الله تعالى (ان لبنى آدم جلساء من الملائكة فاذاذكر الرجل أماه السلم عبر قالت الملائكة والديمثله واذا ذكره بسوء فالت الملائكة بابن آدم المستورعورته اربع على نفسك وأحد الله اذسترعورتك) رواه ابن أبى الدنياع ن محد بن قدامة الجوهرى ومحد بن عبد الجميد التميى وهذا الفظ محد قالاحد ثنا يعيى بن سليم عن اسمعيل بن كثير عن مجاهد قال فذكره (فهذه آفات المدح) فتأملها واعتجبها

\*(بيانماعلى المدوح)\*

(اعلم) وفقائنالله تعــ لى (انعلى المدوحان يكون شديد الاحترازعن آفة الكبروالبجيــ وآفة الفتور فَأَنَّمَا (مهلكاتولاينجو) المدوح (عنه الابأن يعرف نفســه) بالبجز والقصور (ويتأمل فىخطر الحاتمة) فأن خطرها شديد لانها أضمل على الاعال (و) يتأمل في (دقائق الرياء) فانها من خني الشرك (وآ فات الاعمال) وانه لا يقبل منها الاما كان باخلاص (وانه يعرف من نفسه مالا يعرف المادح) فيقول أناأعرف بنفسى منك (ولوانكشف له جميع أسراره) ومانى باطنه (ومايجرى على خواطره) بمالايخاو منه الانسان (لكف المادح عن مدحه) وامتنع من الثناء عليمه والتركية هذا حال العارفين بالله واليم الاشارة بقوله من عرف نقسم فقد عرف ربه (وعليه أن يظهر كراهية الدح باذلال المادح) ان رأى في ذاك سلامة لحاله أوعدم اكرامه بالبذلله في نظير ما مدحه ولو بالسكوت عنده والاعراض عنه نوجهه وادخال كلام آخرأجني كأنهلم بسمع ذال المدح وسواء كان ذلك المدح بمنثورمن القول أو بمنظوم بان مدحه بقصدة والبلاء في هذا أكثرفان الشاعر مجازف في كالمه كثيرافات أكذبه أعدنه فعمرين الكذبوالمدح (والمالاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم احثوا) أى ارموا (في وجود المداحين) بصيغة المالغة اشارة لى ان الكلام فين صد ومنه المدح كثيراحتي المخذ وسناعة وبضاعة يما كل بما الناس وحارف فى الاوصاف وأكثر الكذب (التراب) أى فلا أعطوهم على المدح شميةً فالحثو كتابة عن الحرمان والرد والتخصل يقال حثافي وجهه الرماداذا أخجله أوالرادة ولوالهم بافواهكم الثراب والعرب تسمتعمل ذلك لن بكرهونه فيقولون بعينه الاثاب وهي بالكسر والثلاثة الساكنة التراب وهوكناية عن الذل والخبية أوالمراد أعطوههم ماطلبوا لانكل مافوق التراب تراب فشميه الاعطاء بالحثوعلىسيل الترشيم والمالغمة فى التقليل والاستهانة وبمهذا خرم البيضاوي وفيه نظر وقيل هوعلى ظاهره فيرمى في وجوههم التراب وحرى هليه ابن عربي قال وصورته أن تأخذ كفامن ثراب وثرى به بين يديه وتقول ماعسي أن يكون من خلق من هذا ومن أناوماقدري توبخ بذلك نفسك ونفسه وتعرف المادح قدرك وقدره هكذا فلعث التراب في وجوههم قال وقد كان بعض مشايخنا اذارأي شخصارا كباذا شارة تعظمه الناس وينظرون اليمه يقولله ولهم ترابرا كبعلى تراب قلثو يدللذلكمارواه ابن أبحالدنياعن عثمان بن أبي شيبة حدثنا الاشجعى عن سفيان الثورى عن الاعمش ومنصور عن الراهيم عن همام بن الحرث قال قال المقداد بن الاسود أمرنار سول الله صلى الله عليه وسلم اذارأينا المداحين أن نعثوني وجوههم التراب وقدر واه أحد ومسلم وأبوداودمن حديثا لمقدا دبلفظ المصنفور واه الترمذى منحديث أبى هريرة وابنءدى وأبونعيم فى الحلمة من حديث ابن هر وعند بعضهم في أفواه بدل وجوه وفي لفظ المادحين بدل المداحين \* (تنبيه) \* فال بعض الشافعية وتحرم مجاورة الحدف الاطراء فى المدح اذالم عكن حله على المبالغة وتردبه الشهادة ان أكثرمنه وانقصدا ظهارالصنعة قال العزبن عبدالسلام فى قواعده ولاتكاد تجدمدا حاالارذلا ولاهماء الاندلا (قال) أبوجمد (سفيان بن عبينة) بن أبي عران الهلالي الكوفي عُهالم محة مافظ فقيه امام عة مان في رَجبُ سنة ١٩٨ وله احدى وتسعون سنة (الايضرالدحمن عرف نفسه) رواه ابن أبي الدنيا عن محد بن عيى الواسطى حدد ثناحبان بن صخر بن جو برية سمعت سفيان بن عينة يقول ايس بضرالدح من عرف نفسه (وأثني على رجل من الصالحين فقال اللهم ان هؤلاء لا يعرفوني وأنت تعرفني) رواء ابن

انالسنى آدم-لساءمن الملائكة فاذاذ كرالرجل السلمأناه السلم عبرقالت المسلم عبرقالت ذكره بسوء قالت الملائكة بابن آدم المستورعورتك أربع على نفسك واحدالله الذى سسترعورتك فهذه آفات المدح

\*(بيان ماعلى المدوس) اعلم انعلى المدوح أن بكون شديدالاحترازعن آفة الكبروالعب وآفة الفنورولا ينعومنه الابان معرف نفسه و شأمل مانى خطر الخاعة ودقائق الرماء وآفات الاعمال فانه معرف من نفسه مالا بعرقه المادح ولوانكشفله جمع أسراره ومأ بحرىء الىخواطره لكف المادح عنمدحه وعليمه أنانظهر كراهة المدح باذلال المادح قال مسلى الله علمه وسلم احثوا التراسف وحومالمادحين وقال سفيان بن عبينة لا يضر مدح من عرف نفسه وأثني على رحل من الصالحين فقال اللهم ان هولاملا بعرفوني وأنت تعرفني

وقال آخرلا أشي عليه اللهم ان عبدل هذا تقرب الى عقد وقال على رضى الله عنه الما أشي عليه اللهم اغفر عليه ولون واجعلي خيرا على على عررضى الله عنه فقال أنه وجه في وجه ولا على عرم الشه وجه في وجه ولا على عرم الله الله وجه في وجه ولا الله وجه في وحم ولا الله ولا

\* (الآفة الناسعة عشرة فىالغفلة عندقائق الخطا فى فوى الكارم) ولاسما فمما لتعلق بالله وصفاته و مرتبط مامو والدس فسلا يغسدرعلى تقويم اللفظفي أمسورالان الاالعلماء الفعماء فن قصرفي علم أو فصاحة لم يخل كالمهون الزلل لكن الله تعالى معفو عنه لجهله مثاله مأقال حذيفة قال الني صلى الله عليه وسلم لايق لأحدكم ماشاءابته وشثت والكن لمقل ماشاء الله عُم شأت وذلك لان في العطف المطا\_ق تشريكا وتسولة وهوعلىخلاف الاحترام وقال ابنعباس رضى الله عنهما حاءر حل الحرسول اللهصلى اللهعليه وسلم يكلمه في بعض الامر فقال ماشاء الله وشئت فقال صلى الله علمه وسلم أحعلتني

الهعد بلادل ماشاءالله وحده وخطب رحل عندر ولاالله صلى الله

أبى الدنها عن خدبن الحرث المقرى حدثنا سارحد ثنا حاد بن ردحد ثنا عطاء السلمى قال سمعت جعفر ابن ردا لضبى يذ كران رجلاس بحاس فائنى عليه خبر فلما جاورهم قال اللهم ان هؤلاء لم يعرفونى وأنت تعرفنى (وقال آخرلما أننى عليه اللهم ان عبدله هذا تقرب الى تبقيل وأنا أشهدك على مقته ) رواه ابن أبى الدنيا عن أحد بن يعبر حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبى سنان عن عبدالله بن أبى الهذيل قال أثنى رجل على رحل من المملن في وجهه فقال اللهم ان عبدك تقرب فذ كره (وقال على كرم الله وجهه لما أثنى عليه اللهم اغفرلى مالا يعلون ولا تؤاخذ في علية ولون واجعلنى خسرا بما يظنون وأثنى رجل على عمر رضى الله عنه فقال أنه المنه وثم النفسلة على واه ابن أبى الدنيا عن أبى يعلى المثق حدثنا أحد بن بونس عن ابن شسهاب عن الاعش عن الحدن وأثنى وجهه وقد كان قد بلغه انه يقع فيه فقال على المنافي وجهه وكان قد بلغه انه يقع فيه فقال على المنافي وجهه وكان قد بلغه انه يقع فيه فقال على المنافي والما وفوق ما في المنافي والمنافي وجهه وقد كان بلغه انه يقع فيه فقال المنافي والمائل على الدنيا وفوق ما في نفسان هو المنافي المنافي وجهه وقد كان بلغه انه يقع فيه فقال له على الدون ما تقول وفوق ما في نفسان هو المنافي المنافية وقد كان بلغه انه يقع فيه فقال له على الدون ما قلام وفوق ما في نفسان هو المنافية ولي المنافية وقد كان بلغه انه يقع فيه فقال له على الدون ما قلت وفوق ما في نفسان هو المنافية وكال المنافية وكالمنافية وكالمنافي

فى أثناء المحاورات (لأسم ا فيما يتعلق بالله وصدفاته و رتبط بأمو رالدين فلا يقدر على تقويم اللفظ) وتعديله (فىأمو رالدين الاالعلماء الفصاء) العارفون عواقع الكارم (فن قصرف علم أوفصاحة) أى أم يحزهمالنفسم (لم يخل كالمه عن الزلل) والسقط من حيث لايدرى (لكن الله بعقوعنه فهله مثاله ماقال حذيفة) بن البمان رضي الله عنه (قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يُقل أحد كم ماشاءالله وشئت ولكن ليقل مأشاء الله ثمشت ) رواه ابنا أبي الدنياعن أبي حيثمة حدثنا لزيدب هر ون أنيانا شمعية عن منصو رعن عبد الله بن بسار عن حذية ةعن الذي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال العراقير واه أبوداود والنسائى فىالكبرى بسندصيم اه قلت وفى لفظ لابى داودوالنسائى لاتقولواما شاءالله وشاء فلان ولكن فولواماشاءالله غم شاءفلان ورواه كذلك الطيالسي وأحدوا بن أبي شيبة وابن ملجه وابن السني والضياعف الخنارة (وذلك لان في العطف الطلق) بالواو (تشر يكاونسو ية وهوعلى خلاف الاحترام) لمقام الريوبية مخلاف العطف بثم فالصاحب الصباح ثم رف عطف وهي المفردات الترتيب عهله وقال الأخفش هي عمني الواواستعملت فمالا ترتب فيمنعووالله غروالله لافعلن كذاوتقول وحماتك غروحما تلالاقومن وأمافى الجل فلا يلزم الترتيب بل قد تأتى عمني الواونعو قوله أعمالي عمالله شهد على ما يف مأون أي والله شاهد على تمكذيهم وعنادهم فانشهادة الله غير حادثة ومثله ثم كانمن الذبن آمنوا (وقال ابن عباس) رضى الله عنهما وجاءرجل الىرسول اللهصلي اللهعلمه وسلم فكامه في بعض الامر فقال ماشاء الله وشئت فقال صلى الله عليه وسلم أحملتني لله عدلاقل ماشاء الله وحده) رواه ابن أبي الدنداعن عبد الرجن نصالح حدثنا الحار فيعن الاجلح من مزيد بالاصم عن ابن عباس قال ماء رحسل فساقه وقال العراقي واه النسائي ف الكبرى وابن ماجه باسناد حسن اه قلت وروى سمو به في فوائده والضماء المقدسي من حديث حار ابن سمرة بلفظ لا تقولوا ما شاءالله وشاء محمد ورواه كذلك الخطيب فى المتفق والمفترق وابن النجار من حديث الطفيل بن سخبرة و روى الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعودة ولواما شاء الله ثم شئث وروى بنسعدني الطبقات والطبراني من طريق مسعرعن معبدين خالدا الحدلى عن عمد الله بن يسارعن قتيلة امرأة منجهينة قااتجاعهم ودى وفي وأية ابن معد حبرمن الاح ارالى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكم تشركون تقولون ماشاءالله وشئت وتقولون والكعبة فاصهم الني صلى الله علمه وسلم أن يقولوا ورب الكعمة وأن يقولوا ماشاء اللهم شئت قال ابن سعد ليس الهاغيرهذا الحديث وأخرجه ابن منده من طر بق المسعودي عن معبد بن يسارعن فتبلة بنت صيني الجهنية (وخطب و حل عند وسول الله صلى الله عليموسل فقال من يطع الله ورسوله فقد رشدومن بعصه ما فقد غوى فقال الاتقل هكذا (قل) من يطع الله ورسوله فقد رشد (ومن بعص الله ورسوله فقد غوى) رواه ابن أبي الدنيا عن على بن الجعد أنبأ نا ابن عينة عن المغيرة عن ابراهيم قال خطب رجل فساقه وقال العراقي رواه مسلم من حديث عدى بن حاتم (وكره قوله ومن بعصه ما لانه تسوية وجع) أى ذكره سما في حيز واحد هدذا هو المشهور واختلف في ذلك فقيل كان ذلك في أقل الاسلام ثم لما شاع وانتشر وكل نور الاعان أبيح ذلك كاذكره شراح الشفاء وتقدم العدفي ذلك كاذكره شراح الشفاء وتقدم العدفي ذلك وقال بعضهم ولعل الاوجه أن يقال العددول عن الاسمين الكريمين غير لائق وان كان المقام يقتضي الضم يراختصارا ولهدذا وردفى كثير من القرآن ومن يط حالله ورسوله ولله در العالم المقائل المناه ورسوله ولله در القائل المناه وسوله ولله در القائل المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والماه والمناه والمنا

أعدذ كرنعمان لناانذكره \* هوالمسك ماكر رئه يتضوع

(وكان ابراهيم) النخعي ( يكره ان يقول الرجل أعوذ بالله و بك و يجوز ) أي برى جائزا (ان يقال أعوذ مألله عمران و (ان يقول لولاالله عم فلان ولا يقول لولا الله وفلان ) رواه ابن أبي الدنها عن عبد الرحن ابن صالح حدثناا سمعيل بن الراهم أبو يحى التمي حدثنامغيرة قال كأن الراهم يكروان يقول الرحل أعوذ بالله وبلكو برخص ان يقول أعوذ بالله غربك ويكره ان يقول لولا الله وفلان و برخص ان يقول لولا الله ثم فلان (وكر وبعضهم ان يقول) الرجل في دعائه (اللهم اعتقنامن النار وقالوا) في توجيه ذلك ان (العتق) اغما (يكون بعد الورودوكانوا يسخيرون من النارويتعودون من النار) روا ابن أبي الدنها عن هر ون بن عبدالله حدثنا سيارحد ثناجعفر حدثناأ بوعران الجوني قال ادركت أربعة من أفضل ما أدركت فكانوا يكرهونان يقولوا اللهم اعتقنامن النارو يقولون اغما يعتق منهامن دخلها وكانوا يقولون نستحير مأللهمن النار ونعوذبالله من النار قلت وهذامن جلة الدقائق فان أرادالقائل بالعتق العصمة والحفظ أوما يحرى مجراه فلاأرى بأسافى الاطلاق فقدا شتهر الدعام عشل ذلك من غيرنكير (وقال رجل اللهم اجعلني عن تصيبه شفاعة محد) على الله عليه وسلم (فقال حذيفة) رضى الله عنه (ان الله بغنى الرَّمنين عن شفاعة محد) صلى الله عليه وسلم (وتكون شفاعته المذنبين من المسلمين) رواه ابن أبي الدنياعن عبد الرحن بن صالح حدثنا الحاربى عن أبي مالك الأشعبى عن ربعي عن حذيفة قال قال رجل فذكر مو روى أ تضاعن حدون ن سعد حدثناالنضر بناسمعيل عنابي طالب عن عارالدهني عن اليجعفر قال مع على أمرأة تقول اللهم ادخلني فى شفاعة يجد قال اذا تمسك النار وهذا أيضا من الدقائق واذا أراد بشفاعته رفعة المنزلة له فوق مغزلته فلا أرى بذلك باسا (وقال الراهيم) النفعي (اذا قال الرجل الرجل احمار باختر مرقيل له وم القيامة حمار ارأيتني خلقته خنز را رأيتى خلقتمه ) رواه ابن أبي الدنياءن عبد الرجن بن صالح حدثنا مجد بن فضل عن الاعشعن اراهم قال اذا قال الرحل فذكره قال وحدثنا أحد بنمنيع حدثنا مجدب عازم حدثنا الاعش عن ابراهم قال اذا قال الرجل لاخمه باخنز برقال الله له يوم القمامة ترانى خلقته خسنز برا قال وحدثنا سعيدبن سليمانعن أبيحفص الابار عن الأعش عن حكيم بنجبير عن ابن عباس انموسي عليه السلام كان في نفر من بني اسرائيل فقال اشر بوايا جير فاوحى الله اليه تقول لحلق من خلق خلفتهم اشر بوايا حبر (وعن ابن عباس) رضي الله عنه قال (ان أحددكم بشرك بالله حتى بشركه بكابه يقول لولاه لسرفنا الليلة) رواه ابن أبي الدنياعن اسعق بن اسمعيل حدد ثنا بزيد بن هر ون أنبأنا ابن أبي خالد عن مولى لابن عباس عن ابن عباس أحسب هكذا قال ان أحدكم فسأقه (وقال عر) رضى الله عنه (قال رسولاالله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم أن تعلفوا با آبائكم قال عمر ) رضى الله عنه والله ما حلفت م امنذ معمم ارواه اس أبي الدنيا عن خالد بن خداش حدثنا عدالته بن وهب أنبا فالونس عن ابن شهاب عنسالم بنعبدالله عن أبيه قال معتعر بن الخطاب رضى الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه

عليهوسلم ففالمن بطع الله ورسوله فقدرشد ومن يعصهما فقدغوى فقال قل ومن بعص الله و رسوله فقدغوى فكره رسول الله صلى الله علمه وسلم قوله ومن بعصهمالانه تسوية وجمع وكاناواهم يكره أن سقول الرحل أعود بالله وبكريجوزان يقول أعوذ مالله غربك وأن يقول لولا الله مُ فسلان ولا يقول اولا الله وفلان وكره بعضهم أن يقال اللهم أعتقنامن النار وكان يقول العتقيكون بعدا لورودوكانوا يستصرون من النار و يتعوّذون من النار وقال رجال اللهم احملني عن تصيبه شفاعة عجد صلى الله عليه وسلم فقال حذيفةان الله بغنى الومنين عن شيفاعة محدوتكون شلمة المذنبين من المسلين وقال امراهم اذاقال الرحل الرحل باحار بالحنز برقيل له بوم القيامة حاراراً يتني خلقته خازرارا يتني خلقته وعن ابن عباس رضي الله عنهما انأحد كمليشرك لولاه لسرقنا الليلة وقالعي رضى اللهعنسه قالرسول اللهصالي الله عليه وسلمان الله تعالى ينهاكم أن تعلفوا با أنكم من كان حالفا فلحلف بألله أوليصمت قال عررضي الله عنمه فوالله ماحلفت بهامند معمرا

وسلم فذكره وفيهما حلفت بهامنذ سمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم ينهدى عنها وقال العراقي متغق عليه فلتورواه كذاك أحدوا بنعدي وروي أحد وأبونعم فيالحلية والبهيق منحديث ابنعر لاتحلف بابيك ولاتحاف بغيرالله فانه منحلف بغيرالله ذقد أشرك ورواه ابنماجه والبهتي أيضالا تحلفوا بالمائمكم من حلف بالله فليصدق الحديث ورواه البغارى والنسائي وافظ لاتعلفوا بأ بائكم وزاد الحاكم من حلف بشي دون الله فقد أشرك وفي الباب ألوهر مرة ولفظ حدديثه لا نحلفوا با كالديم ولا بامها تمكم ولا بالاندادولاتحلفوا الابالله ولانحلفوا الاوأنتم صادفون رواه أبودارد والنسائ والبهني وابن حبان وعبد الرجن بنسمرة ولفظ حديثه لانحلفوا بالأكم ولابالطواغيت رواه أجدوالنسائي وابنماجه عنسمرة ان جندب ولفظ حديثه لأتحلفوا بالطواغيث ولاتحلفوا بآبا تسكروا حلفوا بالله فانه أحب البه أن تحلفوا به ولاتحلفواشي مندونه رواه الطبراني في الكبير عن حبيب بن سلمان بن سمرة عن أبيه عنجده و روى عبد الرزاق في المصنف عن قتادة من سلا لا تعلقوا بالطواغية ولايا آيا ، كم ولا بالامانة (وقال صلى الله عليه وسلم لانسموا العنب الكرم انما الكرم الرجل المسلم) وذلك لان هذه اللفظة تدلُ على كثرة الخير والمنافع في المسمىم ا والرحل المسلم هو المستعق الذلك دون شعرة العنب وهل المراد النهبي عن تخصيص شجرة العنب بهذا الاسموان المسلم أولى بهمنه فلاعنعمن تسجيته بالكرم كافال في المسكمين والرقوب والمفلس أوالمرادات تسميته بهامع اتخاذا لجرالمحرم منه وصف بالكرم والخبرلامسل هدذا الشراب الخبيث الهرم وذلك ذريعة الىمدح الحرم وتهييج النفوس اليه محتمل وأوابن أبي الدنياعن أي خيمة حدثناوكيم عن سفيان عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هر رة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وقال العرافي هومنفق عليه منحديث واثل بن عجر قلت وفير وايه لمسلم لا تفولوا البكرم والكن فولوا العنب والحبلة وفي المتفق علمه من حديث أبي هر مرة لانسموا العنب البكرم ولا تقولوا خسمة ألدهر فأنالته هوألدهر وعندا بنعساكر بلفظ لاتسموا العنب الكرم فان الكرم المؤمن وعندأ حدومسلم لايقولن أحدكم العنب الكرم فاغماالكرم قلب المؤمن وعنددأبي داودوالبهقي لايقولن أحدكم الكرم فأن المكرم الرجل المسلم ولكن قولوا حداثق الاعناب (وقال أبوهر من) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم عبدى وأمتى كالم عبيدالله وكل نسائكم اماءالله ولكن ليقل غلامى وجاريني وفتاى ولايغولن الملوك ربى وربني ولكن سيدى وسيدنى فكالكم عبد والربالله سعانه وتعالى) قال ان أى الدندافى الممت حدثناها شم من الوليد حدثنا النضر س شميل عن عوف عن محدين سير سعن أبي هر رة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم عبدى ولاأمني وليقل فتاى وفتاتي ولايقل المالوك ربي ولاربني والكن سيدى وسيدني كالج عبيدوالربالله غمقال وحدثني بحي بنأبوب حدثنا اسمعيل بنجعفر أنبأ فاالعلاء بنعبد الرجن عن أسمعن أبي هر رة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحد كم عبدى أمنى كلكم عبيدالله وكل نسائكم اماء الله ولكن لمقل غلامي وحاريتي وفتاى وفناتي وقال المراقي هومتفق علمه منحديث أبيهر برة قات افظهما لايقل أحدكم اطهر بالوضئ ربك واسق بالولايقل أحدربي وليقل سيدى ومولاى ولأيقل أحدكم عبدى أمنى وليقل فناى فثانى وغلاى وكذلك رواه أحد وفي لفظ لسلم لاية ولن أحدكم عبدى فكالم عبدداته ولكن ليقل فتاى ولايقل العبدري ولكن ليقل سيدى ورواه أبوداود وأبن السني في البوم واللملة بلفظ لايقولن أحدكم عبدي أوأمني ولايقولن المماوك ربى وربتى وليقل المالك فتاى وفتاتى وليقل المماوك سيدى وسيدتى فانكم الماوكون والسيدالله عز وجل ورواه الخرائطي فيمكارم الاخلاق بلفظ لايقولن أحدكم عبدى وليقل فتاي ولايقل العبد

وقال صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب كرما اغيا السكرم الرجل السلموقال أبوهسر برة قال برسول الله عليه وسلم الا يقولن المعاللة وليقسل غير و فتاى وفتانى ولا ربنى و فتاى وفتانى ولا ربنى و فتاى وفتانى ولا ربنى و فتاى وفتانى ولا وليقسل عبيد والربالله و تعالى

مولاى وليقل سيدى وفى لفظ له لايقولن أحدكم عبدى فكلكم عبد ولايقولن أحدكم مولاى فأن مولا كم الله والكن ليقل سدى (وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سدنا فانه ان يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم) رواه ابن الدنيا عن عبد الرحم بن عيسى الابلى حدثنا معاذ بن هشام حددثني أبي عن قتادة عن عبد الله بنبريدة عن أبيه ان الني صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا فساقه وقال العراقي واه أبوداود من حديث بريدة بسند صحيح قلت ورواه كذلك أحدو النسائي والروياني وابن السني والبهني والضياء المقدسي كاهم منحديث عبدالله بنريدة عن أبيه (وقالرسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أنارىء من الاسلام فان كان صادقا فهو كأفال وان كان كأذبا فلن رجيع الى الاسلام سالما) قال العراقي رواه النسائي وابن ماجه من حديث ير مدة باسناد صحيح اله قلت ورواه كذلك الحاكم وقال ابن أبي الدنيا حدثنا أوخيمة حدثناعلى بن الحسن حدثنا الحسين بنواقد عن عبد الله بنبريدة عن أبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال انى فذكره ولكن لفظ الجاعة لم يعدالى الاسلام صادقا (فهذاوأمثاله ممايدخل في الكلام ولا يمكن حصره )فن ذلك مارواه مسلم من حديث ابن مسعود لايقل أحدكم نسيت آية كست وكست بلهونسي وعندالطبراني لايقولن أحدكم نسيت آية كست وكست فانه ليس هو نسى ولكنه نسى وروى الطسيراني في الكبير من حديث واثلة لا يقولن أحد علم أهرقت الماء والكن ليقسل أبول ورواه أبوالحسن مجد بنعلى بن صغر الازدى في مشعقة وابن النعار من حديث أبي هر رة بلفظ لا يقول أحدكم أهر بق الماء والساق سواء وروى ابن أى شيبة فى المنف من حديث أبي هر برة لايقسل أحدكم اغفرلي أن شئت وليعزم المسئلة فانه لامكره له ورواه مالك وأجدوالشحفان وأبوداود والنرمذي وابنماجه بزيادة اللهمار حسني انشئت اللهمار زقني انشئت وفسه فانه يفعل مانشاء لامكره له وروى ابن ماجه من حديث ابن عباس لايقولن أحددكم انى صرورة وروى الطبراني في الاوسط من حمديث أبي هر برة لا يقولن أحدكم اللهم لقني حتى فان الكافر يلقن حتمه ولكن ليقل اللهم لفني عمة الاعمان عندالم أن وروى أحدوا أشحان وأبوداود والنساق وابن السي في اليوم والليلة من طرق عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه مرفوعاً لا يقولن أحدكم خمئت نفسى ولكن لمقل لقست نفسى ورواه البهق من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى عن أبي أمامة ولم يذكرأ باه ورواه النسائي أيضامن طر تقسفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة ورواه أحد والشيخان من طريق سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة ورؤاه الطبراني من طريق قرة بن عبد الرحن عن الزهرى عن محدبن جبير بنمطم عن أبيهور واهالدارقطني في الافراد من حديث أيهر برة ورواه أبوداود من حديث عائشة بلفظ لايقولن أحدكم جاشت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي ورويأ حد وأبوداودوالنسائي والطبراني والبهتي منحديث أبي بكرة لايقولن أحدكم افي عثرمضان كله وقتمه وروى تمام وابن عسا كرمن حديث عبدالله بنعر ولايقولن أحدكم صعترمضان وقترمضان لاستغتفى رمضان كذافان رمضان اسممن أسماء الله العظام والكن قولواشهر رمضان كافالر بكف كتابه ورواه ابن عدى وأبو الشيخ والبهتي وضعفه والديلي منحديث أبيهر رة لا تقولوا رمضان فأن رمضان اسم من أسهاء الله تعالى ولكن قولوا شمهر رمضان وفي حديث أبي المليم عن أبيه رفعمه لاتقل تعسني الشميطان فانه يعظم حتى يصمير مثل البيت ويقول بقوتى صرعته ولكن قل بسم الله فانك اذا قلت ذلك تصاغر حتى تصمرمشل الذباب فهن عثر رواه أجسد وأبو تعلى والباوردى والطيراني وابن السنى في الموم واللسلة والدارقطني في الافراد والحاكم ورواه أحداً بضا والبغوى والبهني عن أبي غيمة الهيعيمى عن رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي حرى جار بن سلم الهجيمي مرفوعا لاتقهل علمك السلام فانعليك السلام تعمه الموتى ولتكن قل السلام عليكر واه أوداودوا لترمذي

وقال صلى الله عليه وسلم الاتقولوا الفاسق سليدنا فانه ان يكن سيد كم فقد الته عليه وسلم من قال أنا مرىء من الاسلام فان كان صادقا فهو كاقال وان كان صادقا فهو كاقال وان كان صادقا فهو كاقال وان كان الاسلام سالما فها لكلام ولا عكن حصره

وقال حسن صحيح والنسائى والطبرانى والحاكم والبيبق والضياء و روى الطبرانى من حديث عبدالله ابن مغفل لا تقولوا للعشاء العثمة فان الاعراب يسمونم العثمة و روى البيبق وضعفه من حديث أنس لا تقولوا سورة البقرة ولاسورة العران وسائر القرآن ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها المعران والقرآن على تعوهدا و روى الطبرانى فى الاوسط والبزار وأبرنعيم فى الحلية والبيبق وضعفه من حديث أبي هر برة لا يقولن أحدكم زرعت ولكن لبقل حرثت و روى مسلم من حديث أبي هر برة لا يقولن أحددكم يأخيه الدهر فان الله هو الدهر و روى الطبرانى فى كلاب السنة من حديث أبي هر برة والحطيب من حديث ابن عر لا يقولن أحدكم لا خيمه قبم الله و جهك فان الله و حديث ابن عر لا يقولن أحدكم لا خيمه قبم الله و جهك فان الله عزو حل خلق آدم على صورته

\* (فصل) \* وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت من طريق ليث عن مجاهد اله كان يكره أن يقول اللهم أدخاني في مستقر رحتك فان مستقر رحته نفسه ومن طر مق أبوب عن مجمه بن سير من أن رجلا شهد عندشر يح فقال أشهد بشهادة الله فقالله شريح لاتشهد بشهادة الله ولكن اشهد بشهادتك فان الله لايشهد الاعلى حق ومن طر تقاليث عن مجاهد اله كره أن يقول للمست استأثرالله به ومن طر تق مغيرة عن الراهيم قال كان يكره أن يقول لعمر والله لا يحمد الله وعن القاسم بن مخممرة قال لان أحلف بالصليب أحب الى من أن أحلف بحياة رجل وعن العلاء بن المسبب عن أسمه عن كعب قال انكم تشركون فى قول الرجل كلاوا بيك كالروال كعبة كلاوحياتك وأشباه هذا احلف بالله صادقا أوكاذ باولا تحلف بغيرة ومن طريق حيد بن عبد الرحن ان أباهر برة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم باللات فليقل لااله الاالله ومن قال لاخيه تعال أقامرك فليتصدق ومن طر وق مسعر عن سماك الخنفي انه سمع النعباس يكره أن يقول الرحل اني كسلان ومن طر تق المسعودي عن عون لن عمد الله قاللاتقولوا أصعنا وأصبح الملائلته واكن قولوا أصعنا والملائلته والجدلله وعنهأ يضا قال لايقولن أحدكم نعمالله بكعينا فانالله لاينع بشي ولكن ليقل أنع الله بكعينا فاغا أنعم أقرومن طريق غيلان ابنحر برعن مطرف قاللا تقل انالته يقول ولكن قل ان الله قال واحدهم يكذب من تين اذاسئل من هذا قال لاشي الاشي أليس بشي وعن مطرف انه كان يكره أن يقول أحدهم للكاب اللهم اخره وعن خناس بن معيم قال أقبلت معز ياد بنجد مرمن الكئاسة فقلت في كالرمى الاوالامانة فحمل ياديبكي فظننت اني أتنت أمراعظمما فقلتله أكان يكره ماقلت قال نع كان عمر ينهاناعن الحلف بالامانة أشدالنهسي وعن يحيى مطرف قال قلت لعيسى بن بابان أقعد الى هؤلاء القوم ساعة قال وما بدريك وماقدر ساعة قلت هنية قال هكذافقل قال وقال لى عيسى بوما أدخل فانظر فلاناهل تراه في المسعد فدخلت وخرجت وقلت السفى المسحدأحد فاللاتقل هكذا قرلمأرفى المسحدأ حداهكذا فقلومن طريق عبدالرجن بنعربن حفص عن رسعة بنعطاء قال فات عند القاسم بن محد قاتل الله محد بن يوسف ما أحراء على الله قال هو أذل والأم من أن يجسدري على الله والكنها الغرة الغرة قل ما أغره بالله ومن طريق المسعودي عن عون بن عبدالله فاللايقل الرجل اذا سئل عن الرجل ليسلى به عهد حتى يقول مذام أره (ومن تأمل جميع ماأوردناه من آ فات اللسان علم انه اذا أطلق لسانه لم يسلم) من تلك الا فات كلها أو بعضها (وعند ذلك بعرف سرةوله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا) وقد تقدم قريبافي أوّل هـذا الـكتاب (لان هـذه الآ فان كلها مهالك ومعاطب وهي على طريق المتكلم) لا ينفك عنها (فان سكت سلم من ألكل وان تكام خاطر بنفسسه الاأن يوافقه لسان فصيح وعلم غز تروورع حافظ ) بحجزه عن التعثرفي السقطات (ومراقبة) في القلب المعنى (لازمة) لاتنفك عنده (وتقلل في الكلام) وتحفظ في المنطق (فعساه يُسلم عند ذلكُ وهوم عجيع ذلك لاينفك عن الحار) والأشراف على الهلاك (فان كنت لا تقدر على أن

ومن تأمل جميع ماأوردناه منآ فات اللسان علم انه اذا أطلق لسانه لم يسلم وعند ذاك بعرف سرقوله صالي اللهعليهوسلم منصت تعالان هذه الاتفات كلها مهالك ومعاطب وهيعلى طر بق المتكام فان سكت سبلم من الكل واننطق وتكالمخاطر لنفسه الاأن وانقمه لسان نصيم وعلم غزبر وورع حافظ ومراقبة لازمة ويقللمن الكلام فعساه بسلم عند ذلك وهو مع جيع ذلك لا ينفك عن الخطرفان كنثلاتقدر علىأت

أتكون عن تكلم فغلم فكن عن سكت فسلم فالسلامة احدى الغنمتين \* ( الا من العشرون) \* سؤأل العوام عن صفات الله تمالى وعن كالمسهوعن الحروف وانهافد عدةأو محدثة ومنحقهم الاستغال بالعمل عافى القرآن الاأن ذلك تقيدل عن النفوس والفضول خفيف على القلب والعامي يطرح باللوضفي العلم اذالشيطان يخيل اليه الك من العلماء وأهمل الفضل ولالزال بحبب المه ذلك حي يتكام في العاريا هوكفر وهو لايدر ىوكل كبيرة ترتكهاالعابى فهيي أدلمله من أن يتكلم فى العلم لاسما فمايتعلق بالله وصفاته وانماشأن العوام والاشممة تغال بالعبادات والاعان بماورديه القرآن والتسلم عاجاءيه الرسل من غير بعث وسؤالهم عن غير ما يتعلق بالعبادات سوءأدب منهم يستعقون به المقت من الله عزوجل ويثعرضون لخطرالكفر وهوكسوال ساسة الدواب عن أسرار الماول وهوموجب للعقوبة وكل من سأل عنعدلم غامض ولم يبلغ فهدمه تلك الدرجة فهو مذموم فانه بالاضافة اليمه على ولذلك فالصلى عليه وسليذر وني مأتو كتديم فاغما هلك من كان قبلكم

تكون بمن تدكلم فغنم) بنتجة كلامه (فكن بمن سكت فسلم) من آفاته (فالسلامة) من المكر وهات (احدى الغنيمتن) روى ابن أبي الدنيا في الصبت والبيه في في الشعب من مرسل الحسن رحم الله عبد التكلم فغنم أوسكت فسلم ورواه العسكرى في الامثال عن الحسن عن أنس ورواه البيه في أيضا عن أبت عن أنس ورواه الخرائطي في مكارم الاخد لاق بلفظ رحم الله عبد اقال فغنم أوسكت فسلم رواه عن الحسن مرسلا ورواه أبو الشيخ في الثواب من حديث أبي أمامة بلفظ الخرائطي (الات فق العشرون سؤال العوام عن صفات الله تعالى) \*

(وعن كلامه وعن الحروف وانها قدعة أوحادثة) وما يجرى مجراه كسؤا لهم عن الايمان هسل هو مخلوق أوغير مخلوق (ومنحقهم الاشتغال بالعمل عنافى القرآن ) من الاوامر والنواهي (الاان ذلك ثقبل على النفوس) لاتستمر يه (والفضول خفيف على القلب والعانى يفرح بان يخوض فى العلم اذالشيطان يخبل اليه أنك من العلماء) الكمل وأهل الفضل (فلا مزال يحبب اليه ذلك حتى) موقفه على دهايزالكفو وربمـا (يتـكام بمـاهو كفر) والعياذ بالله فينســل من الدين (وهولا يدرى) وَلَا يشــعر (وكل كبيرة مِ تَكْمِهِ العامى فهي أسلم له من أن يتكلم في العلم العدم أهليته (الاسما فيما يتعلق بألله وصفاته وأغماشان العوام الاشتغال بالعبادات) الظاهرة (والاعمان بمأورديه القرآن والتسليم لمساجاء به الرسل) علم مالسلام (من غير بعث) ولاتنقير فهذا أفضل أحوالهم وأعظم أعمالهم (وسؤالهم عن غبرما يتعلق بالعبادة سوءأ دب منهم يستحقون به المقت من الله تعالى) و البعد عن ساحة حضرته (ويتعرضون لخطرالكفر وهوكسؤال ساسةالدواب)جمع سائس وهوالذي يتعاهدالدواب فى خدمتها ومراعاة أحوالها (عن أسرار الماوك) الباطنة (وهوموجب للعقوبة) والنكال (وكلمن سألءن علم غامض) أى دفيق (ولم يبلغ فه مه تلك الدرجة فهومد موم) وفساده أكثر من صلاحه (فانه بالأضافة السمه على ولذلك قال رسول الله صلى الله عليمه وسلم ذر وني) أى اثر كوني من السُّوال (ماتركتكم)أى مدة تركى اياكم من الامر بالشي والنهاي عنه فلاته عرضوالي بكثرة البحث عمالا يعنه كم فىدينكممهما أناتارككم لاأقول لكمشبأ فقدنوافقذلكالزاما وتشديداوخذوابظاهر ماأمرتكم ولا تستكشفوا كافعل أهل الكتاب ولاتكثر وامن الاستقصاء فيماهومين بوجه ظاهروان صلح لغيره لامكان ان يكثر الجواب المرتب عليمه فيضاهى قصة بقرة بني اسرائيل شددوا فشدد علمهم نفاف وقوع ذلك بامته ومن شم علله بقوله (فاغماهاكمن كان قبلكم) من أعم الانبياء (بسؤالهم) اياهم عما لا يعنهم وفير واية بكثرة سؤالهم (واختلافهم على أنبيائهم) ولما كان الاس كذلك تسبيوا لتفرق القاوب و وهن الدين واستوجبوابه ألمحن والبلايا والمفهوم منالسياق النهبىءن السؤال والاختلاف فان قيل السؤال مأمور به منص فاسألوا أهدل الذكر فكيف يكون الشي مامورا منهيا فلت انجاهوم أمور فيما يأذن المعلم في ألسؤالعنه وهوالذى بعنيه فىدينه أودنياه والمنهىءنه هوالسؤال الذى يكثربه النزاع والخصومات وفيمالا بعني من الفضول (مانهيت كرعنه فاجتنبوه) أي دامًا على كل تقدير مادام منهاعنه حتماني الحرام وندبافىالمسكروه اذكاعتثل مغنضى النهمى الابترك جيسع جزئياته والأصسدق عليسه انه عاصأو مخالف (ومأأم تدكميه فأتوامنه) وحوبا فىالواجب وندبا فىالمندوب (مااستطعتم) لان فعدله هو اخراجه من العدم الى الوجود وذلك يتوقف على شرائط وأسباب كالقدرة على الفعل ونعوهاو بعضه يستطاع وبعضه لافلاحرم مقط التكليف عمالايستطاع اذلايكاف الله نفساالا وسعها وبدلالة الموافقة له يغم عوم وما آنا كم الرسول فذوه ومانها كمعنه فانتهوا قال العراق منفق عليه من حديث أبي هر مرة قالت واهالبخارى فى الاعتصام بنحوهو رواه مسلم بلفظ بكثرة سؤالهـــــم وفيـــــه فاذا أمرتــكم بشئ

بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم مانم يتكم عنه فاجتنبوه وماأم رتكم يه فأتوامنه مااستطعتم

فأتوامنه مااستطعتم واذانهيتكم عنشئ فدعوه وكذار واهالشافعي وأحدوالنسائي وابنماجه ورواه الطبراني في الاوسط بلفظ فانحا أهلك من كان قبلهم اختلافهم على أنبياتهم وفيه فاجتنبه وممااستطعتم ورواه ا بن حبان بنحوه وعند بعضهم قال خطبنارسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كره (وقال أنس) رضي الله عنه (سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماحني أكثر واعليه واغضبوه فصعد المنبر فقال سلافي فلاتسألوني عن شي الا أنبأ تكم به فقام البهر جلل هوعبدالله (فقال بارسول الله من أبي فقال أبول حذافة) هوابن قيس بن عدى بن سعيد بن سهم القرشي وعبدالله ابنه هذا يكني أباحذافة وقيل أيو حذيفة وأمه بنت خونان من بني الحرث بنعب لمناف من السابقين الاولين مات عصر في خلافة عثمان (فقام اليه شابان أخوان فقالا يارسول الله من أبونا فقال أبوكا الذي تدعيان) أي تنسبان (اليه ثم قام البه رجل فقال بارسول الله أفي الجنة أناأو في النار فقال لابل في النار فل ارأى الناس غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا) عن السؤال (فقام اليه عمر ) رضى الله عنه (فقال رضينا بالله ر باو بالاسلام دينا و بحمد صلى الله عليه وسلم رسولانقال صلى الله عليه وسلم (اجلس رحمل الله انكماعلت لموفق) قال العراقى متفق عليه مقتصرا على سؤال عبدالله بن حذافة وقول عرواسلم من حديث أبي موسى فقام آخر فقال من أبي قال أبوك مولى شيبة اله قلت هوفى الصحيح من حديث الزهرى عن أنس أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم خوج حين زالت الشمس فصلى الظهر فلماسلم قام على المنبر وقال من أحب أن يسأل عن شيّ فليسأل عنه فوالله لاتسألوني عن شيّ الاأجبر كم مهمادمت في مقاى هذا فال فسأله عبد الله بن حذافة فقال من أبي قال أبول حذافة الحديث (وفي الحديث نمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال واضاعة المال وكترة السؤال) منفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة (وقال صلى الله عليه وسلم يوشك الناس يتساءلون بينهم حتى يقولوا قد خلق الله الخلق فنخلق الله فاذا قالواذلك فقولواالله أحدحتي تختموا السورة ثم ليتفل أحدكم عن يساره ثلاثاوليستعذ بالله من الشيطان الرجيم) متفق عليه من حديث أبي هر مرة وقد تقدم قاله العراقي قلت وهذا السياق أشبه بسياق أبي داود موشك الناس يتساءلون حتى يقول قائلهم هذا الله خلق الخلق فن خلق الله عز وجل فاذا قالواذلك فقولوا الله أحدالته الصمد لم يلد ولم بولدولم يكن له كفوا أحد عمليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ورواه ابن السفى كذلك في على اليوم والليلة (وقال جابر) رضى ألله عنه (مانزات آية التلاعن الالكثرة السؤال) قال العراقي رواه البزار بسسند جبد (وفي قصة موسى والخضر) عليهما السسلام (تنبيه على المنع من السؤال قبل أوان استعقاقه اذقال فان اتبعتني فلاتسألني عن شي )أى فلا تفاتعني بالسؤال عن شي أنكرته مني ولم تعلم وجه صحته (حتى أحدث النامنه ذكرا) أي حتى ابتدأك بساله فانطلقاعلى الساحل بطلبان السفينة حتى اذاركاف السفينة أخذ الخضرفاسانفرق السفينة بان قلع لوحين من ألواحها فلم يصعرموسي عليه السلام (فللسأل عن السفينة) وقالله أخرقتها لتغرق أهلهافات خرقها سبب لدخول الماءفه الفضى الى غرق أهلها (أنكر عليه) وقالله لقد جنت شياام الى أمر اعظم افذ كره الخضر بقوله (حتى اعتلى دروقال لاتؤاخل في انسيت) أى بالذى نسبته يعنى وصبته بأن لا يعترض عليه أو بنسيانى أياهاوهو اعتذار بالنسيان أخرجه في معرض النهي عن الواحدة مع قيام المانع لها (ولا ترهقني من أمرى عسرا ) بألضا يقدوا او اخدة على المنسى فان ذلك بعسر على منابعتك وعسرا مفعول ان لترهق فانه يقال رهقه اذاغشيه وأرهقه اياه (فل لم يصبر حتى سأل ثالثا) الاول عن السفينة والثاني عن قتل الغلام والثالث عن اقامة الجدار (قال هذا فراق بيني وبينك) الأشارة الى الفراق الوعود بقوله فلاتصاحبني

تسألونى عنشئ الاأنبأتكم به فقام السه رحل فقال يارسدول اللهمن أبي فقال أبول حددافة فقام المك شابان أخوان فقالا بارسول الله من أنونًا فقال أنوكما الذى تدعيان السهم قام الممرحلآ خرفقال ارسول الله أفي الجنة أناأم في النار فقال لابل في النارفل ارأى الناس غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا فقام السه عررضي الله عنمه فقالرضينا باللهربا و بالاســـالامديناو بعمد صلى الله عليه وسلم نسابقال اجلس ماعر رجك الله انك ماعلت اوفق وفي الحديث ئىدى رسول الله صالى الله عامه وسلم عن القيل والقال واضاعة المال وكثرة السؤال وقال صلى الله عليه وسلم وشكالناس بتساءلون حتى بقولوا قدخلق الله الخلق فن خلق الله فاذا قالواذلك فقولوا قلهوالله أحدالله المعدحي تغتمواالسور شمامتفل أحدكم عن يسار ثلاتا وليستعذباللهمن الشيطان الرجيم وفالجام ماترلت آية المتلاعنسين الا الكثرة السؤال وفي قصه مروسى والخضرعام السلام تنبيه على المنعمن السؤال قبل أوان استعقاقه اذقال فان اتبعتسي فسلا

وفارقه فسؤال العوامعن غوامض الدين من أعظم الا فات رهومن المثيرات للفتن فحب دفعهم ومنعهم من ذلك وخوضهم في حروف القرآن بضاهى حالمن كتب الملك المه كاماورسمله فيه أمو رافل يشتغل بشئ منها وضمع زمانه فىأت قرطاس الكتاب عشقأم حددث فاستحق ذاك العقوبة لامحالة فكذلك تضسع العامى حسدود القرآن واشتغاله يحروفه أهى قدعسة أمحسدشة وكذلك سائرصفات الله سعانه وتعالى والله تعالى أعلم

أوالى الاعتراض الثالث أوالوقث (وفارقه) وكانما كان مماهومذ كور فى القرآن (فسؤال العوام عن غوامض الدىن من أعظم الا تن فات وهومن المشرات الله فن فحب زمهم) أي كفهم (ومنعهم عن ذلك) وليس الرادبالعوام السوقمة والاجلاف من أهل السواد فقط بل في معنى العوام الاديب والنحوي والمحدث والمفسر والفقسه والتكام بلكل عالمسوى المتحردين لعلم السباحة في عاوالعرفة القاصرين أعمارهم عليه الصارفين وجوههم عن الدنياوالشهوات المعرضين عن المال والجاء والخلق وسائر اللذات الخناصينيته تعالى فى العاوم والاعمال القائمين يحميه حدود الشريعة وآدابها فى القيام بالطاعات وترك المنكرات الفرغين قلوبهم بالجلة عن غيرالله لله المستحقرين للدنيا بللا تخرة فى جنب يحبد الله تعالى فهؤلاء هم أهل الغوص في بحر المعرفة وهم معذلك كله على خطر عظيم بهلك من العشرة تسعة الى أن يسعدواحد منهم بالدوالمكنون والسرالخز ون (وخوضهم) أى أولئك العوام ومن في معناهم (في حروف القرآن يضاهي اشتغال من كتب اليه المال كتابا رسم له فيه أمو را فلم يشتغل بشئ منها وضيح زمانه فىان قرطاس المكتاب عتبق أم حديث فاستحق بذلك العقو بة لامحالة فكذا نضييهم العامى حدود القرآن واشتغاله محروفه أهى قدعة أم حادثة وكذاك سائر صفات الله تعالى ) فان اتفق سؤال مثل ذلك فجب على العارف منع السائل عن مثله وليبن له انه بدعة وقد نمينا عن الخوض في مثل ذلك وانلم يجد بدا من الخوض معه في مثله فلمقلله ماذا تعني في سؤالك فان أردت شياً من القرآن ومن صفات الله تعالى فميع صفات الله قدعة وان أردت شيأ من صفات الخلق فميع صفائهم مخاوقة فان أردت ماليس صفة الغلق ولاصفة الغالق فهوغيرمفهوم ولامقصود ومالايفهم ولاينصورذاته كيف يفهم حكمه فى القدم والحدوث والاصل ورالسائل والسكوت عن الجواب ولاعدول عنه الالضرورة فسيمل المضطرماذ كرناه وان كان السائلة كامستعد اللحقائق يكشف له الغطاء عن المسئلة ويقالله ان كل شي فله في الوجود اربيع مراتب وجود فىالاعبان ووجود فىالاذهان ووجودفىاللسان ووجود فىالبياضالمكتوب عليه كالنارمثلا فانلهاوجودافى التنور ووجودافى الخيال والذهن وهوالعملم بصورة النار وحقيقتها ولها وحودفى اللسان وهي كلة دالة علمها أعنى لفظ النار ولها وجود فى البماض المكتوب عليه بالرقوم والاحراق صفة خاصة للنار كالقدم للقرآن ولكلام الله تعالى والمحرق من هدذه الجلة هي التي في التنور دون التي في الاذهان وفي اللسان وعلى البياض اذلو كان الحرق هو الذي في البياض أوا السان لاحترق ولو قيل النارمحرقة قلنانع فانقيل كلة الناريحرقة وهي النون والالف والراء قلنالافان قيل فرقوم هذه الحروف علىالبماض محرقة فلنالا فانقيل المذكو ربكاحة النار والمكتو ببكاحة النارمحرق فلنانع لان المذكور والمكتوب بهذه الكامات هومافي التنورومافي التنور محرف فكذلك القدم وصف كلام ألله كالاحراق فى وسف النار وما بطلق عليمه اسم القرآن له وجود على أر به مساتب أولاها وهي الاصل وجود فائم بذاتالله تعالى بضاهي وجودالنارف التنور ولله المثل الاعلى الكن لابدمن هذه الامتسلة في تفهيم العمزة والقدم وصف حاص لهذا الوجودوالثانبة وجودالعلم فأذها نناعندا لتعلم قبل ان ننطق بلساننا ثم وجوده فى الساننا بتقطع أصواتنا ثمو جوده فى الاوراق بالكتابة فاذا سلناع افى أذها ننامن علم القرآن قبل النطق مه قلناعلنا صفيننا وهي مخلوقة لكن المعلوم به قديم كان علما بالنار وتبوت صورتها فى الحيال غدير محرق لكن المعلوميه محرق فاذا سللناعن صوتنا وحركة لساننا قلناذ للناصفة لساننا ولساننا حادث وصفته توجد بعده وماهو بعدالحادث حادث مالضرورة واكن منطوقناومذ كورنا ومقروعنا ومتاونا بهذه الاصوات الحادثة قدم كااذاذ كرنا حروف النار بلساننا كان المذكور بهذه الحروف محرقا وأصواتنا وتقطع أصواتنا غبرمحرق الاأن يقول فاثل حروف النارعبارة عن نفس النارقلنا ان كان كذلك فروف النار محرقة وحروف القرآن ان كانت عبارة عن نفس القرآن فهى قدعة وكذلك الخطوط مرقوم الناروالمكتوب

به عرقة لان المكتوب هو نفس الناواذالرقم الذي هوصورة الناوع بير محرف فانه في الاوراق من غير الحراق واحتراق فهذه أو بع درجات في الوجود تشكل على العوام ولا يمكنهم ادراك تفاصيلها وخاصة كل واحدم نه افلذالك لا يخوض بهم فيها لجهلهم معقبقة هذه الامور فق البليدان يمنع من الحوض فيه ويقال القرآن غير مخلوق واسكت ولا تزدعله ولا تنقص ولا تزل عنه ولا تبعث وأما الذكى فيزال عنه الاشكالات في لخظة و يوصى بان لا يحدث العلى وأن لا يكافه ماليس في طاقة مه وهكذا جيع مواضع الاشكالات في الظواهر وقد استوفاه المهنف في الجام العوام ومن تفصل ذلك في كناب فواعد العقائد وعلى هذا القدر وقع الاقتصار في شرح كتاب آفات المسان فرغمن ذلك عند وما ثمن وكتب أبو الفيض مجدمي تضى الحسيني تاب وما ثمن وكتب أبو الفيض مجدمي تضى الحسيني تاب وما ثمن وكتب أبو الفيض مجدمي تضى الحسيني تاب وصلى الله على سدنا مجد وآله

\* (تمالجزء السابع ويليه الجزء الثامن أوله كتاب ذم الغضب)

| *(فهرست الجزء السابع من اتحاف السادة المتقين شرح أسرارا حياء علوم الدين)* |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 4 installed                                                               | ia,se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| ٢٦ بيان أمثلة القلب مع جنودة الماطنة                                      | ٢ (كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| ٢١ بيان خاصية قلب الآنسان                                                 | وفيه أربعة أبواب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| ٢٢ سان محامع أوصاف القلب ومثاله                                           | ع البَّابُ الاوِّلُ فَي وجوب الامر بالعدروف ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| ٢٣ بيان أشال القلب بالاضافة الى العلوم خاصة                               | والنهيئ عن المنكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| ع بان عال القلب بالاضافة الى أقسام العساوم                                | الباب الثاني في أركان الامر بالمعروف ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| العقلمةوالدينمةوالدنيو ية والاخروية                                       | وشروطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| يم بيان الفرف بين الافهام والتعلم وبين طريق                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| الصوفية في استكشاف الحق وطريق النظار                                      | ٥٢ منگراتالساجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| ٢٥ بمان الفرق بن المقامين عثال محسوس                                      | and the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| وم بيان شواهدالشرع عدلي معسة طريق                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| التصوّف في اكتساب المعرفة لامن المعلم ولا                                 | ٥٩ منكرات الجامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| من العلريق المعتاد                                                        | ٦٠ منكرات الضيافة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| ٢٦ بيان تسلط الشيطان على القلب بالوسواس                                   | ٦٣ المنكرات العامة ١٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| ومعنى الوسوسة وغلبتها                                                     | عد الباب الرابع في أمر الامراء والسلاطين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| ٢٧ بيان تفصيل مداخل الشيطان الى القلب                                     | The state of the s |  |  |
| وع بيان مايؤا خذبه العبد من وساوس القلوب                                  | and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| وهمهاوخواطرها وقصودهاومابعني عنه                                          | الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| ويؤاخذيه                                                                  | ٩٦ بيان جلة من محاسن أخلاقه التي جعها بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| وم بيان ان الوسواس هــليتصور أن ينقطــع                                   | 1.1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| بالكلية عندالذكرأملا                                                      | ١٠٧ بيان جالة أخرى من أخلاقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| ٣ بيان سرعة تقلب القلب وانقسام القاوب في                                  | ١١٢ بيان كالرمه وضحكه صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| التغيروا لثبات                                                            | 10 يمان أخلافه وآدابه فى الطعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| الأكادر باضة النفس وتهذيب الخاق                                           | ١٢٦ بيان أخلاقه وآدابه صلى الله عليه وسلم في ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| ٣ بيان فضيلة حسن الخلق ومذمة سوء الخلق                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| م بانحقيقة حسن الخلق                                                      | and the state of t |  |  |
| ٣٢ بيان قبول الاخلاق للتغير بطريق الرماضة                                 | The state of the s |  |  |
| ۳۱ بيان السبب الذي به ينالحسن الحلق                                       | 1 71 1 117 .1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| م بيان تفصيل الطريق الى مذيب الاخلاق                                      | [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| س سانعلامات مرض القلب وعدلامات عوده                                       | وروع براك أوأور وموا الأقوار بمسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| الىالصة                                                                   | ع ع ١ بيان صورته صلى الله على عوسلم وخلفته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| وم بيان الطريق الذيبه يتعسرف الانسيان                                     | ١٦٤ بيان معيزاته وآياته الدالة على صدقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| عبوبنفسه                                                                  | ١٩٩ (كَابِعِائْبِالْقَلْبِ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| وم بيان شواهدالنقل من أرباب البصروشواهد                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| الشرع على أن الطريق في معالجة أمراض                                       | ٢١٠ بيان جنودالقلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |

ŧ

| v | • |
|---|---|
| u | 1 |
| ı | 1 |
|   |   |

|                                              | 1                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Bue table ~all                               |                                             |
|                                              | القاوب برك الشهوات وانمادة أمراضهاهي        |
| ٢٥٤ الآة فةالتاسعة الفناء                    |                                             |
| وهو الاسفة العاشرة المزاح                    |                                             |
| ٥٠٢ الا فقاطادية عشر السعورية والاستهزاء     | ٣٦١ بيان الطريق في رياضة الصبيان في أوّل    |
|                                              | النشورورجه تأديبهمونحسين أخلاقهم            |
| ٥٠٥ الا تقالثالثة عشرالوعد الكاذب            |                                             |
| . 01 الآفة الرابعة عشر الكذب في الغول        | ٣٨ (كتَّاب) كسر الشهوتين شــهوة البطن إ     |
| والمين                                       | وشهوة الفرج                                 |
| ٥٢٢ بيانما يرخص فيه من الكذب                 | ٣٨٠ بيان فضيلة الجوع وذم الشبيع             |
| ٥٢٨ بيان الخذرمن الكذب بالمعاريض             | ٣٩ بيانآ فات الشبع وفوائد الجوع             |
| ٥٣٢ الآفة الخامسة عشمر الغيبة                | ١٠٤ بيان طريق الريآضة في كسرشهوة البطن      |
| ومه ببانمعنى الغيبة وحدها                    | م ع بيان اختلاف حكم الجوع وفضيلته واختلاف   |
| ا ٥٤ بيان أن الغيبة لاتقتصر على اللسان       | أحوالاالناسفيه                              |
| ووه بيان الاسباب الباعثة على الغيبة          | ووع يمان آفات الرياء المتطرق الحامن ترك أكل |
| ٥٤٧ بيان العلاج الذي به عنع اللسان من الغيبة | الشهوات أوقلل الطعام                        |
| ٥٥١ بيان تحريم الغيبة بالقلب                 | رم) القول في شهوة الفرج                     |
| oor بيانالاعذارالرخصة فى الغيبة              | ٣٠٤ بيانماءلى المربدفي توك التزويج وفعله    |
| ره م بيان كفارة الغيبة                       | ٣٥٤ فضيلة من يخالف شهوة الفرج والعين        |
| ١٦٥ الأ قة السادسة عشر النميمة               | و ي الألب) آفات اللسان                      |
| ٥٦٥ بيان حدالنيمة ومايجب فردها               | وع ع بيان عظم خعار السان وفضياة العمت       |
| مهره الا فقالسابعة عشر كالرمذم اللسانين      | ٥٥٤ الاتفة الاولى الكارم فيمالا يعنيك       |
| .٥٧ الآنة الثامنة عشرالدح                    | وروع الآفةالثانيةفضول الكلام                |
| ٥٧٣ بيانماعلىالمدوح                          | ٦٧٤ الاستفة الثالثة الخوض في الباطل         |
| ٥٧٤ ألا "فقالتاسعةعشرفالغففاةعندقائق         | وجء الآفة الرابعة المراء والجدال            |
| اللماأفي فوى الكادم                          | ٤٧٢ الا فنالخامسة الخصومة                   |
| ٥٧٩ الآ فية العشرون سؤال العوام عن صفات      | ٧٠٤ الأ فقالسادسة التبقعرفي الكلام          |
| الله تعالى                                   | ٤٧٨ الا فة السابعة الغيم والسب              |
|                                              |                                             |



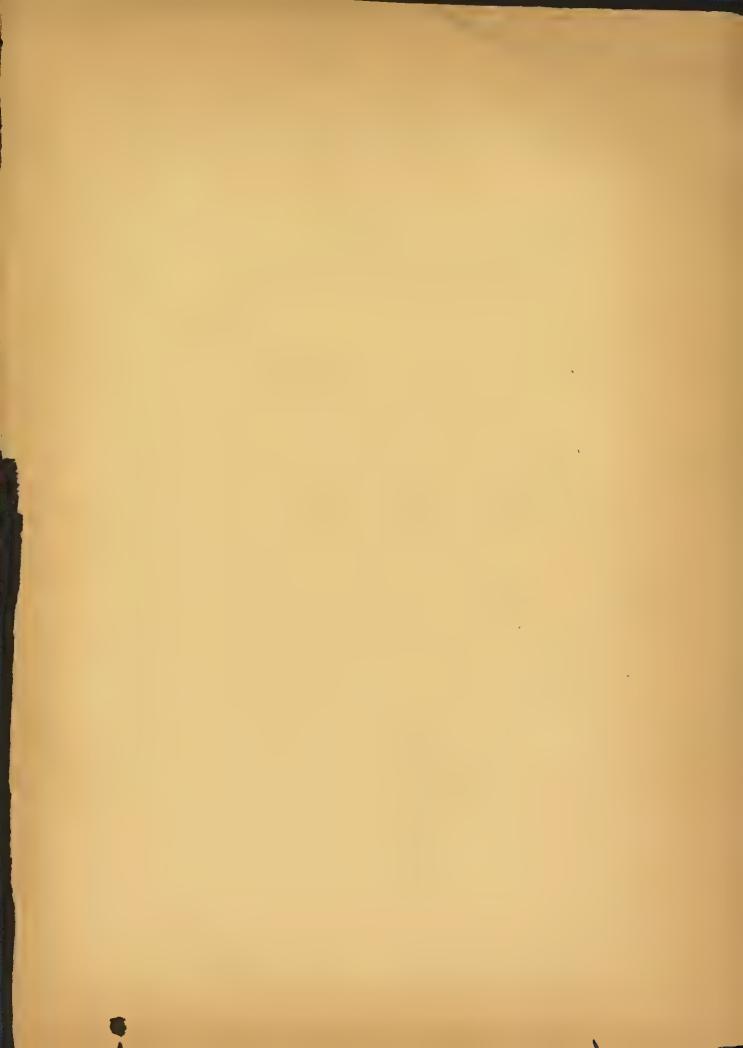







